ين إِسَّالِجَ الْجُمْمُ

التَيْشِيْنَا في اجُمَّاكِيْ أَلْكِيْفِيْنِ الْمَارِيِّةِ الْكِيْفِيِّنِ الْمَارِيِّةِ الْمِلْفِيْفِيِّنِ الْمَارِيِّةِ

# التيسيش في اجارية النفسية على

مِن امثلاء سَمَاخَة الشَّيَخ مِجِيِّدالمَكِيِّ النَّاصِرِي



हिंडिशिहरी



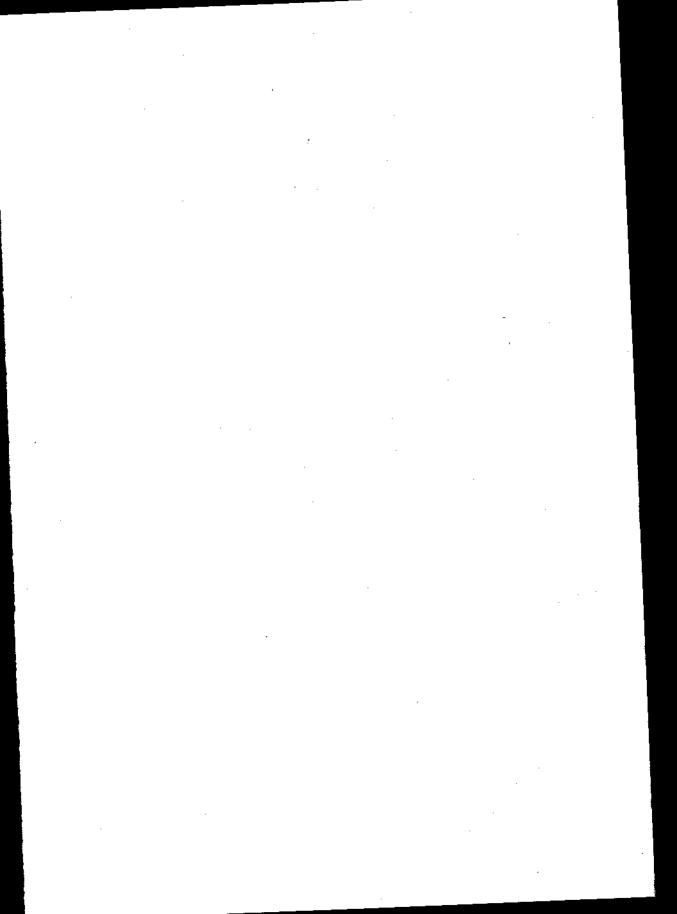

الطبعة الأولى حقوق الطبع تحفظة مدد مدد م

كارالغت ربّ الإست لاي مت. ب: ۱۱۳/۰۷۸۷ بروث. بهنان

#### المُحتَويَات

| ٥   | مقدمة الكتاب                             |
|-----|------------------------------------------|
|     | تفسير الحزب الأول في المصحف الكريم       |
| 10  | الربع الأول من الحزب الأول               |
|     | (ويتضمن سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة) |
| 44  | الربع الثاني من الحزب الأول              |
| ٣٦  | الربع الثالث من الحزب الأول              |
| ٥٤  | الربع الأخير من الحزب الأول              |
|     | تفسير الحزب الثاني في المصحف الكريم      |
| ٥٢  | الربع الأول من الحزب الثاني              |
| ٥٩  | الربع الثاني من الحزب الثاني             |
| ٦٨  | الربع الثالث من الحزب الثاني             |
| ٧٧  | الربع الأخير من الحزب الثاني             |
|     | تفسير الحزب الثالث في المصحف الكريم      |
| ÄΫ  | الربع الأول من الحزب الثالث              |
| ٩٦  | الربع الثاني من الحزب الثالث             |
| ٠ ٤ | الربع الثالث من الحزب الثالث             |
| 17: | الربع الأخير من الحزب الثالث             |

|     | تفسير الحزب الرابع في المصحف الكريم           |       |
|-----|-----------------------------------------------|-------|
| 140 | م الأول من الحزب الرابع                       | الرب  |
| ۱۳٤ | م الثاني من الحزب الرابع                      | الرب  |
| 122 | م الثالث من الحزب الرآبع                      |       |
| 100 | م الأخير من الحزب الرابع                      | الرب  |
|     | تفسير الحزب الخامس في المصحف الكريم           |       |
| 178 | م الأول من الحزب الخامس                       | الربع |
| ۱۷۳ | ، الثاني من الحزب الخامس                      | _     |
| 141 | ، الثالث من الحزب الخامس                      | _     |
| 194 | ، الخامس الخامس الخامس                        | _     |
|     | (وفيه نهاية سورة البقرة وبداية سورة آل عمران) | _     |
|     | تفسير الحزب السادس في المصحف الكريم           |       |
| ۲۰۳ | الأول من الحزب السادس                         | الديد |
| 714 | ، الثاني من الحزب السادس                      | _     |
| 772 | ، الثالث من الحزب السادس                      | _     |
|     | ، الأخير من الحزب السادس                      | _     |
| 747 |                                               | 'حریت |
|     | تفسير الحزب السابع في المصحف الكريم           |       |
| 727 | ، الأول من الحزب السابع                       | -     |
| YOY | الثاني من الحزب السابع                        | الربع |
| 777 | الثالث من الحزب السابع                        | الربع |
| 177 | ِ الأخير من الحزب السابع                      | الربع |
|     | تفسير الحزب الثامن في المصحف الكريم           |       |
| 141 | الأول من الحزب الثامن                         | الربع |
| 44. | الثاني من الحزب الثامن                        | _     |
|     | (وفيه نهاية سورة آل عمران وبداية سورة النساء) |       |

| <b>*• </b> | الربع الثالث من الحزب الثامن        |
|------------|-------------------------------------|
| ۲۱۳        | الربع الأخير من الحزب الثامن        |
|            | تفسير الحزب التاسع في المصحف الكريم |
| ۳۲۲        | الربع الأول من الحزب التاسع         |
| ٣٣٣        | الربع الثاني من الحزب التاسع        |
| 454        | الربع الثالث من الحزب التاسع        |
| 201        | الربع الأخير من الحزب التاسع        |
|            | تفسير الحزب العاشر في المصحف الكريم |
| 411        | الربع الأول من الحزب العاشر         |
| 414        | الربع الثاني من الحزب العاشر        |
| 474        | الربع الثالث من الحزب العاشر        |
| 444        | الديع الأخم من الحنب العاشي         |

| '.<br>'. |  |  |
|----------|--|--|
|          |  |  |
| ·<br>    |  |  |
| 1        |  |  |
|          |  |  |
| .<br> -  |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |

### المئحتوكاست

|     | نفسير الخزب الحادي عشر في المصحف الكريم     |
|-----|---------------------------------------------|
| ٥   | الربع الأول من الحزب الحادي عشر             |
| ١٤  | الربع الثاني من الحزب الحادي عشر            |
|     | وفيه نهاية سورة النساء وبداية سورة المائدة) |
| 44  | الربع الثالث من الحزب الحادي عشر            |
| 45  | الوبع الأخير من الحزب الحادي عشر            |
|     | تفسير الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم     |
| ٤٣  | الربع الأول من الحزب الثاني عشر             |
| ۲٥  | الربع الثاني من الحزب الثاني عشر            |
| 77  | الربع الثالث من الحزب الثاني عشر            |
| ۷١  | الربع الأخير من الحزب الثاني عشر            |
|     | تفسير الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم     |
| ٧٩  | الربع الأول من الحزب الثالث عشر             |
| ۸۸  | الربع الثاني من الحزب الثالث عشر            |
| 97  | الربع الثالث من الحزب الثالث عشر            |
|     | (وفيه بداية سورة الأنعام)                   |
| • ٧ | الربع الأخير من الحزب الثالث عشر            |

|     | تفسير الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم |
|-----|-----------------------------------------|
| 117 | الربع الأول من الحزب الرابع عشر         |
| 371 | الربع الثاني من الحزب الرابع عشر        |
| ١٣٤ | الربع الثالث من الحزب الرابع عشر        |
| 124 | الربع الأخير من الحزب الرابع عشر        |
|     | تفسير الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم |
| 107 | الربع الأول من الحزب الخامس عشر         |
| 171 | الربع الثاني من الحزب الخامس عشر        |
| 171 | الربع الثالث من الحزب الخامس عشر        |
| 181 | الربع الأخير من الحزب الخامس عشر        |
|     | (وفيه نهاية سورة الأنعام)               |
|     | تفسير الحزب السادس عشر في المصحف الكريم |
| 197 | الربع الأول من الحزب السادس عشر         |
|     | (وفيه بداية سورة الأعراف)               |
| 4.4 | الربع الثاني من الحزب السادس عشر        |
| 410 | الربع الثالث من الحزب السادس عشر        |
| 777 | الربع الأخير من الحزب السادس عشر        |
|     | تفسير الحزب السابع عشر في المصحف الكريم |
| ۲۳۸ | الربع الأول من الحزب السابع عشر         |
| ۲0. | الربع الثاني من الحزب السابع عشر        |
| 177 | الربع الثالث من الحزب السابع عشر        |
| 777 | الربع الأخير من الحزب السابع عشر        |
|     | تفسير الحزب الثامن عشر في المصحف الكريم |
| 440 | الربع الأول من الحزب الثامن عشر         |
| 490 | الربع الثاني من الحزب الثامن عشر        |

|     | (وفيه نهاية سورة الأعراف وبداية سورة الأنفال) |
|-----|-----------------------------------------------|
| 4.0 | الربع الثالث من الحزب الثامن عشر              |
| 417 | الربع الأخير من الحزب الثامن عشر              |
|     | تفسير الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم       |
| 277 | الربع الأول من الحزب التاسع عشر               |
| 444 | الربع الثاني من الحزب التاسع عشر              |
|     | (وفيه نهاية سورة الأنفال وبداية سورة التوبة)  |
| 401 | الربع الثالث من الحزب التاسع عشر              |
| 415 | الربع الأخير من الحزب التاسع عشر              |
|     | تفسير الحزب العشرين في المصحف الكريم          |
| 270 | الربع الأول من الحزب العشرين                  |
| ۳۸۷ | الربع الثاني من الحزب العشرين                 |
| ٤٠٠ | الربع الثالث من الحزب العشرين                 |
| ٤١٠ | الديع الأخم من الحنب العشدين                  |

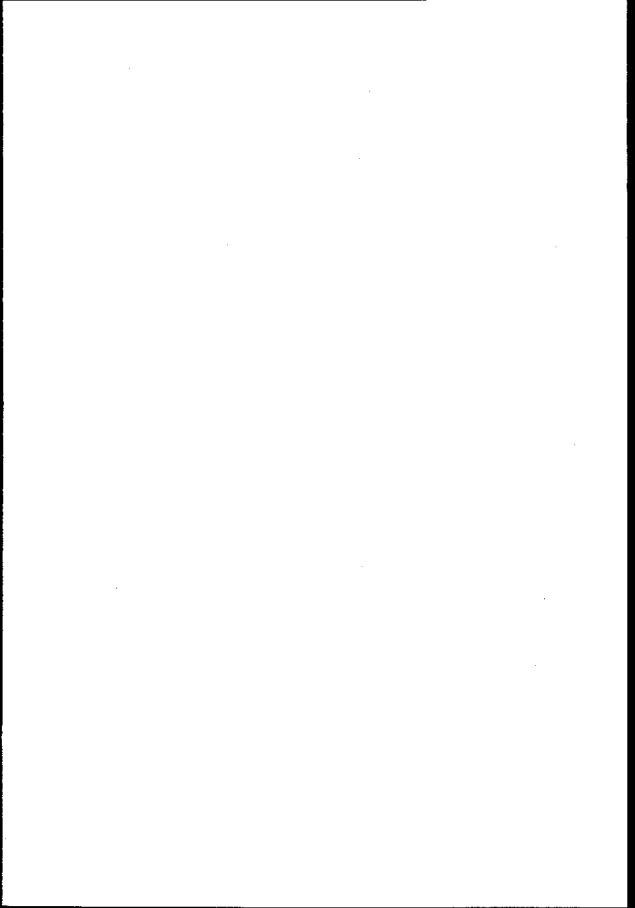

#### محتويات الجزء الثالث من (التيسير في أحاديث التفسير)

|    | تفسير الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم |
|----|----------------------------------------------|
| ٥  | الربع الأول من الحزب الواحد والعشرين         |
| ۱۸ | الربع الثاني من الحزب الواحد والعشرين        |
| 44 | الربع الثالث من الحزب الواحد والعشرين        |
|    | (وفيه نهاية سورة التوبة وبداية سورة يونس)    |
| ٤٣ | الربع الأخير من الحزب الواحد والعشرين        |
|    | تفسير الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم |
| ۳٥ | الربع الأول من الحزب الثاني والعشرين         |
| 17 | الربع الثاني من الحزب الثاني والعشرين        |
| ٧٠ | الربع الثالث من الحزب الثاني والعشرين        |
| ۸۱ | الربع الأخير من الحزب الثاني والعشرين        |
|    | (وفيه نهاية سورة يونس وبداية سورة هود).      |
|    | تفسير الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم |
| 97 | الربع الأول من الحزب الثالث والعشرين         |

| 1.0         | الربع الثاني من الحزب الثالث والعشرين        |
|-------------|----------------------------------------------|
| 110         | الربع الثالث من الحزب الثالث والعشرين        |
| 177         | الربع الأخير من الحزب الثالث والعشرين        |
|             |                                              |
|             | تفسير الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم |
| ١٣٥         | الربع الأول من الجزب الرابع والعشرين         |
| 120         | الربع الثاني من الحزب الرابع والعشرين        |
|             | (وفيه نهاية سورة هود وبداية سورة يوسف).      |
| ۱٥٨         |                                              |
| ۱۷۱         |                                              |
|             |                                              |
|             | تفسير الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم |
| ۱۸۲         | الربع الأول من الحزب الخامس والعشرين         |
| 194         | الربع الثاني من الحزب الخامس والعشرين        |
| 7 • 7       | الربع الثالث من الحزب الخامس والعشرين        |
|             | (وفيه نهاية سورة يوسف وبداية سورة الرعد).    |
| <b>71</b> V | الربع الأخير من الحزب الخامس والعشرين        |
|             |                                              |
|             | تفسير الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم |
| 24.         | الربع الأول من الحزب السادس والعشرين         |
| 721         | الربع الثاني من الحزب السادس والعشرين        |
|             | (وفيه نهاية سورة الرعد وبداية سورة ابراهيم). |
| 202         | الربع الثالث من الحزب السادس والعشرين        |

| 774 | الربع الأخير من الحزب السادس والعشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (وفيه نهاية سورة إبراهيم).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ت المحمد المام علمه من المحمد |
|     | تفسير الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777 | الربع الأول من الحزب السابع والعشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | (وفيه بداية سورة الحجر).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **  | الربع الثاني من الحديث السابع والعشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | (وفيه نهاية سورة الحجر).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۰۳ | الربع الثالث من الحزب السابع والعشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | (وفيه بداية سورة النحل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 410 | الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | تفسير الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۲٦ | الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٣٧ | الربع الثاني من الحزب الثامن والعشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 454 | الربع الثالث من الحزب الثامن والعشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 409 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 107 | الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | (وفيه نهاية سورة النحل).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | تفسير الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٧٠ | الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | (وفيه بداية سورة الأسراء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>"</b> ለነ | الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين        |
|-------------|----------------------------------------------|
| 444         | الربع الثالث من الحزب التاسع والعشرين        |
| ٤٠٣         | الربع الأخير من الحزب التاسع والعشرين        |
|             | تفسير الحزب الثلاثين في المصحف الكريم        |
| 113         | الربع الأول من الحزب الثلاثين                |
|             | (وفيه نهاية سورة الاسراء وبداية سورة الكهف). |
| 577         | الربع الثاني من الحزب الثلاثين               |
| ٤٣٧         | الربع الثالث من الحزب الثلاثين               |
| ٤٥٠         | الربع الأخير من الحزب الثلاثين               |

دار الغرب الإسلامي لصاحبها : الحبيب اللمسي شارع المعرراتي (المعاري) ــ الحمراء ــ بناية الأسود تلفون : 340131 - 340132 ــ من.ب. 5787-113 بيروت ــ لبنان

> رقم الإيداع القانوني ۱۹۸۳ \_ ۱۹۸۳ الرباط

الرقم 85/4/3000/49 التنضيد : كوميو تايبللمف الطباعي الالكتروني الطباعة: موسسة جواد ــ بيروت

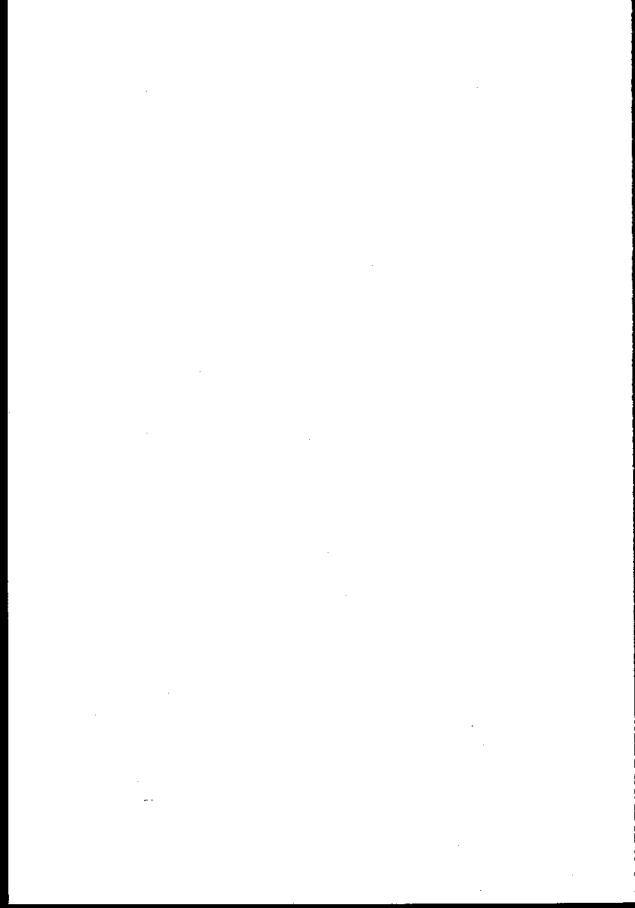

#### فهرست

|     | تفسير الحزب الواحد والثلاثين من المصحف الحريم                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥   | الربع الأول من الحزب الواحد والثلاثين                                       |
| 17  | الربع الثاني من الحزب الواحد والثلاثين ٢٠٠٠٠٠٠٠                             |
|     | (وفيه نهاية سورة الكهف وبداية سورة مريم)                                    |
| ۲۸  | الربع الثالث من الحزب الواحد والثلاثين                                      |
| ٤٠  | الربع الأخير من الحزب الواحد والثلاثين                                      |
|     | وفیه نهایة سورة مریم)                                                       |
|     | تفسير الحزب الثاني والثلاثين من المصحف الكريم                               |
| ٥٣  | الربع الأول من الحزب الثاني والثلاثين                                       |
|     | (وفيه بداية سورة طه)                                                        |
| 79  | الربع الثاني من الحزب الثاني والثلاثين                                      |
| ۸٠  | الربع الثالث من الحزب الثاني والثلاثين                                      |
| 41  | الربع الأخير من الحزب الثاني والثلاثين                                      |
|     | تفسير الحزب الثالث والثلاثين من المصحف الكريم                               |
| 1.4 | الربع الأول من الحزب الثالث والثلاثين الوبع الأول من الحزب الثالث والثلاثين |
|     |                                                                             |

| 117               | الربع الثاني من الحزب الثالث والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | (وفيه نهاية سورة الأنبياء)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177               | الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۳۸               | الربع الأخير من الحزب الثالث والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | تفسير الحزب الرابع والثلاثين من المصحف الكريم                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.               | الربع الأول من الحزب الرابع والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | (وفيه بداية سورة الحج)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177               | الربع الثاني من الحزب الرابع والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۷٤               | الربع الثالث من الحزب الرابع والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۸۷               | الربع الأخير من الحزب الرابع والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | (وفيه نهاية سورة الحج)                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | (وفيه نهاية سورة الحج)<br>تفسير الحزب الخامس والثلاثين من المصحف الكريم                                                                                                                                                                                                            |
| 199               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 199               | تفسير الحزب الخامس والثلاثين من المصحف الكريم                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | تفسير الحزب الخامس والثلاثين من المصحف الكريم الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين                                                                                                                                                                                                |
| 199<br>717<br>777 | تفسير الحزب الخامس والثلاثين من المصحف الكريم الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين (وفيه بداية سورة قد أفلح المومنون)                                                                                                                                                             |
| * 1 7             | تفسير الحزب الخامس والثلاثين من المصحف الكريم الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين (وفيه بداية سورة قد أفلح المومنون) الربع الثاني من الحزب الخامس والثلاثين                                                                                                                      |
| 714<br>777        | تفسير الحزب الخامس والثلاثين من المصحف الكريم الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين (وفيه بداية سورة قد أفلح المومنون) الربع الثاني من الحزب الخامس والثلاثين الربع الثالث من الحزب الخامس والثلاثين                                                                               |
| 714<br>777        | تفسير الحزب الخامس والثلاثين من المصحف الكريم الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين (وفيه بداية سورة قد أفلح المومنون) الربع الثاني من الحزب الخامس والثلاثين الربع الثالث من الحزب الخامس والثلاثين الربع الثالث من الحزب الخامس والثلاثين الربع الأخير من الحزب الخامس والثلاثين |

| 779               | الربع الثاني من الحزب السادس والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>የ</b> ለ۳       | الربع الثالث من الحزب السادس والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444               | الأخير من الحزب السادس والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | وفيه نهاية سورة النور وبداية سورة الفرقان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | تفسير الحزب السابع والثلاثين من المصحف الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۱۲               | الربع الأول من الحزب السابع والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 447               | الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 400               | الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | (وفيه نهاية سورة الفرقان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۲۳               | الربعُ الأخير من الحزب السابع والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | (وفيه بداية سورة الشعراء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | تفسير الحزب الثامن والثلاثين من المصحف الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>*</b> V9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>*</b>          | تفسير الحزب الثامن والثلاثين من المصحف الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | تفسير الحزب الثامن والثلاثين من المصحف الكريم الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | تفسير الحزب الثامن والثلاثين من المصحف الكريم الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين الربع الثاني من الحزب الثامن والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>*4</b> *       | تفسير الحزب الثامن والثلاثين من المصحف الكريم الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين الربع الثاني من الحزب الثامن والثلاثين (وفيه نهاية سورة الشعراء وبداية سورة النمل) الربع الثالث من الحزب الثامن والثلاثين                                                                                                                                                                     |
| <b>44</b> 4       | تفسير الحزب الثامن والثلاثين من المصحف الكريم الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين الربع الثاني من الحزب الثامن والثلاثين الربع الثاني من الحزب الثامن والثلاثين (وفيه نهاية سورة الشعراء وبداية سورة النمل)                                                                                                                                                                     |
| 744<br>5·7<br>5/4 | تفسير الحزب الثامن والثلاثين من المصحف الكريم الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين الربع الثاني من الحزب الثامن والثلاثين (وفيه نهاية سورة الشعراء وبداية سورة النمل) الربع الثالث من الحزب الثامن والثلاثين الربع الثالث من الحزب الثامن والثلاثين الثمن الأول من الربع الأخير من الحزب الثامن والثلاثين                                                                        |
| 744<br>5·7<br>5/4 | تفسير الحزب الثامن والثلاثين من المصحف الكريم الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين الربع الثاني من الحزب الثامن والثلاثين (وفيه نهاية سورة الشعراء وبداية سورة النمل) الربع الثالث من الحزب الثامن والثلاثين الثمن الأول من الربع الأخير من الحزب الثامن والثلاثين الشمن الثاني من الربع الأخير من الحزب الثامن والثلاثين الشمن الثاني من الربع الأخير من الحزب الثامن والثلاثين |

| 272   | الثمن الأول من الربع الثاني من الحزب التاسع والثلاثين .  |
|-------|----------------------------------------------------------|
|       | (وفيه نهاية سورة النمل)                                  |
| ٤٧٦   | الثمن الثاني من الربع الثاني من الحزب التاسع والثلاثين . |
|       | (وفيه بداية سورة القصص)                                  |
| ٤٨٨   | الثمن الأول من الربع الثالث من الحزب التاسع والثلاثين .  |
| 0 • • | الثمن الثاني من الربع الثالث من الحزب التاسع والثلاثين.  |
|       | تعليق وتحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى وبقي اسمه          |
| 011   | «مبهماً» في طي الكتمان، من دون أن يكشف عنه القرآن        |
| ٥١٨   | الربع الأخير من الحزب التاسع والثلاثين                   |
|       | تفسير الحزب الأربعين من المصحف الكريم                    |
| ٥٣٣   | الربع الأول من الحزب الأربعين                            |
| ०६२   | الربع الثاني من الحزب الأربعين                           |
|       | (وفيه نهاية سورة القصص وبداية سورة العنكبوت)             |
| 170   | الربع الثالث من الحزب الأربعين                           |
| ٥٧٣   | الربع الأخير من الحزب الأربعين                           |
| ٩٨٩   | محتويات الجزء الرابع من التيسير في أحاديث التفسير        |

رقم الإيداع القانوني ١٩٨٣ ـ ١٩٨٣ الرباط

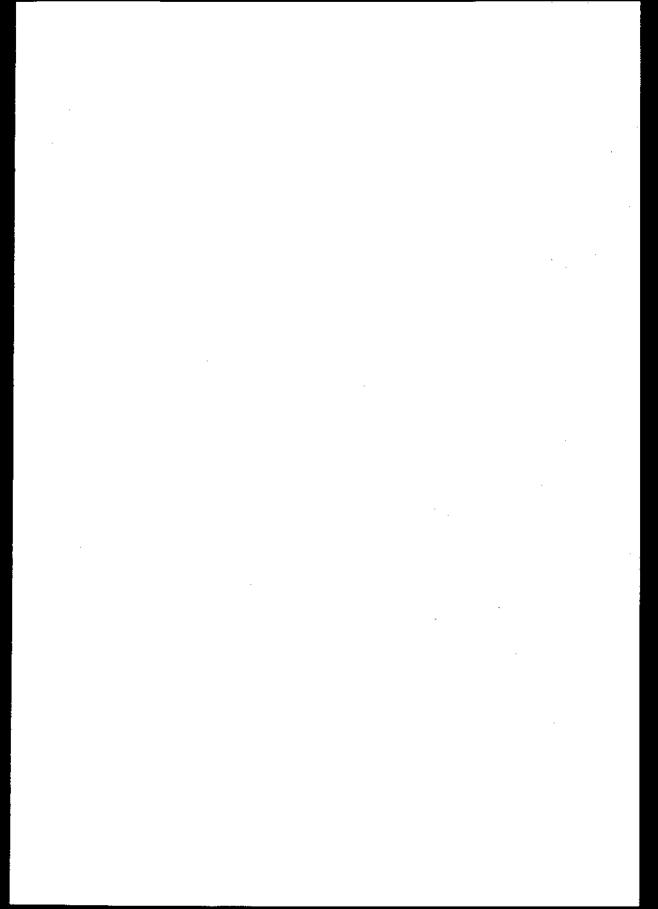

# الفهـــُـرس

| ل من الحزب الواحد والأربعين                   | الربع الأو  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|                                               | _           |
| ي من الحزب الواحد والأربعين                   | 29)         |
|                                               | الربع الثاز |
| ث من الحزب الواحد والأربعين                   | الربع الثال |
| عير من الحزب الواحد والأربعين····             | _           |
| يه نهاية سورة الروم وبداية سورة لقمان)        | _           |
| تفسير الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم |             |
| ل من الحزب الثاني والأربعين                   | الربع الأو  |
| بيه نهاية سورة لقمان وبداية سورة السجدة)      | (وف         |
| ني من الحزب الثاني والأربعين                  |             |
| يه نهاية سورة السجدة)                         | _           |
| لث من الحزب الثاني والأربعين ٩٣               |             |
| نيه بداية سورة الأحزاب)                       |             |
| خير من الحزب الثاني والأربعين                 |             |
| تفسير الحزب الثالث والأربعين من المصحف الكريم | -           |
| 1.5 0 0.15 2 Py . 5                           |             |
| ل من الحزب الثالث والأربعين                   | الربع الأو  |

| 144               | الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 102               | الربع الثالث من الحزب الثالث والأربعين                                              |
|                   | وفيه نهاية سورة الأحزاب وبداية سورة سبأ)                                            |
| 174               | الربع الأخير من الحزب الثالث والأربعين                                              |
|                   | تفسير الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم                                       |
| ۱۸۷               | الربع الأول من الحزب الرابع والأربعين                                               |
| 4.1               | الربع الثاني من الحزب الرابع والأربعين                                              |
|                   | (وفيه نهاية سورة سبأ وبداية سورة فاطر)                                              |
| 717               | الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين                               |
| 779               | الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين                              |
| 72.               | الربع الأخير من الحزب الرابع والأربعين                                              |
|                   | وفيه نهاية سورة فاطر وبداية سورة يس)                                                |
|                   |                                                                                     |
|                   | تفسير الحزب الخامس والأربعين من المصحف الكريم                                       |
| <b>Y0</b> A       | تفسير الحزب الحامس والأربعين من المصحف الكريم الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين |
| 70A<br>7V1        | الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين                                               |
|                   | الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين                                               |
|                   | الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين                                               |
| 441               | الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين                                               |
| 771<br>777        | الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين                                               |
| 771<br>777        | الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين                                               |
| 7V1<br>7A7<br>W•• | الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين                                               |
| 7V1<br>7A7<br>W•• | الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين                                               |
| 7V1<br>7A7<br>W·· | الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين                                               |

| 454  | الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين        |
|------|-----------------------------------------------|
|      | تفسير الحزب السابع والأربعين من المصحف الكريم |
| ۳٥۴  | الربع الأول من الحزب السابع والأربعين         |
| 411  | الربع الثاني من الحزب السابع والأربعين        |
|      | (وفيه نهاية سورة الزمر)                       |
| 441  | الربع الثالث من الحزب السابع والأربعين        |
|      | (وفيه بداية سورة غافر)                        |
| ۳۸۰  | الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين        |
|      | تفسير الحزب الثامن والأربعين من المصحف الكريم |
| 441. | الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين         |
| ٤٠١  | الربع الثاني من الحزب الثامن والأربعين        |
|      | (وفيه نهاية سورة غافر وبداية سورة فصلت)       |
| 113  | الربع الثالث من الحزب الثامن والأربعين        |
| 113  | الربع الأخير من الحزب الثامن والأربعين        |
|      | تفسير الحزب التاسع والأربعين من المصحف الكريم |
| 473  | الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين         |
|      | (وفيه نهاية سورة فصلت وبداية سورة الشورى)     |
| ٤٣٧  | الربع الثاني من الحزب التاسع والأربعين        |
| ٤٤٧  | الربع الثالث من الجزب التاسع والأربعين        |
| \$01 | الربع الأخير من الحزب التاسع والأربعين        |
|      | (وفيه نهاية سورة الشورى وبداية سورة الزخرف)   |
|      | تفسير الحزب الخمسين من المصحف الكريم          |
| 477  | الربع الأول من الحزب الخمسين                  |

| ٤٧٨ | الربع الثاني من الحزب الخمسين                |
|-----|----------------------------------------------|
|     | (وفيه نهاية سورة الزخرف وبداية سورة الدخان)  |
| ٤٩٠ | الربع الثالث من الحزب الخمسين                |
|     | (وفيه نهاية سورة الدخان وبداية سورة الجاثية) |
| ٠٠٠ | الربع الأخير من الحزب الخمسين                |
|     | (وفيه خاية سورة الحاثية)                     |

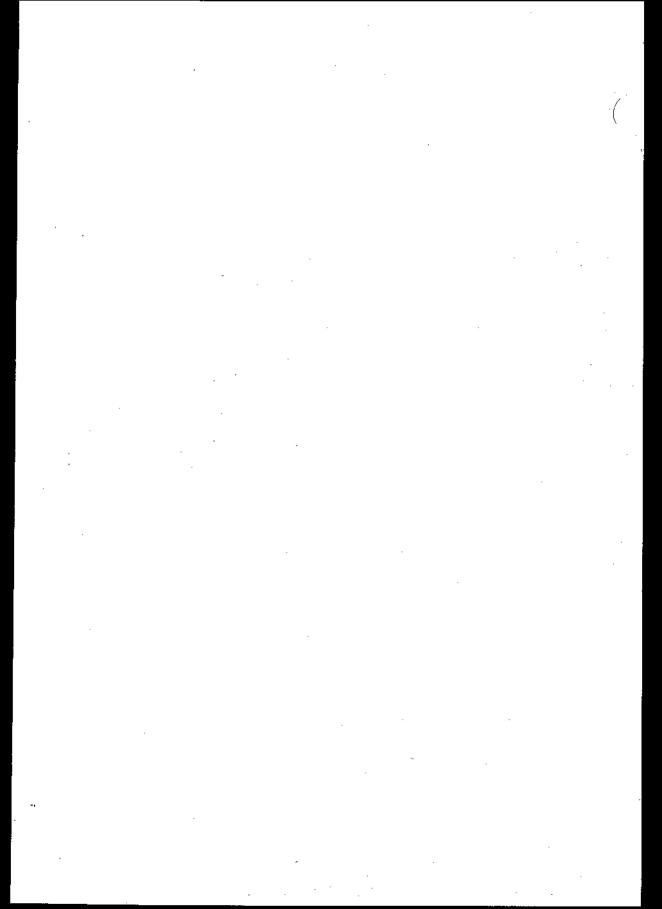

#### الفهرس

|     | تفسير الحزب الواحد والخمسين من المصحف الكريم |
|-----|----------------------------------------------|
| ٥   | الربع الأول من الحزب الواحد والخمسين         |
|     | (وفيه بداية سورة الأحقاف)                    |
| 17  | الربع الثاني من الحزب الواحد والخمسين        |
|     | (وفيه نهاية سورة الأحقاف وبداية سورة محمد)   |
| 41  | الربع الثالث من الحزب الواحد والخمسين        |
| 40  | الربع الأخير من الحزب الواحد والخمسين        |
|     | (وفيه نهاية سورة محمد وبداية سورة الفتح)     |
|     | تفسير الحزب الثاني والخمسين من المصحف الكريم |
| ٤٦. | الربع الأول من الحزب الثاني والخمسين         |
|     | (وفيه نهاية سورة الفتح)                      |
| ٥٧  | الربع الثاني من الحزب الثاني والخمسين        |
|     | (وفيه بداية سورة الحجرات)                    |
| 77  | الربع الثالث من الحزب الثاني والخمسين        |
|     | (وفيه نهاية سورة الحجرات وبداية سورة ق)      |
| ٧٧  | الربع الأخير من الحزب الثاني والخمسين        |
|     | (وفيه نهاية سورة ق وبداية سورة الذاريات)     |

|     | تفسير الحزب الثالث والخمسين من المصحف الكريم |
|-----|----------------------------------------------|
|     | •                                            |
| ۸٧  | الربع الأول من الحزب الثالث والخمسين         |
|     | (وفيه نهاية سورة الذاريات وبداية سورة الطور) |
| ٩٨  | الربع الثاني من الحزب الثالث والخمسين        |
|     | (وفيه نهاية سورة الطور وبداية سورة النجم)    |
| 11. | الربع الثالث من الحزب الثالث والخمسين        |
|     | وفيه نهاية سورة النجم وبداية سورة القمر)     |
| 145 | الربع الأخير من الحزب الثالث والخمسين        |
|     | (وفيه نهاية سورة القمر)                      |
|     | تفسير الحزب الرابع والخمسين من المصحف الكريم |
| ۱۳۳ | الربع الأول من الحزب الرابع والخمسين         |
|     | (وفيه نهاية سورة الرحمان)                    |
| 124 | الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين        |
|     | (وفيه بداية سورة الواقعة)                    |
| 108 | الربع الثالث من الحزب الرابع والخمسين        |
|     | وفيه نهاية سورة الواقعة وبداية سورة الحديد)  |
| 170 | الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين        |
|     | (وفيه نهاية سورة الحديد)                     |
|     | تفسير الحزب الخامس والخمسين من المصحف الكريم |
| ۱۷۸ | الربع الأول من الحزب الخامس والخمسين         |
|     | روفيه بداية سورة المجادلة)                   |
| 14. | الربع الثاني من الحزب الخامس والخمسين        |
|     | روفيه نهاية سورة المجادلة وبداية سورة الحشر) |
| ۲۰٤ | الربع الثالث من الحزب الخامس والخمسين        |
| -   | روفيه نهاية سورة الحشر وبداية سورة الممتحنة) |
|     | (وقیه نهایه سوره انتخسر ویدایه سوره انتسبت   |

| 414         | الربع الأخير من الحزب الخامس والخمسين          |
|-------------|------------------------------------------------|
|             | (وفيه نهاية سورة الممتحنة ونهاية سورة الصف)    |
|             | تفسير الحزب السادس والخمسين من المصحف الكريم   |
| 777         | الربع الأول من الحزب السادس والخمسين           |
|             | (وفيه نهاية سورة الجمعة وبداية سورة المنافقين) |
| <b>۲</b> ۳۸ | الربع الثاني من الحزب السادس والخمسين          |
|             | وفيه نهاية سورة المنافقين ونهاية سورة التغابن) |
| 729         | الربع الثالث من الحزب السادس والخمسين          |
|             | وفيه نهاية سورة الطلاق)                        |
| 404         | الربع الأخير من الحزب السادس والخمسين          |
|             | (وفيه نهاية سورة التحريم)                      |
|             | تفسير الحزب السابع والخمسين من المصحف الكريم   |
| ۲۷۰         | الربع الأول من الحزب السابع والخمسين           |
|             | (وفيه نهاية سورة الملك وبداية سورة القلم)      |
| <b>Y</b>    | الربع الثاني من الحزب السابع والخمسين          |
|             | (وفيه نهاية سورة القلم وبداية سورة الحاقة)     |
| 3 P Y       | الربع الثالث من الحزب السابع والخمسين          |
|             | (وفيه نهاية سورة الحاقة وبداية سورة المعارج)   |
| *•7         | الربع الأخير من الحزب السابع والخمسين          |
|             | (وفيه نهاية سورة المعارج ونهاية سورة نوح)      |
|             | تفسير الحزب الثامن والخمسين من المصحف الكريم   |
| ۳۱٦         | الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين           |
|             | (وفيه نهاية سورة الجن وبداية سورة المزمل)      |
| ***         | الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين          |
|             | (وفيه نهاية سورة المزمل ونهاية سورة المدثر)    |

| 444 | الثالث من الحزب الثامن والخمسين                                  | الربع |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------|
|     | (وفيه نهاية سورة القيامة وبداية سورة الإنسان)                    | _     |
| 40. | الأخير من الحزب الثامن والخمسين                                  | الربع |
|     | (وفيه نهاية سورة الإنسان ونهاية سورة المرسلات)                   |       |
|     | تفسير الحزب التاسع والخمسين من المصحف الكريم                     |       |
| ۳٦٣ | الأول من الحزب التاسع والخمسين                                   | الربع |
|     | (وفيه نهاية سورة النبأ وبداية سورة النازعات)                     | _     |
| 470 | الثاني من الحزب التاسع والخمسين                                  | الربع |
| G   | (وفيه نهاية سورة النازعات ونهاية سورة عبس ونهاية سورة التكوير    | _     |
| ۳۸۷ | الثالث من الحزب التاسع والخمسين                                  | الربع |
|     | (وفيه نهاية سورة الانفطار ونهاية سورة المطففين وبداية            |       |
|     | سورة الانشقاق)                                                   |       |
| 447 | الأخير من الحزب التاسع والخمسين                                  | الربع |
| ق)  | (وفيه نهاية سورة الانشقاق ونهاية سورة البروج ونهاية سورة الطار   | _     |
|     | تفسير الحزب الستين من المصحف الكريم                              |       |
| ٤٠٩ | الأول من الحزب الستين                                            | الربع |
| (   | (وفيه نهاية سورة الأعلى ونهاية سورة الغاشية ونهاية سورة الفجر)   |       |
| 274 | الثاني من الحزب الستين                                           | الربع |
|     | (وفيه نهاية سورة البلد ونهاية سورة الشمس ونهاية سورة الليل       |       |
|     | ونهاية سورة الضحي)                                               |       |
| 241 | الأول من الربع الثالث من الحزب الستين                            | الثمن |
|     | (وفيه نهاية سورة الشرح ونهاية سورة التين ونهاية سورة العلق       |       |
|     | ونهاية سورة القدر)                                               |       |
| 229 | الثاني من الربع الثالث من الحزب الستين                           | الثمن |
| (   | (وفيه نهاية سورة البينة ونهاية سورة الزلزلة وبداية سورة العاديات |       |

| ٨٥٤ | ىن الأول من الربع الأخير من الحزب الستين                       | الثم |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|
|     | (وفيه نهاية سورة العاديات ونهاية سورة القارعة ونهاية سورة      |      |
| (,  | التكاثر ونهاية سورة العصر ونهاية سورة الهمزة ونهاية سورة الفيل |      |
| 473 | ىن الثاني من الربع الأخير من الحزب الستين                      | الثم |
|     | (وفيه نهاية سورة قريش ونهاية سورة الماعون ونهاية سورة          |      |
|     | الكوثر ونهاية سورة الكافرون ونهاية سورة النصر ونهاية سورة      |      |
|     | المسد ونهاية سورة الإخلاص ونهاية سورة الفلق ونهاية سورة        |      |
|     | الناس)                                                         |      |



## بست والله الرفي التحييم

#### وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

مقىم

منذ عهد مبكر يس الله الأسباب للتمرّس بالقرآن الكريم، قراءة وتجويداً، تلقياً وتلقيناً، دراسة وتدريساً. ومن حُسْنِ الحظ أن أخذت علم التفسير على شيوخ كبار، بعضهم في المغرب وبعضهم في المشرق، فتعرّفت عن كثب، وأدركت عن بيّنة، عظمة رسالة القرآن، التي هي أكبر نعمة أنعم الله بها على الإنسان، واقتنعت كامل الاقتناع بأنّ مَنْ أهلته الأقدار لتلقي هذه الرسالة يجب عليه أن يقوم بنشرها على أوسع نطاق، وأن يبذل النفس والنفيس في سبيل تبليغها إلى الناس كافة.

وكان من ذلك ما تطوّعت به في العشرينات والثلاثينات من إلقاء دروس ومحاضرات في تفسير بعض السور وبعض الآيات، بمساجد الرّباط ومساجد تطوان. ثم ما كرّست له قسماً كبيراً من وقتي وجهدي في الأربعينات، من الإقبال على تفسير القسرآن الكريم كل يوم بين العشاءين، خلال سنتين متواليتين بالمسجد الأعظم بطنجة، وخلال سنة ثالثة بالمسجد المحمدي والمسجد العتيق بالدّار البيضاء. وكانت هذه الدروس العامة التي احتككت فيها بالشعب المؤمن احتكاكاً يومياً مباشراً فرصة للتأكد من جديد ـ إن كانت هناك حاجة إلى التأكيد ـ بما يحدثه كتاب الله من تعبئة روحية، وتأثير عميق، وانقلاب سريع في نفوس المؤمنين والمؤمنات. فكتاب الله هو الذي أحيا من المسلمين الموات،

وأعدّهم للبذل والعطاء وعظيم التضحيات، فانطلقوا كالسيل الجارف، والجيش الزاحف، يدكّون صروح الاستعمار، في مختلف الدّيار.

وبعد استرجاع الاستقلال في أواسط الخمسينات واصلت العمل على نشر رسالة القرآن، فألقيت عدة أحاديث ومحاضرات في موضوعات مختلفة من الدراسات القرآنية المتنوعة، كان من بين ما عالجته فيها موضوع والمنهج العلمي لتفسير القرآن» وموضوع «كيف يعيش الإنسان طبقاً لتعاليم القرآن» وموضوع «دستور العمل في شريعة القرآن» وموضوع «رسالة القرآن رسالة خالدة» وموضوع «إعجاز القرآن على ضوء العلم الحديث». كما قمت خلال نفس الفترة بتفسير عدة سور مفردة، في مناسبات متعددة، لكن دون التزام بعقد مجالس عامة للتفسير بصورة منظمة.

وذات يوم من أسعد أيام الستينات تلقيت دعوة ملحة من الإذاعة الوطنية بالمغرب للقيام بإلقاء أحاديث يومية في تفسير القرآن الكريم، لفائدة المواطنين والمواطنات، وكافة المؤ منين والمؤ منات، وذلك برواية ورش عن نافع، التي هي القراءة المتبعة عند المغاربة منذ عدة قرون، فوجدت هذه الدعوة النبيلة هوى في النفس، وحنيناً في القلب، واستجابة روحية كاملة. لكنني أحسست في نفس الوقت بثقل المسؤولية، وصعوبة التكليف، فقد كانت الدروس والمحاضرات التي اعتدت إلقاءها من قبل قاصرة على الجمهور الذي يتسع له هذا المسجد أو ذاك، وهذه القاعة أو تلك، وذلك الجمهور مها يكن عدده كثيراً ووفيراً فإنه لا نسبة بينه وبين الجمهور الجديد والعديد الذي يستمع إلى الإذاعة الوطنية كل بينه وبين الجمهور الجديد والعديد الذي يستمع إلى الإذاعة الوطنية كل بينه وبين الجمهور الجديد والعديد الذي يستمع إلى الإذاعة الوطنية كل بينه وبين الجمهور الجديد والعديد الذي يستمع إلى الإذاعة الوطنية كل بينه وبين الجمهور الجديد والمستويات، داخل المغرب وخارجه.

وشاء الله تعالى أن يهديني سواء السبيل عندما عثرت على المفتاح، الذي يمكن أن يكون أول خطوة في طريق التوفيق والنجاح، فقد تبين لي

ومن منن الله علينا أن كتاب الله العزيز جعله الله «تبياناً لكل شيء»، فوضَّح لنا فيها وضَّحَ، ما هي رسالة القرآن، بأعجز وأوجز بيان؟ فقال تعالى في سورة الأعراف الآية ٢٠٣: ﴿ هَـٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، وهُدى، ورَحْمَةً، لَقَوْمٍ يُوْمِئُونَ ﴾. وقال تعالى في سورة إبراهيم الآية ٢٥: ﴿ هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ، وَلِيُنْذَرُواْ بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنْمَا هُـوَ إِلَـٰهُ وَاحِدُ، وَلِيَعْلَمُوا أَنْمَا هُـوَ إِلَـٰهُ وَاحِدُ، وَلِيَدُّرُونَ بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنْمَا هُـوَ القصص واحِدُ، وَلِيَذَدُّرُونَ بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنْمَا هُو وَاحِدُ، وَلِيَدَّدُّرُونَ بِهِ، وَلَـُهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

فَلْتَذُرْ إذن «أحاديث التفسير اليومية» في فَلَك هذه الآيات البيّنات، التي حددت بمنتهى الدقة والوضوح رسالة القرآن «الأصلية» ولتُقدِّم للجمهور المسلم معاني القرآن، خالصة من جميع الشوائب التي تتنافى مع

روح القرآن، وَلْتَبَرِّى عُساحة القرآن من كل ما لا يمت بسبب ولا نسب إلى القرآن، أو السنة الصحيحة التي هي بيان القرآن، وَلْتَسْتَعِنْ على بسط ما هو مجمل، وتقييد ما هو مطلق، وتخصيص ما هو عام، وتوضيح ما قد يعرض في فهمه إشكال أو غموض، بمقارنة الآيات القرآنية الواردة في كل موضوع موضوع وكل ميدان ميدان، فكتاب الله من بدايته إلى نهايته كتاب واحد يفسر بعضه بعضا، ويكمل بعضه بعضا، وهو بمجموعه وبكافة سوره يُكون «وحدة» متلاحمة لا تقبل التناقض ولا تعرف الاختلاف. قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَبُ عَزِيزٌ لا يأتِيهِ الْبُطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيهِ وَلا مِنْ خَيْم مَد فَي وَلَا مِنْ عَنْد غَيْر اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً ﴾ والنساء على: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً ﴾ والنساء الأية ٨٢.

وتسهيلًا للوصول من أقصر الطرق وأيسرها إلى الغاية المتوخاة من «أحاديث التفسير اليومية» ارتأيت أن أقدّم بين يدي الأيات التي أنا مقبل على تفسيرها، والتي يكون المستمع مقبلًا على سماعها وتدبرها، مدخلًا تمهيديًا لتلك الآيات، ونظرة عامة عليها، حتى يستعد في يسر وأناة وتدرّج لفهمها واستيعابها، ويتبيّن له المحور الذي تدور عليه من أوّلها إلى آخرها.

وفي هذا المدخل التمهيدي أدرج مسبقاً بطريقة أو باخرى ـ ما يصلح أن يكون شرحاً لبعض المفردات المستعملة في تلك الآيات، إعانة له على فهمها، مما لا يجده اليوم مستعملاً بكثرة، أو لا يجده مستعملاً بالمرّة، حتى إذا ما واجه آيات الحصّة واجهها بمنتهى الوعي وكامل الإدراك، وحصل منها على الفائدة المرجوة.

وعندما يضيق الوقت المخصص في الإذاعة لحصة التفسير عن استيعاب القول في جميع الآيات الداخلة في نطاق الحصة أكون مضطراً إلى التركيز على قسم من تلك الآيات، وأو جل القول في بعضها الباقي

إلى أن يأتي ما يماثلها في حصة أخرى من نفس السورة، أو ما يماثلها في غيرها من السور. حتى إذا ما حلَّت المناسبة المرتقبة جمعت الأيات المتعلقة بنفس الموضوع في صعيد واحد، وتناولت السابق منها واللاحق بالتفسير الكافي والشرح الوافي، بقدر الاستطاعة، وبذلك تكون أحاديث التفسير قد تناولت في مجموعها الجميع.

وحتى لا يتشعب القول في هذه الأحاديث، ولا تخرج عن الغرض المذي من أجله وقع التفكير في إملائها لم أجعل منها معرضاً للمصطلحات العلمية، ولا مرجعاً للخلافات المذهبية، ولا معتركاً للجدل والفضول وكثرة القيل والقال، والتوسع الزائد عن الحاجة المؤدي إلى الإملال، ولم أشحنها بذكر «القواعد العلمية» التي تضبط كل فرع من فروع الثقافة الإسلامية، ولم أشر إليها إلا لماماً وعند الضرورة، إذ الغاية الأولى والأخيرة من هذه الأحاديث هي المساهمة العملية واليومية في التثقيف الشعبي والديني الذي هو حق كل مسلم ومسلمة، وإعداد برنامج إذاعي خاص، للتعريف كل يوم برسالة القرآن الجامعة، وهدايته النافعة «ولكل مقام مقال».

على أنّ ما نقدّمه ضمن هذه الأحاديث من البيانات والإيضاحات والفهوم، كله مبني وقائم على أساس نفس «القواعد العلمية» التي حرّرتها وضبطتها تلك العلوم، إذ بدونها وبتجاهلها لا يمكن لأحد منا أن يضرب في علم التفسير بسهم، ولا أن يفهم كتاب الله فها صحيحاً، لا لغوياً ولا شرعياً.

أما الأسلوب الذي اخترته لإملاء هذه الأحاديث فهو أسلوب مبسَّط وَسَط يفهمه الأمّي ويرتاح إليه المتعلم، بحيث لا ينزل، حتى يُبتَذَل عند الخاصة، ولا يعلو، حتى يصعب على العامة، بل هو بين بين، يتجافى عن استعمال الوحشي والدخيل والغريب، ويتفادَى كل ما

فيه تعقيد أو غموض، من بعيد أو قريب، ويتحدث إلى أهل العصر، بلغة العصر، ويضع نفسه في جو المشاكل التي يتخبط فيها هذا العصر، وفي نفس المستوى الثقافي للعصر. وهذا النوع المتميز بالسهولة واليسر من أساليب البيان، يتجاوب كل التجاوب مع توجيهات القرآن، فقد قال تعالى في سورة القمر المكية ﴿ وَلَقَدْ يَسُّونَا الْقُرْءَانَ لِلذّكْرِ، فَهَلْ من مُدّكِرٍ ﴾ وأعاد كتاب الله هذه الآية بنفس النص في نفس السياق أربع مرات، فكانت هي الآية السابعة عشرة، والثانية والعشرين، والثانية والثلاثين، والآية الأربعين، كل ذلك ليؤكد معناها، ويلفت النظر إلى مغزاها.

وبديمي أن «تيسير القرآن» الذي يؤدي إلى التذكّر والتدبّر لا يقف عند حد تيسير تلاوته وحفظه، وإنما يشمل ويضع في الدّرجة الأولى تيسير فهمه وعلمه والعمل به، مصداقاً لقوله تعالى في نفس الآية: ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدّكِرٍ ﴾ وقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ، لِيَدّبّرُواْ مُدّكِرٍ ﴾ وقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ، لِيَدّبّرُواْ مَدّكِرٍ ﴾ وقوله تعالى وقع عليه المنتبر لتحقيق هذا الغرض النبيل مستمداً ومستوحى من نص التنزيل القائل ﴿ وَلَقَدْ يَسّرنا القرآن لِلذّكرِ فَهَلْ مِنْ مُدّكِرٍ ﴾ ففي إمكان قراء القائل ﴿ وَلَقَدْ يَسّرنا القرآن لِلذّكرِ فَهَلْ مِنْ مُدّكِرٍ ﴾ ففي إمكان قراء هذه الأحاديث أن يطلقوا عليها اسم (التيسير في أحاديث التفسير)، أو يطلقوا عليها بناءً على ما بَسَطناه من مختلف الاعتبارات اسم (النهج يطلقوا عليها بناءً على ما بَسَطناه من مختلف الاعتبارات اسم (النهج القَوِيم في تفسير الذكر الحكيم ﴾.

هذه كلمات مختصرة وضعتها بين أيدي هذه الأحاديث، قصد تعريف القرّاء الأعرّاء بالظروف التي أوحت بها، والغاية المتوخاة منها، والطريقة المتبعة في إملائها، حتى يكونوا على بَيّنة من أمرها، وعسى أن تكون هذه الأحاديث فاتحة عهد جديد، بصفتها أول تفسير إذاعي للمصحف الكريم عرفته الإذاعات العربية والإسلامية، في ميدان التوعية الدينة.

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل عملًا مقبولًا، وأن يجعله لِعَفُوه ورضاه سَنَداً موصولًا، وأن ينفعني وينفع به جمهرة المستمعين والقرّاء، إنه سميع الدعاء.

أما حَمَلة «علم القرآن» في مختلف البلدان فإنني أرجو منهم قبول المعذرة عما قد يكون في هذا العمل من خلل أو نقصان، وعما قد أكون تعرضت له من خطأ أو نسيان، أو سبق لسان، وشفيعي لدى الجميع حسن النّية وسلامة القصد، والحرص على الوفاء بما لله ورسوله في ذمة «أهل الذكر» من الميثاق والعهد، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ اَخَذَ اللّهُ مِيثُنَى الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَتُبَيّئُهُ لِلنّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ ﴾. وقوله تعالى: ﴿ إِلّا الّذِينَ تَابُواْ وأصْلَحُواْ وَبَيّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التّوّابُ الرَّحِيْمُ ﴾ صدق الله العظيم.

محمد المكي الناصري

رباط الفتح



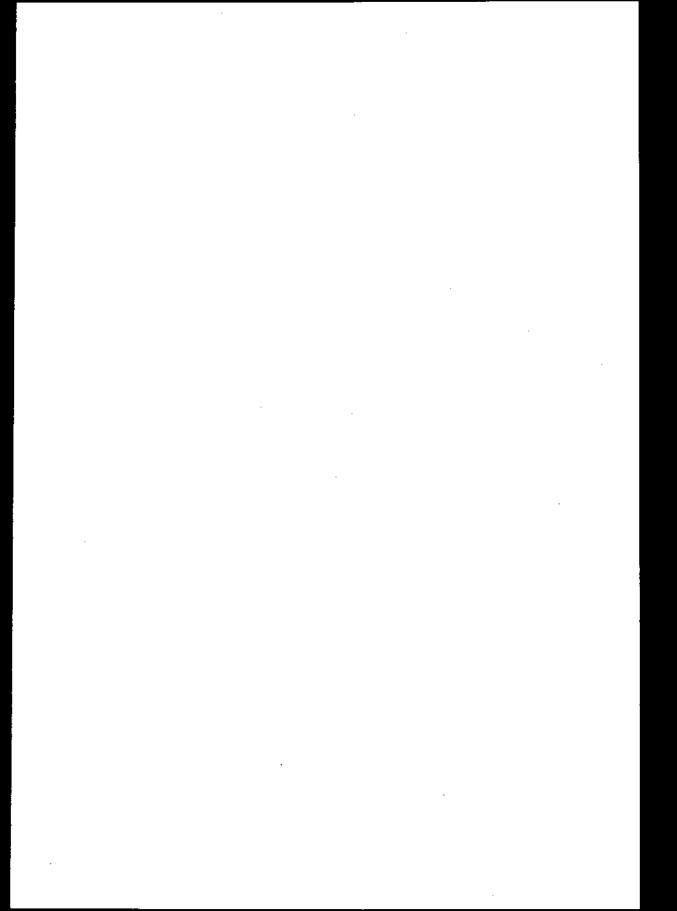

# بناس الخالجة

#### عباد الله

القرآن الكريم هو الذِّكُرُ الحكيم الذي أنزله الله هداية خالدة لبني الإنسان، ونوراً ساطعاً لأهل الإيمان، وقد تعهد الحق سبحانه وتعالى بحفظه من كل تحريف أو تبديل، كما قال في محكم التنزيل: ﴿ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَتْ اللَّهِ \_ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ خَلِفُلُونَ ﴾ فكان بفضل التحصين الإلهي الدائم هو الكتاب المقدس الوحيد الذي يمثل الوحي السماوي أصدق تمثيل.

ومما اقتضته الحكمة الربّانية أن يكون هذا الكتاب المنزّل مقسماً على ١٠٦١٦ من الأيات على ١١٤ سورة تحتوي في مجموعها على ١٠٦١٦ من الأيات البيّنات، واقتضت أن يكون نزول آياته مُنجًا حسب الوقائع والأحداث، تسهيلًا لحفظه، وتيسيراً لتدبره، وعَوناً على الانتفاع به علياً وعملًا ﴿ وقُرْءَاناً فَرَقْنهُ لِتَقْرأَهُ عَلَىٰ النّاسِ عَلَىٰ مُكْتٍ، وَنَزّلُنهُ تَنْزِيلًا ﴾.

وسيراً في نفس الاتجاه، وخدمة لنفس الغاية، ارتأى علماء القرآن أن يجزّئوا تلاوة المصحف الكريم وحفظه إلى عدة أجزاء، وأن يقسموا الجزء الواحد إلى عدة أحزاب، كما يقسمون الحزب الواحد إلى الأثمان والأرباع والأنصاف.

وجرياً على هذه الخطة المحكمة النافعة، سيستمع المومنون والمومنات في مثل هذه الحصة من كل يوم إلى تلاوة ربع حزب من المصحف الكريم، وسيتبع هذه التلاوة حديث توجيهي خاص يلفت انتباه المستمعين والمستمعات، إلى ما شنفوا به أسماعهم من الآيات البينات، تيسيراً لفهم القسم المتلو من كتاب الله، والمزيد من تدبره والمتفقه فيه، امتثالاً لقوله تعالى ﴿ كِتَبُ انْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكً لِيَدَّبُواْ وَالتَفقه فيه، امتثالاً لقوله تعالى ﴿ كِتَبُ انْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكً لِيَدَّبُواْ وَالتَفقه فيه، امتثالاً لقوله تعالى ﴿ كِتَبُ انْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكً لِيَدَّبُواْ وَالتَفقه فيه، امتثالاً لقوله تعالى ﴿ كِتَبُ انْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكً لِيدَّبُواْ

#### الرَّبع الأول من الحزب الأول في المصحف الكريم



بِسَــِهِ اللّهُ الرَّحْمَٰ الرَّحِيهِ ﴿ الْخَدُ لِلهِ رَبِّ الْعُسَامِينَ ۞ الرَّحْمَٰ الرَّحِيهِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ الدِينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُ دُ وَإِيَّاكَ نَسْسَتَعِينٌ ۞ الْهَـدِ نَا الْصِرَاطَ اللّهُ مَسْتَفِيهَ ۞ صِرَاطَ الذِينَ الْعُمَنْ عَلَيْهِ مُ عَسَيْرِ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالِينَ ۞



بِنْ مِنْ الْتَحْمَرُ الْرَحِيْ مِ

أَلَّـَةً ۞ ذَالِكَ أَلْكِتُكُ لَارِيَبُّ فِيهِ هُدَى لِلْنَقِينَ ۞ أَلذِبنَ بُومِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ أَلْصَلَوْهَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞

وَالذِبنَ يُومِنُونَ عِمَآ أَنُزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنُزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْاَخِرَةِ هُمْ بُوقِئُونَ۞ أُوْلَٰلِّكَ عَلَىٰ هُدَى مِن رَبِيهِ مِنْ وَاثُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءٌ عَلَبْهِمْ وَ ءَ آنَذَ زُتَّهُمُو وَ أَمْرَ لَوْ تُنَذِرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ٥ خَتَمَ أَلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمٌ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمٌ وَعَلَىٰ أَبْصِرْهِمْ غِشَلُونُ ۗ وَلَمْهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ إِلَاخِيرِ وَمَاهُم بِسُومِنِينٌ ۞ يُخَـلِدِعُونَ أَلَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَلِدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ فَزَادَهُمُ أَللَّهُ مَرَضًّا وَلَهُمْ عَذَاكُ اَلِيمٌ بِمَاكَانُواْ يُكَذِّبُونٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي إِلَارْضِ قَالُوّاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونٌ ۞ أَلَا ٓ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشُعُرُونَّ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُةِ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ أَلْنَاسُ قَالُواْ أَنُومِنُ كَآءَامَنَ أَلسُّفَهَآءُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَّ ۞ وَإِذَا لَقُواْ الذِينَ ءَ امَنُواْ قَالُوَّاْءَ امَنَّا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوَّا إِنَّ مَعَكُرُ وِإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُ زِءُ ونَّ ۞ أَللَّهُ يَسَتَهُ زِعُ بِهِمْ وَيَمُدُّ هُمْ فِي طُغْيَينِهِمْ يَعْمُهُونًا ۞ أَوُلَيِّكَ أَلَذِينَ إَشْتَرَوُا الضَّلَلَةَ

بالهُدِي فَمَا رَحَت تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ مَثَلُهُ مُ كَمَّنَلِ إِلا مِ إِسْتَوْقِدَ نَازًا فَأَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ وْ ذَهَبَ أَللَّهُ بِنُودِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتِ لَايْبُصِرُونَّ ۞ صُمُّ الْجَرُوعُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونٌ ۞ أَوْكَصَيِّبِ مِنَ أَلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْ لُهُ وَبَرُقُ يَجَعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي وَاذَانِهِم مِنَ ٱلصَّوْعِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَاللَّهُ مُجِيطٌ بِالْبَكْفِرِينَ ۞ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهٌ وَإِذَا أَظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ أَلَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصِارِهِمُرَّةً إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَے ءِ قَدِيرٌ ۞ يَـٰٓأَيُّهُمَا أَلنَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُو الذِے خَلَقَكُمْ ۗ وَالَّذِينَ مِن فَبَلِكُو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَّ ۞ أَلذِ حَعَلَ لَكُوهُ اَلَارْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ أَلْتُ مَرَاتِ رِزْقًا لَكَ عُمِّ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعُلَمُونٌ ١٥ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْ بِمِّتَانَزَّلْنَاعَلَىٰ عَبُدِنَا فَاتُواْ بِسُورَةِ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءَ كُرُمِّن دُونِ إِللَّهِ إِن كُنتُمَ صَلِدِ قِينٌ ﴿ فَإِن لَّرُ تَفْعَلُواْ وَلَن نَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ اللَّارَ أَلْخِ وَقُودُهَا أَلْنَاسُ وَالْحِيارَةُ ۗ أَعُدَتَ لِلْكِفِينَ ۞

وَبَشِرِ الذِبِنَ ءَ امَنُواْ وَعَلِواْ الصَّلِخِلْتِ أَنَّ لَهُمُ جَنَّلْتِ تَجْرِے مِن تَحْتِهَا اللانهارُ فَ لَنَّا رُذِفُوا مِنْهَا مِن شَكَرَة رِّزْقًا قَالُواْ هَاذَا الذِ وَرُوقُنَا مِن قَبَلٌ وَانْتُواْ بِهِ مُ مُتَشَلِبٌمًا وَلَمُهُمْ فِيهَا أَذُواجٌ مُطَهَرَةٌ وَهُ مُوفِيها خَلِدُونٌ ۞



#### الرَّبع الأول من الحزب الأول في المصحف الكريم

واليوم نتحدث في مدخل هذه الحصة بكلمة عامة عن سورة الفاتحة وسورة البقرة، ثم نتبع الكلمة العامة بإلقاء نظرة خاصة على الموضوع الرئيسي الذي عالجته الآيات البينات الواردة في هذا الربع الأول، من أول حزب في المصحف الكريم.

أما (سورة الفاتحة) فقد أطلق عليها هذا الاسم لاعتبارات متعددة، أولاً أنها أول سورة تفتتح بها كتابة المصحف الكريم، ثانياً أنها أول سورة تفتتح بها قراءة القرآن العظيم، ثالثاً أنها أول ما يتلوه المصلي في صلاته فرضاً كانت أم نفلاً، وهو يرددها كل يوم وليلة سبع عشرة مرة في صلواته المفروضة.

ثم إنها بالنسبة لكتاب الله كبراعة الاستهلال بالنسبة لغيره، إذ إن كل كلمة من كلماتها، وكل آية من آياتها، تشير من قريب أو بعيد، إلى جملة محتويات القرآن الكريم، ومقاصده المتعددة، وموضوعاته المتنوعة، بما فيها من عقائد وعبادات، وشرائع وأخلاق، وما يتصل بحياة الإنسان في مبدئه ومعاده، في دنياه وآخرته على السواء، ولهذه المعاني \_ والله أعلم \_ أطلق عليها أيضاً في الحديث النبوي الشريف (أم القرآن)، و (أم الكتاب)، كها جاء في حديث

خرّجه الترمذي في سننه، ووصفه بأنه حديث حسن صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الحمد لله أمّ القرآن، وأمّ الكتاب، والسبع المثاني».

ففي قوله تعالى ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ إشارة إلى ما للخالق من حقوق على خلقه، خصوصاً حق العبادة والطاعة، وحق الشكر والثناء، وحق الحساب والجزاء.

وفي قوله تعالى: ﴿ وإِيَّاكَ نَستعينُ اهْدِنَا ﴾ إشارة إلى ما للمخلوقين من حاجة دائمة إلى إمداد خالقهم، تقتضيهم باستمرار طلب الهداية وطلب المعونة من رب العالمين، الرحمان الرحيم.

وفي قوله تعالى: ﴿ الصَّراطَ المُستَقِيمَ ﴾ إشارة إلى التوجيه السماوي الذي أكرم الله به المؤمنين، والقانون الإَلَمي الذي شرَعه لخيرهم ونفعهم، ضبطاً للصلة القائمة بين المخلوق والخالق، وتنظيماً للعلاقة القائمة بين الإنسان وأخيه الإنسان.

وفي قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ إشارة إلى سلسلة النور، التي برزت أول حلقة من حلقاتها منذ أقدم العصور، من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، الذين تعاقبوا على عرش الخلافة الإَمْية في هذه الأرض، فعاشوا على هدى من ربهم، مؤدين الرسالة، مبلغين الأمانة، وكان لقاؤهم مع الله لقاء من سبقت له الحسنى ﴿ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُلِحُونَ ﴾.

وفي قوله تعالى: ﴿ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ إشارة إلى الفآت المنحرفة من بني الإنسان، التي لم تستجب لنداء الرحمان،

والتي قابلت الهداية الإآلهية بالتَّمَرُّد والعصيان، والجحود والكفران ﴿أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْكفران ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾.

روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ﴾ قال الله: أثنى عليَّ عبدي. فإذا قال: ﴿ مَنْلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال: ﴿ إِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَسْتَعِيْنُ ﴾ قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: ﴿ إِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَسْتَعِيْنُ ﴾ قال الله: هذا بيني وبين عبدي الله ولعبدي ما سأل. فإذا قال: ﴿ إِهْدِنَا الصَّرْطَ المُسْتَقِيمَ ، صِرْاطَ ولعبدي ما سأل. فإذا قال: ﴿ إِهْدِنَا الصَّرْطَ المُسْتَقِيمَ ، صِرْاطَ الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.

وأما (سورة البقرة) فقد أطلق عليها هذا اللقب، أخذاً من المعجزة التي أيّد الله بها نبيّه موسى الكليم عندما قتل إسرائيلي أحد أقربائه رَغبة في إرث ماله، ولم يعرف من هو القاتل، بالرغم من جميع الوسائل، فأوحى الله إلى موسى أن يأمر بني إسرائيل بذبح بقرة وضرب القتيل بعضو منها، فتعود إليه الحياة بأمر الله، ويكشف بهذه الطريقة عن هوية القاتل، ويكون ذلك معجزة لموسى الكليم تضاف إلى معجزة العصا التي اشتهرت باسم (عصا موسى)، وإلى هذه القصة تشير الآيات الواردة في هذه السورة حيث تقول: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً، قَالُواْ أَتَتَّ خِذُنَا هُزُوا، قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَ اكُوْنَ مِنَ الْجَهلِينَ ﴾ \_ إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ عَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَهلِينَ ﴾ \_ إلى قوله تعالى:

﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيْهَا، وَالْلَهُ مُخْرِجٌ مًّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها، كَذَلِكَ يُحيي الْلَهُ المُوتَىٰ وَيُرِيكُمُ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون ﴾.

وسورة البقرة هذه واحدة من تسع عشرة سورة كلها نزلت على رسول الله بالمدينة، علاوة على ٩٥ سورة أخرى سبق نزولها عليه بمكة قبل الهجرة.

وتعتبر سورة البقرة أطول سورة من سور القرآن، وأول سورة نزلت بالمدينة بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إليها.

ونظراً لتنوع ما احتوت عليه هذه السورة من حِكَم وأحكام، وكونها تحتوي على أكبر جزء من الدستور التشريعي للإسلام، فقد قضى عمر بن الخطاب اثنتي عشرة سنة في تعلمها والتفقه فيها، ولما ختمها نَحَر جزوراً احتفالاً بختمه لها، بينها ابنه عبدالله بن عمر صرف في تعلمها مدة ثمان سنين كها في موطأ الإمام مالك.

ونقل القاضي أبو بكر المشهور (بابن العربي) المعافري عن بعض أشياخه أنه قال: «في سورة البقرة ألف أمر، وألف نهي، وألف خبر».

وفي فضل هذه السورة روى الإمام مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله على يقول: «اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البَطلَة».

ورغماً عن تعدد الموضوعات التي تشتمل عليها هذه السورة الكريمة، فإن هناك محوراً يضمها، ويربط بينها جميعاً، ذلك هو الحديث عن الجماعة الإسلامية الناشئة التي أخذت تنمو وتقوى

بالمدينة، وعن الجماعات الأخرى المناهضة للإسلام التي واجهت المسلمين بالسوء، وعلى رأسها الجالية الإسرائيلية التي كانت قد هاجرت إلى تلك البقاع منذ أمد بعيد، فهذه السورة تشرح كيف استقبل بنو إسرائيل الدعوة الإسلامية، وكيف كان موقفهم من الرسول وأتباعه المهاجرين والأنصار، ويمتد الحديث في نفس الموضوع حتى يشمل الأطوار التي مرَّ بها بنو إسرائيل عبر التاريخ، من سعادة إلى شقاء، ومن قوة إلى ضعف، ومن نصر إلى هزيمة، ومن اختيار لحمل الأمانة، إلى تجريد منها ودمغ بالخيانة، ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ والْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ الذَّلَةِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنُ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذَلِكَ بِأَنَّمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ يَعْتَدُونَ ﴾ في النها وكانوا وكانوا وكانوا وكانوا وكانوا في الله ويَقْتُلُونَ النَّبِيْنُ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذَلِكَ بِأَنَّمُ كَانُوا وَكَانُوا يَعْتُونَ النَّبِيْنُ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وكَانُوا يَعْتُونَ النَّبِيْنُ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وكَانُوا يَعْتَدُونَ النَّبِيْنُ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وكَانُوا يَعْتُونَ النَّهُ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنُ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذَلِكَ بَا عَصَوا وكَانُوا وكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ في الله ويقون المَنه الله ويقون المَنْ الله ويقون المَنْ الله ويقون المَنْ الله ويقون المَنوا وكَانُوا وكَانُوا ويَعْتَدُونَ فَي الله ويقون المَنْ الله ويقون المَنوا وكَانُوا ويَعْتَدُونَ الله ويقون المَنْ الله ويقون في المَنْ الله ويقون المَنْ الله ويقون المَنْ الله ويقون المَنْ الله ويقون المَنْ وقون المَنْ الله ويقون المُنْ الله ويقون المَنْ الله ويقون المُنْ الله ويقون المَنْ الله ويقون المُنْ الله ويقون المَنْ الله ويقون المُنْ المُنْ الله ويقون المُنْ المُنْ الله ويقون المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله ويقون المُنْ المَنْ المِنْ المُنْ المَنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ ا

كما يتناول الحديث فيها توضيح المنهج الذي اختاره الله لسلوك المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم، وتحديد النظام الإسلامي الذي شرعه لتنظيم حياتهم الخاصة، وحياتهم العامة، فيها بينهم بعضهم مع بعض، وفيها بينهم وبين الملل الأخرى، وتتحدث سورة البقرة عن الأمانة الكبرى التي ادخرها الله للمسلمين، واختارهم لحملها إلى كافة الأمم، بعدما نكل عنها أولئك الذين نقضوا عهد الله وميثاقه من أهل الكتاب، وتُحذّر السورة المسلمين من عثرات بني إسرائيل وانتكاساتهم المتوالية، وتُبصّرهم بما نالهم من سوء العاقبة، جزاءاً وفاقاً لعنادهم وتمرّدهم على الله ورسله ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمّةً وَسَطاً، لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾.

وهكذا جعل القرآن الكريم من بني إسرائيل مضرب المثل للمسلمين في حالتي السعادة والشقاء، والهدى والضلال، والرضى

والغضب، حتى يعتبـروا بما وقـع لهم، ويحذروا من أن يسلكـوا سبيلهم.

والآن نلقي نظرة سريعة بالخصوص على الآيات الأولى من سورة البقرة:

لقد وصف القرآن الكريم في هذه الآيات ثلاث طوائف عايش بعضها بعضاً في بدء الهجرة المحمدية إلى المدينة، وهذه الأصناف من البشر وُجِدَتْ في كل جيل مضى وتوجد في كل جيل لاحق، فوصف القرآن الكريم لها وصف كاشف لها في جميع الأجيال والعصور.

تلك الطوائف الثلاث هي طائفة (المؤمنين) الذين أكرمهم الله بالإيمان، فسارواعلى هدى الأنبياء والرسل، وطبقوا التعاليم الإلمية على حياتهم الخاصة وحياتهم العامة.

ثم طائفة (الكافرين) الذين تمرّدوا على طاعـة الله وتنكّروا لهدايته، وأشهروا الحرب، بالقول والفعل، على دعوته.

وأخيراً طائفة (المنافقين) الذين هم أخطر على المؤمنين من الكافرين، والذين يلعبون أدواراً شيطانية ملتوية تخفى على الكثير من الناس، ولشدة خطر هذه الطائفة جعل الله عقابها أشد عقاب، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ المُتَنْفِقِيْنَ فِي الدَّرَكِ اللَّسْفَلِ مِن النَّارِ وَلَنْ تَجَدَ لَمُمْ نَصِيراً ﴾.

فهذه الطوائف الثلاث التي عايشت كل الرسالات وعاصرت جميع الدعوات، ألقى عليها التنزيل الحكيم من أضوائه القوية ما كشف عنها القناع، فوضح سمات المؤمنين التي لا لبس فيها ولا

غموض في أربع آيات: ﴿ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُومِنُونَ بِالغَيْبِ وَيُقِيمُونَ اللَّذِينَ يُومِنُونَ بِالغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الطَّلَوٰةَ وَعِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، والَّذِينَ يُومِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبِلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدَى مَّنْ رَّبِّمْ وَأَوْلَئَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾.

ووضح سمات الكافرين المعلنين بالكفر في آيتين ﴿ إِنَّ الَّذِينِ
كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ ءَآنْذَرْتَهُمُ أُمْ لَمْ تُنْذِرهُمْ لَا يُومِنُونَ، خَتَمَ الْلَّهُ عَلَىٰ
قُلُومِهُمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشَنَوَةٌ، ولَهُمْ عَلَابُ
عَظِيْمٌ ﴾.

ثم تطرق كتاب الله لوصف الطائفة الثالثة طائفة المنافقين، فأطال الحديث عنها، وخصص للكشف عن نفاقها ثلاث عشرة آية كاملة، ابتداء من قوله تعالى ﴿ وَمِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنًا بِالْلَهِ وَبِالْنَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بَمُومِنِينَ، يُخَادِعُونَ الْلَهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ، وَمَا يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ، وَمَا يُشْعُرُونَ، فِي قُلُوبِهمْ مَرَضٌ، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، وَلَمُ مَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَذَهَب بِسمْعِهِمْ وأَبْصَسْرِهِمُ، إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

وإنما طال الحديث عن طائفة المنافقين بما لم يطل به عن الطائفتين الأخريين، لأن طائفة المنافقين ذات ألوان مختلفة، وأقنعة متعددة، والكشف عن جوهرها المعقد، وعن شخصيتها المزدوجة، وعن تناقض مظهرها مع غُبرها، يحتاج إلى مزيد من الأضواء، وتنويع في الصور، وتكثير من الأمثال، وذلك حتى يكون المومنون على كامل البينة ومنتهى الحذر من دسائس المنافقين ومؤامراتهم وأخطارهم، ويعرفوهم بسيماهم معرفة كاشفة.

ومن معجزات القرآن الكريم أن الأوصاف التي وصف بها هذه الطوائف الثلاث (المومنين، والكافرين، والمنافقين) كانت ولا تزال هي السمات البارزة والثابتة في كل طائفة منهم، تحقيقاً لمدلول هذه الآيات البينات، التي أوحى بها خالق النفوس العليم الخبير بخلجات القلوب.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم.



#### الرَّبع الثاني من الحزب الأول في المصحف الكريم

## بِسَـــمِ اللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

إِنَّ أَلَّهَ لَا يَسْتَخِعَ مَا أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَكَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا أَلَذِ بِنَ ءَامَنُواْ فَيَعَاٰمُونَ أَنَّهُ ۚ أَكُوَّ مِن رَبِّهِيِّمْ وَأَمَّا أَلَذِ بَنَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَللَّهُ بهَاذًا مَثَالًا يُضِلُ به عَكُثِيرًا وَيَهْدِ به عَ مِعْدًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ } إِلاَ الْفَاسِقِينَ ۞ أَلذِبنَ يَنقُضُونَ عَهُدَ أَللَهِ مِنْ بَعُدِ مِينَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ أَللَّهُ بِهِ مَا أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِ إِلَارْضِ أُولَلِّكَ هُمُ الْخُلْسِرُونَ ۞ كَيْفَ تَكْفُدُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمُو ٓ أَمُواتَا فَأَحُياكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُو ثُمَّ يُحْيِيكُم ثُمَّ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونٌ ۞ هُوَ أَلْذِك خَلَقَ لَكُم مَّا فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوِي إِلَى أَلْتَمَآهِ فَسَوِّيٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهٌ ۞

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَلِّكَةِ إِلَّهِ جَاعِلُ فِي الْارْضِ خَلِيفَةً "قَالْوًاْ أَ يَجْعَلُ فِهَا مَنْ يُغْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسُرِّجُ بِحَدِ كَ وَنُفَتَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعَالُمُ مَا لَا تَعُلُونَ ۞ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ألَاسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَضَهُ مُعَلَى أَلْمُلَإِّكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِ مَّؤُلَاءِ انكُنتُمُ صَلدِقِينَ ۞ قَالُواْ سُبْعَنْكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّتَنَآ إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَكَادَمُ أَنْسِنْهُم بِأَسْمَآ بِهِدَّ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمُ قَالَ أَلَرَ أَقُل لَكُورَ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوْتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَرُ مَا نُبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُمُّنُونٌ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَلِّكَةِ لِسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُ وَأَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْك وَاسْتَكُبْرَ وَكَانَ مِنَ أَلْكِلْهِرِينَ ۞ وَقُلْنَايَكَادَمُ السَّكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ أَلْجَنَّةَ وَكُلامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَّا وَلَانَقُرْبَا هَاذِهِ إِلشَّجَرَةَ فَنَكُونَا مِنَ أَلظَّالِمِينَّ ۞ فَأَزَلْمُهُمَا أَلشَّيْطَلُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَا مِمَّا كَانَا فِيهٌ وَقُلْنَا اِهْبِطُواْ بْعَضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُرُ فِي إِلَارُضِ مُسَتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينَ ۞ فَنَلَقِّيَّ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكَلِمْتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وهُوَ أَلنَّوَابُ الرَّحِيمُ ا قُلْنَا اَهْبِطُواْمِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَانِيَنَّكُم مِيِّعِ هُدًى فَمَن بَبِعَ هُداى



#### الرّبع الثاني من الحزب الأول في المصحف الكريم

عباد الله.

حصة التلاوة في هذا اليوم تشمل الرّبع الثاني من أول حزب في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِيْ أَن يُضْرِبَ مَثَلًا مَّا، بَعُوضَةً فَهَا فَوْقَهَا، فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِن رَبَّهُم، وأمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ماذَآ أَرَادَ الْلَّهُ بِهَاذَا مثَلًا ﴾ ونهاية هذا الربع قوله تعالى: ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وَلا تَشْتَرُوا بِثَايَـٰتِي ثَمَناً قَلِيلًا، وإِيَّنِي فَاتَّقُونِ ﴾.

الإشارة في مطلع هذه الآيات إلى الأمثال التي يضربها الله للناس في كتابه الحكيم، مثل قوله تعالى في وصف المنافقين في الربع الأول لهذا الحزب: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً ﴾ وذلك زيادة في كشف المعنى، وتوضيح المراد، وإقامة الحجة ﴿ وَتِلْكَ الاَمْشَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

وقد كانت الأمثال ولا تزال في جميع اللغات وعند جميع الأمم لها من التأثير في الإقناع ما جعل استعمالها شائعاً ذائعاً، ولا سيا عند العرب، فنزل القرآن بلسان عربي مبين، وجرى على مألوف استعمالهم في ضرب الأمثال، غير أن الأمثال القرآنية تختلف عن الأمثال الأخرى التي عرفها العرب والعجم، بروعتها وإعجازها، وكونها على غير نمط

سابق، ومن هنا كان وقعها مختلفاً باختلاف من يسمعها، فالمومن الذي خالطت قلبه بشاشة الإيمان يدرك مغزاها، ويزداد بواسطتها بصيرة ونوراً، والكافر الذي أطبقت عليه ظلمة الكفر يقابلها بالتجاهل والتساؤل، والتساؤل الذي لا يقصد من وراثه الرغبة في المعرفة، وإنما تساؤل المنكر الممعن في الإنكار والاستهزاء، ﴿ فَأَمًّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقَّ مِن رّبِّهمْ، وَأَمًّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بَهُذَا مَثَلًا ﴾.

ورغماً عن أن «البعوضة» في الظاهر عند الناس تُعتبر كائناً حقيراً تافهاً قد يستغرب ضرب المثل بمثله، فإن الآية أشارت إلى أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً به، ما دام الغرض من ضرب الأمثال هو مزيد الكشف والإيضاح للسامعين، ولذلك ضرب الله المثل بالنمل والعنكبوت في آيات أخرى.

على أن العصور التالية منذ نزول القرآن حتى الآن، قد أثبتت ما لهذا الكائن الحقير الصغير (البعوضة) من خطورة وقوة وتأثير في الفتك والتخريب والتدمير، فقد أثبتت الدراسات الطبية أن فعل هذا الكائن بالإنسان، يفوق فعل الطاعون والطوفان، ولذلك جنّدت الدول لحربه ومقاومته كل ما في الإمكان، واتّضح الآن لذوي الفكر المستنير حكمة ذكره في القرآن.

ثم لا بد أن نقف وقفة ولو قصيرة عند قوله: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَــٰسِقِينَ ﴾.

ذلك أن كثيراً من الناس عندما تسبق إلى نفوسهم فكرة من الأفكار يتعصبون لها، ويجمدون عليها، ويعتقدونها اعتقاداً أعمى، فإذا

أَلْقِيَ إِلَيْهِم بِفَكُرَة جَدَيْدَة قَالُوا (قَلُوبِنَا غُلُّف). كَمَا أَنْ كَثْيُراً مِن النَّاس عندما يتورّطون في نوع مرذول من أنواع السلوك، ويألفون جوّه العفن، يصبحون أكثر الناس حذراً ومخافة من كل فكرة صالحة تلقي الأضواء على ما هم عليه من انحراف وشذوذ، باعتبار أن الفكرة الجديدة قد تكشف معايبهم، وتفضح أسرارهم، وتخرجهم عن مألوفاتهم التي أصبحوا أسراء لها، وتجعلهم حقراء مرذولين أمام أنفسهم أولاً، وأمام الناس أخيراً، وهكذا لا يكتفي الفاسقون بإقفال أسماعهم عن سماع أية فكرة صالحة، بل يتصدون لها بالمقاومة والمحاربة سراً وعلناً، وبذلك يزدادون فسقاً على فسق، وانحرافاً فوق انحراف، وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَنسِقِينَ ﴾ فقد أثبتت لهم هذه الآية صفة الفسوق أولاً وسابقاً، وبتأثير هذه الصفة الملازمة لهم والمسيطرة عليهم زادوا عتواً وضلالًا، إذ الجريمة تدفع إلى أختها، والسيئة تعين على مثلها، على حد قوله تعالى ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً ﴾ وذلك بعكس (المتّقين) الذين لازمتهم صفة التقوى، فانفعالهم من تلقاء أنفسهم يكون مزيداً من الهداية، ومزيداً من الرشد.

ومن هنا انتقلت الآيات الكريمة إلى تحليل أوصاف (الفاسقين) بعدما حلَّلت آيات أخرى سابقة في مطلع هذه السورة أوصاف المتقين ﴿ فِيْهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُومِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُتَفِقُونَ، وَالَّذِينَ يُومِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾.

وتتلخص أوصاف (الفاسقين) كما حدّدتها الآيات في ثلاثة أشياء: (١) الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، (٢) ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، (٣) ويفسدون في الأرض. أما نقض الفاسقين لعهد الله فيتجلّى في جحودهم له بعدما اعترفوا بالوهيته وربوبيته، وشهدوا بذلك على أنفسهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِنْ ظُهُـورِهِمْ ذُرّيَّتهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمُ أَلَسْتُ بِرَبَّكُمْ قَالُـوْا بَلَىٰ شَهِدْنآ ﴾.

ويتجلّى نقضهم لعهد الله في عصيانهم لرسله بعدما التزموا بطاعتهم، وفي كفرهم بكتبه وهجرهم لها بعد ما تعهدوا باتباعها ﴿ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ياتِيَنَّكُم مِّنِي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ومن كان له من الجرأة ما ينقض به عهد الله ويتحدّى إرادته كان حَرِيّاً بأن لا يكون له عهد، بل أن ينقض عهوده مع الناس جميعاً.

وأما قطع الفاسقين لما أمر الله به أن يوصل فيتجلّى في قطعهم صلة الأرحام المشتركة، وفي قطعهم صلة العقائد المشتركة، وفي قطعهم صلة الروابط المشتركة، فهم أنانيون مغرقون في الأنانية لا يعرفون الرحمة ولا الإحسان، ولا يهمهم من العيش إلا أنفسهم، وشعارهم المميز: «أنا وبعدي الطوفان» ومن بلغت به الأنانية إلى هذا الحد لا يرجى منه خير، ولا ينتظر منه نفع، لا للقريب ولا للبعيد.

وأما فساد الفاسقين وإفسادهم في الأرض، فيتجلّى في سعيهم إلى تحطيم جميع المقدسات، وفي استهانتهم الظاهرة والباطنة بجميع القيم، وفي اعتداثهم المتوالي على حقوق الأفراد والجماعات، وفي إجبارهم للغير على الرضى بالفساد والعيش في ظله، ويتجلّى بالأخص في محاربتهم لأوامر الله وانتهاكهم لحرماته، والعمل بالخصوص على اقصاء تعاليمه وطردها من جميع مجالات العيش ومواكب الحياة.

وهذه الصفات الثلاث التي وصف الله بها «الفاسقين» من خيانة للعهد، وقسوة في القلب، وإفساد في الأرض، كانت ولا تزال هي شعار «الفاسقين» لا تتخلف واحدة منها عن الأخرى في أي عصر ولا في أي جيل.

وفي الآيات التالية من هذه الحصة عرض رائع لقصة آدم وترشيحه للخلافة عن الله في هذه الأرض ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ \_ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ إِسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ ﴾.

وفي هذه القصة إشارة أُولى إلى بيان فضل آدم على الملائكة، وأن هذا الفضل يتجلّى في امتنان الله عليه بعلم ما لا يعلمونه، ومعرفة ما لا يعرفونه، ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأَسْمَآءَ كُلَّهَا﴾ \_ ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ إِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾.

وفيها إشارة ثانية إلى الفرق الجوهري القائم بين المَلَك والإنسان، فالملائكة ﴿ لا يَعْصُونَ الْلَهُ مَا أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُوْمَرُونَ ﴾ والإنسان خلقه الله حرّاً مختاراً بحيث يطيع ويعصي، ويمتثل ويتمرّد ﴿ وَلا تَقْرَبَا هَنٰهِ وَ الشَّجَرَةَ ﴾ \_ ﴿ فَأَزَهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا ﴾ ولكن رحمة الله تنتظره في كل وقت بالتوبة المقبولة، والمعفرة المهداة، لقاء تحقيقه لمراد الله، وتنفيذه لأمره على سطح هذه الأرض، والقيام بعمارتها واصلاحها وعبادة الله فيها ﴿ فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ ﴾.

وفي هذه القصة إشارة ثالثة إلى أن عصيان الإنسان لربه ليس نابعاً من ذاته، وإنما هو بتأثير عامل خارجي عنه، قد يستبد به ويهيمن عليه، ألا وهو (الشيطان) الذي يوحي إليه بالعصيان

﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشيطان عَنْهَا ﴾ ولو لم يكن هناك شيطان، ولا إيحاء منه بالعصيان، لاختار الإنسان طريق الخير الذي هو مجبول عليه ومندفع إليه دائماً.

وفيها إشارة رابعة إلى أن عداوة الشيطان للإنسان عداوة دائمة ﴿ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوَّ ﴾. وفي هذه الإشارة تنبيه قوي للإنسان، حتى يكون دائماً على حذر من الشيطان، فلا يثق بتغريره وإغرائه، ولا يمكنه من الأخذ بتلابيبه.

وأخيراً فيها إشارة خامسة إلى العهد الإِلَمي المتبادل بين الإنسان وربه، ألا وهو عهد إرسال الرسل وإنزال الكتب لهداية الإنسان، رَحْمةً به وأخذاً بيده، وعهد اتباع الرسل وتطبيق الشرائع في حياة الإنسان طاعة وامتثالاً ﴿ فَإِمّا يَاتِينَّكُمُ مِّنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

فاتباع الهدى الإآلمي هو الحصن الحصين للإنسان، من الوقوع في شبكة الشيطان، وهو الطريق الوحيد للحصول على السعادة والفلاح، بدلاً من الشقاء والحسران ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَلَا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ كَنتِبُونَ ﴾.

### الرَّبع الثالث من الحزب الأول في المصحف الكريم

وَلَا تَلْيِسُوا الْمُوَّ وَالْبَطِلِ وَ تَكُنْمُوا الْمُوَّ ۚ وَأَنْتُمُ نَعْلَمُونَ ١ وَأَقِيمُوا أَلْصَلُوا ۚ وَءَا نَوُا أَلزَّكُوا ۚ وَارْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِبِنَ ۞ أَتَامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنْتُمُ نَتُلُونَ أَلْكِنَبٌ أَفَلَا تَعُ قِلُونَ ﴿ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَيبِيرَةٌ لِلَّا عَلَى أَنْخَشِعِينَ ۞ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُمُ مُلَقُواْ رَبِهِمْ وَأَنَّهُمُ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ يَسْكِنِ إِسْرَآءِ يلَ أَذْكُرُواْ نِعُ مَنِيَ أَلِيِّ أَنْعَمَتُ عَلَيْكُو وَأَلَيْ فَضَالَتُكُو عَلَى أَلْعَالَمِينٌ ۞ وَاتَّـعَوُّا يَوْمًا لَّا تَجَزِكِ نَفُسُ عَزِنَّفْسِ شَــيْنًا وَلَا يُقُــ بَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمُ مُنصَرُونً ١ وَإِذْ نَجَيَّنَكُمُ مِنَ - الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ أَلْعَـذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحَيُّونَ نِسَاءَكُرُّ وَفِي ذَالِكُمْ بَلَاءَ مُوسَىِّكُمْ

عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُوا لِبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَاعَـدْنَا مُوسِي ٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ أَثُمَّ إَتَّخَذَتُّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعَنْدِهِ ٤ وَأَنتُمْ ظَالِمُونٌ ۞ شُمَّ عَفَوْنَاعَنَكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ نَشْكُمُ وُنَّ ۞ وَإِذَ-انْيُنَا مُوسَى أَلْكِتَبُّ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ لَهُ تَدُونٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِيْ لِقَوْمِهِ ، يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ وَأَنفُسَكُم بِالِّخَاذِكُمْ الْعِجُلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَاقْنُلُوٓاْ أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِيِكُمْ " فَتَابَ عَلَيْكُمْ " إِنَّهُ و هُوَ أَلْتُوَابُ الرَّحِيمُ " وَإِذْ قُلْتُمْ يَهْمُوسِيٰ لَن نُومِنَ لَكَحَتَّىٰ نَرَى أَلَّهُ جَمْرَةً فَأَخَذَتُكُوا لَصَّلَّحِقَةُ وَأَنْتُمْ نَنظُرُونٌ ۞ ثُمَّ بَعَثُنَكُم مِّنُ بَعَـٰدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونٌ ۞ وَظَلَّلُنَا عَلَيْكُمُ وَ أَلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلُونَ ۗ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَكُمُ مُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِوُنَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هَاذِهِ إِلْقَتْرِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِينْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ يُعْنَفَرْ لَكُمْ خَطَلِنَاكُمُ وَسَنَزِيدُ الْمُعْسِنِينٌ ۞ فَبَدَّلَ أَلَذِبنَ

# ظَلَوُاْ قَوَلًا غَيْرَ أَلذِ عِيلَ لَهُمُ فَأَنزَلْنَا عَلَى أَلذِ بَنَ ظَلَوُاْ وَجُوَا عَلَى أَلذِ بَنَ ظَلَوُاْ وَجُواْ مَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞

#### الرَّبع الثالث من الحزب الأول في المصحف الكريم

#### عباد الله.

في حصة هذا اليوم، نتناول الربع الثالث من الحزب الأول في المصحف الكريم، وبداية هذا الربع قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَلْسِسُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ونهايته قول عالى: ﴿ وَلَا تَلْسِسُواْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾.

والحديث في هذا الربع متجه إلى بني إسرائيل المقيمين بالمدينة وما حولها، فقد كانت جالية كبيرة منهم تعايش الرسول وأصحابه المهاجرين والأنصار خلال الفترة التي تلت الهجرة النبوية، وكان لها نشاط هدّام يتطلب من الإسلام يقظة وحذراً بالغيّن، وعن طريق هؤلاء يتجه الحديث في الحقيقة إلى جميع بني إسرائيل في العالم، وإلى الكتابيين جميعاً.

فبعدما استغربت الآيات الكريمة موقفهم من الإسلام والقرآب، وأشارت إلى أن اعتراف الدعوة الإسلامية برسالة موسى الكليم كان يقتضي مبادرتهم إلى تصديق هذه الدعوة والدخول تحت لوائها، وأن المعقول والمنتظر منهم هو أن يكونوا أسبق الكتابيين إلى الإيمان بالقرآن، لا أوّل الكافرين به كها ارتضوا ذلك لأنفسهم،

فتحمّلوا وزرهم وأوزار جميع الكافرين الذين أتوا من بعدهم وقلّدوهم، كما قال تعالى: ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ، وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ﴾ توالت الآيات البيّنات في كشف القناع، وإلقاء الأضواء، على المساوىء التي اتصف بها بنو إسرائيل ومَنْ سلك طريقهم، فمن كتمان للحق وطمس لمعالمه، إلى تزييف للحق وتلبيس له بالباطل، إلى تبديل لكلمات الله وتحريف لمعانيها، إلى نفاق في السلوك وازدواج في الشخصية، ينشأ عنه تناقض صارخ بين الظاهو والباطن، واختلاف كبير بين الأقوال والأعمال، ﴿ وَلا بَيْنَ الظاهو والباطن، واختلاف كبير بين الأقوال والأعمال، ﴿ وَلا تَلْسُواْ الْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقِّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، ﴿ أَتَامُرُونَ اللّهِ وَلَا الّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ اللّهِ قِيلَ لَهُمُ ﴾، ﴿ فَبَدَّلَ الذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾.

ثم أخذت الآيات الكريمة في تذكير بني إسرائيل بالأطوار الغامضة المضطربة التي مرّوا بها، وفي تعريف غيرهم بتلك الأطوار، حتى يحسبوا لها ألف حساب في الموعظة والاعتبار.

فمن إشارة إلى المعاملة القاسية والمحنة الكبرى التي لاقوها على يد فرعون وقومه، وما نالهم بعدها على يد موسى الكليم من نجاة وحرية.

ومن إشارة إلى ما أكرم الله به موسى من تكليم ووحي، وما أتى قومه من نعم وارفة الظلال، حيث ظلّل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى، وأباح لهم أكل الطيّبات من الرزق، وقبل منهم التوبة بعد ارتكاب أكبر الذنوب والموبقات.

ومن تعريض بما ارتكبوه من انحراف عن الحق وانتكاس عن الهدى، حيث عبدوا العجل عندما غاب عنهم موسى، ثم طالبوه برؤية الله عياناً مُتحَدِّين له عندما عاد إليهم ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يْقَوْم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُم بِالْخَاذِكُمُ الْعِجْلَ ﴾، ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يُعُوسَىٰ لَن نُّومِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّه جَهْرةً ﴾.

وواضح أن ما تذمه هذه الآيات وتنعاه على بني إسرائيل، من كتمان للحق، وتلبيس له بالباطل، ونفاق في السلوك، وجرأة على الله، وعناد لرسله، وتجاهل لنعم الله المتوالية وكفران بها - رغماً عن أهميتها الكبرى - وإن كان الخطاب به متجهاً في الأصل إلى بني إسرائيل - ليس قاصراً عليهم وحدهم دون بقية الناس، بل إن ما فيه من الذم والنعي كما ينطبق عليهم بالأصالة، ينطبق بالتبع على جميع من سلك مسلكهم واقتدى بهم في خصالهم المستقبحة وسلوكهم المنحرف، وبذلك تعتبر هذه الآيات تنبيها دائماً للمسلمين، وتحذيراً لهم، وإنذاراً صريحاً للمنحرفين منهم عن سواء السبيل، بسوء العاقبة وقبح المصير.

ومما يناسب الوقوف عنده وقفة خاصة من هذه الآيات قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ، وَإِنَّهَا لَكَبِيسرَةً إِلَّا عَلَى الْخُشِعِينَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ السَّهَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾.

ذلك أن الخطاب الإِلَمي في هذه الآيات يُعتبر توجيها عامــاً لاخاصاً، فقوله تعالى:﴿ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ ﴾ فيه لفت نظر المومن العاقل إلى ما بين الصبر والصلاة من تلازم في الغاية، وإلى ما بين الصبر والصلاة من تكامل في الطبيعة، بحيث يعتبر مجموعها وكل منها عوناً إلهياً على مجابهة متاعب الحياة، ومدداً ربَّانياً للتغلب على مشاكلها اليومية.

فبالصلاة يقوى الرجاء في الله، ويرتكز الإيمان بالقدر خيره وشره على أقوى أساس، وعن طريق الصلاة يستمد المومن الهداية والإعانة من ربه دون انقطاع.

وبالصبر يواجه المومن مسؤولياته الملقاة على عاتقه، بحكم أمانة الاستخلاف عن الله، مطمئن القلب، منشرح الصدر، معتصا بالله، معتمداً عليه، وقد تكرر هذا المعنى في نفس سورة البقرة بخطاب إلمي موجه إلى المومنين بالذات، إذ قال تعالى: ﴿ فَاذْكُرُونِ بَخطاب إلمَّي موجّه إلى المومنين بالذات، إذ قال تعالى: ﴿ فَاذْكُرُونِ اللّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾ ـ ﴿ يَنَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ، إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ دعوة من الله إلى عباده المومنين للإقبال على مائدته، والتناول من بساط رزقه الممدود غير المحدود، لكن مع الاقتصار على (الطيِّبات) التي أحلَّها، والاكتفاء بها دون (الخبائث) التي حرَّمها ﴿ وَيُحلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وَسَنَزِيدُ المُحْسِنِينَ ﴾ وعد إلهي للمحسنين من عباده بالزيادة في رزقهم، وإغداق النّعَم عليهم، وكها يقتضي منطوق هذا النص وعداً للمحسنين بالمزيد من فضل الله وكرمه،

فإن مفهومه يتضمن وعيداً للمسيئين بالنقص والحرمان، على حد قوله تعالى: ﴿ لَئِن شَكَرْتُم لِأَزِيدَنَّكُم، وَلَئِن كَفَرْتُم إِنَّ عَـذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى الذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ فيه تحذير من ظلم عباده والعدوان على حقوقهم، إذ الخَلْق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، طبقاً لما جاء في الأثر، كها أن فيه إنذاراً للظالمين بالعقاب الرادع والعذاب الشديد، ينزل عليهم من حيث لا ينتظرون ﴿ رِجْزاً مِّنَ السَّمَآءِ ﴾، وقوله: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ إدراج لمعنى الظلم في إطار الفسق نفسه، وتأكيد لما سبق من الآيات في وصف (الفاسقين) من خيانة للعهود، وقطع للأرحام، وإفساد في الأرض، فالظلم في حد ذاته أكبر مظهر للفساد في الأرض، وبذلك يندرج تحت الفسق ويُلازم الفاسقين.

أما قوله تعالى: ﴿ يَنْبَنِي إِسْرَآءِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَنلَمِينَ ﴾ فإنه يشير إلى الفترة القصيرة التي استقاموا فيها على طريقة موسى الكليم، ففي تلك الفترة التي لم تطل كان المومنون من بني إسرائيل أفضل من غيرهم، ممن حولهم من الكفار والمشركين، حتى إذا ما بدَّلوا وظلموا عاقبهم الله بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

ولعل أعظم تأنيب يوجّه إلى الشخص بعد تجريده من شرفه

وإنزاله عن مكانته عقاباً له وتأديباً، هو تذكيره بما كان له من شرف سابق عند مولاه، ومكانة مرموقة عند الناس، حتى يقارن بنفسه بين يومه وأمسه، وسعده ونحسه، ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَـٰلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ﴾.

### الرَّبع الأخير من الحزب الأول في المصحف الكريم

وَإِذِ إِسْ تَسُمِّىٰ

مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ عَقَالُنَا أَضِرِب بِعَصَاكَ أَنْحَوَرٌ فَانْفَحَارَ أَنْحَوَرَ فَانْفَحَارَتُ مِنْهُ الثَّنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَكُ لُأَنَّاسِ مَشْرَبَهُ مُ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ إِللَّهِ ۗ وَلَا تَعَتْثُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِ بِنَّ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسِي لَنَ نَصْبِ بِرَعَلَى طَعَامِ وَلِيدٍ فَادُعُ لَنَا رَبُّكَ يُحَرِّجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا وَقِتَّ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَنَسْتَبُدِلُونَ أَلْنِكُ هُوَ أَدْنِيْ بِالْذِكِ هُوَخَيْرٌ إِهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَنَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ و بِغَضَب مِزَ أَلْتَهِ ۗ ذَا لِكَ بِأَنَّهَ مُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايَتِ أِللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّ عِنْ بِعَيْرِ الْحُقُّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْقِكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۗ ۞ إِنَّ أَلْذِبِنَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَيْرِي وَالصَّبِبِنَ مَنَ-امَنَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِيرِ وَعِلَ صَلِحًا فَلَهُمُ مَ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْثُ عَلَبْهِمْ وَلَاهُمُ يَخْزَنُونَ ۗ ۞ وَإِذَاخَذُ نَامِيثَا قَاكُمُ ۗ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُو الطُّورُ خُذُواْ مَا ءَا تَيْنَكُمُ بِقُوَّةِ وَاذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْهِ ذَالِكٌ فَلُولًا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ ولَكُنتُمُ مِنَ أَلْخَسِينَ ١٠٠٠ ١ وَلَقَدُ عَلِمُ مُ الذِبنَ إَعْتَدَ وَا مِنكُرُ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَحُهُمْ كُونُواْ فِرَدَةً خَلْبِ بِنَّ ۞ فَحَكَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ عَ إِنَّ أَلَّهَ يَامُرُكُمُ وَأَنَ تَذْبَحُواْ بَقَكَرُةٌ قَالُواْ أَتَكَّخِذُنَا هُـُرُوًا ۚ قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنَ ٱكُونَ مِنَ ٱلْجَـٰهِـلِبِنَّ ۞ قَالُواْ اَدْعُ لَنَارِبِّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ وَيَقُولُ إِنَّهَا بَقَتَ رَهُ ۗ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرْ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَافْعَالُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ الذُّعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنَهُنَّ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرًا مُ فَاقِعٌ لَّوَنَهُا تَسُرُ النَّظِرِينَ ١ قَالُواْ الدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبُقَـرَ تَسْلَبُهُ عَلَيْتَ وَإِنَّا إِن شَاءَ أَلِنَّهُ لِمُهُمَّتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَفَـَرَةٌ ۗ

لَّاذَانُولٌ تُشِيرُ الْارْضَ وَلَا تَسْفِي إِلْحَرُثَ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةً فِيهَّا قَالُواْ اَلْنَجِئْتَ بِالْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِبِهَا ۗ وَاللَّهُ مُؤْرِجُ مَّاكُنهُمْ تَكُمُّوُنَّ ۞ فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ٓكَذَٰ لِكَ أَتُحْ ِ اِللَّهُ اللَّوْتِيٰ وَيُرِجُمُ وَءَايَنتِهِ عِلْعَلَّكُو تَعَيِّقِلُونَ ۞ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبِكُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ فِهِيَكَالِجُهَارَةِ أَوَاشَدُ قَسَنُوةٌ ۖ وَإِنَّ مِنَ أَلِجُهَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْانْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لِمَا يَشَّقَّقُ فَيَخَرْجُ مِنْهُ الْمُأَةٌ وَإِنَّ مِنْهَالِمَا بَهُ بِطُ مِنْ خَشْ يَةِ إِللَّهِ وَمَا أَللَّهُ بِغَلْفِلِ عَلَمَا تَعْمَلُونَ ۞ أَفَنَطُ مَعُونَ أَنُ يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدَ كَانَ فَرِبِقٌ مِّنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَ لَمْ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّ فُونَ لُهِ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَالُوهُ وَهُمْ يَعَـُ لَمُونًّ ۞

# الرّبع الأخير من الحزب الأول في المصحف الكريم

عباد الله.

في حصة هذا اليوم، نتناول الآيات الكريمة التي يشملها الربع الأخير من الحزب الأول في المصحف الكريم، وبداية هذا الربع قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ استَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَانفَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُومِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللّهِ فَمُ يُعَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾.

في هذا الربع الأخير من الحزب الأول استمرار في الحديث عن قصة موسى الكليم وقومه من بني إسرائيل، ووصف لما ناله عليه السلام من إعنات وإرهاق في سبيل هدايتهم، وما قابلوا به رسالته من استكبار ودلال وعناد.

وفيه بالخصوص وصف موجز لمعجزة موسى عندما قام يستسقي لقومه، فضرب بعصاه الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً. ثم فيه وصف مستفيض لمعجزة موسى بعد ذبح البقرة، عندما استحالت عليه معرفة قاتل ارتكب جريمة القتل خِفْيَةً، فأمر بني إسرائيل بذبح بقرة، وإلقاء عضو منها على القتيل، فأحياه الله

بعد قتله، ونطق باسم القاتل، وكان ذلك معجزة جديدة لموسى الكليم.

وفي معرض الحديث عن هاتين المعجزتين، تناولت الآيات بالوصف الدقيق ما كان عليه بنو إسرائيل من شكّ وتردُّد وعناد، وإغراق في الجدل الفارغ، وتضييع للوقت في المناقشات الجزئية والجانبية بالمرة.

فها هم أولاء يعربون عن سخطهم وعدم رضاهم بما رزقهم الله، ويُلحُّون على موسى أن يدعو ربه، لتنبت لهم الأرض نباتات أخرى ترضي شهوتهم، وتكفي نهمهم ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ ﴾.

وها هم أولاء يجادلون موسى في شأن البقرة التي أمرهم الله بذبحها جدالاً عنيفاً، فيلقون عليه وابلاً من الأسئلة التي لا داعي إليها، مما يُعبِّر عن شكّهم، ويعرب عن ارتيابهم، في أمر بسيط لايستحق كل هذا التردد، ولا كل هذه الحيرة ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمُ أَن تَنذْبَحُواْ بَقَرَةً، قَالُواْ ادْعُ لَنَا مَا هِيَ ﴾ - ﴿ قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ ﴾ - ﴿ قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ ﴾ - ﴿ قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ ﴾ - ﴿ قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ ﴾ - ﴿ قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ ﴾ - ﴿ قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبِين لَنَا مَا هِيَ ﴾ - وأخيراً قالوا: ﴿ قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ، فَلَانًا مَا هِيَ ﴾ - وأخيراً قالوا: ﴿ قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ، فَلَوْا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ .

ويلاحظ فيها جرت حكايته على لسان بني إسرائيل أنهم بدلاً من أن يقولوا ادع لنا «ربّنا» يفضلون أن يقولوا «ادع لنا ربّك»،

ويكررونها عدة مرات بهذه الصيغة، كأنهم لا يزالون في شك من أمره، ولا يعتبرونه رباً لهم، بقدر ما يعتبرونه رباً لموسى وحده، وفي ذلك جحود منهم ظاهر لربوبية الله رب العالمين، وجرأة على مقامه الأقدس، وليس هذا بغريب عليهم، فقد قالوا من قبل لموسى كها سبق في الربع الماضي ﴿ يَـٰمُوسَىٰ لَن نُّومِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرةً ﴾.

ثم ها هو الحق سبحانه وتعالى ينعتهم بوصف خطير ومثير، ذلك هو وصفهم بالقسوة التي هي أشد من قسوة الحجارة، وهل يرجى التأثير في قلب أقسى من الحجر الصلد؟ ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، فَهِي كَالْحَجَارَةِ أَو اَشَدُّ قَسْوَةً، وَإِنَّ مِنَ الْحَجَارَةِ لَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْلَاّهُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَقَجَّرُ مِنْهُ الْلَاّهُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْلَاّهُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَعُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْلَاّهُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعَقُ مَنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾. وهذا الوصف الذي وصف الله به بني إسرائيل هو السر في عنادهم وإصرارهم على ما هم عليه، والحافز لهم على الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية موقف المعارضة والإنكار، والتبجح والاستكبار، كما كان موقفهم من المسيحية قبل الإسلام، وهو السر في موقفهم الانعزالي المتحفظ دائماً من بقية الأمم والملل عبر التاريخ.

ويتّجه الخطاب من جديد إلى المومنين، منبّها إياهم إلى أن يقطعوا كل أمل في انتقال بني إسرائيل انتقالاً جماعياً من يهوديتهم إلى الإسلام، مذكراً بأن أولئك الذين سمعوا كلام الله بواسطة موسى الكليم، والذين عقلوا ما فيه، \_ وبالرغم عن ذلك كله تجرأوا على تحريفه عمداً وقصداً لحاجة في أنفسهم \_ قد تجاوز عنادهم كل

الحدود، بحيث أصبحت الموعظة لا تؤثّر فيهم، والذكرى لا تنفعهم ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُومِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾؟.

ومن جهة أخرى، نجد الآيات الكريمة في هذا الربع تسجل غضب الله على بني إسرائيل، جزاء عصيانهم وعنادهم لأمره في مختلف المواقف، وكِفَاء تجاهلهم التام لإحسانه إليهم في مختلف المناسبات، إذ تقول الآيات: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ والْمَسْكَنةُ وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِئَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيِن بِغَيْرا لُحَقِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِئَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيِن بِغَيْرا لُحَقِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِئَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيِن بِغَيْرا لُحَقِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾.

ولا حاجة إلى التأكيد بأن عدل الله سبحانه يقتضي عقاب كل من عصاه وتعدَّى حدوده، في أي جيل، ومن أية ملة، إن لم يكن بنفس العقاب الذي ناله بنو إسرائيل، فبها يقرب منه ويدانيه، فضَرْبُ المثل بقصة موسى وقومه أولاً، والقصدُ إلى الاعتبار بمضمونها وفحواها ثانياً، كلَّ منها غرض شريف من أغراض القرآن الكريم، ولذلك جاء في نفس السياق بعد قوله تعالى ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِسِينَ ﴾ -: ﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِلاَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِللهُمُ قِينَ ﴾ .

### الرّبع الأول من الحزب الثاني في المصحف الكريم

وَإِذَا لَقُوا ۚ الذِبنَ ءَامَنُواْ فَالْوُاءَ امَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُ مُوَ إِلَى بَعْضِ فَ الْوَا أَتُحَدِّثُونَهُ مِ عِاضَحَ أَللَّهُ عَلَيْكُو لِبُعَا جُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُونَ أَفَلَا تَعَقِلُونَ اللهُ عَلَيْكُو الْمُعَاجِّونَ اللهُ أُوَلَا يَعْلَوُنَ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونٌ ۞ وَمِنْهُمُ وَ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ أَلْكِتَبَ إِلَّا أَمَانِتٌ وَإِنْ هُمُ وَ إِلَّا أَمَانِتٌ وَإِنْ هُمُ وَ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيُلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِنْبَ بِأَيْدِيهِ مُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ إِللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَصَمَنَا قَلِيلًا "فَوَيْلٌ لَمُّهُم مِّمَّا كَتَبَتَ ايَّدِ بِهِمِّ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا أَلنَّارُ إِلَّا ۚ أَيَّامًا مَعَـُدُ وَدَ ۗ ۖ قُلَ اتَّخَذتُ مُ عِندَ أُنَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخُلِفَ أُنَّهُ عَهْدَهُ وَ أُمْ تَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونٌ ۞ بَلِيٰ مَن كَسَبَ

سَيِنَةً وَأَخَطَتُ بِهِ م خَطِيَنَاتُهُ وَفَاؤُلَبَكَ أَصْعَكُ البّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونٌ ۞ وَالذِينَ الْمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُوْلَيْكَ أَصْعَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونٌ ۞ وَإِذَ اَخَذُنَا مِيثَانَ كَيْنَ إِسْرَآءِ بِلَ لَا تَعَـٰبُدُ وَنَ إِلَّا أَلَّكُ ۚ وَبِا لُوَ ٰ لِكَبْن إِحْسَلْنَا وَذِكَ الْقُرْبِيٰ وَالْيُتَلْمِيٰ وَالْمُسَاكِينُ وَقُولُواْ لِلتَّاسِ حُسُنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ "ثُمَّ تَوَلَّيُتُ مُ وَإِلَّا قَلِي لَا مِّنكُمْ وَأَنتُ مُعُرِضُونَ ۗ ۞ وَإِذَ أَخَذْ نَا مِينَا عَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَا أَكُرُ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُرُ مِن دِيْرِكُمْ ثُمَّ أَقُرُرْتُمْ وَأَنثُمُ تَشْهَدُونٌ ۞ ثُمَّ أَنتُمْ هَلَوُلآء نَقَتْتُلُونَ أَنفُسَكُمُ وَتُخُدِّرِجُونَ فَرِيقَا مِنكُم مِن دِ بِارِهِمُ تَظُّلَهُ رُونَ عَلَبُهِم بِالْإِثْمُ وَالْعُدُوانِ ٥ وَإِنْ يَاتُوكُمُ وَ أُسَارِىٰ تُفَادُوهُمُ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ وَ إِخْرَاجُهُ مُوتَ أَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَبِ وَتَكْفُنُرُونَ بِبَعْضٌ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُرُو إِلَّا خِزْئُ فِ الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلِّيَ أَشَدِّ الْعُذَابِّ وَمَا أَلَّهُ مُ بِغَلْفِلِ عَـمَّا يَعُمُلُونَ ۞ أَوْلَلِمَّكَ أَلْذِبنَ إَشْـ تَرَوُأ

الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا بِالْاَخِرَةِ فَلَا يُحْفَقُ عَنْهُ مُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَلَقَدَ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَبُ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعَـٰدِهِ مِإِلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى اَبْنَ مَهْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوحِ إِلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُو رَسُولٌ بِمَا لَانْهَبِي أَنفُسُكُمُ اِسُـتَكَبَرُنُمُ "فَفَرِبِقًا كَذَّبَتُمٌ ۗ وَفَرِبِقًا تَقَتُثُلُونَ ۗ ۞ وَقَـالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مَل لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفتِرِهِم فَقَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ ٣ وَلَمَّا جَآءَهُمُ كِتَبُ مِنْ عِندِ إِللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ وَكَا نُواْ مِن قَبَلُ بَهِئَ تَفُيْتِحُونَ عَلَى أَلذِبنَ كَفَرُوَّا فَلَتَاجَآءَ هُم مَّاعَرَهُواْ كَفَرُواْ بِهِ " عَلَكَ نَهُ اللَّهِ عَلَى أَلْكِ فِرِينٌ ١ ببِسَمَا اَشُتَرُوۤا بِهِ عَ أَنفُسَهُ مُرة أَنْ يُكُفُرُوا بِمَا أَنْ زَلَ أَلَّهُ بَغَّيًّا أَنَّ يُنُزِّلَ أَلَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَنْسَآءُ مِنْ عِبَادِهُ مَ فَبَآهُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبٌ وَلِلْكِلْفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُنُمُوٓءَ امِنُواْ بِمَاۤ أَنَـزَلَ أَللَّهُ فَالُواْ نُومِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُمُنُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُو ّ وَهُوَ أَنْحُونُ مُصَدِقًا لِمَّا مَعَهُمَّ قُلُ فَلِم تَقَتْ تُلُونَ أَنْكِنَا ٓ أَنْكِو مِن قَبُلُ إِن كُنتُم مُّومِنِينٌ ۞

### الرَّبع الأول من الحزب الثاني في المصحف الكريم

عباد الله.

في حصة هذا اليوم، نتناول الربع الأول من الحزب الثاني في المصحف الكريم، وبداية هذا الربع قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنًا ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِئَآءَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُومِنينَ ﴾.

وواضح أن الآيات الكريمة في هذا الربع ما تزال تتوالى في وصف بني إسرائيل، وتعريف المسلمين بسوابقهم، والكشف عن أسرارهم، وذلك لإلقاء الأضواء الكاشفة عليهم، والتعريف بحقيقتهم من جهة، وتحذير المسلمين من الوقوع تحت تأثير دعاويهم الكاذبة وتأويلاتهم الباطلة من جهة أخرى، الأمر الذي أوجب لبني إسرائيل خزي الناس في الدنيا، وغضب الله في الآخرة ﴿ فَهَا جَزَآهُ مِن عُلَم الله في الآخرة ﴿ فَهَا جَزَآهُ مِن عُلَم الله في الآخرة ﴿ فَهَا جَزَاهُ مِن عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ .

ومما كشفته هذه الآيات من الحقائق، أن صفة (الأمية) التي كان بنو إسرائيل يعيبون بها العرب، متبجحين بتفوّقهم عليهم في القراءة والكتابة، لم تكن قاصرة عليهم وحدهم، بل كانت خصلة

شائعة بين بني إسرائيل أنفسهم، رغماً عن ادعاءاتهم المزيّفة وتظاهرهم بعكسها من العلم والمعرفة.

وهكذا تفضحهم الآية الكريمة أمام المسلمين والناس أجمعين، عندما تنطق بالأمر الواقع الذي ليس له من دافع، فتقول: ﴿ وَمِنْهُمُ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾.

ولا تكتفي بفضح ما يدّعيه جمهورهم من العلم بالكتاب على ما هو عليه من جهل، حتى تَصِم النخبة المتازة منهم، بوصمة التزوير والتلفيق، لا في النصوص العادية المجردة، بل في أقدس النصوص، نصوص الوحي الإلمي والكتب المنزلة، تالاعباً منهم بالدين، ومتاجرة بالعقيدة ﴿ فَوَيْلُ لَلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ، ثُمّ بالدين، ومتاجرة بالعقيدة ﴿ فَوَيْلُ لَلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ، ثُمّ بلدين، ومتاجرة بالعقيدة ﴿ فَوَيْلُ لَلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ، ثُمّ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا، فَوَيْلُ لَمْم مًا كَتَبَتَ يَقُولُون هَلْدًا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا، فَوَيْلُ لَمْم مًا كَتَبَتَ ايْدِيهِم، وَوَيْلُ لَمْم مًا يَكْسِبُونَ ﴾.

ثم تعود الآيات الكريمة من جديد لـ لإشارة إلى المواثيق الغليظة التي أخذها الله على بني إسرائيل ميثاقاً بعد ميثاق، لكنهم لم يلبثوا إلا قليلاً حتى نقضوها عروة عروة، الواحد بعد الآخر ﴿ وَإِذَ اَخَذْنَا مِيثَنْقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ ﴾ - ﴿ وَإِذَ اَخَذْنَا مَيثَنْقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُم مِّن دِيرِكُمْ ﴾ مَيئَ قَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُم مِّن دِيرِكُمْ ﴾ وفي آية سابقة: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ - ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلاً قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ .

وتتصدى الآيات الكريمة للرد عليهم، وإبطال ما يدعونه لأنفسهم من امتياز وتفضيل على بقية الملل، بدعوى أنهم (شعب

إلله المختار)، فتحكي قولهم: ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعْدُودَةً ﴾. ثم أكد القرآن الكريم أن حكم الله واحد لا يتبدل، بالنسبة لكل من انحرف عن سواء السبيل، كيفها كانت ملَّته، ومهما كانت نسبته، وعقب على ذلك بمبدأ عام ينطبق على الجميع لا استثناء فيه ولا تخصيص، ﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَلَطْتْ بِهِ خَطِيَّتَ لَهُ فَأُولَٰ بِكَ أَصْحَلْ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ وأعاد الحديث عنهم مرة أخرى فقال: ﴿ أُولَٰ بِلَكَ الذِينَ اشْتَرَوا الْخَيَوةَ الدُّنْيا بِالآخِرَةِ فَلَا يُغَمَّ مِن كَسَبَ مَنْ كَسَبَ النّالِ اللّهِ عَنْهُم مرة أخرى فقال: ﴿ أُولَٰ لِئِكَ الذِينَ اشْتَرَوا الْخَيَوةَ الدُّنْيا بِالآخِرَةِ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾.

ومن أهم الموضوعات التي عالجها هذا السربع من القرآن الكريم، وصفه لما أبداه بنو إسرائيل من التعصب والاستكبار، والجحود والإنكار، إزاء الدعوة الإسلامية وكتابها الحكيم ﴿ أَفَكُلَّهَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهُوىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ﴾ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا عُلْفٌ ﴾ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا عُلْفٌ ﴾ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزِلَ اللَّهُ قَالُواْ نُومِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ ﴾ ﴿ ﴿ بَل لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ ﴾ . ﴿ بَل لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ ﴾ .

ومما يستلفت النظر في هذا المقام ورود اسم (عيسى المسيح) إلى جانب اسم (موسى الكليم) لأول مرة في سورة البقرة، وفي ذلك تقرير لتسلسل الرسالات المنزلة من عند الله وتماسك حلقاتها، وتأكيد لترابطها وتكاملها، وإقامة للحجة على بني إسرائيل الذين أنكروا رسالة جميع الرسل بعد موسى، منذ عيسى بن مريم إلى محمد بن عبدالله ﴿ وَلَقَد آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبُ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرّسُلِ، وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ الْبَيّنَتِ وَأَيّدْنَنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

أَفَكُلَّهَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لا تَهْوىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ أَنْبِثآءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُومِنِينَ ﴾.

وهكذا نجد القرآن الكريم يضع أيدي المسلمين على مواطن الدَّاء والدواء، ويرشدهم بجميع الأساليب إلى ما فيه الهدى والشفاء، حتى يكونوا على بيَّنة من أمرهم، ﴿ لِيَلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرَّسُلِ ﴾.

### الرَّبع الثاني من الحزب الثاني في المصحف الكريم

وَلَقَدُ جَآءَ كُم مُّوسِىٰ بِالْبَيْنَاتِ شُمَّ اتَّخَذ تُهُ الْمِعِيلَ مِنْ بَعَدُهِ ، وَأَنْتُمُ ظُلْلِمُونَ " اللَّهُ وَنَ " وَإِذَ اَخَذْنَا مِيثَاثَكُورُ وَرَفَعَـٰنَا فَوْقَكُمُ الطُّورُ ُّخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُ عُم بِـ ثُوَّةِ وَاسْـ مَعُوَّاْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْسِهِ قُلُوبِهِمُ الْمِعِلَ بِكُفْرِهِمٌ قُلْب بِبِسَمَا يَامُرُكُم بِهِ قَ إِيمَانَكُمُ وَ إِن كُنتُم مُومِنِينٌ ۞ قُلِ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمُؤْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٣٠٠ وَلَنْ يَتَمَنَّوُهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلظَّالِمِينٌ ۞ وَلَتَجِدَنَّهُ مُرَّةَ أَحْرَصَ أَلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٌ وَمِنَ أَلذِبنَ أَشْرَكُواْ بَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَـَّمُ أَلْفَ سَنَةٌ وَمَاهُوَ عِلْزَخِرجِهِ ٥

مِنَ ٱلْعَدَابِ أَنْ يُعْدَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونٌ ۞ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِّهِ بَرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَذَّلَهُ وَعَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِ إِسَّهِ مُصَدِقًا لِمَّا بَئِنَ يَدُيْهِ وَهُدًى وَبُشُرِي لِلْوُمِنِينَ 🕲 مَن كَانَ عَدُوًا يِنْهِ وَمَلَإِكَيتِهِ ء وَرُسُلِهِ ء وَجِبْرِيلَ وَمِيكَيْهِلَ فَإِنَّالِيُّكَ عَدُوٌّ لِّلْبِكِفِرِينَّ ۞ وَلَقَدَ اَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِنَاتٌ وَمَا يَكُفُنُرُ بِهِمَا إِلَّا أَلْفَاسِقُونَ ۗ ۞ أَوَكُنَّمَا عَلَهَدُ وأَعَهُدَا نَبَذَهُ و فَرِيقٌ مِّنْهُمٌّ بَلَ أَكُثَرُهُمُ لَا يُومِنُونُ ۞ وَلَمَتَاجَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْعِندِ إِللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَّا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ أَلَذِبنَ أُوْتُوا الْكِئبَ كِتَبْ أَنَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْـَامُونَ ۗ ۞ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْالُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلَّكِ سُلَيْمَنَ وَمَاكَفَرَ سُلِيَمُنُ ۗ وَلَكِئَ الشَّيْطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ أُلْتِحْرَ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى أَلْمُلَكَ يَنْ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَالِمُن مِنَ اَحَدِ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَزِقُونَ بِهِ عَبَنَ أَلْتُرْءِ 

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يَنفَعُهُ مُّ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ الشَّتَرِيهُ مَا لَهُ وِفِ اللاحِرةِ مِنْ حَلَقٌ وَلَهِيسَ مَا شَرَواْ بِهِ عَالَمُونَ ۞ وَلَوَانَّهُمُ وَ شَرَواْ بِهِ عَالَمُونَ ۞ وَلَوَانَّهُمُ وَ المَنوا وَاتَّعَوا لَمَنُوا لَاتَعُولُونَ ۞ وَلَوَانَّهُمُ وَ عَلَمَنوا لَا تَعُولُوا وَاتَّعَوا لَمَنُوا لَاتَعُولُوا لَا تَعُولُوا وَاتَّعَوا لَمَنُوا لَا تَعُولُوا لَا تَعُولُوا وَاتَّعَوا لَمَنوا لَا تَعُولُوا وَالْحَاوَقُولُوا يَعَامُونَ ۞ يَلَا يَهُمَا الذِينَ ءَامَنُوا لَا تَعُولُوا وَالْحَاوَقُولُوا يَعَامُونَ ۞ يَلَا يَعُهُمُ الذِينَ عَذَابُ الِيهُمْ ۞ مَنا وَقُولُوا فَلَا مِنْ المَلْ اللهِ عَلَى عَذَابُ المِيمَّ ۞ مَنا فَعُلُوا مِنَ المَلْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَا المُسْرِكِينَ وَلَا المُشْرِكِينَ وَلَا المُشْرِكِينَ وَلَا المُشْرِكِينَ وَلَا المُشْرِكِينَ وَلَا المُشْرِكِينَ وَلَا اللهُ يَعْلَمُ مِنْ مَنْ مَنْ وَاللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

### الرَّبع الثاني من الحزب الثاني في المصحف الكريم

#### عباد الله

حصة هذا اليوم، تحتوي على الربع الثاني من الحزب الثاني في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ الَّْحِدُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ نَوْ الْفَضْلِ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءُ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾.

في هذا الربع من القرآن الكريم، تشير الآيات الكريمة من جديد إشارة موجزة إلى أكبر كبيرة ارتكبها بنو إسرائيل، ورسولهم موسى الكليم لا يزال على قيد الحياة، ألا وهي اختيارهم عن قصد وهوى في النفس لعبادة العجل، وإقبالهم على هذا النوع من العبادة الوثنية البدائية التي ما أنزل الله بها من سلطان، بمجرد غيبة رسولهم موسى عليه السلام عنهم فترة قصيرة من الزمان.

وفيها كذلك لفت الأنظار مرة أخرى إلى الميثاق الذي أخذه الله عليهم عند جبل الطور، وهو أحد المواثيق الإآلهية العديدة التي أخذها عليهم فنقضوها جميعاً، ولم يوفوا ولو بواحد منها ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾.

ثم تنتقل الآيات الكريمة إلى استعراض الشُّبَه والمزاعم التي أصبحوا يلوكونها بألسنتهم، ويردِّدونها بين المسلمين حتى يشكِّكوهم في دينهم، وبين المشركين حتى لا يدخلوا في هذا الدين.

وتتلخص هذه الشبه والمزاعم التي تتولى الآيات الكريمة في هذا الربع تفنيدها وإبطالها في أن الدار الآخرة ويقصدون الجنة ستكون خالصة لبني إسرائيل من دون الناس جميعاً، وإذن فلن يكون فيها نصيب للمسلمين الذين أسلموا ولا للمشركين إذا أسلموا، وفي أن جبريل الملك الذي ينزل بالوحي على قلب رسول الله هي، إنما هو عدو لبني إسرائيل، إذ هو في زعمهم لا يتنزل إلا بالشر والقحط والجدب، ولهذا السبب فهم يرفضون الوحي الذي ينزل بواسطته على سيدنا محمد الهي، وأن هذا الوحي لو نزل بواسطة ميكائيل، ملك الرخاء والمطر والخصب، وصديق بني إسرائيل في زعمهم، لقبلوه وصدقوا به.

وهكذا تصدع آيات القرآن بالرد عليهم وإفحامهم بالحجة البالغة ﴿ قُلِ ان كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّـوُهُ الْمَلْوَتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ، وَلَنْ يَّتَمَنَّـوْهُ أَبُداً ﴾ \_ ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمُ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾ \_ ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُواً لِجْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ .

ثم تقرر الآيات الكريمة أن من عادى أحد الملائكة وهو جبريل في هذا السياق فقد عادى الملائكة جميعاً ومن بينهم نفس ميكائيل، لأن الإيمان بالملائكة كل لا يتجزأ، كما أن من عادى أحد

الرسل - وهو سيدنا محمد ﷺ في هذا السياق - فقد عادى الـرسل جميعاً، وفي طليعتهم نفس موسى عليه السلام، لأن الإيمان بالرسل وحدة لا تنفصم ﴿ كُلُّ - امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ ﴾.

وهكذا يؤكد القرآن الكريم بصورة قاطعة أن جبريل وميكائيل ينتميان إلى فصيلة واحدة لا فرق في خصائصها ولا في مزاياها، ولذلك يعتبر عدو أحدهما عدواً للثاني، أي عدواً لهما معاً في مَن كَانَ عَدُواً لِلهِ وَمَلَـنِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـنِـئِلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَانِينَ ﴾.

وتعيد الآيات الكريمة إلى الأذهان معنى جوهرياً وأساسياً سابقاً، ألا وهو أن (فسق الفاسق) هو الذي يحجب قلبه عن الإيمان، وعقله عن الهداية، ويحدث فيه من مضاعفات الشر والكفر ما لا سبيل له إلى قلوب المتقين ﴿ وَلَقَدَ انزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ءَايَـٰتِم بَيِّنَاتٍ، وَمَا يَكْفُرُ بَهَاۤ إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾.

وفي نفس هذا السياق تلقي الآيات البينات بعض الأضواء الخاصة على خصلة من خصال بني إسرائيل ومَنْ سار في طريقهم، ألا وهي خصلة الالتواء والتذبذب، والروح الانتهازية الصرفة، وهكذا إذا أعطت جماعتهم للمسلمين عهداً لم تلتزمه كلها وفي مجموعها التزاماً تاماً، بل إن فريقاً منها ينبذه في الحين وينتمي في السر إلى الجانب المعارض، بينها يحافظ الفريق الآخر على العهد ظاهراً، فيبقى مع الجانب الذي عاهده، وذلك ليضمنوا مصالحهم

مع كلا الجانبين، الجانب المتغلب اليوم، والجانب الذي يمكن أن يتغلب غداً، وهذا ما تشير إلى فحواه الآية الكريمة ﴿ أَوَ كُلِّمَا عَلَهُ والْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم ﴾.

وينتقل الحديث بعد ذلك إلى وصف ما اشتهر به بنو إسرائيل بين الأمم من إقبال على السحر وتهالك عليه، واستغلال لبسطاء العقول بواسطته، ولا سيها بين مشركي العرب الأمِّيين.

ويشير القرآن الكريم إلى أن بني إسرائيل كانوا يذيعون بين الناس أن السحر إنما هو تراث أخذوه عن سليمان عليه السلام، كما كانوا ينسبونه إلى الملكين هاروت وماروت، وقصدهم من ذلك أن يجعلوا للسحر سنداً صحيحاً مرفوعاً إلى الأنبياء والملائكة، مع أن السحر من الأمور التي يتحاشى عنها مقام الأنبياء ومقام الملائكة جميعاً.

وهكذا ينفي القرآن الكريم تهمة السحر عن سليمان، كما ينفيها عن الملكين هاروت وماروت، وبذلك يهدم الأساس المزور الذي يبني عليه بنو إسرائيل سحرهم، ويثبت القرآن الكريم في نفس الوقت أن السحر إنما هو في الحقيقة من صنع الشياطين ووحيهم، وأن سند بني إسرائيل من السحر إنما مرده إلى الشياطين وحدهم أولاً وأخيراً. ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشّياطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلّيْمَانَ ﴾ أي ما تكذب به الشياطين عليه، وتنسبه إليه ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلّيْمَانُ ، وَلَاكِنَ الشّياطِينَ كَفَرُواْ يُعَلّمُونَ النّاسَ السّحرَ ﴾.

وواضح أن كلمة (الشياطين) كما تطلق على شياطين الجن

تطلق على شياطين الإنس، على حد قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيءٍ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإنس وَاجْئَ يُوحِي بَعْضُهُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ﴾ وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ هَلُ أَنْبُنُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ: تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ إِثِيمٍ ، يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ﴾.

ومن هذه الآيات الكريمة تتضح للمسلمين أمور ثلاثة:

١ - الأمر الأول: أن تعلم السحر لاستعماله يضر ولا ينفع
 ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ ﴾.

٢ - الأمر الثاني: أن عمل السحر واستعماله كفر أو يؤدي إلى الكفر ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَـٰنُ، وَلَـٰكِنَ الشَّيـٰطِينَ كَفَرُواْ ﴾ ـ ﴿ إِثَمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾ وفي الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «من أى عرّافاً أو كاهناً فقد كفر بما أُنْزِل على محمد».

٣ ـ الأمر الثالث: أن الضرر الذي يُراد إلحاقه بالمسحور عن طريق السحر لا يتحقق إلا إذا كان أمره قدراً مقدوراً ﴿ وَمَا هُم بِضَآرٌ ينَ بِهِ مِنَ اَحَدٍ إلا إِذْنِ اللَّهِ ﴾.

وفي ختام هذا الربع توضح الآية الكريمة النيَّة السيئة التي يبيتها الكافرون من أهل الكتاب والمشركين للمسلمين، وتشير إلى أنهم يريدون صرفهم عن الدعوة الإسلامية بجميع الوسائل، وشغلهم عنها بالخرافات والأوهام والأماني، وبتعلم السحر وما شابه ممالا خير فيه ولا نفع من ورائه، حتى لا يستنيروا بكتاب الله الذي فيه الهدى والنور، والعلم والحكمة، فيفتحوا أعينهم على آفاق

الكون الواسعة، ورحابه الشاسعة، ويقيموا في الأرض دولة العلم والعدل والتقوى ﴿ مَّا يَوَدُّ النِّينَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾. وسيأتي في الربع القادم آية أخرى لها صلة وثيقة بهذا المعنى، وهي قوله تعالى: ﴿ وَدُّ كَثِيرٌ مِّنَ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً، حَسَداً مَّنْ عِندِ أَنفُسِهِم، مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَتَى ﴾ لكن الله خيب مَّن عِندِ أَنفُسِهِم، مَّن بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْحَتَى ﴾ لكن الله خيب سعيهم، وصدق المومنين الصادقين وعده، فقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءُ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾.

# الرَّبع الثالث من الحزب الثاني في المصحف الكريم

مَا نَنسَخُ مِنَ ـ ايَةٍ اَوْنُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرِمِّنْهَا أَوْمِثْ لِهُّآ أَلَرُ تَعُنْكُمَ أَنَّ أَلْلَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكْءٍ قَدِيرٌ ۞ ٱلْمُرْتَعَنَّكُمَ ۗ أَنَّ أَلَّهَ لَهُ مُلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَرَلِيِّ وَلَانَصِـ يَرِّ ۞ اَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسَـُّـَالُواْ رَسُولَكُمْ كَا سُبِلَ مُوسِىٰ مِن قَبُلُ وَمَنْ تَيَبَدُ لِ الُكُفْرَ بِالِا يمنِ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ أَلْسَبِيلٌ ۞ وَدَّ كَيْبِيرٌ مِّنَ آهُـلِ الْكِتَبِ لَوْ يَرُدُّ وَنَكُمْ مِّنْ بَعَـٰدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِمِّنْ بَعُدُ مَا تَبَبَّنَ لَحُهُ الْحُقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَا تِرَأَلْكُ بِأَمْرِهِ يَّإِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ۞ وَأَقِيمُوا ۚ الصَّهَ لَوْةَ وَءَا تُوا ۚ الزَّكُوةُ ۗ وَمَا تُعَتَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ بِمَا نَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ۞ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ أَنْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَلَىٰ يَلْكَ أَمَانِيتُهُمَّ قُلُ هَا تُواْ بُرَّهَانَكُمُ مَا يَاكُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ۞ بَلِيٰ مَنَ اَسُـٰلَمَ وَجُهَـٰهُۥ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُۥُ أَجْرُهُ وعِندَ رَبِهِ ع وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ بَحُزَنُونَ عَلَيْهِمْ وَقَالَتِ النَّهُودُ لَيُسَتِ النَّصَارِي عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارِي لَيْسَتِ إِلْهَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ مَيَتْلُونَ ٱلْكِتَبِ كَذَا لِكَ قَالَ أَلْذِبِنَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ فَوْلِطِيمٌ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَبْنَهُمُ بَوْمَ أَلْقِيَـٰ مَةِ فِيهَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَمَنَ أَظُلُمُ مِمَّنَ مَّنَعَ مَسَيِجَدَ أَلْتُهِ أَنَّ يُذْكُرُ فِيهَا إَسْمُهُ و وَسَعِيٰ لِهِ خَرَابِهُ ۖ آ أُوْلَيِّكَ مَاكَانَ لَمُهُمَّ أَنَّ يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآبِفِينَّ لَهُمُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِبٌ ﴿ وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ أَلَّهُ إِنَّ أَلَّهُ وَاسِبُعُ عَلِيمٌ ١٠٠ وَقَالُوا المُخَذَ أَلْنَهُ وَلَدًا سُبْعَنَهُ وَبِللَّهُ مِمَا فِي السَّمُواتِ وَالْارْضِّ كُلُّ لَهُ وَقَانِنُونٌ ۞ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِّ وَإِذَا قَضِينَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُنَّ فَيَكُونٌ ۞ وَقَالَ أَلَّذِ بِنَ لَا يَعُلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا أَللَّهُ أَوْ تَالِينَآ ءَايَةٌ كُذَالِكَ

قَالَ أَلذِبنَ مِن قَبَلِهِ م مِّثُلَ قَوْلِهِمٌ نَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمُ قَدُ بَيَّتَا أَلَايَتِ لِقَوَمٍ يُوقِ نُونٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِبرًا ۗ وَلَا تَسْتَلَعَنَ أَضَعَبِ الْبَحْدِيمِ ۞ وَلَن تَرْضِيٰعَنكَ أَلْهَهُودُ وَلَا أَلنَّصَلْرِيْ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّهُمُ ۗ قُلِ إِنَّ هُدَى أَللَّهِ هُوَ أَلْهُهِ يُ وَلَيِنِ إِنَّبَعْتَ أَهُوَآ مُم بَعْدَ أَلْذِه جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ أَلَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَانصِيّرٍ ﴿ اللَّهِ بَا اَتَكُمْ مُ الْكِنَابَ يَتَالُونَهُ وَحَقَّ لِلْوَتِهِ } أَوْلَلِكَ يُومِنُونَ بِيرِه وَمَنْ يَكَفْرُ بِهِ فَأُوْلَلِكَ هُمُ الْخَلْمِرُونَ ۞ يَلْبَيْتِ إِسْرَآءِيلَ اَذَكُرُو أَنِعْمَتِيَ أَلِيَّتَ أَنْعَمَّتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى أَلْعَالَمِبنَ ﴿ وَانَّقَوُا يَوْمَا لَا تَجْزِبُ نَفُسُ عَن نَفْسٍ شَيئًا وَلَا يُقبُلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَانَفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَّ 🕲

### الرَّبع الثالث من الحزب الثاني في المصحف الكريم

### عباد الله

حصة هذا اليوم، تتألف من الربع الثالث للحزب الثاني من المصحف الكريم، وبدايتها قوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنَ ايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْر مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ ونهايتها قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَنفَعُهَا تَخْذِي نَفْسُ عن نَفْسٍ شَيْئاً، وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ، وَلاَ تَنفَعُهَا شَفْعَةً وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾.

عما هو معلوم من الدين بالضرورة، أن رسالة الإسلام رسالة عامة موجهة إلى كافة البشر، وأن شريعته مهيمنة على ما سبقها من الشرائع.

ومن هنا انطلقت الدعوة الإسلامية في كل اتجاه، فاتجهت إلى نفس أهل الكتاب، وفي طليعتهم بنو إسرائيل الذين كانوا يتمتعون بين مشركي العرب بشيء من الاحترام، فطالبتهم بالدخول في دين الله، والاندماج في الأمة الإسلامية اندماجاً كاملاً، إذ إن الإسلام جاء ناسخاً لما قبله، ودعوته موجهة للجميع ﴿ قُلْ يَنائيَّا النَّاسُ إِنّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾.

وقد أشار القرآن الكريم إلى الدعوة الموجهة إليهم، وإلى

كيفية جوابهم عنها، فحكى عنهم في آية سابقة موقفهم المتعنت ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزِلَ اللَّهُ قَالُواْ نُومِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ ﴾.

وهم في هذا الجواب الملتوي لم يكشفوا عن حقيقة رأيهم كاملاً، إذ إنهم في الحقيقة كانوا ينظرون من بعيد إلى اعتقادهم الراسخ بأن شريعتهم ليست موقتة بوقت محدود، ولا مغياة ببعثة رسول آخريأتي من بعد مُوسى وَعيسى اسمه «أحمد»، بل إن شريعتهم ستظل مستمرة ومطلقة. وإذن فلا يمكن أن يدخل عليها أي نسخ، لأن نسخ الشريعة بأخرى في نظرهم مستحيل، وقد بنوا نظريتهم في استحالة النسخ على مزاعم واهية، واستنتاجات خيالية.

ورداً عليهم، وإبطالاً لنظريتهم، جاءت الآية الكريمة تقول: ﴿ مَا نَسَخْ مِنَ ايَةٍ اوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْر مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ فتؤكد على عكس ما يدَّعون \_ إمكان النسخ في الشرائع، بل تثبت وقوعه فيها فعلاً، ثم توضح وجه الحكمة فيه، وأن مردّه هو ضمان خير البشرية ونفعها تبعاً لاختلاف الظروف، وكأن هذه الآية الكريمة تقول لبني إسرائيل: إن الشريعة التي جاء بها الإسلام ودعاكم إليها قد نسخت شريعتكم ووضعت لها حداً، وعوضتكم عنها بشريعة أكمل وأفضل، هي نخبة الشرائع وخاتمة الأديان، فلا يسعكم الأن أكمل وأفضل، هي نخبة الشرائع وخاتمة الأديان، فلا يسعكم الأن أن تتخلوا عن شريعتكم وتدخلوا في دين الله أفواجاً.

وبعد ما أثبتت هذه الآية مبدأ النسخ، وبيَّنت وجه الحكمة فيه، وهو مصلحة المكلفين وخيرهم رداً على مزاعم بني إسرائيل عقبت على ذلك بما يؤكد أن الأمر في هذا المقام يتعلق

قبل كل شيء بقدرة الله المطلقة، ويرتبط بتصرفه الشامل، تلك القدرة وذلك التصرف اللذان لا يحدّهما شيء، فلله أن يرسل من يشاء، ولله أن يأمر بما يشاء، في أي وقت شاء، وبذلك تنطق هذه الأيات: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَا لَا اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَلْهُ مُلْكُ السَّمَ وَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ وفي مثل هذا السياق جاء قوله تعالى: ﴿ أَلا لَـهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ ﴾ ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ النَّهُ إِلَيْهُ أَلْهُ مَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَيْهِ ﴾.

ومن البديهيات المتعارفة أن الإنسانية قد مرت بعدة أطوار، وأن الله تعالى بفضل ربوبيته، وفيض رحمته، لم يزل يبعث لهداية الإنسان الأنبياء والرسل، فوجاً إثر فوج، ما بين الفترة والأخرى، وكلفه على لسانهم في كل مرحلة من مراحل حياته بالتكاليف المناسبة لتلك المرحلة، أخذاً بيد الإنسان، الذي اقتضت حكمته أن يستخلفه في الأرض، إلى طريق الرشاد، وتدريجاً له في مدارج التكليف من حال إلى حال، على قدر إدراكه، وحسب استطاعته، وتبعاً لحاجته، وهكذا كلما بلغ الإنسان درجة أرقى في التطور رفع عنه الحق سبحانه وتعالى من التكاليف ما لم يعد مناسباً، وكلفه بشرع جديد هو أكثر ملاءمة لواقعه الجديد.

فلم استدار الزمان بحلول موعد البعثة المحمدية، وآذن الله بدخول الإنسان في بداية مرحلة الرشد، وإعداده لدرجة أعلى من الوعي والنضج، بعث الله خاتم الأنبياء بخاتمة الشرائع التي لا شريعة بعدها، والتي جاءت بنسخ ما قبلها مما لا يتفق معها.

ومن ثم كانت دعوة الرسول ﷺ عامة إلى الناس كافة،

للدخول تحت حكمها، والتزام القيام بتكاليفها، ومن ثم كان رفضه البات لعذر بني إسرائيل في التخلف عن ركب الإسلام، بدعوى استحالة النسخ وزعم (الالتزام).

وعلاوة على ذلك فإن في قوله تعالى: ﴿ مَا نَسَخْ مِنَ ايَةٍ اوْ نُسَجَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ إشارة خفيفة وتمهيداً مبدئياً لأمر إلهي آخر، سيوحي به الحق سبحانه وتعالى إلى رسوله والمومنين خلال فترة قريبة غير بعيدة، ألا وهو الأمر بالتخلي عن استقبال بيت المقدس في الصلاة، بعد استقباله منذ بَدْءِ الهجرة حوالي سبعة عشر شهراً، والتحول عنه إلى استقبال البيت الحرام، مما ستوضحه آيات أخرى في الحصص القادمة.

نعم جاءت في حصتنا اليوم آية كريمة تمهّد الجو لهذا الحادث المهم، الذي سيخصص للمسلمين قبلة يستقلون بها عن بقية الملل، والآية التي أومأنا إليها تشير للأمر المنتظر بمنتهى الإجمال والإيجاز، وهي قوله تعالى: ﴿ وَلِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ، فَأَيْنَهَا تُولُواْ فَشَمَّ وَجُهُ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾.

ومن هنا يتجه الخطاب القرآني فجأة إلى المومنين، محذراً إياهم من تقليد بني إسرائيل في إلقاء أسئلتهم المحرجة، القائمة على روح الجدل والتعنت، فيقول: ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْئَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسىٰ مِن قَبْلُ ﴾. والتشبيه هنا واقع بالأسئلة التي وجهها إلى موسى بنو إسرائيل في شأن البقرة وذبحها، طبقاً لِمَا حكته عنهم الأبات السالفة.

وتأي في نفس المقام آية أخرى تستنكر أن يقف بعض البسطاء ممن لا يعلمون، موقفاً مشابهاً لموقف بني إسرائيل، تقليداً لأساليبهم الملتوية في العناد والتردد، إذ تقول حكاية عن هذا الفريق والإسرائيلي الاتجاه»: ﴿ وَقَالَ الذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا واللّهِ أَوْ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاً يُكلِّمُنَا واللّهِ أَوْ تَتَيِينَا عَايَةً ﴾. ثم تعقب على هذا القول كاشفة عن مصدره، ومبينة لسببه، إذ تقول: ﴿ كَذَلِكَ قَالَ الذِينَ مِن قَبْلِهِم مُثْلَ قَوْلِهُم، تَشَلْبَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ وواضح أن تشابه القلوب، أي تشابه العواطِف والمشاعر، عامل من عوامل التشابه في الأفكار والآراء والارتسامات، والذين قالوا مثل هذا القول من قبلهم هم بنو إسرائيل، قالوه لموسى كها حكته عنهم آية سابقة: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ إِسرائيل، قالوه لموسى كها حكته عنهم آية سابقة: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ وَهَكَذَا يكافح الإسلام كل ما يتسرب إلى مجتمعه من شُبَه بني إسرائيل وضلالاتهم ودعاياتهم.

ويواصل الخطاب الإِلَمِي تحذيره للمسلمين من الوقوع في أشراك وحبائل الملل الأخرى، ومن السير في ركاب أهلها، مؤكداً بأقوى وجوه التأكيد أن الرضى التام من غير المسلمين عن المسلمين مرهون مسبقاً وقبل كل شيء بالاندماج فيهم وبالتنكر للإسلام، وهكذا يخاطب الله رسوله، وعن طريقه يخاطب كافة المومنين: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ ثم يلقن الله لرسوله والمومنين الجواب الفاصل للدفاع في هذا الموقف في أن الله هدى في سواه، وإغا في سواه الضلال والخبال، على حد ما جاء في الأثر في وصف القرآن سواه الضلال والخبال، على حد ما جاء في الأثر في وصف القرآن

«من ابتغى الهدى في غيره أضله الله».

ومن المعاني الجديدة في هذه الحصة، ما وصفه كتاب الله أحسن وصف وأوجزه، من انطباعات اليهود عن النصارى، وارتسامات النصارى عن اليهود، وما ظلت هاتان الملّتان تتبادلانه عبر الأجيال من التهم والشتائم والأحقاد، حتى أن كل واحدة منها لا تعترف بالأخرى اعترافاً صحيحاً، وفي ذلك نزلت هذه الآيات البيّنات: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَنْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، وَقَالَتِ النَّصَنْرِىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، وَقَالَتِ النَّصَنْرِىٰ كَلَىٰ شَيْءٍ، وَقَالَتِ النَّعَنْرِىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، وَقَالَتِ النَّعَنْرِىٰ لَيْسَتِ اليَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ وقد جاوزت حدة النزاع بين النَّصَنْرىٰ لَيْسَتِ اليَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ وقد جاوزت حدة النزاع بين الفريقين حدود الدنيا إلى الآخرة، فادّعى اليهود أن الجنة قاصرة الفريقين حدود الدنيا إلى الآخرة، فادّعى اليهود أن الجنة قاصرة الأخرى: ﴿ وَقَالُواْ لَنْ يَّدْخُلَ الْجُنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَنْرَىٰ، الأَخْرَى: ﴿ وَقَالُواْ لَنْ يَدْخُلَ الْجُنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَنْرِيٰ، ولَكُنَا أَمَانِيَّهُمْ، قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾.

إِلّا أَن كتاب الله قد فضَّ النزاع بينهم في هذا المجال، فقال تعالى: ﴿ فَاللَّهُ يَمْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ فِيهَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ كما قال تعالى في آية أخرى من سورة الحج: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ، إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾.

### الرَّبع الأخير من الحزب الثاني في المصحف الكريم

وَإِذِ إِنْنَالِيٓ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وبِكَلِمَاتٍ فَأَنْتَهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّبَّتِح "قَالَ لَا يَنَالُ عَهُدِي أَلظَّالِمِينَّ ۞ وَإِذْجَعَلْنَا أَلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَّنَا وَاتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِمِ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّ رَابَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَلَكِفِينَ وَالْرُكُّمِ اِلسُّجُودِّ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ رَبِّ إِجْعَلُهَا ذَا بَلَدًا ـ امِنًا وَارْزُقَ آهُ لَهُ ومِنَ أَلْثُمَرَاتِ مَنَ ـ امَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرِّ قَالَ وَمَنْكَ فَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضُطَّرُهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ البّارِّ وَبِبِسَ لَلْصَبِيرٌ ۞ وَإِذْ بَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ أَلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَهْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَآ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْسَمِيعُ الْعَلِمُ ﴿ وَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَا أَمُّنَةً مُسُلِمَةً لَكٌ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَّا وَتُبُ

عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنَتَ أَلْتَوَابُ الرَّحِبُمُ ۞ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِبهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ وَ ، ايَانِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابُ وَالْحِكَمَةُ وَيُزَكِّهِ مُرَّدٌ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَزِ بِزُ الْحَكِمِمُ ۞ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِمِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ " وَلَقَدِ إصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيُّا وَإِنَّهُ و فِي إِلَاخِرَةِ لَمِنَ أَلْصَالِحِبِنَّ ۞ إِذْ قَالَ لَهُو رَبُّهُ وَأَسَالِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعَالَمِبِنُ ۞ وَأَوْصِىٰ بِهِمَ ٓ إِبْرَاهِمُ بَنِيةٌ وَيَعْقُوبُ يَلْبَنِيَّ إِنَّ أَلَّهَ أَصْطَفِيْ لَكُمُ الدِّبنَ فَالَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسُلِمُونَّ ۞ أَمُ كُنتُمُ شُهَلَآهَ اِذْ حَضَرَ يَعُ قُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعُسُبُدُ وِنَ مِنْ بَعُدِتٌ قَالُواْ نَعُسُبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسُلِمُونٌ ۞ لِلْكَ أُمَّةٌ ۚ قَدْ خَلَتٌ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَلِبُتُمْ وَلَا تُسْنَالُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَالُونَ ۖ وَقَالُوا صُونُوا هُودًا اَوْنَصَارِي تَهُ تَدُوّا قُلُ بَلِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِهِنَّ ۞ فُولُوُّا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أَنُـزِلُ إِلَيْنَا وَمَا أَنُزِلَ إِلَى إِبْرَاهِمِ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا الْوَتِي مُوسِيٰ وَعِيسِيٰ وَمَا الْوُتِيَ الْنَبِبُنُونَ مِن

رَّيتهِ مَ لَانْفَرَقُ بَبْنَ أَحَدٍ مِّنْهُ مَ وَنَحَنُ لَهُ ومُسْلِمُونٌ ۞ فَإِنَ امَنُواْ بِمِثْلِ مَاءَامَنتُم بِهِ عَفَتَدِ إِهُ تَذَوَّا وَإِن تَوَلَّوا فَإِنْسَاهُ مِ فِي شِقَاقٌ فَسَيَكُفِيكُهُ مُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَالِيمُ ۞ صِبْغَةَ أَللَّهُ وَمَنَ اَحْسَنُ مِنَ أُللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَحُنُ لَهُ وَعَلَيدُ وِنَ ٣ قُلَ اَتُحَابُّونَنَافِي إِللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ وَنَعَنُ لِلَهُ مُغْلِصُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَانَ وَيَعَـُقُوبَ وَالْاسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَارِيٌ قُلَ- آنتُمُ وَأَعَلَمُ أَمِرِ إِللَّهُ ۗ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِن دَهُ و مِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَلْلَهُ مِغَلْفِلِ عَمَّا تَعَمْمَلُونَ ١ ﴿ فِلْكَ أَمَّةٌ قَدْ خَلَتٌ لَمَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَبُتُمْ وَلَا تُسُكُلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥

# الرَّبع الأخير من الحزب الثاني في المصحف الكريم

#### عباد الله

حصة هذا اليوم تمس جوانب متعددة بالغة الأهمية، عميقة الأثر، في حياة الإسلام والمسلمين، مما أثارته الآيات البينات في هذا الربع، وهو الربع الأخير من الحزب الثاني في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَمَّهُنَّ، قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَمَّهُنَّ، قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ، لَمَا كَسَبْتُم، وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

ففي هذا الربع من سورة البقرة، يتولى القرآن الكريم الحديث عن أكبر وأضخم شخصية عرفها التاريخ في عالم النبوة قبل البعثة المحمدية، ألا وهي شخصية «أب الأنبياء وخليل الرحمن» كما أطلقت عليه الأجيال اللاحقة من مختلف الأديان.

ولا يقتصر الحديث هنا على شخصيته الفذة، ومكانته الفريدة، كأول رسول بعد نوح عليه السلام، ضرب الرقم القياسي في مكافحة الوثنية والوثنيين، حتى ألقى به قومه في أتون النار، فقال لها الله ﴿ يَسْنَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَياً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾، بل يتناول ملة

إبراهيم فيشرح حقيقتها، ويعيد الحق في شأنها إلى نصابه، كما يتناول بالذِكْر مقام إبراهيم، والبيت الحرام الذي أسسه باسم الله، ولأجل عبادته وحده لا شريك له، فكان أول بيت وضع للناس.

وفي هذا السياق المنسجم المتناسق يكشف القرآن الكريم عن حقائق أساسية، دينية وتاريخية، هوأول من كشف عنها الستار، ولفت إليها الأنظار.

- الحقيقة الأولى: إن ملَّة إبراهيم، القائمة على توحيد الله، وإفراده بالألوهية والربوبية دون سواه، كانت ولا تزال وستظل دائياً هي الملَّة الوحيدة التي بعث الله بها كافة الأنبياء والرسل، والعقيدة الجوهرية التي أوحى الله بها إلى الناس، وطالبهم بالإيمان بها في كتبه المنزلة، تعريفاً للخلق بخالقهم بديع السماوات والأرض ﴿ وَمَنْ الله بُهُ عَنِ مَلَّة إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَهُ في الدَّنْيا، وَإِنَّهُ في الآخِرَةِ لَمَن الصَّلِحِينَ ﴾ - ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، وَنَحْنُ لَهُ عَنِدُونَ ﴾ . ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، وَنَحْنُ لَهُ عَنِدُونَ ﴾ .

- الحقيقة الثانية: إن ملّة إبراهيم هي وحدها الدين الخالد الذي توارثه الأنبياء والرسل، وتواصوا به خلفاً عن سلف، وأباً عن جد، وعاشوا عليه وماتوا في سبيله دون تبديل ولا تغيير ﴿ وَأَوْصَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، وَيَعْقُوبُ يَنْبَيُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ مَّوَتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْوُتُ إِذْ مَضَرَ يَعْقُوبَ الْوُتُ إِذْ عَضَرَ يَعْقُوبَ الْوُتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَنهَكَ وَإِلَنهَ ءَابَآئِكَ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىهَكَ وَإِلَنهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعْيلَ وَإِسْحَتَى، إِلَىها وَاحِداً، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعْيلَ وَإِسْحَتَى، إِلَىها وَاحِداً، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ وفي مثل هذا المعنى نزل قوله تعالى في سورة الشورى: ﴿ شَرَعَ لَكُم

مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً وَالذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسىٰ وَعِيسىٰ أَنَ اَقِيمُواْ الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ، كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ إِلَيْهِ ﴾.

- الحقيقة الثالثة: إن إبراهيم الخليل الذي دعا الله أن يبعث في ذريته رسولاً منهم فقال وهو يناجي ربه: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَبُّنا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَبُّنا وَابْعَتْ فِيهِمْ وَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَاجْحُمَةً وَيُورِيرً مِنْهُمُ الْكِتَبَ وَاجْحُمَة وَيُورِيرً الْحَكِيمُ ﴾ قد تقبّل الله دعاءه، واستجاب له، فبعث ذلك الرسول، المرتقب منذ عهد طويل، وهو عمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل ذلك الكتاب، المنتظر منذ أمد بعيد، وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

- الحقيقة الرابعة: إن ملَّة إبراهيم في صفائها ونقائها وبعدها عن كل شائبة من شوائب الشرك والانحراف، هي بنفسها ملَّة الإسلام التي جاء بها رسول الله المُّهُ وَمِلَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرَاهِيمَ، هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلْذَا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ فهو الذي أرسله الله لإحيائها وتجديد معالمها بعد الاندثار، وهو الذي بعثه لبعثها بين الناس من جديد، تحقيقاً لدعوة إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾.

- الحقيقة الخامسة: إن أول بيت أقيم على وجه الأرض باسم الله ولعبادته وحده، عبادة خالصة من كل شرك، طاهرة من كل دنس، هو مقام إبراهيم الذي أمر الله باتخاذه مصلى، فهو بيت الله

الحرام، وهو البيت العتيق، وهو البيت المقدس قبل بيت المقدس وأَوْذَ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً، وَاتَّخَذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعْيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآتِفِينَ وَالْعَنِكِفِينَ وَالرَّكَعِ السَّجُودِ ﴾ - ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعْيلُ، رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ وفي النَّيْتِ وَإِسْمَعِيلُ، رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ وفي مثل هذا المقام نزل قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ إِنَّ أُولَ بَيْتِ وَلِيسِمَ لِلنَّاسِ لَلذِي بِبَكَةَ مُبْرَكًا وَهُدى لِلْعَلَمِينَ، فِيهِ ءَايَتُ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلذِي بِبَكَةَ مُبْرَكًا وَهُدى لِللَّاسِ وَلِهِ عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾.

- الحقيقة السادسة: إن اليهودية والنصرانية التي تنتمي كل واحدة منهما زوراً وبهتاناً إلى إبراهيم الخليل وملّته الحنيفية، قد انقطعت علاقتها مع ملّة إبراهيم انقطاعاً تاماً منذ دخلها التحريف والتأويل، والتغيير والتبديل، وإن وثنية الجاهلية التي يدين بها المشركون العرب هي نقيض الحنيفية السمحة، بحيث لا يمكن أن يلتقيا في أي خط من الخطوط، ومها ادعت اليهودية أو النصرانية أو الوثنية من قرابة مع ملّة إبراهيم، ومن اقتباس من عقائدها أو شعائرها، فإنما تدعي زوراً وتقول بهتاناً.

وعلى فرض أنها لم تزل تتناقل بعض العقائد أو بعض الشعائر عن ملَّة إبراهيم، فإن ذلك لا ينفي أنها قد غيَّرت حقيقة الملَّة الحنيفية، وشوَّهت معالمها، وأدخلت عليها من العناصر الغريبة والدخيلة ما جعلها مناقضة للأصل كل المناقضة، جوهراً ومظهراً فوقالُواْ كُونُواْ هُوداً أَوْ نَصَـٰرىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً،

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ وَأُمْ يِقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاطَ كَانُواْ هُوداً أَوْ نصارى، قُلَ-آنْتُمُ تَأَعُلَمُ اللَّهُ، وَمَنَ اللَّهِ، وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلٍ مَ اللَّهُ، وَمَنَ اللَّهِ، وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهِ، وَمَا كَانَ مِنَ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهِ مَلُونَ ﴾ ﴿ فَاتَبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهُ بِعَنْفِلٍ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهِ مَلْوَنَ ﴾ .

هذه ست حقائق أساسية لفهم طبيعة الإسلام ومكانه بين الأديان، من جهة، ولإبراز أصالته وعراقته واتصال سنده وصحته، من جهة ثانية، ولتوجيه الأنظار إلى وجه الحكمة فيها سيؤول إليه الأمر عمّا قريب، من وقوع الاختيار الإلهي على البيت الحرام، وجعله دون سواه قبلة خالصة للمسلمين دون غيره، من جهة ثالثة.

والآن نقف وقفة قصيرة أمام بعض الآيات البيّنات الواردة في هذا المقام.

فهذه آية تشير من قريب إلى أن الحق سبحانه وتعالى لايرشّح من بين عباده للمقامات العليا إلّا مَنْ برهنوا على أهليتهم لها، بأداء التكاليف التي كلفهم بها على وجهها، وجوازهم لامتحان الابتلاء الإلهي بنجاح تام، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَنتٍ فَأَتّمَهُنّ ، قَالَ إِنّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ أي قدوة يقتدي به الأنبياء فمن دونهم، ويناسبه قوله تعالى في مكان آخر: في إبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ ، ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الذِي وَفَىٰ ﴾ ، ﴿ وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ .

وهذه آية أخرى تشير إلى أن مجرد الانتساب إلى سلف صالح دون قيام المنتسب لهم بالعمل الصالح لا ينفع صاحبه في قليل ولا

كثير، إذ العبرة بالعمل قبل النسب، وذلك قوله تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل ﴿ قَالَ: وَمِن ذُرَيَّتِي ﴾ فأجابه الحق سبحانه وتعالى: ﴿ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّلِمِينَ ﴾. وفي هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَنَّكُمْ ﴾ ﴿ وَفُولُه عَلَيْ الصَّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَآءَلُونَ ﴾ وقوله ﷺ: «من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه».

وهذه آية ثالثة تسجل دعاء إبراهيم للبيت الحرام وما حوله بالأمن الدائم والرزق المستمر، فتمضي القرون تِلْوَ القرون منذ وقت دعائه إلى الآن، وإلى ما شاء الله من الأزمان، ودعوة إبراهيم التي استجابها الله بفضله وكرمه قائمة لا تتخلف، ومفعولها سار لاينقطع، فظلال الأمن فيه وارفة، وثمرات الرزق وافرة، والطائفون والعاكفون والرحَّع السجود لا يخلو منهم بيت الله لحظة من اللحظات، فقد جعله الله بفضله مثابة للناس وأمناً:

(مثابة) تشد إليه الرحال، ويأتيه الناس من كل فج عميق، ومن سعد بالحج إليه مرة حاول أن يعود إليه مراراً، لما يلازمه من شوق وحنين، وهوى في القلب دفين.

و (أمنا) يتناسى فيه المَوْتُورُون أحقادهم، والمغرضون أهواءهم، فلا يذكرون فيه إلا شيئاً واحداً هو عبادة الله الواحد الأحد، ولا يهتمون فيه إلا بشيء واحد هو تعظيم حرمات الله، والوقوف فيها عندما حد الله. وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَنذا بَلَداً ـ امِناً وَارْزُقَ اَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَاتِ مَن ـ امَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾.

ومما يتصل بهذا الموضوع اتصالاً وثيقاً قوله تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل في سورة إبراهيم، وهو مسك الختام لهذا الحديث: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَلْذَا الْبَلَدَ ءَامِناً، وَاجْنَبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الاَسْنَامَ، رَبِّ إِنْهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ، فَمَن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، رَبَّنَا إِنِّى أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيتِي مَنِ فَإِنَّهُ مِنْ النَّاسِ، فَمَن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، رَبَّنَا إِنِّى أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيتِي بَوْدٍ غَيْر ذِي زَرْعَ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ، فَاجْعَلَ بَوْدٍ غَيْر ذِي زَرْعَ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ، فَاجْعَلَ اللَّهُ مَن النَّمَ رَاتِ لَعَلَّهُمْ أَوْلُ وَمِن ذُرِّيتِي، رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ يَشْكُرُونَ ﴾ \_ ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيتِي، رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴾.

# الرَّبع الأول من الحزب الثالث في المصحف الكريم

سَيَقُولُ الشُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلِبْهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الْحِ كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يِنهِ إِلْمُشْرِقُ وَاللَّغِيرِبُ يَهُ لِهُ مَنْ بَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِبٌم ۞ وَكَذَ إِكَ جَعَلْنَكُمُ وَأَمُّةً وَسَطَاًّ لِتَكُونُوا شُهَدَآهُ عَلَى أَلنَّاسِ وَيَكُونَ أَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا "وَمَاجَعَلْنَا أَلْقِبُلَةَ أَلِيِّ كُنتَ عَلَبُهَا إِلَّا لِنَعَلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَنْ بَّنقَالِبُ عَلَىٰعَقِبَيْهُ ۗ وَإِنكَانَتُ لَكِبِيرَةٌ ۖ إِلَّا عَلَى أَلَّذِبنَ هَـٰدَى أَلِنَّهُ ۗ وَمَاكَانَ أَللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ وَ إِنَّ أَللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُ وفُّ رَّحِيثٌ اللهِ أَقَدْ نَرَىٰ نَعَلْبُ وَجْمِكَ فِي السَّهَاءِ فَلَنُورِلِيَنَكَ قِبْلَةَ تَرْضِيْهَا فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ أَلْمُسْجِدِ الْحَرَامٌ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. " وَإِنَّ ٱلذِبنَ أَوْتُواْ الْكِنَابُ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِ مِّ وَمَا أَلَّهُ بِغَلْفِلِ

عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَهِنَ آنَيْتَ أَلَذِينَ أُوتُوا ۚ الْكِتَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلُتَهُمْ " وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٌ وَلَبِنِ إِتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَ كَ مِنَ أَلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لِمُنَ أَلْظَّ المِينَّ ۞ أَلْذِينَ ءَاتَيْنَهُ مُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ وَكَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمٌّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّهُونَ أَنْحُقَّ وَهُمْ يَعُلُّونَ ۞ أَنْحَقُّ مِن زَيْكٌ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ ۞ وَإِكْلِ وِجْهَةٌ هُوَمُولِيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوْاْ يَاتِ بِكُواْللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمِنْحَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْعَكَ شَطْرَأُ لَمْسَجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَحَقُ مِن رَبِكٌ وَمَا أَلْلَهُ بِغَلْفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسَبِّعِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوْا وُجُوهَكُو شَطْرُهُ, لِيَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ مُجَتَّةٌ لِلَّا أَلذِبنَ طَلَمُواْ مِنْهُمُ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُولِنَّ وَلِأَيْتِمَّ نِحْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهُنتَدُونٌ ۞كَا أَزْسَلْنَا فِيكُو رَسُولًا مِنكُورُ يَتُلُواْ عَلَيْكُورَ ءَايَانِنَا وَيُزَكِيكُو وَيُعَلِّمُ كُورَالْكِتَابَ وَاشِحُرُونَ فَيُعَلِّمُ كُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعُلَمُونَ ﴿ فَاذَكُرُونِ أَدَّكُمْ كُمُ وَالْحِ وَلَا نَصَفُواْ وَالْمَسْلُواةٌ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصّلِيرِينَ وَالصّلُولةٌ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصّلِيرِينَ ﴿ وَلَا تَعْدُلُواْ الصّلِيرِينَ إِللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

# الرَّبع الأول من الحزب الثالث في المصحف الكريم

عبساد الله.

في حصة هذا اليوم، نتناول الربع الأول من الحزب الثالث في المصحف الكريم، وأول آية فيه قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ السُفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ التِي كَانُواْ عَلَيْهَا، قُل لِّلهِ المَشْرِقُ وَالنَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ التِي كَانُواْ عَلَيْهَا، قُل لِّلهِ المَشْرِقُ وَالنَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ التِي كَانُواْ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهُمْ وَالْحَر آية فيه: ﴿ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهُمْ وَرَحْمَةً، وَأُوْلَئِكَ هُمُ اللَّهُ تَدُونَ ﴾.

في هذا الربع من سورة البقرة يتركز الاهتمام، ويدور الحديث حول محور واحد هو موضوع القبلة التي اختارها الله للمسلمين، توحيداً لوجهتهم بعد توحيد عقيدتهم، فجعلها في البيت العتيق، أول بيت لعبادة الله وضع للناس.

وها هنا ينبغي أن نعود إلى الوراء قليلاً لنجد في الربع الثالث من الحزب الثاني آية كريمة تقول: ﴿ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ في خَرَابِهَآ، أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمُ أَنْ يَدْخُلُوهَا إلا خَآئِفِينَ، لَهُمْ فِي الدُّنيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الاخِرَةِ عَذَابُ يَدْخُلُوهَا إلا خَآئِفِينَ، لَهُمْ فِي الدُّنيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الاخِرةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ والإشارة في هذه الآية إلى الموقف المخزي الذي وقفه المشركون بمكة، من المومنين الراغبين في ارتياد المسجد الحرام لعبادة

فها هو القرآن الكريم يرفع عقيرته ضد احتكار المشركين للبيت الحرام، وتدنيسهم له بوضع التماثيل والأصنام، وتحويلهم إياه عن الهدف السامي الذي أقيم لأجله منذ أقدم الأيام.

وما دام الأمر هكذا، وقد هاجر المسلمون إلى المدينة وفارق كثير منهم مكة التي أصبحت (دار حرب) بالنسبة للمسلمين، وهم على أبواب تكوين مجتمع جديد، من طراز فريد، فَلِمَ لا يتوجهون بصلاتهم ولو موقتاً إلى صخرة بيت المقدس، التي لها نوع شَبَهِ ولو بعيد بالبيت الحرام، وبذلك يوجّهون طعنة كبرى في الصميم إلى استغلال الشرك والوثنية، ويعلنون احتجاجهم الصارخ على احتكار مشركي قريش لبيت الله، وتحويلهم له عن هدفه الأول، الذي من أجله أقامه إبراهيم، وساعده فيه إسماعيل، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له، لا عبادة الأوثان والأصنام.

على أن توجه المسلمين في المدينة إلى بيت المقدس موقتاً بدلاً من البيت الحرام الذي كان لا يزال الشرك مسيطراً عليه، ومحتكراً له إذ ذاك، يقوم في نفس الوقت مقام اختبار نفسي وديني لنفس المهاجرين والأنصار، فهو اختبار لقوة إيمانهم، وامتحان لدرجة امتثالهم، وجسّ لنبض من قد يكون مدسوساً بينهم من المنافقين

والمترددين، ولمثل هذا تشير الآية الكريمة: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَبِعُ الرَّسُولَ مِّنْ يَّنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾.

وهكذا تم التوجه إلى بيت المقدس في بَدْء الهجرة بأمر نبوي كريم، صادر عن اجتهاده عليه السلام، كما حكاه القرطبي في تفسيره عن عكرمه وأبي العالية والحسن البصري رضوان الله عليهم، واستمر المسلمون على ذلك خلال سبعة عشر شهراً أو ستة عشر شهراً.

غير أن الجالية الإسرائيلية بالمدينة وما حولها التي ناصبت الإسلام العداء من أول وهلة، وتصدت له بالمقاومة الدعائية سرأ وعلناً، والتي واجهها الإسلام بحججه الباهرة، وبراهينه القاهرة، فكشف الستار عن ماضيها وحاضرها، وألقى عليها من الأضواء ما لم يسبق له نظير، أخذت تستغل، في سبيل الدفاع عن نفسها وعن موقفها، مسألة اتجاه المسلمين أنفسهم إلى بيت المقدس، واتخذت من ذلك ذريعة إلى القول بأنها هي وحدها التي على الحق، وأن ملتها هي الملة المثلى التي تقتدي بها بقية الملل، وكانت تظن أن هذا الاختيار النبوي الموقت إنما هو اختيار نهائي بالنسبة للقبلة الإسلامية، وأنها يمكن أن تستغله لبلبلة الأفكار زمناً طويلاً.

إلاَّ أن قوة الإسلام التي مضت تنمو مع الأيام في المدينة وما حولها، ودعوة الحنيفية السمحة التي أخذت توتى أكلها بين قادة الشرك في مكة، حيث عرفتهم وجه الحق في نشأة البيت الحرام، والوظيفة الأساسية التي أقامه من أجلها إبراهيم وإسماعيل،

والأولوية التي يتمتع بها هذا البيت بين كافة بيوت الله في الأرض، كل ذلك مهد الجو لإعادة الحق إلى نصابه، وانتصار العقيدة الإسلامية الإبراهيمية في طبيعة المسجد الحرام ورسالته الخالدة.

ولم يلبث الرسول عليه السلام أن تلقّى الوحي من ربه على هذا النحو الرقيق الرفيق ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، فَلَنُولِيَّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا، فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾. وتأي آية ثانية في نفس المقام: ما كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾. وتأي آية ثانية في نفس المقام: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ، وَإِنّهُ لَلْحَقَّ مِن رَبِّكَ ﴾. وتأي آية ثالثة تركز نفس الاتجاه، وتوضح في نفس الوقت وجه الحكمة الإلهية فيه: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلًواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، لِيَلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً ﴾. فخطب رسول الله عَلَيْكُمْ حُجَّةً ﴾. فخطب رسول الله عَلَيْكُمْ حُجَّةً ﴾. فخطب رسول الله عَلَيْكُم وأعلمهم بما نزل من القرآن في شأن استقبال المسجد الحرام، وكانت أول صلاة صلاها إليه بهذه المناسبة التاريخية هي صلاة وكانت أول صلاة صلاها إليه بهذه المناسبة التاريخية هي صلاة العصر كها ورد في الصحيحين من رواية البراء.

ولعل أحد السائلين يتساءل ما هو السر في ترادف هـذه الأيات كلها على موضوع واحد هو الأمر باستقبال المسجد الحرام؟.

إنّ السر في ذلك على ما قاله ابن عباس ترجمان القرآن هو مجرد التأكيد، نظراً لأن الأمر يتعلق بأول نسخ وقع في الإسلام.

وأما السر في ذلك على ما وجهه فخر الدين الرازي فهو اختلاف الأحوال بالنسبة للمصلِّين عند الاستقبال.

فالأمر الأول: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ ﴾ موجَّه لمن يشاهد الكعبة.

والأمر الثاني: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ النَّانِ عَن الكعبة الْخَرَامِ ﴾ موجَّه لمن هو في مكة، لكنه غائب عن الكعبة بحيث لا يشاهدها.

والأمر الثالث: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ موجّه لمن هو في بقية البلدان والأقطار.

وقال القرطبي: الأمر الأول لمن هو بمكة، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار.

أما صلاة من صلَّى إلى بيت المقدس وقضى نحبه، أو من صلَّى إلى القبلتين معاً، فقد تعهد الحق سبحانه وتعالى بثوابها فقال: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمُ \_ أي صلاتكم \_ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّوفُ رَّحِيمٌ ﴾.

وأما رد الفعل الذي نشأ في صفوف اليهود والمنافقين عند إعلان الاختيار الإلمي والنهائي لاستقبال المسجد الحرام، فقد توقعته هذه الآية الكريمة قبل وقوعه إذ قالت: ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ التِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾.

ولقَّن الحق سبحانه وتعالى لرسوله الرد المفحم على سفههم إذ قال: ﴿ قُل لِّلهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولِّيهَا فَإِسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ ﴾.

وتأكيداً لمعرفة بني إسرائيل بأولية المسجد الحرام وأولويته على بيت المقدس، وتأييداً لكون استقبال المسجد الحرام الذي هو بناء إبراهيم، ومقام إبراهيم، وقبلة إبراهيم، هو الموقف الطبيعي والمنطقي من طرف الرسول الذي بعثه الله لإحياء ملَّة إبراهيم، ومن طرف أمته التي تعتز بأبوة إبراهيم ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ تأكيداً وتأييداً لكل هذه المعاني جاءت الآيات الكريمة التالية: ﴿ وَإِنَّ الذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَتَّ مِن رَبِّهِم، وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ والذينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم، وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُم لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾.

وهكذا كان استقبال المسجد الحرام نعمة كبرى من نعم الله على المسلمين أبرزت شخصيتهم، ووحدت قلوبهم، كما قال تعالى في نفس السياق: ﴿ وَلَا يَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾.

## الرَّبع الثاني من الحزب الثالث في المصحف الكريم

إِنَّ أَلْصَفَا وَالْمُرْوَةَ مِن شَعَكَ بِرِ إِللَّهِ فَنَ حَجَّ أَلْبَيْتَ أُواعُ تَمَرَفَالاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِ مَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ أَلَّهَ شَاكِرُعَلِيمٌ ﴿ وَالَّا أَلَذِ بِنَ يَكُتُمُونَ مَآ أَن زَلْنَا مِنَ أَلْبَيِّنَكْ وَالْحُدُى مِنْ بَعَدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِفِ إِلْكِتَبُ أُوْلَٰئِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِنُونَ ۞ إِلَّا أَلذِبنَ تَابُواْ وَأَصَلِحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأَوْلَيْكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۞ إِنَّ الْذِبنَ كَعَفُرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفُنَا رُّ اوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمُلَيْكِيَكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيزَ ﴿ خَلِدِ بِنَ فِيهَا لَا يُحْفَقُ عَنْهُ مُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ إِنْظُرُونَ ١٠٠ وَإِلَمْ الْحَكُمُ وَإِلَهُ وَاحِدٌ لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ أَلْرَحْنُ الرَّحِيبُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْرَحْنُ الرَّحِيبُ اللهُ إِنَّ فِي خَلْقِ إِلسَّمَلُواتِ وَالْارْضِ وَاخْتِلَفِ السِّيلِ وَالنَّهِارِ

وَالْفُلْكِ إِلَيْ تَجَرِهِ فِي إِلْهَيْ إِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ مِنَ أَلْسَهَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيابِهِ إِلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِهِهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ إلزِّكِجِ وَالسَّحَابِ الْمُسُخَّرِ بَهُنَ أَلسَّمَآءِ وَالْإِرْضِ لَا يَئِتِ لِقَوْمِ يَعْفِلُونٌ ١٥ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَتَخِذُمِن دُونِ السَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَبُّ السَّرِّ وَالذِبنَ الْمَنْوَا أَشَدُّ حُتَّا يِّدِهٌ وَلَوْتَرَى أَلَذِبنَ ظَلَمُوٓاْ إِذْ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ أَنَّ أَلْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيعًا وَأَنَّ أَللَهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۞ إِذْ تَــَبَّرَّأَ ألذِبنَ أَتُّبِعُواْ مِنَ أَلذِبنَ إَتَّبَعُواْ وَرَأُواْالْعَــَذَابَ وَتَفَطَّعَتْ بِيهُ الْاسْبَكِ ۞ وَقَالَ أَلَذِبنَ إِنَّابِعُواْ لَوَانَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَا تَبَرَّهُ وا مِنَا سَكَذَا لِكَ بُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمٌ وَمَا هُـ مِ بَخَرِجِ بِنَ مِنَ ٱلبّارِّ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا أَلنَّاسُكُ لُوا مُمَّافِ إِلاَرْضِ حَلَلاً طَيِّبَا ۗ وَلَا تَتَبِعُواْ مُحُطُّواتِ الشَّيطَانَّ إِنَّهُ ولكُوْعَدُوُّ مُّبِبِنَّ ﴿ الْمَا يَامُزَكُمُ بِالسُّوِّءِ وَالْفَخَشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعَامُونٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ التَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَلْبِمُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَأٌ أَوْلَوْ كَانَءَ ابَآؤُهُمُ مَرَ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ٣

وَمَثُلُ الذِبنَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الذِه يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاء وَنِدَاه صُمُ المُصَعَر عُمُي فَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ الْحَادَ الْعَلْقِلُونَ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِنطَيِّبَاتِ مَارَزَقُنَكُمُ وَاشْكُرُواْ لِلهِ إِنكُنتُمُ وَ إِيَّاهُ تَعْـبُدُونَّ ۞ إِنَّمَا حَـرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ ۗ وَالدَّمَ وَلَحْهُ مَ أَيُخِنزِيدِ وَمَآ أَهُلَ بِهِ عَلِمَ إِللَّهِ فَمَنُ أَضُطُرٌ غَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌم ۞ إِنَّ أَلْذِينَ يَكُمْمُونَ مَآ أَنْزَلَ أَلَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰلِ وَيَشُتَرُونَ بِ مِي ثَمَنَا قَلِيلًا اوْلَيْكَ مَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ وَإِلَّا أَلْنَارَ وَلَا يُكَلِّمُهُ مُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمٌ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيبِيمٌ ۞ اوْلَيِّلْتُ أَلَذِينَ اَشُتَرَوُا ۚ الضَّكَلَةُ بِالْهُدِي وَالْعَدَابَ بِالْمُعْتَفِرَةِ فَمَا أَصُبَرَهُمْ عَلَى أَلْبَارٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهُ نَـزَّلَ أَلْحِكَنْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ أَلَدِ بَنَ إَخْتَلَفُواْفِ إِلْكِنَابِ لَفِي شِعَّاقِ بَعِيدٍ ٥

### الرَّبع الثاني من الحزب الثالث في المصحف الكريم

عباد الله.

يتناول حديث اليوم موجزاً تفسيرياً للربع الثاني من الحزب الثالث في المصحف الكريم، وأول آية في هذا الربع هي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَئِرِ اللَّهِ ﴾ وآخر آية فيه هي قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، وَإِنَّ الذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِم بَعِيدٍ ﴾.

في مطلع هذا الربع يتحدث كتاب الله عن السعي بين الصفا والمروة، ويؤكد تقرير الإسلام لحرمة كل منها، بصفتها من شعائر الله، وذلك إزالةً لمخاوف المسلمين الذين توقفوا في أمرهما، ظناً منهم أنه يسري عليها حكم الإسلام في منع كثير من مظاهر الجاهلية وتقاليدها ﴿ فَمَنْ حَجَّ النَّبِيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهَا، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾.

وتشير الآيات البينات بعد ذلك إلى عقيدة التوحيد الخالص، وبراهينها الكونية الساطعة، معتمدة على وسائل الإقناع الفطرية الملموسة، وطرقه التجريبية المحسوسة، التي يستوي في إدراكها وفهمها كل الناس، من مختلف المستويات والأجناس، ﴿ وَإِلَنْهُكُمُ

إِلَنَهُ وَاحِدٌ، لاَ إِلَنَهَ إِلاَّ هُو، السرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَاخْتَلَفِ الليل وَالنَّهَادِ، وَالْفُلْكِ التِي تَجْرِي السَّمَاءِ مِن النَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيا بِهِ الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ، وَمَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَبَثْ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ، وَتَصْرِيفِ الرَّيْحِ، وَالسَّحَابِ النَّسَةَ بِيْنَ السَّمَآءِ وَالأرْضِ، لأَيْنَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾.

وتتناول الآيات الكريمة في هذا السياق بالوصف والتعقيب طائفة من الناس غلبت عليها روح الانتهازية، فتجاهلت طاعة الله ومحبته، ونسيت قضاءه وقدره، والتَزَمت بدلاً من ذلك طاعة بعض المخلوقين، إذ ملأت قلوبها بمحبتهم والخضوع لهم، وسايرتهم في أهوائهم ابتغاء مرضاتهم، فجعلت من هواهم المدخول قانوناً متبعاً، ومن كلمتهم السفلي كلمة عليا، وبذلك كله أقامتهم مقام الأضداد ومن كلمتهم السفلي كلمة عليا، وبذلك كله أقامتهم مقام الأضداد المنافسين، أو الأشباه المماثلين، للحق جلَّ جلاله، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾.

ثم عقبت الآية على ذلك بما يوضح البون الشاسع والفرق الكبير بين هذه الطائفة الخاسرة والمومنين الخلّص، فقالت: ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًا لِلهِ ﴾ وإذن فلن يستبدلوا بمحبة الله وطاعته طاعة ولا محبة أحد سواه.

وتنتقل الآيات الكريمة إلى رسم صورة كاشفة لموقف قادة الضلال من أتباعهم في سائر العصور، ولموقف الأتباع الضالين من قادتهم في الدنيا والآخرة، ومحاولة كل فريق منها في نهاية المطاف التبرؤ من الفريق الآخر، وإنكار كل رابطة كانت تربط بين التابع والمتبوع، إذ تنقلب المحبة المصطنعة بينها إلى عداوة، والثقة العمياء

إلى ضياع للثقة بالمرة، وتبلغ الحسرة بالأتباع أضعاف أضعاف ما بلغته حسرة القادة، حيث يكتشف الأتباع المخدوعون أنهم إنما كانوا آلة مسخّرة في أيدي القادة، ويدركون أن أعمالهم إنما كانت نكبة عليهم ووبالا، وأنهم كانوا في الحقيقة من الأخسرين أعمالا، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرّاً الذِينَ اتّبِعُواْ مِنَ الذِينَ اتّبَعُواْ وَرَأُواْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأسْبَبُ، وَقَالَ الذِينَ اتّبعُواْ لَوَ اَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبراً مِنْهُمْ كَمَا تَبرُّءُواْ مِنَا، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّه أَعْمَلْهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ، وَمَا هُم بَخَرْجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾.

ومن هناك اتجهت الآيات الكريمة إلى استنكار التقليد الأعمى، وإلى الحضّ على ترك التقاليد المستهجنة، المتوارثة عن عهود الجهالة والضلالة، والدعوة إلى اتباع الحق الذي أنزله الله نوراً وهدى، وهذه الدعوة تتضمن إعمال الفكر فيها يجد عليه الأبناء آباءهم، وتتطلب عدم الاتكال على المألوف والرضى بالمتعارف دون نقد ولا تمحيص، وتقتضي هذه الدعوة بالأخص وزن التراث المتلقى من الآباء والأجداد بميزان الوحي والعقل، فها وافقهها كان حَرِيًا بالإهمال، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، قَالُواْ بَلْ نَتَبعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، قَالُواْ بَلْ نَتَبعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ وَإِنَا اللَّهُ، أَولُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴾.

وأمامي الآن في هذا الربع من القرآن آيات كريمة، صيغتُها أكبر وأخطر من كل إنذار تعارف عليه الناس، وجُهها الحق سبحانه وتعالى إلى كل من علم علماً فكتمه، أو استغل علمه في سبيل منفعة

شخصية تعود على مقتضى علمه بالنقض والإبطال، أو وجه علمه وجهة الشر والأذى، أو خان بعلمه الأمانة، أو غش بعلمه الأمة، بحيث يندرج تحت هذه الآيات كل استعمال للعلم في غير وجهه، وكل كتمان له حتى لا يستعمل في وجهه، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَّبِ أَوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ مِنَ الْكِتَّبِ وَيشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنا فِي الْكِتَبِ وَيشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنا فَي الْكِتَبِ أَوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهم إِلَّا النَّارَ، وَلاَ يُكلِّمُهمُ اللَّهُ يَوْمَ فَلِيلًا أَوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهمُ إِلَّا النَّارَ، وَلاَ يُكلِّمُهمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيْسَمَةِ، وَلاَ يُزكِيهم، وَهُمْ عَذَابُ أَلِيم، أَوْلَئِكَ الذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَة بِالْهُدىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمُغْورَةِ، فَهَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾.

وقد كان لهذه الآيات بما تضمنته من وعيد وإنذار، أبلغ أثر في دفع علماء الإسلام من السلف والخلف إلى نشر العلم وروايته، مهما كلّف من المشاق والمتاعب، وإلى الجهر بالحق ونصرته، مهما اقتضى من التضحيات والمكاره، وبآية: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّئَتِ وَالْمُدَىٰ ﴾ استشهد عثمان بن عفّان عندما قال: «لأحدثنكم حديثاً لولا آية من كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه»، وإليها استند أبو هريرة إذ قال: «إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ووالله لولا آية في كتاب الله ما حدثت شيئاً».

وآخر آية في هذا الربع تؤكد بشكل قاطع وصورة جازمة ما نزل به كتاب الله من الحق والصدق، وما نطق به من القول الفصل بالنسبة لبقية الملل والأديان المنقسمة على نفسها والمختلفة فيها بينها،

وبذلك كان القرآن الكريم هو المعيار الوحيد لما يُنسب إلى الكتب المنزلة، والحَكَم العدل في شؤونها المجملة والمفصلة ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، وَإِنَّ الذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾، ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً ﴾.

# الرَّبع الثالث من الحزب الثالث في المصحف الكريم

لَيْسَ أَلْبِرُ أَن تُوَلُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ أَلْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَلَكِينِ الْيُرُّمَنَ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْاَخِرِ وَالْمُلَآيِكَةِ وَالْكَنَّابِ وَالنَّبِيِّئِنَ وَءَاتَى أَلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ع ذَوِك إِلْقُرُرِيل وَالْيَسَّاجِي وَالْمُسَكِكِينَ وَابْنَ أَلْسَبِيلِ وَالْسَآ بِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى أَلزَّكُواةٌ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَإِذَا عَلْهَـَدُواْ وَالصَّابِرِينَ مِنْ أَلْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ أَلْبَأْسٌ أُولَيِّكَ أَلْذِينَ صَدَقُواْ وَأَوْلَيْكَ مُمُ الْمُنْقُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلذِبنَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُوا لَقِصَاصُ فِي الْقَتَلَى الْخُرُ بِالْحُرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْانبِيْ بِالْانْبَيْ فَمَنْ عُنِي لَهُ ومِنَ آخِيهِ شَكْءٌ فَالِبَّاعٌ بِالْمُعُرُوفِ وَأَدَآهُ اِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَالِكَ تَخَفِيتُ مِن رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ إِعْتَ دِى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُوعَذَابُ اَلِهُمْ ۞ وَلَكُونِهِ إِلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ

يَّأْوُكِ إِلَالْبُكِ لَعَلَّكُ مُنَتَّقُونٌ ۞ كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُواللَّهُ تُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۗ إِلْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَ أَنِ وَالْاقْرَبِ إِنَّ الْمُوالِدَ أَنِ وَالْاقْرَبِ إِنَّ بِالْمُعُرُونِ عَقًّا عَلَى أَلْتُتَّقِينٌ ۞ فَمَنْ بَدَّ لَهُ و بَعْدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَا إِثْمُهُ وَعَلَى أَلْذِبْنَ بُبَدِّ لُونَهُ و إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيتٌم ا فَنَ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا اوَإِثْمًا فَأَصُلِحَ بَبْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ يَنَا يُهُمَا أَلَذِ بِنَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَاكُنِكَ عَلَى الذِبنَ مِن قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَعُونَ ۞ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ فَمَن كَانَ مِنكُم مِّرِيضًا اَوْعَلَىٰ سَفَدٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَيَّامٍ الْحَرُّ وَعَلَى أَلْذِبْنَ يُطِيقُونَهُ وفِلْيَةُ طَعَامِ مَسَلْكِينٌ فَنَن تَطَوَّعَ خَـ يْرًا فَهُوَ خَـ يُرٌ لَّهُۥ وَأَنَ تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُةَ إِنْكُنْمُ تَعَلَّمُونٌ ۞ شَهُرُ رَمَضَانَ أَلذِكَ أَنُزِلَ فِيهِ الْقُثْرَءَانُ هُدًى لِّلتَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ أَلْمُهُد ي وَالْفُرْقَانِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشُّهَ رَفَلْيَصُهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا اَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّهُ ۗ مِّنَ اَيَّامٍ اخَرَّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اللَّسُرَ وَلَا بُرُيدُ بِكُمُ الْعُسُرِّ وَلِنُكُمُ مِلُوا الْهِدَّةَ وَلِتُكَيِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰمَا

هَدِ يَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونٌ ۞ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّ فَإِنِّ قَرِيبٌ الجِيبُ دَعُوةَ أَلدَّاعِ مَ إِذَا دَعَانِ وَلَيْسَتَجِيبُواْ لِي وَلْيُومِنُواْ بِيَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَرْشُدُونَ الله أُعِلَ لَكُورُ لَيَلَذَ أَلْصِيامِ إِلْرَفَتُ إِلَى نِسَآ يِكُورٌ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَمُّنَّ عَلِمَ أَلَّهُ أَنَّكُمْ كُننُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمُ فَنَابَعَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَالَنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَاكَتَبَ أَلَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْابْيَضُ مِنَ أَلْخَيْطِ اللاسْوَدِ مِنَ أَلْفَجُرٌ ثُمَّ أَيْمُوا الصِّيامَ إِلَى البِّلِ وَلَا نُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي إِلْمُسَجِّدٌ لِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَفْرَبُوهَا صَحَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَنتِهِ عَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونٌّ ۞ وَلَا لَاكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَهُنكُم بِالْبُطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَآ إِلَى أَنْحُكُم بِالْبُطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَآ إِلَى أَنْحُكُم لِتَاكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ امْوَالِ إِلنَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعُلُونَ ۖ

# الرَّبع الثالث من الحزب الثالث في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم، نتناول الربع الثالث من الحزب الثالث في المصحف الكريم، وأول آية من هذا الربع قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ وآخر آية منه قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنَ اَمْوَال النَّاسِ بالإِثْم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

في هذه الحصة من سورة البقرة، يتولى الحق سبحانه وتعالى تنظيم حياة المسلمين أفراداً وجماعات، ويصدر إليهم أحكاماً خالدة قاطعة في عدة شؤون من العبادات والمعاملات.

ففيها آيات عن الصيام وعن الاعتكاف من جهة، وفيها آيات عن طريقة كسب المال وعن وجوه إنفاقه وصاحبه لا يزال على قيد الحياة، وعن الوصية به لمن ينتفع به بعد الموت، وعن القصاص وحكمته، وعن رشوة الحكام لصالح المحكومين.

أما الصيام فقد بيَّن الحق سبحانه وتعالى للمسلمين أنه ليس بدعاً في التشريع الإسلامي، بل إنه شعيرة من شعائر الدين التي جاء بها الأنبياء والرسل السابقون ﴿ يَاأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الصّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴿ كَمَا بَيْن وجه الحكمة فيه، وأن الغرض منه ليس هو إرهاق المكلفين بالجوع والعطش وكبت الشهوة، وإنما المراد منه ثمرته الروحية، التي تتجلّى في سلوك المومن أثناء صيامه، ثم بعد انقضاء شهر الصيام، طيلة بقية شهور العام، وهي ما يكتسبه الصائم بفضل الصوم من تقوى القلب وتهذيب النفس، وذلك قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ بعد قوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُتُمْ مَن تَقَلَى عَلَى حد قوله تعالى في آية أخرى تشير إلى كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ على حد قوله تعالى في آية أخرى تشير إلى الأضاحي والهدايا بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى: ﴿ لَنْ يَّنَالَ النَّقُويُ مِنكُمْ ﴾.

ثم تفضّل الحق سبحانه وتعالى فأشعر المومنين برفقه ولطفه، إذ جعل فريضة الصيام ﴿ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ ﴾ فلم يفرض عليهم صوم الدهر، وإنما طالبهم بالصيام مدة شهر، هو أحق الشهور بالذكر والشكر ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ ﴾ - ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ - ﴿ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .

وتخفيفاً عن المسلمين ورحمة بهم، اكتفى منهم بصيام النهار دون وصال بالليل، فقال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ﴾ \_ ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَيَّواْ الصِّيَامَ إِلَى اَليْلِ ﴾.

وإمعاناً في الرفق والرحمة بعباده، لم يجعل الحق سبحانه وتعالى أيّ حرج على المريض والمسافر في الإفطار خلال أيام المرض وأثناء

السفر، بدلًا من الإمساك، على أن يقضي المُفْطِر بقدر عدد الأيام التي أفطر فيها أياماً أُخر، تعويضاً عمّا أفطر، وإنما يباح الفطر للمسافر إذا لم ينو إقامة أربعة أيام فأكثر بالمكان الذي انتقل إليه، فإذا نوى الإقامة به أربعة أيام فأكثر لزمه الصيام منذ وصوله، ولم يجز له الفطر، وقد اعتبر علماء الإسلام في حكم المريض المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا خافتا على نفسها من الصيام، أو خافت الأولى على حملها والثانية على رضيعها، وفي هذا السياق قال تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنَ أَيَّامٍ اخَرَ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾.

أما الذين فقدوا القدرة على الصيام كالشيخ الهرم الذي بلغ من الكبر عتبيًا، والمرأة الكبيرة التي عجزت عن الإمساك، فقد رخص الإسلام لهما ولمن ماثلهما بالإفطار، على أن يقوموا بإطعام مسكين واحد، فدية عن كل يوم، ولا قضاء عليهم بالمرة، وذلك تفسير قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونَهُ \_ أي يتشجمونه ويتكلفونه على مشقة \_ فِدْيَةُ طَعَام مَسَكِينَ ﴾ على ما قاله ابن مسعود وغيره.

وفي نفس هذا السياق تناولت الآية الكريمة بالذكر عبادة أخرى لها شبه قريب بالصيام، ألا وهي عبادة الاعتكاف، حيث يعتزل المومن الحياة اليومية العادية، وينفرد عن أهله في ركن من أركان المسجد، مكرساً وقته للعبادة والتبتل دون بقية الشؤون، وهذه العبادة يكن القيام بها في رمضان وغيره، ولمدة قصيرة أو طويلة، وكان الرسول عليه في رمضان، ولا يتجاوز اعتكافه عشرة أيام، والشرط المجمع عليه في هذه العبادة هو الامتناع أثناء

مدة الاعتكاف عن المباشرة بتاتاً، ليلاً ونهاراً، لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُبُشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَلْكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فَلاَ تَقْرَبُوهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِه لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ واتفق الإمامان مالك وأبو حنيفة رضي الله عنها على اشتراط الصوم في الاعتكاف، استناداً إلى قوله ﷺ: «اعتكف وصم».

ومن أدب فقهاء الإسلام مع كتاب الله، أنهم اصطلحوا في مصنفاتهم على عقد باب خاص بالاعتكاف ووضعه في الترتيب بعد الانتهاء من الباب الخاص بالصيام، تأسياً بهذه الآيات الكريمة التي ذكرت الاعتكاف في أعقاب الآيات المتعلقة بالصيام.

أما طريقة كسب المال الحلال، فتنحصر في كسبه بالحق الأبالباطل، أي عن طريق الكسب المشروع الذي ارتضاه الشارع وأقرته حكمة التشريع، مقابل منفعة محققة يجنيها كلا الطرفين، على أن يتم ذلك عن طيب نفس، لا عن إكراه أو اضطرار أو إحراج، وكل كسب لم تتوفر فيه هذه الشروط وما ناسبها فهو كسب حرام، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَصْطِلِ ﴾ أي لايأكل بعضكم مال بعض دون سبب مشروع، والتعبير هنا بكلمة الموالكم) جاء على غرار التعبير الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُواْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ وقوله تعالى في سورة النور: ﴿ فَسَلَّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ أنفُسِكُمْ ﴾ وقوله تعالى في سورة النور: ﴿ فَسَلَّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ بعض. بعضاً، وليسلّم بعضكم على بعض.

وهذا التعبير القرآني إنما جاء متشابهاً في هذه الآيات الكريمة كلها لحكمة ومغزى، وكأنه يلفت نظر المسلمين إلى ما يجب أن

يكونوا عليه من الامتزاج والاندماج فيها بينهم، حتى يكونوا أسرة واحدة، بل ذاتاً واحدة.

فمن أكل مال أخيه المسلم بالباطل فقد أكل مال نفسه في حقيقة الأمر، ومن اعتدى على أخيه المسلم بالقتل فقد اعتدى على نفسه قبل الغير، كما أن من سلَّم على أخيه المسلم فقد سلَّم في الحقيقة على نفسه، لأن المجتمع الإسلامي لا يكون (إسلاميًا) إلا إذا كان مجتمعاً قائماً على التضامن والتكافل والتعاون والتآخي التام، بحيث لا يسيء أي فرد من أفراده إلى الباقين.

أما إذا أساء المسلم إلى إخوانه، واعتدى على حقوقهم، وألحق الأذى بمصالحهم، فإنه يفتح الباب على مصراعيه بحكم التقيلد والعدوى وغريزة الانتقام ليسيئوا بدورهم إليه، وليعتدوا على حقوقه، وليلحقوا أكبر الأذى بمصالحه، جزاءاً وفاقاً، وهكذا يصدق عليه المثل العربي الشهير: «على نفسها جَنَتْ بَرَاقِش».

وأما وجوه إنفاق المال التي يحضُّ عليها الإسلام ويعطيها الأولوية بعد كفاية حاجات النفس والعيال المشروعة، فهي الإنفاق في وجوه البرِّ التي لها أثر اجتماعي مباشر، ونفع إنساني مُحَقَّق.

وذلك مثل الإنفاق على الأقرباء المجتاجين، وعلى اليتامى الفقراء العاجزين عن الكسب، وعلى المساكين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وعلى السائلين الذين لا يسألون الناس إلحافاً، وعلى أبناء السبيل العابرين من بلد إلى بلد في طلب علم أو أداء عبادة، وعلى الأرقاء، بغية تحريرهم من الرق، وأسارى

المسلمين، افتداء لهم من الأسر، وهذا ما ينص عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَسْكِنِ الْبِرُ مَنَ ـ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ وَالْلَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيَدِينَ وَالْمَانَخِينَ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيدِينَ وَالْمَانَخِينَ وَالْبَنَ مَىٰ وَالْمَسْكِينَ وَالْبَنَ وَالنَّبِيلِ، وَالنَّبِيلِ، وَالنَّالِينَ، وَفِي الرِّقَابِ، وَأَقَامَ الصَّلَوٰة، وَءَاتَى الزَّكُوٰة ﴾.

ويتكرر هذا المعنى في نفس سورة البقرة بنزول قوله تعالى: ﴿ يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، قُلْ مَآ أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، وَالْأَقْرَبِينَ، وَالْيَتَنْمَىٰ، وَالْمَسَكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ عَلِيمٌ ﴾.

وواضح بموجب هذه الآيات الكريمة، أن في المال حقاً سوى الزكاة، فقد ذكرت الزكاة على حِدة، منفصلة ومستقلة في آخرها، كشيء زائد على بقية وجوه الإنفاق التي ذكرت مفصّلة في أولها.

ولا حاجة إلى التنبيه على الأهمية الكبرى التي يعطيها كتاب الله لإنفاق المال في وجوه البِر وأنواع الإحسان، بحيث لا يغني عنه ولا يقوم مقامه مجرد التعبّد الفردي والتبتل الشخصي السذي لا يستفيد منه إلا شخص المتعبد وحده، فمن رزقه الله المال ينبغي أن يجمع بين الحسنيين: عبادة الله بالصلاة وغيرها فرضاً ونفلاً، وشكر الله بالإنفاق في وجوه البر وجوباً وتطوّعاً، زكاة وصدقة، وبذلك يندرج في عداد العابدين الشاكرين، ويسجل في سجل الصابرين الصادقين.

وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُـوَلُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْلَهِ ﴾ وَلَكِنِ الْبِرُّ مَنَ ـ امَنَ بِاللَّهِ ﴾ إلى

قوله: ﴿ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوي الْقُرْبِىٰ وَالْيَتَمَىٰ وَالْمَسَٰكِينَ ﴾ إلى آخر الآية. وإلى المتَّصفين جهذه الصفات يشير أيضاً قوله تعالى: ﴿ أَوْلَئِكَ الذِين صَدَقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾.

وسيراً في نفس الاتجاه الذي خطَّه دستور الإسلام الخالد، وهو أن للمال وظيفة اجتماعية سامية، ألا وهي الإسهام في إسعاد المجتمع ورفاهيته ورفع مستواه، وتوزيع الثروة بين أفراده على أوسع نطاق، لم يقتصر كتاب الله على ذكر نماذج من وجوه البر التي يطالب المسلمين بالإنفاق فيها وهم على قيد الحياة، بل امتد نظره إلى ماذا سيكون مآل أموالهم وماذا سيفعل بها بعد موتهم.

فنزلت آيات خاصة بالمواريث تحدد فرائض الوارثين في تركة مَوْرُوثهم تحديداً قاطعاً لا تبديل فيه ولا تغيير ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَـٰدِكُمْ ﴾ إلى آخر آيات الميراث التي ستأتي مع تفسيرها بحول الله وقوته في سورة النساء.

وفي حق هؤلاء اكتفى الشارع بتحديد أنصبة الإرث الخاصة بكل وارث، ومنعهم من الانتفاع بالوصية، اكتفاء بما نالوه من إرث، طبقاً لقوله على عام الفتح: «لا وصية لوارث».

أما أقرباء المسلم وذوو أرحامه الذين لا يدخلون في عداد الوارثين ولا ينجر إليهم أدنى حق في التركة، فهؤلاء قد حضً الإسلام على الوصية لهم، إنْ كانت ثروة المسلم الذي ينتمون لقرابته تتسع للورثة الأصليين وبقية الأقربين، وذلك ما ينبغي فهمه من قوله تعالى في هذا الربع: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ

ٱلمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾.

ولا يستغربن السامع ذِكْرَ الوالدين هنا في سياق الوصية دون الإرث، فهناك من الؤالدين من لا حق له في الإرث، وهناك من الأقارب مَنْ لا حق لهم فيه أيضاً، مثال ذلك الأم الكتابية التي ليست على دين ابنها المسلم، والزوجة الكتابية التي ليست على دين زوجها المسلم، فهذه الأم لا ترث ابنها، وهذه الزوجة لا ترث زوجها، وإنما أباح الله في حق مثلها الوصية دون الإرث، فيمكن لولد الأولى أو لزوج الثانية أن يوصي لها قبل وفاته بنصيب من ثروته، لكن يجب أن تكون هذه الوصية (بالمعروف) كها قال الله تعالى، أي بحيث لا تؤدي إلى الإجحاف بحقوق الورثة الشرعيين، وتكون في حدود الثلث الجائز فها دونه.

والوصية لهؤلاء ومَنْ في حكمهم ليست في درجة الوجوب، وإنما هي أمر مُرَغّب فيه ومطلوب، وذلك بالنسبة لمن يرغب في صلة رحمه، وستر ذويه من بعده، جزاء ما بذلوا في سبيله من اعتناء وبرور، وجهد مشكور، حتى لا يُوصَم بالتقصير في حقهم، ونكران جميلهم، ولهذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ حَقًّا عَلَى الْلُتَقِينَ ﴾ قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه أحكام القرآن: «قوله تعالى على المتقين ـ يدل على كونه ندباً، لأنه لو كان فرضاً لكان على جميع المسلمين، فلما خصَّ الله تعالى به من يتقي، أي لكان على جميع المسلمين، فلما خصَّ الله تعالى به من يتقي، أي مَنْ يخاف تقصيراً، دل على أنه غير لازم».

وفي هذا الربع أيضاً تناولت الآيات الكريمة حكم القصاص

والحكمة في تشريعه، وقد كان هذا الحكم الإسلامي الحاسم تدشيناً لعهد السلام والأمن بين الناس، إذ وضع حداً لسفك الدماء وإزهاق الأرواح بدون حق.

وأشارت نفس الآيات إلى أن تقرير حدّ القصاص على أساس من العدل والمساواة، إنما هو وسيلة فعّالة للحد من جرائم القتل، وإقامة حياة آمنة مطمئنة يعيش في ظلالها الجميع عيشة راضية، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلَى، الْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاَنشَىٰ بِالاَنشَىٰ ﴾. وقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةً يَنَاولِي الاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾.

وخُتمت آيات هذا الربع من القرآن الكريم باستنكار الرشوة والنهي عنها، والتحذير من أكل أموال الناس عن طريقها، والتنبيه إلى الإثم البالغ الذي يقع فيه الراشي والمُرتشي من المحكومين والحكام، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَتُدْلُواْ بِهَاۤ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنَ اَمْوال النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ عطفاً على قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوال مِل النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ عطفاً على قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَنْطِل ﴾.

وهكذا وقفت توجيهات القرآن الكريم، وتعاليمه السامية، تؤيد الحق ضد الباطل، وتنصر العدل ضد الظلم، وتضع حداً للأنانية والطمع في جميع المجالات، ولا سيها مجال العلاقات الاجتماعية وما تقوم عليه من المعاملات.



# الرَّبع الأخير من الحزب الثالث في المصحف الكريم

يَسُئَلُونَكَ عَنِ إِلَاهِلَّةٌ قُلُ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحُجُّ وَلَيْسَ أَلْيِرُ بِأَن نَاتُوا الْبُيُوتَ مِن ظَهُورِهَا ۗ وَلَكِنِ الْبِرُ مَنِ إِشَوْلٌ وَاتُواْ الْبُيُوتَ مِنَ اَبُوابِهِ ۖ وَاتَّفُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ۗ تُعُنْ لِحُونَ ٣ وَقَالَتِلُواْ فِي سَكِبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَلْتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَنْتَدُ وَأَ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعُتَدِينَ ٣٠٠ وَاقْنُالُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْتُ مُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ أَلْقَتُلُّ وَلَا نُقَاتِلُوهُمْ عِندَ أَلْمَسُجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَانِلُوكُمْ فِيدُّ فَإِن قَلْتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَا لِكَ جَزَآءُ الْكِهْنِرِينَ ۞ فَإِن إِنسَهُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ وَقَانِلُوهُمُحَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ أَلَّذِينُ لِلهِ فَإِنِ إِنهَهُواْ فَلَاعُدُوانَ إِلَّاعَلَى الظَّلِلِمِينُّ ۞ أَلشَّهُ وُالْحَـرَامُ بِالشَّهِ رِاكْرًامِ وَالْخُرُمُاتُ قِصَاصٌ فَمَن إعْتَدِى عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ

عِثْلِمَا اَعْتَدِىٰ عَلَيْكُرْ وَاتَّعُوا اللَّهَ وَاعْلَوُا أَزَلْتُهَ مَعَ الْمُتَّقِينَّ ١ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ ۚ إِلَى أَلَّهُ لُكَةٍ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُ الْحُسِنِينَ ۞ وَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ بِلَّهِ فَإِنْ احْصِرْتُمْ فَسَا اَسْتَيْسَرَمِنَ أَلْهَدْيٌ وَلَا تَتَالِقُوا رُءُ وسَكُرُحَتَّى بَبْلُغَ أَلْهُدْ يُحَيِلَّهُ, ٓ فَنَ كَانَ مِن كُمْ مِّرِيضًا الرَّبِهِ مَ أَذَى مِن رَّأْسِه ِ فَفِدْ يَدُّ مِّن صِيَامٍ اوْصَدَقَةٍ اَوْنُسُكِ ۚ فَإِذَا أَمِنتُم فَنَ نَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى أَنْجَعٌ فَمَا اَسْتَيْسَرَمِنَ أَلْمَدُي ٥ فَمَن لَرَيْجِدُ فَصِيَامُ شَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي أَلْجُعٌ وَسَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ لِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۖ ذَالِكَ لِمِن لَرَّ يَكُنَ آَمُلُهُ وَحَاضِرِكِ إِلْمُسَجِدِ الْحَرَامَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٣ إَلْجُ الشَّهُدُ مَّعُلُومَتُ مَنَ فَرَضَ فِيهِنَ الْحُجَّ فَكَ لَا الْحُجَّ فَكَ رَفَتَ وَلَا فُسُووَكَ وَلاَجِـكَالَـفِ إِلْخَجٌ وَمَا تَفُعَلُواْ مِنْ خَسَيْرِ يَمُسَلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَسَزَوَّدُواۚ فَإِنَّ خَسَيْرَ ٱلزَّادِ اِلتَّغَوِيٰ ۗ وَاتَّغُونِ يَكَأْوُلِهِ اِلْالْبَكِ ۞ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ۗ جُنَاحٌ أَن تَنْبَغَواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَآ أَفَضَتُ م مِّنَ عَرَفَاتٍ فَاذُكُرُوا اللَّهَ عِنكَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامَّ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدِيْكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِن

# الرَّبع الأخير من الحزب الثالث في المصحف الكريم

عبساد الله.

يبتدىء الربع الأخير من الحزب الثالث الذي هو حصة هذا اليوم من قوله تعالى: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَهِلَّةِ، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ وينتهي بقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي الدَّنْيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، أُوْلَئِكَ لَمُّمْ نُصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ ﴾.

والموضوع الرئيسي في هذا الربع من سورة البقرة يكاد ينحصر في إعادة تنظيم فريضة الحج، وإرجاعها إلى أصلها الأصيل، حسبا كانت عليه في ملّة إبراهيم الخليل، بغية تخليصها من جميع شوائب الشرك، وتطهيرها تطهيراً تاماً من تقاليد الجاهلية ونزغاتها وشعاراتها ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتُ، فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ وَنزغاتها وشعاراتها ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ، فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ وَنزغاتها وشعاراتها ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ، فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ وَنزغاتها وشعاراتها ﴿ الْحَجُ اللّهُ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام ، وَاذْكُرُوهُ لللهِ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَتٍ فَاذْكُرُواْ اللّه عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام ، وَاذْكُرُوهُ للهِ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن عَرَفَتٍ فَاذْكُرُواْ اللّه عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام ، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمَن الضَّالِينَ، ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّه ، إِنَّ اللَّه عَفُورٌ رَّحِيمٌ ، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّن فَاذْكُرُواْ اللَّه مَا أَنَا اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّن قَبْلِهِ كُمْ ءَابَآءَكُمُ أَو اَشَدَّ ذِكْراً ﴾.

وفي آيات هذا الربع من القرآن الكريم يتجلَّى رفق الإسلام، وما انبنى عليه من السماحة واليسر، حيث يسمح لمن أصابه مرض أو لحقه أذى، أثناء حجه، بارتكاب ما كان ممنوعاً عليه في حالة الصحة وعدم الأذى، والفدية عنه مقابل الرخصة التي رخص له بها الحق سبحانه وتعالى تيسيراً وتخفيفاً، وتعرف هذه الفدية بفدية الأذى ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةُ مِّن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾.

وفي نفس هذا الاتجاه وعلى أساس القاعدة الإسلامية، قاعدة اليسر ورفع الحرج التي تميّز بها الإسلام، نزل قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فتأثموا في الإسلام أن يتجروا فيها (أي خافوا أن ينالهم إثم بالتجارة فيها) فنزلت الآية: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ يعني في مَوْسِم الحج. عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ يعني في مَوْسِم الحج. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه أحكام القرآن: في هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً، ولا يخرج به المكلف عن رسم وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً، ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه» إلى آخر كلامه.

ومما ينسجم مع هذه الآية ويؤكد معناها قوله تعالى في سورة الحج: ﴿ وَأَذُن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيتٍ، لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَنْتِ ﴾.

وما دام الحديث في معرض الحج الذي هو أحسن فرصة يتزود فيها المومنون من دعاء الخير ﴿ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوىٰ ﴾ فقد أرشد الحق سبحانه وتعالى عباده إلى أحسن طريقة لسؤاله ودعائه أثناء قيامهم بعبادة الحج التي هي مظنة الإجابة، كما نبّه إلى الطريقة التي ينبغي تجنبها في الدعاء، وبدأ في الذكر بالتنبيه على ما ينبغي تجنبه فقال عز من قائل: ﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا عَلَى الدَّنِيا وَمَالَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلَتٍ، وَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا عَلَى الدَّنِيا حَسنَةً وَفِي الآخِرَةِ مِن خَلَتٍ، وَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا عَلَى الدَّنِيا حَسنَةً وَفِي الآخِرَةِ مِن خَلَتٍ، وَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا عَلَى النَّارِ، أَوْلَئِكَ عَلَى اللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ ﴾.

وهذه الآية تتضمن أمرين:

١- الأمر الأول: استنكار موقف الذين يقصرون دعاءهم في مواطن الخير على ما يهمهم من الشؤون المادية الصرفة، وإنذارهم بأن لا يكون لهم في الآخرة حظ ولا نصيب، ما داموا قد نسوا الدار الآخرة، وهذا يقتضي بطبيعة الحال ذمّهم والتنفير من التشبّه بهم، قال ابن عباس رضي الله عنه: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، فأنزل الله فيهم: ﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيا وَمَا لَهُ فِي الأَخِرَةِ مِنْ خَلَتٍ ﴾.

٢ ـ الأمر الثاني: تحبيذ موقف الذين لا ينسون آخرتهم بدنياهم ولا دنياهم بآخرتهم، بل يجمعون في دعائهم بين خير الدنيا وخير الآخرة، اهتماماً منهم بالاثنين، وجمعاً بين الحسنيين، طبقاً لأمر الله، وتحقيقاً لمراده، على حد قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَلَا

تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيا ﴾ وهؤلاء هم الذين تعهد لهم الحق سبحانه وتعالى بالإجابة، قال ابن عباس: وكان يجيء آخرون من المومنين فيقولون: ربنا آتنا في الدُّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فأنزل الله: ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مَّا كَسَبُواْ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحُسَابِ ﴾، الله: ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مَّا كَسَبُواْ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحُسَابِ ﴾، فمدح من يسأله الدنيا والآخرة. قال ابن كثير: «فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية، ودار رحبة، وزوجة حسنة، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل صالح، ومَرْكَب هين، وثناء جيل، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسّرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا، وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب، وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة، وأما أمر النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا، من اجتناب المحارم والآثام، وترك الشبهات والحرام».

وثبت في الصحيح أن رسول الله على كان يستعمل في دعائه هذه الصيغة الثانية التي أثنى عليها القرآن الكريم. روى الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك قال: كان النبي على يقول: «اللهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار».

ولا بد لنا من أن نقف وقفة خاصة عند قوله تعالى في هذا الربع ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى النَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُواْ، إِنَّ اللَّه يُحبُّ الْلُحْسِنِينَ ﴾.

روى الإمام البخاري في الصحيح بسنده عن حذيفة قال: نزلت هذه الآية في النفقة (أي في الحض عليها، وعدم قبض اليد عنها).

وروى السائي وأبو داود والترمذي عن أسلم مولى عمران التجيبي قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف المعدو حتى خرقه، ومعنا أبو أبوب الأنصاري فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أبوب: إنكم لتتأوّلون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سِرّاً دون رسول الله على: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى على نبيّه يردُّ علينا ما قلنا: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى التّهلُكَةِ ﴾. وكانت التهلكة هي الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، فل زال أبو أبوب شاخصاً في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: هذا الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وإذن، فالهلاك الذي هو معنى التهلكة إنما يكون في الواقع إذا اقتصر المسلمون على خدمة مصالحهم المادية، وانهمكوا في ترضية شهواتهم الشخصية، وتركوا حماهم مستباحاً دون قوة ولا قدرة على الدفاع عن أنفسهم، فيستولي عليهم العدو دون تعب كبير.

كما أن هلاك المسلمين يكون نتيجة للشّح والبخل، على

عكس ما يتوقعه بعض ضعفاء الإيمان، من أن الإنفاق والبذل في سبيل الله هما اللذان يؤديان إلى الضياع والخسران، إذ أنه عندما تنقبض الأيدي عن البذل في وجوه البِرِّ والخير ينقلب المجتمع إلى مجتمع بائس عاجز ضعيف منقسم على نفسه، بل ينقلب إلى مجتمع مشلول الحركة عديم النفع من جميع الوجوه ﴿ وَأَحْسِنُوٓا ، إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

# الرّبع الأول من الحزب الرابع في المصحف الكريم

وَاذْكُرُواْ اللَّهَ مِنْ أَيَّامِ مَّعْدُودَاتِ ۖ فَمَن تَعَجَلَفِ يَوْمَ يُنِ فَلَآ إِثُمَ عَلَيْهٌ وَمَن تَأَخَّرَ فَكَاۤ إِثْمَعَكَيْهِ لِمِن إِنَّقِيَّ وَاتَّـعُواْ اللهَ وَاعْلَوُا أَنَّكُمُ مُو إِلَيْهِ تُحْشَرُونٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ بُعِجبُكَ قَوْلُهُ وفِي الْحَيَواةِ الدُّنيا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَافِ قَلْبِهِ عَ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَارِ ١٥ وَإِذَا تُوَلِّي سَعِي فِي الْكَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ أَكْرَبْ وَالنَّسَلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ الَّهِ اللَّهِ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالإِشْمِ فَحَسَّبُهُ وَجَهَنَمُ وَلَبِيسَ أَلِمُهَادٌ ۞ وَمِنَ أَلْتَاسِ مَنْ يَشْرِكَ نَفْسَهُ الْبَتِغَاآةَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُ وَفَّكُ بِالْعِبَادِّ اللهِ يَنَا أَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ الدَّخُلُواْفِ إِلْسَكْمِ كَا فَذَ وَلَا تَنْبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ ولَكُمُ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُ م مِن بَعَدِ مَا جَآءَ تُكُمُ الْبَيْنَكُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهُ عَنْ رِيزُ حَكِيمٌ" اللهُ عَنْ رِيزُ حَكِيمٌ" هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَتَاتِيَهُ مُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْغَمَامِ " وَالْمُلَاِّكَةُ وَقُضِيَ أَلَامُرُ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ۗ ۞ سَلَ يَنِيَ إِسْرَآءِ يلَ حَمَد اللَّيْنَاهُم مِنَ ـ ايَةٍ بَيِّنَةٌ وَمَنَّ أَبَادِلُ نِعْهَ أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُ فَإِنَّ لَلَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ ۞ زُيِّنَ لِلَّذِيزَكَ فَرُواْ الْحَيَوْةُ أَلْدُنْيِا وَيَسْخَرُونَ مِنَ أَلَدِبْنَ اَمَنُواْ وَالَّذِينَ إَنَّقَوُاْ فَوْقَهُ مُ يَوْمَ أَلْقِيَّامَةٌ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِجِسَابٌ ٣ كَانَ أَلنَّاسُ أَمُّةً وَلْحِدَةً فَبَعَثَ أَللَّهُ أَلنَّهِ يَتِهِنَ مُبَشِّيرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِنَابَ بِالْحِقِّ لِيَحَكُمُ بَائِنَ أَلْنَاسِ فِهَا إَخْتَلَفُوا فِي وَ وَمَا إَخْنَلَفَ فِيهِ إِلَّا أَلْذِبنَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَدِ مَاجَآةَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَبْنَهُم فَهَدَى أَلِقَ الذِبنَ وَامَنُواْ لِمَا إَخْنَلَفُواْ فِيهِ مِنَ أَلْتَقِ بِإِذُ نِهِ وَاللَّهُ يَهُ لِهِ مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسُتَقِيمٌ ١ آمُرَحَسِ بْنُمْرُو أَنْ تَدْخُلُواْ الْجُنَّةَ وَلَمَّا يَا نِكُم مَّثُلُ الذِبنَ خَلُواْ مِن قَبُلِكُم مَّسَتُهُمُ البُأْسَآهُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْحَتَّىٰ يَقُولُ الرَّسُوكُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ ومَتِى نَصَبُرُ اللَّهِ ۗ أَلَاَّ

إِنَّ نَصِّرَ أَلْلَهِ قَرِيبٌ ﴿ يَسَنَانُونَكَ مَاذَا يُسْفِقُونَ ۖ قُلْمَا ۗ أَنفَقُتُم مِّرْخَجَبِرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِبِنَ وَالْيُتَاجِيٰ وَالْمُسَاكِينِ وَانِنِ السَّبِيلِ وَمَا لَفَتْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِزَّالِيَّهَ بِهِ ، عَلِيكُمْ ا كُنِتَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَكُمْ ۗ لَكُمْ ۖ وَعَسِيَّ أَن تَكْمُ هُواْ شَيَّا وَهُوَخَيْرٌ لَّكُرُّوَعَسِيَّ أَن يُحِبُّوا شَيْئَا وَهُوَشَرُّلُكُرٌ وَاللَّهُ يَعْلَمٌ وَأَنتُمْ لَا تَعَلَوُنَّ اللَّهُ يَسْنَكُونَكَ عَنِ الشَّهُرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهٌ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ إللَّهِ وَكُفُنُ رَابِهِ وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهُ لِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ أَلْلَهُ وَالْفِئْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْفَتَالِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ حَتَّى بَرُدُ وَكُوْعَن دِينِكُمُ وَإِن اسْتَطَاعُواْ وَمَنْ يَزِتَدِدُ مِنكُرُ عَن دِينِهِ عَ فَيَمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأَوْلَإِكَ حَيِطَتَ اعْمَالُهُ مُ فِي الدُّنْيَاوَا لَاخِرَةٌ وَأَوْلَيِّكَ أَصْعَبْ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۗ ٥ إِنَّ أَلَذِبِنَ ءَامَنُواْ وَالَّذِبِنَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَيِيلِ إِلَّهِ أُولَلِّكَ بَرْجُونَ رَحْمَتَ أَلْلَهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

# الرّبع الأول من الحزب الرابع في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم، نشرع في الحزب الرابع من المصحف الكريم، وفاتحة الربع الأول منه قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّام مُعْدُودَاتٍ ﴾ وخاتمته قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَاجَرُواً وَجَرُواً وَجَرُواً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحْمَتَ اللَّهِ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

تشير أول آية في هذا الربع إلى ما شرعه الله للمسلمين من التكبير جهراً عند انقضاء كل صلاة خلال أيام التشريق، ويبتدىء هذا التكبير على ما قاله ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي من صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهذا التكبير كها يطالب به المسلم الحاج الذي توجه إليه الخطاب في الأصل، يطالب به أيضاً بقية المسلمين الذين لم يحضروا موسم الحج، وذلك تذكيراً لهم جميعاً بشعائر الحج الخالدة، وبأنهم حاضرين وغائبين ـ أمة واحدة. على ذلك أجمع فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، وذلك معنى قوله تعالى هنا: ﴿ وَاذْكُرُواْ اللّه في أيّام مَعْدُودَاتٍ ﴾.

قال مالك في الموطأ: «الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق

دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير».

قال مالك: «والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء، من كان في جماعة أو وحده، بمنى أو بالآفاق كلها، واجب، وقال: «الأيام المعدودات أيام التشريق».

ثم تولى القرآن الكريم مرة أخرى في هذا الربع، ومن زاوية جديدة، بيان الوصف الواضح الكاشف، وتقديم التعريف الجامع المانع الذي يعرف المومنين بطائفة المنافقين، وذلك زيادة على ما سبق في وصفهم أول سورة البقرة، فبيَّن أن طائفة المنافقين تحاول دائماً سلب العقول ويلبلة الأفكار عن طريق السفسطة والتضليل، وتواجه البسطاء بما يعجبهم ويغريهم، حتى يقعوا في شبكتها من أيسر طريق، ولا تتورّع أن تحلف الأيمان المغلظة، تأكيداً لصدقها المزعوم، وإثباتاً لحسن نيتها المزيفة، إذ أنها تحس من أعماقها بما هي عليه من تزييف يهددها بالفضيحة في كل حين، حتى إذا ما واتاها الحظ وأدركت القصد، انكشفت عورتها، وظهرت حقيقتها، وتبيّن للناس أنها عامل من عوامل الإفساد، لا من عوامل الإصلاح، وأنها سبب من أسباب الهلاك والخسران، لا من أسباب الفلاح والعمران، وذلك قوله تعالى في شأنها: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَـامِ ، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ في الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْخَرْثَ وَالنُّسْلَ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ فِي الْخَيَوْةِ الدُّنْيا ﴾ بعد قوله: ﴿ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ﴾ فيه تلميح إلى أن طائفة المنافقين تختار دائماً أن تضرب على الوتر الحسّاس، الذي يهم أكبر عدد من الناس، وهو وَتَر المصالح المادية القريبة، والمنافع الشخصية العاجلة، فعن ذلك الطريق السهل تحاول الوصول إلى أهدافها الملتوية، وأغراضها المنحرفة.

وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ أَلَدُّ الْخَصَامِ ﴾ فيه وصف دقيق لكل فرد من أفراد هذه الطائفة، وهو صورة ناطقة بما عليه المنافقون جميعاً من قدرة خاصة على الجدّل الفارغ، واستعداد خاص للمناقشات البيزنطية العقيمة، وطول نفس في الأخذ والرد، فهم ثرثارون متفيهقون دائماً، وعليهم وعلى أمثالهم يصدُق قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَإِنَّ الشَّينَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآتِهِمْ لِيُجَدِّلُوكُمْ، وَإِنَّ الشَّينَطِينَ الْمُولِينَ الْمُؤلِّ مَاللهِ في نفس السورة: وَوَله تعالى في نفس السورة: وَوَله جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٓءٍ عَدُوًّا شَينَطِينَ الإنسِ وَاجْنَ يُوحِي فَوْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٓءٍ عَدُوًّا شَينَطِينَ الإنسِ وَاجْنَ يُوحِي بَعْضُهُمُ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ﴾.

ثم تزيد الآية الكريمة توضيحاً لحقيقة المنافقين وكشفاً عن مواقفهم المتناقضة، فتنبّه إلى أن المنافق بعد أن يستولي على العقول البسيطة، ويتمكن من الأمر والنهي في أصحابها طبقاً لشهواتهم، يبلغ به الكِبْر، والإعجاب بالنفس، والاستبداد بالرأي، إلى درجة أن يعتقد أنه غني عن كل نصيحة، وغير محتاج إلى أي إرشاد، فمن اتجه إليه مرشداً إياه ولو باسم الله، وإلى تقوى الله، اعتبره مسيئاً إليه، أو متمرداً عليه، وذلك ما يفهم من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ الله الله المَّا العَرْقُ بالإثم ﴾ أي أنه يصبح ناسياً ما كان لله اتّق الله أخَذَتُه العِرَّة بالإثم ﴾ أي أنه يصبح ناسياً ما كان

يتظاهر به قبل ذلك، حيث كان أمام الناس ﴿ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ﴾ فتبين أخيراً أن قوله مجرد زور وبهتان، لا عن عقيدة وإيمان، ثم عقبت الآية على ذلك بما ينتظر المنافقين من عذاب شديد، إذ قالت: ﴿ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِيسَ الْمَهَادُ ﴾.

وعلى عكس طائفة المنافقين التي وصفتها هذه الآيات أدق وصف، تحذيراً من ألاعيبها وتنبيهاً إلى مناوراتها، وتعريفاً بمظاهرها البراقة الخلابة حتى لا يقع المسلمون في أشراكها، تولت آيات أخرى وصف المومنين الصادقين أحسن وصف وأصدقه تعريفاً بهم، وتنبيها إليهم، حتى يلتف المسلمون حولهم كل الالتفاف، فقال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتَ اللَّهِ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ وهذا يقضى أن هناك طائفة من الناس تكرِّس حياتها، وتخصص جهودها، وتبيع نفسها في سبيل الله، ابتغاء مرضاة الله، لا ابتغاء مرضاة الناس، فهي لا تبخل بوقت ولا بجهد في سبيل الصالح العام والخير المشترك، والتعاون على البر والتقوى، وفي سبيل ذلك تتنازل عن شهواتها، وتتخلى عن أهوائها، وتتجرد من أنانيتها، حتى تتقمص فيها روح الجماعة وخيرها، ولا تتحرك إلا بها ولها، امتثالًا لأمر الله، وابتغاء مرضاة الله، ولا شك أن وجود هذه الطائفة من الناس في المجتمعات والأمم نعمة كبرى من أكبر النعم التي ينعم الله بها عليها، إذ بواسطتها يتحقق كثير من الإصلاح، وعلى يدها يزول كثير من الفساد، وبفضل توجيهها والمثل الصالح الذي تضربه لبقية الناس يتم كثير من التقدم والازدهار، وتنتشر بينهم ظاهرة التضحية والإيثار، فهي رحمة من الله عميقة الأثر في الأفراد والجماعات، وقوله تعالى في هذا السياق: ﴿ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى يهيىء لعباده من بينهم من يأخذ بيدهم، ويمهد لهم سبل الصلاح والفلاح، على غرار قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ، حَرِيصٌ عَلَيْكُم، بِالْمُومِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾.

ومن المعاني السامية التي يحمل عليها قول تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ الرجل القوي من المسلمين الذي يجاهد في سبيل الله، إذا أراد أن يحمل أثناء جهاده على جيش كبير من العدو، وكان ذلك منه بنيَّة خالصة، طلباً للشهادة، فهذا العمل جائز عند المدقّقين من علماء الشريعة، وتنطبق عليه هذه الآية تمام الانطباق.

قال أبو بكر (ابن العربي) المعافري: «والصحيحُ عندي جوازه، لأن فيه أربعة أوجه، الأول طلب الشهادة، الثاني وجود النكاية، أي النكاية في العدو، الثالث تجرئة المسلمين عليهم، الرابع إضعاف نفوس الأعداء، ليروا أن هذا صنع واحد، فما ظنك بالجميع (أي إلقاء الرعب في قلوبهم).

وبهذه الآية استشهد أبو هريرة عندما حمل هشام بن عامر على الصف حتى شقه، فقال أبو هريرة: «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله».

وإليها استند عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أرسل جيشاً فحاصروا حصناً، فتقدم رجل عليه فقاتـل فقتل، فقـال

الناس: (ألقى بيده للتهلكة)، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: «كذبوا» أو ليس الله تعالى يقول: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾.

وتعريفاً بالمنزلة الرفيعة عند الله التي ينالها المومنون المجاهدون في سبيله، قال تعالى في ختام هذا الربع: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهٰدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

# الرَّبع الثاني من الحزب الرابع في المصحف الكريم

يَسُنَالُونَكَ عَنِ الْمُحَسِّرِ

وَالْمُيُسِرِ قُلُ فِهِمَآ إِثْمُ كِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُ مَآ أَكُبَرُمِن نَّفَعِهِ مَا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَا لِكَ يُبَابُ اللَّهُ لَكُوا لَايَتِ لَعَلَكُونَ نَفَكُرُونَ ﴿ فِي الدُّنيا وَالْاخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَلَمِىٰ قُلِ اِصْلَا لِمُمْ خَيْرٌ وإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْرُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُوءٌ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ وَلَا تَنْزِكُوا الْمُنْشِرِكُكِ حَتَّى يُومِنٌّ وَلَأَمَـة "مُومِكَةٌ خَبْرٌ مِن مُشْرِكَةِ وَلُوَ أَغِمَيْنَكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُومِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُومِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشُركٍ وَلَوَا عَجَبَكُمْرٌ أَوْلَلِّكَ يَدْعُونَ إِلَى أَلْبِتَارِّ وَاللَّهُ يَدْعُوَّاْ إِلَى أَنْجَنَّةِ وَالْمُغْفِرَةِ بِإِذْ نِنْ يَا وَيُبَيِّنُ ءَايَانِهِ عَالِنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَنَذَكَ كُونَ اللَّهُ مُ يَنَذَكُ وَنَّ

وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ الْمِحْيِضِ قُلْ هُوَأَدَّى فَاعْتَرِلُو الْالْسِكَآءَ فِي الْحِيضٌ وَلَا تَعْتُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُزٌّ فَإِذَا نَطَهَّرُنَّ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُ مُرَاللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّدِينٌ @ نِسَا وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَاتُواْ حَرْثَكِ مُوا إِنَّا شِئْتُهُ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوهٌ وَبَشِّر الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِلْأَيْمَانِكُمْ وَّ أَنَ تَبَرُّواْ وَتَتَّقُّواْ وَتُصْلِحُواْ بَبْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُمْ ۞ لَا يُوَاخِذُكُمُ أَلَّهُ بِاللَّغُولِينِ أَيْمَالِكُمْ وَلَكِنُ يُوَاخِذُ كُم عِمَا كَسَبَتُ تُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُوزٌ حَلِيكُمْ اللَّهُ عَنْفُوزٌ حَلِيكُمْ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن لِنْسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآءُو فَإِزَّ أَلِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ الطُّـكُلُّقَ فَإِنَّ أَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ شَكَثَةَ قُرُوعٌ وَلَا يَجِلُ لَمُنَ أَنَ يَكُمُمُنَ مَاخَلُوٓ أَلَّهُ ﴿ لَكُ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُومِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِرُّ وَبُعُولَنُهُ ٰنَّ أَحَقُّ ٰ بِرَدِّ هِنَّ مِنْ أَلِكَ إِنَ أَرَادُوٓ أَإِصْلَكَا وَكُنَّ مِثْ لُ الذِے

عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْرُوفِ" وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ الطَّكَ يُ مَرَّتَكُنَّ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٌ وَلَا يَجِلُ لَكُورَ أَنْ تَاخُذُ واْ عَمَّا ءَانَيْتُمُوٰهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْنَافَأَ أَلَّا يُقِبِهَا حُدُودَ أَللَّهِ فَإِنْ خِفَّتُمُ وَأَلَّا يُقِيهَا حُدُودَ أَللَّهِ فَكَ جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِهَمَا أَفْتَدَتَ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُ ودُ اللَّهِ فَكَ تَعَتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ أَللَّهِ فَأَوْلَلِّكَ هُمُ الظَّالِمُونَّ ۞ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا نَجِلُ لَهُ مِن بَعُدُ حَتَّىٰ تَسْكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ ۗ وَفَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ آنَ يَنْزَاجَعَا إِن ظَنَّا أَنُ يُقِيكَا حُدُودَ أَلْتَهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ بُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ٱۊؙڛٙڗۣڿۘۅۿنَّ بَمَعْرُوفٍۜ وَلَاتْمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَّعْتَدُواْ وَمَنْ بَّفُعَلْ ذَ لِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفُسَهُ وَلَا تَتَّغِذُ وَأَءَ ايَلْتِ إِللَّهِ هُزُوًّا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أللَّه عَلَيْكُرُ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ أَلْكِنَلِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ بِهِ وَاتَّعَوْأ اللَّهَ وَاعْلَوُا أَرَّالِكَ بِكُلِّ شَحْهِ عِلِيمٌ ۞ وَإِذَا طَلَّقَنُمُ النِّياءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحَنَ أَزُوَّاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْأَ بَبْنَهُمُ بِالْمُعْرُوفِّ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ ِ مَنكَانَ مِنكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِرِّ ذَالِكُورَ أَزَكِىٰ لَكُو وَأَطَهَرٌ وَاللَّهُ يَعْلَمٌ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَوُنَّ ۞

## الرَّبع الثاني من الحزب الرابع في المصحف الكريم

### عباد الله

حديث اليوم يتناول السربع الشاني من الحزب السرابع في المصحف الكريم، وهذا الربع يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ يَسْئُلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَاللَّيْسَرِ، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ وينتهي بقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾.

في هذا الربع من سورة البقرة، يتناول القرآن الكريم عدة موضوعات في غاية الأهمية، بالنسبة للأسرة المسلمة والمجتمع الإسلامي، فمن أحكام تتعلق بالحياة الزوجية العادية، وما قد ينشأ في طريقها من العوائق الطبيعية أو العارضة، كما تتعلق بكفالة اليتامى وحضانتهم، ومن أحكام تتعلق بحلف الأيمان المقصود منها وغير المقصود، ومن أحكام تتعلق بخِطبة النساء، وأخرى تتعلق بأمر الزواج بين المسلم وغير المسلمة، وبين المسلمة وغير المسلم، ومن أحكام تتعلق بالمسلمة وحرص الإسلام على تطهير المجتمع الإسلامي منها ومن آثامها وآثارهما.

وواضح أن ضيق الوقت المخصص لحصتنا اليومية لا يتسع

لإلقاء نظرة على هذه الموضوعات جميعاً، فسنقتصر على بعضها دون البعض، على أن نتدارك الباقي في أول مناسبة قادمة.

وأول آية تواجهنا في هذا الربع من سورة البقرة قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبُرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴾ فقد أحسَّ المسلمون بفطرتهم السليمة، التي أزال الإسلام عنها غشاوة الجاهلية أن الخمر والميسر لم يعد لهما مكان ولا معنى في المجتمع الإسلامي الناشيء، وأنها قد فقدا كل مبرر كان يبررهما من تقاليد الجاهلية، الفاسدة، ونخوتها الكاذبة، وَفُوْضَاهَا الاجتماعية، وروحها الإباحية، فالإسلام كما يحسُّ ويشعر به كل مسلم يتلقى كلام الله من فم رسول الله غضاً طرياً بمجرد ما يوحى إليه، ليس دين لَمُو، ولا ملَّة عبث، ولا شريعـة فوضى وإباحية، والمسلمون الذين يُعِدُّهم الحق سبحانه وتعالى لحمل الأمانة إلى كافة البشر أخذوا يدركون من تلقاء أنفسهم أنه لا يناسب مقامهم، ولا ينسجم مع رسالتهم ـ وهم شهداء على الناس جميعاً ـ أن يكونوا سكارى معربدين، ولا مقامرين مغامرين، ولذلك وجُّه المسلمون السؤال إلى رسول الله عن الخمر والميسر، اقتناعاً مسبقاً منهم بأن طبيعة الإسلام ورسالة الإسلام لا تتفقان معهما في شيء، وكان الجواب هو ما تقتضيه حكمة التربية الإلهية التدريجية التي درج عليها الإسلام، بتوجيه من الله، في تربية المسلمين، وتنظيم حياتهم اليومية مرحلة بعد مرحلة: ﴿ قُلْ فِيهِمَ ٓ إِثْمُ كَبِيرٌ ۗ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴾ فلم ينكر الجواب أن يكون لفريق من الناس منفعة مادية خاصة في تجارة الخمر وترويجها، وفي مغامرة القمار وتنظيمه، إذ الواقع في حياة الناس يؤكد هذا المعنى، وإن كان معنى أنانياً مادياً صرفاً لا أساس له من الدين ولا من الأخلاق.

غير أن كتاب الله طبع على الخمر والميسر بطابع (الإثم) الذي يتحاشاه كل مسلم ولا يرضاه، وبطابع (الإثم الكبير) الذي هو أخطر وأفحش من الإثم اليسير.

وبديهي لمن عرف فطرة الإسلام وتملّى من روحه أن ما غلب جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة كان حَرِيّاً بالتحريم، كما أنه من البديهي أن المومن بالله يتحَرَّى ما فيه الأجر والثواب لا ما فيه العقاب والتأثيم، وبذلك كان الجواب في شأن الخمر والميسر ضدهما لا في صالحها، وإنذاراً لمن لا يزال مُبتلى بالإدمان عليها، بِقُرب أجل تحريهها تحريها صريحاً لا رجعة فيه، وذلك عندما ينزل قوله تعلى: ﴿ إِنَّهَا الْخَمْرُ وَالْمُيْسِرُ وَالْانصَابُ وَالاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.

وقد أثبتت الأيام صدق نظر الإسلام، فأجمع علماء الطب، وعلماء الاقتصاد، وعلماء الاجتماع، الجديرون بحمل هذه الصفة، على أن الخمر والميسر لهما من الآثار الفاسدة على حياة الأفراد والجماعات ما يعتبران معه من أكبر أعداء الإنسانية، ومن أعظم عوامل التخريب والتدمير للحضارة والمدنية، وقد تكونت لمحاربتهما في مختلف البلدان ومن مختلف الملل والنحل عدة هيآت دولية، ونادت بمكافحتها منظمة الصحة العالمية نفسها، وكان الإسلام هو

الرائد الأول للجميع في هذا الميدان الاجتماعي الإصلاحي الخطير كشأنه في بقية الميادين.

وأمامنا آية كريمة ينبغي الوقوف عندها لتوضيح معناها وتحديد مداها في موضوع زواج المسلم بغير المسلمة، وهي قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُومِنَّ، وَلاَّمَةٌ مُّومِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُومِنَّ، وَلاَمَةٌ مُومِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوَ اعْجَبَتْكُمْ ﴾ فهذه الآية الصريحة تنبه المسلمين إلى أن وحدة العقيدة التي ينطوي عليها قلب الزوج والزوجة أمر مطلوب ومرغوب، بل أمر ضروري لوحدة الأسرة وأمنها واستقرارها، إذ من المستحيل أن تقوم رابطة الزواج من الناحية المادية الصرفة مقام العقيدة الأساسية التي ينطوي عليها قلب الزوج والزوجة، والتي تضمن اشتراكها الفعلي في نظرة واحدة، وَمِنْ زاوية واحدة، إلى الحياة الأخرى معاً، وفي نظرة واحدة، وَمِنْ زاوية واحدة، وَمِنْ زاوية واحدة، إلى القِيم الروحية والأخلاقية التي يجب أن تسود حياة الأسرة والأولاد.

ومن أجل ذلك منع على المسلم التزوج بالمُشْرِكة، ويدخل في عداد المشركة الممنوع زواج المسلم بها الكتابية المسيحية التي تعتقد أن المسيح ابن مريم هو الله أو ابن الله، واليهودية التي تعتقد أن عزير ابن الله، وذلك طبقاً لما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه قال: (لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى) على أساس أن كل كافر هو في الحقيقة مُشْرِك، غير أن بقية العلماء رأوا أن الكتابية لا تدخل تحت هذه الآية: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ مَن يُومِن فَوله تعالى: حَتَى يُومِن ﴾ وإنما تدخل تحت ظاهر آية أخرى وهي قوله تعالى:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمُ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ فيباح التزوج بها على هذا الرأي، باعتبار أن المسلم والكتابية قد يلتقيان في أصل الاعتقاد بالله، وإنْ كان التصور الإسلامي لعقيدة التوحيد لا يتفق بتاتاً مع عقيدة التثليث، ولعل هذه الرخصة استقر العمل بها ودَوْلَةُ الإسلام في عنفوانها، ودعوة الإسلام تتلمس جميع الطرق لتسربها وانتشارها في العالم، فكانت حينئذ في صالح الإسلام لا في صالح غيره.

هذا وقد روى ابن جرير الطبري بسنده إلى عبدالله بن عباس أنه قال: «نهى رسول الله على عن أصناف النساء إلا ما كان من المومنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام». قال الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ يَّكُفُرُ بالإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ وقد نكح طلحة ابن عبدالله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر ابن الخطاب غضباً شديداً، حتى هم أن يسطو عليها فقالا: «نحن نطلق يا أمير المومنين ولا تغضب». فقال: «لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكنّني أنتزعهن منكم صَغَرة قُمَاة» أي أذلاء صاغرين.

كما روى ابن جرير عن شقيق وهو ابن سلمة الأسدي أنه قال: «تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: خَلِّ سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا. لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن»، أي تخوضوا في الزواج من الزانيات. ثم عقب ابن جرير على ذلك بقوله: «وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني».

واليوم قد تبدلت أوضاع الحياة، وانتشر هذا النوع من الزواج المختلط انتشاراً فاحشاً، وبرزت آثاره الحتمية الفاسدة في تربية أبناء المسلمين وبناتهم في أحضان الأمهات غير المسلمات، اللاتي يسيطرن على الزوج وبيته سيطرة تامة تجعل الأسرة كلها منعزلة عن المجتمع الإسلامي كل الانعزال، ومرتبطة قبل كل شيء بالأخوال والأصهار والجدات من غير المسلمين كل الارتباط، تتجدد مخاوف علماء الإسلام في كل بلد، وتعود نظرية عمر بن الخطاب في كراهية هذا الزواج المختلط، والتنديد به إلى الظهور، ويبرز من جديد بعد نظر هذا الخليفة العبقري الذي كان مفخرة الخلفاء الراشدين، ويبدو للجميع أن موقفه بالنسبة للظروف الحاضرة أصبح أوفق وأنسب بصالح المسلمين.

على أن مضار الزواج المختلط وعواقبه الوخيمة أصبحت مسلماً بها من وجهة النظر القومية والسياسية البحتة عند كثير من الدول غير الإسلامية، إذ منعت هذه الدول من التوظف في مناصب الدولة العليا العسكرية والدبلوماسية كل المواطنين المتزوجين بزوجات من غير جنسيتهم، حتى ولو كُنَّ على نفس ديانتهم، كل ذلك احتياطاً على أسرار الدولة في الميدانين العسكري والدبلوماسي، تلك الأسرار التي لا شيء يضمن عدم تسربها إلى الأعداء في بيت مختلط الزوجية.

ومن لطائف التفسير المتعلقة بالآية التي هي موضوعنا ما ذكره القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه (أحكام القرآن) من أن كلمة (أَمَة) في قوله تعالى: ﴿ وَلَامَةُ مُّومِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوَ

أعْجَبَتْكُمْ ﴾ لم يُرِدْ بها الرقيق المملوك، وإنما أراد بها (الآدمية والآدميات)، والآدميون بأجمعهم هم عبيد الله وإماؤه، ونسب هذا التفسير إلى قاضي البصرة أبي العباس الجرجاني رحمه الله، إلا أن حملها على الرقيق المملوك في نظره أبلغ في المقارنة والتفضيل بينها وبين المشركة، إذ يكون المعنى عليه أن المومنة وإنْ كانت مسترقة وناقصة في درجتها بسبب الرقية، فإنها تعتبر أفضل من المشركة، رغماً عن كونها حرة وذات جمال، وذلك لإسلام الأولى وشِرْك الثانية.

وخير ما نختم به هذا الموضوع ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي على أنه قال: «تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يداك» وما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة».

# الرّبع الثالث من الحزب الرابع في المصحف الكريم

وَالْوَٰلِدَاتُ

بُرْضِعُنَ أَوُلَا هُنَّ حَوُلَيْنِ كَامِلَيْنٌ لِمِنَ اَرَادَ أَنْ يُنْتِمَّ أَلْرَضَاعَةٌ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ ورِزْقُهُنَّ وَكِسَّوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا يُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاّرٌ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَامَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهُ وَعَلَى أَلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنَ اَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُ مَا وَتَشَاوُرٍ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهَا ۗ وَإِنَ ارَد تُشُمُرَ أَن نَسَتَرْضِعُوٓا ۗ أَوْلَاكُ مُ مَا مَا اللَّهُ مُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَ إِذَا سَلَّمُتُم مَّا ءَاتَبُتُمُ بِالْمُعُرُونِ وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَاعْلَوْا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَالْذِبْنَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِهَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمُعُرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِبَمَا عَرَضْتُم بِهِ عِمِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوَأَكْنَتُمُ

فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ أَنَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذْكُرُ وَنَهُنَّ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِسرًا ۚ إِلَّا أَن تَعَوُلُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٥ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ الْنِكَاجِ حَتَّى يَبَلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُ وَاعْلَوْا أَنَّ أَلَّهُ يَعَلَمُ مَا لِيهِ أَنفُسِكُمْ فَاحُذُرُوهٌ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ أَلَّهَ غَفُورُ حَلِيهٌ ۞ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَإِن طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَرُ عَسَوْهُ نَ أَوْ تَفُرِضُواْ لَمُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدْرُهُ و وَعَلَى أَلْفُتُ يَرِ قَدُرُهُ و مَتَاعًا بِالْمُعُرُونِ حَقًّا عَلَى أَلْحُسِنِينَ ۞ وَإِن طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةَ فَيْصِفُ مَا فَرَضُتُمُهُ إِلَّا أَنْ يَعَفُونَ الْوَيَعَفُواْ الْذِك بِيَدِهِ عُفْدَةُ النِّكَاجِّ وَأَن تَعْفُواْ أَفْرَبُ لِلشَّقُوكُ وَلَا تَنسَوُ الْفَضِ لَ بَبْنَكُمُ وَ إِنَّ أَللَّهَ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ ۞ حَفِظُواْ عَلَى أَلصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطِي ﴿ وَقُومُواْ لِلهِ قَانِنِينٌ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْ كُرُوا اللَّهَ كَا عَلَّكَ مُ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ 🕲 وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَلَجًا وَصِتَّةٌ لِإَزْوَاجِهِم مَّتَلَعًا إِلَى أَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْسَرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَنَ فِي أَنفنُسِهِنَّ مِن مَّعُرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيثٌ ۞ وَلِلْطَلَقَاتِ مَتَكَا بِالْمُعُرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُنتَقِينَ ۞ كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَ ايَاتِهِ عَلَيْ لَكُمْ وَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ

## الرَّبع الثالث من الحزب الرابع في المصحف الكريم

#### عباد الله

حصة هذا اليوم، تتناول الربع الثالث من الحزب الرابع في المصحف الكريم، وهذا الربع يبتدىء من قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَــيْن كَـامِلَيْن ﴾ وينتهي بقــولـه تعــالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَنْتِ مَتَـٰعٌ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًا عَلَى الْلَّقِينَ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ءَايَٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾.

وقد تناولت الآيات الكريمة في هذا الربع بجانب أحكام الرضاعة، عدة الوفاة، والتعريض بخِطْبة النساء أثناءها، فقال تعالى: ﴿ وَالذِينَ يُتَوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ إلى آخر ما نزل في هذا الموضوع، وتناولت الطلاق قبل التمكن من الدخول، والصداق المحدود حين العقد والمحدود بعده، فقال تعالى: ﴿ لاّ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَّقْتُمُ النَّسَآءَ مَا لَمْ فَي فَسَ وَالْحَدُود ، وَالْصَلُونَ وَالْصَدُود عَن العقد والمحدود بعده، فقال تعالى: ﴿ لاّ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَّقْتُمُ النَّسَآءَ مَا لَمْ الموضوع، وتناولت وجوب المحافظة على الصلوات في حالتي الأمن الموضوع، وتناولت وجوب المحافظة على الصلوات في حالتي الأمن وأخوف، فقال تعالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلْهِ قَننِتِينَ ﴾ إلى آخر الآيات، وتناولت كذلك المتعة التي وقومُواْ لِلْهِ قَننِتِينَ ﴾ إلى آخر الآيات، وتناولت كذلك المتعة التي

يقدمها الزوج لزوجته عند الفراق، فقال تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَـٰتِ مَتَنعُم بِالْمَعْرُوفِ، حَقَّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾.

والآن فلنستعرض الآيات الأولى من هذا الربع المتعلقة بموضوع إرضاع الوالدات لأولادهن، ثم لنلق نظرة خاصة على كل واحدة منها، تحليلاً وتوضيحاً لهذا الموضوع، الذي حكم الله فيه من فوق سبع سماوات، لأهميته وخطورته، قال تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَلَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْن، لِمَن اَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَعْة، وَعَلَى لُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لاَ تُكَلَّفُ نَفْسُ الاَّ وسُعَهَا، الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لاَ تُكَلَّفُ نَفْسُ الاَّ وسُعَهَا، لاَ تُصَارَّ وَالدَة مِولَدِها وَلا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِه، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنَ اَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُم وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنَ اَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُم وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنَ ارَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُم وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنَ اللّه بَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً ﴾. اللّه بُا تَعْمَلُونَ بَصِيرً ﴾.

ومن هذه الأيات التي اشتمل عليها الدستور القرآني الكريم يتجلى مبلغ عناية الإسلام بتكوين نسل إسلامي صحيح سليم، ويتضح ما للطفل الوليد على ضعفه وضآلته من مكانة مرموقة وحرمة خاصة عند خالقه ورازقه، فهو سبحانه لم يترك أمره موكولاً إلى شهوة الأب والأم، يفعل به كل منها ما يشاء، بل تدخل الحق سبحانه وتعالى لتقرير حقوق الطفل على والديه، وطالبها بصيانة هذه الحقوق وضمانها على الوجه الأكمل، منذ اللحظة الأولى التي يفارق فيها بطن أمه ويرى النور.

وطبقاً لمقتضى هذه الآيات تتكفل الأم نفسها بإرضاع

وليدها، أداءً لرسالة الأمومة على وجهها الكامل، دون كبر ولا بخل ولا أنانية، ما دامت صحيحة سليمة، وتمتد مدة الرضاعة من ثدييها عامين كاملين، وذلك تمكيناً للوليد من تغذيته تغذية طبيعية نظيفة، وحماية له من الجراثيم والعناصر الغريبة من جهة، ومن المواد الغذائية التي لا يقوى جهازه الضعيف على هضمها، من جهة أخرى، حتى يمر الوليد بمرحلة نموه الأولى - وهي أخطر المراحل - في سلامة وأمان، وراحة واطمئنان، فهذه هي الرضاعة التامة التي ينصح بها كتاب الله، إذ يَقول: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـدَهُنّ يَتِمَّ الرَّضَاعة فيها الرَّمَاع ولدها بما أخبر الله تعالى من حكم الشريعة فيها.

لكن إذا كانت للزوجين ـ الأب والأم ـ أو لأحدهما مصلحة مشروعة تستلزم التخفيض من مدة الرضاع المقدرة بسنتين، وتقتضي فطام وليدهما بعد مرور ما يقارب السنتين، ولم يكن ينتج عن هذا التخفيض والفطام المبكر أي ضرر على الوليد، فإن الشارع لا يقف في طريق التخفيض ولا يؤاخذ عليه، بشرط أن يتم كل ذلك بعد اتفاق الأب والأم عليه، وتشاورهما وتراضيهما في شأنه، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَإِنَ اَرَادَا فِصَالاً ﴾ أي فطاماً لوليدهما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَإِنَ اَرَادَا فِصَالاً ﴾ أي فطاماً لوليدهما ﴿ عَن تَرَاضِ مِنْهُم} وتشاورهما عَلَيْهِمًا ﴾.

ولم يغفل كتاب الله الإشارة إلى الحكم المشروع في الأحوال التي قد يُضطر فيها إلى الاستغناء عن إرضاع الأم لوليدها، وتأجير ظئر لإرضاعه بدلاً منها إذا كان يقبل الرضاع من غير أمه، مثال ذلك أن تكون الأم غير قادرة على القيام بإرضاع وليدها بحيث

يخشى عليه من الضياع والتقصير إذا بقي في حضنها، أو أن يكون الأب في حالة فيزيولوجية لا تسمح له بالاستغناء عن زوجته مدة الرضاعة، بحيث يتضرر باشتغالها عنه، ويطالبها بالتفرغ له، أو أن يكون الأب والأم يخافان على وليدهما من آثار الغيل وعواقبه السيئة، ففي مثل هذه الأحوال يتخبَّر الأبُ لوليده مرضعة بأجر تنوب عن أمه، إما حفظاً لمصلحة الوليد، وإما حفظاً لمصلحة الوالدين، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنَ ارَدتُهُم أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَلا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْروفِ ﴾.

ولا حاجة إلى التنبيه على أن قيام غير الأم بإرضاع الوليد خلال المدة المعتادة للرضاع ينزل مرضعته منه منزلة الأم، فتحرم عليه هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب، ومن صور هذا الحكم قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَٰتُكُمُ النّيّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ عطفاً على قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴾ الآية. وثبت في صحيحي البخاري ومسلم وبنات عباس رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».

ونظراً إلى أن نفقة الولد تجب على والده بحكم الشرع، ونظراً إلى أن تغذية ولده الرضيع إنما تتم عن طريق الرضاعة التي تقوم بها والدته، أو مَنْ ينوب عنها في إرضاعه، فقد أوجب الله على والد الرضيع أن ينفق على والدته أو مرضعته من غير تقتير ولا إسراف، في حدود استطاعته وعلى قدر حاله من سعة أو ضيق، ويشمل الإنفاق كل ما يلزم لمعيشتها وكسوتها، ويظهر وجه الحاجة

إلى لزوم هذه النفقة بالنسبة للأم التي طلَّقها الأب قبل ولادة الطفل، أو طلقها عقب ولادته وإبَّان الرضاعة ولم يقبل الطفل إلا ثديها، وذلك قوله تعالى في هذا الربع من سورة البقرة: ﴿ وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلاَّ وُسْعَهَا ﴾ المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلاَّ وُسْعَهَا ﴾ وقوله تعالى في سورة الطلاق: ﴿ فَإِنَ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾.

وكها حكم الله بالنفقة من أجل الرضاعة فقد حكم بها للمرأة الحامل، فأوجب الإنفاق عليها لصالح حملها إلى حين الوضع بقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَسَأَنفِقُ واْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَّلُهُنَّ ﴾.

وهذه الأحكام الشرعية التي نص عليها كتاب الله تؤكد صحة أصل شهير من أصول التشريع الإسلامي ألا وهو «أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله»، وقد حكى ابن جرير وابن كثير عند تفسير قوله تعالى في هذا السياق: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ أن على الوارث مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل، والقيام بحقوقها، وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور فيها حكاه ابن كثير.

وفي هذا المجال العاطفي المعرض للضغط والاستغلال ـ وهو مجال رضاعة الطفل وتربيته الأولى ـ نبّه القرآن الكريم كلاً من الأب والأم إلى وجوب الابتعاد عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر من أحدهما بالأخر، وذلك قوله تعالى: ﴿ لاَ تُضَآرُ وَالِدَةُم بِوَلَدِهَا وَلاَ مُولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾.

وبناء على هذا الحكم الإآلمي القاطع لا يحلّ للأم أن تمتنع عن إرضاع وليدها وتدفعه عنها، رغبة في الإضرار بأبيه، كما لا يحلّ للأب أن ينتزع الوليد من أمه ويمنعها من إرضاعه، بغية الإِضْرار بها.

ولعل من أوضح الواضحات أن الوالدات المسلمات إذا نقدن وصية القرآن الكريم على وجهها الكامل، وخصَّصْن لإرضاع أولادهن عامين كاملين دون حمل ولا غيل، فإنه يُسدِين بذلك أكبر خدمة لأولادهن من جهة، وإلى أنفسهن من جهة أخرى، فالأولاد يتمتعون بغذائهم الطاهر المفضل الذي يتلقونه من أثداء الوالدات مدة كافية، دون حدوث أي ارتباك في أمعائهم، والوالدات يأخذن وقتاً كافياً للراحة والاستجمام من عناء الوضع والحمل، وفي نفس الوقت يجدن من الفراغ ما يساعدهن على العناية بتنشئة وليدهن الرضيع تنشئة مثالية سليمة، دون إرهاق ولا اضطراب.

ومما يناسب التنبيه إليه في موضوعنا أن اشتراط كتاب الله لشرط التراضي والتشاور بين الأب والأم في شأن رضاع وليدهما وفطامه معناه أن الوليد ـ وإن كان ثمرة غرسها ـ فإنحا هو وديعة من الله بين أيديها، وأن الواجب يقضي عليهما بأن ينظر كل منها إلى مصلحته وسلامته، ويزنهما بالوزن الدقيق، وأنه لا يجوز لأحد منهما أن يستبد دون الآخر بتقرير مصير الطفل، كما قاله سفيان الثوري وغيره، بحيث لا يتصرفان في شأنه ولو في هذا السن المبكر، إلا بما يضمن مصلحته ضمانة محققة من جميع الوجوه.

ويقوِّي هذا المعنى ويزيده تركيزاً وتثبيتاً صيغة التعقيب الذي

جاء بعد الانتهاء من موضوع رضاعة الأطفال بقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ، وَاعْلَمُوّاْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ مما فيه حضّ بالغ على وجوب التحري في هذا الأمر، ومراقبة الله فيه مراقبة دقيقة.

وإذا كان لأمر رضاعة الطفل وفطامه من الأهمية البالغة ما جعلها موضوع عناية القرآن الكريم حتى خصص لهما عدة آيات بينات، فما بالك بتربية الطفل الأخلاقية، وتنشئته على الروح الإسلامية ليكون عضواً نافعاً للمجتمع، متمسكاً بالدين معتزاً بالوطن.

وإذا كانت رضاعة الطفل وفطامه مما تجب فيه المشاورة والتراضي بين الوالدين كها قال تعالى في هذا الربع من سورة البقرة: ﴿ عَن تَرَاضٍ مِّنْهُما وَتَشَاوُرٍ ﴾ وكها قال تعالى في سورة الطلاق: ﴿ وَاتَمرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ﴾ بعد ذكر المطلقات اللاي يقمن بإرضاع أولادهن، وقوله: ﴿ فَإِنَّ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ بإرضاع أولادهن، وقوله: ﴿ فَإِنَّ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ فما بالك ببقية شؤون الأسرة الأخرى، فالمشاورة فيها تعتبر من باب أولى وأحرى، وذلك توجيه من الله تعالى لعباده المومنين، أن يجعلوا من أسرهم أسراً قائمة على التعاون، ومن بيوتهم بيوتاً مؤسسة على التضامن، يتكامل فيها رأي الزوج برأي الزوجة، وتدبير الأب بتدبير الأم.

ثم إذا كانت مملكة البيت الصغرى يجب أن تقوم في نظر الإسلام ووحي القرآن على أساس الائتمار بالمعروف والتراضي والتشاور، تحصيناً لها من الدمار، وضماناً لما يلزمها من الاستقرار، فإن مملكة الإسلام الكبرى لا تزدهر ولا تستقر إلا إذا كانت

الشورى بالحق دستورها، والتعاون على البرِّ شعارها، والائتمار بالمعروف رائدها، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورِىٰ بَيْنَهُمْ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْآمْرِ ﴾.

وبهذا يتجلى لمن ألقى السمع وهو شهيد، من القريب والبعيد، أن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الإسلام منطقي مع نفسه، بحيث تتناسق جزئياته مع كلياته، وتتوافق تطبيقاته مع نظرياته، ﴿ وَتَمَّتُ كلمات رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً، وَمَنَ اَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً ﴾.

### الرَّبع الأخير من الحزب الرابع في المصحف الكريم

أَلَوُ تَكَرَ إِلَى أَلَّذِينَ خَكَرُجُواْ مِن دِ پُرِهِمْ وَهُمُ وَ أَلُونُ حَذَرَ الْمُؤْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا شُمَّ أَحُياهُمُ " إِنَّ أَلَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى أَلْنَاسٍ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَ أَلْنَاسِ لَا يَشُكُرُونَ ۞ وَقَالِنْلُواْ فِي سَبِيلِ إِنَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَنَّهُ سَمِيمٌ عَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ سَمِيمٌ عَلِيهُ اللَّهِ مَّن ذَا أَلذِك يُقْرِضُ أَلَّهَ قَرُضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ ولَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطٌّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣٠٠ أَلْرَ تَدَاإِلَى ٱلْمُنَاكِمِ مِنْ لَمَنِ إِسْرَآءِ يلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِينَ إِذْ قَالُواْ لِلنَّهِ ءِ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيل إِللَّهِ قَالَ هَلْ عَسِيتُمُ وَإِن كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَالِبُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَالِلَ لِهِ سَبِيلِ اللَّهِ

وَقَدُ اخْرِجْنَا مِن دِ بِلْرِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْفِتَالُ تَولُواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَّ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِبَّئُهُ مُرَةً إِنَّ أَلَّهَ قَدْ بَعَنَ لَكُرُ طَالُوْتَ مَلِكًا ۗ قَالُوَّا أَنِّيَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحَنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَرْ يُوتَ سَعَةً مِنَ أَلْمُالِّ قَالَ إِنَّ أَلْلَهَ اَصْطَفِيْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وَبَسُطَةً كِيْ إِلْهِلُمْ وَالْجِسْمِ وَاللَّهِ بُولِةِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاآَّةُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۗ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَنُهُمُهُ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ عَ أَنْ يَاتِيَكُمُ اَلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبَكُمْ وَبَقِيَّةٌ ُمِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسِىٰ وَءَالُ هَـٰـرُونَ نَحَـٰمِلُهُ الْمُلَاِّكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لَكُمُ وَإِن كُنتُم مُومِنِينٌ ١ فَلَمَّنَا فَصَلَ طَالُونُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ أَلَنَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَ رِ فَمَن شَرِبَ مِنْ لُهُ فَلَيْسَ مِنْ وَمَن لَرْ يَطُعُمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَن إغْتَرَفَ غَنْهَ تَابِيدِ وَمُفَتَ الْبَيدِ وَمُفَتَ رَبُواْ مِنْـهُ إِلَّا قَلِيــالَا مِّنْهُـمٌ فَلَمَّنا جَاوَزَهُ وهُوَ وَالذِبنَءَامَنُواْ مَعَهُ ، قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا أَلْيُؤْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُودِهِ ،

### الرّبع الأخير من الحزب الرابع في المصحف الكريم

عباد الله

موعدنا اليوم مع الربع الأخير من الحزب الرابع في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَهُمُ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمُوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْياهُمُ، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَهُمُ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمُوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْياهُمُ، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، وَلَنكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ءَايَنتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، وَإِنسكَ لَمَن اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، وَإِنسكَ لَمَن اللَّهِ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، وَإِنسكَ لَمَن اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، وَإِنسكَ لَمَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، وَإِنسكَ لَمَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ إِللْكَ عَالِيْكَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

من خصائص القرآن الكريم أنه يقص على الرسول الأعظم وأمته المستخلفة في الأرض أحسن القصص، دفعاً إلى الموعظة والاعتبار من جهة، وضرباً للمثل بواقع التاريخ من جهة أخرى، وهذا الربع الذي نحن بصدده من هذا القبيل، فقد تناولت أغلب آياته الكريمة قصة تجري وقائعها بأرض فلسطين بعد مرور حقبة من الدهر انتصر فيها الفلسطينيون على بني إسرائيل، وهزموهم هزيمة شنعاء، واستولوا على التابوت الذي كان بنو إسرائيل يتحصنون به من قبل في حروبهم، تبركاً بما فيه من آثار موسى وهارون، فلما طال أمد الهزيمة على بني إسرائيل لجأوا إلى نبيهم صمويل يطلبون منه أن يختار لهم ملكاً يَلتفون من حوله، عسى أن يغسلوا العار

الذي لحقهم، ويسترجعوا مكانتهم، وهذه القصة تلتقي في بطولتها ثلاثة أسهاء بارزة: جالوت وطالوت وداود؛ أما جالوت فهو ملك القوم الذين انتصروا على بني إسرائيل وهزموهم من قبل وأخذوا تابوتهم المقدس، وهو قائدهم الأعلى، وأما طالوت فهو الإسرائيلي الذي رشحه النبي صمويل ملكاً جديداً على بني إسرائيل، إجابة لطلبهم، وأملاً في إعادة الكرة على خصومهم، بعدما ضاع ملكهم واندثر نفوذهم زمناً طويلاً.

وأما داود فهو الفتى الشجاع الذي أردى جالوت قتيلاً بمقلاعه البسيط وأحجاره الملساء، بعدما رأى بني إسرائيل يتساقطون كالذباب أمام جالوت العملاق، وقد كان إقباله على هذه المغامرة بعد استيذان منه لملكه طالوت، الذي زوَّجه بعد الانتصار على جالوت وجنوده ابنته (مكيال)، مكافأة له على شجاعته التي أصبحت مضرب الأمثال، الأمر الذي كان بعد ذلك من أقوى العوامل في ترشيح داود لملك بني إسرائيل عندما تخلى طالوت وساح في الفلوات، هائماً على وجهه يتلمس النجاة والتوبة ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ الْفُلُوتَ وَءَاتَنِهُ اللَّهُ الْمُلُكَ وَالْحُكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ ﴾.

والذي يهمنا من هذه القصة بالذات، هو ما احتوت عليه مشاهدها من التوجيهات القرآنية السامية، التي يجب أن تكون نبراساً لحياة المسلمين في كل عصر.

أمامَنا قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْلَلْإِ مِن بَنِيَ إِسرآءِيلَ مِن بَعْدِ مُوسىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيَءٍ مُّمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾. فهذه الآية تشير إلى أن كبار الأمة وذوي الرأي فيها المعبَّر عنهم هنا

(بالملأ) يجب أن يفكروا دائماً في مصلحة أمتهم، وأن يحاولوا إنقاذها وإصلاح أمرها كلمااقتضى الأمر ذلك، على غرار قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُم أَمْرٌ مِّنَ الاَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ كما الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ كما أنها تشير إلى أن أي عمل جماعي له صبغة العموم والشمول لاينجح ولايشمر إلا إذا كانت تشرف عليه وتوجهه من أعلى قيادة عليا يطمئن إليها ويطيعها الجميع، وهذا ما يومىء إليه قولهم المحكي عنهم ﴿ ابْعَثُ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي ابعث لنا المحكي عنهم ﴿ ابْعَثُ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي ابعث لنا ملكاً نجتمع عليه، ونلتف من حوله، ونسير تحت قيادته.

أمامنا قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَاۤ أَلّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدُ اخْرِجْنَا مِن دِيلِنَا وَأَبْنَآئِنَا ﴾ وهذه الآية تشير إلى أن الذين يتعرضون لعدوان خارجي تهون عليهم كل تضحية في سبيل الخلاص من يد العدو، ولذلك يقومون بالدفاع عن أنفسهم ويصدون عنهم العدوان بكل ما في الإمكان، على غرار قوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلذِينَ يُقَنتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ، وَإِنَّ اللّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾.

أمامنا قوله تعالى في بيان فضل طالوت المرشح للملك على غيره من بَنِي إسرائيل ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَيْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾، واللَّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾، واللَّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾، وهذه الآية تشير إلى جملة من الخصال الرئيسية المطلوبة في قائد الأمة ورئيسها الأعلى، وأنه لا يتأهل لرياسة الدولة إلا من آتاه الله حَظاً وافراً من الخصائص والمواهب الروحية والجسمية، وكان له شفوف على الباقين، ومكانة مرموقة بين الناس أجمعين.

ومن هذه الآية وما شابهها استنبط علماء الشريعة في (الأحكام السلطانية) التي تقابل في الفقه الإسلامي (القانون والنظام المدستوري الحديث) جملة من الشروط المعتبرة في الإمامة العظمى، فذكروا في طليعتها العلم المؤدي إلى الاجتهاد وحسن النظر في النوازل والأحكام، والرأي المفضي إلى حسن سياسة الرعية وتدبير مصالحها العامة، والشجاعة المؤدية إلى حماية البيّضة وصدّ العدو، وسلامة الأعضاء والحواس من كل نقص يمنع من مباشرة المهام، التي هي في عهدة الإمام.

كما تشير نفس الآية إلى أن الرياسة العليا للأمة والدولة لآيكفي للبت في أمرها مجرد الهوى الشخصي ومَعسول الأماني، بل إن للحكمة الإلهية ـ التي كثيراً ما تبقى مطويّة في عالم الغيب ـ دخلاً كبيراً في الترشيح لها والإعانة عليها، وإنْ كره الكارهون، وهذا ما تومىء إليه الآية: ﴿ وَاللّهُ يُوتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَآءُ، وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾.

أمامنا قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنّهُ مِنّي إِلاّ مُن اغْتَرَفَ غُرْفَةَم بِيدِهِ ﴾ وهذه الآية تشير إلى وجوب اختيار الرؤساء لمرؤوسيهم، وقادة الجيوش لعساكرهم، وتنبّه إلى أن السر كل السركامن في طاعة القيادة العليا وامتثال أوامرها الرشيدة، دون تردد ولا اعتراض، فهذا هو مفتاح النجاح والنصر في مختلف المعارك وفي مختلف المعارك وفي مختلف المعارك وفي مختلف المعصور.

والاختبار الذي تشير إليه هذه الآية هو في حد ذاته اختبار

بسيط ومهم في نفس الوقت، فالمحارب الذي انكب على النهر يشرب من مائه حتى يمتلىء وهو في طريقه مباشرة إلى الميدان، محكوم عليه مسبقاً بالهزيمة والحسران، إذ هو محارب فاقد للصبر، غير قادر على الاحتمال، قد أثقله العرق وأبطأ به اللهث، وقد أعطى الدليل قبل دُخول المعركة وهو في طريقه إليها على أنه لا يُعير لأوامر قائده الأعلى أدنى اهتمام، بل إنه يعصي هذه الأوامر دون تردد ولا إحجام، فهل يعتمد على مثل هذا في الحصول على النصر، أم أنه عامل أساسي من عوامل الهزيمة؟.

وعلى العكس من ذلك المحارب المتحلي بروح الامتثال، والملتزم لطاعة قائده في كل الظروف، فهذا المحارب الذي امتثل أمر ملكه وقائده طالوت، ولم يسمح لنفسه إلا بغرفة من الماء اغترفها بيده من النهر، دون أن يرتوي ولا أن يمتلىء، كان أقدر على بجابهة العدو، وأشد احتمالاً لهول المعركة، وهذا المحارب الصابر ومن ماثله من المحاربين المتحلّين بروح الامتثال والطاعة لقيادتهم، هم الذين تحملوا عبء المعركة، ووصفتهم الآية الكريمة أصدق وصف وأقواه تأثيراً، فقالت عنهم في صيغة إعجاب وثناء ما جعلهم أسوة لمن بعدهم: ﴿ قَالَ الذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَنقُواْ اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَينَتْ صَبْراً وَنَبّت اقْدَامَنا وانصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنا صَبْراً وَثَبّت اَقْدَامَنا وانصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَغِرِينَ، فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾.

وتختم الآيات الكريمة هذه القصة بتقرير مبدأ أساسي للحياة أقامته الحكمة الإلهية لضمان التعايش السلمي بين البشر، وفرض

التعاون بينهم على عمارة الأرض وصلاحها، وهذا المبدأ هو مبدأ حفظ التوازن بين القوى المتصارعة، وبث الخوف والحذر في الجبهات المتنافسة، حتى يحسب بعضها الحساب للبعض الآخر، فيصدَّهم ذلك عن الطغيان والعدوان، ويتمكن الإنسان من تحقيق رسالته في الأرض، التي هي رسالة الإصلاح والعمران، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلاَ دِفَنعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ، وللهَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى الْعَلْمِينَ ﴾.

# الرَّبع الأول من الحزب الخامس في المصحف الكريم

نِلْكَ أَلْرُسُلُ فَضَّلُنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كَلَمَ أَلَّهُ وَرَفْعَ بَعُضَهُمْ دَرَجَاتِ وَءَاتَيُنَا عِيسَى إَبْنَ مَرُكِمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوجِ الْقُدُسِّ وَلَوَشَاءَ أَلَّهُ مَا اَقْتَتَلَ ٱلذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُ مُأْلُبَبِّنَكٌ وَلَكِن إِخْلَفُواْ فَينَهُ مِ مَّنَ امَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرٌّ وَلَوْشَاءَ أَللَّهُ مَا اَقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَيَأَيُّهُمَا أَلذِبنَ ءَامَنُوا أَنفِ قُواْ مِتَ رَزَقُنَكُمُ مِن قَبَلِ أَنْ يَالِيَ يَوُمٌ لَا بَهُمٌ فِيهِ وَلَاخُلَة "وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَّ ۞ أَلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَاخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَدُومَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي إِلاَرْضٌ مَن ذَا أَلْذِك يَشُفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ مَن ذَا أَلْذِك يَشُفعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ مِن فَا أَلْنِ لِي اللَّهِ عَلَيْهِ مَا بَئِن ا أَيْدِبِهِيمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْهِءَ إِلَّا بِمَاشَآءً

وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَيَنُودُهُ، حِفُظُهُ مَا وَهُوَأَلْعَلِيُ الْعَظِيمُ ۞ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّبنِّ قَد تَبَـبَّنَ أَلرُّشُـدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَنَ يَكُفُرُ بِالطَّلْغُوتِ وَيُومِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ إِسْتَمَسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُشْقِي لَا إَنفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ الْ إِللَّهُ وَلِي الذِبنَ وَامَنُوا بُحْمَ جُهُم مِنَ الظُّلُتِ إِلَى النُّورِّ وَالذِينَكَ فَرُوٓا أَوْلِيَا وُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخِرُجُونَهُ مِينَ النَّوُرِ إِلَى أَلظُّلُتِ أُولَيِّكَ أَصْعَبُ البَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ أَلَرُ تَدَ إِلَى أَلْذِك حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِيهِ مَ أَنَ - اللهُ أَلَلهُ الْمُلُكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَنِيَ أَلْدِك نُحُهِ وَيُمِيثٌ قَالَ أَنَآ أُخِهِ ء وَأُمِيتُ ۚ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ أَلَنَّهَ يَالِحَ بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمُشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ ٱلْمُغْرِبِ فَبُهُتَ ٱلذِے كَفَرِّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ مِ إِلْقَوَمَ أَلظَّلِلِينَّ ۞ أَوْكَالَذِ مُرَعَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَبِّي نُحْجِ م هَانِهِ إِلَّهُ بَعُدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ أَلَّهُ مِأْتَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كُرُ لَبِثُتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمٌ قَالَ بَلِ لَبِثُتَ مِأْنَةَ عَامِ ۗ فَانظُرِ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرَيَتَسَنَّهُ

وَانظُرِ إِلَىٰ حِمِولِكُ وَلِلْجَعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانظُرُ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِـرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا كُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَرَّأَلِكَ عَلَىٰ كُلِّ شَدْءِ قَدِيرٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِحِ كَيْفَ يَخْعُ لِلْمُؤَيِّنَ قَالَ أَوَلَمْ تُومِنّ قَالَ بَلِي وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلِيْحٌ قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجُعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبِلِ مِنْهُنَّ جُزُءًا ثُمَّ أَدُعُهُنَّ يَاتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمَ أَنَّ أَلْلُهُ عَزِيدِزُ حَكِمٌ ۞ مَثَلُ الذِبنَ يُنفِ قُونَ أَمُوَا لَمُنَدِّفِ سَبِيلِ إِللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَنَتُ سَبْعَ سَنَابِلَّ فِي كُلِّ سُنْكُلَةٍ مِّانَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَلِّعِثُ لِمِنْ يَشَآهُ وَاللَّهُ مُ وَلْسِعٌ عَلِيمٌ ۞ إلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمُ فِي سَبِيلِ إللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَ قُواْ مَنَّا وَلَاّ أَذَّى لَمُّهُمْ ٱجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَحْزَنُونَ ۞

## الرَّبع الأول من الحزب الخامس في المصحف الكريم

#### عباد الله

تستغرق حصة هذا اليوم الربع الأول من الحزب الخامس في المصحف الكريم، وأول آية في هذا الربع قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ، وَرَفَعَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتٍ ﴾ وآخر آية فيه قوله تعالى: ﴿ النِّينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا مَنّاً وَلَا أَذي مَّمُ أَمْ أَمْ عَندَ رَبِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾.

 وفي هذا الربع قصة إبراهيم الخليل، وذكر مناظرته مع ملك من ملوك عصره ادَّعى الربوبية لنفسه، فانتصر عليه إبراهيم بما آتاه الله من حجج بالغة ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى النِّي حَآجَ إِبْسَرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ اللّٰهِ مَنْ حجج بالغة ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى النِّي كُنِي حَآجً إِبْسَرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰه

وفي هذا الربع أيضاً ذكر الدعاء الذي دعا به إبراهيم ربه ليريه كيف يحيي الموتى ويدرك سر الحياة والموت، وذكر استجابة الدعاء الذي دعا به خليل الرحمن ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمُوْتَىٰ، قَالَ: أَوَلَمْ تُومِن، قَالَ: بَلَىٰ، وَلَـٰكِن لِيَطْمَئِنَّ كَيْفَ تُحْيِي الْمُوتَىٰ، قَالَ: أَوَلَمْ تُومِن، قَالَ: بَلَىٰ، وَلَـٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ إلى آخر الآية.

وفيه كذلك تأكيد للمعاد الجسماني وضرب المثل لوقوعه ﴿ أَوْ كَالَذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، قَالَ أَنَّ يُحْيي هَاذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَمَّاتَهُ اللَّهُ مِأْنَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمً اوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْنَةَ عَامٍ ، فَانظُرِ إِلَىٰ لَبِثْتُ مِأْنَةَ عَامٍ ، فَانظُرِ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ أي لم يتغير أو لم يتعفن ﴿ وَانظُرِ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَلَنظُرِ إِلَىٰ الْعِظَلِم كَيْفَ نُنشِرُهَا ﴾ حاركَ، وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً للنَّاسِ، وَانظُرِ إِلَىٰ الْعِظَلِم كَيْفَ نُنشِرُهَا ﴾ أي نحييها ونجمعها ﴿ ثُمَّ نَكْسُوهَا خَمَاً ، فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

ومما اشتمل عليه هذا الربع إثبات التفاضل بين الرسل بعد تقرير فضلهم على الناس جميعاً، وأنهم درجات بعضها فوق بعض في الفضل والمنزلة عند الله، وهذا التفاوت الواقع بينهم ليس تفاوتاً في طبيعة رسالتهم نفسها، ولا في مُحتوى عقيدتهم الإيمانية المشتركة، وإنما هو تفاوت في دائرة الاختصاص المحدودة لكل منهم، إذ تضيق بالنسبة لأحدهم فتنحصر في شعب مخصوص دون غيره، وتتسع بالنسبة لبعضهم حتى تشمل شعبة وشعوب العالم أجمع، وهو أيضاً تفاوت في المواهب والخصال التي يمنحها الحق سبحانه وتعالى لهم، فمنهم « أولو العزم» المذين يتحملون في سبيل رسالتهم أقسى المتاعب وأشد التضحيات، ومنهم من يتحمل ما دون ذلك، وهذا ما ينبغي فهمه من قوله تعالى: ﴿ يِلْكَ الرَّسُلُ، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ مَعْضَهُمْ مَلَىٰ بَعْضَهُمْ مَلَىٰ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ بعد قوله تعالى في نهاية الربع الماضي: ﴿ يِلْكَ ءَايَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقّ، وَإِنّكَ لَنَ ٱلْمُرسَلِينَ ﴾.

ومن أبرز المبادىء والقواعد الأساسية في الإسلام التي اشتمل عليها هذا الربع قوله تعالى: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، قَد تَبيّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ ﴾ أي بالأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان ﴿ وَيُومِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْـوُثْقَــى لاَ انفِصَامَ لهَا، واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾. فهذه الآية تقرر أن الإسلام دين يقوم الإيمان به على الاقتناع بعقائده الواضحة، والاعجاب بشعائره الكاملة، والرضى بشرائعه العادلة، وأنه دين حجة وبرهان، يوجّهان الإنسان تلقائياً نحو الإيمان والإذعان، فمن آمن به كان له ما لبقية المسلمين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات، ومن لم يومن به وهو في دار الإسلام وجب عليه أن يلتزم طاعة الدولة

الإسلامية، التي تتكفل بحماية حقوقه وصيانتها، ووجب عليه أن يساهم في تمويلها مقابل حمايته ورعايته، وذلك عن طريق «الجزية» المحدودة، كما يساهم المسلمون أنفسهم في تمويل دولتهم عن طريق (الزكاة) المفروضة، فإن لم يومن بالإسلام وحاول علاوة على ذلك فتنة المسلمين عن دينهم، بالتآمر على الدولة الإسلامية، أو بتضليل المسلمين وإفساد عقيدتهم، أوقفه المسلمون عند حده، وعاملوه بنقيض قصده.

ومما ينبغي مزيد التأمل فيه من آيات هذا الربع قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الذِينَ ءَامَنُواْ يُحْرِجُهُم مِّنَ الظَّلُمَـٰتِ إِلَى النُّورِ، وَالذِينَ كَفَرَوَاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّخُوتُ يُحْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظَّلُمَـٰتِ، أَوْلَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

فها هنا كلمتان هما محور الآية الذي يدور عليه موضوعها من أولها إلى آخرها: الكلمة الأولى كلمة (ظلمات) التي وردت بصيغة الجمع، والكلمة الثانية كلمة (نور) التي جاءت بصيغة الأفراد، فالنور الواحد الذي لا يتجزأ ولا يتعدّد هو المصباح الإلهي المنير، الذي يُضيء به قلوب أوليائه، ممن تغلب عليهم طاعة الله وتقواه، وامتثال أمره ونهيه، على حد قوله تعالى: ﴿ نُـورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِلَّيْنَهِمْ ﴾ ومن كان الله له ولياً كفاه كل شيء ﴿ وكفىٰ بِاللَّهِ وَلِياً وكفىٰ بِاللَّهِ وَلِياً وكفىٰ بِاللَّهِ نَصِيراً ﴾. و(الظلمات) المتعددة الــتي باللَّهِ وَلِياً وكفىٰ بِاللَّهِ نَصِيراً ﴾. و(الظلمات) المتعددة الــتي المعصية والفسق، ومن ظلمة الظلم والعدوان، إلى ظلمة الزُّور والبهتان، وهكذا إلى ما لا نهاية له، هي السحب السوداء، والغيوم والبهتان، وهكذا إلى ما لا نهاية له، هي السحب السوداء، والغيوم

الكثيفة، التي تغشى أبصار الكافرين والمنافقين وبصائرهم، ممن أحاطت بهم خطيئاتهم من كل جانب، حتى أصبحوا وهم لا يهتدون سبيلاً، ولا يجدون بين أيديهم دليلاً، وفي مثل هؤلاء نزل قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَالَهُ مِن نُورٍ ﴾.

وفي حصة هذا الربع آية أخرى كان لها أبلغ الأثر في تعميق عاطفة الإحسان بين المسلمين، ودفعهم إلى البذل في وجوه البر والخير دون حساب، ألا وهي قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، في كُلِّ سُنبُلَةٍ مِأْتَةُ حَبَّةٍ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ فها هنا مائة حَبَّةٍ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ فها هنا تعهد صريح من الحق سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده بمضاعفة ربح المومن المحسن سبعمائة مرة، مقابل الواحد الذي أنفقه في سبيل الله، بينها أقصى ما يمكن أن يصل إليه ربح الأناني المستغل مها بذل من الوسائل ل لن يتجاوز في الغالب المائة في المستغل مها بذل من الوسائل ل ن يتجاوز في الغالب المائة في المائة، وهذا إغراء لمن رزقهم الله أن ينفقوا مما رزقهم، ووعد لهم المائة، وهذا إغراء لمن رزقهم الله أن ينفقوا مما رزقهم، ووعد لهم بضاعفة الرزق والأجر إلى أقصى الحدود، حتى لا يشحّوا ولا يبخلوا بمضاعفة الرزق والأجر إلى أقصى الحدود، حتى لا يشحّوا ولا يبخلوا بمضاعفة الرزق والأجر إلى أقصى الحدود، حتى لا يشحّوا ولا يبخلوا في وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

غير أن الحق سبحانه وتعالى حذَّر المومنين المحسنين من أن يفسدوا صنيعهم، ويجبطوا عملهم، بالمن والأذى إذا أنفقوا وأحسنوا، فقال تعالى تهذيباً لهم وتعليهاً: ﴿ الذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَناً وَلَا أَذَى لَّهُمُ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّمَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

والحكمة في ذلك أن المومن مهما كان فقيراً محتاجاً فإن

حرمته عند الله عظيمة لا يسوغ امتهانها، وكرامته مصونة لا ينبغي انتهاكها، بل يجب على المسلم الموسر أن يصون ماء وجه أخيه المسلم المعسر، وأن يعامله معاملة كريمة لا تجرح عاطفته، ولا تؤذي شعوره، فذلك هو الإحسان على وجهه الشامل، والأدب الإسلامي الكامل.

## الرّبع الثاني من الحزب الخامس في المصحف الكريم

قَوْلُ

مَعْهُونٌ وَمَعْفِرَةٌ حَنَرُّ مِن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللّهُ عَنَيُّ حَلِيبٌ ﴿ وَيَا بَهُمَا أَلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَلِكُمُ عَنَيُّ حَلِيبٌ ﴿ وَاللّاذِي عَالَيْ وَاللّاذِي عَالَيْ وَاللّاخِيرِ فَمَثُلُهُ وَكَثَلُ مَثُولُ صَفُوا فِ وَلاَ يُومِنُ وِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّاخِيرِ فَمَثُلُهُ وَكَثُلُ صَفُوا فِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَّكُهُ وصَلَدًا لاَ يَقْدُرُونَ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ وصَلَدًا لاَ يَقْدُرُونَ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ وصَلَدًا لاَ يَقْدُرُونَ عَلَيْهِ ثُمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لاَيهُ وَمَثُلُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

مِن نَجْيلِ وَأَعْنَبِ تَجْرِے مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَا رُلَهُ وَلِهَا مِن كُلِّ الثَّكَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِيكِبُرُ وَلَهُ و ذُرِّتَيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا ۚ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتٌ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّرُ اللَّهُ لَكُوْ الْآيَٰتِ لَعَلَّكُمْ لَنَفَكَّرُونٌ ۞ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوَا أَنفِقُوا مِن طَيِبَتِ مَا كَسَنْتُمْ وَمِمَّا أَخَرَجُنَا لَكُمْ مِنَ أَلَارْضٌ وَلَا تَبَمَتَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ نُنفِقُونَ وَلَسُتُمُ بِتَاخِذِ يرِ إِلَّا أَن تُغنِّمِضُواْ فِيهٌ وَاعْلَوُاْ أَزَّ أَلَّهَ غَنِي حَمِيدٌ ﴿ اِلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَـُقُرَ وَيَا مُرُكِ مِهِ إِلْفَحَشَآءٌ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغُ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضُ لَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المؤتم اللَّ الْحِكَمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوتَ أَنْحِكُمَةَ فَقَدُ اوتِيَ خَيْرًا كَيْدِرًا وَمَا يَنْكَكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ أَلَا لَبُلْبُ 🕲 وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرْتُ مِ مِن تَّذَرِ فَإِنَّ أَللَّهُ يَعَـُ لَمُهُ وْ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنصِـ أَرِّ ﴿ إِن تُبُدُواْ الصَّدَقَاتِ فَيْعِيكُمَا هِحِيٌّ وَإِن تُخَفُّوهُمَا وَتُوتُوهُمَا أَلْفُ قَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَنُكَفِّرٌ عَنكُم مِن سَيِّئَا تِكُمُّ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ۞

### الرَّبع الثاني من الحزب الخامس في المصحف الكريم

#### عباد الله

حديث هذا اليوم، يتناول الربع الثاني من الحزب الخامس في المصحف الكريم، وبداية هذا الربع قوله تعالى: ﴿ قَوْلُ مَّعْرُوفُ وَمَعْفِرَةً خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنُكَفَّرْ عَنكُم مِّن سَيّئاتِكُم، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

مما نلاحظه بادىء ذي بدء في هذا الربع من سورة البقرة اقتصاره من البداية إلى النهاية على موضوع البذل والإنفاق في سبيل الله، وتحريكه لهمم المسلمين وعزائمِهم بشتى الوسائل، حتى يقوموا بهذا الواجب الاجتماعي الجليل.

ففي الآية الأولى من هذا الربع يُعلِّم الحق سبحانه وتعالى للمومنين من عباده أدب الصدقة وحسن الإنفاق، ويُعرِّفهم بأن الحكمة في إسداء المعروف من القادر إلى العاجز، ومن الغني إلى المحتاج ليست هي مجرد ترضية حاجاته المادية، وقضاء ضرورياته الحيوية، بقدر ما هي إكرام له، وإعزاز لجانبه، وترفيه عنه، وإشعار له بالإخاء الصادق من جانب بقية إخوانه المسلمين، والامتزاج التام

معهم، على أساس قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ إِخْوَةً ﴾ وقوله عليه السلام: «لا يومن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه».

أما إذا كان الشخص سيتصدق وينفق ساخطاً كارهاً، متسلطاً بالأذي على ضعفاء المسلمين، فإنه أولى به أن لا يتصدق مطلقاً، وإن أفضل صدقة يسديها إلى المحتاجين بالنسبة إليه هي كلمة طيبة ودعوة صالحة، تطييباً لخاطرهم، وتطميناً لقلوبهم، وإحياءً لروح الأمل والتفاؤل في نفوسهم، فقد كاد الفقر أن يكون كفراً، كما جاء في الأثر، وبالإجمال، فالأثر النفسى الطيب الذي تحدثه الصدقة في نفس المحتاج، والشعور الذي توحي به إليه من التضامن والتكافل القائم بينه وبين إخوانه المسلمين هـو الغرض الأسـاسي الأول، والهدف الإسلامي الأسمى، المقصود من الصدقة والإنفاق في سبيل الله، والإسلام يحافظ بكل ما في الإمكان على شعور المسلم، ويعمل بكل الوسائل على صيانة كرامته كَيْفَمَا كانت الظروف، وهذه المعاني كلها وما يناسبها هي التي يوميء إليها قوله تعالى: ﴿ قَوْلُ مُّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَاۤ أَذَى ﴾ ونظراً لأن الحق سبحانه وتعالى لا يقبل الصدقة التي يتبعها المن والأذى من جهة، ونظراً لأنه سبحانه وتعالى يريد من عباده الصالحين أن يقابلوا ضعفاء المسلمين بروح الحلم والتسامح، لا بالأذى والقول الجارح، جاء ختام هذه الآية بالصيغة الآتية ﴿ وَاللَّهُ غَنيٌّ حَلِيمٌ ﴾ (غني) عن المتبجِّحين بصدقاتهم، الذين يبذلونها كارهين مسيئين، (حليم) على الذين يبذلونها بحلم وكرم وإغضاء عن جفاء الفقير المضطر، إنَّ بدرت منه بادرة قلق.

وفي الآية الثانية من هذا الربع نداء كريم من الرحمن الرحيم إلى عباده المومنين بأعز صفاتهم وأكرمها عند الله: ﴿ يَـٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ ثم إرشاد لهم إلى أن يتفادوا الأثر السيِّيء الذي ينشأ عن امتنان المتصدقين بصدقتهم وأذاهم للمتصدَّق عليهم، حيث يجبط الله عملهم، ولا يقبل صدقتهم، بل تكون وبالاً على صاحبها، بـدلًا من أن تكون بـركة وخيـراً له وللمنتفع بها ﴿ لَا تُبْـطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِأَلَنِّ والأذى ﴾ وفي نفس الوقت نبُّه القرآن الكريم إلى أن الصدقة الحقيقية التي يقبلها الله هي الصدقة التي تنبعث عن مجرد الإخلاص والإيمان بدافع قلبي صادق، بحيث لا يبتغي مَنْ بَذَلَهَا مِن وَرَاتُهَا إِلَّا طَاعَةَ الله وامتثال أمره في الإحسان إلى إخوانه مما رزقه الله، ابتغاء مرضاة الله بالخصوص، وبحيث لا ينتظر عنها أي تعويض مادي أو أدبي، لا شكراً ممن أعطيت له، ولا ذكراً بين بقية الناس، وإن كان صانع الخير بنية صالحة مع الله لا يلقى من ربه ومن عباده إلَّا الحير ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدّاً ﴾.

وهذا التوجيه الإسلامي هو المقصود من التنظير الذي جاء في الآية الكريمة ﴿ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَـٰتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ﴾.

ثم ضرب الله المثل للمنفق المراثي والمتصدق بالمن والأذى، فقال تعالى: ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً، لا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مُمَّا كَسَبُواْ، وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَنْفِرِينَ ﴾.

فمنّل هذا النوع ببستان مزروع، غير أن الزرع فيه إنما يقع على طبقة ترابية غير سميكة، تنتهي بطبقة حجرية ملساء، ثم يفاجأ هذا الزرع بنزول مطر غزير عليه كالسيل، فيذهب بالقشرة الترابية التي كان ينبت فوقها الزرع، وتنكشف الأحجار الملساء على طبيعتها دون تراب ولا زرع، وتبلغ الحسرة بصاحبها إلى أقصى الحدود، عندما يبدو عجزه التام أمام القدرة الإلمية، فلا هو قادر على حفظ الزرع الذي ضاع له في الموسم الفلاحي، ولا هو قادر على تعويض التراب الذي ذهب من مزرعته مع السيل، وقد لا يعود أبداً.

فقلب المرائي والمتصدق بالمنّ والأذى يشبه الصخر الأملس الـذي لا بحسك نباتاً ولا ماءً، وإيمانها الضعيف الهزيل يشبه القشرة الترابية الخفيفة التي كانت تستر الصخر الأملس، ورياء المراثي ومنّ المنّان وأذاه يشبه السيل الذي فاجأ الزرع، فذهب به وبالتراب، فلم يبقّ منها ولا لهما أي أثر، كما ذهبت صدقة المراثي والمنّان المؤذي أدراج الرياح.

أما المومن الواثق بربه وبفضله، الذي ينفق ابتغاء وجه الله بدءً وختاماً، والذي يقوم بواجب الإحسان إلى إخوانه المسلمين عن عقيدة راسخة، وبنفس مطمئنة، فقد ضربت له الآية الكريمة المثل بما يتفق مع عقيدته وإيمانه، ويتناسب مع إخلاصه واطمئنانه، على عكس المثل المضروب من قبل للمرائي والمنان المؤذي، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَثَلُ الذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وَتَثْبِيتًا مِنْ انفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةِ بِرُبُوةٍ ﴾ أي مزرعة بهضبة عالية ﴿ أَصَابَهَا وَابِلُ ﴾ أي مطر غزير ﴿ فَتَاتَتُ آكُلَهَا ضِعْفَيْن، فَإِن لَمْ يُصْبُهَا وَابِلُ وَابِلُ ﴾ أي مطر غزير ﴿ فَتَاتَتُ آكُلَهَا ضِعْفَيْن، فَإِن لَمْ يُصْبُهَا وَابِلُ وَابِلُ ﴾ أي مطر غزير ﴿ فَتَاتَتُ آكُلَهَا ضِعْفَيْن، فَإِن لَمْ يُصْبُهَا وَابِلُ

فَطَلُّ ﴾ أي أن الله تعالى لا يعاقبها بالقحط والجدب، بل يسقيها من فضله أحياناً بالمطر الغزير، وأحياناً بالندى والرذاذ، ﴿ واللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

ثم عادت الآيات الكريمة مرة ثانية تحذر المومنين من نتائج الرياء والمنّ والأذى بصدقاتهم، وتنبههم إلى أن عاقبة ذلك إنما هي إحباط عملهم بالمرة، نظير المزرعة الغنية بالنخيل والأعناب والمياه الجارية، عندما يسلط عليها الإعصار والنار، فيحترق كل ما فيها، وتذروها الرياح فتذهب هباءً منثوراً، هذا مع أنها كانت معقد الأمل وعدة الدهر، لشيخ أصابه الكبر وأعجزه الهرم، ولذرية ضعفاء لا يقوون على الكسب بأي وجه من الوجوه، فكم تكون حسرتهم بالغة، وكم يكون أملهم ضائعاً، وذلك قوله تعالى: ﴿ ايَوَدُّ أَحَدُكُمُ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَبٍ عَبْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ لَهُ فِيهَا أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَبٍ عَبْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ النَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَآءُ، فَأَصَابَهَآ إعْصَارُ فِيهِ مَن كُلِّ النَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَآءُ، فَأَصَابَهَآ إعْصَارُ فِيهِ مَن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ النَّكِمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾.

وفي نفس هذا الربع دعوة من الله لعباده المومنين إلى تجنب الإنفاق والصدقة بالدُّون من الأشياء، والرديء من الأصناف، الأمر الذي يقتضي أن يكون عمل البر بالطيب لا بالخبيث، وبالمحبوب لا بالمستكره، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِنَاخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ﴾ ثم ختمت هذه التعليمات الإَهْية بقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّه غَنِيًّ حَميدٌ ﴾ أي (غني) عن الخبيث والمستكره الذي قد ينفق منه ضعفاء الإيمان، (حميد) لما ينفقه أقوياء الإيمان من طيبات ما رزقهم الله، ابتغاء مرضاة الله،

ويتصل بهذا الموضوع أيضاً قوله تعالى: ﴿ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

وزيادة في إلقاء الأضواء على دوافع البر عند فريق ودوافع الشح عند فريق، قال الله تعالى: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَامُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ، وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ﴾ فكل شح وبخل أولًا، وكل صدقة بالخبيث دون الطيب ثانياً، إنما مردهما إلى إغواء الشيطان، وتضليله للإنسان، فهو الذي يرسم لمن يغويه صورة قاتمة عن المستقبل الذي ينتظره، ويبعث في قلبه الرعب والخوف من تقلبات الدهر، ويخيلُ إليه موهماً إياه أنه إذا بخل وشح وكنز ماله، أو أنفق الخبيث من ماله دون الطيب، فإنه يصبح بمنجاة من الفقر، مضمون الرزق، ثابت الغني إلى الموت، وهذه الضمانة التي يعطيها له الشيطان، إنما هي مجرد زور وبهتان، ولا يقوم على صدقها من واقع الحياة المتقلّبة أي برهان، بينها الحق سبحانه وتعالى يعد عباده \_ ووعده حق وصدق ـ بالفضل والغني والرزق، ويعد المحسنين منهم بمضاعفة أرزاقهم في الدنيا وحسناتهم في الآخرة، وإذا أزل الشيطان بعض العباد فارتكبوا الفواحش ثم تابوا منها، وعدهم الله بمغفرة ذنوبهم، وشَمَلهم بواسع رحمته ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾.

#### الربع الثالث من الحزب الخامس في المصحف الكريم

عَلَيْكَ هُدِيْهُمْ وَلَكِئَ أَللَّهَ يَهْدِكُ مَنْ يَشَاَّهُ وَمَا لُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَالِأَ نَفُسِكُمٌ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْنِغَـَاءَ وَجُهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوَتَ إِلَيْكُمُ ۗ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونٌ ۞ لِلُفُ قَرَآءِ الذِبنَ أَحْصِرُواْفِي سَبِيل إللهِ لا يَستَطِيعُونَ ضَرَبًا فِ إلارْضِ يَحْسِبُهُمُ أَنْجَاهِ لُ أَغُنِي آءَ مِنَ أَلتَّعَ فَيْ تَعْرِفُهُ مِيسِبِهِهُمْ لَا يَسَنَّا وُنَ ٱلنَّاسَ إِنْحَافًا ۗ وَمَا ثُنْفِقُواْ مِنْ خَسِيْرِ فَإِنَّ أَلَّهَ بِعِهِ عَلِيهِ ثُمٌّ ﴿ إِلَّذِينَ يُسْفِقُونَ أَمُوا لَهُ مُ بِالنِّلِ وَالنَّهِ إِر سِرًّا وَعَلَيْنِيَةً فَلَهُ مُرَّ أَجُرُهُ لَهُ مُر عِندَ رَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥ أَلذِينَ يَاكُلُونَ أَلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الذِك

بَتَخَبَطُهُ الشَّمْيِطَانُ مِنَ الْمُسِنَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوَّا إِنَّمَا الْبُبْعُ مِثْلُ الرِّبَوْا وَأَحَلَّ اللَّهُ البُّنيعَ وَحَدَّمَ الرِّبَوْأُ فَنَ جَاءً أُو مَوْعِظَةٌ ثُمِّن رَبِّهِ مَ فَاسْهِي فَلَهُ مَاسَلَفٌ وَأَمُرُهُ وَ إِلَى أَلْكُ وَمَنْ عَادَ فَأْوُلَئِكَ أَصْعَبُ أَلْبَّارِ هُـمْ فِيهَا خَلِلُدُونَ ۗ يَحْعَقُ اللَّهُ الرِّبَوْا وَيُرْكِ إِلْصَدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَهِنَّادٍ أَشِيٌّ ۞ إِنَّ أَلَذِ بِنَ ءَامَنُواْ وَعَجِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَّامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوٰا الزَّكُوٰةَ لَمُهُمَّ أَجُرُهُ مُعِندَ رَبِيهِ مَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْمُ بَحُزَنُونٌ ۞ يَنْأَيُّهُمَا أَلَذِبِنَ ءَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ الرِّبَوَّا إِنكُنتُم مُّومِنِينٌ ۞ فَإِن لَرَّ تَفَعَلُواْ فَاذَ نُواْ بِحَرِّبِ مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبُتُمُ فَلَكُمْ رُءُ وسُ أَمُوَالِكُمُ لَا تَظْلِوُنَ وَلَا نُظْلَمُونٌ ۞ وَإِنكَانَ ذُوعُسُرَة فِنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسُرَة ۗ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّة إِن كُننُمْ نَعْلَمُونٌ ۞ وَاتَّـ ثُواْ بَوْمَا تُرَّجَعُونَ فِيهِ إِلَى أَسَّهُ ۗ شُمَّ تُوَفِّيكُ لَ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۗ يَـُا يُهُـا أَلَذِينَ ءَ امَـنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ اِلْمَـلَ أَجَلِ مُسَكَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْنُ بَبْنَكُمُ كَايِبٌ بِالْعَدْلِّ وَلاَ

مَا لَ كَانِثُ أَنْ يَكُنُبُ كَا عَلَىٰهُ اللَّهُ فَلْيَكُنُبُ وَأَبْمُ لِل إِلَانِ عَلَيْهِ إِلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ إِلَّهَ رَبَّهُ و وَلَا يَبْغَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ أَلْذِهِ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا بَسَتَطِيعُ أَنْ بَيْلَهُوَ فَأَبْمُ لِلْ وَلِيُّهُ إِللَّهُ وَالْعَدُلِّ وَاسْتَشَهَدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رَجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَنَٰن مَمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ أَلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدِبْهُمَا فَنُذَكِّرَ إِحْدِبْهُمَا أَلْاخْرِيٌّ وَلَايَابَ أَلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْخَمُوۤاْ أَن تَكُتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ ۗ عَ ذَالِكُمُ وَ أَقَسَطُ عِندَ أَللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَا لَهُ وَأَذُ بِي آ أَلَّا تَرْتَا بُوَا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَبُنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ الَا تَكُتُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعُتُمٌ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ۗ وَإِن تَفَعُلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقًا بِكُرُ ۗ وَاتَّعَوْا اللَّهَ وَيُعَلِّمُ أَللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّال

#### الربع الثالث من الحزب الخامس في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نعالج الربع الثالث من الحزب الخامس في المصحف الكريم الذي يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَينهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَآءُ، وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَانفُسِكُمْ، وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَانفُسِكُمْ، وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَانفُسِكُمْ، وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِانفُسِكُمْ، وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَّا ابْتِغَآء وَجَهِ اللَّهِ، وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَّا ابْتِغَآء وَجَهِ اللَّهِ، وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴾ وينتهي بقوله تعالى: ﴿ وَإِنِ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾.

لا يبزال كتاب الله يبوالي في هذا البربع الأوامر الإتمية والتوجيهات السامية في موضوع البرِّ والنفقة والصدقة، ولا يزال يتولى الدفاع عن حقوق الفقراء من المسلمين بأقوى الحجج وأبلغها تأثيراً في النفوس.

وفي هذا الربع نفسه يوجه القرآن الكريم أقوى الحملات إلى الربا، وأقسى الطعنات إلى المرابين المستغلين، إلى حَدِّ أن ينذرهم بإشهار حرب عليهم هي أخطر الحروب وأفتكها، إذ يشنها عليهم الله ورسوله، فلا مناص لهم من الخذلان والبوار، في هذه الدار وفي تلك الدار.

وفي هذا الربع أيضاً يتولى الحق سبحانه وتعالى إرشاد السلمين إلى ما يجب أن تكون عليه معاملاتهم المالية، وعلاقاتهم الاقتصادية، إذ تناولت الآيات الكريمة موضوع الدّين وكتابته، والاعسار به وانتظاره أو إسقاطه، وتناولت موضوع الشهادة والشهود من الرجال والنساء، وما للشهود من حقوق وما عليهم من واجبات، وتناولت موضوع التجارة الحاضرة التي يُصفَّى أمرها في الحين، والتجارة التي تدخلها الآجال بالنسبة للثمن أو المثمن، مما يوضح تعاليم الإسلام في النظام الاقتصادي الذي يجب أن يقوم بين المسلمين.

ففيها يخص النفقة على فقراء المسلمين جاء قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ الذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الارْضِ يَحْسِبُهُمُ الجُّاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفَّفِ، تَعْرِفُهُم بِسِيمهُمُ الْخَافاً ﴾ وهذه الآية الكريمة توضح صفات الفقير المسلم، الذي لا ينزل به الفقر إلى درجة التطاول على الناس وإحراجهم، كما لا تنزل به الحاجة إلى درجة التبذل والاستغلال الدنيء، وفي نفس الوقت تشير نفس الآية إلى أن فقرَ هذا الفقير واحتياجه ليس صفة لازمة له، ولاصقة به على الدوام، وإنما هو أمر الكسب، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقِرَآءِ الذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ أي أقفلت في وجوههم كافة الطرق: ﴿ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الضرب في الأرض في لغة القرآن خاصة، والاستعمال العربي الضرب في الأرض في لغة القرآن خاصة، والاستعمال العربي

عامة، معناه السعي للتكسب والتنقل للبيع والشراء ﴿ يُحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ ﴾ أي أن الجاهل بحقيقة حالهم يعتقد أنهم في سعة وغنى ﴿ مِنَ التَّعَقَٰفِ ﴾ أي لعدم قيامهم بأي إزعاج للغير، أو إلحاح عليه ﴿ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَهُمْ لاَ يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً ﴾ أي يعرفهم عليه ﴿ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَهُمْ لاَ يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً ﴾ أي يعرفهم أخوهم المومن بما له من صدق الفراسة، حيث إن المومن ينظر بنور الله، وهم لا يلحون في السؤال، فضلاً عن طلب ما يزيد على حاجتهم بقصد الاستغلال.

وهكذا لا ينزل الفقر بالمسلم حالة اضطراره إلى درجة البؤس والذلة والمهانة، لأن الإسلام حريص على إعزازه والأخذ بيده ورفع مستواه المادي المنخفض، إلى درجة مستواه الروحي الإسلامي الممتاز.

وهذه الآية نفسها يقتضي مفهومها أنه بمجرد ما يجد الفقير المسلم وسيلة للعمل ووجهاً للكسب لا يسوغ له أن يتكل على غيره، ولا يسوغ لغيره أن يساعده على التواكل والكسل، باسم الاحتياج ووصف الفقر، بل يحاول أن ينتقل من صف الفقراء المعسرين، إلى صف القادرين على الكسب الموسرين.

ومما يجب التنبيه إليه في هذا المقام ما ذكره القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري إذ قال: «الواجب على معطي الصدقة \_كان إماماً أو مالكاً \_ أن يراعي أحوال الناس، فمن علم فيه صبراً على الخصاصة، وتحلياً بالقناعة، آثر عليه من لا يستطيع الصبر، فربما وقع في التسخط. قال النبي على في الصحيح: إني لأعطي الرجل

وغيره أحب إليّ منه، مخافة أن يكبّه الله في النار على وجهه» انتهى.

وفي هذا السياق سياق بر الأغنياء بالفقراء، وإحسانهم إليهم دون مقابل، إحساناً لا من فيه ولا أذى، والحض على أن يكون هذا الإحسان من الطيبات التي رزقهم الله لا من الخبائث، جاء الإنذار الصارخ إلى المرابين المستغلين الذين يستغلون فقر الفقراء واحتياج المضطرين، وجاءت الدعوة الملحة إلى وجوب التنازل عن الربا والابتعاد منه ابتعاداً كلياً في المجتمع الإسلامي، فقال تعالى: والذين يَأكُلُونَ الرِّبَوْ لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذِي يَتَخبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنْ الْمَسْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤ الْإِنَّا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْ ، وَأَحلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْ ، وَأَحلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَوْ ، فَمَنْ جَآءَه مَوْعِظَةُ مِّن رَبِّهِ فَانتَهى فَلَهُ مَا اللَّهُ الْبَيْع وَحَرَّمَ الرِّبَوْ أَ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴿ فَانتُهى فَلَهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّبَوْ أَ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴿ فَانتُهى فَلَهُ مَا اللَّهُ وَرَبُولُ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَيَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِن تُبْتُم فَلَكُمْ رُوُوسُ أَمُوالِكُمْ لا قَلْلِمُونَ وَلا تَظْلِمُونَ وَلا تَظْلِمُونَ وَلا تَظْلِمُونَ وَلا تَظْلِمُونَ وَلا تَظْلِمُونَ وَلا تَظْلَمُونَ وَلا تَظْلَمُونَ وَلا تَظْلِمُونَ وَلا تَظْلَمُونَ وَلا تَظْلَمُونَ وَلا تَظْلِمُونَ وَلا تَظْلِمُونَ وَلا تَظْلَمُونَ وَلا تَظْلَمُونَ وَلا تَظْلِمُونَ وَلا تَظْلِمُونَ وَلا تَظْلِمُونَ وَلا تَظْلِمُونَ وَلا تَطْلَمُونَ وَلا تَظْلَمُونَ وَلا تَظْلِمُونَ وَلا تَظْلِمُونَ وَلا تَظْلُمُونَ ﴾.

وهذا التشريع المفصّل القاطع في شأن الربا الذي نزلت به هذه الآيات في سورة البقرة ظهرت نواته الأولى لأول مرة في سورة الروم المكية، حيث قال تعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّبًا لِّتُرْبُوْا فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِندَ اللَّهِ، وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوْةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَاوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾. ثم جاءت آيات سورة البقرة التي هي موضوع حديثنا تقرر للمسلمين وللناس أجمعين خسة مبادىء ثابتة وقواعد راسخة رئيسية:

1) المبدأ الأول - إبطال تشبيه البيع بالربا، ومنع قياس الأول على الثاني، لأن البيع عقد تبادل وتعادل بين البائع والمشتري لمصلحة الطرفين يقوم على أساس التراضي والاختيار، والربا يرافقه ويؤثر فيه من البداية إلى النهاية عامل الضغط والاحتياج والاضطرار، ولذلك تكون مصلحة المرابي فيه وأنانيته الجاعة هما الأساس والمقياس، ويكون الضرر المحقق هو نصيب من اضطر إلى قبوله من ضعفاء الناس، والبيع أكل مال بالحق عن عوض، بينها الربا أكل مال بالباطل دون عوض ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّا البّيعُ مِثْلُ الربا أكل مال بالباطل دون عوض ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّا البّيعُ مِثْلُ الربا أكل مال بالباطل دون عوض ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّا البّيعُ مِثْلُ الربا أكل مال بالباطل دون عوض ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّا البّيعُ مِثْلُ اللّهُ البّيعُ وَحَرَّمَ الرّبَوا ﴿ ...

لا المبدأ الثاني \_ إقرار ما سبق وانتهى أمره من المعاملات الربوية التي تمت قبل تحريم الرباعلى ما كانت عليه، فلا رجوع من «مسلم» على «جاهلي» بما أخذه الجاهلي منه في رباه، قبل تحريم الإسلام للربا، إذا ليس لهذا التحريم مفعول رَجْعي ﴿ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةُ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ قال سعيد بن جبير والسدي: «فله ما سلف: أي له ما كان أكل من الربا قبل التحريم».

٣) المبدأ الثالث ـ إسقاط حصة الربا الزائدة على رأس المال من المعاملات الربوية ، التي صادف الحال ـ حين نزل القرآن بتحريم الربا ـ انها لم تكن قد تمت تسويتها من قبل ، فحكم الله في هذه المعاملات التي بقيت معلقة إلى حين التحريم هو تسليم رأس المال غير منقوص إلى صاحبه ، مع إعفاء دافع رأس المال من أداء حصة الربا ، التي كان مطالباً بها قبل التحريم زيادة على رأس المال

﴿ يَتَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَواْ إِن كُنتُم مُومِنِينَ ﴾ \_ ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوس أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾ أي لا تَظلِمون بأخذ الزيادة عليها، ولا تُظلَمون بالتنقيص منها.

البدأ الرابع - إعلان السخط الإلهي بأروع صورة وأقوى تعبير على المرابين المستغلين، الذين يستغلون حاجة المحتاجين واضطرار المضطرين، فيختلسون منهم ثمرة أعمالهم، ويقطفون زهرة أموالهم، وذلك هو مغزى إشهار الحرب من الله ورسوله على عصابة المرابين، وعقابهم في الدنيا بمس الشياطين، وفي الآخرة بجعلهم في النار من الخالدين ﴿ الذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُواْ لاَ يَقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَقُومُ الذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ اللسِّ ﴾ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَاذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتُكِكَ أَصْحَبُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَاذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ معنى آخر يستحق الالتفات، وهذا المعنى حسبها عبرٌ عنه ابن عباس هو أن من كان مقيهاً على الربا لا ينزع عنه كان حقاً على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نَزَع وإلاً ضَرَب عنقه. ومعنى «نَزَع» كَفَ وانتهى عنه.

المبدأ الخامس ـ صدور حكم الله تعالى الذي لا يقبل أي نقض بمحق الربا وبوار ربح المرابين المستغلين، ونزع البركة مما تحت أيديهم من الثروات التي يكدسونها، ومن الأموال التي يكنزونها.

ومن آثار هذا المحق المحكوم عليهم به من الله ما يعاقب به من يتعاطون الربا من الأفراد والجماعات، ولا سيها عن طريق الكوارث الطبيعية، كالزلازل والفيضانات والأعاصير والأوبئة والأمراض وأنواع القحط والجدب، أو عن طريق المآسي الاجتماعية كالسرقات والاختلاسات والحروب، وهكذا يقبض المرابون بيد وهم فرحون مستبشرون، ويدفعون باليد الأخرى ما قبضوه وهم متشائمون كارهون ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَواْ وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ للرَّبُواْ وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ للرَّبُواْ وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لا يُحبّ كُلَّ كَفّارٍ أَيْهِم ﴾.

ونظراً إلى أنه لا يوجد أمر استنكره الإسلام كها استنكر الربا، أو أغلظ فيه القول كها أغلظه في أمره، إذ هو الأمر الوحيد الذي هُدّ مرتكبوه بحرب من الله ورسوله، فقد عالج علماء الإسلام من السلف والخلف موضوعه بكثير من اليقظة والحذر، واتفقوا على اثبات صفة (الربوية) لعدد محدود من المعاملات، فوقع الإجماع على ادراجها في الربا، وفي طليعة ما أجمعوا على منعه منعاً باتاً ربا الجاهلية، الذي عناه رسول الله على بقوله في حجة الوداع: «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب»، وهذا ما تعارفوا عليه بقولمم: «أنظرني أزددك»، ثم اختلف اجتهاد علماء السلف وأثمتهم في عدة صور ومعاملات، عما وجدوه متعارفاً بين أظهرهم، فأثبت بعضهم لها صفة الربوية وحَكَمَ بتحريمها، ونفى بعضهم الأخر عنها تلك الصفة وأباح التعامل بها.

قال ابن كثير في تفسيره: «ومن أُجْل هذا حرم الفقهاء أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا، والوسائل الموصلة

إليه، وتفاوَتَ نظرُهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم، وقد قال تعالى: ﴿ وفوق كل ذي علم عليم ﴾».

ثم عقب ابن كثير على ذلك فقال بالحرف الواحد: «وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث وَدَدْتُ لو أن رسول الله عَهِدَ إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه، الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا». يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا».

ثم نقل ابن كثير بعد ذلك برواية سعيد بن المسيب إلى عمر بن الخطاب أنه قال في نفس الموضوع: «من آخر ما نزل آية الربا، وأن رسول الله على قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والرببة».

وعندما نراجع (أحكام القرآن) للقاضي أبي بكر (ابن العربي) المعافري نجده قد خصص لموضوع الربا بحثاً شافياً تبرز من خلاله أهمية الموضوع وخطورته، وَبَيْنُ أن الرجل من العرب في الجاهلية كان يبايع الرجل إلى أجل، فإذا حلَّ الأجل قال له: «أتقضي أم تُرْبي وأصبر أجَلاً آخر»، فحرم الله تعالى الربا وهو الزيادة، وأشار إلى اختلاف العلماء في حمل آية الربا هل هي عامة في تحريم كل ربا، أو مجملة لا بيان لها إلاّ من غيرها، ولم يهمل الاشارة إلى أن تطبيق آية الربا قد أشكل على أكثر العلماء، فقال ما نصه: «لأجل هذا صارت الآية مشكلة على الأكثر، معلومة لمن أيده الله تعالى بالنور الأظهر» ثم عقب على ذلك قائلاً حكاية عن نفسه: «وقد فاوضت فيها علماء، وباحثت رفعاء، فكل منهم أعطى ما عنده،

حتى انتظم فيها سلك المعرفة بدرره وجوهرته العليا» انتهى كلام ابن العربي.

وبناء على ما ذكر نرى أن المسلم يجب عليه أن يتفادى كل معاملة أجمع العلماء على اعتبارها معاملة ربوية محرَّمة، وفيها عدا المجمع على تحريمه من المعاملات ينبغي من باب الاحتياط والبعد عن التشهي أن يلتزم المسلم فيها مذهب إمامه، فها هو ممنوع تركه، وما لا منع فيه استباحه لنفسه.

أما الصور الجديدة والمعقلة من المعاملات التجارية والمالية التي ظهرت في العصر الحديث والتي لم يسبق لها نظير، ولَمْ يُفْتِ فيها الأئمة والعلماء بحكم سابق، حيث لم تكن متعارفة ولا معهودة في وقتهم، فإن الواجب يقضي بإعمال النظر فيها طبقاً لمقاصد التشريع وأصوله الثابتة، وتمييز ما يندرج منها تحت اسم الربا وفي حقيقته، حتى يعلم المسلمون قاطبة حكم الله في شأن المعاملات الربوية الحديثة، كما عرفوا حكم المعاملات الربوية القديمة.

وفي نظرنا أن هذا الموضوع الحيوي الخطير يجب أن يتم النظر فيه على أساس اجتهاد فقهي جماعي يشترك فيه علماء الإسلام المعاصرون، ثم تعلن نتيجته على رؤوس الملأ في العالم الإسلامي كله، إنقاذاً للشعوب والدول الإسلامية من حيرتها الاقتصادية، وتوجيهاً لمنظماتها التجارية والمالية، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حيى عن بينة.

## الربع الأخير من الحزب الخامس في المصحف الكريم

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَرْتَجِدُواْكَانِنَا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَّةٌ فَإِنَ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيُؤَدِّ النبِ اوثِمُنَ أَمَانَنَهُ وَلَيْتَنِ إِللَّهَ رَبُّهُ وَلَا نَكُتُمُوا الشَّهَادَة وَمَنْ يَكُفُهَا فَإِنَّهُ وَالْسُهَادَة وَمَنْ يَكُفُهَا فَإِنَّهُ وَالْبَهُ قَلْبُهُ مَّ وَاللَّهُ مِمَا تَعْلُونَ عَلِيهُ ﴿ ۞ لِلهِ مَا فِي السَّمَوُاتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَإِن تُبُدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمُرَ ۚ أَوْتُحَنَّ فُوهُ يُحَاسِبْكُرُ بِهِ إللَّهُ فَيَغُـنْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاَّءُ وَاللَّهُ عَلَىٰكِ لِلسَّكَءِ قَدِيْرٌ ۞ -امَنَ أَلرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ - امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيِّكَتِهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ ۗ لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ۗ وَقَالُواْ سَمِعُنَا وَأَطَعُنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرٌ ۞ لَا يُكَلِّفُ أَلَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَمَا مَا كَسَبَتٌّ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتٌّ

رَبّنَ لَا تُوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أُوَاخُطَأْنَا رَبّنَا وَلَا تَحِلُ عَلَيْنَآ إِصْرَاكَمَا حَمَلْتُهُ. عَلَى أَلذِينَ مِن قَبُلِنَا رَبّنَا وَلَا تُحِلْنَا إِصْرًاكَمَا حَمَلتُهُ. عَلَى أَلذِينَ مِن قَبُلِنَا رَبّنَا وَلَا تُحِلْنَا مَا لا طَاقَة لَنَا بِدِه وَاعْنُ عَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا وَازْحَمْنَا أَنْ مَوْلِينَا فَانُورِ إِلْكِنْ وَازْحَمْنَا أَنْ اللّهُ وَالْكُورِينَ اللّهُ وَالْكُورِينَ اللّهُ وَالْكُورِينَ اللّهُ وَالْكُورِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# المُعَوْدُ وَالْعَبْرُانِ وَالْمُؤْدُ وَالْعَبْرُونَ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤُدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤُدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْلِلُوالِمُ وَالْمُؤُلُولُوالِمُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤْلُومُ والْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُوال

بِنْ الله الآله ا

تَاوِيلَهُ وَإِلَّا أَللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي إلْعِلْمِ يَقُولُونَ وَامَنَّا بِهِ وَكُلُّ مِنْ عِندِ رَيْنَا وَمَا يَدَّ كُولِاً أَوُلُوا الْالْبَابِ ۞ رَبَّنَا لَا تُنِغُ قُلُوبَنَا بَعَلَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنَتَ أَلُوهَاكٌ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لِلَّارَيْبَ فِيهٌ إِنَّ أَلْلَهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۞ إِنَّ الدِينَ كَفَرُواْ لَن تُعَنِّيٰ عَنْهُمْ ٓ أَمُوَلَٰكُمْ وَلَآ أَوَلَا مُوَالُكُمْ مِّنَ أَسَّهِ شَـٰئِكًا ۗ وَأُوْلَكِكَ هُـٰمُ وَقُودُ النِّارِ ۞ كَدَابِ -َالِ فِرْعَوْنٌ وَالَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مَ كَذَبُواْ بِنَايَلْنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُ نُوبِهِ مِّ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِبِسَ أَلِمُهَاذٌ ١٠ قَدْ كَانَ لَكُرُوءَ اليَهُ أَفِي فِئَتَيْنِ إلْنَقَنَا فِنَةٌ تُقَانِلُ فِي سَبِيلِ إِنَّهِ وَأُنْجَرِيٰ كَافِرَةٌ تَرَوُنَهُ مُمِثْلَيْهِمْ رَأْيَ أَلْعَيْنٌ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَمَنْ يَشَاءٌ ۚ إِنَّكِ فَالِكَ لَعِبْرَةً لِإُوْلِهِ إِلَابْصِارِ ۞ رُبِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ ألنِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ أَلذَّهَب وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْثِلِ الْمُسْتَوْمَةِ وَالْانْعَامِ وَالْحَرْبُّ ذَالِكَ مَسَلَحُ الْحَيَوْةِ إِلدُّنْبِ وَاللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ الْمُعَابِ ٥

## الربع الأخير من الحزب الخامس في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم سنجمع بحول الله وقوَّته بين اختتام سورة البقرة، وافتتاح سورة آل عمران، سائلين من الله المعونة والتوفيق، والهداية إلى أقوم طريق.

فالربع الأخير من الحزب الخامس كما هو معلوم يحتوي على الثُمن الأخير من سورة البقرة والثُمنِ الأول من سورة العمران، وأول آية من هذا الربع قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجَدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ وآخر آية فيه قوله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَآءِ والْبَنِينَ وَالْقَنْطِيرِ الْلَقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمةِ وَالاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا، وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْنَابِ ﴾.

أمامنا في هذا الربع قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ عَلَىٰ الربع الماضي: عَلَى الربع الماضي: ﴿ يَتَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْتُبُوهُ ﴾. وهذا إرشاد من الحق سبحانه وتعالى إلى المسلمين إذا تعاملوا فيها بينهم معاملة إلى أجل، ولم يجدوا من الشهود من يسجل لهم وثيقة

بحقوق الطرفين، فإن صاحب الحق يقبض رهناً من الطرف الثاني، ضماناً لحقه إلى حين الوفاء، ويمكن حيازة الرهن منه في السفر والحضر، وإن كانت الآية إنما أشارت إلى حالة السفر بالخصوص، لظهور الحاجة فيها إلى الرهن أكثر، وواضح أن الرهن هنا قام مقام الشاهد، بحيث إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن.

وقوله تعالى: ﴿ فَإِنَ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الذِي اؤَتُمَنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾ يمكن تفسيره على وجهين:

الوجه الأول ـ إن المدين المؤتمن على الدَّيْنِ، والدائن المؤتمن على الرهن، مدعوان معاً، كلَّ فيها يخصه، إلى رد ما ائتمنه عليه الطرف الثاني.

الوجه الثاني ـ أن يعتمد الطرفان في معاملتهما على مجرد صفة الأمانة دون وثيقة ولا رهن ولا شاهد، ففي هذه الحالة يبقى الأمر كله موقوفاً على التزام المدين المؤتمن بأداء ما اؤتمن عليه.

والتعقيب عليه بقوله تعالى: ﴿ وَلْيَتِّي اللّهَ رَبّهُ ﴾ منطبق على كلا الوجهين، ففي الوجه الأول يظهر تقوى الله بتسديد الدَّيْن كاملاً غير منقوص من طرف المدين، وبإعادة الشيء المرهون على وجهه دون تغيير ولا تبديل من طرف الدائن، وفي الوجه الثاني يظهر تقوى الله على أكمل وجوهه بأداء المدين لما عليه، رغماً عن عدم أي سند يلزمه بالأداء ما عدا خوف الله وتقواه. قال (ابن العربي) المعافري: « وجملة الأمر أن الإشهاد حزم، والائتمان ثقة بالله من المداين، ومروءة من المدين».

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَائَةَ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَائِمٌ قَلْبُهُ ﴾ يقتضي نهي الشاهد عن كتمان شهادته، إذ في كتمانه لها إضرار بمن ينجر له الحق بواسطتها، لكن أداءها مقيَّد بقوله تعالى في الربع الماضي ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ كأن يطلب من الشاهد مؤونة مجيئه من بلد بعيد.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «إذا كان على الحق شهود تعين عليهم أداء الشهادة على الكفاية، فإن أدّاها اثنان واجتزأ بها الحاكم سقط الفرض عن الباقين، وإن لم يجتزىء بها تعين المشي إليه حتى يقع الإثبات، وهذا يعلم بدعاء صاحبها، فإذا قال للشاهد: «أحْي حقي بأداء ما عندك لي من شهادة» تَعينُ ذلك عليه» وما قاله ابن العربي ينسجم كل الانسجام مع قوله تعالى في الربع الماضي: ﴿ وَلَا يَابَ الشَّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ﴾.

وكما نهى الشارع عن كتمان الشهادة فقد نهى عن تبديلها وتحويلها نهياً باتاً، غير أن تبديلها وتحويلها إثم باللسان، أمّا كتمانها وإخفاؤها فهو إثم بالقلب، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ ثم عقب على نفس المعنى بقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ تحذيراً من كتمان الشهادة وإخفاء الحق، حيث إنه سبحانه لا تخفى عليه خافية، نظير ذلك قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، إِنَّا إِذًا لَّمنَ الآثمين ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿ لِلّهِ مَا فِي السَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ، وَإِن تَبْدُواْ مَا فِي أَنْفُسِكُم أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَآءُ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

وهذه الآية من الآيات التي اشتد وقعها على الصحابة رضوان الله عليهم، ورجفت لها قلوبهم، وذلك لقوة إيمانهم وشدة خوفهم من الله، إذ إنها لا تتضمن فقط مجرد علم الله بما يخفيه عباده، واطلاعه على مكنونات صدورهم، مثل آيات أخرى جاءت بهذا المعنى كقوله تعالى: ﴿ قُل ان تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُم أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ السَّرَّ وَأَخْفَى ﴾ فهذا أمر لا يجادل فيه مسلم، ما دام الحق سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علماً، وإنما تضمنت الآية التي نحن بصددها أمراً زائداً على العلم بالسر والنجوي، ألاً وهو محاسبة الله لعباده حتى على ما يخفونه، وقد يكون ذلك من الهواجس والوساوس والخواطر التي تهجم على الإنسان ولا يملك لها تصريفاً، فقالوا: «يا رسول الله هلكنا إن كنا نواخذ بما تكلمنا وبما نعمل، فأما قلوبنا فليست بأيدينا». قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية ﴿ وَان تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُم أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ﴾ دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من قبل، فقال رسول الله على: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا»، فألقى الله الإيمان في قلوبهم، ثم أنزل ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بَمَا أَنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلى قوله ﴿ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾، وفي أثنائها لقن الله عباده المؤمنين هذا الدعاء ﴿ رَبُّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نُّسِينَآ أُو أَخْطَأْنَا ﴾ \_ ﴿ رَبُّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾.

وفي هذا المعنى ورد قوله على فيها رواه الجماعة في الكتب الستة عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تكلّم أو تعمل».

ومن هنا ننتقل إلى خواتيم سورة البقرة التي وردت في فضلها أحاديث كثيرة، منها حديث البخاري عن ابن مسعود عن النبي علاقال: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» وجاء في الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ما أرى أحداً يعقل بلغه الإسلام ينام، حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، فإنها من كنز تحت العرش».

وسنرى أن خاتمة سورة البقرة منسجمة كل الانسجام ومتناسبة كل التناسب مع موضوعاتها على العموم، وَمَعَ فاتحتها بالخصوص، فكها ابتدأت سورة البقرة بقوله تعالى: ﴿ أَلَمَّ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْب، فِيهِ هُدىً للْمُتَقِينَ الذِينَ يُؤمِنُونَ بِالْغَيبِ ﴾ إلى الكِتَابُ لاَ رَيْب، فِيهِ هُدىً للْمُتَقِينَ الذِينَ يُؤمِنُونَ بِالْغَيبِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَالذِينَ يُؤمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ نجدها تختم بقوله تعالى: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ نجدها تختم بقوله تعالى: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالمُومِنُونَ، كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ ﴾.

وبعدما تعرضت سورة البقرة للتكاليف الدينية والتشريعات الإسلامية في مختلف الشؤون الروحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية نجدها تختتم بقوله تعالى ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا، لَمَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ مؤكدة بذلك مدى التكليف في الشريعة الإسلامية، وأنه لا يتجاوز حدود الطاقة الإنسانية.

وبعدما قصَّت سورة البقرة على المسلمين قصة بني إسرائيل وما عاقبهم الله به على عنادهم وجحودهم من التكاليف الصعبة

والكفارات الثقيلة تختتم بدعاء الحشوع والضراعة إلى الله، رجاء رفقه بعباده المؤمنين ﴿رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَلْنَهُ عَلَى الذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبِّنَا وَلاَ ثُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا، وَارْخُمْنَا ﴾.

وكما طالب الله المسلمين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم حــتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله، وحضهم على ذلك في عشرات الآيات من سورة البقرة، وبشتى وجوه الحضّ والإغراء، تختتم نفس السورة برجاء الحق سبحانه وتعالى أن يحقق للمسلمين وعده، وذلك قوله تعالى على لسانهم ﴿ أَنتَ مَوْليننا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْفِرِينَ ﴾.

والآن وقد ختمنا بفضل الله وكرمه سورة البقرة نشرع في سورة آل عمران، وبدايتها بعد بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ أَلَمَّ ، اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ، نَزَّلَ عَلَيكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَنزَلَ التَّوْرِيْةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْقُرْقَانَ ﴾ .

وهذه السورة التي هي أطول سورة في القرآن بعد سورة البقرة يدور محور الحديث في آياتها حول ثلاثة مو ضوعات رئيسية:

الموضوع الأول \_ تحديد معنى الـدين ومعنى الإسلام،
 كقوله تعالى في هذه السورة: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلَـٰمُ ﴾.

٢) الموضوع الثاني ـ وصف حال المسلمين مع ربهم وموقفهم
 من تعاليم الدين وتكاليفه، كقوله تعالى في هذه السورة أيضاً

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تَامُرُونَ بِالْلَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْلُعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ اللَّهِ ﴾.

٣) الموضوع الشالث ـ التحذير المستمر من الثقة بغير المسلمين، وتوضيح ما ينجر للمسلمين من الأخطار والمتاعب إذا والوهم ووثقوا بهم في شؤونهم، كقوله تعالى في نفس السورة ﴿ يَتَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لا يَالُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُمْ، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنَ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُحْفِي صُدُورُهُم أَكْبَرُ ﴾.

ومما يستلفت النظر في النُّمُنِ الأول من هذه السورة قوله تعالى : ﴿ هُوَ الذِي يُصَوّرُكُمْ فِي الأرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ وقوله تعالى ﴿ رَبّنَا إِنّكَ جَامِعُ النّاسِ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فِيهِ ﴾ وقوله تعالى ﴿ زُيّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشّهَوَاتِ مِنَ النَّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْلَقَنْطِيرِ الْلَقْنُطَرَةِ مِنَ النَّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْلَقَنْطَرِةِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْلَقَنْطِيرِ الْلَقَنْطِيرِ الْلَقَنْطِيرِ الْلَقَنْطِيرِ اللّهَ عَندَهُ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ اللّهَ عَندَهُ حُسْنُ الْلّبِ ﴾. وسنعالج موضوع هذه الخيوة الله عند أول مناسبة قادمة، عندما نواجه آيات أخرى تأتي الآيات الكريمة في أول مناسبة قادمة، عندما نواجه آيات أخرى تأتي تكميلًا لها، أو تكون من نوعها وفي نفس موضوعها بحول الله وقوته، وبالله التوفيق.

## الربع الأول من الحزب السادس في المصحف الكريم

<u>ۇ</u> قال

أَوْنَيِنُكُم مِعَيْرِ مِن ذَالِكُمُّ لِلذِينَ أَتَعَوَا عِندَ رَبِهِمُ جَنَّكُ تَجَرِكٍ مِن تَحْتِهَا أَلَا نُهَارُ خَالِدِينَ فِبِهَا وَأَزُوَاجُ مُطَهَرَةٌ وَرضُوانٌ مِّزَ أَللَهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ" ۞ إلذينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآءَامَنَّا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ أَلْبَارٌ ۞ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِئِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسُتَغْفِرِينَ بِالْاسْجِارِ ۞ شَهِدَ أَلَّهُ ۗ أَنَّهُ ولا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَلِّكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَلَامِكًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ أَلْعَزِينُ أَلْحَكِيهُ ٥ إِنَّ أَلَّذِينَ عِندَ أَللَّهِ إِلاسْ لَهِ وَمَا إَخْتَلَفَ أَلَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْكِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ الْعِلْرُ بَغْيَا بَبْنَهُمٌ وَمَنْ يَكُفُونِ اللَّهِ إِنَّهِ فَإِنَّ أَنَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٣ ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلَ اَسْلَمْتُ

وَجْهِيَ لِلهِ وَمَنِ إِتَّبَعَنَ ۗ وَقُل لِلذِبنَ أَوْتُواْ اٰلٰكِئَابَ وَالْاِمِّيِّءِنَ ءَ آسُلَمْتُ ثُرٌ فَإِنَ اَسُلَمُواْ فَقَدِ إِهْ تَدَواْ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّكَ عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِّ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِئَايَلِتِ اللَّهِ وَيَقْـتُلُونَ أَلْتَبِيَئِنَ بِغَـنَرِحَوِتِ وَيَقُـ تُلُونَ أَلَذِينَ يَامُرُونَ بِالْقِسَطِ مِنَ أَلنَّاسِ فَبَشِّرَهُم بِعَـذَ ابِ اَلِيـمٌ ۞ اوْلَيْكَ أَلذِبنَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمُ فِ الدُّنْيِ ا وَالاَحْرَةِ وَمَا لَمُهُم مِن نَصِرِينَ ۞ أَلَمْ تَرَإِلَى أَلَذِينَ أَوْتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ حِتَٰلِ اللَّهِ لِيَحَكُمُ بَبْنَهُ مْ ثُمَّ يَتُولِلْ فَرَبِقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُعْمِضُونٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنْهَهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا أَلنَّا رُلِيَّا أَيْتَامًا مَّعُـدُودَاتٍ وَغَرَّهُـمُ لِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَّ ۞ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لِآرَيْبَ فِيهِ وَوُفِيّتُ كُلُّ نَفْسِمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونٌ ۞ قُلِ إِللَّهُ مَ مَلِكَ أَلْمُلْكِ تُوتِي إِلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ عَنَ تَشَاءُ وَتُعِـزُمُن تَشَاَّهُ وَتُعُـزُمُن تَشَاَّهُ وَتُلذِلَ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ أَلْخَيْرٌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِخُ الميْلَفِ النَّهِ ارِ وَتُولِمُ النَّهَارَ فِي النِّلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

وَتُحْرِجُ الْمُيَتَ مِنَ ٱلْحَِيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَكَآهُ بِغَيْرِحِسَابٍ ٣٠ لَّا يَتَّخِذِ الْمُومِنُونَ ٱلۡكِلْفِرِينَ أَوۡلِيَـٓآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَّ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِزَ أُنَّا عِلْمَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ إِلْمُواللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى أَلَّهِ اللَّهِ لِلْصَائِرٌ ۞ قُل إِن تُخْفُواْ مَالِيفَ صُدُورِكُمُ إِلَّوْتُنْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا مِنْ إِلَارْضٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ۞ يَوْمَ يَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَلِتُ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا ۗ وَمَاعَلِتْ مِن سُوّءِ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَبْنَهَا وَبَبْنَهُ وَأَمَدَ الْبَعِيدَ الْ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ مّ وَاللَّهُ رَءُ وَفُ بِالْعِبَادِّ ۞ قُلِ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ أَللَّهَ فَانَّبِعُولِ يُحْبِبْكُو اللَّهُ وَيَغْفِرْلَكُو ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيٌّ ۞ قُلَ اَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِزَّالِكَ لَا يُحِبُ الْكَافِرِينُ ۞

## الربع الأول من الحزب السادس فسي المصحف الـكـريــم

#### عبساد الله

يتناول حديث اليوم الربع الأول من الحزب السادس في المصحف الكريم، وبداية هذا الربع قوله تعالى ﴿ قُلَ آوْنَبَيْكُم بِخَيْر مِّن ذَلِكُمْ، لِلذِينَ اَتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ مِّن ذَلِكُمْ، لِلذِينَ اَتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ مِن ذَلِكُمْ، لِلذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةً وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾. ونهايته قوله تعالى ﴿ قُلَ اَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فَإِن تَولَّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحبُّ الْكَفِرِينَ ﴾.

مما يلاحظه القارىء المنتبه أن أول آية في هذا الربع وهي قوله تعالى ﴿ قُلَ اَوْنَبِّكُم بِخَيْر مِّن ذَلِكُمْ، لِلذِينَ اَتَّقُواْ عِندَ رَبِّمْ جَنَّتُ عَجْرِي مِن تَحْتِهَا الاَنهَلَىٰ إلى آخر الآية، مرتبطة كل الارتباط ومتناسبة كل التناسب، مع آخر آية وردت في الربع الماضي الذي تناولناه بالأمس، وهي قوله تعالى ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنْطِيرِ الْمُقَنْطَرةِ مِنَ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْمَنْعُمِ وَالْفَضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْمَنْعُم وَالْمَا وَاللَّهُ عِندَه حُسْنُ وَالْاَنْعُم وَالْمَا وَاللَّهُ عِندَه حُسْنُ النَّابِ ﴾.

فهاهنا نجد القرآن الكريم يسجل حقيقة طبيعية فطر الله

عليها البشر، ألا وهي حبهم للشهوات وميلهم إليها، فهذه غريزة غرزها الله في طبع الإنسان، إغراءً له، من جهة، على تحقيق المخطط الإتمي الحكيم، ودفعاً له، من جهة أخرى، إلى إبراز شخصيته المتميزة الخاصة على وجه سليم، وبذلك لا يتنكر الإسلام لشهوات الإنسان المجبول على حبها، ولا يزدريها فضلاً عن أن يطاردها، وإنما يتدخل الإسلام لإحاطتها بما يلزم لها من التهذيب، حتى لا تكون شهوات وحشية، وبما يلزم لها من الضبط، حتى لا تبقى شهوات فوضوية.

وهذه الشهوات القوية في نفس الإنسان العادي هي شهوة النساء اللاتي يوفرن لأزواجهن جواً من المودة والرحمة والاستقرار.

وشهوة البنين الذين هم زينة البيوت، وعصارة الأعصاب، ولباب الجهود، وثمرة الحياة بالنسبة للوالدين، والخلف الصالح والذكرى الطيّبة التي تبقى من بعدهما شاهداً ناطقاً على مرورهما بموكب الأحياء.

وشهوة المال الذي هو أكبر وسيلة لقضاء الحاجات، وستر العَوْرَات، وتوفير أنواع الشهوات بما فيها شهوة البر وإسداء المعروف وعمل الخير، وها هنا وقع اختيار التعبير القرآني على كلمة (القناطير المقنطرة) إشارة إلى أن النهم إلى المال لا يقف في الإنسان العادي عند حد، ما دام هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جميع الشهوات، وما دامت الشهوات كلها تتوقف عليه، ولا تتم إلا عن طريقه بدءاً وختاماً.

ثم شهوة الخيل الْلُسَوَّمَةِ التي تستهوي ما لا يُحصى من البشر

في مختلف العصور، والتي احتفظت بقوة اغرائها وجاذبيتها حتى بين أرقى الأمم وأكثرها حضارة وغنى، فضلًا عما دونها، فتقام لها الملاعب، وتنظم لها أسواق الرهان، ويبذل فيها من الأموال الطائلة ربحاً وخسارة ما تسير بذكره الركبان.

وشهوة الأنعام والحرث المتلازمين ملازمة الظل لصاحبه، فهذه الشهوة ترضي من حاجات الإنسان وغرائزه ما لا يتصور بدونه وجود ولا نماء، بل ان قوام حياته متوقف عليها كل التوقف ومرتبط بها كل الارتباط.

وقد عبَّر كتاب الله عن هذه الشهوات جميعاً بأنها ﴿ متاع الحياة الدنيا ﴾ وإذن فلا متاع في هذه الحياة دون الحصول على القدر الضروري والحد الأدنى منها، وإذن فلا حرج في حصول الإنسان على متاعه الضروري منها كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تُنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيا ﴾.

 الأنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا، وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾.

والواقع الذي يؤكده الإيمان الصحيح أن حياة الإنسان تمر بمرحلتين اثنتين:

المرحلة الأولى: مرحلة الحياة الدنيا، والله تعالى بسط ماثدته فيها لعباده جميعاً يتناولون منها ما يحفظ وجودهم، ويضمن بقاءهم واستمرارهم إلى اليوم الموعود.

والمرحلة الثانية: مرحلة الحياة الآخرة، والله تعالى أعد فيها للمؤمنين من عباده نعماً أجل وأكمل، وادخر لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجعل نعمه عليهم فيها غير محدودة ولا منتهية.

وها هنا تولت الآيات الكريمة عرضاً لشهوات الدنيا، ثم أتبعته بوصف موجز لنعم الآخرة، والفرق بين الاثنين هو أن نساء الآخرة على خلاف نساء الدنيا (أزواج مطهرة) لا يصيبهن أي عارض يتنافى مع الطهر، ثم إن الآخرة لا تتوقف المتعة فيها على المال الذي هو الوسيلة الوحيدة في الدنيا للاقتناء والانتفاع، إذ إن أرزاقها وخيراتها ملك مشاع لجميع المتقين، ولذلك لم يذكر بين نعيمها لا ذهبا ولا فضة ولا قناطير مقنطرة، وإذا كانت مزارع الدنيا وبساتينها تحتاج إلى الحرث والحيوانات المساعدة عليه، فإن الجنات التي أعدها الله لعباده في الآخرة لا تتوقف على الحرث ولا على الحيوان المساعد فيه، بل هي هبة من الله خالصة للمؤمنين عون كد ولا تعب، ولا توقيت بموسم خاص.

وفوق هذا كله ففي الآخرة نعمة هي أجلّ النعم وأكبرها جميعاً، لأنها تفوق جميع نعم الدنيا، وتفضل جميع نعم الآخرة الأخرى، ألا وهي نعمة ﴿ رضوان الله ﴾ الذي يخلع حلّته على المقبولين المرضيين من عباده ﴿ ورضوان من الله أكبر ﴾ وهذه النعمة تتضمن كامل الاحسان وعظيم الامتنان، على مَنْ أكرمه الله بها مِنْ بني الإنسان، وترشحه للنظر إلى الملك الديّان، بالإضافة إلى الخلود في نعيم الرحمان ﴿ رَبّنَا ءَاتِنَا في الدَّنْيا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِياً

ومما ينبغي التنبيه إليه من آيات هذا الربع قوله تعالى فو فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا لَابِع الماضي ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ ﴾ ومع قوله تعالى في الربع الماضي ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ ﴾ ومع قوله تعالى في سورة الكهف ﴿ وَنُفِخَ في الصَّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعاً ﴾ ومع قوله تعالى في سورة هود ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ جُمُعاً ﴾ في جَهنَّم جَمِعاً ﴾ ومع قوله تعالى في سورة هود ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ جُمُوعٌ في جَهنَّم جَمِعاً ﴾ ومع قوله تعالى في سورة الواقعة في جَهنَّم وَعُلْ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالانجِرِينَ لَمُجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ لَهُ النَّاسُ، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ ومع قوله تعالى في سورة الواقعة ومع قوله تعالى في سورة الواقعة ومع قوله تعالى في سورة التغابن ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمٍ الجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ مَتْهُمُ وَعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ ومع قوله تعالى في سورة التغابن ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمٍ الجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾. وعلى هذا الأساس وفي هذا الاطار ينبغي تفسير قوله تعالى في سورة الشورى ﴿ وَمَا بَثُ فِيهِمَا مِن دَابَةٍ، وَهُو عَلَى فوله تعالى في سورة الشورى ﴿ وَمَا بَثُ فِيهِمَا مِن دَابَةٍ، وَهُو عَلَى بَعْهِمُ إِذَا يَشَآءُ قَلِيرٌ ﴾ أي جمعهم في يوم الجمع، فتفسير القرآن هو أفضل وجوه التفسير وأولاها بالصواب.

ومن مجموع هذه الآيات يتبين أن القرآن الكريم يعبر عن يوم الحشر بيوم الجمع، ويطلق كلمة الجمع على الحشر والحساب، وهذا الجمع يشمل بالضرورة جميع ذرية آدم، الذي جعله الله خليفة في الأرض، فحملت ذريته أمانة التكليف ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لُنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ كما قال تعالى.

وتأي في هذا الربع آية كريمة تؤكد معنى سبق الإيماء إليه في قصة طالوت وجالوت من سورة البقرة عند قوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَآءُ ﴾. وهذه الآية الثانية جاءت في صورة تلقين من الله لرسوله: ﴿ قُلُ اللَّهُمَّ مالك الْلُّكِ تُؤْتِي الْلُّكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ اللَّلْكَ مِن تَشَآءُ وَتُغِرُّ مَن تَشَآءُ وَتُغِرُ مَن تَشَآءُ وَتُغِرُ مَن تَشَآءُ وَتُغِرُ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وهي تتضمن إثبات التدخل المستمر من طرف الحكمة الإلهية، والارادة الربانية في تعديل موازين القوة، وتغيير نِسَب السلطة في العالم، على وجه يتحقق به مراد الله في خلقه، ويتحقق به خير البشر على العموم، وتصديقاً لهذه الآية وتطبيقاً لمقتضاها مكن الله المسلمين من مقاليد الأرض واستخلفهم، وكانوا خير أمة أخرجت للناس.

ومن آيات هذا الربع التي ينبغي الوقوف عندها وقفة خاصة قوله تعالى ﴿ لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الكافرين أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقينةً، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيرُ ﴾. ففي هذه الآية نهي صريح للمؤمنين عن مودة الكافرين والثقة بهم وموالاتهم القلبية، ولم يكتفِ الحق سبحانه وتعالى بإصدار النهي إلى المؤمنين عن موالاة

الكافرين، بل أنذرهم بالتبرؤ من كل من لا يمتثل هذا النهي البات. وبراءة الله من عبده معناها أن يكله إلى نفسه، وأن يخذله خذلاناً مبيناً، وقوله تعالى ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقينةً ﴾ استثناء من هذا الأصل يستند إليه الذين استضعفوا في الأرض، ممن وقع في قبضة الكافرين، وخاف على نفسه من شرهم في بعض البلدان وبعض الأوقات، فالمستضعف المغلوب على أمره أباح الشرع له أن يتقي شرهم بظاهره، لا بباطنه ولا بعمله، قال ابن عباس: «ليس التقية باللسان».

ثم عقبت الآية على هذا النهي الصريح، والبراءة المترتبة على غالفته، بقوله تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ ﴾ وهذا أقوى أساليب التحذير، وأشد أنواع الإنذار، إذ ماذا يفعل الإنسان الضعيف أمام تحذير القاهر الجبار، وَهُو في معنى قوله تعالى في سورة الإسراء ﴿ أَلّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴾.

وقد ذكر القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه «أحكام القرآن» أن عمر بن الخطاب نهى أبا موسى الأشعري عن ذمي كان استكتبه باليمن، وأمره بعزله، غير أن القاضي ابن العربي عاد فذكر أن الاستعانة بغير المسلم لا بأس بها إن كانت فيها فائدة ععقة، وانفصل على ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب.

#### الربع الثاني من الحزب السادس في المصحف الـكـريــم

إنَّ أَللَّهَ آصْطَفِي ٓءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِـمْرَانَ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ۞ ذُرِّيَّةَ أَبَعُضُهَا مِنْ بَعْضٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ۗ ۞ إِذْ قَالَتِ إِمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِ إِنِّهِ نَذَرْتُ لَكَ مَالِيْ بَطِيْ مُحَرَّرًا فَنَقَبَّلُ مِنِّيَّ إِنَّكَ أَنتَ أُلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ فَلَمَّا وَضَعَنْهَا قَالَتَ رَبِّ إِنَّ وَضَعُّهُمَّا أَنْ ثِي وَآللَهُ أَعْلَمُ عِمَا وَضَعَتٌ وَلَيْسَ أَلْدُّكُرُ كَالْانِثِيِّ وَإِنْ سَمَيْنُهُا مَرْيَمٌ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَدُرِيَّهَا مِن أَلشَّيْطَانِ الرَّحِبِّم ۞ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَنَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكِرًا إَنَّ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرًا إُلْحُرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنْمُرْبَمُ أَبْزِلَكِ هَنْذَا قَالَتُ هُوَمِنْ عِندِ اللَّهِ " إِنَّ أَللَّهَ يَرْزُونُ فَ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ " هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِ بَيْهُ وُبَّهُ وٌ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيهِ مِنْ لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَلِيَّبَةً

إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۞ فَنَادَتُهُ الْمُلَإِّكَةُ وَهُوَقَآ بِمُ يُصَلِّحْ فِي اِلْحِيَابِ أَنَّ أَلْلَهَ يُبَشِّرُكَ بِيَعِيلِمُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِزَ أَلْلَهِ وَسَسَيِّدَا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِّنَ الصَّالِحِينُ ۞ قَالَ رَبِّ أَبِّك يَكُونُ لِي غُلَمْ وَقَدْ بَلَغَنِيَ أَلْكِ بَرُ وَامْرَأَ يَةِ عَاقِبٌ قَالَ كَذَ لِكَ أَلْتَهُ يَفُعَلُمَا يَشَاءُ ۚ ۞ قَالَ رَبِّ إِجْعَلَ لِيَءَايَةً ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّرَ أَلنَّاسَ شَلَاعَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا "وَاذْكُرزَّبُكَ كَثِيرًا وَسَبِّحُ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكِارٌ ۞ وَإِذْ قَالَتِ الْمُلَإِكَةُ يَكْمَرْيَمُ إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَفِيكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفِيْكِ عَلَىٰ نِسَآءِ اِلْمَالَمِينَ ۞ يَـٰكُمُرْكِـمُ ۖ النَّهِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِے وَارْكَعِ مَعَ أَلزَّكِعِينٌ ۞ ذَالِكَ مِنَ آنَبُاءَ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِ مُرَاإِذْ يُلْقُونَ أَقَلَلَهُمُومَ أَيُّهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَعَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يَخْنَصِهُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ الْمُلَكِّكَةُ يَكُمُّ يِسَمُ إِنَّالَقَهَ يُبَشِرُكِ بِكَلِمَة مِنْهُ ۖ الشَّهُ الْمُسِيمُ عِيسَى إَنْ مَهْيَمَ وَجِهِهَا فِي الدُّنْهَا وَالْاخِرَةِ وَمِنَ الْمُقْتَرَبِهِنَ " ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمُهُدِ وَكُهُلًا وَمِنَ الصَّالِحِينُ ۞ قَالَتُ رَبِّ أَنِيْ يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمُسَسِنِي بَشَـرُ ۗ قَالَ كَذَالِكِ إِنَّهُ

يَخْلُقُ مَا يَشَاءٌ إِذَا قَضِيَّ أَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنَّ فَيَكُو نُ ٣ وَيُعَـٰ إِمْهُ الْكِحَتَابَ وَالْحِكْجَةَ وَالتَّوْرِيٰةَ وَالْإِنجِيلَ ۞ وَرَسُولًا اِلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنِّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِنَايَةٍ مِّن زَيِّكُمُ وَ ۚ إِنِّي أَخَلُقُ لَكُم مِنَ أَلطِين كَهَيْئَةِ إِلطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَلَيْرًا بِإِذْ نِ إِللَّهِ وَأَبْرِئُ أَلَاكُمَهُ وَالْاَبْرَصَ وَأَنْحِ الْمُوَتِيْ بِإِذْ نِ اللَّهِ وَأُنْبِئُكُم عِمَا تَاكُلُونَ وَمَاتَدَخِرُونَ اللَّهِ فَيَ اللَّهُ وَمَاتَدَخِرُونَ فِي بُهُوتِكُمْ مَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً الكُمْ وَإِن كُنهُمْ مُومِنِينٌ ٥ وَمُصَدِّقًا لِمُّا بَيْنَ يَدَى مِنَ أَلْتُؤْرِلِيةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلنِے حُرِمَ عَلَيْكُمْ ۗ وَجِئْتُكُم بِئَايَةٍ مِّن رَّيْكُمُ ۗ فَاتَّـٰقُواْ اٰشَهَ وَأَطِيعُونَّ ۞ إِنَّ أَللَّهَ رَـــنِّهِ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهٌ ۗ مَلذَاصِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٥

#### الربع الثاني من الحزب السادس في المصحف الكريم

#### عباد الله

حديث هذا اليوم يستوعب الربع الثاني من الحزب السادس في المصحف الكريم، وأوله قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اَصْطَفَى آدم ونوحاً وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلْمِينَ، ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْض ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ وآخره قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِي وَرَبُّكُمٌ فَاعْبُدُوهُ، هَلْذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾.

سبق لنا في بداية الحزب الخامس ضمن سورة البقرة قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ اَلرُّسُلُ، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْض ، مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ، وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ الْقُدُس ﴾ وفي هذا الربع الذي نحن بصدد تفسيره وقصة يتصدى القرآن الكريم بتفصيل أوفى لبيان قصة حَمْل مريم وقصة ميلاد ابنها عيسى، موضحاً لرسول الله (ص) وجه الحق في أمرهما، مبطلاً كل الأساطير والشبهات التي قامت من حولها.

وأول آية في هذا الربع هي بمنزلة المدخل والتمهيد إلى هذه القصة المثيرة، الباعثة على مزيد التأمل والاعتبار، والآية التمهيدية هنا تشير على وجه العموم إلى الأسرة الفاضلة التي برزت بواسطتها

وعن طريقها إرادة الحق سبحانه وتعالى في مجال الخلق والإبداع، ومجال الأمر والاتباع (ألاّ لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ ﴾.

وهذه الأسرة الصالحة التي نفّذت إرادة الله، وبلّغت إلى الخلق أمره ونهيه، تعني أسرة الأنبياء والرسل، ممن أخذوا على عاتقهم هداية الخلق وتربيتهم، وتولوا نقل الأمانة التي اختار الله لحملها الإنسان، وعملوا على حفظها وصيانتها من كل ما قد يتسرب إليها، وقاموا بتجديد أمرها على مر الزمان.

وفي رأس القائمة لهذه الأسرة الروحية الكبرى التي تدين لها البشرية يرد اسم آدم، الأب الأول للبشر، واسم نوح، الرائد الأول للأنبياء والرسل، ثم يقع التنصيص بالخصوص على فرعين كريمين منها، تسلسلت فيها وراثة النبوة، وتناقلت في عقبها الدعوة إلى الله والتبشير بدينه الحق، وهما آل إبراهيم وآل عمران، فهؤلاء جميعاً انتدبهم الحق سبحانه وتعالى لتنفيذ إرادته وابلاغ شريعته، وجزاء لهم على قيامهم بالواجب \_طبقاً لمقتضى الأمر الإتهي وجزاء لهم الله على العالمين، وخلّد ذكرهم في الصالحين، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ اَصْطَفَىٰ ادَمَ وَنُوحاً وآل إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرانَ عَلَى العالمين، ذُرّيّةً بَعْضُهَا مِن بَعْض ، وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

وها هنا يجب التنبيه إلى أن النظرة الإسلامية القرآنية في التفضيل والتفاوت بالنسبة لإنسان على آخر، وفريق على فريق، إنما تقوم في البداية، وتؤول في النهاية، إلى عوامل أخلاقية ونفسية بحتة، ترتبط بمجرد السلوك والعمل ، فالتفضيل الإسلامي تفضيل معنوي روحي أخلاقي لا علاقة له بالجنس ولا باللون ولا بالبيئة

الاجتماعية التي ينتمي إليها الشخص، على حد قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَايِكُمُ ﴾.

ومن طريف ما في هذه الآية الكريمة الاشارة الواضحة إلى الأثر العميق الذي تحدثه البيئة أياً كان مستواها على الأفراد المنتمين إليها، والمحتكين بها، فالتعقيب على الاصطفاء والاختيار بقوله تعالى فردُريَّةً بَعْضُها مِن بَعْض ﴾ تنبيه إلى أن بيئة الصلاح والتقوى والبر، وتقدير المسؤولية، التي يعيش فيها الابناء إلى جانب آبائهم، تؤثر في أبنائهم أبلغ وأعمق تأثير، وتطبعهم بطابع الاستقامة واليقظة، وتعدُّهم إعداداً خاصاً لعمل الخير والتمسك بالفضيلة، وعلى العكس من ذلك بيئة الفساد والفسق والشر، والانحلال والاهمال، التي يعيش فيها الأبناء إلى جانب آبائهم، تترك في أبنائهم أثراً سيئاً، لا يُمحى، وتجعلهم أسرع الناس إلى المغامرة في مجالات أثراً سيئاً، لا يُمحى، وتجعلهم أسرع الناس إلى المغامرة في مجالات الشر والرذيلة، تقليداً لآبائهم، وسيراً في طريقهم؛ وهكذا يحسن الأب الفاضل والأم الفاضلة إلى نفسها وإلى ذريتها أكبر إحسان، ويسيء الأب والأم المتنكران للفضيلة إلى نفسها وذريتها في حياتها ومن بعد موتها، أكبر إساءة.

ثم تحكي الآية على لسان امرأة عمران أنها نذرت لله الجنين الذي كان في بطنها، وسألت منه سبحانه أن يتقبل منها نذرها، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ومعنى هذا في بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ومعنى هذا أنها التزمت بأن تقدم جنينها ووليدها، الذي هو فلذة كبدها، إلى المعبد، هبة لله، وقربة إليه إبتغاء مرضاته، وذلك لما هي عليه من المعبد، هبة لله، وقربة إليه إبتغاء مرضاته، وذلك لما هي عليه من

التقوى والنسك والتجرّد لله، غير أن في تعبيرها كلمة جديرة بالتعليق ولفت النظر، ألا وهي كلمة (عُرَّراً) بعد قولها ﴿ رَبِّ إِنِي نَذُرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي ﴾ فهذه الكلمة تعني عزم امرأة عمران بِنيَّة صادقة على أن تجعل جنينها ووليدها (محرراً) من كل التكاليف العادية، والالتزامات العائلية واليومية، حتى يكرس حياته كلها لعبادة الله دون شاغل يشغله، لا من أمر نفسه ولا من أمر عائلته، كما تعني هذه الكلمة أن امرأة عمران تتمنى على الله أن يكون جنينها ووليدها عبداً خالصاً لله، محرراً من كل رق أو خضوع لسواه، بحيث لا يسلم وجهه إلا إليه، ولا يعتمد إلا عليه، إذ إن التعبد لله على وجهه الصحيح هو التحرر الكامل، نفسياً وأخلاقياً.

وقوله تعالى على لسان امرأة عمران ﴿ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأَنثَى ﴾ لم يرد في سياق التنقيص من المرأة أو الحظ منها، بل ان السياق العام الذي جاءت فيه نفس هذه الآية هو على العكس من ذلك سياق تكريم للمرأة وتمجيد لهافي شخص امرأة عمران أم مريم، وفي شخص مريم أم عيسى، فهذا الربع كله تقريباً يتحدث في شخصها عن الدرجة العليا عند الله والمكانة المرموقة عند الناس، اللتين تستطيع أن تصل إليها المرأة، متى التزمت في سلوكها سيرة التقوى وطريق الصلاح.

وإذن فالمراد من آية ﴿ وَلَيْسَ اَلذَّكُرُ كَالْانثَىٰ ﴾ إنما هو مجرد تقرير حقيقة فطرية وطبيعية، هي أن الله تعالى خلق الذكر لأمر، وخلق الأنثى لأمر آخر، وليس كل ما يمكن القيام به لأحدهما ممكناً للشاني، فطبيعتها مختلفة، ومهمتها متنوعة، وهما عنصران

متكاملان، بحيث لا يكمل الذكر إلا بالأنثى، ولا تكمل الأنثى إلا بالذكر.

وهذا التكامل الضروري بينها، الذي يحتاج إليه كل منها يشمل جميع الجوانب، ولا سيها الجانب النفسي، والجانب الخلقي، والجانب الاجتماعي والتربوي الذي يرتبط به مصير النوع الإنساني عموماً، ومصير الأسرة على الخصوص ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَثّ مِنْهُا رَجَالًا كَثِيراً وَنِسَآءً ﴾ \_ ﴿ وَمِنَ آياته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّن اَنفُسكُمُ أَوْوَاجاً لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً ﴾ ومن هنا نستطيع أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً ﴾ ومن هنا نستطيع أن نستشف ونكتشف سر الحكمة الإلهية في تكوين الأنثى تكويناً غضوياً خالفاً للتكوين العضوي الذي عليه الذكر، وذلك حتى عضوياً خالفاً للتكوين العضوي الذي عليه الذكر، وذلك حتى يؤدي كل منها في الحياة الوظيفة المعينة التي خصص لأدائها من عند الله.

ولو لم تكن في هذا التنويع حكمة مقصودة على الدوام والاستمرار، ولو كان الغرض انشاء نوع متساو للقيام بوظائف عضوية واجتماعية واحدة لا تنويع فيها ولا اختلاف، لما عملت القدرة الإلهية على تصميم النوع الإنساني تصميماً مختلفاً، وعلى تكوين صنفين متغايرين من هذا النوع، هما نوع الذكر ونوع الأنثى، ولكان الإنسان كله اما ذكراً دون أنثى، أو أنثى دون ذكر، وهذا ما يخالف الفطرة ويناقض الحكمة تماماً.

وقوله تعالى حكاية عن امرأة عمران بعدما وضعت ابنتها مريم ﴿ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ فيه إشارة

إلى ما ينبغي للأبوين من تخصِين وليدهما بالدعاء الصالح والتوجيه الصالح، ابتداء من ساعة خروجه من بطن أمه، بحيث تكون تلك الفترة فترة ابتهال إلى الله ودعاء، من جهة، وفترة ابتهال إلى الله ودعاء، من جهة أخرى.

وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستَهِل صارخاً من مس الشيطان إياه» الحديث. ثم يقول أبو هريرة: «واقرأوا إن شئتم: وإني أعينذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم».

وقوله تعالى حكاية عن زكرياء، كافل مريم في طفولتها، عندما دعا ربه بدوره ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴾ فيه توجيه لعباده المؤمنين حتى يملأوا قلوبهم بمثل هذا الأمل والرجاء، وهو في نفس الوقت تنويه (بالذرية الطيبة) التي هي من نعم الله الكبرى الجديرة بالابتهال والدعاء، ومَثَل الرجل الذي لا ذرية له مَثَل الشجرة التي لا ثمرة لها.

غير أن الذرية المرغوبة والمطلوبة هي الذرية (الطيبة) كما في دعاء زكرياء، لا الذرية الخبيثة، «وطيب الذرية» مرجعه في أغلب الأحوال إلى طيب منبتها، أي إلى طيب الأسرة وحسن تربيتها، وإلى قدرتها على تحمل مسؤ وليتها، من الوجهتين الروحية والمادية، الدينية والدنيوية، وإلا كانت الذرية نقمة لا نعمة، نقمة على نفسها أولاً، ونقمة على أسرتها ثانياً، ونقمة على وطنها كله في نهاية

الأمر، وعلى مثل هذا النوع من الذرية التي لا ينبغي أن يترك لها الحبل على الغارب ينطبق قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الذِينَ امَنُواْ قُـوّاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ وذلك حتى لا يستشري فيها الفساد، ويضيع منها الرشاد، فينطبق عليها حينئذ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مِنَ اَزْوَاجِكُمْ وَأُوْلَلِدِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾.

ولب اللباب الذي تدور حوله القصة المفصلة في هذا الربع أمران أساسيان:

الأمر الأول: الرد على اليهود وإبطال ما اتهموا به مريم العذراء بنت عمران وأم عيسى، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْعَنْرَاءُ بَنَ عَمَرانُ وأم عيسى، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَنْكَةُ يَنْمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَيْكِ وَطَهَّرَكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَنْلَمِينَ ﴾ الْمَنْتَبَكَةُ يَنْمَرْيَمُ إِنَّ اللَّه أَصْطَفَيْكِ وَطَهَّرَكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَنْلَمِينَ ﴾ فإثبات القرآن الكريم لطهارة مريم إبطال لتهمة اليهود المغرضة، التي حاولوا إلصاقها بأم المسيح، ونقض لتهجمهم على عرضها من الأساس.

الأمر الثاني: الرد على النصارى، وتأكيد أن عيسى المسيح إنما هـو ابن مريم وولـدها، وليس ابن الله ولا ولـده، كما يـدَّعي النصارى، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وإثبات أن ولادة مريم لعيسى، دون أن يمسها بشر، أمر اقتضته حكمة الخالق البالغة، ونفذته قدرته الباهرة، التي لا يحدُّها حد ولا يقيدها قيد، وذلك قوله تعالى على لسان مريم نفسها ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَسُني عَلَى لَسَانَ مريم اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، إذَا قَضَى أَمْراً فَإِثَمَا يَقُولُ لَهُ كُن، فَيَكُونُ ﴾.

وسيأي في الربع المقبل ما يوضح أن ولادة عيسى بهذه الطريقة ليس فيها ما يدعو إلى أي استغراب، فقد سبقتها سابقة أخرى أقدم وأروع وأعجب، وقد سلَّم بها الجميع، ولم يستغربها أحد من الناس، ألا وهي خلق آدم أب البشر، الذي خلقه الله دون أم ولا أب، فميلاد عيسى بن مريم من أم دون أب يعتبر أقل غرابة، وأبعد عن اثارة الدهشة بالنسبة إلى خلق آدم، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم، خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، الْخَقُ مِن رَّبِكَ، فَلاَ تَكُن مِّن اللَّمْتَرِينَ ﴾.

وهكذا يقف القرآن الكريم موقف الصدق والحق يرد لمريم العندراء اعتبارها، ويدفع عن عيسى بن مريم ما ألصقته به الخرافات والأساطير، فيغسل العار الذي ألحقه اليهود بمريم، ويرفع الوهم الذي ألحقه النصارى بعيسى ابن مريم، والظلم الذي ألحقوه بمقام العلى الأعلى، إذ جعلوا له الشريك والولد، وهو سبحانه ﴿ لَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يُكُن لَّهُ كُفُؤاً اَحَدُ ﴾.

## الربع الثالث من الحزب السادس في المصحف الكريم

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسِيٰ مِنْهُ مُ الكُفُ فَرَقًالَ مَنَ آنصارِي إِلَى أَللَّهِ قَالَ أَكْتُوارِيُّونَ نَحُزُنُ أَنصَارُ اللَّهِ وَامْنَا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٣ رَبَّنَاءَامَنَّا بِمَآأَنُولُتَ وَالَّبَعَـٰنَا أَلْرَّسُولَ فَاصْحُتُبُنَا مَعَ أَلشَّلِهِدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَدُ أَللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَسَيْرُ المُنكِرِينَ ۞ إِذْ قَالَ أَللَّهُ يَغِيسِي إِنَّ مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُعْلَقِرُكَ مِنَ أَلِذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الذِينَ اِتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلذِينَ كَفَنَرُوٓ إِلَىٰ يَوْمِ إِلْقِيكَ مَةٌ شُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمُ فَأَحَكُمُ بَبْنَكُرُ فِيهَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونٌ ۞ فَأَمَّا أَلَذِينَ كَفَنَرُواْ فَأَعَذِ بُهُ مُ مَذَابًا شَدِيدًا سِفِ إِلدُّنيًا وَالاَخِرَةِ وَمَالَحُهُم مِن نَصِيرِينٌ ۞ وَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكَمِلُوا الصَّلِحَتِ

فَنُونِيْهُمُوٓ أُجُورَهُمُ مَّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ۞ ذَالِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلَايَتِ وَالذِّكْرِ الْمُحَكِيمِ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسِيْعِندَ أُللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وكُنَّ فَيَكُونٌ ۞ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِنَ أَلْكُمْ تَرِينَ ۞ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوُا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَيِسَاءَنَا وَيِسَاءَ كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُو ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجَعَلَ لَعَنَتَ أَللَّهِ عَلَى أَلكُذِ بِهِنَ ۗ ۞ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن اللهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيلُمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِزَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْفُسِدِينَّ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَهُنَنَا وَبَيُنَكُمُرُهُ أَلَّا نَعَـٰبُدَ إِلَّا أَلْلَهُ وَلَا نُشُـرِكَ بِهِ مِشَيْنًا وَلَا بَثَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَزَبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشَّهَدُوا بِأَنَّامُسُلِمُوزَّ ٥ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمِرْتُعَآجُونَ فِي إِبْرَاهِيمٌ وَمَآ أَيْزِلَتِ النَّوْرِيَّةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعُدُومٌ ۖ أَفَلَا تَعُلُّونٌ ۞ هَـ آنَمُ هَلُولًا و حَلْجَعْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ ثُمَا تَجُونَ فِهَا لَيُسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنشُمْ لَا تَعَلَّمُولَتُ اللَّهِ اللَّهُ لَكُولَتُ اللَّهُ

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِ تِيًّا وَلَا نَصْرَانِتًا وَلَلِحِنَكَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلْذِينَ إِتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا أَلْتَبِيَّ } وَالْذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ وَلِئُ الْمُوْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّأَيِّفَةٌ مِّنَ اَهْلِ الْكِتَٰبِ لَوْيُضِلُّونُكُو وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونٌ ۞ يَنَأَهُلَ أَلْكِنَكِ لِمِ تَكُفُرُونَ بِئَايَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُ وَنَ ۗ ۞ يَّنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحُقَّ بِالْبَاطِلِوَ َّكُمْنُونَ ٱلْحَقَّ وَأَسُّمُ تَعُلَوُنَّ ۞ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِنَ اَهْلِ الكِكَبْبِ ءَامِنُواْ بِالنبِتَ أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَءَ امَنُواْ وَجُهَ أَلْتَهَارِ وَأَكُفُهُوٓاْءَاخِرُهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونٌ ۞ وَلَا تُومِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِ بِنَكُمْ ۗ قُلِ إِنَّ ا ٱلْهُدِي هُدَى اللَّهِ أَنْ يُوبِينَ أَحَدُ مِّثُلَ مَآ اْوُتِيتُهُو أَوْيُعَا جُوكُمُ عِندَرَةٍكُرٌ قُلِ إِنَّ أَلْفَضَلَ بِيدِ إِللَّهِ يُونِيهِ مَنَّ يَشَآهُ ۗ وَاللَّهُ وَلِيكُم عَلِيمٌ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو اللَّهَ لِلْمَصَلِ الْعَظِيمُ ٥

### الربع الثالث من الحزب السادس في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب السادس في حصة هذا اليوم نتناول الربع يبتدىء من قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنَ اَنصَارِىَ إِلَى اللّهِ، قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ، عَامَنًا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ وينتهي بقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللّهِ يُوتِيهِ مَن يَّشَآءُ، وَاللّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ، يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءُ، وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾.

في هذا الربع من سورة آل عمران وصف لموقف بني إسرائيل من نبيهم الجديد عيسى بن مريم، وإشارة إلى موقفه منهم عند وداعه لهم الوداع الأخير ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يا عيسى إِنِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الذِينَ كَفَرُواْ ﴾.

وفيه أيضاً تنظير وتمثيل لعيسى بآدم عليها السلام، وفيه إشارة إلى مباهلة الرسول عليها لنصارى نجران بعد مناظرته لهم في شأن عيسى المسيح وأمه مريم العذراء، وإقامته الحجة عليهم، وإظهار ما آلت إليه عقيدتُهم من تحريف وفساد، ﴿ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾.

وفيه دعوة عامة إلى جميع أهل الكتاب على اختلاف كُتُبهم ومللهم للدخول في الإسلام، الذي هو الدين الوحيد العام، والتنازل عن جميع الفوارق والخرافات والأوهام.

وفيه علاوة على ذلك \_ عوداً على بدأ \_ حديث جديد عن السرك إبراهيم الخليل، وبراءته من اليهودية والنصرانية، فضلاً عن الشرك والوثنية، واثبات سند الإسلام المتصل بإبراهيم ورسالته، وكون الإسلام مجرد تجديد وإحياء لملته ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلَا نَصْرَانِيّاً وَلَـٰكِن كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً، وَما كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ أُولَى النَّاسِ بإبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا النَّبِي عُوالَدِينَ عَامَنُواْ، وَاللَّهُ وَلِي النَّبِي عُوالَدِينَ عَامَنُواْ، وَاللَّهُ وَلِي النَّهِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِى ال

والأن فلنوضح ما يسمح به الوقت من الأيات البيَّنات.

فقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنَ انصَارِيَ إِلَى اللّهِ ﴾ جاء عقب الاشارة إلى أن الله قد بعثه إلى بني إسرائيل رسولاً مصدّقاً لما بين يديه من التوراة، وليحل لهم، رحمة بهم، بعض الذي كان قد حُرّم عليهم قبل بعثته، مما وقع تحريمه عليهم عقاباً لهم وتأديباً.

وقد أشارت الآيات السابقة في آخر الربع الماضي إلى المعجزات التي أيّد الله بها عيسى، مما هو متناسب ومنسجم مع طبيعة المعجزة التي بوزت في ميلاده من أمّ عذراء وبغير أب ﴿ وَأُبْرِىءُ الآكْمَهُ وَالآبْرَصَ وَأُحْيِي اللَّوْقُ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمُصَدِّقًا لَمّا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرِيْةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ الذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾.

غير أن جميع هذه الدلائل التي جاء بها عيسى على قوَّتها لم

تؤثر في عقول بني إسرائيل، ولم تزعزعهم عن موقف التعصب والعناد إزاء عيسى ورسالته ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْحَد وَالحَد يَبَحَث عَمَن يناصره ويسانده، لا جبناً ولا خوفاً، ولكن ليجد وأخذ يبحث عمن يناصره ويسانده، لا جبناً ولا خوفاً، ولكن ليجد عوناً على الرسالة، وأداء الأمانة، وذلك هو قوله تعالى على لسان عيسى وحكاية عنه: (قَالَ: مَنَ أَنصَارِيَ إِلَى اللَّهِ؟).

فيا كان من العناية الإلمية إلا أن وفقت فريقاً منهم للإيمان بعيسى، كيا وفقت الأنصار من الأوس والخزرج إلى بيعة رسول الله ومناصرته في السراء والضراء، وطاعته في المنشط والمكره، وذلك قوله تعالى حكاية عن حواريبي عيسى ﴿ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، ءَامَنًا بِاللَّهِ واشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، رَبَّنَا ءَامَنًا بِمَآ أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴾.

فها هنا نضع اليد مرة أخرى على الوحدة القائمة بين رسالات الرسل ومواقف أتباعهم الصادقين، ونجد هذه الوحدة بارزة حتى في الألقاب والأسهاء والاصطلاحات، فأتباع عيسي عليه السلام يسميهم القرآن (أنصاراً) كما سمّى أتباع الرسول على الذين بايعوه على النصرة، من الأوس والخزرج، أنصاراً ﴿ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَاراً ﴿ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَاراً ﴿ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ فَحْنُ أَنصَاراً ﴿ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ فَحْنُ أَنصَاراً ﴿ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ فَحْنُ أَنصَاراً ﴿ قَالَ اللهِ ﴾ .

وكما نسمي نحن أنفسنا (مسلمين) فقد سمى الحواريون أنفسهم بنفس الاسم، إبرازاً للصفة المهيمنة على حياة المؤمنين، والموجهة لهم في جميع أعمالهم وتصرف اتهم، ألا وهي صفة الطاعة المطلقة، والامتثال الكامل، والتسليم لتوجيهات الله وتعليماته في

تدبير شؤونهم الخاصة والعامة، دون مناقشة منهم ولا اعتراض ولا تمرد ﴿ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾.

وكما أن الإسلام لا يكتفي من معتنقيه بمجرد الإيمان القلبي والاعتقاد النظري الصرف، بل يطالبهم بإظهار شعائره، وتطبيق شرائعه، وإلا كان لهم من الإسلام مجرد الاسم، فإن حواريي عيسى الذين عرفوا حقيقة رسالته، وأدركوا طبيعتها على وجهها، أكدوا هذا المعنى الحيوي الذي يستلزمه مقتضى الإسلام، وسجلوه كما حكى الله عنهم عندما قالوا لنبيهم: ﴿ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾.

ثم اتجهوا إلى الخالق سبحانه وتعالى مؤكدين نفس المعنى قائلين فيها حكى عنهم القرآن الكريم: ﴿ رَبَّنَا ءَامَنًا بِمَآ أَنزَلْتَ وَاتَّبِعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّنهِدِينَ ﴾ فاتّباع المؤمنين لرسولهم، وتطبيقهم لشريعته على حياتهم اليومية الخاصة والعامة، هو وحده البرهان الناطق على قوة إيمانهم، وهو وحده المعيار الصحيح لصدق عقيدتهم، وهو وحده المأساس الذي تُبنى عليه الشهادة لهم بأنهم من المسلمين، والذي يُسجَّلون على أساسه في عِدَادِ (الشاهدين).

ولذلك كانت (الشهادة) مما بُنيَ عليه الإسلام، بل هي أول ما بُنيَ عليه خس: شهادة أن لا إله ما بُنيَ عليه كما قال على هي الإسلام على خس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا».

ولذلك كانت الشهادة أيضاً عنصراً ضرورياً في الأذان إلى الصلاة وعند إقامتها، ولذلك أيضاً خصص من الصلاة جزء للتشهد فيها، فالتشهد تعبير دائم ونطق صريح شبيه بالأمر اليومي

الذي تصدره قيادة الجيش إلى القوات العاملة فيه، مضمونه أن المؤمن المتشهد مقتنع كل الاقتناع بدينه، ملتزم له فكراً وقولاً وعملاً، وأنه مرتبط بإله ونبيّه ارتباطاً مستمراً، وأنه معتز بهذا الارتباط، وأنه مفتخر بهذا الانتساب وهذا الالتزام، أمام العالم أجمع، بما فيه من مسلمين وغير مسلمين، وإذا كانت الشهادة بمعناها العادي تتضمن اقتناع الشاهد بمحتواها، وحرصه التام على إبرازها وعدم كتمانها، وامتناعه من إدخال أي تبديل أو تغيير عليها، فها بالك بشهادة أن لا إلّه إلّا الله وأن محمداً رسول الله، التي هي أمّ الشهادات جميعاً؟

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتأَهْلَ الْكِتَبِ تَعَالَواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّه وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتْخِذَ بَعْضَنا بَعْضاً ارْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ دعوة لأهل الكتاب على اختلاف كتبهم ومللهم أولاً، ولغيرهم ثانياً، إلى الاجتماع والاتحاد والدخول في حظيرة الإسلام، إذ أنه هو الدين الوحيد المتسلسل، عن طريق الوحي المنزل، إلى كافة الأنبياء والرسل، الذي يجب أن تجتمع عليه الكلمة، دون تفرقة في عقائده، ولا تفاوت بين أتباعه، بل على أساس الوحدة الروحية والإنسانية المجردة، والاجماع على الاعتراف بسلطة الله العليا وبتوجيهه الأسمى، ووضعها فوق كل سلطة وفوق كل توجيه، ثم تحرير عباد الله، من كل تبعية أو خضوع لسواه، وهذه الدعوة كانت ولا تزال موجهة إلى عموم البشر، فَمَنْ أجابها فاز بالحسني، ومن أهملها سقطت حجته وكان مسؤ ولاً عن أجابها فاز بالحسني، ومن أهملها سقطت حجته وكان مسؤ ولاً عن

## الربع الأخير من الحزب السادس في المصحف الكريم

وَمِنَ اَهْلِ الْكِنْبِ مَن إِن تَامَنُهُ بِقِنطِ إِر يُؤَدِّهِ } إِلَيْكُ وَمِنْهُم مَّن إِن تَامَنْهُ بِدِينِارِ لَّا يُؤَدِّهِ ءَ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمًا ۚ ذَا لِكَ بِأَنَهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْامِيتِ فَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَهُمْ يَعُلُّمُونَ ۞ بَلِيْ مَنَ اَوْفِيْ بِعَهْدِهِ وَوَاتَّبِيْ فَإِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَّ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ يَشُـ تَرُونَ بِعَهُدِ إِللَّهِ وَأَبْسَانِهِمْ ثُمَنَّا قَلِيلًا اوْلَيِّكَ لَاخَـلَقَ لَهُـمُـفِ اللَّخِرَةِ وَلَايُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَكُمْ عَذَاكُ الِيهُ ۞ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤُونَ أَلْسِنَنَهُم بِالْحِتَبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ أَلْكِتَكِ وَمَاهُوَمِنَ أَلْكِتَكَ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ إِللَّهِ وَمَا هُوَمِنْ عِندِ إِللَّهِ وَيَقْوُلُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَاذِبَ

وَهُــمْ يَعْلَمُونَّ ۞ مَاكَانَ لِبَشَــرِانَ يُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِعَلَبُ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوَّءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْعِبَادًالِّهِ مِن دُونِ اِللَّهِ وَلَلْحِينَ كُونُواْ رَبَّانِيتِينَ عِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِمَلْبَ وَيِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونٌ ۞ وَلَايَامُهُكُمُو أَن تَسَيِّخِذُواْ الْمُلَيِّكَةَ وَالنَّبِيَيِعِنَ أَرَبَابًا اَيَامُرُكُمُ بِالْكُفْرِبَعْدَ إِذَ اَنْهُم مُّسْلِمُونٌ ۞ وَإِذَ اَخَذَ أَللَّهُ مِيثَاقَ أَلنَّابِيِّبِعِنَ لَمَاءَاتَيْنَكُمْ مِنْ كِنَكِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّرَجَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِقٌ لِمَامَعَكُمُ ۗ لَتُومِنُنَّ بِهِ م وَلَنَصُرُنَّهُ وَآ وَ قَالَ وَآفَرَتُمُ وَأَخَذ تُمْ عَلَىٰ ذَا لِكُمُرَة إِصَرِتَ قَالُوَاْ أَقَرَرُنَّا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِنَ الشَّهِ دِينٌ ۞ فَمَن تَوَلِّي بَعْدَ ذَالِكَ فَأْوُلَيِّكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ ۞ أَفَعَـٰ يُرَدِينِ إِللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي اِلسَّمَلُواتِ وَالْارْضِ طَوْعًا وَكَرْهِا ۖ وَإِلَيْهِ ثُـرُجَعُونَ ۗ ۞ قُلَ - امَنَا بِاللَّهِ وَمَا آنُ زِلَ عَلَيْنَا وَمَا آنُ زِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيكَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَقَ وَيَعْتُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أَوْتِ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَالنَّبِبُّونَ مِن زَّبِهِ مَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونٌ ۞ وَمَنْ يَبْنَغِ غَيْرَأَ لِإِسْكَمِ دِينَا

فَكَنْ يُقُنِّبَلِّ مِنْهُ ۗ وَهُوَفِي إِلَاخِ وَمِنَ الْخُلِسِ بِنَّ ۞ كَيُفَ يَهُدِكِ إِللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوَاأَنَّ أَلرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَ هُـمُ الْبَبَنَكُ وَاللّهُ لَا يَهُ لِ فَ الْفَوْمَ الظَّالِمِينٌ ۞ الْوَلَيِّكَ جَزَاؤُهُمُورَ النَّعَلَيْهِمُ لَعُنَةَ اللَّهِ وَالْمُلَإِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ نَابُواْ مِنْ بَعَـٰ لِـ ذَالِكَ وَأُصَّلِحُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكٌ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَانِهِمُ ثُمَّ إَزْدَادُواْ كُفُرًا لَن تُعتُبَلَ تَوَبَتُهُمُ مَّ وَأَوْلَإِكَ هُمُ الضَّالُونَ ۞ إِنَّ الذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ صُفَفًا رُفَانَ يُقْبَلَ مِنَ اَحَدِهِم مِّلُ ءُ الْارْضِ ذَهَبَ وَلُو إِفْنَدِ يَا بِهِ مِ أُوْلَلِكَ لَهُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِن نَصِينٌ ٥

## الربع الأخير من الحزب السادس في المصحف الكريم

#### عباد الله

تتناول حصة هذا اليوم الربع الأخير من الحزب السادس في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنِ إِن تَامَنْهُ بِقِينَادٍ لَا يُودِهِ إِلَيْكَ، وَمِنْهُم مَّنِ إِن تَامَنْهُ بِدِينَادٍ لَا يُودِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِينَ سَبِيل، مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِينَ سَبِيل، وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفًارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنَ اَحَدِهِم مِّلْءُ الأَرْضِ لَلْفِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفًارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنَ اَحَدِهِم مِّلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، أَوْلَتُهُكَ فَهُمْ عَذَابٌ الِيمٌ، وَمَا لَهُم مِّن تَصِرِينَ ﴾.

هذا الربع من سورة آل عمران يمس عدة موضوعات حيوية، من العبادات والمعاملات، ففي آياته البينات إشارة إلى موضوع الأمانة بالنسبة لشؤون الأمانة بالنسبة لشؤون الدنيا، وإلى موضوع الأمانة بالنسبة لشؤون الدين، وفي آياته تحديد وتوكيد لما نادى به القرآن الكريم من إعفاء البشر من كل شيء زائد على العبودية الله، ومن تحريرهم من كل أنواع العبودية الأخرى التي تعارف عليها الناس لسواه ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُوتِيهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُم وَالنّبَتَوْةَ ثُمّ يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُواْ عِباداً لِي مِن دُونِ اللّهِ ﴾.

وفي آياته تعريف للمؤمنين بما أخذه الله على النبيين السابقين، من ميشاق الإيمان والنصرة لخاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ﴿ وَإِذَ اَخَذَ اللَّهُ مِيشَنَقَ النَّبِيَئِينَ لَمَ اللَّهُ مِيشَنَقَ النَّبِيَئِينَ لَمَ اللَّهُ مِيشَنَقَ للَّهَ مَعْكُمْ لَا عَاتَيْنَكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولً مُصَدِّقً لَمَا مَعَكُمْ لَتُومِئُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، قَالَ آقْرَرْتُمْ وَأَخذتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمُ إصْرِي، قَالُوٓا أَقُررْنَا، قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَّهِدِينَ ﴾.

وفي آياته توضيح جديد لمعنى الإسلام، وإثبات أنه الدين الذي لا يقبل الله ديناً سواه ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ فَي السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ فَي السَّمَـٰوَاتِ مِنَ الْخَنِسِرِينَ ﴾ .

وفي آياته إشارة إلى ما قد يصيب بعض ضعفاء الإيمان من ردة بعد إيمانهم تتبعها التوبة قبل الموت، أو يعقبها الاصرار عليها إلى حين الموت ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ﴾ ـ عليها إلى حين الموت ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ﴾ ـ ﴿ إِنَّ الذِينَ كَفَرُواْ كَفُراً لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ، وَأُولَتَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ ، إِنَّ الذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنَ أَحَدِهِم مِّلُ ءُ الأرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ﴾ .

أما الأمانة المتعلقة بشؤون الدنيا فيشير إليها قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اَهْلِ الْكِتَٰبِ مَنِ إِن تَامَنْهُ بِقِنطارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ، وَمِنْهُم مَّنِ إِن تَامَنْهُ بِقِنطارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ، وَمِنْهُم مَّنِ إِن تَامَنْهُ بِدِينارٍ لاَّ يُودِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآثِهاً، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيينَ سَبِيلٌ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيينَ سَبِيلٌ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾.

وهذه الآية الكريمة تصف في الأصل حال الكتابيين الذين كانوا يعايشون المسلمين بالمدينة وما حولها، وتبين أنهم ليسوا أهلاً لثقة المسلمين، ولا أهلاً لائتمانهم، إذ إن أولئك الكتابيين في مجموعهم لا يلتزمون جميعاً الأمانة في معاملاتهم مع المسلمين، بل فيهم مَنْ يلتزمها حتى في المبلغ الكبير كالقنطار من الذهب والفضة، وفيهم مَنْ لا يلتزمها ولو في المبلغ الزهيد كالدينار الواحد وما ماثله.

وعدم التزام فريق منهم للأمانة يجعلهم جميعاً عرضة للشك والريب، حيث لا يدري الذي يتعامل معهم هل أنه يتعامل مع أمين أو مع خائن، إذن فالأولى والأفضل للمسلمين، وهم في بداية تنظيم المجتمع الإسلامي وإقامة دعائم الدولة الإسلامية، أن لا يُعرضوا أموالهم للخطر، وأن يكتفوا بالتعامل فيما بينهم، وأن يتركوا التعامل مع الكتابيين بالمرة.

وتأكيداً لهذا التوجيه الإسلامي أشار كتاب الله إلى أن الكتابيين الذين لا يلتزمون الأمانة في معاملاتهم اختلقوا لذلك عذراً دينياً ومبرراً شرعياً يبررون به خيانتهم للمسلمين، ألا وهو أن الأمانة الواجبة في المعاملات إنما تجب على أهل الكتاب فيها بينهم بعضهم مع بعض، لا فيها بينهم وبين غيرهم من المسلمين، وجاءت تسمية المسلمين على لسان أولئك الكتابيين في هذه الآية باسم (الأميين) وهم يقصدون بذلك من لم ينزل عليهم كتاب من عند الله، مما يبين استمرار عنادهم وإصرارهم على إنكار رسالة سيدنا محمد على إنكار الوحي المنزل عليه، وبذلك قرروا أن

أكلهم أموال المسلمين ليس بظلم، وإنما هو من الحلال الـطيب ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيينَ سَبِيلٌ ﴾.

غير أن كتاب الله عاد على دعواهم بالنقض والإبطال، وبينً أن الأمانة في المعاملة واجب ديني عليهم بالنسبة لجميع الناس، لا بالنسبة إليهم فيما بينهم وحدهم دون بقية الناس، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وُهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾.

وغني عن البيان أن استنكار القرآن الكريم لعدم التزام الأمانة في المعاملات لا يقتصر على أهل الكتاب دون من سواهم، بل يشملهم ويشمل غيرهم، وهذا هو السر في التعقيب بعد ذلك بالمبدأ العام الذي قرره الدستور القرآني الخالد، إذ قال: ﴿ بَلَىٰ مَنَ اَوْفى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُتَقِينَ ﴾. وفي القرآن الكريم آيات متعددة تحض على الأمانة وتدعو إليها سيأتي التعليق عليها في مكانها إن شاء الله، منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله يَامُرُكُمُ أَن تُودُّواْ الأَمَنَاتِ ما يستعمله التجار لترويج تجارتهم من الأيمان الكاذبة، وقد كان ما يستعمله التجار لترويج تجارتهم من الأيمان الكاذبة، وقد كان ذلك شائعاً بين تجار اليهود، واقتدى بهم غيرهم، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيَّنِهُمْ ثَمَناً قَلِيلاً يشير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيَّنِهُمْ ثَمَناً قَلِيلاً يشير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيَنِهُمْ ثَمَناً قَلِيلاً يشير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيَنِهُمْ ثَمَناً قَلِيلاً يَشْرُ وَلَهُ يَكَلَّمُهُمُ اللَّهُ، وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ الْقَيْمَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَهُمْ عَذَابٌ الِيمٌ ﴾.

فهنا هنا يتصدى كتاب الله بالتوبيخ والانذار للتجار المستغِلين من أجل تلاعبهم بمصالح المؤمنين، ويبين لهم العقوبات الإلهية القاسية التي تنتظرهم في الدنيا والآخرة، جزاء تطاولهم على الله،

وتلاعبهم باسمه الأقدس، وحلفهم الأثيان الفاجرة، من أجل ربح يحاولون الحصول عليه، وهوفي الحقيقة منتهى الخسارة لهم، ومنتهى البوار لتجارتهم.

فقوله تعالى: ﴿ اوْلَنَئِكَ لا خَلَنَى هُمْ فِي الاَخِرَةِ ﴾ معناه أنهم لا نصيب لهم في الجنة، وقوله تعالى: ﴿ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ﴾ معناه أنهم سيكونون محل السخط والغضب والهوان، لدى الملك الديان، وقوله تعالى: ﴿ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَسُمَةِ ﴾ معناه أنه لا يرحم ضراعتهم، ولا يقبل إغاثتهم، وقوله تعالى: ﴿ وَلا يُزكِّيهِمْ ﴾ معناه أنه يتركهم على ما حشروا عليه من أدناس ذنوبهم وأوساخها، وهل بعد هذا العقاب على خيانة الأمانة واستغلال اسم الله الأقدس في الأيمان الفاجرة، من أجل تجارة خاسرة، عقاب أكبر وأخطر، ثم عذاب مؤلم وموجع، وذلك زيادة في تأكيد العقوبات التي فصلتها يأي ختام هذه الآية بقوله تعالى: ﴿ وَهُمُ عَذَابٌ الِيمُ ﴾ أي لهم عذاب مؤلم وموجع، وذلك زيادة في تأكيد العقوبات التي فصلتها الآية وأوضحتها، حتى يتجنبها من يريد لنفسه النجاة والخلاص. وي الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «ثلاثة يشنؤهم الله: التاجر الحلاف، والفقير المحتال، والبخيل والمنان،

وأما الأمانة المتعلقة بشؤون الدين فيشير إليها قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَٰبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَٰبِ وما هو من الكتاب، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. فهذه الآية تشير الله، ويَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. فهذه الآية تشير إلى استنكار الإسلام لما تواطأ عليه أحبار اليهود ورهبان النصارى

من الزور والبهتان، فكم من عقائد سليمة حرفوها عن أصلها، وكم من عقائد باطلة وشعائر فاسدة أدمجوها في صلب الدين وليست منه، وكم من شرائع غيَّروها وبدَّلوها ترضية للأهواء والشهوات، وكَشَفَ كتاب الله عن تضليلهم وتزويرهم النقاب، فَبَيَّنَ أن فريقاً منهم (يلوون ألسنتهم بالكتاب)، أي يتمتمون ببعض الفقرات والجمل أمام أتباعهم، إيهاماً لهم بأن ما يتمتمون به قول صحيح وارد في كتاب الله، لا مجرد قول من أقوالهم، وأنه من عندالله ورد في عندياتهم.

ولا حاجة إلى التنبيه على أن ما استنكره القرآن الكريم من تحريف أحبار اليهود ورهبان النصارى للدين، وتزييفهم للكتب المنزلة، وتقولهم على الله ما لم يقل، ومن استغلالهم للشعور الديني استغلالاً فاحشاً في سبيل أغراضهم وشهواتهم، وتضليل البسطاء من أتباعهم، كلها أمور لا يقبلها الله تعالى من أي أحد من علماء المسلمين، فالعالم المسلم يجب عليه أن يحرص كل الحتياط من الوقوع في المزالق، ويجب عليه أن يحرص كل الحرص على حفظ أمانة العلم الشريف، وأن يصونها مها كلفه الأمر من التحريف والتزييف، وإلا حقّت عليه كلمة العذاب، واندرج في زمرة من (يقولون على الله الكذب) بنص الكتاب.

وفي ختام هذا الحديث ينبغي لفت النظر إلى ما ذكره (ابن العربي) المعافري أثناء تفسيره لهذه الآيات في كتابه (أحكام القرآن) إذ قال ما نصه: «فائدتها \_ أي فائدة هذه الآية \_ النهي عن ائتمانهم على «مال» \_ يقصد أهل الكتاب \_ ثم زاد ابن العربي قائلاً: وقال

شيخنا أبو عبد الله العربي: فائدتها ألا يؤتمنوا على «دين». يدل عليه ما بعده من قوله ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَـٰبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَـٰبِ ﴾ فأراد أن لا يؤتمنوا على نقل شيء من التوراة والانجيل.

قال القاضي: «والصحيح عندي أنها في المال نص، وفي الدين سنّة، فأفادت المعنيين لهذين الوجهين» انتهى كلام القاضي أبي بكر (ابن العربي).

وإذا كان أهل الكتاب لا يؤتمنون على التوراة والانجيل، فيكون من باب أولى وأحرى أن لا يؤتمنوا على القرآن، كما هو الشأن في غلاة المستشرقين والرهبان، الذين تجب محاربة آرائهم الفاسدة، والوقوف في وجه انتشارها بين شبان المسلمين في مختلف البلدان.

### الربع الأول من الحزب السابع في المصحف الكريم

لَنَ تَنَا لُوا ۚ الْبِرَّحَتَّى لُنُفِقُوا مِمَّا يَجْبُونَتُ وَمَالُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ أَلَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنَّةٍ إِسْرَآءِ يلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَآءِ يلُ عَلَىٰنَفْسِهِ ، مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ أَلتَّوْرِيْةٌ قُلُ فَاتُواْ بِالنَّوْرِيْةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ا فَمَنِ إِفْ تَرَىٰ عَلَى أَلْلَهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعُدِ ذَا لِكَ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ الظَّالِمُونَّ ۞ قُلْصَدَقَ أَللَّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَبْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلنِّكَ بِبَكَّةَ مُبَدِرًكًا وَهُدًى لِلْعُالَمِينَ ۞ فِيهِ ءَايَكٌ بَيِّنَكٌ مَقَامُ إِبْرُاهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ وكَانَ ءَامِنًا وَلِيهِ عَلَى أَلنَّاسِ مَجْعُ الْبُلِّيتِ مَنِ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ اِلْعَالَمِينَ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ أَلْكِئَكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِنَايَاتِ اِللَّهِ وَاللَّهُ ۗ

شَهِيدُعَلَىٰمَا تَعْلُونَ ۞ قُلْيَآأَهُلَ أَلْكِيَاكِ لِمَرْتَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ إِللَّهِ مَنَ-امَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجًا وَأَنشُمْ شُهَدَاءٌ وَمَا أَللَهُ بِغَلِفِلِعَمَا تَعَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقَامِنَ أَلَذِينَ اُوتُواْ الْكِتَبُ يَرُدُوكُم بَعَدَ إِيمَانِكُمْ كِغِيرِينَ ۗ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَّلِي عَلَيْكُورٌ ءَايَكُ اللَّهِ وَفِيكُرُ رَسُولُهُ ۗ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطِ مِنْسَتَقِيمٌ ۞ يَـٰٓأَيُّهُمَا ٱلذِينَءَامَنُواْ اِتَّـٰقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُفِتَاتِدِّ وَلَا تَمُوٰتُنَّ إِلَّا وَأَنْهُم مُسَامِمُونٌ ۞ وَاعْنَصِمُواْ بِحَبِّلِ اللَّهِ جَمِيعًا ۚ وَلَانَفَرَةُ وُأَ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَلْلَهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ كُنتُمُ وَأَعْدَ آءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَعْتُم بِنِعُمَتِهِ ۚ إِخُواٰنَا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفُرَةٍ مِنَ ٱلْبَارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَا لِكَ يُبَهِنُ اللَّهُ لَكُورَ وَايَانِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 🕲 وَلْتَكُن مِنكُمُ وَ الْمُنَّةُ يَدْعُونَ إِلَى أَكْنَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْلَلِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَلَا نَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَتَرَقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعُدِمَاجَآءَهُمُ ۚ الْبَيِّنَكُ ۗ وَأَوْلَإَكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا أَلَذِينَ اَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمُ وَأَكَفَرَتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُمُ فَذُوقُواْ

اَلْعَدَابَ عِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ الْبَضَّتُ وُجُوهُ لِهُ مَرْفَغِ رَحْمَةِ إِللَّهُ هُمْ فِيهَا خَلِلدُونَّ ۞ تِلْكَ ءَايَكُ اللَّهِ نَنْالُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا أَللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ۗ وَبِيهِ مَلْهِ إِلسَّمَوْتِ وَمَاسِفِ إِلاَرْضِ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الأمُوزٌ ١٥ كُنتُم خَيْرَ أَمَّة الْحَرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَوْنَ عَنِ اللَّنْكُرِ وَتُومِنُونَ بِاللَّهُ ۗ وَلَوَ امْنَأَهُلُ الكِتَب لَكَانَ خَيْرًا لَحُدْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونٌ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ لَنْ يَضُرُوكُمُ مُ إِلَّا أَذَى وَإِنْ يُفَايِلُوكُمْ بُوَلُّوكُمُ الْآدُ بَارٌّ ثُمَّ لَا يُنصَرُونٌّ ۞ ضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ لَّذَ أَيْنَ مَا ثُفْتِ فُواْ إِلَّا بِحَبْ لِي مِنَ أَلْلَّهِ وَحَبْ لِي مِنَ النَّاسِ وَ اَهُ و بِغَضَبِ مِنَ أَللَّهِ وَضُرِ اَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسَكَّنَةُ " ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكَفُونَ بِئَايَتِ اللَّهِ وَيَقَتُلُونَ أَلَا نَبْئَآهَ بِغَيْرِحَقٌّ ذَالِكَ عِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعُنَّدُونٌّ ۞

## الربع الأول من الحزب السابع في القرآن الكسريسم

عباد الله

حصتنا اليوم تستغرق الربع الأول من الحزب السابع في المصحف الكريم، وأول آية في هذا الربع قوله تعالى: ﴿ لَن تَنالُواْ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحَبُّونَ ﴾ وآخر آية فيه قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِئَايَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الاَنبِئَآءَ بِغَيْر حَقَّ، ذَلِكَ عِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾.

في هذا الربع من سورة آل عمران تتناول الآيات الكريمة موضوع الانفاق والبر ﴿ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَىٰ تُنفِقُواْ بِمَّا تُحَبُّونَ ﴾ وموضوع الحلال والحرام من الأطعمة بالنسبة لبني إسرائيل ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًا لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ الطَّعَامِ كَانَ حِلًا لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ الطَّعَامِ كَانَ حِلًا لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ اللَّهُ فَاتَبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً ﴾ \_ ﴿ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ اللَّهُ فَاتَبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً ﴾ \_ ﴿ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ اللَّهُ فَاتَبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً ﴾ \_ ﴿ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِناً ﴾ وموقف أهل الكتاب من الإسلام وأتباعه، رغاً عن كونه هو نفس الحنيفية السمحة التي جاء بها إبراهيم، ثم تتناول آيات هذا الربع وجوب الاعتصام بالإسلام ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ هذا الربع وجوب الاعتصام بالإسلام ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ مَا تَناول وصف جَمِيعاً ﴾ \_ ﴿ وَلاَ تَمُولَ إِلاَ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ . كما تتناول وصف جَمِيعاً ﴾ \_ ﴿ وَلاَ تَمُولًا وَلَا قَالَتُم مُسْلِمُونَ ﴾ . كما تتناول وصف

الأمة التي تدعو إلى الخير، والتي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرِ، وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾. وتتناول أيضاً ذم التفرق والاختلاف ﴿ وَلاَ تَفَرَّقُواْ، وَاذْكُرُواْ نعمة اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمُ أَعْدَآءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ﴾ \_ ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَاللّهِ مَا يَنْ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ﴾ \_ ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَاللّهِ مَا يَقُرَقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَتُ ﴾ كما تنبه الآيات تفرقوا وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَتُ ﴾ كما تنبه الآيات الكريمة إلى ما ينال المسلمين من أذى أهل الكتاب ﴿ لَنْ يَضُرُوكُمُ الْحَرِيمة إِلَى ما يناله المسلمون من نصر عليهم وغلبة لهم في النهاية ﴿ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الاَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ ﴾.

ولنأخذ الآن في إلقاء نظرة فاحصة على جملة من الآيات البينات في هذا الربع:

قوم بهت جُبلوا على التضليل والتزييف والتعصب، وهم لا يفترون عن محاولاتهم المسمومة في الأوساط الإسلامية منذ اليوم الأول، ولعل ذلك هو السر في التعقيب بقوله تعالى مخاطباً لخصوم الإسلام: ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

على أن هذا التعقيب فيه إيماء وإشارة إلى ما يلزم المسلمين من اليقظة والحذر، وعدم الغفلة عن دسائس خصوم الإسلام ومؤامراتهم ومحاولاتهم المضللة، وأساليبهم الملتوية، التي يرمون من ورائها إلى قتل الروح الإسلامية في نفوس المسلمين، وإلى تجريد حياتهم من كل المعاني والقيم الإسلامية، وإلى جعل المسلمين أشباحاً بدون أرواح، وإلى إفراغ الإسلام من محتواه الاعتقادي، ومحتواه الشرعي، ومحتواه الأخلاقي، ومحتواه الاجتماعي، حتى يصبح دين الإسلام مجرد شبح من الأشباح ووهم من الأوهام.

ثم يقول الله تعالى مخاطباً ومحذراً للمؤمنين، حكاماً ومحكومين، رؤساء ومرؤوسين، ﴿ يَاٰتُهَا الذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقاً مِّنَ الذِينَ أَوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ كَاٰفِرِينَ ﴾ فهذه الآية قول صدق وحق نطق به الحق سبحانه وتعالى، بحيب لا يحتمل معناها عند المؤمن بربه أدنى شك ولا ريب، وهي تعلن صراحة وبدون حجاب أن فريقاً من أهل الكتاب يحاولون أن يجروا المسلمين إلى ما هم عليه من الآراء والأوضاع، وانهم يستدرجون المسلمين إلى الثقة بهم، وإلى متابعتهم والسير في ركابهم، وإغرائهم المدخول في طاعتهم، التي هي أكبر معصية يعصى بها الله، وليس بالدخول في طاعتهم، التي هي أكبر معصية يعصى بها الله، وليس

ضرورياً أن تكون الطاعة هُنَا طاعة المحكوم للحاكم والمغلوب للغالب، فهناك طاعة أخطر منها وأشد وقعاً، هي طاعة القلب المظلم، الذي يمتلىء بحب الكفر والإعجاب بأهله، وطاعة الضمير الميت، الذي يتنكر للإسلام، ولا يتحرك للغيرة عليه أو الدفاع عنه.

فهذه الطاعة المعنوية التي تستولي على المشاعر، وتسخر الفكر والإرادة والضمير تسخيراً أعمى لصالح الكفروأهله، هي التي تجعل من المؤمن كافراً بعد إيمانه، وهي التي تنقله من بيئة الإسلام إلى بيئة الكفر نقلة نهائية لا رجعة بعدها، حيث لا يتنفس الصَّعَداء، ولا يحس بالانسجام والوئام إلا مع إخوانه الكافرين، وإن كان يحمل زوراً وبهتاناً «اسم محمد و أحمد» في مجتمع المسلمين.

وبعدما سجل القرآن الكريم هذه الظاهرة الغريبة، وحذر المؤمنين من هذا الخطر البالغ فقال ﴿ يَالَيُهَا الذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقاً مِّنَ الذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴾ عاد مرة أخرى إلى أولئك المرتدين عن الإيمان، أو الذين هم في طريق الارتداد، يوجه إليهم خطابه، ويحذرهم عذابه، في لهجة من الاستنكار والتعجب والاستغراب، يتأثر لها أولو الألباب، فقال تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُسْلَىٰ عَلَيْكُمُ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ﴾ أي ما هو الشيء الذي يبرر كفركم وآبات الله تتلى عليكم شاهدة ناطقة، تفصل بين الحق والباطل، والخير و الشر، والهدى والضلال، وفيكم رسول الله يبين لكم العقائد الصحيحة من

العقائد الباطلة، والشعائر السافلة من الشعائر الفاضلة، والشرائع العادلة من الشرائع الظالمة، على أنه إذا غاب عنا رسول الله على بشخصه، فإن كتاب الله الذي أنزل عليه حاضر أبداً لا يغيب، وناطق دائماً لا يصمت، وشاهد في كل وقت لا يكذب.

ثم عقبت الآية على ذلك كله بقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي أن من التزم دين الله واهتدى بكتابه وتمسك بعهده كل التمسك، كان مضمون الهداية مضمون التوفيق، إذ إن نور الله يسعى بين يديه يسدده في خطواته، ويوجه حركاته وسكناته، وهذا المعنى يقتضي بحكم المفهوم أن من لم يعتصم بالله لا بد أن يفقد الهداية والنور، وأن تحيط به الظلمات من كل جانب، ظلمات بعضها فوق بعض، ﴿ وَمَن لّم يَجْعَلِ اللّه لَهُ مِن نّورٍ ﴾ وذلك هو ما أشار إليه الأثر الوارد في فضائل القرآن «من ابتغى الهدى في غيره أضله الله».

ويقول الله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمُعُرُونَ عِنِ الْمُنكِرِ، وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ويقول سبحانه ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ الْحُرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ ﴾.

هذه الآيات من سورة آل عمران تعالج موضوعاً حيوياً وجوهرياً في الإسلام، قد عالجه القرآن الكريم وجدد القول في شأنه في عدة آيات وفي عدة سور، إذ به فضًل الله المسلمين على غيرهم من الأمم، ألا وهو موضوع القيام بالدعوة الإسلامية والأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد قام الإسلام من أول نشأته على الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الخير بكافة وجوهه وبجميع أصنافه، وهذه الدعوة مترتبة في ذِمم المسلمين وفي أعناقهم، عليهم واجب القيام بها في كل عصر نحو أنفسهم ونحو الناس أجمعين، ولا يعفيهم منها ولا يسمح لهم بالتقصير فيها أي شيء.

أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو واجب جماعي على كافة المسلمين، بحيث يقوم به كل من استطاع منهم في دائرة المحيط الداخل تحت إشرافه، والذي له عليه سلطة ونفوذ، فعلى الأب أن يأمر أبناءه بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وعلى الزوج أن يأمر أهله وخدم بيته بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وعلى المعلم أن يأمر تلامذته، والأستاذ أن يأمر طلابه، والشيخ أن يأمر مريديه، والعالم أن يأمر مستمعيه بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وعلى التاجر والصانع والعامل وصاحب المعمل أن يامر كل منهم والصانع والعامل وصاحب المعمل أن يامر كل منهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وعلى التاجر والمعامل وصاحب المعمل أن يامر كل منهم والصانع والعامل وصاحب المعمل أن يامر كل منهم والمعامل وصاحب المعمل أن يامر كل منهم والمعامل وصاحب المعمل أن يامر كل منهم والمعامل وصاحب المعمل أن يامر كال في دائرة اختصاصه ومنطقة نفوذه، من أبسط شخص في الأمة إلى أقوى واحد فيها.

غير أن من وضع الله في أيديهم مقاليد الحكم، ومكّنهم من زمام السلطة التنفيذية الفعلية، وبسط سلطانهم على الرقاب والأموال والأملاك بالحق من أمراء المؤمنين وولاة المسلمين يقع عليهم أكبر عبء وأعظم مسؤولية في الزجر عن المناكر، إذ هم أقدر المسلمين جميعاً على إحياء المعروف وإماتة المنكر، وهم الذين قيل في مثلهم ما جاء في الاثر: «إن الله ليزَع بالسلطان ما لا يَزَع بالقرآن»، ومعنى هذا أن هناك أفراداً متمردين على الله لا تؤثر فيهم بالقرآن»، ومعنى هذا أن هناك أفراداً متمردين على الله لا تؤثر فيهم

الموعظة الحسنة بالقرآن، وإنما يؤثر فيهم العقاب الرادع على يد السلطان.

وسوط العقاب على المنكر والوقوف في وجهه إنما يضعه قانون الإسلام، بصفته منبعاً للاستقرار والنظام، في يد أمير المؤمنين وحده، ثم في أيدي أعوانه وخدّامه من الولاة المتقين، لا سيها ولاة الحسبة المختصين، لكن بإذنه وأمره، ودون افتيات عليه، فهو وحده الذي يملك من بين المسلمين حق إيقاف المنكر بالقوة، ومتابعة أهله بالعقاب، حماية للملة، وصيانة للأمة.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) في تفسير هذه الآيات ما نصه: «ثبت عن النبي علم أنه قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

وفي هذا الحديث من غريب الفقه أن النبي على البيان الله المنافع البيان الفعل، وهو تغيير المنكر باليد، وإنما يبدأ باللسان والبيان، فإن لم يكن فباليد، يعني أن يحول بين المنكر وبين متعاطيه، بنزعه عنه، وبجذبه منه، فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه، وذلك إنما هو إلى السلطان، لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجاً إلى الفتنة، وآئلاً إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعني بقوله «وذلك أضعف الإيمان» أنه ليس وراءه في التغيير درجة. انتهى المقصود منه والمراد، وعلى الله الاعتماد.

# الربع الثاني من الحزب السابع في المصحف الكريم

لَيْسُواْ سَوَآءٌ

مِنَ اَهُلِ الْكِنَا الْمُهُ قَالَمَهُ مَنْ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْمَوْرِ وَكَامُرُونَ يَسْعُهُ وَنَ هِ يُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّاخِرِ وَكَامُرُونَ اللّهُ عُرُوفِ اللّهُ وَلَيْوُمِ اللّهِ وَلَيْسُرِعُونَ اللّهُ عُرُوفِ وَيُسَلّرِعُونَ اللّهُ عُرُوفِ وَيُسَلّرِعُونَ اللّهُ عُرُوفَ وَيُسَلّرِعُونَ وَيُسَلّرِعُونَ هِ الْمُعْلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

لَاتَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُرُ لَايَالُونَكُرُخَبَالَا وَدُواْمَاعَنِتُّمٌّ قَدُ بَدَتِ البُّغَضَآءُ مِنَ اَفُواهِمُ وَمَا يَخُفِّخُ صُدُ ورُهُمُرَةَ اَكُبَـُّرٌ قَدُ بَـٰ يَنَّا لَكُمُ الْاَيَٰتِ إِن كُنتُمُ تَعُـٰقِلُونٌ ۞ هَٱنـُمُۥ أُولَآ وَ تُحِبُّونَهُ مُ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ وَتُومِنُونَ بِالْكِتَبِ كُلِّهِ مُ وَإِذَا لَقُوكُرُ قَالُوَّا ءَامَنَّا وَإِذَاخَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُرُ ۚ الْآنَامِلَ مِنَ أَلْغَيْظٌ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِ كُرْة إِزَّ أَلَّكَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ١ إِن تَمَسَسُكُوْحَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ ۖ وَإِن تَصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفُرَحُوا ۚ بِهَا قَإِن تَصَيْرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرْكُمْ كَيُدُهُمُ شَيْئًا إِنَّ أَلَّهَ بِمَا يَعُـمُلُونَ مُجِيطٌ ۖ ۞ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ اَهْلِكَ تُبَوِّكُ الْمُومِنِينَ مَقَلْعِدَ لِلْقِيتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم ﴿ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم ۗ إِذْ هَمَّت طَآبِهَ تَان مِنكُرُو أَن تَهُ شَكَر وَاللَّهُ وَلِينُهُمَ ۗ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتُوَكِّلُ لِلْوُمِنُونَّ ۞ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِسَدْدٍ وَأَنشُمُوهَ أَذِلَهُ ۗ فَاتَّعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونٌ ۞ إِذْ تَعْوُلُ لِلْمُومِنِينَ أَلَنُ يَكُفِيَكُونَ أَنْ بُمِدًا كُو رَبُكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَّفِ مِنَ أَلْمُلَإِكُة مُـنزَلِينٌ ۞ بَلِيَّ إِن تَصْهِرُواْ وَنَتَـعُواْ وَيَاتُوكُمْ مِن فَوْرِهِمُ هَـٰـذَا يُمْدِدُكُورَيُكُم بِعَمْسَةِ وَاللَّفِ مِنَ الْمُلَلِّكَةِ مُسَوَّمِينَ " اللَّهِ مِنْ الْمُلَلِّكَةِ مُسَوَّمِينَ "

## الربع الثاني من الحزب السابع في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نستعرض آيات الذكر الحكيم الواردة في الربع الثاني من الحزب السابع في المصحف الكريم، وبداية هذا الربع قوله تعالى: ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً، مِّنَ اهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةً قَآئِمَةً يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَآءَ اليْل ، وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ النَّارَ التِي أُعدَّتُ لِلْكَافِرِينَ، وَأَطِيعُواْ اللَّهَ والرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْجُمُونَ ﴾.

يبتدىء هذا الربع من سورة آل عمران بوصف طائفة من أهل الكتاب لم تسلك مسلك العناد والجحود الذي سلكته بقية الطوائف، بل انفصلت عنها انفصالاً تاماً، وتنازلت عما كانت تعيش عليه من الأساطير والأوهام، وآمنت عن اقتناع واخلاص برسالة الإسلام، ولم تلبث هذه الطائفة أن وجدت في دين الإسلام الحق ما يستجيب لرغباتها، ويستثمر جميع طاقاتها فردياً واجتماعياً، فمن تلاوة لكتاب الله تلاوة تدبر واعتبار، ولا سيا في لحظات السكون والهدوء خلال فترات الليل، ومن عبادة الله ومناجاة لمقامه الأقدس، ومن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، قياماً بنشر الدعوة الإسلامية، ومساهمة في إصلاح المجتمع، وتطبيقاً للمنهج الإسلامي

على الحياة اليومية التي يحياها الناس، ومن قيام بأعمال البرّ وتسابق إلى مساعي الخير على اختلاف وجوهها، وذلك قوله تعالى في وصف هذه الطائفة تنويها بها، وتقديراً لموقفها ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً، مِّنَ اَهْلِ الْكِتَنْبِ أُمَّةً قَآئِمَةً يَتْلُونَ ءَايَلْتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اليُّلِ، وَهُمْ يَسْجُدُونَ، يومِنُونَ بِاللَّهِ وَانْاءَ اليُلِ، وَهُمْ يَسْجُدُونَ، يومِنُونَ بِاللَّهِ وَانْيَوْمِ اللَّخِرِ، وَيَامُرُونَ بِاللَّهُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللَّنْكَرِ، وَيُسْرِعُون في الخَيْراتِ، وَأَوْلَـٰيْكَ مِنَ الصَّلْحِينَ ﴾.

وقوله تعالى عنهم: ﴿ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ هو مفتاح الانقلاب الروحي والنفسي الذي تم في حياتهم، وأساس السلوك الفردي والاجتماعي الذي تحولوا إليه فأصبحوا في الطليعة، ولم يتخلفوا عن الصف الإسلامي الأول خطوة واحدة.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَوْلَـٰئِكَ مِنَ الصَّـٰلِحِينَ ﴾ هو الوسام الإِ آهي الذي أكرمهم الله به، جزاء ما تجلى في أحوالهم من إيمان وإسلام وإحسان.

ومن هنا ندرك أن وصف (الصالح) ولقب (الصالحين) يمكن بناء على هذه الآية الكريمة لل أن يناله كل مسلم آمن بربه حق الإيمان، والتزم في حياته الفردية والاجتماعية القيام بفرائض الإسلام وقربات الإحسان، وكان نصيراً للمعروف وعدواً للمنكر في كل زمان ومكان، فهذا الوصف الجميل وصف (الصلاح) وهذا اللقب الجليل (لقب الصالح) هما في متناول كل مسلم، من أي عصر، ومن أي جيل.

ثم ينتقل الحديث إلى موضوع الانفاق وعمل الخير، ولا سيها بيان الفرق بين ما يقدمه المؤمن، وما يقدمه الكافر في هذا المجال،

فالكافرون الذين تمردوا على الله، ولم يسلموا وجوههم إليه ﴿ لَن تُعْنِي عَنْهُمُ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلَلْدُهُم مِّنَ اللّهِ شَيْئاً ﴾ \_ ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلْهِ الْحَيْوةِ اللّمَانِيْ كَمَثَل رِيحٍ فِيهَا صِرَّ اصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأهلكَتْهُ ﴾ أي أن نفقاتهم التي يرجون جزاءها يمحق الله ثوابها فيذهب هباء منثوراً، مثل الحرث الذي أوشك على الحصاد إذا نفخ فيه الريح البارد، فإنه يجف ويبس ويحترق، ولا يبقى فيه أدنى نفع، لا ثمر ولا زرع.

وعلى العكس من ذلك المؤمنون بالله، الذين يعيشون في اطار التوجيهات الإِلْهية، والتعليمات النبوية، وهم في سَلْم مع الله، وطاعة لأمره ونهيه، فإن ما ينفقونه في سبيل الله، بنية خالصة ابتغاء رضاه، لا يضيع أبداً، بل يدخره لهم الحق سبحانه وتعالى ليوم المعاد، ويكون بين أيديهم زاداً ونعم الزاد، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَلَن تُكْفَرُوهُ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْتَقِينَ ﴾.

ومن هنا يعود كتاب الله إلى تحذير المؤمنين مرة أخرى من دسائس خصوم الإسلام، فينهاهم نهياً باتاً عن اتخاذهم بطانة لهم من دون المؤمنين، ويمنع المسلمين من الافضاء إليهم بأسرارهم، وذلك حتى لا يستعين عليهم بها أعداؤهم.

ولا يقف كتاب الله عند هذا الحد، بل يكشف للمسلمين حقائق خصوم الإسلام الدفينة، ونواياهم الخفية، فهم بشهادة الله الذي يعلم السر والنجوى، حريصون كل الحرص على أن يبلبلوا أفكار المسلمين، ويجعلوها مضطربة متناقضة متشاكسة باستمرار،

ليظل المسلمون على الدوام في حيرة واضطراب وبلبلة، ولا يهتدوا سبيلًا.

وهم بشهادة كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يحملون للمسلمين بغضاً دفيناً، وكرهاً عميقاً، وهذا البغض يتجلى في فلتات ألسنتهم، ويبرز على ملامحهم وفي انطباعاتهم، كلماء جاءت مناسبة أو دعت ضرورة لبروزه.

ثم ينعى كتاب الله على السَّلَة ج من المسلمين ما هم عليه من سذاجة يستغلها خصومهم إلى أقصى الحدود، حتى أنهم ليبادرون إلى محبة أولئك الخصوم الألداء، بينها خصومهم ثابتون على حقدهم، ولا يتنازلون عن بغضهم للإسلام وأهله قيد شعرة، وهذه باختصار هي بعض المعاني التي اشتمل عليها قوله تعالى، مما يجب أن نتدبره بكامل الانتباه: ﴿ يَنائيهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَخِذُواْ بِطَانَةً مِن أَن نتدبره بكامل الانتباه: ﴿ يَنائيهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَخِذُواْ بِطَانَةً مِن أَوْاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبَرُ، قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الاَينتِ إِن كُنتُم تَعْقِلُونَ، هَآنتُمُ أُولاءِ تُحبُّونَهُمْ، وَلا يُحبُّونَكُمْ، وَتُؤمِنُونَ بِالْكِتنبِ كُلّهِ، وَإِذَا خَلُوا عَضُواْ عَلَيْكُمُ الاَينتِ إِن كُنتُم قُلْ مُوتُواْ بِغَيظِكُمُ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ، إِن تَمْسَكُمْ وَالْ يَضِرُواْ وَتَتَقُواْ خَسَنَةٌ تَسُوهُمْ، وَإِن تُصِبُرُواْ وَتَتَقُواْ خَسَنَةٌ تَسُوهُمْ، وَإِن تُصِبْرُواْ وَتَتَقُواْ بَهَا، وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ كَسَنْ لَكُمْ الْاِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ كَسَلَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ، إِن تَمْسَكُمْ خَسَنَةٌ تَسُوهُمْ، وَإِن تُصِبْرُواْ وَتَقُواْ بَهَا، وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ كَسَانَةُ تَسُوهُمْ مَيْدُهُ مَنْ مَلُونَ عُعِطُ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ﴾ أي بطانة من غيركم من أهل الأديان الأخرى، وبطانة الرجل هم خاصة صحبه الـذين يطلعون على داخل أمره.

وقوله تعالى: ﴿ وَدُّواْ مَا عَنِتُمْ ﴾ أي أنهم لا يتمنون للمسلمين إلا ما فيه إضرار بهم، واعنات لهم، من أنواع الشقاء والضرر والفساد.

وقوله تعالى في التعقيب على هذه البيانات الإلمية والانذارات السماوية ﴿ قَدْ بَيَّنًا لَكُمُ الاَينتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ معناه أنه قد بيّن للمسلمين منابع الخطر وأسباب الضرر ليتجنبوها، ولا يقعوا في أشراكها، إن كان عندهم من العقل السليم، والرأي السديد ما يعالجون به شؤونهم، ويحفظون به كيانهم، وذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فإن وقعوا في مصايد الأعداء ومكايدهم بعد ذلك كانت المسؤولية عليهم وحدهم بدءاً وختاماً.

وقوله تعالى: ﴿ وَتُومِنُونَ بِالْكِتَبِ كُلّهِ ﴾ معناه أن المسلمين قوم متسامحون نزهاء لا يفرقون بين رسل الله، ولا بين كتبه المنزلة، فهم يؤمنون بجميع الرسل وبجميع رسالاتهم كها أوحى بها الله، بينها خصوم الإسلام على عنادهم ثابتون، وفي تعصبهم راسخون، وموقفهم من الإسلام ورسوله وكتابه موقف الكفر والتجاهل إن لم يكن موقف الازدراء والاحتقار، والكيد الظاهر والمكر الخفي، وهكذا يؤمن المسلمون بكل الكتب المنزلة على الشكل الأصلي الذي أنزلت عليه، بما فيها توراة موسى وانجيل عيسى، بينها خصوم الإسلام لا يؤمن كل فريق منهم إلا بكتابه وحده، رغماً عن تحريفه وتزييفه، دون بقية الكتب، وذلك لما هم عليه من تحيّز وتعصب وضيق أفق.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلُواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الْآنَامِلَ مِنَ الْغَيْظَ ﴾

فيه تصوير كاشف لحالة خصوم الإسلام الذين يتساهل المسلمون فيجعلونهم بطانة لهم، وهذا التصوير يثبت أن غيظهم على المسلمين قد جاوز كل الحدود، إذ إن الإنسان العادي لا يعض أصابعه من الغيظ إلا إذا بلغ به الغيظ نهايته، وفقد وعيه بالمرة.

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ ﴾ خطاب من الله لخصوم الإسلام المندسين بين المسلمين، وفيه إيماء إلى ما يجب على المسلمين من اتخاذ الحيطة والحذر إزاء هذا النوع من الخصوم الماكرين، ولا شك أن أحسن حيطة يتخذها المسلمون إزاءهم هي الابتعاد عنهم ما أمكن، ما دامت القلوب غير متصافية، والنفوس متجافية، كما أبين الله ورسوله.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عليه بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ تأكيد للمعاني السابقة وتثبيت لها في أذهان الغافلين من المؤمنين، وتذكير لهم بإحدى البديهيات العقلية والدينية، ألا وهي أن الله جلّ جلاله هو العليم بذات الصدور، المطلع على دفائنها، وإذن فوصفه لخصوم الإسلام وأعدائه هو الوصف الوحيد المطابق للواقع، وهو الحقيقة الناطقة التي ليس لها من دافع، ولذلك يجب على المسلمين امتثال أوامر الله فيمن يصادقونه ومن يعادونه ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾.

ثم تنتقل الآيات الكريمة في هذا الربع وما بعده إلى موضوع جديد هو الحديث عن يوم أُحُد، ومقارنته بغزوة بدر ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ اَهْلِكَ تُبَوِّىءُ الْلُومِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ \_ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمُ أَذِلَّةً ﴾.

وفي هذه الآيات وصف كاشف لحالة المسلمين عندما ذاقوا في أحد مرارة الهزيمة بعدما ذاقوا في بدر حلاوة النصر، وفيها كذلك تحليل عميق لأسباب الهزيمة والنصر في كلتا الحالتين.

والاشارة في هذا الربع بالخصوص إلى المدد الإلمي الذي أمد الله به المسلمين في بدر، إذ كانوا قلة في العَدد والعُدد، فتدخل جند الله من الملائكة المسومين، إلى جانب جند الله من الأنصار والمهاجرين، فحلّت البشرى، واطمأنت القلوب، ونزل النصر من عند الله، فسقط في المعركة فريق من كفار قريش، ورجع بالخيبة منهم فريق آخر، وتاب منهم فريق ثالث، وذلك قوله تعالى: ﴿ بَلَىٰ الله تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَاتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلْذَا يُدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ النَّهُ إِلَّ بُشْرىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ، وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عَندِ الله الْعَزِيزِ الْحَكِيم، لِيقطع طَرَفاً مِّن الذِينَ النَّهُ الله الْعَزِيزِ الْحَكِيم، لِيقطع طَرَفاً مِّن الذِينَ النَّهُ إِلَّا بُشْرىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ، وَمَا النَّصُرُ إِلاً مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم، لِيقطع طَرَفاً مِّن الذِينَ الْنَصْرُ إِلاً مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم، لِيقطع طَرَفاً مِّن الأَمْرِ شَيْء، أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهم، أَوْ يُعَذِّبُهمْ فَإِنَّهُمْ ظَلْلِمُونَ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ يقابله قوله تعالى في مكان آخر من هذه السورة، سورة آل عمران: ﴿ قُلِ إِنَّ الأَمْرَ كُلُّهُ لِلهِ ﴾ وقوله تعالى في سورة الرعد: ﴿ بَل لِلّهِ الأَمْرُ جَمِيعاً ﴾ وهو جملة معترضة بين الجمل المعطوفة تؤكد أن الرسول عليه السلام إنما هو ممتثل الأمر الله، منفذ لحكمه في كل حال، وأن معركة الإسلام ليست معركة محمد بن عبد الله ولا معركة أصحابه، وإنما هي معركة الله الحاسمة، وفي سبيله، ومن أجله قائمة.

### الربع الثالث من الحزب السابع في المصحف الكريم

سَارِعُوٓ أَ إِلَىٰ مَغُـفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَـرْضُهَا أَلْسَكُواتُ وَ الْارْضُ أَعُدَّتُ لِلْكُتَّقِينَ ۞ أَلَذِينَ يُنفِقُونَ فِي إِلسَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْكَاظِينَ أَلْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَن النَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينِّ ۞ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَـٰلُواْ فَخِشَةً أَوْظَامُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَلْلَهُ وَلَرْ يُصِرُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ۞ أَوُلَإِكَ جَزَآؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِن رَّبِهِ مَ وَجَنَّكُ تَجُرِكِ مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَنِعُـمَ أَجْرُ الْعَلِمِلِئُ ۞ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُـنَنُّ فَي يُرُواْفِ إِلَارُضِ فَانظُرُواْكَيْنَ كَانَ عَلْقِبَةُ اَلْمُكَدِّبِينٌّ ۞ هَـٰلاَ بَيـَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُـدًّى وَمَوْعِظَةٌ

لِّكُتَّقِينٌ ۞ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحَنَ نُواْ وَأَنتُمُ الْاعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُومِنِينٌ ۞ إِنْ بَمُسَسَكُرُ قَرْحٌ فَقَدُ مَسَّ أَلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشْلُهُ ۚ وَتِلْكَ أَلَايَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ أَلنَّاسٌ وَلِيَعْلَمَ أَللَّهُ ۚ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُرُ شُهُدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ وَالْمُحِيِّصَ أَللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَالْمَحْنَ الْكِفْرِينَ ۞ أَمْ حَسِبُتُمُ ۗ أَنَ تَلْخُلُواْ الْجُنَّةَ وَلِمَّا يَعُلُّمِ إِللَّهُ الَّذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُرُ وَيَعْلَمَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ۗ ۞ وَلَقَـَدُ كُنْتُمُ تَمَنَّوْنَ ٱلْمُؤْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوُهُ فَقَدَ رَأَيْنُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونٌ ۞ وَمَا مُعَدُّ إِلَا رَسُوكٌ فَدَ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ إِلرُّسُلُّ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِلَ الْعَلَبْتُمُ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمُ وَمَنُ يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنۡ يَضُرَّ أَللَّهَ شَيُئّاً وَسَيَجَزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينُ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْ زِلِنَّكِ كِتَبَّا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يَرُدْ ثَوَابَ أَلدُّنْيانُوتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَسُرِدُ ثَوَابَ أَلَاحِرَةِ نُوتِهِ عِنْهَا وَسَنَجُنِ الشَّلَكِ رِينٌ ۞ وَكَأَيِّن مِن لَبِّيٓءٍ قُتِلُّمَعَهُ و رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُ مُرْفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا إَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينُ ۞ وَمَا كَانَ

قَوْلَهُ مُوْدِ إِلَّا أَنْ قَالُواْ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَ وَثَيِّتَ أَقُدَامَنَا وَانصُرْنَاعَلَى أَلْقَوُمِ الْكِيْرِبنُّ ۞ فَتَابِيْهُمُ أَلَّهُ ثَوَابَ أَلْدُنْيا وَحُسُنَ ثَوَابِ إِلَاخِرَةٌ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحُيسِنِينَ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَـنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ الذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّ وكُمُ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلِيرِينَ ۞ بَلِ إِلَّهُ مُوَّلِيْكُمٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِرِينَ ﴿ سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الدِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا ٓ الشُّرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَ سُلْطَكُنَّا وَمَا وَيِهُمُ النَّادُّ وَبِيسَ مَـثُوكَى أَلْظُلِّلِمِينٌ ۞ وَلَقَدُ صَدَ قَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِ بِإِذْ نِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَعْتُمْ حِهِ الْامُرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعُدِ مَا آ أَرِيْكُم مَّا تَحُيِّبُونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْكِ وَمِنكُم مَّنْ يُريدُ الْآخِرَةُ "ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَتْ تَلِيَكُمٌ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمٌ وَاللَّهُ ذُو فَضُل عَلَى أَلْمُومِنِينَ ۖ ۞

# الربع الثالث من الحزب السابع في المصحف الكريم

#### عباد الله

حصة هذا اليوم تحتوي على الربع الثالث من الحزب السابع في المصحف الكريم، وأول آية في هذا الربع قوله تعالى: ﴿ سَارِعُوّاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتُ لِللَّمُتَّقِينَ ﴾ وآخر آية فيه قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَاللَّهُ ذُو فَضْل عَلَى الْمُؤمِنِينَ ﴾.

في مطلع هذا الربع تجدد الآيات الكريمة حديثها عن معاملة المؤمنين فيها بينهم، فتصفهم بأوصافهم الكاشفة، وسماتهم المميزة، حتى يتمكن من يريد اللحاق بركبهم والانتهاء إليهم، من السلوك على نهجهم، والسير في طريقهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ سَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوٰاتُ وَالاَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، النِّينَ يُنفِقُونَ في السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحسِنِينَ ﴾.

فها هنا يحدد القرآن الكريم تعريف المؤمن ألجامع المانع، بكونه هو (المتقي) الذي يحتاط من الوقوع فيها يسخط الله، والذي يحذر من السقوط في هاوية الأهواء الباطلة، ومن الوقوع في شرك الشهوات الفاسدة.

ثم هو (المحسن الكريم) الذي لا يشح ولا يبخل بما رزقه الله، بل يحرص على الانفاق مما آتاه الله في وجوه البر والحير، في حالتي الشدة والرخاء، والعسر واليسر.

ثم هو (الذي إذا نزل به ما يدفعه إلى الغيظ ويحدوه إلى الغضب والغيظ الغضب والغيظ الغضب والغيظ سلطاناً على نفسه، وبذلك يتفادى كل مظاهر الغيظ وآثار الغضب المادية والروحية في علاقاته مع الناس.

ثم هو (الذي إذا أساء إليه المسيئون، وقصده بالاذاية المفسدون)، لم يقابل إساءتهم بمثلها، ولا إذايتهم بما هو من جنسها، بل قابل الإساءة بالغض والاحسان، والاذاية بالعفو والامتنان، فهذه هي خصال المؤمنين المتقين، وبها يدخلون في عداد المحسنين، ولذلك جاء التعقيب بقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُحبُّ عَداد المحسنين ﴾.

ثم تواصل الآيات الكريمة وصف الحالة النفسية للمؤمنين عندما تزيغ قلوبهم عن الرشد، فيتورطون فجأة في إتيان فاحشة من الفواحش، وارتكاب ذنب من الذنوب. ذلك أن ضميرهم الحي لا يلبث أن يستيقظ في الحين، وبمجرد ما يستيقظ ضميرهم يذكرون الله قبل غيره، فيذكرون ما يجب عليهم من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويسألون الله غفران ذنوبهم، تائبين منها، نادمين عليها، مؤكدين بلسان الحال والمقال أن ما فعلوه إنما هو هفوة منهم في وقت الغفلة والذهول، وأنهم لم يتعمدوا فعله على نية الاصرار والتحدي، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فنجِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ

ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِلْذُنُومِهُم، وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَمْ يُعْفِرُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، أَوْلَـٰئِكَ جَزَآؤُهُمُ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبَهُمْ وَجَنَّلْتُ تَجْسِرِي مِن تَحْتِهَا الاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا، وَنِعْمَ أَجْسِرُ الْعَلْمِلِينَ ﴾.

ومن هنا ينتقل كتاب الله إلى الحديث بالخصوص عن يوم أحد، وما جلبت فيه بعض المواقف من متاعب للمسلمين، خصوصاً ما وقع فيه من أذى المشركين لرسول الله على ، ويبين بالأخص أسباب الهزيمة في هذا اليوم، كما بين قبل ذلك أسباب النصر في غزوة بدر.

ويبتدىء الحديث في هذا الموضوع الخطير بتقرير مبدأ أساسي الا يتخلف، هو أن لله سنناً ثابتة في المجتمع تسير الحياة على مقتضاها مها اختلفت القرون والأجيال.

وفي طليعة هذه السنن والقوانين الثابتة سنن النصر وسنن المفزية، أي مختلف العوامل والأسباب التي تؤدي إلى كل منها، ثم تقرير مبدأ آخر هو أن النصر غير مضمون ولا محتوم في كل معركة، كما أن الهزيمة غير لازمة ولا منتظرة في كل مناسبة، بل إن معركة الحياة سلسلة من الانتصارات والهزائم، والعاقبة والغلبة في النهاية إنما هي لأهل الحق، وإلى هذا المعنى يومىء قوله تعالى: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ، فَسِيرُواْ فِي الأرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبُهُ الْكَذّبِينَ، هَاذَا بَيَانٌ لَلنّاسِ وَهُدى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتّقِينَ، وَلا عَيْقُواْ وَلا الْمَعْلَونَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ، إِنْ يَسْسَكُمْ قَرْحُ مَقْلُهُ، وَيَلْكَ الاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النّاسِ ﴾.

وفي أثناء هذا العرض الرائع تشير الآيات الكريمة إلى ما جرت به سنة الله في خلقه من ابتلائهم وامتحانهم بالنكبات والهزات، حتى تتخلص مشاعرهم من كل دنس، وتتطهر نفوسهم من كل ضعف، وتبرز للعالم خصالهم الرفيعة التي انطووا عليها، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلِيعْلَمَ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآء، وَاللَّهُ لاَ يُحبُّ الظَّالِمِينَ، وَلِيُمَحَّصَ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَيَعْلَمَ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَيَعْلَمَ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَيَعْلَمُ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَيَعْمَ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، وَلَقَدْ كُنتُمْ كَنتُمْ كَنتُمْ اللَّهُ الذِينَ مِن قَبْلِ جَنهُ وَاللَّهُ وَالتُمْ تَنظُرُونَ ﴾.

ثم يعد الحق سبحانه جنود الإسلام \_ ووعده حق وصدق \_ بأن

العاقبة ستكون لهم، وأنه سيلقي الرعب في قلوب أعدائهم، ويغلبهم عليهم في الماضي، وذلك ويغلبهم عليهم في الماضي، وذلك قوله تعالى: ﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْلِيْكُمْ، وَهُوَ خَيْرُ النَّصِرِينَ، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ عِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَناً وَمَأُولِهُمُ النَّارُ، وَبِيسَ مَثْوَى الظَّلِمِينَ، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ يَحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ ﴾.

وينتهي هذا الربع بوضع اليد على سبب المتاعب التي لقيها المسلمون يوم أحد، وذلك بغية تنبيه الجيل الإسلامي الأول إلى تجنب عوامل الهزيمة وأسبابها، بالنسبة لما ينتظره من جهاد طويل في سبيل الله، ثم تنبيه كل الأجيال الإسلامية اللاحقة إلى نفس العوامل والأسباب، حتى تتجنبها، ولا تبتلي بها ولا بنتائجها الحتمية، وهذه الأسباب يلخصها كتاب الله في أربعة أشياء:

- ١ ـ الفشل الذي يصيب بعض ضعفاء النفوس، فيجرون الهزيمة
   على من معهم ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ ﴾.
- ٢ ـ التنازع بين المحاربين وعدم الأتفاق فيها بينهم ﴿ وَتَنَـٰزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾.
- ٣-عصيان المحاربين لأوامر القيادة العليا وعدم تنفيذهم لتلك
   الأوامر تنفيذاً حرفياً ﴿ وَعَصَيْتُم من بَعْدِ مَا أَرينكُم مَّا تُحبُّونَ ﴾.
- ٤ اختلاف الوجهة وعدم الاتحاد في الهدف ﴿ مِنكُم مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنكُم مَّنْ يُرِيدُ الأَخِرَةَ ﴾.

فهذه الأسباب الأربعة التي حددها كتاب الله أوضح تحديد

هي الأسباب المباشرة في كل هزيمة لحقت المسلمين، في يوم أحد أولاً، وفي كل الغزوات والفتوحات التي أخل فيها المسلمون بشروط النصر وأسبابه. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنْزَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم من بَعْدِ مَا أُرينكُم مَّا تُحبُّونَ، مِنكُم مَّنْ يُرِيدُ الاَخِرَةَ، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴾.

وفي ختام هذا الربع جاء التعقيب بآية كريمة تشير صراحة إلى أن الحق سبحانه وتعالى سوف يتولاهم بفضله وكرمه، وسينقذهم من العثرات إذا ما رجعوا إلى الله، وتمسكوا بهديه، واعتصموا بحبله، وعملوا بمقتضى سننه الثابتة في الكون، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى الْلُومِنِينَ ﴾.

## الربع الأخير من الحزب السابع في المصحف الكريم

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا نَلُوُونَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي ٱخْدِيكُمْ فَأَثَلِبَكُمْ غَمَّا بِغَيم لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَافَ اتَّكُرُ وَلَا مَا أَصَلِكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ عِمَا تَعَمَّلُونَ 🕲 شُمَّ أَنزَلَ عَلَيٰكُمْ مِن بَعْدِ الْغَنَيِّرُ أَمَنَةَ نَعُاسًا يَغُشِي طَآبِفَةً مِنكُرٌ وَطَآبِفَةٌ قَدَ اَهَمَتُهُمُوٓ أَنفُسُهُمۡ يَظُنُوۡنَ بِاللَّهِ غَيْرَ أُنْحَقّ ظَنَّ أَنْجَلِهِلِيَّةٌ يَقُولُونَ هَلَ لَّنَامِنَ أَلَامُرِمِن شَحَّءُولُلِ إِنَّ أَلَامُرَكُلَّهُ, لِلهُ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُسْبِدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَامِنَ أَلَامُرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَّا قُل لَوْكُنتُمْ فِي بُبُوتِكُمُ لَبَرَزَ أَلذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ أَللَّهُ مَا فِي صُدُ وَرِكْرُ وَالْبُمْجِصَمَا فِي قُلُوبِكُرٌ وَاللَّهُ ۗ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصُّدُورِّ ۞ إِنَّ أَلذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُرْيَوْمَ الْسَقَى

أنجَمْعَانِ إِنَّمَا إِسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدُ عَفَا أَلَّهُ عَنْهُمُرٌّ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمُ وَإِذَاضَرَبُواْ فِي الْأَرْضِ أَوْكَانُواْغُتَهَى لَوْكَانُواْعِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَاقْتِلُواْ لِيَجْعَلَ أَلَّهُ ۚ ذَا لِكَ حَسُرَةً فِي قُلُوبِهِ مُ ۗ وَاللَّهُ نُجُعِ ء وَبُمِيتٌ ۗ وَاللَّهُ مِمَا تَعَسَمُلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَبِن قُتِلْتُمْرِفِ سَبِيل اللَّهِ أَوْمِتُ مُ لَغُفِرَةٌ مُنَ أَللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَلَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ۗ وَلَهِن مِّتُّهُ وَ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى أَللَّهِ تَخْشَرُونٌ ۞ فَبِهَا رَحْمَة مِنَ أَللَّهِ لِنتَ لَمُكُرٌّ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ أَلْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكٌ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمْ لِهِ إِلَامَيّ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يُعِيُّ الْمُتَوَكِّلِينَّ ﴿ إِنْ بَصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُو وإِنْ يَخْذُ لَكُمُ فَمَن ذَا أَلذِ عَيَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ءَوَعَلَى أَسَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونٌ ۞ وَمَاكَانَ لِنَجَّءِ آنْ يُعَلَّ وَمَنْ يَغُلُلُ يَاتِ عِمَا غَلَّ يَوْمَ أَلْفِيكُمَةٌ ثُمَّ تُوفِّي كُلُّ نَفُسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَّ ١ أَفَيَن إِنَّهَ رِضْوَانَ أَللَّهِ كُمَنَ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ أَللَّهِ وَمَأْوِّلُهُ جَهَنَّكُمٌ وَبِبِسَ

أَلْمَ مِنْ ﴿ هُمْ دَرَجَكُ عِنْ لَا أَلَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونٌ ١٥ لَقَدُ مَنَّ أَلَّهُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنَ انفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَبُهِمْ وَايَلْذِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَغِ ضَلَلِ مُمِينٌ ۞ اَوَلَتَا أَصَلِتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدَ اَصَبْتُ مِ مَثْلَيْهَا قُلْتُمُ وَأَبْلِكُنَا قُلُ هُوَمِنُ عِندِ أَنفُسِكُورَ ۗ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرٌ ۞ وَمَا أَصَابَكُو يَوْمَ الْتَقَى الْجُمْعَانِ فَيَإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُومِنِينَ ٥ وَلِيَعُلَمُ أَلَذِينَ نَافَقُوا ۗ وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا قَالِنِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِإِدَ فَعُوأٌ قَالُواْ لَوْنَعُلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعُنَكُمٌ مُمُ لِلْكُفْرِ بَوْمَيِـذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلاِ بَمَانٌ يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِم مَّا لَيْسَـفِ قُلُوبِهِمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُمْنُونَ ۞ أَلذِينَ قَالُواْ لِإِخُوانِهِمَ وَقَعَدُواْ لُوَ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَا ذَرَهُ وَاعَنَ اَنفُسِكُمُ المُؤْتَ إِن كُنتُمُ صَادِقِينٌ ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَّ أَلَذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَمْوَاتًا كَبُلَ احْيَاءً عَندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١ فَرَجِينَ عِمَآءَ الِيهُمُ أَلَّهُ مِن فَضُلِهِ ءِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمُ وَ أَلَا حَوْثُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ بَحْنَ نُونَ "

### الربع الأخير من الحزب السابع في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديثنا اليوم هو الربع الأخير من الحزب السابع، ويبتدى، من قوله تعالى: ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرِينَكُمْ فَأَتْنِكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَآ أَصَابَكُمْ، وَاللَّهُ خَبِيرٌ، بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وينتهي بقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسِبَنَّ الذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا، بَلَ اَحْيَاءً، عَالى: ﴿ وَلاَ تَحْسِبَنَّ الذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا، بَلَ اَحْيَاءً، عِندَ رَبِّهُمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا عَاتَيْهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ عِندَ رَبِّهُمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا عَاتَيْهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ عَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ فِلْ هُمْ يَخْزُنُونَ ﴾.

لا يزال كتاب الله يواصل الحديث عن يوم أحد، وما برز فيه من مواقف مختلفة، بل متناقضة أحياناً، تنبىء عن دخائل القوم، وتكشف الستار عما هم عليه من إيمان أو نفاق، ومن إيمان ضعيف أو إيمان قوي.

فهذه فئة تفر من قلب المعركة، دون أن تهتم بمن وراءها، وتلجأ إلى الجبل متحصنة به فوق الصخرة، ولا تستجيب لقائدها الأعلى، إذ لا تلبي نداء الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، بل

تتركه معرَّضاً لأذى المشركين وعدوانهم، وبدلاً من أن تتخذه أسوة لها في الصبر والثبات، فتلتف حوله، وتثبت معه إلى النهاية، يدخلها الرعب، ويداخلها الشك في نفس الرسول، هل عصمه الله من المشركين ولا يزال على قيد الحياة، أم تمكن منه الأعداء، وذلك قوله تعالى تأنيباً لهذه الطائفة ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلُوونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْريٰكُمْ ﴾ فقد أخذ يدعوهم قائلاً: «إليَّ عباد الله، لكنهم لم يسمعوا ولم يجيبوا.

ثم عقبت الآية على ذلك بقوله تعالى تأديباً لهذه الفئة ﴿ فَأَتُبَكُمْ عَمّاً بِغَمّ ﴾ أي فكان جزاء الله لكم أن ضاعف غمومكم، فزادكم غماً على غم، والغم الأول غم الهزيمة التي أصابتهم، والغم الثاني غم معاودة المشركين الكرة، للهجوم عليهم في نفس الجبل، بعدما فروا إليه وتحصنوا به، والغم الثالث غم الدعاية الكاذبة التي روَّجها المشركون بين المسلمين، وفحواها أن الرسول قد قتل في المعركة، مما يدخل في حرب الاعصاب.

ثم نبهت الآية الكريمة إلى أن المؤمن الحق لا ينبغي له أن يجزن على ما فاته من نصر، ولا على ما أصابه من هزيمة، ولذلك كان الرسول على يدعوهم، تثبيتاً لأنفسهم، وتطييباً لقلوبهم ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرِيْكُمْ ﴾ ﴿ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَاۤ أَصَبٰكُمْ ﴾.

وجاء بعد ذلك التعقيب بقوله تعالى مخاطباً لهم ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرُ اللَّهُ خَبِيرُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَعَمَالُكُم ، عليم بنواياكم ، لا يغيب عنه منها شيء.

وتناولت الآية بالوصف والتحليل حال طائفة من المؤمنين، وأخرى من المنافقين كانت قد اندست في المعركة يوم أحد بينهم وإلى جانبهم، فالطائفة الأولى من بعد انجلاء الغم الطارىء عليها عادت إليها الثقة والطمأنينة، حتى أصابها النعاس وهي مشتملة بسلاحها، مما يدل على مدى السكينة التي أنزلها الله في قلوبها، وذلك قوله تعالى في وصفها ممتناً عليها: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مّن بعدِ الْغَمِّ أَمنَةً نُعَاساً يَعْشَىٰ طَآئِفَةً مّنكُمْ ﴾ على غوار قوله تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر ﴿ إِذْ يُعْشِيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنةً مّنهُ ﴾.

والطائفة الثانية التي ملأ النفاق قلوبها واندست بين المومنين في هذه المعركة لم يراود أعينها النعاس بالمرة، وكيف يراودها النعاس وهي تعيش لحظات كلها قلق وجزع وحوف، وتهيمن عليها الخيالات والأوهام، وظن السوء بالله وبالاسلام، ﴿ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ فهي ترى رأي العين أن المشركين قد هزموا المسلمين فعلاً في هذه المعركة، وتستوحي نفاقها فلا يوحي اليها إلا أن الساعة الفاصلة والحاسمة بين الشرك والإسلام قد دقت ولات حين مفر، وبأن الإسلام وأهله قد باد وبادوا إلى الأبد، ولم يعد يهم أفراد هذه الطائفة شيء سوى أنفسهم، وذلك قوله تعالى في وصف نفاقها وجبنها وأنانيتها وسوء ظنها بالله وبرسوله ﴿ وَطَآئِفَةُ قَلُ اللَّهُ مِنْ الْخُهِ لِيَّةِ ، يَقُولُونَ فَي وصف للنَّا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْء ﴾ فيرد الله عليهم بقوله: ﴿ قُلُ إِنَّ الْأَمْرِ مَن شَيْء ﴾ فيرد الله عليهم بقوله: ﴿ قُلُ إِنَّ الْأَمْرِ مَن أَنْ الْمُهُمْ مَنَا اللَّهُ عَيْر الْحَقّ، ظَنَّ الْجَهِ لِيَّة ، يَقُولُونَ لَوْ كَانَ الْأَمْرِ مَن شَيْء ﴾ فيرد الله عليهم بقوله: ﴿ قُلُ إِنَّ الْأَمْرِ مَن أَنْ الْمُهُمُ اللَّهُ الله الله الله عليهم بقوله: ﴿ قُلُ إِنَا مِنَ الأَمْرِ مَن أَنْ الْمُهُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

الذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ﴾.

وفي هذا السياق يجدد كتاب الله مرة أخرى بيان الحكمة الإلهية في مثل هذه الهزات، فيقول: ﴿ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمْحُصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ ويقول: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْلّهُ مَا فِي عُلُومِ الْتَقَى الْجُمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الذينَ نَافَقُواْ ﴾ على غرار الجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الذينَ نَافَقُواْ ﴾ على غرار ما سبق في الربع الماضي في قوله تعالى: ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ إلى آخر وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شَهَدَآءَ، وَلِيُمَحَصَ اللّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ إلى آخر الآية.

ثم يأتي التعقيب على ذلك بما يحيى فيهم الأمل والرجاء، ويدفع عنهم معرة المخالفة فيقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾.

وتهتم الآيات الكريمة اهتماماً خاصاً بفريق من المنافقين أدخلوا الفشل على المؤمنين من أول لحظة في يـوم أحد، وهـذا الفريق كان يتزعمه المنافق المدعوعبد الله بن أبيّ ابن سَلول، فقد فارق ركب رسول الله الذي كان يتألف من ألف رجل وهو لا يزال في أثناء الطريق بين المدينة وأحد، وتابعه ورجع معه ثلث الركب من ينطوون على النفاق، وكانوا حوالي ثلاثمائة نفر ونيف، فانفصلوا عن ركب رسول الله، وكان فريق من المؤمنين لا يزالون يظنون خيراً بزعيم المنافقين ومَنْ معه من المتخلفين، إذ لم يكن قد انكشف نفاقهم بعد، فتبعوهم من ورائهم يحرضونهم على العودة للقتال بجانبهم، أو على الأقل لمساعدتهم فيها قد يحتاجون إليه، ولتكثير سوادهم أمام العدو.

فيا كان من المنافقين وزعيمهم إلاً أن تعللوا بأنهم لا يتوقعون من المشركين في هذا اليوم أي قتال، إذن فلا موجب لمواصلة السير في ركاب رسول الله.

وتحدث زعيم النفاق ابن أُبيّ ابن سلول حديثاً كشف به عن ذات نفسه، وعن موقفه من رسول الله ﷺ إذ قال عنه معرِّضاً به: «أطاعهم فخرج وعصاني، ووالله ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس».

وتحدث إليه عبد الله بن عمرو بن حرام، الذي تابعه لتحريضه ومن معه على العودة قائلاً: «يا قوم أذكركم الله أن لا تخذلوا نبيكم وقومكم» فأجابه حفيد ابن سلول ومن معه قائلين: «لو نعلم أنكم تُقاتَلون ما أسلمناكم، ولكن نرى أنه لا يكون قتال». فلما استعصوا على عبد الله بن عمرو وأبوا إلا الانصراف قال لهم: «أبعدكم الله، أعداء الله، فسيغني الله نبيه عنكم»

فهذا الموقف المفاجىء والمربك الذي وقفه المنافقون يوم أحد من أول لحظة، بعد ما بيتوه فيها بينهم لبث البلبلة في صفوف المسلمين، وإضعاف روحهم المعنوية أمام المشركين، هو الذي يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَنتِلُواْ في سَبِيلِ اللَّهِ أَوِادْفَعُواْ، قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لاَّ تَبَعْنَكُمْ، هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِنِ اللَّهِ أَوادُفَعُواْ، فَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لاَّ تَبَعْنَكُمْ، هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِنِ اللَّهِ أَعْلَمُ بَاللهِ للإيمَنِ، يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِم مَّا لَيْسَ في قُلُومِهُم، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَاللهِ للإيمَنِ، الذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهُمْ وَقَعَدُواْ لَوَ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ، قُلْ فَادْرَءُواْ عَنَ انفُسِكُمُ المَوْتَ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴾.

وفي هذا الجو المكهرب والمثقل بالغيوم يتوجه الخطاب الإهمي الرسول الأعظم على صيغة ملؤها الرضى والتنويه: الرضى عن موقفه المدهش من المعركة العسكرية التي شنها المشركون «وهم العدو الخارجي» ومن المعركة النفسية التي شنها معهم المنافقون «وهم العدو الداخلي» والتنويه بما آتاه الله من لين العريكة وعفة اللسان، ومن رقة القلب مع ثبات الجنان، وتبيين ما لهذه الشمائل المحمدية التي أكرمه الله بها من تأثير عميق في تأليف قلوب المسلمين وتوحيد صفوفهم في السلم والحرب، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَبِهَا رَحْمَةٍ مِنْ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ، وَلَـوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضَوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾.

ثم توجه الحق سبحانه وتعالى إلى نبيِّه يأمره بالعفو عمن أساء، وبالاستغفار لمن أذنب (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾.

وأخيراً أراد الله أن يسن للأمة الإسلامية من بعد رسولها سنّة قائمة، هي مفتاح نجاحها، وعنوان فلاحها أمد الدهر، ألا وهي

شورى المسلمين في أمورهم، وجعل أمرهم شورى بينهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾. هذا ورسول الله معصوم عن الخطأ، معصوم من الناس، ولكن الله أمره بالشورى لتكون سنّة المسلمين من بعده، حتى يعالجوا شؤونهم في جو من الوفاق والوئام، لا اختلاف بعده ولا اصطدام، ولا فرقة من ورائه ولا انقسام.

ثم قال تعالى في ختام هذا الأمر الجليل: ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْلُتَوَكِّلِينَ ﴾. روى ابن مردويه في هذا السياق عن علي بن أبي طالب قال: سئل رسول الله ﷺ عن (العزم). فقال عليه الصلاة والسلام: «العزم مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم».

ومعنى الآية أنه بعد تبادل الآراء في (الأمر) من الأمور مع أهل الاختصاص فيه، والخبرة به، والانتهاء فيه إلى رأي ناضج سليم لا يبقى إلا الخروج من مرحلة الاستشارة إلى مرحلة التنفيذ.

وفي هذه المرحلة يتولى الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه من بعده تنفيذ الرأي المقبول، مع الاعتماد على الله في بلوغ النتائج المتوخاة حسب الزمان والمكان، حيث أن التحكم فيها والتوفيق إلى إبراز آثارها أمران خارجان عن إرادة الإنسان، وذلك معنى التوكل على الله في هذا المقام، فهو بالنسبة للاستشارة و الشروع في التنفيذ مسك الختام ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُتَوكِّلِينَ ﴾.

## الربع الأول من الحزب الثامن في المصحف الكريم

يَسُتَبْشِرُونَ بِنِعَهُ مِنَ أَلْكَ وَفَضَلِ وَأَنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَ أَلْمُو مِنِينَ ۞ أَلَذِينَ أَسْتَجَابُواْ لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعُدِ مَآأَصًا بُهُمُ اَلْقَدَحُ لِلَّذِينَ أَحُسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوَاْ اَجُرْعَظِيمٌ ۞ اِلَّذِينَ قَالَ لَمُهُمُ النَّاسُ إِنَّ أَلنَّاسَ قَلَدُ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمُ وَإِيمَانَا وَقَالُواْحَسُبُنَا أَللَّهُ وَنِعْمَ أَلُوكِيلٌ ا فَانْقَلَبُواْ بِنِعَةٍ مِنَ أَلِنَّهِ وَفَضَلِ لَرْ يَسْسَسُهُ مُسُوَّةٌ وَاتَّبَعُواْ رِضُوَانَ أَللَّهِ وَاللَّهُ ذُوفَضَلِّ عَظِيمٌ ﴿ اِنْمَاذَالِكُو اللَّسَيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَ مُوفَلَا تَحَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمِمُومِنِينٌ ۞ وَلَا يُحْزِنِكَ أَلَّذِينَ يُسَلَّرِعُونَ فِي إِلْكُفُرِ إِنَّهُمُ لَنْ يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجُعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي إِلاَخِرَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ إِنَّ ٱلذِينَ اَشْتَرَوُ الْأَلْكُ فَرَبِّ الإيمانِ لَنْ يَضُرُّو اللَّهَ شَيَّا وَلَهُمْ

عَذَابُ الِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسِبَنَّ أَلَذِينَ كَعَمُواْ أَنَّنَا نُعْلِمِ لَمَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِ مُرَّإِغَّنَا ثَمُلِ لَحُمْ لِيَزُدَا دُوَّا إِثْمَا يُولَمُ مُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١ مَا كَانَ أَللَّهُ لِيَذَرَأُلْمُومِنِينَ عَلَىٰ مَآأَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ بَيِيزَ أَنْخَبِيثَ مِنَ أَلطَّيَّبٌ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى أَلْغَيُّبٌ وَلَكِ نَّ أَلَّهُ بَجُتَبِ مِن رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَآءٌ فَنَامِنُواْ بِاللّهِ وَلَا يَحْسِبَنَّ أَلِذِينَ يَبْخَلُونَ عِمَآءَ انِيلِهُ مُ اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ مِهُوَخَيْرًا لَّهُ مُ بَلِّ هُوَ شَرِّ لَمَّمُ "سَيُطَوَقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عَبَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ لَّقَدْ سَمِعَ أَلَّهُ قَوْلَ أَلَدِينَ قَالُوٓا إِنَّ أَلَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغَينيآ أَ سَنَكُنُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ۚ الْائْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ أَنْحَرِبِينٌ ۞ ذَالِكَ عِمَا قَدَّ مَتَ آيَدِ يَكُرُ وَأَنَّ أَلَنَّهَ لَيْسَ بِطَلَكُمْ لِي لِلْعَبِيدِ ﴿ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُومِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَاتِيَنَا بِقُرْبَانِ تَاكُلُهُ النَّارُّ قُلْقَدْ جَآءَكُمُ رُسُلٌ مِن قَبَيْكِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالنِّبِ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَالْتُمُوْهُمُورَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينٌ ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبَالِكَ

جَآءُ و بِالْبَتِينَتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِنَّنِ الْمُنِيرِّ كُلُّ نَفُسِ ذَآيِقَةُ الْمُؤْتِ وَإِلْكِنَٰنِ الْمُنِيرِّ كُلُّ نَفُسِ ذَآيِقَةُ الْمُؤْتِ وَإِلْمَا الْمُؤْتِ وَأَلْقِبَهُةٌ فَنَ نُحْزِحَ عَنِ البّادِ وَأَدْخِلَ الْجُنَّةَ فَقَدَ فَازَ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْبِآلِ لَا مَتَكُ الْفُرُودِ ۞ وَأَذْخِلَ الْجُنَّةَ فَقَدَ فَازَ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْبِآلِ لَا مَتَكُ الْفُرُودِ ۞

### الربع الأول من الحزب الثامن في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نشرع في الحزب الثامن من المصحف الكريم، وبداية الربع الأول من هذا الحزب قوله تعالى: ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤمِنِينَ، الذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلهِ وَالرَّسُولِ مِن اللَّهِ وَنهايته قوله تعالى: ﴿ كُلُّ لِلْذِينَ أَحْسَنُواْ مِنهُمْ وَاتَّقَواْ اَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ كُلُّ لِلْذِينَ أَحْسَنُواْ مِنهُمْ وَاتَّقَواْ اَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمُوتِ، وَإِنَّمَا تُوفُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتَنعُ الْغُرُورِ ﴾.

بعدما تولى كتاب الله في آخر آية من الربع الماضي الحديث عن شهداء المسلمين الذين قتلوا يوم أحد في سبيل الله، وأخبر بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم فرحون بما آتاهم الله من فضله، مبتهجون بمن سيلحق بركبهم، ويقتدي بهم في متابعة الجهاد والفوز بالشهادة، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسِبَنَّ الذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً، بَلَ اَحْيَاءٌ، عِندَ رَبِّمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا عَاتِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهم فَرْ خَلْفِهِمُ، أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾.

مضى كتاب الله في نفس السياق، وتولى في أول آية من هذا الربع الحديث عن أولئك المؤمنين الذين ينتظرهم اخوانهم الشهداء، عسى أن يلحقوا بهم من خلفهم، ويشاركوهم فيها آتاهم الله من نعمة، ومنحهم من فضل، جزاء إيمانهم بالله ورسوله، وجهادهم في سبيله، وتأسيهم بهم في بذل المهج رخيصة من أجله، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ ، وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المُؤمنِينَ ﴾.

ثم تصدت الآيات الكريمة لوصف هذا الصنف الخاص من المؤمنين الذين استبشر بهم من سبقوهم من الشهداء، وذلك ابتداء من قوله تعالى: ﴿ اللَّوْمِنِينَ الذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَنَ اللَّهِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَسْسُهُمْ سُوّهَ ﴾.

ولإدراك مغزى هذه الأيات وفهم معناها لا بد من إلقاء بعض الأضواء على الحادثة التي ارتبطت بها.

ذلك أن مشركي قريش بعدما أصابوا ما أصابوا من المسلمين يوم أحد، وكروا راجعين إلى ديارهم، تحركت في نفوسهم الأحقاد، واشتعلت في قلوبهم نيران الحسرة والندم، وطغت عليهم روح الغرور والحَمِيَّة، فأخذوا يرددون فيها بينهم مقالات خبيثة تكشف عن خطة جديدة ولئيمة، أخذت ترتسم في أذهانهم، بغية استئصال شأفة المسلمين، مثل قولهم: «لا محمداً قتلتم، ولا الكواعب أردفتم، بيئس ما صنعتم، ارجعوا». ومثل قولهم: «أصبنا محمداً وأصحابه ثم نرجع قبل أن نستأصلهم، لنكرنً على بقيتهم

ثم لنفرغن منهم». فبلغ ذلك إلى علم رسول الله عليه الصلاة المسلمين إلى ملاحقة المشركين من ورائهم، غير أنه عليه الصلاة والسلام لم يأذن باللحاق به والسير في ركابه لهذا الغرض إلا لمن حضر موقعة أحد وثبت معه فيها، وعندما أذَّن مؤذن رسول الله في الناس كان يقول: «لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس».

ورغباً عن الحالة الأليمة التي كان عليها أولئك المسلمون، إذ هم مثخنون بالجراح، ولا يزال شريط يوم أحد بأهواله يمر أمام أعينهم، فإنهم استجابوا لنداء رسول الله، لم يتخلف منهم أحد، طاعة لله، وفداء لرسوله، وكان الرسول يرمي من وراء ذلك إلى إفساد خطة المشركين الجديدة التي تناقلتها الأخبار، وإلى إلقاء الرعب في قلوبهم، بإبراز ما عليه المسلمون من جَلَد وقوة إيمان، وإظهار أن ما أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم، ولم يفت في عضدهم، وقد كان أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير في طليعة المسلمين الذين تعقبوا المشركين، فلما وصلوا إلى مكان يقال له «حمراء الأسد» على ثمانية أميال من المدينة رآهم المشركون فهالهم الأمر، وقذف الله الرعب في قلب زعيمهم وقائدهم أبي سفيان، فانقلب وانقلبوا معه إلى مكة قافلين، بينها رجع رسول الله ومن معه إلى المدينة سالمين.

وفي هذه المناسبة قال رسول الله ﷺ: «إن أبا سفيان قد أصاب منكم طزفاً، وقد قذف الله في قلبه الرعب ورجع».

والآن، وبعد الاتيان بهذا البيان الموجز نستطيع أن نتفهم الأيات

الكريمة التي سجلت هذا الحادث الخطير، ووصفته ووصفت أبطاله بأوجز وصف وأروعه، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ إِيَّنَا ، وَقَالُواْ حَسْبُنا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ إِيَّنَا ، وَقَالُواْ حَسْبُنا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ ، وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ ﴿ فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلُ مَّ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلُ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلُ عَظِيمٍ ﴾ .

وفي هذا السياق يجدد كتاب الله مرة أخرى بيان الحكمة الإِلْهية في ابتلاء المؤمنين وتمحيصهم بالنكبات والتضحيات، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ مًّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ عَيْرَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ ﴾ إذ في مثل هذه الوقائع والمواقع ترفع الحجب وتهتك الأستار. قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد، وقال قتادة: ميز بينهم بالهجرة والجهاد.

ومن الحديث عن المؤمنين الذين اتبعوا الشهداء باحسان اتجه الخطاب الإتمي مباشرة إلى نبيه الأعظم يواسيه ويترفق به، في صيغة تدعو إلى السلوى والعزاء وترك الحزن جانباً، ذلك أن رسول الله مفقة منه على الناس، وحرصاً على خيرهم ونجاتهم \_ كان يجزن أشد الحزن الاستمرار المنحرفين في انحرافهم، وإصرار الكافرين على كفرهم ﴿ لَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفْسَكَ أَلًّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾.

ومضى الخطاب الإّلمي يهدّىء روع نبيه، ويجدد له الوعد بما ينتظره وأمته من الفتح المبين والنصر المكين. فلنسمع إلى الحق سبحانه وتعالى كيف يخاطب رسوله في هذا المقام: ﴿ وَلَا يُحْزِنكَ الذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، إِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئاً، يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظاً فِي الاَخِرَةِ، وَلَهُمْ عَذَابً عَظِيمٌ، إِنَّ الذِينَ اشْتَرَواْ الْكُفْرَ بِالإيمَانِ لَنْ يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئاً، وَلَهُمْ عَذَابُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله اللهِ اللهُ اللهُ

وعما يلاحظ هنا أن جملة (لَنْ يَضُرُّواْ اللَّه شَيْئاً) تكررت مرتين متتابعتين، في سياق هاتين الآيتين، إشارة إلى أن حزن رسول الله إنما كان من أجل الله لا من أجل نفسه، كما أنها تؤكد أن جميع المحاولات التي يحاولها الكافرون بالله وبدينه لن تقف عقبة كأداء في وجه انتشار الإسلام، ولن تحول دون انتصاره في مستقبل الأيام، فسينتشر دين الله في جميع أرجاء الأرض، وسيفرض وجوده على العالم، ولن تقف العقائد المضادة في وجه انتشاره زمناً طويلاً ﴿ وَعْدَ اللّهِ حَقّاً، وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ﴾.

وفي هذا الربع آية كريمة تنعَى على البخلاء بخلهم مرة أخرى، وتدعو المسلمين إلى البذل والانفاق في سبيل الله، ترفيها عن أمتهم، وتدعياً لدولتهم، وتعرفهم بأن ما يكسبونه من ثروة إنما هو وديعة من الله بين أيديهم استخلفهم فيها، فلا ينبغي لهم أن يبخلوا بالعطاء من مال الله في سبيل الله، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَجْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ عِمَا اَتَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُم، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُم، سَيُطَوّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ، وَلِلهِ مِسرَاتُ السَّمَاواتِ والاَرْض، وَاللَّهُ عَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَـٰعُ الْغُرُورِ ﴾ ليس

معناه كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن الإسلام يحض على إهمال المصالح المادية المشروعة، أو أنه يدعو إلى الزهد في معالجة الشؤون الدنيوية الضرورية لحياة الإنسان الفردية والاجتماعية، بل إن كل ما يقوم به أود الفرد والجماعة من الضروريات والحاجيات، بل حتى التحسينيات والكماليات، يدعو الإسلام إلى اقتنائه، ويحض على تناوله، في عشرات الآيات ومختلف السور، كقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ يَا أَيُّما الذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيّبُتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلهِ ﴾ الآية، وقوله تعالى في سورة الاعراف: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الدّية، وقوله تعالى في سورة الاعراف: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الدّيّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطّيّبُتِ مِنَ الرّزْقِ ﴾.

وَإِنمَا المراد من قوله تعالى هنا: ﴿ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ ﴾ وما شابهه أن يحافظ المسلم في حياته على التوازن بين المادة والروح، وأن ينظر إلى الحياة الدنيا نظرة واقعية، فيقدرها بقدرها، ويتناول ما هبو لازم منها، ولا ينسى متطلبات الرحلة المنتظرة بعدها، والمرحلة الطويلة التي تعقبها، بل يتأهب لها، ويستعد لمواجهتها بالزاد الكافي، عن وعي تام، وبغاية الاهتمام، فبعد مفارقة دار التكليف والعمل، يكون زاد التقوى وحده هو معقد الرجاء والأمل.

### الربع الثاني من الحزب الثامن في المصحف الكريم

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمُوَا لِكُرْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمَعُنَ مِنَ أَلَدِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ مِن قَبْلِكُم وَمِنَ الَّذِينَ أَشَرَكُواْ أَذًى كَشِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزُمِ إِلْامُورٌ ۞ وَإِذَ اَخَذَ أَلَّهُ مِيثَاقَ ٱلذِينَ أُوْتُواْ الْكِنَابَ لَتُلَبِّينُنَّهُ و لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ و فَسَبَذُوهُ وَرَآءَ ظَهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِءَ ثَمَنَا قَلِيكٌ فَبِيسَمَا يَشُتَرُونَ ا لَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَجُونَ عِمَآ أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحَدُّواْ عِمَا لَرْ يَضْعَلُواْ فَلَا تَخْسِبَنَّهُم عَفَازَةٍ مِّنَ أَلْعَذَابٌ وَلَحُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۞ وَلِدُ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ إِلسَّمُواتِ وَالَارْضِ وَاخْدِنَكُفِ الْيُلِ وَالنَّهَارِ لَاَيْتِ لِأَوْلِحِ الْاَلْبَابِ ۞ الدِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِے خَلْقِ اِلسَّمَاوَاتِ وَالْارْضِّ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَطِلاً سُبُحَنَكٌ

فَقِنَاعَذَابَ أَلْبَارٌ ۞ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ إِلنَّارَ فَقَدَ أَخْزَيْتَهُمْ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَ اَنصِارٌ ۞ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَا دِے لِلإِ عَلَىٰ أَنَ امِنُواْ بِرَبَّكُمُ فَعَامَتًا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَكَفِيْرَعَنَا سَيِئَا نِنَا وَقَوَفَنَا مَعَ أَلَابُرِارٌ ۞ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا نُحْمِرُنَا يَوْمَ أَلْقِيهُمَةٌ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيمَادَّ ۞ فَاسْتَجَابَ لَمُدُرَّبُّهُمُورَ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَلَعَلِمِ لِمِّنكُمُ مِّن ذَكَرٍ أَوَّانبَيْنَ بَعَضُكُمُ مِن بَعَضٌ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَاتَّخْرِجُواْ مِن دِيلِرِهِمْ وَأُوْدُواْ فِسَبِيلِ وَقَانَلُواْ وَقُنِلُواْ لَأُكَفِتِ زَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمِّ وَلَاذُخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَارُ ثُواَبًا مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ وَحُمْنُ الثَّوَابُّ ۞ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَارُّ ﴿ مَتَاثُمُ قَلِيْلُ ثُمَّ مَأُولِهُ مُرَجَهَنَّمُ وَبِهِسَ أَلِمُهَادٌ ۞ لَكِن الذِينَ اَتَّعَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تَجُرِكِ مِن تَحْتِهَا أَلَا نُهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُـزُلًا مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَمَاعِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ لِلاَبْرِارِ " اللهُ فَدُرُ لِلاَبْرِارِ " وَإِنَّ مِنَ اَهُلُ الْكِلَابُ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَآ انْدِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنُ زِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلهِ لَا يَشْ تَرُونَ بِنَا يَكِ إِللَّهِ ثَمَنَا قَلِيكٌ ۖ اوْلَيِّكَ لَحَتُمُة أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِ مُوَّ

إِنَّ أَلْلَهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ يَنَا يُهُا الَّذِينَ الْمَنُوا اصْبُرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُ مُ تُفْلِمُونَ ﴾ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُ مُ تُفْلِمُونَ ﴾

# المنوزةُ النِّيكِ إِمَا يَنِيَّةُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مرألله ألتخمز ألتجيم يَـُكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِتَّـٰقُواْ رَبَّكُمُ اللِّهِ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَلِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُا رِجَالًا كَشِيرًا وَنِسَاءٌ وَاتَّـَعُوا اللَّهَ أَلْنِهِ تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْارْحَامُ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبَا ۗ ٥ وَءَاتُواْالْيُتَاجِيَّ الْمُوَالْحُدُ وَلَانَتَبَدَ لُواْ الْخَبِيثَ بِالطِّيِّبِ وَلَا تَاكُلُواْ أَمُوا لَهُ مُرة إِلَىٰٓ أَمُوا لِكُرُةٌ إِنَّهُ وَكَانَ حُوبَا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ وَأَلَّا تُقُسِطُواْ فِي الْيَتَاجِيٰ فَا نَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِنَ أَلْنِسَآءِ مَثُنِيٰ وَثُلَثَ وَرُبَلِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ ۗ أَلَا تَعَدِلُواْ فَوَاحِدَةً ٱوْمَا مَلَكَتَ لَكَنْكُمْ ذَالِكَ أَدْنِيَ أَلَا تَعُولُوا ۞ وَوَاتُوا ٓاللِّسَآةِ صَدُقَائِهِنَّ نِحْدَلَةٌ ۖ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءً وِ مِنْ لُهُ نَفُسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مِّرِيَّا ۞ وَلَا تُوتُوا السُّفَهَآءَ

امُوَالَكُوا لَيْ جَعَلَ أَلَّهُ لَكُمْ فِيَمَّا وَازْزُقُوهُمْ فِيهَا وَازْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاحْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْهُوفًا ۞

#### الربع الثاني من الجزب الثامن في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثامن في المصحف الكريم، وفيه نختتم سورة آل عمران ونفتتح سورة النساء، مستعينين بالله معتمدين على هدايته وتوفيقه، فأول آية منه تقع في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: ﴿ لَتُبْلُونَ فِيَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذِينَ أَوْتُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَبْمِ الأُمُورِ ﴾ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيراً، وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾ وأخر آية فيه تقع في سورة النساء، وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤتُواْ السَّفَهَآءَ امْوَالَكُمُ التِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيبًا، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ﴾.

يتناول القسم الأخير من سورة آل عمران في هذا الربع وصف الامتحان الإلمي الذي يتعرض له المؤمنون الصادقون. وعاقبة صبرهم عليه ﴿ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾ الآية.

ويتناول وصف المدعين المتبجحين، وجزاء ادعاءاتهم الكاذبة ﴿ وََّيُحُبُّونَ أَنْ يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ ﴾ الآية.

ويتناول وصف الذين يـذكرون الله ويتفكـرون في خلقه،

ويسجل انطباعاتهم عن الكون والمكون، ويعرض غاذج من مناجاتهم فيها بينهم وبين أنفسهم، وفيها بينهم وبين ربهم ﴿ الذِينَ يَدْكُرُونَ اللَّهَ قِينَهَا وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبهمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَنُوتِ وَالأَرْض، رُبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطلاً سُبْحَانَكَ ﴿ وَبَنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطلاً سُبْحَانَكَ ﴾ ﴿ وَبَنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطلاً سُبْحَانَكَ ﴾ ﴿ وَبَنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطلاً سُبْحَانَكَ ﴾ ﴿ وَالسَّمَاوِ فَالْمَتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُم ﴾ إلى آخر الآيات.

ويتناول وصف فريق من أهل الكتاب آمنوا بالله وبالرسول ﴿ خَـٰشِعِينَ للَّهِ، لَا يَشْتَرُونَ بِـُـايَـٰتِ اللَّهِ ثَمناً قليلًا ﴾.

ويتناول حض المسلمين على الصبر والمصابرة والرباط والتقوى حتى يكونوا من المفلحين:

﴿ يَنَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.

أما القسم الأول من سورة النساء الذي يندرج في هذا الربع في عناول وصفاً لوحدة النوع الإنساني ﴿ الذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَاحِدَةٍ ﴾ وحديثاً عن الأرحام والأيتام، وآخر عن تكوين الأسرة الموحدة، وعن مبدأ تعدد الزوجات، ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ﴾، ثم حديثاً عن موقف الإسلام من أموال السفهاء ﴿ وَلا تُؤتُواْ السَّفَهَاءَ امْوَالَكُمُ التي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيْباً ﴾.

ونظراً لكثرة الموضوعات في هذه الحصة سنعالج منها ما يتسع له الوقت، مؤجلين بقيتها إلى أول مناسبة قادمة إن شاء الله.

وإذن فلننظر في أول آية من هذا الربع، وهي قوله تعالى

في خطاب المؤمنين ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الذِينَ أَشْرَكُوۤاْ أَذَى كَثِيراً ﴾. الذِينَ أَشْرَكُوۤاْ أَذَى كَثِيراً ﴾.

كلنا يعلم أن الفضل كل الفضل في انتشار الدعوة الإسلامية وانتصارها والاقبال على اعتناقها في أطراف العالم إنما يرجع إلى ما بذله سلفنا الصالح بكل سخاء وبدون حساب، من جهود عظيمة وتضحيات جسيمة، خالصة لوجه الله، بالأرواح والأموال، وكل من له مسكة من العقل والعلم والدين يدرك بالبداهة أن كل شبر من دار الإسلام على سعتها وترامي أطرافها - إنما هو تراب زكي معطر بدماء المجاهدين في سبيل الله، الذين أخذوا على عاتقهم هداية البشرية إلى دين الله، ثم استودعوه بين أيدينا، وتركوا أمر المحافظة عليه أمانة في أعناقنا، وهكذا أثبت تاريخ الإسلام والتاريخ العام أن القرآن الكريم قد ربّى المسلمين أحسن تربية، وأعدهم أكمل أعداد، لتحمل أعباء الدعوة الإسلامية، والتضحية في سبيلها بالنفس والنفيس، وأن الخطاب الإلمي المذكور الذي وجهه الحق سبحانه وتعالى إليهم قد استجابوا له وتقبلوه أحسن قبول، وذلك مصداق وتعالى إليهم قد استجابوا له وتقبلوه أحسن قبول، وذلك مصداق قوله تعالى: ﴿ لَتُبْلُونٌ فِيَ أُمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾.

وكلنا يعلم ما تعرض له الإسلام منذ نشأته الأولى، وما يتعرض له إلى الآن وحتى الآن، من الأذى البالغ والمكر السبيء الذي يوجهه إليه في شتى الأشكال مخالفوه من أهل الكتاب أولاً، ومن غيرهم ثانياً، فمن تحريف لكتاب الله وتزييف لمعانيه، ومن تشويه لتاريخ الإسلام وعقائده، ومن تهجم على شعائره وشرائعه بالنقد السخيف والنقض الباطل، ومن محاولات متوالية لبلبلة أفكار

المسلمين، وبث الحيرة والشك في نفوسهم، ونشر الاباحية والفوضى في أوساطهم، فضلًا عما تعرض له الإسلام في بعض الأزمات والأوقات من إبادة للآثار الإسلامية، وقضاء على بدائع التراث الإسلامي، وضغط على العناصر الإسلامية لتندمج في غيرها مكرهة، أو تفنى وتبيد بالمرة.

وهكذا أثبت تاريخ الإسلام والتاريخ العام أن القرآن الكريم كان صادقاً كل الصدق عندما قرر للمسلمين من أول يوم أنهم سيكونون عرضة للأذى من طرف أهل الكتاب وغيرهم، وأن هذا الأذى لن يكون قليلاً وإنما سيكون أذى كثيراً، وذلك مصداق قوله تعالى وهو يخاطب المؤمنين خطاباً مؤكداً ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذِينَ أَشْرَكُواْ أُذًى كَثِيراً ﴾.

وبعد هذا الخبر الغيبي الصادق، والخطاب الإلمي المؤكد، المتضمن لما سيتعرض له المسلمون من ابتلاء وإيذاء، جاء التعقيب عليه بآية أخرى تنبه المسلمين إلى أن عُدَّتهم الأولى للتغلب على ضعف أنفسهم وعلى أذى أعداثهم إنما هي الصبر والتقوى، وكلاهما من الأمور الشاقة التي لا يقوى عليها إلا أهل العزائم من أولي العزم ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾ ﴿ يَنَأَيُّهَا اللّهِ وَاللّهُ لَعَلّكُمْ اللّهُ وَاللّهُ لَعَلّكُمْ اللّهُ وَاللّهُ لَعَلّكُمْ اللّهُ وَاللّهُ لَعَلّكُمْ اللّهُ وَاللّهُ لَعَلّكُمْ أَنْ فَلِحُونَ ﴾.

ولولا ما تحلَّى به سلفنا الصالح من صبر على القيام بالواجبات، وصبر على تحمل المكاره، وما التزموه من تقوى الله، التي جعلتهم يقظين حذرين من ذات أنفسهم، فضلًا عن الحذر من

أعدائهم، لما حققوا معجزة الفتح الروحي لعقيدة الإسلام، التي اكتسحت العقائد المخالفة في هذا العالم الإسلامي الفسيح، حيث يعيش المسلمون اليوم.

على أن كتاب الله طَمْأَن في نفس الوقت رسولَ والمؤمنين، على مصير الإسلام والمسلمين، ووعدهم بظهور دينه على الكافرين، فقال تعالى: ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلَّبُ الذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَادِ، مَتَاعً قَلِيلٌ، ثُمَّ مَأْولِهُمْ جَهَنَّمُ، وَبِيسَ الْلَهَادُ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوِت وَالاَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّهِ وَالنَّهَارِ لَاَيْتِ لاَوْلِي الاَلْبَبِ، الذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَينَا وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوِتِ وَالاَرْضِ، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَطِلاً، سُبْحَنْكَ، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾. فَاتحة الآيات خَلَقْتَ هَلْذَا بَطِلاً، سُبْحَنْكَ، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾. فَاتحة الآيات العشر، المعروفة في الإسلام بخواتيم سورة آل عمران، وهي الآيات التي كان رسول الله على يقرأ بها إذا قام من الليل للتهجد قبل صلاة الصبح، وفي شأنها جاء الأثر (ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها).

وهذه الآية الأولى من العشر الخواتيم دعوة صريحة موجهة من الحق سبحانه وتعالى إلى المسلمين، ليستعملوا ما وهبهم الله من العقول في النظر إلى ملك الله، والتفكر في ملكوته، بغية التعرف عليها، واكتشاف سننها، وعن طريقها يتعرفون إلى عظيم قدرته، ويلمُّون بدقيق حكمته.

وفي ذلك إيماء إلى أن الله تعالى لم يخلق الألباب والعقول

لتبقى معطلة مشلولة دون أن تؤدي وظيفتها، وإنما خلقها وميَّز بها الإنسان عن غيره، ليصل بها إلى أعلى درجات العلم واليقين، في الحدود التي تسمح بها طبيعة التكوين البشري، مادياً وعقلياً.

وقد كانت هذه الآية وما ماثلها هي نقطة الانطلاق بالنسبة للفكر الإسلامي في جميع البيئات والعصور، فانطلقت العقول من عقالها، وعالجت بالبحث والاكتشاف أكثر جنبات الكون وزواياه، وكان من ذلك التراث الإسلامي الذي لم يسبق له نظير في تاريخ الفكر، لا من جهة التنوع، ولا من جهة التعمق، ولا من جهة الأصالة والابتكار.

وقوله تعالى: ﴿ رَبّنا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ ﴾ ، حكايةً عن الذين يذكرون الله ويتفكرون في خلقه ، هو تصوير كاشف للنهاية المنطقية والحتمية التي يصل إليها المفكر المؤمن عن طريق تأمله في الملك والملكوت ، إذ تلوح له حكمة بديع السماوات والأرض وقدرته وعلمه على وجهها الكامل ، وذلك منسجم مع قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما لَعِينَ ﴾ وقوله تعالى في سورة الدخان ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَتُ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما لَعِينَ ﴾ وقوله تعالى في سورة الدخان ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَتُ لَعَينَ ﴾ وقوله تعالى في سورة الدخان ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَتُ لَكُوبِينَ ، مَا خَلَقْنَا إلا بِالْحَقّ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

وبعدما حكى كتاب الله هذا القول عن أولي الألباب الذين يذكرون الله ويتفكرون في خلقه، اعجاباً منهم بقدرته وحكمته، حكى قولهم أيضاً في مناجاته: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدَ اخْزَيْتَهُ، وَمَا لِلظَّلْلِمِينَ مِنَ انصارٍ ﴾ اعراباً عن خوفهم من عقابه،

وتجنبهم لأسباب خزيه وعذابه، ثم حكى قولهم في مناجاته ﴿ رَّبَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَـٰنِ أَنَ \_ امِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَـُامَنَّا، رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا فَنُواْ بَرَبِّكُمْ فَـُامَنَّا، رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْ عَنَّا سَيَّاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ﴾ شهادة على أنفسهم بالإيمان بالله وورسوله، وأملًا في الالتحاق بركب (الأبرار) الأبرار الذين ضرولا اللهوة م القياسي في «البر» حتى عرفوا بوصفه بين الناس، الذين ضرولا المتهم وأسرتهم بسروراً يشمل الأباء والأبناء والأرحام، وجميع أهل الإسلام.

وأخيراً حكى الحتى سبحانه وتعالى قولهم في مناجاته: ﴿ رَبُّنَا وَعَالَى مَا وَعَدَّنَا عَلَىٰ رُرُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِعَادَ ﴾ ثقة منهم بوعد الله الذي جاء على ألسنة رسله، ذلك الوعد الذي ينتظره الأبرار الصالحون في موعده بكل ثقة واطمئنان.

وبعدما حكى تكتاب الله غاذج من مناجاة المومنين الذين يذكرون الله ويتفكرون في خلقه، وكشف النقاب عن دخائل نفوسهم، ومكنونات ضمائرهم، ليُعرِّفهم على حقيقتهم إلى بقية الناس، عاد فاثبت أن الحيق سبحانه وتعالى لم يخيِّب رجاءهم، بل حقق أملهم واستجاب دعاءهم، ووعد على لسان الحق سبحانه وتعالى أن لا يضبع عمل عامل منهم، ذكراً كان أو أنثى، مشيراً بذلك إلى أن باب الذكر والفكر مفتوح في وجه المؤمنين والمؤمنات على السواء، وانه لا فرق بينهم في مجال التقرب إلى الله، والتسابق للحصول على رضاه، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمُ أَنِي للهُ عَمْلَ عَمْلُ مَنْكُم مِّن ذَكَرٍ أَوُ انثى، بَعْضُكُم مِّن أَنْ باب الذكر والله قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمُ أَنِي لا أَضِيعُ عَمَلَ عَمْلُ مَنْ مُنْكُم مِّن ذَكَرٍ أَوُ انثى، بَعْضُكُم مِّن بَعْضُكُم مِّن أَنْ أَضِيعُ عَمَلَ عَمْلُ مَنْ أَنْ النَّواب﴾.

وقوله تعالى في وصف الذين يذكرون الله ويتفكرون في خلقه: ﴿ يَذْكُرُونَ اللّه قِيناً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهمْ ﴾ معناه بالأصالة أن هذا الصنف من المؤمنين قد بلغوا من الحساسية واليقظة والوعي ما جعلهم لا يغفلون أبداً، بل يستغرقون في الذكر والفكر في كل الأحوال، لا فرق عندهم بين قيام وقعود، ولا بين وقوف ومشي، ولا بين اضطجاع على الجنب واستلقاء على الظهر، إذ الفكر الذي يدفع إلى الذكر إنما هو جوهر روحاني، ومصباح نوراني، يستطيع أن يقوم بوظيفته في كل الأحوال، ولا يتعطل عنها بحال، كما يصدق يقوم بوظيفته في كل الأحوال، ولا يتعطل عنها بحال، كما يصدق بالتبع على ذكر الله في الصلاة، فقد قال عنها بحال، كما يصدق وهذا إنما هو من باب التيسير والتخفيف، بالنسبة لبعض الأعذار الطارئة على التكليف.

## الربع الثالث من الحزب الثامن في المصحف الكريم

وَابْتَكُواْ

الْيَتَلْمِيْ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ السُّتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْ فَعُواْ إِلَيْهِ مُرَّ أَمُوَا لَهُ مَ وَلَا تَاكُلُوهَاۤ إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَنْ يَكَبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيُسْتَغَفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمُعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ وَ إِلَيْهِمُرَةِ أَمُوالْهُمُ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهُمْ وَكَفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ لِّلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا تَرُكَ أَلْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاءَ نَصِيبٌ عَمَا تَرَكَ أَلْوَالِدَانِ وَالْاَقْ بَوْنَ عَمَا قَلَمِنهُ أَوْكُثُرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَإِذَا حَضَرَأُ لَقِسْهَةَ أُوْلُوا ۚ الْقُدُرِينَ وَالْيَتَاجِيٰ وَالْمُسَاكِينُ فَارْزُقُوهُ مِينَهُ ۗ وَقُولُواْ لَمَكَمَ فَكُولًا مَّعُرُوفًا ۞ وَلَيْحَنْشَ أَلَذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفَّا خَافُواْ عَلَبْهُمْ فَلْيَنَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ٥

إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمُوالَ أَلْيَتَامِيٰ ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُوا لِلَّهُ فِ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكر مِثْلُ حَظِّ الْانْتَيَانِينٌ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اِثْنَتَايْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَاتَكَ لَيَّ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَهٌ فَلَهَا أَلْتِصْفٌ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَلِجِدِ مِنْهُمَا أَلْسُدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ,وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّرَكُنُ لَّهُ، وَلَدٌ وَوَرِشَهُۥٓ أَبُوا ۗ فَلاُمِّهِ إِلشُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ مَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعَدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَــَآ أَوْدَيْنِ ۗ ابَآ وَٰكُمُ وَأَبْنَآ وَكُوۡ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُرۡۥٓ أَقُرَبُ لَكُمُ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةً مِنَ أَللَّهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُوْءَ إِن لَرْيَكُن لَمَنَ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَمُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ أَلْرُبُعُ مِمَّا تَرَكَّ مِنْ بَعُدِ وَصِيَةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَمُنَ أَلزُبُعُ مِمَّا تَرَكُثُمُ مِ إِن لَرَّ يَكُن لَّكُمْ وَلَكٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُ نَ أَلْمُكُنَّ مِنَا تَرَكَعُمُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيُنِ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِإِمْـرَأَةٌ وَلَهُوَ أَخُ أَوْاخَتُ فَلِكُلِّ وَاحِــدِ مِنْهُـمَا

أُلسُّدُسٌ فَإِن كَانُواْ أَكُثْرَمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَا وُصِيَة يُوصِ بِهَا شُرَكَا وُصِيَة يُوصِ بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَنَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَةً مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَلِيهٌ "

## الربع الثالث من الحزب الثامن في المصحف الكريم

### عباد الله

تتناول حصة التفسير اليوم الربع الثالث من الحزب الثامن في المصحف الكريم، وهذا الربع يبتدىء من قوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُواْ النَّيَّامِيٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنَ \_ انَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إلَيْهِمُ أَمْوَاهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَّكْبَرُواْ ﴾ وينتهي بقوله إليهم أَمْوَاهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَّكْبَرُواْ ﴾ وينتهي بقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَـٰلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ اوُ اخْتُ فَلَكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ السَّدُسُ، فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثَّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، غَيْرَ مُضَاّرً، وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾.

كل من درس طبيعة الإسلام وعرف مقاصده يتيقن أنه دين رحمة واحسان، وأنه يوجه أكبر عناية لرعاية حقوق الضعفاء والمستضعفين من بني الإنسان، وفي طليعة الضعفاء المعرضين للاهمال وأحياناً للعدوان، فئة اليتامى الذين فقدوا آباءهم، ففقدوا بفقدهم الحماية والنصرة والعطف والشفقة والحنان، فهذه الفئة يهتم بها كتاب الله في غير ما آية، وفي غير ما سورة، ومن ذلك آيات سبقت في سورة البقرة أوصى الله فيها بالاحسان إليهم والانفاق عليهم، فقال تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبِيَ

وَالْيَتَـٰمَىٰ ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُـلْ مَاۤ أَنفَقْتُم مِّنْ خَـيْرِ فَلِلْوَالِـدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ وَالْيَتَمٰىٰ ﴾ .

وسبقت في سورة البقرة آية أخرى في شأن اليتامى تبين إلى أي مدى اهتم المسلمون بأمرهم، حتى أخذوا يستفسرون الرسوك عن حكم الله فيهم، وهي قوله تعالى: ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَىٰ، قُلِ الصَّلَةُ مَنْ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، وَاللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ سَلَا مِنَ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.

وبمقتضى هذه الآية رخص الإسلام للقائمين بحضانة اليتامى وكفالتهم في مخالطتهم في العيش، بدلاً من عزلهم واعتزالهم كما وقع من بعض الناس، حيث تحرجوا من مخالطتهم واعتزلوهم: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لاَعْنَتَكُم ﴾. إلا أن كتاب الله يأمر بأن يقتصر الغرض من مخالطة اليتامى على إصلاحهم وإصلاح أموالهم، وتحقيق ما فيه نفع لهم ورفق بهم، واعتبر ذلك عملاً من أعمال الخير إذ قال: ﴿ قُل ِ اصلاحه لَمْ مَنْ الْمُعْلَمُ مُنْدُ ولا يرضى الإسلام بأن تكون مخالطتهم مجرد ذريعة إلى تحقيق منفعة المخالط ومصلحته الخاصة، على حساب اليتيم، فذلك أشبه بالافساد منه بالاصلاح ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحَ ﴾ إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السهاء.

ومما تجب ملاحظته في هذه الآية وصف الحق سبحانه وتعالى لليتامى بوصف (الاخوة) التي تقتضي مزيداً من العطف والتكافل بين الإخوة ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ﴾ وكلمة (الاصلاح) التي استعملها كتاب الله في شأنهم يمكن تعميمها على سائر وجوه الاصلاح بما يشمل الناحية التربوية والناحية المادية معاً.

وفي الربع الماضي من سورة النساء تولى كتاب الله الحديث عن اليتامى أيضاً فقال تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ﴾ بمعنى أن القائمين بحضانة اليتامى وكفالتهم يجب عليهم صيانة أموال اليتامى وحفظها لهم، إلى أن يأنسوا منهم الرشد، وإذ ذاك يجب عليهم بحكم هذه الآية أن يدفعوا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيْبِ ﴾ بمعنى أن القائمين على اليتامى لا يسوغ لهم أن يحوزوا لأنفسهم من ممتلكات اليتامى وأمتعتهم ما هو جيد، ويبادلوهم بما هو رديء، فهذا العمل يعتبره الإسلام نوعاً من الخيانة، وضد الأمانة.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمُ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمُ ﴾ بمعنى أن القائمين على اليتامى لا يسوغ لهم أن يتحايلوا ويخلطوا أموال اليتامى بأموالهم، حتى لا يتميز رأس مال اليتيم ولا ملكه، من رأس مال القائم عليه وملكه الخاص، لأن هذا النوع من التصرفات والحيل مدعاة إلى الحيف على اليتيم، وذريعة لابتلاع ماله واختلاسه.

ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً ﴾ بمعنى أن هذه التصرفات الملتوية التي تضيع معها معالم مال اليتيم، ويتعرض عن طريقها للضياع، تصرفات حرَّمها الإسلام، وإثمها عند الله إثم كبير، بحيث تلتحق عنده بكبائر الذنوب لا بصغائرها.

ثم لا يكتفي كتاب الله بهذه الآيات في الحديث عن اليتامى وحقوقهم، بل يخصص آية أخرى في هذا الربع لنفس الموضوع، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُواْ الْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ

فإِنَ \_ انَسْتُم مِّنْهُم رُشُداً فَادْفَعُوۤاْ إِلَيْهِمُ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَاۤ إِسْرَافاً وَبِدَاراً اَنْ يَكْبَرُواْ، وَمَنِ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِاللّهِ بِاللّهِ مِنْ وَفَي إِللّهِ مَا أَمْوَالُهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ، وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً ﴾.

وهذه الآية تتضمن عدة أحكام إلهية تجب طاعتها، ويلزم الوقوف عند حدودها:

- الحكم الأول - وجوب اختبار اليتيم من طرف القائم عليه قبل دفع أمواله إليه، وهذا الاختبار يتم في نظر علمائنا على مرحلتين:

المرحلة الأولى: أن يتأمل القائم على أمر اليتيم أخلاق يتيمه، ويستمع إلى حديثه، ويتعرف على اتجاهاته وأغراضه، ليعرف ما هو عليه من نجابة وضبط، أو غفلة وإهمال.

والمرحلة الثانية: أن يدفع إليه شيئاً يسيراً من ماله ويبيح له التصرف فيه إذا توسم فيه الخير، فإن نماه وأحسن النظر فيه فقد تم الاختبار، وليسلم إليه ماله جميعه، وإن أساء النظر في اليسير الذي دفعه إليه وجب عليه إمساك ماله عنه، وهذا هو تفسير قوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُواْ الْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ ﴾ أي بلغوا أول مرحلة توهلهم للزواج ﴿ فإن ـ انَسْتُم مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوّاْ إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمْ ﴾ ونقل ابن كثير عن سعيد بن جبير في معنى (آنستم منهم رشداً) أي صلاحاً في دينهم، وحفظاً لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة، وهكذا قال الفقهاء: «إذا بلغ الغلام، مُصْلِحاً لدينه وماله، انفك الحجر عنه، فسلم إليه ماله الذي تحت يد وليّه».

- الحكم الثاني - نهي القائم على أمر اليتيم عن الإسراف والتبذير في الصرف من مال اليتيم الذي هو إلى نظره، ولو كان الصرف على نفس اليتيم، ونهيه أيضاً عن استغلال صغر سنه، والمبادرة بتبديد ماله قبل بلوغه وكبره، حتى إذا ما كبر وجد ماله قد نفد أو بقي منه أقل القليل، وهذا ما يقتضيه قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوهَا ﴾ أي أموال اليتامى ﴿ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَّكُبَرُواْ ﴾.

- الحكم الثالث - أمر القائم على أمر اليتيم إذا كان غنياً بعدم أخذ أي أجر على ما يقوم به من نظر في مصالح اليتيم وتدبير لأمواله، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ ﴾ قال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم.

الحكم الرابع - السماح للقائم على أمر اليتيم إذا كان فقيراً بتناول الأجر على ما يقوم به من نظر في مصالح اليتيم وتدبير لأمواله، بشرط أن يكون أجره على ذلك معقولاً لا تبذير فيه ولا استغلال، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَاكُلْ بِالْغُرُوفِ ﴾ على غرار قوله تعالى في سورة الانعام: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالتِي هِي أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾. وذهب بعض الأية ومنهم بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وهو أحد قولي ابن عباس، إلى أن ما أخذه الفقير القائم على أمر اليتيم أجراً على نظره يرده إليه إذا أيسر، لأن مال اليتيم على الحظر لا على الإباحة، وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله، وروي عن عمر أنه قال: ﴿ إِني أنزلت نفسي من المتافرة والى اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت».

- الحكم الخامس - وجوب الإشهاد على اليتامي بدفع أموالهم إليهم حين الدفع من طرف القائمين عليهم، حتى لا يبقى أيّ التباس ولا ادعاء، ولا يقع أي جحود أو إنكار، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمُ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ﴾.

وبعد هذه الأحكام الإلهية والتوجيهات السماوية المحددة والصريحة والواضحة كل الوضوح جاء التعقيب عليها بقوله تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ بَاللّهِ حَسِيباً ﴾ تنبيهاً للقائمين على أمر اليتامى إلى أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل بحسابهم في يوم الحساب إذا قصروا أو زيفوا أو دلسوا أو خانوا في حساب اليتامى الذين كانوا إلى نظرهم، مما يدل على خطورة مسؤوليتهم أمام الله أكثر من غيرهم، إذ غيرهم من الناس يكل إليهم الله حساب أنفسهم بأنفسهم، كما يدل عليه قوله تعالى مني سورة الاسراء: ﴿ وَكُلّ إنسَنْ الْزَمْنَهُ لَيْ اللّهِ عَلَيْكَ حَسِيباً ﴾ وَتُنْجَرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَالَمَةِ كِتَنْباً يَلْقيلُهُ مَنشُوراً، اقْرَأ كَتَنْباً يَلْقيلُهُ مَنشُوراً، اقْرَأ كَتَنْباً كَلْهَيْ مَنشُوراً، اقْرَأ كَتَنْباً كَلْهَيْ مَنشُوراً، اقْرَأ

على أن كتاب الله لا يكتفي بهذا الانذار الصريح، بل يزيد عليه انذاراً آخر يمس نفس الذرية التي تكون للقائمين على أمر اليتامى، عندما يموتون ويتركون ذريتهم في أيد غير أمينة، معرضة للاستغلال والأذى، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلْيَخْشَ الذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَا فَا خَافُواْ عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ ﴾.

ولعل أحد الدارسين يتساءل لماذا اعتنى كتاب الله بأمر اليتامى إلى هذا الحد، ولماذا جاءت أحكامه مفصلة في شأنهم كل هذا التفصيل؟

والجواب أن الله تعالى عليم بخلقه، مطلع على خفاياهم ونواياهم، وكثير من الناس تطغى عليهم مصالحهم المادية، وتهيمن على تصرفاتهم روح الأثرة والأنانية، فينسون الله بالكلية، ويستغلون ضعف اليتامى وعجزهم عندما يسقطون فريسة بين أيديهم، بمجرد ما يفقدون الأب الذي كان يحنو عليهم، ويسرعى شؤونهم ويحوط مصالحهم، فاهتم كتاب الله بأمرهم، واعتنى بشأنهم، وتولى الحق سبحانه وتعالى الدفاع عن حقوقهم، بل تولى بنفسه محاسبة القائمين على أمرهم، حماية لهم من استغلال المستغلين، وخيانة الخائنين، وذلك قوله تعالى في نفس هذا الربع: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ وَذلك قوله تعالى في نفس هذا الربع: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ وَدَلك قوله تعالى في نفس هذا الربع: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ وَذلك قوله تعالى في نفس هذا الربع: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ وَدَلك قوله تعالى في نفس هذا الربع: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً ﴾.

## الربع الأخير من الحزب الثامن في المصحف الكريم

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نُدُخِلُهُ جَنَّاتِ تَجُهِ فِي مِن يَعْتِهَا أَلَانْهَارُ خَـُلِدِينَ فِيهَا وَذَ الِلَّ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١ وَمَنْ يَعْصِرُ إِللَّهُ وَرَسُولَهُ رَوَيَتَعَتَدَّ حُدُودَهُ و نُدُخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وَلَهُ وَ عَذَابُ مُهِينٌ ١٠٠٠ وَالْمُلِيَّ يَاتِينَ أَلْفَلِشَةَ مِن نِسَــَآبِكُمْ فَاسْــتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَزَبَعَةً مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُ وَا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفِّيهُنَّ الْمُؤْتُ أَوْ يَجَعْلَ أَلْلَهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَالذَّانِ يَانِيَانِهَا مِنكُمْ فَتَاذُوهُمَا ۗ فَإِن تَابًا وَأَصْلَحًا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا آيَانَ أَللَّهَ كَانَ تَوَابِكَا رَّحِيكًا ١ إِنَّمَا أَلتَّوْبَةُ عَلَى أَللَّهِ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ أَلسُّوَّ

بِجَهَالَةٍ شُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرَبِتِّ فَأَوْلَكِّكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ إِللَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمُ مَلُونَ أَلْسَيِّنَا تِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمُؤْتُ قَالَ إِلِيْ تُبْتُ الْزَرِ وَلَا أَلَذِينَ يَمُوتُونَ وَهُـمُكُفَّارُّ اوْلَلِّكَ أَعْتَدْنَا لَحُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمَّا ۞ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمُة أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرُهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعُضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَسَاتِينَ بِفَخِشَةٍ مُبَيِّنَةً ٥ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَان كُرهُ ثُمُوهُنَّ فَعَسِيّ أَنَ تَكُرَهُواْ شَيًّا وَيَجْعَلَ أَللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۞ وَإِنَ ارَد شُمُ السِّيبُدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَمَانَيْتُمُة إِحْدِيْهُزَّكَ قِنطَارًا فَكَ تَنَاخُذُواْ مِنْهُ شَيًّا ٱتَاخُذُونَهُو بُهُتَانَا وَإِثْمًا تُبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَـدَ آفَضِيٰ بَعْضُكُمُرَ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُ نَ مِنكُم مِيثَلْقًا غَلِيظاً ۞ وَلَا تَسْنِكُواْ مَا نَكَحَمَ ءَابَآؤُكُم مِنْ أَلْنِسَآءِ الَّا مَا قَدْ سَلَفٌ إِنَّـهُۥكَانَ فَحِلْشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَسَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ وَأَنَّكُو وَبَنَا تُكُورُ

وَأَخَوَانُكُمْ وَعَمَّلُكُمْ وَخَلَلُكُكُمْ وَخَلَلُكُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاَخْتِ وَأَمَّهَا لَكُمُ اللِّهِ أَرْضَعْ فَكُمُ وَالْخِيرِ وَأَمَّهَا لُهُ الْمَنْ فَنَا يُصُمُ وَالْخَوَانُكُمُ اللِّهِ فِي مُجُورِكُم مِن نِسِنَا إِنْكُمُ اللِّهِ مَنْ فَي مُجُورِكُم مِن نِسِنَا إِنْكُمُ اللّهِ وَخَلْتُ مِن فَا لَمْ تَكُونُوا وَخَلْتُ مِ اللّهِ وَخَلْتُ مَن فَا لَا تَكُونُوا وَخَلْتُ مَ اللّهِ وَخَلْتُ مَن وَحَلَلُهِ لُ أَبْنَا بِكُمُ اللّهِ فَا لَا تَعَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

## الربع الأخير من الحزب الثامن في المصحف الكريم

#### عباد الله

تتناول حصة هذا اليوم الربع الأخير من الحزب الثامن في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ، وَمَنْ يُعِلِع اللّهَ وَرَسُولَهُ نَدْخِلْهُ جَنّت تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الآنْهَارُ خَلِدِينَ يَعِلِع اللّهَ وَرَسُولَهُ نَدْخِلْهُ جَنّت تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الآنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ اللّهُ حَانَ غَفُوراً رَّحِيهاً ﴾ اللّه كَانَ غَفُوراً رَّحِيهاً ﴾

من الجاري على الألسنة قولهم «لكل اسم من مسماه نصيب» ونحن الآن في (سورة النساء) فلا بد أن يكون الحديث عن النساء في هذه السورة أطول من الحديث عنهن في أية سورة أخرى، وقد نبهت الآيات الكريمة في هذه السورة إلى نشأة الأسرة والحكمة المقصودة من وجودها ﴿ الذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَثْ مِنْهُا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَآءً ﴾.

واهتمت آياتها بوجوب معاملة النساء على أساس العدل التام، والابتعاد عن كل ما فيه مساس بحقوقهن الأخلاقية والمادية، سواء كان أساس الأسرة قائماً على الوحدة أو على التعدد ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَمَىٰ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النَّسَآءِ﴾ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَمَىٰ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النَّسَآءِ﴾ ﴿ فَإِنْ

خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ﴾ ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُواْ ﴾.

وأوجبت آياتها تقديم الصداق، عطاءً خالصاً للزوجة لا يُشاركها فيه ولي ولا زوج إلا إذا طابت نفسها بشيء منه تعطيه للأول، أو تتنازل عنه للثاني ﴿ وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فإن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ، هَنِيْتًا مَّرِيتًا ﴾.

وحددت آياتها نظام الارث بين الأزواج وبين الأقارب، مما يحقق تكافل الأسرة، ويضمن استمرارها وانتفاعها بما يؤول إليها من أفرادها، فأقرت مبدأ الارث، وبيَّنت أنصبة الوارثين والوارثات ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْآقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْآقْرَبُونَ مِمَّا قَـلَّ مِنْهُ أَوْ كَـثُرَ، نَصِيباً مَّفْرُوضاً ﴾ ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَـٰدِكُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنثَيَيْنَ ، فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنُ فَلَهِّنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةُ ُفَلَهَا النَّصْفُ، وَلَأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِّمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلْإِمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلْإِمِّهِ السُّدُسُ، مِن بَعْد وَصِيَّةٍ يُوصِي جِهَا أَوْدَيْنِ ﴿ فَرِيضَةً مِّن اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيهاً حَكِيهاً، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن ۚ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ، وَلَهُنُّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُهُم إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنِ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَـٰلَةً أَوِ امْرَأَةً وَلَهُ أَخُ أَوُ اخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مُّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلُثِ مِنَ

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنٍ، غَيْرَ مُضَآرٍ، وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾.

وأتمت سورة النساء الحديث الذي خصصته لنظام الارث في الأسرة المسلمة وتحديد أنصبته في آخر آية منها، وهي قوله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةِ، إِن الْمُرُوُّ الْهَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ، فَإِن كَانَوَا إِخْوَةً رِّجَالاً وَلَدٌ، فَإِن كَانَوَا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْانشَيْن، يُبَينُ اللَّهُ لَكُم أَن تَضِلُواْ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

وهكذا نلمس إلى أي حد بلغت عناية الحق سبحانه وتعالى بالأسرة المسلمة، فهو يصدر أوامره ووصاياه من فوق سبع سماوات لتنظيم شؤونها في الحياة وبعد الممات، مما يعطي الدليل القاطع والبرهان الساطع على أن هذا المجال الحيوي قد تفرد فيه الحق سبحانه وتعالى وحده بالاختصاص دون غيره، بحيث لا يمكن أن يتدخل فيه الغير، فضلاً عن أن يدخل عليه أي تبديل أو تغيير.

وهذا المعنى هو ما ترمي إليه الآيات الكريمة الواردة في هذا الربع ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ، وَمَنْ يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنّتٍ عَبْرِي مِن تَعْتِهَا الآنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْص اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ نُدْخِلْهُ نَاراً خَلِداً فِيها، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾.

على أن هذه الآيات إنما هي تأكيد وتثبيت للمعاني المستوحاة

سابقاً من قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي آوْلَـدِكُمْ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَصِيّةً مِّنَ اللّهِ ، وَاللّهُ عَلِيمٌ ﴾ . وقوله تعالى في آخر هذه السورة -سورة النساء - بعد اختتام الحديث في موضوع الارث ﴿ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُواْ ، وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ . فالوصية في هذا الموضوع الخطير آتية من الله مباشرة ، وهذه الوصية إنما هي بيان من الله حتى لا يضلّ المسلمون ، والتعقيب بقوله تعالى في هذا السياق ﴿ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وبقوله تعالى ﴿ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ كأنما هو رد على أولئك المتحذلقين الذين يتحدثون في هذا الموضوع حديثاً كله هراء وادعاء للعلم بما لم يعلمه الله ، وتطاول على حكمته ، وخاولة لنقض حكمه ، وذلك حتى لا يتعالموا على الله ، ولا يستمروا في إدعائهم الكاذب وجهلهم الفاضح .

وقوله تعالى: ﴿ ابْاَؤْكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ﴾ الوارد على وجه الاعتراض بين الآيات المحددة لأنصبة الوارثين والوارثات معناه كما نص عليه (ابن العربي) المعافري «أنه تفادياً لحيف أحدهم وظلمه، بتفضيله ابناً على بنت، أو أباً على أم، أو ولداً على والد، أو أحداً من هؤلاء أو غيرهم على أحد آخر، تولى الله سبحانه قَسْم التركة بعلمه، وأنفذ فيها حكمته بحكمه، وكشف لكل ذي حق حقه، وعبر لكم ربكم عن ولاية ما جهلتم، وتولى لكم بيان ما فيه نفعكم ومصلحتكم».

ومما يستلفت النظر في هذا الموضوع قوله تعالى خلال آيات الميراث: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُواْ الْقُرْبِيٰ والْيَتَـٰمَىٰ وَالْكَسَٰكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، وَقُولُواْ لَمُّمْ قَوْلًا مَّعْرُوفاً ﴾ بمعنى «الارضاخ» للقرابة

الذين يحضرون القسمة ولا يرثون، وإعطائهم نصيباً من التركة، إذا كان مال التركة وافراً، والاعتذار إليهم إذا كان مال التركة قليلًا.

قال أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه «أحكام القرآن»: (والصحيح أنها \_ أي هذه الآية \_ مبينة استحباب المشاركة لمن لا نصيب لهم من الارث، بأن يُسهِم الورثة لهم من التركة، ويذكروا لهم من القول ما يؤنسهم، وتطيب به نفوسهم. وهذا محمول على الندب من وجهين:

أحدهما: أنه لو كان فرضاً لكان ذلك استحقاقاً في التركة، ومشاركة في الميراث، لأحد الجهتين معلوم، وللآخر مجهول، وذلك مناقض للحكمة، وإفساد لوجه التكليف.

الثاني: أن المقصود من ذلك هو الصلة، ولو كان فرضاً يستحقونه لتنازعوا منازعة القطيعة). انتهى كلام ابن العربي

ومما تناولته آيات هذا الربع لزوم حسن المعاشرة وحسن العهد بين الزوج والزوجة، ووجوب ترفع الأزواج عن استغلال زوجاتهم أو الضغط عليهن بحبسهن إلى الموت، للتمتع بإرثهن، وعن الإضرار بهن، لاسترجاع ما قدموا إليهن من الصداق عند الزواج، وضرورة تحمل الزوج لبعض المتاعب من زوجته، حفظاً للأسرة من الانهيار، وتفادياً للفراق بينها والطلاق، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّا الّذِينَ وَلَهُ اللّهُ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِعض ما عَاتَيْتُمُوهُنَّ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمُعْرُوفِ، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّه فِيهِ بِالمُعْرُوفِ، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّه فِيهِ بَالمُعْرُوفِ، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّه فِيهِ بَالْمُعْرُوفِ، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّه فِيهِ بَالْمُعْرُوفِ، فَإِن اَرَدُّتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمُ

إِحْدِيْهُنَّ قِنطَاراً فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً، اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَناً وَإِنَّهاً مُبِيناً، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ بَهْتَناً وَإِنَّها مُبِيناً، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدَ اَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْض وَأَخَذْنَ مِنكُم مِينَّنَقاً غَلِيظاً ﴾ فها هنا سمى الله عقد الزواج (ميثاقاً غليظاً) ليبرز ما يجب أن يكون له من الحرمة الخاصة والتقدير البالغ.

وينهى الله الرجال عن أن يجبسوا نساءهم كرهاً إذا ساءت علاقتهم معهن، وانتهت عشرتهم الجميلة لهن، وأصبح بقاء النساء في عصمتهم إنما هو لغرض نفعي مادي هو الحصول على ارثهن بعد الموت ﴿ يَأْيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحَلُّ لَكُمُ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كُرْهاً ﴾.

كما ينهى الله الرجال أيضاً عن أن يعضلوا نساءهم عن طريق الاضرار بهن في العشرة ومنعهن من الطلاق، حتى لا يستطعن الزواج من غيرهم، واستعمالهم معهن وسائل الضغط والاكراه، حتى يسترجعوا منهن المهر الذي أعطوه إليهن، ليتزوجوا به مرة أخرى من بعد الفراق ﴿ وَلا تَعْضُلُوهُ نَ لِتَـٰذُهَ بُوا بِبَعْض مَا عَتْنُدُمُوهُ نَ ﴾ ﴿ وَلاَ تَعْضُلُوهُ نَ لِتَـٰذُهَ بُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَدَ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيثَنقاً غَلِيظاً ﴾.

ثم يأمر الله الرجال أن يعاشروا نساءهم عشرة طيبة بالمعروف، فإن ذلك على حد قول (ابن العربي) «أهدأ للنفس، وأهنأ للعيش، وأقر للعين» ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمُعْرُوفِ ﴾ ﴿ ولهنَّ مثلُ الذي عليهنَّ بالمعروفِ ﴾ .

ويوصي الحق سبحانه وتعالى الرجال في نفس هذا السياق، بالصبر والاحتمال وعدم المبادرة إلى الفراق، إذا وجدوا في زوجاتهم كراهية، ومنهن نفرة، من غير فاحشة ولا نشوز، فربما آل ذلك إلى عشرة أفضل، ومحبة أدوم ﴿ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَعْكَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴾. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «قال علماؤنا في هذا دليل على كراهية الطلاق، ويناسب هذا المعنى ما جاء في الحديث عن رسول الله على «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وقوله على «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب يريد أن يطلق زوجته بدعوى (أنه لا يُحبها) فما كان من عمر إلا أن قال له: «ويحك ألم تُبنَ البيوت إلا يحبها) فما كان من عمر إلا أن قال له: «ويحك ألم تُبنَ البيوت إلا كان في حياته البيتية جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم، ويوسع النفقة عليهم، وكان إذا صلى العشاء ودخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام، يؤانسهم بحديثه وسمره عليه السلام.

## الربع الأول من الحزب التاسع في المصحف الكريم

وَالْحُصْنَاتُ مِنَ أَلِيْسَاءِ أَلَا مَا مَلَكَتَ أَيُمَانَكُمُ كَتَلَ أَللَّهِ عَلَيْكُو وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُرُو أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوا لِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَلِفِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْتُم بِهِ عِنْهُنَّ فَنَا تُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ فَرَبِضَةٌ ۖ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيهَا تَرْاضَيْتُمُ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا ۞ وَمَن لَزْيَسْتَطِعْ مِنكُوْ طَوْلًا أَنْ يَسْجَحَ أَلْحُصَنَاتِ اللَّهُ مِنَاتِ فِمَن مَّا مَلَكَتَ آيَمُن كُم مِن فَنْيَاتِكُو اللَّهُ مِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٌ فَا نِكِوُهُنَّ بِإِذْ نِ أَهْلِهِنَّ وَءَ اتُوهُزَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَلِفِعَتِ وَلَا مُتَّخِنَاتِ أَخْمَانٌ فَإِذَا أَحُصِنَّ فَإِنَ اَتَيْنَ بِفَغِشَةِ فَعَلَبَهِنَّ نِصْفُ

مَا عَلَى أَلْحُصَنَكِ مِنَ أَلْعَذَابِتٌ ذَالِكَ لِمُنْ خَشِيَ أَلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصَيرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَـ فُورٌ رَّحِيثٌمْ اللهُ بُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ اللهِ بنَ مِن قَبَلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيثُمْ ۞ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الذِبنَ يَتَّبِعُونَ أَلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُّخَفِّفَ عَنكُمْ ۗ وَخُلِقَ أَلِانسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمُوا لَكُمْ بَبُنَّكُمْ بِالْبَلْطِلَّ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَـَـٰكَرَةٌ عَن تَـرَاضِ مِّنكُرٌ ۖ وَلَا لَعَتُـ تُلُواً أَنفُسَكُمُ ۗ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيكًا ۞ وَمَنْ يَفَعَلُ ذَالِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذَا لِكَ عَلَى أَلْكَ يَسِيرًا ۞ إِن تَجْتَنِبُوإِ كَبَآ بِرَمَانُنُهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُو وَنُدُخِلْكُم مَّدُخَلًا كُرِيكًا ۞ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ أَلَّهُ بِهِ عَبَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا إَكْ تَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَا الْكُسَبَنُّ وَسُّعَلُوا اللَّهَ مِن فَضَلِهِ مِن فَضَلِهِ مِن أَللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيهُمَا ۞ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَّ أَلُوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَلْقَدَ تَ أَيْمُنْكُمُ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُ مُرَّ إِنَّ أَمَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۖ ۞ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى أَلْنِسَآءِ عِمَا فَضَّلَ أَلَّهُ بَعْضَهُ مُ عَلَىٰ بَعْضِ وَنِعَآ أَنْفَ قُواْ مِنَ اَمُوا لِلْمِهِمِّةُ فَالصَّلِكَاتُ قَايِٰتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ عِمَا حَفِظَ أَللَّهُ ۗ وَ اللَّهِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ لِهُ الْضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فِإِنَ اَطَعَنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَبْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقًاقَ بَبْنِيهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمَا مِنَ اَهْلِدِ، وَحَكَّا مِنَ اَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوَفِّقِ إِللَّهُ بَبْنَهُمَآ إِنَّ أَللَهَ كَانَ عَلِبًا خَبيرًا ۞

# الربع الأول من الحزب التاسع في المصحف الكريم

عباد الله

حصة هذا اليوم تستغرق الربع الأول من الحزب التاسع في المصحف الكريم، ويبتدىء هذا الربع بقوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ اللَّ مَا مَلَكَتَ آيْمَنُكُمْ، كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ وينتهي بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِنَ اَهْلِهِ وَحَكَماً مِنَ اَهْلِهِ وَحَكَما مِنَ اَهْلِهِ وَحَكَما مِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيماً مِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيماً مِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ﴾.

أول ما نلاحظه عند النظر في هذا الربع أن بدايته مرتبطة كل الارتباط بما قبلها بواسطة واو العطف، فهي تتمة لموضوع تناولته الآيات الأخيرة في الربع الماضي، ابتداء من قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ اللَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ فَنْحِشَةً وَمَقْتاً، وَسَآءَ سَبِيلًا، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَنتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ إلى أخو الآية.

والحديث هنا عها حرمه الله على الرجال، ومنع زواجهم به من النساء، وهذا التحريم إما بسبب النسب، وإما بسبب المصاهرة، وإما بسبب الرضاع الذي يترتب عليه ما يترتب على النسب.

وبناء على حكم الله في هذه المسألة يحرم على الرجل أن يتزوج بأمه، وبأم زوجته، وبزوجة أبيه، وببنته، وبربيبته، وبأخته، وبعمته، وبخالته، وببنت أخيه، وببنت أخته، وبزوجة ابنه.

وتحرم عليه المرأة المتزوجة بغيره، ويحرم عليه الجمع بين الاختين، ومثله الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها.

كما يحرم عليه من الرضاع مثل ما حرم عليه من النسب، حيث إن المرضعة تنزل منزلة الأم، فتحرم على من أرضعته هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب، وإنما اكتفت الآية بالاشارة إلى صورتين من هذا الصنف، وهما الأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، لأن ذكر الأم التي هي أصل، والأخت التي هي فرع تنبيه على الباقي، ويشمل ذلك البنت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وأم الزوجة من الرضاع، وبنت الزوجة من الرضاع، وزوجة الأب من الرضاع، وزوجة الابن من الرضاع، والجمع بين المرأة وأختها من الرضاع، أو عمتها وخالتها من الرضاع، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ فَـٰحِشَةً وَمَقْتاً، وَسَـآءَ سَبِيلًا، حُـرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَـٰتُكُمْ، وَبَنَـاتُكُمْ، وَأَخَــوَاتُكُمْ، وَعَمَّـٰتُكُمْ، وَخَـٰلَـٰتُكُمْ، وَبَنَاتُ الَاخِ، وَبَنَاتُ الْأَخْتِ، وَأُمَّهَـٰتُكُمُ السِّي أَرْضَعْنَكُمْ، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، وَأُمَّهَاتُ نِسَآثِكُم، وَرَبَنَيِبُكُمُ النِّي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ النِّي دَخَلْتُم بهنَّ، فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمَ بَهَنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، وَحَلَبُلُ أَبْنَائِكُمَّ الذِينَ مِنَ

أَصْلَابِكُمْ، وَأَن َجُمْعُواْ بَيْنَ الْاَخْتَيْن، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيهاً، وَالْلُحْصَنَاتُ مِنَ الِنُسَآءِ، اللَّا مَا مَلَكَتَ آيْمَانُكُمْ، كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ ﴾.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» وكلاهما من أحاديث الصحاح. ولتوضيح ما يدور عليه الحكم في الرضاع قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «إن كل شخصين التقا ثدياً واحداً في زمان واحد أو في زمانين فها أخوان، والأصول منها والفروع بمنزلة أصول الأنساب وفروعها في التحريم».

ولا شك أن لله حِكَماً كبرى في تحريم زواج الرجال من النساء اللاتي تتناولهن هذه الآيات الكريمة، من ذلك أن الزواج بين الأقارب يضعف ذريتهم كلما امتد الزمن، بينما تلقيح العائلة بدم اجديد يجدد حيويتها، ويقوي استعداداتها، وهذا المعنى وارد في الحديث النبوى الشريف.

ومن ذلك أن الزواج بمن يجب توقيرهن واحترامهن كالأم والعمة والخالة، أو من تجب رعايتهن والعطف عليهن، كالبنت والأخت، وبنات الأخ والأخت، قد يؤدي إلى معاملتهن معاملة غير مُرْضية، عندما تطرأ بعض الهزات والخلافات على الحياة الزوجية، وينشأ عن ذلك شقاق في العائلة لا يمحى طول العمر. وقس على ذلك الشعور الغريب الذي يشعر به الأب إذا عرف أن ابنه قد يخلفه في زوجته، أو الابن إذا عرف أن أباه قد سبقه إليها.

ولنتصور كيف يكون شعور الأم إذا زاحمتها بنتها في زوجها، وشعور البنت إذا زاحمتها أمها، وشعور الأخت إذا زاحمتها أختها، فأية أمومة وأية أخوة تبقى وقتئذٍ بينهن وهن يتصارعن على امتلاك قلب واحد، ويتزاحمن على الاستقلال بفراش واحد.

والآن نعود إلى بعض الفقرات في هذه الآيات الكريمة لمزيد البيان والتوضيح.

فقوله تعالى بعد تحريم التزوج بزوجات الآباء ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ هو خبر عن عفو الله سبحانه وتعالى، وعدم مؤاخذته بما مضى في الجاهلية من هذا العمل القبيح، إذ كان بعض الأعراب تغلب عليه الحَمِيّة لأبيه، فيكره أن يحل أجنبي محل والده، ويخلفه ولده في فراشه. وقوله تعالى: ﴿ وَرَبَابِبُكُمُ السّتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ السربائب واحدتها ربيبة، وهي بنت امرأة الرجل من غيره، من قولك رَبَّها يَرُبُّها إذا تولى أمرها، وهي محرمة على الرجل سواء كانت في حجره كما تشير إليه الآية، أو كانت في حجر حاضنتها غير أمها، لأن كونها في حجر الرجل ليس شرطاً في الحكم بتحريمها، وإنما خرج هذا الخطاب مخرج الغالب فلا مفهوم له.

ونقل عن على بن أبي طالب القول بإباحة تزوج الرجل بربيبته إذا لم تكن في حجره، اعتماداً على ظاهر الآية، وإليه ذهب داود الظاهري وابن حزم، وذكر الحافظ الذهبي انه عرض ما روي عن علي بن أبي طالب في هذا الموضوع على الشيخ تقي الدين ابن تيمية فاستشكله وتوقف في أمره، كما حكى ذلك ابن كثير في تفسيره.

وقوله تعالى: ﴿ وَحَلَيْلُ أَبْنَائِكُمُ اللّهِ مِنَ اَصْلَبِكُمْ ﴾ الحلائل واحدتها حليلة، بعنى محللة، والأبناء ثلاثة أنواع: ابن النسب، وابن الرضاع، وابن التبني، فأما ابن النسب وابن الرضاع فحكمها معلوم، وأما ابن التبني فكان أمره معروفاً في الجاهلية وصدر الإسلام، وكان ينسب إلى الرجل الذي تبناه، لا إلى أبيه الحقيقي، فلها نزل قوله تعالى: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِأَبَاتِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ ﴾ انتهى العمل بذلك، وتفادياً من دخول ابن التبني تحت كلمة النائكم) في هذا المقام جاء بعد هذه الكلمة قوله تعالى: ﴿ الذِينَ مِنَ اَصْلَبِكُمْ ﴾ وذلك ليسقط ولد التبني فلا تندرج زوجته تحت حكم التحريم في هذه الآية، ويكون الزواج بزوجته بعد فراقه لها

مباحاً، وهذا النوع الأخير من الأبناء عن طريق التبني هو الذي يطلق عليه لفظ (أدعياء) كما في قوله تعالى: ﴿ لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِين حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمُ إِذَا قَضَواْ مِنْهُنَّ وَطَراً ﴾.

وقوله تعالى بعد تحريم الجمع بين الاختين ﴿ اللَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ معناه أن الجمع بين الأختين الذي كان شرعاً لِمَنْ قبلنا لم يقره الإسلام بل أبطله وألغاه.

وقوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَآءِ ﴾ معناه النساء إذا كنَّ في عصمة الأزواج، وقوله تعالى: ﴿ أَلاَ مَا مَلَكَتَ آيَّـانُكُمْ ﴾ أي هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي في دار الحرب أثناء الجهاد فإنه يحل الزواج بهن بعد الاستبراء.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ لَكُم مًّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ ﴾ معناه أن ما عدا الأصناف المحدودة التي نص كتاب الله على تحريمها في هذا السياق، أو في غيره كتحريم المرأة المشركة، يكون حلالًا للزواج، اللهم إلاً إذا اعترض عارض، أو حدث مانع استوجب الحرمة في نظر الشرع، مثل المرأة الخامسة الزائدة على أربع، ومثل المطلقة ثلاثاً، ومثل المرأة الحامل والمرأة المعتدة، قبل وضع الحمل وإتمام العدة، وكذلك اليتيمة الصغيرة في مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي.

وقوله تعالى: ﴿ كِتُنْبَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ معناه أن هذا التحريم القاطع في شأن الأصناف المحرمة من النساء التي نص عليها القرآن الكريم أمر صادر من الحق سبحانه وتعالى لا يسوغ تبديله ولا تغييره، بل يجب التزام العمل به دائماً، فها حرم الزواج به فهو

حرام، وما أحل الزواج به فهو حلال بين المسلمين إلى يوم الدين.

وفي هذا الربع آيات كريمة أخرى من المناسب أن نقف عندها وقفة خاصة، إذ لها علاقة وثيقة بما حدده الله من الحلال والحرام في موضوع الزواج الذي هو أساس تكوين الأسرة وكل ما يتفرع عنها، وهي تشير إلى أن الحق سبحانه وتعالى إنما تولى تحديد ما هو حلال وما هو حرام في هذا الموضوع الخطير، إرشاداً للمؤمنين من عباده وهداية لهم إلى أحسن الطرق وأفضل النظم، حتى يقفوا عند حدودها ولا يتجاوزوها.

كما أنه مهد طريق التوبة وفتح باب العفو في وجه أولئك الذين عرفوا انحراف الجاهلية وفوضاها الاجتماعية والخلقية، فلم يؤاخذهم على ما سلف قبل نزول القرآن الكريم.

وفيها علاوة على ذلك تنبيه إلى أن عبيد الشهوات وأسراء اللذات سوف لا يرتاحون لهذا النظام الإلمي الأخلاقي وأحكامه الطاهرة، لأنه يقف في وجوههم، ويسد أمامهم طريق الفوضى والتلاعب بالأعراض، بل إنهم سيحاولون إغواء بقية المسلمين وإغراءهم على تعدي الحدود التي رسمها الحق سبحانه وتعالى، وسيدعونهم إلى نبذ أحكامه وتعاليمه ظهرياً.

وأخيراً في هذه الآيات امتنان من الله على عباده بأنه يريد أن يخفف عنهم، ولذلك أحل لهم ما فيه الخير والنفع، مما يفتح في وجوههم أبواب الفضائل، وحرم عليهم ما فيه الشر والأذى، ليقفل من خلفهم أبواب الرذائل.

ثم سجل كتاب الله في نهاية هذ الموضوع حقيقة لا ينازع فيها إنسان، ألا وهي أن الإنسان مخلوق ضعيف أمام نداء الشهوة وإغراء الشيطان.

وإذن فلا بدلتلتوجيهه وإنقاذه وحمايته من الأخذ بيده وحضّه على الإيمان بالله، وأمره بالتزام شريعته.

وهذه المعاني هي التي يشير إليها في إيجاز وإعجاز قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الدِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، وَيَلْدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، وَيُرِيدُ عَلَيْكُمْ، وَيُرِيدُ اللّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، وَيُرِيدُ اللّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، وَيُرِيدُ اللّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، وَيُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُخَفّفَ اللّهِ عَظِيماً، يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُخَفّفَ عَنْكُمْ، وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفاً ﴾.

ومسك الختام في هذا الربع هو التنبيه بالأخص على قوله تعالى ضمن هذه الآيات ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ فهذا الوصف وصف العلم والحكمة ـ الذي جاء به التعقيب الإّلَمي هو مفتاح الفهم الصحيح، والإيمان الصادق، والطاعة الكاملة للتعاليم الإّلَمية في شأن الأسرة المسلمة، إذ لا علم أصح ولا أكمل من علم الله الشامل، ولا حكمة أوثق ولا أوفق من حكمته الكاملة، ولله الحجة البالغة.

### الربع الثاني من الحزب التاسع في المصحف الكريم

وَاعْبُدُواْ اللَّهُ ۗ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عِ شَيْئًا وَبِا لَوَا لِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِے الْقُرْبِيٰ وَالْيَتَالِمِيٰ وَالْمُسَاكِمِين وَالْجِارِ ذِكَ أَلْقُدُ بِي وَالْجِارِ أَلْجُنُبُ وَالْطَحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ اَيُمُنُكُمُرٌّ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَنُورًا ۞ إِلَّذِينَ يَبْغَلُونَ وَيَامُرُونَ أَلْتَاسَ بِالْبُحْنَ لِل وَيَكْتُمُونَ مَآءَابِيلِهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ " وَأَعْتَدُنَا لِلْكِفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا " وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمُ رِثَاءَ أَلنَّاسِ وَلَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاخِرِ ّ وَمَنْ يَكُنُ الشَّمْيطَانُ لَهُ. قَرِبِنَا فَسَاءَ قَرِينًا ۞ وَمَانَا عَلَبَهِمْ لَوَ۔ امَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْكِخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ أَلَّهُ بِهِمْ عَلِمًا ۞ إِنَّ أَلَّهَ لَآيَظُ لِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ

حَسَنَةٌ يُضَاعِفُهَا وَيُوتِ مِن لَّدُنْهُ أَجَرًّا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلُؤُلَاءِ شَهِيدًا ٥ يَوْمَ إِذِيوَدُ الذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تَسَوَّىٰ بِهِمُ اللارضُ وَلَا يَكْمُهُونَ أَلَّهَ حَدِيثًا ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلِذِينَ وَاصَّنُواْ لَا نَقْتَرَبُواْ أَلْصَلَوْةَ وَأَنْغُ سُكَرِيئَ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا اِلَّاعَابِرِے سَبِيلِ حَتَّىٰ نَغُنتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم تَمْرْضِيَّ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ آوْجَآءَ احَدُ مِنكُرُمِنَ أَلْغَآبِطِ أَوْلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُواْ مَآءَ فَتَبَمَّتَمُواْ صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَعُواْ بِوُجُوهِ كُورُ وَأَيْدِ يَكُرُرُ ۗ إِنَّالِيُّكَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ الْمُرْتَرَ إِلَى أَلَذِينَ أُونُواْ نَصِيبًا مِنَ أَلْكِنْكِ يَشْتَرُونَ أَلضَّلَاةَ وَيُرِبِدُونَ أَن تَضِلُواْ السَّبِيلِّ @ وَاللَّهُ أَعْدَ إِبْ إِنَّهُ وَكُفِي إِللَّهِ وَلِيًّا وَكَفِي إِللَّهِ نَصِيرًا ٥ مِّنَ أَلَذِينَ هَا دُواْ يُحَرِّفُونَ أَلْكَالِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ءَوَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَمُسِمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعَنَاحِهُ إِلَّذِينٌ وَلُوَانَّهُمْ قَالُواْ سَسِعِنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانظُرُنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُنُمْ وَأَقُومٌ وَلَكِن لَّعَنَهُ مُ اللَّهُ بِكُفِّرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيكُ ۞ يَكَأَيُّهَا

ألدينَ أُوتُوا الصِحَتَابَ وَامِنُوا مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِلِّكَا مَعَكُمُ مِن قَبُلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَذَبِلِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَلَ أَلْسَبُتِّ وَكَانَ أَمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ١ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ تَشَــَآءٌ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَعَدِ إِفْتَرِي إِثْمًا عَظِمًا ۞ ٱلْمُرْتَرَ إِلَى أَلِذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمَّ بَلِ إِللَّهُ يُزَكِّهِ مَنْ يَشَآهُ ۖ وَلَا يُظْلَوُنَ فَيْهِلَّا ۚ ٢ُ نَظُرُكُيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَلْتُهِ الْكَذِبَ وَكَفِيٰ بِهِ مَا أَمْ مِينًا ٥ اَلَمُ تَرَ إِلَى أَلَدِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ أَلْكِنَكِ يُومِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّكْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَؤُلاءِ أَهْدِي مِنَ أَلَدِينَ ءَامَنُواْسَبِيلاً ٥ اوْلَيْكَ أَلَدِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَن إِللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ، نَصِيرًا ٣ اَمْ لَهُ مُ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلُكِ فَإِذَا لَّا يُوتُونَ النَّاسَ نَمِت برَّا ۗ آمُرَيَحُسُدُونَ أَلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَ ابْلِهُمُ اٰللَّهُ مِرْفَضِلِهُ مُ فَقَدَ-الْيُنَآ ءَالَ إِبْرَاهِيمَ أَلْكِنَابَ وَالْحِكْجَةَ وَءَانَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِمًا ۗ ۞ فَينَهُم مَّنَد امَنَ بِهِ وَوَمِنْهُ مِ مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفِي بِجَهَنَّمَ سَعِيرٌ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَا يَلْنِنَا سَوْفَ نُصْلِبِهِمْ نَارًّا كُلُّنَّا نَضِجَتْ جُلُودُهُم

بَدَّ لَنْهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيلًا حَكِمًا ٥ وَالذِينَ المَنُواْ وَعَلِوُ الصَّلِحَتِ سَنُدْخِلْهُمُ جَنَّتِ تَجَرِهِ مِن تَعْنِهَا أَلَانُهَا رُخَالِدِينَ فِبهَا أَبَدًا لَمُكَمَّ فِبهَا أَزُوجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلْهُمُ فِلِلَّا ظَلِيلًا ٥

#### الربع الثاني من الحزب التاسع في المصحف الكريم

#### عباد الله

في هذه الحصة نتناول الربع الثاني من الحزب التاسع في المصحف الكريم، وأول آية فيه قوله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ وآخر آية منه قوله تعالى: ﴿ لِمُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً ﴾.

عندما نتدبر هذا الربع الثاني من الحزب التاسع نجده يهتم بموضوعات بلغت الغاية في التنوع والكثرة، فمن أمر بعبادة الله ونهي عن الشرك به، إلى أمر بالاحسان إلى الوالدين وذي القرب واليتامى والمساكين، ومن إحسان للجار القريب ذي الرحم، إلى الاحسان للجار البعيد من غير الارحام، ومن احسان للرفيق، إلى الاحسان لعابر السبيل والرقيق، ثم يعلن الحق سبحانه وتعالى غضبه على المختالين الفخورين، من أهل الكبر والزهو، وغضبه على البخلاء الذين لا يجودون ولا ينفقون، وعلى الدعاة إلى البخل الذين يضيفون إلى بخلهم تحريض غيرهم على البخل، ولا يظهرون أثر نعمة الله عليهم، وينذرهم بالعذاب والاهانة يوم القيامة.

ويستنكر كتاب الله ما يتظاهر به عشَّاق السمعة وعبيد الرياء

من مظاهر الانفاق والاحسان، وهم في الحقيقة قرناء الشيطان ﴿ وَمَنْ يُكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَآءَ قَرِيناً ﴾.

وتنتقل الآيات إلى وصف العدل الإّلَمي الذي لا يضيع في وزنه مثقال ذرة فضلًا عها هو أكبر وأجل، ويسجل كتاب الله «وعد الصدق»بمضاعفة الحسنات للمحسنين وثوابهم عليها بما لاحدً له ولا حصر.

ومن هناك يتجه الخطاب الإلمي إلى الرسول الأعظم، ويصف له مشهداً من أعظم المشاهد المؤثرة في يوم القيامة، عندما يقف الرسول على شهيداً على أمته، لا فرق بين من شاهدوه في حياته، ومن لم يشاهدوه ولحقوا به خلال القرون والأجيال حتى يوم الدين، وبين كتاب الله ماذا يكون عليه في ذلك المشهد العظيم حال أولئك الذين عصوا الله ورسوله، حيث يودون لو أن الأرض ابتلعتهم فلم يبق منهم أثر ولا خبر، ولكن أين المفر؟ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَا وُلاَعِ شَهِيداً، يَوْمَئِذٍ يَودُ الّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوا الله حَدِيثاً هِ.

ثم تتناول الآيات الكريمة فريضة الصلاة التي هي عماد الله وما يجب للدخول فيها من استعداد فكري ونفسي وجسمي خاص، فلا صلاة مع ضياع العقل وخبال الفكر وشرود الذهن، ولا صلاة مع قيام ما يمنع المصلي من استيفاء جميع أركانها على الوجه المطلوب ﴿ لا تَقْرَبُواْ الصَّلُوةَ وأَنتُمْ سُكُرىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا يَتُولُونَ ﴾ ثم لا صلاة مع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، المنافيين لمناجاة الله والوقوف بين يديه.

ونظراً لحرص الإسلام على عدم تضييع المؤمن للصلاة التي الحضر هي أوثق صلة بينه وبين ربه، وضرورة قيامه بأدائها في الحضر والسفر والصحة والمرض، أباح التيمّم بدلاً من الطهارة المائية للمريض والمسافر والمحدث والجنب، ولم يوجب التيمّم بالنسبة لجميع الأعضاء والأطراف المطلوب تطهيرها بالماء، بل اكتفى في التيمّم بالوجه واليدين دون ما عداهما زيادة في التخفيف، وأشار كتاب الله إلى أن هذا التخفيف منبثق من الرفق والعفو الذي هو من صفات الله، ومن مقتضيات حكمته ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُواً ﴾.

وانتقلت الآيات إلى الحديث من جديد عن أهل الكتاب الذين يقفون حجر عثرة في طريق الإسلام، فبينت سوء استغلالهم للقسم الضئيل الباقي عندهم من الكتاب في خدمة مصالحهم المادية، وترضية أهوائهم الشخصية، وأوضحت سعيهم إلى تضليل المسلمين، وما هم عليه من عداوة ثابتة للمؤمنين ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن السلمين، وما هم عليه من عداوة ثابتة للمؤمنين ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا السَّبِيلَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِياً وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِياً وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِياً وَكَفَىٰ بِاللَّهِ مَن عَداوة ثابته للمؤمنين ﴿ وَيُولِيا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ تَضِيراً ﴾.

وأشارت الآيات بالأخص إلى تحريف اليه ود وتأويلهم لنصوص الوحي وأوامره عن مواضعها ومقاصدها، وحكت جملة من تعابيرهم المستنكرة التي اعتادوا أن يستعملوها في أحاديثهم عن رسول الله والمؤمنين، طعناً منهم في الدين، وعارضت تعابيرهم المستنكرة بتعابير أخرى لو اهتدوا إليها وعبروا بها لكان خيراً لهم وأقوم، لكن ﴿ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾.

ثم عاد كتاب الله إلى توجيه الخطاب لأهل الكتاب لإقامة الحجة عليهم، داعياً إياهم إلى الإيمان برسالة القرآن، محذراً لهم من عقاب الله لهم بطمس وجوههم وجعلها من قبل أقفيتهم، وردِّهم على أدبارهم، أو لعنتهم كما لعن الله أصحاب السبت من قبلهم ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾.

وقررت الآيات الكريمة إثر ذلك مبدأً إسلامياً جوهرياً لا تسامح فيه ولا تنازل عنه، هو أن الشرك بالله ذنب عظيم لا يمكن أن يغفره لأحد من خلقه، وان غيره من بقية الذنوب يمكن أن يكون محلًا للمغفرة بإذنه ومشيئته ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ ﴾.

واتجه الخطاب الإلمي مرة أخرى إلى الرسول الأعظم على متحدثاً إليه عن أولئك المتبجّحين المدّاحين الذين يزكون أنفسهم بمختلف وجوه التزكية، حيث يترفعون على غيرهم، ويعتبرون الغير أقل منهم درجة ومقاماً بالنسبة للحياة الدنيا وللحياة الآخرة أيضاً، ومنبها إلى أن التزكية الحقيقية بالأفضلية والأسبقية إنما تكون بأمر الله ومن عنده، وما عداها من التزكيات الشخصية والملفقة، إنما هو محض كذب على الله ومجرد افتراء على الناس في أَمْل بُن النّه يُزكِي مَنْ يَشَآء، وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴿ فَلا تُزكُواْ أَنفُسكُمْ ، هُو أَعْلَمُ بِمَن التّقي ﴾ .

واستمر الخطاب الإلمي متجهاً إلى الرسول الأعظم على الفتاً نظره إلى أمرٍ مستغرب جدًّا من الذين أُوتوا نصيباً من الكتاب، إذ هو على خلاف ما كان ينتظر منهم طبقاً لادعاءاتهم، ذلك أنهم

يؤمنون بالشياطين والسحرة والكهّان والأصنام، ويؤيدون الباطل، ويفضلون المشركين على المسلمين بدعوى أنهم أحسن منهم حالاً وأفضل اعتقاداً ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ أُتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤمِنُونَ بالْجُبْتِ وَالطّنغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلذِينَ كَفَرُواْ هَلؤُلاءِ اهْدىٰ مِنَ الذِينَ عَلَواْ سَبِيلاً ﴾ ثم تكرُّ عليهم الآيات باللعن والطرد وتُنذِرهم بالفشل: أَمنُواْ سَبِيلاً ﴾ ثم تكرُّ عليهم الآيات باللعن والطرد وتُنذِرهم بالفشل: ﴿ اوْلَئِكَ الذِينَ لَعَنهُمُ اللَّهُ، وَمَنْ يَلْعَن اللَّهُ فَلَن تَجَدَ لَهُ نَصِيراً ﴾.

ويتساءل كتاب الله لو أن هذا الصنف من الناس كان لهم نصيب من الملك والسلطان، ماذا كانوا يفعلون بضعفاء بني الإنسان؟ ويأتي الجواب القاطع بأنهم لا يؤتون الناس حتى «النَّقِير»، أي حتى أتفه الأشياء وأقلها، وذلك لأنهم بلغوا من البخل والشح وقسوة القلب واحتقار الضعفاء ما يجعلهم أحرص الناس على احتكار جميع وسائل العيش وأسباب الثروة لأنفسهم دون الناس جميعاً ﴿ أَمْ لَمُ مُ نَصِيبٌ مِّنَ اللَّكِ، فَإِذًا لا يُؤتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ﴾.

وفي مثل هذا الصنف جاء قوله تعالى أيضاً: ﴿ قُل لَّوَ اَنتُمْ عَلْكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإنفَاقِ ﴾.

وأخيراً يكشف كتاب الله الستار عن السبب الدفين في معارضة اليهود للمسلمين، ويبين أنه هو مجرد حسد اليهود للمسلمين على ما آتاهم الله من فضله، فقد ظلت النبوة زمناً طويلاً في أنبياء بني إسرائيل، وجاء عيسى بن مريم فكان منهم، وإن رفضوا دعوته، وأنكروا رسالته، لكن هذا الرسول الذي جعله الله خاتم الأنبياء والمرسلين هو من بني إسماعيل لا من بني إسرائيل، فهم يحسدونه حسداً بالغاً، لأن النبوة ختمت به، فخرجت منهم، ولن تعود إليهم

أبداً ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَيْهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾.

غير أن الله تعالى يفضح ما هم عليه من تناقض وتضارب واضطراب، ويسجل عليهم مرة أخرى أنهم كفروا بنفس الرسل الذين أرسلوا إليهم من بني إسرائيل وذرية إبراهيم، وإذن فلا غرابة ولا عجب في كفرهم بالنبي الهاشمي المطلبي.

ثم ينتهي الربع بوصف ما أعده الله في النار من العذاب للكافرين ﴿ كُلّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذَوقُواْ الْعَذَابَ ﴾ وما أعده في الجنة من الثواب للمؤمنين ﴿ لَمُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً ﴾.

# الربع الثالث من الحزب التاسع في المصحف الكريم

إِنَّ أَلْلَهُ يَامُزُكُوءَ أَن تُؤَدُّواْ الْاَمْلَئْتِ إِلَيَّ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمُتُم بَيْنَ أَلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِّ إِنَّ أَللَّهَ نِعَا يَعِظُكُم بِهِ مَّ إِزَّ أَلِيَّكَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي إِلَامْ رِمِنكُمْ فَإِن نَنَازَعْتُمْ مِنْ شَيْءً وَفَرُدُّوهُ إِلَى أَلْلَهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرُّ ذَا لِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَاوِيلًا ٥ اَلَرَّ تَدَإِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنْهَ مُرَّةَ ءَامَنُواْ بِمَاۤ انْوَلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أنُزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنَ يَتَحَاكَمُوۤ أَ إِلَى أَلْطَاغُوتِ وَقَدُ امِرُوَا أَنْ يَكُفُرُواْ بِهِ ۗ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَكَلاً بَعِيدًا ۞ وَإِذَا فِيلَ لَحُدُ تَعَالِواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ أَلَّهُ وَإِلَى أَلرَّسُولِ رَأَيْتَ أَلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ۞ فَكَيْفَ إِذَاۤ أَصَٰلِتُهُم مُصِيبَةٌ مِسَا

قَدَّمَتَ آيْدِ بِهِـمْ ثُمَّجَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَ آرَدُ نَ ٓ إِلَّا إِحْسَانًا وَتُوفِيقًا ۞ أَوْلَيْكَ أَلَدِينَ يَعْسَكُمُ أَلَّهُ ۗ مَاسِفِ قُلُوبِهِمْ فَأَغْرِضُ عَنْهُمُ وَعِظْهُمْ وَقُلْلَمُهُمُ \_فِي أَنفُسِهِمْ قَوَلًا بَلِيغَا ۞ وَمَا أَرْسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ إِللَّهِ وَلَوَا نَهُهُمْ وَإِذْ ظُلُوا أَنفُسَهُمْ جَآهُ وكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغُفَرَ لَحُدُ الرَّسُوكُ لَوَجَـدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَحِيـمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّےمُوكَ فِيَا شَجَرَ بَلْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ سفي-أنفُسِهم حَرَجًا عَمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيكًا ۞ وَلُوَا نَاكَتَبُنَا عَلَيْهِمُ وَأَنْ الْقُتُلُواْ أَنفُسَكُمُ وَأُوا خُـرُجُوا مِن دِپلرِكُم مَافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمٌ ۗ وَلَوَانَّهُمُ فَعَـٰكُوا مَـَا يُوعَظُوُنَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَهُءُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۗ ۞ وَإِذَا لَا نَيْنَكُهُم مِن لَدُنَّا أَجُرًا عَظِمًا ۞ وَلَمَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِمًّا ۞ وَمَنُ يُطِعِ إِللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَوُلَإِكَ مَعَ أَلَذِينَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلنَّبِيَئِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينُّ وَحَسُنَ أُوْلَيْكَ رَفِيقًا ۞ ذَا لِكَ أَلْفَضْلُ مِنَ أَلَّهَ ۗ وَكَفِي إِاللَّهِ

عَلِيهُ مَا فَ يَا أَيُهَا أَلَّذِينَ اَ مَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَا نَفِرُوا فَيُ عَلِيهُ اللهِ مَا فَا فَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# الربع الثالث من الحزب التاسع في المصحف الكريم

#### عباد الله

في هذه الحصة نستوعب الربع الثالث من الحزب التاسع في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُودُّواْ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُودُّواْ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُودُّواْ اللَّهَ عَلَى النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ﴾ الأمننت إلى أهلِها، وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ﴾ الآية، وختامه قوله تعالى: ﴿ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾.

يتناول هذا الربع عدة موضوعات رئيسية وجوهرية بالنسبة لتكوين الدولة الإسلامية، وبسط العدل وإقرار النظام فيها، وضمان التعايش وحفظ الوئام بين أبنائها.

ففيه آيات تلزم المؤمنين بطاعة الله من جهة، وبطاعة الرسول ومن يلي أمر المسلمين بعده من جهة أخرى.

وطاعة الله امتثال أوامره ونواهيه طبقاً لما أوحى به في كتابه. وطاعة الرسول امتثال أمره ونهيه وهو بين ظهراني المسلمين، والتزام سنّته والسير على طريقته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى.

وطاعة من يلون أمر المسلمين من بعده هي مبايعتهم على كتاب الله وسنَّة رسوله، وعدم عصيانهم في المعروف، لا في المنشط

ولا في المكره، وعدم الافتيات عليهم أو خذلانهم.

ويدخل تحت (أولي الأمر) من الوجهة العملية والتنفيذية أمراء المسلمين، بما جعل الله في أعناقهم من مسؤولية السلطة والحكم، ويدخل تحت (أولي الأمر) من الوجهة العلمية والنظرية علماء المسلمين، بما تخصصوا فيه وائتمنهم الله عليهم من النظر في الكتاب والسنّة وكل ما يدور في فلكها، مما لا غنى عنه بالنسبة لتسيير شؤون الدولة، في انسجام ووفاق مع أنظار الملة، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللّه وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنكُمْ ﴾. قال ابن كثير: «والظاهر أن (أولي الأمر) عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء، والله أعلم».

ويلاحظ في تعبير القرآن الكريم أنه استعمل الأمر بالطاعة قبل ورود كلمة (الله) (أطيعوا الله)، لأن الأمر بطاعة الله مستقل بنفسه كل الاستقلال، كما استعمل نفس الأمر بالطاعة قبل ورود كلمة (الرسول) (وأطيعوا الرسول) حيث إن الأمر بطاعة الرسول مستقل بنفسه أيضاً، وإن كانت طاعة الرسول هي في نهايةالأمر وحقيقته طاعة لمن أرسله وهو الله، وإن كان الرسول نفسه أول مطيع لله وملتزم لأمره بحكم رسالته وعصمته.

أما طاعة (أولي الأمر) فقد ربطها القرآن بطاعة الرسول نفسه ربطاً وثيقاً محكماً، وذلك بواسطة واو العطف، وجعلها بحكم هذا الربط مندرجة تحت طاعته، إذ إنها بمنزلة الفرع من الأصل، والطاعة الأصلية طاعة الله ورسوله، وفي اطارها، وفي دائرة حدودها تتم طاعة أولي الأمر، الذين هم خلفاء الرسول بالنسبة لأمته وملّته.

والعجيب أن هذه الآية الكريمة ما كادت تنتهي من الأمر بطاعة الله، وبطاعة الرسول وأولي الأمر، حتى وضعت المسلمين أمام مسؤولياتهم إذا طرأ على حياتهم ما يدعو إلى التنازع والاختلاف في شؤونهم العامة، وبادرت إلى قطع دابر النزاع، إذ نصت على الحل الملائم والمناسب لكل تنازع أو اختلاف قد يقع بينهم، وذلك حتى يحسم الخلاف بينهم من الأساس، ويعود المسلمون إلى الاتفاق والائتلاف.

والحل القرآني والعملي لكل تنازع يطرأ بين المسلمين كها نص عليه كتاب الله هو الرجوع إلى الله ورسوله، والنظر فيها أوجب التنازع بينهم، على ضوء ما في كتاب الله وسنَّة رسوله، واستخراج الحل الإسلامي الملائم من تعاليمها وتوجيهاتها، ومن القياس على نصوص الدين، وسوابقه، في عهد الرسالة وعهد الخلافة الراشدة، وبذلك يهتدي المسلمون إلى حل واحد يرضاه الجميع، ويلتزم طاعته الجميع، وما دام المرجع فيه هو الله ورسوله فلا غالب ولا مغلوب، ولا منهزم، وإنما تكون كلمة الله وحدها هي العليا ﴿ ثُمَّ لا يَجدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِياً ﴾ وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَسْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الاَنْحِرِ ﴾ على غرار قوله والرّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الاَنْحِر ﴾ على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّهِ ﴾.

ثم جاء التعقيب على هذا الارشاد الإَلَمي بأنه هو خير وسيلة وأحسن طريقة لفض النزاع بين المسلمين إذا طرأ عليهم ما يدفع

إليه، وأنه أحسن عاقبة ومآلاً، وفي ذلك إيماء إلى أن أية وسيلة أخرى قد يقع عليها الاختيار خارج هذا الاطار، لا تكون ناجعة ولا نافعة ولا حاسمة للنزاع، وإلى هذا يشير قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾.

ثم استنكر الحق سبحانه وتعالى موقف الذين يزعمون أنهم مؤمنون، ومع ذلك يرفضون التحاكم إلى الله ورسوله، مفضّلين التحاكم إلى غيرهما، وبذلك يخرجون من دائرة الحق والحكمة إلى دائرة الباطل والشهوة.

ونبّه كتاب الله إلى أن هؤلاء المؤمنين بزعمهم إذا ساروا في هذا الاتجاه فإنهم يصبحون بمنزلة الدُّمَى في يد الشيطان، إذ هو الذي يضِلُهم عن الطريق السوي، ويذهب بهم إلى أبعد مذاهب الضلال، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ آلُمْ تَرَ إِلَى الذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ الضلال، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ آلُمْ تَرَ إِلَى الذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ الضلال، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ آلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ الضلال، وَلَكُ مَعَنَى قُولُه تعالى: ﴿ آلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ الضلال، وَلَكُ مَنْ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّنُعُوتِ وَقَدُ امِرُوا أَنْ يَّحْفُرُوا بِهِ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَلْنُ أَنْ يَضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيداً ﴾.

على أن كتاب الله يتولى فضيحة هذا الصنف من أدعياء الإيمان، فيصفهم علانية بالنفاق الصريح، ويسجل عليهم تهربهم من حكم الله ورسوله، وامتعاضهم منه، وإعراضهم عنه، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ وإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْلَّنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صدُوداً ﴾ ﴿ اوْلَـئِكَ الذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ قَولاً الله مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ قَولاً الله مَا بَلِيغاً ﴾.

ثم تعود الآيات الكريمة مرة أخرى لتثبيت المعاني الرئيسية السابقة في هذا الربع فتقول: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ إذ الحكمة في إرسال الرسل هي تبليغ أوامر الله وتوجيهاته إلى عباده، ليسيروا في حياتهم الخاصة والعامة وفقاً لها، وطبقاً لمقتضاها، وما دام الرسول ثابت الصدق عن الله، ومضمون العصمة من الهوى ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيُ يُوحَىٰ ﴾ فلا بد لمن آمن به من أن يطيعه فيها أمر به ونهى عنه، دون أدنى تحفظ ولا أدنى اعتراض.

ويُؤكد كتاب الله هذا المبدأ بكل قوة وبكل شدة، فيوجه خطابه إلى الرسول على عمتواه وفحواه و فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجَدُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مُمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيهاً ﴾.

وبعدما أمر كتاب الله كافة المسلمين، حكاماً ومحكومين، رؤساء ومرءوسين، بطاعة الله ورسوله، وبرجوعهم إليها، واحتكامهم عندهما، وتحكيمهم لها، كلما وقع تنازع بين المسلمين أو اختلاف، وبعدما وصف كتاب الله بوصف النفاق وزعم الإيمان كل من يتهرب منهما، ويتحاكم إلى غيرهما، جاءت الآيات الكريمة تسجل فضل من أطاع الله ورسوله، وتبين أي ركب عظيم سيسير فيه، وأي الرفاق الأعلين سيكون برفقتهم في أعلى عليين، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِع اللّه والرّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيّشِينَ وَالصّديقِينَ وَالشّهَدَآءِ والصّلِحِينَ، وَحَسُنَ أَوْلَئِكَ رَفِيقًا، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ، وَكَفَىٰ بِاللّهِ عَلِيهاً ﴾.

# الربع الأخير من الحزب التاسع في المصحف الكريم

فَلَيُقَـٰـيِّلُـهِ سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْـرُونَ أَنْحَيَواةَ أَلدُّنيا بِالَاخِــرَةِ ۗ وَمَنُ يُقَالتِلْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۗ ۞ وَمَا لَكُوْ لَا نُقَائِلُوْنَكِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِزَ ۖ أَلِرْجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَعُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ الْقَرْبَةِ الظَّالِمِ أَهُلُهَا وَاجْعَل لَّنَامِن لَّذُنكَ وَلِيَّا وَاجْعَل لَّنَامِن لَّذُنكَ نَصِيرًا ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَلَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَلْتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّلْغُوتِ فَقَلْتِلُواْ أَوْلِيَاءَ أَلْشَّيْطُلْ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَضَعِيفًا ۞ الرَّتَرَإِلَى الذِينَ قِيلَ لَكُمْ كُفُّواْ أَيُدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا ۚ الصَّلَوٰةَ وَءَ اتُوا ۚ الزَّكُوةَ ۗ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ أَلنَّاسَ كَنَشْيَةِ إِللَّهِ أَوَاشَدَّ خَشْيَةً ۗ وَقَالُواْرَبَّنَا لِرَ كَنَبَتَ عَلَيْنَا أَلْقِتَالَ لَوَلَآ أَخَرَتَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٌ ِ قُلۡمَتَكُ الدُّنْيَا

قَلِيلٌ وَالَاخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ إِنَّكِيٌّ وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُرُ الْمُؤْتُ وَلَوْكُنتُمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٌ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِّنْعِندِ إللَّهِ فَمَالِ هَلَوُلاَءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ٥ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَزَأُلُّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَين نَّفْسِكٌ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَبَيْ اللَّهِ شَهِدَاً اللَّهِ مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدَ اَطَاعَ أَللَّهُ ۖ وَمَن تَوَلِّى فَمَآ أَرُسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ عَيْرَ أَلْنِكَ تَقُولٌ وَاللَّهُ يَكُنُكُ مَا يُكَبِّتُونَّ فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ٥ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ إِللَّهِ لَوَجَدُ وأَفِيهِ إِخْتِلَانَاكَثِيرًا ۞ وَإِذَاجَآءَ هُـمُءَ أَمْرٌ مِنَ أَلَامُنِ أَوِ الْكُوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۗ وَلَوْرَدُوهُ إِلَى أَلرَسُولِ وَإِلَىٰٓ أَوْلِحِ الْامْرِمِنْهُمُ لَعَلِمُهُ الذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ومِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَ لَا تَبَعْثُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيكٌ ﴿ فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفُسَكٌ وَحَرِّضِ إِلْمُومِنِينٌ عَسَى أَللَّهُ أَنَّ

يَكُفَّ بَأْسَ أَلَذِ بِنَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُ نَنِيكُلَّ هَا مَنْ يَشَفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ و نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشَفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ و كِفْلُ مِنْهَا وَكَانَ أَلَقَ لَا يَشَفَعُ شَفَاعَةً سَتِيْفَةً يَكُن لَهُ و كِفْلُ مِنْهَا وَكَانَ أَلِقَكُ عَلَى كُلِ شَفَعَ فِي مُنْ فَعَيْدًا هِ وَإِذَا حُيِّيتُ مِنْجَيَةً فِغَيُوا إِلَّا فَسَنَ عَلَى كُلِ شَفِي وَمُفِيبًا هِ وَإِذَا حُيِّيتُ مِنْجَيَةً فِغَيُوا إِلَّا فَسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُ وَهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِ شَفَعٍ عَسِيبًا هِ مِنْهَا أَوْرُدُ وَهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِ شَفَعٍ عَسِيبًا هِ مِنْهَا أَوْرُدُ وَهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِ شَفَعٍ عَسِيبًا هِ مِنْهَا أَوْرُدُ وَهَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِ شَفِي عِلَى اللَّهُ عَسِيبًا هِ مِنْهَا أَوْرُدُ وَهَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِ شَفِي عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### الربع الأخير من الحزب التاسع في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم سنلقي نظرة على الربع الأخير من الحزب التاسع في المصحف الكريم، وهو يبتدى، من قوله تعالى: ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيا بِالاَخِرَةِ، وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيا بِالاَخِرَةِ، وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نوتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ يُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نوتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ وينتهي بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَيَنتهي بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَيُقَالَ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً ﴾.

عندما نتأمل الآية الأولى في هذا الربع، وهي قوله تعالى: ﴿ فَالْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيا بِالآخِرَةِ ﴾ الآية، نجدها مرتبطة كل الارتباط بالآيتين الأخيرتين من الربع الماضي ومبنية عليهها.

ففي الآيتين الأخيرتين من الربع الماضي وصف كاشف لشعور المنافقين الدفين، وموقفهم الحقيقي من الجهاد والمجاهدين، إذ يبين كتاب الله ما عليه المنافقون من التخلف والتباطؤ عن تلبية نداء الرسول الأعظم عليه ، وما يقومون به علاوة على تخلفهم عن ركب المجاهدين، من تثبيط لعزائم المسلمين، حتى لا يجاهدوا المشركين.

ورغماً عن موقف التلكؤ والتخاذل والتثبيط الذي يقفونه كلما خرج المسلمون للجهاد في سبيل الله، فإنهم بحكم روح النفاق والطمع، والانتهازية التي هم عليها، يأسفون بالغ الأسف عندما ينتصر المسلمون، ويرجعون من جهادهم سالمين غانمين، ويتمنون لو أنهم حضروا معهم وكانوا من بين الفائزين، كما أنهم بحكم روح النفاق والجبن والأنانية التي هم عليها يفرحون كامل الفرح بتخلفهم وعدم حضورهم، عندما يرجع المجاهدون وقد خلفوا من ورائهم في ساحة الجهاد عدداً من الشهداء في سبيل الله.

ويشير كتاب الله في نفس هاتين الآيتين إلى أن نفس التعبير الغامض الذي يستعمله المنافقون في الحديث عن المؤمنين ينبىء عن دخيلتهم، إذ لا يذكرونهم بوصفهم المميز، وإنما يستعملون في الحديث عنهم «ضمير الغائب المبهم» مما يدل على أنهم لا يجمعهم بهم أدنى رابطة، وعلى أن كل ما يتظاهرون به من المودة لهم محض زور وبهتان، وذلك ما يتضمنه قوله تعالى في ختام الربع الماضي فو وإن منكم لمن للبطئن، فإن اصنبتكم مصيبة قال قد انعم الله كوان منكم لمن للبطئن، فإن اصنبتكم مصيبة قال قد انعم الله كان من الله ليقولن على الله عنهم هيداً، ولئن أصنبكم فضل من الله ليقولن عظياً إذ لم أكن معهم هيداً، ولئن أصنبكم فضل من الله ليقولن عظياً إذ الم المناهم وبينه موقة ينائيتني كنت معهم فأفوز فؤزاً

وعلى هذا المعنى الذي تتضمنه هاتان الآيتان وقع التعقيب بالآية الأولى في هذا الربع، وهي دعوة صادرة من الله تعالى إلى أولئك الذين استرخصوا أرواحهم في سبيله، لأن يقوموا بواجب الجهاد المقدس، غير ملتفتين إلى تخلف المنافقين وتثبيط المثبطين، كما

أنها وعد صادق من الحق سبحانه وتعالى لهم بالأجر العظيم والثواب الجسيم، سواء منهم من غلب وعاد، ومن وقع شهيداً في ساحة الجهاد. وذلك قوله تعالى: ﴿ فَلْيُقَنتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الذِينَ يَشُرُونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنيا بِالاَخِرَةِ، وَمَنْ يُقَنتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلَ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤتِيهِ أَجْراً عَظِيهاً ﴾.

وفي هذا الربع يتحدث كتاب الله عن طائفة أخرى لا تملك من الشجاعة والاستعداد للتضحية القدر الكافي لمواجهة أعباء الجهاد، ويتضمن الحديث عنها معنى الاستغراب والتعجب، حيث أن هذه الطائفة بالذات، في الوقت الذي كانت أوامر الله وتعليماته تصدر إلى المسلمين بالانتظار والصبر وتحمّل الأذى إلى حين، كانت تتحرَّق شوقاً إلى الجهاد، وتطلب من الرسول الاذن لها بالقتال، فلها حلً موعد الجهاد وكتب عليها القتال أخذت تتراجع إلى الوراء، وتتمنى لو أن هذه الفريضة لم تفرض، وأجّلت إلى موعد آخر، بل إنها أخذت تتساءل في دهشة واستغراب عن السر الذي من أجله فرض الله الجهاد على المسلمين، وذلك كله حرصاً منها على الحياة، وتشبئاً بمصالحها المادية الخاصة، وخوفاً على الأموال والنساء والأولاد من عواقب الجهاد.

وبعدما وصف كتاب الله هذا الصنف الرعديد من الناس، وما هو عليه من ضعف في النفس، وتمسك بالعيش الهنيء، جاء التعقيب على ذلك بمقارنة بين الدنيا ومتاعها والآخرة وثوابها، وأن الله يجازي من جاهد في سبيله بكامل العدل ومنتهى الكرم، كها يجازي القاعدين والمتخلفين بما هم أهله، وأن الموت الذي يخشونه

سيدركهم لا محالة حيثها كانوا قاعدين أو مجاهدين.

وإلى مجموع هذه المعاني يشير قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوٰةَ، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوَ اَشَدَّ خَشْيَةً، وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخُرْتَنَا إِلَىٰ أَجَل قَرِيبٍ، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَمْنِ اتَّقَىٰ، وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، أَيْنَا مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَمْنِ اتَّقَىٰ، وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، أَيْنَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُم الْمُؤْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾.

وبعدما وصف كتاب الله ما عليه المذبذبون والمنافقون من غريب الأطوار والأحوال، وما يبيّتونه في نفوسهم ويجري على ألسنتهم من سخيف الأقوال، وما يغلب عليهم من ميل إلى التمرد والخلاف، بدلاً من التزام الطاعة والتمسك بالائتلاف، اتجه الخطاب الإتمي بدلاً من التزام الطاعة والتمسك بالائتلاف، اتجه الخطاب الإتمي رأساً إلى الرسول الأعظم على العياق إلى القيام بواجب الجهاد الذي كلفه الله به، وألقاه على عاتقه قبل كل الناس، ليبادر إلى أدائه، دون أن ينظر إلى أي اعتبار آخر، وآمراً له في نفس الوقت بأن يحض المؤمنين على الجهاد في سبيل الله، بغض النفوس العاجزين، مبيناً لرسوله والمؤمنين أن هدف الجهاد في سبيل الله إن سبيل الله إن المشركين، وخضد شوكة المشركين، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَفَتْ بِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ، لاَ تُكلِفُ إلاَ اللهِ اللهِ اللهِ الذينَ كَفَرُواْ، وَاللّهُ أَنْ يُكُفُّ بَأْسَ الذِينَ كَفَرُواْ،

ونظراً لأن الهدف الأساسي من القتال في سبيل الله هو تحرير

الفرد المسلم حتى لا يفتن في دينه، وتحرير الجماعة المسلمة حستى لا تفتن في دينها اختار كتاب الله أن يبرز هذا الهدف بشكل قوي، حتى تلتفت إليه جميع الأنظار، فجعله في مطلع هذا الربع منذ البداية، لأنه هو المقصد والغاية، وما يتبعه ويليه، إنما هو وسيلة إليه، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ مَنْ الرِّجَالِ وَالنّسَآءِ وَالْولْدَانِ ﴾.

فاستثار كتاب الله حمية المسلمين، لإنقاذ اخوانهم المستضعفين، الذين لم يستطيعوا الهجرة من مكة إلى المدينة بجانب بقية المهاجرين، ممن أصبحوا مغلوبين فيها على أمرهم، معرضين لسائر صنوف الأذى من طرف المشركين.

ووصف كتاب الله بمنتهى الدقة، وبصيغة بالغة التأثير تشير المشاعر، الحالة النفسية القلقة لأولئك المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، المعذبين من اجل عقيدة الإيمان، وما هم عليه من تبرم بنوع الحياة الجهنمية التي يتحملونها بمكة، وما يتوجهون به إلى الله صباح مساء من دعاء خاشع وابتهال صادق، ليعينهم على الخلاص من ربقة الشرك، والخروج من القرية الظالم أهلها إلى المدينة التي آمن أهلها، أملاً في اللحاق بالرسول وصحبه من المهاجرين والأنصار، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ وَلْكَ قُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجُنَا مِنْ هَلْذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِم أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ نَصِيراً ﴾.

وفي هذا السياق بينَّ كتاب الله الفارق الجوهري والأساسي بين جهاد المؤمنين وقتال الكافرين، فالجهاد الذي فرضه الإسلام

ليس من أجل السيطرة والاستغلال، ولا من أجل الاستعباد والاذلال، وإنما هو من أجل نصرة الحق، وبسط العدل، وبث الخير والمعروف بين الناس، وهو في النهاية لإقامة دين الله، وإعلاء كلمته في الأرض على من سواه.

وعلى العكس من ذلك القتال الذي يقوم به الكافرون، فهو من أجل تدعيم العدوان، ومسائدة الطغيان، واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان، وهو في النهاية للدفاع عن عبادة الأصنام والأوثان، وسدنتها من السحرة والكهان، وذلك ما تشير إليه في إيجاز واعجاز هذه الآية الكريمة: ﴿ الذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُون فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالذِينَ عَامَنُواْ يُقَاتِلُون فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُون فِي سَبِيلِ الطَّنغُوتِ ﴾.

ثم حرَّض كتاب الله المؤمنين على قتال الكافرين لوضع حد لعدوانهم، وفرض احترام الإسلام عليهم، وتمكين هيبته في نفوسهم، ونشر دعوته بكل حرية في أوساطهم، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.

ونبَّه كتاب الله إلى الحلف الشيطاني المعقود بين الشيطان وأوليائه الكافرين، إذ إنهم عن إيجائه يصدرون، وبإغرائه يمكرون، مؤكداً أن كيد الشيطان مطبوع بطابع الضعف والهزال، محكوم عليه بالفشل والزوال، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَقَـٰتِلُوٓا أُولِيآا الشَّيْطَـٰن، إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَـٰن كَانَ ضَعِيفاً ﴾.

# الربع الأول من الحزب العاشر في المصحف الكريم

إِلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمُ وَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبِّبَ فِيكِّ وَمَنَ اَصْدَقُ مِزَ اللَّهِ حَدِيثًا ۞ فَمَا لَكُرُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم عَا كَسَبُوَّا أَثُرِيدُونَ أَن تَهَـُدُواْ مَنَ اَضَلَ أَللَّهُ وَمَنْ يُضْلِل إِللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكُمْنُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُواْمِنْهُمْۥٓ أُولِيَآءَ حَتَّىٰ بُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُ وهُمُ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ وَا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ إِلَّا أَلَذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَبْنَكُو وَبَبْنَهُم مِيتَنَى أَوْجَآءُ وَكُرْ خَصِرَتُ صُدُورُهُ مُ وَأَنْ يُقَانِلُوُكُرْةِ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمَّ وَلَوْشَاءَ أَلَّهُ لَسَلَّطَهُمُ عَلَيْكُمُ فَلَقَانَالُوكُو وَإِن إِعْتَزَلُوكُو فَلَمْ يُقَانِلُوكُو وَأَلْقَوِا اِلْيَكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ أَلِنَّهُ لَكُوْ عَلَبْهِمُ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُ ونَ ءَاخَرِ بن

يُرِيدُونَ أَنْ يَامَنُوكُرُ وَيَامَنُواْ قَوْمَهُ مُ كُلِّمَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِبِهَا ۚ فَإِن لَّرْيَعُ تَزِلُوكُو وَيُلْقُواْ إِلَيْكُوا السَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيَّدِ بَهُ مُ فَخُذُ وهُ مَ وَاقْتُلُوهُ مَرَحَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمٌّ وَأُوْلِيَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَلَنَا مُبِينَا ٥ وَمَاكَانَ لِمُومِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُومِنًا إِلَّا خَطَئًا ۗ وَمَن قَتَلَ مُومِنًا خَطَئًا فَخَرْبِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَةٍ وَدِيكَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهَلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُومِنٌ فَتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَةٍ " وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَبُنَكُمْ وَبَبُنَهُمْ مِيتُلَقُّ فَدِيَةٌ مُسَالَمَةٌ إِلَىٰ أَهَلِهِ وَتَحْرِبُو رَقَبَةِ مُومِنَةً ٥ فَنَن لَرُ يَجِبُدُ فَصِيبَامُ شَهْرَيْنِ مُنْتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّزَلُلِيَّةٌ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَنْ يَقْنُلُ مُومِنًا مُتَعَكِيدًا فَجَنَزَآ وُهُ وَجَهَنَّهُ خَلِلدًا فِبِهَا وَغَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ و وَأَعَدَ لَهُ وعَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَا مَنْوَاْ إِذَا ضَرَبْتُ رُفِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ ۗ وَلَا تَقُولُواْ لِينَ ٱلَّةِ آ إِلِيْكُمُ السَّامَ لَسْتَ مُومِنَا تَبْتَغُونَ

عَرَضَ أَنْحَيَواةِ الدُّنْيا فَعِينَدَ أَللَّهِ مَعْنَانِهُ كَيَواةٍ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبَلُ فَمَرْكَ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ ٥ لَايَسَتَوِ الْقَلْعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُوْلِجِ الضَّرَدِ وَالْجُلْهِدُ ونَ في سَبِيلِ إِللَّهِ بِأُمُوَ لِلْمِهُ وَأَنْفُسِهُمْ فَضَّلَ أَللَّهُ الْجُلِهِدِينَ بِأَمُو لِلْمِم وَأَنفُسِهِ مَ عَلَى أَلْقَلِيدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ أَللَّهُ أَكُسُن ي وَفَضَلَ أَللَّهُ الْجُلِهِ دِينَ عَلَى أَلْقَاعِدِ بِنَ أَجُرًّا عَظِمًا ۞ دَرَجَكِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ أَلَّهُ عَفُورًا رَّجِمًّا ۞ إِنَّ أَلذِينَ تَوَفِّبُهُمُ الْمُلَيِّكَةُ طَالِمِ أَنفُسِهِ مَ قَالُواْ فِهِمَ كُنتُهُمٌّ قَالُواْ كُنَّا مُسْنَضَعَفِينَ فِي إِلاَرْضِّ قَالُوَاْ أَلَرَ تَكُنَ أَرْضُ اللَّهَ وَاسِعَةً فَنْهَاجِرُواْ فِنِهَا فَأَوْلَإِكَ مَأْ فِيهُمُ جَمَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا۞إِلَّا ٱلْمُسْنَضُعَفِينَ مِنَ ٱلرِّيَحَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُ ونَ سَبِيلًا ۞ فَأَوُلَبَكَ عَسَى أَلَهُ أَنْ يَعَنْفُوعَنَّهُمْ وَكَانَ أَلَّهُ عَفْوًا غَفُورًا ۞

### الربع الأول من الحزب العاشر في المصحف الكريم

#### عباد الله

تتناول حصة هذا اليوم الربع الأول من الحزب العاشر في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَنَهَ إِلاّ هُو، لَيَجْمَعَنَّكُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَهُمَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ، وَمَنَ اَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثاً ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوراً ﴾.

يتوالى الحديث في هذا الربع عن الجهاد في سبيل الله، وعن بيان الظروف التي يسوغ فيها أو لا يسوغ.

فمن ذلك أن طائفة كانت قد أظهرت الإسلام بمكة قبل الهجرة، فلها جاء وقت الهجرة وهاجر الرسول ومن معه بقيت هذه الطائفة مستقرة بمكة مع المشركين، دون أن تلحق بالنبي المهاجر، وذات يوم خرجت تطلب حاجة لها خارج مكة على أن تعود إليها ولا تهاجر، مطمئنة إلى أن أصحاب محمد إن لقوها فليس عليها منهم بأس، على حد تعبيرها الخاص، فبلغ خبر خروجها إلى المؤمنين من المهاجرين والأنصار، وانقسم الرأي العام بالمدينة في شأن هذه الطائفة، فمن قائل: يجب التعرض لهؤلاء الجبناء وقتلهم،

بحجة أنهم يظاهرون العدو، ومن قائل: أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به، وتستحلُّون دماءهم وأموالهم من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم؟ وافترق المسلمون في الرأي إلى فئتين، ورسول الله ﷺ لا ينهي أي فريق من الفريقين عن رأيه، حتى نزلت آيات كريمة لفض هذا الخلاف في الرأي، وأكدت هذه الآيات رأي الفريق الذي نادى بقتالهم، إن لم يفارقوا مكة نهائياً، ويلحقوا برسول الله مهاجرين معه، وبيَّنت أن «الفرقان» بين نفاق هذه الطائفة وإيمانها هو الإقدام على الهجرة في سبيل الله دون تردد، والتضحية من أجلها بالنفس والنفيس، وإلَّا حقَّت على هذه الطائفة كلمة العذاب، واعتبرها المسلمون ملحقة بالمشركين، يعمها ما يعمهم من الأسر والسبى والقتال، وذلك قوله تعالى في شأن هذه الطائفة، وموقف المؤمنين منها ووجه الحق في مصيرها مخاطباً للمؤمنين ﴿ فَهَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ، أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنَ أَضَلُّ اللَّهُ، وَمَنْ يُّضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، وَدُّوا لَـوْ تَكْفُرُونَ كُمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً، فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أُولِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِن تَـوَلَّـواْ فَخُـذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ ، وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيراً ﴾ أي ما لكم تفرقتم فرقتين في شأن قوم نافقوا نفاقاً ظاهراً ولم تبتوا القول بكفرهم.

ومن ذلك أن طائفة أخرى بمكة كان لها نوع ارتباط وتحالف بمن لهم مع المسلمين حلف وميثاق، فهذه الطائفة ألزم كتاب الله بعدم المساس بها، رعاية واحتراماً للميثاق الذي بين المسلمين وبين الطرف المعاهد الذي لها به علاقة وارتباط، وهذا معنى قوله تعالى:

﴿ إِلَّا الذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّى ﴾ أي فاجعلوا حكمهم كحكمهم.

ومن ذلك أن طائفة ثالثة التزمت الحياد بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للمشركين، فلا هي تقاتل المسلمين إلى جانب أهل الشرك، ولا هي تشارك المسلمين في قتالهم للمشركين، فهذه الطائفة إن حافظت على حيادها وبقيت ملتزمة للسلم تجاه المسلمين لم ينالوها بسوء، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمُ ﴾ أي لم تسمح له ضمائرهم ﴿ أَنْ يُقَتِلُوكُمُ أَوْ يُقَتِلُوا قَوْمَهُمْ، وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَتَلُوكُمْ، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ ﴾ أي لم تسمح له ضمائرهم ﴿ أَنْ يُقَتِلُوكُمْ ، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ ﴾ أي لم يتعرضوا لكم ﴿ فَلَمْ يُقَتِلُوكُمْ وَأَلْقُواْ الْيُكُمُ السَّلَمَ فَهَا جَعَلَ اللّهُ لَتَعْرضوا لكم ﴿ فَلَمْ يُقَتِلُوكُمْ وَأَلْقُواْ الْيُكُمُ السَّلَمَ فَهَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾.

ومن ذلك أن طائفة رابعة تتظاهر بالحياد إزاء المؤمنين وإزاء الكافرين، لكن لا بوازع قلبي سليم وإنما بدافع مصلحتها الخاصة، حيث أنها ترى من فائدتها أن تلعب على حبلين، حتى تضمن مصالحها لدى كل من الطرفين، فهي في الباطن من الفتنة وإليها، وهي في جانب الشرك وأهله، وإنْ كانت في الظاهر تقف موقف الحياد، وتتظاهر بالإسلام أمام أهله، وهذه الطائفة أباح الله للمسلمين دماءها وأموالها إذا تعرضت للمسلمين ولم تعتزلهم وتسالمهم طاهراً وباطناً، وجعل الله للمسلمين عليها حق القتال بكافة توابعه ونتائجه، وهذا معنى قوله تعالى نخاطباً المؤمنين: ﴿ سَتَجِدُونَ وَتَائِجِه، وهذا معنى قوله تعالى نخاطباً المؤمنين: ﴿ سَتَجِدُونَ وَتَائِجِه، وهذا معنى قوله تعالى غاطباً المؤمنين: ﴿ سَتَجِدُونَ وَتَائِجِه، وهذا معنى قوله تعالى غاطباً المؤمنين: ﴿ سَتَجِدُونَ وَتَائِبِهِهُ كُلُّ مَا رُدُّواً إِلَى الْفِتْنَةِ

أَرْكِسُواْ فِيهَا ﴾ أي انهمكوا في تدبيرها ﴿ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوَاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفَّوَاْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ بـل تعـرضـوا لكم ﴿ فَخُـذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ أي حيث تمكنتم منهم ﴿ وَأَوْلَـٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰناً مُبِيناً ﴾.

ثم وجه كتاب الله خطابه إلى المؤمنين يدعوهم إلى مزيد التثبت ومنتهى التحري قبل الحكم على أي شخص أو أية طائفة بالكفر، وقبل معاملتهم لأي واحد منها على ذلك الأساس، ونبيهم إلى أنهم إذا كانوا يجوبون الأرض في سبيل الله وعثروا على من يعلن أنه مسالم لا محارب، ويدَّعي أنه مؤمن، لا كافر ولا منافق، فإنهم لا يسوغ لهم أن يبادروا إلى قتله لمجرد سوء الظن به وعدم معرفته، بل يجب عليهم التثبت من أمره، والاطلاع على حقيقته، والحكم بعد ذلك له أو عليه، وأكد كتاب الله أكثر من مرة في نفس السياق ضرورة التحري من جانبهم في شأنه، حــتى مرة في نفس السياق ضرورة التحري من جانبهم في شأنه، حــتى مرة في نفس على مجرد الطمع في الاستيلاء على ماله بعد قتله.

وذَكَّرت الآية الكريمة المؤمنين الذين هاجروا مع الرسول الله عليهم وأذن أن منهم من كان مؤمناً وكان يخفي إيمانه، حتى من الله عليهم وأذن لهم باعلان إيمانهم أمام الملأ، وأنه لا يبعد أن يكون هذا الذي سقط بين أيديهم الآن وأعلن إيمانه هو أيضاً في نفس الوضع الذي كانوا عليه من قبل، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيّّنُواْ، وَلا تَقُولُواْ لِمَنَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرةً، اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرةً، لَسْتَ مُؤمِناً تَبْتَغُونَ عَرضَ الْحَيَوةِ الدُّنيا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرةً،

كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَتَبَيَّنُوٓاْ، إِنَّ اللَّهَ كان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾.

وأخيراً استعرض كتاب الله حال طائفة أخرى آثرت البقاء بمكة تحت سلطان الشرك والوثنية، لا لأن أفرادها من المستضعفين الذين أقعدهم العجز والضعف عن الهجرة إلى المدينة، ولكن لأن هواهم من هوى المشركين، ومصالحهم تقضي عليهم بمجاملة الشرك وأهله، والرضى بالبقاء تحت أمره ونهيه، والوقوف بجانبه عند الحاجة، ويعتبر كتاب الله أفراد هذه الطائفة (ظالمي أنفسهم) لا مظلومين ولا مستضعفين.

ويصف القرآن الكريم حواراً يدور بينهم بعد موتهم وبين الملائكة، يتبين من خلاله ما تعودوا عليه من كذب ونفاق وميل إلى التضليل، وينتهي هذا الحوار بكشف الستار عنهم، ويسقوط ادعائهم الباطل، وبعقابهم من الله عقاباً شديداً.

ثم يستثني كتاب الله من هذه الطائفة الظالمة المؤمنين المظلومين والمستضعفين حقاً، وهم أولئك الذين لم يجدوا حيلة للخروج من مكة، ولا قدرة على الهجرة إلى المدينة، من الرجال العاجزين، والنساء الضعيفات، والولدان الصغار، ويفتح كتاب الله في وجه هؤلاء المستضعفين باب الأمل والرجاء في عفوه ومغفرته، جزاء ثقتهم بالله، وتعلقهم به، وهجرتهم بقلوبهم إلى الله ورسوله. ونقل عن ابن عباس أنه قال: «كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل، من المستضعفين، من النساء والولدان».

وهذه المعاني هي التي يتضمنها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ النِّينَ تَوَفّيْهُمُ الْلَكِئَةُ ظَالِمَي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ، قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْاَرْضِ، قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَ اَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا، فَأُولَئِكَ مَأُويُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيراً، إِلّا اللسّتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالنّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبيلًا، فَأُولَئِكَ عَسَى اللّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ، وَكَانَ اللّهُ عَفُواً غَفُوراً ﴾.

## الربع الثاني من الحزب العاشر في المصحف الكريم

وَمَنُ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَيْبِرًا وَسَعَةٌ وَمَنْ بَخْرُجُ مِنْ بَبْتِهِ ءِمُهَاجِرًا إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ ء ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَعَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ, عَلَى أَلْتُهِ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّجِهَا ۞ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ سِفِ الارضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن تَفْصُرُواْ مِنَ أَلصَّلُوْةِ إِنْ خِفْتُمُ وُ أَنْ يَفْنِنَكُو الدِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكِفِرِينَكَانُواْ لَكُو عَدُ وَّا مُهِينًا ١٠٠٠ ١٠ وَإِذَا كُنتَ فِبهِمُ فَأَقَمَتَ لَمُهُمُ الصَّلَوةَ فَلنَقُهُ طَآبِفَةٌ مِّنَهُ م مَّعَكَ وَلَيًا خُذُوْوَا أَسْلِحَنَهُ مُرٌّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلَيْكُونُواْ مِنْ وَرَآبِكُمْ وَلْتَاتِ طَآبِفَةُ الْجَرِىٰ لَرَ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَنَهُمٌ ۗ وَدَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغُفُلُونَ عَنَ اَسْلِحَتِكُمْ وَاٰمُتِعَتِكُمْ فَيَحِمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُهُ إِن كَانَ بِكُرُة أَذًى مِن مَّطَير أَوُّ

كُنتُم مَّرْضِيَّ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَنْكُمْ ۗ وَخُذُواْ حِذْرُكُمْ ۗ إِنَّ أَلَّهَ أَعَدَّ لِلْكِيْرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوٰةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيـَامَا وَقُعُوْدًا وَعَلَىٰ جُنُو بِكُرٌّ فَإِذَا إَطْمَأْ نَنتُمُ فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةُ إِنَّ الصَّلَوَةُ كَانَتُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ كِتَبَّا مَوْقُوتًا ۚ وَلَا تَهِنُواْ فِي إِبْنِينَآءِ الْقَوَرِ إِن تَكُونُواْ تَالِمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ كَحَمَا تَالْمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ أُلَّهِ مَا لَايَرْجُونَ وَكَانَ أُلَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا ٥ إِنَّا أَنْزَلُنَا ٓ إِلَيْكَ أَلْكِ لَلْكِ مَلْكَ وِالْحَقِّ لِتَحَكَّمَ بَابُنَ أَلْنَاسِ بِمَا أَرْلِكَ أَللَهُ وَلاَ نَكُن لِلْمَا إِسْلِينَ خَصِيمًا ۞ وَاسْتَغَفِيرِ اللَّهُ ۗ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِهَا ۞ وَلَا تُجُلدِ لُعَنِ الدِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمُوٓ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاتًا آثِبَمَا ۖ ۞ يَسُتَخُفُونَ مِنَ أَلْنَاسِ وَلَا يَسَتَخَفُونَ مِزَأَلْكِ وَهُوَ مَعَهُمُوٓ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرُضِيٰ مِنَ الْقَوْلِّ وَكَانَ اللَّهُ عِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ هَانَتُمْ هَلُؤُلآءِ جَلدَ لَهُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَواةِ الدُّنْيِا فَمَنْ يُحَبَّدِ لُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ أَمَ مَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا ۞ وَمَنْ يَعَمْمَلْ سُوَّءًا اَوْ

يَظُلُمْ نَفُسَهُ وَثُمَّ يَسَتَغُفِرِ إِللَّهُ يَجِدِ إِللَّهَ عَفُورًا رَّجِمًا " اللَّهُ مَنْ يَكْسِبِ إِثْمَا فَإِنْمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَاللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ عَلَيْمًا أَوْ إِثْمًا ثَكِيسِبُ خَطِيّعَةً أَو إِثْمًا ثُمَيرَمِ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ عَلَيْكَ وَمَنَ يَكْسِبُ خَطِيّعَةً أَو إِثْمًا ثُمِينًا اللهِ وَلَوْلَا بِهِ مَرَيّعًا فَقَد إِحْتَمَلَ بُهُ نَنَا وَإِثْمَا ثُمِينًا اللهِ وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَمَ مَنَ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَمَ مَنَ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَمَ مَنَ اللهِ عَلَيْكَ مَن اللهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَمَا يَضُرُونَكَ مِن اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَمَا يَضُرُونَكَ مِن اللهِ عَلَيْكَ وَمَا يَضُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَالْمَالُهُ مَن اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَالْمَالُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا " وَالْمِحْكُمَة وَعَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا " وَالْمُولِكَ عَظِيمًا " وَالْمَعْمَلُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا " وَالْمَالُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللهُ

### الربع الثاني من الحزب العاشر في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب العاشر، وأول آية منه قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجَدْ فِي الْارْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً، وَمَنْ يَّخُرُجُ مِنَ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمُوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ، وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِياً ﴾ وآخر آية فيه قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَةَ وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ الْكِتَبَ عَظِياً ﴾.

يتوالى الحديث في بداية هذا الربع عن الهجرة في سبيل الله، وما أعدَّه الله للمهاجرين من خير عاجل وثواب آجل، وذلك ترغيباً لمن تخلفوا بمكة في الهجرة إلى المدينة، للالتحاق بجمهرة المسلمين، وتحريضاً لهم على مفارقة المشركين، ففي الهجرة في أرض الله الواسعة سعة للمسلم من الضيق، وفيها مَنْدُوحة له عن الأذى، وفيها فوق ذلك كله تمكين له من ممارسة دينه بكل حرية واطمئنان، والمسلم إذا فارق بيته بنية الهجرة وأدركه الموت في الطريق يكون له عند الله ثواب المهاجر الذي أتم هجرته، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عَبُرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ في الأرْضِ مُرَاعَاً كَثِيراً وَسَعَةً، وَمَنْ يَّخُرُجُ

مِن اللهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمُوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ، وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيهاً ﴾. ويندرج تحت هذه الآية ما صح الحديث به عن رسول الله على كها في صحيحي البخاري ومسلم والموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله على: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».

وينتقل كتاب الله من الحث على الهجرة وتبيين فوائدها وفضائلها إلى تبيين الكيفية التي يؤدي بها المسلمون صلواتهم عندما يكونون مشتبكين في حالة حرب مع أعدائهم، حيث إن الإسلام لا يعفيهم من الصلاة ولو في هذه الحالة، نظراً إلى أن الصلاة عماد الدين وعموده الفقري، لا غنى عنها في حضر أو سفر، ولا في صحة أو مرض، ولا في حال أمن أو خوف، وأرشدهم الحق سبحانه وتعالى إلى نوع التخفيف الذي خففه عنهم بالنسبة للحالة التي يخشون فيها فتنة العدو وهم في مواجهته، وذلك بالاذن لهم في قصر الصلاة، والاقتصار فيها على ركعة واحدة أو ركعتين اثنتين، على أن يقسموا أنفسهم بالتناوب إلى طائفتين: طائفة تقوم بالصلاة، وأخرى تقوم بالحراسة، فتصطف الطائفة الأولى وراء الأمام وتصلي معه ركعة واحدة، ثم تتم ركعتها الثانية وحدها وتسلم، في الوقت الذي تكون فيه الطائفة الثانية قائمة بحراستها من مفاجآت العدو له أثناء الصلاة.

وعند انتهاء الطائفة الأولى من صلاتها تبادر فتأخذ مراكز الطائفة الأخرى التي حرستها من قبل وتحل محلها في الحراسة، وتأتي الطائفة الثانية لتلتحق بدورها في الصلاة وراء الأمام، الذي يثبت قائباً في انتظارها بركعته الثانية، فتأتم به فيها، ثم تضيف إلى الركعة التي أدركتها معه ركعة أخرى وحدها تتم بها ركعتين وتسلم، وفي الحين تعود إلى مراكزها في صف القتال.

وهكذا يحافظ المؤمنون على صلواتهم التي هي صلتهم بالله في كل الظروف، يستمدون عن طريقها المدد الإهلي والعون الروحي لمواجهة مسؤولياتهم بقلب ثابت، وعزم صادق، ويقين في الله لا يداخله أدنى شك أو وهن، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبتُمْ فِي اللاَرْضِ فلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَقْتِنكُمُ الذِينَ كَفَرُواْ، إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُواً مَبِيناً، وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ فَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُم مَّعَكَ وَلْيَاخُذُواْ مِنْ وَرَآئِكُمْ، وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ اخْرى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُواْ عِنْ وَرَآئِكُمْ، وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ اخْرى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُحَدُواْ عِنْ وَرَآئِكُمْ، وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ اخْرى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُحُدُواْ عِنْ وَرَآئِكُمْ، وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ اخْرى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُواْ عِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾.

ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد ما قرره الشارع في كيفية هذه الصلاة من الجمع بين مقتضيات العبادة ومقتضيات الدفاع على أكمل وجه من التوفيق والتنسيق، فأعطى لواجب العبادة حقه من جهة، وأعطى لضرورة الدفاع حقها من جهة أخرى، وهكذا لم يكتف الإسلام من جنوده بالعبادة وحدها مع التفريط في مقتضيات الدفاع والتعرض للخطر، كما لم يكتف منهم بالواجب العسكري وحده والتحرز من العدو، مع نسيان الله وإهمال الصلاة.

وتلك هي خطة الإسلام المرسومة دائماً في غتلف مجالات الحياة، بالنسبة للجوانب الروحية والجوانب المادية، لا يضحي بجانب منها في سبيل الجانب الآخر، وإنما يعمل على إعطاء كل جانب من الجانبين حظه من العناية والاهتمام، ويسعى للتوفيق بينها حفظاً للتوازن وحرصاً على الانسجام.

وطبقاً لما هو متعارف في تشريع الكتاب و السنّة من تنبيه الشارع إلى حكمة التشريع في عدة مناسبات جاء التعقيب على الكيفية التي شرعها الله لصلاة المسلمين وهم في مواجهة العدو، بما يبين السر فيها وفي تقسيمهم إلى طائفتين: طائفة تصلي وطائفة تحرس المصلين، ألا وهو اتخاذ الاحتياط والتزام الحذر، إزاء مباغتات العدو وهجومه المنتظر، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَدَّ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنَ اَسْلِحَتِكُمْ وَأُمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيلًة في واحدى المناسبات التي واجه فيها المشركين صلى باصحابه صلاة إلظهر أربع ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم جميعاً، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم، فشرع الله للمسلمين في المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم، فشرع الله للمسلمين في المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم، فشرع الله للمسلمين في التحرز من العدو والتعبد لله في نفس الوقت.

ثم رخص الله سبحانه وتعالى لجنود الإسلام أن يضعوا أسلحتهم لعذر المرض والمطر، لكن مع ترك الاستسلام ووجوب الاحتياط وأخذ الحذر، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن كَانَ بِكُمُ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤاْ أَسْلِحَتَكُمْ، وَخُذُواْ

حِذْرَكُم، إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَ فِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ﴾ قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري: «قوله تعالى: (خذوا حذركم) أمر من الله سبحانه للمؤمنين أن لا يقتحموا على عدوهم على جهالة، حتى يتحسسوا إلى ما عندهم، ويعلموا كيف يردون عليهم، فذلك أثبت للنفوس، وهذا معلوم بالتجربة، فإن الجيش ما جاءه قط مصاب إلا من تفريط في حذر».

وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوٰةَ فَاذَكُرُواْ اللَّهَ قِيَا وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ خطاب للمجاهدين من المؤمنين الذين أقاموا الصلاة وهم في مواجهة العدو، على الكيفية المخففة التي شرعها الله لهم، أن يواصلوا بعد فراغهم من الصلوات ذكر الله أثناء الجهاد والقتال، سواء كانوا قائمين أو قاعدين أو مضطجعين، لا فرق بين مختلف الأحوال، وذلك لما يؤدي إليه الذكر من حضور القلب مع الله، وما يعين عليه من تلقي مدده ورضاه، على غرار قوله تعالى في خطابه لنبيه: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، وَإِلَىٰ رَبُّك فَارْغَبْ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ ﴾ معناه أنه إذا ذهب عنكم الخوف من فتنة العدو وأصبحتم في حالة اطمئنان تام فعليكم أن تتركوا الكيفية المخففة للصلاة التي بيَّنتها الآيات السالفة، وتعودوا إلى إقامة الصلاة على وجهها الكامل كيفاً وكماً، هيئة وعدداً.

وغني عن البيان أن الصلاة التي حددها كتاب الله لحالة القتال، والتي وصفتها آيات هذا الربع هي المعبر عنها في لسان

علماء الشريعة باسم (صلاة الخوف) وذلك أخذاً من الحالة التي تقع فيها هذه الصلاة، وهي حالة اشتباك المسلمين مع عدوهم، وخوفهم من أن يفتنهم في صلاتهم وهم في مواجهته.

وهنا قد يتساءل البعض عن قَصْر الصلاة الرباعية في السفر دون قتال ولا حوف، هل قصرها داخل في سياق هذه الآيات، أم أن له سنداً شرعياً آخر؟

والجواب عَنْ ذلك ما رواه ابن جرير الطبري في كتابه في التفسير ونقله عنه ابن كثير: أن أُميّة بن عبد الله قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الحوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال عبد الله: «إنا وجدنا نبينا على يعمل عملاً فعملنا به».

فقد سمى صلاة الخوف مقصورة، وحمل الآية عليها، لا على قصر صلاة المسافر، وأقره ابن عمر على ذلك، واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع، لا بنص القرآن.

ونقل (ابن العربي) المعافري سؤال أمية بن عبد الله لعبدالله بن عمر على الوجه الآي: (إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الحوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر). (يعني نجد ذلك في هذه الآية) فقال: «إن الله تعالى بعث محمداً على ونحن لا نعلم شيئاً، فإنا نفعل كما رأيناه يفعل». كما نقل (ابن العربي) أيضاً مقالة يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب نفسه في نفس الموضوع، وذلك بالصيغة الآتية، وهي مروية في سنن ابن ماجه: «إن الله تعالى يقول: فليس عليكم

جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فها نحن قد أُمِنًا». قال عمر: (عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله عليه فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته).

هذا وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله على قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» مما يدل على أن قصر الصلاة في السفر ثابت بالسنّة الفعلية والسنّة القولية، والسَّنّة كها هو معلوم مصدر ثان للتشريع، بجانب الكتاب الذي هو المصدر الأول، غير أن هذه الرخصة لا يعقل الانتفاع بها في سفر المعصية، وإنما يعمل بها في سفر الطاعة وحده ان طرأ في السفر ما يدعو إليها.

وأخيراً أكد كتاب الله في ختام هذا الموضوع معنى أن الصلاة لازمة للمسلمين مفروضة عليهم في جميع أحوالهم لا يعفيهم منها شيء، وأن الشارع حرصاً منه على قيامهم بها رخص لهم بإقامتها على الوجه الذي يستطيعونه بحسب كل حال من الأحوال، حتى أنه اكتفى منهم في بعض حالات المرض بصلاة الإيماء، وهي صلاة رمزية، كما اكتفى منهم في بعض حالات الأعذار بطهارة التيمم التي هي أيضاً طهارة رمزية ، وذلك تنبيهاً على أن الصلاة لا تستباح إلا بطهارة، حتى تبقى النفس متشوفة إلى استعمالها، ولا تتعود على إهمالها.

# الربع الثالث من الحزب العاشر في المصحف الكريم

لآخَيْرَفِ كَشِيرِ مِن نَجْوِيهُ مُوَ إِلَّا مَنَ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْمَعْهُوفٍ آوِ إصْ لِيْجَ بَيْنَ أَلْنَاسٌ وَمَنُ يَتَفْ عَلْ ذَا لِكَ أَبْنِعَآ أَءَ مَرْضَاتِ إَلَّهِ فَسَوَّفَ نُوتِيهِ أَجُرًّا عَظِبًا ۞ وَمَنْ يُبْشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْمُدِي وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ نُوَلِهِ عَمَا تَوَلِّي وَنُصُلِهِ عَجَهَتَمَ ۗ وَسَأَةَتُ مَصِيرًا ۞ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ " وَيَغْفِي مَا دُونَ ذَالِكَ لِنَ يَشَاءَ أَوْمَنُ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَد ضَّلَّ ضَلَا بَعِيدًا ١٠٥ إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِ لِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيَطَانَا مَريدًا ﴿ لَعَنَهُ اللَّهُ ۗ وَقَالَ لَأَ تَخِدَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَلَأُضِلَّنَهُمْ وَلَأُمْتِيَّتُهُمْ وَلَا مُرَنَّهُ مُ وَلَيْبَتِكُنَّ ءَاذَانَ أَلَانْعَلِم وَلَامُرَنَّهُ مُ

فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلُوْ كَ أَللَّهُ وَمَنْ يَتَخِفُ لِالشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ إِللَّهِ فَقَدَ خَسِرَخُسْرَانَا مُّبينًا ۗ ۞ يَعِيدُ هُمْ وَبُمُنِيهِمٌ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا " اللَّهُ يُطَانُ إِلَّا عُرُورًا " اوْلَلِّكَ مَأْوِيْهُمْ جَهَنَّمٌ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيصًا ۗ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَيْتِ سَنُدُخِلُهُ مُجَنَّاتٍ تَجْرِكُ مِن تَحْنِهَا أَلَا نُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۗ وَعِمَدَ أَللَّهِ حَقَّا وَمَنَ اَصْدَقُ مِنَ أُلَّهِ قِيلًا ۞ لَّيْسَ بِأَمَانِيْكُمْ وَلَاَّ أَمَانِينَ أَمْسُلِ الْحُصِيَابُ مَنْ يَعْنَمَلْ سُوَّءًا يُجِبْزَ بِدِء وَلَا يَجِهُ لَهُ وَمِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيبَراً ﴿ وَمَنْ يَعَــْمَلْ مِنَ أَلصَّالِحَلْتِ مِن ذَكِّرِ أَوُّانِثِي وَهُوَ مُومِنُّ فَأْوُلَلِّكَ يَدْخُلُونَ أَلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنَ آحُسَنُ دِينًا عَمَّنَ أَسُلَمَ وَجْهَهُ ، لِلهِ وَهُوَ مُحْسِبٌ وَالنَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَدَ أَللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيكً ۗ ۞ وَلِلهِ مَاسِفِ السَّمَوَاتِ وَمَاشِفِ الْارْضِ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ صَيْءَ عَجِيطًا ١٥ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ قُلِ اللَّهُ يُغُنِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُسْلِي عَلَيْكُرُ فِي إِلْكِتَكِ فِي يَسَلَّمَي أَلْنِسَآهُ

اللِّيةِ لَا تُوتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَمُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن لَنَكِمُو هُنَّ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ أَلُولُانِ وَأَن تَعُومُواْ لِلْيَتَاجِي بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِفَانَ أَللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٠ وَإِنِ إِمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوِاعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ آنْ يُصَّلَّكَا بَبْنَهُ مَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ حَدِيرٌ وَأَخْضِرَتِ إِلَانفُسُ الشُّعَ وإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عِمَا تَعَـُمَلُونَ تَحِبِيرًا ﴿ وَلَن تَسَــتَطِيعُوۤا أَن تَعَـٰدِلُواْ بَهُنَ أَلنِّسَآءِ وَلَوْحَرَضْتُمُّ فَلَا تَمِيلُواْكُلَّ أَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَـلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُوا وَتَـنَّقُواْ فَإِنَّ أَللَهَ كَانَ غَـفُورًا رَّحِهِمَا ؓ 🎯

## الربع الثالث من الحزب العاشر في المصحف الكريم

#### عبساد الله

تستوعب حصة هذا اليوم الربع الثالث من الحزب العاشر في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجُويُهُمُ إِلاَّ مَنَ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوِ اصْلَحٍ مَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً وَبَعَالًا ﴾ رُجِيماً ﴾.

يتناول هذا الربع موضوعات متنوعة، اعتقادية وأخلاقية، كما يتناول جوانب من العبادات، وأخرى من المعاملات.

وأول آية فيه تبين أن أكثر ما يتناوله الناس في أحاديثهم من القيل والقال لا خير فيه، ولا فائدة من ورائه، وأن أحسن الحديث البر الذي ينبغي أن يشغل المسلمون أنفسهم به هو حديث البر والمعروف واصلاح ذات البين، وذلك بقصد حضّهم على الاتجاه وجهة الخير، وتنفيرهم من الاتجاه وجهة الشر، فيها يتبادلونه من آراء وأفكار، حيث أن الفكر عادة هو الذي يدفع إلى العمل، فإذا كانت أحاديث الناس ومحاوراتهم تنحو نحو الهدم اتجهت أعمالهم

للهدم لا محالة، وعلى العكس من ذلك إذا كانت مشاغلهم الفكرية تنحو نحو البناء اتجهت أعمالهم إلى البناء بدل الهدم، وذلك قوله تعالى: ﴿ لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُونِهُمُ إِلاَّ مَنَ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ، إِنَّ النَّاسِ ﴾ وفي معناه قوله تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإنسَنَ لَفِي خُسْرٍ، إلاَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنْتِ وَتَوَاصَواْ بِالصَّبْرِ ﴾.

وثاني آية في هذا الربع تبين حكم الله فيمن تعمد مخالفة الرسول والمؤمنين بعدما ظهر له وجه الحق المبين، فتحدى ملته وأمته، وذهب برأيه وهواه في وادٍ، وترك المللة والأمة في وادٍ، وأصبح معتزلاً وحده في شقّ، وهما بريئتان منه في الشق الآخر. ومن هنا جاء التعبير بكلمة (الشقاق) في هذا الصدد، وحكم الله فيه هو اعتباره خارجاً عن جماعة المسلمين، متمرداً على إجماع المؤمنين، له عذاب جهنم وبيس المصير، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ عَذَابِ جَهنم وبيس المصير، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن اللهُ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤمِنِين نُولُهِ الرَّسُولَ مِن اللهُ وَسَآءَتْ مَصِيراً ﴾.

وعلى هذه الآية نفسها اعتمد الإمام الشافعي رضي الله عنه في الحكم بِحُجِّيَّة الإجماع، وما يجب له من الاتباع، نظراً إلى أن الشريعة قد ضمنت العصمة من الخطأ لمجموع الأمة «لا تجتمع أمتي على خطأ» فها ثبت في شأنه اتفاقها وتحقق إجماعها عليه، حق لا ربب فيه.

قال ابن كثير بعد ما ذكر احتجاج الشافعي بهذه الآية على

حجية الاجماع وأنه اهتدى إلى ذلك بعد التروي والفكر الطويل: «وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها».

وقوله تعالى: ﴿ نُولِّهِ مَا تَولَىٰ ﴾ معناه نكله إلى نفسه في رأيه واختياره، ونستدرجه من حيث لا يعلم، على حد قول تعالى: ﴿ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَا ذَا الْحَدِيثِ، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْتُ لَا يَعْلَمُونَ، وَأُمْلِي لَهُمُ ﴾.

وثالث آية في الربع تؤكد من جديد خطورة الشرك بالله، وتقرر مرة أخرى أن هذا الذنب الأكبر على نقيض بقية الذنوب لأ غفران له عند الله، بينما غيره يمكن أن يغفره الله لمن يريد، بشرط التوبة وعدم الاصرار.

والسر في ذلك أن الشرك بالله لا يمكن أن يختلط أمره على ذي عقل سليم، وهو ظلم لمقام الألوهية عظيم، إذ أقل نظرة يلقيها العاقل على نفسه وعلى ما حوله وَمَنْ حوله تؤكد له وحدانية بديع السماوات والأرض الحكيم العليم، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءً، وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَد ضَّلَ ضَلَلًا بَعِيداً ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَّنَّا، وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ مَرْيِداً، لَّعَنَهُ اللَّهُ ﴾ إشارة إلى ما تواطأ عليه المشركون من عبادة الشيطان واللات والعزى وما شابهها من الأوثان، وإلى الملائكة الذين وصفوهم بالأنوثة والبُنُّوة لله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وفي مثل هذا السياق جاء قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْبَنْتِ

سُبْحَنْنَهُ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ ﴿ وَجَعَلُواْ الْلَائِكَةَ اللَّينَ هُمْ عِنْدَ اللَّينَ هُمْ عِنْدَ اللَّحْنَنِ إِنَّنَا ﴾ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا الْلَلَئِكَةَ إِنَّنَا وَهُمْ شَلْهِدُونَ ﴾.

وانتقل كتاب الله بعد ذلك إلى التحذير من متابعة الشيطان والسير في ركابه، وبين ما في اتباعه من الخسران المبين، وأشار إلى أن الشيطان لا يقدم لأوليائه الأقربين، ومتبعي وصاياه المطيعين، إلا الوعود الخلابة والأماني الكاذبة، فهم كالدُّمَى بين أصابع الشيطان، يغرهم ويغرر بهم، وينزل بهم إلى دَرَك أسفل من دَرَك الحيوان، وذلك قوله تعالى حكاية عن ابليس ووصفاً لوساوسه ودسائسه: ووقال لأَتَّخذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً، وَلأَضِلنَّهُمْ وَلأَمنَينَّهُمْ وَلاَمْرَنَّهُمْ وَوَمَنْ يَتَّخِذَ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مَّبِيناً، وَلاَمْرَنَّهُمْ وَلاَ مَنْ عَبَادِكَ نَصِيباً مَّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مَّبِيناً، وَلاَمْرَنَّهُمْ وَلاَ يَعِدُهُمُ وَلاَ عَبْدُونَ عَنْها عَيصاً ﴾ ومصداق الغرور المشار إليه في هذه الآية قوله يَعلَى في آية أخرى: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّه وَعَدَّكُمْ وَعَدَا لَحَقَى، وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ﴾.

ثم وضع كتاب الله مبدءاً من المبادىء الأساسية في العقيدة الإسلامية، وهي أن الجزاء من جنس العمل، والجزاء الحسن مرتبط بالعمل الصالح، وأن مجرد الأماني دون سعي ولا عمل ولا اكتساب للخير لا ينفع المسلمين كها لا ينفع أهل الكتاب، سواء بسواء، ولذلك فإن مَنْ يعملْ سوءًا يُجْزَ به ومَنْ يعملْ صالحاً يُجْزَ به، في الدنيا أولاً، وفي الأخرة أخيراً، سواء كان العامل ذكراً أو كان أنثى، وذلك قوله تعالى في خطابه للمؤمنين: ﴿ لَيْسَ بِأُمَانِيَّكُمْ وَلاَ أَمَانِي أَهْلِ وَلِياً وَلاَ وَلاَ أَنْ وَلِياً وَلاَ أَلْكِتَابِ، مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِياً وَلاَ أَلْكِتَابِ، مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِياً وَلاَ أَلْكِتَابِ، مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِياً وَلاَ أَلْكِتَابِ، مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِياً وَلاَ

نصِيـراً ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّـٰلِحَـٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوُ انثَىٰ وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأَوْلَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ اجْخَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيراً ﴾.

قال ابن كثير في تفسيره: (والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وَقَر في القلوب وصدَّقته الأعمال. وليس كل من ادَّعى شيئاً حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال: إنه هو على الحق سُمِع قوله بمجرد ذلك، حتى يكون له من الله برهان، أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه، واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام).

وروي أنه لما نزلت هذه الآية شق أمرها على كثير من الصحابة، وكان أبو بكر الصديق ممن استفسر رسول الله على عن قوله تعالى فيها (من يعمل سوءًا يجزبه فأجابه عليه السلام قائلاً: (غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض، ألست تنصب، ألست تحن، ألست تصيبك اللاواء (الشدة والمحنة) قال بلى، قال: (فهو مما جُرون به).

وروى على بن أبي طالب عن ابن عباس تعقيباً على قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ﴾: إلاّ أن يتوب فيتوب الله عليه.

وقوله تعالى (نقيراً) المراد بالنقير النقرة التي في ظهر نواة التمرة، ومما يتصل به لفظ (القِطْمِير)، والمراد به اللفافة التي على نواة التمرة، ولفظ (الفَتِيل)، والمراد به الخيط الذي في شق النواة، وهذه الألفاظ الثلاثة كلها وردت في القرآن الكريم.

فكلمة «النقير» وردت في القرآن مرتين إحداهما في هذا الربع في وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً ﴾ والثانية في الربع الثاني من الحزب التاسع من هذه السورة ﴿ أَمْ لَمُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْلَكِ فَإِذاً لاَّ يُوتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ﴾ وكلمة «الفتيل» وردت في القرآن ثلاث مرات، مرتين في هذه السورة سورة النساء، وذلك في قوله تعالى: ﴿ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يُشَآءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَتَنعُ الدُّنيا قَلِيل، وَالاَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَقىٰ، وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾ ومرة ثالثة في سورة الاسراء في قوله تعالى: ﴿ فَلْ مَتَنعُ الدُّنيا قَلِيل، الله مِن قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَتَنعُ الدُّنيا قَلِيل، وَلاَ تَظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾ ومرة ثالثة في سورة الاسراء في قوله تعالى: ﴿ فَمَنُ اوتِي كِتَنبَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَائِكَ يَقْرَوُونَ كِتَنبَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾.

وكلمة «القطمير» وردت في القرآن مرة واحدة في سورة فاطر ﴿ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ .

وأخيراً عادت الآيات الكريمة إلى موضوع معاملة النساء والولدان الصغار واليتامى، وهذا الموضوع أحد الموضوعات الرئيسية لسورة النساء ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسْآءِ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ ﴾ لسورة النساء ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسْآءِ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ ﴾ وفي سياق هذه الآيات وردت مادة (الصلح) و(الاصلاح) والاصلاح) مرات متتالية، مما يوضح بشكل قوي وصريح حرص الشارع الأكيد على سلامة الأسرة المسلمة، وحثه على ضمان استقرارها، ووجوب اتخاذ كل الوسائل، واستنفاد جميع المساعي للحيلولة دون الفراق بين الزوج والزوجة، ودون تعريض الأسرة بكافة أفرادها للتسكع والضياع والشتات، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِا آنَ اللّه وَالضياع والشتات، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِا آنَ اللّهَ وَالضّاحَا بَيْنَهُا صُلْحًا، وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتّقُواْ فَإِنّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِياً ﴾.

## الربع الأخير من الحزب العاشر في المصحف الكريم

وَإِنْ تَيَتَفَرَقَا يُغْيِنِ إِللَّهُ كُلَّا مِنسَعَتِهِ ۗ وَكَانَ أَلَّهُ وَإِسِعًا حَكِمَا اللَّهِ وَلِيهِ مَافِي إِلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي إِلَا رُضٌ وَلَقَدَ وَصَّيْنَا أَلَذِينَ أَوْتُواْ الْكِئْلِ مِنْ قَبْلِكُرُ وَإِيَّاكُمُ وَأَنِ إِنَّا قُوا اللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ يِسِهِ مَاسِفِي إِلسَّمَاوَاتِ وَمَاسِفِي إِلاَرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللهِ وَالِيهِ مَاهِ إِلسَّــَمُوَاتِ وَمَاهِ إِلَارُضَّ وَكَفِي باللَّهِ وَكِيَلًا ٣ إِنْ يَشَأْ يُذْ هِبَكُمْءَ أَيُّهَا أَلْنَاسُ وَيَاتِ بِنَاخَرِبَنَّ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِبرًا ﴿ مَن كَانَ بُرِيدُ ثَوَابَ أَلدُّ نَبِ فَعِندَ أَلَّهِ ثَوَابُ أَلْدُنْيا وَالْاخِرَةٌ وَكَانَ أَلَّهُ سَمِيعًا بَصِبَرًا ۗ يَـُنَا يُنْهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّلِمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَــَدَ آءَ لِلهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنَفُسِكُمُرَةِ أَوِ إِلْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِبِنَّ إِنْ يَكُنُ غَيْتِ

آوُفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلِيٰ بِهِمَا فَلَاتَتَّبِعُواْ الْهَوِيَّ أَنَ تَعَـُدِ لُواْ وَإِن تَلُوۡةِ أَوۡ تُعۡرِضُواۡ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ عِمَا تَعۡلُوۡنَ خَبِيرًا ۚ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أُلذِينَءَ امَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئْبِ اِلنِّبِ نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِنَٰبِ اللهِ مَا نَزَلَ مِن قَبَلٌ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيَّكَتِهِ ء وَكُنُه هِ ء وَرُسُلِهِ ء وَالْيَوْمِ الْاخِرِفَقَد ضَّلَّ ضَلَاكًا بَعِيدًا ١٥ إِنَّ أَلَذِينَ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ إَزْدَادُ وَأَكُفْرًا لَرْيَكُنِ إِللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُكُمِّ وَلَا لِيَهُ دِيَهُمْ سَبِيلًا ۗ ۞ بَشِر اللَّهُ نَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا رَلِمًا ۞ الدِينَ بَتَّخِذُونَ أَلْكُونِينَ أَوْلِيَآهُ مِن دُونِ الْمُومِنِينُ أَيَبُتَغُونَ عِندَ هُمُ الْعِنَّةَ فَإِنَّ أَلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا ٥ وَقَدْ نُزِلَ عَلَيْكُرُ فِ الْكِتَلِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُمُ ءَ اَيَاتِ إِللَّهِ يُكُفِّنُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا لَقُعُدُواْ مَعَهُمُ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عِيَّ إِنَّكُمُرَةٍ إِذَا مِّثُلُهُ مُرَّة إِنَّ أَللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكِلْفِينَ فِي جَهَنَّ مَجَمِيعًا ۞ اِلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحْ مِزَأَلِنَّهِ قَالُوَا أَلَرَ نَكُن مَّعَكُرُ وَإِن كَانَ لِلْكِنِينَ نَصِيبٌ قَالُوَا أَلَرَ نَسْتَعُوذُ عَلَيْكُرُ وَغَنْعَكُم مِنَ ٱلْمُومِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَبُنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِبَهُةِ وَلَنْ يَجْعَلَ

أَلَّهُ لِلَّكِفِرِينَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ سَبِيلًا ١٠ إِنَّ أَلْكُنَفِقِينَ يُخَلِعُونَ أُلَّهَ وَهُوَخَٰدِعُهُمُّ وَإِذَا قَامُوٓ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا كُسَالِيٰ يُرَآءُ ونَ أَلْنَاسَ وَلَا يَهِ ذُكُرُونَ أَللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَلُؤُلَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَلُوُلَآءٌ وَمَنْ يُضْلِل اِللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ﴿ يَا نَيْهَا أَلَذِينَ وَامَنُوا لَا تَتَّخِذُواْ اْلْكِلْفِرِينَ أَوْلِيَـآءَ مِن دُونِ اِلْمُؤمِنِينٌ اَتُـرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَلَنَا مُّبِينًا ۞ إِنَّ أَلْمُنْفِقِيزَ فِي إَلدَّرَكِ إِلاَسْفَلِ مِنَ أَلْبَارِ وَلَنْ يَجِدَ لَمُنْمُ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا أَلَذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْنَصَتُمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلهِ فَأْثُولَٰإِلَٰكَ مَعَ أَلْمُومِنِينٌ وَسَوْفَ يُوتِ إِللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، إِن شَكَرْتُمُ وَءَ امَنتُمُ وَكَانَ أَللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۗ ۞

## الربع الأخير من الحزب العاشر في المصحف الكريم

#### عبساد الله

حصة هذا اليوم تستوعب الربع الأخير من الحزب العاشر في المصحف الكريم، وأول آية من هذا الربع قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيهاً ﴾ وآخر آية فيه قوله تعالى ﴿ مًّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمُ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُم، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِراً عَلِيهاً ﴾.

بعدما حضَّ كتاب الله في نهاية الربع الماضي أعضاء الأسرة المسلمة على ضرورة تفادي الفراق والطلاق بكل ما يمكن من الوسائل، وأورد مادة الصلح والتصالح والاصلاح أربع مرات متوالية في سياق واحد جاءت أول آية في هذا الربع لتتحدث عن الفراق، الذي يقع بعد استنفاد كافة وسائل الوفاق، وكأنَّ هذه الآية الكريمة تشير إلى الحالة التي لم يعد فيها أحد الزوجين يطيق الحياة مع الآخر، أو لم يعد فيها كل واحد منها قادراً على العيش بجانب الآخر، وإذن تكون وضعية أحدهما أو وضعيتها معاً وضعية الأسير الذي يتمنى الخلاص من رق الأسر، أو وضعية السجين الذي يبحث عن النور ليخرج من الظلام، ففي هذه الحالة وحدها يعد الله الزوج أو الزوجة أو يَعِدهما معاً بأنه سبحانه وتعالى يعد الله الزوج أو الزوجة أو يَعِدهما معاً بأنه سبحانه وتعالى

سيعوضها عن بعضها خير العوض، وسيفتح لها أبواب الأمل والرجاء في زواج أسعد، وعيش أفضل، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِياً ﴾ وإنما جاءت الآية بهذه الصيغة التي فيها إيماء إلى السرضى والعطف والمصادقة على الفراق، لأن الفراق في هذه الحالة أصبح هو الحل الوحيد لمشكلة سبق لها أن تأزمت، واتُخِذت لحلها جميع الوسائل دون جدوى، فكان الفراق هو المخرج الوحيد منها، بمنزلة العملية الجراحية التي يُلجَأ إليها في نهاية مراحل العلاج، بعد استنفاد المراحل الأخرى كلها.

وقوله تعالى ﴿وَاسِعاً حَكِياً ﴾ في هذا السياق، مطابقان كل المطابقة للمشكل القائم الذي حله الإسلام عن طريق الطلاق، ففي سعة رحمة الله وعظيم فضله ملاذ لكل من الزوجين المتفارقين، وفي إذن الله بالفراق بعد استنفاد وسائل الوفاق، منتهى الحكمة في القضاء على أسباب الخلاف والشقاق.

ثم انتقل كتاب الله في نفس هذا المقام إلى التذكير بفريضة التقوى وعدم التعدي لحدود الله، مبيناً أن التقوى وصية عامة وصى الله بها أهل الكتاب كها وصى بها المسلمين على السواء، وشأن الوصية من الناس بعضهم لبعض أن توضع موضع الاحترام والتنفيذ، وأن لا يقع فيها تبديل ولا كتمان، فها بالك بوصية الله المنزلة في كتبه، المنقولة إلى الناس على لسان رسله؟ إنها أجدر الوصايا كلها وأحقها بالتنفيذ الدقيق والاحترام التام.

وكأنَّ في هذا التذكير إشارة إلى أن من اعتصم بتقوى الله

يتفادى الوقوع في كثير من المشاكل، ويعينه الحق سبحانه وتعالى على تخطي العقبات عندما تنزل بساحته النوازل ﴿ وَمَنْ يُّتِقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ خَرَجاً ﴾ وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمُ أَنِ اتَّقُواْ اللَّهَ ﴾.

ومن هنا اتجه كتاب الله إلى مخاطبة خلقه أجمعين، ولا سيها الكافرين منهم وعصاة المؤمنين في سياق الوعيد والتهديد، لافتأ نظرهم جميعاً إلى حقيقة هي أكبر الحقائق وأصدقها جميعاً، ألا وهي غنى الله المطلق عن خلقه، أساؤوا أم أحسنوا، أطاعوا أم عصوا، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ غَنِيًا حَميداً ﴾، ثم قدرة الله القاهرة ومَا فِي الأرْض، وكَانَ اللَّهُ غَنِيًا حَميداً ﴾، ثم قدرة الله القاهرة على إفناء الموجود، وإنشاء المعدوم، وقلب أوضاع العالم رأساً على عقب، تأديباً منه للمتمردين على طاعته، وعقاباً للعصاة من على عقب، تأديباً منه للمتمردين على طاعته، وعقاباً للعصاة من خلقه، وتعويضاً عنهم بمن هم أطوع لإرادة الله وأمره، وبمن هم أحرص على رضاه، وأشد تمسكاً بتقواه، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلِلهِ أَحرص على رضاه، وأشد تمسكاً بتقواه، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلِلهِ مَا فِي اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيراً ﴾. مَا فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأرْض، وكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيراً ﴾.

وكأنَّ في هذا الخطاب الإلمي تحذيراً من الهزات والانقلابات والنكبات والكوارث الطبيعية، ودعوة موجهة للمؤمنين إلى أن يقوموا بواجبهم الكامل في تحقيق مراد الله وإعلاء كلمته في الأرض، وإعطاء الخلافة عن الله التي وكلها إليهم في أرضه حقها من الامتثال والفعالية، حتى تكون التوجيهات الإلمية حاكمة عليها،

مسيرة لها، بارزة في جميع جنباتها، وإلا نزع الله يده منهم، ووكلهم إلى أنفسهم، وسلط عليهم النقمة، بدلاً من النعمة، وفي هذا المعنى جاءت آيات كريمة أخرى تزيده وضوحاً وبياناً، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ أي وما ذلك عليه بممتنع، وقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّواْ أَمْتُنَاكُمُ ﴾.

وتعود الآيات الكريمة في هذا الربع إلى الحديث عن العدل المجرد من الهوى، والشهادة الخالصة من الزور، مبينة ما يجب أن يكون عليه المؤمنون المحكومون والحاكمون، في شؤونهم الخاصة والعامة، من العدل في أحكامهم، والصدق في أقوالهم، والاخلاص في أعمالهم، داعية إياهم إلى نسيان القرابات الحاملة على التحيز للأقرباء، وإلى نسيان الخصومات الحاملة على التحيز ضد الخصوم.

وطالب كتاب الله كل مؤمن أن يأخذ الحق لغيره من نفسه، وأن يقول كلمة الحق ولو على نفسه، وألزم المؤمن بأن لا تأخذه في الحق لومة لائم، ولو كان الأمر يتعلق بالوالدّيْن، إذ لا علاقة للبرور والعقوق، بما على الوالدّيْن لغيرهما من الحقوق.

ونبَّه كتاب الله إلى أن ميزان الحق والعدل يجب أن لا يؤثر في رجحان كفته أو انخفاضها ما يتأثر به ضعاف الناس من المؤثرات العاطفية، والاعتبارات الشخصية والاجتماعية، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾ أي بالعدل ﴿ شُهَدَآءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أُو الْوَالِدَيْنِ وَالآقْرَبِينَ، إِنْ يَكُنْ غَنِيًا

أوْفَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهَا ﴾ أي لا ترعاه لغناه، ولا تشفق عليه لفقره، فحق الله أولى بالرعلية والاشفاق، كما أنه لا يسوغ لك الميل بالهوى مع الفقير والتساهل معه لضعفه، والميل على الغني والتحامل عليه لغناه، فكن مع الحق أينها كان، واتبع الحق حيث كان ﴿ فَلَا تَبّعُ وا الْهُوى أَن تَعْدِلُوا ﴾ أي لا يحملكم الهوى على ترك العدل، بل الزموه في كل حال كما في الآية الأخرى ﴿ وَلَا يَجْرِمَنّكُمْ شَنَانُ بَعْرِضُوا فَإِن اللّه كَان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ أي إذا حرفتم أو تعرضوا فَإِن اللّه كَان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ أي إذا حرفتم أو ماطلتم، أوغلبتم الهوى وتجنبتم العدل فإن الله تعالى لا يغيب عن علمه ما عملتم من تحريف أو انحراف، بل يعلمه ويؤاخ ذكم عليه.

وقد سبق لنا في نفس هذه السورة ـ سورة النساء ـ قوله تعالى في موضوع العدل والأمانة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّواْ الاَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُم بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعَ ابَصِيراً ﴾.

وفي آيات هذا الربع عود على بدء، بالنسبة لاتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فها هنا يندد الحق سبحانه وتعالى مرة أخرى بموالاة الكافرين من دون المؤمنين ومصادقتهم والتودد إليهم، ويحذر من اتخاذهم بطانة قريبة تطلع على الأسرار والأخبار، وفي نفس الوقت ينعى كتاب الله على المنافقين كونهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ويكشف الستار عن سرهم الدفين، مبيناً أولياء من دون المؤمنين، ويكشف الستار عن سرهم الدفين، مبيناً أن غرضهم الحقيقي من موالاتهم، وهدفهم الأول من الارتباط

الموثيق بهم، هو تعزيز جانبهم بتلك الموالاة وذلك الارتباط، على اعتبار أن الكافرين أعزاء أقوياء، يعطون لمن والاهم وارتبط بهم من عزتهم عزة، ومن قوتهم قوة، ثم عقب كتاب الله على هذا الوهم بالنقض والابطال، مذكراً بأن العزة كل العزة إنما هي لله وحده بالنقض والابطال، مذكراً بأن العزة كل العزة إنما هي لله وحده لا لسواه، فمن أراد العزة فما عليه إلا أن يعتز بالله، وذلك قوله تعالى: ﴿ بَشّرِ الْلُنفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيهاً، الذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَنفِرِينَ أَوْلِياً عَ مِن دُونِ اللَّوْمِنِينَ، أَيْبَتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلهِ جَمِعاً ﴾ ﴿ يَاللهِ جَمِعاً ﴾ ﴿ يَاللهِ عَم وجه كتاب الله إلى المؤمنين سؤالاً فيه استغراب الله إلى المؤمنين سؤالاً فيه استغراب واستنكار هل يريدون موالاة الكافرين، بالرغم مما تجلبه لهم من وغضبه وفيه وغضبه ولله الحجة البالغة .. فقال تعالى: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن سخط الله وغضبه ولله الحجة البالغة .. فقال تعالى: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن مَحْجَةً عليكم في عقوبته إيّاكم.

#### انتهسى الجسزء الأول



#### دار الغرب الإسلامي لصاحبها : الحبيب اللمسي شارع المسوراتي (المعاري) ــ الحمراء ــ بناية الأسود تلقون : 340131 - 340132 ــ ص.ب. 7873-113 بيروت ــ لبنان

رقم الإيداع القانوني 4۲۷ ـ ۱۹۸۳

الرباط

الرقــم 85/4/3000/49 التنضيد : كومبيو تايب للصف الطباعي الالكتروني الطباعة: موسّسة جواد ــ بيروت



التَّنَيِّنَيْنَا في الجَانُ يُشَالِلُهُ يَسِّنَانِكُمْ

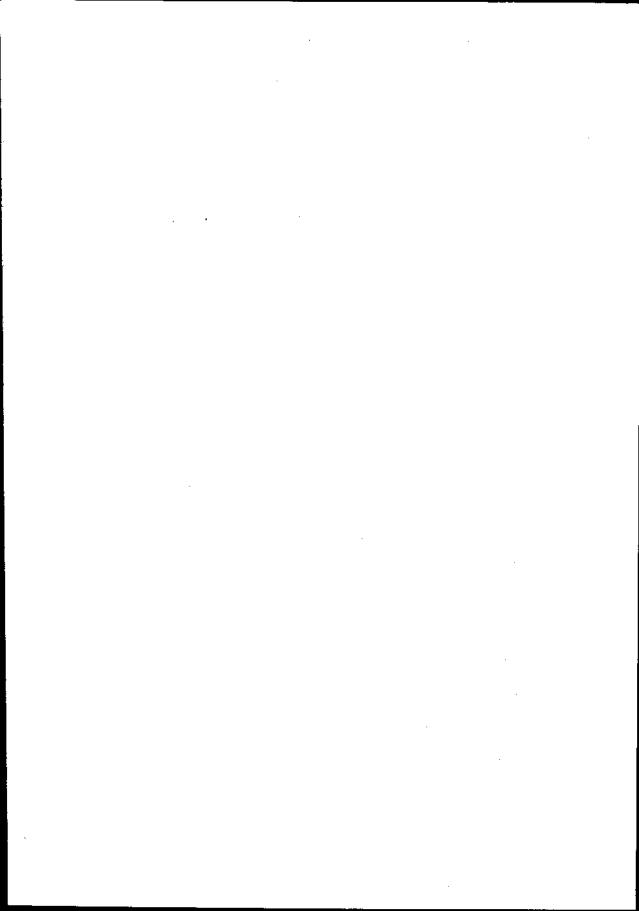

التيسير في اجارية النفسية على

مِن المثلاء سَمَاحَة الشَّيَخ مِحِدّالمَكِيَّ النَّاصِرِي

الجع التاتي





الطبعة الأولى حقرق الطبع محفظة مدد مدد م

كارالعنت ربّ الإست لايئ مت . بَ: ۱۱۳/۰۷۸۷ مبروت . بنان

# بست عِالله الرَّم ن الرَّح يم

## الربع الأول من الحزب الحادي عشر فسي المصحف السكسريسم

لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجُهَدَ بِالشُّوِّءِ مِنَ أَلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلْرٌ وَكَانَ أَلَّهُ سَمِيعًا عَلِمًا ۞ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا اَوْتُخْفُوهُ أَوْتَعُفُواْ عَن سُوِّءِ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُنُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ءِ وَيُرِيدُونَ أَنُ يُفَرِّرُووُ أَنَى أَللَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَيَقُولُونَ نُومِنُ بِبَعْضٍ وَنَّكُفُنُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنُ يَّتَخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ اوْلَلِّكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكِهْرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَلَرْ يُفَرِّرْ قُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمُ وَ أُوْلَيِّكَ سَوْفَ نُوبِّهِ فِمُ وَ أَجُورَهُمْ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّحِهَا اللَّهِ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِلَا أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَاكُمْ مِنَا أَلْسَمَآءٌ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسِيَّ أَكْبَرَ مِن ذَا لِكَ فَقَالُوُّا أَرِنَا أَلَّهَ جَهُرَةَ فَأَخَذَتُهُ مُ الصَّلِعَقَةُ بِظُلِّمُهُمَّ

ثُمَّاتَّخَذُواْ الْعِلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآةَ تُهُمُ الْبَبِّنَكُ فَعَفَوْنَاعَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسِىٰ سُلْطَنَا مُبِينًا ۞ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ الطوريمينكفهم وقُلْنَا لَحُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُّواْ فِي السَّبْتُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيتَ لَتَّا غَلِيظًا ۗ ۞ فَبِمَا نَفْضِهِ مُعِيثَلْفَهُمْ وَكُفْنُرِهِم بِنَايَكِ اللَّهِ وَقَنْلِهِمُ الْآلِينَآةَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِمِهُ قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلْ طَبَعَ أَلَتَهُ عَلَبْهَا بِكُفْرِهِمُ فَلَا بُومِنُونَ إِنَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُفُنْرِهِمْ وَقَوْلِهِـمْعَلَىٰ مَهْيَمَ بُهُنَانًا عَظِيمًا ۞ وَقَوْلِهِ مُرْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمُسِيحَ عِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ أَللَّهِ ۚ ۞ وَمَا قَتَانُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُ ۗ وَإِنَّ أَلَا بِنَ إَخْتَلَفُواْ فِيهِ لَخَ شَكِّ مِنْهُ مَا لَمُدبِهِ عِنْ عِلْمُ إِلَّا إِنْبَاعَ أَلْظَّنِّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ مَل زَفَعَهُ أَلَّهُ إِلَيْهٌ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيرًا حَكِمًا ﴾ وَإِن مِنَ اَهُـلِ اِلْكِنَبِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِ ـ قَبُلَ مَوْتِهِ ، وَيَوْمَ أَلْقِيَاٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ۞ فَيَظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ مْ طَيِّبَاتٍ احِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِهِمْ عَنسَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ١ وَأَخَٰذِهِمُ الرِّبَوٰا وَقَدْ نَهُواٰعَنْهُ وَأَكْلِهِمُوٓ أَمُوا لَ النَّاسِ إِلْبَطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِمًا ٣ لَكِنِ الرَّاسِغُونَ فِي الْمِلْمِ

مِنْهُمْ وَالْمُوْمِنُونَ يُومِنُونَ عِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنُزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْمُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْمُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْمُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْمُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْمُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَيْوِمِ الْمُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَيْوِمِ الْمُوجِ وَالنّبِيمِ مَن الْمَعْدِينَ إِلَى نُوجِ وَالنّبِيمِ مَن مِنْ بَعْدِينَ وَالْمَا أَوْحَيْنَ إِلَى نُوجِ وَالنّبِيمِ مَن مِنْ بَعْدِينَ وَالْمَا وَالْمَعْقَ وَيَعْفُوبَ وَالْمَسْمَا لِمَا اللّهُ مَن وَاللّهُ مِن وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّه

### الربع الأول من الحزب الحادي عشر فـــي المصحف الـــكـــريــــم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نشرع في تفسير الحزب الحادي عشر من المصحف الكريم، ويبتدىء الربع الأول منه بقول تعالى: ﴿ لاَ يُحبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسَّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيهاً ﴾ وينتهي نفس الربع بقوله تعالى: ﴿ رُسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ ، بَعْدَ الرُّسُلِ، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيهاً ﴾.

يتناول كتاب الله في هذا الربع بادىء ذي بدء موضوعاً أخلاقياً واجتماعياً خطيراً، ألا وهو الجهر بقالة السوء بين عامة الناس، ونشر المرذول من الأقاويل بينهم، وترويج البذيء من الاشاعات المغرضة في أوساطهم، فكما يبغض الإسلام أولئك الأبالسة المفسدين الذين يتاجرون بالأعراض والعقول، ويشيعون الفاحشة بين أفراد المجتمع، والذين يضربون بسلوكهم أسوأ الأمثال لمن عداهم، فيصبحون قدوة في الفساد، كذلك يبغض الإسلام من يتعمدون الجهر بالسوء، ويقومون بترويج الاشاعات الكاذبة والتلفيقات المضللة، ويتحدثون عن الناس بما يلوث أعراضهم، ويضيع الثقة منهم وفيهم، إذ بذلك ينتشر سوء الظن بين الناس

جميعاً، وتضعف ثقة بعضهم ببعض، أو تزول بالمرة، ويصبح المجتمع كله ـ بحكم العدوى والتقليد والبلبلة ـ مجتمع سوء لا خير فيه، ولا ثقة بين أفراده، بل ما منهم من أحد إلا وهو يتربص بأخيه الدوائر، لينقض عليه انقضاض الأسد على فريسته، دون شفقة ولا رحمة، ومن غير تقزز ولا مضض، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ لا يُحبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾.

غير أن الإسلام الذي يعطي للمظلوم الحق في دفع الظلم عنه، ويأذن له بالعمل على رفعه، لا يقف حجر عثرة في سبيل تشهير المظلوم بالظالم، لإقامة الحجة عليه، وتحذير الناس منه، حتى لا يكونوا من ضحاياه، وذلك ما ينبغي أن نفهم من قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن ظُلِمَ ﴾ أي أن المظلوم لا يحرمه الإسلام من التمتع بحق التنفيس عن كربه، وبالتحدث عن مظلمته، حديثاً قد يسيء إلى الظالم في سمعته ومكانته، ما دام ذلك في حدود الواقع، ودون مبالغة فيه ولا زيادة عليه.

وقوله تعالى في التعقيب على هذا السياق ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيهاً ﴾ إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أقوال القائلين شيء، بل يسمع أقوالهم كيفها كانت، لا فرق بين من قال سُوءاً أو قال خيراً، كها أنه سبحانه مطلع على نياتهم ومقاصدهم، يعلم منهم المظلوم من الظالم، والصادق من الكاذب، والمفسد من المصلح.

ثم أخذ كتاب الله ينبِّه المؤمنين إلى ما ينبغي أن يشغلوا به السنتهم من قول الخير، بدلًا من قول السوء، ويحضهم على إبراز

خصال الخير وإشهار فضائله، والتنويه بمظاهره، وعلى ضرب المثل للناس بالعفو عن السوء كلما بدرت بادرته من مسيء، ومضى كتاب الله في توكيد هذا المعنى وإغراء المؤمنين به، لافتاً نظرهم إلى أن من صفات الكمال التي اتصف بها الحق سبحانه وتعالى صفة «العفو» مع كامل القدرة، وإذن فمن أدب المؤمن، بل من الواجب عليه أن يتحلى في هذا المجال بخلق ربه، فيعفو عمن أساء إليه، حتى ولو كان قادراً عليه، وهذا ما نستوحيه من قوله تعالى: ﴿ إِن تَهْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ عَفُواً قَدِيراً ﴾.

ومما تجب ملاحظته في هذه الآية انها ابتدأت في الذكر بابداء الخير وإبرازه، فقالت ﴿ إِن تُبْدُواْ خَيْراً ﴾ لأن في إبداء الخير وإظهاره وإشهاره بين الناس تشجيعاً عليه، ودفعاً إليه، وضرباً للمثل الصالح والقدوة الحسنة.

ولا يخفى على بصير أن تقليد الناس ومحاكاة بعضهم لبعض، وتشبه فريق منهم بفريق، ظاهرة اجتماعية ونفسية لا تتخلف بالنسبة للخير والشر، وللصلاح والفساد، فإشاعة الفاحشة وقالة السوء تدفع بالمجتمع إلى أن يصير مجتمعاً فاحشاً ومجتمع سوء، وإشاعة الخير قولاً وفعلاً تدفع بالمجتمع إلى أن يصير مجتمعاً خيراً، ومن هنا نادى الإسلام في غير ما آية وغير ما حديث بضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك حتى تضيق دائرة الشر، وتحاصر بؤرة الفساد، فلا يتسرب إلى البلاد والعباد.

وعلى ضوء هذا التفسير يتضح المقصود من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ يُحبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَنْحِشَةُ فِي الذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ فِي

الدُّنْيا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، وَأَنْتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

وفي هذا الربع يعود كتاب الله إلى الحديث بمنتهى القوة وبالحجج البالغة عن وحدانية الله، ووحدة الوحي الإهي، ووحدة الرسالة السماوية، ووحدة الرسل والأنبياء جميعاً، وكها أن الكون بسائر أصنافه وأشكاله وألوانه، وعلى اختلاف أنواعه، تتجلى فيه وحدة المكون وحكمته، من خلال نواميسه القائمة وسننه الثابتة، فعالم الإنسان الذي هو جزء لا يتجزأ من الكون لا يتخلف عن هذه الحقيقة الكبرى، وما الوحي وما الرسالة وما الرسل إلا فرع من شجرة الوحدة الكبرى، وحدة الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر، الخلق لجميع العوالم، والأمر لعالم المكلفين من بني آدم وغيرهم من بقية العوالم ﴿ قَالُتَا أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ﴾.

وقد حمل كتاب الله بمنتهى الشدة على من يدَّعون الإيمان ببعض الرسل وبعض الكتب، وهم يكفرون ببقية الرسل والكتب، واصفاً لهم بصفة الكفر المطلق، وبأنهم في الواقع يكفرون بجميع الرسالات والرسل ولا يؤمنون منها بشيء، إذ إن ظاهرة النبوة والرسالة، وظاهرة الوحي إلى الأنبياء والرسل، هي في الواقع ظاهرة واحدة متماثلة، ومتسلسلة في موكب الأنبياء والرسل، من فاتحهم إلى خاتمهم.

وقصر الإيمان على البعض منهم دون الآخر لا يقضي به منطق، ولا يبرره أي بـرهان، وإنمـا هو أثـر من آثار التعصب البغيض، والتقليد الأعمى، والهوى المتبع، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ

الذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُومِنُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَّتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً، وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّهُمُ أُولَئِكَ سَوْفَ وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّهُمُ أُولَئِكَ سَوْفَ نُوتِيهِمُ أَجُورَهُمْ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾ ﴿ وَإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَحَيْنَا إِلَىٰ أَبُوحٍ وَالنَّبِيثِينَ مِن مَ بَعْدِه، وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَعِيسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالاَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْسِوبَ وَيُونَسَ وَهَارُونَ وَالسَمَاعِيلَ وَالسَمَاعِيلَ وَعِيسَىٰ وَأَيْسِوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَالسَمَاعِيلَ وَمُسْتَعِيلَ وَالْمَاسِمَ وَهَارُونَ وَالسَمَاعِيلَ وَمُوسَى وَاللَّهُ مُوسَى وَاللَّهُ مُوسَى تَكْلِيها ﴾ . وَالنَّيْمَانَ مَ وَالْمَالِمَ مُوسَى تَكْلِيها ﴾ . وَوَاللَّهُ مُوسَى تَكْلِيها ﴾ .

والإسلام عندما يقرر وحدة الوحي، ووحدة الرسالة، ووحدة التوجيه الرسل، إنما يؤكد بذلك وحدة الإنسان نفسه، ووحدة التوجيه الإلمي للناس جميعاً، لا فرق بين مختلف الأجناس والألوان والفئات، فالإنسانية في حقيقتها واحدة، ودين الله كها أوحاه إلى رسله وأنزله في كتبه واحد في مصدره، واحد في جوهره، واحد في أثره، والأثر الذي يهدف إليه هو هداية الإنسان عن طريق الوحي الإلمي، وامداد الإنسان عن طريق التوجيه الإلمي، عنى لا يبقى للإنسان على الله حجة، إذ كها أنعم عليه بنعمة الخلق والإيجاد، أنعم عليه بنعمة الخلق والإيجاد، أنعم عليه بنعمة الخلق والإيجاد، وكان الله عزيزاً حَكِياً في وفي آية أخرى من كتاب الله بسورة طه ما يزيد هذا المعنى وضوحاً وبياناً، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلاَ يَأْتِينَا مِا يَدِيدِهُ مَن رَبِّهِ، أَوَلَمُ تَأْتِهم بَيِّنَةً مَا في الصَّحُفِ الأولى، وَلَو اَنَا مَا يزيد هذا المعنى وضوحاً وبياناً، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلاَ يَأْتِينَا عِلَى الله بسورة طه ما يزيد هذا المعنى وضوحاً وبياناً، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلاَ يَأْتِينَا عِلَى اللّهِ مُن رَبِّهِ، أَوَلَمُ تَأْتِهم بَيّنَةً مَا في الصَّحُفِ الأولى، وَلَو اَنَا قَالَة عَلَى اللّه وَلَو اَنَا قَالِيهُ مُن رَبِّهِ، أَولَمُ تَأْتِهم بَيّنَةً مَا في الصَّحُفِ الأولى، وَلَو اَنَا قَالَة عَلَى اللّه في وقو الله عَلَى وقو الله وقول اله وقول الله وقول اله وقول اله وقول اله وقول الله وقول اله وقول اله وقول اله وقول اله وقول الهول ال

أَهْلَكْنَنَهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَبِعَ ءَايَـٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَحْزَى، قُلْ كُلَّ مُّتَـرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواْ، فَسَتَعْلَمُونَ مَنَ اَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ﴾ فَسَتَعْلَمُونَ مَنَ اَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ﴾

# الربع الثاني من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم

لَّكِن إِللَّهُ يَشْهَدُ عِمَآ أَمْزَلَ إِلَيْكٌ أَنزَلَهُ. بِعِلْمِهِ وَالْمُلَإِكَةُ يَشُهَدُونَ ۗ وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ۞ اِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ واْعَن سَبِيلِ اِنَّهِ قَد ضَّالُواْضَكَلاً بَعِيدًا ۗ ۞ اِنَ أَلذِينَ كَنَارُواْ وَظَامُواْ لَرَيْكُن إِللَّهُ لِيَغْفِيَ لَمَتُمْ وَلَا لِيَهْدِبَهُمُ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِبِقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۗ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرًا ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلنَّاسُ قَدْجَآءَ كُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّ يِحْكُمُ فَءَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُورٌ ۖ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِيهِ مَافِي إِلسَّـمَوَاتِ وَالْارْضِّ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ يَنَا هُلَ أَلْكِنَكِ لَا تَغَنَّانُوا فِي يَنْكُمُ وَلَاتَقُولُوا عَلَى أَللَّهِ إِلَّا أَنْحَقَّ إِنَّمَا أَلْمُسِيحُ عِيسَى آبْنُ مَهْدَءَ رَسُوكُ أَللَّهِ وَكُلِمَتُهُ وَ أَلْقِيلِهَ آ إِلَىٰ مَرْبَهَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَنَامِنُواْ بِاللَّهِ

وَرُسُلِهِ } وَلَا تَقُولُواْ شَلَتَةٌ ۗ إننَهُواْ خَسْرًا لَكُمُ ۗ " إِنَّمَا أَلِنَّهُ إِلَكُ ۗ وَاحِدٌ "سُبْحَكَ هُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَكُ ۖ لَّهُ وَمَا نِفِ إِلسَّمَوْاتِ وَمَافِ إِلَارْضٌ وَكُولِ بِاللَّهِ وَكِيلًا ٥ لَّنْ يَسْتَنكِفَ أَلْمُسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلهِ وَلَا أَلْمُلَإِكَةُ الْمُفَتَرَبُونَ وَمَنْ يَسُتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ عَوَيَسُتَكُمْ رَفْسَيَعْ شُرُهُمُ وَاللَّهُ مَ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١ فَأَمَّا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَلِلَتَ فَيُوفِيهُمُ وَ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ ۚ وَأَمَّا أَلَذِينَ اَسْتَنكَ فُواْ وَاسْتَكُبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا إَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَحُمْرِين دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ٣ يَـٰٓ أَيُّهَا أَلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَـٰ نُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلْيَكُمْ نُورًا مُّسِينًا ۞ فَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْنَصَـمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُ مُسِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضُلِ وَيَهَدِيهِمُ وَ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُّسُتَقِبَا ۗ ۞ يَسْتَفْنُونَكُ قُلِ إِللَّهُ يُفِّيبِكُمْ فِي إِلْكُلَاتَةِ إِن إِمْرُؤُاْهَلَكَ لَيْسَ لَدُووَلَهُ وَلَدُوٓ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكُ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَرْ يَكُن لَمَّا وَلَدُّ ۚ فَإِن كَا اَنْ الشُّلُونِ فَلَهُمَا الثُّلُونِ مِمَّا تَرَكَّ وَإِن كَانُوَا إِخُوَةَ رِّجَالًا وَنِسَآءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُحَظِّ

الانتَيَنِيْ يُبَيِنُ اللَّهُ لَكُورَةِ أَن تَضِلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ

# و سُنورَةُ لِلِمَانِيَةُ وَبَرَنِيَةُ وَوَلِمَا مِن اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَوْدُ الْحُلَّةِ الْمُلَّةُ الْرَحْمُ اللهِ الْمُعْدِدِ الْحُلَّةُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# الربع الثاني من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم

#### عبساد الله

تتناول حصة هذا اليوم الربع الثاني من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم، وأول آية فيه قوله تعالى: ﴿ لَـٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِعَلَّمِهِ وَالْلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيداً ﴾ وهي تقع في الثّمُن الأخير من سورة النساء.

وآخر آية منه قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوآ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوىٰ، وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوىٰ، وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى اللِّهُمَ وَالْعُدُوانِ، وَاتَّقُواْ اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ وهي تقع في الثَّمُن الأول من سورة المائدة.

وبذلك نجمع في هذه الحصة المباركة بين اختتام سورة وافتتاح أخرى مستعينين بالله، معتمدين عليه.

يبتدىء هذا الربع بالحديث عن الوحي الإِلَمي الذي أكرم الله به خاتم النبيئين، وشهادة الله وملائكته بصدقه ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ. شَهِيداً ﴾.

ويتجه الحديث إثر ذلك إلى وصف الكافرين ووصف إعراضهم وظلمهم وضلالهم، وما ينتظرهم عند الله من الخلود في عذاب الجحيم ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ﴾.

ثم يخاطب كتاب الله كافة الناس دون استثناء، فيدعوهم إلى الإيمان بالحق الذي جاءهم من ربهم، مبيناً لهم أن خيرهم فيه لا في غيره ﴿ فَالمِنُوا خَيْراً لَّكُمْ ﴾.

ومن هنا تنتقل الآيات الكريمة إلى التنديد بغلو أهل الكتاب، وما أضافوه إلى دين الله من تلقاء أنفسهم من العقائد الباطلة، وما خلعوه على أنبيائهم من صفات الألوهية ودعاوى الربوبية، التي هم بريئون منها كل البراءة ﴿ يَنَاهُلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلَاثَةً، انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمُ، وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً، انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمُ، إِنَّا اللَّهُ إِلَّا الْحَقَ ﴾ \_ ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلَاثَةً، انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمُ، إِنَّا اللَّهُ إِلَّا الْحَقَ ﴾ \_ ﴿ وَلاَ تَكُونَ لَهُ وَلَدُ ﴾ .

ويعود كتاب الله إلى الحديث عن عذاب ﴿ الذِينَ اسْتَنْكَفُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً الِيها، وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ﴾، وعن ثواب ﴿ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَيُوفِّيهِمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ ﴾.

ثم يتجه الخطاب الآلهي إلى الناس كافة، بدعوهم جميعاً إلى

#### الربع الثاني من الحزب الحادي عشر فسى المصحف الكسريسم

#### عباد الله

تتناول حصة هذا اليوم الربع الثاني من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم، وأول آية فيه قوله تعالى: ﴿ لَّـٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ عِمْلَ اللَّهُ اللَّهُ يَشْهَدُ اللَّهُ وَالْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وهى تقع في الثَّمُن الأخير من سورة النساء.

وآخر آية منه قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوآ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوىٰ، وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوىٰ، وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ وَعَادِبُ لَا اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ وهي تقع في الثَّمُن الأول من سورة الماثدة.

وبذلك نجمع في هذه الحصة المباركة بين اختتام سورة وافتتاح أخرى مستعينين بالله، معتمدين عليه.

يبتدىء هذا الربع بالحديث عن الوحي الإّلهي الذي أكرم الله به خاتم النبيئين، وشهادة الله ومالائكته بصدقه ﴿ وَكَفَىٰ بِاللّهِ. شَهِيداً ﴾.

ويتجه الحديث إثر ذلك إلى وصف الكافرين ووصف إعراضهم وظلمهم وضلالهم، وما ينتظرهم عند الله من الخلود في عذاب الجحيم ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ﴾.

ثم يخاطب كتاب الله كافة الناس دون استثناء، فيدعوهم إلى الإيمان بالحق الذي جاءهم من ربهم، مبيناً لهم أن خيرهم فيه لا في غيره ﴿ فَامِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ ﴾.

ومن هنا تنتقل الآيات الكريمة إلى التنديد بغلو أهل الكتاب، وما الصافوه إلى دين الله من تلقاء أنفسهم من العقائد الباطلة، وما خلعوه على أنبيائهم من صفات الألوهية ودعاوى الربوبية، التي هم بريئون منها كل البراءة ﴿ يَناهُمْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلَنْةً، انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمُ، إِنَّا اللَّهُ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ - ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلَنْةً، انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمُ، إِنَّا اللَّهُ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ - ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلَنْةً، انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمُ، إِنَّا اللَّهُ إِلَا الْحَد، سبحانه أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ﴾.

ويعود كتاب الله إلى الحديث عن عذاب ﴿ الذِينَ اسْتَنْكَفُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً الِيها، وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ﴾، وعن ثواب ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ ﴾.

ثم يتجه الخطاب الآلمي إلى الناس كافة، يدعوهم جمعاً ال

#### الربع الثاني من الحزب الحادي عشر فسي المصحف الكسريسم

#### عباد الله

تتناول حصة هذا اليوم الربع الثاني من الحزب الحادي عشر في المسحف الكريم، وأول آية فيه قوله تعالى: ﴿ لَـٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ عِمْلَ اللَّهُ يَشْهَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُونَ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيداً ﴾ وهي تقع في الثَّمُن الأخير من سورة النساء.

وآخر آية منه قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواۤ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوىٰ، وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوىٰ، وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ وهي تقع في الثَّمُن الأول من سورة المائدة.

وبذلك نجمع في هذه الحصة المباركة بين اختتام سورة وافتتاح أخرى مستعينين بالله، معتمدين عليه.

يبتدىء هذا الربع بالحديث عن الوحي الإَلَمي الذي أكرم الله به خاتم النبيئين، وشهادة الله ومالائكته بصدقه ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ. شَهِيداً ﴾.

ويتجه الحديث إثر ذلك إلى وصف الكافرين ووصف إعراضهم وظلمهم وضلالهم، وما ينتظرهم عند الله من الخلود في عذاب الجحيم ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ﴾.

ثُم يخاطب كتاب الله كافة الناس دون استثناء، فيدعوهم إلى الإيمان بالحق الذي جاءهم من ربهم، مبيناً لهم أن خيرهم فيه لا في غيره ﴿ فَاَمِنُواْ خَيْراً لَكُمْ ﴾.

ومن هنا تنتقل الآيات الكريمة إلى التنديد بغلو أهل الكتاب، وما ومن هنا تنتقل الآيات الكريمة إلى التنديد بغلو أهل الكتاب، وما خلعوه على أنبيائهم من صفات الألوهية ودعاوى الربوبية، التي هم بريئون منها كل البراءة ﴿ يَناهُلَ الْكِتَبِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلَـنَةً، انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمُ، وَلَا تَقُولُواْ ثَلَـنَةً، انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمُ، إِنَّا اللَّهُ إِلَّا الْحَقَ ﴾ \_ ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلَـنَةً، انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمُ، إِنَّا اللَّهُ إِلَّا الْحَقَ ﴾ \_ ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلَـنَةً، انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمُ، إِنَّا اللَّهُ إِلَـنَةً وَاحِد، سبحانه أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ ﴾.

ويعود كتاب الله إلى الحديث عن عذاب ﴿ الذِينَ اسْتَنْكَفُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اللهِ وَلِيّاً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ﴾، وعن ثواب ﴿ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ ﴾.

ثم يتجه الخطاب الإلمي إلى الناس كافة، يدعوهم جميعاً إلى الإيمان بكتاب الله، والاعتصام بحبله، والالتفاف من حوله، مبيناً لهم أن القرآن الكريم هو آخر برهان من ربهم أنزله إليهم، حتى لا يبقى بعده للناس، أقل عذر أو أدنى التباس ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانُ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مَّبِيناً، فَأَمَّا اللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمُ إليهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾.

والآن ونحن على أبواب الانتهاء من سورة النساء نرى من المناسب أن نلفت النظر إلى ما نقله المفسرون عن عبد الله بن

مسعود وعن عبد الله بن عباس من تنويه خاص ببعض الآيات الواردة في هذه السورة، وهي آيات قال عنها الأول «ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها» وقال عنها الثاني: «هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت».

الآية الأولى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُوتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيهاً ﴾.

الآية الثانية: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآثِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مَّدْخَلًا كَرِيماً ﴾.

الْآية الثالثة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ﴾.

الآية الرابعة: ﴿ وَلَوَ اَنَّهُمُ إِذْ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَر فَاللَّهَ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيهاً ﴾.

الآية الخامسة: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَّءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ غَفُوراً رَّحِيهاً ﴾.

ِ الآية السادسة: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

الآية السابعة: ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَّتُوبَ عَلَيْكُمْ، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَميلُواْ مَيْلًا عَظِيماً ﴾.

الآية الثامنة: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنكُمْ، وَخُلِقَ الإنسَـٰنُ ضَعِيفاً ﴾.

والآن ونحن نشرع في سورة المائدة نـرى من الواجب أن نفتتح القول فيها بكلمة خاصة عن سبب تسميتها «بسورة المائدة»،

وبكلمة عامة عن موضوعات هذه السورة الكريمة.

أما تسميتها بسورة المائدة فلعلها والله أعلم مبنية على ما نزل في هذه السورة من الآيات الكريمة المتعلقة بقصة المائدة، وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَنْعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِنَ السَّمَآءِ، قَالَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ. قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنِا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ مَنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لأَولِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِن السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لأَولِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مَّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لأَولِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مَن السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لأَولِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مَّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لأَولِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مَّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لأَولِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مَنَكَ، وَارْزُقْنَا، وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. قَالَ اللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَالِيَ أَعَذَابِاً لاَ أَعَذَبُهُ أَعَذَبُهُ أَخِداً مِن السَّعَلَيْ فَعَذَابِاً لاَ أَعَذَبُهُ أَعَذَبُهُ أَعَذَابِهُ مَا لَيْكُمْ الْعَلَمِينَ ﴾.

وأما موضوعاتها فهذه السورة تشتمل على موضوعات تشريعية وأخلاقية واعتقادية متنوعة، وفيها بالخصوص أحكام تمس العلاقات الاجتماعية الدولية بين المسلمين وغيرهم، وأحكام تمس العلاقات الاجتماعية فيها بين المسلمين بعضهم مع بعض، مما هو قاصر على الأسرة أو ممتد إلى المجتمع، وقد نقل القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه (أحكام القرآن) عن أبي ميسرة أنه قال: «في المائدة ثمان عشرة فريضة» ثم عقب على كلامه قائلاً: «فأما قول أبي ميسرة إن فيها ثمان عشرة فريضة، وقد ذكرناها فيها ثمان عشرة فريضة، فريما كان فيها ألف فريضة، وقد ذكرناها نحن في هذا المختصر للأحكام».

وأول آية افتتحت بها هذه السورة مَبْدُوءَة بنداء هو أحب نداء

يوجهه الحق سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّهِينَ ءَامَنُواْ ﴾ قال عبد الله بن مسعود لرجل سأله أن يعهد إليه ويوصيه وصية خير: «إذا سمعت الله يقول (يا أيها الذين آمنوا) فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به، أو شرينهى عنه».

وبمجرد ما يصدر النداء الإلمي المحبب إلى المؤمنين ﴿ يَاأَيُّهَا اللَّهِينَ ءَامَنُواْ ﴾ يصدر الأمر الإلمي إليهم بوجوب الوفاء بالعقود على اختلاف أنواعها، ما كان منها باسم الأفراد فيها بينهم، وما كان منها باسم الدولة الإسلامية التي تمثلهم، فيها بينها وبين الدول الأخرى من العقود والمواثيق، ويدخل في الوفاء بالعقد بطريق الأصالة الوفاء بالعقد الذي عقده الله بين المسلمين ورسولهم، على الاعتصام بكتابه الكريم، والتزام العمل بشريعته الفاضلة.

ومن الآيات التي يجب الوقوف عندها في هذا السياق قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْسَجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ﴾ يشير إلى ما قام به المشركون عدة مرات من الحيلولة بين المسلمين وبين الحج إلى بيت الله الحرام، أفراداً وجماعات، وخاصة ما قاموا به من التعرض لرسول الله وهو في طريقه إلى الحج، فكان من ذلك «صلح الحُدَيْبية» الشهير، فالله تعالى يأمر رسوله والمؤمنين ـ عندما فتح في وجوههم مكة وجزيرة العرب من أدناها إلى أقصاها فتحاً مبيناً، وغلبهم على الشرك والوثنية ـ بأن لا ينتقموا من قريش، ولا يقابلوا عدوانها بعدوان مثله، وأن يعفوا ويصفحوا عما سلف، فالإسلام دين العفو لا دين الانتقام.

ثم يأمر كتاب الله المسلمين السابقين من المهاجرين والأنصار،

والمسلمين اللاحقين بهم، الذين استسلموا لحكم الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجاً، أن ينسوا الماضي، ويتأهبوا للمستقبل، ويعبئوا طاقاتهم جميعاً لخدمة الإسلام، والعمل في سبيل الله، على أساس من التعاون الصادق، بتوجيه من الله ورسوله، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾.

وهكذا تم الفتح الإسلامي لمكة وجزيرة العرب،طبقاً لتقاليد الشرف والشهامة والحكمة، وبرزت الدولة الإسلامية وشعارهاالبر دون الاثم، والتقوى دون العدوان، والتعاون دون التناكر، وذلك هو دستور الإسلام الذي تركه أمانة في أعناق أولي الأمر المسلمين، يلتزمونه ويهتدون بهديه، كلما تم لهم الغلب، أو آتاهم الله فتحاً من عنده، فيكون شعارهم العفو دون الانتقام، وتجنيد الجميع في خدمة الصالح العام، عملاً بدستور الفتح في الإسلام.

# الربع الثالث من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم

حُرِّمَتْ عَلَيْكُو الْمَيْنَـَةُ وَالدَّمُ وَلَحْـَمُ الْخِنزِيرِ وَمَاۤ الْهِلَّ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَالْمُنْغَنِقَةُ وَالْمُؤْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيعَةُ وَمَاۤ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُ مْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِالْازْلَدِ ۚ ذَٰ لِكُمْ فِسْقٌ ۚ اللَّهُ مَ يَبِسَ أَلذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ۖ فَكَ تَخَشَوْهُمْ وَاخْشَوُنِّ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُرْدِينَكُمُ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِ وَرَضِيتُ لَكُوا لِاسْلَادِينًا فَنَ أَضَطْرَ فِي مَعْصَةِ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّالَٰكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُعِلَّ لَمُدَّ قُلُ احِلَ لَكُوا لطَّيّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُ مِنَ أَلْجُوَارِجٍ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَكُو اللَّهُ فَكُلُواْ عِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اِسُمَ أَنَّهِ عَلَيْهِ ۗ وَاتَّغُوا أَنْلَهَ ۖ إِنَّ أَنَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ اِلْيَوْمَ أُحِلُّ لَكُو الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الذِينَ الْوَتُواْ الْكِنَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ

حِلْ لَمُ مُ وَالْحُصَنَاتُ مِنَ أَلْمُومِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ أَلَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابِ مِن قَبَلِكُمُ وَ إِذَا ءَا تَيْتُمُو هُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِفِينَ وَلَا مُتَخِنِتَ أَخُدَانٌ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَعَنَدُ حَبِطَ عَلْهُ و وَهُوَ فِي أَلَاخِرَةِ مِنَ أَنْخَلِسِرِينَ ٥ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُوَاْ إِذَا قُمُتُهُوٓ إِلَى أَلْصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُو هَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَإِلَى الْمُرَافِقِ وَامْسَعُواْ برُهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ وَإِلَى أَلْكَعُبَيْنٌ وَإِن كُنتُمْ بُحنُبًا فَاطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُ م مَّرْضِيٓ أَوْعَلَىٰ سَفَي اَوْجَآءَ احَدُ مِنكُمْ مِنَ ٱلْغَآإِبِطِ أَوْلَمْسَتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَكَمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَعُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ أَلِلَهُ لِيَجَعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَسَرَجٌ وَلَكِنَ يُرِيدُ لِيُطَهِّكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَلْقَهُ اللهِ ٢ وَاثَفَتَكُمْ بِهِيمَ إِذْ قُلْتُمُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيكٌ بِذَاتِ الصُّدُورِّ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ وَامَــنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ

قَوْمِ عَلَىٰ أَلَا تَعْدُولُواْ الْمُواْقَةَ بِ لِلتَّقْوِىٰ وَاتَّعُواٰ اللَّهُ الذِينَ الْمَنُواْ وَعَدَ اللَّهُ الذِينَ الْمَنُواْ وَعَدَ اللَّهُ الذِينَ الْمَنُواْ وَعَدَ اللَّهُ الذِينَ الْمَنُواْ وَعَدَ اللَّهِ الذِينَ وَاجَدُ عَظِيهٌ ۞ وَعَدَ اللَّهِ الذِينَ وَاجَدُ عَظِيهٌ ۞ وَعَدَ اللَّهِ اللَّهِ الذِينَ وَالدِينَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللل

# الربع الثالث من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم، ويبتدىء بقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْحُنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ الآية.

وينتهي بقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ، وَعَـلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّـلِ اللَّهِ مِنْوَنَ ﴾.

يستوعب هذا الربع من كتاب الله موضوع الحلال والحرام من المأكولات في الإسلام، كما يتحدث عن طعام أهل الكتاب بالنسبة للمسلمين، وطعام المسلمين بالنسبة لأهل الكتاب، ويشير إلى موضوع الزواج بالكتابيات، كما يشير إلى موضوع الطهارة المائية والطهارة الترابية عند القيام للصلاة، ويعين الأعضاء المطلوب غسلها أو مسحها، ويجدد الحديث عن العدل بالنسبة للصديق والعدو، ويذكر امتنان الله على المسلمين بنعمه التي لا تحصى، وعلى رأسها نعمة تمكين الدين وإكماله، ورضى الله عن أهله.

ونظراً لضيق الوقت نعالج في هذا الحديث الموضوع الأول، تاركين بقية الموضوعات لمناسبة قادمة، ففي موضوع الحلال والحرام من المأكولات حرم كتاب الله على المسلمين أكل الميتة، وهي ما مات من الحيوانات ميتة طبيعية، من غير ذكاة ولا اصطياد، وحرم الدم المسفوح الجاري، وقد كان أهل الجاهلية يأكلون منها، وحرم أكل الخنزير، ما كان منه انسياً أو وحشياً، وتحريم لحم الخنزير يستلزم تحريم شحمه، إذ ما من لحم إلا وفيه شحم، ومن جملة حكم الله في تحريم هذه الأشياء حمايته للمسلمين مما فيها من الميكروبات والجراثيم والمواد الضارة، التي لم يهتد الأطباء لمعرفتها إلا في عهد متأخر جداً.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «اتفقت الأمة على أن لحم الحنزير حرام بجميع أجزائه، والفائدة في ذكر اللحم أن الحنزير حيوان يذبح للقصد إلى لحمه، وقد شغفت المبتدعة بأن تقول: فها بال شحمه، بأي شيء حرم؟ وهم أعاجم، لا يعلمون أن من قال لحماً فقد قال شحماً، ومن قال شحماً فلم يقل لحماً، إذ كل شحم لحم، وليس كل لحم شحماً من جهة اختصاص اللفظ، وهو لحم من جهة حقيقة اللحمية».

كما حرم الله على المسلمين أكل الذبائح التي ذبحت لغير الله، وذكر عليها عند الذبح اسم غيره من الأصنام والأوثان وما شابهها ﴿ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ والتحريم هنا لعلة اعتقادية، لها علاقة وثيقة بالشرك والوثنية.

ومن المحرمات من هذا النوع الذبائح التي كان المشركون يذبحونها وينضحون بدمائها الأحجار المنصوبة من حول الكعبة ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ \_ ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ . ومن بين المحرمات التي لها نفس حكم الميتة ما مات مخنوقاً بحبل أو غيره، إما عمداً وإما صدفة (الْمُنْخَنِقَةُ).

وما مات مضروباً بالحجر أو العصا أو الخشب أو غير ذلك، من كل شيء ثقيل غير محدد (الْمَوْقُوذَةُ).

وما مات ساقطاً من جبل أو سطح أو هوى في بئر، أو تردّى من مكان شاهق (ٱلْتَرَدِّيَةُ)، ويلحق بها (المتندِّية) وهي الدابة التي انْفَلتت من وثاقها وَشَرَدَتْ، فوقعت مطاردتها لإرجاعها، ورميت بسيف أو رمح فماتت.

وما مات منطوحاً بقرون بهيمة أخرى (النَّطِيحَةُ).

وما وقع فريسة للوحوش المفترسة ﴿ مَاۤ أَكُلَ السَّبُعُ ﴾ وكان أهل الجاهلية إذا أكل السبع شاة أكلوا بقيتها.

فهذه كلها محرمات ملحقة بالميتة، اللهم إلا إذا وقع تداركها بالذبح وهي تحرك يداً أو رجلاً ولا تزال فيها الروح ﴿ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «اختلف قول مالك في هذه الأشياء، فروي عنه أنه لا يوكل إلا ما كان بذكاة صحيحة. والذي في «الموطأ» عنه أنه إن كان ذبَحها ونَفَسُها يجرِي وهي تَطْرِفُ فليأكلها. ثم عقب ابن العربي على ذلك قائلًا: «وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده، وقرأه على الناس من كل بلد، عُمُرَهُ، فهو أولى من الروايات الغابرة».

ومما ورد تحريمه في هذا السياق اللحوم التي يتم الوصول إليها وتقع قسمتها بين المقامرين عن طريق الاستقسام بالأزلام، وهي القداح والقراطيس التي كان المشركون يستشيرونها بحضرة أصنامهم في الاقدام على الأمور أو الاحجام عنها، والتي كانوا يقامرون بها أحياناً أخرى في الميسر، فكل من خرج له قِدْح أو قرطاس نال من لحم الجزور بقدر ما خصص لذلك القدح أو القرطاس، فيمتثلون ما يخرج لهم، ويعتقدون أن ذلك هداية من الصنم لمطلبهم ﴿ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلَام ﴾.

وهذه المحرمات جميعاً هي التي استوعبها قوله تعالى في هذا الربع: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْلَيْنَةُ ، وَالدَّمُ ، وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ ، وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ، وَالْمُنْخَنِقَةُ ، وَالْمُوقُوذَةُ ، وَالْمُترَدِّيَةُ ، وَالنَّطيحَةُ ، وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ \_ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ \_ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ، وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلَامِ ﴾ . وسبقت في سورة البقرة آية أخرى لها علاقة بهذا الموضوع، وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اللَّيْنَةَ ، وَالدَّمَ ، وَلَحْمَ المُوضوع، وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اللَّيْنَةَ ، وَالدَّمَ ، وَلَحْمَ المُخْنِيرِ ، وَمَآ أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ .

غير أن الحق سبحانه وتعالى \_ تخفيفاً عن عباده، وحفظاً لهم من خطر الهلاك في حالة الاضطرار \_ أباح لهم عند عدم وجود الحلال من المأكولات أن يأكلوا ما يدفعون به ألم الجوع وينقذهم من الخطر، ولو كان محرماً، في انتظار وجود ما هو حلال، بشرط أن لا يتعمدوا أكل ذلك الحرام عن شهوة مقصودة، وإنما يتناولونه عن ضرورة ملحة لا خلاص لهم منها، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَنُ اضْطُرُ فِي غَمْمَهَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِنْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ على اضْطُرُ في غَمْمَهةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِنْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ على

غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمُ إِلَيْهِ ﴾.

وفي نفس هذا المعنى سبقت آية أخرى في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ﴿ فَمَنُ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

ومعنى قوله تعالى: ﴿ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ ﴾ عند المحققين من المفسرين: غير طالب شراً ولا متجاوز حداً، فيدخل تحت لفظ «الباغي» كل خارج على الامام وقاطع للطريق ومن في معناهما، ويدخل تحت لفظ «العادي» كل من تجاوز حد الضرورة إلى حد الاختيار، ولأجل ذلك لا يستبيح العاصي بسفره رخص السفر، لأن الله تعالى إنما أباح ذلك عوناً، والعاصي لا تحل اعانته، فإن أراد الانتفاع بالرخصة فليتب أولاً، ثم ليترخص ثانياً.

ثم مضت الآيات الكريمة تشرح تساؤل المسلمين من جديد عن هذا الموضوع، وكأنهم أخذوا يتحرجون من أكل بعض الأشياء الأخرى التي اعتادوا أكلها قبل الإسلام، فهم يستفسرون الرسول الأعظم عنها لمعرفة حكم الله فيها، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ، قُلُ احِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِح مُكَلِّين تُعَلِّمُونَيَّ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ مُكَلِّين تُعَلِّمُونَيَّ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ مُكَلِّين تُعَلِّمُونَيَّ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ الله مَريع الحساب ﴾.

ومعنى هذا الجواب أن الله تعالى لم يجرم على المؤمنين شيئاً من «الطيبات»، وإنما حرم عليهم «الخبائث» وحدها: الخبائث بطبعها،

والخبائث بالقصد منها، وأضاف إلى ما هو حلال نوعاً آخر هو أكل ما وقع صيده بواسطة الكلاب المعلمة، «والكلب المعلم» هو الذي إذا أشلَيْته انشلَى، وإذا زجرته انزجر، وإذن فصيد الكلب المعلم هو الحلال، لا نفس الكلب المعلم، وإنما يكون صيداً حلالاً إذا أخذ الكلب الصيد وأمسكه حتى يجيء إليه صاحبه، وكان الصائد قد ذكر اسم الله عند إرساله للصيد، طبقاً لقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُواْ السُمَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ ويلحق بالكلب المعلم الفهود وجوارح الطير، فقد روى أشهب وغيره عن الإمام مالك أن الباز والصقر والعقاب وما أشبه ذلك من الطير إذا كان معلماً يفقه ما يفقه الكلب فإنه يجوز صيده، وبه قال عامة العلماء.

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن طعام أهل الكتاب، مبيناً أن ذبائح الكتابيين من اليهود والنصارى وأطعمتهم حلال للمسلمين، بخلاف المجوس فلا تؤكل ذبائحهم ولا أطعمتهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ ﴾.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «فإن قيل: فها أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس. فالجواب: إن هذه ميتة، وهي حرام بالنص، وإن أكلوها فلا نأكلها نحن، كالخنزير فإنه حلال لهم، ومن طعامهم، وهو حرام علينا، فهذه أمثلة، والله أعلم».

ثم عاد فقال: «ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها، هل يؤكل معه، أو تؤخذ طعاماً منه؟ فقلت: تؤكل

لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا، ولكن الله تعالى أباح طعامهم مطلقاً».

وذكر ابن كثير في تفسيره أن أصحاب مالك يحرمون على المسلمين أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم، إذ ليس من طعامهم، فلا يندرج تحت قوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلِّ لَّكُمْ ﴾.

وفصل ابن رشد في كتابه (بداية المجتهد) القول في هذا الموضوع فقال: «والحق أن ما حرم عليهم أو حرموه على أنفسهم ـ يقصد أهل الكتاب ـ هو في وقت شريعة الإسلام أمر باطل، إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع، فيجب أن لا يراعى اعتقادهم في ذلك، ولا يشترط أيضاً أن يكون اعتقادهم في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين، ولا اعتقاد شريعتهم، لأنه لو اشترط ذلك لم جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه، لكون اعتقاد شريعتهم في ذلك منسوخاً، واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم.

وإنما هذا حكم خصهم الله تعالى به، فذبائحهم ـ والله أعلم ـ جائزة لنا على الاطلاق، وإلا ارتفع حكم آية التحليل جملة، فتأمل هذا فإنه بين، والله أعلم».

أما قوله تعالى ﴿ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَّمُمْ ﴾ فمعناه أن الله تعالى أباح للمسلمين أن يطعموا من ذبائحهم أهل الكتاب، أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحهم. قال ابن كثير: «وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة. فأما الحديث الذي فيه

(لا تصحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي) فمحمول على الندب والاستحباب، والله أعلم».

وقوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكُمْ فِسْقُ ﴾ بعد قوله: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلَام ﴾ وارد على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَفِسْقُ ﴾ فالواجب على المسلم تفادي ذلك بكل الوسائل، حتى لا يندرج في عداد الفاسقين.

# الربع الأخير من الحزب الحادي عشر فــي المصحف الــكــريـــم

وَلَقَدَ أَخَذَ أَللَّهُ مِيثَاقَ لَيَّتِ

إِسْرَآءِ يلَ وَبَعَنْنَا مِنْهُ مُ ؟ ثَنَى عَشَرَ نَفِيبًا وَقَالَ أَللَّهُ إِنِّ مَعَكُمٌ ۗ لَهِنَ ٱقَمَّتُمُ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم برُسُلِي وَعَنَّ رَمُّوُهُمْ وَأَقْرَضَتُمُ اللَّهَ قَدُضًا حَسَنًا لَّأُكُفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَا تِكُرُ وَلَأُذُ خِلَنَّكُمْ جَنَّلِت تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلَا نُهَارٌ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُرُ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ أَلسَّبِيلٌ ۞ فَيَمَا نَقَضِهِم مِّيثَلْقَهُمُ لَمَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَـِّرِفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۽ وَنَسُواْ حَظًّا مِّتَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۗ وَلَاتَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةِ مِنْهُمُ مَ إِلَّا قَلِيكَ مِنْهُمُ مُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَعٌ آِنَ أَلِلَّهَ يُحِبُ الْمُسْسِنِينَ ۞ وَمِنَ أَلَذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَلِرِي ٓ أَخَذُنَا مِيثَلْقَهُمْ

فَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِيرُواْ بِهِ عَأَغُرَيْنَا بَبْنَهُمُ الْعُدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَالَمَةِ وَسَوْفَ يُنَيِّنُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصَـٰنَعُونَ ۗ ۞ يَكَأَهُـلَ ٱلۡکِئٰبِ قَدۡ جَآءَكُرُ رَسُولُنَا يُبَیِّنُ لَكُرُ كَیْشِرًا تِمَّاكُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ أَلْكِلْكِ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَآءَكُم مِّزَ أَللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينٌ ۞ يَهُ لِيتُ بِهِ إِللَّهُ مَنِ إِنَّتَهَ وَضُوَانَهُ وسُبُلَ أَلْسَكُمٌّ وَيُخْرِجُهُ مِ مِنَ أَلظُّلُمَاتِ إِلَى أَلْتُورِ بِإِذْ نِهِ مَ وَيَهُدِيهِمُ وَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسُتَقِيمٌ ۞ لَقَدُ كَفَرَ أَلَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّ أَلَّلَهَ مُوَأَلْمَسِيمُ ابْنُ مَرْبِيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمُمُلِكُ مِنَ أَلْمَهِ شَسَيْنًا إِنَ اَرَادَ أَنُ يُّهُ لِكَ أَلْمُسِيحَ أَبْنَ مَرْسَعَ وَأَنْتَهُ وَمَن فِي أَلَارْضِ جَمِيعًا وَلِلهِ مُلْكُ السَّكَوَاتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَّا يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ صَكْلِ صَكْءٍ قَادِيثُرٌ ۞ وَقَالَتِ أَلْيَهُودُ وَالنَّصَارِي نَحُنُ أَنْنَوْأَ اللَّهِ وَأَحِبَّنُو ۗ مُرَّا قُلُ فَلِمَ يُعَاذِّ بُكُمْ بِذُنُو بِكُوْ بَلَ اَسْتُم بَشَارٌ عَمَّنَ خَلَقَّ يَعُفِيرُ لِلَنَّ

يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَلِيهِ مُلْكُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَبُنَهُ مَا وَإِلَيْهِ اللَّصِيرُ ۞ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ قَدْجَاءَكُو رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتَرَةً رِمِّنَ أَلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنُ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْجَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكَءٍ قَادِيثٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ؞ يَـٰ قَوْمِ إِذْ كُرُواْ نِعْمَةَ أَلْلَهِ عَلَيْكُوْهَ إِذْ جَعَلَ فِيكُوْهَ أَنْبِئَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَا بَيْكُمْ مَّا لَمْ يُوتِ أَحَدًا مِّنَ أَلْعُالَمِينَ ۞ يَـٰ عَنُومِ اِدْ خُلُواْ الْكَرْضَ الْمُقُدَّسَةَ أَلِيتِ كَنْتَ أَلْتَهُ لَكُوْ ۖ وَلَاتَرْتَدُ وَأَعَلَىٰٓ أَدُبِلِوَكُمُ فَتَنقَلِبُواْخَلِسِ بِنَّ ۞ فَالُواْ يَلْمُوسِيَّ إِنَّ فِهِمَا قَوْمًا جَبَارِينُّ وَإِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَتَّكَ بَحَرُهُجُواْ مِنْهَا ۚ فَإِنَّ بَحَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۗ ۞

# الربع الأخير من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم

#### عباد الله

نعالج في حصة هذا اليوم الربع الأخير من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم، وأول آية منه قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ اَخَذَ اللَّهُ مِيثَنْقَ بَنِي ٓ إِسْرَآءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً، وَقَالَ اللَّهُ إِنّي مَعَكُمْ ﴾ وآخر آية فيه قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَـٰمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبّارِينَ، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُواْ مِنْهَا، فَإِنْ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾.

تَعْرِض الآيات الكريمة في هذا الربع الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل، وما تجرأوا عليه من نقض لذلك الميثاق، وما نالهم من عقاب وعذاب، نتيجة نقضه وخيانته ﴿ وَلَقَدَ أَخَذَ اللّهُ مِيثُنَ بنِي السراءيل وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَي عَشَر نَقِيباً، وَقَالَ اللّهُ إِنّي مَعَكُم ﴾ إسراءيل وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَي عَشَر نَقِيباً، وَقَالَ اللّه إِنّي مَعَكُم ﴾ وفيا نقضهم ميثانة هم ميثانة هم لكناق الذي أخذه الله على النصارى، ثم نقضهم لميثاقه بعد ذلك، وما نالهم من عقاب وعذاب، نتيجة نقضهم لميثاقه، وخيانتهم لعهده ﴿ وَمِنَ الذِينَ قَالُوا إِنّا نَصَترىٰ أَخَذْنَا مِيثَنقَهُمْ فَنسُواْ حَظًا مِمّا ذُكّرُواْ بِهِ، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوة وَالْبَعْضَاءَ إِلَىٰ يَوْم الْقِينَمَةِ ﴾.

ويوجه كتاب الله خطابه إلى أهل الكتاب من النصارى واليهود، مبيناً لهم أن الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام جاء ليظهر الكثير مما كانوا يخفونه في كتبهم، وليبرز حقيقة الوحي الإآلمي لهم خاصة وللناس عامة، وليخرجهم من الظلمات إلى النور في ناهل أليتنب ألكم كثيراً مما كُنتُم تُخفُونَ مِن الْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُم رَسُولُنَا يُبَينُ لَكُمْ كَثِيراً مما كُنتُم تُخفُونَ مِن الْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ، قَدْ جَآءَكُم مِّن اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مَّبِينٌ ﴾.

ثم يواجه كتاب الله العقيدة الباطلة التي يعتقدها النصارى في المسيح ابن مريم، مؤكداً بطلانها وفسادها، مسجلاً براءة عيسى ابن مريم وأمه منها، ومذكراً بعبوديتها لله، وخضوعها لمشيئته، ونزولهما عند إراداته ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُوۤاْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنَ ارَادَ أَنْ يَهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنَ ارَادَ أَنْ يَهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأرْضِ جَمِعاً، وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَا وَالإرْضِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ﴾.

ويتناول كتاب الله بالأخص ما يمني به اليهود والنصارى أنفسهم، وما يعتقدونه، لمن هو منهم وعلى شاكلتهم، من المنزلة الرفيعة عند الله، والمكانة الخاصة لديه دون بقية الناس، ثم يَكُرُ الخطاب الإلمي على دعواهم بالنقض والإبطال، مبيناً لهم أنهم فربَشَرُ مِّنْ خَلَقَ ﴾ لا أقل ولا أكثر، فهم لا يفضلون غيرهم بأي فضل ذاتي، مها ادعوا لأنفسهم من الدعاوى، ومها تمنوا على الله من الأماني ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَلِي نَحْنُ أَبْنَوا اللَّهِ وَأَحِبَّونُهُ، قُلْ مَن الأماني ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَلِي نَحْنُ أَبْنَوا اللَّهِ وَأَحِبَّونُهُ، قُلْ مَن الأماني ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَلِي نَحْنُ أَبْنَوا اللَّهِ وَأَحِبَّونُهُ، قُلْ مَن الأماني ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَلِي نَحْنُ أَبْنَوا اللَّهِ وَأَحِبَّونُهُ، قُلْ مَن الأماني ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَلِي الله الله عَلْمَ الله وَأَحِبَونُهُ مِنْ الله وَالْتَم بَشَرٌ مِّنْ خَلَق، يَغْفِرُ لِلَنْ يَشَاءُ الله وَيُعَدِّر لَن يَعْفِرُ لِلْ يَشَاءُ ﴾

ويتجه الخطاب الإلهي مرة أخرى إلى أهل الكتاب مباشرة، لافتاً نظرهم إلى الرسول الأعظم الذي أرسله الله ليبين لهم الحق، على حين فترة من الرسل، وليقيم عليهم الحجة حتى لا يقولوا: «ما جاءنا من بشير ولا نذير» ﴿ يَنَاهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَينً لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِن ا بَشِيرٍ وَلاَنذِيرٍ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

ثم يحكي كتاب الله للناس أجمعين قصة موسى مع قومه، وما وجهه إليهم من ذكرى وموعظة عسى أن يذكروا نعمة الله فيقابلوها بالشكر والطاعة، فقد جعل الله فيهم من الأنبياء والملوك ما لم يجعله في غيرهم من معاصريهم، وآتاهم من نعمه ما لم يؤتِ بقية الناس في عهدهم، لكنهم كفروا بنعمه، ولم يحفلوا بالميثاق الذي واثقهم عليه، ولم يجاهدوا في سبيله.

وذلك هو السر في جبنهم وتراجعهم أمام الأرض المقدسة وهم على أبوابها، وفزعهم من القوم الذين استولوا عليها فزعاً جعلهم يصرخون في وجه نبيهم موسى، ويعلنون براءتهم منه ومن ربه كما حكى الله عنهم في كتابه المبين: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ أَنبُاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً، وَ اليَّكُم مَّا لَمْ يُؤتِ أَحَداً مِّنَ الْعَلْمِينَ، يَنقُومُ ادْخُلُواْ مُلُوكاً، وَ اليَّدَيْتُ مَّا لَمْ يُؤتِ أَحَداً مِّنَ الْعَلْمِينَ، يَنقُومُ ادْخُلُواْ مُلُوكاً، وَ اليَّكُم مَّا لَمْ يُؤتِ أَحَداً مِّنَ الْعَلْمِينَ، يَنقُومُ ادْخُلُواْ اللَّرْضَ الْقَدَّسَةَ التي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وَلاَ تَوْتَدُواْ عَلَىٰ أَدْبلركُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلْسِرِينَ، قَالُواْ يَنمُوسِي إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّادِينَ، وَإِنَّا لَن فَتَنقَلِبُواْ خَلْها حَتَّىٰ يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا ذَاخِلُونَ ﴾ ﴿ قَالُواْ لَن نَدْخُلَهَا حَتَىٰ يَغُرُجُواْ مِنْها فَإِنَّا ذَاخِلُونَ ﴾ ﴿ قَالُواْ يَنمُوسَىٰ إِنَّ فِيها فَإِنَا ذَاخِلُونَ ﴾ ﴿ قَالُواْ يَنمُوسَىٰ إِنَّ فِيها فَإِنَّا ذَاخِلُونَ ﴾ ﴿ قَالُواْ يَنمُوسَىٰ إِنَّا ذَاخِلُونَ ﴾ وَاللَّا فَانْ اللَّهُ اللَّهُ فَالُواْ يَنمُوسَىٰ إِنَّا ذَاخِلُونَ ﴾ وَاللَّا فَانْهَا اللَّهِ وَرَبُكَ فَقَاتِلاَ يَنْ يَلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ فَالُواْ يَلْمُوسَىٰ إِنَّا لَن قَدْخُلُهَا أَنْ الْنَا ذَاخُولُ فَالُواْ يَلْمُوسَىٰ إِنَّا لَن قَدْ فَقَالِكُونَ فَقَاتِلاَ اللَّهُ الْمُواْ فِيهَا، فَاذْهَبَ انتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلاً لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواْ فِيها، فَاذْهُبَ انتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلاً لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواْ فِيها وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواْ فِيها وَالْمُواْ فِيها وَالْمُها فَالْمُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواْ فَالْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواْ فَيُولُولُ اللَّهُ الْمُواْ فَيَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواْ فَيُولُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

إِنَّا هَنْهُنَا قَنْعِدُونَ ﴾ \_ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ لاَ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَلْسِقِينَ ﴾ .

وفي (كتاب التفسير) من صحيح البخاري عن طارق عن عبد الله قال: «قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى (فاذهب أنت وربك فقاتلا أنّا ها هنا قاعدون) ولكن امض ونحن معك. فكأنه سرى عن رسول الله على على الأثر الحميد والعميق الذي كانت تتركه في نفوس المسلمين قصص الأنبياء مع أقوامهم، وذلك هو الغرض الأول من ذكرها في القرآن الكريم.

ومن الفوائد في هذا الربع الاشارة إلى «النقباء» الذين هم بمنزلة النواب والمندوبين عن غيرهم، يتحدثون باسمهم في مختلف المناسبات، وينوبون عنهم في النظر إلى مختلف المشاكل ﴿ وَبَعَثْنَا مِنْهُم اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً ﴾ فقد وجه موسى عليه السلام النقباء الاثني عشر إلى الأرض المقدسة، ليختبروا حال من بها، ويعلموه بما اطلعوا عليه فيها، حتى ينظروا معه في الغزو إليها.

وهكذا لما بايع رسول الله الأنصار ليلة العقبة، وعددهم في تلك الليلة سبعون رجلًا، كان فيهم اثنا عشر نقيباً بعدد نقباء موسى، ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرج، وهؤلاء هم الذين تولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي الله على السمع والطاعة، وقد جعلهم النبي الله نقباء على من كان معهم، وعلى من يأتي بعدهم.

قال (ابن العربي): «قال علماؤنا: التسعة من الخزرج هم: أبو أمامة أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن رواحة، والبراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو، وعبادة بن الصامت، وسعد بن عبادة، والمنذر بن عمر، وعمرو بن الجموح (وذكر ابن كثير بدلاً من هذا الاسم اسم «رافع بن مالك بن العجلان») والثلاثة من الأوس هم: أسيد بن الخضير، وسعد بن خيثمة، ورفاعة بن عبد المنذر. ومن الناس من يعد فيهم أبا الهيثم بن التيهان، وقد كان رسول الله بنفسه «نقيب الأنصار» بالنسبة لنقبائهم ولمن تحتهم جمعاً.

وكلمة «نقيب» تطلق في اللغة على الأمين والكفيل، وإنما قيل له «نقيب» لأنه يعرف دخيلة أمر القوم ومناقبهم، والمناقب تطلق على الخلقة الجميلة وعلى الأخلاق الحسنة.

وكها عرف الإسلام «النقباء» فقد عرف «العرفاء»، جمع عريف، وهو الذي يعرف ما عند الشخص الذي كلف به، ليعرف به من جعله عريفاً، فقد روي أن وفد هَوَازِن لما جاؤوا تائبين إلى النبي على كلّم رسول الله الناس، وسألهم أن يتركوا لهم نصيبهم من السبي، فقال الناس: «قد طيبنا ذلك يا رسول الله - أي وافقنا عليه - لكن رسول الله على قال لهم: «إنا لا ندري من أذن منكم في خلك من لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله على فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا، وبنى قراره على ما بلغه «العرفاء» إليه، نبابة عمن يمثلونهم من الناس.

وهذه السابقة التاريخية تصح أن تكون سنداً لكل نظام تمثيلي يراد إنشاؤه في العالم الإسلامي، تحقيقاً للشورى العامة التي أمر بها الإسلام، وطبقها الرسول عليه السلام.

## الربع الأول من الحزب الثاني عشر فـــي المصحف الـــكـــريـــم

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ أَلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَـَ مَأَلَّلُهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى أَلَّهِ فَتَوَكَّلُوۤا إِنكُنتُم مُومِنِينٌ ۞ قَالُواْ يَكْمُوسِي ٓ إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَاۤ أَبَّدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذُهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَعَتَانِلَآ إِنَّا هَلَهُنَا قَلْعِدُونَ ۗ ۞ قَالَ رَبّ إِنَّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي ۗ وَأَخِي ۗ فَافْرُقْ بَبْنَنَا وَبَئْنَ أَلْقَوْم اِلْمُنْ سِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمُرٌّ أَرَّبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ مِنْ إِلَارْضٌ فَلَا تَاسَ عَلَى أَلْقَوْمِ الْفَلْسِقِينَ ٣ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى - ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنَ آحَدِهِمَا وَلَرُيْنَقَتَلُ مِنَ أَلَاخَرَّ قَالَ لَأَقَنُلَنَّكَّ قَالَ إِنَّمَا يَنْقَبَّلُ اْللَّهُ مِنَ الْمُنتَّفِينَ ۞ لَهِنُ بَسَطُتَّ إِلَىٰ يَدَكَ لِتَقْفُلَنِي مَا أَنَتُ ا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ أَلْعُانَمِينٌ ۞

إِنَّى أَرُيدُ أَن تَبُوّاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَنَكُونَ مِنَ اَصْعَبِ اِلبَّارُّ وَذَالِكَ جَزَّا وُأَا لظَّالِمِينٌ ۞ فَطَوَّعَتْ لَهُ,نَفْسُهُ، قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَ تَلَهُم فَأَصْبَحَ مِنَ أَنْخَلِسِرِينَ ۞ فَبَعَثَ أَلَّهُ غُرَٰراً المُبْعَثُ فِي إِلَارْضِ لِيُرِيَّهُ و كَيْفَ يُوَارِك سَوْءَةَ أَخِيهٌ قَالَ يَوَيْلَبَنِيَّ أَعَجَزُتُ أَنَ آكُونَ مِثْلَ مَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَالْوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِهِ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلتَّادِمِينَ ۞ مِنَ آجُـلِ ذَالِكَ "كَتَلْبَنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِ بِلَ أَنَّهُ و مَن قَتَلَ نَفُسَاً بِغَيْرِ نَفُسٍ أَوْ فَسَـا دِ فِ أَلَارْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ أَلنَّا سَجَمِيعًا وَمَنَ آحُهِا هَا فَكَأَنَّ مَآ أَخْيَا أَلنَّا سَجَمِيعًا ٥ وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ شُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ م بَعْدَ ذَالِكَ فِي الْأَرْضِ لَسُرِفُونَ ٣ إِنَّمَا جَدَزَآؤُ أَالَّذِينَ يُحَارِبُونَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ مِنْ إِلَارْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُواْ أَوْيُصَلِّبُواْ أَوْتُعَطَّعَ أَيَدِيهِمْ وَأَزَّجُلُهُمُ مِّنَ خِلَفٍ اَوَيُنفَوْأُ مِنَ أَلَارُضِّ ذَالِكَ لَمُسُمِّ خِزْيٌ عِنْ الدُّنْيَا وَلَمُسَمِّ فِي الْمَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيدُهُ ۗ إِلَّا أَلَّذِينَ تَنَابُواْ مِن قَبُدِلِ أَن تَعَتْدِرُواْ عَلَيْهِمُ

فَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَجِيهٌ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّ قُواٰ اللَّهُ وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَلِهِ دُواْسِيفُ سَبِيلِهِ عَلَّكُمُ ثُفُلِكُونَ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لُوَانَّ لَمُهُ مَا لِهِ إِلَارُضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ ولِيَفْتَدُ وأَبِهِ عَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِلْقِيَامَةِ مَا تُعُتُبِلَ مِنْهُمٌ ۗ وَلَهَمْ عَذَابُ اَلِيمٌ ۗ ۞ يُرِيدُونَ أَنَّ بَحَيْ جُوامِنَ أَلْبَارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَكُمْ عَذَابٌ مُقِيئٌ ۞ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآة بِمَا كَسَبَا نَكَالُا مِزَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيدٌ ۞ فَنَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ طُلِمُهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ أَلَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّالِكَهُ غَغُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ الْمُرْتَعَلَمُ انَّ أَلَّهُ لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ يُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغُفِي لِمَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ عَلَىٰكُلِّ سشَے قَدِيرٌ ۞

## الربع الأول من الحزب الثاني عشر فـــي المصحف الـــكـــريــــم

### عباد الله

حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم، ويبتدىء هذا الربع بقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ، وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُومِنِينَ ﴾. فإذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ، وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُومِنِينَ ﴾. وينتهي بقوله تعالى: ﴿ آلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ، يُعَذِبُ مَنْ يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِلنْ يَشَآءُ، وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَالاَرْضِ ، يُعَذِبُ مَنْ يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِلنْ يَشَآءُ، وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

في هذا الربع من كتاب الله تتحدث الآيات الكريمة بالأخص عن ثلاثة أمور أساسية لا يقوم مجتمع سليم آمن ومطمئن بدون حفظ لها، وذب عنها، وصيانتها من كل اعتداء، ألا وهي أمن الأرواح وأمن الأموال وأمن الطرق، كما تتحدث عن موقف بني إسرائيل من الأرض المقدسة وتحريمها عليهم، جزاء خذلانهم لنبيهم موسى عليه السلام، وعن نفيهم في التيه وابتلائهم فيه مدة أربعين سنة ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمُ، أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ في الأرْضِ ﴾.

وتتناول آيات هذا الربع بالذكر موضوع التقوى والوسيلة

والجهاد ﴿ يَائَيُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَابْتَغُوّاْ إِلَيْهِ الْـوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ كما تتناول محاولة الكافرين اليائسة يوم القيامة، للافتداء من عذاب الله والخروج من النار دون جدوى ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَّخْرُجُواْ مِنَ النّارِ وَمَا هُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمً ﴾.

أما موضوع الأمن على الأرواح فقد تناوله القرآن الكريم عندما عرض على المؤمنين قصة ولدي آدم، وبين أنها ذات يوم قَدُّما إلى الله قرباناً بقصد التقرب إليه، فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وكانت الصدقة المقبولة هي صدقة ولد آدم التقي، دون أخيه غير المتقي، فثارت فورة الحسد والحقد في نفس الأخ الذي لم يقبل قربانه، وأحس أنه قد افتضح أمام الناس، إذ ظهر من أمره ما بطن، وألقى الشيطان في روعه أنه لا حياة له ما دام أخوه المتقي والمقبول القربان عند الله يمشى على الأرض، ففكر في قتل أخيه والتخلص منه لينفرد وحده بالعيش، وعندما هدد أخاه بالقتل أجابه أخوه بأن قبول القربان يتوقف على تقوى الله، فما عليه إذا أراد قبول قربانه إلا أن يتقي بدوره، لكن أخاه أصر على قتله مهما كلفه الأمر، فما كان من الأخ المتقي إلا أن ذكَّر أخاه الحسود الحقود بأنه يخاف الله، وأنه لن يقاتله ولن يقتله ولو دفاعاً عن نفسه، وأنه يفضل أن يقع اثم قتله على أخيه، بدلًا من أن يقع هو في الاثم مثله، وأخيراً تغلبت نزعة الشر في أخيه على نزعة الخير التي فیه، فقضی نحبه قتیلًا علی ید أخیه، وتحمل أخوه وزر قتله ووزر كل قتل وقع بين الناس من بعده، كما قال ﷺ «لا تقتل نفس ظلماً

إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن الفتل، وتشير قصة ابني آدم في نفس السياق إلى أن الأخ الحسود القاتل قد ارتبك بعد قتله لأخيه، ولم يعرف ماذا يفعل به، إلى أن رأى غراباً يواري تحت التراب غراباً آخر قد مات، فأقبل على أخيه يواريه في التراب، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَباً ابْنِي - ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقَبِّلُ مِنَ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخرِ، قَالَ لِمُ اللّهُ مِنَ الْمَتَقِينَ، لَئِن السَطْتَ إِلَى يَدَكُ لِمُ الْعَنْلَى مَنَ اللّهُ رَبَّ اللّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ، لَئِن السَطْتَ إِلَى يَدَكُ لِمُ اللّهُ مَنَ اللّهُ مِنَ المُتَقِينَ، لَئِن السَطْتَ إِلَى يَدَكُ لِللّهُ اللّهُ رَبّ اللّهُ رَبّ اللّهُ وَالْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ اَصْحَبِ النار، وَذَلِكَ جَزْاتًا الظّلْمِينَ، إِنِي أُريدُ اللّهُ عُرَاباً يَبْحَثُ في الأرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوادِي مَنَ النّبُومِينَ اللّهُ عُرَاباً يَبْحَثُ في الأرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوادِي اللّهُ عُرَاباً يَبْحَثُ في الأرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوادِي مَنْ النّبُومِينَ ﴾ . الله مَنْ النّهُ مَن النّبُومِينَ هُ . الله مَنْ النّبُومِينَ هُ . فَأَوادِي سَوْءَةَ أَخِي، فَأَلْ يَبْوَيْ مِنَ النّبُومِينَ ﴾ .

فهذه القصة التي حكاها القرآن الكريم تصف لنا نموذجين من البشر تمكنت من أحدهما روح الاعتداء، كما تمكنت روح الطيبوبة من الآخر، وهما وجهاً لوجه، دون رادع يردع الأول عن الثاني:

النموذج الأول: نموذج الإنسان النزاع إلى الشر، الميّال إلى العدوان، المصر على الأذى، المتعدي للحدود.

والنموذج الثاني: نموذج الإنسان النزَّاع إلى الخير، الميَّال إلى الإنصاف، الحريص على الإحسان، المتمسك بالتقوى.

وتبين لنا نفس القصة أنه عندما واجه كل واحد منهما الأخر

بمفردهما ولم يتدخل بينها عنصر ثالث، ليردع الإنسان الشرير، ويحول بينه وبين الاعتداء على الإنسان الخير، كان عنصر الخير هو الضحية والفريسة لعنصر الشر، ولم تنفع تقوى المتقي أمام عدوان المعتدي.

ومن هنا اقتضت حكمة الله تشريع الحدود الرادعة عن ارتكاب الجرائم، وإقامة السلطة التي تقوم بتنفيذها، وتتولى مطاردة المجرمين، وحماية الأرواح والأموال والطرق، من اعتداء المعتدين، حتى لا يعكروا صفو الحياة على بقية الناس الآمنين.

وهذا هو السر في قوله تعالى عقب الانتهاء من قصة ابني آدم مباشرة: ﴿ مِنَ اَجْلِ ذَٰلِكَ، كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْر نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً، وَمَنَ أَخْياهَا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ .

وذِكرُ بني إسرائيل في هذه الآية بالخصوص إنما هو لمناسبة السياق الذي وردت فيه، فقد كان الحديث قبل قصة ابني آدم يدور حول قصة موسى وقومه بخصوص الأرض المقدسة والتيه الطويل الذي عوقبوا به، وإلا فكما كتب الله القصاص على بني إسرائيل كتبه على من قبلهم وعلى من بعدهم، وإن كان بنو إسرائيل لم يتراجعوا بذلك كله عن سفك الدماء ﴿ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مَّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ في الاَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ فَكَأَنَّهَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ إشارة إلى أن الحياة التي وهبها الله للإنسان إلى أجل مسمى في هذه الدنيا هي حق

مقدس منحه الله لعباده، فلا يسوغ لغيره الوقوف في وجه هذا الحق المطلق، وإذن فمن اعتدى على حياة فرد يعتبر معتدياً من جهة المبدأ على حياة كل الأفراد، والذي استباح لنفسه العدوان على حياة فرد بعينه أصبح في حل أمام نفسه من كل القيود التي تحول دون اعتدائه على الباقين، إذ لا فرق بين حياة عمرو وحياة زيد بالنسبة لطبيعة الحياة فيها، ولا بالنسبة لواهب الحياة لها.

ولهذه الاعتبارات يكون الذي حال دون الاعتداء على حياة فرد من الأفراد، أو اقتص من المعتدي عليها \_ردعاً له وحماية للباقين \_ كأنما أحيا أولئك الأفراد جميعاً ﴿ وَمَنَ اَحْياهَا فَكَاأَنَما أَحْيا النَّاسَ جَمِيعاً ﴾.

وأما موضوع الأمن في الطرق الذي أشار إليه بالاجمال قوله تعالى: ﴿ أَوْ فَسَادٍ فِسِي الأَرْضِ ﴾ فقد تناولته بالتفصيل آيتان من هذا الربع، وهما قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَآؤُ الذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَنْ أَوْ يُنفَواْ مِنَ الأَرْضِ ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَنْ أَوْ يُنفَواْ مِنَ الأَرْض ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدَّنْيا، وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، إلا الذِينَ تَابُواْ مِن قَبْل أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُودٌ رَّحِيمٌ ﴾.

وكم نلاحظ جميعاً فقد اعتبر الحق سبحانه وتعالى قُطَّاع الطرق المسلحين والعاملين على الاخلال بالأمن العام، والساعين في تعويق الناس عن التنقل بأنفسهم وبضائعهم آمنين مطمئنين بين مختلف المدن والقرى والبوادي والحواضر، «محاربين» لله ولرسوله، ومن ثم سميت جريمتهم بجريمة «الحِرَابة» إشعاراً لكل من يهمه الأمر، بأن

صيانة أمن الناس فريضة عامة من فرائض الدين، والاخلال بها عدوان على حق الله المبين، لا يسوغ القيام به لأي أحد من المسلمين، ولذلك وضع الله لهذه الجريمة عقوبات مغلظة، أنزلها وحددها في كتابه من فوق سبع سماوات، تتراوح بين القتل والصلب والنفي وقطع الأطراف من خلاف، وإنما حددها الله تعالى في كتابه الحكيم حتى لا يتهاون في شأنها المتهاونون، ولا يعترض على تنفيذها المتحذلقون، ووكل الحق سبحانه وتعالى أمر اختيار العقوبة المناسبة، من بين تلك العقوبات، لظروف الجريمة وملابساتها، إلى اجتهاد امراء المؤمنين وولاة المسلمين.

وأما موضوع الأمن على الأموال فقد تناولته آيتان من هذا الربع أيضاً، وهما قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُما جَزَآءَ عَمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، أَيْدِيهُما جَزَآءَ عَمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ فَمَن تَابَ مِن ا بَعْدِ ظُلْمِهِ ﴾ إشارة إلى أن فَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ مِن اللَّهِ فَلْمِهِ ﴾ إشارة إلى أن السارق هنا ظالم للمجتمع وغير مظلوم منه، فقد اعتدى بالسرقة على مال غيره لمجرد الرغبة في الاجرام والقيام بظلم الغير، حيث لا ضرورة من فقر ولا من جوع تدفعه إلى ذلك، وإنما دفعه إلى السرقة استهانته بحرمة أموال الناس، وحرصه على الاستئثار بها لنفسه دونهم، رغبة في التكاثر والغنى من أيسر طريق، وفي الآية أيضاً إياء إلى وجوب كفاية حاجة المحتاجين، وتمكينهم من ضروريات الحياة، حتى لا يقعوا في شرك الجريمة، فقد (كاد الفقر أن يكون كفراً) كما جاء في الأثر.

## الربع الثاني من الحزب الثاني عشر في المصحف الكسريسم

يَـٰٓأَيُّهُا أَلرَّسُولُ لَا بُحْنِنكَ أَلَذِينَ يُسَلِّرعُونَ حِفِ إِلْكُفُنِرِ مِنَ أَلَدِينَ قَالُوُّاءَ امَنَّا بِأَفُوا هِهِمْ وَلَرْ تُومِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ أَلَذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَاذِبِ سَــمَاعُونَ لِقَوْمِ - اخَــرِينَ لَرْ يَاتُوكَ بُحَرِفُونَ ٱلْكَــكِمِ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ عَ يَقُولُونَ إِنَ اوتِ يَتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّهُ تُو تَوْهُ فَاحْهِ ذَرُواْ وَمَنْ يُرُدِ إِللَّهُ فِنْنَتَهُ و فَكُن تَمُثِلِكَ لَهُ مِيزَ لَا أَلَّهِ شَهَيًّا ۖ وَلَهَّكَ أَلَا يُنَ لَرْيُرِدِ إِللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ الْمُصُرِّ لَمُحُدِّ لِيَ إِلدُّنْ إِخِيرَى وَلَمُ مُرِفِي اللَّخِيرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ سَمَّاعُونَ لِلْكَادِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَآءُ وكَ فَاحَكُم بَبْنَهُ مُرَ أَوَاعِرِضَ عَنْهُمٌ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ

فَكَنْ يَضُرُّوكَ شَــَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَبْنِهُمْ بِالْقِسْطِّ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ أَلتَّوْرِيْـةُ فِيهَا حُكُرُ أَلَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْـدِ ذَالِكٌ وَمَآ أُوْلَيِّكَ بِالْمُومِنِينَ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا أَلْتَوْرِلِةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا أَلنَّابِيُّونَ أَلَذِينَ أَسُلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالآخِبَارُ بِمَا أَسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَبُ إِللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَكَلَا تَخْشَوُا النَّـاسَ وَاخْشَوْنِ ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِئَا يَكِتِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۗ وَمَن لَمَّ بَحْكُم عِمَآ أَنَّـزَلَ أَلَّهُ فَأُوْلَيَّكَ مُمُ الْكَافِرُونَّ ۞ وَكُتَبُنَا عَلَيْهِ مِرْفِيهَا آنَّ أَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْانْفَ بِالْانفِ وَالْاذْنَ بِالْاذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْسِّنِّ وَالْجُهُوحَ قِصَاصٌ فَهَن تَصَدَّ قَ بِهِ عَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وُ وَمَن لَّمْ يَخْكُم بِمَا أَنْ زَلَ أَلَّهُ فَأَوْلَبُكَ هُمُ الظَّالِمُونَّ ۞ وَقَفَّيْنَا عَلَىْ ءَاشِرِهِ م بِعِيسَى أَبْنِ مَرْبَ مَ مُصَدِّقًا لِمَا بَابْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلتَّوْرِلِيةٌ وَءَاتَيْنَكُ ۖ أَلِانِجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَّا بَبْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلتَّوْ رِيْةٍ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً

لِلْنَتَعِينَ ۞ وَلِيَحْكُمَ الْمُلُ الْإِنْجِيلِ عِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَاوُلِلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ وَمَن لَرَّ يَحْكُمُ عِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَاوُلِلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ وَأَنْزَلُ اللهُ فَاوُلِلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ وَأَنْذَلُ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

## الربع الثاني من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم

### عباد الله

نتناول في حصة هذا اليوم الربع الثاني من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم، وأول آية منه قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّمَا الرَّسُولُ لاَ يُعْزِنكَ الذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ وآخر آية فيه قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِعاً فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾.

في هذا الربع يتحدث كتاب الله عن الوقع الأليم الذي يحدثه في نفس الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام رجوع فريق من الناس إلى الكفر بعد الإيمان ﴿ يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يُحْزِنكَ الذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الذِينَ قَالُواْ ءَامَنًا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُومِن قُلُوبُهُمْ ﴾ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الذِينَ قَالُواْ ءَامَنًا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُومِن قُلُوبُهُمْ ﴾ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الذِينَ قَالُواْ ءَامَنًا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُومِن قُلُوبُهُمْ ﴾ وَمَنْ يُرِدِ اللّهُ فِي اللّهِ شَيْئًا، اوْلَئِكَ الذِينَ لَمْ يُرد اللّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ، لَهُمْ فِي الدُّنيا خِزْيٌ ، وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

ويتحدث كتاب الله عن أهل الكتاب وما هم عليه من تصديق للأكاذيب، وتواطؤ مع المتآمرين على الإسلام تحت جُنْح الظلام، وتحريف للكلم عن مواضعه، ومحاولة للدس والاستغلال،

وتهالك على أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الرشوة والربا ﴿ وَمِنَ الذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْم - اخَرِينَ لَمْ يَاتُوكَ، يُحرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ، يَقُولُونَ إِنُ اوتِيتُمْ هَلْذَا فَخُذُوهُ، وَإِن لَمْ تُوتَوْهُ فَاحْذَرُواْ ﴾ - ﴿ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسَّحْتِ ﴾.

ويلفت كتاب الله نظر الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام إلى ما قد يحاوله اليهود من تحكيمه في بعض شؤونهم الملية، بالرغم عن وجود الأحكام الخاصة بتلك الشؤون منصوصاً عليها في التوراة التي يدَّعون التزامهم لها، وإيمانهم بها، منبهاً إياه إلى أن غرضهم من مثل هذه المحاولات هو تفاديهم لأحكام التوراة، التي أخذوا يشعرون أنها بالنسبة لأحكام الإسلام - أحكام قاسية تقضي بعقوبات مغلظة، تاركاً للنبي الخيار حسب الظروف، فإن شاء الحكم بينهم طبقاً لطلبهم تدخل وحكم، وإن فضل الاعراض بالرغم من طلبهم لم يتدخل ولم يحكم، داعياً له إذا رجَّع التدخل والحكم، طبقاً لطلبهم، إلى أن يحكم بينهم بالعدل المجرد، دون أي اعتبار للأغراض والأهداف التي قصدوها من وراء التحاكم إلى الرسول، بدلًا من التحاكم مباشرة إلى التوراة.

وبهذه المناسبة نوَّه كتاب الله بالتوراة التي أوحى الله بها إلى موسى، ولم يكتم أن في التوراة بالصيغة التي أنزلت عليها هدى ونوراً، وإن كان القرآن الكريم مهيمناً على جميع الكتب المنزلة من قبله، وناسخاً لما انتهى وقت العمل به منها. وذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمُ أَوَ اَعْرِضْ عَنْهُمْ، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ

يُضُرُّوكَ شَيْئاً، وَإِنَّ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، إِنَّ اللَّه يُحبُّ الْمُقْسِطِينَ، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْدِيٰةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ الْمُقْسِطِينَ، وَكَيْفَ يُحَكِّمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلُّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُومِنِينَ، إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْدِيٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيْتُونَ الذِينَ أَسْلَمُواْ لِلذِينَ فَادُواْ فِيهَا هُدًى وَلَا تَشْتَرُواْ بِاللَّهِ، وَكَانُواْ عَلَيْهِ وَالرَّبَّنِيُّونَ، وَالآحْبَارُ، بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللَّهِ، وَكَانُواْ عَلَيْهِ وَالرَّبَّنِيُّونَ، وَالآحْبَارُ، بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللَّهِ، وَكَانُواْ عَلَيْهِ شَهَدَاءَ، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، وَلاَ تَشْتَرُواْ بِاللَّهِ، ثَمَناً قَلِيلًا ﴾.

وكلمة (المقسطين) في هذه الآية هي نقيض كلمة (القاسطين) التي وردت في آية أخرى، فالمقسط من عدل ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ والقاسط من ظلم ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ عِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَبِ اللّهِ ﴾ إشارة إلى أن حفظ التوراة كان أمره موكولاً إلى أحبار اليهود وعلمائهم أنفسهم، ولذلك وقع ما وقع فيها من التحريف والتبديل عندما تهاونوا بحفظها والمحافظة عليها، وأخذوا يشترون بآياتها ثمناً قليلاً، بخلاف القرآن العظيم فقد تعهد بحفظه رب العالمين الحفيظ العليم، ولم يكل أمره إلى أحد من خلقه فقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللّهِ كُو فِذلك هو السر في بقائه محفوظاً مصوناً من اللّه تحريف أو تغيير إلى يوم الدين، وهو السر في خلود وصمود لسان القرآن العربي المبين، رغماً عن الحرب الدائرة، الخفية والظاهرة، التي تشهرها عليه القوات المعادية والمكابرة.

ثم فصل كتاب الله ما أجمله في الربع الماضي من مبدأ

القصاص الذي سجلته التوراة وأقره الإسلام، فقال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنَ، وَالْاَنفَ بِالآنفِ، وَالْمَانُ بِاللَّنْ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ وكما أمر الله تعالى وَالْأَذْنَ بِاللَّذْنِ، وَالسِّنَ، وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ وكما أمر الله تعالى بالقصاص، وجعله في هذا الباب هو الأساس، بالنسبة لأصحاب الحق فيه، الحريصين على استخلاصه بوجه شرعي، فقد فتح باب العفو وإسقاط القصاص في وجه أولئك الذين يفضلون العفو على المؤاخذة، ويسقطون حقهم في القصاص، إقفالاً لباب الفتنة، المؤاخذة، ويسقطون حقهم في القصاص، إقفالاً لباب الفتنة، ونشراً لروح التسامح بين الناس، وابتغاء المزيد من الطمأنينة والعيش في سلام ووئام، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو والعيش في سلام ووئام، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَارَة لَـذُنوبِ كَفَارَة لَـذُنوبِ القِسل .

وانتقلت الآيات الكريمة إلى الحديث عن عيسى بن مريم عليه السلام وما أمر به من تصديق التوراة، وما نزل عليه من الإنجيل، ولم يكتم كتاب الله أن في الإنجيل حسب الصيغة التي أوحى الله بها إلى عيسى هدى ونورا، وإن كان القرآن الكريم مهيمناً عليه، كما هيمن على التوراة المنزلة من قبله.

ورغماً عن أن الإسلام دعا اليهود والنصارى إلى الدخول فيه، والعمل بشريعته، فإن من اختار منهم البقاء على يهوديته أو نصرانيته، لم يجبره الإسلام على أن يتحاكم إلى الشريعة الإسلامية، بل أذن لليهود في تطبيق أحكام التوراة عليهم كما نزلت دون تحريف، وأذن للنصارى في تطبيق وصايا الإنجيل عليهم كما نزلت دون تحريف. وفتح الباب في وجه التدخل أو عدمه، في حالة ما إذا

توجه إليه اليهود أو النصارى أنفسهم بطلب التدخل.

وعلى ضوء هذا التفسير ينبغي أن نفهم قوله تعالى: ﴿ وَلْيَحْكُمَ اَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فِيهِ ﴾ على غرار الآية السابقة ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرِينَةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ﴾ أما التدخل في شؤونهم الملية أو عدمه فهو مرتبط بطلبهم الخاص ورغبتهم الخاصة، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمُ أَوَ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾.

ثم وجه كتاب الله خطابه إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، آمراً له بالحكم بين اليهود بعضهم مع بعض، وبين النصارى بعضهم مع بعض، إذا جاؤوا إليه طالبين تدخله وحكمه، على أن لا يتأثر حكمه عليهم بأي اعتبار خارج عن مقتضى العدل المجرد والحق الصراح ﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَبِعَ الْهُوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكُ مِنَ الْحَقِي ﴾.

وعقب على ذلك بما معناه أنه بعد إقامة الحجة على صدق الدين الحق الذي هو دين الإسلام، ودعوة اليهود والنصارى إلى الدخول فيه، وامتناع من امتنع منهم، وإصراره على الاحتفاظ بيهوديته أو نصرانيته، لم يبق أمام الإسلام بالنسبة للمُصِرِّين على ما هم فيه إلا موقف واحد، هو موقف السماح لهم بالبقاء على دينهم والتحاكم إلى كتابهم، فلليهود توراتهم، وللنصارى انجيلهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، وَلَوْ شَآءَ اللّهُ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، وَلَوْ شَآءَ اللّهُ الْخَيْرَاتِ، إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾.

أما الذين أسلموا من المشركين والكتابيين وكافة الأمم والملل فكتابهم الوحيد هو مسك الحتام للوحي الإلمي وخاتمة كتبه المنزلة، وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي هو في آن واحد مصدق لما بين يديه، ومهيمن عليه، أي أنه مصدق لما في الكتب السابقة من حقائق إيمانية، وتشريعات سماوية، وتوجيهات إلمية، لكنه حاكم عليها كلها، بمعنى أن ما ينسب إليها إن أثبته وصدقه كان حقاً وصدقاً، وإن نفاه وكذبه كان زوراً وبهتاناً، وإن أقر منها تشريعاً كان تشريعاً للمسلمين كما هو تشريع لمن قبلهم، وإن نسخ منها تشريعاً وألغاه اعتبره المسلمون كأن لم يكن.

يضاف إلى ذلك أن كتاب الله يعتبر في الدولة الإسلامية هو الدستور الأساسي العام، الذي يعيش في ظله جميع المتساكنين في دار الإسلام، من كافة الملل والأقوام، و لك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِليْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِيّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْه ﴾.

وقوله تعالى في سياق هذه الآيات: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ﴿ وَمَن يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ تنبيه الظَالِمُونَ ﴾ هم الفَاسِقُونَ ﴾ تنبيه إلى أن خصوم الشريعة الإلهية في الأرض هم ثلاثة أصناف:

 ١ ـ كافرون: لا يومنون بالله ولا برسله ولا بكتبه، فهم يفضلون شريعة الغاب على شريعة الكتاب. ٢ ـ وظالمون: لا يجدون في شريعة العدل والحق ما يؤيد
 ظلمهم، ويدعم بغيهم.

٣ ـ وفاسقون: لا تقع أيديهم في شريعة الله على أيّ سند
 يبيح لهم الفجور والفسوق، والاستهتار والعقوق.

فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم خصوم شريعة الله، وعليهم ألقى كتاب الله أضواءه الكشافة حتى تسفل كلمتهم في الأرض، ولا تعلو فيها إلا كلمة الله.

# الربع الثالث من الحزب الثاني عشر فــي المصحف الــكــريــم

وَأَنُ الْحُكُمُ

بَبُنَهُ مُرِعًا ٓ أَنْزَلَ أَلْلَهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعَ آهُوٓ آءَهُرٌ ۗ وَاحۡذَرُهُرُوۤ أَنْ يَفۡتِنُوكَ عَنْ بَعُضِ مَاۤ أَنزَلَ أَللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمَ اَنَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ بُصِبَهُم بِبَعُضِ ذُنُوبِهِمٌ وَإِنَّ كَتِيرًا مِّنَ أَلنَّاسِ لَفَاسِعُونَ ١٠٥ أَفَكَ مَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ يَبَعْوُنَ ۗ وَمَنَ آحُسَنُ مِنَ أَللَهِ حُكًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۖ ۞ يَّالَيُّهَا أَلذِبنَ وَامَنُواْ لَاتَتَّغِذُوا النَّهُودَ وَالنَّصَرِينَ أَوْلِيٓاءٌ بَعُضُهُمُ أُوَلِيَاءُ بَعْضٌ وَمَنْ يَتَوَكَّمُ مِنْكُرُ فَإِنَّهُ ومِنْهُمُ وٓ إِنَّ أَللَّهَ لَابِهَا بِهِ أَلْقَوْمُ أَلظَّلِلِينَّ ۞ فَنْزَى أَلْذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّنَّ يُسَلِرعُونَ فِيهِمُ يَقُولُونَ نَخْشِيَ أَن تُصِبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى أَلَّهُ أَنْ يَاتِي بِالْفَتْحِ أَوَ آمْرِ مِّنْ عِندِهِ ع فَيُصَّبِعُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِي أَنْسُهِم نَلدِمِينٌ ۞ يَقُولُ الذِينَ الْمَنُوٓاْ أَهَا وُلاَّهِ إِلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَمْدَ أَيْمَانِهِ مُرَّإِنَّهُ مُ لَمَكُمْ حَبِطَتَ اَعْلَمُهُمْ فَأَصْبَعُواْخَلِيرِينٌ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلذِينَ اَمَنُواْمَنْ يَرْتَلِدُ مِنكُمُ

عَن دِينِهِ ۦ فَسَوُفَ يَاتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ أَذِلَّةٍ عَلَى أَلْمُومِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكِلْفِرِينَ يُجَلِهِدُونَهِ عَسِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَيْمٌ ذَالِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاَّةٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِبُمٌ ۞ اِتَّمَا وَلِيُّكُمُ ۗ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ وَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُوٰةَ وَهُـمْ رَاكِعُونً ۞ وَمَنْ يَتَوَلَّ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ أَللَّهِ هُمُ أَلْغَالِبُونَّ ۞ يَلَّأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الذِينَ اَتَّخَذُواْ دِينَكُمُ هُزُؤًا وَلَعِبَا مِنَ أَلذِينَ اَوُتُواْ الْكِتَلِ مِن فَبَلِكُمُ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَآءٌ وَاتَّعُوا اللَّهَ إِن كُنتُ مِ مُومِنِ بِنَ " وَإِذَا نَادَيْتُ مُوْ إِلَى أَلْصَلُواةِ إِتَّخَذُ وِهَا هُرُؤًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَايَمُ قِلُونَ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ أَلْكِئَكِ هَلْ تَسْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبَلُ وَأَنَّ ٱكْثَرَكُمْ فَلْسِقُونٌ ۞ قُلْ هَـٰلُ اَنَيِّنَكُمُ بِشَيِّرِمِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ أَللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّغُوتُ أَوْلَيِّكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَاءَ اِلسَّبِيلِّ ۞ وَإِذَاجَآءُ وَكُوۡ قَالۡوَاۡءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْتِي وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكُمُنُونَ ۞ وَتَهِ إِي كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِ إِلاِثْءِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحَتُّ

لَبِيسَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَوَلا يَنْهِيهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالاَحْبَارُ عَن قَوْلِمُمُ الإثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشُّعْتُ لَيِيسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ اِلْيَمُودُ يَدُ اللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَّتَ آيَدِيهِ مَ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءٌ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَضِيرًا مِنْهُم مَّاۤ أَنُـزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ مَلْغُنَيْنَا وَكُفُراً وَأَلْقَيْنَا بَبْنَهُ مُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ إِلْقِيَامَةِ صُحُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْعَرْبِ أَطَفَأَهَا أَللَّهُ وَيَسُعَوْنَ فِي أَلَارُضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ۗ ۞ وَلَوَانَّ أَهْلَ أَلْكِنَكِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَ فَرَهَا عَنْهُمْ سَيِّئَا تِهِمْ وَلَأَدَ خَلْنَهُ مُ جَنَّكِ إِلنَّعِيمٌ ۞ وَلُوَانَهُ مُهُ وَأَضَامُوا التَّوْرِيْـةَ وَالْإِنِحِيلَ وَمَآ أُنْزِلَ إِلْيَهِم مِّن رَبِّهِمْ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحَتِ أَرْجُلِهِمٌ مِنْهُمُو أَمَّةٌ مُقَنْصِدَةٌ وَكَثِيرٌمِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْلَوُنَ 🕲

### الربع الثالث من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم

#### عباد الله

في هذه الحصة نتناول الربع الثالث من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ وَأَنُ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الْمُلَهُ، وَلاَ تَتَبعَ اَهْوَآءَهُمْ، وَاحْذَرْهُمُ أَنْ يَّفْتِنُوكَ عَن ابَعْضِ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾، ونهايته قوله تعالى: ﴿ مِّنْهُمُ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةً، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾، ونهايته قوله تعالى: ﴿ مِّنْهُمُ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةً، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾.

يبتدىء هذا الربع بخطاب موجه إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، آمراً له أن يحكم بما أنزل الله، وأن لا يتأثر بأهواء المحكومين والمخالفين، وأن يكون حذراً تِجَاه المحاولات التي يحاولونها لفتنته عن بعض ما أنزل الله إليه.

وإذا كان الخطاب الإلمي يتوجه إلى الرسول بمثل هذه الأوامر والنواهي، وهو المتميز عن غيره بالعصمة والرسالة \_ حرصاً على إحقاق الحق وإبطال الباطل، وإقامة العدل المطلق بين الناس \_ فمن باب أولى وأحرى أن يوجه هذا الخطاب الإلمي إلى غير المعصومين من ولاة المسلمين الحاكمين بين الناس من بعده، ومن باب أولى وأحرى أن تساق إليهم هذه الأوامر والنواهي، بل إنهم هم

المقصودون بالذات من هذا الخطاب الموجه في الظاهر إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، إذ هم وحدهم دون الرسول المعرَّضون للتأثر بأهواء المحكومين والمخالفين، على حساب الحق، وهم وحدهم المعرَّضون للفتنة عن العدل. والفتنة أنواع وأشكال، من بينها فتنة الرشوة، وفتنة البطانة والحاشية، وفتنة العداوة والصداقة، وفتنة الانحراف والتحريف، وفتنة الأراء الفاسدة والنظريات الباطلة.

وذلك قوله تعالى في خطابه إلى رسوله وهو خطاب إلى المومنين عن طريقه ﴿ وَاَنُ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَآءَهُمْ، وَاحْذَرْهُمُ أَنْ يَّفْتِنُوكَ عَنَ مَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾.

وتنتقل الآيات الكريمة إلى وصف أولئك الذين يولون الادبار ويتراجعون عن الحكم بما أنزل الله، مفضلين التقهقر إلى الوراء، وناظرين إلى شريعة الله، إما شزراً، وإما بالاستخفاف والاستهزاء.

وتبين نفس الآيات أن الوصول إلى هذا الحد الأقصى من الانحراف إنما هو نتيجة حتمية لانحرافات تدريجية سابقة، ونوع من أنواع العقاب الإقمي لأولئك المنحرفين الفاسقين، على ذنوبهم التي ارتكبوها وأصروا عليها إصراراً، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَاعْلَمَ اللَّهُ أَنْ يُصِيبهم بِبَعْضِ ذُنُوبِهم، وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَنسِقُونَ ﴾.

ويرفع كتاب الله النقاب عن خصوم الشريعة وأعدائها، ويبينًا السر الخفي والدافع الحقيقي لخصومتهم لها في السر والعلن، ذلك

أنهم يفضلون شريعة الغاب على شريعة الكتاب، لأنهم يجدون في كنف الأولى كل ما يحقق أغراضهم المنحرفة من الوسائل والأسباب، وحكم الغاب بالنسبة للإسلام هو حكم الجاهلية الأولى، وحكم الجاهلية هو حكم الهوى لا حكم الحق، وحكم العصبية لا حكم العدل، وحكم الطبقية لا حكم المساواة، وحكم الاستغلال لا حكم الانصاف، وحكم الإباحية لا حكم ضبط النفس، وحكم الفوضى لا حكم النظام، وحكم الفواحش والخبائث لا حكم المكارم والطيبات، وبالجملة فحكم الجاهلية هو الحكم الذي يوحي المكارم والنقيض الطبيعي التام من كل الوجوه، ومن جميع به الشيطان، والنقيض الطبيعي التام من كل الوجوه، ومن جميع زوايا النظر، لحكم الحكيم الرحمن.

ومن أراد أن يستحضر مثالًا حياً لثمرة حكم الجاهلية وثمرة حكم الإسلام، والوليد الشرعي لكل منها، فليتذكر كيف كان المجتمع العربي في العهد الجاهلي، وكيف أصبح في العهد الإسلامي، وكيف كانت رقعة العالم، الذي أصبح فيها بعد عالماً إسلامياً، كيف كانت قبل الإسلام وكيف عادت بعده. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، وَمَنَ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴾.

وبطريق الإيماء تفيد هذه الآية الكريمة معنى دقيقاً وصريحاً لا مناص من لفت النظر إليه، ألا وهو أن كل حكم لم يكن مطابقاً لما أنزل الله، ولا مستنداً إلى ما أنزله، ولا منسجهاً مع روحه، ولا مستنبطاً منه أو راجعاً إليه، أو دائراً في فلكه، بوجه من وجوه الاستنباط، وطريقة من طرق الاجتهاد، فهو مندرج تحت حكم

الجاهلية، وداخل تحته دخولاً أولياً، مها أعطي له من الألقاب والأسهاء، حيث إن كتاب الله اقتصر عند تعداد أنواع الحكم التي يحكم بها بين الناس على نوعين اثنين لا ثالث لها: النوع الأول حكم الله، والنوع الثاني حكم الجاهلية، فمن ترك حكم الجاهلية انتقل عنه إلى حكم الله انتقل عنه إلى حكم الله انتقل عنه إلى حكم الجاهلية، وهو في الحقيقة رمز لكل حكم يتنكر للتوجيهات الإلهية والمبادىء الأخلاقية، ويتجاهل وجودها، ويتعمد محاربتها، ويُسقِط من حسابه ومن تقديره كل علاقة تربطه بمن «له الخلق والأمر»، متجاهلً قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْخُكِمِينَ ﴾.

وفي هذا السياق نفسه يوجه كتاب الله خطابه إلى المومنين، متحدثاً عها يمكن أن يقع لبعضهم من الردة عن دينه \_ وكأن في ذلك إشارة إلى من يعطل الحكم بما أنزل الله، ويستبدل به حكم الجاهلية، ويفضله على حكم الإسلام \_ ثم يعقب على ذلك بأن الله تعالى غني عن هذا النوع من الناس، وقادر على أن يستبدل بهم قوماً آخرين لا يبغضهم الله ولا يبغضونه، ولكن يحبهم الله كها يجبونه، ومن جملة خصالهم أنهم رحماء بالمومنين، يحققون بينهم مقتضيات شرعه الرحيم وعدله السليم، أشدًاء على الكافرين، لا يقبلون منهم افتياتاً ولا تطاولاً، ولا يفتحون في وجوههم باباً للفتنة على أنزل الله. ثم إنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم، فهم لا يتأثرون بأهواء المحكومين والمخالفين ولا بنزغات الجاهلية كيفها كانت، ولا يتنازلون عن شرع الله وعدله قُلامة ظُفر، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى ﴿ يَنَاتُهُمُ الذِينَ ءَامَنُواْ مَنْ يُرْتَدِدْ مِنكُمْ

عَن ذِينِهِ فَسَوْفَ يَاتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحَبُّهُمْ وَيُحَبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى المُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ يُجَلِّهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ، وَلَكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾.

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْمُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكُفِرِينَ ﴾ يشبه قوله تعالى في آية أخرى ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ، وَالذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ فلفظ (أذلة) هنا بمعنى رحماء هناك، ولفظ (أعزة) هنا بمعنى أشداء هناك، إذ القرآن يفسر بعضه بعضاً.

ثم يزيد كتاب الله هذا الموضوع توضيحاً وتبييناً، فيخاطب الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، لافتاً نظره إلى الدوافع والأسباب التي جعلت كفار أهل الكتاب ومن في حكمهم يتنكرون لحكم الله، ويصرُّون على الكفر بما أنزل الله، فهم يعيشون عيشة كلها فسوق وانحراف، وهم أسرع الناس إلى ارتكاب الفواحش والأثام، وأكثرهم تهالكاً على الظلم والطغيان، وأشدهم انهماكاً في أكل أموال الناس بالباطل.

ولو كان هذا الأمر مقتصراً على عامتهم، والخاصة منهم تنكره وتقاومه لهان الخطب، ولكن خاصتهم متواطئة عليه مع العامة بسكوتها وتهاونها، إذ لا تنكره ولا تقف في وجهه بحال.

وذلك قوله تعالى: ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيراً مِّنْهُمْ يُسَـٰرِعُونَ فِي الإِنْمِ وَالْعُدُوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، لَـوْلاَ يَنْهِينُهُمُ

الرَّبَّنِيُّونَ وَالاَحْبَارُ عَن قَوْلِهُمُ الاِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾.

وختمت آيات هذا الربع بدعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بالله وتقواه، ودعوتهم إلى تنفيذ التوجيهات الإلمية التي تضمنها الوحي المنزل في التوراة والإنجيل والقرآن، كما تضمنت نفس الآيات الكريمة وعد الله لهم - إن دخلوا في حظيرة الإسلام وحكمه بالمزيد من نعمه الظاهرة والباطنة، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَو اَنَّ اللّٰهِ اللّٰكِتَٰبِ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَكَفُّرْنَا عَنْهُمْ سَيّنَاتِهُمْ وَلَادْخَلْنَهُمْ جَنَّبِ النَّعِيمِ، وَلَو اَنَّهُمُ أَقَامُواْ التَّوْرِيةَ والإنجيل وَمَا أُنزِلَ إلَيْهِم مِن ربّهِمْ النَّعِيمِ، وَلَو اَنَّهُمُ أَقَامُواْ التَّوْرِيةَ والإنجيل وَمَا أُنزِلَ إلَيْهِم مِن ربّهِم مِن ربّهُمْ الله الله ويرضوا بحكمه، ويسيروا في حياتهم أهل الكتاب، فهو موجه لعصاة المسلمين من باب أولى وأحرى، فها عليهم إلا أن يعودوا إلى الله ويرضوا بحكمه، ويسيروا في حياتهم الخاصة والعامة على ضوء الهَدى المحمدي، ليكونوا من المهتدين، الخاصة والعامة على ضوء الهَدْى المحمدي، ليكونوا من المهتدين، ومع الذين أنعم الله عليهم من النبيشين والصديقين والشهداء ومع الذين ، وحسن أولئك رفيقاً.

## الربع الأخير من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم

يَنَآيَتُهَا أَلرَّسُولُ بَلِغَ مَآ أُنْ زِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكٌ وَإِن لَّهُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغَتَ رِسَالَكِهِ عَوَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِ الْفَوْمَ أَلْكِلْبِ لَسْتُرَ عَلَى شَتْ وِ حَتَّى تُعْتِيمُوا التَّوْرِيةَ وَالِانِجِيلَ وَمَا الْنُولَ إِلَيْكُمُ مِن رَبِّكُمْ وَلَيَزيدَنَّ كَيْبِيرًا مِنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغُيْنَا وَكُفُرًا ۚ فَكَ تَاسَ عَلَى أَلْقَوْمِ الْكِلْفِرِينَ ۞ إِنَّ ألذينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ حَسَادُواْ وَالصَّلْبُونَ وَالنَّصَارِي مَنَ - امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلْآخِهِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَ يَحْزَنُونَ ۞ لَقَدَ أَخَذُنَا مِيثَاقَ كَنْحَ إِسْرَآءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا صُلَّا جَآءَ هُمْ رَسُوك بِمِكَا لَا تَهُويَّ أَنْفُسُهُمْ فَرَبِيتًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُـتُلُونً ۞

وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِنُنَةٌ فَعَـمُواْ وَصَمُّواْ نُكُمَّ تَابَ أَلَّهُ عَلَيْهِمُ نُثَّ عَكُمُواْ وَصَامُّواْ كَشِيرٌ مِّنُهُمٌّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ عِمَا يَعْمَلُونٌ ۞ لَقَدْ كَفَرَ أَلَذِينَ قَالُوَّا إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْمُسِيحُ النُّن مَرْبَكَمٌ وَقَالَ أَلْمُسِيمُ يَـُابَنِهِ ۚ إِسۡـرَآءِ بِلَ اَعۡبُـدُواْ اللَّهُ رَسِيِّ وَرَبَّكُمُ وَ إِنَّهُ مَن يُّشُرِكِ بِاللَّهِ فَفَدَ حَرَّمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ إَلَجُتَّ هَ وَمَأْوِيْهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ انصِارٌ ۞ لَّقَدُ كَفَرَ أَلْذِينَ قَالُوُّا إِنَّ أَلَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةً وَمَا مِنِ إِلَنْهِ إِلَّا ۗ إِلَنْهُ وَاحِبْدُ ۗ وَإِن لَّرَّ يَسْتَهُواْعَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ أَلَٰذِينَ كَعَفُواْ مِنْهُمْ عَذَابِك اَلِيكُمْ اَفَكَ يَتُوبُونَ إِلَى أَلَّهِ وَبَسَنَعُفِرُونَهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ ۞ مَّا أَلْمُسِيمُ ۚ إِبْنُ مَرْسَيمَ إِلَّا رَسُولٌ فَكَ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ وَأَمْتُ لُهُ و صِدِيفَةٌ كَانَا يَاكُلُنِ الطَّعَامِّ انظُرُكَيْفَ نُبَيِّنُ لَمُدُمُ الْايَلِ ثُمَّ اَنظُرَ اَنِيْكِ يُوفَكُونٌ ۞ قُ لَ اَتَعَـٰبُدُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ

ضَـــرًا وَلَا نَفُعًا وَاللَّهُ هُوَ أَلسَّــمِيعُ الْعَــلِيـــمٌ ۞ فُلْ يَكَأَهُلُ أَلْكِتَكِ لَا تَعَنْلُواْسِفِي دِينِكُمُ غَيْرَ أَلْمُورٌ " وَلَا تَنَّبِعُوٓاْ أَهُوآءَ قَوْمِ فَكَد ضَّ لُوّا أَ مِن فَبُلُ وَأَضَالُواْ كَيْنِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءٍ اِلسَّبِيلِ ۞ لُعُلِنَ أَلَذِينَ كَفُواْمِنَ كَنْحِ إِسْـرَآءِ يلَ عَلَىٰ لِسَــَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْرَــِ مَرُيَحُمُّ ذَا لِكَ بِمَاعَصُواْ قَكَانُواْ يَعْنَدُونَ ۗ ۞ كَانُواْ لَا يَــَنَّاهَوْنَ عَن مُّنكِرِ فَعَــَـــلُوهُ ۗ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونٌ ۞ تَدَىٰ كَتْهَا مِنْهُمْ يَتُوَلُّونَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ لَبِيسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُ مُرَة أَنفُسُهُ مُرَّ أَن سَخِطَ أَلَّهُ عَلَيْهِ مُ وَلِيفٍ اِلْعَادَابِ هُمْ خَلِلِدُونَ ١٠ وَلَوْ كَانُواْ يُومِنُونَ باللَّهِ وَالنَّبِيِّءِ وَمَآ أُنُرِلَ إِلَيْهِ مَا اَتَّخَذُوهُمُو أَوْلِياآءً وَلَكِنَ كَيْرِامِنْهُمْ فَلْسِقُونَ ٥



## الربع الأخير من الحزب الثاني عشر فسي المصحف الكسريسم

#### عبساد الله

حديث هذا اليوم يتناول تفسير الربع الأخير من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم، وأول آية منه قبوله تعالى: ﴿ يَاٰتُهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَهَا بَلَغْتَ رِسَالَئِهِ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ وآخر آية فيه قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيَ ءِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمُ أَوْلِيَآءَ، وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾.

يبتدىء الخطاب الإلهي في هذا الربع بحض الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام على القيام بواجب التبليغ الذي كلفه الله به دون توانٍ ولا تردد، وينبهه إلى أن أي تقصير في هذا الواجب يعتبر عملاً مضاداً للتبليغ، كما يؤكد للرسول عليه السلام أن الله الذي أرسله لتبليغ الرسالة قد تعهد بحفظه، وأنه مها استعمل من الوسائل لتحقيق هذه الغاية وضاعف من الجهود في هذا السبيل، فلن ينال حياته أي مكروه، وأن أية محاولة يحاولها الكافرون ضده ستبوء بالفشل، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ ستبوء بالفشل، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ مِن رَبِّكَ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَهَا بَلَّعْتَ رِسَالَتِهِ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَهَا بَلَّعْتَ رِسَالَتِهِ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ

النَّاسِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴾. وينبغي أن يفهم هذا الأمر الإّلَمي للرسول بالتبليغ والحرص عليه، على أنه أمر موجه إلى ورثة الرسول من بعده، وهم علماء الشريعة وحملة الدين، الذين هم مطالبون بتبليغ الدعوة الإسلامية، وكشف النقاب عنها على وجهها الحق، في كل العصور والأجيال، مهما كلفهم ذلك من الجهود والتضحيات.

ثم يوجه كتاب الله خطابه إلى أهل الكتاب مرة أخرى، فيدينهم جميعاً بما هم عليه من مخالفة صريحة للتوراة والإنجيل، مبيناً أن ما يدَّعونه من التمسك بها، وما ينسبونه إليهما بما ليس منهما، هو منتهى الزور والتضليل، وموضحاً أن «أهل الكتاب» بسبب ابتداعهم في دينهم، وتحريفهم لكتبهم، وابتعادهم عن روح الدين ومنبع الإيمان، أصبحوا وهم «ليسوا على شيء» لا من الدين، ولا من الإيمان، ولا من الكتاب، وأن الوسيلة الوحيدة لإنقاذهم مما هم فيه هي قبول رسالة الإسلام التي قامت على أساسها وهديها نفس التوراة ونفس الإنجيل، والتي جاء القرآن الكريم بتتميمها وختامها لخير الناس أجمعين، وذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَناهُلُ الْكِتْبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ التَّوْرِيةَ والإنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ ﴾.

وعقب كتاب الله على هذه الدعوة بما يفيد أن الكثرة من أهل الكتاب ستصر على ضلالها، وسوف لا تستجيب لدعوة الإخاء الديني والإنساني التي ينادي بها الإسلام، بل ما يؤكد أن هذه الدعوة ستزيدها طغياناً على طغيان، وكفراً على كفر، اعتزازاً منها

بالإثم والأنانية، وإمعاناً في العناد والاستكبار، وتمسكاً بحفظ مصالحها وامتيازاتها، وحرصاً على إبقاء الجماهير المضلّلة في شبكتها، وتحت تأثيرها، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَلَيَزِيدَنَ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رّبِّكَ طُغْيناً وَكُفْراً، فَلَا تَاسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ ﴾.

وانتقلت الآيات الكريمة إلى التنديد بموقف بني إسرائيل من ميثاق الله الذي واثقهم به، والتنديد بموقفهم من رسل الله الذين تعاقبوا عليهم الواحد بعد الآخر، فلم يكن آخرهم أحسن حظاً من أوهم، وأشارت نفس الآيات إلى ما تقلبت فيه كثرة بني إسرائيل من عصيان وتوبة، ثم عصيان مستمر جعلهم محل سخط الله وغضبه، وذلك قوله تعالى: ﴿ لَقَدَ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسْرآءِيلَ وَغَضِبه، وذلك قوله تعالى: ﴿ لَقَدَ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسْرآءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً، كُلَّهَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بَمَا لاَ تَهْوىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ، وَحَسِبُواْ أَلاَ تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمُواْ وَصَمَّواْ ثُمَّ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ وَصَمُّواْ بُعِلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ مُ مَعُواْ وَصَمُّواْ وَصَمُّواْ بُعِلَى اللّهُ بَصِيرًا بَعِلَا لاَ تَهْوىٰ أَنْفُسُهُمْ وَاللّهُ بَصِيرًا بَعَلَا لَا تَهْمَلُونَ ﴾.

ومن الحديث عن بني إسرائيل وموقفهم من أنبيائهم انتقلت الآيات مرة أخرى إلى الحديث عن موقف المدَّعين لاتباع المسيح والإيمان به، مبيِّنة كفرهم الصريح بسبب تأليههم لعيسى بن مريم، على خلاف تعاليمه ووصاياه التي نادى بها من المهد إلى اللحد، فنفس المسيح عليه السلام منذ كان في المهد صبياً قال: ﴿ إِنِّ عَبْدُ اللَّهِ ءَاتينِي الْكِتَبُ وَجَعَلَنِي نَبِينًا ﴾ ولم يقل إني إلّه، ونفس المسيح ظل خلال قيامه برسالته يدعو أتباعه إلى عبادة الله الواحد الأحد،

وعرَّفهم بأن الإِلَه المعبود هو رب العالمين وحده لا شريك له، وبأن الشرك بالله ظلم عظيم لا جزاء له إلا النار، وليس لأهله شفعاء ولا أنصار، وذلك قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنبني ٓ إسْرَآءِيلَ اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِي الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنبني ٓ إسْرَآءِيلَ اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِي وَرَبُّكُمُ، إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُويْهُ النَّارُ، وَمَا لِلظَّنلِمِينَ مِنَ انصادٍ، لَّقَدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَنَةٍ، وَمَا مِنِ اللهِ اللَّه ثَالِثُ ثَلثَةٍ، وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ الِيمَ، اَفلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

ثم يتولى كتاب الله وصف الحقيقة الصادقة عن المسيح وأمه مريم دون زيادة ولا نقص، ولا غلو ولا تحريف، ولا تأليه ولا تثليث، وذلك قوله تعالى: ﴿ مَّا الْلَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، وَأُمَّهُ صِدِّيقَةٌ، كَانَا يَاكُلُنِ الطَّعَامَ، انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الاَينتِ ثُمَّ انظُرَ انَىٰ يُوفَكُونَ، قُلَ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الاَينتِ ثُمَّ انظُرَ انَىٰ يُوفَكُونَ، قُلَ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً، وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قُلْ يَناهُلُ الْكِتَبِ لاَ تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، وَلاَ تَتَبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ يَناهُلُ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، وَلاَ تَتَبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ يَناهُلُ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَثِيراً وَضَلُواْ عَن سَوَآءِ السَّبِيلِ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ كَانَا يَاكُلُنِ الطَّعَامَ ﴾ فيه توضيح لبشرية عيسى وأمه وتوابع هذه البشرية، بتعبير قرآني مهذب، فمن كان يتناول الطعام لدفع ألم الجوع، سوف يضطر بحكم تناوله للطعام إلى العمل على التخلص من فضلاته، وإذن فهو يحتاج إلى تناول الطعام أولاً والتخلص من فضلاته ثانياً، وَمَنْ كان حاله هو هذا

الحال، لا يمكن أن يكون إلَّنهاً ولو في الخيال.

وواصلت الآيات الكريمة حديثها عن كفار بني إسرائيل، مبينة تواطؤهم على المناكر، وحرصهم على موالاة الكافرين، وما أدى إليه هذا السلوك المنحرف من عذاب في الدنيا والآخرة، وذلك قوله تعالى: ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكر فَعَلُوهُ، لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ، تَرَىٰ كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الذِينَ كَفَرُواْ، لَبِيسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمُ أَنفُسُهُم أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفي الْعَذَابِ هُمْ خَلِدُون ﴾.

وإذا استنكر كتاب الله موقف التواطؤ على المنكر من بني إسرائيل، فإنه يستنكره من المسلمين من باب أولى وأحرى.

على أن كتاب الله في هذا الربع قد فتح في وجه المخالفين للإسلام أياً كان دينهم، وكيفيا كان شعارهم ـ بالرغم عن مخالفاتهم وانحرافاتهم ـ باب التوبة والمغفرة والدخول في حظيرة الإسلام على أساس المساواة التامة، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، ووعدهم وعد الحق والصدق بالأمن في الدنيا والآخرة، رفقاً بهم، وحرصاً على هدايتهم، وإقامة للحجة عليهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ امنُوا وَالذِينَ هَادُواْ والصَّنْبُونَ والنَّصَرَىٰ، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْبُومِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

# الربع الأول من الحزب الثالث عشر فـي المصحف الـكــريـــم

لَتَجَدَنَّ أَشَدَّ أَلْتَاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَءَ امَنُوا ۚ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتِهَـ كَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِلَّذِينَ ءَ امَنُواْ الذِينَ قَالُوّاْ إِنَّا نَصَارِيٌ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِيسِينَ وَرُهُبَانًا وَأَنَّهُ مُر لَا يَسُتَكُيرُونً ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنْدِلَ إِلَى أَلرَّسُولِ تَرِيَّ أَعَيْنَهُمْ نَفِيضُ مِنَ أَلْدَمْعِ مِمَّاعَرَفُواْ مِنَ أَلْحَقِ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ أَلشَّلِهِ بِنٌّ ۞ وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ أَنْحَتَّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ أَلْقَوْمِ إِلصَّالِحِينٌ ۞ فَأَثَلْبَهُمُ اللَّهُ مِمَا قَالُواْ جَنَّكِ تَجْرِبِ مِن تَحْنِنِهَا أَلَانْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا ۗ وَذَا لِكَ جَسَزَاءُ اَلْحُسِينِينٌ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَكَتِنَاَّ

أُوْلَيْكَ أَصْعَبُ الْجَحِيثِينِ ﴿ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُّحَرِّمُواْ طَيِّبَكِ مَا أَحَلَّ أَلَّهُ لَكُ مَ وَلَا تَعْنَدُوۤا ۚ إِنَّ أَلَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۗ حَلَلًا طَيِبًا وَانَّـقُوا أَللَّهَ ٱلذِحَ أَنتُم بِهِ عُمُومِنُونٌ ۞ لَا يُوَاخِذُكُو اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ۖ وَلَكِنَ يُوَاخِذُكُم عَاعَقَّدَتُمُ ٱلَايْحَانُ فَكُفَّارُتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنَ ٱوْسَطِ مَسَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ وَأَوْكِسُوتُهُمُ وَأَوْتَحْرِبُرُ رَقَبَةٌ فَمَن لَرْ يَحِب لَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُرُو إِذَا حَلَفْتُمْ ۖ وَاحْفَظُوٓاْ أَيُمْنَكُونَّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُونُهُ وَاينتِهِ وَلَعَلَّكُو تَشْكُرُ وَنِّ ۞ يَنَأَبُهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا أَنْحَهُرُ وَالْمُيْسِرُ وَالْانصَابُ وَالْازْلَارُ لِرْحُسُ مِّنْ عَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ ثُقُلِحُونٌ ۞ إِنَّا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ فِي الْخَيْرِ وَالْمُيْسِرِ وَيَصُدُّكُمُ عَن ذِكْمِ إِللَّهِ وَعَنِ إِلصَّلَوْةٌ فَهَلَ اننُمْ مُننَهُونٌ ۞ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَوْاْ أَغْمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞ لَيْسَعَلَى ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِهَا طَعِمُوا إِذَا مَا إَتَّقُواْ قَءَامَنُواْ وَعِلُواْ الصَّلِحَتِ ثُمَّ إَتَّقُواْ قَءَامَنُواْ ثُمَّ

إَنَّعُواْ وَالْحَسَنُواْ وَاللهُ يُحِبُ الْحُسِنِينَ ﴿ يَنَا يُهُا الذِينَ المَنُواْ لَيَهُا الذِينَ اللهُ وَاللهُ و

## الربع الأول من الحزب الثالث عشر فـــــي المصحف الــــكـــريــــم

### عباد الله

نتناول في حصة هذا اليوم الربع الأول من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم، ويبتدىء هذا الربع بقوله تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدً النَّاسِ عَدَاوَةً لِلذِينَ ءَامَنُواْ الْيَهُودَ وَالذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾ وينتهي بقوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدً الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً، واتَّقُواْ اللَّهَ الذِي إلَيْهِ تَحُشَرُونَ ﴾.

في بداية هذا الربع يتحدث كتاب الله، وهو يخاطب الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، عن مواقف أهل الكتاب من الإسلام، وما يبرز في صفوفهم من عداوة أو مودة له ولأهله، ولا يغفِل كتاب الله التنبيه إلى أن الهوة التي تفصل بين الإسلام والوثنية من جهة، وبينه وبين اليهودية من جهة أخرى، هوة سحيقة جداً، فطبيعة الوثنية في حد ذاتها ومن أصلها لا تنسجم مع الوحي الإلهي في شيء، ولا سيها الوحي الإلهي الوثيق الذي لا تبديل فيه ولا تغيير، كوحي القرآن الكريم، وأنى للظلمة أن تنسجم مع النور، وللحق أن يعايش الباطل.

وعناد اليهودية وتجاهلها لبقية الأنبياء والرسل ولبقية الكتب

المنزلة، وتظاهرها بالاستعلاء والاستكبار على من لا يدين بدينها، كل ذلك جعلها سبّاقة إلى اشهار الحرب على الإنجيل ورسوله، كها جعلها سبّاقة إلى حرب القرآن ورسوله، وقد اختارت في كثير من الأوقات حرب الدسيسة، والتآمر، وبلبلة الأفكار، وإثارة المشاكل الجانبية، ثم محاولة التسرب إلى قلعة القرآن عن طريق التأويلات المبتذلة، والأساطير المنتحلة، فهي من الوجهة السياسية الحليفة الأولى للوثنية العربية طيلة عهد الرسالة المحمدية، وهي من الوجهة الاعتقادية والتشريعية تتزعم جميع الحركات والتيارات المناوئة للإسلام، والعاملة على تشويهه وتحريفه، وإبرازه كعنصر ثانوي لا أصالة فيه ولا ابتكار، ولا تفتر دوماً عن ملاحقة الإسلام ومطاردته في مختلف المجالات، ولا سيها مجال العقائد والآراء والأفكار، وإلى هذه المعاني يومىء قوله تعالى في إيجاز وإعجاز ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلذِينَ آمنوا الْيَهُودَ وَالذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾.

ويلاحظ في هذه الآية تقديم (اليهود) على (الذين أشركوا) والسر في ذلك ـ والله أعلم ـ أن خطر هذا العنصر أقوى وأشد من خطر جميع العناصر الوثنية، لا فرق بين الوثنية العربية وغيرها، فالوثنية ليس لها أي أساس مقبول من الوحي والرسالة، ولا من المنطق والحكمة، وهي عاجزة عن أن تقف على قدمها أمام الإسلام الذي يقوم في صميمه على الكتاب والحكمة معاً، بينها اليهودية تعتبر نفسها عقيدة توحيد، وبيدها شريعة التوراة التي لا تقبل فيها نسخاً، وإن كانت من الوجهة العملية قد حرفتها بنفسها ومسختها مسخاً، وهكذا تجد المجال مفتوحاً عند غير المسلمين، لتضليلهم مسخاً، وهكذا تجد المجال مفتوحاً عند غير المسلمين، لتضليلهم

عن حقيقة الإِسلام المثلى وجوهره الرفيع.

ثم تنتقل الآيات الكريمة إلى وصف طائفة أخرى من أهل الكتاب، هي طائفة من القسيسين والرهبان كانت تدين بالنصرانية، لكنها على أثارة من العلم بقرب ظهور خاتم الأنبياء والمرسلين، طبقاً لبشارة المسيح عليه السلام الثابتة من قبل ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَنبَنِي إِسْرَآءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لَّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التُّوْرِيٰةِ وَمُّبَشِّرَا بِرَسُولٍ يَاتِي مِن بَعْدِيَ اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ فما كاد يظهر الإسلام، ويشرع الرسول عليه الصلاة والسلام في تبليغ الرسالة التي تلقاها من عند الله، حتى آمنوا به وبـرسالتـه، بل أعرضوا عن لغو اليهودمن جهة، وتركوا نصرانيتهم من جهة أخرى، وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، وتلقوا ما أنزل إلى الرسول بتلهُّف وشوق وتأثر بالغ، ففاضت أعينهم بالدموع، وبرزت على جوارحهم آثار الخشوع، وأخذوا يسألون الحق سبحانه وتعالى أن يكتبهم في زمرة الأمة المحمدية الشاهدة على الناس، وأن يدخلهم الجنة في رفقة القوم الصالحين، ونظراً لصدق يقينهم، واخلاص إيمانهم، وحسن توفيقهم، استجاب الله دعاءهم، وأحسن جزاءهم، وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَرَىٰ، ذَلِكَ بِأَنَّمِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أَنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ، يَقُولُونَ رَبُّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهْدِينَ، وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ، فَأَثْنَبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الآنهَارُ

خَـٰلِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

وفي هذه الطائفة أو في مثلها نزل قوله تعالى في سورة القصص ﴿ الذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُومِنُونَ، وَإِذَا يُتلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنًا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، أَوْلَئِكَ يُوتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْن بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ، وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَّا أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَنهِلِينَ ﴾.

وإذن فالأمر في قوله تعالى هنا: ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبُهُم مَّودًةً ﴾ الآية يتعلق بمن كانوا على النصرانية ثم تركوها نهائياً وانتقلوا إلى الإسلام، لا بمن أصرُّوا على نصرانيتهم واستمروا عليها ووقفوا في وجه الإسلام يحاربون دعوته، ويطاردون شريعته، ويستعبدون أمته، منذ نشأته الأولى إلى هذه الأيام، فهؤلاء هم الذين تولى الحق سبحانه وتعالى ذكرهم وذكر عقابهم في قوله عز وجل: ﴿ وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِأَيْنِينَا أُوْلَـنِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾.

ومضى كتاب الله يدعو المومنين إلى تجنب مظاهر الرهبائية التي ابتدعها النصارى في دينهم، مطالباً للمومنين بتناول جميع الطيبات التي أحلها الله لهم، لكن في غير تجاوز للحدود، ودون إسراف بما يزيد عن الهدف المقصود ﴿ يَاأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيّبْتِ مَآأَحَلُ اللّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُواْ ﴾.

ولفتت الآيات الكريمة أنظار المومنين إلى ما يجب أن يحيطوا به الله، من تقديس واحترام، وانهم لا ينبغي لهم أن يقسموا

وجدد كتاب الله الحديث عن تحريم الخمر والقمار، وتحريم الذبائح التي كان المشركون يذبحونها، ويرشون بدمائها أحجاراً وثنية مخصوصة يدعونها «الأنصاب» أو يقتسمونها بواسطة قداح أو قراطيس خاصة يدعونها «الأزلام»، مبيناً الآثار السيئة التي تنشأ عن شرب الخمر وعن لعب القمار، ومعلناً تحريم الخمر والميسر تحريماً قاطعاً، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَنْسِرُ وَيَعْلَىٰ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء في الْمَخْونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء في الْمَخْونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء في الْمَخْورِ وَالْمَيْسِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ، فَهَلَ اَنْتُم مُنْتَهُونَ ﴾ الْمَخْمُرِ وَالْمَيْسِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ، فَهَلَ اَنْتُم مُنْتَهُونَ ﴾

وهنا يجب التنبيه والتأكيد على أن من صيغ التحريم التي

يستعملها القرآن الكريم صيغة «اجتنبوا» كها ورد في هذه الآية وغيرها من الآيات، مثل قوله تعالى في سورة النحل: ﴿ وَاجْتَنِبُواْ الطَّنْغُوتَ ﴾، وقوله تعالى في سورة الحج: ﴿ فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الاَّوْتُنِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزَّورِ ﴾، وقوله تعالى في سورة الحجرات: ﴿ اجْتَنِبُواْ مِّنَ الظَّنِ ﴾ الآية، فكل ما ورد في هذه الآيات بعد صيغة (اجتنبوا) يعتبر في الشريعة من المحرَّمات المقطوع بتحريمها.

ثم يعقب كتاب الله على ذلك كله بقوله: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهِ وَأَطِيعُواْ اللَّهِ وَالْعَبِ اللهِ وَرَسُولُه، مَا عَمَلِياً فِي حَرَب مع الله وَرَسُولُه، مجاهران لله وَرَسُولُه بالعصيان، متمردان على طاعته، متهاونان بأحكام شريعته.

وإذا كان المتمرد على سلطة المخلوق مثلِه يتعرض الأشد أنواع العقاب، جزاء تمرده وعصيانه، فيا بالك بالمخلوق المتمرد على سلطة الخالق القاهر فوق عباده، ماذا يكون مصيره بين يدي الله؟ يوم الاينفعه إلا طاعة الله وتقواه وما قدمت يداه، وذلك هو معنى قوله يعالى: (واحذروا) بعد قوله: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ أي احذروا مَغَبَّة عصيانكم لله، فقد تكون العاقبة أوخم عاقبة، وقد تكون الخاتمة أسوأ خاتمة، فأطيعوا الله ليثبتكم في أحرج المواقف، تكون الخاتمة أسوأ خاتمة، فأطيعوا الله ليثبتكم في أحرج المواقف، ولا تلقوه وأنتم «سكارى» عند سكرات الموت، وكونوا من أهل الإيمان والإذعان، حتى ينعم الله عليكم في مواقف الحيرة والفزع بالثبات والاطمئنان، قال تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ الذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ بِالنّابِتِ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا وَفِي الاَخِرَةِ، وَيُضِلُّ اللّهُ الظّيٰلِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَآءُ ﴾.

# الربع الثاني من الحزب الثالث عشر فسي المصحف السكسريسم

جَعَلَ أَلَّهُ الْكُعْبَةَ أَلْبَيْتَ أَكْرَامَ فِيَكَا لِلنَّاسِ وَالشَّهُ رَأَتْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْقَلَلَيْدُ ذَالِكَ لِتَعُلَمُوٓا أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْلِةِ وَمَا فِ إِلَارْضِ وَأَنَّ أِللَّهُ بِكُلِّ شَهُ عِكُلِّ شَهُ عِكُلِّ هَا عِلْكُواْ أَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَانُبُدُونَ وَمَا تَكُنُّمُونَ ۞ قُل لَّا يَسُتَوِ الْخَبِيثُ وَالْطَّيِّبُ وَلُوَ اَعْجَيَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثِ فَاتَّعُواْ اللَّهَ يَنَا أُوْلِي إِلَّا لَبْنِ لَعَلَّكُمْ لُفْلِحُنِّ ۞ يَنَأَبُهُا أَلَدِينَ الْمَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنَ اَشْيَآهِ إِل نُبْدَ لَكُمُ تَسُؤُكُمُ" وَإِن تَسْتُلُواْعَنُهَا مِينَ يُسَنَزَّ لَ الْقُرْعَانُ تُبُدَ لَكُو عَمَا أَللَّهُ عُنَّهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ مَلِيمٌ ۞ قَدُ سَأَلَمَا قَوْمُ مِن قَبُلِكُم ثُمَّ أَصْبَعُواْ بِهَا كَفِيْرِينٌ ۞ مَاجَعَلَ اللَّهُ مِنْ يَجِيرَةِ وَلَا سَإِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِرٌ وَلَكِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ يَفُتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِذَاقِيلَ

لَمُهُمْ تَعَالَواْ إِلَىٰ مَآ أَنَزَلَ أَلْلَهُ وَإِلَى أَلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوۡكَانَءَابَآوُهُمۡمُلَا يَعۡاَمُونَ شَيۡعَاوَلَا يَهۡتَدُونَ ۚ ۞ يَـٰٓأَبُّهُا ٱلذِينَ ٤ امَنُواْ عَلَيْكُمُ ۗ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنضَلَ إِذَا اَهْتَكَنَيْتُمُ ۗ إِلَى أَللَّهِ مَرِّجِعُكُو جَمِيعًا فَيُنْبَتِنَّكُم عِمَا كُنتُهُ تَعْمُلُونٌ ۞ يَآلَيُّهَا ٱلذِينَ اَمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ وَإِذَا حَضَرَأَحَدَكُو الْمُؤْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْوُ أَوَ لِحَرَنِ مِنْ غَيْرِكُمُو ۚ إِنَ اَنتُمْ ضَرَيْنُمُ فِي الْارْضِ فَأَصَلَبَنَّكُمُ مُصِيبَةُ الْمُؤْتِ تَحَيِّسُونَهُ مَامِنُ بَعَدِ الصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ إِرْتَبْتُمْ لَانَشْتَرِهِ بِهِ عَثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُونِينٌ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ أَللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَٰٓئِنَ ٱلاَثِمْ يُنَّ ۞ فَإِنْ عُثِرَعَلَىٰٓ أَنَّهُمَا اَسْتَحَقَّاۤ إِثْمَا فَعَاخَرَ نِ يَقُومَنِ مَقَامَهُمَا مِنَ أَلْدِينَ أَسْنَعُقَ عَلَيْهِ مُ أَلَا وْلَيَٰنِ فَيُقْسِمَانِ ۖ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّمِنِ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اَعْتَدَيُنَٱۗ إِنَّاۤ إِذَا لِّنَ ٱلظَّالِمِينَ۞ذَالِكَ أَدْ بِنَ أَنْ يَاتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجَمِهِمَاۤ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن تُرَدَّ أَيُمَانُ بَعُدُ أَيُمْنِيهِمٌ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِهِ الْقَوْمَ الْفَسْقِينُ يَوْمَ يَحَبُّمَعُ اللَّهُ الرَّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبَتُمْ ۖ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّهُ الْغُيُوبِ ۞ إِذْ قَالَ أَلَّهُ يُلِمِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ آذَكُنَ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَيْكَ إِذَ آيَدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ

تُكَلِّمُنَةً وَالتَّوْرِيْةَ وَالإِنْجِيلَ وَإِذْ عَلَّتُكُ أَلْكِنْكِ وَالْجِكْمَةَ وَالتَّوْرِيْةَ وَالإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ أَلْطِينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ فِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طُلَيْرًا بِإِذْ فِي وَتُبْرِثُ الْاَحْمَةَ وَالْابْرَصَ بِإِذْ فِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمُوْبِيلَ بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفَتُ مَنْ إِسْرَاةِ يلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيْنَاتِ فَقَتَالَ أَلَذِينَ كَفَوْا مِنْهُ مُوَإِنْ هَاذَ آلِلَا سِحْرُمُنِينَ فَ فَقَتَالَ أَلَذِينَ كَفَوُوا مِنْهُ مُوَإِنْ هَاذَ آلِلَا سِحْرُمُنِينَ فَ

## الربع الثاني من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم

### عباد الله

حديث هذا اليوم يستوعب الربع الثاني من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم، وأول آية فيه قوله تعالى: ﴿ جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِينَا لللّهَ السّرِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَتُئِدَ ﴾، وآخر آية منه قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ وَالْقَلَتُئِدَ ﴾، وآخر آية منه قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَةِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ إِنْ هَلْدَآ إِلَّا سِحْرً مُبِينً ﴾.

يبتدىء الحديث في هذا الربع بذكر فضائل الكعبة وخصائص البيت الحرام، وما اقتضته الحكمة الإلهية من جعل هذه المنطقة منطقة أمن عام، وطمأنينة شاملة، بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان، فالإنسان في دائرتها لا يتعرض لأي انتقام من أخيه أو عدوان، والحيوان في محيطها يتمتع بعهد الأمان وبالحصانة التامة من طرف الإنسان، بحيث لا يسفك بها دم، ولا يتوقع فيها ثأر، ولا يرقع فيها سرب، ولا يقتل فيها صيد، ولا يعضد فيها شجر، ويكون الحجاج إليها كلهم فارغي البال، اللهم إلا من عباداتهم التي يعكفون عليها، ومناسكهم التي يقومون بها وهم على أحسن حال، دون رفث ولا فسوق ولا جدال، وذلك قوله تعالى: ﴿ جَعَلَ

اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِينها للنَّاسِ ﴾ أي أمناً لهم وصلاحاً. وسميت الكعبة «كعبة» لنتوئها وبروزها، إذ يقال لكل ناتىء بارز «كعب»، مستديراً كان أو غير مستدير، على ما صححه المحققون.

ويتجه خطاب الله إلى نبيه الأعظم عليه الصلاة والسلام، آمراً له أن ينبه الناس إلى أن الخبيث والطيب لا يستويان عند الله في شيء، وأن يلفت نظر الإنسان أياً كان وحيثها كان، إلى أن مجرد الاستلذاذ بالخبيث والاعجاب به لا يقف في وجه هـذه الحقيقة الناصعة، فقد يكون الخبيث جذاباً وبراقاً ومثيراً، ولكنه في جوهره خبيث، وفي أثره خبيث، وفي عاقبته خبيث، ولن يقف الخبيث مع الطيب على قدم المساواة بأي وجه من الوجوه، وإذا كان الخبيث «أوزن» في الدنيا فالطيب أثقل منه وزناً في الآخرة، وإذا كان مآل الطيب إلى الجنة، فإن مآل الخبيث إلى النار، وإذا كان منفق المال الخبيث يعتبر انفاقه هباءً منثوراً، فمنفق المال الطيب يظل انفاقه ثابتاً مذكوراً، هذا إلى ما يترتب على تناول ِ كل من الطيب والخبيث، وعلى ممارسة كل من الطيبات والخبائث، من الأثار النفسية والأخلاقية، الفردية والاجتماعية، مما يجعل سلوك الطيبين رحمة لهم وللناس، وسلوك الخبيثين نقمة عليهم قبل أن يكون نقمة على بقية الناس، وإلى ذلك يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز ﴿ قُل لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوَ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَتَأُوْلِي الأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.

ثم يتناول كتاب الله الحديث عن طائفة من الناس، مصابة بنوع غريب من حب الاستطلاع والهوس بلغ إلى حد الوسواس،

فهي تحاول أن تحيط علماً بكل شيء، وهي تحشر أنفها في جميع المقامات والمجامع، وهي مولعة بالبحث عن أسرار الناس الخاصة ودخائل أمورهم دون أي موجب شرعي ولا مبرر أخلاقي، وهي حريصة على إثارة الأسئلة الفارغة أو الملتوية،التي لا جدوى من ورائها ولا نفع في الجواب عنها، بغية إيقاع المجيب عنها في ورطة يصعب عليه الخلاص منها، وهكذا. فإلى هذه الطائفة ومثيلاتها يتجه الخطاب الإلمي قائلاً: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَسْئَلُواْ عَنَ اشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُمْ ﴾.

ومما يندرج تحت هذه الآية ما جاء في الأثر: أن رجلاً من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة كان يُطعَن فيه، فقال يا رسول الله مَنْ أبي؟ فقال أبوك حذافة، فدعاه لأبيه. قال الزهري: فقالت أمّ عبدالله بن حذافة: «ما رأيت ولداً أعق منك قط، أكنت تامن أن تكون أمك قد قارَفَت ما قارَف أهل الجاهلية، فتفضحها على رؤوس الناس» فقال: «والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته».

وأشار كتاب الله في تعقيبه على هذا النوع من الناس الموسوسين وأسئلتهم الفجّة، إلى أن المؤمنين لا يمنعهم أي مانع من توجيه أسئلتهم إلى الرسول هي، ما دام الغرض منها هو الاستفسار عن الدين والسؤال عن الشريعة، منبها إلى أن أحسن فرصة مناسبة لإلقاء هذا النوع المفيد من الأسئلة هي الوقت الذي ينزل فيه الوحي على رسول الله هي. ففي تلك المناسبة يكون الرسول على أتم استعداد لإجابة المؤمنين وتفقيههم في الدين، بتوضيح ما فيه إشكال، وتفصيل ما فيه إجمال، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَسْئَلُواْ

عَنْهَا حِينَ يُنَزُّلُ الْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ يمكن تفسيره بالجزء الأخير من الحديث الصحيح الذي ثبت فيه عن النبي على أنه قال: «إن الله أمركم بأشياء فامتثلوها، ونهاكم عن أشياء فاجتنبوها، وسكت لكم عن أشياء رحمة منه فلا تسألوا عنها فيكون معنى (عفا الله عنها) سكت عنها رحمة بالمؤمنين. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) ما خلاصته: (قوله تعالى ﴿عفا الله عنها له أي أسقطها، والذي يسقط لعدم بيان الله فيه هو باب التكليف، فإنه بعد موت النبي على الحق، وطريق إلى الرفق).

ثم نادى كتاب الله بإبطال الشعائر الوثنية وإلغائها، وخاصة ما ابتدعه المشركون من اعتاق الإبل والغنم وتسييبها للأصنام والأوثان، فهذه ناقة تشق أذنها وتترك، وهي «البحيرة»، وتلك ناقة يخلى سبيلها مع أمها دون راع ولا قيد، وهي «السائبة» بحيث لا يركب ظهرها، ولا يُجزُّ وبرها، ولا يشرب لبنها، وهناك شاة تلد ذكراً أو ذكراً وأنثى، وهي «الوصيلة» فتخلى للأوثان والأصنام، وهذا فحل من الإبل ينقضي ضرابه، فيجعل عليه من ريش الطواويس ويسيب، وهو «الحامي».

وهكذا ذم الله تعالى ما كان يفعله المشركون من هذه الشعائر الباطلة، وحذر المسلمين من الوقوع فيها وقعوا فيه، بعد أن عرَّفهم أن ذلك كله مجرد كذب على الله، ومحض أفتراء عليه، وذلك قوله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ ،

وَلَـٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وَإِذَا قِيلَ لَقُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَـٰدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا، أَوَلَوْ كَـانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْلَمُونَ ﴾.

وفي هذا الربع آية كريمة يجب الوقوف عندها وقفة خاصة، فقد فهمها بعض الناس على غير وجهها منذ عهد مبكر، ألا وهي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ، لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ، إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِعاً فَيُنَبِّئُكُم عِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

وأقبل نظر إلى هذه الآية بتعمق وإمعان يؤدي إلى فهم المقصود منها على أحسن وجه، إذ هي واردة في سياق الآية التي سبقتها، وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾ فها هنا دعوة موجهة إلى المشركين من الرسول والمؤمنين، ليتركوا ما هم عليه من ضلال وخبال، لكنهم يصرون على تقليدهم الأعمى، ويأبون الاستجابة إلى الدعوة الإسلامية.

وما دام الأمر هكذا، وما دام الرسول والمؤمنون قد بذلوا كل ما في وسعهم للقيام بتوجيه الدعوة وتبليغ الرسالة، وحاولوا بكل الوسائل اقناع المشركين دون جدوى، فقد برئت ذمتهم ولم يبق أمامهم إلا العمل على نجاة أنفسهم وخلاصها، ولن يحاسبوا على ضلال من أصر على الضلال، بعد دعوتهم له باستمرار، ورفضه لدعوتهم بكامل الرفض ومزيد الانكار. وليس معنى هذه الآية الاذن للمسلم بالتخلي عن واجباته نحو المجتمع الإسلامي والدولة

الإسلامية، ولا الترخيص له بالوقوف منها موقف المتفرج الذي لا يهمه من أمرهما شيء، فذلك فهم مقلوب للإسلام، وتأويل مضاد للمعنى المقصود من هذه الآية.

روى أصحاب السنن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية في يَتأيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ فو وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله على يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه».

ومما لا يسوغ للمسلم التخلي عنه ولا إهماله أبداً أمر أسرته وأولاده، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الاَقْرَبِينَ ﴾.

# الربع الثالث من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم

وَإِذَ اَوْحَيْتُ إِلَى أَلْحَوَارِيِّتَنَ أَنَ -امِنُواْحِهِ وَبِرَسُولِيٌّ تَ الْوَاْءَ امَنَا وَاشْهَدْ بِانْتَنَا مُسُلِمُونَ ١٠ وَالْهَالَ أَلْحَوَارِ يُونَ يَغِيسَى أَبْنَ مَرْكَءَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِنَ أَلْسَكَمَآءٌ قَالَ إَنَّ قُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّومِنِينٌ ۞ قَالُواْ نُرِيدُ أَنْ نَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطْهَيْنَ قُلُوبُنَا وَنَعَلَمَ أَن قَدُ صَدَقَنْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ أَلشَّلِهِ دِبنَّ ۞ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْكَمَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا أَنْ زِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ السَّمَا تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةَ مِنكٌ وَارْزُقُنا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ التَازِقِينَ ١ قَالَ اللَّهُ إِنِّے مُنَرِّ لَمَّا عَلَيْكُمُ فَمَنْ يَكُفُرُ يَعُدُ مِنكُم فَإِنَّى أَعَذِّ بُهُ وعَذَابًا لَّا أَعَذِّ بُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَّ ۞ وَإِذْ قَالَ أَلَّهُ يَلْمِيسَى إَبْنَ مَرْبَمَ ءَ آنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ إِنَّخِذُ ولِنِ وَأَنِّيَ إِلَّهَ يَنِ

مِن دُونِ إِللَّهِ قَالَ سُجَنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِهِ بِحَقّ اِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدُ عَلِمْتَهُ، تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِهِ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِهِ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِهِ وَلَا أَعْلَمُ مَا فَيْ فَا فَلْتُ هُ فَهُ وَإِلّا مَا أَمْرَ يَنِ فَا مَا قُلْتُ هُ فَهُ وَإِنّا لَعْنُهُ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا بِهِ قَالُن الْعَبُدُ وَاللّهُ وَرَبّكُمُ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَالْمَا تَوَفَّ بُنَيْنِ كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى دُمْتُ فِيهِمٌ فَالْمَا تَوَفَّ بُنَيْنِ كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى دُمْتُ فِيهِمْ وَأَنتَ عَلَى دُمْتُ فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

# المنفئ الزنفائر مَرَدِيبَهُ وَاليانهُا ١٦٥) المنفئ الزنفائر مَرَدِيبَهُ وَاليانهُا ١٦٥)

بِسَ فَالْتَحْمَرِ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّالَةِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِمُوالللْمُوالِقُولُولِي وَاللْمُولُولِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْ

فِي السَّمَوَاتِ وَفِي إِلاَرْضِ يَعْ الْمُسِرَّكُمْ وَجَمْرَكُوْ وَيَعْ لَرُمَا تَكْسِبُونَّ ۞ وَمَا نَانِهِ مِنَ ايَةِ مِنَ - ايَتِ رَبِّهِ مُرة إِلَّا كَانُواْعَنُهَا مُعْرِضِينٌ ۞ فَفَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لِمَتَاجَاءَهُمَّ فَسَوْفَ يَانِبِهِهُ وَالْبَوْاْ مَاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهُ زِءُ وَنَّ ٱلَوۡ يَرَوۡاٰ كَرَاهَلَكُا مِن قَبْلِهِ مِ مِن قَرۡنِ مَّكُنَّكُهُمۡ فِي الْأَرْضِ مَا لَرُغُكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا أَلْسَمَآهُ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا أَلَانْهَارَ تَجْرِه مِن تَحَيْنِهِمْ فَأَهُلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِيمٌ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَبًا لِهَرِينَ ٥ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَلْبًا فِي قِهْلَاسِ فَلْمَسْنُوهُ بِأَيْدِ بِهِمْ لَقَالَ أَلْذِينَ كَنَـرُوا إِنْ هَلَدَا إِلاَ سِحْرٌ مَبْسِينٌ ۞ وَقَالُواْ لُوَلاَ الْسُزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلُوَ اَنْزَلْنَا مَلَكَ الْقُضِيَ أَلَامُ رُثُمَّ لَايُنظَرُونَ ۗ ۞ وَلَوْجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لِمُتَعَلِّنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَتَا يَلْبِسُونٌ ۞ وَلَقَدُ اسْتُهْزِئَحَ بِرُسُلِ مِن فَبَلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَحِيْرُواْ مِنْهُ مِ مَّاكَانُواْ بِهِ عِ يَسْتَهْزِهُ وَنَّ ۞ قُلْ سِيرُواْحِهِ الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَيْبَةُ اَلْمُكَذِّ بِينَّ ۞ قُل لِمِّن مَلْفِي السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ قُل لِلْدِّ كَنَ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِلرَّحْمَةٌ لِيَجَهُمَعَنَّكُوْرَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيهَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ

## الربع الثالث من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم

### عبساد الله

في حصة هذا اليوم نعالج الربع الثالث من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ وَإِذَ اوْحَيْتُ إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ أَنَ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي، قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ الْحَوَارِيِّينَ أَنَ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي، قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، لَيَجْمَعَنَّكُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِينَ خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُومِنُونَ ﴾.

في هذا الربع من كتاب الله نجمع بين آخر تُمُنٍ من سورة المائدة وأول تُمُنٍ من سورة الأنعام، وبذلك نكون قد اختتمنا سورة وابتدأنا أخرى، مستعينين بالله ومعتمدين عليه.

والحديث في الثّمنِ الأخير من سورة المائدة يتعلق بعيسى بن مريم عليه السلام والحواريين الذين آمنوا به وصدقوه، وقصة المائدة التي طلبوها، والحوار الذي دار بينهم وبين عيسى في شأنها، كها يتناول وصف الكيفية التي يكون عليها سؤال الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة لعيسى عن موقف المسيحيين الذين غالوا في تعظيمه حتى رفعوه إلى درجة الألوهية، فأشركوا بالله الواحد الأحد، ثم وصف الجواب الذي يجيب به عيسى بن مريم ربه، متبرئاً من

المنتسبين إليه زوراً وبهتاناً، والمغالين في حقه ظلماً وعدواناً.

فقوله تعالى: ﴿ وَإِذَ اَوْحَيْتُ إِلَىٰ الْخَوَارِيِّينَ أَنَ آمِنُواْ بِ
وَبِرَسُولِي ﴾ الذي نبتدىء به ربع هذا اليوم هو وارد في سياق آيات
أخرى سبقت في نهاية الربع الماضي، وهو تابع لها ومرتبط بها في
المعنى كل الارتباط، فقد سبقها قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ
اللّوسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ، قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ
النَّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ، قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ
النَّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ، قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ
النَّيُوبِ، إِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ
الْغُيُوبِ، إِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً،
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَبَ وَالْحَكْمَة والتَّورية والإنجِيلَ، وَإِذْ تَغُلُقُ مِنَ
الطَّينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَائِراً بِإِذْنِي، وَتُبْرِيءُ
الطَّينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَائِراً بِإِذْنِي، وَبُرْرِيءُ
اللّاكْمَة وَالاَبْرَصَ بِإِذْنِي، وَإِذْ تُغْرِجُ الْمُولَىٰ بِإِذْنِي، وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِي اللّاكْمَة وَالاَبْرِيلَ عَنْكَ إِذْ كَفَقْتُ بَنِي اللّائِينَ عَنْكَ إِذْ كَفَقْتُ بَنِي اللّائِينَ عَنْكَ إِذْ وَحَيْتُ إِلْ الْخِينِ فَقَالَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِنهُمُ إِنْ هَلَا آ إِلاً مَنْ اللّهُ فِي وَبِرَسُولِي ﴾.
إسْرَآءِيلَ عَنْكَ إِذْ اَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِيِّينَ أَنَ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي ﴾.

والمقام في هذه الآيات مقام استعراض عام أمام الله وبين يديه لجميع الرسل الذين أرسلهم الحق سبحانه وتعالى إلى خلقه، من أولهم إلى آخرهم، واستجوابهم أمام الجناب الإلهي الأقدس، ماذا كان موقف أممهم من الرسالات التي أرسلهم بها، وماذا كان جواب أممهم عنها؟

وفي وسط هذا الاستعراض الضخم لموكب الرسل الكرام جميعاً يقف كتاب الله وقفة خاصة عند سؤال عيسى بن مريم وجوابه، ويصف خطاب الحق سبحانه وتعالى له بشيء من التفصيل، وفي أسلوب من الحوار، فقد اختلط أمر عيسى بن مريم

على من يدّعون اتباعه اختلاطاً كبيراً، وقد ارتبك في شأنه عدد غير قليل من البشر، وفي هذا السياق يذكّر الله رسوله عيسى بن مريم بالمعجزات التي أيده بها ﴿ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ﴾ بالمعجزات التي أيده بها ﴿ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ﴾ ويعدها عداً، مؤكداً أنها كلها إنما كانت معجزات من عند الله ومن صنعه ويإذنه، لا من وضع عيسى ولا بقوته وقدرته ﴿إِذَ اَيَّدتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ \_ ﴿ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَةَ ﴾ \_ ﴿ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَةَ ﴾ \_ ﴿ وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَةَ وَالاَبْرَصَ بِإِذْنِي ﴾ \_ ﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآءِيلَ عَنْكَ ﴾ \_ ﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي الله لعيسى بن وهكذا وردت هذه الآية الأخيرة في معرض تذكير الله لعيسى بن مريم بنعمه التي أنعم بها عليه، تمهيداً لاستجوابه واستفساره عن مريم بنعمه التي أنعم بها عليه، تمهيداً لاستجوابه واستفساره عن الغلو في تعظيمه، وتأليهه من طرف المنتسبين إليه، وموقفه من ذلك الغلو .

والنعمة التي يمتن الله بها على عيسى بن مريم في قوله تعالى: 
﴿ وَإِذَ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي ﴾ هي نعمة ما أكرمه الله به من الأصحاب والأنصار، إعانة له على تبليغ الرسالة، وأداء الأمانة، فقد ألهم الله الحواريين المعرفة بصدق رسالته، وألقى في قلوبهم بمذور محبته، وهداهم إلى الإيمان بمالله بمواسطته، و «الوحي» إلى الحواريين في هذا المقام، لا يتجاوز أن يكون وحي و «الإلهام)، على غرار ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخذِي مِنَ الْجَبَالِ بُيُوتاً ﴾ الآية. ثم بيّن كتاب الله كيف النَّحْلِ أنِ اتَّخذِي مِنَ الْجَبَالِ بُيُوتاً ﴾ الآية. ثم بيّن كتاب الله كيف استجاب الحواريون لدعوة عيسى بن مريم، وكيف آمنوا وشهدوا استجاب الحواريون لدعوة عيسى بن مريم، وكيف آمنوا وشهدوا

على أنفسهم بعقيدة الإسلام، التي جاء بها كافة الرسل من عند الله.

وانتقل بعد ذلك إلى تفصيل قصة المائدة، التي طلب الحواريون من عيسى بن مريم أن يسألها لهم من الله، وبها سميت هذه السورة (سورة المائدة).

وبين كتاب الله تحرج عيسى بن مريم من هذا الطلب، ثم إصرار الحواريين على رجائهم ﴿ قَالَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ، قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَّتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِينَ ﴾.

وأمام إلحاح الحواريين لم يَسَعْ عيسى بن مريم إلا أن يسأل ربه إنزال المائدة ﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلُ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ، وَارْزُقْنَا وَأَنتَ مَنْ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ، وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ فاستجاب الله دعاء رسوله عيسى بن مريم ﴿ قَالَ اللّهُ إِنِي مُنزِّكُمْ ﴾ ولكن الحق سبحانه وتعالى حذَّر من الكفر بعد ذلك، وأنذر من كفر بعد نزول المائدة بعذاب لا مثيل له بعد ذلك، وأنذر من كفر بعد نزول المائدة بعذاب لا مثيل له الْعَلَمِينَ ﴾ .

وبعد الانتهاء من تعداد النعم التي أنعم الله بها على عيسى ابن مريم ينتقل كتاب الله إلى محور الموضوع، وهو وصف الاستجواب الإتمي لعيسى بن مريم أمام مجمع الرسل يوم القيامة، ووصف جواب عيسى لربه عن نفس السؤال، ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنْعِيسَى

ابْنَ مَرْيَمَ ءَآنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَنهَيْنَ مِن دُونِ اللَّهِ فَأَجَابِ عَيسى ربه منزِّها مقام الربوبية ، ومتبرئاً من أتباعه المحرفين المغالين فَ قَالَ سُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ، إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ مَا فِي نَفْسِكَ ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ، مَا قُلْتُ لَمُّمُ إِلاً مَآ أُمَرْتَنِي بِهِ أَنُ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ .

ثم يتفصى عيسى بن مريم أمام الحق سبحانه وتعالى من كل مسؤولية يمكن إلقاؤها عليه، من جراء ادعاءات المسيحيين الغلاة الذين أهوه من بعده، مؤكداً أنه لم يعلم من حال المسيحيين إلا ما شاهده عياناً وهو لا يزال بين أظهرهم. أما بعد أن توفاه الله ورفعه إليه فإنه لم يعد يعرف عنهم شيئاً. نعم بقيت رقابة الله عليهم مبسوطة، فهو الذي يعلم حقيقة أحوالهم، وهو سبحانه الشهيد على جميع عباده وعلى كل شيء من أعمالهم، ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مّا دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَيَّا تَوَقَيْتَنِي كنتَ أنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنتَ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا كُلُّ مَنْ عَلَيْهِمْ، وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا مَا الله عليهم شَهِيدًا مَا الله عليهم شَهِيدًا مَا الله عليهم مُنه فِيهُمْ، وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ مُنهِيمٍ مَنهَ عَلَيْهِمْ، وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا هَا فَيْهُمْ، وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا هَا فَيْ مُنْ عَلَيْهِمْ، وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا هَا فَيْ مُنْ وَلَيْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا هَا وَقَيْتَنِي كنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا هَا لَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَنتَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدًا هَا وَكُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنتَ عَلَىٰ كُلُ

وأخيراً سجل كتاب الله إذعان عيسى بن مريم لمشيئة الله إذعاناً كلياً، ورضاه بحكمه الفاصل في شأن الأباطيل والضلالات التي روَّجها المسيحيون واعتقدوها من بعده، ولم يتجرأ على الشفاعة الصريحة فيهم لعظم جرمهم، واقتصر على مخاطبة الحق سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وَإِن تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

وبعدما تحدث كتاب الله عن الاستعراض الإَلَهي لموكب

الرسل واستفسارهم عامة، واستفسار عيسى بن مريم خاصة، عقب على ذلك بما يعتبر خلاصة الموقف والحكم النهائي، قائلاً: ﴿ قَالَ اللّٰهُ هَاٰذَا يَوْمَ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا اللّٰهُ هَاٰذًا يَوْمَ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا اللّهُ عَنهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ، مِن تَحْيِهَا اللّهُ اللّهُ عَنهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ، وَلَكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، لِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالاَرْضِ وَمَا فِيهِنَ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ومعنى ذلك أن يوم القيامة يوم مجموع له الناس، تجمع فيه كافة الخلائق، وتنكشف فيه كل الحقائق، فلا مكان فيه للترييف والتحريف، مكان فيه للترييف والتحريف، والفوز فيه إنما هو لمن صدق الله، والتزم طاعته ورضاه.

ومن هنا ننتقل إلى (سورة الأنعام) وهي في طليعة سور القرآن الكريم التي نزلت بمكة قبل الهجرة، بل إن ما نزل من القرآن بمكة متأخراً عنها يعتبر مبنياً عليها في نظر المحققين من علماء الشريعة، نظير (سورة البقرة) التي يعتبر ما نزل من القرآن الكريم بالمدينة بعدها مبنياً عليها أيضاً.

وكهاأن «سورة البقرة» هي الركيزة الأولى للشريعة الإسلامية، فإن «سورة الأنعام» هي الركيزة الأولى للعقيدة الإسلامية، ومنها استخرج العلماء قواعد التوحيد وأصول الدين، على حد ما قاله الشاطبى في «الموافقات».

وقد أطلق عليها اسم سورة (الأنعام) والله أعلم، لما ورد فيها من الآيات الكريمة التي تحدد موقف الإسلام من الأنعام، وتندد بموقف الشرك والمشركين منها، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِنَا الْحَرْثِ والْانْعَلَمِ نَصِيباً فَقَالُواْ هَلذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلذَا مِنَا الْحَرْثِ والْانْعَلَمِ نَصِيباً فَقَالُواْ هَلذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلذَا

لِشُرَكَآثِنَا، فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ، سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ ومثل قوله تعالى: ﴿ وَأَنْعَلَمُ حُرِّمَت ظُهُورُهَا، وَأَنْعَلَمُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، افْتِرَاءً عَلَيْهِ، سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ومثل قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ الاَنْعَلَمِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ومثل قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ الاَنْعَلَمِ مَعُولَةً وَفَرْشاً، كُلُواْ بِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، وَلاَ تَتَبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مَبْنِنَ ﴾ .

وقد تناول كتاب الله في الثّمن الأول من سورة الأنعام - وهو الذي يدخل في حصة اليوم - توضيح العقيدة الإسلامية فيها يخص الكون والمكون، والحلق والحالق، ﴿ وَهُو اللّه، في السّمَنواتِ وَفي الكرْض ، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ كها تناول الأرْض ، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ كها تناول الحديث فيه موقف المشركين والكافرين من عقيدة التوحيد، وإصرارهم على الإعراض عنها والتكذيب بها ﴿ وَمَا تَاتِيهِم مِّنَ آيةٍ مِنْ آينتِ رَبِّمُ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ ووصف كتاب الله في هذا السياق أنواع العناد وأساليب الجدل التي لجأ إليها خصوم العقيدة الإسلامية ﴿ وَلُو نَزُلْنَا عَلَيْكَ كِتَنباً فِي قِرْطَاس فَلَمَسُوهُ الله الحقيدة الإسلامية ﴿ وَلُو نَزُلْنَا عَلَيْكَ كِتَنباً فِي قِرْطَاس فَلَمَسُوهُ الله الحق سبحانه وتعالى ما ينتظرهم في النهاية من الوقوف بين يديه، وما ينالهم من خسران وبوار ﴿ لَيَجْمَعَنّكُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ وَمِا ينالهم من خسران وبوار ﴿ لَيَجْمَعَنّكُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ وَمِا ينالهم من خسران وبوار ﴿ لَيَجْمَعَنّكُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ وَمِا ينالهم من خسران وبوار ﴿ لَيَجْمَعَنّكُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ وَمِا ينالهم من خسران وبوار ﴿ لَيُجْمَعَنّكُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ، الذِينَ خَسِرُواْ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُومِئُونَ ﴾ .

# الربع الأخير من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريسم

۞ ْوَلَهُو

مَا سَكَنَ مِنْ إِلَيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ أَلْسَمِيعُ الْعَلِمُ ۞ قُلَ أَغَيْرَ أَلَّهِ أُتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْارْضَ وَهُوَيُطُعِـ مُوَلًا يُطْعَدُ قُل إِنِّيَ أَمُرَتُ أَنَ آكُونَ أَوَّلَ مَنَ اَسُلَرٌ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينٌ ۞ قُلِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَيْجَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ ۞ مَّنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَهِـذِ فَقَدْ رَحِمَهُ ۗ وَذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْمُبِينُ ۞ وَإِنْ يَمْسَسُكَ أَللَّهُ بِضُيرٌ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَعَلَىٰكُ لِـ شَيْءِ قَدِيدٌ ۗ ۞ وَهُوَ أَلْقَاهِدُ فَوْقَ عِبَادِهِ" وَهُوَ أَلْحَكِمُ الْخَبِيرُ" ۞ قُلَ أَيُ شَكَءُ وِ ٱكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ إِنلَهُ "شَهِينًا بَيْنِي وَبَهْنِكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىّٰ هَاذَا الْفَتْعَ اللَّ الذِرَكُرُ بِهِ عَوَمَنْ بَلَغٌ ۖ أَيِنَّكُمُ لَتَشَهَّدُونَ أَنَّ ا مَعَ أَللَّهِ ءَالِمِمَةُ الْجَرِىٰ قُل لَا أَشْهَدُ ۖ قُلِ إِنَّمَا هُوَ إِلَا ٱوْحِدُ ۖ وَإِنَّكِ

بَرِينَ ، عَمَّا تُشْرِكُونَ ۞ أَلذِينَ ءَانَيُنَهُ مُ الْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَا يَعْدِ فَوُنَ أَبْنَاءَ هُوْ الذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَايُومِنُونَ ۞ وَمَنَ اَطْلَكُمُ مِتَنِ إِفْلَرِي عَلَى أَلْقَهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِنَايَنْدِهِ عَ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَّ ٥ وَيَوَمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَّا وَكُوْ الَّذِينَ كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِئْنَتَهُ مُو إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينٌ ۞ أَنظُرُكَيْفَ كَذَبُواْعَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّعَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ ﴿ وَمِنْهُ مِنْ يَسَتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مُرَّ أَكِنَّةً آنْ يَفْقَهُوهُ وَسَفِيءَ اذَانِهِمْ وَقُرًا ۖ وَإِنْ يَرَوْاْ كُلَّءَ ايَعْرِ لَا يُومِنُواْ بِهَا حَتَّىٰٓ إِذَاجَآءُ وكَ يُجَلِّدِ لُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوٓ اٰإِنْ هَانَٱ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ اَلَاوَلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْوُنَ عَنْهُ ۗ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا ۗ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونً ۞ وَلَوْ تَرِيْ إِذْ وُقِيفُواْ عَلَى ٱلبَّارِ فَعَالُواْ يَلْيَتَنَا ثُرَدُ ۚ وَلَا نُكُذِّبُ بِعَايَاتٍ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِ بِنَ ۗ ۞ بَلْ بَدَا لَهَٰمُ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلٌ ۖ وَلَوْرُدُ ۗ وَالْعَادُواْ لِمَانُهُواْ عَنْهٌ وَإِنَّهُمْ لَكُذِ بُونَ ۞ وَقَالُوَا إِنْ هِيَ إِنَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينٌ ۞ وَلَوْ تَرِيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَاذَا بِالْحَقُّ قَالُواْ بَلِيٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْالْعَذَابَ بِمَاكُنتُمُ تَكُفُّرُونَ ۗ ۞

قَدْ خَسِرَ أَلْدِينَ كُذَّ بُواْ بِلِقَاءِ إِللَّهُ حَتَّلَ إِذَا جَاءَ تَهُمُ السَّاعَةُ بَغُتَةً قَالُواْ اَكْتَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَجُلْنَا فِيهَا وَهُمْ يَجُلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِهُ وَ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ وَمَا أَلْحَيَواهُ الدُّنْيَ إِلَّا لَعِبْ وَلْمَوْ وَلَلدَا الْإِلْمَ خِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونٌ أَفَلَا تَعْسَقِلُونٌ ۞ قَدُ نَعْلَمْ إِنَّهُ وَ لَيُحْزِنُكَ أَلْذِك يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُذِبُونَكُ وَلَكِنَّ أَلظَّالِمِينَ بِنَايَلِتِ إِللَّهِ بَجْعَدُونَ ۞ وَلَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوْذُواْ حَتَّى ٓ أَبْلِهُ مُرْنَصُمُ نَا ۗ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَلْتِ أِللَّهِ ۗ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَا إِنْ أَلْمُسُلِينَ ۗ ۞ وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن إِسْتَطَعْتَ أَنَ تَبْتَغِيَ نَفَعًا حِنْ إِلَارُضِ أَوْسُلُمًا حِنْ إِلسَّمَاءِ فَنَالِنِهِ مُ بِئَايَةِ وَلَوْشَاءَ أَلِلَهُ كَيَمَعَهُمْ عَلَى أَلْهُدِي فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَنْجَهِلِينٌ ۞

## الربع الأخير من الحزب الثالث عشر فـــي المصحف الـــكـــريــــم

### عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم، ويبتدىء هذا الربع بقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي النَّلِ وَالنَّهَارِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ وينتهي بقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، فلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَلِينَ ﴾.

في أول آية من هذا الربع يثبت الله عبودية المخلوقات كلها للإله الواحد الأحد، فله ما سكن وله ما تحرك في الليل والنهار، منكافة العوالم وجميع الأفلاك، ما علا منها وما سفل، وما نطق وما لم ينطق ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي النِّلِ وَالنَّهَارِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ السميع لدبيب أضعف الجراثيم والحشرات، والعليم بأخفى الخفايا من الهواجس والخطرات.

وفي ثاني آية منه يلقن كتاب الله للرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام ما يفحم به المشركين المعاندين، فيتساءل في لهجة الاستنكار والاستغراب كيف يتخذ الإنسان له ولياً غير الله، وكيف يستنصر بمن سواه، والله هو مبدع السماوات والأرض، الذي يرزق

الحُلق ويطعمهم، وهو مع ذلك وفوق ذلك غني عنهم جميعاً، ثم يعلن إلى رسوله الأمين بشرى البشائر، بأنه المرشح الوحيد، لأن يكون المسلم الأول، وهو الرائد والقائد لقافلة المسلمين ﴿ قُلَ اَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخَذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَنُونِ وَالاَرْضِ، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، قُل إِنِّ أُمِرْتُ أَن اَكُونَ أُوَّل مَنَ اَسْلَمَ ﴾.

وفي ثالث آية منه يضرب رسول الله المثل لغيره من المومنين، حيث يعبر عما يمتلىء به قلبه من الحوف الشديد من معصية الله، وما يرجوه بطاعته من رحمته ورضاه، وإذا كان الرسول وهو من هو في القرب من ربه متقلباً بين الخوف والرجاء، فها بالك بمن ينتسبون إلى الإسلام من العصاة الألداء، ﴿ قُلْ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْم عظِيم ، مَّنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمِينُ ﴾.

وفي رابع آية منه يقرر كتاب الله مبدأ جوهرياً في الإسلام، ألا وهو أن العبد في قبضة الله وبين يديه، بحيث لا يملك غيره له نفعاً ولا ضراً، فلا يناله من الحظوظ ـ بعد اتخاذ الأسباب العادية ـ إلا ما سبق إليه قلم القدرة الإلهية، وقضت به الحكمة الربانية، فو وَإِنْ يَّسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ، وَإِن يَّسَسْكَ بِخَيْر فَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُو الْخَكِيمُ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُو الْخَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾.

ثم ينتقل كتاب الله إلى مجادلة المشركين وتحدّيهم، حثاً لهم على الإيمان بالقرآن وبمنزّل القرآن، فيسألهم هل هناك شاهد يشهد

بالحق وينطق بالصدق، أكبر وأحق من الحق سبحانه وتعالى الذي هو خير الشاهدين؟

ولا شك أن مجرد الفكر السليم والفطرة التي فطر الله الناس عليها يدفعان بالإنسان، مهما بلغ من الجحود والعناد، إلى الاعتراف والاقتناع بأن شهادة الخالق هي فوق شهادة كل مخلوق كيفها كان في أيُّ شَيْءٍ أكْبَرُ شَهَادَةً قُل اللَّهُ، شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَأُوحِيَ إِلَى هَاذَا الْقُرْءَانُ لَأِنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَمَن بَلَغَ ﴾ بعد قوله ﴿ لَأِندِرَكُم بِهِ ﴾ معناه أن القرآن الذي أوحى الله به إلى رسوله لم ينزل لإنذار المشركين وحدهم، ثم تنتهي مهمته ويصبح بعد ذلك مهجوراً، بل إنه نزل لإنذار مشركي العرب وكافة المشركين، ولإنذار الأولين والآخرين، السابقين واللاحقين، فهو نذير لكل من بلغه من الناس إلى يوم الدين. قال محمد بن كعب: «من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي على وكلمه». وروى قتادة في قوله تعالى: ﴿ لَأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن الناس بَلغه أن رسول الله على قال: «بلغوا عن الله، فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله».

وانتقل كتاب الله بعد ذلك إلى ما أعلنه أهل الكتاب من تجاهل للقرآن وتظاهر بإنكاره، بالرغم من أنهم يعرفون حقيقته معرفة اليقين دون الشك، فقد نقلت إليهم بشارات الأنبياء والرسل السابقين أخبار ظهور خاتم الأنبياء والمرسلين، وأخبار نزول خاتم الكتب المنزلة. وبذلك صح القول فيهم بأنهم يعرفونه كما يعرفون

أبناءهم، وذلك مضرب المثل في المعرفة، فالآباء لا يجهلون صور أبنائهم الذين يعايشونهم، ولا يغيب عنهم شيء من ملامحهم وطباعهم، بل يعرفون أمرهم دون تردد ولا توقف، لكن ما استولى على «أهل الكتاب» من روح التعصب، وما سيطر عليهم من الأهواء والأغراض، وما أصابهم من الخيبة بانتقال الرسالة منهم إلى العرب من ذرية إسماعيل، أعمى أعينهم عن رؤية النور، فلم يتدوا سبيلا، ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، وَجَعَلْنا عَلَىٰ قُلُوبِهم أَكِنَةً أَنْ يَنْفَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهمْ وَقُراً، وَإِنْ يَرُواْ كُلَّ ءَايَةٍ لا يُومِنُونَ ﴾ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، وَجَعَلْنا عَلَىٰ قُلُوبِهم أَكِنَةً أَنْ يَنْفَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهمْ وَقُراً، وَإِنْ يَرُواْ كُلَّ ءَايَةٍ لا يُومِنُواْ بَهَا، حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنذا إلا أَسْنطِيرُ الاَولِينَ ﴾ .

ثم يصف كتاب الله حال خصوم الإسلام، وما يضعونه في طريق انتشار دعوته من العراقيل والمعوقات، فهم لا ينتفعون بالدعوة الإسلامية في أنفسهم، وهم لا يتركون غيرهم يقبل عليها وينتفع بها، بل إنهم ليصدون الناس عنها صداً ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُون عَنْهُ ﴾ الأمر الذي لا يتفق ولا ينسجم مع ادعائهم أن دعوة الإسلام مجرد أسطورة من الأساطير، فالأسطورة المختلقة والقصة المكذوبة خير للناس أن يسمعوها ويقفوا على ما فيها من اختلاق وكذب، يعرضوا عنها إلى الأبد. أما أن يقول خصوم الإسلام: إن الإسلام أسطورة، ثم يتخذوا جميع الوسائل لضرب الحصار من حوله، ومنع الناس وإلهائهم عن سماع دعوته، فذلك دليل ضمني على أن دعوة الإسلام حق وصدق، وأنها تدخل الآذان من غير

استيذان، فتستولي على المشاعر والقلوب.

ويعقّب كتاب الله على ما يضعه خصوم الدعوة الإسلامية من معوقات في طريقها، مبيّناً أن الحسارة كل الحسارة والهلاك كل الهلاك إنما هو لمن وقف في وجه دعوة الإسلام، فلم ينتفع بهدايتها، ولم يستنر بنورها، وإلا فالإسلام غني عنه ﴿ وَإِنْ يُمْلِكُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ \_ ﴿ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَـٰؤُلاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ ﴾ .

وما دام الحديث جارياً عن كفر الكافرين، وتكذيب المشركين، وتعويق المعوقين، وعناد المعاندين، فإن السياق مناسب كل المناسبة لتسلية الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، ولتثبيت فؤاده على الحق، ولمواساته على ما يصيبه من أذى بالغ في سبيل الله، وهكذا يتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول مباشرة فيقول ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيُحْزِنُكَ الذِي يَقُولُونَ، فَإِنَّهُمْ لاَ يُكْذِبُونَكَ، وَلَـٰكِنَّ الظَّيٰلِمِينَ بِعَايَبَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ ويقول ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ جَمَعَهُمْ عَلَى الْمُدَىٰ، فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ اجْهَلِينَ ﴾.

وهكذا يكشف الحق سبحانه وتعالى عن حقيقة كبرى، ألا وهي أن خصوم الرسالة المحمدية لا يعتقدون أن الرسول كاذب غير صادق، ولا يعتقدون أن الرسالة كذب لا حق، بل إنهم ليومنون بصدق الرسالة وصدق الرسول في قرارة نفوسهم، ولكنهم يتظاهرون بتكذيبه وتكذيبها جحوداً وعناداً ﴿حَسَداً مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُ ﴾.

ويتحدث كتاب الله في سياق المواساة لرسوله عما لحق الرسل من قبله في سبيل الرسالات التي أرسلوا بها من العنت والأذى، وما انتهى إليه أمر الله معهم من نصر مؤزر وفتح مبين، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذَّبُواْ وَأُوذُواْ عَلَىٰ أَتْ كُذَّبُواْ وَأُودُواْ عَلَىٰ أَتْ يُهُمْ نَصْرُنَا، وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ، وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرسَلِينَ ﴾.

# الربع الأول من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم

إِنَّمَا يَسَتَّجِيكُ الَّذِينَ يَسْمَعُونٌ وَالْمُؤْتِيٰ يَبْعَثُهُ مُاللَّهُ ۗ ثُمَّ إِلَيْكِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا نُـزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَـٰهُ ۗ مِن رَّبِّهِ ِّـ قُلِ إِنَّ أَلَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ وَايَةً وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونٌ ۞ وَمَا مِن دَآتَهُ إِسْفِ الْارْضِ وَلَاطَهِّرِيَطِيرُ بِجَنَاحَتِهِ إِلَّا أَمْمَـهُ اَمْتَ الْكُرِ مَا فَرَطْنَافِ إِلْكِنَكِ مِن شَفَ وَثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٢٠٥ وَالَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِئَا يَلْتِنَا صُمُّ وَبَكُمْ "فِي إِلْظَالُمُنْتِ" مَنْ يَشَاإِ إِللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَا أَيَجُعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيٍّ ۞ قُلَ اَرَآيَتَكُمُ وَ إِنَ آنِيكُو عَذَابُ اللَّهِ أَوَائَتُكُو السَّاعَةُ أَغَيْرَاللَّهِ تَدَّعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِ قِينٌ ۞ بَلِ إِيَّاهُ تَدُعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدُعُونَ لَيَكُشِفُ مَا تَدُعُونَ ۗ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشُرِكُونٌ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلُنَآ إِلَىٰ أُمَمِ مِن قَبَلِكَ فَأَخَذُ نَهُمُ إِلْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَنَضَرَّعُونٌ ۞

فَلُوْلاً إِذْ جَاءَ هُم بَانْسُنَا تَضَدَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَحُهُ أَلْشَكِيطُكُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ۞ فَلَمَتَا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَفَخَنَا عَلَيْهِمُوۤ أَبُوّابَ كُلِّ شُحُوٍّ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرَحُواْ بِمَا أَوْتُواْ أَخَذُ نَهُمُ بَعْنَتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ٣ فَقُطِعَ دَايِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحُدُ يِدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ قُلَ اَرَأَيْتُمُونَ إِنَ اَخَذَ أَلْلَهُ سَمْعَكُمُ ۖ وَأَبْصَلَرَكُمُ وَخَتَمَعَكَىٰ قُلُوبِكُمْ مَّن إِلَا عَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُم بِهِ إِنظُرَكَيْفَ نُصَرِّفُ الْايَتِ ثُمَّ هُمَّ يَصْدِفُونَ ۞ قُلَ اَرَآيُتَكُونَ إِنَ اَبْيِكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً اَوْجَمَّرَةً ۚ هَلْ يُهُلَكُ إِلَّا اَلْقَوْمُ الظَّلْمِمُونَّ ۞ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِ اَنْ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌ فَنَنَ - امَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ بَحْنَ نُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِنَا يَنَكُنُهُمُ الْعَذَابُ عِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل لَا أَقُولُ لِكُمْ عِندِ ٢ خَزَآيِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعُـ لَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمُ وَإِلَيْ مَلَكُّ إِنَ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيَ إِلَىَّ قُلْ هَلُ يَسْتَوِ الْاَعْمِىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَّكُمُ وِنَّ ۞ وَأَنَذِ رَبِهِ الذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوٓا إِلَىٰ رَتِهِ مَ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ٤ وَلِنَّ وَلَاشَفِيمٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّعُونَ ۗ ۞

وَلَا تَطْرُدِ إِلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُ مَ بِالْعَدَوْةِ وَالْعَشِيُّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَا بِهِ مِ مِنْ صَنَّةِ وَمَا مِنْ حِسَا بِكَ عَلَيْهِ مِن شَكَ ءِ فَنَطَرُدَهُمْ فَنَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينُ ۞ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُواْ أَهَلُولُآ مَنَّ أَلَّهُ عَلَيْهِ مِ مِنْ بَبْنِنَّا أَلَيْسَ أَلَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ " وَإِذَا جَآءَكَ أَلَذِينَ يُومِنُونَ بِئَا يَالِنَا فَعَـُلُ سَلَا عَلَيْكُمُّ كَنْتَ رَبُّكُو عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ وَمَنْ عَلَى مِنكُمُ سُوَّءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعُدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ وَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَكَذَا لِكَ نُعْصَِيلُ الْأَيَاتِ وَلِنَسْتَبِينَ سَبِيلَ أَلْحُرْمِينَ " قُلِ اِنْجَ نُهُيتُ أَنَ اَعْبُدَ أَلَدِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ ۖ قُلْ لَّا أَتَّبِعُ أَهُوآءَ كُنَّ قَد ضَّلَلْتُ إِذَا وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ لَلَهُ تَدِينَّ ۞ قُلِ اِنْے عَلَىٰ بَیِّنَةِ مِّن رَبِّے وَکَاذَبُتُمْ بِهِ ٌ مَاعِندِے مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِهِ عَ إِن الْمُحَكِّرُ إِلَّا لِلهِ يَقُصُّ الْحُقُّ وَهُوَخَيْرُ الْفَلْصِلِينَ ۞ قُل لَّوَ أَنَّ عِندِ مَا تَسْتَغْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ أَلَامُ رُبَيْنِ وَبَهُنَكُ مُ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِالظَّالِمِينَ "

### الربع الأول من الحزب الرابع عشر في المصحف الكسريسم

#### عباد الله

حصة هذا اليوم تستوعب الربع الأول من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم، والآية الأولى منه هي قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الذِينَ يَسْمَعُونَ، وَالْمَوْنَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ والآية الأخيرة من هذا الربع قوله تعالى: ﴿ قُل لَّوَ اَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الآمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ ﴾.

يبتدىء هذا الربع بتقرير حقيقة نفسية ثابتة، ألا وهي أنَّ السبيل إلى تلقي الدعوة والاستجابة لها هو تفتح العقل لإدراك ما يُعرَض عليه واستيعابه، وتفتح الحواس للاحساس بما تتلقاه من المحسوسات والمشاهدات واستيعابها، فإذا تعطلت ملكة العقل في أي إنسان عن وظيفتها الأساسية، وإذا تعطلت الحواس الظاهرة والباطنة عن نشاطها العادي، لم يبق لدى الإنسان أية وسيلة أخرى للإدراك ولا للاحساس، وبالتالي يتعذر عليه أن يتلقى الدعوة ويتفهمها، فضلًا عن أن يستجيب لها ويتجاوب معها، فقد تعطل فكره وتعطلت حواسه، وهو بمنزلة من مات موتاً حقيقياً، وإنْ كان فكره وتعطلت حواسه، وهو بمنزلة من مات موتاً حقيقياً، وإنْ كان لا يزال معدوداً بين الأحياء حياة ظاهرة.

وإذن فأمام الدعوة الإسلامية صنفان من الناس: أحياء لا يزالون يتمتعون بملكاتهم وحواسهم، وعندهم استعداد للفهم والتفاهم، وهؤلاء معقد الأمل والرجاء في نصر الدعوة الإسلامية، ﴿ لَيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا ﴾ وهناك أموات أحاطت بهم الضلالات والأوهام من كل جانب، فدمرت فيهم جميع الملكات، وعطلت في أنفسهم جميع الطاقات، وضربت من حولهم حصاراً تاماً لا يبقى معه أي منفذ تصل إليهم عن طريقه هذه الدعوة، ولا أية نافذة يطلُّون منها على حقيقة الكون والمكون، وهؤلاء وإن كانوا لا يزالون في الدنيا فهم موتى موتاً معنوياً وروحياً، وسيطلون على موتهم المعنوي هذا إلى أن تتم موتتهم الجسمية الأولى، ولن يبعثوا من موتهم المعنوي ثم موتهم الجسمي إلاّ يوم يحل موعد البعث والنشر والحشر يوم القيامة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ أي الذين لا تزال ملكاتهم غير معطلة ﴿ وَالْلَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ﴾ أي أن الذين تعطلت ملكاتهم لا يستجيبون للرسول، فهم موتى، والميت لا يجيب إلّا عندما يبعث ويحشر أمام الله ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ .

ويواصل كتاب الله في هده السورة عرض شبهات المشركين في سياق الحكاية عنهم بلفظ (قالوا) أي قال المشركون لرسول الله.

ثم يعرض بعد ذلك حقائق الإيمان التي يتلقاها الرسول عن ربه، ليبطل شبهات المشركين، مسبوقة بكلمة (قل) أي قل لهم يا محمد.

وها هنا يحكي كتاب الله ما يطالب به المشركون رسول

الله عليه من تنزيل الآيات عليهم، وهم يقصدون بذلك أن يأتيهم الرسول بخوارق العادات والمعجزات المادية، بدلًا من آيات الوحى المبين، إذ أن كثيراً منهم بلغوا من التحجر والتبلد والانحطاط الفكري ما جعلهم لا يكتفون بآيات الوحي المبين، التي تقنع العقول وتثلج الصدور، فيجيبهم رسول الله ﷺ بأن الله قادر على أن يأتيهم بالخوارق والمعجزات المادية، كما أتى بها للأمم السالفة من قبل، إلا أن المنهاج الجديد الذي جاءت به الدعوة الإسلامية -وهي خاتمة الرسالات إلى الناس كافة ـ هو عرض الحقائق الإيمانية على الإنسانية جمعاء، وحثّ الإنسان أينها كان على تفهم هذه الحقائق، ومعرفة صدقها وأحقيتها عن طريق التفكير فيها، والنظر في دلائلها، والمقارنة بينها وبين بقية العقائد، فقد مضى العهد الذي كان فيه البشر لا يزالون أطفالًا أو أشباه أطفال، لا تقنعهم إِلَّا المعجزاتِ المادية وخوارق العادات التقليدية، وها قد أقبل مع ظهور الإسلام عهد جديد للبشرية، هو عهد إعدادها للنضج، وتهيئتها للرشد، والأخذ بيدها في سبيل هدايتها إلى الحق، عن طريق الانتفاع بنفس الطاقات الكامنة فيها، وتسخير العقل والقلب والضمير والحواس الظاهرة والباطنة لإدراك حقائق الإيمان، إدراكاً منبثقاً من أعماق الإنسان، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى حكاية عن المشركين ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴾ وقوله تعالى في رد الرسول على طلبهم ﴿ قُلِ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ ءَايَةً ﴾. ثم يأتي التعقيب بقوله تعالى: ﴿ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

ويأخذ كتاب الله في التنبيه على بعض الحقائق الكونية التي

تساعد الإنسان على الوصول بنفسه إلى إدراك عقيدة التوحيد الأساسية، متى أحسن التأمل فيها، واستخلص العبرة منها.

- الحقيقة الأولى - أنه ما من جنس جنس، ونوع نوع، وصنف صنف من أجناس الأحياء وأنواعها وأصنافها إلا وله من الخصائص والصفات المشتركة، والنواميس الثابتة لسائر أطوار حياته ما يجعله «أمة واحدة» مشابهة لما في النوع الإنساني نفسه، من أمم مختلفة الألسنة ومختلفة الألوان. ولا تَقلُّ حكمة الله في بقية خلقه، وعنايته بتدبير أمره، عن عنايته بالإنسان وتدبيره لأمره، وحكمته في خلقه.

- الحقيقة الثانية - أن كل ما خلق الله من عوالم الأحياء على تعدد أجناسها، وتنوع أنواعها، واختلاف أصنافها، هو في نهاية الأمر كما في بدايته شيء واحد متماثل، ونظام واحد متكامل، لأنه انبثق عن خالق واحد نفخ فيه الروح، له الخلق والأمر، وهو الحي القيوم.

- الحقيقة الثالثة - أن الحق سبحانه وتعالى الذي انفرد بخلق كل شيء قد انفرد أيضاً بتدبير كل شيء، فها من شيء صغر أو كبر، جلّ أو حقر، إلا وهو محل العناية الإلهية، بحيث لا يلحقه أدنى تفريط ولا إهمال ﴿ وَسِعَ كُرْسِيَّةُ السَّمَا وَاتِ وَالاَرْضَ وَلاَ يَتُودُهُ حِفْظُهُما، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾. وما من جزء من أجزاء الكون إلا وهو يسير إلى مصيره المحتوم، وفق تدبير محكم ونظام مرسوم، لا يَتَخَلَّف عنه قلامة ظفر، فمشيئة الله هي القانون الحتمي الأول، وتدبير الله هو القانون الحتمى الأخير.

وبديهي أن إدراك هذه الحقائق الثلاث كافٍ لأن يجعل من له أدنى مسكة من العقل، وأقل حظ من التفكير، وأبسط نصيب من الملاحظة، مؤمناً بالله من أعماق قلبه حق الإيمان، بعيداً كل البعد عن الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان، ولا يصعب عليه أن يستخلص هذه الحقائق جميعاً من قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَظِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَم اَمْنَالُكُم، مًا فَرَّطْنَا فِي الْكَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَظِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَم اَمْنَالُكُم، مًا فَرَّطْنَا فِي الْكَرْضِ مِن شَيْءٍ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهُمْ يُحْشَرُونَ ﴾ يمكن أن يحمل على أنه وارد في سياق ما سبق من قولهِ تعالى: ﴿ وَالْلَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ﴾. وقولِه تعالى: ﴿ وَالْكُونَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ﴾. وقولِه تعالى: ﴿ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ فيكون مرده كسابقه إلى الأحياء بأجسامهم، الموتى بقلوبهم، وهم المشركون الذين لا يستيقظون من سباتهم العميق إلا على أهوال النشر والحشر.

ويمكن أن يعود الضمير فيه إلى أقرب مذكور، ويحمل على معنى أن الأحياء من غير الإنسان ستحشر أيضاً كما يحشر الإنسان، على حد قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ وكلا المعنيين صحيح لغة وشرعاً.

## الربع الثاني من الحزب الرابع عشر فــــي المصحف الـــكـــريــــم

وَعِندَهُ و مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا ٓ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا لِفَ اِلْبَرِّ وَالْبُحَرُّ وَمَا تَسُقُطُ مِنْ وَّرَفَةٍ اِلَّا يَعُلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ لِهِ ظُلُلْتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطُبِ وَلَا يَا إِسِ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُبِينٌ ۞ وَهُوَ أَلْذِے يَنُوَفِيْكُم بِالْيَلِ وَيَعْلَرُمَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمَّ بَبْعَثُكُرُ فِيهِ لِيُقْضِيَّ أَجَلُّ مُسَمَّىً ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُرُ ثُمَّ يُنَبَّئُكُمْ بِمَا كُنتُمَّ تَعَمَلُونَ ۞ وَهُوَ أَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً ۚ حَتَّى ٓ إِذَاجَآءَ احَدَكُواالْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّ وَإِلَى أَللَهِ مَوْلِيْهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكُرُّوهُوَ أَسْرَعُ الْحُلْسِبِينَ ۞ قُلْمَن يُسْجَيِّكُم مِن ظُلُتِ إِلْبَرِّ وَالْبَحْدِ لَدُّعُونَهُ و تَضَرُّكًا وَخُفْيَةً لَهِنَ ٱنجَيْتَنَا مِنْ هَلَدِهِ مِلْنَكُونَ كَمِنَ ٱلشَّلَكِم بنَّ ۞ قُل إِللَّهُ بُنجيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّكَرْبِ ثُمَّ أَنْهُ تُشْرِكُوزَّ ۞

قُلْ هُوَ أَلْقَادِ رُعَلَىٰ ٓ أَنُ يَبْعَثَ عَلَيْكُم عَذَابًا مِن فَوْقِكُمُ وَأَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُورَ أَوْ يَلْبِسَكُمُ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعُضَكُمُ بَأْسَ بَعُضَ انظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونًا ۞ وَكَذَّبَ بِهِ عَوَّمُكَ وَهُوَ أَلْحَقُّ قُل لَّسَتُ عَلَيْكُم بِوَكِلٌ ۞ لِكُلِّ نَبَا إِمُّسَتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ أَلَذِينَ يَخُوضُونَ لِفَءَ اَيَانِنَا فَأَغْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُو ضُواْفِ عَدِيثٍ غَيْرٌهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ أَلشَّمَيْطَانُ فَلَا تَقتُعُدُ بَعْدَ أَلْذِكْرِيٰمَعَ أَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۗ ۞ وَمَا عَلَى أَلَذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِينِ شَيْءٌ وَلَكِن ذِكِينَ لَعَلَّهُمْ يَتَّعُونٌ ۞ وَذَرِ الذِينَ اَتَّخَذُواْ دِينَهُمُ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنيا ۗ وَذَكِرْ بِهِ عَأَن تُنْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ السَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيتُم وَإِن تَعَدِلْ كُلَّ عَدْلِ لاَّ يُوخَذْ مِنْهَا ۚ أَوْلَإِكَ أَلَذِينَ ٱلْبُسِلُواْ مِمَا كَسَبُواْ لَحُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ اَلِيهُ يَمَا كَانُواْ يَكُفُنُرُونَ ۞ قُلَ اَنَدَعُواْ مِن دُونِ اِللَّهِ مَا · لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِينَا أَللَّهُ كَالنبِ إِسْتَهُوَتُهُ الشَّيَطِينُ فِي إِلاَّرْضِ حَيَّرَانٌ لَهُ وَ

أَصْحَلْتُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى أَلْهُ دَى آييتِنَا ۚ قُلِ إِنَّ هُدَى أَللَّهِ هُوَ أَلْهُ فِي وَأَمِرُنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ وَأَنَ اَقِيمُواْ اَلصَّـلَوٰةَ وَاتَّقُوهُ ۗ وَهُوَ الَّذِيِّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَّ ۞ وَهُوَ أَلذِ مِ خَلَقَ أَلسَّ مَوَاتِ وَالْارْضَ بِالْحَقَّ وَيَوَمَ يَقُولُ ـُ كُنَّ فَيَكُونُ مِنْ فَوَلُهُ الْمُعَنُّ وَلَهُ الْمُكُلِّكُ ۚ يَوْمَ يُسْفَخُ فِي الصُّورٌ عَالِمُ الْغَيَبِ وَالشَّهَادَةٌ وَهُوَ أَنْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۗ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيهِ مُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا - الِهَبُّةُ اِتِيَ أَرِيْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَلِ ثُمِدِينٌ ۞ وَكَذَا لِكَ نُرِحَ إبْرَاهِيمَ مَلَكُوْتَ أَلْسَمَوَاتِ وَالْارْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ أَلْمُو قِنِينٌ ۞ فَلَمَتَا جَنَّ عَلَيْهِ إِلَيْلُ رِءِ اكْوَكُبًا قَالَ مَلْأَا رَيْحٌ قَالَتَا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ الْلَافِلِينَ ۞ فَلَتَا رَءَا أَلْقَ مَرَ بَازِغًا قَالَ هَاذَا رَيْتِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّرْ يَهُ لِي رَسْتِ لَأَكُونَنَّ مِنَ أَلْقَوَمِ إِلْضَّآلِينَّ ۞ فَلَمَّارَءَا أَلشَّمُسَ بَازِغَةً قَالَ هَاذَا رَيِدِ هَاذَآ أَكُبَرُ فَلَمَّآ أَفَلَتُ قَالَ يَا قَوْمِ إِنْ بَرِتَى " مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّ وَجَّهَتُ وَجْمَحَتُ وَجْمِيَ لِلذِے فَطَرَأُ لَسَّمَوْتِ وَالْإِرْضَ حَنِيفًا ۗ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ أَلْمُشۡمِ كِنَّ ۞

### الربع الثاني من الحزب الرابع عشر في المصحف الكسريسم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ إِنِّ وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَنُوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْلُشْرِكِينَ ﴾.

في أول آية من هذا الربع يتحدث كتاب الله عن «مَفَاتِح الْغَيْبِ» التي انفرد بعلمها الحق سبحانه وتعالى دون خلقه ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَاۤ إِلاَّ هُوَ ﴾ والحديث عنها وارد في سياق الآيات التي مرت في الربع الماضي تعلن براءة الرسول عليه الصلاة والسلام من ادعاء العلم بالغيب، وتعرِّف المشركين بأن النبوة والرسالة ليست نوعاً من أنواع الكهانة التي اعتادوها فيها بينهم، والتي قامت في أساسها على التضليل والتزييف وادعاء العلم باكن وما سيكون ﴿ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴾ \_ ﴿ قُل لَو اَنَ عَندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴾ \_ ﴿ قُل لَو اَنَ عَندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴾ \_ ﴿ قُل لَو اَنَ كُمْ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ، إِنَّ مَلَكُ، إِنَّ مَلَكُ، إِنَّ مَلَكُ الْ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ، إِنَّ مَلَكُ، إِنَّ مَلَكُ، إِنَّ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ، إِنَّ مَلَكُ، إِنَّ مَلَكُ، إِنَّ مَلَكُ، وَانَ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ، إِنَّ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكُ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَعْلَمُ الْعَرْبُ فِي اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلاَ أَعُلُمُ الْعَرْبُ عَلَى التَصْلَقُ اللهُ وَلاَ أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلاَ أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلاَ أَعْلَمُ الْعَرْبُ وَلاَ أَعْلَمُ الْعَرْبُ فِي الْهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَيْبُ وَلاَ أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلاَ أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلاَ أَعْلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْع

وقوله تعالى هنا: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ﴾ أصل من أصول العقائد الإسلامية، وركن من أركان الدين، كها قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري.

و «الغيب» ما خفي أمره على العقول، ولم ينكشف كنهه للحواس، وحجبه الله عن البصائر والأبصار، وكما أن للبصر حداً لا يتجاوزه فكذلك للبصيرة حد لا تتعداه، و «مفتاح الغيب» ما يتوصل به إلى علم الغيب، وقد وقعت الإشارة إلى أمهات الغيب بكل وضوح في قوله تعالى في سورة لقمان: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْارْحَام، وَمَا تَدْدِي نَفْسُ مَا فِي الْارْحَام، وَمَا تَدْدِي نَفْسُ مَا فِي الْرْحَام، وَمَا تَدْدِي نَفْسُ مَا فَي الْرْحَام، وَمَا تَدْدِي نَفْسُ مَا فِي الْرُضِ تَمُوتُ، إِنَّ اللَّه عَلِيمٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً، وَمَا تَدْدِي نَفْسٌ بِأَي أَرْضٍ تَمُوتُ، إِنَّ اللَّه عَلِيمٌ خَيِيرٌ ﴾.

وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله على أنه قال: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ إلى آخر الآية.

و «أم الغيب» الكبرى، على حد تعبير ابن العربي المعافري هي الساعة وما تضمنت من النشر والحشر والموقف والحساب، وما يؤول إليه أمر الخلق من العقاب والثواب، فلا أمارة على الساعة ولا علامة عليها إلا ما أخبر به الصادق المصدوق عن ربه من «أشراط الساعة وأماراتها» ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾.

و «أم الغيب الثانية» تنزيل الغيث، وما يترتب عليه من الأحياء والانبات، وما يسبقه من إنشاء الرياح وتسييرها، وتأليف

السحب وإلقاحها، وتوزيع قطراتها على بقاع الأرض ومن فيها. ﴿ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ﴾ فهذه لا أمارة عليها ثابتة، ولا علامة قاطعة.

و «أم الغيب الثالثة» ما تنطوي عليه الأرحام، وما يجري تدبيره فيها بأمر الله من خلق النطفة وتدريجها في أطوار الخلقة طوراً بعد طور، حتى تستوي ذكراً أو أنثى، فرادى أو توائم، فهذه لا أمارة عليها، ولا علامة تهدي إليها مهما ادعى المدعون وتنبأ المتنبئون في وَيَعْلَمُ مَا في الأرْحَامِ ﴾.

و «أم الغيب الرابعة» ما أخفاه الله عن خلقه من كسب الغد المجهول بما فيه من عمل ورزق، و «الغد» هنا يصدق على الغد القريب والغد البعيد، فكم من غني ظن أنه تحصن بغناه من تقلبات الدهر، فافتقر إلى ما عند الناس، وكم من فقير ظن أنه لن يخرج من عالم البؤساء فأغناه الله وأعطاه، وكم من قوي معتز بقوته أصبح منهار الأعصاب مهدود القوى، وكم من ضعيف بات خائر العزيمة فاتر الهمة، فآتاه الله من حوله حولاً ومن قوته قوة، وهذا الأمر مغيب عن الإنسان بالرغم من حرصه الشديد على معرفة كل الأمر مغيب عن الإنسان بالرغم من حرصه الشديد على معرفة كل شيء يتعلق بعَمَلِه وكسبه ووسائل عيشه، وما يرتبط بذلك من سرور أو غم، وهلاك أو نجاة، وربح أو خسارة، وتوفيق أو خذلان، فكائنات الغد كلها تحت حجاب الله، ولا يعلم حقيقة أمرها سواه ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً ﴾.

و «أم الغيب الخامسة» ما أخفاه الله عن خلقه من عاقبة كل إنسان، إذ رب العزة وحده، هو الذي انفرد بعلم هذه العاقبة،

كيف تكون، ومتى تكون، وأين تكون، فلا أحد من الناس يعرف، لا بالضبط ولا بالتقريب أين يقبض الله روحه، هل سيموت ويدفن في المشرق أم في المغرب، هل سيموت في البر أم في البحر، أم في الجو، ولا أحد من الناس يعرف، لا بالضبط ولا بالتقريب، متى يَحِل أجله، هل في هذا اليوم، أو في هذا الشهر، أو في هذا الشهر، أو في هذا الشهر، أو في هذا الشهر، ولا أحد في هذا العام، أم في غيره من الأيام والشهور والأعوام. ولا أحد من الناس يعرف، لا بالضبط ولا بالتقريب، كيف يُختَم له عند الموت، هل يختم له بالخاتمة الحسنى أم بغيرها، وهل إذا كان مطبعاً سيختم عليه بنفس الطاعة والإيمان، أم أنه سيختم عليه والعياذ، بالله \_ بالكفر والعصيان، فلا أمارة ولا علامة في هذا الميدان، تهدىء روع الإنسان أياً كان ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيّ أَرْضٍ تَهُوتُ ﴾.

فهذه مقامات الغيب وأمهاته الخمس التي استأثر الله بعلمها، ولم يجعل في طاقة المخلوق سبيلاً محققاً وقاطعاً للوصول إليها، بل خباها تحت أستار الأقدار، لحكمته الباهرة، وقدرته الظاهرة ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَنْ يَشْآءُ ﴾.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) في كتابه (أحكام القرآن): «عند الله تعالى علم الغيب، وبيده الطرق الموصلة إليه، ولا يكون ذلك من افاضته إلا على رسله، بدليل قوله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ ﴾ فكل من قال: إنه ينزل الغيث غداً \_ أي على جهة اليقين، لا مجرد فكل من قال: إنه ينزل الغيث غداً \_ أي على جهة اليقين، لا مجرد

الاحتمال .. فهو كافر. ومن قال: إنه يعلم ما في الأرحام وادعى ذلك واجباً في الحلقة فهو كافر. ومن ادعى علم ما يكسبه الإنسان في مستقبل العمر فهو كافر».

وهكذا كل ما فيه تظاهر بادعاء معرفة الغيب عن بيَّنة ويقين، وتطاول على هتك حجبه وأستاره دون كتاب مبين.

وتمضي الآيات الكريمة في هذا الربع تلفت نظر الإنسان إلى عجائب البر والبحر، وما احتوى عليه كُلِّ منهما من العوالم والآفاق، ما ظهر منها وما بطن، ما عرف منها وما لم يعرف.

كما تلفت نظره إلى عَالَم النبات وما يتعاوره من موت وإحياء، ونماء وفناء، وإلى البذور التي تنمو تحت الأرض في الظلمات، كما تنمو الأجنة في بطون الأمهات، منبهة إلى أن ذلك كله على سعته وتنوعه من مشمولات علم الله الذي أحاط بكل شيء علماً، وسجله في كتاب تخطيطه الأزلي اسماً ومسمى ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ الأرْض وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِس إلا في كِتَبِ مُبِينٍ، وَهُو الذِي يَتَوفَيْكُم بِالنُّل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهارِ ﴾ أي يعلم ما التسبته جوارحكم ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ المؤتَّة رُسُلُنا ﴾ أي توفته الملاثكة الموكلون بذلك ﴿ وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ ﴾ أي ينزلون الأرواح في منازلها الموكلون بذلك ﴿ وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ ﴾ أي ينزلون الأرواح في منازلها بأمر الله، فأرواح الأبرار في عليين، وأرواح الفجار في سجين ﴿ ثُمَّ بأمر الله، فأرواح الأبرار في عليين، وأرواح الفجار في سجين ﴿ ثُمَّ الْذِي الله مَولاهم الحقيقي الذي

يدينون له بنعمة الإيجاد ونعمة الامداد، إذ أنشأهم من عدم، ونفخ فيهم من روحه كيف شاء، ثم قبض روحهم إليه متى شاء ﴿ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴾ فلا تعويق أمام الله ولا مماطلة ولا ابطاء، في اجراء المحاسبة وإصدار الحكم وإعلان الجزاء.

ئم يحذر كتاب الله الغافلين المتجاهلين لحكمه وحكمته، المتمردين على دينه وشريعته، بأنه قادر على أن يؤدبهم بسوط عذابه فجأة، ومن حيث لا ينتظرون.

فهذا «العذاب التأديبي» من الله لن يأتيهم من اليمين أو الشمال، حتى يُعدّوا له عدته، ويأخذوا له أهبته، وإنما ينقض عليهم كالصاعقة من فوق رؤوسهم، بحيث لا يستطيعون له قمعاً، أو ينفجر كالبركان من تحت أرجلهم بحيث لا يستطيعون له دفعاً، وإذا لم يأتهم العذاب لا من فوقهم ولا من تحتهم، فإنه يأتيهم من بينهم، فيذوق بعضهم العذاب من نفس البعض الأخر وعلى أيديهم، وذلك هو عذاب الاختلاف والتفرقة إلى شيع متعادية متباغضة، وأحزاب متخالفة متعارضة، يحارب بعضها بعضاً، ويفتن بعضها بعضاً، ويأكل بعضها بعضاً، إلى أن يُفني بعضها بعضاً.

وهذا التحذير الإِلَهِي الخطير هو الذي يتضمنه بإيجاز وإعجاز قوله تعالى في هذا الربع ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمُ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُ أَوْ يَلْسِسَكُمْ شِيَعاً وَيُلذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾.

ومما جاء في نفس المعنى قوله تعالى في سورة الملك: ﴿ عَامِنتُم

مَّن فِي السَّهَآءِ انْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، أَمَ اَمِنتُم مَّن فِي السَّهَآءِ انْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾.

وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى: ﴿ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمُ ﴾ ما يفيد أنه هو العذاب الذي يصيب صغار الناس على يد كبارهم، وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُ ﴾ ما يفيد أنه هو العذاب الذي يصيب كبار الناس على يد صغارهم، ولم ينكر ابن جرير الطبري بعدما نقل هذا القول أن له وجها صحيحاً، إذ لا شك أن هذا نوع من العذاب الأليم الذي تبتلى به الأمم، كلما انحرفت عن سبيل الله، ولا يرفع عنها إلا بالعودة إلى حدود الله: ﴿ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾.

## الربع الثالث من الحزب الرابع عشر في المصحف السكسريسم

وَحَاجَهُ و قَوْمُهُ وَ

قَالَ أَتُحَجَّوُنِهِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدِينٌ وَلَاّ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَئِهِ شَيْئًا وَسِعَ رَئِهِ كُلَّ شَنْءٍ عِلْمًا ۖ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآأَشْرَكُتُمٌ ۗ وَلَا تَخَافُونَ أَتَّكُوهِ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَكْنَا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْآمَنِ إِن كُنتُمْ تَعَلُّمُونَ ۗ ٥ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرَّ يَلْبِسُوٓاْ إِبَمَانَهُم بِظُلْرًا وَلَيَّاكَ لَهُ مُ اَلَامَنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ۞ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ النِّنْهَآ إِبْرَاهِمَ عَلَىٰ قَوْمِـهُ اِءَ نَرَفَعُ دَرَجَكِ مَن نَشَــَآهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيــــُدٌ ۞ وَوَهَـنِنَا لَهُ ءَ إِسْعَلَىٰ وَيَعَــٰ ثُوبُّ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِنِ قَبُلُ وَمِن ذُرِّ تَتَنِيهِ ۚ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِىٰ وَهَارُونٌ وَكَذَالِكَ نَجَرِهِ الْمُحْسِينِيُّ

وَزَكَرِيَّاءَ وَيَحْيِىٰ وَعِيسِىٰ وَإِلْيَاسٌ كُلُّ مِّنَ أَلصَّالِحِينَ ۞ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۗ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى أَلْعَالَمِينٌ ۞ وَمِنَ- ابَآبِهِمْ وَذُرِّتَيَانِهِمْ وَإِخُوانِهِمْ وَاجْنَبَنِهُمْ وَهَدَيْنَهُمُوٓ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ ۞ ذَالِكَ هُدَىأُللَّهِ يَهَادِے بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوَ اَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْلُونٌ ۞ أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ الْكِكَنَابَ وَالْمُحْكُمُ وَالنُّبُوَّةُ ۗ فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلَآءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيُسُوا بِهَا بِكُفِيرِينٌ ﴿ أُولَيِّكَ أَلْدِينَ هَدَى أَلَّهُ فَبِهُدِيهُ مُ الْقَتَدِةُ قُل لَا أَنْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِى لِلْعَالَمِينَ ٥ وَمَا قَدَ رُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْ رِمِ ٓ إِذْ قَا لُواْ مَا أَنَزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءً فُلْ مَنَ أَنْزَلَ أَلْكِنْكِ أَلْذِ عِجَاءً بِهِ مُوسِىٰ نُورًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ و قَرَاطِيسَ نُبُدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَشِيرًا ۗ وَعُلَّمْتُم مَّالَمَ تَعْلَمُوٓا أَنْتُمْ وَلَآءَ ابَآؤُكُمُ قُلِ اللَّهُ ۚ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونٌ ۞ وَهَلْذَا كِنَكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الْلاِے بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أَمَّ الْقُرِي وَمَنْ حَوْلَهَا وَالذِينَ يُومِنُونَ بِالْاَخِرَةِ يُومِنُونَ بِهِ مِ وَهُمُ مَ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونٌ ۞ وَمَنَ أَظُلَمُ مِتَنِ

إِفَّ تَرِى عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا اَوْقَالَ الْوُحِى إِلَى وَلَوْ يُوحَ إِلَيْهِ شَحْءٌ وَمَن قَالُ سَانُزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ أَلَّهُ وَلَوْ تَرِى إِذِ الظَّلِامُونَ فِي عَمَرَتِ قَالُ سَانُزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ أَلَّهُ وَلَوْ تَرِى إِذِ الظَّلِامُونَ فِي عَمَرَتِ الْمُوتِ وَالْمُلَامِ وَلَيْسَكُمُ الْمَيْوَ الْمَيْوَ الْمُيونِ عِمَا كُنتُ مُ تَقُولُونَ عَلَى أَلَاهِ عَيْرَأَ لَحُقِ تَخُورُونَ عَلَى أَلَاهِ عَيْرَأَ لَحُقِ تَخُورُونَ عَلَى أَلَاهِ عَيْرَأَ لَحُقِ تَخُورُونَ عَلَى أَلَاهِ عَيْرَأَ لَحُقِ تَخْرُونَ عَلَى أَلَاهِ عَيْرَأَ الْحَقِ تَعْمَلُونَ عَلَى أَلَاهِ عَيْرَأَ الْحَقِ تَعْمَلُونَ عَلَى أَلَاهِ عَيْرَا الْحَقِ تَعْمَلُونَ عَلَى أَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَيْرًا لَحُقِ تَعْمَلُونَ عَلَى أَلَاهِ عَيْرَا الْحَقِ تَعْمَلُونَ عَلَى أَلَاهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

### الربع الثالث من الحزب الرابع عشر في المصحف الكسريسم

#### عباد الله

نتناول في حصة هذا اليوم الربع الثالث من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم، وأول آية منه قوله تعالى: ﴿ وَحَآجَهُ وَوَهُمُهُ، قَالَ أَتُحَاجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَديْنِ، وَلاَ أَخَافُ مَا تُشرِكُونَ بِهِ وَوُمُهُ، قَالَ أَتُحَاجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَديْنِ، وَلاَ أَخَافُ مَا تُشرِكُونَ بِهِ إِلّا أَنْ يُشَآءَ رَبِّي شَيْئًا، وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ وآخر آية فيه قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَتَرَكْتُم مَّا خَوُلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ، وَمَا نَرىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ اللّهِينَ زَعَمْتُم أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَنُواْ، لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنكُم مًا كُتُمْ تَرْعُمُونَ ﴾.

تناولت الآيات الكريمة الواردة في آخر الربع الماضي قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وكيف هداه الله عن طريق الفطرة السليمة التي فطره عليها إلى الدلائل القاطعة على عقيدة الوحدانية، وبطلان الشرك والوثنية، وكيف أخذ يندد في قرارة نفسه بمعبودات قومه واحداً بعد الآخر، وكيف وجّه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْسَرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾.

وفي بداية هذا الربع تشير الآيات الكريمة إلى المرحلة التالية التي تبعت تلك المرحلة الأولى، فمن مرحلة التفكر والتأمل والنظر المجرد، التي تحدثت عنها الآيات السابقة، ينتقل إبراهيم الخليل إلى مرحلة المناظرة والمجادلة عن الحق، فيها بينه وبين قومه، وهذه المرحلة هي موضوع الآيات الأولى من ربعنا اليوم ﴿ وَحَآجُهُ قَوْمُهُ، قَالَ أَتُحَاجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَديْنِ ﴾.

ونظراً لما أكرم الله به إبراهيم الخليل، إذ جعله ﴿ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ لا من الشاكين ولا من المترددين، فإن جوابه لقومه كان يحمل كل معاني الاستغراب من موقفهم، وكل علامات الرفض لدعاويهم، وهذا ما يفسر قوله الصادر عن إيمان كامل، واطمئنان تام ﴿ أَتَحَنَّجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَديْنِ ﴾ فهل من العقل السليم أن يهتدي الإنسان، ثم يترك الهدى لينغمس في الضلال؟

وتمضي الآيات الكريمة في نفس السياق، لتشير إلى أن قوم إبراهيم أخذوا يخوفونه من غضب معبوداتهم ومن انتقامها، على غرار ما قالته عاد لنبيها هود ﴿ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَريْكَ بَعْضُ ءَالْمَتِنَا بِسُوّعٍ ﴾ فيا كان من إبراهيم الخليل إلا أن أعلن بلهجة المومن بربه، الواثق بحمايته من أذى الشيطان وحزبه، أنه لا يخاف معبوداتهم في قليل ولاكثير، لأن معبوداتهم لا تضر ولا تنفع، ولا تعي ولا تسمع، ﴿ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ﴾ على غرار ما قاله هود لقومه عاد ﴿ وَكِيدُونِي جَمِعاً ثُمَّ لا تُنظِرُونِ ﴾، وإنما يخاف إبراهيم لهومه عاد ﴿ وَكِيدُونِي جَمِعاً ثُمَّ لا تُنظِرُونِ ﴾، وإنما يخاف إبراهيم ربه وحده دون سواه، فهو الذي لا يفلت من قبضته شيء، ولا

يغيب عن علمه شيء ﴿ إِلَّا أَنْ يُشَآءَ رَبِّي شَيْئاً، وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾.

ثم يوجه إبراهيم الخليل إلى قومه سؤالًا يفحمهم ولا يجدون عنه أي جواب مقنع ، إذ يتساءل أمامهم من هو الذي يجدر به الخوف والفزع؟ هل الذي يعبد هذه المعبودات السخيفة ويشركها بالله، وهي مثال العجز والضعف والجهل، أم الذي يعبد الله فاطر السماوات والأرض، القادر على كل شيء والعالم بكل شيء، دون أن يشرك به شيئًا؟

من الذي يلزمه أن يخاف ويتردد؟ هل الذي لا يملك أدنى حجة يستند إليها في عبادة الأوثان والأصنام، أم الذي يملك كل الحجج على وحدانية الله الواحد الأحد، وألوهية الفرد الصمد؟ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْمَوَاحِدُ

﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ، ولا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنْناً ﴾.

ويستخلص إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نتيجة حواره لقومه وإفحامه لهم متسائلاً: أي الفريقين أحق بالأمن وأيها أحق بالخوف؟ هل الفريق الذي يستند إلى ركن الإيمان الركين، وحصن اليقين الحصين، أم الفريق الذي يستند إلى الفراغ، ويملأ قلبه وعقله بالفراغ؟ هل الفريق الذي يسير في وثام وانسجام مع تعاليم الله وأوامره المطابقة لنواميسه الثابتة في الكون، فلا يصطدم معها في شيء، أم الفريق الذي يتنكر لنواميس الكون وتعاليم المكوّن، في طريقه وسلوكه بكل شيء وفي كل لحظة، ويعيش في فيصطدم في طريقه وسلوكه بكل شيء وفي كل لحظة، ويعيش في

حرَب مستعرة تدور رحاها فيها بينه وبين نفسه، وفيها بينه وبين ربه؟ فهو في صراع لا يفتر، واضطراب لا يقف، وحيـرة لا تنتهي ﴿ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنُ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

ويأتي الجواب المنطقي الصريح والوحيد، مضمّناً في قوله تعالى: ﴿ الذِينَ آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الْعَانَمِ بِظُلْمِ اوْلَئِكَ لَهُمُ الاَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ فمن آمن بالله إيماناً كاملاً، وأسلم وجهه لله اسلاماً تاماً، ولم يشرك بالله غيره، لا في عبادته، ولا في محبته، ولا في رجائه وخوفه، واستند إلى ركن الإيمان بالله الركين، وحصن اليقين في الله الحصين، تعهد الله له بالأمن والهداية في الدنيا والآخرة، وجعله من الحصين، تعهد الله له بالأمن والهداية في الدنيا والآخرة، وجعله من الأمنين المهتدين، ﴿ هُوَ الذِي آنزلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ اللهومِنِينَ المُونِينَ أَيزُدَادُوٓ الْهُومِنِينَ أَو وَمِن أَشْرِكُ بالله غيره في عبادة، أو ليَزْدَادُوٓ الْهُورِينَ أَوْ رجاء أو خوفو، أو تعلق بأي وجه من الوجوه، كان قلق عبة، أو رجاء أو خوفو، أو تعلق بأي وجه من الوجوه، كان قلق النفس، مضطرب البال، ولم يزل طيلة حياته متعثر الخطى، أسيراً للوساوس، غريقاً في الأوحال.

﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ ﴾: أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك.

وبعدما أفحم إبراهيم الخليل قومه وغلبهم في معرض الحجاج عن عقيدة التوحيد التي لا عقيدة تعدلها قوة وصحة، ووضوحاً وبساطة، عقب كتاب الله على ذلك بقوله ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، نَوْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَآءُ، انَّ رَبَّكَ حَكِيمً عَلَىٰ قَوْمِهِ، نَوْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَآءُ، انَّ رَبَّكَ حَكِيمً عَلِيمً ﴾.

ويتولى كتاب الله وصف الحالة الأليمة التي يكون عليها المشركون وهم في غمرات الموت وسكراتها، من الاضطراب والحيرة والخيبة والذعر والفزع، وما يسلطه عليهم الملائكة الموكلون بهم من الوان التعذيب ساعة الاحتضار، وما يطالبونهم به من القيام بإخراج أرواحهم بأنفسهم، بعد أن تأبى أرواحهم مفارقة أجسادهم من تلقاء نفسها، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرىٰ إِذِ الظَّلْلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمُوتِ وَالْمَلْتُكُمُ ﴾، نظير قوله تعالى في سورة محمد ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْمَلْتِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ ﴾ الآية.

ثم ينطق كتاب الله بتقريع المشركين الظالمين، وتوبيخهم على ما ارتكبوه في حق الله بشركهم، من الظلم العظيم، مبيناً أن إهانة الله لهم هي خير جزاء يجازيهم به على تكبرهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْمُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنَ ايَّتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾.

وأخيراً يتوجه الخطاب الإِّلْمي إليهم، مسجلًا عليهم أنهم رغماً

عا كانوا يعتمدون عليه من الشفعاء والأنصار، فقد عادوا إلى الله كها خلقهم أول مرة، عزلًا وفرادى دون مال ولا متاع، ولا أهل ولا أولاد، ولا نفوذ ولا جاه، ولا رفقاء ولا شفعاء، فلا شفيع معهم من أولئك الشفعاء المرموقين الذين زعموا أن لهم فيهم حظاً مع الله، وإذن فهم في منتهى الفقر، وفي منتهى العزلة، وفي منتهى الغيبة، موكولون ألى أنفسهم، قد انقطع بينهم وبين الناس كل حبل، وانفصمت كل رابطة تربطهم بالأخرين، وليست أمامهم إلا حقيقة الحقائق، وهم وحدهم في مواجهة الحق الأكبر الذي لا حق دونه، ولا حق فوقه، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادىٰ كَمَا دُونه، ولا حَق فوقه، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادىٰ كَمَا خَوَلْنَكُمْ وَرَآء ظُهُورِكُمْ، وَمَا نَرىٰ مَعَكُمْ شُرَكَنُواْ، لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلُ عَنكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾.

# الربع الأخير من الحزب الرابع عشر فـي المصحف الكـريــم

إِنَّ أَلَّهَ فَالِقُ الْكُتِ وَالنَّوِيُّ يُخِرْجُ الْحَيَّ مِنَ أَلْيَتِ وَمُخِرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ أَلَحَىٌّ ذَالِكُو اللَّهُ فَأَنِى تُوفَكُونَ ۞ فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَلِمُ لُ اليّل سَكَّنّا والشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَكًا ذَالِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيدِ اِلْعَلِيمٌ ۞ وَهُوَ أَلْذِكَ جَعَلَ لَكُوۡ النَّجُوۡمَ لِنَهۡتَدُ وَأَبِهَا فِي ظُلُتِ إِلْبَرِّ وَالْبَحْرُ قَدْ فَصَلْنَا أَلَايَٰتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۗ ۞ وَهُوَ أَلذِكَ أَنشَأَكُمُ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدُ فَصَّلْنَا أَلَايَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونً ۞ وَهُوَأَلذِكَ أَنْـزَلَمِنَ أَلْسَمَآءِ مَآهَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجُنَا مِنْهُ خَضِرًا تُحْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِكًا وَمِنَ أَلْغَيْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنَ اَعْنَبِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَلِبِهُ انظُرُوٓ الإِلَىٰ ثَمَرِهِ ۚ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهُ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكُمُ

لَاَيْتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ ۗ وَخَرَّ قُواْ لَهُ وِبَنِينَ وَبَنَاتٍ بِعَنْ يُرِعِدُ أُرِّ سُبْحَانَهُ و وَتَعَسَّالِي عَمَّا يَصِفُونَ ۞ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ أَبِّي يَكُونُ لَهُ وَلَـُدُ وَلَمْ تَكُن لَّهُ مِسْلِحِبَةٌ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِ مُرٌّ ۞ ذَ الِكُوُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِقُ كُلِقُ عَلَى اللَّهِ مُوَّخَلِقُ كُوهٌ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَا تُدْرِكُهُ ۚ الْاَبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ ۚ الْابْصَارَّ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخِبَيرُ ۞ قَدْجَاءَكُمْ بَصَآيِرُ مِن زَيِّكُرُ ۚ فَمَنَ ٱبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۽ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَاۤ أَنَاْ عَلَيْكُمُ بِحَفِيظٍ ٥ وَكَذَا لِكَ نُصَرِفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسُتَ وَلِنُبَتِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعُلَّمُونً ۞ اَتَّبِعُ مَآ اْوُجِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ۗ لَآ إِلَاهَ إِنَّا هُوَّ وَأَغْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَّ ۞ وَلَوْشَآءَ أَلِلَهُ مَآ أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَآأَنَتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ ۞ وَلَا تَسُتُواْ أَلَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ فَيَسُبُواْ أَللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٌ كَذَا لِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَهُمْ مُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَتِنُهُم ِ عَاكَانُواْ يَعُمُلُونٌ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْطِيْهِ لَهِن جَآءَ تَهُ مُوْءَ وَايَدُ لَيُومِ نُنَّ بِهَا قُلِ إِنَّا أَلَايَتُ عِندَ أَللَهُ وَمَا يُشْعِرُكُمُ وَ أَنْهَا إِذَا جَآءَتَ لَايُومِنُونَ ۞ وَنُعَلِّبُ أَنْهَا إِذَا جَآءَتَ لَايُومِنُونَ ۞ وَنُعَلِّبُ أَفِهَ لَكِهُ يُومِنُواْ بِهِ وَ وَنُعَدَّرُهُمُ مُ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَمُ لُونَ ۖ ۞ أَوَلَ مَدَّرَةٍ وَنَذَرُهُمُ مُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَمُهُونَ ۗ ۞ أَوَلَ مَدَرَةٍ وَنَذَرُهُمُ مُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَمُهُونَ ۗ ۞

# الربع الأخير من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريسم

عباد الله

حديث هذا اليوم يستوعب الربع الأخير من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم، ويبتدىء بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوىٰ، يُخْرِجُ الْحَبِّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ، ذَلِكُمُ اللَّهُ، فَأَنَّ تُوفَكُونَ ﴾ وينتهي بقوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهُ، فَأَنَّ تُوفَكُونَ ﴾ وينتهي بقوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، وَمَا يُشْعِرُكُمُ، أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لاَ يُومِنُونَ، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَلْرَهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ وَأَبْصَلْرَهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ وَأَبْصَلْرَهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ وَأَبْصَلْرَهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾.

في هذا الربع تتناول مجموعة من الآيات الكريمة استعراض جملة من آيات القدرة الإلمية وآثار الحكمة الربانية في الخلق والإيجاد، والتدبير والإمداد، فمن فَلْق للحب والنوى، ومن إخراج للحي من الميت والميت من الحي، ومن إبراز آية النور ومحوها لآية الظلام، ومن تسيير للشمس والقمر بحسبان، ومن تزيين للسهاء بالنجوم، ونصبها علامات للإهتداء بها في ظلمات البر والبحر، ومن إنشاء للنفس البشرية ولكل ما تفرع عنها من مختلف الأجناس والأنواع، ومن إنزال للهاء وما ينبت به من مختلف الألوان والأشكال والطعوم.

وتتناول مجموعة ثانية من آيات هذا الربع الحديث عن عقائد المشركين، وما نسبوه إلى الحق سبحانه وتعالى من بنين وبنات، وما

أشركوه به من الجن، وما أقسموا به من الأيمان الكاذبة، على أنهم مستعدون للإيمان بالله، إذا نزلت عليهم بالخصوص آية تكون من خوارق العادات، نظير ما سبق نزوله على الأمم السالفة في عهد الأنبياء السابقين، كها تتناول نفس الآيات ما ينبغي أن يكون عليه موقف المومنين والمشركين في المعاملة والمجادلة، وكيف ينبغي أن يكون موقف الرسول منهم بالأخص.

وتتناول مجموعة ثالثة من آيات هذا الربع عرض جزء مهم من صفات الله العليا وأسمائه الحسنى، تثبيتاً لحقيقة الألوهية في النفوس، وتركيزاً لها في القلوب.

فمن المجموعة الأولى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ والنَّوى ﴾ وهو يتضمن الإشارة إلى سر الحياة الذي يسري في البذرة والنواة، والذي لا يعلم مصدره إلا الله، ولا يدرك كنهه سواه، على غرار قوله تعالى: ﴿ وَءَايةٌ لَّهُمُ الأَرْضُ الْمَيَّةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَوله تعالى: ﴿ فَالِقُ الإصباحِ وَجَعِلُ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ الآية. ومنها قوله تعالى: ﴿ فَالِقُ الإصباحِ وَجَعِلُ النَّلُ سَكَناً ﴾ وهو يتضمن الإشارة إلى توزيع الحياة اليومية بين الليل البهيم المناسب للسكون، والنهار المشرق الملائم للحركة الليل النهار المشرق الملائم للحركة في يُغْشِي النيل النهار يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ﴾ كما يتضمن الإشارة إلى أسباب هذا التوزيع وحكمته، وإلى آثاره العميقة في حياة الإنسان والحيوان والنبات.

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَناً ﴾ وهو يتضمن الإشارة إلى ما تسير عليه الشمس ويسير عليه القمر في حركتها وتنقلاتها ودورانها من نظام مرسوم، وحساب مقنن مقدر معلوم،

لَا يَتغير ولا يضطرب ﴿هُوَ الذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ ﴾ \_ ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبغِي لَمَآ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اليْلُ سَابِقُ النَّهارِ، وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ .

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ وهو يتضمن الإشارة إلى مواقع النجوم في السهاء، وكيف يهتدي الناس بواسطتها في غمرات البحر وسط الغيوم المتلبدة، والسحب الكثيفة، وفي متاهات البر داخل الصحارى وفي جوف الأدغال، وسط الزوابع والأعاصير.

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَاكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ وهو يتضمن الإشارة إلى نشأة النفس البشرية عن أصل واحد، ثم تفرعها إلى ذكر وأنثى، ثم إلى أجناس وألوان ولغات، «فمستقر» في أرحام النساء و «مستودع» في أصلاب الرجال، وما تشتمل عليه هذه النشأة من عجائب وحكم، في بدايتها وفي تسلسلها وفي تنوعها ﴿ هَلْمَا خَلْقُ اللّهِ، فَأَرُونِي مَاذَا خَلْقُ اللّهِ، فَأَرُونِي مَاذَا خَلْقَ اللّهِ، فَأَرُونِي مَاذَا خَلْقَ اللّهِ، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللّهِ، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللّهِ، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللّهِ، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللّهِ، فَأَرُونِي مَاذَا

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ وهو يتضمن الإشارة إلى أن ماء المطر، رغماً عن كونه واحداً في طبيعته، متماثلاً في تركيبه وماهيته، ينشأ عنه، بإذن الله وتسخيره، ما لا يحصى عداً من أصناف النباتات التي يعيش عليها الإنسان والحيوان، مع اختلاف الأحجام والطعوم والألوان، ﴿ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً، وَمِنَ النَّمْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، وَجَنَّتٍ مِّنَ اَعْنَبٍ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً

وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ، انظُرُواْ إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَاۤ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ، إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لاَيَاتٍ لَقَوْم يُومِنُونَ ﴾ \_ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْلَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ وفي هذا المعنى ورد أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَفِي الاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ اعْنَاتٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ وَغَيْر صِنْوَانٍ تُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَاحِدٍ، مَنْ اعْنَاتٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ وَغَيْر صِنْوَانٍ تُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَاحِدٍ، وَنُفَضًلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الأكْلِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيات لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾.

وأقل تفكير في هذه العطايا الإلهية، والهبات الربانية المتوالية، يبعث الإنسان على الإيمان بالله والاعتراف بربوبيته، ويدفعه إلى عبته وطاعته، فالإنسان في كل حركة من حركاته، أو سكنة من سكناته، إنما يتقلب في نعمة الله الوارفة، وفي رحمته الواسعة، ولو وُكِل إلى نفسه لحظة واحدة، بل لو حُرِم من إمداد الحق ثانية واحدة، لذهب في خبر كان، ولم يبق منه عين ولا أثر.

أما المجموعة الثانية في هذا الربع، وهي الآيات التي يدور الحديث فيها عن التنديد بالشرك والمشركين، فمنها قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَآءَ اجْنَ وَخَلَقَهُمْ ﴾ وهو يتضمن الإشارة إلى ما كان شائعاً بين مشركي العرب من الاعتقاد في تأثير الجن، وفي أن لهم قدرة على الضر والنفع بواسطة الكهان والأصنام والأوثان، وهاهنا تستغرب الآية أن يكون الجن شركاء لله وأنداداً له، وهم لا يزيدون عن أن يكونوا من جملة عباده المخلوقين المقهورين، ﴿ وَهُوَ يَنِيدون عَن أَن يكونوا من جملة عباده المخلوقين المقهورين، ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ .

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَخَرَّقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَنتِ م بِغَيْر عِلْم ﴾ وهو يتضمن الإشارة إلى عقيدة وثنية أخرى اختلقها المشركون، وتابعهم

عليها بعض أهل الكتاب، ألا وهي نسبة البنين والبنات إلى الحق سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد، كقول المشركين: «الملائكة بنات الله» وقول اليهود: «عزير ابن الله» وقول النصارى: «المسيح ابن الله» ﴿ سُبْحَنْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ، بَدِيعُ السَّمَنُوتِ وَالاَرْضِ، أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَنْحِبَةً، وَخَلَقَ لَلَّ شَيْءٍ، وَهُو بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَسُبُّواْ الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْوَا بِغَيْر عِلْم ﴾. وهو يتضمن الإشارة إلى أدب الدعوة في الإسلام، وأن المشركين بالرغم من سفاهة عقولهم وفساد عقائدهم لا ينبغي للمسلمين أن يوجهوا السب واللعن إلى معبوداتهم الباطلة، إذ نا من الحرمة في نفوس المشركين والقداسة في معتقداتهم ما قد يحملهم على مقابلة السب بمثله، واللعنة بأختها، وبذلك يكون المسلمون قد تسببوا في تجرؤ المشركين على مقام الله الأقدس، وجنابه الأعلى.

قال القاضي أبوبكر (ابن العربي): «اتفق العلماء على أن معنى هذه الآية: لا تسبوا آلهة الكفار فيسبوا آلهكم، وكذلك هو. فإن السب في غير الحجة فعل الأدنياء، وقال النبي على: «لعن الله الرجل يسب أبويه. قبل يا رسول الله: وكيف يسب أبويه. قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه». فمنع الله في كتابه أحداً أن يفعل فعلاً جائزاً يؤدي إلى محظور، ولأجل هذا تعلق علماؤنا بهذه الآية في «سد الذرائع»، وهو كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو يكن أن يتوصل به إلى محظور.

وأما المجموعة الثالثة في هذا الربع، وهي الآيات التي تتناول صفات الله العليا وأسماءه الحسنى، فمنها قوله تعالى: ﴿ بَدِيعُ السَّمَا وَتُ والاَرْضِ ﴾ أي مبدعها على غير مثال، لا سابق ولا لاحق، وقوله تعالى ﴿ لا تُدْرِكُهُ الاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاَبْصَار، وَهُوَ اللَّهِلَفُ الْخَبِيرُ ﴾ أي أنه سبحانه وتعالى لا تحيط به أبصار الخلائق، اللَّهِلَفُ الْخَبِيرُ ﴾ أي أنه سبحانه وتعالى لا تحيط به أبصار الخلائق، وأن أكرم الصالحين من عباده بالنظر إليه، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾. لكنهم بمقتضى طبيعتهم أعجز من أن يحيطوا بحقيقة الخالق وعظمته وجلاله، فكم من المرئيات من جنس المخلوقات يراها الإنسان بعيني رأسه، ولكنه بالرغم عن رؤيته لها يعجز عن إدراك حقيقتها وكنهها، ولا يحيط بها إحاطة تامة، فيا بالك بالخالق سبحانه وتعالى: ﴿ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ، لا إِلَهَ إِلاَ هُو، خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾.

# الربع الأول من الحزب الخامس عشر فــيه المصحف الكــريــم

وَلَوَانَّنَانَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ الْمُلَإِّكَةَ وَكَلَّهُمُ الْمُؤْتِى وَحَشَـرْنَــا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَالَا مَّا كَانُواْ لِيُومِنُواْ إِلَّا أَنْ يَشَآهَ أَللَهُ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجَهَلُونَ ۚ ۞ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلَّ لِكَ مَ دُوًّا شَيَاطِينَ أَلِانِسِ وَالْجِنِّ يُوحِ بَعْضُهُمُ وَ إِلَىٰ بَعْضِ زُخِّرُفَ أَلْقُولِ غُرُورًا وَلَوْشَاهَ رَبُّكَ مَا فَعَـٰلُومٌ فَذَرْهُمُ مُووَمَا يَفْ تَرُونٌ ۞ وَلِنَصَيْنِ إِلَيْهِ أُفِّدَةُ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقُتَرِفُواْ مَا هُم مُقُتَرِفُونٌ ۞ أَفَعَكُيرَاللَّهِ أَبْتَغِ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيِّ أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِيتُ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيُنَكُهُمُ الْكِكَنَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ ومُنزَلٌ مِن زَبِّكَ بِالْحُوِّتُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُعُتَّرِينٌ ۞ وَتَمْتَتُ كَلِمْتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُ لَا ۗ لَّا مُبَدِّلَ لِكَامِنْهِ وَهُوَ أَلْسَمِيعُ الْعَلِيمُ ۞

وَإِن تُطِعَ آكَتُ ثَرَ مَن فِي إِلَارْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا أَلظَنَّ وَإِنْ هُمُهُ ۚ إِلَّا بَخْرُهُ وَنَّ ۞ إِنَّ رَبَّكَ ا هُوَاْ عَلَرُ مَنْ يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَاْ عَلَرُ بِالْمُهْ تَلِينَ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُم بِنَا يَلْنِهِ مُومِنِينٌ ۞ وَمَا لَكُوهَ أَلَّا تَاكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ إَسْهُ أَلْلَهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُورٌ إِلَّا مَا أَضْطُرُرْتُمُ وَ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُونَ بِأُهُوَ إِبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ َّإِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعْلَرُ بِالْمُعْتَدِينٌ ۞ وَذَرُواْ ظَلِهِ رَأَ لِاثْدِ وَبَاطِنَهُ وَ إِنَّ أَلَذِينَ يَكْسِبُونَ أَلِاثُمْ سَبُعُزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞ وَلَا تَاكُلُواْ مِمَّا لَرُ يُذَّكِّرِ إِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ ۥ لَفِسَقٌ وَإِنَّ ٱلشَّـيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰۤ أَوۡلِيَآمِمُ لِبُجَادِ لُوكُرٌّ وَإِنَّ اَطَعَتُمُوهُمُ وَ إِنَّكُمُ لَنُشْرِكُونَ ۞ أُوَمَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُونُورًا بَمْشِي بِهِ عِيهِ إِلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ وفِي الظُّلُمُاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْجَانِي بَنَ مَا كَانُواْ يَعْنَ مَاكُونٌ ۞ وَكَذَا لِكَ جَعَلُنَا فِي كُلِّ قَرَبِيةِ أَكْلِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمَنْكُرُواْ فِبِهَا وَمَا يَمَكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِ مُ وَمَا يَشْعُ رُونَ ۞ وَإِذَاجَآءَ تُهُمُوءَ ايَــُهُ

قَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ حَتَى نُوتِیْ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

### الربع الأول من الحزب الخامس عشر في المصحف الكسريسم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ وَلَوَ اَنَّنَا نَزُلْنَا وَلَيْهِمُ الْلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمُوْقُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مًّا كَانُواْ لِيُومِنُواْ إِلَّا أَنْ يُشَآءَ اللَّهُ، وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ وَهَـٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيهًا، قَدْ فَصَّلْنَا الاَيَـٰتِ لِقَـوْمٍ يَدَّكُرُونَ ﴾.

بعدما عرض كتاب الله في الربع الماضي على أنظار المشركين والكافرين آيات الله في أنفسهم وفي الآفاق المحيطة بهم من حولهم، وما أنعم به على خلقه من النعم المتوالية والعطايا الدائمة، رحمة بهم وإحساناً إليهم. وبعدما تبين ما هم عليه من تحجر في الفكر، وقسوة في القلب، وإصرار على التمسك بالباطل، واستكبار عن قبول الحق، جاء كتاب الله في هذا الربع مبيناً أن من كان مثلهم تحجراً واستغلاقاً، وعناداً وإصراراً، لا تنفع فيه، لا آيات الوحي الناطقة، ولا آيات الكون الصامتة، بل إن إجراء خوارق العادات من أجل إقناعهم، وإقامة الحجة عليهم، لو وقع، تلبية لطلبهم، واستجابة لتحديهم، لما كان له إلا أثر سلبي في أنفسهم، فقد

عميت بصائرهم، وتحجرت عقولهم، إلى درجة أنه لم يبق أي منفذ ينفذ منه الحق أو الحقيقة إلى قلوبهم، وذلك ما يؤكده قوله تعالى: ﴿ وَلَوَ اَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْلُوقُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلاً ﴾ أي عياناً ومشاهدة، ﴿ مَّا كَانُواْ لِيُومِنُواْ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللّهُ، وَلَنكِنَ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ آكَٰبِرَ اللّهُ، وَلَنكِنَ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ آكَٰبِرَ عُرْمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وَإِذَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهِ، اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴾. وفي مثل هذا المعنى جاء قوله وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴾. وفي مثل هذا المعنى جاء قوله وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴾. وفي مثل هذا المعنى جاء قوله تعالى في سورة يونس: ﴿ إِنَّ الذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُومِنُونَ، وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ عَايَةٍ حَتَىٰ يَرَواْ الْعَذَابُ الآلِيمَ ﴾.

ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى وصف ما تلاقيه دعوة الأنبياء والرسل من دعايات مضادة يقوم بها أعداء الرسالات الإقمية وخصومها المفسدون في الأرض، مبينة أن هؤلاء الأعداء المتحالفين على محاربة الرسل ورسالاتهم هم أشرار الخلق من الأنس والجن، فهم حِلْف واحد متمرد على الله، متعاون على حرب رسله، وما من فريق منهم إلا وهو يستوحي من الفريق الآخر كل ما يساعده على التغرير بضعفاء النفوس، وتضليل بسطاء العقول، ونبهت نفس الآيات إلى أن الذين ينكرون الحياة الآخرة ولا يومنون بالبعث هم الفيحايا الأولون، والزبناء المختارون لهذا الحِلْف الضال، من الضحايا الإنس والجن، فهم الذين يتقبلون وحي هؤلاء الشياطين برضى واطمئنان، وهم الذين يقترفون ـ بإيجاء منهم ـ كل ما يأتونه برضى واطمئنان، وهم الذين يقترفون ـ بإيجاء منهم ـ كل ما يأتونه

من المناكر والفواحش والضلالات، معرضين عن الله، متنكرين لجميع الرسالات، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَسِيٓ عِ عَدُوّاً شَينطِينَ الإنس وَاجْنُ يُوحِي بَعْضُهُمُ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ عُرُوراً، وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، وَلِيَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالاَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا وَلِيَعْشَرِفُونَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الشَّينطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَ اطَعْتُمُوهُمُ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾.

واتجه خطاب الله إلى الحديث عن موقف الرسول على مستعد ضلالات المشركين ودعاويهم الباطلة، والتأكيد على أنه غير مستعد للتحاكم إلى أهوائهم وأوهامهم، وأنه لا يرتضي حَكَماً في النزاع القائم بينه وبين المشركين حول عقيدة التوحيد إلا الحق سبحانه وتعالى، فهو الحَكَم الوحيد الذي تُرضَى حكومته عند رسوله والمومنين، لا سيها وقد فصل في كتابه المبين الذي أنزله على رسوله الصادق الأمين بلسان عربي مبين، دلائل الحق الصراح الذي لا جدل فيه ولا مراء، والذي فيه غاية الهدى وكل الشفاء، وذلك قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ﴿ أَفَعَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الّذِيّ أَنزَلَ عَلى مُشتقِياً، قَدْ فَصَلْنَا الْاَيْتِ لِقَوْم يَذَّكُرُونَ ﴾.

ثم نبَّه كتاب الله مرة أخرى إلى أن هذا الكتاب المنزل على محمد على ليس بِدْعاً من الكتب، بل هو من جنس الكتب الإلمية التي أنزلها على رسله السابقين، فهو حلقة من سلسلة النور الممدودة من السهاء إلى الأرض، وهو وإن كان خاتم الكتب الإلمية والمهيمن

عليها فليس هو بأولها، بل إن هناك طائفة من أهل الأرض تُعرَف «بأهل الكتاب» تَعرِف الوحي وتعرف الرسالة، وعندها من بشارات الرسل السابقين بذلك ما يشفي ويكفي، وهي تعرف أن هذا القرآن الذي ختم الله به الوحي من عنده، جاء مصدقاً لما بين يديه من الكتب والرسالات، وجاء بالحق من العقائد، والحق من الشعائر، والحق من الشرائع، والحق من أخبار الخليقة، والحق من قصص الأنبياء والرسل، فلا يصح أن يكون بعد ذلك كله موضع شك ولا تردد عند أحد من الناس. وذلك قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَنْهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ وقوله تعالى في نفس السياق: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ وارد على غرار قوله تعالى في سورة يؤنس: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكُّ مَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ الذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾. وتعليقاً على «حرف الشرط» ﴿ فَإِن كُنتَ في شَكٍ مُّمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْئُلٍ ﴾ أجاب رسول الله ﷺ قائلًا: «لا أشك ولا أسأل».

ومضى كتاب الله يوضح من خصائص القرآن ومميزاته ما يثلج صدور المومنين ويزيدهم يقيناً بالحق، واطمئناناً إلى الحقيقة، فنبّه إلى أن كلمات الله التي يتضمنها كتابه العزيز هي المثل الأعلى في الصدق، فلا يوجد ما هو أصدق منها، لا خبراً ولا توجيهاً، لا فرق في ذلك بين خبرها عن المغيب، ولا خبرها عن الماضي، ولا خبرها عن أطوار البشرية في حالتي شقائها وسعادتها، وحالتي ضلالها وهدايتها، ولا فرق في ذلك بين توجيهها للفرد المسلم،

وتوجيهها للجماعة المسلمة، وتوجيهها للدولة الإسلامية، وتوجيهها للإنسانية جمعاء، فتوجيهاتها كلها حق وصدق، كما نبّه كتاب الله إلى أن كلمات الله التي يتضمنها كتابه العزيز هي المشل الأعلى في العدل، فلا يوجد في أحكامها، ولا في تكاليفها، ولا في أوامرها، ولا في نواهيها، ولا في مبادئها التشريعية والأخلاقية، مايناقض مبدأ العدل المطلق، الذي لا عدل فوقه ولا عدل سواه، إذ هو عدل الحكم العدل الذي هو أحكم الحاكمين ورب العالمين، فعدله ليس عدل طبقة ضد طبقة، ولا عدل جنس ضد جنس، ولا عدل لون ضد لون، ولا عدل ملّة ضد ملّة. وهو فوق الأهواء والشهوات، ضعدل «الكامل» الذي لا يلحقه أي نقص، و «الغني» الذي لا تضطره أي حاجة، و «العادل» الذي لا يتصور منه أي ظلم.

ونبّه كتاب الله في نفس هذا السياق إلى أن ما تحتوي عليه كلمات الله في كتابه المبين من صدق وعدل لا يمكن أن يلحقه نقض ولا إبطال، ولا تغيير ولا تبديل، ولا تحريف ولا تزوير، لأنها أحكام صادرة عن علم الله، وحِكَم منطوية على سر الله، وكلمات محفوظة بحفظ الله، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً، لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ \_ ﴿ لَوَ اَنزَلْنَا وَعَدْلاً، لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ \_ ﴿ لَوَ اَنزَلْنَا هَالَهُ ﴾.

وانتقلت الآيات الكريمة إلى تقرير حقيقة اجتماعية وتاريخية كبرى، حتى لا يضل عنها المسلمون، ولا يختلط عليهم الحابل بالنابل، ألا وهي أن «معيار الحقي» و«معيار الحقيقة» ليس هو كثرة القائلين بالقول، ولا كثرة المقلدين للرأي، فكم من الأكثريات

والأغلبيات إنما تؤيد الباطل، دون الحق، وتسير وراء الأوهام، لا وراء الحقائق، وذلك في جميع عصور التاريخ، وبالنسبة لكافة الدعوات، بحيث كثيراً ما تكون القلة من الناس دون الكثرة هي المتمسكة بالحقيقة، والحريصة على الحق ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الَاخِرِينَ ﴾ وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعَ أَكْثَرَ مَن في الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ولم يكتفِ كتاب الله بتقرير هذَّه الحقيقة، مجردة من الحجة الدالة على صدقها، بل عقب عليها بما يكشف السر فيها، فبين أن أكثرية الناس إنما يكتفون في أحكامهم وتصرفاتهم بمجرد الظنون والأوهام، ولا يجدون لا من سعة من الوقت، ولا من سعة الفكر، ما يساعدهم على أن يتبينوا وجوه الضعف فيما يقال لهم وما يعرض عليهم من الأراء الملتوية، والأهواء المستعصية، فينقادون بسهولة لمن يوحون إليهم بتلك الأراء المدخولة، والأفكار المعلولة، من شياطين الإنس والجن، ويسايرون تيار الضلال والتزوير على غير علم، ودون أن يكونوا على بينة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ إِنْ يُتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ، إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يُضِـلُّ عَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ باللهْتَدِينَ ﴾.

## الربع الثاني من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم

لَحُدُ دَارُ السَّالَاعِندَ رَبِّهِيٌّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَلْمَعْشَرَ أَيْجِنَّ قَدِ إِسْتَكُثُرُتُمُ مِّنَ أَلِانِسٌ وَقَالَ أَوْلِيَآوُهُم مِّنَ أَلِانِسِ رَبَّنَا اَسُتَمْتُعَ بَعُضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلْنَا ٱلذِحٓ أَجَّلُتَ لَنَّا قَالَ أَلتَارُ مَشْوِيكُمْ خَلِدِينَ فِنهَآ إِلَّا مَاشَآءَ أَلتَهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيكُمْ ۞ وَكَذَالِكَ نُولَةٍ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَــا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَمْعَشَرَ أَلِجِنْ وَالِانسِ أَلَمَ يَاتِكُمُ رُسُلٌ مِّنكُرُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرُوءَ ءَايَكِتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ بَوْمِكُرُ هَلْذَا ۗ قَالُوا شَهِدُنَا عَلَىٰٓ أَنْفُسِنَا ۗ وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ وَ أَنْهَمُرُ كَانُواْ كِفِيْدِينَ ۞ ذَالِكَ أَنَ لَرَّ يَكُن رَّبُّكَ مُمُلِكَ أَلْقُرِي بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَلْفِلُونَ ٣

وَلِكُ لِ دَرَجَكُ عَمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِعَلَيْلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَرَبُكَ أَلْغَيْنُ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَّشَا ۚ يُذَ هِبُكُم وَيَسْتَغَلِفَ مِنْ بَعُلِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَا كُم مِن ذُرِّتَةِ قَوْمٍ-اخَرِينٌ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاَتِ وَمَا أَنْتُم بِمُعَجِيزِينٌ ۞ قُلُ يَلْقَوْم إعْــمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُوة إِلَيْ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَوُنَ مَن تَكُونُ لَهُ, عَلَقِبَةُ الدِّارِّ إِنَّهُ وَلَا يُفَلِمُ الظَّلِامُونَ ۞ وَجَعَلُواْ بِيهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ أَنْحَرُثِ وَالْانْعَـٰ مِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاٰذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاٰذَا لِشُرَكَآيِنَا ۗ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِ مَ فَلَا يَصِلُ إِلَى أَللَهُ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمُّ سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ۞ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَيْمِي يِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَكِ هِمْ شُرَكَآوُكُمُ لِيُرْدُوهُ مْ وَلِيَـلْبِسُواْ عَلَيْهِ مِ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ أَللَهُ مِنَا فَعَنَانُوهُ ۗ فَذَرْحُهُمْ وَمَنَا يَفُ تَرُونَتُ ۞ وَقَالُواْ هَاذِهِ مِنَا أَنْعَادٌ وَحَرْثُ حِجْدٌ لاَ يَطْعُتُمُهَا إِلَّا مَن

نَشَآهُ بِزَعْمِهِ فَ وَأَنْعَادُ حُرِمَت ظُهُورُهَ وَأَنْعَادُ لَكُمْ لَكُورُهُ وَالْعَادُ اللّهِ عَلَيْهَا إَفْتِرَاءً عَلَيْهِ سَبَحْ بِهِم لَا يَذْكُرُونَ اسْتَمَ اللّهِ عَلَيْهَا إَفْتِرَاءً عَلَيْهِ سَبَحْ بِهِم عِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## الربع الثاني من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريسم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نستعرض الربع الشاني من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم، وأول آية منه قوله تعالى: ﴿ لَمُمْ دَارُ السَّلَم عِنْدَ رَبِّهمْ، وَهُو وَلِيَّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وآخر آية فيه قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَنْذَهِ الآنْعُم خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَعُمَّرُمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، وَإِنْ يَّكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآء، سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُم، إنَّه حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾.

في هذا الربع جملة من الآيات الكريمة، يشمل الحديث فيها نوعين من المخلوقات، نوع الإنس الظاهر المعروف، ونوع الجن المستر المجهول، والحديث هنا مسوق على أساس أن أشرار هذين النوعين من المخلوقات متصلون فيها بينهم اتصالاً وثيقاً، ومتعاونون تعاوناً مستمراً، وعلى أساس أن كلا النوعين تتوجه إليهها الرسالة من عند الله، ويتوجه إليهها التكليف على قدم المساواة، وعلى أساس أن مصير الأشرار من كلا النوعين واحد، وهو العذاب الأليم والخلود في النار.

وواضح أن أمر هذا النوع المستتر المجهول من المخلوقات مما

يسمى باسم «الجن» يعتبر جزءاً من «عالم الغيب» الذي لا يعلمه على حقيقته إلا الله، طبقاً للعقيدة الإسلامية، إلى أن يكشف الله أمره للناس إذا شاء ذلك، وفي هذا النوع وما شابهه يجب أن يقف المسلمون عند حدود ما تشير إليه نصوص القرآن الكريم ونصوص السنّة الصحيحة، بدون زيادة ولا نقص، ولا توسع ولا تفصيل.

وغني عن البيان أن الإنسان رغماً عن تطاول العصور وتعاقب الأجيال لا يزال علمه بالحياة والأحياء في مجموع الكون واقفاً عند حد محدود، ولا يزال روَّاد البحث يحاولون اكتشاف ما هو مجهول في طبقات كوكبنا الأرضي نفسه الذي هو كوكب الإنسان، منذ أقدم الأزمان، علاوة على محاولاتهم لاستكشاف ما هو مجهول من حياة الكواكب الأخرى، ولم تصل هذه الأبحاث إلى نتيجة حاسمة حتى الآن ﴿ وَلَا يُحيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَآءَ ﴾.

والآيات التي تشير إلى هذا الموضوع في حصتنا اليوم هي قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِعاً يَهُمُعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْشُرْتُم مِّنَ الإنسِ ﴾ أي استكثرتم من أغواء الناس وتضليلهم، فأضللتم منهم كثيراً ﴿ وَقَالَ أُولِيَآوُهُم مِّنَ الإنس رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْض، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الذِي أَجُلْتَ لَنَا، قَالَ: النَّارُ مَثُويٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ، إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ يَهُمُ الْجُنِّ وَلَانِسِ أَلُمْ يَاتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ وَالإنسِ أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ وَالإنسِ أَلَمْ يَاتِكُمْ مُسُلًا مُنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ وَالإنسِ أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ وَالإنسِ أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَاتُوا شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنا، وَعَرَّتُهُمُ الْخَيَنُوةُ الدُّنيا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنهُمْ كَانُوا كَنْهِرِينَ ﴾.

وبما يتصل بهذا المعنى وهذا الموضوع قوله تعالى في سورة الأحقاف: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجُنّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ، فَلَمَّا قَضِيَ وَلَّو إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ، قَالُواْ يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنباً انزِلَ مِن بَعْدِ مُوسِيٰ مُصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَنقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنباً انزِلَ مِن بَعْدِ مُوسِيٰ مُصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، يَاقَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجُرْكُم مِّنْ عَذَابٍ اليم، وَمَن لا يُجبُ وَاعِينَ اللَّهِ فَلَيْسَ بَعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أُولِيَآهُ، وَاعِي اللَّهِ فَلَيْسَ بَعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أُولِيَآهُ، الْمُعْنَ قُرْامِنَ الْمَرْفِ وَهِناكُ سورة خاصة يطلق عليها (سورة الجن)، وفيها جاء قوله تعالى: ﴿ قُلُ اوحِيَ إِلَيُّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجُنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَاناً عَجَباً، يَهْدِيَ إِلَى الرُّشْدِ، فآمنا بِهِ وَلَن الْجُنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَاناً عَجَباً، يَهْدِيَ إِلَى الرُّشْدِ، فآمنا بِهِ وَلَن يُحْوذُونَ بِرِجَالً مِّنَ الْجُنِّ فَوَله تعالى: ﴿ وَإِنّهُ كَانَ رِجَالٌ مَّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالً مِّنَ الْجُنِّ فَوَله تعالى: ﴿ وَإِنّهُ كَانَ رِجَالٌ مَّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالًا مِّنَ الْجُنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ﴾.

وفي هذا الربع جملة من الآيات الكريمة تعتبر تحذيراً صارحاً وإنذاراً بالغاً من الحق سبحانه وتعالى لمن يخالفون أمره في كل الأجيال وفي مختلف العصور ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴾.

فمنها آية تنذر الظالمين الذين يعتدون على العباد ويضيعون حقوقهم، بأن الله سيسلط عليهم ظَلَمة آخرين يضربون على أيديهم، وينتقمون منهم شر انتقام، وذلك قوله تعالى ﴿ وَكَذَلِكَ نُولًى بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ وكما يعم هذا الإنذار الأفراد والجماعات فإنه يعم الدول والحكومات سواء بسواء،

وهذا المعنى هو الذي اقتبسه أحد الشعراء فقال: «وما ظالم إلاً سَيُبْلَى بظالم».

ومنها آية هي من قبيل «الإنذار قبل الإعذار» تشير إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يهلك الأمم ولا يبيدها تعسفاً واعتباطاً دون سابق هداية وإنذار، بل إنه ينبّهها من غفلاتها المرة تلو المرة، ويذكرها بما آل إليه أمر الأمم السالفة التي تمردت على الله من خراب وتدمير، حتى إذا أصرت على إهمال دعوة الرسل، وهجرتها بالمرة، ورمت بها عرض الحائط، ولم تتعظ بالانذارات المتوالية، جاءها الهلاك الماحق، والعذاب الساحق من عند الله، وكان أمر الله قدراً مقدوراً، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرىٰ يِظُلْم وَأَهْلَهَا فَلُولًا مَعْذَبِينَ عَلَامً وأَهْلَهَا المُولِدُونَ ﴾ على غرار قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرىٰ يِظُلْم وَأَهْلَهَا عَنْ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرىٰ يَظُلُم وَأَهْلَهَا مُصْلِحُونَ ﴾ وطبقاً لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرىٰ بِظُلْم وأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ وطبقاً لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْ مَبُّكَ لِيهُ لِكَ الْمُعَذّبِينَ حَتَى نَبُّكَ لِيهُ لِكَ الْمُعْلَى الله مُصْلِحُونَ ﴾ وطبقاً لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْ مَبُّكَ لِيهُ لِكَ الْمُعْذَبِينَ مَتَعَلَى الله وَلَا مَعْذَبِينَ مَسُولًا ﴾.

ومنها آية تنذر المتمردين على الله والمتعدين لحدوده، بالقضاء عليهم وإبادتهم، واستخلاف غيرهم بدلاً منهم، متى فقدوا مؤهلات الخلافة عن الله في الأرض، وأخلُوا بشروطها الجوهرية، وأول هذه الشروط الإصلاح دُونَ الإفساد، وثانيها التعمير دون التدمير، وثالثها حفظ التوازن التام، وضمان الانسجام الكامل، بين نواميس الطبيعة وقوانين الشريعة.

وما دامت قدرة الله هي التي يدين لها الإنسان بدءاً وختاماً بإيجاده وإمداده، فإن هذه القدرة لا يعجزها إبادة أمة أو أمم متعددة متى كانت فاسدة، وتعويضها بغيرها من الأمم الصالحة لعمارة الأرض والاستخلاف فيها، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّبُكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّجْمَةِ، إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمِ آخَرِينَ، إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ، وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ على غرار قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتُبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ﴾ .

ومنها آية تتضمن تقرير سنَّة من سنن الله في عباده، ألا وهي إمهاله للظالم دون إهماله، واستدراجه بتمكينه من وسائل التصرف، واستعماله لها أسوأ استعمال، حتى ينتهي إلى نهايته المحتومة، وهي أخذه أخذاً وبيلاً، وذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَلْقُوم اعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّ عَامِلٌ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلْقَبَةُ الدَّارِ، إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴾ على غرار قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَلْتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ، وَأُمْلِي فَمَ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَلْتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ، وَأُمْلِي فَمَ مَا نَعْدِي مَتِينٌ، اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ ﴾.

وفي هذا الربع جملة ثالثة من الآيات الكريمة تمس موضوع الحلال والحرام من الحرث والأنعام، فهذا الموضوع كانت الجاهلية قد استحدثت فيه بوحي من أهوائها الفاسدة، وخيالاتها المريضة، عدداً لا يحصى من البدع الوثنية، والضلالات الاعتقادية، مما تولى الإسلام الرد عليه، وإقامة الحجة على فساده وإبطاله، منذ نشأة الإسلام الأولى.

وبمناسبة ذكر «الأنعام» والحديث عنها عدة مرات في هذه الآيات أطلق على هذه السورة كلها ﴿ سورة الأنعام ﴾ كما أشرنا إلى ذلك في مفتتح هذه السورة الكريمة.

وهذه الآيات تشير في جملتها إلى أن المشركين لسخافة عقولهم كانوا قد خصصوا من الحرث نصيباً لله، كما خصصوا منه للأوثان نصيباً، بحيث إذا حرثوا حرثاً جعلوا منه لله جزءاً وللوثن جزءاً، غير أن نصيب الأوثان هو الذي كان يحظى عندهم بالأسبقية، بحيث إذا ضاع منه شيء عوَّضوه من النصيب الذي ينسبونه لله، وهكذا أساؤوا في مبدأ القسم أولًا، لأن الحق سبحانه وتعالى غنى عن خلقه، فهو مالك الملك والملكوت، ثم جاروا في قسمتهم الفاسدة ثانياً، إذ غلَّبوا جانب الأوثان، على جانب ما ينسبونه للرحن، كما أن المشركين حرَّموا على أنفسهم عدداً من الأنعام، ولا سيها البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فجعلوها للأوثـان، وزعموا أنهم بعملهم هذا إنما يتقربون إلى الله زلفي، افتراء عليه سبحانه في البداية والنهاية، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ الْحَرْثِ والأنعام نَصِيبًا فَقَالُواْ هَـٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَـٰذَا لِشُرَكَآئِنَا، فَهَا كَانَ لِشُرَكَآتِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ، سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾.

ومن سخافات المشركين وافتراءاتهم على الله تقسيمهم للأنعام التي بأيديهم إلى عدة أقسام، فمنها ما يباح أكله وما لا يباح، ومنها ما يباح أكله للذكور دون الإناث، حتى إذا كان مَيْتة أكل منه الجميع، ومنها ما يباح الركوب عليه وما لا يباح، ومنها ما يجمع عند ذبحه بين ذكر الله وذكر الصنم، وما يقتصر فيه عند الذبح على ذكر الله، وذكر الله، وذلك ما حكاه عنهم كتاب الله، مستخفاً بعقولهم، مستنكراً لمزاعمهم، حيث قال: ﴿ وَقَالُواْ هَـٰذِهِ

أَنْعَنُمُ وَحَرْثُ حِجْرُ لا يَطْعَمُهَا إِلاَ مَن نَشَآءُ بِزَعْمِهِمْ، وَأَنْعَنُمْ حُرِّمَت ظُهُورُهَا وَأَنْعَنُمُ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، سَيَجْزِيهِم غُلُهُورُهَا وَأَنْعَنُم لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، سَيَجْزِيهِم بَمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ، وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلْذِهِ الأَنْعَنُم خَالِصَةً لَذُكُورِنَا وَعُمْرًمٌ عَلَىٰ أَذْوَاجِنَا، وَإِنْ يَّكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ، سَيَجْزِيهِمْ وَصُفَهُمُ، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾.

# الربع الثالث من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريسم

قَدْ خَسِرَ أَلَذِينَ قَتَلُوّاْ أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا دَزَقَهُ مُ اللَّهُ افْتِرَآءً عَلَى أَلَّهَ ۗ قَد ضَّانُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينٌّ ۞ وَهُوَ ٱلذِّتَ أَنشَ أَجَنَّكِ مَعْرُوشَكِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَكِ وَالنَّخُلُ وَالزَّرْعَ مُغْتَلِفًا اكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَيِّهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِةٌ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ عَإِذَآ أَثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ و يَوْمَ حِصَادِةٍ وَ لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ٥ وَمِنَ أَلَانْعَـٰكِمِ حَمُولَة ۖ وَفَرْشَـُا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ۚ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مَّ إِنَّ عِنْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مَّ إِلِينَ عَالَى السَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُو الْمُعْتِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُو لَمَانِيَةَ أَذُوَاجٌ مِنَ أَلْضَانِ إِشْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمُعُرِ إِشْنَانِيْ قُلَ - آلذَكَ رَيْنِ حَرَّمَ أَمِر إلا نشَيت بَن أَمَّا إَشْ تَهَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْانْتَيَـٰنِينَ نَتِـُولِنِ بِعِلْمِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞

وَمِنَ أَلِا بِل إِشْنَايُنِ وَمِنَ أَلْبَقَرِ إِشْنَانِيٌّ قُلَ. آلذَّكَ رَيْنِ حَرَّمَ أَمِرَ الْانْشَيْنِ أَمَّا اَشْتَهَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْانْشَيِّينَ أَمْ كُنْهُ شُهَدَاةً إذْ وَجَيْكُمُ اللَّهُ بِهَاذًا فَهَنَ اَظْلَمُ مْمَـنَ إِفْـتَرِىٰ عَلَى أَلَّهِ كَــَـذِ بَا لِيُضِـلَّ أَلنَّاسَ بِعَــَيْرِعِــلْمِرٌّ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهُدِ مِ إِلْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَّ ۞ قُللَّا أَجِدُ فِمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعُهُ وَإِلَّاۤ أَنَّ يَكُونَ مَيْتَ ۗ آوَدَمَا مَّسَفُوحًا أَوْلَحَهُ خِنزِيدٍ فَإِنَّهُ ورِجْشٌ آوَفِسُتًا اهِـلَ لِغَـنْيرِ لِللَّهِ بِهِيَّهِ فَمَنُ الضَّطُّ رَغَـنْيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَـفُورٌرَّحِيـهُ ۞ وَعَلَىأَلَذِينَ هَـَادُواحَرَّمْنَاكُـلَّ ذِے ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَالْغَنَمُ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَّا إِلَّا مَا حَمَلَت ظُهُورُهُ مَا أَوِ الْحُوَابِ ٓ أَوْمَا اَخْتَلَطَ بِعَظْمٌ ۚ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمٌ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ١٠٥٥ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُتُل رَّبُّكُمُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٌ وَلَا يُرَدُّ بَاشُهُهُ عَنِ الْقُوَمِ الْمُجْرِمِينَ ۞ سَيَعُولُ الذِينَ أَشَرَكُواْ لَوَشَاءَ أَنَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلاَّ وَابَا وُكَا وَلاَحَرَّمْنَا مِن سِثَحَ عِ كَذَالِكَ كَذَبَ أَلَدِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُواْ بَالْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَ كُم مِنْ عِلْمٍ فَلَخُنْ رِجُوهُ لَنَا آ إِن تَشَيعُونَ اللهِ إِلَا أَلْظُنَ وَإِنَ اَنتُ مُوَ إِلَا تَخَرُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## الربع الثالث من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم

#### عباد الله

حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم، ويبتدىء هذا الربع بقوله تعالى ﴿ قَدْ خَسِرَ الذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَـٰدَهُم سَفَهَا ۚ بِغَيْر عِلْم وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، افْتِرَآءً عَلَى اللَّهِ، قَد ضَّلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾.

وينتهي بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَّبِعَ آهْوَآءَ الذِينَ كَذَّبُواْ بِـ اَيْــٰتِنَا وَالذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالأَخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾.

في هذا الربع يعيد كتاب الله الكرة على عقائد المشركين وسخافاتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان، ليهدمها من أساسها، تمهيداً لمحوها وإبادة آثارها من المجتمع، وإحلال تقاليد الإسلام الخالدة محلها إلى الأبد، على هدى من وحي الله، وبيئة من دينه الحق، وشريعته الفاضلة، وقد بين كتاب الله في هذا الربع حقيقة الأمر في الحرث والنبات، وحقيقة الأمر في الحلال والحرام من أمر الأنعام.

ففي الموضوع الأول وهو موضوع الحرث والنبات قال تعالى:

﴿ وَهُـوَ الذِي أَنشَأَ جَنَّتٍ مَّعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْروشَتٍ، وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً اكْلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانَ مُتَشْبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ﴾.

وهذه الآية تتضمن الإشارة إلى ما خلقه الله من أنواع النبات المختلفة، ما ينبت منها دون تدخل ولا عناية خاصة من جانب الإنسان، وما ينبت منها متوقفاً على تجربة الإنسان التي هداه الله إليها، وعلى عنايته الخاصة ﴿ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ﴾، كما تتضمن نفس الآية الإشارة إلى ما أنشأه الله في النبات من مختلف الأنواع والأشكال والألوان والطعوم ﴿ تُخْتَلِفاً اكْلُهُ ﴾ ﴿ مُتَشَـٰبِهاً وَغَيْرٍ مُتَشَنبِهِ ﴾ مما هو دليل القدرة الواسعة، والنعمة السابغة، ثم قاله تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ ﴾ فدعا خلقه أولاً إلى تناول ما أنعم به عليهم من النبات والثمرات لفائدتهم ولتغذيتهم، ولقضاء حاجاتهم المتنوعة، والمتفرعة على نجاح عملية الإنبات والإثمار، ودعا خلقه ثانياً إلى القيام بأداء حق الله في نفس تلك النباتات ونفس تلك الثمرات، و (حق الله) هو في الحقيقة حق الضعفاء من خلقه، من الفقراء والمساكين، وكافة المحتاجين، وإنما أطلق عليه (حق الله) ضماناً منه سبحانه وتعالى لحقوق الضعفاء والمحرومين، حتى يكون من ضيَّع حقهم إنما ضيَّع حق الله، ومن أهمل شأنهم إنما أهمل أمر الله، وهو سبحانه الذي يتولى حسابه العسير، على النقير والقطمير ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾.

ثم قال تعالى: في نفس السياق ﴿ وَلاَ تُسْرِفُوٓاْ، إِنَّهُ لاَ يُحبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ تنبيهاً إلى أمرين اثنين:

الأمر الأول هو الإرشاد إلى عدم الإسراف في الأكل من

الثمرات والنباتات، وهذا يتضمن إرشاداً إلهياً صحياً متعلقاً بصحة المومن العامة، وسلامة جسمه، وثقوب ذهنه، فمن لم يسرف في الأكل وتوابعه، ولم يأخذ منه أكثر من حاجته تمتع بجسم سليم وعقل سليم، ومن أسرف في الأكل وتوابعه أسرع بخطاه إلى العطب والهلاك جسماً وعقلاً،، وهذا المعنى يؤكده قوله تعالى في آية أخرى ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ، وَلاَ تُسْرِفُواْ، إِنَّهُ لاَ يُحبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ وقوله أخرى ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ، وَلاَ تُسْرِفُواْ، إِنَّهُ لاَ يُحبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ وقوله من غير إسراف ولا مَخيلة».

والأمر الثاني هو الإرشاد إلى عدم الإسراف في الحقوق الاجتماعية التي جعلها الله للغير، وإلى عدم التوسع فيها أكثر من المطلوب، إذا كان ذلك على حساب الحقوق الأخرى التي جعلها الله للنفس والأهل والعيال، وهذا يتضمن إرشاداً إلهياً له مساس بحياة الفرد الاقتصادية. قال ابن جريج: «نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس جذ نخلا له. فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى، وليست له ثمرة، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلاَ تُسْرِفُواْ، إِنّهُ معاوية: «ما جاوزت به أمر الله فهو سَرَف» وروى ابن جريج نفسه أيضاً عن عطاء قوله: «نهوا عن السرف في كل شيء». واختار ابن جرير الطبري قول عطاء: انه نهي عن الإسراف في كل شيء. قال ابن كثير معقباً عليه: «ولا شك أنه صحيح» ويشهد لهذا المعنى قوله ﷺ في الحديث الصحيح لسعد بن مالك الذي أراد أن يتصدق بثلثي ماله، فراجعه رسول الله ﷺ حتى اقتصر على الثلث، ثم قال

له: «والثلث كثير، إنك أن تَذَر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس».

وفي الموضوع الثاني وهو موضوع الحلال والحرام من الانعام جاء قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ الأَنْعَلَم خَمُولَةً وَفَرْشاً، كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، وَلاَ تَتَبِعُواْ خُطْوَاتِ الشَّيْطَلْنِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوِّ مَّبِينٌ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنَ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْن، وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْن، وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْن، وَمِنَ الْإِلِ اثْنَيْن، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن ﴾ وقوله تعالى: ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرِّماً عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ خَيْر اللَّهِ بِهِ، فَمَنُ اضْطُرًا غَيْر اللَّهِ عَلَى وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾.

وكها تناولت سورة الأنعام المكية هذا الموضوع في الآيات التي أشرنا إليها، فقد تناولته أيضاً سورة البقرة وسورة المائدة المدنيتان، ومن مجموع هذه الآيات كلها وما تم فيها من تفصيل وبيان سابق ولاحق، يتبين من جهة: ما جاء به الإسلام من سماحة ورفع للحرج، بالنسبة إلى ما كانت عليه الوثنية الجاهلية وما كانت عليه اليهودية ولا تزال، كها يتبين من جهة أخرى ما دفع إليه الإسلام أتباعه من الإقبال على استثمار الثروة الحيوانية والانتفاع بها إلى أقصى الحدود في المآكل والملابس والمراكب والرياش والأثاث والمتاع.

وهكذا بين الله لعباده بصفته المنفرد وحده بالخلق، والمنفرد وحده بالأمر، أنه قد أنعم عليهم بما خلقه من بهيمة الأنعام بكافة أصنافها، لا فرق بين ذكرانها وإنائها، فلا بَحِيرة ولا سائبة ولا

وصيلة ولا حام في الإسلام، بل إن الانعام كلها يعمها حكم الإباحة وهي حلال طيب، اللهم إلا إذا أُهِل بها لغير الله، وذكر عليها اسم غير اسم الله، وكها أنعم الله بالأنعام على الإنسان لبتناول لحومها، فقد أنعم عليه بها ليركبها ويحمل أثقاله عليها، وليتخذ من أصوافها وأوبارها وشعورها وجلودها ملابس يلبسها ومفارش يفرشها ﴿ وَمِنَ الانْعَمْ مَمُولَةً وَفَرْشاً ﴾ وفي هذا السياق حصر كتاب الله أنواع المأكولات المحرمة عند الاختيار وعدم الاضطرار في أربعة أشياء:

- أولها: الميتة التي كان المشركون يأكلونها ويفضلونها على الذبيحة، وتلحق بها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع مما سبق لنا تفسيره في سورة المائدة.

- وثانيها: الدم المسفوح المهراق الجاري، وبهذا يخرج اللحم الذي يخالطه الدم فهو حلال، ومثله الكبد والطحال فها حلال، لأنها دمان غير سائلين.

- وثالثها: لحم الخنزير، واللحم هنا يشمل بإطلاقه الشحم نفسه، فهو يدخل تحته دخولًا معنوياً وأولياً.

- ورابعها: ما ذبح شِرْكاً ووثنية وفسقاً، مما أهل به لغير الله، ويلحق به ما ذبح على النَّصُب، وما استُقسِم لحمه بالازلام.

فهذه هي خلاصة الأحكام الإللية التي أوحى الله بها إلى رسوله في شأن بهيمة الأنعام من الحيوان، التي خلقها الله وسخرها لمصلحة الإنسان، وما عداها من الأضاليل والأغاليط والأوهام الوثنية في هذا المقام إنما هو مجرد زور ومحض بهتان.

وبعدما أفحم كتاب الله المشركين بحججه البالغة، وسفّه معتقداتهم الباطلة في مجال الحلال والحرام، من الحرث والانعام، واصل تقريعهم بآياته البيّنات، وطالبهم بالحجة على ما يدَّعون وهو يعلم أنهم لا يملكون حجة ولا علماً \_ وإنما يملكون جهلاً ووهماً \_ كما طالبهم بالشهود على ما يدعون من أن الله حرَّم ما يحرّمون وأحلَّ ما يحلّون \_ وهو يعلم أنهم لا يملكون شاهداً واحداً يثبت وعواهم، اللهم إلا إذا كان من شهود الزور المبطلين \_ ﴿ أَمْ كُنتُمْ شَهَدَآءَ اذْ وَصّيٰكُمُ اللَّهُ بَهِ لَذَا الله عَمَن اَظْلَمُ مِّنِ افْتَرَىٰ عَلَى الله كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْر عِلْم ﴾.

وختم كتاب الله الجدل معهم في هذا الربع بختامه المنطقي الوحيد، فقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْم ِ فَتُحْرِجُوهُ لَنَا، إن

تَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ، وَإِنَ اَنتُمُ إِلَّا غَنْرُصُونَ ، قُلْ فَلِلهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ ، فَلَوْ شَآءَ لَهَدَيْكُمُ الذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ خَوْمَ هَلَا مَا الْذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَلْذَا ، فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ، وَلَا تَتَّبَعَ اَهْوَآءَ الذِينَ كَذَّبُواْ بِالنِينَ اللَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ .

## الربع الأخير من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم

قُلْ تَعَالَوَا آتُلُ مَا حَرَّمَ رَبِّكُ مِ عَلَيْكُمْ وَأَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ مَشَيًّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقَتْتُلُواْ أَوْلَدَكُم مِن اِمْ لَقٌ غَنْ نَـرُزُ قَكُمُ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقَدُّرُواْ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَمْ تُلُوا النَّفُسُ أَلِيِّ حَرَمَ أُلَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ ذَالِكُمُ وَصِّيكُمُ بِهِ عَلَمَكُمُ تَعَسْقِلُونَ ۗ ۞ وَلَا تَقْتُرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالِيةِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُوا الصَّيْلَ وَالِّيزَانَ بِالْقِسْطِّ لَا يُكَلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْنِيْ وَبِعَهْدِ إِللَّهِ أَوْفُواْ ذَا لِكُرُ وَصِيْكُمْ بِهِ عِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ ۞ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِ مُسْتَقِمًا فَاتَّبِعُوهٌ وَلَاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُرُعَن سَبِيلِهِ" ذَالِكُرُ وَصِياكُم بِهِ، لَعَلَّكُمْ

تَتَقُونٌ ۞ ثُمَّءَ اتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَكِ تَمَامًا عَلَى أَلِنَكَ أَحْسَنَ وَنَفْصِيلًا لِكُلِّشَةِ ءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُومِنُونٌ ۞ وَهَلْذَاكِنَكُ أَنزَلْنَاهُ مُبَـٰلَاكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّـعُواْ لَعَلَّكُو تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَـعُولُواْ إِنَّمَا أَبْزِلَ ٱلْكِئْكِ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن مَبَلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَلْفِلِينَ ۞ أَوْتَقُولُواْ لَوَانَّآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا أَلْكِنَٰكُ لَكُكَّاۤ أَهَٰدِي مِنْهُمٌّ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِنَةٌ مِن رَبِيكُمُ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَهَنَ اَظْ لَمُ مِمَنَ كَذَبَ بِئَايَٰتِ اِللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ٱسَنَجَرِ ۖ اللَّهِ إِلَّهِ مِنَ يَصْدِ فُونَ عَنَ - ايَلنِنَا سُوٓءَ أَلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ٣ هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنَ تَائِيَهُ مُ الْمُلَكِّكَةُ أَوۡ يَاتِيۤ رَبُّكَ أَوۡ يَاتِيۤ بَعۡضُ ءَايَنْ رَبِّكَ يَوْمَ يَالِةِ بَعْضُ اللَّهِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنَ - امَنَتَ مِن قَبُلُ أَوْكَسَبَتَ فِي إِيمْ لِنِهَا خَيْرًا قُلِ إِنظِرُوٓ أَ إِنَّا مُسْظِرُونٌ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْشِيعًا لَسَتَهِمُمُ فِي شَتَعْ النَّمَا أَمْنُهُمُ وَ إِلَى أَللَّهِ ثُمَّ يُنْبِسَهُ مُعِكَا كَانُواْ يَفْعَلُونٌ ۞ مَزْجَلَةً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وعَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا بُحُينَ آلَا مِثْلَهَا وَهُمُ لَا يُظُلُّونَ ۞ قُلِ إِنَّنِي هَدِينِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبً ۗ دِينَا قَيِّمَا مِنَا لَهُ إِبْرُهِي مَحْنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ قُلِ إِنَّ صَلَاقِةِ وَنُسُكِحِ وَعَهِ آنَ وَمَمَا قِي لِلهِ رَبِّ الْقَالَمِينَ ۞ لاَشْرِيكَ أَهُ وَمَمَا فِي لِلهِ رَبِّ الْقَالَمِينَ ۞ لَأَنْ الْمُنْ الْمِينَ ۞ قُلَ اَغَيْرَأْ للّهِ أَنْغِ رَبّكَ وَهُو رَبّ كُلِ شَفَى وَأَنَّا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ۞ قُلُ اَغَيْرَأَ للّهِ أَنْغِ رَبّكَ وَهُو رَبّ كُلِ شَفَى وَلَا تَكْمِيبُ كُلُ نَفْسِ إِلّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَهُو الْاَيْمِيبُ كُلُ نَفْسٍ إِلّا عَلَيْهَا وَلا تَزِر رُ وَهُو الْاَيْمِيبُ كُلُ نَفْسٍ إِلّا عَلَيْهَا وَلاَ تَزِر رُو وَهُو اللّهِ عَلَيْهُ مَرْجِعُ كُو فَيْنُونِكُمُ مِمَا كُنتُمُ وَالْمَرْدِ وَهُو اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَعْمُ اللّهُ وَلَا تَعْمُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ الْمُولِمُ وَهُو اللّهِ عَلَى وَيَعْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى مَرْبُعُ الْمُعْقُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُعْلَالُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلِهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه



## الربع الأخير من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا آثُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الذِي جَعَلَكُمْ خَلَئِفَ الأرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتيكُمُ، إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

بهذا الربع ختمت ﴿ سورة الأنعام ﴾ التي تعتبر بمنزلة الأم لكل ما نزل بعدها بمكة من القرآن الكريم، جولتها الحاسمة ضد معتقدات المشركين وبدعهم الضالة، بعدما أصلتها ناراً حامية من حجج الله البالغة، فتناثرت أشلاؤها، وتبخرت أهواؤها، وبرزت عقائد الشرك على حقيقتها سفهاً لا يلحقه سفه، وبلهاً لا يعدله بله، على حد ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، فجاء هذا الربع الأخير من سورة الأنعام بخلاصة الخلاصة ولب اللباب، وبما يشبه فذلكة الحساب، يوضح خصائص الملة الإسلامية، ويجمل مبادئها النظرية والعملية، ويحدد معالمها الاعتقادية والأخلاقية، وذلك في شكل وصايا إقلية لقنها الحق سبحانه وتعالى لرسوله الأعظم على المناه الأعظم المنه المناه الأعظم المنه الأعلى المسوله الأعظم المنها المناه الأعظم الله الأعلى المسوله الأعظم المنه المناه الأعلى المسوله الأعظم المنها المنها المنه المناه الأعلى المسوله الأعظم المنها المنه المنها المنها المنه المنه الأهلى المنها الأعلى المنها الأعلى المنها الأعلى المنه الأعلى المنه الأعلى المنه الأعلى المنه الأعلى المنه الأعلى المنها الأعلى المنه الأعلى المنه الأعلى المنه الأعلى المنه الأعلى المنه المنه الأعلى المنه المنه الأعلى المنه المنه الله المنه ا

وأمره بتلقينها لأمته من بعده وتبليغها للناس كافة، حتى يهتدوا بهديها، ويُعوِّضوا ما هو شر وأذى من عقائد الشرك وبدعه، بما هو خير وأبقى من عقائد الإسلام وبدائعه، ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ ﴾ ﴿ ذَلِكُمْ وَصَيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَدَدَّكُ رُونَ ﴾ ﴿ ذَلِكُمْ وَصَيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَدَدَّكُ رُونَ ﴾ ﴿ ذَلِكُمْ وَصَيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَدَدَّكُ رُونَ ﴾ ﴿ ذَلِكُمْ وَصَيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ مَ تَدَدَّكُ رُونَ ﴾ ﴿ ذَلِكُمْ وَصَيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ مَ تَدَدَّدُ رُونَ ﴾ ﴿ ذَلِكُمْ وَصَيْكُمْ بِهِ لَعَلَّدُمْ مِهِ لَعَلَّدُهُمْ مَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَي

ولهذا المعنى قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله على التي عليها خاتمه، فليقرأ هؤلاء الآيات ﴿ قُلْ تَعَالَواْ آتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾.

ورعياً للتناسب مع السياق الذي كانت عليه الآيات الكريمة في الربعين الماضيين، وهو سياق ما حرمته الجاهلية على نفسها من الحرث والانعام، مما سفّهه وأبطله الإسلام، ابتدأ هذا الربع بقوله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ ﴾ أي قل يا محمد للمشركين إذا أردتم أن تعرفوا ما هو حرام عليكم، عن علم وبيّنة، وعلى هدى من الوحي الإلهي الصحيح، فتعالوا لتسمعوا كلام الله الجامع المانع، وتعرفوا ما هو أساس الحرام وأصله، وما هو الحرام الذي لا حرام يعدله ولا حرام يفوقه، ألا وهو الشرك، وها هو الحق سبحانه وتعالى: يوصيكم قبل كل شيء ﴿ ألا تُشْرِكُواْ والشرك هو الكمامة التي يضعها الشيطان على عين الإنسان وعقله والشرك هو الكمامة التي يضعها الشيطان على عين الإنسان وعقله وقلبه، فيقتاده كالبهيمة العجاء، ويوسوس إليه بما يشاء، ويسخره المنهاء، ولولا الشرك لما نشأ عند المشركين هذا النظام الفوضوي

الفاسد، ولا نشأت عندهم هذه التقاليد الاجتماعية السخيفة، ولا ثبتت في عقولهم هذه الأفكار الطفيلية الوضيعة، فالشرك هو علة العلل في الفساد الاعتقادي والأخلاقي والاجتماعي، ولا دواء له إلا عقيدة التوحيد الإسلامية، التي تحرر الفكر والعقل من سيطرة الخيالات والأحلام، وتحرر القلب والنفس من سيطرة الأهواء والأوهام، وتعرف الإنسان بوضعه الطبيعي الصحيح بين سلسلة المخلوقات، وبعلاقته الطبيعية مع الكون والمكون، والخلق والخالق، فينطلق لأداء رسالته متحرراً من جميع العقد النفسية، واثقاً من فينطلق لأداء رسالته متحرراً من جميع العقد النفسية، واثقاً من نفسه وواثقاً بالعناية الإلهية ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءً ﴾.

وبعدما حدد كتاب الله المحرمات وقصرها في هذا السياق على الشرك وحده، باعتبار أن الشرك هو أب المحرمات ومنبعها الأساسي، كما أن الخمر هي «أم الخبائث» ابتدأ يعرض جملة من الوصايا الإلهية التي لا يقوم الإسلام بدونها.

فأشار إلى حقوق الوالدين وما يجب على الأولاد لها من معاملة كريمة و ﴿ هَلْ جَزَآءُ الإحْسَنِ إلاَّ الإحْسَنُ ﴾ كما أشار إلى حقوق الأولاد وما يجب على آبائهم من تضحية في سبيلهم، وبين كتاب الله أن نزول الفقر والإملاق بالوالدين لا ينبغي أن يكون مبرراً لقتل ما ولد لهم من الأولاد وسفك دمائهم، كما كان يفعل بعض المشركين بأولادهم عندما يصيبهم الفقر الإملاق ﴿ قَدْ خَسِرَ بعض المبرئ قَتَلُواْ أَوْلَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْر عِلْم ﴾ فالله تعالى يتكفل برزق الوالدين الفقراء كما يتكفل برزق أولادهم، وهذه الوصية الإلهية الوالدين الفقراء كما يتكفل برزق أولادهم، وهذه الوصية الإلهية

مرتبطة بصالح الأسرة كل الارتباط، وهي دعوة صريحة إلى وجوب التكافل فيها بينها: تكافل الأولاد مع الوالدين، وتكافل الوالدين مع الأولاد، بحيث يكون كل من الطرفين في خدمة الآخر، مسرعاً في كل وقت إلى معونته، مستعداً للتضحية في سبيله ونجدته دائهاً، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً، وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُم مِّنِ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾.

ومن لطائف التفسير في هذا المقام ما لاحظه ابن كثير رحمه الله من الفرق بين هذه الآية ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ بتقديم رزق الآباء على الأولاد، والآية الأخرى الواردة في سورة الإسراء ﴿ نُحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمُ ﴾ بتقديم رزق الأولاد على الآباء، وهو أن الأية الواردة في هذا الربع تتحدث عن الأباء الفقراء فعلًا، فجاء قوله تعالى: ﴿ نُحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ بتقديم رزق الآباء على رزق الأولاد، لأنه هو الأهم ههنا في السياق، بخلاف الآية الأخرى الواردة في سورة الإسراء، فقد جاء فيها ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰتَ﴾، مما يدل على أن الآباء غير فقراء فعلًا، وإنما يخشون الفقر بسببُ الأولاد، فأمِروا بأن لا يقتلوا أولادهم، خوفاً من الفقر الذي يمكن أن يحدث لهم في مستقبل الأيام، ثم جاء التعقيب عليها بقوله تعالى: ﴿ نُحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمُ ﴾ أي نحن نرزق أولئك الأولاد كما نرزقكم، وكان البدأ هنا برزق الأولاد للاهتمام بهم، حيث إن رزقهم هو محور الحديث، أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم، فرزقهم على الله لا عليكم.

وانتقل كتاب الله من وصيته الخاصة بالأسرة المسلمة إلى

وصايا أخرى تتعلق بالمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية على العموم.

ففيها يخص المجتمع الإسلامي أوصى الله المسلمين بالابتعاد عن الفواحش ما ظهر منها كالزني وما بطن كالمخادنة، وذلك صيانة للأعراض، وبعداً عن الاختلاط المرذول، المؤدي إلى اختلاط الأنساب واختلاط الدماء، كها أوصى الله المسلمين بصيانة أموال يتاماهم الذين هم وديعة الله في أيديهم، وَبِحُسن إدارة أموالهم وتنميتها، إعانة لهم، وسعياً إلى تكوين مواطنين صالحين منهم، قادرين على مواجهة مسؤوليات الحياة عندما يبلغون رشدهم وأشدهم، وأوصاهم أيضاً بأن لا يختلس بعضهم مال بعض، ولا يضيع بعضهم على بعض، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَر مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إلا بِالَّتِي هِيَ وَمَا بَطَنَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إلاّ بِالَّتِي هِيَ أَصْدَنُ حَتَى يَبْلُغَ أَشُدُهُ، وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾.

وفيها يخص الدولة الإسلامية أوصى الله المسلمين بالمحافظة على أرواحهم، وإقرار الأمن العام في حياتهم، وعدم التقاتل والتهارش فيها بينهم، وإقامة العدل على وجهه الكامل في أحكامهم وتصرفاتهم، والحرص على الوفاء بعهودهم فيها بينهم بعضهم مع بعض، وفيها بينهم وبين غيرهم من الأمم والملل الأخرى، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ التِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ التِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ﴾.

وختم كتاب الله هذه الوصايا بوصية جامعة مانعة هي وجوب التزام المسلمين لدينهم، وضرورة تمسك المسلمين بوحدتهم، وذلك

قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيهاً فَاتَّبِعُوهُ، وَلَا تَتَبِعُواْ السُّبُلَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾.

ونوه كتاب الله مرة أخرى في ختام هذه السورة بملة الإسلام، وهداية رسوله والمومنين إليها ﴿قُل إِنَّنِي هَسديْنِي رَبِّيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، دِينًا قَيِّمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾.

وضرب كتاب الله المثل للمسلمين كيف يتوجهون إليه في صلاتهم، وكيف يعبدون الله خاشعين مطيعين، وكيف يُسخّرون جميع طاقاتهم ومواهبهم في سبيله، وكيف يجب أن يحيوا ويموتوا من أجله وابتغاء مرضاته، فلقّن الحق سبحانه وتعالى نبيه قائلًا ليكون ذلك قدوة لأمته: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعُيْآي وَمَاتِيَ لِلهِ رَبِّ لَكُونَ الْعَنْلَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) تعليقاً على هذه الآية: «فإن قيل: أوليس إبراهيم قبله؟ قلنا: عنه أجوبة، أظهرها الآن انه أول المسلمين من أهل ملته». وقال الزمخشري: «هو أول المسلمين، لأن إسلام كل نبي متقدم لإسلام أمته». ونبه ابن العربي المعافري إلى أن من يستعمل هذا الابتهال عند افتتاح الصلاة ينبغي أن يقول في آخرها: «وأنا من المسلمين» ولا يقول «وأنا أول المسلمين»، إذ ليس أحد بأولهم إلا محمداً على «

وفي هذا الربع آية كريمة ينبغي الوقوف عندها وقفة خاصة، أَلَا وهي قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الذِي جَعَلَكُمْ خَلَـٰئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ

بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنْتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَيْكُمُ، إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، فقد حملها بعض المفسرين على استخلاف المسلمين استخلاف المسلمين خصوصاً، وهي صالحة لكلا الوجهين عند التحقيق، إذ لا تعارض بينها:

أما تفسيرها على الوجه الأول وهو أن الخطاب فيها موجه إلى عموم البشر، فمعناه أن الله تعالى قد اقتضت حكمته أن يتعاقب البشر على عمارة الأرض جيلاً بعد جيل، بحيث لا ينقرض منهم جيل حتى يكون جيل آخر قد خلفه في عمارتها، إلى أن يحين أجل الفناء، لكل من عليها من الأحياء، كها تنبه الآية في نفس الوقت إلى ما يوجد من تفاوت بين الناس في الدرجات والمقامات، تبعاً لتفاوتهم في الطباع والأخلاق، والطاقات والأرزاق، وتشير الآية بعد ذلك إلى ما يؤدي إليه هذا التفاوت من ابتلاء للبشر وامتحان، والعقاب، وإن أحسن استحق المغفرة والرضوان، على غرار قوله والعقاب، وإن أحسن استحق المغفرة والرضوان، على غرار قوله تعالى في آية ثانية ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي الأرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ - [يونس - ١٤] وقوله تعالى في آية ثالثة لِنَنظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ - [يونس - ١٤] وقوله تعالى في آية ثالثة إليَّهِ، إنَّ رَبِّي قَريبٌ جُيبٌ ﴾ - [هود - ٢١].

وأما تفسيرها على الوجه الثاني، وهو أن الخطاب فيها موجه إلى المسلمين قبل غيرهم، فمعناه أن الله تعالى محقق وعده للمسلمين بالنصر والتمكين، والاستخلاف في الأرض على عباده

المستضعفين، ان اهتدى المسلمون بهديه، ولم يخالفوا عن أمره ونهيه، ولم يتخلفوا عن الاستجابة لنداء الإيمان كلما دعاهم في السر والعلن، والإقامة والظعن، وإلا استحقوا العقاب بدل الثواب، والنقمة بدل الرحمة، وهذا التفسير ينظر إلى قوله تعالى: في سورة النور الآية ٥٣ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وَلَيُمكِنَنَ كُمُ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ لِيسَمَّمُ الذِي الْمَعْدِ خَوْفِهِمُ أَمْناً، يَعْبُدُونَنِي وَيَهَمُ الذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وَلَيُبَدِّلنَّهُم مِن اللَّي مِن قَبْلِهِمْ، وَلَيُمكِنَنَ كُمُ وَعَيْدُونَ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وَلَيُمكِنَنَ كُمُ وَعَيْدُونَ فَلَا اللَّهُ وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَلْسِقُونَ، وَأَقِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ لاَ يُشرِكُونَ في سورة الحج الآية ٣٩ ﴿ الذِينَ إِن مَّكَنْهُمْ فِي وقوله تعالى في سورة الحج الآية ٣٩ ﴿ الذِينَ إِن مَّكَنْهُمْ فِي الاَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَوْوِ وَنَهَواْ عَنِ الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَوْوِ وَنَهُواْ عَنِ اللَّذِينَ إِن مَّكَنْهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَوْوِ وَنَهُواْ عَنِ الْمَدِي وَنَهُواْ عَنِ اللَّهُمُ وَلَيْكُونَ وَلِلْهِ عَلْقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾.

# الربع الأول من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم



سِنَهُ النَّهُ مَزْ الرَّحِيهِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ الللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ الللللْلِلْ اللللْلِلْلِلْ اللللْلِلْ الللْلِلْ الللللْلِلْ اللللْلِلْ الللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللل

أَنفُسَهُم نِمَا كَانُواْ بِعَا يَلْتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّاكُمُ فِي إلارْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَلِيشٌ قَلِيلًا مَا نَشُكُرُونٌ ۞ وَلَقَدُ خَلَقَنُكُمُ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمُ ثُمَّ قُلْسَا لِلْمَلَيْكَةِ اِسْجُدُواْ الآدَمَ فَسَجَدُوٓ أَ إِلَّا ٓ إِبْلِيسَ لَرَّ يَكُن مِّنَ أَلسَّكِ دِينَّ ۞ قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَاّ تَشَجُدَ إِذَ اَمَرُبُّكٌ قَالَ أَنَا ْخَيْرُ مِّنْهُ خَلَقْتَنِے مِن بَّارٍ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينٌ ۞ قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ مَنْكَبَّرَ فِبِهَا فَاخْرُجِ اِتَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِيرِينُ ۞قَالَ أَنظِنهِ فِي إِلَىٰ يَوْمُ يُبْعَثُونُ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِينٌ ۞ قَالَ فِيمَآ أَغْوَيْنَكَ لِأَقَعُكَ نَّ لَهُمْ صِمَرْطَكَ ٱلْمُسْتَقِبَمَ ۞ ثُمَّ لَاتَيَنَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَعَنَ أَيُمُلِنِهِمُ وَعَن شَمَآ إِلِهِمٌّ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمُ شَلِكِم بَنَّ ۞ قَالَ ٱنْحُرْجُ مِنْهَامَذْءُ وَمَامَّدُ حُورًا ۗ لَٰنَ يَبِعَكَ مِنْهُمُ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ فِي أَجْمَعِينٌ ۞ وَيَكَادَمُ السَّكُنَ آنتَ وَزَوْجُكَ أَلِحَتَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ شِئْتُمُا وَلَا تَفْرَهَا هَلَاهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِينِّ ۞ فَوَسُوسَ لَحْمَا أَلشَّيْطَنُ لِيُبُدِي لَمْهَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَ لِيْهِمَّا وَقَالَ مَانَهِيْكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلْذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّهَ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ أَنْخَـٰلِدِينٌ ۞ وَقَاسَـمَهُمَ ٓ إِلَـٰذِ لَكُـمَالِينَ أَلْتَصِينَ ۞

فَدَلِّيهُمَا بِغُرُورٌ فَلَتَا ذَاقَا أَلشَّجَزَةَ بَدَتْ لَمُكَمَا سَوَّءَ نَهُمُا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ إِلْجُنَّاةٌ وَنَادِيهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلْرَانَهُمُ كَاعَن تِلْكُما أَنْشَجَرَةِ وَأَقُل لَكُما ٓ إِنَّ أَنْشَيْطَانَ لَكُما عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۗ قَالَارَبَّنَا ظُلَمُنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَعْسَفِحُ لَنَا وَتَرْحَمُنَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَلِسِ بِنَّ ۞ قَالَ إَهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمُ سِفْ إَلَارُضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاحٌ إِلَىٰ حِينٌ ۞ قَالَ فِبهَا تَحْيَوْنَ وَفِهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا ثُخْرَجُونٌ ۞ يَلْبَنِّ ءَادَمَ قَدَ اَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَرِبِ سَوْءَ اتِكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسَ أَلتَّقُويٌ ذَا لِكَ خَيْرٌ ۗ ذَ لِكَ مِنَ ايَنْ إِللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّونٌ ۞ يَلْبَغِ ءَادَمَ لَا يَفُتِلَنَّكُمُ الشَّيْطَنُ كَا آنُعْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِّنَ أَلْجَتَّةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَا لِبَاسَهُ مَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ لِتِهِمَا ۚ إِنَّهُ وَيَرِيكُمُ مُو وَقَبِيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُ وَ إِنَّا جَعَلْنَا أَلشَّ يَظِينَ أَوْلِيَآءَ لِلذِينَ لَايُومِنُونٌ ۞ وَإِذَا فَعَـٰلُواْ فَخِشَةَ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ٓءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۚ قُلِ إِنَّ أُلَّهَ لَا يَامُرُ بِالْفَحَشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَّ ۞ قُلَ آمَرَ رَبِيِّ بِالْقِسْطِ وَأَشِيمُواْ وَبُحُوهَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِيٍّ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَا بَدَأَكُمُ تَعُودُ ونَّ ۞ فَرِيقًا

مَدِى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَلَةُ إِنَّهُ مُ الْخَفَ الْخَفَ وُا الشَّيْطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَيَعْسِبُونَ أَنَّهُمُ تُفْتَدُونَ ۞ يَلْبَنِيَ ءَادَمَ خُدُواْ زِينَتَكُوْ عِندَ كُلِّ مَسْعِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ۞

# الربع الأول من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم

في حصة هذا اليوم نشرع في تفسير الحزب السادس عشر من المصحف الكريم، وأول ربع فيه يبتدىء بقوله تعالى في فاتحة سورة الأعراف: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اَلْمَوْصَ، كِتَنْبُ انزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرىٰ لِلْمُومِنِينَ ﴾ وينتهي فلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرىٰ لِلْمُومِنِينَ ﴾ وينتهي بقوله تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ، وَلاَ تُسْرِفُوْنَا، إِنَّهُ لاَ يُحبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾.

وأحسن ما ينبغي تقديمه في مطلع هذا الحديث هو التعريف بسورة الأعراف قبل الشروع في تفسير آياتها على وجه التفصيل.

لقد كانت (سورة الأعراف) هي أطول سورة نزلت على رسول الله على وهو بحكة، وهي ثالث سورة مكية تقع في المصحف الكريم حسب ترتيبه المعهود، بالإضافة إلى سورة الفاتحة وسورة الأنعام المكيتين، وتعتبر أوفى سورة عالج فيها الوحي الإلمي بالشرح والتوضيح مجموع العقائد الأساسية للدعوة الإسلامية التي هي خاتمة الرسالات الإلمية. وهي في نفس الوقت أول سورة اعتنت عناية خاصة بعرض قصص الأنبياء السابقين مع أممهم على أنظار الأمة

الإسلامية، وجميع الأجناس البشرية، إعانة لها على التبصر والاعتبار، وتجنب الموبقات والأخطار، فتحدثت عن آدم، ونوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، وموسى عليهم الصلاة والسلام، وقد خصصت سورة الأعراف التي نحن بصدد تفسيرها من بين هذه القصص قصة موسى وبني إسرائيل، بمزيد من الاستيعاب والتفصيل، مما يساعد على تفهم الأطوار الغريبة التي مر بها هذا العنصر المتمرد العليل، كقوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَـٰمُوسَى اجْعَل لَنَا الْعَنْ مَا يَسَاعد على أَنْكُمْ قَوْمٌ مَجْهَلُونَ ﴾ وقولِه تعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ اللهِ يُكَلّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ عَجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارً، الله يَرَوا الله لا يُكلّمُهُمْ وَلا يَهْدِيمِمْ سَبِيلا، التَّخذُوهُ وَكَانُوا ظَلْلِمِينَ ﴾ وقولِه تعالى: ﴿ وَقَطّعْنَلُهُمْ تَعَالَى: ﴿ وَقَطّعْنَلُهُمْ وَلِلّا يَهْدِيمُ مَنِ رَبّعُ مَوْلُهُ أَنْ اللّا يُكلّمُهُمْ وَلا يَهْدِيمِ الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبّعُ وَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَقَطّعْنَلُهُمْ اللّهُ اللّهُ يَكُولُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

والطابع الغالب على هذه السورة هو طابع الإنذار، والوعيد بالهلاك والدمار، لكل من يكذّب بآيات الله، ولا يشكر نعمة الله، ويستكبر عن طاعة الله، ويتولى غير الله، كقوله تعالى ﴿ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَناً اَوْ هُمْ قَآئِلُونَ ﴾، وكقوله تعالى: ﴿ أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرىٰ أَنْ يَاتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَناً وَهُمْ نَآئِمُونَ، أَوَامِنَ أَهْلُ الْقُرىٰ أَنْ يَاتِيَهُم بَأْسُنَا بَيناً وَهُمْ نَآئِمُونَ، أَوَامِنَ أَهْلُ الْقُرىٰ أَنْ يَاتِيهُم بَأْسُنَا ضَحى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ، فَلَا الْقُرىٰ أَنْ الذِينَ كَذَّبُواْ يَاللهِ إِلّا الْقَوْمُ الْخَنْسِرُونَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ إِنَّ الذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايَنِتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّهَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجُنَّةُ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجُنَّة

حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾.

وأطلق على هذه السورة اسم ﴿ سورة الأعراف ﴾ أخذاً من قوله تعالى فيها ﴿ وَعَلَى الآعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيميهُمْ، وَنَادَوَاْ اَصْحَابَ الْجُنَّةِ أَنْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ﴾، وقوله تعالى فيها أيضاً: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الآعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيميهُمْ، قَالُواْ مَا أَعْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ ﴾.

وسورة الأعراف هي إحدى السور التسع والعشرين في كتاب الله التي بدئت ببعض حروف التهجي، وكما بدئت بها سورة البقرة: ﴿ أَلَمْ مَن فَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ بدئت بها سورة الأعراف أيضاً ﴿ أَلْمِصَ، كِتَنبُ انزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجُ مَنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرىٰ لِلْمُومِنِينَ ﴾ وكأن في ذلك المطلع تنبيها إلى أن كتاب الله وإن كان مؤلفاً في ظاهره من جنس حروف التهجي التي هي في متناول كل من ينطق باللسان العربي من مختلف الأجناس، إلا أن البشر لا يستطيعون أن يؤلفوا من تلك الحروف إلا كلاماً عادياً وأوزاناً، بينها الحق سبحانه وتعالى ينزل بها على رسوله قرآناً معجزاً وفرقاناً، ويودع فيها من سر علمه وحكمته هدىً وتبياناً.

وكها تحدثت سورة الأعراف في بدايتها عن كتاب الله فكان براعة الاستهلال ﴿ كِتَنْبُ انزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُومِنِينَ ﴾ تحدثت في نهايتها عن كتاب الله أيضاً، فكان مسك الختام وفصل المقال ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّمُ تُرْحُونَ ﴾.

والآن فلنتجول في هذا البستان الإّلمي النضير، تجول المتبصر المستنير، ولنقف ولو وقفة قصيرة عند بعض زهراته، عسى أن نستمتع بعبير نفحاته.

يقول الله تعالى: في خطابه لنبيه خطاب القريب للقريب: ﴿ اَلْمِيْصَ ، كِتَبُ انزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُومِنِينَ ﴾ فها هنا يمتن الحق سبحانه وتعالى على نبيه باختياره للنبوة من بين سائر العرب، واصطفائه للرسالة من بين كافة البشر، ومعنى ذلك أنه قد وقع الاختيار عليه بدلاً من غيره لحكمة إلهية، وأنه مكلف في هذه الأرض بأداء رسالة سماوية سامية ﴿ كِتَبُ انزِلَ إِلَيْكَ ﴾ إليك يا محمد، لا إلى غيرك من العرب والعجم، فأنت خاتم الرسل إلى كافة الشعوب والأمم. والبشر بالنسبة إلى هذا الكتاب الإلهي الحكيم نوعان: (مومنون) يتوجه إليهم كتاب الله بالتذكير والوعد والبشارة، و (مكذبون) يتوجه إليهم بالتحذير والوعد والنذارة ﴿ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُومِنِينَ ﴾ .

ونظراً لما يفرضه القيام بأداء هذه الرسالة الثقيلة الأعباء، من صبر وجلد وتضحية، وكفاح متواصل الحلقات، مع ما يستتبعه ذلك من مواجهة الصدمات والأزمات، وَجّه الحق سبحانه وتعالى خطابه الرقيق الرفيق إلى خاتم رسله، قائلًا له تثبيتاً لفؤاده، وتشجيعاً له على بلوغ مراده، ﴿ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ ﴾ أي فلا تتحرج في إبلاغه والإنذار به، لأن الله تعالى قد تعهد في الأزل بأن يشرح صدرك ويعصمك من الناس ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ \_ ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ وإذن فها عليك أيها الرسول إلّا أن تقوم يعصمك من الناس ﴾ وإذن فها عليك أيها الرسول إلّا أن تقوم

بأداء الأمانة وتبليغ الرسالة، ولا يضق صدرك بتكاليف الوحي المنزل، فإنك مؤيد معان، والله المستعان، على غرار قوله تعالى في آية أخرى ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ ﴾.

وبهذا التفسير الواضح يصبح وضع الآية في معناها المراد على النحو الآي: ﴿ كتاب أنزل إليك، لتنذر به وذكرى للمؤمنين، فلا يكن في صدرك حرج منه والتقديم والتأخير أسلوب من أساليب البلاغة المعروفة عند العرب، فقد يقدمون اللفظ على موضعه الطبيعي من الجملة، تنبيها إلى أن معناه هو محور الحديث، وإلى أن السياق مرتبط به أكثر من غيره، حتى يلتفت إليه ذهن المخاطب التفاتا خاصاً.

قال القاضي أبوبكر (ابن العربي): «إن كان «الحرج» هو الشك، فقد أنار الله فؤاده (أي النبي) باليقين، وإن كان هو التبرم، فقد حبَّب الله إليه الدين وخفَّف عليه ثقل العبادة، حتى جعلت قرة عينه في الصلاة، وإن كان هو الضيق، فقد وسع الله قلبه بالعلوم وشرح صدره بالمعارف، وذلك مما فتح الله عليه من علوم القرآن».

وإذا كان الخطاب الإلمي قد توجه إلى رسوله الأعظم مباشرة بوجوب أداء الأمانة وتبليغ الرسالة، دون تهاون ولا تردد ولا اعتذار، فإن توجيه هذا الخطاب الإلمي عن طريقه إلى كافة ورثته من أمراء المومنين وعلياء المسلمين يكون من باب أولى وأحرى، إذ لا يبرر إهمال هذا الواجب أو التهاون فيه أيّ مبرر شرعي أو عقلي، قال القاضي عبد الجبار: «وإذا بعثه الله تعالى ـ أي بعث نبيه ـ على الأداء، وتوعده على تركه، فغيره بذلك أولى».

وبحجرد ما انتهى الخطاب الإلمي من التوجه إلى الرسول الأعظم على في شأن نزول القرآن عليه لنذارة المكذبين، وبشارة المومنين، انتقل الخطاب الإلمي مباشرة إلى المومنين بالله ورسوله، ليحدثهم في شأن نزول القرآن عليهم، إذ كها أنزل عليه لتبليغه والإنذار به أنزل عليهم لاتباعه وطاعته في السراء والضراء، والسير في حياتهم على محجته البيضاء، فقال تعالى: ﴿ اتّبِعُواْ مَا أَنزِلَ إِلَيْكُم مُن رّبّكُم، وَلاَ تَتّبِعُواْ مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ ﴾ تنبيها على أن كتاب الله نزل للعمل قبل التبرك، ونزل للأحياء قبل الأموات، وتقريراً لكونه الدستور المقدس والقانون الأعلى، الحاكم على غيره، والمهيمن على سواه في جميع المجالات.

وفي التعبير بقوله تعالى: ﴿ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ إشارة إلى عناية الله بخلقه، ورعايته لهم، وإلى تمهيد جميع الوسائل لتربيتهم والأخذ بيدهم، وتقويم سلوكهم، حتى يسلكوا طريق السعادة، وينالوا الحسنى وزيادة.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «قال علماؤنا معنى هذه الآية \_ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم \_ أجلُوا حلاله، وحرّموا حرامه، وامتثلوا أمره، واجتنبوا نهيه، واستبيحوا مباحه، وَارْجوا وعده، وخافوا وعيده، واقتضوا حكمه، وانشروا علمه، وفضُّوا خاتمه، وألْحِقوا به ملائمه».

وبعدما تناولت الآيات الكريمة مصرع الظالمين، وأكدت أن المرسل إليهم سيسألون يوم القيامة بمحضر الأنبياء والمرسلين، ووصفت ما تكون عليه موازين المفلحين وموازين الخاسرين، وبيَّنت

ما خص الله به النوع الإنساني من تمكين وتكريم، وكيف خلقه في أحسن تقويم، وبعدما عرض كتـاب الله قصة آدم وإبليس التي تناولناها من قبل، بمناسبة عرضها في سورة البقرة، وعند الإشارة إليها في سورة آل عمران، وبعدما لفت كتاب الله النظر إلى ما أثاره أمر الله لملائكته بالسجود لأدم، من حوار واستفسار، وجه الحق سبحانه وتعالى أربعة نداءات إلهية إلى الناس كافة، يصفهم فيها بوصفهم المشترك العام، وهو بنوتهم جميعاً لأدم عليه السلام، تذكيراً لهم بنعمة الوحدة، الوحدة الإنسانية المتمثلة في تناسلهم وتسلسلهم من أب واحد، واشتراكهم في رحم واحد، هو رحم الأدمية وَالإنسانية، ذلك الأمر الذي يجب أن يكون باعثاً لهم على التعاطف والتراحم، لا على التقاطع والتلاحم، وهذه النداءات الأربعة هي الوحيدة من نوعها الواردة في كتاب الله بهذا الوصف الجامع ﴿ يَا بَنِي عَادَمَ ﴾، أحدها سيرد في الربع القادم، وهو قوله تعالى: ﴿ يَسْبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِــي فَمَن اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

والثلاثة الباقية منها واردة في هذا الرُّبُع:

﴿ يَا بَنِيَ ءَادَمَ قَدَ اَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسَ التَّقُوى، ذَلِكَ خَيْرٌ، ذَلِكَ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴾.

﴿ يَابَنِيَ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَيَّا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الجُنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا ﴾ - الآية \_ .

﴿ يَـٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾.

## الربع الثاني من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم

قُلُمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ أَلْلَهِ

الِلَّةِ "أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزُقِّ قُلُ هِيَ لِلذِينَ اَمَنُوا فِي إِلْحَيَوْةِ الدُّنْيِاخَالِصَةُ يَوْمَ أَلْقِيهَامَةٌ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ لِقَوْم يَعْلَمُونٌ ۞ قُلِ إِنَّمَا حَرَّمَ رَنِّي أَلْفُوَ حِشَمَا ظَهَرَمِنُهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ إِلْحَقّ وَأَن نُشُرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَوُ يُنَزِّلُ بِهِ مُسُلِّطُكُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا نَعُلُونٌ ۞ وَلِكُ لِ أُمُّنَةٍ آجَلُ فَإِذَا جَآءَ اجَلُهُمْ لَا يَسُتَغِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونً ۞ يَلْكِيَ ءَادَمَ إِمَّا يَاتِيَنَّكُمُ وُسُلٌ مِّنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ وَءَايَكِتِ فَنَنِ إِنَّكِيْ وَأَصُلَحَ فَلاَخَوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُنَّ نُوُنٌّ ۞ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِاينَيْنَا وَاسْتَكْبَرُواْعَنْهَآ أَوُلَيْكَ أَضْعَبُ الْبّارِهُمْ فِهَاخَلِدُونَ فَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذَّبَ مِثَا اَوْكَذَّبَ مِثَا يَكْتِعُوَّةً أُوْلَيِّكَ يَنَا لَمُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ أَلْكِنَكِ ّحَتَّى ٓ إِذَاجَآءَتُهُمْ رُسُلُكَا

يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوّا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْعَتًا ۗ وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنْفُسِهِمُوٓ أَنَهُمُ كَانُواْ كِلْبِرِينُۗ ۞ قَالَ اَدْخُلُواْ فِي الْمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ أَيْجِنَّ وَالْإِنسِ فِي إَلْبَارٌ كُلُّنَّا دَخَلَتُ امَّةٌ لُقَنتُ اخْنَهَا حَتَّى ٓ إِذَا إِذَا رَكُواْ فِبِهَا جَمِيعًا قَالَتُ اخْرِيهُ مُ لِأُولِيهُمُ رَبَّنَا هَؤُلآءُ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمُ عَذَابًا ضِعْفَا مِّنَ أَلْبَارٌ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَاكِن لَا تَعُ أَمُونٌ ۞ وَقَالَتُ اولِيٰهُمُ لِأُخْرِيْهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضِّيلٍ فَذُوقُواْ أَلْعَذَابَ عِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونٌ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ كَنتُمْ بُواْ بِعَايَنتِنا وَاسْنَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَنَّحُ لِمُدُوةِ أَبُوَ بُ السَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ حَتَّىٰ يَسِلِمَ ٱلْجُمَلُ فِي سَيِّرِ الْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ خَجَيْكَ الْمُجْرُمِينٌ ۞ لَحُمرِين جَمَنَ مَهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴿ وَكَذَ لِكَ نَجُنِ ٤ لِنُطَّالِمِينٌ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ۖ أَوْلَلِّكَ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِلدُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِبِهِ مِن تَحْيِنِهِمُ الكَ نَهَارٌ وَقَالُواْ الْحُدُدُ لِلهِ إلنه هَدِينَا لِمِلنَا وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْلَا أَنْ هَدِينَا أَلِنَهُ ۗ لَقَدُ جَاءً ثَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَوِّيِّ وَنُودُوْ أَن تِلْكُمُ مُالْجُنَّةُ أُورِ ثُمُّوُهُا اِكَا كُنتُمُ تَعَمَّلُونٌ ۞ وَنَادِئَ أَضَعَبُ الْجُنَّةِ أَصْعَبُ الْبَارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا وَنَادِئَ أَضَعَبُ الْبَارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا وَعَدَا وَيُعْرَفَقًا قَالُوا نَعَمَّ قَالُوا نَعَمَّ قَالَانَ مُوَذِنًا مَوَدِنُ مُوَذِنًا مَن اللَّهُ مَا وَعَد رَبُّكُمُ حَقّاً قَالُوا نَعَمَّ وَالْذَن مَوْذِن عَن اللَّهُ مُونَ اللَّهُ وَيَبَعُونَهَا عِوَجًا وَهُم مِاللَّخِرَةِ كَفِرُونَ ۞ وَبَهُنهُمَا سَيبِيلِ اللَّهِ وَيَبَعُونَهَا عِوجًا وَهُم مِاللَّخِرَةِ كَفِرُونَ ۞ وَبَهُنهُمَا سَيبِيلِ اللَّهِ وَيَبَعُونَهَا عِوجًا وَهُم مِاللَّخِرَةِ كَفِرُونَ ۞ وَبَهُنهُمَا حَجَابُكُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

## الربع الثاني من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم

عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ التِي آُخْرَجَ لِعِبَادِهِ والطَّيِّبُتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ إلى قوله تعالى في نهاية هذا الربع: ﴿ وَنَادَوَا اَصْحَنْبَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَّمٌ عَلَيْكُمْ، لَمْ يَلْمُعُونَ ﴾.

وهذا الربع يتحدث أكبر عدد من آياته الكريمة، عن مشاهد يوم القيامة وأهوالها العظيمة، فيصف أحوال أصحاب الجنة وأصحاب النار، ويعرض ما يتبادله الفريقان من النداءات والأحاديث والحوار.

ولفهم الآيات الأولى في هذا الربع، وربطها بما سبقها، نرى من المناسب أن نعود إلى بعض آيات الربع الماضي، فقد رأينا فيه كيف امتن الحق سبحانه وتعالى على عباده بما مكّنهم في الأرض من حياة واستقرار، إذ جعلها مسخّرة لهم، ووضعها تحت تصرفهم، ولاءم بين طبيعتها وطبيعتهم، وآتاهم فيها من أسباب الكسب ووسائل العيش ما يطيب معه القرار، وإن كان شكرهم لله لا يتناسب مع واسع عطائه، وكثرة نعمه وآلائه ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ

فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، قَليلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾. كما رأينا فية كيف امتن سبحانه وتعالى على عباده بما خصهم به دون غيرهم من بقية المخلوقات، من نعمة الستر، وما آتاهم من المواد الصالحة لاستعمال اللباس الذي يواري سوآتهم، ويستر عوراتهم، وما أكرمهم به من الرياش والمتاع والأثاث زيادة في التوسعة عليهم، حتى يستوفوا حظهم، في العيش الكريم، من الضروريات والحاجيات والكماليات، ثم ما أعدّه لهم من لباس التقوى الذي هو أبهى لباس وأشرف حلَّة يتزين بها عباده المتقون ﴿ يَـٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدَ اَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَتِٰكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ، ذَلِكَ خَيْرٌ، ذَلِكَ مِنَ آيَـٰتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ وإلى مثل هذا المعنى يشير قوله تعالى في سورة النحل: ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَـٰم بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَـوْمَ إِقَامَتِكُمْ، وَمِنَ أَصْـوَافِهَا وَأَوْبــارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنْتًا وَمَتَنَّعاً إِلَى حِينِ ﴾. ودعا الحق سبحانه وتعالى عباده إلى أن يُظهِروا نعمة الله عليهم فيتجمَّلوا ويتزيَّنوا، ولا سيما في مواطن الخير، كبيوت الله والمناسبات الدينية وما شابهها ﴿ يُلْبَنِّي ءَادُمُ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾، كما دعاهم سبحانه إلى أن يقبلوا على مائدته الكريمة، ليتناولوا منها ما لذَّ وطاب، لكن حذرهم في نفس الوقت من مَغَبَّة الإسراف في الأكل والشراب، حفظاً لصحتهم الغالية، وإعانة لهم على القيام بواجباتهم الدينية والدنيوية، ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ، وَلاَ تُسْرِفُوٓاْ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصفِ آية ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ ﴾.

وبعدما لفت كتاب الله في الربع الماضي أنظار عباده إلى المنن التي امتن عليهم بها، ودعاهم إلى التنعم بها دون إسراف ولا إفراط، توجه الخطاب الإلمي في هذا الربع إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، داعياً إياه إلى التصدي بالرد على كل من يَدْعُون الناس إلى أن يعيشوا عيشاً غير كريم، والرد على كل من يَدْعونهم إلى أن يظهروا في المجتمع بمظهر دَميم، مبيناً لرسوله أن ذلك منهم مجرد تقوَّل على الله وادعاء، ومحض افتراء، فقال تعالى غاطباً لنبيه: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ التِي ٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ والطَّليَّبُتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ أي أن الله تعالى أباحها، ودعا عباده إلى استعمالها، وما دام الحق سبحانه هو وحده المختص بالتحليل والتحريم وقد أحلها ولم يحرمها، فليست إذن بحرام.

ومما يستلفت النظر تعبير الآية الكريمة هنا بكلمة ﴿ زِينَةَ اللّهِ ﴾ على حد التعبير الوارد في آية أخرى بكلمة ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ ﴾ وهي الإسلام التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا ﴾. ف ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ ﴾ وهي الإسلام تنسجم مع ﴿ زِينَةَ اللّهِ ﴾ تمام الانسجام، والتزمّت والرهبانية والحرمان إنما هي بِدَع ابتدعها المنحرفون عن الفطرة السليمة، من أتباع الملل والمذاهب السقيمة.

وقوله تعالى هنا: ﴿ التِي ٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ تنبيه إلى أن الحكمة الإلهية فيها خلقه الله من زينة وطيبات إنما هي إكرام الإنسان بسد حاجاته الضرورية، والترفيه عليه بشتى المتع والهبات الكمالية، على حد قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأرْضِ جَمِعاً ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وَالطَّيِّبُتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ يقتضي أن الخبائث من الرزق حرام وغير حلال، ومن أجل ذلك وصف الله رسوله في كتابه بقوله: ﴿ وَيُحلُّ لَهُمُ الطَّيِّبُتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَئِثَ ﴾ ومن الرزق الخبيث ما كان حاصلًا عن سرقة أو اختلاس أو غصب أو كسب غير مشروع.

ثم عقّب كتاب الله على هذه الحقيقة الدينية بالتلويح إلى حقيقة كونية قائمة، ألا وهي أن زينة الله ورزقه يشترك في تناولها والانتفاع بهما في هذه الحياة الدنيا المومن والكافر، والبَرُّ والفاجر، بمقتضى حكمته الإِلهية، ورحمته الربانية، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً ﴾ \_ ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي الاَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُها ﴾ . لكن إذا كانت الشركة في زينة الله ورزقه قائمة في هذه الدنيا، فإن هذه الشركة ترتفع وتزول، ولا يبقى لها أي أثر في الدار الآخرة، إذ هناك ينفرد المؤمنون وحدهم دون الكافرين بزينة الله ورزقه الأعظم انفراداً تاماً، تمييزاً لهم وإكراماً، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا مخاطباً لنبيه ﴿ قُلْ هِيَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ فِي يشير إليه قوله تعالى هنا مخاطباً لنبيه ﴿ قُلْ هِيَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ فِي يشير إليه قوله تعالى هنا مخاطباً لنبيه ﴿ قُلْ هِيَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ فِي يشير إليه قوله تعالى هنا مخاطباً لنبيه ﴿ قُلْ هِيَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ فِي يشير اليه قوله تعالى هنا مخاطباً لنبيه ﴿ قُلْ هِيَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ فِي يشير اليه قوله تعالى هنا مخاطباً لنبيه ﴿ قُلْ هِي لِلذِينَ ءَامَنُواْ فِي يشير اليه قوله تعالى هنا مخاطباً لنبيه ﴿ قُلْ هِي لِلذِينَ ءَامَنُواْ فِي يشير اليه قوله تعالى هنا مخاطباً لنبيه ﴿ قُلْ هِي لِلذِينَ عَامَنُواْ فِي يشكَلُونَ ﴾ . قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «يعني أن الكفار يوم يشاركون المومنين في استعمال الطيبات في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة خلصت للمومنين في النعيم، وكان للكفار العذاب الأليم» .

ومن هنا انتقل كتاب الله إلى تقعيد قاعدة أساسية تستحق أن نقف عندها وقفة خاصة، إذ تعتبر هي المعيار الوحيد الذي حدده الشرع لتمييز الحلال من الحرام، وذلك قوله تعالى مخاطباً لنبيه ومُلَقّناً

إياه: ﴿ قُل إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ، وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَـٰناً، وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ وبموجب هذه الآية أعلن الحق سبحانه وتعالى أنه لم يحرم على خلقه شيئاً من الطيّبات، فقد أحلُّها لهم جميعاً، وإنما حرَّم عليهم الخبائث، الخبائث بطبيعتها، والخبائث بآثارها، ومنها الفواحش، و«الفاحشة» هي ما يشتد قبحه من الذنوب كما عرَّفها الإمام الزجاج، سواء كان الذنب عبارة عن عقيدة فاسدة، أو عن قول فاسد، أو عن عمل فاسد، فالعقيدة الفاسدة كأن يشرك الإنسان بالله غيره ﴿ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلُطَناً ﴾، والقول الفاسد كأن يتقوَّل على الله ما لم يقل، ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُ ونَ ﴾، والعمل الفاسد كأن يصلى بالمسجد أو يطوف بالكعبة وهو عريان، وإلى هذا أشارت الآية الكريمة من قبل في هذه السورة ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَـٰحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ وكأن يرتكب الإنسان فاحشة الزني، أو فاحشة اللواط، أو يتزوج بزوجة أبيه، وإلى المثال الأول أشار قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّن إِنَّهُ كَانَ فَنْجِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾، وإلى المثال الثاني أشار قوله تعالى في سورة النمل: ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَلْحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾، وإلى المثال الثالث أشار قوله تعالى في سورة النساء ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ أَنَ فَـٰحِشَةً وَمَقْتًا، وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾.

ومن الثابت في الكتاب والسنَّة أن الطاعات التي يرضى عنها

الله ورسوله هي عبارة عن المعتقدات والأقوال والأعمال الصالحة، التي تتحقق عن طريقها سعادة الفرد، ورفاهية المجتمع، واستقرار الدولة، طبقاً للتخطيط الإآلمي الذي لا يختل، والتوجيه السماوي الذي لا يضل، وبعكس ذلك المعاصى والذنوب التي يحذَّر منها الله ورسوله، فهي تلتقي كلها في نقطة واحدة: فساد الفرد، وفساد المجتمع، وفساد الدولة، وما من معتقد أو قول أو فعل حرَّمه الله ورسوله إلا ويتبين عند تحليله وتعبيره أنه عامل من عوامل الشقاء والفناء، ولو لم يتبين أثره إلا بعد مرور الأيام، إلَّا أن المعاصى والذنوب ليست على درجة واحدة، فمنها ما ضرره أقل، ومنها ما ضوره أكثر، ومنها ما ضرره قاصر على مرتكبه وحده، ومنها ما ضرره يقع على مرتكبه ويتعداه إلى الغير، ومن أجل ذلك كان في الذنوب ما هو من قبيل «الصغائر» وما هو من قبيل «الكبائر»، وقد أوضح الإمام الغزالي أنه ما من ذنب إلَّا وهو كبير بالإضافة إلى ما دونه، وصغير بالإضافة إلى ما فوقه. ومن اختيارات الإمام الحليمي: أنه ما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة، وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تَضَمُّ إليها، وتنقلب الكبيرة فاحشة بقرينة تضم إليها، إلا الكفر بالله، فإنه أفحش الكبائر، وليس من نوعه صغيرة، مثال ذلك: القُبْلة يفعلها الرجل مع غير أهله تعتبر من الصغائر، لكن إذا فعلها مع زوجة جاره أصبحت من الكبائر، لمضاعفة ذنب القُبلة بهتك خُرمة الجوار، ومثال آخر: إذا زني الرجل بامرأة يكون قد ارتكب كبيرة، فإن زني بزوجة جاره كان قد ارتكب فاحشة، وهي أعلى درجات الكبيرة، لمضاعفة ذنب الزني بالاعتداء على عِرْض الجار، ورد في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود أنه سأل رسول الله على أيّ الذنب أعظم، فقال: أن تجعل لله ندأ وهو خلقك. قلت ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يَطعَم معك. قلت ثم أيّ؟ قال: أن تُزانِي حَلِيلة جارك. وهكذا يكون معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تُزانِي حَلِيلة جارك. وهكذا يكون ترتيب الذنوب والمعاصي حسب التدرج من الأدنى إلى الأعلى، صغائر، ثم كبائر، ثم فواحش.

ويشهدُ لِوجود هذه الأصناف الثلاثة من الذنوب عدة آيات وردت في كتاب الله، منها قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿ وَيَقُولُونَ يَنُويْلَتَنَا مَالَ ِ هَـٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلّا أَحْصَيْهَا، وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ وقوله تعالى في سورة النجم في وصف المومنين ﴿ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى، الذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنثِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلّا اللَّمَمَ ﴾ قال ابن كثير: وهذا استثناء منقطع، لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال.

وقوله تعالى هنا: ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ بعد ذكر الفواحش وإعلان تحريمها بصفة عامة تنبيه إلى أن الإسلام لا يكتفي من معتنقيه بالشكليات والظواهر، ولا يرضى منهم بالنفاق، وإنما ينفذ إلى الأعماق والبواطن، فالنية الفاسدة والقصد السيّىء والخلق المرذول الذي ينطوي عليه الشخص باطناً، والعمل القبيح الذي يتستر به عن الأعين، كل ذلك يعتبره الإسلام ذنباً ومعصية وفاحشة يؤاخذ بها المكلف، مثل ما يؤاخذ بالفواحش الظاهرة، والإسلام حريص على أن يكون الظاهر عنوان الباطن بالنسبة

للمسلم، لا أن يكون ظاهره مجرد واجهة براقة تخلب الأبصار، وتخدع الأغرار، وفي نفس هذا المعنى سبق قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ وقوله تعالى في نفس السورة: ﴿ وَذَرُواْ ظَلْهِرَ الإثْم وَبَاطِنَهُ ﴾.

وقوله تعالى هنا: ﴿ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ نبه القاضى أبو بكر (ابن العربي) إلى أن ذكرهما بالاسم الخاص بعد دخولهما في الاسم العام \_ الفواحش \_ إنما هو لتأكيد أمرهما قصد الزجر عنهها، نظير قـوله تعـالى في آية أخـرى: ﴿ فِيهِمَا فَـٰكِهَـةٌ وَنَحْلُ وَرُمَّانً ﴾ فذكر النخل والرمان بعد دخولها في الاسم العام ـ الفاكهة \_ للتنويه بها في نفس المقام، «والاثم» عبارة عن الذم الوارد في الفعل، أو عبارة عن نفس الوعيد الذي يتناول الفعل، «والبغي» تجاوز الحد والتعدي على الغير، فكل فعل ذمه الشرع واستقبحه، أو ورد في شأنه الوعيد بالعقاب على لسان الشارع يعتبر فعلًا محرماً، وفسر بعضهم «الاثم» بأنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، و «البغي» بأنه الخطايا المتعدية منه إلى بقية الناس، وقوله تعالى هنا: ﴿ بِغَيْرِ الْحَقُّ ﴾ تنبيه إلى أن معيار البغي والظلم الذي يميزه عن غيره هو أن يكون عملًا غير مستند إلى أيّ سند من الحق، لا أن البغى منه ما يكون بحق، ومنه ما يكون بغير حق، فذلك بعيد عن التصور. جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله على قال: ﴿ لَا أَحَدُ أَغْيَرُ مِن الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». وروى الإمام أحمد بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يقول: «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالباً» ورواه

النسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن مسلم. وروى الطبراني بسنده إلى سعد بن جنادة قال: «لما فرغ رسول الله من غزوة حُنين نزلنا قفراً من الأرض ليس فيه شيء، فقال النبي على الجمعوا، من وجد عوداً فليأت به، ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به. قال: فها كان إلا ساعة حتى جعلناه \_ أي ذلك القفر من الأرض \_ ركاماً \_ أي متراكماً بعضه فوق بعض. فقال النبي على الرجل منكم كها جمعتم هذا، فليتق الله وجل، ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة، فإنها محصاة عليه».

## الربع الثالث من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم

وَإِذَا صُرِفَتَ اَبْصَارُهُ مُرْتِلُقَاءَ اصْحَبْ اِلنِّارِ فَالْوَازَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ أَلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَّ ۞ وَنَادِئَ أَصْعَبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُ مِيسِيمِيهُ مَ قَالُواْ مَآ أَغَنِيٰ عَنكُمْ جَمَعُكُمُ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْمِرُونٌ ۞ أَهَلَؤُلَآءِ [لذِينَ أَقْسَمْتُمُ لَاينَا لِمُصُرَاللَّهُ بِرَحْمَةٌ ادْخُلُواْ الْجِنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْئُمْ تَحْنَزُنُونٌ ۞ وَنَادِ يَ أَصَعَبُ البَّارِ أَصْعَلِ أَلْجَنَّةِ أَنَ اَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ أَلْمَآءَ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اْللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى الْبَكِيْدِينَ۞ اَلذِينَ اِتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَمُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنْيِ" فَالْيَوْمَ نَسِيهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاآءَ يَوْمِهِمُ هَلْذَا وَمَا كَانُواْ بِثَايَلْتِنَا بَحَحْدُونٌ ۞ وَلَقَدَ جِنْنَهُم بِكِتَبِ فَصَلْنَهُ عَلَى عِلْمَ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُومِنُونٌ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ ۗ يَوْمَ يَالِحْ سَاوِيلُهُ ۗ وَيَقُولُ

الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبُلُ قَدْ جَاءَ تُ رُسُلُ رَيِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلِ لَّنَامِن شُفَعَاءً فَيَشَفَعُوا لَنَا آؤَنُرَدُ فَنَعَمَلَ غَيْرَ أَلِنِ مُكَانَعُمُلُ قَدْ خَسِـرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُولٌ ۞ إِنَّ رَبُّكُواللَّهُ الله عَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْسًامِ ثُمَّ إَسَّنَوِيْ عَلَى أَلْعَرْشٌ يُغْشِهِ إِلَيْلَ أَلنَّهَارَ يَطَلُبُهُ وَحَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَدَرَ وَالنَّبُوُمَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ \* أَهَ لَهُ اَلْحَتَ لَقُ وَالْآمْرُ تَبَـٰزَكَ أَلَّهُ وَبُّ الْعَـٰلَمِينَّ ۞ اَدْعُواْ رَبَّكُم تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً ۗ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينٌ ۞ وَلَا تُفْسِدُ وأَفِي إِلَارْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفَ وَطَمَعًا إِنْ رَحْمَتَ أَلَّهِ قَرِبِبُ مِنَ أَلْمُحْسِنِينٌ ۞ وَهُوَ أَلْذِے يُرْسِلُ الرِّيْحَ نُشُكُ إِنَا بَيْنَ يَكَ فَى رَحْمَنِيهُ وَحَقَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِفْتَ الْأ سُقْنَـٰهُ لِبَـٰلَدِ مَيِّتِ فَأَنْـٰزَلْنَـابِهِ الْلُـٰآةُ فَأَخْرَجْمَنَا بِهِـ مِن كُلِّ النَّمَرُاتِّ كَذَالِكَ ثُخْرِجُ الْمُوْتِيْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونٌ ۞ وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ وَبِإِذْ نِ رَبِّيٌّ وَالذِه خَبُثَ لَا بَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَا لِكَ نُصَرِّفُ الْآيَتِ لِقَوْمِ يَشَكُرُونٌ ۞ لَقَكَ أَرْسَلْنَا نُوعًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَ فَقَالَ يَلْقَوْمِ إِعْبُدُ وأَاللَّهُ

مَا لَكُم مِن إلَه عَيْرُهُ وَ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيبٌ ﴿ قَالَ أَلْمُكَا مُن قَوْمِهِ } إِنَّا لَنَهِ لِكَ فِي ضَكَلِ مُّبِينٌ ٥ قَالَ يَلْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةٌ وَلَكِيِّة رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَـٰاكِمِينٌ ۞ أُبُلِّغُكُرُ رِسَالَتِ رَئِيِّ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ أُلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونٌ ۞ أُوَعِجِبْتُمُوا أَنجَآهَ كُو ذِكْرٌ مِّن رَّيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُو لِينُنذِرَكُو وَلِتَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمُ ثُرَّحَمُونٌ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَـٰهُ وَالَّذِينَ مَعَـهُ وهِ إِلْفُلُكِّ وَأَغْرَقُنَا أَلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنْ يَنَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينٌ ۞ وَإِلَىٰ عَادِ اَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَلْقَوْمِ إِنْعُبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ اللَّهِ غَيْرُهُ وَّأَفَلَا تَــَتَّقُونَّ ۞ قَالَ أَلْمُتَلَأُ ۚ الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۗ إِنَّا لَنَهِ لِكَ سِفِ سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ أَلْكَانِينٌ ۞ قَالَ يَاتَوْمِ لَيْسَ بِيهِ سَفَاهَ أَمُ وَلَكِيْمَ وَسُولُكُ مِن رَبِّ الْعَاكِمِينُ ۞ أَبُلِغُكُمُ رِسَالَتِ رَخِي وَأَنَا لَكُونَا مِحْ آمِينٌ ٥

## الربع الثالث من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حصة هذا اليوم هو الربع الشالث من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ اَبْصَنْرُهُمْ تِلْقَآءَ اصْحَنْ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّلْلِمِينَ ﴾ إلى قوله تعالى في نهاية الربع ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي الظَّلْلِمِينَ ﴾ إلى قوله تعالى في نهاية الربع ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَلْكِنِي رَسُولُ مِّن رَبِّ الْعَلْمِينَ، أَبلَغُكُمْ رِسَلْتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ اَمِينٌ ﴾.

في أول هذا الربع يتحدث كتاب الله عن أصحاب الجنة وأصحاب النار، وحديثه عن هذين الفريقين دون ثالث لهما هو المعهود المتعارف من بداية القرآن الكريم إلى نهايته، لكنه يضيف إليهما في هذه السورة بالخصوص «أصحاب الأعراف» الذين باسمهم سميت هذه السورة ﴿سورة الأعراف﴾ فمن هم أصحاب الأعراف هؤلاء؟ وما المراد بكلمة الأعراف؟.

عندما نستفسر معاجم اللغة العربية نجد أن كلمة «أعراف» هي جمع لكلمة «عُرْف» المكان المرتفع، وظهر الجبل وأعلاه، ومن معانيه السُّور الذي يحيط بمدينة أو قصر.

وبقريب من هذا المعنى جاءت كلمة «عَرَفة» و «عَرفات»، الدّالة على الجبل المقدس الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام قرب مكة المكرمة يوم تاسع ذي الحجة من كل عام. قال ابن جرير الطبري: «والأعراف جمع عرف، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفا».

«فالأعراف» يمكن حملها على أنها مواقع عالية في الدار الأخرة تشرف على الجنة والنار، وهي بمنزلة خط المرور المحروس الذي يمر عليه القادمون من سفر، لرقابتهم والتحقق من هويتهم، وتوزيعهم تبعاً لما معهم من سمات وعلامات، ويظهر من سياق الأيات الواردة في هذا الربع أن مهمة أصحاب الأعراف هي القيام بفرز أهل الجنة من أهل النار عند وصولهم إلى الدار الأخرة، وتوجيه كل من الفريقين إلى مقره الأخير، جنة أو نارأ، بناء على معرفتهم الخاصة بكلا الفريقين، وتمييزهم لها، بموجب السمات والعلامات التي يحملها كل فريق، بدليل قوله تعالى في نهاية الربع الماضي: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كَلَّا بِسِيمِيْهُمْ، وَنَادَوَاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ﴾ فهذا يدل على معرفتهم بأصحاب الجنة، وبدليل قوله تعالى في هذا الربع: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَغْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِيْهُمْ قَالُواْ مَــآ أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ وهذا يــدل على معرفتهم بأصحاب النار. وقال السدي: «إنما سمي الأعراف أعرافاً، لأن أصحابه يعرفون الناس».

وأصحاب الأعراف هم من أصحاب الجنة، لمكانتهم الخاصة

عند الله، تلك المكانة التي أهلتهم لرقابة الخلائق وفرزها وصرفها إلى مقرها الأخير، فهم يتقدمون إلى أصحاب الجنة بالتهنئة والتحية حيناً ﴿ وَنَادَوْا اصْحَبَ الْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾ ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا حَيناً ﴿ وَنَادَقُ عَلَيْكُمْ ﴾ ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَعْزُنُونَ ﴾ وهم يتقدمون إلى أصحاب النار بالتنكيت والتبكيت حيناً ﴿ وَنَادَى أَصْحَبُ الْاعْرَافِ رِجالاً يَعْرِفُونَهُم بِسِيميهُمْ قَالُواْ مَا أَعْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْيِرُونَ ﴾ وهم عندما تقع أبصارهم على أصحاب الناريتبرءون تَسْتَكْيِرُونَ ﴾ وهم عندما تقع أبصارهم على أصحاب الناريتبرءون منهم ويبتهلون إلى الله أن لا يجعلهم معهم ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ مَنهم ويبتهلون إلى الله أن لا يجعلهم معهم ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ الظَّيْمِينَ ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ يعود الضمير فيه على أصحاب الأعراف، وهو إشارة إلى ما يكونون عليه أثناء قيامهم برقابة الخلائق وفرزها، إذ يتأخر دخولهم إلى الجنة حتى ينتهوا من العمل الموكول إليهم، فتلك الفترة بالنسبة إليهم تكون فترة انتظار، وهم في حال فرزهم للناس وتوزيعهم لا يعرفون الوقت المحدد الذي يصل فيه دورهم لدخول الجنة، والنزول في دار القرار، فعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل قوله تعالى في شأنهم ﴿ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ كما حققه القاضي عبد الجبار في كتابه (تنزيه القرآن عن المطاعن). وعن الحسن أنه تبلا هذه الآية ﴿ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ المُعْمُونَ ﴾ ثم قال: «والله ما جَعَل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها لهم» وقال ابن عباس: «هم يطمعون أن يدخلوها، وهم داخلوها إن شاء الله». وجاء في الأثر أن رسول الله على سئل

عن «أصحاب الأعراف» فقال: «هم آخر من يُفصَل بينهم من العباد، فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار، ولم تدخلوا الجنة، فأنتم عُتَقائي، فارعَوْا من الجنة حيث شئتم» قال ابن كثير في تفسيره: «وهذا مرسل حسن».

ومن الأيات الكريمة التي تستلفت النظر في هذا الربع ما جاء فيه على لسان أصحاب الجنة في معرض ردهم على أصحاب النار الذين طلبوا منهم أن يفيضوا عليهم من الماء ومما رزقهم الله ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَـلَى الْكَـٰفِرِينَ، الـٰذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْـواْ وَلَعِباً وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنْيا ﴾ فها هنا يحدد كتاب الله على لسان أصحاب الجنة تحديداً واضحاً الصفات الحقيقية والمميزة للكافرين، ومن سلك مسلكهم من العصاة الضالين، وهذه الصفات لا تعدو الاستغراق في اللعب واللهو، والمبالغة في الغرور والزهو، إلى أقصى الحدود، فعقائد الدين في نظرهم السخيف عبارة عن خرافات وأوهام، وشعائر الدين في سلوكهم المنحرف عبارة عن طقوس وشكليات، وشرائع الدين في شريعتهم الباطلة عبارة عن جمود وقيود، وحياتهم القصيرة على وجه الأرض هي بداية الحياة ونهايتها، فلا حياة قبلها ولا حياة بعدها. وأناس سخفاء كهؤلاء يحملون هذه الأفكار البليدة، منحرفين عن فطرة الله، متمردين على نواميسه الخلُّقية بدءاً ونهايسة، لا جزاء لهم إلَّا الحرمان في الآخرة بعد الخسران في الدنيا ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَـٰفِرِينَ ﴾.

بينها المومنون الصادقون الذين أسلموا وجوههم لله، فآمنوا

بدينه، وقاموا بممارسة شعائره، وتطبيق شرائعه، واستعدوا للآخرة بالعمل الصالح، دون أن ينسوا نصيبهم من الدنيا جازاهم الحق سبحانه وتعالى خير الجزاء، وخصّهم دون غيرهم في الآخرة بالسعادة والهناء، مصداقاً لما سبق في الربع الماضي ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيْوة الدَّنْيا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِينَمةِ ﴾، والمراد أن الطيبات من الرزق يتمتع بها المومنون في الحال والمآل، أما من نال شهوته عاجلًا، وعاقبة النار آجلًا، فها ظَنَّهُ «نعمة» ينقلب عليه «نقمة».

ثم عقب الحق سبحانه وتعالى على جواب أصحاب الجنة لأصحاب النار بما يؤيده ويؤكده، قائلًا في شأن أصحاب النار: ﴿ فَالْيَوْمَ نَنسيْهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَـآءَ يَوْمِهِمْ هَـٰذَا وَمَـا كَانُـواْ بِثَايَـٰتِنَـا يَجْحَدُونَ ﴾ ومعنى هذه الآية الكريمة أن الكافرين جحدوا آيات الله من جميع الوجوه، وتجاهلوا لقاء يوم القيامة تجاهلًا تاماً، حتى كأنهم أصيبوا بالذهول والنسيان، فلم يستعدوا ليوم القيامة لا بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان، فعاملهم الله بالمثل، جزاء وفاقاً، إذ حرمهم من إحسانه وثوابه، وأعدُّ لهم شديد عقابه، وهذا هو المراد من لفظ النسيان، المسند مجازاً إلى الرحمٰن، في قوله تعالى هنا: ﴿ فَالْيَوْمَ نَنسيٰهُمْ كَمَا نَسُواْ ﴾ وفي قوله تعالى في آية ثانية ﴿ الْيَوْمَ نَنسيْكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰـذَا ﴾ وفي قوله تعالى في آية ثالثة ﴿ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمُ ﴾ فهو من باب المقابلة، وعلى طريق المشاكلة، وإلَّا فالحق سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علماً، بحيث لا يشذُّ عن علمه شيء، ﴿ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴾. قال القاضي عبد الجبار: «ربما قيل في قوله تعالى: ﴿ فَالْيَوْمَ نَنسيهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا ﴾ كيف

يصح؟ والنسيان على الله تعالى لا يصح. وجوابنا أن المراد: فاليوم لا نجازيهم بالحسنى كما لم يحسنوا بالطاعة، وأهل اللغة يستعملون النسيان بمعنى الترك، وحقيقته ما ذكرناه».

وانتقلت الآيات الكريمة إلى وصف ما يكون عليه حال الكافرين ومن لفَّ لفِّهم من المنحرفين الضالين، من استهتار بالتعاليم السماوية، رغماً عن شدة وضوحها، وخروج على التوجيهات الإِلْمَية، رُغياً عن دقة تفصيلها \_ نظراً لما يداخلهم من تردد في صدق محتوياتها، ومن شك في فعالية توصياتها ـ حتى إذا ظهرت آثار انحرافهم عنها في الوجود، وأصبحت على مرأى منهم ومسمع، في حيز الواقع وعالم الشهود، فوجئوا مفاجأة كبرى بأن ما كان مجرد «غيب» موعود به في القرآن، قد أصبح حقيقة قائمة ماثلة للعيان، وعندما يأتي ذلك اليوم لا يسعهم إلا أن يعودوا على أنفسهم باللوم، وذلك قوله تعالى في هذا الربع: ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَـٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ، هُدىً وَرَحْمَةً لَقَوْمٍ يُومِنُونَ ، هَــلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلُهُ، يَوْمَ يَاتِي تَاوِيلُهُ ﴾ أي يوم يقع عياناً ومشاهدة ما أنذروا به من العقاب والعذاب ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبُّنَا بِالْحَقِّ، فَهَل لُّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ ثم يعلق كتاب الله على موقف أولئك المترددين الشاكين بالأمس، والمبهوتين المبلسين اليوم، قائلًا: ﴿ قَدْ خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ وَضَلُّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

وهاهنا آيتان كريمتان لا بدَّ من لفت النظر إليهما لتعلقهما بأدب الدعاء والذكر، وهما قوله تعالى: ﴿ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَـرُعاً وَخُفْيَةً، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَادْعُــوهُ خَوْفًا وَطَمَعاً، إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

ففي الآية الأولى يبيِّن كتاب الله للمومنين كيف ينبغي أن يدعوا ربهم ويـذكروا اسمـه، وفي الآية الثانية يبيِّن كتاب الله للمومنين كيف ينبغي أن يجمعوا في الدعاء بين الخوف والرجاء، قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «الأصل في الأعمال الفرضية الجهر، والأصل في الأعمال النفلية السر، وذلك لما يتطرق إلى النفل من الرياء والتظاهر والتفاخر، وقد جعل الباري سبحانه في العبادات ذكراً جهراً، وذكراً سراً، لحكمة بالغة أنشأها بها، ورتبها عليها، وذلك لما عليه قلوب الخلق من الاختلاف بين الحالين». ثم زاد قائلًا «أما الذكر بالقراءة في الصلاة فانقسم حاله إلى سر وجهر، وأما الدعاء فلم يشرع منه شيء جهراً، لا في حالة القيام، ولا في حالة الركوع، ولا في حالة السجود، لكن اختلف العلماء في قول قارىء الفاتحة (آمين) هل يُسِرّ بها أم يَجهر». وقال ابن كثير في تفسيره: «قوله تعالى: (تَضُرُّعاً) معناه تذلـلاً واستكانـة، وقولـه (وَخُفْيَةً) كقوله: ﴿ وَاذْكُرْ رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ الآية». وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله ﷺ: «أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم \_ أي ارفقوا بها \_ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إن الذين تدعون سميع قريب، الحديث.

ثم نقل ابن كثير عن عبدالله بن المبارك عن مبارك بن فُضالة عن الحسن قال: «إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به

الناس، وإن كان الرجل لقد فقِه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزَّوْر - أي الزوار - وما يشعرون به، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، وإن كان إلاَّ همساً بينهم وبين رجم، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً ﴾ ».

وفي القسم الأخير من هذا الربع تناولت الآيات الكريمة قصة نوح عليه السلام وما وصفه به قومه من الضلالة، وقصة هود عليه السلام وما وصفه به قومه من السفاهة، وذكرت الرد المهذب الجميل الذي رد به كل منها على ما وُجّه إليه من قدح وتجريح، صيانة للدعوة الإلهية أن تحمل على غير محملها الصحيح، إذ قال نوح لقومه ﴿ قَالَ يَنقُوم لَيْسَ بِي ضَلَالَةً ، وَلَا كِنِي رَسُولُ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَبَلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾. وقال هود لقومه: ﴿ قَالَ يَنقُوم لَيْسَ بِي سَفَاهَةً، وَلَا كِنِي وَأَنكَ رَبِّي وَأَنكَ مِن اللَّهِ مَا لاَ رَبِّي وَأَن يَن رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَبَلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنا لَكُمْ نَاصِحُ رَبُّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ رَبُّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ ﴾.

قال القاضي عبد الجبار: «وهذه الجملة يعرف بها رفق الأنبياء وحسن دعائهم إلى الدين، وفيها إذا تأملها المرء ما يعتبر به ويُعرِّف آداب الأنبياء صلى الله عليهم وسلم في الدعاء إلى الدين، وصبرهم على ما نالهم من الأمم، فيقتدي بهم».

# الربع الأخير من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم

اَوَعِجبتُ مُرْوَ

أَنْ جَاءَ كُمْ ذِكْرٌ مِنْ زَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُسُلِ مِّنكُو لِيُسْنَذِ رَكُوْ وَاذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُ مُ خُلَفَآءٌ مِنْ بَعُدِ قَوْمٍ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي إِنْخَالِقِ بَصْطَةً فَاذَكُرُواْ ءَالْآءَ أَلَّهِ لَعَلَّكُو تُفُتِّلِكُونٌ ۞ قَالُوٓا أَجِئَـتَنَا لِنَعْـبُدَ أَلَّهَ وَحْدَهُ وَنَـذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابِـآؤُنَا فَاتِنَانِمَا تَعِـدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّـٰ دِقِينٌ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ٱلْجُنَادِ لُونَنِهِ فِهُ أَسْمَاءَ سَمَّيْهُمُوهَا أَنْسُمُ وَءَابَآؤُكُ مُ مَا نَذَلَ أَلَّهُ بِهَا مِن سُلْطَكِنٌ فَانْفَظِ رُوَّا أَ إِنِّ مَعَكُم مِّنَ أَلْتُنْظِيرِينٌ ۞ فَأَنْجَيْنَـُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ و بِرَحْمَــَةٍ مِّنَـًّا وَقَطَعَـنَا دَابِـرَأَلٰذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا وَمَا كَانُواْ مُومِنِينٌ ١ وَإِلَىٰ ثَمُوُدَ أَخَاهُ مُ صَلِعًا قَالَ يَنْقَوْمِ إِعْبُدُواْ

أللَّهَ مَا لَكُم قِنِ إِلَا عَيْنُ أَوْ قَدْ جَأَةً تُكُم بَيِّنَ أُو مِن رَّبِّكُمُّ هَاذِهِ مِنَافَةُ اللَّهِ لَكُمُوٓ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَنْضِ إِللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوتِو فَيَاخُذَكُمُ عَذَابُ ٱلِيهُ ۗ ۞ وَاذْ كُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّا كُمْ فِي إِلَارْضِ تَنتَّخِذُونَ مِن سُهُولِلْمَا قُصُورًا وَتَسْفِعِتُونَ أَلْجِبَالَ بُيُونَا فَاذْكُرُواْءَ الآءَ أَلَّهُ وَلا تَعْتَوَأْ فِي أَلِّهِ إِلَا رَضِ مُفْسِدِينٌ ﴿ قَالَ أَلْمُكَلَّ أَلْدِينَ السَّتَكَ بَرُوا مِن قَوْمِهِ عَ لِلذِينَ أَسْتُضْعِفُواْ لِلنَ - امَنَ مِنْهُمُ وَ أَتَعَامَهُونَ أَنَّ صَلْحِكَا مُّرْسَكُ مِن رَّبِهِ إِهِ قَالُوَا إِنَّاعِكَا أَنُسِلَ بِيهِ مُومِنُونٌ ۞ قَالَ أَلَذِينَ السَّتَكُبَرُوٓا إِنَّا بِالذِيةَ ءَامَنتُم بِرِه كَفِيرُونَّ ۞ فَعَ فَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوَا عَنَ آمَرِ رَبِّهِيمٌ وَقَالُوا يُصَلِحُ إيتِنَا عِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ أَلْمُرْسَلِينٌ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِارِهِ مَرْجَلِيْمِينَ ﴿ فَنَوَلِيْ عَنْهُمُ وَقَالَ يَكْفُومِ لَقَدَ أَبُلَغُنْكُ مُ رِسَالَةَ رَبِيِّ وَنَصَعُتُ لَكُمْ وَلَكِينَ لَا تَجُـبُونَ أَلنَّاضِحِينٌ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَتَاتُونَ أَلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا

مِنَ آحَـٰدٍ مِّنَ أَلْعَـٰلَمِينَّ ۞ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ أَلِرِّجَالَ شَهُوَةَ مِن دُونِ النِّسَاءَ "بَلَ انتُمْ قَوْمُ مُسُدِفُونَ" ۞ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلاَّ أَن قَالُوٓا أَنْمِرِجُوهُم مِّن قَرْيَنِكُمُ وَ" إِنَّهُ مُوهَ أَنَّالُ يَنَطَهَّ رُونَتٌ ۞ فَأَنْجَيْنَـُهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا اَمْرَأَتَهُ و كَانَتُ مِنَ أَلْغَلِيرِينٌ ﴿ وَأَمْطَ بِنَا عَلَيْهِم مَّطَرٌّ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْجُرْمِينَّ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ مُ شُعَيْدًا ۚ قَالَ يَلْقَوْمِ إِعْبُدُ وأَاللَّهَ مَا لَكُم مِّن اللهِ غَيْرُهُ وَ قَدْجَآءَ تَكُم بَيِّنَهُ مُّنِ رَّيِّكُمُّ فَأَوُّ فُواْ الْكَيْلَ وَالِمُسِزَانَ ۗ وَلَا نَبْعُسُواْ النَّـَاسَ أَشْـَيَآءَ هُـُمُّ وَلَا تُفْسِـدُواْ فِي إِلَارُضِ بَعَـٰدَ إِصَٰ لِلهَا "ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُة إِن كُنتُم مُّومِنِينٌ ۞ وَلَا تَفَتْعُدُواْ بِكُلِّ صِكَلِّ صِكَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ مَنَ ـ امَنَ بِهِ ـ وَتَبَغُونَهَا عِوَجًا ۗ وَاذْكُمُوٓا ۗ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَتَّرَكُمٌّ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَآيِفَةٌ مِّنكُمُ وُ ءَامَنُواْ بِالذِحْ أَرُسِلُتُ بِهِ وَطَآبِفَ أَوْ يُومِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ أَللَّهُ بَيْنَنَا ۗ وَهُوَخَايُرُ الْحَلْكِمِينَّ ۞

### الربع الأخير من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ أَوَ عَجِبْتُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرُواْ حَتَىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾.

ما يستحق التنبيه في بداية هذا الربع أن الآيات الأولى منه استمرار في حكاية قصة هود مع قومه عاد، وتتمة لرده عليهم، وتذكيره إياهم. والذي يقرأ قصة نوح وقصة هود بتمعن وتأمل في نهاية الربع الماضي وبداية هذا الربع، ثم يقرأ ما سيرد في ثنايا هذه السورة الكريمة ﴿سورة الأعراف﴾ من قصص بَقِيّة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يرى رأي العين أن كتاب الله أراد أن يكشف الستار عن جملة من الحقائق كلها تستحق النظر والاعتبار، يمن تصوير لوحدة العقيدة في الرسالات كلها أولاً، ومن تصوير لوحدة طبيعة الكفر ثانياً، ومن تصوير للغفلة عن النذر وإهمال للشكر على نعمة الاستخلاف في الأرض ثالثاً، ومن تصوير لمصارع المكذبين وكونها تجري على سنة واحدة لا تتبدل ومن تصوير للعقلة ومن تصوير لمصارع المكذبين وكونها تجري على سنة واحدة لا تتبدل ولا تتخلف رابعاً، وها هو كتاب الله يصف لنا دعوة نوح إلى قومه

فيقول: ﴿ لَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ اللَّهِ غَيْرُهُ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴾، ثم يصف لنا دعوة هود إلى قومه بنفس المعنى والأسلوب فيقول ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً، قَالَ يَنقَوْم اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ اللَّهِ غَيْرُهُ، أَفَلا تَتَّقُونَ ﴾.

وهانحن نرى قوم هود يتعجبون ويستغربون من أن ينزل الوحي على رجل منهم لينذرهم، فيخاطبهم هود، كها في بداية هذا الربع قائلًا: ﴿ اَوَعَجِبْتُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ﴾ على غرار ما قاله نوح مخاطباً لقومه ومستغرباً من استغرابهم كها في الربع الماضي ﴿ أَوَعَجِبْتُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ ﴾.

ونفس الشيء نلاحظه في موقف كبراء القوم وسادتهم من هود كما حكاه عنهم كتاب الله ﴿ قَالَ الْلَا الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَريٰكَ فِي سَفَاهَةٍ ﴾، وفي موقف كبراء القوم وسادتهم من نوحٍ قبله، كما حكاه عنهم كتاب الله أيضاً ﴿ قَالَ الْلَا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَريْكَ فِي ضَلَل مُبِينٍ ﴾ فالموقفان متماثلان إن لم يكونا عبارة عن موقف واحد، ولفظ (الملأ) الوارد هنا وفي سورة سبأ ﴿ قَالَتْ يَنَأَيُّهَا الْلَاوُا ﴾ يطلق في اللغة على القادة والسادة، لما لهم من مكانة وهيبة (تملأ) الأبصار، وتستلفت الأنظار.

ثم يأتي جواب كل من هود ونوح قبله لقومهها على ما رَمَوْا به الأول من سفاهة، وما رَمَوْا به الثاني من ضلالة، على نمط متشابه ومتقارب، إن لم يكن واحداً، فيرد نوح على قومه: ﴿ قَالَ يَـٰقَوْمِ

لَيْسَ بِي ضَلَنَلَةٌ وَلَنكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَنلَمِينَ ﴾ ويرد هود على قومه: ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَنكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَنلَمِينَ ﴾. الْعَنلَمِينَ ﴾.

وكها تصف قصة نوح تكذيب قومه له، ومصرعهم بعد الإصرار والاستكبار، ونجاته ومن معه من المومنين، ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَالذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَاتِنَا، إِنَّهُمْ فَأَنجَيْنَهُ وَالذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، وَأَغْرَقْنَا الذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَاتِنَا، إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ ﴾ تصف قصة هود تكذيب قومه له، ومصرعهم بعد الإنذار الأعذار، ونجاته ومن معه من المومنين ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَجْسٌ وَغَضَبٌ ﴾ \_ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَالذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا، وَقَطَعْنَادَابِرَ الذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنتِنَا وَمَا كَانُواْ مُومِنِينَ ﴾ .

وعندما تنتهي قصة هود مع قومه عاد، وتبتدىء قصة صالح مع قومه ثمود نجد نفس المواقف ونفس الانطباعات، فالتشابه تام، والوحدة قائمة، فها هو صالح يدعو قومه بنفس الدعوة قائلا: ﴿ يَنْقُوم اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِنِ إِلَهٍ غَيْرُهُ،، قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُمْ ﴾ وكها ذكر هود قومه بنعم الله عليهم، ولا سيها نعمة الاستخلاف في الأرض، عسى أن يشكروا النعم قائلاً: ﴿ وَاذْكُرُواْ الْسَخلاف فِي الْخُلْقِ بَصْطَةً، إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن ابَعْدِ قَوْم نُوح وَزَادَكُمْ فِي الْخُلْقِ بَصْطَةً، فَاذْكُرُواْ ءَالاَءَ اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ نجد صالحاً أيضاً يذكّر قومه بنعم الله عليهم، طبقاً لنفس الأسلوب إذ يقول: ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ بَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن الْعَلِي عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجَبَالَ بُيُوتاً، فَاذْكُرُواْ ءَالاَءَ اللّهِ، وَلاَ تَعْتُواْ فِي الاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾.

ونفس الموقف الذي وقفه الملأ \_ وهم القادة والسادة \_ من نوح وهود، يقفه الملأ من صالح أيضاً، كها حكى كتاب الله ذلك عنهم: ﴿ قَالَ الْمَلَا الذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنَ آمَنَ مِنْهُمُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحاً مُّرْسَلٌ مِن رَّبِهِ، قَالُواْ \_ أي المومنون المستضعفون \_ إنّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُومِنُونَ، قَالَ الذِينَ اسْتَكْبَرُواْ \_ وهم الملأ \_ إنّا بِالذِي عَامَتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴾.

وكها كان مصرع قوم نوح وقوم هود بعد الإنذار لهم والإنكار منهم جاء مصرع قوم صالح بنفس التدريج ونفس الترتيب ﴿ فَتَولّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُوم لَقَدَ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، وَلَـٰكِن لا تُحبُّونَ النَّصِحِينَ ﴾ \_ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دارِهِمْ جَنْمِينَ ﴾ . وترتيب هذه الآية كها في التلاوة جاء على أسلوب التقديم والتأخير، كها نبه على ذلك القاضي عبد الجبار، وهو مستعمل كثيراً في لسان العرب.

وتمضي الآيات الكريمة في هذا الربع وما بعده فتعرض علينا قصة لوط عليه السلام مع قومه، ولوط هو ابن أخ إبراهيم الخليل عليه السلام، كما تعرض علينا قصة شعيب مع قومه أيضاً، وفي كلتا القصتين نجد ملامح مشتركة مع ما في القصص السابقة لبقية الأنبياء، فعن موقف قوم لوط من نبيهم يقول كتاب الله: ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُم، إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾، وعن موقف قوم شعيب من نبيهم يقول كتاب الله: ﴿ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَالذِينَ امْمَلُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ﴾.

وعن مصرع قوم لوط ونجاته دونهم في نهاية الأمر، يقول كتاب الله: ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَلْبِرِينَ، وَأَمْطَوْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً، فَانظُوْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾.

وعن مصرع قوم شعيب ونجاته دونهم بعد نفاد الصبر، يقول كتاب الله: ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقُوم لَقَدَ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْم كَافِرِينَ ﴾ .. ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دارِهِمْ جَاثِمِينَ، الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَأَن لَمْ الْذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَأَن لَمْ يَغْنَواْ فِيهَا، الذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَانُواْ هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

وتحدث كتاب الله في هذا الربع عن أكبر فاحشة ارتكبها قوم لوط وانفردوا بها، تنفيراً منها وتحذيراً، ألا وهي فاحشة الشذوذ الجنسي المعروف باللواط التي لم يسبقهم بها أحد من الناس، والتي طالما أنكرها لوط عليهم وهم متمادون عليها ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَنِحِشَة مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ اَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ، إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَنِحِشَة مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ اَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ، إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَنِحِشَة مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ اَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ، إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَنِحِشَة مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ اَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ، وبنفس لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَنِحِشَة مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ اَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ، وَلُوطاً إِذْ قَالَ لَمُعُلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي سورة الشعراء في سياق قوله تعالى ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمُ وَجَاءت آية ثالثة في سورة الشعراء في سياق قوله تعالى ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمُ الْحُوهُمُ لُوطُ الا تَتَقُونَ ، إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينً: \_ أَتَاتُونَ الذَّكُرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ ازْوَاجِكُم، بَلَ انتُمْ قَوْمً عَادُونَ ﴾.

قال أبو بكر بن عياش عن أبي جعفر: «استغنت رجال قوم

لوط بوطء رجالهم، واستغنت نساؤهم بنسائهم، ونقله الإمام النووي في كتابه (تهذيب الأسهاء واللغات).

وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «إن الله أخبر أن قوم لوط كانوا على معاص فأخذهم منها بهذه، وإنما أخذ الصغير والكبير، لسكوت الجملة عليه والجماهير، فكان منهم فاعل، وكان منهم راض، فعوقب الجميع، وبقي الأمر في العقوبة على الفاعلين مستمراً، وإنما ذكر الله هذه المعصية باسم الفاحشة ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ ﴾ ليبين أنها زنى، كها قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزّنِي إِنّهُ كَانَ فَلْحِشَةً ﴾ ففاحشة اللواط مساوية للزنى في تقربوا الزّن إنّه كَانَ فَلْحِشَةً ﴾ ففاحشة اللواط مساوية للزنى في الاسم وهو «الفاحشة»، ومشاركة له في المعنى، لأنه معنى محرم شرعاً، فجاز أن يتعلق به الحد، وذلك للزجر عن الموضع المشتهى، بل هذا أحرم وأفحش، فكان بالعقوبة أولى وأحرى» انتهى كلام ابن العربي.

وقد أحرق مرتكبي هذه المعصية خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر الصديق، وأحرقهم عبدالله بن الزبير في زمانه، ثم أحرقهم هشام بن عبد الملك، ثم أحرقهم خالد القسري بالعراق.

ومذهب مالك وجماعة منهم سعيد بن المسيب والنخعي أن مرتكبها يرجم، أحصَن أولم يُحصِن، وقد سأل مالك ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: «عليه الرجم أحصن أو لم يحصن»، ومذهب الشافعي وجماعة أنه يحد حد الزاني، إن كان محصناً فبجزائه وهو الرجم بالحجارة، وإن كان بكراً فبجزائه

وهو الجلد ماثة. قال ابن العربي: «والذي صار إليه مالك أحق، وهو أصح سنداً، وأقوى معتمداً».

أما أخف الأقوال في مرتكب هذه المعصية فهو أن «يعزَّر» بدلاً من أن يحد، كما ذهب إليه أبو حنيفة، باعتبار أن هذه المعصية لم يرد فيها حد مخصوص، ولا كفارة معيَّنة، و «التعزير» عقوبة تأديبية، بدنية أو مالية، موكولة لاجتهاد الحاكم. لكن هذا القول الحفيف، خفيف الوزن أمام ما ورد في الحديث الشريف، فقد روي أن رسول الله على قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

والسر في محاربة الدين والأخلاق لهذه الفاحشة النكراء، أنها تحدث انحرافاً في الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وتشويهاً لها بإخراجها عن طريقها، وتؤدي في النهاية إلى تهديد النوع الإنساني بالانقراض تدريجيا، وتعطيل النسل من أصله، حيث أن هذه الفاحشة تعطل طاقة الاخصاب عند صاحبها عن نشاطها الأصلي، وتضيع طاقته في غير جدوى ودون ثمرة، لا للفرد ولا للمجتمع، وذلك مؤد بطبيعته إلى القضاء على أصل من الأصول الأساسية للملة، وهو حفظ النسل الذي يصونه الشرع بكل الوسائل.

قال حجة الإسلام الغزالي في كتابه الأحياء: «لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات لا نقطع النسل، ورفع الوجود قريب من قطع الوجود» وبين الغزالي في نفس السياق «أن فاحشة اللواط أخطر من فاحشة الزني بهذا الاعتبار، لأن الزن

لا يفوِّت أصل الوجود كما يفوته اللواط، وإن كانت الشهوة داعية إلى الزنى من الجانبين الذكر والأنثى، وإن كان الزنى يشوش الأنساب ويخلطها، ويفوت على الناس تمييزها».

وهكذا منذ ظهر الدين وعرفت الأخلاق، ظلت الدعوة قائمة مستمرة لحماية المومنين من مظاهر الخزي والعار، وتطهير المجتمع من مثل هذه الأوساخ والأقذار، حتى يكون مجتمعاً فاضلاً، متمسكاً بالفطرة، نقياً من الموبقات والأوزار.

# الربع الأول من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم

قَالَ ٱلْمُلَاثُمُ ۚ الَّذِينَ إَسْتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْخِيْجَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٓ أَوۡلَتَعُودُ نَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْكُنَا كَيْهِينَ ۞ قَدِ إِفْتَرَيْنَا عَلَى أُلَّهِ كَ ذِبَّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمُ بَعُدَ إِذْ نَجِيْنَا أَشَهُ مِنْهَا ۗ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِبِهَآ إِلَّآ أَنْ يَّشَاءَ أَلَّهُ رَبُّنَا "وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَهَءٍ عِلْما عَلَى أَللَّهِ نَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا إَفَّتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَتِّي وَأَنتَ خَيْرُ الْفَلِحِينِّ ۞ وَقَالَ ٱلْمُكَذُّ أَلَدِينَ كَفَنَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْنِ إِنَّبَعْتُكُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُ مُوَّإِذًا لَّخَيْسِرُونٌ ۞ فَأَخَذَتُهُ مُ الرَّجُفَةُ فَأَصْبَعُواْ فِي دِارِهِمْ جَلِيْمِينٌ ۞ أَلْذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَنَ لَرَّ يَغُنَوْاْ فِيهَا ۖ أَلْذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ الْخَلِسِ بِينٌ ۞ فَنُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدَ ٱبْلَغْنُكُمْ رِسَالَاتِ رَئِے وَنَصَعْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسِيٰ

عَلَىٰ قَوْمِ كِنْ فِي نِنَّ ۞ وَمَآ أَزُسَلُنَا فِي قَرْبِيَةٍ مِن نَبِّيٓ ۚ إِلَّآ أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَّ ۞ شُكَّرَ بَدَّ لُنَا مَكَانَ أَلسَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ قَصَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا أَلضَّرَّاءَ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُ نَهْمُ بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونٌ ۞ وَلَوَانَ أَهْلَ أَلْقُهُرِي ءَامَنُواْ وَاتَّقَوَاْ لَفَتَمْنَا عَلَبْهِم بَرَكَكِ مِنَ أَلْشَهَآءِ وَالْارْضَ وَلَئِكُن كَذَّ بُواْ فَأَخَذْ نَهْمُ عِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَّ ۞ أَفَأَمِنَ أَهُلُ الْقُدِينَ أَنْ تَانِيَهُم بَأَنْكَ اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ الْآيِمُونَ ۞ أَوَامِنَ أَهُلُ الْقُرِي أَنَّ يَالِيَهُ م بَأْسُنَا ضُيَّ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۗ ۞ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَ أَلَّهُ فَلَا يَامَنُ مَكْ رَأَلتُهِ إِلَّا أَلْ غَوْمُ اَلْخَلِيسُرُونَ ۞ أَوَ لَرَ يَهُلُـدَ لِلذِينَ يَبِرِنْوُنَ ٱلْارْضَمِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آنَ لَّوْنَسُاءُ أَصَبُنَهُم بِذُنُوْبِهِمْ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ تِلْكَ أَلْقُرِي نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ انْبَالِهِهَا وَلَقَدْ جَآءً تُهُمُ وُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُومِنُواْ عِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلٌ كَذَاكَ يَطُنَبُهُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ اِلْجَفِيٰ إِنَّ ۞ وَمَا وَجَدُنَا لِأَحْتُ تَرْهِمِ مِّنْ عَهُ يُو وَإِنْ وَّجَدْنَا ٓ أَكُ نَرَهُ مُ لَفَاسِقِينٌ ۞ شُمَّ

بَعَـٰ ثَنَا مِنْ بَعۡـٰدِهِـم مُّوسِىٰ بِعَايَـٰدِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِهُ فَظَ اَمُواْ بِهَا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۗ وَقَالَ مُوسِىٰ يَلفِرْعَوْنُ إِلَےْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ اِلْعَـٰ اَمِينَ ۞ حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى أَللَّهِ إِلَّا أَنْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمُ بِبَيِّكَةِ مِن رَّيِّكُوْ ۖ فَأَرْسِلُ مَعِي مَنْ ۚ إِسُرَآءِ يلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَا يَتِرِ فَاتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِقِينٌ ۞ فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ نَعُبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَاهِيَ بَهِضَآهُ لِلنَّظِرِينِّ ۞ قَالَ ٱلْمُتَلَاُّ مِن قَوْمِ فِنْرَعَوْنَ إِنَّ هَلْذَا لَسَلْحِ رُعَلِيكُمْ ۞ يُرِيدُ أَنْ يَخْرِجَكُم مِّنَ اَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا نَامُدُونَ ۗ ۞ فَا لُوَّا أَرْجِهِ، وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي الْمُدَآيِنِ حَلْشِيرِينَ ۞ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَلِمِ عَلِيهِ ﴿ وَجَآءَ أَلسَّكَ رَهُ فِرْعَوْنَ قَالُوَّا إِنَّ لَنَا لَأَجُمُرًا إِن كُنَّا نَحُنُ الْغَالِبِينَّ ﴿ قَالَ نَعَكُمُ وَإِنَّكُمْ لِمَنَ أَلْمُقَرِّبِينٌ ۞ قَالُواْ يَلْمُوسِى ٓ إِمَّاۤ أَنْ تُلْفِي وَإِمَّآ أَن تَكُونَ نَحَنُ الْمُكْلِقِينٌ ۞ قَالَ أَلْقُواْ ۖ فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ سَحَوْقِا أَعْيُنَ ألنَّاسِ وَاسْ تَرْهَبُوهُمْ وَجَآهُ و بِسِخِي عَظِيدٌ ٥

## الربع الأول من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم

### عباد الله

موضوع حصة هذا اليوم هو الربع الأول من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى ﴿ قَالَ الْلَأُ الذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِنْ قَوْمِهِ لَنُحْرِجَنَّكَ يَسْتَعْيْبُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، قَالَ أُولَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَلَيَّا أَلْقُواْ سَحَرُواْ أَعْينُ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، وَجَاءُو بِسِحْرٍ عَظيمٍ ﴾.

في بداية هذا الربع تشير الآية الكريمة إلى الملأ من قوم شعيب وهم كبار قومه وسادتهم، وتلفت النظر إلى أن العامل الأساسي في إصرارهم على الباطل كغيرهم من المبطلين، وفي مقاومة ما جاء به نبيهم شعيب عليه السلام هو ما كانوا عليه من الأنفة والكبر والصلف، وما يتوقعونه من أن يصبحوا مجرد تابعين للنبي شعيب بعدما كانوا سادة متبوعين. والشأن في المتكبرين وذوي الرياسات الزائفة دائماً أن يركبوا رؤوسهم، وأن لا يفتحوا آذانهم لسماع كلمة الحق، ولا قلوبهم لتقبلها والرضى بها، ولو كانت لصالحهم ونفعهم عاجلاً وآجلاً ﴿ قَالَ الْمَلاً الذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَسْشَعَيْبُ ﴾ ونلاحظ في نفس الآية نوع التهديد من قرمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَسْشَعَيْبُ ﴾ ونلاحظ في نفس الآية نوع التهديد

الذي هددوا به شعيباً وصحبه، فهو التهديد بالنفي والابعاد عن الوطن، كما هدد قوم لوط لوطاً وأهله من قبل، ﴿ إِلّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مّن قَرْيَتِكُم، إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ ﴾ فهاهم قوم شعيب يقلدونهم ويهددونه بنفس الأمر ﴿ لَنُخْرِجَنّكَ يَنشُعَيْبُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ﴾ مما يدل على أن البشر قد عرفوا هذا النوع من العقوبات منذ عهد قديم، وذلك حرصاً منهم على أن تبقى دار لقمان على حالها، فتستمر رياستهم الزائفة قائمة، ويبقى استغلالهم الفاحش مستمراً، إذْ مِنْ أهم مَا آخَذَهُم به نبيهم شعيب عليه السلام تطفيفهم في الكيل والميزان، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وإفسادهم في الأرض بعد إصلاحها، ألم يقل لهم، كها سبق في الربع الماضي منذراً وعذراً ﴿ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالمِيزَانَ، وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ، وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الاَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، ذَلِكُمْ خَيْرً النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ، وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الاَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، ذَلِكُمْ خَيْرً الله النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ، وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الاَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، ذَلِكُمْ خَيْرً اللهَيْرَانَ، وَلاَ تُشْعِبُواْ فِي الاَرْضِ بَعْدَ إَصْلَاحِهَا، ذَلِكُمْ خَيْرً الْمُ الله الله الله مُومِنِينَ ﴾.

وكتاب الله عندما عرض هذه القصة كشأنه في غيرها من القصص، إنما عرضها للاعتبار وضرب المثل بالنسبة لكافة المومنين، فليس الأمر بتوفية الكيل والميزان، وليس النهي عن بخس الناس أشياءهم واستغلالهم استغلالاً فاحشاً، وليس التحذير من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، مجرد تعليمات سماوية، وتوجيهات إلهية، قاصرة على قوم شعيب دون من دونهم، بحيث يعتبر غيرهم في حِلَّ منها، بل هي تعليمات عامة وتوجيهات أبدية إلى كافة المومنين في جميع العصور والأجيال. ووصف «الإيمان» المشترك بين المومنين يقتضيها ويتضمنها، ولا يسمح بما يضادها أو يناقضها،

﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴾. والعقاب الذي عاقب الله به قوم شعيب على هذه المخالفات قائم إلى يوم الدين بالنسبة لغيرهم كما كان بالنسبة إليهم، وإنه لواقع، ما له من دافع، وإن كان نوع العقاب الإلمي لمن سلك مسلكهم في هذا الجيل من نوع آخر، فأنواع العقاب الإلمي لا تحصى عداً. قال القاضي أبوبكر (ابن العربي): «إنما أذن الله سبحانه في الأموال بالأكل بالحق، والتعامل بالصدق، وطلب التجارة بذلك، فمتى خرج عن يد أحد شيء من ماله بعلمه لأخيه فقد أكل كل واحد منها ما يرضي الله ويرتضيه، والعكس بالعكس.

وبعدما هدد كبارً قوم شعيب نبيهم وصحبه بعقوبة النفي والابعاد من الوطن التي تمس أدق الأحاسيس في قلب المواطن، وتحرمه من أول أرض تَنَفَّسَ فيها ومسَّ جلده ترابها، عادواإليه وإلى المومنين من صحبه، ليساوموهم على التنازل عن عقيدتهم، ويدعوهم إلى مهادنتهم ومداهنتهم في عقائدهم الباطلة، وإلى غض الطرف عن تصرفاتهم الطائشة، وذلك ما يشير إليه قولهم فيها حكاه كتاب الله عنهم ﴿ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾ وهذا الخطاب منهم موجه بالأصالة إلى أصحاب شعيب الذين كانوا فارقوا دين قومهم، وخرجوا عن ملتهم، وآمنوا بشعيب، أما شعيب عليه السلام نفسه فلم يكن على ملتهم حتى يعود إليها، إذ عصمه الله منها، وغاية ما يطلبون منه أن يكف عن دعوة الناس إلى الرسالة الجديدة التي جاء على من عند الله، غير أن شعيباً رد عليهم بأن رجوع الذين آمنوا عن عقيدتهم الصحيحة إلى الملّة الضالة التي فارقوها أمر متعذر،

مقرراً لهم حقيقة ذلك المبدأ الاعتقادي الأصيل الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات، ألا وهو مبدأ (لا إكراه في الدين) المعبر عنه في لسان هذا العصر بحرية الاعتقاد، وهكذا أجابهم شعيب قائلاً: ﴿ قَالَ أَوَلُو كُنّا كَرِهِينَ ﴾ أي أتعيدون المومنين برسالتي إلى ملّتكم الباطلة بعدما كرهوها ومقتوها وآمنوا بالله، إنه لا حق لأحد في أن يفرض معتقده على الغير بالقهر والإكراه، أتساومونني على أن أدع يسلة ربي لأقر ملّتكم الباطلة، إنه لا سبيل إلى ذلك، ولا سلطة تستطيع أن تفرض علينا التصديق بما هو كذب وافتراء، واتباع ما هو ضلال وباطل، ﴿ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتِكُم بعداً إِذْ نَجِينًا اللّه مِنْهَا ﴾، وأخيراً قطع شعيب لكبراء قومه الضالين كل أمل في المساومات والتهديدات قائلاً: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا ﴾.

وقوله هنا ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ اللّه ﴾ ليس المراد به تجويز عودة أصحاب شعيب إلى الملّة الضالة التي فارقوها، ولا احتمال تنازل شعيب عن الرسالة المامور بتبليغها عن الله، وإنما المراد أحد أمرين، إما استبعاد ذلك بالمرة عن طريق تعليقه بالمشيئة الإلمية، وشعيب بعلم علم يقين أن الله لا يرضى لعباده الكفر، وأنه يعصم رسله من الناس، وذلك على غرار قوله تعالى فيها سبق: ﴿ وَلا يَدْخُلُونَ الله الْجَمّة حَتَّىٰ يَلِجَ الجُمَلُ فِي سَمّ الجِياطِ ﴾ إذ ليس معنى هذه الآية أن الجمل سيدخل في عين الإبرة وهي سم الجياط، وأن الذين كذبوا الجمل سيدخلون فعلا الجنة عندما يدخل الجمل عين الإبرة، واستكبروا سيدخلون فعلا الجنة عندما يدخل الجمل عين الإبرة، وإنما معناه قطع كل أمل لهم في دخول الجنة، بذلك الأسلوب

المدهش، الذي يفتح باب الطمع أولاً، ليقفله في وجوه الطامعين أخيراً، فتكون حسرتهم أعظم، وخشيتهم أشد.

وإما انه من باب الأدب مع الله تعالى في تعليق كل شيء بمشيئة الله، على غرار قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً، إلاَّ أَنْ يَّشَآءَ اللَّهُ ﴾ جرياً مع العقيدة الإيمانية العامة والأصيلة في دين الله: (ما شاء الله كان، ومالم يشأ لم يكن).

ومضى شعيب والمومنون معه في طريقهم السوي معتمدين على الله، دون أن يعبأوا بما تعرضوا له من المساومة والتهديد والإكراه، متحمّلين في سبيل نشر الهداية، كل أذى من أهل الغواية، ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً، عَلَى اللَّهِ تَوكَّلْنَا، رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ، وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾.

ومما يلاحظ في هذا السياق أمران اثنان: أولها ما قدح به كبار قوم شعيب في الذين آمنوا به من قومه، إذ واجهوهم، مؤكدين لهم بجميع وجوه التأكيد أنهم بسبب اتباع شعيب خاسرون ﴿ وَقَالَ الْلَا اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتّبعْتُمْ شُعَيْباً إِنّكُمُ إِذاً لَّخَاسِرُونَ ﴾. اللّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتّبعْتُمْ شُعَيْباً إِنّكُمُ إِذاً لَّخَاسِرُونَ ﴾. وثانيها ما رد به الحق سبحانه وتعالى عليهم رد صدق وحق، مثبتاً لهم ولمن بعدهم أن صفة «الخسران» التي وصفوا بها شعيباً وصحبه إنما كانت في الواقع من نصيب الملأ الكافرين لا من نصيب المومنين، وذلك قوله تعالى: ﴿ الذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَأَن لَمْ يَغْنَواْ فِيها، الذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَأَن لَمْ يَغْنَواْ فِيها، الذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَأَن لَمْ يَغْنَواْ فِيها، الذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَأَن لَمْ يَعْنَواْ فِيها، الذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَأَن لَمْ يَعْنَواْ فِيها، الذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَأَن لمّ يَعْنَواْ فِيها، الذِينَ فَاطلقه عليهم وألصقه بهم، وفي مثل هذا المقام يصدق المثل العربي فأطلقه عليهم وألصقه بهم، وفي مثل هذا المقام يصدق المثل العربي الذائع: «وافق شَنَّ طَبقة»؛ فما أوفق الكُفران بالخُسران.

ولا بد أن نلفت النظر هنا إلى نقطة جوهرية وردت فيها حكاه كتاب الله عن شعيب عليه السلام: ﴿ وَقَالَ يَنقُوم لَقَدَ اَبْلَغْتُكُمْ وَسَلَلْتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْم كُنفِرِينَ ﴾ فها هنا يتحدث شعيب عن النصيحة الخالصة التي لم يزل يسديها إلى قومه، فلم يُعِرْ لها الملأ منهم التفاتا ولا اعتباراً، ونفس الشيء تحدث عنه نوح وهود وصالح من قبل شعيب، كما حكى الله ذلك عنهم جميعاً، فعلى لسان نوح جاء قوله: ﴿ أُبَلِغُكُمْ رِسَلَلْتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ اَمِينٌ ﴾ وعلى لسان هود جاء قوله: ﴿ أُبَلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي قوله: ﴿ أُبَلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ اَمِينٌ ﴾ وعلى لسان هود جاء قوله: ﴿ أُبَلِغُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ صالح جاء قوله: ﴿ يَقُوم لَقَدَ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ طَالِح جاء قوله: ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ طَالِح جاء قوله: ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ طَالَح جاء قوله: ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ طَالَح جاء قوله: ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ اللَّهُ مَالَا تَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الله اللهِ عَلَيْهُ عَلَى الله وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلَيْكُمْ وَالْكِنَ لا تُحَبُّونَ النَّصِحِينَ ﴾.

وهكذا نجد أن اسداء النصح إلى الخلق كان شعار الأنبياء والمرسلين واحداً بعد الآخر، وأنهم بذلوا كل المستطاع، بل ما فوق المستطاع، في سبيل هداية الخلق إلى الله وإلى صراطه المستقيم، ولم تزل النصيحة ديناً متبعاً وسنة متوارثة، إلى أن أنزل الله الوحي على رسوله الكريم، فجدد الأمر بها، وأكدها الذكر الحكيم، وفرض الإسلام بمقتضى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية تبادل النصح والإرشاد في شؤون الدين والدنيا على الراعي والرعية. لكن النصيحة لا تعتبر نصيحة في الإسلام إلا إذا كانت خالية من كل غش أو تدليس أو خيانة، وخالصة من جميع الأغراض الشخصية.

ورد في الحديث الشريف أن رسول الله على قال: «الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله. قال: الله ولرسوله ولأئمة المسلمين

وعامتهم». وفي الحديث الشريف أيضاً أن رسول الله على قال: «ثلاث لا يَغِلُّ عليهن قلبُ مسلم، اخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإنَّ دعوتهم تحيط من ورائهم - رواه أصحاب السنن. وفي الحديث الشريف أيضاً أن رسول الله على قال: «ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يتحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة - رواه البخاري في صحيحه في (باب من استرعي رعية فلم ينصح) قال الحافظ ابن حجر: «لم يتحطها أي لم يصنها، والاسم الحياطة» ثم زاد قائلاً: «ويحصل ذلك - أي عَدَمُ حياطتهم بظلمه لهم بأخذ أموالهم، أو سفك دمائهم، أو انتهاك أعراضهم، أو حبس حقوقهم، وبترك تعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم، وبالله إقامة الحدود فيهم، وإهمال ردع المفسدين منهم، وترك حمايتهم، ونحو ذلك».

وقال حجة الإسلام الغزالي مبيناً أدب النصيحة: «ينبغي أن يكون ذلك في سر لا يطلع عليه أحد، فها كان على الملأ فهو توبيخ وفضيحة، وما كان في السرفهو شفقة ونصيحة». ثم نقل عن الإمام الشافعي أنه قال: «من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه» وختم كلامه قائلاً: «فالفرق بين التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلان».

وقول شعيب هنا كها حكى عنه كتاب الله ﴿ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كُنْفِرِينَ ﴾ بعد قوله: ﴿ لَقَدَ ٱبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾ يتفق معناه تمام الاتفاق مع قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ يَنَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ، لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ أَخرى: ﴿ يَنَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ، لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ

إِذَا اهْتَدَيْتُم ﴾ بمعنى أن المومنين إذا استقاموا على الطريقة المثلى كها أمروا، وأدّوا ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وفي طليعتها حق إسداء النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ثم أصرً العصاة على الاسترسال في المعاصي والفواحش دون أن يستجيبوا لنصيحة ولا لإرشاد، فإن أولئك الناصحين لهم بعد أن أدّوا ما غليهم، واستنفدوا وسائل الدعوة والإصلاح التي يملكونها تصبح غليهم، واستنفدوا وسائل الدعوة والإصلاح التي يملكونها تصبح ذمهم خالية من المسؤولية، ويصدق عليهم وقتئذ قوله تعالى: ﴿ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُم ﴾، وقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾، وقوله تعالى خاطباً يَشِدي لِنَفْسِه، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾، وقوله تعالى غاطباً لنبيه: ﴿ فَذَكِر إِنَّا أَنتَ مُذَكِّرٌ، لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾.

وبعدما تحدثت الآيات الكريمة عن جملة من قصص الأنبياء وأمهم امتن الحق سبحانه وتعالى على خاتم رسله بما قصّه عليه وعلى أمته من أنباء الأمم السالفة ومواقفها من أنبيائها السابقين، إذ أن الحكمة في ذلك هي تمكين رسوله وأمته من وسائل التدبر والاعتبار، حتى يكون الرسول وأمته على بصيرة من سنن الله الثابتة في خلقه، التي مها اختلفت الأعصار والأمصار، فهي تنتج نفس النتائج وتحدث نفس الأثار، ﴿ تِلْكَ الْقُرِىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ النّائِهَا ﴾ - ﴿ وَلَو اَنَّ أَهْلَ الْقُرىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَركنتٍ مِنَ السَّمَآءِ وَالأرْض ﴾.

ثم أجمل كتاب الله معركة الحق مع الباطل، وصراع الخير مع الشر، خلال العصور الغابرة، فقال تعالى: ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لَإِكْثَرِهِم مِنْ عَهْدٍ، وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَسِقِينَ ﴾ وواضح أن هذه الآية

تنطبق على كثير من الأمم والشعوب في هذا العصر.

وبين كتاب الله في ثنايا هذا العرض ما أدَّت إليه خيانة الخائنين وفسق الفاسقين من قضاء عليهم، وإبادة لأممهم، فقال تعالى ﴿ وَلَـٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾.

# الربع الثاني من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم

وَأَوْحَيْنَا

إِلَىٰ مُوسِىٰٓ أَنَ اَلْقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ ۗ ۞ فَوَقَعَ أَلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْهُمُلُونٌ ۞ فَعُهُ لِبُواْ هُنَا لِكَ وَانْقَلَبُواْ صَلْغِي بُنِّ۞ وَأُلْقِىٓ أَلْسَّحَةُ سَلْجِي بَنِّ۞ قَالُوَّاءَ امَنَا بِرَبِّ إِلْعَالَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَـٰرُونٌ ۞ قَالَ فِيْعَوْنُ ءَ الْمُنتُم بِيهِ قَبَلَ أَنَّ اذَنَ لَكُونُ إِنَّ هَلْذَالْكُكُرُ مَّكَ رَغُوهُ فِي لِلْدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَأَقَطِعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَتَّكُوهِ أَجْمَعِينٌ ۞ قَالُوَّا إِنَّ ٓ إِلَىٰ رَيِّنَا مُنقَلِبُونٌ ۞ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا ۖ أَنَ لَمَنَّا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَكَا جَآءَ تُنَّا رَبَّنَآ أَفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينٌ ۞ وَقَالَ أَلْمُـلَأُ مِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَدَدُرُ مُوسِىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي إِلاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِمَتَكُ قَالَ سَنَفْتُلُ أَبْنَآءَ هُمْ وَنَسْتَعَيْهِ يِسَآءَهُمُ

وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهُ مُونَّ ۞ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ إِسْتَعِينُواْ باللَّهِ وَاصْبِرُوٓ أَ إِنَّ أَلَا رُضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَتَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ " وَالْعَلْقِبَةُ لِلْكُتَّقِينٌ ﴿ قَالُوا أُودِينَا مِن قَبْلِ أَن تَاتِيَنَا وَمِنْ بَعَلْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسِيْ رَبُّكُمُّة أَنْ يُهُمْ لِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِ إِلَّارْضِ فَينَظُرَكَيْفَ تَعُمَلُونٌ ﴿ وَلَقَدَ اَخَذُنَّا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّينِينَ وَنَقُصِ مِّنَ أَلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُهُ يَذَّكُّرُونٌ ۞ فَإِذَا جَآءَ تَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَوَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّئَةٌ يَطُّيَّرُواْ عِنُوسِي وَمَن مَّعَهُ وَأَلَا إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ أَلْلَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعُلَمُونٌ ۞ وَقَالُواْ مَهْمَا تَاتِنَا بِهِ مِنَ - ايَـةِ لِتَسَعَرَ نَا بِهَا فَمَا نَعَنُ لَكَ بِمُومِنِينٌ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُسَرَادَ وَالْقُدُمَّ لَ وَالضَّفَادِعَ وَالدُّمَ ءَايَلِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكَ بَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينٌ ۞ وَكَتَا وَقَـعَ عَلَيْهِمُ أَلِرِّجْ زُ قَالُواْ يَامُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ عِمَا عَهِـ دَ عِنْدَكَ لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا أَلِرِّجُ ذَ لَنُومِ نَنَّ لَكَ وَلَنُوْسِ لَنَّ مَعَكَ سَينِ إِسْرَاءِ يلِّ ۞ فَلَمَّا كَثَمَ فَنَاعَنَهُمُ

الرِّجُدَ إِلَىٰ آَجَلِ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ۞ فَاننَقَتُمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقُنَهُمْ فِي إِلْيَتِمِ بِأَنَّهُمْ كُذَّ بُواْ بِعَايَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِيلِينٌ ۞ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ أَلَارُضِ وَمَغَارِهَا أَلِتِ بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَتَّتُ كَلِمُهُ رَبِّكَ أَلْحُسُنِيٰ عَلَىٰ خِيْ إِسْرَآءِ بِلَ بِمَا صَبَرُهُ أَ وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصَنَعُ فِـرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونٌ ۞ وَجَوْزُنَا بِبَينِ إِسْرَآءِ يِلَ أَلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصَّنَامِ لَّهُ مُ قَالُواْ يَهُ مُوسَى إَجْعَل لَّنَآ إِلَهًا كَالْمُمُوتَ ءَ الِحْمَةُ أَ قَالَ إِنَّكُو قَوْمٌ تَجْهَلُونٌ ﴿ إِنَّ هَلَوُلَآءِ مُنَابِّرٌ مَّاهُمُ فِيهٌ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعَلَمُ لُونٌ ۞ قَالَ أَغَيْرَ أَللَّهِ أَبْغِيكُمْ وَ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينٌ ۞ وَإِذَ ٱلْجَيُّنَكُمْ مِنَ - ال فِيْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ أَلْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبُنَاءَكُمُ وَيَسْتَحَمُّوُنَ نِسَاءً كُمُّ وَفِي ذَالِكُ مِبَالَاءً مُنِ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

### الربع الثاني من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَ اَلْقِ عَصَاكَ، فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِذَ اَنجَيْنَكُم مِّنَ \_ ال فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَآءَكُمْ مَ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ، وَفِي ذَلِكُم بَلاَءً مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾.

هذا الربع كله متعلق بقصة موسى وبني إسرائيل من جهة، وفرعون وقومه من جهة أخرى، وهو استمرار لقصة موسى التي ابتدأت في الربع الماضي من قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِثَايَنْتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ أَمُوسَىٰ بِثَايَنْتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد استغرقت قصة موسى أكثر من ثلاثة أرباع هذا الحزب السابع عشر، مما يؤكد ما نبهنا إليه في مطلع سورة الأعراف، من أن قصة موسى وفرعون هي أطول قصة وردت في هذه السورة من بين قصص الأنبياء السابقين، ولعل الحكمة في ذلك \_ والله أعلم \_

أن للأمة الإسلامية، وغيرها من الأمم حساباً طويلاً وعسيراً مع بني إسرائيل \_ علاوة على حساب نبيهم موسى نفسه معهم \_ بدأ منذ ظهور الرسالة المحمدية، ولم ينته ذلك الحساب حتى الآن، فالله تعالى يريد أن يكون المسلمون أولاً، وغيرهم بالتبع، على بينة من أمر بني إسرائيل والأطوار التي تقلبوا فيها جملة وتفصيلاً، حتى يُعِدوا العدة لمواجهة دسائسهم، والوقوف في وجه مطامعهم جيلاً فجيلاً، وبديهي أن كتاب الله لا يورد القصص على أنها نوادر وأسمار، وإنما يوردها تنويراً للبصائر والأبصار.

وفي بداية هذا الربع يشير كتباب الله إلى باطل فرعون وسحرته، وما جاؤوا به من سحر عظيم، طمعاً في مال فرعون وزلفى إليه، وإلى أن باطلهم قد زهق أمام الحق الذي أبرزه الله على يد موسى وعصاه ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَيَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَنْغِرِينَ، وَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَنْجِدِينَ، قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾.

ويحكي كتاب الله هول المفاجأة الكبرى التي فوجىء بها فرعون وملأوه عندما سجد السحرة لله، أمام معجزة موسى، وآمنوا برسالته، فاستنكر عليهم فرعون أن يؤمنوا بموسى دون إذن منه، كأن الإيمان عملية مادية يستطيع الضمير لها دفعاً، وكأن مفاتيح القلوب في أيدي الطغاة والجبابرة يفتحونها متى شاؤوا ويقفلونها متى شاؤوا ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنَ \_ اذَنَ لَكُمُ ﴾.

واتهم فرعون سحرته بعد إيمانهم بأنهم دبَّروا مع موسى مؤامرة لقلب نظام الدولة، وإخراج السلطة من يده ويد أعوانه، كما

حكى عنه كتاب الله قائلًا: ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَكُمْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ﴾.

ثم هددهم بعقاب صارم هو عقاب الصّلب بعد قطع الأيدي والأرجل، فقال مخاطباً لهم ﴿ لأَقطَّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَالأرجل، فقال مخاطباً لهم ﴿ لأَقطَّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لأَصَلّبَنّكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «هذا يدل على أن الصلب وقطع اليد والرجل من خلاف عقوبة متأصلة عند الخلق، تلقفوها من شرع متقدم، فحرفوها، حتى أوضحها الله في ملّة الإسلام، وجعلها أعظم العقوبات لأعظم الأجرام، يعني جريمة «الحرابة»، وهي جريمة العبث بالأمن العام، والمساس بأمن الدولة الداخلي، التي عالجها كتاب الله في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَزَوا الذِينَ الداخلي، التي عالجها كتاب الله في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَزَوا الذِينَ الداخلي، الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَاداً اَنْ يُقَتّلُواْ أَوْ يُصَلّبُواْ أَوْ يُصَلّبُواْ أَوْ يُصَلّبُواْ مَنَ الأرْضِ ، ذَلِكَ مَلْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا، وَلَهُمْ فِي الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

غير أن سحرة فرعون الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم وأدركوا البون الشاسع بين ما كانوا عليه من معتقدات الشرك والوثنية، وعقيدة الإيمان والتوحيد التي تلقوها عن موسى غضة طرية، لم يفت في عضدهم تهديد ولا وعيد، ولا صلب ولا تشريد، فأعلنوها صيحة مُدَوِّية، أمام فرعون الطاغية ﴿قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، وَمَا تَنقِمُ مِّنَّا إِلاَّ أَنَ \_ امَنًا بِثَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنا ﴾ كأنهم يلوّحون بذلك إلى بطلان التهمة المزورة التي اتهمهم بها زوراً يلوّحون بذلك إلى بطلان التهمة المزورة التي اتهمهم بها زوراً وبهتاناً، لمجرد القضاء عليهم، والتخلص منهم، باسم حماية الدولة من المتآمرين عليها والكائدين لها.

ثم اتجهوا إلى الحق سبحانه وتعالى الذي أشرق نور الإيمان به في قلوبهم ضارعين خاشعين ﴿ رَبّنا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً ﴾ أي صبراً عظيماً نتحمل به عدوان فرعون وملائه، وما يهددنا به من قطع وصلب. ﴿ وَتَوَفّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ وكأنهم في هذا المقام لم يعد يهمهم من الحياة إلا أمر واحد، هو أن يختم الله لهم بالخاتمة الحسنى، وهي الوفاة على ملّة الإسلام، التي هي ملّة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا بعدما كانوا في أول النهار سحرة كَفَرة، أصبحوا في آخره شهداء بَرَرة، كما صرح بذلك جماعة من مفسري السلف.

وقول كتاب الله هنا على لسان موسى عليه السلام: ﴿ اسْتَعِينُواْ بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ، إِنَّ الاَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ الآية، بمثل حقيقة دينية، وحقيقة كونية، وسنّة إلهية، فالتضحية والصبر، كانا دائياً ولا يزالان مفتاح الغلبة والنصر، والاستعانة بالله والاعتماد عليه بعد اتخاذ الأسباب، هما الوسيلة الفعالة للنجاح والتغلب على الصعاب، والأرض ملك لله إنما يعيرها لخلقه للارتفاق والانتفاع، وإنما يستخلف فيها - أعزاء كرماء - أولئك الذين يتقون ولا يفسقون، فإن فسقوا وظلموا وأفسدوا استبدل بهم قوماً آخرين ﴿ وَالْعَافِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

ثم يعرض علينا كتاب الله صورة من صور التذبذب والتململ والتردد والقلق، التي عرف بها بنو إسرائيل عبر القرون والأجيال، فرغهاً عن أن موسى عليه السلام نصره الله نصراً مؤزراً على فرعون وسحرته، ورغهاً عن أنه طالب فرعون بأن يرسل معه بني إسرائيل كما حكى الله عنه، إذ خاطب فرعون قائلاً: ﴿ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي ٓ إِسْرَآءِيلَ ﴾ نجد بني إسرائيل يستثقلون ظل موسى ويتضايقون منه، ولا يخجلون أن يخاطبوه دون أدب ولا لياقة، كما حكى كتاب الله عنهم قائلين: ﴿ قَالُوٓاْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَاتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾، لكن موسى يكظم غيظه ويرد عليهم ردا هادئا، منبها إلى أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يمتحنهم ويختبرهم، ويظهرهم للناس على حقيقتهم، وذلك بمقتضى سننه الثابتة في هذا الكون، فإن أصلحوا كانوا أهلاً للاستخلاف بين الناس، وإن أفسدوا أصدر الحق سبحانه وتعالى في شأنهم حكمه العادل بالحجر والإفلاس ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ العادل بالحجر والإفلاس ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ بَعْمَلُونَ ﴾.

ويصف لنا كتاب الله نماذج مثيرة من عذابه الأليم الذي ينزله بالأمم، متى أصرت على الضلال والعدوان هي وقادتها في مختلف العصور، من أية سلالة كانت، وإلى أية ملَّة انتسبت، فيحدثنا عها أنزله الله بفرعون وقومه من أنواع المصائب والمتاعب، التي توالت عليهم دون انقطاع، بحيث لا يكادون يفرغون من واحدة منها حتى يستقبلوا أخرى تكون أدهى وأمر ﴿ وَلَقَدَ اَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴾ \_ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْحَدِهِ وَالْقُمْلُ وَالْقُمْلُ وَالْقُمْادِعَ وَالدَّمَ عَايَاتٍ مُفَصَّلَتٍ، فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ وَلَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ والضَّفَادِعَ وَالدَّمَ عَايَاتٍ مُفَصَّلَتٍ، فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ وَلَا مُعْرِمِينَ ﴾ وتعني كلمة «السنين» في هذه الآية سني الجدب والقحط والجوع، وهذا أمر يستغربه كل من يعرف «نيل مصر» حتى والقحط والجوع، وهذا أمر يستغربه كل من يعرف «نيل مصر» حتى قبل فيها إنها «هبة النيل»، وإنها ليست بلد الماء المحدود والزرع القليل.

ومعنى كلمة «الطوفان» في هذه الآية فيضان النيل وكثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار، و «الجراد» معروف بأضراره الفادحة وأخطاره البالغة على الزرع والضرع، ومن اللطائف أن شريحاً القاضي الشهير سئل عن الجراد فقال: «قبح الله الجرادة، فيها خلقة سبعة جبابرة، رأسها رأس فرس، وعنقها عنق ثور، وصدرها صدر أسد، وجناحها جناح نسر، ورجلاها رجلا جمل، وذنبها ذنب حية، وبطنها بطن عقرب». وروى ابن ماجه أن رسول الله كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره، واقتل صغاره، وأفسد بيضه، واقطع دابره، وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء».

وتعني كلمة «القُمَّل» الواردة في الآية السوس الذي يخرج من الحنطة وينخرها، وفي عدة تفاسير أنه بسبب ذلك السوس كانت عشرة أجربة لا يبقى منها بعد طحنها إلا ثلاثة أقفزة، إذ لا يبقى فيها من الحنطة إلا أقل القليل، و «الضفادع» معروفة ومشهورة بقفزها ووثبها. وورد في عدة تفاسير أن تلك الضفادع كانت قد ملأت البيوت والأواني والأطعمة. وتعني كلمة «الدم» الدم الرعاف كها قال زيد بن أسلم، ورواه ابن أبي حاتم.

فهذه جملة المصائب التي نزلت بفرعون وقومه على التتابع والتوالي دون أن يتوبوا من شركهم وكفرهم، ولا أن يتراجعوا عن عتوهم وكبرهم، ثم جاءت القاصمة ـ قاصمة ظهر فرعون وقومه ـ فأغرق الله فرعون وجنده، ونصر عبده، وهذه المصائب لا تزال

تنزل بمختلف الأمم حتى الآن، ولا يحمي منها إِلَّا التقوى والاستقامة والإيمان.

لكن بني إسرائيل ما كادوا يفلتون من قبضة فرعون، ببركة موسى الذي جدد عقيدة التوحيد على ملّة إبراهيم الخليل عليها السلام، حتى نفخ فيهم الشيطان من روحه، وأخذوا يلحّون على موسى أن يعوضهم عن دين التوحيد الذي دعاهم إليه وأنقذهم باسمه، بدين وثني خاص من نوع الأديان القائمة إذ ذاك في عموم المنطقة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَاءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْم يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَام مَّمْ، قَالُواْ إَسْرَاءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْم يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَام مَّمْ، قَالُواْ يَبَنِي بَسُمُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَنها كَمَا لَمُّمُ ءَالِمَة ﴾ فيا كان من موسى إلا أن رد عليهم مستنكراً ومحذراً، قال: ﴿ إِنّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ وكلمة «تجهلون» في هذا السياق إما من الجهل ضد العلم، وإما من الجهاذ بعنى السفه، على حد قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ . بعنى السفه، على حد قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ . بطل قائلاً: ﴿ إِنّ هَنْوُلاءِ مُتَبَّرٌ مّا هُمْ فِيهِ، وَبَلْطِلٌ مًا كَانُواْ مَا لَكَانُواْ مَا كَانُواْ مَا كَانُواْ مَا كَانُواْ مَا كَانُواْ مَا هُمْ فِيهِ، وَبَلْطِلٌ مًا كَانُواْ فَيْهِ، وَبَاطِلٌ مَا كَانُواْ مَا كَانُواْ فَيْهِ، وَبَاطِلٌ مَا كَانُواْ فَيْهِ مَا يَعْمُونَ ﴾ .

وأخيراً ذكرهم موسى بالرسالة التي حملها إليهم إذ جاءهم برسالة التوحيد، وذكرهم بتفضيلهم إن عملوا بها على فرعون وآله، لما كان عليه هو وقومه من الشرك والوثنية، وعدم الاتعاظ بنُذُر الله المتوالية، وذلك ما أشار إليه موسى عليه السلام بقوله إذ خاطبهم من جديد: ﴿ قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمُ إِلَنها وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ، وَإِذَ أَنجَيْنَكُم مِّنَ آلَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ الْعَلَمِينَ، وَإِذَ أَنجَيْنَكُم مِّنَ آلَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾

الآية. لكن مواعظ موسى عليه السلام لم تترك في نفوس بني إسرائيل أثرها المرغوب، لا في حياته ولا بعد مماته، ولم يلبثوا إلا قليلاً حتى فقدوا الرشد والصواب، وتوعدهم الحق سبحانه وتعالى: ﴿ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوٓءَ الْعَذَابِ ﴾.

# الربع الثالث من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم

﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسِىٰ شَكَثِينَ لَيْـلَةً ۗ وَأَتُمْتَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَكَرِمِيقَلْتُ رَبِّهِ فَ أَرْبَعِينَ لَيُلَةٌ وَقَالَ مُوسِىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ آخُلُفُنِے فِي قَوْمِ وَأَصْلِمُ وَلَائَتَّ بِمُ سَبِيلَ أَلْمُفْسِدِينٌ ﴿ وَلَتَاجَآءَ مُوسِىٰ لِلِيقَانِنَا وَكَاَّمَهُ وَ رَبُّهُ و قَالَ رَبِّ أَرِينِ أَرْدِ أَنظُرِ الدِّكَّ قَالَ لَن تَرِيلِنِ وَلَلْكِنُ النظُرِ إِلَى أَنْجَبَلِ فَإِنِ إِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَفَسَوْفَ تَبِيكِيُّ فَلَتَا تَجَلِّىٰ رَبُّهُ ولِلْعَبَلِ جَعَلَهُ ودَكَّا وَخَرَّ مُوسِىٰ صَعِقًا ۖ فَامَتَاۤ أَفَاقَ قَالَ سُبْعَكَنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَآ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِ بَنَّ ۞ قَالَ يَلْمُوسِي إِنِّ إِصْطَفَيْتُكَ عَلَى أَلْنَاسِ بِرِسَالَةِ وَبِكُلِّمِ غَنُذُ مَا ءَ اتَيْتُكَ وَكُن مِنَ أَلشَّاكِم بِنَّ ۞ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي إِلَا لُوَاحِ مِن كُلِّ شَكَءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا

لِّكُلِّ شَكَءٌ ۚ فَحَنْدُهَا بِقُوَّةٍ وَامُـرٌ فَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ۗ سَأُوْرِيكُمْ وَارَ أَلْفَاسِيقِينَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنَ - ايَاتِيَ أَلَذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي إِلَارُضِ بِعَنْ يُرِ الْخُقِّ وَإِنْ يَتَكُواْ كُلَّ ءَا يَـ قِي لَّا يُومِنُواْ بِهَا وَإِنْ يَبَرَوَاْ سَبِيلَ أَلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَسَرَوْا ْسَبِيلَ أَلْغَيِّ يَتَغَيْذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَا لِكَ بِأُنَّهُمُ كُذَّبُواْ بِعَايِّنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينٌ ﴿ وَالذِينَ كَ ذَبُواْ بِعَايَٰتِنَا وَلِقَاءَ اللَّخِرَةِ حَبِطَتَ آعَمَالُهُمْ هَلُ بُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ بَعَلْ مَلُونٌ ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسِىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ عُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ وَخُوارٌ "أَلَمُ يَرُواْ أَنَّهُ وَلَا يُحَكِّلِمُهُمْ وَلَا يَهُدِيهِمْ سَبِيلًا "إِنَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينٌ ۞ وَلَتَا سُقِطَ فِي أَيُدِيهِمْ وَرَأُواْ اَنَّهُمْ فَد ضَّالُواْ قَالُواْ لَيِن لَّوْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَلْدِينٌّ ۞ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِى ٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ ، غَضَّبَانَ أَسِفًا قَالَ بِيسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعَدِيٌّ أَعِجَلْتُمُو ٓ أَمْرَرَبِّكُمْ ۗ وَأَلْقَى أَلَا لُوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْشِ أَخِيهِ مَجُرُهُ وَ إِلَيْهُ ۚ قَالَ إَبْنَ أَمْرً إِنَّ أَلْقَوْمَ اَسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا نَشُمُ مِتْ بِيَ أَلَاعً لَآاً وَلَا تَجَعُلُنِي مَعَ أَلْقَوْمِ

اِلظَّالِمِينَّ ۞ قَالَ رَبِّ إِغْ فِرْ لِهِ وَلِأَخِهِ وَأَدُخِلْنَا فِي رَحْمَتِكٌّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ۞ إِنَّ أَلذِينَ اتَّخَـَـٰذُواۤ الْفِجۡلَ سَيَنَا لُهُمُمُ غَضَبٌ مِن رَبِّهِمْ وَذِلَّةُ ثُلِثَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ۗ وَكَذَالِكَ نَجْرِبُ لِلْفُنْتَرِينَ ١٠ وَالذِينَ عَمَمِلُوا السَّبِيَّاتِ ثُمَّ سَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوَّا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَـٰدِهَا لَغَـغُورٌ رَّحِيـهُمٌ ۞ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى أَلْغَضَبُ أَخَذَ أَلَا لُوَاحَ وَفِي نُسُعَنِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِّلِذِينَ هُمُ مُر لِرَبِّهِ مُ يَرْهَبُونٌ ١٥ وَانْحَتَارَ مُوسِىٰ قَوْمَـهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِيِّيقَاتِنَا ۗ فَامَّا ٱلْحَدَثَهُ مُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكَ تَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنِيَّ أَتَهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ أَلسُّفَهَآهُ مِنَآ ۚ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآهُ وَتَهُدِ عُمَن تَشَآهُۗ أَنتَ وَلِيُنُنَا فَاغُفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَلْفِرِينَ ٥

## الربع الثالث من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حصة هذا اليوم الربع الثالث من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى : ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَثْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَلْتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ أَنتَ وَلِيُنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴾.

تتحدث الآيات الكريمة في بداية هذا الربع عن الأجل المحدود واليوم الموعود الذي ضربه الله لحضور موسى إلى جبل الطور، وهذا الأجل الذي يمتد أربعين ليلة سيتلقى موسى بعده عن الله كلامه ورسالته، ليصبح بعده «كليم الله».

ولعل السر في ضرب هذا الأجل، واستغراقه لهذه المدة التي ليست بقصيرة، هو تمكين موسى من التفرغ عن جميع الشواغل، التي تستغرق نشاطه ليل نهار، ولا سيها الشواغل الجديدة التي طرأت عليه منذ جواز بني إسرائيل معه، وإفلاتهم من قبضة فرعون وملائه، وذلك على عهد الأسرة التاسعة عشرة، التي هي آخر أسرة مصرية صميمة كانت على عرش مصر في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، والتي منها انتقل الحكم إلى دول أجنبية صرفة تعاقبت على

الحكم فيها، الواحدة بعد الأخرى، إلى أن قامت دولة الإسلام الكبرى. فهذا الأجل ضربه الله لموسى، حتى إذا حلَّ «ميقات ربه» كان موسى مقبلًا على الله بكليته، منقطعاً إليه وإلى عبادته، واقفاً على عتبة بابه، منتظراً لاستمطار سحابه.

وسحاب الخير لها مطر فإذا جاء الابان تجي وفي طليعة ما جرى في فترة انتظار موسى لميقات ربه ما قام به من تنظيم مؤقت لشؤون بني إسرائيل، واستخلاف أخيه هارون عليهم، لتسيير شؤونهم مدة غيبته عنهم، كما حكاه عنه كتاب الله قائلًا: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتّبِعْ سَبِيلَ الْفُسِدِينَ ﴾.

ومن لطائف التفسير المتعلقة بهذا السياق ما علق به القاضي أبو بكر (ابن العربي) على هذه الآية إذ قال: «ضَرْبُ الأجل للمواعيد سنة ماضية، ومعنى قديم أسسه الله في القضايا، وحكم به للأمم، وعرَّفهم به مقادير التأني في الأعمال، وان أول أجل ضربه الله الأيام الستة التي مدها لجميع الخليقة فيها، وقد كان قادراً على أن يجعل ذلك لهم في لحظة واحدة، لأن قوله لشيء إذا أراده ان يقول له: كن فيكون، بَيْدَ أنه أراد تعليم الخلق التأني وتقسيم الأوقات، ليكون لكل عمل وقت».

ونضيف إلى ما قاله التنبيه إلى سنة الاستخلاف الواردة في نفس السياق، فقد سنّها موسى عندما استخلف أخاه هارون عنه أثناء غيبته، فبقيت سنة متبعة من بعده، وبرزت أثناء عهد الرسالة المحمدية، في عدة مناسبات، منها مناسبة غزوة تبوك، حيث فارق

رسول الله على المدينة على رأس جيش قوامه ثلاثون ألف مسلم معهم عشرة آلاف من الخيل، وترك على المدينة خليفة من قبله محمد بن مسلمة الأنصاري، كما حققه الامام ابن قيم الجوزية في كتابه (زاد المعاد).

ولما جاء موسى لميقات ربه، وتلقى كلامه ورسالته، استشرفت نفسه، بدافع الشوق وحافز الرجاء، وفي غمرة الذهول والدهشة، إلى تجلى الذات الإَّلَمية، فيا كان من الحق سبحانه وتعالى إلَّا أَنْ أَلْقِي إليه جواباً يستطيع أَنْ يَتَأْكُدُ مِنْ خَلَالُهُ أَنْ الْكَيَانَ البشري الضعيف لا يقوى على استقبال النور الإَلْمَى وجهاً لوجه ولا سيها في هذه الدنيا، وإذا كان تجلي الذات الإَّلَمية لجبل الطور يجعل الجبل على شموخه وصلابته خاشعاً متصدعاً، ويدكه دكاً في طرفة عين حتى يسيخ في أعماق الأرض، من جلال الله وهيبته، فها بالك بوقع ذلك التجلي على الإنسان الضعيف البنية، والقوي الخشية، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ وَلَّمَا جَآءَ مُوسَىٰ لِيقَنْتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرِ إِلَيْكَ، قَالَ لَن ۚ تَريني ولَكِنُ انظُرِ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرُّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَريني، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا ﴾. وما كاد موسى يرى ما أصاب الجبل الشامخ من تصدع وانهيار حتى أغمي عليه في الحين، من شدة فزع المنظر وهول الموقف، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَخَرُّ مُوسَىٰ صَعِقاً، فَلَيَّا أَفَاقَ - أي من الاغماء الذي أصابه \_ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ .

غير أن هذه الحادثة الكبرى لم يمر عليها وقت طويل حتى أصبحت لها ذيول في حياة بني إسرائيل، ذلك أن بني اسرائيل لم

يزل الشك يراودهم فيما تلقاه موسى من كلام الله ورسالته، فأخذوا يلمحون عليه أن يسأل لهم من الله ميقاتاً خاصاً يحضرونه بأنفسهم، ويشاهدونه إلى جانبه عياناً، فاضطر موسى إلى النزول على رغبتهم، وطلب من الله توقيت ميقات لهم، واختار من بينهم، بوحي من الله، وفداً مؤلفاً من سبعين عضواً يعتبرون من خيار خيارهم، لكن لما حلَّ الميقات المعين الذي كانوا ينتظرون فيه بكل إلحاح وعناد أن يروا الله جهرة ـ حسب تعبيرهم الخاص ـ أخذهم الحق سبحانه وتعالى أخذاً وبيلا، فأخذتهم الرجفة وصُعِقوا في الحين، وكان ذلك عبرة للناس أجمعين، ولم ينجُ إلَّا موسى وحده، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في نهاية هذا الربع: ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، سَبْعِينَ رَجُلاً فَوله تعالى في نهاية هذا الربع: ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، سَبْعِينَ رَجُلاً لِيهَ يَلِيهُ مَنْ أَمُ لِكُنَا عَمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَا ﴾ الآية. وفي نفس هذا المعنى ورد في سورة البقرة المدنية: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَعُوسَىٰ لَن نُومِنَ لَكَ حَتَىٰ وَرِد في سورة البقرة المدنية: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَعُوسَىٰ لَن نُومِنَ لَكَ حَتَىٰ وَرِد في سورة البقرة المدنية: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَعُوسَىٰ لَن نُومِنَ لَكَ حَتَىٰ فَرَى اللّه جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴾.

وها هنا فائدة لا بد من التنبيه إليها. وهي أن التعبير هنا في كتاب الله بهذا النوع من العدد (ثلاثين ليلة) و (أربعين ليلة) في سياق قوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَثْمَمْنَهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَنْتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ موافق لطريقة التاريخ المتعارف عند العرب قبل الإسلام وبعده. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «التاريخ إنما يكون بالليالي دون الأيام، لأن الليالي أوائل الشهور، وبها كانت الصحابة تخبر عن الأيام، حتى روي عنها أنها كانت تقول: (صمنا خساً مع رسول الله عنها، والعجم تخالفنا في ذلك، تقول: (صمنا خساً مع رسول الله عنها، والعجم تخالفنا في ذلك،

فتحسب بالأيام، لأن معولها على الشمس، وحساب الشمس للمنافع، وحساب القمر للمناسك».

ووصف كتاب الله ما ألقاه الحق سبحانه وتعالى على رسوله موسى، وأشار إلى ما أنزله الله عليه، وما أوصاه به هو وقومه، وما حذَّرهم منه من العذاب والهلاك إن خالفوا أمره: ﴿قَالَ يَلْمُوسَىٰ إِنِي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَّمِي، فَخُذْمَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِن الشَّكِرِينَ، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الألْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ، فَخُذْهَا بِقُوّةٍ وَامُرْ قَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا، سَأُورِيكُمْ ذَارَ الْفَلْسِقِينَ، سَأَصْرِفُ عَنَ لَيُتِي الذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْر دَارَ الْفَلْسِقِينَ، سَأَصْرِفُ عَن الذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْر الْخَيِّ، وَإِنْ يَرُواْ سَبِيلَ الرَّشَدِ لاَ الْحَقِّ، وَإِنْ يَرُواْ سَبِيلَ الرَّشَدِ لاَ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ إشارة إلى الألواح التشريعية الموسوية، وجرياً على هذه السابقة يبدو أن الرومان بعد مرور أكثر من تسعة قرون على ألواح موسى قد بلغهم صداها، فاستعملوا نفس الاصطلاح، وأخذوا اسم «الألواح» وأطلقوه على أول محاولة حاولوها لوضع قانونهم الوضعي في بداية نشأته سنة ٤٥١ قبل الميلاد، وهو القانون المعروف عندهم باسم «قانون الألواح الاثني عشر».

وقوله تعالى هنا آمراً لنبيه موسى: ﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ ﴾ هو من نوع الأوامر الإّلهية العامة، الموجهة لجميع المومنين، إلى يوم الدين، و «الأخذ بالقوة» معناه امتشال أوامر الله واجتناب نواهيه بعزم

وحزم، وحماس وحمية، أي بدون تردد ولا تهاون، وبكل اندفاع واعتزاز، شأن أهل الإيمان الصحيح، والعقيدة الصادقة.

وقوله تعالى بعد ذلك: ﴿ وَامُرْ قَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا﴾ وارد مورد الأمر الأول، لموسى ومن معه، ولكل من جاء بعده، وكلمة الأحسن في قوله ﴿ بأحسنها ﴾ يحملها البعض على كل ما كان أرفق وأيسر، بناء على أن كل ما كان أرفق في الدين فهو أحسن، ويحملها البعض على كل ما كان أحوط وأحذر، بناء على أن كل ما كان أحوط وأحذر، بناء على أن كل ما كان أحوط لعبادة فهو أحسن، و «لكل وجهة هو موليها» و «لكل مقام مقال».

وقوله تعالى: ﴿ سَأُوْرِيكُمْ دَارَ الْفَسْقِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِنْ يَرُواْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ تهديد ووعيد لكل من تحدى أوامر الله من العباد، أو وقف في وجهها وتصدى لها بالمعارضة والعناد.

ومما يتضمنه هذا التهديد الإللي الخطير خذلان الله للمتكبرين الفاسقين، وحرمانهم من التوفيق والهداية إلى الحق المبين، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَّرُواْ سَبِيلَ الرَّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلً، وَإِنْ يَرُواْ سَبِيلً الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلً، وَإِنْ يَرُواْ سَبِيلً، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بآياتنا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنْهَا فَعَلِينَ ﴾.

ومن المفارقات العجيبة في شأن بني إسرائيل ما حكاه كتاب الله عنهم من أنهم بمجرد ما فارقهم موسى واستخلف عليهم أخاه هارون، وذهب ليخلو بنفسه، ويتمكن من حضور ميقات ربه في الوقت الموعود، عاد إليهم الشيطان بهمزاته ووساوسه، فأعادوا

الكرة للعمل من جديد، في غيبة موسى، على إقامة صنم يعبدونه كما يعبد غيرهم من المشركين مختلف الأصنام والأوثان.

ونظراً لما تعودوا عليه في مصر الفرعونية التي كانوا فارقوها منذ عهد قريب من مشاهدة وعبادة المعبودات الوثنية، وفي طليعتها «العجل أبيس» الذي كان عند قدماء المصريين أهم معبوداتهم الحيوانية، باعتباره عمثلاً لإلمهم «فِتاح» على سطح الأرض، فقد فكر بنو إسرائيل في تقليدهم، واتخدوا لهم صنماً من الذهب على صورة العجل الذي طالما رأوه يُعْبد من دون الله. وليعطوه مظهر العجل الحقيقي حتى يتم التشابه بين عجلهم وعجل قدماء المصريين، صنعوه على هيئة خاصة تجعل له خُواراً كخوار العجول الطبيعية، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً لَّهُ خُوَارٌ، آلَمْ يَرَوَاْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، اتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ، وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوَاْ ٱنْهُمْ قَد ضَّلُواْ قَالُـواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِـرْ لَنَا لَنَكُـوَنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ويتصل بهذا المعنى قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ وَاعَـٰدْنَا مُـوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ اتَّخَـٰذَتُّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْـٰدِهِ وَأَنتُمْ ظَـٰلِمُونَ﴾، وقوله فيها أيضاً: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَـٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْـلَ فَتُـوبُـواْ إِلَىٰ بَـارِثِكُمْ فَـاقْتُلُوٓاْ أَنفسَكُمْ ﴾ الآية.

وتذكر كتب التاريخ القديم أن قدماء المصريين كانوا يختارون لعبادتهم عجلاً أسود الجلد، بشرط أن تكون على جبهته غُرَّة مثلثة الشكل، وأن اليوم الذي كانوا يجدون فيه عجلاً بهذه الأوصاف

يعتبر يوم عيد عام، كها أن يوم موته يكون يوم حداد عام، ثم يستمر حدادهم إلى أن يجدوا عجلاً آخر على هيئته، وكانوا يحتفلون بدفنه احتفالاً عظيماً، ولهذه العجول مقبرة ضخمة بسقارة تعرف باسم السَّراثيوم.

وكم كان غضب موسى عليه السلام بالغاً، وأسفه شديداً، بعد عودته من طور سيناء، إذ وجد بني إسرائيل قد تنكروا لكل ما نالهم من عفو وإحسان، وانزلقوا إلى عبادة الأوثان: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفاً قَالَ بِيسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِيَ، مُوسىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفاً قَالَ بِيسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِيَ، أَعَجِلْتُم أَمْرَ رَبِّكُمْ، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ لَكَن أَخاه هارون لم يسعه إلا أن يهدىء روعه، مسترحاً ومستعطفاً، إذ خاطبه كها حكى عنه كتاب الله قائلاً: ﴿قَالَ ابْنَ أُمَّ ﴾ أي يا ابن أمي، والغرض من هذا التعبير إثارة عطف أخيه موسى عليه وتسكين غضبه، وليس المراد أنه أخوه من أمه لا غير، فموسى وهارون أخوان شقيقان: ﴿إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي، فَلا وهارون أخوان شقيقان: ﴿إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي، فَلا تُشْمِتْ بِيَ الأَعْدَآءَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾.

وفي هذا الخطاب المؤثر وَصَفَ هارون بني إسرائيل بوصفين اثنين كل واحد منها أخطر من الآخر، وصف «الاعداء» ووصف «الظالمين» ومن كان عدواً لله ظالماً لربه، إذ أشرك به ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ وعدواً لرسوله ظالماً له، إذ خان رسوله وحاول قتل خليفته عند تغيبه، ماذا يرجى منه من استقامة وصلاح، وماذا يرجى له من فوز وفلاح. على أن موسى نفسه وصفهم أيضاً بوصف «السفهاء» إذ خاطب ربه قائلاً في معرض توبيخهم،

والتبروء من مخالفاتهم: ﴿ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَآءُ مِنَّا ﴾ ومن كان ذا سفاهة بشهادة نبيه على سفهه كيف يتأتى منه الرشد، ويزول عنه الطيش، ويتصرف تصرف العقلاء؟ ﴿ إِنَّ الذِينَ الْخَذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَاهُمُ مَ خَضَبُ مِن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيا، وكَذَلِكَ نَجْزِي اللَّفْتَرِينَ ﴾.

# الربع الأخير من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم

وَاكْتُبُ لَنَاهِ هَلْذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةَ وَهِ الْآخِرَةُ إِنَّا هُدُنَّا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِيهِ مَنَ اَشَاءٌ وَرَجْمَةِ وَسِعَتْ كُلَّ شَكَّءٌ ۚ فَسَأَكُنُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّكُونَ وَيُونُونَ أَلزَّكُوآ وَالَّذِينَ هُم بِنَا يَكِتِنَا يُومِنُونَ ۞ أَلَذِينَ يَتَّبِعُونَ أَلرَّسُولَ أَلنَّبِيَّ أَلُاتِيَ ٱلذِے يَجِدُونَهُ، مَكْتُوبًاعِندَهُمْ لِيْ إِللَّوَرِيْةِ وَالْإِنْجِيلِ يَامُرُهُمُ مَ إِلْمُعْرُونِ وَيَنْهِيْهُمْ عَن الْمُنْكَدِ وَيُحِلُّ لَهُ مُ الطَّيِّبَنْتِ وَيُحَدِّرُهُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُوَّ إِصْرَهُمُ وَالْاغْلَلَ أَلِيَّ كَانَتْ عَلَيْهِمٌّ فَالَّذِينَ ءَامَـنُواْ بِـهِـ وَعَـزَّرُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَانتَّبَعُواْ النُّورَ النِّكَ أنُيزِلَ مَعَهُ وَ أُولَكِنَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونٌ ۞ قُلُ يَنَأَيُّهَا أَلْنَاسُ إِلَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

النب لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْجِهِ وَيُمِيتُ فَتَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّءِ الْاتِّحِيِّ الْاتِّحِيّ النهِ يُومِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمْنِهِ مَ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ تَهُ تَدُونَّ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسِيْ أَمُّتَةُ يُهَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِرِهِ يَعَدِلُونَ ۗ ۞ وَفَطَّعُنَهُمُ النُّنَتَى عَشَرَةَ أَسَبَاطًا امْمَا ۗ وَأَوۡحَيۡنَ ٓ إِلَىٰ مُوسِى ٓ إِذِ إِسْتَسَقِينُهُ قَوْمُهُ وَ أَنِ إِضْرِب يِعَصَاكَ أَلْكِحَرَّ فَا نَبِعَسَتُ مِنْهُ اِثُنَتَاعَشَرَةً عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنْ إِسِ مَّشَرَبَهُمٌّ وَظَلَّكْ عَلَيْهِمُ الْغَهَمُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمُنَّ وَالسَّلُويُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقُنُكُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا ۗ وَلَكِكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ۗ ۞ وَإِذْ قِيلَ لَحُمُ السُّحُنُواْ هَاذِهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْحِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَكَا نُعُنَّفَرُ لَكُمْ خَطِيتَانُكُمُّ سَنَزِيدُ الْحُسِنِينَّ ۞ فَبَدَّ لَ أَلْذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ أَلَدِ عِيلَ لَحُمْ فَأَرُّسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجُلَا مِّنَ أَلْسَمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَّ ۞ وَسَتَلَهُمْ عَنِ إِلْقَرَبِيَةِ إِلِيِّ كَانَتُ

حَاضِكَةَ ٱلْبَحْرُ إِذْ يَعَـُدُونَ لِهِ السَّبْتِ إِذَّ تَالِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِنُونَ لَا تَانِيهِيمٌ كَذَاكِ نَبْلُوهُم نِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونٌ ۞ وَإِذْ قَالَتُ الْمَنَةُ مِنْهُمْ لِمِرْتَعِظُونَ قَوْمًا إِللَّهُ مُهْلِكُهُمُ وَ أَوَّ مُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا شَكِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَّ ۞ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِيهَ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّوَءِ وَأَخَذُنَا أَلْذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بِيسِ عَاكَانُواْ يَفْسُقُونٌ ۞ فَلَتَا عَتَوَاْعَن مَّانُهُواْعَنْهُ قُلْنَا لَمُكُمِّ كُونُواْ فِرَدَةً خَلِيبِينٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهُمُ وَإِلَىٰ يَوْمِ الْفَتِيامَةِ مَنُ يَّسُومُهُمُ سُوَّةَ أَلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَخَ فُورٌ تَحِيمُ الصَّالِحُونَ وَمَنَّهُمْ فِي إِلَارْضِ أَمُكَا يِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَا لِكُ وَبَاقُونَهُمُ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّيَّاتِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونً ۞ فَتَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِنَابَ يَاخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا أَلَادُ بِيْ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلْنَا وَإِنْ يَّا تِهِمْ عَرَفْ مِّثْلُهُو يَاخُذُوهُ ۗ أَلَرَ يُوخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَاثُ الْكِنَابِ أَنَ لَا يَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ إِلَّا أَنْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهٌ وَالدَّارُ أَلَا خِــرَةُ خَيْرٌ

لِّلَذِينَ يَـتَّقُونَّ أَفَكَ تَعَـ قِلُونَّ ۞ وَالذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْدِينَ يَـتَّفُونَ أَفَامُوا الصَّلَوٰةَ إِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصُّلِحِينَّ ۞

### الربع الأخير من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم

### عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَلَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَالذِينَ كُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ إِنَّا لاَ نُضيعَ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾.

قوله تعالى في بداية هذا الربع: ﴿ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَـٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ ﴾ جزء من دعاء موسى عليه السلام، وهو تتمة لدعائه الوارد في نهاية الربع الماضي: ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَنْفِرِينَ ﴾ وهذا الدعاء من حق كل مومن يومن بالله ورسله وكتبه أن يدعو به لنفسه ولكافة المومنين.

وبعد الانتهاء من هذا الدعاء الشامل لخير الدنيا وخير الآخرة، يبدأ خطاب إلمي عام في موضوع العذاب والثواب، والنعمة والنقمة، ومضمون هذا الخطاب أن رحمة الله العامة تسع كل شيء مما يشاء، وأن عذابه يصيب به من يشاء، وإذا كانت الرحمة شاملة للنبات والحيوان والإنسان وكافة المخلوقات، فإن العذاب إنما يكون بالمرصاد لأعداء الله المتمردين على أوامره، من

خصوم النبوات والرسالات، وذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنَ اَشَآءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ولا يفهمنَّ أحد من هذه الآية أن الله يعذب من يشاء من عباده دون مبرر للعذاب، فإرادة الله المطلقة إرادة حكيمة، ومشيئته الحرة من كل قيد مشيئة عادلة، بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيراً ﴾، وقوله في آية أخرى: ﴿وَلا يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله على قال: ﴿إن لله عز وجل مائة رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق، وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة».

ثم نبّه كتاب الله إلى أن هناك رحمة خاصة زائدة على الرحمة العامة التي تشمل البر والفاجر، والمومن والكافر، والنبات والحيوان، وجميع المخلوقات المنتشرة في الأكوان، وهذه الرحمة الخاصة اقتضت حكمته واستوجب عدله أن تكون قاصرة على خير المخاصة اقتضت حكمته واستوجب عله أن تكون قاصرة على خير أمة أخرجت للناس، متى حافظت على «خيريتها» ولم تتنازل عن هويتها، وذلك ما وعدها به الحق سبحانه وتعالى وعد حق وصدق إذ قال تعالى: ﴿ فَسَأَكْتُبُهَا ﴾ أي الرحمة الخاصة، وتندرج تحتها عدة نعم جليلة ودقيقة، في الدنيا والآخرة: ﴿ لِللَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ الزَّكُوةَ وَاللَّذِينَ هُم بِثَايَنتِنا يُومِنُونَ، اللَّذِينَ يَتَّعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الأُمْرِي وَاللَّذِينَ عَبْدُونَ الرَّسُولَ النَّبِي المُرهم بِالْمُروفِ وَيَعْمُ الْمُلْبِينَ عَلَيْهِمُ الْمُنْبِئُثَ وَيَضَعُ اللَّهِ عَنْ اللَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَيُصَمُّ وَالأَعْلَالَ التِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالذِينَ عَامُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبُعُواْ النُّورَ الذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالذِينَ عَامُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبُعُواْ النُّورَ الذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالذِينَ عَامُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبُعُواْ النُّورَ الذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالذِينَ عَامُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبُعُواْ النُّورَ الذِي أَنْ لَ مَعَهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الْلْفَلِحُونَ ﴾.

وهذه الآيات الكريمة تتناول صفات الرسول التي يشترك فيها مع غيره من الأنبياء والرسل السابقين: ﴿ يَامُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ كَا تبرز أهم الصفات، التي ميزته أولا ﴿ النَّبِيءَ الأُمِّيّ ﴾ والتي ميزت رسالته عن بقية الرسالات ثانياً: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إصْرَهُمْ وَالاَغْلَلُ التي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي يضع عنهم التكاليف الثقيلة التي كانت شائعة قبل الإسلام، بمعنى أنه جاء بدين طبعه الله بطابع السماحة واليسر، كما قال على المنت المختفية السمحة » وقال على الشفيلة عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وقال على الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل ».

وتتناول نفس الآيات صفات أتباع الرسول عليه السلام من صالحي المومنين، فهم أهل إيمان وإحسان، وتقوى واتباع، وهم أهل وفاء وثبات على العهد الذي عاهدوا الله عليه، من نصرة رسوله، وبذل الأرواح في سبيله في كافة الظروف وجميع البقاع: ﴿ فَسَأَكْتُهُمَا لِلذِينَ يَتَّهُونَ وَيُوتُونَ الزَّكَوٰةَ والذِينَ هُم بِثَايَاتِنَا يُومِنُونَ، الذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ ﴾ . ﴿ فَالذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبِعُوا النَّورَ الذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ .

وبما تنبغي ملاحظته هنا ما كررته الآية الكريمة هنا من صفة (الاتباع) التي هي شارة التكريم والتشريف، وموضع الأفضلية والخيرية للأتباع، فقد كررتها الآية مرتين، بصيغة المضارع الدالة على تجدد العمل حيناً بعد حين: ﴿الذِينَ يَتّبِعُونَ الرَّسُولَ النّبِيءَ الأُمِّيّ ﴾ وبصيغة الماضي الدالة على وقوع الاتباع فعلا، لا قولاً،

وعملًا ، لا ادعاءً ﴿ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الذِي أُنزِلَ مَعَهُ ﴾ وكان مسك الحتام في هذا المقام، تلك الاشارة الكريمة ذات المغزى البعيد، والطالع السعيد، ﴿ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ أي هم الفائزون لا غيرهم، وغيرهم خاسرون حتماً، دنيا وأخرى.

وفي قوله تعالى: ﴿ فَسَأَكْتُبُهَا لِلذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ الزَّكُوٰةَ ﴾ نقطة مهمة يجب الوقوف عندها، ذلك أن سورة الاعراف سورة «مكية» و «الزكاة» بالمعنى الذي تعرف به بين المسلمين الآن فريضة «مدنية»، فما معنى «الزكاة» إذن في سورة الأعراف وما ماثلها من السور المكية، مثل سورة فصلت التي ورد فيها في سياق ذم المشركين قوله تعالى: ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ، الذِينَ لاَ يُوتُونَ الزَّكُوٰةَ ﴾؟.

والجواب الذي أجاب به المحققون عن مثل هذا السؤال هو أن اسم «الزكاة» أطلق أولاً بصفة اجمالية لم يكن فيها تقرير لمقادير خاصة، ولا تعيين لأنصبة معينة، ولما كثر عدد المسلمين بمكة نوعاً ما فرض الله على أهل الأموال أن يعطوا للمحتاجين صدقة من زرعهم ونخلهم وثمارهم، بقوله تعالى في سورة الانعام المكية، وهي من آخر ما نزل بمكة: ﴿ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَاۤ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ ﴾. وعندما تألفت جماعة المسلمين بالمدينة من المهاجرين والانصار قام الانصار بمواساة المهاجرين، وآثروهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكانوا يعتبرون تلك العطايا واجبة عليهم، لأن القرآن كرر الأمر بها، وسماها «زكاة»، وقرنها بالصلاة، وهكذا كانت الزكاة في أول الإسلام مفروضة على المسلمين بوجه إجمالي غير

مفصل، وكانت مقاديرها ومواقيتها موكولة إلى أريحية المومنين أنفسهم وتقديرهم للظروف دون أي تحديد، اعتماداً على الوازع الديني المجرد، الذي يحث على التقرب إلى الله بكل ما فيه رضاه. وإنما فرضت الزكاة المعينة المحددة الأنواع والأنصبة والمواقيت بني سنة اثنتين أو ثلاث بعد الهجرة إلى المدينة، فكان منها زكاة الانعام، وزكاة الثمار، وزكاة النقديُّنِ، وقد بينَ رسول الله ﷺ وجوبها والحكمة في فرضها في غير ما حديث، ومن ذلك قوله لمعاذ وهو يودعه حين بعثه إلى اليمن: «فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». وهكذا مرَّت الزكاة بعدة مراحل، مِمَّنْ فصل القول فيها الشيخ محمد الطاهر (ابن عاشور) في كتابه (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام)، وهو في ذلك متفق معنى وروحاً مع ما قرره الامام أبو اسحاق الشاطبي في كتابه (الموافقات) حول التشريع المكي والتشريع المدني وما بينهما من علاِقة وتدرج. ثم خاطب الحق سبحانه وتعالى خاتم أنبيائه ورسله مكلفاً إياه أن يبلغ الرسالة التي تلقاها من عند الله إلى جميع الناس، فهو رسول الله إلى كافة السلالات والأجناس، وهو رسول الله إلى من عاصره وإلى كل من يأتي بعده إلى يوم الدين: ﴿ قُلْ يَـٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾. كما كلفه بأن يدعوهم جميعاً إلى الإيمان بالله ورسوله، وأن يأمرهم باتباعه إن أرادوا الهدى والبعد عن الضلال: ﴿ فَتَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّءِ الْأَمِّيِّ الذِي يُومِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَانِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ فالسر كله في الاتباع «اتباع الهَدْي المحمدي، والشر كله في الابتداع «ابتداع الضلالات والبدع».

ومن هنا انتقل كتاب الله مرة أخرى إلى الحديث عن بني إسرائيل، وكان ذلك عوداً على بدأ، فأشارت الآيات الكريمة إلى معجزة جديدة أبرزها الله على يد موسى وعصاه: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَيٰهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَبَر، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ أَنْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَبَر، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ الْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْنَ وَالسَّلُوى، كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا الْغَمَنَم وَأَنْ زَلْنَا عَلَيْهِمُ الْلَ وَالسَّلُوى، كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وفي نفس الموضوع ورد قوله تعالى في سورة البقرة المدنية: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَر، فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ﴾ الآية، ثم عقب كتاب الله على ذلك فانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْلَتَا عَشْرَة عَيْناً ﴾ الآية، ثم عقب كتاب الله على ذلك قائلًا: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا، وَلَنكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ .

وجاء دور بني إسرائيل في الانحراف من جديد، ﴿ فَبَدَّلَ الذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الذِي قِيلَ لَهُمْ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِّنَ الذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الذِي قِيلَ لَهُمْ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ و «الرجز» إما العذاب أو الغضب أو الطاعون، وورد في سورة البقرة المدنية قوله تعالى في نفس الموضوع: ﴿ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾.

وجاء دور بني إسرائيل في التحايل على التخلص من أوامر الله والتحلل من نواهيه، وبذلك وضعوا سابقة (الحِيَل) في الشريعة والدين: ﴿وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ التِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، إِذْ تَاتِيهِمْ حَيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً ﴾ أي ظاهرة على الماء من كل مكان: ﴿وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَاتِيهِمْ، كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾.

وأعلن كتاب الله نوع العقاب الصارم الذي عاقبهم به جزاء تحايلهم على أوامره، وتحللهم من نواهيه، إذ قال تعالى: ﴿فَلَمَّا عَتَواْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيثِينَ، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيْبُعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وفي قوة هذه الصيغة ما يفيد معنى القسم، و «تأذن» بمعنى أمر أو أعلم، وقال تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الأرْضِ أَمَا ﴾ على غرار ما سبق في سورة البقرة المدنية: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الّذِينَ اعْتَدُواْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيثِينَ، فَجَعَلْنَهَا نَكَلًا لِيَا بَيْنَ يَدَيّهَا وَمَا فَمُا وَمُوعِظَةً لِلْمُتّقِينَ ﴾.

وأخيراً كشف كتاب الله النقاب عن الحكمة الإلمية فيها تقلب فيه بنو اسرائيل ولا يزالون يتقلبون من أطوار، بين الشدة والرخاء، والسراء والضراء، والنعمة والنقمة، فقال تعالى: ﴿وَبَلَوْنَهُم بِالْحُسَنَتِ والسَّيِّنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾. لكنهم استمروا على خيانة العهد كلما عاهدوا، وعلى نقض الميثاق كلما واثقوا: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَنبَ ﴾ إلا أنهم ما لبثوا أن جعلوا كتابهم بضاعة للبيع والشراء، حسب مقتضيات الأغراض والأهواء: ﴿فَاخُدُونَ عَرَضَ هَلْدًا الاَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، وَإِنْ يَاتِهِمْ عَرَضٌ مِنْكُ اللهِ يَا اللهِ الْكَتَبِ أَن لا يَقُولُواْ عَلَى اللهِ إلا الْحَقَى، وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ﴾؟.

وختم هذا الربع مؤكداً أن الدار الآخرة هي أحق من الدنيا بالعمل من أجلها والرجاء فيها، وهي خير للمتقين من كل الوجوه: ﴿وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِللَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ ومنوِّها بالأجر العظيم الذي

ادخره الله للصالحين المصلحين من عباده، الذين يصلحون في الارض ولا يفسدون، وللمتمسكين بكتابه، الذين لا يكتمون ما أنزل الله ولا يشترون به ثمناً قليلاً: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾.

# الربع الأول من الحزب الثامن عشر فــي المصحف الكــريـــم

وَإِذْ نَنَقَنَا أَنْجَبَلَ فَوُقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ ۗ وَظَنَّوُا أَنَّهُ وَاقِمٌ بِهِ عَرَّ خُدُواْ مَآءَ اتَيُنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونٌ ۞ ءَ إِذَ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَيْخَ ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّ يَنِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىَّ نَفُسِهِيمُو ٱلسَّتُ بِرَبِّكُم قَالُواْ بَلِّي شَهِدُنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنَّ هَلِذَاغَلِفِلِينَ ۞ أَوْتَقُولُوۤاْ إِنَّمَاۤ أَشَرَكَ ءَابَآوُنَا مِن قَبُلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ وْ أَفَهُمْ لِكُنَاعِا فَعَلَ ٱلْمُتُبْطِلُونٌ ۞ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْاَيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونٌ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمُ نَبَأُ ٱلذِكَ ءَاتَـبُنَـُهُ ءَايَـٰكِنَا فَانْسَـٰكُخَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الشَّـٰيُطَنُ فَكَانَ مِنَ أَلْغَاوِينَّ ۞ وَلَوُ شِــثُنَا لَرَفَعُنَـٰهُ بِهَا وَلَكِتَّهُۥۗوَ أَخْلَدَ إِلَى أَلَارْضِ وَاتَّبَعَ هَوِيْهٌ فَمَثَلُهُ وَكَمَثَلِ اِلْكَلْبِ إِن تَحْسُمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثَ اَوْتَتْرُكُهُ يَلْهَتَ

ذَ الِكَ مَثُلُ الْقَوْمِ الدِينَ كَلَا بُواْ بِئَا يَكْتِنَا فَاقْصُصِ إَلْقُصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونٌ ۞ سَآءَ مَثَلًا إِلْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِحَايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونٌّ ﴿ مَنْ يَهَدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُنْهُنَدِتْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأَوْلَلِمَكَ هُمُ الْخَلْسِرُونَ 🕲 وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ أَلِجِنَّ وَالْإِنسَّ لَمُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُ وَنَ بِهَّا وَلَمْ مُوْ أَغُانُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُ مُوْءَ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَبْكَ كَالَانْعَايِهِ بَلْهُمُ وَأَضَّلُّ أَوْلَيْكَ هُمُ الْفَافِلُونَّ ۞ وَلِلهِ إِلَاسْمَآهُ الْكُسْنِي فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الذِينَ الْمِدُونَ فِي أَسَمَنَيْهُ مِسَيْحُ زَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمِمَّنَ خَلَقْنَآ أَثَمَةُ يُهَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ ۗ يَعُدِلُونٌ ۞ وَالذِينَ كَذَّ بُواْ بِحَا يَلْنِنَا سَنَسُتَدْرِجُهُم مِّنُ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِكِ لَمُدُوَّ إِنَّ كَيْدِے مَتِينٌ ﴿ اَوَلَوْ يَنَفَكُّرُوْاْ مَا يِصَلِحِهِم مِن حِنَّةٌ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اَوَ لَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُونِ إِلسَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَمَاخَلَقَ أَللَّهُ مِن شَدُّءِ وَأَنَّ عَسِينَ أَنْ يَكُونَ قَدِ إِقُنْرَبَ أَجَلُهُمْ فِإِ أَيّ حَدِيثٍ بَعُدَهُ و بُومِنُونٌ ١٠ مَنْ يُّضْلِلِ إِللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَذَرُهُمُ رِفِي طُغُيَّنِهِمْ بَعْمَهُونَ اللَّهُ يَسْتَبْلُونَكَ عَنِ إِلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِنــدَ

رَيِّةٌ لَا بُجَلِيهَا لِوَقَيْنِهَا إِلَّا هُوَّ ثَقَالَتَ فِي السَّمَوْتِ وَالاَرْضَّ لَا تَالِيكُ مُوَّ الْمَانَ فَي السَّمَوْتِ وَالاَرْضَ لَا تَالِيكُ مُوَ إِلَّا بَغُنَةً يَسْتَ لُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا لَا تَالِيكُ مُوَالِكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا فَي اللَّهُ وَلَا يَكُنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ هَ فَلِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ هَ فَلِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ هُ اللَّهُ وَلَا كَا النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ هُ اللَّهُ وَلَا كُنْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْ

# الربع الأول من الحزب الثامن عشر فـــي المصحف الكـــريـــم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بهمْ، خُدُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا، قُل إِنَّهُ عَلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

أول آية في هذا الربع هي آخر آية من قصة بني إسرائيل وردت في سورة الأعراف، وسبق في نهاية الربع الماضي الحديث عن همينت الْكِتَنبِ الذي أخذه الله عليهم كما أخذه من بعد على غيرهم: ﴿ أَلُمْ يُوخَذْ عَلَيْهِم مِيثْتُ الْكِتَنبِ أَن لا يَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إلا الْحَتَى ﴾.

وفي بداية هذا الربع أشار كتاب الله على سبيل التذكير إلى الظرف الذي أخَذَ عليهم فيه ذلك الميثاق، وهو ظرف لا يُنسَى، إذ تحت فيه إحدى معجزات موسى عليه السلام، ذلك أن الله أوحى إلى الجبل، فانقلع وارتفع في السهاء، حتى كأنه مظلة تظللهم من فوق رؤوسهم، فلها رأوا الجبل على تلك الحالة قال لهم موسى عليه

السلام ألا ترون ما يقول ربي عز وجل: «لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل»، وذلك ليقروا بميثاق الكتاب، ويحسبوا له كل حساب، فلم يسعهم حينئذ إلا القبول بعد التردد، والاقرار بعد التقاعس، نزولاً على حكم هذه المعجزة الخارقة للعادة، وإلى المعنى الرئيسي الذي هو محور هذه القصة تشير الآية الكريمة بإيجاز: فوَإذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ أي رفعناه فوق رؤوسهم ﴿ كَأَنَّهُ ظُلَّةً ﴾ من الظل، وجمعها ظُلَل ﴿ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بهمْ ﴾ أي ساقط عليهم ﴿ خُذُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾.

وقوله تعالى هنا: ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوّةٍ ﴾ الآية، أمر إلّهي موسى موجه رأساً لبني إسرائيل، على غرار الأمر الإّلهي الموجه إلى موسى نفسه، ﴿ فَخُذْهَا بِقُوّةٍ وَامُرْ قَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا﴾، وقد سبق في الربع الثالث من الحزب الماضي، والمراد به أن يأخذوا ميثاق الكتاب بجد وحزم وعزم وامتثال كامل، وقد تناول كتاب الله نفس القصة أيضاً في سورة البقرة المدنية، حيث قال تعالى: ﴿ وَإِذَ اَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ الآية. كما تناولها في سورة النساء المدنية أيضاً، حيث قال: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بمِيثَاقِهِمْ ﴾. ولفظ «الطور» الوارد في سورة البقرة والنساء المدنيتينَ المراد به ولفظ «الطور» الوارد في سورة الأعراف: ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجُبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ ولفظ «العور» على هذا التفسير ابن عباس «الجال»، كما ورد هنا في سورة الأعراف: ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجُبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ وقد نص على هذا التفسير ابن عباس وعجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم من مفسري السلف كما نقله ابن كثير.

ثم انتقلت الآيات الكريمة في هذا الزبع إلى الحديث عن أقدم وأول ميثاق أخذه الله على كافة العباد، وهم لا يزالون في أصلاب آبائهم سراً مكنوناً في عالم الغيب، وهذا الميثاق هو ميثاق فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهو يتضمن في جوهره الإقرار بربوبية الله وبعبودية الإنسان، على أساس من التوحيد والإيمان. فما من إنسان إنسان وُكِل إلى فطرته الأولى ، ولم تتعرض فطرته لعوامل التشويه والإفساد، إلَّا وهو مقر بألوهية الله وربوبيته للعباد، ومعترف من أعماق قلبه بهذا الميثاق، وملتزم بجميع نتائجه وآثاره على الاطلاق، دون معارضة ولا جحود، وبدون أي قيد من القيود، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ التي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾، حتى إذا ما وقع الإنسانَ بين أيد غير أمينة، فعملت على تشويه فطرته وإفسادها، انحرف عن الفطرة السليمة، واختلطت عليه العقيدة الصحيحة بالمعتقدات السقيمة، ونسى الميثاق الأزلي المعقود بين فطرته وبين ربه، ووقع في شَرَك الشيطان وحزبه.

وقد أشار كتاب الله في هذا السياق، إلى أن الحكمة الإلهية في المبادرة بأخذ هذا الميثاق هي قطع كل عذر لمن نكث بعد ذلك بالعهد، وإسقاط كل حجة لمن لم يبر بالوعد، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ لِيَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُلِ ﴾. وإلى هذه المعاني مجتمعة يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ، شَهِدْنَا ﴾ وكشف كتاب الله عما قد ينتحلونه من الأعذار

لشركهم وكفرهم: ﴿ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمُ، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْلَبْطِلُونَ ﴾ .

ثم عقب كتاب الله على ذلك كله، مبيّناً انه إنما يفصل الآيات تفصيلًا، لتتضح حقيقة الايمان الكبرى، وليعود السفهاء الضالون إلى طريق الرشد والهدى، والمبطلون المنحرفون إلى جادة الحق والصواب: ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله على قال: «يقول الله إلى خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم - أي صرفتهم عنه وحرمَتْ عليهم ما أحللتُ لهم». وفي الصحيحين أن رسول الله على قال: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويجسانه» الحديث.

وانتقلت الآيات الكريمة لوصف صورة من صور الانحراف، الذي طالما تعرضت له فطرة الإنسان في مختلف العصور، فضربت المثل بحالة المكذبين بآيات الله بعد معرفتها، أولئك الذين ينزلون بانحرافهم من أعلى الدرجات إلى أسفل الدركات. وتشمل هذه الصورة بالخصوص من يكرمه الله بمعرفة آياته ليؤدي حقها في نفسه، وليبلغ رسالتها إلى الناس، ثم يستحوذ عليه الشيطان، فلا يلبث أن ينقلب به الحال، ويصيبه الخبال، ويستبدل بالعطاء سلباً، وبالهدى ضلالاً، فيعرض عن النظر في آيات الله، ويعلن الحرب على الله، وينسلخ من دينه وعهده، كما ينسلخ الحيوان الذبيح من

جلده، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَباً الذِي استحوذ عليه عَايَنْ الْفَاوِينَ الْفَالِينَ الْمُعْنَا لَرَفَعْنَا لَرَفَعْنَا الدرجات، عما أكرمه الله به من الآيات، تنكب طريق الرفعة، واختار لنفسه السقوط إلى الحضيض، والنزول إلى أسفل الدركات، وقوله تعالى هنا: ﴿وَاتَّبِعَ الله وَعلى الله وَعلى الناسِ مَن يصفه كتابِ الله بَهذَا الوصف هُويَهُ على الله وعلى الناسِ مَن يصفه كتابِ الله بَهذَا الوصف المَشْين: ﴿إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثَ اَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ الله إِنَا أَهْلِ لَم يعتبر، وهذا المعنى قريبِ مِن قوله تعالى في آية اخرى: ﴿ الله يَعْلَى فِي آية الْحَرى: ﴿ الله يَعْبَر، وهذا المعنى قريبِ مِن قوله تعالى في آية اخرى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ ءَآنذَرْتُهُمُ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴾ .

ثم عقب كتاب الله على ما وصف به المذبذبين الذين تعرضوا للسلب بعد العطاء من وصف مثير، فقال تعالى: ﴿ فَلْكَ مَثَلُ الْسَلْب بعد العطاء من وصف مثير، فقال تعالى: ﴿ فَلْكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الْذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايَنتِنا، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾. وبين كتاب الله ان هذا النوع من الخلق هم أقبح مثل بين الناس، لأن الأفكار الخبيثة التي ينشرونها، والطرائق الفاسدة التي يسلكونها، تفعل بأتباعهم المخدوعين، ما لا تفعله الأوبئة والطواعين: ﴿ سَآءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَنتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾.

وقـوله تعـالى: ﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُـوَ الْلَهْتَدِى، وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ معناه أن من رضي لنفسه أن يهتدي بهدى

الله، واستعمل ما وهبه الله من ملكات ومواهب استعمالاً رشيداً، واتجه بها كلّها اتجاه خير وتقوى وصلاح كان مهتدياً وفائزاً حقاً وصدقاً، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ فَأَمَّا مَنَ اعْطَىٰ وَاتّقَىٰ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ، فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرِیٰ﴾ ومن أعرض عن ذكر ربه واستعمل ما وهبه الله من ملكات ومواهب استعمالاً سفيها، واتجه بها كلّها اتجاه شر وفسق وفساد كان ضالاً وخاسراً، أولاً وآخراً، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾ وعلى مثل هذا واسنف يصدق قوله تعالى في أواخر هذا الربع: ﴿ مَنْ يُضْلِل ِ اللّهُ الصنف يصدق قوله تعالى في أواخر هذا الربع: ﴿ مَنْ يُضْلِل ِ اللّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَذَرُهُمْ في طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾.

ونبه كتاب الله في سياق عديثه عن كثرة أهل النار من أين تتكون، إلى أن الحكمة الإهية فيها آتاه الله للإنسان من حواس لطيفة متنوعة، وأجهزة دقيقة مختلفة، هي أن تكون نَوافِذ له يطل منها على الحقائق التي تحيط به من حوله، فإن لم يستعملها للملاحظة والتجربة، وإن لم ينتفع بها في التدبر والاعتبار، واستقصاء حقائق الأشياء القريبة والبعيدة، الحاضرة والغائبة، لم يختلف عن الحيوانات العجهاء في شيء، بل انه ليكون أقل منها درجة وأضل سبيلا، إذ أن الحيوانات العجهاء بحكم ما غرز الله فيها من غرائز بسيطة - تؤدي جميع المهام الموكولة إليها في حدود إحساسها الغريزي على أحسن وجه، وهي لا تعرف أي انحراف عنها أو انصراف، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِهَا أَو انصراف، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِهَا مَلَمُ مُنْ وَلَهُ لا يَفْقَهُونَ بِهَا، وَهُمُ اللهُ عَلَو الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ المُ وَلَمُ الله والله و

أَعْيِنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وَلَهُمُ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَوْلَـٰئِكَ كَالَانْعَـٰمِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ، أَوْلَـٰئِكَ هُمُ الْغَـٰفِلُونَ﴾.

ونوه كتاب الله بالهادين المهتدين من أهل الحق والعدل، كما أنذر الضالين المضلّين من أهل الباطل والظلم، وأعلن عن استدراجه إياهم، وإمهاله لهم، في انتظار أخذهم على بغتة أخذاً وبيلًا: ﴿ وَعُنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وَالذِينَ كَذَّبُواْ بَاللّهُ مَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وَالذِينَ كَذَّبُواْ بَالنّا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ، وَأُمْلِي لَهُمُ، إِنَّ كَيْدِي بَالنّا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ، وَأُمْلِي لَهُمُ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ ومن هدده بالكيد له رب العالمين، كان من غير شك أخسر الخاسرين، في الدنيا والدين.

# الربع الثاني من الحزب الثامن عشر في المصحف الكسريسم

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفُعًا وَلَاضَـرًّا إِلَّا مَا شَآةُ أَللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغُيَبُ لَاسْتَكُثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِى الشُّوَّةُ إِنَ اَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقُوْمِ يُومِنُونٌ ﴿ هُوَ أَلذِ > خَلَقَاكُم مِّن نَّفْسِ وَلْحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسُكُنَ إِلَبْهَا فَلَتَا تَغَشِّيهَا حَمَلَتَ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِيَّ فَلَمَّا أَثْفَلَت دَّعَوَا أَلَّهُ رَبَّهُمُمَا لَهِنَ اتَّيْلَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّلِكِرِينَّ ﴿ فَلَتَآ ءَ إِنْهِهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ وشِرُكًا فِيمَاءَ إِنِيهُمَّا فَنَعَلَى أَلَّهُ عَمَّا يُشْبِرِكُونَ ۞ أَيُشْبِرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْئًا وَهُمْرُ يُخْلَقُونَّ ۞ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا ٓ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونٌ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمُوٓ إِلَى أَلْهُدِي لَا يَتْبَعُوكُو ۗ سَوَآةٌ عَلَيْكُو ۗ أَدَعَوْتُهُوهُمُ وَ أَمَ اَنْتُمْ صَامِتُونٌ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ نَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادًا

آمُنَالُكُمْ ۚ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسَنَجِبِبُواْ لَكُمْ اللَّهِ إِن كُننُمْ صَلاِقِبِنَّ ١ أَلَمُ مُوْ أَرْجُلٌ بَمَشُونَ بِهَا ۖ أَمَّ لَهَ مُصُونَ أَيْبِ يَبْطِشُونَ بِهِيَ ۖ أَمَّ لَهُ مُوهَ أَعْدَيْنُ يُبْصِدُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُ مُوةٍ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ قُلُ الدُّعُواْ شُرَكَاءَ كُو ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ۞ إِنَّ وَلِقِيَ أَلَّهُ الذِهِ نَزَّلَ أَلْكِنَكُ وَهُوَ يَتَوَلَّى أَلْصَلِعِينٌ ۞ وَالَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْـَرَكُم ۗ وَلَا ۗ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونٌ ۞ وَإِن تَدْعُوهُ مُرَةٍ إِلَى أَلْمُهِ يَ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرِينِهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا بُبْصِرُونٌ ۞ خُذِ الْعَـفُو ۗ وَامُرُ بِالْعُرْفِّ وَأَعْرِضَ عَنِ اِنْجَلِهِ لِينَّ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ أَلشَّ يُطَلِنِ نَنْزُغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ وسَمِيعٌ عَلِيكُمْ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ إَتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلِّيفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَيْنِ تَذَكَّهُواْ فَإِذَا هُـم مُّبُصِرُونَ ۞ وَإِخْوَانُهُ مُ يُمِدُّونَهُ مَٰ الْغَيَّ شُمَّا لَا يُقْصِرُونُ ۞ وَإِذَا لَرُ تَاتِهِم بِعَايَةٍ قَالُواْ لَوَلَا إَخْنَبَيْتَهَا قُلِ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوجِي إِلَىَّ مِن رَّيِيِّ هَاذَا بَصَآبِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُومِنُونٌ ۞ وَإِذَا قُرِجَ الْقُرُةَ انُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ و وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونٌ ۞ وَاذْكُر زَّبِّكَ سِفِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ أَلْجَهُرِ مِنَ أَلْقُولِ بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلَا نَكُن مِّنَ أَلْغَلْفِلِينٌ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ عِن َ وَيْكَ لَا يَسَن تَكْبِرُونَ عَنْ عِبَا دَنِهِ وَيُسَبِّعُونَهُ, وَلَهُ وَيَسْجُدُونٌ ﴿ وَلَهُ وَيَسْجُدُونٌ ﴿ وَلَا يَسْجُدُونَ ﴾

# ٧٠ كُوْنَاكِمُ لِنَيْتَاكُومُ لِنَيْتَاكُومُ لَا لَهُ الْمُؤَالُومُ لِنَيْتَاكُومُ لَا لَهُ الْمُؤَلِّقُ الْمُؤَلِّقُ الْمُؤْمِنِيَةِ الْمُؤْمِلُونِيَّةً وَالْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُونِيَّةً وَالْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

### الربع الثاني من الحزب الثامن عشر فسي المصحف الكسريسم

#### عباد الله

حديث هذا اليوم نتناول فيه الربع الثاني من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة الأعراف المكية: ﴿ قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إلا مَا شَآءَ اللّه ﴾ إلى قوله تعالى في سورة الأنفال المدنية: ﴿ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ اللّهِمِنُونَ حَقّاً، قُلْم دَرَجَـٰتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾.

في بداية هذا الربع يتلقى خاتم الأنبياء والمرسلين من رب العالمين، أمراً إلمياً بقصد التعليم والتلقين لجميع المومنين، وهذا الأمر يرمي إلى إزالة كل شك أو ريب، في أن الله وحده هو النافع الضار، والمنفرد بالتصرف المطلق في خلقه دون غيره، ولو كان هذا الغير نبياً أو رسولاً، ولو كان هذا الغير خاتم الأنبياء والمرسلين، ويتضمن هذا الأمر تعريف الناس أجمعين بأن الرسول لا يملك حتى لنفسه نفعاً ولا ضراً، رغماً عن كونه يحمل شارة الرسالة، المؤذنة باصطفائه واختياره على جميع الخلق، ورغماً عن كونه في أعلى درجات القرب من الله والحصول على رضاه، وإذا كان الرسول الكريم في منطق القرآن السليم، يعلن عن نفسه، بأمر من ربه،

أنه لا يستطيع لنفسه نفعاً ولا ضراً، فمن باب أولى وأحرى أن يكون إعلانه عن هذه الحقيقة شاملاً لغيره من بقية الناس. وهذه تربية من الله لعباده، وإرشاد لهم بهذا الأسلوب المباشر، حتى لا تختلط في أذهانهم ولا في عقائدهم خصائص الألوهية بخصائص النبوَّة.

وتأكيداً لنفس المعنى مضى الخطاب الإِلَمي يلقن الرسول الأعظم على ماذا ينبغي أن يعلم لأمته حتى لا تضل سواء السبيل، فأثبت بأسلوبه الخاص أن علم الغيب بالأصالة إنما هو من اختصاص علام الغيوب وحده: ﴿ عَلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ لكن يحدث أحياناً أن يتكرم الحق سبحانه وتعالى، ويُظهِر على شيء من غيبه بعضاً من خواص خلقه، وذلك لحكمة إلمية، وهذا لا يعدو أن يكون «منحة ربانية» لهم في بعض الظروف، مصداقاً لقوله تعالى في سورة الجن المكية: ﴿ عَلْمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَداً، إلا مَن رُسُولٍ ﴾.

وأوضح كتاب الله هنا فيها لقّنه لرسوله الأعظم أن الرسول لو كان يعلم الغيب فعلاً لانتفع بعلم الغيب فيها يتناوله من شؤون، ولتفادى بفضله كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى على لسان رسوله على في أعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْر، وَمَا مَسَّنِيَ السَّوَّ ﴾.

ومن التفاسير التي أوردها ابن جرير الطبري لهذه الآية: «لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من السنة المخصبة، ولوقت الغلاء من وقت الرُّخص، ولاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون». وقال القاضي عبد الجبار: «المراد لو كنت أعلم الغيب وقت خروجي من الدنيا لاستكثرت من الخير والطاعة، فقد كان عرف قدر أجله، ولو عرفه لزاد في الطاعات أضعافاً، وليس المراد لاستكثرت من الخير فيها يتصل بلذات الدنيا، وقد يحتمل: لاستكثرت من الخير في دفع المضار عن نفسي والمومنين».

ثم أكد كتاب الله على لسان رسوله الأعظم أن اختصاص الرسالة على وجه الأصالة لا يتجاوز البشارة والنذارة، فهو «بشير ونذير» للناس أجمعين، ولا سيها للمومنين الذين هم ثلَّة من الاولين وقليل من الأخرين، وذلك قوله تعالى بصيغة الحصر: ﴿ إِنَ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ، وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ﴾.

وانتقل كتاب الله إلى وصف حالة يختلط فيها الإيمان بالشرك عند كثير من الناس، ذلك أن الله تعالى طبع الانسان، ذكراً وأنثى، على حب الذرية والرغبة في إنجاب الأولاد، ومن أجل تحقيق هذه الرغبة يستعمل بعض الناس لجهلهم كل الوسائل المكنة، حتى الوسائل غير المشروعة، لا سيها إذا طال على بعضهم الانتظار وامتد به الأمد، وهكذا يصبح الزوج والزوجة في قلق واضطراب، تارة يستجيبان لفطرة الله فيتوجهان بدعائهها ورجائهها في إنجاب الولد إلى الله، وتارة ينحرفان عن الفطرة فيعقدان الأمل والرجاء على غير الله، ويظهر أثر ذلك فيها يقدمه الأب أو الأم من في إنجاب الولد إلى الله، ومن اعتقاد بأن ذلك الغير كان له تأثير مباشر في تحقيق مناه، أياً كان ذلك الغير، صنهاً أو إنساناً، حياً أو ميتاً.

وإلى وصف هذه الحالة وما ماثلها يشير قوله تعالى هنا: ﴿ هُوَ الذِي خَلَقَكُمْ مِّن نُّفْس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، فَلَمَّا تَغَشَّيٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ﴾. والتغشي هنا كناية عـن المباشرة، وهو تعبير منسجم مع قوله تعالى في آية أخرى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّفُنَّ ﴾ ﴿ فَلَمَّا أَثْقَلَت ﴾ أي صارت ذات ثقل بحملها: ﴿ دُّعَوَا اللَّهَ رَبُّهُما﴾ أي الزوج والزوجة ﴿ لَئِنَ - اتَّيْتَنَا صَـٰلِحاً﴾ أي لئن أعطيتنا بشراً سوياً ووليداً غير مشوه ﴿ لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّـٰكِرينَ، فَلَيَّا ءَاتَيْهُمَا صَلِحًا ﴾ أي أعطاهما الله مولوداً سليماً كما طلبا ﴿ جَعَلًا لَهُ شِرْكاً فِيهَا ءَاتيهُمَا ﴾ أي نسيا الله تعالى ، ونسبا نجاح الحمل ونجاح المولادة إلى غير الله من الأصنام والأوثان، أو إلى غير الله من أهل الصلاح المشهورين بين أهل الملل والأديــان: ﴿ فَتَعَـٰـالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ. ويتصل بهذا الموضوع قوله تعالى في هذه السورة: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، تَبَـٰرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلْمِينَ﴾، وقوله تعالى في سورة لقمان: ﴿ هَاٰذَا خَلْقُ اللَّهِ، فَأَرُّونِي مَاذَا خَلَقَ الذِينَ مِن دُونِهِ، بَلِ الظُّلْلِمُونَ في ضَلَّل ِ مُبِينٍ﴾.

وبعدما لقن كتاب الله خاتم أنبيائه ورسله حججه البالغة ليقارع بها الشرك وأهله، ويبطل بها أباطيلهم وأضاليلهم من أساسها، عاد إلى رسوله بالمواساة والتوجيه، ليثبت فؤاده على الحق، وليسلك به مسالك الأناة والصبر، وليمده بجدد روحي جديد يستعين به على تحمل الأذى، ومواجهة الجفاء، فقال تعالى مخاطباً لنبيه: ﴿ خُذِ الْعَفْو، وَامُرْ بِالْعُرْفِ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَنهِلِينَ، وَإِمَّا لنبيه:

يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

قال قتادة: «هذه أخلاق أمر الله بها نبيه ودله عليها». وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «قال علماؤنا هذه الآية من ثلاث كلمات، قد تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات، حتى لم يبق فيها حسنة إلا أوضحتها، ولا فضيلة إلا شرحتها، ولا أكرومة إلا افتتحتها، وأخذت الكلمات الثلاث أقسام الإسلام الثلاثة. فقوله تعالى: ﴿ خُدِ الْعَفْوَ ﴾ تولى بالبيان جانب اللين ونفي الحرج في الأخذ والإعطاء والتكليف، وقوله تعالى: ﴿ وَامْرْ بِالْعُرْفِ ﴾ تناول جانب المأمورات والمنهيات؛ وأنها ما عُرِف حكمه، واستقر في الشريعة موضعه، واتفقت القلوب على علمه. وقوله: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُنهِ لِينَ ﴾ تناول جانب الصفح بالصبر، الذي به يتأتي للعبد عن مراد في نفسه وغيره. ولو شرحنا ذلك على التفصيل لكان أسفاراً».

وعلى عكس ما فهم بعض المتأخرين من كلمة «العرف» الواردة هنا، فحملها على الأعراف والعادات، نبّه القاضي أبو بكر (ابن العربي) وغيره من المفسرين والفقهاء إلى أن المراد بالعرف في هذا السياق هو «المعروف من الدين، المعلوم من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، المتفق عليه في كل شريعة». وقد امتثل رسول الله هي أوامر ربه حق الامتثال، وطبقها في حياته وسلوكه على التمام والكمال، ثم بسط القاضي أبو بكر (ابن العربي) القول في تفسير هذه الآية وتحليلها فقال: «أما العفو فانه عام في متناولاته، ويصح أن يراد به: خذ ما خف وسهل مما تُعْطَى، فقد كان رسول الله على يقبل من الصدقة التمرة والقبضة والحبة والدرهم والسمّل

(الثوب الباني) ولا يلمز شيئاً من ذلك ولا يعيبه، ولقد كان يُسْقِط من الحقوق ما يقبل الإسقاط، حتى قالت عائشة في الحديث الصحيح: «ما انتقم رسول الله لنفسه قط».

«وأما الاحتمال، فلقد كان (ص) يصبر على الأذى ويحتمل الجفاء، حتى قال ﷺ: «يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر».

«وأما مخالقة الناس وملاطفتهم فقد كان أقدر الخلق عليها وأولاهم بها: فإنه كان عليه يلقى كل أحد بما يليق به، من شيخ وعجوز، وصغير وكبير، وبدوي وحضري، وعالم وجاهل، ولقد كانت المرأة توقفه في السكة من سكك المدينة فيقف لها، ولقد كان يقول لأخ صغير لأنس: يا أبا عُمَيْر ما فَعَل النَّغَيْر، متلطفاً ومؤنساً (والنَّغَيْر تصغير النَّغَر) وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار. ولقد كان يكلم الناس بلغاتهم (أي بلهجاتهم) تأنيساً لهم وتطييباً لخواطرهم» انتهى كلام ابن العربي.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَنْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ورد معناه في كتاب الله في آيتين أخريين، إحداهما في سورة «قد أفلح المومنون» وهي قوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطِينِ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴾ وثانيتها في سورة «حم السجدة» وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَسْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَنْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ قال ابن كثير: «ولا رابع لهن في كتاب الله».

وأصل «النزغ» الفساد، اما بالغضب أو غيره، و «العياذ بالله»

هو الاستجارة به من الشر، والالتجاء والاستناد إلى حمايته سبحانه، قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشّيطَانِ وَلَا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشّيطَانِ غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل، أو يحملك على مجازاته ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ أي فاستجر بالله من نزغه: ﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ أي «سميع» لجهل الجاهل عليك والاستعادة به من نزغه، وسميع لغير ذلك من كلام خلقه، إذ لا يخفى عليه شيء، و «عليم» بما يُذهب عنك نزغ الشيطان، وعليم بغير ذلك من أمور خلقه.

وقال القاضي عبد الجبار: «معنى قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَٰنِ نَزْغُ ﴾ التحرز من وسوسة الشيطان، لأن الشيطان لا يتمكن من الرسول ﷺ، وربما كان الخطاب هنا بذكر الرسول ﷺ، والمراد غيره»، أي أن يكون الخطاب الموجه ظاهراً في هذه الآية إلى الرسول، موجهاً في الحقيقة عن طريقه إلى أمته، فهي المقصودة به بالذات، حتى تتغلب على ما للشيطان من وساوس وهمزات.

#### الربع الثالث من الحزب الثامن عشر في المصحف الكسريسم

كحسآ

أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقَامِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لِكَرْهُونَ ۞ يُجَلِدِ لُونَكَ فِي إِلْمَقِ بَعَدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى أَلْمُونِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّا إِفَتَيَن أَنَّهَا لَكُوْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ اِلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُّ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ أَنْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقُطَعَ دَابِرَ ٱلْكِهْنِرِينَ ۞ لِيُعِقُّ أَلْحُونَ وَيُبْطِلَ أَلْبَطِلَ وَلَوْكَرِهَ أَلْمُجُنِّرِمُونَ ۗ ۞ إِذْ نَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُوْمُ أَيْ مُمِدُّكُمُ بِأَلْفِ مِّنَ أَلْمُلَيِّكَةِ مُرْدَفِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرِيْ وَلِنَطُمَينَ بِهِ، قُلُوبُكُمُ وَمَا أَلنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ إِللَّهِ ۗ إِنَّ أَلَّهَ عَيْرِيزٌ حَكِيكٌ ۞ إِذْ يُغَيْشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةَ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ أَلْسَكَآءِ مَآءَ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ء وَيُـذِّهِبَ

عَنكُو رِجْدَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُو وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاقْدَامُ ۞ إِذْ يُوحِ رَبُّكَ إِلَى الْمُلَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمُ فَنَيِّتُواْ الذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلُقِے فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَهُواْ الرُّعُبُّ فَاضْرِبُواْ فَوَقَ الْاعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانِّ ۞ ذَ ٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُرْشَ آقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ أَنَّهَ شَدِيدُ الْعِيقَابِ ۚ ۞ ذَالِكُرُ فَذُوقُوهٌ ۗ وَأَنَّ لِلْبَكِيْنِينَ عَذَابَ أَلْبَّارِّ۞ يَكَأَيُّهَا أَلْذِينَ وَامَنْ وَأَإِذَا لَقِيتُهُ الذِينَ كَفَرُواْ رَحْفَا فَلَا تُولُوهُمُ الْادُ بَكْرٌ۞ وَمَنْ يُولِقِمْ يَوْمَهِ نِهِ دُبُرَهُ ۚ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْمُتَحَرِّبَزًا إِلَىٰ فِنَهْ فَصَدُ بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ أُللَّهِ وَمَأْوِيهُ جَمَنَّهُ وَبِيسَ أَلْمُصِيرٌ ۞ فَلَمْ تَقَتُتُلُوهُمْ ۗ وَلَاكِنَّ أَلَّهَ قَتَلَهُمْ ۗ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَئِكِنَّ أَلَّهَ رَجِي ۗ وَلِينُ لِيَ أَلْمُومِنِ بِنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًّا إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ۞ ذَا لِكُو وَأَنَّ أَلَّهَ مُوَهِنٌ كَيْدَ أَلْبَهِنِ يَنَّ ۞ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدَدُ جَاءَ كُومُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْهَوُاْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُورٌ وَإِن تَعُودُ وَا نَعُدُ " وَلَن تُعْنِيٰ عَنكُمُ فِثَنُكُمُ مُسْيئًا وَلَوْ كَنُكَرَتُ ۗ وَأَنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ يَـٓأَيُّهُمَا أَلِذِينَ ءَامَنُوٓأُ

أَطِيعُوا ٰ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْ اعْنَهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونً ۞

وَلَا تَكُونُواْ كَالِّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَّ ۞

# الربع الثالث من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريسم

#### عبساد الله

تتناول حصة هذا اليوم الربع الثالث من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ كَمَاۤ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُومِنِينَ لَكَسْرِهُونَ يُجَدِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيْنَ كَأَيْمًا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُوتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالذِين قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴾.

في حديثنا الماضي ختمنا بعون الله وتوفيقه سورة الأعراف المكية، وكانت ثالث سورة مكية في ترتيب المصحف الكريم، علاوة على سورة الفاتحة وسورة الانعام المكيتين أيضاً، وانتقلنا من سورة الأعراف إلى سورة الأنفال المدنية التي نحن بصدد تفسيرها الآن، وهي خامس سورة مدنية في ترتيب المصحف الكريم، بالإضافة إلى سور: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، التي هي سور مدنية أيضاً.

وسورة الأنفال نزلت بمناسبة غزوة بدر الكبرى، وكانت كها قال الإمام مالك «في سبع عشرة ليلة حلت من شهر رمضان» وذلك في السنة الثانية للهجرة، وغزوة بدر في الإسلام تمثل الجولة الأولى

من جولات الكفاح الإسلامي المظفّر، لصد العدوان ورد الطغيان، وإنقاذ المستضعفين الذين كانوا يضطهدون بمكة من الرجال والنساء والولدان.

ومن أجل ذلك أطلق بعض الصحابة على سورة الأنفال اسم (سورة بدر). قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «إن السورة هي سورة بدر كلها، وكلها مدنية إلا سبع آيات، فإنها نزلت بمكة، وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الذِينَ كَفَرُواْ لِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ اللّهُ خَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ الخيرينَ ﴾ إلى آخر الأيات السبع».

وقد تضمنت سورة الأنفال أهم المبادىء الأساسية التي جاء بها الإسلام لتنظيم شؤون السلم والحرب، وتحديد عوامل النصر وأسباب الهزيمة، وتعيين واجبات المجاهدين في سبيل الله من جهة الإعداد والاستعداد، وتوضيح حقوقهم على الدولة الإسلامية التي يدافعون عن كيانها، وتبيين الطريقة التي يعامل بها أسرى الحرب، والطريقة التي تتبع في الغنائم. وبالإجمال فإن هذه السورة الكريمة وضعت الحجر الأساسي للسياسة الحربية العامة التي يجب أن يطبقها الإسلام كلما اضطر المسلمون إلى خوض غمار الحرب للدفاع عن أنفسهم، ولم يجدوا من خصومهم عدلاً ولا استعداداً للسلام.

وسميت هذه السورة (سورة الأنفال) أخذاً من مطلعها الخاص، حيث ابتدأت بقوله تعالى: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْاَنفَالِ، قُلِ الْاَنفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ ﴾.

وكلمة (الانفال) هنا تعني بالخصوص الغنائم التي غنمها المجاهدون في غزوة بدر، فقد كانت أول شيء من نوعه بالنسبة لكثير منهم، فبادر الوحي الإلمي إلى التصريح بما يرفع في شأنها كل غموض، ويرفع في أمرها كل نزاع، وأعلن كتاب الله أن الحكم الخاص بها موكول إلى الله ورسوله رأساً، لأنّ حُكْمَهُمَا لا يلحقه ميل ولا حيف ولا جور، ولم يكن الحكم فيها موكولاً إلى اجتهاد المجاهدين أنفسهم، حذراً من أن يكون في حكمهم دخل لاعتبارات لا علاقة لها بالجهاد، وذلك معنى قوله تعالى: في يَسْتَلُونَكَ عَنِ الاَنفَالِ، قُلِ الاَنفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ ﴾ ثم جاء الحكم في شأنها مفصلاً كما سيأتي في قوله تعالى في نفس السورة: فواعْلَمُواْ أَنْهَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُسنَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلَذِي الْقُرْبِي وَالْيَسُولِ وَالْسُولِ وَلَذِي

ونبهت الآيات الكريمة إلى أن الحكمة الإلهية في جعل الحكم في الغنائم موكولاً إلى الله ورسوله هو تنقية الجو من كل ما يؤدي إلى فساد ذات البين بين الإخوة المجاهدين، وحمايتهم من عوامل الشقاق والنزاع، إذ متى كان الحكم في أمر من الأمور صادراً عن الله ورسوله، فلن يسع المومنين أجمعين إلا طاعة حكمها، والائتمار بأمرهما، ومن شأن المومن إذا ذكر الله أمامه أن يخشع ويلين، ويخضع لحكمه ويستكين، وذلك ما أشار إليه قوله تعالى بعد مطلع سورة الأنفال - آخر الربع الماضي -: ﴿ فَاتَّقُواْ اللّه وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ سُورة الأنفال - آخر الربع الماضي -: ﴿ فَاتَّقُواْ اللّه وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ، وَأَطِيعُواْ اللّه وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ، إِنَّمَا المُومِنُونَ الذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ ءَايَـٰتُهُ زَادَتْهُمُ إِيَاناً﴾ -

أي زادتهم تصديقاً \_ ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ الآية.

وقوله تعالى: ﴿ كُمَّ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ﴾ وردت في أوله كاف التشبيه: ﴿ كُمَّ أَخْرَجَكَ ﴾ وقد اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف من ناحية الإعراب.

ومن أحسن ما ورد في ذلك ما قاله القاضي عبد الجبار: هذا الجنس من الحذف ربما يعد في كمال الفصاحة، فبشر الله نبيه بالنصرة التامة وجميل العاقبة يوم بدر، كما سهّل له الخروج من بيته إلى آخر كلامه، وذلك رغماً عن تثاقل بعض المومنين وترددهم في الخروج، طبقاً لقوله تعالى في نفس السياق: ﴿ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ المُومِنِينَ لَكَنْرِهُونَ ﴾ وإنما ثقل الخروج عليهم لقتال المشركين، لما فيه من المشقة الزائدة، على حد قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ كُتِبَ فَيهُ مَنَ المُشْعَالُ وَهُوَ خُرُهُ لَكُمْ، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُو خَيْرً لَكُمْ، وَاللّه يَعْلَمُ، وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾. وليس المراد أنهم كرهوا الخروج مع رسول الله على فذلك لا يتصور في شأن المومنين، خصوصاً السابقين الأولين.

وقد نقلت دواوین السیرة وکتب الحدیث أن النبي على عندما بلغه خروج قریش لقتال المسلمین أخبر الناس واستشارهم، فکان عا قاله المقداد بن عمرو من المهاجرین ـ وهو الذي اشتهر بالمقداد بن الأسود ـ: «یا رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائیل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنًا ها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا وإنًا معكما مقاتلون».

ولم يزل رسول الله على يقول: «أشيروا على أيها الناس» وكان يريد أن يعرف رأي الأنصار بعدما عرف رأي المهاجرين، ويتخوف أن يكون رأيهم هو التعهد بنصرته ممن دهمه بالمدينة، لا بنصرته ممن هاجمه خارجها، فقال له سعد بن معاذ: «والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. فقال سعد باسم الأنصار: «فوالذي بعثك بالحق ان استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، انا لصبر عند الحرب، (جمع صبور) صدرق عند اللقاء (جمع صدوق) فَسِرْ على بركة الله». فَسُرَّ رسول الله عليه بقول سعد وقال للمسلمين: «سيروا على بركة الله وأبشروا. والله بقول سعد وقال للمسلمين: «سيروا على بركة الله وأبشروا. والله بقول أنظر إلى مصارع القوم».

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطّآتِفَتَيْنَ أَنّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنّ غَيْرَ ذَاتِ الشّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ المراد بغير ذات الشوكة «طاثفة العِير» التي انتظر البعض أن تقع في أيديهم دون قتال، و «ذات الشوكة» هي طائفة النّفير من مشركي قريش، التي استنفرها أبو سفيان فجاءت لقتال المسلمين، وكان عددها يتجاوز ألف مقاتل، بينها كان عدد المجاهدين «البدريين» ثلاثة عشر مقاتلاً وثلاثمائة مقاتل لا غير، كما حققه القاضي أبو بكر (ابن العربي)، وبسبب ذلك تخوف بعض المسلمين أن ترجح عليهم كفة المشركين.

ثم بين كتاب الله أن الحكمة من وراء غزوة بدر ليست هي القيام بمناوشة عادية، أو تحقيق مكسب رخيص، وإنما هي مقدمة كبرى لأمر كبير، وشأن خطير، هو انتصار الإسلام على الشرك داخل جزيرة العرب، وظهوره على الملل الباطلة والأديان المنحرفة في

جميع أطراف العالم: ﴿ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْلَجْرِمُونَ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ الآية ، الشارة إلى ما قام به النبي على يوم بدر عندما نظر إلى أصحابه في المعركة وهم قلّة قليلة ، ونظر إلى المشركين الذين جاؤوا بعصبة كبيرة ، فاستقبل على القبلة وعليه رداؤه وإزاره ، ثم أخذ يقول : «اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم إن تَهلِكُ هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تُعبَدُ في الأرض أبداً ». في إزال على يستغيث ربه ويدعوه دعاء المضطرحتي سقط رداؤه عن منكبيه ، فأتاه أبو بكر وناوله رداءه فارتداه ، ثم التزمه أبو بكر من ورائه وقال : «يا نبي الله : كفاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك وعدك ». فلم يلبث الله إلا قليلاً حتى أمد الله المسلمين بمدد من عنده ، ونزلت السكينة في قلوب المومنين ، وحلّت البشرى وجاء النصر السريع من عند الله ؛ وبذلك تحققت الاستجابة ، بعد الإنابة .

وهذا تنبيه من كتاب الله إلى أن الرجوع إلى الله واستمداد عونه ونصره في مثل هذه المواقف مواقف الدفاع عن الإسلام والتضحية في سبيله بالنفس والنفيس مأمر لا غنى عنه في كسب المعارك لمن يريد النصر ويسعى إليه. ومن أجل ذلك سنَّ لنا رسول الله على هذه السنَّة: سنَّة الاستغاثة بالله والاستنصار بقوته، رجاء إمداده وإعانته، إذ لا غنى عنها في سلم أو حرب، لقوي أو ضعيف.

وإلى هذه المعاني يشير قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَيِّي

مُذُكُم بِأَلْفِ مِّنَ الْلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ ﴾ - أي متتابعين - : ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرِى وَلِتَطْمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ ، وَمَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ ، إِنّ اللّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ، وقولُه تعالى : ﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ إِنّ اللّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ، وقولُه تعالى : ﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُواْ الذِينَ عِهِ الاقْدَامَ ، إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْلَائِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الذِينَ ءَامَنُواْ ، سَأَلُقِي فِي قُلُوبِ الذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ ﴾ . وقولُه تعالى : ﴿ وَلَكِنَ اللّهَ قَتَلَهُمْ ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَ اللّهَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَ اللّهَ رَمَىٰ ، وَلِيكِنَ اللّهَ عَلَيهم وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَ اللّهَ مَا اللّهُ عَلَيهم وَانَ اللّهُ عَلَيهم على عدوهم ، رغماً عن كثرته وقلتهم : ﴿ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللّهُ مُوفِينَ كَيْدَ الْكُفِرِينَ ﴾ . مُوهِنَ كَيْدَ الْكُفِرِينَ ﴾ .

ونبه كتاب الله إلى أن سر النجاح في مثل هذه المواقف، أو مفتاح النصر فيها ليس في كثرة العدد والعدد بقدر ما هو كامن في الإيمان الصادق، والتضحية المثالية، وروح الفداء الخالصة لوجه الله التي يتشبع بها المسلمون، فالعبرة في نظر الإسلام بالكيْف قبل الكمّ، وذلك ما يقتضيه قوله تعالى: ﴿ وَلَن تُعْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثْرَتْ ﴾.

وقوله تعالى عقب ذلك: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُومِنِينَ ﴾ تعهد من الله تعالى بإعانة أهل الإيمان الحق، وبنصرتهم على غيرهم ولو كانوا ثلَّة قليلة، ما تمسكوا بإيمانهم وثبتوا على دينهم، وكانت صلتهم بالله موصولة غير مقطوعة.

واهتمت الآيات الكريمة اهتماماً خاصاً بجريمة الفرار من الصف، مما يمكن أن يحدث في مثل هذه الظروف، وهي الجريمة

التي يطلق عليها في الشريعة اسم «الفرار من الزحف» فمن ارتكبها وقع في الحرام، واستحق العقوبة المغلظة عليها من «الإمام»، اللهم إلا إذا كان مقصوده من هذا العمل مكيدة العدو، فيَظُن أن الذي تظاهر بالفرار قد خاف منه ويتبعه، وإذا به ينقضٌ عليه ويقتله، أو كان مقصوده الانتقال إلى صف آخر من صفوف المجاهدين في المعركة، بغية إعانتهم على العدو الغادر، وذلك ما يفصله قوله تعالى في أثناء هذا الربع: ﴿ يَنَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلَا تُوَلُّوهُمُ الآدْبَـٰرَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ «يومئذ» أي يوم الزحف أياً كان ذلك اليوم، بما يشمل يوم بدر أو غيره من أيام الإسلام، على مدى العصور ومرور الأيام، ﴿ إِلَّا مُتَحَرَّفاً لِّقِتَالَ ﴾ والتحرف للقتال هو أن يُظهِر الفرار وهو يريد الرجـوع، مكيدةٍ للعدو، حتى يقع العدو في الفخ بسهولة، ﴿ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَىٰ فِئَةٍ ﴾ والتحيز إلى فئة هو أن ينتقل من مكانه الأول إلى موقع جديد في المعركة، وهو يريد إعانة الفئة المشتبكة فيه مع العدو. أما من ولي دبره وفر من الزحف وهو لا ينوي إلا مجرد الإدبار والفرار، دون أن يهتم بما يقع للمسلمين وراءه من هزيمة وانكسار: ﴿ فَقَدْ بَآءَ بِغُضَبِ مُنَ اللَّهِ وَمَأْوِيْهُ جَهَنَّمُ، وَبِيسَ الْلَصِيرُ﴾.

روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هُنَّ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المومنات».

### الربع الأخير من الحزب الثامن عشر في المصحف الكسريسم

إِنَّ شَكَّ أَلدَّوَآبَ عِندَ أَلَّهِ إِللَّهُ مُ الْبُكُمُ الذِينَ لَا يَعُ قِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ أَلْنَهُ فِيهِ مْ خَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمْ ۗ وَلَوَاسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ قَهُم مُّعْرِضُونٌ ۞ يَنَائِثُهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ السَّبِّحِيبُواْ لِيهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيكُمْ وَاعْلَمُوَّا أَنَّ أَلَّهُ يَحُولُ بَيْنَ أَلْمَارُءِ وَقَلْبِهِ عُوالَّتُهُ وَإِلَيْهِ تُحَشَــرُونٌ ۞ وَاتَّـعُواْ فِنْنَـةَ لَا تُصِيــبَنَّ ٱلذِينَ ظَــاَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةٌ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِّ ۞ وَاذْكُرُ وَا إِذَ اَنْدُمْ قَلِيلٌ مُسْنَضَعَفُونَ فِي الْارْضِ تَحْسَا فُونَ أَنْ يَتَغَطَّفَكُو النَّاسُ فَتَا وِيٰكُرُ وَأَيَّدَكُمُ بِنَصْرِهِ ۚ وَرَزَقَكُمْ مِنْ أَلطَّيْبَكِ لَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونً ۞ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ وَامَنُواْ لَا تَخُونُوا ۚ اللَّهُ وَ الرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا أَمَّلْنَاتِكُم ۗ وَأَنْهُم تَعُـ اَمُونَّ ۞

وَاعْلَمُواْ أَنْمَا آمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِنْنَهُ ۗ وَأَنَّ أَلَّهَ عِندَهُ وَ أَجُرُ عَظِيمٌ ١٠ يَآلَيُهُا أَلَذِينَ وَامَنُواْ إِن تَتَعُواْ أَلَّهَ يَجْعَل لَّكُرُ ۚ فَرُقَانَا وَيُكَفِّرُعَنكُو سَيِّئَاتِكُو وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضَلِ الْغَظِيرِ ۞ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ أَلِذَينَ كَفَرُواْ لِيُتَبِّتُوكَ أَوْيَقْتُلُوكَ أَوْ بُحْزِجُوكٌ وَعَنْكُمُ وُنَ وَمَعَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُنْكِيرِينَّ ۞ وَإِذَا تُتَلِي عَلَيْهِمْ وَ ءَايَنْ تُنَا قَالُواْ قَدُ سَمِعْنَا لَوَ نَشَآءُ لَقُلُنَا مِثْلَ هَاذَآ إِنْ هَاذَ آَإِلَّا أَسَطِيرُ الْلاقَ لِينَّ ۞ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُـوَ أَنْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِـرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ أَلسَّمَآءِ أُوإِينِنَا بِعَذَابٍ ٱلِيبِينِ۞ وَمَاكَانَ أَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ أَللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمْ يَشَتَغْفِرُونَ ۞ وَمَا لَهُمُورٌ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَآءَهُ ۗ إِنَ اَوْلِيَآؤُهُ ۗ وَإِلَّا الْمُثَنَّقُونٌ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعُلَمُونٌ ۞ وَمَاكَانَ صَلَا تُهُمْ عِندَ أَنْبَيْتِ إِلَّا مُكَاةً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُواْ الْمُعَذَابَ عِمَاكُنتُمُ تَكُفُرُونٌ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ يُسْفِقُونَ أَمُوَا لَهُمُ

لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا شُمَّ تَكُونُ وَالَّذِينَ كَفَرُهَا إِلَىٰ عَلَيْهِ مَ حَسَرَةَ شُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُهُ الْكَيْلِينَ مِنَ الطَّيِبِ جَهَنَدَمَ يُعْشَدُ وَنَ ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْحَيِيثَ مِنَ الطَّيِبِ جَهَنَدَمَ يُعْشَدُ وَنَ ﴿ لَيْمِيزَ اللَّهُ الْحَيْمِينَ مِنَ الطَّيِبِ وَيَجَعْمَلَ الْخَيْمِينَ بَعْضَهُ وَعَلَى بَعْضِ فَيْرَكُمُهُ وَجَمِيعَا فَيَعَمُ لَا الْخَيْمِينَ بَعْضَهُ وَعَلَى بَعْضِ فَيْرَكُمُهُ وَجَمِيعَا فَيَعَمُ لَا الْخَيْمِينَ بَعْضَا وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

#### الربع الأخير من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريسم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ شَرَّ اللَّوَآبِ عِندَ اللَّهِ الصَّمُّ الْبُكْمُ الذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لاَسْمَعَهُمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِنِ انتَهُواْ فَإِنَّ اللَّهَ بَمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَإِنِ تَوَلَّواْ فَاعْلَمُ وَا أَنَّ اللَّهَ مَوْلِيْكُمْ، نِعْمَ الْمَوْلَىٰ، وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

أول ما ينبغي التنبيه إليه في بداية هذه الحصة هو أن أول آية من هذا الربع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالآيات السابقة عليها في أواخر الربع الماضي، فقد سبق قبلها قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ، وَلا تَوَلّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ، وَلاَ تَكُونُواْ كَالّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴿ ومعنى هذه الآيات السابقة أن طاعة الله ورسوله واجبة على المومنين، وان مخالفة أمر الرسول بعد العلم بأمره محرمة عليهم وهم منهيون عنها نهياً باتاً، ثم طالبهم الحق سبحانه وتعالى بأن لا يسلكوا مسلك المشركين والمنافقين، إذ المشركون مجاهرون بالمخالفة، مصرّون على العناد، والمنافقون - وإن المشركون مجاهرون بالمخالفة، مصرّون على النفاق والإلحاد، ومن هذا أظهروا الطاعة - فهم ينطوون على النفاق والإلحاد، ومن هذا

السياق انتقل كتاب الله مباشرة إلى وصف دقيق فيه تبكيت وتنكيت ينطبق على المشركين والمنافقين الذين نهى الله المومنين عن اتباعهم وسلوك مسلكهم، وفي ذلك تحذير من نفس السلوك، فقال تعالى في شأنهم، تقريعاً وتوبيخاً، في بداية هذا الربع: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدُّوَآبِ عِندَ اللَّهِ الصَّمُ الْبُكُمُ الذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ أي الصم عن سماع عند الحق، لأنهم لا يستجيبون له، وإن قالوا سمعنا فهم لا يسمعون، والبكم عن الاعتراف بالحق - رغاً عن تلقيه - لأنهم يمتنعون من ذكره وترديده.

وتعبير كتاب الله عن هذا الصنف من الخلق بكلمة «شر اللهواب» مناسب لما هم عليه كل المناسبة، فهم يشبهون الحيوانات العجهاء في كونها لا تدرك عن طريق الاستماع بآذانها إلى كلام الناس إلا أصواتاً غامضة تعجز كل العجز عن فهمها والإلمام بمعانيها، وهم يشبهون الحيوانات العجهاء في كونها - وإن كان لها لسان - إلا أنها لا يصل منها إلى الغير إلا نبرات صوتية، لا قيمة لما ولا أهمية، وما دامت آذان هذا الصنف من الناس حين تسمع لا تنقل ما تسمعه إلى قلوبهم، وما دامت ألسنتهم حين تنطق إنما تكون بآذان الدواب العجهاء وألسنتها، وهم بسبب ذلك أدخل في تكون بآذان الدواب العجهاء وألسنتها، وهم بسبب ذلك أدخل في عالم البهائم وأعرق، وأبعد من عالم الإنسان كل البعد. وسبق قوله تعالى في مثل هذا المقام: ﴿ أُوْلَئِكَ كَالاَنْعَنْمَ بَلْ هُمُ أَضَلُ، تعالى في مثل هذا المقام: ﴿ أُوْلَئِكَ كَالاَنْعَنْمَ بَلْ هُمُ أَضَلُ،

قال القاضي عبد الجبار في كتابه (تنزيه القرآن عن المطاعن)

عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلا تَكُونُواْ كَالذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴾: «ذمهم على ترك القبول، ثم شبههم بالصم والبكم على طريقة اللغة، في مبالغة ذم من لا يقبل الحق، فربما قيل فيه إنه ميت، كما قال الله تعالى عن مثلهم لرسوله ﷺ: «انك لا تُسمع الموق» ولذلك قال هنا بعده: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْراً لاَسْمَعَهُمْ لَتَولُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ لأسمعهم أنه الله عنان : ﴿ وَلَوَ اسْمَعَهُمْ لَتَولُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ فذمهم نهاية الذم» إذ لا خير فيهم ولا أمل في هدايتهم (ولو اسمعهم) أي أفهمهم (لتولوا) أي لارتدوا بعد فهمه على أدبارهم (وهم معرضون) أي صادّون عنه منصرفون، ولن ينفع العقل وحده صاحبه إذا كان قلبه ميتاً، وإحساسه متبلداً.

وانتقل كتاب الله إلى مخاطبة المومنين بأشرف صفاتهم وهي صفة «الإيمان» داعياً إياهم إلى الاستجابة لله والرسول، منبهاً لهم إلى أن تطبيق المنهج الإسلامي في الحياة هو الطريق الوحيد إلى الحياة الطيبة والعيش الكريم، فقال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُواْ الْسَيْجِيبُواْ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِلَا يُحْيِيكُمْ ﴾ قال الامام البخاري لله وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِلَا يُحْييكُمْ ﴾ قال الامام البخاري (استجيبوا) أي أجيبوا (لما يحييكم) أي لما يصلحكم. وقال عروة بن الزبير: (لما يحييكم) أي للحرب التي أعزَّكم الله تعالى بها بعد النبي أعزَّكم الله تعالى بها بعد الفعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر. وقال القاضي عبد الجبار: قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ هو بعث من الله اسْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْ ﴾ هو بعث من الله تعالى على الجهاد، فكها ذم من قعد عنه ولم يطع الرسول فيه كذلك مدح من قام بحقه. وأراد بقوله (اذا دعاكم لما يحييكم) أن الجهاد

يؤدي إلى حياتهم، من حيث لولاه لقتلهم الكفار، فهو كقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ ﴾، ويحتمل: إذا دعاكم للأمر الذي يؤدي إلى حياة الأبد وهو الثواب. وقال أبو بكر (ابن العربي): «قوله تعالى (لما يحييكم) ليس يريد حياة المشاهدة والأجسام، وإنما يريد به حياة المعاني والقلوب، بدعائه إياهم إلى الإسلام، والقرآن، والحق، والجهاد، والطاعة، والألفة».

وليعطي كتاب الله شاهداً حياً على صدق محتوى هذه الآية الكريمة، وعلى كون الدعوة الإسلامية كانت فعلاً نقطة الانطلاق لإقامة حياة عزيزة الجانب موفورة البركات، جاء قوله تعالى في هذا السياق بعد بضع آيات: ﴿ وَاذْكُرُوۤاْ إِذَ اَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي السياق بعد بضع آيات: ﴿ وَاذْكُرُوٓاْ إِذَ اَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الاَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَتَاوِيكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ فمن القلَّة إلى الكثرة، ومن الضعف إلى القوة، ومن الخوف إلى الأمن، ومن الحجر إلى الرشد، ومن الضيق والخصاصة إلى السعة والغنى عن الناس، ومن الانكسار إلى الانتصار.

والتعبير هنا بقوله تعالى: ﴿ تَخَافُونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُم النَّاسُ ﴾ تعبير حقيقي ينطبق على الواقع، فقد كان عدد المسلمين في بداية أمرهم بمكة أقل من القليل، وهم لا يتجاوزون بضع عشرات، وكانوا كالنقطة البيضاء في جلد الثور الأسود، إذ ليس في العالم باستثنائهم إذ ذاك إلا مشرك أو مجوسي أو يهودي أو نصراني، والكل يحوك لهم الدسائس، ويتربص بهم الدوائر، وينتظر لهم أسوأ مصير، فلم تمض إلا سنوات معدودة حتى نصر الله عبده، وهزم

الأحزاب وحده، وفك عن الإسلام الحصار المضروب من حوله، وانطلق كالموج الزاخر يزحف في مدِّه الطالع من مكان إلى آخر، وكالشمس المضيئة تسطع على بقاع العالم بقعة بعد أخرى.

ويقابل معنى الحياة والاحياء المستفاد من قوله تعالى هنا في هذا الربع: ﴿ اسْتَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِلَا يُحْيِيكُمْ ﴾ معنى الهلاك والفناء المضاد له، المستفاد من قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَأَنفِقُوا ۚ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓا ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾. روى الترمذي وصححه، وَأَبو داود، وَالنسائي، ِ وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وقـال الحاكم إنه على شرط الشيخين، وابن جرير في تفسيره، كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب عن «أسلم» مولى عمران التجيبي قال: «حمل رجل من المسلمين على صف الروم في غزوة كانوا يغزونها حتى دخل فيهم، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس: ألقَى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب الأنصاري: أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على غير التأويل، نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا معشر الأنصار، صحِبْنا رسول الله على، وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تخفياً، فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ﷺ، ونصره، حتى فشا الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحربُ أوزارَها، فلنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنَقِيمُ فيهما، فأنزل الله تعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا: ﴿ وَأَنفِقُواَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ فكانت التهلكة في

الإقامة في الأهل والمال وفي ترك الجهاد. قال «أسلم» راوي هذا الحديث: فما زال أبو أيوب الأنصاري شاخصاً في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم».

وقد نبَّه مصلحو الإسلام في القرن الأخير، وفي طليعتهم حكيم المشرق جمال الدين الأفغاني الحسيني ومؤرخ المغرب أحمد بن خالد الناصري الجعفري إلى أن أهم سبب كان ولا يزال لطمع الأجانب في العالم الاسلامي هو إهمال المسلمين، لما أمرهم الله به وحضَّهم عليه، من العناية التامة بالقوة العسكرية، والفنون الحربية، ومِن تركِهم الاستعداد للجهاد، واعتمادهم في العُدة والعُتاد على نفس الأجانب، الطامعين في السيطرة على العباد والبلاد.

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن الأمانة الملقاة على عاتق المسلمين وما يجب عليهم إزاء تلك الأمانة، من أداء وصيانة، فقال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

و «الأمانة» شجرة وارفة الظلال ذات فروع وأغصان، ويندرج تحتها جميع الأعمال التي ائتمن الله عليها الانسان، فتبدأ بالخلافة عن الله في الارض، والقيام بتطبيق بنود الدستور الإلمي بين جنباتها: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الاَمَانَةَ عَلَى السَّمَنُوات وَالاَرْضِ وَاجْبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَانُ ﴿ وتسع الأمانة شيئاً فشيئاً عَتى تشمل واجب المسلم في جميع مجالات الحياة: واجبه نحو ملّته، ونحو أمته، ونحو أمرته وأولاده، ونحو

عماله وطلابه، ونحو نفسه التي بين جنبيه، فَفِي جميع هذه المجالات، وفيها هو أعلى منها أو دونها، توجد أمانة مقدسة، وتوجد مسؤولية كبرى عن تلك الأمانة، حتى لا يضيعها المؤتمنون عليها فيُحسَبوا في عداد الخائنين. ومن خان أيّ نوع من أنواع الأمانة الملقاة على عاتقه في أي مجال من مجالاتها يعد خائناً لله ورسوله في نظر الإسلام، لأنه يعتبر العدو «رقم واحد» للصالح العام.

قال ابن كثير: «والصحيح أن هذه الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء، و «الخيانة» تعم الذنوب الصغار والكبار، اللازمة والمتعدية».

وأخيراً نبَّه كتاب الله إلى حقيقة من كبريات الحقائق تبشر المومنين وتلقي الطمأنينة في قلوبهم، لا سيها في أوقات الأزمات، والخطوب المدلهمات، وهذه الحقيقة هي أنه كها أنفق مشركو قريش كثيراً من الأموال، واستنفروا العدد العديد من الرجال، لقتال المسلمين وإبادتهم، ورغها عن ذلك باد الشرك وانهزم المشركون، وبقي الإسلام وانتصر المسلمون، فكذلك سينفق خصوم الإسلام بغية القضاء عليه أموالهم، وسيؤ ببون عليه - لكشر شوكته - جميع قواهم، لكنّ عناية الله ستضع حداً لمكرهم، وترد كيدهم في نحرهم، فلا يجنون من نفقاتهم العريضة إلا حسرة وخسرانا، ولا من مؤامراتهم الطويلة إلا هواناً وخذلاناً، وذلك ما يتضمنه قوله تعالى في هذا الربع مبشراً للمومنين بكتابه، والمتعلقين بأهدابه: على أله المذين كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُلُواْ عَن سَبِيلِ الله،

فَسَيُنفِقُ وَنَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴿ وَلِيَمِينَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً ، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ، أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ .

### الربع الأول من الحزب التاسع عشر فـــي المصحف الكـــريـــم

وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمُتُم مِّن شَفَءٍ فَأَنَّ لِلهِ مُحْمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَإِنْدِ وَالْمُتَامِىٰ وَالْمُتَامِىٰ وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمُورَ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا آنَ زَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ أَلْفُرُفَ إِنَّ بَوْمَ اَلْتَقَى أَنْجُمَعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كَلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ۞ إِذَ أَنتُم بِالْعُدُوةِ إِللَّهُ نَيِّهِ وَهُم بِالْعُدُوةِ إِلْقُصُوىٰ وَالرَّكُبُ أَسُفَلَ مِنْكُمٌ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمُ لَاخْتَلَفُتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَالْكِن لِيَقْضِيَ أَلِنَّهُ أَمْرًاكِ أَنْ مَفْعُولًا لِيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَ وَ وَيَحَسِيٰ مَنْ حَبِي عَنْ بَيِّنَةٌ وَإِنَّ أَلَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيكٌ ۞ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوَارِيْكَهُمُ مَكَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ ۖ وَلَنَنَازَعْتُمُ فِي الْامْرِ ۗ وَلَكِنَ أَلِمَةَ سَلَمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ وَإِذْ يُرِيَّكُوهُمُ ۗ وَ

إِذِ إِلْنَقَيْتُ مُ فِي أَعُيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ مِ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ أَلَّهُ أَمْرًاكَ إِنَّ مَفْعُولًا وَإِلَى أَلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاشْبُنُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَيْبِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْسَٰلِمُونَّ ۞ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا نَنَازَعُواْ فَنَفُشَالُواْ وَتَذَهَبَ يِعُكُمُ وَاصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلصَّا بِرِينٌ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِ يِلْرِهِ مِ بَطَرًا وَرِثَلَاءَ أَلْتَ اسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِنَّهِ وَاللَّهُ مِمَا يَعُمُ مَلُونَ مُحِيطٌ ٥ وَإِذْ زَيَّنَ لَمُهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُومُ الْيَوْمَ مِنَ الْنَاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُورٌ فَلَمَّا تَرَاءَ نِ الْفِئْتَان نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِلَّي بَرِيٓءُ ثُرِينَكُمُ وِإِنِّي أَرِيٰ مَا لَا تَـرَوُنَ إِنِّي أَحَـافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَـدِيدُ الْعِيقَابِ ٣٠٠ إِذْ يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوُلاَّهِ دِينُهُمُّ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى أَلَّهِ فَإِنَّ أَلَّهَ عَزِيزُحَكِيثُمُ ۞ وَلَوْ تَبِرِي ۚ إِذْ يَتَوَفَّى أَلِدِينَ كَفَرُوا الْمُلَاِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْ بَسْرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ أَنْحَرِيقٌ ۞ ذَالِكَ

عِمَا قَدَّمَتَ آيَدِيكُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِّ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِنْ عَوْنٌ وَالذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَلْتِ إِللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِذُ نُوبِهِمُ مُرَّ إِنَّ أَللَّهَ قَوِيٌّ شَكِدِيدُ الْعِقَابِ ۞ ذَا لِكَ مِأْنَ أَلَّهَ لَرَيكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً ٱنْعَـَمَهَاعَلَىٰ قَوْم حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا إِأَ نَفُسِهِ مِنْ وَأَنَّ أَلَّهَ سَمِيعُ عَلِيثُرُ۞ كَدَابِ ءَالِ فِرْعَوْنٌ وَالْذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَّبُواْ بِنَايَاتٍ رَبِّهِ مُ فَأَهُلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِيمٌ وَأَغْرَقُنَآءَ الَ فِرْعَوْنٌ وَكُلُّ كُانُواْ ظَلِمِينٌ ۞ إِنَّ شَرَّ أَلدَّ وَآبِّ عِندَ أَللَّهِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُ مُ لَا يُومِ نُونَ ۞ ٱلذِينَ عَلَىدتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثْقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَيِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَذَّكَّرُونًا ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَاشِدِ النَّهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٌ ۚ إِنَّ أَلَّهُ لَا يُحِبُّ اَكُنَآيِنِينَّ ۞ وَلَا تَحْسِبَنَّ أَلَذِينَكَفَرُواْ سَبَقُوَأٌ إِنَّهُمُ لَا يُعْجِنُ ونَّ



### الربع الأول من الحزب التاسع عشر فـي المصحف الكــريــم

#### عباد الله

يتناول حديث اليوم الربع الأول من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِي وَالْيَسَمَىٰ وَالْسَلِكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَابْتُهُمْ الْتُقْمَى الْجَمْعَانِ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ الى قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسِبَنُ الذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾.

بعدما سجلت سورة الأنفال المدنية في مطلعها السابق أن «الأنفال» وهي هنا المغانم التي غنمها المسلمون في غزوة بدر موكول أمرها إلى الله ورسوله، لا إلى تقدير المجاهدين أنفسهم ورأيهم الخاص، وأنها ليست ملكاً مباشراً لهم بمجرد الغزو والجهاد: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَنفَالِ ، قُلِ الاَنفَالُ لِلهِ والرَّسُولِ ﴾ جاءت الآيات الكريمة في بداية هذا الربع تعلن حكم الله ورسوله في شأن تلك الأنفال خاصة، وفي شأن غيرها من الغنائم التي يغنمها المسلمون في حروبهم عامة، وهذا الحكم يتلخص في قسم الغنائم على يد الإمام أو من يخلفه في قيادة الجيش، إلى خسة أخاس، على يد الإمام أو من يخلفه في قيادة الجيش، إلى خسة أخاس، تكون أربعة أخاس منها لمجموع المجاهدين الذين قاتلوا في سبيل

الله، ويخصص الخمس الباقي لمصالح المسلمين العامة، ولا سيا لذوي الحاجات منهم، الذين يحمل بيت مال المسلمين عادة عبء الصرف على حاجاتهم الضرورية.

وهذا الخمس العام المردود على ذوي الحاجات من المسلمين هو الذي يُطلِق عليه كتاب الله هنا «خمس الله والرسول»، كما يُطلَق في عرف الشرع على أيّ نوع من أنواع الحقوق العامة اسم «حق الله»، وإن كان مآل ذلك الحق إلى عموم الناس. ﴿وَاللّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلْمِينَ ﴾ وذلك قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوّا أَثّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَن لِلهِ خُمْسَهُ وَلِلرّسُولِ وَلِدِي الْقُرْبَى وَالْيَتَهُمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السّبِيل ﴾ وفيه تعيين لمصارف الخمس العام.

قال عمر بن عبد العزيز: «قوله: ﴿ فَأَنَّ لِلهِ خُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ يعني في سبيل الله وقال عطاء بن أبي رباح: «خمس الله والرسول واحد». وقال أبو بكر (ابن العربي): «إنما ذكر الله نفسه في هذا المقام، تشريفاً لهذا الكسب الذي جعله الله من أفضل وجوه الكسب».

وكلمة (الغنيمة) يراد بها ما أخذ من أموال الكفار بقتال، بينها كلمة (الفيء) - وستأتي في آيات أخرى من كتاب الله - يراد بها ما أخذ منهم بغير قتال، كالأموال التي يصالحون عليها، أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، وكالخراج والجزية، وهذا النوع لا يخمس مثل الغنيمة، وإنما يتصرف فيه الإمام بما فيه مصلحة المسلمين، ويطلق عليه لفظ (الفيء) لأن الله أفاءه ورده على رسوله والمومنين، ووضعه بين أيديهم لينتفعوا به في مصالحهم العامة، وهم أهل لكل خير،

وأحق بكل نفع. قال ابن كثير: «هذه الآية: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ هي توكيد لتخميس كل قليل وكثير، حتى الخيط والمخيط، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْلُلْ يَاتِ عِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَسْمَةِ ﴾ الآية.

روى الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله على قال: «ان هذه من غنائمكم، وانه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمَخِيط، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغُلُوا، فان الغلول عبار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة» و «الغلول» بمعنى السرقة والاختلاس من الغنيمة.

وروى أبو داود والنسائي أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لي من غنائمكم ـ مثل هذه ـ إلا الخمس، والخمس مردود عليكم».

وروى البيهقي بإسناد صحيح أن رسول الله على سئل عن الغنيمة فقال: «لله خسها وأربعة أخماسها للجيش». ثم سئل فها أحد أولى به من أحد؟ فقال: «لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم».

وثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلاَّ الخمس، والخمس مردود عليكم فيكم».

وفي الصحيح: «إنما أنا قاسم بعثت أن أُقسِم بينكم، والله المعطي، فالله حاكم، والنبي قاسم، والحق للخلق».

والخطاب بالأمر في قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُ وَا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن

شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ موجه إلى الذكور من المسلمين القادرين على القتال، فهم الذين منحهم الله بفضله أربعة أخماس الغنيمة، وإذا تطوعت المرأة بالقتال - رغماً عن كونه لم يفرض عليها كان لها نصيب من نفس الغنيمة، لكن بصفة عطية وهدية مجردة، لا بصفة سهم مفروض، كما ثبت في الصحيح: «أن النساء كن يُحْذَيْن من الغنيمة ولا يُسهَم لهن» ومعنى يُحذَيْن - أي يعطين - من أيمدُون من العطية والهدية، واستحسن ابن حبيب من أئمة المالكية أن يكون لها سهم في الغنيمة أيضاً.

والعبرة بالنسبة إلى التعبئة وحمل السلاح في الإسلام إنما هي بإطاقة القتال والقدرة عليه، بحيث يُقبَل فيه حتى المراهقون متى كانوا أقوياء على القتال، فقد عرض ابن عمر على رسول الله على يوم أُحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه على رسول الله على الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة، وعرض على رسول الله على فأجازه، وأذن له بالمشاركة في المعركة مع كبار المجاهدين.

وإنما يثبت السهم في الغنيمة لمن حضر القتال دون من غاب، ولو كانت غيبته لعذر، اللهم إلا إذا كان الغائب قد تغيّب في مصلحة الجيش، فإنه يشارك من حضر بسهمه، كما ذهب إليه محمد بن المواز من المالكية، ومن حضر مريضاً كمن لم يحضر، اللهم إلا إذا كان له رأي يساهم به في تدبير الحرب، وذهب أشهب من المالكية إلى أن المجاهد الأسير يسهم له وإن كان مقيّداً بالحديد.

وأما من يصحب الجيش للمعاش كالأجراء والصناع والتجار ممن لم يقصدوا القتال ولا خرجوا للجهاد، فلا حق لهم في الغنيمة، مصداقاً لقوله تعالى في سورة المزمل: ﴿عَلِمَ أَن سَيكُونَ مِنكُم مَرْضَىٰ، وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، وَءَاخَرُونَ يُقَابِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فقد ميز الله في هذه الآية المقاتلين عن أهل المعاش من المسلمين. وبين حال كل فريق وحكمه، نعم، إذا اشترك الأجراء والصناع والتجار في نفس القتال إلى جانب بقية المجاهدين علاوة على ما يقومون به من كسب معاشهم \_كان لهم حقهم في الغنيمة، لأن سبب الاستحقاق قد وجد منهم كما نص عليه المحققون.

وإذا كان كتاب الله لم ينص على أي تفصيل أو تفضيل في شأن الأربعة الأخماس التي منحها للمجاهدين الغانمين، فقد جاءت السنّة النبوية الكريمة ببعض التفصيل والتفضيل، ذلك أن النبي على فاضل بين الفارس والراجل من المجاهدين، فأعطى للراجل سهاً واحداً، وأعطى للفارس سهمين اثنين.

قال أبو بكر (ابن العربي): «وذلك لكثرة العناء وعظم المنفعة» ـ أي بالنسبة للفارس ـ «فجعل الله التقدير في الغنيمة بقدر العناء في أخذها، حكمة منه سبحانه فيها، ووقف بعض العلماء عند الحد الذي فاضل به رسول الله على بين الفارس والراجل، واستحسن البعض الآخر إعطاء الفارس بدلاً من سهمين ثلاثة أسهم، له واحد ولفرسه اثنان، ومن له عدة أفراس أسهم لواحد منها، إذ لم يرد عن النبي على أنه أسهم لأكثر من فرس واحد».

وهكذا أحكم الله أمر الغنيمة بقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّا عَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِي وَالْيَتَ مَي

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾. وبهذا الحكم الإِلهي الحكيم في الغنائم، أسقط الله حكم الجاهلية الظالم: ﴿وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماًلِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَلِذِي الْقُرْبِيٰ ﴿ ذَهَبِ كثير من المفسرين إلى أَسْتَلُكُمْ أَن المراد به نفس المعنى المقصود في قوله تعالى: ﴿قُل لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْمَودَّةَ فِي الْقُرْبِيٰ ﴾ وعن عمر بن عبد العزيز أن القرابة لا يعطون من الخمس إلا بالفقر، قال مالك: وبه أقول. واحتج مالك بأن ذلك جُعِل لهم عوضاً عن الصدقة، لأنها لا تحل لآل البيت.

وقوله تعالى: ﴿وَالْيَتَمَىٰ المراد به أيتام المسلمين الفقراء ، واليتيم من فيه ثلاثة أوصاف: موت أبيه قبل بلوغه ، ووجود الإسلام فيه أصلاً أو تبعاً لأبويه ، وحاجته إلى الرَّفد والمساعدة . وتوسع بعض العلماء فأدرج في اليتامى المستحقين حتى اليتامى الأغنياء ، بوصف يتمهم ، لا بوصف غناهم .

وقوله تعالى: ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ المراد به المسافر الذي يَجْتَازُ الطريق محتاجاً، وإن كان غنياً في بلده، ومثله من عزم على السفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، دون أن يكون عنده ما ينفقه في ذلك السفر.

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمْعَلَٰنِ ﴾ إشارة إلى يوم بدر الذي فرَّق الله فيه بين الحق والباطل، وأعلى كلمة الإيمان على كلمة الشرك، والمراد: ﴿ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا ﴾ عدوة الوادي القريبة

إلى المدينة، وبها نزل المسلمون، والمراد: ﴿بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ﴾ العدوة البعيدة عن المدينة والقريبة إلى ناحية مكة، وبها نزل المشركون.

وقوله تعالى: ﴿وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ إشارة إلى العير التي كانت تحمل تجارة قريش من الشام في طريقها إلى مكة، محاذية لساحل البحر.

وقوله تعالى: ﴿لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً ﴾ أي ليقضي ما أراده من إعزاز الإسلام وأهله، وإذلال الشرك وأهله، بقدرته ولطفه.

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ يَا اللَّهِ الْمَائُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثَّبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ يتضمن تلقين المومنين آداب المعركة وصدق اللقاء، وأمرهم بالثبات والتجلد عند مواجهة الأعداء. جاء في الصحيحين عن رسول الله على أنه قال: «فإذا لقيتموهم - أي الأعداء - فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». وجاء في حديث آخر أن رسول الله على قال: «فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله، فان صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت». وقال قتادة في تفسير هذه الآية: «افترض الله ذكره عند بالصمت». وقال قتادة في تفسير هذه الآية: «افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون، عند الضرب بالسيوف». قال أبو بكر (ابن العربي): «قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ ﴾ فيه ثلاثة احتمالات:

١ ) اذكروا الله عند جزع قلوبكم، فإن ذكره يُثبِّت.

٢ ) اذكروا الله بالقلب واللسان حتى يَثبُتَ القلبُ على اليقين

ويسكن، ويثبت اللسان على الذكر ولا يضطرب.

٣) اذكروا ما عندكم من وعد الله لكم، بابتياعه أنفسكم
 منكم، ومثامنته لكم.

ثم عقّب على هذه الاحتمالات قائلًا: «وكلها مراد، وأقواها أوسطها، فإن ذلك إنما يكون عن قوة المعرفة، ونفاذ القريحة، واتقاد البصيرة، وهي الشجاعة المحمودة في الناس».

وقوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلاَ تَنَـٰزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وَاصْبِرُوٓاْ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾ يتضمن أفضل وصية من الله لعباده المومنين، وهي الوصية التي تمسك بها السابقون الأولون، وشدُّوا عليها يد الضنين، ومهما عاد المسلمون إلى التمسك بها أعاد الله إليهم ما عوَّدهم من النصر والفتح المبين. ومن أصدق ما قيل في تحليل هذه الوصية الإلهية وتعليلها ما ذكره القاضى أبو بكر (ابن العربي) حيث قال: «هذه الوصية هي العمدة التي يكون معها النصر، ويظهر بها الحق، ويسلم معها القلب، وتستمر معها على الاستقامة الجوارح، فإنما يقاتِل المسلمون بأعمالهم لا بأعدادهم، وباعتقادهم لا بأمدادهم»، ثم علق على ما نهى الله عنه من التنازع، وما ينشأ عن التنازع من فشل فقال: «وهذا أصل عظيم في المعقول والمشروع. . . فإذا ائتلفت القلوب على الأمر استتب وجوده، واستمر مَرِيرُه، (يقال استمر مَرِيرُه إذا استحكم عزمُه) وإذا تخلخل القلب قصر عن النظر، وضعفت الحواس عن القبول. والائتلاف طمأنينة للنفس، وقوة للقلب، والاختلاف إضعاف له، فتضعف الحواس، فتقعد عن المطلوب، فيفوت

الغرض، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنْزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَلْهَبَ وَيَكُمُ ﴾. وكنى (بالريح) عن اطراد الأمر ومضائه، بحكم استمرار القوة فيه، والعزيمة عليه، وأتبع ذلك بالأمر بالصبر، الذي يبلغ العبد به إلى كل أمر متعذر، وذلك بوعده الصادق في أنه مع الصابرين: ﴿ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾.

وأخيراً أخبر الله عباده المومنين أنه منزَّه عن أن يظلم أحداً من الخلق، وأنه لا يغير نعمة أنعمها عليهم إلا إذا كفروا بأنعمه وتواطأوا على نصرة الباطل وإبطال الحق، وذلك قوله تعالى في أواخر هذا الربع: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾، وقوله تعالى في ختامِه: ﴿ وَلا تَحْسِبَنَّ اَلذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ، إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ ﴾.

# الربع الثاني من الحزب التاسع عشر فـي المصحف الكسريسم

۞ وَأَعِدُّواْ لَمُهُم مَّا اَسۡنَطَعۡتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ اِلْخَيْلُ يُرْهِبُونَ بِيهِ عَدُقَ أَلْنَهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعَالَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعَلَمُهُمَّ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَكَّءِ فِي سَبِيل إِلَّهِ يُوَفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَّ ۞ وَإِنجَعُواْ لِلسَّلَمِ فَاجْنَحَ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى أَلَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ أُلَّكِمِيمُ الْعَلِيمُ ۞ وَإِنْ يُربِدُوٓاْ أَنْ يَخَذَعُوكَ فَإِنَّ حَسَبَكَ أَتَّهُ هُوَ أَلذِكَ أَيَّدَكُ بِنَصْرِهِ ، وَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِيمٌ لَوَانفَقَتَ مَاسِفِي إِلَا رَضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مِّ وَلَكِ تَ أَلَّهَ أَلَّفَ بَبْنَهُ مُورٌ إِنَّهُ وعَن بِزُحَكِي مُرُّ ۞ يَنَا يُنْهَا أَلْتَبِيٓ وُ حَسْمُكَ أَلَّهُ وَمَن إِتَّبَعَكَ مِنَ ٱلمُومِنِينَّ ۞ يَنْأَيُّهَا ٱلنَّيَةَ وُجَرِّضِ الْمُومِنِينَ عَلَى أَلْقِتَالٌ إِنْ يَتَكُن مِّنكُرُ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغَلِبُواْ

مِأْنَتَيْنٌ وَإِن تَكُن مِنكُم مِنْكُم مِيَّائَةُ يُغْلِبُوٓا أَلْفًا مِنَ أَلَدِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَّ ۞ أَلْنَخَفَّفَ أَلَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُرُ ضُعْفًا ۚ فَإِن تَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُواْ مِأْنَتَيْنٌ وَإِنَّ يَكُن مِّنكُمُوا أَلُفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَكِيْبِ بِإِذْنِ أِللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَابِينٌ ۞ مَاكَانَ لِنَبِجَ ءِ آنَ يَّكُونَ لَهُ ۚ أَسَرِي حَتَّى بُشْنِ نَسِفِي إِلَا رُضٌ تُرِيدُونَ عَرَضَ أَلدُّ نَبِياً وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ وَأَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ۞ لَّوَلَا كِنَابٌ مِّنَ أَللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فِهَا أَخَدَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ فَكُلُواْ مِمَّاغِنْتُمُرْحَلَلَا طَيِبًا ۗ وَاتَّـقُوا اللّهَ ۚ إِنَّ اللّهَ غَـفُورٌ رَّحِيكُم ۞ يَنَأَيُّهُا أَلْنَبِهَ ءُ قُل لِن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ أَلَاسُرِي إِنْ يَعُلُمُ إِلَّهُ فِي قُلُوبِكُو خَيْرًا يُوتِكُو خَيْرًا مِّمَّآ أَنْجِذَ مِنكُرُ وَيَغَفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيكٌ ۞ وَإِنْ يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللَّهَ مِن فَبَلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ بِأَمُوالِمِمْ وَأَنفُسِ لِهِمْ فِي سَبِيل إِللَّهِ وَالذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓاْ أَوُلَيِّكَ بَعْضُهُمُوٓ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْيُهَاجِرُواْ مَالَكُمْ مِّنْ وَلَيْنِهِ مِينِ سَشَّهُ عِ

# المُعْ وَالْتَّوْيَةِ مَكِنِيَّةُ وَالْتُعَالِمُ ١٢١) المُعْ وَالْمُعَالِمُ ١٢١) المُعْ المُعْلِمِينَ المُعْلِمُ ١٢١) المُعْلِمُ المُعْلِمُ ١٢١) المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ١٢١) المُعْلِمُ المُ

# النسر في أحديث النسر أحديث النسر في أحديث النسر في أحديث النسر أَحَدًا فَأَيْمَوُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُل إِلَيْهِ مَعَهُ دَهُرُوٓ إِلَىٰ مُدَّ تِهِ مُرَّ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُنَّقِينَ ۞

#### الربع الثاني من الحزب التاسع عشر فسي المصحف الكسريسم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة الأنفال المدنية: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْمُنْفِل ، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِمْ لاَ الْنَيْل ، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ ، اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ إلى قوله تعالى في سورة التوبة المدنية أيضاً: ﴿إِلاَ الذِينَ عَنهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ أَيْضًا وَلَمْ فَيْكُمُ أَحَداً فَأَيْمَوا إلَيْهِمْ عَهْدَهُمُ إلىٰ مُدَّتِهمُ ، إنَّ اللَّه يُحبُ المُتَقِينَ ﴾.

بعدما نبَّه كتاب الله في نهاية الربع الماضي إلى ما قد يتعرض له المومنون من دسائس ومؤامرات، يبيِّتها لهم أعداء الإسلام، وخاصة ما يقوم به أولئك الأعداء من خيانة متوالية للعهود، ونقض مستمر للمواثيق، إذ لا عهد لهم ولا ميثاق، فقال تعالى في شأنهم: فإنَّ شَرَّ الدَّوَآبِ عِندَ اللَّهِ الذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُومِنُونَ، الذِينَ عَهْدَهُمْ في كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَعْفُونَ. الذِينَ عَهْدَهُمْ في كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَقُونَ.

وبعدما دعا كتاب الله إلى وجوب التنكيل بأعداء الاسلام

الخائنين للعهود، والضرب على أيديهم عند لقائهم دون هوادة، حتى يعتبر بهم غيرهم من بقية الأعداء، وحتى لا يحدِّثوا أنفسهم بالعدوان من جديد على المسلمين، فقال تعالى: ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَدُونَ ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَدُونَ ﴾.

وبعدما أمر الله رسوله والمومنين بالاحتياط التام، من تحركات أعداء الإسلام، وبالمبادرة إلى نقض عهدهم عند توقع خيانتهم، بمجرد ظهور بوادر الخيانة وبروز آثارها، وإن لم يكونوا قد أعلنوا خيانتهم رسمياً، فقال تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذِ خِيانتهم رسمياً، فقال تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَانبِذِ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحبُّ الْخَائِيْنِينَ جاءت الآيات الكريمة في أول هذا الربع بقاعدة قرآنية عامة، وخطاب إلهي موجه إلى كافة المومنين، بصفة مؤبدة ومستمرة إلى يوم الدين، وذلك قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُرَّةٍ ﴿. ففي هذا الخطاب الإلهي الحكيم يأمر الله عباده المومنين أمراً قاطعاً بإعداد كل ما في إمكانهم واستطاعتهم من وسائل القوة، الكافية لمجابهة أعداء الإسلام، وعدم الغفلة عن هذا الاستعداد، على مدى السنين والأعوام.

وكتاب الله في هذه الآية لا يحدد نوعاً خاصاً من أنواع (القوة)، وإنما يأمر بإعداد القوة بكل ما في الوسع والطاقة، وعلى الاطلاق والشمول، دون تعيين لنوعها، ولا تحديد لشكلها، لأن أنواع القوة وأدواتها تختلف من عصر إلى عصر، ومن جيل إلى جيل، فلكل عصر نوع من القوة يقهر الأعداء، ونوع من السلاح يفيد في مقاومتهم ويردهم على أعقابهم. والله تعالى بمقتضى هذه الآية يلزم المسلمين بأن يكونوا أقوياء غير ضعفاء، وبأن يكونوا في

مستوى كافٍ من القوة يجعلهم في مأمن من طمع الطامعين، وعدوان المعتدين، إذ هو سبحانه وتعالى أعلم بما سيواجهه الإسلام منذ ظهوره في العالم من أحلاف عدائية، ودسائس سياسية وعسكرية، ومؤامرات صليبية وصهيونية وإلحادية، دون انقطاع، إلى أن يرث الله الأرض وَمَنْ عليها. ولذلك نزلت هذه الآية المحكمة واضحة كل الوضوح، صريحة كل الصراحة، تحذيراً للمسلمين من الغفلة عما يقويهم، وتذكيراً لهم بما يجيط بهم باستمرار من دسائس أعدائهم ومؤامراتهم، مما يلزم الاستعداد لرده والوقوف في وجهه في كل جيل، دون تهاون ولا إهمال ولا تردد. قال القاضي أبوبكر (ابن العربي): «أمر الله سبحانه وتعالى بإعداد القوة للأعداء، بعد أن أكد في تقدمة التقوى، وان الله تعالى لو شاء لهزمهم - أي الأعداء \_ بالكلام والتَّفْل في الوجوه»، إلى أن قال: «ولكنه أراد أن يبلو بعض الناس ببعض، بعلمه السابق، وقضائه النافذ، فأمر بإعداد القُورى والآلة من فنون الحرب، التي تكون لنا عُدَّة، وعليهم قوة، ووعد على الصبر والتقوى بإمداد الملائكة العليا».

وكتاب الله عندما يتحدث عن (القوة) ويدعو المسلمين إلى إعدادها بكل الوسائل لا يقصد بلفظ القوة معناها المادي المجرد وحده، المتمثل في الآلات والأدوات الحربية، وإنما يقصد منها معناها المادي ومعناها الروحي في آن واحد، بل ان القوة الروحية عنده بالنسبة إلى القوة المادية تعتبر كالجموهر بالنسبة للعَرض، والروح بالنسبة للجسد، فالقوة الروحية في نظر الدين والأخلاق، والروح المعنوية العالية، في نظر المختصين من رجال الدراسات

النفسية والأبحاث العسكرية، هي منبع كل قوة، وأساس كل نصر، وبدونها تضطرب القلوب وتنهار الأعصاب، وتصبح الهزيمة من كل جيش قاب قوسين وعلى الأبواب، لكن إذا كانت قوة الإيمان بالله وتقوى الله تقود جنود الإسلام، في خطواتهم إلى الأمام، فبشّرهم من عند الله بالفتح المبين، والنصر والتمكين، ووقتئذ يتم وعد الله بالغلبة على الكافرين، ويصدق قول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿ وَلا تَحْسِبَنَ الذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ، إنّهُمْ لا يعجزون الله، فهم في قبضته، وتحت قهره ومشيئته.

وبعدما أمر الله المسلمين بإعداد القوة لكبح جماح أعداء الإسلام، بشكل عام، خصَّ كتاب الله بالذكر من بين أنواع القوة نوع الخيل، فقال تعالى: ﴿وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ وقد كانت الخيل في الحروب الماضية تحتل مكاناً بالغ الأهمية، ولا تزال الخيل إلى اليوم تقوم بدور مهم في العمليات الحربية، ولا سيها عندما تتعذر الحركة على الأدوات الآلية. ولعل ذكر «الخيل» هنا إنما ورد على وجه التنبيه، نظراً لأن الخيل كانت في العهد الإسلامي الأول أهم شيء في الحرب، وذلك حتى يقيس المسلمون عليها غيرها، ويهتموا في الحرب، وذلك حتى يقيس المسلمون عليها غيرها، ويهتموا في الفعالة، فالعبرة أولاً وأخيراً إنما هي بإعداد القوة التي لا تضام، والاستعداد التام للعدو الظاهر والخفي على الدوام.

ومن اللطائف في هذا الباب ما قام به علماء الشريعة من مناقشات، وما شغلوا به أنفسهم من مقارنات بين أدوات الحرب أيها أفضل، اهتماماً بهذا الموضوع: هل أن ركوب الخيل أفضل من الرمي، أم أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، فذهب الإمام مالك إلى الرأي الأول، استناداً فيها يظهر إلى قوله تعالى هنا: ﴿وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ وإلى قوله ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير، إلى يوم القيامة. الأجر والمغنم، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن عروة بن أبي الجعد.

وذهب غيره إلى الرأي الثاني، استناداً إلى أحاديث نبوية أخرى، فقد روى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: «سمعت رسول الله على يقول وهو على المنبر: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي. ألا أن وهذا الحديث مروي عن رسول الله في صحيح مسلم أيضاً. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث صالح بن كيسان أن رسول الله على قال: «ارموا واركبوا، وأن تَرْمُوا خير من أن تركبوا».

وبعدما أمر كتاب الله المومنين من عباده بإعداد القوة لمواجهة خصوم الإسلام، حتى يصونوا البيضة ويحموا الدِّمار، أخذ يكشف الستار عن الحكمة الإِلَهية من وراء هذا الأمر القاطع، في إيجاز وإعجاز، فقال تعالى: ﴿ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللّهِ وَعَدُوّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ ، اللّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ ومعنى هذه الآية الكرية أن الحكمة من وراء أمر المسلمين ببذل كل ما في المستطاع، للحصول على القوة المادية إلى جانب القوة المعنوية، هي تخويف أعدائهم من مواجهتهم، وقطع كل أمل في الطمع فيهم، وتحذيرهم من نتائج

أي عدوان يغامرون به ضد المسلمين، إذ إن ضعف الضعفاء يُغري بهم ويُطمِع فيهم جميع الأقوياء، فالقوة مها وجدت وتيقن العدو من وجودها وحسن استعمالها، فكّر العدو في الأمر وقدَّر ولم يغامر في أغلب الظروف، بحيث متى راوده الطمع في المسلمين يوماً من الأيام وجدهم على أهبة الاستعداد، ووقفوا له صفاً واحداً بالمرصاد.

وكتاب الله ينبه المسلمين إلى أن عدو الله هو عدو لهم في نفس الوقت كما قال تعالى هنا: ﴿عَدُو اللّهِ وَعَدُوّكُمْ ﴾ والمراد بعدو الله عدو دينه، وعدو رسوله، وعدو كتابه، وعدو الأمة المومنة. ومن خلل العقل وبلادة الذهن اعتقاد بعض البسطاء أن عدو الله يمكن أن يكون عدواً لدوداً للإسلام، لكن يكون في نفس الوقت صديقاً مياً للمسلمين. فهذه فكرة سخيفة لا تنسجم مع عقل ولا مع شرع.

وها هي الأحداث الأخيرة قد كشفت النقاب بما لا يـدع الشك لمسلم، عن أمرين خطيرين:

الأمر الأول: ما لا يزال يجمله أعداء الإسلام للمسلمين من حقد وضغينة وشماتة، ونوايا سيئة ضدهم جميعاً، وذلك بمناسبة نكبة فلسطين الكبرى، التي وجدتهم مضعضعي القوى مادياً وروحياً.

والأمر الثاني: صدق كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ووجوب تنفيذ أمره، بإعداد القوة والاستعداد للعدو، وبذل النفس والنفيس في هذا السبيل، وإلا حقَّت على

المسلمين كلمة العذاب، وطرقت ساحتهم المصائب والنوائب من كل باب.

وقوله تعالى في هذا السياق: ﴿وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ ، اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ إشارة إلى أن للإسلام والمسلمين أعداء ألدًاء غير ظاهرين، وإلى أنه كها يجب على المسلمين أن يستعدوا لأعدائهم التقليديين المعروفين، فعليهم أن يدخلوا في حسابهم دائها أولئك الأعداء المتسترين الذين يعملون ضدهم في السر والخفاء، بينها يواجهونهم بالكلام المعسول وباللين لا بالجفاء: ﴿يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبِى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَنسِقُونَ ﴾. وعداوة هؤلاء الأعداء المتسترين أدهى وأمر، وأنكى وأشد من الأعداء المكشوفين، لأنهم هم الذين يوجهون الآخرين عن طريق جمعياتهم السرية، ويرسمون للباقين خطط تخريب العالم الإسلامي وتدمير مقدساته، ويعرفونهم بالوسائل الفعالة لعرقلة نموه وتطوره: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوٓا أَنْ يُخْدَعُوكَ فَإِنْ بالمسائل الفعالة لعرقلة نموه وتطوره: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوٓا أَنْ يُخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسْبَكَ اللّهُ ﴾. ومن هنا كان عبء المسلمين ثقيلاً ولا سيها في هذا العصر، وكانت اليقظة الدائمة والاستعداد المستمر أوجب الواجبات، على خاصة المسلمين وعامتهم في جميع الأوقات.

ثم نبّه كتاب الله إلى التضامن التام القائم بين أعداء الإسلام، فقال تعالى: ﴿وَالذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآءُ بَعْض ﴾. ومقابل هذا التضامن القائم بين ملّة الكفر، والموجه إلى أذى المسلمين، حضّ كتاب الله على توثيق أواصر الألفة بين المومنين، منوها بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، حتى يسلك طريقهم مَن جاء بعدهم من الأوفياء الأبرار، فقال تعالى: ﴿إِنَّ

الذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ بِأَمْوَالِهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُوْلَئَكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴾، إذ لا يُقاوَم تضامن أهل الباطل وتكتلهم، ولا يُقضَى على آثاره السيئة، إلا بتضامن أهل الحق وتكتلهم صفاً واحداً، ولا يفل الحديد إلا الحديد: ﴿هُوَ الذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُومِنِينَ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهمْ، لَوَ اَنَفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِعاً مَّا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُومِهمْ، وَلَلْكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمُ، إِنَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.

وأخيراً حذَّر كتاب الله من مخالفة هذه الأوامر الإِّلهية الصارمة، التي بامتثالها ينهض المسلمون وينصرون، وبمخالفتها تدول دولتهم ويقبرون، فقال تعالى: ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ ِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾. ففي هذه الآية الكريمة آخر إنذار وجهه كتاب الله مباشرة إلى كافة المومنين، ومضمون هذا الإنذار الإلمى الخطير: انكم أيها المسلمون إن ضيعتم الألفة التي عقدتها بينكم، وانقسمتم على أنفسكم، وواليتم أعداء الإسلام بدلًا من موالاة بعضكم، وإن أهملتم إعداد القوة اللازمة لحفظ كيانكم، والعمل المتواصل لتدعيم سلطانكم، وإن تخاذلتم عن إعزاز ملَّتكم وحماية دولتكم، وإن تهاونتم في السعي إلى فرض هيبتكم وإعلاء كلمتكم ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ ﴾ أي أن لا تفعلوا كل هذا: ﴿تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ﴾ أي تقم فتنة في أطراف العالم، وفي الطليعة العالم الإسلامي، وذلك لتسلط قوات الشر والعدوان في كل مكان، ولفقدان التوازن بين القوات المتطاحنة في الميدان، وهكذا يسود البغي والفساد، في جميع أطراف البلاد: ﴿ تَكُن فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ ﴾ وهذا التفسير الذي فسرنا به قوله تعالى هنا: ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ يزداد جلاءً ووضوحاً كلما تدبرنا بإمعان وروية قوله تعالى في سورة البقرة تعقيباً على صراع طالوت وجالوت: ﴿ وَلَوْلاَ دِفَعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ، وَلَـٰكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْل عَلَى الْعَلْمِينَ ﴾ ، وقوله تعالى في سورة الحج: ﴿ وَلَوْلاَ دِفَعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَنجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اللّهِ اللّه لَقُويِّ عَزِيزٌ ﴾ . الله كثيراً ، وَلَيْصُرنَ اللّه مَنْ يَنصُرهُ ، إِنَّ اللّه لَقُويِّ عَزِيزٌ ﴾ .

## الربع الثالث من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم

<u>فَإ</u>ِذَا إَنسَلَعَ

أَلَاشَهُ رُالْكُرُرُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتَّكُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُ وِهُمْ وَاقْعُدُ وَالْمُمْ كُلَّ مَرْصَدٌ ۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَ اتَوُا ۚ الزَّكُوةَ فَنَ لُّواْ سَبِيلَهُ مُو ۗ إِنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ ۞ وَ إِنَ اَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَنَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ أَلَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَا مَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ٥ كَيْفَ يَكُونُ لِلْأَشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ أَلَّهُ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا أَلَذِينَ عَلْهَدنُّ مُ عِندَ أَلْمُسْجِدِ الْحَرَّامِ فَمَا اَسْنَفَكْمُواْ لَكُمْ فَاسُتَفِيمُواْ لَهَٰمُورٌ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَّ ۞ كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَـرْفُبُواْ فِيكُمُ وَ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۗ يُرْضُونَكُم بِأَفُوا هِهِمْ وَنَابِيٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَنْسِفُونٌ ۞ اَشَـٰ تَرَوُاْ بِئَايَٰتِ اِللَّهِ ثَمَنَا قَلِيـلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۗ إِنَّهُ مُ سَآءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُومِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأَوْلَيِّكَ هُمُ اللَّهُ عَدُونٌ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ۚ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ۚ الزَّكُوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي

إَلدِّينٌ وَنُفَصِّلُ اٰلَايَتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونٌّ ۞ وَإِن تَكَثْمُوا أَيْمَانَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمُ فَقَالِتِلُوّا أَبِحَّةَ أَلْكُفُرٌ إِنَّهُمْ لَا آيُمَانَ لَهُمُ لَعَلَّهُمْ يَنْنَهُونَّ ۞ أَلَا تُقَانِلُونَ قَوْمًا تُكَتْثُواْ أَيْمَانَهُمُ وَهَمَّواْ بِإِخْرَاجِ إِلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُ وكُمُ وَ أَوَّلَ مَرَّةٍ الْخَشُونَهُمُّ الْرَّسُولِ وَهُم الْخَشُونَهُمُّ فَاللَّهُ ۚ أَحَوِّ ۗ أَن تَخْشَوُهُ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ۗ قَايِنالُوهُ مَ يُعَذِّبُهُ مُ اللَّهُ بِالَّذِيكُمْ وَيُغَيِّن هِمْ وَيَنصُرُكُو عَلَيْهِمُ وَيَشُّفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّومِنِينَ ۞ وَيُذِّهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمٌّ وَ بَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَآ فَي وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ۞ اَمْ حَسِبْتُمُ وَ أَن تُتْرَكُواْ وَلَتَا يَعَـٰ لَمَ اللَّهُ ۖ الذِينَ جَمْدُ واْمِنكُوْ وَلَرْيَتَغِّندُواْمِن دُونِ إللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا أَلْمُؤمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ عِمَا تَعْمَلُونٌ ۞ مَاكَانَ لِلْنُشْرِكِينَ أَنْ يَعَـُمُرُواْ مَسَجِدَ أَلَّهِ شَلْهِدِينَ عَلَيْ أَنفُسِهِم بِالْحَكُفُرُ أُوْلَبِكَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ وَسَفِي البّارِ هُمْ خَلِلُهُ وَنَّ ۞ إِنَّمَا يَعْهُرُ مَسَلِجِدَ اللَّهِ مَنَ ـ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِيرِ وَأَفْنَامَ أَلْصَلَوْهَ وَءَانَى أَلزَّكُوْةَ وَلَرَيْخَشَ إِلَّا أَلَّهَ فَعَسِيَّ أَوْلَيِّكَ أَنْ يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَّ ۞

#### الربع الثالث من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريسم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ الْمُسْلُوةَ وَءَاتَواْ الزَّكُوةَ وَاقْعُدُواْ الْمُسْلُوةَ وَءَاتَواْ الزَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُم، إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَّحِيمٌ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنِجِدَ اللَّهِ مَنَ - امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ مَسَىٰ أَوْلَئِكَ أَنْ يَكُونُواْ مِنَ اللَّهُ الصَّلُوةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَاللَّهِ مَنَ - امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَغْمُرُ وَلَمْ اللَّهُ فَعَسَىٰ أَوْلَئِكَ أَنْ يَكُونُواْ مِنَ اللَّهُ الْمَالُوةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَالِّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَالِلَهُ وَالْيَكُ أَنْ يَكُونُواْ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ فَعَسَىٰ أَوْلَئِكَ أَنْ يَكُونُواْ مِنَ اللَّهُ الْمَالُونَ وَءَاتَى الزَّكُونَ الْمُوالِيَ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

في الربع الماضي أنهينا تفسير سورة الأنفال المدنية، وانتقلنا منها إلى سورة التوبة المدنية أيضاً، وأول ما يستلفت النظر في سورة التوبة ان «البسملة» غير مكتوبة في أولها كبقية سور القرآن، وإنما لم يبدأ فيها بكتابة البسملة، جرياً على ما اختاره أمير المومنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في كتابة المصحف «الإمام»، حيث أن رسول الله عنه في كتابة المصحف «الإمام»، حيث أن رسول الله عنه إلى الرفيق الأعلى قبل أن يتلقى عنه كتاب الوحي ما يعرفهم هل «سورة التوبة» جزء من «سورة الأنفال» فلا يفصل بينها بالبسملة، أم هي مستقلة عنها، فتفصل عنها بالبسملة. ونظراً لهذا

الاعتبار قورن بينهما عند كتابة المصحف من جهة، ولم تكتب بينهما البسملة التي تفرِّق بين سورة وأخرى فرقاً تاماً، من جهة أخرى.

وإنما سميت «سورة التوبة» بهذا الاسم، أخذاً من قوله تعالى في شأن الثلاثة الذين خُلِفوا ثم تابوا في غزوة تبوك: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ، إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ، وَعَلَى الثَّلَثَةِ الذِينَ خُلِفُواْ، حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ، وَظَنَّواْ أَن ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ، وَظَنَّواْ أَن ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ، وَظَنَّواْ أَن لا مَلْجَا مِنَ اللهِ إلا إلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوابُ الرَّحِيمُ ﴾.

والموضوع الرئيسي الذي تعالجه سورة التوبة هو بين ما يجب أن تكون عليه علاقات المسلمين بغيرهم من المشركين والمنافقين وأهل الكتاب، وإبراز ما كانت تنطوي عليه نفوس المشطين والمتخلفين والمتثاقلين، حين استنفر رسول الله إلى غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، بُغية فك الحصار الذي كان يضربه الروم إذ ذاك على الدعوة الإسلامية ناحية الشام، وتمهيداً لخروج هذه الدعوة السماوية من جزيرة العرب، وانتشارها في بقية أرجاء العالم.

ونقل القاضي أبو بكر (ابن العربي) عن أبي المظفر طاهر بن محمد أنه قال: «إنما أرسل النبي على علياً «ببراءة» مع أبي بكر، لأن «براءة» تضمنت نقض العهد الذي كان عقده النبي على وكانت سيرة العرب أنه لا يحُل العقد وينقضه إلا الذي عقده أو رجل من بيته، فأراد النبي على أن يقطع ألسنة العرب بالحجة، وأن يرسل ابن عمه الهاشمي من بيته بنقض العهد، حتى لا يبقى لهم متكلم». قال القاضي أبو بكر تعقيباً عليه: «وهذا بديع في فنه».

وهكذا طاف أبو بكر وعليّ بالناس في ذي المجاز، وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها، وبالمواسم كلها، وخطب أبو بكر الناس يوم عرفة، ولما أتم خطبته التفت إلى عليّ وقال له: «قم يا عليّ، فأد رسالة رسول الله» فقام عليّ وقرأ عليهم أربعين آية من «براءة»، ثم علم عليّ بعد ذلك أن أهل الجمع لم يكونوا كلهم حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة، فلم يزل يتتبع الفساطيط بمنى فسطاطاً فسطاطاً ويقرؤها عليهنم، حتى بلغت «براءة الله ورسوله» إلى الجميع، وأدرك المشركون من العرب حينئذ أن الساعة قد دقت، وانه لم يبق أمامهم أي احتمال، ما عدا الإسلام أو القتال، وكان المؤذّنون يؤذنون يوم النحر: أن لا يجج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.

وبهذا التدبير الحاسم الذي اتخذه الرسول بوحي من ربه وضع حداً نهائياً لجميع مظاهر الشرك وشعائره في عبادة الحج، وانتظر رسول الله حلول العام القابل ليدشن بنفسه موسم الحج الإسلامي بشعائره الإسلامية الكاملة، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام على رأس الآلاف المؤلفة من المسلمين ليحج «حجة الوداع»

في السنة التالية، وهي السنة العاشرة للهجرة، دون أن يشارك في تلك الحَجة أحد من المشركين.

والآن فلنلقِ نظرة سريعة على الآيات السابقة من سورة براءة الواردة في نهاية الربع الماضي، لننتقل منها إلى الآيات الواردة منها في بداية هذا ألربع، إذ إنها يرتبط بعضها ببعض معنى وسياقاً، وفهم الآيات السابقة.

فقوله تعالى: ﴿بَرَآءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أي هذه الآيات براءة من الله ورسوله، والبراءة بمعنى التبروء، تقول برئت من الشيء إذا أزلته عن نفسك، وقطعت ما بينك وبينه من علاقات.

وقوله تعالى: ﴿إِلَى الذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ الْلَشْرِكِينَ ﴾ يستفاد منه مبدأ تشريعي مهم، ذلك أن النبي على وحده هو الذي عاهد المشركين عندما اقتضت مصلحة المسلمين ذلك، بصفته «إماماً» حاكماً وآمراً، لكن هذه الآية نسبت العهد الذي أعطاه رسول الله وحده إلى جميع المومنين، إذ قالت: ﴿الذِينَ عَنهَدتُم ﴾ ولم تقل الآية: (الذين عاهدْتَهم) نظراً إلى أن كل ما حكم به الرسول عليها، إذ هو رئيسها فهو لازم لأمته، منسوب إليها، وعسوب عليها، إذ هو رئيسها الأعلى. ومن هنا جاءت القاعدة الشرعية: «أن الإمام إذا عقد أمراً بِمَا يَرَى فِيه المصلحة للأمة لزم حكمُه جميع رعاياه، فإذا رَضُوا بِهَ كان أثبت لنسبته إليهم». كما نُسِب عهد رسول الله على الذي كان قد عاهد به المشركين، إلى جميع المسلمين، لكونهم به راضين، كان قد عاهد به المشركين، إلى جميع المسلمين، لكونهم به راضين، وهذا فن بديع من تحقيقات القاضي أبي بكر (ابن العربي) وتدقيقاته.

وقوله تعالى هنا: ﴿مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ يقتضي أن أولئك المعاهدين لم يكونوا من أهل الكتاب، فقد كان العهد المشار إليه هنا خاصاً بالوثنيين من العرب.

وقوله تعالى: ﴿ فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُو ﴾ من السياحة أي السير، ومعنى الآية: ان الحد الذي حده الله للذين عاهدوا رسوله من مشركي العرب لا يتجاوز بعد «إعلان البراءة» أربعة أشهر، لهم أن يسيروا خلالها ويذهبوا حيث شاؤوا، ناجين بأنفسهم آمنين، ليدبروا أعمالهم، ويتدبروا مآلهم، فإن دخلوا أثناءها في الإسلام كان لهم ما للمسلمين من العصمة والأمان والاحترام، وإن أصروا على الشرك كان لهم عند تمام آخر ليلة من أخر شهر، إما القتل وإما الأشر، وقد استغرق هذا الأجل المحدود بأربعة أشهر: عشرين يوما من ذي الحجة، وكانت نهايته: اليوم العاشر من ربيع الثاني كها نص عليه ابن كثير، وهذا الأجل الذي ضربه الله للمعاهدين من المشركين ـ أجل أربعة أشهر ـ إنما هو بالنسبة لمن كان لهم عهد مطلق، غير موقت ولا محدود المدة.

وقوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْآكْبَرِ﴾ الآية. المراد «بالأذان» في لسان العرب مطلق الاعلام، أي هذا إعلام مقدم، وإنذار سابق من الله ورسوله إلى الناس، جرياً على المنهج الإسلامي المعروف في قوله تعالى: ﴿لِيلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾.

و «يوم الحج الأكبر» إما أنه يوم عرفة كها رواه ابن جرير وابن

أي حاتم عن ابن عمر، وروي مثله عن ابن عباس وغيره من مفسري السلف، اعتماداً على قوله على الله الله عرفة ، وإما أنه يوم النحر كما روي عن الإمام مالك، نظراً لأنه اليوم الذي ترمى فيه الجمرة، وينحر فيه الهدي، وينقضي فيه الحج، ورجح القاضي أبو بكر (ابن العربي) أن المراد «بيوم الحج الأكبر» الوارد في هذه الآية بالخصوص هو يوم النحر، لثبوت الحديث الصحيح بذلك، إذ قال بالخصوص هو يوم النحر، لثبوت الحديث الصحيح بذلك، إذ قال بالخصوص هو يوم هذا؟ أليس يوم الحج الأكبر؟».

وقوله تعالى: ﴿ فَإِن تُبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ يتضمن الإشارة إلى مبدأ أساسي في الإسلام، هو أن الإسلام يجبُّ ما قبله، وذلك لما انبنى عليه من سماحة ورحمة وعفو، فمها اقتحم المشركون والكفار من المعاصي والجرائم، وارتكبوا من الموبقات والمآثم، ثم أسلموا وجوههم لله، إلا ونالتهم المغفرة، وقبلت منهم التوبة، ولم يواخذوا بما سلف: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ والحكمة في ذلك تاليفهم على الملة، وتسهيل دخولهم في الدين، حتى ينيبوا إلى الله، ويسلموا وجوههم إلى الله،

أما قوله تعالى: ﴿ إِلَّا النِّينَ عَهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَنِّهِرُواْ عَلَيْكُمُ أَحَداً فَأَيْمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمُ إِلَىٰ مُدَّتِهِم ﴾ فهو استثناء من ضرب الأجل المحدود بأربعة أشهر، ومعناه أنّ من كان لهم من المشركين عهد موقت بمدة معينة، فالأجل بالنسبة إليهم هو انتهاء المدة المعينة التي عوهدوا عليها، وفي مثل هؤلاء ورد في الحديث: ﴿إِنَّ من كان له عهد مع رسول الله عهده إلى مدته لكن بشرط أن لا ينقض المعاهد منهم عهدَه، وأن فعهده إلى مدته لكن بشرط أن لا ينقض المعاهد منهم عهدَه، وأن

لا يمالى، على المسلمين غيرهم، فهذا هو الذي يُوفَّى له بذمته، ويمتد أجل عهده إلى نهاية مدته. وحضًا للمومنين على الوفاء بالعهد لهذا الصنف من المعاهدين، قال تعالى في نفس السياق: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ والشأن في المتقى أن يكون وفياً بالعهد، منجزاً للوعد.

ويوخذ من قوله تعالى في هذه الآية: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُنظُ لِهِرُواْ عَلَيْكُمُ أَحَداً ﴾ أن المعاهدين من المسركين كانوا قسمين: قسم منهم ثبت على العهد دون خيانة ولا ممالأة ضد المسلمين، وهذا القسم هو الذي استثناه كتاب الله من أجَل أربعة أشهر، وجعل أجله انتهاء المدة المتعاهد عليها، وقسم منهم خاس بعهده ونقضه، وهذا القسم هو الذي تولى بيانَ حكم الله فيه قولُه تعالى في هذا الربع: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ﴾.

وزاد هذا الحكم بياناً وتوضيحاً قولُه تعالى في آية أخرى: ﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَيَّةَ الْكُفْرِ، إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ، لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ، أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُواْ أَيْمَانَمُمْ وَهَمُواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ الآية. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «إنحا العهد حكم اقتضاه النظر، والتزمه المسلمون، فإذا نقضه (المعاهد) انتقض كسائر العقود، فإنها تعقد فترتب عليها الأحكام، فإذا نقضت ونُسِخت ذهبت تلك الأحكام».

وتـأكيداً لنفس الحكم المتعلق بالقسم الأول، وهو الـوفاء بالعهد لمن بقي على عهده إلى مدته، قـال تعالى: ﴿إِلَّا الَّـذِينَ

عَنهَدتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ فَهَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمُ ، ثم أعطى لهذا الحكم قوة جديدة ، فقال في نفس السياق وللمرة الثانية : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَقِينَ ﴾ .

وأوضَح كتاب الله كيف يكون العمل مع مشركي العرب المعاهدين الذين ضرب لهم أجل أربعة أشهر، إذا انتهى الأجل المضروب لهم دون أن يهتدوا للإسلام، وأصروا على الشرك والمقاومة دون استسلام، فقال تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ﴾. والمراد بها هنا بالخصوص «أشهر الأمان الأربعة»، التي أباح لهم أن يسيروا أثناءها حيث شاؤوا آمنين على أنفسهم، فمعناها هنا غير معناها في قوله تعالى: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾.

ثم مضى كتاب الله يقول: ﴿فَاقْتُلُواْ الْلُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾، وذلك لأن جزيرة العرب قضى الله أن تكون خالصة لدين الحق، وأن لا يجتمع فيها إسلام وشرك، ﴿وَخُدُوهُمْ ﴾ أي خذوهم أسرى ﴿وَاحْصُرُوهُمْ واقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ أي اقصدوهم بالحصار في معاقلهم، وبالرَّصْد في طرقهم ومسالكهم، فإما أن يهتدوا ويسلموا، وإما أن يقاتلوا إلى أن يستسلموا.

ثم بين كتاب الله كيف يكسون العمل معهم إذا اختاروا الإسلام ديناً، فقال تعالى: ﴿فَإِن تَابُواْ ﴾ أي تابوا من معصية الشرك والوثنية ومعتقدات الجاهلية، ﴿وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

وقوله تعالى هنا: ﴿ فَخَلُوا سَبِيلَهُم ﴾ قد تولت السنَّة النبوية بيان معناه على أكمل وجه، فقال ﷺ : (أمرت أن أقاتل الناس

حتى يقولوا لا إِلَّه إِلاَّ الله، ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله) فانتظم القرآن والسنَّة واطردا كما قال القاضي أبو بكر (ابن العربي).

ومما يفيد التنبيه إليه في هذا المقام أن هذه الآية دليل قوي للموقف الصارم الذي اتخذه الخليفة أبو بكر الصديق رضى الله عنه في قتال مانعي الزكاة، فهذه الآية لم تسمح بتخلية سبيل المشركين المعاهدين وعصمة دمائهم إلا بشرط التوبة من الشرك والدخول في الإسلام، والقيام بواجباته الأساسية، وعلى رأسها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال قولته المشهورة: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الله قد جمعهما ولم يفرق بينها». وأعاد كتاب الله نفس المعنى مرة أخرى في هذا الربع، لتقويته في النفوس وتركيزه في الأذهان، فقال تعالى: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ الزَّكَوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وَنُفَصِّلُ الأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ وفي هذه الآية معنى جديد، وهـو معنى «الاخوة» بدلًا من معنى «العصبية» ووصف جديد هو وصف «الأخوة في الدين» بدلاً من «حَرِّية الجاهلية»، والأخوة في الدين رابطة تقوم على أساس التماثل في الاعتقاد والتفكير والعمل والسلوك، تشبيها لها بتماثل الأخوين ولا سيها إذا كانا شقيقين في كثير من الخصال والخلال، وقد بيَّنت السنَّة النبوية ما تقتضيه الأخوة في الدين من التزامات أدبية وأخلاقية وعملية، فقال رسول الله على: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحَسْب امرىء من الشر أن يحقِر أخاه المسلم». وانتقل كتاب الله إلى توضيح الحكمة في إنذار الله ورسوله للمشركين، ومنعهم من حج بيت الله الحرام بعد هذا العام، فقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُواْ مَسَخِدَ اللَّهِ ﴿ وعلى رأسها المسجد الحرام - ﴿ شَلْهِ لِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ﴾ - أي بحالهم ومقالهم، بينها بيوت الله، وأشرفها البيت الحرام، إنما أقيمت للتوحيد لا للشرك، وللإيمان لا للكفر، فعمارة المشركين لها قلب للأوضاع: ﴿ أُولْنَئِكَ حَبِطَتَ اعْمَلُهُمْ وَفِي النّارِ هُمْ خَلِدُونَ، إنّمَا للأوضاع: ﴿ وَأُولْنَئِكَ حَبِطَتَ اعْمَلُهُمْ وَفِي النّارِ هُمْ خَلِدُونَ، إنّمَا للأوضاع: ﴿ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَالنّي لللهِ وَالنّيومِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَالنّي لللهُ وَالنّيومِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَالنّي اللهُ وَالنّيومِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَالنّي لللهُ عَلَى عادة الجول الله عليه عليه عليه على الله عملية الله الله عليها بين يدي الله، فلا يأتِ إليها عُرياناً على عادة الجاهلية، وليتزين بزينة الله: فلا يأتِ إليها عُرياناً على عادة الجاهلية، وليتزين بزينة الله: فلا يأتِ إليها عُرياناً على عادة الجاهلية، وليتزين بزينة الله: فلا يأتِ إليها عُرياناً على عادة الجاهلية، وليتزين بزينة الله: فلا يأتِ إليها عُرياناً على عادة الجاهلية، وليتزين بزينة الله:

## الربع الأخير من الحزب التاسع عشر فسي المصحف الكسريسم

أُجَعَلْتُهُمْ سِفَايَةَ ٱلْحَاجَجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمُسْتِعِينِ الْحُسَرَامِ كَمَنَ ـ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِيرِ وَجَهَدَ فِي سَيبيل إِللَّهِ لَا يَسَتُونُونَ عِندَ أَللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهَدِ عَ إِلْقُومَ أَلظَّالِمِينَّ ۞ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهْدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمُوالِهِمْ وَانْفُسِهِمْة أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ أَلِيَهِ وَأَوْلَإِكَ هُمُ الْفَآيِزُونَ ۞ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمُ رِبَرُحُمَة مِنَّهُ وَرِضُونِ وَجَنَّكِ لَحُكُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّفِيهُ ﴿ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبَدُّ إِنَّ أَلْلَهُ عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ۞ يَـٰٓأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُ وَأَءَابَآءَ كُو وَإِنْوَنْكُوهُ أُولِيَآءَ إِنِ إِسْتَعَبُواْ الْكُفُرْعَلَى ٱلْإِيمِانِ وَمَنْ يَنُوَكُمُ مِ مِّنكُو فَأُوْلَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونِّ ۞ قُلِ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَا وَكُمْ مَ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ

وَأَمُوا لُّ إِفْ تَرَفْتُمُوهَا وَتِجَلَرَهُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَـرْضَوْنَهَا ٓ أَحَبَّ إِلَيْكُـم مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِـ وَجِهـَادِ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبَّصُواْ حَتَىٰ بِهَاتِيَ أَلْلَهُ بِأَمْرِهِ وَ وَاللَّهُ لَا بِهَدِهِ إِلْقَوْمَ أَلْفَلِسِقِينٌ ۞ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ مُهِ مَوَاطِنَكَ نِيرَةُ وَيَوْمَ حُنَانِي إِذَ اعْجَبَنْكُمْ كَثُرَتُكُمُ فَلَرُ تُغَيِّنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُو الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيُّنُهُ مُّدُيرِينٌ ۞ ثُمَّ أَنْزَلَ أَلَّهُ سُكِينَتَهُ و عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّرُ نَدَوْهَا وَعَدَّبَ أَلَدِينَ كَ غَرُواْ وَذَ لِكَ جَزَآهُ الْبَكِفِيدِينَّ ۞ شُمَّ يَنُوبُ اللَّهُ مِنَ بَعَلْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَنْ يَنِثَاءٌ وَاللَّهُ عَمَنُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهُمَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا أَلْمُشْرِكُوْنَ نَجَسُ فَكَ يَقْدُرُبُواْ الْمُسْتِجِدَ أَنْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنْذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيَـٰلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَـٰلِهِ ةَ إِن شَاءً" انتَ أَللَهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ۞ قَانِتِلُواْ أَلْذِينَ لَا يُومِــنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَلَا يُحَــرِّمُونَ مَا حَكَرُهُ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَكِ يِنُونَ دِينَ أَلْحُقَّ

مِنَ أَلَدِينَ أُوْنُوا اللِّي تَلِي حَتَّىٰ يُعُطُواْ الْجِــ زِّيَةَ عَنُ يَدِ وَهُمْ مَلْغِرُونَ ۞ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُنَيْرُ ا بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ إِلنَّصَارَى أَلْمُسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَالِكَ قَوْ لَهُ مُ مِا أَفُوا هِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ أَلَذِينَ كَكَفَرُواْ مِن قَبُلٌ قَـٰلَتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنِّي يُوفَكُونَّ ۞ إَنَّخَـٰـٰذُوٓا ۚ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمُ وَ أَرْبَابًا مِنْ وُونِ إِللَّهِ وَالْمُسِيحَ إَبْنَ مَهْكِكُمٌ وَمَا آثُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَا كَالِمَا وَاحِدَّا لَا اللهَ إِلَّا هُوَ سُبْعَانَهُ وعَمَّا يُشْرِكُونَ ١ يُريدُونَ أَنْ يُطْفِئُواْ نُورَ أَللَّهِ بِأَفُوا هِهِمْ وَيَابَى أَلَّهُ إِلَّا ۖ أَنْ يُبْتِمَ نُورَهُ وَلَوَكِرِهَ أَلْكَاهِرُونَّ ۞ هُوَ أَلْنِكَ أَرُسَلَ رَسُولَهُ, بِالْهُدِىٰ وَدِينِ الْحُونَ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى أَلدِّ بن كُلِّهِ عَلَى أَلدِّ بن كُلِّهِ عَلَى أَلْهُ شَرِكُونَّ ۞

### الربع الأخير من الحزب التاسع عشر فـــى المصحف الكـــريـــم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب التاسع عشر، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِ وَعِمَارَةَ الْمُسْجِدِ كَمَنَ ـ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَلْهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ، وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلْمِينَ اللَّهِ، إلى قوله تعالى: ﴿هُوَ الذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾.

في بداية هذا الربع استنكر كتاب الله ما كانت تفتخر به قريش على غيرها من الناس، ولا سيها على المسلمين، من قيام بسقاية الحجاج، وعمارة للمسجد الحرام، وسكنى بمكة على العموم، وأبطل ما كانت تعتقده في ذلك من الفضل على غيرها، وبين كتاب الله أنه لا محل للمقارنة بين من أصر على الشرك، وإن قام بهذه الأعمال، ومن آمن بالله وهاجر مع رسوله، وجاهد في سبيله بالمال والنفس، وأن مجرد القيام بسقاية الحجاج وعمارة الكعبة لا يجعل القائمين بها - وهم مشركون - في درجة المومنين الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، فضلاً عن أن يكونوا عند الله هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، فضلاً عن أن يكونوا عند الله

أفضل من هؤلاء. بل أن المومنين أعظم درجة عند الله وأعلى منهم مقاماً، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنَ ـ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَلْهَدَ فِي سَبِيلِ الله، لاَ يُسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ، وَاللَّهُ لاَ يَبْدِي الْقَوْمَ الظّلْمِينَ ﴾ وهل هناك ظلم يرتكبه الخلق أكبر من ظلمهم للخالق عندما يشركون به غيره وهو الواحد الأحد؟ «إن الشرك لظلم عظيم» ﴿ الذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَاهِمْ وَأَنْفُسِهِمُ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَآئِزُونَ، يُبَشِّرُهُمْ رَبُّمُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ لِمُمْ فِيهَا نَعِيمُ الْفَآئِزُونَ، يُبَشِّرُهُمْ رَبُّمُ إِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمٌ ، خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً، إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾.

وبعد أن رد الله على مشركي قريش ادعاءهم، وأبطل فخرهم وكبرياءهم، انتقل إلى مخاطبة المومنين، وتعريفهم بأن وَلايتهم الله ورسوله، وجهادهم في سبيله، هما في نظر الإسلام معيار الإيمان الموحيد، وأن علاقاتهم مع ذوي قرباهم يجب أن تنظم حسب هذا المعيار الجديد، فمن اختار الإيمان على الكفر، وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والاه المومنون، وكانوا له إخواناً وأعواناً، ومن اختار غير ذلك نبذه المومنون ظهرياً، واعتبروه نسياً منسياً، وذلك أولياً على الأين واعتبروه نسياً منسياً، وذلك أولياً وإن الله على الدين وكانوا لا تَتَخِذُواْ وَابَاءَكُمْ وَإِحْوانَكُمُ الظّلِمُونَ، قُل إن كَانَ وَابَالُوكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِحْوانَكُمْ وَأَوْلَئِكَ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَخُوانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَقْتُمُوها في أي اكتسبتموها وحصلتموها ﴿ وَتَجَرَدُ تَعْشَوْنَ كَسَادَهَا في أي تخافون نقصان قيمتها ﴿ وَمَسَاكِنُ وَرَسُولِهِ وَمَسَاكِنُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَسَاكِنُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ أَي تَعْونها لطيبها وحسنها ﴿ أَحَبُ إِلَيْكُم مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَلَهُ وَرَسُولِهِ وَلَمُ وَالْعَرَادُ وَلَهُ وَرَسُولِهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَرَسُولِهِ وَلَهُ وَرَسُولِهِ وَلَهُ وَل

وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ أَي فِي سبيل الله ﴿ فَتَرَبُّ صُواْ ﴾ أي انتظروا ماذا ينزل بكم من شديد عقابه ، وأليم عذابه ﴿ حَتَىٰ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ أي حتى يغزوكم العدو في عقر داركم ، ويسلبكم أعز شيء لديكم: ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ . روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له عن ابن عمر أن رسول الله على حدّث أصحابه بحديث شريف عما جاء فيه: ﴿ إذا تركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » .

ثم تناولت الآيات الكريمة في هذا الربع موضوعاً مثيراً كل الإثارة، أَلاَ وهو «يوم حُنيْن» وماذا جرى في بدايته على المسلمين من امتحان عسير، كان لهم بعد فتح مكة هو أخطر نذير:

ذلك أنه بعد أن فرغ رسول الله ومن فتح مكة، وأسلم عامة أهلها، وتمهدت أمورها، بلغه أن هوازن وحلفاءها جمعوا لقتاله جموعهم بقيادة أميرهم مالك بن عوف النضري، وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم، وجاؤوا بقضهم وقضيضهم، فخرج إليهم رسول الله و ي جيشه الذي جاء معه لفتح مكة، وكان عدده عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح وهم «الطلقاء» في ألفين من الناس، غير أن هوازن بمن معهم ارتكبوا خدعة حربية كبرى، فكمنوا في وادي حُنين، وهو واد بين مكة والطائف، ولم يشعر المسلمون بهم إلا وقد بادروهم بغتة بالقتال في أول النهار وفي عَماية الصبح، وثارت في وجوه المسلمين خيل هوازن، فرشقتهم بالسهام الصبح، وثارت في وجوه المسلمين خيل هوازن، فرشقتهم بالسهام والنبال، وحملت عليهم حملة رجل واحد قبل أن يأخذوا أهبتهم

ويستعدوا للنزال، لكن رسول الله على ثبت أمام العدو، رغماً عن أنه كان لا يركب يومئذ إلا بغلته الشهباء، وانكشف عنه جيشه، ولم يزل يسوق بغلته إلى نحر العدو ويركضها إلى وجهه، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، واستمر النبي على يُعرّف بنفسه من لم يعرفه، أياً كان عدواً أو نصيراً، داعياً المسلمين إلى الرجوع والثبات في وجه العدو، قائلاً: «إلي عباد الله، إلي أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب».

وأخذ عمُّه العباس ـ وكان جهير الصوت ـ ينادي من جهته بأعلى صوته قائلًا حيناً: «يا أصحاب سورة البقرة» وقائـلًا حيناً آخر: «يا أصحاب الشجرة» يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايع رسولَ الله تحتها المهاجرون والأنصار، فجعلوا يرجعون ويقولون: «لبيك لبيك» وانعطف الناس إلى رسول الله ﷺ، فأمرهم أن يصدُّقُوا الحملة، وأخذ قبضة من تراب فرمي بها العدو بعدما دعا ربه واستنصره وقال: «اللهم أنجز ني ما وعدتني» فيا بقي من العدو أحد إلا أصابه من تلك القبضة من التراب في عينيه وفمه ما شغله عن القتال، ونظر رسول الله إلى مُجتَلَد القوم فقال: «الآن حَمِي الوطيس» ولم يلبث العدو أن انهزم انهزاماً شنيعاً، وأخذ يتساقط قتلاه وأسراه أمام رسول الله ﷺ فكان النصر الأحير لرسول الله وللمومنين، والهزيمة الأخيرة لهوازن ومن معها من المشركين، ولم تمض عشرون يوماً بعد هزيمة هوازن وحلفائها حتى قدمت البقية الباقية منهم على رسول الله على مسلمين، فعند ذلك قبل إسلامهم وخيِّرهم بين سبيهم وأموالهم، فاختاروا سبيهم وكان يبلغ ستة آلاف

نسمة، فرده عليهم، وقسم أموالهم المأخوذة في الغنيمة بين الغانمين، واستعمل رسول الله نفس مالك بن عوف النضري، الذي كان أمير هوازن يقودها يوم حنين، على قومه كما كان عليهم من قبل، تأليفاً لقلوبهم على الإسلام، وانتفاعاً بخدماتهم للدين فيما يستقبل من الأيام.

وهذا الموضوع المثير هو الذي تولت شرحه الآيات الكريمة التالية في أسلوب موجز ومعجز. ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ اللَّرْضُ عِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مَّدْبِرِينَ ، ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى اللَّهِ مِنِينَ ، وَأَنزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا ، وَعَذَّبَ الذِينَ كَفَرُواْ ، وَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَاهِمِينَ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

ومن هنا عاد كتاب الله إلى الحديث عن المسجد الحرام، ومنع المشركين من قربه ودخوله بعد ذلك العام، معللاً هذا المنع بأن الشرك والمشركين عبارة عن «نَجَس»، فلا يناسب أن يقربوا المقامات الطاهرة، وهم يملأون عقولهم وقلوبهم بأوسخ المعتقدات، ولا يعرفون من وجوه العبادة إلا أرذل وأسخف الطقوس والعبادات، لا سيها وهو قوم لا يتطهرون، وفي الخُبُث والخبائث من قِمة الرأس إلى أخمص القدم غارقون، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ المَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْدَا﴾. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «قوله تعالى: ﴿فَلَا يَقْرَبُواْ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْدَا﴾ مسجد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْدَا﴾ مسجد المُحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْدَا﴾ والمسجد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْدَا﴾ والمسجد المُحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْدَاهُ وليل على أنهم لا يقربون أي مسجد

سواه، لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، والحرمة موجودة في المسجد، وقد أكد الحال ببيان العلة وكشفها فقال: «إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام» يريد ولابُدَّ لنجاستهم، فتعدت العلة إلى كل موضع يحترم بصفة المسجدية».

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ، انَّ اللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ يمكن تفسيره بمعنى: ان خفتم الفقر، بانقطاع مادة المشركين عنكم، وتوقف الحركة التجارية التي كانوا يقومون بها، فان الله سيعوضكم عنها، وسيغنيكم عن تجارة المشركين بتجارتكم أنتم استغناءً تاماً، وكذلك كان الأمر.

وبعدما بين كتاب الله حكمه في شأن مصير المشركين بجزيرة العرب، وكونهم لا يُقبَل منهم إلا الإسلام، حرصاً على أن يظل مهد الإسلام خالصاً له وحده لا تشاركه فيه أية ملّة كيفها كانت، انتقلت الآيات الكريمة إلى بيان حكم الله في أهل الملل الأخرى، ولا سيها «أهل الكتاب» من اليهود والنصارى، وهذا الحكم الإلهي يقتضي أولا وجوب قتال المسلمين لأهل الكتاب، وإذا كان الإسلام قد أمر بقتال المشركين من عبدة الأوثان، مع العلم بأنهم لم تكن عندهم أدنى سابقة من التوحيد والنبوة والشريعة إلى أن أظلّهم الإسلام، فإن أمر الإسلام بقتال أهل الكتاب يكون من باب أولى وأحرى، إذ أن الحجة قائمة عليهم منذ قرون، وذلك بالكتب الإلهية التي يقرَّون أنها نزلت على أنبيائهم، فهم على شيء من العلم بالتوحيد والنبوة والشريعة، وفيها تناقلوه بينهم ذكر صريح المول الله، وإشارة واضحة إلى ملّته وأمته، ورغهاً عن ذلك كله

كفروا بالله وباليوم الآخر، ولم يحرِّموا ما حرَّم الله ورسوله، ولم يدينوا بدين الحق الذي هو دين الإسلام، وهذا هو السر فيها يطلقه عليهم كتاب الله غالباً من لفظ (أهل الكتاب) تأكيداً لإقامة الحجة عليهم، إذ هذا اللفظ يعني في جملة ما يعنيه أهل الكتاب الجاحدين لكتابهم، المحرفين لكلمه عن مواضعه، الذين يشترون به ثمناً قليلاً.

ويقتضي حكم الله في شأنهم ثانياً قبول الجزية منهم ان استسلموا لسلطان الإسلام، ورضوا بالدخول تحت ذمته، والعيش تحت طاعة دولته، وذلك معنى قوله تعالى هنا: ﴿قَرْبُلُواْ الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْخَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ الْجُزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ﴾ و «الجزية» التي يدفعها «أهل الذمة» للدولة الإِسلامية التي يوجدون تحت حكمها تقابل «الزكاة» التي يدفعها المسلمون لدولتهم وبيت مالهم، وبذلك يساهم المسلمون والذميُّون معاً في تكاليف الدولة الإسلامية والتزاماتها. غير أن يد المسلم المعطى في الزكاة يد عليا ، لأن المسلم جزء لا يتجزأ من الدولة الإسلامية، فهو منها وإليها، ويد الذمي المعطي في الجزية يــد سفلي، لأن وجوده بين أظهر المسلمين إنما هو مدين به لتسامح الدولة الإسلامية وكرمها، يضاف إلى ذلك ما في دفع الذمي للجزية من إشعار بطاعته لسلطان الإسلام، والتزام بعدم التمرد عليه، واعتراف بسماحة الإسلام وتسامحه، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في نفس السياق: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُواْ الْجُزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ﴾.

وختم هذا الربع ببشارة كبرى بشُّر الله بها رسوله والمومنين،

وهي أن يُظهِر الإسلام وينصره على بقية الأديان، عن طريق الحجة والبرهان، وعن طريق النفوذ والسلطان. وذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ النَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَةً بِالْمُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ اللهُورَةُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ اللهُورَةُ اللهُورِكُونَ ﴿ وقد حقق الله هذه البشرى أولاً في جزيرة العرب، إذ محا منها إلى الأبد كافة الملل والنحل التي كانت منتشرة فيها قبل عهد الرسالة، ثم حقق الله هذه البشرى خارج الجزيرة العربية، فطهر بلداناً عديدة وأقطاراً شاسعة في جميع أطراف العالم من أوساخ المعتقدات الباطلة، ومن مظالم السلطات الزائفة، وأشع عليها نور الإسلام، بعدما كانت غارقة في الظلام.

وما هذا العالم الإسلامي المترامي الأطراف الذي يقع في صُرَّة العالم اليوم وعند ملتقى القارات والمحيطات، والذي هو مركز الثقل في العالم كله إلى الآن وحتى الآن، والذي يُعَدّ أبناؤه بمئات ومئات الملايين، بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً، إلا جزء من هذه البشرى، وستتلوه بحول الله وقوته بشائر أخرى.

جاء في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله زُوَى لي الأرض \_ أي جمع لي وقبض \_ مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها».

وروى الإمام أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يبقى على وجه الأرض بيت مَدَر ولا وَبَر إلا دخلته كلمة الإسلام، يُعِز عزيزاً ويُذِل ذليلاً، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وإما يذلهم فيدينون لها: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾.

### الربع الأول من الحزب العشرين في المصحف الكريم

يَـٰ أَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَشِيرًا مِّنَ أَلَاحُبِادِ وَالرُّهُبَانِ لَيَاكُ لُونَ أَمُولَ أَلْتَاسِ بِالْبُطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل أِللَّهِ وَالَّذِينَ يَكَنْرُونَ أَلْذَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱلِيمِّ ۞ يَوْمَ يُحُمِي عَلَيْهَا فِي بِارِ جَمَنَّ مَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمُ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُو رُهُمْ هَاذَا مَاكَنَزُ تُمْ الْأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِنُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ أَلشُّهُورِعِندَ أَللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَبْ إِللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ أَلسَّمُواتِ وَالْارْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَالِكَ أَلدِّينُ الْقَيْتُمْ فَكَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَلْتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَانِتِلُونَكُمُ كَآفَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلْمُتَّقِينٌ ۞

إِنَّمَا أَلْشِّيُّ زِيَادَةٌ فِي إِلْكُفْرِيَضِلٌ بِهِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُونَهُ و عَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ و عَامًا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةً مَا حَدَّمَ أَلِمَّهُ فَيُحِيلُواْ مَا حَدَّمَ أَلْلَهُ ذُيِّنَ لَهُ مُ سُوَّعُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِهِ إِلْقَوْمَ أَلْكِ يَهِرِنَّ ﴿ يَأَيُّهُمَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُ مُوَ إِذَا قِيلَ لَكُمُ الْفِرُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ إِضَّا قَلْتُمُو إِلَى أَلارضٌ أَرْضِيتُ م بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيِامِنَ أَلَاخِـرَةٌ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيِافِ الْاَخِرَةِ إِلَّا قَلِيكٌ ۞ إِلَّا تَسْفِرُواْ يُعْمَدِّ بْكُمْ عَذَابًا ٱلِيكَا وَيَسْتَبَدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَـُئَا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكَاءٍ قَدِيرٌ ۞ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَعَنَدُ نَصَدَوُهُ أَلَّهُ إِذَ آخُـرَجَهُ الَّذِينَ كَكَفَرُواْ شَانِيَ اَشْنَيْنِ إِذْ هُ مَا فِي إِلْهُ إِذْ يَنْ قُولُ لِصَلِيهِ عِلَا تَحْدُزَنِ إِنَّ أَلَّهُ مَعَنَا ۚ فَأَنْذَلَ أَلَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَيْهُ ۗ وَأَيَّكَهُۥ بِجُنُودِ لَرَّ تَدَوْهَا ۗ وَجَعَلَ كَالِمَةَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ السُّفَلِيَّ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَّا وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥ إنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا وَجَلِهِدُواْ بِأُمُوَالِكُو وَأَنفُسِكُمُ

### الربع الأول من الحزب العشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في بداية هذا الربع يتحدث كتاب الله من جديد عن الأحبار والرهبان، فيكشف النقاب عن استغلالهم للناس وتضليلهم إياهم، وقد سبق في الربع الماضي استنكار قوي واستهجان بالغ للاعتقاد الفاسد الذي يعتقده فيهم أتباعهم المغرورون، وذلك في قوله تعالى: ﴿ النَّخَذُوّ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمُ أَرْبَاباً مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مُرْيَمَ، وَمَآ أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُواْ إللها وَاحِداً ﴾ ففي هذه الآية الكريمة نعى الله على اليهود ما ينسبونه إلى أحبارهم، وعلى النصارى ما ينسبونه إلى رهبانهم من نفع وضر، وما يعلقونه عليهم من رجاء باطل في الشفاعة والمغفرة وحسن الثواب، وما يطبعونهم فيه من باطل في الشفاعة والمغفرة وحسن الثواب، وما يطبعونهم فيه من

أحكام، تتصل بجوهر الحلال والحرام، مع أن أحكامهم تلك لا سند لها من الدين، وإنما هي من بنات أفكارهم ومحدثات أهوائهم، فهذا معنى اتخاذهم لأحبارهم ورهبانهم «أرباباً من دون الله».

روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير والطبري من عدة طرق عن عَدِيّ بن حاتم الطائي الذي كان أبوه مشهوراً بالكرم بين العرب، حتى أصبح (الكرم الحاتمي) بينهم مضرب المثل، أنه دخل على رسول الله ﷺ قبل أن يسلم وفي عنقه صليب من فضة، إذ كان على النصرانية قبل دخوله في الإسلام، فوجد رسول الله ﷺ يقرأ هذه الآية: ﴿ الَّخَذُوٓ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فقال عَدِيّ مدافعاً عن النصارى: «أنهم لم يعبدوهم» فقال رسول الله ﷺ: «بلى: إنهم حرَّموا عليهم الحلال وأحلُّوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم». ثم أقبل عليه رسول الله عليه يدعوه إلى الإسلام، وكان من جملة ما قال له: «يا عِدِيّ ما تقول؟ أيضرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما يضرك؟ أيضرك أن يقال لا إله إلَّا الله؟ فهل تعلم إلها غيره؟» ولم يلبث عدي بعد سماعه رسول الله (ﷺ) ومجالسته إياه أن أسلم وشهد شهادة الحق. ثم قال رسول الله على: «إن اليهود مغضوب عليهم، والنصاري ضالون».

وأما عقيدة التثليث التي يعتقدها النصارى في المسيح ابن مريم عليه السلام فالشرك فيها بالله واضح كل الوضوح، متجاوز كل الحدود، وسبق في شأنها قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ النَّصَـٰرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ الآية، وكذلك ما نسبه اليهود قبلهم اللَّه، ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ الآية، وكذلك ما نسبه اليهود قبلهم

من بنوة عزير لله الذي لم يلد ولم يولد: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ ﴾.

وتولى كتاب الله في هذا الربع وصف الأحبار والرهبان، بما ليس فوق بيانه بيان، فقال تعالى معرِّفاً للمومنين بحقيقتهم: ﴿يَاأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيراً مِنَّ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ فالأحبار والرهبان أغلبهم عبارة عن مستغلِّين للشعوب يستنزفون أموال الناس بشتى الوسائل، وقد كان لأحبار اليهود على عهد الجاهلية شفوف واعتبار ومكانة خاصة بين المشركين العرب، وكان لهم عندهم هدايا وضرائب تجبى إليهم، فلما بعث الله رسوله استمروا على ضلالهم واستغلالهم، وبذلوا كل ما في وسعهم من الدسائس والمؤامرات للقضاء على الإسلام في مهده، ولاغتيال رسوله قبل حلول أجله، طمعاً في أن تبقى لهم مراكزهم العالية، ورياساتهم الزائفة، التي تمتعوا بها زَمَنا طويلا، لكن الله سلبهم كل ذلك، وعوَّضهم عنه مزيداً من الغضب والتشريد، وأما رهبان النصارى فرغها عن أن الإسلام كشف عنهم النقاب، وألقى عليهم الأضواء، لم يزالوا يستغلون ضعفاء العقول من أتباعهم إلى الأن وحتى الآن، في مختلف البلدان، ولا سيها في فترة «الاعتراف بالذنوب» أمامهم، عندما يخيِّلون للمذنبين وأتباعهم أنهم سيمنحونهم « صك التوبة والغفران»، ويتقاضون منهم مقسابل ذلـك أغلى الأثمـان. وما الشروة الهائلة المكدسة التي كانت تملكها الكنيسة في العصور الغابرة، والتي لا تزال تملكها حتى اليوم، ممثلة في العقارات والمنقولات والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة إلا شاهد ناطق بصدق هذه الآية منطوقاً ومفهوماً.

وإلى جانب ما عرف به أغلب الأحبار والرهبان من استغلال بالغ للضعف البشري، واستثمار فاحش للأزمات الروحية والعُقَد النفسية عند الناس أخذوا على عاتقهم منذ ظهور الإسلام القيام بضد الناس عن سبيل الله، واستعمال جميع الوسائل، للحيلولة بينهم وبين اتباع الحق، وذلك عن طريق إثارة الشبهات الباطلة، وإثارة الغرائز السافلة، وتشويه الحقائق الواضحة، واختلاق الأكاذيب الفاضحة.

وعلى سبيل المثال نذكر ما تطاول عليه الرهبان بإعانة اليهود من ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية ترجمة مختزلة محرّفة مشوهة، مذيلة في نفس الوقت بالرد على عقائده بعدما حرّفوها، وبالطعن في شرائعه بعدما شوّهوها، إذ عرضوا ذلك كله في ترجمتهم وتعاليقهم عرضاً ممسوحاً فاسداً، وهذه الترجمة اللاتينية التي أشرنا إليها هي أول ترجمة مشوّهة للقرآن وضعت بين أيدي قراء اللاتينية من الأوربيين، وذلك على أيدي تراجمة طليطلة من الرهبان واليهود، وكان المشرف على هذه الترجمة المزورة هو الراهب الشهير بطرس وقد صرح هذا الراهب نفسه بأن الغرض الأساسي من تلك الترجمة المشوهة هو الدعاية ضد الإسلام، وأهدى هذه الترجمة إلى سان بيرنار Saint Bernard ، وبعدها بأربع سنوات فقط أعلنت أوربا المسيحية الحرب الصليبية الثانية ضد المسلمين. ويقرر المستشرق المسيحية الحرب الصليبية الثانية ضد المسلمين. ويقرر المستشرق

Régis Blachère في كتابه باللغة الفرنسية (مدخل إلى القرآن) «أن العارف باللغتين العربية واللاتينية عندما يقارن بين النص العربي للقرآن وهذه الترجمة اللاتينية لا يملك نفسه من الدهشة، إذ يجدها قليلة التشابه مع النص الأصلى، ولا يتردد عن القول بأنها ليست بترجمة مطلقاً» ثم يعترف هذا المستشرق بعد ذلك صراحة «بأن العالم المسيحي قد استمر ضحية هذه الترجمة المشوهة الوحيدة خلال خمسة قرون كاملة، وإن العالَم المسيحي ظل يعتمد عليها ويستعملها مباشرة أو بواسطة طوال هذه القرون الخمسة، في حملاته العنيفة والسخيفة ضد الإسلام»، وذلك على حد تعبير المستشرق المذكور، وقد استمر طبع هذه الترجمة اللاتينية المشوهة ونشرها حتى فيها يسمى بعهد «النهضة والاحياء» مما يدل على أن أقطاب النهضة الأوربية كانوا أيضاً مرتاحين ومطمئنين إلى هذه الترجمة الـلاتينية المشوهة للقرآن الكريم، وهذه الترجمة بالذات هي التي قام بطبعها في سويسرا سنة ١٥٤٣ أستاذ علم اللاهوت بوشمان Buchman وعن هذه الترجمة اللاتينية أخذت الترجمة الايطالية التي نشرت سنة ١٥٤٧، وعن الترجمة الإيطالية المأخوذة عن اللاتينية أخذت الترجمة الألمانية التي نشرت سنة ١٦١٦، وعن الترجمة الألمانية أخذت الترجمة الهولاندية التي صدرت سنة ١٦٤١، وهكذا استمرت عملية التشويه والتزوير للقرآن الكريم التي دشنها الرهبان المسيحيون بإعانة إخوانهم التراجمة اليهود قروناً طوالاً تعمل عملها وتوتي أكلها في نفوس المسيحيين في العالم أجمع، فهذا مثال واحد مما قام به الرهبان وأعوانهم من صد الناس عن سبيل الله، والحيلولة بينهم وبين معرفة جوهر الإسلام الصافي وحقيقته الساطعة، وهكذا أثبتت الأيام والوقائع باستمرار تحالف اليهودية والنصرانية ضد الإسلام قديماً وحديثاً، مصداقاً لقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ يَنَا يُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ وحديثاً، مصداقاً لقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ يَنَا يُهُا الذِينَ ءَامَنُواْ لا تَتَّجِذُواْ الْيَهُودَ والنَّصَرَىٰ أَوْلِيَآءَ، بَعْضَهُمُ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ، وَمَنْ يَتَوَهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم، إِنَّ اللَّه لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ كَا اللَّه الله عَلَى اللَّه فَي كُل ما وصف به البَّتَت نفس الوقائع والأحداث صدق كتاب الله في كل ما وصف به طائفة الأحبار والرهبان إذ قال: ﴿ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الاَحْبَارِ وَالرُهْبَانِ الله عَلْمُ ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «ومعني صدهم عن سبيل الله صدهم القاضي أبو بكر (ابن العربي): «ومعني صدهم عن سبيل الله صدهم الأهل دينهم عن الدخول في الإسلام، بتبديلهم وتغييرهم، وإغوائهم وتضليلهم».

وكلمة «أحبار» جمع حبر، ويقال بكسر الحاء وفتحها، ومعناه في الأصل الذي يحسن القول وينظمه ويتقنه، ومنه ثوب مُحبَّر أي جامع للزينة، وغلط بعضهم عندما قال إن الحبر سمي حبراً من حمل الحبر والكتابة به، والحبر هو المداد. و«الأحبار» من اليهود. وكلمة «رهبان» جمع راهب، أخِذ من الرهبة، وأطلق في الأصل على من حمله خوف الله على أن يجعل عمله معه، وأنسه به. و«الرهبان» من النصارى. قال سفيان بن عيينة: «من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى».

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن المتمولين الأشحاء الذين لا يؤدون حقوق الله ولا حقوق الخلق فيها رزقهم من الأموال، فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوىٰ بَهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لَانْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تُكْنِزُونَ﴾. روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أن أعرابياً قال له: «أخبرني عن قول الله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ فأجابه ابن عمر: «من كنزها، فلم يؤدِ زكاتها فويل له». إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرة للأموال: ﴿خُذْ مِنَ أَمْوَالِهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بَهَا وَصَـلِّ عَلَيْهِمُ﴾. وروى الإِمام مالِك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أيضاً هذا القول نفسه. ومجمل ماحرره القاضي أبو بكر (ابن العربي) في تفسير هذه الآية: «أن الكنز هو مال مجموع، وأنه لا حق في المال سوى الزكاة، فإخراج الزكاة من المال يخرج المال عن وصف (الكنزية)، وكل ذهب أو فضة أديت زكاتهما، أو اتَّخِذا حلياً، فليسا بكنز، وعندما تؤدّى الزكاة عن المال يصبح مطهراً. نعم هناك حقوق عارضة تتعلق بالمال، كفك الأسير وحق الجائع وغيرهما من مصالح المسلمين وحاجاتهم، مما لا تكفي فيه الزكاة أو تقصر دونه، فهذه الحقوق العارضة تعتبر مثل الحقوق الأصلية في المال، وكنز المال دون الوفاء بها يعد ذنباً كبيراً في الإسلام». روي أن رسول الله على قال: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليُطيّب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم» فلما سمع ذلك عمر كبر، فقال له رسول الله ﷺ: «يا عمر ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، التي إذا نظر إليها سرَّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته»، رواه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه، وقال الحاكم إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

ومما ينبغي التنبيه إليه هنا من الناحية اللفظية في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ مِنْ يُكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا ﴾ أن الضمير الوارد في هذه الآية يعود على الفضة دون الذهب رغباً عن ذكرهما معاً، ولو عاد الضمير على الذهب والفضة لقيل (ولا ينفقونها) لكن اكتفت الآية بإعادة الضمير على أحدهما دون الآخر، على حد قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تَجُنرَةً أَوْ لَمُواً انفَضُواْ إِلَيْهَا ﴾ فها هنا شيئان: «اللهو والتجارة» لكن أعيد الضمير على التجارة وحدها، اكتفاء بذكر ضميرها عن الآخر، وهذا أسلوب متعارف في لسان العرب.

ثم تولى كتاب الله الحديث عن تقسيم الزمان إلى شهور وأعوام، علاوة على تقسيمه إلى ساعات وأيام، فقال تعالى: ﴿إِنَّ عِلَّةَ الشَّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَنبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالاَرْضَ، مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، فَلاَ السَّمَاوَتِ وَالاَرْضَ، مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾، وتحقيق القول في هذا المقام أن الله تعالى جعل السنة اثني عشر شهراً، كها جعل البروج في السهاء اثني عشر برجاً، ورتب فيها سير الشمس والقمر. وعدد أيام السنة القمرية ربع يوم وأربعة وخمسون يوماً وثلاثمائة يوم، وعدد أيام السنة الشمسية ربع يوم وخمسة وستون يوماً وثلاثمائة يوم، وقوله تعالى الشمسية ربع يوم وخمسة وستون يوماً وثلاثمائة يوم، وقوله تعالى الأزل، وقوله تعالى هنا: ﴿وَمِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ﴾ المراد به رجب الفرد، الأزل، وقوله تعالى هنا: ﴿وَمِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ﴾ المراد به رجب الفرد،

وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم: ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب». وفي رواية: «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» وإنما أطلق عليه في هذه الرواية «رجب مضر» لأن مضر هي التي اقتصرت في الجاهلية على تحريمه دون غيرها. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «وهذا كله إنما هو بيان لتحقيق الحال، وتنبيه على رفع ما كان وقع في الشهور من الاختلال».

ومن هذا الموضوع انتقلت الآيات الكريمة الى الحديث عن غزوة تبوك وما أحاط بها من ظروف وملابسات، وما لقيه رسول الله على من عراقيل وعقبات، أثناء استعداده لها وعند خروجه لملاقاة الروم أعداء الإسلام، الذين كانوا يتربصون به الدوائر في الشام، قال تعالى: ﴿مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اتَّاقَلْتُمُ إِلَى اللّهِ اتَّاقَلْتُمُ إِلَى اللّهِ وَالنّهُمُ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ \_ ﴿ إِنّهُ اللّهِ وَالْيَوْمِ الاّخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدّدُونَ ﴾ .

# الربع الثاني من الحزب العشرين في المصحف الكريم

وَلُوَ اَرَادُواْ الْمُكْدُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً ۚ وَلَكِن كَرِهَ أَللَهُ الْبُعَاثَهُمُ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اَقْعُدُواْ مَعَ أَلْقُعِدِينٌ ۞ لَوْ خَدَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُورٍ إِلَّاخَبَالَا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُو يَبُغُونَكُواْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُم سَمَّعُونَ لَهُمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ الظَّالِمِينَ ۞ لَقَدِ إِبْتَنَغُوا الْفِنْنَةَ مِن قَبُلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ أَلُامُورَ حَتَّى\ جَآءَ أَنْحَةً ۚ وَظَهَرَ أَمْـُرُ أَلَنَّهِ وَهُـمۡ كَـٰرِهُونَّ ۞ وَمِنْهُم مَّنَ يَتَغُولُ ۚ إِيذَن لِي وَلَا تَنفَينَيُّ أَلَا فِي الْفِئْنَةِ سَقَطُهُ ۗ أَ وَإِنَّ جَمَنَّ مَ لَحِيطَةٌ بِالْجِيفِرِينِّ ۞ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدَ اَخَذُنَا أَمْ رَنَامِن قَبُلُ وَيَ تَوَلُّواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ۗ ۞ قُل لَّنَ يُصِيلَنَا إِلَّا مَا كَتَكَ أَلَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلِلِنَا ۗ وَعَلَى

أُللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُومِ نُونَّ ۞ قُلُ هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى أَلْحُسُنَيَانٌ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمُو أَنْ يُصِيبَكُرُ اللَّهُ بِعَـذَابِ مِّنْ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينًا فَ تَرَبَّصُواۗ إِنَّا مَعَكُم تُمُنَرَبِتُهُونَ اللَّهِ قُلَ اَنفِقُواْ طَوْعًا اَوْ كَرَهِكَا لَّنْ يُنْقَبَّلَ مِنكُمُ وَ" إِنَّكُمْ كُننُمْ قَوْمًا فَاسِقِينٌ ۞ وَمَا مَنَعَهُمُو أَن نُقُتُبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمُ وَ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَاتُونَ أَلْصَلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالِيْ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُــمَّ كَارِهُونَ ۗ ۞ فَلَا تُعِجْبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ وَالْمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي أَنْحَيَوْةِ الدُّنْيِا وَتَـزَّهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِيْرُونٌ ۞ وَ يَحَلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُرُ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَكِئَهُمْ فَوُمٌّ يَفً رَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَءًا أَوْمَغَلَاتٍ أَوْمُدَّخَكَا لَوْلَوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجَهُمُونٌ ۞ وَمِنْهُم مَّنُ يَالْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ اعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّرَّ يُعْطَوَّا مِنْهَا ٓ إِذَا هُمُ يَسْمَغُطُونَ ۞ وَلَوَ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَ ابْيَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَقَا لُواْ حَسَبُنَا أَلِدَهُ سَيُوتِينَا أَلَّهُ مِن فَضَلِهِ، وَرَسُولُهُ ۗ إِنَّآ

إِلَى أَللَّهِ رَغِبُونٌ ۞ إِنْكَمَا أَلصَّدَ قَلْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَلْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ يَقْلُوبُهُ مُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَلْمِينِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ يَعْدِ قُلُوبُهُ مُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَلْمِمِينَ وَفِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِبِضَةً مِنَ أَللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيثٌ ۞

## الربع الثاني من الحزب العشرين في المصحف الكريم

#### عبادالله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب العشرين، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿وَلَوَ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً، وَلَـٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاتَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَنْعِدِينَ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَنْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْلَسَـٰكِينِ وَالْعَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُولَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي السِّيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَنْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

في بداية هذا الربع أخبر الحق سبحانه وتعالى نبيه بحقيقة ما انطوى عليه المنافقون الذين كانوا منبثين بين المسلمين يقومون بدور «الطابور الخامس» المتعارف عليه في هذا العصر، فبين أنهم لو كانوا راغبين في الخروج مع رسول الله للقاء الروم في الشام لتأهبوا لذلك من أول وهلة، ولما تخاذلوا وترددوا، ثم كشف الحق سبحانه وتعالى عن اللطف الخفي، الذي حصل بعدم خروجهم، ذلك أنهم لو شاركوا المسلمين في الخروج إلى غزوة تبوك لكان وجودهم بين ظهرانيهم مثاراً للبلبلة والاضطراب والخبال، ووقوداً لإشعال نار الفتنة، وإفساد ذات البين، مما يعكر الجو ويشغل البال، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿وَلَوَ اَرَادُوا الْخُرُوج لَاعَدُوا لَهُ عُدَّةً، وَلَـٰكِن كَرِهَ يشير قوله تعالى: ﴿وَلَوَ اَرَادُوا الْخُرُوج لاَعَدُوا لَهُ عُدَّةً، وَلـٰكِن كَرِهَ يشير قوله تعالى: ﴿وَلَوَ اَرَادُوا الْخُرُوجَ لاَعَدُواْ لَهُ عُدَّةً، وَلـٰكِن كَرِهَ

اللّه أنبِعَاتَهُمْ أي أبغض خروجهم ﴿فَثَبَطَهُمْ أي أَخُرهم عن الحَروج: ﴿وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَنعِدِينَ، لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمُ الْفِتْنَةَ ﴾ أي لمشوا بينكم بالنميمة، وحركوا بينكم عوامل البغضاء المؤدية إلى الفتنة: ﴿وَفِيكُمْ سَمَّنعُونَ لَهُمْ ﴾ أي وفيكم من يستحسن حديثهم الخداع، إذ إنكم لستم جميعاً على بينة من أمرهم، فهم منافقون يظهرون الإيان ويبطنون الكفر، وبذلك يقع السامع لهم في الشَّرَك، ويَحدُث بين المومنين - بسبب دسيستهم وسعايتهم - فساد كبير، وإلى هذا التفسير ذهب قتادة وغيره من المفسرين.

ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى: ﴿وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ ﴾ أنه يوجد منبثاً من بينكم عيون لهم، منهم وإليهم، يتتبعون أخباركم وينقلونها إليهم أولاً بأول، لإفساد خطة الرسول وتعطيل سير المومنين، وإلى هذا التفسير الثاني ذهب مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير الطبري. قال ابن كثير: «والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق».

ثم أخبر الحق سبحانه وتعالى عن تمام علمه وإحاطته بما ظهر وما بطن من نوايا المنافقين ودسائسهم، فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴾ فهو مطلع على سرائرهم، عليم ببواطنهم كعلمه بظواهرهم: ﴿ لَقَدِ ابْتَغَوُّ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ ﴾ أي لقد فكروا وقدروا، ودبروا من أسباب الفتنة والاضطراب ما دبروا، وتعاونوا مع جميع القوات المعادية للإسلام بغية القضاء عليه، حتى لا يترعرع ولا يستد ساعده، ومنذ هجرة الرسول إلى المدينة رمته قريش وحلفاؤها

عن قوس واحدة، وحاربه اليهود والمنافقون حرباً لا هوادة فيها، ولعبت حرب الأعصاب والاشاعات والدسائس ضد رسول الله في هذه المعركة دوراً كبيراً، فلما نصره الله «يوم بدر» قال زعيم المنافقين عبد الله بن أبي كلمته المشهورة: «هذا أمر قد تَوجَّه» ويئسوا وقتئذ من التغلب على رسول الله والمومنين، فلم يسعهم إلا أن يظهروا الإسلام ويندسوا بين المسلمين، لمتابعة دسائسهم، لكن دون جدوى، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿حَتَّىٰ جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾.

وعرض كتاب الله غوذجاً من غاذج الأعذار التي كان يعتذر بها المنافقون عن الخروج مع رسول الله إلى غزوة تبوك، فمن تلك الأعذار التي بلغت الغاية في المجون والاستهتار، ما قاله الجد بن قيس جواباً لرسول الله على عندما دعاه إلى الخروج مع المسلمين وقال له: «هل لك يا جَدُّ في جِلاد بني الأصفر هذا العام» ـ يريد الروم البيزنطين ـ فكان جواب الجد بن قيس: «يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن»، فأعرض عنه رسول الله على وقال له: «قد أذنت لك». عنهن»، فأعرض عنه رسول الله على إيجاز وإعجاز: ﴿وَمِنْهُم مَنْ وإلى هذه القصة يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: ﴿وَمِنْهُم مَنْ عَلَى الْكَنْ لِي وَلاَ تَفْتِنِي ﴾ ثم عقب عليها كتاب الله بما يبين بطلان هذا العذر من أصله، وسوء نية صاحبه فقال: ﴿أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ ﴾ وكان هذا الجزاء من جنس العمل: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكُنْفِرِينَ ﴾.

ويمضي كتاب الله في كشف النقاب عن نفسية المنافقين ووصف انطباعاتهم عن الأحداث الكبرى التي يواجهها الرسول والمومنون، فقال تعالى: ﴿إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدَ اَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴾.

ثم لقَّن كتاب الله نبيه والمومنين ما يواجهون به جميع الأحداث والنوازل كيفها كانت، في السراء والضراء، والشدة والرخاء، من الثبات واليقين والإيمان الراسخ، فقال تعالى مخاطباً لنبيه: ﴿قُل لَنْ يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، هُوَ مَوْليْنَا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل المُومِنُونَ ﴾.

وتعرَّض كتاب الله بعد ذلك لموقف الرسول والمومنين من دسائس المنافقين ونواياهم السيئة نحو المسلمين، وبينَّ ان الله تعالى لا يقبل من تصرفاتهم الباطلة صرفاً ولا عدلاً، فقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَييْنَ ﴾ أي ماذا تنتظرون بنا غير الموت في سبيل الله أو النصر عليكم، وكل واحدة منها في حد ذاتها رحسْنَى ، عندنا وعند الله ، لا «سُوأى ، كما تتمنون: ﴿وَنَحْن نَتربَّصُ بِكُمُ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، فَتَرَبَّصُواْ، إِنَّا مَعَكُم مُّتَربِّصُونَ، قُلَ انفِقُواْ طَوْعاً اَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقبَّلَ مِنكُمُ ، إِنَّكُمْ كُنتُمْ قُوماً فَاسِقِينَ ﴾ .

وبينَّ كتاب الله السر في إحباط نفقات المنافقين وعدم قبولها عند الله، فقال تعالى: ﴿وَمَا مَنْعَهُمُ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمُ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَاتُونَ الصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَىٰ المنافقين من الله على مسلك المنافقين من

أي جيل أو قبيل، يدخل معهم تحت هذا الحكم القاطع، ويعاقب بنفس هذا العقاب الرادع.

ويفضح كتاب الله خصلة من خصال المنافقين الملازمة لهم في القديم والحديث، ألا وهي خصلة الإكثار من الحلف باسم الله، ومن استعمال الأيمان المغلظة، بمناسبة ويغير مناسبة، شعوراً منهم بفقدان الثقة فيهم، وعدم الاطمئنان إليهم، فيحاولون انتزاع الثقة من المخاطبين، باستعمال الحلف وتوكيد اليمين، وذلك ما ينص عليه قوله تعالى هنا: ﴿وَيَعْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَنْكُمْ ﴾ ثم يرد عليهم عليه قوله تعالى هنا: ﴿وَيَعْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَنْكُمْ ﴾ ثم يرد عليهم كتاب الله مكذّباً حلفهم ويمينهم الغَمُوس، فيقول: ﴿وَمَا هُم مِنكُمْ ﴾، وسترد آية أخرى في الربع القادم بنفس هذا المعنى: ﴿يَعْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ، وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُومنينَ ﴾.

ويمضي كتاب الله في فضيحة المنافقين وهتك أستارهم من أي جيل أو قبيل، فيؤكد ما انطووا عليه في ذات أنفسهم من الخوف والجزع، والرعب والفزع، على العكس من المومنين الذين هم أشداء على الأعداء، يوم اللقاء، وأقوياء دائماً على التضحية والفداء، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿وَلَلْكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ أي قوم جبناء يصيبهم الفَرق وهو الخوف: ﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَئاً ﴾ أي حصناً يتحصنون به ﴿أَوْ مَغَنْرَاتٍ ﴾ أي كهوفاً في قمم الجبال ﴿أَوْ مُدَّخَلاً ﴾ أي نفقاً تحت الأرض: ﴿لَولُوا الله وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ أي لفروا إليه وهم يسرعون.

ويذكر كتاب الله إحدى خصائص المنافقين البارزة التي تميزهم

عن غيرهم ولا ينفكون عنها بحال، ألا وهي خصيصة الطمع والاستغلال، والروح الانتفاعية المهيمنة عليهم في جميع الظروف والأحوال، فهم راضون مستبشرون، يعلنون رضاهم كلما استغلوا وانتفعوا وكانت مصلحتهم الخاصة مضمونة ومصونة، وهم ساخطون متبرِّمون، يعلنون سخطهم كلما توقفت عجلة الاستغلال والانتفاع، وتعطلت أبسط مصلحة من مصالحهم الخاصة، وذلك قوله تعالى في شأن المنافقين، الأولين منهم والآخرين: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ وَيتهمك في توزيعها، و «اللمز» في الأصل يقصد به عيب الشخص لغيره في غيبته لا بمحضره، والمراد «بالصدقات» هنا الأموال العامة التي يقوم بجبايتها بيت مال المسلمين برسم الزكاة المفروضة: ﴿فَإِن الْعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾.

وبعدما فضح كتاب الله طبيعة المنافقين وما هم عليه من التقلب في المواقف بين السخط والرضى، وسقوط الهمة، والطمع البالغ، والاستغلال الفاحش، بين كتاب الله الموقف السليم الذي يقفه عادة \_ المومنون الصادقون، والذي أخطأ طريقه وضلً عنه المنافقون، وهذا الموقف هو موقف الرضى بحكم الله، والثقة بوعده، والرجاء فيه، وإخلاص العمل لوجهه الكريم، فقال تعالى: ﴿ وَلَوَ النَّهُمُ رَضُواْ مَا ءَاتَيْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُوتِينَا اللَّهُ مِن فَضلِهِ وَرَسُولُهُ، إنَّا إلى اللّهِ رَاغِبُونَ ﴾ فقد تضمنت هذه الآية الكريمة «أدباً كريماً، وسراً عظيماً» كما أشار إليه ابن كثير.

وأخيراً تناول كتاب الله موضوع الزكاة بالتأصيل والتفصيل،

وهي الصدقة التي فرضها الله على أغنياء المسلمين في أموالهم لترد على فقرائهم، حماية للمجتمع الإسلامي من عوامل الفرقة والانقسام، وتوجيها له نحو العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي هي جزء لا يتجزأ من أصل «العدالة العامة» في الإسلام، فبين كتاب الله وجوب دفعها، وحدد وجوه صرفها، ولفت كتاب الله بذلك أنظار الجميع، إلى أن أمر الصدقات موكول إلى الله لا إلى غيره، فهو الذي أعلن حكمها، وهو الذي تولى قسمها، ولذلك فلا على فلا على لمز أو تقريع، فيها حدده لها من القسم والتوزيع، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَنْمِلِينَ وَلْهَا مَلْهِ وَالْبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) ما خلاصته: «هذه الآية من أمهات الآيات فقد خصَّ الله بعض الناس بالأموال دون البعض، نعمة منه عليهم، وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم من مالهم، يردُّونه إلى من لا مال له، نيابة عنه سبحانه فيها ضمنه بفضله للمحتاجين من رزق في قوله ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأرْضِ إلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾، وقدَّر الصدقات على حسب أجناس الأموال، فجعل في النقدين ربع العشر، وجعل في النبات العشر، ومع تكاثر المئونة نصف العشر، و «الصدقة» متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض، ولفظ الصدقة مأخوذ من «الصدق»، بمعنى مساواة الفعل للقول والاعتقاد، وبناء (ص دق) يرجع إلى تحقيق شيء بشيء وعَضْدِه به، ومنه وصداق المرأة» أي تحقيق الحل وتصديقه بإيجاب المال والنكاح، على «صداق المرأة» أي تحقيق الحل وتصديقه بإيجاب المال والنكاح، على

وجه مشروع، ومشابهة الصدق ها هنا للصدقة أن من أيقن من دينه أن البعث حق، وان الدار الآخرة هي المصير، وأن هذه الدار الدانية قنطرة إلى الأخرى، وباب إلى السواًى أو الحسنى \_ (مؤنث الأسوأ والأحسن) عمل لها، وقدم ما يجده فيها، فإن شك فيها أو تكاسل عنها وآثر عليها بخل بماله، وغفل عن مآله».

والآن فلنتحدث عن الألفاظ الواردة في هذا السياق لفظاً لفظاً حتى يتضح المعنى المراد، إذ كل لفظ منها يعبر عن صنف من أصناف المستحقين للزكاة:

فلفظ (الفقراء) جمع فقير، وهو المحتاج المتعفف.

ولفظ (المساكين) جمع مسكين، وهو المحتاج السائل، وهذا التفسير للاثنين منقول عن الإمام مالك في كتاب ابن سحنون. وجاء في حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه المسكين مأ هو فقال: «الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يُفطَن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئاً».

ولفظ (العاملين عليها) يراد به الجباة والسعاة الذين يذهبون لتحصيل الزكاة ويُوكَّلون على جمعها.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «وهذا يدل على مسألة بديعة، وهي أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه، ومن ذلك الإمامة، فإن الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع الخلق، إلا أن تقدم بعضهم بهم من فروض الكفاية، فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها».

ولفظ ﴿ اللَّوالَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ يشمل المسلم الذي يعطى ليحسن إسلامه ويزداد يقينه، والكافر الذي له ميل إلى الإسلام، فيعطى لتقوية ذلك الميل فيه حتى يسلم، تأثراً بعطاء المسلمين وإحسانهم، وفي حكمها من يُعطَى لما يُرجَى من إسلام نظرائه، ومن يُعطَى ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. وروي عن مالك أنه قال: «إن النبي على أعطى المؤلفة قلوبهم فحسن إسلامهم».

ولفظ (الرِّقَابِ) المراد به شراء الرقاب وعتقها من السرق، وذلك هو ظاهر القرآن الكريم، فان الله حيثُما ذكر الرقبة في كتابه إنما أراد منها المعتق. روى الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود عن أبي هريرة أن رسول الله على الله عونهم: العَازِي في سبيل الله، والمكاتب (أي الرقيق) الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف».

ولفظ (الْغَنرِمِينَ) المراد به من رَكِبهُم الدَّين ولا قدرة لهم على الوفاء به، اللهم إلَّا من تداين في سفاهة، فانه لا يعطى من الزكاة ولا من غيرها، إلَّا أن يتوب، فإن مات من ركبه الدين في غير سفاهة قُضِى دَينُه من الزكاة، لأنه من الغارمين.

ولفظ (في سبيل الله) قال الإمام مالك: «سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد بسبيل الله ها هناالغزو «الجهاد»، وقال محمد بن عبد الحكم: «يعطى من الصدقة ـ أي الزكاة \_ في الكُراع والسلاح، وما يُحتاج إليه من آلات الحرب وكف العدو عن الحورة، لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته».

ولفظ (ابْنِ السَّبِيلِ) المراد به من غاب عن بلده ومستقر ماله، وانقطعت به الأسباب فلم يجد ما ينفقه في سفره، ولو كان غنياً في بلده. قال مالك في كتاب ابن سحنون: «وليس يلزمه أن يدخل تحت منة أحد، وقد وجد منة الله ونعمته» قال ابن كثير: «وهذا الحكم يماثله حكم من أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء، فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه» إن لم يكن سفر معصية.

وقوله تعالى: ﴿ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ﴾ أي حكماً مقدراً بتقدير الله وفرضه وقسمه. وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ أي عليم بظواهر الناس وبواطنهم، حكيم فيها يَحكُم به عليهم، حكيم فيها يَشرَعُه هم: ﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَهُوَ سَرِيعُ الْحَسَابِ ﴾.

## الربع الثالث من الحزب العشرين في المصحف الكريم

وَمِنْهُمُ الذِينَ يُؤذُونَ أَلْتَيْجَ ءَ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلُ اذْنُ خَيْرِ لَّكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِينَ وَرَحْــَمَةُ ُ لِلَّذِينَ ءَامَـنُواْ مِنكُمْ وَالذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ أَللَّهِ لَمُمْ عَذَابٌ ٱلِيكُمْ ۞ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُو لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَخَوْ ۗ أَنْ يُتُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُومِنِينٌ ۞ أَلَةٍ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُومَنُ يُحَادِدِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَأَنَّ لَهُ وِ نَارَ جَمَنَّمَ حَسَلَدًا فِيهَا ذَالِكَ أَنْكِنِهُ يُ الْعَظِيمُ ۞ يَحَـٰذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ ثُنَيِّتُهُم مِكَافِحٌ قُلُوبِهِمٌّ قُلُ إِسْتَهْ زِءُ وَۖ أَإِنَّ أَلَّهَ مُخْدِجٌ مَّا تَحْذَرُونٌ ۞ وَلَيْن سَأَلْنَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُّ قُلَ آبِاللَّهِ وَءَايَـٰتِهِ ء وَرَسُولِهِ عَكُنتُمُ تَسَتَهُ زِءُونٌ ۞ لَا تَعَنَّذِرُوا فَ لَا تَعَنَّذِرُوا فَدُ

كَفَنْ رَثُم بَعُدَ إِيمَٰنِكُو مِن إِنْ يُعْفَ عَنِ طَآ إِفَةٍ مِنكُر تُعَذَّبُ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ مُجْرِمِينٌ ۞ أَلْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِفَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضِ يَامُرُونَ بِالْمُنْكِيرِ وَيَنْهُونَ عَنِ اِلْمُعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيَّدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُ مُرَّةٌ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ مَالْقَلْسِقُونٌ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهًّا هِيَ حَسْبُهُم وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِتُم اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِتُم اللَّهُ وَلَهُمْ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُو قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْنَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْنَعُتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا السَّمَٰتُعَ ٱلذِينَ مِن قَبُلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَدِ مُ خَاضُوٓا أَوُلَإِكَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ فِي إِلدُّنْسِا وَالْاخِدَةٌ وَأُولَٰإِكَ هُمُ الْمُعْلِدُونَ ۞ أَلَمُ يَاتِهِمُ نَبَأُ ۚ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَـمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَاهِيهُ مَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكُتِ أَتَنَهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتُ فَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيَظْلِمَهُمٌّ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونٌ ۞ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ وَأَوْلِيَاءُ

بَعْضٌ يَنَامُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ أُلصَّــلَوٰةَ وَيُونُونَ أَلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَ ۖ أُوْلَيْكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ أَلَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١٠ وَعَكَ أَلَّهُ الْمُومِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْهِهِ مِن تَحَيْمَا أَلَانْهَارُ خَـٰلِدِينَ مِنِهَا وَمَسَاحِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَـٰذَنِّ وَرِضُوَانٌ مِّنَ أَلَّهِ أَكُبَرُ ۚ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُم ۞ يَنَأَيُّهُمَا أَلنَّبِيَّءُ جَهِدِ إِلْكُفَّارَ وَالْمُنَفِفِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوِيْهُمُ جَهَنَّكُم وَبِيسَ أَلْمُصِيِّرُ۞ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَامِمَةَ أَلْكُفُرِ وَكَفَرُواْ بَعُـدَ إِسُلَيْهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَرْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَدُمُواْ إِلَّا أَنَكَ آغُنِيهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضَيْدِمُ فَإِنَّ يَتَنُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمُّ وَإِنْ يَّتَوَلُّواْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا البِمَافِي إِللَّانَيا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَمُكُمْ فِي إِلَارُضِ مِنْ قَرَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ ۞

## الربع الثالث من الحزب العشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حديث هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب العشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمُ الذِينَ يُوذُونَ النَّبِيَءَ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذْنً، قُلُ اذْنُ خَيْر لَّكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَيُومِنُ لِلمُومِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ الله قوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَتُوبُواْ يَعُدِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَاباً الِيما فِي الدُّنْيَا وَالاَحِرَةِ، وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ .

لا يزال كتاب الله يكشف الستار عن فضائح المنافقين فضيحة بعد أخرى، حتى سميت هذه السورة، من كثرة ما فضحت المنافقين، وأظهرت من سوآتهم ومساويهم، سورة (الفاضحة)، وظن الصحابة أنها لا تبقي أحداً.

وفي بداية هذا الربع أشارت الآيات الكريمة إلى تضايق المنافقين كل التضايق، من إطلاع رسول الله صلى الله وسلم عليهم، ومن معرفته الواسعة بمساعيهم الخفية التي يقومون بها من وراء الستار، ومن علمه التام بما يتناجون به من الإثم والعدوان في خلواتهم الخاصة.

ومما يدل على تضايقهم البالغ ما أخذوا يتحدثون به فيها بينهم، من أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصغي إلى الأخبار التي تنقل له عنهم، ومن أنه يتأثر بتلك الأخبار وينفعل لها، بينها هي في زعمهم لا أساس لها من الصحة، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمُ الذِينَ يُوذُونَ النَّبِيَءَ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذْنُ ﴾ - أي أن من قال له شيئاً عنهم صدَّقه - ﴿قُلُ اذْنُ خَيْرٍ لَّكُمْ ﴾ - أي أنه عليه الصلاة والسلام يميز الخير من الشر، والصواب من الخطأ، والصدق من الكذب، ولا يلتبس عليه من أمرهما شيء، خلافاً لما يزعمه المنافقون - ﴿يُومِنُ بِاللَّهِ ويُومِنُ لِلْمُومِنِينَ ﴾ - أي يصدق المومنين المنافقون - ﴿يُومِنُ بِاللَّهِ ويُومِنُ لِلْمُومِنِينَ ﴾ - أي يصدق المومنين الله هَمْ عَذَابٌ الِيمٌ ﴾.

ثم نبّه كتاب الله إلى المخاوف التي أخذت تساور المنافقين من جراء إلقاء الأضواء الكاشفة عليهم يوماً بعد يوم، وأنهم يتهيّبون أن تنزل على الرسول في شأنهم سورة خاصة بهم، وإذ ذاك يُرفَع عن وجوههم آخر بُرقُع من البراقع الشفافة، ويتعرضون لنقمة المومنين وغضبهم قبل حلول يوم الحساب، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ يَحْذَرُ الْلُنَفِقُونَ أَن تُنزَل عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنبّئهُم بِمَا فِي قُلُوبِهمْ ﴾، وأنذرهم كتاب الله عقب ذلك بما يؤكد مخاوفهم قائلاً: ﴿ قُل ِ وَأَنذرهم كتاب الله عقب ذلك بما يؤكد مخاوفهم قائلاً: ﴿ قُل ِ السّتَهْزِءُونَ ، إِنَّ اللّه مُحْرِجٌ مّا تَحْذَرُونَ ﴾ .

ووصف كتاب الله أنواع الاعتذار التي يعتذر بها المنافقون متى عجزوا عن إنكار أقوالهم أمام الرسول، حيث يقعون في منتهى الحيرة والارتباك. فقال تعالى مخاطباً لنبيه في شأنهم: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ

لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ومن ذلك ما قاله فوج من المنافقين بمناسبة خروج رسول الله إلى غزوة تبوك: «يَظُنّ هذا انه يفتح قصور الشام وحصونها»؟ وما قاله فوج آخر منهم بنفس المناسبة تخديراً لجمهرة المومنين: «أتحسبون جِلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً، والله لَكأنًا بكم غداً مُقرَّنين في الحبال»؟ أي مشدودين بها، وقد أثبتت الأيام التالية بعد ذلك أن قصور الشام وحصونها سقطت كلها في قبضة الدولة الإسلامية الفتية، وان «بني الأصفر» هم الذين سقطوا أسرى وقتلى في أيدي المسلمين، وبذلك كانت كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى.

ثم واجههم الحق سبحانه وتعالى بخطابه في صيغة إنـذار نهائي، فقال تعالى لهم: ﴿لاَ تَعْتَذِرُواْ، قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمُ ﴾ فلا معنى إذن للاعتذار ولا فائدة منه.

وإذا كان المنافقون على درجات متفاوتة في النفاق، فيهم المتبوع والتابع، والرئيس والمرؤوس، وجرائمهم ليست في مستوى واحد، ولا مدفوعة بدافع واحد، فقد ينال عفو الله أقلهم أذى إذا تاب وأناب، ولكن البعض الآخر لا بد له من شديد العقاب وعسير الحساب، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿إِنْ يَعْفَ عَن طَآئِفَةً مِنكُمْ تُعَذَّبُ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴾.

واهتمت الآيات الكريمة في هذا السياق بعقد مقارنة دقيقة وفاصلة بين المنافقين والمومنين، وذلك حتى لا يبقى أيّ لبس في شأن معرفتهم، وحتى يسهل تمييز بعضهم عن بعض بالنسبة لجميع الناس، وبالنسبة لجميع العصور:

فأما المنافقون فهذه أوصافهم الخاصة، ومميزاتهم التي يمتازون بها يعرضها علينا كتاب الله إذ يقول: ﴿الْمُنَفِقُونَ والْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ ﴾ - أي أنهم متشابهون متداخلون متشابكون فيها بينهم، لا يحسون بالانسجام والطمأنينة وهدوء البال إلا إذا كانوا يتنفسون في جو النفاق الخاص بهم - ﴿يَامُرُونَ بِاللّٰنِكُرِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُعرُوفِ فِهم أعوان على الهدم لا على البناء، وهم روَّاد الفساد وطلائعه في البلاد، وهم جند الانحراف المجند الذي يُشِيع الفاحشة بين العباد.

ثم قال تعالى في وصف المنافقين: ﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ أي من علامات المنافقين أنهم كلما دُعُوا إلى البذل في سبيل الله والانفاق في وجوه الخير شحَّوا وبخلوا، وكلما دعوا إلى مد يد المساعدة لمشروع من مشاريع النفع العام كان موقفهم منه سلبياً، ولم يمدُّوا أيديهم إليه ـ إن مدوها ـ إلا بعد اللتي واللَّتيا.

وعقب كتاب الله على أوصاف المنافقين البارزة فقال تعالى: ﴿ نَسُوا اللّه فَنَسِيَهُم ، إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَسْفُونَ ﴾ ومن حَكَم عليه الحق سبحانه وتعالى بالخزي ووضعه موضع الإهمال، لم يبق مفتوحاً في وجهه أيّ باب للأمل ولا مجال: ﴿ وَعَدَ اللّه الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا، هِيَ حَسْبُهُم ﴾ أي فيها كفايتهم: ﴿ وَلَعَنَهُم اللّه اللّه ، وَلَهُم عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ .

وأما المومنون فهذه أوصافهم الخاصة ومميزاتهم التي يمتازون بها يعرضها علينا كتاب الله إذ يقول: ﴿وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنُكُ بَعْضُهُمُ

أُوْلِيَآءُ بَعْض ، يَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ، أُوْلَـئِكَ سَيَرْحُهُمُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ، وَعَدَ اللَّهُ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن عَنْتِهَا الاَنْهَلَرَ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَلِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ، وَرِضُوانُ تَعْتِهَا الاَنْهَلَرُ ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَمَن وجد نفسه متصفاً بهذه مِن اللهِ أَكْبَرُ ، ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَمَن وجد نفسه متصفاً بهذه الأوصاف فليحمد الله ، ولينتظر رضوان الله ، ومن وجد نفسه على غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ، وليحاسبها اليوم قبل أن يحاسب غير فداً ، وإلا فلينتظر غضب الله!

فالمومنون والمومنات يجب أن يكونوا أخوة في الله، متحالفين على الخير، متعاونين على البر، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، إذا اجتمعوا تواصوا بالحق والصبر، وإذا افترقوا قام كل واحد منهم بشدّ الأزر وجَبْر الكسر، وذلك معنى قوله تعالى هنا: ﴿وَاللَّهُ مِنْوَلَ وَاللَّهُ مِنْ فَوْلِهُ تَعَالَى هَنَا:

والمومنون والمومنات يجب إذا أُمرُوا أن يأمروا بالمعروف، وتندرج تحت كلمة (المعروف) كل الطيبات والصالحات وجميع أنواع الحير والبر، ويجب إذا نَهَوًا أن ينهوا عن المنكر، وتندرج تحت كلمة (المنكر) كل الخبائث والسيئآت، وجميع أنواع الشر والظلم، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ يَامُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾.

والمومنون والمومنات لا يصح إيمانهم أولاً، ولا ينمو ويرسخ ثانياً، إلا إذا مارسوا عقيدة الإيمان في صميم حياتهم اليومية، فأدّوا ما عليهم من حقوق الله، بشكره وعبادته، وربط الصلة به على الدوام، عن طريق الصلاة المفروضة، وإلا إذا أدّوا ما عليهم من

حقوق إخوانهم وهم «عِيال الله»، بتمكينهم من وسائل العيش الضروري، وأسباب الكسب الشريف، عن طريق الزكاة المفروضة، و «أحب الْخَلْقِ إلى الله أنفعهم لعياله» كما قال عليه الصلاة والسلام، ففي الصلاة يتجلَّ إيمان المومن تِجَاه خالقه، وفي الزكاة يتجلَّ إيمان المومن تِجَاه أخيه، كما يتجلَّ فيها شكره لرازقه، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ الزَّكَوٰةَ﴾.

والمومنون والمومنات لا يكونون من أهل الإيمان الصادق إلا إذا أسلموا وجوههم لله، وطبقوا في حياتهم اليومية المنهج السماوي الذي رسمه لهم الله، فالله تعالى أعلم منهم بما يصلحهم، والله تعالى أعلم منهم بما الختاره لهم تعالى أعلم منهم بما الختاره لهم عن علم شامل ومحيط، من نهج للعمل والسلوك، وطريق للنجاح المحطق في الحياة، دنيا وأخرى، وهذا هو المعنى المقصود من (طاعة الله ورسوله)، لأنها طاعة أحكم الحاكمين، ورب العالمين، كما قال تعالى هنا في وصف المومنين والمومنات: ﴿وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾. وواضح أن من التزم طاعة الله ورسوله تحرر من طاعة كل من خالفها، إذ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

ومن كان متحلياً بهذه الصفات المميزة للمومنين والمومنات، كان حقاً على الله أن يشمله برحمته، وأن يرعاه بعين رعايته، فقد تعهد لهم سبحانه بذلك تفضلاً منه وكرماً، عندما قال مشيراً ومبشراً للمومنين والمومنات: ﴿ أُولَائِكَ سَيَرْ حَمُهُمُ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (عزيز) يعز المومنين ويذل المنافقين ﴿ وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ، وَلَاكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾، (حكيم) يختار للمومنين ولِلْمُومِنِينَ، وَلَاكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾، (حكيم) يختار للمومنين

بواسع علمه، وبالغ حكمته، أهدى طريق، ويمدّهم عند سلوكه بعدد الهداية والتوفيق.

وقوله تعالى هنا: ﴿وَرِضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ معناه أن رضا الله عن المومنين والمومنات يوم لقائه وتلقي ندائه، أكبر وأجل وأعظم وأفضل، من كل نعيم أنعم به عليهم دونه. روى الإمام مالك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون لبيك وسعديك، والخير في يديك. فيقول الحق سبحانه وتعالى: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، فقد أعطيتنا ما لم تُعطِ أحداً من خلقك. فيقول الحق تعالى: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربّ وأيُ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلً عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً » ﴿ وَلَكَ هُو الْفَوْنُ

## الربع الأخير من الحزب العشرين في المصحف الكريم

وَمِنْهُم مَّنَّ

عَلْهَدَ أُلَّهَ لَإِنَ - ابْيُنَامِن فَضْلِهِ - لَنَصَّدَّ فَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ أَلصَّالِحِينٌ ۞ فَلَمَّا ءَابِيْهُم مِّن فَضَّلِهِ ، بَخِلُواْ بِرِ، وَتَوَلَّواْ وَهُم مُّعْرِضُونٌ ۞ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ وَإِلَىٰ يَوْمِ يَلُقَوْنَهُ عِمَآ أَخْلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَيَمَا كَانُواْ يَكِي ذِبُونَّ ۞ أَلَمَ يَعْلَمُوٓا أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ عَــُ لَأُواٰ لَغُيُوبٌ ۞ اِلذِينَ يَـالْمِيزُونَ الْمُطَّوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُ وَنَ إِلَّا جُمُّدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِيرَ أَلِنَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ ٱلِيكُمْ ۞ إِسْتَغْفِرْ لَحُنْمُو أَوْ لَا تَسْتَغُفِرْ لَحُنُمُو إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُنْمُ سَنْجِينَ مَـرَّةَ فَلَنْ يَغْفِرَ أَلَّهُ لَمُكُمُّ ذَالِكَ بِأَنْهَـُمْ كَفَـُرُواْ باللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَاللَّهُ لَا يَهْدِ ﴾ اِلْقُوْمَ أَلْفَاسِقِينَ ۞

قَرِحَ أَلْخُلَّفُونَ عَمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ إِللَّهِ وَكَيْهُوٓاْ أَنْ يُُجَهِدُواْ بِأَمُوَ لِلْمِدُ وَأَنفُسِهِ مِرْفِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَقَالُواْ لَانَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّهَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْكَانُواْ يَفْقَهُونٌ ۞ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَيْثِيرًا جَزَآ؟ عِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ أَلَّهُ إِلَى طَآيِهَ تربِّنَهُمُ فَاسُّ تَلْاَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقَالُ لَّنَ تَخْرُجُواْ مَعِىَ أَبَكَا وَلَن تُقَانِتِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٌ فَاقُعُدُواْ مَعَ أَلْخَالِفِينٌ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَعَثُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ مَّ إِنَّهُمُ كُفَهُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَلْسِقُونٌ ۞ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَا لَهُمُمْ وَأَوْلَادُهُمُمُ وَ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَدِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْبِيا وَتَنزُهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ كَلِمِندُونٌ ۞ وَإِذَآ أَنُوزَلَتُ سُورَةٌ أَنَ- امِنُواْ بِاللَّهِ وَجَلْهِدُ واْ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَنَاذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمَّ وَقَـَالُواْ ذَرْنَـا تَكُن مَّعَ ٱلْقَلْعِدِينَ ۞ رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطُهُم عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَكِنِ

اِلرَّسُولُ وَالذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ و جَلهَدُواْ بأَمُوالِلِيمَ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُوْلَكَ لَا مُعْوِرُ الْحَيْرَاتُ وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَـدَّ أَلَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَا لِكَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ أَلَاعُرَابِ لِيُوذَنَ لَمُنُمْ وَقَعَدَ أَلَذِينَ كَذَبُواْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مَ سَيُصِيبُ الذِينَ كَنَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ اَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى أَلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى أَلْمُرْضِيٰ وَلَا عَلَى أَلَذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ يِسِهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى أَلْحُسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَلَاعَلَى أَلذِينَ إِذَا مَا ٓ أَتَوْكَ لِنَحْمِ لَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَاۤ أَحْمِلُكُمُ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَغُينُهُمْ تَفِيضُ مِنَ أَلدَّ مَعِ حَزَنًا أَلاَ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونُ ۞

## الربع الأخير من الحزب العشرين في المصحف الكريم

#### عبساد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب العشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَ اللَّهَ لَئِنَ آتَيْنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدُقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ، فَلَيَّا ءَاتِيْهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُعْرِضُونَ الله قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُعْرِضُونَ إلى قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيل ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، وَلاَ عَلَى الذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ النَّحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْلُكُمْ عَلَيْهِ، تَوَلُّواْ وَأَعْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ اللَّمْعِ حَزَنًا اللَّهُ يَجَدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾.

في بداية هذا الربع واصل كتاب الله حديثه عن المنافقين وأصنافهم وأوصافهم، فوصفهم بخيانة العهود وإخلاف الوعود، لا مع مطلق الناس، ولكن حتى مع الله تعالى، ومن أمثلة ذلك تعهدهم أمام الله بأنه إن أغناهم تصدَّقوا وأحسنوا وسلكوا مسلك الصالحين من أهل الإيمان، في عمل البر والإحسان، لكنهم بمجرد ما أدركوا المنى، ونالوا الغنى، طغوا واستكبروا، وكفروا وما شكروا، مصداقاً لقوله تعالى في الربع الماضي: ﴿وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنَ شَكْرُوا، والبخل كل

ولتمام الفائدة في هذا الصدد ينبغي التنبيه إلى أن (البخل) يستعمل في الكتاب والسنَّة للدّلالة على التقصير في أداء ما هو واجب، بينها (الشح) يستعمل فيهما للدلالة على الإخلال بأداء ما هو مستحب، كما حرره ابن العربي المعافري.

وبين كتاب الله ما تعرض له المنافقون من سوء العاقبة بمثل هذا التصرف اللعين، فقد زاد نفاقهم بسببه حدَّة وشدَّة، إذ السيئة تشجع على أختها، والمعصية الصغيرة تدفع إلى ما هو أكبر منها، «فالمعاصي بريد الكفر» كها ورد في الأثر. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمُ إلَىٰ يَوْمِ يَلْقُونَهُ أَي فأعقبهم بخلهم نفاقاً راسخاً في قلوبهم، لازماً لهم إلى يوم الدين، يوم يلقون جزاء نفاقهم، حيث يُعرضون على الله للحساب والعقاب، يلقون جزاء نفاقهم، حيث يُعرضون على الله للحساب والعقاب، وخيانتهم للعهد ﴿وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾ أي وبسبب إخلافهم للوعد، وخيانتهم للعهد ﴿وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾ أي وبسبب كذبهم فيها وخيانتهم للعهد ﴿وَبِمَا كَانُواْ منطوين على سوء النية من أول وهلة، تحدثوا به والتزموه، إذ كانوا منطوين على سوء النية من أول وهلة،

فالمنافق في الوقت الذي يتحدث فيه إلى غيره يكون واثقاً بأنه كاذب فيها يقول، وفي الوقت الذي يَعِدُ فيه غيره يكون مصماً على أن لا يفي بالوعد ﴿أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُويُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ سِرَّهُمْ وَنَجُويُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ اللهِ مَن فضله ووسع عليهم عَلَيهم الرق وهو يعلم السر والنجوى ليبلوهم وينظر كيف يعملون أولاً، وليظهر حقيقة حالهم للناس ثانياً، حتى يكونوا على بينة من نفاقهم الراسخ، ومعرفة بمرض قلبهم المزمن، على حد قوله تعالى في آية أخرى: ﴿وَبَلَوْنَهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

ومما يحسن التنبيه إليه في هذا المقام أن ما استنكرته هذه الآية الكريمة ووصفت به المنافقين من إخلاف الوعد: ﴿ عِمَا أَخْلَفُواْ اللَّه مَا وَعَدُوهُ وَمِن الكذب في الحديث: ﴿ وَعِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾ هو نفس ما أكده الحديث النبوي الشريف المروي في الصحيحين أن رسول الله على قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان». وفي صحيح مسلم أن رسول الله على قال: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يَدَعَها: إذا ائتُمن خان، منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يَدَعَها: إذا ائتُمن خان، وإذا حاصم فَجَر».

ومن الأمثلة التي تندرج تحت هذه الآية قصة تُعْلَبة بن حاطب إلى حاطب، وينسبها بعضهم إلى غيره، فقد جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله ﷺ يسأله الدعاء له بالمال قائلاً: يا رسول الله، ادع الله أن يرزقني مالاً. فقال له رسول الله ﷺ: «وَيْحَك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» فقال له ثعلبة: «والذي بعثك

بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالاً لأعطين كل ذي حق حقه فلم يسع رسول الله بعد اليمين التي حلفها ثعلبة ، والتزامه بأداء الحقوق اللازمة عليه في المال ، إلا أن دعا له وقال: «اللهم ارزق ثعلبة مالاً » ولم يلبث ثعلبة أن اتخذ غناً ، فنمت كما يَنمِي الدود ، وضاقت عليه المدينة ، فتنحّى عنها ، فنزل وادياً من أوديتها ، حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ، ويترك ما سواهما ، ثم نمت غنمه وكثرت ، فتنحّى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة ، وهي تنمِى كما ينمِى الدود حتى ترك الجمعة ، فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ، ليسألهم عن الأخبار ، فقال رسول الله عليه : «ماذا فعل ثعلبة »: فقالوا يا رسول الله : «اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة » فأخبروه بأمره ، فقال رسول الله : «يا ويح ثعلبة » ثلاثاً . وكما يقال : «نما ينمو » يقال «نمى ينمِى » كما جاء في هذه الرواية ، فهو من صِيغ الأفعال التي جاءت «واوية » و «يائية » .

ولما نزلت فرائض الصدقة ـ وهي الزكاة ـ بعث رسول الله ولله رجلين على الصدقة من المسلمين، رجلاً من جهينة، ورجلاً من بني سليم، وكتب لهما كتاباً في حدود الصدقة وما يأخذان من المسلمين، وقال لهما: «مُرًا بثعلبة وبفلان ـ رجل من بني سليم ـ فخذا صدقاتهما» فخرجا حتى أتيا ثعلبة، فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله، فقال: «ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عُودا إليًّ». فانطلقا، وسمع أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عُودا إليًّ». فانطلقا، وسمع بهما زميله السلمي، فنظر إلى خيار أسنان إبله، فعزلها للصدقة، ثم استقبلهما بها، فلما رأوها قالوا: «ما يجب عليك هذا، وما نريد أن

نَاخِذُ هَذَا مَنْكَ، فَقَالَ: «بلى فَخَذُوهَا، فَإِنْ نَفْسَى بَذَلْكُ طَيْبَة، وإنمَا هي له» فأخذاها منه، ومرًّا على الناس فأخذوا منهم الصدقات، ثم رجعا إلى تعلبة فقال: «أرُوني كتابكها» فأعطياه الكتاب فقرأه، فقال مرة ثانية: «ما هذه إلَّا جزية، ما هذه إلَّا أخت الجزية، فانطلِقا عني حتى أرى رأيي، فانطلَقا حتى أتيا النبي ﷺ، فلما رآهما قال لهما قبل أن يكلماه: «يا ويح ثعلبة» فأخبراه بالذي ضنع ثعلبة والذي صنع السلمي، فدعا للسلمي بالبركة، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدَ اللَّهَ لَئِنَ - اتيننا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّـٰلِحِينَ ﴾ الآية، وكان عند رسول الله رجل من أقارب ثعلبة، فخرج حتى أتاه وأخبره الخبر، ولما بلغ ثعلبة ما نزل من القرآن في شأنه وشأن أمثاله أي النبي على يسأله أن يقبل صدقته، فقال له رسول الله: «إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك» فقام تعلبة وأخذ يحثو التراب على رأسه، ولما أبي رسول الله ﷺ أن يقبل صدقته رجع ثعلبة إلى منزله حزيناً كثيباً، ثم انتقل رسول الله ﷺ إلى الرفيق الأعلى وهو مقاطع لصدقته دون أن يقبل منها شيئًا.

ولما استُخْلِف عمر جاءه ثعلبة يقول: «يا أمير المومنين، اقبل صدقتي» فقال له عمر: «لم يقبلها منك رسول الله ولا أبو بكر، وأنا أقبلها منك؟» وتوفي عمر وهو مقاطع لصدقته أيضاً دون أن يقبل

منها شيئاً، اقتداءً برسول الله وبخليفته الأول أبي بكر الصديق.

ولما استُخْلِف عثمان جاءه يقول: «اقبل صدقتي» فقال له عثمان: «لم يقبلها منك رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك؟» فلم يقبلها منه وقاطعها أيضاً، اقتداءً برسول الله وخليفتيه أي بكر وعمر، وهلك ثعلبة في خلافة عثمان وهو محروم كل الحرمان من قبول صدقته، دون بقية الناس، وكان ذلك الموقف الصارم من طرف رسول الله وخلفائه من بعده تعزيراً وتأديباً لثعلبة وأمثاله في جميع العصور، وسنة حسنة يعمل بها من يريد الاقتداء برسول الله وخلفائه، في مقاطعة أولئك الذين يعاهدون ثم لا يوفون بالعهود، ونبذ أولئك الذين يَعِدون ثم يخلفون الوعود.

وقد نبّه القاضي أبو بكر (ابن العربي) عند تفسير هذه الآية: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ﴿إِلَى أَنه لما حيل بينهم وبين التوبة، ووقع التصريح بنفاقهم وكفرهم لم تقبل صدقاتهم»، لأن صحة الإيمان شرط لقبول الصدقة والصلاة وسائر الأعمال، ولذلك لم يقبلها رسول الله ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، اقتداءً برسول الله على، لعلمه عليه الصلاة والسلام بسريرة ثعلبة، واطلاعه على بُنيًات صدره» \_ يقال «بُنيًات الطريق» للطرق الصغيرة المتشعبة من الجادة \_ .

وإذا كان المنافقون يتجرأون على لمز أشرف الخلق، والطعن في تصرفات خاتم النبيئين والمرسلين كها سبقت الإشارة لذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ اعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن

لُّمْ يُعْطَواْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ فإنهم سيكونون أشد جرأة وأكثر لمزاً لمن دونه من المومنين، وفعلًا فقد كان المنافقون ينتهزون كل فرصة لِلمَز المومنين والطعن فيهم، فإذا جاء المومنون إلى رسول الله بعطاء جزيل لمزوهم وقالوا: «إنه عطاء مقصود به الرياء والسمعة»، وإذا جاء المومنون بعطاء يسير استهزءوا بذلك العطاء وقالوا: «إن الله لغني عن صدقة هؤلاء» بحيث لا يَسلَم من لمرهم وطعنهم واستهزائهم أحد، من أكبر كبير إلى أصغر صغير، وهذا هو شأن المنافقين في كل جيل. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى هنا: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوّعِينَ﴾ أي يعيبون المتصدقين تطوعاً وتبرعاً من المومنين، ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ أي كما يلمزون الذين يتصدقون بالكثير يلمزون الذين يتصدقون باليسير على قدر طاقتهم: ﴿ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ ﴾ أي يستَهزئون بهم. ثم عقب كتاب الله على ذلك ذاكراً نوع العقاب الذي عاقب الله به المنافقين على استهزائهم بالمومنين، فقال تعالى: ﴿ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴾، وهذه الآية واردة على طريق المقابلة، أي كما أنهم سخروا من المومنين عاقبهم الله فسخر منهم، إذ «الجزاء من جنس العمل».

وحرصاً على إزالة كل لبس، وعلى تمييز المنافقين من المومنين تمييزاً تاماً، نهى الله رسوله والمومنين عن الصلاة عليهم بعدوفاتهم، ونهاه عن القيام على قبورهم للدعاء لهم، وبذلك بقيت هذه الميزة خاصة بأموات المومنين وحدهم، فقال تعالى: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم مُّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَلْسِقُونَ ﴾.

وقد تلقى حُذَيْفة بن اليَمان عن رسول الله على أساء المنافقين وعرف أشخاصهم، فكان بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى هو الذي يلفت نظر المسلمين إليهم كلما مات واحد منهم، حتى لا يصلوا عليه ولا يقفوا على قبره، امتثالاً لهذه الآية الكريمة، ومن أجل ذلك أطلق على حذيفة بن اليمان لقب «صاحب السر»، والسر إنما هو في هذا المقام بالخصوص. وهكذا أصبحت صلاة الجنازة قاصرة على المومنين يستغفر بها أحياؤهم لأمواتهم، ومما جاء في فضلها قوله على الحديث الصحيح: «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدفَن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد، يشير إلى جبل أحد. وكان رسول الله على إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل» أخرجه أبو داود في سننه، وانفرد به.

وبعدما فضح كتاب الله في هذه السورة الكريمة الأعذار المنتحلة التي كان يعتذر بها المنافقون عن الخروج مع رسول الله الله غزوة تبوك، كقوله تعالى حكاية عنهم: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ايذَن لِي وَلاَ تَفْتِنْيَ ﴾، وكقوله تعالى حكاية عنهم أيضاً: ﴿وَكَرِهُوٓا أَنْ يُعْدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِ، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾ جاءت الآيات الكريمة بالقول الفصل في بيان العذر الصحيح والعذر الباطل.

ومضمون هذه الأيات أن الأعذار التي تقبل ويرفع الحرج بسببها عمن قعد عن الجهاد، إما أن تكون أعذاراً لازمة للشخص، كالعيوب القائمة بذاته التي لا ينفك عنها ولا تنفك عنه، وذلك مثل العَمَى والعَرَج ونحوهما، وإما أن تكون أعذاراً عارضة للشخص، وهذا النوع الثاني من الأعذار يندرج تحته المرض الذي لا يتمكن معه صاحبه من الجهاد، والفقر الذي لا يتمكن معه صاحبه من إعداد الزاد والعتاد، وذلك ما ينص عليه قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَلا عَلَى الْمُرْضَىٰ وَلا عَلَى الذِينَ لا يَجَدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ الضَّعَفَآءِ وَلا عَلَى الْمُرْضَىٰ وَلا عَلَى الذِينَ لا يَجَدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ الْحَهاد بتثبيط ولا إرجاف، وكانوا عوناً للمجاهدين من ورائهم، الجهاد بتثبيط ولا إرجاف، وكانوا عوناً للمجاهدين من ورائهم، هما على المُحسنين مِن سَبِيل، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الى لا سبيل إلى عقوبة هؤلاء المعتذرين، بعدماً تيقن الرسول على من صدق عذرهم، وعرف حقيقة أمرهم، قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «هذا عموم عهد في الشريعة، وهو أصل في رفع العقاب والعتاب عن كل محسن».

ثم قال تعالى: ﴿ وَلاَ عَلَى الذِينَ إِذَا مَا أَتُوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمُلُكُمْ عَلَيْهِ، تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً اللَّ يَجَدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ أي لا حرج على الفقراء الذين عرضوا أنفسهم على رسول الله للجهاد، ثم رجعوا وهم يبكون حزناً وأسفاً، لعجزهم عن تجهيز أنفسهم أولاً، ولضيق وسائل التجهيز عند رسول الله ثانياً، ولما فاتهم من الالتحاق بصفوف المجاهدين ونيل شرف الجهاد في سبيل الله وحسن ثوابه ثالثاً.

وفي مثل هؤلاء الذين منعتهم أعذار حقيقية لا منتحلة عن الحروج مع رسول الله على إلى غزوة تبوك ورد حديث أنس في

الصحيحين أن رسول الله على قال وهو في غزوة تبوك: «إن بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياً، ولا سرتم سيراً، إلا وهم معكم» قالوا: «وهم بالمدينة؟» قال: «نعم، حَبَسهم العُذر»، ﴿تَوَلَّواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً اَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ﴾.



دار الغرب الإسلامي المصاحبها : الحبيب اللمسي

شارع الصوراتي (المعاري) \_ الحمراء \_ يناية الاسود تلفون : 340131 - 340132 \_ ص.ب. 7875-113 بيروث \_ لينان

#### رقم الإيداع القانوني ٤٢٧ ــ ١٩٨٣

الرباط

الرقسم 85/4/3000/49

التنضيد : كوميو تايب للصف الطباعي الالكتروني

الطباعة: موسسة جواد ــ بيروت

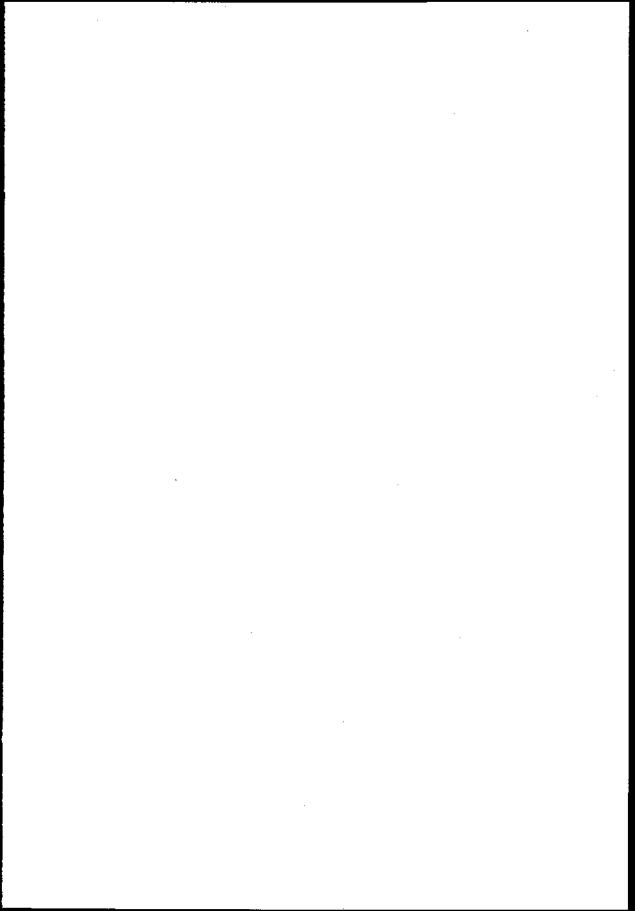



التَيْشِيُنْكِ ف الجَادَةُ عَالِمُنْفِشِنْنَكِكَ



# التينين في ائالينين ائالينين

مِن المثلاء سَمَاحَة الشَّيَخ مِجِدٌ المُكِيِّ النَّاصِرِي



الجئزء الثالث



الطبعة الأولى حقّ وق المطبع محفظة معدد مادد

كارالعت ربّ الإست لاي مت. ب: ۱۱۳/۰۷۸۷ بروث البشنان

## بست واللوالخ من التحييم

## الربع الأول من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم

إِنَّمَا أَلسَّبِيلُ عَلَى أَلْذِينَ يَسْتَلْذِنُونَكَ وَهُمْءٍ أَغْنِيَآءٌ ۖ رَضُواْ بِأَنْ يَّكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ" وَطَبَعَ أَلَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مِرْفَهُمُ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُورُ إِذَا رَجَعْتُمُ ۚ إِلَهُمْ قُلَلَّا تَعْتَذِرُواْ لَن تُومِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا أَلْلَهُ مِنَ آخْبِارِكُمْ وَسَكِرَى أَلَّهُ عَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَ شُكَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُثَيِّئُكُمْ عِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونٌ ۞ سَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُرُو إِذَا إَنْقَلَتِتُمُو إِلَيْهِيمَ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ وُوْ إِنَّهُ مُوْ رِجْسٌ وَمَأْوِلِهُ مُ جَهَنَّهُ جُزَآءً إِمِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَخْلِفُونَ لَكُو لِتَـرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يَرْضِيٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَلْسِقِينٌّ ۞ أَلَاعُرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدَرُ أَلَّا يَعُلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِمُ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ أَلَاغَرَابِ مَنْ بَتَغِذُ مَا يُنفِقُ

مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُرُهِ الدَّوَآيِرُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَهُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سِمَيعُ عَلِيُمٌ ۞ وَمِنَ أَلَاعُرَابِ مَنْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَيَسَخِّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ أَنَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِّ أَلَا ۚ إِنَّهَا قُرُبُتُهُ ۗ لَّهُمُّ سَيُدَ خِلْهُ مُ اللَّهُ عِنْ رَحْمَتِهِ عَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَالْسَّىٰمِقُونَ أَلَاوَّلُونَ مِنَ أَلْمُهَاجِرِينَ وَالْانصِــارِ وَالذِينَ اَتَّ بَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُ مُ جَنَّتِ تَجْرِك تَحْنَهَا أَلَانُهَا رُخَالِدِينَ فِهَآ أَبَدًا ۗ ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِّنَ أَلَاعُرَابِ مُنَافِقُونَّ وَمِنَ اَهْلِ الْمُدِينَةِ مَرَدُواْعَلَى أَلْيِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ نَحْنُ نَعُلَمُهُمُّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرُدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٌ ۞ وَءَ اخَرُونَ اَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِ مِرْخَلَطُواْ عَيَلًا صَلِحًا وَءَ اخَرَ سَيِّئًا عَسَى أَلَّهُ أَنْ يَنُوبَ عَلَيْهِمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ ﴿ خُذْ مِنَ ٱمُوَالِهِ مُ صَدَقَةَ تُطُهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ مُرَّاإِنَّ صَلَوَانِكَ سَكُن لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اَلَمْ يَعُلُمُوٓا أَنَّ اللَّهُ هُوَيَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ الصَّدَ قَاٰتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِهُم اللَّهِ وَقُلِ إِعْمَلُواْ فَسَيَرَى أَللَّهُ عَمَلَكُمُ

وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَنُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَلَاةِ فَيُنَبِّئُكُم ٰ مِمَا كُنْتُمْ تَعَلَّمَلُونٌ ۞ وَءَ اخْرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ إِلَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيهُمْ حَكِيكُمْ ۞ الذينَ اَتَّخَذُواْ مَسْبِعِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَغْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِلَّنْ حَارَبَ أَلَّهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبُلُ وَلَيَحَهُ لِفُنَّ إِنَ آرَدُنَا إِلَّا أَنْحُسُنِّي وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ مُ لَكَاذِبُونٌ ۞ لَا نَمَتُ مُرْفِيهِ أَبَدًا لَكُنْعِهُ أَسِيسَ عَلَى أَلْتَكُوبِي مِنَ أَوَّل يَوْمِ آحِيُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَنْطَهَ رُوَّا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُصَلَّدِينَ ۞ أَفَهَنُ اسِيّسَ بُنْبَيْنُهُ وَعَلَىٰ تَتَغُويٰ مِنَ أَلْلَهِ وَرِضُوَانِ خَيْرٌ أَمَ مَّنُ السِّسَ بُنْيَانُهُ وَعَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هِ إِذِ فَانْهَارَ بِهِ عِنْ بِنَادِ جَمَتَكُمٌ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ فَ الْقُوْمَ أَلظَّلِمِينَّ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الذِك بَنَوَاْرِيبَةَ فِي قُلُوبِهِمُّة إِلَّا أَن تُفَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُ حَكِيمٌ ۞

### الربع الأول من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الذِينَ يَسْتَلْذِنُونَكَ وَهُمُ أَغْنِيَاءُ، رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ السَّبِيلُ عَلَى الذِينَ يَسْتَلْذِنُونَكَ وَهُمُ أَغْنِيَاءُ، رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ السَّبِيلُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ إلى قوله الْحَوَالِفِ، وَطَبَعَ اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الطّلِمِينَ، لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الذِي بَنُواْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمُ إلا أَن تُقطّعَ قُلُوبُهُمْ، وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

في نهاية الربع الماضي تحدث كتاب الله عن الأعذار التي يسمح الإسلام من أجلها بالتخلّف عن الجهاد، لأنه ينظر إليها بعين الاعتبار، وفي بداية هذا الربع الذي هو حصة اليوم تسلّط الآيات الكريمة أضواءها على المعتذرين بأعذار واهية، حرصاً على السلامة والعافية، ومن بينهم طائفة من أغنياء المنافقين فضّلت القعود والركود على الجهاد والجلاد، تأميناً لمتعتها، وضماناً لراحتها، وبخلاً بالتنازل ولو موقعاً عن مألوفاتها.

ولتعتمد هذه الطائفة المنحلَّة على مبرر لعملها حتى لا يستنكره الناس، حاولت أن تحصل من رسول الله في شأن قعودها المريب على إذن خاص، ورضيت في سبيل إرضاء شهواتها بالتنازل عن خصال الرجال الأقوياء، وبالبقاء قعيدة البيت بجانب العجزة من الأطفال والعواجز من النساء، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الذِينَ يَسْتَنذِنُونَكَ وَهُمُ أُغْنِيَّاءُ ﴾ أي إنما الحرج والإِثم على الذين لم يبادروا للخروج معك إلى غزوة تبوك لغزو الروم، كما بادر إلى ذلك المخلصون، أغنياء وغير أغنياء، بل توقفوا وتثاقلوا وجعلوا يطلبون منك الإذن لهم في التخلف، بالرغم من أن عندهم جميع الوسائل التي تمكُّنهم من المساهمة في الجهاد مساهمة فعَّالة، لكنهم لم يجاهدوا بأنفسهم، ولم يساعدوا غيرهم من الفقراء على تكاليف الجهاد بأموالهم: ﴿ رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾ أي رضوا بأن يكونوا مع العواجز، بعيدين عن جبهة القتال ومتاعبه، آمنين على أنفسهم من مفاجآت الجهاد. ولا ينبغي أن يفهم من هذا السياق أن النساء المسلمات جميعاً كنَّ محرومات من شرف الجهاد والوقوف بجانب المجاهدين، بل إنهن على العكس من ذلك، فقد كان القادرات منهن على التطوع يتطوعن بالجهاد، وإن لم يُفرض عليهن، ويشاركن فيه مشاركة فعالة إلى جانب الرجال، وكان نصيبهن من الغنائم يقدِّم لهن في صورة هدايا وعطايا تعطى لهن تشجيعاً على التطوع للجهاد، وتقديراً لتضحياتهن في سبيل إعلاء كلمة الله.

ثم بين كتاب الله السر في موقف هذا النوع من الأغنياء: الأغنياء مادة، والفقراء روحاً، فقال تعالى: ﴿ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾. ففي هذه الآية تنبيه إلى أن قلوبهم قد

ماتت، ولم تعد تنبض بأي احساس كريم أو شعور نبيل، فكيف يهبُّون لنصرة المثل الأعلى الذي يمثله الإسلام، وقد (طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ).

وفي نفس الآية تنبيه إلى أن عقولهم قد أناخ عليها كابوس الجهل، وعشَّش فيها بوم الوهم، فكيف يقدِّرون الرسالة السامية التي جاء بها الإسلام، وكيف يقدمون أنفسهم وأموالهم قرباناً لها وفداءً في سبيلها (وَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ).

وقبل أن يعود كتاب الله إلى الحديث عما ينتظر أن يفعله أولئك الأغنياء المتخلفون، عندما يعود رسول الله سالماً من غزوة تبوك، ويعود معه المومنون أخبر الله رسوله بذلك، فقال تعالى: ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ ﴾. فقد كانوا يظنون بالله ورسوله الظنون، وكانوا يعتقدون في قرارة أنفسهم أن غزوة تبوك مغامرة كبرى مآلها المحقق في نظرهم القاصر أن ينتصر الروم وينهزم المسلمون، وإذ ذاك يستريحون منهم، ويستأنفون حياة الشرك والنفاق، لكن الله سلم، وألقى الرعب في صفوف العدو، فانسحب إلى حصونه الخلفية، وتفادى كل اشتباك مع القوات الإسلامية، رغماً عن مرابطتها في «تبوك» على أهبة الاستعداد حوالي شهر كامل، وبذلك انقلب الوضع رأساً على عقب، وأصبح المتخلفون عن الجهاد الظانون بالله الظنون في مركز حرج، وتيقّن الجميع أن رسول الله ﷺ عائـد على رأس جيش الإسلام المظفر إلى قاعدته الرئيسية بالمدينة المنورة، وإلى أنه سيحاسب المقصِّرين على تقصيرهم. ومن هنا أخذوا يعدُّون العدة لانتحال الأعذار، ولتقديم الإعتذار عن تخلفهم وقعودهم، فقد رد الله كيدهم في نحرهم، وعاملهم بنقيض قصدهم: ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ ﴾ لكن الحق سبحانه وتعالى لقن رسوله والمومنين أحسن جواب يردون به على هذا الصنف من المتخاذلين المخذولين، فقال يردون به على هذا الصنف من المتخاذلين المخذولين، فقال تعالى: ﴿ قُل لا تَعْتَذِرُواْ لَن نُومِنَ لَكُمْ ﴾ أي لن نصدق اعتذاركم، فلم يبق مجال للاعتذار، بعد هتك الأستار.

ثم عقب كتاب الله على هذا الجواب المفحم والرد القاطع، فمضى يهدد المنافقين بمزيد الكشف عن نفاقهم، وتوجيه الأنظار إلى فضائحهم، قائلًا: ﴿ قَدْ نَبَّأْنَا اللَّهُ مِنَ الْجَبَارِكُمْ ﴾ فعن طريق الوحي اطلعنا على سرائركم وأسراركم، ومَنْ كشف الله له السر بنور وحيه كيف يستره عنه الناس، بلكيف يقع ضحية التدليس والالتباس.

وخاطب الله المنافقين خطاب ترهيب فقال: ﴿ وَسَيرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴾ فمهما كتمتم وسترتم، ومهما تآمرتم وأخفيتم، ومهما تقلبتم في البلاد، فإن الله ورسوله لكم بالمرصاد. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فيطّلع على نواياكم وطواياكم بواسطة مشعل الوحي الذي ينير له الطريق، ويعرّفه بعناصر التخذيل والتعويق، وبذلك يرى عملكم ويعرف مرماه ومغزاه. وأما الحق سبحانه وتعالى فلا يغيب عن علمه من أمركم شيء، كبيراً كان ذلك الأمر أو صغيراً، جليلاً أو حقيراً، بل هو يراكم على خقيقتكم، منافقين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، لا عقيدة

عندكم صحيحة، ولا نيَّة لكم صالحة.

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾. هذا وعيد جديد من الله تعالى للمنافقين بأنهم مهما كادوا ومكروا، ودبَّروا من السوء ما دبروا، فإن مصيرهم في النهاية إلى الله الذي يعلم سرَّهم ونجواهم، وإذ ذاك سيتولى حسابهم على النقير والقطمير، وجزاءهم على الصغير والكبير، وينظر إلى معنى هذه الآية الكريمة قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لاَ تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةً ﴾ [الحاقة: ١٨]، وقوله تعالى في آية وقوله تعالى في آية الكريمة على المائة: ﴿ يَوْمَ تُبلَى السَّرَائِرُ، فَمَا لَهُ مِن قُوّةٍ وَلاَ نَاصِرٍ ﴾ [الطارق: ١٠، ١٠].

وقوله تعالى: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمُ إِذَا انقَلَبْتُمُ إِلَيْهِمْ ﴾ توكيد وتجديد لما سبق أن وصف به كتاب الله من قبل طائفة المنافقين، فهم يكثرون من الحُلِفِ باستمرار، ويلجأون إليه دون انقطاع، لتوكيد ادعاءاتهم، وإعطائها صبغة الصدق والحق، كلما أعوزهم الدليل والبرهان، وخانهم المنطق والبيان. ومن الآيات التي سبق فيها وصف المنافقين بالإكثار من الحلف الكاذب أو اليمين الغموس قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ ثُمَّ جَآءُوكَ اليمين الغموس قوله تعالى هابقاً في يحلِفُونَ بِاللّهِ إِنَ ارَدُنَا إِلاَّ إِحْسَنا وَتَوْفِيقاً ﴾، وقوله تعالى سابقاً في يحلِفُونَ بِاللّهِ إِنَ ارَدُنَا إِلاَّ إِحْسَنا وَتَوْفِيقاً ﴾، وقوله تعالى سابقاً في منكمْ ﴾، ﴿ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا هَعَكُمْ ﴾، ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ، وَلَقَدْ ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ، وَلَقَدْ فَي سورة المجادلة: ﴿ مًا هُم

مُّنكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾، ﴿ اتَّخَذُوۤاْ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات الناطقة بهذا الوصف، الملازم للمنافقين، الأولين منهم والآخرين.

وقوله تعالى هنا: ﴿ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ ﴾ معناه أن أغنياء المنافقين إنما يرمون من وراء حَلِفهم هذه المرة إلى التخلص من تأنيب المومنين ولومهم، فهم يخافون المَعَرَّة والتجريح لا غير، وهم يحاولون أن يخلعوا على عذرهم الباطل صبغة العذر الصحيح.

ثم قال تعالى مخاطباً لرسوله والمومنين: ﴿ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُ ، إِنَّهُمْ رِجْسٌ ، وَمَأُوينَهُمْ جَهَنَّمُ ، جَزَآءَ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ والأمر بالإعراض عن المنافقين هنا يقتضي مقاطعتهم واحتقارهم واعتبارهم منبوذين خارج الجماعة الإسلامية . ولخبث طويتهم ، وضفهم كتاب الله بأنهم «رجس» أي قذر وخبث ، كما وصف المشركين من قبل في هذه السورة نفسها بأنهم نَجَس : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ .

ثم عاد كتاب الله إلى تحليل دافع آخر من الدوافع التي حملتهم على استعمال سلاح الحلف الباطل، فبين أنهم يحاولون بذلك كسب رضا المومنين والحصول على ثقتهم من جديد، إلا أن الحق سبحانه وتعالى حذر المومنين من أن يقعوا في هذا الفخ، وذكرهم بأن الله لا يرضى عن المنافقين أبداً،

وإذن فلا يسوغ للمومنين أن يرضَوْا عنهم بحال، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ، فإن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَلْسِقِينَ ﴾. والفاسقون هم الخارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله، من «الفسق» وهو لغة الخروج، ومنه سُمِّيت الفارة «فُويْسِقة» لأنها تخرج من جحرها للإفساد، ويقال: فسَقت الرُّطَبَة إذا خرجت من أكمامها.

وتولى كتاب الله الحديث عما كان عليه الأعراب في فجر الإسلام قبل أن يستفحل أمره وتعم دعوته؛ والمراد «بالأعراب» سكان البادية الملازمون لسكناها، فلمَّح كتاب الله إلى أن هذا الصنف من الناس بحكم اشتغالهم بمعايشهم، وانهماكهم في تربية إبلهم ومواشيهم، وتغيّب كثير منهم عن كثير من المناسبات السعيدة التي كان يشهدها غيرهم من المسلمين المخالطين للرسول، والملازمين لمجلسه، والمترددين عليه لتلقَّى الوحيي وتعلُّم الدين، ظلوا بعيدين عن التأثير اليومي المباشر للوحي والرسالة، ولم يتيحوا لأنفسهم الفرص الكافية لتتبع الدعوة الإسلامية في مختلف مراحلها، والتشبع بتعاليمها ومبادئها، وبقي من أجل ذلك قسم كبير منهم عرضة لدعاية المشركين، ووساوس المنافقين، وذلك هو المعنى المراد بقوله تعالى في بداية هذا الموضوع: ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلًّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ أي لأنهم لم يكونوا يخالطونه ويلازمونه كغيرهم من المومنين ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾. قال ابن قتيبة: «الأعرابي لَزيم البادية، والعربيُّ منسوب إلى العرب». وقال القاضي عبد الجبار: «يحتمل أن يراد (بالأعراب) من امتنع عن المهاجرة، فقد كان يقال: مهاجر وأعرابي».

ثم شرع كتاب الله يفصّل أحوال أولئك الأعراب من سكان البادية والملازمين لها غالباً، فصنّفهم صنفين: الصنف الأول منهم من خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فكانوا داخلين في عداد المومنين، عقيدة ونيَّة، قولاً وعملاً، وفي هذا الصنف المومن الواعي ورد قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ الاَعْرَابِ مَنْ يُّومِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الاَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتِ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ﴾ أي الآخِر من نفقاتهم التقرب إلى الله تعالى والحصول على رضا يبتغون من نفقاتهم التقرب إلى الله تعالى والحصول على رضا رسوله ودعائه الصالح، وعقب كتاب الله على وصفهم ووصف عملهم، مبشراً إياهم بحسن العاقبة وجزيل الثواب، فقال تعالى: ﴿ أَلا إِنّهَا قُرُبَةٌ لّهُمْ، سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ، إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

والصنف الثاني من الأعراب من كان داخلاً إذ ذاك في عداد المنافقين محسوباً منهم، يُقوِّي سواد المنافقين المندسين بين المسلمين في نفس مدينة الرسول، ويتعاون معهم ضد الدعوة الإسلامية. وفي هذا الصنف المنافق الجاهل ورد قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، وَمِنَ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النَّفَاقِ ﴾ أي منهم من صار لهم النفاق طبعاً وعادة حتى جاوزوا الحدود ﴿ لاَ تَعْلَمُهُمْ، نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، سَنُعَذَّبُهُم مَّرَتَيْنِ ثُمَّ يُردُونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾. كما ورد في وصفهم أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ الاَعْرَابِ مِّنْ يُتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَماً ﴾ أي يعتبر ما تعالى: ﴿ وَمِنَ الاَعْرَابِ مِّنْ يُتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَماً ﴾ أي يعتبر ما تعالى: ﴿ وَمِنَ الاَعْرَابِ مِّنْ يُتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَماً ﴾ أي يعتبر ما

ينفقه في سبيل الله غرامة وخسارة، لا قربة إلى الله وزلفى ﴿ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ﴾ أي ينتظر حلول الأفات بساحتكم ونزول المصائب عليكم ﴿ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ﴾ هذا دعاء عليهم بالسوء والشر، جزاء وفاقاً ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «ذم الله تعالى المنافقين والمقصرين في (هذه السورة) في آيات جملة، ثم طبقهم طبقات عموماً وخصوصاً، فقال: ﴿ الأعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً ﴾ [ الآية: ٩٧]. وقال: ﴿ وَمِنَ الآعْرَابِ مَنْ يَّتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَعْرَماً ﴾ [ الآية: ٩٨]. وقال: ﴿ وَمِنَ الآعْرَابِ مَنْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآبِحَ: ٩٨]. وقال: ﴿ وَمِنَ الآعْرَابِ مَنْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآبِحَ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ ﴾ [ الآية: ٩٩]، وهذا مدح يتميز الآخِر وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ ﴾ [ الآية: ٩٩]، وهذا مدح يتميز به الفاضل من الناقص، والمحق من المبطل».

وأخيراً عاد كتاب الله إلى الحديث عن المتخلفين الذين تخلّفوا عن الجهاد والخروج مع رسول الله إلى غزوة تبوك، فبيَّن أن من بين المتخلفين صنفاً لم يتخلف عن نفاق، وإنما تخلّف عن ميل إلى الكسل، وإيثار للراحة، وحرص على الظلال والثمار، إذ كانت غزوة تبوك في فصل حر وموسم غلّة.

وهذا الصنف ينقسم بدوره إلى قسمين: قسم اعترف بذنبه، وقسم لم يعترف بذنبه. فالقسم الأول من هذا الصنف تشير إليه الآية الكريمة: ﴿ وَءَاخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحاً وَءَاخَرُ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِمُ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾. وَءَاخَرُ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِمُ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾. والقسم الثاني من هذا الصنف تشير إليه الآية الكريمة: ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ ﴾ أي مؤخرون ليوم الحساب،

متروكون لحكم الله فيهسم ﴿ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، وَاللَّهُ عَلِيهُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

ورغماً عن كون هاتين الآيتين وردتا في الأصل على هذا السبب الخاص وفي أناس معينين، فإن معناهما يعم كافة المذنبين من غير المنافقين.

وقوله تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ ﴾ يتوجه الخطاب فيه إلى هذا الصنف الخاص من المتخلفين غير المنافقين، الذين تخلفوا كسلاً لا نفاقاً، وهذا أمر يقتضي ترغيبهم في استيناف العمل الصالح والمواظبة عليه، وفيه تذكير لهم بأن الله من ورائهم محيط، وبأن رسوله سيراقب سلوكهم باستمرار، وبأن فراسة المومنين ستلاحقهم في كل مكان، فما أطلعهم الله عليه من خير أحبوه، أو شر أبغضوه، إذ الأعمال نفسها ليست إلا علامات تكشف عن حقيقة النيَّات، وأمارات تدل على صميم المعتقدات «ومن أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر» كما جاء في الأثر.

وروى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً أن رسول الله على قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صمّاء ليس لها باب ولا كوة، لأخرج الله عمله إلى الناس كائناً ما كان». وروى ابن القاسم عن الإمام مالك أنه كان يقال: «ابن آدم اعمل، وأغلق عليك سبعين باباً يخرج الله عملك إلى الناس»، وقُل اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ ﴾.

### الربع الثاني من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم

ٳڗۜ

أَلَّهَ إَشْ تَرَىٰ مِزَ ٱلْمُومِنِينَ أَنفُسَهُمُ وَأَمُوا لَهُم بِأَنَّ لَهُ مُ الْجِنَّةُ يُفَايِنُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَغَتُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي إِللَّهُ رَيْةِ وَالْإِنْجِيلَ وَالْقُدْرَةَ إِنَّ وَمَنَ آوَفِيْ بِعَهْدِهِ عِ مِنَ أَلَّكُو ۚ فَاسْتَنْبُشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الذِكِ بَايَعْتُم بِيهٌ وَذَالِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ۞ اْلتَّيْبُونَ اْلْعَلِبْدُونَ اْلْحَلْمِدُونَ السَّلْبِحُونَ الْتَاكِعُونَ أَلْسَاجِدُونَ أَلَامِرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَن الْمُنكَيرِ وَالْحَلْفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَّ ۞ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّءِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنْ يَسَتَغُفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أَوْلِي قُرْبِيٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُمُو أَنَّهُمُو أَصْعَبْ الْجَعِيرِينَ وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ إِبْرُاهِيمَ لِأَبْيِهِ

إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيًّا أَ فَلَتَا تَبَيَّنَ لَهُوَ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِيهِ تَنَبَّرًا أَمِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِي مَ لَأَوَّا ﴾ حَلِيثُمْ ﴿ وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدِيهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونًا إِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَكَءٍ عَلِيكُمْ ﴿ النَّ أَلَّهَ لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ مُحْدِه وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلَانْصِيرٍ۞ لَّقَدَثَّابَ أُللَّهُ عَلَى أَلْنَيْهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْانصِارِ الذِينَ اَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيفٍ مِّنْهُمْ شُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ وَ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ وَعَلَى أَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ تَحَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَلَارْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُوٓ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَا لَجَا مِنَ أَلَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ نَابَ عَلَيْهِ مِدْ لِيَتُوكُونًا أُ إِنَّ أَلَّهَ مُو أَلْتَوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ يَا أَيُّهَا أَلَّذِينَ وَامْنُواْ التَّخُواْ أَلَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينٌ ۞ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْلَّذِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ أَلَاعُرَابِ أَنَّ يَسْتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنْفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ عَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ

ظُمَا أُوَّلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا يَطْنُونَ مَنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّهُ كُيْب مَوْطِئًا يَغِيظُ الْمُحْنَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّهَ كُيْب لَهُ م بِرِء عَلُّ صَلِكًا إِنَّ أَلْنَه لَا يُضِيعُ أَجْرَأ الْحُيْسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنْفِيقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَعْبِيرَةً وَلَا يَعْفَطُعُونَ وَلَا يُنْفِيقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَعْبِيرَةً وَلَا يَعْبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَلِدِيًا إِلَا يُحْبُلُونَ هَوْمَا كَانَ أَلْمُومِنُونَ لِيَنْفِهُ أَنَّهُ أَخْسَسَنَ مَا كَافُوا عَمْلُونٌ ﴿ وَمَا كَانَ أَلْمُومِنُونَ لِيَنْفِهُ أَنْ أَلْمُومِنُونَ لِيَنْفِهُ أَنْكُولًا نَفْرَمِن عُمْلُونٌ ﴿ وَمَا كَانَ أَلْمُومِنُونَ لِيَنْفِهُ أَنْكُولُا نَفْرَمِن عُمْلُونٌ ﴿ وَمَا كَانَ أَلْمُومِنُونَ لِيَنْفِهُ أَلْكُولُا نَفْرَمِن عُمِلًا فِرْقَةٍ مِنْهُمُ مُلَا إِفَةً لِيَتَعْفَقَهُواْ فِي الدِينِ وَلِينَذِرُوا قَوْمَهُمُ وَ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمُ لَكَالَهُ مُنَا إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمِهُ لَكُ الْمَالُهُ مَا يَعْفَدُولُونَا فَا لَذِينِ وَلِينَذِرُواً قَوْمَهُمُ وَ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمِهُ لَعَلَهُمُ مَا يَالِهُ لَيْهُ وَلَا يَعْمَلُونَ الْمَالُولُونَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا إِلَا يَعْمِلُونَ الْمَالُهُ الْمُؤْمِنَ إِذَا وَجَعُواْ إِلَيْهُمُ لَا إِلَيْهُ عَلَى الْعَلَامِينَ وَلِينَا الْمَعْمُونَ إِلَا لَيْهُمُ الْمَالِمُونَا إِلَيْهُمُ لَا إِلَيْهُولُونَا الْمَعْمُونَ إِلَيْهُ الْمَالِمُونَا الْمَعْمُونَا إِلَيْهِمِهُ لَعَلَامُهُ مُنَا إِلَا لَا الْمَالِمُ الْمُؤْمِنَا الْمَالِمُ الْمُؤْمِنَا الْمُعَالِقُولُونَا الْمَالِكُونُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُولُونَا الْمُ

### الربع الثاني من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الواحد والعشرين، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُومِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةً لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾.

بعدما وجّه كتاب الله في هذه السورة -سورة التوبة - الخطاب تلو الخطاب إلى المومنين الصادقين يستنفرهم خفافاً وثقالاً للقيام بواجب الجهاد في سبيل الله، إعلاءً لكلمة الله، ونشراً لدينه بين الناس، حتى يدخلوا في دين الله أفواجاً، حَملت أولُ آية في هذا الربع أعظم بشرى إلى المومنين، بشرى إلى من جاهد في سبيل الله، ثم قضى نحبه فداءً للإسلام، وبشرى إلى من من جاهد في سبيل الله ولا يزال ينتظر لقاء الله في مستقبل الأيام، وهذه بشرى تقتضي أن الله تعالى - تفضلاً منه وكرماً - قد عامل المومنين معاملة خاصة لا تخطر على قلب بشر، فيها غُنم كبير، وربح عظيم، لا يعدلهما غنم ولا ربح.

وتتلخص هذه المعاملة الرابحة في بيع المومن نفسه وماله لربه، مقابل عوض يتناسب مع كرم الله وسعة غناه، عوض لا يقدُّر بثمن، ولا يُحَدُّ بزمن، يناله المومن من ربه، ألا وهو دخول الجنة والخلود في دار النعيم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرِيٰ مِنَ الْمُومِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، يُقَلْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِيلةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْءَانِ، وَمَنَ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الذِي بَايَعْتُم بِهِ، وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾. فهذه الآية الكريمة تتحدث عن اشتراء الله من عباده المومنين أنفسهم وأموالهم، وكأنهم مالكون حقيقيون لتلك الأنفس وتلك الأموال، وكأن أنفسهم وأموالهم ملك خالص لهم، وكأنه لا دخل لله لا في خلقهم ولا في رزقهم، بينما الحقيقة والواقع أن أنفُس المومنين وأموالهم كغيرها من الأنفس والأموال إنما هي مجرد عطاء من الله، ومحض هبة منه لعباده، إذ لو شاء الله لأبقاهم في حيِّز العدم ولم يخرجهم إلى حيِّز الوجود، ولو شاء الله لأوجدهم ثم حرمهم من الرزق، وجعلهم عالة يتكففون الناس، فهو سبحانه المنعم عليهم بنعمة الإيجاد أولاً، وبنعمة الإمداد ثانياً، ومع ذلك ها هو الحق سبحانه وتعالى يتكرم عليهم كرماً لا كرم فوقه، فيعاملهم أكرم معاملة، ويعاوضهم على ما أنعم به عليهم في الدنيا بنعمة أجلُّ وأعظم، وأخلد وأبقى في الدار الآخرة، وذلك هو منتهى الكرم وغاية الاحسان، الذي يعجز عن تصوره الإنسان.

رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما قرأ هذه الآية قال

معجباً بكرم الله: «ثَامَنهُم ـ واللَّهِ ـ وأغلى الثمَن» يريد أن الله تعالى أعطاهم أكثر مما يستحقون، وأن الـربح لم يـأتِ على مقدار الشراء، بل زاد عليه وأربى.

ومثل هذا القول يُروى عن قتادة والحسن البصري، وقال شِمْر بن عَطِية: «ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة، وَفَى بها أو مات عليها» ثم قرأ هذه الآية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُومِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾ معناه أن الله تعالى تعهد لهم بالجنة، سواء قَتَلُوا وعادوا بالأجر والغنيمة، أو قُتِلُوا وفازوا بالأجر والشهادة، أو اجتمع لهم هذا وهذا فنالوا الحسنيين ما دام ذلك كله في سبيل الله، ولإعلاء كلمة الله.

وفيه أيضاً إشارة إلى أن المومن الذي يُقدِّم نفسه وماله للجهاد في سبيل الله يكون معنوياً ومادياً على كامل الاستعداد للتضحية والفداء، بحيث يجود بنفسه دون أدنى تحفظ ولا حساب، كيفما كانت النتيجة المرتقبة، وهذه الروح الفدائية العليا هي التي نوَّه بها كتاب الله ومدحها هنا إذ قال: ﴿ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾.

ومن أجل هذا المعنى وُصِف المومنُ المقتول في الجهاد في سبيل الله بأنه (شهيد)، لأن إقدامه على الجود بنفسه في سبيل الله هو أقوى دليل يدل على قوة إيمانه، وصدق يقينه، وأكبر شهادة تشهد له على اعتزازه بدينه، وحماسه لملّته، ووفائه لربه

بالبيعة التي في عنقه. أضف إلى ذلك أن الله وملائكته والمومنين يشهدون له بالجنة، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُومِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرِيْةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانِ ﴾ تأكيد لهذا الوعد الإِلهي الناجز، وإشارة إلى أنه وعد قديم كتبه الحق سبحانه وتعالى على نفسه تفضلاً وكرماً، وكلَّف النبيئين والمرسلين بتبليغ بشراه إلى كافة المومنين. والتنصيص على التوراة والانجيل والقرآن في هذا السياق إنما هو تخصيص بالذكر لأشهر الكتب المنزلة التي تضمنت هذا الوعد الإلهي الكريم.

وقوله تعالى: ﴿ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الذِي بَايَعْتُم بِهِ ﴾ خطاب من الله تعالى لمن بذلوا النفس والنفيس في سبيله، واعتبروا إعلاء كلمته في الأرض هو أعلى مَثَل يكرسون له جهودهم، ويصرفون فيه حياتهم، وفحوى هذا الخطاب تبشيرهم من جانب الحق سبحانه وتعالى بتصديقه التام على معاملتهم معه، ورضاه عنها وعنهم كامل الرضا، وتهنئتهم بما نالوه من الكسب الذي لا كسب فوقه، والربح الذي لا ربح بعده ﴿ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾.

ومن هذا السياق انتقل كتاب الله إلى وصف المومنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم، والذين أعدَّتهم الأقدار ليكونوا جند الله وحزبه في كل جيل، فقال تعالى في وصفهم تمييزاً لهم عن غيرهم: ﴿ التَّنْئِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّنِهُونَ اللَّكِعُونَ الرَّكِعُونَ

السَّنجِدُونَ الاَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ﴾.

فوصف (التائبين) يقتضي أنهم متمسكون بطاعة الله لا يقربون معصيته، وأنهم إذا فَرَط منهم ذنب عن غفلة وجهالة ذكروا الله في الحين فاستغفروا لذنوبهم.

ووصف (العابدين) يقتضي أنهم قائمون بعبادة الله محافظون عليها قولًا وفعلًا، وأنهم لا يقصدون من ورائها إلا وجه الله وابتغاء مرضاته.

ووصف (الحامدين) يقتضي أنهم يَصرِفون نعمة الله التي ينعم بها عليهم في طاعته، وأنهم لا يسخُطون أبداً ولا يتبرَّمون بقضائه كيفما كان.

ووصف (السائحين) يقتضي أنهم محافظون على فريضة الصيام، لا يهملون القيام بها، وإن تغيرت الفصول والأعوام. رُوي عن ابن عباس أنه قال: «كلما ذكر الله السياحة في القرآن فالمراد بها الصوم والصائمون». وقالت عائشة: «سياحة هذه الأمة الصيام». وقال الحسن البصري: «السائحون هم الصائمون شهر رمضان». وبهذا المعنى ورد قوله تعالى: ﴿ سَنْبَحَاتٍ ﴾ أي صائمات في قوله تعالى في سورة التحريم المدنية أيضاً: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلُهُ أَزْوَجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُومِنَّتٍ مُومِنَّتٍ وَلَيْتَاتٍ تَائِبَتِ عَبِدَتٍ سَنْبِحَتٍ ﴾ [ الآية: ٥].

قال الحافظ ابن كثير: «وليس المراد من السياحة ما قد

يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض، والتفرَّدِ في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا العمل ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على قال: «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شَعَف الجبال ـ أي أعاليها وقممها ـ ومواقع القطر، يفرُّ بدينه من الفتن».

وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «والسائحون هم الصائمون في هذه الملَّة، حتى فسد الزمان، فصارت السياحة هي الخروج من الأرض عن الخلق، لعموم الفساد، وغلبة الحرام، وظهور المنكر، ولو وسعتني الأرض لخرجت فيها، لكن الفساد قد غلب عليها، ففي كل وادٍ بنو نحس» هكذا يقول ابن العربي بالحرف الواحد.

ووصف (الراكعين الساجدين) يقتضي أنهم يقيمون الصلاة ويحافظون عليها دون أي كسل أو تهاون أو إهمال.

ووصف (الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر) يقتضي أنهم هداة مرشدون، يجهرون بالحق ولا يخافون لومة لائم، ويقفون في وجه العصاة والفاسقين، حماية لـلأمَّة والملَّة من انتشار المعاصي والفواحش، وحذراً مما يتبعها من غضب الله على العباد والبلاد.

ووصف (الحافظين لحدود الله) يقتضي أنهم كما قاموا بعبادة الحق، ولم يهملوا نصيحة الخلق، امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، ولم يتعدوا حدود الله، فأدّوا ما عليهم من حقوق الله وحقوق الله وحقوق الإنسان، ولم يخلُّوا بشيء منها، وهذا الـوصف العام الجامع المانع هو وسام الشرف وخاتمة البيان.

وبعد ما عدد كتاب الله الأوصاف الرئيسية والمميزة للمومنين في أجمل صورهم، وأكمل أحوالهم، عقب على ذلك بتجديد البشرى لهم مرة أخرى، هبة من الله وإكراماً، فقال تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ ﴾ ويا سعْدَ من حلَّت بساحته البشرى من الله، وأحلَّ عليه رضوان الله. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «وقوله ﴿ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ ﴾ أي بشرهم بثوابي إذا كانوا على هذه الحمنة. . فأما نفسُ لا تكون هكذا ولا تتحلَّى بهذه الحُلَى ، فلا يُبذَل فيها فَلْس، فكيف الجنة؟».

وفي هذا الربع نفسه تولى كتاب الله الحديث عن قصة الثلاثة الذين خُلِفوا، وعن توبتهم التي سارت بذكرها الركبان، وسجّلها الوحي بأحرف من نور في سور القرآن، حتى سميت بها هذه السورة الكريمة (سورة التوبة).

وإلى هذه القصة يشير قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الثَّلَثَةِ الذِينَ خُلِّهُواْ، حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنْوَاْ أَن لا مَلْجَأً مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ، إِنَّ اللَّهِ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾.

وخلاصة هذه القصة أن رسول الله على ذهب إلى غزوة تبوك حين طابت الثمار، وبردت الظلال، وخرج في حر شديد، وهي

«العُسْرَة» التي افتضح فيها الناس، وكان ممن تخلف عنه ثلاثة: كعب بن مالك، ومُرارة بن الرَّبيع العامري، وهلال بن أمية الواقفي. فلما قفل رسول الله من غزوة تبوك دخل إلى المسجد، فجاء من تخلف عنه يعتذرون إليه وهم ثمانون رجلًا، فقبل النبي ظاهر حالهم ووكل سرائرهم إلى الله، إلا هؤلاء الثلاثة فإنهم لم يعتذروا، وصدقوا رسول الله عِين حقيقة أمرهم، وكان مما قاله له أحدهم، وهو كعب بن مالك: «يا رسول الله لو جلست عند غيرك لرأيت أن أخرج من سَخَطه بعذر، لكني والله لقد علمتُ لئن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني ليُوشكَنَّ اللَّهُ أَن يُسخِطك عليٌّ، ولئن حدثتك بصدق تجد عليٌّ فيه إني لأرجو عُقْبَى ذلك من الله عز وجل، والله يا رسول الله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك». فقال رسول الله ﷺ: «أمَّا هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك». قال كعب بن مالك وهو يروي تمام القصة كما وردت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنَّة: «فنهى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبَنا الناس، وتغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشدَّ القوم وأجلدَهم، فكنت أشهدُ الصلاة مع المسلمين، وأطوف بالأسواق، فلا يكلمُني منهم أحد، وآتي رسولَ الله وهو في مجلسه بعد الصلاة ، فأسلَّم عليه وأقول في نفسي : أُحَرَّكَ رسول الله شفتيه بردٍّ السلام عليٌّ أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه وأسارقُه النظر، فإذا أقبلت

على صلاتي (وهو جالس) نظر إليَّ، فإذا التفتُّ نحوه أعرض عني، حتى إذا طال عليٌّ هَجرُ المسلمين. . ومضت أربعون ليلة من الخمسين، إذا برسول ِ رسول ِ الله يأتيني يقول: «يأمرك رسول الله أن تعتزل امرأتك» فقلت له: «أطلَّقُها أم ماذا أفعل؟» فقال: «بل اعتزلها ولا تقربها». وأرسل رسول الله إلى صاحبيٌّ بمثل ذلك. . . فلبثنا على هذا الحال عشر ليال، فكمل لنا خمسون ليلة من حين نَبَى عن كلامنا، ثم صلّيت صلاة الصبح صباح الخمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى (في هذه الآية) قد ضاقت عليٌّ نفسي، وضاقت عليَّ الأرض بما رحبت، سمعت صارخاً أوفى على جبل سَلْم يقول بأعلى صوته: «أبشر يا كعب بن مالك، أبشر» فخررت ساجداً لله، وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبـة علينا، فأعلن رسول الله ﷺ توبة الله علينا، وأعلم بها المسلمين حين صلّى الفجر، فأقبل الناس يبشروننا، ولما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبَيَّ، فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك يومئذ غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت أَوْمٌ رسول الله -أي أقصده - وتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنؤنني بتوبة الله، يقولون: ليَهْنكِ توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله جالس في المسجد والناس حوله، فقام إليُّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، واللَّهِ ما قام إليَّ رجل من المهاجرين غيره \_وكان كعب لا ينساها لطلحة \_ فلما سَلَّمَتَ عَلَى رَسُولُ اللهُ قَالَ وَهُو يَبُرُقُ وَجَهُّـهُ مَنَ السَّرُورِ: «أَبشر يَا كَعب بخير يوم مرُّ عليك منذ ولدتْك أمُّك». فقلت: أمِن عندك

فهذه هي قصة «الثلاثة الذين خُلَفُوا» كما حكاها كعب بن مالك أحد الثلاثة، ورواها البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما من أئمة الحديث، وهي أحسن تفسير لقوله تعالى في هذه السورة: ﴿ وَعَلَى النَّلْنَةِ الذِينَ خُلِفُواْ ﴾ أي خلفوا عن بقية المعتذرين الذين حلفوا واعتذروا، لأن هؤلاء الثلاثة فضلوا الصدق على الحلف، فلم يحلفوا ولم يعتذروا وصدقوا الله ورسوله، وقضوا خمسين ليلة مهجورين من الرسول والمومنين وهم صابرون ينتظرون فرج الله، وعفوه عنهم، وقبول توبتهم، إلى أن نزل بقبول توبتهم الوحي من عند الله ﴿ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾ أي مع سعتها ﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُواْ أَن لا مَلْجَأ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إلَيْهِ ﴾ والظن هنا بمعنى اليقين ﴿ ثُمَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾ أي مع سعتها ﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُواْ أَن لا مَلْجَأ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إلَيْهِ ﴾ والظن هنا بمعنى اليقين ﴿ ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ، إِنَّ اللَّه هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾. قال القاضي أبوبكر (ابن العربي): «وفيه دليل على أنَّ للإمام أن يعاقب أبوبكر (ابن العربي): «وفيه دليل على أنَّ للإمام أن يعاقب

المذنب بتحريم كلامه على الناس أدباً له».

وتنويهاً بصدق الثلاثة الذين خلفوا، والتزامهم للصدق دون النحراف ولا تراجع ختم كتاب الله الحديث عن قصتهم بقوله: ﴿ يَنَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّلدِقِينَ ﴾.

# الربع الثالث من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم

يَكَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ فَكَيْلُواْ الذِينَ يَلُونَكُم مِّن أَلْكُفَّارِ وَلِيْجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةٌ ۖ وَاعْلَمُوٓاْ أَزَّالْلَّهَ مَعَ أَلْتُتَقِينٌ ۞ وَإِذَا مَآ أُنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِ مَّنْ يَتَعْوُلُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ ٓ إِيمِنَاٌّ فَأَمَّا ٱلذِبنَءَامَنُواْ فَزَادَ تُهُمُ مَ إِيمَانَا وَهُمُ يَسُنَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا أَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَ تَهُمْ رِجُسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْمُ كَلِهُرُونً ۞ أَوَ لَا يَرَوْنَ أَنَهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَةً ۚ أَوْمَرَتَ يَن ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمُ يَذَّكَّ رُونً ۞ وَإِذَا مَآ أُنْزِلَتْ سُورَهُ نَّظَرَ بَعْضُهُمُة إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرِيْكُم مِنَ آحَدِ ثُمَّ أَنصَرَفُواْ صَرَفَ أَللَّهُ قُلُوبَهُ مِ إِلْنَهُ مُ قَوْمٌ لا يَفْ قَهُونَ ۖ

لَقَدَ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنَ اَنفُسِكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمُ حَرِيضٌ عَلَيْتُكُمْ بِالْمُومِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴿ فَإِن نَوَلَّوا فَقُلُ حَسْبِى اللَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿

حمرألتك ألتحمز التجيم أَلَبُرٌ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِيَبِ الْحَيْكِيْرِ ۞ أَكَانَ لِلتَّاسِ عَجَبًا آنَ اَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمُونَ أَنَ اَنذِرِ إِلنَّاسٌ وَبَشِّرِ الذِبنَ ءَامَنُوٓا أَنَّ لَكُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِيمٌ قَالَ أَنْكَفِرُونَ إِنَّ هَلْذَا لَسِمَةٌ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الذِه خَلَقَ السَّمَلُونِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السُّتَوِيٰ عَلَى أَلْعَرُشٌ يُدَبِّرُ اٰلَامُرُّ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِرِّهِ ذَالِكُوا اللَّهُ رَبُّكُو ۖ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونٌ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُو جَمِيعًا ۗ وَعَدَ أَللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبُدَ قُأْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِجَهْزِي أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ الصَّلِحَت بِالْقِسْطِ وَالذِينَ كَفَرُواْ لَحُمْرَشَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ اَلِمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُنُرُونٌ ۞ هُوَالْذِے جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءٌ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ و مَنَازِلَ لِتَعُلَّمُواْ عَدَدَ أَلْسِّينِينَ وَالْحِسَابُّ مَا

خَلَقَ أَللّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ نَفْصِلُ الْاَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ أَلدِينَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ أَلدِينَ لاَيرَجُونَ لِقَاءَنَا وَالاَرْضِ لَاَينِ لِقَوْمِ يَتَقَفُونَ ۞ إِنَّ أَلدِينَ لاَيرَجُونَ لِقَاءَنَا وَالأَرْضِ لَايَنِي لِقَوْمِ يَتَقَفُونَ ۞ إِنَّ أَلدِينَ لاَيرَجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَينَةِ اللّهُ إِنَّ الدِينَ لاَيرَجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَينَةِ اللّهُ إِنَّ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

### الربع الثالث من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حديث هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة التوبة المدنية: ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ الذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ النَّكُةَارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً، وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴾ إلى قوله تعالى في سورة يونس المكية: ﴿ إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ، تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي الصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ، تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ النَّعِيم، دَعُويُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلْمَانًا فَي اللَّهُمَ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلْمُ اللَّهُمْ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلْمُ اللَّهُمْ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلْمُ اللَّهُمْ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلْمُ اللَّهُمْ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلْمَ اللَّهُمْ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلْمُ اللَّهُمْ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلْمُ اللَّهُمْ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلْمُ اللَّهُمْ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلْمَ اللَّهُمْ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلْمُ اللَّهُمْ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلْمَ اللَّهُمْ، وَعَالِمُ اللَّهُمْ، وَعَالِمُ اللَّهُمْ، وَعَالَمُ اللَّهُمْ، وَعَالِمُ اللَّهُمْ فِيهَا سَلْمُ اللَّهُمْ، وَالْمَالَهُمْ اللَّهُمْ، وَالْمَالُمُ اللَّهُمْ فِيهَا اللَّهُمْ، وَالْمَالُولُهُ اللَّهُمْ، وَالْمَالُولُهُ اللَّهُمْ، وَعَالَمُ اللَّهُمْ فِيهَا اللَّهُمْ، وَالْمُ اللَّهُمْ فِيهَا الْمُعْمِينَ الْهُمْ اللَّهُمْ فِيهِا اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْكُمُ اللَّهُ الْمُعَلِ

في هذا الربع تنتهي سورة التوبة المدنية، وتبتدىء سورة يونس المكية، والجزء الأخير من سورة التوبة يخص بالذكر موضوع الجهاد في سبيل الله مرة أخرى، ويتعرض بالتدقيق والتفصيل لوصف الحالة التي يكون عليها المنافقون من الانفعال والقلق والاضطراب، كلما نزلت أمامهم سورة من سور القرآن، ويلقي بالخصوص الأضواء على (الخُلق العظيم) الذي كان عليه الرسول الكريم، مما أعطاه مكانة خاصة بين الأنبياء والـرسل

- فضلًا عمن دونهم ـ وجعله أهلًا لكل إجلال وتكريم.

أما الجزء الأول من سورة يونس فهو يتضمن تنويهاً بآيات الذكر الحكيم، وتنبيهاً إلى أن إرسال الرسل إلى الناس من نفس البشر، لا من بين الملائكة، أمر لا غرابة فيه، بل هو الأمر المعقول والمنتظر، كما يتضمن تبشيراً للمومنين بمكانتهم الخاصة عند الله، وتفصيلاً لنشأة الكون الواسع، وما يتعاقب عليه من مظاهر وأطوار، وتوجيهاً إلى التدبر في آيات الله، ومن بينها تعاقب الشمس والقمر واختلاف الليل والنهار، ووصفاً لما ينتهي إليه من يرجو لقاء الله من حسن المآب، وما ينتهي إليه من لا يرجو ذلك يرجو لقاء الله من حسن المآب، وما ينتهي إليه من لا يرجو ذلك اللقاء ولا يحسب له أي حساب.

ولنقف الآن وقفة قصيرة عند بعض الآيات الواردة في هذا الربع بقدر ما يسمح به الوقت المخصص لهذه الحصة.

يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ الذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الكُفّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً، وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ وهذه الآية سبقتها آية أخرى في نفس الموضوع، وفي نفس هذه السورة سورة التوبة، وهي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيَّءُ جَلِهِ لِالكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾.

غير أنه يوجد بين هاتين الآيتين فرق فهم، ذلك أن الآية السابقة أمرت بجهاد الكفار عموماً القريب منهم والبعيد، بينما الآية الواردة في هذا الربع ترشد المومنين إلى نوع خاص من الكفار الذين يجب البدء بقتالهم بالخصوص، وهؤلاء الكفار الذين

تتوجه إليهم الأنظار هم الذين توجد مراكز نفوذهم السياسي وقواعدهم العسكرية قريبة كل القرب من عاصمة الإسلام وقاعدته الأولى (المدينة المنورة)، ممن يتربصون بالإسلام الدوائر، إذ في وجودهم بالقرب من عاصمة الإسلام خطر مباشر لا يمكن تجاهله بحال، وفيه نوع من الحصار المضروب على الإسلام، حتى لا يتسرب إلى خارج الجزيرة العربية، وينتشر فيما وراءها. وبما أن رسالة الإسلام رسالة عامة إلى كافة البشر، كان من أوجب الواجبات عليه أن يهدم السدود، ويخترق الحدود، ليشق طريقه إلى الشعوب والأمم، آمناً من الفتنة والاضطهاد، داعباً إلى إقامة دعائم الصلاح والرشاد، عاملًا على دكّ حصون الظلم والفساد، وذلك ما دشّنه رسول الله على عنوة تبوك آخر حياته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى.

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة ما خلاصته بإيجاز: وأمر الله المومنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاً، الأقرب فالأقرب، إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدأ رسول الله بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاً شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب، وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام، لأنهم أهل كتاب، فبلغ تبوك ثم رجع سنة تسع من هجرته عليه السلام، ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع، ثم عاجلته المنية بعد حجته بأحد وثمانين يوماً، فاختاره الله لما عنده، وقام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق. . . فوطّد

القواعد، وثبّت الدعائم، وردّ شارد الدين وهو راغم... ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان، وإلى الفرس عبدة النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد... وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده وولي عهده الفاروق الأواب، شهيد المحراب... أبي حفص عمر بن الخطاب، فأرغم الله به أنوف الكَفَرة الملحدين، وقَمَع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقاً وغرباً.. ثم لما مات شهيداً، وقد عاش حيداً، أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المومنين أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المومنين وأمد في سائر الأقاليم حجة الله البالغة، فظهر الإسلام في مشارق وأمد في سائر الأقاليم حجة الله البالغة، فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها.. وبلغت الملّة الحنيفية مَن أعداء الله غاية مآربها، وكلما عَلُوا أمة انتقلوا إلى مَن بعدهم، ثم الذين يلونهم من الغين يَلُونَكُم مِّنَ الكُفّارِ ﴾».

وقوله تعالى هنا: ﴿ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ أمر للمومنين الذين يشتبكون مع أعدائهم بأن يواجهوا المعركة بما يلزم لها من قوة القلب، وضبط النفس، وتقدير المصلحة العليا، وأن يقوموا بواجب الجهاد كاملًا غير منقوص، حتى يُكِنوا بجهادهم للإسلام، ويفرضوا هيبته على الأنام، ويرفعوا عنه الحصار المضروب من حوله، ويشقُوا له طريق العيش في سلام. وبنفس المعنى سبق قوله تعالى في هذه السورة وكما سيأتي في سورة التحريم: ﴿ يَالنَّهُمَا النَّبِيَّ ءُ جَلِهِ لِ الكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ التحريم: ﴿ يَالنَّهُمَا النَّبِيَّ ءُ جَلِهِ لِ الكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ التحريم:

عَلَيْهِمْ ﴾ [ التوبة: ٧٣ ـ التحريم: ٩ ].

وكلمة (الغلظة) إذن لا تعني القسوة، ومجاوزة الحدود، بقدر ما تعني الشجاعة في القتال، وضبط الأعصاب عند مواجهة العدو، فالجهاد الإسلامي كان ولا يزال هو المثل الأعلى للحرب الإنسانية في أهدافها، والأخلاقية في تصرفاتها، فلا تمثيل بالقتلى، ولا قتل للجرحى، ولا تعذيب للأسرى، ولا تحريق للزرع، ولا تضييع للضَّرْع، ولا اعتداء على الأطفال والنساء والعَجَزة، ولا إهانة للرهبان في دياراتهم وصوامعهم، ولا حرب مع البعيد عن ميدان المعركة من المدنيين، وإنما الحرب منحصرة كلها في جبهة القتال، ومع حاملي السلاح المقاتلين، وأعوانهم المساعدين، فهذا هو الجهاد الإسلامي الصحيح.

وقوله تعالى في نفس هذا السياق ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ إشارة إلى أن جهاد المسلمين لا يؤتِي ثمرته المرجوة إلا إذا كان القائمون به من الجند، والمشرفون عليه من القادة، معتصمين بتقوى الله قولاً وعملاً، سراً وجهراً. أما العصاة المذنبون فإنهم يفقدون أهم سلاح في المعركة، وهو سلاح التقوى المنبثقة من الإيمان، وما تستتبعه من رضا الله ومدده القوي ولطفه الخفي. قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله، وتوكل على الله، فتح الله عليه من البلاد، واسترجع من الأعداء بحسب ذلك، وبقدر ما فيه من ولاية لله».

وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ اَنْفُسِكُمْ عَـزِيزٌ عَلَيْـهِ

مَا عَنِتُمْ، حَرِيصٌ عَلَيْكُم، بِالْمُومِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ امتنان من الله تعالى على عباده المومنين، وتذكير لهم بخصائص الدعوة الإسلامية التي أوحى الله بها إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، وما جاءت به هذه الدعوة السماوية من يسر وسماحة وبُعد عن الحَرَج والعَنَت، وحرص شديد على هداية الخَلْقِ، والأخذ بيدهم إلى طريق الفوز والسعادة دنيا وأخرى، ونوه كتاب الله بما امتلأ به قلب الرسول الأعظم من العطف على أمته والاهتمام بمصيرها، وبما تحمَّلُه من المتاعب في سبيل تبليغ الرسالة إليها وخفض جناحه لها.

ثم عقّب على ذلك بما يفيد أنه إذا ضلَّ المسلمون طريقهم، وهجروا كتابهم، وأهملوا شريعتهم، وعادوا إلى الجاهلية الأولى، مُولِين الأدبار، فإن رسول الله على يتبرأ من أعمالهم، ويكِلُهم إلى أنفسهم، ولا يغني عنهم من الله شيئاً، وذلك قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ ﴾ - أي أدبروا ورجعوا عن التمسك بالإسلام وشريعته - ﴿ فَقُلُ حَسْبِيَ اللّهُ ﴾ مصداقاً لقوله تعالى في آية ثانية ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَنرَبُّ إِنَّ قَوْمِيَ مَصداقاً لقوله تعالى في آية ثانية ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَنرَبُّ إِنَّ قَوْمِيَ اللّه الله المُعْدَدُواْ هَاذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُوراً ﴾ [الفرقان: ٣٠]، وقوله تعالى في آية ثانية ﴿ وَالله تعالى في آية رابعة: وَالله عَمنيَة ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُل إِنِّي بَرِيّءٌ مِّما تَعْمَلُونَ، فَتَـوَكُلْ عَلَى الْعَـزِيزِ الـرَّحِيمِ ﴾ [الشعراء: ٢١٥، ٢١٥].

وخُتمت سورة التوبة بتمجيد الله والثناء عليه والالتجاء إليه، تلقيناً لرسول الله والمومنين: ﴿ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾.

وهنا نقف أمام سورة يونس المكية، وأطلق عليها هذا الاسم، بمناسبة ورود آية فيها عن قوم يونس إذ قال تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةً لَا مَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهَآ إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَانَتْ عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِرْي فِي الْحَيَوْةِ اللَّذُيْا وَمَتَّعْنَهُمُ إِلَىٰ حِينِ ﴾.

وسبق ذكر يونس عليه السلام في سورة النساء ﴿ وَعِيسَىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وفي سورة الانعام ﴿ وَإِسْمَنْعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً، وَكُلًّا فَكُلًّا عَلَى الْعَنْلَمِينَ ﴾.

ومن المناسبات الطريفة الموجودة بين نهاية سورة التوبة وبداية سورة يونس أنهما يشتركان معاً في الحديث عن خاتم الأنبياء والمرسلين، وتوجيه الأنظار إلى الرسالة التي فضَّله الله بها على العالمين.

فمن قوله تعالى في خاتمة سورة التوبة: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ اَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ، حَرِيصٌ عَلَيْكُم، بِالْمُومِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ الآية: ١٢٨]، ننتقل إلى قوله تعالى في فاتحة سورة يونس: ﴿ الر، تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ، أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً اَنَ يونس: ﴿ الر، تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ، أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً اَنَ اوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمُ أَنَ اَنذِرِ النَّاسَ ﴾ . ثم قال تعالى: ﴿ وَبَشِرِ النَّاسَ ﴾ . ثم قال تعالى: ﴿ وَبَشْرِ

الذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾. ومضى الحديث في بقية هذا الربع يقارن بين الكافرين والمومنين، وما يكونون عليه من أحوال في الدنيا، وما ينتهون إليه من مآل في الآخرة، إلى أن جاء الوحي بتفصيل هذه البشرى التي ابتدأت بها السورة فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ، تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الآنْهَارُ فِي جَنَّتِ النَّعِيم، دَعُويْهُمْ أَنِ فِيهَا سَلَم، وَءَاخِرُ دَعُويْهُمُ أَنِ فِيهَا سَلَم، وَءَاخِرُ دَعُويْهُمُ أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾.

# الربع الأخير من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم

وَلَوّ

بُعَجِتُ لُ اللَّهُ لِلنَّاسِ إِللَّهَ رَاسَتِ عَجَالَهُ مُ الْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِ مُهُ أَجَلُهُم فَنَذَرُ الذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَسَّ أَلِانسَانَ أَلضُّرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۗ أَوْ قَاعِدًا آوْ قَاآيِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفَّنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَأَن لَّهَ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُـيِّ مَّسَّهُ ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْتُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعَـٰ مَلُونٌ ۞ وَلَقَـٰدَ اَهۡلَكۡنَا ٱلۡقُـٰرُونَ مِن قَبۡلِكُو لَتَا ظَلَوُاوَجَآءَ تَهُمُ رُسُلُهُ مُ بِالْبَيِّنَتِ وَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ كَذَالِكَ نَجْنِ الْقَوْمَ الْمُجْيِمِبَنَّ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكُوْ خَلَيَّفَ فِي إِلَارْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعُمَّلُونٌ ۞ وَإِذَا نُتُبَلِّي عَلَيْهِمُونَ ءَ ايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ أَلْذِبْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا آيتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَلِيلُهُ قُلُ مَا يَكُونُ لِي أَنْ ابَدِّلَهُ مِن تِلْقَاآءِ مُ نَفْسِتَ إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِكَ

إِلَى الْخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَخِيِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيِّم ۞ قُل لَّوَ شَآءَ أَلَّهُ مَا تَلُوْتُهُ وَكَلَيْكُم وَلَا آَدُرِيكُم بِهِ ۚ ۚ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبُلِهِ ۗ أَفَلَا نَعُ فِلُونٌ ۞ فَمَنَ اَظْلَارٍ مِمَّنِ إِفْ نَبَرِيْ عَلَى أَلْلَهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِئَا يَلْتِهِ مِنَّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْتِرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُ وَنَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَلَوُّلَآءَ شُفَعَلَوْنَاعِندَ أَللَّهِ قُلَ اَتُنَبِّئُونَ أَللَّهَ عَالَا يَعَـٰ لَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَافِي إِلَارْضِ سُبِحَانَهُ, وَتَعَالِىٰعَتَايُشْرِكُوُنَّ ۞ وَمَا كَانَ أَلنَّاسُ إِلَّا أَمُّنَةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواٌ وَلَوْ لَا كَلِمَـٰهُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونٌ ۞ وَيَعْتُولُونَ لَوَلَا ٓ أُنْرِزلَ عَلَيْهِ ءَايَـٰةٌ مِن زَبِهِ ۗ فَقُلِ إِنَّمَا أَلْغَيْبُ لِلهِ قَانِنَظِرُوٓا إِلَّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْفِلْرِينَ ۞ وَإِذَا ٓ أَذَقُنَا أَلِنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ مُوٓ إِذَا لَهُ م مَّكُنُّ فِي اَيَانِتَا قُلِ إِلَّهُ أَسُرِعُ مَكُمٌّ إِنَّ رُسُلُنَا يَكُتُبُونَ مَا تَمَكُمْرُونَ ۞ هُوَ أَلذِے يُسَيِّرُكُو فِي إِلٰہَرِّ وَالْبَحَرِّ حَتَّىۤ إِذَاكُمُنُهُ فِي إِلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيمِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ نُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَاءَ هُـ هُ الْمُؤْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ وَ أَجْيِطَ بِهِمُ دَعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنَ اَجْمَيْتَنَا مِنْ هَلَاهِ وَلَنَكُونَ مِنَ الشَّيْكِ اللّهُ مُوَ اللّهُ مُعَيَّا الشَّيْكِ اللّهُ مُعَيَّا اللّهُ اللهُ ا

## الربع الأخير من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمْ ﴾ يُعجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دارِ السَّلَم ِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ الى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

من شأن الإنسان العادي وغير المهذب، إذا أصابه الضجر وأثاره الغضب، أن يدعو على نفسه وأهله وولده وماله بدعاء الشر، ومن شأنه أيضاً إذا هدأت أعصابه واطمأن قلبه أن يدعو لنفسه وأهله وولده بدعاء الخير، غير أن الله تعالى الذي هو مجيب الدعاء، والذي يرتبط بإرادته المطلقة مصير دعاء الداعين، إن شاء أجابه، وإن شاء لم يجبه، تكرم على خلقه، رحمة بهم، وإحساناً إليهم، في فترات ضعفهم، وهيجان غضبهم، بأن لا يجيب دعاءهم إذا كان ذلك الدعاء يتضمن شراً، وصادراً عن مجرد يجيب والضجر، لأن في إجابة هذا النوع من الدعاء هلاكاً لهم محققاً.

أما دعوة المظلوم على ظالمه ولو كانت دعوة شر على الظالم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، كما جاء في الحديث الشريف.

وانتقل كتاب الله إلى وصف الحالة النفسية التي يكون عليها الإنسان عندما يصاب بمرض أو نكبة أو كربة، وما يبدو عليه من القلق والاضطراب، والضعف والاستكانة، والالتجاء إلى الله التجاء العاجز المضطر، حتى إذا ما استرجع صحته، وزالت عنه آثار النكبة، وانكشفت عن ساحته الكربة، نسي ربه نسياناً تاماً،

وعاد إلى طغيانه وإسرافه على أقوى وأشد ما يكون، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإنسَنَ الضَّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً ﴾ أي أنه يُلحَّ في الدعاء ويكثر منه في جميع الأحوال وجميع الأوضاع التي يكون عليها جسمه، ليلا ونهاراً، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَلُو دُعَآءٍ عَلِي غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَلُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴾ [ فصلت: ٥١] أي دعاء كثير لا ينتهي. ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَرْيضٍ مَا لَهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ﴾ أي أعرض عن الله وانصرف عن بابه، وقطع التعلق بجميع أسبابه. ﴿ كَذَالِكَ زُيِّنَ وَانصرف عن بابه، وقطع التعلق بجميع أسبابه. ﴿ كَذَالِكَ زُيِّنَ وَانصرف عن بابه، وقطع التعلق بجميع أسبابه. ﴿ كَذَالِكَ زُيِّنَ وَانصرف عن بابه، وقطع التعلق بجميع أسبابه. ﴿ كَذَالِكَ زُيِّنَ وَانْصِرْ فِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

والمراد بالإسراف هنا الإسراف في ارتكاب الذنوب، والإقبال على المعاصي بنهم وشهية وضراوة، حتى يصبح المذنب متبلد الاحساس، فاقداً للشعور، مطبوعاً على قلبه، مغضوباً عليه من ربه.

وفي نفس هذا الربع وصَفَ كتابُ الله صورة ثانية من صور الضعف البشري والروح الانتهازية الهزيلة عند توقع النكبة أو عند حلولها، ثم ما يتلوها بعد النجاة منها من بغي وعدوان، وإعراض وطغيان، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ هُوَ الذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمُوجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ الْمُوجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنَ اَنجَيْتَنَا مِنْ هَلْذِهِ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنَ اَنجَيْتَنَا مِنْ هَلْذِهِ لَنكُونَ فِي الاَرْضِ لَنكُونَ فِي الاَرْضِ لِنَا اللهِ عَنْ الشَّلْكِرِينَ، فَلَمَّا أَنجيلُهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾. ومثل هذا المعنى ورد في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَا يَعْنِ الْمَعْنَى ورد في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا

مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ، فَلَمَّا نَجِينُكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، وَكَانَ الإنسَانُ كَفُوراً ﴾ [الإسراء: ٦٧].

وهذه الصور التي وصفها كتاب الله تنطبق كل الانطباق على كثير من الناس في القديم والحديث، ولا سيما أولئك المذبذبين الذين لا إيمان لهم، ولا صبر عندهم، من ضعفاء النفوس الغافلين، والحيارى التائهين.

أما الذين رزقهم الله الإيمان والصبر فَصِلتُهم بالله قائمة على الدوام، لا فرق عندهم بين السرّاء والضرّاء، والشدة والرخاء، وقد عبّر عن حالتهم أصدق تعبير نص الحديث النبوي الشريف المَرويِّ عن رسول الله على أنه قال: «عَجَباً للمومن، لا يقضي الله له قضاءً إلا كان خيراً له، إن أصابته ضرّاء فصبر، كان خيراً له، وإن أصابته سرّاء فشكر، كان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمومن».

ومن أهم ما تناوله هذا الربع موضوع القرآن الكريم، وما أثاره المشركون حوله من شبهات باطلة، وقاموا به من تحديات شاملة، مما تصدى له كتاب الله بالرد والإبطال، ولم يبق بعده لقائل أي مقال، فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَاتُنَا بَيَّنَتٍ قَالَ الذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ايتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرٍ هَلْذَآ أَوْ بَدِّلُهُ، قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُ ابَدِّلَهُ مِن تِلْقَآءِ نَفْسِي، إِنَ اتبِعُ إِلاَ مَا يُوحى إِلَيَّ، إِنِي الْحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيم، قُل لوَ شَآءَ اللَّهُ مَا تَلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرِيكُم بِهِ، فَقَدْ لَبِشَتُ فِيكُمْ عُمُواً مِّن قَبْلِهِ، أَفَلا عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرِيكُم بِهِ، فَقَدْ لَبِشَتُ فِيكُمْ عُمُواً مِّن قَبْلِهِ، أَفَلا عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرِيكُم بِهِ، فَقَدْ لَبِشَتُ فِيكُمْ عُمُواً مِّن قَبْلِهِ، أَفَلا

تَعْقِلُونَ، فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِـُّايَـٰتِهِ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴾.

وهكذا بينت الآيات الكريمة أن الذكرالحكيم والقرآن الكريم إنما هو كتابُ الله المطابق لما في اللوح المحفوظ، منه بدأ وإليه يعود، وليس كتابُ رسوله حتى يكون للرسول فيه دخل من قريب أو بعيد، كما بينت الآيات الكريمة أن الرسول إنما يتلقى الوحي عن الله في الوقت الذي يريد الله أن يوحِيَ إليه، وأن الوحي الذي يتلقاه من عند الله لا يملك له الرسول تبديلًا ولا تغييراً، وأن دَوْر الرسول الوحيد هو أن يبلُّغه إلى الناس كما أنزل، وأن تلاوة الرسول للقرآن على الناس إنما هي بأمر الله وتيسيره، ولولا اصطفاؤه للرسالة وتيسيره لها لما استطاع أن يتخطى المستوى الذي كان عليه قبلها، فقد قضى الرسول بين ظهراني قومه أربعين سنة، دون أن يُنِبس من هذا النوع المعجز ببنت شفة، حتى جاءه الله بالرسالة، وأكرمه بالوحي، وأنـزل عليه القرآن، وكلُّفه بالتبليغ والبيان، فكان ما كان، مما تناقلته الركبان، واستدار له الزمان، ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقِ، اقْرَأُ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ، الذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: ١، ٢، ٣، ٤، ٥]، ﴿ وَرَتُل الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ [ المزمل: ٤ ].

وتحدث كتاب الله في هذا الربع عن استخلافه لخلقه في هذه الأرض، ابتلاءً لهم واختباراً، حتى يتجلَّى في تصرفاتهم ما

هم عليه من رُشْد أو سَفَه، وحتى يبرز في أعمالهم ما هم عليه من شكر لله على نعمة الاستخلاف، أو كفر بها وتجن عليها، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ وَلَقَدَ اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ، وَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي الأرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾.

وبيَّن كتاب الله عاقبة الانحراف والخيانة إذا لم يحسن الإنسان التصرف فيما استُخلِف فيه وخان الأمانة، وذلك في عدة آيات من هذا الربع، منبهاً إلى أن سنَّة الله في المستخلَّفين الظالمين جرت على أن يستدرجهم ويمهلهم، ويفتح أبواب نعمه على مصاريعها في وجـوههم، حتى إذا ما ظنـوا أن قـوتهـم لاً تعادلها قوة، وأن قدرتهم لا تعجزها قدرة، وأنهم ليسوا بمؤاخذين ولا معذَّبين، فوجئوا بعذاب الله فأخذوا على غِرَّة، في الوقت الذي لم يكونوا ينتظرون العذاب بالمَرة، وهكذا يأخذهم الله بعدله أخذاً وبيلًا، ولا يظلمون فتيلًا، فقال تعالى: ﴿ فَنَـٰذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن ٢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمُ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي ءَايَاتِنَا، قُل اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً ﴾ أي أنه سبحانه يقابل مكرهم بما يبطل مفعوله، ويمحو أثره ﴿ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَـٰدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتِينهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَهُا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْس، كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الآيَـٰتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

وختم هذا الربع بالدعوة إلى دار السلام، التي لا باب لها ولا مفتاح إلا التمسك بمبادىء الإسلام، فقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دارِ السَّلَمِ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ الَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾.

# الربع الأول من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم

لِّلذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسِنِي وَذِيبَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ ۗ وَلَا ذِلَّةً ۗ اوْلَيْكَ أَصْعَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا حَلِدُونٌ ۞ وَالَّذِينَ كُسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمُ ذِلَّةٌ مَّا لَحُدِيِّنَ أَلَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأُنَّكَ أَغُشِيتُ وُبُوهُمْ قِطَعًا مِّنَ أَلْيُل مُظْلِمًا ۗ اوْلَيْكَ أَصْعَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُ ونَّ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشُرَكُواْ مَكَا نَكُورَة أَنتُمْ وَشُرَكَا وَكُرُ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنتُمُوتُ إِيَّانَا تَعْـُبُدُونٌ ۞ فَكَهِيٰ إِللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُومُ إِن كُتَّا عَنْعِبَادَتِكُو لَغَلِفِلِينٌ ۞ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّاَ أَسُلَفَتُ وَرُدُّوۤ إِلَى أَللَّهِ مَوْلِيهُ مُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونٌ ۞ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم يِّنَ أَلْسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمُلِكُ السَّمْعَ

وَالْابْصَلْرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمُيِّتِ وَيُحْزِجُ الْمَيِّتَ مِنَ أَنْحِيّ وَمَنْ يُّدَيِّرُ ۚ أَلَامُرٌ فَسَيَقُو لُونَ أَللَّهُ ۚ فَقُلَ اَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ ۞ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُو الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ أَلْحَقّ إِلَّا أَلضَّكُلُّ فَأَنِّى تُصْرَفُونَّ ۞ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى أَلذِينَ فَسَقُوٓاْ أَنَّهُمْ لَا يُومِنُونَّ ۞ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا إِلَيْ مَنْ بَبَدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَقُلِ اللَّهُ يَبُدَوُّا اَلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۗ فَأَنِّي تُوفَكُونَّ ۞ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا إِكُمْ مَّنْ يَهُدِ مَ إِلَى أَكْتَقَ قُلِ إِللَّهُ يَهُدِ مِ لِلْحَقُّ أَفَسَنْ يَهُ دِيمَ إِلَى أَلْحَقّ أَحَقُّ أَنْ يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهَدِّ مَ إِلَّا أَنْ جُهُدِّى فَمَا لَكُو كَيْفَ تَحَكُّمُونً ٥ وَمَا يَتَّبِمُ أَكْثَرُهُمْ وَ إِلَّا ظَنَّا ۚ إِنَّ أَلظَّنَ لَا يُغْذِ مِنَ أَنْحَقّ شَيْئًا إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ مِمَا يَفَعَلُونٌ ۞ وَمَا كَانَ هَلْذَا أَلْقُرْعَ انْ أَنْ يُفْتَرِي مِن دُونِ إِللَّهِ ۗ وَلَكِن تَصْدِيقَ أَلذِے بَيْنَ يَدَيُّهِ وَتَفْصِيلَ أَلْكِنَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينُّ ۞ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرِيدٌ ۖ فُلِّ فَاتُواْ بِسُورَة مِتْثَلِهِ"، وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعَتْ مُقِن دُونِ إِللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينٌ ۞ بَلُ كَذَّبُوا بِمَا لَرَيْحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ء وَلَتَا يَاتِهِمْ تَاوِيلُهُ وْ كَذَالِكَكَذَّبَ أَلَذِينَ مِن قَبُلِهِيمٌ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ يُومِنْ بِيرِه وَمِنْهُم مَّن لَّا يُومِنُ بِرِّه وَرَبُّكَ

أَعَلَرُ بِالْمُفْسِدِينٌ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِيَّ عَمَلِهِ وَلَكُمْ عَلَكُمْ وَ أَنتُم بَرِيَنُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَاٰ بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونٌ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ يَّسُنَمِعُونَ إِلَيْكٌ أَفَأَنَتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَايَعْقِلُونٌ ۞ وَمِنْهُم مَّنُ يَنظُرُ إِلَيْكٌ أَفَأَنتَ تَهْدِ ﴿ الْعُمْىَ وَلَوْكَانُواْ لَا يُبْصِرُونُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَظُلِمُ النَّاسَ شَـنَّكًا ۗ وَلَكِئَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونٌ ۞ وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ كَأَنَ لَرَّيَلْبَثُوٓ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ أَلنَّهَارِ يَنْعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدُّخَسِرَ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ اِللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينٌ ۞ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعُضَ أَلذِ ٤ نَعِدُهُمُ وَأَوْنَنَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أَنْهُ أَلَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونٌ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَاجَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ ﴿ وَيَقُولُونَ مَبَىٰ هَلْذَا أَلُوَعُدُ إِن كُنُمُ صَلَّاقِينٌ ٥

## الربع الأول من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم

### عباد الله

حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ لَلذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً، وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةً، اوْلَـنَكَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً، وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةً، اوْلَـنَكَ أَصَحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلْذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴾.

في نهاية الربع الماضي وجه كتاب الله دعوة عامة إلى كافة الأنام، لاستقبالهم في دار السلام، وهي جنة النعيم، التي لا لغو فيها ولا تأثيم، فقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دارِ السَّلَم ﴾. فيها ولا تأثيم، فقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دارِ السَّلَم ﴾. والمغزى الذي يرمي إليه كتاب الله من وراء هذه الدعوة العامة الكريمة أن يكفي الناسُ أنفسهم مؤونة التكلف في البحث عن منهج نافع وصالح للحياة دون جَدْوى، وأن يتقبلوا بكلتا اليدين، منهج ربهم الذي وضعه لحياتهم، ورسمه لسعادتهم، عن علم تام منهج ربهم وحاجياتهم، وفي انسجام تام مع طاقاتهم وملكاتهم، وبذلك يختصرون الطريق إلى الحياة السعيدة في الدنيا، والحياة السعيدة في الدنيا، والحياة السعيدة في الاخرة.

وبعدما وجه كتاب الله هذه الدعوة العامة التي لم يميز فيها طائفة عن أخرى، ولا جيلاً عن جيل، ولا سلالة عن سلالة، بين الحق سبحانه وتعالى أن الذين يلبونها ويستجيبون لها، ويلتزمون السير بمقتضى صراط الله، ومنهجه في الحياة، هم الذين يهتدون ولا يضلون، ويسيرون سَيْراً حثيثاً إلى دار السلام، ثم يصلون إليها في أمن وسلام، فقال تعالى ﴿ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ الَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

وفي بداية هذا الربع مضى كتاب الله في نفس السياق يتمم الحديث عن الذين لبوا دعوة الله، واستجابوا لما يحييهم حياة باقية، فقال تعالى: ﴿ لَلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً، اوْلَـٰئِكَ أَصْحَـٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴾. والذين أحسنوا هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نية واعتقاداً، قولًا وعملًا، فكانت نياتهم حسنة، ومعتقداتهم حسنة، وأعمالهم حسنة، وأقوالهم حسنة، وهم قدوة حسنة في الهداية والاهتداء، وعنصر خير وصلاح في الظاهر والباطن. (والحُسنَى) التي بشرهم الله بها هي أحسن الجزاء وأعلاه درجة عند الله. (والزيادة) هي مضاعفة ثواب الحسنة من عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، ورضوانُ الله الأكبر. (والقَتَر) هو ما يعلو وجوه الفَجَرة والكَفَرة من اكفهرار الوجه وكذر اللون في عرصات المحشر، من شدة هول الموقف، وما فيه من كرب وحزن وضيق. (والذلة) هي ما يلحق الفجار والكفار من هوان وصَغار في تلك الدار، جزاء ما كانوا عليه من الطغيان والاستكبار في هذه الدار. وكمـا تعهُّد كتاب الله للذين أحسنوا بأن لا يَرهقَ وجوهَهم قتر ولا ذلة، تعهد لهم في آيات أخرى بنضارة الوجوه وفرح القلوب، فقال تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَتِلْا نَاضِرَةٌ ، إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]، وقال تعالى: ﴿ فَوَقْلِيهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَلْيهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ﴾ [الإنسان: ١١].

وأشار كتاب الله إلى ما سيكون يوم القيامة من مناقشة وحوار بين المشركين وشركائهم يوم القيامة، حيث يتبرأ أولئك الشركاء من الذين أشركوهم بالله فعبدوهم، وينفضون أيديهم منهم، وذلك قوله تعالى حكاية عنهم: ﴿ وَقَالَ شُركَآؤُهُم مَّا كُنتُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَلْفِلِينَ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وَرُدُّوۤا إِلَى اللَّهِ مَوْلَيْهُمُ الْحَقِّ ﴾ تنبيه لجميع عباده إلى أنهم مهما فرّوا وهربوا، وتحايلوا وتلاعبوا، فلا ملجأ لهم في نهاية المطاف إلا إليه سبحانه، فهو الذي يحيي ويميت، وهدو الذي يحاسب ويعاقب، والخلق كلهم حيثما كانوا في قبضته، ورَهْن مشيئته وقدرته، ولذلك يجب عليهم أن يعبدوه ويطيعوه، وأن يحسبوا لسخطه ورضاه كل حساب ﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلَالُ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمُ إِلَّا ظَناً، إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ إشارة إلى ما عليه أكثر الخلق من الكسل والتهاون في البحث عن الحق، إذ تمر بهم مَرَّ السحاب الأعوامُ والسنون، وهم غارقون في أوحال الأوهام والظنون، دون أن

يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن الحقيقة: الحقيقة الدينية، والحقيقة الكونية، والحقيقة النفسية، وكل هذه الحقائق مفصلة مبينة في آيات الذكرالحكيم، بأسلوب واضح ميسر للفهم والإدراك لكل ذي عقل سليم.

ومن هنا انتقل كتـاب الله إلى الحديـث مـرة أخرى عن القرآن الكريم وما احتوى عليه من حِكَم وأسرار، وتحدَّى بلغاءَ العرب مِن المشركين للمرةالثالثة والأخيرة أن يأتوا ولو بسورة مثله، بعدما تحدّاهم قبل ذلك للمرة الثانية أن يأتوا بعشر سور مثله ﴿ قُلْ فَاتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَنْتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ [هود: ١٣] وبعد ما تحدّاهم في المرة الأولى أن يأتوا بمثله كاملًا ﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَّاتُواْ بِمِثْل هَـٰذَا الْقُرْءَانِ لَا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيراً ﴾ [ الاسراء: ٨٨] فعجزوا أمام جميع هذه التحديات، لا في المقام الأول، ولا في المقام الثاني، ولا في المقام الأخير، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ وَمَا كَانَ هَـٰذَا الْقُـرْءَانُ أَنْ يُفْتَرِيٰ مِن دُونِ اللَّهِ، وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ الذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ أي تصديق ما سبقه من الكتب المنزلة في أصل عقيدة التوحيد والدعوة إلى الخير والبر. ﴿ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ أي تفصيل الحلال والحرام، وتبيين وسائل الخير ومناهج البر، بما يناسب سن الرُّشد الذي بلغت إليه البشرية، وبما يتفق مع ما أصبحت عليه من نضج واستعداد لتلقّي آخر رسالة إلّهية أرسلها الله إلى الناس. ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرِيْهُ، قُلْ فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن

دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ، بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُجِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، إِذ جاءهم كتاب الله بما لم يعتادوه من الحقائق والمعاني والأساليب، وبما لم يسمعوا به من العقائد والشعائر والشرائع، فتنكروا له في بداية الأمر، جهلاً منهم، ونفوراً عن غير المألوف ﴿ وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَاوِيلُهُ ﴾ أي أن كثيراً من الحقائق والبشائر والانذارات التي تضمنها كتاب الله كانت وقتئذ لم تبرز بعد إلى حيز الوجود، فاستعجلوا ظهورها، وطال عليهم أمد انتظارها، وداخلهم الشك في صحتها، فظنوا بالله الظنون ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا الْوَعْدُ إِن فَي صَحتها، فظنوا بالله الظنون ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾.

وها نحن في هذا القرن الرابع عشر الهجري قد رأينا من تأويل آياته البينات الشيء الكثير، وستحمل القرون القادمة في طياتها من تأويل آياته وتفسير معجزاته ما هو أكثر وأكبر وأبهر، ﴿ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ النِّينَ مِن قَبْلِهِمْ، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الظَّلْلِمِينَ ﴾.

وختم هذا الربع بتذكير ما بعده تذكير، وتحذير ما فوقه تحذير، فَحْوَاه أن كل أمة ستعرض أمام الله بمحضر رسولها، ليكون شاهداً لها بما بلَّغ إليها من رسالة، وشاهداً عليها فيما قامت به حِيال تلك الرسالة، من طاعة أو عصيان، وتطبيق أو نسيان، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ، فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِي بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾.

## الربع الثاني من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم

قُل لَّا أَمُلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءً أَلَّكُ الْكُلِّ أُمَّةِ اَجَلُ إِذَا جَاءَ اجَلُهُ مُ فَلا يَسْتَنْجُ وُنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ © قُلَ ارْبَيْتُمُورِ إِنَّ ابْتِيكُم عَذَا بُهُ و بَيِّنتًا اَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَغِيلُ مِنْهُ الْجُحْيِمُونٌ ۞ أَنْكُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَسْتُم بِهُ يُمَّءَالَانَ وَقَدْ كُنتُ م بِيرِهِ تَسُتَغِيلُونٌ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلذِينَ ظَلَوُاْ ذُوقُواْ عَذَابَ أَنْخُلُدٌ ۚ هَلَ تُجْزَرُوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَّ ۞ وَيَسْتَنبُ وَنَكَ أَحَقُّ هُو قُلِ إِن وَرَبِّي إِنَّهُ لِحَقُّ وَمَآ أَنْتُم بِمُعْجِيزِينٌ ۞ وَلُوَانَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَتْ مَا فِي الْارْضِ لَافْتَدَتْ بِمِ مُ وَأَسَرُواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَبْنَهُمُ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَّ ۞ أَكَآ إِنَّ لِلهِ مَا فِي أَلْسَمَوْتِ وَالْأَرْضِ أَكَرَ إِنَّ وَعْدَ أَلَّهِ حَقُّ وَلَكِئَ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْـَامَهُونَّ ۞ هُوَ

الْحَجِهُ وَيَهُمِيثٌ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونٌ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُمُ مَّوْعِظَةٌ ُمِّن رَّبِّكُمُ وَشِفَآهٌ لِلَّمَا فِي الصُّدُودِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَّ ۞ قُلْ بِفَضْيِل اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَيِذَا لِكَ فَلْيَفْرَجُوًّا هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجُهُمَعُونٌ ﴿ قُلَ اَرَيْنَهُم مِّا أَنْ زَلَ أَلَّهُ لَكُم مِّن رِّذْق هَجَعَلْتُ مِيِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا ۖ قُلَ-آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ وَأَمْ عَلَى أَلَّهِ تَفُ تَرُونٌ ﴿ وَمَاظَنُّ الدِينَ يَفْ تَرُونَ عَلَى أَلَّهِ إِلَّكَذِبَ يَوْمَ أَلْقِيَـٰامَةِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَىٰ أَلنَّاسٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُنعَ انِ وَلَا تَعَـُ مَلُونَ مِنْ عَيلِ إِنَّهَ كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ نُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعَرُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةِ فِي إَلَارْضِ وَلَافِي السَّمَآءِ ۗ وَلَا ٓ أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُبَرَ إِلَّا فِي كِنَكِ ثُمِينٌ ۞ آلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ أَلَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونٌ ۞ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ۞ لَحُمُ الْبُشَرِي فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْبِيا وَلَهِ اللَّاخِـرَةُ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهُ ذَ الِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيئُمْ ۞ وَلَا يُحْيَزِنكَ قَوْلُهُ مُوَّ إِنَّ ٱلْعِـذَّةَ لِلهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيكُمْ ۞ أَكُمْ 

# الربع الثاني من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى ﴿ قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلا نَفْعاً إلا مَا شَآءَ اللّهُ، لِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلُّ، إِذَا جَآءَ اجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِلَّ اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ، مَتَنعً فِي ﴿ قُلْ إِلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ، مَتَنعً فِي اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ، مَتَنعً فِي اللّهُ الْدُنيا، ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾.

في نهاية الربع الماضي وصفت الآيات الكريمة مشهد الخليقة بكافة أممها وشعوبها، وهي تُعرَض أمام الله، الواحدة تلو الأخرى، كل أمة بمحضر رسولها، شاهداً لها أو عليها، ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ، فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾.

وفي بداية هذا الربع تذكير من الله لرسوله، وتلقين له وللمومنين، أن الرسول على جلالة قدره عند الله، لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، فضلاً عن أن يملك لغيره من أفراد أمته نفعاً أو

ضراً، وأن الرسول على شدة قربه من الله خاضع كل الخضوع لمشيئة الله المطلقة، لا يفلت منها في شيء، وذلك قوله تعالى: في أُملِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلا نَفْعاً الله مَا شَآءَ اللّه فه. ومغزى هذه الآية الكريمة تذكير المومنين بأنه لا ينبغي لهم أن يتركوا «الوسيلة» الشرعية إلى رضا الله والقرب منه، وهي اتباع الأوامر واجتناب النواهي، والتزام التقوى، والتمسك بالاستقامة سراً وعلناً، وأنه لا ينبغي لهم أن يتكاسلوا عن الأعمال الصالحة، ويتكلوا كل الاتكال على مجرد رحمة الله وعفوه، وما يتفرع عنهما من شفاعة في العصاة والمذنبين بعد التعذيب والتأديب، وإنه لأكرم للمومن، وأوفق بإيمانه ومحبته لله والرسول ـ إن كان صادق المحبة لهما ـ أن يكون من أهل الحسنى وزيادة، لا من أهل السواًى، أو من أهل السواًى وزيادة، فشعار هذا الدين: «اعملوا ولا تتكلوا».

ومن هنا انتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة دينية وكونية طالما قررها وكررها، ألا وهي أن الأمم نفسها لها أعمار وآجال كالأفراد، وأن كل أمة لها أجلها الذي تستوفيه إذا لم تبق صالحة للحياة، وأنه إذا حلَّ هذا الأجل لم تبق أمامها أية فرصة للنجاة والخلاص، فما على كل أمة تريد البقاء إلا أن تحسن التصرف فيما آتاها الله، وأن تبتعد كل البعد عن موجبات سخط الله، وفقاً للرسالة الإلهية التي تلقتها من رسول الله، أما إذا خانت العهد، وأخلفت الوعد، وتصرفت تصرف السفهاء الخائنين، فإنها لا بدأن تقضي نَحْبَها، وتدخل في عداد الغابرين.

ودخولها في عداد الغابرين إما أن يكون باستئصالها وإبادتها بالمرة من خريطة العالم كعاد وثمود، وغيرهما من شعوب العالم القديم، وإما أن يكون بالادالة منها وإنزالها إلى درجة العبودية لغيرها، والتبعية الدائمة لسواها، فتصبح ذَنباً من الأذناب، ولا يُحسَب لها بين الأمم أي حساب، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلُ، إِذَا جَاءَ اجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَخُرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَغْدِمُونَ ﴾. أخرج أبو داود في سننه أن رسول الله على قال: «توشك الأمم أن تَداعَى عليكم كما تَداعَى الأكلة إلى قَصْعتها، «توشك الأمم أن تَداعَى عليكم كما تَداعَى الأكلة إلى قَصْعتها، فقال قائل: مِن قلةٍ نحن يومئذ؟ قال: لا بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غُثاء كغثاء السيل، ولينزعَن اللَّهُ من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذِفَنَّ في قلوبكم الوَهْن. قيل وما الوَهْن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت».

ومضى كتاب الله يذكّر الغافلين بمصير الأمم التي تمردت قبلهم على حكم الله، فقال تعالى: ﴿ قُلَ اَرَّيْتُمُ إِنَ اَتِيْكُمْ عَذَابُهُ بَيَنَا اَوْ نَهَاراً مَّاذَايَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ عَذَابُهُ بَيَنَا اَوْ نَهَاراً مَّاذَايَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ عَامَنتُم بِهِ، عَالَىٰنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، ثُمَّ قِيلَ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْدِ، هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾.

ونبَّه كتاب الله إلى ما يُداخِل الشاكين من شك وريب في صدق الدعوة وصدق الداعي، ولا سيما في يوم القيامة بما يستلزمه من بعث ومعاد، فقال تعالى حكاية عنهم: ﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقً هُو؟ ﴾ أي يستخبرونك هل يوم القيامة حق، وهل الدِّين الذي جئت به هو دين الحق؟ ثم لقن الحق

سبحانه وتعالى لرسوله ما يقول: ﴿ قُل إِي وَرَبِّيَ إِنَّهُ لَحَقَّ ﴾. قال ابن كثير: «وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان، وهما قوله تعالى في سورة سبإ: ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُواْ لاَ تَاتِينَا السَّاعَةُ، قُلْ بَلىٰ وَرَبِّي لَتَاتِيَنَّكُمْ ﴾ [الآية: ٣]، وقوله تعالى في سورة التغابن: ﴿ زَعَمَ الذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّنْ يَبْعَثُواْ، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ أَنْ يَبْعَثُواْ، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ أَنْ يَبْعَثُواْ، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمُّ لَتُنبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ﴾ [الآية: ٧]. وقوله تعالى هنا: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ مثل قوله تعالى في آية أخرى ﴿ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ [التغابن: ٧]، وتأكيداً لنفس المعنى قال تعالى في نفس يَسِيرُ ﴾ [التغابن: ٧]، وتأكيداً لنفس المعنى قال تعالى في نفس السياق: ﴿ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَتِّ ﴾.

ثم عادَ كتاب الله إلى وصف خصائص القرآن العظيم، وما جاء به من هدى للضالين والغافلين، ورحمة للمحرومين والمظلومين، وشفاء للمرضى والمكلومين، مما جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجاً من جميع السلالات والألوان، فكان نعمة الله الكبرى على بني الإنسان، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ يَنَانَّهُا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلمُومِنِينَ، قُلْ: بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنَالِكَ وَلهُ تعالى هذا المعنى ورد فَلْيَقْرَحُواْ، هُو خَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُونَ ﴾. وفي نفس هذا المعنى ورد قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ وَنُنزَلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُومِنِينَ ﴾ [ الاسراء: ٨٢]، وقوله تعالى في آية ثالثة: ﴿ قُلْ هُوَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ ﴾ [ فصلت: ٤٤].

ولا شك أن كتاب الله شفاء لما في النفوس والأرواح من الأمراض الباطنة، وشفاء لما في العقول والأفكار من الشكوك

الكامنة، فهو التّريــاق المجرب في الخلَوات والجلَوات، وهــو الاكسير الذي لا يماثله إكسير لعلاج جميع الأزمات.

ومن جملة آبات هذا الربع آبات بينات تولى فيها كتاب الله التنويه «بأوليائه» والتعريف بهم وبصفاتهم، حتى يكونوا قدوة صالحة لبقية الناس، فيسلك من يأتي بعدهم نفس الطريق الذي سلكوه، ويبتغي إلى الله نفس الوسيلة التي اختارها الله لهم فاختاروها لأنفسهم، وهي شريعته المنزلة، وحكمته المفصلة، مع التزامهما كل الالتزام واتباعها كامل الاتباع، وتفادي كل زيادة عليهما أو ابتداع، منبها إلى أن باب الولاية مفتوح في وجه جميع المومنين، وأن مفتاحه الوحيد قريب غير بعيد، ألا وهو الإيمان والتقوى، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ اللَّ إِنَّ أُولِيَآءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾، وكأن سائلًا بادر بالسؤال عن أولياء الله عَن هن هم؟ فقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾.

ثم بين كتاب الله ما ينتظِر كلَّ مومن اتقى الله وتولاه، وأصيح من أولياء الله، من البُشْريات والهبات، فقال تعالى: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرِىٰ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا وَفِي الاَخِرَةِ ﴾. أما البشرى في الحياة الدنيا فهي أن يحييهم الله حياة طيبة، وأن يجعل لهم وداً ومحبة في قلوب خلقه، وأن يعيشوا في كَنف رعايته وفي حمى لطفه الخفي. وأما البشرى في الآخرة فهي النعيم المقيم، ورضوان الله الذي لا سخط بعده ولا تأثيم. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر أنه قال: «يا رسول الله، الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ويُثنون عليه به. فقال رسول الله ﷺ: «تلك

عاجل بشرى المومن».

وأخيراً طبع كتابُ الله بخاتم القدرة الأزلية على وعد الله لأوليائه، بأنه وعد نافذ لا يلحقه إخلاف ولا تغيير، فقال تعالى: ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ﴾ أي أن هذا الوعد مُقَرَّرٌ وثابت وكائن لا محالة، بفضل الله وكرمه.

ووعدٌ له هذه القوة وهذا التأكيد من الله تعالى هو أحق الوعود بأن يقال فيه بدءًا وختاماً ﴿ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾.

# الربع الثالث من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم

وَاتْلُ عَلَبْهِمْ نَبَأَ نُوْجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مِ يَافَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِ وَتَذَكِيرِے بِئَايَاتِ إِللَّهِ فَعَـلَى أُللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمُرَكُرُ وَشُرَكَآءَكُوِّ ثُمَّ لَا يَكُنَ اَمْرُكُرُ عَلَيْكُو غُمَّةً ثُمَّ اَقُضُوٓاْ إِلَىٰٓ وَلَا نُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَمَا سَأَلْنَكُم مِّنَ آجرٌ إِنَ آجرِيَ إِلَّا عَلَى أَلْنَهُ وَأَمْرَتُ أَنَ آكُونَ مِنَ أَلْمُسْلِمِينٌ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَلَجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي إِلْفُلُكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَيْهَ ۖ وَأَغْرَقُنَا أَلَذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَلْتِنَّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُنذَرِينَ اللهُ اللهُ المُعَلَّمَا مِن بَعَدِهِ، رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمَ فَحَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِمِ مِنْ قَبَلِّ كَذَالِكَ نَطْبَحُ عَلَىٰ قُلُوبِ اللَّهُ تَدِينٌ ۞ ثُمَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعَدِ هِم مُّوسِىٰ وَهَا مُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِه بِئَايَٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْمِينَ ۞

فَلَمَّاجَآءَ هُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِعُ مُن مُبِينٌ ٥ قَالَ مُوسِىٰٓ أَنَفُولُونَ لِلْحَقِّ لَتَاجَآءَكُمُرُۥۗ أَسِحَى هَٰذَا ۗ وَلَا يُفَلِحُ السَّخِرُونَ ۞ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِنَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا أَلْكِيْرِيَآءُ فِي إِلَارْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَا مِثُومِنِينٌ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اِيتُونِ بِكُلِّ سَلِحٍ عَلِيمٌ ۞ فَلَمَّا جَآءَ أُلسَّعَةُ قَالَ لَحُدِمُّوسِيَّ أَلْقُواْمَآ أَنتُم مُّلْقُونٌ ۞ فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسِىٰ مَاجِئْتُم بِيرِ السِّيْحَرِّ إِنَّ أَلَّلَهَ سَيُبْطِلُهُۥ ٓۤ إِنَّ أَلَّهُ لَا يُصْلِحُ عَلَ أَلْمُفْسِدِينٌ ۞ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَيهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَآءَ امَنَ لِمُوسِيٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِ هِ ، عَلَىٰ خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِمُو أَنْ يَقُنِنَهُمُ ۗ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي إِلَارْضٌ وَ إِنَّهُ لِمَنَ أَلْمُسُرِفِينٌ ﴿ وَقَالَ مُوسِىٰ يَلْقَوْمُ إِن كُننُمُ مُ ءَ امَنتُ مِ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُننُم مُّسَلِمِينَّ ﴿ فَعَالُواْ عَلَى أَلَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجُعَلْنَا فِئْنَةً لِلْفَوْمِ الظَّالِمِينَّ ۞ وَنَجِتَنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ أَلْقَوَمِ إِلٰكِلِنِ رِبٌّ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِىٰ وَ أَخِيدٍ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُواْ بُبُوتَكُرُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ۚ الصَّلَوٰةُ ۗ وَبَشِّيرِ الْمُومِنِينِّ ۞ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبَّنَــَآ

إِنَّكَ التَّيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَهُ, زِينَةُ وَأَمُولُا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّا وَيَشِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلَىٰ الْمُولِهِمْ وَاشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُومِنُواْ حَتَىٰ يَسَرَوُا الْعَذَابَ الْالِيمِّ هَا قَالَ قَدُ اجِيبَت دَّعُوتُ حُمَّا فَاسْتَقِبَمٌ وَلَا تَتَبِعَيْنِ سَبِيلَ قَالَ قَدُ اجِيبَت دَّعُوتُ حُمَّا فَاسْتَقِبَمٌ وَلَا تَتَبِعَيْنِ سَبِيلَ قَالَ قَدُ اجِيبَت دَّعُوتُ حُمَّا فَاسْتَقِبَمٌ وَلَا تَتَبِعَ إِسْرَا وَيَلَ الْبَعْرَ فَالْبَعْمُ الْدِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَجَاوَزُنَا الْبَيْنِ إِسْرَا وَيلَ الْبَعْرَ فَالْبَعْمُ اللّهِ وَجَاوَزُنَا الْمَنْ إِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَلْ عَلَى اللّهُ وَكُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَلْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِن وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَالْنَوْمَ نُجَعِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَعُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# الربع الثالث من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم

### عبساد الله

حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَسَدْكِيرِي بِئَايِّنتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَسُوكُلْتُ، فَأَجْمِعُوْا أَمْسرَكُمْ وَشُركَآءَكُمْ، ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ وَشُركَآءَكُمْ، ثُمَّ لاَ يَكُنَ آمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تُنظِرُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ عَالَىٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فَالْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ عَايَةً، وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ عَنَ ـ ايَنتِنَا لَغَنْفِلُونَ ﴾.

في هذا الربع تناول كتاب الله من بين قصص الأنبياء السابقين قصة نوح وقصة موسى عليهما السلام، تذكيراً لمشركي قريش ومن في معناهم من الغافلين الضالين، بما آل إليه أمر قوم نوح، وأمر فرعون وملائه، من جرّاء إصرارهم على الباطل، ورفضهم لقبول الرسالة الإلهية رفضاً باتاً، وتحذيراً لهم من أن ينالهم من العذاب ما نال الأمم الغابرة، إذا أصرّوا على رفض الدعوة الإلهية ولم يستجيبوا لله وللرسول.

فعن قصة نوح عليه السلام نبه كتاب الله إلى أن نوحاً بعدما طالت إقامته بين قومه، وطال تذكيره لهم دون جدوى دعاهم إلى اتخاذ موقف صريح وحاسم تجاه الدعوة التي جاءهم بها، وأشعرهم بأنه لا ينبغي لهم الاستمرار على التردد والغموض، فإما أن يعلنوا قبول دعوته نهائياً، على أساس أن دعوته حق وصدق، وإما أن يعلنوا رفضها بالمرة، ويتحملوا جميع النتائج الناشئة عن وقوفهم في وجهها، وأخبرهم نوح عليه السلام أنه لا يتهيّب أي موقف يتخذونه ضده، فهو متوكل على الله، معتصم بحبله، ممتثل لأمره، وأكد لهم أنه لا يرمي من وراء دعوتهم إلى الله إلى أي مُغنّم مادي أو فائدة شخصية، بل إن كل همه منحصر في هدايتهم إلى الله تعمالي، وكلّ أمله معلق على ثـواب الله، وذلك قـولـه تعالى: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي ﴾ أي إقامتي بين أظهركم ﴿ وَتَذْكِيرِي بِـُايَـٰتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، فَأَجْمِعُوٓا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ، ثُمَّ لَا يَكُنَ آمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾ أي لا تتركوا أمركم في التباس وغموض، بل افصلوا حالكم معي ﴿ ثُمَّ اقْضُوٓاْ إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ ﴾ أي رفضتم دعوة الله ولم تقبلوا طاعته ﴿ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنَ أَجْرٍ ﴾ أي انني لم أطلب منكم مقابل نصحي أيّ عوض من أيّ نوع كان، بل هو نصح خالص لله ولكم ﴿ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾.

وقوله تعالى هنا على لسان نوح ﴿ وَأُمِـرْتُ أَنَ آكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ يؤكد الحقيقة الدينية والتاريخية الشابتة، وهي أن جميع الأنبياء والرسل قد بعثهم الله إلى عباده بنفس الدعوة،

وبنفس العقيدة، والمراد «بالدعوة» الدعوة إلى الخير، و«بالعقيدة» عقيدة التوحيد، وهذه الدعوة وهذه العقيدة تتضمنهما معاً كلمة «الإسلام» التي هي شعار دين الحق الوحيد المنزل من عند الله ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإسْلَامُ ﴾ [ءال عمران: ١٩]. ومصداقاً لهذه الحقيقة ها هو كتاب الله يحكي لنا على لسان نوح: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنَ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾.

ويحكي لنا على لسان إبراهيم الخليل: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلْمِينَ، وَأَوْصَىٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، وَيَعْقُوبُ يَنبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [ البقرة: ١٣٢].

ويحكي لنا على لسان يوسف: ﴿ رَبِّ قَدَ \_ اتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتِنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَاوِيلِ الاَحَادِيثِ، فَاطِرَ السَّمَـٰوَاتِ وَالاَرْضِ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتِنِي مِن تَاوِيلِ الاَحَادِيثِ، فَاطِرَ السَّمَـٰوَاتِ وَالاَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي مُسْلِماً وَٱلْحِقْنِي أَنتَ وَلِيِّي مُسْلِماً وَٱلْحِقْنِي بالصَّلِحِينَ ﴾ [ يوسف: ١٠١].

ويحكي لنا على لسان موسى: ﴿ يَاقَوْمِ إِن كُنتُمُ ءَامَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤].

ويحكي لنا عن أنبياء بني إسرائيل: ﴿ إِنَّـآ أَنزَلْنَا التَّوْرِيـٰةَ فِيهَا هُدًّى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيتُونَ الذِينَ أَسْلَمُواْ ﴾ [ المائدة: ٤٤].

ويحكي لنا على لسان حواريبي عيسى: ﴿ وَإِذَ اَوْحَيْتُ إِلَى النَّحَ وَارِيّينَ أَنَ \_ امِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي، قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [ المائدة: ١١١].

ويحكي لنا على لسان خاتم الأنبياء والمرسلين المسلم الأول في هذه الأمة: ﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَآيُ وَمَمَاتِيَ لِلهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [ الانعام: ١٦٢، ١٦٣].

ولعل من البديهي أن تكون عقيدة الإسلام واحدة ودعوته واحدة، رغماً عن تباعد الأيام وتطاول القرون، وتعدد الأنبياء وكثرة الرسل، ما دام منبع الإسلام الأول والأخير منبعاً وحيداً وواحداً، لا يتعدد ولا يتبدل، ألا وهو الوحي الإلهي الصادر عن الله تعالى الواحد الأحد، خالق الكون ومدبر الأمر، الذي لا تبديل لكلماته، وكلماته كلها صدق وعدل ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً ﴾ [الانعام: ١١٥].

وبيَّن كتاب الله للتذكير والتحذير مصير المصِرين على الباطل من قوم نوح، حيث أغرقهم وأبادهم بالمرة، ومصير الذين استجابوا لله ولرسوله، حيث نجَّاهم مع نبيهم نوح من الغرق، فكانت نجاتهم مزدوجة: نجَّاهم من الغرق في بحر الضلال في البداية، ونجَّاهم من الغرق في بحر الوبال في النهاية، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجْينَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ ﴾ أي يشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجْينَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ ﴾ أي نجينا نوحاً ونجَّينا من آمن به وأصبح على دينه «والمرء في ميزانه أتباعه»، ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْفَ ﴾ أي جعلنا الذين آمنوا بنوح مستخلفين في الأرض، بدلاً ممن كذبوه فلم يعودوا أهلا مستخلفين في الأرض، بدلاً ممن كذبوه فلم يعودوا أهلا للاستخلاف ﴿ وَأَغْرَقْنَا الذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَتِنَا ﴾.

ونبه كتاب الله إلى أن الحكمة في ذكر قصة نوح وما ماثلها

إنما هي استخلاص العبرة، وضرب المثل بالواقع المحسوس، فقال تعالى: ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴾. والخطاب هنا وإن كان مُوجَّها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليطمئن إلى وعد الله، وإلى أن الله سينجّي المومنين، وسيهلك المكذبين، هو مُوجَّه أيضاً إلى مشركي قريش، وإلى كل من يسلك مسلكهم في التكذيب والعناد، والغفلة عن سلوك طريق الرشاد، ليوقنوا بأن مصيرهم \_ إذا أصرّوا على ما هم عليه \_ هو الهلاك المحقق والعذاب الأليم، إذ (ما جرى على الميثل يجري على المُماثِل).

وتحدث كتاب الله عن أفواج الرسل التي جاءت بعد نوح عليه السلام، وما جاء به أولئك الرسل إلى أقوامهم من الحجج القاطعة والبراهين الساطعة، إلا أن أقوامهم بادروا إلى تكذيبهم، وأصرّوا على موقفهم، ورغماً عن مرور الأيام واستمرار الدعوة دون انقطاع، فإنهم لم يتراجعوا عن موقفهم قُلامَة ظُفْر، عناداً وإصراراً، وتعصباً واستكباراً، وذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَنْنَا مِن كَانُوا لِيُومِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبُلُ ﴾ أي رفضوا أن يومنوا أخيراً بما كذبوا به أولاً، فأهلكهم الله، عقاباً لهم، وتحذيراً لمن بعدهم، كأبُوا به أولاً، فأهلكهم الله، عقاباً لهم، وتحذيراً لمن بعدهم، غَلَىٰ قُلُوبِ المُعْتَدِينَ ﴾ أي وهكذا يقع للمكذبين الذين يأتون من غلى قُلُوبِ المُعْتَدِينَ ﴾ أي وهكذا يقع للمكذبين الذين يأتون من بعدهم، إذ يسلكون نفس السبيل الذي سلكه أسلافهم من المكذبين الأولين، فهم في الحقيقة حزب واحد، ويجمعهم رأي واحد، هو الإعتقاد الفاسد.

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة موسى مع فرعون، وهذه القصة تأتي بصفة خاصة في عدة سور من القرآن الكريم، لِحِكَم اللهية في ذلك، ولعل من جملة هذه الْحِكَم تذكير المسلمين باستمرار، بما مر به بنو إسرائيل من التقلبات والأطوار، وما أوقعوا فيه العالم من فساد وإباحية واستهتار، وتوجية أنظار المسلمين وغيرهم، إلى وجوب الحَذر من هذا العنصر الناقم على غيره، لما فيه من الأضرار والأخطار.

والمهم من قصة موسى مع فرعون في هذا السياق هو تعريف المسلمين بأن السر في هلاك فرعون وقومه هو ما كان عليه فرعون من كبر واستعلاء، وما كان عليه هو وقومه من ظلم وإجرام، وما حاولوه من إخفاء الحق عن طريق السحر والشعوذة، مما جعلهم في عداد الهالكين الخاسرين، وأبقى قصتهم عبرة للأولين والآخرين، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسىٰ وَهَلُرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلاِّيهِ بِاليَّتِنَا فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ مَبِينَ، قَالَ مُوسىٰ أَتَقُولُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ مَنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَلَا لَسِحْرً مَّينَ، قَالَ مُوسىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمُ أَسِحْرٌ هَلَا الربع: ﴿ وَإِنَّ لَمِن الْمُسْرِفِينَ ﴾ . كما يشير إلى نفس المعنى قوله تعالى في نفس هذا الربع: ﴿ وَإِنَّ لِشَوْرُ لَعَالَ فِي الآرْضِ ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ .

وبيَّن كتاب الله ما أدلى به فرعون وقومه من الأعذار المنتحلة، والمبررات المفتعلة، لرفض الدعو الإِلهية، وهذه الأعذار والمبررات تتلخص في أن الدعوة التي جاء بها موسى من عند الله إنما ترمي إلى قلب نظام الدولة، والاستيلاء على مقاليد

الحكم في مصر الفرعونية، وإذن فهي دعوة تدمير وتخريب، لا تستحق سوى الرفض والمقاومة، ولا يستحق أصحابها سوى الاضطهاد والتعذيب، وهذا الموقف الفرعوني هو نفس الموقف الذي يقفه الطغاة المتفرعنون، تجاه جميع الدعوات الصالحة في كل جيل. وكم رأينا لهذا الموقف في العصر الذي نعيش فيه من مثيل، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى حكاية عن فرعون وملائه: ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمًّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابآءَنَا ﴾ أي لتصرفنا عن معتقداتنا ﴿ وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِي الأرْضِ ﴾ أي لتكون كما الرياسة والسلطان في هذا البلد ـ والخطاب هنا لموسى وهارون ـ ﴿ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُومِنِينَ ﴾ أي لن نصدق دعوتكما أبداً.

ولا بد من التنبيه في هذا السياق إلى معنى من أهم المعاني الواردة في هذا الربع، وهذا المعنى هو أن الساحرين لا يفلحون، وأن المفسدين لا يُصلِحون، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلا يُفْلِحُ السَّنِحِرُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُصلِحُ عَمَلَ السَّنِحِرُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُصلِحُ عَمَلَ السُّفِدِينَ ﴾، فالساحر المأجور الذي يباشر عملية السحر، والساحر الذي يستأجره على ذلك للاستعانة بسحره على بلوغ غرض من أغراضه السافلة كلاهما محكوم عليه مُسْبَقاً من الله تعالى بالخيبة والخسران، ديناً ودنياً، عاجلاً أو آجلاً: ﴿ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩]. والمفسد الذي يتظاهر بالإصلاح، أو يدَّعي أن الفساد هو عين الصلاح، لا يستقيم له من الأمر شيء، بل لا بد أن ينقلب به الصلاح، لا يستقيم له من الأمر شيء، بل لا بد أن ينقلب به

الحال من سيء إلى أسوأ، اللَّهمَّ إلا إذا عاد إلى طريق الصلاح الحقيقي، فيصلح الله عمله، ويحقق أمله ﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَــقُّ بِكَلِمَـٰتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾.

وخُتم هذا الربع بوصف الحالة التي آل إليها فرعون عند الغرق حتى تظل ماثلة في الأذهان، وعبرة لبني الإنسان، فقال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لاَ إِلَنهَ إِلاَّ الذِي ءَامَنتُ بِهِ بنُوۤاْ إِسْرَآءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ءَالَـٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُشْلِمِينَ، ءَالَـٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ﴾ أي لا تذهب بعد وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ﴾ أي لا تذهب بعد غرقك مع التيار وتأكلك الحيتان، وإنما تبقى جثتك حجة ناطقة عليك لمن يأتي بعدك في مستقبل الزمان.

والراجح أن فرعون موسى هو رمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عشرة، الذي لا تزال جثته محفوظة حتى الآن، وهي معروضة في متحف الآثار بالقاهرة يشاهدها الزائرون ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً، وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ عَنَ ـ ايَـٰتِنَا لَغَـٰفِلُونَ ﴾.

## الربع الأخير من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم

وَلَقَدُ بَوَّأْمًا بَسِخٍ

إِسْرَآءِ يِلَمُبَوَّأُصِدُقِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ أَلطَّيِّبَلْتِ فَمَا أَخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَ هُمُ الْعِلْهِ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِ بَيْنَهُ مُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ فِهَا كَانُواْ فِيهِ يَحَنَّتَلِفُونَّ ۞ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّتَآ أَنْزَلْنَآ إِلَيَّكَ فَسْئَلِ إِلَّذِينَ يَقُرَءُ وَنَ أَلْكِ تَلِكَ مِن فَبُلِكٌ لَقَدْ جَآءَكَ أَكْوَقٌ مِن زَّيْكٌ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْكُمْتَرِينٌّ ۞ وَلَانَكُونَنَّ مِنَ مِنَ أَلَذِينَ كَ تُبُواْ بِعَايَلِتِ إِللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ أَنْحَلِسِرِينَّ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَالِمَكُ رَبِّكَ لَا يُومِنُونَ ۞ وَلَوْجَآءَ تُهُمَّ كُلُّهَ ايَرْ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ أَلَالِيمٌ ۞ فَلَوْ لَا كَانَتُ قَرَيَةً - امَنَتُ فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَتَا ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنَهُ مُعَذَابَ أَلِحِنْ يِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْنَلُهُمُومٌ إِلَىٰحِينٌ ۞ وَلَوْ شَآةً رَبُّكَ لَامَنَمَن فِي الْارْضِ

كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۗ اَفَأَنتَ تُكُرِهُ التَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُومِنِينَّ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفُسِ اَن تُومِنَ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ ۗ وَيَجَعَلُ الرِّبْحَسَ عَلَى أَلِدِينَ لَا يَعْقِلُونٌ ۞ قُلُ انظُرُ والْمَاذَا فِي أَلْسَمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغُنِينِ إِلَا يَكُ وَالنُّكُذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُومِنُونَّ ۞ فَهَكُ يَننَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ إِلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ مِّ قُلُل فَاننَظِرُوٓ أَ إِلَے مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُننَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنجَعٌ رُسُكَنَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكُّ حَقًّا عَلَيْنَا ثُنِجٌ الْمُومِنِينَ ۞ قُلْيَآأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِن كُننُهُ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلاَّ أَعُبُدُ الَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ ۗ وَلَكِنَ آعَبُدُ اللَّهَ ٱلذِے يَتُوَفِّيْكُمْ ۗ وَٱلْمِرْتُ أَنَ آكُونَ مِنَ ٱلمُومِنِينَ۞ وَأَنَ آقِمَ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَّ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ أَلظَّالِمِينٌ ٥ وَ إِنْ بَمْنَسَسْكَ أَلَّنَهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُوَّ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدٌ لِفَضَّلِهِ ، يُصِيبُ بِدِ مَنْ يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهٌ ، وَهُوَ أَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَنْأَيُّهَا أَلْنَاسُ قَدْجَاءَكُو الْكَقُّ مِن رَّبِّكُو ۖ فَيَنِ إِهْمَدِى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِي لِنَفْسِهِ " وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ الْوَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِلٌ ﴿ وَاتَّبِعْ

مَايُوجِيٓ إِلَيْكَ وَاصْبِرَحَتَّىٰ يَحَكُّمُ أَللَّهُ ۗ وَهُوَخَيْرُ أَنْحَكِمِينَّ ۞

# ال سُورَةُ هُوْلَ مِرَيِّتَةُ وَاللَّهُ ١٢١ اللَّهُ ١٢١ اللَّهُ ١٢١ اللَّهُ ١٢١ اللَّهُ ١٢١ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

بِنْ َ مَنْ كَذَكُ احْكِمْتَ اِيَنُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّانَ حَكِمْ خَدِيرٍ ۞ أَلَّرَ كَنَكُ احْكِمْ خَدِيرٍ ۞ اللَّهَ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمُ فَصِّلَتْ مِن لَاَنْ حَكِمْ خَدِيرٍ ۞ اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهَ إِنَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَكُونِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْكُمُ مَّنَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْكُمُ مَّنَكُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْكُمُ وَالْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْلِلْمُ اللِهُ اللِهُ الللِلْمُ الللْ

# الربع الأخير من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة يونس المكية: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّاً صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّالَتِ، فَمَا اخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ الْعِلْمُ، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ الطَّيِّلَتِ، فَمَا اخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ الْعِلْمُ، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ إلى قوله تعالى في سورة هود المكية أيضاً ﴿ اللَّ إِنَّهُم يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ، أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، إِنَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾.

عند تحليل أغلب الأيات الكريمة الواردة في هذا الربع ضمن القسم الأخير من سورة يونس المكية نجدها دائرة حول موضوع واحد هو موضوع الإيمان، وما يعترض طريقة من شك وتردد، وتعصب وجهل، وغفلة واستهتار، ونجد كتاب الله يوجه الخطاب إلى كل إنسان يشك في صدق الرسالة الإلهية، الموكول تبليغها إلى خاتم النبيئين والمرسلين، يدعوه إلى استفسار أهل العلم المطلعين على تاريخ الرسالات السابقة، فإنه إذا اطلع على تاريخها ومضمونها لم يجد أدنى صعوبة في تصديق «الرسالة تاريخها ومضمونها لم يجد أدنى صعوبة في تصديق «الرسالة

الخاتمة التي ختم الله بها جميع الرسالات، بل إنه ليقتنع بأنها لب اللباب من الرسالات كلها، وبأنها آخر مرحلة وأعلى قِمة انتهى إليها الوحي الإلهي، لهداية البشرية في سيرها الحاضر والمستقبل، نحو الرقي الحقيقي، والتطور الشامل، والسعادة الكاملة.

وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكً مُمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ أي إن كنت أيها الإنسان لا تزال في شك مما أنزلنا من القرآن لهدايتك وإرشادك ﴿ فَسْئَلِ الذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَلْبَ مِن قَبْلِكَ، لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ أي الشاكين، من «الامتراء» وهو الشك ﴿ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَسْرِينَ ﴾.

فالخطاب في هذه الآية ليس موجهاً إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، ولو على وجه الفرض والتقدير، إذ لا يُتصور في حق الرسول أي شك أو امتراء أو تكذيب، ولذلك لما نزلت هذه الآية قال رسول الله على الله الشك ولا أسأل كما روى ذلك قتادة بن دعامة، أي أنه عليه الصلاة والسلام غير داخل تحت هذا الخطاب مطلقاً، وإنما الخطاب موجّه إلى من يُتصوَّر فيه الشك والامتراء والتكذيب، من المشركين والمنافقين وضعفاء الإيمان، وموجّه كذلك إلى عامة اليهود والنصارى من أهل الكتاب الذين يجد أحبارهم ورهبانهم وصف الرسالة والرسول مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل.

وهؤلاء إِمَّا أَن يكون شكُّهم تلقائياً صادراً عن مجرد الجهل،

فهم مدعوُّون بهذا الخطاب إلى سؤال أهل العلم واستفسارهم، حتى يزول شكهم، على حد قوله تعالى في آية أخرى ﴿ فَسُـّلُوٓا أَهْلَ اللّهُ كُرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُ ونَ ﴾ [النحل: ٤٣] وبذلك يرتفع شكهم، ويتأكد إيمانهم.

وإِمَّا أن يكون شكهم صادراً عن تعمد الإنكار والإصرار، فيكون الخطاب موجهاً إليهم على وجه الزجر والتقريع، لأنهم يجادلون في أمر ثابت لا محل فيه للجدل والمراوغة ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ الرُّسُلِ ﴾[الاحقاف: ٩].

وقوله تعالى في هذا السياق ﴿ إِنَّ الذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلَّ عَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا العَذَابَ الآلِيمَ ﴾ ليس المراد منه أن الله سبحانه وتعالى يحول بين فريق من الناس وبين الإيمان، فالله تعالى قد هذى الإنسان النجدين، وعرَّفه طريق الخير من طريق الشر، ومكَّنه من جميع الوسائل لتمييز الحق من الباطل، والهدى من الضلال، وأعطاه من القدرة والإرادة ما يستطيع بواسطتهما أن يُرجِّع كفة على أخرى، وأن يختار الطريق الذي يريد سلوكه، وأن يفضًل من الأعمال والتصرفات ما يرغب في تفضيله، وذلك هو محور التكليف، ومناط الثواب والعقاب.

وإنما المراد بهذه الآية وما ماثلها أن هناك طائفة من الناس قد رَانَ على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلم ينفع فيهم ترغيب ولا ترهيب، واختاروا عن عمد وإصرار طريق الهلاك والبوار، فلم يبق

في قلوبهم - بعدما خيَّم عليها الظلام - أيّ منفذ للنور، وأصبحت الموعظة بالنسبة إليهم كالضرب في حديد بارد لا أثر لها ولا نفع، فهؤلاء ﴿ لا يُومِنُونَ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ ﴾ لأنهم يكذِّبون بالآيات جميعها، ويسْخرون منها كلها، وإنما يومنون في حالة واحدة وعن اضطرار، لا عن اقتناع، وذلك عندما يرون عذاب الله نازلا بساحتهم، وهو منهم قابَ قوسين أو أدنى، فهم لا يومنون ﴿ حَتَّىٰ بَرَوُا الْعَذَابَ اللهِ اللهِ عنه أن هذا النوع من الإيمان الإضطراري في آخر لحظة لا ينفع أصحابه، ومثله التوبة عند الاحتضار وغرغرة الموت لا تنفع صاحبها، كما لم ينفع فرعونَ إيمانه عندما أدركه الغرق: ﴿ ءَالَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾.

لما آمنوا في الوقت المناسب قبل نزول العذاب ﴿ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا ﴾ أي حلنا بينهم وبين العذاب، بسبب إيمانهم وتوبتهم قبل حلول العذاب، وذلك على خلاف ما فعله غيرهم، حيث لم يومنوا إلا عند حلول العذاب لا قبله، فلم ينفعهم إيمانهم في اللحظة الأخيرة، لأنه إيمان مطعون فيه صادر عن اضطرار وإجبار، لا عن اقتناع واختيار ﴿ وَمَتَّعْنَلُهُمُ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ أي متّعنا قوم يونس إلى حين انتهاء آجالهم.

وبهذا التفسير يتضح أن الاستثناء الوارد في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ﴾ هو من باب الاستثناء المنقطع بمعنى: (ولكن قوم يونس لمًّا آمنوا كشفنا عنهم العذاب).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأُمْنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً ﴾ معناه أن الله تعالى لو أراد لحمل الناس على الإيمان واضطرهم إليه غاية الإضطرار، ولم يترك لهم في شأنه أي اختيار، ولجعل الإنسان كباقي الحيوانات العجماء مسوقاً من ورائه بسوط القهر والإجبار، وحينئذ يصبح الإنسان مجبراً على الطاعة، مكرهاً على الإيمان، فاقداً لأخص خصائص الإنسان، لكن الله تعالى أراد أن يخلق الإنسان على خلاف غيره من الحيوانات، فخلقه حراً مختاراً، وأعطاه من الأجهزة والملكات الخاصة به ما يمكّنه من النظر والاختيار، ولا ينزل به إلى مستوى القهر والاضطرار، حتى يكون له في نظره الخاص ميزة، وفي اختياره الخاص فضل، وحتى يكون للتكليف والمسؤولية أساس مفهوم، ومبرر معقول، ومن أجل هذه الملكة الإنسانية ـملكة التقدير

الشخصي والاختيار الحر، التي ميَّز الله بها الإنسان عن باقي الحيوان \_ اختار بعض الناس الإيمان دون الكفر، واختار بعضهم العكس، ومن أجل ذلك كان جزاء حسن الاختيار الثواب العظيم، وجزاء سوء الاختيار العذاب الأليم.

وبهذا التفسير يتضح أيضاً معنى قوله تعالى في آية أخرى ﴿ وَلَـوْ شَـآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّـاسَ أُمَّةً وَاحِـدَةً، وَلاَ يَـزَالُــونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ [هود: ١١٨] وذلك لاختلاف أفكارهم، وحسن أو سوء اختيارهم.

وقولُه تعالى: ﴿ أَفَأَنتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُومِنِينَ ﴾ خطاب من الله إلى رسوله، القصدُ منه تهدئة رُوعِه وطُمَأْنِينةُ نفسه، فقد كان على حريصاً على هداية الخلق، إلى حَدِّ أنه كان يحزَن أشد الحزن إذا لم تنفع في بعضهم الموعظة الحسنة، ولم تؤثر فيهم الحجة البالغة ﴿ لَعَلَّكَ بَلْخِعٌ نَفْسَكَ أَلّا يَكُونُواْ مُومِنِينَ ﴾ فيهم المعجة البالغة ﴿ لَعَلَّكَ بَلْخِعٌ نَفْسَكَ أَلّا يَكُونُواْ مُومِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٣].

وليس المراد أن رسول الله على كان يحاول فعلاً إكراه غير المومنين على الإيمان، فهو أعلم الناس عن ربه بأنه ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [ البقرة: ٢٥٦].

نعم في هذه الآية تلقين من الله لعباده المومنين أن يبيّنوا للناس ما نزّل إليهم، ويمكّنوهم من وسائل الإيمان حتى تقوم الحجة عليهم، ثم يتركوا لهم بعد ذلك الخيار، فإن أرادوا الإيمان أقبلوا عليه عن طواعية واختيار.

وتأكيداً لهذا المعنى وتركيزاً له في الأذهان قال تعالي مخاطباً لرسوله الأعظم و قُلْ يَائيها النّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكْ مِن دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ الذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ فهو من جهة أولى يمتنع من أن يعبد آلهة لا يومن بوجودها، فضلاً عن أن يومن بأحقيتها للعبادة، وهو من جهة ثانية لا يترك دينه الذي وثق به كل الثقة واطمأن إليه كل الاطمئنان، من أجل أن الأخرين لا يزالون يشكُون في صحته، فشكُّ الشاك لا يبطل إيمان المومن ولا يؤثر عليه، لكنه من جهة ثالثة لم يَفرِض على الشاكين أن يومنوا بدينه قهراً وجبراً، وإنما لفت أنظارهم إلى أن الله الذي يعبده هو وحده قهراً وجبراً، وإنما لفت أنظارهم إلى أن الله الذي يعبده هو وحده الذي بيده أرواحهم، وهو الذي يتوفاهم متى شاء ﴿ وَلَـٰكِنَ اللهُ الذي يَتَوفَاهم متى شاء ﴿ وَلَـٰكِنَ اللهُ الذي يَتَوفَاهم متى شاء ﴿ وَلَـٰكِنَ الْمُومِنِينَ ﴾.

وزيادة في تأكيد مبدأ حرية الإعتقاد، وضمان هذه الحرية، بعد القيام بواجب الدعوة، وعلاوة على مضمون الآيات السابقة، وجَّه الحق سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة ـ سورة يونس المكية ـ خطابه إلى نبيه ملقِّناً ومعلماً له ولأمته ﴿ قُـلْ يَنايَّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، فَمَنِ اهْتَدىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَقْسِهِ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾.

ويتفق مع هذا المعنى قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ فَذَكِّرِ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ، لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾ [ الغاشية: ٢١، ٢٢] وقوله تعالى في آية ثالثة: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَـٰئُ وَعَلَيْنَا الْحِسَـابُ ﴾ [ الرعد: ٤٠].

وقولُه تعالى: ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ وعد سابق من الله لرسوله وهو لا يزال بمكة يكافح الشرك والمشركين، بما سيناله دينه من الظهور على بقية الأديان، وبما سيناله أتّباعه من نصر مؤزر وفتح قريب في مختلف الأقطار والبلدان. وقد حقق الله وعده، وهزم الأحزاب وحده، ومكن من مقاليد العالم جنده ﴿ أُولَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ، أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [ المجادلة: ٢٢].

غير أن هذا الوعد الإلَّهي في أصله مشروط بثلاثة شروط:

الشرط الأول: اتباع الـوحي الإِلّهي، وعدم التنكب عن طريقه أو الخروج عن هدايته ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾.

والشرط الثاني: الصبر على تحمل متاعب الأمانة الإِلهية والقيام بتكاليفها وأعبائها الثقيلة، عن وعي ويقظة، ودون هوادة ولا تهاون ﴿ وَاصْبِرْ ﴾.

والشرط الثالث: التأهب لاغتنام الفرصة المواتية ، وعدم تضييعها متى حان أوان انتهازها ﴿ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾.

فلكل غلَّة موسمُها، ولكل معركة موعدُها، وإذا عاد المسلمون إلى الله بعدما فرّوا منه في هذا العصر، والتزموا بتنفيذ شروطه التي اشترطها عليهم دون أي إهمال أو إخلال، بدَّهُم الله حالاً أحسن من هذا الحال، وعاد إليهم بالنصر والتأييد، والتوفيق والتسديد، وما ذلك على قدرته ببعيد.

# الربع الأول من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم

وَمَامِن دَآتَبَةٍ فِي إِلَارْضِ إِلَّا عَلَى أَللَّهِ رِزُقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلُّ فِي كِنَكِ مُّبِينٌ ۞ وَهُوَ أَلَذِ ٢ خَلَقَ أُلسَّ مَوَاتِ وَالْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى أَلْمَآءَ لِيَبْلُوَكُونُو أَيْكُونُو أَخْسَنُ عَمَلًا وَلَإِن قُلْتَ إِنَّكُرُمَّبْعُونُونَ مِنْ بَعْدِ الْمُؤْتِ لَيَقُولَنَّ أَلذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِحُرُّ مَّبِينٌ ۞ وَلَيْنَ اَخَرْنَاعَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰٓ أَمُّةً مِّ مَّعُدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَخْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَالِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمٌّ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِرِه يَسُتَهُزِهُ وَنَّ ۞ وَلَهِنَ اَذَفْنَا أَلِا نَسَلْنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَلْهَا مِنْهُ إِنَّهُ, لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَهِنَ اَذَقُنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَّاءً مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَ هَبَ أَلْسَيِّنَاتُ عَنِّيٌّ إِنَّهُ ۥ لَفَرحٌ فَوُرٌّ۞ إِلَّا أَلَذِينَ

صَبَرُواْ وَعَهِمُ أَوْ الْمُسْلِعَيْتِ أَوْلَيْكَ لَهُمُ مَّغُهُونَ ۗ وَأَجْرٌ كَبِيُّرُ ۞ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوجِيٓ إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ، صَدِّرُكَ أَنَ يَتَقُولُوا لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ اَوْجَآءَ مَعَهُ مَلَكُ ۗ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءٍ وَكِيلٌّ ۞ آمْ يَعُولُونَ أَفْتَرِيْهُ قُلْ فَاتُواْ بِعَشْرِ سُوَدِ مِّنْ لِهِ مُفْتَرَيَتِ وَادْعُواْ مَنِ إِسۡ تَطۡعۡتُم مِّن دُونِ إِللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَادِقِينَّ ۞ فَإِلَّوْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُو فَاعَلَىٰوَاْ أَنْتَآ أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوّ فَهَلَ آنتُم مُّسَامِعُونٌ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِا وَزِينَهَا نُونِ إِلَيْهِمُرٌ أَعْمَالَهُمْ فِبِهَا وَهُرْفِهَا لَا يُبْغَسَوُنَ ۞ أُوْلَيْكَ أَلذِينَ لَيْسَ لَهُمْرِفِي إِلَاخِرَةِ إِلَّا أَلنَّارٌّ وَحَبِطَ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَرَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ۞ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كَتُبُ مُوسِيَّ إِمَامًا وَرَحْمَةً اوْلَيْكَ يُومِنُونَ بِدَّ وَمَنْ يَكُفُرُ بِدِ مِنَ أَلَاحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۗ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِّنْهُ ۗ إِنَّهُ اَلْحَقُّ مِن رَّبِكٌ وَلَكِكِنَ أَكْتَرَ أَلنَّاسِ لَا يُومِنُونٌ ١ وَمَنَ اَظُ لَمُ مِتَنِ إِفْ تَرِي عَلَى أَلَّهِ كَذِيًّا ۖ اَوْلَيْكَ يُعُرَضُونَ

## الربع الأول من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم

## عباد الله

حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي الأرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ إلى قبوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، هُمْ فِيهَا الصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

في نهاية الربع الماضي حتمنا بعون الله وتوفيقه سورة يونس المكية، التي تليها في ترتيب المصحف الكريم سورة هود المكية أيضاً. و«سورة هود» أطلق عليها هذا الاسم، أخذاً من الآيات الكريمة التي وردت أثناءها في الحديث عن هود عليه السلام وقومه عاد، كقوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ اَخَاهُمْ هُوداً، قَالَ يَنقُومِ إِعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ إلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الآية: ٥٠]. وقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَسْهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي عَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لِتَارِكِي عَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لِتَارِكِي عَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لِتَارِكِي عَالِهَ تعالى: ﴿ وَلَمّا جَآءَ امْرُنَا لَكَ بِمُومِنِينَ ﴾ [الآية: ٣٠]، وقولِه تعالى: ﴿ وَلَمّا جَآءَ امْرُنَا نَجُيْنَا هُوداً وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنًا وَنَجَيْنَهُم مِّنْ عَذَابٍ نَجَيْنَا هُوداً وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنًا وَنَجَيْنَهُم مِّنْ عَذَابٍ

غَلِيظٍ ﴾ [الآية: ٥٨]. وقبوله تعالى: ﴿ أَلَا بُعْداً لِّعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴾ [الآية: ٦٠].

وفي هذه السورة الكريمة قال رسول الله ﷺ: «شيّبتني هود وأخواتها» جواباً لأبي بكر الصديق عندما قال له: «يا رسول الله قد شبت» كما روى ذلك الترمذي في سننه، وأخواتها هي: سورة الواقعة، والمرسلات، وعمّ يتساءلون، وإذا الشمس كوّرت، كما ورد في رواية أخرى عند الترمذي.

وسورة هود لها شبه كبير بسورة يونس قبلها، وتستغرق أخبارً الأنبياء السابقين وقصصهم مع أقوامهم أكبر قسم من هذه السورة، فبالإضافة إلى قصة هود مع قومه تتناول سورة هود جوانب جديدة من قصص نوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى.

ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام أن كتاب الله لا يتناول الموضوع الواحد، ولا سيما قصص الأنبياء، عدة مرات لمجرد التكرار، بل إن عودته ما بين الحين والحين إلى تناول تلك القصص تتضمن عرض جانب جديد من جوانبها لم يسبق عرضه من قبل، مما يتناسب مع السياق والموضوع الجديد الذي وردت فيه القصة.

قال أبو القاسم ابن جزى صاحب «القوانين الفقهية» في كتابه (التسهيل لعلوم التنزيل): «فإن قيل ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن، فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه ربما ذَكَرَ في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يَذْكُره

في سورة أخرى، ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى.

الثاني: أنه ذُكِرَتْ أخبارُ الأنبياء في مواضع على طريقة الأطناب، وفي مواضع على طريقة الايجاز، لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين.

الثالث: أن أخبار الأنبياء قُصِد بذكرها مقاصد، فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد، فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة، ولكل مقام مقال» انتهى.

وفي مطلع سورة هود يبتدىء الحديث بالتنويه بكتاب الله، وما تتضمنه آياته من حِكْمة وإحكام، ﴿ أَلَر، كِتَلْبُ احْكِمَتَ الله الله أَلَّر، كِتَلْبُ احْكِمَتَ الْحُكِمَةُ وَإِحكام، ﴿ أَلَر، كِتَلْبُ احْكِمَتُ الله الله أَفُصِّلَتْ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾، كما اختتم الحديث في سورة يونس قبلها بوجوب اتباع كتاب الله، والثبات على تبليغه، والصبر على تَحمُّل تَبِعاته ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَرْكِمِينَ ﴾.

وبيَّن كتاب الله الاختصاص الأساسي والجوهري لمنصب الرسالة، وأنه ينحصر في النِّذارة والبِشارة ﴿ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ ودعا المومنين إذا أرادوا أن يمتعهم الله متاعاً حسناً بالنعم والأرزاق والخيرات، وأن يُحييهم حياة طيبة، إلى استغفار ربهم، والتوبة إلى الله من ذنوبهم، بالندم عليها ندماً صادقاً، والإقلاع عنها إقلاعاً تاماً، حتى يفتح الله في وجوههم طريق العمل الصالح، ويعينهم على سلوكه بنجاح في جميع مجالات الحياة، وذلك قوله

تعالى: ﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَنعاً حَسَناً اِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾.

ونبَّه كتاب الله إلى أنَّ من زاد في الإحسان زيد له في الثواب بقدر ما زاد من الحسنات والأعمال الصالحة، فقال تعالى: ﴿ وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَصْلٍ فَضْلَهُ ﴾ وكما يصدق هذا على الثواب في الأخرة يصدق على الجزاء في الدنيا.

وأنذر كتاب الله على لسان رسوله كافة المخالفين، والعصاة المتعنتين، فالتفت إلى خطابهم قائلًا: ﴿ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

وأكد كتاب الله أن كل محاولة يحاولها الإنسان للاستخفاء والتستر عن الله، بالنسبة إلى أيّ عمل من الأعمال، ولا سيما عمل السيئات والفواحش، إنما هي محاولة فاشلة، لأن عِلْمَ الله يستوعب السر والعلن، وعينَ الله تراقب ما ظهر وما بطن، فلا ثَنيُ الصدور، ولا سِتار الأعطية، ولا أيَّ وضع من الأوضاع التي يختفي بها الناس عن الناس لها أدنى فائدة بالنسبة لعالم الغيب والشهادة، اللطيف الجبير ﴿ اللَّ إِنَّهُم يَثُنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ، والشهادة، اللطيف الجبير ﴿ اللَّ إِنَّهُم يَثُنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ، والشهادة، اللطيف الجبير ﴿ اللَّ إِنَّهُم يَثُنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ، والشهادة، اللطيف الجبير ﴿ اللَّ إِنَّهُم يَثُنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ، مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُ ﴾ أي يجعلونها أغشية وأغطية ﴿ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُ ﴾

وتعهد كتاب الله بأنه ما من كائن حيّ يتوالد في الأرض، صغر شأنه أو كبر، إلا وقد تكفّل الله برزقه، فهيّاً له إما في البر وإما في البحر ما يقتات به من المنتوجات والثمرات على اختلاف الأجناس والأنواع والأصناف، مما هو صالح ومناسب لحياة كل نوع من أنواع الأحياء، حشرةً كان أو حيواناً أو إنساناً، وما على المسترزق إلا أن يبحث عن رزقه، ويسلك الطريق المؤدي إلي العثور عليه، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأرْضِ إلا على اللهِ رِزْقُها ﴾. قال أبو القاسم ابن جزى: «فإن قيل كيف قال على الله \_ بلفظ الوجوب وإنما هو تفضل، لأن الله لا يجب عليه شيء؟ فالجواب: أنه ذكره كذلك تأكيداً في الضمان، لأنه لما وعد به صار واقعاً لا محالة، إذ أنه لا يُخلف الميعاد». ولا يقولن أحد: إن الله قد تكفل برزقي فلأترك تناول الأسباب، ولأنتظر من يَطرق الباب، فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة كما قال عمر بن الخطاب.

وقوله تعالى هنا: ﴿ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، كُلَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ إشارة إلى أن علم الله محيط بكل شيء، وأنه يعلم على العموم والخصوص، وعلى الجملة والتفصيل، في أي أرض تعيش الأحياء وفي أي أرض تموت، زرافاتٍ ووحدانا، وبأوسع من هذا المعنى ورد قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ الاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينِ ﴾ [ الانعام: ٥٩].

والمراد «بالكتاب المبين» في هاتين الآيتين هو نفس المراد بالكتاب في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الآرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ

بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أَمَمُ اَمْثَالُكُم، مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الانعام: ٣٨] أي كتابٌ خاص محفوظ عند الله، فيه بيان مفصل عن شؤون الخليقة من بدايتها إلى نهايتها.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ المتعلّق من جهة الإعراب بفعل - خَلَق - الواردِ في قوله تعالى قبله ﴿ وَهُوَ اللّهِ عَلَقَ السَّمَوْتِ وَالاَرْضَ ﴾ تنبيه من الله لعباده إلى أن الحكمة في التفضل بخلقهم والتكفل برزقهم إنما هي اختبار أحوالهم، وإبراز آثارهم، والكشف عن اختياراتهم، لتقوم الحجة عليهم، فالدنيا إنما خلقها الله لتكون حَلْبة سباق وتنافس بين الناس في العمل الصالح، الذي ينشأ عنه صلاح البشرية وسعادتها، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [ الملك: ٢].

و (العمل الأحسن) المعبَّر به في هاتين الآيتين هو نفس المعنى المراد من «العبادة» التي ورد ذكرها في قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [ الذَّاريات: ٥٦]. فكل عمل صالح هو عبادة لله وامتثال لأمره، من جهة، وكل عبادة هي في حد ذاتها عمل صالح، من جهة أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضاً.

وقوله تعالى في هذا الربع ﴿ وَلَئِنَ اَحَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ﴾. المراد بالأمة هنا الأمد والأجل، أي إن أخَّرنا عنهم العذاب إلى وقت محدود تساءلوا ما الذي يحبِس ذلك العذاب، وبنفس هذا المعنى استُعمِل لفظ «أمة» في

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ [يوسف: 20] أي استذكر بعد مدة.

ولإتمام الفائدة في هذا المقام ينبغي التنبيه إلى أن لفظ (أمة) في كتاب الله يستعمل أيضاً بمعنى «الإمام المقتدى به» كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ [ النحل: ١٠٠]، وبمعنى «الفرقة والطائفة» كما في قوله تعالى: ﴿ مِّنَ اَهْلِ الْكِتَبِ المُّةُ قَائِمَةً ﴾ [ءال عمران: ١١٣] وبمعنى «الجماعة» كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ﴾ [ القصص: ٣٣]، وبمعنى «الملة» كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا وَبَحَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَنرِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [ الزخرف: ٣٣]، وبمعنى «أمة الإجابة المصدقة للرسالة» كما في قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ انْحَرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [ الزخرف: ٣٣]، وبمعنى «أمة الدعوة» الشاملة لكل من بُعِث في قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ [ يونس: ٤٧].

وتناول كتاب الله بالوصف والتحليل نفسية الأشخاص القلقين، من ضعفاء الإيمان وضعفاء النفس، في حالتي الشدة والرخاء، مبيّناً أن هذا الرهط من الناس إذا أصابته شدة بعد الرخاء لا يلبث أن تنهار أعصابه، ويبلغ به اليأس والقنوط من رحمة الله إلى أقصى حد، حتى كأنه لم ينل في سابق حياته من ربه أيّ عطاء أو احسان، فهو عاجز كل العجز عن تحمل

الصدمات، ضعيف كل الضعف عن مواجهة الأزمات، وكلما طال به أمد الشدة تضاءل أمام نفسه وأمام الناس، فيصبح قَزَماً بعدما كان عِملاقاً، ويعود حَماماً وديعاً بعدما كان سبعاً ضارياً، كما أنه إذا أصابه رخاء بعد الشدة عاجله البَطَر بالنعمة، وأصابه نوع من الإغماء والذهول من شدة الفرح الزائد عن الحد المعتاد، فلم يعد يضبط نفسه ولا عواطفه، واعتقد أن الرخاء الذي نزل بساحته سوف لا يفارقه إلى الأبد، فأمن مكر الله، ونسي نعمة الله، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: ﴿ وَلَئِنَ اَذَقْنَا مَا يشير إليه قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: ﴿ وَلَئِنَ اَذَقْنَا لَا نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاتُ عَنِي، إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورٌ ﴾ أي شديد الفرح والغرور بنفسه، كثير الفخر والتطاول على غيره.

وقوله تعالى في نفس السياق: ﴿ إِلَّا الذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ﴾ المراد به استثناء الصنف المومن بالله المتمسك بالإيمان والصبر، من هذا الحكم العام، وهو استثناء متصل، من جنس الإنسان، ذلك أن إيمان المومن بقضاء الله، وصبرَه على ضيق الشدة، وعلى سعة الرخاء \_ وكلاهما يحتاج إلى صبر \_ كلها أدوية فعالة تجعل المومن الصابر في حَصانة ومَناعة، من أن يصبح في وقت الشدة يؤوساً كفوراً، وفي وقت الرخاء فرحاً فخوراً. وبذلك استحق هذا الصنف المومن رضا الله وثوابه فخوراً. وبذلك استحق هذا الصنف المومن رضا الله وثوابه الجزيل، فقال تعالى في شأنه ﴿ أُولَائِكَ لَهُم مَّعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾.

ونبُّه الحق سبحانه وتعالى إلى أنه إذا اختار فريق من الناس

-عن عمد واصرار - مجرد العمل لدنياهم وحدها، وأعدُّوا العدة المناسبة لاجتياز مرحلة حياتهم المادية الصرفة، دون أن يهتموا بالعمل لآخرتهم كما يعملون لدنياهم، فإن الله تعالى يستدرجهم ويمهلهم في الدنيا، لكنه يُلغي كل ما عملوه في الدنيا عند حسابهم في الآخرة، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوةَ الدَّنْيا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمُ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا ﴾ أي في الدنيا ﴿ وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ، أَوْلَئِكَ الذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخرة إلاَّ النَّارُ، وَحَبِطَ مَا صَنعُواْ فِيهَا ﴾ ، والضمير هنا يعود على الآخرة، ﴿ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي في الدنيا.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «هذه الآية عامة في كل من ينوي غير الله بعمله، كان معه أصل الإيمان أو لم يكن. وفي الحديث القدسي: «إني لا أقبل عملاً أُشْرَكُ فيه مَعَ غيري، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك».

وبنفس المعنى ورد قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدَّنْيا يُرِيدُ حَرْثَ الدَّنْيا يُرِيدُ حَرْثَ الاَّخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠] وقولُه تعالى في آية ثالثة: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمِن نَوِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نَرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نَرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ، ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَينها مَذْمُوماً مَدْحُوراً ﴾ لِمَن نُرِيدُ ، ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَينُهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً ﴾ [الاسراء: ١٨].

ولا يستغربن المومن ما قد يرى عليه بعض الدول والأفراد، رغماً عن ماديتهم وكفرهم، من القوة المادية والرفاهية الظاهرة في العيش، بعدما كشف الله في كتابه عن هذه الحقيقة الحجاب، ورفع عنها النقاب، فذلك كله مندرج تحت هذا الباب: ﴿ أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ، الذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، أَوْلَائِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي عَوَجاً وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، أَوْلَائِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الآرض ﴾ و لا جَرَمَ ﴾ أي لا بد ﴿ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الآخْصَرُونَ ﴾ .

وعلى العكس من ذلك المومنون الذين عملوا لدنياهم كما عملوا لأخرتهم، فأعطوا للمادة حظها، وللروح حقها، ونفخوا في أعمالهم روح النية الصالحة فكانت أعمالهم لوجه الله ﴿ إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ﴾ أي وهم خاشعون ﴿ أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.



# الربع الثاني من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم

مَنَالُ الْفَرِيقَيْنِ كَالَاعْمِيٰ وَالْاصَدِ وَالْبُصِيرِ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَنِ مَثَلَّا ٱفَلَا تَذَّكُّهُ أَنَّ ۞ وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَىٰ قَوْمِهِ ۗ ۚ إِنِّ لَكُو نَذِيرٌ مُّبِينٌ۞اَن لَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا أَللَّهُ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيُكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱلِيهِ ۞ فَقَالَ أَلْمَلَأُ اَلذِينَ كَفَنُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَرَامِ فُكَنَا وَمَا نَرِيْكَ اَتَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُةَ أَرَاذِ لُنَا بَادِيَ أَلرَأْيٌ وَمَا نَرِيْ لَكُوۡ عَلَيْنَا مِن فَضُلِ بَلۡ نَظُنُّكُوۡۥ كَاذِبِينِّ ۞ قَالَ يَـٰقَوْمِ أَرَيْتُهُ مُ وَ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّحِةِ وَءَالْيَلِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فِعَمِيَتْ عَلَيْكُرُمُ أَنْلَزِمُكُمُوْهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَلِهُونٌ ۞ ُوَيُلْقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا ۚ إِنَ اَجْرِى إِلَّا عَلَى أَلْنَهُ ۗ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ إِلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِيمٌ وَلَكِنَّى أَرِيكُمُ

قَوْمًا تَجَمَّهَ لُوكٌ ۞ وَيَلْقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُ نِي مِنَ أُللَّهِ إِنْ طَرَدِتُهُمُّ وَ أَفَلَا تَذَّ كُرُونٌ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُرْ عِندِ ع خَـزَ إِنْ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّے مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلذِينَ تَذُدَرِكَ أَعُيُنُكُمُ لَنَ يُونِيَهُمُ اللَّهُ خَبُرًا ۚ إِلَّهُ أَعُلُ بِمَا فِيهِ أَنفُسِهِمْ وَ إِنَّ إِذَا لِمَّنَ أَلِظَالِمِينٌ ۞ قَالُواْ يَنوُحُ قَدْ جَلَالْنَا فَأَكُثَرُتَ جِدَالَنَا فَانِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِقِينَّ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَانِيكُمُ بِيرِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم عِمُعْجِينِ بنَّ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّمِيَ إِنَ اَرَد تُ أَنَ اَنصَحَ لَكُرُوْ إِن كَانَ أَللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۗ هُوَرَبُّكُورٌ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونٌ ١٥ أَمْ يَعُولُونَ إَفْتَرِيهٌ قُل إِنِ إِفْ تَرَيْنُهُ، فَعَـ لَتَى إِجْرَاحِ وَأَنَاْ بَرِكَءٌ مِّمَّا نَجُرِمُونٌ ۞ وَأَوۡحِىَ إِلَىٰ نُوْجِ اَتَّهُۥ لَنْ يُوْمِنَ مِن قَوۡمِكَ إِلَّا مَن قَدَ۔امَّنَ فَلَا تَبْتَهِسَ مِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٥ وَاصْنَعِ إِلْفُلُكَ بِأَغْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ۗ وَلَا تُخَلِطِبُنِي فِي الدِينَ ظَامُوۤا إِنَّهَمُم ثُمُغُرَقُونَ ۞ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا أَيِّن قَوْمِهِ م سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُورٌ كَمَا تَسْخَرُونٌ ۞ فَسَوْفَ تَعَالَمُونَ مَنْ يَانِيهِ عَذَابُ يُخْزِيبِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ

مُّقِيكُّ ﴿ حَتَّى ٓ إِذَاجَاءَ امْرُهَا وَفَارَ أَلْتَنُورُ قُلْنَا آَخُـمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنَ ـ امَنٌ وَمَآءَ امَنَ مَعَهُ وَ إِلَا قَلِيلٌ ۞

## الربع الثاني من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالَاعْمَىٰ وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ، هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ، الْفَرِيقَيْنِ كَالَاعْمَىٰ وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ، هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ، الْفَرِيقَيْنِ كَالَاعْمَىٰ وَالاَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ، هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلاً ، افَلَا تَذَّكُرُونَ ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ آمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قَلْلَا تَلَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنَ - امَنَ ، وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ .

في بداية هذا الربع ضرب كتاب الله المثل لفريق الذين كفروا وعملوا السيئات، ولفريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما الفريق الأول فهو كالأعمى بالنسبة للبصير، وكالأصم بالنسبة للسميع، وذلك لأنه لا ينتفع ببصره وسمعه الانتفاع المطلوب، فكأنه فاقد لهما بالمرة، إذ يسمع كلام الله ولا يتأثر به، ويرى صنع الله ولا يتأمل فيه.

وأما الفريق الثاني فهو سميع بصير، لأنه ينتفع بحاستي السمع والبصر انتفاعاً تاماً، ويستعملهُمَا استعمالاً لائقاً، السمع: في سماع الدعوة إلى الحق، والبصر: في مشاهدة بدائع الخلق،

وذلك قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالَاعْمَىٰ وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ِ، هَلْ يسْتَوِيَـٰنِ مَثَلًا، اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾.

ويحكي كتاب الله قصة نوح عليه السلام مع قومه، وأنه لم يتهاون في إنذارهم، وبيان الحق والحقيقة لهم، فدعاهم إلى الإيمان بالله وعبادته دون غيره، وإلى الإيمان باليوم الآخر وما فيه من حساب وعذاب، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحاً اِلَىٰ قَوْمِهِ، إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، أَن لاَ تَعْبُدُوٓا إِلاَّ اللَّهَ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ الِيمٍ ﴾.

وسجًل كتاب الله أجوبة كبار قوم نوح المتعنتين المتكبرين، وهذه الأجوبة تتلخص في أنه لا شيء يبرر في نظرهم أن يكون نوح بالخصوص رسولاً إليهم من عند الله، فهو في نظرهم بَشَر مثلهم، لا يمتاز عنهم بأي شيء، وإلا فيجب أن يكونوا جميعاً رسلاً مثله بحكم «قياس الشَّبَه»، أو يجب أن يكون الرسول من غيرهم جميعاً بما فيهم نوح عليه السلام، كأن يكون الرسول ملكاً لا بشراً. ثم إن الذين اتبعوه في نظرهم لا قيمة لهم في المجتمع، فهم ليسوا من طبقة الملاً وكبار القوم، بل هم من ضعفاء الناس.

يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الضعفاء الذين اتَّبعوه لم تكن عندهم \_ فيما زعم كبار قوم نوح \_ قدرةٌ على التروّي والبحث في الدعوة التي دعاهم نوح إليها، بل أقبلوا عليها دون بحث ولا تحقيق، واتَّبعوها بمجرد سماعها دون تأمل ولا تمحيص، وإذن فهم مخدوعون مغرورون. وهذه المعاني التي تضمنتها أجوبة كبار

قوم نوح هي التي يشير إليها قوله تعالى هنا: ﴿ فَقَالَ الْمَلَا الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ، مَا نَرِيْكَ إِلَّا بَشَراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرِيْكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا، بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾ أي واتبعوك دون بحث ولا نظر، بل لأول وهلة ﴿ وَمَا نَرِيْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ م ﴾ أي لا ميزة تميِّزكم علينا بسبب الدين الذي اعتنقتموه، فأنتم لا زلتم كما كنتم لا تَفضُلوننا بشيء ﴿ بَلْ نَظُنَّكُمْ كَنْدِبِينَ ﴾ أي نعتقدكم كاذبين، والظن هنا بمعنى اليقين.

وحكى كتاب الله ما ردَّ به نوح على قومه، وأنه إذا عَمِيت عليهم حجة الله التي آتاه الله إياها، ولم يقْدُروا رحمة الله التي أرسله بها، فإنه لا يستطيع إكراههم عليها وإلزامهم باتباعها، إذ المبدأ العام الذي ألزم الله باتباعه جميع الأنبياء والمرسلين، هو أنه ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ وذلك ما يصرح به قوله تعالى هنا حكاية عن نوح مجيباً لقومه: ﴿ قَالَ يَنقُوم الرَّيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ مَن رَجّية مِّن عِندِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمُ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَنْرِهُونَ ﴾؟.

وواصل كتاب الله حكاية قصة نوح، فذكر ما رد به على استِهْزَاء كبار قومه، الذين استهزأوا بأتباعه، وعيَّروهم بضعف الحال وقلة ذات اليد. وما دام الأمر في شأن الدعوة ليس أمر قوي وضعيف، وغني وفقير، وشريف ومشروف، وإنما هو أمر عقيدة واقتناع وإيمان، فإن من عرف الحق وتجلَّى له واضحاً أقبل عليه واعتنقه، ومن عمي عنه أو تعامى استمر على الباطل والضلال \_ وهذا هو عين ما وقع لضعفاء قوم نوح، حيث رأوا

دعوته جلية واضحة كفّلَق الصبح، فأسرعوا إلى الإيمان به وأصبحوا من جلسائه وصحبه فلن يحتقرهم نوح كما يريد كبار قومه أن يكون، إذ هم أهل للتوقير لا للتحقير، ولن يطردهم نوح من مجلسه كما لوَّح إلى ذلك كبار قومه المتكبرون، إذ هم أهل للتقريب لا للإبعاد، بعدما آمنوا برب العباد، وعقب نوح على ادعاءات كبار قومه السخيفة بما يَدمَغهم «بالجهل» المنافي للعلم والمعرفة، و «بالجهالة» المنافية للمروءة وحسن الأدب، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ﴿ وَمَا أَنْ بِطَارِدِ لللهِ يَنْ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُهُم ، أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ - ﴿ وَلاَ أَنْ بِطَارِدِ وَيَنْ لِلَّهِ إِنْ طَرَدتُهُم ، أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ - ﴿ وَلاَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُهُم ، أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ - ﴿ وَلاَ أَنْ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُهُم ، أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ - ﴿ وَلاَ أَنْ اللَّهِ إِنْ طَردتَهُم ، اللَّهُ خَيْراً ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الْفُسِهِم ، إِنّي إِذاً ﴾ أي لو طردتهم واحتقرتهم ﴿ لَمِنَ الطَّلْمِينَ ﴾ . أَنْ أَنِ إِنْ أَنْ اللَّهُ عَيْراً ، اللَّه أَعْلَمُ بِمَا فِي الطَّلْمِينَ ﴾ . إنّي إِذاً ﴾ أي لو طردتهم واحتقرتهم ﴿ لَمِنَ اللَّهُ عَيْراً ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الطَّلْمِينَ ﴾ . إنّي إِذاً ﴾ أي لو طردتهم واحتقرتهم ﴿ لَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَيْراً ، اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ عَيْراً ، اللَّهُ أَعْمَا مَا فِي اللَّهُ عَيْراً ، اللَّهُ عَيْراً ، اللّهُ عَيْراً ، اللّهُ اللّهُ

وفي هذا السياق نبه كتاب الله إلى أن نوحاً حاول بكل الوسائل أن يزيل من أذهان كبار قومه ما تخيلوه، من أن غرضه من الدعوة التي يقوم بها غرض مادي صرف، وذلك ما حكاه عنه كتاب الله إذ قال لقومه: ﴿ وَيَاٰقَوْمِ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً، إنَ اَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ ﴾.

والملاحظ أن مثل هذه القولة تتكرر في قصة كل نبي أو رسول، إما لأن أعداء الرسل يظنون أن في إمكانهم شراء كل الضمائر بثمن بَخْس، حتى يتنازل الرسل عن دعواتهم، وينصرفوا لحال سبيلهم، وإما لأن أعداء الرسل ينظرون إلى ما يكون عليه

الرسل غالباً من الفقر والخصاصة والزهد، فيظنون بهم الظنون، ويخيَّل إليهم أنهم طلاب مال وغنى، وعشاق رفاهية ونفوذ، ولذلك يضطر الأنبياء والرسل إلى الرد على المترفين من قومهم بمثل هذا الرد القاطع الصريح، حفظاً للدعوة من تسرب الأعداء إليها، وقطعاً لكل أمل في قطع الطريق عليها.

ومما رد به نوح على كبار قومه حيث اعتبروه غير أهل للرسالة، لكونه بشراً مثلهم، أنه برغم بشريته مرسل إليهم من عند الله، فهو (بشر رسول)، لأن الرسالة لا تتنافى مع البشرية مطلقاً، بل هي تشريف لها، وتكريم للمنتمين إليها، وهي أعلى درجة يمنحها الله للبشر. ونفَى لهم نفياً قاطعاً أن يكون ملكاً، أو أن يشارك الله في علم الغيب، فعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، كما نفى نفياً باتاً أن يتصرف في مُلْك الله وخزائنه الواسعة تصرفاً خاصاً، لا من قريب ولا من بعيد، لأن المتصرف في خزائن الكون هو الله وحده لا شريك له، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ﴿ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ﴾. وبهذه الردود الصريحة الواضحة اتضحت طبيعة الرسالة على حقيقتها منذ أقدم العهود، واتضحت خصائصها دون مبالغة ولا غلو ولا إغراق في الخيال، وإذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتبرأون من علم الغيب، ومن التصرف في الكون، ويفردون الله بهما دون سواه، فأولى بغيرهم من بقية الناس أن لا يَدَّعوا ذلك لأنفسهم، وأن لا يُدُّعَى لهم. ولما ضاق كبار قوم نوح ذَرْعاً بدعوة نوح، ورده المفحِم، وجداله القوي، أخذوا يتحدَّونه ويطالبونه بتعجيل ما أنذرهم به من عذاب الله، كدليل محسوس على صدقه في دعوته إن كان صادقاً، فأجابهم بأن أمر ذلك موكول إلى الله يأتي به إن شاء ومتى شاء، مبيناً لهم في نفس الوقت أنهم ما داموا قد أقفلوا جميع منافذ النور الإلهي إلى قلوبهم لم تبق فائدة في نصحهم، ولا أمل في إيمانهم، وذلك قوله تعالى حكاية عن كبار قوم نوح: ﴿ قَالُواْ يَنْوحُ قَدْ جَندُلْتَنَا فَأَكْثُرْتَ جِدَلَنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ، قَالَ إِنَّمَا يَاتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَآءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ، وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنَ اَرَدتُ أَن اَنصَحَ لَكُمُ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنفَعُكُمْ أَي إِن لم تنتفعوا بما وهبَكم الله من وسائل الفهم وطرق الهداية: ﴿ هُوَ رَبُّكُمْ ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

وتحدث كتاب الله عن المرحلة الأخيرة من حياة نوح مع قومه، وأن الله أوحّى إليه أنه لن يومن من قومه إلا من قد آمن. فلا أمل في إيمان الباقين، وأنه سيعذب كفار قومه بالغرق، ويسلط عليهم الطوفان، وأن عليه أن يصنع سفينة ينجو فيها بنفسه وأهله، وبمن آمن معه، وكان عددهم قليلاً. وأمر الله نوحاً أن يحمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين ذكراً وأنثى، وتقول الأخبار: أنه حمل في سفينته نماذج من الحيوانات والحشرات والنباتات، وظن نوح أن ابنه داخل في عداد أهله، فنزل عليه الوحي باستثنائه منهم لكفره، إذ بقي مصراً على دين قومه، مثل أمه، فلم ينفع امرأة نوح كونُ الرسول زوجاً لها، ولم ينفع ابنَ نوح كونُه

ابناً للرسول، إذ ﴿ كُلُّ امْرِيءِم بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: ٢١]، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحِ اَنَّهُ لَنْ يُومِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَ امَنَ، فَلَا تَبْتَسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ﴾ أي بمرأى منا وبارشادنا ﴿ وَلا تُخْطِئنِي فِي الذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴾ ﴿ وَحَتَىٰ إِذَا جَآءَ امْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ ﴾ أي فُتِحت أبوابُ السماء بالأمطار الطوفانية، وفُجَرت طبقات الأرض بالعيون الجارية، كما فسر ذلك قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ فَفَتَحْنَا آ أَبُوبُ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُنْهُمِرٍ، وَفَجَّرْنَا وَلا سَتثناء هنا لابنه وامرأته اللذين عاقبهما الله بالغرق، جزاء إصرارهما على الكفر ﴿ وَمَنَ \_ امَنَ ﴾ أي احمل معك من آمن من قومك، ثم على الكفر ﴿ وَمَنَ \_ امَنَ ﴾ أي احمل معك من آمن من قومك، ثم عقب كتاب الله على ذلك فقال: ﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى عن أصحاب الميمنة ﴿ ثُلَةً مِّنَ مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى عن أصحاب الميمنة ﴿ ثُلَةً مِّنَ الاَقِلِينَ، وَقَلِيلٌ مِّنَ الاَخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ١٢، ١٤].

# الربع الثالث من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم

وَقَالَ إَرُكُبُواْ فِيهَا

بِسُمِ اللَّهِ مُحْرِبُهَا وَمُرْسِيْهَا ۖ إِنَّ رَخِيِّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَهِيَ تَجْرِه بِهِ مَ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادِي نُوحٌ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَلْبُنَيْ إِرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ أَلْبُكِذِينٌ ۞ قَالَ سَتَاوِتَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِ مِنَ أَلْتَآءٌ قَالَ لَاعَلِمُ مَأْلَيُوْمَ مِنَ آمْدِ إللَّهِ إِلَّا مَن رَّجِكُمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمُؤْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينٌ ۞ وَقِيلَ يَآأَزُضُ إِبُلَعِي مَآءَكِ وَيَسْتَمَآءُ أَقْلِعِيْ وَغِيضَ أَلْمَاءُ وَقُضِيَ أَلَامُرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى أَلْجُودِيٌّ وَفِيلَ بُعُدًا لِّلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينِّ ۞ وَنَادِىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَعَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنَ آهُلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ أَنْحَقُّ وَأَنْتَ أَصْكُو الْمُحَاكِمِينَّ ۞ قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لَيُسَمِنَ اَهْلِكَّ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٌ فَلَا تَسْتَكَنَّ -مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ أَنْجَلِهِ لِينَّ ۞

قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنَ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِيهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغَيْمِ لِي وَتَرْحَمُنِهِ أَكُن مِّنَ أَلْخَيْرِينٌ ﴿ قِيلَ يَانُوحُ الهَيِطُ بِسَــَلِا مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أَمُسَمِ تُمَّنَن مَّعَكُّ وَأَمْسَدُ سَنُمَيْعُهُمْ شُكَّ يَمَسُهُم مِنَّاعَذَابٌ اَلِيدٌ ﴿ عَلَاكَ مِنَ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِبَهَآ إِلَيْكُ مَا كُنتَ نَعْـَامُهُمَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبَلِ هَلذَا ۗ فَاصْبَرِ إِنَّ أَلْعَلَقِبَةَ لِلْنَتَفِينَّ ۞ وَإِلَىٰ عَادِ آخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَكْقُوْمِ اِعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرُهُ وْ إِنَ اَسْتُمُو ٓ إِلَّا مُفْتَرُونٌ ۞ يَنْقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُمُوا اللَّهُ الْحَرِي إِلَّا عَلَى أَلْدِے فَطَرَرِنَّ أَفَلَا تَعَـُقِلُونَّ ۞ وَيَاقَوْمِ إِسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ إِلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَـزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَاتَـتَوَلَّوْاْ مُحْرِمِينٌ ۞ قَالُواْ يَلهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيّنَةِ وَمَا نَحُنُ بِتَا رِكِي ۗ ءَالِهَتِنَا عَن فَوْ إِلَكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُومِنِينٌ ۞ إِن نَّـ قُولُ إِلَّا اَعْـ تَبِرِيْكَ بَعْضُ ءَا لِهَتِنَا بِسُوَءٌ قَالَ إِنِّي أَشْبِهِـ لُـ اَللَّهُ وَاشُهُدُوٓا أَلَٰذِ بَرِئَ ۗ مُّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِرِّه فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونٌ ۞ إِنِّ تَوَكَّلُتُ عَلَى أُللَّهِ رَبِيٍّ وَرَبِّكُمْ مَّامِن

## الربع الثالث من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم

## عباد الله

حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الشالث والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مُجْرِيْهَا وَمُرْسيْهَا، إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ الرُّكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مُجْرِيْهَا وَمُرْسيْهَا، إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ هُو أَنشَأْكُم مِّنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾.

في بداية هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن المرحلة الأخيرة من قصة نوح عليه السلام. ويحكي لنا أن نوحاً عندما أراد أن يركب السفينة التي صنعها بوحي من ربه لم ينس ما عليه من واجب الشكر لله، والتوكل على الله، فأمر المتأهبين للركوب معه عند ركوبهم «سفينة النجاة» أن يبذكروا عند ركوبهم اسم الله عليها، وأن يحصنوها باسمه الأقدس من كل سوء ينزل بها، حتى يتم جَرْيُ سفينة نوح ورَسْوها في أحسن الأحوال، ولا ينالها أي يتم جَرْيُ سفينة نوح ورَسْوها في أحسن الأحوال، ولا ينالها أي أذى من الأمواج المتلاطمة والشامخة كالجبال، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مُجْرِينها وَمُرْسينها، إنَّ وَلِي نَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾.

ثم وصف كتاب الله نداء نوح لابنه الذي أصرً على الكفر، وما دار بينهما من حوار مؤثر في تلك الفترة العصيبة. ومنه يبدو الصراع الداخلي الذي كان قائماً بين عاطفة نوح بصفته مجرد (أب عادي)، وواجبه بصفته (رسولاً عن الله). فقد ظن نوح عليه السلام أن الاستثناء الذي ورد في قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ النَّيْنِ وَأَهْلَكَ ﴾ إنما هو منصب على ما أمر بحمله معه من أصناف الأحياء المختلفة، بمعنى أن منها ما أذِن الله بحمله معه في الأحياء المختلفة، بمعنى أن منها ما أذِن الله بحمله معه في والانقراض نهائياً، ولم يعتقد نوح عليه السلام أن الاستثناء الوارد في قوله تعالى: ﴿ إِلّا مَن سَبقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ منصب حتى على في قوله تعالى: ﴿ إِلّا مَن سَبقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ منصب حتى على الثلاثة: (سام وحام ويافث)، ومنهم من لاحظ له فيها كامرأة نوح وابنه الرابع (يام).

وبمقتضى هذ التأويل أخذ نوح ينادي ابنه ليفارق الكافرين من قومه، ويلتحق به في «سفينة النجاة»، فما كان من ابنه المصرّ على الكفر إلا أن فضًل البقاء حيث هو، ظاناً أن في إمكانه النجاة من الطوفان إذا اعتصم بالجبل.

ولم يسَعْ نوحاً \_ وهو الناصح الأمين الذي طالما أسدى النصح للبعيد والقريب \_ إلا أن يجدد النصح لابنه، ويؤكد له أنه لا عاصم يعصمه من عذاب الله، وأن الطوفان سيدرك الجميع لا محالة، ولا تنجو منه إلا سفينة النجاة التي صنعها نوح بوحي من

ربه، وركبها ومن معه، متحصنين باسمه الأقدس، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِل يَنْبُنَيُّ ارْكَبْ مَعْنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَفِرِينَ، قَالَ سَئَاوِيَ إِلَىٰ جَبَل يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ، قَالَ لاَ عَصِمَ الْيُومَ مِنَ امْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُورِينَ فَ وَنَادَىٰ نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنَ الْمُوجُ فَكَانَ مِنَ الْمُورِينَ ﴾. ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِ إِنَّ ابْنِي مِنَ الْمُوجُ فَكَانَ مِنَ الْمُورِينَ ﴾. ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِ إِنَّ ابْنِي مِنَ الْمُلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُ، وَأَنتَ أَحْكُمُ الْحَلِيمِينَ، قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ اهْلِكَ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِح ، فَلا تَسْلَنَ هَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ ، وَإِلَّا تَعْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مَن الْجَاهِلِينَ ، قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ عَلْمٌ ، وَإِلَّا تَعْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾. أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ، قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُودُ بِكَ عَلْمُ ، وَإِلَّا تَعْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مَن الْخَاسِرِينَ ﴾. الْمَاكُ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ، وَإِلَّا تَعْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مَن الْخَاسِرِينَ ﴾. الْمَاكُ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ، وَإِلَّا تَعْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مَن الْخَاسِرِينَ ﴾.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «قال علماؤنا: إنما سأل نوح ربه، لأجل قول الله: احمل فيها من كل زوجين - إلى - وأهلك. وترك نوح قوله - إلا من سبق عليه القول للأنه رآه استثناءً عائداً إلى قوله: «من كل زوجين اثنين»، وحمله الرجاء على ذلك، فأعلمه الله أن الاستثناء عائد إلى الكل، وأنه قد سَبق القول على على بعض من الزوجين (أي من كل غلى بعض من الزوجين (أي من كل زوجين اثنين) وأن الذي سبق على بعض من أهله (أي علاوة على امرأته) هو ابنه، تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كان آباؤهم صالحين».

وقال ابن العربي: «قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مُجْرِينُهَا وَمُرْسِينُهَا ﴾ نَصَّ في ذكر الله في كل حال وعلى كل أمر، وقد روى الدارقطني وغيره أن رسول الله ﷺ قال: «كل أمر ذي بال لم يُبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر». وقال ابن كثير: «ولهذا

تستحب التسمية في ابتداء الأمور، وجاءت السنَّة بالحثِّ على ذلك والندب إليه».

أما الدعاء الذي دعا به نوح عليه السلام، عندما استوى على السفينة، بتلقين من ربه، فقد نص عليه كتاب الله في آية أخرى إذ يقول مخاطباً لنبيه نوح: ﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُل الْحَمْدُ لِلهِ الذِي نَجّيئنا مِنَ الْقَوْمِ الظّّلِمِينَ، وَقُل رّبّ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُّبَرَكاً وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴾ [ المومنون: ٢٨، ٢٩].

ووصف كتاب الله كيف أن القدرة الإِلهية بمجرد ما أغرقت الطالمين المفسدين في الأرض، الذين جعلوها حَلْبة للفساد لا للإصلاح، وللظلم لا للعدل، وللكفر لا للإيمان، وأبادتهم عن آخرهم في لحظات معدودة، وجّهت في الحين نداءها المسموع المطاع للأرض ببلع مياهها، وللسماء بقَطْع أمطارها، ولسفينة النجاة بوقوفها وإرسائها، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بمنتهى الإيجاز والإعجاز: ﴿ وَقِيلَ يَنارُضُ الْلَغِي مَاءَكِ وَيَسَمَآءُ اقْلِعِي، وَقِيضَ الْمَآءُ ﴾ أي ابتلعته الأرض في جوفها وغار من سطحها وغيض الْمَآءُ ﴾ أي ابتلعته الأرض في جوفها وغار من سطحها الظّلمِينَ ﴾ أي هلاكاً لهم وخساراً، وبعداً من رحمة الله وطرداً، فقد هلك الظالمون على عهد نوح عن آخرهم بالطوفان، كما سيهلك خَلفُهم بوسائل أخرى يختارها القاهر فوق عباده في مستقبل الزمان.

وقد نقل ابن كثير عن قتادة أنه قال: «قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجوديّ من أرض الجزيرة عبرة وآية، حتى

رآها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة قد كانت بعدها، فهلكت وصارت رماداً».

ثم تحدث كتاب الله عما أوحى الله به إلى نوح عليه السلام عندما أرست سفينته على الجودي، وما صدر إليه من الإذن بالنزول من السفينة إلى الأرض، مصحوباً فيها بسلام الله، مع البشارة بحلول بركات الله عليه وعلى أمم المومنين من ذريته، والإنذار لأمم أخرى ستكفر بالله، فتنال حظها من المتاع في الدنيا ثم يلحقها العذاب الأليم في الأخرة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ قِيلَ يَانُوحُ اهْبِطْ بِسَلَم مِنّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمَم مَمّن مّعكَ، وَأَمَم سَنُمَتّعُهُمْ ثُمّ يَمّسُهُم مّنًا عَذَابٌ الِيم ك. قال محمد بن كعب: «دخل في هذا السلام كل مومن ومومنة إلى يوم محمد بن كعب: «دخل في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة».

وعقب كتاب الله على تفاصيل هذه القصة المثيرة، مبيّناً أنها قد ظلت مطوية تحت أستار الغيب قروناً وقروناً، حتى كشف الوحي الإلهي عنها النقاب، ونزلت في شأنها آيات الكتاب، منبّها خاتم الأنبياء والمرسلين إلى العبرة المقصودة، من عرض قصة نوح، بالنسبة للمشركين والمومنين، فقال تعالى: ﴿ تِلْكَ مِنَ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـٰذَا، فَاصْبِر، إنَّ الْعَنْقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

وفي هذه القصة نقطة لا بد من الوقوف عندها وقفة خاصة،

فقد رأينا كيف مَنَّ الله على نوح بنجاة أهله، وأمرَه بحمل أهله معه في «سفينة النجاة». قائلًا: ﴿ احمِلُ فيها مِن كلَّ زوجين اثنَين وَأَهْلَك ﴾، وقد رأينا كيف دعا نوح ابنه الذي لم يومن بالله إلى مفارقة كفار قومه، واللحاق به في السفينة، باعتباره داخلًا في (أهله)، وقد رأينا كيف نادى نوح ربه قائلًا ﴿ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنَ اَهْلِي ﴾، إلا أن الحق سبحانه وتعالى رد على نبيه نوح عليه السلام رداً قاطعاً وصارماً، ﴿ قَالَ يَنْوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَهْلِكَ ﴾. ثم بين الحق سبحانه وتعالى حيثية ذلك الحكم الإلهي الذي لا معقب له، وأوضح الحكمة المتوخاة منه، حتى لا يبقى حكماً غامضاً، فقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ عَملُ غَيْرُ صَلِحٍ ﴾ مما ألقى الأضواء على نوع العلاقة التي لها اعتبار في نظر الشارع، والعلاقة التي لا اعتبار في خداً.

فهذه الآية تنص صراحة على أن قرابة العقيدة والإيمان هي القرابة الحقيقية والوحيدة، التي لها الاعتبار الأول بين الأقرباء في تكافلهم وتعاونهم، وتحديد مصيرهم المشترك، فإذا انتفت هذه القرابة الروحية والدينية بينهم كانت قرابة الدم المادية في الدرجة الأخيرة من الاعتبار، أو لا اعتبار لها بالمرة، لأن طابع البنوة الصحيح هو أن يكون الابن وارثاً سرّ أبيه، يرث منه خير خصاله، وأفضل خلاله، والروحية منها قبل المادية، فتتصل به سلسلة الصلاح ولا تنقطع، وتنتقل الأمانة عن طريقه من جيل إلى جيل. وهكذا يصبح ابنك الروحي في العقيدة أو أخوك الروحي في الإيمان هو ابنك الحقيقي وأخوك الحق الذي تعتمد عليه بعد الله الإيمان هو ابنك الحقيقي وأخوك الحق الذي تعتمد عليه بعد الله

تعالى كل الاعتماد، في إدراك المني وبلوغ المراد.

ولهذا طالب كتاب الله المسلمين بأن يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما، وحذر من موالاة العشيرة ومن التودد إلى الأقرباء متى كانوا غير اخوان في العقيدة والدين، فقال تعالى: ﴿ لاَ تَجِدُ قَوْماً يُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ يُواَدُّونَ مَنْ حَادًّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَـوْ كَانُـوْا عَالَى اللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ يُواَدُّونَ مَنْ حَادًّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَـوْ كَانُـوْا عَالِمَا إِللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ يُواَدُّونَ مَنْ حَادًّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَـوْ كَانُـوْا عَالِمَا إِلَا عَالِمَا في الله والحب في الله من عشيرَتَهُم ﴾ [ المجادلة: ٢٢] فالبغض في الله والحب في الله من الإيمان كما جاء في الأثر.

ومن قصة نوح عادت الآيات الكريمة للحديث عن قصة هود مع قومه عاد، فقال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ اَخَاهُمْ هُوداً، قَالَ يَنْقُوم اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ اللهِ غَيْرُهُ، إِنَ اَنتُمُ إِلَّا مُفْتَرُونَ، يَنْقُوم لَا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً، إِنَ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الذِي فَطَرَنِيَ، أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾.

وأشارت نفس الآيات إلى جواب عاد لهود ﴿قَالُواْ يَنْهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِنِينَ، إِن نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرِيْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ﴾.

وبيَّن كتاب الله مصير عاد بعد إصرارهم على الكفر بالله، والتكذيب برسالة هود، وما أكرم الله به هوداً والذين آمنوا معه من النجاة والرحمات، فقال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ امْرُنَا نَجَيْنَا هُـوداً وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنًا، وَنَجَيْنَا هُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُواْ بِأَيْتِ رَبِّهِمْ وَعَصَواْ رُسُلَهُ وَاتَبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ، عَادُ جَحَدُواْ بِأَيْتِ رَبِّهِمْ وَعَصَواْ رُسُلَهُ وَاتَبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ،

وَأُتْبِعُواْ فِي هَاٰذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَا إِنَّ عَاداً كَفَرُواْ رَبَّهُمُ، أَلَا بُعْداً لِّعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴾.

وهكذا رأينا مرة أخرى أن الدعوة التي يدعو إليها الأنبياء والرسل دعوة واحدة، يجددها الواحد بعد الآخر، وأن موقف خصوم الأنبياء والرسل موقف واحد يقلّد فيه بعضهم بعضاً، ويتوارثونه خلَفاً عن سلَف، كما رأينا أن مصير أهل الفسق والكفر مصير واحد هو الخسران المبين والعذاب الأليم، ومصير أهل التقوى والإيمان مصير واحد هو الرضوان الأكبر والفوز العظيم.

## الربع الأخير من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم

قَالُواْ يَصَلِكُ قَدَ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبُلَ هَـٰذَاۤ أَنَنْهِ بِينَآ أَنَّ نَعْبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَا بَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَيْغِ شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۞ قَالَ يَا نَوْمِ أَرَآيْتُكُمُرَ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّةٍ وَءَا لِلْهِنِ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنَ يَنصُرُنِ مِنَ أَللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۗ فَمَا تَزِيدُونَنِ غَيْرَ تَحْسِيرٌ ۞ وَيَنْقُومِ هَاذِهِ وَنَاقَةُ اللَّهِ لَكُورُ ءَايَدٌ فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ إِللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَاخُذَكُمُ عَذَابُ قَرِبِبُ ۞ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دِارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّتَامِّ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكَذُوبٌ ۞ فَامَتَاجَآءَ امْرُنَا نَجَيْنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمَبِيٌّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْفَوِيُّ الْعَيزِيزُّ ۞ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصَّبَعُواْفِ دِينِرهِمُ جَنِيْمِينَ ۞ كَأَن لَّرُيَغُنَوْا فِبَهَا ۖ أَكُمْ

إِنَّ ثَمُودًا كَ فَرُواْ رَبَّهُ مُرَّةً أَلَا بُعُدًا لِنَّنْمُودٌّ ۞ وَلَقَدُ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرِيٰ قَالُواْ سَكَمَا َّفَالَ سَسَلَوْهُ فَمَا لَيِنَ أَنْ جَآءَ بِعِجُ لِحِنيذِّو ۞ فَلَمَّارِءَ ٱلْأَيْدِ بَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفِّ إِنَّآ أَرُّسِلُنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطِّ ۞ وَامُرَأَتُهُۥ قَآ إِمَّةٌ فَضَحِكَتٌ فَبَشَّ رُنَهَا بِإِسْعَلَىَّ وَمِنْ وَّرَآءِ اسْعَلَىَّ يَعُـ فُوبٌ ۞ قَالَتْ يَوْيِنُكَيْنِ } وَاللَّهُ وَأَنَّا عَجُوزٌ وَهَلْذَا بَعْلِي شَيْعًا إِنَّ هَلْذَا لَشَحَهُ ۚ عَجِيبٌ ۞ قَالُوٓا أَتَعَجَبِينَ مِنَ آمَرِ إِللَّهُ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَّكَتُهُۥ عَلَيْكُرُو أَهْلَ أَلْبَيْتٌ إِنَّهُ حَمِيدٌ يِّحِيدٌ ١ عَلَيْكُرُو أَهْلَتَا ذَهَبَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ أَلرَّوْعُ وَجَآءً تُـهُ الْبُشُرِيٰ يُجَاْدِ لُنَافِ قَوْدِ لُوطٍّ ۞ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَوَلِيكُمْ اَوَّا اللهُ مُّنِيكٌ ۞ يَإَبْرَاهِيمُ أَغْرِضَ عَنْ هَاذَآ إِنَّهُ وقَدُ جَآءَ امْرُرَبِكُ وَإِنَّهُمْءَ ءَانِيهِمْ عَذَابُ غَيْرُمَرْدُودِّ ﴿ وَلَتَا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِن عَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ۞ وَجَاءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعُمَلُونَ أَلسَّيِّئَاتِّ قَالَ يَلْقَوْمِ هَلَوُلآءَ بَنَاتِي هُنَّ أَطَهَرُلَكُو ِ فَاتَّـٰقُواْ اللَّهَ وَلَا نُخْزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُورَجُلُّ

## الربع الأخير من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم

عبساد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنْسَلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَلْذَآ، أَتَنْهيئنآ أَن نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآوُنَا، وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمًا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ امْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْظُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ مَّنضُودٍ، مُّسَوَّمةً عِندَ رَبِّكَ، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾.

بعدما تناولت عدة آيات كريمة في الربع الماضي قصة هود عليه السلام مع قومه عاد، وبيَّنت ما بذله من جهد بالغ ونصح مستمر، في سبيل هدايتهم إلى الإيمان بالله، وحضهم على التوبة إلى الله، وتعريفهم بما يستتبعه الإيمان والتقوى من الحياة الطيبة والمَّنَعة والقوة: ﴿ وَيَنْقُومُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ﴾ وتعريفهم بما يؤدي إليه الإصرار على الكفر والضلال، من تعذيب وإبادة واستئصال، واستخلاف للغير واستبدال ﴿ فَإِن تَولُواْ فَقَدَ ابْلَغْتُكُم مَّا رُسِلُتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ، وَلاَ تَضُرُونَهُ أَرْسِلُتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ، وَلاَ تَضُرُونَهُ

شَيْئاً ﴾، انتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة صالح مع قومه ثمود، ونظراً لأن بداية هذه القصة صادفت نهاية الربع الماضي أجَّلنا الشروع فيها إلى هذا الربع، حتى نقدِّم تفسيرها في صعيد واحد.

وأول ما يواجهنا من قصة صالح أن الدعوة التي وجهها إلى قومه ثمود هي صورة طبق الأصل من دعوة من سبقه من الأنبياء والمرسلين، وخلاصتها الأمر بعبادة الله دون سواه، والتعريف بأنه لا إلّه في الحقيقة إلا الله، فهذا هو مفتاح الدعوة ومدخلها الوحيد إلى تحرير الإنسان من كل عبودية لأخيه الإنسان، سواء كانت تلك العبودية عبودية جسمية للطغاة المتجبّرين، أو عبودية وهمية للدجاجلة المشعوذين ﴿ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً، قَالَ يَنقُومِ الْمُبْدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إلَّهِ غَيْرُهُ ﴾.

ثم بين صالح لقومه ثمود أن الله تعالى هو وحده الذي يستحق أن يُرجَى ويُخاف، وأن يُطاع أمره، ويُتجنب نهيه، فهو الذي بيده الإعطاء والمنع، وعلى يده الضر والنفع، وهو مصدر كل النعم التي يتمتع بها الإنسان بدءًا واستمراراً، وما دام الإنسان مديناً بوجوده أولاً، وبرزقه ثانياً للحق سبحانه وتعالى، فالمنطق السليم يقضي على الإنسان بأن يتوجه إليه، ويعتمد عليه، وما دامت أقرب وسيلة للتحلّي بالفضائل هي التخلي عن الرذائل، فما على الإنسان إلا أن يستغفر الله ويُقبل عليه، فيجده أقرب إليه من نفسه التي بين جنبيه ﴿ هُو أَنشَأْكُم مِّنَ الارْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ نفسه التي بين جنبيه ﴿ هُو أَنشَأْكُم مِّنَ الارْض وَاسْتَعْمَركُمْ فِيهَا ﴾ أي خلقكم لعمارتها وجعل لكم فيها معايش ﴿ فَاسْتَعْفَرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ

إِلَيْهِ، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾. وقولُه تعالى هنا: ﴿ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾ على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [ البقرة: عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [ البقرة: 1٨٦].

فما كان من قوم صالح إلا أن أجابوا نبيهم بنفس الجواب التقليدي الذي اعتاد خصوم الرسالات أن يجيبوا بمثله كافة الأنبياء والرسل، وهذا الجواب يكون عادة عبارة عن مزيج من التكذيب والتجريح والاستهزاء، ومهما اختلفت ألفاظه فإن المعنى الذي يعبر عنه واحد في نهاية الأمر.

ويتضمن جوابُ ثمود لنبيهم صالح خيبة أملهم فيه، وسوءَ ظنهم بسلامة عقله، وشكَّهم البالغ في كل ما دعاهم إليه، واستنكارَهم التام لتهجمه على معبوداتهم ومقدساتهم المتوارثة: ﴿ قَالُواْ يَنْصَلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَنذَآ، أَتَنْهينا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآوُنَا، وَإِنّنا لَفِي شَكُ مَّمًا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾.

ويقبل، على الإيمان بصالح، المستضعفون من قومه، بينما المترفون وكبار القوم يواصلون حياتهم على ما ألفوه من الشرك والوثنية.

ولمَّا تخوَّفوا من استفحال دعوته وغلبتها، أخذوا يتحدَّونه ويطالبونه مرة بعد أخرى، بآية محسوسة تراها العين، تكون دالَّة على صدق رسالته، فكانت تلك الآية التي طلبوها، هي ﴿ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴾ [ الشمس: ١٣]، وإنما أضيفت إلى اسم الله لكونها

جاءت على خلاف ما هو معتاد في جنسها، لا شكلاً، ولا حجماً، ولا غذاءً، فأمرهم صالح بتركها تأكل في أرض الله، وبأن يكون لها وحدها شِرْبُ يوم معلوم، كما يكون لمواشيهم شِرْبُ اليوم الذي يليه، بحيث تقاسمُ (ناقة الله) مواشيهم مياه الشرب مناصفة، يوم لها ويوم لهم.

غير أن كبار القوم وأصحاب المصالح، لم يصبروا طويلا على امتشال أمر صالح، ولعلهم وجـدوا في هذا الأمـر حـداً لاحتكارهم، وقيداً لاستغلالهم واستثمارهم، ولعل ألبان (ناقة صالح) أصبحت عوناً لصالح على الدعوة إلى الله، وغذاءً للفقراء المستضعفين الذين آمنوا بالله، فلم يَسَعْ كَبَارَ قوم صالح وكفارَهم إلا أن يحرضوا على قتل (ناقة الله)، تحدياً صارخاً لصالح الذي انتشرت دعوته إلى الله ﴿ وَقَالُواْ يَنْصَـٰلِحُ ايتِنَا بِمَا تَعِدُنَّا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [ الاعراف: ٧٧]. وحدد صالح لمصرعهم بعد عَقْرهم للناقة ثلاثة أيام، كل يوم منها يرون فيه لوناً من ألوان العذاب، قبل أن يَهلِكوا ويبيدوا بالمرة، وإلى هذه المعاني مجتمعة يشير قوله تعالى هَنَا بَإِيجَازِ وَإَعْجَازُ ﴿ وَيَنْقَوْمِ هَانِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ ءَايَةً، فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ، وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، فَعَقَـرُوهَا فَقَالَ: تَمَتُّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلَـٰشَةَ أَيَّامٍ، ذَٰلِـكَ وَعْدُ غَيْـرُ مَكْذُوب، فَلَمَّا جَآءَ امْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحاً وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، وَمِّنْ خِزْي ِ يَوْمَثِلْإِ، إِنَّ رَبُّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَائِمِينَ، كَأَن لَّمْ يَغْنَوا فِيهَآ، أَلَا إِنَّ ثَمُوداً كَفَرُواْ رَبُّهُمُ، أَلَا بُعْداً لَّتُمُودَ ﴾. وانتقل كتاب الله من الحديث عن قصة صالح وما انتهت به من عذاب لكفار ثمود إلى قصة لوط مع قومه.

ولهذه القصة علاقة بإبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان بينه وبين لوط قرابة روح وقرابة نَسَب، فقد أرسل الله ملائكته إلى لوط عليه السلام ليخبروه بأن موعد هلاك المفسدين الضالين من قومه قد أصبح على الأبواب. وفي طريقهم إلى لوط عرَّجوا على إبراهيم الخليل واستضافوه، فأحسن ضيافتهم ﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴾. والحنيذ هو المشوي على الحجارة المحمَّاة، وبشروا امرأته بولادة اسحاق ويعقبوب رغماً عن فواتها سن الحمل، وبالرغم من شيخوخة زوجها إبراهيم ﴿ وَامْرَأَتُهُ قَآئِمةً فَضَحِكَت، فَبَشَّرْنَلهَا بِإِسْحَق، وَمِنْ وَرَاءِ اسْحَق يَعْقُوبُ، قَالَتْ يَلوَيْلَتي عَالِلُهُ وَأَنْا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخاً، إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِن الْمِلْ اللهِ ﴾. ودار الحديث بينهم حول قوم لوط وما ينتظرهم من عذاب الله ﴿ إِنَّهُ قَدْ جَآءَ امْرُ رَبِّكَ، وَإِنَّهُمُ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾.

ولما وصل أولئك الملائكة إلى مقر لوط ونزلوا عنده أقبل عليه الفَسقة المفسدون من قومه يريدون اغتصاب ضيوفه من الملائكة، فجدد عليهم لوط أمر الله إليهم بالتوبة من جريمة الشذوذ الجنسي، ودعاهم إلى الاكتفاء بما أحلَّ الله من العلاقات الزوجية المشروعة ﴿ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ، قَالَ يَنقُوم هَنوُلاء بَناتِي ﴾ أي بنات قومي فَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ، قَالَ يَنقُوم هَنوُلاء بَناتِي ﴾ أي بنات قومي هَنوُ لاَ تُخزُونِ فِي ضَيْفِي، أليْسَ مِنكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّه وَلَا تُخزُونِ فِي ضَيْفِي، أليْسَ مِنكُمْ

رَجُلَّ رَّشِيدٌ ﴾ لكنهم أصروا على انحرافهم كل الإصرار ﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾ ، فأخذهم الله أخذاً وبيلاً ، جزاء قلبهم للأوضاع، وما ارتكبوه بفاحشتهم من سوء الابتداع.

وتلقى لوط من الملائكة الرسالة التي جاؤوه بها من عند الله فَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ، فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ النَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمُ أَحَدُ ﴾، لكنهم استثنوا من أهله امرأة لوط كما استثنى الله من أهل نوح ابنه وامرأته معاً، فكانا من المُغرقين، وهذا الاستثناء هو قولهم فيما حكاه عنهم كتاب الله ﴿ إِلَّا امْرَأَتَكَ، إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُم، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ، أَلَيْسَ الصَّبْحُ اللَّهُ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ، أَلَيْسَ الصَّبْحُ مِن فَلَمًا جَآءَ امْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ مَّنصُودٍ، مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ﴾.

وبعدما أسدِل الستار، على قوم لوط بما فعلوه من الفواحش والأوزار، عقب كتاب الله على ذلك بما يفيد أن كل من عمل عملهم، وسلك مسلكهم، من الفَسَقة الظالمين، سيكون مهدداً بعذاب الله، وسيف العقاب مُصْلَت على رأسه دائماً، إن لم يكن على الصورة التي عوقب بها قوم لوط، فعلى صورة أخرى لا يعلمها إلا الله، فللعذاب ألوان شتى، كما أن للزهر ألواناً شتى، فقال تعالى ﴿ وَمَا هِيَ ﴾ أي نقمة الله ﴿ مِنَ الظُّلْمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾.

# الربع الأول من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم

وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَلْقَوْمِ إِعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ اللَّهِ غَنَيْرُهُۥ ۗ وَلَا نَنْقُصُواْ الْمِصْيَالَ وَالْمِيزَانُ إِنِّيَ أَرْيَكُمْ عِنَايْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمِ تُجِيطٌ ۞ وَيَنْقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْمِيالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْغَسُو أَالنَّاسَ أَشْكَاءَ هُمْمُ وَلَا تَعُـنَّوُا فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينٌ ۞بَقِيَّتُ اللَّهِ خَلَيْرٌ لَّكُوهِ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٌ ۞ قَالُواْ يَاشَعَيْكِ أَصَلَوَاتُكَ تَامُرُكَ أَن نَتْتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوَان نَّفُعَلَ فِي أَمُو لِلنَّا مَا نَشَلَوُا ۗ إِنَّكَ لَأَنتَ أَكْتِلِيهُمُ الرَّشِيبُدُّ ۞ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَآيَتُهُمُ ۚ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ يِّن رَّحِيِّ وَرَزَقَيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًّا وَمَاۤ أَرُيدُ أَنُ اخَالِفَكُمُ ۗ

إِلَىٰ مَاۤ أَنْهِيٰكُرُ عَنُهُ ۚ إِنُ الِرِيدُ إِلَىٰ أَلِاصَلَحُ مَا اَسْتَطَعَتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ نَوَكَّلُتُ وَإِلَّيْهِ أَيْبِكُ ۞ وَيَنْقُوْمِ لَا بَحْرَمَتَكُو شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُرُ مِّتُنُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِمٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُمْ بِبَعِيدٌ ۞ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ شُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَخِيدٌ وَدُودٌ ٥ قَالُواْ يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّتَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَبِيلُكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَاكَ وَمَآأَنَتَ عَلَيْنَا بِعَرِيرٌ ٥ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَهُطِي أَعَدُّ عَلَيْكُم مِّنَ أَلَّهِ وَاتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَخِة نِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُّ ۞ وَيَنْقَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ وَ إِنِّے عَلِمِلُّ سَوْفَ تَعَـٰ لَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابُ اللهِ عَنْ إِيهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبٌ وَارْتَقِبُوٓا إِلَّهِ مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّاجَآءَ امْرُنَا نَجَيِّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ, برَحْهَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ إِلَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيلِ هِمْ جَلِيْنِ ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهِ مَّ أَكُ بُعُدًا لِلَّمَدُ يَنَ كَمَا بَعِلَتُ ثَمُودٌ ۞ وَلَقَدَ ارَّسَلْنَا مُوسِىٰ بِئَا يَنْتِنَا وَسُلْطَكَنِ مُّبِينِ ۞ اِلَىٰ فِرُعَوْنَ وَمَلَإِيْدِهِ

فَاتَّبَعُوا أَمْدَ فِرْعَوْنٌ وَمَا أَمْدُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۞ يَقَدُمُ قَوْمَهُ وبَوْمَ أَلْقِيَهُ فَا فَوْرَدَهُمُ النَّارُّ وَبِيسَ أَلُورُهُ الْمُوّرُودٌ ۞ وَأُثَّيِعُواْفِي هَاذِهِ عَلَيْهَ الْعَنَّةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةُ ۗ بِيسَ أَلِرِّفُ لُمُ الْمُرْفُودُ ۞ ذَالِكَ مِنَ أَنْبَآءِ إِلْقُبُهِي نَقُصُّهُ و عَلَيْكَ مِنْهَا قَايِثُ وَحَصِيلٌ ﴿ وَمَا ظَامَّنَهُمْ وَلَاكِن ظَلَوْا أَنفُسَهُمٌّ فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمُ وَ ءَالِهَتُهُمُ أَلِيَّ يَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مِن شَيُّءٍ لِمُتَاجَاءَ امْرُرَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ نَنْبِيبٌ ۞ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَيِّكَ إِذَآ أَخَذَ أَلْقُبِي وَهِيَ ظَلِلةٌ ۖ إِنَّ أَخَذَهُ وَأَلِمٌ شَدِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَمَّ لِمِّنْ خَافَ عَذَابَ أَلَاخِرَ ۚ ذَالِكَ يَوْمٌ تَجَمُّوعٌ لَّهُ النَّاسُّ وَذَالِكَ يَوْمُ مُّشَّهُوكٌ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَإِلَّا لِأَجَلِ مَّعُدُودِ ۞

# الربع الأول من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم

### عباد الله

حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً، قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ اللهِ غَيْرُهُ، وَلا تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِنِّي أَريْكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً لَمَنْ خَافَ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً لَمَنْ خَافَ عَذَابَ الاَخِرَةِ، ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّهُودٌ، وَمَا نُوخِرُهُ إِلاَ لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ ﴾.

تتناول الآيات الكريمة في أكبر قسم من هذا الربع قصة شعيب عليه السلام مع قومه مدين، وفي هذه القصة نواجه نوعاً جديداً من المخالفات ارتكبه قوم شعيب وأسرفوا فيه إسرافاً بالغاً.

فبالإضافة إلى شركهم بالله، وما يترتب على الشرك وحده، وما ينبثق عنه من آفات وعاهات وتقاليد فاسدة، نجد أهل مدين قد بالغوا في استغلال الخلق وأكل أموال الناس بالباطل، فهم يطففون الكيل، ويطففون الوزن، ويبخسون الناس أشياءهم، وهم مثل فاضح للاستغلال المادي الفاحش الذي لا يرحم ولا يخجل،

ولا يتعفف ولا ينصف أحداً، الأمر الذي جعل شعيباً عليه السلام يرفع عقيرته ضد قومه، عملاً بأمر الله الذي لا يرضى عن الاستغلال والمستغلين، من أي جنس أو دين، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً، قَالَ يَنقَوْم اعْبُدُواْ اللّهَ قوله تعالى هنا ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً، قَالَ يَنقَوْم اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مّنِ إلّه غَيْرُهُ، وَلا تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِنِّي أَرينكُم مَا لَكُم مِّنِ إلّه غَيْرُهُ، وَلا تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِنِّي أَرينكُم بِخَيْر ﴾ أي في معيشتكم ورزقكم، وأخشى عليكم زوال هذا الخير ﴿ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم مُجيطٍ، وَيَنقَوْم أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، وَلا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْتُواْ فِي وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، وَلا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْتُواْ فِي الاَرْضِ مُفْسِدِينَ، بَقِيَّتُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُم مُومِنِينَ ﴾ أي ما الأرْض مُفْسِدِينَ، بَقِيَّتُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُم مُومِنِينَ ﴾ أي ما يفضُل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أكل أموال الناس بالباطل ﴿ وَمَا أَنْا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾.

غير أن المستغلين الشَّرِهين من قوم شعيب لم يتمالكوا انفسهم من الغضب والاستعلاء، وأخذوا يتبجحون بأن المال الذي يكتسبونه من تجارتهم هو مالهم الخاص، ولذلك فهم فيه أحرار يفعلون به ما يشاؤون، ويتصرفون فيه كيف يريدون، ورفضوا تقييد حريتهم بأي قيد في معاملاتهم التجارية التي اعتادوها، فهم حريصون على اكتساب أكبر ربح ممكن، بأقل عوض ممكن، وهم يعتبرون هذا الأسلوب في التجارة هو أسلوب التجار العقلاء الراشدين في معاملاتهم، وما دونه سَفَه وبَلَه، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى حكاية عنهم ﴿ قَالُواْ بَنشُعَيْبُ أَصَلَونَتُكَ تَامُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبَرُون هَا يَعْبَدُ ءَابَاؤُناً، أو اَن نَّفْعَلَ فِيَ أَمْوَلِناما نَشَـوُا ﴾، ثم يختمون ردَّهم عليه بقول ظاهرُه المَدح وباطنه القدح، فيقولون: ﴿ إنَّكُ ردَّهم عليه بقول ظاهرُه المَدح وباطنه القدح، فيقولون: ﴿ إنَّكُ

لأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾، ومرادهم منه أن من يدعو إلى العدل والانصاف في البيع والشراء مثل دعوته يعدُّ في نظرهم جاهلاً وسفيهاً، لا حليماً ورشيداً، فالرشد في نظر المستغلين، تجاراً أو غير تجار، هو ابتزاز أموال الناس بأدنى مقابل، أو بدون مقابل بتاتاً، وهذه سنتهم المتوارثة في كل عصر وجيل.

وقول أهل مدين لنبيهم شعيب ﴿ أَصَلَوٰتُكَ تَامُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآوُنَا ﴾ [الآية: ٨٧] تتضمن نوعاً من الاستهزاء والتعيير، إذ كانوا متضايقين مما رأوه عليه من المواظبة على عبادة الله، والتضرع بين يديه، شأنهم في ذلك شأن خصوم الرسالات الإلهية في جميع العصور، الذين يتطيرون بأهل الصلاح والتقوى، ويتضايقون من استقامتهم وثباتهم على الحق.

لكن شعباً لا يسلك في الرد على قومه مسلكهم في المراء والاستهزاء، بل يرد عليهم الرد اللاثق بمقام الأنبياء والمصلحين، مؤكداً لهم أن التعليمات التي بلَّغها إليهم عن ربهم ليست موجهة إليهم دونه، بل هو أول من ينفذها، وأنه ليس ممن يأمر بالبِرِّ غيره، ثم ينسى نفسه ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنُ اخَالِفَكُمُ إِلَىٰ مَا أَنْهياكُمْ عَنْهُ ﴾.

ثم عقّب شعيب على ما دار بينه وبين كفار قومه بما يوضّح الهدف الأساسي من كل رسالة إلّهية بعث الله بها إلى الناس، وهذه الرسالة تتلخص أولاً وأخيراً في إصلاح أحوال الناس إصلاحاً شاملاً، تصَلّح معه عقيدتهم، وتصلّح معه شريعتهم، ويَصلّح معه مجتمعهم، وتَصلّح معه

معايشهم، وتَصلُح معه علاقاتهم. وهكذا يتسرب الإصلاح إلى كل زاوية من زوايا حياتهم الظاهرة والباطنة، فيصبحون أمة فاضلة وصالحة، ويصبح مجتمعهم مجتمعاً فاضلاً وصالحاً، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا على لسان شعيب عليه السلام ﴿ إِنَّ ارِيدُ إِلاَّ الْإصْلَحَ مَا اسْتَطَعْتُ، وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلاَّ بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾.

وها هنا كلمتان في غاية الأهمية لا بد من الوقوف عندهما ولو قليلاً، ألا وهما كلمة (الاصلاح) وكلمة (التوفيق). فكلمة الاصلاح تعني على العموم الإتيان بما هو صالح ونافع ومناسب، من الصلاح، ضد الفساد، وأصل معنى «الفساد» في لغة العرب زوال منفعة الشيء وتعذر المقصود منه، وأطلق الفساد في لسان الشرع على الشرك بالله الذي هو منبع جميع الضلالات والبدع، وعلى إذاية الخلق، كما في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥] سواء كانت تلك الإذاية عامة لمجموعهم، أف خون الصلاح الذي هو ضد الفساد عبارة عن سلوك طريق الهدى والاستقامة، والعمل على نفع الخلق نفعاً عاماً أو خاصاً، ويكون (الصالح) هو الذي قام بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد.

والمراد بكلمة (التوفيق) هنا ضد الخذلان، من «الوَفْق بين الشيئين»، بمعنى التحامهما، ولم تَرد كلمة التوفيق بمعنى عدم الخذلان في آية أخرى من كتاب الله. ونعمة التوفيق بهذا المعنى من أجل النعم التي أنعم الله بها على الخواص من عباده، فَمَن

رُزق نعمة التوفيق فقد رُزق خيراً كثيراً. قال حجة الإسلام الغزالي: «وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفّق، المراقب لدقائق الأحوال، وهو المحكّ الذي يمتحن به خفايا الأمور، وما أعز هذا القلب في القلوب».

وبيّن كتاب الله أن شعيباً عليه السلام لم يتقهقر عن دعوته إلى الله، بل استمر ثابتاً عليها، داعياً إليها دون انقطاع، وقد حاول أن يستخلص العبرة لقومه مما أصاب الأقوام السابقة قبلهم، فهم يعرفون مصارعهم حق المعرفة، وعندهم من خبرها الشيء الكثير ﴿ وَيَنقُوم لا يَجْرِمَنّكُمْ شِقَاقِيَ ﴾ أي لا يحملنكم بغضي وعداوتي على الإصرار والعناد، وكأنه يريد أن يقول لهم إني أخاف عليكم ﴿ أَنْ يُصِيبُكُم مِّشُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوح اَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ، وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ أَوْ وَرُودٌ ﴾.

إلا أنه بالرغم من جميع الجهود التي بذلها في سبيل هدايتهم واقناعهم بالحق أصروا على ما هم فيه، ولم يكتفوا بإصرارهم على الباطل، بل أطلقوا لألسنتهم العنان في الطعن على شعيب والطعن في دعوته، والتهديد له بالرجم إلى أن يموت، وذلك ما تشير إليه الأيات التالية: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمًا تَقُولُ ﴾ أي أن دعوتك لا يستسبغها عقل ولا يقبلها منطق ﴿ وَإِنَّا لَنَرِينكَ فِينَا ضَعِيفاً ﴾ أي لا عصبة لك من كبار القوم وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ ﴾ أي لولا أن لعشيرتك معزة عندنا، ومكانة خاصة بيننا، لقمنا برجك، و«الرجم» أشق العقوبات

وأكثرها تعذيباً ﴿ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾.

وما كان من شعيب عليه السلام إلا أن رد عليهم في حدود الأدب المعهود من الأنبياء ، وفي نطاق الدعوة المأمور بتبليغها عن الله ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَهْ طِي أَعَزُ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيّاً ﴾ أي رفضتم دعوته وعصيتم أمره ﴿ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾.

ولما انقطع كل أمل في قبولهم للإصلاح الذي جاءهم به شعيب عن الله تبرأ منهم ومن أعمالهم، ووكلهم إلى عذاب الله المرتقب، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى حكاية عن شعيب يحذرهم وينذرهم: ﴿ وَيَنقُوم إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِي عَلَىٰ ﴾ يحذرهم وينذرهم: ﴿ وَيَنقُوم إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِي عَلَىٰ ﴾ أي إعمَلوا على طريقتي، على غرار قوله تعالى أي إعمَلوا على طريقتي، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ لَنا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ [الشورى: ١٥] وقوله تعالى ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ﴾ [الكافرون: ٦] ثم مضى ينذرهم قائلاً: ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ﴾ أي ستعلمون من الكاذب فينا ومن المعذّب؟ هل أنا أم أنتم، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَإِنّا أَوِ إِيّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى اَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [ سبإ: ٢٤]، ﴿ وَارْتَقِبُواْ، إِنّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ .

ثم انتهت قصة شعيب مع كفار أهل مدين بعذابهم وعقابهم، واستئصالهم وإبادتهم، ونجاة شعيب والذين آمنوا معه، كما ينتهي كل صراع بين الخير والشر، والحق والباطل، باندحار الشر والباطل، وانتصار الخير والحق، وذلك ما يشير إليه قوله

تعالى هنا: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ امْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا، وَأَخَذَتِ الذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَائِمِينَ، كَأَن لَمْ يَعْنَواْ فِيها مِن قبل ﴿ أَلَا بُعْداً لَمَ يَعْشُوا فِيها مِن قبل ﴿ أَلَا بُعْداً لَمَ يَعْشُوا فِيها مِن قبل ﴿ أَلَا بُعْداً لَمَ يَعْشُوا فِيها مِن قبل ﴿ أَلَا بُعْداً لَمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴾.

ومن هنا انتقل كتاب الله إلى قصة موسى مع فرعون، فأوجز الإشارة إليها في هذا المقام دون تفصيل ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِالسَّارَة إليها في هذا المقام دون تفصيل ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاللَّا اللهِ اللهِ عَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ، وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾.

وعقب كتاب الله على هذه القصص كلها بما يبرز العبرة من وقوعها أولاً، والتذكير بها ثانياً، فقال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ مِنَ اَنَبَآءِ الْقُرَىٰ نَقُصَّهُ عَلَيْكَ، مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ أي منها ما لا تزال أطلاله قائمة تشير إلى نقمة الله وعذابه، ومنها ما حلَّ به الخراب والدمار فلم يبق منه عين ولا أثر ﴿ وَمَا ظَلَمْنَنْهُمْ وَلَنكِن ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ﴾ ﴿ وَكَذَا لِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرىٰ وَهِيَ ظَالِمَةً، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾.

### الربع الثاني من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم

يَوْمَ يَاتِ، لَا تَكَلَّمُ نَفُسُ إِلَا بِإِذْنِهِ، فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا أَلَذِينَ شَفُواْ فَفِي إِلنَّارِ لَمَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْارْضُ إِنَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَّا يُرِيدُ ۞وَأَمَّا أَلَذِينَ سَعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَامَا دَامَتِ اِلسَّمَاوَتُ وَالَارْضُ إِلَّا مَا شَـآءُ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَحِبُذُ ودٌّ ۞ فَلَا نَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعُبُدُ هَوْ كُو ٓ مَّا يَعْبُدُ وِنَ إِلَّا كَا يَعْبُدُ ءَا بَاؤُهُم مِّن قَبُلُّ وَإِنَّا لَمُوَفِّوُهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُوصٌ ۞وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَٰكِ فَاخْتُلِفَ فِيهٌ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِيَ بَهْنَهُم ۗ وَإِنَّهُ مُ لَغِ شَكِّ مِّنَهُ مُرِيبٌ إِ۞ وَإِن كُلَّا لَكَ لَمَّا لَيُوفِيِّنَهُمُ رَيُّكَ أَعْمَالَهُ مُورٌ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيُّرٌ ۞ فَاسْتَقِمْ كَأَ أُمِرْتَ

وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا نَطْغَوِأْ إِنَّهُ, عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَا تَرْكُنُوٓاْ إِلَى أَلَذِينَ ظَامَواْ فَنَمَسَّكُو التَّارُّ وَمَا لَكُر مِّن دُونِ اِللَّهِ مِنَ آوَلِيٓآءَ نُمَّرَ لَا نُنصَرُونٌ ۞ وَأَقِرِ إِلصَّلَوٰةَ طَرَفِيَ إِلنَّهَإِرِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلنِيلٌ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّتِيَّاتِّ ذَالِكَ ذِكْرِى لِلذَّاكِرِينَّ ۞ وَاصْ بِرٌّ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْحُسِنِينٌ ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُدُونِ مِن قَبْلِكُمُرَ ۚ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوَّٰكَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْارْضِ إِلَّا قَلِيلَا مِّمَّنَ الْجَيْنَامِنْهُمَّ وَاتَّبَعَ أَلَذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتُـرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ نُجْرِمِينٌ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ أَلْقُبري بِظُلْمٍ وَأَهَلُهَا مُصْلِحُونٌ ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَ أُبُكَ لَجَعَلَ أَلْتَاسَ أُمَّتَةً وَلْحِدَةٌ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ١ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَّ وَلِذَا لِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَنَتَتَ كَامَةُ رَيِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ أَنْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينٌ ﴿ وَكُلَّا نَفْضُ عَلَيْكَ مِنَ اَنْبَآءِ أِلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِيهِ فُؤَادَكٌ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِلْوُمِنِينَ ۞ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ اَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُورِ إِنَّاعَلِمِلُونَ۞ وَاننَظِرُوۤاْ إِنَّا مُننَظِرُونَّ ۞ وَلِلهِ غَيْبُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضَّ وَإِلَيْهِ يُـرَّجِعُ الْلَامُرُكُلُّهُۥ ۗ

فَاعُبُدُهُ وَتُوكُّلُ عَلَيْهٌ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونٌ ۞ مرألته ألتخمز ألتجيم أَلَرْ بِلَّكَ ءَايَتُ الْكِنْ الْمُهِينَ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَا أُ قُرْعَ أَمَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعَمْقِلُونٌ ۞ نَحُن نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ أَلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ هَاذَا أَلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَ لَينَ أَلْغَلْفِلِينٌ ۞ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَآلَبُتِ إِلَيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكِهَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ رَأَيْنُهُمْ لِي سَجِيدِ بَنَّ ۞ قَالَ يَلْبُنِيَّ لَا نَقَصُصُ رُءً يِاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَاْلَكَ كَيْدًاّ إِنَّ أَلشَّيْطَانَ لِلاِ نسَانِ عَدُقٌّ مُّهِينٌ ۞ وَكَذَا لِكَ يَجَنَب لِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ إِلَاحَادِيثِّ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعُفُوبَ كَمَا أَتَمْتَهَا عَلَىٰ أَبُوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَةً إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيثٌمْ ۞ لَّقَدْ كَانَ فِي بُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَ ايَنْ ُ لِلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَتُ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصَبَةٌ ۗ إِنَّ أَبَانَا لَغِ ضَلَلِمُ بِينٍّ ۞ اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِإِطْرَجُوهُ أَرْضَا يَخُلُلَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ و فَوَمَّا صَلِلِينَّ ۞

### الربع الثاني من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى في سورة هود المكية: ﴿ يَوْمَ يَاتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ اللَّا بِإِذْنِهِ، فَمِنْهُمْ شَقِيًّ وَسَعِيدٌ ﴾ ونهايته قوله تعالى في سورة يوسف المكية أيضاً: ﴿ اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَحْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن مَعْدِهِ قَوْماً صَلِحِينَ ﴾.

في بداية هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن يوم القيامة، وقد بدأ الحديث عن هذا اليوم الموعود في نهاية الربع الماضي بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لَمَنْ خَافَ عَذَابَ اللّاخِرَةِ، ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ، وَمَا اللّاخِرَةِ، ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ، وَمَا نُوخًرُهُ إِلّا لِأَجَل مَعْدُودٍ ﴾. ثم تلا ذلك قوله تعالى هنا: ﴿ يَوْمَ نَاتِ لاَ تَكَلّمُ نَفْسُ اللّا بِإِذْنِهِ، فَمِنْهُمْ شَقِيٍّ وَسَعِيدٌ ﴾ [الآية: ١٠٥]. ياتِ لاَ تَكلّمُ نَفْسُ اللّا بِإِذْنِهِ، فَمِنْهُمْ شَقِيٍّ وَسَعِيدٌ ﴾ [الآية: ١٠٥]. وهكذا نجد هذه الآيات الكريمة مرتبطاً بعضهاببعض، لأنها في موضوع واحد.

وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ ﴾ يماثله في

المعنى قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴾ [ الشورى: ٢٩]. وهذا المعنى الذي تتضمنه كلتا الآيتين تؤكده عدة آيات أخرى في كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ﴾ [ التغابن: ٩]، وقولِه تعالى: ﴿ رَبّنا إِنّكَ جَامِعُ النّاسِ لِيَوْمِ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ [ ال عمران: ٩]، وقولِه تعالى: ﴿ وَبَنا تعالى: ﴿ وَبَنا تعالى: ﴿ وَبَنا تعالى: ﴿ وَلَهُ جَامِعُ النّاسِ لِيَوْمِ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ [ الله عمران: ٩]، وقولِه تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصّورِ فَجَمَعْنَهُمْ وَالأَوْلِينَ ﴾ [ المرسلات: ٣٨]، وقولِه تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصّورِ فَجَمَعْنَهُمْ أَلَى وَقُولِه تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصّورِ فَجَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ [ الله عمران: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿ اللّهُ يَحْمِعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِينَمَةِ لاَ يَجْمَعُكُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِينَمَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ [ الجاثية: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ اللّهُ لاَ إِلَنْهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِينَمَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ [ النساء: ٢٨].

وقولُه تعالى: ﴿ فَأَمَّا الذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُ وَشَهِيقٌ ﴾ يظهر أن فيه وصفاً لكيفية تنفس الأشقياء في جهنم، وأنه على خلاف ما هو معتاد في تنفس الكائنات الحية، كأن تنفس الأشقياء في جهنم يسبق فيه «الزفير» الذي هو دفع النَّفَس إلى الخارج، على «الشهيق» الذي هو أخذ النفس إلى الداخل، بينما التنفس العادي للكائنات الحية يسبق فيه «الشهيق» الذي يأخذ به الكائن الحيّ حظه من الهواء المنعش إلى داخل الجسم، على «الزفير» الذي يدفعه الكائن الحيّ من الداخل إلى الخارج على «الزفير» الذي يدفعه الكائن الحيّ من الداخل إلى الخارج بعد أخذ حاجته منه. وفي هذا الوصف لتنفس الأشقياء في جهنم بعد أخذ حاجته منه. وفي هذا الوصف لتنفس الأشقياء في جهنم

إشارة إلى ما يعانونه من ضيق واختناق، حتى كأن صدورهم تغلي غليان المِرْجَل، وعلى العكس من ذلك يكون حال السعداء في الحنة ﴿ وَأَمَّا الذِينَ سَعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ أي دون أن يتعرضوا لأي شيء من هذه الأعراض الغريبة.

وقوله تعالى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَـٰوَاتُ وَالاَرْضُ ﴾ الوارد في سياق كل من السعداء والأشقياء، في تفسيره تأويلان مختلفان:

التأويل الأول: أن المراد (خالدين في الجنة أو في النار ما دامت سماوات الآخرة وأرضها) لأن الآخرة هي دار الخلود. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَأُوْرَثَنَا الاَرْضَ نَتَبُوّاً مِنَ الْجَنّةِ وَيشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَنَا الاَرْضَ نَتَبُوّاً مِنَ الْجَنّةِ وَيشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَإِلَى هذا التأويل ذهب ابن عباس حيث قال: «لكل جنة سماء وأرض»، والحسن البصري حيث قال: «سماء غير هذه الأرض، والخلود في الجنة أو في النار ما دامت تلك السماء وتلك الأرض». وإلى هذا التأويل مال ابن كثير في تفسيره حيث قال: «قلت: ويحتمل أن المراد بما دامت السماوات والأرض الجنس، لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض، كما قال تعالى: ﴿ يَـوْمَ تُبَدَّلُ الاَرْضُ غَيْرَ الجَبْر في كتابه (تنزيه القرآن عن المطاعن) إذ قال: «وجوابنا أن الجبار في كتابه (تنزيه القرآن عن المطاعن) إذ قال: «وجوابنا أن للنار سماء وأرضاً، وكذلك الجنة، ولا يفنيان، فهذا هو المراد».

التأويل الثاني: أن المراد هو مجرد التأبيد والدوام، على حد قول العرب: «هذا دائم دوام السماوات والأرض أو باقٍ ما

لاح كوكب، وما ناح الحَمام». وإلى هذاالتأويل ذهب ابن جرير وابن جُزَى في تفسيريهما.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ في سياق الكلام على الذين شَقُوا وارد مورد الاستثناء من قوله تعالى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَّتُ وَالاَرْضُ ﴾، على غرار قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ قَالَ النَّارُ مَثْوَيْكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ﴾ [ الأنعام: ١٢٨] ويشبهه قولُه تعالى في آية ثالثة: ﴿ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَّتِ وَمَن فِي الاَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ [ النمل: ٨٧]، وقولُه تعالى في آية رابعة: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَّتِ وَمَن فِي الاَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ [ الزمر: ٨٨]،

وقال ابن كثير ما خلاصته: «اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه (زاد المسير)، وغيره من علماء التفسير، ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في كتابه. واختار ابن جرير ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة، وابن سنان، ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً أن الاستثناء (يَعْنِي «إلا ما شاء رَبُّكَ»، الوارد في سياق الحديث عن الأشقياء) عائد على العصاة من أهل التوحيد، ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين، من الملائكة والنبيئين والمومنين، ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها، ولا محيد له عنها». قال ابن كثير: «وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً في تفسير هذه الآية الكريمة».

ويمكن حمل الاستثناء الوارد في هذا السياق على طريق التأدب مع الله، كقولك «إن شاء الله» مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَاءٌ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَداً، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ تَقُولَنَّ لِشَاءٌ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَداً، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [ الكهف: ٢٣، ٢٤] ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرًا إِلاَّ مَا شَآءَ اللَّهُ ﴾ [ الآية: ١٨٨]، وقوله تعالى في سورة الأعلى: وقوله تعالى في سورة الأعلى: ﴿ قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ مَا شَآءَ اللَّهُ ﴾ [ الآيتان: ٣، ٧].

وقولُه تعالى تعقيباً على حكمه في شأن الأشقياء: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ إشارةً إلى أن الإرادة الإلهية نافذة لا يلحقها أيّ خلل أو أيّ تعطيل، فقد بعث الله إلى الناس الرسل، وأقام عليهم الحجج، وأنذرهم سوء العاقبة، وها هو يثبت لهم أن الأمر جد لا هزل، وأن قوله قول فصل، ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، وَمَا هُوَ بِاللّهَزْلِ ﴾ [الطارق: ١٢، ١٤] وبذلك يكون عذابهم مطابقاً لمقتضى العدل، ومنسجماً مع روح الحكمة.

وقولُه تعالى تعقيباً على وصفه لحال السعداء: ﴿ عَطَآءً غَيْرَ عَجُذُوذٍ ﴾ أي عطاء غير مقطوع، فيه طُمْأنِينَةٌ لقلوبهم، وتطييب لخواطرهم، ورفع لأثر التَّوهُم الذي يُشعِر به الاستثناء الوارد أيضاً في سياق الحديث عنهم ﴿ إِلاَّ مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ إذ أن ظاهره يوهم احتمال انقطاع العطاء الإلهي عنهم، حيث أن ذلك العطاء ليس أمراً واجباً على الله، وإنما هو موكول إلى مجرد مشيئته، ومحض منته، ولا يبعد أن تكون الحكمة في هذا الاستثناء بالنسبة للسعداء،

هي أن تبقى قلوبهم معلقة بين جناحي الخوف والرجاء.

وذهب الضحاك والحسن البصري إلى أن الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ الوارد في سياق السعداء هو منصَبّ على عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها بعد العذاب، إذ أن هؤلاء لا يصدق عليهم ما يصدق على السعداء الأصليين الذين لم يروا العذاب أصلًا، من أنهم في الجنة خالدون، لأن عصاة الموحدين يمرون بالعذاب الأليم أولًا، ولا ينالهم عفو الله إلا أخيراً.

وقولُه تعالى: ﴿ فَلاَتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمًا يَغْبُدُ هَـٰوُلاَءِ، مَا يَعْبُدُ هَـٰوُلاَءِ، مَا يَعْبُدُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوص ﴾ تعريف من الله تعالى لرسوله بأنه سيوفيهم جزاءهم، طبقاً لما يقع عليه اختيارهم، وتكسبه أيديهم من الهدى أو الضلال.

و «المرْية» هي الشك، والنهي عن الشك الوارد هنا في قوله تعالى: ﴿ فَلاَتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمًا يَعْبُدُ هَا وُلاَءِ ﴾ وإن كان في ظاهره موجهاً للرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه موجه في الحقيقة إلى غيره من أفراد المدعوين والمكلفين، الذين يُتصَّور في حقهم وجود الشك، والمطلوب منهم الوصول إلى اليقين، لتمييز الحق من الباطل، نظير قوله تعالى في آية سابقة وجَّه فيها الخطاب إلى الرسول، والخطاب في الحقيقة موجَّه إلى بقية الناس ﴿ فَإِن كُنتَ الرسول، والخطاب في الحقيقة موجَّه إلى بقية الناس ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكَ مِّنَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئِلِ الذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس: ٩٤] والنبي لم يشك ولم يسأل.

وقوله تعالى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغُواْ ﴾ أمر من الله لرسوله والمومنين باللبات على الصراط المستقيم، ونهي من الله للمومنين عن البغي والطغيان، والظلم والعدوان، ولو كان من يقع عليه البغي والظلم مشركاً. وللتحذير من الإقدام على الظلم والتورط في نتائجه قال تعالى عقب النهي عنه: ﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ بمعنى أنه يراقبكم ويراقب أعمالكم.

ثم وجَّه الحق سبحانه وتعالى خطابه لرسوله والمومنين من جديد، يأمرهم بالابتعاد عن موالاة الظَّلَمَة، وبالحذر من إعانتهم على الظلم بأي وجه من الوجوه، فقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ ولا يدخل في (الركون) مجرد المخالطة والمعاشرة دون عون ولا تأييد، كما نص عليه القاضي عبد الجبار.

وبيَّن كتاب الله أن الله وحده هو الذي يجب أن يكون وليّ الذين آمنوا، يوالونه وينصرونه، ويقفون بجانب أوامره دائماً، لأن غير الله وإن تولّوه فلن يكون لهم وليّاً، إذ ليس بيده ضر ولا نفع، ولا عطاء ولا منع، وإذا اعتمدوا على غير الله وكلهم الله إلى أنفسهم، وخذ لهم خذلاناً مبيناً ﴿ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنَ أَوْلِيَاءَ، ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِّنَ اليَّلِ ﴾ ذكر ابن كثير أن هذه الآية يحتمل أن تكون نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، حيث لم يكن يجب من الصلوات

إلا صلاتان في النهار وقيام الليل.. وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «لا خلاف أن هذه الآية تضمنت الصلوات الخمس، والذي نختاره أنه ليس في النهار من الصلوات إلا الظهر والعصر، وباقيها في الليل، فزُلَف الليل ثلاثة: في ابتدائه، وهي المغرب، وفي اعتدال فَحْمته، وهي العشاء، وعند انتهائه، وهي الصبح».

وقولُه تعالى: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاتِ ﴾ عقب الأمر بالصلاة مباشرة، شبيه بقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]. فالصلاة إذا أقيمت على الوجه الأكمل هي أحسن الحسنات، وهي أكبر مطهر ومكفر للسيئات، بما تعين عليه من محاسبة النفس على الأوزار، وما تدفع إليه باستمرار من التوبة والاستغفار. جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهراً غَمْراً يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يُبقى من ذَرَنه شيئاً؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا، رواه مالك في الموطأ، والبخاري في الصحيح، والترمذي في السنن، وأحمد في المسند. وروى الإمام الصحيح، والترمذي في السنن، وأحمد في المسند. وروى الإمام أحمد من حديث أبي ذر أن رسول الله على قال: «اتَّقِ الله حيثما والمراد. «بالنهر الغَمْر» في حديث أبي هريرة: كثير الماء.

وقوله تعالى هنا: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً، وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ فيه إشارة إلى أن الله تعالى قادر على أن يضطر الناس جميعاً إلى

الإيمان بعقيدة واحدة، والسير في طريق واحد، لو كان يريد أن يخلق الناس على نمط الطبيعة الآلية المجردة، ولو كان يريد أن يحرمهم من أخص خصائص الإنسان، التي هي خَصِيصة التمتع بالإرادة والحرية، وبملكة التفكير والتقدير والاختيار، لكنه سبحانه خلقهم أناسي مجهزين بعقل وتفكير، وإرادة واختيار والنتيجة الطبيعية لخلقهم على هذه الصورة هي اختلاف منازعهم، واختلاف مشاربهم، واختلاف اختياراتهم، وبهذا التفسير يتضح عقائدهم ومذاهبهم، وتعدد مللهم وأديانهم، وبهذا التفسير يتضح معنى قوله تعالى هنا: ﴿ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ أي خلقهم على صورة بطبيعتها أن تختلف آراؤهم، فالخلاف مآلها، لأنه أثر من آثارها، بطبيعتها أن تختلف آراؤهم، فالخلاف مآلها، لأنه أثر من آثارها، ومن هناك كان في الناس شقي وسعيد، ومومن وكافر ﴿ وَتَمَّتُ كِلْمَةً رَبِّكَ لَا مُلْلَانً خَهِنَمُ مِنَ الْجِنَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ فَرِيقٌ فِي كَلِمَةً ، وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ [ الشورى: ٧].

وقولُه تعالى هنا: ﴿ إِلَّا مَن رَجِمَ رَبُّكَ ﴾ استثناء متصل، أي إلا من رحم ربك فإنه لا يختلف، والمراد به من التزم دعوة الأنبياء والرسل، وآمن بها دون أن يَشُوبها بأية بدعة أو ضلالة، ولا أن يُدخِل عليها أي تغيير أو تبديل. وبعبارة أدق: من اختار لنفسه سيرة الرسول وأصحابه، فتمسك بها دون أن يحيد عنها وكان من حزب الله، الموعود بالفلاح والفوز والنجاة.

وقوله تعالى: ﴿ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ آثَبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبَّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ خطاب من الله لرسوله يتضمن بيان حكمته فيما يقصه

عليه من أخبار الأنبياء والرسل السابقين، فهو يضرب له المثل بهم، ويحضُّه على التأسي والاقتداء بسلوكهم، ويعرِّفه بحسن عاقبتهم، ومصير المكذبين لهم من قومهم.

وقوله تعالى: ﴿ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْ رَىٰ لِلْمُومِنِينَ ﴾ إشارة إلى هذه السورة الكريمة ـ سورة هود ـ التي قال عنها الرسول الأعظم ﷺ: «شيَّبتني هود وأخواتها».

وختمت سورة هود بخطاب من الله لرسوله يأمره فيه بمواصلة عبادته لله في جميع الحالات، وبالإعتماد عليه في جميع الخطوات، ويتعهد له مرة أخرى برعايته وعنايته في المنشط والمكرّه والسرّاء والضرّاء، فقال تعالى: ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكّلُ عَلَيْهِ، وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

وبختام سورة هود ننهي حصة اليوم لطولها، مؤجلين القول في الآيات الأولى من سورة يوسف ـ وإن كانت مندرجة في هذا الربع ـ إلى الجصة المقبلة إن شاء الله، وكل آتٍ قريب.

# الربع الثالث من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم

قَالَ قَآيِلٌ مِنْهُمْ لَا تَغَنُّتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُهِبَ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَلْحِلِينٌ ۞ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَامَكَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ و لَنَصِيحُونٌ ۞ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَا يَـرْتَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ. لَحَافِظُونَ ١٠ قَالَ إِلَيْ لَيُحْزِبُنِيَ أَن تَذْ هَبُواْ بِيهِ وَأَخَافُ أَنْ يَاكُلُهُ الذِّيثِ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلِفِلُونَ ﴿ قَالُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لَيِنَ آكَكُهُ الذِّيبُ وَنَحَنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخَلِيهُ وِنَّ ۞ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِرِءُ وَأَجْمَعُواْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَـٰنَبُتِ الْجُبِّ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ لَتُنَبِّعَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَايَشْعُرُونَّ ۞ وَجَآءُ وَ أَبَاهُمُ عِشَاءَ يَبُكُونَ ١٥ قَالُواْ يَآأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكُّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاجِنَا فَأَكَلَهُ الدِّيثِّ

وَمَآأَنتَ بِمُومِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينٌ ۞ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُونِ أَنْفُسُكُونِ أَمْرًا فَصَابُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَّ ۞ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمُ فَأَدُلِىٰ دَلْوَهُ, قَالَ يَلْبُشْرِيَ هَلْاً غُلَوْ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونٌ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَحَنْسِدَرَاهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ الْزَاهِدِبْنُ ۞ وَقَالَ أَلَدِكَ إِشْنَرِيْهُ مِن مِّصْرَ لِلامْرَأَتِيةِ أَكُرِ مِ مَثُولِهُ عَسِيَ أَنْ يَنْفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ, وَلِلنَّا وَكُذَالِكَ مَكَّتَا لِيُوسُفَ فِي إِلَارُضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن تَافِيلِ إِلَاحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ ۗ وَلَكِنَ أَكُنَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ وَلَتَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ وَانَيْنَاهُ حُكًّا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجَيْرِهِ الْحُسْنِينَ ۞ وَرَاوَدَثُهُ اللَّهِ هُوَفِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْابُوابَ وَقَالَتْ هِيتَ لَكَّ قَالَ مَعَاذَ أَللَّهِ ۚ إِنَّهُ رَبِّى أَحْسَنَ مَثُّوانَ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ الظَّالِمُونَّ ۞ وَلَقَدْ هَمَّتُ بِرِّهُ وَهَمَّ بِهَا لَوُلَآ أَن يِّهِ ا بُرُهَانَ رَبِّهِ عَ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَّةَ وَالْفَحُشَآءُ إنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُخْلَصِينٌ ۞ وَاسْتَبَقَا أَلْبَابَ وَقَدَّتْ قَيصَهُ.

مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَاسَيِّدَهَا لَدَا أَلْبَابٌّ قَالَتُ مَاجَزَآءُ مَنَ ارَادَ بِأَهۡلِكَ سُوٓءًا لِلَّا أَنۡ يُشۡعِنَ أَوۡعَذَابُ ٱلِيثُمُّ ۞ قَالَ هِي رَوَدَ تُنِے عَن نَّفْسِيٌّ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ اَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُ, فُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ أَلْكَذِبِينَ ۞ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ, قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتُّ وَهُوَ مِنَ أَلصَّنْدِ قِينٌ ۞ فَلَمَّا رِءِا قَمِيصَهُ. فُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ و مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَا وَاسْتَغُفِرِ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ أَنْجَاطِ بِنَّ ۞ وَقَالَ نِسُوَةٌ كِفِ الْمُدِينَةِ إِمْرَأَتُ الْعَيزِيزِ تُرَاوِدُ فَبَيْهَا عَن نَّفْسِهِ عَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلَلِ مُّبِينِّ ۞ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتِ النَّهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّ وَءَ اتَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتُ الْحُرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا ِرَأَيْنَهُۥٓ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعُنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلهِ مَاهَلْدَابَشَرًّا إِنْ هَاذَآ إِلَّا مَلَكُ كُرِيتُهُ ۞ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ أَلذِ عَ لَتُتُلَّذِ فِيهِ وَلَقَدُ رَوَد تُدُوعَن نَّفَسِهِ عَاسَتَعْصَمٌ وَلَإِن لَّرَيَفُعَلَ مَا عَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ أَلْصَلْغِينَ ٥

### الربع الثالث من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حصة هذا اليوم تتناول الربع الشالث من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ قَالَ قَائِلُ مِّنْهُمْ لاَتَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينَبَنتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدتُهُ عَن السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدتُهُ عَن السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَلَعِلِينَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدتُهُ عَن السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُوناً مِّنَ الصَّغِرِينَ ﴾.

لأجل أن نفهم الآيات الكريمة الواردة في هذا الربع لا بد لنا من الرجوع إلى ما سبقها من الآيات التي أجّلنا القول فيها إلى هذه الحصة، ابتداءً من مطلع سورة يوسف المكية، وأول ما نلفت إليه النظر سبب تسميتها «بسورة يوسف»، فقد تناولت قصة يوسف مع اخوته بالتفصيل، وتردد فيها اسم يوسف خمساً وعشرين مرة، وفي قصة يوسف قال رسول الله على كما رواه أحمد وانفرد بإخراجه البخاري: «الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم».

ومن المناسبات الطريفة بين بداية سورة يوسف ونهاية سورة

هود، وما يوجد بينهما من علاقة وارتباط، أن كلاً منهما تناول بالذكر والتنويه موضوع القصص التي يقصها كتاب الله، وما فيها من عبر وحكم، فقال تعالى في بداية سورة يوسف: ﴿ أَلْر، تِلْكَ ءَايَٰتُ الْكِتَٰبِ الْمُبِينِ، إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَناً عَرَبِياً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص بِمَا أَوْحَيْناً إِلَيْكَ هَلْذَا الْقُرْءَانَ وَإِن نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص بِمَا أَوْحَيْناً إِلَيْكَ هَلْذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَلْمِينَ ﴾ أي من الغافلين عن هذه القصة وما شاكلها، كما قال تعالى في نهاية سورة هود التي سبقتها: ﴿ وَكُلاَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ النَّبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، وَجَآءَكَ فِي هَلْهِ الْحُق وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُومِنِينَ ﴾. والقصص (بفتح القاف) لفظ الْحَق ومَوْعِظةٌ وَذِكْرى لِلْمُومِنِينَ ﴾. والقصص (بفتح القاف) لفظ مفرد يكون مصدراً ويكون اسم مفعول بمعنى المقصوص، مفرد يكون مصدراً ويكون اسم مفعول بمعنى المقصوص، والقصص (بكسر القاف) جمع قصة ومثلها أقاصيص.

وقد خصّ القاضي عبد الجبار من بين سور القرآن جميعاً سورة يوسف بمقدمة نفيسة تولى فيها تحليل هذه السورة، ولفّت الأنظار إلى ما فيها من مواطن العبرة والتدبر، فقال رحمه الله: «أول ما نذكر في هذه السورة أنها مشتملة من آداب الأنبياء صلوات الله عليهم، ومن آداب الأخلاق، والتمسك بالصبر والحلم، وتوقع الفرج بعد حين، والتشدد في الصبر على المعاصي واحتمال المكاره، على ما لو تأمله القارىء، وتمسك بكلّه أو بعضه، لعظم موقع ذلك في دينه ودنياه».

«فليتأمل القارىء أولاً رؤيا يوسف للكواكب والشمس والقمر، وأن أباه، صلى الله عليها، كيف تقدم بكتمان ذلك عن إخوته، والصبر في كتمان ذلك صعب، فاحتمله تحرزاً من

حسدهم» ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، رَأَيْتُهُمْ لِي سَنجِدِينَ، قَالَ يَنبُنَيِّ لَا تَقْصُصْ رُءْياكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً، إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلاِنسَانِ عَدُوِّ مُبِينٌ ﴾.

«وليتأمل ثانياً كيف جاد به على إخوته، لئلا يستوحشوا، وظَنَّ السلامة، مع خوفه منهم عليه، حتى أقدموا على ما أقدموا» ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَيْ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَل مَّبِينٍ، اقْتُلُواْ يُوسُفَ أو اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَحْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواً مِن المَّدُو قَوْماً صَلِحِينَ ﴾.

«وليتأمل ثالثاً أنه بعد ظهور ذلك منهم كيف احتملهم، ولم يجازِهم على ما فعلوه، بقطعهم وإخراجهم عن محبته، وعن النظر لهم» ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَمْراً، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾.

«وليتأمل رابعاً صورة يوسف فيما وقع إليه من امرأة العزيز، كيف تشدّد في الاحتراز عنها، واحتمل لذلك الحبّس الطويل، حتى كانت عاقبة صبره ما حصل من اعتراف الكل بصيانته ووصوله إلى الملك والبغية» ﴿ وَرَوَدَتْهُ الّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هِيتَ لَكَ، قَالَ مَعَاذَ اللّهِ، إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثُوايَ، إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴾ - ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ مَمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُن مِّنَ السَّمِيعُ الْجَاهِلِينَ، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ وَ السَّمِيعُ الْجَاهِلِينَ، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ، إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْجَاهِلِينَ، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ، إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ﴾ - ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ، قُلْنَ حَسْ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ، قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَاْ رَوَدَتُهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّلِقِينَ ﴾ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَاْ رَوَدَتُهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّلِقِينَ ﴾ - ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السَّوَءَ وَالْفَحْشَآءَ، انَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُحْلَصِينَ ﴾ - ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ايتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي، فَلَمَّا كَلَمْهُ قَالَ إِنَّكَ الْيُومَ لَدَيْنَا مَكِينُ آمِينٌ ﴾ - ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَهُ كَلَمْهُ قَالَ إِنَّكَ الْيُومَ لَدَيْنَا مَكِينُ آمِينٌ ﴾ - ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَهُ حُكْماً وَعِلْماً، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ . ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَهُ حَمْماً وَعِلْماً، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ .

«وليتأمل خامساً ما دُفِع إليه إِخوتُه في تلك السنين الصعبة، من التردد إلى يوسف، يطلبون من جهته القوت، واحتمالهم لما عاملهم به ﴿ وَجَآءَ اخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ايتُونِي بِأَخ لَّكُم مِّنَ آبِيكُمُ، مُنكِرُونَ، وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ايتُونِي بِأَخ لَّكُم مِّنَ آبِيكُمُ، الْا تَرَوْنَ أَنِي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، فَإِنَّ لَمْ تَاتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُونِ ﴾ - ﴿ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ كَيْلُ لَكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُونِ ﴾ - ﴿ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَلْ لَكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُونِ ﴾ - ﴿ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَلْكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُونِ ﴾ - ﴿ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَلْكُمْ عَندي وَلاَ تَقْرَبُونِ ﴾ - ﴿ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَانَا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ .

«وليتأمل سادساً كيف صبر عليهم، وكيف احتمل في تخليص أخيه إلى حضرته، واحتباسه عنده على مَهَل، وقد كان يمكنه التعجل» (واسم أخيه هذا بنيامين، وكان أصغر من يوسف) - ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، قَالَ إِنِّي أَنَّا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

«وليتأمل سابعاً كيف حسنت معاملتُه مع إخوته حين ظفِر به، ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم

مًا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَ اَنتُمْ جَهِلُونَ، قَالُوۤاْ أَ. نَكَ لَأَنتَ لَيُوسُفُ، قَالَ أَنّا يُوسُفُ وَهَاذَاۤ أَخِي، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، إِنَّهُ مَنْ يَّتِقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدَ لَ اثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَلِطِئِينَ، قَالَ لاَ تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ، الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴾.

«وليتأمل ثامناً كيف توصل إلى إزالة الغُمَّة عن قلب أبيه، وصبر إلى أن ظفِر بالوقت الذي أمكنه فيه إحضاره عنده على أحسن الوجوه» ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَّداً، وَقَالَ يَالَّبُ مَا اللَّهُ عَامِنِينَ، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَّداً، وَقَالَ يَا أَبَتِ هَاذَا تَاوِيلُ رُعْينيَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقَّا ﴾.

«وليتأمل تاسعاً كيف كان صبر يعقوب على في بابه، وفي بابه، وفي بابه غيبة أخيه، وهو كالراجي لعودهما إليه واجتماعه معهما» ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَمْراً، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَاتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ - ﴿ يَنبَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَايْئُسُواْ مِن رَوْحِ اللَّهِ، إِنَّهُ لاَ فَتَحَسَّسُواْ مِن رَوْحِ اللَّهِ، إِنَّهُ لاَ يَايْئُسُواْ مِن رَوْحِ اللَّهِ، إِنَّهُ لاَ يَايْئُسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلاَ الْقَوْمُ الْكَنْفِرُونَ ﴾.

«وليتأمل عاشراً كيف قِبل يوسف عُذْر إخوته، وقد اعتذروا الله ، مع تلك الجنايات العظام» ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدَ ـ اثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ فكان جوابه ﴿ لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ، الْيَـوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾.

«وليتأمل حادي عشر كيف قِبل يعقوبُ أيضاً عذرهم» ﴿ قَالُواْ يَنْأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَيْطِئِينَ ﴾ وزاد بأن قال ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ، «إلى وجوه أخر تركنا ذكرها» .

«ثم إنه تعالى قال في آخر السورة لرسوله على ولجماعة المكلفين: ﴿ ذَلِكَ مِنَ اَتُبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذَ الممكفين: ﴿ ذَلِكَ مِنَ اَتُبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذَ اجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ فنبه بذلك على وجوب التمسك بهذه الأخلاق والآداب. وكذلك قال تعالى في أول السورة: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ لأن النفع يعظم بذلك لمن تأمله».

«وهذا معنى قوله ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا ﴾ [ محمد: ٢٤ ] لأن من تدبر القرآن، وتمسك بأحكامه وآدابه وأخلاقه، انفتح قلبه للخيرات دينا ودنيا، فإذا قرأه من غير تدبر يصير قلبه كأنَّ عليه قُفلاً لا يتغير عما هو عليه، فهذه المقدمة التي قدمناها في هذه السورة تنفع فيها وفي القرآن». انتهى نص المقدمة النفيسة التي قدم بها القاضي عبد الجبار سورة يوسف، وقد وضعنا بجانب كل نقطة منها ما يناسبها من الآيات.

والآن فلنقف وقفة مناسبة عند جملة من الآيات الكريمة في هذه السورة بقدر ما يتسع له الوقت.

فقوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَـٰأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، رَأَيْتُهُمْ لِي سَلْجِدِينَ ﴾ معناه اذكر يَا مُحمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه (الآية).

وقال ابن عباس: «رؤيا الأنبياء وحي». وقد تكلم المفسرون على تعبير هذه الرؤيا فقالوا إن الأحد عشر كوكباً عبارة عن إخوة يوسف، وكانوا أحد عشر أخاً سواه، والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه، ووقع تفسير هذه الرؤيا بعد أربعين سنة، وذلك حين رفع يوسف أبويه على العرش وهو سريره الذي كان يجلس عليه لمباشرة شؤون الدولة وإخوته بين يديه ﴿ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّداً، وَقَالَ لَمباشرة شؤون الدولة وإخوته بين يديه ﴿ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّداً، وَقَالَ يَباسُ عَلَهُا رَبِّي حَقًا ﴾.

وقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: ﴿ لَا تَقْصُصْ رُءُياكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً ﴾ دليل على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا، وأنها ترمز إلى ظهور يوسف على إخوته وتقدمه عليهم، ولذلك نهى ابنه يوسف عن ذكرها لإخوته، وأمره بكتمانها عنهم، خوفاً من أن يحتالوا للقضاء عليه والتخلص منه.

وخوف يعقوب من كيدهم إما أن يكون مبنياً على حكم العادة الشائعة بين بعض الإخوة وبعض الأقرباء إذا كانوا غير أشقاء، وإما أن يكون مبنياً على شعوره بغيرة إخوته منه وكرههم أله، نظراً لشغف أبيه به دونهم. أما يعقوب نفسه فلم يبال بما ترمز إليه الرؤيا من علو مقام ابنه يوسف، لأن الأب يود عادة أن يكون ابنه خيراً منه، ولا يضيق بذلك صدراً. قال ابن كثير: «ومن هنا \_ أي من قوله تعالى: ﴿ لاَ تَقْصُصْ رُءُياكَ عَلَىٰ إِخُوتِكَ ﴾ \_ يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر، كما ورد في حديث واستعينواعلى قضاء الحوائج بكتمانها، فإن كل ذي نعمة محسود). وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَائِكَ يَجْتَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيل

الاَحَادِيثِ، وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ ﴾ [الآية: ٦] حكاية لما قاله يعقوب لابنه يوسف، متنبئاً بما سيؤول إليه أمره في مستقبل الأيام.

وقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف في شأن أبيهم يعقوب: ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَـٰلٍ مَّبِينٍ ﴾، إشارةً إلى أنه كان لا يُنزِلهم من نفسه منزلة أخيهم يوسف، بينما محل الولد من أبيه هو أن ينزله منزلة سائر أولاده دون تفضيل، فالمراد هنا «بضلاله» افراطه في حب يوسف وأخيه.

وقوله تعالى: ﴿ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ ﴾ [الآية: ١٦] قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «فيه دليل على أن بكاء المرء لا يدل دائماً على صدق مقاله، لاحتمال أن يكون تصنعاً، ومن الناس من يقدر من التطبع على ما يشبه الطبع».

وقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف : ﴿ قَالُواْ يَا بَانَا إِنّا ذَهُبّنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنا ﴾ [الآية: ١٧] تضمّن إشارة إلى السباق، والأصل فيه الجري على الأقدام لمعرفة السابق من اللاحق، والسباق مندوب إليه شرعاً، قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «المسابقة شرعة في الشريعة، وخصلة بديعة، وعون على الحرب، وقد فعلها النبي على بنفسه وبخيله، فرُوي أنه سابق عائشة فسبقها، وأنه سابقها فسبقته، فقال لها هذه بتلك، ورُوي أنه سابق بين الخيل التي أضمِرت، من الحَفْياء إلى تَنيّة الوَداع، وسابق بين الخيل التي لم تُضمَر، من الثنية إلى مسجد الوَداع، وسابق بين الخيل التي لم تُضمَر، من الثنية إلى مسجد بني زُريْق، وفي ذلك من الفوائد رياضة النفس والدواب، وتدريب

الأعضاء على التصرف، ولا مسابقة إلا بين الخيل والإبل خاصة».

وقوله تعالى: ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَم كَذِبٍ، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَنْفُسُكُمُ أَمْراً ﴾ [الآية: ١٨] إشارة إلى الدم الذي أراد إخوة يوسف أن يجعلوه علامة على صدقهم، لكن القميص كان سالماً من التمزيق. قال ابن عباس: لو أكله السبع لحَرَق القميص، والعلامات إذا تعارضت تعين الترجيح، فيقضي بجانب الرجحان، ولا خلاف في الحكم بالتهمة إذا ظهرت، كما أشار إلى ذلك يعقوب عليه السلام فيا حكته عنه الآية: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَمْراً ﴾ إذ أن إخوة يوسف لم يكن من فعلهم ما يناسب الشفقة عليه، فيشهذ بصدقها، بل كان الذي سبق منهم هو تبرعهم به، كما نبه إليه القاضي أبوبكر (ابن العربي).

وقوله تعالى: ﴿ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ﴾ السَّيارة هنا مؤنث سَيار، والمراد بها القافلة من المسافرين، و (الوارد) هنا هو الذي يستقي الماء للجماعة.

وقوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ ﴾ \_ أي باعوه \_ ﴿ بِثَمَنِم بَخْسِ دُرُاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ عبارة عن قلتها، وهو يفيد أن الأثمان عندهم كانت تجري عدداً لا وزناً، ولا شك أن في العدد تخفيفاً عن الخلق، لكثرة المعاملة ومشقة الوزن.

وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَاوِيلِ الأَحَادِيثِ ﴾ المراد بالأرض هنا أرض مصر، والمراد

«بتأويل الأحاديث» البراعة والاصابة في تعبير الرؤيا.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلاً أَن رّاء بُرهَانَ رَبّهِ ﴾ إشارة إلى عزم امرأة العزيز على الإيقاع بيوسف في شركها، لكن يوسف لم يقع في ذلك الشرك بإعانة الله له، فتغلب على حديث النفس الذي لم يبلغ إلى درجة العزم، وحصّنه الله من الوسواس الخناس، وصرفه عن السوء والفحشاء. والتعبير بلفظ «همّت به» و «همّ بها» بالنسبة لكل من الاثنين إنما هو من باب (المشاكلة) اللفظية لا غير، لاختلاف الموقفين واختلاف المعنيين. قال ابن جُزَى في تفسيره: «أكثر الناسُ الكلام في هذه الآية حتى اللفوا فيها التآليف، فمنهم مفرط ومفرط، والصواب إن شاء الله أنها همت به من حيث مرادها، وهمّ بها كذلك لكنه لم يعزم، بل كان همه خَطْرة خَطَرت على وهم معلى الشَوّة وَالْفَحْشَآء، الله مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾.

# الربع الأخير من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ مِمَّا يَدْعُونَكِيْۃِ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ أَلْجَهُ لِينٌ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُ وَرَبُّهُ و فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ إِنَّهُ و هُوَ أَلْسَمِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَارَأُواْ الْابْتِ لَيَسَبُحُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٌ۞وَدَخَلَمَعَهُ السِّبِحْنَ فَنَيَانِ ۗ قَالَ أَحَدُ هُمَآ إِنِّي أَرِيْنِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۗ وَقَالَ أَلَا خَرُ إِنِّي أَرِيْنِي أَخِمِلُ فَوْقَ رَأْسِهِ خُبْرًا تَاكُلُ الطَّيْرُمِنُهُ نَيِّتُنَا بِتَاوِيلِهِ } إِنَّا نَرِيكَ مِنَ أَلْحُسِنِينٌ ۞ قَالَ لَا يَانِيكُمَا طَعَامٌ ثُرُزَقَانِهِ } إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَاهِ بِلِهِ و فَبَلَ أَنْ يَانِيَكُمُ ۚ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلْمَنِهِ رَبِّيٌّ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّةً قَوْمِ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَهُـ م بِالْلَاخِرَةِ هُـ مُكَلِّنُ رُونٌ ۞ وَاتَّبَعُتُ مِلَّةَ ءَابَآءِ ىَ إِبْرَاهِيـمَرَوَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشُرِكَ بِاللَّهِ مِن شَكَءٌ وْ ذَالِكَ مِن فَضِّهِ إِللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَلِنَّاسٌ وَلَئِكِنَّ أَكُثَرَ أَلْنَاسِ لَا يَشْكُرُونٌ ۞ يَضَخِبَي إَلْسِّجُنِ ءَ آزَبَابُ مُّتَفَرِقُونَ خَيْرُ آمِرِ إِللَّهُ الْوَاحِـ دُ الْقَهَارُّ ۞ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآءَ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَ ۚ ابَآ وُكُمْ مَّآ أَنْـزَلَ أَلْلَهُ بِهَا مِن سُلَطَانِيَّ إِنِ الْحُكُمُ ۗ إِلَّا لِللَّهِ أَمَسَرَأَلَا نَعْنُبُدُ وَا إِلَّا ۚ إِنَّيَاهُ ۚ ذَا لِكَ ٱلدِّينُ الْقَيْدَةُ وَلَاِئَ أَكَ ثَرَ أَلْنَاسِ لَا يَعُلَمُونٌ ۞ يَلْمَيْنِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمُنا فَيَسْقِي رَبُّهُ و خَمْرًا وَأَمَّا أَلَاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهُ عَ قُضِيَ أَلَامُرُ الذِه فِيهِ تَسَتَفْنِيكِنِ ۞ وَقَالَ لِلذِك ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجِ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْ خِ عِندَ رَبِّكٌ فَأَنسِيهُ الشَّيْطَانُ ذِكَرَ رَبِّهِ عَلَيْنَ فِي السِّبْنِ بِضْعَ سِنِينَّ ا وَقَالَ أَلْتَلِكُ إِنِّي أَرِىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبُعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُلَتٍ خُضْرِ وَأَنْحَدَ يَا بِسَلَتِّ يَثَأَيُّهُا ٱلْمُتَلَأُ أَفْتُونِے فِے رُءً بِنِيَ إِن كُنتُمُ لِللُّءَ بِا نَعْهُ بُرُونَ ۗ ۞ قَالْوَا أَضْغَكُ أَحْلَرٌ وَمَا نَحَنُ بِتَاوِيلِ الْاَحْلَرِ بِعَالِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلذِے نَجَامِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أَثَمَةٍ اَنَآ ٱنۡكِبْتُكُم بِتَاوِيلِهِ؞

فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا أَلصِّدِيقُ أَفْنِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضُرِ وَأَنْحَرَ يَالِسَتِ لَّعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى أَلْنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونٌ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبَا َفْمَا حَصَدتُهُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنَبُلِهِ ۗ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَا كُلُونٌ ۞ شُمَّ يَاتِهِ مِنْ بَعُهِ ذَالِكَ سَبِعٌ شِدَادٌ يَاكُلُنَ مَاقَدَّمَتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا بِمَّا نُحُصِنُونٌ ۞ ثُمَّ يَاتِي مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ عَامُرُفِيهِ يُغَاثُ اَنْتَاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۞ وَقَالَ الْمُلِكُ الشُّونِ بِرِّهُ فَلَمَّا جَآءَهُ اْلرَّسُولُ قَالَ اَرْجِعِ اِلَىٰ رَبِّكَ فَسْتَلَهُ مَا بَالُ النِّسُوَةِ اِللَّهِ قَطَّعُنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَنِّهِ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيكُمْ ۞ قَالَ مَاخَطَبُكُنَّ إِذْ رَاوَد تُنَنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ " قُلْنَ حَاشَ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٌ ِ قَالَتِ إِمُرَأَتُ الْعَزِيزِ إِلَانَ حَصْعَصَ الْحَقُّ أَنَا رُوَد تُهُ ۗ و عَن نَّفُسِهِ ، وَإِنَّهُ , لَمِنَ أَلصَّادِقِينٌّ ۞ ذَالِكَ لِيَعْ لَمَ أَكَيَّ لَرَ آخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ أَلَّهَ لَا يَهْدِ حُكَّدَ أَنْخَآبِنِينَّ ۞

### الربع الأخير من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُن مِّنَ الْجَنهِلِينَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْمَرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ، أَنَا رَوَدتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمَ اَخُنهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴾ .

ترتبط الآية الأولى من هذا الربع ارتباطاً وثيقاً بالآيات السابقة قبلها في نهاية الربع الماضي، ذلك أن امرأة العزيز التي راودت يوسف عن نفسه فصرف الله عنه السوء والفحشاء، ابتدأت تروج الإشاعات عن مراودتها له بين نسوة كبار القوم، مع توجيه اللوم لها والتشنيع عليها سراً.

وسعياً منها في إيقاف تلك الإشاعات عند حدها، والقضاء عليها في مهدها دعتهن إلى مأدبة في قصرها، وكان من جملة ما قدمت إليهن في تلك المأدبة فواكه وسكاكين صغيرة معدّة

لتقشيرها وقبطعها، وعندما كانت بأيبديهن الفواكم والسكاكين الخاصة بها، أمرت فتاها يوسف ـ وكان إذ ذاك لا يزال مملوكاً لزوجها \_ بالخروج فجأة على النسوة الحاضرات والمرور أمامهن، فما كاد يُباغتهن يوسف مقبِلًا ومدبِراً، حتى بُهتَ ضيوف امرأة -العزيز من مرآه، وجَرَحْنَ بالسكاكين أيديهن، بدلًا من تقشير الفواكه، دون شعور منهن، وعند ذلك اتجهت إليهن امرأة العزيز، مبررةً أمامَهن ما وقع لها قبلهن من الشغف به، ثم أخبرت ضيوفها بأنها قد راودته فعلًا، لكنه امتنع امتناعاً باتاً، ومضت في حديثها أمامهن تهدده بالسجن والإهانة إن لم يفعل ما تأمره به، ولم يلبث ضيوفها من النساء أن عذَّرْنَها ووقفن إلى جانبها ينصُّرْنَها، ويطالبن يوسف معها بإلحاح أن يستجيب لامرأة العزيز، وأن يحقق رغبتها، وذلك بعدما كنَّ يلُمْنَها قبل رؤية يوسف، لكنَّ يوسف لم يتراجع عن موقفه أمام تهديد امرأة العزيز، ولا أمام إغراء ضيوفها، وأصرًّ على الاعتصام بحبل التقوى والعفاف، وأخذ يتضرع إلى الله أن يصرف عنه كيد امرأة العزيز وصاحباتها حتى لا يقع في الشَّرَك.

وإلى هذا الجزء من قصة يوسف تشير الآيات الكريمة التالية: ﴿ وَقَالَ نِسْوَةً فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتيها عَن نَفْسِهِ ﴾ والمراد «بالفتى» هنا الخادم المملوك ﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً، إنّا لَنَريْهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فَلَمّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتِ النّهِنَ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِمًا ﴾ أي أعدت لهن مجلساً مفروشاً ﴿ وَءَاتَتْ كُلَّ وَخِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِيناً وَقَالَتُ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، فَلَمّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ﴾ أي وَخِدةٍ مِّنْهُنَ سِكِيناً وَقَالَتُ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، فَلَمّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ﴾ أي أعظمن شأنه ﴿ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ أي حززن أيديهن بالسكاكين، أعظمن شأنه ﴿ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ أي حززن أيديهن بالسكاكين،

من فرط الدهشة وشدة الإعجاب ﴿ وَقُلْنَ حَسْ لِلهِ ﴾ تنزيهاً لله وتعجباً من قدرته على خلق مثل يوسف ﴿ مَا هَلْذَا بَشَراً، إِنْ هَلْذَا إلا مَلَكُ كَرِيمٌ، قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الذِي لُمْتَنَيٰي فِيهِ، وَلَقَدْ رَوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ﴾ أي طلب العصمة وامتنع مما أردته منه ﴿ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّغِرِينَ ﴾ أي يعامل الصَّغار، والإهانة والاحتقار ﴿ قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُ إِلَيْ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِن الْجَهِلِينَ ﴾ فاستجاب لَهُ النبيء ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ النبيء ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾.

وقولُ يوسف هنا فيما حكاه عنه كتاب الله ﴿ السَّجْنُ ـ أَحَبُ ـ إِلَيْ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ لا يقصد من قوله (أحب) المعنى الحقيقي للتفضيل، وإنما هو وارد هنا على غرار قول القائل: «الجنة أحب إليَّ من النار، والعافية أحب إليّ من البلاء».

إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد أخذ خبر امرأة العزيز يزداد انتشاراً، ورأى العزيز وصحبه أنه لا بد من اتخاذ تدبير زَجْريّ ضد يوسف، ولو كان هذا التدبير تدبيراً ظالماً، وذلك دفاعاً عن شرف امرأة العزيز، وصرفاً للأنظار عنها إلى تثبيت التهمة في يوسف، رغم براءته عندهم وعند الله ، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأُوا الآينتِ لَيَسْجُنْنَة حَتَىٰ حِينِ ﴾.

ومن حِكَم الأقدار أن يوسف دخل السجن معه فتيان آخران، وكلاهما من فِتيان قصر الملك، وكانا يصحبانه ويرافقانه في

السجن، وأدركا أن ليوسف مواهب خاصة، وأن له قدرة على تعبير الرؤيا، فقصًا عليه ذات يوم رؤياهما، وكانت رؤيا الأول أنه رأى نفسه يعصر خمراً، فعبر له رؤياه بأنه سيفارق السجن بعد قليل، وسيسقي بعد إطلاق سراحه سيده خمراً ويكون ساقية الخاص، وطلب إليه إذا عاد إلى القصر أن يذكر لملكه أمر يوسف ويحدثه عنه، عسى أن ينصفه من امرأة العزيز ويطلق سراحه.

وانتهز يوسف فرصة اهتمام صاحبيه في السجن بتعبير رؤياهما وإصغائهما إليه، ليحدثهما بشيء من عقيدته ودينه، وهما أهم شيء لديه، عسى أن يهتديا على يديه إلى عقيدة التوحيد، وينصرفا عن عبادة الأصنام والأوثان. غير أن الفتى الذي فارق السجن ما كاد يعود إلى قصر سيده حتى نسى وصية يوسف الذي عبر له رؤياه، فلم يذكر لملكه أمر يوسف، ومضت سنوات أخرى على يوسف وهو في السجن دون أن يتذكره أحد، إلى أن رأى ملك مصر نفسه رؤيا أقضّت مضجعه، وأثارت وساوسه، فأخذ يبحث عمن يعبِّرها لـه التعبير الـلائق. وعندئـذ تذكُّر ساقيـه الخاص ـ وهو الفَتَى الذي كان في السجن مع يوسف، والذي عبر له يوسف رؤياه تعبيراً صادقاً \_ أن يوسف لا يزال في السجن، وأنه أحسن من يُعبّر لمنك مصر رؤياه، فاستأذن سيده، وذهب إلى السجن يسأل عن يوسف ويعرض عليه رؤيا الملك، فما كان من يوسف إلا أن عبر له الرؤيا أحسن تعبير، وما كان من ملك مصر إلا أن دعاه إلى مجلسه، لكنَّ يوسف أصرّ على عدم مغادرة السجن إلا بعد نظر الملك نفسه في قضيته، وإعلان براءته، واعتراف الجميع

بعفته وعصمته، وذلك ما تشير إليه الآيات الكريمة: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السُّجْنَ فَتَيَـٰن، قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّي أَريْـنِيَ أَعْصِرُ خَمْراً، وَقَالَ الْاخَرُ إِنِّي أُريْدِنِي أُحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَاكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، نَبُّئْنَا بِتَاوِيلِهِ، إِنَّا نَرِيْكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، قَالَ لَا يَاتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَاوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَاتِيَكُمَاٰ، ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيَ، إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْم لَّا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالاَخِرَةِ هُمْ كَاٰفِرُونَ، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيَ إِبْرَهِْيهُمْ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، مَا كَانَ لَنَا أَن نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ذَلِكَ. مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَـلَى الناسِ، وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، يَنْصَنْحِبَي السِّجْنِ ءَآرْبَابٌ مُّتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللَّهُ الْوَخِــدُ الْقَهَّارُ، مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰن، إنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلهِ، أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا ۚ إِلَّا إِيَّاهُ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، يَـٰصَـٰحِبَي ِ السِّجْنِ أُمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْـراً، وَأُمَّا الاَخَـرُ فَيُصْلَبُ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ، قُضِيَ الْأَمْرُ الذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينِ، وَقَالَ لِلذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ أي عند سيدك، لكن ذلك الفتى نسى أمر يوسف بمجرد ما فارق السجن ﴿ فَأَنسِينُهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ أي قضى يوسف في السجن سنوات أخرى من جراء نسيان صاحبه له وإهمال أمره ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادُّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ أي تذكر بعد مدة ﴿ أَنَّا أَنْبِتُنُّكُم بِتَاوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴾ إلى آخر الآيات.

أما رؤيا الملك فخلاصتها أنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقراتٍ مَهازيل، ضعاف في غاية الهزال، كما رأى

سبع سنبلات خضر، وسبع سنبلات يابسات، وهذه الرؤيا هي التي جاء يعرضها على يوسف رفيقُه في السجن من قبل، ذلك الرفيق الذي أصبح ساقياً للملك عقب إطلاق سراحه، فقال له فيما حكته الآيات الكريمة ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَاكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ يَابِسَتٍ، لَّعَلَى أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾.

فما كان من يوسف عليه السلام إلا أن أفتاه في أمر هذه الرؤيا وعبرها له أصدق تعبير، مبيّناً للملك وملائه أنهم سيستقبلون سبع سنوات كلها رَخاء وخِصْب، تزدهر فيها الحقول، وتزكو الغلات، ويصفو العيش وتطيب الحياة، ثم يستقبلون في أعقابها سبع سنوات من الجَدْب والقَحْط، لا يفي فيها (النيل) بوعده، ولا يُحدم برِفده، ولا يجدون قائماً يُحصَد، ولا حصيداً يُخزَن، ثم بعد سنوات الجدب السبع يُظلّهم عام خصيب يغاثون فيه، فتجود عليهم الأرض بما يأكلون، ويجدون ما يأتدِمُون به ويعصرون، ومنبهاً لهم في نفس الوقت إلى أنه من الخير لهم أن لا يأكلوا كل ما يأتيهم من محاصيل سنوات الرخاء، وأن يدُّخروا أكبر قسم من المعام ودُورهم دون أن يُخرجوه من سنابله، حتى يبقى مصوناً فيها من فعل الحشرات وفعل الرطوبة، وذلك احتياطاً لسنوات الجدب التي تليها.

وهذه المعاني هي التي تشير إليها بقية الآيات الكريمة: ﴿ قَالَ ﴾ أي يوسف ﴿ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينٍ دَأْباً ﴾ أي على الدوام وبغيس انقطاع، من (دأب) على العمل إذا داوم عليه ﴿ فَمَا حَصَدتُمْ فَلَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمًا تَاكُلُونَ ﴾ أي اتركوه بعد الحصاد في سنبله غير مدروس، ولا تدرُسوا منه إلا ما تحتاجون لأكله، علماً منه بأن الحَبِّة إذا بقيت في غشائها انحفظت، وهذا المعنى يتفق معه ما وصل إليه العلم الحديث، من أن ترك الحَبِّ في سنابله عند تخزينه فيه وقاية له من التلف، الذي يحدث عادة بسبب العوامل الجوية وغيرها من الأفات. ﴿ ثُمَّ يَاتِي مِنَ بَعْدِ مَنْ فَلَكَ سَبِعٌ شِدَادٌ يَاكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ ﴾ أي ثم تأتي بعد ذلك سبع سنين ذات شدة وجوع، تستهلكون فيها ما ادَّخرتموه في سنابله من سنوات الرخاء السبع، إذ تجدونه صالحاً للأكل والاقتيات من سنوات الرخاء السبع، إذ تجدونه صالحاً للأكل والاقتيات وادخرتموه إلا القليل ﴿ ثُمَّ يَاتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ وادخرتموه إلا القليل ﴿ ثُمَّ يَاتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ ﴾ من الغَيْث بمعنى المطر، أو من الغَوْث بمعنى الفرج ﴿ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ إشارة إلى ما سيكون فيه من غلات صالحة للعصر في المعاصر كالزيتون والعنب والسَّمْسِم.

فلما بلَّغ ساقي الملك الخاص إلى سيده تعبير يوسف لرؤياه، وفَطَن لما في تعبير يوسف من نصح بالغ وحسن تدبير، أدرك أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن يوسف ليس شخصاً عادياً، فبالإضافة إلى عفته التي يعلم عنها الحقيقة ها هو يخترق حُجُب الغيب بما علَّمه الله من تأويل الأحاديث، وها هو يرى البعيد قريباً، ولا يكون في النهاية إلا مصيباً ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ايتُونِي بِهِ، فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِع ِ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ أي سيدك ﴿ فَسْئَلُهُ مَا بَالُ النَّلُوةِ النِّي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾، فلم يَسَع النَّلُوةِ النِّي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾، فلم يَسَع

الملك إلا أن يدعو امرأة العزيز وصاحباتها، ويحقق معهن بنفسه من جديد ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ ﴾، فكان جوابُهن تأكيداً لعفته، وإعلاناً لبراءته ﴿ قُلْنَ حَاشَ لِلهِ ﴾ تبرئة ليوسف ﴿ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ، قَالَتِ امْرَأْتُ الْعَزِيزِ الَّانَ حَصْحَصَ الْحَقُ ﴾ أي تبين وظهر ﴿ أَنَّا رَوَدَتَّهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ أي من الصادقين في كونه بريشاً من مراودتي، أو محاولة الاعتداء على كرامتي.

ومضت توضح السر في اعترافها بمحاولتها مع يوسف دون أدنى نتيجة، معلنةً براءة يوسف براءة مطلقة، مؤكدة أنها لا تريد أن تصر عل اتهامه كذباً وزوراً بعدما تجلّى الحق وظهر ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمَ اَنَّحُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَآئِنِينَ ﴾.

## الربع الأول من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم

وَمَآ أَبُرِيثُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّنَّوَءِ الَّهَ مَا رَحِمَ رَبِّنَّ إِنَّ رَخِةِ غَفُورٌ رَّحِيثُم ﴿ وَقَالَ أَلْمُلِكُ السُّونِ بِرِهَ أَسْتَغَلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّاكَ لَّمَهُم قَالَ إِنَّكَ أَلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ آمِينٌ ٥ قَالَ اَجْعَلْنِنِ عَلَىٰ خَزَآبِنِ إِلَا رُضِ إِلِّهِ حَفِيظٌ عَلِيكٌ ۞ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي إِلَارُضِ يَتَبَوَّأُ أُمِنْهَا حَيْثُ يَشَاآهٌ نُصِيبُ بِرَحْمَنِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجُـرَ أَلْحُسِنِينٌ ۞ وَلَأَجُرُ الْمَاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ۗ ۞ وَجَآءً إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمُ وَهُمُ لَهُ مُنكِرُهُ لَنَّ ا وَلَمَّاجَهَزَهُم جَهَازِهِمْ قَالَ آينُونِ بِأَخِ لَّكُمْ مِّنَ آبِيكُورٌ أَلَا تَرَوُنَ أَنِيَ أُوْفِي إِنْكِيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَاتُونِ بِيهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِ عِ وَلَا نَقُرَبُونٌ ۞ قَالُواْ سَنُرُاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ

وَإِنَّا لَفَكُولُونٌ ۞ وَقَالَ لِفِنْيَتِهِ إِجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ٓ إِذَا إِنقَلَبُوٓ إِلَىٓ أَهْلِهِ مِلْعَلَّهُمْ بَرْجِعُونٌ ۞ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِهِمِمْ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا أَلْكَيْلُ فَأْزَسِ لَ مَعَنَآ أَخَانَا نَكَتَلُ وَإِنَّا لَهُ, كَمَا فِظُونَ ۗ ۞ قَالَ هَلَ. امَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبُّلُ فَاللَّهُ خَيْرُحِفُظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَّ ۞ وَلَتَا فَنَحُواْ مَتَعْهُمُ وَجَدُواْ بِضَلْعَتَهُمْ رُدَّتِ النِّهِمْ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا نَبْغِيُّ هَذِهِ ء بِضَعَنْنَا رُدَّتِ اِلَيْنَا وَنَبِيرُ أَهْلَنَا وَنَحَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَا لِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ۞ قَالَ لَنُ ارْسِلَهُ و مَعَكُرُ حَتَّىٰ تُوتُونِ مَوْثِفَا مِنَ أُلَّهِ لَتَا ثُنَّنِي بِهِ ۚ إِلَّا ۖ أَنْ يُحَاطَ بِكُرَّ فَالْمَآاءَ اتَّوَهُ مَوْثِفَهُمُ قَالَ أَلَّهُ عَلَىمَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۞ وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَلْحِدِ وَادْخُلُواْ مِنَ اَبُوْبِ مُّتَفَرِقَةً ۗ وَمَآ أُغْنِهِ عَنكُر مِّنَ أَللَّهِ مِن شَنَهُ ۗ إِن الْحُكُمُ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونٌ ۞ وَلَكَ ا دَخَاوُاْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ وَ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ أَلَّهِ مِن شَكَءٍ إِلَّا حَاجَةً لِهِ نَفْسٍ يَعْـ قُوبَ قَضِيلُهَا ۗ

وَإِنَّهُۥ لَذُوعِـلْمِ لِتَا عَلَّمَنَـٰهُ ۗ وَلَكِحَنَّ أَكُثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْـُ لَمُونٌّ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِي ٓ إِلَيْهِ أَخَاهٌ قَالَ إِنِّكَ أَنَآ أَخُوكَ فَلَا تَبُنَّبِسُ مِمَا كَانُواْ يَعُمَلُونَّ ۞ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَا زِهِم جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَمِّلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ آيَتُهَا أَلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِ ثُونٌ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم تَمَاذَا تَفْ قِدُونٌ ۞ قَالُواْ نَفْ قِدُ صُوَاعَ ٱلْمُلِكِ وَيلمَن جَآءَ بِيهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِيهِ زَعِيثُمْ ۞ قَالُواْ تَالَّهِ لَقَدْ عَلِمُتُم مَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي إِلَا رُضِ وَمَا كُتَّا سَلِرِقِينَّ ۞ قَالُواْ فَمَاجَزَّ وُهُۥ إِن كُنتُمْ كَلْذِبِينَّ ۞ قَالُواْ جَزَّآؤُهُ مِنْ قُرِجِدَ فِي رَمْلِهِ، فَهُوَجَزَآؤُهُ وَكَذَالِكَ نَجْنِ الظَّلِلِمِينَ ۞ فَبَدَأُ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبُلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ أَسْتَغْرَجَهَا مِنْ وِعَآءِ أَخِيةٍ كَذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفُّ مَاكَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمُلِكِ إِلَا أَنْ يَتَشَاءَ أَلَّهُ تَرَفَعُ دَرَجَتِ مَن نَشَاءٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِهِ عِلْمِ عَلِيهُ ۞

### الربع الأول من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِيَ، إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةً بِالسَّوْءِ الاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي، إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشَآءُ اللَّهُ، نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَآءُ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾.

في بداية هذا الربع أورد كتاب الله ضِمْن ما حكاه من كلام امرأة العزيز اعتذارها الصريح عما أصابها من نزغات الشيطان، إذ قالت: ﴿ وَمَا أَبِرِّىءُ نَفْسِيَ، إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةُ بِالسَّوءِ الاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي، إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فهذا الاعتذار على لسانها، بعد اعترافها ببراءة يوسف مندرج في كلامها، فحكاه كتاب الله في جملة ما حكى من أقوالها. قال ابن كثير: «وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام، وقد حكاه الماوردي في تفسيره، وانتدب لنصره الإمام أبوالعباس ابن تيمية رحمه الله، فأفرده بتصنيف على حِدة».

وقولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ايتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ﴾ إشارة إلى قرار ملك مصر، الصادر بجعل يوسف من حاشيته وخاصته، وأهل مشورته ووزارته، تقديراً لمواهبه، وانتفاعاً عِلَكاته.

وقولُه تعالى: ﴿ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينً أَمِينً ﴾ إشارةً إلى ما قاله الملك ليوسف عند تنصيبه له، وتعريفه إياه بأنه قد أصبح يتمتع لدى مَلِكِه بسلطة ونفوذ، فهو (مكين) أي متمكن وذو سلطان، وهو في نفس الوقت (أمين) أي مؤتمن على شؤون الدولة، التي أصبح من كبار رجالها، وصفة (الأمانة) صفة أساسية في كل من يراد الانتفاع بمشورتهم ونصيحتهم، إذ المستشار مؤتمن».

وقولُه تعالى: ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَوْآئِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ هذا ليس طلباً من يوسف للولاية من أصلها، فقد ولاه الملك بمجرد ما دعاه إليه وقال: ﴿ ايتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ﴾ ، وإنما هو تنبيه من يوسف للملك إلى نوع العمل الخاص الذي يرى نفسه أهلاً للقيام به ، بعد تكليفه من طرف الملك تكليفاً عاماً ، فقد كان يوسف يعلم أنّ مصر مقبلة على أيام شدة وأيام رخاء ، كما فهمه من رؤيا الملك التي عبرها له أحسن تعبير ، وكان يُحسُّ من أعماق نفسه أنه إذا وُضِعَت خزائنُ مصر تحت إشرافه المباشر تصرّف في غلاتها التصرف الأحوط والأرشد تحت إشرافه المباشر تصرّف في غلاتها التصرف الأحوط والأرشد والأصلح لعموم الناس ، واستعد الاستعداد اللازم للطوارى المنظرة في السنوات المقبلة .

فلفت نظر الملك إلى نوع المسؤولية التي يستطيع تحملها على بينة وعن جدارة، حتى لا يكلفه الملك بمسؤولية أخرى يكون حظ نجاحه فيها أقل.

وقولُه في هذا السياق ﴿ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ تبرير منه لهذا الإختيار، فهو يعرف من نفسه أنه موصوف بالحفظ والصيانة، اللازمين لكل خزانة، وهو على خبرة بالعلم المناسب لهذا النوع من العمل، ولكل عمَل علمه الخاص به. وقد اعتمد يوسف في مجال المسؤولية والخدمة العامة على ما أكرمه الله به من حفظ وعلم، وهما من الخصال المعنوية البحتة، ولم يعرج مطلقاً على ما آتاه الله من حسن وحسب ونسب، إذ لا دخل لها في الموضوع.

وهذا المعنى الذي فسرنا به الآية لا يتعارض في شيء مع قوله على للمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلْتَ إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها»، ولا مع قوله على حديث آخر رواه مسلم أيضاً «إنّا لا نستعمل على عملنا من أراده». إذ موضوع الحديثين هو التهالك على الولاية العامة وطلبها من أصلها، لا مجرد اختيار نوع العمل، بعد الاستدعاء لها والتكليف بها.

وتساءل البعض كيف استجاز يوسف عليه السلام لنفسه أن يقبَل الولاية من كافر، وأجيب عنه بأنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر، إذا علم أنه يُصلِح بعضَ الأحوال (نص على ذلك أبو القاسم ابن جُزّى في تفسيره). كما أجيب عنه بأن

معاملة الأنبياء لغيرهم لم تكن على وتيرة واحدة، بل كانت أحياناً بالسلطة والاستعلاء، وأحياناً بالسياسة والابتلاء، وهذا منها، كما نص عليه أبو بكر (ابن العربي) في أحكام القرآن.

وقولُه تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَنّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ يَتَبَوّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ﴾ إشارةً إلى ما أكرم الله به يوسف من الحرية والسعة والنفوذ والتصرف في أرض مصر، بعدما ابتلاه فيها بالرق والضيق والسجن الطويل. ثم عقب كتاب الله على ذلك بقوله: ﴿ نُصِيبُ وَالسَجْنَ الطويل. ثم عقب كتاب الله على ذلك بقوله: ﴿ نُصِيبُ إِرْحُمَتِنَا مَن نَشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾، إشارةً إلى الفرج والنصر، اللذين يأتيان في أعقاب الثبات والصبر.

وقولُه تعالى: ﴿ وَجَآءَ اخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ إشارةً إلى قدوم اخوة يوسف إلى مصر بقصد الحصول على القوت اللازم لهم، إذ كانت بلاد كنعان حيث يستقر يعقوب عليه السلام قد أصابها القحط والجدب، وكانت أخبار عزيز مصر وإحسانه إلى الناس قد بلغت أصداؤها إليهم، وبهذه المناسبة دخلوا على يوسف وهو في أبهة الرياسة وهيبة السلطة فعرفهم يوسف، دون أن يتعرفوا عليه، على خلاف العادة في الجماعة.

والسر في ذلك أنهم فقدوا يوسف وهو في سن الصبا، فتغيرت ملامح وجهه عما كانت عليه، ومنذ اشتراه العزيز لامرأته واتخذاه فتى لهما كان كالمكتوم عن الناس، ثم أقام محبوساً ما شاء الله أن يقيم، وبطول المدة عَمِى أمره، وخفِي خبره على أبيه

واخوته. يضاف إلى ذلك أن أحداً منهم لم يكن يتخيل أن يصل الأمر بمثله إلى ما وصل إليه من الجاه والنفوذ ومظاهر السلطان، ثم إن المركز الذي أصبح يحتله في الدولة يدعوهم إلى أن يتهيبوه عند المخاطبة لشدة حاجتهم إليه، وكلَّ هذه أسباب تجعل تعرُّفهم عليه، فضلًا عن إطالة النظر إليه، أمراً عسيراً، بينما يوسف في هذه الحال متمكن من الأمر، متفرغ الذهن، لا يصعب عليه تأمل ملامحهم وملاحظة أحوالهم ﴿ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾.

وقولُه تعالى حكايةً عن اخوة يوسف لأبيهم ﴿ يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ إشارة إلى ما طالبهم به يوسف من احضار أخ لهم من أبيهم، ومراده بذلك أخوه الشقيق (بنيامين) كشرط للسماح لهم بالحصول في المستقبل على التموين الضروري لأسرتهم، وكان هذا الإجراء من يوسف تلطفاً في احضار أخيه ثم لقاء أبيه بالوجوه التي أباحها الله.

ومما تنبغي ملاحظته في هذا السياق استعمالُ اخوة يوسف بغية اطمئنان أبيهم يعقوب على أخيهم بنيامين - نفسَ العبارة التي استعملوها ليطمئن على أخيهم يوسف من قبل، فكما قالوا لأبيهم أولاً بخصوص يوسف ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَع ِ وَيَلْعَبْ وَإِنّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴾ قالوا لأبيهم أخيراً بخصوص بنيامين شقيق يوسف ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴾ وهذا هو السر فيما رد عليهم به أبوهم يعقوب، إذ قال لهم فيما حكاه عنه كتاب الله ﴿ قَالَ هَلَ - امَنكُمْ عَلَيْهِ إِلّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ﴾ . ثم عقب على تعهدهم القديم بحفظ يُوسُف، وتعهدهم الجديد بحفظ أخيه عقب على تعهدهم الجديد بحفظ أخيه عقب على تعهدهم الجديد بحفظ أخيه عقب على تعهدهم القديم بحفظ يُوسُفُ، وتعهدهم الجديد بحفظ أخيه

بنيامين، مؤكداً لهم أن الحافظ من كل سوء على وجه التحقيق هو الله تعالى وحده دون سواه ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظاً، وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾. ثم صارحهم بعد ذلك بأنه لن يغامر بإرسال ابنه بنيامين معهم هذه المرة، إلا إذا أعطوه المواثيق والعهود، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَنُ ارْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَىٰ تُوتُونِ مَوْثِقاً مِّنَ اللَّهِ لَتَاتُنّنِي به إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ أي إلا أن تغلبوا فلا تطيقون الإتيان به ﴿ فَلَمّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ: اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾.

وقولُه تعالى حكايةً عن يعقوب عليه السلام مخاطباً لأولاده ﴿ وَقَالَ يَابَنِيَ لاَ تَدْخُلُواْ مِنَ بَابٍ وَجِدٍ وَادْخُلُواْ مِنَ اَبْوَبٍ مُتَفَرِّقَةٍ ﴾ تنبيه من يعقوب لأبنائه إلى عدم الدخول إلى مصر من باب واحد، حتى لا يستلفتوا الأنظار، وحتى لا تصيبهم الأعين الشريرة بشررها.

قال ابن قيّم الجوزية: «فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة، وتقابل المحسود. فتؤثر فيه بتلك الخاصية، وأشبه الأشياء بهذا: الأفعى، فإن السّم كامن فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية، وتكيفت نفسها بكيفية خبيثة مؤذية». وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي) ما خلاصته: «لا خلاف بين الموحدين أن العين حق، ومِن أبدع ما خلق الله النفس، ركّبها في الجسم، وجعلها معلومة للعبد ضرورة، لكنها مجهولة الكيفية، إن جاء ينكرها لم يقدِر، لِلَا يظهرُ من تأثيرها على البدن وجوداً وعدماً، وإن أراد المعرفة لها لم يستطع، لأنه على البدن وجوداً وعدماً، وإن أراد المعرفة لها لم يستطع، لأنه علم لأي شيء ينسبها، ولا على أي معنى يقيسها. . . ولها آثار

يخلقها الباري في الشيء عند تعلقها به، منها العين، وهو معنى يحدث بقدرة الله على جَرْي العادة في المَعِين إذا أعجب منظرة العائن فيلفظ به. ولهذا المعنى نُهي العائن عن التلفظ بالإعجاب، لأنه إن لم يتكلم لم يضر اعتقادة عادة. وكذلك سبق من حكمة الله أن العائن إذا بَرَّك - أي قال تبارك الله - أسقط قوله بالبركة قوله بالإعجاب، وامتنع ضرره، وإن اغتسل العائن شُفِي مَعِينه، وهذه خواص شرعية، بحِكم إلهية، يشهد لصدقها وجودها كما وصفت» انتهى كلام ابن العربي. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله عليه قال: «العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين». وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المُعِين».

وقولُه تعالى حكايةً عن يعقوب عليه السلام في نفس السياق وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [ الآية: ٦٧ ] إشارةً إلى أن هذا التدبير الذي نصحهم به أبوهم إنما هو تدبير احتياطي مظنون النفع، وإلا فإن الأمر في الحقيقة بيد الله «ولا ينفع حذر من قَدَر»، ولذلك وقع التعقيب بعده بقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ مَن قَدَر» ولذلك وقع التعقيب بعده بقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إلاَّ حَاجَةً في نَفْس يَعْقُوبَ قَضيها ﴾. والمعنى أن ذلك الاجراء الذي نصحهم به يعقوب لا يدفع قضاء الله، وإنما هو قضاء لحاجة في نفس يعقوب، وهذه الحاجة التي كانت في نفسه هي شفقته عليهم من أن يصيبهم في هذه المرة ما أصابهم في المرة الأولى،

فيرجعوا إليه وقد فقدوا أخاهم بنيامين، كما رجعوا إليه من قبل وقد فقدوا أخاهم يوسف.

وقولُه تعالى: ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ إشارة إلى ما قابل به يوسف إخوته جميعاً من كرم الضيافة وحسن الصلة، وإلى ما قابل به أخاه الشقيق بنيامين بالخصوص من عطف خاص، عندما اختلى به وعرّفه بأنه هو أخوه يوسف، وطَمْأنه على مصيره، رغماً عن الاجراءات الظاهرة التي سيتخذها للاحتفاظ به عنده، كرهينة خاصة في مقابل (صاع الملك) الذي سيوجد في رَحْله، والذي سيكون وَضعُه فيه بمعرفة يوسف ومساعديه الأقربين، والذي سيكون وَضعُه فيه بمعرفة يوسف ومساعديه الأقربين، فرصة يستقبل فيها أباه وإخوته جميعاً، حيث يرتفع الستار عن آخر فرصة يستقبل فيها أباه وإخوته جميعاً، حيث يرتفع الستار عن آخر فرصة يستقبل فيها أباه وإخوته جميعاً، حيث يرتفع الستار عن آخر فركذلك كِذْنَا لِيُوسُف، مَا كَانَ لِيَاخُذَ أُخَاهً فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلّا أَنْ فَيَا اللّهُ، نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَآءً، وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمً ﴾.

### الربع الثاني من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم

فَ الْوَا إِنْ

يَّسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ ومِن قَبْلٌ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ يُرُدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَدُّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا تَصِفُونٌ ۞ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِينُ إِنَّ لَهُ وَأَمَّا شَيْخَا كَبِيرًا فَخُذَ آحَدَنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِينَ ۗ ۞ قَالَ مَعَاذَ أَلَّهِ أَن نَّاخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَعْنَا عِندَهُ وَ إِنَّآ إِذَا لَّظَٰلِمُونَّ ۞ فَكَمَّا أَسْتَنِكَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ بَجِتَّا قَالَ كَبِيرُهُ مُورَ أَلَرُ تَعَامُواْ أَنَّ أَبَاكُمُ قَدَ اَخَذَ عَلَيْكُمُ مَّوْثِفًا مِّنَ أَلَّهُ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَطِنتُ مُ فِي يُوسُفُّ فَكَنَ آبْرَحَ أَلَارْضَ حَتَّىٰ يَاذَنَ لِيَ أَنِيَ أَوْ يَحَكُمُ أَلَّهُ لِيٌّ وَهُوَخَيْرُ الْحَاكِمِينَّ ۞ أَرْجِعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيكُمُ فَقُولُواْ يَنَأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَتَ ۖ وَمَا شَهِدُ نَآ إِلَّا رِمَا عَلِمُنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينٌ ۞

وَسُئِلِ إِلْقَرْيَةَ أَلِيِّ كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ أَلِيَّ أَقْبَلُنَا فِهَا وَ إِنَّا لَصَادِ قُولً ۞ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُو ٓ أَنفُسُكُمُ ۗ وَ أَمْرَا فَصَبُر جَمِيلُ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَا تِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا اِتُّهُ، هُوَ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَـٰ أَسَبْهِىٰ عَلَىٰ يُوسُفَّ وَابْيَضَّتُ عَيْنَكُ مِنَ أَنْحُرْنِ فَهُوَ كَظِيئٌ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ أَلُهَالِكِينٌ ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَيْثِ وَحُزْ نِيَ إِلَى أَلْنَهِ وَأَعْلَرُمِنَ أَللَّهِ مَالَاتَعْلَمُونَ ۗ ۞ يَنْبَنِيَّ إَذَّ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِنْ يُؤْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْبُّعُسُواْ مِن رَّوْجِ إِللَّهِ ۚ إِنَّهُ وَ لَا يَا يُئِكُسُ مِن رَّوْجِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَهْرُونَّ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا أَلْعَرْبِيزُ مَسَّنَا وَأَهُلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِثْنَا بِبِضَاعَةِ ثُمُزْجِياةٌ فَأَوْفِ لَنَا ٱلۡكَيۡلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ ۗ إِنَّ أَلَّهَ يَجَبْزِهِ الْمُنْصَدِّ قِينَّ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُ مِ مَّا فَعَلْتُ مِيوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَ آنتُمُ جَهِ لُونَ ١٥ قَا لُوا أَ. تَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاٰذَآ أَخِيُ قَدْ مَنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ, مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ

فَإِنَّ أَلَّكَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْحُسِنِينٌ ۞ قَالُواْ تَالَّهِ لَقَدَ-اثَرَكَ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا كَخَاطِينَّ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُوْ الْمَيُومَ يَغُمِهُ اللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَّ ۞ إَذُ هَـ بُواْ بِقَمِيطِ هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهُ أَنِهِ يَاتِ بَصِيرًا وَاتُونِي بِأَهُلِكُمْ وَأَجْمَعِينٌ ﴿ وَلَتَا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُ مُنَّ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوُلَا أَن تُفَيِّدُونِّ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَغِ ضَكَلِكَ أَلْقَدِيمِّ ۞ فَلَمَّآ أَنْ جَآءَ ٱلۡبَشِيرُ ٱلۡفِيٰهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ ۚ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَرَ آفُل لَّكُ مُهُ إِنَّ أَعْلَرُ مِنَ أَنَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَّ ۞ قَالُواْ يَنَأَبَانَا اَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ا قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُور رَبِّنَ إِنَّهُ هُوَ أَلْغَفُورُ الْرَحِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِئَ إِلَيْهِ أَبَوَيُهِ وَقَالَ آذَخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ أَلِنَّهُ ءَامِنِينٌ ۞ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى أَلْعَرْشِ وَخَــرُّواْ لَهُ, سُجِّدًا ۗ وَقَالَ يَــَا أَبَتِ هَـٰذَا تَاوِيلُ رُءِ بِنَي مِن قَبُلُ قَدْ جَعَلَهَا رَيْتِ حَقَّا وَقَدَ آحُسَنَ بِيَ إِذَ آخْ رَجَنِي مِنَ ٱلسِّجَن وَجَاءَ بِكُر مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن تَّذَعَ ٱلشَّـ يُطَانُ

بَيْنِيْ وَبَيْنَ إِخُورِتَّ إِنَّ رَنِّيِ لَطِيفٌ لِتَايَشَآ اُو إِنَّهُۥ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيهُمْ۞

### الربع الثاني من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم

عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ قَالُوۤاْ اللّٰ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، قَالَ أَنتُمْ شَرَّ مَّكَاناً، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ إلى قبوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لَمَا يَشَآءُ، انَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾.

في بداية هذا الربع تشير الآية الكريمة إلى قول إخوة يبوسف بعد أن وُجِد (صاع الملك) في رَحْل بنيامين شقيق يوسف، وكان وضعه في رَحْله بمعرفة يوسف نفسه، كمبرر للاحتفاظ بأخيه عنده، في انتظار الفرصة المواتية لدعوة أبيه وجمع الشمل مع أعضاء عائلته كلهم في المستقبل القريب ﴿ قَالُوٓا إِنْ يُسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ ﴾ وغرضهم من هذا القول فيما يظهر هو أن يبرئوا ساحتهم، ويلقوا المسؤولية على أخيهم بنيامين شقيق يوسف، مع ادعاء أن أخاه من قبل ـ ويعنون به يوسف ـ كان قد سبق منه نفس العمل، وكأنهم يريدون أن يقولوا: إن هناك استعداداً نفسياً أو وراثياً خاصاً في كل من هذين الأخوين لمثل

هذا التصرف، مَرَدُّه إلى أنهما تناسلا من أم أخرى غير الأم التي تناسلوا هم منها، ولذلك كانوا برءاء، وكان يوسف وشقيقه متهمَيْن فَأْسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ﴾ عندما قالوا ذلك وهم ماثلون أمامه بصفته عزيز مصر، وكانوا لم يعرفوا بعد أنه هو يوسف نفسه، لكنه فيما بينه وبين نفسه ﴿ قَالَ أَنتُمْ شَرِّ مُكَاناً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ تعليقاً على زعمهم في تبرئتهم واللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ تعليقاً على زعمهم في تبرئتهم لأنفسهم.

ثم أخذ إخوة يوسف يستعطفون عزيز مصر \_ وهو نفس يوسف في هذا العهد \_ محاولين استرجاع أخيهم للأب، ولو بتعويضه بآخر منهم ﴿ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيراً فَخُذَ احَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَريٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾، لكن خطة يوسف الحكيمة كانت تقتضي الإحتفاظ بشقيقه بنيامين بالخصوص إلى نهاية المطاف ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَاخُذَ إِلّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ إِنّا إِذًا لَظَيٰلِمُونَ ﴾. وها هنا أكد يوسف عليه السلام مبدأ المسؤولية الفردية، والتبِعة الشخصية، وهو أنه «لا تزر وازرة وِزْرَ أخرى» ولا يؤاخذ أحد بما فعل غيره، انسجاماً مع ظاهر الحال في هذه الواقعة.

ولما أدرك إخوة يوسف اليأسُ من نجاح محاولتهم في استرداد بنيامين، أو تعويضِه بآخر منهم، اجتمعوا وتناجوا فيما بينهم ماذا يكون موقفهم تجاه أبيهم يعقوب، وماذا يبرّرون به حجز أخيهم بنيامين، وبقاءه في مصر دونهم، وكان من شدة وقع هذه الحادثة في أنفسهم أن انفصل عنهم أخ ثالث هو أكبرهم

جميعاً، إذ أحس بثقل المسؤولية، وتذكّر المُؤثق الذي واثقوا عليه أباهم يعقوب، ولم يعد يستطيع أن يواجه أباه، خجلًا منه، وخوفاً من مؤاخذته، فقرر البقاء في مصر، إلى أن يسمح له أبوه ويأذن له بالعودة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ فَلَمَّا اسْتَيُّـسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا ﴾ أي انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضاً ﴿ قَالَ كَبِيرُهُمُ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدَ اَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقاً مِّنَ اللَّهِ، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، فَلَنَ ٱبْرَحَ الْأَرْضَ ﴾ يريد الموضع الذي وقعت فيه الحادثة ﴿ حَتَّىٰ يَاذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾. ثم قال لباقي اخوته ﴿ ارْجِعُوٓاْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَنْأَبَانَآ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ أي بما علمنا من ظاهر الحال ﴿ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَـٰفِظِينَ ﴾ إشارةً إلى أنهمَ حين أعطوا الميثاق لأبيهم في شأن المحافظة على أخيهم لم يكونوا يعرفون أنه سيسرق، أو إشارةً إلى أنهم لا يعرفون حقيقة الأمر الواقع في شأن السرقة المتهم بها أنجوهم بنيامين ﴿ وَسُـَّلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ أي اسأل أهل القرية ﴿ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ أي اسأل أصحاب العير الذين رافقناهم في السفر، ﴿ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ﴾ .

وعاد إخوة يوسف من رحلتهم المثيرة، وقد تركوا وراءهم بنيامين في قبضة عزيز مصر ظاهراً، وفي ضيافة شقيقه يوسف باطناً، وانفصل عنهم كبيرهم، فبقي في عين المكان الذي وقعت فيه الحادثة، فراراً من مواجهة أبيه يعقوب، وبذلك أصبح أبوهم فاقداً لثلاثة من أبنائه بدلاً من واحد، ولم يسعه إلا أن يتهمهم بأن

في الأمر مكيدة جديدة، كما اتهمهم من قبل بالمكيدة بالأولى.

وكما قال لهم في شأن الواقعة الأولى بخصوص يوسف في قال بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَمْراً، فَصَبْرُ جَمِيلٌ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ قال لهم في شأن الواقعة الثانية بخصوص بنيامين ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَمْراً، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾. و«الصبر الجميل» يطلق على الصبر الذي لا يصحبه جزع ولا شكوى. لكن أباهم يعقوب لم يفقد رجاءه في الله، ولا في حسن العاقبة له ولأبنائه الثلاثة، فقال ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَاتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا، العاقبة له ولأبنائه الثلاثة، فقال ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَاتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا، إنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾.

وثارت في نفس يعقوب بهذه المناسبة ذكريات ابنه يوسف الذي لم يعد يعرف عنه شيئاً منذ فَقَده في طفولته، وكاد يفقِد بصره من شدة الحزن عليه وكثرة البكاء، وهذا الحزن البالغ من طرف يعقوب على ابنه يوسف لا يستغرب منه ،إذا تذكرنا أمرين في هذا المقام:

أولهما ما كان عليه ابنه يوسف من الصفات والخصال النادرة التي امتاز بها عن بقية اخوته، حتى قالَتْ في شأنه صاحبات امرأة العزيز ﴿ مَا هَـٰذَا بَشَراً، إِنْ هَـٰذَآ إِلّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾ مما يحمل أيّ والد كان على الاهتبال بولد ممتاز من هذا النوع، ويدفعه إلى الشغف به والحزن على فقده إلى أقصى حد.

وثانيهما ما ظنه يعقوب نفسه من أنه ارتكب في حق يوسف نوعاً من التقصير والإهمال، عندما تركه أول مرة يرافق إخوته في سفرهم، ويوسف لا يزال في سن مبكرة، وهو يعرف أن اخوته يغارون منه أشد الغيرة، وكل واحد من هذين الأمرين كاف لأن

يضاعف الكمد ويزيد في الحزن ﴿ وَتَوَلّىٰ عَنْهُمْ ﴾ أي أعرض عن أبنائه بعدما سمع كلامهم واعتذارهم دون أن يُصدّقهم فيما قالوا ﴿ وَقَالَ يَناسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ، وَابْيَضَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُرْنِ ﴾ أي من البكاء الناشيء عن الحزن العميق، حيث يزداد الضغط على العينين وتبدو العين بيضاء ﴿ فَهُو كَظِيمٌ ﴾ أي كظم غيظه، وأقبل على الله يشكو إليه دون سواه، لكن أبناءه قاطعوه في غمرة الحزن، خوفاً من أن تزداد حالته سوءاً بذكر يوسف والأسف عليه، ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضاً ﴾ أي ضعيف القوة مشرفاً على الهلاك ﴿ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَلِكِينَ ﴾. فما وسع يعقوب مشرفاً على الهلاك ﴿ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَلِكِينَ ﴾. فما وسع يعقوب إلا أن رد عليهم في الحين قائلاً: ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشْكُواْ بَتِي وَحُرْنِيَ إِلَى اللّهِ ﴾ و «البَثُّ» هنا بمعني الهم.

وقوله في نفس السياق ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ تلويح إلى أنه لن يسيء ظنه بالله، وإشارة إلى شعوره الخاص بأن يوسف لا بد أن يكون على قيد الحياة، ولا بد أن تتحقق رؤياه في يوم من الأيام، مهما كانت الظواهر لا تدل على شيء، ولذلك دعا أبناءه إلى المزيد من البحث عن يوسف وأخيه بنيامين، ونهاهم عن اليأس من رحمة الله، اعتماداً على المعهود من لطفه الخفي بعباده المخلصين ﴿ يَبَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ و«التحسُّس» التعرف إلى الشيء عن طريق الحواس، وأخيه ﴿ وَلا تَاْيُسُواْ مِن رَوْحِ اللّهِ ﴾ والمراد هنا تتبع أخبار يوسف وأخيه ﴿ وَلا تَاْيُسُواْ مِن رَوْحِ اللّهِ ﴾ أي من رحمت ﴿ إِنَّهُ لا يَائِشُ مِن رَوْحِ اللّهِ إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾.

وامتثالاً لأمر أبيهم يعقوب أعاد فريق من أبنائه الكرّة، تاركين الفريق الآخر مع أبيهم، فرحلوا إلى مصر من جديد، واتخذوا جميع الوسائل للمثول مرة أخرى بين يدي عزيز مصر وهو في الحقيقة أخوهم يوسف طالبين منه إسعافهم بالتموين اللازم لهم، مقابل أخذه منهم بضاعة قليلة جاؤوا بها، ولم يكتموا عنه طمعهم في أن يُوفي لهم الكيل، ورجاءهم في أن يتصدق عليهم بما تجود به نفسه الكريمة ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنائِهُا الْعَزِيزُ مَسّنا وَأَهْلَنا الضّر ﴾ والضر يشمل المجاعة التي ينائيها الْعَزِيزُ مَسّنا وَأَهْلَنا الضّر ﴾ والضر يشمل المجاعة التي أصابت بلادهم، والهم الذي نزل بعائلتهم ﴿ وَجِئْنا بِبِضَعْةٍ أَصابت بلادهم، والهم الذي نزل بعائلتهم ﴿ وَجِئْنا بِبِضَعْةٍ إِنّا اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾.

وفي هذه المناسبة انتهز يوسف الفرصة، فكشف عن وجهه النقاب، وعرَّفهم بأن «عزيز مصر» الذي يتحدثون إليه الآن هو أخوهم يوسف بالذات، وأن أخاهم الذي حجزه عنده في المرة المناضية هو أخوه بنيامين، وإذن فهم الآن بين أفراد أسرتهم، وأمام واحد منهم، وذكَّرهم بما فعلوه به وبأخيه، ناسباً ذلك الفعل إلى ما كانوا عليه في حال الفُتُوة من جهل بحقائق الأمور، وغفلة عن خفايا الأقدار، واستعرض أمامهم نعمة الله عليه وعلى أخيه، وأن مصير كل من اتقى وصبر، هو الفوز والظفر ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفُ وَهَالَهَ أَخِي، قَدْ مَنَّ اللَّه عَلَيْنَا، إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ يُوسُفُ، قَالَ أَنَّ يُوسُفُ وَهَالَةً أَخِي، قَدْ مَنَّ اللَّه عَلَيْنَا، إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّه لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

وعندما عرفوا حقيقة الأمر اعترفوا بفضل الله على أخيهم يوسف، وبإيثار ربه له عليهم، لحكمة يعلمها ﴿ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَلْنَتِهِ ﴾ [الانعام: ١٢٤] واعترفوا في نفس الوقت بالخطيئة التي ارتكبوها في حقه، لكنه أجابهم بجواب كله حلم وصفح، وعفو ورحمة ﴿ قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدَ ـ اثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنّا لَخَطِئِينَ ﴾ من «الخطئة» بمعنى المعصية، لا من «الخطأ» ضد الصواب، فمن الخطأ يقال «مخطىء» لا «خاطىء». ﴿ قَالَ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ﴾ أي لا ملامة عليكم، ولا تعنيف لكم ﴿ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرّ خِمِينَ ﴾.

ثم أعطى يوسفُ لإخوته بعد اعترافهم واعتذارهم قيمصَه الخاص ليحملوه إلى أبيه يعقوب، شاهداً بحياته، مع دعوة رسمية منه إليه وإلى كافة أفراد عائلته بالقدوم عليه إلى مصر ﴿ اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَاتِ بَصِيراً وَاتُونِي بِأَهْلِكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾.

وما كادت العير التي يرافقها أبناؤه تفارق أرض مصر وهم في طريقهم إليه يحملون معهم قميص يوسف، حتى أخذ يعقوب يحدث بقية أبنائه الذين بقوا ملازمين له بأنه يجد رائحة قميص يوسف من بعيد، وخشي من استبعادهم لهذا الإحساس الخاص، ومن تفنيدهم له، لأنهم لا يدركون سرَّه ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ ﴾ أي فارقت مصر ﴿ قَالَ أَبُوهُمُ ﴾ أي لمن بقي معه ﴿ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاً أَن تُفَنِّدُونِ ﴾.

وما كاد مَن معه من أبنائه يسمعون مقالة أبيهم يعقوب، حتى

استغربوها، وتذكروا قولة اخوتهم في شأنه من قبل ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ استغراباً منهم لإفراطه في محبة يوسف والشغف به، فرددوا مثلهم نفس الفكرة والعبارة، ﴿ قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴾. قال قتادة: أي من حُب يوسف، لا تنساه ولا تسلاه. «يقال سلى يسلى وسلا يسلو». ﴿ فَلَمَّ أَن جَآءَ الْبَشِيرُ أَلْقينُهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً ﴾ أي ما كاد البشير يُلقِي أمامه «قميص الفَرحة» حتى شفاه الله من كل أثر «لقميص القَرْحة». وهكذا اختار يوسف أن تكون بشرى أبيه في النهاية بقميص، كما كانت فاجعته يوسف أن تكون بشرى أبيه في النهاية بقميص، كما كانت فاجعته في البداية بقميص ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ﴾.

ولم يلبث يعقوب عليه السلام أن ذكر أبناءه جميعاً بقوله من قبل ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ والتفت إليهم قائلاً: ﴿ قَالَ أَلَمَ اَقُل لَّكُمُ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾. فما كان منهم إلا أن أقبلوا عليه يسألونه العفو عنهم، وطلب المغفرة لهم، معترفين بخطيئتهم ﴿ قَالُواْ يَا بَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ، قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾.

ولبَّى أب يوسف وأمه وإخوته جميعاً دعوته، فاستقبلهم رُسُل يوسف أحسن استقبال، وبمجرد ما مَثَلُوا بين يديه رغبهم في الإقامة معه بمصر آمنين مطمئنين، أعزاء محترمين ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ، وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْش وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّداً ﴾ أي انحنوا أمام يوسف بصفته «عزيز مصر»، انحناءة الإجلال والتوقير، طبقاً «للتشريفات» المعتادة في ذلك العصر، وليس المراد أنهم سجدوا له السجود

المعهود في عبادة الله ﴿ وَقَالَ يَنْأَبَتِ هَنْذَا تَاوِيلُ رُءْيْنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا ﴾ يشير إلى رؤياه «إني رأيت أحد عشر كوكباً» وهم إخوته «والشمس والقمر» وهما أبوه وأمه «رأيتهم لي ساجدين». ثم حكى كتاب الله ما نطق به يوسف، من شكر لله على فضله ولطفه إذ قال: ﴿ وَقَدَ أَحْسَنَ بِيَ إِذَ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ الْبَدُو، مِن مَ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ، انَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾.



# الربع الثالث من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم

رَبِّ قَدَ. اتَيتُنِّينِ مِنَ أَلْثُلُكِ وَعَلَّمُنِّنِ مِن تَاوِيلِ الَاحَادِيثِ فَاطِرَ أِنسَمَوْتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيْءٍ فِي الدُّنْبِ وَالَاخِرَةِ تَوَفَّنِهِ مُسُامًا وَأَنْحِفْنِي بِالصَّالِحِينَّ ۞ ذَالِكَ مِنَ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ } إِذَا جُمَعُوا أَمْرَهُمُ وَهُمْ يَمَكُمُ وُنَّ ﴿ وَمَا آَكُنُو النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ مِمُومِنِينَّ ۞ وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجُرِ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَّ ۞ وَكَأَيِّن مِّنَ ـ ايَتْرِفِي إِلسَّهَوْتِ وَالْارْضِ يَمُورُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونٌ ۞ وَمَا يُومِنُ أَكَثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشِّرِكُونٌ ۞ أَفَأُمِنُوا أَن تَانِيَهُمْ غَلَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ إِللَّهِ أَوْتَالِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونٌ ۞ قُلُهَاذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوٓاْ إِلَى أَللَّهُ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ اَنَاْ وَمَنِ النَّبَعَنِيُّ وَسُبْعَلَ أَللَّهُ

وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِى إِلَيْهِم مِّنَ اَهُ لِ إِلْقُبْرِيَ أَفَ لَمْ يَسِيرُوا فِ الآرْضِ يُوجِي إِلَيْهِم مِّنَ اَهُ لِ إِلْقُبْرِيَ أَفَالَمْ يَسِيرُوا فِ الآرْضِ فَيَسْطُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِيبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِم وَ وَلَدَارُ السَّيْئَسَ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلذِينَ اَتَّعَوَّا افلَا تَعْقِلُونَ ﴿ حَتَى إِلَا السَّيْئَسَ اللَّا اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّمُ وَنَّ وَ وَفِي اَلَارْضِ قِطَعٌ مُّ اَلَارْضِ قِطَعٌ مُنَجَوْرَاتُ وَجَنَّكُ مِنَ اَعْنَبِ وَزَرْعِ وَفَخِيلِ صِنْوَانِ وَغَيْرِصِنْوَانِ مُنْجَوْرَاتُ وَجَنَّكُ مِنَ اَعْنَبِ وَزَرْعِ وَفَخِيلِ صِنْوَانِ وَغَيْرِصِنْوَانِ مُنْجَوْرِ وَفَعَيْرِ مِنْوَانِ مُنْفَقِلُ إِنَّ فَي مُنْفَقِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكُلِ إِنَّ فِي مُنْفَقِلُ إِنَّ فِي اللهِ كُلِ إِنَّ فِي فَيْفِلُونَ ﴾ فَاللهُ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞

## الربع الثالث من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم، وبدايته قولُه تعالى في سورة يوسف المكية ﴿رَبِّ قَدَداتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَاوِيلِ المَكية ﴿رَبِّ قَدَداتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَاوِيلِ الاَحدادِيثِ، فَاطِرَ السَّمَواتِ وَالاَرْضِ أَنتَ وَلِيّيِ فِي الدَّنْيا وَالاَخِرَةِ تَوَقِّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّلْحِينَ ﴾ ونهايته قوله تعالى والآخِرة تَوقَنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّلْحِينَ ﴾ ونهايته قوله تعالى في سورة الرعد المكية أيضاً ﴿ وَفِي الاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَلُورَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ اعْنَبٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ وَغَيْرٍ صِنْوَانٍ تُسْقَىٰ بِمَآهٍ وَخِيلٍ مِنْوَانٍ وَغَيْرٍ صِنْوَانٍ تُسْقَىٰ بِمَآهٍ وَخِيلٍ مِنْوَانٍ وَغَيْرٍ مِنْوَانٍ تُسْقَىٰ بِمَآهٍ وَخِيلٍ مِنْوَانٍ وَغَيْرٍ مِنْوَانٍ تُسْقَىٰ بِمَآهٍ وَخِيلٍ مِنْوَانٍ تَسْقَىٰ بِمَآهٍ وَخِيلٍ مِنْوَانٍ وَغَيْرٍ مِنْوَانٍ تُسْقَىٰ بِمَآهٍ وَخِيلٍ مِنْوانٍ تَسْقَىٰ بِمَآهٍ وَخِيلٍ مَنْ الْكُلُ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ وَنَحِيلٍ مِنْوانٍ لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾.

أول آية في هذا الربع هي آخر آية وردت في موضوع قصة يوسف بالذات، وهي تشير إلى الأثر العميق الذي تركه في نفس يوسف جمع شمله مع أبويه وإخوته، وتوذن ببالغ شكره لله على سابغ نعمته، واعتماده المطلق على رعايته وولايته:

﴿ رَبِّ قَدَ \_ اتَّيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ ﴾ في هذا إشارة إلى ولايته

لمنصب العزيز لدى ملك مصر، وما أدركه من السلطة والنفوذ فيها بحكم ذلك المنصب.

﴿ وَعَلَّمْتَنِي مِن ۚ تَاوِيلِ الْاَحَادِيثِ ﴾ في هذا إشارة إلى ما أكرمه الله به من نفاذ البصيرة، وصدق الفراسة، مما ظهر أثره في تعبيره رؤيا ملك مصر، وتعبير رؤيا صاحبيه في السجن، وتأويل رؤياه نفسه التي جاءت مثل فلق الصبح.

﴿ فَاطِرَ السَّمَـٰوَٰتِ وَالْاَرْضِ أَنتَ وَلِيِّـي فِي الدُّنْيا وَالاَخِرَةِ ﴾ هذه مناجاة من يوسف لربه، وتضرع بين يديه، وتوكل عليه.

﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴾ هذا دعاء من يوسف إلى الله بحسن الخاتمة والموت على الإسلام، واللّحاق بالصالحين في دار السلام، حتى يُتم الله عليه نعمته في الآخرة كما أتمَّها عليه في الدنيا.

وكلمة (الصالحين) متى وردت في الذكر الحكيم فالمراد بها كل مومن أدَّى ما عليه من حقوق الله وحقوق العباد، من أي جيل كان، قديماً أو حديثاً، ولو كان مجهولَ القُبَّة مجهول التاريخ، لاَ قُبة عليه ولا ضريح، فالعِبرة في هذا اللقب لقب «الصلاح» و (الصالحين) إنما هي بمجرد العمل الصالح المقبول عند الله، لاَ بما سواه.

وقوله تعالى هنا حكاية عن يوسف عليه السلام ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِماً ﴾ لا يلزم أن يكون سؤالًا ناجزاً للموت وتمنياً لها في الحين، كما فهمه بعض المفسرين، وإنما هو من باب الدعاء

المعتاد كقول الداعي: (اللهم أُحْيِنا مسلمين، وتوفّنا مسلمين؛ وألحقنا بالصالحين). وقد نهى رسول الله على عن سؤال الموت وتمنيها. رُوي في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد أن رسول الله على قال: «لا يتمنين أحدُكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئاً فلعله يستعبب - أي يسترضي ربه ويتوب - ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي».

وقولُه تعالى عند انتهاء قصة يوسف ﴿ ذَلِكَ مِنَ اَ ثَنَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذَ اَجْمَعُوٓا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ تعليق على هذه القصة وما شابهها من قصص الأنبياء، بأن العلم بها والاطلاع على دقائقها، دليل جديد يضاف إلى دلائل النبوة، فهي من قبيل العلم بالمجهول، الذي كان مغيباً عن الرسول، إذ الرسول عليه السلام لم يعاصر يوسف ولا إِخْوَته، ولم يشاهد الظروف التي لابست قصته، ومع ذلك فإن الوحي يأتيه بلبها، ويكشف له عن سرّها، لما فيها من حِكَم وعِبَر، يتّعظ بها من تقدم ومن تأخر.

ثم عقب كتاب الله على ذلك كله بأنه مهما كان حرص الرسول عظيماً على إيمان الناس وهدايتهم بجميع الوسائل، فإنه لا سبيل إلى إلجائهم للإيمان وإكراههم عليه ﴿ وَمَآ أَكْثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُومِنِينَ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرٍ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لَلْعَلَمِينَ ﴾ إشارة الى أن نُصح الرسول للناس، وقيامَه بدعوتهم

إلى الحق إنما هو تطوع منه في سبيل الله، امتثالاً لأمره، وقياماً بحقه، فلا مطمع له من ورائه في مال أو جاه، وإنما هدفه الوحيد منه ربط صلتهم بالله، وكلما كانت دعوة الداعي لغيره خالية من الطمع فيه، كانت أقرب إلى التأثير عليه.

وقولُه تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّنَ اليَةٍ فِي السَّمَاوَ تِ وَالاَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ إشارة إلى ما عليه عُمْي البصائر والأبصار من الغفلة عن ملكوت الله، والذهول عن آياته الباهرة، رغماً عن كونها معروضة على أقوى وجه وأحسنه في كتاب الكون الفسيح، وهي بمرأى ومسمع من جميع الناس، في جميع الأزمان، وفي كل مكان.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يُومِنُ أَكْثُرُهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ يندرج تحته مشركو العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام ويقولون إنها تقرّبهم إلى الله زلفى، ويندرج تحته اليهود الذين يقولون: عُزيرُ ابن الله، والنصارى الذين يقولون: المسيح ابن الله، كما يندرج تحته كلَّ من نسب الضر والنفع والعطاء والمنع إلى غير الله، وكلَّ من من علَّق أمله ورجاءه على المخلوق، لا على الخالق، وكلَّ من حلف بغير الله، بدلاً من أن يحلف باسم الله، وكلُّ من عمل عملاً ليُراءِى به الناس، دون أن يقصد به وجه الله، فهؤلاء جميعاً يندرجون بوجه أو آخر تحت قوله تعالى هنا ﴿ وَمَا يُومِنُ أَكْثَرُهُم بِاللّهِ إِلا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾. روى الترمذي أن رسول الله على قال: «مَن طف بغير الله فقد أشرك». وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على والتمائم

والتولة \_ أي السحر وما أشبهه \_ شررك ، وروى أحمد والنسائي أن رسول الله على قال: «من تعلق شيئاً وكِلَ إليه». وروى أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله على: «من عَلَّق تميمة فقد أشرك ». وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركتُه وشرْكَه ». وروى أحمد أن رسول الله على قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله. قال: الرياء ». وخطب أبو موسى الأشعري الأصغر يا رسول الله. قال: الرياء ». وخطب أبو موسى الأشعري فقال: «يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك ، فإنه أخفى من دَبِيب النمل ».

ومن هنا رفع عدد من علماء الإسلام عقيرتهم ضد بعض المظاهر المبتدعة التي يرتكبها العوام عند زيارة مدافن أهل الفضل وأضرحتهم، وإنما رفع أولئك العلماء عقيرتهم ضدها، نصحاً منهم لعوام المسلمين، حتى لا يقعوا بسببها تحت طائلة الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي طليعة العلماء الذين جاهروا بالنصح في هذا السبيل حجة الإسلام الغزالي نفسه، وهو من كبار العارفين، في كتابه الشهير (الاحياء)، فقد قال رحمه الله في أواخر كتابه (الاحياء) عند كلامه على زيارة القبور ما نصه: «زيارة القبور مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار، والمستحب في زيارة القبور أن يقف أي الزائر مستدبر القبلة، مستقبلاً بوجهه الميّت، وأن يُسلم، ولا يمسح القبر، ولا يمسّه، ولا يقبله، فإن ذلك من عادة

النصارى» وكفى «بحجة الإسلام» حجةً في هذا المقام.

وقوله تعالى: ﴿ أَفَامِنُواْ أَن تَاتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّهِ أَوْ تَاتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ إشارة إلى ما يترتب على الغفلة عن الله، والإعراض عن تدبر آياته، وعدم الاعتبار بسئنه التي جرى عليها في خلقه، من مداهمة العذاب، والمفاجأة بالعقاب، بينما العقل السليم يقضي بوجوب الإستعداد لكل الطوارىء، والتسلح لمواجهتها بالإيمان الخالص، والعمل الصالح، والتزود بزاد التقوى، لكن الغفلة التي استولت على الغافلين، والتزود بزاد التقوى، أو شبه آمنين، ﴿ أَفَامِنُواْ مَكْرَ اللّهِ، فَلاَ جعلتهم آمنين مكر الله، أو شبه آمنين، ﴿ أَفَامِنُواْ مَكْرَ اللّهِ، فَلاَ يَامَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴾ [ الاعراف: ٩٩].

ثم اتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول الأعظم قائلاً: ﴿ قُلْ هَالَهِ سَبِيلِي أَدْعُوْ إِلَى اللّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ اَنَاْ وَمَنِ اتّبَعَنِي ، هَالَهِ ، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ اَنَاْ وَمَنِ اتّبَعَنِي ، وَسُبْحَنَ اللّهِ ، وَمَآ أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . وفي هذا الخطاب يأمر الله رسوله بأن يبلّغ الناس أجمعين أن ملة الإسلام هي السبيل الوحيد إلى الله ﴿ قُلْ هَانِهِ سَبِيلِي ﴾ ﴿ وَمَنْ يَبْتَغ عَيْرَ الإسْلَم ، ويناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ، وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ إديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ، وَهُو فِي الآخِرة مِن الْخَسِرِينَ ﴾ التي جاء بها هي دعوة إلى الله ، مجردة من كل غرض ، إلا ابتغاء التي جاء بها هي دعوة إلى الله ، مجردة من كل غرض ، إلا ابتغاء مرضاة الله ﴿ أَدْعُواْ إِلَى اللّهِ ﴾ وأن دعوته منبثقة عن إيمان صحيح ، ويقين تام ، وحجة قائمة ، فهو منها على بيّنة ﴿ عَلَىٰ صحيح ، ويقين تام ، وحجة قائمة ، فهو منها على بيّنة ﴿ عَلَىٰ الناس ما دام على قيد الحياة ، ويقوم بها من بعده ورثته وأتباعه الناس ما دام على قيد الحياة ، ويقوم بها من بعده ورثته وأتباعه الناس ما دام على قيد الحياة ، ويقوم بها من بعده ورثته وأتباعه الناس ما دام على قيد الحياة ، ويقوم بها من بعده ورثته وأتباعه الناس ما دام على قيد الحياة ، ويقوم بها من بعده ورثته وأتباعه الناس ما دام على قيد الحياة ، ويقوم بها من بعده ورثته وأتباعه الناس ما دام على قيد الحياة ، ويقوم بها من بعده ورثته وأتباعه الناس ما دام على قيد الحياة ، ويقوم بها من بعده ورثته وأتباء الناس ما دام على قيد الحياة ، ويقوم بها من بعده ورثته وأتباء المؤلى ا

إلى يوم الدين ﴿ اَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ أي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني.

وقوله تعالى على لسان رسوله ﴿ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ضرب للمثل، حتى يقوم كل داع إلى الله بتنزيهه عما لا يليق به، وحتى يتبرأ من الشرك وأهله براءةً تامة.

ثم تحدث كتاب الله عن الرسل السابقين، وعن عاقبة الكافرين بهم والمكذبين، داعياً الذين خَلَفوهم من بعدهم، وساروا على نهجهم، أن يعتبروا بهم، ويتراجعوا عن غيهم، فقال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحىٰ إِلَيْهِم مِّنَ اَهْلِ الْقُرىٰ، أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ وقولة تعالى في بيان عاقبة المتقين ﴿ وَلَدَارُ الاَخِرَةِ خَيْرٌ لَلنَا اللهِ اللهِ الله الله الله الله الله على الله على الله على على على على على على الله على غرار قولهم: مسجد الجامع ويوم الخميس كما نص عليه ابن كثير.

ثم بين كتاب الله أن الله تعالى لا يخذل رسله أبداً، وأن نصره ينزل عليهم في أحرج الأوقات وأشد الأزمات، وذلك قوله تعالى: ﴿ حَتّىٰ إِذَا اسْتَيْسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذَّبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ﴾ ومعنى الآية: حتى إذا استيأس الرسل من كفار قومهم، واستأخر العذاب عن أولئك الكافرين، وظن الكافرون أن الرسل كاذبون في إنذارهم، جاء النصر من عند الله، فنجَّى الله القوم المومنين، وعذَّب القوم المجرمين ﴿ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُنجِي مَن أَلْمُهْرِمِينَ ﴾.

وكما بُدئت سورة يوسف بقوله تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَنذَا الْقُرْءَانَ ﴾ خُتمت أيضاً بتأكيد ما في عَرض قِصص الرسل وأممهم من عبر وحكم، وما يستفاد منها من هدى وبيان، مما يوجب تلاوة كتاب الله بمزيد التدبر والإمعان، فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ ﴾ \_ أي التدبر والإمعان، فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ ﴾ \_ أي في حكاية أخبارهم \_ ﴿ عِبْرَةٌ لِأُولِي الألْبَبِ ﴾ \_ أي العقول \_ ﴿ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَىٰ، وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ الذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَىٰ، وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ الذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ ضَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُومِنُونَ ﴾ .

# الربع الأخير من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم

وَإِن تَغْمَتِ فَعُمَتِ قَوْلُهُمُرُوا أَ. ذَاكُتَا تُرَاً إِنَّا لِغَ خَلْقِ جَدِيدٌ اوْلَيْكَ أَلْذِينَ كَفَنُرُواْ بِرَبِّهِ مِّ وَأُوْلَئِكَ أَلَاغَلَلُ فِي أَعْنَاقِهِيمٌ وَأُوْلَيْكَ أَصْعَكِ النَّارِهُرْ فِبِهَا خَالِدُونَّ ۞ وَيَسَنَّتُمْجِلُونَكَ بِالسَّبِيَّةِ فَتَبَلَّ أَتْحَسَنَةٍ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبَّلِهِمْ الْمُثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمٌّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْمِقَابُّ۞وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِّيرَةً إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَإِكُلِّ قَوْمِ هَادٍّ ۞ إِللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَحْمُلُ كُلُّ أُنْبِينَ وَمَا نَغِيضُ اٰلَارْحَامُ وَمَا تَدْدُدَادُّ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ رِبِمِقَدِ إِرِّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُنْتَعَالِ ۞ سَوَآهُ مِّنكُمْ مَّنَ اَسَرَّ الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَغَفِ بِالْيُلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهِارِّ۞ لَهُ مُعَقِّبَكُ مِّنَ

بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَيْفَظُونَهُ مِنَ اَمْرِ إِللَّهِ ۖ إِنَّ أَللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمٌّ وَإِذَآ أَرَادَ أَلَّهُ بِقَوْمِ شُوَّءًا فَكَا مَرَدَّ لَهُم وَمَا لَهُم مِن دُونِرِه مِنْ وَّالَّ۞ هُوَ أَلَدِك يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَـمَعًا وَيُنشِعُ السَّحَابَ الشِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ مِحَمَدِهِ عَ وَالْمُلَلِّكَةُ مِنْ خِيفَتِدِّ، وَيُرْسِلُ الصَّوْاعِقَ فَيْضِيبْ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَادِ لُونَ فِي إِللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِمَالِّ ۞ لَهُ. دَعُوَةُ الْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَمُهُم بِشَمَةٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْتِهِ إِلَى أَلْمَآءِ لِيَبَلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَبِبَلِغِهِ. وَمَا دُعَآهُ الْبَكِفِيرِينَ إِلَافِي ضَكَلِلٌ ۞ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ طَوْعًا وَكُرُهُا وَظِلَالْهُم بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِّ ۞ ﴿ قُلُ مَن رَّبُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ قُلِ إِللَّهُ ۚ قُلَ اَفَا تَّخَذَتُّمُ مِّن دُونِيَّ أَوْلِيَّا ءَ لَا يَمْ لِكُونَ لِأَنفُسِهِ مِ نَفْعًا وَلَاضَتَرًّا قُلُ هَلْ يَسْتَوِ عِ إِلَا عَمِي وَالْبَصِيرُ أَمُّ هَلُ تَسْتَوِ ٤ إِلظُّ أَمَنْ وَالنُّورُ آمَّ جَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَّاءَ خَلَقُواْ كَنَلْقِهِ، فَتَشَلَّبَهَ أَلْخَلْقُ عَلَيْهِمَّ قُلِ إِنَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَمَّءً وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ الْفَقَدُ ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ اَوْدِيَةٌ إِبْقَدَرِهَا قَاحْثَمُلَ أَلْسَّيُلُ ذَبَدُ اتَّالِيكَا وَمِمَّا ثُوقِدُ وَنَ عَلَيْهِ فِي البَّارِ الْبَيْفَآءَ حِلْيَةٍ اَوْمَتَغِ زَبَدُ مِيثُلُهُ وَكَذَا لِكَ يَضِرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَطِلَ فَأَمَّا الزَّبَهُ فَيَدْ هَبُ جُفَآءٌ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَبَمَ كُمُثُ فِي الْارْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْامْثَالُ ۞ لِلذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ الْحُسْبَىٰ وَالذِينَ يَرْيَشْتَجِيهُواْ لَهُ, لَوَانَ لَمُهُمَمًا فِي الْارْضِ جَمِيعًا وَمِنْلَهُ, مَعَهُ, لَافْنُدَواْ بِرَّةَ أَوْلَإِنَ لَمُهُمُ سُوّهُ الْحِسَابِ وَمَأْوِيهُمْ جَمَنَمٌ وَإِيسَ أَلِيْهَا كُ ۞ بِرِيَّةَ أَوْلَإِنَ لَمُهُمُ سُوّهُ الْحِسَابِ وَمَأْوِيهُمْ جَمَنَمٌ وَإِيسَ أَلِيْهَا كُ ۞

# الربع الأخير من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعْجَبُ قَوْلُهُمُ أَ. ذَا كُنَّا تُزَباً إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اوْلَـٰئِكَ النَّعْلَـٰلُ فِي أَعْنَـٰقِهِمْ، وَأُولَـٰئِكَ الاَعْلَـٰلُ فِي أَعْنَـٰقِهِمْ، وَأُولَـٰئِكَ النَّعْلَـٰلُ فِي أَعْنَـٰقِهِمْ، وَأُولَـٰئِكَ النَّعْلَـٰلُ فِي أَعْنَـٰقِهِمْ، وَأُولَـٰئِكَ أَصْحَبُ النّارِ هُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ أَوْلَـٰئِكَ لَهُمْ سُوّءُ الْحِسَابِ، وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ، وَبِيسَ الْمِهَادُ ﴾.

في الحصة الماضية فرغنا من تفسير سورة يوسف المكية، ولم يتسع الوقت للشروع مباشرة في تفسير سورة الرعد المكية أيضاً، واليوم نشرع في تفسيرها مستعينين بالله، إنه ولي التوفيق.

وأول ما نَلِفت إليه النظر تسمية هذه السورة الكريمة باسم «سورة الرعد» أخذاً من قوله تعالى في هذه الآية ﴿ هُوَ الذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنشِىءُ السَّحَابَ الثَّقَالَ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾.

وثاني شيء نلفت إليه النظر، بمناسبة ابتداء هذه السورة بحروف الهجاء المقطعة «أ. ل. م. ر» أنه ما من سورة بدئت

بهذه الحروف إلا وجاء في أعقابها الانتصار للقرآن، وتبيين أنه نزل من عند الله، وأنه حق لا شك فيه ولا ريب، كما نص على ذلك كثير من المفسرين، ولا سيما ابن كثير، بناءً على استقرائه في التفسير.

وثالث شيء نلفت إليه النظر التناسب الواقع بين نهاية سورة يوسف، وبداية سورة الرعد المكينين، فقد خُتِمت سورة يوسف بالحديث عن القرآن ﴿ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَىٰ، وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ الذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَقَوْمٍ يُومِنُونَ ﴾ كما افتُتِحت سورة الرعد بالحديث عن القرآن ﴿ تِلْكَ ءَايَنتُ الْكِتَنبِ، وَالذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقَ ﴾.

وتحدث كتاب الله عما أبدعه بديع السماوات والأرض من مختلف الأكوان في العالم العُلْوي والعالم السُّفْلِ، داعباً كل الناس، على اختلاف الألوان والأجناس، إلى تأمل آياته الكونية، تمهيداً للإيمان بآياته الدينية، فقال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَنُوتِ بَغَيْرِ عَمَدٍ، تَرَوْنَهَا، ثُمَّ اسْتَوىٰ عَلَى الْعَرْش، وَسَخَرَ السَّمْسَ وَالْقَمَر، كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى، يُدَبِّرُ الأَمْرَ، يُفَصِّلُ الشَّمْسَ وَالْقَمَر، كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى، يُدَبِّرُ الآمْرَ، يُفَصِّلُ السَّمْسَ وَالْقَمَر، كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى، يُدَبِّرُ الآمْرَ، يُفَصِّلُ السَّمْسَ وَالْقَمَر، كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى، يُدَبِّرُ الآمْرَ، يُفَصِّلُ فيها رَوْجَيْنِ اثْنَيْن، وَفِي وَيَهِ النَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللْ

ففي هذه الآيات الكريمة عرض سريع وخاطف لمظاهر متنوعة من صنع الله العجيب، وظواهر دقيقة من تدبيره المحكم، مما يبعث على التفكر والتدبر كل من عنده عقل أو فكر.

والوحي الإلهي الذي امتاز به الإسلام لا يتهيّب أن يحتكم دائماً إلى العقل الناضج والفكر السليم، وأن يعتمد عليهما، بل هو واثق بانتصاره أمام فحصهما، مطمئن إلى إقناعه لهما، لأنه منبثق من صميم الفطرة الأصيلة التي فطر الله الناس عليها، ولا يوجد أي تعارض أو تناقض بينه وبينها ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَنْتٍ لُقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ - ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَينتٍ لُقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ . ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَينتٍ لُقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ .

وقولُه تعالى هنا ﴿ اللَّهُ الذِي رَفَعَ السَّمَاوَتِ بَغَيْرِ عَمَدٍ، 
تَرَوْنَهَا ﴾ على غرار قوله تعالى في سورة لقمان ﴿ خَلْقَ السَّمَاوَٰتِ 
بِغَيْرِ عَمَدٍ، تَرَوْنَهَا ﴾ [ الآية: ١٠ ]، وقد فهم بعض المفسرين أن الضمير في كلمة «ترونها» يعود على السماوات، تأكيداً لنفي العَمَد عنها، أي أن السماوات مرفوعة بغير عمد، كما ترونها، فهي لا ترتكز على أي شيء، ما عدا قدرة الله التي تمسكها ﴿ إِنَّ اللَّهَ 
يُمْسِكُ السَّمَاوَٰتِ وَالاَرْضَ أَن تَزُولاً ﴾ [ فاطر: ٤١] ﴿ وَيُمْسِكُ 
السَّمَاءَ ان تَقَعَ عَلَى الاَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [ الحج: ٦٥].

وذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن الضمير في (ترونها) عائد على العَمد لا على السماوات، فيكون معنى (بغير عمد ترونها) أن السماوات ليس لها عَمَد مرئية، ومفهوم ذلك أن للسماوات عَمداً، لكن عَمدها لا تُرى، وإلى هذا التأويل ذهب

ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم إذ قالوا: «لها عَمَد، ولكن لا تُرَى».

وهذاالتأويل الثاني هو الذي يتمشى معه ما ذهب إليه بعض المعاصرين في تفسير هذه الآية، من أن كُتل الأجرام السابحة في الفضاء الفسيح، الهائلة ثِقلًا وكثافة وحيزاً، وإن كان يظهر لنا أنها لا ترتكز على شيء يَدْعَمها ويرفع ثقلها الهائل، فإن هناك شيئاً محققاً يمسكها ويتحكم فيها قبضاً وبسطاً، بإرادة الله وحسن تدبيره، وهذا الشيء الخفي هو (قانون الجاذبية)، الذي اهتدى إلى ادراكه علماء الطبيعة بعد جهد جهيد، فالعَمَد التي لا تُرَى هي «الجاذبية» التي تجذب الثقيل إلى الأثقل، والكبير إلى الأكبر، وصدق الله العظيم.

وقوله تعالى هنا ﴿ وَهُوَ الذِي مَدَّ الاَرْضَ ﴾ لا يناقض مبدأ أن الأرض مكوَّرة، فالمَدُّ واقع من جهة أن كل قطعة من الأرض على حدتها محدودة، والتكوير واقع من جهة أن جملة الأرض لها شكل كروي، ولا تعارض بين الأمرين.

وقوله تعالى هنا: ﴿ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ معناه الظاهر، والمحسوس، أنه سبحانه خلق من الثمرات أنواعاً متعددة، وخلق من نوع الثمرة الواحدة عدة أصناف، مختلفة الأشكال والألوان والروائح والطعوم والأحجام والمنافع، مما يدل على عظيم قدرته، وجليل حكمته، فهناك مثلاً عنب أسود وأبيض، وتفاح حلو وحامض، وهناك تمر تُجاوز أصنافُه العشرات

حتى تصل إلى المآت، إلى غير ذلك من مختلف الشمرات، وأعمُّ من هذه الآية قوله تعالى في سورة طه: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً، فَأَخُرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴾ [الآية: ٣٥].

ويمكن أن تفسر هذه الآية بالمعنى العلمي الدقيق الذي كشف عنه النقاب «علم الحياة النباتي الجديد»، ألا وهو أن الله أودع في الثمرات عناصر ذُكورة وعناصر أُنوثة، وجعل بينها تزاوجاً وتلاقحاً مستمراً ﴿ صُنْعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ يَّ أَتْقَنَ كُلّ شَيْءٍ ﴾ وسيأتي في سورة يس وسورة الذاريات ما يفيد تعميم هذا المعنى بالنسبة للثمرات وغيرها، وذلك قوله تعالى في الأولى: ﴿ سُبْحَن الذِي خَلق الاَزْوَج كُلّها مِمّا تُنبِّتُ الاَرْضُ وَمِنَ الْفيهِ أَنفُسِهِمْ وَمِمّا لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: ٣٦] وقوله تعالى في الثانية: ﴿ وَمِن كُلّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ ﴾ [الآية: ٤٩].

وقولُه تعالى ﴿ صِنْوَانٍ وَغَيْرِ صِنْوَانٍ ﴾ المرادُ بالصنوان الأصول المجتمعة في منبت واحد، كالرمان والتين وبعض النخيل، والمراد بغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار.

وقولُه تعالى: ﴿ اوْلَنَئِكَ السَذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ ، وَأُوْلَئِكَ السَذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ ، وَأُوْلَئِكَ الاَغْلَالُ هنا على الأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ ﴾ من الممكن أن تُحمَل الأغلال هنا على معناها المجازي، إشارةً إلى ما هم مقيَّدون به من سلاسل التقليد الأعمى، التي تشدهم إلى الأوهام الباطلة، والمعتقدات الضالة، مما يحول بينهم وبين تفتح الأذهان، وإدراك حقيقة الإيمان، وهذا المجاز يجري مجرى «الطبع» و«الختم على القلوب»، الواردين في

مثل هذا السياق في عدة آيات كريمة.

وقولُه تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَتُ ﴾ أي يستعجلون النقمة بدلاً من النعمة، والغاشية بدلاً من العافية، وذلك على سبيل التحدي للرسول والاستخفاف بعذاب الله. و «المثلات» جمع مَثُلة بفتح الميم وضم الثاء، وهي العقوبة العظيمة من الله، التي تُماثل الذنب وتجعل من نَزلت به مضرب الأمثال بين الناس.

وقولُه تعالى ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ﴾ عقب قوله ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ﴾ يشبهه قوله تعالى في آية أخرى ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُديهُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ ﴾ [ البقرة: ٢٧٢ ]. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: «يقول الله تعالى أنت يا محمد منذر، وأنا هادي كل قوم»، فالمعنى إذن إنما عليك الإِنذار، والله هو الهادي لمن يشاء إذا شاء. قال أبو القاسم ابن جُزَى في تفسيره: «وقد يكون المعنى: إنما أنت نبي منذر، ولكل قوم هادٍ من الأنبياء ينذرهم، فليس أمرُك ببدع ولا مستنكرٍ». وهذا المعنى يشبهه قوله تعالى في فليس أمرُك ببدع ولا مستنكرٍ». وهذا المعنى يشبهه قوله تعالى في آية أخرى ﴿ وَإِن مِّنُ امَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [ فاطر: ٢٤ ].

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عما انفرد به الحق سبحانه وتعالى من علم الغيب والاطلاع على «سر السر»، بحيث لا تخفى عليه خافية، ومن ذلك خفايا الأرحام وما تنطوي عليه عند الإنسان وغيره من الحيوان، فقال تعالى: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْى وَمَا تَغِيضُ الأرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدارٍ ﴾ فالله أنشى وَمَا تَغِيضُ الأرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدارٍ ﴾ فالله

تعالى هو المنفرد بعلم ما في الأرحام على وجه التحقيق، أذكر أم انشى، أُوَحِيد أمْ توأم ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنشَى ﴾، وهو المنفرد وحده بعلم ما يقع في الأرحام من زيادة أو نقص، وسلامة أو آفة، وتعجيل أو تأجيل ﴿ وَمَا تَغِيضُ الأرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾، وهو المنفرد وحده بعلم ما تضعه كل ذات حَمل في العالم كل طرفة عين من ملايين النسمات ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدارٍ، عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَلَةِ ، الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ إشارة إلى عدل الله المطلق وحكمته البالغة، وأنه لا يسلب النعم، ويبتلي بالنقم، إلا من غيَّر طريقته في الشكر والطاعة، فأعرض عن الله، ونأى عنه بجانبه، فإذا انتقل من المعصية إلى الطاعة، ومن الكفر إلى الشكر، ومن الإنحراف إلى الإستقامة، أكرمه الله بعفوه ورضاه، وسلك به مسالك النجاة، فرداً كان أو أمة.

وقولُه تعالى ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ﴾ يُشبِه قولَه تعالى في نفس السياق: ﴿ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَالاَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالاَصَالِ ﴾. والمراد التنبيه إلى أصوات الرعد الهائلة المماثلة للإنفجار، وإلى ما يرافقها أحياناً من صواعق تحرق الأخضر واليابس، الأمر الذي يدل على قدرة الله، ويثير في النفوس الخوف من عذاب الله، مما يهز كيان الإنسان، ولو كان ضعيف الإيمان، ويضطره إلى تسبيح الله وتنزيهه ولو لم يكن ذلك باللسان.

وسجود من في السماوات والأرض معناه الانقياد المطلق لقضاء الله وقدره، أحب من أحب وكره من كره، فالعارف بالله يخضع له طوعاً، وغيره يخضع له كرهاً. أما سجود «الظّلال» غدوة وعشية ﴿ بِالْغُدُوِّ وَالاصالِ ﴾ فمعناه انقيادها في القبض والبسط لمشيئة الله، طبقاً لما في كلتا الحالتين من مصلحة «لخلق الله»، بما في ذلك الإنسان والحيوان والنبات.

وقولُه تعالى: ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ﴾ قال عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه: هي التوحيد، أي أن إفراد الله بالعبادة والدعاء دون سواه هو الحق الذي لا حق دونه، أما التوجه إلى غيره سبحانه بهما أو بأحدهما فهو أبطل الباطل ﴿ وَالذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ لِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا دُعَآءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ ﴾ إشارةً إلى ضياع عبادتهم في الدنيا، لأنهم يقومون بها لمعبودات باطلة، وإلى إحباط أعمالهم في الآخرة، لأنهم يبنون أعمالهم على أساس فاسد ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّشُوراً ﴾ [ الفرقان: ٣٣].

وقوله تعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتَ اَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً، وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ وَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مَّثْلُهُ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَطِلَ ﴾. قال أبو إسحاق أبن جُزَى في تفسيره: «هذا مَثَل ضربه الله للحق وأهله، والباطل وحزبه، فمَثْل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء،

فتسيل به الأودية وينتفع به أهل الأرض، وبالذهب والفضة والحديد والصَّفْس - أي النحاس الأصفر - وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس، وشبَّه الباطلَ، في سرعة اضمحلاله وزواله، بالزَّبَد الذي يَرمِي به السيل، وبزَبَد تلك المعادن، الذي يطفو فوقها إذا أذيبت، وليس في الزَّبَد منفعة، وليس له دوام».

وقولُه تعالى: ﴿ فَسَالَتَ اَوْدِيَةً ا بِقَدَرِهَا ﴾ أي أخذ كلُّ وادٍ من الماء بحسبه، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها من جهة استعدادها سعة وضيقاً، وقولُه ﴿ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ ﴾ مثل معدن الذهب والفضة، وقولُه ﴿ اَوْ مَتَنع ﴾ مثل معدن الحديد والنحاس، وقولُه: ﴿ كَذَ لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقِّ وَالْبَطِلَ ﴾ أي إذا اجتمع الحق والباطل فإن الباطل لا يثبت أمام الحق ولا يدوم، كما أن الزَّبَد لا يثبت مع الماء ولا مع ما يُسبَك في النار من مختلف المعادن، بل يذهب ويضمحل.

جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله يَهِ قال: «إن مَثَل ما بعثني الله به من الهُدَى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً، فكان منها طائفة قبِلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أَجَادِبُ أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاً، فذلك مَثَل من فقِه في دين الله، ونفعه الله بما بعثني، ونفع به، فعلم وعلم، ومَثَل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هُدَى الله الذي أُرسِلت به من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هُدَى الله الذي أُرسِلت به في الله الذي أُرسِلت به في المن الله في الأرْض،

كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْشَالَ، لِلذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، وَالذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوَ اَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فُتَدَواْ بِهِ، أُوْلَئِكَ لَهُمْ سُوّءُ الْحِسَابِ، وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ، وَبِيسَ الْمِهَادُ ﴾.

# الربع الأول من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم

أَفَهَنْ يَتَعَلَمُ أَغُمَآ أَنُزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ أَنْحَقُّ كَمَّنْ هُوَأَعْمِنَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّمُ أَوْلُواْ الْالْبَبِ ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهَدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَأَلُكُ بِيرِ ۚ أَنَ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ أُلِحِسَابِ ۞ وَالذِينَ صَبَرُواْ النَّيْغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَهُمُ سِرَّا وَعَلَيْنِيَةَ وَيَذَرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ اِلسَّيِّئَةٌ أُوُلَيِّكَ لَهُمْ عُقُبَى أَلَدِّ ارِّ۞ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنَ صَلَحَ مِنَ-ابَآ إِنْهِمِهُ وَأَزُوَجِهِمْ وَذُرِّ يَنْهِمٌ وَالْمُلَاِّكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابِّ ۞ سَلَمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى أَلدِّ أَرِّ۞ وَالذِينَ يَنفُضُونَ عَهَّدَ أُلَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ، وَيَقُطَعُونَ مَآ أَمَّرَ أُلَّهُ بِهِ عَ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي إِلَارْضِ أَوْلَلِكَ لَمُمُ اللَّغَنَةُ وَلَهُمُ سُوٓهُ الدِّارِّ۞ اِللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآهُ وَيَقْدِرُّ وَفَرِحُواْ

بِالْحَيَوْةِ الْدُّنْيَا ۗ وَمَا أَلْحَيَوْهُ الدُّنيافِي اللَّخِرَةِ إِلَّامَتَكُمُ ۖ وَيَقُولُ الذينَ كَفَرُواْ لَوَلَا ٱلْمَزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ ُ مِن رَّبِّهِ عَلَى إِنَّ أَلَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَبَهُ دِئِ إِلَيْهِ مَنَ أَنَابٌ ۞ أَلذِبنَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِينُ قُلُوبُهُم بِذِكِي إِللَّهِ " أَلَا بِذِكْمِ إِللَّهِ تَطْمَيِنُّ الْقُلُوبُ ۞ الذينَ وَامَنُواْ وَعِمْواا الصَّلِحَتِ طُوبِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ ٥ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن فَبَالِهَآ أُمَّدُ لِتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ الذِحْ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَيْنَ قُلُهُورَةِيِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ۞ وَلَوَانَّ قُرُءَانَا سُيِّرَتْ بِدِ الْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ الْآرْضُ أَوْكُلِمْ بِدِ الْمُؤْتِيُّ بَال لِّنِهِ إِلَامُرُجَمِيكًا اَفَلَمْ يَا يُتَسِ الذِينَ وَامَنُواْ أَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَا ۗ وَلَا يَزَالُ الذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُ مِعَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ ۚ ٱوۡ تَحُلُّ قَرِيبَا مِّن دِارِهِمۡ حَتَّىٰ يَاتِيۤ وَعُـدُ اللَّهُ ۗ إِنَّ أَللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُّ ۞ وَلَقَدُ السُّهُ إِنِ كَ بِرُسُلِ مِّن فَبَالِكَ فَأَمُلَيْتُ لِلذِينَ كَفَنُرُواْ ثُمَّ أَخَذتُهُمُ مُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ ۞ أَفَسَنُ هُوَ قَاآبِ مُ عَلَىٰ كُلِّ نَفِّسٍ مِمَا كَسَبَتُ ۗ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَّاءَ قُلْ سَمُّوهُ مُرَّةً أَمَّ ثُنَيِّئُونَهُ وإِمَا لَا يَعُلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَلْهِ رِ

مِّنَ أَلْقَوُلِ بَلْ زُيِّنَ لِلذِبنَ كَفَنُواْ مَكُمُهُمُ وَصَدُّواْ عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُّضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَا دِّ۞ لَمُّمُ عَذَابُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيا وَلَعَذَابُ اللَاخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُم مِّنَ أَللَهِ مِنْ وَآقِ ۞

# الربع الأول من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ الأَلْبَبِ ، ونهايته قوله تعالى: ﴿ بَلْ زُيِّنَ لِلذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ السَّبِيلِ ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، لَّهُمْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ السَّبِيلِ ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا، وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُ، وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴾.

في الآية الأخيرة من الربع الماضي تحدث كتاب الله عن فريقين لا ثالث لهما ينقسم إليهما الناس بالنسبة لموقفهم من الدعوة والرسالة، الفريق الأول فريق الذين استجابوا لله، والفريق الثاني فريق الذين لم يستجيبوا له، وبيَّن كتاب الله عاقبة الفريق الأول وهي حُسْن الجزاء، وعاقبة الفريق الثاني وهي سوء الحساب، فقال تعالى: ﴿ لِلذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ، وَالذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوانَّ لَهُم مَّا فِي الأرْض جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فْتَدَواْ بِهِ، أَوْلَـٰئِكَ لَهُمْ سُوءً الْحِسَاب، وَمَأُولُهُمْ جَهَنَّمُ، وَبِيسَ الْمِهَادُ ﴾.

وفي الآية الأولى من حصة اليوم بَين كتاب الله أن الفريق الذي استجاب لربه، والفريق الذي لم يستجب إليه، لا يستويان في شيء، بل هما على طرفي نقيض، فالذي آمن بأن ما أُنزل إلى الرسول حق وصدق سليم البصر والبصيرة، ولذلك عرف الحق وصدقه واهتدى به، والذي كذّب بما أُنزل إلى الرسول أعمى البصر والبصيرة، لأنه قد عطّل جميع ملكاته عن النظر والبحث والمقارنة، وهل يستوي الأعمى والبصير ﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ وَالبحث والمقارنة، وهل يستوي الأعمى والبصير ﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ وَالْبَصِير ﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ الْحَقَ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ﴾.

ثم تولى كتاب الله وصف النوع المتبصر الذي يوجد عنده استعداد خاص للتأمل والتدبر في آيات الله الكونية والدينية، وحلَّل الصفات التي تميَّز بها هذا النوع من الناس، فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الألْبُبِ، الذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وَالذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُّوصَلَ، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوّءَ الْجِسَابِ، وَالذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًا وَعَلَننِيَةً، وَيَدْرَءُونَ بالْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ ﴾.

وأول صفة وصف الله بها هذا النوع المتبصر المفضل من الناس - وهم ﴿ أُولُواْ الاَلْبَبِ ﴾ في لغة القرآن - هي صفة الوفاء بالعهد، التي تعتبر بالنسبة إلى غيرها بمنزلة الأصل من الفرع، إذ الوفاء بالعهد يستلزم القيام بجميع الفروض والواجبات، والوفاء بكل العقود والالتزامات، والأداء لكافة الحقوق والأمانات، وفي طليعتها العهد الأول الذي أخذه الله على الإنسان، وهو لا يزال في صلب أبيه آدم بالتزام الإيمان، ثم العهد الذي يترتب على

الإقرار بالشهادتين، الذي هو شرط أساسي للدخول في الدين (أشهد أن لا إلّه إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله) فإن الإقرار بهما يُلزِم عهوداً، ويربط عقوداً، وينشىء تكليفاً بعدة أنواع من الالتزامات الشرعية، الأدبية والمادية، ومنها كما قال أبو بكر (ابن العربي): «الوفاء بالعرفان، والإنكفاف عن العصيان، والقيام بحق الاحسان (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك). وإلى صفة الوفاء هذه يشير قوله تعالى هنا: ﴿ الذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يَنقُضُونَ الْمِيثَاتَ ﴾.

وثاني صفة وصف الله بها من أراد أن يكون من أولي الألباب صفة الحنان والمروءة ورقة الشعور، التي تتجلّى في سلوكهم العام، ولا سيما في صلة الأرحام، وبذل المعروف للفقراء والمحتاجين والعطف عليهم، مما يعين على إقامة مجتمع متحابِ فاضل ومتكافل، وإلى هذه الصفة يشير قوله تعالى هنا ﴿ وَالدِّينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُّوصَلَ ﴾.

وثالث صفة وصف الله بها أولي الألباب أن يكون لهم وجدان حي، قوي الحساسية، عميق الشعور، بحيث يراقبون الله في أعمالهم كل المراقبة، ويحرصون على الاستقامة في أحوالهم كل الحرص، سواء ما كان منها خصوصيًا أو عمومياً، وإلى هذه الصفة يشير قوله تعالى هنا: ﴿وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ شُوٓءَ الْحِسَابِ ﴾.

ورابع صفة وصف الله بها أولي الألباب أن تكون لهم قدرة على ضبط النفس والصبر الجميل، فهم بالمرصاد دائماً لأنفسهم وشهواتهم، لا يطلقون لها العِنان، ويلتزمون إزاءها حدود الإعتدال والمشروعية دون كبت ولا طغيان، وهم في حالة الرخاء صابرون، بحيث لا يطغون ولا يتعدون الحدود، وفي حالة الشدة صابرون، بحيث لا يسخطون على الموجود طمعاً في المفقود. وإلى هذه الصفة يشير قوله تعالى هنا: ﴿ وَالذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ﴾ الصفة يشير قوله تعالى هنا: ﴿ وَالذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ﴾ فهم صابرون عن رضا لا عن سخط، وعن اختيار لا عن مجرد اضطرار، وهم قاصدون بصبرهم وجه الله ورضاه، أولاً وأخيراً.

وخامس صفة وصف الله بها أولي الألباب أن يقيموا الصلاة، أي يقوموا بها على وجهها الكامل، بحيث لا يتركونها ولا يهملونها، ولا يقومون إليها كسالى، فهم على صلة بالله دون انقطاع، يناجونه ويشكرونه، ويؤدُّون حقه، ويطلبون عونه على الدوام والاستمرار، وإلى هذه الصفة يشير قوله تعالى هنا: ﴿وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ ﴾.

وسادس صفة وصف الله بها أولي الألباب أن يحسنوا التصرف فيما آتاهم الله من رزق، وائتمنهم عليه من مال، بحيث يكونون أسخياء النفوس، ذوي فُتُوة وشهامة وكرم، يعتبرون المال وسيلة لا غاية، وغايته نفعهم ونفع الناس أجمعين، ولذلك فهم لا يبخلون بإنفاقه في وجوه الخير، وسبل النفع، وهم ينفقونه سراً كما ينفقونه علانية، حسب الظروف الطارئة والحاجات الملحّة، والوضع الذي يكون فيه المنفق والمنفق عليه، لا يتقيدون بوجه دون وجه، ولا باب دون باب، فلأزواجهم وأولادهم وأقربائهم من أموالهم حظ معلوم، كما أن فيها حقاً ثابتاً للسائل والمحروم،

وإلى هذه الصفة يشير قوله تعالى هنا: ﴿ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّا ۗ وَعَلَـٰنِيَةً ﴾.

وسابع صفة وصف الله بها أولي الألباب أن يكونوا على درجة كافية من الإنتباه الشديد، والمحافظة على رصيدهم الخاص من الحسنات، حتى يظل رصيداً لا عجز فيه ولا تطغى عليه السيئات، بحيث يكونون ذوي وعي عميق وانتباه تام، وولوع بمحاسبة أنفسهم ونقدها الذاتي على الدوام، وهكذا كلما عملوا سوءاً بجهالة أو تحت تأثير نزوة من النزوات، اهتموا بأن يعملوا في أعقابه مباشرة ما يمحو أثره، ويزيل مفعوله، من صالح الحسنات. وإذا أساء إليهم مسيء لم يقابلوا إساءته بالمثل، بل قابلوا إساءته بالإحسان، مساهمةً منهم في وضع حد لروح الشر والعدوان، وإشاعةً لروح التسامح والغفران، وإلى هذه الصفة يشير قوله تعالى هنا: ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾ أي يدفعون السيئة بالحسنة، مصداقاً لقوله تعالى في آية ثانية ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]، وقولِه تعالى في آية ثالثة: ﴿ ادْفَعْ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاٰوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [ فصلت: ٣٤]، وقولِه تعالى في آية رابعة: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَنهلُونَ قَالُواْ سَلَنْماً ﴾ [ الفرقان: ٦٣ ].

فهذه هي الصفات الرئيسية التي يعتبر من اتصف بها في نظر الإسلام طبقاً لمعيار الذكر الحكيم - من «أولي الألباب» أي من أصحاب العقول الناضجة والأفكار السليمة، وبقدر ما ينقص منها عند الشخص يكون ناقص العقل، فاقد اللب، غير معدود

في عداد العقلاء الراشدين، فمن أراد أن يعرف نفسه أهو في عداد العقلاء الراشدين، أم في عداد السفهاء والحمقى والمجانين، فليعيَّرها بمعيار القرآن، فإنه خير معيار يعيَّر به النقصان والرجحان في ميزان الإيمان. قال القاضي عبد الجبار: «حكى بعض الأئمة أنه سئل عن وصف (المومن) فتلا هذه الآية ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا اللَّالِبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وبعدما حلَّل كتاب الله الصفات المعتبرة في أولي الألباب من المسومنين الصادقين عرَّج على وصف ما ينتظرهم وينتظر الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرِّياتهم من النعيم المقيم في دار السلام، فقال تعالى: ﴿ جَنَّنْتُ عَدْنٍ يَـدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنَ السلام، فقال تعالى: ﴿ جَنَّنْتُ عَدْنٍ يَـدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنَ السلام، وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ، وَالْمَلَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ، سَلَمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾.

وقولُه تعالى في هذا السياق: ﴿ وَمَن صَلَحَ مِنَ \_ ابَآئِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ﴾ فيه إشارة واضحة إلى أن البيئة التي تشيع فيها مثل هذه الخصال ينتشر فيها الخير والبر، حتى يشمل جميع أعضائها وأفرادها، لأنهم يتنفسون في جو مفعَم بالطهر والصلاح والقدوة الحسنة، فيرثون الصلاح خلفاً عن سلف، وأباً عن جد.

وكما تحدث كتاب الله عن أولي الألباب وصفاتهم المثلى وما ادَّخر الله لهم من حسن العاقبة تعرض لمن هم على عكسهم عقيدة وعملاً وسلوكاً، فقال تعالى: ﴿ وَالذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُّوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي

الأرْضِ أَوْلَـٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ الدَّارِ ﴾.

وتناول كتاب الله الرد على المصرين المعاندين من مشركي العرب الذين قالوا للرسول: «لو سيّرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيها، أو قطّعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح»، ومرادهم تسخير الريح لهم، «أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه». فقال تعالى: ﴿ وَلَوَ اَنَّ قُرْءَاناً سُيّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى ﴾ أي لما آمنوا به، ما دام تسيير الجبال، وتقطيع الأرض، وتكليم الموتى بالنسبة لهؤلاء المعاندين المصرين إنما هو مجرد تحد وإصرار، وعتو واستكبار، وليس الأمر أمر استجلاء للحقائق أو تطلع إلى استكناه الأسرار، فالمعنى المراد إذن أنهم «لا يومنون ولو جاءتهم كل آية».

وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَزَالُ الذِينَ كَفَرُواْ تَصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِّن دارِهِمْ حَتَىٰ يَاتِي وَعْدُ اللَّهِ ﴾ مواساة من الله لرسوله والمومنين، وتعريف لهم بأن الحرب التي تدور رحاها بين الحق والباطل، والإيمان والكفر، مستمرة إلى يوم الدين، وأن أعداء الله وخصوم دينه لا بد أن يلاقوا جزاءهم، بشكل أو آخر على مر الأيام، فكلما انجلت عنهم قارعة وأمنوا مكر الله حلَّت بساحتهم قارعة أخرى أدهى وأمر، وهم بين القارعتين الماضية والآتية في خوف وهلع، واضطراب وجزع، كما جرى في حروبهم المتتالية، ولا سيما في الحربين العالميتين الأولى حروبهم المتتالية، ولا سيما في الحربين العالميتين الأولى

والثانية، وإن لم تُحُلّ القارعة بدارهم وتقض عليها، حلَّت بأقرب مكان إليها، وهكذا يمهلهم الله ولا يهملهم، وهو القاهر فوق عباده ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾.

# الربع الثاني من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم

مَّثَلُ الْجُنَّةِ إلْتِ وُعِدَ الْمُتَّقَوُنَ تَجَرِهِ مِن تَحَيْهَا أَلَانْهَ وَأَكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُهَا ۚ يِلْكَ عُقُبَى أَلذِينَ اَتَّغَوَّا ْ وَعُقْبَى أَلْكِظِ بِنَ أَلنَّارٌ ۞ وَالَّذِينَ ءَانَيُّنَهُمُ ۚ أَلْكِتَبَ يَفُرَحُونَ بِمَا ٓ أُنْزِلَ إِلَيْكُّ وَمِنَ أَلَاحُزَابِ مَنْ يُنْكِ رُبَعْضَهُ " قُلِ إِنَّمَا آُمُرْتُ أَنَ اَعْبُدَ أَلَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ مَا إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَكَابِ ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَ لْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا ۗ وَلَهِنِ إِنَّبَعْتَ أَهْوَآ ۚ هُم بَعْدَ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْمِهِ لِمِمَا لَكَ مِنَ أُنَّهِ مِنْ قَرِلِيَّ وَلَا وَاتِّي ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُرَ أَزُوَجَا وَذُرِّيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَا بِنَ بِنَا يَةٍ إِلَّا إِلْهِ إِذْ نِ إِللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ ۗ ۞ يَعْمُو أَاللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبَتُّ وَعِندَهُ وَأَمُّ الْكِنْبُ ۞ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلذِ مِ نَعِدُهُمُ وَ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

أَلْبُلُغُ وَعَلَيْنَا أَنِي سَابٌ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوَا أَنَّا نَالِمَ إِلَّا رُضَ نَنقُصُهَامِنَ اَطْرَافِهَا ۗ وَاللَّهُ يَعَكُولًا مُعَقِّبَ لِحُكِّمِهِ ۗ وَهُوَسَرِيمُ الْيُحسَابٌ۞وَقَدْ مَكَمَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مَ فَلِلهِ الْمُكُرُ جَمِيعًا ۗ يَعْلَوْ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَوْ الْكَفِيرُ لِكَنْ عُقْبَى أَلَدٌ ارْ ۞ وَيَتْمُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَشَتَ مُرْسَلَاٌ قُلْ كَهْرِ ﴿ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَهُنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ, عِلْهِ الْكِتَابِ ۞ \_\_\_\_\_إللّه ِ الرَّحَمَٰ إِ الرَّحِيمِ أَلَرٌ كِنَبُ ۚ اَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ أَلنَّاسَ مِنَ أَلظُّلُمَٰتِ إِلَى أَلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِهِمُهُ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَيْنِ بِزِ الْمُحَمِيدِ ۞ اللَّهُ الذِك لَهُ, مَا فِيهِ ۚ السَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي ۚ اَلَا رْضَّ وَوَ يُلُّ لِّلَّكِفِٰجِ بِنَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ إِلَّذِينَ يَسُتَعِبُّونَ أَتْحَيَوْهَ أَلَّدُنْهَا عَلَى ٱلَاخِرَةِ وَيَصُدُُّونَ عَن سَبِيلِ إللَّهِ وَيَبُغُونَهَا عِوَجًّا اوْلَيْكَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٌ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَتَانِ قَوْمِهِ عَ لِيُبَيِّنَ لَهُمَّ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِكُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْمُعَكِينَّةِ ۞ وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِتَايَنْنِنَآ أَنَ اَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّامُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم

بِأَبِيَامِ اللَّهِ ۗ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَتِ لِـ كُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ ۗ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ اِذْكُرُواْ نِعْمَةَ أَلَّهِ عَلَيْكُمُّوْهَ إِذَ آنجِيْكُمُ مِّنَ ـ الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَ بِحُونَ أَبْنَا ٓ عُكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآ اَكُرُ ۗ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّةٌ مِّن رَّبِّكُو عَظِيكٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُو لَين شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُ وَلَهِن كَفَرْتُمُ ۚ إِنَّ عَذَا بِهِ لَشَدِيثُ ۗ ۞ وَقَالَ مُوسِيْ إِن تَكَفُرُوٓا أَنشُمُ وَمَن فِي الْارْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ أَلَّهَ لَغَينيٌّ حَمِيكٌ ۞ اَلَةِ يَاتِكُمُ نَبَوُّا الذِينَ مِن قَبْلِكُمُ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُّودَ وَالذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَايَعْلَمُهُمُ وَ إِلَّا أَلَّهُ ۗ جَآءَ تُهُدُ رُسُلُهُ مِ إِلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوۤاْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرَنَا عِمَا أَرُسِلْتُم بِرِهِ وَإِنَّا كَفِ شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِبِبٍ ٥

## الربع الثاني من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم

#### عبساد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة الرعد المكية: ﴿ مَّثَلُ الْجَنَّةِ التِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الآنْهَا وَكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا، تِلْكَ عُقْبَى اللّذِينَ اتَّقَواْ، وَعُقْبَى الْكَنْفِرِينَ أَكْلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا، تِلْكَ عُقْبَى اللّذِينَ اتَّقَواْ، وَعُقْبَى الْكَنْفِرِينَ النَّارُ ﴾ إلى قوله تعالى في سورة إبراهيم المكية أيضاً: ﴿ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمًا تَدْعُونَنَا إلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾.

والآية الأولى في هذا الربع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالآية الأخيرة في الربع الماضي، فقد كان الحديث يدور حول الكافرين الماكرين الذين يصدُّون عن سبيل الله وحول ما ينتظرهم من عذاب في الدنيا، وعذاب أشق منه في الآخرة: ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَوٰةِ اللَّذُيْا، وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُ، وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاصل كتاب الله الحديث عن المومنين المتقين، وما ينتظرهم من نعيم دائم في جنات النعيم، وذلك قوله تعالى في ينتظرهم من نعيم دائم في جنات النعيم، وذلك قوله تعالى في أول هذا الربع: ﴿ مَّثَلُ الْجَنَّةِ التِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

الاَنْهَارُ أَكْلُهَا دَآثِمُ وَظِلُّهَا، تِلْكَ عُقْبَى السِذِينَ اتَّقَواْ، وَّعُقْبَى الْسَذِينَ اتَّقَواْ، وَّعُقْبَى الْكَفِرِينَ النَّارُ ﴾.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ مَّشَلُ الْجَنَّةِ ﴾ ليس المراد به ضرب المثل لها فحسب، بل المراد به وصفها بالذات وما تكون الجنة عليه فعلاً، وكلمة (مثل) في الآية مبتدأ خبره محذوف مقدم، تقديره «فيما يتلى عليكم صفة الجنة» كما أعربه الإمام سيبويه رحمه الله. وذهب الفراء إلى أن كلمة (مثل) مبتدأ وقوله تعالى في نفس الآية: ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الآنْهَارُ ﴾ جملة خبرية هي خبر عن (مَثَل)، وكما جاءت كلمة (مثل) بهذا المعنى في الآية التي فسرناها وردت أيضاً بنفس المعنى في «سورة محمد»، فقال تعالى: ﴿ مَّشَلُ الْجَنَّةِ التِي وَعِدَ الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَانْهَارُ مِّن لَّبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ﴾ [ الآية: ١٥] إلى آخر الآية، فالمراد فيها أيضاً بثل الجنة صفة الجنة.

وقولُه تعالى في وصف الجنة ﴿ أَكْلُهَا دَآئِمٌ وَظِلَّهَا ﴾ تنبيه إلى أن ما فيها من الخيرات والنعم لا انقطاع له ولا فناء، والأكل بضم الهمزة معناه المأكول، ويشبه هذه الآية في المعنى قولُه تعالى في آية ثانية: ﴿ وَفَـٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ ﴾ [ الواقعة: ٣٣، ٣٣]، وقولُه تعالى في آية ثالثة: ﴿ عَطَآءً غَيْرَ مَ مُجْذُوذِ ﴾ [ هود: ١٠٨].

وقولُه تعالى: ﴿ تِلْكَ عُقْبَى الذِينَ اتَّقَواْ، وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴾ جارٍ على طريقة القرآن الكريم في الجمع غالباً بين صفة

الجنة وصفة النار، ترغيباً فيما يوصل إلى الأولى، وترهيباً مما يورط في الثانية.

ثم تحدث كتاب الله عن موقف المومنين وموقف المنافقين من القرآن الكريم، وكيف يستقبلُ نزولَه كلُّ من الفريقين، فقال تعالى: ﴿ وَالذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنزلَ إِلَيْكَ، وَمِنَ الأَحْزَابِ مَنْ يُّنكِرُ بَعْضَهُ ﴾. والمراد أن المومنين الصادقين يستقبلون الوحي المنزل من عند الله بفرح وابتهاج، وثقبة وتصديق، وأنهم لا يزيدون به إلا إيماناً، ولا يزدادون به إلا تمسكاً، ولا يبدون عليه أي اعتراض أو امتعاض، إذ لا يأتيهم إلا بما فيه الصلاح والفلاح دنيا وأخرى، بينما المنافقون يستقبلونه بالإقرار والرضا حِيناً، وبالإنكار والسخط أحياناً، إذ يعيِّرون الوحى بمعيار أهوائهم وشهواتهم ودسائسهم، فمتى نزل القرآن بما يقف حجر عثرة في طريق تلك الأهواء والشهوات تمارضوا واعترضوا، ومتى كشف القرآن النقاب عن دسائسهم لَوَوا رؤوسهم وأعرضوا، ولا يزال موقف الفريقين من كتاب الله على هذا الحال إلى الأن وحتى الآن، فالمومنون به يرون في مبادئه ومناهجه وشعائره وشرائعه المثل الأعلى، والنظام الأصلح والأفضل، الذي يجب أن يسود العالم، والمنافقون يسلِّمون بعضه، وينكرون بعضه أو ينكرونه بالمرة، لأنهم يريدون قرآناً يطاوع أغراضهم ويساير أهواءهم ﴿ وَمَا أَوْلَـٰئِكَ بِالْمُومِنِينَ ﴾ [ النور: ٤٧ ].

وقولُه تعالى هنا: ﴿ قُلِ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنَ اَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ أُشْرِكَ بِهِ، إِلَيْهِ أَدْعُواْ، وَإِلَيْهِ مَثَابٍ ﴾ يشبه قوله تعالى فيما سبق: ﴿ قُلْ

هَاذِهِ سَبِيلِيَ أَدْعُواْ إِلَى اللَّهِ، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ آنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ [يوسف: ١٠٨]، فهو تأكيد لأن دعوة الرسول دعوة خالصة إلى الله، مجردة من كل غرض ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ، وَإِلَيْهِ مَاّابِ ﴾. وكلمة (مآب) من الأوب وهو الرجوع، أي إليه مرجعي ومصيري على غرار قوله تعالى: ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكْماً عَرَبِيّا ﴾ معناه كما أنزلنا كتباً أخرى على رسل سابقين أنزلنا عليك القرآن محكماً معرّباً، بلسان عربي مبين، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ [إبراهيم: ٤]. وواضح أن كتاب الله وذكره الحكيم مهيمن على كل ما سبقه من الكتب والرسالات، ﴿ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨] وأنه ناسخ لكثير من التشريعات والأعراف السالفة، فله الكلمة العليا عليها جميعاً، وهو الحكم الأخير الذي لا معقب له، بالنسبة لأحكامها جمعاء.

وقولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ تأكيد للصفة البشرية التي اختار الله أن يكون عليها رسله إلى الناس، فهم من ناحية التكوين الخَلْقي بشر عاديون لا ملائكة، ولا أنصاف ملائكة، ولا صنف آخر من أصناف المخلوقات، ﴿ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّلْلُكُمْ يُوحِي إلَيَّ ﴾ المخلوقات، ﴿ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّلْكُمْ يُوحِي إلَيَّ ﴾ [الكهف: ١١٠] \_ ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إلا بَشَراً والكهف: والاسراء: ٩٣]، وهم من ناحية الانتخاب الخُلُقي والاصطفاء الإلهي للرسالة بشر لا كالبشر ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ والاصطفاء الإلهي للرسالة بشر لا كالبشر ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ

رِسَـٰلَـٰتِهِ ﴾ [ الانعام: ١٧٤ ].

وتفيد الآية الكريمة في نفس الوقت أن الرسالة لا تستلزم رهبانية ولا انصرافاً عن الحياة الإنسانية العادية، حياة الـزوجية وإنجاب الذرية، خلافاً لما ابتدعه المبتدعة في مختلف الأديان والملل، وادّعوا أنه يقرّبهم إلى الله دون حياء ولا خجل.

وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُول اللهِ يَاتِيَ بِاللهِ اللهِ مِاللهِ اللهِ المشركين والمنافقين الذين خُيِّل إليهم أن الرسالة عمل ذاتي يمكن للرسول أن يتصرف فيه كما يريد، بحيث كلما طُلب إليه شيء من المعجزات وخوارق العادات، جاء به من عند نفسه، ترضية للطلبات وتحقيقاً للرغبات، بينما الرسول في الحقيقة إنما هو مبلِّغ عن الله ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهُوى، إِنْ هُوَ إِلاَ وَحْيَ يُوحَى ﴾ [النجم: ٣، ٤] وإنما ينطق بالوحي عن إذن ربه، متى تلقى الوحي، وصدر إليه الإذن بالتبليغ.

والمراد (بالآية) في هذه الآية ما يشمل آيات الذكر الحكيم، وهي آيات معنوية، ويشمل آيات العذاب الأليم، وهي آيات مادية، فطالما استعجل المشركون نزول عذاب الله الذي أنذرهم به، وطالبوا الرسول بإنزاله أو استنزاله، لكن الأمر في الحقيقة أمر الإرادة الإلهية العليا، فهي التي تحدد لكل شيء أجله، وتأتي به في أجله المحتوم ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾، وقال أبو حيان: «قوله ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ لفظ عام في الأشياء التي أبو حيان، لأنه ليس منها شيء إلا وله أجل في بدئه وفي ختامه، لها آجال، لأنه ليس منها شيء إلا وله أجل في بدئه وفي ختامه،

وذلك الأجل مكتوب محصور، وثم أشياء كتبها الله تعالى أزلية كالجنة ونعيم أهلها لا أجل لها»

وقولُه تعالى: ﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِّتُ ﴾ قال أبو القاسم (ابن جُزَىّ): «القاعدة المقررة أن القضاء لا يبدَّك، وأن علم الله لا يتغير، والمحو والإثبات يندرج تحته المحو والإثبات بالنسبة للأحكام الشرعية، فالإثبات هوبقاؤها ودوامها، والمحو هو النسخ، ويندرج تحته ما يعمله الإنسان من طاعة الله، ثم ينزلق إلى المعصية ويموت عليها، فتمحو معصيته طاعته، وما يعمله من معصية الله، ثم يقبل على الطاعة ويموت عليها، فتمحو طاعته معصيتَه، مصداقاً للحديث الشريف: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبقُ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الخاب.

ومن لطائف التفسير في قوله تعالى هنا ﴿ لِكُلَّ أَجَل كِتَابٌ ﴾: ما نقل عن الضحاك والفراء، من أن المراد به (لكل كتاب أجل)، بمعنى أن لكل كتاب أنزله الله من السماء أجلًا معلوماً ومدة معينة عند الله، وهكذا توالت كتبه المنزلة الواحد تلو الآخر، إلى أن نزل الذكر الحكيم، فكان خاتمة الكتب الإلهية يمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء.

وقوله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَنْبِ ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَنْبِ ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿ وَمُثَبِّتُ ﴾ يشبه قوله تعالى في سورة ءال

عمران ﴿ هُوَ الذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ، ءَايَلْتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ الْمُتَابِ هُو القسم المحكم من أَمُّ الكتابِ هُو القسم المحكم من آيات الوحي الإلهي الذي لم يصبه أي محو ولم يلحقه أي نسخ، من العقيدة الأساسية، والشريعة الأصلية، الصالحتين للاستمرار والبقاء، والمتفق عليهما في الكتب الإلهية جمعاء، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَىٰ بِهِ نُوحاً وَالذِي أَوْحَيْناً إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسىٰ وَعِيسىٰ أَنَ اَقِيمُواْ الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾ [ الشورى: ١٣]. وإطلاق كلمة (أمّ) على الدين ولا تتقرَقُواْ فِيهِ ﴾ [ الشورى: ١٣]. وإطلاق كلمة (أمّ) على ما يجري مجرى الأصل للشيء معروف في اللغة، كقولهم (أم الرأس) للدماغ.

وقولُه تعالى: ﴿ أَو لَمْ يَرَوا انَّا نَاتِي الاَرْضَ نَنقُصُهَا مِنَ اَطْرَافِهَا ﴾ كناية عما يصيب البلاد العامرة من خراب، وما يصيب الأراضي الخصبة من قحط وجدب، عقاباً من الله لأهلها على

الظلم والفساد، السائدين في البلاد، على غرار قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿ بَلْ مَتَّعْنَا هَنُوُلاَءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَاتِي الأرْضَ نَنقُصُهَا مِنَ اَطْرَافِهَا، أَفَهُمُ الْعُنلِبُونَ ﴾ [ الآية: ٤٤]. وإلى هذا المعنى ينظر قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرىٰ وَصَرَّفْنَا الآينتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [ الاحقاف: ٢٧].

وقولُه تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَهُوَ سَرِيعُ الْخِسَابِ ﴾ إشارة إلى يوم القيامة حيث ينفرد الحق سبحانه وتعالى بالملك الحقيقي والحكم النهائي: ﴿ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، لِلهِ الْوَحِدِ الْقَهّارِ ﴾ [ غافر: ١٦ ] فلا أحد بعد انتهاء الحساب، يستطيع أن يتعقب حكم الله بالعقاب أو الثواب. و (المعقب) هو الذي يكُرُّ على الشيء فيبطله إذا كان فيه خطأ.

والآن لم يبق لنا إلا أن ننتقل إلى سورة إبراهيم المكية، وسنلاحظ أنها مبدوءة بحروف الهجاء المقطعة كسورة الرعد التي سبقتها (أ. ل. ر.) وسنجد أن أول ما يذكر فيها بعد هذه الحروف كتاب الله والتنويه به، كما هو المعتاد في السور المبدوءة بمثل هذه الحروف ﴿ كِتَابُ اَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُحْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَيْكَ لِتُحْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾.

وأطلق على هذه السورة اسم (سورة إبراهيم)، لما جاء فيها من الأيات المتعلقة بابراهيم الخليل عليه السلام، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـٰذَا الْبَلَدَ ءَامِناً وَاجْنُبْنِي

وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْاَصْنَامَ، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ إلى قوله تعالى في نفس السياق حكاية لدعاء إبراهيم عليه السلام ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾.

# الربع الثالث من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم

قَالَتُ رُسُلُهُ مُرْةِ أَكِفِ

إِلَّهِ شَكُّ فَاطِي إِلسَّ مَوْاتِ وَالْآرْضِ يَدُعُوكُرُ إِيَخَفِرَ لَكُوْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِّرَكُورُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَكِّى قَالُوٓۚ أَإِنَ آنتُمُۥ إِلَّا بَشَكُر مِّنْ لُنَا شُرِيدُ وِنَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَ أَنَّ يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتُونَا بِسُلُطَانِ ثُمِينِّ ۞ قَالَتْ لَمُعُمُّ رُسُلُهُمُ وَإِن خَنُ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُكُمُ وَلَا إِلَّا أَلَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ " وَمَا كَانَ لَنَآ أَن تَانِيكُمُ بِسُلُطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَّ ۞ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى أَللَّهِ وَقَدَّ هَدِيْنَا سُبُلَنَا ۗ وَلَنَصْ بِرَنَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى أَللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُنُوكِلُونَ ٣ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفُرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُرِمِّنَ آرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِكُ ۚ فَأُوْجِيٓ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ مَلَئُهْ لِكُنَّ

أَلظَّالِمِينَ ۞ وَلَنْسُبِكِنَنَّكُو ۚ أَلَا رُضَ مِنْ بَعْدِهِمٌّ ذَ إِلَّ لِلَهُ خَافَ مَقَامِهِ وَخَافَ وَعِيدٌ ۗ ۞ وَاسْتَفْتَحُوأٌ وَخَابَ كُلُّ جَبِّ إِرِ عَنِي دِ ۞ مِّنْ وَّرَآ بِهِ، جَمَخَمُ وَيُسُقِىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ۞ يَتَجَرَّعُهُ, وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَ يَاتِيهِ الْمُؤْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآبِيهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۞ مَّثَلُ الذِينَ كَفَنُرُواْ بِرَيِّهِ مُرَّةٍ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ إِشْنَدَّتُ بِهِ الرِّيْخُ مِنْ يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقُدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءً إِ ذَالِكَ هُوَ الضَّلَا الْبَعِيدُ ۞ أَلَمُ تَدَ أَنَّ أَلَّهَ خَلَقَ أَلسَّمَوَاتِ وَالَارْضَ بِالْحُقِّ إِنَّ يَشَكَأُ يُذْهِبَكُو وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَاذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ بِعَزِيدٌ ۞ وَبَرَذُواْ لِلهِ جَمِيعًا فَعَالَ الشُّعَفَّا وُاللَّهِ بِنَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُرُ تَبَعَا فَهَلَ آنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ إِللَّهِ مِن شَيْءً قَالُوا لَوَ هَدِينَا أَللَّهُ لَمَدَيْنَ كُمَّ مَنَاكُمُ سَوَآءُ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَدُنَا مَا لَنَتَامِن يَجِيصٌ۞ وَقَالَ أَلشَّيُطُنُ لَمَّا قُضِيَ أَلَامُرُ إِنَّ أَلَّهَ وَعَدَكُرُ وَعُدَ أَكُوتِ وَوَعَدِثُكُمُ فَأَخْلَفُتُكُمُ وَمَا كَانَ لِحِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ

إِلَّا أَن دَعَوْثِكُمْ فَاسْتَجَيْتُهُ لِي فَكَلَا تَـٰكُومُونِي وَلُومُوٓاْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُم وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِلَّے كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبُلٌ إِنَّ أَلظَّالِمِينَ لَمُمْرَعَذَاكِ ٱللِّيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَأَذْخِلَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِك مِن تَحْيِتِهَا أَلَا نُهَادُ حَالِدِينَ فِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِيمٌ تَجَيَّتُهُ مُ فِيهَا سَلَوْ ﴿ الَّهِ تَدَكَيْفَ ضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا كُلِمَةً طَيِّبَةَ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصَالُهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ ۞ تُوية أُكُ لَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْ نِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْامْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّمُهُمْ يَتَذَكَّرُونٌ ۞ وَمَثَلُ كَالِمَةٍ خَيِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الجُتُثُتُ مِن فَوْقِ إِلْارْضِ مَا لَمَا مِن قَرارٍ ٥ يُثَيِّتُ اللَّهُ الذِينَءَ امَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا وَفِي الْاخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلَامِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ه

### الربع الثالث من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم

عباد الله

حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمُ أَفِي اللَّهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَلُوّتِ وَالاَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُوخَرَكُمُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيا وَفِي الاَخِرَةِ، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلِمِينَ، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾.

بعدما تناولت الآيات الكريمة السابقة بالذكر قصة موسى مع قومه باختصار، وبيَّنت ما أمر اللَّه به موسى من تذكير قومه بأيام الله، بما فيها من نعم ونقم، وبعد أن حذر الله مشركي العرب وَمَنْ والاهم من أن يصيبهم ما أصاب قوم نوح وعاد وثمود، انتقل كتاب الله إلى الحديث عن الرسل وأقوامهم عامة، من عُرفت أسماؤهم وقصصهم عن طريق الوحي، ومن استأثر الله بعلمهم دون خلقه، فلم يرد عن أحوالهم أي بيان أو تفصيل في وَالذِينَ مِن بَعْدِهِم، لاَ يَعْلَمُهُمُ إلاَّ اللَّه، جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم إلاَّ اللَّه، جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم إلاَّ اللَّه شَكُ فَاطِرِ بِالْبَيْنَتِ ﴾ [ الآية: ٩ ] \_ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمُ أَفِي اللَّهِ شَكُ فَاطِرِ اللَّه اللَّه شَكُ فَاطِرِ وَالاَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُوحَرُكُمُ إلَىٰ اللَّه مَن ذُنُوبِكُمْ وَيُوحَرُكُمُ إلَىٰ اللَّه مَن ذُنُوبِكُمْ وَيُوحَرُكُمُ إلَىٰ اللَّه مَن ذُنُوبِكُمْ وَيُوحَرُكُمُ إلَىٰ اللَّهُ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُوحَرُكُمُ إلَىٰ اللَّه مِن وَالاَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُوحَرُكُمُ إلَىٰ اللَّه مَن ذُنُوبِكُمْ وَيُوجَرَكُمُ إلَىٰ اللَّه اللَّه مِن وَالاَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُوجَرُكُمُ إلَىٰ اللَّهُ مَن ذُنُوبِكُمْ وَيُوحَرُكُمُ إلَىٰ اللَّه مِن اللَّهِ مِن السَابِودِ وَالاَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُوحَرَكُمُ إلَىٰ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ مَن ذُنُوبِكُمْ وَيُوحَرِكُمُ إلَىٰ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

أَجَلِ مُّسَمَّى، قَالُوٓاْ إِنَ اَنتُمُ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴾.

فها هنا يشير كتاب الله إلى الدعوة العامة والوحيدة التي جاء بها كافة الرسل عن الله في جميع العصور والأجيال، كما يشير إلى الرد القبيح المتشابه، الذي توارثه خصوم الرسالات الإلهية من أولياء الشياطين، المتعصبين المتحذلقين ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمُ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَــرٌ مَّثُلُكُمْ، وَلَـٰكِنَّ اللّهَ يَمُنُ عَلَىٰ مَنْ يَّشَـآءُ مِنْ يَّشَـآءُ مِنْ عَلَىٰ مَنْ يَّشَـآءُ مِنْ عَبَادِهِ، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّاتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ، وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُومِنُونَ ﴾.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾ ذهب سيبويه إلى أن (مِن) في هذه الآية للتبعيض، وعليه يكون المعنى أن الكافر إذا أسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، أما ما يذنبه بعد دخوله في الإسلام فهو في المشيئة، وهكذا تقع المغفرة في الذنب السالف على الإسلام، ويبقى الأمر معلقاً بمشيئة الله فيما وراء ذلك، ويشبه هذه الآية قولُه تعالى في سورة الأحقاف: ﴿ يَنْقُومَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ اللّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَيِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اَنُ اعْبُدُواْ اللّه وَاتّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، يَغْفِرْ لَكُم مِّن أَنُوبِكُمْ وَيُحِرْكُم مِّن عَذَابٍ إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اَنُ اعْبُدُواْ اللّه وَاتّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، يَغْفِرْ لَكُم مِّن فَذَلوبِكُمْ وَيُوبُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسمَّى ﴾ [ الآيات: ٢، ٣، ٤ ] فكلها تقتضي غفران بعض الذنوب للكفار إذا آمنوا، وهذا البعض فكلها تقتضي غفران بعض الذنوب للكفار إذا آمنوا، وهذا البعض يشمل جُملة ذنوبهم قبل الإيمان، مصداقاً لقوله تعالى في آية

أخرى: ﴿ قُل لِّلْذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ يَّنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [ الانفال: ٣٨ ].

وكلمة (سلطان) في قوله تعالى: ﴿ بِسُلْطُنْ ِ مُبِينٍ ﴾ ترد في القرآن بمعنيين: المعنى الأول: الحجة والبرهان، ويشمل نفس المعجزات، كما ورد في هذه الآيات، والمعنى الثاني: القوة والقهر، كما في قوله تعالى متحدياً معشر الجن والانس: ﴿ لاَ تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَنْنِ ﴾ [ الرحمن: ٣٣] أي لا تخترقون أقطار السماوات والأرض وتجاوزونها إلى ما وراءها إلا بقوة وقهر، وأنى لكم ذلك؟.

وقولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُحْرِجَنَّكُم مِّنَ ارْضِناۤ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا ﴾ إشارة إلى ما يحاوله الكفار من الضغط على الرسل بغية التسليم لهم بملَّتهم، وما يهددونهم به من النفي والإبعاد عن أرضهم إن لم يذعنوا لضغطهم، ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة الاسراء خطاباً لرسوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيُسْتَفِزُ وَنَكَ مِنَ الاَرْضِ لِيُحْرِجُوكَ مِنْهَا، وَإِنا كَادُواْ لَيَسْتَفِزُ وَنَكَ مِنَ الاَرْضِ لِيُحْرِجُوكَ مِنْهَا، وَإِنا كَادُواْ لَيَسْتَفِزُ وَنَكَ مِنَ الاَرْضِ لِيُحْرِجُوكَ مِنْهَا، وَإِنا كَادُواْ لَيَسْتَفِزُ وَنَكَ مِنَ الاَرْضِ لِيُحْرِجُوكَ مِنْهَا، وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُ وَنَكَ مِنَ الاَرْضِ لِيُحْرِجُوكَ مِنْهَا، وَإِنا كَادُواْ لَيْسَتَفِزُ وَنَكَ مِنَ الاَرْضِ لِيُحْرِجُوكَ مِنْهَا، وَإِنا تَعْلَى مِن مَن قَدَ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن وَلِهُ رَسُلْنَا قَبْلَكَ مِن وَلِهُ لِللَّهُ مَا لَكُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وَاللَّهُ تَعْلَى فِي سورة الانفال خطاباً لرسوله أيضاً ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ اللَّهُ، وَاللّه كَوْلُهُ وَلِهُ لِيَشْتُونَ فَي سُورة الانفال خطاباً لرسوله أيضاً ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ اللّهُ، وَاللّهُ كَنْمُ اللّهُ مُن اللّه مَا اللّه اللّه عَلَى اللّه مَا اللّه اللّه اللّه الله عَلَى الله مَا لَيْنَا لَعْمَ لِي اللّه الله الله عَنْ الله عَن يخرجك للنبي عَلَى قال: أَوْ خُورِجِيً هم؟ قال: نعم. لم يأتِ أحد بمثل ما قومك. قال: أو خُورِجِيً هم؟ قال: نعم. لم يأتِ أحد بمثل ما

جئت به إلا عُوديَ وأُخرج، وإن يدركني يومُك أنصرْك نصراً مؤزراً». قال أبو القاسم ابن جُزَىّ: «والعود هنا ـ أي في قوله - ﴿ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾ بمعنى الصيرورة ـ أي تصيرون على ملتنا ـ وهو كثير في كلام العرب، ولا يقتضي أن الرسل كانوا في ملّة الكفار قبل ذلك، (فحاشاهم من ذلك).

وقولُه تعالى: ﴿ وَاسْتَفْتَحُواْ، وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ ﴾ إشارةً إلى ما قام به الرسل عليهم السلام من الاستنجاد بالله وطلب نصره لهم على الكفار من قومهم، وإلى أن الله لم يُخلف وعده رسلَه، بل نصرهم على خصومهم ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ مَّثَلُ الذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ ، أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ الشّتَدَّتْ بِهِ الرِّيَاحُ فِي يَوْم عَاصِفٍ لاَ يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُواْ عَلَىٰ الشّيْءِ ، ذَلِكَ هُو الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ إشارة إلى الصفة التي يكون عليها الكفار يوم القيامة ، فلفظ (مَثَل) هنا بمعنى الصفة نفسها ، وليس المراد به مجرد ضرب المثل ، ومذهب سيبويه والفراء في هذه الآية: ﴿ مَّثَلُ الذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ ﴾ هو نفس مذهبهما في قوله تعالى في بداية الربع الماضي ﴿ مَّثَلُ الْجَنّةِ التِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ ﴾ [ الرعد: ٣٥]. فعلى مذهب سيبويه يكون الخبر محذوفاً تقديره - فيما يتلى عليكم - ﴿ مَّثَلُ الذِينَ كَفَرُواْ بِرَبّهِمُ ﴾ وعلى مذهب الفراء يكون الخبر وعلى مذهب الفراء يكون الخبر هو الجملة التي بعدها وعلى مذهب الفراء يكون الخبر هو الجملة التي بعدها وعلى مذهب الفراء يكون الخبر هو الجملة التي بعدها أعمال الكفار التي ينظنونها أعمالاً صالحة بالرماد، لذهابها وتلاشيها وعدم اعتبارها، إذ هي فاقدة للإيمان والإخلاص الذي

هو شرط أساسي لقبول الأعمال.

وفوله تعالى: ﴿ إِنْ يَّشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ إشارة إلى أن الله تعالى لا يمتنع على قدرته أن يبيد المخالفين ويمحق الكافرين، ثم يستبدل بهم من يطيع أمره ولا يعصيه، ومن يومن به ولا يشك فيه، على غرار قوله تعالى ضمن آية ثانية بنفس اللفظ والمعنى في سورة فاطر: ﴿ يَنْأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ، وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ، إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِينٍ ﴾ يشأ يُذْهِبُكُم أَيُّهَا النَّاسُ وَيَاتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِينٍ ﴾ [ الآيات: ١٦٥، ١٦ ] ونظير قوله تعالى في آية ثالثة: ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَاتِ بِأَخْرِينَ ﴾ [ النساء: ١٣٣ ]، وقوله تعالى في آية رابعة: ﴿ وَإِن تَتَولُواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْنَلُكُمْ ﴾ [ محمد: ٣٨ ].

وقولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِي الْاَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدَّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سَلْطَانٍ اللَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مِّن الطَّانِ اللَّا أَن دَعَوْتُكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن مَّا أَنْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ، إِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ الِيم ﴾ إشارة إلى الخطبة التي سيلقيها إبليس على أتباعه من الضالين والمنحرفين، والمنافقين والكافرين، عندما يُرفَع النقاب، ويُهتك الحجاب، ويُفصَل في أمر الثواب والعقاب، فيعترف ابليس اللعين، لأتباعه المخدوعين، الثواب والعقاب، فيعترف ابليس اللعين، لأتباعه المخدوعين، بأن الله وحده هو الذي وعد عباده وعد الحق، وأن ابليس لم يعدهم إلا وعد الباطل، ثم يتبرأ منهم، ويلقي المسؤولية كلها يعدهم إلا وعد الباطل، ثم يتبرأ منهم، ويلقي المسؤولية كلها

عليهم، ويدعوهم \_ بدلاً من أن يلوموه \_ إلى لوم أنفسهم. قال ابن كثير: «الظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من ابليس بعد دخولهم النار».

والمراد بقول هنا: ﴿ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيٌ ﴾ ما أنا بمغيثكم، وما أنتم بمغيثين لي، فليس في استطاعة أي واحد إنقاذ الآخر مما هو فيه من العذاب، بل كل منهما عاجز عن إنقاذ نفسه فضلًا عن إنقاذ الآخر.

ثم أشار كتاب الله إلى عاقبة المومنين المتقين، وما يلقَوْنه عند ربهم من حسن الجزاء، فقال تعالى: ﴿ وَأَدْخِلَ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴾.

وأخيراً ضرب الله المثل للعمل الصالح الذي يعمله المومن كلما هَمَّ بعمل، وللقول الطيب الذي يفُوه به كلما فأه بخطاب، ولا سيما كلمة الإيمان، فقال تعالى: ﴿ اللَّمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍ اَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، مَثَلًا كَلِمَةً كُلَّهَا كُلَّ حِينِم بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الاَمْثَالَ لِلنَّاسِ تَوَيِّيَ أَكْلَهَا كُلَّ حِينِم بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾. كما ضرب كتاب الله المثل للعمل الفاسد والقول الخبيث، اللذين يقوم بهما الضالون والمنحرفون، والمنافقون والكافرون، ولا سيما كلمة الكفر والإلحاد، فقال والمنافقون والكافرون، ولا سيما كلمة الكفر والإلحاد، فقال تعالى: ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتَثَ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرارٍ ﴾ والمراد بقوله (اجتثت) أي استؤصلت، والمراد

بقوله (ما لها من قرار) أي لا أصل لها ولا ثبات.

وخُتِم هذا الربع بما يؤكد قدرة الله المطلقة، وتصرفه الشامل في خلقه، فقال تعالى: ﴿ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾ على غرار قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ إِذَآ أَرَادَ شَيْئاً اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن، فَيَكُونُ ﴾ [يس : ٨٣] وقوله تعالى في آية ثالثة: ﴿ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ، تَبَرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلْمِينَ ﴾ [الاعراف: ٥٤].

## الربع الأخير من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم

أَلَمْ تَكَ إِلَى أَلِذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْـَمَتَ أُلَّهِ كُفْـُرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ أَلْبُوارِ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِيسَ أَلْقَرَارٌ ۞ وَجَعَلُواْ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُومِ إِلَى أَلْبِّ آرِ۞ قُل لِّعِبَادِي أَلْذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيبِمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَنِيكَةُ مِّن قَبْلِ أَنْ يَاتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَلُّ ۞ إِللَّهُ الذِّب خَلَقَ أَلسَّ مَوْتِ وَالْارْضَ وَأَنزَلَ مِنَ أَلسَّكَمَاءِ مَآءَ فَأَخَّرَجَ بِهِ مِنَ أَلتَّمَرُاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُو الْفُلْلَ لِتَجْرِي فِي إِلْهَتِي بِأَمْرِهِ " وَسَخَّرَ لَكُو الْانْهَدَّ ۞ وَسَخَّرَ لَكُوهُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِبَيْنٌ وَسَخَّرَلَكُمُ اليُّلَوَالنَّهَازُّ ۞ وَءَ ابْيَكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۗ وَإِن تَعَنُدُ وَأَنِعَـمَتَ أَلَّهِ

لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ أَلِانسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌّ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ إِجْعَلُ هَاذَا أَلْبَلَدَ ءَامِنَا وَاجْنُبُنِنِ وَبَنِيَّ أَنْ نَّعَبُدَ أَلَاصَنَامٌ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلُنَ كَثِيرًا مِّنَ أَلنَّاسِ فَمَن تَسِعَنِي فَإِنَّهُ وَمِنِّي وَمَنْ عَصِانِهِ فَإِنَّكَ غَغُورٌ رَّحِيثُمْ ۞ رَّبَّنَآ إِنِّي أَسُكُنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِے زَرْعِ عِنكَ بَيْنِكَ أَلْمُحَرَّمٌ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ فَاجْعَلَ آفَيِدَةً مِّنَ أَلنَّاسِ تَهُوِيٓ إِلَيْهِمْ وَارْزُوْقُهُم مِّنَ أَلْثَمَرُتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونٌ ۞ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعَلَّكُومَا ثُخْفِي وَمَا نُعُلِنٌ وَمَا يَخْفِيٰ عَلَى أَللَّهِ مِن سَشَعْءٍ فِي اِلَارُضِ وَلَا فِي اِلسَّمَآءٌ ۞ الْكُعُدُ لِلهِ الذِب وَهَبَ لِي عَلَى أَلْكِ بَرِ إِسْمَلِيلَ وَإِسْعَلَى ۗ إِنَّ رَنِّهِ لَسَمِيعُ الدُّعَآءُ ۞ رَبِّ إِجْعَلْنِي مُقِيهِمَ أَلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ رَتَّنَا وَتَقَـَّبُّلُ دُعَآءٌ ١٠٥٠ مَّنَا آغَفِرُ لِي وَلِوَ إِدَى وَالْمُؤمِنِينَ يَوْمَ يَتَعُومُ الْحِسَابُ ۞ وَلَا تَحْيِسَ بَنَّ أَلَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَّ إِنَّ مَا يُؤَخِّ رُهُ مَ لِيَوْمِ تَشْغَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۞ مُهْطِعِينَ مُقْنِنِهِ رُءُ وسِهِدَ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفْهُمْ وَأَفْيِدَ تُهُمُ مُوَاءٌ ﴿ وَأَنذِ رِ إِلنَّاسَ يَوْمَ يَانِيهِمُ الْعَذَابُ

فَيَقُولُ الذِينَ ظَالَمُواْ رَبَّنَا أَخِيرَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ نُجِبُ دَعْوَتُكَ وَنَشَّبِعِ إِلرُّسُلَّ أَوَلَرٌ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبُلُ مَا لَكُ مِن زَوَالِّ ۞ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِن الذينَ ظَامُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِيرٌ وَضَرَبْنَا لَكُو الْامْثَالُ ۞ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمُ مُّ وَعِندَ أَلْنَهِ مَكُرُهُمْ مَ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمُ مَ لِتَذُولَ مِنْهُ اَ بِجِبَالٌ ۞ فَلَا تَحْسِبَنَّ أَلَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ، رُسُلَهُ وْ إِنَّ أَلَّهَ عَنْ يِنُّ ذُو اننِقَايِّم ﴿ يَوْمَ ثُبَدَّ لَ الْأَرْضُ غَيْرَ أَلَارْضِ وَالسَّمَوٰئُ ۗ وَبَرَزُواْ لِلهِ الْوَاحِدِ الْفَقِاّدِ۞ وَتَرَى ٱلْجَيْمِينَ يَوْمَهِذِ مُّقَتَرِنِينَ فِي الْاصْفَادِ ١٥ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغَبِّثِيٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ۞ لِيَجَزِيَ أَلَّهُ كُلَّ نَفُسٍ مَّا كَسَبَتِّ إِنَّ أَلَّهَ سَيرِيعُ الْحِسَابِ ۞ مَنذَا بَلَغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِيهِ وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا الْلَا لَبُكِّ ۞

### الربع الأخير من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوارِ، جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا، وَبِيسَ الْقَرَارُ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ هَـٰذَا بَلَـٰعُ لِّلنَّاسِ وَلِينَذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَـٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَـٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَرُواْ بِهِ وَلِيعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَـٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَرُواْ بِهِ وَلِيعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَـٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَرُواْ بِهِ وَلِيعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَـٰهُ وَاحِدٌ وَلِينَذَرُواْ بِهِ وَلِيعْلَمُواْ أَنْمَا هُو إِلَـٰهُ وَاحِدٌ وَلِينَذَرُواْ بِهِ وَلِيعْلَمُواْ الْأَلْبَابِ ﴾.

في بداية هذا الربع يُلْفِت كتاب الله نظر كل من له عقل وبصيرة إلى سوء تصرف الأشقياء من العباد، حيث يحيلون نعمة الله نقمة وخيره شراً، وحيث لا يكتفون بالإساءة إلى أنفسهم بسوء تصرفهم، بل تكون إساءتهم سبباً في إذاية الأخرين وجرِّهم معهم إلى الهلاك المحقق، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ لَنُواْ نِعْمَتَ اللّهِ كُفْراً وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوارِ، جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا، وَبِيسَ الْقَرَارُ ﴾ أي المَقر.

والمراد من هذه الآية إثارة التعجب من حال جميع الذين لا يقدُرون نعم الله حق قدرها، ويعدلون عن شكرها، وإن كانت هذه الآية في رأي بعض المفسرين تشير أولاً وبالذات إلى أئمة الشرك، وما جرى لهم ولقريش على يدهم من هزائم وخسارات في الأنفس والأموال، وقحط وجدب طيلة سبع سنين، أثناء تصديهم للإسلام، الذي هو أكبر نعمة عليهم وعلى الناس، بالمهاجمة والمقاومة والتنكيل. قال ابن كثير: «إن الله تعالى بعث محمداً عليه رحمة للعالمين ونعمة للناس، فمن قبل نعمته وقام بشكرها دخل الجنة، ومن ردها وكفرها دخل النار».

وقولُه تعالى هنا: ﴿ بَدُّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً ﴾ أي بدلوا شكر نعمته كفراً » أي بدلوا شكر نعمته كفراً، فهو على حذف مضاف، نظير قوله تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٢] أي تجعلون شكر رزقكم.

وقولُه تعالى: ﴿ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوارِ جَهَنَّمَ ﴾، أي كانوا سبباً في سوء العاقبة لمن اتبعهم وأطاعهم، وحلولهم بدار الهلاك وهي جهنم، ويفهم من هذه الآية أنه إذا كان مآل الأثباع حلول دار البوار، فإن القادة المتبوعين يكونون بحلولها أحق وأولى.

وقولُه تعالى: ﴿ قُل لِّعِبَادِيَ الذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً ﴾ إشارة إلى ما يجب على المومنين من حقوق لله وحقوق للعباد، فحق الله يتجلى في حقه الأول وهو إقامة الصلاة، وحق العباد يتجلى في حقهم الأول وهو الإنفاق على المحتاجين منهم، فرضاً ونفلاً، سراً وعلناً، بالإضافة إلى ما يلزم للأهل والأقرباء، وذوي الأرحام الفقراء.

وقولُه تعالى: ﴿ مِّن قَبْلِ أَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ

خِلَالٌ ﴾ إشارةً إلى وجوب مبادرة المومنين بأداء ما عليهم من الحقوق لله ولعباده، دون تأخير ولا إمهال ولا إهمال، حذراً من أن يفاجئهم الموت قبل أن يقوموا بها، فلا يمكنهم أن يتداركوها يوم القيامة، إذ إن يوم القيامة يوم لا تنفع فيه فدية بمال ولو كانت ملء الأرض ذهباً ﴿ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ ﴾، ولا تنفع فيه محبة الأحباب وخُلة الأصحاب، ﴿ وَلا خِلَل ﴾.

ثم استعرض كتاب الله جملة من بدائع الصنع الإلهي في العالم العُلْوي والعالم السُّفْلي، مذكراً بما انطوت عليه من نعم كبرى سخَّرها للإنسان، داعياً إياه إلى التأمل في عجائبها وتدبر آياتها، إذ كلها دلائلُ ناطقة بوجوده وقدرته، وعلمه وحكمته، ومظاهرُ بارزة لإحسانه ورحمته، فقال تعالى: ﴿ اللَّهُ الذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالاَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ التَّمَرُتِ رِزْقاً لَّكُمْ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِه، وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّلَ النَّهَارَ ﴾ والمراد بقوله تعالى هنا ﴿ دَآئِبَيْنِ ﴾ أن الشمس والقمر والنّهار ﴾ والمراد بقوله تعالى هنا ﴿ دَآئِبَيْنِ ﴾ أن الشمس والقمر حركتهما، ولا يتوقفان عن عتعاقبان باستمرار، فلا يفتران في سيرهما، ولا يتوقفان عن حركتهما، وذلك مما يتفق كل الإتفاق وينسجم كل الإنسجام مع ما تتوقف عليه حياة الإنسان والحيوان والنبات، ومصالح الأحياء جميعاً فوق سطح الأرض.

وامتن سبحانه وتعالى على الإنسان امتناناً خاصاً بما أكرمه به من جميع النعم، التي يتوقف عليها في تصرفاته، الضرورية والحاجية والكمالية، سواء في ذلك ما سأله منها بلسان المقال، وما سأله منها بلسان الحال، مبيّناً أن نعم الله لكثيرتها وتنوعها لا يستطيع أن يعدّها عاد، بل هنالك نعم إلهية خفية ودقيقة تخفى حتى عن أدق الأفكار، لأنها من باب اللطف الخفي، فلا يهتدي إليها علم الإنسان المحدود، ولا سبيل لإدراكها فضلاً عن إدراجها تحت العد والمعدود، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَءَاتينكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا ﴾.

ثم عقب كتاب الله على ذلك كله بما يكون عليه حال الإنسان، الفاقد للإيمان، من ظلم في حق الله، بالشرك به، وظلم في حق نفسه، بالكفر بالله، وظلم للخلق، بتعدي حدود الله، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الإنسَنْ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾.

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وعلاقته بالبلد الحرام والبيت الحرام، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَلْذَا الْبَلَدَ ءَامِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ لَا لَنَاسٍ ﴾ وبذلك بين نَعْبُدَ الاصْنَام، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ ﴾ وبذلك بين كتاب الله أن ما عليه مشركو العرب من عبادة الأوثان والأصنام لا يحت بصلة إلى ملة إبراهيم، وأن عبادة الأصنام إنما هي ضلال في ضلال، وأن ما يتمتعون به من أمن في البلد الحرام إنما هم مدينون به قبل كل شيء لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، لا إلى ما اخترعوه لعبادتهم من الأوثان والأصنام. وبذلك أقام الحجة عليهم، ولم يُبقِ لهم عذراً، ثم قال تعالى حكاية لتتمة دعاء إبراهيم ﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمً ﴾، إلى أن من أتبع إبراهيم على ملة التوحيد كان منه وإليه،

وإلى أن من عصاه فارتكس في عبادة الأصنام ليس منه، ولو انتسب إليه، بل أمره موكول إلى مشيئة الله، إن اهتدى بعد كفره إلى الإيمان تاب الله عليه وغفر له، وإلا عاقبه ولو أمهله.

وقولُه تعالى: ﴿ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴾ قال أبو القاسم ابن جُزَى: «اجنبني: أي امنعني، وبنيَّ: يعني من صُلْبِه، وفيهم أجيبت دعوته، وأما أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام».

وأشار كتاب الله إلى ذرية إبراهيم التي أسكنها بالبلد الحرام، وما أراد أن تكون عليه هذه الذرية، وما دعا لها به من الدعوات الصالحة ديناً ودنيا.

والأمر يتعلق في بدايته باسماعيل بن ابراهيم عندما حمله أبوه رضيعاً مع أمه هاجر من الشام إلى مكة، وتركهما إبراهيم وديعة في يدالله، بأمر من الله، في نفس البقعة التي سيقام فيها البيت الحرام في البلد الحرام، وذلك قوله تعالى: ﴿ رَّبّنا إِنّي السّكنتُ مِن ذُرّيتي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم ﴾ أي أسكنتُ مِن ذُرّيتي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم ﴾ أي عند المكان الدي سيبني فيه بيتك المحرم ﴿ رَبّنا لَيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ، فَاجْعَلَ اَفْهِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ

والمراد ﴿ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ مكة، والوادي في لسان العرب ما بين جبلين، وإن لم يكن فيه ماء، وحيث أن مكة لم يكن فيها زرع دعا إبراهيم ربه أن يرزقها من ثمرات البلاد الأخرى، إعانة للعاكفين بها والوافدين إليها على عبادة الله وطاعته

وشكره، وقد استجاب الله دعاء إبراهيم الخليل، واستمر البلد المحرام رافلًا في حلل النعيم جيلًا بعد جيل، وامتناناً من الله تعالى على أهله والوافدين عليه، قال تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَماً \_ امِناً تُجْبىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقاً مِّن لَّدُنَّا ﴾.

وفي تفسير هذه الآية قال جار الله الزمخشري وهو شاهد عيان لما كان عليه البلد الحرام في القرن الخامس الهجري وأوائل القرن الذي يليه: «لا جَرَم أن الله عز وجل أجاب دعوة إبراهيم، فجعله حرماً آمنا تُجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنه، ثم فضّله، في وجود أصناف الثمار فيه، على كل ريف، وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثماراً، وفي أي بلد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة التي يُريكَها الله بوادٍ غير ذي زرع، وهي اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الأزمان، من الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد، وليس ذلك من آياته بعجيب، متّعنا الله بسكنى حرمه، ووفقنا لشكر نعمه».

وقولُه تعالى هنا حكاية عن إبراهيم ﴿ فَاجْعَلَ اَفْهِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾، إشارة إلى ما حببه الله إلى المومنين من حج بيت الله الحرام، وقدومهم عليه من جميع أطراف العالم كل عام.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) عند تفسيره هذه ألآية ﴿ رَّبّنَاۤ إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾: «لا يجوز لأحد أن يتعلق به في طرح عياله وولده بأرض مَضَّيَعة (أي مفازة منقطعة) اتكالاً على العزيز الرحيم، واقتداءً بفعل إبراهيم، فإن

إبراهيم فعل ذلك بأمر الله، لقولها (أي هاجر) له في هذا الحديث: آلله أمرك بهذا؟ قال نعم. ولمَّا كان بأمر منه أراد تأسيس الحال وتمهيد المقام، وخطَّ الموضع للبيت الحرام والبلدة الحرام».

وقولُه: ﴿ لِيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ ﴾ خصها من جملة الدين، لفضلها فيه، ومكانها منه، وهي عهد الله عند العباد، قال النبي ﷺ: «خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يُدخِله الجنة، ومن لم يأتِ بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عُذبه وإن شاء أدخله الجنة». رواه مسلم في صحيحه.

ثم حكى كتاب الله جزءاً آخر من قصة إبراهيم في مرحلة لاحقة، وفي هذا الجزء ورد ذكر ولديه اسماعيل وإسحاق، والإشارة إلى فرحه بهما، وشكره لله عليهما، وقد كان إسماعيل أكبر سناً من أخيه، ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴾.

وسجَّل كتاب الله الدعاء الإبراهيمي الذي يعتبر نموذجاً للدعاء الصالح بالنسبة لكل مومن، فقال تعالى حكاية لدعاء إبراهيم ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي، رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾. وها هنا نجد إبراهيم عليه السلام يحصر دعاءه للمرة الثانية في إقامة الصلاة التي هي عماد الدين، كما حصره فيها في المرة الأولى إذ قال: ﴿ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ ﴾، ونجده يدعو لذريته ووالديه قال:

والمومنين، وهكذا ينبغي لكل داع أن لا يخص نفسه بالدعاء، بل أن يدعو لنفسه ووالديه وذريته وكل من له حق عليه، وأن يدعو لكافة المومنين.

وقد نبه علماء التفسير في هذا المقام إلى أن دعاء إبراهيم لوالديه معاً حسبما ورد في هذه الآية كان سابقاً على معرفته بما سيستقر عليه أمر والده، وإلى ذلك يشير قوله تعالى في سورة التوبة ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوًّ لِلهِ تَبَرَّأً مِنْهُ ﴾ [ الآية: ١١٤].

وقولُه تعسالى: ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَنفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلْلِمُونَ ﴾ إلى آخر الآية، تنبيه عام من الله تعالى موجَّه لكل ذي عقل وبصيرة من عموم الناس، إلى أن الله تعالى إذا أمهل الظالمين فإنه لا يهملهم، إذ إليه يرجعون، وسيعاقبهم على ما يعملون.

وجدَّد كتاب الله الخطاب لرسوله، يأمره بتبليغ الرسالة وإنذار الخلق، حتى تقوم عليهم الحجة، ولا يبقي لهم أي عذر في التخلف عن إجابة الدعوة، فقال تعالى: ﴿ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أُخُرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَيْجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتْبِعِ الرُّسُلَ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ فَلَا تَحْسِبَنَ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴾ خطاب عام من الله تعالى موجه إلى كل ذي عقل وبصيرة من عموم الناس، بأن لايشك أدنى شك في إنجاز أيّ وَعْدِ وَعَدَ الله به، أياً كان الشخص الموعود به، ولا سيما الوعد الذي وعد الله به رسله أنفسهم. قال أبو القاسم ابن جُزَى:

«قدم (الوعد) في قوله ﴿ وَلا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴾ وهو المفعول الأول، ليُعلّم أنه لا يخلف الوعد أصلاً على الإطلاق، ثم قال: (رسله) ليُعلّم أنه لا يخلف الوعد أصلاً على الإطلاق، ثم قال: (رسله) ليُعلّم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه، فقدم الوعد أولاً بقصد الإطلاق، ثم ذكر الرسل بقصد التخصيص».

وإذا كان توجيه الخطاب إلى عموم الناس في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسِبَنَّ اللَّه غَنفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ ﴾ وقولِه تعالى: ﴿ فَلاَ تَحْسِبَنَّ اللَّه مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴾ أمراً مفهوماً ومعقولاً، فإن من غير المفهوم وغير المعقول أن يعتبر الخطاب فيهما موجهاً إلى الرسول نفسه عليه السلام، لأنه لا يتصور في حق الرسول أن يسيء الظن بالله أو يشك في إنجاز وعده الحق، قال أبو حيان في تفسيره: «الخطاب بقوله ﴿ وَلاَ تَحْسِبَنَّ اللَّه غَنفِلاً ﴾ للسامع الذي يمكن منه حِسْبان مثل هذا، لجهله بصفات الله، لا للرسول على فإنه مستحيل ذلك في حقه، والنهي عن الجِسْبان في قوله ﴿ فَلاَ تَحْسِبَنَّ اللَّه مَنْفِف وَعْدِهِ رُسُلَه ﴾ كهو في قوله ﴿ وَلاَ تَحْسِبَنَّ اللَّه مَنْفِلاً ﴾ أللَّه مَنْفِف وَعْدِهِ رُسُلَه ﴾ كهو في قوله ﴿ وَلاَ تَحْسِبَنَّ اللَّه عَنفلاً ﴾ ..

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ والسَّمَ وَتُ ﴾ إشارة إلى ما يعتور الكون من تغيير وانقلاب لا يبقى معهما على صورته المألوفة، وذلك عند قيام الساعة. يقال: تبدَّل فلان إذا تغيّرت أخلاقه، ويقال: بدلت الدراهم دنانير، وبدلت الحلقة خاتماً. وهكذا يطلق (التبديل) ويراد به إما تغيير شيء بآخر بدلاً

منه، وهو التبديل في الذوات، وإما تغيير الشيء الواحد من حالة إلى أخرى ومن شكل إلى آخر، وهو التبديل في الصفات.

أما مظاهر التبديل والتغيير الذي يلحق الكون فقد خصص لها كتاب الله عدة آيات في عدة سور، منها: سور الدخان والطور والقمر والواقعة والحاقة والقيامة والمرسلات والنبأ والنازعات والتكوير والانفطار والانشقاق والزلزلة والقارعة، وفيها القول الفصل فيما سيؤول إليه أمر العالم في اليوم الموعود، طبقاً لمشيئة الله القاهر فوق عباده، كقوله تعالى: ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاتِي السَّمَآةُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، يَغْشَى النَّاسَ ﴾ [الدخان: ١٠، ١١] وقولِه تعالى: ﴿ فَارْتَقِبْ الْمِبَالُ سَيْراً ﴾ السَّمَآةُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، يَغْشَى النَّاسَ ﴾ [الدخان: ١٠، ١٠] وقولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ نَفْخَةُ وَجِدَةً ﴾ وأبحدتُ الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَددًكَتَا ذَكِّةً وَجِدَةً ﴾ وأبحدتُ الكرشُ وَالْجِبَالُ فَددًكَتَا ذَكِّةً وَجِددةً ﴾ وأبحدتُ النَّمَرُ، وَخَمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ، يَقُولُ الإنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَقَرُ ﴾ القيامة: ١٦، ١٩] وقولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ، وَخَسَفَ الْقَمْرُ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ، يَقُولُ الإنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَقَرُ ﴾ القيامة: ١٠ ١٨، ١٩، ١٠]. وقد اضطر العلم الحديث إلى الاعتراف بأمر هذا الإنقلاب الكوني المنتظر، فصدَّق الخُبُر الخبر.

وكما بُدئت سورة إبراهيم المكية بالحديث عن كتاب الله والتنويه بمزاياه ﴿ أَلَر ، كِتَابُ انزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ خُتمت الظُّلُمَٰتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ خُتمت السورة بنفس الحديث عن كتاب الله ، وما يتضمنه من دعوة الناس إلى توحيد الله ، وتذكيرهم بالله ، فقال تعالى : ﴿ هَاٰذَا بَلَاعُ لِلنَّاسِ وَلِينَذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكُرَ أُولُواْ الاَلْبَابِ ﴾ .

### الربع الأول من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم

حرانته التخمز التجيم أَلِّرٌ "يَلْكَ ءَايَتُ الْكِنَابِ وَقُرْءَانِ مَّبِينٌ ۞ رُبَعَا يَوَدُّ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينٌ ۞ ذَرَّهُمْ يَاكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الْلَمَّلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونٌ ۞ وَمَا أَهُلَكُنَامِن قَرَيْتِ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعَلُومٌ ۗ ۞ مَّا نَسَبِقُ مِنُ امَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسُنَاخِرُونٌ ۞ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهُا أَلَذِ مِ نُزِّلَ عَلَيْهِ إِلَاِّكُمْ إِنَّكَ لَجَنْوُنُّ ۞ لَّوْمَا تَانِينَا بِالْمُلَيِّكَةِ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّدِقِينٌ ۞ مَاتَنَزَّلُ الْمُلَيِّكَةُ إِلَا بِالْحَيِّقِ وَمَا كَانُوَا إِذَا مُنظَرِينٌ ۞ إِنَّا خَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُمَّ وَإِنَّا لَهُ ، لَكَنْفِظُونٌ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلُنَا مِن قَبَٰلِكَ فِي شِيَعِ أَلَاوَّلِينٌ ۞ وَمَا يَانِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِرِه يَسْتَهُزِءُ وَنَّ ۞ كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ وفِي قُلُوبِ إِلْجُرِمِينَ ۞ لَا يُومِنُونَ بِيهِ وَقَدَّخَلَتَ سُنَّةُ

اَلَاقَ لِينَ ۞ وَلَوْ فَلَحَنَا عَلَبْهِم بَابَامِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ۞ لَفَنَا لُوٓا إِنَّمَا سُكِّرِتَ آبُصَارُنَا بَلُ نَحُنُ قَوَمُّ مَّسَعُورُونٌ ۞ وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجِكًا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّحِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ إِسْتَرَقَ أَلْسَمُعَ فَأَتُبَعَهُ و شِهَاكُ مُبِينٌ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدَّنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَلِسِيَ وَأَنْبَتُنَا فِبِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُمْ ۗ فِهَامَعَا بِيشٌ وَمَن لَّسُتُمُ لَهُ, بِرَازِقِينٌ ۞ وَ إِن مِّن شَحَّءٍ إِلَّاعِندَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعُلُومٌ ۞ وَأَرْسَلْنَا أَلِيَّاخُ لَوَافَّحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ أَلسَّ مَآءً فَأَسُقَيْنَكُ مُوهُ وَمَا أَنْتُمُ لَهُ و بِخَيْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَغَنُ شُخِّهِ وَنَمْيتُ وَخَنُ الْوَرِثُونَ ۞ وَلَقَدُ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَقُدِمِينَ مِنكُرُ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَخِيرِينٌ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُ مُرَّةٌ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِبُمٌ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَا أَلِا نسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَسَنُونٌ ۞ وَالْجَآنَ خَلَقُنَهُ مِن قَبَلُ مِن يَّارِ السَّمُومِّ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمُلَكِّبِكَةِ إِنَّے خَلِقٌ بَشَرًا مِّن صَلَّصَلِ مِّنَ حَمَاٍ مَّسُنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخَتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ. سَلِجِدِينٌ ۞ فَسَجَدَ الْمُتَلَإِيَكَةُ كُلُّهُ مُ وَ

أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا ۚ إِبْلِيسَ أَبِيَ أَنْ يَكُونَ مَعَ أَلسَّخِـ لِـ يَنَّ ۞ قَالَ يَبْإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ أَلْسَبِدِينٌ ۞ قَالَ لَمَ ٱكُن لِأَسْجُدَ لِلبَشَرِ خَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسُنُونِ ۞ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ أَللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِ بِنَّ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي ۖ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَّ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ الْفَوْقْتِ الْلَعُ لُومِّ ۞ قَالَ رَبِّ مِمَآ أَغُوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي إِلَارْضِ وَلَأَغُوِيَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينٌ ۞ قَالَ هَاذَا صِرَاطٌ عَلَىٰٓ مُسْتَقِيمٌ ۞ إِنَّ عِبَادِ ﴾ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَنُ إِلَّا مَنِ إِتَّبَعَكَ مِنَ أَلْغَاوِينٌ ۞ وَإِنَّ جَمَنَكُمَ لَمَوْعِدُهُمُ ۖ وَ أَجْمَعِينَ ۞ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوَابٌ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُ مُ جُذُّ مَّقْسُوكٌّ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ ادْخُلُوهَا بِسَلَرٍ ـ امِنِينٌ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِ مِقْنَ غِلِّ اخْوَلْنًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَبِلِينَ ۞ لَا يَمَسُّهُمْ فِهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بْمُخْتَجِبَنِّ ۞

## الربع الأول من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في مطلع سورة الحِجْر المكية: ﴿ أَلَر، تِلْكَ ءَايَنتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مَّبِينٍ، رَّبَمَا يَوَدُّ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ، ذَرْهُمْ يَاكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ، ذَرْهُمْ يَاكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ، ذَرْهُمْ يَاكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ اللّهِمَلُ مَنْ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَنَـزَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِم مِّنْ غِلِّ، اِخْوَاناً عَلَىٰ شُرُدٍ مُتَقَنبِلِينَ، لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا صَدُورِهِم مِّنْ غِلِّ، اِخْوَاناً عَلَىٰ شُرُدٍ مُتَقَنبِلِينَ، لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ، وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾.

في نهاية الربع الماضي ختمنا بفضل الله «سورة إبراهيم المكية»، وفي بداية هذا الربع نشرع بعون الله في تفسير «سورة الحِجْر المكية» أيضاً، وسميت هذه السورة سورة الحِجْر، أخذاً من قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، وَءَاتَيْنَهُمُ الْحِبْرِ الْمُرْسَلِينَ، وَءَاتَيْنَهُمُ الْحِبْرِ الْمُرْسَلِينَ، وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ الْعَبْرِينَ، وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ الْعَبْرِينَ، وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ اللهُوتا \_ امِنِينَ، فَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مًا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾.

وسورة الحِجْر مبدوءة بحروف الهجاء المقطعة (أ. ل. ر.)

نظير كل من: سورة يونس، وسورة هود، وسورة يوسف، وسورة الرعد، وسورة إبراهيم الواردة قبلها على التوالي دون فاصل بينها، والمفتتحة كلها بنفس النوع من الحروف الهجائية المنفصلة، على نفس النهج الذي بُدئت به كل من سورة البقرة وسورة ءال عمران وسورة الأعراف، وقد تكرر في هذه المجموعة من السور التسع حرف الألف وحرف اللام، وتكرر حرف الراء في ست منها، وتكرر حرف الميم في أربع منها، وورد حرف الصاد في واحدة منها.

وهناك مجموعة أخرى من السور على هذا النمط يبلغ عددها العشرين، وهي حسب ترتيب كتابتها في المصحف الكريم: سورة مريم، وسورة طه، وسورة الشعراء، وسورة النمل، وسورة القصص، وسورة العنكبوت، وسورة الروم، وسورة لقمان، وسورة السجدة، وسورة يس، وسورة ص، وسورة غافر، وسورة فصلت، وسورة الشورى، وسورة الزخرف، وسورة الدخان، وسورة الجاثية، وسورة الأحقاف، وسورة (ق) وسورة (ن). وقد تكرر حرف الميم في ثلاث عشرة منها، وتكرر حرف الحاء في سبع منها، وورد حرف الطاء وحرف السين فيها أربع مرات، وورد فيها كل من حرف الصاد وحرف الياء وحرف الهاء مرتين، وورد فيها كل من حرف الكاف وحرف القاف وحرف النون مرة واحدة.

وكل هذه السور المفتتحة بالحروف المقطعة يأتي في مطلعها الحديث عن معجزة القرآن، والتنويه بها تنويها خاصا، ومن بين من نبّه على ذلك ابن كثير، ودلّ عليه الاستقراء في علم

التفسير، كقوله تعالى هنا في سورة الحِجْس التي نحن بصدد تفسيرها ﴿ أَلَى بَالُكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينِ ﴾.

وكأن إيراد الحروف الهجائية المقطعة في مطلع هذه السور إشارةً إلى أن حكمة الله البالغة اقتضت أن تُحوَّل الحروف العادية المجارية على ألسنة الناس، والتي لا يصوغون منها أيّ كلام معجز للبشر، إلى مادة إعجاز إلهي يقف الجنس البشري كله أمامها مبهوتاً ومبهوراً، سواء من آمن منه أو من كفر، كما هو الأمر بالنسبة إلى مواد أخرى هي في متناول البشر جميعاً، ولكنهم عاجزون عن أن يصنعوا منها أيّ شيء خارق للعادة، بينما القدرة الإلهية تصنع منها أعجب الأعاجيب، وفي طليعتها الإنسان المخلوق من طين، والطين في متناول كل الناس، ولكنهم عاجزون عن أن يصنعوا منه بأيديهم حتى أخس الحشرات، وأضعف الجراثيم، فضلاً عما هو أعلى وأدق، ﴿ هَـٰذَا خَلْقُ اللَّهِ، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقُ اللَّهِ، فَأَرُونِي

وقولُه تعالى هنا: ﴿ رُبَمَا يَودُ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ أخبارُ عن الكافرين بأنهم سيندَمون على ما هم فيه، وسيتمنون عندما يعرفون حقيقة الإسلام أن لو كانوا مسلمين، ولا سيما عندما يكون أحدهم في حالة الاحتضار وتتجلى أمامه الحقائق الرهيبة، وهذا أمر واقع ما له من دافع، فكم من الكفار يقارنون معتقداتهم الباطلة بعقيدة التوحيد الحق، ويقارنون تشريعاتهم الإباحية بشريعة الإسلام الأخلاقية، ويتمنون لو أنهم كانوا على عقيدة الإسلام الصحيحة، وشريعته الفاضلة، ونفس

الموقف سيقفه الكفار عندما يُواجِهون عذاب الله في الدار الآخرة، كما قال تعالى في آية ثانية في سورة الانعام: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَنلَيْتَنَا نُرَدُّ، وَلَا نُكَذَّبُ بِأَيسَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُومِنِينَ ﴾ [ الآية: ٢٧]. ولفظ (رُبُّ) يأتي غالباً للتقليل، وأحياناً للتكثير، و(رُبُّمَا) الواردة هنا من هذا القبيل.

وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مّعْلُومٌ ﴾ إشارةً إلى سنّة الله التي خلت من قبل في الأمم والشعوب عندما ترتكس في أوحال الضلال، وتصر على السير في طريق الخبال، فإن الله يسلط عليها أسباب الإبادة والهلاك، وعلى مدنها وقراها عوامل الخراب والاضمحلال. وبيّن كتاب الله أن هناك قانوناً ثابتاً لا يتخلف لارتقاء الأمم وسقوطها، وسعادتها وشقائها، وعزّها وذلّها، فقال تعالى: ﴿ مَّا تَسْبِقُ مِنُ امّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴾ وذلّها، فقال تعالى: ﴿ مَّا تَسْبِقُ مِن امّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴾ ومعنى ذلك أن الله جعل لكل أمة عمراً كاعمار الأفراد، وأجلاً لحياتها كأجل العباد.

ثم عَرض كتاب الله بعض الادعاءات والاتهامات التي اعتاد توجيهها إلى الرسل والأنبياء خصوم النبوات والرسالات، فقال تعالى حكاية عن مشركي قريش وهم يخاطبون الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام ﴿ وَقَالُواْ يَالِيهَا الذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ على غرار ما قالته الأقوام السابقة لمن جاء قبله بالرسالة، إذ وصفوهم بالغباوة والسَّفاهة والضَّلالة.

وقولُ المشركين لرسول الله ﷺ: ﴿ يَاأَيُّهَا الذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّيُ الْمَانِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

إليه من عند الله، وإلا لأصبحوا مومنين، وإنما صدر منهم في صورة استخفاف بدعواه، كأنهم يقولون له: يا أيها الذي يزعم أنه نزل عليه الذكر، وما هم له بمومنين.

ورداً على استخفافهم، وإبطالاً لادعائهم، عقب كتاب الله على قولهم في نفس السياق فقال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ، وَهَكَذَا رَكَّرَ كَتَابِ الله جوابه حول المعنى الذي دار عليه كلامهم وهو: ﴿ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ ﴾ فجاء بما يثبت ذلك المعنى ويؤكده تأكيداً قاطعاً، وأخبر بأن الله تعالى هو الذي نزَّل الذكر على رسوله حقيقة لا خيالاً، وصدقاً لا ادعاءً، ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ ﴾.

ثم أضاف إلى ذلك ما هو أجل وأخطر، وهو أنه سبحانه قد تعهد، لا بتنزيل القرآن من عنده فحسب، بل تعهد بصيانة القرآن وحفظه من كل خلل على مر الأعصار، ورغم أنف جميع الخصوم والأعداء، فهو محفوظ بحفظ الله في الصدور والسطور من كل تبديل أو تغيير، وهو محفوظ بحفظ الله، من جميع العوارض التي تعرض للبشر عادة فيما يتناقلونه ويتحملونه على عُهدتهم، ويتولون حفظه بأنفسهم، وإذا كان غير القرآن من الكتب المنزلة قد لحِقَه تغيير وتبديل، وتحريف وسوء تأويل، فإن ذلك آتٍ من أن الله تعالى قد ابتلى أهلها عندما وكل حفظها إليهم، فضيعوها ولم يحافظوا عليها، كما قال تعالى في شأنهم في سورة المائدة: ﴿ وَالرَّبْنِيُّ وَنَا الله عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ﴾ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ﴾ والآية: ٤٤].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مَّنَ السَّمَآءِ فَظَلُواْ فيهِ يَعْرُجُونَ، لَقَالُوٓا إِنَّمَا سُكِّرَتَ اَبْصَـٰرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴾ يصف فيه كتاب الله جميع الكفار والمنافقين المعاندين الذين أصمُّوا آذانهم عن سماع دعوة الدين، وتلقي الحق المبين، والمراد هنا أن هذا الصنف من الخلق لو رأوا بأعينهم أعظم خارق للعادة، وعُرِج بهم إلى السماء، والتحقوا بالملأ الأعلى، لأنكروا أمره، وادَّعُوا أنه مجرد سحر أو تخييل، على غرار ما قاله فرعون وملأوه لموسى الكليم.

وقولُه ﴿ يَعْرُجُونَ ﴾ أي يصعدون، وقوله حكاية عنهم: ﴿ سُكِّرَتَ أَبْصَنْرُنَا ﴾ إما من السُّكْر ضد الصحو، فيكون معنى: ﴿ سُكِّرَتَ أَبْصَنْرُنَا ﴾: كنا في غيبوبة، ورأينا الأمر على غير حقيقته، أو من السَّكْر بمعنى السد، فيكون معنى: ﴿ سُكِّرَتَ أَبْصَنْرُنَا ﴾. حُبِست أبصارنا ومنعت من النظر، وهذا تصوير لادعائهم الكاذب، ولتهربهم بجميع الوسائل من الاعتراف بالحق.

وانتقل كتاب الله إلى التذكير بآيات الله في السماوات والأرض، التي هي أكبر من خلق الناس، عسى أن يتدبروها، ويدركوا ما فيها من حِكَم عامة لجميع المخلوقات، ومصالح خاصة للإنسان وغيره من الحيوان، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَهَا لِلنَّنْظِرِينَ، وَحَفِظْنَنْهَا مِن كُلِّ شَيْطَنْ وَالسَّمَآءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَهَا لِلنَّنْظِرِينَ، وَحَفِظْنَنْهَا مِن كُلِّ شَيْطَنْ وَرَجِيم، إلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، وَالأَرْضَ مَدَدْنَنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ مَدَدْنَلَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فَيهَا مَعَنْيِشَ، وَمَن لَسُتُمْ لَهُ بِرَاذِقِينَ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إلاَّ عِندَنَا فِيهَا مَعَنْيِشَ، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَاذِقِينَ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إلاَّ عِندَنَا

خَزَآتِنُهُ، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَ بِقَدَرٍ مَعْلُوم ، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَـٰحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ بِخَنزِنِينَ ﴾. والمراد بالبروج ما يشمل منازل الشمس والقمر، والكواكب والشهب، والمذنبات والمجرَات، وكل ما هو سابح في الفضاء من عوالم السماء.

وقولُه تعالى: ﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴾ إشارةً إلى حكمة الله الدقيقة في أنواع النبات والثمرات، مما يتجدد خلقه دون انقطاع، حسب نواميس ثابتة لا تتخلف، وموازين دقيقة لا تختل ولا تضطرب.

وقولُه تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءِ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُ، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوم ﴾ فيه إشارة إلى خزائن الله الواسعة التي بتها ووزعها في العالم العُلْوي والعالم السُّفْلي، والتي خَزَن فيها كل ما يتوقف عليه الإنسان، في مختلف العصور والأزمان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وفيه إشارة أيضاً إلى أن هذه الخزائن لا يُطلِع اللَّهُ عليها الإنسانَ جملة واحدة، ولا يضعها تحت تصرفه دفعة واحدة، وإنما يتم ذلك «بقدر معلوم»، أي بمقدار محدود، طبقاً لحكمة الله العليا، المسيّرة لهذا الكون، والسارية في جميع أجزائه.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَنْزِنِينَ ﴾ إشارة إلى المياه التي يكرم الله بها عباده للشرب والسقي والنبات، وأنه سبحانه قادر على أن يُذهبها ويُغوِّرها فلا يبقى منها عين ولا أثر، لكنه رحمة بعباده، يدَّخر منها لصالحهم في جوف الأرض، ما يرتفقون به من

العيون والآبار، ويدَّخر منها على سطح الأرض ما تجري به الوِدْيان والأنهار، وهكذا يتولى الله خَزْنها رحمة منه بالإنسان، إذ قيام الإنسان بخزنها كلها والمحافظة عليها ليس في الإمكان.

وقولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْدِينَ ﴾ إشارة إلى أن علم الله محيط بكل شيء، وأنه لا يخفى عليه شيء، أزلًا وأبداً، من الأواثل والأواخر، ثم أكد كتاب الله أنه سيجمعهم وسيحشرهم جميعاً في اليوم الموعود وَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُم، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾، والتعبير بقوله ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُم ﴾ للتنبيه على أن جمعهم جميعاً وحشرهم في صعيد واحد، ـ رغماً عن كثرتهم وتفرقهم وتطاول أعصارهم ـ هو وحده القادر عليه، وليس على الله بعزيز.

وانتقل كتاب الله من الحديث عن خلق السماوات والأرض إلى الحديث عن قصة خلق الإنسان، وما جاهر به ابليس آدم وبنيه من العداوة والبغضاء والحسد، مبيناً أن مشيئة الله اقتضت أن يجلق الإنسان ﴿ مِن صَلْصَلْ مِنْ حَمَاءٍ مَّسْنُونٍ ﴾، وأن حكمته اقتضت أن يأمر ملائكته بالسجود لآدم بعد أن يسويه وينفخ فيه روح الحياة، تكريماً لما خصه به سبحانه من الخصائص والمزايا التي لم يمنحها لسواه، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ التي لم يمنحها لسواه، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فَيهِ مِن رُوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَنْجِدِينَ، فَسَجَدَ الْمَلَئِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ، إلا إبليسَ أبي أنْ يَكُونَ مَعَ السَّنِجِدِينَ ﴾.

ومعنى قوله: ﴿ مِن صَلْصَـٰلٍ مِّنْ حَمَـاءٍ مَّسْنُونٍ ﴾ من الوجهة اللغوية: «من طين يابس غير مطبوخ»، ومعنى قوله:

﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾: أنعمت عليه بنعمتي الايجاد والامداد، وليس هناك نفخ ولا منفوخ، وإنما هو تمثيل وتصوير لما أمر به الحق سبحانه وتعالى من تجهيز الإنسان وتزويده بالأجهزة الضرورية لحياته فوق سطح الأرض ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾.

وقولُه تعالى في نهاية هذه القصة، خطاباً لإبليس اللعين: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَ اللّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ هو الذي سيضطر إلى الاعتراف به إبليس اللعين، عندما يفتضح أمره يوم الدين، قائلًا لأتباعه الغاوين، فيما حكاه كتاب الله في سورة إبراهيم: ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم ﴾ [الآية: ٢٧]، فما فاستَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم ﴾ [الآية: ٢٧]، فما غَلَيْهُمْ سُلْطَنُ وَ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَنُ ﴾ هو الذي أقر به ابليس في النهاية ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنْ ﴾ هو الذي أقر به ابليس في النهاية ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنْ ﴾، وصدق الله العظيم إذ قال: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَنْتُ كَلِمَنْتُ فَلِمَانًا وَعَدْلًا، لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَنْتِهِ ﴾ [الانعام: ١١٥].

وخُتِم هذا الربع بالحديث عما ينتظر المومنين المتقين في جنات النعيم فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ، الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ، الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ، الْمُحُلُوهَا بِسَلَم - امِنِينَ ﴾ أي يقال لهم: سلام عليكم ادخلوها سالمين ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ، إِخْوَاناً عَلَىٰ سُرُدٍ مُتَقَلِيلِينَ ﴾ أي اخواناً في الآخرة كما كانوا اخوة في الدنيا - إنما المومنون إخوة - ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ ﴾ أي تعب ﴿ وَمَا هُم مُنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾.

# الربع الثاني من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم

نَيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا أَلْغَفُورُ الرَّحِبُمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَا لِهِ هُوَ أَلْعَذَابُ الْآلِيمُ ۞ وَنَبِّئُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ دَخَانُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا ۚ قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونً ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلِ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَرٍ عَلِيمٌ ﴿ قَالَ أَبَشَّرُ ثُمُولِ عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ أَلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونِّ ۞ قَالُواْ بَشَّـرُنَاكَ بِالْحُقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ أَلْقَلِيطِينٌ ۞ قَالَ وَمَنْ يَقَنْظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّرِة إِلَّا أَلضَّا لَوْنٌ ۞ قَالَ فَمَا خَطَبُكُوْءٍ أَيُّهَا أَلْمُرْسَالُونٌ ۞ فَالْوَاْ إِنَّا أَرُسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ تُجْمِمِينَ ۞ إِلَا ۖ ءَالَ لُوطِّ إِنَّا لَمُنْجَوُّهُمُهُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا إَمْرَأَتَهُ ، فَذَرْنَا إِنَّهَا لِمَنَ ٱلْغَايِرِينُ ۞ فَلَمَّاجَآءَ . الَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْرُ قَوْمٌ مُّنكَرُونٌ ۞ قَالُواْ بَلْجِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞

وَأَنْيُنَاكَ بِالْحَقِيِّ وَإِنَّا لَصَادِ قُونٌ ۞ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ أَلْيُلِ وَاتَّبِعَ آدُ بَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُرُهِ أَحَدُ وَامْضُواْ حَيْثُ تُومَرُونٌ ۞ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَالِكَ أَلَامُرَ أَنَّ دَابِرَ هَلَؤُلَآءٍ مَقُطُوعٌ مُنْصَبِعِينَ ۞ وَجَاءَ اهُلُ الْمُدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَلَوْلَآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَعُونِ ۗ ۞ وَاتَّـقُواْ اللَّهَ وَلَا ثَخُنُــٰزُونِّ ۞ قَــَالْقُواْ أَوَلَمُ نَنْهَكَ عَنِ اِلْعَالَمِينَّ ۞ قَالَ هَلَوُلَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنْتُمْ فَلْعِلِينٌ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونٌ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَلِبَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَبُهِ مُحِجَارَةً مِن سِجِيلٌ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّلْتَوَسِّمِينَّ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ ثُقِيرٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِلْوُمِنِينِ ٣ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ الْمَايِكَةِ لَظَلِمِينٌ ۞ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ الْمَايِكَةِ لَظَلِمِينٌ ۞ فَاننَعَمَنَا مِنْهُمٌّ وَإِنَّهُمَا لَيَإِمَامِ ثُبِينٌ ۞ وَلَقَدَ كُذَّبَ أَصْحَبُ الْمِجْرِ الْمُرْسَلِينٌ ۞ وَءَاتَيْنَهُمُوٓ ءَايَلِنَا فَكَانُواْ عَنْهَامُعْرِضِينٌ ۞ وَكَانُواْ بَنْحِتُونَ مِنَ أَيْجِبَالِ بُيُوتًا ـ امِنِينٌ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِعِينٌ ﴿ فَمَا أَغْبِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونٌ ﴿ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَوْتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَبْنَهُ مَاۤ إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيتُهُ

فَاصْفَحِ إِلصَّفْحَ أَلْجَمِيلٌ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَنْخَلَّنُّ الْعَلِيمُ ۗ ۞ وَلَقَدَ - اتَيُنَاكَ سَبَعًا مِّنَ أَلْمُثَانِ وَالْقُرُءَ الَّ الْعَظِيمُ ۞ لَا تَمُثَّدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعُنَا بِيهِ أَزُونِكًا مِّنْهُمٌّ وَلَا تَحْسَزَنْ عَلَيْهِمٌّ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينُّ ۞ وَقُلِ إِنِّ أَنَا أَلْنَاذِيرُ الْمُهِينُ ۞ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞ أَلَّذِينَ جَعَـُلُواْ الْقُرَّءَ انَ عِضِينٌ ۞ فَوَرَيِّكَ لَنَسَّئَلَنَّهُمُومُ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ بَعْمَلُونٌ ۞ فَاصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ أَلْمُسْتَهُنِو بِنَ ۞ أَلَذِينَ بَجُعَالُونَ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا - اخَرُّ فَسَنُوفَ يَعْلَمُونٌ ١٠ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ مِمَا يَقُولُونٌ ۞ فَسَجِعْ عِجَدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ أَلْسَلِجِدِينٌ ۞ وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَاتِيكَ أَلْيَقِينٌ ۞



### الربع الثاني من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ نَبِّى عُ عِبَادِيَ أَنَّى الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الآلِيمُ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّجِدِينَ، وَاعْبُدْ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَاتِيكَ الْيَقِينُ ﴾.

في بداية هذا الربع قرر كتاب الله مبدأً أساسياً في العقيدة الإسلامية، عليه يقوم الشواب والعقاب، وبه يرتبط الخوف والرجاء، فقال تعالى في إيجاز وإعجاز: ﴿ نَبِّىءْ عِبَادِيَ أَنَّى أَنَّا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الآلِيمُ ﴾ فمن أراد رحمة الله سعى لها سعيها، ومن أراد غير ذلك نال الجزاء الذي يستحقه، ولا يظلمون فتيلاً.

وتناول كتاب الله بالذكر في هذا الربع قصة لوط وقومه، التي مر ذكرها في سورة هود، فقد كان العمل الذي ابتدعه قوم لوط في حد ذاته من أنكر المنكرات وأفحش الفواحش، مما أثار غضب الله عليهم، وأوجب ضرب المثل بخطيئتهم وبعقوبتهم،

واحتقار الناس لهم ولمن سلك مسلكهم عبر الأجيال والقرون.

وبمناسبة ذكر قصة لوط وقومه أشار كتاب الله إلى جنوده من الملائكة الذين أرسلهم إلى قوم لوط وعرَّجوا في طريقهم على إبراهيم الخليل، واستضافوه فأكرم ضيافتهم، وبشَّروه بغلام عليم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ وَنَبُّتُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَهُما ، قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾ أي قال إبراهيم إِنَا مَنَكُمَ خَاتِفُونَ ﴿ قَالُواْ لَا تَوْجَلِ ﴾ إِي لا تَخَفَ: ﴿ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغَلَـٰم ۚ عَلِيم ﴾ وهذا الغلام هو إسحاق الذي ولد لإبراهيم بعد أخيـه َ إسماعَيـل ﴿ قَالَ أَبَشَّـرْتُمُـونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَـرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونِ ﴾ أي ابشرتموني بالولد، مع أنني قد كبُر سني ﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِالْحَقِّ ﴾ أي باليقين الثابت ﴿ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْقَنْطِينَ، قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾، وهذا دليل على تحريم القنوط من رحمة الله ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ أي ما . شَانكم وبأي شيء جئتم ﴿ قَالُوٓاْ إِناَّ أَرْسِلْناۤ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴾ والمراد هنا قوم لوط، وُصِفوا بالإِجرام، لإِقبالهم على الشذوذ الجنسي الذي هو من أكبر الآثام: ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ ﴾ أي فإنهم مستثنُّون من القوم المجرمين، وقد استثنى الله من ءال لـوط أنفسِهم امرأتُه التي بقيت على ملَّة قومها ﴿ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ أَجْمَعِينَ، إِلَّا امْرَأْتُهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَـٰبِرِينَ ﴾ أي أن الله تعهد بنجاة ءال لوط، ما عدا امرأته، فإنها من الهالكين ﴿ فَلَمَّا جَآءَ الَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴾ أي قال لهم لوط إنني أجهلكم ولا أعرفكم ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَـٰكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ أي جئنا لإخبارك بعذاب قومك، ذلك العذاب الذي أنذرتهم به وكانوا يشكُّون في وقوعه، ويستهزئون بك من أجله ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلْدِقُونَ، فَاسْرِ بَأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اليُل ﴾ أي اخرجْ يا لوط من هذه الأرض الظالم أهلها برفقة أهلك، بعد مُضيّ جزء من الليل ﴿ وَاتَّبِعَ اَدْبَرَهُمْ ﴾ أي اجعل أهلك أمامك وسر خلفهم من ورائهم ﴿ وَلا يَلْتَفِتْ مِنكُمُ أَحَدُ ﴾ أي إذا سمعتم وقع الصيحة بالقوم المجرمين فلا تلتفتوا إليهم، واتركوهم فيما على المكان الذي أمركم الله أن تسيروا إليه، ويفهم من هذه الآية أن كان معهم من يدلَّهم على مقرهم الجديد ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْامْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا وُلاَءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾ أي أن الله قضى أن الأمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا وُلاَء عَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾ أي أن الله قضى أن يقطع دابر قوم لوط عند الصباح ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ ﴾ يقطع دابر قوم لوط عند الصباح ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ ﴾

﴿ وَجَاءَ اهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ أي جاء قوم لوط المتساكنون بمدينتهم، مظهرين الفرح بضيوف لوط ناوين بهم سوءاً، دون أن يعرفوا أن هؤلاء الضيوف إنما هم في الحقيقة جنود الله وملائكته الموكلون بعذابهم على فاحشتهم الكبرى، لكن الله أراد أن يقيم الحجة عليهم وهم شِبْهُ متلبسين بالجريمة، لأنهم عزموا عليها، فبادرهم نبيهم لوط: ﴿ قَالَ إِنَّ هَـٰؤُلاءِ ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ، وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلاَ تُخْرُونِ، قَالُواْ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلْمِينَ ﴾ أي أما نهيناك أن تُضَيِّف أحداً عندك، وذلك حتى يتمكنوا من ضيوفهم ويعتدوا على كرامتهم ﴿ قَالَ هَـٰؤُلاءِ بَنَاتِيَ إِن

كُنتُمْ فَنْعِلِينَ ﴾ المراد إرشادهم إلى وجوب الإقتصار على الزواج بالإناث من قومه، وتذكيرهم بأن الله تعالى إنما خلق الذكر والانثى ليزاوج بينهما من أجل عمران العالم واستمرار النوع البشري عن طريق التناسل جيلاً بعد جيل، في حدود الشريعة والفضيلة، وأنه لا يرضى عن الشذوذ الجنسي الذي هو أكبر رذيلة (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ أي عند شروق الشمس، والمراد «بالصيحة» العذاب الذي رافقة صوت مزعج كصوت الرعد القاصف العذاب الذي رافقة صوت مزعج كصوت الرعد القاصف فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا ﴾ أي قلبنا مدينتهم رأساً على عقب قلباً مادياً ومعنوياً، ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ﴾.

ثم عقب كتاب الله على قصتهم بقوله ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لَلْمُتَوسِّمِينَ ﴾ أي أن في عذاب قوم لوط وانتقام الله منهم آيات قاطعة، وبراهين ساطعة، يعتبرُ بها كلَّ من عنده فراسة وبصيرة من المومنين، حتى لا يقع فيما وقعوا فيه ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ﴾ أي المومنين، حتى لا يقع فيما وقعوا فيه ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ﴾ أي طريق مطروق يمر به الناس حتى اليوم، ليعتبروا ويتذكروا ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ، وَبِاليْسل ﴾ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ، وَبِاليْسل ﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ، وَبِاليْسل ﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ، وَبِاليْسل في الصافات: ١٣٧، ١٣٧] وتأكيداً لنفس العبرة المقصودة من قصتهم قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُومِنِينَ ﴾ أي إن في ذلك لعبرة لمن آمن بالله وقدرته، حتى لا يعمل عمل قوم لوط ذلك لعبرة لمن آمن بالله وقدرته، حتى لا يعمل عمل قوم لوط المستهجن، ولا يسلك مسلكهم المرذول، وحتى لا يتعرض في ذلك لنوع من المسخ والقلب، إن لم يكن مسخاً وقلباً مادياً كان ذاته لنوع من المسخ والقلب، إن لم يكن مسخاً وقلباً مادياً كان غلى الأقل قلباً ومسخاً معنوياً.

وقولُه تعالى ضمن قصة لوط: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ الطاهر أنه خطاب للوط عليه السلام، وتنديد بقومه الذين أصروا على الغواية والضلال. وذهب بعض المفسرين إلى أنه جملة معترضة، وُجّه الخطاب فيها إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير: «أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا تشريف عظيم، ومقام رفيع، وجاه عريض». وعن ابن عباس أنه قال: «ما خلق الله نفساً أكرم عليه من محمد على وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره». قال الله تعالى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾، وقال ابن جباس أنه تعالى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾، وقال ابن للنبي على ﴿ لَا الله أقسم بحياته ، ففي ذلك كرامة للنبي على الله أقسم بحياته ».

ثم أشار كتاب الله هنا بغاية الإيجاز إلى قصة شعيب وقومه، فقال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ الآيْكَةِ لَظَلْمِينَ، فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ﴾، وأصحاب الأيْكة هم قوم شعيب، والمراد «بالايكة» الغيضة من الشجر المُلْتَف، وقد أضرمها الله عليهم ناراً لما ظلموا وتمرَّدوا، قال ابن كثير: «وقد كانوا قريباً من قوم لوط في الزمان، ومسامتين لهم في المكان»، وذلك معنى قوله تعالى هنا: ﴿ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ أي أن مقر قوم لوط، ومقر قوم شعيب واقعان على طريق واضح يراه الناس ويمرون عليه باستمرار، للذكرى والاعتبار.

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة أصحاب الحِجْر، وبها سمِّيت هذه السورة «سورة الحِجر»، والمراد بهم ثمود، وهم

قوم صالح عليه السلام، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، وَءَاتَيْنَاهُمُ ءَايَنِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَكَانُواْ يَنْجَوُنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً ـ امِنِينَ، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾. والحِجْر هنا اسم للمكان الذي كان قوم صالح نازلين به مستقرين فيه، وهو واقع بين المدينة والشام، وكانت بيوت ثمود ومنازلهم منقورة بالمعاول في الجبال، وقد بلغ تحديهم لنبيهم صالح منتهاه عندما عَقروا ناقة الله، التي طالما أمرهم صالح بعدم المساس بها، والتي طالما دعاهم إلى تركها تأكل من أرض الله وتشرب من مائه، فعاقبهم الله على جرائمهم كلها عند عَقْرهم لها، وكان عقابهم بالصيحة صباحاً، فهلكوا وبادوا.

وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا الله تعالى لم يخلق خلقه عبثاً، وإنما خلقهم لحِكَم دقيقة، بعضها معلوم، وبعضها استأثر الله بعلمه، ويشبهه قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثاً ﴾ [ المومنون: ١١٥]، وقوله تعالى في آية ثالثة: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا اللهِ السَّمَآءَ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَنْطِلاً، ذَلِكَ ظَنَّ الذِينَ كَفَرُواْ ﴾ السَّمَآءَ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَنْطِلاً، ذَلِكَ ظَنَّ الذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [ صَ : ٢٧].

وقولُه تعالى: ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ تنبيهُ من الله لرسوله إلى وجوب الصبر على معاملة المشركين وتحمَّل أذاهم، في سبيل الدعوة إلى الله. و «الصفح الجميل» هو الذي ليس معه أدنى مؤاخذة ولا عتاب.

وقولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدَ - اتَّيْنَكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ ﴾ فيه إشارة إلى أم القرآن الكريم، وهي فاتحة الكتاب. و «المثاني» جمع مَثْنَى، مشتق من التثنية وهي الإعادة والتكرير، لأن الفاتحة تتكرر قراءتها في الصلاة وغيرها، وعطف القرآن على السبع المثاني من عطف العام على الخاص. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم»، قال ابن كثير: «فهذا نص في أن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم، قال تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ وصف القرآن بكماله بذلك أيضاً». قال تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَنباً مُتَشَبِهاً مَّثَانِيَ ﴾ [ الزُّمر: ٢٣]، فهو «مثاني» من وجه، و «متشابه» أي متماثل، من وجه آخر، وهو القرآن العظيم.

والمراد «بالسبع الطوال» عند من فسَّر بها «السبع المثاني» في هذه الآية: سور البقرة، وءال عمران، والنساء، والمائدة، والانعام، والاعراف، ويونس. وقد ذهب إلى هذا التفسير ابن مسعود، وابن عمر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك. وسميت السبع الطوال «مثاني» لأن الحدود والفرائض والأمثال ثنيت فيها حسبما رُوي عن ابن عباس.

وقولُه تعالى: ﴿ لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مَّنْهُمْ، وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ بعد امتنان الله على رسوله بالسبع المثاني والقرآن العظيم مباشرة، هذا تنبيه من الله لرسوله إلى أن ما أنعم به عليه من نعمة الوحي والإيمان، ومعجزة القرآن، يفوق كل نعمة أخرى أنعم بها على بني الإنسان، فكل النعم سواها

تتضاءل دونها، ولا تبلغ درجتها، وما عند أصناف الكفار من متاع الدنيا على اختلاف أنواعه لا قيمة له بالنسبة لنعمة الوحي والرسالة.

قال أبو حيان: «هذا النهي وإن كان خطاباً للرسول على فالمعنى نهي أمته عن ذلك، لأن من أوتي القرآن شَغَله النظر فيه، وامتثال تكاليفه، وفهم معانيه عن الاشتغال بزَهْرة الدنيا، و «مد العين» للشيء إنما هو لاستحسانه وإيثاره».

وقال ابن كثير: «قوله تعالى: ﴿ لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ ﴾ أي استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية». وهذه الآية تشبه قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيا ﴾ [طه: ١٣١]. والمراد «بالأزواج» في كلتا الآيتين أصناف الكفار وطبقات المترفين، المتعددة الأنواع والأشكال.

وقولُه تعالى: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ ﴾ تنبيه من الله لمرسوله على مواصلة الإحسان في معاملة المومنين، تأليفاً لقلوبهم، وتركيزاً للإيمان في نفوسهم. و«خفضُ الجناح» استعارة للين الجانب والتواضع. على أن الأمر بخفض الجناح للمومنين ورد مقيَّداً في قوله تعالى في سورة الشعراء: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن النَّهُ مِنَ الْمُومِنِينَ ﴾ [ الآية: ٢١٥].

وقولُه تعالى: ﴿ الذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ تنديد بالذين

يومنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض من السابقين واللاحقين، وهم أولئك الذين يقولون في الوحي المنزل من عند الله أقوالاً متناقضة، ويقفون من أحكامه وتعاليمه مواقف متعارضة، فيحقون ما وافقته آراؤهم، ويبطلون ما خالفته أهواؤهم، ومن ذوي السوابق في هذا الباب، «أهل الكتاب» الذين حرَّفوا الكتب المنزلة عليهم وجزَّأوها أجزاءً، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض.

وكلمة «عِضِين» جمع عِضَة بمعنى القطعة. يقال عَضَا الشاة «يعضُوها إذا جعلها أعضاء وأجزاء وأقساماً، وكلمة «المقتسمين» جمع «مقتسم» وهذا اللفظ له وجهان من الاشتقاق كلاهما وارد وصحيح:

- الوجه الأول اعتبار لفظ «المقتِسم» مأخوذاً من القَسَم وهو الحَلِف واليمين، ويصدُق بهذا المعنى على أولئك الذين تحالفوا وتعاهدوا فيما بينهم على الطعن في كتاب الله، وصد الناس عن سبيل الله، فعبأوا جميع طاقاتهم لإعلان الحرب عليه وجها لوجه دون هوادة ولا تختل. ويندرج في هذا الصنف كل الذين تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم في القديم والحديث. ومن السلف الطالح في هذا الباب الرهط الذين تقاسموا على اغتيال صالح وأهله ليلاً، وإنكار العلم باغتياله نهاراً، وإليهم يشير قوله تعالى في سورة النمل: ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ، قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللّهِ لَنُبَيِّنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ نَعْسَلُونَ لِوَلَهُ الْرَبْنِ فَي الْمَدِينَةِ وَاللّهِ لَنُبَيِّنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَعْلَاتُ أَهْلِهِ وَإِنّا لَصَدِقُونَ ﴾ لَنَقُسُونَ الْمَدِينَةِ وَإِنّا لَصَدِقُونَ ﴾ لَنَقُسُونًا بِاللّهِ لَنُبَيِّنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنْ الْمَدِينَةِ مَا شَهِدُنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِ وَإِنّا لَصَدِقُونَ ﴾ لَنَقُسُونَ الْمَدِينَةِ وَإِنّا لَصَدِقُونَ ﴾ لَنَالَةُ اللّهِ وَإِنّا لَصَدِقُونَ ﴾ لَنَقُسُونَ اللّهِ وَإِنّا لَصَدِقُونَ ﴾ لَنَالَة اللّهِ وَإِنّا لَصَدِقُونَ ﴾ لَنَهُ وَاللّهُ وَإِنّا لَصَدِقُونَ ﴾ لَاللّهِ اللّهُ وَإِنّا لَصَدِقُونَ ﴾ لَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

- والوجه الثاني اعتبار لفظ «المقتسِم» مأخوذاً من القِسْمة والتجزئة، ويصدق بهذا المعنى على أولئك الذين اختاروا للطعن في كتاب الله، وصد الناس عن سبيل الله، طرقاً ملتوية، مطبوعة بطابع الدس والمخاتلة والخداع، فوزعوا فيما بينهم أدوار الهدم والتخريب، وتصدّى كل فريق منهم لجانب من الجوانب التي يُحسِن فيها التمويه والتضليل والتدجيل، وذلك في نفس الوقت الذي يتظاهرون فيه بالإهتمام بالإسلام، ويعربون عن اعجابهم ببعض جوانبه، وهكذا نجد البعض منهم يخصص وقته للطعن في عقيدة الإسلام، والبعض الآخر يكرِّس جهوده لإبطال شريعة الإسلام، ونجد أحدهم يأخذ على عاتقه تشويه تاريخ الإسلام، والآخر ينكر وجود أية حضارة للإسلام، ومن هؤلاء فريق غير قليل من المستشرقين، وكثير من المستغربين. ومن السلف الطالح في هذا الباب ما سجله التاريخ عن بضعة عشر نفراً من مشركي قريش اجتمعوا تحت رياسة كبيرهم الوليد بن المغيرة قبل حلول موسم الحج، وقرروا أن يقتسموا مداخل مكة عندما يحضر الموسم، فقعدوا عند حلول موسم الحج في كل مدخل، متفرِّقين في طرقها وجبالها وفجاجها، ليُنفِّروا الوافدين عليها من الإتصال برسول الله ﷺ ومن الإيمان به. يقول أحدهم: لا تغترّوا به فإنه ساحر، ويقول الآخر: لا تغتروا به فإنه كذاب، ويقول الآخر: لا تغتروا به فإنه شاعر، ويقول الآخر: لا تغتروا به فإنه كـاهن، ويقول الآخر: لا تغتروا به فإنه من الغاوين، وليُجمِعوا أمرَهم نصُّبوا الوليد بن المغيرة حَكَما عند باب البيت الحرام، ليزكيهم ويُصدِّق مقالاتهم كلما سأله أحد الوافدين على البيت عن صدق ما قالوه، إلى آخر السلسلة الطويلة من البهتان وقول الزور، الذي حمل كلُّ واحد منهم وزره، فلم يلبثوا أن أخذهم الله أخذاً وبيلًا.

وقولُه تعالى ﴿ وَقُلِ إِنِّيَ أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴾ عقب قوله تعالى هنا: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ ﴾ تنبيه إلى أن أمر الله لرسوله بخفض جناحه للمومنين لا يعني إخراجهم من عهدة النَّذارة الملازمة لهم إلى يوم الدين، فهو نذير لهم وللناس أجمعين.

وقولُه تعالى: ﴿ كُمَآ أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴾ عقب قوله: ﴿ وَقُلَ إِنِّيَ أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴾ نظيرُ قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ اَنذَرْتَكُمْ صَعْفِقَةً مِّثْلَ صَعْفِقِةٍ عَادٍ وَتَمُودَ ﴾ [فصلت: ١٣] وهو إشارة إلى أن القول في النِّذارة للمومنين كالقول فيها لغيرهم من «المقتسمين»، فنِذارة الرسول عليه السلام شاملة وعامة للجميع على السواء، دون تمييز ولا استثناء.

وقولُه تعالى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ، عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ قَسَم من الله بذاته وربوبيته، مضاف إلى رسوله على جهة التشريف والتكريم، والضمير في «لنسألنهم» يعود على الجميع من كافر ومومن، فالسؤال عن العمل عام للخلق دون فرق، يُسألون لماذا عملتم كذا ولم تعملوا كذا؟ على وجه الحساب، للثواب والعقاب، ولا يُسألون هل عملتم كذا وكذا؟ لأن الله تعالى أعلم منهم بذلك. وهذا السؤال على وجه الاستفهام المحض هو المنفى في قوله تعالى في سورة الرحمن: ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لاّ يُسْئِلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلا جَآنٌ ﴾ [الآية: ٣٩].

وقولُه تعالى: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُسومَرُ، وَأَعْسِرِضْ عَنِ اللهُ وَالْجهرِ اللهُ وَالْجهرِ اللهُ أُمرُ مِن الله لرسوله بإعلان الدعوة إلى الله، والجهر بالحق، رغماً عن معارضة المشركين القوية، وأذاهم البالغ. قال عبد الله بن مسعود: «ما زال النبي على مستخفياً حتى نزلت ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُومَرُ ﴾ فخرج هو وأصحابه».

وقولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّنجِدِينَ، وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَاتِيَكَ الْيَقِينَ ﴾ مواساةً من الله لرسوله، وحض له على مواجهة أذى المشركين بسعة الصدر، والتجمل بالصبر، كما أن فيه حضًا له على التسلح بسلاح العبادة والذَّكْر، ولذلك كان عَلَيْ يصلي كلما خَزَبه أمر، واستمر على ذلك حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى في أعلى عليين، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَىٰ يَاتِينَكَ فَي النَّيْ الْمَنْ فَي النِّي الْمَنْ فَي النَّيْ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

#### الربع الثالث من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم

حرألله ألتخمز ألرجيم أَذِرْ أَمُو اللَّهِ فَلَا تَسْتَغِجِلُوهُ سُبْحَنَهُ و وَتَعَلِى عَمَّا يُشُرِكُونَ ٥ يُنَرِّنُ الْمُلَكِّكَةَ بِالرُّوحِ مِنَ المَرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مَ أَنَ آنِذِرُوٓ أَنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَا تَنْفُونٌ ۞ خَلَقَ أَلْسَهَوْتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ تَعَالِىٰعَمَّا يُشْرِكُونَّ ۞ خَلَقَ أَلِا نَسَانَ مِن نُّطُفَةِ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَالَانُعَامَ خَلَقَهَا لَكُو فِهِهَا دِفُ أُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ٥ وَلَكُوۡ فِنهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسۡرَحُونَ ۞ وَتَحۡمِلُ أَثْفَالَكُورِ إِلَىٰ بَلَدِ لَّهُ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّهَ بِشِقِّ اللَّا نَفُسِتٌ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَهُ وفُّ رَّحِيثُمُّ ۞ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوُهَا وَزِينَةٌ وَيَخُلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونٌ ۞ وَعَلَى أَلَّهِ قَصْدُ

السّبيل وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدِيكُمُ وِ أَجْمَعِينٌ ۞ هُوَ أَلذِحَ أَنزَلَ مِنَ أَلْسَمَآءِ مَآءً لَكُم مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَدُ فِيهِ تُسِيمُونٌ ۞ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْنُونَ وَ النَّخِيلَ وَالْاعْنَابَ وَمِن كُلِّ إِلنَّهَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونٌ ۞ وَسَخَمَ لَكُمُ مُ الْيُلَ وَالنَّهَارَ وَالشُّهُمُ مَن وَالْقَهُرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأُمْرِويٌّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِتَقَوْمِ يَعْقِلُونٌ ١٥ وَمَا ذَرَأَ لَكُوفِ إِلَا رُضِ مُغْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَهَ ۚ لِّقَوْمِ يَذَّكَّ رُونَّ ۞ وَهُوَ ٱلذِے سَخَرَ ٱلْبَحْرَ لِنَنَاكُلُواْمِنْهُ كَحُمَّا طَرِبَّنَا وَتَسْتَغَيْرُجُواْ مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى أَلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِسَّ بُتَعُواْ مِن فَضَلِهِ ء وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونٌ ۞ وَأَلْقِيٰ مِنْ إِلَارُضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُو وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّمَلَكُورُ تَهُ تَدُونَ ۞ وَعَلَمُنَتِّ وَبِالنَّجَيْرِهُمْ يَهُمْ تَدُونٌ ۞ أَفَمَنَ يَخُلُقُ كَتِن لَّا يَخَلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُونٌ ۞ وَإِن تَعُـُدُّواْ نِعْمَةَ أَلْتَهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ أَلِّلَهَ لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِيرُونَ وَمَا تُعْلِنُونٌ ۞ وَالذِينَ تَدْعُونَ

مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيَّنَا وَهُمْ يُخْلَقُونٌ ۞ أَمُون ثُ غَيْرُ أَحْيَاءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونً ۞ إِلَهُ كُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدُ أَ فَالذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنكِرَ أُوهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُمَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۗ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكَبِرِينَ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُ مُ مَّاذَآأَنَزَلَ رَبُّكُو قَالُوٓا أَسَلطِيرُ الْلَوَّلِينَ ۞ لِيَعْلِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ أَلْقِيَهُمَةِ وَمِنَ أَوْزِارِ أِلذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْر عِلْمُ اللَّهِ سَنَاءَ مَا يَنِرُونَ ۞ قَدُ مَكَمَ أَلَذِ بِنَ مِن قَبَلِهِمْ فَأَتَى أَللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ أَلْقَوَاعِدِ فَخَدَّ عَلَيْهِمُ السَّنْفُدُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَبْيَاهُمُ الْعَنَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ۞ ثُمَّ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ يُخْيَرِبِهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ أَلَا بِنَ كُننُهُ تُشَكَّقُونِ فِهِمِيمٌ قَالَ أَلذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ إِنَّ ٱلْخِزِيَ أَلْيَوْمَ وَالشُّوءَ عَلَى أَلْبَكِنْرِينَ ۞ أَلْذِينَ نَتَوَفِّيْهُمُ الْمُلَإِّكَ أَنْ طَالِحٍ أَنفُسِهِمٌّ فَأَلْقَوُ السَّكَرَمَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّي بَلِيٌّ إِنَّ أُلْلَهُ عَلِيمٌ مِمَا كُنْتُمْ نَعَمُ مَلُونٌ ١٠ فَادْخُ لُوۤا أَبُوَا بَحَمَتُ مَ خَلِدِينَ فِهِمَّا فَلَبِيسَ مَثُوى أَلْمُتَكَبِّرِينَ ۞

## الربع الثالث من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في مطلع سورة النحل المكية: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنْنِ الرَّحِيمِ، أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ، سُبْحَنْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَادْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَا، فَلَبِيسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾.

في نهاية الربع الماضي ختمنا بفضل الله سورة الحِجْر الممكية، وفي بداية هذا الربع نشرع بعون الله في تفسير سورة النَّحْل المكية أيضاً، وقد سميت هذه السورة «سورة النحل» أخذاً من قوله تعالى فيها: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الشَّمَرُاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً، يَحْرُجُ مِن المُطونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ الْوَنْهُ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً، يَحْرُجُ مِن المُطونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ الْوَنْهُ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً، يَحْرُجُ مِن المُطونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ الْوَنْهُ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً، يَحْرُجُ مِن اللهَ لَقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

وقولُه تعالى في بداية هذه السورة: ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ إخبارُ عن قُرب قيام الساعة رغماً عما يظهر من بُعدها، فكل آتٍ قريب، على غرار قوله تعالى في آية ثانية:

﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١]، وقولِه تعالى في آية ثالثة: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: ١]، ووُضع الفعلَ الماضي في الآية موضعَ المستقبل، لتحقق وقوع «أمر الله» وهو يوم القيامة، إذ هو أمر واقع، ما له من دافع.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ يُشبِه قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِهَا، وَالذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، أَلَا إِنَّ الدِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَل مِعِيدٍ ﴾ [ الشورى: ١٨].

وقولُه تعالى: ﴿ يُنزِّلُ الْمَلَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنَ آمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشْآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنَ اَنذِرُوٓاْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَقُونِ ﴾ المراد «بالرُّوح» هنا النبوة والوحي، ويشبهه قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنَ اَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَقِ ﴾ ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنَ اَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَقِ ﴾ [ غافر: 10]، ويصدُق هذا على «الذكر الحكيم» فهو بمنزلة الروح التي يحيا بها المومن، إذ يكينف حياته في الدنيا فيجعلها حياة طيبة، ويُعِدُّه للحياة الدائمة في الدار الآخرة، فيفوز بالخلود في جنات النعيم.

وبخصوص التعبير «بالروح» عن القرآن الكريم جاء قوله تعالى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنَ آمْرِنَا، مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَٰبُ وَلاَ الإيمَانُ، وَلَـٰكِن جَعَلْنَهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [ الشورى: ٢٥]، فالقرآن روح حقيقية ومعنوية، أحيا الله بها الإنسانية ديناً ودنيا، وقد كان نزوله نقطة تحوُّل في تاريخ النوع

البشري، ومرحلة حاسمة في تطور العقائد والشعائر والشرائع، ونقطة انطلاق في حياة الأمم والشعوب والسلالات، مما أدى إلى تغيير خريطة العالم في أكثر البلدان والأقاليم والقارات، فعالم ما بعد القرآن غير عالم ما قبل القرآن، بشهادة الأصدقاء والأعداء.

وقولُه تعالى: ﴿ خَلَقَ الإنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُـوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ إشارةً إلى بداية الإنسان المتواضعة، وإلى نهايته المستكبرة، التي يَبرُز فيها الكِبْر والعناد، والتمرد على أوامر الله وتوجيهاته للعباد.

ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى تعداد النعم التي أنعم الله بها على الإنسان متاعاً وانتفاعاً، رحمة منه وإحساناً، وبينت جملة من أنواع الدواب التي سخّرها لخدمته ومنفعته، مما يرتفق به في مرافقه الضرورية، أو يتغذى منه بأطيب الأغذية، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ وَالاَنْعَلَمَ خَلَقَهَا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَفِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، وَمَنْهُمُ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلاَّ بِشِقَ الاَنفُس، إِنَّ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلاَّ بِشِقَ الاَنفُس، إِنَّ وَيَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلاَّ بِشِقَ الاَنفُس، إِنَّ وَيَحْمِلُ الْمَعْمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾. وأشارت الآيات الكريمة إلى المنظر ويَحْمَلُ الذي تكون عليه الأنعام عند عرضها حين سَرْحها وذهابها الجميل الذي تكون عليه الأنعام عند عرضها حين سَرْحها وذهابها إلى المراعي، وحين رجوعها ورواحها منها: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالً إلى المراعي، وحينَ تَسْرَحُونَ ﴾. قال أبو القاسم ابن جُزَى: عِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾. قال أبو القاسم ابن جُزَى: وإنما قدَّم (تريحون) على (تسرحون) لأن جَمال الانعام بالعشِي ويطونُها ملأى، وضُروعها حافلة». أكثر، حيث إنها ترجع من المراعي ويطونُها ملأى، وضُروعها حافلة».

وقولُه تعالى في نهاية هذه الآية: ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ إشارةٌ إلى ما تُبرزه القدرة الإلهية جيلًا بعد جيل، من وسائلَ جديدة للنقل أو المواصلات، وأصناف جديدة من الأغذية والمأكولات، وما وراء ذلك مما لا يحيط بعلمِه إلا بديع الأرض والسماوات.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) عند تفسير قوله تعالى هنا: ﴿ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ ﴾: «في هذا دليل على لباس الصوف، فهو أول ذلك وأولاه، فإنه شعار المتقين، ولباس الصالحين، وشارة الصحابة والتابعين، واختيار الزهّاد والعارفين، وهو يُلبَس ليّناً وخشِناً، وجيداً ومقارباً ورديئاً، وإليه نُسب جماعةٌ من الناس (الصوفية)، لأنه لباسُهم في الغالب، فالياء للنسب والهاء للتأنيث».

وقال (ابن العربي) عند تفسير قوله تعالى هنا: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ ﴾: «والجمال يكون في الصورة وتركيب الخِلْقة، ويكون في الأخلاق الباطنة، ويكون في الأفعال.

«فأما جمال الخِلْقة فهو أمر يدركه البصر، فيلقيه إلى القلب متلائماً، فتتعلق به النفس، من غير معرفة بوجه ذلك ولا بسببه لأحد من البشر.

«وأما جمال الأخلاق فبكونها على الصفات المحمودة، من العلم والحكمة، والعدل والعفة، وكظم الغيظ، وإرادة الخير لكل واحد.

«وأما جمال الأفعال فهو وجودُها ملائمة لصالح الخلق، وقاضية بجلب المنافع إليهم، وصرف الشر عنهم.

«وجمال الانعام والدواب من جمال الخِلْقة محسوب، وهو مرتي بالأبصار، موافق للبصائر، ومن جمالها كثرتُما»، إلى أن قال رحمه الله: «وليس في الحمير زينة، ولكن المنفعة بها مضمونة.

«وهذا الجمال والتزيَّن وإن كان من متاع الدنيا فقد أذن الله فيه لعباده، وقال النبي على في الحديث الصحيح: الإبل عزَّ لأهلها، والغَنَم بركة، والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

«وإنما جمع الله العزفي الابل، لأن فيها اللباس والأكل واللبن والحمل والغزو، وإن نقصها الكرّ والفَرّ، وجعل البركة في الغنم، لما فيها من اللباس والطعام والشراب وكثرة الولادة، فإنها تَلِدُ في العام ثلاث مرات، إلى ما يتبعها من السكينة، وتحمِلُ عليه صاحبها من خَفْض الجناح ولين الجانب... وقرن عليه الخير بنواصي الخيل بقية الدهر، لما فيها من الغنيمة، المستفادة للكسب والمعاش، وما تُوصِّل إليه من قهر الأعداء، وغَلَبة الكفار، وإعلاء كلمة الله».

ونبَّه القاضي أبو بكر (أبن العربي) عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الاَنفُسِ ﴾ على ما أمر به رسول الله ﷺ من الرِّفق بالدواب، وإراحتها، ومراعاة التفقد لعَلَفها وسقيها. وفي الموطأ قال مالك عن أبي عبيد عن خالد بن معدان: «إن الله رفيق يحب الرفق، ويَرضَى به،

ويعين عليه ما لا يعين على العُنْف، فإذا ركبتم هذه الـدواب العُجْمَ فأنزلوها منازلها» إلى آخر الحديث.

وقولُه تعالى: ﴿ وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ﴾ يُشبِه قولَه تعالى في آية أخرى: ﴿ وَأَنَّ هَاٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ، وَلاَ تَتَبِعُواْ السّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الانعام: ١٥٣]. والمراد بقوله: ﴿ وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السّبِيلِ ﴾ كما قال مجاهد: ﴿ وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السّبِيلِ ﴾ كما قال مجاهد: ﴿ وَعَلَى الله قَصْدُ السّبِيلِ ﴾ كما قال مجاهد: أخرى في تفسير هذه الآية: ﴿ وقول مجاهد أقوى من حيث السياق، لأنه تعالى أخبر أن ثَمَّ طُرُقاً تُسلَك إليه، فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق، وهي الطريق التي شرَعها ورضيها، وما عداها من الطرق مسدودة، والأعمال فيها مردودة». وقال ابن عبرين القصد في قوله ﴿ وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السّبِيلِ ﴾: القاصد الموصل الموصوف، فكأنه قال: وعلى الله بيانُ السبيل القاصد الموصل إليه».

وقولُه تعالى: ﴿ وَمِنْهَا جَائِرٌ ﴾ الضمير يعود على «السبيل» المراد به هنا الجنس، ومعنى «الجائر» الحائد والمائل عن الحق، والخارج عن الصواب.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ وَلَوْ شَآءَ لَهَدينَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ على غرار قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَلِه تعالى في آية ثانية: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَلِهِ تعالى حراً مختاراً، فلم

يُكرهه على الإيمان، ولم يُلجِئه إلى الإذعان، فكان منه مومن وكافر، وشقى وسعيد.

ثم انتقل كتاب الله إلى عرض جملة من النعم الأخرى في معرض امتنانه على الإنسان، وتذكيره بالحقوق التي عليه لربه، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ هُوَ الذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مَّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ إلى قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ أَفَمَنْ يَّحْلُقُ كَمَن لاَ يَحْلُقُ، أَفَلاَ تَذَكّرُونَ، وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَآ، إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾.

وفي هذا السياق بيَّن كتاب الله العبرة المقصودة من عَرْضِ النعم التي أنعم بها على الإنسان، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لَّقَوْمٍ لَاَيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتٍ لَّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكُرُونَ ﴾، يَعْقِلُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكُرُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ فمن له وقال تعالى: ﴿ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ فمن له عقل وفكر استيقظ وتذكر، ونظر واعتبر، وفكر وقدر، وشكر وما كفر.

ثم تصدى كتاب الله للرد على عَبدة الأصنام والأوثان، وسجَّل عليهم جملة من الادعاءات الباطلة القائمة على مجرد الزور والبهتان، وجدد دعوته لهم إلى الإيمان والإذعان، ببالغ الحجة وساطع البرهان، وذكَّرهم بسوء المنقلب الذي آل إليه أمر الكافرين والماكرين قبلهم منذ قديم الزمان، فقال تعالى: ﴿ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ، إِلَنه كُمُ إِلَه وَحِد،

فَاللَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مَّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ، لَا جَرَمَ ﴾ أي لا بد ولا شك ﴿ أَنَّ اللَّه يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسْطِيرُ الْاَوْلِينَ، لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمةِ، وَمِنَ اوْزارِ اللَّهِيلُ الْاَوْلِينَ، لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمةِ، وَمِنَ اوْزارِ اللَّهِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ، اللّا سَآءَ مَا يَزِرُونَ، قَدْ مَكَرَ الذِينَ مِن اللّهِيمُ فَأَتَى اللّهُ بُنْيَنِهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ، وَأَتِيهُمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ، وَأَتِيهُمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ، وَاللّهُ أَيْنَ شُرَكَآءِي الذِينَ كُنتُمْ تُشَعُّونِ فِيهِمْ، قَالَ الذِينَ أُوتُواْ وَيَهُمُ الْعَلْمِينَ ﴾.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِنَ الْوَزَارِ الذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ اللام فيه للأمر، وبمعنى هذه الآية ورد الحديث النبوي الشريف (من دعا إلى هُدىً كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)، وقولُه عليه السلام: «من سنَّ سنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنَّ سنَّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه السلام.

وقولُه تعالى في ختام هذا الربع: ﴿ الذِينَ تَتَوَفّيهُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَالِمِي ٓ أَنفُسِهِمْ، فَأَلْقَواْ السَّلَمَ، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوّءِ مِلَىٰ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ إخبارٌ من الله تعالى عن حال المشركين والكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر، ولم يَقْدُروا الله حق قَدْره، فكان شركهم بالله ظلماً عظيماً، ووصف لهم كيف يكونون عند الاحتضار ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم الخبيثة، حيث يُظهِرون، وقتئذ السمع والطاعة، ويتبرَّأون مما عملوا من السيئات، فيُكذِّب الملائكة دعواهم، بشهادة الله التي لا مردَّ لها، ويخبرونهم عن مصيرهم المفجع، قائلين: ﴿ فَادْخُلُوۤا أَبُوابَ جَهَنَمَ ويخبرونهم عن مصيرهم المفجع، قائلين: ﴿ فَادْخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَا، فَلَبِيسَ مَشْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾.

# الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم

وَقِيلَ لِلذِبنَ

إَتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ إِلدُّنْياحَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمَ دَارُ الْمُتَّفِينَّ ۞ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِے مِن تَحْنِهَا أَلَانُهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآهُ وَنَّ كَذَا لِكَ بَجْيِرِ فِ إِللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۞ أَلَذِينَ تَتَوَفِيْهُمُ الْمُلَيِّكَةُ طَيِّبِينَّ يَقُولُونَ سَلَرٌ عَلَيْكُمُ الْمُخْلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمُلُونً ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَانِبَهُمُ الْمُلَإِيَّكُهُ أَوْ يَا يِنَ أَمْرُ رَبِّكُ كَذَالِكَ فَعَلَ أَلِذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ وَمَا ظَامَتُهُمُ اللَّهُ وَلَاكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِه يَسْتَهْزِءُونَّ ۞ وَقَالَ أَلذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَآةَ أَللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِيهِ مِن شَيِّهِ نُّحَنُّ وَلَاّءَ ابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٌ عِكَالِكَ فَعَلَ

أَلذِينَ مِن قَبَلِهِم مُ فَهَلَ عَلَى أَلرُّسُلِ إِلَّا أَلْبَلَغُ الْمُسِينُّ ۞ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أَمُّتَةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُ وأَاللَّهَ وَاجْنَلِبُواْ الطَّلْخُوتُ فَمَنْهُم مَّنْ هَدَى أَلَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُواْفِ إِلَارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الضَّلَالَةُ فَسِيرُواْفِ إِلَارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الْمُكُولِينِينَ اللهُ إِن تُحْرِضُ عَلَىٰ هُدِينِهُ مَر فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُهَدِيكُ مَنْ يَّضِلُ وَمَا لَكُم مِّن نَّضِينَ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهُدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُونُ "بَلِي وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِيَّ أَكُثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَمُعُمُ الذك يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ أَلذِينَ كُفَرُوٓا أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِينِينَ اللهِ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَهُ وَ إِذَا أَرَدْ نَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ و كُنَّ فَيَكُونُ ۞ وَالَّذِينَ هَاجَـرُواْ فِي إِللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُو لَنْبُوْتَنَّهُمْ فِي إِلدُّنْهِ حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ الْآخِرَ أَلَاخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ أَلِدِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۗ ۞ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيٓ إِلَيْهِمُ فَسَتُلُوّا أَهَلَ أَلَدِّ كُرِ إِن كُننُهُ لَا تَعُ لَمُونَ ۞ بِالْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرُ ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ أَلَدِّكُمْ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونٌ ۞

أَفَأَمِنَ أَلَذِينَ مَكَرُوا السَّيِّاتِ أَنْ يَخْسِفَ أَلَهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَالِيَهُمُ الْعَذَا اللهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُهُونَ ۞ أَوْ يَاخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ فِي تَعَلَّيُهِمْ فَمَاهُم عِمُعِيْ بِنَ ۞ أَوْ يَاخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُو لَرَهُ وَثُ رَحِيمٌ ۞ أَوَلَيْ يَرَوا إلَى مَاخَلَقَ أَللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَّوُا وَلِلْهُ مِن مَنْ يَرُونُ وَنَ رَحِيمٌ ۞ أَوَلَمْ يَرَوا اللَّهُ مَا اللهِ وَهُمُ دَاخِرُونَ ۞ وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوٰ فِي وَالشَّمَوْنِ وَالشَّمَوْنِ وَمَا فِي الْارْضِ مِن دَآبَنْ وَالْمَالَإِكَهُ وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوْنِ وَالشَّمَوْنِ وَمَا فِي الْارْضِ مِن دَآبَنْ وَالْمَالَإِكَهُ وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوْنِ وَ الشَّمَوْنِ وَمَا فِي الْارْضِ مِن دَآبَنْ وَالْمَالَإِكَهُ وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوْنِ وَ الشَّمَوْنِ وَمَا فِي الْارْضِ مِن دَآبَنْ وَالْمَالَإِلَى مَا عَلَيْ وَالْمَالِي مَا عَلَيْ وَمَا فِي الْمَالِمُ وَيَعْمَلُونَ وَهُمْ مُرِي فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ وَنَ هُ يَعْمَدُونَ هُ فَيْ قَامِهُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ

## الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ لِللَّذِينَ اتَّقُواْ مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مِن دَآبَةٍ وَالْمَلَـٰئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ، يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ﴾.

بعدما بيّن كتاب الله في الربع الماضي كيف يستقبل خصومُ النبوات والرسالات الوحي الإلهي فقال تعالى حكاية عنهم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَطِيرُ الأولينَ ﴾ بيّن كتاب الله في بداية هذا الربع كيف يستقبل الوحي أنصارُ الرسل وأتباعهم الذين اتقوا وآمنوا، فقال تعالى في وصفهم: ﴿ وَقِيلَ لِلذِينَ اتّقواْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، قَالُواْ خَيْراً ﴾ وذلك اعتراف منهم بما يحتوي عليه الوحي الإلهي من خير عظيم لهم ولأسرهم ولأممهم ولإنسانية جمعاء، خير يشمل الدين والدنيا والآخرة، خير يعم الفرد والمجتمع والدولة في آن واحد، فهو رحمة للعالمين وهدى للضالين.

ثم انتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة واقعية بالنسبة للمومنين الصادقين، ألا وهي أن الله تعالى يكرمهم بحياة طيبة في الدنيا وحياة أطيب منها في الآخرة، فالإيمان الصادق والعمل الصالح يسري مفعولهما، ويظهر أثرهما في الحياة اليومية الأولى، قبل أن يسري مفعولهما ويظهر أثرهما في الحياة الأخرى، وليس الأمر كما يظن الشاكون والمترددون أن ثمرة الإيمان لا يُقطف جَناها في الدنيا، ويُخشَى أن لا يُقطف جَناها في الاحقيقة الإيمانية الواقعية يشير قوله تعالى هنا: ﴿ لّلذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنْدِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ، وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴾ الحقيقة الإيمانية الواقعية يشير قوله تعالى هنا: ﴿ لّلذِينَ أَحْسَنُواْ عَلَى غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحاً مِّن ذَكَرٍ على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحاً مِّن ذَكَرٍ عَلَى وَهُوَ مُومِنُ فَلَنُحْيِينَّةُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [ النحل: ٩٧].

وكما وصف كتاب الله في الربع الماضي حال المشركين والكافرين الذين ظلموا أنفسهم، وكيف يكونون عند الاحتضار، وكيف ينتزع الملائكة أرواحهم الخبيثة، وكيف يستقبلهم خَزْنة جهنم، فقال تعالى: ﴿ الذِينَ تَتَوفِينهُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهم، فَأَلْقَوُا السَّلَم، مَا كُنَا نَعْمَلُ مِن سُوّء، بَلى، إِنَّ اللَّه عَلِيم، بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، فَادْخُلُوا أَبُولَ جَهَنَّم خَلِدِينَ فِيها، فَلَبِيسَ مَشْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾، تناول كتاب الله بالوصف والبيان في هذا الربع حال المُتكبِّرِينَ ﴾، تناول كتاب الله بالوصف والبيان في هذا الربع حال المومنين الصادقين، وبين أيضاً كيف تتوفاهم الملائكة عند المومنين المادين، وبين أيضاً كيف تتوفاهم الملائكة عند القاء الله، وكيف تستقبلهم في دار الخلد، فقال تعالى: ﴿ الذِينَ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُخُلُوا الْجَلَةَ بِمَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴾ ، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَـوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الـدُّنْيا وَفِي الاَخِرةِ ﴾ [ إبراهيم: ٢٧].

وقولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ الذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ ﴾ حكايةً لمزاعم المشركين ومن لَفَّ لَفَّهم، ووصفٌ لاعتقادهم الفاسد: أن القضاء والقدر هما المانعان اللذان يحولان بينهم وبين الطاعة والإيمان، بينما الواقع يبطل ادعاءهم، ويهدم اعتقادهم، فقد مكّن الله الإنسان من جميع الأجهزة والملكات التي يميِّز بها الخير من الشر، والحق من الباطل، ولم يقتصر على ما منحه من الأجهزة والملكات الصالحة والكافية للتمييز، بل أكرمه عِلاوة على ذلك ببعث الأنبياء وإرسال الرسل جيلًا بعد جيل، مبشرين ومنذرين، ومبيِّنين طريق الحق والهدى للناس أجمعين، وأتبعَ ذلك كله بدرس عملى، يبين الأثر الطيب لعقيدة التوحيد، ودرس عملي آخر، يبين الأثر السيء للإصرار على الشرك والضلال. وبذلك سقطت حجة كل من ادعى الجهل أو الغفلة، أو اتبم بكفره وضلاله القضاء والقدر، ولم يبق عذر لمن اختار طريق الضلال على طريق الهدى، وأصبح كل إنسان مسؤولًا عن نفسه، محاسباً على احتياره، مجازي عليه بالخير إن كان اختياره خيراً، وبالشر إن كان اختياره شراً، وبيَّن كتاب الله أن موقف المشركين من رسالة الإسلام وخاتم الرسل ليس أمراً مفاجئاً ولا جديداً، بل هو أمر متعارف عن المشركين منذ عهد قديم، فقال تعالى: ﴿ كَذَالِكَ فَعَلَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فَهَلْ عَلَى الرَّسُلِ إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينُ، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنُ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّنْخُوتَ، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ ﴾، أي باتباع الرسل ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ ﴾، أي بمخالفتهم والخروج عليهم، ﴿ فَسِيسرُواْ فِي الأرْضِ فَانسظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَسةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾.

ثم وَجّه كتاب الله الخطاب إلى الرسول الأعظم مواسياً إياه، فقد كان على شديد الإهتمام بهداية الناس إلى الحق، قوي الحرص على نجاتهم، عميق الحزن كثير الأسى على انحرافهم، وإلى هذا المعنى يُلمِّح قولُه تعالى هنا: ﴿ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُلايهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُهْدَىٰ مَنْ يُّضِلُ، وَمَا لَهُم مِّن نَّنصِرِينَ ﴾، على غرار قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ لَعَلَّكَ بَنجِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُواْ مُومِنِينَ ﴾ [ الشعراء: ٣]، وقولِه تعالى في آية ثالثة: ﴿ وَمَنْ يُردِ اللَّهُ فِتْنَةُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ﴾ [ المائدة: ١٤]، وقولِه تعالى في آية رابعة: ﴿ فَإِنَمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ تعالى في آية رابعة: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ [ الرعد: ٤٠].

ومعنى قوله تعالى هنا: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدَىٰ مَنْ يُضِلُ ﴾ بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول، طبقاً لقراءة ورش عن نافع: «لا يهدِي غيرُ الله مَن يُضله الله» والضمير في قوله: ﴿ وَمَا لَهُم مِّن نَّنْصِرِينَ ﴾ يعود على الضالين، فقد حكم الله عليهم بالخذلان دنيا وأخرى، جزاءً وفاقاً.

ثم حكى كتابُ الله قول منكري البعث، |وزيَّفَ قولهم، وأكد أن البعث وعد حق وصدق من الله عز وجل، ولن يخلف الله

وعده، فقال تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ أي أقسموا بأغلظ الأيمان ﴿ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَّمُوتُ ﴾ كأن الله الذي أنشأ النشأة الأولى لا يقدر أن ينشىء النشأة الثانية، وهذا الفهم العاطل والوهم الباطل مناقض للمنطق السليم، مخالف للقياس الصحيح، فمن أنشأ النشأة الأولى يكون في منطق العقل البشري قادراً على النشأة الثانية من باب أولى وأحرى، ولذلك ردَّ كتاب الله على منكري البعث قائلاً: ﴿ بَلَىٰ ﴾ أي بل سيكون البعث لا محالة منكري البعث قائلاً: ﴿ بَلَىٰ ﴾ أي بل سيكون البعث لا محالة في وَعْداً عَلَيْهِ حَقًا، وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ لِيُبيِّنَ لَهُمُ الذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وَلِيَعْلَمَ الذِينَ كَفَرُوّا أَنَّهُمْ كَانُواْ كَاذِبِينَ ﴾ إشارة إلى إحدى الحِكم الإِلهية التي تتحقق عن طريق البعث والنشور، ألا وهي تحقيقُ العدل الكامل بين الناس في دار الجزاء، والفصلُ بين المختلفين في حقوق الدنيا وحقائق الدين، وتمييزُ المحقين من المبطلين، والناجين من الهالكين، وتعريفُ المكذبين بكذبهم والضالين بضلالهم، وتبعاً لذلك يُجازَى كل فريق على عمله بمقتضى العدل المطلق، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

ثم عقب كتاب الله على شك منكري البعث في البعث، مذكّراً عباده بأن قدرة الله مطلقة حرة لا يُحدّها أيّ قيد من القيود، ولا يعجزها أيّ شيء كبر شأنه أو صغر في الوجود، وأن مشيئة الله متى تعلقت بأمر من الأمور، برز ذلك الأمر في الحين إلى عالم الظهور، فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن، فَيَكُونُ ﴾، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا

بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾ [ لقمان: ٢٨ ].

وتناول كتابُ الله الرد على المشركين الذين كانوا لجهلهم بشنن الله في خلقه، وجهلهم بتاريخ النبوات والرسالات السابقة، يستبعدون أن يُرسِل الله إليهم من أنفسهم رسولاً، وخاطبهم داعياً إياهم إلى سؤال أهل الذكر من أهل الكتب المنزلة الماضية - إن لم يكتموا ويُحرّفوا - هل كان رُسُلهم بشراً أم غير بشر، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً يُوحىٰ إليهم، فَسْتُلُوّا أَهْلَ الذّكرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ على غرار قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً يُوحىٰ إليهم، فَسْتُلُوّا أَهْلَ الذّكرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ والآية: ٧].

وقولُه تعالى هنا: ﴿ بِالنَّبِيَّاتِ وَالزُّبُرِ ﴾ متعلق بقوله قبل ذلك: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا ﴾ أي وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالًا يوحى إليهم، على قاعدة التقديم والتأخير في الكلام، المتعارفة في لسان العرب، والمراد «بالبينات» هنا الحجج والبراهين، والمراد «بالزُّبُر» الكتب، جمع زَبُور أي كتاب.

وقولُه تعالى خطاباً لرسوله الأعظم: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكر لِنَاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكّرُونَ ﴾ إشارةً إلى الذكر الحكيم والقرآن العظيم بالخصوص، وإنما أطلق على القرآن اسم «الذكر» لما فيه من تذكير الناسي وتنبيه الغافل، وهذه الآية تتضمن بيان اختصاص الرسول، وتكليفَه بتبليغ الوحي المنزل عليه من عند الله، وبتبيين حِكَمه ومقاصده وأهدافه للناس أجمعين، كما تتضمن بيان الحكمة في تنزيل القرآن الكريم، وأن الحكمة منه هداية الناس إلى صلاحهم، وإثارة الخير في المؤسهم، فلخيرهم نزَل على الرسول القرآن، ولهدايتهم وجب نفوسهم، فلخيرهم نزَل على الرسول القرآن، ولهدايتهم وجب على الرسول البيان: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَل على الرسول القرآن، ولهدايتهم وجب على الرسول البيان: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِل على الرسول القرآن، ولهدايتهم وجب على الرسول البيان: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلُ على الرسول المائن على الرسول البيان على الرسول البيان على الرسول البيان على الرسول البيان المناهم ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

ثم أنذر كتابُ الله المشركين والكافرين بعقابه الصارم، وحدَّرهم من أن يصيبهم ما أصاب الأقوام التي هلكت من قبلهم، فقال تعالى: ﴿ أَفَأْمِنَ الذِينَ مَكَرُواْ السَّيِّسَاتِ ﴾ أي ارتكبوا المعاصي بمكر وخبث، ﴿ أَنْ يَّخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَاتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ، أَوْ يَاخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ ﴾ أي في أسفارهم خيثُ لاَ يَشْعُرُونَ، أَوْ يَاخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ ﴾ أي في أسفارهم ﴿ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ، أَوْ يَاخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوَّفٍ ﴾ أي يأخذهم

بالنقص من الأموال والأنفس والثمرات، حتى يَهلِكوا على فترات.

وأخيراً لفَتَ كتاب الله أنظار الشاكين والمترددين من الخلق إلى جلال الله وعظمته، وذكرهم بأنه القاهر فوق عباده، والمهيمن على خلقه، فالكل لسلطانه خاضع، والكل أمام جلاله خاشع: السماء والأرض، والبشر والملائكة، والإنسان والحيوان، وجميع العوالم والأكوان، لا يفلت من قبضته مخلوق، ولا ملجأ منه إلا إليه، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَو لَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُاْ ظِلَنلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِل، سُجَّداً لِلّهِ وَهُمْ دَاْخِرُونَ ﴾ أي عاغرون ﴿ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الاَرْض مِن دَآبةٍ وَالْمَلْئِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ، يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ﴾.

## الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم

وَقَالَ أَلَّهُ لَا تُتَّخِذُوٓاْ إِلَىٰهَ بِنِ إِثْنَانِيٌّ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهُ وَاحِدُ ۚ فَإِيُّكَ فَارُهَبُونٌ ۞ وَلَهُ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضَّ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اَفَغَايُرَ اللَّهِ تَتَّقُونَّ ۞ وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَـٰةٍ فَمِنَ أَلَّهُ ۚ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونٌ ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ أَلضُّرَّ عَنكُونَ إِذَا فَي بِقُ مِّنكُم بِرَبِّهِمُ يُشُرِكُونَ ۞ لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيُنَهُمُ قَنَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ نَعْلَمُونَّ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقُنَهُمُّ تَاللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُمْ نَفْتَرُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْبُنَنْتِ سُبْحَنَـٰهُ ۗ وَلَهُم مَّا يَشۡتَهُونَّ ۞ وَإِذَا بُشِّرَأَحَدُهُم بِالْانبيٰ ظُلَّ وَجَهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ۞ يَتَوَرِي مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوِّهِ مَا بُشِّرَ بِيرَ ۗ أَيْمُسِكُهُ و عَلَىٰ هُونِ آمْ يَدُشُهُ, فِي إِللَّوَابُّ أَلَاسَآءً مَا يَحْكُمُونَّ اللَّهِ يِنَ لَا يُومِنُونَ

بِالْاخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلهِ اللَّثَلُ الْاعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيبُمُ ۞ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِيهِ مَا تَرَكَ عَلَبْهَا مِن دَآتَةٌ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمُ مُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُُسَمَّىٰۖ فَإِذَا حَآءَ اجَلُهُمْ لَا يَسْتَلْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسُتَقُدِمُونٌ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكُرَهُونٌ وَتَصِفُ أَلْسِنَنْهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْكُسْبَيُّ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُ مُ مُّفْرِطُوكٌ ۞ تَاللَّهِ لَقَدَ اَرْسَلْنَاۤ إِلَىٓ أَنَّمِ مِّن قَبَٰلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعُمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ ۗ وَلَهُمُ عَذَاكُ ٱلِبُرُ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِنَا إِلَّا لِثُبَيِّنَ لَهُمُ الذِ اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُومِنُونَ اللهِ الْمُدَادِي وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِرِ إِلَارُضَ بَعُدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُوْ فِيهِ الْانْعَاٰمِ لَعِبْرَةٌ نَّشَقِيكُمْ مِّتَا فِي بُطُونِيهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِّلشَّارِبِينَ ۞ وَمِن ثَمَرَاتِ إِلنَّخِيلِ وَالَاعْنَكِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزُقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقُوْمِ يَعُقِلُونَ ۞ وَأَوْجِىٰ رَبُّكَ إِلَى أَلْتَحُمْلِ أَنِ إِنَّخِذِ ٤ مِنَ أَلِجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ أَلْشَجَرٍ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ إِللَّمَ يَرْتِ فَاسْلِكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُكَّ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا

شَرَابُ شُخْنَلِفُ الْوَانُدُو فِيهِ شِفَآهُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَفَكُو ثُمَّ يَتَوَفِيْكُو وَمِنكُم مَّنَ يُتُودُ إِلَىٰ أَرُذَلِ إِلْعُمُرِلِكَ لَا يَعْلَمَ بَعُدَ عِلْمٍ شَنْيًا إِنَّ أَلِلَهَ عَلِيمٌ قَدِيثٌ ۞

## الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قول تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لاَ تَتَّخِذُوٓا إِلَهَ هَنِ اثْنَيْنِ، إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَمِنكُم مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَل ِ الْعُمْرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾.

في بداية هذا الربع يؤكد كتاب الله الحقيقة الدينية الأولى، التي نادت بها جميع الكتب المنزلة، كتاباً بعد كتاب، والتي بشر بها كافة الأنبياء والرسل، نبياً بعد نبي ورسولاً اثر رسول، ألا وهي انفراد الحق سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية عن كل ما سواه، وضرورة التوجه إليه وحده بالخوف والرجاء دون ما عداه، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ اللّهُ لاَ تَتَّخِذُوٓا إلّنهيْنِ اثْنَيْنِ، إِنّما هُوَ إِلَـه وَلِحِد، فَإِيّنِي فَارْهَبُونِ ﴾. وكيف لا يُقرد الخلق خالقهم بالعبادة والطاعة والتوجه إليه في السراء والضراء، وهو سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، وهو الذي شرع لهم الدين الحق وهداهم إليه منذ البداية، ومنه وحده ينتظرون الجزاء في النهاية:

﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَالأَرْضِ ، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً ، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴾ . وقوله تعالى هنا: ﴿ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً ﴾ يماثل في معناه قوله تعالى في سورة الزَّمَر: ﴿ أَلاَ لِلهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ قوله تعالى في سورة غافر: ﴿ فَادْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [ الآية: ٣]، وينظر إليه قوله تعالى في سورة غافر: ﴿ فَادْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [ الآية: ١٤].

ثم يتجه كتاب الله بخطابه إلى الناس كافة، مذكراً إياهم بأن كل ما يتقلبون فيه من النعم على اختلافها إنما هو هبة إلهية وهبها لهم بمحض إرادته، وأنَّ من تفضَّل بالعطاء يمكن أن يعاقب بالسَّلب ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾.

ووصف كتاب الله في هذا السياق حالة من الحالات اليومية التي تَعِرض لكثير من الناس عندما يمسهم الضّر، وينزل بساحتهم الأذى، فتنكشف عن أعينهم جميع الغشاوات والحجب، وتبدو لهم أنفسهم عارية على حقيقتها من الضعف والعجز والاحتياج، ولا يستطيعون لدفع الضر عن ساحتهم حيلة ولا يهتدون سبيلا، فلا يجدون مفتوحاً أمامهم إلا باباً وحيداً هو باب الرحمنن الرحيم، يلجأون إليه مضطرين صاغرين، ويطرُقون بابه بالشكوى صارخين مبتهلين، فيجيب بفضله دعاءهم، ويكشف برحمته ضرهم، الأمر الذي كان كافياً ليوقظ في نفوسهم على الدوام حاسة الإيمان، ويحملهم باستمرار على الشكر والطاعة والإذعان، لكنهم على العكس من ذلك بمجرد ما يكشف الحق سبحانه عنهم الضر، ويدفع عنهم الأذى، ينسون فضل الله، ويتنكرون لنعم الله، وينتكسون مرة أخرى فيعودون إلى ما كانوا عليه من

المعتقدات الباطلة والتصرفات الفاسدة، وهكذا تتحرك فيهم فطرة الخير موقتاً تحت ضغط الضعف والمرض والأذى، لكن بمجرد ما يستعيدون القوة والصحة والسلامة تطغى عليهم من جديد نزغات الشر والعصيان، ويتصدّون لنعم الله وحقوقه بالجحود والكفران، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ، ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ، لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ ﴾.

ويعقب كتاب الله على اتجاه هذا الفريق المنحرف من الناس المنكر للجميل، الذي لم يستخلص العبرة من لطف الله به ورعايته إياه، فيخاطب أفراده مهدداً ومتوعداً قائلاً: ﴿ فَتَمَتَّعُوا ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾. وإذن فهم يُعتبرون في حالة إمهال، لا إهمال، ومآل تمتعهم مهما طال فهو إلى زوال.

واستعرض كتاب الله صوراً من معتقدات المشركين وآرائهم السخيفة في معرض النقض والإبطال، وفي طليعة هذه المعتقدات الباطلة ما كان المشركون يخصصونه للأصنام والأوثان من أنعام لا يركبونها ولا يذوقون لحومها، ومن عطايا ونذور لا يقتطعون منها شيئاً، وما كانوا ينسبونه لمقام الألوهية من اختيار البنات، وهي الملائكة في نظرهم.

واستنكر كتاب الله سخافة عقولهم، وسماجة عوائدهم، التي كانت تقضي باحتقار الانثى والتشاؤم بها، مستغرباً كيف أنهم تجرَّأوا على أن يختاروا لله في زعمهم ما يكرهونه لأنفسهم، وذلك

ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أي للأصنام والأوثان التي لا سند لها من العلم والدين، وإنما جرَّهم إلى عبادتها الجهل والوهم والتقليد ﴿ نَصِيباً مِّمَّا رَزَقْنَهُمْ، تَاللَّهِ لَتُسْتُلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْبَنَـٰتِ سُبْحَـٰنَهُ، وَلَهُـم مًّا يَشْتَهُـونَ، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأَنثَىٰ ظَـلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُـوَ كَظِيمٌ ﴾ أي ظل وجهه كتيباً من الهمِّ وهو ساكت من شدة الحزن، يكظِم غيظه وهمَّه ﴿ يَتَوَرَىٰ مِنَ الْقَوْمِ ﴾ أي يختفي حتى لا يراه الناس، وذلك: ﴿ مِن سُوِّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التَّرَابِ ﴾، وهذه إشارة إلى ما كان يُقدِم عليه بعض المشركين من وَأَد البنات وهن أحياء، وما كان يقوم به البعض الأخر من إبقائهن أحياء، لكن في حالة من الضُّعَة والهوان، وفي هذا الموضوع نفسه ورد في مكان آخر من هذا الربع قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكْرَهُـونَ، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرِطُونَ ﴾، وقولُه تعالى تنزيهاً للحق سبحانه عن كل ذلك: ﴿ وَلِلهِ الْمَشَلُ الْأَعْلَىٰ، وَهُـوَ الْعَزيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

ثم عقب كتاب الله مندًداً بهذه النظرة الجاهلية السخيفة، هادماً لها من الأساس، مُعِيداً بذلك للأنثى كرامتها الأصيلة، معترفاً لها بحقها الثابت في الحياة العزيزة الكريمة مثل شقيقها الذكر، فقال تعالى ناقضاً لحكم الجاهلية في شأن الأنثى، ومندداً بموقف المشركين منها ﴿ أَلا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾.

ونبُّه كتاب الله إلى أن (الإيمان بالآخرة) المنبثق عن

الإيمان بالله، والذي هو له كالنتيجة بالنسبة للمقدمة، هو مصدر جميع أنواع الكمال عند المومن، لأن الإيمان بالآخرة وتوابعها يستلزم مراقبة الله في جميع الأحوال، وَمَن راقب الله قولاً وعملاً، ظاهراً وباطناً، كان أقرب إلى الكمال وأبعد عن النقص، بخلاف من لم يومن بالآخرة وأصر على إنكارها فإنه يظل غريقاً في أوحال المساوىء والنقائص، بحيث لا يُتصور في حقه أي كمال، ولا غرابة في ذلك، فهو سيء العقيدة في الله وفي الناس، وهو سيء السلوك نحو الله ونحو الناس، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ لِلذِينَ لاَيُومِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ﴾ أي النقص قائم بهم، ومنسوب إليهم ﴿ وَلِلهِ النَّلُ الاَعْلَىٰ ﴾ أي له الكمال المطلق من كل وجه.

ونبّه كتاب الله إلى ما تواطأ عليه البشر في مختلف العصور من تظالم فيما بينهم بالبغي والعدوان، رغماً عما أمرهم الله به من التزام العدل، وما تواطأوا عليه من ظلم يرتكبونه في حق خالقهم ورازقهم بالشرك وعبادة الأوثان، رغماً عما هداهم إليه من عقيدة التوحيد، وبيّن أن رحمة الله وحكمته اقتضتا أن تستمر عمارة الأرض إلى اليوم الموعود، فأخر لذلك مؤاخذتهم على ظلمهم، وتركهم يتقلبون في نعمه إلى حلول أجلهم، حتى إذا ما حلّ الأجل أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يَوْ الْحِلُ اللّهُ النّاسَ بِظُلْمِهِم مّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ ﴾ أي لأباد من الأرض الحياة والاحياء ﴿ وَلَكِنْ يُؤَخّرُهُمُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمّى، فَإِذَا الْحَرَةِ الْحَلَةُ اللّهُ النّاسَ بِطُلْمِهِم مّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ ﴾ أي لأباد من الأرض الحياة والاحياء ﴿ وَلَكِنْ يُؤَخّرُهُمُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمّى، فَإِذَا جَاءَ اجَلُهُمْ لاَ يَسْتَخرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴾.

وواضح أن «المؤاخذة» التي يؤخرها الله عن الظالمين هي المؤاخذة الكلية التي لا تُبقي ولا تذر، أما مؤاخذتهم الجزئية بالخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات، وتسليط الكوارث والأزمات، وقيام الفتن والحروب، فهي ملازمة لهم، مستمرة معهم إلى يوم الدين، على حد قوله تعالى: ﴿ فَكَفَرَتْ مِستمرة معهم إلى يوم الدين، على حد قوله تعالى: ﴿ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم اللّهِ، فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ بِأَنْعُم اللّه، فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ والنحل: ١١٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْسَمُ وَالْسَمُ وَالنَّمَ وَالْمَوْفِ وَالْسَمُ وَالْاَسْفُسِ وَالشَّمَ رَبِ ﴾ والشَمرَتِ ﴾ والشَمرَتِ ﴾ والشَمرَتِ ﴾ والبقرة: ١٥٥].

ثم عقب كتاب الله على ظاهرة الجحود والعناد، والتواطؤ على الضلال والفساد، التي لازمت البشر قروناً طوالاً، فلم يستفيدوا من رسالات الرسل الفائدة المرجوة، ملوّحاً إلى أن عناد مشركي العرب للرسالة المحمدية إنما هو عَوْد على بدء، وليس هو الأول والآخر، فقال تعالى: ﴿ تَاللّهِ لَقَدَ اَرْسَلْناۤ إِلَىٰ أُمَم مّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيّهُمُ الْيَوْمَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ إليهُمُ الْيَوْمَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ إليهُمُ الْيَوْمَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ إليهُمْ .

وتناول كتاب الله تحديد جملة من الأهداف التي توخّتها الحكمة الإلهية، من الرسالة المحمدية التي هي خاتمة الرسالات، وهذه الأهداف المشار إليها هنا ثلاثة أمور:

الأمر الأول: وضع حد للخلاف والنزاع القائم بين أتباع الأديان السالفة، وإلقاء الأضواء على ما دخل تلك الأديان من تزييف وتحريف وسوء تأويل، وتعريف الناس كافة بالحقيقة الدينية

الأصيلة على وجهها الكامل الصحيح، خالصة من الشوائب، صافية من الأكدار.

الأمر الثاني: هداية الإنسانية إلى الصراط المستقيم الذي ينظّم سلوكها، ويقود خطواتها، وينقذها من مهاوي الضلال والفساد، ويَعرُج بها إلى معارج الصلاح والرشاد.

الأمر الثالث: إشاعة الرحمة والإحسان في مجتمعات بني الإنسان، على اختلاف الأجناس والألوان.

وإلى هذه الأهداف الثلاثة يشير قوله تعالى هنا في إعجاز وإيجاز: ﴿ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُومِنُونَ ﴾، ويؤكد هذه المعاني قوله تعالى في الربع القادم: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرِي لِلْمُسْلِمِينَ ﴾.

وانتقل كتاب الله إلى تعداد جملة من النعم الإلهية الكبرى المتن بها على عباده حتى يطيب لهم العيش، ويستمتعوا بالحياة، فقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَم لَعِبْرَةً، نَسْقِيكُم مُوْتِهَآ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَم لَعِبْرَةً، نَسْقِيكُم مُمَّا فِي بُطُونِهِ مِن ابْيْنِ فَرْثٍ وَدَم لَّبنا خَالِصاً سَآئِعاً لِلشَّربِينَ ﴾، مُمَّا فِي بُطُونِهِ مِن النَّخِيلُ وَالأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وقال تعالى: ﴿ وَمِن ثَمَرُتِ النَّخِيلُ وَالأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَوَلَ حَسَنا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾، وهالوحي » في هذا المقام بمعنى الإلهام ﴿ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ وَالاَحْرَاقِ مِن كُلّ الشَّمَرِ وَمِمًا يَعْرِشُونَ ، ثُمَّ كُلِي مِن كُلّ الثَّمَرَتِ الشَّمَرَتِ

فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانَهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلَنَّاسِ ﴾.

وواضح من سياق هذه الآيات أنها واردة في معرض امتنان الله على عباده، والإمتنان لا يقع إلَّا بمحلّل لا بمحرّم، فالماء واللبن والعسل كلها حلال، و«السّكر» الوارد معها في نفس السياق لا يصح أن يفهم منه معنى المسكر الحرام، وإنما معناه ما يُستخرج من الثمرات والفواكه الناضجة ذات المواد السكّرية بشكل عادي، كعصير الرُّطَب والعنب، وبذلك يظل سياق الآيات كلّه منسجماً ومتلائماً في الامتنان بما هو حلال.

ويؤكد هذا الفهم قول أبي عبيد: «السَّكَر نقيع التمر الذي لم تمسَّه النار» نقله عنه ابن منظور في (لسان العرب)، ويزيد هذا الفهم تأكيداً ورود قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لَقُوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ عقب قوله ﴿ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً ﴾ مباشرة ودون فاصل، فالعقل الذي يتمكن من التدبير العميق والتفكير السليم في آيات الله ونعمه هو العقل الذي لم تفسده المسكرات والمخدرات، بل بقي مصوناً من كل ما يفسده، سليماً من كل ما يلوّه.

ولا شك أن النفع العميم الذي يناله الخلق بواسطة هذه النعم الإلهية يتطلب منهم مقابلتها والاستزادة منها بالحمد والشكر، كما أن الحكمة الربانية البارزة في إيجادها من العدم، وإمداد الخلق بها دون انقطاع، تتطلب منهم الإيمان بمبدعها، والتوجه بالطاعة إلى ممدِّهم بها ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لاَيَةً لُقُوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

### الربع الثاني من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُم عَلَىٰ بَعْضِ فِي الرِّرْقِ فَكَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِے رِزْقِهِ مَ عَلَىٰ مَا مَلَكَتَ اَيْمَنْهُ مُوفَهُمْ فِيهِ سَوَآهٌ اَفَيِينِهُمَةِ اِللَّهِ بَجُحَدُونَ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ اَنفُسِكُوْرَ أَزْوَلِجَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ اَزُوْلِجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَكِتِّ أَفِهِالْبَاطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعُمَتِ إِلَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَهُمْ رِزْقَامِّنَ أَلسَّ مَوْتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضُرِبُواْ لِلهِ إِلَّامَنَالَ إِنَّ أَلَّهَ يَعُلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعُلَمُونٌ ۞ ضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا عَبُدًا مَّمْنُوكًا لَّا يَقُدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقُنَاهُ مِتَ رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُرًا هَلْ يَسْتَوُونَ أَلْحَتَمَدُ لِلهُ بَلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونٌ ﴿ وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا

التيسير في احديث التفسير رَّجُلَيْنِ أَحِدُ هُـمَا أَبْكُرُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَفَّءِ وَهُو كُلِّ عَلَىٰ مَوْلِيلُهُ أَيْنَـمَا يُوَجِّهِةُ لَا يَاتِ بِغَيْرٍ هَلَ يَسْتَوِكُ هُوَوَمَنُ يَّامُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِبِمٌ ۞ وَالِهِ عَينَبُ السَّمَوْتِ وَالْارُضَّ وَمَآ أَمَّهُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلُّمْ ِ الْبُصَرِ أَوْهُوَ أَقُدَرُبُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدُ ۗ ۞ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أَمُّهَاتِكُو لَا تَعْـاَمُونَ شَيْئًا وَجَعَـلَ لَكُو السَّمْعَ وَالَا بُصَارَ وَالَافِيدَةَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُ وَكُ ۞ أَلَمْ يَـرَوِاْ إِلَى أَلْطَّـيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُ نَّ إِنَّا أَلَّكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَبْتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ٣ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُونِكُمُ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ إِلَا نُعَلِمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعَيْكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَ اَصْوَافِهَا وَأُوْبِارِهَا وَأَشْعِارِهَآ أَنْكَثَا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٌ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَتَا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُوْ سَرَابِيلَ تَقِيكُوهُ الْحَدَّ وَسَرَبِيلَ تَفِيكُم بَأْسَكُرُ ۚ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُو لَعَلَّكُو نُسُلِمُونٌ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ

الْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ أَلَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَيْهُرُونَ ١ وَيَوْمَ نَبُعَثُ مِن كُلِّ أُمَّتَةِ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُوذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۗ ۞ وَإِذَا رَءَا أَلَذِينَ ظَلَمُ وَأَ الْعَذَابَ فَكَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ مُنظَرُونٌ ۞ وَإِذَا رَءَا أَلَذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا أَلِذِ منَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكٌّ فَأَلْقَوِا النَّهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَاذِبُونٌ ۞ وَأَلْقَواْ الْيَ أَلَّهِ يَوْمَهِ إِ السَّلَمُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ اللهِ ٱلذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ أَلْعَدَ إِب بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَّ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ انفُسِهِمْ وَجِنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلَوُلَآءٌ وَنَزَّ لُنَا عَلَيْكَ أَلْكِنَا تِبُيِّنَا لِّكُلِّ شَيْءً وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرِي لِلْسُلِمِينَ ۞

### الربع الثاني من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي الرِّزْقِ ﴾، إلى قول عالى: ﴿ وَاللّهُ ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَا لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾.

في بداية هذا الربع يقرر كتاب الله حقيقة واقعية بالمشاهدة والعيان، لا سبيل إلى إنكارها من أي إنسان، ألا وهي ظاهرة تفاوت الأرزاق فيما بين الناس، فهناك الموسِر والمعسِر، وهناك الغني والمتوسط والفقير، وهذا التفاوت الحاصل في الأرزاق، لا يخص الأرزاق المادية وحدها، بل يشملها ويشمل الأرزاق المعنوية نفسها، فالمواهب العقلية، والاستعدادات الفكرية، هي أيضاً تتفاوت من شخص إلى آخر، وتتفاوت حتى فيما بين أعضاء الأسرة الواحدة، بين الوالد والولد، وبين الإخوة الأشقاء.

وإذا كنا لا ندرك السر في تفضيل بعض الناس على البعض الآخر، لحكمة إلهية خفيت عنا في ذلك، فإننا نستطيع أن نتبين

أسباب هذا التفاضل ونعلُّله، بالنسبة لكثير من الحالات الأخرى، التي يكون اختلاف المواهب والاستعدادات فيها من أهم العوامل الظاهرة، المؤدية إلى التفاضل في الأرزاق، ولا سيما الأرزاق المادية.

و«المساواة» التي يهدف إليها الإسلام هي عبارة عن المساواة بين الناس في سَدِّ حاجياتهم الحيوية، حتى لا يسقط أحد منهم ضحية العَوز والحاجة، أما المساواة في الرزق الذي يكتسبه كل إنسان، بمعنى أن يكسِب جميع الناس كسبأ واحداً وبمقدار متماثل لا يزيد ولا ينقص بالنسبة لأي فرد، بالرغم من اختلاف مواهبهم، واختلاف كفاءاتهم، واختلاف مهامهم، فهي مجرد خُلْم من الأحلام، لا تقره طبيعة الأشياء ولا يقره الإسلام، وعلى فرض أننا ساوينا في العطاء والكسب بين شخصين أو أكثر، فإن أحدهما . لا يلبث أن يتصرف بمحض إرادته في رزقه تصرفاً سليماً، فيستثمر ويوفّر ويدَّخر، بينما الآخر يتصرف بمحض إرادته في رزقه تصرفاً سقيماً، فيُسرف ويبذر، وبذلك تعود كفة أحدهما إلى الرجحان على كفة الآخر، ويعود التفاوت بينهما ثانياً إلى ما كان عليه أولاً، وإلى وصف هذه الحقيقة الواقعية يشير قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْض فِي الرِّزْقِ ﴾. غير أن التفاوت في الرزق وعدم المساواة فيه وإن كان أمراً مسلِّماً لا يعني احتكاره والإنفراد به، وإهمال الآخرين، بل إن سد حاجات المحتاجين من ملبس ومطعم ومسكن حق ثابت لهم، وهم فيه مع غيرهم سواء، وبتمكينهم من نصيبهم في الرزق يتمُّ شكر نعمة الله. وهذا

المعنى هو الذي يشير إليه قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ فَمَا اللَّهِ مَنْ فُضًّا أَيْ اللَّهِ مِرْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتَ آيْكُنَّهُمْ، فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ، أَفَبِنعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾.

على أن التفاوت بين الناس ليس منحصراً في الأرزاق وحدها، بل هو موجود حتى في أعمارهم وآجالهم، وما يصاحب ذلك من أعراض الشيخوخة والهرم، ففي نهاية الربع الماضي، وقبل الحديث عن التفاوت في الأرزاق في بداية هذا الربع، سبق قول الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّيٰكُمْ، وَمِنكُم مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئاً، إِنَّ اللّه عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾. أَرْذَل الْعُمُر لِكَيْ لاَ يَعْلَم بَعْدَ عِلْم شَيْئاً، إِنَّ اللّه عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾. فهذه الآية تشير إلى واقع محسوس: أفراد يطول عمرهم حتى يدركهم الهرم، وآخرون يموتون في شَرْخ الشباب، وأفراد ـ رغماً عن طول عمرهم وَهَرمهم ـ يتمتعون بملكاتهم الذهنية إلى آخر رمَق، وآخرون يُردُّون إلى «أرذل العمر» فيفقدون جميع ملكاتهم أو أكثرها قبل حلول الأجل بزمن طويل، وكما أنه لا سبيل إلى المساواة بين الناس في أعمارهم وآجالهم فإنه لا سبيل إلى المساواة بينهم في أرزاقهم ومواهبهم، ﴿ ذَلِكَ فَصْلُ اللّهِ يُوتِيهِ مَنْ المساواة بينهم في أرزاقهم ومواهبهم، ﴿ ذَلِكَ فَصْلُ اللّهِ يُوتِيهِ مَنْ المساواة بينهم في أرزاقهم ومواهبهم، ﴿ ذَلِكَ فَصْلُ اللّهِ يُوتِيهِ مَنْ المساواة بينهم في أرزاقهم ومواهبهم، ﴿ ذَلِكَ فَصْلُ اللّهِ يُوتِيهِ مَنْ المساواة بينهم في أرزاقهم ومواهبهم، ﴿ ذَلِكَ فَصْلُ اللّهِ يُوتِيهِ مَنْ

وفي هذا السياق ندد كتاب الله بسخافة المشركين وعُبّاد الأصنام والأوثان، فإنهم بدلاً من أن يعبدوا خالقهم ورازقهم ويفردوه بالعبادة والطاعة دون سواه يتوجهون إلى من لا يملك لهم رزقاً، ولا يستطيع لهم ضراً ولا نفعاً، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّنَ السَّمَاوَتِ

وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَشَلًا عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ، وَمَن رَّزَقْنَنهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْراً، هَلْ يَسْتَوُونَ ﴾.

والمراد «بالعبد» هنا الصنم والوثن الذي يعبده المشرك، وقد أطلق كتاب الله على الأصنام كلمة (عباد) في آية أخرى إذ قال: ﴿ إِنَّ النِينَ تَسْدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْشَالُكُمْ ﴾ قال: ﴿ إِنَّ النِينَ تَسْدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْشَالُكُمْ ﴾ [ الاعراف: ١٩٤]، قال مجاهد: «هذا المثل «أي ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء إلى آخر الآية» مضروب للوثن وللحق سبحانه وتعالى، فهل يستوي هذا وهذا؟». وقال ابن كثير: «لما كان الفرق بينهما ظاهراً بيناً لا يجهله إلا غبي جاء التعقيب على ذلك بقوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ، بَلَ اَكْثَرُهُمْ اللهِ يَعْلَمُونَ ﴾.

وقوله تعالى هنا: ﴿ فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلهِ الْاَمْثَالَ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ نَهْيُ لعباده أن يتقوَّلوا عليه، ويَضرِبوا له الأمثال من عند أنفسهم ووحي خيالهم، إذ ليس لله في الحقيقة مثال، كَيْفَها كان تصور الخيال: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾، ﴿ وَلَمْ يَكُن لّهُ كُفُواً اَحَدُ ﴾. نعم إذا وجدنا في كتاب الله مثلاً مضروباً من الذات العليَّة وقفنا عند حده، ولم نتجاوزه إلى غيره، كما لا نصفه سبحانه وتعالى ولا نسميه إلا بالصفات والأسماء الواردة في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن رَّزَقْنَـٰهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرّاً

وَجَهْراً ﴾ تنبيه إلى أن «الرزق الحسن» عند الله هو الذي يؤدي العبد حقه دون من ولا أذى، فينفق منه في سبل الخير ووجوه البرّ، الظاهر منها والخفي، معتمداً على وعد الله تعالى في قوله الحق: ﴿ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ، وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ الحق: ﴿ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو رزق، لكنه «رزق سيء»، إذ لا إسبإ: ٣٩]، وما عدا ذلك فهو رزق، لكنه «رزق سيء»، إذ لا نفع من وراثه للغير، ولا أثر له في إشاعة البر والخير.

ونظراً لكون الإسلام يدعو إلى العمل الإيجابي والمساهمة الفعلية في إصلاح المجتمع، فإن كتاب الله يستنكر موقف الشخص الكسول العاجز، المتكل على غيره، الذي لا ينفع نفسه ولا غيره، وينوِّه بموقف الشخص الشجاع الصريح، الذي ينهى عن الظلم ويأمر بالعدل، والذي يعطي المثل من نفسه لبقية الناس في الهداية وحسن السلوك، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْن أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ ﴾ وهذه كناية عن عجزه وسلبيته ﴿ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُو كَلُّ عَلَىٰ مَوْلينه ﴾ أي عب ثقيل على غيره ﴿ أَيْنَمَا يُوجِهه لاَيَاتِ بِخَيْرٍ، هَلْ يَسْتَوِي هُو وَمَنْ يُامُرُ بِالْعَدْل ِ وَهُو عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴾.

وعرض كتاب الله نماذج متنوعة توقظ الانسان الغافل، وتلفت نظره إلى علم الله المحيط بكل شيء، وقدرته الواسعة، وحكمته الباهرة، وإبداعه الفريد في الأنفس والأفاق، مما لا مثيل له ولا نظير، فقال تعالى: ﴿ وَلِلهِ غَيْبُ السَّمَاوَتِ وَالأَرْضِ، وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إلاَّ كَلَمْحِ الْبُصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن البُصورِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن اللَّهُ عَلَىٰ وَجَعَلَ قَدِيرٌ، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن اللَّهُ عَلَىٰ وَجَعَلَ

لَكُمُ السَّمْعَ وَالاَبْصَـٰرَ وَالاَفْدِدَةَ لَعَلَّكُـمْ تَشْكُرُونَ، أَلَمْ يَرُواْ اِلَى الطَّيْرِ مُسَحَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلْكَبْرِ مُسَحَّرَاتٍ فِي خَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ﴾.

وخص كتاب الله بالذكر والامتنان نعمة «الأسرة» التي يطمع إليها كل إنسان عاقل، حتى إنه ليكافح في سبيل الاستمتاع بها والحصول عليها بجميع الوسائل، فقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ اَنْفُسِكُمُ أَزْوَجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ اَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطّيّبَاتِ ﴾ فامتن على الرجال بأن جعل زوجاتهم بشراً من جنسهم، إذ خلق الذكر والأنثى من نفس واحدة، إن اختلفا في وظائفهما العملية والإجتماعية، فإنهما لا يختلفان في خصائصهما النوعية والإنسانية. والحكمة الإلهية في ذلك أن يعاشر الرجل امرأة من جنسه، وأن تعاشر المرأة رجلاً من جنسها تتجاوب معه، اللغة، ثم امتن سبحانه على الأباء والأمهات بما يرزقهم من البنين والحَلَدة، إذ الذرية الصالحة هي أطيب الثمرات لشجرة الزواج المباركة، وهي إحدى حَسَنات الإنسان التي لا تنقطع بعد الموت.

ونبَّه كتاب الله إلى أن الوظيفة الأساسية التي يرمي إليها الإسلام من تأسيس البيوت لإقامة الأسر والعائلات هي الحصول على نوع خاص من الحياة يتميَّز عن كل ما عداه بالسكينة والهدوء والطمأنينة وراحة البال، ولن يؤدي البيت هذه الوظيفة الحيوية إلا إذا كان مستوفياً لشرائط الراحة والانسجام، مادياً وروحياً، وإلا إذا كان أعضاؤه المتساكنون فيه على غاية الوفاق والوئام، وفي

مأمن من عوامل الشقاق والخصام، وإلى هذا المعنى الدقيق الرقيق يشير قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن ابْيُوتِكُمْ سَكَناً ﴾، ويزيد هذا المعني توضيحاً وتحليلاً قوله تعالى في سورة الروم: ﴿ وَمِنَ - ايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ اَنفُسِكُمُ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَنتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَنتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الآية: ٢١].

وفي سياق امتنان الله على عباده بما آتاهم من أسر وبيوت، وبنين وحَفَدة، عرض كتاب الله جملة من النعم التي هي شرط أساسي لحياة الأسرة وسعادة البيت، مما يتوقف عليه كل إنسان في الحُرّ والقَرّ، في الظُّعَن والإِقامة، في السلم والحرب، فقال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، وَمِنَ أَصْوَافِهَا وَأَوْبارِهَا وَأَشْعارِهَا أَثَنْثًا وَمَتَنْعًا اِلَىٰ حِين، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَـٰلًا ﴾ أي ظلالًا تقيكم حر الشمس ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَناً ﴾ أي حصوناً تأوون إليها وتعتصمون بها ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرُّ ﴾ أي كساكم من عُرْى بملابس وأغطية تدفع عنكم الحر والقر ﴿ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾ أي دروع الحرب والجهاد، التي يُحتاج إليها في ساحات المعارك وما ناسبها من عُدَّة وعَتاد، ثم عقب كتاب الله على ذلك كله قائلًا: ﴿ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ بمعنى أن من فكّر في مجموع هذه النعم الإِلْهية، وقدَرها حق قَدْرها، وتأمل في كرم المنعم بها وفضله، واستحضر في ذهنه ما ينشأ عن فقدها واختلالها أو الحرمان منها، من اختلال في حياة الإنسان، ونزول إلى الدَّرَك الأسفل من دركات الحيوان، لا يسعه إلا الإعتراف بجميل مولاه والإذعان والإيمان، لكن المعاندين والجاحدين مصرُّون على عنادهم وجحودهم رغماً عن تمتعهم بنعم الله ﴿ يَعْرِفُونَ يَعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا، وَأَكْتَرُهُمُ الْكَنْفِرُونَ ﴾.

وتناول القسم الأخير من هذا الربع بالوصف والتحليل حالة المشركين والكافرين عندما يضع الله الموازين القسط ليوم القيامة، وما يكونون عليه من وُجوم ودهشة وارتباك وتردد لهول المفاجأة، وما يُرَدِّدُونه من اعتراف وإقرار، وما يحاولونه من تراجع واعتذار، وما يعالى: ﴿ وَإِذَا رَءَا الذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاَ فَقال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءَا الذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ، وَإِذَا رَءَا الذِينَ أَشْرَكُواْ شُركَآءُهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَمْ لُلاَ عَنْهُمْ فَلا يَخْلُا عَلْمُواْ الْعَدَابَ فَلا اللهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ ﴾ شُركَآوُنَا الذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ، فَأَلْقَواْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ ﴾ لَكَنٰذِبُونَ ﴾ أي فكذبهم شركاؤهم ﴿ وَأَلْقَواْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ ﴾ أي واستسلم الذين أشركوا يومئذ لله مذعنين خاشعين، لكن بعد فوات الوقت ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ، الذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِم مِّنَ اَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَىٰ هَـٰوُلاَءِ ﴾ يشبه قولَه تعالى فيما سبق من سورة النساء: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاَءِ ﴾ وقد كان عبد الله بن مسعود يقرأ، ورسول الله يسمع، فلما وصل إلى هذه الآية قال رسول الله يسمع، فلما وصل إلى هذه الآية قال رسول الله يسمع، فالمنا وصل الله بن مسعود إلى

رسول الله، فإذا عيناه تَذْرِفان، أي وجد عينيه الكريمتين تَدمَعان، تأثراً من استحضار هذا المشهد الرهيب من مشاهد يوم القيامة، نسأل الله أن يستر هذه الأمة بستره الجميل.

## الربع الثالث من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم

إِنَّ أَلَّهَ يَامُرُ بِالْعَدُلِ

وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآءَ فِي ذِهِ الْقُرْدِيُ وَيَنْهِىٰ عَنِ الْغَمَّشَآءِ وَالْمُنْكَدِ وَالْبَغْيُّ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُو تَذَّكُّرُونَ ۞ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ إِللَّهِ إِذَا عَلْهَد تُّمَّ وَلَا لَنقُضُواْ الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا إِنَّ أَلَّهَ يَعَلَّمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالِتِ نَفَضَتُ غَرْلَهَا مِنْ بَعُدِ قُوَّةٍ اَنكَانَا تَنَيِّدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُونِ أَن تَكُونَ أَمَّةُ هِيَ أَرْبِيْ مِنُ امَّةً إِنَّمَا يَبُلُوكُو اللَّهُ بِيَّ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ أَلْقِيَهُمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونٌ ﴿ وَلَوْ شَكَآءَ أَلَّكُ لِجَعَلَكُهُو أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنُ يُضِلُّ مَنْ يَتُسَلَّاءُ وَيَهُدِهِ مَنْ يَشَاءُ وَلَنُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَاوُنَّ ا وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَانَكُو دَخَلَا بَيْنَكُو فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا

وَتَذُوقُواْ السُّوءَ بِمَا صَدَد تُثَمِّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيثٌ ۞ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا اِنَّمَاعِندَ أَللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُوبُ إِن كُنتُمْ تَعُلَّمُونٌ ۞ مَاعِندَكُمُ يَنفَدُ وَمَا عِندَ أُلَّهِ بَاقٍ وَ أَبَحِزِ يَنَّ أَلذِينَ صَابَرُوٓا أَجُرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر آوَانبيٰ وَهُوَ مُومِنُ فَلَنْحَييَتُهُ وحَيَوْةَ طَيِّبَةً وَلَنْجَزِبَتَّهُمْةً أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ۞ فَإِذَا قَرَأْتَ أَلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ أَلشَّهُ يَطَن إِلرَّجِيمٌ ۞ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ و سُلُطَنَ عَلَى أَلَدِينَ ءَامَـنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّـ لُونَ ۗ ۞ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ, عَلَى أَلَذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَالَّذِينَ هُم يِهِ، مُشْرِكُونٌ ۞ وَإِذَا بَدَّ لُنَآءَ ايَـةُ مَّكَانَ ءَايَـةٍ وَاللَّهُ أَعْـلَوُ بِمَا يُسَنَزِّلُ قَالُوُّا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٌّ بَلَ آكَتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قُلُ نَـزَّلَهُ, رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرِيْ لِلْمُسْلِمِينَ 🕲 وَلَقَذَ نَعُنَاكُوا أَنَّهُمُ يَعُولُونَ إِنَّمَا يُعَالِّمُهُ, بَنْسَكُ يِّسَانُ الذك بُلِيدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَيمِيُّ وَهَـٰذَا لِسَـَانُ عَرَدِيٌّ

مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ لَا يَهُدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيكُرْ ﴿ اِنَّمَا يَفُتَرِكَ الْكَذِبَ أَلْذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايَثِ إِللَّهِ وَأُولَيْكَ مُمُ الْكَذِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنَّ اكْرِهَ وَقَلْبُهُ. مُطْمَعِنٌّ بِالإِيمَانٌ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفُرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ أَنَّهِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ السَّتَعَبُّوا الْحَيَافَ الدُّنيا عَلَى أَلَا خِسَرَةِ وَأَنَّ أَلَّهَ لَا يَهُدِ ﴾ [لُقَوْمَ أَلْكِفِرِينَّ ۞ أُوْلَيِّكَ أَلذِينَ طَبَعَ أَلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصِارِهِمُّ وَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْغَلْفِلُونَ ۗ ۞ لَا جَدَمَ أَنَّهُ مُ فِي إِلَا خِدَةِ هُمُ الْخَلْسِ رُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَـ رُواْ مِنْ بَعَـٰ لِهِ مَا فُتِتْنُواْ ثُمَّمَ جَلْهَدُواْ وَصَبَرُوۤا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيهُ ۗ ۞

### الربع الثالث من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَنِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبِيٰ، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكِرِ وَالْبُغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ وَاللَّمُنكِرِ وَالْبُغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِلَى قوله وَصَبَرُواْ إِنَّ وَبَلَّكُمْ مَن رَبَّكَ لِلذِينَ هَاجَرُواْ مِن ابْعُدِ مَا فُتِنُواْ، ثُمَّ جَنهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ وَبَكَ مِن الْفَقُورُ رَّحِيم ﴾.

اعتنى كتاب الله في القسم الأول من هذا السربع ببيان الدعائم الأساسية التي يقوم عليها السلوك الإسلامي، فردياً كان أو جماعياً، وهذه الدعائم لا تقوم للمسلمين قائمة بدون مراعاتها والتزامها، فدعا إلى التزام العدل وممارسة الإحسان، وتجنّب الظلم وتفادي الطغيان، ودعا إلى الوفاء بالعهد واحترام الأيكان، ونهى عن إشاعة الفواحش وإقرار المنكرات، كما نهى عن رواج سوق المكايد والمساومات بين الأفراد والجماعات.

فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِحْسَـٰنِ وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْبِيٰ ﴾. و «العدل» هو الإنصاف قـولاً وفعلاً، والتسـوية بين .

أصحاب الحقوق بإعطاء كل ذي حق حقه دون تحيَّز ولا هوى. ومن مشمولات العدل: العدل بين الإنسان وربه، بإيثار حق الله على حظ نفسه، والعدل بين الإنسان ونفسه، بمنعها عن كل ما فيه ضررها وهلاكها، وبمنحها كلَّ ما فيه نفعها وصلاحها، والعدل بين الإنسان وأخيه من بقية الناس، بإنصافهم من نفسه، وعدم الإساءة إليهم بقول أو فعل، لا في السر ولا في العلن.

و «الاحسان» في هذا المقام، هو التفضل والانعام، وحسن المعاملة بين الأنام، ومن مشمولاته: صلة الرحم، المعبَّر عنها هنا (بإيتاء ذي القربي)، قال أبو بكر (ابن العربي): «وإنما خصَّ ذوي القربي، لأن حقوقهم أوكد، وصلتهم أوجب، لتأكيد حق الرّحم، التي اشتق الله اسمها من اسمه، وجعل صلتها من صلته.

ثم قال تعالى: ﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبُغْيِ ﴾. و «الفحشاء» كل قبيح من قول أو فعل أو خُلُق أو اعتقاد، ومن ذلك أن العرب تسمي البخيل «فاحشاً». و «المنكر» ما أنكره الشرع بالنهي عنه، وما تستنكره فطرة الإنسان وتأباه، من تصرفات ومعتقدات، و «البغي» هو تجاوز الحد، والتطاول على الغير بالظلم والتعدي.

وقولُه تعالى: ﴿ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ تنبيه إلى أن الحكمة المتوخاة من أوامر الله ونواهيه هي إرشادنا إلى وجوه الخير حتى نمارسها، لصالح أنفسنا وصالح الناس، وتحذيرُنا من ضروب الشرحتى نتجنبها، وقايةً لأنفسنا وللناس. قال عبد الله بن

مسعود رضي الله عنه: «هذه أجمعُ آية في القرآن لخير يُمتثل، وشر يُجتنب».

ثم قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَلَهْدَّمْ ، وَلاَ تَنقُضُواْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ . و «العهد» يطلق في كتاب الله إطلاقات متنوعة ، والمراد بعهد الله هنا ما يعطيه المومنون من العهود والمواثيق لبعضهم أو لغيرهم ، وما يصحب عهودهم من الأيمان المؤكّدة لها ، الضامنة لالتزامها ونفاذها ، و «توكيد» الأيمان هو حلف الإنسان في الشيء الواحد يميناً بعد يمين .

ونهى كتاب الله أن يسلك المومنون في عهودهم المؤكّدة بالأيّان مسلك الخداع والتغرير، ضارباً لهم المثل بالمَرأة التي تعبت وقضت وقتاً طويلاً وهي منهمكة في الغَزْل، ثم نقضت غزلها بعد أن أبرمته وفتلته فتلا شديداً، فضاع مجهودها سُدى، محذراً إياهم من اتخاذ هذا المَثل اسوة لهم فيما يعقدونه من المواثيق، إذا نقضوها بعدما أبرموها، فقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالْتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوّةٍ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ أَنكَنْناً، تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمُ ﴾ معناه: لا تكونوا ناكثين للعهود ناقضين لها، متخذين من عهودكم المؤكّدة بالأيمان مجرد ستار للخداع والغدر، بحيث تعقدونها وأنتم مبيّتون النية مصممون على نقضها وفسخها، لأول ما يرجَح ميزان القوة عندكم على غيركم، وهذا معنى قوله تعالى في نهاية هذه الآية: ﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبي مِنَ امَّةٍ ﴾.

وأكد كتاب الله هذا المبدأ الإسلامي الأصيل، مبدأ الوفاء بالعهد ما دام العهد قائماً، مبيناً هذه المرة العواقب الوخيمة التي تنشأ عن خيانة العهود ونقض المواثيق، فقال تعالى في نفس هذا الربع: ﴿ وَلاَ تَتَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ ﴾ أي لا تتخذوها خديعة ومكراً ﴿ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ السَّوَءَ بِمَا صَدَدتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾، إذ إن الغدر والخديعة يؤديان إلى فقد الثقة وإثارة الفتنة فيما بين الأفراد والأمم، ويؤديان إلى أن يتربص المخدوعون بمن خدعوهم الدواثر، فينصرم حبل التعاون فيما بين الطرفين «ولا يُلدَغ المومن من جُحْر مرّتين».

وزاد كتاب الله نفس المبدأ توكيداً وتشديداً، منبها إلى أن المنافع الزائلة والمصالح العابرة، لا ينبغي أن تُغرِي المومنين بنقض عهودهم ومواثيقهم، لأن منافع الوفاء المتبادل، والثقة المتبادلة، أدوم وأبقى، فقال تعالى في نفس السياق: ﴿ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَناً قَلِيلًا، إنَّمَا عِندَ اللّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ، وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ، وَلَيَجْزِيَنَّ الذِينَ صَبَرُوۤاْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

ثم حض كتاب الله على ممارسة الخير والعمل الصالح، و «العمل الصالح» هو العمل المشروع الملائم للتوجيهات الإلهية، والمحقق لمقاصد الشريعة وأهدافها، مبشراً كل من سلك في حياته هذا المسلك من ذكر وأنثى بالحياة الطيبة في الدنيا، والجزاء الحسن في الآخرة، وذلك قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكْرِ اللهِ مُومِنُ فَلَنُحْيِينَةُ حَيَاوةً طَيِّبةً ﴾، وهذه صَالِحاً مِّن ذَكْرٍ او انثىٰ وَهُو مُومِنُ فَلَنُحْيِينَةُ حَيَاوةً طَيِّبةً ﴾، وهذه

الصيغة تتضمن وعداً قاطعاً من الله تعالى، وتفيد أنه وعد «نافذ» في نفس هذه الحياة لا مَرد له، مما يدل أقوى دلالة على أن آثار الأعمال الصالحة تظهر على أصحابها في دنياهم قبل آخرتهم. وفيما يخص الشق الثاني قبال تعالى في نفس السياق وبنفس التأكيد: ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

و «الحياة الطيبة» التي وعد الله بها من التزم العمل الصالح تشمل جميع وجوه الطمأنينة التي يطمح إليها الإنسان في حياته، وجمعها ابن عباس في كلمة واحدة فقال: «الحياة الطيبة هي السعادة».

وقولُه تعالى: ﴿ وَهُو مُومِنٌ ﴾ الذي توسَّط هذه الآية بين العمل الصالح والجزاء عليه، إشارةٌ إلى أن «الإيمان» أمر أساسي بالنسبة للجزاء الكامل على العمل الصالح، لأنه هو الذي يعطي للعمل الصالح طابَعَه الخاص، وهو الذي يحمل عامله على أن يجعل هدفه الوحيد من عمله ابتغاء مرضاة الله دون سواه، وبدون الإيمان بالله لا يتمحض هذا الغرض، ولا يكون العمل الصالح مظهراً من مظاهر الطاعة والعبادة. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: «إن الله لأ يَظلِمُ المومن حسنةً، يُعطَى بها في الدنيا، ويُثابُ عليها في الآخرة، وأما الكافر فيُطعَم بحسناته في الدنيا، ويُثابُ عليها في الأخرة لم تكن له حسنة يُعطَى بها خيراً». والقسم الأخير من الى الآخرة لم تكن له حسنة يُعطَى بها خيراً». والقسم الأخير من عَملُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنثُوراً ﴾ [ الفرقان: ٢٣].

وتناولت الآيات الكريمة بعد ذلك الحديث عن القرآن العظيم: عن تنزيله، وعن لسانه، وعن رسالته، وعن آداب تلاوته.

فعن حكمة تنزيله قال تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدُّلْنَا ءَايَةً مُّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ﴾ [ الآية: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُس مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾. وعن لسان وحيه قال تعالى: ﴿ لَّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴾. وعن مضمون رسالته قال تعالى: ﴿ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدِّي -وَبُشْرِي لِلْمُسْلِمِينَ ﴾. وعن آداب تلاوته قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِـذْ بِاللَّهِ مِـنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾، قال أبو بكر الجصاص: «معناه إذا أردت القراءة فاستعذ، إذ ثبت عن النبي عَلَيْ وعن السلف الاستعاذة قبل القراءة، والاستعاذة ليست بفرض». وبنفس هذا الإستعمال ورد قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ ﴾ [ الانعام: ١٥٢ ]، وقولُه تعالى: ﴿ إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدُّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجُويٰكُمْ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: ١٢]، وقولُه تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ ﴾ [ المائدة: ٦]، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وقال ابن كثير: «هـذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه عَنْ إذا أرادوا قراءة القرآن، أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أمر ندب لاً وجوب، ، حكى الاجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة».

والحكمة في تقديم الاستعاذة قبل قراءة القرآن هي التحصن بالله من وساوس الشيطان ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطُ ٰنُ عَلَى

الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ وذلك حتى لا يُفسِد الشيطانُ على على القارىء لبَّه وقلبه على التأمل والتدبر، وهما غاية الغايات من تلاوة كتاب الله.

وتعرَّض كتاب الله لحالة استثنائية طالما عرضت للمستضعفين في بداية عهد الإسلام، ممن لم تكن لهم عشيرة تحميهم، ولا عصبية تدافع عنهم، حيث كان المشركون يعذبونهم ويُكرِهونهم على العودة إلى الشرك، ونبَّه كتاب الله إلى صورتين اثنتين في هذا المقام:

- الصورة الأولى: صورة من ضعف عن احتمال التعذيب، فكفر بالله من بعد إيمانه وعاد إلى الكفر، وهذا له عذاب عظيم، وعليه غضب من الله شديد، وفي شأنه وشأن أمثاله قال تعالى هنا: ﴿ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّن اللَّهِ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾، وفي أمثاله ورد حديث البخاري في صحيحه أن رسول الله عَلِي قال: «من بدل دينه فاقتلوه».

- والصورة الثانية: صورة من أكره على الكفر بعد إيمانه، واستمر قلبه مطمئناً بالإيمان، فهذا لا يؤاخذه الله بما نطق به اللسان، مخالفاً لما في الضمير والجنان، من التعريض الذي هو في حكم الهَذيان، بل هو معذور في الدنيا، مغفور له في الأخرى، وإلى هذه الحالة يشير قوله تعالى هنا: ﴿ إِلّا مَنُ اكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالإيمَانِ ﴾، وقوله تعالى في نفس السياق: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ هَاجَرُواْ مِن ابَعْدِ مَا فَتِنُواْ ثُمَّ جَنهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

## الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم

يَوْمَ تَـايِّةٍ كُلُّ نَفْسِ تَجُلدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفِّيٰ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٥ وَضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا قَتْ بِيَةً كَانَتَ - امِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَانِبِهَا دِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ إِللَّهِ فَأَذَ اقَهَا أَللَّهُ لِبَاسَ أَلْجُوعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَنَعُونَ ١٥ وَلَقَدْ جَآهَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَّ ۞ فَكُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ إِن كُنتُهُ، إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُو الْمَيْتَ ةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ أَيْخِنِزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ إِللَّهِ بِيِّهِ فَمَنْ أَضُطُرًّا غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِبٌّ ۞ وَلَا تَفُولُواْ لِكَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُومُ الْكَذِبَ هَاذَا حَلَلٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ

عَلَى أُلَّهِ اِلْكَذِبُّ إِنَّ أَلَذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَلَّهِ اِلْكَذِبَ لَا يُعْلِحُونَ ﴿ مَتَنَامٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيمٌ ﴿ وَعَلَى أَلذِينَ هَادُواْ حَرَّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبَـُلُّ وَمَا ظَلَمْنَكُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ا شُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوءَ بِجَهَالَةِ شُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ وَأَصَّلَعُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَعُورٌ رَحِيهُ ﴿ ۞ إِنَّ إِبْرَاهِيمَكَانَ أَمُّنَةً قَانِنَا لِلهِ حَنِيفًا وَلَرْيَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَّ ۞ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ إِجْنَبِيهُ وَهَدِيهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَفِيمٍ ۞ وَءَاتَيْنَكُ فِي إِلدُّنْهَاحَسَنَةً ۗ وَإِنَّرُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنَالُطَّلِحِينٌ ۞ ثُمَّ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ أَنِ إِنَّهِمِ مِلَّةَ إِبْرَهِيهَ كَوِيْهَا ۖ وَمَاكَانَ مِنَ أَلْمُشِّرِكِينٌ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ أَلسَّبْتُ عَلَى أَلذِينَ إَخْتَلَفُواْ فِيةٌ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكَمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَلِدِ لَهُم بِالْتِي هِي أَحْسَنٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعُلَرُ بِالْمُهْتَدِينَ ۗ وَإِنَّ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِمَاعُوقِبْتُم بِرِّهِ وَلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۞ وَاصْبِرٌ وَمَاصَبُرُكَ إِلَا بِاللَّهِ وَلَا تَحْدَزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا مَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمُكُرُونَ ۞ إِنَّ أَلَّهُ مَعَ أَلَذِينَ إَتَّ عَواْ وَالذِينَ هُمَ مُحْسِنُونَ ۞

# الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَاتِي كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الذِينَ اتَّقُواْ وَالذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾.

أول آية في هذا الربع تؤكد عدل الله تعالى المطلق، بالنسبة لجزاء الأبرار والفجار، والأخيار والأشرار، وتُنبه إلى أن كل نفس ستكون مسؤولة أمام الله عن عملها، مطالبة بالدفاع عن موقفها، إذ لا تُقبل نيابة أحد عن أحد في عَرَصات يوم القيامة: ﴿ كُلُّ امْرِيءِ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [ الطُّور: ٢١]، حتى إذا انتهى كل واحد من الدفاع عن نفسه نال جزاءه العادل، لا يُنقص شيء من ثوابه إن كان خيراً، ولا يُزاد شيء في عقابه إن كان شراً، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَاتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفِي كُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفِي كُلُّ نَفْسٍ مَا عملت ﴿ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾.

وتحدث كتاب الله عما يصيب البشر من ابتلاء وعقاب في

الحياة الدنيا قبل الآخرة، جزاءً كفرهم بنعمه الوافرة، فكم من مدن وقرى أنعم الله على أهلها بالأمن والطمأنينة ورغد العيش، وسهولة الحصول على الضروريات والحاجيات من كل مكان، فلم يقدِّروا نعمه حق التقدير، ولم يُصدِّقوا بِشارة أي بشير، ولا نِذارة أي نذير، فمِثْلُ هؤلاء القوم يعاقبهم الله بالسلب بعد العطاء، ويسلِّط عليهم الخوف والجوع وما يرافقهما من أنواع البلاء، جزاء كفرهم، وعدم شكرهم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتَ \_ امِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَاتِيها رِزْقُها رَغَداً مِّن كُلُّ مَكَانِ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم اللَّهِ، فَأَذَاقَها اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، وَلَقَلْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مَّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، وَلَقَلْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مَّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، وَلَقَلْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مَّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ وَلَقَلْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مَّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴾.

والقرية المشار إليها في هذه الآية على سبيل المثال يظهر أن المراد بها مكة في عهد سيطرة الشرك والمشركين عليها، فقد أصر مشركو قريش في بداية عهد الإسلام على مقاومة الرسالة المحمدية، وبالغوا في إذاية الرسول عليه السلام وإذاية المومنين، إلى أن اضطر للدعاء عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة واحدة أذهبت لهم كل شيء، وكانت كافية في ردعهم عن طغيانهم نوعاً ما، ولم يسعهم بعدما رأوا العذاب، ولمسوا أثر استجابة الله دعاء رسوله، إلا أن يلتجثوا إليه قاصدين بابه، سائلين منه الدعاء لهم باللطف والرفق، فما كان منه عليه السلام إلا أن رق لحالهم، ودعا الله فاستجاب الله دعاءه، وكان ذلك الموقف النبوي الكريم من أهم العوامل التي زعزعت ثقتهم بالشرك

والوثنية، وشرحت صدر كثير منهم للإيمان بالرسالة الإلهية.

ثم وجه كتاب الله دعوة كريمة إلى الناس كافة ـ ولا سيما المومنين ـ فقد دعاهم جميعاً إلى الإقبال على مائدة الله التي أنزلها لهم للتمتع بها، والتناول منها، كما دعاهم إلى الاستنزادة من خيراتها بالشكر عليها، وذلك رحمة بهم، لإقامة أودهم، واستمرار النوع الإنساني المستخلف في الأرض، وحفظه من الهلاك والبوار، وهذه المائدة الإلهية التي دعاهم إليها كتاب الله تنحصر أنواعها في (الحلال الطيب)، ففي أنواع الحلال ما يكفيهم عن كل حرام، وفي أنواع الطيبات ما يغنيهم عن كل خبيث، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيّباً، وَاشْكُرُواْ فِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾.

وبمناسبة هذه الدعوة الكريمة نبّه كتاب الله إلى جملة من المحرَّمات والخبائث التي لا يسوغ للإنسان تناولها، لما فيها من ضرر محقق، وأذى بالغ، فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنُ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. وقد سبق نفس هذا الموضوع مفسراً في مثل هذه الآية من سورة البقرة.

وما دام الحديث جارياً عن الحلال والحرام، والطيّب والخبيث، فقد بيَّن كتاب الله أن السلطة الإِلْهية العليا هي وحدها التي لها صلاحية الحكم بتحليل ما هو حلال وتحريم ما هو حرام، وأن القول الأول والأخير في هذا الشأن، مرجعه إلى الله

لاَ إلى هوى الإنسان ﴿ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ ﴾ [ الاعراف: ٥٤ ] فليس للناس أن يُحلُّوا ما حرَّم الله، ولا أن يُحلِّم ما أحلَّ الله، تبعاً لمجرد أهوائهم وشهواتهم.

وحذَّر كتابُ الله من الحكم على الأشياء بالتحليل والتحريم دون سَنَد شرعي، واعتبر المغامرين بذلك من عند أنفسهم متطاولين على الشرع ومفترين على الله، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَلذَا حَلَلٌ وَهَلذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْكَذِب، إِنَّ الذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ﴾.

ونظراً إلى أن الشهوة الغالبة، والمُتْعَة الزائفة، هما أهم سبب فيما يُقدم عليه بعض الناس من تحليل الحرام جاء التعقيب على ذلك بما يُنفَّر من تلك الشهوة وتلك المتعة، فقال تعالى: ﴿ مَتَنعٌ قَلِيلٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيمُ ﴾.

وما دام الحق سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان، وما توحي إليه به نفسه الأمّارة بالسوء، وأنه عرضة للتورط في المعصية والاثم، فقد فتح الله سبحانه لعباده باب التوبة على مصراعيه، حتى يمكنهم أن يستأنفوا الطاعة بعد المعصية، والاستقامة بعد الانحراف، وحتى يمارسوا من جديد عمل الحسنات، تكفيراً عما ارتكبوه من السيئات، وذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ عَمِلُواْ السَّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ ﴾.

وقوله تعالى هنا: ﴿ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَـٰلَةٍ ﴾ يتضمن

إشارة لطيفة إلى أن مرتكب المعصية عندما يهجُم على ارتكابها يكون في حالة شبيهة بحالة الإغماء والجنون، بحيث يفقِد ـ تحت ضغط الشهوة ـ وَعْيَه الديني تقريباً، فينسى حكم الدين، وينسى يوم الدين، حتى إذا ما استرجع وعيه ندم على ما فرط منه، وأخذ يتلمس الأسباب، ويطرق الأبواب، ليريح ضميره من العذاب، فيفتح الحق سبحانه وتعالى في وجهه باب التوبة، وما أوسعه من باب، وبذلك يعود المومن العاصي إلى أحضان الرشد والصواب، باب، وبذلك يعود المومن العاصي إلى أحضان الرشد والصواب، في إنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا ﴾ أي من بعد التوبة ﴿ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

ونظراً إلى المقام الكريم الذي يحتله في تاريخ المخليقة خليل الرحمن ونبيه إبراهيم، وادعاء الكثير من أتباع الملل والنّحل أنهم معتمدون عليه، وأن مللهم ونحلهم منه وإليه - ومن بين المدعين لهذه الدعوى مشركو العرب وبنو إسرائيل - فقد تصدى كتاب الله لإبطال دعواهم، مبيّناً هنا أن إبراهيم عليه السلام لم يكن من المشركين، بل كان قانتاً بله حنيفاً، كما بيّن كتاب الله في موضع آخر أن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً، وإنما كان حنيفاً مسلماً، وبهذه المناسبة أثنى كتاب الله على خليله إبراهيم، ونوّه بفضائله ومزاياه في الدنيا والآخرة، ودعا خاتم الأنبياء والمرسلين إلى رفع رايته، وأبّباع ملّته، وإلى هذه المعاني والمتعددة يشير قوله تعالى: ﴿ إِنّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شَاكِراً لِأَنْعُمِهِ، اجْتَبِينُهُ وَهَدينُهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُشْتَقِيم، وَاتَيْنَهُ فِي الدّخِرة لَمِنَ المَّا فِي الدّخِرة أَنِ النّبِعُ مِلّة إِبْرُهِيمَ حَنِيفاً، وَمَا كَانَ أُمّةً وَهَدينَهُ إِلَىٰ عِرَاطٍ الصّالِحِينَ، ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتّبِعْ مِلّة إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً، وَمَا كَانَ الصّابِحِينَ، ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتّبِعْ مِلّة إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً، وَمَا كَانَ الصّالِحِينَ، ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتّبِعْ مِلّة إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً، وَمَا كَانَ الصّابِيقِ المَّالِحِينَ، ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتّبِعْ مِلَّة إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً، وَمَا كَانَ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾. وبمقتضى هذا الأمر الإلهي المطاع أخذ رسول الله على يتعبد بكل ما أوحي إليه من ملّة إبراهيم، وورد قوله تعالى في سورة الانعام: ﴿ قُلِ إِنَّنِي هَدينِنِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، دِيناً قَيّماً مُلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الآية: 171].

وقولُه تعالى في وصف إبراهيم: ﴿ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ ﴾ قال ابن مسعود: «الأمة هو الذي يعلِّم الناس الخير، والقانت هو المطيع». ويطلق لفظ الأمة أيضاً ويراد به الإمام الذي يُقتدى به، وقد كان إبراهيم عليه السلام في آن واحد: مطيعاً لربه، ومعلِّماً للخير، وإماماً لأتباع ملَّة التوحيد على العموم، و (الحنيف) في هذه الآية وما ماثلها معناه المخلِص، والمنحرِف عن الشرك قصداً إلى التوحيد. قال أبو بكر (ابن العربي): «فعلى كل عبد أن يطيع الله ويعلم الأمة، فيكون في دين إبراهيم على الملَّة».

وبعدما أمر الحقّ سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين باتباع ملّة إبراهيم خاطبه موجّها ومرشداً، مبيناً له نوع الدعوة الموكولة إليه، وأحسن الطرق التي يلزمه سلوكها لتبليغ تلك الدعوة، فقال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبّكَ ﴾، والدعوة إلى سبيل الله هي جوهر الدعوة وصميمها، ثم قال تعالى: ﴿ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَسَنَةِ، وَجَادِلْهُم بِالتِي هِي أَحْسَنُ ﴾. وهذه هي الشروط الأساسية لكل دعوة يكتب لها الإنتشار والإنتصار، إذ متى كانت الدعوة - من أي نوع - يقود خطواتها داعية غيرُ حكيم ولا متبصر، أو داعية غيرُ مهذب القول ولا مهذب الطبع، أو داعية متبصر، أو داعية غيرُ مهذب القول ولا مهذب الطبع، أو داعية

حريص على الجدل مولَع بالشَّغَب، إلا وباءت دعوته بالتقهقر السريع، والفشل الذريع.

وواضح أن الخطاب في قوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ وإن كان موجهاً في البداية إلى الرسول ﷺ، فهو موجه في النهاية إلى جميع أفراد أمته، ومن بينهم العلماء والحكام، والمعلمون والمعلمات، والآباء والأمهات، فكلهم مطالب بالدعوة إلى ما دعا إليه الرسول بنفس الروح التي دعا بها، وحض كتاب الله عليها، وقد تجدد هذا المعنى في كتاب الله عدة مرات، ومن ذلك قوله تعالى يأمر موسى وهارون عندما بعثهما إلى فرعون: ﴿ فَقُولاً لَيّناً لّعَلّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طّه: ٤٤] وقولُه تعالى: ﴿ وَلاَ تُجَادِلُوٓا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلّا بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ وَلاَ تُجَادِلُوٓا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [ العنكبوت: ٤٤].

وقوله تعالى في ختام هذا الربع: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الذِينَ اتَّقَواْ ﴾ هذه معيَّة خاصة، كقوله تعالى: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [ الانفال: ١٢]، وكقوله تعالى: ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَنْجِبِهِ لاَ تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [ التوبة: ٤٠] إشارةً إلى حديث النبي عَلَى مع أبي بكر الصديق وهما في الغار.

وأما المعيَّة العامة بمعنى علم الله المطلق الشامل لما ظهر وما بطن، في السر والعلن، فكقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤]، قال ابن كثير:

«ومعنى ﴿ الذِينَ اتَّقُواْ وَالذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾ أي تركوا المحرَّمات وفعلوا الطاعات، فهؤلاء يكون الله معهم بتأييده ونصره، ومعونته وهديه»، ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الذِينَ اتَّقَواْ وَالذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾.

## الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم

مرالله التخمز التجيم سُبْحَانَ ٱلذِحَ أَسْرِى بِعَبْدِهِ، لَيْلاً مِنَ ٱلْمُسَجِدِ الْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ إِلَاقَصَا ٱلذِ عِ بَنَرُكُنَا حَوْلَهُ و لِنُورِيَهُ و مِنَ ايَكِنَآ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرٌ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِنَا ۗ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبُنْخِ إِسْرَآهِ بِلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُولِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا ۞ وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ خَنِي إِسْرَآءِ يلَ فِي الْكِنْكِ لَتُفُسِدُنَّ فِي إِلَارْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُ أُولِبَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُو عِبَادًا لَّنَآ أُولِكِ بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَلَ أَلِدِيارٌ وَكَانَ وَعُدَامَّفُعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُو الْكُتَّةَ عَلَبْهِمْ وَأَمَّدَ دَنَكُمْ بِأَمُّوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْءُ أَكْثَرَنَفِيرًا ۗ ۞ إِنَ آحْسَنَكُمُ مِ أَحْسَنَتُمُ لِأَنفُسِكُمٌ ۖ وَإِنَ اَسَأْتُمُ فَلَهَا ۗ

فَإِذَاجَآءَ وَعُدُ الْآخِرَةِ لِيَسُتَءُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمُسَيِّعِدَ كَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَيِّرُواْ مَاعَلَوْاْ تَتْبِيرًا ۗ عَسِيْ رَبُّكُمْ وَأَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدَيُّمْ عُذُنّا وَجَعَلْنَا جَمَنَّمَ لِلْكِفِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَا أَلْفُرْءَانَ بَهْدِ عَ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُومِنِينَ أَلَذِينَ يَعْمَلُونَ أَلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُوهَ أَجْدًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِيرَةِ أَغَتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيمَا ۞ وَيَدْعُ الله نسَانُ بِالشَّيرِ دُعَآءَهُ و بِالْخَيْرِ ۗ وَكَانَ أَلِانسَانُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا أَلْيُلَ وَالنَّهَارَءَايَتَيْنِ فَعَوْنَاءَايَةَ أَلْيِلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهِارِ مُبْصِرَةً لِتُنَبَّنَعُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ أَلْسِينِ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَيْنِ ٱلْزَمْنَـٰهُ طَآيِرَهُ, فِي عُنُقِهِ، وَثُخْرِجُ لَهُ, يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ كِتَاباً يَلْقِيلُهُ مَنشُورًا ﴿ إِفْرَأُ كِتَابَكَ كَفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞ عَنِ إِهْتَدِي فَإِنَّمَا يَهْتَدِ ﴾ لِنَفْسِهُ ع وَمَن ضَلَّ قَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَبْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزَرَ أَخُرِيٌ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ ۞ وَإِذَاۤ أَرُدُنَآ أَن نُّهُ لِكَ فَرَيَۃً اَصَرُنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِبِهَا فَحَتَّ عَلَيْهَا أَلْقَوْلُ فَدَمَّرُنَهَا تَدْمِيرًا ١٥ وَكَرَ الْهَلَكُنَامِنَ أَلْقُرُونِ

## الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، سُبْحَٰنَ الذِي أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الاَقْصَا الذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيّهُ مِنَ الْمَسْجِدِ النَّقْصَا الذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيّهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الاَقْصَا الذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيّهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الاَقْصَا الذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيّهُ مِنَ الْمَسْجِدِ النَّقْصَا الذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيّهُ مِنَ النَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْمَسْمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى الْمَسْدِيمُ الْمُوما مُخذُولاً ﴾.

هذه السورة الكريمة التي نفتتح بها حديث اليوم سورة مكية، وهي من سور القرآن «العِتَاق الأول» كما وصفها عبد الله بن مسعود أحد كبار كتّاب الوحي لرسول الله على حسبما روى ذلك البخاري في الصحيح، وسميت «سورة الاسراء» أخذاً من قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنْ اللَّذِي أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً ﴾ من قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنْ اللَّذِي أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً ﴾ الرسول على وأول جزء منها يتحدث بإيجاز عن انتقال الرسول على من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بواسطة البُراق، وهو ما عبر عنه كتاب الله «بالاسراء»، ثم عن الانتقال من المسجد الأقصى في بيت المقدس إلى السماوات العلى حتى المسجد الأقصى في بيت المقدس إلى السماوات العلى حتى المنتهى، وهو «العروج» الذي تم بواسطة «المعراج».

قال القاضى عبد الجبار في كتابه «تنزيه القرآن عن المطاعن»: (ربما قيل كيف يصح قطع هذه المسافة في هذه الأوقات القصيرة؟ وجوابنا أن ذلك من معجزاته على ، كما جعل الله تعالى معجزة سليمان «الريح» بقوله تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَـٰنَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ [سبإ: ١٢]. وقد وردت في شأن الاسراء والمعراج عدة أحاديث تشتمل على تفاصيل دقيقة لم يتعرض لها كتاب الله، ومن أحسن من جمعها بطرقها المتعددة على اختلاف درجاتها الحافظ ابن كثير، وبعدما أورد نصوصها في عشرين صفحة من تفسيره الشهير أتى بخلاصة وافية نقتطف منها العناصر الأساسية في الموضوع، وفيما يلي خلاصة الخلاصة لما قاله ابن كثير، قال رحمه الله: «وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث - صحيحها وحسنها وضعيفها \_ يحصل مضمون ما اتفقت عليه، من مسرى رسول الله على من مكة إلى بيت المقدس، وأنه وقع مرة واحدة، والحق أنه عليه السلام أسرى به يقظة لا مناماً، من مكة إلى بيت المقدس، راكباً البُرَاق، وهو دابة بيضاء برَّاقة لها لمعان. فلما انتهى إلى المسجد الأقصى دخله، فصلًى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتي بالمِعراج، وهو كالسلم، ذو دَرَج يُرقَى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا، ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقرَّبوها، وسلَّم على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى انتهى إلى مستوى يسمعُ فيه صَرِيف الأقلام - أي أقلام القَدَر - بما هو كائس، ورأى سِدْرة المنتهى، ورأى البيت المعمور والجنة والنار، وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين، ثم خففها إلى

خمس، رحمةً منه ولطفأ بعباده، وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها، ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء، فصلى بهم فيه للَّا حانت الصلاة، ثم خرج من بيت المقدس، فركب البُرَاق وعاد إلى مكة بغَلَس، وكان الاسراء قبل الهجرة بسنة». ثم قال ابن كثير: « والأكثـرون من العلماء على أنه أسرى ببدنه وروحه يقظة لا مناماً، ولا ينكرون أن يكون رسول الله ﷺ رأى الاسراء قبل ذلك مناماً، ثم رآه بعده يقظة، لأنه كان عليه السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَق الصبح». انتهى ما اقتطفناه من كلام ابن كثير، وعلى القول بأن النبي ﷺ رأى الاسراء رؤيا منام، ثم رآه رؤية يقظة يكون الأمر فيه مشابها لبدأ نزول الوحى من قبل، فقد كان المُلَك جاءه في المنام أولاً، ثم جاءه بعد ذلك في اليقظة، وشرَح القاضي أبوبكر (ابن العربي) الحكمة في هذا التدرُّج فقال: «وكانت الحكمة في ذلك أن أراه الله في المنام ما أراه، توطيداً وتثبيتاً لنفسه، حتى لا يأتيه الحال فَجأة، فتقاسي نفسه الكريمة من ذلك شدة، لعجز القُوَى الأدمية عن مباشرة الهيئة المَلكية».

واقتصر كتاب الله من قصة الاسراء على بيان وقته، وبيان المكان الذي أسرى إليه، وبيان المكان الذي أسرى إليه، وبيان الحكمة المقصودة من الاسراء فقال تعالى: ﴿ سُبْحَنْ الذِي السرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَا الذِي بَنْرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ - ايَنتِنَا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ سُبْحَـٰنَ ﴾ عَلَم للتسبيح، ومعناه براءة الله

من السُّوء، وتنزيه مقامه عنه. قال ابن كثير: «والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان الاسراء مناماً ـ لا يقظة ـ لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظّماً»، إذ «لا فضيلة للحالم، ولا مزية للنائم»، كما قال النّسفي، ولمّا بادر كفارُ قريش إلى تكذيبه، ولمّا ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم، مما يشير إليه قوله تعالى في مكان آخر من هذه السورة: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا التِّي آرَيْنَكَ ﴾ أي رؤيا عين كما قال ابن عباس ﴿ إِلّا فِتنَـةً للنّاسِ ﴾ رؤيا عين كما قال ابن عباس ﴿ إِلّا فِتنَـةً للنّاسِ ﴾ [ الآية: ٦٠].

ومما يستلفت النظر أن هذا التسبيح الوارد في مطلع السورة يتكرر أثناءها عدة مرات، فمرة يأتي تعقيباً على ما قال به المشركون في حق الله جل وعلا، وذلك قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنْهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيراً، يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوْتُ السَّبْعُ وَالاَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَـٰكِن لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم ﴾، ومرة أخرى يأتي التسبيح تعقيباً على التحديات التي وجَهها المشركون إلى رسول الله على، وذلك في قوله تعالى: ﴿ قُلْ سُبْحَنْ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً ﴾، ومرة ثالثة يأتي وجُهها المشركون إلى رسول الله على النين آمنوا بالله ورسوله ودخلوا في التسبيح في سياق الحديث عن الذين آمنوا بالله ورسوله ودخلوا في الإسلام من أهل الكتاب، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ أُوتُواْ الْبِينَ أُوتُواْ سُجُداً، وَيَقُولُونَ الْبِعْمُ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلاَذْقَانِ سُجَداً، وَيَقُولُونَ الْبَعْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلاَذْقَانِ سُجَداً، وَيَقُولُونَ الْبَعْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلاَذْقَانِ سُجَداً، وَيَقُولُونَ الْبَعْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلاَذْقَانِ سُجَداً، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ﴾.

ومن لطائف التفسير التي يحسن نقلها في هذا المقام ما ذكره جمال الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري عند تحليله لقوله تعالى: ﴿ الذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ إذ قال: «لمّا رفعه إلى حضرته السّنِية، وأرقاه فوق الكواكب العُلُوية، ألزمه اسم العبُودية تواضعاً للألوهية»، وذلك حتى لا يلتبس أحد المقامين بالآخر، كما التبسا في المعتقدات المسيحية.

وقولُه تعالى: ﴿ لِنُرِيهُ مِنَ - ايَنِناً ﴾ بيان لحكمة الله في اسرائه بخاتم أنبيائه ورسله، وقد أعاد كتاب الله الحديث عن هذه الحكمة في سورة النجم فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ رأى مِنَ - ايَتِ رَبِّهِ الْحُكمة في سورة النجم فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ رأى مِنَ - ايَتِ رَبِّهِ الْحُكْبَرَى ﴾ [ الآية: ١٨ ] وكم في السماوات وحدها من عجائب وآيات. قال زميلنا المرحوم المفسر الشهيد: «والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير، تربط بين عقائد التوحيد الكبرى، من لدُنْ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى محمد خاتم النبيئين ، وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعاً، وكأنما أريد بهذه الرحلة العجيبة إعلانُ وراثة الرسول الأخير، لمقدَّسات الرسل قبله، والإشارة إلى اشتمال رسالته على هذه المقدسات، وارتباطِ رسالته بها إلى اشتمال رسالته على هذه المقدسات، وارتباطِ رسالته بها معنياً، فهي ترمز إلى أبعدَ من حدود الزمان والمكان، وتشمل أماداً وآفاقاً أوسع من الزمان والمكان، وتتضمن معاني أكبر من المعاني القريبة التي تنكشف عنها للنظرة الأولى».

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن موسى وعن بني إسرائيل. والحديث عن رسالة موسى عليه السلام، وعما تقلّب فيه بنو إسرائيل من النّعَم والنّقَم - بعد ذكر المسجد الأقصى - مناسب لهذا المقام كل المناسبة، فقال تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى

الْكِتَـٰبُ وَجَعَلْنَـٰهُ هُدًى لِّبَنِيٓ إِسْرَآءِيـلَ ﴾ أي هاديـاً ومبيناً ﴿ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴾، وقـال تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً، فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولِينهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَّنَا أُولِي بَأْس شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَـٰلَ الدِّيارِ، وَكَانَ وَعْداً مَّفْعُولًا، ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُّ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَنْكُم بِإِمْوَلٍ وَيَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرَ نَفِيراً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ﴾ أي وعد المرة الآخرة ﴿ لِيَسُّنُّواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ أي ليجعلوا آثار المساءة والكآبة بادية على وجوهكم ﴿ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَـواْ تَتْبِيـراً ﴾ أي لِيُبيدوا ـ مدة علوهم واستيلاثهـم ـ كلّ ما استولوا عليه، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَـٰفِرِينَ حَصِيـراً ﴾ أي سجناً يحاصرون فيه. وهكذا أشار كتاب الله في إيجاز وإعجاز إلى جوهر الرسالة الموسوية التي جاء بها موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل، فحرَّفوها وتنكروا لها، وكان من آثار تمردهم عليها ما توالى عليهم من التشتيت والتفتيت، وأنواع البلاء والجلاء في أطراف الأرض شرقاً وغرباً.

ثم نبَّه كتاب الله إلى أن بني إسرائيل كلما عادوا إلى الفساد في الأرض والاستعلاء على الخَلْق عادت إليهم النَّقَم تَتْرَى، وأوسعهم الله هزيمة وقهراً، وآتى أعداءهم غلبة ونصراً.

وواضح أن الخطاب في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ﴾ موجّه إلى بني إسرائيل، إنذاراً لهم بسوء العاقبة وقبح المصير، كما وجّه إليهم الخطاب من قبل في قوله تعالى: ﴿ لَتُفْسِدُنَّ فِي

الأرْض مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً ﴾، وفي قول تعالى: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ﴾ إلى آخر الآية. فهذا هو ما يقتضيه سياق الآيات المتلاحقة، ويقضي به نظامُها العام، وارتباطها التام، قال ابن كثير: «وفيما قصَّ الله علينا في كتابه غنية عما في سواه من بقية الكتب قبله، وقد أخبر الله عن بني إسرائيل أنهم كلما طغوا وبغوا سلَّط الله عليهم عدوَّهم فاستباح بَيْضتهم، جزاءً وفاقاً، وما ربك بظلام للعبيد».

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن الميزة الخاصة التي امتاز بها القرآن الكريم، وأنه اشتمل على لب الدين الصحيح وجوهره الكامل، وعلى شريعة الله الفاضلة في أسمى أطوارها، وأنه بعد نزوله لم تبقّ هناك طريقة أقوم من طريقته، ولا شريعة أفضل من شريعته، فهو الحَرِيُّ والأحق بالاتباع، من جميع الشيع والأتباع، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ﴿ إِنَّ هَـٰـذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلتِي هِيَ أَقُومَ ﴾ أي يهدي للعقيدة التي هي أقوم، والشريعة التي هي أقوم، والحياة التي هي أقوم، والحياة التي هي أقوم.

وقولُه تعالى: ﴿ وكُلُّ إِنسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ معناه ألزمنا كل إنسان جزاء عمله، وما يستحقه، بحيث يصبح عملُ الأخيار لازماً لهم لزوم القِلادة للعنق، وعمل الأشرار لازماً لهم لزوم العنق، وواضح أن العنق عضو لا نظير له في جسد الإنسان، فمن ألزم فيه بشيء لم يُفَكَّ عنه بحال.

وقولُه تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، وَإِذَآ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

فَدَمَّوْنَهَا تَدْمِيراً ﴾ إشارةً إلى سنَّة الله التي لا تتخلف، من إرسال الرسل مبشرين ومنذرين، وقيامهم بتبليغ أوامر الله ونواهيه إلى كافة الخلق، ﴿ لِيَالًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ الخلق، ﴿ لِيَالًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]، فإذا امتثلوا أوامر الله كيفما كان موضوع تلك الأوامر وفي طليعتها أمره بالعدل والاحسان وأداء الأمانات إلى أهلها أفاض الله عليهم وعلى بلدانهم أصناف النعم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَأَن لُو اسْتَقَنْمُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَاسْقَيْنَهُم مَّاءً نَواهيه، وانحرفوا عن الجادة، سلَّط عليهم وعلى بلدانهم ضروب نواهيه، وانحرفوا عن الجادة، سلَّط عليهم وعلى بلدانهم ضروب نواهيه، وانحرفوا عن الجادة، سلَّط عليهم وعلى بلدانهم ضروب النَّقُم، وذلك معنى قوله تعالى هنا: ﴿ فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَلَمَّرْنَهَا تَدْمِيراً ﴾، وقولِه تعالى في آية أخرى: ﴿ وَكَذَلِكَ الْقُولُ فَلَمَّرُنَهَا تَدْمِيراً ﴾، وقولِه تعالى في آية أخرى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُذُهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾. [هود: ١٠٢].

## الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم

وَقَضِي رَبُّكَ أَلَّا تَعَلُّهُ وَأُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبُلُغَنَّ عِندَكَ أَلْكِيرَ أَحَدُهُمَ ٓ أَوْكِلا هُمَا فَلا تَقُلُ لَّهُمَّ أَنِّ وَلَا نَنْهَرُهُمَّا وَقُل لَّهُمَ الْقَوْلَا كَرِبِمَّا ١ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ أَلذُّ لِي مِنَ أَلرَّحْ مَدَّةِ وَقُل رَّبِّ إِرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبَّبَكِ صَغِيرًا ١٥ رَبُّكُومُ أَعُلَو بِمَا فِي نَفُوسِكُورٌ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ ۚ كَانَ لِلاَ قَابِينَ غَفُورًا ﴿ وَءَاتِ ذَا أَلْقُدُ بِي حَقَّهُ و وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلْسَبِيلٌ وَلَا تُبَدِّرُ تَبُذِيرًا ۞ إِنَّ أَلْمُبَدِّرِينَ كَانْوَاْ إِخْوَانَ أَلشَّيَاطِينٌ وَكَانَ أَلشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ٣ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ البَّتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لْمُئْمِّ قَوْلًا مَّيْسُوزًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً ۚ إِلَّى عُنْقِكَ وَلَا تَبُسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسُطِ فَنَقُّعُدَ مَلُومًا تَحُسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ

لِمِنْ يَّشَاءُ وَيَقُدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيراً ۞ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوۡلَادَكُرُ خَشۡيَةَ إِمۡلَآقٌ ثَّخَنُ نَرَدُ فَهُمۡ وَإِيَّاكُمُوۗ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْكَاكِبِيرًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنِيٓ إِنَّهُ وَكَانَ فَخِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا ١٥ وَلَا نَقَنْنُلُوا النَّفْسَ أَلِيَّ حَرَّمَ أَلَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَمَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عُلْطَانًا فَلَا يُسُرِف فِي الْقَتُلِّ إِنَّهُ وَكَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِبِم إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۗ وَأُوفُواْ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقُسُطَاسِ الْمُسْتَقِيبَةِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيُسَ لَكَ بِيهِ عِلْمٌ ۗ إِنَّ أَلسَّمَهُ مَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيِّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿ وَلَا تَنْشِ فِي إَلَارُضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْدِقَ أَلَا رُضَ وَلَن تَبَلُّغَ أَلِحُبَالَ طُولًا ۚ ۚ كُلُّ ذَا لِكَ كَانَ سَيِّيئَةً عِندَ رَيِّكَ مَكُرُوهَ ۗ ۗ ۞ ذَ الكَ مِمَّا أَوْجِي إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ أَلِمِكُمَّةٌ وَلَا تَجْعَلُمَعَ أَلَّهِ إِلَهًا- اخَرَ فَتُلْقِيفِ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ۞ اَفَأَصْفِيكُورَ رَبُكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمُلَاِّكَةِ إِنَكَّ إِنَّكُرُ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِبًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُتُوعَ إِنِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ وَ إِلَّا نُفُورًا ۞ قُل لَّوَكَانَ مَعَهُ وَ

ءَالِمَةٌ كَمَا تَفُولُونَ إِذَا لَّابْنَغَوا الِّلَ ذِهِ الْقَرْشِ سَبِيلَا ﴿ فَاسْبَعَنَهُۥ وَتَعَيْلِي عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ يُسَيِّحُ إِلَّهُ السَّمَوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِهِنَّ وَإِن مِّن شَهُ وِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَلُوهِ وَلَكِنَّ لَّانَفْقَهُ وَلَ تَسَبِيحَهُمُ وَ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِبًا غَفُورًا ١٥ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَ انَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهُمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِيءَ اذَانِهِمْ وَقُرًّا ۖ وَإِذَا ذَكَرُتَ رَبُّكَ فِي إِلْقُدُوءَ إِن وَحُدَهُ, وَلَوْا عَلَىٰٓ أَدُبِلِرِهِمْ نُفُورًا ۞ نَّحُنُ أَعْلَرُ بِمَا يَسُتَمِعُونَ بِيرَ ۚ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمُ أَجْوَى ۚ إِذْ يَتُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْمُورًا ١٥ انظُرُكَيْفَ ضَرَ بُواْ لَكَ أَلَامُثَالَ فَضَلُّوا ۗ فَلَا يَسُتَطِيعُونَ سَبِيلًّا ۞ وَقَالُوٓاْ أَ. ذَا كُنَّا عِظْلَمًا وَرُفَلْتًا إِنَّا لَمَبْعُونُونَ خَلْفًا جَدِيدًا ۗ

## الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم

### عــاد الله

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ، وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَناً ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوٓا أَ. ذَا كُنَّا عِظَمَاً وَرُفَنتاً إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً ﴾.

في الربع الماضي تولى الحق سبحانه وتعالى التنويه بكتابه الحكيم، وأنه الكتاب الوحيد الذي يهدي إلى أقوم العقائد والملل، وأقوم الشرائع والشعائر، والذي يفصّل للإنسان كل شيء، فيعرّفه طريق الخير ليسلكها، وطريق الشر ليتجنبها، وذلك قوله تعالى فيما سبق: ﴿ إِنَّ هَنْذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَقْصِيلًا ﴾.

وكنموذج لِما يهدي إليه الذكر الحكيم من الطرق القويمة، والتوجيهات السليمة، ولِما يفصّله بين جَنباته لفلاح الإنسان ونجاته، تولى الحق سبحانه وتعالى في هذا الربع بيان عدد مهم من الأوامر والنواهي، مما تتوقف عليه سعادة الفرد المسلم وسعادة

المجتمع الإسلامي، فوجّه خطابه إلى المكلفين، واحداً واحداً بالنسبة لما يتعلق بِذِيمهم كأفراد، من الأوامر والنواهي، ووجّه خطابه إلى المكلفين، جماعة جماعة، بالنسبة لما يتعلق بهم كجماعات، من الأوامر والنواهي، إذ أن الشريعة تحتوي على تكاليف فردية وتكاليف جماعية، كلَّ منها يكمل الآخر، ويساند الآخر: مثال النوع الأول قوله تعالى في هذا الربع: ﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَناً ﴾ \_ ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أَفِّ وَلا تَنْهَرْهُمَا، وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرْيِماً، وَقُل لَّهُمَا خَوْلاً كَرِيماً، وَاحْدُقُ لَلْهُمَا خَوْلاً عَلْمَا النوع الثاني قوله تعالى في هذا ألربع: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا لَهُمَا خَشَيةَ إِمْلَني، وَقُل رَّبً ارْحَمْهُمَا الربع: ﴿ وَلا تَقْتَلُوا أَوْلَدَكُمْ خَشْيةَ إِمْلَني، نَّحْسَنُ نَرْزُقُهُمْ الربع: ﴿ وَلا تَقْتَلُوا أَوْلَدَكُمْ خَشْيةَ إِمْلَني، نَّحْسَنُ نَرْزُقُهُمْ الربع: ﴿ وَلا تَقْتَلُهُمْ كَانَ خِطْناً كَبِيراً ﴾ \_ ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَالَمَ مَا عَلَيْ اللهِ وَالْ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَرَاتُهُمْ وَالَّا يَعْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَرَاتُهُمْ وَالَا النوع الثاني وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَرَاتُهُمْ وَالَّا مَنْ الرَّعْ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَرَاتُهُمْ وَالَ مَنْ عَرْدَا الْرَبِي اللهِ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَرَاتُهُمْ وَالَا النوع الثاني وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَي هَذَا لَعْ وَاللهُ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَرَاتُهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَقْرَبُوا الزّنِي الْحَدْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَقْرَبُوا الزّنِي إِنْ قَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأول ما يستلفت النظر في هذا الربع قوله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوٓا إِلّا إِيّاهُ ﴾ الذي أتبعه في الحين ودون أي فاصل بقوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَناً ﴾ [ الآية: ٢٣]، الأمر الذي يوضح أهمية البرور بالوالدين عند الحق سبحانه وتعالى، حتى وصّى به وجعله مقارناً لتوحيده وعبادته، والاعتراف بربوبيته، بحيث إذا كان الإيمان بالله يعتبر في الدرجة الأولى، فإن الإحسان إلى الوالدين يعتبر في الدرجة التي تليه مباشرة، على غرار قوله تعالى في آية أحرى تؤكد نفس المعنى: ﴿ أَن اشْكُرْ لِي وَلِولِلَا لَذِيْكَ، إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ [لقمان: ١٤] حيث ربط شكر ولي ولونسان لوالديه بشكره لربه. وهكذا يوجه الإسلام معتنقيه إلى

وجوب الارتباط الدائم بالله أولاً، ثم الارتباط الوثيق بالأسرة ثانياً، إذ الأسرة هي الخَلِيَّة الأولى للمجتمع، والأمة الإسلامية يجب أن تتألف من مجموعة أُسر تتبادل العون والعطف، وتتعاون على البر والتقوى.

ثم تكفل كتاب الله بالإرشاد إلى وجوه الإحسان والبرور التي يجب على الأولاد أن يقدموها إلى الوالدين في جميع الظروف، ولا سيما عند كبرهما، وضعفهما، فنهى عن التضجر منهما والتبرم بهما، ودعا إلى حسن الأدب معهما والتواضع لهما، ورعايتهما حق الرعاية بقية حياتهما، كما دعا إلى الترحم عليهما والوفاء لذكراهما بعد انتقالهما إلى رحمة الله، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفّ وَلا تَنْهَرْهُمَا، وَقُل لَّهُمَا قُولاً كَرِيماً، وَقُل لَّهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَقُل رَّبّ ارْحَمْهُما كَمَا رَبّيني صَغِيراً ﴾.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا ﴾ تصويرٌ للحالة الاستثنائية التي يحتاج فيها الوالدان أكثر فأكثر، إلى برور الأولاد، وهي حالة الكِبر والهرم، التي يرافقها الضعف والعجز، ففي هذا الطور من العمر الذي يصل إليه الأب، أو تصل إليه الأم، أو يصلان إليه معاً، يحتاج الوالدان حاجة ملحة إلى برور أولادهم، ويتطلعان بلهفة وشوق إلى مزيد رعايتهم، إذ تكون الأم ويكون الأب قد استنفد كل منهما طاقات شبابه، وأفنى كل منهما زهرة حياته في تنشئة الأولاد وتربيتهم، وبذل كل منهما النفس والنفيس في سبيل اسعادهم، دون أدنى

تحفظ ولا أدنى حساب، وبذلك يَرُدُّ الأولاد لوالديهم وهم كبار، بعض ما أسداه إليهم والدوهم وهم صغار.

هذا وينبغي لكل ولد ولد أن لا يَغفُل عن الخطاب الإِلَمي الموجّه إليه من الحق سبحانه وتعالى هنا بشكل مباشر إذ يقول: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا ﴾ فكلمة (عندك) هنا إنما جاءت لتشير إلى أن الوالدَيْن في حالة شيخوختهما يصبحان غالباً في كَنف أولادهما، ويقضيان أيامهما الأخيرة في رعايتهم وعلى مسؤوليتهم، فعلى الأولاد أن يقوموا بحقوق الأبوة على الوجه الأكمل، كما قام الآباء بحقوق البنوة على الوجه الأفضل. وتذكيراً بتضحيات الوالدَيْن في سبيل أولادهما عندما كانوا أفقر خلق الله إليهما، طالب الحق سبحانه وتعالى الأولاد بسؤال الرحمة لهما جزاءً وفاقاً، فقال تعالى مرشداً ومعلماً صيغة الدعاء المناسب لهذا المقام: ﴿ وَقُل رَّبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبّيني صَغِيراً ﴾.

ولم يهمل كتابُ الله الإشارة إلى ما قد يلحق بعض الأولاد من ضَجَر أو مَلَل أو فتور في القيام بحقوق الوالدين، مما قد تثيره بعض تصرفاتهما في حالة الهرم والكبر، فنبه الحق سبحانه وتعالى إلى أنه مطّلع على سرائر النفوس لا يخفى عليه منها شيء، وأنه إذا فَرَط من الأولاد شيء من التقصير في حق الوالدين، في حالة غضب أو ضِيق صدر، وكانت نيتهم نحو الوالدين لا تزال نية صالحة بريئة من السعي في الأذى والميل إلى العقوق، فإن الله يغفر للأولاد ما فَرَط منهم إذا ما بادروا للتوبة من تقصيرهم، وتداركوا القيام بحقوق الوالدين، وأنه يعفو عما سلف منهم ولا

يؤاخذهم عليه، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا مخاطباً الأبناء التائبين من تقصيرهم في حق الآباء: ﴿ رَّبُكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُ، إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِللَّوَّ بِينَ غَفُوراً ﴾.

وبعدما استوفى كتاب الله الحديث عن حقوق الوالدين في البر والاحسان دعا كل فرد من المسلمين إلى أن يعم بره وإحسانه بعد والذيه عشيرته الأقربين، ثم كل محتاج ومسكين، فحق الأخوة العامة في الله بين المسلم وأخيه المسلم لا يقل عن حق القرابة في الدم، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَءَاتِ ذَا الْقُرْبِي حَقّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيل ﴾.

ونظراً لأن الرزق لا يستمر على وتيرة واحدة، بل يتسع أحياناً فيبسط صاحبه يده للبذل والسخاء، ويضيق أحياناً فيقبض صاحبه يد عن العطاء، نبه الحق سبحانه وتعالى عباده إلى الأدب الواجب عليهم في مثل هذا الظرف الدقيق، وأنه ينبغي لهم أن يتجنبوا كل ما يُلجِق الأذى بشعور إخوانهم، أو يحُطُّ من كرامتهم، وبدلاً من أن يُعرضوا عنهم متسترين ينبغي لهم أن يَعدوهم وعداً جميلاً بالعون إذا ما أيسروا، ويقولوا لهم قولاً يَعدوهم وعداً جميلاً بالعون إذا ما أيسروا، ويقولوا لهم قولاً معروفاً إذا أقبلوا أو أدبروا، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى مخاطباً كل فرد من أفراد المسلمين: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ مَخَاطباً كل فرد من أفراد المسلمين: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ مَخَاطباً كل فرد من أفراد المسلمين: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ مَخَاطباً كل فرد من أفراد المسلمين: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ مَخَاطباً كل فرد من أفراد المسلمين المَعْنَى الله الله عنه الله عنه من ربَّتُ مَنْ ربَّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُوراً ﴾.

وإزالةً لكل التباس يمكن أن يقع فيه الناس اهتم كتاب الله بتوضيح أن الأمر بالبر والإحسان لا يقتضي حتماً انفاق كل ما يملكونه في هذا السبيل، فضلًا عن غيره من السبل، تاركين

أنفسهم وأهليهم عالة يتكففون الناس، فالإسلام ملَّة وسط، وأمته أمة وسط، وتكليفه تكليف وسط، وهو يكره الإفراط والتفريط في جميع المجالات، ولذلك ندد بالتبذير، كما ندد بالتقتير، ودعا إلى التزام التوسط بين بسط اليد وقبضها، لأن بسط اليد بالمرة يُعرِّض الإنسان للوم الغير، ممن لهم عليه حقوق أصبحت ضائعة كالأهل والأولاد، ويعرِّضه للحسرة والندامة والهمِّ المقيم، فيما بينه وبين نفسه، والإسلام كما يريد أن يُقوِّي حاسة البر، ويُشيع عاطفة الإحسان في المجتمع العام، لا يرضَى بإشاعة البؤس والشقاء في المجتمع الخاص، وإنما يحرص كل الحرص على إقامة مجتمع المعبد متكافل ومتوازن من جميع جوانبه، وإلى هذه المعاني يشير قوله تعالى في هذا الربع: ﴿ وَلَا تُبذِّرُ تَبْذِيراً ، إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُواْ قُوله تعالى في هذا الربع: ﴿ وَلَا تُبذَّرْ تَبْذِيراً ، إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُواْ قُوله تعالى في هذا الربع: ﴿ وَلَا تُبدَّلُ مَغْلُولَةً اللَىٰ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْعُولُ يَدَكَ مَغْلُولَةً اللَىٰ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْعُولُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى الْمَاسُطِينَ اللهُ عَنْقُكَ مَلُوماً مَّحْسُوراً ﴾ .

ونبَّه كتاب الله في سياق أوامره ونواهيه الموجهة إلى كل فرد من أفراد المسلمين، إلى أن لا يدَّعي أحد منهم علم ما لم يعلم، كأن يقول: رأيت، وما رأى، وسمعت، ولم يسمع، وكأن يشهد شهادة الزور، ويحكم بغير دليل ولا مستند في بعض الأمور، فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَوْادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾.

ونهى كتاب الله كل مسلم عن التكبر والتجبر والتبختُر، ودعاه إلى أن يُخفِّف وطأه في المشي على الأرض، إذ مهما تمايل الإنسان وتطاول لن يغيِّر من طبيعته وقدرته شيئًا كبيرًا،

وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في هذا الربع: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحاً، إِنَّكَ لَن تَحْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾.

وكما اتجه كتاب الله بجملة من الأوامر والنواهي إلى مختلف الأفراد فخاطبهم بها فرداً فرداً، اتجه أيضاً بجملة من الأوامر والنواهي ذات الصبغة الجماعية إلى الأمة الإسلامية في مجموعها، وهذه الأوامر والنواهي تتعلق «بالكليات الضرورية» التي تتوقف حياة المجتمع الإسلامي عليها كل التوقف، وبدونها يتعذر العمران، ويفشو الانحلال، ويضيع الأمن ويفسد النظام، فقال تعالى داعياً إلى «حفظ النسل» والإبقاء عليه: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوٓاْ أُوْلَـٰذَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقِ، نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمُ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيراً ﴾، وقال تعالى داعياً إلى «حفظ العرض» وصيانة النسب: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّني إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾، وقال تعالى داعياً إلى «حفظ النفس» وصيانة الأرواح:﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمَن قُتِلَ مَطْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَـٰناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْـل ِ، إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً ﴾، وقال تعالى داعياً إلى «حفظ المال» وتنميته، والابتعاد في كسبه عن كل غش أو تدليس: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدُّهُ، وَأُوْفُواْ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾، وقال تعالى داعياً إلى «حفظ الدين» والتزام ميثاق التوحيد الذي واثق الله به عباده وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ \_ ﴿ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدِ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ - ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَـٰهِا ۚ ـ اخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً ﴾. وبعدما عَرضَ كتابُ الله جملةً من النواهي التي يؤدي ارتكابها إلى الشقاء العاجل في الدنيا قبل الشقاء الأجل في الأخرة، عقب عليها تنفيراً منها وتذكيراً بعواقبها، فقال تعالى: ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَبِّئَةً عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوها ﴾، بينما عقب كتاب الله على الأوامر الإلهية والوصايا الربّانية التي فيها صلاح البشرية أفراداً وجماعات، بما يتضمن التنويه بقدرها، والإعلاء من شأنها، فقال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴾، فقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مَطداقاً لقوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ عَظِيماً ﴾ [الآية: ١١٣].

# الربع الثالث من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم

قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً ٱوْحَدِيدًا ۞ اَوْخَلْقَا يِمَّا يَكُيُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۗ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنّا قُلِ إلدِ عَظَرَكُمْ وَأَوَّلَ مَرَّةٌ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنِي هُوَّ قُلْعَسِيَ أَنَ يُكُونَ قَرِيبًا ٥ يَوْمَ يَلْعُوكُم فَتَسَيَجُعِبُونَ كِحَمُدِه وَتَظُنُّونَ إِن لَيِّنْتُمُ وَإِلَا قَلِيكُ وَقُل لِعِبَادِ مِ يَقُولُواْ اللِّهِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْزَغُ بَيْنَهُمُ مُوْ إِنَّ أَلْشَيْطُنَ كَانَ لِلإِنسَيْنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ رَّبُّكُمُ وَ أَعْلَمُ بِكُرُهُ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمُكُمُ وَ أُو إِنْ يَشَأَ يُعَذِّبُكُمٌ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِ مُ وَكِلَّا ۞ وَرَبُّكَ أَعُلَرُ بِمَن فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ ۗ وَلَقَـكَ فَضَّلْنَا بَعُضَ أَلنَّابِيِّئِنَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْبَنَا دَا وُودَ زَبُورًا ۞ قُلُ ادَّعُوا الذِينَ زَعَمَتُ مِين دُونِدِ، فَلا عَمْلِكُونَ كَشَفَ أَلضُّرِّ عَنكُرُ وَلَا تَحْوِيلًا ۞ اوْلَيِّكَ أَلَّذِينَ يَدْعُونَ

يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُ مُرْهِ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ و وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ۗ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ لِلَّا نَحُنُ مُهْلِكُوهَا قَبُلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوَّ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي الْكِتَبِ مَسْطُورًا ۞ وَمَا مَنَعَنَا أَن تُرْسِلَ بِالْايَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا أَلَا وَلُونَ " وَءَ اتَيْنَا ثَمُودَ أَلنَّاقَذَ مُبُصِرَةً فَظَاكُمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْايَتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ٥ وَإِذْ قُلْنَالَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهُ يَا ٱلِيَّهُ أَنَيْنَكَ إِلَّا فِلْنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّيِحَةِ ٱلْمُلْعُونَةَ فِي الْقُرْءَ انَّ وَنُحُوِّ فَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمُ وَإِلَّا طُغْيَنَا كَيِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ اِسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَ آشَجُدُ لِلنَّ خَلَقَتَ طِينًا ۞ قَالَ أَرَآثِيتَكَ هَاذَا أَلذِ ح كُرَّمْتَ عَلَىّٰ لَبِنَ اَنْحُرْتَنِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِينَامَةِ لَأَخْلَيْكُ لَ ذُرِّيَّتُهُ ۗ وَ إِلَّا قَلِيلَدٌّ ۞ قَالَ إَذْهَبُ فَنَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّكَ جَزَآؤُكُرُ جَزَآءً مَّوْفُوكًا ۞ وَاسْتَفْزِزُ مَنِ إِسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِم نِهَيَاكِ وَرَجُلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الَامُوَالِ وَالْاوُلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّايْطَانُ

## الربع الثالث من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم

عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً اَوْ حَدِيداً، اَوْ خَلْقاً مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِيدُنَا، قُلِ الذِي فَطَرَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ اَمْ اَمِنتُمُ أَنْ يَعِيدُنَا، قُلِ الذِي فَطَرَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ اَمَ اَمِنتُمُ أَنْ يَعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً اخْرَىٰ، فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّنَ الرِّيحِ فَيُعْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعاً ﴾.

في نهاية الربع الماضي حكى كتاب الله عن منكري البعث ما يخامرهم من شك وريب في النشأة الآخرة، وكيف يستغربون عودة الحياة إليهم بعد البلى والفناء، وفي بداية هذا الربع رد الله على منكري البعث رداً مفحماً قاطعاً، مؤكداً إمكان البعث ووقوعه بأمر الله الذي فطر السماوات والأرض، وذلك قوله تعالى حكاية عنهم فيما سبق: ﴿ وَقَالُواْ أَ. ذَا كُنّا عِظَماً وَرُفَناً إِنّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً ﴾، وقولُه تعالى هنا رداً عليهم: ﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً اَوْ خَدِيداً ﴾، وقولُه تعالى هنا رداً عليهم: ﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً اَوْ خَدِيداً ، أَوْ خَلْقاً مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ، فَسَيقُولُونَ مَنْ يَعِيدُنَا ، قُل الذِي فَطَرَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ والآية الكريمة تشير إلى أنه حتى على الذِي فَطَرَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ والآية الكريمة تشير إلى أنه حتى على

فرض أن الإنسان مكون تكوين الجمادات كالحديد والحجارة، لا تكوين الأحياء الذين تبقى منهم بعد الموت بقايا العظام والرفات، فإن قدرة الله لا تَعجِز عن نفخ الحياة فيه بعد الموت، كما نَفَخت فيه الحياة وأوجدته من العدم عند نشأته الأولى، فالقدرة الإلهية متى اتجهت إلى تكوين أي شيء كان حتاً ﴿ إِنَّا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن، فَيكُونُ ﴾.

ونبّه كتاب الله إلى أن الإنسان مهما تلكاً وتشكك وطال به الأمد فإنه سيبعث من مَرْقَده لا محالة، وأنه لا مناص له من تلبية النداء الإلهي والاستجابة إليه يوم البعث والجمع للحساب، فقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُونَ إِن لَّبِثْتُمُ إِلّا قَلِيلًا ﴾. وقولُه تعالى (بحمده) بعد قوله (فتستجيبون) إشارة إلى أن أشد الناس إنكاراً للبعث وإلحاداً فيه لا يسعهم إلا أن يستجيبوا لدعوة الله عندما تدُقُّ الساعة، راضين غير ساخطين، مطيعين غير متمرِّدين، على خلاف ما كانوا عليه في الدنيا من. شك في البعث، وإنكار للحساب.

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن وصية إلهية أخرى تندرج في جملة ما أوحاه الله إلى نبيه من «الحكمة»، فقال تعالى مخاطباً رسوله ليبلغ خطابه إلى المومنين: ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ التِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾، وهذا نداء موجه من الحق سبحانه وتعالى إلى كل من يعتز بالعبودية لله ويتمسك بطاعته، (وقل لعبادي) أن يختاروا الكلمة التي هي دونها حسناً، في الكلمة التي هي دونها حسناً، في جميع مخاطباتهم وعلاقاتهم مع الناس، ولو كان المخاطبون

وقولُه تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمُ ﴾ آية معترضة بين قوله «التي هي أحسن» وقوله «ربُّكم أعلم بكم» جيء بها مبالغة في تحذير المومنين من فلتات اللسان، التي تُعَدُّ من أخطر مصايد الشيطان ، لأنها تُوغِر صدر الإنسان على أخيه الإنسان ﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلإنسَن عَدُوًّا مُبِيناً ﴾.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيئِينَ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ يُشبِهُ قولَه تعالى في سورة البقرة: ﴿ تِلْكَ الرَّسُلُ ، فَضَّلْنَا بَعْضَ ﴾ [ الآية: ٢٥٣] ، والمفاضلة بين الأنبياء والرسل لا تمسّ جوهر النبوة في حقيقتها ، ولا طبيعة الرسالة في حد ذاتها ، وإنما تتعلق بجوانب زائدة على ذلك ، كالأزمنة التي يُظهرون فيها ، والأمكنة التي يُبعثون بها ، والأقوام الذين يُبعثون أليهم ، ونوع الدعوة المطالب كلَّ منهم بتبليغها ، وأسلوب الدعوة المستعمل فيها ، ومبلغ النجاح الذي يصادف تلك الدعوة ، وعدد الأتباع الذين يومنون بها ويكيفون حياتهم بموجبها . وذكر الزبور في قوله تعالى هنا: ﴿ وَءَاتَيْنَادَاوُودَ زَبُوراً ﴾ تلميح إلى ما تضمنه في قوله تعالى هنا: ﴿ وَءَاتَيْنَادَاوُودَ زَبُوراً ﴾ تلميح إلى ما تضمنه

«الزبور» من التبشير بخاتم الأنبياء والمرسلين، والتبشير بأمته التي هي في عِداد الصالحين، مما أشار إليه كتاب الله في آية أخرى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّـٰلِحُونَ ﴾ [ الانبياء: ١٠٥].

وانتقل كتاب الله إلى تسفيه رأي كل من يلجأ إلى غير الله ، أو يتعلق بغيره في جلب نفع أو دفع ضر، ناسياً أنه لا ملجأ من الله إلا إليه ، وأنه يجيب المضطر إذا دعاه ، ولا يُخيِّب من اعتمد عليه ، وذلك معنى قوله تعالى هنا: ﴿ قُلُ ادْعُواْ الذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلًا ﴾.

ثم مضى كتاب الله يبيّن أن أهل المقامات العِليَّة الذين تُعقد عليهم الأمال، وتناط بهم الأمال، عند عامة الناس، هم أنفسهم واقفون بباب الله، يتسابقون فيما بينهم إلى طاعة الله، ويلاحقُ كل منهم الأخر في ابتغاء رضاه، ليكون أقرب إلى مولاه، وقلوبُهم منهم الأخر في ابتغاء رضاه، ليكون أقرب إلى مولاه، وقلوبُهم والضراء، وذلك معنى قوله تعالى هنا في هذا السياق: ﴿ اوْلَـنَكَ السراء الذِينَ يَدْعُونَ ﴾ أي أولئك الذين يَتوجهُ إليهم الناس بالدعاء هم النين يَدْعُونَ ﴾ أي أولئك الذين يَتوجهُ إليهم الناس بالدعاء هم أنفسهم ﴿ يَبْتَغُونَ إلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ ﴾، و«الوسيلة» هُنَا أَنفسهم ﴿ يَبْتَغُونَ إلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَة أَيُّهُمُ أَقْرَبُ ﴾، و«الوسيلة» هُنَا أنفسهم ﴿ يَبْتَغُونَ عَذَابَهُ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً ﴾. وإذا كان مَحْدُوراً ﴾. وإذا كان هذا حالَ المقرَّبين إلى الله فالأولى والأضمنُ لغيرهم من بقية الناس أن يتجهوا رأساً إلى الله تعالى لكشف غُمتهم، وقضاء حاجتهم، إذ لا حجاب بين الله وبين خلقه ﴿ ادْعُونِيَ أَسْتَجِبْ حاجتهم، إذ لا حجاب بين الله وبين خلقه ﴿ ادْعُونِيَ أَسْتَجِبْ

لَكُمُ ﴾ [غافر: ٦٠] \_ ﴿ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً ﴾ [الاسراء: ٢٠].

ووصَـفَ كتـابُ الله في هذا الربع صورة من صُوَر الخلق عندما يركبون البحر ابتغاء التجارة والربح، عن طريق نقل بضائعهم ومحاصيلهم على ظهر الفُلْك، وما يلحقهم من الجزع ويصيبهم من الفزع عند تغير أحواله، ومفاجأة أهواله، فلا يجدون ملجئاً إلا الله، وينسون كل ما سواه، وذلك قوله تعالى: ﴿ رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ ﴾ أي يُسيِّرها ويُجريها ﴿ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ، إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، فَلَمَّا نَجِّينَكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، وَكَانَ الإنسَـٰنُ كَفُوراً ﴾ أي بدلًا من أن يشكر الإنسان نعمة الله عليه، إذِ استجاب دعاءه، ولبَّى نداءه، يكفُر حيناً بنعمة الله الذي نجَّاه، وينسَى العون الذي قدمه له مولاه، وكان الأولى به والأوفق له أن يقف ببابه، ملازماً لأعتابه، في البر والبحر، في الشدة والرخاء، إذ لا مانع يمنع القدرة الإلهية من تسليط العذاب عليه مرة أخرى، براً أو بحراً، ما دام الإنسان قد أمعن في ضلاله وازداد جهلًا وكفراً ﴿ اَفَأَمِنتُمُ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمْ جَـانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ﴾ أي ريحاً ترميكم بالحَصْباء من فوق رؤوسكم ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا، أَمَ أَمِنتُمُ أَنْ يُّعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً اخْرَىٰ ﴾ أي أن تَرجِعوا وتركبوا البحر الذي نجَّاكم منه أولًا ﴿ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً ﴾ أي لا تجدوا علينا أدنى حجة ولا متابعة، فمن كان مصراً على الكفر بالنعمة أصبح أهلًا لكل نقمة.

وأعاد كتاب الله في هذا الربع الحديث عن قصة آدم وإبليس، ووصف أنواع المغريات التي يُغري بها إبليس أتباعه من الناس، تحذيراً للمومنين من إبليس، ومغرياته، وتعريفاً لهم بعداوته ومؤلمراته، حتى لا يقعوا في شِباك إبليس، ولا يستسلموا إلى ما يصطنعه من وسائل التزييف والتدليس، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ، إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ ءَآسْجُدُ لَوْ اللهِ اللهُ الل

وقولُه هنا: ﴿ هَالَمَا الذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ﴾ يؤكد معرفة إبليس بتفضيل الله لأدم وذريته، ويوضّح السر في حقده عليه وعداوته، لكنه بالرغم من ذلك سيحاول إيقاع الإنسان في شَبَكته، وسيحاول الإستيلاء عليه عن طريق شهوته، ولذلك أعلن كتاب الله حكمه القاطع البرادع لمن رضي لنفسه أن يكون من أتباع إبليس فقالَ ﴾ أي الحق سبحانه وتعالى ﴿ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَوَانَهُ جَزَاءً مُّوْفُوراً ﴾.

وكشف كتاب الله الستار عن بعض الوسائل التي يتوسل بها إبليس إلى إغواء الخلق، فقال تعالى في صيغة الزَّجْر والتهديد: ﴿ وَاسْتَفْرِزْ مَن اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾، ويصدق هذا على

الأغاني المثيرة والمزامير المهيّجة، التي تَضِجُّ بها أندية الليل وأوكار الفساد، كما يصدق على الخطب والتصريحات، التي تثير الفتن بين الأفراد والجماعات، ثم قال: ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ ﴾، ويصدق هذا على الحروب العدوانية، والفتن الداخلية، ﴿ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَـٰدِ ﴾، قال الزجاج: «كل معصية في مال وولد فإبليس شريكهم فيها». ويصدق هذا على الأموال والمكاسب المحرمة، والمعاملات الفاسدة، والأموال التي تُنفِّق في اللهو والمجون، والفسوق والفجور، كما يصدُّق في «الأولاد» على الأولاد الذين يقع إنجابهم بالسبب الحرام، أو يطلبُ آباؤهم الحصول عليهم عن طريق النذر الحرام، أو يقع استعمالهم في العمل الحرام، ويندرج تحت هذه الآية «أولاد الغير» الذين يقع تبنيهم وإدماجهم في سِجِل «الحالة المدنية»، فتختلط بسبب تَبنيهم الباطل الأنساب والأرحام. وهذه إنما هي أمثلة لبعض ما تُصدق عليه الآية الكريمة من فنون الاغواء والإغراء التي يتعرض لها أتباع إبليس، من عشاق الشهوات، وأسراء اللذات.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ وَعِدْهُمْ، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ عُرُوراً ﴾ يفسره ويؤكده قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الاَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسكُم ﴾ [إبراهيم: ٢٢]. نعم إن لله عباداً «تُخلَصين» تعهد الحق سبحانه وتعالى بحمايتهم من أغواء عباداً «تُخلَصين» تعهد الحق سبحانه وتعالى بحمايتهم من أغواء إبليس، وبحفظهم من إغرائه، وواضح أنهم لم يستحقوا أن

يضافوا إلى اسمه الأعلى وجنابه الأقدس، إلا بعد أن جاوزوا القنطرة، وفارقوا منطقة الخطر، فقال تعالى في شأنهم وهو أصدق القائلين: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنْنُ، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾.

## الربع الأخير من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم

وَلَقَدُ كُرَّمُنَا حَنْجٍ

ءَادَمَ وَحَمَلُنَهُ مُرْفِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَفَنَهُ مُ مِّنَ الطَّبِّبَكِ وَفَضَّلۡنَهُمۡ عَلَىٰ كَیۡثِیرِ مِّتَّنَّ خَلَقُنَا تَفَیۡضِیلًاؓ ۞یَوۡمَ نَدُعُواۤکُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِيمٌ فَمَنُ اوِتِيَ كِتَنْبَهُ وبيمَيينِهِ عَأْوُلَإِكَ يَقْرَءُ وِنَ كِتَنْبَهُمُ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَنِيلًا ۞ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ ٓ أَعَبِىٰ فَهُوَمِهِ ۚ الْآخِرَةِ أَعْمِىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ وَإِن كَادُواْ لَيَفْنِنُوُنِكَ عَنِ إلذِتَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۗ وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيكٌ ۞ وَلَوْلَآ أَن شَبَّتُنَكَ لَقَدَ كِدِتَ تَرُكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَ قُنَاكَ ضِعُفَ أَلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ أَلْمُمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞ وَإِنْ كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ أَلَارْضِ لِيُحْزِّيجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ ۞ سُنَّةَ مَن قَدَارُسَلْنَا

قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّيْنَا تَخُوِيلًا ۞ آفِرِ الصَّلَوٰةَ لِدُ لُوكِ إِلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ إِلَيْلِ وَقُرْءَ انَ أَلْفَجْسٌ إِنَّ فُرُوَانَ أَلْفَجَي كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ أَلَيْلِ فَنَهَجَّدُ بِيهِ نَافِلَةَ كَأَكَ عَسِيَّ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَفَامًا يَحْمُودَا ۞ وَقُل رَّبِّ أَدْ خِلْخِ مُدْخَلَ صِدُقٍ وَأَنْجِرِجْنِي مُخْرَجَ صِدُقِ وَاجْعَلَٰكِ مِن لَّدُنكَ سُلْطَنَّا نَّصِيرًا ۞ وَقُلْ جَآءُ أَنْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقَاً ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ أَلْقُرْعَ انِ مَاهُوَ شِفَآءٌ ۗ وَرَحْمَةٌ لِّلْوُمِنِينَّ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۖ ﴿ وَإِذَآ أَنْعَمَٰنَا عَلَى أَلِانسَانِ أَعْرَضَ وَنَهَا بِجَانِيهِ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُّكَانَ يَعُوسَا ۗ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عِ فَرَبُّكُمُ ۗ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدِىٰ سَبِيلًا ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنَ آمْرِ رَخِّهِ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكُ ۗ۞ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْ هَبَنَّ بِالنِّكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِمْدُ لَكَ بِيهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞ إِنَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ فُل لَّيِن إِجْمَعَتِ إِلاِّ نُسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَنۡ يَّاتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَاثُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ۞

وَلَفَنَدُ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِفِي هَنْذَا أَلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَشَلِ فَأَبِّيَ أَكْذَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَقَالُواْ لَن نُّومِنَ لَكَ حَتَّىٰ ثُفَجِتْ رَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ أَلَانُهَارَ خِلَلْهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْتُسُفِطَ أَلْسَمَاءَ كَمَــًا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاتِيَ بِاللَّهِ وَالْمُتَلِّيكَةِ قَبِيلًا ۞ اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخُرُفٍ أَوْ تَرَقِيٰ فِي إِللَّهَمَاءَ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ ثُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَلَبًا نَّقَتْرَؤُهُۥ قُلْ سُبُحَنَ رَبِّهِ هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠ وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ أَنَ يُومِنُواْ إِذْ جَآةَ هُمُ أَلْهُدِي إِلَّا أَن قَالُوُّا أَبَعَثَ أَلَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۞ قُل لَّوْ كَانَ فِي إِلَارْضِ مَلَّهِكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَينِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ أَنْسَكَمَآءِ مَلَكَارَّسُولًا ۞ قُلْكِنِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُورُو ۚ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ۗ ۞ وَمَنْ يَهَدِ إِللَّهُ فَهُو اللَّهُ تَدِءٌ وَمَنْ يُضِّلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمُو أَوْلِيَآهُ مِن دُونِدٌ، وَنَحَشُرُهُمْ بَوْمَ أَلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِ لِهِ مُعْمَيَا وَبُكُمَّا وَصُمَّا مَّأُونِهُمْ جَمَنَّةٌ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْ نَهُمْ سَعِيرًا ۞ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِتَا يَكِنِنَا وَقَالَتُواْ أَ. ذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَكْتًا إِنَّا لَمَبْعُو ثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۖ

## الربع الأخير من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم

### عبساد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبُتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾، ونهايته قوله تعالى في شأن منكري البعث والحساب: ﴿ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَهُمْ كَفَرُواْ بِسَايَنْنِا وَقَالُواْ أَ. ذَا كُنَّا عِظَماً وَرُفَتاً إِنَّا لَمَبْعُ وثُونَ خَلْقاً جَدِيداً ﴾.

في الربع الماضي أشار كتاب الله إلى ما لإبليس من حقد دفين على الإنسان، وعُقدة نفسية تجاه ما أكرمه الله به من المزايا والخصائص، وحكى عن ابليس قوله مخاطباً الذات العلية، وهو يتحرَّق غيظاً وكمداً من أجل تكريم الله للإنسان: ﴿ قَالَ أَرْيَتُكَ هَنذَا الذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ﴾ [الآية: ٢٦]. وفي بداية هذا الربع تولى كتاب الله الإعلان عن حقيقة «تكريم الإنسان» بأصرح وأقوى بيان، فكان هذا الإعلان الإلهي تحدياً صارخاً لإبليس وحزبه من طغاة بني الإنسان، الذين استبدوا به واستعبدوه قروناً طوالاً. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ

وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطِّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾.

وتكريم الله للإنسان يتجلَّى في الهيئة الحسنة التي خلقه عليها، وفي الاستعدادات والملكات التي جهَّزه بها، وفي النواميس الطبيعية والقُوَى الكونية التي مكَّنه من استخدامها، وفي المشتهِّيات واللذائذ التي وضعها على مائدته ليتناول منها، كما يتجلَّى تكريمُ الله للإنسان في امداده بالرسالات الإِلْهية المتوالية، للاهتداء بها إلى سعادته الدنيوية والأخروية، إذ أن تكريم الله للإنسان يضاعف مسؤوليته أمام الله، ويفرض عليه الاستجابة لدعوة الله، وإسلامَ وجهه إلى الله، وابتغاءَه في حركاته وسكناته مرضاةً الله، وبذلك يقيم الإنسان الدليل على أنه أهل للتكريم، وجدير بما ادَّخره له الحق سبحانه وتعالى من النعيم المقيم، أما إذا لم يستعمل الإنسان ما أكرمه الله به من الملكات والاستعدادات الاستعمالَ اللائق، فلم يميِّز الخير من الشر، ولا الهدى من الضلال، ولا الحق من الباطل، فإنه لا يستحق تكريماً ولا تفضيلًا، وبعد أن كان في أحسن تقويم يُصبح أسفل سافلين مهاناً ذليلًا، وهذا هو السر في التعقيب على آية التكريم للإنسان بِمَا يَفِيد اطلاقها، فقال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلِّ أَنَاسِ بِإِمَـٰمِهِمْ، فَمَنُ اوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَأُوْلَائِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، وَمَن كَانَ فِي هَـٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الاَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾. قال القاضي عبد الجبار في كتابه \_ تنزيه القرآن عن المطاعن \_ «ومن ذَهَل عن تمييز الخير والشر في الدنيا فهو بأن يَذْهَل عن

ذلك في الآخرة أولى، وليس المراد اثبات «العَمَى» في الحقيقة، بل هو ترغيب في التمسك بالطاعة».

والمراد «بالإمام» هنا في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَٰمِهِمْ ﴾ إما كتابُ أعمالهم، بدليل قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مَّبِينٍ ﴾ [يس : ١٢] وبه قال ابن عباس ورجحه ابن كثير، وإما كتابهم الذي أنزل على نبيهم، وبه قال ابن زيد واختاره ابن جرير، ويشهد لهذا التفسير قوله تعالى: ﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً، كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَنْبِهَا ﴾ قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَنْرَبُ إِنَّ قَوْمِيَ الْحَدُواْ هَلْذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُوراً ﴾ [ الفرقان: ٣٠]. والمراد المنتطيل في شَق النَّواة من التَّمْر، مبالغةً في معاملتهم بالعدل إلى أقصى الحدود، بحيث لا يُنقَص من ثوابهم ولو أقلُ القليل.

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن عصمة الله لرسوله، والألطاف التي حقّه بها رغماً عن مساومات المشركين، وتثبيته له على الوقوف في وجه كل المحاولات التي حاولوها لتثبيطه عن النهوض بالدعوة وتبليغ الرسالة، وفي هذا السياق نفسه أشار كتاب الله إلى العقاب الإلهي الصارم الذي يُعاقِب به كل من تخلى عن الله، وركن إلى أعداء الله، تحذيراً للدعاة إلى الله في تخلى عن الله، وركن إلى أعداء الله، تحذيراً للدعاة إلى الله في هذه الأمة المحمدية من التنازل عن دعوتهم والتفريط فيها، عملاً بآراء فائلة، أو مقابل مصالح زائلة، فقال تعالى مخاطباً لنبيه، وعن طريقه خاطب كل وارث من وَرثته من بعده: ﴿ وَإِن كَادُواْ

لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتِرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ، وَإِذَا لاَّتَخَذُوكَ خَلِيلًا، وَلَوْلاً أَن ثَبْتَنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا، إِذَا لاَّذَقْنَكَ ضِعْفَ الْحَيَوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ﴾، والمراد «بِضْعف الحياة» العذاب المعجل في الدنيا، و «بِضعف الممات» العذاب المؤخر إلى الآخرة، أي لأذقناك عذاباً ضِعفاً في الممات، و «الضَّعف» عذاباً ضِعفاً في الممات، و «الضَّعف» عذاباً ضِعفاً في الممات، و «الضَّعف» عذاباً ضِعفاً مَن النّارِ ﴾ [ الاعراف: ٣٨ ].

 قَدَ ٱرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا، وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴾.

وفي هذا الخِضَمُّ من الصراع بين الحق والباطل وجُّه الحق سبحانه وتعالى إلى نبيه عدة وصايا وتوجيهات، حتى يمضي في طريقه قُدُماً إلى الأمام، دون أدنى تردد ولا إحجام، فقال تعالى مخاطباً لنبيه: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ النَّلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ، إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً، وَمِنَ اليُّلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً، وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَـٰناً نْصِيراً، وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴾. وفي هذا الخطاب دعوة من الله لنبيه أن يستعين بإقامة الصلاة على تبليغ الرسالة، وأن يستعين بالدعاء الصالح على أداء الأمانة، ملتزماً الصدق في الدعوة إلى الله حيثما حـل وارتحل، سـائلًا من الله النصرة والتأييد، لدينه الحق الذي هو دين التوحيد. قال قتادة في تفسير قوله تعالى هنا: ﴿ وَاجْعَل لَى مِن لَّذُنكَ سُلْطَـٰناً نَصِيراً ﴾: «إن نبي الله ﷺ علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب الله، ولحدود الله، ولفرائض الله، ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمةٌ من الله جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض، فأكل قويَّهم ضعيفهم». وجاء في الأثر - أن الله لَيَزَءُع بالسلطان ما مَا لَا يَزَعُ بِالقرآن \_ أي يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والأثام، ما لا يمتنع عنه كثيرٌ من الناس، بمجرد موعظة القرآن.

وذهب الإمام مالك إلى أن هذه الآية الكريمة: ﴿ أَقِمِ

الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اليُّلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ﴾ تتضمن الإشارة إلى مواقيت الصلوات الخمس زيادة على ما ثبت في شأنها من السنّة النبوية المتواترة، الفعلية والقولية، وبناء على هذا التفسير يكون قوله تعالى: ﴿ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ متناولًا لصلاتي الظهر والعصر، بناء على أن «دلوك الشمس» هو ميلها، وله أول وهو الزوال، وآخِر وهو الغروب، ويكون قوله تعالى: ﴿ غُسَق اليُّل ﴾ متناولًا لصلاتي المغرب والعشاء، بناء على أن «غَسَق الليل، هو ظلمته (ولها ابتداء وانتهاء)، فابتداؤها عند دخول الليل، وانتهاؤها عند غيبوبة الشفق، ويكون قبوله تعالى: ﴿ قُرْءَانَ الْفَجْرِ ﴾ متناولًا لصلاة الصبح. و(الفَجْر) يعني سَيلان الضوء وجَريان النور في الأفق، من فَجَر الماء وفَجُّره إذا أَنْبطَه وفتح له طريقاً للسيلان والجريان. واكتفى بعض المفسرين في تحديد مواقيت الصلاة بما تواتر في شأنها من السنَّة، من فعل النبي عليه وقوله، وقصر هذه الآية من أولها إلى آخرها على موضوع واحد هو «قيام الليل» الذي فرضه الله على رسوله دون أمته، فكان على يقوم الليل حتى تُرِمَ قدَماه، وكان ذلك من جملة خصائصه، وفسر «دلوك الشمس» بغروبها فقط، تبعاً لعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب، وطبقاً لهذاالتفسير تكون الآية متعلقة بالتهجُّد النبوي لا غير. ومعنى «التهجد» ترك الهُجُود وهو النوم، للقيام بمناجاة الله والخَلْوة بذكره في هدوء الليـل ﴿ وَمِنَ النُّلِ فَتَهَجُّدْ بِهِ ﴾ أي بالقرآن الكريم ﴿ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ أي زيادة لك خاصة بك دون بقية النـــاس ﴿ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّـكَ مَقَامــاً مَّحْمُوداً ﴾ أي افعل ما أمرك به ربك ليقيمك يوم القيامة مقاماً محموداً تحمدك فيه الخلائق، «فعسى» في هذا السياق تستوجب وقوع ما بعدها، ولا تحتمل الشك مطلقاً.

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن الذكر الحكيم، فبيَّن أنه هو مِحْوَر الرسالة وعليه المَدار، وتحدَّى بمعجزته الخالدة جميع المتشككين من ملاحدة ومشركين وكفار:

ووضح أولاً أن القرآن الكريم «شفاء» لمن استشفى به من الشاكين، والقلِقين المحتارين، و «رحمة» لمن احتمى بحماه من المظلومين، والبؤساء المحرومين، وأنه يَحُدُّ من طغيان الظالمين، ويُعرّضهم في الدنيا قبل الآخرة للخسران المبين، إذ قال تعالى: ﴿ وَنُنزَّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ، وَلا يَزِيدُ الظّلمِينَ إلا خَسَاراً ﴾.

وأكد ثانياً أن الإنسان إذا لم تخالط قلبه بشاشة الإيمان، ولم يشف نفسه دواء القرآن، فإن مقاييسه تكون معتلة، وموازينه مختلة، بحيث إذا مسه الخير أصابه الكبر والطغيان، وإذا مسه الشر أصابه اليأس والهوان، إذ قال تعالى في نفس السياق: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسَنِ أَعْرَضَ وَنَتَا بِجَانِبِهِ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُكَانَ يَتُوساً ﴾. ثم عقب على الحالتين الناشئتين عن سلوك الشركان يَتُوساً ﴾. ثم عقب على الحالتين الناشئتين عن سلوك هاتين الطريقتين المختلفتين، فقال تعالى: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلُ عقيدته، شَاكِلُ عقيدته، وتلائم نفسيته، ﴿ فَرَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُو أَهْدىٰ سَبِيلاً ﴾.

وكَشَف كتابُ الله الستار ـ ثالثاً ـ عن طبيعة القرآن، المميّزة له عن كل كلام سواه، وأنه رُوحٌ من أمر الله، أوحاه إلى رسوله

ليحيي الناس ويزكيهم، وليعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إذ قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ، قُل الرُّوحُ مِنَ اَمْرِ رَبِّي ﴾ أي أن القرآن من وحي الله وكلامه، لا مِن كلام البشر ﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ ﴾ أي قبل نزول القرآن ﴿ إِلَّا قَلِيلًا، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اللَّرَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيراً ﴾.

وتفسير «الرُّوح» في هذه الآية بالقرآن كما أوردناه وارد عن الحسن البصري رضي الله عنه، ويشهد له قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنَ آمْرِنَا، مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَنبُ وَلاَ الإيمَانُ، وَلَلْكِن جَعَلْنَهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عَبَادِنَا ﴾ [ الشورى: ٥٣]. على أن التفسير الشائع عند الجمهور أن المراد بالروح هنا الروح السارية في الأحياء، وأنها مما استأثر الله بعلمه، قال أبو بكر (ابن العربي): «الرُّوح خَلْقُ من خلق الله تعالى إذا أراد العبد إنكارها لم يقدِر، لظهور آثارها، وإذا أراد معرفتها وهي بين جنبيه لم يستطع، لأنه قصر عنها، وقصر به أراد معرفتها وهي بين جنبيه لم يستطع، لأنه قصر عنها، وقصر به دونها»، وقال النَّسفي: «والحكمة في ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له، ليدُل على أنه عن إدراك خالقه أعْجز».

وتحدَّى كتاب الله \_ رابعاً \_ جميع المتشككين في معجزة القرآن، على تعاقب الأزمان، إذ قال تعالى: ﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَنْ يَّاتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا الْقُرْءَانِ لاَ يَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ \_ ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ﴾.

# الربع الأول من الحزب الثلاثين في المصحف الكريم

اَوَلَمُ يَسَرَوَاْ اَنَّ أَلَّهُ أَلَدِ لِمَ خَلَقَ أَلْسَمَوْتِ وَالْارْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَنْ يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَحُمْة أَجَلَا لَّا رَيْبَ فِيدِّ فَأَبَى أَلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠ قُل لَّوَ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَّأَمُسَكُتُهُ خَشْيَةً أَلِانفَاقٌ وَكَانَ أَلِا نُسَانُ قَتُورًا ۞ وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسِىٰ تِسْعَ ءَايَنِّ بَيِّنَتِ فَسَئِلْ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ, فِيْ عَوْنُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَهْ مُسْعُورًا ١٥ فَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنُولَ هَنُّؤُلَاءَ الَّهَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ بَصَآيِرٌ وَإِنِّ لَأَظُنُّكَ يَكِغِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠ فَأَرَادَ أَنْ يَسَتَفِزَّهُم مِينَ أَلَارْضِ فَأَغْرَقُنَهُ وَمَن مَّعَهُ و جَمِيعًا ۞ وَقُلْنَامِنَ بَعْدِهِ - لِبَيْنِ إِسْرَآءِ يلَ اَسْكُنُواْ الْمَارُضَّ فَإِذَا جَـَاءً وَعُدُ الْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُو لَفِيفاً ۞ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقّ نَزَلٌ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞

وَقُرْءَ انَا فَرَقْنَاهُ لِنَنَفَرَأَهُ عَلَى أَلتَاسِ عَلَى مُكُنِّ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلَّا ۞ قُلَ- امِنُواْ بِيةَ أَوْ لَا تُومِنُواْ إِنَّ أَلذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ يَ إِذَا يُتْلِي عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلاَذْ قَانِ شُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْعَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَيَخِرُّونَ لِلاَذْ فَانِ يَبُكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۞ فَلُ ادْعُوا اللَّهَ أَوَادْعُوا الرَّحْمَانَّ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ اَلَاسُمَآءُ الْحُسُبِيِّ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ الْمُحَمَّدُ لِلهِ الذِم لَرُيَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُّ لَّهُ، شَرِيكٌ فِي الْمُنْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَيْرُو تَكْمِيرًا ٥ مرألله إلتخمز إلرجيم اِلْحَتَمَدُ لِلهِ اللهِ مَ أَنزَلَ عَلَىٰعَبُدِهِ الْكِنَابُ وَلَمْ يَجُعُلَ لَّهُ وعِوَجًا ۞ قَيَّ إِيُّهُ نِذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّانُهُ وَيُبَشِّرَ أَلْمُؤْمِنِينَ أَلْذِينَ يَعْمَلُونَ أُلصَّلِعَتِ أَنَّ لَهُمُوٓ أَجُرًا حَسَنًا ۞ مَلِكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُسْذِرَ أَلَذِينَ قَالُواْ التَّخَذَ أَلَّهُ وَلَدَاُّ ۞ مَّا لَهُم بِيهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلاَبَآيِهِيمٌ كَبُرَتْ كَامَةَ نَخْرُجُ مِنَ اَفُولِهِ مُمَّةً إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَنْخِيمٌ نَّفُسُكَ عَلَىٰٓءَاشِٰرِهِمُ ٓ ۚ إِن لَّمُ يُومِنُواْ بِهَاذَا أَلْحَدِيثِ أَسَفًّا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى أَلَارُضِ زِينَةَ لَّهَا

لِنَبَلُوَهُمُ وَ أَيُّهُمُ وَ أَحْسَنُ عَكَّ ۞ وَإِنَّا كَجَعِلُونَ مَاعَلَتِهَا صَعِيدًا مُجُرُزًّا ۞ اَمْرِحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلِتَ أَلْكَهْفِ وَالرَّقِيهِ كَانُواْ مِنَ-ايَـٰنِنَا عَجَبًا ۞ إِذَ اَوَى الْفِنْيَةُ ۚ إِلَى الْكَهْفِ فَقَـالُواْ رَبَّنَآ ءَ الِنَا مِن لَّهُ نِكَ رَحْمَةً وَهَيِّغُ لَنَا مِنَ آمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَـرَبْنَا عَلَيْءَ اذَ انِهِ مَرْفِي إِلْكُهُ فِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِرْ بَيْنِ أَحْصِيٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا ﴿ فَكُنُ نَفُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقُّ إِنَّهُمْ فِنْيَةً - امَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْ نَهْمُ هُدَّى ٣ وَرَبَطُنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ مَ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَلَوَاتِ وَالْارْضِ لَن تَدُعُواْمِن دُونِيةِ إِلَهَا لَّقَدْ قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًّا ۞ هَـٰ وَٰلَآءِ قَوْمُنَا اَتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِدِءَ ءَالِهَـٰةً لَّوْلَا يَاثُونَ عَلَيْهِم بِسُلُطَنِ بَيِنٌ فَهَنَ اَظُلَرُ مِمَّنِ إِفْتَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًّا ۞ وَإِذِ إِعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعُبُدُونَ إِلَّا أَلَّهَ فَأَوْءَ أَ إِلَى أَلْكَهُفِ يَنشُرُ لَكُورُ رَبُّكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُرُمِّنَ الْمَرِكُرُ مَّرُفِقاً ۞

# الربع الأول من الحزب الثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثلاثين في سورة الاسراء في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة الاسراء المكية: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَواْ أَنَّ اللَّهَ الذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَّحْلُقَ مِثْلَهُمْ، وَجَعَلَ لَهُمُ أَجَلًا لاَّ رَيْبَ فِيهِ ﴾ إلى قوله تعالى في سورة الكهف المكية أيضاً: ﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأُوواْ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأُوواْ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّى ءُ لَكُم مِّن امْرِكُم مَّرْفِقاً ﴾.

في بداية هذا الربع أعاد كتاب الله الكرَّة على منكري البعث، ليقيم عليهم حجة أخرى لا تَدَع لعنادهم سبيلًا، فقال تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَواْ أَنَّ اللَّهَ الذِي خَلَقَ السَّمَـٰوَٰتِ وَالاَرْضَ قَادِرً عَلَىٰ أَنْ يَّخُلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ إذ ما هي نسبة الإنسان إلى بقية الأكوان؟

وبديهي أنَّ من قدر على خلق «ما هو أكبر» لا يعجز عن خلق «ما هو أصغر»، ومن أنشأ «النشأة الأولى» لا يعجز عن أن ينشىء «النشأة الثانية»، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ لَخَلْقُ السَّمَـٰوَٰتِ وَالاَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧]، وقولِه

تعالى في آية ثانية: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوَاْ أَنَّ اللَّهَ الذِي خَلَقَ السَّمَاوَٰتِ وَالاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴾ وَالاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴾ [ الاحقاف: ٣٣]، وقوله تعالى في آية ثالثة: ﴿ أَوَ لَيْسَ الذِي خَلَقَ السَّمَاوَٰتِ وَالاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَحْلُقَ مِثْلَهُم، بَلَىٰ وَهُوَ الْحَلَّقُ الْعَلِيمُ ﴾ [ يست: ٨١].

وانتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة كونية، والكشف عن حكمة إلهية، في شأن ما احتفظ به من خزائن الأرزاق، وما وضعه بين أيدي الناس من وسائل الإنفاق، فقال تعالى: ﴿ قُل لَّو اَنتُمْ بَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لاَّمْسَكْتُمْ، خَشْيةَ الإنفاقِ ﴾. ثم تميلكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لاَّمْسَكْتُمْ، خَشْية الإنفاقِ ﴾. ثم تحدث كتاب الله عن ميل الإنسان إلى التقتير على أخيه الإنسان، فقال: ﴿ وَكَانَ الإنسَنُ قَتُوراً ﴾، ومثل هذا المعنى وارد في قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لاَ يُوتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ﴾ [ النساء: ٣٥] وحتى لا يستبد إنسان بإنسان، فيصبح ضحية البؤس والحرمان، أبقى الحقُ سبحانه وتعالى فيصبح ضحية البؤس والحرمان، أبقى الحقُ سبحانه وتعالى خزائن رحمته بيده، ولم يَبخل منها على أي إنسان بمدده ﴿ كُلا خَزائن رحمته بيده، ولم يَبخل منها على أي إنسان بمدده ﴿ كُلا مَخْظُوراً ﴾. مَنْ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ، وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ، مَنْ فَطَآءُ رَبِّكَ، وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ، مَخْظُوراً ﴾.

وبيَّن كتاب الله في ثنايا هذه الآية نفسها أن ما طبع عليه الإنسانُ من الهَلَع والجَزَع، والخوف من سوء العاقبة وهول المصير، هو الذي يدفعه إلى الإمساك وعدم الإنفاق والشح والتقتير، وأحسنُ ما يفسر قوله تعالى هنا في وصف الإنسان بوجه عام: ﴿ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُوراً ﴾ قولُه تعالى في آيات أخرى: ﴿ إِنَّ عام: ﴿ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُوراً ﴾ قولُه تعالى في آيات أخرى: ﴿ إِنَّ

الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُ وَنَ ﴾ مَنُوعاً، إلَّا الْمُصَلِّينَ، اللهِ ين هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُ ونَ ﴾ [المعارج: ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣] فهؤلاء بفضل التربية الدينية التي هلَّبت نفوسهم، ووصَلت بالله أرواحَهم، يجودون بالنفس والمال، ولا يتأخرون عن وجوه البربأي حال.

وتحدث كتاب الله مرة أخرى في سورة الاسراء هذه - والاسراء كما هو معلوم كان من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس ـ عن قصة موسى وفرعون، وعلاقة بني إسرائيل بتلك القصة، وأشار إلى «الآيات التسع» وهي المعجزات والنُّذُر التي شاهدها فرعون وقومه، فضاقوا بها ذرعاً، دون أن يُذعِنوا لها فيعترفوا بنبوة موسى ويستجيبوا لدعوته، وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا: ﴿ وَلَقَدَ \_ اتَّيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنْتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾، وهــذه الأيات التسع الواردة هنا جاءت الإشارة إليها مرة ثانية في قوله تعالى في سورة النمل: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ، فِي تِسْعِ ءَايَـٰتٍ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَـٰسِقِينَ ﴾ [ الآية: ١٢ ]، وفصَّلها كتاب الله في سورة الأعراف، فذكر الأولى والثانية منها في قوله تعالى: ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وَنَـزَعَ يَـدَهُ فَـإِذَا هِيَ بَيْضَـآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ [ الأيتان: ١٠٧، ١٠٨]، وذكر الثالثة والـرابعة منهـا في قولـه تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ الثُّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذِّكُّرُونَ ﴾ [ الآية: ١٣٠ ]، وذكر الخمس الباقية لتمام الآيات التسع في قوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ

وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَـٰتٍ مُّفَصَّلَـٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُواْ قَوْمـاً مُجْرِمِينَ ﴾ [ الآية: ١٣٣ ].

وقولُه تعالى هنا: ﴿ فَسْتَلْ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ ﴾ أي قلنا لموسى: اطلُبْ من فزعون أن يُرسِل معك بثي إسرائيل ﴿ إِذْ جَآءَهُمْ ﴾ أي قلنا له ذلك حين جاءهم ﴿ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُكَ يَنمُوسَىٰ مَسْحُوراً ﴾ \_ ﴿ قَالَ ﴾ أي قال موسى لفرعون: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَنؤُلاءِ ﴾ يشير إلى الآيات التسع ﴿ الاَّ رَبُّ السَّمَنُونِ وَالاَرْضِ بَصَآئِرَ ﴾ أي أنزلها حججاً دالة على ربُّ السَّمَنُونِ وَالاَرْضِ بَصَآئِرَ ﴾ أي أنزلها حججاً دالة على صدق ما جئتك به ﴿ وَإِنِّي لِأَظُنَكَ يَنفِرْعَوْنُ مَثْبُوراً ﴾ أي هالكاً، وكأنَّ موسى أراد أن يقول لفرعون: إن ظننتني مسحوراً فأنا أظنك مثبوراً ﴿ فَأَرَادَ ﴾ أي فرعون ﴿ أَنْ يَسْتَفِزَهُم مِّنَ الاَرْضِ فَأَغْرَقُنَهُ مُن الاَرْضِ فَأَغْرَقُنَهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعاً ﴾ [ الآية: ١٠٣].

وقولُه تعالى هنا في هذا السياق خطاباً لبني إسرائيل: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً ﴾ يظهر أن له ارتباطاً وثيقاً وشَبهاً كبيراً بما سبق في أول هذه السورة نفسها، حيث قال تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ فِي الْكِتَبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْآرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً ﴾، ثم فسر كتابُ الله في نفس السياق المرة الأولى بقوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولينهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنا ﴾ وفسر المرة الثانية بعدها في نفس السياق بقوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ اللَّذِرَةِ لِيَسُئُونُ اللَّهِ عَلَى نفس السياق بقوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ اللَّذِرَةِ لِيَسُئُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى المرة يكون لفظ (الآخرة) في الموضعين معاً هنا وهناك بمعنى المرة يكون لفظ (الآخرة) في الموضعين معاً هنا وهناك بمعنى المرة الثانية، ويكون معنى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الآخِرَةِ ﴾ أي المرة

الثانية، لا بمعنى القيامة والدار الآخرة كما فسرها البعض هنا بالخصوص. وكلمة (لفيفاً) الواردة في قوله تعالى هنا: ﴿ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً ﴾ يراد بها في اللغة الجماعات المنتمية إلى أصول مختلفة، والأخلاط من الناس، وهذا المعنى أصبح لاصقاً باليهود منذ حَلَّ بهم عهد الجلاء، وتفرقوا في البلاد للابتلاء.

وانتقلت الآيات الكريمة بعد ذلك إلى الحديث عن معجزة القرآن، فتحدثت أولاً عن طابع القرآن وفحواه، ثم بينت الحكمة في نزوله منجماً على دفعات، لا دفعة واحدة، وأخيراً وصفت وععه في نفوس المومنين، الذين اطلعوا على البشارة به في كتبهم قبل نزوله، فلما أدركوا نزوله تحققوا بوعد الله، وآمنوا به إيماناً لا يَرقَى إليه أدنى شك:

فإلى المعنى الأول يشير قوله تعالى هنا: ﴿ وَبِالْحَقّ اَنْزَلْنَهُ ﴾ أي أنزلناه متضمناً لِلْحق، إنشاءً وأخباراً، أمراً ونهياً، بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل، ﴿ وَبِالْحَقّ نَزَلَ ﴾ فهو خالص من الشوائب، معصوم من التبديل والتغيير، والزيادة والنقص، ويؤكد هذا المعنى قولُه تعالى في سورة فصلت: ﴿ وَإِنّهُ لَكِتَنْبُ عَزِيزٌ، لا يَاتِيهِ الْبَطِلُ مِن ؟ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ، تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ ﴾ [ الآيتان: ٤١، ٤٢].

وإلى المعنى الثاني يشير قوله تعالى هنا: ﴿ وَقُرْءَاناً فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ، وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلاً ﴾، ولفظ (فرقناه) قرىء بتخفيف الراء، فيكون معناه: فَرَقنا فيه الحق من الباطل، وميَّزنا أحدهما عن الآخر، حتى لا يختلط على أحد المُدى

بالضلال، وقرىء بتشديد الراء، فيكون معناه: أنزلناه متفرقاً آية الله هو عَلَى مُكْتٍ في أي على تُؤدة ومَهْل، وقد استمر نزوله مدة ثلاث وعشرين سنة، تبعاً لطريقة التدرج، بالنسبة لعملية التحول والتطور التي يتوخاها الإسلام، حتى يتمكن الرسول والمومنون شيئاً فشيئاً من حفظ مبانيه، واستيعاب معانيه، وحتى يكيفوا حياتهم الخاصة والعامة مرحلة فمرحلة، بمقتضى أوامره ونواهيه، وبمرور الأيام يتعمقون في فهم جزئياته وكلياته، ويلمنون بأسباب نزوله وملابساته، ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في سورة الفرقان: في كذُلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا في [ الآية: ٣٢].

وإلى المعنى الثالث يشير قوله تعالى هنا: ﴿ إِنَّ الذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلاَّذْقَانِ سُجَّداً، وَيَقُولُونَ سُبْحَلٰنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً، وَيَخِرُّونَ لِلاَّذْقَانِ يَبْكُونَ سُبْحَلٰنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً، وَيَخِرُونَ لِلاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ﴾، وهذه الآية تصف فئة صالحة من أتباع المسيحية واليهودية عاشت إلى أن أدركت الإسلام، فسارعت إلى الدخول في دين الله، اعتماداً على ما تناقلته من البشارة برسول الله، وحَسُن إسلامُها، فكانت تَخِرُّ على وجهها خاشعة باكية كلما تُلِيَ عليها القرآن، وتسبّع لله الذي صدقَها وعدَه، وأنعم عليها بنعمة الإيمان.

وقولُه تعالى: ﴿ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاً ﴾ خطابٌ من الله تعالى للرسول والمومنين يتضمن وصف الكيفية المستحسنة للقراءة أثناء الصلاة، عندما يكون المصلي في حالة جهر. جاء عن محمد بن سيرين أنه قال: «نُبُّئُتُ

أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ يَخفِض صوته، وأن عمر كان إذا صلى فقرأ يرفع صوته، فقيل لأبي بكر: لِمَ تصنعُ هذا؟ فقال: أناجي ربي عز وجل، وقد علم حاجتي، وأنا أسمِع من أناجي. وقيل لعمر: لِمَ تصنعُ هذا؟ فقال: أطردُ الشيطان، وأوقظ الوسنان، فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر: ارفع قليلاً، وقيل لعمر: اخفض قليلاً». وعلى هذا التفسير يكون لفظ (الصلاة) هُنَا في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ ﴾ مقصوداً به القراءة فيها، كما أطلق لفظ (القرآن) وقصد به نفسُ الصلاة في قوله تعالى: ﴿ وَقُصِد به نفسُ الصلاة في قوله تعالى: ﴿ وَقُصِد به نفسُ الصلاة أَلُهُ مُ عَالَى مَشْهُوداً ﴾.

وكما ازدانت فاتحة سورة الاسراء بتسبيح الله وتمجيده، تُوِّجت خاتمتُها بحمد الله وتوحيده، فقال تعالى في ختامها خطاباً لنبيه وتلقيناً للمومنين: ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ الذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً، وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْلُكِ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٍّ مِّنَ الذَّلِ، وَكَبَّرُهُ تَكْبِيراً ﴾، قال النسفي في تفسيره: «كان النبي عَلَيْ إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية، وكان يسميها (آية العِنّ)».

والآن فلننتقل بعون الله إلى سورة الكهف المكية أيضاً، وإنما عرفت هذه السورة باسم «سورة الكهف» أخذاً من كلمة (الكهف) الواردة في الآيات التالية: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ﴾ - ﴿ إِذَ اَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ ﴾ - ﴿ فَأُواْ إِلَى الْكَهْفِ ﴾ - ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ﴾ - ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ﴾

### [ الأيات: ٩، ١٠، ١٦، ١٧، ٢٥].

وأصحاب الكهف الذين وردت قصتهم في مطلع هذه السورة هم مجموعة من الشباب الصالح اعتنقوا الإيمان بالله ديناً، والاستقامة سلوكاً، والثبات طريقاً، وفارقوا الأهل والعشيرة في سبيل الحفاظ على عقيدتهم التي كانت عندهم أعزَّ من كل عزيز، وأحسنُ وصف ورد في شأنهم هو قول الله تعالى في هذه السورة عنهم: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ \_ امَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى فَي هذه السورة عُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَٰتِ وَالاَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَنها لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً ﴾ [الآيتان: ١٣، ١٤].

وفي بداية هذه السورة امتنان من الله على عباده المومنين، بنزول الكتاب المبين، وتلقين لهم كيف يُثنون عليه ويحمدونه، شكراً له على نعمة إنزال القرآن، الذي هو دستور الإسلام وميثاق الإيمان، فقال تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَبَ وَلَمْ يَجْعَل لّهُ عِوَجاً، قَيِّماً ﴾. وقوله ﴿ قَيِّماً ﴾ أي مستقيماً، راجع إلى الكتاب، فهو في المعنى مقدم، وإن كان في اللفظ مؤخراً، والمعنى المقصود من الآية: -الْحَمْدُ لِلهِ الذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَبَ قَيِّماً، وَلَمْ يَجْعَل لّهُ عِوَجاً - وتأخير المقدم وتقديم المؤخر في الذكر أحياناً أمر متعارف في اللسان العربي، والمراد المؤخر في الذكر أحياناً أمر متعارف في اللسان العربي، والمراد «بنفي العوج» عن القرآن في هذه الآية نفي الإختلاف والتناقض والتعارض عن مبانيه ومعانيه، وإثبات الاستقامة والحكمة والصواب لجميع أحكامه ومراميه.

ويجوز أن يكون قوله تعالى هنا: ﴿ قَيِّماً ﴾ بمعنى أنه

مصدق لما بين يديه من الكتب المنزلة، ومهيمن عليها، على حد قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ وَأُنزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ﴾ [ الآية: ٤٨ ]، وطبقاً لهذا التفسير يكون لفظ (قَيِّماً) مشتقاً من (قام) للأمر إذا تولاه، أو (قام) على أهله إذا تولى أمرهم، ومنه (القيم) على المحجور، أي الذي يتولى أمره، و (قيِّم القوم) أي الذي يقوم بشأنهم ويسُوسُ أمرهم، ولا شك أن كتاب الله قيم على غيره من الكتب السابقة واللاحقة.

وتحدث كتاب الله عن رسالة القرآن، وأنها بِشارة ونِذارة لعموم الإنسان، كما تحدث عن «زينة الأرض» التي هي اختبار لميوله وامتحان، فقال تعالى: ﴿ لَيُنذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِّن لَدُنْهِ وَيُبَشِّرَ الْمُ ومِنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلْحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْراً حَسَناً ﴾ المُ ومِنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلْحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْراً حَسَناً ﴾ [ الآية: ٢]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمُ أَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَالًا ﴾، فمن أحسن العمل كانت له الحُسنى وزيادة، ومن أساء الاستعمال كان من أهل الشقاوة لا من أهل السعادة.

## الربع الثاني من الحزب الثلاثين في المصحف الكريم

وَتَرَى أَلشَّكُمُسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّاوَرُعَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَفْرِضُهُمْ ذَاتَ أَلْشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَوْوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنَ ـ ايَتِ إِللَّهِ مَنْ يَهُدِ إِلَّهُ فَهُوَ أَلْمُهُتَدِءٌ وَمَنْ يُضُلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ، وَلِيْنَا ثُرُشِدًا ﴿ وَتَحْسِبُهُ مُرِّهِ أَيْقَاظًا وَهُمْ دُفُودٌ ۗ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ أَلِيَمِينِ وَذَاتَ أَلشِّمَالِ وَكَلَبُهُم بَلسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِاطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَكِيِّنُتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمُ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمَّ قَالَ قَايَلٌ مِّنْهُمُ كُرُ لَيِثْنُكُمُّ قَالُواْ لَبِنْنَا يَوُمَّا اَوُبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمُ وَ أَعْلَمُ عِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمُ هَاذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمُدِينَةِ فَلْيَنظُرَ آيُّهَآ أَزُكِ طَعَامًا فَلْيَـاتِكُمْ بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفُ

وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُرُهُ أَحَدًّا ١ إِنَّهُمُ وَإِنْ يَظَهَرُواْ عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمُهُ أَوْ يُعِيدُ وَكُرُ فِي مِلْيَتِهِمْ وَلَن تُـفَلِحُوۤاْ إِذًا ٱبَكَا ۗ ۞ وَكَذَا لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُهُواْ أَنَّ وَعْدَ أَلَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ ۗ إِذْ يَلَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُۥ ٱمۡرَهُمْ فَقَالُواْ ابْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانَا ۚ رَبُّهُمُ وَ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمُ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ زَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمُّ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِ سُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنْهُمْ كُلّْبُهُمٌّ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّ تِهِيَّهُ مَّا يَعُلَمُهُمُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ فَلَا ثَمَادِ فِيهُمُ وَ إِلَّا مِكْأَءً ظَيْهِ رَا وَلَا تَسْتَفْتِ فِبهِ مِنْهُمُ وَأَحَدًا ١٥ وَلَا تَعُولَنَّ لِشَافَةِ اِنِّ فَاعِلُ ذَاكَ غَدًّا ﴿ إِنَّا أَنْ يَشَاءَ أَلَّهُ ۗ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسِي أَنْ يَهُدِينِ عَرَيِّ لِأَقْدَرَبَ مِنْ هَلْذَا رَشَدًا ١٥ وَلَبِثُواْ فِي كُهُفِهِمْ ثَلَثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ تِسْعًا ۞ قُلِ إِلَّهُ أَعْلَمُ إِمَا لَبِثُواْ لَهُ و غَيْبُ السَّمَاوَ إِنَّ وَالْارْضَ أَبْصِرْ بِيهِ وَأَسْمِعٌ مَا لَكُم مِّن دُونِيهِ مِنْ قَالِيًّ وَلَا يُشْرِكُ فِي مُحْمِدِة أَحَدًا ١٥ وَاتُلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِن

كِتَابِرَيِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنِهِ وَلَنَ يَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْقَى أَنَّ وَالْعَشِيِّ وَاصَيِرُ نَفْسَكَ مَعَ أَلَا يَنَ يَدُعُونَ رَبَّهُم إِلْفَقَدَ وَقَ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُ وَنَ وَجَعَهُ وَ وَلَا تَعَدُّدُ عَيْنَكَ عَنْهُم ثِرُيهُ وَيَه وَالْعَشِيِّ يُرِيدُ وَنَ وَجَعَهُ وَ وَلَا تَعَدُّدُ عَيْنَكَ عَنْهُم ثُرُيهُ وَيَه أَلْمَيْوَةً الْمَيْوَةِ وَلَا تَعْدَدُ عَيْنَكَ عَنْهُم ثُرُيه وَيُه وَكَانَ اللَّهُ عَنَ الْمَاتُ وَقُلِ إِلْحَقُ مِن اللَّهُ مِن اللَّه مَن اللَّه عَن اللَّهُ عَن اللَّه عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُولُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ

## الربع الثاني من الحزب الثلاثين في المصحف الكريم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثلاثين في سورة الكهف في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة الكهف المكية: ﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتَ تَرَّوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، ذَلِكَ مِنَ لَيْتِ اللَّهِ ﴾ إلى قوله تعالى في نفس السورة: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِللَّالِمِينَ نَاراً اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، وَإِنْ يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوة، بِيسَ الشَّرَابُ، وَسَآءَتْ مُرْتَفَقاً ﴾.

في هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن «الفِتْية» الذين اهتدوا وآمنوا واعتزلوا قومهم وما يعبدونه من دون الله، فآووا إلى أحد الكهوف الخالية، فارّين بدينهم من الفتنة والأذى، وبعد أن وصف كتاب الله في الربع الماضي ما كانوا عليه من إيمان راسخ بالله، واستنكار بالغ لمعتقدات الشرك والوثنية التي كان عليها قومهم ﴿ هَنْؤُلاَءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَةً لَّوْلاَ يَاتُونَ عَلَيها قومهم أَنْ مَمْنُ اظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً ﴾ عَلَيْهم بِسُلْطَنْ بَيِّن، فَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً ﴾ جاءت آيات هذا الربع توضح عناصر جديدة، من هذه القصة الفريدة:

ـ العنصر الأول يتعلق بنومهم في الكهف على صورة جعلتهم عبرة للمعتبرين عُبْر القرون والأجيال، فقد شاءت حكمة الله أن تبقى أعينهم مُفتَّحة لا تنطبق أجفانها طيلة نومهم الطويل، وأن تتقلب جنوبهم كما يتقلب الأحياء، حتى لا تبقى جنوبهم على وضع واحد فيصيب أجسامهم البلى والتلف، ﴿ وَتَحْسِبُهُمُ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ﴾ . وشاءت حكمة الله أن يستقر كَلْبُهم على مدخل الكهف، باسطاً ذراعيه، على هيئة أيّ كلب حيّ يقوم بالحراسة العادية أمام منزل صاحبه ﴿ وَكَلَّبُهُم بَسْطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾ أي بالفِناء أو بالعَتبة، وشاءت حكمة الله أن تمر الشمس بكهفهم مر الكرام، فلا تسلط أشعتها القوية على جثثهم الهامدة، لا عند الشروق ولا عند الغروب، وذلك حتى لا يلحقها أي تغيير ولا تلَف ﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتَ تَّزُّورُ عَن كَهْفِهمْ ذَاتَ الْيَمِين ﴾ أي تتنحى عنه وتميل ﴿ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ ﴾ أي تمر بشمال الكهف، مائلة عنهم، وشاءت حكمة الله أن يكون نومهم في مكان متسع من الكهف، حتى تبقى جثثهم معرضة للهواء الطلق ﴿ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، ذَلِكَ مِنَ ـ ايَـٰتِ اللَّهِ ﴾.

- العنصر الثاني يتعلق ببعثهم من مرقدهم بعد مرور عدة قرون على اعتزالهم في الكهف ونومهم الطويل فيه، فقد شاءت حكمة الله أن يوقظهم ويبعثهم ليروا بأنفسهم غلبة الحق على الباطل، وهزيمة الشرك أمام التوحيد، ولتقوم لهم الحجة على أن الحق الذي آمنوا به هو الذي ظهر وانتصر في مدينتهم وبين

قومهم، وأن العاقبة للمتقين مهما طال الأمر، وبمجرد ما بعثهم الله أخذوا يتساءلون فيما بينهم عن المدة التي قضوها في الكهف، وانقسموا في تقديرها إلى فريقين، وعندما لم يهتدوا إلى جواب حـاسم في المـوضـوع وَكَلوا أمـر ذلــك إلى علم الله، ونـظراً لإحساسهم بالجوع المفرط فقد فكروا في أن يبعثوا أحدهم بما كان قد بقي معهم من النقود إلى المدينة التي اعتزلوها من قبل، ليشتري لهم منها طعاماً طيباً يسدُّون به الرمق، لكنهم أشاروا على مبعوثهم في نفس الوقت أن يَحِذَر ما أمكن من سكان المدينة حتى لا يشعر به أحد، ظناً منهم أن مدينتهم التي اعتزلوها من أجْل الشرك لا تزال على ما فارقوها عليه، وأن أهلها لا يزالون متمسكين بعبادة الأصنام، وخوفاً من أن أهلها إذا عرفوهم قتلوهم رجماً بالحجارة، أو أكرهوهم على العودة إلى معتقداتهم الباطلة بدلًا من عقيدة التوحيد، وفي ذلك الخسران المبين، وإلى هذا العنصر الثاني يشير قوله تعالى هنا: ﴿ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَـٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ﴾ أي وكما أنمناهم تلك النومة الطويلة أيقظناهم، فأخذ بعضهم يسأل بعضاً عما صنع الله بهم: ﴿ قَالَ قَآئِلٌ مُّنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ، قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُواْ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَـٰـذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرَ اَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَاماً فَلْيَاتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطُّفْ، وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمُ أَحَـداً، إنَّهُمُ إِنْ يَّظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمُ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذاً أَبَداً ﴾. وسبق في الربع الماضي قوله تعالى مشيراً إلى هذا العنصر، وهو بعثهم من مرقدهم، إذ قال تعالى: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ۗ ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ ﴾ أي ضربنا على آذانهم حجاباً من النوم

العميق لا يسمعون معه أيَّ صوت ولا صدى لأقل حركة ﴿ سِنِينَ عَدَداً، ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ ﴾ أي أيقظناهم ﴿ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَداً ﴾ أي ليتبين أيُّ الفريقين أعرف بالمدة التي قضوها في الكهف وهم نائمون، و «التلطف» حسن التخلق، وجميل الترفق.

- العنصر الثالث يتعلق بعثور الأجيال التالية على أجسادهم محفوظةً من كل تغيير، وذلك بعد مرور مدة طويلة على بعثهم من مَوْقَدهم، فقد شاءت حكمة الله أن يُمكِّن الأجيال التالية من العثور على أجسادهم، ليتأكد الذين عثروا عليهم من أن البعث الذي وعدهم الله به حق وصدق، نظراً لأن حال أهل الكهف في نومهم الطويل، ثم انتباههم منه بعد عدة قرون، شبيه كل الشَّبه بحال من يموت ثم يبعث. وبمناسبة العثور عليهم افترق الناس في أمرهم، واقترح فريق أن يُبني على باب كهفهم مبنى أثري تذكاري، بينما اقترح فريق آخر أن يُبنى على مدخل كهفهم مسجد خاص لعبادة الله، وهذا الإقتراح الثاني هو الذي رجحت كفته، وإلى هذا العنصر الثالث يشير قوله تعالى هنا: ﴿ وَكَذَّلِكَ أَعْشَرْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ أي أطلعنا عليهم من بعدهم من الناس ﴿ لِيَعْلَمُوٓاْ ﴾ أي ليعلم الذين عثروا عليهم ﴿ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَتَّى وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ، إِذْ يَتَنَـٰزَعُونَ بَيْنَهُمُ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ابْنُواْ عَلَيْهم بُنْيَىٰناً، رَّبُّهُمُ أَعْلَمُ بِهِمْ، قَالَ الذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مُّسْجِداً ﴾.

- العنصر الرابع يتعلق بعدد أصحاب الكهف، ودون

الإستناد إلى سَنَد صحيح وُجِد من قال: إنهم ثلاثة، وكلبهم هو الحارس لهم هو الرابع، ووُجِد من قال: إنهم خمسة، وكلبهم هو الشامن، السادس، ووُجِد من قال: إنهم سبعة، وكلبهم هو الشامن، وكتاب الله يَكِل علم عددهم الحقيقي في النهاية إلى علام الغيوب، وإن كان لا يَنفِي أن يُعرِّف بعض الأصفياء من خلقه بعددهم على وجه التحقيق، وبهذه المناسبة يحضُ كتاب الله نبيه الأمين، وعن طريقه كافة المومنين، على الاكتفاء بما ورد عنهم في كتاب الله، وعدم المماراة في شأنهم، وينهاه عن استفتاء أهل الكتاب في أمرهم، وإلى هذا العنصر الرابع يشير قوله تعالى هنا: وسَيقُولُونَ ثَلَّهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ كَلْبُهُمْ، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، قُل رَّبِي أَعْلَمُ رَجْماً بِالْغَيْبِ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، قُل رَبِي أَعْلَمُ بَعِدَّتِهِم، مَّا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ، فَلا تُمَارِ فِيهِمُ إِلاَّ مِرَآءً ظَلْهِراً، وَلاَ يَسْتَفْتِ فِيهِم مَّنْهُمُ أَحَداً ﴾.

- العنصر الخامس يتعلق بعدد السنين التي مرّت على أصحاب الكهف وهم رُقود قبل أن يبعثهم الله من مرقدهم، ويتعرّفوا على ما آل إليه أمر مدينتهم من الصلاح بعد الفساد، والإيمان بعد الشرك، وفي هذا الصدد نجد كتاب الله في الربع الماضي لا يحدد أيّ عدد مخصوص، بل يقول: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ الماضي لا يحدد أيّ عدد مخصوص، بل يقول: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً ﴾، ونجد كتاب الله في هذا الربع يصف حيرة أصحاب الكهف أنفسهم بعد أن بعثهم الله من موقدهم، وعدم اتفاقهم على مدة محدودة لبقائهم داخل الكهف، موتحدث عن تسليمهم الأمر في تحديدها إلى علم الله فيقول:

﴿ قَالَ قَآثِلُ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُواْ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ﴾. ثم نجد كتاب الله في هذا الربع أيضاً يشير إلى مدة ثلاثمائة سنة وتسع سنين، ولعل هذا التحديد مما كانت تتداوله بعض الألسنة، ولا سيما بين أهل الكتاب، لكنّ كتاب الله يعقّب على هذا العدد نفسه، بعد ذكره مباشرة، بما يفيد أن الله وحده هو الذي يعلم مدة مكثهم بالكهف على وجه التحديد، وأنه سبحانه هو المنفرد بعلم الغيب دون سواه، وفي هذا التعقيب إشارة واضحة إلى أن العدد الوارد من قبل ليس هو العدد الحقيقي الذي يتفق مع الواقع، وإنما أتَّ به كتابُ الله على سبيل الحكاية المجردة، لا على سبيل التأكيد والتصديق والإثبات القاطع، وكما رُدَّ كتاب الله العلم بعدة أصحاب الكهف أنفسهم إلى الله وحده رّدُّ العلم بعدة السنين التي قضوها في الكهف إلى الله وحده دون سواه، وإلى العدد المذكور يشير قوله تعالى هنا: ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَتْ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ تِسْعاً ﴾، ثم يستدرك عليه قائلًا: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ، لَهُ غَيْبُ السَّمَـٰوَاٰتِ وَالْاَرْضِ، أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَّلِيٍّ، وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ أَحَداً ﴾. ويؤيد هذا التفسير الذي اخترناه ما ذهب إليه قتادة ومطرف بن عبد الله من أن العدد المشار إليه هنا هو قول أهل الكتاب، وأن الله تعالى رد قولهم بقوله: ﴿ قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ ﴾ [ الآية: ٢٦ ].

- العنصر السادس يتعلق بما ألقَى اللَّهُ على أجسادهم من المهابة والجلال، حتى يُحُولَ بينهم وبين كل متطفل يحاول أن

يُدُّ اليد إليهم، بما لا يتفق مع حكمة الله ومراده، وحتى يبقوًا بمنْجَاة من عبث العابثين، إلى أن يبلغ الكتاب أجله، وتتحقق العبرة من قصة نومهم ويقظتهم، التي لها شبه قوي بموت الموتى وبعثهم، وإلى هذا العنصر السادس يشير قوله تعالى، مخاطباً لكل من يتخيل نفسه واقفاً أمامهم في كهفهم، فيحسبهم أيقاظاً وهم رقود ﴿ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي لو أشرفت عليهم فنظرت إليهم ﴿ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِّئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً ﴾.

وتخللت قصةً أهل الكهف التي هي مِحْوَر التدبر والاعتبار في هذا الربع جملةً من الآيات الكريمة، تؤكد عدداً من مبادىء الإسلام القويمة، وتوجيهاته السليمة.

منها أن من انتفع بالهَدى الإِلهي كالهَدى الذي تضمنه كتاب الله دخل في زمرة المهتدين، ومن أعرض عنه ولم ينتفع به بقي في عداد الضالين، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وَمَنْ يَّصْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً ﴾، ويندرج تحت المُهْتَدِ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً ﴾، ويندرج تحت هذه الآية أصحاب الكهف أنفسهم ،الذين سبق أن وصفهم كتاب الله قائلاً: ﴿ إِنَّهُمْ فِنْيَةً \_ امَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَنَهُمْ هُدًى ﴾.

- ومنها أنّ من عزم على فعل أمر من الأمور لا بد أن يربط قوله ويعلق فعله على مشيئة الله، لأنه لا يستغني في أية لحظة من اللحظات عن استمداد العون والتوفيق من الله، وهذا الموقف يجعله في أمن مِن أن يكون كاذباً، لأن تعليق كلامه بالمشيئة يخرجه عن أن يكون خبراً قاطعاً، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنّى فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً، إِلاَّ أَنْ يَّشَآءَ اللَّهُ ﴾.

- ومنها أن من تعرض للخطأ والنسيان فأخطأه التوفيق والتسديد، عليه أن يتدارك ما فاته بالتماس الهداية من ربه من جديد، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِينِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلذَا رَشَداً ﴾، أي عسى أن يهديني لشيء آخر أنفع وأقوم من الأول.

ومنها أن من تحمَّل مسؤولية الدعوة إلى الله يجب عليه أن لا يتخلى عنها، وأن يواصلها دون انقطاع، وأن يُؤثِر بها من عندهم حرصٌ كبير على تلقيها، واستعدادٌ خاص لقبولها، وأن يُسقِط من حسابه في هذا المجال الاعتبارات الجانبية والمظاهر المادية، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ وَاتْلُ مَا أُوسِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً ﴾ أي كتاب رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِه، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً ﴾ أي ملجأ آخر تلجأ إليه ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم مِلجاً آخر تلجأ إليه ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلاَ تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا ﴾.

وخُتِمت آيات هذا الربع بالدعوة إلى وجوب الثبات على الحق والتمسك به دون هَوادة ولا لين، في وجه الغافلين والمتنطعين، وأتباع الأهواء الظالمين، فقال تعالى خطاباً لنبيه، وعن طريقه لجميع وَرَثته وحَملة الدعوة الإسلامية من بعده: ﴿ وَلاَ تُطِعْ مَنَ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَويٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ﴾ أي مجاوزاً للحق ﴿ وَقُل الْحَقُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُومِنْ وَمَن شَآءَتْ مُرْتَفَقاً ﴾.

## الربع الثالث من الحزب الثلاثين في المصحف الكريم

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنَ اَحْسَنَ عَالَّا ﴿ اوْلِيِّكَ لَمُوْجَنَّتُ عَدُنِ تَجْرِح مِن تَحْيِهِمُ اْلَانْهَارُ يُحَلُّونَ فِنهَامِنَ اَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيبَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُثَكِينَ فِيهَا عَلَى أَلَارَآبِكِ نِعُمَ ٱلنَّوَابُّ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقّاً ۞ وَاضْرِبْ لَحُمِمَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنَ أَعْنَبِ وَحَفَفُنَهُمَا بِنَحَنِّلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرْعَا ﴿ كِلْمَنَا أَنْجُنَّتَيْنِ ءَامَّتُ اكْلَهَا وَلَوْ تَظَلِّم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَيْمَهَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ۞ وَكَانَ لَهُ، ثُمُرٌّ فَقَالَ لِصَلِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَنَا أَكُ ثَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَذُّ نَفَرًا ۗ ۞ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, وَهُوَظَالِرُ لِنَفْسِهِ مِ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَنْ تَهِيدَ هَاذِهِ عِ أَبَدًا ﴿ وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَاآِمِنَةً وَلَبِن زُدِدتُ إِلَىٰ رَخِمٌ لَأَجِدَنَّ

خَيْرًا مِنْهُمَا مُنْقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ وصَحِبُهُ ، وَهُوَيْحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِالذِے خَلَقَكَ مِن تُرَابِ نُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ سَوِّيْكَ رَجُلًا ۞ لَّكِتَا ْهُوَ أَلَّهُ رَبِّهِ وَلَآ أُشْرِكُ بِرَيِّنَ أَحَدَاً ۞ وَلَوَلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ أَلَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ۞ فَعَسِيٰ رَبِّي أَنْ يُنُونِيَنِ، خَيْرًا مِّنجَنَّنِكَ وَيُرُسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَنَا مِّنَ أَلْسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْلَطِيعَ لَهُ, طَلَبًا ۞ وَأُجِيطَ بِثُمُرِهِ وَأَصْبَعَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِبِهَا وَهِيَ خَاوِيَدُّ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَالَيْنَنِي لَوُاشْرِكَ بِرَبِّي أَحَدُا ١٥ وَلَمْ تَكُن لَّهُ, فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ, مِن دُونِ إِللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ۞ هُنَالِكَ أَلُوَلَيْهُ لِلهِ أَكُمِقٌ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا ۞ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ أَكْمَيُوةِ الدُّنْيِا كَمَآءَ انزَلْنَاهُ مِنَ أَلسَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ م نَبَاتُ اٰلَارْضِ فَأَصَّبَحَ هَشِهَا تَذَرُوهُ الرِّيَحْ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفْتَدِيٌّ ۞ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَلْقِيَاتُ الصَّلِكَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ آمَلًا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى أَلَارْضَ بَارِزَةَ وَحَشَرُنَهُمُ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمُة أَحَدًا ۞ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ

رَيِّكَ صَفَّا لَقَدْجِ مُنَّمُونَا كَاخَلَقْنَكُورَ أَوَّلَ مَرَّةٌ بَلَ زَعَمُهُمُ الْلَهُ عَلَ لَكُو مَقَا لَكُو مَنَا الْحُرُمِينَ مُشْفِقِينَ مِمْتَا لَكُو مَوْعِكَ الْحُرُمِينَ مُشْفِقِينَ مِمْتَا فِيهُ وَيَقُولُونَ يَوْيُلَنَنَا مَالِ هَذَا الْكِنْكِ لَا يُعْنَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا يَشِلُهُ وَيَعُولُونَ يَوْيُلَنَنَا مَالِ هَذَا الْكِنْكِ لَا يُعْنَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا يَظُلِمُ وَلَا يَظُلِمُ وَلَا يَظُلِمُ اللّهُ الْحَمْدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظُلِمُ رَبُّكَ أَخَدًا اللّهُ اللّهُ الْحَمْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

## الربع الثالث من الحزب الثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّايْنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنَ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً، وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ .

في الربع الماضي أوصى كتاب الله رسولَه وورثتَه من حَمَلة الدعوة الإسلامية بأن يُؤثِروا بعنايتهم مَن عندهم حرص على تلقي الدعوة، واستعداد لقبولها، وأن لا يُعِيروا أي اهتمام للاعتبارات الجانبية والمظاهر المادية، إذ قال تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوٰةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلاَ تَعْدُ الذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوٰةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلاَ تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا ﴾، وانسياقاً مع نفس المبدأ، وسيراً في نفس الاتجاه جاء في حصة هذا اليوم قوله تعالى: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ ﴾ [ الآيات: ٣٦، ٣٣، ٣٣، ٤١، وقوله تعالى: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلً الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا ﴾ [ الآيات: ٣٤، ٣٣، ٣٤، ٤١]، وقوله تعالى: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا ﴾ [ الآية: ٤٥].

\_ أما المَثَل الأول الذي جاء في هذا الربع فقد تضمنت

آياته االبينات محاورة بين رجلين، أحدهما مومن بالله وباليوم الأخر، شاكر لأنعمه، قانع بما أعطاه مولاه، وثانيهما متمرد على الله، كافر بأنعمه وباليوم الآخر، لا حد لمطامعه وما يتمناه، وكل منهما ينطق لسانه في هذه المحاورة بما يُوضِّح اتجاهه ومنحاه.

والظاهر من سياق هذه الآيات وما بين السطور أن الرجلين كان يملك كل منهما مزرعة منسقة من المزارع الفيحاء، ذات الحداثق الغنَّاء، التي يُضرَب بها المثل، في المياه الجارية، والأشجار الباسقة، والثمار الشهية، ثم اضطر أحدهما للتخلي عن مزرعته، فباعها للآخر، بُغْية الوفاء بالتزامات كانت في ذمته، وهكذا آلت إحدى المزرعتين إلى الثاني، فأصبحت المزرعتان معاً «جنـة واحدة» في مِلكـه، بينما الآخـر أصبـح لا يملك شيئـاً ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مُّثَلًا رَّجُلَيْن جَعَلْنَا لَإِحَدِهِمَـا جَنَّتَيْن مِنَ أَعْنَـب وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً، كِلْتَا الْجَنَّتَيْنَ ءَاتَتُ اكْلَهًا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، وَفَجَّرْنَا خِلَـٰلَهُمَا نَهَراً، وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ ﴾، غير أن الثاني الذي اتسعت دائرة ملكه زاده ذلك طغياناً وعدواناً، فأخذ يتبجح على رفيقه بسعة المال وكثرة الولد، واطمأن إلى أن مزرعته الكبرى أصبحت في مأمن من جميع الجوائح، وأعلن شكّه في قيام الساعة نفسها، ثم عقب على شكه بأنه حتى على فرض قيام الساعة سيكون محظوظاً في الأخرة كما هو محظوظ في الدنيا، كأنه مفروض على الله أن يُملي له باستمرار، ناسياً قوله تعالى: ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾، وإلى هذا الموقف يشير

قوله تعالى حكاية عنه: ﴿ فَقَالَ لِصَلْحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَراً، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَلْهِ أَبُداً، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَ خَيْراً مِّنْهُمَا مُنقلَباً ﴾، وحيث إن هذا الشخص وأمثاله من الكافرين بغمة الله، والمكذبين بلقائه، لا يُنتظرُ أن يكون له نصيب في «جنة الخلد» قال كتاب الله في شأنه «ودخل جنته»، أي دخل جنته التي في دنياه، إشارة إلى أن المزرعة الكبرى التي يتبجح بها ويتكبر هي جنته الأولى والأخيرة ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُوتِهِ وَيَنَاهُ، وَمَا لَهُ فِي الْاَخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [ الشورى: ٢٠ ].

لكنَّ صاحبه لم يلبث أن رد عليه قوله، مستنكراً ما فاه به من عبارات كلُّها كفر بالله، وتطاول على الله، واعتماد كليّ على المال والولد، مذكّراً إياه بقدرة الله التي يسرت له أسباب الرخاء والازدهار، وبقوة الله التي بيدها تصريف عجاري الأقدار، بحيث لا يصعب عليها تحويل الموقع الخصب إلى موقع جدب، ولا تحويل مجرى الماء عن المكان الذي فيه الزرع، إلى مكان سحيق لا زرع فيه ولا نبات، فتنقلب المزرعة الفيحاء إلى أرض بلقع هي عبارة عن خلاء وعراء، وإلى هذا الجواب الذي يعتبر في مثل هذا الباب، هو فصل الخطاب، يشير قوله تعالى هنا: في مثل هذا الباب، هو فصل الخطاب، يشير قوله تعالى هنا: مِن نَّطْفَةٍ ثُمَّ سَويْكَ رَجُلًا، لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ أي لكن أنا لا أقول بمقالتك، بل أعترف بأنه هو الله ربي ﴿ وَلاَ أَشْرِكُ بِرَبِي اللهِ بَرَيْ اللهُ لاَ قُوَّةً إلاَّ بِاللهِ، إن

تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَداً، فَعَسىٰ رَبِّي أَنْ يُوتِينِ خَيْراً مِّن جَنَّتِكَ، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَا مِّنَ السَّمآءِ ﴾ أي صاعقة أو عذاباً من السماء ﴿ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ﴾ أي أرضاً ملساء لا ينبت فيها نبات، ولا يثبت عليها قَدَم ﴿ اوْ يُصْبِحَ مَآوُهُمَا غَوْراً ﴾ أي غائراً وغائباً في أعماق الأرض ﴿ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً ﴾ أي لن تستطيع الحصول عليه ولا على غيره بدلاً منه، لأن الماء «الغائر» يَطلُب وجه أسفلَ الأرض، على عكس الماء «المَعين» الذي يطلبُ وجه الأرض.

وقوله تعالى هنا ﴿ لَّنكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ قـال أبو عبيـد: الأصل لكن أنا، فحذفت الألف، فالتقت نونان، فجاء التشديد لذلك، وفي قراءة أبي ﴿ لَّكِن أَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾.

ومضت الآيات الكريمة في استعراض ما آل إليه أمر المزرعتين، مبينة أن ما توقعه الرجل المومن لهما، وما تنبأ به لصاحبهما عن مصيرهما ـ نظراً لكفره وعدم شكره، وغروره وكبره ـ لم يلبث أن أصبح هو الأمر الواقع، الذي ليس له من دافع، إذ المومن ينظر بنور الله، وحينئذ نَدِم صاحبها على كفره دون أن ينفعه الندم، وذاق من مرارة الخيبة والإفلاس أشد الألم، وإلى هذه الحالة يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ﴿ وَأُحِيطُ بِثُمُرِهِ ﴾ أي هَلَك كل ما كان في مزرعته من الثمار، يقال: أحاط به العدو إذا أهلكه ﴿ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ ﴾ أي يضرب إحداهما على الأخرى ندماً وتحسراً ﴿ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيها ﴾ أي من مال وجهد ﴿ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَىٰ عُرُوشِها وَيَقُولُ يَلْيَتَنِي لَمُ اشْرِكْ بِرَبِي

أَحَداً، وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةً يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي لم يجد من يدفع عنه عذاب الله، ولم ينفعه ما كان يفتخر به على صاحبه من المال والولد ﴿ وَمَا كَانَ مُنتَصِراً ﴾.

وفي أعقاب هذه المحاورة وما تضمنته من مواقف تدعو إلى التأمل والاعتبار أكد كتاب الله أن الملجأ الوحيد الذي ينبغي الإلتجاء إليه، والركن الركين الذي ينبغي الإعتماد عليه، في السراء والضراء، والشدة والرخاء، والدنيا والآخرة، هو الحق السراء والضراء، والشدة والرخاء، والدنيا والآخرة، هو الحق سبحانه وتعالى، فهو ولي من والاه، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، فقال تعالى: ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَنِيَةُ لِلهِ الْحَقِّ، هُو خَيْرٌ ثَوَاباً وَحَيْرُ عُبَالًا وَخَيْرً اللهِ الْحَقِّ، هُو خَيْرٌ ثَوَاباً وَحَيْرُ بُواناً وَخَيْرً اللهِ مُولِي اللهِ مُولِي اللهِ الْحَقِّ، هُو خَيْرٌ تُواباً وَخَيْرُ بِأَنَّ اللّه مَوْلَى الذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ الْكَنْفِرِينَ لاَ مَوْلَىٰ لَهُمُ ﴾ [محمد: ١١]. وقال والولاية بالفتح النصرة والتولي، وبالكسر الحكم والملك، وقال أبو عبيد: «الولاية بفتح الواو للخالق، وبكسرها للمخلوق» وكلمة أبو عبيد: «الولاية بفتح الواو للخالق، وبكسرها للمخلوق» وكلمة (الحق) هنا بخفض القاف نعت لله عز وجل، على غزار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ ثُمَّ رُدُّوٓا إلَى اللّهِ مَوْلِينَهُمُ الْحَقِّ ﴾ [الانعام: ٢٢].

- وأما المَثَل الثاني الذي ورد في هذا الربع فهو يتضمن تشبيه حال الدنيا في نضارتها وبهجتها وما يعتورها من هلاك وفناء - بالنسبة لحياة كل فرد في حد ذاته، وبالنسبة لحياة النوع البشري على العموم - بحال النبات الذي يستمد غذاءه من الماء، فينمو ويترعرع، ويصبح أخضر يانعاً تعلوه الأزهار، وتزيّنه الثمار، ثم يميل نجمه إلى الأفول، ويحلّل به اليبس والذبول، وهذا

المعنى هو الذي يتضمنه قوله تعالى هنا: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثُلَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا كَمَآءِ انزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً ﴾ أي يابساً ﴿ تَذْرُوهُ الرِّيَحُ ﴾ أي تنسفه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً ﴾ أي مقتدراً على الخلق والإنشاء، كما هو مقتدر على الإبادة والإفناء، والقصد من ضرب هذا المثل هو الحض على العمل الصالح الذي ينفع في الدارين معاً.

وإزالةً لكل لبس فيما يخص موقف الإسلام من الإستمتاع بالطيِّبات، وتناول ما هو مشروع من الملذَّات، عقَّب كتاب الله على هذا المثل مباشرة، فقال تعالى: ﴿ الْمَالُ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَـوْةِ الدُّنْيا، وَالْبُنْقِيَـٰتُ الصَّـٰلِحَـٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ اَمَلًا ﴾ على غرار قوله تعالى في سورة ال عمران: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشُّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَـٰطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَلِمِ وَالْحَرْثِ، ذَٰلِكَ مَتَلَّعُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا، وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَشَابِ ﴾ [ الآية: ١٤ ]. وبذلك أكد الإسلام قيمة المال والولد بالنسبة لحياة الأفراد، وما ينال حياتهم من كمال بوجودهما، ومن نقص بفقدهما، منبِّهاً في نفس الوقت إلى أن اهتمام الأفراد يجب أن يتجه إلى الجانب الأنفع والأَدْوَم والأبقى من الإثنين، كإيقاف الصدقة الجارية التي لا ينقطع نفعها بعد الموت، وكتربية الولد الصالح الذي يواصل سيرة والده الصالحة، فيجلب له الدعاء والثناء، بحيث لا يقتصر من آتاه الله المال والولد على الانتفاع بهما انتفاعاً أنانياً وشخصياً محدوداً، خالياً من نفع الغير، ناسياً حقوق الله وحقوق الخلق، وقد قال عليه السلام: «نِعْم المال الصالح للرجل الصالح». فالمذموم إذن ليس هو كسب المال ولا إنجاب الولد، وإنما هو تسخيرهما لما ليس فيه رضا الله، ولما لا منفعة فيه لعيال الله، قال القرطبي في تفسيره: «وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لأن في المال جمالاً ونفعاً، وفي البنين قوة ودفعاً، فصارا زينة الحياة الدنيا».

أما ﴿ الْبَنْقِينَاتُ الصَّلِحَتُ ﴾ فمن جملة ماروى في تفسيرها قول ابن عباس رضى الله عنه: «أنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة»، وإلى مثل هذا القول ذهب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إذ قال: «هي الأعمال الصالحة كلها»، واختاره ابن جرير الطبري، وقال القرطبي: «إنه هو الصحيح إن شاء الله، لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا». وهكذا تندرج في «الباقيات الصالحات» وتُكوِّن جزءاً منها نفس الصلوات الخمس، والأذكار المأثور فضلها، وهي «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» مما خرجه مالك في الموطأ والنسائي والترمذي وابن ماجة في السنن. ويشهد لتفسير (الباقيات الصالحات) بالمعنى العام الذي أوردناه قوله على فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية»، فهذه الأمور الثلاثة كلها بمقتضى الحديث الشريف «صالحات باقيات»، لأنها أعمال خير تبقى ثمرتها

للإنسان، ولا تنقطع بالموت، ويصدق عليها أنها (خير ثواباً وخير أملاً ﴾، وقد أعاد كتاب الله الحديث عن الباقيات الصالحات في سورة مريم، فقال تعالى: ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ فَوَاباً وَخَيْرٌ مَرْدًا ﴾ [ الآية: ٧٦].

وكما أنهى كتاب الله الربع الماضي بوصف الجزاء الذي يلقاه الكافرون في جهنم إذ قال: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَاراً اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ وختمه بقوله: ﴿ بِيسَ الشّرَابُ، وَسَآءَتْ مُرْتَفَقاً ﴾ خصص بداية هذا الربع لوصف الجزاء الذي يلقاه المومنون في الجنة، فقال: ﴿ إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ الْجُرَ مَنَ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴾، وختم وصف جزائهم بقوله: ﴿ نِعْمَ الثّوَابُ، وَحَسُنَ مُرْتَفَقاً ﴾.

وفي نهاية هذا الربع ركّز كتاب الله الحديث حول قيام الساعة وما يرافقها من أهوال وأحوال، بما فيها النشر والحشر والعرض والحساب، فقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْارْضَ بَارِزَةً ﴾ أي قاعاً صفصفاً وسطحاً مستوياً، فلا بنيان ولا شجر، ولا جبل ولا وادي، وإنما هو الانقلاب الشامل، ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ ﴾ أي قبل تسيير الجبال، ليشاهدوا تلك الأهوال ﴿ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمُ أَحَداً، وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفاً ﴾ أي يعرضون صفاً وراء صف، دون اختلاط ولا اختلال، أمة تتلوها أمة، وزمرة تتلوها زمرة، كما فسر ذلك مقاتل، فمن أعلِن أنه من أهل الخير كان سروره بمعرفة الناس بحاله أعظم، لوقوف الخلائق على حقيقة أمره، ومن أعلن أنه من أهل الشر كان غمّه بمعرفة الناس حقيقة أمره، ومن أعلن أنه من أهل الشر كان غمّه بمعرفة الناس

بحاله أعظم، لوقوف الخلائق على جَلِيّة سره، ﴿ لَقَدْ جِئْتُمُونَا ﴾ أي قلنا لهم ذلك ﴿ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ أي فرادى عُراة حُفاة لا مال معكم ولا ولد، على غرار قوله تعالى في سورة الانعام: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ [ الآية: ٩٤]، وقوله تعالى في سورة مريم: ﴿ لَقَدَ أَحْصِينُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً، وَكُلُّهُمُ عَاتِيهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فَرْداً ﴾ [ الآية: ٩٤]، وغائشة رضي الله فَرْداً ﴾ [ الآية: ٩٥]. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ قال: «يُحشَر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرْلًا» أي غير مختونين.

وقولُه تعالى: ﴿ بَلْ زَعَمْتُمُ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِداً ﴾ هذا خطاب لمنكري البعث من المشركين والملحدين ومن على شاكلتهم.

وقولُه تعالى: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ﴾ المراد «بالكتاب» كتاب الأعمال وسجِلّ الحساب المخاص بها، والمراد «بالإشفاق» الفزّع والجنزع الذي يصيب المجرمين من جرَّاء الجرائم المسجلة عليهم ﴿ وَيَقُولُونَ يَنُويْلَتَنَا مَا لِهِ هَنذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلا كَبِيرةً ﴾ أي من المعاصي مَا لِهِ هَنذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلا كَبِيرةً ﴾ أي من المعاصي ﴿ إِلاَ أَحْصِينَهَا ﴾، وهذه الآية دليل على أن المرء يؤاخذ بالصغائر والكبائر، الصغائر إذا أصر عليها، والكبائر إذا لم يتب منها.

وقولُه تعالى: ﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً ﴾ أي وجدوا احصاء ما عملوا وجزاءه حاضراً، على غرار قوله تعالى في سورة

ءال عمران: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً، وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تَوَدُّ لَوَ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ أي لا يعذب أحداً بغير جُرم، ولا يؤاخذ أحداً بجُرم آخر، كما أنه سبحانه لا ينقُص طائعاً من ثوابه، ولا يزيد عاصياً في عقابه، وبمثل هذا المعنى ورد قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّم ٍ لَلْعَبِيدِ ﴾ [ فُصَّلت: ٤٦].

#### الربع الأخير من الحزب الثلاثين في المصحف الكريم

وَإِذْ قُلُنَا لِلْمَلَكَ كَةِ لِسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُوَّاْ إِلَّا ۚ إِبْلِيسَكَانَ مِنَ أَنْجِنَّ فَفَسَقَ عَنَ أَمْرِ رَبِّمِ ۗ أَفَتَغُيٰذُونَهُ و وَدُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ وَهُمُ لَكُرُ عَدُوُ آيِسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلَّا ۞ مَّا أَشْهَد تُهُمُ مَ خَلْقَ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالْارْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ أَلْمُضِلِّينَ عَضُدًّا ۞ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ أَلَذِينَ زَعَمْتُمُ فَكَعَوُهُمُ فَلَرُ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقَّا ۞ وَرَوَا أَلْحُرْمُونَ أَلْنَارَ فَظَنْتُواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَرَّ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ۗ وَلَقَدْ صَرَّفْنَافِ هَلْذَا أَلْقُرْءَ انِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌّ وَكَانَ أَلِانسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ أَنْ يُوْمِنُوٓاْ إِذْ جَآةً هُمُ الْهُهُ إِي وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمُ وَ إِلَّا أَنْ تَانِيَهُمْ

سُنَّةُ ۚ الْلاَقَ لِينَ أَوْ يَالِيَهُمُ الْعَدَابُ قِبَالًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ الْمُدُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَادِلُ الذِينَ كَفَدُواْ بِالْبَطِيلِ لِيُدْحِضُواْ بِرِ الْحَقُّ وَالْتَخَدَّوُاْءَايَكِيْ وَمَآ أُنْذِرُواْ هُـزُوًّا ۞ وَمَنَ اَظُـلَهُ مِمَّن ذُكِّر بِثَايَتِ رَبِّهِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّ مَتْ يَدَاهُ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ فِتُلُوبِهِ مُهُ ۗ أَكِ تَنَّةُ أَنْ يَّفْقَهُوهُ وَسِفِ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمُرَةٍ إِلَى أَلْهُدِى فَكُنْ يَنَهُنَدُوٓاْ إِذًا اَبِدَا ۗ۞ وَرَبُّكَ الْغَنْهُورُ ذُو الرَّجْـكَةِ لَوْ يُوَاخِذُ هُمِ عِمَا كَسَبُواْ لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلِ لَمُّمُ مَوْعِدُ لَّنْ يَجِدُ وأَمِن دُونِيهِ مَوْ إِلَّا ۞ وَتِلْكَ أَلْقُرِينَ أَهْلَكُنَهُ مُ لَتَا ظَلَوُا وَجَعَلْنَا لِلْهُلَكِهِم مَّوْعِدًا ١٥ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِفَبْلِيهُ لَآ أَبْدَحُ حَتَّىٰ ٓ أَبُلُغَ مَخْمَعَ أَلْبَحُـٰرَيْنِ أَوَامْضِيَ حُقُبًّا ۞ فَلَتَا بَلَغَـٰ جَمُّعَ بَهِيْهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَا تَخَذَ سَبِيلَهُ وفِي إَلْتَحْ سَرَبًا ٥ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَيْنِيهُ ءَاتِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرَا هَاذَا نَصَبًا ١ قَالَ أَرَآيَتَ إِذَ أَوَيُنَآ إِلَى أَنصَغَرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسِينِيهِ إِلَّا أَلشَّيْطَنُ أَنَ أَذَكُمُ أَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ مِ فِي اِلْبَحَيِّ عَجَبَا ۚ ۞ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغٌ ۗ قَارَتَدًا عَلَى ٓ اَبْـارِهِمَا

قَصَصًا ۞ فَوَجَدَا عَبُّدًا مِّنْ عِبَادِ نَآءَ اتَّيْنَكُ رُحْمَةً مِّنْ عِندِ نَا وَعَلَّمُنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ, مُوسِىٰ هَلَ اتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن ، مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَوَ ثَجُطْ بِهِ خُبُرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ أَلِنَّهُ صَابِرًا ۗ وَلَا أَعْصِهِ لَكَ أَمُسَرًّا ۞ قَالَ َهَإِنِ إِتَّبَعُنَتِنِهِ فَلَا تَشَتَلَنِيِّ عَن شَيْءٍ حَتَّىٰٓ أُمُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُرٌّ ۞ فَانطَلَقَا حَتَّى ٓ إِذَا رَكِافِ إِلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُهَا لِتُعُرِّقَ أَهْلَهَا لَقَدُ حِنْتَ شَيْئًا إِمُرًّا ۞ قَالَ أَلَرَ اَقُلِ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَعِ صَبَرٌ ١ وَالَ لَا تُوَاخِذُنِ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقَنِ مِنَ أَمْرِهِ عُسُرًا ۞ فَا نَطَلَقَا حَتَّى ٓ إِذَا لَقِيبَا غُلَمَا فَقَتَلَهُ مِ فَتَالَ أَقَتَلْتَ نَفُسًا زَلِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدُ جِئْتَ شَيْئًا تُكُرًّا ۞

#### الربع الأخير من الحزب الثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قبوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ، إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَ اَمْرِ رَبِّهِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَةٌ بِغَيْرِ نَفْس لَقَدْ جِنْتَ شَيْئاً نُكُراً ﴾.

في بداية هذا الربع أعاد كتاب الله الحديث عن تتويج آدم وبنيه بتاج الخلافة عن الله في الأرض، للقيام بعمارتها، وتنظيم سؤونها، طبقاً للتوجيهات الإلهية، والنواميس الأخلاقية، وأشار إلى تكبر إبليس وعناده، وتمرده على أمر الله وانتقاده، فقال تعالى: ﴿ وإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ، إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَ آمْرِ رَبِّهِ ﴾، وبذلك كشف كتاب الله النقاب عن طبيعة إبليس، وأنه على خلاف ما يتوهمه المتوهمون لله لا يدخل في عداد الملائكة المقربين، الذين ﴿ لا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ﴾ [ التحريم: ٢]، وإنما هو من فصيلة الحبن التي يوجد فيها المومن والكافر، والبَرُّ والفاجر، وكون إبليس من الجن لا من الملائكة هو الذي يوضح مغزى

المفاضلة، التي عقدها إبليس نفسه بين شخصه وبين آدم أبي البشر، إذ قال فيما حكى عنه كتاب الله في سورة الأعراف وسورة . صَ : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [ ١٢، ٧٦].

والمعروف أن الملائكة خلقوا من نور، بينما الجن خلقوا من نار، والإنس خلقوا من طين، وبهذا البيان يتضح لجميع الأذهان أن الآيات الأخرى التي ورد فيها ذكر (إبليس) مستثنى من (الملائكة) إنما ورد ذكره فيها على معنى «الاستثناء المنقطع» الذي يعتبر فيه «ما بعد إلا» خارجاً عما ورد قبلها لا داخلاً فيه، وأنه لا سبيل إلى حمله على «الاستثناء المتصل» لتخالف الأصلين، وتباين الطبيعتين، قال تعالى في سورة الحِجْر: ﴿ وَالْجَآنَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُوم ﴾ [الآية: ٢٧]، وقال تعالى في سورة الرحمن: ﴿ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَارٍ ﴾

ثم لفت كتاب الله أنظار بني آدم إلى العداوة المتأصلة بينهم وبين إبليس وذريته، وأن هذه العداوة الراسخة والدائمة التي يُكِنّها إبليس لآدم وذريته كافية لأن تجعلهم على حذر من موالاته ومتابعته، فكيف يعادون ربهم، ويوالون عدوهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أُولِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّ، بِيسَ لِلظَّلْلِمِينَ بَدَلًا ﴾. وقد حذر كتاب الله في غير ما سورة وغير ما آية بني الإنسان، من مطاوعة الشيطان، ومواجهة خالقهم ورازقهم بالتمرد والعصيان، لِلَا في ذلك من سوء العاقبة ومنتهى الخسران،

فقال تعالى في سورة فاطر: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَـٰنَ لَكُمْ عَـٰدُوَّ فَاتَّخِـٰذُوهُ عَدُوًا ﴾ [ الآية: ٦]، وقال تعالى في سورة الانعام: ﴿ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطَـٰنِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مَّبِينٌ ﴾ [ الآية: ١٤٢].

وأشار اكتاب الله إلى عناصر السوء التي أضلَّت الناس عَبْر القرون والأجيال، وفي طليعتها إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن، وطواغيت الشرك والكفر، بما فيهم سَدَنة الأصنام، وعَبَدة الأوثان، وأدعياء العلم والقوة، المتطاولون على الله في مختلف العصور والأزمان، مؤكداً أن هذه العناصر كلها لا تتوفر على علم صحيح تَكْتَنِه به حقائق الأشياء، حتى ينخدع بها الأغرار، ولا على قوة ذاتية تتصرف بها في الكون، حتى ينخدع بها الأغمار، فالله تعالى قد تفرُّد بخلق المخلوقات وتكوين الأكوان بفضل حكمته، وبمحض مشيئته، دون أن يُشرك معه أحداً في تصميمها وخلقها، ولا أن يستعين بأحد في تدبير أمورها وتسييرها، وبذلك انفرد سبحانه بإيجادها وإمدادها، كما انفرد سبحانه بعلم حقيقتها والإحاطة بكنهها، فهو وحده الذي بيده مقالِيدُ التصرف في الكون، وهو وحده مصدر العلم الحق، ومنبع الحقيقة المطلقة، عن الكون والمكوّن، وعن الخلق والخالق: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُـرْسِيُّـهُ السَّمَـٰوَاتِ وَالاَرْضَ، وَلا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [ البقرة: ٧٥٥ ]. وهذه المعانى المفصَّلة هي التي تضمنها بصفة مجملة قوله تعالى هنا: ﴿ مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَـٰوَات وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُـداً ﴾. ووصفُ «المضلين» الوارد في هذه الآية، والمعبّر به عن العناصر التي تقوم بتضليل الخلق والتغرير بهم يناسبه ما حكاه كتاب الله على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـٰذَا الْبَلَدَ ءَامِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الاَصْنَامَ، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ ﴾ [ إبراهيم: ٣٥، ٣٦].

ثم وصف كتاب الله موقف المشركين الحِرج يوم القيامة، ممن كانوا يزعمون أنهم شركاء لله، عندما يأمر الله أتباع أولئك الشركاء أن ينادوهم ليشفعوا فيهم، ثم يدعونهم فعلا فلا يستجيبون لهم، بل يتجاهلونهم بالمرة، كأنهم لا يعرفونهم، أو كأن بينهم عداوة متأصلة من قديم ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُركَاءِيَ الذِينَ زَعَمْتُم، فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ فَهُم، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقاً ﴾، الذينَ زَعَمْتُم، فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ فَهُمْ، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقاً ﴾، قال الحسن البصري: «موبقاً أي عداوة» وقال ابن الأعرابي: «كل قال الحسن البصري: «موبقاً أي عداوة» وقال ابن الأعرابي: «كل شيء حاجز بين شيئين فهو مَوْبِق».

ومضى كتاب الله يصف الخيبة التي يُمنى بها الأتباع الضالون عندما تنتهي أحلامهم، ويتبرأ منهم سادتهم الذين أضلُّوهم، وكما وصفهم كتاب الله في الربع الماضي بوصف «المجرمين» إذ قال في حقهم: ﴿ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ﴾ وصفهم في هذا الربع أيضاً بوصف «المجرمين» بعد أن وصفهم في الآية السابقة بوصف «المضلِّين»، فقال تعالى: ﴿ وَرَءَا المُجْرِمُونَ النَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا ﴾ أي أنهم بعدما رأوا النار التي كانوا في شك من وجودها أصبحوا يتوقعون دخولها، فانتقلوا من درجة الشك إلى درجة الظن، غير أن الظن، أمام الأمر الواقع، الذي ليس له من دافع، لم يلبث أن انقلب إلى يقين، إذ

لا سبيل لنجاتهم من النار، بعدما سبق أن وجهه إليهم الحقُ سبحانه وتعالى من انذار واعذار: ﴿ وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفاً ﴾. وبما يقرب من المعنى الوارد في هذا السياق جاء قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ الذِينَ اتَّبِعُواْ مِنَ الذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأُواْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الاَسْبَبُ ﴾ [ الآية: ١٦٦]، وقولُه تعالى في سورة الانعام: ﴿ وَمَا نَرِي مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُركَاوُا، لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنكم مَّا كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴾ [ الآية: ٤٤].

وانتقل كتاب الله إلى بيان أن الحق سبحانه وتعالى لم يترك وسيلة من وسائل إقناع الإنسان وهدايته إلى الحق والخير، ومساعدته على الاختيار المحمود، إلا وضمّنها آيات الذكر الحكيم، وبالرغم من كل ذلك لا يزال يوجد من بين الناس من يُصرّ على إنكار الحق والتمسك بالباطل، إما عناداً وجحوداً، وإما تقليداً وجموداً، منبهاً في نفس الوقت إلى جهل هذا الفريق من الناس بحكمة الله، وعدم شكرهم لرحمة الله، إذ لا يَعجِز الحقُّ سبحانه وتعالى أن يسلط عليهم عذاباً يستأصلهم من الوجود، أو يعاقبَهم بعذاب عاجل سريع، بدلاً من أن يؤجل عقابهم إلى اليوم الموعود، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا الْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثْلُ، وَكَانَ الإنسَنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُومِئُواْ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدى وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمُ إِلاَّ أَن تَاتِيَهُمْ سُنَةُ الاَولِينَ يُومِئُواْ إِذْ بَاتِيَهُمُ الْعَذَابُ قِبَلاً ﴾ أي أنهم علقوا تصديقهم بالرسالة على برهان مادي محسوس يؤكد عقاب من لم يومن بها في الحين، برهان مادي محسوس يؤكد عقاب من لم يومن بها في الحين،

كأن يحُل بساحتهم ما حل بمن قبلهم من الأقوام البائدة، مثل عاد وثمود، من إبادة واستئصال، أو يحُل بساحتهم عذاب سريع على وجه الاستعجال، لكن الله تعالى رد عليهم تحديهم المحموم فقال: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ أي أن رسالة الرسل لا تتجاوز البشارة للمصدقين المومنين، والنذارة للمكذبين الكافرين، وليس من اختصاص الرسل أن يقرروا بمحض إرادتهم عذاباً معيناً، أو يستعجلوا العذاب قبل وقته، لمن لم يومن بالله، فأمر العقاب والثواب موكول تقريره وتحديد نوعه إلى الله، دون سواه.

وتوضيحاً لحكمة الله ورحمته في الانفراد بهذا التدبير، وما يؤول إليه المصير، قال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، لَوْ يُواخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْبُلًا ﴾ أي لا مَحِيصَ عنه ولا مفر.

ثم عقب كتاب الله على ذلك بما يفيد أن أظلم الظالمين لأنفسهم وللحقيقة، هم أولئك المتعنتون الذين أتيحت لهم فرص الإهتداء إلى الحق، لكنهم فضَّلوا الإعراض عنها، وبدلاً من أن يعيدوا النظر في أحوالهم وتصرفاتهم ومعتقداتهم على ضوء الهَدى الإلهي أصروا على ضلالهم، ولم يغيِّروا من حالهم، فأقفلوا على أنفسهم جميع الأبواب، ولم يبق أي أمل ولا رجاء في هدايتهم بآيات ربهم المنزلة في الكتاب، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بِتَايَّتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ، إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْراً، وَإِن تَدْعُهُمُ جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْراً، وَإِن تَدْعُهُمُ

إِلَى الْهُدىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوٓا إِذا آبَدا ﴾ .

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن رحلة موسى من مقر إقامته إلى تَجْمَع البحرين، وبرفقته فتاه، للقاء عبد من عباد الله آتاه الله من لَدُنْه علماً لم يُوتَه موسى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَيْهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ بَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوَ آمْضِيَ حُقُباً ﴾ \_ ﴿ فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً ﴾ .

واستغرق وصف هذه القصة القسم الثاني من هذا الربع، والقسم الأول من الربع الآتي، وهذه القصة توحي بعدة أمور:

- الأمر الأول - أن الله رفع العلماء بعضهم فوق بعض درجات ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ ﴾ فلا ينبغي لأيّ عالم أن يعتقد أن عنده منتهى العلم، أو جميع أنواع العلم، وكما أنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، فإنه يفيض من علمه على شخص ما لا يفيضه على آخر، ولا ينبغي لأي عالم أن يقنع بما عنده من العلم دون أن يطلب المزيد دائماً: ﴿ وَقُل رّبّ لِيقِي عِلْما أَن ينتهز جميع الفرص والمناسبات، لتلقي أطيب النفحات ﴿ قَالَ لَهُ مُوسىٰ هَلَ أَتّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلّمَنِي وَمًا عُلّمَ أَن تُعَلّمَنِي وَمًا مُرْسَداً ﴾.

- الأمر الثاني - أن العالِم بالرغم من كونه عالماً لا بد له من أن يلتزم منتهى الأدب مع من هو أعلم منه، وأن لا يعترض على الطريقة التي يختارها معلمه لتعليمه: ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِراً، وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً، قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْتَلَنِيّ

عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾.

- الأمر الثالث - أن العالم ينبغي له أن يتخطّى بنظره حدود المنظاهر والظواهر، ويتطلع قبل كل شيء إلى حِكَم الأشياء وأسرارها، ويتعرف على مقاصدها وأهدافها، ويُلِم بظروف النوازل وملابساتها، وبذلك يتحاشى إصدار الأحكام، التي لا تناسب المقام، وإلا أدّى به الحال إلى الوقوع في الغلط، وارتكاب الشطط ﴿ قَالَ أَلَمَ اَقُلِ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قَالَ لا تُواخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنَ آمْرِي عُسْراً ﴾.

- الأمر الرابع - أن المستزيد من العلم ينبغي له أن يتأنّ ولا يستعجل من هو أعلم منه، فلا يلحّ عليه بكثرة السؤال، لأن ذلك يؤدي به إلى المضايقة والإملال، ﴿ قَالَ أَلَمَ اَقُل لَّكَ إِنّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءِم بَعْدَهَا فَلاَ تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذُنّي عُذْراً ﴾ - ﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَمُرْاً ﴾ . ﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَمُيْنِكُ، سَأَنبُنُكَ بِتَاوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْراً ﴾ . روى وَبينِكَ، سَأَنبُنُكَ بِتَاوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطع عَلَيْهِ صَبْراً ﴾ . روى البخاري في صحيحه أن رسول الله على قال: «برحم الله موسى لوّدِدنا أنه صبر، حتى يقُصّ الله علينا من خبرهما» . وروى مسلم لوّدِدنا أنه صبر، حتى يقُصّ الله علينا من خبرهما» . وروى مسلم لولا أنه عَجّل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذَمامة، ولو صبَر لرأى العجب» . و«الذَّمَامة» بفتح الذال هي الحياء والإشفاق من الذم واللوم، وبهذه التوجيهات والإشارات يربينا الذكر الحكيم على السلوك القويم .



التَّنَيِّنِيْلِ في الجَالاَيُّ اللِّفَيْسِ الْخِالاَيُّ اللِّفَيْسِ الْخِالاَيُّ اللِّفَيْسِ الْخِالاَيُّ

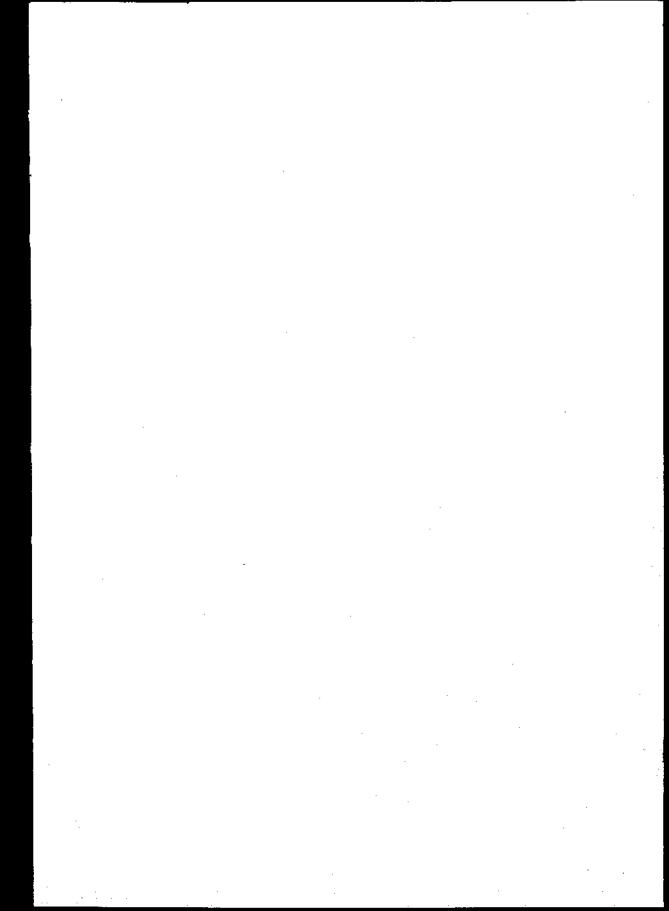

التيسين في اجاريت النفسية على

مِن لِمثلاء سَمَاخَة الشَّيَخ جُحِدّالمَكِيَّ النَّاصِرْي

الجئزه الرابع





الطبعة الأولى حقـ وق الطبع محفظـة ٥٠٤٠ه - ١٩٨٥م

كارالعنت ربّ الإست لايئ مت.ب: ١١٣/٥٧٨٧ مبيروث - لبنان

# بست عِلَاللهِ الرَّجِينَ الرَّحِينِ

## الربع الأول من الحزب الواحد والثلاثين في المصحف الكريم

قَالَ أَلَمَ اَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسَـ تَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلَتُكُ عَن شَمَّءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبُنِ قَدْ بَلَغَتَ مِن لَّدُلِيٌّ عُذُرًّا ۞ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهُلَ قَرَيت إِسْتَطْعَمَا أَهُلَهَا فَأَبَوا أَنْ يُّضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِنهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنَّ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُمُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذَتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِهِ وَبَيْنِكُّ سَأُنَيِّئُكَ بِتَاوِيلِ مَالَرُ تَسَتَطِع عَلَيْهِ صَبِّرٌ ۞ اَمَّا أَلسَّفِينَهُ فَكَانَتُ لِلسَاكِينَ يَعُمَلُونَ فِي إِلْبَحْرِ فَأَرَد ثُنَّ أَنَ اَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ۞ وَأَمَّنَا ٱلْغُسُلَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُومِنَيْنِ فَخَيَشِينَآ أَنۡ يُّرَهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرَاۤ ۞ فَأَرَدُنَآ أَنْ يُبَدِّ لَهُمَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰهَ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۞ وَأَمَّا أَئِجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمْتَينِ يَشِيمَيْنِ فِي الْمُتَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَنْزُ

لَّهُمَّا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبَلْغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسُتَخُرْجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكٌ وَمَا فَعَلْتُهُ. عَنَ آمْرِيُّ ذَ اللَّ تَنَاوِيلُ مَا لَمُ نَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ وَيَسْتَـكُونَكَ عَن ذِے اِلْقَدْنَائِيُّ قُـلُ سَأَتَـٰلُواْ عَلَيْكُرُ مِّنْـهُ ذِكُرُّا ۞ إِنَّا مَكَّنَّالَهُ, فِي إِلَارْضِ وَءَائِيْنَهُ مِن كُلِّ شَيَّءٍ سَبَيًا ۞ فَاتَّبَعَ سَبَيًّا ۞ حَتَّىٰ ۚ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ أَلشَّمُسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَيَحَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَلْذَا أَلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَغَيْدَ فِهِمِهُ حُسْنَا ٥ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ مُ ثُمَّ يُسَرَّدُ إِلَىٰ رَبِّهِ عَنَيْعَذِّبُهُ عَذَابًا ثُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنَ - امَنَ وَعَمِلَ صَلِكًا فَلَهُ وَجَزَآ وَ الْحُسُنَّى وَسَنَقُولُ لَهُ ومِنَ اَمُرِنَا يُسُرًّا ۞ ثُمَّ اَنَّبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغَ مَطُلِعَ أَلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَلُّعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمَ نَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ۞ كَذَالِكَ وَقَدَ آحَطُنَا بِمَا لَدَيْرِخُبُرًا ۞ ثُمَّ إَنَّهَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى ﴿ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ أَلْشُدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا ﴿ قَالُواْ يَلْذَا أَلْقَرُهَ يَنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي إَلَارُضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَيَهُنَهُ مُ سُدًّا ١ قَالَ مَا مَكَّيِّةً فِيهِ رَيِدٍّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ اَجُعَلُ يَنكُو وَيَنَهُمُ رُدُمًّا ﴿ انُونِ زُبَرَ أَكُو يَدِ حَتَّى إِذَا سَاوِى بَيْنَ الْصَدَفَيْنِ قَالَ اَنفُخُواْ حَتَى إِذَا جَعَلَهُ وَنَا اَسْتَطَعُواْ اللهُ وَنَعْ عَلَيْهِ فَطَرًا ﴿ فَا اَسْتَطَعُواْ اللهُ وَنَقُبَ اللهُ وَعَلَيْهِ فِي فَا اَسْتَطَعُواْ اللهُ وَنَقُبَ اللهُ وَعَلَيْ وَمَا اَسْتَطَعُواْ اللهُ وَنَقُبَ اللهُ قَالَ هَا ذَا رَحْمَةُ مِن رَبِيةٍ فَإِذَا جَاءً وَعَدُ رَبِيْ جَعَلَهُ وَكُا وَكَانَ قَالَ هَا ذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِيةٍ فَإِذَا جَاءً وَعَدُ رَبِيْ جَعَلَهُ وَكُا وَكَانَ وَعُدُ رَبِيْ جَعَلَهُ وَكُو اللهُ وَتَرَكُنَا بَعُضَهُم يَوْمَ إِذِي يَعُوجُ فِي بَعْضِ وَنَهُ خَلَى وَعَرَفُنَا بَعُضَهُم يَوْمَ إِذِي يَعُوجُ فِي بَعْضِ وَنَهُ خَلَى وَعَرَفُنَا بَعْضَهُم يَوْمَ إِذِي يَعُوجُ فِي بَعْضِ وَنَهُ خَلَى اللهُ وَتَرَكُنَا بَعْضَهُم يَوْمَ إِذِي يَعْوِجُ فِي بَعْضِ وَنَهُ خَلِي وَعَلَيْ وَعَمْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ اللهُ اللهُ وَمَعْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَنْ ذِكْرِه وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الذِينَ كَانَتَ اعْيُنُهُمُ فَي غِطَاءً عَن ذِكْرِه وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

### الربع الأول من الحزب الواحد والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الواحد والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ الذِينَ كَانَتَ اعْيُنَّهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ﴾.

في بداية هذا الربع يلقي كتاب الله الأضواء على معلم حكيم كان معاصراً لموسى عليه السلام، فعقد الرحلة إليه موسى ليتلقى عنه ما آتاه الله من العلم. ويكشف كتاب الله النقاب عن «تأويل» تصرفاته التي أثارت دهشة موسى حيناً، واستنكاره حيناً آخر.

ففيما يخص السفينة التي خرقها وقلع لوحاً من ألواحها في غفلة عن أنظار ركَّابها أثناء ركوب موسى معه على ظهرها يقول: ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنَ آعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ﴾.

وفيما يخص الغلام الذي ضرب رأسه بحجر حتى دمغه فقتله وموسى بجانبه، دون أن يشعر بذلك أحد من المارة، يقول:

﴿ وَأَمَّا الْغُلَمُ فَكَانَ أَبَوَهُ مُومِنَيْنِ فَخَشِينَاۤ أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَـٰناً وَكُفْراً، فَأَرَدْنَآ أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِّنْهُ زَكَوْةً وَأَقْرَبَ رُحْماً ﴾.

وفيما يخص الجدار المائل الذي كان على وشك الانقضاض فسوَّاه فاستقام، دون أن يتقاضى عليه أجراً، رغماً عن الحاح موسى، يقول: ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزُ لَّهُمَا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحاً، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَيْهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ﴾.

ثم يعقب على ذلك كله بما يدفع كل اعتراض على أعماله، أو انتقاد لتصرفاته فيقول: ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنَ آمْرِي ﴾،وهذا التعقيب يؤكد ما وصفه به كتاب الله في مطلع هذه القصة إذ قال تعالى في شأنه: ﴿ فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً ﴾. إذن، فكل ما فعله إنما فعله بوحي من الله وعن أمره، ويحضر للذهن هنا قول إسماعيل الذبيح لأبيه إبراهيم الخليل فيما حكاه الله في قصته ﴿ يَنَّأَبُتِ افْعَلْ مَا تُومَرُ ﴾ إلى الصافات: ١٠٢].

ومن لطائف التفسير المتناقل في هذه الآيات، ما نقله القرطبي من أنها كانت حجة على موسى لا له. ذلك أنه لما أنكر خرق السفينة نودي: يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحاً في اليم؟ إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى: ﴿ إِذَ اوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَابُوتِ فَاقَدِفِيهِ فِي الْيَابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَابُوتِ فَاقْدِفِيهِ فِي الْيَابُوتِ فَاقْدِفِيهِ فِي الْيَابُوتِ فَالْيَابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَابُوتِ فَاقْدِفِيهِ فِي الْيَابُوتِ فَالْيَابُوتِ فَاقْدِفِيهِ فِي الْيَابُوتِ فَاقِيهِ فِي الْيَابُوتِ فَاقْدِفِيهِ فِي الْيَابُوتِ فَاقْدِهِ فِي الْيَابُوتِ فَاقِيهِ فِي الْيَابُوتِ فَاقِيهِ فِي الْيَابِي فِي الْيَابُونِ فَاقِيهِ فِي الْيَابِي فَالْيَابِي فِي الْيَابُونِ فِي فَالْيَابِي فِي الْيَابِي فَالْيَابِي فِي الْيَابِي فِي الْيَابِي فِي الْيَابُونِيةِ فِي الْيَابُونِ فَالْيَابِي فَالْيَابِي فِي السَاعِلِي فِي فِي الْيَابُونِ فَي الْيَابُونِ فَالْيَابُونِ فَالْيَابِي فِي الْيَابِي فَالْيَابِي فَالْيَابِي فَالْيَابُونِ فَي فَالْيَابِي فَالْيَابُونِ فِي فَالْيَالِي فَالْيَابُونِ فَيْنِهِ فَيْ فِي فَالْيَالِي فَالْيَابِي فَالْيَابِي فَالْيَالِي فَيْهِ فِي فَالْيَابِي فَالْيَالِيْدِي فِي فَالْيَابِي فِي فَالْيَابِيْنِ فَالْيَابِيْنِ فَالْيَابِيْدِيْنِ فَيْنِهِ فَيْنِهِ فَالْيَابِيِيْنِ فَالْيَابِي فَالْيَالِيْدِيْنِهِ فَيْنِهِ فَالْيَابِي فَالْيَالِيْنِيْ

﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيۤ ﴾ [ القصص: ٧].

ولما أنكر القضاء على الغلام نودِي: يا موسى أين إنكارك هذا من وكزك المصري وقضائك عليه؟ إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَغَنْثُهُ الذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوكَزَهُ مُوسىٰ فَقَضىٰ عَلَيْهِ ﴾ [ القصص: ١٥].

ولما أنكر إقامة ميل الجدار دون اقتضاء أجر نودِي: يا موسى أين هذا من رفعك حجر البئر لما وردت ماء مدين وسقيك للبنتين دون أجر؟ إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتُيْنِ تَذُودَانِ، قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلِّى إلى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَآ أَنزُلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُ، فَجَآءَتُهُ إِحْديلُهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَآءٍ، قَالَتِ إِنَّ أَبِي يَدْعُ وِكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْدِيلُهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْقَيْتَ لَنَا ﴾ قَالَتِ إِنَّ أَبِي يَدْعُ وَكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْدِيلُهُ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ والقصص: ٢٣ - ٢٤ - ٢٧].

ومن المفيد في هذا المقام القضاء على بعض الشبه والأوهام، ذلك أن الاعتراضات التي اعترض بها موسى على تصرفات صاحبه إنما لم يكن لها قبول، لأن تصرفات صاحبه صدرت على مقتضى ما أُوجِيَ إليه من عند الله، ولم تصدر منه عن رأيه الخاص ومحض هواه، ولذلك لم يُعَدَّ عملُه خروجاً على شريعة موسى عليه السلام، وأقرَّه موسى في النهاية على تأويله وفارقه بسلام، اقتناعاً منه بقوله دفاعاً عن نفسه: ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنَ

آمْرِي، ذَالِكَ تَاوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً ﴾.

لكن في حالة ما إذا أكمل الله دينه، وانقطع الوحي الإلهي بالمرة، وختمت الرسالة إلى الأبد، كما هو الحال بالنسبة للرسالة المحمدية التي هي خاتمة الرسالات، إذ لا نبي بعد نبينا ولا رسول، فإنه لا يقبل من أحد من المسلمين مهما كانت درجته في العلم والصلاح والولاية أيَّ قول أو فعل مخالف لنصوص الوحي الثابتة في كتاب الله وسنَّة رسوله، فنصوص الشريعة حاكمة على ما الأقوال والأفعال لا بد أن يوزن بميزانها، فما وافقها كان مقبولاً، وما خالفها كان مرفوضاً، ومن هنا كان كل ما يَخْرِم قاعدة شرعية أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم، وإما من إلقاء الشيطان، حسبما نص عليه الشاطبي في وإما من إلقاء الشيطان، حسبما نص عليه الشاطبي في (الموافقات)، قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ الله وافقات)، قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَر الله وافقات)، قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَر الله وافقات)، قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواً وَيُسَلِّمُواً وَيُسَلِّمُواً وَيُسَلِّمُ وَيَا النساء: 10].

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة أخرى سأل أهل الكتاب عنها رسول الله على المحديث عن قصة شخص يُطلق عليه لقب «ذي القرنين»، كما سألوه من قبل عن قصة أهل الكهف التي ورد ذكرها سابقاً في هذه السورة نفسها، وكما سألوه أيضاً عن ماهية الروح حسبما ورد في قولسه تعالى: ﴿ وَيَسْئُلُونَ لَكَ عَنِ السرَّوحِ ﴾ [ الإسراء: ٨٥]، ومقصودهم من هذه الأسئلة وما ماثلها هو تعجيز النبي على وتحديه، لأنهم يعرفون أنه «النبي الأمّي» الذي

خاطبه ربه قائلاً: ﴿ مَا كُنتَ تَـدْرِي مَا الْكِتَنبُ وَلاَ الإِيمَانُ ﴾ [ الـزخرف: ٥٢] وهم ينتظرون بفارغ الصبر أن يعجز عن الحواب، أو يجيب عن سؤالهم جواباً غير مطابق للصواب، ليتخذوا من ذلك ذريعة للطعن في رسالته، وإبطال نبوّته، لكن الله تعالى يأخذ بيده، ويمدّه بمدده، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَيَسْئُلُونَكَ عَن فِي الْقَرْنَيْنِ، قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْراً ﴾.

غير أن لقب «ذي القرنين» الذي يظهر أنه لقب مشترك بين عدة أشخاص لم يطلقه كتاب الله على الاسكندر المقدوني، اليوناني الأصل، والوثني العقيدة، الذي هو أحد من اشتهروا بهذا اللقب، بل هو شخص آخر تحدث كتاب الله عما آتاه من نُصر وتمكين، حتى امتد نفوذه من المغرب إلى المشرق، ونصَّت الأيات الكريمة على إيمانه بالله واليوم الأخر، وعلى قيامه بواجبات الخلافة عن الله في الأرض أحسن قيام، بدليل ما ورد في سياق قصته حكاية عنه ﴿ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْـرٌ ﴾ \_ ﴿ قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً ﴾، وبدليل امتنان الله عليه وتنويهه بشأنه، إذ قال تعالى: ﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً ﴾، والتمكين والتوفيق، إنما ينالهما عباده الصالحون، وبدليل تفويض الله إليه أن يختار من أساليب الحكم ما يراه مناسباً لمصلحة المحكومين واستعدادهم، إذ قال تعالى: ﴿ قُلْنَا يَـٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذَّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً ﴾، وهذه الصفات في مجموعها لا تنطبق على الاسكندر المقدوني بحال، ولا

يدعيها له أحد من مؤرخي الدول الذين تعاقبوا عبر الأجيال.

والآن فلننظر إلى ما يتخلل هذه القصة من مغزى عميق، أو معنى دقيق، فقوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً ﴾ بعد قوله: ﴿ إِنَّا مَكّنًا لَهُ فِي الأرْضِ ﴾ إشارة إلى أن التمكين في الأرض، أيّ أرض كانت، واستقرار السلطان فيها، إنما يتم عند توافر الأسباب والعوامل الضرورية له، ويُفهم من هذا أنه متى اختل سبب من تلك الأسباب، أو عامل من تلك العوامل، وقع من الخلل بحسبه، وعلى قدر أهميته، وعلى رأس تلك الأسباب والعوامل: الإيمان بالله، وإقامة العدل بين الناس، ومقاومة الفساد وردع المفسدين، وهذه الأسباب والعوامل كلها توفَّرَتْ في ذي القرنين، طبقاً لما حكاه كتاب الله في قصته.

وقوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ﴾ إشارة إلى ما تراءى لذى القرنين عند غروب الشمس كأنها تغرب في عين، وهذه العين (حَمِئة) داكنة اللون، لما تجمَّع حولها وأحاط بها من الطين والأعشاب، على غرار ما يتراءى لراكب السفينة في البحر، أو الواقف على شاطئه، من أن الشمس تغرب في الماء وراء الأفق، بينما هي في الحقيقة إنما تغيب عن مكان لتشرق على مكان آخر، وهي لا تفارق فَلكها الخاص.

وقوله تعالى حكاية عن ذي القرنين: ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذَّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذَّبُهُ عَذَاباً نُكُراً، وَأَمَّا مَنَ - امَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزَآءُ الْحُسْنَىٰ، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ آمْرِنَا يُسْراً ﴾ إشارة

إلى السياسة العادلة التي سار عليها ذو القرنين في حكمه، مما مكن له في الأرض، وجعله موضع الرضا عند الله، والثناء في كتاب الله، وهذه السياسة كما رسمتها الآية الكريمة تقوم على تشجيع العمل الصالح، ومعاملة أهله بمزيد من الرعاية والعناية، وعلى مكافحة العمل الفاسد، ومواجهة المفسدين بالعقاب الرادع في الدنيا، مع الوعيد بالعذاب الأليم في الآخرة ﴿ عَذَاباً نّكُراً ﴾ في الدنيا، مع وق ولا يخطر على قلب بشر.

وقوله تعالى حكاية عن ذي القرنين: ﴿ ثُمَّ اتَّبِعَ سَبَباً، حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْراً ﴾ يحتمل احتمالين: إما أنه عندما تُوغِّل في أقصى الشرق اكتشف قوماً «بدائيين» لا يزالون عراة الأجسام، بحيث لا يسترهم من الشمس أي شيء، وإما أنه اكتشف قوماً منبوذين بالعراء، يعيشون فوق أراضي جرداء، لا ديار لهم ولا أشجار، ولا كهوف عندهم ولا أغوار، وبذلك لم يكن بينهم وبين قيظ الشمس وحرِّها أي ستار، مثل الصحارى الشاسعة، والسهوب الواسعة.

وقوله تعالى حكاية عن ذي القرنين: ﴿ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَباً، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السُّدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْماً لاَّ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً ﴾ [ الآية:٩٣، ٩٣ ] إشارة إلى الحالة التي وجد عليها ذو القرنين شعباً متخلفاً معرَّضاً لعدوان شعب أقوى منه بجواره، يدعى «ياجوج وماجوج»، فلما اطمأن الشعب المتخلف الضعيف إلى عدل ذي القرنين، وشاهد حرصه على الصلاح ومقاومته للفساد، التمس منه أن يقيم بينه وبين جيرانه المعتدين، سداً يحميه من

غاراتهم المتكررة ما بين الحين والحين ﴿ قَالُواْ يَـٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سُدًا ﴾.

ولم يسع ذا القرنين إلا أن يبادر إلى نصرة الشعب الضعيف وينزل على رغبته، فقال لرجاله: ﴿ لَ اتُّونِي ٰ زُبُو الْحَدِيدِ ﴾ أي قِطَعِ الحديد ﴿ حَتَّىٰ إِذَا سَاوِيٰ بَيْنَ الصَّدفَيْنِ قَالَ انفُخُواْ، حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ ءَاتُونِيٓ أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً ﴾ أي نحاساً، وهذا الوصف الذي حكاه كتاب الله يفيد أن ذا القرنين أعانهم على ردم الممر الذي كان يُغِير منه «ياجوج وماجوج»، فكوَّم فيه قطع الحديد، ثم أمرهم بالنفخ على النار لتسخين الحديد وإذابته، ثم أفرغ على الحديد المذاب نحاساً مذاباً ليختلط به فيزداد صلابة وقوة، وهذه الطريقة التي لجأ إليها ذو القرنين ووصفها كتاب الله أقرَّت بفائدتها الصناعة الحديثة، إذ أخذت تضيف نسبة معيَّنة من النحاس إلى الحديد، حتى تُضاعف مقاومته وصلابته، ولهـذا المعنى جاء التعقيب على ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْطَلْعُوٓا أَنْ يُّظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَلْعُواْ لَهُ نَقْباً ﴾ أي فلم يستطع أبناء «ياجوج وماجوج»بعد ذلك أن يتسـوروا السد المحكم الـذي أقامـه ذو القرنين، نظراً لملاسته، ولم يستطيعوا نقبه للإغارة منه على الشعب المجاور، نظراً لصلابته، وهكذا تحوَّل الشعب المهدد بالغارات إلى شعب يعيش في بحبوحة الأمن والاطمئنان، وأكبرَ أبناؤه ما أسداه إليهم ذو القرنين من عظيم الإحسان، لكن لما أعربوا عن شكرهم وامتنانهم بادر ذو القرنين إلى التبري من حوله

وقوته، ونبَّههم بدلًا من ذلك إلى شكر الله على فضله ورحمته، ﴿ قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ﴾.

ثم عقب ذو القرنين على إقامة السد بما يفيد أنه لا بد أن يأتي وقت يُدك فيه السد دكاً، إشارة منه إلى قيام الساعة، عندما تُخِرج الأرض أثقالها وتُبدَّل الأرض غير الأرض والسماوات فقال فيما حكى عنه كتاب الله: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكاً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقاً ﴾.

## الربع الثاني من الحزب الواحد والثلاثين في المصحف الكريم

اَفْسَبَ أَلِذِينَ كَفَرَوَا أَنْ يَتَخِنْدُواْ عِبَادِ عِ مِن دُونِيَ أَوْلِيَآءً إِنَّا أَغْتَدْنَا جَمَنَّمَ لِلْكِفْنِ بِنَ نُزُلًّا ۞ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْآخْسَيرِ بِنَ أَعْمَلًا ﴿ إِلَّهُ مِنْ ضَلَّ سَعْبُهُمْ فِي إِلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نَبِا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اوْلَإِكَ أَلَدِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاآبِهِ ء فَجَمِلَتَ آعْمَالُهُمَّ فَلَا نُفِيهُم لَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيهُمَةِ وَزُنَّا ۞ ذَالِكَ جَزَّاؤُهُمُ جَمَنَّهُ بِمَا كَفَرُواْ وَاتَّخَذُ وَا عَايَنِةِ وَرُسُلِهِ هُنُ وَالْآلَادِينَ عَامَنُواْ وَعَِلُواْ الصَّلِحَيْتِ كَانَتُ لَمُتُمْ جَنَّتُ الْفِرْدُوسِ اُزُلَّا ﴿ خَلِدِينَ فِهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۞ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرِمِدَادًا لِكَلِمَكِ رَخِيِّ لَنَفِدَ أَلْبَحْرُ فَتَلَأَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِيِّ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَّا ۞ قُلِ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرُّ مِتْثُلُكُو يُوجِيَّ إِلَيَّ أَنْمَآ إِلَهُ كُورُ إِلَهُ وَحِدٌّ فَمَن كَانَ يَـرْجُواْ لِقَنَاءَ رَبِّهِ، فَلْيَعْمَلُ عَهِلَا صَلِكًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، أَخَدًا ا

يرألله ألتخمز ألتجيب كَهِيغَضَّ ۞ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ. زَكَرِتِكَ ءَ ﴿ إِذْ نَادِيْ رَبُّهُ و نِدَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِلَّهِ ۗ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّ وَاشْتَعَلَ أَلْرَأْشُ شَيْبًا وَلَمَ آكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنَّ خِفْتُ الْمُوالِي مِنْ قَرَاءَ وكَانَتِ إِمُرَاكَةِ عَاقِرًا فَهَتِ لِے مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِنْكِنِ وَيَرِثُ مِنَ ـ الِ يَعْقُوبٌ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَـٰذَرَّكَرِيَّٳٓهُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُـٰ لَلِهِ إِسْمُنُهُ وِ يَجَيِيٰ لَرُ جَعُعَلَ لِلَّهُ وَمِن قَبَلُ سَمِيتًا ۞ قَالَ رَبِّ أَنِّي بَكُونُ لَهِ غُلَارٍ وَكَانَتِ إِمْرَاكَةِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِجَرِعُتِيًّا ۞ قَالَ كَذَ الِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىٰٓ هَيِّنٌ وَقَدْخَلَقَنُكَ مِنقَبْلُ وَلَرْ تَكْ شَيْئًا ۞ قَالَ رَبِّ إِجْعَلَ لِيَّءَ ايَرٌّ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَنَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ أَلْجِحَ إِن فَأُوْجِي إِلَيْهِمُو أَن سَبِتَّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۞ يَلْيَعْيِيٰ خُذِ الْكِنَابَ بِقُوَّةٌ وَءَاتَيْنَ لُمُ الْحُكْرَ صَبِيًّا ۞ وَحَنَانًا مِّن لَّذُنَّا وَزَكُونًا وَكَانَ تَقِتُيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَ لِدَيْهِ وَلَوْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ۞ وَسَلَوْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ مَوْتُ

## الربع الثاني من الحزب الواحد والثلاثين في المصحف الكريم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الواحد والثلاثين في المصحف الكريم، وبداية هذا الربع قوله تعالى في سورة الكهف المكية: ﴿ اَفَحَسِبَ الذِينَ كَفَرُوٓا أَنْ يَّتَخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أُولِيَآءَ ﴾ ونهايته قوله تعالى في سورة مريم المكية أيضاً ﴿ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنُ، وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَةً لَلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، وَكَانَ أَمْراً مَقْضِياً ﴾.

تواجهنا في القسم الأول من هذا الربع خاتمة سورة الكهف، وفي هذه الخاتمة يستنكر كتاب الله من جديد موقف المشركين الذي يتخذون من عباده أولياء، يوالونهم ويعبدونهم من دون الله، فيجعلونهم محل الخوف والرجاء، ويعتقدون أن بيدهم المنع والعطاء، ناسين أن العابد والمعبود في هذه الحالة سِيّان، إذ في العجز والضعف، والافتقار إلى الله خالق الخلق ورازقهم، لا يفترق إنسان عن إنسان، وإقبال العاجز الفقير على عبادة عاجز فقير مثله نوع من خَور الرأي، وضرب من العبودية والهوان فقير مثله نوع من خَور الرأي، وضرب من العبودية والهوان

وتحدث كتاب الله عن العاملين الذين يتقبَّل الله أعمالهم،

والعاملين الذين يُحبِط أعمالهم فلا يقيم لها أي وزن، منبها إلى أن نعمة القبول إنما يحظى بها الذين «آمنوا وعملواالصالحات» فلا بد من أن يكون الإيمان بالله واليوم الآخر هو الحافز إلى العمل والدافع إليه، ولا بد من أن يكون العمل صالحاً في نفسه، بحيث تتحقق به مصلحة، ويؤدي إلى صلاح، أما الأعمال التي لا تنبثق عن الإيمان بالله، أو تؤدي إلى الفساد في الأرض، دون أن يتحقق بها أي خير أو صلاح فلا عبرة بها، ولا قيمة لها يوم الحساب، ولا يشفع في عمل الكافر أن يكون ظاهره خيراً ومصلحة، لأنه فاقد لروح العمل، التي هي الإيمان بالله وبلقائه، ونية التقرب إليه بالعمل، والثقة بحسن جزائه.

وإلى الأخسرين أعمالاً يشير قوله تعالى هنا: ﴿ قُلْ هَلْ نَبْئُكُم بِالآخسرين أعمالاً ﴾، ثم فسر معنى الأحسرين أعمالاً فقال: ﴿ الذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صَنْعاً ﴾ أي عملوا أعمالاً على غير هدى، ظانيِّن أنهم على شيء، وأن أعمالهم منظور إليها بعين الرضا والقبول ﴿ اوْلَلْئِكَ الذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَنْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِ فَحَبِطَتَ آعْمَلُهُمْ فَلاَ فَيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَلَمَةِ وَزْناً ﴾ أي فلا وزن لهم عندنا يومئذ ولا اعتبار ﴿ ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَمُ بِمَا كَفَرُواْ وَاتَّخَذُوٓاْ ءَايَنتِي وَرُسُلِي اعتبار ﴿ ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَاتَّخَذُوٓاْ ءَايَنتِي وَرُسُلِي عَيْر طريقة مرضية، وهو يحسب أنه مصيب فيها، ويظن أن عمله غير طريقة مرضية، وهو يحسب أنه مصيب فيها، ويظن أن عمله مقبول وهو مردود».

وكما نص كتاب الله في هذه الآية على إحساط أعمال

الكافرين، لأنها مجرد أشباح، فاقدة لروح الإيمان بالله، وخالية من نيَّة التقرُّب إليه، فقد نص على نفس المعنى في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمْئَانُ مَآءً حَتَّى ۚ إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ﴾ [النور: ٣٩]، وقولِه تعالى: ﴿ وَقَلِمْنَا إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ﴾ [النور: ٣٩]، وقولِه تعالى: ﴿ وَقَلِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنثُوراً ﴾ [الفرقان: ٢٣].

أما الفائزون الذين لم يضل سعيهم في الحياة الدنيا، وتقبّل الله أعمالهم في الأخرة، فجازاهم عنها الجزاء الأوفى، فيشير إليهم قوله تعالى هنا: ﴿ إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، خَلِدِينَ فِيهَا لاَ الصَّلِحَتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، خَلِدِينَ فِيهَا لاَ يَتحوّلون عنها، يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴾ أي مقيمين فيها باستمرار لا يتحوّلون عنها، ولا يبغون بها بديلًا، لأنها غاية الغايات في السعادة والنعيم خسنت مُسْتَقرًا وَمُقَاماً ﴾.

وكما استعمل كتاب الله في الحديث عن مصير السعداء المقبول عملهم كلمة (نُزُلا) فقال: ﴿ إِنَّ اللّهِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلْحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُلُلاً ﴾ استعمل نفس اللفظ في الحديث عن مصير الأشقياء المرفوض عملهم فقال: ﴿ انّا أَعْتَدْنَا ﴾ أي أعددنا ﴿ جَهَنَّمَ لِلْكَنْفِرِينَ نُزُلاً ﴾، إلا أن نزلاء الفردوس لا يبغون عن نزلهم حِولاً ولا بدلاً، بينما نزلاء جهنم لو وجدوا السبيل لمفارقتها لما استقروا بها لحظة واحدة، فضلاً عن أن يتخذوها نزلاً ﴿ سَآءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَاماً ﴾.

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قدرة الله وتصريفه لمجاري الأقدار الصادرة عن مشيئته، بمقتضى علمه وحكمته،

إيجاداً وإمداداً، منبّها إلى أنه لو أصبح ماء البحر مداداً تكتب به كلمات الله، الناطقة بأمره وخلقه، والمتعلقة بما كان وما سيكون، وما لو كان كيف يكون، لجفّ ماء البحر قبل انتهائها، ولعجز عن الوفاء بتسجيلها، إذ البحر ما هو إلا جزء بسيط من أجزاء الكون، والكون على سعته وترامي أطرافه لا يخرج عن أنه عالم محدود، بينما مجاري الأقدار الإلهية، والتصرفات الربّانية، التي ترمز إليها كلمات الله، ويتعلق بها علم الله، لا تقبل الحصر والعد ولا تحدُّها أية حدود، وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا: ﴿ قُل لّوْ كَانَ البّحرُ مِدَاداً لّكلِمَنْ رَبّي لَنفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبّي وَلَوْ جُئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾ على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَلَوَ جَئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾ على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَلَوَ النّهُ وَالْبُحْرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللّهِ ﴾ [ لقمان: ٢٧].

وفي هذا السياق الذي أبرز فيه كتاب الله أخص خصائص الألوهية خاطب الحق سبحانه وتعالى رسوله بما يؤكد صفته البشرية وعلمه المحدود، بالرغم من كونه نبيًا رسولًا، منبهاً إلى أنه لا سبيل لرسوله إلى كشف الغيب، إلا بواسطة الوحي الإلهي الذي يتلقى الأجوبة المفجمة الذي يتلقى الأجوبة المفجمة للمشركين وأهل الكتاب، كلما تحدّوه بأسئلتهم المحرجة، كسؤالهم عن أهل الكهف، وسؤالهم عن ذي القرنين، وسؤالهم عن أمل الكهف، وسؤالهم عن ذي القرنين، وسؤالهم عن الموح ﴿ قُل ِ إِنَّمَا أَنا بَشَرٌ مُّثلُكُمْ يُوحِي إِلَيٌ ﴾، ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿ ذَلِكَ مِنَ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ المعنى قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿ ذَلِكَ مِنَ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ الْمعنى قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿ ذَلِكَ مِنَ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ الْمعنى قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿ ذَلِكَ مِنَ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ الْمعنى قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿ ذَلِكَ مِنَ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ الله وحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ [ الآية: ١٠٢]، ثم أجمل مضمون الرسالة

المحمدية في شعارها الجامع المانع شعار التوحيد ﴿ يُوحَى إِلَيُّ اللَّهُكُمُ إِلَنَّهُ وَاحِدٌ ﴾.

وكما نوهت سورة الكهف في مطلعها بالمومنين الذين يعملون الصالحات وزفّت إليهم البشري فقال تعالى: ﴿ وَيُبَشّرَ الْمُسومِنِينَ النّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْراً حَسَناً ﴾ الْمُسومِنِينَ النّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْراً حَسَناً ﴾ [ الآية: ٢]، أكدت في ختامها بصورة قاطعة أهمية الإيمان بالله والعمل الصالح، مبينة أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة إلى الله، لمن ابتغى قبوله ورضاه ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَلِحاً وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَداً ﴾.

والآن وقد ختمنا بفضل الله ومعونته سورة الكهف المكية، ننتقل إلى سورة مريم المكية أيضاً، وقد جاءت هذه السور مفتتحة بالحروف الهجائية المتقطعة على غرار مجموعة السور المفتتحة بمثل هذا النوع من الحروف، وقد بينًا عند تفسيرها ما في ذلك من حكمة وإعجاز، وإنما عرفت هذه السورة باسم سورة مريم، لما ورد فيها من قصة مريم بنت عمران وميلاد ابنها عيسى عليهما السلام ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَبِ مَرْيَمَ ﴾ \_ ﴿ قَالُواْ يَهُمَرُونَ ﴾ . وهذه عليهما السلام ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَبِ مَرْيَمَ ﴾ \_ ﴿ قَالُواْ يَهُمَرُونَ ﴾ . وهذه القصة لا تستغرق سورة مريم بأكملها، كقصة يوسف التي استغرقت سورة يوسف بتمامها، بل إن سورة مريم \_ علاوة على ما تضمنته من الحديث عن مريم وابنها عيسى عليهما السلام والإرهاصات التي جرت لهم في بداية أمرهم، وذكرت شيئاً من

سيرتهم وأخلاقهم وأقوالهم، وخصّت بالذّكر آدم، وإدريس، ونوحاً، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب (ويعرف أيضاً باسم إسرائيل) وموسى، وهارون، وزكرياء، ويحيى، عليهم السلام، وسيأتي في الربع القادم قوله تعالى مُجمِلًا الحديث عن الأنبياء، ومنوّها بشأنهم عموماً، بمناسبة ذكر طائفة منهم في هذه السورة ﴿ اوْلَـٰئِكَ الذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيتِينَ مِن ذُرّيّةِ ءَادَمَ وَمِمّنْ هَدَيْنَا مَعَ نُوحٍ ، وَمِن ذُرّيّةٍ إِبْرَ هِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ، وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ﴾.

ويتجلى من سياق هذه السورة على العموم التركيز علي وحدة الرسالة الإلهية، وإن تعدد حَمَلتُها الذين تلاحقوا عليها جيلا بعد جيل، والتركيز على مضمون تلك الرسالة، وكونها رسالة تثبت الوحدانية لله، وتنفي عنه الشريك والولد نفياً باتاً، كما تثبت البعث بعد الموت، وتقرر الجزاء الأخروي في الدار الآخرة.

أما بداية «سورة مريم» فقد عُنِيت بالحديث عن زكرياء عليه السلام، الذي أحس عند كبره بحاجته إلى إنجاب ولد صالح يكون خير خلف لخير سلف، فالتجأ إلى الله بالتوسل والدعاء ليَهَب له غلاماً يرث عنه العلم والدين، رغماً عن كون امرأته عاقراً لا ينتظر منها عادة أن تلد، وذلك قوله تعالى: ﴿ كَهيتَعَصّ، ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّآءَ، اذْ نَادى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِياً، قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمَ اَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ فَهِيَّا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَآءِي ﴾ أي خاف شرار بني إسرائيل أن يغيروا من الدين، وأن لا يحسنوا الخلافة بعده إسرائيل أن يغيروا من الدين، وأن لا يحسنوا الخلافة بعده

﴿ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنَ - الله دعاء عبده مِنَ - الله يَعْقُوبَ، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾، واستجاب الله دعاء عبده زكرياء فنودي من السماء ﴿ يَلْزَكَرِيَّآءُ انَّا نُبَشِّرُكَ بِعُلَم اسْمُهُ يَحْيىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ أي موافقاً له في اسمه، فلم يسبق أن حمل هذا الاسم أحد قبله.

وبعد ميلاد يحيى ناداه ربه ﴿ يَنْيَحْيَىٰ خُولِهِ الْكِتَابَ بِقُوّةٍ ﴾، ونوَّه كتاب الله بخصال يحيى وبروره بوالديه، ومقامه الكريم عند ربه، رغماً عن كونه لا يزال صبياً دون البلوغ، فقال تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًا ﴾ أي الحكمة والفقه في الدين ﴿ وَحَنَاناً مِّن لَّدُنّا وَزَكَوٰةً ﴾ أي طهارة وصلاحاً ﴿ وَكَانَ تَقِيًا، وَبَرّا اللهِ وَلَا يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبُومَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبُومَ خَيًا ﴾.

وعندما أنهى كتاب الله الحديث عن إكرام زكرياء بولده يحيى عليهما السلام، رغماً عن كون امرأته عاقراً، وكونه قد بلغ من الكبر عتيًّا، انتقل فوراً إلى قصة مريم، وتبشير الله لها بميلاد عيسى عليه السلام، وكما جمع كتاب الله هنا في سياق واحد بين هاتين القصتين، لما بينهما من مناسبة ومشابهة، سلك نفس المسلك في سورة آل عمران وسورة الأنبياء، إذ جمع بينهما أيضاً في نفس السياق. على أن قصة مريم أغرب من قصة زكرياء وأعجب، إذ ها هنا يتم الإخصاب والإنجاب في رَحِم امرأة عذراء وأعجب، إذ ها هنا يتم الإخصاب الله عن هذه القصة حديثاً ينفي عن مريم العذراء مزاعم اليهود الخبيثة، التي بلغت الغاية في عن مريم العذراء مزاعم اليهود الخبيثة، التي بلغت الغاية في

اللؤم والتحقير، والقذف والتشهير، كما ينفي عن ابنها عيسى المسيح مزاعم النصارى الطائشة، التي بلغت الغاية في الغلو المسيح مزاعم النصارى الطائشة، التي بلغت الغاية في الغلو والإطراء، والتطوح مع الشهوات والأهواء، وإلى قصة مريم يشير قوله تعالى هنا خطاباً لخاتم النبيئين: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَٰبِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنَ اَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيًّا، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيًّا، قَالَتِ إِنِّيَ أَعُودُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا، قَالَ إِنَّمَا أَنْا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا، قَالَ إِنَّمَا أَنْا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ بَلُكُما زُكِيًّا، قَالَتَ آنَىٰ يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمَ الله غُلَامً وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمَ الله غُلَامً وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمَ الله عَلَى مَيْنَا ﴾، وكما قال الملك لزكرياء عليه السلام: ﴿ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَيَّ هَيِّنَ ﴾ قال الملك لزكرياء عليه السلام: ﴿ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَيَّ هَيِّنَ ﴾ قال الملك لمريم عليها السلام نفس الشيء: ﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَيَّ هَيِّنَ ، وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَةً لِلنَاسِ وَرَحْمَةً مِّنًا، وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيًّا ﴾.

وإلى براءة عيسى من إفك اليهود وافترائهم، وبراءته من غلق النصارى وإطرائهم، إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل، جاء في كتاب الله بعد الانتهاء من عرض قصته مع أمه قوله تعالى في الربع المقبل: ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، قَوْلُ الْحَقِّ الذِي فِيهِ يَمْتُرُونَ ﴾.

# الربع الثالث من الحزب الواحد والثلاثين في المصحف الكريم

غَمَلَتُهُ فَانتَبَذَتْ بِيهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۞ فَأَجَآءَهَا أَلْحَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ أِلنَّخَلَةِ قَالَتْ يَـٰ لَيُنْتَذِ مِتُّ قَبْلَ هَاذَا وَكُنْتُ نِسْيَا مَّنسِيًّا ۞ فَنَادِبْهَامِن تَحْيَتِهَآ أَلَّا تَخْزَبِذِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَيرتيًّا ۞ وَهُزِّتَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ إِلنَّخَلَةِ تَسَلَقَطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيتًا " ا فَكُلِهِ وَاشْـرَدِهِ وَقَرِّبِ عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَـرِ أَحَدًا فَقُولِكِ ۚ إِنِّ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَ نِ صَوْمًا فَلَنَّ اكْلِمَ أَلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَنَتْ بِيهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وْ قَالُواْ يَلْمَرْ بَمُ لَقَدَّ جِنْتِ شَيْئًا فَرِبًّا ۞ يَنْأَخْتَ هَارُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ إِمْرَأَسَوْءٍ وَمَا كَانَتُ الْمُلْكِ بَغِيَّا اللهُ فَأَشَارَتِ النَّهِ قَالُواْ كَيْفَ مُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْلَهْدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّ عَبْدُ اللَّهِ ءَ ابْدِينِيَ الْكِكَلْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّ ٵ ۞

وَجَعَلَنِهِ مُبِارِكًا اِيْنَ مَا كُنْتُ وَأُوْصِنِهِ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوْةِ مَا دُمْتُ حَيَّا۞ وَبَرَّا بِوَ لِدَيْدٌ وَلَهُ يَجْعَلْنِ جَيَّارًا شَقِيًّا ۞ وَالسَّلَهُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيّاً ﴿ ذَالِكَ عِيسَى اَبْنُ مَرْبَمَ فَوْلُ الْحَقِّ اللهِ عِيهِ يَمَتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَخِذَ مِنْ قَلَدٍّ سُبِحُنَهُ ۗ إِذَا قَضِيَ أَمْرًا فَإِنْمَـا يَقُولُ لَهُ و كُنَّ فَيَكُونُ ﴿ وَأَنَّ أَلَّهَ رَنِيِّ وَرَبُّكُمُ ۖ فَاعَبُدُوهُ ۗ هَاذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ ۞ فَاخْتَلَفَ أَلَاخْزَابُ مِنْ بَبْنِهِمٌ فَوَيْلٌ لِّلذِبنَ كَفَنرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٌ ۞ اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَاتُونَنَا لَكِينِ أَلظَّالِمُونَ أَلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُبِينٍ ۞ وَأَنذِرُهُمْ مَ يَوْمَ أَكْتَسُرَةِ إِذْ قُضِيَ أَلَامُرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُومِنُونَ ١٠ إِنَّا نَحَنُ نَرِتُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْمٌ اوَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونٌ ٥ وَاذَكُرُ فِي الْكِنَنِ إِبْرَهِمَ إِنَّهُ كَانَصِدِّ يِقَانِّيتِنَّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَآأَبُتِ لِم تَعَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْفِي عَنكَ شَيْئًا ۞ يَكَأَبُتِ إِنِّ قَدْجَآءَ نِهِ مِنَ أَلْعِلْمِ مَالَةً يَا نِكَ فَاشِّبِعْنِ أَهْدِ كَ صِرَطا سَويًا ﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ إِللَّهَ يَطَنَّ إِنَّ أَللَّهَ يَطَنَّ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ۞ يَكَابَّتِ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَتَكَ عَذَابُ مِّنَ

أَلْرَحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ اَنتَ عَنَ الِحَيِّةِ يَآإِبُرَهِمِمُ لَبِن لَّرْ تَنتَهِ لَأَزَّجُمَنَّكَ وَاهْجُرْدِ مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغُفِرُلُكَ رَنِي إِنَّهُ كَانَ خِ حَفِيًّا ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَأَدْعُواْ رَخِّهِ عَسِيَّ أَلَّا ۖ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَحْدِ شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا إَعْتَزَلَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ ءَ إِسْحَنَى وَيَعْفُوبٌ وَكُلَّاجَعَلْنَا نَبِيَّئَا ۞ وَوَهَبْنَا لَمُثَمِيِّن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَمُثَمَّ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّاً © وَاذَكُرُفِهِ اللَّكَنْبِ مُوسِى ٓ إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيتَٵْ ۞ وَنَكَيْنَكُ مِنْجَانِبِ الطُّورِ الْآيُمَنِ وَقَتَهْنَـٰكُ نِجَيِّنًا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُۥُ مِن رَّحُمَنِنَآ أَخَاهُ هَرُونَ نِبِيَّكُا ۞ وَاذْكُرُ فِي الْكِكَنْبِ إِسْمَلْعِيلَ إِنَّهُ وَكَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِّيكًا ۞ وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ مَ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرُضِيًّا ۞ وَاذْكُرُهِ فِي الْكِنَكِ إِذْ رِيسَ إِنَّهُ كَانَصِدِيقَا بِّيَيَّا ۞ وَرَفَعَنَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ اوْلَيِّكَ أَلْذِينَ أَنْعَمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ مِن أَلْتَابَيْ مِن ذُرِّيَّة عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجِ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَهِمِ وَإِسُرَآءِ يلَ وَمِمَّنَ هَدَيْنَا وَاجْنَبَيْنَٱ إِذَانْتُلِى عَلَبْهِمُۥ ءَايِنْ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدَاوَ بُكِيًّا ۞ ه

## الربع الثالث من الحزب الواحد والثلاثين في المصحف الكريم

حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الواحد والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة مريم المكية: ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيًا ﴾ إلى قوله تعالى في نفس السورة: ﴿ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، إِذَا تُتلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَنتُ الرَّحْمَنِ خَرُّواْ سُجَّداً وَبُكِيًا ﴾.

في القسم الأول من هذا الربع واصل كتاب الله الحديث عن قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام، فوصف حالها أثناء الحمل وعند المخاض، وما أصابها من قلق بالغ وحزن عميق، لخروج أمرها عن العادة ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيًا ﴾ أي بعيداً من أهلها ﴿ فَأَجَآءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِنْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَعْلِيَّنِي مِتُ قَبْلَ هَنْذَا وَكُنتُ نِسْياً مَّنسِيًا ﴾، غير أن الله تعالى هدأ ينليَّتنِي مِتُ قَبْلَ هَنْذَا وَكُنتُ نِسْياً مَّنسِيًا ﴾، غير أن الله تعالى هدأ روعها ﴿ فَنَادينها مِن تَحْتِهَا أَلا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سِيًا ﴾. المراد بالسري عيسى عليه السلام، وبه قال جماعة من مفسِّري السلف، والمنادِي هنا إما الملك، وإما ابنها عيسى، واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره، وفي هذا الظرف الدقيق وأحدَّر المراد بالسماء بهذا الخطاب الرقيق ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ

بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَّنْقَطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً ﴾ .

ثم أشار كتاب الله إلى ما واجهها به الشاكون والمفترون من بني إسرائيل عندما جاءتهم وهي تحمل ولدها عيسى ﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قَالُواْ يَـٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا، يَـٰأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ امُّكِ بَغِيًّا ﴾. غير أن الله تعالى أسعفها بكلام ابنها عيسى، وإن كان لا يزال في المهد، تأكيداً لبراءة أمه وإثباتاً لطهارة عِرْقه، وتعريفاً للشاكين والمفترين بمعجزة الله التي وقعت في ولادته وخلقه ﴿ فَأَشَارَتِ اِلَيْهِ، قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتينيَ الْكِتَنْبُ وَجَعَلَنِي نَبِيَّناً ﴾، وهذا إخبار عما سيؤول إليه أمره عندما يصبح نبياً ورسولًا، «وإن كان من (الجائز) أن يرسل الله الصغير إلى الخلق كامل العقل والعلم، مؤيداً بالمعجزة، لكن لم يرد بذلك خبر، ولا كان فيمن تقدم» حسبما حققه القاضى أبو بكر (ابن العربي). ثم قال تعالى على لسان عيسى عليه السلام: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَسْرَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَسْنِي بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، وَبَرُّا بِوَالِدَتِي، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا ﴾.

وكما نوَّه كتاب الله بيحيى إذ قال في حقه من قبل: ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾ حكى على لسان عيسى عليه السلام أيضاً قوله وهو يتحدث بنعمة الله عليه ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴾.

ثم عقَّب كتاب الله على ما حكاه في قصة مريم وابنها

عيسى عليهما السلام بقوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، قَوْلُ الْحَقِّ الذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ إشارة إلى أن ما يدَّعيه اليهود على مريم العذراء إنما هو زور وبهتان، وإلى أن ما يعتقده النصارى من أن المسيح ابن الله إنما هو مجرد غلو فاحش، وادَّعاء باطل كل البطلان، وإذا كان المسيح يجعل فاتحة كلامه عندما نطق وهو لا يزال في المهد الاعتراف بعبوديته لله، فيقول بصيغة التأكيد ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللهِ ﴾ فكيف يزعم النصارى أنه إله أو ابن إله ﴿ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَخِذَ مِنْ وَلَدٍ، سُبْحَنْهُ ﴾ أي تنزَّه عن أن يكون له ولد، وإذا كان عيسى ابن مريم قد ولدته أمه دون والد، فتلك معجزة من كان عيسى ابن مريم قد ولدته أمه دون والد، فتلك معجزة من أمْراً بين المعجزات المثيرة التي خرق الله بها العوائد ﴿ إِذَا قَضَى أَمْراً بين المعجزات المثيرة التي خرق الله بها العوائد ﴿ إِذَا قَضَى أَمْراً فَيْلُونُ لَهُ كُن، فَيَكُونُ ﴾، لكن وقوع معجزة كهذه المعجزة لا يقلب الحقائق، ولا يرفع إلى درجة الألوهية أي واحد من الخلائق، يقلب الحقائق، ولا يرفع إلى درجة الألوهية أي واحد من الخلائق، في وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، هَلْذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَخْزَابُ مِنَ بَيْنِهِمْ ﴾ إشارة إلى ما وقع من اللغط والشطط في شأن عيسى ابن مريم عليهما السلام، منذ ولادته إلى الآن وحتى الآن، بين الفِرَق المتعددة داخل الملَّة المسيحية نفسها من جهة، وبين اليهود والنصارى من جهة أخرى، فلا يزال أمره عند الكثير منهم لغزاً من الألغاز، بينما أمره في الإسلام أوضح من فَلَق الصبح، و «الأحزاب» جمع حزب، وهو عبارة عن الفرقة المنفردة برأيها عن غيرها، وقد جاء كتاب الله في شأن عيسى وأمه مريم بالقول الفصل، لكن المفترين عليهما، والمسرفين في حقهما، أصروا على عنادهم، واستمروا عليهما، والمسرفين في حقهما، أصروا على عنادهم، واستمروا

في ضلالهم، ومهما طال بهم الأمد فمردهم جميعاً إلى الله ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ \_ ﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَهُمْ قَوْمَ الْقِيَهُمْ قَوْمَ الْقِيَهُمْ قَوْمَ الْقِيَهُمْ قَوْمَ الْقِيهِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾.

وانتقل كتاب الله من قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام إلى قصة إبراهيم عليه السلام وأبيه، واقتصر في هذا السياق على ما دار بين الأب وابنه من محاورة فريدة من نوعها حول عقيدة التوحيد الثابتة، ومعتقد الشرك الباطل، وما تبع ذلك من تهديد أبيه له بالقطيعة والقتل رجماً بالحجارة، وما أنعم الله به عليه من نعمة الذرية الصالحة التي اصطفاها لبوَّته وحمل رسالته من بعده، فقال تعالى: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيَدًا، إذْ قَالَ لَأْبِيهِ يَتَأْبُتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا، يَنَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاتِكَ فَاتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَاطاً سَويًّا، يَنْأَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَنِ إِنَّ الشَّيْطَنِ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾ أي عاصياً ﴿ يَنْأَبِتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَـٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَـٰنِ وَلِيًّا ﴾، ويتجلى في هذا الخطاب الذي خاطب به إبراهيم أباه ما تقوم عليه الدعوة إلى الله من الاستناد إلى العلم، والتزام الحكمة والموعظة الحسنة، والإقناع بالحجة البالغة، والجدال بالتي هي أحسن، وما تختاره لنشرها من أساليب التلطف والتعطف التي يكون لها وقع طيب في القلوب، فها هو تأليفاً لقلبه، وتطييباً لخاطره، وأخذاً بيده إلى صراط الله السوي، دون أن يجرح عاطفته، ولا أن يهين كرامته، ثم يحكي كتاب الله

جواب أبيه الذي انطبع بطابع الوثنية والجاهلية، فيبدو جوابه جافياً نابياً، مليئاً بالتهديد والوعيد، خالياً من كل حجة أو دليل، اللهم إلا مجرد التقليد الأعمى والرأي السقيم العليل ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ اَنتَ عَنَ مَ الِهَتِي، يَا إِبْرَهِيمُ لَئِن لَمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًا ﴾ أي زمناً طويلاً.

وعندما يسمع إبراهيم رد والده المطبوع بطابع التعسف والعنف، يجيبه بجواب كله أدب ولطف ﴿ قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيَ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ أي عوَّدني اللطف بي وإجابة دعائى.

وبعد أن بلّغ إبراهيم رسالته إلى أبيه وقومه، ووجّه إلى معبوداتهم سهامه النافذة، وزلزل قواعدها من الأساس، فلم تبق لها حرمة في النفوس، فارقهم جميعاً، واعتزلهم متبرئاً منهم ومن آلهتهم، فكان أسوة لأصحاب الكهف من بعده الذين اعتزلوا مشركي قومهم وما يعبدونه من دون الله، وإلى هذا الموقف الحاسم يشير قوله تعالى على لسان إبراهيم: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى الله أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي عَسَى الله أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًا ﴾.

وأشار كتاب الله إلى أن هذه الفترة التي اعتزل فيها إبراهيم أباه وقومه، لإصرارهم على الشرك، كانت فترة خير وبركة على إبراهيم وعلى ذريته، فقد وهب الله له أثناءها ولده إسحاق، ثم وهب لابنه إسحاق وهو على قيد الحياة حفيده يعقوب، ثم ضاعف الله إكرامه لخليله إبراهيم فأنعم على ذريته بالنبوة والذكر

الحسن الباقي بين الناس، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ ويعقوب هو ولد إسحاق الذي عاش إلى جانب جده إبراهيم ﴿ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيمًا ، وَوَهَبْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًا ﴾ ، وبذلك تعزّزت عقيدة التوحيد، وتركزّت دعوتها الخالدة جيلًا بعد جيل.

ولعل الحكمة في الحديث عن إبراهيم الخليل في كتاب الله عموماً، وفي أمر الرسول بأن يتلو على مشركي قريش ما أنزله الله في كتابه عن إبراهيم ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَبِ إِبْرَهِيمَ ﴾ هي تذكيرهم في كتابه عن إبراهيم الذي ينتسبون إليه، ويقرُّون بأنهم من سلالته وولده لم يكن مشركاً ولا يهودياً ولا نصرانياً، وإنما كان حنيفاً مسلماً، يكره الأوثان والأصنام، ويوجِّه إلى عُبَّادها المغفَّلين أنفذ السهام، ولذلك اعتزل قومه وأباه، وهاجر إلى مكة وبني فيها البيت الحرام مع ابنه إسماعيل لتوحيد الله، ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ [ البقرة: ١٢٧ ]. ولا يعتنق الشرك إلا من فقد عقله وحسه ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [ البقرة: ١٢٧ ]. ولا يعتنق الشرك إلا من فقد عقله وحسه ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [ البقرة: ١٢٧ ].

وأشار كتاب الله إلى اصطفاء موسى للرسالة والجمع له بينها وبين النبوّة، وشد أزره بمعونة أخيه هارون، فقال تعالى منوِّها بقدره: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصاً وَكَانَ رَسُولاً بَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًا ﴾ أي يناجي بينها، وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًا ﴾ أي يناجي ربه ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيئًا ﴾. وكانت نبوة هارون إكراماً من الله لموسى، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ قَدُ اوتِيتَ هارون إكراماً من الله لموسى، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ قَدُ اوتِيتَ

سُؤْلَكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾ [ طّه: ٣٦] وهذه الآية نفسها إشارة إلى قول موسى فيما حكاه عنه كتاب الله ﴿ وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنَ اَهْلِي، هَنْرُون أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكُهُ فِيَ أَمْرِي ﴾ [ طّه: ٢٩، هُنْرُون أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ [ طّه: ٢٩، ٣٠، ٣١]، وقوله أيضاً: ﴿ وَأَخِي هَنْرُون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِداً يُصَدِّقْنِيٓ ﴾ [ القصص: ٣٤] - ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ [ القصص: ٣٥].

ثم عاد كتاب الله إلى الحديث عن ذرية إبراهيم، فأشار إلى ولده إسماعيل، والد العرب العدنانية، الذي كان له الفضل في إقامة قواعد البيت الحرام مع أبيه، بانفراد وتخصيص، فقال تعالى مثنياً عليه أجل الثناء: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيئاً، وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوٰةِ، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًا ﴾.

وقوله تعالى في حق إسماعيل: ﴿ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيّاً ﴾ دليل على مزية إسماعيل وفضله على أخيه إسحاق، فقد جمع الله لإسماعيل بين النبوة والرسالة بمقتضى هذه الآية، بينما كان حظ أخيه إسحاق منحصراً في النبوة لا غير، مصداقاً لقوله تعالى فيما سبق: ﴿ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنْقَ وَيَعْقُوبَ، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِينًا ﴾ وثبت في صحيح مسلم قوله ﷺ: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» الحديث.

وأخيراً تحدث كتاب الله عن إدريس الذي يقال أنه أول مرسل بعد آدم عليه السلام، فأثنى عليه ونوَّه بقدره إذ قال: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّتاً، وَرَفَعْنَهُ مَكَاناً

عَلِيًّا ﴾. وفي حديث الإسراء الصحيح أن رسول الله على مر بإدريس وهو في السماء الرابعة فحيًّاه إدريس بقوله: «مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح» وقد حمل بعض مفسري السلف قوله تعالى هنا: ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَاناً عَلِيًّا ﴾ على أن المراد به أن إدريس رفع إلى السماء ولم يمت، على غرار تفسيرهم لقوله تعالى في شأن عيسى: ﴿ بَل رَّفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء: ١٥٨]، وحَمَله أخرون على شرف النبوة والزلفي عند الله.

وبعدما استعرض كتاب الله هذه المجموعة المختارة من الأنبياء والرسل من زكرياء إلى إدريس كنموذج صالح للاقتداء والاتَّباع، منوِّهاً بنصر الله لهم ولدعوتهم، معرِّفاً بقـدرهم عنده ومكانتهم، أجمل كتاب الله القول مرة ثانية عن عموم الأنبياء، وأثنى على سلسلتهم الذهبية أعطر ثناء، فقال تعالى مشيراً إلى جنسهم على العموم: ﴿ اوْلَنْئِكَ الذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّئِينَ مِن ذَرِيَّةِ ءَادَمَ ﴾ [ الآيـة: ٥٨ ]،وكـأنـه يقـول لخـاتم الأنبيـاء ا والمرسلين نفس ما قاله لـ في آية أخرى: ﴿ أَوْلَــــُكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُديْسَهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]. ثم مضى كتاب اللهِ يقول في حقهم جميعاً :﴿ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، إِذَا تُتَّلَّىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَنْتُ الرَّحْمَنْنِ خَرُّواْ سُجَّداً وَبُكِيًّا ﴾ أي أنهم إذا سمعوا كلام الله في كتبه المنزلة، وتدبروا حججه البالغة، خشعت قلوبهم، واهْتَزُّتْ جوارحهم، فخرُّوا على أذقانهم ساجدين لعظمة الله، باكين من خوف الله، قال ابن كثير: «فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هنا، اقتداءً بهم، واتباعاً لهم». ومن خلال ما ذكره كتاب الله في وصف أنبيائه ورسله الذين أنعم الله عليهم يتبين للمومن ما يرضى عنه ربه من الخصال المحميدة، وفي طليعتها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ﴿ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكُوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ على لسان عيسى عليه السلام، والرَّو وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوٰةِ والزَّكُوٰةِ ﴾ في الحديث عن إسماعيل عليه السلام، والبرورُ بالوالدين: ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ ﴾ في وصف يحيى عليه السلام، والحنانُ والتواضعُ: ﴿ وَحَنَاناً مِّن لَدُنَا ﴾ \_ ﴿ وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً عَصِيًا ﴾ في وصف يحيى عليه السلام، ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًا ﴾ على لسان عيسى عليه شقيًا ﴾ على لسان عيسى عليه السلام، والصدقُ والإخلاصُ: ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقاً ﴾ على لسان عيسى عليه السلام، والصدقُ والإخلاصُ: ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقاً ﴾ على لسان عيسى عليه السلام، والصدقُ والإخلاصُ: ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً الْوَعْدِ ﴾ في وصف إبراهيم عليه السلام، ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ في وصف موسى عليه السلام، ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ في وصف موسى عليه السلام، ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ في وصف موسى عليه السلام، ﴿ إِنَّهُ كَانَ مَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ في وصف موسى عليه السلام.

فهذه بعض خصال الذين أنعم الله عليهم، ممن نسأل الله تعالى في «فاتحة الكتاب» عند كل صلاة أن يهدينا إلى سلوك طريقهم فنقول: ﴿ اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾.

# الربع الأخير من الحزب الواحد والثلاثين في المصحف الكريم

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِرْ خَلْفُ

شَيْئًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَعَشُرَنَّهُ مُ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنَحُضِرَنَّهُ مُ حَوْلَجَهَنَّ مَجُثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَازِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُ مُوتَ أَشَدُّ عَلَى أَلْرَحْمَنِ عُنِيَتًا ۞ ثُمَّ لَنَحَنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمُّ أَوْ لِىٰ بِهَاصُلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُرُهِ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقُضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِعٌ الذِينَ إَتَّقَواْ قَنَذَ رُالظَّلِمِينَ فِهَا جُعِثْتًا ۞ وَإِذَا تُتُمُّلِي عَلَيْهِمُ ٓءَ ايَكُنَا بَيِّنَتِ قَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِلذِبنَ ۗ اَمَنُوٓاْ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۞ وَكُرَ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمُهُ أَحْسَنُ أَثَاثَا وَرِءُ يًّا ۞ قُلْ مَن كَانَ فِي إِلضَّلَاةِ فَلْيَهْدُدُ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدًّا حَتَّى ٓ إِذَا رَأَوُاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَتَيَعُلَمُونَ مَنْ هُوَشَرُّكُمَّكَانَــا وَأَضْعَثُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الذِينَ إَهْنَدُواْ هُدَّى وَالْبَلِقِينِكُ ۚ الصَّلِلِحَكَ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّ رَدًّا ۞ اَفَرَآيْتَ أَلذِكَ كَفَرَبِ ْ اَيَٰنِنَا وَقَالَ لَا فُتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۞ اَطَّلَعَ أَلْغَيْبَ أَمِ إِثَّخَذَ عِندَ أَلرَّحْمَنِ عَهُدًا ۞ كَلَّ سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُٰتُ لَهُ مِنَ أَلْعَذَابِ مَدًّا ۞ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَانِينَا فَرَدًّا ۞ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهِ مَا لِيَكُونُواْ لَكُمْ عِنَّا ۞

كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٠ اَلَرُتَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَطِينَ عَلَى السَّخِيْرِينَ تَوُزُّهُمُ وَ أَزَّا ﴿ فَكَ تَعَجُلُ عَلَيْهِمُ وَّ إِنَّمَا نَعُدُّ لَمُهُمِّ عَدًّا ﴿ يَوْمَ نَحْشُكُ الْكُتَّفِينَ إِلَى أَلْرَحْمَانِ وَفُدًا ﴿ وَنَسُوقُ الْجُيْرِ مِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدَّا ۞ لَا يَمْلِكُونَ أَلشَّفَاعَةَ إِلَّامَنِ إِثَّخَذَ عِندَ ألرَّحْمَنْ عَهْدًا ۞ وَقَالُوا التَّخَذَ أَلرَّحْمَنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ حِنْتُمُ شَيْئًا إِدًّا ﴿ يَكَ ادُ السَّمَاوُاتُ يَنَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ اللارْضُ وَتَحِيْدُ الْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۗ ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًّا ١٠ إِن كُلُّ مَن فِي إِلسَّمَاوُتِ وَالْارْضِ إِلَّا ٓ ءَالِةِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا ۞ لَقَدَ اَحْصِيلِهُمْ وَعَدَّهُمُ عَدَّاً ١ وَكُلُّهُمُ وَ ءَانِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرُدًّا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ۚ امَنُواْ وَعَمِلُوا ۗ الصَّلِحَاتِ سَيَجَعَلُ لَكُمُ الرَّحَمٰنُ وُدًّا ۞ فَإِنَّمَا يَشَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُنَّقِينَ وَثُنذِرَ بِهِ قَوْمَا لُدُّا ۗ۞ وَكَمَرَ ٱۿڶػؙێٵڨٙڹڶۿؙ؞؞ؚڡؚٞڹۊڗڹٟۿڶؿؙٛڝ<sub>ؖ</sub>ڽؙٛۄؠ۬<sub>ٲ</sub>ؗؠ؞ؚڹؘٲڝٙۮٟٲۏۛ<sup>ؾۺ</sup>ٛٛٛٛٛٛٛػۼؙۿؙؠٞڔؙۣ۠ػؙڒؙؚ<sup>ڰ</sup>

# الربع الأخير من الحزب الواحد والثلاثين في المصحف الكريم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الواحد والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة مريم: ﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ إلى قوله تعالى في نفس السورة ﴿ وَكَمَ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّن اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ﴾.

سبق في الربع الماضي في معرض الحديث عن سيرة اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكُوٰةِ ﴾، كما سبق في نفس الربع، حكاية على لسان عيسى ابن مريم عليهما السلام قوله تعالى: ﴿ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكُوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾، وفي آية أخرى سابقة من كتاب الله يقول الله تعالى: ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنْعِيلَ أَنْ طَهُرا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالرُّكُعِ السُّجُودِ ﴾ [ البقرة: ١٢٥].

وسبق في سورة البقرة، خطاباً لبني إسرائيل، قولهُ تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الرَّكِونَ ﴾

[ الآية: ٤٣]، وقولُه تعالى فيها خطاباً لهم أيضاً: ﴿ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴾ إلله الصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴾ [ الآية: ٥٤] وسبق في سورة آل عمران قوله تعالى في شأن زكرياء عليه السلام: ﴿ فَنَادَتُهُ الْمَلَاثِكَةُ وَهُو قَآئِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ﴾ [ الآية: ٣٩].

وبهذه الآيات وما شابهها يتبين أن (الصلاة والزكاة) شعيرتان فديمتان من شعائر الدين، التي أوحى الله بها إلى عدد من الأنبياء والرسل السابقين، نظير (الحج) الذي دعا إليه إبراهيم الخليل، امتثالاً لأمر الله تعالى الوارد في كتابه العزيز، إذ قال مخاطِباً له: ﴿ وَأَذَّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُواْ مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ فِيَ أَيّامٍ مَعْلُومَٰتٍ ﴾ [الحج: ٢٧، ٢٨]. ونظير (الصيام) الذي ورد في مُعلُومَٰتٍ ﴾ [الحج: ٢٧، ٢٨]. ونظير (الصيام) الذي ورد في شأنه قوله تعالى: ﴿ يَالَيْهَا الذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ كَمَا شَنْه قوله تعالى: ﴿ يَالَيْهَا الذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ، أَيّاماً مَعْدُودَتٍ ﴾ والبقرة: ١٨٣ ، ١٨٩ ].

وبناءً على ذلك تكون شعائر الإسلام وأركانه الأربعة المتفرعة عن (الإيمان) الذي هو القاسم المشترك بين كافة الأنبياء والرسل كلها ذات أصل واحد، ولها جذور عريقة في القِدَم، على حدقوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَىٰ بِهِ نُوحاً وَالذِي اَوْحَيْنَا اللَّينِ مَا وَصَىٰ بِهِ نُوحاً وَالذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَ هِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ اَقِيمُواْ الدِّينَ وَلاَ تَنَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾ [ الشورى: ١٣]، والإسلام إنما أحياها وجدد معالمها، وأصلح منها ما أفسدته الأهواء والشهوات، ونفى عنها ما

دخل عليها من الجهالات والضلالات، وقد أدرك الإسلامُ عرب الجاهلية وهم يمارسون الحج والصيام والصلاة بالمفهوم الجاهلي الذي آل إليه أمر هذه العبادات عندهم، ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ النّبيّتِ إِلّا مُكَآءً وَتَصْدِيةً ﴾ [ الأنفال: ٣٥] وكانت بداية إصلاح ما فسد منها، وتنقيتها من الشوائب، في التشريع المكي على وجه الإجمال، ثم بلغ أمر تنقيتها وتهذيبها وتجديد نظمها في التشريع المدني حد الكمال، مصداقاً لقوله تعالى في آخر عهد الرسالة: ﴿ النّبُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِيناً ﴾ [ المائدة: ٣].

وعلى ضوء هذا التحليل ننتقل إلى أول آية في هذا الربع وهي قوله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِن عَدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُواْ الصَّلَوٰة وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاتِ ﴾، فقد كان الحديث في الآية قبلها عن «الذين أنعم الله عليهم من النبيئين «السابقين» من ذرية آدم وذرية إبراهيم وإسرائيل، ومن ذرية الذين حملهم نوح معه في السفينة، وبذلك يكون الضمير في قوله تعالى هنا: ﴿ فَخَلَفَ مِن عَدِهِمْ خَلْفٌ ﴾ عائداً على أولئك النبيئين السابقين الذين كانوا يصلُّون ويأمرون الناس بالصلاة، حتى إذا جاءت الأجيال اللاحقة من بعدهم لم تهتد بهديهم في طاعة الله وتقواه، بل أقبلت على الشهوات وقطعت صلتها مع الله، ومن أجل ذلك أطلقت عليهم الآية هنا لفظ (خَلْف) بمعنى أولاد السوء.

ويشهد للتفسير الذي ذهبنا إليه، المبنيّ على ربط هذه الآية بما قبلها، قوله تعالى في سورة البقرة أثناء الحديث عن بني

إسرائيل: ﴿ وَإِذَ اَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، وَبِالْولِلدَيْنِ الْحُسَنَا وَذِي الْقُرْبِي وَالْيَتَمِي وَالْمَسَكِينِ، وَقُولُواْ لِللَّهُ اللَّهُ اللّ

و (الشهوات) عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه، ويلائمه ولا يتقيه، والمراد بها هنا اللذات والمعاصي، وفي الحديث الصحيح عن رسول الله على أنه قال: ﴿ خُفّت الجنة بالمكاره، وحُفّت النار بالشهوات، وقولُه تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ أي سيلقون ضلالًا وخيبة وخسراناً وهلاكاً في جهنم. ولا مانع من إدخال تاركي الصلاة الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولها مضيعون، ممن ينتسبون للإسلام، تحت الوعيد الوارد في هذه الآية، إذ ما جرى على المماثل، والجرم الذي يرتكب في حق الله تعالى يعاقب عليه صاحبه كيفما كانت الملّة يرتكب في حق الله تعالى يعاقب عليه صاحبه كيفما كانت الملّة وبين الشرك ترك الصلاة، وفي موطأ الإمام مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: «إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع».

وقولُه تعالى في نفس السياق: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ﴾ استثناءُ من الـوعيد الشـديد الموجَّه إلى تاركي الصلاة، ومقتضاه أن من تاب إلى الله ورجع عن

ترك الصلاة فأقبل على إقامتها وحافظ على أدائها، وتراجع عن الاستغراق في الشهوات فلم يبق أسيراً من أسرائها، وانصرف إلى الأعمال الصالحة بمختلف أصنافها، فإن الله يقبل توبته، ويحسن عاقبته، ويمنَّ عليه بأعظم مِنَّة، فيجعله من ورثة الجنة، وفي الحديث الشريف «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»، وقوله تعالى: ﴿ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً ﴾ يقتضي أنهم لا يحاسبون على ما عملوه قبل التوبة، لأن التوبة إذا استوفت شروطها تجُبُّ ما قبلها.

وبمناسبة ذكر (الجنة) في هذا السياق تولى كتاب الله وصف الجنة التي وعد بها عباده المتقين، ترغيباً في الإقبال على العمل الصالح والتمسك بالتقوى، فقال تعالى: ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ التِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ، إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَاتِيًّا، لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً، إلاَّ سَلَاماً، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، تِلْكَ الْجَنَّةُ التِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾.

وقولُه تعالى في هذه الآية ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴾ يُفْهَمُ منه أن رزقهم في الجنة دائم غير منقطع، على غرار قوله تعالى: ﴿ وَفَاكِهَ \* كَثِيدَرَةٍ، لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعةٍ ﴾ تعالى: ﴿ وَفَاكِهَ \* كثيدرَةٍ، لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعةٍ ﴾ [ الواقعة: ٣٣، ٣٣]، ومعنى كلمة (عَدْن) الواردة في نص الآية الإقامة والاستقرار، والجنة دار إقامة جعلها الله إرثاً للمتقين.

وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ يحتمل تفسيرين اثنين:

التفسير الأول: أن تكون هذه الآية مرتبطة بما قبلها، وحيث أن الحديث فيما قبلها مباشرة كان عن الجنة التي يورثها الله عباده المتقين، تكون هذه الآية حكاية لقولهم عند دخول الجنة، إخباراً منهم عن حالهم فيها، ويكون معناها: وما نتنزل هذه الجنان إلا بأمر ربك، لا يخفى عليه أي شيء من أعمالنا وأحوالنا، ولا يغادر كبيرة ولا صغيرة من شؤوننا، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنسَى ﴾ [طّه: ٢٥].

التفسير الثاني: أن تكون غير مرتبطة بما قبلها، بل بداية موضوع جديد، وعلى هذا الفهم يكون الخطاب في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا بِأُمْرِ رَبِّكَ ﴾ موجهاً إلى خاتم النبيئين والمرسلين، تأكيداً لكون الرسالة عن الله لا تتجاوز حدود التبليغ عنه، وتنبيهاً إلى ضرورة انتظار ما يرد من أوامره العليا عن طريق الوحي، ويكون ضمير المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه في قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَتَنزُّلُ ﴾ عائداً على مَلَك الوحي جبريل عليه السلام، إخباراً منه بأنه لا يستطيع أن ينزل على الرسول إلا إذا أمره الله بالنزول، وبأنه لا يتأخر عن تنزيل الوحي متى صدرت به أوامر الله إلى الرسول ﴿ وَمَا نَتَنزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾، ويكون قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ ﴾ وارداً على لسان ملك الوحي، تأكيداً لكونه في قبضة الله، ومسيَّراً في أفعاله بأمر الله على الدوام والاستمرار، وأنه مهما علا قدره فما هو إلا واحد من ملاثكة الرحمنن اللذين ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَـ ٓ أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ﴾ [ التحريم: ٦ ]. وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ يحتمل وجهين اثنين:

الوجه الأول \_ أن يكون المراد إدخال الطمأنينة على قلب رسول الله ﷺ وتهدئة رُوعِه عندما يتأخر عنه الوحي، وذلك حتى لا يستولي عليه القلق، ولا يظن به أعداء الله الظنون، والمعنى حينئذ أنه بالرغم من تأخر الوحي عنك فإن الله لا ينساك، وأنه في كل وقت يرعاك، على غرار قوله تعالى: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ [ الضحى: ٣ ].

الوجه الثاني - أن يكون المراد تنبيه الرسول عليه السلام - وعن طريقه تنبيه كافة المومنين - إلى أن الوحي إذا لم ينزل في بعض الشؤون فإنه لا يتصور في حق الله أن يكون ذلك عن نسيان، وإنما المقصود به الرفق والتيسير والتوسعة على بني الإنسان. روى أبو الدرداء عن رسول الله على أنه قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرَّمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية - أي معفو عنه - فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم ينسَ عافية - أي معفو عنه - فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم ينسَ شيئًا » ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴾.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ أي هل تعلم لِلّه نظيراً وشبيهاً، ولفظ (سَمِيّ) في هذا المقام مأخوذ من (المساماة) لا من الاسم، يقال «ساماه» إذا عالاه وباراه، وتسامى القوم إذا تباروا وتفاخروا، والمراد أنه لا مثل له ولا شبيه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى

الرَّحْمَنِ عُتِيًّا ﴾ معناه أن الله تعالى يسلِّط عذابه يوم القيامة على رؤساء الضلال قبل أتباعهم، ويبدأ بأكابر المجرمين قبل أصاغرهم، لعظم مسؤوليتهم في إشاعة الفاحشة ونشر الإجرام، وصد الخلق عن طريق الحق، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا ادًّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعاً قَالَتُ اخْرِيٰهُمْ لِأُولِيٰهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلاءِ اضَلُّونَا فَأَتِهِمْ عَلَاباً ضِعْفاً مِّنَ النّارِ ﴾ رَبَّنَا هَنَوُلاءِ اضَلُّونَا فَأَتِهِمْ عَلَى في آية أخرى: ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا الْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا السِيلا، رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَثِيراً ﴾ [ الأحزاب: ٦٧ ، ٦٨ ].

وقولُه تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْماً مُقْضِيًّا، ثُمَّ نُنجِي الذِينَ اتَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَا جُثِيًّا ﴾ إما أن يكون الخطاب فيه موجها إلى أصناف الكافرين، والعصاة المتمردين، وعلى هذا المعنى يكون «الورود» على النار قاصراً عليهم دون غيرهم، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ سَبقَتْ لَهُم مِّنَا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ اللّذِينَ سَبقَتْ لَهُم مِّنَا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنها مُبْعَدُونَ ﴾ اللّزباط، وإن كان الضمير فيما سبقها ضمير غيبة، والضمير الوارد فيها ضمير خطاب، قال ابن الأنباري: «جائز في اللغة أن يُرجَع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب» واستدل بقوله تعالى: ﴿ وَسَقِيهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً، إِنَّ هَنَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مُشْكُوراً ﴾ [ الإنسان: ٢١ ، ٢٢ ].

وإما أن يكون الخطاب فيه موجهاً إلى الناس أجمعين،

ويكون الورود على النار لازماً للجميع، يَرد عليها المتَّقون عابري سبيل، فتكون عليهم برداً وسلاماً، ثم يصدُرون عنها، ناجين من عذابها، مصداقاً لقوله تعالى هنا: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي النِينَ اتَّقَواْ ﴾ ويكون ما وعدهم الله به من الإبعاد عنها عبارة عن كونهم - وإن دخلوها - لا يحسُّون منها وجعاً ولا ألماً.

ويَرد عليها الكافرون والعصاة المتمردون فيُحلَّد فيها الكفار، ويَصْلَى بنارها الفجار، مصداقاً لقوله تعالى هنا: ﴿ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَا جُثِيًّا ﴾، رُويَ عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الورود الدخول، لا يبقى بَرّ ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المومنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم، ونذر الظالمين فيها جثياً» أسنده أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد».

وقولُه تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾ هذا غاية الوعيد والتهديد لمن أصر على الضلال، واغتر بإمهال الله له، ظناً منه أن ذلك نوع من الإهمال، نظير قوله تعالى: ﴿ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾، [الأنعام: ١١٠]، وقسولِه تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَنْذُدَوْا إِنْمَا وَالْمَا ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

وقولُه تعالى: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْداً ﴾ الشفاعة في العصاة بعد تعذيبهم لا تكون إلا بإذن الله، وهذا الإذن لا يُمنح إلا لمن اتخذ عند الله عهداً، و (العهد) هنا لفظ جامع للإيمان والعمل الصالح ﴿مَن ذَا الذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاً بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقولُه تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّـٰلِحَـٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَـٰنُ وُدّاً ﴾ وعد صادق من الله تعالى لكل من آمن وعمل صالحاً \_ ذكراً كان أو أنثى \_ بأنه سيغرس محبته في القلوب، وسيخلع عليه رداء القبول، حتى يصبح في أعين الناس المَثَل الأعلى للمومن المقبول المحبوب، عِلاوة على ما يحظى به من تيسير الله له كل عسير، وما يناله من لطفه الخفي في كل أمر خطير، مصداقاً لقوله تعالى في سورة النحل ﴿ مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحاً مِّن ذَكَرِ أَوْ انثَىٰ وَهُوَ مُومِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّـهُ حَيَـوٰةً طَيِّبَةً ﴾[ الآية: ٩٧]، وفي آية ثانية: ﴿ وَمَنْ يُتَّتِي اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنَ أَمْرِهِ يُسْراً ﴾ [ الطلاق: ٤ ]. روى الترمذي من حديث سعد وأبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إني قد أحببت فلاناً فأحِبُّه، فينادي في السماء، ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قوله تعالى سيجعل لهم الرحمين وُدّاً، وإذا أبغض الله عبداً نادي جبريل: إني أبغضت فلاناً، فينادي في السماء، ثم تنزل له البغضاء في الأرض» وخرجه البخاري ومسلم بمعناه، ومالك في الموطأ وأحمد في المسند.

وبختام هذا الربع ختمت سورة مريم المكية، وكان مسك الختام التنويه بالدعوة الإسلامية وما جاءت به من البشائر للمتقين آياتُ الذكر الحكيم، وما ينتظر أعداءها الألداء من هلاك مقيم في عذاب الجحيم ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَسِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا، وَكَمَ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّن اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ﴾.

# الربع الأول من الحزب الثاني والثلاثين في المصحف الكريم

مرأنته التخمز التجيم طَهٌ ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْقُرْءَانَ لِتَشْقِي ۞ إِلَّا تَلْكُوكَةُ لِيِّنُ يَخَنِّينَيِّ ۞ تَنزِيلًا يِمِّتَنُ خَلَقَ أَلَارُضَ وَالسَّمَوْتِ إِلْعُلَى ۗ أَلرَّحْمَنُ عَلَى أَلْعَرُشِ إِسُتَوِيٌّ ۞ لَهُ وَ مَا فِي إِنسَّمَوْتِ وَمَا فِي إْلَارْضِ وَمَابَبْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ أَلْثَرِيٌّ ۞ وَإِن تَجَعَلَ رَبِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعُلَمُ السِّرَّوَأَخْفَى ۞ أَللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ الْاسْمَآءُ اَلْحُسْنِيٌ ۞ وَهَلَ أَبَيْكَ حَدِيثُ مُوسِيَّ ۞ إِذْ رِءِا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِمْكُنْتُواْ إِنِّيَ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيءَ ابْيَكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوَاَجِدُ عَلَى أَلْبَّارِهُدَكَّى ۞ فَأَمَّا أَبْهَا نُودِيَ يَـٰهُوسِيَّ۞ إِنِّت أَنَا رَبُّكَ فَاخُلِعُ نَعُلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوكٌ ١ وَأَنَا إَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوجِئَ ۞ إِنَّنِيَ أَنَا أَلَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا

فَاعْبُدُ نِهِ وَأَقِرِ أَلْصَّلَوْةَ لِذِكْرِيِّي ۞ إِنَّ أَلْسَّاعَةَ ءَانِيَةٌ أَكَادُ أُنِّحِفِيهَا لِنَجُرِيٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسُعِيٌّ ۞ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُومِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوِيْهُ فَتَرَدِيٌّ ۞ وَمَاتِلُكَ بِيَمِينِكَ يَـٰمُوسِيٌّ ۞ قَالَ هِي عَصَايَ أَتَوَكَّوُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنْمِ وَلِيَ فِهَا مَنَارِبُ أُخُرِيٌ ۞ قَالَ أَلَقِهَا يَـٰهُوسِيٌ ۞ فَأَلْقِيهَا فَإِذَا هِيَحَيَّةٌ تَسْعِيُّ ۞ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَاسِيرَتَهَا أَلُاوِلِنَّ ۞ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَغَرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِ سُوَّءٍ ـ ايَةً الْجِرِيٰ ۞ لِنُوِيَكَ مِنَ ايَانِنَا أَلْكُبْرَي ١ إَذْ هَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغِيٌّ ١ قَالَ رَبِّ إِشْرَحُ لِحَ صَدَرِهِ ۞ وَيَسِّرُلِيَ أَمْمِهِ ۞ وَاحُلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِهِ ۞ يَفُقَهُواْ قَوْلِهِ ۞ وَاجْعَل لِهِ وَزِيرًا مِّنَ اَهْلِهِ ۞ هَارُونَ أَخِيٌ ۞ إِشْدُدُ بِهِ ۚ أَزْدِهِ ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي الْمُرِهِ ۞ كَم نُسُبِّحُكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذُكُرُكَ كُثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا ۞ قَالَ قَدُا وتِيتَ سُؤُلَكَ يَلْمُوسِي ١٥ وَلَقَدُ مَنَتًا عَلَيْكَ مَرَّةً الْحُرِي ١٠ اللهُ إِذَ ٱوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓاٰمُوۡكَ مَايُوجِیۡ۞ أَنِ اِقَٰذِفِیهِ فِے اِلتَّابُوتِ فَاقَٰذِفِیهِ فِي إِلْبَيِّ فَلَيُلْقِهِ إِلْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُوُّ كُوِّ وَعَدُوُّ لَّهُ وَأَلْقُيْتُ

عَلَيْكَ عَبَعَةً مِّنِّةً وَلِنُصَّنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيَ ۞ إِذْ تَمْشِحَ ٱلْخُتُكَ فَنَقُولُ هَلَادُ لُكُورُ عَلَىٰ مَنُ يَكُفُّ لُهُۥ ۗ فَرَجَعَنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَةَ تَقَتَرَعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَّ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَجَيَّتُكَكِ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَفَتَنَّكَ فَتُونَّا فَلَبِ ثَنَّ سِنِينَ فِي أَهُلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِيَهُ وَسِيٌّ ۞ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيٌّ ۞ أَذُهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَايَكِةٍ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِيٌّ ۞ إَذُ هَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِيٰ۞ فَقُولًا لَهُ وقَوْلًا لَّيِّنَـَا لَّعَلَّهُۥ يَنَـٰذَكُّو أَوْ يَخْشِيُّ۞ قَالَارَبَّنَاۤ إِنَّنَا خَافُ أَنۡ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا أَوَانَ يَطَبِي ١٥ قَالَ لَا تَخَافَا ٓ إِنَّنِهِ مَعَكُما ٓ أَسْمَعُ وَأَرِي ٥ فَانْيَنَهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَيْنِهِ إِسْرَآءِ بِلَ وَلَا تُعَدِّبُهُمُ قَدُ حِثْنَكَ مِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكٌ وَالسَّلَا عَلَىٰ مَنِ إِتَّبَعَ أَلْمُهُدِئٌّ ﴿ إِنَّا قَدُ اوْجِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ أَلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَوَتُوَكِّنَّ۞ قَالَ فَمَن تَرُجُكُمَا يَـٰهُوسِنَّ۞ قَالَ رَبُّنَا ٱلذِئَ أَعُطِيْ كُلَّشَهُ وَخَلُقَهُ وَثُمَّ مَدِي ٥ قَالَ فَمَا بَالُ الْفُرُونِ الْأُولِيْ٥ قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَخِيْدِ فِي كِنَبُرِ لاَيضِلُ رَخِيْ وَلَا يَنسَى ۗ ألذك جَعَلَ لَكُرُو الْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُمُ وَفِيهَا سُنُبلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلشَّمَآءِ مَآءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِهَ أَزْوَاجَامِّن نَّبَاتِ شَـبِّيٌّ ۞

# ٥٥ النبسير في احديث التفسير كُوُّو إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُلْتِ لِلْأُوْلِكِ السَّمِينَ ۞ كُلُواْ وَارْعَوَاْ اَنْعَامَكُوُّة إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُلْتِ لِلْأُوْلِكِ السَّمِينَ ۞

## الربع الأول من الحزب الثاني والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثاني والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة طه المكية: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. طَه، مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرَءَانَ لِتَسْقَى، إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَحْشَىٰ ﴾ إلى قوله تعالى في نفس السورة: ﴿ كُلُواْ وَارْعَواْ آنْعَنْمَكُمُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لَا وَلِي النَّهِىٰ ﴾.

لقد جاء مطلع هذه السورة مبدوءاً بحرفين اثنين هما: الطاء والهاء، فهي من جملة السور التي اختار الله لها أن تكون مبدوءة ببعض الحروف الهجائية المقطعة، إشارة إلى أن الحروف الهجائية التي يُتلى بها كتاب الله هي في متناول الناس جميعاً، ولكنهم جميعاً عاجزون عن أن يؤلفوا منها كتاباً إلهياً معجزاً ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَّاتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا الْقُرْءَانِ لَا يَاتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا الْقُرْءَانِ لَا يَاتُونُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾ [الإسراء: ٨٨].

وبمجرد افتتاح هذه السورة تناول كتاب الله ـ وهو يخاطب نبيّه ـ توضيح معالم الرسالة المحمدية، فقال تعالى: ﴿ طَـه، مَآ

أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْ أَن لِتَشْقَى ، إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَّخْشَىٰ ﴾ ، كما تناول في ختام هذه السورة نفسها تحديد أعباء الرسالة المحمدية ومسؤولياتها ، فقال تعالى : ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ \_ ﴿ وَامُرَ الْمَلَكَ بِالصَّلَوْقِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ \_ ﴿ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُواْ ، فَسَتَعْلَمُونَ مَنَ أَصْحَبُ الصِّرَ طِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ﴾ .

وقولُه تعالى: ﴿ مَا أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾ يفيد معنى أساسياً هو إثبات أن الله تعالى عندما بعث إلى الإنسانية خاتم رسله، إنما أراد إسعاد البشر بالحنيفية السمحة. فقد بعث إليهم رسولاً ﴿ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبُتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ الْصَرَهُمْ وَالاَغْلَلَ التِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [ الأعراف: ١٥٧ ]، وهذا المعنى يؤكده قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [ البقرة: ١٨٥]، وقولُه تعالى في آية ثالثة: يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [ البقرة: ١٨٥]، وقولُه تعالى في آية ثالثة: ﴿ هُو يُلِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [ البقرة: ١٨٥]، وقولُه تعالى في آية ثالثة: وهُ هُو الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ يُريدُ بكُمُ العُسْرَ ﴾ [ البقرة: ١٨٥]، وقولُه تعالى في آية ثالثة: والمحج بهم أوامر الله، ولا تكليف إلى أمر من أوامر الله، ولا تكليف بما فوق الطاقة في أي نهي من نواهيه، بل إن شعائر الإسلام وشرائعه تدخل كلها في نطاق المقدور الميسر لجميع المكلفين نساءً ورجالاً، ومعنى (الشقاء) في اللغة العناء والتعب.

ويتصل بهذا المعنى بوجه من وجوه المناسبة أن كتاب الله رخماً عما يتضمنه من حقائق ودقائق ورقائق تحاول البشرية أن تكشف عن مدلولاتها جيلًا بعد جيل، ورغماً عما اتسم به كتاب الله من إعجاز في اللفظ والمعنى والأسلوب، فقد يسره الله للذكر والفهم والاعتبار، وجعله قريباً من فطرة الناس التي فطرهم

عليها، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ فلا ألغاز ولا معميات، في آيات الله البيّنات.

وقولُه تعالى: ﴿ إِلَّا تَذْكِرَةً ﴾ يفيد أن الله تعالى أنزل القرآن إيقاظاً للغافل وتذكيراً للناسي، فقد عاهد البشر ربهم وواثقوه بميثاق الإيمان والطاعة والعبادة، وهم لا يزالون في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، ثم نَسُوا ما عاهدوا الله عليه، فكان لا بد من تذكيرهم، وفاءً من الله بالوعد، وذلك قبل إقامة الحجة عليهم ومؤاخذتهم على خيانة العهد.

وقولُه تعالى: ﴿ لَمَنْ يَخْشَىٰ ﴾ إشارةً إلى أن أقرب الناس إلى التدبر والاعتبار، والاتعاظ والانزجار، هم أولئك الذين يراقبون الله، فيخافون سخطه ويرجون رضاه.

وقولُه تعالى: ﴿ تَنزِيلًا مَّمّنْ خَلَقَ الاَرْضَ وَالسَّمَوَتِ الْعُلَى ﴾ يؤكد لمن لا يزال عنده شك أن هذا القرآن إنما هو تنزيل من «خالق الكون» الحكيم العليم، وما دام تنزيلاً من خالق السماوات والأرض وما بينهما، فلا بِدْع أن يتجلى في آياته البينات علم الله المحيط، وحكمته البالغة، وقدرته الباهرة، ولا غرابة في أن يكون أصدق وأجمع دستور لهداية الإنسان وسعادته، وبذلك كان أسمى كتاب عرفه الوجود، لا فرق بين الكتب الإلهية السابقة، والكتب الإنسانية السابقة واللاحقة، فالكتب الإلهية السابقة على القرآن قد أصابها التحريف والتزييف، فاختلط فيها الحابل بالنابل، والكتب الإنسانية قديمها وحديثها مليئة بالأغلاط والأخطاء، وتناقض الآراء. أما القرآن الكريم فهو الكتاب الوحيد

الذي ﴿ لا يَاتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ، تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾، وآياته البيّنات هي سجل الوحي الفريد، الذي تعهد الله بحفظه فقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [ الحجر: ٩ ] إشعاراً بما لمه من منزلة سامية لا يتطاول إليها أي كتاب، وعظمة خارقة للعادة لا يفي بوصفها أي إنسان، مهما بالغ في التحليل والإطناب.

والاستواء على العرش في قوله تعالى هنا: ﴿ الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىٰ ﴾ كناية عن انفراده سبحانه وتعالى بالملك والسلطان، وهيمنته المطلقة على جميع الأكوان، فلا عرش في الحقيقة إلا عرشه، ولا ملك إلا ملكه ﴿ لِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالاَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ﴾ [ المائدة: ١٢٠]. و «العرش» في كلام العرب مرتبط بمعنى الملك، يقولون: ثُلَّ عرشُ فلان إذا ذهب ملكه، وتفادياً من أن يفهم معنى الاستواء على وجه فيه تجسيم وتكييف أجاب الإمام مالك بن أنس من سأله عن الاستواء في هذه الآية فقال: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب».

ومما يستلفت النظر في هذا السياق أن كتاب الله اختار فيه من بين أسماء الله الحسنى اسم (الرحمَنن) بالخصوص، فقال تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىٰ ﴾ ولم يقل القهار أو الجبار مثلاً، إشعاراً للعباد بأن رحمة الله تسع كل شيء، حتى في هذا المقام، مقام العظمة والجلال، مما يجعله جلالاً مقروناً بالجمال، ويفتح في وجوه المذنبين والمنحرفين باب الأمل في

فضل الكبير المتعال، ونفس الاختيار لاسم (الرحمَـٰن) في مثل هذا المقام نجده في قوله تعالى: ﴿ إِنْ كُلُّ مَن فِي السَّمَـٰوَاتِ وَالاَرْضِ إِلاَّ ءَاتِي الرَّحْمَـٰنِ عَبْداً ﴾ [مريم: ٩٣].

وقولُه تعالى: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ﴾ تذكير للإنسان بأن قدرة الله الباهرة، وسطوته القاهرة، لا يفلت من قبضتها شيء، فما على الإنسان العاقل إلا أن يُسْلِم وجهه لله، ويوفِّق بين إرادته وإرادة الله، بصفته جزءاً لا يتجزأ من هذا الكون الفسيح، الذي يسير في حركاته وسكناته وفقاً لمشيئة الله، ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ التِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا ﴾ [ الفتح: ٢٣].

وقولُه تعالى: ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السّرَ وَأَخْفَى ﴾ إشارةً إلى أن الحق سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور لا يخفى عليه منها شيء، لا فرق بين ما يعرفه الإنسان من نفسه ويكتمه عن الغير، وما لا يعرفه الإنسان من نفسه بالمرة، لأنه مغيّب عنه في أعماق وجدانه وهو لا يعيه، أو مغيّب عنه وراء مغيّب عنه في أعماق وجدانه وهو لا يعيه، أو مغيّب عنه وراء حُجُب المستقبل وهو لا يدريه، والإتيان بهذه الحقيقة في هذا السياق فيه حضّ للإنسان على أن يتقبل هدية الله وهدايته التي جاء بها القرآن الكريم ﴿ إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلتِي هِي أَقْوَمُ ﴾ فالله تعالى أعلم بمصلحة الإنسان من الإنسان نفسه، وأرحم به فالله تعالى أعلم بمصلحة الإنسان من الإنسان نفسه، وأرحم به ألإنسان ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ الْإِنسان ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ الْإِنسان ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسان وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦] \_ ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ٢١] \_ ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ٢١] \_ ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ٢١] \_ ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ٢١] \_ ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ٢٠] \_ ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ٢١] \_ ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ٢١] \_ ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ الْوَرِيدِ ﴾ [قاله والمُولِيدِ ﴾ [ق

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [ الملك: ١٤ ].

وقولُه تعالَى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ، لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنَىٰ ﴾ إعلان لوحدانية الله المطلقة، ومن لا شريك لـه في خلقه، لا شريك له في ملكه، والمراد (بالأسماء الحسني) الأسماء التي تطلق على الحق سبحانه وتعالى، إشارة إلى ذاته العليَّة، أو صفاته الأزلية، أو أفعاله القدسية، والتسمية بها أمر توقيفي لا دليل عليه إلا الشرع، من كتاب أو سنة أو إجماع. قال أبو منصور التميمي البغدادي في كتابه (أصول الدين): «ومن سماه بالقياس صار من القياس . في اياس »، وذكر أسماء الله الحسني في هذا السياق فيه تنبيه لعباده على أن يتوسلوا إليه بهذه الأسماء، حين الابتهال والدعاء، ولا سيما في حالة الاضطرار والالتجاء، طبقاً لقوله تعالى: ﴿ وَلِلهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، وَذَرُواْ الذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنٰئِهِ ﴾ [ الأعراف: ١٨٠ ]، وقوله تعالى: ﴿ قُلُ ادْعُواْ اللَّهَ أَوُ ادْعُواْ الرَّحْمَانَ، أَيُّا مَّا تَـدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَآءُ الْجُسْنَى ﴾ [ الإسراء: ١١٠ ]. ويقول الرسول عليه السلام فيما رواه أبو هريرة مرفوعاً: «إن الله عز وجل تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة». والغرض من هذا الحديث فيما يراه المحققون مجرد الإشارة إلى أن معاني أسماء الله الحسنى بأجمعها مجموعة في هذه الأسماء التسعة والتسعير، لا حصر الأسماء الحسني كلها في هذا العدد، لورود الشرع بغيرها من الأسماء.

وبعد أن أوجز كتاب الله في صدر هذه السورة الحديث عن الرسالة الإلهية التي تضمنها القرآن الكريم، وبيَّن وجوه عظمة

الذكر الحكيم، شرع يقص على رسوله والمومنين قصة موسى مع فرعون وقومه، التي هي أكثر قِصَص الأنبياء والمرسلين وروداً في القرآن، وذلك ابتداءً من قوله تعالى في هذا الربع: ﴿ وَهَلَ أَتَيْكُ حَدِيثُ مُوسىٰ ، إِذْ رَءَا نَاراً فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوٓاْ ﴾ إلى قوله تعالى في الربع الثالث من هذا الحزب: ﴿ إِنَّمَاۤ إِلَّا هُكُمُ اللَّهُ الذِي لاَ إِلَّا هُوَ، وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾. وهكذا استغرقت قصة موسى في «سورة طه» التي نحن بصدد تفسيرها حوالى ثلاثة أرباع الحزب، حيث عُرضت عرضاً واسعاً مفصلاً، عِلاوة على ما سبق من حلقات هذه القصة المثيرة في سورة البقرة، وسورة المائدة، وسورة الأعراف، وسورة يونس، وسورة الإسراء، وسورة الكهف، وبالإضافة إلى ما سيأتي من الإشارات إليها في السور القادمة، وعند الانتهاء من عرض هذه القصة عقّب كتاب الله عليها في الربع الثالث من هذا الحزب، فقال تعالى: ﴿ كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ ٱنَّبَآءِ مَا قَـدْ سَبَقَ، وَقَدَ ـ اتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً ﴾، إشارةً إلى أن الحكمة المتوخاة من إيراد قصة موسى وغيرها من قصص الأنبياء والمرسلين هي النظر فيها للتدبير والاعتبار، وتنوير البصائر والأبصار. وسيراً في هذا الاتجاه سنقف وقفة خاصة عند كـل موطن من مواطن العبرة في هذه القصة:

فقولُه تعالى: ﴿ يَنْمُوسَىٰ ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىٰ ﴾ إشارةً إلى أن خلع النعلين تصرف مناسب للخشوع والتواضع عند مناجاة الحق سبحانه وتعالى من جهة ، ومظهر من مظاهر احترام الأماكن المقدسة وتعظيمها من جهة

أخرى، وكذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت فدخلوا الحرم حفاة دون نعال. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «إنْ قلنا إن خلع النعلين كان لينال بركة التقديس فما أجدره بالصحة، فقد استحق التنزيه عن النعل، واستحق الواطىء التبرك بالمباشرة، كما لا تُدخَل الكعبة بنعلين، وكما كان مالك لا يركب دابة في المدينة . بِرًا بتربتها المحتوية على الجثة الكريمة». والمراد (بالمقدس) المطهّر، من القُدس بمعنى الطهر.

وقولُه تعالى: ﴿ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ إشارةً إلى أن حسن الاستماع لكلام الله ووحيه أمر مرغوب فيه، قال وهب بن مُنبّه: «من أدّبِ الاستماع سكون الجوارح، وغض البصر، والإصغاء بالسمع، وحضور العقل، والعزم على العمل، وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى». ويوجد تناسب تام بين أمر الله تعالى لموسى بالاستماع هنا وخطابه لجمهرة المومنين في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ووصفهم بقوله: ﴿ أُولَنَئِكَ الذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ الْفَوْلَ فَيَتَبِعُونَ اللّهَ ﴾ ووصفهم بقوله: ﴿ أُولَائِكَ الذِينَ هَدِيْهُمُ اللّهُ ﴾.

وقولُه تعالى خطاباً لموسى عليه السلام: ﴿ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَ ﴾ يعم كافة المكلفين، ويصدق عليهم أجمعين، وهذه الآية تحتمل جملة من المعاني، باعتبار أن لفظ «الذكر» الوارد فيها إما أن يكون مصدراً مضافاً إلى الضمير، أو مضافاً إلى الفاعل، أو مضافاً إلى ضمير المفعول، كما نبَّه على ذلك القاضي أبو بكر (ابن العربي)، فيكون معنى الآية أقم الصلاة لتذكرني فيها

عند المناجاة، وهذا هو السر في تسمية الصلاة ذِكْراً، كما جاء في قوله تعالى: ﴿فَاسْعُواْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّه وَذَرُواْ الْبَيْعَ ﴾، أو أقم الصلاة لأذكرك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرتني فيه، أو أقم الصلاة إذا ذكرتها أو ذكّرتُك بها، ويرتبط بهذا المعنى الأخير قوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». أما قوله ﷺ: «رُفِع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ» الحديث، فالمراد به رفع الإثم لا رفع الفرض عنه، إذ لا بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداء، ونقل القاضي أبو بكر (ابن العربي) معنى آخر لهذه الآية، إذ قال ما خلاصته: «قالت المتزهدة: معنى فراقيم الصَّلُوةَ لِذِكْرِيَ ﴾ أقمها لمجرد ذكري، ولا تذكر فيها غيري». ثم عشّب (ابن العربي) على ذلك قائلاً: «وهذا لمن قدر عليه هو الأولى، فمن لم يفعل كتب له منها بمقدار ذلك فيها».

وقولُه تعالى حكايةً لدعاء موسى: ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴾ تنبيه لكل حامل رسالة، أو قائم بدعوة، أن يلجأ إلى الله بادىء ذي بدء، ويلتمس منه العون، حتى يشرح الله صدره، فلا يتبرم بأعباء الرسالة، ولا يتضايق من متاعب الدعوة، وحتى ييسر الله أمره، فلا تقف دونه العراقيل والمعوقات، وحتى يَفتَح له قلوب الخلق، فيقبلون عليه وينتفعون به.

وقولُه تعالى حكايةً لتتمة الـدعاء الـذي دعا بـه موسى: ﴿ وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنَ اَهْلِي، هَـٰرُون أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكُهُ فِيَ أَمْرِي، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً، وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً ﴾ تنبيه على أن الدعوة إلى الله \_ ومثلها جميع المهام، التي تهدف إلى خدمة الصالح العام \_ لا تنجح ولا تنتشر على أوسع نطاق إلا إذا وجد القائمون بها أعواناً على الخير يؤازرونهم في العمل، ويشاركونهم في المسؤولية، وبذلك تتضاعف النتائج وتزكو الثمرات.

وقولُه تعالى: ﴿ قَالَ قَدَ اوتِيتَ سُؤْلَكَ يَـٰمُـوسَىٰ ﴾ بشارةً من الله لكل من التجأ إلى بابه الكريم، مادًا إليه أكف الضراعة بصدق ويقين وإخلاص، أن يحقق له الأمل، ويعطيه ما سأل ﴿ أُمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [ النمل: ٦٢].

وقولُه تعالى: ﴿ اذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَىٰ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّ اللّهُ ع

- الأمر الأول أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون مصحوبة بالتفاؤل والرجاء، لا بالتشاؤم والياس، بحيث يكون الداعي قوي الثقة بالله، قوي الثقة بفعالية الدعوة وتأثيرها في النفوس، والوصول بها إلى النتيجة المرجوة.

بأن يقول لفرعون «قولًا ليِّناً» فَمَن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه، وأمره بالمعروف في كلامه، وقد قال تعالى: ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ قَالَ لاَ تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ يتضمن وعداً من لله لكل من جنّد نفسه لهداية الخلق، والأخذ بيدهم إلى طريق الحق، أن يُمِده بمدده، ويجعل السكينة مهيمنة على روحه وجسده، فيواجه الناس دون خوف ولا وجل، ويمضي قُدُماً إلى إنجاز ما يسر له من العمل.

وقولُه تعالى ضِمْن ما لقنه موسى كي يخاطب به فرعون: ﴿ قَدْ جِئْنَكَ بِاللهِ مِّن رَبِّكَ، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَن البَّبَعَ الْهُدَى، إِنَّا قَدُ اوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ يحتوي علي خير مثال يُحتذى في مخاطبة الطغاة الظالمين، والعصاة الضالين. فاختيار كلمة (الرب) وكلمة (السلام) لهما أكثر من مغزى في هذا المقام، ولذلك استعمل خاتم النبيئين والمرسلين صيغة (السلام على من اتبع الهدى) في رسائله التي دعا بها أقطاب العالم في عصره إلى الإسلام، والتصريح في نفس الآية (بأن العذاب على من كذّب وتولَى فيثور ويغضب، بل لا يدمغ المخاطب بكونه ممن كذب وتولى فيثور ويغضب، بل على العكس من ذلك يدفعه إلى أن يستوعب الخطاب الموجّه إليه بقابلية وتفتَّح، قال ابن عباس: «هذه الآية ﴿ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن يَوْلَىٰ ﴾ هي أرجَى آية للموحدين، لأنهم لم يكذّبوا ولم يتولّى ).

هذا مجمل ما ورد في الربع الأول لسورة طه، من مواطن العبرة البارزة في قصة موسى عليه السلام ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لأَينتِ للنَّولِي النَّهَىٰ ﴾ أي لذوي العقول السليمة المستقيمة، الذين يُعتمد عليهم، ويُنتهى إلى رأيهم.

## الربع الثاني من الحزب الثاني والثلاثين في المصحف الكريم

مِنْهَاخَلَقَنَكُرُ وَفِيهَا نُعِيدُكُمُ وَمِنْهَا نُخَرِجُكُمُ تَارَةً اخْرِيْ ۞ وَلَقَدَ اَرَيُنَاهُ ءَايَلْنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَيٌّ ۞ قَالَ أَجِثُتَنَا لِتُغْرِجَنَا مِنَ ارْضِنَا بِسِعْرِكَ يَـٰهُوسِيٰ۞ فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِغِ مِبْثَلِهُۥ فَاجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لا نُخَلِفُهُ وَنَحَنُ وَلا أَنتَ مَكَانًا سِوَى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُورِيَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُخْشَرَ النَّاسُ ضُحَىٌّ ۞ فَنُوَلِّي فِرْعَوُنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ, ثُمَّ أَبِّي ۞ قَالَ لَهُم مُّوسِي وَيْلَكُمُ لَا تَفُ تَرُواْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتَكُمُ بِحَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَنِ إِفْتَرِيٌّ ۞ فَنَنَازَعُواْ أَمُرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّيْوِيْ ۞ قَالُوُّا إِنَّ هَاذَانِ لَسَخِرَانِ يُرِيدَ انِ أَنْ يُخْرِجَ كُم مِّنَ آرْضِكُمْ بِسِمْيِهِمَا وَبَيْذٌ هَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ۚ الْمُثْنِلِيُّ ۞ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ مَنْمُ آيتُواْصَفّاً وَقَدَ أَفْلَحَ أَلْيَوْمَ مَنِ إِسْتَعَلِي ٥

قَالُواْ يَـٰمُوسِي ٓ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن تَّكُونَ أَوَّلَ مَنَ الْقِيّ ۞ قَالَ بَلَ الْقُوا ۗ فَإِذَا حِبَالُهُمُ وَعِصِيُّهُمُ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِعَرِهِمْ وَأَنَّهَا تَسَعِين اللَّهُ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَ خِيفَةً مُّوسِيٌّ اللَّهِ قُلْنَا لَا تَخَفِ إِنَّكَ أَنتَ أَلَاعُلِي ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي عَيِينِكَ تَلَقَّفُ مَاصَنَعُوٓ الْهَاصَنَعُواْ كَيْدُ سَخِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتِيَّ ۞ فَأَلُقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا ۗ قَالُوَّا ءَامَتَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسِيٌّ ۞ قَالَءَ أَكْمَنْمُ لَهُ, قَبَلَأَنَ-اذَنَ لَكُوْرَة إِتَّهُ لَكِيرُكُوا الذِ عَلَّمَ كُوا السِّحْرَ فَالأَفْطَعْنَ أَيْدِ بَكُو وَأَرْحُلَكُم مِّنُ خِلَفٍ وَلَأُصَّلِبَنَّكُمُ فِي جُذُوعِ إِلنَّخَالِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابَا وَأَبْقِيُّ۞ قَالُواْ لَن نُوثِرَكَ عَلَىٰمَاجَآءَنَامِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالزِبِهِ فَطَرَبًّا فَاقْضِ مَا آَنْتَ قَاضٌ إِنَّمَا تَفْضِ هَاذِهِ إِنْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَآ ﴿ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَيِّنَا لِيَغُفِرَلْنَا خَطَّيِنَا وَمَآ أَكْمَهُ تَنَا عَلَيْهِ مِنَ أُلسِّعْ رَّوَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقِيْ ۚ ۚ إِنَّهُ مَنْ يَاتِ رَبَّهُ وَمُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ وَجَهَتَ مَ لَا يَمُوْتُ فِهَا وَلَا يَحِينًا ۞ وَمَنْ يَانِهِ مُومِنَا قَدْعَِلَ أَلصَّالِحَتْ فَأُوْلَٰإِكَ لَهُمُ الدَّرَجَٰتُ الْعُلِيّٰ۞ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِے مِن تَخْتِهَا أَلَانْهَارُخَالِدِبنَ فِيهَا ّوَذَا لِكَ جَزَآءُ مَن تَذَكِّنَّ ۞ وَلَقَدَ اَوۡحَیۡنَاۤ إِلَیۡمُوسِیٓ أَنِ إِسۡرِبِعِبَادِے فَاضۡرِبۡ لَهُمۡ طَرِبِیۡاً ہِےْ

### الربع الثاني من الحزب الثاني والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثاني والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُحْرِجُكُمْ تَارَةً اخْرَىٰ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً ثُمَّ اهْتَدىٰ ﴾.

يواصل كتاب الله في هذا الربع حديثه عن قصة موسى مع فرعون وقومه، ويستعرض في آياته البيّنات ما دار بين الطرفين من محادثات ومحاورات، توضح موقف كل منهما بما يشفي ويكفي.

فمن ذلك ما حكاه كتاب الله على لسان فرعون ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنَ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَهُوسىٰ ﴾، وفرعون بهذه المقالة يتهم موسى بأن له هدفاً سياسياً من وراء الدعوة التي جاء بها من عند الله، وأنه إنما يريد من ورائها أن يستولي مع قومه على مقاليد الحكم، وأن يطيح بنظام فرعون وملائه ليُقيم على أنقاضه نظاماً آخر، وقد حكى كتاب الله عن فرعون مقالة أخرى عرض فيها بموسى واتهمه بتهمة أخطر وأكبر، إذ قال في شأنه:

وإنّي أَخَافُ أَنْ يَبَدّلَ دِينَكُمْ وَأَنْ يُظْهِرَ فِي الاّرْضِ الْفَسَادَ ﴾ [غافر: ٢٦] وسيراً في نفس الطريق، وبمثل هذا النوع من التهم الباطلة، نطق السَّحَرة الذين جنَّدهم فرعون لمباراة موسى، فقد حكى كتاب الله عنهم أنهم ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنذَانِ لَسَحِرْنِ ﴾ إشارة إلى موسى وأخيه هارون ﴿ يُرِيدُنِ أَنْ يُخْرِجَنكُم مِّنَ اَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ﴾. والمراد «بالطريقة المثلى» الهدى المستقيم الذي لا يوجد ما هو أمثل منه وأفضل، والإتيان بجملة (هذان لساحران) بعد «إنّ» جارٍ في اللسان العربي على قراءة أهل المدينة والكوفة، طبقاً للاستعمال الخاص المعروف في لغة بني الحارث بن كعب وغيرهم، حيث يجعلون رفع المثنى ونصبه وخفضه بالألف، وهناك قراءة ثانية بتخفيف «إنْ» بدلاً من تشديدها، بمعنى (ما هذان إلاّ ساحران). وهناك قراءة ثانية معمرو (إنَّ هاذين لساحران). وهناك قراءة ثابي عمرو (إنَّ هاذين لساحران). وقال الزجاج: «لا أُجيز قراءة أبي عمرو، لأنها خلاف المصحف».

ومن ذلك ما حكاه كتاب الله على لسان موسى ﴿ قَالَ مُوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى ﴾، وموسى بهذه المقالة كان واثقاً من نصر ربه، وكان ساعياً في إبراز المعجزة التي جاء بها على مرأى ومسمع أكبر عدد ممكن من الناس، ولذلك تواعد مع فرعون وسَحَرته على يوم عيد، حتى تهرع إليه الجماهير من كل صوب وحدَب، وهو «يوم الزينة» الذي يتفرغ فيه الناس من أعمالهم، ولنفس الغاية اقترح موسى أن يكون اجتماع الناس ذلك اليوم في وقت الضحى، الذي هو أوضح فترة من

فترات النهار بعد شروق الشمس، إذ لو تواعد معهم عند طلوع الفجر أو عند الظهيرة لما حضر إلا القليل، ولو تواعد معهم عند المساء لما ظهرت المعجزة على الوجه الأكمل، لغلبة الطلام واختلاط الرؤية، قال ابن كثير تعقيباً على هذه الآية: «وهكذا شأن الأنبياء، كل أمرهم بين واضح، ليس فيه خفاء ولا ترويج، ولهذا لم يقل ليلا، ولكن نهاراً ضحى»، وقال القرطبي تعليقاً على نفس الآية: «وإنما واعدهم ذلك اليوم، ليكون علو كلمة الله، وظهور دينه، وزهوق الباطل، على رؤوس الأشهاد، وفي المجمع الغاص (بالناس)، لتقوى رغبة من رغب في الحق، ويكل حد المبطلين وأشياعهم، ويكثر التحدث بذلك الأمر العلم في كل بدو وحضر، ويشيع في جَمْع أهل الوبر والمدر».

ومن ذلك ما حكاه كتاب الله عن سَحَرة فرعون كيف خاطبوا موسى وكيف أجابهم عند بدء المباراة أو المصارعة بين الحق والباطل ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنَ الْقَىٰ، قَالَ بَلَ الْقُواْ ﴾ فقد فضًل موسى أن يكون سحرة فرعون القیٰ، قال بَلَ الْقُواْ ﴾ فقد فضًل موسى أن يكون سحرة فرعون هم السابقين، ثقة منه بأن العاقبة للمتقين، ورغبة في أن تكون كلمة الحق هي الكلمة الأخيرة، إذ هي فصل الخطاب الذي لا معقب له، وقد ثبته الحق سبحانه وتعالى في هذا الموقف الحرج بقوله: ﴿ لاَ تَخفِ إنَّكَ أنتَ الاعلىٰ ﴾ فلم يخش مظاهر التدجيل والتهويل، ولم يرهب مناظر السحر المبني من أساسه على التخييل والتضليل، وهكذا ينبغي لكل داع من دعاة الحق أن يستوعب قبل كل شيء شُبه الخصوم، ثم ينقضٌ عليها واحدة بعد

الأخرى بالإبطال، ولا يترك لرواجها أي مجال.

ومن ذلك ما خاطب به الحق سبحانه وتعالى رسوله موسى إذ قال له: ﴿ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَلْحِوٍ، وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ فقد أصدر أحكم الحاكمين بهذا الخطاب الجامع المانع وذلك قبل أن تنتهي المباراة أو المصارعة ـ حكمه الذي لا يُرد، بفشل فرعون وسحرته فيما بيَّتوه من كيد، وبخيبتهم فيما نظموه من تحدُّ ومواجهة للحق الصراح ﴿ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبُلْطِلُ، إِنَّ الْبُلْطِلُ كَانَ زَهُوقاً ﴾ [ الإسراء: ٨١].

ومن ذلك ما حكاه كتاب الله على لسان فرعون بعد ما نفض السحرة أيديهم من فرعون وملائه، وآمنوا برب موسى وهارون في قَالَ عَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنَ ـ اذَنَ لَكُمُ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الذِي عَلَّمَكُمُ الشِّرْ في فكان قول فرعون هذا دليلاً على ما أصاب عقله من خطط وخبط، لهول المفاجأة التي فوجىء بها هو وقومه، حتى اتهم فرعون نفس السحرة الذين كانوا قبل لحظات محل ثقته وطوع يديه، بأنهم أصبحوا تلامذة لموسى، بمجرد ما أعلنوا إيمانهم بالله، وبراءتهم من فرعون ودينه، وأصر فرعون في تعبيره على أن يتهم موسى بأنه هو الذي علمهم السحر الجديد. يضاف على أن يتهم موسى بأنه هو الذي علمهم السحر الجديد. يضاف فاضح بخلجات النفوس وتقلبات القلوب، فالإيمان متى خالطت فاضح بخلجات النفوس وتقلبات القلوب، فالإيمان متى خالطت بشاشته قلب الإنسان تحوَّل في الحال من حال إلى حال، ومفاتح الشاوب هي قبل كل شيء بيدالله، لا بيد الطغاة المتمردين على الله، والشأن في كلمة الحق أن تغزو الآذان، دون استئذان.

ومن ذلك ما حكاه كتاب الله على لسان السحرة، الـذين تحوُّلوا بفضل معجزة موسى إلى مومنين بَرَرة، وهم يردون على فرعون ﴿ قَالُواْ لَنْ نُوثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا، فَاقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ ، إِنَّمَا تَقْضِي هَـٰذِهِ الْحَيَـٰوٰةَ الدُّنْيَا ﴾ فكان ردهم على فرعون رداً مُفحِماً، لأنهم آمنوا بربهم عن برهان وبيِّنة، وفارقوا دين فرعون وقومه عن اقتناع، فلا شيء يستطيع أن يردُّهم عن سلوك المحجة البيضاء، ولا شيء يقنعهم بالاستمرار في عبادة طاغية متكبر، لمجرد أن يقول (أنا ربكم الأعلى)، فقد اهتدوا إلى معرفة الإِلَّه الحق الذي ﴿ أَعْطَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمًّ هَدَىٰ ﴾، وبعدما رفعت عنهم غِشاوة الجهل والنسيان، ها هم يقبلون بشوق وحماس على عبادة الرحمَـن، بكل طاعة وإذعان، متحملين جميع التضحيات والآلام التي يفرضها عليهم حكم الظلم والطغيان، إذ لا سلطة لهذا الحكم الغاشم إلا في الدار الفانية، وهم مطمئنون إلى حكم الله العادل الذي سيلقونه في الدار الباقية ﴿ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنِنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السُّحْرِ، وَاللُّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾.

ومن ذلك ما أوحاه الله إلى نبية موسى بعد انتصاره في الجولة الأولى ﴿ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخْفُ دَرَكاً وَلا تَخْشَىٰ ﴾ جرياً على سنة الله التي لا تتخلف، في نصرة كل مظلوم التجأ إلى الله، واعتصم بحبل الله، وأسلم وجهه إلى الله، كان فرداً أو جماعة، فمن تمسَّك بالعروة الوثقى وجعل كلمة الله هي العليا في جميع التصرفات، شاهد من خوارق

العادات، ما لا يعجز عنه رب الأرض والسماوات، وتخلَّص من جميع الأزمات، وأفلت من قبضة عدوه دون أن يُلجِق به العدو أية آفة من الآفات.

ومن ذلك قوله تعالى تعقيباً على الموقف البليد الذي اتخذه فرعون ضد الرسالة الإلهية التي حملها موسى إليه وإلى قومه: ﴿ وَأَضَلُّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدىٰ ﴾، وهذا التعقيب القرآني البديع يعتبر رداً على مزاعم فرعون التي كان يرددها أمام الملأ من قومه، تضليلًا لهم وتمويهاً عليهم، فقد كان يقول كما حكى عنه كتاب الله في آية أخرى: ﴿ مَا أَرِيكُمُ إِلَّا مَا أَرِي وَمَا أَهْدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ [ غافر: ٢٩ ]، فأكد كتاب الله في هذا المقام أن فرعون إنما أضلّ قومه ولم يهدهم، وجرَّ الهلاك على نفسه وعليهم، وهذا دليل على المسؤولية الثقيلة التي يتحملها الرؤساء والكبراء عن أنفسهم وعن قومهم، مما يجب أن يحسُبوا له الحساب، ويُقدِّروا عواقبه التقدير الصحيح حتى يفلتوا من العقاب والعذاب، فكم من رئيس أو كبير بُعِثت على يده أمة، وكم من رئيس أو كبير هَلَكت على يده أمة، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في آية أخرى على لسان الأقوام المخدوعين المضلّلين، وقد أصبحوا من سادتهم متبرّئين وعلى كبرائهم ثائرين: ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا، رَبُّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَثِيراً ﴾ [ الأحزاب: ٦٧، ٦٨] \_ ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ الذِينَ اتَّبِعُواْ مِنَ الذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأُواْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ الأَسْبَبُ، وَقَالَ الَّذِينَ اتُّبَعُواْ لَوَ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرًّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا، كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ [ البقرة: ١٦٦، مِنَّا، كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ [ البقرة: ١٦٦،

ومن ذلك قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ يَـٰـبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ قُلَـٰ أَنجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ ﴾ ممتناً عليهم بنصر موسى والإفلات من قبضة فرعون، ومن مطاردة جنوده لهم ليردّوهم على أعقابهم خاسرين. وامتنانُ الله بالنجاة قائم على الدوام، بالنسبة لكل من استغاث به من الظلم والطغيان، واستعان على مكافحة الطغاة بالصبر والإِيمان، لكن بني إسرائيل كغيرهم كلما طغوا وأصبحوا ظالمين، وتعدُّوا حدود الله واعتدوا على الحق المبين، لا بد أن يسقطوا من جديد، في قبضة جبار عنيد، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى خطاباً لهم ولكل من جاء بعدهم: ﴿ كُلُواْ مِن طَيَّبُتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ، فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ﴾ أي لا تكفروا النعمة، ولا تنسوا شكر المنعم بها عليكم، فقد حذر كتاب الله هنا من التجاوز والطغيان مَنْ كانوا إلى عهد قريب يثنُّون من الطغيان، لأن عاقبة الطغيان بالنسبة لأي إنسان كيفما كان هي الإبادة والهلاك، والتعرض لغضب الله الذي لا يرضى لحُرُماته بالإهانة والانتهاك، وهذا المعنى هو الذي زادتـه الآية التـالية تـوضيحاً وإشراقاً في صيغة العموم والشمول، إذ قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوىٰ ﴾ كأنما سقط إلى الهاوية من جبل شاهق، و «غضب الله» كناية عن استحقاق عقابه وعذابه، ومقتِه وخذلانِه لمن أعرض عن كتابه.

وخُتِم هذا الربع بآية من أرجَى آيات الذكر الحكيم، لأنها

تفتح باب المغفرة على مصراعيه في وجه كل من أسرف على نفسه ففرَّط في جنب الله، ولم يؤد حقوق الله، وداخله اليأس والقنوط من رحمة الله، وجيء فيها باسم الله (الغفار) في صيغة بلغت الغاية في التأكيد، إيذاناً بعفوه وستره للأوزار، ألا وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لَمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً ثُمَّ الْهَتَدَىٰ ﴾. و «ثم» الواردة في هذا السياق إنما تعني هنا مجرد ترتيب الخبر على الخبر، ومقتضى هذه الآية أن من حلً عليه لسبب من الأسباب عضب الله، في إمكانه أن يغير الوجهة، ويسلك السبيل المؤدي إلى رضا الله، والسبيل القاصد إلى عفو الله وغفرانه، ونيل رضوانه، حسبما حددته هذه الآية الكريمة، هو الإقبال على التوبة أولاً، وتجديد الإيمان ثانياً، وممارسة العمل الصالح ثالثاً، والثبات على الهَدى القويم إلى لقاء الله رابعاً، فهذه الأسبوط أربعة مَنْ استوفاها أوشك أن لا يبقى في قلبه مرض، وأوفى على الغرض.

# الربع الثالث من الحزب الثاني والثلاثين في المصحف الكريم

وَمَآ أَعِجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَــٰمُوسِيِّ ۞ وَمَآ أَعِجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰـٰمُوسِيٍّ ۞

قَالَ هَمُ مُوَ أَوُلاَءِ عَلَى أَشْرِهِ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِيَّ ۞ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسِيَ إِلَى قَوْمِهِ عَضَينَ أَسِفًا قَالَ يَنْقُومِ أَلَمُ فَرَجَعَ مُوسِيَ إِلَى قَوْمِهِ عَضَينَ أَسِفًا قَالَ يَنْقُومِ أَلَمُ فَرَجَعَ مُوسِيَ إِلَى قَوْمِهِ عَضَينَ أَسِفًا قَالَ يَنْقُومِ أَلَمُ مَوْمِهِ يَعِدِثُ مُوسِيَ إِلَى قَوْمِهِ عَضَينَ أَسِفًا وَكَالَ عَلَيْكُمُ الْعَمَهُ مُ الْعَهُمُ مَوْعِدِتِ ۞ قَالُواْ مَا أَخْلَفُنَا مَوْعِدِتَ ۞ قَالُواْ مَا أَخْلَفُنَا مُوعِدِتَ ۞ قَالُواْ مَا أَخْلَفُنَا مَوْعِدِتَ ﴾ قَالُواْ مَا أَخْلَفُنَا مَوْعِدِتَ فَيَعَلَى عَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَالْمُعَلِّ وَالْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْمُ وَعِدِتَ ۞ قَالُواْ مَا أَخْلَقُومُ الْمُعْمُ وَلَيْكُمُ وَاللَّهُ مُوسِي اللَّهُ مُوسِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ الْمُعُومِ الْمُعَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُومِ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُومِ اللَّهُ الْمُعْلِلُكُومُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُومُ اللَّهُ الْمُعْ

بِرِءٌ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِكُ۞ قَالُواْ لَن نَّ بُرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْزِحِعَ إِلَيْنَا مُوسِيٌّ ۞ قَالَ يَلْهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمُ صَلُّواْ ۞ أَلَاتَتَّبِعَنِ ۗ أَفَعَصَيْتَ أَمُّح ۗ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَاتَاخُذُ بِلِحْيَتِ وَلَا بِرَأْسِيَ إِلِّے خَشِيت أَن تَغُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَخِ ﴿ إِسُرَآءِ يلَ وَلَهُ تَرْقَبُ فَوْلَے ۗ ۞ قَالَ فَمَاخَطَبُكَ يَسْلَمِرِئٌ ۞ قَالَ بَصُرُتُ بِمَا لَرُيَبْصُرُواْ بهِ عُقَبَضَتُ قَبَضَةً مِّنَ آثَرِ إِلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَا لِكَ سَوَّلَتُ لِهِ نَفْسِيُّ ۞ قَالَ فَاذُهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِيهِ الْخَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسْتَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخُلَفَهُ " وَانظُرِ إِلَىٰ ٓ إِلَيْهِكَ أَلذِكَ ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَا لَّنُحَتِّ قَتَهُ و ثُمَّ لَنَنسِفَتَهُ و فِي الْيَمِ نَسُفًا ۞ اِنَّمَآ إِلَهُ كُورَ اللَّهُ الذِه لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَهُ وَعِلْمَا اللَّهِ عَلَّمَا الله كَذَ اللَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ ٱنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقٌ وَقَدَ-الْمَيْتَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ مَنَ اعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ و يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ۞ خَـٰلِدِ بِنَ فِيهٌ وَسَاءَ لَمُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ حِمُلًا ۞ يَوْمَ يُـٰفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحَشُّرُ الْحَجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِرْزُقًا ۞ يَتَخَفَّنُوْنَ بَبْنَهُ مُرَة

إِن لِيَشْتُهُ إِلَا عَشْرًا ﴿ فَعَنُ أَغَلَمُ عِلَا يَعَوُلُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُ مُ طَرِيقَةً إِن لَيَشْتُمُ وَ إِلَا عَرَاكُ عَنِ الْجُمِهَ اللَّهُ عَنْ الْجُمِهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ عَلَى الللللْهُ الللَّهُ عَلَى الللللْهُ الللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللَّهُ اللللللِهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ

## الربع الثالث من الحزب الثاني والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حديث هذا اليوم يتناول تفسير الربع الثالث من الحزب الثاني والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾.

لا يزال كتاب الله مسترسلاً في الحديث عن قصة موسى عليه السلام، وفي هذا الربع الثالث من سورة طه ينتهي القسم الأخير من القصة، ويعقِّب عليها كتاب الله تعالى بقوله: ﴿ كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ ٱنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَق، وَقَدَ اتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً ﴾.

غير أن الحديث في هذا الربع يأخذ مجرى جديداً، فقصة موسى التي يتناولها في هذا الربع قصته مع قومه من بني إسرائيل، بينما الربع الأول والربع الثاني من هذا الحزب تناول فيهما كتاب الله قصة موسى مع فرعون وقومه:

ذلك أنه بمجرد ما حرَّر موسى عليه السلام بني إسرائيل من قبضة فرعون وملائه، وأطلق سراحهم، وافتك أرواحهم، انقلبوا حرباً على الله ورسوله، وأقبلوا على عبادة عجل من ذهب،

مشاركين في ذلك عَبدة الأوثان، مشركين بالرحمان، وأصبحوا الشغل الشاغل لموسى وأخيه هارون، ومصدر المتاعب والمتناقضات في كل ما يأتون وما يذرون، وإلى هذا الوضع الغريب الذي آل إليه أمر بني إسرائيل بمجرد تحريرهم، وبعدما غاب عنهم موسى غيبة قصيرة ولم يبقَ بين أظهرهم، يشير قوله تعالى: ﴿ فَكَذَالِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُ خُوارٌ، فَقَالُواْ هَاذِا إلَّهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسىٰ، فَنسِيَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَاقَوْم إِنَّمَا فَتِنتُم بِهِ، وَإِنَّ ربَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي، قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِيْفِينَ وَتَمْ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسىٰ ﴾.

وكان موسى عليه السلام قد فارق قومه على عَجَل، قاصداً «جانب الطوَّر الأيمن»، مستخلِفاً عليهم أثناء غيبته أخاه هارون، إذ بعد ما حقق الله على يده لقومه نعمة النجاة والتحرير، رأى من واجبه أن يبادر لتلبية النداء الإلهي حتى يتلقى من ربه التعاليم التي تضمن لقومه حسن التدبير والتسيير، وها هو الحق سبحانه وتعالى يسأل وموسى يجيب ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنمُوسى ﴾ أي ماذا حملك على العجلة والقدوم وحدك دون قومك، فقد كان الموعد الذي ضربه الحق سبحانه وتعالى ليكلِّم فيه موسى ويلقنه الهدى والنور لم يَحِن بعد ﴿ قَالَ هُمُ أَوْلاَءِ عَلَىٰ أَثْرِي وَعَجِلْتُ اللهك رَبِّ لِتَرْضى ﴾ أي ظننت أن التعجيل بذلك، أقرب إلى رضاك. قال جار الله الزمخشري: «وزال عنه أنه عز وجل ما وقت أفعاله إلا نظراً إلى دواعي الحكمة، وعلماً بالمصالح

المتعلقة بكل وقت». لكن الحق يفاجيء عبده الكليم بما أحدثه بنو إسرائيل من بعده ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴾. وكم كان هول هذه الصدمة شديد الوقع على موسى، فقد أحس بأن قومه أصابتهم مدةً غيبته القصيرة نكسةً كبرى وهم لا يزالون في بداية الطريق ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَـٰنَ أَسِفاً، قَالَ يَـٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً، أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ ﴾، وفي هذا الاستفهام استغراب واستنكار، إذ لم يغب عنهم موسى زمناً طويلًا حتى يقع ما وقع، ولم تزد مدة غيبته على أربعين يوماً ﴿ أَمَ أَرَدتُمُ أَنْ يُحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مُّوْعِدِي ﴾. وها هو موسى عليه السلام يواجه قومه بالوعد الممزوج بالوعيد، وها هو يبدو عليه من الغضب والحزن ما ليس عليه من مزيد، وها هو يوجِّه إلى بني إسرائيل إنذاراً بحلول غضب الله عليهم، ملوِّحاً بذلك إلى الإنذار الوارد في الخطاب الإِلَّهِي السابق في الربع الماضي، إذ قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوىٰ ﴾.

وحاول بنو إسرائيل جاهدين أن يبرِّروا موقفهم ويفسروا انحرافهم، زاعمين أن الوعد الذي قطعوه لموسى عليه السلام بالثبات على طاعة الله وعبادته إلى أن يرجع من «الطور» لم يخلفوه اختياراً، وإنما أخلفوه اضطراراً، بدعوى أن الإنسان إذا وقع في الفتنة لم يعد يملك نفسه، ﴿ قَالُواْ مَاۤ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا ﴾، متعلَّلين بأنهم عندما فارقوا وطن فرعون حملوا معهم من حليً قومه وزينتهم الذهبية كميات كثيرة كانت موضوعة تحت

أيديهم، ولعل وضعها كان برسم الإعارة أو برسم الرهن، فلما استقر بهم المطاف أوقدوا ناراً وقذفوا فيها ما جمعوه من تلك الحلي، وصنع (السَّامريُّ) لهم منها «عجلاً جسداً له خُوار»، فعبدوه معتقدين أنه هو إلههم وإله موسى، واتهموا موسى بأنه نسي هذا الإله، فذهب يبحث عن إلّه آخر، وهذا التأويل الغريب الذي أوَّلوا به مسلكهم هو الذي عبَّر عنه كتاب الله هنا على لسانهم قائلاً: ﴿ وَلَـٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَاراً ﴾ أي أثقالاً ﴿ مِّن زِينَةِ على لسانهم قائلاً: ﴿ وَلَـٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَاراً ﴾ أي أثقالاً ﴿ مِّن زِينَةِ الشَّهم فَي السَّامِريُّ ﴾.

غير أن هذا التأويل المصطنع الذي حاولوا أن يؤولوا به مسلكهم لم يكن مطابقاً للحقيقة، فقد عبَّروا عن رغبتهم في تقليد عبدة الأوثان عندما مرَّوا بهم منذ اللحظة الأولى، وقالوا لموسى كما حكى الله على لسانهم في سورة الأعراف: ﴿ يَلْمُوسَى اجْعَل لَنَّا إِلَىٰهاً كَمَا لَهُمُ ءَالِهَةً ﴾ [الآية: ١٣٨]، فردَّ عليهم موسى في الحين بقوله: ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾.

ومن المفارقات في هذا المقام أن يُقبِل بنو إسرائيل على عبادة عجل من ذهب، مُخِلفين بذلك وعدهم لموسى، ومتمردين على خليفته هارون، في نفس الوقت الذي كان فيه موسى يتلقى كلمات ربه وهو يخاطبه قائلاً: ﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَامُرْ قَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾ [ الأعراف: ١٤٥ ]، ولكن الله العليم الخبير أضاف إلى ذلك إنذاراً سابقاً لبني إسرائيل المنحرفين، فقال تعالى منذراً لهم ولمن سلك مسلكهم: ﴿ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾.

ويتجه موسى وهو في ثورة الغضب والأسى من هول ما رآه

إلى أخيه هارون باللوم والعتاب، كأنه قصَّر في القيام بواجب الله: الخلافة عنه وأهمل وصاياه، فيقول له كما حكى عنه كتاب الله: فيقال يا هارون مَا مَنعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُوٓا، ألَّا تَتْبِعني أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾، فما كان من أخيه هارون إلا أن رد عليه بمنتهى الهدوء وحسن الأدب، محاولًا أن يهدىء روع موسى، ويحرِّك في قلبه نحوه شعور الأُخُوّة والعطف، معلِّلًا بقاءه بين ظهراني بني إسرائيل وحدتهم من الفرقة والشتات، وكأنه كان يتنبأ بما سينالهم من شتات في أطراف الأرض، وذلك ما حكاه عنه كتاب الله قائلًا لأخيه وهو يتوسل إليه بصلة الرحم: ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمُّ لاَ تَاخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِيَ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ وَلاَ بِرَأْسِيَ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ

لكن كتاب الله أعفى هارون من كيل مسؤولية في هذا الانحراف الخطير الذي انزلق إليه بنو إسرائيل، وذلك قوله تعالى حكاية عنه فيما سبق: ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَنقُوم إِنَّمَا فَيَنتُم بِهِ، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أُمْرِي ﴾. وبهذا الخطاب الذي وجّهه إليهم هارون أراد أن يُعرّفهم بأن ما وقعوا فيه ليس إلا فتنة من جملة الفتن، التي لا ينبغي أن تصرف الناس عن عبادة الواحد الأحد إلى عبادة الأوثان، وبأن الرب الحقيقي الذي يستحق أن يُعبد دون سواه هو (الرحمَنن) الرحيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وطالبهم باتباع دينه الذي هو دين موسى دون خروج

وبعدما تأكد موسى عليه السلام من سلامة الموقف الذي اتخذه أخوه هارون، واقتنع بما قام به من محاولات لرد بني إسرائيل إلى جادة الصواب دون جدوى، التفت إلى (السَّامري) الذي أضلَّهم وأغراهم بعبادة العجل في غيبته، مستفسراً إياه في البداية، ومعاقباً له في النهاية، وذلك ما حكاه كتاب الله على لسان موسى إذ قال: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَاسَامِرِيُّ، قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنَ آثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴾.

و (السامري) الذي كان يتزعم هذه الفتنة هو من عظماء بني إسرائيل، وإليه تنتسب طائفة (السامرة) وهي طائفة يهودية تتفق مع جمهرة اليهود في كثير من المعتقدات وتخالفهم في الباقي، ولا تزال بقايا هذه الطائفة قائمة بالمشرق إلى اليوم، وواضح من

جواب السامري للموسى أنه يعترف بمسؤوليته عن هذه الفتنة الكبرى، وأنه يقر بذنبه الذي ارتكبه من تلقاء نفسه دون إغراء من الغير، فما كان من موسى عليه السلام إلا أن أصدر في حقه عقوبة العزل التام عن المجتمع مدى الحياة، بحيث لايمس أحداً ولا يمسه أحد، ولم يبق أمامه إلا أن يهيم في البراري والقفار مع الوحوش والسباع، وعن هذا العقاب الصارم في الحياة الدنيا مع ما يتبعه من عقاب في الآخرة عبر كتاب الله حكايةً عن موسى عليه السلام ﴿ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لا مِسَاسَ، ويقال أن بقايا (السامرة) لا يزالون الى اليوم محافظين على نفس الكلمة التي نطق بها موسى عليه السلام في حق كبيرهم السامري، ثم جرت من بعده مثلا: (لا مِسَاس).

أما موقف موسى عليه السلام من العِجْل الـذهبي الذي صنعه السامري، ثم عبده وعبده بنو إسرائيل معه في غيبة موسى، فقد كان موقفاً حازماً وصارماً إلى أقصى الحدود، ويتلخص هذا الموقف في تقريره إحراق ذلك العجل ونَسْف رماده في البحر إلى غير رجعة، حتى لا يُعبد من دون الله، وذلك ما حكاه كتاب الله على لسان موسى عليه السلام إذ قال مخاطباً للسامري الذي عكف على عبادة العجل، ساخراً منه ومن عجله الـذهبي: عكف على عبادة العجل، ساخراً منه ومن عجله الـذهبي: ﴿ وَانظُرِ اللَّي إِلَهِكَ الذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لّنُحَرِّقَنّهُ ثُمّ لَننسِفَنّهُ فِي النّهِ نَسْفاً ﴾.

وختم كتابُ الله قصة موسى في هذا الـربع الشالث من

(سورة طه) بكلمة الحق الوحيدة والباقية على الدوام، كما أعلنها إلى بني إسرائيل موسى عليه السلام، وشهد بها كافة الأنبياء والرسل الكرام ﴿ إِنَّمَاۤ إِلَـهُكُمُ اللَّهُ الذِي لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ، وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾، وأكد كتاب الله نفس المعنى في نهاية هذا الربع فقال: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾.

على أن عبادة «العجل الذهبي» لم تزل منها إلى الآن بقية باقية عند أتباع الملَّة اليهودية، فلم يخلُ عصر من العصور، ولا زمن من الأزمان، من ظهور سامريّ جديد يعيد سيرة السامري القديم، وينشر عبادة عجله الذهبي في كل مكان وبكل ما في الإمكان، والله من ورائهم محيط، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

# الربع الأخير من الحزب الثاني والثلاثين في المصحف الكريم

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَتَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١٠ وَمَنُ يَعَمَلُ مِنَ أَلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَكَ يَحَاثُ ظُلُمًا وَلَاهَضُمَّا ١٥ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ فَيُءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ أَلُوعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُخُدِثُ لَمُعُمْ ذِكُرٌّ ۞ فَتَعَلَى أَللَّهُ الْمُلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعَجُلُ بِالْقُرْءَ إِن مِن قَبُلِ أَنُ يُُقْضِيٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَقُل رَّبِّ زِدْ نِهِ عِلْمَا ۚ ۗ وَلَقَدُ عَهِدُنَآ إِلَى عَادَمَ مِن قَبُلُ فَنَسِيَ وَلَرُ نَجِدُ لَهُ, عَزُمًّا ١٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَيِّكَةِ الشِّجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُوَّا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللّ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَتَّكُمَا مِنَ أَنْجَنَّةِ فَتَشْقِيُّ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا نَجُوعَ فِهَا وَلَاتَعَبُرِيَّ ﴿ وَإِنَّكَ لَا تَظُمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْعِيُّ ۞ فَوَسُوَسَ إِلَيْهِ إِلشَّـ يُطَنُّ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلُدِ وَمُلُكِ لَّا يَبَالِنَّ ۞ فَأَكَلَامِنُهَا فَبَدَتُ لَهُمَاسَوْءَ نَهُمُا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجُنَّةِ ۗ وَعَصِيٰ ءَادَمُ رَبِّهُۥ فَغَوَىٰ ۞ ثُمَّ ٱلْحَتَبِـٰهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدِيٌّ ﴿ قَالَ إَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعَا بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُقٌّ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِّنِيِّ هُدَى فَيَنِ إِنَّابِعَ هُدِايَ فَكَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقِيُّ ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْمِه فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ مِيوْمَ أَلْقِيهَامَةِ أَغْمِيٌ ۞ قَالَ رَبِّ لِمَرَحَشَرُنَينِيَ أَعْمِىٰ وَقَدَّ كُنتُ بَصِيرًا ۞ قَالَ كَذَالِكَ أَتَنُكَءَ ايَنْتُنَا فَنَسِيتَهَمَّا وَكَذَالِكَ أَلْيَوُمَ ثُنسِيٌّ ۞ وَكَذَا لِكَ نَجِيرِ ٢ مَنَ اسْرَفَ وَلَمْ يُومِنْ بِعَايَاتِ رَبِّرٌ وَلَعَذَا بُ الْمَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقِيٌّ ﴿ أَفَارَيهَ لِهُ لَمُ كَرَ اَهُ لَكُنَا قَبَالَهُ مِينَ أَلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَلَكِنِهِمُو ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِأَوْ لِهِ النَّهُيُّ ۞ وَلَوَلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُّسَمِّي ﴿ فَاصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِمٌ بِحَدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ إِللَّهُمْسِ وَقَبَلَ غُرُو بِهَّا وَمِنَ ۗ انَاءَ مُ اليُلِ فَسَبِحٌ وَأَطَرُافَ أَلنَّهِ إِلِعَلَّكَ تَرْضِي ﴿ وَلَا تَعَدَّنَّ عَيْنَيُكَ إِلَىٰ مَامَتَّعُنَا بِهِ أَزُواجًا مِّنْهُ مْ زَهْرَةَ أَلْحَيَوْةِ إِلْدُّنْيًا

### الربع الأخير من الحزب الثاني والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثاني والثلاثي في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَعَنَتِ الْمُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً ﴾ إلى قوله تعالى في حتام هذه السورة ـ سورة طه ـ: ﴿ قُلْ كُلِّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواْ، فَسَتَعْلَمُونَ مَنَ أَصْحَلْ الصَّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ﴾.

كلنا نذكر ما جاء في فاتحة سورة (طه) المكية التي خصصنا لتفسيرها الأحاديث الثلاثة الماضية، والتي يتم تفسيرها في هذا الحديث بإذن الله ومعونته، فقد قال تعالى في مطلعها: ﴿ طَه، مَا أَزَلْنَا عَلَيْكَ القرآن لِتَشْقَىٰ، إِلَّا تَذْكِرَةً لَمَنْ يَحْشَىٰ، تَنزِيلًا مَّمَّنْ خَلَقَ الاَرْضَ وَالسَّمَنُوَتِ الْعُلَى ﴾، وكان مطلعها هذا مناسباً تمام المناسبة لخاتمة سورة (مريم) التي سبقتها مباشرة، تلك الخاتمة التي تضمنت التنويه بكتاب الله، إذ جاء فيها قوله تعالى بالخصوص: التي تضمنت التنويه بكتاب الله، إذ جاء فيها قوله تعالى بالخصوص: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًا ﴾ فكانت بداية سورة طه تأكيداً جديداً لنهاية سورة مريم، إذ فكانت بداية سورة طه تأكيداً جديداً لنهاية سورة مريم، إذ التي استعملها كتاب الله هنا هي نفس (البشارة والنذارة) التي استعملها هناك.

وقد لاحظنا في الربع الماضي أنه بمجرد ما انتهى كتاب الله من (حديث موسى) عاد إلى نقطة الانطلاق التي مهدَّت لذلك الحديث، فقال تعالى: ﴿ كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ ٱنَّبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ، وَقَدَ ـ اتَّيْنَـٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً، مَّنَ اَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَهُ مِ وَزُراً خَلِدِينَ فِيهِ، وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيهُمَةِ حِمْلًا ﴾. وهكذا عاد كتاب الله إلى التنويه بـالذكـر الحكيم، وجدَّد الـدعوة إلى الإِقبال عليه واتباع هديه القويم، وبيَّن ما يؤدي إليه ترك العمل به من الأوزار والآثام، وما يتعرض له المعرضون عنه من العقوبات الجسام. وزاد كتاب الله هذا المعنى توكيداً وتوضيحاً، فقال تعالى فى هذا الربع: ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْءَاناً عَرَبيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً، فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾. وواضح ما لهذه الآية الكريمة من ارتباط وثيق بقوله تعالى في مطلع السورة: ﴿ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشَىٰ ﴾ فهي كما يقال «عود على بدء». ومعنى لفظ «التذكرة» الوارد هناك هو نفس معنى (الذكر) الوارد في قوله تعالى: ﴿ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً ﴾ في هذا الربع، فكلاهما يؤدي في هذا السياق معنى العظة والتدبر والاعتبار.

وبمناسبة الحديث عن رسالة القرآن وأثرها العظيم في الحياة، لفت كتاب الله نظر رسوله إلى ما ينبغي أن يكون عليه من التأني والتثبت عند تلقي القرآن واستذكار مبانيه، وما ينبغي أن يتطلع إليه من مزيد العلم والفهم لاستيعاب معانيه، فقال تعالى خطاباً لرسوله ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَقُل رّبً زِدْنِي عِلْماً ﴾. وكنموذج من «التذكرة والذكر» اللذين يتضمنهما الذكر الحكيم، عرض كتاب الله وصفاً مؤثراً ومثيراً لما خص الله به يوم القيامة من مشاهد العظمة والجلال، وما يتقلب فيه الخلق يومئذ على اختلاف معتقداتهم ومقاماتهم من الخوف والرجاء، وهم بين يدي الكبير المتعال، وقد جاءت بداية هذا الوصف في عدة آيات من الربع الماضي، واسترسل نفس الوصف في آيات أخرى من هذا الربع.

ويستفاد من هذا الوصف أن الله تعالى سيجمع عباده ويحشرهم جميعاً يوم القيامة، وأنهم سيستجيبون في ذلك اليوم لدعوة الداعي مسرعين مهطعين، دون تردد ولا تخلف، على خلاف ما كانوا عليه في الدنيا من تجاهل الدعاة إلى الله، والإعراض عنهم، والسخرية منهم ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصَّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً ﴾ \_ ﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ﴾ .

ويستفاد من هذا الوصف أيضاً ما يقتنع به الخلق يومئذ، خصوصاً عُبّاد الشهوات الذين أسرفوا على أنفسهم، من تفاهة متاع الحياة الدنيا، وقلة أهميتها، وقِصَر مدتها، بالنسبة للحياة الآخرة ﴿ قُلْ مَتَنعُ اللَّذِيلَ قَلِيلٌ، وَالاَخِرَةُ خَيْرٌ لَّمَنِ اتَّقىٰ ﴾ [النساء: ٧٧].

وأمام هذا الشعور الطارىء يتسارُون فيما بينهم، ويتساءلون من شدة الذهول: كم قضوا في حياتهم الأولى من مدة؟ فيقول قائلهم: قضينا عشر ليال، ويقول أمثلهم: قضينا يوماً واحداً ﴿ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمُ إِن لَيِثْتُمُ إِلاَّ عَشْراً، نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ، إِذْ

يَقُولُ أَمْنَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمُ إِلاَّ يَوْماً ﴾، وبنفس هذا المعنى ورد قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَلَدَ سِنِينَ، قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً اَوْ بَعْضَ يَوْم، فَسْئِلِ الْعَآدِينَ ﴾ [ المومنون: ١١٢، قالُواْ لَبِثْنا يَوْماً اَوْ بَعْضَ مَنْ يشعر بأن مدة حياته كلها كانت أقصر من ذلك، وأنها لم تزد عن ساعة واحدة، وتعبيراً عن شعور هذا الصنف من الخلق جاءت الآية الكريمة: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ الصنف مَن الْجُورُ مَن لَبِيهُ أَعْيرَ سَاعَةٍ ، كَذَالِكَ كَانُواْ يُوفَكُونَ ﴾ الله الروم: ٥٥].

والغريب في الأمر أنه بمجرد ما يسيطر عليهم هذا الشعور يخيّل إليهم أنهم قد وجدوا عذراً يعتذرون به أمام الله عن تقصيرهم واستهتارهم، ويخامرهم الأمل في التخلص من قبضة الله، والإفلات من الحساب والعقاب، بدعوى أن مدة حياتهم التي قضوها في الدار الفانية كانت مدة قصيرة لا تكفي للتذكر والاعتبار، ولا تساعد على الاستعداد للدار الباقية، ثم يُصرَخون في جهنم قائلين: ﴿ رَبّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحاً غَيْرَ الذِي كُنّا نَعْمَلُ ﴾ فيرد عليهم الحق سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ أَوَلَمْ نُعَمَّرُكُم مّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيرُ، فَذُوقُواْ، فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [ فاطر: ٣٧].

ويستفاد من هذا الوصف أيضاً ما يتعرض له العالم عند قيام الساعة من ظواهر كونية تقلب الأرض عاليها سافلها، ومن تلك الظواهر نسف الجبال ودكها دكاً، حتى لا يبقى منها عين ولا أثر ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً، فَيَذَرُهَا قَاعاً

صَفْصَفاً، لا تَرىٰ فِيهَا عِوَجاً وَلاَ أَمْتاً ﴾، ويشير لهذا المعنى نفسه قوله تعالى في سورة المرسلات: ﴿ إِنَّمَا تُوعَـدُونَ لَوَقِعٌ، فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ، وَإِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، وَإِذَا الْبَجِبَالُ نُسِفَتْ، وَإِذَا الْبَجِبَالُ نُسِفَتْ، وَإِذَا الْبَجِبَالُ نُسِفَتْ، وَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ، وَإِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، وَمَآ أَدْريكَ مَا يَوْمُ اللَّسُلُ أَقِّتَتْ لِأِي يَوْمِ اجْلَتْ، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، وَمَآ أَدْريكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴾ [ الآيات: ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١١، ١٢، ١٣، ١٤]. وقد اهتدى العلم الحديث بطرائقه الخاصة إلى نفس النتيجة الحتمية التي أعلنها كتاب الله منذ أربعة عشر قرناً، ألا وهي أن الكون سيتعرض لانقلاب شامل تتغير به معالمه، وتختل معه الكون سيتعرض لانقلاب شامل تتغير به معالمه، وتختل معه نواميسه ودعائمه.

ويستفاد من هذا الوصف أيضاً ما يكون عليه الخلق يومئذ من الرهبة والجزع، وما يعلو وجوههم من الوجوم والفزع، حتى إذا ما تحادثوا فيما بينهم تحادثوا همساً دون جَلَبة ولا ضوضاء، بحيث لايسمع لهم نطق ولا كلام، من هول ذلك المقام ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ \_ ﴿ وَخَشَعَتِ الاصواتُ لِلرَّحْمَانِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً ﴾.

ويستفاد من هذا الوصف أيضاً ما أعده الله يوم الفصل من خيبة وخسران، للظالمين الذين لم يؤدوا حقوق الله، فكفروا به وأشركوا، ولم يَقْدُرُوا الله حق قدره، أو لم يؤدوا حقوق العباد فعرضوهم للضياع والهلاك، وما أعدّه من شقاء في الدنيا وعماء في الأخرة للمعرضين عن كتابه، المتجاهلين لخطابه، الذين عَمِيت منهم البصائر والأبصار، فلم ينفع فيهم تبشير ولا إنذار، في وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ لَهُ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ

مَعِيشَةً ضَنِكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً، قَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَنَ اَسْرَفَ وَلَمْ يُومِن بِأَيَاتِ ربِّهِ، وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ﴾.

ويستفاد من هذا الوصف أيضاً أن الوساطات والشفاعات التي اعتادها الناس في حياتهم بالنسبة للعصاة والمذنبين، جرياً مع أهوائهم ومصالحهم، لا تأثير لها في الآخرة، لكن هناك شفاعة خالية من الأغراض والأهواء، يأذن بها الحق سبحانه وتعالى لمن يشاء، من المشفوع فيهم والشفعاء ﴿ يَوْمَئِذٍ لا تَنفَعُ الشَّفَعَةُ إِلا مَنَ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلاً ﴾.

وإلى جانب هذا كله تعهد الحق سبحانه وتعالى في هذا الوصف، للمومنين الصالحين من عباده، بالنصرة والتأييد، والهداية والتسديد، والسعادة الحقيقية التي لا يشوبها شقاء، في الدنيا والآخرة على السواء، فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَمَنِ التَّبَعُ هُدايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقىٰ ﴾.

وكما قص كتاب الله في هذه السورة (سورة طه) قصة موسى مع فرعون، ردد فيها أيضاً صدى قصة آدم مع إبليس، التي سبق ذكرها في سورة البقرة، وسورة الأعراف، وسورة الجعبر، وسورة الكهف، والحكمة في ذلك حسبما يظهر من السياق هي تنبيه بني آدم إلى وجوب التحفظ من وسوسة الشيطان، والحذر التام من التعرض لغوائله، حتى يسعدوا بنعيم الجنة ولا يشقو بعذاب النار

﴿ فَقُلْنَا يَــُـَّادَمُ إِنَّ هَـٰـذَا عَدُوَّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴾ \_ ﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعَا ۚ ، بَعْضُكُمْ لِبَعْض ِ عَدُوً ﴾.

وجواباً عن سؤال: «كيف أسكن الله تعالى آدم وحواء الجنة، وكيف أزلَّهُما الشيطان عنها»، أجاب القاضي عبد الجبار في كتابه (تنزيه القرآن عن المطاعن) قائلًا ما خلاصته: «إن آدم وحواء اعتقدا أن الله تعالى إنما نهى عن شجرة بعينها، لا أنه نهى عن جنس الشجر كله، ولما ذهلا عن هذا التأويل وقع ما وقع، ولذلك قال تعالى: ﴿ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ﴾ ثم من بعد ذلك تاب الله عليهما، فزال تأثير تلك المعصية، ولذلك قال تعالى: ﴿ فَتَلَقّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَتْ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾.

ومن لطائف التفسير التي عرفتها هذه القصة ما أبدع به القاضي أبو بكر (ابن العربي) عند تحليله لها إذ قال: «حاش لله أن يقع الأنبياء في الذنوب عمداً منهم إليها، واقتحاماً لها مع العلم بها، فإن الأوساط من المسلمين يتورعون عن ذلك فكيف بالنبيئين، ولكن الباري سبحانه وتعالى بحكمه النافذ، وقضائه السابق، أسلم آدم إلى المخالفة، فوقع فيها (متعمداً ناسياً)، فقيل في تعمده (عصى آدم ربه)، وقيل في بيان عذره (ولقد عَهِدْنَا إلى آدم من قبل فنسي). ونظيره من التمثيلات أن يحلف الرجل: لا يدخل داراً أبداً، فيدخلها متعمداً، ناسياً ليمينه، أو مخطئاً في يدخل داراً أبداً، فيدخلها متعمداً، ناسياً ليمينه، أو مخطئاً في تأويله، فهو عامد ناس، ومتعلق العمد غير متعلق النسيان».

ويرى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره «أن الخطيئة يومئذ لم يكن مرتباً عليها جزاءً عقاب أخروي ولا نقصً

في الدين، وإنما أوجبت تأديباً عاجلاً، لأن الإنسان يومثذ كان في طور كطور الصبا، فلذلك لم يكن ارتكابها بقادح افي نبوءة آدم، في أجْتَبْ رُبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدى ﴾. يضاف إلى ذلك أن العالم الذي عاش فيه آدم في مستهل حياته لم يكن (عالم تكليف) بالمعنى المتعارف عند أهل الشرائع، بل عالم تربية فقط، فإطلاق «المعصية» و «التوبة» و «ظلم النفس» مما ورد في قصة آدم هو بغير المعنى الشرعي المعروف، وتوبة الله عليه بمعنى الرضا، لا بمعنى غفران الذنوب. وظلم النفس بمعنى التسبب في حرمانها من لذات كثيرة بسبب لذة قليلة، وقولُه تعالى في سورة البقرة في نهاية قصة آدم: ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً، فَإِمَّا يَاتِينَكُمْ مَّئِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِالنِيْنَ أَوْلَئِكَ أَصْحَبُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ والذي بين لهم به الحق سبحانه وتعالى أن المعصية إن وقعت بعد ذلك اليوم يكون جزاؤها جهنم».

وبنفس المعنى جاء قول الله تعالى في هذا الربع في ختام نفس القصة: ﴿ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ اتَّبَع هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَىٰ، وَمَنَ أَعْرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾ كأنَّ التكليف لم يكن مفعوله من قبل سارياً ولا حكمه سائداً، وإنما ابتدأ من الآن فصاعداً.

ووجَّه كتابُ الله في نهاية هذه السورة الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، مستخلصاً العبرة من قصة آدم وقصة موسى، منبِّهاً إياه إلى الائتساء بهما والاقتداء، في مكافحة العوائق

ومواجهة الأعداء، داعياً رسوله الأعظم إلى الاستعانة على تبليغ الرسالة وأداء الأمانة بالصبر على المكاره والأغيار، والتسيح آناء الليل وأطراف النهار، والتمسك بالقناعة والتوكل على الله في قضاء الأوطار، والتربص بأعداء الله والانتظار ﴿ لاَ نَسْئُلُكَ رِزْقاً، نَّحْنُ نَرْزُقُكَ، وَالْعَنْقِبَةُ لِلتَّقُونُ ﴾ - ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ - ﴿ قُلْ كُلُّ وَالْعَنْقِبَةُ لِلتَّقُونُ ﴾ - ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ - ﴿ قُلْ كُلُّ مَا يَقُولُونَ ﴾ - ﴿ قُلْ كُلُّ مَا يَقُولُونَ ﴾ - ﴿ قُلْ كُلُّ مَا مَنَ اصْحَابُ الصَّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَذَى ﴾ .

## الربع الأول من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم

إَقَانَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ رَفِي غَفَلَةٍ مُّعْيِضُونٌ ۞ مَا يَاتِيهِمِ يِّن ذِكْرِيِّن رَّبِّهِ مِ تُحُدَثِ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَهِيَةً ﴿ قُلُويُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّخِوَى أَلِدِينَ ظَلَوُا هَلُ هَٰذَاۤ إِلَّا بَشَرُّ مِّ شُلُكُمْ ۗ أَفَتَاتُونَ أَلْسِّعُرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ قُل رَّنِةِ يَعُلَمُ الْقَوْلَ فِي اِلسَّمَاءَ وَالْارْضَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ بَلُ قَالْوَا أَضَغَكُ أَمْلَيْرِ بَلِ إِفْتَبِرِيْهُ بَلُ هُوَشَاعِنٌ قَلْيَاتِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أَنُسِلَ أَلَاقَلُونَ ۞ مَآءَ امَنَتُ قَبَلَهُ مِن قَرْيَةٍ اَهُلَكُنَاهَا ۖ أَفَهُمُ يُومِنُونٌ ۞ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبُلُكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيۤ إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوٓاْ أَهُلَ أَلذِّكُرِ إِن كُنتُهُ لَا تَعُلَمُونٌ ۞ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَاكُلُونَ أَلْطَعَامٌّ وَمَاكَانُواْخَلِدِينٌ ۞ ثُمَّ صَدَقُنَهُمُ

اْلُوْعَدَ فَأَنْجَيِّنَاهُمُ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَّ ۞ لَقَدَ اَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُو كِتُباً فِيهِ ذِكُرُكُمُ ۗ أَفَلَا تَعُ قِلُونَ ۞ وَكُمْ قَصَمُنَا مِن فَرَبَية ِكَانَت ظَّالِمَةَ وَأَنشَأْنَا بَعُـدَهَا قَوْمًا ـ اخَرِينٌ ۞ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا ٓ إِذَا هُرِمِّنْهَا يَرْكُضُونٌ ۞ لَا تَرَكُضُواْ وَارْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَا أَثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمُ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ۞ قَالُواْ يَـٰوَيُلَنَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِامِينٌ ۞ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُويِهُ مُ حَتَّى جَعَلْنَهُ مُ حَصِيدًا خَمْدِينٌ ﴿ وَمَاخَلَقُنَا أَلْسَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَغِيبِينٌ ۞ لَوَ اَرَدُنَآ أَن شَخِّيذَ لَهُوًا لَّا تَّخَذُ نَـٰهُ مِنَ لَّذُنَّا ٓ إِن كُتَا فَغِلِينَّ ۞ بَلْ نَفَتْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى أَلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ وَ فَإِذَا هُوَزَاهِ قُو وَلَكُو الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونٌ ١ وَلَهُ مَن فِي إِلسَّمَهُ وَنِ وَالْارْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولا يَسْتَكُمِّرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسُنْخُسِرُونٌ ۞ يُسَبِعُونَ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفُتُرُونَ ١ أَمِ إِنَّخَذُ وَا ءَ الْحِمَةُ مِنَ أَلَا رَضِ هُمْرُ يُنشِرُونَ ١ الْحَامَةُ مِن أَلَا رَضِ هُمْرُ يُنشِيرُونَ ١ لَوْكَانَ فِيهِ مَآءَ الْحِمَةُ لِلَّهُ أَلَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ أَلَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَّ ۞ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفُعَلُّ وَهُرُ يُسْتَلُونَّ ۞ أَمِ إِنَّخَذُواْ مِن دُونِيةِ ءَالِهِمَةُ قُلُ هَانُوا بُرُهَانَكُرُ مَاذَاذِكُرُ مَن مَّعِ وَذِكْرُ

وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَامِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوجِىۤ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّاۤ أَنَا۟ فَاعْبُدُونِّ ۞ وَقَالُواْ التَّخَذَ أَلرَّحْمَنْ وَلَدَّا سُبْحَنْهُ وَ بَلْ عِبَادُ مُّكْرَمُونٌ ١٥ لَا يَسْبِقُونَهُ وِ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ ، يَعْمَلُونٌ ١٠ يَعُـٰ لَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمٌ ۗ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن إِرْتَضِيٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ، مُشْفِقُونٌ ۞ وَمَنْ يَقَتُلُمِهُمُۥ إِنِّيَ إِلَكُ مِّن دُونِدِه فَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّكُمْ كَذَالِكَ نَجُزِهِ اِلطَّالِمِينَّ۞

### الربع الأول من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حديث هذا اليوم يتناول تفسير الربع الأول من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَعْرِضُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِسْهُمُ إِنِّي إِلَنَهُ مِّن دُونِهِ فَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، كَذَالِكَ نَجْزِيهِ الطَّلْلِمِينَ ﴾.

هذه السورة مكية باتفاق، وهي من سِور القرآن الأول العتاق، روى البخاري من حديث عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «الكهف، ومريم، وطه، والأنبياء من العتاق الأول، وهن من تِلادي». يعني أنها من قديم ما كسب وحفظ من القرآن الكريم، كالمال التلاد.

ومن دقَّق النظر في خاتمة سورة (طه) التي فرغنا من تفسيرها، وفاتحة هذه السورة \_سورة الأنبياء التي نحن بصدد تفسيرها الآن \_يجد بين هذه الفاتحة وتلك الخاتمة تناسباً تاماً، حتى إن قارئهما لا يشعر بأنه فارق الجو الذي كان فيه بالمرة،

فقوله تعالى هناك: ﴿ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواْ، فَسَتَعْلَمُونَ مَنَ اَصْحَلْبُ الصَّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ﴾ يتضمن إنذار المشركين والكافرين وتهديدهم بما ينتظرهم في دار الجزاء من عذاب وشقاء، وقوله تعالى هنا: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَعْرِضُونَ ﴾ استمرار في نفس التهديد والإِنذار، الموجَّهين من قبل إلى المشركين والكفار.

وبما أن «سورة الأنبياء» سورة مكية، والشأن في السور المكية على العموم ـ حسبما دلَّ عليه الاستقراء ـ أن تُعنَى قبل كل شيء بالدعامة الأولى للدين، وهي (العقيدة) بكل ما تتضمنه من توحيد ونبوة وساعة وبعث، فقد تركَّز الحديث في هذه السورة حول نفس الموضوع، وتخلل هذا الحديث وصفُ السنن الإلهية، والنواميس الكونية، التي يسير الكون بمقتضاها سيراً محكماً منظماً، مما هو برهان ناطق على وحدانية الله، وعنوان صادق على قدرته وحكمته.

وقبل أن نواصل تفسير الآيات البينات الواردة في هذه السورة، نرى من المفيد أن نعطي فكرة ولو مختصرة عن «الطريقة القرآنية» في معرفة وجود الخالق، التي نبه كتاب الله عليها، ودعا كل من أراد معرفة وجوده إليها، وذلك طبقاً لما حققه فقيه المغرب والأندلس وحكيم الإسلام أبو الوليد الحفيد ابن رشد في كتابه (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة)، فقد اهتدى رحمه الله عن طريق استقراء الكتاب العزيز، إلى أن «الطريقة القرآنية» في هذا المجال تنحصر في نوعين اثنين:

- النوع الأول - أن جميع الموجودات موافقة لوجود الإنسان، ملائمة لحياته، وهذه الموافقة والملاءمة لا يمكن أن تكون بنت الصدفة ومجرد اتفاق محض، وإنما هي بالضرورة صادرة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد له، وهو الله تعالى، ولنُسَمَّ هذا النوع «دليل العناية». فواجب على من أراد أن يعرف الله حق معرفته ويقدرَه حق قدره أن يفحص عن منافع الموجودات، ويتتبع الحكمة في كل موجود، ليعرف السبب الذي خُلق من أجله، والغاية المقصودة به، وبذلك يكون وقوفه على دليل العناية أتم وأكمل. ومن أمثلة هذا النوع: موافقة المكان الذي يوجد فيه وموافقة الليل والنهار والشمس والقمر، وموافقة الليل والنهار والشمس والقمر، والجماد، لقضاء ضرورياته والحصول على حاجياته، وما يستفيده والجماد، لقضاء ضرورياته والحصول على حاجياته، وما يستفيده الإنسان وينتفع به من الأمطار والأنهار والبحار، إلى غير ذلك من الأشياء، من كل ما هو موافق لحياته، ملائم لوجوده.

- النوع الثاني - أن جميع الموجودات وجواهر الأشياء مخترَعة مخلوقة، بما فيها النبات والحيوان والإنسان والجماد والأجرام والأفلاك، وغيرها مما لا يعلمه إلا الله، وبديهي أن كل مخترَع مخلوق إنما هو صادر من قِبَل فاعل مخترع خالق وهو الله تعالى، ولْنُسَمِّ هذا النوع «دليل الاختراع» فواجب على من أراد أن يعرف الله حق معرفته، ويقدُرَه حق قدره، أن يتعرف على جواهر الأشياء، ليقف على الاختراع الإلهي والحقيقي في جميع الموجودات، لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة الموجودات، لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة

الاختراع، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوْتِ وَالاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ مَلكُوتِ السَّمَوْتِ وَالاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [ الأعراف: ١٨٥ ]. ومن أمثلة هذا النوع:الجمادات التي تحدث فيها الحياة بعد أن لم تكن، فهي شهادة على أن هناك مُوجِداً للحياة ومنعماً بها، وهو الله تبارك وتعالى، والأفلاك التي لا تفتر لها حركة ولا يختل لها نظام، فهي ناطقة بأن هناك مسخِّراً يسخِّرها وهو الله تبارك وتعالى.

ومستند أبي الوليد ابن رشد فيما اهتدى إليه من «دليل العناية» و «دليل الاختراع» هو كتاب الله قبل كل شيء، ذلك أن آيات الذكر الحكيم الواردة في هذا المعنى إما آيات تتضمن التنبيه على «دلالة العناية»، وإما آيات تتضمن التنبيه على «دلالة الاختراع»، وإما آيات تجمع الأمرين معاً، وهذا النوع هو الأكثر وروداً في القرآن:

مثال الآيات التي تتضمن «دلالة العناية» وحدها قوله تعالى: ﴿ اَلَمْ نَجْعَلِ الآرْضَ مِهَداً وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً، وَخَلَقْنَكُمُ أَزْوَجاً، وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعَاشاً، وَبَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً، وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجاً، لِنَخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتاً، وَجَنَّتٍ الْفَافاً ﴾ المُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجاً، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتاً، وَجَنَّتٍ الْفَافاً ﴾ اللَّبَأ: ٢، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١١، ١٣، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦] ومثلَّه قوله تعالى: ﴿ تَبَرَلُ الذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجاً وَعَمَراً مُّنِيراً ﴾ [ الفرقان: ٢٦]، ومثل هذا كثير في القرآن. وهُ فَلْيَنظُرِ الإنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ [ عبس: ٢٤] ]، ومثل هذا كثير في القرآن.

- ومثال الآيات التي تتضمن «دلالة الاختراع» وحدها قوله تعالى: ﴿ فَلْيَسْظُرِ الْإِنسْنُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴾ [ الطارق: ٥، ٦]، ومثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَّخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُواْ لَهُ ﴾ [ الحج: ٧٧]، ومثل قسوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْإِسِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ قسوله تعالى: ﴿ أَفَلا يَسْظُرُونَ إِلَى الْإِسِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ [ الخاشية: ١٧]، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى.

- ومثال الآيات التي تجمع الدلالتين معاً قول عالى: ﴿ يَنَا يُهُ النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ، الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقاً لَّكُمْ، فَلا تَجْعَلُواْ لِلهِ مِنَ الشَّمرَةِ رِزْقاً لَّكُمْ، فَلا تَجْعَلُواْ لِلهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة: ٢١، ٢٢]، فإن قوله: ﴿ الذِي خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ تنبيه على «دلالة الاختراع»، وقوله: ﴿ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَشاً ﴾ إلى تمام الآية تنبيه على «دلالة العناية» قال ابن رشد: «فهذه الطريق هي الصراط المستقيم «دلالة الناس منها إلى معرفة وجوده، ونبههم على ذلك بما التي دعا الله الناس منها إلى معرفة وجوده، ونبههم على ذلك بما جعل في فطرتهم من إدراك هذا المعنى».

ومجمل القول أن آيات التوحيد في كتاب الله تتجه إلى إبراز العناية والرعاية التي خصَّ الله بها الإنسان، وإلى إبراز الإبداع والاختراع الذي أنشأ الله به الأكوان، ولا برهان على وجوده أوضح وأقرب إلى الأذهان، من مثل هذا البرهان.

والآن فلنمض ِ على بركة الله في تفسير سورة الأنبياء.

يقول الله تعالى رداً على منكري البعث: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾، والمراد باقتراب الحساب اقتراب وقته، ومن أجل هذا الاقتراب ينبغي لعقلاء الناس أن يُعدُّوا العدة ويتأهبوا ليوم الحساب، حتى لا يرجعوا من الغنيمة بالإياب، وبنفس المعنى جاء قوله تعالى: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴾ وبنفس المعنى جاء قوله تعالى: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وانشَقَ الْقَمَرُ ﴾ [ القمر: ١]، والقرب والبعد أمران نسبيان، فقد يكون قرب يوم الحساب، بالنسبة إلى علم الله وتقديره، على حد قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنةٍ مِّما تَعُدُّونَ ﴾ [ الحج: ٤٧]، وقد يكون قرب يوم الحساب، بالنسبة لبقاء العالم، على اعتبار أن وقد يكون قرب يوم الحساب، بالنسبة لبقاء العالم، على اعتبار أن ما بقي من مدته أقصر مما مضى، على حد قوله على على اعتبار أن والساعة كهاتين». ومهما يكن من أمر فإن كل ما هو آتٍ قريب، وإن طال انتظاره قروناً وأجيالاً.

يقول الله تعالى نعياً على الغافلين اللاهين: ﴿ مَا يَاتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، لَنهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾، والمراد بالذكر هنا كتاب الله، ووصفه (بالمحدَث) يصدق بمعنيين اثنين: المعنى الأول أن القرآن إنما أنزل منجّماً سورة بعد سورة، وآية بعد آية، فكان نزوله يتجدد من وقت لآخر، ولم ينزل دفعة واحدة كما هو معلوم، على حد قوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَاناً فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ ﴾ [الإسراء: ١٠٦]. والمعنى الثاني أن القرآن هو أحدث الكتب الإلهية نزولاً وخاتمتها بالمرة، على حد قول ابن عباس فيما رواه عنه البخاري: «وكتابكم أحدث الكتب بالله، تقرأونه محضاً لم يُشَبْ».

يقول الله تعالى كَشْفاً عما أصاب المشركين من حيرة وتناقض: ﴿ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الذِينَ ظَلَمُواْ، هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرُّ مُّثْلُكُمْ، أَفَتَاتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ \_ ﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَـٰتُ أَحْلَـٰم ۗ ، بَل افْتَرِيْهُ، بَلْ هُوَ شَاعِرٌ، فَلْيَاتِنَا بِأَايَةٍ كَمَآ أَرْسِلَ الأَوَّلُونَ ﴾ فها هم حيارى مرتبكون، لا يدرون أيّ وصف يصفون به القرآن العظيم، شأن المبطلين الضالين الذين لا يثبتون على رأى، فتارة يجعلونه سحراً، وتارة يجعلونه شعراً، وتارة يجعلونه أضغاث أحلام، وتارة يجعلونه فِرية من مفتريات الكلام، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّواْ، فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [ الإسراء: ٤٨ ] قال جار الله الزمخشري: «ويجوز أن يكون ذلك تنزيلًا من الله لأقوالهم في دَرَج الفساد، وأن قولهم الثاني أفسد من الأول، والثالث أفسد من الثاني، والرابع أفسد من الثالث». وهذه الحيرة والتناقض هما شعار أعداء القرآن في كل مكان، إلى الآن وحتى الآن. وقوله تعالى في أول هذه الآية حكاية عنهم: ﴿ وَأُسَرُّوا النَّجْوَى ﴾ معناه بالغوا في إخفاء النجوى، إذ «النجوى» من التناجي وهو لا يكون إلا خفية، وإنما بالغوا في الإخفاء، مبالغة في كتمان سرِّهم عن جمهرة المسلمين، فكشف كتاب الله سرهم، وفضح أمرهم.

يقول الله تعالى زجراً للمشركين والكافرين، وإنذاراً لهم بسوء العاقبة، إن أصرُّوا على الشرك والكفر: ﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَت ظَّالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً له اخْرِينَ، فَلَمَّا أَحْسُواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مَّنْهَا يَرْكُضُونَ، لاَ تَرْكُضُواْ وَارْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتْرِفْتُمْ فِيهِ

وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئُلُونَ، قَالُواْ يَنُويْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ، فَمَا زَالَت تَلْكَ دَعُويْهُمْ حَتَىٰ جَعَلْنَهُمْ حَصِيداً خَلِمِيدِينَ ﴾، وبهذه الآيات استحضر كتاب الله أمام الأنظار مشهد الظالمين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ولم يؤدوا حقوق الله ولا حقوق العباد، مؤكداً أنه إذا حان مصرع الظالمين لم يفلتوا مهما حاولوا أن يفِرُّوا من العذاب، ولم ينفعهم الندم ولا العتاب، فما أكثر عدد الظالمين الذين هلكوا وبادوا، فألقى عليهم رداء النسيان، وباستئصالهم التام، وحصدهم كما يُحصد الزرع، دخلوا في خبر كان.

يقول الله تعالى تنويها بعدله وحكمته، وتنبيها إلى أنه لم يخلق الإنسان ولا الأكوان عبثاً: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَنعِبِينَ ﴾ على غرار قوله تعالى في سورة الدخان: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَٰتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَنعِبِينَ ﴾ [ الآية: ٣٨]، ثم قال تعالى موضحاً هذا المعنى أكمل توضيح: ﴿ لَوَ اَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهُواً لاَّتَخَذْنَهُ مِن لَّذُنَّا، إِن كُنَّا فَنعِلَينَ، بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبُطِل فَيَدْمَهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، وَلَهُ مَن النَّالِ فَي السَّمَوٰتِ وَالاَرْض، وَمَنْ عِندَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ فِي السَّمَوٰونَ، يُسَبِّحُونَ النَّلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ ﴾.

وواضح من السياق الذي وردت فيه هذه الآيات أنها ترمي إلى إثبات حقيقة واقعية لا جدال فيها، ألا وهي أن الله الذي طبع الطبيعة هو الذي شرع الشريعة، وكما أن نواميس الطبيعة التي أبدعها تضبط سير الأكوان، فإن قوانين الشريعة التي أنزلها تضبط

سلوك الإنسان، فما على الإنسان إلا أن يتحمل مسؤوليته كاملة ويطبّق على سلوكه قوانين الشريعة، كما تطبّق كافة الأكوان على سيرها نواميس الطبيعة، ولينظر الإنسان إلى حكمة الله السارية في الموجود، وإلى عنايته البارزة في كل موجود، فلا لَعِب ولا عبث في أفعال الحكيم العليم، ولا لهو ولا لغو في تصرفات الله العلي العظيم، وتعالى الله الملك الحق، الذي يبطل الباطل ويحق الحق. أما قوله تعالى في خلال هذه الآيات: ﴿ إِن كُنّا فَعِلِينَ ﴾ فقد قال قتادة ومقاتل وابن جريج والحسن: «إن معناه فرعا فاعلين) ف (إنْ) هنا نافية لا شرطية».

يقول الله تعالى إشارةً لوحدة العقيدة التي جاء بها كافة الأنبيياء والرسل: ﴿ هَاٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ﴾ ويقول ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلاَّ يُوحىٰ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾، فما تضمنه كتاب الله من الدعوة إلى الإيمان بوجود الله ووحدانيته، والاعتراف بقدرته وحكمته، والدعوة إلى عبادته وطاعته، تضمنته جميع الكتب الإلهية، ما تقدم منها وما تأخر، وجاء به جميع الأنبياء والمرسلين، الأولين منهم والآخرين: وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ أَنَ اَقِيمُواْ الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾ وهنا الحق، ولم يلتفتوا إليه، لعرفوه من تلقاء أنفسهم ووقفوا عليه، الحق، ولم يلتفتوا إليه، لعرفوه من تلقاء أنفسهم ووقفوا عليه، ﴿ بَلَ اَكْتُرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ الْحَقّ فَهُم مَّعْرِضُونَ ﴾، وهذا دليل على أنهم لو أعطوه ما يستحق من العناية والاهتمام، لوجدوه منهم

على طرف الثَّمَام، وما داموا لم يبذلوا في التماس الحق أيِّ مجهود، فلينتظروا اليوم الموعود ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمُ إِنِّيَ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ فَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّم، كَذَالِكَ نَجْزِي الظَّلْلِمِينَ ﴾.



### الربع الثاني من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم

أُوَلَرْ يَكِ أَلَدِينَ كَفَكُوَّا أَنَّ أَلْسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَارَتْفَا فَفَتَقْنَهُمُ وَجَعَلْنَامِنَ أَلْمَاءً كُلَّ فَعَلَيْهُمُ وَجَعَلْنَامِنَ أَلْمَاءً كُلَّ شَيْءٍ حَيّ اَفَكَلَا يُومِنُونٌ ۞ وَجَعَلْنَافِي إِلَارْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمَّ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُهُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهُنَدُ ونَّ ۞ وَجَعَلْنَا أَلْشَمَآءَ سَفْفَا تَخَفُوظاً وَهُمْ عَنَ لِينِهَا مُعْرِضُونٌ ﴿ وَهُوَ أَلْدِ ٢ خَلَقَ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْفَكَرِّكُ لُّهِ فَلَكِ يَسُبَعُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَيرِيِّن فَبَالِكَ أَكُثُلُدٌ ۖ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ الْمُغَالِدُ وَنَّ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ الْمُؤْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتُنَةً وَإِلْيَنَا تُرْجَعُونَ ا وَإِذَا رِءِ اكَ أَلَدِينَ كَعَفَرُوٓاْ إِنْ يَتَنَّخِذُ وَنَكَ إِلَّا هُــٰزُوًّا ۗ اَهَاذَا أَلَدِ عَ يَذُكُمُ ءَالِهَتَكُمُ وَهُم بِذِكِرِ الرَّحْمَانِ

هُمُكُلِفِرُونٌ ۞ خُلِقَ أَلِانسَلْنُ مِنْ عَجَلِّ سَأَوْرِيكُمُّوَة ءَايَنِيِّ فَلَا تَسَتَغِيْلُونٌ ۞ وَيَقُولُونَ مَتِىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْـٰدُ إِن كُنْتُمْ صَالِدِقِينٌ ۞ لَوْ يَعُلَمُ الَّذِينَ كَفُووْ أَحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وَبُحُوهِ لِهِ مُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُودِهِ مَ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ۞ بَلُ تَاتِيهِم بَغْتَةَ فَنَبَّهَتُهُمُ فَلَا يَسَتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُرُ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدُ اسْتُهُ زِحْ بِرُسُلِمِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالذِينَ سَيِزِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ ۽ يَسْتَهُ زِءُونٌ ۞ قُلُ مَنْ يَكُلُؤُكُم بِالنِّلِوَالنَّهِ إِر مِنَ أَلرَّحْمَانٌ بَلُ هُمُ عَن ذِكِر رَبِّهِ مِثْعُرِضُونٌ ۞ أَمَّ لَهُ مُوْةٍ ءَالِهَاءُ تُتَنَّعُهُم مِّن دُونِنَّا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَأَنفُسِهِمْ وَلَا هُمِرِمِّتَا يُصْحَبُونٌ ١ بَلْمَتَّعُنَا هَلَؤُلاَّهِ وَءَ ابَآءَ هُمُ مَحَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُوُّ أَفَلَا يَرَوُنَ أَنَّا مَا يَهِ إِلَارْضَ نَنقُصُهَا مِنَ اَطْرَافِهَا ٓ أَفَهُمُ الْغَلِلِبُونَ ۗ ۞ قُل إِنَّمَا ٓ أَنُذِ رُكُرُ بِالْوَحْيِّ وَلَا يَسْمَعُ الصُّحُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٥ وَلَهِن مَّسَّنَهُمُ نَفْتَ أُو مِّن عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَـٰ وَيُلْنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينٌّ ۞ وَنَضَعُ الْمُوَّادِينَ

أَلْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيهَامَةِ فَالَا تُطْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِشْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ الْيُنَابِهَا وَكَفِي بِنَا حَلِيبِينٌ ۞ وَلَقَدَ-اتَيُنَا مُوسِىٰ وَهَرُونَ أَلْفُرُهَانَ وَضِيآ \$ وَذِكُرًا لِلْكُتَّقِينَ ۞ أَلَذِينَ يَخَشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ أَلْسَاعَةِ مُشْفِقُونٌ ۞ وَهَذَا ذِكُرُ مُّبَنْ رَكُ أَنزَلُنَهُ أَفَأَنتُهُ لَهُ. مُنكِرُونٌ ۞

### الربع الثاني من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ السَّمَوْتِ وَالاَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَهُمَا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ، أَفَلَا يُومِنُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَهَـٰذَا ذِكْرٌ مُّبَرَكُ أَنزَلْنَهُ، أَفَانَتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ .

من المشاهدات والبديهيات أن قوام الإنسان على خلاف قوام الحيوان، فقوام الحيوان (أفقي) تضطر عينه إلى أن تتجه دائماً إلى أسفل، وقوام الإنسان (رأسي) يسمح له بأن تتجه عينه إلى أعلى وأن يحني رأسه إلى أسفل، كما قال الدكتور أحمد زكي في كتابه (مع الله في السماء): «فالذي صمم جسم الحيوان وركّب هيكله كأنه لم يرد من هذا التصميم أن يتمكن الحيوان من النظر إلى السماء، لأن الحيوان لا يستفيد من هذا النظر شيئاً، وعلى غير هذا الطراز صمم المصمم جسم الإنسان وركّب هيكله، فالإنسان له عقل واع، كثير الوعي، وهو قادر، كثير القدرة، فهو يستفيد من النظر إلى السماء أكبر استفادة، لا سيما والأرض بالنسبة للسماء، كقطرة في محيط ماء، وساكن المحيط

لا يكاد يتعرف على قطرات مائه، أو هي كحصاة في رمال صحراء، وساكن الصحراء لا يكاد يتعرف على حصوات رماله، وهذا الكون بسمائه وأرضه، على اختلاف أشيائه وتباعد أشيائه شيء واحد، أبدعه مبدع واحد، وأجراه مجرٍ واحد، ونسَّق بين سننه منسق واحد، وهندسه مهندس واحد».

وعليه فالإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، وسخّر له ما في السماوات وما في الأرض، مُطالَب من ربه بالنظر في عالم الملك والملكوت، مسؤول عن تقصيره في هذا النظر، لأنه بتقصيره فيه يكون عاصياً لله، جاهلاً أو متجاهلاً لحكمة الله، إذ لا عذر له يعتذر به في هذا الصدد، بعدما أمدَّه الله بكل ما يلزمه للنظر، من أدوات ومَدَد، وحول هذا المعني يدور قول الله تعالى في هذا الربع: ﴿ أَو لَمْ يَرَ الذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ السَّمَاوَتِ وَالاَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتْقَنْهُمَا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ، اَفَلاَ يُومِنُونَ ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفاً مَّحْفُوظاً، وَهُمْ عَنَ - اينتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾.

ويُفهم من «الرَّتق والفَتق» الواردين في الآية الأولى أن الجميع كان في بدء الخلق متصلاً بعضُه ببعض، متراكماً بعضُه فوق بعض، ثم وقع الفتق والفرق، وفصلت السماوات عن الأرض بأمر الملك الحق. قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك وقتادة: «يعني أنهما كانا شيئاً واحداً ملتزقتين، ففصل الله بينهما بالهواء» وروى ابن أبي حاتم في كتابه عن ابن عباس أنه قال: «كانت السماوات رتقاً لا تنبت، فلما

خلق الله للأرض أهلًا فتق هذه بالمطر، وفتق هذه بالنبات على حد قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ، وَالاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴾ [ الطارق: ١١، ١٢]. ونبه ابن عطية إلى ألمناسبة الموجودة بين قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ وقوله تعالى قبله: ﴿ كَانَتَا رَبْقاً فَفَتَقْنَهُمَا ﴾ وهي أن الماء الذي هو أصل كل الأحياء، نتيجة من نتائج فتق السماء، ويتصل بمعنى هذه الآية قوله تعالى في سورة النور: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ بَمعنى هذه الآية قوله تعالى في سورة النور: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ بَمعنى هذه الآية قوله تعالى في سورة النور: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ بَمَاهٍ مِنْ مَآءٍ ﴾ [ الآية: ٤٥].

ويرى المومنون بكتاب الله من الباحثين المعاصرين في العلم الحديث، أن هذه الآية الكريمة هي إحدى الآيات البيّنات التي تثبت لكل منكر أن القرآن العظيم كتاب منزل من عند الله، وأنه لا مجال للشك في وجود الله، فقد سبقت هذه الآية بعدة قرون ما اهتدى إليه العلم الحديث، من أن الأرض والشمس ومختلف الكواكب والأجرام إنما كانت سديماً في الفضاء، وأن الأرض انفصلت عن هذا السديم عندما انقسم إلى عدة أجزاء، بدليل ما يوجد في باطن الأرض من حرارة شديدة، وما يُقذِف به جوف الأرض من براكين عديدة، وما يجري من المياه الساخنة في عدة عيون، مما لا يَرْقَى إليه الشك ولا تختلط به الظنون، يضاف إلى خيون منها الشمس نفسها هي نفس العناصر التي تتكون منها الشمس نفسها هي نفس العناصر التي تتكون منها الرض، وهذه النظرية تعتبر عند القائلين بها رأياً مسلَّماً لا يقبل الرفض، وهي على كل حال، وعلى وجه الإجمال، لا تعارض

الآية الكريمة التي سبقتها بأجيال. ووصفُ السماء بكونها سقفاً محفوظاً في قوله تعالى هنا: ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفاً مَّحْفُوظاً ﴾ يفسِّره قوله تعالى في سورة الرعد: ﴿ اللَّهُ الذِي رَفَعَ السَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ، تَرَوْنَهَا ﴾ [ الآية: ٢] إذ إن السماء في تصور سكان الأرض هي بمنزلة سقف الأرض، لكنه سقف محفوظ من كل الأرض عوخلل، إلى أن يحُل الأجل.

وإمعاناً في إقامة الحجة على الكافرين والمشركين، والمنكرين والشاكين، عرض كتاب الله جملة من مظاهر عنايته بالإنسان، ورعايته له في كل آن، فقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبلًا لَّعَلَّهُمْ الْاَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الذِي خَلَقَ اليُلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، كُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ مشيراً بذلك إلى أنه قد سخر للإنسان كلاً من المكان والزمان، فجعل طبيعتهما ملائمة لطبيعته، وجعل أحوالهما موافقة لمصلحته، فما بال الناس لا يزالون يشركون بالله ويكفرون، ويشكُون في وجوده وينكرون؟ ﴿ قُلْ مَنْ يَشْرِكُونَ بالله ويكفرون، ويشكُون في وجوده وينكرون؟ ﴿ قُلْ مَنْ يَشْرِكُونَ بالله ويكفرون، ويشكُون في وجوده وينكرون؟ ﴿ قُلْ مَنْ يَكْلُوكُمْ بِاليُّلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّحْمَانِ، بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ ﴾.

ويُذكِّر كتاب الله الناسين والغافلين بأن الدنيا ليست دار إقامة وقرار، وإنما هي دار سباق بين الرفاق، وقنطرة عبور يمر بها الأبرار والفجّار ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ، وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ فالعاقل كل العاقل من اغتنم شبابه قبل هرمه، وصحته قبل سَقَمه، وفراغه قبل شَعْله، وحياته قبل موته،

كما جاء في الحديث الشريف، وبذلك يحق له أن يقول مع القائلين من المومنين الصادقين: ﴿ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الاّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [ البقرة: ٢٠١ ].

ويكشف كتاب الله النقاب عما يندفع إليه الإنسان من العجلة وعدم التأني في كثير من المواقف والتصرفات، بدلاً من الأناة والتثبت في تحديد الوسائل والغايات، حتى إذا ما أُنذر بعقاب إلّهي آجل، تحدّى القدرة الإلّهية في أن تنزل به ذلك العقاب حالاً وفي العاجل، كأنّ قدرة الله ينبغي أن تكون طوع يديه، وينسى أنها لو واجهت تحدّيه بتحد مثله لأبادته وقضت عليه، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ خُلِقَ الإنسَنُ مِنْ عَجَل، مَا وَيَقُولُونَ مَتىٰ هَنذَا الْوَعْدُ إِن مَنْ عَجُل، كُنتُمْ صَدْدِقِينَ ﴾. ونفس المعنى ورد في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ الإنسَنْ عَجُولاً ﴾ [ الإسراء: ١١]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يَعْجُلُ اللّهُ لِلنّاسِ الشّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمْ ﴾ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنّاسِ الشّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمْ ﴾ [ يونس: ١١].

ويصوِّر كتاب الله للكافرين والشاكين بكل دقة ووضوح ما ينتظرهم يوم القيامة من الأهوال والمفاجآت، مما ستذهب نفوسهم عليه حسرات، فيقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَنْ وَّجُوهِهِمُ النَّارَ وَلاَ عَن ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ، بَلْ تَاتِيهِم بَعْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ﴾.

ويصف كتاب الله ما يكون عليه الطغاة الظالمون، الغافلون

عن مجرى سنن الله في الأرض، وأنه قد يمهل الظالمين، حتى إذا ما حان مصرعهم لم يفلتهم، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ بَلْ مَتَّعَنّا هَنْ وُلاَءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُر، أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَاتِي الأرْضَ نَنقُصُهَا مِنَ اَطْرَافِهَآ، أَفَهُمُ الْعَبْرُونَ ﴾. والنقص من أطرافها يصدق بالنقص من الأموال الغنليون ﴾. والنقص من أطرافها يصدق بالنقص من الأموال والأنفس والثمرات، كما يصدق بالاستئصال والإبادة، والاستعباد وفقدان الحريات، وهكذا يصبح الطاغية مستضعفاً، وينقلب الغالب مغلوباً. ومن ذلك أيضاً تقلص اليابسة والخُضْرة أمام زحف البحار والصَّحارى.

ويجدّد كتاب الله الدعوة إلى الخلق أجمعين، مبيّناً لهم ما جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين، من هدايتهم إلى الله، وإنذارهم سوء العاقبة حتى لا يجل عليهم غضب الله، داعياً إياهم إلى أن يسمعوا ويعوا، حتى يهتدوا وينتفعوا، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿قُلُ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْي، وَلا يَسْمَعُ الصَّمُ الدُّعَآءَ اذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾، فالله تعالى هو الذي ينذرهم، والرسول إنما يبلغهم في مَا ضَلَّ صَنْحِبُكُمْ وَمَا غَوىٰ، وَمَا يَنظِقُ عَنِ الْهَوىٰ، إِنْ هُوَ إِلاً وَحْيٌ يُوحىٰ ﴾ [ النجم: ٢، ٣، ٤].

ويذكر كتاب الله ما يصيب الظالمين الذين كانوا يستعجلون العذاب، من هَلَع وجَزَع، بمجرد ما يتعرضون لأقل امتحان، إذ ينزل بهم من الحسرة والندم والانهيار ما لم يكن في الحسبان، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ وَلَئِن مَّسَّتُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويُلنَا إِنَّا كُنَّا ظَلْمِينَ ﴾، و (النفحة) في قوله تعالى «نفحة من عذاب» هي الدفعة اليسيرة منه، قال أبو حيان في تفسيره:

«وفي قوله \_ ولئن مسَّتهم نَفْحَة \_ ثلاث مبالغات، لفظ المس، وما في مدلول النفح من القلة، وبناء المَرَّة منه، فالمعنى أنه بأدنى إصابة من أقل العذاب أذعنوا وخضعوا، وأقرُّوا بأن سبب ذلك ظلمهم السابق».

ويسجل كتاب الله في هذا المقام ما يقوم عليه حساب المخلق وجزاؤهم عند الله، من مبالغة في العدل التام، دون أي اعتبار خارج عن حدود الطاعة والعصيان، مما يؤثر غالباً في عدالة الإنسان، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِينَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً، وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَل التَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴾.

وخُتِم هذا الربع بالتنويه برسالة موسى وهارون، ورسالة خاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين، وبهذه المناسبة حدد كتاب الله الصفات الجوهرية التي خص الله بها وحيه الإلهي المنزل على أنبيائه ورسله، وهذه الصفات تتلخص في أن البوحي الإلهي (فرقان) يفرِّق به الناس بين الحق والباطل، و (ضياء) يضيء عقولهم وقلوبهم فيخرجهم من الظلمات إلى النور، و (ضياء) يخشع له الجوارح وتطمئن به القلوب، و (بركة) تنمو بها الإنسانية وتزدهر ديناً ودنيا، روحاً ومادة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ مَ اتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِياءً وَذِكْراً للهُمَّقِينَ، الذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، وَهَـٰدُا ذِكْرٌ مُّبَـٰرِكُ اَنزَلْنَهُ، أَفَائتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾.

## الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم

وَلْقَدَ-اتَيُنَآ إِبْرَاهِيمَ رُشُدَهُ, مِن قَبُلُ وَكُنَّا بِيهِ عَـٰلِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ءَمَا هَـٰذِهِ اِلثَّمَاشِيلُ اٰلِيِّهِ أَنتُهُ لَمَاعَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدُنَآءَ ابَآءَ نَا لَمَاعَلِدِينٌ ۞ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمُو ۚ أَنْتُمُ وَءَابَآؤَكُرُ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ۞ قَالَ بَل رَبُّكُو رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ إِلَدِ عِ فَطَرَهُنَّ وَأَنَّا عَلَىٰ ذَا لِكُمْ مِّنَ ٱلشَّهِدِينَّ ۞ وَتَالِيُّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُّواْ مُدُبِرِينَ ۞ ِجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لِمُثَمْر لَعَلَّهُمُ ، إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَا إِعَالِهَتِينَآ إِتَّهُ لَمِنَ أَلظَّالِمِينَّ ۞ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمٌ ۞ قَالُواْ فَاتُواْ بِرِهِ عَلَىٰٓ أَعۡيُٰنِ اِلتَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡهَدُونَّ ۞ قَالُوَّاءَآنتَ فَعَلْتَ

هَلْذَا بِئَالِمُتِنَا يَنَإِبْرَاهِيمُرُ۞ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وكَبِيرُهُمُ هَلْدًا فَسْتَلُوهُمُورَ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمُ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُوْرِهِ أَنتُمُ الظَّالِمُونَّ ۞ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمٌّ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَنَّوُلَآء يَنطِقُونٌ ۞ قَالَ أَفَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمُ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمُ ۗ ۞ أُفِّ لَّكُمْرُ وَلِمَا نَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِنَّاهُ ۚ أَفَكَا تَعُـ قِلُونٌ ۞ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانصُرُوٓاْءَ الْمِنتُكُونِ إِن كُنتُمْ فَلْعِلِينَّ ۞ قُلْنَا يَبْنَارُ كُولِي بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَيَّ إِبْرَهِيمَّ ۞ وَأَرَادُواْ بِيهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْاخْسَرِينَ ۞ وَنَجَيَّنَــُهُ وَلُوطًا إِلَى أَلَارُضِ إَلِيِّ بَنْ رَكْنَا فِيهَا لِلْعَنَالَمِينٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَوْيٌ وَيَعْفُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينٌ ۞ وَجَعَلْنَهُمُوهُ أَيْسَّةَ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَّا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعُلَ أَنْحَيْرَتِ وَإِقَامَ أَلْصَلَوْةِ وَإِيتَآءَ أَلزَّكُوْةٌ وَكَانُواْ لَنَا عَيْدِينٌ ۞ وَلُوطاً ـ اتَيْنَنُهُ حُكَمًا وَعِلُمَا ۗ وَنَجَيْنَنُهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيّةِ إِلَيْ كَانَت تَّغَمَلُ الْخَبَّ بِنَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَلْسِقِينٌ ١ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ أَلْصَالِحِينَ ٥

وَنُوحًا إِذْ نَادِيٰ مِن قَبُلُ فَاسْتَجَبِّنَا لَهُو فَنَجَّيْنَـٰهُ وَأَهُلَهُ مِنَ أَلْكُرْبِ اِلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرُنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ اِلذِينَ كَذَّبُواْ بَِّايَلْتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَفُنَهُمُ وَأَجْمَعِينَ ۖ ۞ وَدَاوُهُ دَ وَسُلِكُمُانَ إِذْ يَحَكُمُانِ فِي الْكُرَبْ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْرِ ۗ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ شَلِهِدِينَّ ۞ فَفَهَمْنَهَا سُلِيَمِن وَكُلَّا - اتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمُا وَسَخَّرَنَا مَعَ دَاوُودَ أُلِحِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرُ ۗ وَكُنَّا فَكِيلِينٌ ۞ وَعَالَّمُنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُورُ لِيُعْصِنَكُو مِنْ بَأْسِكُو ۗ فَهَلَ أَنشُمُ شَكِرُ وَنَّ ۞ وَلِشُ لِيَمْنَنَ ٱلرِّبِحَ عَاصِفَةَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ۗ إِلَى أَلَارُضِ اللَّهِ بَــُرَكُنَا فِيهَا ۗ وَكُنَّا بِكُلِّ شَكَّءٍ عَالِمِينَّ ۞ وَمِنَ أَلشَّ يَطِينِ مَنُ يَّغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذَ الِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينٌ ۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادِي رَبُّهُ وَ أَلَيِّ مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَزُحَمُ الرَّاحِمِينَّ ۞ فَاسْتَعَبْنَا لَهُ و فَكَشَفْنَا مَابِيهِ مِن ضُرٌّ وَءَ اتَيْنَكُ أَهْلَهُ وَوَمِثْلَهُم مَّعَهُمُ رَحْمَةً كُمِّنُ عِندِنَا وَذِكْمِيْ لِلْعَلِيدِينَ ۞ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا أَلْكُمْنُلِّ كُلُّ مِنَ أَلْصَابِرِينَ ۞ وَأَدُخَلُنَهُمُ فِي رَحْمَتِنَ ۖ إِنَّهُم مِنَ ٱلصَّلِحِينَّ۞

## الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم

### عباد الله

في نهاية الربع الماضي نوّه كتاب الله بموسى وهارون عليهما السلام، وفي هذا الربع وما بعده قصّ كتاب الله على خاتم أنبيائه ورسله جملة من قصص بقية الأنبياء والرسل الكرام، فتحدث خلالها عن إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، ولوط، ونوح، وداود، وسليمان، وأيوب، وإسماعيل، وإدريس، وذي الكفل، وذي النون، وزكرياء، ويحيى، بأسمائهم وصفاتهم، وأشار إلى عيسى ابن مريم وأمه العذراء بتلويح أغنى عن التصريح، إذ قال عنه وعنها: ﴿ وَالتِي الْحُصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فَيها مِن رُّوحِنا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَلْمِينَ ﴾. وبهذا العرض الجامع طابق اسم هذه السورة (سورة الأنبياء) مسمًاه، واتضح المراد من معناه، اسم هذه السورة (سورة الأنبياء) مسمًاه، واتضح المراد من معناه، وجَعَلْنَهُمُ أَيمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَتِ وَإِقَامَ

الصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ الزُّكَوٰةِ، وَكَانُواْ لَنَا عَـٰبِدِينَ ﴾.

وما دام محور الحديث الرئيسي في هذه السورة هو موضوع «العقيدة» التي هي أصل الدين وأساسه، فإن قصة إبراهيم مع قومه يجب أن تحتل الصدارة في هذا الميدان، وذلك هو ما تصدًى له كتاب الله هنا بالشرح والبيان، إذ أن اسم (إبراهيم) أصبح منذ قرون طويلة، وفي جميع الأديان الكتابية، رمزاً إلى مكافحة الوثنية، ومجابهة الشرك، وإعلان التوحيد ونشره بين الناس، حتى إنه ليعتبر بحق (إمام الموحدين)، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾.

وقبل أن يتولى كتاب الله في هذا الربع وصف ما دار بين إبراهيم وأبيه وقومه من حوار وصراع حول عقيدة التوحيد التي اهتدى إليها، ومعتقدات الشرك التي تلقّوها أباً عن جد، أوجز القول في وصف مزايا إبراهيم، وما آتاه الله من رشد بلغ الغاية القصوى، عندما اختاره رسولاً خليلاً قبل موسى وهارون، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ م اتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَلِمِينَ ﴾ ولولا ما ألهمه الله من رشد وثبات، وآتاه من حكمة وحجة بالغة، ولولا ما ألهمه الله من رشد وثبات، وآتاه من حكمة وحجة بالغة، لما استطاع أن يواجه بمفرده مشركي قومه، على كثرة عددهم وقوتهم، وأن يفوز عليهم في الرهان، ويغلبهم بالحجة والبرهان.

ثم شرع كتاب الله يفصِّل المحاورة التي دارت بين إبراهيم وأبيه وقومه على الوجه الآتي: ﴿ إِذْ قَالَ لَأْبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَـٰذِهِ التَّمَاثِيلُ التِيَ أَنتُمْ لَهَا عَـٰكِفُونَ ﴾. ومن هذه المقالة يتجلَّى أولاً حرص إبراهيم الخليل بشكل خاص، على انتشال أبيه قبل غيره من حضيض الشرك، لما بين الأب والابن من علاقة خاصة لا تقوى قوتها بقية العلاقات، وفي نفس الوقت اهتم إبراهيم بانتشال بقية قومه من نفس الهوَّة التي تردَّوا فيها جميعاً، وهذا الاتجاه الرامي إلى إنقاذ العشيرة الأقربين من الضلال قبل غيرهم أكده كتاب الله في خطابه لخاتم الرسل، إذ قال تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [ الشعراء: ٢١٤].

ومن هذه المقالة يتجلّى ثانياً رشد إبراهيم عليه السلام، وحذره من إلقاء الكلام على عواهنه، ولذلك لم يُطلِق على الأصنام التي كان يعبدها أبوه وقومه اسم (الآلهة) كما كانوا يعبّرون عنها، وإنما أطلق عليها مجرد لفظ (التماثيل)، والتّمثال اسم موضوع للشيء المصنوع باليد، الممثّل بغيره، أي المشبّه به، تقول مثلث الشيء بالشيء، إذا شبّهته به، قال أبو حيان: «وفي قوله (ما هذه التماثيل) تحقير لها، وتصغير لشأنها، مع علمه بتعظيمهم لها. وفي خطابه لهم بقوله (أنتم) استهانة بهم، وتوقيف على سوء صنيعهم». وهكذا استنكر إبراهيم عكوفهم على عبادة الأصنام، وملازمتهم لتعظيمها دون نفع ولا جدوى.

ويحكي كتاب الله جواب قومه إذ يقول: ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا الله عَالِمَا لَهُ عَالُواْ وَجَدْنَا الله عَالِمِينَ ﴾، وليس في هذا الجواب أدنى حجة أو إقناع، وإنما مردُّه إلى التقليد الأعمى ومجرد الإتباع، فيرد عليهم إبراهيم قائلًا: ﴿قَالَ لَقَدْ كُنتُمُ وَ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَل مَّبِينٍ ﴾، ويصم بالضلال قومه عن بَكْرة وبهذا الرد يطعن في حجتهم، ويصم بالضلال قومه عن بَكْرة

أبيهم، وهنا تتجلى معالم «الفتوَّة» التي امتاز بها إبراهيم عليه السلام، من جرأته في نصرة الحق، ومهاجمته للباطل، وتحدِّيه للتقاليد البالية، مهما كلُّفه ذلك من التضحيات الغالية، ولا يلبث قومه أن يسألوه مستفسرين وهم مترددون: ﴿ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمَ اَنتَ مِنَ اللُّخِبِينَ ﴾ يريدون أن يعرفوا هل هو جادّ فيما يقول، أم أن كلامه مجرد لعب وهزل، لكن إبراهيم ينفي هذا الاحتمال، ويرفع في الحين كل إشكال، ﴿ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَنُوٰتِ وَالأَرْضِ الذِي فَطَرَهُنَّ، وَأَنَّا عَلَىٰ ذَاٰنِكُم مِّنَ الشَّهِدِينَ ﴾، وبهذا أفهم قومه أن الإِلَّه الوحيد الذي يجب أن يعبدوه هو رب السماوات والأرض الذي خلقهن، فهو ربهم الحق وحده لا شريك له، وزكّى هذه الدعوى بشهادته عليها، إذ هو رسول الله وخليل الرحمَان، وكفى بشهادته حجة وبرهاناً، على غرار قول عالى في سورة آل عمران: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنُّهُ لاَ إِلَنَّهَ إِلًّا هُوَ وَالْمَلَـٰئِكَةُ وَأَوْلُواْ الْعِلْمِ ۖ قَآئِماً بِالْقِسْطِ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ، الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [ الآية: ١٨ ]، فلفظ ﴿ الشَّهِدِينَ ﴾ في هذه الآية مأخوذ من (الشهادة) بمعناها المعروف، لا من (المشاهدة) بمعنى مجرد الرؤية والحضور.

ويفكر إبراهيم في وسيلة فعّالة توقظ قومه، وتثير انتباههم، وتقنعهم بأن عبادة الأصنام لا جدوى لها ولا فائدة منها، لأن الأصنام لا تملك لنفسها ضَراً ولا نفعاً، بل هي أضعف من الضعف، وأعجز من العجز، فيعقد العزم على إهانتها، مُقسِماً على ذلك بالله العظيم، ويحدّث نفسه قائلاً: ﴿ وَتَاللَّهِ لاَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُواْ مُدْبِرِينَ ﴾، ثم لا يلبث أن ينتهز فرصة أصْنَامَكُم بَعْدَ أن تُولُواْ مُدْبِرِينَ ﴾، ثم لا يلبث أن ينتهز فرصة

ذهابهم وغيابهم، ليحمل مِعْولَهُ فيحطم به الأصنام المقدسة عندهم صنماً بعد صنم، حتى تتطاير شظاياها ولا يبقى منها إلا الفتات، ويهدِيه الرشدُ الذي أكرمه الله به إلى أن يستبقى بالخصوص كبير تلك الأصنام، الذي هو أضخمها حَجْماً، وأكبرها منزلة، ويقال إنه كان مصوغاً من ذهب، وفي عينيه جوهرتان تضيئان بالليل ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُدَذاً إِلّا كَبِيسراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾.

وإنما استبقى إسراهيم صنمهم الأكبر حسبما يوضحه السياق، لإقامة الحجة عليهم عندما يفاجَأون بانتهاك حرمة أصنامهم وتحطيمها، فلا يجدون ملجئاً إلا ذلك الصنم الكبير، يسألونه ويستفسرونه عن هذه الكارثة، فيبدو إذ ذاك عجز الأصنام التام كبيرها وصغيرها، إذ لا تَرُدُّ على سؤالهم بأدنى جواب، ولا تُنزل بمن فعل هذه الفعلة الكبرى أي عقاب، وتُصِر على صمتها المطبق دون أن تقدم أي جواب، وبذلك تسقط حرمة الأصنام وهيبتها من القلوب، ويصل إبراهيم إلى الغرض المطلوب، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم: ﴿ قَالُواْ فَعَلُهُ كَبِيرُهُمْ هَالَوا أَنْكُمُ أَنتُمُ أَنتُمُ فَعَلُوهُمُ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ، فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمُ أَنتُمُ الطَّلِمُونَ ﴾.

وها هنا يبدو نوع من التحوُّل والتطوُّر في الموقف، فقد حكى كتاب الله عن قوم إبراهيم من قبل أنهم استنكروا ما حدث بأصنامهم من التحطيم والتهشيم، ووصفوا فاعل ذلك من قبل أن

يعرفوه بأنه من الظالمين ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَـٰذَا بِئَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ الظُّلِمِينَ ﴾ وها هم بعد أن تبيَّن لهم صمت الأصنام المطبق، وعجزها التام عن أي دفاع أو انتقام، يعودون على أنفسهم باللائمة، ويدركون لأول مرة أنهم في الحقيقة هم الظالمون، ﴿ فَرَجَعُوٓا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمُ أَنتُمُ الظَّلِمُونَ ﴾. لكن هذه الوَمْضة من النور لم تلبث أن انطفأت وأعقبها ظلام دامس، وإذا بفكرهم الذي بدأ يتفتح ينتكس من جديد، ويعود أدراجه إلى ما كان عليه من متابعة وتقليد ﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ ﴾ ويدركون أن إبراهيم عندما اقترح عليهم أن يسألوا الأصنام مَن فعل بها ما فعل؟ إنما كان يقصد تبكيتهم وتوبيخهم، فيقولون له: ﴿ لَقَـٰدُ عَلِمْتَ مَا هَنْؤُلاءِ يَنطِقُونَ ﴾ فما كان من إبراهيم إلا أن انتهز الفرصة وأعلنها صيحة مدوّية، معرباً عن تضجره منهم ومن معبوداتهم، داعياً إياهم إلى تحرير عقولهم، للوصول إلى معرفة الله ﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمُ، أَفُّ لُّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾، وهنا ثارت ثائرتهم، وقرروا التخلص من إبراهيم، ومعاقبته بأشنع العقوبات وأقساها ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُواْ ءَالِهَتَكُمُ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ﴾.

غير أن الحق سبحانه وتعالى الذي طبع النار على الحرارة والإحراق نزع عنها ذلك الطبع وأبقاها على الإضاءة والإشراق: ﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَماً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ فلما قال ﴿ بَرْداً ﴾ لم يحرقه لهيبُها، ولما قال (سَلَماً ﴾ لم يهلكه زَمْهَريرها، إذ

معنى (السلام) هنا السلامة، وبذلك أفسد الله رأيهم، وخيّب سعيهم، مصداقاً لقوله تعالى هنا: ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَنهُمُ الْاَخْسَرِينَ ﴾ قال أبو العالية: «لو لم يقل «برداً وسلاماً» لكان بردها أشد عليه من حرها، ولو لم يقل «على إبراهيم» لكان بردها باقياً إلى الأبد»، وإنما كانت النار على إبراهيم دون غيره برداً وسلاماً، لأنه عند الله أعظم منزلة وأعلى مقاماً، ﴿ وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلاً ﴾. وقد تحدث كتاب الله مرة أخرى عن عقوبة الإحراق بالنار في سورة البروج، إذ قال تعالى: ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ اللهُ عُلُودٌ، وَهُمْ عَلَىٰ مَا الْأَخْدُودِ، النّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، وَهُمْ عَلَىٰ مَا الْحَمِيدِ، الذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ ﴾ [ الآيات: ٤، ٥، الْحَمِيدِ، الذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ ﴾ [ الآيات: ٤، ٥، الحَمِيدِ، الذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ ﴾ [ الآيات: ٤، ٥، المُحمِيدِ، الذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالآرْضِ ﴾ [ الآيات: ٤، ٥، المُعلَى المُعلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ العَلْمَ المُعلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ الْعَلْمَ اللهُ الْعَدِيزِ اللهُ الْعَرْمِيدِ، الذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالآرْضِ ﴾ [ الآيات: ٤، ٥، ٥، ٩]، وفي هذه الواقعة آتت النار أَكْلَها، وفعلت فعلها.

ومما يحسن التنبيه إليه في هذا المقام اختيار كلمة (فتى) في وصف إبراهيم ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾، واستعمال كلمة (فِتيَّة) -جمع فتى - في أصحاب الكهف ﴿ إِذَ وَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّعُ لَنَا مِن الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّعُ لَنَا مِن الْدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّعُ لَنَا مِن الْدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّعُ لَنَا مِن الْمُونِ اللهِ الْمَدَا ﴾ [ الآية: ١٠ ] - ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ مَا مَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَاهُمْ فَتْيَةٌ مَا مَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَاهُمْ فَتْيَةٌ مَا مَنُواْ رَبَّنَا رَبُّ وَزِدْنَاهُمْ فَتْيَةً مَا أَنَّا إِذَا شَطَطاً ﴾ وَزِدْنَاهُ وَالاَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَنها لَقَدْ قُلْنَا إِذا شَطَطاً ﴾ السَّمَاوُتِ وَالاَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَنها لَقَدْ قُلْنَا إِذا شَطَطاً ﴾ [الآيتان: ١٣، ١٤] ففي كلا المقامين يتعلق الأمر بمومنين صادقين آمنوا بوجود الله ووحدانيته، وقدرته وحكمته، وتبرأوا من الشرك آمنوا بوجود الله ووحدانيته، وقدرته وحكمته، وتبرأوا من الشرك

والمشركين، واعتزلوا قومهم بعدما تحدَّوْهم بالحق المبين، مما أعطوا به الدليل على منتهى الثبات وقوة الشخصية، ونهاية الإخلاص والصبر والتضحية، فضربوا بذلك المثل الأعلى للفتوة، واستحقوا الذكر العاطر في آيات الله المتلوة. روى ابن أبي حاتم في كتابه عن ابن عباس قال: «ما بعث الله نبياً إلا شاباً، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب» وتلا هذه الآية ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إبر هِيمُ ﴾.

وأشار كتاب الله إلى رابطة الدم والعقيدة التي كانت تجمع بين إبراهيم ولوط، فقد كان الأول عمّاً للثاني، وإلى ما مَنَّ الله به على إبراهيم إذ خرج سالماً من نار قومه واعتزلهم فلم يبق بين أظهرهم، كما أشار إلى نجاة لوط مما أصاب قومه من العذاب الأليم، وتحدث عن هجرتهما إلى الأرض المقدسة التي بارك الله فيها، إذ جعلها مهد كثير من الأنبياء ومثواهم الأخير، فقال تعالى: ﴿ وَنَجَيْنَهُ وَلُوطاً إِلَى الأرض التِي بَنركْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلُوطاً إِلَى الأرض التِي بَنركْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلُوطاً مِ اتَبْنَهُ حُكْماً وَعِلْماً، وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ التِي تَعالى: ﴿ وَلُوطاً مِ التَّيْنَهُ حُكُماً وَعِلْماً، وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ التِي كَانَت تَعْمَلُ الْخَبَئِثَ، إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَلْسِقِينَ، وَأَدْخَلْنَهُ فِي كَانَواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَلْسِقِينَ، وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا، إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾.

وقوله تعالى هنا: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنْقَ، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلْحِينَ ﴾ يفسّره قوله تعالى في سورة هود: ﴿ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَنْقَ، وَمِنْ وَرَآءِ اسْحَنْقَ يَعْقُوبُ ﴾ [ الآية: ٧١]، فيعقوب على هذا ولد إسحاق، و «النافلة» ولد الولد كما قال ابن عباس وغيره.

وذكر كتاب الله هنا بمنتهى الإِيجاز قصة نوح عليه السلام

فقال: ﴿ وَنُوحاً إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ إلى آخر القصة. كما أشار إلى ما مَنَّ الله به على داود وسليمان من الحكمة والعلم، والسلطان النافذ والحكم، فقال: ﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَننِ فِي الْحَرْثِ ﴾ \_ ﴿ وَكُلًا \_ اتَيْنَا حُكُماً وَعِلْماً ﴾ إلى آخر الآيات الواردة في شأنهما.

ووصف كتاب الله ما كان عليه أيوب عليه السلام من الرضا بالقضاء والقدر، وما أنعم الله به عليه من الشفاء وقضاء الوطر، فقال: ﴿ وَأَيُّـوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِيَ الضَّـرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ﴾ إلى آخر الآية.

وكان مسك الختام في هذا الربع هو الحديث عن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل وإدريس وذي الكفل، فقال تعالى منوهاً بهم وبخصالهم، ومثنياً على جليل أعمالهم: ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ، كُلُّ مِّنَ الصَّلِيرِينَ، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، إِنَّهُم مِّنَ الصَّلِيرِينَ،

# الربع الأخير من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم

وَذَا أَلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّفُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادِي فِي إِنظُّامُنِ أَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ أَلظَالِمِينٌ ۞ فَاسْتَجَنِّنَا لَهُ، وَبَعَّيْنَاهُ مِنَ أَلْغَكَمٌّ وَكَذَالِكَ نُنْحِجِ اللُّومِنِينِّ ۞ وَزَكِرِيَّآةَ اذْ نَادِيْ رَبِّهُ و رَبِّ لَا نَذَرُكِ فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۞ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَيْنَا لَهُ يَكِيْنِ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وزَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي إِلْحُنْرُاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا تَحْشِعِينٌ ۞ وَالْيَةِ أَحُصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهَا مِن رُُوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ۞ إِنَّ هَـٰذِهِۦٓ أَمُّتُكُرُمُۥ أَمُّةً وَلِحِدَةً ۖ وَأَنَا رَبُّكُمُ فَاعْبُدُ وَنِّ ۞ وَتَقَطَّحُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ اِلْيَنَا رَاجِعُونَ ۞ فَنَ يَعْمَلُ مِنَ أَلصَّلِعَتِ

وَهُوَ مُومِنٌ فَلَا كُفْتَرَانَ لِسَعْبِيهِ ۗ وَإِنَّا لَهُ وَكَثِبُونٌ ۞ وَحَرَامُ عَلَىٰ قَرَيَتْمِ اَهۡلَكُنَاهَاۤ أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونٌ ۞ حَتَّى ٓ إِذَا افْتِعَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّحَدَبِ يَنسِلُونَ ۗ وَاقْتَرَبَ أَلْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَيْخِصَةٌ ٱبْصَارُ الَّذِينَ كَفَكُواْ يَنْ وَيُلَّنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا بَلُ كُنَّا ظُلِمِينَّ ۞ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَنُّدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونٌ ۞ لَوُكَانَ هَـٰ وُلَاءً بَالِهَـٰةُ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلِّ فِيهَا خَلَادُ ونَّ ۞ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ۗ وَهُمُ فِيهَا لَا يَسُمَعُونٌ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِّنَّ الْمُحُسُنِيَّ أَوُّ لَيِّكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَّ ۞ لَا يَسُمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ مُ فِي مَا إَشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ 🚳 لَا يَحَنُ نُهُ مُ الْفَزَعُ الْآحَكَ بَرٌّ وَتَتَلَقِّيهُ مُ الْمُلَبِّكَةُ هَلْذَا يَوْمُكُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يَوْمَ نَطْهِ ﴾ السَّمَآءَ كَطَى السِّيعِلِّ لِلْكِنَابِّ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُعُيدُهُ أُرُّ وَعُدًّا عَلَيْنَا ۗ إِنَّا كُنَّا فَلْعِلِينٌ ۞ وَلَقَدَ كَتَبُنَا فِي إِلزَّبُورِ مِنْ بَعُـدِ اِلذِّكَـرِ أَنَّ أَلَارْضَ

يَرِنْهَا عِبَادِى أَلصَّلِهُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَاكُنَا لِقَوْمٍ عَلَيْدِينَ ﴿ وَمَنَ أَنْسَلْنَكُ إِلَا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَنَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَا يُوجِى إِلَى الْمَنْ الْمَنْ الْمَا يُوجِى إِلَى الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَلَحِدُ اللهُ وَلَحِدُ اللهُ وَلَحِدُ اللهُ وَلَحِدُ اللهُ وَلَحِدُ اللهُ وَلَحَدُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والل

## الربع الأخير من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم

### عبساد الله

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَذَا النَّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنْضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ أَن لاّ إِلَهَ إِلاّ أَنتَ سُبْحَنٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّلْمِينَ ﴾ الظُّلُمَٰتِ أَن لاّ إِلَهَ إِلاّ أَنتَ سُبْحَنٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّلْمِينَ ﴾ الظُّلُمَٰتِ أَن لاّ إِلَهَ إِلاّ أَنتَ سُبْحَنٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّلْمِينَ ﴾ إلى قوله تعالى في ختام سورة الأنبياء: ﴿ قُل رَّبِّ احْكُم بِالْحَقّ، وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾.

في بداية الحديث الماضي بيّنا وجه المطابقة بين الاسم والمسمى في (سورة الأنبياء) التي تضمنت ذكر سبعة عشر نبياً ورسولاً، بالإضافة إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبديهي أن حكمة الله في ذكرهم وذكر أحوالهم هي ضرب المثل بهم لرسوله والمومنين، ففي حياتهم وجهادهم عبرة لمن اعتبر، وفي سيرتهم وسلوكهم نموذج مثالي لأفضل السير. وها هو كتاب الله يواصل الحديث في هذا الربع عن تلك السلسلة الذهبية، التي هي خير البرية:

يقول الله تعالى عن نبيِّه يونس بن مَتَّى الذي ضاق ذرعاً

بأعباء النبوة بعد أن لم تفلح دعوته في قومه، ففارقهم مغاضباً لهم من أجل ربه، ثم ندم على مفارقتهم ورجع إليهم امتثالاً لأمر الله، بعد ما تابوا إلى الله ورفع عنهم العذاب ﴿ وَذَا النَّونِ إِذَ ذَّهَبَ مُغَنْضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ أَن لاَّ إِلَنهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَنْنَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّلْمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْغَلِّمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْغَلِّمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ ﴾.

ومجمل قصته التي ستأتي بتفصيل في سورة الصافات، وبإيجاز في سورة القلم: أن يونس فارق قومه ساخطاً عليهم، وكان فراقه لهم عن اجتهاد من عنده، لا بإذن من ربه، ظناً منه أنه يستطيع أن يؤدي واجبه حيثما حل وارتحل، وأن دعوته التي لم ينتفع بها قومه يمكن أن تجد آذاناً صاغية عند قوم آخرين، لكنه بمجرد ما فارق قومه وأظلهم العذاب تضرّعوا إلى الله وتابوا إليه، وسرعان ما عادوا إلى الصواب، فرفع عنهم العذاب، غير أن يونس عليه السلام لم يعلم بتوبتهم في هذه الأثناء، وكان قد انتهى به المطاف إلى شاطىء البحر فركب سفينة مع ركّاب آخرين، وما لبثت السفينة أن أشرفت على الغرق، فاضطر ربّانها إلى أن يُقِرع بين ركابها، ليلقي أحدهم في البحر تخفيفاً عنها، وإنقاذاً لها ولبقية الركاب، فكانت نتيجة القرعة إلقاء يونس في البحر دون غيره، فالتقمه الحوت، ومن هنا أطلق عليه كتاب الله هذا اللقب غيره، فالتقمه الحوت، ومن هنا أطلق عليه كتاب الله هذا اللقب

وهنا بدأ تمحيص الله لنبيّه يونس على ما أقدم عليه من فسراق قومه دون إذن من ربه، زجراً له عن المعاودة

﴿ وَلِيُمَحّصَ اللّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ ، لكن الله كان رحيماً كريماً عندما حفظه في بطن الحوت، فلم يمسسه سوء ، وكما التقمه الحوت بأمر الله عند إلقائه في البحر فحفظه من الغرق امتثل الحوت أمر ربه فأخرجه من بطنه دون أن يُلحِق به أيّ أذى ، وأعاده إلى نفس الشاطىء الذي أقلع منه ، عندما استجاب الله دعاء يونس، ونجاه من الغم الذي كان فيه ، طيلة الفترة التي التقمه فيها الحوت وبقي في بطنه ، وهكذا أعاده الله إلى قومه سالماً ، ليرى أن شجرة الحق في بطنه ، وهكذا أعاده الله إلى قومه سالماً ، ليرى أن شجرة الحق التي غرسها قد أينعت وآتت أكلها بإذن ربها ، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ مِ امْنَتْ فَنْفَعَهَا إِيمَنْهَا ، إلا قَوْمُ وَلَوْسَ لَمّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْي ِ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا وَمَتَعْمَا إلَىٰ حِينِ ﴾ [ يونس: ٩٨ ] .

وقوله تعالى هنا: ﴿ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ إشارة إلى أن يونس عليه السلام كان قد غلب على ظنه أنه إذا فارق قومه سيخرج من الضيق الذي هو فيه إلى سعة من أمره، وأنه سيستبدل بعسرهم يسراً، لكن الأمر جرى على خلاف ذلك، لحكمة يعلمها الله، فمعنى (لن نقدر عليه) في هذا السياق لن نُضيِّق عليه، على غرار قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّا إِذَا مَا ابْتَلَيْهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ [ الفجر: ١٦ ] أي ضيقه عليه.

وقوله تعالى هنا: ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ ﴾ بالجمع، إشارة إلى ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة الحوت، حسبما رُوِيَ عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة، وغيرهم، أو إلى ظلمة الخطيئة، وظلمة الشدة، وظلمة الوحدة، حسبما يراه الماوردي، أو مجرد

إشارة إلى شدة تكاثف الظلمات، فكأنها ظلمة فوق ظلمة، حسبما يراه أبو حيان.

وقولُ النبي ﷺ: «لا تفضلوني على يونس بن متَّى» معناه أنه عليه السلام عندما وصل إلى سِدْرة المنتهى ليلة الإسراء والمعراج لم يكن بأقرب إلى الله تعالى من يونس، عندما كان في قعر البحر وهو في بطن الحوت، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَالَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ ﴾ سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ ﴾ [ البقرة: ١٨٦].

وقولُه تعالى هنا: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُنجِي الْمُومِنِينَ ﴾ تعهد من الله تعالى ـعلى وجه التفضل والإحسان ـ لكل مومن صادق التجأ إلى الله وأناب إليه، متبرّئاً من حوله وقوته، لحول الله وقوته، بأن ينجّيه من الشدائد ويفتح في وجهه باب الفرج، ولا سيما إذا اقتدى بيونس عليه السلام، في التوجه إلى الله بنفس الدعاء، عند الامتحان والابتلاء. روى أبو داود في سننه عن سعد بن أبي وقاص عن النبي على أنه قال: «دعاء ذي النون في بطن الحوت ـ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ـ لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له ورواه أحمد في مسنده، والترمذي والنسائي في (اليوم والليلة)، وواضح أن إجابة الدعاء، والنجاة من الابتلاء، إنما ينالهما من كان من المومنين الصادقين، بمقتضى قوله تعالى: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُنجِي الْمُومِنِينَ ﴾.

والحكمة فيما تحدث به كتاب الله عن يونس عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والرسل هي \_والله أعلم \_ تحذيره من أن يسلك مسلكه، وحضّه على أن يعتصم بالصبر في دعوته، ولا يضيق ذرعاً بجحود قومه ومعاناة أمته، ولذلك خاطبه الحق سبحانه وتعالى بقوله في سورة القلم: ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَـٰحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، لَّوْلاً أَن تَدَرْرَكَهُ نِعْمَةً مِّن رَبِّهِ لَنبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴾ [ الآيتان: ٤٨، ٤٩].

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن زكرياء حين سأل الله أن يَهَبه ولدأ يكون نبيأ من بعده، فقال تعالى: ﴿ وَزَكَرِيَّآءَ اذْ نَادَىٰ رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَٰرِثِينَ ﴾ أي لا تذرني منفرداً وحيداً، وارزقني وارثاً يرثني، ويبقى القيام بأمر الدين على يده في عقبى، ثم ردّ أمره إلى الله، سواء رزقه من يرثه أو لم يرزقه، إذ أنه سبحانه هو خير من يرث الأرض ومن عليها، وهو لدينه خير الحافظين، فحقق الله أمنيته، ولبِّي رغبته ﴿ فَاسْتَجَبُّنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴾،وإصلاحها أن الله جعلها ولوداً بعد أن كانت لا تلد، وكما سبقت قصة زكرياء وزوجه وابنه يحيى في سورة آل عمران وفي أول سورة مريم، قبل الشروع في الحديث عن عيسى ابن مريم وأمه العذراء يتكرر نفس الموقف في هذه السورة أيضاً، فيأتي الحديث عنه وعنها بعد الحديث عن زكرياء، للقرابة التي كانت بينهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَالتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَـٰهَا وَابْنَهَا ءَايَةً لُّلْعَـٰلَمِينَ ﴾، على غرار قوله تعالى في سورة التحريم: ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ التِي ٱخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَـٰتِ رَبُّهَا وَكِتَنْبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَاٰنِتِينَ ﴾ [ الآية: ١٢ ]. والمراد «بالإحصان» هنا العفاف والصون والزهد في كل «مباشرة» كيفما كانت حتى ولو كانت حلاً ، على غرار ما حكاه كتاب الله في آية أخرى على لسان مريم عليها السلام إذ قال: ﴿ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمَ اللهُ بَغِيًّا ﴾ [مريم: ٢٠]، وإضافة «الروح» إليه تعالى في قوله: ﴿ مِن رُوحِنَا ﴾ إنما هي على جهة التشريف، وقد أوضح كتاب الله المراد بذلك في آية أخرى، إذ قال تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَ الْمَراد بذلك في آية أخرى، إذ قال تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيًا ﴾ [مريم: ١٧].

وقولُه تعالى هنا: ﴿ عَايَةً لَلْعَلْمِينَ ﴾ جاء بالإفراد لا بالجمع، وإن كان في مريم آيات، وفي عيسى آيات، لأن أمر الولادة من غير ذَكَر، الذي هو محور هذه القصة، هو في الواقع آية واحدة حسبما نبَّه على ذلك أبو حيان، والمراد «بالعالمين» من اعتبر بهذه القصة من عالم زمانها ثم عالم بقية الأزمان، دلالة على أن الله قادر على كل شيء، وما يشاء الله كان.

وكما أثنى الله في الربع الماضي من سورة الأنبياء على أنبيائه ورسله فقال: ﴿ وَجَعَلْنَهُمُ أَيمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ الزَّكُوٰةِ، وَكَانُواْ لَنَا عَلِيهِمْ سبحانه وتعالى في هذا الربع من نفس السورة، فقال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وَيَدْعُوننا رَغَباً وَرَهباً، وَكَانُواْ لَنَا خَاشِعِينَ ﴾.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ رَغَباً وَرَهباً ﴾ أي يدعونه وقت الرغبة ووقت الرغبة ووقت الرهبة، في حال الشدة وحال الرخاء، ويمكن أن يكون المراد به أنهم في حالة دعائهم يجمعون بين الرغبة والرهبة وبين

الخوف والرجاء، إذ لا مانع يمنع من ذلك، عند العارفين والسالكين لهذه المسالك، وإذا كان كتاب الله يثني على الأنبياء والرسل السابقين، ويصف أحوالهم وأخلاقهم للمومنين اللاحقين، فإنما يضرب المثل بهم، ويَلفِت النظر إليهم، ليتأكد من جاء بعدهم من الخلف، أن أحسن قدوة يقتدون بها هي سيرة السلف في أولَئيك الذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُديهم أقْتَدِه في هذه السورة دعوة ملحة إلى ممارسة ما كانوا عليه من فعل الخيرات، والمسارعة إلى المبرّات، ومن إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والتزام العبادة والخشوع، بشكل متواصل غير مقطوع.

وكما قال تعالى في الربع الأول من سورة الأنبياء: ﴿ هَالَهُ وَكُرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ﴾ [ الآية: ٢٤]، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ اللّه يُوحىٰ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَكَ إِلاّ أَنّا فَاعْبُدُونِ ﴾ قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ اللّا يُوحىٰ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَكَ إِلاّ أَنّا فَاعْبُدُونِ ﴾ [ الآية: ٢٥]، أكد كتاب الله نفس المعنى وزاده بياناً وتوضيحاً في هذا الربع، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَالِهِ أَمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً، وَأَنّا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾، منبّهاً بذلك إلى أنْ جميع أنبياءالله ورسله مجمعون على التوحيد مجتمعون عليه، لا يعرفون لهم ديناً سواه، منذ بدأت النبوات والرسالات إلى أن خُتِمت، وكذلك الأمر بالنسبة لكافة المومنين الموحدين من أتباع الأنبياء والرسل جميعاً، في أيّ لكافة المومنين الموحدين من أتباع الأنبياء والرسل جميعاً، في أيّ عصر كانوا، وفي أيّ مكان وجدوا، فإنهم يُكوّنون أمة واحدة على اختلاف أزمانهم وبقاعهم، وسلسلة واحدة على تعدد طبقاتهم وحلقاتهم، 'فأمة التوحيد هي بحق الأمة الوحيدة التي لا تعدد فيها وحلقاتهم، 'فأمة التوحيد هي بحق الأمة الوحيدة التي لا تعدد فيها

ولا افتراق، لأنها اتّحدت بأجمعها في عبادة الله الواحد الأحد، والتقت على الإيمان به خير تلاق. وعلى العكس من ذلك من أشركوا بالله أو شوَّهوا عقيدة التوحيد، فانحرفوا عن الصراط السّويّ والقول السديد ﴿ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ، كُلِّ النِّنَا رَجْعُونَ ﴾.

وانتقل كتاب الله إلى استخلاص العبرة من كل ما قصُّه عن الأنبياء والمرسلين، لافتاً نظر المشركين والكافرين، والشاكين والمنكرين، إلى مصرع الظالمين الذين لا يُودّعهم الهلاك في الدنيا حتى يستقبلهم العـذاب في الآخرة ﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قُرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾، كما لفت نظرهم إلى أن قيام الساعة \_ وهو الوعد الحق \_ قريب غير بعيد، واستعرض أمامهم للعبرة والتدبر، صوراً ومشاهد من أشراط الساعة وأهوالها، مع ما يرافقها من مفارقات ومفاجآت ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُـلِّ حَدَب يَنسِلُونَ، وَاقْتَـرَبَ الْوَعْـدُ الْحَقُّ، فَإِذَا هِيَ شَـخِصَةً ٱبْصَـٰرُ الذِينَ كَفَرُواْ يَـٰوَيْلَنَا قَدْ كُنًّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَـٰذَا بَلْ كَنَّا ظُلْلِمِينَ، إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، لَوْ كَانَ هَـٰـؤُلاَءِ ـ ٰلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا، وَكُلِّ فِيهَا خَـٰلِدُونَ، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ \_ ﴿ يَوْمَ نَطُوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ لِلْكِتَابِ، كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقِ نَّعِيدُهُ، وَعْداً عَلَيْنَا، إِنَّا كُنَّا فَنْعِلِينَ ﴾.

ويحمل كتاب الله البشرى والطمأنينة إلى قلوب المومنين الصادقين إذ يقول: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلْلِحَاتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَلَا

كُفْرَانَ لِسَعْيهِ، وَإِنَّا لَهُ كَنْتِبُونَ ﴾، ويقول ﴿ إِنَّ الذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُوْلَـٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مِنَا الْمُتَهَتَ انفُسُهُمْ خَلِدُونَ، لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الاَكْبَرُ، وَتَتَلَقَّيْهُمُ الْمَلَـٰئِكَةُ هَنْذَا يَوْمُكُمُ الذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾، ويقول: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن الْمَلَـٰئِحُونَ ﴾ وقول: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا عِي الزَّبُورِ مِن اللَّهِ الذِي كُنتُمْ الْارْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ﴾ عرار قوله تعالى في آية أخرى، حكاية عن أهل الجنة: على غرار قوله تعالى في آية أخرى، حكاية عن أهل الجنة: ﴿ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلهِ الذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الاَرْضَ نَتَبَوا مِنَ الْحَدْدِي الْعَلْمِلِينَ ﴾ [ الزمر: ٧٤].

ويعيد كتاب الله الكرّة، وكأنه يقول لمشركي قريش: من أنذر فقد أعذِر ﴿ إِنَّ فِي هَنْذَا لَبَلَغاً لَقَوْمٍ عَنبِدِينَ ﴾، ويدعوهم إلى التماس رحمة الله وهدايته على يد خاتم رسله الذي هو أولى بالمومنين من أنفسهم ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لَلْعَنلَمِينَ، قُلِ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَحِدٌ، فَهَلَ آنتُم مُسْلِمُونَ ﴾. إنّما يُوحِي إلَيَّ أَنَّمَآ إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَحِدٌ، فَهَلَ آنتُم مُسْلِمُونَ ﴾. ويؤكد لهم كتاب الله على لسان رسوله أنه قد بلَّغهم عن الله كل شيء ولم يكتمهم شيئاً، ولذلك سُقِط في أيديهم، ولا يمكنهم أن يؤاخذوه، إذا ضاعت عليهم هذه الفرصة ﴿ فَإِن تَولُواْ فَقُلَ يَوْاخذوه، إذا ضاعت عليهم هذه الفرصة ﴿ فَإِن تَولُواْ فَقُلَ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، وَإِنَ آذْرِي لَعَلَهُ فِتْنَةً لَكُمْ وَمَتَنعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾. لَكُمْ وَمَتَنعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾.

وخُتِم هذا الربع بالالتجاء إلى الله والاحتكام إليه، حتى ينصر عبده، ويهزم الأحزاب وحده، ويُظهَر دينه ولو كره المشركون ﴿ قُل رَّبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، وَرَبَّنَا الرَّحْمَـٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ .

# الربع الأول من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم

مرأنته ألتتمز الرجيم يَّنَأَيُّهَا أَلْنَّاسُ إِتَّعُواْ رَبَّكُمْ وَ إِنَّ زَلْزَلَةَ أَلْسَاعَةِ شَيْءٌ عَظِيكُمْ ۞ يَوْمَ تَرَوُنَهَا تَذْ هَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى أَلْنَّاسَ سُكَرِي وَمَاهُم بِسُكَرِينِ وَلَكِيَّ عَذَابَ أَللَّهِ شَدِيدٌ ۞ وَمِنَ أَلتَاسِ مَنْ يُجُلُدِلُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَنَّبِحُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ۞ كُينِ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلِّاهُ فَأَنَّهُ مَيْضِلَّهُ وَيَهُدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ إِلسَّعِيرٌ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلْنَاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنَكُمُ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُورٌ وَنُفِترُ فِي إِلَا رُحَامِ مَا نَشَآهُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّىٌ

ثُمَّ نُخْرِجُكُر طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَّكُو وَمِنكُم مَّنَ يُتَوَفِّى وَمِنكُم مَّنَ يُنُرَدُ إِلَىٰٓ أَرُذَ لِ الْعُـمُرِلِكَـيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى أَلَارُضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَاءَ اَهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِ بِمِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُحْمِ اللَّوْتِيٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَهَءٍ قَدِيدٌ ۞ وَأَنَّ أَلْسَاعَةَ ءَاتِيَةٌ ۗ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ أَلَّهَ يَبُغِكُ مَن فِي إِلْقُبُورٌ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَجُبَادِ لُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ۞ ثَانِي عِطْفِهِ ولِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ، فِي الدُّنياخِزُيُّ وَنُذِيقُهُ, يَوْمَ ٱلْقِبَمْــُةِ عَذَابَ أَنْحَرِيقٌ ۞ ذَا لِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ أَللَّهُ لَيُسَ بِظُ لَكِمِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَعَنُّهُ ۚ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنَ اَصَابَهُ، خَيْرٌ إِطْمَأَنَّ بِدِ، وَإِنَ اَصَابَتُهُ فِتُنَةً إِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَسِرَ الدُّنْيِا وَالْاَخِرَةُ ۚ ذَالِكَ هُوَ أَتَّخُسَّرَانُ الْمُنْيِينُ ۞ يَدْعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ, وَمَا لَايَنفَعُهُۥ ذَالِكَ هُوَأَلضَّكَلُ البّعِيدُ۞ يَدُعُوَّا لَمَنضَرُّهُۥ وَأَقَرِّبُ

مِن نَّفَعِهِ عَلَيْ لَهِ لَهِ يَسَ أَلْمُولِلْ وَلَبِيسَ أَلْعَشِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يُدْخِلُ الذينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ جَنَّكِ تَجْرِج مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَارٌ ۗ إِنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۗ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنَ بَّنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيِا وَالْاخِرَةِ فَلْيَـمَدُدْ بِسَبَبِ إِلَى أَلْسَّهَآءِ ثُمَّ لِيَقُطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظٌ ۗ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَنْتِ بَيِّنَكِّ وَأَنَّ أَلَّهَ يَهُدِ مِ مَنْ بُرِيدٌ ١ إِنَّ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِينَ وَالنَّصَرِيٰ وَالْمُجُوسَ وَالَّذِينَ أَشُرَكُواْ إِنَّ أَللَّهَ يَفْصِلُ بَهْمُمُ يَوْمَ أَلْقِيَهُ مَةٌ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيكٌ ۞ اَلَوْ تَرَأَنَّ أَلَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي إِلَارْضِ وَالشَّمَسُ وَالْقَكُرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّ وَآبَتُ وَكَثِيرٌ مِّنَ أَلنَّاسِّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن مُّكُرِمِ ۗ إِنَّ أَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاَّءُ ۞ ﴿

# الربع الأول من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم

### عباد الله

حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في فاتحة سورة الحج: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنْنِ الرَّحِيمِ، يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ، إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾.

هذه السورة وصفها القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) بأنها من أعاجيب السُّور، نزلت ليلا ونهاراً، سفراً وحضراً، سلمياً وحربياً، ناسخاً ومنسوخاً، محكماً ومتشابهاً، مكياً ومدنياً، ومن بين آياتها المكية ما ورد مبدوءاً بـ ﴿ يَنائِهَا النّاسُ ﴾، ومن بين آياتها المدنية ما ورد مبدوءاً بـ ﴿ يَنائِهَا الذِينَ ءَامَنُواْ ﴾، ومن بين آياتها المدنية ما ورد مبدوءاً بـ ﴿ يَنائِهَا الذِينَ ءَامَنُواْ ﴾، ويغلب على هذه السورة في أكثر آياتها طابع السُّور المكية، وموضوعاتها الرئيسية. وسميت (سورة الحج) أخذاً من قوله تعالى: ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجالاً وَعَلَىٰ كُلُّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيقٍ، لَيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ فِيَ يَاتُونَ مِن كُلِّ فَامِرٍ مَنْ فَولَه مَا مَنْ مِن كُلِّ فَعَمِيقٍ، لَيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ فِيَ النَّامِ مَّعُلُومَتِ ﴾ [ الآيتان: ٢٧ ، ٢٨ ].

ومناسبة بداية سورة الحج لنهاية سورة الأنبياء أن كتاب الله ذكر في نهاية سورة الأنبياء حال الأشقياء والسعداء، وما يكون عليه الفريقان يوم الفزع الأكبر، وأعذر لمشركي قريش بعد أن أنذرهم وتوعدهم، واحتكم إلى الله في شأنهم، ثم جاءت بداية سورة الحج تجدد تحذير الشاكين، وتخويف المشركين، فأشارت إلى زلزلة الساعة وشدة هولها، وذكرت ما أعد الله لمنكريها، ونبهتهم على أحقية البعث ووقوعه بتطويرهم في خلقهم أطواراً، وبهمود الأرض ثم اهتزازها بالنبات أزهاراً وثماراً.

يقول الله تعالى داعياً كافة عباده إلى عبادته وتقواه، تجنباً لسخطه، وابتغاء رضاه: ﴿ يَا لَيُهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ، إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمً، يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَوٰىٰ وَلَاكِنٌ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ ﴾.

فقوله تعالى هنا: ﴿ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ ﴾ أي اتقوا عذابه، واحترسوا بطاعته عن عقوبته، و «الاتقاء» الاحتراس من الأمر المكروه، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾: «الزلزلة» في الأصل شدة الحركة، ولفظها مأخوذ من زَلّ عن الموضع إذا زال عنه وتحرك.

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ مَرْضِعةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ﴾ الظاهر أن الضمير في «ترونها» يعود على الزلزلة التي تسبق قيام الساعة، لا على الساعة نفسها، إذ الرضاع والحمل إنما يكونان في الدنيا، وليس بعد البعث حمل

ولا إرضاع، والآية توضح إلى أي حد يبلغ الهول والفزع، حتى بمن بلغ عادةً غاية الغاية في الرعاية والإشفاق، وهي المرضعة عندما تهمل رضيعها، والحامل عندما تنسى حملها.

يقول الله تعالى مستنكراً جدل المجادلين في الحق والدين، ومحذّراً لهم من تقليد الشياطين، ومتابعتهم على الضلال المبين: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَدِدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَريدٍ، كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾، مريدٍ، كُتِب عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَولَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾، فمن «لا علم عنده» لا حق له في أن يجادل ويناظر، والآية عامة في كل من تعاطى المناظرة والجدال دون حجة ولا برهان، واستوحى زخرف القول من وحي الشيطان، و «الشيطان المَريد» بمعنى المتمرد المصرِّ على الشر، المتمسك بالباطل.

نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوۤاْ أَشُدَّكُمْ، وَمِنكُم مَّنْ يُتَوَفِّىٰ وَمِنكُم مَّنْ يُتَوَفِّىٰ وَمِنكُم مَّنْ يُوْجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِكَيْلاً يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْم شَيْئاً ﴾ فمن تفكّر في حياته وتدبّر، أدرك بفطرته السليمة أنّ بعث الإنسان ونشأته الثانية أسهل وأيسر، وإن كان الكل في قدرة الله على السواء، إذ لا فرق بين إبداع وإبداع، وإنشاء وإنشاء ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن، فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]. وهذا أول دليل يسقط به جدل المجادلين، الذين يجادلون في قدرة الله على بعث الخليقة وحشرها يوم الدين.

و «النطفة» هي ماء الإخصاب الدافق، فإذا كبر حجم النطفة وتعلقت في جدار الرحم سُمِّيت «علقة» أخذاً من علوق الشيء بغيره إذا تعلَّق به، و «المضغة» هي قدر ما يمضغ من اللحم، و «المخلَّقة» تامة الخلْق، و «غير المخلَّقة» غير الكاملة والسُّقط، وإلى هذه الأطوار نفسها يشير قول الله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِين، ثُمَّ جَعَلْنه نُطْفَةً فِي قَرارٍ مُّكِينٍ، ثُمَّ خَعَلْنه نُطْفَةً فِي قَرارٍ مُّكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَظَماً، الْعَلَقة مُضْغَةً، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَة عِظْماً، فَكَسُونًا الْعِظْمَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنه خَلْقاً ـ اخَرَ، فَتَبُرَكَ اللَّه أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ [ المومنون: ١٢، ١٣، ١٤ ]. وقد وقف علم التشريح والأجنة في هذا العصر مبهوراً أمام ما حدده كتاب الله في شأن ترتيب خَلْق الجنين، ولم يستطع أن يزيد ولا أن ينقص مما ورد ترتيب خَلْق الجنين، ولم يستطع أن يزيد ولا أن ينقص مما ورد في الذكر الحكيم، من المسمَّيات والمفاهيم ﴿ ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [ الأنعام: ٩٦].

وقولُه تعالى هنا: ﴿ لِّنُبِيِّنَ لَكُمْ ﴾ كأنه يقول \_ فيما يراه

الزمخشري - : «إنما نقلناكم من حال إلى حال، ومن خلقة إلى خِلْقة لنبيِّن لكم بهذا التدريج قدرتنا وحكمتنا، وأن من قدر على خلق البشر من تراب أولاً، ثم من نطفة ثانياً - ولا تناسب بين الماء والتراب - وقدر على أن يجعل النطفة علقة - وبينهما تباين ظاهر - ثم يجعل العلقة مضغة، والمضغة عظاماً، قادر على إعادة ما أبدأه، بل هذا أدخل في القدرة وأهون في القياس».

وقولُه تعالى هنا: ﴿ لِتَبْلُغُواْ أَشُدّكُمْ ﴾ معنى «الأشد» كمال القوة والعقل والتمييز وعنفوان الشباب، وهو من ألفاظ الجموع التي لم يستعمل لها واحد، و﴿ أَرْذَل الْعُمْر ﴾ أخسه وأدْوَنه، وهو الهرم والخرّف الذي يصير الإنسان معه ضعيف البِنْية سخيف العقل، قال أبو حيان: «ولا زمان لذلك محدود، بل ذلك بحسب ما يقع في الناس، وقد نرى من علت سنّه وقارب المائة أو بلغها في غاية جَوْدة الذهن والإدراك مع قوة ونشاط، ونرى من هو في سن الاكتهال وقد ضعفت بنيته».

وإذا كان كتاب الله في الدليل الأول على البعث لم يُحل على الرؤية في جميع الأطوار التي يتقلب فيها الإنسان، لأن بعضها لا يقع تحت المشاهدة المباشرة، واكتفى بأن قال: ﴿ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ ﴾ [ الآية: ٥ ] فإنه قد أحال على الرؤية في الدليل الثاني إحالة واضحة، فقال تعالى تعبيراً عن الدليل الثاني المنتزع من حياة النبات: ﴿ وَتَرَى الاَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ ، بَهِيجٍ ﴾ الأن هذا الدليل الثاني مشاهد للأبصار، ولا يتأتى فيه للعين أي جحود أو

إنكار، وهذا الدليل قد ورد ذكره في القرآن عدة مرات، لكونه من أوضح الدلائل والآيات، ومعنى «هامدة» يابسة لا نبات فيها، ومعنى «اهترت» تخلخلت الأرض وتحركت، لأجل خروج النبات، ومعنى «رَبَتْ» زادت وارتفعت بنفس النبات، والمراد بدكل زوج بهيج» كل لون يبهج من رآه، من البهجة وهي الحُسْن.

وعقّب كتاب الله على الدليل الأول المستمد من حياة الإنسان، والدليل الثاني المستمد من حياة النبات، بالنتيجة الحتمية والمعقولة، التي يجب أن ينتهي إليها كل من أنصف وترك الجدال، وترفّع عن الثرثرة وكثرة القيل والقال، فقال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنّهُ يُحْيِي الْمَوْتَيٰ وَأَنّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْر، وَأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنّهُ يُحْيِي الْمَوْتَيٰ وَأَنّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْر، وَأَنَّ اللّه مَو الْحَقُ وَاتِينة لا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللّه يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقَبُورِ ﴾.

ولا بد هنا من وقفة خاصة عند قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ ﴾، وسيعيد كتاب الله نفس المعنى مع تتمته الضرورية شرعاً وطبعاً، إذ يقول في الربع الأخير من هذه السورة نفسها: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّه هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ [ الآية: ٢٦]، فها هنا ينبه البنطِلُ وَأَنَّ اللَّه هُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ [ الآية: ٢٦]، فها هنا ينبه كتاب الله على أن كل ما سوى الله، وإن كان موجوداً فعلاً، فإنه لا وجود له من نفسه، لأن وجوده مرتبط بغيره، إذ هو تحت تصرف الله ومشيئته، يُصرف أمره كيف يشاء، و «الحق الحقيقي» هو الموجود المطلق، الغني المطلق، الذي يصدُر كل وجود عن

وجوده، إذ هو مُبدِع الكون ومُعده بَدَده وجوده، وليس ذلك إلا الله تعالى الملك الحق، الموجود الثابت، الذي لا يتغير ولا يزول.

ووصَفَ كتابُ الله صنفاً ثانياً من المجادلين المتحذلقين، المعرضين عن الحق لمجرد الكِبْر والعناد، الذين يدعون إلى الضلال والفساد، فقال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُّنِيرٍ، ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، وقولُه تعالى هنا: ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ ﴾ أي معرضاً عن الحق في جداله وكلامه، و «العِطف» ما انثنى من العنق، تقول: الحق في جداله وكلامه، و «العِطف» ما انثنى من العنق، تقول: ثَنَى فلان عني عِطفه إذا أعرض عنك، على غرار قوله تعالى: ﴿ لَوَواْ مُؤْوسَهُمْ ﴾ [ الإسراء: ٨٣]، وقوله تعالى: ﴿ لَوَواْ مُؤوسَهُمْ ﴾ [ المنافقون: ٥].

والمراد «بالعلم» هنا العلم الضروري، و «بالهُدَى» الاستدلال والنظر، لأنه يهدي إلى المعرفة، و «بالكتاب المنير» الوحي الإلهي. فهذا الصنف من المجادلين يجادل في الحق دون مستند ولا دليل، وغايته الوحيدة هي التدجيل والتضليل، ﴿ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّم لِلْعَبِيدِ ﴾.

ووصَفَ كتابُ الله نوعاً ثالثاً من المذبذبين والانتهازيين والمنافقين الذين تتقلب بهم الأحوال، ولا يثبتون على حال، فقال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنَ اَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنَ اصَابَتُهُ فَتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ،

ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنْفَعِهُ ، ذَٰلِكَ هُو الضَّلَٰلُ الْبَعِيدُ، يَـدْعُوا لَمَن ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ لَبِيسَ الْمَوْلِيٰ وَلَبِيسَ الْعَشِيرُ ﴾. وقوله تعالى هنا: ﴿ عَلَىٰ حَرْفٍ ﴾ لَبِيسَ الْمَوْلِيٰ وَلَبِيسَ الْعَشِيرُ ﴾. وقوله تعالى هنا: ﴿ عَلَىٰ حَرْفٍ هارٍ فَانْهَارَ بِهِ يشبه قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَادِ جَهَنَّمَ ﴾ [التوبة: ١٠٩]، إشارة إلى أن هذا النوع من الناس يكون على وَشْك السقوط لأول دفعة، إذ حرف كل شيء الناس يكون على وَشْك السقوط لأول دفعة، إذ حرف كل شيء طرفُه وحَدَّه، و «حرف الجبل» أعلاه المحدَّد، والمراد «بالفتنة» الابتلاء والامتحان، والمراد «بالمُوْلَى» هنا الناصر والمعين، والمراد «بالمؤلَى» هنا الناصر والمعين، والمراد «بالعشير» الصاحب المخالط.

وبعدما ووصَفَ كتابُ الله أصناف المجادلين والمذبذبين، واستنكر مواقفهم، وتوعَّدهم بالعذاب الأليم جزاءً وفاقاً، عقَّب على ذلك بذكر أهل الإيمان والعمل الصالح، ووصْفِ ما أعدَّه لهم من نعيم مقيم فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ، إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴾.

ثم أعاد كتاب الله الكرَّة مرة أخرى، ليوبِّخ أعداء الحق وخصوم الحقيقة من أهل الجدال والنفاق، وليتحدَّى كيدهم وعنادهم، فقال تعالى: ﴿مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنيا وَالاَخِرَةِ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ وَالاَخِرَةِ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ فلا ملجأ من الله إلا إليه، ولا اعتماد إلا عليه، والمراد «بالسَّبَ» هنا الحبل، والسبب ما يتوصل به إلى الأشياء.

وذكَّر كتاب الله بالطابع المميز للذكر الحكيم، وأنه عبارة

عن آيات بينّات تقنع كل ذي عقل سليم، وتتجاوب مع كل فطرة سليمة، فمَن جادل فيها فإنما يجادل عن جهل أو عناد أو نفاق، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَنهُ ءَايَنتِ بَيَّنَتٍ، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴾.

وأشار كتاب الله إلى أن أمَّة التوحيد والإيمان التي تمسَّكت بعبادة الرحمَان سيفصل الله بينها وبين من تقطَّعوا أمرَهم بينهم، ففارقوا خطيرة التوحيد، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهِ عَامَنُواْ وَاللّهِ مِنْ وَاللّهِ مَا مُنْ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ .

ونبّه كتاب الله كافة الطوائف والأقوام إلى أن عالم الملك والملكوت بجميع ما فيه خاضع لله تعالى، مطيع لذي الجلال والإكرام، لا يستكبر عن عبادته وطاعته، ما عدا طائفة ضالة تمرَّدت على الله وتنكّرت لهدايته، لا يُحسَب لها حساب، وحقّت عليها كلمة العذاب، ﴿ اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَٰتِ وَمَن فِي السَّمَاوَٰتِ وَمَن فِي اللَّهُ مَن فِي السَّمَاوَٰتِ وَمَن فِي اللَّهُ مَن فِي السَّمَاوَٰتِ وَالدَّوَابُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ﴾.

وخُتِم هذا الربع بالإشارة إلى أن من خلقه الله في أحسن تقويم، وأكرمه بالعقل والإيمان، ثم هانت نفسه عليه فرضي لها بالعكوف على عبادة الأصنام والأوثان، ولم يَنجَع في هدايته إلى الحق لا دليل ولا برهان، لا سبيل إلى إنقاذه من الهوان والخسران، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم ، إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾.

# الربع الثاني من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم

هَاذَانِ حَمْنِ إِخْتَصَمُواْ فَطِعْتَ لَهُمْ رَثِيَابُ مِّن بِسَادِ فِي رَبِّهِمٌ فَالذِينَ كَفَرُواْ قُطِعْتَ لَهُمْ رَثِيَابُ مِن بَسَادِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِمُ الْمَعِمُمُ ۞ يُصُهَرُ بِهِ مَا فِي مُصَبَّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِمُ الْمَعِمُمُ ۞ يُصُهَرُ بِهِ مَا فِي مُصَبَّ مِن صَدِيدٍ ۞ كُلُّمَا الْمُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۞ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ صَدِيدٍ ۞ كُلُّمَا أَرَادُونَا أَنْ يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ اعِيدُ واْ فِبهَا وَدُوقُواْ عَدَابَ الْحَرِيقِ ۞ إِنَّ اللّهَ يُدْخِلُ الذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۞ إِنَّ اللّهَ يُدْخِلُ الذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ عَمَالُواْ وَعَمِلُواْ الْحَرِيقِ وَهُدُواْ إِلَى مِرْطِ الْحَمِيدِ ۞ وَلَوْلُؤُلُوا وَيَصَدُّونَ وَمِيهَا حَرِيرٌ ۞ وَهُدُواْ إِلَى مِرْطِ الْمُحِيدِ ۞ وَهُدُواْ إِلَى مِرْطِ الْمُحِيدِ ۞ وَهُدُواْ وَيَصَدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللّهِ وَالْمُعْدِ إِنَّ اللّهِ وَالْمُعْدِدِ الْوَالْمُولِي اللّهِ وَالْمُعْدِدِ ﴾

أُلْحَرَامِ الذِ عَ جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ الْعَلْكِ فُ فِيهِ

وَالْبَادِءَ وَمَنُ يَّهُرِدُ فِيهِ بِإِنْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقُهُ مِنُ عَذَابٍ

اَلِيكِرِ ® وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرُهِيمَ مَكَانَ أَلْبَيْتِ أَن لاَ تُشْرِكُ خِ شَيْئًا وَطَهِرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَالْقَآبِمِينَ وَالْقَكَا بِمِينَ وَالرُّكَّعِ إِلسُّبُعُودِّ ۞ وَأَذِّن فِي إِلنَّاسِ بِالْهَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِن كُلِّ فِجٌّ عَمِيقٍ ۞ لِيَّشُهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْ كُرُواْ السَّمَ أَللَّهِ فِي أَيْنَامِ مَّعُلُومَاتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مُ مِّنَ بَهِيمَةِ إِلَا نُعَامِّ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطَعِمُواْ اَلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرُّ۞ نُمَّ لِيَقُضُواْ تَفَنَهُمُ مَ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمُ وَلَيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ اِلْعَتِيقَ۞ ذَا لِكَ ۗ وَمَنْ يُعَظِّمُ مُرْمَلْتِ إِللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ " وَأُحِلَّتُ لَكُمُ اللَّانْعَـٰ مُ إِلَّا مَا يُتَلِّى عَلَيْكُرُ ۖ فَاجْتَنِبُواْ الزِّجْسَ مِنَ الْأَوْنَانِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ ۞ حُنَفَآةَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِيرَ ۗ وَمَنْ يُشْرِكِ بِاللَّهِ فَكَأَنْمَا خَرَمِنَ أَلْتَمَآءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِ عِيرِ إِلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٌ ۞ ذَالِكُ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَآبِرَ أَلَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى أَلْقُلُوبٌ ۞ لَكُرُ فِهَامَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى ثُمَّ نَحِلُهُ آ إِلَى أَلْبَيْتِ الْعَنِيقُ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا

لِيَدْ كُرُواْ اللّهُ أَلَّهُ عَلَى مَا رَزَقَهُ مِيْنَ بَهِيمَةِ الْا نَعَلَمْ فَإِلَهُ كُرُو إِلَا هُ وَالْمَا فَا فَالَهُ وَالْمَالُوّاْ وَاللّهُ وَالْمَالِيْ الْمُؤْمِدُ وَالْصَّارِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَالْمَقِيمِ إِذَا ذُكِرَ أَللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمُ وَالصَّارِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَالمَقِيمِ إِذَا ذُكِرَ أَللّهُ وَعَارَزَقَنَهُمُ مُنْ فَقُونٌ ﴿ وَالْمُدَنَجَعَلْنَهَا لَكُمُ مِن السَّاعِ وَعَارَزَقَنَهُمُ مُن فَعُونٌ ﴿ وَالْمُدُن جَعَلْنَهَا لَكُمُ مِن اللّهُ عَلَيْهَا لَكُمُ مِن اللّهُ عَلَيْهَا لَكُمُ مِن اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمَا وَالْمُعْمُوا اللّهُ عَلَيْهُمَا وَالْمُعْمُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمَا وَالْمُعْمُولُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمَا وَالْمُعْمُولُونَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمَا وَلَكُونَ يَنَالُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمَا وَلَكُونَ يَنَالُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمَا وَلَكُونَ يَنَالُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ الللل

## الربع الثاني من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ هَـٰذَنِ خَصْمَـٰنِ اخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَايُكُمْ، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

أعظمُ ميزة يمتاز بها الوحي الإِلهي ـ ومسك ختامه القرآن ـ هو أنه (فرقان)، فرقان يستعين به المومن على التفرقة والتمييز بين الحق والباطل، والخير والشر، والهُدَى والضلال، والسعادة والشقاء، إذ كثيراً ما تختل مقاييس العقل، وتنحرف اتجاهات الفطرة، ولا عاصم لهما من الاختلال والخبال إلا الوحي الإِلهي الذي يحميها من الهوى والضلال. فهو المعيار الصادق، لإثبات الحقائق، والطريق المضمون لهداية الخلائق، وها هو كتاب الله يشير في بداية هذا الربع إلى ما يجري عادةً في كل جيل من الخصومة والنزاع، والمواجهة والصراع، بين أنصار الحق وأتباع الباطل، إذ من المتعذر أن يقع بين هذين الفريقين ائتلاف والتقاء، ما دام الأولون يعملون جاديًين لنيل الفوز والسعادة، والآخرون يشقّون طريقهم مسرعين نحو الخيبة والشقاء ﴿ هَـٰذَنِ وَالْمَـٰونِ وَالْمَانِ فَعَالِينِ فَالْمَـٰونِ وَالْمَـٰونِ وَالْمَـٰونِ وَالْمَـٰونِ وَالْمَـٰونِ وَالْمَـٰونِ وَالْمَـٰونِ وَالْمَـٰونِ وَالْمَـٰونِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِونِ و

خَصْمَانِ اخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾، لا سيما والخصومة بينهم خصومة في الله، لا تنتهي بالصلح والتراضي إلا إذا تحقق رضا الله، وفي التفسير المأثور أن هذه الآية نزلت في المتبارزين يوم بَدْر، وهم من أصحاب رسول الله ﷺ: حمزة، وعلي، وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، ومن المشركين: عتبة بن ربيعة، وأخوه شيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، ووقع في صحيح البخاري أن هذه الآية نـزلت فيهم، وختم مسلم كتابـه الصحيح بقصتهم، والقـاعـدة المتبعة عند العلماء في مثل هذه الآية: «أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، وبذلك تصدق الآية على سبب نزولها، كما تصدق على من يندرج تحت مدلولها، فيكون المراد بالفريقين المتخاصمين من جهة أولى: فريق المومنين، ومن جهة أخرى: فريق الكافرين من كل ملّة أو دين. وبعموم الآية قال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والحسن وغيرهم، ويؤكد معنى العمـوم ما أشار إليه كتاب الله في أواخر الربع الماضي من أن الله تعالى سيفصل يوم القيامة بين أهل الملل المختلفة، وواضح أنه لا يكون الفصل بينهم إلا في الخصومة القائمة بينهم، وذلك قوله تعالى فيما سبق: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّنبِينَ وَالنَّصَـٰرَىٰ وَالْمَجُـوسَ وَالذِينَ أَشْـرَكُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِـلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾.

وبعدما وضع كتاب الله أمام الأنظار قصة الفريقين المتخاصمين على وجه الإجمال أوضح المصير الذي يؤول إليه كل فريق بعد الفصل بينهما في الدار الآخرة، فقال تعالى في

شأن الكافرين الأشقياء: ﴿ فَالذِينَ كَفَرُواْ قُطَّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، وَلَهُم مَّقَنِعُ مِنْ حَدِيدٍ، كُلَّمَا أَرَادُوٓاْ أَنْ يَّخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ الْحَرِيقِ ﴾، وقال تعالى في شأن غَمِّ اعِيدُواْ فِيهَا، وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾، وقال تعالى في شأن المصومنين السعداء: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسدُّخِلُ السَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا اللَّهُ بُرُ، يُحَلُّونَ فِيهَا مِنَ اسَاوِرَ الصَّلِحَاتِ وَلَوْلُواْ، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾.

والتعبير في الآية الأولى «بالثياب من النار» إما أن يُحمَل على حقيقته، وإما أن يكون استعارة عن إحاطة النار بهم، كما يحيط الثوب بلابسه، ويقابله في الآية الثانية: و «لباسهم فيها حرير». و (الحميم) الماء الحار المُغَلِّى بنار جهنم، وعن ابن عباس: «لو سقطت من الحميم نقطة على جبال الدنيا لأذابتها». ومعنى «يصهر به ما في بطونهم» أي يذاب به، من «الصَّهْر» وهو الإِذَابَة، ويوضحه قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيماً فَقَطْعَ أَمْعَآءهُمْ ﴾ [محمد: ١٥]، وكما تذاب الأحشاء تذاب الجلود، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ ﴾ [ النساء: ٥٦ ]. والمراد (بالمقامع) المطارق أو السِّياط وما يشبههما. وقولُه تعالى: ﴿ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ أي ويقال لهم ذوقوا، وعُبِّر «بالذوق» الذي هو في الأصل الإحساس بالطّعم عن الإحساس بألم الحريق، إمعاناً في تبكيتهم على ما أصرُّوا عليه في الدنيا من استهتار واستهزاء، وعناد وعداء.

ثم عقب كتاب الله الحديث عما آل إليه أمر الفريقين، بما هدى الله إليه وميَّز به فريق المومنين، من القول الطيب بدلاً من القول الخبيث، ومن العمل الصالح بدلاً من العمل الفاسد، فقال تعالى: ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِراطِ الْحَمِيدِ ﴾:

- وهداية الله لهم إلى الطيب من القول في الدنيا، تصدق بالشهادتين، والتوسل إلى الله بجميع الأذكار المشروعة والأقوال الطيّبة، المتعلقة بالبر والخير والإصلاح بين الناس، وخصوصاً الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يضاف إلى «الطيب من القول» ما تتلقاهم به في الدار الآخرة ملاثكة الرحمنن، من البرور والرعاية ومزيد الإحسان ﴿ وَنَتَلَقّيٰهُمُ الْمَلَئِكَةُ هَنْذَا يَوْمُكُمُ النِّدِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [ الأنبياء: ١٠٣] \_ ﴿ وَيُلَقّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلّماً ﴾ [ الفرقان: ٧٥] \_ ﴿ وَالْمَلَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ، سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا

صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤] - ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا تَسائِيماً، إلاّ قِيلاً سَلَماً ﴾ [الواقعة: ٢٥، ٢٦].

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن صورة مثيرة من صور الصراع القائم بين الحق والباطل، والكفر والإيمان، فقد كان الشرك بمكة في فترة من الدهر عاتياً طاغياً، فاستولى على مهد التوحيد وقاعدته الأولى في الحرم الشريف، واستبدَّ بهما، حتى حرَم من الكعبة ومقام إبراهيم وارث إبراهيم خاتم الأنبياء والمرسلين، وصَدَّهُ ومن معه من المومنين، عن الـوصول إلى بيت الله الحرام وأداء مناسكهم فيه، وكان ذلك عام الحُدّيبية، وزعم مشركو قريش أنهم أولياء البيت وأصحابه ﴿ وَمَـا كَانُـوٓاْ أَوْلِيَاآءَهُ، إِنَ أَوْلِيَآؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُّونَ ﴾ [الأنفال: ٣٤]، فتصدَّى كتاب الله لإِبطال مزاعمهم، إذ قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الذِي جَعَلْنَـٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءُ الْعَلٰكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِم بِظُلْمِ نَّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾، وبذلك أكد كتاب الله أن بيت الله الحرام ليس مِلكاً لفريق دون آخر، وأن المقيمين بمكة، وهم «العاكفون» والوافدون عليها، وهم «البادون» سواسية فيما لهم في بيت الله من حقوق، بصفته مَنْسَكًا وقبلة ومتعَبداً. وأعلن كتاب الله أن صَدُّ الناس عن المسجد الحرام بأية وسيلة من الوسائل، وبأيّ عذر ينتحل من الأعذار، يعتبر إلحاداً وظلماً، إذ هو تحويل لصبغة المسجد الحرام، وخروج به عن أصله بالمرة، وتوعَّد كتاب الله

كل من صد عن سبيله بالعذاب الأليم.

وحمل بعض المفسرين لفظ (الإلحاد) في قوله تعالى هنا:
﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِم بِظُلْم نَّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اليم ﴾ على معناه العام، فأدرج فيه كل ما يُعدَّ مَيْلاً وانحرافاً عن الإسلام، اعتقاداً كان أو عملا، من الصغائر أو من الكبائر، كما حمل بعض المفسرين جملة « ومَن يُرِد » على معنى العمل والنية معاً، حتى أن من نوى سيئة من السيئات بمكة حوسب عليها ولو لم يعملها، لعظم حرمة المكان، أما إذا عملها فإنه يرتكب معصيتين: إحداهما بنفس المخالفة، والثانية بانتهاك حُرمة البلد الحرام، وقد رُوِيَ هذا التفسير عن ابن مسعود وابن عمر، وذهب إليه الضحاك وابن زيد.

وبعد أن استنكر كتاب الله ما قام به مشركو قريش من صد الرسول والمومنين عن بيت الله الحرام عام الحديبية، وبعدما توعّد الله كل من أراد في بيته بإلحاد، انتقل مجرى الحديث إلى التذكير ببناء البيت الذي رفع قواعدَه إبراهيم وابنه إسماعيل، والتذكير بالرسالة السامية التي أعدً الله لها هذا البيت عَبْر القرون والأجيال، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاً وَالْجَيالَ، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاً تَشْرِكُ بِي شَيْئاً وَطَهّر بَيْتِي لِلطّآفِفِينَ وَالْقآئِمِينَ وَالرَّكَعِ السَّجُودِ، وَأَذْن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ ﴾ [ الآيتان: ٢٤، ٢٥].

وهذه الآية تتضمن بطريق التعريض توبيخ مشركي قريش على ما هم فيه من المفارقات والتناقضات، فبينما هم يَدَّعون البنوة لإبراهيم، إذا بهم يصرُّون على الشرك الذي كان إبراهيم

أعدى عدوً له حتى تبرًا من أبيه وقومه من أجله، وبينما إبراهيم كان يحرص على تطهير البيت من كل رِجْس وَخَبَث، بما في ذلك رجس الأوثان والأصنام، وخبث الأوساخ والأقذار إذا بمشركي قريش ينتهكون حرمة البيبت الحرام، ويملأونه بالأوثان والأصنام، وبينما إبراهيم كان يُعدُّ العدة ليكون البيت مكاناً مقدساً يحج إليه عباد الرحمَن، الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان، من جميع الأقاليم والأوطان، إذا بمشركي قريش ينزلون به إلى الدرك الأسفل، ويحولونه إلى معبد سخيف تسود فيه عبادة الأوثان.

والخطاب في قوله تعالى هنا: ﴿ لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْعاً ﴾ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ ﴾ \_ ﴿ وَأَذُن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ موجَّه لإبراهيم الخليل عليه السلام، وكأن كتاب الله يعيد على مسامع رسوله والمومنين نفس الخطاب الإلهي الذي تلقّاه إبراهيم الخليل، يوم وكل اللَّهُ إليه وإلى ابنه إسماعيل إقامة البيت الحرام، وإذا كان هذا الخطاب موجها بالأصالة إلى إبراهيم الخليل عليه السلام فإنه موجّه بالتبع إلى خاتم الأنبياء والرسل، مجدِّد ملَّة إبراهيم، الذي أمره الله بإعادة الحق إلى نصابه، عند تيسر أسبابه، وكأنما كان التذكير ببناء البيت الحرام، وبالحكمة التي من أجلها وُضِع الناس، تمهيداً لما ورد بعد ذلك في هذا الربع، من توجيه الخطاب إلى مشركي قريش ومَنْ سلك مسلكهم، بقوله تعالى: ﴿ فَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزَّورِ حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزَّورِ حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزَّورِ حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ

أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾. ومعنى ﴿ بَوَّأْنَا لَإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ جعلناه يبوء إليه ويقيم فيه، كقوله تعالى في آية أخرى ﴿ لَنَبُوّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً ﴾ [ العنكبوت: ٥٨ ].

والجمع بين عبادة الأوثان وقول الزور هنا في قِرَان واحد، والأمر باجتنابهما معاً في آن واحد، مبني على ما يوجد بينهما من ارتباط وثيق، فالشرك في الحقيقة هو رأس الزُّور، لأن المشرك بالله يزعم زوراً وبهتاناً أن الوثن يستحق العبادة، ويشهد له بالقدرة على الضرِّ والنفع وغيره من صفات الكمال، التي هي من صفات الله وحده دون سواه، وكل قول من أقوال الزور يلتقي مع الشرك في أنه كذب وباطل، وغير مطابق للحقيقة.

وقولُه تعالى: ﴿ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ فيه وعد من الله لإبراهيم بتلبية الناس لندائه إلى حج البيت، وأنهم ستَهوي أفئدتهم إليه، ويقبلون عليه، مشاة وركباناً، بمختلف الوسائل التي يملكونها في كل عصر، وجاء التعبير بـ «ياتوك» بدلًا من «ياتوا البيت» مثلًا، كأن من أتى الكعبة حاجاً أتى إبراهيم، لأن النداء إلى الحج إنما وصل إلى الناس بواسطته، وفي ذلك من التشريف لإبراهيم الخليل ما هو أهل له. ولفظ «رجال» هنا جمع راجل، ولفظ «الضامر» إشارة إلى الإبل التي يمتطيها الحجاج من مسافات بعيدة، فيتعبها السفر حتى يصيبها الهزال ﴿ يَاتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ﴾ والإشارة هنا إلى الإبل بالخصوص إنما جرت مجرى التمثيل، فقد كانت هي المركوب الشائع بين العرب، و «الفج» الطريق الواسع، و «العميق» هنا معناه البعيد.

وقولُه تعالى: ﴿ لَيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ وردت فيه كلمة ﴿ مَنَافِعَ ﴾ نكرةً بدون تعريف، إشارةً إلى مختلف المنافع الدينية والدنيوية المختصة بهذه العبادة، مما لا يوجد نظيره في بقية العبادات.

وقولُه تعالى: ﴿ وَيَذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَّعْلُومَتٍ ﴾ ورد فيه وصف الأيام «بالمعلومات»،كما ورد في آية أخرى وصف الأيام «بالمعدودات»، تنبيهاً على أن أيام النحر وأيام التشريق أيام فاضلة تستحق مزيد الاعتناء، وعلى أنها أيام مخصوصة ليست كغيرها من أيام العمر، فينبغي اغتنام فضلها، لما لها من خصوصية وامتياز.

والمراد (بذكر اسم الله) هنا نفس النّحر والذبح، مما يقوم به حجّاج بيت الله الحرام، وإنما كنى كتاب الله عنهما (باسم الله) نظراً لأن المسلم لا ينفك عن ذكر اسم الله كلما نحر أو ذبح، ولأن الغاية الأولى والأخيرة مما يتقرب به المومن إلى الله هو ذكر اسم الله ونيل تقواه ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظّمْ شَعَنهِ رَ اللّهِ فَإِنّهَا مِن تَقْوَى الْقَلُوبِ ﴾ \_ ﴿ لَنْ يّنَالَ اللّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَآوُهُا وَلَكِنْ يّنَالُهُ التَّقُويٰ مِنكُمْ، كَذَالِكَ سَخْرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ، وَبَشِر اللّهُ حُسِينِينَ ﴾ .

# الربع الثالث من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم

إِنَّ أَلَّهُ يُكَافِعُ عَنِ الدِينَ ءَامَنُوَّا إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ١ اذِنَ لِلذِينَ يُقَانَتُلُونَ بِأَنَّهُ مُرْظُلِمُوًّا وَإِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمُ لَقَدِيرٌ ۞ إِلَّذِينَ أُنْحِرِجُواْ مِن دِ يِلْرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَنْ يَّقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ اِلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَّهُدِ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِنهَا إَسْمُ اللَّهِ كَشِيرًا وَلَينصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ ٥ الذِينَ إِن مَّكَّنَّهُ مُرفِي اللارُضِ أَقَامُوا ۚ الصَّلَوٰةَ وَءَا تَوْا الرَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوِاْ عَنِ الْكَنكَرِ ۗ وَلِلهِ عَلْقِبَةُ الْأُمُودِ ۗ ۞ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُّ وَثَمُودُ ۞ وَقُوْمُ إِبْرُهِيمَ وَقُوْمُ لُوطِ۞ وَأَصْعَبُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسِيٌّ فَأَمْلَيْتُ لِلْكِلْمِينَ ثُمَّ أَخَذ تُهُمُّ فَكَيْفَ

كَانَ نَكِيرِهِ ۞ فَكَأَيِّن مِن فَرْبِيةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِيرِمُعَطَّلَةِ وَقَصِّرِ مَّشِيدٌ ۞ اَفَكَرُ يَسِيرُواْحِهُ اِلْارْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوَ-اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَاۤ فَإِنَّهَا لَا تَعَمَى أَلَابُصَارُ وَلَكِكِن تَعُمَى أَلْقُانُوبُ اللَّهِ فِي الصُّدُورِ ٥ وَيَسْتَغِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يَخْلِفَ أَلَّهُ وَعُدَهُ ۗ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَيِّكَ كَأَلُفِ سَنَةٍ مِّمَّا نَعُكُّ وَنَّ ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرَبَةٍ آمُلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّةً أَخَذتُهُمَّا وَإِلَىٰٓ ٱلْمُصِيرُ ۞ قُلْ يَـٰٓآئِمُمَا أَلنَّاسُ إِنَّكَ أَنَا لَكُورُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ فَالذِينَ اَمَنُواْ وَعَلِواْ الصَّالِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَدِزْقٌ كَرِيثٌ ۞ وَالَّذِينَ سَعَوْا ۗ فِيه وَايننِنَا مُعَلِينِ إِنَ أُوْلَيِّكَ أَصْحَبْ الْجَعِيمِ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَٰلِكَ مِن رَّسُولِ وَ لَا نَبِيٓ ۚ وِ إِلَّا إِذَا تَمَنِّي ٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمِّنيَّتِهِ فَيَنْسَعُ اللَّهُ مَا يُلْقِ إِللَّهَ يَطَنُ ثُمَّ يُحْسِكُمُ اللَّهُ ءَايَنيْهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞ لِيَجْعَلَمَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُو بُهُمَّ وَ إِنَّ أَلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍّ ۞ وَلِيَعْلَمَ أَلَذِينَ أُوتُواْ

الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُومِنُواْ بِهِ عَفَعُيْبَ لَهُ وُ قُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهَادِ إِلَا بِنَ ءَامَنُوٓا إِلَّكِ صِكَرَاطٍ مُّسْتَقِبُمْ ۞ وَلَا يَـزَالُ الذِينَ كَفْرُواْ فِي مِرْيَتِرِ مِّنْهُ حَتَّىٰ نَانِيَهُ مُ أَلْسَاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَاتِيَهُ مُ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٌ ۞ الْمُلُكُ يَوْمَهِ إِلَّهُ يَخْكُمُ بَيْنَهُ مُ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِهُواْ الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۞ وَالَّذِينَ كُفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَنْنِنَا فَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَالَّذِينَ هَمَا جَرُو أَسِفْ سَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓا أَوْمَا تُواْ لَيَـرُزُقَنَّهُـمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَـنَا ۖ وَإِنَّ أَللَّهَ لَهُوَخَيْرُ الرَّازِقِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مَّدْخَلَا يَرْضَوُنَهُ ۗ وَإِنَّ أللَّهُ لَعَلِيمٌ حَلِيثُمُّ ۞

## الربع الثالث من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حديث هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الذِينَ ءَامَنُوٓا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُم مَّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ وَلِي حَلِيمٌ ﴾.

في الربع الماضي تحدث كتاب الله عما قام به مشركو قريش من صد رسول الله والمومنين عن البيت الحرام عام الحديبية، إلحاداً وظلماً، وفي هذا الربع يتصدى كتاب الله لتقرير حق الدفاع عن النفس والدين، لأول مرة، دفعاً للظلم، ومقاومة للإلحاد، حتى يتحرر البيت الحرام من رجس الأوثان، ولا يبقى تحت ربقة الوثنيين، وحتى يتحرر المستضعفون بمكة من عَنت المشركين. وقبل أن يأذن الله للمومنين بقتال من ظلمهم، وتثبيتاً لهم على الحق، أوحى إلى رسوله أنه سبحانه سيتولى الدفاع عنهم، وأنهم سيكونون في حمايته ورعايته، عندما يُعِدُّون العدة لمكافحة الباطل وتقليم أظفاره، ويهبُّون لنصرة الحق وتحرير أنصاره، فمن كان الله له عوناً، لم يخف هضماً ولا غبناً، وإلى

هذا المعنى يشير قوله تعالى في بداية هذا الربع: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الذِينَ ءَامَنُواْ ﴾، وكما ألقى بهذا الوعد الحق السكينة في قلوب المومنين، أعلن غضبه على الكفر والكافرين، وسخطه على الخيانة والخائنين، ومَن غضب اللَّهُ عليه وكله إلى نفسه أحوج ما يكون إليه، وخذله حتى أقرب الناس إليه، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾. وهكذا تضمنت هذه الآية وعداً من الله بنصر المومنين، ووعيداً بخذلان الكافرين والخائنين، والخيانة هنا تصدق بالأصالة على «الخيانة الكبرى» وهي خيانة الأمانة الإلهية التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فَأَبَيْنَ أن يحملنها وأشفقن منها وحقوق الله الإنسان، مما يتفرع عنها ويظهر أثره في مختلف التصرفات.

وبعدما نهى كتاب الله عن قتال المشركين في نيف وسبعين آية، لعدم توافر الظروف الملائمة، وضعف الاستعدادات اللازمة، نزلت أول آية في الإذن بالقتال، بعدما استنفد الرسول والمومنون جميع الوسائل السلمية، ولم يبق للصبر والاحتمال أي مجال، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿إِذِنَ لِلذِينَ يُقَنْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ﴾، والمأذون فيه محذوف، أي أُذِن لهم في القتال، بدليل قوله: ﴿ يُقَنْتَلُونَ ﴾، وكأنه لما قال: ﴿ أَذِنَ لِلذِينَ يُقَنْتَلُونَ ﴾ قال: (فليقاتِل المومنون)، وعلَّل كتاب الله هذا الإذن ﴿ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ﴾، فقتال المسلمين وعلَّل كتاب الله هذا الإذن ﴿ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ﴾، فقتال المسلمين إنما هو لرفع الظلم، وإزهاق الباطل، وإحقاق الحق.

وقولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ تعهد من الله على وجه التفضُّل والإحسان ـ بنصر المومنين نصراً مؤزراً، متى خاضوا المعركة، لإعلاء كلمة الله ونصر دينه، وقد جاء هذا التعهد في صيغة تَحفِز على الاستماتة في سبيل الله، كلها توكيد وتأييد. ومَن كانت قدرة الله توجَّهه وترافق خطواته، لم يستطع أيّ عائق كيفما كان أن يقف في طريقه أو يعطِّل حركاته.

ثم كشف كتاب الله النقاب عن أشنع وجوه الظلم التي نزلت بالمسلمين على أيدي المشركين، مما يبرّر انتفاضتهم ضد الظلم والطغيان، ومكافحتهم للمشركين، المعتصمين بتقاليد الجاهلية وعبادة الأوثان، فقال تعالى في وصف المومنين (الذين ظلموا): ﴿ الذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيْرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَّقُولُواْ رَبّنَا اللَّهُ ﴾، مبيّناً أن حرية الاستقرار والإقامة بالأوطان، وحرية الضمير والوجدان، حقان أساسيان لا بد من ضمانهما لكل إنسان، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بعقيدة التوحيد والإيمان.

ووضع كتاب الله أمام أنظار المومنين حقيقة واقعية وتاريخية لا جدال فيها ولا نزاع، ألا وهي أن الحق مهما كان نوعه لا بد له من نصرة ودفاع، فكثيراً ما يطغى الباطل ويحاول أن يسيطر سيطرة نهائية، لولا ما يقف في وجهه من حركات الدفاع المضاد، التي تدفع بالطغاة الظالمين إلى الهاوية. وهذه الحقيقة هي التي عبر عنها كتاب الله بمنتهى الدقة والوضوح في قوله تعالى: ﴿ وَلَـوْلاً دِفَاعُ اللَّهِ النَّاسُ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَقْسَـدَتِ الأَرْضُ ﴾ ﴿ وَلَـوْلاً دِفَاعُ اللَّهِ النَّاسُ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَقْسَـدَتِ الأَرْضُ ﴾ [ البقرة: ٢٥١] وإليها يشير قوله تعالى هنا مع ذكر المثال:

﴿ وَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَّهُدِمَتْ صَوْمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾، مما يدل على أن العقائد والأديان، إنما هي مدينة بوجودها وبقائها لمن دافعوا عنها بحماس وإيمان، ولولا ذلك لدخلت كلها في خبر كان.

ومما يحسن التنبيه إليه في هذاالمقام ما في هذه الآية الكريمة من ذكر لجملة من معابد الملل الأخرى إلى جانب «المساجد» التي هي بيوت الله، والإتيان بها جميعاً في صعيد واحد، ففي ذلك تلميح لطيف إلى مبدأ الإسلام الأساسي القائل: « لا إكراه في الدين»، وإشارة واضحة، إلى أن الإسلام يضمن لمخالفيه حرية الاعتقاد، وأنه كما لا يسمح بالاعتداء على معابده ومقدساته لا يسمح بالاعتداء على معابدهم ومقدساته المضاً. قال ابن خُويْزِ مَنْدَاد: «هذه الآية تضمنت المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيَعهم وبيوت نيرانهم»، وقال القرطبي: «إنما لم يُنقَض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة، لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عوهدوا على صيانتها».

وقولُه تعالى هنا: ﴿ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ ﴾ بعد ذكر الصوامع والبِيَع والصلوات والمساجد يعود الضمير فيها على المساجد دون إشكال، ويمكن أن يعود حتى على الصوامع والبِيَع والصلوات، باعتبار ما كان عليه الأمر فيها قبل أن ينحرف أهلها عن دين الحق ويدُخلوا فيه البدع والمحدثات.

وبعدما أذن الله لعباده المومنين بالقتال، دفاعاً عن عقيدتهم وحريتهم وكيانهم الخاص، ومقاومةً للظلم والإلحاد، وبعدما حدد

كتاب الله مبادىء الدفاع المشروع، وفائدة هذا الدفاع، وضرورة الالتجاء إليه في معترك الحياة، لحفظ التوازن والحد من الطغيان، حوَّل مجرى الحديث إلى الكلام عن الغاية الأولى والأخيرة التي يجب أن يتوخاها المومنون من جهادهم ودفاعهم، بمجرد تمكُّنهم في الأرض وانتصارهم، فقال تعالى: ﴿الذِينَ إِن مَّكَنّهُمْ فِي الأرْض أَقَامُواْ الصَّلُوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنهَواْ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ مبيناً بذلك المبادىء الأساسية التي يجب أن ترعاها الدولة الإسلامية، ومبرزاً الطابع الخاص الذي يجب أن يتميز به المجتمع الإسلامي، وأول هذه المبادىء: إقامة الصلاة وربط الصلة بالله، بحيث يكون المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية في انسجام تام مع التوجيه الإلهي العام، فلا تمرُّد على الله ولا عصيان، ولا غفلة مع التوجيه الإلهي العام، فلا تمرُّد على الله ولا عصيان، ولا غفلة على المومنين، والحين والحق الأول من حقوق الله على المومنين.

وثاني هذه المبادى: إيتاء الزكاة، وتوثيق رباط المحبة والتكافل بين عباد الله، بحيث يكون المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية على درجة كبيرة من الإنسانية والتعاطف والتراحم والتواصل، بدلاً من الأنانية والتقاطع والتهارش والتقاتل، شعارهما «نفسي وأخي، بل أخي قبل نفسي، لا نفسي نفسي»، والزكاة هي دعامة الإخاء والوئام بين الإخوة المومنين، والحق الأول من حقوق المعسرين على الموسرين.

وثالث هذه المبادىء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث يكون المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية على تمام

الوَعْي بخطورة المسؤولية الملقاة على عاتقهما في صيانة الإسلام من كل ما هو دخيل، والحفاظ عليه شكلًا وموضوعاً، مظهراً وعَبراً، عرضاً وجوهراً، حمايةً للكيان الإسلامي من الفناء، ووقوفاً في وجه الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضده في المخفاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى نصرة الصلاح والقيام بالإصلاح، ومحاربة الفساد والحيلولة دون الإفساد والحيلولة دون الإفساد هو الواجب الأول من واجبات الدولة الإسلامية، وهو معيار فسادها أو صلاحها، وفشلها أو نجاحها، وهو الضامن الأكبر لسلامة الدين، وسلامة المجتمع، وسلامة الدولة.

وواضح من هذه الآية الكريمة أن «تمكين» المسلمين في الأرض مشروط بهذه الشروط كلها وبما تفرع منها، فمتى توافرت كان لهم النصر والتمكين، ومتى أهمِلت أو أهمل بعضها حلَّ بساحتهم الخذلان والتفكك إلى حين، ﴿ ولِلهِ عَنْقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾.

واتجه الخطاب بعد ذلك إلى الرسول والمومنين، والتحذير باستخلاص العبرة مما جرى للأنبياء والرسل السابقين، والتحذير مما أصاب أقوامهم من الهلاك والعذاب بين الحين والحين، تثبيتاً لرسوله على الحق، وإنذاراً للمصرين على الباطل من الخلق، فقال تعالى: ﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ، وَأَصْحَنبُ مَدْيَن، وَكُذَّبَ مُوسىٰ، فَأَمْلَيْتُ لِلْكُنْفِرِينَ ثُمَّ أَخَذتُهُمْ، فَكَيْف كَانَ نَكِيرِي، فَكَلِّن مُوسىٰ، فَأَمْلَيْتُ لِلْكُنْفِرِينَ ثُمَّ أَخَذتُهُمْ، فَكَيْف كَانَ نَكِيرِي، فَكَلِّن مُن قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَنها وَهِيَ ظَالِمَةً فَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وَبيرٍ مُعَطّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ مُعَطّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ

يَعْقِلُونَ بِهَا أَوَ -اذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْابْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْابْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْابْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ التِي فِي الصَّـدُورِ، وَيَسْتَعْجِلُونَــكَ بِـالْعَـذَابِ، وَلَـنْ يُحْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وَكَالَيْنَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وَكَالِّف اللَّهُ وَعْدَةُ اللَّهُ وَكَالِّف اللَّهُ اللَّهُ الْمَحْدِلُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلْمُ الللْمُواللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَرِداً على المشركين الذين كانوا يتحلّون الرسول ويستعجلونه بالعذاب الذي حذّرهم منه كتاب الله، جاء قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَالَيْهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ أي ليس لي تعجيل عذابكم، ولا تأخيره عنكم، وإنما أنا منذركم به، ثم عرّف كتاب الله كل فريق من المومنين والكافرين بمصيره عند الله، حتى يكون على بينة من أمره، فقال تعالى في شأن المومنين: ﴿ فَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُم مَّ عُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾، وقال تعالى في شأن المومنين: ﴿ وَالذِينَ سَعَواْ فِيَ وَالنِّينَ المَعاندين: ﴿ وَالذِينَ سَعَواْ فِيَ عَالَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالذِينَ سَعَواْ فِي اللّهُ عَلَيْهَ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالذِينَ سَعَواْ فِي اللّهُ عَلَيْهَ مُعْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾، وقال تعالى في شأن الكافرين المعاندين: ﴿ وَالذِينَ سَعَواْ فِيَ عَالَى عَلَيْهُ مَا مُعْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾.

وتأكيداً لما وعد الله به رسوله من أن يعصمه من الناس، وكشفاً عن حقيقة المحاولات التي يحاولها أعداء الرسالات الظالمون المضلّلون، من بثّ البلبلة في الصفوف، ونشر الشّبة المضلّلة بين ضعفاء النفوس، ثبّت الله نبيه على الحق، وأطلعه على ما تعرّض له الرسل والأنبياء السابقون من ابتلاء في هذا السبيل، فقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِيَءٍ اللّهِ إِذَا تَمَنّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِيَ أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثَمَّ يُحْكِمُ اللّه عَايلَةِ وَاللّه عَلِيم حَكِيم، لَيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيطَانُ لَمَّ اللّه عَليم حَكِيم، لَيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيطَانُ اللّه عَلِيم حَكِيم، لَيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيطَانُ

فِتْنَةً لِلّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَفِي شَفَاقِم بَعِيدٍ ﴾ إشارة إلى أن جميع الرسل والأنبياء السابقين كانوا حريصين على هداية قومهم، متمنين لذلك مثابرين عليه، وأنه ما منهم من أحد إلا وكان الشيطان لدعوته بالمرصاد، واقفاً في وجه نبوته ورسالته، يقاومه ويراغمه، بتزيين الكفر لقومه، وإلقاء الشَّبة في نفوسهم، لكن الله تعالى لا يلبث أن يمحو تلك الشبه من قلوبهم شيئاً فشيئاً حتى يومنوا، ثم يظهر الله آياته محكمة لا لبس فيها ولا خفاء، ولا يبقى لتلك الشبه وزخارف القول أي أثر، اللهم إلا فيمن كان قلبه مريضاً وقاسياً ﴿ وَلا يَزَالُ الذِينَ كَفَرُواْ فِي اللّهم الله حَتَى تَاتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَاتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ للهِ، يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾.

 وللوافدين عليه من الشبهات ما يثبطونهُمْ به عن الإسلام، ورغماً عن ذلك فقد أظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون، ودخل الناس في دين الله أفواجاً ﴿ وَلِيَعْلَمَ الذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقَّ مِن رّبِّكَ فَيُومِنُواْ بِهِ فَتُحْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾. أما قصة (الغرانيق) «السفلى» التي هول بها البعض في هذا المقام، فهي كما قال الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية، من وضع الزنادقة، وليس لها أصل في الإسلام، واستدل علاء الدين المعروف (بالخازن) في تفسيره على ضعفها باضطراب رواتها، واختلاف ألفاظها، وانقطاع سندها.

وقولُه تعالى : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الذِينَ ءَامَنُواْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ في هذا السياق فسَّره جار الله الزمخشري بأنه «تعهد من الحق سبحانه وتعالى بتوفيق المومنين من أهل العلم، إلى تأويل ما تشابه في الدين بالتأويلات الصحيحة، وحمل ما أشكل منه على ما تقتضيه الأصول المحكمة ، والقوانين المهدة ، أشكل منه على ما تقتضيه الأصول المحكمة ، والقوانين المهدة ، حتى لا تلحق المومنين حيرة ، ولا تعتريهم شبهة ، ولا تزل لهم قدم».

وخُتم هذا الربع بتأكيد وعد الله للسعداء، ووعيده للأشقياء، فقال تعالى في شأن الكافرين والمكذّبين: ﴿ وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكَذّبُواْ بِأَينَتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾، وقال تعالى في شأن المومنين الصالحين: ﴿ فَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فِي جَنّتِ النّعِيم ﴾، وخص كتاب الله المهاجرين منهم بالذكر والثناء، جزاء ما بذلوا في سبيل الله وإعلاء كلمته من التضحية

والفداء، فقال تعالى: ﴿ وَالذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيُو نَعَيْرُ الرَّزِقِينَ، مَاتُواْ لَيَوْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ، لَيُدْخِلَنَّهُم مَّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾.

# الربع الأخير من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم

ذَ لِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْ لِي مَسَا عُوقِبَ بِهِ مِنْ مُعْ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ أَلَّهُ لَعَفُو عَنفُورٌ ۞ ذَا لِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ يُولِخُ اليِّلَ فِي إِلنَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَفِ إِلَيْلِ وَأَنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّكَ هُوَ أَكْمَقُ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِيرٍ. هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْعَالِيُّ الْكَبِيرِ ۞ أَلَمْ تَكَرَأَنَّ أَلَّهُ أَنْذَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاآءً فَنْصُبِحُ الْارْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ أَلَّهُ لَطِيفُ خَبِيُّ ۞ لَّهُ مِمَا فِي إِللَّهُ مَوَاتِ وَمَا رِفِ إِلَارُضٌ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهُوَ أَلْغَينَيُ الْحَمِيدُ ۗ ۞ أَلَمْ تَدَ أَنَّ أَلَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي إِلَارْضِ وَالْفُلُكَ تَجُرِے فِي الْبَحْرِيا أَمْرِهِ" وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ ان تَقَعَ عَلَى أَلَا رُضِ

إِلَّا بِإِذْ نِيرَةٌ إِنَّ أَلَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُ وَثُّ رَّحِيهُ ۗ ۞ وَهُوَ أَلْنِكَ أَحْيَاكُو ثُمَّ نُمِينُكُرْ ثُمَّ يُحْيِيكُون إِنَّ أَلِانسَانَ لَكَفُورٌ ٥ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ تَاسِكُوهٌ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الَامْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسُنَقِيمٌ ﴿ وَإِن جَـٰذَ لُوكَ فَقُلِ إِللَّهُ أَعُلَرُ بِمَا تَعْمَلُونٌ ۞ أَللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ أَلَّهُ يَعُلَوُ مَا فِي السَّمَاءَ وَالْارْضِّ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِنَكِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَوُ بُنَزِّلُ بِهِ ع سُلُطَانَا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٌ ۞ وَإِذَا تُتُلِي عَلَيْهِمْ وَ ءَايَنْنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الذِينَ كَفَرُواْ الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسُطُونَ بِالذِينَ يَـتُلُونَ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَـٰنِنَا قُلَ اَفَأُنَيِّئُكُ كُم بِشَـرٍّ مِّن ذَالِكُوْ ۚ النَّارُ وَعَدَهَا أَللَّهُ ۚ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِيسَ الْمُصِيرُ ۞ يَكَأَيُّهُا أَلْنَاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتِمَعُواْ لَهُ وَ ۖ إِنَّ أَلَا بِنَ تَدَعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَنْ يَخَدُّ لُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ إِجْتَمَعُواْ لَهُمْ وَإِنْ يَسَلُّبُهُمُ ۚ أَلذُّ بَابُ شَيْئًا لَا يَسۡتَنفِذُوهُ مِنۡهُ

ضَعُفَ أَلطَّالِبُ وَالْمُطْلُوبٌ ۞ مَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ مُمَّ إِنَّ أَلَّهَ لَقُوى عَنْ بِيزُّ ۞ أِلَّهُ يَصَطَفِهِ مِنَ أَلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ أَلْتَاسِّ إِنَّ أُللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعُلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمٌّ وَإِلَى أَلَّهِ تُدْرَجَعُ الْأُمُورُّ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْرَبَّكُمْ وَافْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّمُ تُنْفُلِكُونٌ ۞ وَجَلهدُواْفِي إِللَّهِ حَوَّى جِهمَادِهِ مَ هُوَ أَجْتَبِيْكُرُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي إِلَيْنِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَّةَ أَبِيكُمُ ۗ إِبْرَاهِيمٌ هُوَ سَيِّيكُمُ الْمُسُلِمِينَ مِن قَبْلُ وَيَفِي هَاذَا لِيَكُونَ أَلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُرُ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى أَلنَّاسٌ فَأَقِيمُواْ الصَّـلَوٰةَ وَءَاثُواْ الزَّكُوٰةُ وَاعْنَصِمُواْ بِاللَّهِ مُو مَوْ لِيكُرُّ فَنِعْمَ أَلْمُوْلِي وَنِعْمَ أَلْتَصِيرٌ ۞

## الربع الأخير من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَيْكُمْ، فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ، وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾.

في بداية الربع الماضي قرر كتاب الله حق المومنين في الدفاع عن دينهم وكيانهم ضد كل اعتداء، كما تعهد الحق سبحانه وتعالى بنصرتهم على الأعداء، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُذَفِعُ عَنِ الذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ \_ ﴿ إِذِنَ لِلذِينَ يُقَنتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، يُذَفِعُ عَنِ الذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ \_ ﴿ إِذِنَ لِلذِينَ يُقَنتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ وفي نهايته نوَّه بموقف المهاجرين في سبيل الله ، الذين قتلوا أو ماتوا ، وأعلن عن ثوابهم في دار النعيم ، فقال تعالى : ﴿ وَالذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓا أَوْ مَاتُوا لَيْرُزُقَنَّهُمُ اللّهُ رِزْقاً حَسَناً ﴾ [ الآية : ٨٥ ] . وكان مسك الختام ماتُوا ألي الربع الماضي قول الله تعالى : ﴿ وَإِنَّ اللّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ إشارةً إلى أنه لولا حلم الله على البشر ، لأخذهم بظلمهم أخذا إشارةً إلى أنه لولا حلم الله على البشر ، لأخذهم بظلمهم أخذا وبيلًا ، على حد قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ يُواخِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُواْ وبيلًا ، على حد قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ يُواخِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُواْ

مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ ﴾ [ فاطر: 80 ].

وفي نفس هذا الجو، جو الدفاع المشروع، المأذون فيه من قبل الشارع، والمؤيّد بنصر الله في الدنيا، وثوابه في الآخرة، تجيء بداية هذا الربع عَوْداً على بَدْء، فتؤكد من جديد ما يُطالَب به كل مسلم، من رد عدوان المعتدين، والوقوف في وجه الطغاة الظالمين، وأن المسلم إذا قام برد العدوان، ثم وقع عليه عدوان آخر، لا ينبغي أن ييأس من روح الله، فليُعِدْ الكرّة، وليجاهد لإعلاء كلمة الله المرة تلو المرة، ولا بد أن يصل إلى الغاية، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرنَّهُ اللّه ﴾، ثم قال تعالى في نفس السياق: ﴿ إِنَّ اللّه لَعَفُو عَفُورٌ ﴾ إشارةً إلى الحالات التي يمكن أن يُحْدِث فيها «العفو» أثره المطلوب، ويحقق المرغوب.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ﴾ ورد فيه «العقاب» مورد «الجزاء»، فأطلق على جزاء العقوبة عقوبة، لاستواء الفعلين في ظاهرهما، ولملابسة أحدهما للآخر، ومما يشبه هذا الطراز قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [ البقرة: ١٩٤]، وقوله تعالى في سورة الشورى: ﴿ وَجَزَؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مُثْلُهَا ﴾ [الآية: ٤٠]، وقوله تعالى هنا: ﴿ بِمِثْلُ مَا عُوقِبَ بِهِ ﴾ يقتضي أن يقف دفاع المسلمين عند حدود رد العدوان، بحيث لا يطلقون لشهواتهم ونزواتهم العنان، وَلا يجاوزون في دفاعهم مقتضيات العدل والإحسان.

وقولُه تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ النَّلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهارِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيه النَّهَارَ فِي النَّلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيه السَّارة إلى ما تتعاقب عليه أحوال الدنيا من ضياء وظلمة وليل ونهار، وكذلك الأيام يداولها الله بين الناس، فمن نصر إلى هزيمة، ومن هزيمة إلى نصر، ومهما طال ليل الظلم والطغيان، فإن فجر العدل والحق لا بد أن يمحو ظلمة ذلك الليل الطويل متى حان الأوان ﴿ ذَلِكَ بِنَّ اللَّهَ هُوَ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾.

وانتقل كتاب الله مرة أخرى إلى عرض آيات الله البارزة في الأنفس والآفاق، الدَّالة على وجود الله ووحدانيته، وعظيم قدرته وبالغ حكمته، عسى أن يقلع المشركون عن شركهم وكفرهم، ويتراجعوا عن عدوانهم وظلمهم، ويتوبوا إلى بارئهم توبة نصوحاً، فقال تعالى: ﴿ أَلُمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الاَرْضُ مُخْضَرَةً، إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الاَرْضِ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّر لَكُم مَّا فِي الاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ ان أَدْ وَيَ اللَّهَ بَالاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ ان أَدْعِيكُمْ ، فَمَّ يُحْيِيكُمْ ، إِنَّ الإنسَن لَكَفُورٌ ﴾ . على أن أخياكُم ثُمَّ يُحِيتكُمْ ، إِنَّ الإنسَن لَكَفُورٌ ﴾ . على أن الخطاب في هذه الآية موجّه إلى كل إنسان، في أيّ زمان كان الخطاب في هذه الآية موجّه إلى كل إنسان، في أيّ زمان كان وفي أيّ مكان، ليتدبر آيات الله في الأنفس والآفاق ويَدخُل في حظيرة الإيمان.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾ عقب قوله:

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴾ تصوير لما يعقب إنزال المطر من اخضرار الأرض ولو بعد حين، وإذا كانت الفاء ههنا للتعقيب، فإن تعقيب كل شيء بحسبه كما قال ابن كثير، على غرار قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً وَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضَلِّقًا مِن الله الله المُعلَقِينِ ومن الله الأطوار مدة أربعين يوماً، كما ثبت فِي الصحيحين. ومن اللهائف في هذا الباب ما يوماً، كما ثبت فِي الصحيحين. ومن اللهائف في هذا الباب ما ذكره ابن عطية في تفسيره من أنه «شاهـد بنفسه في السوس ذكره ابن عطية في تفسيره من أنه «شاهـد بنفسه في السوس الأقصى أن المطر نزل ليلاً بعد قحط، على أرض رملة، نسفتها الرياح، فأصبحت مخضَرَّة ثاني يوم بنبات رقيق».

وقولُه تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ عَقِبَ قولِه: ﴿ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾ معناه فيما قالَـهُ ابن عباس: «خبير» بما ينطوي عليه العبد من القنوط عند تأخير المطر، «لطيف» بأرزاق عباده.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ إِنَّ الإِنسَنَ لَكَفُورٌ ﴾ بعد ذكر آيات الله في الأنفس والآفاق، إشارةً إلى ما عليه الشاكون والمنكرون من جحود لوجود الله، وما عليه الكافرون والمشركون من جحود لوحدانيته، وما عليه الغافلون والضالون من جحود لنعمته، بالرغم من قيام الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على قدرته وحكمته ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ [سبإ: ١٣].

وانتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة واقعية وتاريخية هي أن

نزول الشرائع وتواليها واختلاف بعضها عن بعض في التفاصيل والجزئيات ظاهرة عرفتها الإنسانية خلال أجيال وقرون، فليس ظهور الشريعة التي هي خاتمة الشرائع على الشكل الذي تميزت به عن غيرها أمراً غريباً ولا عجيباً ﴿ لَّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمّ نَاسِكُوهُ ﴾ على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَن فَي أَيْهُ أَحْرى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَن مَا لَكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ﴾ [ المائدة: ٤٨ ].

وأوصى الحق سبحانه وتعالى رسوله هنا كما أوصاه هناك بأن لا يقبل من خصوم الإسلام أيَّ نزاع أو جدال فيما جاء به عن الله من الحق، وبأن يواصل دعوته عن بينة واقتناع، تاركاً الفصل النهائي بينه وبين المعاندين والمنكرين إلى يوم الفصل والجزاء،وذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي الأَمْرِ ﴾ أي لا ينازعك أحد منهم فيما يشرَع لأمتك من أمر الدين ﴿ وَادْعُ إِلَىٰ يَنازعك أحد منهم فيما يشرَع لأمتك من أمر الدين ﴿ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ، وَإِن جَندَلُوكَ فَقُل اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ، اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيما كُنتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ ﴾، وَإِن جَندَلُوكَ فَقُل اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَبِمثل هذا المعنى جاء قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَلا يَصُدُّنَكَ ﴾ وبمثل هذا المعنى جاء قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَلا يَصُدُّنَكَ ﴾ عَنَ ـ ايَنتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذُ انوزِلَتِ النَّيْكُ، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ عَنَ ـ ايَنتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذُ انوزِلَتِ النَّيْكُ، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ عَنَ ـ ايَنتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذُ انوزِلَتِ النَّيْكُ، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ والقصص: ٨٥].

ووصَفَ كتابُ الله ما يكون عليه حال المشركين والمنافقين عندما تتلى عليهم آيات الذكر الحكيم، التي تكشف عن سرائرهم الستار، وتزعزع بحججها البالغة كل ما كان راسخاً عندهم من باطل المعتقدات وسخيف الآراء والأفكار، حتى أنهم لتعلو وجوهَهم علاماتُ الاستنكار ومظاهر التجهَّم، ولتكاد أيديهم تمتد

إلى المومنين بالبطش والسطو والتهجم، لِمَوْل ما يقرع أسماعهم من إنذار ووعيد، وما ينتظرهم وأمثالهم من العذاب الشديد، وذلك قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَنتُنَا بَيْنَتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الذِينَ كَفَرُواْ الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ ءَايَنتَنا، قُلَ اَفَأنبُّكُم بِشَرِّ مِّن ذَلِكُمُ، النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الذِينَ كَفَرُواْ، وَبِيسَ الْمَصِيرُ ﴾.

وزاد كتاب الله إمعاناً في توهين الشرك والمشركين، فضرب المثل بالذّباب الذي هو أصغر وأضعف الأحياء، لكنه مع ذلك يحمل سر الحياة، ويحمل في كثير من الأحيان أخطر الأمراض وأعدى الجراثيم، وبيَّن كتاب الله أن الأصنام والأوثان التي يَخِرُّ لها المشركون سُجّداً لا تستطيع أن تدفع عنها حتى أذى الذباب، وهي أعجز ما تكون عن أن تنزع من الذباب ما سطا عليه وأخذه منها، فكيف تُعْبَدُ من دون الله، وهي على ما هي عليه من الضعف والعجز أمام الذباب الصغير الضعيف، ونفس الأمر يرد بالنسبة للأصنام البشرية من الدعاة المضلِّلين، الـذين يحملون الناس على معصية الله، والطغاة الظالمين، الذين يسيطرون على عباد الله، فهؤلاء كلهم لو اجتمعوا منذ بدء الخليقة إلى الآن في صعيد واحد ليخلقوا ذبابأ لما استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، لأن «سر الحياة» من غيب الله، والله وحده هو الذي يخلق الموت والحياة، ولو سلبهم الذبابُ شيئاً لما استطاعوا له رداً مهما كان تافهاً، وإذا نقل الذباب إلى أحد من أتباعهم مثلًا جرثومة السل أو جرثومة الرمد، سقط فريسة المرض والكمد، وإلى هذه

المعاني يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: ﴿ يَالَّهُا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ، إِنَّ الذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَحْلُقُواْ فَهُ، وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَقِذُوهُ مِنْهُ، فَبَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيًّ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، مَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيًّ عَزِيرٌ ﴾، قال القرطبي: «وخُصَّ الذباب هنا لأربعة أمور: لمهانته، عزيرٌ ﴾، قال القرطبي: «وخُصَّ الذباب هنا لأربعة أمور: لمهانته الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله عز وجل على خلق مثله ودفع أذِيَّته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين، وأرباباً مثله ودفع أذِيَّته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين، وأرباباً مطاعين، وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان»، وقال القاضي عبد الجبار: «حُكِيَ عن أبي الهذيل أنه سئل: ما الفائدة في خلق الذباب هي إذلال النباب، فأجاب قائلاً: الفائدة في خلق الذباب هي إذلال الجبابرة».

وعاد كتاب الله إلى مجابهة المشركين الذين طالما استغربوا أن يكون الرسول الذي أرسل إليهم «بشراً رسولاً» في آن واحد، إذ هم لم يكونوا يتصورون الرسول إلا مَلَكاً نازلاً من السماء من بين الملائكة، فبيَّن كتاب الله أن الله يختار من بين الملائكة رسلاً وهؤلاء يرسلهم إلى أنبيائه ورسله ويختار من بين البشر رسلاً، وهؤلاء يرسلهم إلى أمثالهم من الناس، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاس، إنَّ اللَّه سَمِيعُ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَإلَى اللَّه سَمِيعُ بَصِيدٌ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَإلَى اللَّه تُسرَجعُ الأُمُورُ ﴾. على حد قوله تعالى في سورة الأنبياء، ومثله في سورة الأمور وسورة النحل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً يُوحىٰ إلَيْهِمْ يَوسون وسورة النحل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً يُوحىٰ إلَيْهِمْ

فَسْئُلُوٓاْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ، وَمَا جَعَلْنَـٰهُمْ جَسَداً لاَّ يَاكُلُونَ الطَّعَامَ، وَمَا كَانُواْ خَـٰلِدِينَ ﴾ [ الأنبياء: ٧، ٨ ].

ووجّه كتاب الله الخطاب إلى رسوله والمومنين يحدد لهم معالم الرسالة الإسلامية، ويضع أيديهم على دعائمها الأساسية، التي بدونها لا ينتظم للمسلمين وجود ولا بقاء، فقال: تعالى: ﴿ يَالَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبّّكُمْ وَافْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَجَنهِدُواْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾. وهذه الأوامر الإلهية تتضمن ثلاثة أمور جوهرية: الأمر الأول: أن تكون طاعة الله والصلة به قائمة في كل وقت ﴿ ارْكَعُواْ واسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبّّكُمْ ﴾. الأمر الثاني: أن يكون فعل الخير بجميع أصنافه باسطاً رواقه في كل مكان ﴿ وَافْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾. الأمر الثاني: أن يكون فعل الخير بجميع أصنافه باسطاً الثالث: أن يكون المسلمون على أهبة الاستعداد للدفاع عن الثالث: أن يكون المسلمون على أهبة الاستعداد للدفاع عن كيانهم بكل ما يلزم للجهاد، من عُدَّة وعتاد ﴿ وَجَنهِدُواْ فِي اللّهِ كَتَّ جِهَادِهِ ﴾.

ثم عقب كتاب الله على ذلك بقوله: ﴿ هُوَ اجْتَبِيكُمْ ، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ، مِّلَةَ أَبِيكُمُ إِبْرَهِيمَ ﴾ ، إشارةً إلى أن المسلمين إذا أقاموا دولتهم على هذه الدعائم، وحافظوا على ما لدينهم من شعائر ومعالم، فإنهم سيكونون الصفوة المختارة من بين البشر، التي تُحيي من ملَّة إبراهيم ما ضاع واندثر، والتي لا تعرف إفراطاً ولا تفريطاً في وِرْد ولا صَدَر. ووصفُ إبراهيم بكونه (أباً) للمسلمين: من جهة أنه إمام الموحدين، ومقيم قواعد البيت الحرام الذي جعله الله مثابة وأمناً للناس أجمعين.

وخُتِم هذا الربع بالإشارة إلى ما ميّز الله به أمة التوحيد من اسم «الإسلام والمسلمين»، ووصفها واشتهارها بهذا الاسم الشريف على مر الأعوام والسنين، والإشارة إلى ما ادَّخر الله لها من «الشهادة» على العالمين، والتركيز على ما يضمن لها البقاء والنصر في كل حين، فقال تعالى: ﴿ هُوَ سَمّيٰكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنْذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاس، فَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰة وَءَاتُواْ الزَّكُوٰة، وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ، هُوَ مَوْلِيْكُمْ، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾.

## الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم

مِ إِنَّهُ إِلَّتُ مَإِزَ إِلَّاحِيمِ قَدَا فَلَحَ أَلْمُومِنُونٌ ۞ أَلذِينَ هُمْ فِي صَلَانِهِ مُخَشِعُونٌ ۞ وَالذِينَ هُمْ عَنِ إِللَّغُوِمُغَيِضُونٌ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَلْعِلُونٌ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْفُرُوجِهِ مْ حَلْفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْ وَلِجِمِهُمْ ۚ أَوْمَا مَلَكَتَ أَبْعَانُهُمُ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَّ ۞ فَمَنِ إِبْنَغِيْ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأَوْلَإِكَ هُمُ الْعَادُونَّ ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَيْنِمُ وَعَهْدِهِمُ رَاعُونٌ ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَلَيْصَلُونِهِمُ يُحَافِظُونَ۞ أُوْلَبِكَ هُمُ الْوَادِثُونَ۞ أَلذِينَ يَرِثُونَ أَلْفِرَدَوَسَ هُمُ فِهَاخَلِادُونٌ ۞ وَلَقَدُخَلَقُنَا أَلِانسَننَ مِن سُلَلَةٍ مِنطِينٌ ۞ ثُمَّ جَعِلْنَهُ نُطْفَةَ فِي فَرَارِ مَّكِينٌ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطُفَةَ عَلَقَةَ فَعَلَقُنَا ألْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَعَلَقُنَا أَلْمُضْغَةَ عِظَاكًا فَكَسَوْنَا أَلْعِظُمَ لَحَـُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ـ اخَرَّ فَنَبَارِكَ أَللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ

بَعُدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونٌ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ ثُبُعَثُونٌ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوُقَكُرُ سَبْعَ طَرَ إَيْقٌ وَمَاكُنَّا عَنِ أَنْخَلُقِ غَلِفِلِينٌ ۞ وَأَنذَلْنَامِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَتَكُ فِي إِلَا رُضَّ وَإِنَّا عَلَىٰذَهَابِ بِيهِ لَقَادِرُونٌ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِيهِ جَنَّكِ مِّن نَّخِيلِ وَأَغْنَبِ لَّكُرُ فِهِهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ ُ وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ۞ وَشَجَرَةً تَخَرُجُ مِن طُورٍ سِينَآءَ تَنْبُثُ بِالدُّهُنِ وَصِبْغِ لِلاَكِلِينِّ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي إِلَانْعَلِمِ لَعِبْرَةً نَشَيقِيكُمْ مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُرَ فِبهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ١ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ؞ فَقَالَ يَاقَوْمِ إِنْحَبُدُواْ اْللَّهَ مَالَكُمْ مِنِ اللهِ غَيْرُهُ، أَفَلَا تَنَّقُونً ۞ فَقَالَ الْمُلَؤُا الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَاهَاذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمُ يُرِيدُ أَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُو وَلَوْشَآءَ أَنَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآيِنَا أَلَاقَ لِينَ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ بِرِء جِنَّةٌ فَنَرَبَّصُواْ بِـهِـ حَتَىٰحِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنصُرُ نِي إِمَا كُذَّ بُونٌ ۞ فَأَوْحَيِّنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ إِصْنَعِ أَلْقُلُكَ بِأُعَّيُنِنَا وَوَحْيِنَّا فَإِذَاجَآءَا مُرُنَا وَفَارَ أَلْتَنُّورُ فَاسُلُكَ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنسَبَقَ عَلَيْهِ

اِلْقَوْلُ مِنْهُمٌ وَلَا تُخَطِّبُنِ فِي اِلَّذِينَ ظَلَوُا إِنَّهُ مُثَّغَرَقُونٌ ۞ فَإِذَا إَسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى أَلْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ إَلذِهِ بَجِّينَامِنَ أَلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَّ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِهِ مُنزَلًا مُّبْرَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايُنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞ مُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعَادِهِمُ قَرْنًا - انحرِينَ ۞ قَارُسَلْنَافِبِهِمْ رَسُولَامِّنُهُمْ وَ أَنُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا نَتَّقُولٌ ۞ وَقَالَ أَلْمُلَا ثُمِن قَوْمِهِ الدِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءَ اللاَخِرَةِ وَأَثَّرَفُنَهُمُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيا مَاهَاذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّقُلُكُو يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مُمَّا تَشْرَبُونَ ۞ وَلَإِنَ اطَعُتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمُ وَ إِنَّكُمُ وَإِذَا تَّخَيْمُونَ ۞ أَيَعِدُكُرُو أَنَّكُمُ وإِذَامِتُهُمْ وَكُنْتُمْ تُكَابًا وَعِظْمًا اَتَّكُمُ تُخُذِرَجُونَ۞ هَيِّهَاتَ هَبِّهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا أَلَدُّنْيِا نَمُونُ وَنَحُياوَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ إِفْنَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ وِمِمُومِنِينَّ ۞

#### الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

ابتداءً من هذه الحصة نشرع بعون الله وتوفيقه في تفسير السورة الكريمة التي ذكر فيها (المومنون) بالصفات التي تلازمهم، والسمات التي تميزهم، حتى شميت باسمهم، ونسبت إليهم، وهذه السورة تستغرق ثلاثة أرباع الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم، وحصة اليوم تقتصر على الربع الأول من هذا الحزب، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، الحزب، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، قَدَ اَفْلَحَ الْمُومِنُونَ ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُومِنِينَ ﴾.

هذه السورة مكية بلا خلاف، ومحور الحديث فيها من أوّلها إلى آخرها يدور على الإيمان والمومنين، فقد تناول فيها كتاب الله بالعرض والتحليل حقيقة الإيمان في الربع الأول والربع الثالث، وتناول بالذكر والثناء الجميل صفات المومنين في الربع الأول والربع الأاني، وتناول بالشرح والتمثيل دلائل الإيمان القاطعة وحججه الساطعة في الربع الأول والربع الثالث، وتناول بالإبطال والتزييف شبهات المكذّبين، وما يتعرضون له من الخزي والتعنيف يوم الدين في الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث، وتخلل يوم الدين في الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث، وتخلل في الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث، وتخلل الكرام إلى

البشر جيلًا بعد جيل، وما بذلوه من تضحيات في هذا السبيل، وما واجههم به أعداء الرسالات الإِلهية من تكذيب وتضليل.

ومما يستلفت النظر ما يوجد من تناسب عجيب بين خاتمة سورة الحج السابقة وفاتحة سورة المومنين اللاحقة، فقد تحدث كتاب الله في الآيات الأخيرة من سورة الحج عن عباده المومنين، مشيراً إلى ما ينبغي أن تتعلق به قلوبهم، وتنطوي عليه جوانحهم، من رجاء عظيم في الله، ورغبة صادقة في الفلاح والفوز برضاه، فقال: ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَافْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴾ [ الآية: ٧٧]. ولما نزلت سورة المومنين الخير المفيد للوقوع، الملائم لما سبقه من توقع، إشارة إلى أن الله تعالى تكفَّل بتحقيق رجائهم، واستجاب توقع، إشارة إلى أن الله تعالى تكفَّل بتحقيق رجائهم، واستجاب لدعائهم، فقال تعالى في طليعة هذه السورة: ﴿ قَدَ اَفْلَحَ لَلْمُومِنُونَ ﴾ .

وكما لفت كتاب الله النظر هنا في البداية إلى ما خصّ به المومنين من الفوز والفلاخ فقال: ﴿ قَدَ أَفْلَحَ الْمُومِنُونَ ﴾ الفت النظر في النهاية إلى المصير السيء الذي ينتظر الكافرين من الخسران المبين، فقال تعالى في الآية قبل الأخيرة من هذه السورة: ﴿ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾.

وأبرز كتاب الله في الآيات العشر الأوائل من هذه السورة ما يثمره الإيمان بالله واليوم الآخر في نفوس المومنين من جميل الخصال وكريم الصفات، وما يتحلَّون به في سلوكهم الخاص وسلوكهم العام من المزايا والمميِّزات:

- فعبّر عن العلامة الأولى التي تميّز المومنين المفلحين بقوله: ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَّاتِهِمْ خَنْشِعُونَ ﴾ ، إشارةً إلى أنهم لا يكتفون في صلاتهم باستيفاء شروطها الظاهرة، بل يدركون تمام الإدراك أن المصلِّي الذي يناجي ربه لا يمكن أن يدرك لـدَّة المناجاة وسرُّها وهو مشغول الفكر بنفسه، غافل عن ربه في الوقت الذي يناجيه. فلا بد له من أن يُقْبِل على الصلاة وهو متفرغ لها من جميع الشواغل، وبذلك يتمكن من خشوع قلبه وحضوره مع الله، واستحضار جلاله وعظمته عند عبادته، ومراعاة منتهى الأدب اللازم للوقوف في حضرته، ومتى خشع قلبه خشعت جوارحه، ودخلت صلاته في عِداد الأعمال الصالحة المقبولة عند الله، وإلا كانت صلاته شُبَحاً بدون روح، وحركة مجردة بدون هدف، مع أن المصلِّي ليس له من صلاته إلا ما عقل ووعى ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَسْعِينَ، الذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَـٰقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنْهُمُ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [ البقرة: ٤٥، ٤٦ ] ـ ﴿ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَـٰفِلِينَ ﴾ [ الأعراف: ٢٠٥ ].

- ووصف كتاب الله العلامة الثانية التي تميّز المومنين المفلحين فقال: ﴿ وَالذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ إشارةً إلى أنهم لا يشغلون أنفسهم بالسفاسف، فليس عندهم من الوقت ما يضيعونه في اللغو والهزل والعبث، بما في ذلك الأقوال الفارغة، والآراء العقيمة، والأعمال الطائشة التي لا جدوى من ورائها ولا نفع، وإنما يكرِّسون جهودهم وطاقاتهم لتحقيق الأهداف السامية التي أناطها بهم دينهم الحنيف، حتى يُكْتَبَ لملَّتهم النظهور

والانتشار، ولأمتهم الفوز والانتصار، وللإنسانية جمعاء التقدم والازدهار، ففي تلك الأهداف الكبرى ما يستنفد منهم الطاقات، ويملأ معظم الأوقات، ويجعلهم أهلاً لتحقيق المعجزات. وبديهي أن إعراضهم عن اللغو يستلزم تركه أولاً، وعدم الرضا به ثانياً، وتفادي مخالطة أهله أو مشاركتهم فيه ثالثاً، مصداقاً لقوله تعالى في سورة الفرقان: ﴿وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغُو مَرُّواْ كِرَاماً﴾ تعالى في سورة القصص: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ اللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ فَيْ الله عَلَيْكُمْ الله الله القشيري في كتابه نَبْتَغِي الْجَلْهِلِينَ ﴾ [ الآية: ٥٥]. قال الإمام القشيري في كتابه (لطائف الإشارات): «ما ليس لله فهو حشو، وما يشغل عن الله فهو سهو، وما ليس بمسموع من الله، أو بمعقول مع الله، فهو لغو».

- ووصف كتاب الله العلامة الثالثة التي تميّز المومنين المفلحين فقال: ﴿ وَالذِينَ هُمْ لِلزَّكَرُةِ فَنعِلُونَ ﴾، إشارةً إلى أنهم لا يعرفون الشح والبخل، ولا يتأخرون عن إسعاف المحتاجين من إخوتهم في الدين أو إخوانهم في الإنسانية، بل يجودون بالموجود على كل محتاج في هذا الوجود، إيماناً منهم بأن المال مال الله، وأن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، وهذا المعنى يؤكده قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الله المفهوم في الإسلام، وهو الحق الواجب في المال الله الشرعي المفهوم في الإسلام، وهو الحق الواجب في المال الشرعي المفهوم في الإسلام، وهو الحق الواجب في المال الشرعي المفهوم في الإسلام، وهو الحق الواجب في المال المختلف أنواعه، فقد كانت من الفرائض الأولى التي شرع أصلها المختلف أنواعه، فقد كانت من الفرائض الأولى التي شرع أصلها

بمكة ونزل بها الوحي في السُّورِ المكية، كما في هذه السورة وسورة الأنعام المكية أيضاً، إذ قال تعالى في شأن الزكاة: ﴿ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ ﴾ [ الآية: ١٤١]. لكن إخراجها في العهد المكي كان موكولاً إلى إيمان المومن وضميره الحي كيف شاء وبأي قدر شاء، فلما نزلت الآيات المدنية، وقامت الدولة الإسلامية، وقع تحديد مقاديرها وأنصبتها وشروطها والجهات التي تصرف إليها في السنة الثانية من الهجرة، وأصبحت مورداً من الموارد العامة لبيت مال المسلمين، وحقاً ثابتاً للمعسرين في ذمة الموسرين.

ووصَفَ كتابُ الله العلامة الرابعة التي تميِّز المومنين المفلحين فقال: ﴿ وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ، إِلَّا عَلَىٰ أَزُوجِهِمْ ﴾، إشارةً إلى تمسَّكهم بالعفة التامة في المخالطة الجنسية، وإمساكهم عن كل ما لم يأذن به الله من إباحية وانحراف وشذوذ، واقتصارهم على التمتع الحلال بالحياة الزوجية المشروعة، ابتغاء نسل صالح يقوم في الأرض بالخلافة عن الله، ويحقق حكمة الله، وعطف كتاب الله على لفظ (الأزواج) المتضمن للحياة الزوجية، التي هي الأصل الأصيل لبناء الأسرة في الإسلام، كلمة (مِلْك اليمين)، إشارة إلى الظروف الطارئة التي يشتبك فيها المسلمون في حرب مع أعدائهم، ويعامِل أولئك الأعداء أسارى المسلمين الذين يقعون في أيديهم معاملة الأرقاء، فيمتلكونهم ولا يطلقون سراحهم، ولا يقبلون فداءهم، فيضطر المسلمون إلى معاملتهم بالمثل عندما يقع في أيديهم أسارى

وسبايا من أولئك الأعداء غير المسلمين، ويحتفظون بهم باسم (ملك اليمين) مقابل ما يحتفظ به أعداؤهم من أسارى المسلمين، وهكذا إذا وقعت امرأة «حَرْبية» في سهم أحد غزاة المسلمين أثناء الحرب وفي مثل هذه الظروف، فإن مخالطتها الجنسية تصبح حلالاً له بعد استبرائها والتأكد من أنها غير حامل، ولا يكون عليه ولا عليها حرج ولا إثم من العلاقة التي تقوم بينهما، باعتبارها رخصة مسموحاً بها عند قيام أسبابها ومبرراتها الشرعية: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتَ اَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾. أمّا إذا قبل أعداء المسلمين الذين يحاربونهم إطلاق سراح أساراهم أو فداءهم بالمثل أو بالمال فلا تبقى ضرورة لملك اليمين، قال تعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا عَدَاء المسلمين بعدد وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [ محمد: ٤].

ونظراً إلى ما عُرف به الإسلام من العمل على تحرير الرقاب من الرّق كلما وجد إلى ذلك سبيلاً، واعتبار تحريرها من أعظم القربات والكفارات التي يغفر الله بها ذنوب عباده، وما دعا إليه من معاملة الأرقّاء بمنتهى الرفق والإحسان في انتظار تحريرهم، فقد اختار للدلالة على الحالة التي وصفناها لفظ (مِلْك اليمين)، أي ملك اليد اليمنى، إشارةً إلى ما يلزم عند مواجهة هذه الحالة الاستثنائية من المروءة والنبل والكرم، لأن اليد اليمنى مخصوصة بكثير من المحاسن، فبها تقع البيعة عند مبايعة الخلفاء، وبها يُعْقَدُ العهد عند معاهدة الأصدقاء، وبها يتلقي الأبطال رايات المجد في ساحات الشرف، وبها ينفق الكرماء دون خوف من الإقلال والتلف، كما قال عليه السلام: «حتى لا تعلم

شِمالُه ما تنفق يمينه»، ولشرف اليمين أطلق على القسم بالله اسم (اليمين)، فهذا هو السر في تخصيص هذا النوع من الملك باسم (ملك اليمين). وتحذيراً للمومنين من التهالك على الشهوات دون حساب، وتعريفاً لهم بأن من جاوز الاستمتاع بالحلال إلى غيره فقد بالغ في العدوان وتعدَّى حدود الله، قال تعالى: ﴿ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾.

\_ ووصَفَ كتابُ الله العلامة الخامسة التي تميِّز المومنين المفلحين فقال: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَّإِمَا نَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾، إشارةً إلى أخص خصائصهم وألزم التزاماتهم وأبرز صفاتهم، ألا وهي حفظ الأمانة والوفاء بالعهد، ويندرج في الأمانة والعهد كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه، اعتقاداً وقولًا وفعلًا، كيفما كانت درجته وأهميته، وتتناول الأمانة كل ما يكون تركه والتفريط فيه داخلًا في نطاق الخيانة، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ يَاٰ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا أَمَانَاتِكُمْ وَآنَتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ الأنفال: ٧٧]، مثال ذلك عقيدة التوحيد والعبادات، فالتوحيد أمانة عند الشخص، وأمره خفي في القلب لا يعلمه إلا الله، والعبادات أمانة عند الشخص، لأن منها مــا يخفى أمره على الناس بالمرة، هل وقع أم لم يقع، كالوضوء والغسل والصوم، ومنها ما تخفى كيفية الإتيان به هل وقع على الوجه المطلوب أم لا (أعظمُ الناس خيانةً من لم يُتِم صلاته). ومثال ذلك الودائع التي تودع عند الغير دون أن يطّلع عليها أحد سواه، والأقوال التي ينطق بها الرجل في غيبة أهله فتؤدي إلى

تحريم أهله عليه، فلا يجوز إنكار الأولى ولا كتمان الثانية.

أما العهد الصادر من الله إلى خلقه فهو إعلامهم بما ألزمهم به، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ ﴾ [طّه: ١١٥]. وأما العهد الصادر من الإنسان فهو ما ربطه المرء على نفسه نحو ربه، بمقتضى إقراره بالشهادتين أولاً، ثم بمقتضى ما يلتزمه من القُرُبات غير المفروضة بين الحين والحين ابتغاء مرضاة الله، ومن هذا النوع الأُيْمَان والنذور، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَنقَضُوا الاَيْمَانَ بَعْدَ تَـوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ [ النحل: ٩١ ]، وقال تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شُرُّهُ مُسْتَطِيراً ﴾ [ الإنسان: ٧ ]. ويدخل في العهد ما التزم به الإِنسان نحو غيره من الناس مثل الأوفاق والعقود، يقال «تعاهد القوم» أي أعلن بعضهم لبعض ما التزمه وارتبط به معه، ويصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «المومنون عند شروطهم»، بمعنى أن حقيقة إيمانهم تظهر عند الوفاء بشروطهم، فالعهد يعتبر أمانة أيضاً فيما وقع فيه، قال تعالى: ﴿ وَأُوفُواْ بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [ الإسراء: ٣٤]. وهذا المعنى هو الذي تضمنه قوله هنا: ﴿ رَاعُونَ ﴾ من «الرعاية» بمعنى تَولَي الشيء وحفظه من الْحَلُّل ، وصيانته من الضياع، ومنه الراعي بالنسبة للرعية، والمراد «أن كل ما كان مخفياً لا يطلع عليه الناس، فأخفاه أحقُّه بالحفظ، وأخفاه ألزمه بالرعاية وأولاه»، كما نص على ذلك القاضي أبو بكر (ابن العربي).

- ووصَف كتابُ الله العلامة السادسة التي تميّز المومنين

المفلحين فقال تعالى: ﴿ وَالذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهمْ يُحَافِظُونَ ﴾ إشارة إلى أنهم يعتبرون الصلاة عماد الدين، والصلة الوحيدة التي لا ينبغي أن تنقطع بينهم وبين الله أبداً، فهم لا يقيمون الصلاة حيناً ويهملونها أحياناً، وهم لا تصادفهم أوقات الصلاة في غفلة وعلى غير استعداد، بل لا يتصورون ثبوت حقيقة التديُّن والإيمان إلا بملازمة الصلوات الخمس في أوقاتها، والتزام القيام بها عن شوق وطواعية ورضا، كيفما كانت الظروف والأحوال، وإن كانت كيفية أدائها تختلف في حالة المرض عن حالة الصحة، وفي حالة السفر عن حالة الإقامة، تخفيفاً من الله ورحمة، وإن كان تأخيرها عن وقتها لعذر شرعي طارىء، أمراً لا مؤاخذة فيه ولا لوم. ولأمر ما أبرز كتابُ الله في هذا السياق أثر الصلاة في حياة المومنين المفلحين مرتين، فجعل الخشوع فيها صفتَهم الأولى في البداية، وجعل المحافظة عليها دون انقطاع، صفتَهم الأخيرة في النهاية، مما يدل على أن بقية الصفات الأخرى لا توتي أكلها ولا تتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا كانت الصلاة لها بدءاً وختاماً، قال عليه الصلاة والسلام: «استقيموا ولن تُحْصُوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» الحديث.

وبعد ما وصف كتاب الله معالم الإيمان البارزة، وما يتحلَّى به المومنون المفلحون من الخصائص والعلامات، نقل إليهم أفضل بشرى، لتكون لهم نعم الحافز ونعم الذكرى، فقال مشيراً إلى الجامعين لهذه الأوصاف منوِّها بمقامهم، ومبشِّراً بالحصول على مرامهم، تأكيداً لفوزهم وفلاحهم ﴿ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ الْوَرْتُونَ،

الذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدُوْسَ، هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ التِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾ [مريم: ٦٣]، قال عليه الصلاة والسلام: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

وتثبيتاً لهذه المعاني والصفات في نفوس المومنين تولى كتاب الله ذكرها مع ما يوضحها ويفسرها في سورة المعارج المكية: أيضاً، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الإِنسَـٰنَ خُلِقَ هَلُوعاً، إِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ جَزُوعاً، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، الذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ، وَالـذِينَ فِيَ أَمْوَالِهِمْ حَتَّ مَّعْلُومٌ، لِّلسَّآثِلِ وَالْمَحْرُومِ ، وَالذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّين ، وَالذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونٍ، وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَانُهُمْ فَاإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وَالذِينَ هُمْ لْإُمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَآئِمُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أَوْلَـٰئِكَ فِي جَنَّتٍ مُّكْرَمُونَ ﴾ [ من الآية ١٩ إلى الآية ٣٥]. وقد سلك كتاب الله في آيات المعارج هذه نفس المسلك الذي سلكه في العشر الأول من سورة المومنين، فكان ذكر الصلاة فيها هو البداية، وكان ذكر الصلاة فيها هو النهاية.

وتناول كتاب الله في بقية الآيات جزءاً من دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ

تُحْمَلُونَ ﴾، ثم عقب على ذلك بقصة نوح مع قومه، وما واجهوا به دعوته من الشبهات والأباطيل، وما انتهى إليه أمرهم من الهلاك بالطوفان، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقَوْمُ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ اللهِ غَيْرُهُ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحاً اللهَ مَا لَكُم مِّنِ اللهِ غَيْرُهُ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لأَينتٍ، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾.

وخَتَم كتابُ الله هذا الربع بالحديث عن رسول آخر أرسله الله بعد نوح إلى قوم آخرين، وتذكر أكثر التفاسير أن المراد به هود وقومه عاد، فوصف دعوته لهم، وحكى ما قابلوا به دعوته إلى الإيمان بالله واليوم الآخر من التكذيب والتشهير والشك، ابتداء من قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن مَعْدِهِمْ قَرْناً مَا خَرِينَ ﴾ المنداء من قوله مغلى حكاه كتاب الله عنهم: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلُ افْتَرىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُومِنِينَ ﴾ مما يدل على أن شبهات على الأجيال، ما أعداء الإيمان وخصوم الرسالة الإلهية متشابهة في كل الأجيال، ما دام أساسها الوحيد هو صنع الخيال ووحي الخبال ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَيَّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٢].

### الربع الثاني من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم

قَالَرَبّ

انصُرْنِ بِمَا كَذَّ بُونِّ ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصْبِعُنَّ نَادِمِينَّ ۞ فَأَخَذَ نَهُمُ أَلْصَيْحَةُ بِالْحِقِّ فِحَعَلْنَهُمْ غُثَآءً فَبَعُدًا لِلْقَوْمِ إِلطَّلِمِينَ ۞ ثُمَّاأَنشَأْنَامِنْ بَعَلِهِمِ قُرُونًا - اخَرِبنَّ ۞ مَا تَسَيِقُ مِنُ المَّةِ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَّ ۞ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَنْبُراْ كُلُّ مَا جَآءَ امَّةَ كُرَّسُو لُهَا كُذَّبُوهٌ فَأَنْبُغْنَا بِعَضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَحَادِيتٌ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَآيُومِنُونٌ ١ أَمَالُنَا مُوسِىٰ وَأَخَاهُ هَرْ وُنَ بِئَايَـٰ لِنَا وَسُلَطَٰنِ مُّبِينٍ ۞ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْدِءِ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينٌ ۞ فَفَا لُوَّا أَنْوُمِنُ لِيَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونٌ ۞ فَكَذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ أَلْمُهُلَكِينٌ ۞ وَلَقَدَ-انَيْنَامُوسَى أَلْكِكَنْكَ لَعَلَّهُمْ يَهُتَدُونٌ ۞ وَجَعَلْنَا اِبْنَمَرْيَمَ وَأَثَّمُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُ مَآ إِلَىٰ رُبُوةٍ ذَاتِ فَهِ إِر

وَمَعِينٍّ ۞ يَـٰٓأَيُّهُا أَلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ أَلطَّيِّبَاتِ وَاعْلُواْ صَالِحًا ۗ إِنَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِبُمْ ۞ وَأَنَّ هَاذِهِ ۚ أَمُّتَكُمُ ۗ أَمُّنَّهُ وَلِحِدَةً ۖ وَأَنَا ٰ رَبُّكُمُ فَاتَّقُونٌ ۞ فَنَقَطَّعُوٓاْ أَمْرَهُم بَبْنَهُمْ زُبُرًّا كُلُّ حِزْبٍ بِمَالدَيْهِمْ فَي حُونَ ١٥ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِ مَحَتَّى حِينٌ ١٤ أَيْمُ الْكِنْسِبُونَ أَنَّا نَمِنُّهُمُ بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِ إِلْخَيْرَتِّ بَل لَّا يَشُعُرُونً ۞ إِنَّ أَلَذِينَ هُم مِّنْ خَشَّيَةٍ رَبِّهِ مَثَّشَفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِئَايَتِ رَبِّهِ مِ يُومِنُونَ ۞ وَالذِينَ هُم بِرَبِّهِ مِرَلاَيُشُرِكُونَ ۞ وَالذِينَ يُونُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمُ مُوَجِلَةٌ اَنَّهُمُ وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۞ أَوُ لَإِكَ يُسَارِعُونَ فِي إِلْخَيْرَاتِ وَهُمُ لِمَا سَابِقُونَ ۞ وَلَا نُكِلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْذَا ۗ وَلَكُمُ وَأَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكٌ هُرِلَهَا عَلِلُونَ ﴿ حَتَّى ٓ إِذَاۤ أَخَذُنَا مُثَرَفِهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعَرُونَ ۞ لَا تَجْعَرُواْ الْيَوْمَرُ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْنَصَرُونَ ۞ قَدْ كَانَتَ ـ ايَنْةِ تُنتَلِىٰ عَلَيْكُمُ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَغَقَالِكُو لَنكِصُونَ ۞ مُسْتَكْبِرِينَ بِرِءٌ سَلِمَا مُجِمُونٌ ۞ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ الْقَوْلَ أَمْجَاءَ هُم مَّا لَوْ يَاتِ ءَابَآءَ هُمُ الْاقَ لِينَّ ۞ أَمُ لَرْ يَعْرِفُواْ رَسُولَكُمُ فَهُ مُ لَهُ و

مُنكِهُونٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِرِ عِنَّةٌ آبُلُ جَآءَ هُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْفَرُهُمُ لَلْحَقِّ كَلِهُونَ ﴿ وَلَوِ إِنَّبَعَ أَلْحَقُّ أَهُوَآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوْتُ وَالْاَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ اَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم وَالاَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ اَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم وَالاَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ اَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ وَالْارْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ اَتَيْنَهُمْ مِن فِي الْمَعْ فَهُمْ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ وَهُو حَدِيلُ مُنْ وَاللَّهُ وَهُو حَدِيلًا فَنَارَاجُ رَبِّكَ خَيْلٌ وَهُو حَدِيلًا فَنَارِجُونَ وَهُو حَدِيلًا فَنَارِ وَقِيلٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

### الربع الثاني من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الشاني من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ ﴾.

بعد أن حَدّد كتاب الله في الربع الماضي معالم الإيمان البارزة، وصفات المومنين التي تؤهلهم للفلاح والفوز الأكبر، وعرض جملة من الدلائل على وجود الله ووحدانيته وربوبيته مما تنطق به الأنفس والآفاق (ففي كل شيء له آية ـ تدل على أنه الواحد) شرع يقص على خاتم أنبيائه ورسله، وعلى أمة الدعوة التي أرسل إليها من كافة البشر قصة الرسالات الإلهية المتوالية، فبيّن أن القاسم المشترك بين جميع الرسل كان دائماً هو الدعوة إلى عبادة الله وحده ﴿ اعْبُدُواْ الله مَا لَكُم مّنِ إلّه غَيْرُهُ، أَفَلا الطعن في رسالتهم، بكونهم بشراً وليسوا بملائكة، وبكون الدعوة التي جاؤوهم بها غريبة عنهم، ولم يسمعوا بها من آبائهم الأولين، وأن الرسل ليسوا في زعمهم إلا عبارة عن مجانين

ومفترين، وأن النشأة الآخرة والبعث الذي تثبته الرسالات الإلهية مجرد تخويف وتهويل، ومن قبيل المستحيل، ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا مُ عَلَيْ مَا جَآءَ امَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ ﴾ \_ ﴿ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَاتِ ءَابَآءَهُمُ الأَوْلِينَ، أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَـهُ مُنكِرُونَ، أَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَـهُ مُنكِرُونَ، أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةً ﴾.

وكما قال الملأ الذين كفروا عن نوج: ﴿ مَا هَٰذَاۤ إِلّا بَشُرُ مُنْكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ شَآ اللهُ لَأَنزَلَ مَلَئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهِ عَنَّ اللهُ لِيَرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ شَآ اللهُ لأَنزَلَ مَلَئِكَةً مَّا الملأ بِهِ خَنَّةً ﴾ ، قال الملأ الذين كفروا عن هود أيضاً : ﴿ مَا هَٰذَاۤ إِلا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يَاكُلُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ، وَلَئِنَ اَطَعْتُم بَشَراً مَثْلُكُمْ إِنَّكُمُ إِنَّكُمُ إِنَّكُمُ إِنَّكُمُ اللَّكُمُ إِنَّكُمُ أَنْكُم أَنْكُم أَنْكُمُ إِذَا مِتَمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَما اَنَّكُم مُخْرَجُونَ ، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ، إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيا فَمُوتُ وَنَحْيا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ، إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلُ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ مَنْ مُوسى وَأَحْيه هارون ﴿ فَاسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً عَالِينَ ، فَقَالُواْ مَن لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ، فَكَذَّبُوهُمَا .

وبعد أن ذكر كتاب الله بقصة نوح وهود من أواثل الرسل، في قوله: ﴿ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ [ الآية: ٢٣ ] وقوله: ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً-اخَرِينَ، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمُ ﴾ [ الآيتان: ٣١، ٣٢]، وأتبعهما بقصة موسى وعيسى من أواخرهم، قبل إرسال خاتم النبيئين والمرسلين، فقال: ﴿ وَلَقَدْ النَّيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ءَايَةً ﴾ اتّينَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ءَايَةً ﴾

أكد كتاب الله بشكل قاطع وصريح وحدة الرسالة الإلهية، ووحدة الرسل الذين جاؤوا بها، تبعاً لوحدة مصدرها وهو الله الواحد الأحد، الذي أوحى بها إليهم جميعاً، فقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُم أُمةً واحدة، وأنا ربكم فاتقونِ ﴾.

ونبّه كتاب الله في نفس الوقت، للقضاء على كل التباس في هذا الصدد، إلى أن الخلافات الدينية التي برزت في صفوف المنتسبين إلى الدين، وجعلتهم منقسمين على أنفسهم طوائف وشِيَعاً بعد فترة من الرسل ـ فاتخذوا من دين الحق الواحد أدياناً مختلفة ـ لا علاقة لها بالرسالة الإلهية الأصلية، والعقيدة الإيمانية الأساسية، التي هي واحدة ووحيدة، وإنما هي من صنع أيدي أولئك الأتباع الذين حرَّفوها عن مواضعها، وأولوها على غير وجهها.

وبيَّن كتاب الله أن العناية الإِلهية كانت تقف دائماً إلى جانب الأنبياء والرسل، فتنصرهم على أعدائهم في النهاية، وإن كانوا يتحملون منهم أكبر الأذى في البداية، فهذا نوح يلجأ إلى الله بعد نفاد صبره داعياً ﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ فينصره الله قائلاً: ﴿ وَلَا تُخَطِّبْنِي فِي الذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾، وهذا الله قائلاً: ﴿ وَلا تُخَطِّبْنِي فِي الذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾، وهذا هود يلجأ إلى الله بدوره قائلاً: ﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ فيلا يلبث أن يأتيه الجواب من عند الله: ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيل فيلا يلبث أن يأتيه الجواب من عند الله: ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيل فَلْ يَبْعُدا أَلُهُمْ عُنَاءً، فَبُعْدا أَلُهُمْ وَهارون وملائه من موسى وهارون قال تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴾. وهكذا الأمر قال تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴾. وهكذا الأمر قال تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴾. وهكذا الأمر

بالنسبة لجميع من كذَّبوا الرسل في مختلف العصور والأجيال، ممن رفضوا الهداية الإِلهية وأصرُّوا على الضلال ﴿ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَنَهُمُ أَحَادِيثَ، فَبُعْداً لَقَوْم لاَّ يُومِنُونَ ﴾. وقد عبر كتاب الله في آية أخرى عن هذه العناية الإِلهية التي يرعى بها رسله على الدوام، إذ قال بإيجاز وإعجاز: ﴿ إِنَّ الذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ فِي الاَذَلِّينَ، كَتَبَ اللهُ لأَعْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيَ، إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [ المجادلة: ٢٠، ٢٠].

وكشف كتاب الله الستار عن السر في عناد أعداء الله الذين لا يومنون بالله ورسله، مشيراً إلى أن الفئة التي تتزعم الكفـر والضلال، ضد الإيمان والهدى، في كل جيل، هي من ذلك النوع المُترَف المتكبر المغرور، الذي نال من الثروة وسعة الرزق، ومن النفوذ والسلطان، ما يجعله يتكبر ويتطاول على الخلق، ولا يجيب داعي الحق، يدل على ذلك قوله تعالى في الربع الماضي في وصف «الذين كفروا وكذَّبوا بلقاء الآخرة»: ﴿ وَأَتْرَفْنَنُّهُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا ﴾، وقوله تعالى في هذا الربع: ﴿ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً عَالِينَ ﴾، وقوله تعالى في آية أخرى ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ اللَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَـٰفِرُونَ ﴾ [سبإ: ٣٤]. وفضح كتاب الله ما تقوم به هذه الفئة الضالة، من سخرية واستهزاء بآيات الله البيّنات، وما تتندُّر به في مجالس سَمَرها عن الرسول والرسالات، فقال تعالى في هذا الربع مخاطباً لها ومـوبخاً: ﴿ قَـدْ كَـانَتَ-اَيْتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَـٰبِكُمْ تَنْكِصُونَ، مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ، سَـٰمِراً تُهْجِرُونَ ﴾، وقد سجل كتاب الله في آية أخرى مسؤولية هذا الصنف من أعداء الحق في تضليل المخلق، فقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنآ إِنّاۤ أَطَعْنا سَادَتَنا وَكُبَرآ اَءَنا فَأَضَلُونَا السّبِيلا، رَبّنآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنا كَثِيراً ﴾ [ الأحزاب: ٣٧، ٣٨]، ويلحق «بالترف المادي» وما يلازمه من كِبْر وغرور ما يمكن أن يسمى «بالترف الفكري» عند أولئك السوفسطائيين الحائرين المتشككين، الذين يتهرّبون من معرفة الحق والتزامه، ويتصدون لمحاربته والنّيل من مقامه، ويُلقّون بكثير من ضحاياهم في المتاهات والمهامه.

وبعد أن تحدث كتاب الله عما يقوم به المترفون المتكبرون من عرقلة الدعوة إلى الله، والوقوف في وجهها بشتى وسائل التضليل والتدجيل، عقب على ذلك بما يثبت سوء تقديرهم، والخطأ البالغ في حسابهم، مبيناً أن إمهالهم لا يعني إهمالهم، لكنّ أحكم الحاكمين لا يصدر آخر قرار، إلا بعد الإعذار والإنذار، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينِ، اَيَحْسِبُونَ أَنَمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَتِ، بَل لا يَشْعُرُونَ ﴾ على غرار قوله تعالى في سورة الأعراف [ الآية: ١٨٥] وسورة القلم [ الآية: ٤٥]: في سورة الحِجْر: في سورة الحِجْر: ﴿ وَأَمْلِي لَهُمُ ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾، وقولِه تعالى في سورة الحِجْر: ﴿ وَأَمْلِي لَهُمُ ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾، وقولِه تعالى في سورة الحِجْر: ﴿ وَأَمْلِي لَهُمُ ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾، وقولِه تعالى في سورة الحِجْر: ﴿ وَأَمْلِي لَهُمُ ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾، وقولِه تعالى في سورة الجَجْر: وصرح كتاب الله بما ينتظرهم من عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَلُنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ وَلَوْكَ هذا والآخرة، فقال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَلُنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ وَيُوكِد هذا ويؤكِد وي

المعنى في صيغة كلها إنذار وتهديد قولُه تعالى في سورة الإسراء: ﴿ وَإِذَاۤ أَرَدْنَاۤ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيراً ﴾ [الآية: ١٦] أي أمرناهم بالتقوى والصلاح، فضلُوا وأضلُوا، وكانوا سبباً لا في هلاك أنفسهم خاصة، بل في هلاكهم وهلاك قومهم عامة.

ثم أنحى كتاب الله باللائمة على أعداء الرسل وخصوم الرسالات الإلهية، مشيراً إلى أن دين الحق الذي دعا إليه كافة الرسل يلتقي مع الفطرة السليمة في كل شيء، وأنه لا كلفة في فهمه واستيعابه والاقتناع به، بل هو في غاية السهولة واليسر نظرياً وعملياً، وأن كتاب الله الذي هو أساس هذا الدين لا ينطق إلا بالحق والصدق ﴿ وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ [ النساء: ١٢٢]. ولن يكون الجزاء الذي يترتب على الإيمان به أو الكفر إلا جزاءً عادلًا، ولو تدبُّروا كتاب الله وتأمُّلوا معانيه حق التأمل لتنازلوا عن الكفر والكِبْر والعناد، ولسخّروا طاقاتهم للصلاح بدلًا من الفساد، وإلى هذا المعنى يشير قول الله تعالى هنا: ﴿ وَلَا نُكَلُّفُ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَا، وَلَدَيْنَا كِتَنبُ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾، ثم قولُه تعالى في نفس السياق ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُّرُواْ الْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَاتِ ءَابَآءَهُمُ الأُوَّلِينَ ﴾، وقولُه تعالى أيضاً: ﴿ بَلْ جَـآءَهُم بِالْحَقِّ، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُ ونَ، وَلَـو اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْ وَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضَ وَمَن فِيهِنَّ، بَلَ أَتَيْنَٰهُم بِذِكْرِهِمْ، فَهُمْ عَن ذِكْرهِم مُّعْرضُونَ ﴾.

وكما كشف الله الستار عن الصفات المستهجنة، التي تميِّز

أعداء الرسالة الإِلهية، من الكافرين والمشركين، ومن حذا حذوهم في جميع العصور، ووصف مواقفهم، وفضح أسرارهم في هذا الربع، عاد مرة أخرى إلى الحديث عن الصفات المستحسنة، التي تميِّز المومنين المفلحين عن غيرهم من الناس، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ هُم مَّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مَّشْفِقُونَ، وَالذِينَ هُم بِّايَنتِ رَبِّهِم لَا يُشْرِكُونَ، وَالذِينَ هُم بِرَبِّهِم لَا يُشْرِكُونَ، وَالذِينَ هُم بِرَبِّهِم لَا يُشْرِكُونَ، وَالذِينَ هُم بِرَبِهِم أَلَىٰ رَبِّهِم رَجْعُونَ، وَالذِينَ اللهِ مَا يَوْمُونَ، وَالذِينَ هُم بِرَبِهِم لَا يُشْرِكُونَ، وَالذِينَ هُم بِرَبِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، وَالذِينَ يُومُونَ هُم لَهُمْ الْمَا سَنْبِقُونَ ﴾.

واهتم كتاب الله في نفس الموضوع بإبطال حجة واهية طالما تذرَّع بها أعداء الرسالة الإلهية، وهي طعنهم \_ كلما جاءهم رسول من عند الله \_ بأنه من جنس البشر، وليس من جنس الملائكة، ناسين أو متناسين أن الإنسان هو وحده الذي تحمل الأمانة عندما عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فَأبَيْنَ أن يحملنها من بين كافة المخلوقات، وأن الرسالة الإلهية التي هي أجل الأمانات لا يمكن أن يبلغها إلى الناس إلا واحد منهم، وأن الله تعالى عندما يبعث إلى الناس بشراً رسولاً إنما يُسدي اليهم أكبر النعم، ويمنَّ عليهم بأعظم المنن، حيث يرسل إليهم من أنفسهم من يكلمهم بلسانهم، ويتعرف على أحوالهم، ويصف العلاج الناجع لأدوائهم، ويمارس معهم شعائر الدين الذي جاء به من عند الله كواحد منهم وإمام لهم، ولو كان سكان الأرض من الملائكة لبعث الله إليهم رسولاً منهم ليسهل الوفاق والوئام، ويتحقق التجانس التام، على حد قوله تعالى في سورة الإسراء:

﴿ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَئِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكاً رَّسُولاً ﴾ [الآية: ٩٥]، وقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَهُ رَجُلاً ﴾ [الآية: ٩] فكون الرسل الذين أرسلهم الله إلى البشر يجمعون بين البشرية والرسالة معجزة من أعظم معجزاتهم، ودليل من أكبر الدلائل على صدقهم، ولذلك وجّه إليهم الحق سبحانه وتعالى أمره بممارسة حياتهم البشرية العادية، إلى جانب قيامهم بتبليغ الرسالة الإلهية، إلى جانب قيامهم بتبليغ الرسالة الإلهية، إلى الشق الأول والشق الثاني: ﴿ يَنَانَّهُمَا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيَبُتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً ، إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾.

وغيرةً من الله على حرمة رسله، وحفاظاً على كرامتهم حتى لا يوصموا بالطمع والاستغلال، وحتى لا يحصل لأقوامهم أي شيء من الملل والاستثقال، تكفَّل الحق سبحانه وحده برزقهم، ولم يترك للغير سبيلًا عليهم، وما من أحد منهم إلا وكان يعلن إلى الناس جميعاً ﴿ إِنَّ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الله ﴾، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في هذا الربع: ﴿ أَمْ تَسْتَلُهُمْ خَرْجاً، فَخَرَاجُ رَبِّكَ فَوله تعالى في هذا الربع: ﴿ أَمْ تَسْتَلُهُمْ خَرْجاً، فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَرْدًا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّ زِقِينَ ﴾.

وتضمن كتاب الله في هذا الربع حقيقتين من الحقائق الجوهرية والأساسية في سير الحضارة والعمران، وفي انتظام العوالم والأكوان:

-الحقيقة الأولى- أن الجماعات الإنسانية لها آجال وأعمار، وبداية ونهاية، بالنسبة لبقائها وفنائها، ورقيّها وانحطاطها، تبعاً

لتمسكها بالنواميس الخلقية والعمرانية التي جاءت بها الهداية الإلهية، أو تمردها عليها وخروجها عن جادتها المثلى. وأقرب مثال لهذه الحقيقة ورد في نفس السياق إبادة قوم نوح بالطوفان، وهلاك قوم هود بالصيحة، وهلاك فرعون وملائه بالغرق، جزاء شركهم بالله وكفرهم برسله، وإلى هذه الحقيقة الأولى يشير قوله تعالى هنا: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنُ امَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴾، على غرار قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلُ، فَإِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً، وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [الآية: ٣٤].

والحقيقة الثانية - أن الحق في جميع الأشياء واحد لا يتعدد، وأن الحق في جميع الظروف ثابت لا يتغير، وعلى هذا الأساس قامت النواميس الطبيعية التي تنظم الأكوان، والنواميس الخلقية والعمرانية التي تنظم حياة الإنسان ﴿ سُنَّةَ اللَّةِ التِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّةِ تَبْدِيلًا ﴾ [ الفتح: ٣٣]، فبالحق المنبثق عن إرادة الله قامت السماوات والأرض، لا بالهوى الذي تمليه الشهوات والأغراض ﴿ فَذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ ﴾ ولو كانت نفس النواميس الطبيعية والنواميس الخلقية والعمرانية تابعة لأهواء الأفراد والجماعات لما عرف الكون سيره المطرد، ولما أمكن فيه أيّ استقرار أو ثبات، ولما انتظمت حياة الإنسان على سطح الأرض لحظة واحدة، إذ لا سبيل حينئذ إلى تمييز الخبيث من الطيّب، والمستقيم من المعوج، والحق من الباطل، ولسادت الفوضى والعماء. علاوة على أنه لا سبيل إلى الباطل، ولسادت الفوضى والعماء. علاوة على أنه لا سبيل إلى ترضية الأهواء المتعارضة، والشهوات المتناقضة، وأقرب مثال

يؤكد هذه الحقيقة ورد في نفس السياق ما وقع عند الخروج عليها وعدم التزامها من انقسام البشرية على نفسها، وتمزيقها لوحدة دين الحق الوحيد، إذ جعلت منه أدياناً متعادية، ومللاً متطاحنة، وأحدثت فيه بدعاً لا تحصى، تبعاً لأهوائها المفرقة، على حد قوله تعالى هنا: ﴿ فَتَقَطَّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ ﴾، ولولا كتاب الله الذي جاء بدين الحق على وجهه الصحيح لاختلط الحابل بالنابل، ولما عُرف الحق من الباطل. وإلى هذه الحقيقة الثانية يشير قوله تعالى هنا: ﴿ وَلَوِ اتَّبِعَ الْحَقّ وَالْى هذه الحقيقة الثانية يشير قوله تعالى هنا: ﴿ وَلَوِ اتَّبِعَ الْحَقّ أَهُوٓا عَمُ مُن فِيهِنّ ﴾.

ونُحتِم هذا الربع بما يزيد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه ثباتاً على الحق، ومضياً في الدعوة إليه، بالرغم من شبهات المشركين والكافرين، ومن سلك مسلكهم من السابقين واللاحقين، وما يزيد المومنين إيماناً بأن أعداء الرسالة الإلهية التي بعث الله رسوله لتبليغها وتجديدها هم الضالون المبطلون، فقال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَإِنَّ اللَّهِينَ لَا يُومِنُونَ بِالأَخِرَةِ عَنِ الصّراطِ لَنَاكِبُونَ ﴾.

# الربع الثالث من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم

وَلَوْ رَحِمُنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَحَوْا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونٌ ۞ وَلَقَدَ آخَذُنَهُم بِالْعَدَابِ فَمَا إَسْتَكَا نُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّى ٓ إِذَا فَتَحُنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونٌ ۞ وَهُوَ أَلَدِ ٓ أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْابْصَارَ وَالْافْهِدَةٌ قَلِيلًا مَّا تَشُكُّهُ فَ ۞ وَهُوَ أَلذِكَ ذَرَأَكُمْ فِي إِلَارْضِ وَإِلَيْهِ ثَحُنْشُدُونَ ۖ ﴿ وَهُوَ أَلْذِ عَ نُحِيِّهِ وَيُمِيثُ وَلَهُ الْخَتِلَانُ اللَّهِ وَالنَّهِ إِرَّ أَفَكُهُ تَعۡقِلُونَ ۞ بَلۡ قَالُواْمِثۡلَ مَا قَالَ أَلَاوَ لُونَ۞ قَالْوَاأَذَامِتُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَهُمَّا إِنَّا لَمَبُعُوثُونٌ ﴿ لَقَدُ وُعِدُنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَـٰذَامِن فَبَـٰلُ ۗ إِنَّ هَـٰذَآ إِلَّا ۖ أَسَلِطِيرُ اٰلَاقَّ لِينَّ ۞ قُل لِمِّنِ الْارْضُ وَمَن فِنِهَ ٓ إِن كُنتُمُ تَعَلُّمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ

لِيهٌ قُلَ اَفَلَاتَذَّكُّرُونٌ ۞ قُلُ مَن رَّبُّ السَّـ مَوْاتِ اِلسَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ٥ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَ أَفَلَاتَنَّقُونٌ ١٥ قُلُ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُحِبَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَالَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلْ فَأَنِّ نَشْعَرُونَ ۞ بَلَ اَتَيۡنَهُم بِالۡحُقُّ وَ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَّ ۞ مَا اَتَّخَذَ أَلَّهُ مِنْ قَلَدٍّ وَمَا كَانَ مَعَهُ و مِن إِلَهُ ۗ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ شُبْعَنَ أَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونٌ ۞ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةٌ فَتَعْلِىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَّ ۞ قُل رَّبِّ إِمَّا ثُرِيَخِ مَا يُوعَدُونَ۞ رَبِّ فَلَا تَجَعَلُنِي فِي إِلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينِّ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُم لِلْقَلدِرُونِ ﴿ إِذَفَعُ بِالْتِهِ هِيَ أَحُسَنُ السَّيِّئَةٌ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونٌ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنُ هَمَزَتِ إِلشَّيَطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنُ يَحُضُرُونٌ ۞ حَتَّى ٓ إِذَا جَآءَ احَدَهُمُ الْمُؤْتُ قَالَ رَبِّ إِرْجِعُونِ ۞ لَعَـلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّتَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآبِلُهَا وَمِنْ وَّرَآيِهِم بَرُزَخٌ اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَّ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَاَّ أَنسَابَ بَيْنَهُمُ يَوْمَبِنْ وَلَا يَتَسَآءَ لُوُنَّ۞ فَمَن ثَقُلَتُ

مَوَا زِينُهُ ۗ وَ فَأَوْ لَلِّيكَ هُمُو الْمُشْلِمُونَّ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ و فَأْوُلَيِّكَ أَلْذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ا تَلَفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونُ ۞ أَلَمْ تَكُنَّ - ايَنِيَ ثُنَّيلِ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا مُكَذِّبُونَّ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَا لِينَّ ۞ رَبَّنَآ أَخْرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَّ ۞ قَالَ إَخْسَتُواْ فِبِهَا وَلَا ثُكَلِمُونِ ۞ إِنَّهُ وَكَانَ فَرِيقٌ مِّنُ عِبَادِ ﴾ يَقُولُونَ رَبَّنَآءَ امَنَّا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۞ فَاتَّخَكَذَتُّمُوهُمُ سُخَرِيًّا حَتَّى آئسَوُكُمْ ذِكْرِهِ وَكُنتُم مِّنْهُمُ تَضْعَكُونٌ ۞ إِنِّ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَاصَبُرُوٓا أَنَّهُمُ هُـمُ الْفَآيِرُونَ ۞ قَالَكَمْ لِبَثْتُمْ فِي إِلَارْضِ عَلَدَ سِينِينَّ ۞ قَالُواْ لَيِنْنَا يَوْمًا اَوْ ِيَغْضَ يَوْمٌ فَسُئَلِ الْعَآدِ بَنَّ ۞ قَالَ إِن لَّبِئْنُتُمُ مِنْ إِلَّا قَلِيكُ لَّوَ آتَكُو كُنْتُمْ تَعَاْمُونَّ ۞

### الربع الثالث من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ إلى قول ه تعالى: ﴿ قَالَ إِن لَّبِثْتُمُ إِلاَّ قَلِيلًا لَّـوَ انْكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ .

في هذا الربع تصدى كتاب الله لوصف حالة المكذّبين الله يومنون بالله واليوم الآخر وهم لا يزالون في الدنيا، ولوصفهم عند الاحتضار وحلول الموت، ولوصفهم وقد حلّوا بالدار الآخرة، ولم يغفل كتاب الله الإشارة إلى ما يتشدقون به من مزاعم وأباطيل ضد الرسالة الإلهية، ولا سيما ما يطعنون به في البعث بعد الموت، ثم عقب على تلك المزاعم بما يبطلها من الأساس، كما تحدث كتاب الله عن جملة من دلائل الإيمان القاطعة، التي بشّها في النفوس والآفاق، وخصص للحوار مع أعداء الإيمان، لإقامة الحجة عليهم، عدة آيات بيّنات، تضمنت ما سيوجّه إليهم من خطاب، وما ينتظر أن يقولوه في الجواب،

طمعاً في أن يفلتوا من العتاب والعذاب. ونظراً لما اشتمل عليه هذا الربع من مقارعة وصراع مع أعداء الله ورسله لا يقدر عليهما إلا من رُزق مدداً إلهياً دائماً، وجّه كتاب الله إلى خاتم النبيئين والمرسلين الخطاب، بما يناسب المقام من التوجيهات، ولقّنه جملة من الدعوات والابتهالات، يستمد بها من الله العون والمدد، وتكون له في القيام بأعباء الرسالة خير سند.

فبعد أن قال تعالى في نهاية الربع الماضي: ﴿ وَإِنَّ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ ﴾ إشارة إلى كونهم زاغوا عن المحجة المثلى في دنياهم وعقباهم، استرسل كتاب الله في وصف المكذّبين الذين لا يومنون، وهم لا يزالون في الدنيا، فقال تعالى: ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَـٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّن ضُرٍّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُ وِنَ، وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَدَابِ فَمَا اسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ إشارةً إلى أن الشأن في المكذِّبين الضالِّين، الفارغة قلوبهم من الإيمان واليقين، أن يكونوا مصرِّين على الطغيان والضلال، غارقين في أوحال أودية العناد والخبال، فلا نعمة الله عليهم ورحمته بهم، إن كشف عنهم الضر، تردُّهم إلى الصواب، ولا مقدمات المِحن والبلايا إن ابتلاهم بها تسوقهم إلى خشيته والضراعة إليه، لينقذهم من العذاب، وفي مثل هذا المعنى سبق قُولُهُ تَعَالَى فِي سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ أَمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَنْهُم بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَـرَّعُواْ، وَلَـٰكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَـٰنُ مَا كَـانُــواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الآيتان: ٤٦، ٤٣]، حتى إذا فوجئوا من العذاب الشديد بما لم يكونوا يحتسبونه، وأدركوا أنهم لا يتحملونه، أقفلت في وجوههم أبواب الرجاء، وأحاطت بهم الحيرة واليأس والقنوط من جميع الأرجاء ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ والقنوط من جميع الأرجاء ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [الروم: ١٢]. ﴿ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَعْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٥].

وفي وصف المكذِّبين الذين لا يـومنون بـالله ورسله وما يحسُّون به عند حلول الموت والاحتضار من حسرة وندامة، قال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ احَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّيَ أَعْمَلُ صَلِحاً فِيمَا تَرَكْتُ، كَلَّا، إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ﴾ إشارةً إلى أن كل واحد من هذا الصنف غير المومن لا يعترف بوجود الله إلا عند احتضاره ودنوِّ أجله، فيتوجه إلى ربه مستغيثاً به، ملتمساً منه أن يأذن لملائكته الأبرار الذين يتوفّون الأحياء بإطلاق سراحه حياً، عسى أن يتدارك في حياته المستأنفة، ما فاته في حياته الضائعة، من الأعمال النافعة، لكنّ كتاب الله يجيب برفض هذا الالتماس رفضاً باتاً (كلا) بناءً على أن هذا الصنف من غير المومنين، الذين ظلوا متمردين على الله، متمادين على الضلال والعناد، طيلة حياتهم، من البداية إلى النهاية، لا يُرجى لهم علاج، ولو مُدَّ في آجالهم، وزيد في أعمارهم، إذ يموت المرء على ما عاش عليه، وهذا المعنى يزيده بياناً وإيضاحاً قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْننكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَّاتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَولاً أَخَوْتَنِيٓ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأُصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّلِحِينَ،

وَلَنْ يُّوَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ اجَلُها ﴾، [المنافقون: ١٠، ١١] وقولُه تعالى في آية ثالثة: ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ، وَإِنَّهُمْ لَكَلْذِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٨] فلا مناص من قبض أرواحهم، والحيلولة بينهم وبين الرجعة، إلى أن يحين يوم البعث فتكون رجعتهم إلى الآخرة ﴿ وَمِنْ وَرَآئِهِم بَرْزَخُ إلىٰ يَـوْم ِ يُبْعَثُونَ ﴾ [المومنون: ١٠٠].

وفى وصف المكذبين الذين لا يومنون بالله واليوم الأخر عند قيام الساعة وحشرهم إلى الدار الآخرة، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴾ إشارة إلى أن رابطة الأرحام والأنساب، التي من شأنها أن تجمع بين الأقارب والأحباب، ينعدم أثرها بين المكذبين الذين لا يومنون، في هذا الموقف الرهيب، الذي يستوي فيه البعيد والقريب، فلا تراحم بينهم ولا تعاطف، ولا تقارب بينهم ولا تآلف، وما من أحد منهم إلا وهو في شغل شاغل بنفسه، يعضُّ بنان الندم على ما فاته في أمسه، على غرار قوله تعالى في آية أخرى ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخُّةُ، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَ آخِيهِ، وأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَصَـٰحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنٌ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧]، ثم قال تعالى: ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَـٰلِحُونَ ﴾ إشارةً إلى بوادر التعذيب التي يتعرضون لها، وتسلط على وجوههم بالخصوص، لما كان يبدو على أسارير وجوههم من أنفة وكبر عن الاعتراف بالحق، وما كان ينبعث منها من تأثير سحري على ضعاف الخلق، فتبدو وجموهم بفعل النار في غاية التشويه

والبشاعة، ولا سيما شفاههم التي كانوا يسخّرونها للنيل من رسل الله وأنبيائه، ووصفهم بكل شناعة، قال الرازي: «الكُلُوح هو أن تتقلص الشفتان، وتتباعدا عن الأسنان، كما تُرَى الرؤوس المشوية». وقد وردت عدة آيات تؤكد معنى هذه الآية، منها قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿ وَإِنْ يَّسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ﴾ [ الآية: ٢٩]. وفي سياق الحديث عن مشهد المكذبين والجاحدين وهم ينالون جزاءهم من الله يوم القيامة وازن كتاب الله بين حالهم وحال المومنين المفلحين، ليبرز الفرق بين الفئتين، وينجلي الصبح لذي عينين، فقال تعالى: ﴿ فَمَن اللهَ يَوْ مَوْزِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ خَفَتْ مَوَرْفِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِدُونَ ﴾.

وتصدى كتاب الله مرة أخرى لحكاية مزاعم المكذبين الذين لا يومنون بالرسالة الإلهية ولا يصدقون بالبعث والنشور، فقال تعالى: ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ الاَوْلُونَ، قَالُواْ أَذَا مِثْنَا وَكُنّا تُرَاباً وَعِظْماً إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَلَا مِن قَبْلُ، إِنْ هَلَدَا إِلّا أَسلطيرُ الاَوْلِينَ ﴾، إشارة إلى ما هم عليه من ضيق النظر وسوء التقدير، وظنّهم أن عمر العالم الطويل على قدر عمرهم القصير، فما داموا لم يشاهدوا البعث، لا هم ولا آباؤهم، فالبعث في رأيهم مستحيل، والعالم في ظنّهم سيظل على ما هو عليه دون تغيير ولا تبديل، بينما العالم الذي نعيش فيه مهما طالت به السنون فمصيره إلى انقلاب وفناء، والبعث الذي هو عبارة عن نشأة ثانية ليس إلا إعادة للنشأة الأولى، وهي لا تتطلب من خالق نشأة ثانية ليس إلا إعادة للنشأة الأولى، وهي لا تتطلب من خالق

الخلق ومدبِّر الكون أيِّ تعب أو عناء، قال تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرُواْ أَنَّ اللهَ الذِي خَلَقَ السَّمَـٰوَاتِ وَالاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَّحْيِيَ الْمَــُوْتَىٰ بَلَىٰ، إِنَّـهُ عَلَىٰ كُــلِّ شَيْءٍ قَـدِيــرٌ ﴾ وَالأحقاف: ٣٣].

وقال تعالى رداً على من يَنسُب الشرك والولد إلى الواحد الأحد: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَّلَدٍ، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنِ إِلَهٍ، إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَنْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾، فوجود الولـد بجانب الوالد ـ وَلِلَّهِ المشلُّ الأعلى ـ يحد كثيراً من حريته، ويقف حجر عثرة غير ما مرة دون تنفيذ إرادته، والمبادرة إلى تحقيق رغبته، مما يؤدي إلى أن يحدث بينهما نزاع، يؤول في نهاية الأمر إلى صراع، ووجودُ شركاء متعددين، متساوين في الصلاحيات والقَدَر، يؤدي بطبيعته إلى استئثار كل واحد منهم بما خلق وقُدّر، ومحاولتِه الغلبةَ على الآخر، والانفرادَ دونه بما اخترع وابتكر، فتتعارض إراداتهم، وتتناقض قراراتهم، ويسـود العالمُ طابع الفوضى بدلاً من النظام، وتظهر فيه آثار التضارب والاضطراب بدلًا من التناسق والانسجام ﴿ سُبْحَـٰنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾، لكن الوجود بكافة عناصره وأجزائه متناسق منسجم، متكامل منتظم، تسوده وحدة التدبير والتسيير والارتباطُ التام، باطناً وظاهراً، وتحكمه سنن ثابتة مستمرة على الدوام، ماضياً وحاضراً، مما يدل على أن مخترعه وخالقه ومدبِّره الذي أنعم عليه بنعمة الإِيجاد، ويُنعِم عليه إلى حين بنعمة الإمداد، واحد أحد، فرد. صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ

وَالشُّهَـٰـدَةِ فَتَعَـٰـلىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

وعرض كتاب الله في هذا الربع جملة من دلائل الإيمان والتوحيد التي بثّها في الأنفس والآفاق، في العالم العلوي والعالم السفلي على السواء، فقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالاَبْصَلُ وَالاَفْئِدَةَ، قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ، وَهُو الذِي ذَرَأَكُمْ فِي الاَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَهُو الذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَلَهُ اخْتِلْفُ الْارْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَهُو الذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَلَهُ اخْتِلْفُ الْدُرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَهُو الذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَلَهُ اخْتِلْفُ الْدُرْضُ الله وَالنَّهارِ، أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ قُل لَمْنِ الآرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيقُولُونَ لِلهِ، قُل الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَيقُولُونَ لِلهِ، قُل مَنْ بِيدِهِ مَلكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ مَن بَيْدِهِ مَلكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلْ الْهَا فَانَىٰ تُسْحَرُونَ، بَلَ عَلْمُونَ، سَيقُولُونَ لِلهِ، قُلْ فَأَنَىٰ تُسْحَرُونَ، بَلَ عَلْمُونَ، مَلكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيقُولُونَ لِلهِ، قُلْ فَأَنَىٰ تُسْحَرُونَ، بَلَ عَلْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيقُولُونَ لِلهِ، قُلْ فَأَنَىٰ تُسْحَرُونَ، بَلَ عَلْمُونَ، وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾.

وفي غمرة المعركة القائمة بين الحق والباطل، وتثبيتاً لخاتم الأنبياء والمرسلين في هذا المعترك الفاصل، وجّه كتاب الله الخطاب إلى رسوله فقال: ﴿ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ، رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ فَلَا يَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن يستعيذ بالله تعالى من لَقَلْدِرُونَ ﴾، وبذلك لقَّن رسوله الأعظم أن يستعيذ بالله تعالى من كل عذاب ينزله بالمكذبين، من الكفار والمشركين الذين النين يستعجلون العذاب في الدنيا قبل الآخرة، فلا يجعله \_ إذا صادف عذابهم \_ قريناً لهم، ولا يعذبه بعذابهم.

ثم قال مخاطباً لنبيّه الأمين: ﴿ ادْفَعْ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ اللَّهُ عَلَى اللهُ ، ولو كان السَّيّئَةَ ﴾ يوجّه رسوله الوجهة المثلى في الدعوة إلى الله، ولو كان

المدعوون المتمردون عليه أحياناً مضرب المثل في السماجة والبذاءة وسوء اللهجة، فيدعوه إلى الصفح عنهم والإحسان إليهم، ودفع مقالاتهم وخصالهم السيئة بأحسن الحسنات وأفضلها، تبعاً للمقامات والظروف، إذ الحسنات نفسها تتفاضل فيما بينها، فقد تُدفَع السيئةُ بمجرد الصفح والإغضاء ويُقنَع في دفعها بذلك، وقد يزاد على الصفح حسنة الإكرام، وقد يضاعف الإكرام بالمبالغة فيه درجة فوق درجة، فهذه الأنواع من الدفع كلُّها دفع بالتي هي أحسن، وقد ورد الأمر بنفس هذا المعنى في آية أخرى إذ قال تعالى: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ، وَمَا يُلَقَّيٰهَا ﴾ أي ما يُلهم هذه الخصلة ﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ، وَمَا يُلَقَّيٰهَآ إِلَّا ذُو حَظَّ عَظِيمٍ ﴾ [ الصافات: ٣٤، ٣٥]. ويستثني من الأمر بالمحاسنة المداراة غير المشروعة، قال الزمخشري في تفسيره الكشاف: «المداراة محثوث عليها - أي مرغب فيها ـ ما لم تؤد إلى ثلم دين أو إزراء بمروءة». وقوله تعالى هنا: ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ أي نحن مطّلعون على ما يصفونك به، ولكننا عالمون بما أنت عليه من الخلق العظيم.

ثم قال تعالى مخاطباً لرسوله المعصوم في نفس السياق: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّينطِينِ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴾ يُلقِّن رسوله الاستعادة منها بجميع أشكالها، وذلك لتقتدي به أمته في الابتهال إلى الله أن يحفظها منها، ويعصمها من حضور الشياطين معها في أي أمر من الأمور، وفي أي حال من الأحوال، إذ لا يحث على المعاصي ويغري الناس بارتكابها

إلا شياطين الإنس والجن، وورد الأمر بنفس هذا المعنى في آية أخرى، إذ قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَٰنِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِالله ﴾ [ الأعراف: ٢٠٠].

وختم هذا الربع بمحاسبة الحق سبحانه وتعالى في الدار الأخرة للمكذبين الذين لا يومنون بالله واليوم الآخر، وقد عرض كتاب الله كيفية مناقشتهم الحساب المنتظر، في شكل حوار واقع يخبر عنه بصيغة الماضي، لأن الشيء المتوقع الذي يخبر الله عنه في كتابه أمر واقع، ليس له من دافع، فقال تعالى موجها الخطاب إليهم، ومسجلاً جوابهم حجة عليهم: ﴿ أَلَمْ تَكُنَ -اَيَتِي تُتلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم بِهَا تُكَذّبُونَ، قَالُواْ رَبّنا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنّا قَوْما فَلَيْنَ، رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِنْها فَإِنْ عُدْنَا فَإِنّا ظَلَيْمُونَ، قَالَ اخْسَتُواْ فِيها وَلا تُكلّمُونِ، إِنّه كَانَ مَوْما فَلْ عَبْدِي يَقُولُونَ رَبّنَا عَامَنًا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ، فَاتَّخَذتَّمُوهُمْ سُخرِيًا حَتَّىٰ أَنسُوكُمْ وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ، فَاتَّخَذتَّمُوهُمْ مُخرِيًا حَتَّىٰ أَنسُوكُمْ وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ، فَاتَّخَذتَّمُوهُمْ مَخْرِينًا حَتَّىٰ أَنسُوكُمْ فَرُونَ ، قَالَ كَمْ لَبِتْتُمْ فِي الآرْض عَدَد سِنِينَ، قَالُواْ لَبِثْنَا لَو لَيْتُمْ وَلَا قَلِيلًا لَو يَوْما أَوْ بَعْضَ يَوْم، فَسُئَلِ الْعَآدِينَ، قَالَ إِن لَبْشُمُ إِلاَ قَلِيلًا لَو اللَّيْمَ عُنتُمْ تَعْلُمُونَ ﴾.

## الربع الأخير من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم

# المُ المُؤْمَةُ الْبُتُونَ مِلَا يَتُمُ الْبُتُونَ مِلَا يَتُمُ الْبُتُونَ مِلَا يَتُمَا عَالَمَا عَالَمَا عَا

سِنُسَسِمِ اللَّهُ الرَّالَةِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيمِ سُورَةٌ اَنزَلَتَهَا وَفَرَضُنَهُا وَأَنزَلْنَافِهَا ءَايَتِ بَيِّنَتِ لِعَلَّكُو تَذْكُونَ ۞ اُلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجُلِدُ واْ كُلَّ وَنِجِدِ مِّنْهُمَا مِائْةَ جَلَدَةٌ وَلَاتَاخُذُكُمْ بِهِهَارَأْفَذٌ فِي دِبنِ اللَّهِ إِن كُننُمُ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَلْيَشْهَدُ

عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُومِنِينٌ۞ ٱلزَّانِ لَا يَنْكِمُ إِلَّازَانِيَةً ٱوۡمُشۡرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنِكُهُآ إِلَّا زَانِ اَوْمُشْرِكُ ۗ وَمُرْدَدُ اللَّهُ عَلَى ٱلمُؤمِنِينَ ۞ وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَلْحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَزْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَانَقَبُلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً اَبَدًا وَأَوْلَيِّكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ٥ إِنَّا أَلْدِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَلِهِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورُ رَّجِيثُمْ ۞ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوَاجَهُمُ وَلَوْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ وَ أَرْبَعَ شَهَادَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِنَ أَلْصَادِ قِبِنَ ٥ وَالْخَيْسَةُ أَن لَّغَنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَّ ۞ وَيَدْرَؤُا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ ۞ وَالْخَيْسَةُ أَنْ غَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِ قِينَّ ۞ وَلَوْلَا فَضَّلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَنُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابُ حَكِبٌمٌ ۞ إِنَّ الدِينَ جَآءُو بِالإِفْكِ عُصَبَةٌ مِنكُر لَا تَحْسِبُوهُ شَرًا لَكُم "بَلْ هُوَخَيْرٌ لَكُر "لِكُلّ إِمْرِيجٍ مِّنْهُم مَّا إَكْنَسَبَ مِنَ أَلِاثُمِّ وَالذِه تَوَلَّىٰ كِبُرَهُ و مِنْهُمْ لَهُ و عَذَاكِ عَظِيمٌ ۞ لَّوَلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْشِهِمُ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنْدَآ إِفْكُ مُٰبِينٌ ۞ لَّوَلَاجَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءٌ فَإِذْ لَرْ يَاتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأَوْ لَإِلَكَ عِندَ أَسَّهِ هُو الْكَذِبُونَ ١٥ وَلَوْلَا

#### الربع الأخير من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حديث هذا اليوم يتناول الربع الأخير من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم، وهو يتألف من خواتم سورة الإيمان المكية التي ذكر فيها (المومنون) المفلحون بأوصافهم البارزة، المميزة لهم عن بقية الأصناف، ومن الآيات التسع عشرة الأوائل في سورة النور المدنية، وبداية هذا الربع قوله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴾ ونهايته قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ رَءُوفُ رُجِيمُ ﴾.

في حتام سورة الإيمان التي ذكر فيها (المومنون) المفلحون خصص كتاب الله الآيات الختامية الأربع لما ينبغي أن يستخلصه كل إنسان من هذه السورة الكريمة، فبعد ما عرض كتاب الله في الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث مزايا المومنين الصادقين ومميزاتهم، وما يكون عليه مصيرهم من الفوز المبين، مقارناً كل ذلك بمساوىء المكذّبين الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم، وبما يؤول إليه أمرهم من الخسران المبين، أعاد الكرّة مرة أخرى

ليذكر الجميع بحقيقة ثابتة لا مناص من الاعتراف بها والالتزام بنتائجها، ألا وهي: أن الله تعالى لم يخلق الإنسان عبثاً، وإنما خلقه لإبراز حكمة إلهية من وراء إيجاده وإمداده، وإنجاز مهمة سامية في مستوى إدراكه واستعداده، ألا وهي جعله خليفة في الأرض يقوم بعمارتها واستثمار خيراتها، طبقاً لمنهج إلهي حكيم، يكون مسؤولًا عن تطبيقه كاملًا، كي لا يقع في خلافته خلل ولا اضطراب، ويؤدِّي عنه لربه أدق الحساب، لينال ما هو أهل له من الثواب أو العقاب، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا موجهاً الخطاب إلى كافة البشر، مَن حضر منهم ومن غبر: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ على غرار قوله تعالى في سورة القيامة: ﴿ أَيَحْسِبُ الإِنسَئْنُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴾ [ الآية: ٣٦] أي غير مسؤول عن عمله كالحيوانات العجماء، ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في سورة الدخان: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمْـوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَـٰعِبِينَ، مَا خَلَقْنَـٰهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [ الآيتان: ٣٨، ٣٩]، وقولُه تعالى في سورة الأنبياء: ﴿ لَوَ اَرَدْنَـآ أَن نَّتَّخِذَ لَهُواً لَّاتَّخَذْنَـٰهُ مِن لَّدُنَّاۤ إِن كُنَّا فَنعِلِينَ ﴾ [ الآية: ١٧ ]. فلا عبث ولا لعب ولا لهو ولا إعفاء من المسؤولية، لا في العالم العلوي ولا في العالم السفلي، وإبطالًا لما يمكن توهمه عند سخفاء العقول، من أن خلق الإنسان داخل في نطاق العبث، ولا حكمة فيه، ولا مسؤولية من ورائه، عقّب كتاب الله بما يؤكد تنزيه الحق سبحانه وتعالى عن أن يخلق شيئاً عبثاً، مهما يكن ذلك الشيء ضئيلًا، فضلًا عن الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، وكرَّمه أجلُّ تكريم، فقال تعالى:

﴿ فَتَعْلَى الله الْمَلِكُ الْحَقُ ﴾ أي تقدّس وتنزّه عن كل نظر سخيف لا يدرك دقيق حكمته، البارزة في صنع إرادته وقدرته، فهو ملك حق، لا يسوس ملكه وملكوته إلا بالحق، وكما أنه لا يأمر بأي شيء عبثاً، فإنه لا يخلق أي شيء عبثاً، وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى في سورة الحِجْر: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَنْنَهُمَا إلا بِالْحَقِ ﴾ [ الآية: ٨٥]. وتأكيداً لتنزيهه سبحانه عن الأولاد والأنداد، طبقاً لقوله تعالى في الربع الماضي: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنِ إلَهٍ ﴾ قال تعالى هنا: ﴿ لاَ إِلَهُ إِلّا هُورَ، رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾.

ومن لطائف هذه السورة ذكر العرش فيها مرتين، موصوفاً في إحداهما بوصف العظمة، كما سبق في قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَوَتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾، وبوصف الكرم، كما في قوله تعالى هنا: ﴿ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾، لِنسبته إلى أكرم الأكرمين، بينما وقع ذكر العرش عند وروده في بقية السور مجرداً من الوصف، أو موصوفاً بالعظمة دون غيرها، إلا في سورة البروج، حيث انفرد ذكر العرش فيها موصوفاً بصفة المجد ﴿ وَهُوَ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ [ الآيتان: 18، 10].

وإمعاناً في إقامة الحجة على من يشرك بالله غيره، وإرخاءً للعنان في مجادلتهم والحوار معهم تحدث كتاب الله عن هذا الصنف الضال من الناس، بما يشعر أنه على كامل الاستعداد للتحاكم معهم إلى العقل والمنطق، ولقبول زعمهم الباطل إذا استطاعوا أن يقيموا عليه الحجة والبرهان، أما أن يصروا على

وليوضِّح كتاب الله خطورة هذا العقاب الذي ينزل بالمكذَّبين والمشركين أصدر حكمه الفاصل في ختام هذه السورة فقال: ﴿ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَنفِرُونَ ﴾، في مقابلة الفاتحة التي جاءت في مطلعها تحمل البشرى للمومنين الموحدين بالفوز الأكبر، حيث قال تعالى: ﴿ قَدَ اَفْلَحَ الْمُومِنُونَ ﴾، وشتان ما بين تلك الفاتحة وهذه الخاتمة.

وخُتِمت سورة الإيمان بخطاب الله لرسوله، وتلقينه دعاءً قرآنياً كريماً، يكون فيه لأمته إسوة حسنة، فقال تعالى: ﴿ وَقُل

رّب اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ السرَّخِمِينَ ﴾. ويمكن فهم هذا الخطاب على أنه إذن من الله لرسوله بالاستغفار لأمته، فما منهم من أحد ـ كان مطيعاً أو عاصياً ـ إلا وتَقَرُّ عينه، وينشرح صدره، بدعاء خاتم النبيئين والمرسلين، على غرار قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿ خُذْ مِنَ امْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلً عَلَيْهِم، إِنَّ صَلَوَتِكَ سَكَنُ لَهُمْ ﴾ [ الآية: ١٠٣] أي ادع لهم دعاءً صالحاً، ولا خاتمة أكمل وأفضل من مثل هذه الخاتمة، التي توفن بالانقطاع إلى الله تعالى، والالتجاء إلى عفوه وغفرانه، والأمل في رحمته وإحسانه.

والآن فلننتقل بعون الله وتوفيقه من تفسير سورة الإيمان المكية، إلى تفسير سورة النور المدنية، فنقول:

هذه السورة مدنية باتفاق، وسُمِّيت «سورة النور» لكثرة ذكر النور فيها، فقد جاء ضمن آياتها قوله تعالى: ﴿ اللهُ نُورُ السَّمَـٰوَتِ وَالاَرْضِ، مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَـٰوَةٍ فِيهَا مِصْبَـاحٌ ﴾ [ ٣٥]، وقوله تعالى: ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ، يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَّشَآءُ ﴾، [ ٣٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾

ومن دقّق النظر في موقع سورة النور بعد سورة الإيمان لا يصعب عليه أن يكتشف المناسبة الموجودة بين السورتين، فقد سبق في سورة المومنين المفلحين وصفهم بأنهم ﴿ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [ الآيات: مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَیٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [ الآيات:

٥، ٣، ٧] كما سبق فيها ما يشير إلى وصف أعداء الإيمان وخصوم الرسالة الإلهية، في الجاهلية وما قبلها، بممارسة عدة أعمال فاحشة لا يرضى عنها الطبع السليم، ولا الشرع القويم، حيث قال تعالى في شأنهم ووصف أعمالهم على وجه الإجمال: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مَّنْ هَنْذَا، وَلَهُمُ أَعْمَنُلُ مِّن دُونِ ذَلِكَ، هُمْ لَهَا عَنْمِلُونَ ﴾ [ الآية: ٦٤]، وفي طليعة تلك الأعمال أمنكرة ممارسة الزنى والتبرّج، اللذين لا يتصور معهما إحصان ولا عفاف، فجاءت سورة النور تضع النقط على الحروف، وتبين «آياتها البينات» أسس التربية الخلقية والاجتماعية النظيفة، التي يجب أن يقوم عليها المجتمع الإسلامي والأسرة المسلمة، بصفتها الخلية الأولى وحجر الزاوية في بناء ذلك المجتمع، حتى يُقضَى على الخصال الجاهلية، والمفاهيم الوثنية غير الأخلاقية، قضاءً مبرماً.

وهكذا أشهرت «سورة النور» الحرب على الزنى وما ألحق به، سواء كان عن طواعية أو إكراه، وحَدَّدت طريقة الزواج المشروع وما يلزم اتباعه في شأنه بالنسبة للفقراء وَالْأَيَامَى، وملك اليمين، وأحاطت عِرْض الأزواج بأكبر الضمانات، حتى لا يلغ أحد في عرض أحد، وبيَّنت الإجراءات الاستثنائية التي يلزم اتخاذها عند صدور القذف من نفس الزوج في عِرْض زوجته، وبهذه المناسبة تعرضت في عدة آيات لقصة الإفك التي اختلقها المنافقون، وروَّجوها للقذف في عائشة أم المومنين، ثم ما أنزل الشاقون، وروَّجوها ولعن المنافقين، ووصفهم المشين، كما قررت

سورة النور حرمة المساكن والبيوت، ومنع دخولها وانتهاك حرمتها للاطلاع على دخائلها، ونصَّت على طريقة الاستيذان للدخول في البيت، وأوجبت الاستيذان في فترات الخلوة اليومية على أعضاء العائلة أنفسهم ولو كانوا صغاراً، ووصفت جملة من الآداب في الزينة واللباس تحافظ عليها المرأة عند الاتصال بمحارمها فضلا عن غيرهم، ولم تهمل آداب الضيافة عند اجتماع ذوي القربي وأصدقائهم حول مائدة واحدة، ولعل هذه المعاني، مجتمعة، هي التي أوحت إلى القرطبي أن يقول: «مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر». وإلى جانب ما فصَّلته في هذا المجال من واجبات، وما حضّت على اجتنابه من محرَّمات، وما أذنت به من مباحات، نصَّت على الحرمة الخاصة والقداسة البالغة التي تتمتع بها بيوت الله لشرف نسبتها إليه، وأعطت للمومنين درساً عملياً في آداب مجالسة رسول الله والحديث معه والنداء عليه، وآداب الانصراف من مجلسه الشريف، بعد الاجتماع به والجلوس بين يديه، صلوات الله وسلامه عليه، وتخللت سورةَ النور آياتُ كريمة تُبرِز عجائب صنع الله، مما يذكّر بجلاله وعظمته، وقدرته وحكمته، وخَتمت بتقرير عقيدة ثابتة لا سبيل إلى تجاهلها أو إنكارها، ﴿ أَلَا إِنَّ لِلهِ مَا فِي السَّمَنُونِ وَالأَرْضِ ﴾ [الآية: .[ 78

ونظراً لما للموضوعات الرئيسية التي عالجتها هذه السورة بتفصيل، من أهمية بالغة في تنظيم الأسرة المسلمة والمجتمع الإسلامي، وما يعلّق عليها الإسلام من نتائج حاسمة بالنسبة لاستمرار وجوده، والحفاظ على كيانه، افتتح كتاب الله هذه السورة بقوله: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، سُورَةً اَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَٰتٍ بَيِّنَتٍ لّعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ ﴾ مما جعل عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنهما يأمران بتلقين هذه السورة للنساء، حتى تتشبع نفوسهن بما فيها من توجيهات أخلاقية واجتماعية.

ثم شرع كتاب الله فوراً في بيان الحكم الصارم الذي شرعه لمقاومة الزنى والقضاء عليه، فقال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ﴾، و «الجَلْد» معناه إصابة الجِلْد بالضرب، ولم تتعرض الآية لهيئة الجالد ولا لهيئة المجلود، ولا لمحل الجلد، ولا لصفة الآلة المجلود بها، وتركت ذلك للسنَّة والاجتهاد، واتفق العلماء على أن الجَلد يكون بالسوط، بشرط أن لا يكون السوط شديداً ولا ليِّناً، وإنما بَينْ بَيْن، اعتماداً على حديث رواه مالك في الموطأ مرسلًا عن زيد ابن أسلم، ويطبق حكم الجلد على الزاني إذا كان بكراً لم يتزوج بعد، أما المحصن وهو الحر البالغ العاقل الذي قدوطى عني نكاح صحيح فقد اتفق فقهاء الأمصار على أنه يُرجَم بدلًا من أن يُجلد، اعتماداً على آية الرجم التي نُسِخت تلاوتُها وبقي حكمها. ثم قال تعالى: ﴿ وَلَا تَاخُدُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله ﴾، إشارةً إلى وجوب تنفيذ هذه العقوبة كاملة، متى كانت شروطها متوافرة، وحضًا على عدم النقص من قدرها فضلًا عن تعطيلها بالمرة، لأن الإخلال بها إخلال بدين الله وشرعه النافذ، والمطالَب بتنفيذ

عقوبة الجلد هو إمام المسلمين ومن ينوب عنه، لا عامة الناس، وسعياً في التأثير على غير الزاني والزانية، حتى لا يقع فيما وقعا فيه، وتشهيراً بهذه الجريمة النكراء، وتنفيراً منها، قال تعالى: ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُومِنِينَ ﴾.

وأشار كتاب الله إلى أن المومن الصالح لا يرتضي لنطفته وذريته إلا الصوالح من النساء، كما أن المومنة الصالحة لا ترتضي لعشرتها الزوجية إلا الصالحين من الرجال، بحيث لا يتصور إقبال المومنين والمومنات على التزوج بالزناة والزانيات، لما في ذلك من مفاسد وأخطار، وآثام وأوزار، وإنما يتصور وقوع هذا النوع من الزواج والرضا به من طرف الفجار والمشركين وحدهم، وإلى من الزواج والرضا به من طرف الفجار والمشركين وحدهم، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالـزَّانِيةُ لاَ يَنكِحُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ، وَحُرَم ذَلِك عَلَى الْمُومِنِينَ ﴾.

وحرصاً على حفظ عرض المومنات المحصنات، حتى لا يلطخ بسوء، هدد كتاب الله من يتجرأ على قذفهن بالزنى ولم يشهد معه أربعة شهود، بعقوبة الجلد ثمانين جلدة، وبرفض شهادته باستمرار، وباعتباره من الفسّاق غير العدول، تغليظاً لشأن القذف، وردعاً عنه بكل حزم وشدة، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنينَ بَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنينَ بَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ فَمَنينَ بَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ فَمَنينَ بَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ فَمَنينَ خَلْدَةً، وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبُداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إلاّ الذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، ولا خلاف في أن التوبة تسقط الفسق، قال الإمام القشيري: «العقوبة خلاف في أن التوبة تسقط الفسق، قال الإمام القشيري: «العقوبة

على الزنى شديدة أكيدة، ولكن الله جعل إثبات أمره، وتقرير حكمه، والقطع بكونه على أكثر الناس خصلة عسيرة بعيدة، إذ لا تقبل الشهادة عليه حتى يقول: رأيت ذلك منه في ذلك منها. وذلك أمر ليس بالهين، فسبحان من أعظم العقوبة على تلك الفعلة الفحشاء، ثم جعل الأمر في إثباتها بغاية الكد والعناء». وقال أبو بكر (ابن العربي) المعافري: «كثر الله عدد الشهود في الزنى، على سائر الحقوق، رغبة في الستر على الخلق».

وعندما يشتد الأمر، ويكون قذف الزوجة بالزني صادراً عن زوجها نفسه لا عن غيره، دون أن يشهد معه شهود، يُنظَر في هذه التهمة الخطيرة، على أساس أن يشهد الزوج بالله أربع مرات على صدقه في قذف زوجته بالزني، وفي الخامسة يشهد أنه يستحق لعنة الله إن كان كاذباً، وبذلك يبرأ من حد القذف، ولا ينسب إليه الولد، ثم تشهد الزوجة بالله أربع مرات على كذبه فيما رماها به، وفي الخامسة تشهد أنها تستحق غضب الله إن كان زوجها صادقاً، وبذلك تبرأ من حد الزني، ويفـرق بينهما فـلا يجتمعان أبدأ ولا يتوارثان، وجرت السنَّة على أن ابنها في هذه الحالة يدعى إلى أمه ويرثها، كما أنها ترثه، وهذا الحكم المعروف «باللعان» هو الذي شرعه الله في قوله تعالى هنا: ﴿ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ الَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَـٰدَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَن لَّعْنَتُ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَنْدِبِينَ، وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ ﴾ وهو حد الزنا ﴿ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَ إِن بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنْ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾. ثم عقب كتاب الله على ذلك بقوله: ﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنّ اللّهَ تَوّابُ حَكِيمٌ ﴾ قال الإمام القشيري: «أي لولا فضل الله عليكم ورحمته لبقيتم في هذه الواقعة المعضلة، ولم تهتدوا للخروج من هذه الحالة المشكلة، إذ مَن الذي يهتدي لمثل هذا الحكم، لولا تعريف سماوي، وأمر نبوي، من الوحي متلقاه، ومن الله مبتداه وإليه منتهاه؟».

وانتقل كتاب الله من الحديث عن القذف الصادر من الأباعد ومن الأقارب، وبيان الحكم الشرعي المطلوب تطبيقه على صوره المختلفة، إلى الحديث عن أكبر وأخطر قذف قام به المنافقون في تاريخ الإسلام، وذلك في حق أم المومنين عائشة رضي الله عنها عند منصرفها من إحدى الغزوات مع رسول الله والمدينة، ووصولها متأخرة عن موكبه، بسبب اضطرارها إلى الوقوف عن السير، لقضاء حاجتها والبحث عن عقد نفيس ضاع لها، وقصة هذا القذف هي المعروفة «بقصة الإفك»، والإفك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء، والبهتان الذي لا تشعر به حتى يفاجئك، والذي تولى كِبْرَه هو زعيم المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول، وقد برَّاها الله مما قذفها به المنافقون، كما بـرًا مريم العذراء مما قذفها به البهود المغرضون، وأقيم حد القذف الشرعي على من روَّج هذا البهتان العظيم، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ جَاءُو

امْرِيءٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإثْمِ، وَالذِي تَوَلِّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

ووجُّه كتاب الله الخطاب إلى فريق من ضعفاء المومنين الذين أثرت في نفوسهم بعض التأثير إشاعة عصبة الإفك والنفاق، يعاتبهم ويبيِّن لهم الموقف السليم الذي يجب أن يقفوه من مثل هذه الإشاعات الملفِّقة، التي يتحتم البحث عن مصدرها، والغرض المقصود منها، والتحري عنها من جميع الوجوه. ونفس هذا الخطاب موجه إلى جميع المومنين، بالنسبة لقصة الإفك ولجميع قصص الإفك الأخرى، التي يمكن أن تصدر عن أعداء الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان، فقال تعالى: ﴿ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُواْ هَالَا إَفْكُ مَّبِينٌ، لُّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ، فَإِذْ لَمْ يَاتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ الله هُمُ الْكَـٰذِبُونَ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الـدُّنْيا وَالَاخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ، وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَـآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَاٰذَا سُبْحَاٰنَكَ هَاٰذَا بُهْتَاٰنٌ عَظِيمٌ، يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أُبَــداً إِن كُنْتُم مُّــومِنِينَ، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الاَيَـٰتِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

وندد كتاب الله في ختام هذا الربع بالذين يجدون لذَّة في ترويج أقوال السوء، ونشر الإشاعات الباطلة عن صالحي المومنين، لبلبلة الأفكار ونهش الأعراض، وهددهم بالعذاب الأليم

في الدنيا، وهو العقوبة المترتبة على القذف بسائر أنواعه، وبالعذاب في الآخرة وهو عذاب النار، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ فِي الذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ فِي الدُّنيا وَالآخِرةِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ أي هو وحده الذي يعلم مقدار عظم هذا الذنب وانعكاساته على الأفراد والجماعات، وإلى أي حد من الأذى يمكن أن يصل، فردوا الأمور إليه تهتدوا.

وأخيراً جدد الحق سبحانه وتعالى منّته على من وقعوا في المحظور، حيث فتح في وجوههم من الرأفة والتوبة أوسع باب، حتى لا يعاجلهم بالعقاب، فقال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾.

## الربع الأول من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم

يَنَأَيُّهُمَا

أَلذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّبِعُواْخُطُونِ إِلشَّيْطَنِّ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُونِ الشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحَشَآءِ وَالْمُنكِّيُّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَنُهُۥ مَازَكَىٰ مِنكُمْ مِّنَ اَحَدٍ اَبَدَا ۚ وَلَكِنَ اللَّهَ يُزَكِّعِ مَنَ يَشَآهُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِبُمٌ ۞ وَلَا يَاتَلِ أَوُلُواْ الْفَضَلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَنُ يُوثُوّاْ أُوْلِهِ القُتْرِينِ وَالْمُسَكِكِينَ وَالنَّهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ ۚ أَلَا يُجُبُونَ أَنَ يَغُفِئَ أَلَّهُ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُمْ ۞ اِنَّ أَلذِينَ يَرْمُونَ أَلْحُصَنَاتِ الْغَلِلَاتِ اللَّهُ مِنَاتِ لُعِنُواْ فِي الدُّنْ لِبِ وَالْإِخِرَةِ وَلَهُ مُعَذَابُ عَظِيمٌ ١٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ وَ أَلْسِنَنْهُمْ وَأَيْدِبِهِمْ وَأَرْجُلُهُ مِنِمَا كَانُواْ يَعْلُونٌ ۞ يَوْمَهِذِ يُوَفِّيِّهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ اْكُوَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْكُوقُ الْمُبِينُّ۞اْكْغِيشَكُ لِلْغِيثِبنَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْغَبِيثَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَإَكَ

مُبَرَّءُ وُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وُرِزُقٌ كَرِيكُمْ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلذِينَءَ امَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمُ حَتَّىٰ تَسُتَانِسُواْ وَتُسَايِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهُلِهَا ۚ ذَالِكُو خَبُرٌ لَكُو لَعَلَّكُو تَذَكَّرُونَ ١٠٠٠ فَإِن لَّمْ تَجَدُواْ فِنِهَآ أَحَدَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ بُوذَنَ لَكُرٌّ وَإِن قِيلَ لَكُرُهُ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَأَزْكِيٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِمٌ ۞ لَيْسَعَلَيْكُو بُحَنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَامَتَكُمُّ لَّكُورٌ وَاللَّهُ يَعَلَوُمَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ۞ قُل لِّلْتُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ اَبْصِارِهِمْ وَيَحَـفَظُواْ فَرُوْجَهُمْ ذَالِكَ أَذْكِىٰ لَحُدُمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونٌ ۞ وَقُل لِلْمُومِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنَ ابْصِلْرِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَنَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنُهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِحُنُمُرِهِنَّ عَلَىٰ بُحُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَنَهُ نَ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ نَ أَوَ-ابَآبِهِنَّ أَوَ-ابَآبِهِ بُعُولَتِنهِنَّ أَوَابُنَآبِهِنَّ أَوَابُنَآءِ بُعُولَنِهِنَّ أَوَابُنَآ وَبُخِيَّ أَوْبَخِيَّ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَسِنِ ۗ أَخَوَانِهِنَّ أَوْ نِسَآ إِبِهِنَّ أَوْمَا مَلَكَتَ اَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ عَيْرِ أُوْلِهِ الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أُو الطِّفْلِ الذِينَ لَرُيَظُهُمُواْعَلَىٰعَوْرَتِ النِّسَآءَ ۗ وَلَا يَضُرِنَنَ

يِأْرَجُلِهِ نَّ لِيُعْلَرَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَنُوبُواْ إِلَى أَللَّهِ جَمِيكًا آيُّهَ أَلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونٌ ۞ وَأَنِكُوا الْمَايَنِينِ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا بِكُرُرُةٌ إِنْ يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَالِةٍ وَاللَّهُ وَاسَّعُ عَلِيمٌ ۞ وَلْيُسْتَغْفِفِ الدِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًاحَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَالذِينَ يَبْنَعُونَ أَلْكِنَكِ مَمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُو فَكَاتِبُوهُمُ وَ إِنْ عَلِمَتُمْ فِبهِ مُ خَيْرًا ۖ وَءَ اتْوُهُم مِن مَّالِ اِللَّهِ الذِيٓءَ ابْيِكُمُ ۗ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَانِكُو عَلَى أَلْبِغَآءِ انَ اَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَتَبُتَغُواْعَ ضَ ٱلْحَيَوْةِ اِلدُّنْيَا وَمَنْ يُكُرِّهِ مُّ يَنَ فَإِنَّ أَلَّهَ مِنْ بَعُدِ إِكْرَاهِمِ نَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَقَدَ ٱنزَلْنَآ إِلَيَّكُمْرُۥ ءَايَتِ مُّبَيَّنَتِ وَمَنَلَا مِّنَ أَلَدِينَ خَلَوَاْمِن فَبَلِكُمْ ۗ وَمَوْعِظَةَ لِلْكُتَّفِينَّ ۞

## الربع الأول من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الليه

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة النور المدنية: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ ﴾ النور المدنية: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ ﴾ إلى قوله تعالى في نفس السورة: ﴿ وَلَقَدَ آنزَلْنَآ إِلَيْكُمُ ءَايَاتٍ مُبَيَّنَتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً للمُتَّقِينَ ﴾.

بعد أن عالج كتاب الله في الربع الماضي قصة الإفك والبهتان العظيم التي لفَّقها المنافقون، وألقى عليها وعلى بواعثها وانعكاساتها ونتائجها الأضواء الكاشفة، وحذَّر عامة المومنين من الوقوع في شَرَك الإشاعات الباطلة كيفما كان مصدرها، ورسم لهم طريق مواجهتها ومقاومتها للقضاء عليها في المهد، وجَّه إليهم الخطاب مرة أخرى في بداية هذا الربع، محذراً إيّاهم، في هذا الموقف وجميع المواقف، من الانقياد للشيطان والسير في ركابه واتباع خطواته، مبيّناً من جديد أن الشيطان الذي يجري من ابن واتباع خطواته، ويوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، آدم مجرى الدم، ويوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، الفواحش لا يقود من وثق به، ولا يجر من اتبعه إلا إلى التلبُّس بالفواحش

وممارَسة المناكر، فهو دليل شر لا قائد خير، وهو قرين سوء وفساد، لا رفيق هدى ورشاد، وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا: ﴿ يَاٰأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ يَّتَبِعْ خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ يَّتَبِعْ خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنكرِ ﴾.

وبيَّن كتاب الله أن صلاح الصالحين وتقوى المتَّقين من عباده المومنين، لا يتم لأحد منهم على الوجه الأكمل، إلا بتوفيق الله ومعونته، وفضله ورحمته، فقد خُلِق الإنسان ضعيفاً ميَّالاً للشهوات، معرَّضاً لتأثير كثير من النزغات والنزوات ﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنَ اَحَدٍ اَبَداً، وَلَـٰكِنَّ اللّهَ يُزكِّي مَنْ يَشَاءُ، وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

وحض كتاب الله من كان في سعة من الرزق، واستوفى حاجته وحاجة عياله، على أن يبادر إلى إسعاف المحتاجين، بما فَضَل عن التزاماته العائلية وتكاليفه الشخصية، وفي الطليعة أولو القربى من ذوي الأرحام والمساكين، وهؤلاء يوجدون في كل عصر، والمهاجرون في سبيل الله الذين تركوا ديارهم وأموالهم بمكة، فراراً من الشرك، قبل أن تقوم دولة الإسلام الأولى، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَاتَلِ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُّوتُواْ أُولُي وَلِي سَبِيلِ اللهِ ﴾.

وأشار كتاب الله إلى ما ينبغي أن يكون عليه الموسرون المحسنون من حسن المعاملة للمحتاجين المعسرين، وغضً الطرف عن فلتات ألسنتهم، وعدم مؤاخذتهم بما قد يصدر عنهم من أغلاط في تصرفاتهم، ورغّبهم في الصفح عنهم ومعاملتهم

بمثل ما يرجون أن يعاملهم به ربهم، ما داموا يرغبون هم أيضاً في عفو الله وغفرانه، ونيل رضوانه، فقال تعالى: ﴿ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَعْفُواْ رَّحِيمٌ ﴾.

وإذا كان كتاب الله في الربع الماضي قد شدَّد النكير على المفترين الذين يرمون المحصنات المومنات، وبيَّن حد القذف الذي يطبق عليهم إذا لم يشهد معهم أربعة شهداء، وهو أن يُجلدوا ثمانين جلدة، فإنه قد عاد في هذا الربع يشدد النكير عليهم أضعافاً مضاعفة، «حيث جعل القَذَفَة ملعونين في الدارين جميعاً، وتوعَّدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ستشهد عليهم بما أفكوا وبَهتوا، وأنه سيوفيهم جزاءهم الحق الواجب، الذي هم أهله، حتى يعلموا عند ذلك أنه الحق المبين» وقد أحسن الزمخشري صنعاً عندما فسَّر بهذه العبارات الناصعة قوله تعالى في هذا الصدد: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَلْفِلَاتِ الْمُومِنَاتِ لُعِنُواْ فِي الدُّنْيا وَالاَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾. ووصف كتاب الله المحصنات المومنات هنا بوصف (الغافلات)، تنبيهاً إلى أن الشأن في المحصنات المومنات أن يكنَّ سليمات الصدور، نقيَّات القلوب، لَيْسَ فيهنَّ مكر والا دهاء، ولا يخطر ببالهنَّ تفكير فيما هو من قبيل المنكر والفحشاء، فهن في غفلة عما يُسبن إليه وينسب إليهنَّ، ولذلك كان وصفهن بهذه الغفلة مدحاً لهن، وثناءً عليهن.

وإذا كان الوعيد الذي تتضمنه هذه الآيات عامًّا ونافذاً في حق كل من قذف المحصنات المومنات على العموم، فإنه يكون نافذاً من باب أولى وأحرى في حق من تجرَّأ على مقام أمهات المومنين بالخصوص ولا سيما عائشة بنت الصديق، ؛ التي كانت قصة الإفك في حقها سبب النزول بالأخص، وإلى نفس هذا المعنى يشير قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ إِنَّ الذِينَ يُوذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنيا وَالاَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً ﴾ اللَّه وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنيا وَالاَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً ﴾ [الآية: ٧٥].

وكما نبّه كتاب الله في الربع الماضي إلى ما للمشاركة والمجانسة من أثر في الحياة الزوجية إذ قال: ﴿ الزَّانِي لاَ يَنكِحُهاۤ إلاَّ زَانِ اَوْ مُشْرِكَةً ، وَالزَّانِيةُ لاَ يَنكِحُهاۤ إلاَّ زَانِ اَوْ مُشْرِكُ ﴾ [النور: ٣]، زاد هذا المعنى إيضاحاً وتوكيداً في هذا الربع، فقال تعالى: ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ، وَالطَّيّبَاتُ للطَّيّبِينَ وَالطَّيّبُونَ لِلطَّيّبِينَ وَالطَّيّبُونَ لِلطَّيّبِينَ وَالطَّيّبُونَ للطَّيّبِينَ وَالطَّيّبُونَ للطَّيّبِينَ وَالطَّيّبُونَ لِلطَّيّبِينَ وَالطَّيّبُونَ لِلطَّيّبِينَ وَالطَّيّبُونَ لِلطَّيّبِينَ وَالطَّيّبِينَ وَالطَيّبَاتِ ﴾ قال ابن كثير: «وما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله ﷺ إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له، لا شرعاً ولا قَدراً، ولهذا قال تعالى: ﴿ أُولَائِكَ مُبَرَّءُونَ مِمّا يَقُولُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ أُولَائِكَ مُبَرَّءُونَ مِمّا يَقُولُه أهل وَالْإِشَارة هنا إلى الطيّبين والطيّبات - أي هم بُعَداء عما يقوله أهل والإفك والعدوان ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾. وقال جار الله الزمخشري: لقد برأ الله أربعة بأربعة: برّأ يوسف بلسان الشاهد الزمخشري: لقد برأ الله أربعة بأربعة: برّأ يوسف بلسان الشاهد وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ اَهْلِهَا ﴾ [يوسف: ٢٦]، وبرّأ موسى من قول اليهود فيه بالحَجَر الذي ذهب بثوبه ﴿ كَالذِينَ ءَاذُواْ مُوسَى فَبَرّاهُ اللهِ اللهِ وَمَا لَهُ اللهِ وَاللّذِينَ ءَاذُواْ مُوسَى فَبَرًا أَنْ السَّهُ وَاللّذِينَ ءَاذُواْ مُوسَى فَبَرّاهُ اللهِ وَاللّذِينَ ءَاذُواْ مُوسَى فَبَرّاهُ اللهِ وَاللّذِينَ ءَاذُواْ مُوسَى فَبَرّا أَنْ اللهِ وَاللّذِينَ ءَاذُواْ مُوسَى فَرَاهُ الله أَنْ اللهِ اللهُ إِلَا الله أَنْ اللهُ إِلَا الله أَنْ اللهُ أَنْ وَالْوَالْ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ وَلَا اللهُ أَنْ وَاللّذِينَ ءَاذُواْ مُوسَى فَرَاهُ اللهِ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ الله

اللّه مِمّا قَالُواْ ﴾ [الأحزاب: ٦٩]، وبرّاً مريم بإنطاق ولدها حتى نادى من حِجرها ﴿ إِنّي عَبْدُ اللّهِ ءَ تيٰنِيَ الْكِتَنبَ ﴾ [مريم: ٣٠]، وبرّاً عائشة بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر، مثل هذه التبرئة، بهذه المبالغات، فانظر كم بينها وبين تبرئه أولئك، وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله ﷺ، والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدم وخيرة الاولين والآخرين، وحجة الله على العالمين».

وتصدى كتاب الله لتحديد النظام الذي يجب أن يُتّبع عند تزاور المسلمين في بيوتهم، وغشيان بعضهم منازل بعض، وما يلزم لذلك من سبق الاستئذان، حتى لا يقتحم أحد منهم منزل الآخر دون رضاه، فيتصرف في ملك الغير بغيـر إذنه تصـرف الغاصب المتغلب، على خلاف الشرع والطبع، لا سيما وأن من أوجب واجبات المسلم أن لا يطّلع على عورة أخيه، ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل نظره إليه، خصوصاً الشؤون الداخلية التي جرت العادة بالتستر عليها، وعدم السماح بالكشف عنها، وحول هذه المعاني يدور قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَانِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ ﴾ أي أن الاستيذان ثم التسليم خير للمستأذن وخير لأهل البيت، فلا المستأذن يفاجًا من طرف أهل البيت بما يكره، ولا أهل البيت يفاجأون من طرف المستأذن بما يكرهون. ثم قال تعالى: ﴿ فَإِن لُّمْ تَجِدُواْ فِيَهَا أَحَداً فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُوذَنَ لَكُمْ ﴾ أي حتى تجدوا من يأذن لكم، فالبيت محجوب، لما فيه، وبما فيه، سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً، لأن الشرع قد أغلقه بتحريم الدخول إليه، حتى يفتحه إذن صاحبه، ثم قال تعالى: ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ ﴾ قال سعيد بن جبير: «أي لا تقفوا على الأبواب»، وحيث نهى الله عن ذلك لأنه يجلب الكراهة، وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها كقرع الباب بعنف مثلاً، ثم قال تعالى تزكية وتوكيداً للانصراف عند عدم الإذن بالدخول، وصدور الأمر بالرجوع: ﴿ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمً ﴾ وفي هذا المعنى يقول عليه السلام: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف».

أما البيوت غير المسكونة، مما جرى العرف بدخول الناس اليه لمنفعتهم دون إذن، كالمآوي التي يقصدها الطلبة للنزول، ومحطات الأسفار التي يقصدها المسافرون للاستراحة، وقيساريات التجار التي يقصدها الزبناء للبيع والشراء، والجرب العاطلة، التي يهرع إليها الحاقنون لقضاء الحاجة عند عدم وجود أماكن مخصصة لذلك، فلا يحتاج دخولها إلى الاستئذان، وكذلك البيوت المعدة للضيافة إذا أذن للضيف فيها أول مرة كفى، هذه بعض الأمثلة التي فسَّر بها المفسِّرون معنى قول الله تعالى هنا: وللشر عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنعٌ لَّكُمْ في وبذلك أصبحت مستثناة من المساكن الخاصة، التي لا بد للراغب في دخولها من الاستئذان، ولو كان أهلها غائبين عن المكان.

والمراد «بالمتاع» الوارد في هذه الآية ﴿ فِيهَا مَتَنعٌ لَّكُمْ ﴾ عموم الانتفاع. وتحذيراً من استعمال هذه الرخصة في غير

محلها، والتذرع بها إلى ما لم يأذن به الله قال تعالى معقّباً عليها: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾.

وقبل أن يحدد كتاب الله ما ينبغي أن يكون عليه حال المومنات من السُّتّر والعفاف بالنسبة للمحارم وغير المحارم، وجُّه الخطاب أولًا إلى الرجال والنساء بوجوب غض البصر وصرفه عن النظر، وذلك حتى لا ينظر الرجال بشهوة إلى غير أزواجهم، ولا ينظر النساء بشهوة إلى غير أزواجهن، فالنظر سهم مسموم من سهام إبليس، والواجب صرفه سريعاً عما يُشتهَى، ما دام ليس في الإمكان الاحتراس منه. وقد سأل جرير بن عبدالله البجلي رسول الله على «نظرة الفَحْاة»، فأمره رسول الله أن يصرف بصره، كما ورد في صحيح مسلم، و«صرف البصر» قد يكون إلى الأرض وقد يكون إلى جهة أخرى. وقال رسول الله ﷺ لعلى: «يا على لا تُتِبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليس لك الآخرة» رواه أبو داود والترمذي. وإلى جانب الأمر بغض البصر ألعَّ كتاب الله من جديد على التزام العفة وحفظ الفرج من طرف الرجال والنساء، وبديهي أن هذا الحفظ لا يتحقق إلا بتفادي كل متعة خبيثة خارج الحياة الـزوجية الـطاهرة، كيفمـا كان نـوعها وشكلها، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ قُـل لِّلْمُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ أَبْصُرهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُمُ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُل لَلْمُومِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنَ ٱبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾.

وبعد هذا التمهيد تناول كتاب الله بالتفصيل ما يجب على

المومنات ستره من أطرافهن وما يسمح لهن بإظهاره من زينتهن، وبيِّن مَنْ هم الـذين لا جناح عليهم إذا شـاهدوا تلك الـزينة بالخصوص، فقال تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ إشارةً إلى أنه لا يسوغ للمومنات أن يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب عنهن، ما عدا الشيء الذي يتعذر إخفاؤه من الزينة الظاهرة، مثل الكحل والخاتم وظاهر الثياب، والمراد «بالأجانب» هنا كل الأشخاص الذين لا يعتبرهم الشرع من المحارم، ثم قال تعالى: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ إشارةً إلى وجوب ستر النحر والصدر حتى لا يُرى منه شيء، على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، قال مقاتل: «على جيوبهن» أي على صدورهن، يعني مواضع جيوبهن، فقد كانت الجيوب عند العرب تُجعل في الثوب عند الصدر، أما الوجه والكفَّان فلا مانع من كشفهما وعدم سترهما، لأن كشفهما مقبول في العبادة، فما بالك بما هو من قبيل العادة. و«الخُمُر» جمع خمار، وهو في الأصل ما يُغطى به الرأس.

ثم قال تعالى مبيّناً محارم المرأة ومن ألحق بهم، ممن يجوز لها أن تظهر بزينتها الخفية أمامهم، لكن من غير تبرَّج: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ﴾ أي أزواجهن ﴿ أَو - ابَآئِهِنَّ أَو ابَآئِهِنَّ أَو ابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو إِخْوَنِهِنَّ أَوْ ابْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو إِخْوَنِهِنَّ أَوْ ابْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو إِخْوَنِهِنَّ أَوْ ابْنَقِ بِعُولَتِهِنَّ أَو إِخْوَنِهِنَّ أَوْ ابْنَقِ بِعُولَتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَنْهُنَّ أَو التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ ومعنى «الإربة» الحاجة، التنبعين غَيْر أُولِي الإربة مِن الرِّجَالِ ﴾ ومعنى «الإربة» الحاجة، والمراد «بالتابعين» هنا الأتباع من الأجراء والخَدَم الذين لا شهوة والمراد «بالتابعين» هنا الأتباع من الأجراء والخَدَم الذين لا شهوة

لهم في النساء مطلقاً، لمانع طبيعي أو طارىء، أو لا طمع لهم في مخدوماتهم لأنهم غير أكفاء لهن ﴿ أَوِ الطَّفْلِ الذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَآءِ ﴾ أي الأطفال الصغار الذين لا عهد لهم ولا معرفة بشؤون النساء، والذين لم يصلوا إلى طور البلوغ. وإنما رُخِّص للمحارم بالنظر إلى ما ليس بظاهر من زينة النساء المومنات، للضرورة التي تدعوهن إلى مداخلتهم ومخالطتهم أغلب الوقت، ولقلة توقع الفتنة والنظر إليهن بالشهوة من جهتهم، بسبب المُحْرَمية والقرابة القريبة.

ثم نبّه كتاب الله مرة أخرى إلى أنه لا ينبغي للنساء المومنات إذا كان شيء من زينتهن مستوراً أن يلفتن إليه أنظار الرجال، بوسيلة أو بأخرى عند خروجهن، صيانةً لأعراضهن وحفاظاً على كرامتهن، وهذا المعنى هو المراد بقوله تعالى: ﴿ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ و«الضرب الرّجْل، في هذه الآية يشير إلى ما كانت عليه المرأة في الجاهلية عندما كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت، إذ تضرب الأرض برجلها، ليسمع الرجال طنينه، فنهى الله المومنات عن ذلك، وينصب هذا النهي على من فعل ما يشبه ذلك بنعله أو حذائه من الرجال. وليضع كتاب الله حداً فاصلاً لما كان متعارفاً ومتبعاً في الجاهلية من طرف الرجال والنساء، قال تعالى: ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعاً أَيّهُ الْمُومِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾. ومن لطائف التفسير في هذه الآية ربط الزمخشري لها بالأحكام السابقة لربطاً وثيقاً، حيث قال في تحليلها: «إن أوامر الله ونواهيه في كل

باب لا يكاد العبد الضعيف يقدر على مراعاتها، وإنْ ضَبَط نفسه واجتهد، ولا يخلو من تقصير يقع منه، فلذلك وصّى المومنين جميعاً بالتوبة والاستغفار، وبتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا».

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن حالة من لم يتزوج، أو تزوج، وفقد الزوج، من الرجال والنساء ـ وعليهم يطلق لفظ «الأيامي» - فدعاهم إلى الإقبال على الزواج، كما نبَّه إلى تمكين من لا يزالون في ملك اليمين ينتظرون فرصة التحرير، من حق الزواج، ما داموا على حالة ظاهرة من الصلاح، مشيراً بذلك، من طرف خفي، إلى أن صلاحهم لا بد أن يجلب لهم العطف والمودة والإحسان من الغير، ولا سيما من مواليهم الذين ينزلونهم منزلة أولادهم، فيعوِّض الله لهم ما كان ناقصاً، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُواْ الْآيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَـادِكُمْ وَإِمِآئِكُمُ، إِنْ يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾. أما الذين تعذَّر عليهم الزواج، ممن لم يجد وسيلة للحصول على المهر والنفقة بالمرة، أو وجد اليسير من الصداق رالنفقة، لكن لم يجد الزوجة التي تقبل ذلك، أو عاقه عن الزواج عذر آخر من الأعذار القاهرة، فقد دعاهم كتاب الله إلى ملازمة العفة والصبر عَن الشهوة، في انتظار توافر الشروط وزوال الموانع، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِـدُونَ نِكَاحـاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾. قال جار الله الزمخشري مبيِّناً بلاغة القرآن في هذا السياق: «وما أحسن ما رتب هذه الأوامر، حيث أمر أولًا بما يعصم من الفتنة ويُبعِد عن مواقعة المعصية، وهو غض البصر، ثم بالنكاح الذي يُحسَّنُ به الدين، ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام، ثم بالحمل على النفس الأمّارة بالسوء وعزفها (أي صرفها) عن الطموح إلى الشهوة، عند العجز عن النكاح، إلى أن يُرزَق القدرة عليه».

وعاد كتاب الله إلى الاهتمام بمشاكل «ملك اليمين»، فحضً على إحدى الوسائل العملية لتحرير الرقاب، ألا وهي الاتفاق مع المملوك ملك يمين على قدر مقسَّط من المال يؤديه لمولاه، تعويضاً عن الحق الذي له عليه، وهذا الاتفاق هو الذي يطلق عليه اسم «المكاتبة» في هذا الموضوع. ودعا كتاب الله الموسرين من المسلمين، من الموالي وغيرهم، إلى مساعدة المكاتبين على تحرير أنفسهم ببذل العون لهم على التحرر، من مال الله الذي تحرير أنفسهم ببذل العون لهم على التحرر، من مال الله الذي من موارد الزكاة في الإسلام، وبذلك يتمكن المكاتب من أن يشتغل ويكتسب ويتحرر ويتزوج إذا شاء، فيكون ذلك أعفَّ له وأكرم، وهذا المعنى هو الذي يتضمنه قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ يَشِعُونَ الْكِتَابُ مِمًّا مَلَكَتَ آيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ يَبْعُونَ الْلَهِ الذِي يَتَضمنه مِّن مَّالِ اللَّهِ الذِي يَتَضمنه عَله مَّن مَّالِ اللَّهِ الذِي يَتَعْمُ مَّ مَّالِ اللَّهِ الذِي يَتَعْمُ مَالَ اللَّهِ الذِي يَتَعْمُ مَا مَانَة وصلاحاً ﴿ وَوَاتَوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الذِي يَالِمُعْمُ هُمُ الْمَانَة وصلاحاً ﴿ وَوَاتَوهُم مِّن مَّالَ اللَّهِ الذِي عَلْمَاتُهُ وَمُنْ مَالًى اللَّهُ مُنْ مَالِ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْمُ هُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُلْلِهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ ا

ثم تصدى كتاب الله للقضاء على ما كان معروفاً في بعض أوساط الجاهلية من تسخير الإماء لممارسة البغاء، من أجل ما يدرُّه على مالكي رقابهن، فحرَّم كتاب الله ذلك تحريماً باتاً، لأن البغاء حرام في الإسلام في جميع الأحوال، وإلى ذلك يشير قوله

تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ أَن ارَدْنَ تَحَصُّناً ﴾، فالمراد «بالفتيات» هنا الإماء، على حد قوله عليه السلام: «ليقل أحدكم فتاي وفتاتي، ولا يقل عبدي وأمتي» وإنما قيل «إن أردن تحصُّناً» تصويراً لحالة الإكراه، حيث إن إكراههنَّ على البغاء لا يتصور إلا عند إرادتهنَّ للتحصن، وليس معنى ذلك إباحة البغاء عند الرغبة فيه وعدم الإكراه عليه، وقوله تعالى: ﴿ لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيا ﴾ إشارة إلى الدافع الخسيس الذي كان يدفع بعض مالكي الإماء في الجاهلية إلى استغلالهنَّ في ممارسة البغاء، وقد كان رأس المنافقين عبد الله بن أبيّ بن سلول على رأس الذين يتاجرون في عرض إماثه، فوقف الإسلام له ولأمثاله بالمرصاد، وقضى على ما كان سائداً في عهد الجاهلية من الانحراف والفساد. ثم قال تعالى في نفس السياق: ﴿ وَمَنْ يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنٌ بَعْدِ إِكْرُهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي غفور لهنَّ ما أكرهن عليه، وإثمهن على من أكرههن، وفي الحديث المرفوع عن رسول الله ﷺ أنه قبال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

وخُتِم هذا الربع بتبيين الحكمة فيما تضمنته هذه السورة المدنية من تشريعات كلها تأسيس وتأصيل، مصحوبة بكثير من البيان والتفصيل، سعياً في هداية الخلق، وتمييزاً للطيب من الخبيث والباطل من الحق، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ اَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الخبيث مُبَيَّنَتٍ، وَمَثلًا مِّنَ الذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ يشير إلى قصة عائشة، المماثلة لقصة مريم وقصة يوسف عليهما السلام عائشة، المماثلة لقصة مريم وقصة يوسف عليهما السلام ﴿ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾.

## الربع الثاني من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم

أللَّهُ نُوُرُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِّ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوْةِ فِبهَا مِصْبَاحٌ إلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٌ إِلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوكَبُ دُرِّئُ يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُّبَارَكَةِ زَيْنُونَةِ لاَ شَرَقِيَةِ وَلَا غَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِحَ ءُ وَلَوْ لَرِّ تَمَّسَسُهُ نَارٌّ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٌ يَهْدِ عِ إِللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَّشَاءٌ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْامْنَالَ لِلنَّاسِّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكْءٍ عَلِيهُ ﴿ فِي بُيُوتٍ آذِنَ أَللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذُكَرَفِهَا اَسْمُهُ ويُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ ۞ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِ مِ تِجَلَرَةٌ وَلَا بَيْئُ عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ إِلزَّكُوٰةٌ يَخَافُونَ يَوْمَاتَتَقَلَّبُ فِيهِ اِلْقُلُوبُ وَالْابْصَرُ ۞ لِبَغِينِ بَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِةً وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَتَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٌ ۞ وَالذِينَ هَزُوٓا الْعَمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ

يَحْسِبُهُ الظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَاجَآءَهُ, لَرْ يَجِدُهُ شَبْئًا وَوَجَدَ أَلَّهَ عِندَهُ، فَوَفِيْنهُ حِسَابَهُۥ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ أَوْكَظُامُنتِ فِي بَحَرِ لِجُّيِّ يَغْشِيلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَسَمَابٌ ظُالْمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ وَلَمْ يَكُدُ يَرِيلِهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجُعَلِ إِلَّهُ لَهُ و نُورًا فَمَا لَهُ و مِن نُوْرٌ ۞ الْمَرْ تَرَأَنَّ أَللَّهُ يُسَبِّعُ لَهُ وَمَن فِي إِلسَّمُونِ وَالَارْضِ وَالطَّيْرُ صَلْقَاتِ كُلُّ قَدْ عَلِرَ صَلَاتَهُ. وَتَسُبِيعَهُۥ ۗ وَاللَّهُ عَلِينُ إِمَا يَفْعَلُونٌ ۞ وَلِلهِ مُلْكُ السَّهَ مَوْتِ وَالْارْضٌ وَ إِلَى أَلْلَهِ الْمُصِيرُ ۞ أَلَوْ تَرَأَنَّ أَللَّهَ يُزْجِ سَحَابًا ثُمَّ يُوَلِقْتُ بَيْنَهُ و ثُمَّ يَجُعَلُهُ و رُكَامًا فَتَرَى أَلُودُقَ بَخَرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ـ وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلْسَكُمَاء مِن جِبَالِ فِهَامِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِرِهِ مَنْ لَيْشَاءُ وَيَصُرِفُهُ وَعَن مَّنْ يَّشَاءَ ۗ يَكَادُ سَنَا بَرُ قِهِ ۽ يَذُهَبُ بِالْابْصِلِرِّ ۞ يُقَلِّبُ اللَّهُ الْيُلَ وَالنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّلْأُولِ إِلَابُصِارٌ ١ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآتَتِرِ مِّن مَّآءِ ۗ فَمِنْهُ مِ مَّنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ۗ وَمِنْهُم مَّنُ يَمَّشِكُ عَلَىٰ رِجُلَيْنٌ وَمِنْهُم مَّنُ يَمَشِكُ عَلَىٰٓ أَزِيَعٌ يَخُلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ۞ لَّقَدَ اَنزَلْنَآءَ ايَتٍ مُّبَيَّنَتِّ وَاللَّهُ يَهُدِ عَنْ يَنْنَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَفِيكِم ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعُنَا ثُمُّ يَتَوَلِّ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعُدِ ذَالِكٌ وَمَا أَوُلِإِكَ بِاللَّهُ وَرَسُولِهِ عَنَكُمُ بَيْنَهُم وَ الْوَلَاكَ بِاللَّهُ وَرَسُولِهِ عَنَكُمُ بَيْنَهُم وَ الْوَلَاكِ وَالْوَلِهِ عَنَكُمُ بَيْنَهُم وَ الْوَلَاكُ وَالْمَا الْمُعَنَّ الْمُحَقُّ الْمَثَعُ الْمُحَقُّ الْمَثَعُ الْمُحَقُّ الْمَثَعُ الْمُحَوِّلُ الْمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِم مَّمُ فَلَ الْمَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مَرَضُ الْمِلْولِهِ النَّكُ الْمُحَلِّفُونَ الْنَي يَعْيَف اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولِه مَرْ الطَّلِمُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولِه مِلْ الطَّلِمُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولِه مِلْ الطَّلِمُونَ ﴿ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولِه مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُم وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولِه مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُه وَرَسُولِه وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُم وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه مِنْ اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْه مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُم وَ اللَّهُ الْمُعْلِق اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُم وَ اللَّه اللَّهُ عَلَيْهُم وَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِه وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

### الربع الثاني من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة النور المدنية: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَـٰوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ إلى قوله تعالى في نفس السورة: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَـٰ يَكُ هُمُ الْفَآئِزُونَ ﴾.

بعد أن عرض كتاب الله في الآيات السابقة من هذه السورة ما يجب أن يكون عليه نظام الأسرة المسلمة، التي هي الخلية الأولى للمجتمع الإسلامي، وحجر الزاوية في بناء الدولة الإسلامية، وبعد أن رفع الستار عن الحكمة الربّانية التي تكمن وراء تلك التشريعات والتوجيهات، إذ قال تعالى في ختام الربع الماضي: ﴿ وَلَقَدَ اَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ ءَايَاتٍ مُبَيّنَتٍ وَمَثلًا مِّنَ الذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ لفت كتاب الله أنظار البشرية جمعاء، إلى أن الإنسان بالرغم مما رزقه الله من عقل لا يمكن له أن يستغني عن الاستنارة بنور الله في تدبير شؤونه الخاصة والعامة، وكما أن «الطبيعة» إنما تسير بانتظام وفقاً للنواميس والسنن التي وضعها الله «الطبيعة» إنما تسير بانتظام وفقاً للنواميس والسنن التي وضعها الله

فيها وأودعها إياها، فلا بد للإنسان ـ وهو كائن مخير ـ إذا أراد أن يسير في حياته سيراً متَّئداً موفقاً سعيداً، من التزام الشرائع الإِلْهية، التي هي بالنسبة إليه مثل النواميس الكونية بالنسبة للطبيعة المسخرة، وقد وصف كتاب الله الهداية الإلهية بكونها نوراً يخرج الناس من الظلمات في عدة آيات، منها قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ علَىٰ عَبْدِهِ ءَايَاتِ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [الحديد: ٩]، وقولُه تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَنتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وقولُه تعالى: ﴿ كِتَـٰبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُحْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَـٰتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [ابراهيم: ١]، وقوله تعالى: ﴿ مَا كُنتَ تَـدْرِي مَا الْكِتَـٰبُ وَلَا الإيمَـٰنُ، وَلَـٰكِن جَعَلْنَـٰهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٢]، وقولُه تعالى: ﴿ فَالذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الذِي أَنزلَ مَعَهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقولُه تعالى: ﴿ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴾ [المائدة: ١٥]. وعلى ضوء هذا المعنى يكون قوله تعالى في بداية هذا الربع: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ تعقيباً مناسباً على جميع آيات الأحكام التي سبق تفسيرها من سورة النور المدنية في الربعين الماضيين، ويكون مرتبطاً بها كلها في سياق واحد، ومن نسق واحد، وأضيف لفظ (النور) في هذه الآية إلى السماوات والأرض للدلالة على سعة إشراقه وإنارته، وقوة انتشاره واضاءته، إذ يستضيء به أهل السماوات والأرض جميعاً، فنور الله لازم لتدبير شؤون الإنسان كيفما كان، كما هو لازم لتسخير بقية الأكوان، والعالم كله علويه وسفليه مشحون بالأنوار، ما بين أنوار

روحية وعقلية، وأنوار مادية وحسية. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَـٰوَاتِ وَالأرْضِ ﴾: «الله هادي السماوات والارض، فهم بنوره يهتدون، وبهدايته من حيرة الضلالة ينجون».

وكما مَنَّ الله على المومنين من عباده بنور من عنده يكون لهم في حياتهم قريناً وخفيراً، إذ قال تعالى في سورة الزمر: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَـٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ﴾ [الآية: ٢٢] ضرب كتاب الله هنا أروع الأمثال لذلك النور الإِلَّهي الذي يهتدي به المومن في كل حين، فشبه حاله وهو يقتبس من نور الله بالمشكاة، وهي - الكُوَّة غير النافذة - التي يتوسطها مصباح قوي الضوء، شديد الإنارة، وهذا المصباح من زجاج شفاف في غاية اللمعان، والزيت الذي يوقد منه هذا المصباح أشد الزيوت صفاءً وإشراقاً، وجلاءً وبريقاً، حتى أنه ليكاد ينير ما حوله ببريقه وحده دون أن يوقده أحد، لأن الشجرة التي يستخلص منها ذلك الزيت شجرة مباركة، تتلقى من الهواء الذي تنمو فيه ما يساعدها على النصبح التام، حتى يكون حملها أجود حمل، ودهنها أصفى دهن. قال ابن عطية: «إنها في وسط الشجر، لا تصيبها الشمس طالعة ولا غاربة، بل تصيبها بالغداة والعشي». وهكذا تعاونت المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت، مِمَّا ضرب الله بِـهِ المثل، على تقوية هذا النور أضعافاً مضاعفة، وواضح أن المصباح إذا كان في مكان ضيق كالمشكاة الممثل بها هنا كان أضوأ له وأجمع لنوره، بخلاف المكان المتسع، فإن الضوء ينبث فيه وينتشر، فيضعف أثره ويتضاءل، وإلى هذه المعاني مجتمعة يشير قوله

تعالى في إيجاز وإعجاز: ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوْ لَم تَمْسَسْهُ نَارٌ، نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾، قال أبيّ بن كعب في تفسير هذه الآيات مع الاقتصار على أهم الفقرات: «هذا مثل المومن، فالمشكاة نفسه، والزجاجة قلبه، والمصباح ما جعله الله فيه من الايمان والقرآن، ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبُـرَكَةٍ ﴾ هي شجرة الإخلاص لله وحده ﴿ لاَّ شُرْقِيَّةٍ وَلا غُرْبِيَّةٍ ﴾ هي خضراء ناعمة، لا تصيبها الشمس على أي حال كانت، لا إذا طلعت ولا إذا غربت، وكذلك المومن يحترس من أن يصيبه شيء من الفتن، وقد يُبتلَى بها فيثبته الله فيها، فهو بين أربع حلال: «إن أعطِى شكر، وإن ابتُل صبر، وإن قال صدق، وإن حكم عدل» ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ ﴾ أي يكاد قلب المومن يعرف الحق قبل أن يتبيَّن له، لموافقته إياه، وإلى هذا المعنى ينظر قوله ﷺ: «اتَّقوا فراسة المومن فإنه ينظر بنور الله» ﴿ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ فهو يتقلب في خمسة أنوار: قوله نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره يوم القيامة إلى النور، أي مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنْنِهِم، بُشْرِيْكُمُ الْيَوْمَ جَنَّنْتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ [الحديد: ١٢]، انتهى ما رواه المفسرون عن أبي بن كعب في تفسير هذه الآيات. والمراد بمدخل المومن ومخرجه هنا سرّه وعلانيته. ثم قال تعالى: ﴿ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يُّشَآءُ ﴾ أي يوفق لإصابة الحق من يشاء من عباده، إما اعتماداً على الذكر الحكيم، أو استناداً إلى العقل السليم، أو استئناساً بالفطرة التي

فطر الله الناس عليها، فنزلوا عند حكمها مضطرين كلما تحاكموا إليها. ونبّه كتاب الله في نهاية هذا السياق إلى أن الغاية من ضرب المثل الذي تضمنته الآيات السابقة هي تصوير الأثر البالغ، الذي يحدثه النور الإلهي، عندما تتخلل أضواؤه زوايا قلب المومن، فتنيره من كل جانب، فالأمر يتعلق بتقريب الانفعالات الروحية، والظواهر النفسية، إلى الأفهام العادية، تيسيراً على عامة الناس، وتسهيلًا لإدراك الحقائق حتى يزول عنها وعنهم كل التباس، أما الحق سبحانه وتعالى فهو غني عن ضرب المثل، لأنه يعلم ما ظهر وما بطن منذ الأزل، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَلُ لِلنّاس، وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

وكما فصَّل كتاب الله في الربع الماضي ما يلزم تطبيقه من الأحكام على بيوت الناس المسكونة وغير المسكونة، مما هو داخل في ملكهم الخاص، تناول في هذا الربع بيوت الله في الارض، التي هي قطعة من الملأ الأعلى في الملأ الأدنى، وهي بيوت عامة مفتوحة الأبواب في وجوه كافة المومنين والمومنات، وتصدُق على جميع المساجد حيثما كانت وأينما كانت، فقال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ ويُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ والمراد ببالإذن، هنا الأمر، أي أمر الله أن ترفع.

ـ ورفع بيوت الله يدل على معنيين جليلين:

\_ المعنى الأول \_ الأمر بتشييدها وبنائها لتؤدي الرسالة المنوطة بها في الدين على أحسن وجه، فكلمة (رَفَع) تستعمل بمعنى بنى، كما في قوله تعالى: ﴿ ءَآنتُمُ أَشَدُّ خَلْقاً اَم السَّمَاءُ،

بَنْيَهَا، رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّيْهَا ﴾ [النازعات: ٢٧، ٢٨]، وقولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ [البقرة: ٢٧٧] وهذا هو الرفع الحسي.

- المعنى الثاني - الأمر بتعظيمها وتطهيرها من الأنجاس والأقذار، على غرار ما ورد في قول تعالى: ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَالْقَآئِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [الحج: ٢٦] وهذا هو الرفع المعنوي.

ويندرج تحت المعنى الأول وهو الأمر بتشييدها وبنائها التخاذ المطاهر حولها، وإجراء المياه بها، حتى يتمكن الوافدون عليها من الطهارة والصلاة، وقد كانت قريباً من مسجد رسول الله آبار يستقون منها، فيشربون ويتطهرون ويتوضأون.

ويندرج تحت المعنى الثاني ـ وهو الأمر بتعظيمها وتطهيرها من الأنجاس ـ تنظيفها وتطييبها وتبخيرها أيام الجمع، كما كان يفعل عمر بن الخطاب كل جمعة في مسجد رسول الله هيء وتنزيهها عن كل ما فيه رائحة مستكرهة، كالإتيان إليها عقب أكل البصل والثوم، وتفادي كل ما يمكن أن يجلب لها القذارة والنجاسة، فلا يسمح بالبصاق ولا بالتنخم ولا بالتمخط فوق أرضها ولا فوق فرشها، ولا يسمح بدخول المجانين وصغار الأطفال إليها حوفاً من تدنيسها، ولا بمرور الحائض أو حامل اللحم النيء بها، خوفاً من تلويثها بدم الحيض أو الدم المتقاطر من اللحم، ولا يقام فيها حد ولا قصاص، خوفاً مما يمكن أن يرشّح من المجلود أو المقطوع، ولا يدخلها أحد وقد أشهر

سلاحه، تفادياً لما يمكن أن يصيب المصلّين من سلاحه إذا غفل عنه، وينبغي البدء بالرّجل اليمنى عند دخول أبوابها، والمبادرة بالسلام على روَّادها، والقيام بصلاة ركعتين تحية للمسجد فور دخولها، كما ينبغي تجنب كل ما فيه أذى لبقية المصلّين، فلا يتخطى الداخل اليها رقاب الناس، ولا يُضيِّق على أحد منهم في الصف، ولا يمر بين يدي أحد وهو يصلّي، ولا يفرقع أصابعه، ولا يعبث بشيء من جسده، قال القرطبي في كتابه (الجامع لأحكام القرآن): «إن كل من تأذّى به جيرانه في المسجد، بأن يكون ذَرب اللسان سفيها عليهم، أو كان ذا رائحة قبيحة لا تَرِيمه (أي لا تفارقه) لسوء صناعته، أو ذا عاهة مؤذية كالجذام وشبهه، وكل ما يتأذّى به الناس، كان لهم اخراجه، ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول». وبهذا البيان الشافي لرفع بيوت الله حسياً ومعنوياً فيه حتى تزول». وبهذا البيان الشافي لرفع بيوت الله حسياً ومعنوياً يتضح للجميع معنى قوله تعالى هنا: ﴿ فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّهُ أن

أما قوله تعالى: ﴿ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ فهو تحديد دقيق لرسالة بيوت الله التي أنيطت بها، وأقيمت من أجلها، بحيث لا يسوغ التخلي عنها بحال، وكل ما لا يتصل بها يجب استبعاده في جميع الأحوال، ولذلك نُبي عن التحدث فيها باللغو والرفث والحني، ونُهى عن انشاد الشعر في جنباتها إذا كان لا يتضمن ثناءً على الله ورسوله، ولا يؤدي غرضاً شرعياً مُلاَئِماً لأغراضها، ونهى عن البيع والشراء داخلها، ونهى عن مباشرة الخصومات عن البيع والمساجرات ورفع الأصوات بين جدرانها، ونهى عن

المبيت والنوم بها إلا عند الضرورة القصوى لغريب أو عابر سبيل، وقد كان عمر رضي الله عنه يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحداً، كل ذلك حرصاً على أن تظل بيوت الله مقصورة على ما أنشئت من أجله، ألا وهو ذكر الله وتمجيده وتنزيهه، والتعريف بمظاهر قدرته وحكمته، وتبليغ الرسالة الإلهية المتضمنة لهدايته، والدعوة إلى عبادته وطاعته، وتمكين النوع الإنساني من بلوغ سعادته. وواضح أن الأمور التي نهى عنها الشرع في هذا المقام كلها منافية لذكر الله، لأنها تشوش على الذاكرين والذاكرات ذكرهم، فلا يطمئن لهم بال، وتصرف فكرهم عن الاستغراق والتأمل فيما لله من نعوت الجلال والجمال.

وبعد أن وصف كتاب الله في الآيات السابقة نوره الذي أشرقت به السماوات والأرض، وضرب المثل لنوره عندما يغشى قلب المومن فيخرجه من الظلمات إلى النور، وبيَّن أنه سبحانه يهدي لنوره من يشاء، تناول بالذكر فريقين اثنين لا ثالث لهما: الفريق الأول هم المهتدون الذين ملأ النور الإلهي قلوبهم فقبلوا الهداية الإلهية، والفريق الثاني هم الذين لم يَلِحْ ذلك النور قلوبهم فرفضوا هدايته رفضاً باتاً، فعن فريق المهتدين الذين تعد عمارة بيوت الله من أبرز صفاتهم، دون أن ينسوا نصيبهم من الدنيا، ولا أن تلهيهم دنياهم عن الدين، قال تعالى منوها بهم مبشراً اياهم بالفوز في الدنيا والآخرة: ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُقُ مِنْ السَّرَا اللهِ وَإِقَامِ السَّرَا اللهِ وَإِقَامِ السَّلَوٰ وَإِيَّاءِ الزَّكُوٰةِ، يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالاَبْصَالُ، وَإِيَّاءَ الزَّكُوٰةِ، يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالاَبْصَالُ وَإِيَّاءً الزَّكُوٰةِ، يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالاَبْصَالُ وَإِيَّاءً الزَّكُوٰةِ، يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالاَبْصَالُ وَالاَبْصَالُ وَإِيَّاءً الزَّكُوٰةِ، يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالاَبْصَالُ وَالنَّهِ وَإِيَّاءً الزَّكُوٰةِ، يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالاَبْصَالُ وَالْعَامِ وَالاَبْصَالُ وَالنَّهُ وَإِيَّاءً الزَّكُوٰةِ، يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالاَبْصَالُ وَالْعَامِ وَالاَبْصَالُ وَالنَّهُ وَالْعَامَ وَالْعَامِ وَالْعِلَالْعِولَ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعِلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَ

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ، وَاللَّهُ يرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾، وإطلاق (الرجال) عليهم في هذه الآية لا يعني استثناء النساء المومنات من هذا الفضل العظيم، فالنساء شِمَائَقَ الرجال في كل خير وفضل ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّكِرَتِ أَعَدُّ اللَّهُ لَهُم مُّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وإنما أثنى عليهم كتاب الله ووصفهم بكونهم «رجالًا»، إشعارًا بما لهم من عزائم ماضية، وهمم عالية، واستعمل لفظ «الرجال» في هذا المقام كما استعمله في مقامات أخرى مماثلة، عندما قال تعالى: ﴿ مِّنَ الْمُومِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلْهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، وعندما قال تعالى: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يُتَطَهَّرُواْ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨]. وعن فريق الضالين الذين حبطت أعمالهم فأصبحت هباءً منثوراً، وخسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى مندِّداً بهم، وضارباً المثل لخسرانهم المبين وخيبتهم المرة: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَـٰلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظُّمْثَانُ مَآءً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدْ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّيْهُ حِسَابَهُ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، أَوْ كَظُلُمَتٍ فِي بَحْرِ لُّجِّيِّ يَغْشَيْهُ مَوْجٌ مِّنِ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ، ظُلُمَنْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض ، إِذَا أُجْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرِيْهَا ﴾ و«القاع» ما انبسط من الارض واتسع ولم يكن فيه نبت، وفيه يكون السراب، وجمعه «قِيَعة» كما في قوله تعالى هنا: ﴿ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ ﴾ ثم عقب كتاب الله على وصفه للفريقين فقال: ﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ ا لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ﴾.

وفتح كتاب الله في وجوه الجاحدين والمكذِّبين مرة أخرى باب الموعظة الحسنة، عسى أن ينظروا ويعتبروا ويرجعوا عن ضلالهم القديم، فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَنُونِ وَالأَرْضِ وَالطُّيْرُ صَافَّتٍ، كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَالَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، وَاللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَفْعَلُونَ، وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْاَرْضِ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِى سَحَاباً ثُمَّ يُوَلِّفُ بِيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَـٰلِهِ، وَيُنَزِّلُ مِنَ السُّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ ويَصْرِفُهُ عَن مَّنْ يَّشَآءُ، يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصِئرِ ، يُقَلِّبُ اللَّهُ اليُّلَ وَالنَّهَارَ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لأَوْلِي الْأَبْصِئْرِ، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَآبَةٍ مِّن مَّآءٍ، فَمِنْهُم مَّنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ومِنْهُم مِّنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، وَمِنْهُم مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ، انَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾. ثم قال تعالى مقيماً الحجة عليهم بعد هذا البيان القاطع: ﴿ لَّقَدَ انزَلْنَا ءَايَنِّ مُّبِّيَّنْتِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يُشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

وانتقل كتاب الله إلى تحديد معيار دقيق لا يتخلف يميّز المومنين من المنافقين، والمهتدين من الضالين، ألا وهو النظر إلى موقف كلا الفريقين من التحاكم إلى الله ورسوله، فمن تقبّل حكم الله ورسوله، بالطاعة والإذعان، سواء كان له أو عليه، إيماناً منه بأن الله تعالى هو أحكم الحاكمين، ولا يظلم ربك أحداً، كان مومناً حقاً وصدقاً، ومن رفض حكم الله ورسوله متى كان ذلك الحكم عليه لا له، وإذا كان له لا عليه أظهر الطاعة والإذعان،

كان منافقاً خارجاً عن حظيرة الإيمان. وللكشف عن كلتا الحالتين والموقفين يقول الله تعالى في ختام هذا الربع: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنّا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّىٰ فَرِيقٌ مّنْهُم مّن بَعْدِ ذَلِكَ، وَمَآ وُلَـٰ يَكُ بِالْمُومِنِينَ، وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مّنْهُم مَّنْ بَعْدِ ذَلِكَ، وَمَآ وَلَـٰ يَكُ بِالْمُومِنِينَ، وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مّنْهُم مَّعْرِضُونَ، وَإِنْ يَكُن لَهُمُ الْحَقُ ياتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، أَفِي قَلُوبِهِم مَّرضٌ أَم الْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ، قَلُوبِهِم مَّرضٌ أَم الظَّلِمُونَ ، إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُومِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيحْكُمَ بَيْنَهُمُ أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَأُولَائِكَ هُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَحْشَ اللّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاتِرُونَ، وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَحْشَ اللّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاتِرُونَ، وَمَنْ يُطِعِ اللّه وَرَسُولُهُ وَيَحْشَ اللّه وَيَتَّقِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاتِرُونَ ﴾.

# الربع الثالث من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم

وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ هِمَ لَهِنَ اَمَرُتَهُمُ لَيَخُ رُجُنَّ ۖ قُل لَا تَقْتُسِمُواْ طَاعَةٌ مَّعَرُوفَةٌ النَّالْلَة خَبِيرٌ بِمَا نَعُمَلُونٌ ١٠ قُلَ اَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلُتُهُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهُنْدُواْ وَمَا عَلَى أَلرَسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَغُ الۡكِبِينُّ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ الَّذِينَ ٓ امَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ القَيْلِعَنِ لَيَسْتَغَيْلِفَنَهُمْ فِي الدَّرْضِ كَا اسْتَغْلَفَ الْذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَلَيْمُكِنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذِے إِرْتَضِيٰ لَحَمْرُ وَلَيْبَدِّ لَنَهُمُ مِّنَ بَعَـْدِ خَوْفِهُ مُرَّا أَمُنَا يَعُبُدُونَنِ لَايُشُرِكُونَ نِهِ شَيْئًا وَمَن كَفَرَبَعُ لَ ذَ الِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الْفَلْسِفُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونٌ ۞ لَاتَّحْسِبَنَّ أَلِذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِن بنَ فِي إِلَارْضٌ وَمَا وَينهُمُ النَّارُّ وَلَبِيسَ الْمُصِيرُ ۞

يَنَأَيُّهُا أَلذِينَ ءَامَنُوا لِيَسُتَاذِنكُوا الذِينَ مَلَكَتَ آيُمَانُكُورُ وَالْذِينَ لَمُ يَبُلُغُواْ الْمُعُلُمُ مِنصُمْ شَكَاتَ مَرَّاتٍ مِّن قَبُل صَلَوْةِ الْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَاكِمُ مِنَ أَلظُّهِ بَرَةِ وَمِنْ بَعُدِ صَلَوْةِ الْعِشَاءَ "نَلَثُ عَوْرَتِ لَكُرُ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعُدَ هُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ "بَعَضُكُو عَلَى بَعَضِ كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُ مُ الْآيَتِ وَاللَّهُ عَلِمُ حَكِيمٌ ۞ وَإِذَا بَلَغَ أَلَاطُفَالُ مِنكُو الْكُلْمَ فَلْيَسْتَاذِ نُواْكَمَا اَسْتَلاَنَ أَلْدِينَ مِن قَبُلِهِمِّ كَ ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوْرَ ءَايَانِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيثُهُ ۞ وَالْفَوَاعِدُ مِنَ أَلْسِّكَآءِ النِيخِ لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ نَّ جُنَاحٌ أَنُ يَّضَعُنَ شِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَكِرِّ جَلِيٍّ بِزِينَةٌ وَأَنَّ يَسَتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞ لَيْسَعَلَى أَلَاعُمِيٰ حَرَجٌ ۗ وَلَا عَلَى أَلَاعُرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَىٓ أَنْفُسِكُم ﴿ أَن تَاكُلُواْ مِنَ بُيُوتِكُمُونَ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآيِكُمُ أَوْ بُيُوتِ أُمُّهَانِكُرُو أَو بُيُوتِ إِخُوانِكُو أَوْبُيُوتِ أَخَوانِكُرُ وَ أَوْبُيُوتِ أَخَوَاتِكُرُ وَ أَوْبُيُوتِ أُعْمَامِكُونُو أَوْ بُيُوتِ عَمَّانِكُمُ وَ أَوْبُيُوتِ أَخُوالِكُمْ وَ

أَوْ اللهُ وَ خَلَتِكُونَ أَوْ مَا مَلَكُ ثُمْ مَّفَاتِخَهُ وَ أَوْصَدِيقِكُمٌ لَيْ اللهَ عَلَيْكُمُ وَ الشَّنَاتَ اللهَ عَلَيْكُمُ وَ الشَّنَاتَ اللهَ عَلَيْكُمُ الْحَمِيعِ الْوَاشَنَاتَ الْمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ

### الربع الثالث من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم

#### عبساد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة النور المدنية: ﴿ وَأَقْسَمُ واْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنْهِمْ لَئِنَ اَمَرْتَهُمْ لَيَخُرُجُنَّ ﴾ إلى قوله تعالى في نفس السورة: ﴿ فَإِذَا اسْتَنْذَنُوكَ لَيَخُرُجُنَّ ﴾ إلى قوله تعالى في نفس السورة: ﴿ فَإِذَا اسْتَنْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاذَن لّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الله، إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

سبق لنا في الآيات الأخيرة من الربع الماضي أن كتاب الله حدد معياراً دقيقاً للتمييز بين المومنين الصادقين الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فاستجابوا لله ورسوله، والمنافقين الذين في قلوبهم مرض، ممن درجوا على المراوغة والكذب والتكذيب، وذلك المعيار هو ما يظهر على هذا الفريق أو ذاك من الرضا أو السخط، ومن الثقة أو الشك، ومن الإقبال أو الإعراض، عندما يُدعَى للتحاكم إلى الله ورسوله، فلا يكون من الفريق الأول إلا التحفظ القبول والسمع والطاعة، ولا يكون من الفريق الثاني إلا التحفظ والتردد والتمرد ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرضٌ أم ارْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ والتردد والتمرد ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرضٌ أم ارْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ

يَّحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ﴾.

ومضياً في نفس السياق، واستمراراً في نفس الموضوع، أخبرنا كتاب الله في بداية هذا الربع بالأثر البالغ الذي أحدثته الآيات السابقة في نفوس المنافقين حيث كشفت عنهم الستار، وفضحت ما ينطوون عليه من الجحود والإنكار ، فلم يسعهم إلا أن يلجأوا إلى الأيمان المغلظة يقسمون بها، ويكثرون منها، ليؤكدوا إيمانهم وطاعتهم، وليخادعوا الله ورسوله والمومنين إن استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، وكان من بين ما أقسموا عليه، للدلالة على إخلاصهم وصدق ايمانهم، أنهم على كامل الاستعداد، لمفارقة المال والأهل والأولاد، والخروج مع رسول الله ﷺ من أجل الجهاد، لكن الوحي الإِلهي سجَّل عليهم مرة أخرى نفاقهم فيما يُدْلُون به من أيمان كاذبة، وعرَّف رسولُه بأن الطاعة التي يعلنونها لا فائدة من ورائها، لأنها مشكوك في أمرها، ومدخولة من أصلها، وأنهم مهما حاولوا إخفاء حقيقتهم، فإن الله تعالى مطّلع على سرائرهم، لأنه يعلم السر وأخفى، وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ ٱيْمَـٰنِهِمْ ﴾ أي طاقة ما قدروا أن يحلفوا ﴿ لَئِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، قُل لا تُقْسِمُواْ، طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

ثم أعاد كتاب الله الكرَّة داعياً الناس جميعاً إلى طاعة الله وطاعة رسوله، مبيِّناً أن الإعراض عن الدعوة الإلهية، والهداية الربَّانية، لا يعفي أحداً من مسؤولياته، وكما أن الرسول عليه السلام قد حمَّله الله رسالة لن يستطيع التخلي عنها، ولا بد له من

تبليغها - أحب من أحب وكره من كره - فإن كل فرد من أفراد البشر قد حمَّله الله أمانة الدين الحق، وهي أمانة لا يسوغ له التفريط فيها، ولا يسمح له بخيانتها وتجاهل أمرها، بل هو مسؤول عن صيانتها والحفاظ عليها وممارسة مقتضياتها قولاً وعملاً، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ قُلَ اَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فَإِن تَولُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ ﴾ أي على الرسول ﴿ مَا حُمِّلَ الْبَلَغُ الْمُبِينُ ﴾ أي على الرسول ﴿ مَا حُمِّلَ الْمُبِينُ ﴾ أي على الرسول ﴿ مَا اللَّهُ الْبَلَغُ الْمُبِينُ ﴾ .

وليعرف المومنون المستقبل المشرق الذي ينتظرهم، ويتصوروا دنيا الإسلام الواسعة التي ستحتضن دينهم وحضارتهم، وما ستكون عليه دار الإسلام - رغم سعتها وامتدادها عبر القارات - من أمن واستقرار، ورفاهية وازدهار، أكد كتاب الله لهم بأقوى صيغ التأكيد أن ذلك أمر واقع، ليس له من دافع، كأنهم يرونه رأي العين، فقال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الذِينَ ءَامنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ وَنَكُمْ وَعَمِلُواْ السَّنْخُلُفَ الذِينَ ءَامنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ وَقَدَ اللّهُ الذِينَ ءَامنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ وَقَدِلُوا الصَّلِحَتِ لَيستَخْلِفَنَهُمْ فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِينَ مِن مِن وَقَدِلُهِمْ وَلَيْمَكُنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَهُم مِّن بَعْدِ مَوْفِهِمُ أَمْناً ﴾. لكن هذا الوعد الإلهي الذي هو حق وصدق وعد مقيد لا مطلق، فهو مرتبط بأمرين اثنين: الأمر الاول الإيمان، والأمر الثاني العمل الصالح. والإيمان يستلزم الإيمان بالله وبوحدانيته، وهي تتضمن وحدة الرسالة الإلهية بالأخص، والإيمان بالله الإنساني خصوصاً، ووحدة الرسالة الإلهية بالأخص، والإيمان بالله الإنساني خصوصاً، ووحدة الرسالة الإلهية بالأخص، والإيمان بالله يستلزم الإيمان بدينه وشريعته، والإيمان بعدله وحكمته، والإيمان بالله يستلزم الإيمان بدينه وشريعته، والإيمان بعدله وحكمته، والإيمان بالله يستلزم الإيمان بدينه وشريعته، والإيمان بعدله وحكمته، والإيمان

برقابته والخضوع لمراقبته، والإيمان ببعث الانسان بعد موته ومحاسبته. والعمل الصالح يقتضي ممارسة كل ما فيه خير وبر وصلاح، للفرد والجماعة، ومقاومة كل ما فيه شر وأذى وفساد بالنسبة لهما جميعاً.

وقد نصر الله عبده، وأنجز لرسوله وللمومنين الصالحين وعده، فقامت لدين الحق دولة كبرى لا تغيب عنها الشمس، وهذا الدين قادر - بما فيه من طاقات كامنة - على أن يقيم اليوم دولة أخرى كما أقامها بالأمس، فالوعد الإلهي مستمر وقائم على الدوام، لكل من آمن بالله ثم استقام، وبقدر ما يتحقق من هذين الشرطين أو من أجزائهما يكون من حق المومنين انتظار وعد الله كلياً أو جزئياً، لكن بقدر ما يطرأ من اهمالهما يتخلف عنهم وعد الله، فتنحط منزلتهم، بعدما رفعهم الله مكاناً علياً.

ولتوضيح جملة من مقتضيات الإيمان والعمل الصالح تولى كتاب الله الحديث عنها في نفس السياق فقال: ﴿ يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾، وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾، وأقيمُواْ السَّلُوة وَءَاتُواْ الزَّكُوة، وأطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾، ونبَّه كتاب الله خلال هذه الآية نفسها إلى أن المومنين الذين أنعم الله عليهم، مطالبون بشكر نعمه، وإلى أنهم لا يستحقون وصف الإيمان الكامل إلا إذا استعملوا نعمه فيما منحت لأجله، فلم يكفروا بها ولم يتنكروا لها، ولم يستعملوها في غير وجهها، وإلا انقلب وصفهم بالإيمان والمومنين، إلى وصفهم بالفسق القلب وصفهم بالإيمان والمومنين، إلى وصفهم بالفسق والفاسقين، وإذا تولى سعى

في الارض ليفسد فيها وبغى، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَن عِنْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾. ويلتقي مع هذه الآيات حول نفس المعنى قول الله تعالى في سورة الحج: ﴿ الذِينَ إِن مَّكَنّهُمْ فِي الْارْضِ أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ الْمُنكرِ، وَلِلّهِ عَنْقِبَةُ الْامُورِ ﴾ [الآية: ٤١] فهذه هي الضمانات الكبرى والدائمة، لتمكين المومنين في الارض، طولها والعرض. ثم قال تعالى توكيداً لوعده الذي لا يتخلف ولو بعد حين، وتهويناً لشأن الكفر والكافرين والشرك والمشركين، مما قد يعتبره ضعفاء الإيمان عائقاً في طريق المومنين، وسدًا في وجه ما ينتظرونه من الفتح المبين: في طريق المومنين، وسدًا في وجه ما ينتظرونه من الفتح المبين: في طريق المومنين، وسدًا في وجه ما ينتظرونه من الفتح المبين: وَلَبِيسَ الْمَصِيرُ ﴾.

وتتميماً لما شرعه كتاب الله في شأن بيوت السكنى المخاصة، والظروف التي يجب فيها الاستئذان لدخولها، أو الانصراف عنها، لما لها من حرمة لا يسوغ التطاول عليها بحال، مما تضمنته الآيات السابقة في الربع الأول من هذا الحزب، أضاف كتاب الله في هذا الربع الثالث أحكاماً أخرى تخص من يعيشون داخل العائلة من الأطفال والخدم، وهذه الأحكام تقتضي إلزام من هم في مِلْك اليمين من الفتيات والفتيان، وإلزام من هم دون البلوغ من أطفال العائلة بالاستئذان، في ثلاث فترات خلال اليوم والليلة: قبل صلاة الفجر، وعند الظهيرة، وبعد صلاة العشاء. أما قبل صلاة الفجر فلأن الوقت في العادة وقت القيام من المضاجع، وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، وأما عند الظهيرة فلأنها وقت

وضع الثياب للقيلولة، وأما بعد صلاة العشاء قبل النوم فلأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم. وقد سمَّى كتاب الله كل فترة من هذه الفترات «عورة» لأن الشأن في الناس أن يقل تستّرهم وتحفّظهم فيها، مما قد يؤدي إلى كشف العورة، فلا بد للطوافين بالبيت من الخدم والأطفال ، أن يستأذنوا في هذه الأحوال. أما بعد هذه الفترات الثلاث التي هي وقت التكشف غالباً فيسمح لهم بالدخول من غير استئذان، لضرورة العيش المشترك، والمخالطة والمداخلة في عين المكان، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَنَا يُهُمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَنْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتَ آيْمَنْنُكُمْ وَالذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُّمَ مِنكُمْ ثَلَـٰثَ مَرَّتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظُّهيرَةِ وَمِنَ بَعْدِ صَلَوْةِ الْعِشَآءِ، ثُلَـٰثُ عَوْزَتٍ لَّكُمْ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحُ ۚ بَعْدَهُنَّ، طَوَّافُونَ عَلَيْكُم، بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ أي أن المنزل الواحد مشترك يطوف فيه البعض على البعض، ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَـٰتِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

لكن إذا خرج الأطفال من مرحلة الطفولة ودخلوا مرحلة البلوغ أصبح الاستئذان واجباً عليهم في كل وقت، لا في تلك الفترات الثلاث وحدها، وطُبِق عليهم ما يطبق على الكبار من بقية الأولاد والأقارب، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الاَطْفَالُ مِنْكُمُ النَّكُمُ مَا يُسْتَذِنُواْ كَمَا اسْتَذَنَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ ءَايَنِهِ، وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾. ويشير قوله تعالى في هذه الآية: ﴿ كَمَا اسْتَذَنَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ إلى الحكم الذي تضمنه الآية: ﴿ كَمَا اسْتَذَنَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ إلى الحكم الذي تضمنه

قوله تعالى في الربع الأول من هذا الحزب: ﴿ يَاأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَانِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [الآية: ٢٧] قال عطاء: «واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا، أحراراً كانوا أو عبيداً».

وبمناسبة ما أمر به كتاب الله هنا من التحفظ في الأوقات التي هي مَظِنّة كشف العورة، وهو أمر شامل للرجال والنساء، وبعد أن بيَّن الحكم الأصلي في زينة النساء، بما فيها الزينة الظاهرة والزينة الخفية، وحدد الموقف الذي يجب عليهن اتخاذه بالنسبة للمحارم والأجانب في الربع الاول من هذا الحزب، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ عاد كتاب الله في هذا الربع إلى نفس الموضوع، ليبيِّن الحكم الخاص «بالقواعد» من النساء، وهن اللواتي لم يبقَ لهن تشوّف إلى الزواج لكبر سنهن، وعدم الافتتان بهن، وانصراف الأعين عنهن، لا سيما إذا انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد، فأباح لهن ما لم يبحه لغيرهن، وأزال عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن، وبيِّن أنهن ليس عليهن من الحجر في التستر ما يجب على غيرهن من النساء، وذلك بالنسبة لثيابهن الظاهرة كالجلباب والرداء، لكن بالرغم من هذه الرخصة التي منحها كتاب الله للقواعد من النساء، عندما يحتجن إلى التخفف من ظاهر الثياب، نبُّههن إلى أن الأولى والأفضل هو ملازمة التستر الكامل كغيرهن من المومنات. كما نبُّههن إلى تفادي كل ما يُقصَد به التبرج أو يُحمَل عليه،

والمراد «بالتبرج» تكلف اظهار ما يجب اخفاؤه من الزينة، بقصد إثارة شهوة الرجال، إذ كم من سيدة بلغت من الكِبَر عتياً تكون حريصة على التبرج والظهور بمظهر الفتنة والجمال. وإلى هذه المعاني مجتمعة يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ﴿ وَالْقَوْعِدُ مِنَ النّسَآءِ النّبِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحً أَنْ يَضَعْنَ فِي النّبِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحً أَنْ يَضَعْنَ فَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ، وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لّهُنَّ، وَاللّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾.

وانتقل كتاب الله إلى موضوع له علاقة وثيقة بالحياة الإجتماعية عموماً والحياة العائلية خصوصاً، ألا وهو موضوع آداب المائدة وحسن الضيافة بالنسبة للأقارب والأصدقاء، ومهد له بالحديث عن ذوي العاهات والأعذار، الذين لا ينبغى أن يكونوا في المجتمع الإسلامي أقل من غيرهم في التقدير والاعتبار، إذ لا يصح عزلهم عن الحياة الاجتماعية بالمرة، لما يجلبه لهم ذلك من الشعور بالغضاضة والمرارة والحسرة، فقال تعالى: ﴿ لَّيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ ﴾، ثم بيَّن البيوت التي تطيب أنفس أهلها بأكل من يدخل عليهم، لزيارتهم، وصلة الرحم معهم، والسؤال عن أحوالهم، لما بينهم من عطف متبادل ودم مشترك، وهي بيوت الأولاد، وبيوت الآباء، وبيوت الأمهات، وبيوت الإخوان، وبيوت الأخوات، وبيوت الأعمام، وبيوت العمَّات، وبيوت الأخوال، وبيوت الخالات، وإلى هذه البيوت أشار قوله تعالى هنا: ﴿ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَن تَاكُلُواْ مِنَ بَيُوتِكُمُ أَوْ بَيُوتِ ءَابَآئِكُمُ أَوْ بَيُوتِ

أُمَّهُ يَكُمُ أُو بُيُوتِ إِخْوَلِكُمُ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَنمِكُمُ أَوْ بُيُوتِ خَلَيْتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ خَلَيْتِكُمُ ﴾، ويضاف بيُوتِ عَمَّتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ خَلَيْتِكُمُ ﴾، ويضاف إلى الأقرباء الذين تطيب نفوس أقربائهم بضيافتهم والأكل من طعامهم من لهم مع الشخص رابطة عمل وخدمة، أو علاقة نيابة وتكليف، فهؤلاء يجوز لهم أن يأكلوا مما تحت أيديهم، مما هو في ملك مخدوميهم، إذا لم يُرتبوا لهم أجرة على عملهم، وخَتَم كتابُ الله هذه السلسلة بالأصدقاء الصادقين الذين تعتبر بيوتهم بمنزلة بيوت الأقرباء، فقال تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ مَا مَلَكُتُم مُ أَن تَأْكُلُوا مِن بيوت الأولاد لم تذكر صراحة في هذه الديقيكُم ﴾. وإذا كانت بيوت الأولاد لم تذكر صراحة في هذه الديقي في بدايتها: ﴿ وَلا عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَن تَأْكُلُواْ مِن بيُوتِكُم ﴾ يتضمنها من باب أولى وأحرى، لأن سبب الرخصة الذي هو القرابة، يتحقق في الولد أكثر من بقية القرابات الأخرى.

ونبّه كتاب الله إلى أنه لا حرج على العيال والأقرباء، والضيوف والأصدقاء في أن يأكلوا مجتمعين أو متفرقين حسب الظروف، وإن كان الاجتماع على مائدة واحدة أبرك وآنس، وأجلب للألفة، وذلك قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأكُلُواْ جَمِيعاً اَوَ اَشْتَاتاً ﴾، وحضَّ الزائرين على البدء بتحية أهل البيت الذين جاؤوا لزيارتهم والسلام عليهم، فقال تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُنُوتاً فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ يعني إخوانكم الذين هم بمنزلة أنفسكم ﴿ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللهِ مُبْرَكَةً طَيِّبةً ﴾، قال جار الله أنفسكم ﴿ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللهِ مُبْرَكَةً طَيِّبةً ﴾، قال جار الله الزمخشري: «ووصفها بالبركة والطّيب، لأنها دعوة مومن لمومن،

يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق».

وفي نهاية هذا الربع شرع الله للمومنين أصلًا أساسياً وحيوياً لتنظيم حياتهم العامة، ففرض عليهم إذا دعاهم رسول الله لجمع خطير ـ بقصد النظر والتشاور في أمر جليل يعم نفعه أو ضرره، سلماً أو حرباً ـ أن لا ينصرف أحد منهم عن الجمع قبل أن ينفض، إلا بعد استئذانه لرسول الله على وصدور الإذن له منه بالفعل، على أن يكون ذلك من أجل عذر طارىء مقبول، وإلا لم يفارق الجمع بالمرة، إذ ما دام الغرض من الجمع لم يتم فليس للتفرق معنى، ووكُّل كتابُّ الله إلى رسوله تقدير ظروف الراغب في الانصراف بعد الاستئذان، فإن رأى ما يبرر رغبته أذن له، وإلا فلا، وقد كشف كتاب الله الستار عن سلوك المنافقين في هذا المجال، حيث كانوا ينصرفون من الجمع متسللين، فقال تعالى في شأنهم ـ وسيأتي ذلك ـ في بداية الربع القادم ـ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِـوَاذاً ﴾ [النور: ٦٣] وأمر الله جميعهم بأن لا يخرج أحد منهم حتى ينفض الجمع الذي دعا إليه رسول الله، عند استنفاد الغرض منه، وبذلك يتبيَّن إيمان المومن ونفاق المنافق، وواضح أن هذا الأصل الأصيل الذي شرعه الله لرسوله وطبقه في حياته يسري من بعده على خلفائه الراشدين وامراء المومنين وأئمة المسلمين، وما داموا جميعاً مأمورين بممارسة الشورى بمقتضى قول تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [ءال. عمران: ١٥٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨] فالمشاور ون بدورهم مأمورون بالمشاركة في

الجمع الذي يُدعَوْن إليه من البداية إلى النهاية، لتقديم ما عندهم من رأي وتجربة، والمساهمة في تقليب كافة وجوه النظر، إلى أن ينجلي للجميع الرأي المعتبر.

وإلى هذا النظام الاساسي الذي وضعه كتاب الله لحياة المسلمين العامة يشير قوله تعالى في الآيات الأخيرة من هذا الربع فيقول: ﴿ إِنَّمَا الْمُومِنُونَ الذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَلْذِنُوهُ، إِنَّ اللّذِينَ يَسْتَلْذِنُونَهُ، إِنَّ اللّذِينَ يَسْتَلْذِنُونَهُ، إِنَّ اللّذِينَ يَسْتَلْذِنُونَكُ أُولُلُكُ أَوْلُئِكَ الذِينَ يُومِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِذَا اسْتَلْذُنُوكَ يَسْتَلْذِنُونَكُ أَوْلُئِكَ الذِينَ يُومِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِذَا اسْتَلْدُنُوكَ يَسْتَلْفِهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّه، إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

# الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم

لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُو كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدَ يَعْلَوُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَلَيْهٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللللْمُ اللللل



يِنَ مِنْ الدِّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيهِ مِ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيهِ مِ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيهِ مِ تَبَارُكَ أَلَذِهِ مَزَّلَ أَلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عَلِيَكُونَ الْمُعْلَمِينَ نَذِيرًا ۞ الذيه لَهُ مُلُكُ السَّمَاوُتِ وَالأرْضِ وَلَرْيَتْغِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ و شَهِ يكُ فِي الْمُلُكِ وَخَلَقَ كُ لَيْهُ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَاتَّخَنَدُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَةَ لَّا يَغَلْقُونَ شَيْئَاوَهُمْ يُخَلَّقُونَ وَلَا يَمُلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْحًا وَلَا يَمُلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةَ وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَـُرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ إِفْتَرِيْهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ - اخَرُونٌ فَقَدْ جَاءُو ظُلْمَاوَزُورًا۞ وَقَا لُوَّا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَكَتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلِيْ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلَ انزَلَهُ الذِ م يَعُلَمُ السِّرَفِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٥ وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا أَلْرَسُولِ يَاكُلُ الطُّعَامَ وَيَمُشِي فِي الْاسُوَاقِ لَوَلَا أَنُزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ. نَذِيرًا ۞ اَوْيُـالِّقِيْ إِلَيْهِ كُنـٰزُ اَوْ تَكُونُ لَهُ. جَنَّةُ يُاكُلُ مِنْهَا ۗ وَقَالَ أَلظُّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْمُورًا ۞ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلَامُثَلَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٥ تَبَرُكَ أَلَدِتَ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِب مِن تَحْيَتِهَا أَلَا نُهَارُ وَيَجُعَلَ لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلُ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ" وَأَعْنَدُ نَا لِمُنكَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظُا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَا

أَلْقُواْمِنُهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوَاْ هُنَالِكَثُبُورًا ﴿ لَا نَدَّعُواْ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَلِمِدًا وَادْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلَ اَذَ لِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ خَيْرُ الْمُرَجَنَّةُ الْمُخْلُدِ إِلَيْتِ وُعِدَ الْمُثَقَّقُونَّ كَانَتُ لَمُمُمُّ جَزَآةً وَمَصِيرًا ۞ لِمُّكُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبُّكَ وَعُدًا مَّسُءُولًا ١٠ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فَيَقُولُ ءَآنتُهُو أَضُلَلْتُمْ عِبَادِے هَوَّلُآءَ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِّ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ تَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنَ اَوْلِيّاءً ۗ وَلَاكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَ ابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمِنَا بُورًا ۗ فَقَدُ كَ ذُوكُر بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِنكُم نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۞ وَمَآ أَرُسَلُنَا قَبُلُكَ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ إِلَّا ۚ إِنَّهُمُ لَيَا كُلُونَ أَلطُّعَامَ وَيَمُشُونَ فِي إِلاَسُواقٌ وَجَعَلْنَا بَعُضَكُمُ لِبَعْضِ فِتُنَةً " اَتَصُبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

## الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في ختام سورة النور المدنية: ﴿ لاَ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضَاً ﴾ إلى قوله تعالى في سورة الفرقان المكية: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اتَصْبِرُونَ، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ﴾.

في نهاية الربع الماضي حثّ كتاب الله السابقين الأوّلين، الذين نالوا من العناية الإِلهية أوفر نصيب، بصحبة خاتم الأنبياء والمرسلين، وكذلك من يأتي بعدهم من كافة المومنين، على عدم الانصراف من أيّ جمع اسلامي عام تعالج فيه الشؤون العامة للمسلمين، إلى أن ينتهي الجمع إلى النتيجة التي التأم من أجلها، وأمرهم بأن لا يفارق أيّ واحد منهم مقر الجمع، إلا بإذن صريح من رسول الله الذي هو رئيس الجماعة الإسلامية الأول والأصيل، وواضح أن هذا التوجيه الإلهي ينسحب بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى على خلفائه من بعده، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا للهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الذي يَسْتَلْدُنُوهُ ﴾ .

وفي بداية هذا الربع كشف كتاب الله النقاب عن حقيقة فريق من الناس ضعاف الإيمان لا تهمهم شؤون المسلمين العامة، ولا يحملون لرؤسائهم المسلمين في قلوبهم وقاراً، لكن تضطرهم الظروف إلى حضور مثل هذه الجموع كي لا يوصموا بالعار، حتى إذا ما حضروها أحسوا في أنفسهم بالضيق والملل، وحاولوا التسلل منها في خفية عن الأنظار، وإلى هذه الطائفة التي في قلبها مرض، وجُّه كتاب الله تحذيره الصريح، إذ قـال تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الذِينَ يَتَسَلِّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً ﴾، إشارة إلى أنه إذا غفلت عين الرئيس المسلم الذي يرأس الجمع، أو غفلت أعين المسلمين المجتمعين فيه، عن تسلل أولئك المذبذبين، وخروجهم من الجمع مختفين مستترين، دون اعتذار ولا استئذان، حذراً من الفضيحة والهوان، فإن الله تعالى الذي يعلم السر والنجوى لا يخفى عليه من أمرهم شيء، وسيحاسبهم، بمقتضى علمه، على ما في ضمائرهم حساباً عسيراً. وكلمة (لِواذاً) في هذه الآية من المُلاوذة،، وهي أن تستتر بشيء مخافة من يراك، وقد كان المنافقون أول من دشن على عهد الرسالة هذا النوع من الإلتواء والمخاتلة، فتركوه سنَّة سيئة لمن بعدهم.

وفي سياق الحديث عن «الأمر الجامع» الذي يدعو الرسول إلى حضوره وتدور حوله المناقشة والحوار نبّه كتاب الله إلى أن مخاطبة رسوله الأعظم يجب أن تكون مصحوبة بالأدب اللائق بمقامه الكريم، ويشمل ذلك اللقب الذي يدعى به، واللهجة التي يخاطب بها، فلا يدعى إلا بوصفه «رسول الله» ولا يدعى إلا برفق

ولين، دون تهجم أو رفع للصوت، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ لا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضاً ﴾ على غرار قوله تعالى في سورة الحُجرات: ﴿ يَنَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَرْفَعُواْ أَصُوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّءِ وَلا تَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْض ﴾ [الآية: ٢]، وقد استحسن العلماء ملاحظة هذا المعنى في مخاطبة ذوي الخطط والولايات المختلفة، حيث يُفضَّل أن يدعى كل واحد منهم بلقب خُطَّتِهِ تكريماً له، ومن ذلك الخليفة والأمير والوزير، وهكذا، كما نبَّه على ذلك القاضي أبو بكر (ابن العربي).

ويمكن أن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿ لا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضاً ﴾ هو أن الجمع الذي يوجه الرسول الدعوة لحضوره يجب أن ينال من الاهتمام والاعتبار ما لا تحظى به دعوات غيره من الناس، ولذلك لا يسوغ التخلف عن حضوره إلا لعذر مشروع، ولا تجوز مفارقته إلا بإذن صريح، ويقاس عليه ما يدعو إليه من الاجتماعات المتعلقة بالمصالح العامة أمراء المومنين، ورؤساء المسلمين، ولا مانع من أن تُحمَل هذه الآية على كلا المعنيين، إذ لا تعارض بينهما ولا تناقض، ويكون ذلك من باب الإيجاز والإعجاز.

وبعد أن استوفى كتاب الله في الستين آية التي مضت من سورة النور المدنية جملة الضوابط التي تضبط الحياة الخاصة والحياة العامة للأسرة المسلمة، الصغرى والكبرى، وما يلزم أن تطبقه من التعليمات الدقيقة في علاقاتها الاجتماعية والسياسية،

سواء فيما بين أفرادها بعضهم مع بعض، أو فيما بين الراعي منهم والرعية، حذَّر كتاب الله من التمرد على تلك الضوابط والمخالفة لتلك التعليمات، مبيِّناً ما يؤدي إليه عدم اتباعها والخروج عليها والإعراضَ عنها من أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ آمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ لأن اعتقاد ما هو مخالف لقول الله كفر، وفعل ما هو مخالف لأمره معصية. وتصدق هذه الآية الكريمة أيضاً على الاجتماعات التي تعقد للنظر في (أمر جامع) تتوقف عليه مصلحة المسلمين العامة، طبقاً لأصول الإسلام الثابتة، فلا يسوغ الخروج على مقرراتها، ولا مخالفة توجيهاتها، إذ الغرض الأساسي منها متى دعا إليها الرسول وصالحو المومنين هو الحصول على الإجماع والاتفاق، وتفادي الخلاف والشقاق، ومتى وقع الخروج عليها مُنِيت الأمة بالانحلال والفشل، وأصيبت الدولة بمختلِف الأدواء والعلل. ومن قوله تعالى هنا: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ﴾ [الآية: ٦٣]، استنبط المحققون من علماء الأصول أن «الأمر» صريح في الاقتضاء والطلب، وأن كونه للوجوب إنما. يؤخذ من توجه اللوم والذم، وترتيب العقاب على مخالفته.

ثم ذكر كتابُ الله كل من في قلوبهم مرض، ممن يُخيَّل إليهم أنهم بمنجاة من رقابته وسطوته، أنه لا يخفى عليه من أحوالهم شيء، وإن بالغوا في التستر بها، والتظاهر بغيرها، وأنه سينبَّنهم بما عملوا ويؤاخذهم عليه، فقال تعالى: ﴿ اللَّا إِنَّ لِلهِ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَالاَرْضِ، قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ

فَيْنَبُّهُم بِمَا عَمِلُواْ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، إذ كيف يخفى عليه أمرهم وجميع ما في السماوات والأرض في قبضته، خلقاً ومِلْكاً وعلماً، وواضح أن لفظ (قد) في قوله تعالى هنا: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ لا يعني في هذا السياق إلا توكيد علمه سبحانه بما هم عليه من المخالفة والنفاق، وكما أفاد لفظ (قد) في قوله تعالى من قبل: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً ﴾ تحقيق علمه سبحانه بهم وتوكيده، أفاد لفظ (قد) هنا نفس المعنى، والمغزى المراد من توكيد العلم في كلتا الآيتين هو توكيد الوعيد الذي تتضمنه الواحدة تلو الأخرى، حسبما نبَّه على ذلك جار الله الزمخشري.

والآن وقد أشرفنا على نهاية «سورة النور» المدنية ننتقل إلى «سورة الفرقان» المكية، ملتمسين من الله التوفيق والسداد، ومن لطائف التفسير ما يُلاحظ من أن فاتحة سورة الفرقان التي نحن بصدد تفسيرها الآن جاءت في غاية المناسبة لسورة النور في فاتحتها وخاتمتها معاً، فكما قال تعالى في فاتحة سورة النور السابقة: ﴿ شُورَةٌ اَنزَلْنَهُا وَفَرَضْنَهُا وَأَنزَلْنَا فِيهَا عَايَنِ بَيّنَتٍ بَيّنَتٍ السابقة: ﴿ شُورَةٌ اَنزَلْنَهُا وَفَرضْنَهُا وَأَنزَلْنَا فِيها عَايَنِ بَيّنَتٍ وَالارْض ﴾ [الآية: ٢٤]. قال سبحانه في بداية سورة الفرقان: والآرض ﴾ [الآية: ٢٤]. قال سبحانه في بداية سورة الفرقان: عَلَيْ فِيسُم اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيم، تَبَرْكَ الذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَيْ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيراً، الذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالاَرْضِ ﴾ والحدل والخي، والصلال، والرشد والغي، والحرام، والحق والباطل، والهدى والضلال، والرشد والغي،

أضف إلى ذلك أن نزول القرآن وضع حداً فاصلاً للجاهلية الأولى التي كانت عليها البشرية، وفتح عهداً جديداً من الحضارة والمدنية، فهو فرقان بين عهدين لا يشبه أحدهما الآخر، وهذا هو المعنى المقصود من نِذارة رسوله ونِذارة كتابه للعالمين.

وعندما نستنطق الآيات الكريمة التي تتضمنها سورة الفرقان نجدها تدور حول محاور أربعة:

- المحور الأول: (القرآن) وما أودع الله فيه من كنوز الحكمة الإلهية.
- المحور الثاني: (الرسالة) والعبء الثقيل الذي ألقته على عاتق الرسول العناية الربّانية.
- المحور الثالث: (التوحيد) وتزييف معتقدات الشرك والوثنية.
- المحور الرابع: (المعاد) وما يؤول إليه مصير الكون ومصير الإنسانية.

ويتخلل هذه الموضوعات وصف جملة وافرة من مظاهر الكون وآيات الله في الأنفس والآفاق، ذكرى للمومنين، وحجةً على الكافرين، وعبرةً للمعتبرين، كما يتخللها ذكر عدد من الأنبياء والرسل السابقين، وما تعرّض له أقوامهم من العقاب والعذاب، جزاء تحديهم الصارخ وعنادهم البالغ، ووصف المواقف التي تقفها مختلف فئات البشر من حقائق الوحي والرسالة والتوحيد والمعاد، ما بين مومن بها ومصدّق لها كل

التصديق، وكافر بها مكذِّب لها بلغ الغاية في الكفر والعناد، وتَوِّجت هذه السورة الكريمة بخاتمة عظيمة تتضمن وصفاً كاشفاً «لعباد الرحمَان» الذين أكرمهم الله بالإيمان والأمان، فأضافهم إلى نفسه إضافة تفضّل وإحسان، وقد جاءت فاتحة سورة الفرقان، لتكون لموضوعاتها الرئيسية أفضل تمهيد وخير عنوان، فقوله تعالى: ﴿ تَبُولُ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيراً ﴾ يتضمن إثبات الوحي وإثبات الرسالة وتوكيد صدق الرسول، وقولُه تعالى على التوالي: ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَـٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لُّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴾ صريح في إثبات التوحيد، بما يتضمنه من ألوهية وربوبية، ومنافاة تامة للشرك والوثنية، وبديهي أن الإيمان بالوحى يستلزم الإيمان بجميع محتوياته، وفي طليعتها الإيمان بالمعاد، كما أن الاعتراف بقدرة الله البالغة، وبانفراده بالخلق والابداع في النشأة الاولى، يستلزم الإيمان بقدرته على النشأة الثانية، إذ ليست أشق ولا أصعب من النشأة الأولى ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧].

وكلمة ﴿ تَبَرَكَ ﴾ في بداية الآية الأولى من هذه السورة مأخوذة من «البركة» التي هي الكثرة والزيادة من كل خير، فهي تعبير عما لله من عظمة وجلال، وعطاء متواصل، وإنعام دائم على ممر العصور والأجيال، وقد تكرر ذكرها في هذه السورة وحدها ثلاث مرات، كما وردت فيما سبق عند قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ، تَبَرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾

[الآية: ٤٥]، وقولِه تعالى في سورة المومنون: ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَهُ خَلْقاً مَا خَرَ، فَتَبَنْرَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلْقِينَ ﴾ [الآية: ١٤]، وسيأتي ذكرها مرات أخرى في سورة غافر [الآية: ٣٤]، وسورة الزخرف [الآية: ٨٥]، وسورة الرحمَن [الآية: ٨٧]، وسورة الملك [الآية: ١٦]، ولا شك أن تنزيل القرآن، من أعظم البركات والخيرات التي أنعم الله بها على الإنسان.

ولنستعرض الآن ما ورد في هذا الربع من الآيات المتعلقة بالموضوعات الاربعة التي تناولتها سورة الفرقان:

- ففي موضوع إنزال القرآن وإبطال الشبهات الموجهة ضد الوحي، جاء في هذا الربع قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَلَا إِنَّكُ افْتَرِيْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ مِ اخَرُونَ ، فَقَدْ جَآءُو ظُلْماً وَزُوراً ، وَقَالُوٓا أَسَلْطِيرُ الأوَّلِينَ اكْتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، قُلَ انزَلَهُ الذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضِ ، إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾.

- وفي موضوع إرسال الرسول وتزييف الشبهات الموجهة ضد الرسالة، جاء في هذا الربع قولُه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الاَسْوَاقِ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الاَسْوَاقِ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً، أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةُ يَاكُلُ مِنْهَا، وَقَالَ الظَّلِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً، انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الاَمْتَلِ فَضَلُواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، تَبَرَكَ الذِي إِن شَـَاءَ لَكَ الاَمْتَلُ فَضَلُواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، تَبَرَكَ الذِي إِن شَـَاءَ جَعَل لَكَ خَيْراً مِّن ذَالِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الاَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ خَيْراً مِّن ذَالِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الاَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ خَيْراً مِّن ذَالِكَ جَنْتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الاَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ خَيْراً مِّن ذَالِكَ جَنْتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الاَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ خَيْراً مِّن ذَالِكَ جَنْتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الاَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْاسْوَاقِ ﴾.

- وفي موضوع التوحيد وتزييف الشرك والوثنية، جاء في هذا الربع قولُه تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ خَيْقُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ خَيْقُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ خَيْقُولُ عَانَيُهُ وَقُولُه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ ءَآنتُم أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنْوُلاَءِ امْ هُمْ ضَلُواْ السّبِيلَ، قَالُواْ سُبْحَنْنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنَ اوْلِيآءَ، وَلَا خَوْلُونَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنَ اوْلِيآءَ، وَلَاكِن مَّتُعْمُ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ الذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمَا بُوراً، وَمَنْ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ، فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً، وَمَنْ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ، فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً، وَمَنْ يَظْلِم مِّنَكُمْ نُذِقْهُ عَذَابِاً كَبِيراً ﴾.

- وفي موضوع إثبات المعاد وقيام الساعة وما يكون عليه حال المصدقين والمكذبين، المومنين والكافرين، جاء في هذا الربع قوله تعالى: ﴿ بُلْ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ، وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ سَعِيراً، إِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانِ بِعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً، بِالسَّاعَةِ سَعِيراً، اِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانِ بِعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً، وَإِنَّا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقرَّنِينَ دَعُواْ هُنَالِكَ ثُبُوراً، لاَ تَدْعُواْ النَّوْمَ ثُبُوراً وَحِداً وَادْعُوا تُبُوراً كَثِيراً ﴾، وكما أن راحة الجنة النَّوْمَ ثَبُوراً وَحِداً وَادْعُوا تُبُوراً كَثِيراً ﴾، وكما أن راحة الجنة مقرونة بضيقها، و«الثبور» هو الويل والحسرة والخيبة ﴿ قُلَ اذَ لِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ التِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَمَصِيراً، لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ، الْمُتَّولاً ﴾. كانَ عَلَىٰ رَبُكَ وَعِداً مَّسْتُولاً ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴾ إشارةً إلى

أنه ما من شيء خلقه الله في هذا الكون، كبر شأنه أو صغر، طال حجمه أو قصر، إلا وقد حددت الحكمة الإلهية شكله وحجمه، وطبيعته ووظيفته، والفائدة المترتبة على وجوده، والعلاقة التي تربطه بغيره من الكائنات، كل ذلك في نظام متناسق ثابت لا خلل فيه ولا اضطراب. وقال جار الله الزمخشري: «المعنى أنه أحدث كل شيء احداثاً مراعى فيه التقدير والتسوية، فقدَّره وهيَّاه لما يصلح له، مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدَّر المسوّى الذي تراه، فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الدين والدنيا، وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبَّلة المستوية المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبير، فقدَّره لأمر ما، ومصلحة ما، مطابقاً لما قدر له، غير متجافِ عنه».

وقوله تعالى: ﴿ قُلَ اَنزَلَهُ الذِي يَعْلَمُ السَّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ رد على الشاكين في الوحي الذين بهرتهم آياته البينات، بما تحتوي عليه من حقائق كونيه، ومبادىء أخلاقية، وتشريعات مثالية، فلم تستطع عقولهم القاصرة لهذه الظاهرة القرآنية الفريدة من نوعها تحليلاً ولا تفسيراً، وأوسعوها بجهلهم وعنادهم طعناً ونكيراً، ولو آمنوا بالله لأدركوا أنه لا أحد يستطيع أن يعرف سر الكون، بما فيه من جماد ونبات وحيوان وإنسان، وأرض وسماء، أكثر من خالقه ومولاه، ولا أحد يستطيع ان يصف سر الكون بأصدق وأبلغ مما يصفه به كتاب الله ﴿ وَمَنَ اَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ﴾ [النساء: ١٢٢] - ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ الله قي قرن كون كثير من الكشوف العلمية الزمر: ٢٣]، وهذا هو السر في كون كثير من الكشوف العلمية

الحديثة التي ثبتت صحتها بعد مرور عدة قرون على إنزال الذكر الحكيم جاءت مطابقة لما في القرآن، غير مناقضة لما فيه من إشارة وبيان.

وقولُه تعالى حكايةً على لسان المشركين يوم القيامة: ﴿ وَلَنكن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ الذَّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمَا بُوراً ﴾ يتضمن الاعتراف بأن ما أنعم الله به عليهم وعلى آبائهم من النعم المتواصلة، لم يثمر فيهم ثمرة الشكر والإيمان، وإنما ساعدهم على الغرور والغفلة والنسيان، وأغراهم بالكفر والعصيان، ولمّا استمروا لذكر الله ناسين وعنه غافلين، أبادهم وكانوا من الهالكين.

وقولُه تعالى في ختام هذا الربع: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً ﴾ تقرير لحقيقة طبيعية وبشرية اقتضتها حكمة الله في الكون، ألا وهي أن الناس بحكم ما رزقهم الله من حرية الاختيار، إذ جعلهم مخيَّرين غير مسيَّرين، لا بد أن تتباعد اتجاهاتهم، وتتضارب اختياراتهم، فيوجد فيهم الضال والمهتدي، والمومن والكافر، والشقي والسعيد، الأمر الذي ينشأ عنه ابتلاء بعضهم بعض، ويتبع ذلك ابتلاء المرسلين بمن أرسلوا إليهم، وابتلاء الدعاة إلى الحق بالدعاة إلى الباطل في كل عصر وجيل، لكن الله تعالى حضَّ حملة رسالاته الإلهية، وورثتهم من بعدهم في الأجيال الآتية، على التزام الصبر والمثابرة في مغالبة المبطلين، ومكافحة المضلين، فالنصر معقود بنواصيهم إلى يوم الدين، لأنهم موضع رعاية الله وعنايته في كل حين،

وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ أَتَصْبِرُونَ ﴾ وهذا الاستفهام في معنى الأمر، أي اصبروا وصابروا ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ﴾ على غرار قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُننَا ﴾ قوله تعالى في آية ثالثة: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيراً، وَإِن الشَّورُ وَالْتَقُواْ فَإِنَّ دَلِكَ مِنْ عَزْم الأُمُورِ ﴾ [ءال عمران: ١٨٦]، وقوله تعالى في آية رائعة: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ أَنَا وَرُسُلِيَ، إِنَّ وَقُولِه تعالى في آية رابعة: ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيَ، إِنَّ اللَّهَ قَوِيًّ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢١].



## الربع الأول من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم

وَقَالَ أَلذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوَلَآ أُنُزِلَ عَلَيْنَا أَلْمَالَإِكَةُ أَوْ نَرِي رَبَّنَا لَقَدِ إِسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ۞ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمُلَكِّكَةَ لَابُشُرِيْ يَوْمَ إِذِ لِلْجُرِّمِينَّ وَيَقُولُونَ حِمِّلًا تَجْجُورًا ۗ ۞ وَقَدِمُنَا إِلَىٰ مَا عَلِمُواْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنتُورًّا ١ ٱصْعَبْ الْجَنَّةِ يَوْمَ إِ خَيْرٌ مُّسُنَقَعً وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمُلَإِكَةُ تَنزِيلًا ۞ الْمُثَلَّكُ يَوْمَهِا إِللَّحَقُّ لِلرَّحْمَانِ ۗ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى أَلْكِفِرِينَ عَسِيرًا ١٥ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيُهِ يَقُولُ يَالَيُتَنِ إِثَّخَذتُ مَعَ أَلرَّسُولِ سَبِيلًا۞ يَـٰوَيُلَبَىٰ لَيُنَّذِ لَرَاكُّخِـذُ فُلْنَا خَلِيلًا ۞ لَّقَدَ ٱضَلَّنِي عَنِ إِلذِّكْرِ بَعُدَ إِذْ جَاءَيِّنِ وَكَانَ أَنشَّ يَطَنُ لِلاِ نسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ أَلرَّسُولُ يَارَبّ

إِنَّ قَوْمِيَ إَتَّخَذُواْ هَلْذَا أَلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ۞ وَكَذَا أَلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَءٍ عَدُوَّا مِّنَ أَلْحُرُمِينَّ وَكَفِي بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ١٠ وَقَالَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا ثُرِّلَ عَلَيْهِ إِلْقُرْءَ الْمُعْمَلَةُ وَلِحِدَةً ۚ كَذَالِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكً ۗ وَرَتَّلُنَاهُ تَرْتِيكً ۗ ۞ وَلَا يَا تُونَكَ بِمَنْ إِلِ الْآجِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَخْسَنَ تَفْسِيرًا ۗ الذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمُوٓ إِلَىٰ جَهَنَّهَ أَوْلَإَكَ شَرُّهُ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ٥ وَلَقَدَ - اتَّيْنَا مُوسَى أَلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَلِيُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا إَذُهَبَآ إِلَى أَلْقَوْمِ إِلَا بِنَ كُذَّبُواْ بِتَا يَلْنِنَّا فَدَمَّرُنَهُمُ تَدْمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لْتَاكَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ عَايَثُةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا اَلِيكًا ۞ وَعَادًا وَثَنُودًا وَأَضْحَبَ أَلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَشِيرًا ۞ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ اٰلَامَٰشَالًا وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿ وَلَقَدَ اتَّوَا عَلَى أَلْقَرْبَةِ إِلَّتِ أُمُطِرَتُ مَطَرَ أَلسَّوُءٌ أَفَلَمْ يَكُو نُواْ يَرَوْنَهَا َّ بَلْ كَانُواْ لَا يَرُجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأَوُكَ إِنْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا آهَـٰذَا أَلٰذِے بَعَثَ أَلَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا

عَنَ-الِهَتِنَا لَوُلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعُلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ أَلْعَنَذَابَ مَنَ اَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اَرَآيْتَ مَنِ إِنَّخَنَدَ إِلَهْ لَهُ وَهُولِهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ اَمْ تَخْسِبُ أَنَ أَكْثَرَهُ مَ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمُهُ وَ إِلَّا كَالَانْعَلِمِ بَلَ هُمُوا أَضَلَّ سَبِيلًا ﴾

### الربع الأول من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة الفرقان المكيَّة: ﴿ وَقَالَ الذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَئِكَةُ أَوْ نَرِىٰ رَبَّنَا، لَقَدِ اسْتَكْبَرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَتَواْ عُتُواً كُبِراً ﴾ إلى قوله تعالى في نفس السورة: ﴿ أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ، إِنْ هُمُ إِلَّا كَالَانْعَنَمِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾.

منذ نبتت نابتة السوء من أولياء الشيطان، وأعلنوا حرب التزييف والتشويه والطعن على أولياء الرحمان، وهم يدورون في حلقة مفرغة، يرددون طبقة بعد طبقة، نفس القول المتهافت المبتذل، من كل هراء، وسلاحهم الوحيد هو سلاح العناد والجدال والمراء، ولذلك نجد كتاب الله يلاحقهم بقوارعه في كل جيل، ويسلط الأضواء الكاشفة على ما هم متصفون به من سفه وتدجيل. وقد تصدى كتاب الله في هذا الربع للكشف عن ترهاتهم وإبطال شبهاتهم، وحكاية مزاعمهم التي لا تستند إلى أساس، وتحدياتهم التي بلغت الغاية في الإسفاف والإفلاس.

ومن هذه المزاعم والتحديات ما حكاه عنهم كتاب الله تعبيراً عن كفرهم بلقاء الله وشكّهم في البعث والنشور، إذ قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبّنا ﴾ ثم أتبع كتاب الله تحديهم ببيان الحافز عليه، والمصير المفجع الذي يؤدي إليه، فقال تعالى: ﴿ لَقَدِ اسْتَكْبَرُواْ فِي المفجع الذي يؤدي إليه، فقال تعالى: ﴿ لَقَدِ اسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَواْ عُتُواْ كَبِيراً، يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَئِكَةَ لاَ بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ للمُجْرِمِينَ، وَيَقُولُونَ حِجْراً، مَّحْجُوراً ﴾، وقال تعالى في نفس الممات في نفس السياق: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقّتُ السَّمَآءُ بِالْغَمَمِ وَنُزِّلَ الْمَلَئِكَةُ تَنزِيلاً، السياق: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقّتُ السَّمَآءُ بِالْغَمَمِ وَنُزِّلَ الْمَلَئِكَةُ تَنزِيلاً، الله على ذلك بآية المُلكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ لِلرَّحْمَانِ ﴾، وعقب كتاب الله على ذلك بآية المُلكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ ﴾، وعقب كتاب الله على ذلك بآية كلها، إنذار ووعيد، فقال تعالى: ﴿ وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً ﴾.

ومن مزاعمهم وتحدياتهم ما سجله كتاب الله عليهم تعبيراً عما هم عليه من تطاول وغرور، وَمَيْل إلى التحكم في الأقدار، إذ قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْلًا نُزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةٍ ﴾ ثم عقب كتاب الله على هذا التحدي قائلاً: ﴿ كَذَالِكَ لِنَجْبَتَ بِهِ فُوْادَكَ، وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا، وَلاَ يَاتُونَكَ بِمَثَل إِلاَّ جَئَنَكَ لِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ﴾.

ومن مزاعمهم وتحدياتهم ما وصفه كتاب الله من استهزائهم بالرسالة والرسول، تعبيراً عن رأيهم الفاسد ومنطقهم الأعوج، إذ قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يُتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً، اَهَـٰذَا الذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنَ-الهَتِنَا لَوْلاَ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾، ثم الله رُسُولًا، إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنَ-الهَتِنَا لَوْلاً أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾، ثم عقب كتاب الله على موقفهم السخيف قائلًا: ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَن أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾.

ووصَف كتابُ الله ما سيؤول إليه يوم القيامة مصير هؤلاء المجرمين الظالمين من خصوم الرسالات الإلهية، مقارناً مصيرهم بمصير المتقين المومنين من أتباع الرسل الصادقين، فقال تعالى في شأن المجرمين الأشقياء: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنْثُوراً ﴾، وقال تعالى: ﴿ النِّينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وَجُوهِهِمُ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَـٰئِكَ شَرٌّ مَّكاناً وَأَضَلُ سَبِيلاً ﴾، وقال تعالى في شأن المومنين الأتقياء: ﴿ أَصْحَنْبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً في شأن المومنين الأتقياء: ﴿ أَصْحَنْبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً وأَحْسَنُ مَقِيلاً ﴾.

وبيَّن كتاب الله أن الشأن في خصوم الرسالات والرسل أن لا يستيقظوا من غفلتهم، ولا يقوموا من عثرتهم، إلا بعد فوات الوقت وضياع الفرصة، فيندَمون ولاَتَ حين مندم، معترفين في نفس الوقت بأنهم وقعوا في شَرَك الضلال على أيدي الضالين المضلين، من أخلائهم وأصدقائهم في الدنيا، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، يَنوَيْلَتِي لَمَ اتَّخِذْ فُلَناً خَلِيلًا، لَقَدَ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، يَنوَيْلَتِي لَمَ اتَّخِذْ فُلَناً خَلِيلًا، لَقَدَ اَضَلَيْنِ عَنِ الذَّكِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي، وَكَانَ الشَّيْطَلنُ لِلإنسَانِ خَذُولًا ﴾.

وحَذَّر كتابُ الله أمة الإجابة \_ أمة سيدنا محمد الله \_ من إهمال كتاب الله ، وتجاهل ما تضمنه من عقائد وشرائع وتعاليم أخلاقية ، وتوجيهات كونية ، مؤكداً أن خاتم الأنبياء والمرسلين سيشكو أمته إلى ربه ، شكوى لوم ومؤاخذة وتقريع ، على هجرها

للقرآن، وتمسُّكها بعقائد غير مطابقة لعقائده، وحكمها بشرائع مناقضة لشرائعه، وأخذها في حياتها بسلوك منحرف دخيل لا يتفق مع مبادئه. وبديهي أن الله تعالى الذي اصطفى لرسالته محمداً من بين خلقه لا يهمل شكوى خاتم أنبيائه ورسله، وسيؤ اخذ الذين هجروا الذكر الحكيم في الدنيا والآخرة، وهذه الشكوى الصارخة هي التي تضمنها قوله تعالى هنا: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَـٰرَبُّ الصارخة هي التي تضمنها قوله تعالى هنا: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَـٰرَبُّ إِنَّ قَوْمِي اتَّحَذُواْ هَـٰذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُوراً ﴾. و «قومه» على يشمل أمته كلها من البداية إلى النهاية، سواء من عاصر الرسالة ومن جاء بعدها إلى يوم الدين.

أما عقاب من عامل كتاب الله بالهجران والنسيان، فقد جاء صريحاً واضحاً في قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ اعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً، قَالَ كَذَ لِكَ أَتَتْكَ ءَايَنتُنَا فَنَسِيتَهَا، وَكَذَ لِكَ أَتْكَ ءَايَنتُنا فَنَسِيتَهَا، وَكَذَ لِكَ أَيْتُكَ ءَايَنتُنا فَنَسِيتَهَا، وَكَذَ لِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ، وَكَذَ لِكَ نَجْزِي مَنَ اَسْرَفَ وَلَمْ يُومِن بِثَايَاتِ رَبِّهِ، وَلَعَذَابُ الاَخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه: ١٢٤ - ١٢٧].

ومواساةً من الله لرسوله حتى لا يلحقه فتور أو كسل، أو قنوط أو ملل، نبه كتاب الله إلى حقيقة تاريخية وإنسانية واجهها كافة الأنبياء والرسل، أثناء قيامهم بهداية الخلق، وحرصهم على تبليغ ما تلقوه عن الله من دين الحق، فقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيءٍ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ ويلحق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في معاناة إصلاح الخلق وهدايتهم، ورثتهم من بعدهم، الذين درجوا على سيرتهم. وواضح أن ما جرى على

المثل يجري على المماثل، فخاتم الأنبياء والمرسلين، بالرغم مما يتمتع به من المقام المحمود عند ربه، لم يستثن من هذه القاعدة، التي هي على عَزيمة «أولي العزم» من الرسل وصدقهم شاهدة.

وكمثال لما تعرّض له الأنبياء والرسل من أقوامهم، ومثال لما أصاب أولئك الأقوام من العذاب جزاء إصرارهم على تكذيب رسلهم، والتنقيص من مقامهم، جدد كتاب الله في هذا الربع الحديث عن قصة فرعون وقومه مع موسى، وقصة قوم نوح مع نوح، وقصة عاد مع هود، وقصة صالح مع ثمود، وقصة أصحاب الرس مع نبيهم، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ اتّيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مُعَهُ أَخَاهُ هَنْرُونَ وَزِيراً، فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقُومِ اللّهِينَ كَذَّبُواْ الرسُلُ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا هُومَنَى الْكَثِبَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا هُومَنَى الْكِتَابَ وَعَاداً بِأَيْتِنَا، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً، وَقَوْمَ نُوحٍ لَمّا كَذَّبُواْ الرّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا الْمُعْرَفِينَ عَذَاباً اللّهِمُ وَعَاداً وَجَعَلْنَا لَهُ لَا اللّهُ مَا كَذَّبُواْ الرّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَعَاداً وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنّاسِ عَايَةً، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلْمِينَ عَذَاباً الْلِيماً، وَعَاداً وَجَعَلْنَا لَهُ كَثِيراً، وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ وَتَعَدْنَا لِلظَّلْمِينَ عَذَاباً الِيما، وَعَاداً وَتَعْرَدًا وَأَصْحَنْبَ الرّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً، وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الأَمْشَلَ، وَكُلًا تَبْهِماً فَي الرّسَ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً، وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الأَمْشَلَ، وَكُلًا تَبْهِما أَوْدَا اللّهُ اللّه وَلَا اللّهُ مَنْ وَقَالَ مَا كَذَابِكُ وَلَا مَا كَلّا ضَرَبْنَا لَهُ المُشَلَ، وَكُلًا تَبْهِما أَلْها فَي اللّهُ مَا كَذَابُونَ اللّه اللّهُ اللّه اللهُ مَنْ اللّه المُقْلَى ، وَكُلًا تَبْهِما هُولَا اللّه الللّهُ اللّه اللّه الله المُثَلَى اللّهُ اللّه المُنْ اللّه المُعْرَاء واللّه المُنْ اللّه اللّه المُعْرَاء واللّه المُنْ اللّه اللّه المُنْ اللّه المُقْورِ الللّه المُنْ اللّه المُنْ اللّه المُعْتَلَا الللّه المُنْ اللّه المُنْ اللّه المُنْ اللّه المُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء واللّه المُنْ اللّه المُنْ اللّه المُنْ المُنْ المُنْ اللّه المُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْلَا المُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء المَعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء والمُعْرَاء والم

واستغرب كتاب الله موقف مشركي قريش الذين كانوا يسمعون عن مصارع بعض هؤلاء الأقوام، ولا سيما قوم لوط، حيث كان أولئك المشركون يمرُّون على مساكنهم الخالية في طريقهم إلى الشام، ثم لا يعتبرون بما أصابهم من الهلاك والتدمير، ولا يُعِيرون أي التفات لعاقبة الإنحراف وسوء التدبير، فقال تعالى محذراً لهم ومذكِّراً: ﴿ وَلَقَدَ اتَواْ عَلَى الْقَرْيَةِ التِيَ فَقال تعالى محذراً لهم ومذكِّراً: ﴿ وَلَقَدَ اتَواْ عَلَى الْقَرْيَةِ التِيَ أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، افَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا، بَلْ كَانُواْ لاَ يَرْجُونَ أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، افَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا، بَلْ كَانُواْ لاَ يَرْجُونَ

نُشُوراً ﴾. والإشارة هنا بمطر السُّوء، إلى ما أصاب قوم لوط، عندما رجموا بالحجارة من فوق رؤوسهم، فكان ذلك كالمطر النازل من السماء، لكنه مطر سوء ونقمة، لا مطر خير ونعمة، لما رافقه من العذاب الأليم، والسخط العميم، وقولُه تعالى: ﴿ لَا يَرْجُونَ نُشُوراً ﴾ أي لا يومنون بالبعث، ولا يتوقعون حشراً ولا نشراً. ﴿ وَأَصْحَنبَ الرَّسِّ ﴾ ورد ذكرهم للمرة الأولى هنا في هذه السورة، وذُكروا للمرة الثانية والأخيرة في سورة (ق) عند قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَبُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴾ [ الآية: ١٢ ]، يقال رسَّ البئر يرسُّها إذا حفرها، ورسَّ الميت إذا دفنه وغيَّبه في الحفرة، و «الرس» هو كل حفر احتفر كالقبر والبئر والمعدن، وقد اختلفت الروايات في المراد «بأصحاب الرس» من هم، ومَن هو نبيهم، وفي أي بلد كانوا؟. ورجح ابن جرير الطبري أنهم هم «أصحاب الأخدود» الذين ورد ذكرهم في سورة البروج في قوله تعالى: ﴿ قُتِلَ أَصْحَبُ الْأَخْدُودِ، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودٌ ﴾ [٤ - ٧]. ولعله استند في ترجيحه إلى ما بين كلمة «الرس» وكلمة «الأخدود» من تناسب في المعنى، إذ «الأخدود» هو الحفرة المستطيلة، ويذكر ياقوت الحموي في معجمه أن «الرس» كانت آباراً لبني أسد، وأنها تقع في أعالي القصيم، وأكدت بعض الأبحاث الحديثة أن القصيم توجد فيه عدة مدن، من بينها «مدينة الرس» التي فيها معالم تاريخية مشهورة قائمة حتى الآن، على رأسها «وادي عاقل» الذي كانت تقطن فيه قبيلة بني أسد، وترعى في رياضه أغنامها وإبلها، وتوجد بجوار «مدينة

الرس» عدة قصور ومزارع، وبذلك يصبح المكان الذي ينسب إليه «أصحاب الرس» معروفاً من الناحية الجغرافية، وأنه واقع في الجزيرة العربية المترامية الأطراف. ولفظ «التتبير» الوارد في الآية ﴿ وَكُلا تَبْرِيراً ﴾ يَعْنِي التفتيتَ والتكسير، تصويراً لهول ما نالهم من الإبادة والتدمير، والشر المستطير.

وبعد أن ألقينا نظرة عامة على ما في هذا الربع من المعاني والموضوعات، لا بد لنا من أن نقف وقفة خاصة عند بعض ما جاء فيه من الآيات، تنويراً للأذهان، وزيادة في البيان.

فقولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَـوْمَ يَـوُوْنَ الْمَلَئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَـوْمَ يَـدِي لِلْمُجْرِمِينَ، وَيَقُولُونَ حِجْراً، مَّحْجُوراً ﴾ هو رد على تحدي الكافرين الذين لا يومنون بيوم الدين، وجواب على قـولهم، مقترحين رؤية الملائكة ورؤية ربهم: ﴿ لَوْلا أَنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ﴾ فبين الحق سبحانه وتعالى أن الذي سألوه من رؤية الملائكة سيحقَّق في الوقت المقدَّر له، وذلك يوم الممات ويوم المعاد، لكنهم سيلقون منهم ما يكرهون، وسيفاجأون بما لم يكونوا يتوقعون، وسيندمون بالغ الندم على رغبتهم في رؤيا الملائكة، إذ لا يخبرونهم عند رؤيتهم إلا بالخيبة والخسران، لا بالبشرى والرضوان، وسيعلنون إليهم أنهم «عن ربهم محجوبون» لأنهم أجرموا في حق الله، وأعلنوا الحرب على الله، حتى أصبح الإجرام صفة لاصقة بهم، وعنواناً دالاً عليهم.

ومما يطابق معنى هذه الآية ويزيدها وضوحاً قولُه تعالى فيما سبق من سورة الأنعام: ﴿ وَلَوْ تَرِىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَـرَاتِ

الْمَوْتِ وَالْمَلَئِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمُ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقَّ وَكُنتُمْ عَنَ-ايَئتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [ الآية: ٩٣]. وعلى العكس من هذا الموقف موقف الملائكة من المومنين المتقين، فقد قال تعالى في شأنهم مبشّراً لهم بالنعيم والرضوان في سورة فصلت: ﴿ إِنَّ الذِينَ قَالُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَنَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ أَلاَ تَحَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ اللّهُ ثُمَّ السَّقَنَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ أَلاَ تَحَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَالْعَيْوةِ وَالْمَلْئِكَةُ اللّهَ يَعْفُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ اللّهُ نُمْ اللّهَ فَي الْحَيَوْةِ وَلَا مَعْمَا اللّهُ ثُمَّ اللّهِ وَلِي الْاَحِرَةِ، وَلَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا لَلْهُ اللّهُ مُن غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ [ ٣٠ - ٣٢ ].

وقولُه تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنْثُوراً ﴾ إشارةً إلى أن روح الأعمال كلها هو الإيمان بالله، والسعي في مرضاة الله، فمتى كان الإنسان فاقداً لهذين الشرطين كانت أعماله كالجسم بدون روح، لا عبرة بها، ولا قيمة لها، ولا ثواب عليها، وإن كانت في الظاهر من محاسن الأعمال، ومكارم الخلال، اللهم، إلا إذا انتقل صاحبها من الكفر إلى الإيمان، ومن النفاق إلى الإخلاص، فإن الله يثيبه على ما عمل من أعمال سالفة تدخل في عداد الحسنات، ويتوب عليه فيما عمل من أعمال سابقة تندرج في عداد السيئات. و «الهباء المنثور» ما يتراءى للعين كالغبار الخارج من النافذة مع ضوء الشمس، متى عليه. ونظيره في تصوير خيبة الكفار فيما عملوه وأملوه، قولُه عليه. ونظيره في تصوير خيبة الكفار فيما عملوه وأملوه، قولُه تعالى في آية ثانية: ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ ﴾ [ النور: ٣٩]، وقولُه تعالى في آية ثانية: ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ ﴾ [ النور: ٣٩]، وقولُه تعالى في آية ثانية: ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ ﴾ [ النور: ٣٩]، وقولُه تعالى في آية ثانية: ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ ﴾ [ النور: ٣٩]، وقولُه تعالى في آية ثانية: ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ ﴾ [ النور: ٣٩]، وقولُه تعالى في آية ثانية: ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ ﴾ [ النور: ٣٩]، وقولُه تعالى في آية ثانية: ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ ﴾ [ النور: ٣٩]، وقولُه تعالى في آية ثانية: ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ ﴾ [ النور: ٣٩]، وقولُه تعالى في آية ثانية: ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ ﴾ [ النور: ٣٩]، وقولُه وأملوه ما عملوه وأملوه وأملوه وأملوه ما عملوه وأملوه وأملوه

تعالى في آية ثالثة: ﴿ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيَاحُ ﴾ [إبراهيم: ١٨]، وقولُه تعالى في آية رابعة: ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُولٍ ﴾ [الفيل: ٥]، وفي نفس الموضوع سبق قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالاَحْسَرِينَ أَعْمَالاً، الذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ﴾ [١٠٣ ـ في الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ﴾ [١٠٣ ـ ١٠٣].

وقولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾ يتضمن شِقُهُ الأول الإشارة إلى إحدى الشبهات السخيفة التي يوجِّهها الكافرون والمكذِّبون، للطعن في القرآن والتشكيك في كونه من عند الله، وهذه الشبهة هي: لماذا نزل القرآن مفرَّقاً، ولم ينزل دفعة واحدة؟ كما يتضمن شِقَه الثاني إبطال تلك الشبهة وتزييفها، وذلك بإبراز الحِرَّم الإلهية في نزول القرآن منجماً مفرقاً على فترات متلاحقة:

- والحكمة في نزوله مفرقاً على تلك الصفة حسبما نصت عليه هذه الآية تتعلق بالرسول مباشرة، وهي تثبيت محتوى آيات القرآن لفظاً ومعنى في قلب الرسول، ومساعدته على تلقيه وقراءته بترسُّل وتمهل وتؤدة، تيسيراً لحفظه أولاً، وتمهيداً لتلقينه لأمته ثانياً حسبما أنزل عليه، آية بعد آية، ووقفة بعد وقفة، ويزيد هذا المعنى توضيحاً قولُه تعالى في سورة القيامة: ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ السَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ، فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَاتَبِعْ قُونَءَانَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾، [ ١٦ - ١٩ ]، وقولُه تعالى في سورة طه: ﴿ وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحُيهُ ﴾ طه: ﴿ وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحُيهُ ﴾

[ الآية: ١١٤]، وهذا المنهج الإلهي الحكيم في التلقي والتلقين هو المنهج الوحيد الذي يتفق مع ما جاء في خطاب الله لنبيه، واصفاً حالته التي كان عليها عند تلقي الرسالة، إذ قال تعالى في سورة الشورى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنَ اَمْرِنَا، مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ ﴾ [ الآية: ٥٢]. قال القاضي عبد الجبار: «فلو أنزل عليه جملة واحدة لكان مخالفاً للحكمة».

وهناك حكمة أخرى من وراء نزول القرآن منجماً مفرقاً على فترات متلاحقة، ألا وهي تثبيت الرسول حيناً بعد حين، وبشكل متلاحق دون انقطاع، على تبليغ دين الحق، والمجاهدة بقول الحق في مواجهة خصوم الرسالة الماكرين، الذين طالما حاولوا فتنة الرسول، واستعملوا كل الوسائل المادية والأدبية للضغط عليه وصرفه عن رسالته، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿وَاحْذَرْهُمُ أَنْ يَّفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إلَيْكَ ﴾ [ الآية ٤٤]، وقولُه تعالى في سورة الإسراء: ﴿ وَلَوْلَا أَن الله عصمه من كيدهم ومكرهم، إذ كلما تجدد اتصال الرسول بالوحي في المواقف الحرجة ازداد قلبه قوة، وتضاعفت ثقته بعناية الله ورعايته، وأحس بمدد إلهي جديد يعينه على المزيد من الصبر والثبات، وتخطى العقبات.

وقد تحدث كتاب الله في آية أخرى عن حكمة دقيقة من حكم تنجيم القرآن ونزوله مفرقاً، وذلك بالنسبة للمرسل إليهم، وهذه الحكمة سبقت الإشارة إليها عند قول عنالى في سورة

الإسراء: ﴿ وَقُرْءَاناً فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النّاسِ عَلَىٰ مُكُثٍ، وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا ﴾ [الآية: ١٠٦]، ذلك أن الإنسانية الضالة التي أراد الله أن يخرجها من الظلمات إلى النور لا يمكن أن تقفز من حضيض الجهالة الجهلاء، إلى أعلى درجة في السمو والارتقاء، بين عشية وضحاها، إذ لا بد لتحوُّلها عما كانت عليه، وتطورها إلى ما يجب أن تؤول إليه، من وقت كافٍ تستوعب فيه يوماً بعد يوم، ما جاء به القرآن الكريم من عقيدة وشريعة وأخلاق، فقوله تعالى في خطابه لنبيه في سورة الإسراء: ﴿ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ ﴾ خطابه لنبيه في سورة الإسراء: ﴿ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ ﴾ يفيد أن حكمة الله اقتضت أن يكون تبليغ القرآن إلى الناس على مهل، تدريجياً ودون عَجَلة، حتى يحفظوه ويعوه، ويرتاضوا به ويتبعوه، ويسايروه في حياتهم خطوة خطوة.

وقولُه تعالى في نفس السياق: ﴿ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً ﴾ يشير إلى أن حكمة الله اقتضت أن يكون تنزيل القرآن على فترات، ليواجه ما يتجدد في حياة الناس من حوادث ومسائل وشبهات، إذ لا يخفّى على أحد ما تزخر به الحياة اليومية في مثل هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة، من إلقاء أسئلة محرجة تحتاج إلى الأجوبة الشافية، ومن وقوع حوادث معقدة تتوقف على الحلول الكافية، فتنزل آيات القرآن مفرقة تبعاً لذلك في الوقت المناسب بما هو مناسب، تثبيتاً لفؤاد الرسول والمرسل إليهم، وتأنيساً له ولهم في مناسب، تثبيتاً لفؤاد الرسول والمرسل إليهم، وتأنيساً له ولهم في مناسب، وإلى هذا الربع في النفوس، لما فيه من تجاوب ملموس، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في هذا الربع ﴿ وَلَا يَاتُونَكَ بِمَثَلِ إِلاَّ جِئْنَكَ بِالحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ﴾.

ومجمل القول أن نزول القرآن منجًا ومفرَّقاً كان هو الطريق المضمون لتلقي الرسول رسالة ربه على أكمل وجه، ولتلقينه المرسَل إليهم آيات الذكر الحكيم، وتكاليف دينهم القويم، وبذلك امتزجت روح الإسلام بنفوس الأفراد والجمعات، وقام على أنقاض المجتمع الجاهلي مجتمع إسلامي الطابع، يعتبر هو المثل الأعلى والقدوة الصالحة، لما ينشأ على غراره من المجتمعات.

وفي ختام هذا الربع نطق كتاب الله بما يهدىء روع الرسول، ويحدد مسؤوليته تجاه المرسل إليهم، مبيّناً أن هذه المسؤولية تقف عند حدود التبليغ والبيان، ولا تتجاوزهما إلى انتزاع الإذعان والإيمان، ومنبّها إلى أن السر في إصرار الضالين على ضلالهم وعدم إيمانهم بآيات الله البيّنات، هو اتباعهم الأعمى لأهوائهم، وكونهم لم يحسنوا الانتفاع بما رزقهم الله من حواس وملكات، فقال تعالى مخاطباً لرسوله الأمين: ﴿ اَرْآَيْتَ مَنِ اتّخذَ إِلَنهَهُ هَوِيْهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ -أي لست حافظاً تحفظه من اتباع هواه - ﴿ اَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ، إِنْ هُمُ إِلّا كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمُ أَضَلُ سَبِيلًا ﴾.

# الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم (القسم الأول من هذا الربع)

الرَّرَاكِ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الطِّلَّ وَلَوَ شَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا شُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلَا ۞ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا فَبُضًا يَسِيرًا ۞ وَهُوَ الذِ عَجَعَلَ لَكُو الْيَلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُو الذِ مَ أَرُسَلَ الرِّينَ عَنْشُرًا بَيْنَ يَدَ هُ رَحْمَنِهُ وَ وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَآهِ مَآهَ طَهُورًا ۞ لِنَغُيى بِهِ عَلَدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيهُ و مِنَ السَّمَآهِ مَآهَ طَهُورًا ۞ لِنَغُيى بِهِ عَلَدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيهُ و مَنَ السَّمَآهِ مَآهَ طَهُورًا ۞ لِنَغُيى بِهِ عَلَدُةً مَّيْنَا وَنُسْقِيهُ و مَنَ السَّمَآهِ مَآهَ طَهُورًا ۞ لِنَغُيى فِي وَلَقَدُ صَرَّفُنَاهُ بَيْنَهُمُ لِينَا وَنُسْقِيهُ وَ مَنَ السَّمَآهِ مَآهَ طَهُورًا ۞ لِنَغُيلًا ۞ وَلَقَدُ صَرَّفُنَاهُ بَيْنَهُمُ لِينَا لَكُورًا ۞ فَأَبِينَ الْسَكَمَآهِ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞

# الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم (القسم الأول من هذا الربع)

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نشرع في تفسير الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة الفرقان المكيّة: ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ، وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ﴾. ونظراً للحاجة الملحة إلى شيء من التوسع في تفسير آياته، والإلمام ما أمكن بكافة موضوعاته، سنقتصر في حديث اليوم على تقديم القسم الأول من تفسير هذا الربع، وهو خاص بتفسير سِتّ آيات منه لا غير، تاركين تفسير بقية الآيات الواردة فيه إلى القسم الثاني الذي نقدمه في حصة الغد بحول الله وقوته.

في بداية هذا الربع وجه كتاب الله الخطاب إلى كل إنسان عنده نصيب من الوعي وحظ من التأمل، لينظر إلى ما حوله من ظواهر طبيعية، ونواميس كَوْنِيّة، يزخر بها الكون، نظرة تدبّر واعتبار، إذ بالتعرف عليها، والتأمل فيها، والتعمق في بحثها، يهتدي إلى ما تحتوي عليه من المنافع والحِكَم والأسرار، فينتفع بها في حياته اليومية خير انتفاع، وتكون له خير حافز على

الاختراع والإبداع، ويصل في نهاية المطاف عن طريقها العقلي المضمون، إلى معرفة خالق الكون الذي طبع الطبيعة، وشرع الشريعة، فيقدُر الله حق قَدْره، ويهتدي بهديه ويأتمر بأمره، فقال الشريعة، فيقدُر الله حق قَدْره، ويهتدي بهديه ويأتمر بأمره، فقال تعالى: ﴿ النَّمْ تَرَ إِلَىٰ رَبّكَ كَيْفَ مَدً الظّلّ، وَلُوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً، ثُمَّ جَعَلْنَا الشّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً، ثُمَّ قَبَضْنهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً، وَهُوَالذِي جَعَلَ لَكُمُ اليُلَ لِبَاساً، وَالنّوْمَ سُبَاتاً، وَجَعَلَ النّهارَ أَشُوراً، وَهُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ اليُلَ لِبَاساً، وَالنّوْمَ سُبَاتاً، وَجَعَلَ النّهارَ أَنْ اللّها وَالنّونَ مَرَّةِ اللّهَ اللّها وَسُقِيهُ مِمّا خَلَقْنَا أَنْعَلما السَّمَآءِ مَآءً طَهُوراً، لِنُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً وَنُسْقِيهُ مِمّا خَلَقْنَا أَنْعَلما وَالنّها وَعَلَى عَرْجَ الْبَحْرَيْنِ هَلَا اللّهَ عَلَى عَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَلَا اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ وَعَلَى اللّهَ وَعَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ وَعَلَى اللّهَ وَعَلَى اللّهَ وَعَلَى اللّهَ وَعَلَى اللّهَ وَعِهْراً وَكَانَ مَعَلَى اللّهَ عَلَى اللّه وَالذِي جَعَلَ فِي السّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِي السّمَآءِ بُرُوجاً وَعَمَلًا فَرَاتُ وَهُو الذِي جَعَلَ فِي السّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجاً وَعَمَراً مُؤْوراً ﴾، وقال تعالى: ﴿ تَبْرَكَ الذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيها سِرَاجاً وَقَمَراً مُنِيراً، وَهُو الذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ النّها وَالنّهارَ خِلْفَةً لَمَنَ ارَادَ أُن يَذَكُو اَو اَرَادَ شُكُوراً ﴾.

ففي هذه الآيات لفت كتاب الله أنظار الناس أجمعين إلى عدّة ظواهر طبيعية، مرتبطة في نشأتها وسيرها بالسّنن الإلّمية، كل واحدة منها برهان ساطع على وجود الله وقدرته، ودليل قاطع على حكمته ورحمته، وهذه الظواهر هي ظاهرة تعاقب النظل والضوء، وتعاقب الصحو والمطر، وتعاقب الليل والنهار، وتعاقب الشمس والقمر، وازدواج الماء بين عذب ومالح، وازدواج الإنسان بين ذكر وأنثى، فمتى فتح الإنسان بصره وبصيرته لدراسة هذه الظواهر واستيعابها أدرك بالبداهة أن تصنيفها وتصريفها فوق قدرة

البشر، وأنها من صنع الله الذي أتقن كل شيء، ومتى ربط الإنسان بين هذه الظواهر وبين حياته الخاصة فوق سطح الأرض، وعرف أن حياة النوع البشري كله رهينة بوجودها واستمرارها، إذ أنه لولا ما بين هذه الظواهر الطبيعية وبين تكوين الإنسان الخاص، وحاجياته الملحّة، من توافق وتلاؤم وانسجام، لما أمكن له العيش بدونها لحظة واحدة، أدرك لا محالة أن تكوينها على ما هي عليه، وتكوينه هو على ما هو عليه، إنّما هما صادران عن قوة مدبرة حكيمة هي قوة الخالق الحكيم الذي يدبر كل شيء بأمره هو صَمَّر لَكُم مّا فِي السَّمَون وَمَا فِي الأرْض جَمِيعاً مّنهُ، إنّ في ذَلِكَ لَا يَبْتٍ لُقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ١٣].

فقولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَ ﴾ يتضمن دعوة كل إنسان إلى ملاحظة ظاهرة طبيعية تبرز عند كل مطلع شمس، لتستفيد من وجودها جميع الكائنات الحيّة، الموجودة على سطح الأرض، وفي طليعتها الإنسان نفسه الذي لا يستطيع الحياة في راحة وهناء إذا فقدها بالمرة، ألا وهي ظاهرة «الظل» الذي يلاحق ضوء الشمس، «والذي ترخيه الأشياء بجوارها وعلى جوانبها ممتداً أو منقبضاً، يتحرك إذا تحركت، ويسكن إذا سكنت، ولكن لا يسمع الناس له همساً، ولا يلقون إليه بالاً وبالرغم من أن طاقة الشمس لا يصل منها إلى الأرض إلا ما يقارب جزءين اثنين من بليون جزء من طاقتها الكليّة، نجد الإنسان \_ فضلاً عن النبات وبقية الأحياء \_ لا يتحمل تعريض جسمه طيلة النهار لهذا القدر الضئيل من طاقتها باستمرار، وكما

أن الإنسان يكره بطبعه الظلمة الخالصة وينفُر منها، فإنَّه لا يحب الضوء الخالص الذي يسطع بقوة فيبهر البصر، والذي يـرهق الجسم فيضعفه ويؤذيه بحرارته الزائدة، بل يفضل الظل عليهما معاً، لأنه بالنسبة لطبيعته وتكوينه أطيب الأحوال، ولذلك جعله الحق سبحانه وتعالى معدوداً في جملة النعم التي سيكرم بها أصحاب اليمين في دار النعيم، إذ قال: ﴿ وَأَصْحَبُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، فِي سِـدْرٍ مَّحْضُودٍ، وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، وَظِـلًّ مُّـمْدُودٍ ﴾ [ الواقعة: ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠] وقال: ﴿ لُّهُمْ فِيهَآ أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةً، وَنُـدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾ [النساء: ٥٧]، وحَرَم المكذبين بيوم الدين من هذه النعمة الكبرى، فقال تعالي في شأنهم: ﴿ انطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، انْطَلِقُوا الَّىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَنْ شُعَبٍ، لا ظَلِيلٍ وَلاَ يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴾ [ المرسلات: ٢٩، ٣٠، ٣١]، ومعنى قوله: ﴿ لاَّ ظَلِيل ۚ ﴾ أي لا يفيد فائدة الظل في كونه واقياً من الحر، وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ، وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورُ، وَلاَ الظُّلِّ وَلاَ الحَرُّورُ ﴾ [ فاطر: ١٩، ٢١]. وعلى غرار الإنسان الذي يميل إلى الطقس المعتدل، ويفضل الظل الذي يلطف الحرارة نجد النباتات والحيوانات، بل حتى الحشرات، تبحث بدورها عن الظل، وتفضل الحياة في كَنَفه، وذلك لتنعم بحرارة مقبولة يمكنها أن تتحملها وتساعدها على البقاء. ونظراً لكون الظل من أهم العوامل الملطفة للجو، استعمله العرب في لغتهم كناية عن معنى «الراحة» فقالوا «السلطان ظل الله في الأرض»، قاصدين بذلك أن الشأن في السلطان أن يدفع الأذى عن الناس ويرعى مصالحهم، كما

يدفع الظل عنهم أذى حر الشمس ويلائم مصالحهم.

وقولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ﴾ توكيد لامتنان الله على خلقه بنعمة الظل، فوجود الظل من أصله إلى جانب الشمس نعمة كبرى، وحركة الظل التي ترافق الشعاع الفائض من الشمس نعمة أخرى، ولولا رعاية الخالق الحكيم لمصالح عباده ورحمتُه بهم لما أوجد الظل أصلاً، فبرزت الكائنات الحية لأشعة الشمس وجهاً لوجه وهلكت، أو لجعل الظل بعد وجوده دائماً لا يتحول، وساكناً لا يتحرك، ففقدت الكائنات الحية ـ ولا سيما النبات الذي هو قوام حياة الإنسان والحيوان ـ منافع الطاقة الشمسية التي تغذيها بالقوة والنماء، إذ بواسطة إشعاع الشمس وانبساط الظل تتمكن من مواصلة حياتها الطبيعية دون تعب ولا عناء.

وقولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴾ إشارةً إلى حقيقة طبيعية أخرى هي أن الظل يلاحق أشعة الشمس، وأشعة الشمس تلاحق الظل، فهما متلازمان ومتعاقبان، بحيث كلما ازداد أحدهما نقص الآخر، وإن كانا متعاكسين، كل منهما يسير في اتجاه مغاير للثاني، حتى إذا ما غرَّبت الشمس شرَّق الظل، وإذا شرَّقت غرَّب، فلولا الشمس لما عُرِف الظل، كما أنه لولا الظلمة لما عرف النور، وبهذا كانت الشمس دليلاً على الظل بالتضاد لا بالاتفاق. ونظراً لما بين الظل وشعاع الشمس من رابطة قوية لا تنفصم، فقد انتفع الإنسان بهذه الظاهرة الطبيعية التي تتكرر بانتظام في تنظيم حياته اليومية، فقاس الزمن، وعيَّن ساعات النهار، تبعاً للظل الممدود الذي تحدثه أشعة الشمس على

الأرض، وعن هذا الطريق اهتدى المسلمون إلى ابتكار (علم التوقيت)، للتعرف على مواقيت الصلاة، وتعيين الوقت الشرعي لأدائها، بواسطة المَزَاول الشمسية، التي برعوا في صنعها كل البراعة.

وقولُه تعالى: ﴿ ثُمُّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً ﴾ إشارةً إلى أن الظل لا يظل على حالة واحدة من الانبساط والامتداد، بل يعتريه التقلص والانقباض، إذ كلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل بحسبه والعكس بالعكس. قال جار الله الزمخشري: «وفي هذا القبض اليسير شيئاً بعد شيء، من المنافع ما لا يعد ولا يحصى، ولو قُبِض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جميعاً». فما أدق حكمة الله في خلقه، وما أوسع رحمته بعباده، وصدق لله العظيم، إذ قال ممتناً على الناس بهذه النعمة: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مّمًا خَلَقَ ظِلَللًا وَجَعَلَ لَكُم مّن الجِبَالِ أَكْنَنا ﴾ [النحل: ١٨]، وقال أيضاً: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَواْ الَّيٰ مَا خَلَقَ النَّهِينِ وَالشَّمَاتِلِ سُجَّداً لِلهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيّؤاْ ظِلَللَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَاتِلِ سُجَّداً لِلهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيّؤاْ ظِلَللَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَاتِلِ سُجَّداً لِلهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ [النحل: ١٨].

وبعدما وصف كتاب الله ظاهرة الظل وارتباطها بالشمس بغاية الإيجاز ومنتهى الإعجاز، كشف النقاب عن ظاهرة أخرى هي ظاهرة تعاقب الليل والنهار، اللذين يقتسمان المعمور في وقت واحد قسمة عادلة، فيكون نصف الكرة الأرضية نهاراً، ونصفها الأخر ليلاً، ولو كانت الأرض منبسطة لا كروية لعمها ضوء الشمس عند الشروق دفعة واحدة، فكان النهار فيها جميعاً،

ثم لعمُّها الظلام عند الغروب دفعة واحدة، فكان الليل فيها جميعاً، لكن حكمة الله اقتضت أن لا تتعطل الحياة في مجموع الأرض دفعة واحدة، واقتضت أن تظل الحياة نابضة فيها على الدوام، وذلك على سبيل التناوب بين نصفها الذي يكون نهارا ونصفها الذي يكون ليلًا. وتعريفاً من الله لعباده، بما في تعاقب الليل والنهار من منافع لهم، وامتناناً عليهم، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمْ اليُّلَ لِبَاساً وَالنُّومَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً ﴾، فشبَّه كتاب الله الليل باللباس، لكونه يستر الأشياء والأحياء كما يستر اللباس البدن، إذ في الليل تهدأ الحركة العامة، ويتوقف النشاط اليومي، ويغشى الناسُ مساكنهم ليسكنوا إلى أهليهم وذويهم، ويقضوا جزءاً من الليل في ممارسة حياتهم الخاصة بين الأقرباء، وذلك في ستر تام من فضول الرقباء، وأنسب شيء بالذكر في هذا المقام، هو نوم الليل الذي يعتبر أحسن غذاءً للجسم بالراحة والاستجمام، وإنما وصف كتاب الله النوم بكونه ﴿ سُبَاتاً ﴾، لما يلازمه في العادة من التمدد والاسترخاء وتوقف الحركات، التي تشترك في القيام بها أثناء النهار مختلف الأعضاء والجوارح والملكات، ووصَفَ كتابُ الله النهار، بكونه ﴿ نَشُوراً ﴾، تشبيهاً لقيام الناس فيه من النوم، وانتشارهم في الأرض لمكاسبهم ومعايشهم، بقيامهم من الموت، وهو البعث الذي يطلق عليه اسم (النشور) حقيقة لا مجازاً، وسبق ذكر «النشور» بمعناه الحقيقي في قوله تعالى في هذه السورة: ﴿ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُوراً ﴾ [ الآية: ٤٠ ].

ثم نبُّه كتاب الله كافة الأنظار إلى ظاهرة أخرى جديرة بالتدبر والاغتبار، والكشف عما في تكوينها وتصريفها من حكم وأسرار، وهذه الظاهرة هي ظاهرة تصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض لإنزال الأمطار، وما يتبع ذلك من نتائج وآثار، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الذِّي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ نُشُرًّا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوراً، لِّنُحْيِىَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَـٰماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً ﴾، مشيراً إلى أن دور الرياح، أو الهواء الصاعد إلى أعلى، في إثارة السُّحُب على اختلاف أنواعها، وتلقيحها ببخار الماء لكي تجود بالمطر، هو الدور الرئيسي الذي بدونه لا يمكن أن تنزل من السماء، قطرة واحدة من الماء، ومؤكداً لمن لا يزال عنده شك، أن تصريف الرياح وإرسالها أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى وحده، الذي له الخلق والأمر، لأنه يتوقف على طاقة عظمى، ويحتاج إلى تدبير كبير فوق طاقة الإنسان المحدودة وتدبيره القاصر ﴿ وَهُـوَ الَّذِيّ أُرْسَلَ الرِّيَـٰحَ ﴾.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ نُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَالنَّشِرَاتِ نَشْراً ﴾ [ المرسلات: ٣]، من «النشور» الذي هو الحياة بعد الموت، إشارة إلى أن الرياح تسبق السحب، مؤذنة بإحياء الله للبلاد، ورحمته للعباد ﴿ لِنَّحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً ﴾.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوراً ﴾ إشارةً إلى أن الماء المنزل من السماء طاهر في نفسه مطهّر لغيره، وهو

أفضل المياه، ويعتبر طاهراً شرعاً وطبعاً ما لم يتغير أحد أوصافه، وكما أنزل الله من السماء الذكر الحكيم ليطهّر به العقول والأفكار، أنزل منها الماء ليطهر به الأبدان من الأوساخ والأوضار.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ وَنُسْقِيهُ مِمّا خَلَقْنَا أَنْعُماً وَأَنَاسِيّ كَثِيراً ﴾ بتقديم الأنعام على الأناسي إشارة إلى أن قوام حياة الناس بحياة أرضهم وحياة أنعامهم، فعامة معايشهم متعلقة بحياة الحيوان والنبات، إذ عليهما المعول في التغذية والاقتيات، والإنعام من الله بسقي أرضهم وأنعامهم هو في الحقيقة إنعام عليهم، لا يقل أهمية عن الإنعام بسقيهم أنفسهم. ووصف «الأناسيّ» بالكثرة في قوله تغالى: ﴿ وَأَنَاسِيّ كَثِيراً ﴾ إشارة إلى أن النوع الإنساني سيضاعف عدده على سطح الأرض مع مرور الزمن ويقول هل من مزيد، لكن لا ينقذه من عَوزه وضيق عيشه إلا مدد إلهي جديد.

وعالج كتابُ الله في هذا الربع ظاهرة أخرى تثير منتهى العَجَب والإعجاب عند كافة أولي الألباب، ألا وهي ظاهرة انقسام الماء إلى عَذب فرات ومِلح أجاج، رغماً عن كون الماء واحداً في تركيبه الخاص، ثم منع الاختلاط بينهما والامتزاج، رغماً عن التقاء الماء العذب مع الماء الأجاج، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الذِي مَرَجَ البَحْرَيْنِ هَنذَا عَذْبُ فُرَاتٌ وَهَنذَا مِلْحُ اجَاجٌ، وَجَعَلَ الذِي مَرَجَ البَحْرَيْنِ هَنذَا عَذْبُ فُرَاتٌ وَهَنذَا مِلْحُ اجَاجٌ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَحاً وَحِجْراً مَّحْجُوراً ﴾ فالماء العذب ما تجود به الأمطار فتحمله الأنهار، وتخزُنه العيون والآبار، ولو جُمِع هذا الماء في صعيد واحد لكان بحراً من أكبر البحار، لكن الله تعالى وزّعه بين

خلقه في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم، فهو بحر سارح في الأرض بين الناس، إلى جانب البحار المعروفة في العالم، التي خصُّها الله بالماء الملح الأجاج. على أن الأنهار الكبرى ذات الماء العذب التي تصُبُّ في البحار يصح أن يطلق عليها اسم «البحر» بطريق المجاز، لشبهها به في كثرة الماء واتساع الرقعة، فيقال للنهر العذب الكبير الواسع «بحر» كما يقال للبحر الأجاج «بحر». وإذا ما التقى الماء العذب الذي تجري به الأنهار مع الماء الملح الذي تجري به البحار، فإن كلاً من الماءين يتفادى الامتزاج مع الآخر، رغماً عما يوجد بينهما من تماسٌ والتصاق، وذلك حتى لا تبطل حكمة الله من وجودهما معاً، إذ أن كل ما على اليابسة من الأحياء، لا تنتظم حياته إلا بالعذب من الماء، وعلى العكس من ذلك البحار لو خلت مياهها من الملح لفسدت وفسد ما فيها من الأحياء، ولأنتنت وتلوَّث الهواء. وقد جعل الله جاذبية الأرض عوناً للأنهار، حتى يمكنها أن تصب في البحر، كما جعل الجاذبية لجاماً للبحر حتى لا يصب في النهر ولا يطغى عليه ـ رغماً عن صغر النهر بالنسبة إلى البحر ـ وكذلك الأمر عندما يلتقي بحر ببحر، أو بحر بأرض يابسة، فالبحر مُلجَم من خالقه الحكيم العليم بلجام الجاذبية، لا يفارق مستقرَّه بحال، وهذه المعاني هي بعض ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مُّحْجُوراً ﴾ أي جعل بينهما حاجزاً تلقائياً، ومانعاً طبيعياً، على غرار قوله تعالى في آية شانية: ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَـٰنِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَـٰنِ ﴾ [ الرحمـٰن: ١٩، ٢٠ ]، أي لا يبغي أحدهما على الأخر، وقولِه تعالى في آية ثالثة: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً، أَ. لَـٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ﴾ [ النمل: ٦١ ].

ثم مضى كتاب الله يقيم الحجة تلو الحجة على وحدانية الله وقدرته، وبالغ علمه وحكمته، فلفت نظر الإنسان، في أي مستوى كان، إلى ظاهرة بارزة لا تغيب عن العين، ولا تقبل أي شك أو مَيْن، ألا وهي ظاهرة خَلْق النوع الإنساني، الذي هو أرقى أنواع الحيوان، وأحسنها تقويماً، وأكثرها تعقيداً، وأقدرها على حمل الأمانة والقيام بالخلافة عن الله في عمران الأرض، من نفس العنصر الذي خلق منه أبسط الحيوانات، وأضعف الحشرات، ألا وهو عنصر الماء الذي هو القاسم المشترك بين كافة الأحياء، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَةٍ مِّن مَّآءٍ ﴾ [ النور: ٤٥]، وقولِه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ ﴾ [ الأنبياء: ٣٠ ]، ثم ظاهرة النطفة الواحدة \_وهي أيضاً ماء \_ التي يخلق الله منها في آن واحد، وحَمْل واحد، توأمين ذكراً وأنثى، فضلًا عما يخلقه منها على انفراد من الذكور والاناث، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِق ﴾ [ الطارق: ٦ ]، وقولِه تعالى: ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَىٰ ﴾ [ القيامة: ٣٩ ]، وإلى هاتين الظاهرتين الأصلية والفرعية يشير قوله تعالى هنا: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ﴾ وذوو «النسب» هم الذكور، إذ إليهم يقع انتساب اللذرية خلفاً عن سلف، وذوات «الصهر» هنَّ الإناث، إذ بواسطتهن تتم المصاهرة ويوجد الأصهار، وعن طريق هذين العنصرين تنشأ الأسر وتتسع، حتى تصبح عشائر، وتتسع العشائر، حتى تصبح قبائل، وتتعدد

القبائل حتى تصبح شعوباً ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ﴾.

وأضاف كتاب الله إلى ما عرضه من آياته الكونية في هذا الربع ظاهرة أخرى لها وثيق الصلة باستمرار الحياة على وجه الأرض، وسيرها سيراً مطرداً منتظماً، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهي ظاهرة تعاقب الشمس والقمر، المختلفين بطبيعتهما، والمتكاملين بمنفعتهما، فقال تعالى: ﴿ تَبُرَكُ الّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجاً وَقَمَراً مُّنِيراً ﴾، وأطلق كتاب الله على الشمس (اسم السراج) لكونها مصدراً قائماً بذاته للحرارة والنور، بينما اقتصر في وصف القمر على كونه أصلية، ولكنها مستمدة من ضوء الشمس، إذ القمر في أصله جِرْم مظلم، ويزيد هذه الآية تفسيراً وتوضيحاً قولُه تعالى في سورة مظلم، ويزيد هذه الآية تفسيراً وتوضيحاً قولُه تعالى في سورة نوح: ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فَيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَجاً ﴾.[الآية: ١٦].

وقولُه تعالى هنا: ﴿ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجاً ﴾ على غرار قسوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ [ البروج: ١]، وقولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجاً وَرَيَّنَاهَا لِلنَّظِرِينَ ﴾ [ الحِجْر: ١٦] إشارة إلى الكواكب السيارة السابحة في الفضاء، ومداراتها الفلكية في أعالي الأجواء، ومن بينها منازل الشمس والقمر التي لها أهمية خاصة في حياة الإنسان، إذ أن لها علاقة مباشرة بكل ما عرفه من تدرج الأزمنة، وتنقل الفصول، وتحديد الأيام والشهور والأعوام. وواضح أن تعاقب الليل والنهار مرتبط كل الإرتباط بحركة الشمس اليومية،

التي هي بالنسبة لنا حركة ظاهرية، مَرَدُّها إلى دوران الأرض حول نفسها، ولذلك يكون نصفها المقابل لضوء الشمس نهاراً، ونصفها الآخر الذي لا يقابل ضوءها ليلاً.

وقوله تعالى هنا: ﴿ وَهُوَ الذِي جَعَلَ النَّلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ إشارةً إلى ما في تعاقب الليل والنهار، وكون كل منهما يَخلُف الأخر، من حكمة ربانية، وعناية إلهية، مردهما إلى إعانة الإنسان على ممارسة الحياة ممارسة معتدلة منتظمة لا شطط فيها ولا إرهاق، فللكد والسعي، والعلاقات المتداخلة بين الناس، وقتها وهو النهار، وللراحة والاستجمام، والعلاقات الخاصة التي لا تداخل فيها مع الآخرين، وقتها وهو الليل، ولا شك أن هذا التوزيع الإلهي لحياة الإنسان بين الليل والنهار، مع ما يتميز به كل منهما من خصائص وأسرار، نعمة كبرى تستحق الشكر والتدبر والاعتبار، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ لِمَنَ اَرَادَ أَنْ قَلْكُمْ وَمِن رَّحْمَتِهِ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم (القسم الثاني من هذا الربع)

وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا سِفْ

كُلِ قَرْبَةِ نَّذِيرًا ﴿ فَلَا تُطِعِ إِلْكَفْرِينَ وَجَفِدُهُم بِهِ جِهَادًا كَلِيرًا ﴿ وَهُو الذِ مَرَجَ الْبَعْرَ بِنِ هَاذَا عَذَبُ فُرَاتُ كَبِيرًا ﴿ وَهَاذَا عَذَبُ فُرَاتُ كَبِيرًا ﴿ وَهَاذَا عَذَبُ فُرَاتُ فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ اجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمُ ابْرُزَخَا وَجِعُ الْحَصُورًا ﴿ وَهَا اللهِ مَا وَهُو اللهِ عَلَا اللهِ مَا وَهُو اللهِ مَا وَصِهُ مَلَ وَهُو اللهِ مَا وَهُو اللهِ مَا وَصِهُ مَلَ وَعَلَى اللهِ مَا وَصِهُ مَلَ وَعَلَى اللهِ مَا وَصَافَ اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهِ مَا اللهُ وَمَا اللهُ مَن اللهُ وَا مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَن اللهُ وَا مَا اللهُ اللهُ وَا مَا اللهُ اللهُ وَا اللهُ اللهُ وَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَال

وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ إَسْتَوِىٰ عَلَى أَلْعَرُشُ إِلرَّحُمْنُ فَسْتَلْ بِيهِ خَبِيرًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ اسْجُدُواْ لِلرَّحْمَٰن قَالُواْ وَمَا أَلْزَحُمَنُ أَنْسَجُهُ لِمَا تَامُرُهَا وَزَادَهُمُ نُفُورًا ۞ ﴿ تَبَارَكَ أَلْذِے جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِنهَا سِرَجُا وَقَمَـرًا مُّنِيرًا ۞ وَهُوَ أَلذِ ٤ جَعَلَ أَليُلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةَ لِمِّنَ أَرَادَ أَنۡ يَنَدُّكُمۡ أُوَارَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبَادُ الرَّحْمِن الذِينَ يَمَشُونَ عَلَى أَلَارْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهْلُونَ قَالُواْسَلَنَّا ٣ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مِ شُجَّدًا وَقِيَامًا ۞ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَمَنَّهَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهِ وَالذِينَ إِذَآ أَنْفَ قُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقْـنِرُواْ وَكَانَبَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًّا ۞ وَالذِينَ لَا يَـدْعُونَ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا -اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَلنَّفُسَ أَلِيِّ حَرَّمَ أَلَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرَنُونَ ۗ وَمَنْ يَّفْعَلُ ذَا لِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوُمَ ٱلْقِيَهُ مَةِ وَيَحَنَّلُهُ فِيهِ مُهَانًا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَلِحًا فَأَوْلَيْكَ يُبَدِّ لُ اللَّهُ

سَيِّاتِهِ مِ حَسَنَتِ وَكَانَ أَللَهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَنَابُا ﴿ وَعَمِلَ صَلِعًا فَإِنَّهُ مَ يَتُوبُ إِلَى أَللَهِ مَتَابًا ﴿ وَالذِينَ لَا يَشْهَدُ وَنَ أَلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغُو مَرُّواْ كِمَامًا ﴿ لَا يَشْهَدُ وَنَ أَلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغُو مَرُّواْ كِمَامًا ﴿ وَالذِينَ إِذَا ذُحِيمُ وَا بِعَايَتِ رَبِّهِ مِ لَمُ يَغِرُواْ عَلَيْهَا وَالذِينَ إِذَا ذُحِيمُ وَالذِينَ يَعْوُلُونَ رَبِّنَا هَبُ لَنَا مِنَ صَمَّنَا وَمُعْلَنَا لِلْمُتَقِينَ وَاجْعَلُنَا لِلْمُتَقِينَ اللَّهِ وَالذِينَ يَعْوُلُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنَ الْمُعْرَوا وَيُعْلِينَا فُرَّةً وَلَا أَعْلَى اللَّهُ وَالْحَمَلُ اللَّهُ وَاجْعَلُنَا لِلْمُتَقِينَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا أَنْ وَاجْعَلُنَا لِلْمُتَقِينَ وَاجْعَلُنَا لِلْمُتَقِينَ وَاجْعَلُنَا لِلْمُتَقِينَ وَاجْعَلُنَا لِلْمُتَقِينَ وَاجْعَلُنَا لِلْمُتَقِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُقَامًا ﴿ وَمُقَامًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْعُلِيلِيلُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم (القسم الثاني من هذا الربع)

### عبساد الله

لا نزال نواصل تفسير الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين من المصحف الكريم، وفي هذا الحديث نقدم القسم الثاني من تفسير هذا الربع، وهو يَشْمَلُ بقية الآيات الواردة فيه، وعلى رأسها قوله تعالى في سورة الفرقان المكية: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيراً ﴾ إلى قوله تعالى في ختام السورة وختام الربع: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوا الْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَالَوكُمْ ، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً ﴾.

في بداية هذا القسم وجه كتاب الله الخطاب إلى نبيه، معرِّفاً إيَّاه بأن مسؤولية الرسالة الإسلامية التي هي خاتمة الرسالات قد أصبحت تقع على عاتقه وحده، إذ هو خاتم النبيئين والمرسلين، فما عليه إلا أن يضطلع بها، ويقاوم أعداءها، ويجاهد في سبيل تبليغها للبشرية جمعاء، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيراً، فَلَا تُطِع الْكُنْفِرِينَ، وَجَهْداً كَبِيراً ﴾.

وحدَّد كتاب الله لرسوله مرَّة أخرى واجبات الرِّسالة الملقاة على عاتقه، حتى لا يكلف نفسه ما فوق طاقته، وحتى لا يتهم

من أعداء الرِّسالة بما لا يتفق مع قداسة دعوته، فقال تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً، قُلْ مَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرٍ، اللَّ مَن شَآءَ انْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾.

وحضَّ كتاب الله رسول الهُدى ودينِ الحق على ملازمة الثقة بالله، والالتجاء الدائم إليه، والتوكّل التام عليه، إذ من توكّل على الحي الذي لا يموت، لا ينقطع عنه مدد الله ولا يفوت، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الذِي لاَ يَمُوتُ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً ﴾.

واستغرب كتاب الله موقف الكافرين الذين يتحدُّون ربهم، إذ ضلّوا وفقدوا لبّهم، رغماً عن آيات الله الباهرة، وحججه القاهرة، فقال تعالى في وصفهم متعجباً من عنادهم وكبريائهم: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيراً ﴾ \_ ﴿ الذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوىٰ عَلَى الْعَرْش ، الرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ خَبِيراً، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُّ اسْجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ قَالُواً وَمَا الرَّحْمَانُ، أَنسَجُدُ لِمَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُّ اسْجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ قَالُواً وَمَا الرَّحْمَانُ، أَنسَجُدُ لِمَا تَامُرُنَا، وَزَادَهُمْ نُفُوراً ﴾.

ونبّه كتاب الله إلى أن الذكر الحكيم لم يترك برهاناً ساطعاً ولا دليلاً قاطعاً على وجود الله ووحدانيته، وقدرته وحكمته، إلا فصّله تفصيلاً، وفسَّره دليلاً دليلاً، ومَن رفضَ بعد ذلك أن يسلك المَحجَّة، فقد قامت عليه الحجة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في هذا الربع: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُواْ فَأَبِي أَكْثَرُ النَّاسِ إلاً فَيُهُوراً ﴾.

وحرصاً من كتـاب الله على هـدايـة الخلق وإن ضلّوا، وتمكينهم بكل الوسائل من معرفة الحق وإن زلّوا، تصدّى كتاب الله في ختام هذا الربع للكشف عن صفات المومنين الـذين استجابوا لله والرَّسول فلم يكفروا بالرحمَان، بل آمنوا به وأقبلوا على طاعته وعبادته عن اقتناع وإذعان، وتشرُّفوا بالانتساب إليه حتى وصفهم القرآن بأنَّهم ﴿ عِبَادُ الرَّحْمَـٰنِ ﴾ وذلك ليقتدي بهم من لا يزال سابحاً في بحر التردّد والعناد، من بقية العباد، فقال تعالى واصفاً لهم ومعرَّفاً بهم: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَـٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً ﴾ وهذا الوصف الأول يتضمن أمرين، الأمر الأول أنهم لا يعتزلون الناس، بل يعاشرونهم ويخالطونهم، إذ ﴿ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ للقيام بواجباتهم وتحمل مسئوولياتهم، والتعاون مع غيرهم على البِرّ والتّقوى، والأمر الثاني أنهم إذا مشوا مشوا برفق وتثبت، دون عجلة بالغة، ولم يظهر عليهم أثر التبختر والاستكبار، بل عَلَتْهم السكينة والوقار، ولِم تبدر منهم بادرة ازدراء للغير أو احتقار، وذلك هو معنى المشي ﴿ هَوْناً ﴾ مصداقاً لقوله تعالى في آية ثانية: ﴿ وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً، إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾، [لقمان: ١٨ ]، وقولِه تعالى في آية ثالثة: ﴿ وَلَا تُمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾ [ الإسراء: ٣٧]، وليس المراد بالمشي هوناً، التثاقل والتماوت تصنّعاً ورياءً، فقد كان ﷺ إذا مشى كأنما ينحط من صُبَب، وكأنما الأرض تُطوى له، ومناط المدح في الوصف بـ (المشي هونـاً) ليس المشي في حد ذاته، وإنما مناط المدح ما يدل عليه (المشي

هوناً) من أخلاق الماشي وسلوكه الحميد، إذ يكون مشيه هوناً دليلاً على أنه هين لين. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود أن رسول الله على النار كل هين لين سهل قريب من الناس».

والوصف الثاني من أوصاف «عباد الرحمَان» يشير إليه قوله تعالى: (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَنهِلُونَ قَالُواْ سَلَماً ﴾، بمعنى أنه إذا تجرأ عليهم السَّفهاء بالقول السيِّء أغضَوْا عنهم، وكظموا غيظهم، وردّوا عليهم رداً هادئاً يوقف أذاهم عند حده، دون أن يقابلوهم بالمثل، أو يشتبكوا معهم في خصام، تجنباً لتوسيع دائرة الشقاق، وحرصاً على السداد والمسالمة والسلام، على حد قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ، سَلَمُ عَلَيْكُمْ لاَ شرعه الله من الجهاد، دفاعاً عن الإسلام، عند توفر الأسباب، شرعه الله من الجهاد، دفاعاً عن الإسلام، عند توفر الأسباب، كما لا ينافي الدفاع عن عرض المسلم، متى تعرض لقذف الأوباش والأوباش والأوباش والأوباش والأوباش والأوباش والأوباش والأوباش

والوصف الثالث من أوصاف «عباد الرحمَن» يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً ﴾ بمعنى أنهم إذا خَلُوا بأنفسهم في الليل لم ينسوا خالقهم ورازقهم، بل انتهزوا فرصة هدوء الليل وسكونه، وخصصوا حصة منه لمناجاة الحق سبحانه وتعالى، والتنفل بعدد محدود من الركعات، وقد كان تهجده على الليل لا ينقص عن سبع ركعات في الحد الأدنى، ولا يزيد على ثلاث عشرة ركعة في الحد الأعلى، حسبما ورد في

صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ الإمام مالك، وفي رسول الله للصالحين من أمته إسوة حسنة، وقال ابن عباس: «من صلّى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجداً وقائماً».

والوصف الرابع من أوصاف «عباد الرحمَان» يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً، إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَراً وَمُقَاماً ﴾، بمعنى أنهم بالرغم مما هم عليه من طاعة وعبادة وحسن خُلُق لا يسيطر عليهم العُجْب والغرور بما قدموه من أعمال، بل يدعون الله، وهم بين يديه ساجدون، وفي تهجدهم مستغرقون، أن يقيهم عذاب النار ويجنبهم ما في القيامة من أهوال، وهكذا يتقلب قلب المومن الحق دائماً بين الخوف والرجاء، وإن بلغ ما بلغ في درجات القرب والاصطفاء، ومعنى لفظ «الغرام» في قوله تعالى هنا: ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ﴾ الهلاك الملازم، والخسران الدائم.

والوصف الخامس من أوصاف «عباد الرحمَان» يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ فَوَاماً ﴾، بمعنى أنهم عند قيامهم بالإنفاق في الطاعات لا يُفرطون في الإنفاق، إلى حد أن لا يجدوا ما ينفقون على عيالهم، ومن هم مطالبون بالإنفاق عليهم، كما أنهم لا يقبضون أيديهم عن الإنفاق شحاً وبخلاً، إلى حدّ أن يهملوا ما عليهم من ألحقوق والواجبات، ولا يتطوعوا بأي شيء من الصدقات، بل المتزمون الحد الوسط في نفقاتهم المطلوبة شرعاً، وهذا معنى قوله يتالى هنا: ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ قال ابن عطية: «والحَسَن في تعالى هنا: ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ قال ابن عطية: «والحَسَن في

ذلك هو القوام أي العدل، والقوام في كل واحد بحسب عباله وحاله، وخفة ظهره، وصبره وجلده على الكسب، أو ضد هذه الخصال، وخير الأمور أوساطها»، على حد قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَلاَ تَبْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً ﴾، [الإسراء: ٢٩]، وقولِه ﷺ فيما رواه أحمد عن أبي الدرداء: «مِن فِقْهِ الرجل قصدُه في معيشته» وقولِه ﷺ فيما رواه أحمد أيضاً عن عبدالله بن مسعود «ما عال من اقتصد». أما الإنفاق في المعاصي، فهو أمر محظور حظرت الشريعة قليله وكثيره، وعباد الرحمَن الذين أثنى عليهم القرآن منزهون عن هذا النوع من الإنفاق، لأنه من مظاهر الانحراف وآيات النفاق.

والوصف السادس من أوصاف «عباد الرحمَان» يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَنها الْحَرَ ﴾، بمعنى أنهم أسلموا وجوههم لله بالمرة، وتبرأوا كل البراءة من اتباع الهوى والتمسك بالأثرة والأنانية، فلم يتّخذوا إلههم هواهم، فضلًا عما هو فوق ذلك من الشرك والوثنية.

والوصف السابع من أوصاف «عباد الرحمَـن» يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ التِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾، بمعنى أنهم لا يتسببون في قتل النفوس التي أمر الله بحفظها، بل يحافظون بكل الوسائل على حياة أصحابها، إلى أن يأذن الله بموتها، إيماناً منهم بأنه هو وحده الذي يحيي ويميت. وواضح أن الأمر باحترام نفوس الغير يقتضي من باب أولى وأحرى الأمر

باحترام الإنسان لنفسه بنفسه، فلا يسوغ له الانتحار، بدعموى الفشل أو غسل العار، إذ لا عقاب لقاتل نفسه عند ربه إلَّا النار، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنْفُسَكُمُ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً، وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدُو ٰناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً، وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ﴾ [ النساء: ٢٩ ـ ٣٠ ]، وقولُه تعالى هنا: ﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ إشارةٌ إلى الفتل المشروع في حدود الله، رعايةً من الحق، لمصالح الخلق، كالقتل المترتب على الكفر بعد الإيمان، والزّني بعد الإحصان، فعباد الرحمَـٰن لا يقفون في وجه إقامة الحدود، حتى لا يُحاسَبوا على إهمالها في اليوم الموعود. وإذا كان قتل الإنسان لنفسه ونفوس الناس ـ بمعنى القتل المادي ـ أمراً محرماً في الشرع والطبع، فإن قتله لنفسه أو نفوس الناس بالمعنى الروحي لا يقل خطورة عن الأول، بل ربما كان عملًا أخطر، وجُرماً أكبر، و «القتل المعنوي للنفوس» هو تركها ترتع في الشهوات والمخالفات دون حساب يسير ولا عسير، وتركها تتخبط في الشبهات والضلالات دون هُديُّ ولا كتاب منير.

والوصف الثامن من أوصاف «عباد الرحمَان» يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَلا يَزْنُونَ ﴾، بمعنى أنهم لا يتناولون الخبائث ولا يقربون الفواحش، لا ما ظهر منها ولا ما بطن، فهم حريصون على أن تكون حياتهم الاجتماعية والعائلية كلها نظافة وطهراً، وترفعاً عن انتهاك الأعراض التي حرمها الله سراً وجهراً، فأعراض المحصنات المومنات معهم في أمان، في كل الأزمان.

والوصف التاسع من أوصاف «عباد الرحمَنن» يشير إليه قوله

تعالى: ﴿ وَالذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾، وهذا الوصف يصدق بمعنيين اثنين:

- المعنى الأول أنهم لا يشهدون مجالس الخَنى والسوء التي يغشاها البطالون المنحرفون ولا يزكّونها بحضورهم، والمعنى الثاني أنهم لا يشهدون شهادة الزور، فيحقوا الباطل ويبطلوا الحق بشهادتهم. والمراد «بالزور» كل كذب وباطل زُوِّق وزخرف. وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال: «قال رسول الله على: ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثاً - قلنا بلى يا رسول الله، قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين - وكان متكئاً فجلس - فقال: ألا وقول الزور. ألا وشهادة الزور. فما زال يكرّرها حتى قلنا ليته سكت - أي شفقة وشهادة الزور. فما زال يكرّرها حتى قلنا ليته سكت - أي شفقة عليه» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين جلدة، ويُسخّم وجهه، أي يسوّده، ويحلق رأسه، ويطوف به في السوق.

والوصف العاشر من أوصاف «عباد الرحمنن» يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغُو مَرُّواْ كِرَاماً ﴾ بمعنى أنهم يربأون بأنفسهم عن أن يشغلوها بالسفاسف، مما ليس فيه صلاح دين ولا صلاح دنيا، لا من الأفعال ولا من الأقوال، وهذا معنى مرورهم به مر الكرام، إذ يتكرمون عنه، ويترفعون عن تضييع الوقت فيه، لتفاهته وعدم فائدته. واستعمال «المرور مر الكرام» بقصد الاختصار في القول المفيد، والإيجاز في ذكر الشيء المحتاج إلى التفصيل من مسائل العلم، استعمال في غير محله، واقتباس مقلوب.

والوصف الحادي عشر من أوصاف «عباد الرحمان» يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ إِذَا ذُكّرُواْ بِثَايَنتِ رَبّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً ﴾ بمعنى أن لهم آذاناً صاغية، وقلوباً واعية، متى خُكرُوا بآيات الله تذكروا، واتعظوا وازدجروا، وأكبوا عليها حرصاً على استماعها، وأقبلوا على من يذكرهم بها، فلا إعراض منهم ولا إهمال، في أي حال من الأحوال، وقوله تعالى هنا: ﴿ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً ﴾ قال ابن عطية: «كأن المستمع للذكر قائم القناة قويم الأمر، فإذا أعرض وضل كان ذلك خروراً، والخرور هو السقوط على غير نظام وترتيب» وفي شأن من أعرض وناى بجانبه جاء قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتّقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزّةُ الْعِزّةُ الْعِزّةُ الْعِزّةُ وَالْحَرور الله والبقوة على غير نظام وترتيب» وفي شأن من أعرض وناى بجانبه جاء قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتّقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزّةُ الْعِزّةُ إِللّهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠٦].

والوصف الثاني عشر من أوصاف «عباد الرحمَان» يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنَ اَزْوَاجِنَا وُذُرِيَّاتِنَا قُرُّةَ أَعْيُنٍ ﴾ بمعنى أنهم يأخذون حظهم المشروع من زينة الدنيا ومتاعها الطيّب، ولا يحرمون أنفسهم من الحياة الزوجية، والسعي لإنجاب الذريَّة، ملتمسين من الله أن يهب لهم من الأزواج والأبناء ما تَقرّ به العين وتُسرّ به النفس، وتحصل به الكفاية، فيكون مجلبة للهناء والسعادة، ونيل الحسنى وزيادة.

والوصف الثالث عشر من أوصاف «عباد الرحمنن» يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ﴾، بمعنى أنهم لا يكتفون بأن يكونوا صالحين في أنفسهم بممارسة هذه الصفات وحدهم، بل يطمحون إلى أن يكونوا مصلحين لغيرهم، وقدوة حسنة لمن

يأتي من بعدهم، حتى تتضاعف بهم قافلة النور عدداً ومدداً، وتستمر رسالتها أبداً وسرمداً.

ونظراً لضعف الإنسان وتعرّضه لإغواء الشيطان، وما يمكن أن يصدر عنه من مخالفة وعصيان، نبّه كتاب الله إلى عقاب من فرَّط في جنب الله، وانتهك حرمات الله، إذا لم يبادر إلى التوبة والعمل الصالح، كما بشر المذنبين التائبين إذا تابوا توبة نصوحاً بقبول توبتهم، وإسدال الستر الجميل على سيئاتهم، فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَاماً، يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِينَمةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَاناً، الا مَن تَابَ وآمن وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحاً فَ أَوْلَائِكَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحاً فَ أَوْلَائِكَ فَي يُبدِّلُ الله سَيّئاتِهِمْ حَسَنَتٍ، وَكَانَ اللّه غَفُوراً رَّحِيماً، وَمَن تَاب وَعَمِلَ صَلِحاً فَ الْعَديل السيئات يُعدل صَلِحاً فَ إِلَى اللّهِ مَتَاباً ﴾. وتبديل السيئات بالحسنات يصدق في الدنيا بالتوفيق إلى الطاعة بعد العصيان، وفي الآخرة بالعفو والغفران.

وإعلاناً لما أكرم الله به «عباد الرحمَنن» وخصهم به من الرحمة والإحسان في كل زمان، بشّرهم بخير بشرى، في الدنيا قبل الأخرى، فقال تعالى: ﴿ أُوْلَنئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً ﴾.

وفي ختام هذا الربع الذي هو مسك الختام لسورة الفرقان المكّية وجُّه الحق سبحانه وتعالى خطابه إلى كافة عباده، من آمن منهم ومن كفر، واضعاً لهم جميعاً أمام مسؤولياتهم، مذكراً إيَّاهم أنه لولا رحمته بهم، وإحسانه إليهم، لتركهم كريشة في مَهَبً

الربح ضحية التضليل والتدجيل، ولَمَا كانوا محل العناية الإِلَهية ودعوة رسله جيلًا بعد جيل، فقال تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَعْبُوُّا بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَاقُ كُمْ، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً ﴾.

# الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم

مرانته التخمز التحبيم طَسِ تَيِّرُ۞ تِلْكَءَ اينتُ الْكِنْبِ اِلْمُبِينِ۞ لَعَلَّكَ بَخِعُ تَفَسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُومِنِينٌ ۞ إِن نَّشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلسَّهَآءِ ، ابَرَّ فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَهَاخَضِعِينٌ۞ وَمَايَانِبِهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ أَلْرَّحْمَٰنِ مُحُدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْمِينٌ ۞ فَقَدُ كَذَّبُواْ فَسَيَاتِهِ هِمُرَ أَنْبُواْ مَا كَانُواْ بِهِ عَ يَسُتَهُ زِءُونٌ ۞ أُوَلَرُ يَرَوِا إِلَى أَلَارُضِ كَمَ ٱنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٌ۞ٳنَّفِ ذَالِكَ لَاَيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّمُومِنِينَّ۞ وَإِتَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَنِ بِرُ الرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادِيْ رَبُّكَ مُوسِيَّ أَنِ إيت اِلْقَوْمَ الظَّلِامِينَ۞ قَوْمَ فِيْعَوُنَّ أَلَا يَتَّقُونَّ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدُّرِكَ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَالِحِ فَأَرْسِلِ إِلَىٰ هَرْوُنَ ﴿ وَلَهُمْ عَلَىٰٓ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَنْ يَقُتُلُونٌ ۞

قَالَكَلَّا ۗ فَاذُهَبَابِ عَايِنْنِنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسُتِّمِعُونٌ ۞ فَاتِيبَا فِرُعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعُلْمِينَ ۞ أَنَ ارْسِلُمَعَنَا عَنِي إِسَّرَاءِ بِلَّ ۞ قَالَ أَلَمُ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَامِنُ عُمُرِكَ سِنِينَ ۞ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ أَلِيَّ فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ أَلْكِهِٰ إِنَّ ۞ قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذَا وَأَنَا ْ مِنَ أَلضَّا لِينَّ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُو لَتَاخِفْتُكُو فَوَهَبَ لِهِ رَخِّ مُكُمَّا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلمُوْرَسَلِينٌ ۞ وَتِلْكَ نِعُمَةٌ تَمَنُّهُا عَلَىٰ أَنْ عَبَدتَ يَنِي إِسُرَآءِ يلُّ ۞ قَالَ فِرُعَوْنُ وَمَارَبُ الْعُلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَابَيْنَهُمَّ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَّ ۞ قَالَ لِكُنْ حَوُلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمَعُونٌ ۞ قَالَ رَبُكُو وَرَبُّ ءَابَآبِكُو الْاقَ لِينَّ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُومُ الذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُورَ لَجَنْوُنَّ ۞ قَالَ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَمَا يَيْنَهُمَ ٓ إِن كُنتُمْ تَعُقِلُونٌ ۞ قَالَ لَبِنِ إِتَّخَذتَّ إِلَهًا غَيْرِهِ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمُسْجُونِينَّ ۞ قَالَ أَوَلَوْجِئْنُكَ بِشَهُ وِمُّبِينِّ ۞ قَالَ فَاتِ بِيِّ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينَّ ۞ فَأَلَّقِيْ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ ۗ مُّمِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ, فَإِذَاهِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَّ ۞ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَ إِنَّ هَاذَا لَسَلِحٌ عَلِبُمُ ۞ يُرِيدُ أَنُ يُخْرِجَكُم مِّنَ اَرْضِكُم بِسِعْرِهِ مِ فَتَاذَا تَامُرُونَ ۞ قَالُوٓا أَرْجِهِ عَ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمُدَآيِنِ حَشِرِينَ ۞

اَنُوكَ بِكُلِّ سَعَادٍ عَلِيمٌ ﴿ فَعَيْعَ أَلْسَعَرَةُ لِيهَا َنَهُ عِلَوْمٌ عَلُومٌ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ آنَتُم عَجُنَمِعُونَ ﴿ لَعَلَّنَا نَتَبِعُ السَّعَرَةَ إِن كَانُواْ فَوْرَعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لَاَجُرًا هُمُواْ الْفِلْمِينَ ﴿ فَالْمَاجَاءَ أَلْسَعَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لَاَجُرًا لِهُمْ مَوْمِينَ ﴿ فَالَمَا جَاءَ أَلْسَعَرَةُ وَإِنّا لَيْنَ الْمُقْرَبِينَ ﴾ قال نعم وإن كُنتَا خَنُ الْفَقُواْ مَا أَنسُهُ مُلْقُونَ ﴿ وَإِنّكُونُ إِذَا لَيْنَ الْمُقْرَبِينَ ﴾ قال لَهُم مُوسِي قَالُواْ يُعْرَفُونَ إِنّا لَعَوْنُ إِنّا لَعَوْنُ إِنّا لَعَوْنَ إِنّا لَعَوْنَ إِنّا لَعَوْنَ إِنّا لَعَوْنَ إِنّا لَعَوْنَ إِنّا لَعَوْنَ ﴿ وَالْمُوالِمُونَ ﴾ فَالْقُواْ عَالَمُهُمُ وَعِصِيقِهُمُ وَقَالُواْ يُعِزِّهِ فَالْمُولَا لَهُ اللّهُ وَالْمُؤْلُونَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللل

### الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم

#### عبساد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في فاتحة سورة الشعراء المكية: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ، طَسِتمٌ، تِلْكَ ءَايَـٰتُ الْكِتَـٰبِ الْمُبِينِ، لَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ نَفْسَـكَ أَلَّا يَكُونُوا مُومِنِينَ ﴾، إلى قوله تعالى حكاية عن فرعون موسى: ﴿ فَلَسَوْفَ مَعْلَمُ وَنَ، لَا قَلَهُ عَلَى حَكَايةً عن فرعون موسى: ﴿ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُ وَنَ وَلَهُ تَعَالَى حَكَايةً عَن فرعون موسى: ﴿ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُ وَنَ وَلَا صَلَّبَنَّكُمُ مَنْ خِلَنْهِ وَلَا صَلَّبَنَّكُمُ أَدُّمُ عَيْنَ ﴾.

هذه السورة تستغرق أربعة أرباع تقريباً، أي حوالي حزب كامل، وأُطلق عليها اسم سورة (الشعراء)، أخذاً من قوله تعالى في الآيات الأخيرة منها: ﴿ وَالشَّعَرَآءُ يَتْبَعُهُمُ الْغَاوُونَ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾. ومحور في كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾. ومحور الحديث في بداية هذه السورة وفي نهايتها إبطال الشبهات التي يردّدها أعداء القرآن، والردّ عليهم بأقوى حجة وأسطع برهان، ولا سيما ما يموّهون به من وصف الرسول بكونه شاعراً من الشعراء، وما يلوّحون به من كون القرآن الذي أنزل عليه إنّما هو نوع من

الشعر الذي هو منه بَرَاء، وقد حكى كتاب الله مقالتهم من قبل في سورة الأنبياء: ﴿ بَلْ قَالُواْ أَضْغَنْتُ آحْكَم ، بَلِ افْتَرِيهُ، بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ [ الآية: ٥]، وسيحكيها مرَّة ثانية في سورة الصافات: ﴿ وَيَقُولُونَ أَينًا لَتَارِكُواْ ءَالِمَتِنَا لِشَاعِر مَّجْنُونٍ ﴾ [الصافات: ٣٦]، ومرة ثالثة في سورة الطور: ﴿ اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ [ الطور ٣٠]. وأبطل كتاب الله زعمهم، وسفَّه رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ [ الطور ٣٠]. وأبطل كتاب الله زعمهم، وسفَّه رأيهم، فقال في سورة يس: ﴿ وَمَا عَلَمْنَهُ الشَّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ، إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مَّبِينٌ ﴾ [ الأية: ٢٦]، وقال في سورة الحاقة: ﴿ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرٍ، قَلِيلًا مَّا تُومِنُونَ ﴾ [ الآية: ١٤]، غير أنَّ «سورة الشعراء» التي نحن بصدد تفسيرها الآن هي التي فصَّلت القول في إبطال هذه الشبهة تفصيلًا، وعرضت الأدلة التي تبطلها دليلًا فدليلًا.

وَيَنْ بداية هذه السورة ونهايتها المتعلقتين بمعجزة القرآن تخلّلت آياتها البيّنات قصة موسى مع فرعون وقومه، ابتداءً من الآية التاسعة، وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ايتِ الْقَوْمَ الظّلِمِينَ، قَوْمَ فِرْعَوْنَ، أَلاَ يَتَّقُونَ ﴾، ثم قصة إبراهيم مع الْقَوْم الظّلِمِينَ، قوم فِرْعَوْنَ، أَلا يَتَّقُونَ ﴾، ثم قصة إبراهيم مع قومه، ابتداءً من الآية التاسعة والستين، وهي قوله تعالى: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبّاً ابْرَ هِيمَ، إِذْ قَالَ لاَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظُلُ لَهَا عَلَيْفِينَ ﴾، ثم قصة نوح مع قومه، ابتداءً من أَصْنَاماً فَنَظُلُ لَهَا عَلَيْفِينَ ﴾، ثم قصة نوح مع قومه، ابتداءً من الآية الخامسة بعد المائة، وهي قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمُ أُخُوهُمْ نُوحٌ الْا تَتَّقُونَ ﴾، ثم قصة هود مع المئة، وهي قوله المائة، وهي قوله المائة، وهي قوله عاد، ابتداءً من الآية الثالثة والعشرين بعد المائة، وهي قوله

تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودُ الْاَ تَتَّقُونَ ﴾ ، ثم قصة صالح مع ثمود ، ابتداء من الآية الواحدة والأربعين بعد المائة ، وهي قوله تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ، إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحٌ الاَ تَتَّقُونَ ﴾ ، ثم قصة لوط مع قومه ، ابتداء من الآية الستين بعد المائة ، وهي قوله تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قُومُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ، إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطُ اَلا تَتَّقُونَ ﴾ ، ثم قصة شعيب مع أصحاب الايكة ، ابتداء من الآية السادسة والسبعين بعد المائة ، وهي قوله تعالى : ﴿ كَذَّبَ أَصْحَبُ لَيْكَةَ وَالسبعين بعد المائة ، وهي قوله تعالى : ﴿ كَذَّبَ أَصْحَبُ لَيْكَةَ النَّمُوسَلِينَ ، إِذْ قَالَ لَهُمْ اللّهِ تَتَّقُونَ ﴾ .

ويلاحظ في ترتيب قصص الأنبياء المذكورة في هذه السورة أنّ الأسبق منها في الذكر كان هو الأقرب إلى عهد الرّسالة المحمدية، ثم يليه ما فوقه، فقد وقع البدء بقصة موسى قبل قصة إبراهيم، ثم تلتها قصة إبراهيم قبل قصة نوح وهكذا، لأن الأمر يتعلق بتثبيت الرسول في دعوته، وضرب المَثل له بما أصاب الرسل السابقين من أجل قيامهم بمثل رسالته، حتى يصمد ويثابر، ويصابر، بينما ذكرت هذه القصص كلها أو بعضها في سور أخرى حسب وقوعها أولاً بأول، وذلك في سياق الحديث عن بدئ الخليقة وبدء الحياة البشرية، وما رافقها وتعاقب عليها في تسلسلها التأريخي من الرسالات الإلهية، من عهد آدم أب البشر أجمعين، إلى عهد خاتم الأنبياء والمرسلين. على أن إيراد قصص الأنبياء في عدة سور لا يعد من قبيل التكرار، إذ لا تعاد القصة في أية سورة بنفس ألفاظها وبكامل عناصرها وجميع حلقاتها،

وإنما يُؤتى منها في كل مقام بالعنصر المناسب للسياق، وبالحلقة التي لها بالموضوع ارتباط وثيق والتصاق، فيزيدُ ذلك أسلوبَ القرآن تألقاً وجمالًا، ويضيف إلى إعجازه تفوقاً وكمالًا.

وقد اختار كتاب الله أن يختم كل قصة من القصص الواردة فِي هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ عَلَايَـةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ، وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ فأعيدت هذه الآية سبع مرات بعدد القِصص السبع، عِلاوة على ورودها قبل ذلك في صدر السورة، تعقيباً على ما في خَلْق النبات وتنوع أصنافه، من حكمة إلَّهية، ومصلحة إنسانية، إذ قال تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوِاْ اِلَى الأرْضِ كَمَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ، وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾. وإنما أعِيدَ ذكر هذه الآية عقب كل قصة من قصص الأنبياء السابقين، إشارةً إلى أن كِل واحدة منها كافية لاستخلاص العِبَر واستذكار المَثلات، بالنسبة لما مضى وما هو آت، فالرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ منها العبرة التي تناسب منصب الرسالة، بما له من مسؤوليات وتَبعات، وما يتطلب القيام به على الوجه الأكمل من المتاعب والتضحيات، كما يستخلص العبرة منها مَن آمن من قومه ومَن كفر، إذ فيما أصاب أقوام الرسل السابقين، من النجاة والخلاص، أو الهلاك والخسران، اللذين تَتَضَمنها كل قصة، عبرة لمن اعتبر، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلَايَةً ﴾، وهي تتضمن فوق ذلك تقرير حقيقة تاريخية ثابتة، ألا وهي أن انتصار الرسل وانتشار الرسالات لا يعنى القضاء التام على أولياء الشيطان، الذين تعهد بإغوائهم

والإيحاء إليهم في كل زمان، فالدنيا دار ازدواج وامتزاج يعيش فوق سطحها البر والفاجر، ويصطدم في ساحتها المومن بالكافر و وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴾، وتنتهي الآية المشار إليها بخطاب كريم، من ربّ رحيم، يوجهه الحق سبحانه وتعالى إلى خاتم أنبيائه ورسله، مذكراً إيّاه أن الله لأعدائه بالمرصاد، ولأوليائه بالرّحمة والامداد ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ بالنسبة لأعدائه في الرّحيم ﴾ بالنسبة لأوليائه.

والآن وقد قدمنا فكرة عامة عمَّا تضمنته سورة الشعراء من موضوعات نركز القول على مجموعة مختارة من آياتها البيِّنات.

- فقولُه تعالى في فاتحة السورة: ﴿ طَسِتَم ﴾ يقال فيه ما قيل في مغزى بقية الحروف الهجائية المقطعة، التي يأتي بعدها مباشرة ذكر «كتاب الله» تصريحاً أو تلويحاً، وكأن لسان حالها يقول: هذه الحروف التي تجري على ألسنتكم بكلام عادي باهت هي التي نفخ الله فيها من روحه، فتحولت إلى كلام إلّهي معجز لا قِبَل لكم بمثله، فكيف لا تدركون الفرق بين كلامكم وكلام الله ﴿ طَسِتَم، تِلْكَ ءَايَنتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ ﴾.

- وقوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكَ بَنْجِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُومِنِينَ ﴾ إشفاق من الله على رسوله، وإشارة إلى ما كان يعتري الرسول عليه الصلاة والسلام من هم وغم، وحزن وكمد، عندما يدعو قومه فلا يستجيب لدعوته إلا فريق قليل منهم، ويظل الفريق الآخر على كفره وعناده، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثابر على دعوتهم وإرشادهم، حريص على هدايتهم وإسعادهم، وهذا

الخطاب الذي خاطبه به ربَّه هنا يماثله في معناه قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَنرِهِمُ إِن لَمْ يُومِنُواْ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً ﴾ [ الكهف: ٦]، ويوضح مغزاه قولُه تعالى في سورة فاطر: ﴿ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ ﴾ [الآية: ٨]، وقولُه تعالى في سورة لقمان: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلاَ يُحْزِنكَ كُفْرُهُ، إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبَّهُم بِمَا عَمِلُواْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ [الآية: ٣٣].

وقولُه تعالى: ﴿ إِن نَشَأْ نُنَزّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ اعْنَقُهُمْ لَهَا خَيْضِعِينَ ﴾ تذكيرُ من الله لرسوله بأنه لو شاء إِجَّاء الكافرين إلى الإيمان، لما وُجِد كافر على وجه الأرض منذ قديم الزمان، فضلًا عن بقائته إلى الآن وحتى الآن، لكن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون البشر أحراراً في اختياراتهم، مسؤولين وحدهم عن كفرهم وإيمانهم، فلا مجال لإخضاعهم بالقهر والاضطرار، وإنما هي الدعوة والإقناع ثم الإقتِنَاعُ عن طواعية واختيار، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٢]، وقولِه تعالى في آية ثانية: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ ءَلاَمَنَ مَن فِي الاَرْضِ وَوَلِه تعالى في آية ثانية: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ ءَلاَمَنَ مَن فِي الاَرْضِ

- وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا يَاتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ اللَّ كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ، فَقَدْ كَذَّبُواْ، فَسَيَاتِيهِمُ أَنْبَواْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾، إشارة إلى أن خصوم الرّسالات الإلّهية يتوارثون الكفر بالله وكتبه جيلاً بعد جيل، ولا ينفكون عمّا طبعوا عليه من الجحود والعناد والتضليل، وكلّما من الله على خلقه بإنزال كتاب

إلهي جديد، لهدايتهم إلى دين الحق والتوحيد، أعرضوا عن هدايته، وتصدُّوا لمحاربته، وإن كان تنزيل آياته يتجدَّد على فترات، وتعلَّمه والعمل به في متناول جميع الفئات، فهم على باطلهم مصرون في كل حين، إلى يوم الدين.

ـ وقولُه تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوِاْ إِلَى الْأَرْضِ كَمَ اَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلاَيَةً ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ، وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾، إشارةٌ إلى ظاهرة كونيَّة يواجهها كل إنسان، وبدونها لا يستطيع العيش لا هو ولا غيره من الحيوان، وهذه الظاهرة هي ظاهرة النبات، اللذي هو بالنسبة للإنسان والحيوان أساس الغذاء والاقتيات، فكم لله من حكمة باهرة فيما مهَّد به للنبات، من أرض صالحة ومطر يحيي الموات، ثم كم الله من حكمة باهرة فيما تنبته الأرض من حبوب وثمار وأزهار وأشجار، متنوعة الأوراق والأغصان، وفواكه وخُضر مختلفة الطعوم والأحجام والأشكال والألوان. ومما يزيد معنى هذه الآية توضيحاً وتفسيراً قولُه تعالى في سورة الرعد: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجَـٰوِرَاتٌ، وَجَنَّـٰتُ مِّنَ اَعْنَـٰبٍ، وَزَرْعِ وَنَخِيلٍ، صِنْوَانٍ وَغَيْـرِ صِنْوَانٍ، تُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَحِدٍ، وَنَفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْض فِي الْأَكْلِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلَايَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾.[ الآيـــة: ٤ ]، وقولُه تعالى في سورة فاطر: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثُمَرَٰتٍ مُّخْتَلِفاً ٱلْوَانُهَا ﴾ [ الآية: ٢٧ ].

ـ وقولُه تعالى في هذا الربع: ﴿ مِن كُبِلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ يمكن حمله على أمر ظاهر للناس جميعاً، وهو أن النوع الواحد

من أنواع النبات توجد منه أصناف متعددة، لكل صنف مزيته الخاصة، مثل أصناف العنب وأصناف التمر وأصناف البرتقال، وغيرها ممًّا لا يحصى عداً، ووصف النبات «بالكرَم» في هذه الآية جار على ما هو متعارف في لسان العرب، يقال نخلة «كريمة» أي كثيرة التمر. ويمكن أن يكون قوله تعالى هنا: ﴿ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ شاهداً من الدِّكر الحكيم على معنى جديد لم يهتد إليه العلم الحديث إلا أخيراً، وهذا المعنى هو مبدأ ثنائية الكائنات وازدواجها على اختلاف أنواعها، وهو المبدأ الذي ينص على أن يجتمع فيه السالب والموجب، وهذا المبدأ العلمي العام يشهد له يجتمع فيه السالب والموجب، وهذا المبدأ العلمي العام يشهد له قوله تعالى على وجه العموم: ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلْقُنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّمُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٩]، وقولُه تعالى في آية ثانية: لَعَلَّمُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٩]، وقولُه تعالى في آية ثانية: وَمِمًّا لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٩]،

وانطلق كتاب الله يقص في هذا الربع قصة موسى مع فرعون وقومه، فنبه إلى ما كان عليه فرعون وقومه من الظلم والطغيان ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ايتِ الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ، قَوْمَ وَالطغيان ﴿ وَوَصَفَ بعض المواقف التي تبرز ظلمه وطغيانه عندما أعلن إليه موسى أنه «رسول رب العالمين» فخاطبه فرعون قائلاً: ﴿ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذَتَ إِلَنها غَيْرِي لاَّجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾، وخاطب السَّحَرة الذين آمنوا بموسى قائلاً: ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ وَخاطب السَّحَرة الذين آمنوا بموسى قائلاً: ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ وَخاطب السَّحَرة الذين آمنوا بموسى قائلاً: ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ وَخَاطِب السَّحَرة الذين آمنوا بموسى قائلاً: ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ وَخَاطَب السَّحَرة الذين آمنوا بموسى قائلاً: ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ وَالْدَانَ لَكُمُ ، إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ،

لْأَقَطَّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾، وقطع الأيدي والأرجل من خِلاف تهديدٌ بقطع اليد اليمني والرجل اليسرى. وخاطب الملأ حوله مندِّداً بموسى، ومستهزئاً برسالته، ومحرّضاً على مقاومته، ومتهماً له بأشنع التهم، قائلًا: ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾ \_ ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ﴾ \_ ﴿ قَالَ لِلْمَالَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَلْذَا لَسَلْحِرٌ عَلِيمٌ، يُريدُ أَنْ يُّخْرَجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ، فَمَاذَا تَامُرُونَ ﴾. وحكى كتاب الله القَسَم الذي كان قوم فرعون يُقسِمون به في المواقف الحاسمة، واستعمله السحرة عند مواجهتهم لموسى: ﴿ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَّنَحْنُ الْغَـٰلِبُونَ ﴾ جَرْياً عَلَى أن فرعون هــو ربّهم الأعلى، وهذا النوع من الكِبْر والاستعلاء والتشويه والتسفيه الذي واجه به فرعون وملاؤه دعوة موسى عليه السلام لا يختلف عنه موقف قادة الشرك من دعوة خاتم الأنبياء والمرسلين، فقد تعرّضت دعوته ﷺ لنفس التشنيع والتهديد، وتعرض كثير من أصحابه الأولين لنفس الوعيد والعذاب الشديد.

وتضمنت قصة موسى إشارة إلى القاسم المشترك الذي تلتقي فيه جميع الرسالات الإلهية، وأنها رسالة تحرير للإنسان أيّاً كان من الرّق والاستبداد، وإنقاذ له من معتقدات الشرك والوثنية التي هي الحليف الطبيعي للتخلف والاستعباد، فمن المعنى الأول: ﴿ فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ أَنَ ارْسِلْ مَعَنا بَنِي إسْرَآءِيلَ ﴾ وومن المعنى الثاني: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ، قَالَ رَبُّ ومن المعنى الثاني: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ والآرض وما بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ وإلارْض وما بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ وقالَ رَبُّ الْعَلْمِينَ، قالَ رَبُّ السَّمَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ وقالَ رَبُّ الْعَلْمِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾.

كما تضمنت إشارةً إلى أن الحكمة الإلهية اقتضت أن تسلّع كل رسول بالمعجزة التي تثبت صدقه وصدق رسالته، حتى يستطيع أن يتحدّى المعاندين الجاحدين بمعجزته، ويقنع الشاكين الباحثين عن الحق والحقيقة بدعوته: ﴿ قَالَ أُولُوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مَبِينٍ، قَالَ فَاتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ، فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ مُبِينٍ، قَالَ فَاتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ، فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ مُبُينً، وَنَزَع يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ - ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ - ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ - ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ - ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ، فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَنجِدِينَ فَالُوّاْ ءَامَنَا بِرَبِ الْعَلْمِينَ ﴾ .

وبذلك كانت قصة موسى التي قصّها كتاب الله على خاتم أنبيائه ورسله عبارة عن شريط يرى فيه نموذجاً مما يتعرض له الرسل وتتعرض له الرسالات، من مختلف الإذايات، كما يرى فيه ما يكرم الله به رسله من حسن العاقبة وخفي الألطاف، في نهاية المطاف ﴿ وَالْعَنقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [ الأعراف: ١٢٨ ].

# الربع الأخير من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم

قَالُواْ لَاضَيْرٌ إِنَّا ٓ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونٌ۞ إِنَّا نَطْمَعُ أَنُ يَغَفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَنَا أَن كُنَّا أَوْلَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِى ٓ أَنِ إِسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ١٠٥ فَأَرْسَلَ فِرْعَوَنُ فِي الْمُدَآيِنِ حَشِرِينٌ ١٠٠ إِنَّ هَلَوُ لَآءٍ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ۞ وَإِنَّا بَحِمِيعٌ حَذِرُونَّ۞فَأَخْرَجُنَهُمُ مِّنجَنَّتِ وَعُيُونِ۞ وَكُنُونٍ وَمَقَامٍ كَرِبِمٌّ ۞ كَذَالِكٌ وَأُوۡرَثۡنَهَا بَنِيۡ ۖ إِسۡرَآءِ يلَ ۞ فَأَتُبَعُوهُم مُّشۡرِفِينَ ۗ ۞ فَلَمَّا تَرَآءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصَعَبُ مُوسِيٓ إِنَّا لَكُذُرَكُونٌ ۞ قَالَكَلَّا إِنَّ مَعِ رَيْدٌ سَبَهُ دِينٌ ﴿ فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِىٰٓ أَنِ إِضْرِب يِّعَصَاكَ أَلْبَعْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ إِلْعَظِيمٌ ۞ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْاَخَرِينَۗ ۞ وَأَنجَيُنَا مُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ۞ شُمَّ أَغْرَقُنَا أَلَاخَرِينَّ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآتِيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْتَثُرُهُم

مُّومِنِينٌ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِ بِرُ الرَّحِبِّمْ۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَتَأَ ابُرَهِيمَ۞ إِذُ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعُبُدُونٌ ۞ قَالُواْنَعُبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَاعَلِكِفِينٌ ۞ قَالَ هَلُ يَسْمَعُونَكُمُ وَإِذُ تَدْعُونَ۞ أَوۡ يَنفَعُونَكُرُۥۗ أَوۡ يَضُرُّونَّ۞ قَالُواْ بَلۡ وَجَدۡنَاۤ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَبَيْتُم مَّاكُننُهُ تَعُبُدُونَ ۞ أَنتُهُ وَءَابَآ وَكُوۡ الْاقُدَمُونَ۞ فَإِنَّهُ مُ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ أَلْعَالَمِينَ ۞ أَلْذِ حُ خَلَقَنِ فَهُوَيَهُ دِينٌ ۞ وَالْذِ حُمُو يُطْعِمُنِ وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُويَشْفِينٌ ۞ وَالذِ ٤ بُمِيتُنِ ثُمَّ يُحْيِينٌ ۞ وَالذِحَ أَطُمَعُ أَنُ يَّغُفِرَ لِهِ خَطِيَتَةِ يَوْمَ أَلدِّينٌ ۞ رَبّ هَبُ لِي حُصَّے مَا وَأَكْمِقْنِ بِالصَّلِمِينُّ ۞ وَاجْعَلَٰكِ لِسَانَ صِدُقِ فِي إِلَاخِرِينَ ۞ وَاجْعَلُنِهِ مِنْ وَرَثَاةِ جَنَّاةٍ اِلنَّعِبُمْ ۞ وَاغْفِرُ لِأَبِيَ إِنَّهُ ۚ كَانَ مِنَ ٱلصَّاَلَيْنَّ ۞ وَلَا تُخْرُدِ فِي يَوْمَ يُبْعَثُوُنَ ۞ بِوَمْ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنَ اَتَّىَ أَلَّهَ بِفَلْبٍ سَلِبٌم اللهُ وَأَزُلِفَتِ إِلْجُنَّةُ لِلْمُتَّفِينَّ ٥ وَبُرِّزَتِ إِلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَّ ٥ وَقِيلَ لَهُمْءَ أَيُّنَ مَا كُننُهُ تَغَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اِللَّهِ ۚ هَلَ يَنصُرُونَكُمْ ۗ ا أَوَّ يَنْكَصِرُونٌ ١٠٠ فَكُبُكِبُواْ فِنِهَا هُمِّ وَالْغَاوُونَ ١٠٠ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ

أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ۞ تَاللّهِ إِن كُتَا لَكِي ضَلَلِ مَّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِ الْعَاكِمِينَ ۞ وَمَا أَضَلَنَا إِلَا الْمُعْمِينِ ۞ وَمَا أَضَلَنَا إِلَا الْمُعْمِينِ ۞ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمٍ ۞ فَلَوانَ الْمُعْمِينَ ۞ وَلاصَدِيقٍ حَمِيمٍ ۞ فَلَوانَ الْمُعْمِينَ ۞ وَلاصَدِيقٍ حَمِيمٍ ۞ فَلَوانَ لَنَا كَرَّةَ فَنكُونَ مِنَ المُوْمِنِينَ ۞ إِنّ فِي ذَلِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ الْمُومِنِينَ ۞ وَإِنّ رَبّاكَ لَهُو الْعَنِيزُ الرّبِعيمِ ۞ كَذَبتُ أَكْتُ وُهُمْ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُوا أَخُوهُمْ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُوا أَخُوهُمْ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُوا أَخُوهُمْ نُوحٌ الْاَتَعَمُّونَ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُمُ لِي الْمُرْسَولُ آمِينٌ ۞ فَاتَّ قُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْجُرِي إِلْمَالِمِينَ ۞ فَاتَّ قُوا اللّهَ عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ ۞ فَاتَّ قُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ فَاتَ قُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ فَاتَ قُوا اللّهَ وَأَطِيعُونَ ۞ فَاتَ قُوا اللّهَ وَأَطِيعُونَ ۞ فَاتَعْمُوا اللّهُ وَأَطِيعُونَ ۞

# الربع الأخير من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم

#### عياد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة الشعراء المكية: ﴿ قَالُواْ لاَ ضَيْرَ، إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنا مُنقَلِبُونَ ﴾ إلى قوله تعالى في نفس السورة: ﴿ إِنَ اَجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ الْعَلْمِينَ، فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾.

وَاصَلَ كتابُ الله في القسم الأول من هذا الربع ذكر حلقات أخرى من قصة موسى مع فرعون وقومه، وتناول في القسم الذي يليه قصة إبراهيم، وجزءاً من قصة نوح عليهما السلام. ويواجهنا في بدايته جواب السَّحَرة الذين بهرتهم معجزة موسى فسجدوا لله وآمنوا برب العالمين، دون أن يحسبوا حساباً لفرعون وملائه، والجمع الحاشد الذي كان من حوله، معلنين في جوابهم أنهم لا يهابون الموت والاستشهاد في سبيل الله، بل يتحملون أذى فرعون وعذابه الموقوت، طمعاً في رضوان الحي الذي لا يموت، إذ لا ينقطع رضوانه ولا يفوت ﴿ قَالُواْ لاَ ضَيْرَ، إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، إِنَّا الله مِنْ وهكذا إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُومِنِينَ ﴾. وهكذا

انتقل السحرة من حال إلى حال، وكان لهول المفاجأة في نفس فرعون وملائه وقع الصاعقة أو الزلزال، فبعد أن كانوا «سَحرة كفَرة» يقسمون «بعزة فرعون»، انقلبوا إلى «مومنين بَرَرة» يرجون من الله العفو والعون، فسبقوا إلى الإيمان، من حضر موقف التحدي والرهان، وإذا كان جوابهم قد جاء في هذه السورة موجزاً مجملًا، فقد سبق في سورة طه مطولاً ومفصلا، ﴿ قَالُواْ لَن نُوثِرَكَ مَجملًا، فقد سبق في سورة طه مطولاً ومفصلا، ﴿ قَالُواْ لَن نُوثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ النَّبِيَّاتِ وَالذِي فَطَرَنَا، فَاقْضِ مَآ أَنتَ قاض، وإذا كان جوابهم قد جاء في هذه المورة مؤرَّلَ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَيْرُ وَأَبْقَىٰ ﴾ [ الآيتان: ٧٧، ٧٧ ].

ثم بيَّن كتاب الله موقف فرعون وملائه من رسالة موسى وما اتخذه من الوسائل الزجرية، و التعبئة النفسية والعسكرية، لمقاومتها والحيلولة دون تحقيق أهدافها، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآئِنِ حَسِّرِينَ، إِنَّ هَوْلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ﴾ كما بين كتاب الله بنفس الإيجاز والإعجاز ما قام به موسى عليه السلام، من التدابير الجريئة والخطط المحكمة، التي بلغت الغاية في التنظيم والإحكام، لكونها مسددة الخطى، مؤيدة من الله بالوحي والإلهام، إذ قال تعالى: ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِيَ، إِنَّكُم مُّتَبِعُونَ ﴾ \_ ﴿ فَأَتَبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴾ وسجل كتاب الله مشاهد المعركة الدائرة بين الحق والباطل بقيادة موسى عليه السلام من المعركة الدائرة بين الحق والباطل بقيادة موسى عليه السلام من جهة ، وقيادة فرعون من جهة أخرى، فقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَا اللّهِ مَعِي

رَبِّي سَيَهْدِينِ، فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرِينَ ﴾، فَانفَلَقَ، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الاَخْرِينَ ﴾، وأنهى كتاب الله قصة موسى في هذا الربع، ببيان العاقبة التي آل إليها أمر فرعون ومن معه، وموسى ومن معه، فقال تعالى مشهراً بعاقبة الفريق الأول، ومنذراً بنفس العاقبة لكل من سار على نهجه: ﴿ فَأَخْرَجْنَا هُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ وقال نهجه: ﴿ فَأَخْرَجْنَا هُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ وقال تعالى منوها بعاقبة الفريق الثاني، ومبشراً كل من اهتدى بهديه: ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الاَخْرِينَ ﴾.

ولا شك أن ما تضمنته قصة موسى، من المواقف والمشاهد والمتلات، والعبر، كان يشابه أو يقارب إلى حد كبير ما يواجهه خاتم الأنبياء والمرسلين في الحال، وما سيواجهه في المستقبل المنتظر، فقد عبأ مشركو قريش جميع قواهم المادّية والأدبيّة للطعن في رسالته، وحاولوا بكل الوسائل محاصرة دعوته، وكما فارق موسى وقومه معه مصر، لينجوا من طغيان فرعون وقومه، هاجر خاتم الأنبياء والمرسلين مع أصحابه من مكة، لينجوا من طغيان الشرك وأهله، وكما كان النصر على فرعون حليف موسى في عاقبة أمره، سيكون النصر حليف الرسول وصحبه في نهاية عمره ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلاَيةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ عمره ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلاَيةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الغَيْرِيُّ الرَّحِيمُ ﴾.

ومن التذكير بقصة موسى انتقل كتاب الله إلى التذكير بقصة إبراهيم عليه السلام، فقال تعالى: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْرُهِيمَ، إِذْ قَالَ لَإِبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ،

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ، أَوْ يَنفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ، قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا عَابَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾. وهذا الحوار الصريح الذي دار بين إبراهيم وأبيه وقومه أبرز ما كان سائداً بينهم من السذاجة والجهل والتقليد الأعمى، الأمر الذي جعل إبراهيم عليه السلام يعلن براءته من الأصنام التي يعبدونها، وعداوته لها، دون تحفظ ولا تردّد ﴿ قَالَ أَفَرَ أَيْتُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ الاَقْدَمُونَ، فَإِنَّهُمْ عَدُولًا لِيَ ﴾.

وكان هذا الردّ المفحم من إبراهيم الخليل على قومه الضالين، صدمة بالغة لهم، ومحاولة جادة لنقلهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لا يستحق العبادة سواه، فهو الذي يعبده إبراهيم ويطيعه ويتولاه، ﴿ إِلَّا رَبُّ الْعَـٰلَمِينَ الذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وَالذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَالـذِي يُمِيتَنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وَالذِي أَطْمَعُ أَنْ يَّغْفِرَ لِي خَطِيَّتَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾. وبهذه الأوصاف التي وصف بها إبراهيم ربّه عرّفهم بخصائص الألوهية ومظاهر الربوبيّة، كما عرّفهم ببداية الحياة ونشأة الأحياء، وما يؤول إليه مصير الإنسان في دار البقاء. ومن لطائف التفسير ما يلاحظ في قوله تعالى هنا حكاية عن إبراهيم الخليل: ﴿ وَإِذَا مَـرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِين ﴾ فقد أسند في هذه الجملة المرض إلى نفسه، وإن كان عن قضاء الله وقدره، أدباً مع الله، وتربية للعارفين بالله. أضف إلى ذلك أن كثيراً من أسباب المرض تحدث بتفريط من نفس الإنسان، لكن لا يتم شفاؤها إلا بإذن الرحيم الرحمَنن.

وإذا كان الحوار الإبراهيمي مفيداً ومنتجاً بالنسبة للماضى في مهاجمة الشرك والوثنية، والتعريف بخصائص الألوهية ومظاهر الربوبيّة، فإن التذكير به في كتاب الله على عهد الرسالة المحمدية، أعظم فائدة، وأعمّ عائدة، لا سيما ومشركو قريش يعتبرون أنفسهم «عرباً إسماعيلية» فهم بالنسبة لإبراهيم الخليل أقرب الأقرباء، ودعوة إبراهيم للتوحيد ضد الشرك الذي هم عليه سُنَد قوي يؤكد دعوة خاتم الأنبياء، ولذلك جاء التعقيب عليها بما ينتظر مشركي قريش وغيرهم من المشركين، من عذاب يـوم الدين، فقال تعالى: ﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، هَـلْ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنتَصِرُونَ، فَكُبْكِبُواْ فِيها هُمْ وَالْغَاوُونَ، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَـٰل ِ مُّبِين، إذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَـٰلَمِينَ، وَمَآ أَضَلَّنَا إِلَّا المُجْرِمُونَ، فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، فَلَوَ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ ﴾، ثم ختمت قصة إبراهيم بما يشير إلى الحكمة من إيرادها، والفائدة من تذكير الرسول وقومه بها، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلاَيَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ، وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾.

أما قصة نوح عليه السلام التي استغرقت من هذا الربع في نهايته ست آيات لا غير، فلنؤجل تفسير ما ورد منها في هذه السورة إلى الربع المقبل بحول الله، حتى نلقي عليها نظرة شاملة.

ولنلتفت الآن إلى شرح بعض المفردات الواردة في هذا

الربع، فقوله تعالى في قصة موسى: ﴿ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴾ من الشروق، والمراد به شروق الشمس وطلوعها، وهو بيان لوقت وصول فرعون وجنوده والتقائهم بموسى ومن معه. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ معناه أن «أصحاب موسى» كانوا يتوقعون أن يدركهم فرعون بجنوده. وقوله تعالى: ﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَـالطُّوْدِ الْعَظِيم ﴾، المراد بالفِرْق في الأصل هو الفجّ الواقع بين جبلين، والطود هو الجبل الكبير، وقوله تعالى: ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ ﴾ أي قرَّبنا الآخرين من البحر، والمراد «بالآخرين» فرعون وجنوده. وقولَه تعالى في قصة إبراهيم حكايةً عن قومه: ﴿ فَنَظَلُّ لَهَا عَنكِفِينَ ﴾ أي نظل مقيمين على عبادة الأصنام ودعائها. وقولُه تعالى: ﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أي قُرّبت الجنة وأدنيت من أهلها. وقولُه تعالى: ﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ أي كَشِف عنها وعن أهوالها للغاوين المسوقين إليها. وقولُه تعالى: ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا ﴾ أي كبّوا فيها وألقي بعضهم على بعض. وقولُه تعالى حكايةً عن نفس الغاوين الضالين: ﴿ فَلُو أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ ﴾ معناه أنهم يتمنون العودة إلى الدنيا، زاعمين أنهم إذا عادوا إليها أطاعوا وأصلحوا، بدلًا مما كانوا عليه من المعصية والفساد، لكن المتوقع خلاف ما زعموا ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ، وَإِنَّهُمْ لَكَلْذِبُونَ ﴾ [ الأنعام: ٧٨ ].

ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام ما حكاه كتاب الله على لسان إبراهيم الخليل، من أدعية صالحة كلها ابتهال إلى الله وتعظيم وتبجيل:

الدعاء الأول: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي خُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴾. والدعاء الثاني: ﴿ وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴾. والدعاء الثالث: ﴿ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴾.

والدعاء الرابع: ﴿ وَاغْفِرْ لَأَبِيَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾.

والدعاء الخامس: ﴿ وَلاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنَ إَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾.

فالدعاء الأول يتضمن التماس المزيد من الرّشد والحكمة والالتحاق بزمرة الصالحين المصلحين.

والدعاء الثاني يتضمن التماس الذكر الجميل المستمر على وجه الدهر في كل جيل، والمراد «بلسان الصدق» الثناء الحسن الذي لا تَزيَّد فيه ولا مبالغة.

والدعاء الثالث يتضمن التماس الفوز في الجنة بالنعيم المقيم، حيث لا لغو ولا تأثيم.

والدعاء الرابع يتضمن التماس الغفران لأبيه، إن تاب إلى الله وأناب إليه.

والدعاء الخامس يتضمن التماس العز والكرامة، وعدم التعرض للهوان والذل يوم القيامة، فهذه الأدعية الصالحة التي دعا بها إبراهيم أب الأنبياء، هي خير ما يتوجه به إلى الله الصالحون الأتقياء، وهي أقوى دليل على مزيد تعلقه بالله، ومبلغ خشيته من الله ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاوُاْ ﴾ [فاطر: ٢٨].

وقد استجاب الله لإبراهيم أدعيته، وحقق بمنه وكرمه أمنيته، وليؤكد فضله عليه لدى السابقين واللاحقين، قال تعالى في كتابه المبين: ﴿ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي اللَّذِيرَةِ لَمِنَ الصَّلْخِينَ ﴾ [ البقرة: ١٣٠ ].

أما دعاؤه الخاص لأبيه، فقد بينَّ كتاب الله القرار الأخير فيه، فقال تعالى في سورة التوبة: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرِ هِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، إِنَّ إِبْرَ هِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ﴾ [ الآية: ١١٤].

### الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين في المصحف الكريم

قَالُوَّا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ أَلَارُذَ لُوُنَّ ۞ قَالَ وَمَا عِلْمِهِ مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٥ إِنْ حِسَا بُهُمُورَ إِلَّا عَلَىٰ رَخِّهِ لَوْ نَشَعُرُونَ ﴿ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ إِلْمُؤمِنِينَ ﴿ إِنَ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ ۗ مُبِينٌ ١ قَالُواْ لَبِن لَرُ تَنتَهِ يَنوُحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ أَلْزَجُومِينَّ ١ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِ كَذَّبُونِ ﴿ فَافْتَحْ بَهُنِهِ وَبَيْنَهُمْ فَتُعَا وَنَجِّيهِ وَمَن مَّعِيَمِنَ أَلْمُؤمِنِينٌ ﴿ فَأَجْيُنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي إِلْفُلُكِ إِلْمُسْمُونٌ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعُدُ الْبَاقِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِ بِزُ الرَّحِبُمُ ۞ كَذَّ بَتْ عَادُّ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ وَأَخُوهُمُ هُودٌ اَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِلَّهِ لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَاتَّغُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ﴿ وَمَاۤ أَسُءَكُكُمْ ۗ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِي إِنَ اَجْرِي إِنَّهُ عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَالَمِينٌ ﴿ أَتَبُنُونَ بِكُلَّ

رِيعٍ - ايَةَ تَغْبَثُونَ ﴿ وَتَنْتَخِذُ وَنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشُتُم بَطَشُنُو جَبِّارِينَّ ۞ فَاتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِّ ۞ وَاتَّقُواْ الذِحْ أَمَدُكُر بِمَا تَعُلَمُونَ ۞ أَمَدَّكُم بِأَنْعَنِم وَبَنِينَ ۞ وَجَنَّكِ وَعُبُونٌ اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ ۗ قَالُواْ سَوَآهُ عَلَيْنَآ أَوَعَظُتَ أَمْ لَمُ تَكُن مِّنَ أَلُواْعِظِينَ ۞ إِنْ هَاٰذَآ إِلَّا خُلُقُ اٰلَاقَ لِبِنَ۞وَمَا أَغَنُ بِمُعَذَّ بِينَّ ۞ فَكَذَّ بُوهُ فَأَهَلَكُنَهُمُو ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَاكَانَ أَكْتَرُهُم مُّومِنِينٌ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَنِ بِزُ الرَّحِيُّم ﴿ كَذَّبَتُ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْءَ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَاتَنَّقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَاتَّقُواْ اٰلَّهَ وَأَطِيعُونِّ ۞ وَمَآ اَسَّئَكُكُر عَلَيْهِ مِنَ ٱجْرِّ إِنَ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعُلْمِينُّ ۞ أَتُتُرَكُونَ فِي مَاهَهُ نَآءَ امِنِينَ ۞ فِي جَنَّكِ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلُعُهَا هَضِبُمٌ ۞ وَتَنْجِنُونَ مِنَ أَلِجُبَالِ بُيُونَا فَرِهِينٌ ۞ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَٱطِيعُونِ ۗ ۞ وَلَا تُطِيعُوا أَمُرَ الْمُسْرِفِينَ ۞ أَلذِينَ يُفُسِدُونَ فِي إَلارْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٠ قَالُوٓا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسْتَغِينَ ﴿ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُّ مِّثُلُنَا فَاتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِقِينٌ ۞ قَالَ هَاذِهِ ـ نَاقَلُهُ

لَّهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرُبُ يَوْمِ مَّعُنْ لُومٌ ۞ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَاخُذَكُرُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٌ ۞ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ تَلدِمِينَ۞ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُوٓ أَخُوهُمُ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ ۞ إِنِّ لَكُو رَسُولُ آمِينٌ ۞ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ۞ وَمَاۤ أَشَالُكُو عَلَيْهِ مِنَ آجِرٌ إِنَ آجُرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَالَمِينٌ ٥ أَتَا تُونَ ٱلذُّكُرَ إِنَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُورِ رَبُّكُمُ مِّنَ اَزُوْجِكُمْ بَلَ اَنتُمْ قَوُمٌ عَادُونٌ ۞ قَالُواْ لَبِن لَّرُ تَنتَهِ يَـٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَّ ﴿ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَّ ﴿ رَبِّ نَجِيْدِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعُمُلُونٌ ۞ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزَافِ إِلْغَابِرِينَ ۞ ثُمَّرَدَمَّرُنَا أَلَاخَرِينٌ ۞ وَأَمَّطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْكُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَن بِزُ الرَّحِيثُم ﴿ كَذَّبَ أَصْحَبُ لَيْكَةَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ اَلَاتَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُور رَسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَاتَّتُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ﴿ وَمَا آسَعَلُكُور

# عَلَيْهِ مِنَ اَجْرٌ إِنَ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ اِلْعَالَمِينَّ ۞

## الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة الشعراء المكية: ﴿ قَالُواْ أَنُومِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الاَرْذَلُونَ، قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ إلى قول ه تعالى في نفس السورة: ﴿ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرٍ، إِنَ اَجْرِيَ إِلا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾.

في الآيات الست الأخيرة من الربع الماضي قصَّ كتاب الله على خاتم أنبيائه ورسله قصة نوح مع قومه بغاية الإيجاز، فقال تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ الاَ تَعَالَى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ الاَ تَعَالَى: ﴿ كَذَّبَتُ قَوْمُ أَسُولُ آمِينٌ، فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجُرٍ، إِنَ آجُرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ، فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾.

ويلاحظ في هذه القصة وبقية القصص التي تلتها في نفس السورة أن كتاب الله اختار أن يفتتحها كلها بصيغة واحدة لا يتبدل فيها إلا اسم الرسول وحده أو اسم قومه، فقال تعالى في بداية

قصة نوح مع قومه: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ ﴾، وقال تعالى في بداية قصة هود مع عاد: ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴾، وقال تعالى في بداية قصة صالح مع ثمود: ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴾، وقال وقال تعالى في بداية قصة لوط مع قومه: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾، وقال تعالى في بداية قصة شعيب مع أصحاب الأيكة: ﴿ كَذَّبَ أَصْحَبُ لَيْكَةَ الْمُرْسَلِينَ ﴾، ولم يقل كتاب الله: كذبت قوم نوح نوحاً، أو كذبت عاد هوداً، أو كذبت ثمود صالحاً، أو كذبت أو كذبت أصحاب الأيكة شعيباً، وسلحاً أو كذب أصحاب الأيكة شعيباً، وبصورة غير مباشرة كافة الرسل، وذلك لأن الرسالات الإلهية وبصورة غير مباشرة كافة الرسل، وذلك لأن الرسالات الإلهية ووهرها واحدة، صادرة من منبع واحد، هو منبع الوحي الإلهي الواحد والوحيد.

ثم إن خصائص الرسل، والأمارات المميزة لهم، التي اقتضت حكمة الله أن تكون متوافرة فيهم ليكونوا رسلاً من عند الله لا تختلف في أصلها من رسول إلى آخر، بل هي متشابهة ومتماثلة، وطريقة معرفة الرسل واحدة، إذ ما منهم من أحد إلا وقد أيّده الله بمعجزة يتحدّى بها الكافرين، وحجة يقنع بها المنكرين، وعلى هذا الأساس ألزم الإسلام معتنقيه بعد الإيمان بالله أن يومنوا بكتبه ورسله دون استثناء، وكان شعار المسلمين الا نفرق بين أحد من رسله). يضاف إلى ما سبق أن الله تعالى أمر كل رسول من رسله بأن يبلغ قومه خبر الرسل الذين يرسلهم

الله من بعده، تعريفاً لهم بأن سلسلة الرسالات الإِلهية حلقات متوالية، إلى أن يحين ختمها بخاتم الأنبياء والمرسلين، وذلك حتى يكونوا على قدم الاستعداد لتصديق الرسول المنتظر، فيصدق أرسل الخبر الخبر، وبهذا الاعتبار يكون من كذب رسوله الذي أرسل إليه، مُكذّباً لجميع الرسل منذ اللحظة الأولى، ويصدق عليه أنه قد كذّب المرسلين أجمعين، ولم يكذب رسوله وحده، وهذا المعنى هو الذي أكده كتاب الله في فاتحة القصص الخمس، الواردة في هذه السورة (سورة الشعراء)، بعد قصة موسى وقصة إبراهيم.

ومما يستلفت النظر، ويدل على وحدة الرسالات الإلهية، ووحدة الرسل الذين جاؤوا بها أن كتاب الله استعمل أسلوباً واحداً في حكاية ما خاطب به أولئك الرسل أقوامهم، على اختلاف أزمانهم وتعدّد مواطنهم، إذ نجده يحكي عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب في هذه السورة أنهم جميعاً عبّروا عن نفس المعاني والمقاصد، واستعملوا نفس الطريقة في مخاطبة أقوامهم ودعوتهم والمقاصد، واستعملوا نفس الطريقة في مخاطبة أقوامهم ودعوتهم إلى الإيمان بالرسالة التي جاؤوا بها من عند الله، إذ قال كل منهم مخاطباً لقومه ﴿ الله تَتَقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينُ، فَاتَقُوا اللّه وَأَطِيعُونِ، وَمَآ أُسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن آجْرٍ، إِنَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ وهذا الخطاب يوضح أن هدف الرسالات الإلهية الأساسي هو وضع حد لما يقع فيه الناس من الانحراف والاستهتار، وإيقاظ ضمائرهم للخروج من تيه الغفلة واللامبالاة وقفص الجحود والإنكار، حتى يقبلوا على إصلاح ما فسد،

ويهتموا بترميم ما تداعى للسقوط، ويحيّوا حياة إنسانية نظيفة، منسجمة مع إرادة الله، لا تجلب سخطه وإنما تجلب رضاه، وتتحقق بها في الأرض الخلافة عن الله، وهذا هـو معنى «التقوى»، الذي يدعو إليه كافة الأنبياء والرسل ﴿ اَلَا تَتَّقُونَ ﴾، إذ التقوى في معناه العام هو جعل النفس في «وقاية» مما يُخاف منه ويؤذي، لتفادي جميع الأدواء والأسقام، والعيش في هناء وسعادة وسلام، لكن وسائل الوقاية الناجعة لا يستطيع الإنسان الإلمام بها على الوجه الأكمل، إلا إذا تلقاها عن ربّه الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فهو سبحانه وحده الذي أحاط بكل شيء علماً، وهو وحده الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ [ق : ١٦]، ولا طريق لذلك إلا تلقي الرّسالات الإِلْهية عن رسل الله، الذين اختصهم برعايته، وائتمنهم على رسالته، وجعل طاعتهم سبيلًا إلى طاعته، فقال كل منهم لقومه عن أمر الله وكلمته: ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ، فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾. وحتى لا يُوصَم رسل الله من أقوامهم بالطمع والاستغلال، تكفل الحق سبحانه وتعالى لرسله بأرزاقهم، فكانوا في حياتهم الخاصة يتمتعون بالاكتفاء الذاتي والاستقلال، ولذلك كانوا يواجهون أقوامهم بما يدفع الشبهة في هذا الباب، حتى لا يجدوا لرفض دعوتهم أيّ سبب من الأسباب، وهذا هو مغزى قوله تعالى حكاية عن كل واحد منهم:﴿ وَمَآ أَسْثَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ، إِنَ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَـٰلَمِينَ ﴾.

ثم إن كتاب الله عندما أراد أن يحكى مقالة الرسل إلى أقوامهم أتى بلفظ معبر له مغزى خاص في هذا المقام بالذات، فوصف الرسول بأنه «أخو قومه» كما في قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُـوحُ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَـالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نَـوحٌ ﴾، وقولِـه تعالى: ﴿ كَنَّابَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمُ أُخُوهُمْ هُودٌ ﴾، وقولِه تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ ثُمُودُ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ﴾، وقولِه تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطٌ ﴾. ذلك أن الحكمة الإلهية اقتضت بادىء ذي بدء أن يكون الرسل إلى عامة البشر بشرأ مثلهم، يشاركونهم في المشاعر والأحاسيس، ويعايشونهم أفراداً وجماعات، ويلازمونهم ملازمة الظل للشاخص، وبذلك يحصل التفاهم والتجاوب بينهم وبين الناس، مصداقاً لقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَـٰهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ [ الآيــة : ٩ ]. وللمزيد من الألفة بين الرسل ومن أرسل إليهم اقتضت الحكمة الإِلَّهية أن يتكلم بلسانهم، وأن يكون بالنسبة إلى قومه أخاً من إخوانهم، إما أخاً لهم عن طريق القرابة والنسب، وإما أخاً لهم من باب المجانسة والأدب، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ [ إبراهيم: ٤].

ولا شك أن تقديم كتاب الله لقصص الأنبياء السابقين، وتلاوة رسوله للآيات التي نزلت في شأنها على المومنين، وسماع أخبارها في فجر الإسلام من طرف المكذبين والكافرين مما يزيد

المومنين إيماناً على إيمانهم، عندما يعرفون نجاة إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان في سالف الأزمان، ومما يزعزع ثقة المكذبين والكافرين بمعتقداتهم الباطلة، عندما يعرفون المصير المفجع الذي آل إليه أمر المكذبين بالرّسالات الإلّهية، في القرون الماضية، عسى أن يذكّروا ويعتبروا، ويتراجعوا عن باطلهم ويزدجروا. وإلى هذا المغزى يشير قوله تعالى على لسان شعيب عليه السلام فيما سبق من سورة هود: ﴿ وَيَقَوْمِ لاَ يَجْرِمَنّكُمْ شِقَاقِيَ أَنْ يُصِيبُكُم مّثلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ، اَوْ قَوْمَ هُودٍ، اَوْ قَوْمَ شُوحٍ، وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مّنكُم بِبَعِيدٍ ﴾ [الآية: ٨٩]، وقوله تعالى فيما سبق من سورة التوبة: ﴿ أَلَمْ يَاتِهِمْ نَبَأُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ والْمُوتَفِكَنتِ، فَمَا كَانَاللَهُ لِيَظْلِمُهُمْ، وَلَكِنْ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُمُ رِبُلُكُمْ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ وَالْمُونَ ﴾ [الآية : ٧٠].

والآن فلننظر ماذا استنكر كل رسول من قومه، وماذا واجهوه به من قول السوء:

- أما نوح عليه السلام فقد قضى عهداً طويلاً في نصح قومه وتذكيرهم بآيات الله، ودعوتهم إلى دين الحق، لكنهم أصروا على ضلالهم، أفلم يومن برسالته إلا قليل منهم، وقد حكى كتاب الله في سورة يونس، قول نوح لقومه: ﴿ يَنْقُوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِئَايَنتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُم ﴾ [الآية: ٧١]، وحكى كتاب الله في سورة هود قولهم لنوح: ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَلدَالْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاتِنَا بِمَا

تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّلدِقِينَ ﴾ [الآية: ٣٢]، كما حكى في نفس السورة، استهزاءهم به إلى أقصى الحدود، إذ قال تعالى: ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ، قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ [الآية: ٣٨]. وها هوَ كتاب الله يحكي في هذا الربع مأخذاً جديداً يؤاخذ به قومُ نوح نبيُّهم، ألا وهو اهتمامه بضعفاء قومه، وقبولُ دخولهم في دين التوحيد، واعتبارُهم أهلًا لصحبته ومرافقته، وتلقي ما جاء من عند الله، وها هم يلحون عليه في طردهم وإبعادهم من ساحته ﴿ قَالُوٓاْ أَنُومِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، إِنْ حِسَابُهُمُ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ، وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الْمُومِنِينَ، إِنَ اَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾، وعندما يرفض ادعاءهم ويستنكر استعلاءهم، ويصر على أن دين الله للجميع، وأن الناس سواسية فيه لا فرق بين فريق وفريق، يهدِّدونه بالقتل رجماً بالحجارة ﴿ قَالُواْ لَئِن لُّمْ تَنتَهِ يَسْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴾ فلم يسعه إلا أن يلتجيء إلى الله، ويشكو إليه بلواه، ويسأله أن يحكم بينه وبين قومه، إذ هو خير الحاكمين ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ، فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُحاً ﴾ أي فـاحكم بيني وبينهم ﴿ وَنَجِّنِي وَمَـن مُّعِيَ مِنَ الَّمُومِنِينَ ﴾، وأوجز كتاب الله هنا في ذكر عاقبته وعاقبتهم، فقال تعالى: ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ثُمَّ أُغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزيزُ الرَّحِيمُ ﴾.

وأما هود عليه السلام فقد استنكر من قومه عاد ما وجدهم

عليه من العبث والاستهتار والإسراف في التشييد والبنيان، والتوسع في العمران، مع ممارسة البطش والتجبر والطغيان، والكفر بما أنعم الله به عليهم من النعم المتعددة الأصناف والألوان، وها هو كتاب الله يحكي ما وعظ به هود قومه إذ قال: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعِ الله يحكي ما وعظ به هود قومه إذ قال: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعِ الله يَعْبُونَ ﴾ والحريع المكان المرتفع الذي يبدو من بعيد ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَحْلُدُونَ، وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ، فَاتَّقُواْ اللَّه وَأَطِيعُونِ، وَاتَقُواْ الذِي أَمَدُّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، أَمَدَّكُم بِأَنْعَم وَبَنِينٍ وَجَنَّتٍ وَعُيُونٍ، إنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم ﴾، فما كان منهم إلّا أن أجابوه جواب المصرين على عَظِيم ﴾، فما كان منهم إلّا أن أجابوه جواب المصرين على إهمال دعوته، والإعراض عن رسالته ﴿ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ إِهُمَالُهُ مَنَ الْوَعِظِينَ، إِنْ هَنذَا َ إِلّا خُلُقُ الأَولِينَ، وَمَا نَحْنُ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَعِظِينَ، إِنْ هَنذَا َ إِلّا خُلُقُ الأَولِينَ، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذّبِينَ ﴾، وأوجز كتاب الله هنا في ذكر عاقبتهم، فقال تعالى: بِمُعَذّبِينَ ﴾، وأوجز كتاب الله هنا في ذكر عاقبتهم، فقال تعالى: فِي فَكَذَبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُم مُومِنِينَ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُومِنِينَ، وَإِنَّ رَبَّكُ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾.

وأما صالح عليه السلام فقد استنكر من قومه ثمود ما هم عليه من الإسراف في الفساد، والتعنت والعناد، والتفنن في النّحت والبناء، والإغراق في سعة العيش والنعيم والرخاء، مع «الفقر الروحي» البارز في سلوك الآباء والأبناء، فهم لا يفكرون في أي عمل صالح، يقيهم النكبات والجوائح، وهم لا يقدرون الله حق قدره، ولا يأتمرون بأمره، وها هو كتاب الله يحكي الخطاب الذي وجهه صالح إلى قومه إذ قال: ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا الخطاب الذي وجهه صالح إلى قومه إذ قال: ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى اله عَلَى الله عَ

هَضِيمٌ ﴾ أي يانع نضيج ﴿ وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتاً فَرِهِينَ ﴾ أي فرحين آمنين مكر الله ﴿ فَاتَّقُواْ اللّهَ وأَطِيعُونِ، وَلاَ تُطِيعُواْ أَمْرَ اللهُ ﴿ فَاتَّقُواْ اللّهَ وأَطِيعُونِ، وَلاَ تُطِيعُواْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الْذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ ﴾، فما كان منهم إلا أن أجابوه مكذبين متهمين، وطالبوه بتقديم دليل يدل على أنه من الصادقين: ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَجَّرِينَ، مَا أَنتَ عِلَى الْمُسَجِّرِينَ، مَا أَنتَ عَلَى الْمُسَجِّرِينَ ﴾، فأجابهم إلا بَشَر مَّنْلُنَا، فَاتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾، فأجابهم قائلاً: ﴿ قَالَ هَنذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبُ ﴾ أي لها حظ في الماء ﴿ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ، وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾، وأوجز كتاب الله هنا في ذكر عاقبتهم، فقال تعالى: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَادِمِينَ، فَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾. وأوجز كتاب الله هنا في ذكر عاقبتهم، فقال تعالى: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَادِمِينَ، فَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾. لأيةً، وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾.

وأما لوط عليه السلام فقد استنكر من قومه ما ابتدعوه دون بقية الناس من الانحراف والشذوذ، والخروج على كل ما هو متعارف بين البشر ومعهود، فقد خلق الله الذكر والأنثى ليكمَّل بعضهما بعضاً، لا ليستغني أحدهما عن الآخر فيبطِل حكمة الله ويرفض حكمه رفضاً، إذ في ذلك ما فيه من ضياع النسل وانقطاع الذرية، وتعطيل الحكمة الإلهية، وكفى بهما بلية وأي بلية، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ - اينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ اَنفُسِكُمُ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُواْ إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَةً وَرَحْمةً، إِنَّ فِي ذَالِكَ عَلاَينتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ وَجَعَل بَيْنَكُم مُّودَةً وَرَحْمةً، إِنَّ فِي ذَالِكَ عَلاَينتِ لُقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١]. وهاهوكتاب الله يحكي الخطاب الذي خاطب به لوط قومه مندداً ببدعتهم، ومنذراً بسوء عاقبتهم: ﴿ أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ، وَتَلَوْنَ مَا خَلَقَ لَكُم رَبُّكُم مِّنَ ازْوَ جِكُم، بَسلَ اَنتُمْ قَـوْمُ

عَادُونَ ﴾، فما كان منهم إلا أن هدَّدوه بالنفي والإبعاد، عقاباً له على مقاومته لمظاهر الانحراف والفساد ﴿ قَالُواْ لَئِن لَمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُحْرَجِينَ ﴾ فرد عليهم قائلاً: ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴾ أي المبغضين ﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾، ثم أوجز كتاب الله في ذكر عاقبته وعاقبتهم فقال تعالى: ﴿ فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، إِلاَ عَجُوزاً فِي الْغَبِرِينَ، ثُمَّ دَمَّرْنَا الاَخرِينَ، وَأَهْلَ مَعْرُنَا الاَخرِينَ، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً، فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنذرِينَ، إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُومِنِينَ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾.

وأما قصة شعيب مع أصحاب الأيكة التي استغرقت خمس آيات في نهاية هذا الربع فسنتناولها في بداية الربع القادم إن شاء الله، لنأتي بها كاملة في سياق واحد، مع بيان ما فيها من العبر والفوائد، والله المستعان، وعليه التكلان.

ومن خلال الحوار الذي دار في هذه القصص بين الرسل وأقوامهم يتضح لكل ذي عينين أن الرسالات الإلهية منذ فجرها الأول لم تكن توجّه الناس نحو السماء إلاّ لتلهمهم طريق الصلاح في الأرض، وأن هدفها الأول والمباشر كان هو العمل على إصلاح المجتمع البشري أدبياً ومادياً، والسعي لتطهيره من كل الشوائب، حتى لا يبقى فيه أثر للمساوئ والمعايب، وبذلك يتفادى الوقوع في الكوارث والنوائب، ويصبح مجتمعاً مثالياً، يتفادى الوقوع في الكوارث والنوائب، ويصبح مجتمعاً مثالياً، جديراً بأن يوصف بكونه إنسانياً، لأنه ينهج نهجاً أخلاقياً ربانياً، في وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحاً وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾ [ فصلت: ٣٣].

#### الربع الثاني من الحزب الثامن والثلاثين في المصحف الكريم

أُوۡفُوا ۚ اٰلَكَيۡـٰلُ

وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْشِرِينَ ۞ وَزِنُواْ بِالْقُسْطَاسِ لِلنُسْتَقِيمِ ۞ وَلَا تَبِغُنَسُواْ النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعُثُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَّ ١ وَاتَّقُواْ الذِ عَ خَلَقَكُمُ وَالْجِيلَّةَ الْاقَ لِينَّ ﴿ قَالُواْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ أَلْمُسَعَّىٰ بِنَ۞ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِّشْلُنَا وَإِن تَظُنَّكَ لِمَنَ أَلْكَذِبِينَ ۞ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسُفَا مِّنَ أَلسَّمَآءِ ان كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينَ اللهِ قَالَ رَبِي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ إِلظُّكَّةِ "إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ ١٠ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينٌ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَيْرِيزُ الرَّحِيثُمُ ۞ وَإِنَّهُ ولَتَنزِيلُ رَبِّ اِلْعَالَمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ إِلرُّوحُ ۚ اٰلَامِينُ۞عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِ رِينَ ۞ بِلِسَانٍ عَرَيْقِ ثُبِينٌ ۞ وَإِنَّهُ لِغِ زُبُرِ إِلَاقَالِينٌ ۞ أَوَلَمُ يَكُن

لَّهُمُورٌ ءَايَدًّ أَنْ يَعْلَمَهُ وعُلَمَلَوُّا بَيْحٍ إِسْرَاءَ بِلَّ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَا عُجَيمِينَ ۞ فَقَرَأُهُ عِلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُومِنِينَّ ۞ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ إِلْمُخْرِمِينَ ۞ لَا يُومِنُونَ بِهِ عَتَى يَرَوُ أَالْعَذَابَ أَلَا لِيمَ ۞ فَيَانِيَهُم بَغْتَةً وَهُرُلَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلِّ نَحُنُ مُنظَرُونَ اللَّهِ أَفَيِعَذَ ابِنَا يَسُنَعِجِلُونَ ١٠٥ أَفَرَ آتِتَ إِن مَّنَّعَنَهُمْ سِينِينَ ۞ ثُمَّ جَاءَ هُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ مَا آغَنِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمُتَّعُونَ ۞ وَمَاۤ أَهُلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَامُنذِرُونَ۞ذِكْرِيٌّ وَمَاكُنَّا ظَالِمِينٌّ۞وَمَا تَنَزَّلَتَ بِيرِ إلشَّيَظِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَّ ۞ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْنُ ولُونَّ ١٠ فَلَا تَدُعُ مَعَ أَلَّهِ إِلَّها - اخَرَ فَتَكُونَ مِنَ أَلَمُعَدَّ بِبِنَّ ۞ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ أَلَاقْرَبِ أَينَ ۞ وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمِنِ إِتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُومِنِينٌ ﴿ فَإِنْ عَصَوُكَ فَقُلِ إِنِّ بَرِكَ أُنَّ مِّمَّا تَعُمَلُونَّ ١٠٠٠ فَتَوَكَّلُ عَلَى أَلْعَزِيدٍ اِلرَّحِيمِ۞اِلدِے يَرِيْكَ حِينَ تَقُومُ۞ وَنَقَلَّبُكَ فِي اِلسَّلِحِدِبنَّ ۞ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيثِّر ۞ هَلُ انبِّتُكُدُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ اَتْبِمِ۞ يُلْقُونَ السَّمْعَ

وَأَكْثَرُهُمُ مُ كَلْدِبُونَ ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَبَعُهُمُ الْغَاوُهِ فَ ۞ وَالشُّعَرَاءُ يَتَبَعُهُمُ الْغَاوُهِ فَ ۞ أَلَمْ تَدَرُ أَنَّهُ مُ يَقُولُونَ هَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ وَأَنَّهُ مُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مَا وَذَكَ رُواْ مِنْ بَعَلْدِ مَا طُلِمُواْ وَسَيَعُلُو الذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ۞ طُلِمُواْ وَسَيَعُلُو الذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ۞ طُلُومُواْ وَسَيَعُلُو الذِينَ ظَلَمُواْ أَيَ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ۞

بِنْ التَّحْمُرُ الرَّحِيمِ

- طَيَّنٌ تِلْكَ ءَايَكُ الْقُتُرَءَ انِ وَكِتَّابِ ثُبِينٌ ۞ هُدَى وَيُشُرِي لِلْوُمِنِينَ ۞
- ٱلذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِالَاخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ۗ ۞
- إِنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّتَا لَهُمُّةِ أَغْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَّ ۞
- أُوْلَيِّكَ أَلذِينَ لَهُ مُسُوَّءُ الْعَذَابِ وَهُرَفِي إِلَاخِرَةِ هُرُ الْلخَسَرُونَ ٥

## الربع الثاني من الحزب الثامن والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في هصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثامن والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة الشعراء المكية: ﴿ أَوْفُواْ الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ الْمُحْسِرِينَ، وَزِنُواْ بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيم ﴾ إلى قوله تعالى في سورة النمل المكية: ﴿ أَوْلَـٰئِكَ اللّـذِينَ لَهُمْ سُــوٓءُ الْعَـٰذَابِ، وَهُمْ فِي الاَخِـرةِ هُمُ الاَخْسَرُونَ ﴾.

في الآيات الخمس الأخيرة من الربع الماضي تحدث كتاب الله إلى خاتم أنبيائه ورسله عن قصة شعيب مع أصحاب الأيكة، وواصل الحديث عنها في الإحدى عشرة آية الأولى من هذا الربع. وعلى غرار ما سبقها من قصص نوح وهود وصالح ولوط افتتحها كتاب الله بنفس الأسلوب قائلًا: ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اللّا تَتَّقُونَ، إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينً، فَاتَّقُواْ اللّه وَأَطِيعُونِ، وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ، إِنَ آجْرِي إِلّا عَلَىٰ رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾، واختتمها بنفس الطريقة قائلًا: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾، واختتمها بنفس الطريقة قائلًا: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾، واختتمها بنفس الطريقة قائلًا: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ عَلَىٰ الْهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾.

وقد نبّه جار الله الزمخشري إلى «أن السرّ في كون كل قصة من هذه القِصص جاء أولها وآخرها على نمط واحد هو تقرير معانيها في الأنفس، وتثبيتها في الصدور، قائلًا: ألا ترى أنه لا طريق إلى تحفّظ العلوم - أي استظهارها شيئاً فشيئاً - إلاّ ترديد ما يراد تحفظه منها، وكلما ازداد ترديده كان أمكن له في القلب، وأرسخ في الفهم، وأثبت للذكر، وأبعد عن النسيان، لا سيما وأن هذه القِصص طُرِقت بها آذان وَقْر عن الإنصات للحق، وقلوب عُلْف عن تدبره، فكوثرت بالوعظ والتذكير، وروجعت بالترديد والتكرير، لعل ذلك يفتح أذناً، أو يُفتّق ذهناً، أو يصقًل عقلًا طال عهده بالصقل، أو يجلو فهماً قد غطى عليه تراكم الصداً».

وكما استنكر الرسل السابقون من أقوامهم ما وجدوه مناقضاً للتعاليم السماوية، مضاداً للتوجيهات الإلهية، وأمروهم بما فيه الخير والصلاح، والسداد والفلاح، ها هو شعيب عليه السلام يخاطب «أصحاب الأيكة»، معرضاً بما درجوا عليه من استغلال للخلق، وتضييع للحق، داعياً إيًّاهم إلى العدل والإنصاف، في معاملة الناس لا فرق بين الأقوياء والضعاف، فقال لهم كما حكى عنه كتاب الله: ﴿ أَوْفُواْ الْكَيْلَ، وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ الْمُحْسِرِينَ، وَزِنُواْ بِللَّهُ سُطاس الْمُسْتَقِيم، وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُم، وَلاَ تَعْتُواْ فِي الارْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ فركز دعوته على وجوب تطهير التجارة والاقتصاد، من الغش والاستغلال المنافيين لمصلحة العباد، وأمرَهم في حالة البيع بإيفاء الكيل والوزن وعدم التطفيف في أيّ واحد منهما، طبقاً لمقتضى العدل والإنصاف، كما أمرهم في

حالة الشراء بإعطاء كل ذي حق حقّه دون غَبْن ولا إجحاف، ونهاهم عن الفساد في الأرض نهياً عاماً كيفما كان نوع الفساد، بما في ذلك الإخلال بالأمن العام وهناء البلاد، إذ لفظ (الفساد) في لغة القرآن يشمل معناه الإخلال بالأمن العام، مثل قطع الطرق والاعتداء على الممتلكات والأرواح، التي تتمتع بالقداسة والاحترام. فقوله تعالى هنا حكاية عن شعيب عليه السلام: ﴿ وَلَا تَعْنُواْ فِي الارْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ يلتقي معناه مع قوله تعالى في سورة المائدة: في الأرْض مُفْسِدِينَ ﴾ يلتقي معناه مع قوله تعالى في سورة المائدة: فساداً أَنْ يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفِ اوْ في الأرْض عَنْ خِلَفِ اوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفِ اوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأرْض ، ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الأَخْرَةِ عَنْ اللَّذِيرَةِ عَلَيْكَ مُنْ خِلَفِ الْاَنْعِرَةِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَزْدُي فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الاَخْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الآية: ٣٣].

ثم ذكر شعيب عليه السلام «أصحاب الأيكة» بأن كل ما يتمتعون به ويتقلبون فيه من الرخاء والنعيم إنّما هو من فضل الله، فهو الذي أنعم عليهم وعلى أسلافهم خاصة، والنوع الإنساني عامة، بنعمة الإيجاد، ثم بنعمة الإمداد، مما لو تدبّروه وقدّروه، لعبدوا الله وشكروه وما كفروه، وذلك قول شعيب مخاطباً لهم: ﴿ وَاتَّقُواْ الذِي خَلَقَكُمْ وَالجِبِلَّةَ الأوّلِينَ ﴾ و «الجبلة» قال مجاهد هي الخليقة، ويشبه قولَ شعيب هنا ما قاله موسى لفرعون وملائه فيما سبق: ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَاتِكُمُ الاوّلِينَ ﴾ [ الشعراء: ٢٦].

ويلاحظ في خطاب شعيب «لأصحاب الأيكة» أنه لم يأمرهم إلا بإيفاء الكيل، فأمرهم بما هو واجب، ولم ينههم إلا عن التطفيف، فنهاهم عما هو محرَّم، وذلك هو مقتضى العدل، أما

الزيادة في الكيل فهي من باب الإحسان، ولذلك لم يأمرهم بها، ولم ينههم عنها، فإن زادوا أحسنوا ونالوا حظاً من الثواب، وإن لم يزيدوا لم يتعرضوا لأي إثم أو عقاب، وما جرى على الكيل يجري على الوزن أمراً ونهياً، ثواباً وعقاباً، إذ ما جرى على المثل يجري على المماثل. لكنَّ «أصحاب الأيكة» كانوا مصرّين على ما هم فيه من الضلال لا يهمهم إلا جمع المال، ولو بطريق الغش والاحتيال، وهم فوق ذلك لا يقرون لله بوجود ولا بنعمة، ولا يومنون بما له من قدرة وحكمة، ولذلك ردّوا على شعيب أقبح رد قائلين: ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ، وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَّرُّ مِّثْلُنَا، وَإِن نَّظُنَّكَ لَمِنَ الْكَلْدِبِينَ ﴾ ثم أرادوا أن يتحدّوه بطلب ما لا طوق له به، حتى إذا ما عجز عن تلبية طلبهم سجلوا عليه تهمة الكذب والادّعاء، واعتبروا رسالته عبارة عن هَذيان وهُراء، ولذلك تحدُّوا شعيباً قائلين: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفاً مِّنَ السَّمَآءِ، ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ أي أسقط علينا جانباً من السماء، على اعتبار أن السماء بمنزلة السقف للأرض. وبديهي أن أمراً كهذا لا يمكن أن يتم على يد أي واحد من البشر ولو علت منزلته، وثبتت نبوته، فما كان من شعيب إلا أن فوَّض أمره إلى الله قائلًا: ﴿قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

وبعد أن أقام عليهم الحق سبحانه وتعالى الحجة، وأصرّوا على تنكب المحجة، فاجأهم بنوع غريب من العقاب ظاهره نعمة، وباطنه نقمة: ذلك أن الله سلط عليهم موجة عالية من الحرّ الشديد عمَّت ما فوق الأرض من المساكن والعمائر، وما تحت الأرض من الكهوف والمغاور، ولمّا اختنقت أنفاسهم في مساكنهم

ولم ينفعهم ظل ولا ماء، خرجوا إلى البَرِّية في الصحراء، يبحثون عن السَّيم وبرد الهواء، وإذا بسحابة كثيفة أقبلت عليهم من السماء، فهرعوا إليها مسرعين عسى أن تكون لهم ظلاً ظليلاً، ويستنشقوا نسيماً عليلاً، لكنها أخذتهم أخذاً وبيلاً، فقد سيقت إليهم للإحراق والاحتراق، بعدما أصابهم من ضيق التنفس والاختناق، وإذا كانوا قد تحدوا نبيهم شعيباً من قبل وقالوا له: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفاً مِّنَ السَّمَآءِ ﴾ ها هي السماء ترد على تحديهم بتحد أخطر وأكبر، هو تحدي الهلاك والفناء، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظّلةِ ﴾ يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظّلةِ ﴾ والظّلة هنا هي السحابة التي اجتمعوا تحتها ولجأوا إلى ظلّها، فأصلتهم ناراً، ولم تَذَرْ منهم على الأرض دَيّاراً ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ فَوْمِينِنَ، وَإِنَّ فَي ذَلِكَ ءَلَاكَ عَلَامً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُومِنِينَ، وَإِنَّ فَي ذَلِكَ ءَلَاكَ فَلَا لَهُ وَالْعَرْيِزُ الرَّحِيمُ ﴾.

و (الأيكة) واحدة (الأيك) وهو الشجر الملتف الكثير، ونصّ ابن كثير على أن أصحاب الأيكة إنّما أطلق عليهم هذا اللقب، نسبة إلى شجرة مخصوصة كانوا يعبدونها، وورد لفظ «الأيكة» في هذه السورة وسورة (ص) بصيغة (لَيْكة) على وزن ليلة، حيث خفّفت همزة الأيكة وألقيت حركتها على اللام فسقطت الهمزة بالمرة، ولم تبق حاجة إلى ألف الوصل، وكتبت بالحذف تبعاً للنطق المخفّف بدلًا من الأصل، وبذلك جاء قوله تعالى هنا: ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ نظير قوله تعالى في سورة (ص): ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو

الآوْتَادِ، وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةَ، أَوْلَائِكَ الآحْزَابُ ﴾ [الآيتان:١٢]، بينما كُتبت في سورة الحِجْر [الآية ٧٨] وسورة ق [الآية ١٤] طبقاً لأصلها الأول، وحسب نطقها العادي.

ولما انهى كتاب الله قِصص الرسل السابقين مع أقوامهم، وبيَّن أن الرسالات التي جاؤوا بها ودعوهم إليها إنَّما كانت لإنقاذهم وإصلاحهم، \_ كشأن الرسالة المحمدية التي هي خاتمة الرسالات ـ تصدّى كتاب الله مرة أخرى للحديث عن الذكر الحكيم، الذي هو عماد هذه الرسالة ودعامتها الأولى، وكما قال تعالى في الآيات الأولى من هذه السورة (سورة الشعراء): ﴿ طَشِمَّ، تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ وقال: ﴿ وَمَا يَاتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ الرَّحْمَلْنِ مُحْدَثٍ إلاَّ كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ قال تعالى في الآيات الأخيرة من هذه السورة عوداً على بدء: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزيلُ رَبِّ الْعَلْمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْآمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزُّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُومِنِينَ، كَذَلِكَ سَلَكْنَهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُومِنُونَ بِهِ، حَتَّىٰ يَـرَوُا۟ الْعَذَابَ الالِيمَ، فَيَاتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ، وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، إِنَّهُمْ عَن السُّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾.

ومن دقائق التفسير ورقائقه ما علَّق به جار الله الزمخشري على قوله تعالى هنا: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الاَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ فقال: ﴿ إِنْ تَنزيلُهُ بِالعربية التي هي لسانك ولسان قومك تنزيل له على

قلبك، لأنك تفهمه ويفهمه قومك، ولو كان أعجمياً لكان نازلاً على سمعك دون قلبك، لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تعيها، وقد يكون الرجل عارفاً بعدة لغات، فإذا كُلّم بلغته التي لَقِنها أولاً ونشأ عليها وتطبّع بها ذهب قاصداً إلى معاني الكلام، يتلقاها بقلبه، ولا يكاد يفطن للألفاظ كيف جرت، وإن كلّم بغير تلك اللغة \_وإن كان ماهراً بمعرفتها \_كان نظره أولاً في ألفاظها ثم في معانيها، فهذا تقرير أنه (نَزَل على قلبه)، لنزوله بلسان عربي مبين».

وقولُه تعالى هنا: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوّلِينَ ﴾ يحتمل معنيين كلاهما صحيح: المعنى الأول - أن الكتب السماوية السابقة تنبّأت بظهور خاتم الأنبياء والمرسلين، ونوهت بنزول الكتاب المبين، والمعنى الثاني - أن القرآن الكريم جاء ما فيه مصدّقاً لما بين يديه، ومهيمناً عليه. ويرتبط بهذين المعنيين أوثق ارتباط قولُه تعالى في نفس السياق: ﴿ أَو لَمْ يَكُن لَّهُمُ ءَايَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَواً بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ والمراد «بعلماء بني إسرائيل» المنوّه بهم هنا علماؤهم الذين لم يكتموا ما عندهم من العلم، فبادروا إلى الاعتراف بنبوّة نبيّنا عليه السلام، وآمنوا برسالته وبالكتاب الذي أنزل عليه، وكانوا من السابقين إلى الدخول في دينه، تصديقاً لما عرفوه وتناقلوه من وصفه عليه الصلاة والسلام ووصف رسالته. وقد كان عيسى عليه السلام آخر نبي بشّر باسم نبينا وبرسالته فيما حكى عنه كتاب الله: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَآءِيلَ حكى عنه كتاب الله إلَيْكُم، مُصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَذَيَّ مِنَ التَّوْرِيَةِ، وَمُبَشِّرًا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم، مُصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَذَيَّ مِنَ التَّوْرِيَةِ، وَمُبَشِّرًا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم، مُصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَذَيَّ مِنَ التَّوْرِيَة، وَمُبَشِّرًا إِنْ وَالله الله وَمُبَشِّرًا الله إلَيْهُ مَرْهُ اللَّه إِلَيْكُم، مُصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَذَيَّ مِنَ التَّوْرِيَة، وَمُبَشِّرًا

بِرَسُول مِن يَاتِي مِنْ بَعْدِيَ اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [ الصف: ٦]، وهذه الفئة من أهل الكتاب التي آمنت مرتين هي التي وصفها كتاب الله في آية أخرى إذ قال: ﴿ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا ءَامَنًا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴾ [ القصص: ٥٣].

وتعبيراً عن تمكن الكفر من قلوب المشركين ومن حذا حذوهم في كل عصر، من أعداء الإسلام وخصوم القرآن، وتفسيراً لإصرار هؤلاء المجرمين على الجحود والعناد، وتضليل العباد، قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ سَلَكْنَهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، لاَ يُومِنُونَ بِهِ، حَتَّىٰ يَرَواْ الْعَذَابَ الآلِيمَ، فَيَاتِيَهُم بَغْتَةً، وَهُمْ لاَ يُومِنُونَ بِهِ، فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظُرُونَ ﴾، أي يتمنون لو أنهم أعطوا يشعرُونَ، فَيقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظرُونَ ﴾، أي يتمنون لو أنهم أعطوا مهلة أخرى لإعادة النظر، عسى أن يقتنعوا بصدق الخبر، لكن الله تعالى الذي يعلم سرهم ونجواهم لا يحقق لهم هذه الأمنية، لأنه يعلم أنهم غير صادقي النية، وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا: يعلم أنهم غير صادقي النية، وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا: كَأنُواْ يُوعَدُونَ، مَا أَعْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴾.

وليؤكّد كتاب الله لجميع الفئات والأجيال، أنه لا يظلم أحداً من خلقه بأي حال، قال تعالى هنا: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ، ذِكْرَىٰ، وَمَا كُنَّا ظُلْمِينَ ﴾ على غرار قول تعالى في سورة القصص: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَلتِنَا، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلاَّ وَأَهْلُهَا طَلْلِمُونَ ﴾ [ الآبة: ٥٩].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيْطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا

يَسْتَطِيعُونَ، إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ تنزيه لكتاب الله تعالى عن أن تقرَب الشياطينُ ساحته، أو تنتهك حُرمته وحصانته.

وتوكيداً لنفس المعنى، وتعريفاً بطبيعة الشياطين وما يوحون به إلى أوليائهم، من الكَهنة والمتنبئين، والمشركين والكافرين، خاطب كتاب الله عقلاء البشر المنصفين، الذين ليسوا كغيرهم من السخفاء والمجانين، فقال تعالى: ﴿ هَلُ انَّبْتُكُمْ عَلَىٰ مَنِ تَنَزَّلُ الشّيَاطِينُ، تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ اَثِيمٍ، يُلْقُونَ السّمْعَ، وَأَكْثَرُهُمْ كَنْدِبُونَ ﴾.

وكما بيّن كتاب الله استحالة وجود أي علاقة بينه وبين الكهانة والكهّان، بيّن أنه لا نسبة بين شعر الشعراء ووحي القرآن، فكتاب الله يعرض على الناس عقيدة صدق ثابتةً لا تتبدل، وشريعة حق خالدةً لا تتحول، وهو يعبر عن حقائق كلية إلّهية وكونية لا سبيل إلى إبطالها أو نقضها، ولا مناص من قبولها وعدم رفضها، أما الشعر فالشأن فيه أن يتقلب بتقلب الظروف والأوقات، وأن يخضع قبل كل شيء لتأثير العواطف والانفعالات، وأن يتحول من مدح إلى قدح، ومن قدح إلى مدح حسب الأهواء والشهوات، وكثيراً ما يكون منبثقاً من الأساطير والأوهام والخيالات، فلا يلبث أثره أن ينقطع وبناؤه أن ينهار، لأنه قام على شفا جُرف هار، وإذَنْ فلا شَبه بينه وبين كتاب الله لا شكلاً ولا موضوعاً، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: والمشورة والشعرآء يُتْبَعُهُمُ الْغَاوُونَ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلُ وَادٍ يَهِيمُونَ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ ﴾ وإذا كان كتاب الله يبطل كل شَبه أو

مقارنة بينه وبين الشعر لنزوله عن مرتبته، ومغايرة طبيعته لطبيعته، حتى لا يختلطا في الأذهان، عند ضعفاء الإيمان، فإنه مع ذلك لا يَحكم على الشعر بالإعدام، بل يضفي عليه حلة من الاحترام، إذا التزم الشاعر بخدمة الإسلام، وبقدر ما يقترب الشعر من مقاصد القرآن ويضع الشاعر نفسه في خدمته، ويمجّد المكون وهو يصف جمال كونه وعظيم قدرته، يعيد للشعر كامل كرامته وحرمته، ويُعَدُّ في عداد المومنين الصالحين من أمته، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ إِلّا الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنِ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾.

وقبل أن يختم كتاب الله هذه السورة (سورة الشعراء) وجّه الخطاب إلى الرسول الأمين، يذكّره بعشيرته الأقربين ومن اتبعه من المومنين، ويدعوه إلى المزيد من التوكل على الله، ويبشره سبحانه بالنصر على الأعداء، بعدما أعلن أنه منهم بَرَاء، لأنهم أصرّوا على الظلم والعصيان، ولم يستجيبوا لله ورسوله فيهتدوا بهدى القرآن، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُل إِنّي بَرِيءً مّمّا تَعْمَلُونَ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ وَسَيَعْلَمُ الذِينَ ظَلَمُوۤا أَيّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ وَسَيَعْلَمُ الذِينَ ظَلَمُوٓا أَيّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ .

#### الربع الثالث من الحزب الثامن والثلاثين في المصحف الكريم

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى أَلْقُرُءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٌ ۞ إِذْ قَالَ مُوسِيٰ لِأَهْلِهِ ۗ إِنَّى ءَ انسَّتُ نَارًا سَتَانِيكُم مِّنْهَ إِيحَنَرِ اوَ-انِيكُم بِشِهَابِ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمُ ۗ تَصَّطَلُونٌ ۞ فَلَمَّاجَآءَ هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي إِلنِّارِ وَمَنُ حَوَّلَهَا ۗ وَسُبُعَنَ أَلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينُّ ۞ يَنْمُوسِيَّ إِنَّهُ أَنَا أَلَّهُ الْعَزِيرُ الْعَكِمُ ۞ وَأَلَقُ عَصَاكٌ فَلَمَّا رِءِ اهَا تَهُ تَرُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلِيَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبٌ يَهْمُوسِي لَاتَخَفِّ إِنِّ لَا يَعَافُ لَدَى الْمُرْسَالُونِ ۞ إِلَّا مَنظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَّنَا بَعْدَ سُوْءِ فَإِنَّ غَفُورٌ رَّحِبٌ ٥ وَأَدْخِلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَحْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٌ فِي نِسْعِ ءَايَنِتٍ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَفَوْمِهِ يَهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينٌ ۞ فَلَمَّا جَاءَ نَهُمُوهِ ءَايَنْتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنَاسِعَ مُّبُّبِنُّ ۞ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَنْهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الْمُنْفُسِدِينٌ ۞ وَلَقَدَ-اتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمِنَ عِلْمَا وَقَالَا أَلْحُكُ لِلهِ

إَلذِ اللَّهِ عَضَّالَنَا عَلَىٰ كَشِيرِمِّنْ عِبَادِهِ الْلُومِنِينَّ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَنَأَيُّهُا أَلْنَاسُ عُلِّمُنَا مَنطِقَ أَلطَّيْرِ وَأَوْتِينَا مِنكُلِّ شَيْءٌ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ أَلْفَضَ لَ الْمُبِينُّ ۞ وَخُشِرَ لِسُلَيْمِانَ جُنُودُهُ. مِنَ أَيْحِنَّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمُ يُوزَعُونَّ ۞ حَتَّى ٓ إِذَآ أَتَوَاْ عَلَىٰ وَادِ إِلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَنْأَيُّهُا أَلْنَّمُلُ ادْخُلُو أَمْسَاكِ نَكُرُ لَا يَخْطِمَنَّكُورُ سُلَيْمِنُ وَجُنُودُهُ. وَهُرَلَا يَشْعُرُونٌ ۞ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكَا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيَ أَنَ ٱشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلْتِهِ أَنْعُمَتَ عَلَىٰٓ وَعَلَىٰ وَالِدَىٰٓ وَأَنَ اَعْهَلَ صَلِحَا تَرْضِيلُهُ وَأَدُخِلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِ عِبَادِكَ أَلصَّلِحِينٌ ﴿ وَتَفَقَّدَ أَلطَّيْرَ فَقَالَ مَلِكِ لَآ أَرَّى أَلَهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَايِبِينِ ۞ لَأُعَذِبَنَّهُ وعَذَابَا شَدِيدًا اَوْ لَأَ أَذْ بَعَنَّهُ وَ أَوْلَيَا تِيَنِّ بِسُلُطَانِ مُّبِينٌ ۞ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٌ فَقَالَ أَحَمُلُتُ بِمَا لَمُ تُحُطِ بِهِ ، وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينِ ٣ إِنَّ وَجَدَتُ الْمُرَأَةَ تَمَالِكُهُمْ وَأُوْنِيَتَ مِن كُلِّ شُهُ ءٌ وَلَمَا عَرَشَ عَظِبُمُ ۞ وَجَد تُهُا وَقَوْمَهَا سَبُحُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ إِللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمُ لَا يَهُ تَدُونَ ۞ أَكَّ يَسْجُدُواْ لِلهِ إِلذِ مِ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ

وَالْارْضِ وَيَعْلَوُمَا يُخُفُونَ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴿ أَللَّهُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْضِ الْعَظِيمِ ۞ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## الربع الثالث من الحزب الثامن والثلاثين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الثامن والثلاثين في المصحف الكريم، مع خمس آيات سابقة عليه، واقعة في نهاية الربع الماضي اقتضى النظر تأجيلها إلى هذه الحصة، حتى نأتي بتفسيرها في سياق واحد، ابتداءً من قوله تعالى في فاتحة سورة النمل المكية: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، طَسَ، تِلْكَ ءَايَنتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مّبِينٍ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ اللّهُ لا إِلّهُ هُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾.

بعدما انتهينا من تفسير «سورة الشعراء» المكية نشرع اليوم بعون الله وتوفيقه في تفسير «سورة النمل» المكية أيضاً، وقد أطلق على هذه السورة «سورة النمل» أخذاً من قوله تعالى في الآية الثامنة عشرة منها: ﴿ حَتَّىٰ إِذَاۤ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةً يَالَّيّهَا النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لا يَسْعُرُونَ، فَتَبسّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا ﴾، والملاحظ أن فاتحة سورة النعراء السابقة، النمل هذه مشابهة كل الشبه لفاتحة سورة الشعراء السابقة، إذ كل من السورتين مفتتح بحروف مقطعة من حروف

الهجاء، ففي سورة الشعراء (طسم) وفي سورة النمل (طس) وأول آية في سورة الشعراء: ﴿ تِلْكَ ءَايَنتُ الْكَرْءَانِ الْمُبِينِ ﴾ وأول آية في سورة النمل : ﴿ تِلْكَ ءَايَنتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴾، وكما تصدى كتاب الله في سورة الشعراء لإبطال شبهات أعداء القرآن تصدى هنا لنفس الشيء، زيادة في الإقناع والبيان، وكما تضمنت سورة الشعراء جملة من قصص الأنبياء والمرسلين أوردت سورة النمل حلقات أخرى من بعض تلك القصص، كقصة موسى وقصة صالح وقصة لوط، وأضافت قصصاً أخرى فيها عبرة للمعتبرين، وحجة قائمة على الجاحدين والمنكرين، كقصة سليمان التي تخللتها قصة النمل وقصة الهُدهد وقصة ملِكة سبأ.

وبعد التذكير بما في هذه القصص من مواعظ وعبر أخذ كتاب الله يوجه الخطاب تلو الخطاب إلى كافة البشر، مَنْ تقدم منهم في عهد الرسالة ومن تأخر، داعياً إيّاهم إلى التأمل في آيات الله السارية في الكون، بما فيه من أرض وسماء، وبرّ وبحر، ورياح وأمطار، وجبال وأنهار، وليل ونهار، ومن هذا المنطلق انتقل كتاب الله إلى الحديث عن البعث والحشر وبعض أشراط الساعة، وناقش الشاكين في البعث والمكذبين بالحياة الآخرة مناقشة تبطل شبهاتهم، وتقضي على تحدياتهم، وتخللت ذلك كله آيات بيّنات، تؤكد لخاتم الأنبياء والرسل رعاية الله له من فوق سبع سماوات، وهو يخوض أقسى معركة خاضها رسولً ضد الشبهات والشهوات.

فقولُه تعالى: ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينِ هُدىً

وَبُشْرِي لِلْمُومِنِينَ ﴾، ينص على أن كتاب الله يتضمن أمرين:

- الأمر الأول هداية الخلق، إلى كل مـا هو حق، حتى يتفادوا كل ما هو باطل، قولًا وفعلًا واعتقاداً.

- الأمر الثاني تعريف المهتدين الذين اهتدوا به، بما يَلْقَونه من البشائر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فلا يعتري حياتهم خلل ولا اضطراب، ويكونون بمنجاة من أليم العذاب.

وقولُه تعالى: ﴿ الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ ويَوتُونَ الزَّكَوٰةَ ﴾ وصف للمومنين، بأن لإيمانهم تأثيراً بارزاً في سلوكهم، فهم حريصون كل الحرص على إقامة الصلاة، التي هي أول حق من حقوق العباد، حقوق الله، وإيتاء الزكاة، التي هي أول حق من حقوق العباد، ومَن أخذ على عاتقه القيام بهما كان على قدم الاستعداد للقيام بما دونهما.

وقولُه تعالى: ﴿ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ وصف ثان للمومنين المهتدين بهَدى القرآن، إذ لا يكون مهتدياً به، إلا من كان على يقين تام بالنشر والحشر والنشأة الثانية، عِلاوة على ما يقوم به من حقوق الله وحقوق العباد، أما من كان يقوم بذلك على وجه الاحتياط لا غير، دون جزم بالحياة الآخرة، فلا يعدُّ في الحقيقة مهتدياً بهدى القرآن، لأنه لا يزال في شك من أمره غير كامل الإيمان.

وقولُه تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ لا يُـومِنُـون بِـالاَخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمُ

أعُمَـٰلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ يشير إلى حقيقة نفسية واجتماعية دل عليها الاستقراء في القديم والحديث، ألا وهي أن كل شخص ليس عنده إيمان بالآخرة، ويعتقد أن حياته تنتهي عند حلول الموت، تزداد أنانيته حِدّة، ويزداد شَرَهه شدة، إذ يخيل إليه أن ذاته هي البداية والنهاية، وأن حياته في الدنيا ليست وسيلة وإنما هي في نفسها غاية، فلا يترفّع عن طرق أي باب من الأبواب، ولا يتورع عن اتخاذ أحط الوسائل وأشنع الأسباب، لاختلاس أكبر قدر ممكن من المنافع والشهوات، وانتزاعها إن لم يكن بالحيلة فعن طريق العنف والجرائم والموبقات، لأن المجتمع في تصوره القاتم عبارة عن غابة موحشة وأدغال، وكل شيء في نظره القاصر مباح وحلال، ما دامت نهاية حياته القصيرة ـحسبما يخيًل له عليه المريض ـ هي التفسخ والفناء والانحلال. ووصف كتاب الله عاقبة هذا النوع التائه المنحرف فقال: ﴿ أُولَـٰئِكَ الذِينَ لَهُمْ سُوءً عاقبة هذا النوع التائه المنحرف فقال: ﴿ أُولَـٰئِكَ الذِينَ لَهُمْ سُوءً الْعَذَابِ، وَهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الآخْسَرُونَ ﴾.

وليلفت كتاب الله نظر الشاكين والمكذبين إلى ما يتضمنه القرآن من الحق المبين، حتى يكونوا مما فيه على بينة ويقين، قال تعالى مخاطباً رسوله الكريم: ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ و «الحكيم» لا يوحي إلا بالحكمة، و «العليم» لا ينطق إلا بالعلم، ومن لم ينتفع بما في القرآن من علم وحكمة بقي معدوداً في عداد الجهلة والسفهاء، غريقاً في أوحال المغالطات والجدل والمراء.

وقص كتاب الله على رسوله والمومنين حلقات أخرى من

قصة موسى الكليم عليه السلام تتضمن تكليمه وإرساله من عند الله، وتمرينه على استعمال المعجزات التي يتحدّى بها أعداء الله، مع ما يتصل بذلك من ظروف وملابسات، كلها مفاجآت، فقال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ، إِنِّي ءَانَسْتُ نَاراً ﴾ أي أبصرتها من بعيد ﴿ سَئَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ، أَوْ اتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ أي آتيكم بشعلة نار تستدفئون بها ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنَ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ أي بورك فيك يا موسى وفي الملائكة، فأنت نزيل البقعة المباركة، ﴿ وَسُبْحَـٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَـٰلَمِينَ، يَـٰمُوسىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَأَلْق عَصَاكَ، فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنًّ وَلَىٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ ﴾ أي ولَّى خائفاً ولم يرجع، لكن ناداه ربه ليهدىء روعه ﴿ يَـٰمُوسَىٰ لَا تَخَفِ، إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيُّ الْمُرْسَلُونَ، إلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ، وأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءِ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ، فِي تِسْعِ ءَايَـٰتٍ اِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ، إِنَّهُمْ كَـانُواْ قَـوْمـاً فُسِقِينَ ﴾.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ فِي تِسْع عَايَاتٍ ﴾ إخبار لموسى عليه السلام بأن الآيات المادية التي سيؤيده الله بها أمام فرعون وقومه يبلغ عددها تسعاً، وأن إلقاءه لعصاه، وإخراجه ليده من جيبه بيضاء يندرجان في تلك الآيات التسع، وسبق في الآية السابعة والثلاثين بعد المائة من سورة الأعراف الإشارة إلى بعضها، كما سبق في الآية الثامنة والثمانين من سورة يونس الإشارة إلى بعضها الآخر، وأكبر الآيات التسع التي أيّد الله بها موسى هي التي وردت في

الآية الثالثة والستين من سورة الشعراء الماضية، حيث قال تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ وَرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيم ﴾.

أما مواقف فرعون وملائه من موسى عليه السلام، وما انتهت إليه عاقبتهم في النهاية فقد أوجزها كتاب الله في هذه السورة حيث قال: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْهُمُ ءَايَنتنَا مُبْصِرةً ﴾ أي واضحة بينة ﴿ قَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾، وكما قال تعالى في آية أخرى عن فرعون وقومه: ﴿ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً عَالِينَ ﴾ [ المومنون: فرعون وقومه: ﴿ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً عَالِينَ ﴾ [ المومنون: وعلى عنهم هنا: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا، وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ، ظُلْماً وَعُلُواً ﴾، أي إنما جحدوها ظلماً وعلواً ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الله فرعون وقومه في هذه الآيات الله فرعون وقومه في هذه الآيات بالفسق والفساد والظلم والاستكبار والاستعلاء، وكل واحدة من الفسق والفساد والظلم والاستكبار والاستعلاء، وتعرض أهلها للدمار والهلاك، فما بالك إذا اجتمعت كلّها في صعيد واحد.

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة سليمان وما صاحب مُلكه من الوقائع التي برزت في زمانه وبهرت الإنسان، مبيّناً كيف سخّر الله تعالى لسليمان، من الوسائل المعتادة، وغيرها من الوسائل الخارقة للعادة، ما لم يسخره لأحد من قبله، عسى أن يومن بنو إسرائيل على ما هم عليه من شك وعناد ـ برسالته، ويَجمعوا كلمتهم ـ بعد الفرقة والشتات ـ على طاعته، وكيف آتاه الله ملكاً فريداً من نوعه لم يُـوتِ مثله لأحد من بعده، عسى أن يعترف بنو إسرائيل بنعمة الله عليهم، ولا ينقضوا الميثاق الذي واثقهم عليه

منذ أرسل موسى الكليم إليهم، لكنهم بالرغم من ذلك فضلوا الفرقة على الوحدة، والانحراف على الاستقامة، ولم يمض زمن قصير بعد موت سليمان حتى أخذوا يعَضُون بنان الندامة، فتفرق جمعهم، وتشتت شملهم، وانهار ملكهم، وأصبح ملك سليمان العتيد وهيكله الجديد في خبر كان، وأصبح بنو إسرائيل أوزاعاً وأشناتاً في كل مكان، وكانت جَلْوتهم الكبرى بعد جلوتهم الصغرى، مصداقاً لقوله تعالى في سورة إبراهيم وهو يخاطب بني إسرائيل: ﴿ وَإِذْ تَأذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وَلَئِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾. [ الآية: ٧].

وليعتبر المومنون والكافرون بما تعرَّض له بنو إسرائيل بعد انهيار ملك سليمان من النكبات والنقم، عرض كتاب الله في الآيات التالية ما أنعم به عليهم في عهد مُلْكه القصير من جليل النعم، حتى يقارن الجميع بين حالتي السخط والرضا، ويستخرجوا العبرة مما مضى «فبضدِّها تتميز الأشياء»:

- قال تعالى تمهيداً لقصة سليمان منوّهاً بأبيه داود، وبما آل إليه بعد موت أبيه من النبوة والملك دون بقية إخوته ﴿وَلَقَدَ لَا النّهِ مَنْ دَاوُودَ وَسُلَيْمَنْ عِلْماً، وَقَالاً الْحَمْدُ لِلهِ الذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مَّنْ عِبَادِهِ الْمُومِنِينَ، وَوَرِثَ سُلَيْمَنْ دَاوُودَ ﴿ وهذه الآية تتضمن تنويه الحق سبحانه وتعالى بنعمة «العلم»، واعتبارها من أجل النعم وأجزل القِسَم، وأنّ من فضله الله بالعلم على غيره من الناس يجب أن يقابِل نعمة الله عليه في كل آن، بالشكر والامتنان. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ يَرْفَعِ اللّهُ الذِينَ ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ يَرْفَعِ اللّهُ الذِينَ

ءَامَنُواْمِنكُمْ وَالذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَتٍ ﴾ [المجادلة: ١١]. وكما استعمل كتاب الله (الإرث) بمعناه المجازي في قوله: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنْ دَاوُودَ﴾ استُعمِل بنفس المعنى في قوله ﷺ: «العلماء وَرَثة الأنبياء»، تعبيراً عن كونهم حَملة لعلمهم، أمناء على رسالتهم، حرّاساً للدين بين قومهم.

وقولُه تعالى حكايةً عن سليمان: ﴿ وَقَالَ يَالَيُهَا النَّاسُ عُلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴾، إشارة إلى أنه كان يتحدث إلى قومه بنعمة الله ليبرز فضل الله عليه، إذ الكل منه وإليه، والمراد بمنطق الطير الذي علّمه الله إياه \_ ليصدِّقه بنو إسرائيل في كونه رسولاً من عند الله \_ هو فهم المشاعر التي تجول في نفوسها عن طريق الأصوات التي تنطق بها، فتتفاهم فيما بينها، والمراد «بكل شيء» في قوله: ﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلُّ شَيْءٍ ﴾ كل شيء يحتاج ملكه إليه، ويتوقف عليه، على غرار ما وُصِفت به ملكةُ سبأ في آية لاحقة ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلُّ شَيْءٍ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلْيْمَنْنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ إشارة إلى جمع جنوده واستعراضهم أمامه على نظام وترتيب لا يتقدم فيه أحد عن منزلته، ولا يتأخر أحد عن مرتبته، وكل صنف منهم يجري عَرضُه وفق طبيعته، قال قتادة: «كان لكل صنف وَزَعة في رتبتهم ومواضعهم». ويطلق «الوازع» على الموكَّل بتنظيم الصفوف في العَرض، ليكفَّ من تقدم إذا كان حقه التأخير، ويقدم من تأخر إذا كان حقه التقديم: ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ .

وقولُه تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةً يَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَـٰكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَـٰنُ وَجُنُـودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا ﴾ إشارةً إلى أن سليمان عليه السلام، كما علمه الله منطق الطير علمه منطق النمل، ولذلك فهم مقالة النملة التي تقود قافلتهم، وتبسُّم ضاحكاً من قولها المهذب، وإنما تبسُّم من قولها لأنها برأت ساحته وساحة جنوده من الإتهام بالقصد إلى التحطيم والعدوان، وحملتهم منذ البداية محمل العدل والحنان والإحسان، عندما قالت: ﴿ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ وبدلًا من أن يتكبر سليمان ويتجبر كما يفعل المغرورون المعجبون بأنفسهم، والناسون نعمة الله عليهم، توجُّه سليمان في الحال إلى الحق سبحانه وتعالى بالتضرع والسؤال:﴿ وَقَـالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيَ أَنَ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيٌّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ، وأَنَ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَايُهُ ﴾، ممّا يدلُّ على أن نظر سليمان لجنوده وهو يستعرضهم كان نظر تدبر واعتبار، لا نظر زَهْـو وافتخار. ثم مضى في دعـائـه يقـول: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّـٰلِحِينَ ﴾ على غرار ما دعا به يوسف إذ قال: ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّـٰلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١]، وما دعا به إبراهيم إذ قال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَٱلْحِقْنِي بِالصَّـٰلِحِينَ ﴾ [ الشعراء: ٨٣ ]. ولا غرابة في أن يطلب الأنبياء إلحاقهم «بالصالحين»، وإن كان هذا اللقب يطلق أيضاً على من دونهم من الأولياء، لأن «الصالح» بمعناه العام هو الإنسان الكامل الذي لا يعصي الله تعالى ولا يهُم بمعصية، والذي يُختَم لـه بالخاتمة الحسني والسعادة الأبدية، قال الإمام القشيـري تعليقاً على قوله تعالى هنا: ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَنَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَـٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَـٰنُ ﴾: «فيه دليل على وجوب سياسة الكبار لمن هو في رعيتهم، وعلى حسن الاحتراز مما يخشى وقوعه، وأن ذلك مما تقتضيه عادة النفس».

ثم حكى كتاب الله ما قام به سليمان من البحث عن الطائر المسمّى بالهدهد، حيث أنه لم تقع عينه عليه، فلم يدر ِ هِل هو حاضر أم غائب ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِينَ ﴾ ثم تَسَاءل سليمان \_ فيما إذا كان الهدهد غائباً \_ هل تغيُّب من تلقاء نفسه في مهمة ولعذر مقبول، أم إنما ذلك منه مجرد غفلة وإهمال، حتى إذا لم يكن لغيبته مبرر عاقبه العقاب اللائق، وذلك قول سليمان فيما حكاه عنه كتاب الله:﴿ لَأَعَذَّبُنُّهُ عَذَابًا شَدِيداً، أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ، أَوْلَيَاتِيَنِّي بِسُلْطَننِ مُّبِينٍ ﴾ وقد سأل ابنُ عباس عبد الله ابن سلام: ﴿ لَم تَفقُّد سليمان الهدهد دون سائر الطير. فقال له: احتاج إلى الماء ولم يعرف عمقه، وكان الهدهد يعرف ذلك دون غيره من الطير فتفقده». لكن سليمان لم يلبث إلا قليلًا حتى أقبل عليه الهدهد رافع الرأس، مفتخراً بأن عنده من العلم ما ليس عند سليمان، وأنه حَمَل إليه خبراً يعدّ في بابه اكتشافاً مهماً جديراً بالنَّظر والإمعان ﴿ فَمَكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَقَـالَ أَحَطْتٌ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينِ ﴾ قال جار الله الزمخشري: «ألهم الله الهدهد فكافح سليمان - أي واجهه - بهذا الكلام، على ما أوتي من فضل النبوّة والحكمة، والعلوم الجمة، ابتلاءً له في علمه، وتنبيهاً على أن في أدنى خَلْقه وأضعفه مَن

أحاط علماً بما لم يحط به، لِتَتَحَاقَر إليه نفسه، ويتصاغر إليه علمه، ويكونَ لطفاً له في ترك الإعجاب، الذي هو فتنة العلماء، وأعظِمْ بها فتنة».

ومضى الهدهد يعرض على سليمان الخبر المثير الذي يصف فيه دولة سبإ، مشيراً إلى نظام الحكم القائم في هذه الدولة، وإلى ما هي عليه من ازدهار وتقدم ورخاء، ومصرحاً بأن أمرأة هي التي تجلس على عرشها العتيد، ومبيّناً نوع الدين الذي تدين به هي وقومها، وأنه من قبيل الديانة المجوسية، فقال وهو يخاطب سليمان: ﴿ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ يَخاطب مَلَيمان عَظِيمٌ، وَجَدتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللّهِ ﴾.

ثم عقب على ذلك مستنكراً ما وجد عليه أهل سبإ من عبادة الشمس والسجود لها، بدلاً من عبادة الله والسجود له، معترفاً بأن الله الذي ألهمه معرفة الماء المغيب تحت الأرض هو الذي يكشف لخلقه عن كل ما هو سر مغيب عنهم، سواء كان في السماء وطِبَاقها، أو في الأرض وأطباقها، وللتعبير عن هذه المعاني حكى عنه كتاب الله قوله: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشّيطُنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السّبيلِ، فَهُم لا يَهْتَدُونَ، ألا يَسْجُدُواْ لِلهِ، الذِي فَصَدَّهُمْ عَنِ السّبيلِ، فَهُم لا يَهْتَدُونَ، ألا يَسْجُدُواْ لِلهِ، الذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السّمَوَتِ وَالارْض، وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُغْلُونَ ﴾، وختم الهدهد خطابه لسليمان، مذكّراً له بأن الملك يعْلِنُونَ ﴾، وختم الهدهد خطابه لسليمان، مذكّراً له بأن الملك الله ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَثِذٍ الْحَقُ لِلرَّحْمَانِ ﴾ الحق والداثم هو ملك الله ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَثِذٍ الْحَقُ لِلرَّحْمَانِ ﴾ الفرقان: ٢٦]، وأن العرش الذي لا تدانيه العروش، والعظيم

بسائر وجوه العظمة، هو عرش الله القاهر فوق عباده ﴿ اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ ِ الْعَظِيمِ ﴾.

## الثمن الأول من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلاثين بالمصحف الكريم

قَالَ سَنَنظُو أَصَدَقُتَ أَمْ كُنتَ مِنَ أَنْكَذِببِنَّ ۞ إَذْهَب بِجَنِيهِ هَلْذَا فَأَلْقِهِ } إِلَيْهِمُ نُعَرَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونٌ ۞ قَالَتَ يَنَأَيُّهُا أَلْمَلُؤُا إِنِّي أَلُقِيَ إِلَيَّ كِنَبُ كَرِبِيمٌ ۞ إِنَّهُ وَمِن سُلَيْمِانَ وَإِنَّهُ وِسُلِمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ۞ أُلَّا نَعَـُ لُواْ عَلَىَّ وَا تَوُلِهِ مُسُلِمِينٌ ۞ قَالَتَ يَنَأَيُّهُا الْمُلَؤُا أَفُنُولِهِ مِفْهِ أَمْرِكُ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمُرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِّ ۞ قَالُواْ نَحَنُ أَوْلُواْ فُوَّةِ وَأَوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْامْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِه مَاذَا تَامُرِينٌ ۞ قَالَتِ إِنَّ أَلْمُكُوكَ إِذَا دَخَلُواْ فَرَبَيَّةً ٱفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِنَّهَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۗ وَكَذَ الَّكَ يَفْعَلُونَّ ۞ وَإِلَّهِ مُرُسِلَةٌ ۗ اِلْيَهِم بِهَدِيَّتْرِ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۗ ۞ فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمِينَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ مِمَالِ فَمَآءَا بِلِنِ َ أُلَّهُ خَـ يُرُّيِّمَّتَ آ

اَنِيكُمُ بَلَ اَنشُم بَهِ لِيَتِيكُو تَفْرُحُونَ ﴿ اَرْجِعِ البَّهِمُ فَلْنَالِيَنَهُمُ بِحُنُودِ

لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُوْ بَحَنَّهُمْ الْإِنْ الْآوَ وَهُمْ صَافِحُ وَنَ ﴿ قَالَ يَنَاتُهُا الْمَاوُلُونَ وَهُمُ الْمَعْرُونَ ﴿ فَالْمَاوِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ الْمَاوُلُونَ وَالْمَاوِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ الْمَاوُلُونَ وَالْمَا الْمَا الْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْمَا اللهِ اللهُ وَالْمَا اللهِ اللهُ الله

# الثمن الأول من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلاثين بالمصحف الكريم

#### عباد الله

نحن الآن بصدد تفسير الربع الأخير من الحزب الشامن والثلاثين في المصحف الكريم، ونظراً لما يتضمنه هذا الربع من المواقف الفريدة، والمحاورات العديدة، المتعلقة بقصة سليمان وملكة سبإ، وما تقتضيه تلك المواقف والمحاورات من تحليلات، وتوحي به ذيولها من توجيهات، فسنفرد الثمن الأول منه بحصة اليوم، وسنخصص للثمن الثاني منه حصة الغد بحول الله وقوته، وتبتدىء حصة هذا اليوم من قوله تعالى في سورة النمل المكية: ﴿ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَنذِبِينَ ﴾ وتنتهي عند قوله تعالى: ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيًّ كَريم ﴾.

لا يزال كتاب الله يواصل الحديث عن قصة سليمان، ويبرز جوانب متنوعة من شخصيته، وسياسته الحكيمة في رعيته، مما فيه عبرة للمعتبرين، من المسؤولين القدماء والمحدثين، فها هو سليمان بعدما استمع إلى الهدهد يتحداه ويقول: ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ عِلْماً، وَجِئْتُكَ مِن سَبَلٍ بِنَبَلٍ يَقِينٍ ﴾ يجيبه بكل هدوء لم

قائلًا: ﴿ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَلْدِبِينَ ﴾، فلم يسرع إلى ما توعده به من العذاب أو الذبح لأول ما وجده غائباً، طبقاً لما قال: ﴿ لَأَعَذَّبِنَّهُ عَذَابًا شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ ﴾، وإنما وقف عند حد ما التزم به في الأخير إذ قال: ﴿ أَوْلَيَاتِيَنِّي بِسُلْطَنْنِ مُّبِينِ ﴾، فالأمر مرهون في النهاية بالحجة والبرهان، لا بالسطوة والسلطان، ومراد سليمان بالنظر في صدق الهدهد أو كذبه عندما قال له: ﴿ سَننظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَـٰذِبِينَ ﴾ هو التأمل فيما اعتذر به الهدهد عن غيبته، وفيما أخبر به مما اكتشفه في رحلته، عملًا بما يجب من التحري في تلقى الأخبار، والتعرّف على الأسرار، ومن هذه الآية التي حكاها كتاب الله على لسان سليمان استنبط الإمام القشيري في كتابه (لطائف الإشارات) «أن خبر الواحد لا يوجب العلم، بل يجب التوقف فيه على حد التجويز، وأنه لا يُطرَح، بل يجب أن يُتعرَّف هل هو صدق أم كذب، وأن الوالي يمنعه عدله من الحيف على رعيته، ويقبل عذر من وجده في صورة المجرمين إذا كان صادقاً في معذرته». ونفس الرأي أخذ به القاضي أبو بكر (ابن العربي) وتابعه عليه القرطبي في تفسيره حيث قال: «في قوله - أصدقت أم كنت من الكاذبين - دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته، ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم، ولكن للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلق به حكم من أحكام الشريعة، وفي الصحيح: «ليس أحد أحبّ إليه العذرُ من الله، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل»، وحيث أن «الهدهد هو الذي قال ما قال لزمه الخروج من عهدة ما قال»، وقد كان لما أحاط به من العلم بشأن مملكة سبإ، واقتناع سليمان بصدقه في الخبر أثر بالغ في ترشيحه للسفارة عنه، ونقل كتابه إلى الملكة الجالسة على عرشها، فأصدر إليه سليمان أمره قائلاً: ﴿ اذْهَب بِّكِتَابِي هَاذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾.

ويلاحظ على سليمان أنه لم يصدع بهذا الأمر إلى الهدهد فَوْر ما سمعه يقول: ﴿ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾، وإنما اهتز لذلك، ونطق بـأمره، بعدما سمعه يقول: ﴿ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾، فالأمر هنا لا يتعلق بالتوسّع في الملك، والمزيد من السطوة والسلطان، بقدر ما يتعلق بنشر اليُّوحيد وعبادة الله، بدلًا من عبادة الطبيعة والأوثان، وإنما قال: ﴿ فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ﴾ بضمير الجمع بدلًا من ( أَلْقه إليها ) لينسجم مع قوله قبل ذلك: ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ ﴾ فالكتاب موجَّه إليها وإلى قومها، بدليل قوله فيه حسبما يأتي: ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَيَّ وَاتُّونِي مُسْلِمِينَ ﴾ بصيغة الجمع أيضاً، ومعنى قوله: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ الق الكتاب وتنحُّ عنهم، التزاماً للأدب، لكن كن حريصاً على استيعاب ما يدور بينهم من مراجعة في القول حول مضمون الكتاب ﴿ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ قال أبو حيَّان: « وفي قوله: ﴿ اذْهَب بِّكِتَـٰبِي هَـٰذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ﴾ دليل على إرسال الرسل من الإمام إلى المشركين يبلغهم الدعوة، ويدعوهم إلى الإسلام، وقد كتب رسول الله ﷺ إلى كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك».

وهنا انتقل كتاب الله إلى حكاية ما دار بين ملكة سبإ وقومها

حول كتاب سليمان، بعد وصول كتابه على يد سفيره الناصح الناجح ﴿ قَالَتْ يَنَابُ كَرِيمٌ، إِنَّهُ مِن الناجح ﴿ قَالَتْ يَنَابُهُ الْمَلُواْ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَيَّ كِتَنْبُ كَرِيمٌ، إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنْنَ، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنْنِ الرَّحِيمِ ، أَلَّا تَعْلُواْ عَلَيَّ وَاتُونِي مُسْلِمِينَ، قَالَتْ يَنَيُّهَا الْمَلُواْ افْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً آمْراً حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ، قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ، وَالأَمْرُ حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ، قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ، وَالأَمْرُ إِلْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَامُرِينَ، قَالَتِ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَامُرِينَ، قَالَتِ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَامُرِينَ، قَالَتِ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً إِلْكُ يَفْعَلُونَ، وَإِنِي مُوسِلَةً الْشُومَ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةً إِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾.

ومصداقاً لقوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [ الآية: ١٧٦]، استخرج علماؤناً رضوان الله عليهم بثاقب فكرهم من هذه القصة عدة توجيهات قرآنية، لها تأثير عميق في الحياة الإسلامية:

- أولها التزام الشورى في الشؤون العامة، وعدم الاستبداد بالبت فيها وتصريفها، ودعوة أهل الحل والعقد للنظر فيها، وعرض ما جد من الأحداث على أنظارهم دون تحفظ ولا اختزال، وهذا التوجيه يدل عليه ما حكاه كتاب الله من قول ملكة سبإ: ﴿ قَالَتْ يَنَايُهَا الْمَلَوّٰ انِّي أَلْقِيَ إِلَيَّ كِتَبُ كَرِيمٌ ﴾. وقولها: ﴿ قَالَتْ يَنَايُهَا الْمَلَوّٰ افْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً اَمْراً حَتَىٰ تَشْهَدُونِ ﴾. وقد كان مجلس الشورى على عهد ملكة سبأ مؤلفاً من ثلاثمائة وثلاثة عشر عضواً، كل عضو يمثل عشرة آلاف، حسبما رواه التاريخ.

\_ والتوجيه الثاني تصدير الكتب والمراسلات باسم الله

الرحمَـٰن الرحيم، وهو استفتاح شريف في مبناه، فريد في معناه، ثم ذِكْر اسم المرسِل للكتاب قبل اسم المرسَل إليه، وقد كان رسم المتقدمين إذا كتبوا كتاباً أن يبدأوا بأنفسهم: من فلان إلى فلان، وبذلك جاءت الآثار. روى الربيع عن أنس رضي الله عنه قال: «ما كان أحد أعظم حرمة من رسول الله ﷺ، وكان أصحابه إذا كتبوا إليه كتاباً بدأوا بأنفسهم». على أن البدء باسم المكتوب إليه جائز وشائع، وقد يكون هو المناسب في بعض الأحيان، ومأخَذ التوجيه الثاني هو قول ملكة سبإ: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَـٰنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾ وإنما وصفت ملكة سبإ كتاب سليمان بأنه (كتاب كريم) لأنه صيغ في لهجة مهذبة لا يشتم منها طمع في الملك، ولا رغبة في التوسع، وإنما تتضمن دعاءً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَيَّ ﴾ أي لا تتكبُّروا ﴿ وَاتَّونِي مُسْلِمِينَ ﴾ أي مذعنين منقادين، مستعدين لمفارقة الشرك والدخول في ملة التوحيد، ووصْفُ الكتاب بالكريم هو غاية الوصف، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ قال الإمام القشيري: «لما عرفَتْ قدر الكتاب وصَلَت باحترامها إلى بقاء ملكها، ورُزِقت الإسلامَ وصحبةَ سليمان».

- والتوجيه الثالث ما يجب أن تكون عليه الرعية ونوابها من نصرة الراعي، والاستعداد لبذل النفس والنفيس في حماية الأوطان والدفاع عنها كلما توقعت خطراً أو تعرَّضت لخطر، والالتحام التام بين الراعي والرعية، مع الاعتراف بالمنزلة السامية التي تمتاز بها الرياسة القومية، وذلك ما يتضمنه جواب الملأ لملكة سبإ، إذ

﴿ قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأَوْلُواْ بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ ثم أضافوا قولهم: ﴿ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَامُرِينَ ﴾.

ـ والتوجيه الرابع ما ينبغي أن يكون عليه الراعي من حصافة الرأي وتقليب وجوه النظر، والجنوح إلى الوسائل السلمية في معالجة المشاكل السياسية، بدلًا من الوسائل الحربية، وهذا المعنى هو الذي تشير إليه ملكة سبإ صراحة وضمناً، إذ ﴿ قَالَتِ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلُّـةً، وَكَذَاٰلِكَ يَفْعَلُونَ، وَإِنِّي مُرْسِلَةً اِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَـٰظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾، تريد بقولها أن الاشتباك في الحرب مع الغزاة ليس مضمون النتيجة، فقد تكون الغلبة لهم، والهزيمة لمن وقفوا في وجوههم، وتتعرض بلادهم بذلك للخراب والدمار، ويسلك الغزاة في معاملتهم مسلك الانتقام وأخذ الثأر، ولفظ (الملوك) في هذا السياق يعني «الملوك الغزاة» ومثلهم «الغزاة ولو كانوا غير ملوك» فالأمر يتعلق بـالغزو والتغلب والاستيـلاء على البلاد عُنْـوة أولًا وأخيراً، قال جار الله الزمخشري: «وقد يتعلق الساعون في الأرض بالفساد بهذه الآية، ويجعلونها حجة لأنفسهم، ومن استباح حراماً فقد كَفَر، فإذا احتج له بالقرآن على وجه التحريف فقد جمع بين كفرين».

والظاهر أن ملكة سبإ غلب على ظنها أن سليمان يطمع في ملكها ويريد مقاسمتها ثروتها، لا أن له هدفاً دينياً سامياً من وراء دعوتها ودعوة قومها إلى موالاته، والدخول في زمرته، بالرغم مما تضمنه كتابه إليها صراحة في الموضوع، فوجهت له وفداً يترأسه

مبعوث خاص من كبار قومها، حاملًا معه هدية عظيمة، وقد تنافس رواة الإسرائيليات في وصف هذه الهدية وتفصيل أنواعها، ولا يوجد لروايتهم سند إسلامي صحيح، وإلى خبر هذه الهدية يشير قولها: ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ النَّهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَنظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾، إلا أن سليمان لم يقبل هديتها ورد وفدها على عقبه، لأن الهدف الديني الأسمى الذي قصده من وراء دعوتها لا تعدل به أي هدية، ولا تقبل فيه فدية، والهدية في مثله إنّما هي رشوة كما قال القاضي أبو بكر (ابن العربي)، ﴿ فَلَمّا جَآءَ سُلِيْمَانَ ﴾ أي جاءه وفد ملكة سبا ﴿ قَالَ أَتْمِدُّونَنِ بِمَالٍ ، فَمَآ ءَاتيني اللّه خَيْرٌ مِّمَا ءَاتيكُم، بَلَ اَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴾.

وحيث أن الملأ من قوم سبإ عندما عَرضت عليهم ملكتهُم كتاب سليمان أظهروا منتهى الاعتزاز بقوّتهم وشجاعتهم، ولم يبادروا إلى الاستجابة لدعوته إذ ﴿ قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ قُوّةٍ وَأَوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ اضطر سليمان إلى أن يرد عليهم بما هو من جنس لهجتهم، فقال لرئيس وفدهم ولمبعوثهم الخاص مؤكداً قوله بالقَسَم: ﴿ ارْجِع اللهِمْ فَلَنَاتِينَهُم بِحُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُم بِهَا ﴾ أي لا طاقة لهم بمقاومتها، لأنها جنود ملك فريد من نوعه، جمع النبوة والملك، وحيث أن ملكة سبإ ذكّرت الملأ من قومها بأن الغزاة إذا دخلوا قرية «أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة»، خشية أن يقع لمملكتها، إذا اشتبكت مع سليمان في حرب، ما وقع لغيرها، ها هو سليمان ينذرها وقومها بنفس المصير إذا لم يأتوه مسلمين، فيصبح ما توقعوه أمراً واقعاً، وها هو يردد نفس المعنى ونفس

اللفظ إذ يقول لرئيس وفدهم ومبعوثهم الخاص: ﴿ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مُّنْهَاۤ أَذِلًـةً وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴾ ومعنى ذلك أنهم يتعرضون لسلب مُلكهم، والنفي من أرضهم، والعيش في ديار الغربة عيشة الصغار والهوان.

غير أن سليمان عليه السلام لم يلبث إلا قليلًا حتى أوحِي إليه بأن ملكة سبإ قد اقتنعت هي وقومها بأنها لا تستطيع الوقوف في وجه ملك مؤيد بالنبوة من عند الله، وأنها لا يسعها إِلَّا المسير إلى خدمته والدخول في زمرته، فقرر أن يفاجئها عند وصولها إلى حضرته بأمر يُبرز قدرة الله الواحد الأحد، الذي يدعوها إلى الإيمان به، كما يبرز لها ولقومها ما أكرمه الله به من تسخير قوى الطبيعة وطاقاتها في أقل من لمح البصر، دون جيش ولا حرب، واختار أن يكون ذلك الأمر هو نقل عرشها بالذات إلى تُخت مملكته، قبل وفادتها عليه ﴿ قَالَ يَـٰأَيُّهَا الْمَلَوُّا الَّكُمْ يَاتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَاتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾، فتبارى في تنفيذ أمره عفريت من الجنّ وعالم من الإنس، وتعهد الأول بأن يأتيه بعرشها بكل أمانة دون تبديل ولا تغيير، قبل أن يقوم من مجلسه، بينما تعهد الثاني بأن يأتيه بعرشها في طرفة عين، وكان المؤهِّل الأكبر المرشِّح للقيام بهذه المهمة الخطيرة في نظر العفريت هو ما يتمتع به بين الجنّ من القوة، بصفته أقوى الجميع، بينما كان المؤهّل الأعظم للقيام بها في نظر العالِم من الإنس \_وهو صاحب سليمان \_ ما يتوفر عليه من علم الكتاب، الذي هو «علم إلهي المصدر» تتضاءل دونه «القوة» المجرّدة من العلم، ولا سيما إذا كان قبساً من

العلم الإلهي المحيط، ففاز علم الثاني على قوة الأول في المباراة، وذلك شأن العلم في كل حين، وعن هذه المباراة وما دار فيها من حوار مع سليمان يتحدث كتاب الله إذ يقول: ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُورِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ، قَالَ الذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَٰبِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُورِيَّ أَمِينٌ، قَالَ الذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَٰبِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرُونَ هذه الكرامة المنبثقة عن يَرْتَد إلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾، وشاء الله أن تكون هذه الكرامة المنبثقة عن علم الكتاب، التي ظهرت على يد صاحب سليمان، إشراقة إلهية، سابقة على ما كشف عنه لخلقه في هذا الزمان، من علم أسرار الجو والطيران.

ولعل البعض يستغرب ويتساءل كيف تحقق هذا الأمر على يد «صاحب سليمان» وهو مجرد تابع، ولم يتحقق على يد سليمان نفسه وهو النبي المتبوع الذي قال الله في حقه وحق والده: ﴿ وَلَقَدَ ـ اتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلْيْمَنَ عِلْماً ﴾ وقال في كتابه على لسان سليمان: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ ﴾ لكن من تذكر ما واجه به الهدهد ـ وهو مجرد طير من الطيور ـ سليمان عليه السلام عندما قال له فيما حكاه كتاب الله سابقاً: ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُجِطْ فِيهَ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴾ لا يستغرب من هذا الأمر شيئاً، فالله تعالى هو الذي أحاط بكل شيء علماً، على أن مثل هذا السؤال قد سبق إلى وضعه أحد علماء التصوّف الكبار وهو محمد السؤال قد سبق إلى وضعه أحد علماء التصوّف الكبار وهو محمد بن علي الترمذي الحكيم ضمن الأسئلة التي وضعها لتمحيص المدعين في طريق القوم من غيرهم واختبارهم ـ ومجموعها مائة وخمسون سؤالاً ـ تصدى للجواب عنها جميعاً (ابن عَربي)

الحاتمي في فتوحاته المكية، وخلاصة جوابه عن هذا السؤال ما معناه: أن العلم بهذا الأمر لم يُطْوَعن سليمان، وإنما طُوِيَ عنه الأذن في التصرف به، تنزيها لمقامه، كما أن ظهور هذا الأمر على يد «صاحب سليمان» كان أتم في حق سليمان، ما دام هذا الصاحب تابعاً له، مصدقاً بنبوته، قائماً في الخدمة بين يديه تحت أمره ونهيه، وكل من رأى بركة هذا الرسول التي عادت على صاحبه ـ سواء أكان من أتباعه الأولين، أو من الوافدين عليه من مملكة سبإ ـ سيزداد رغبة في متابعته والتعلق به والدخول في دينه، حتى ينال ما ناله هذا التابع، إذ متى كان أمر التابع بهذه المثابة كان أمر المتبوع فوق كل تقدير. وواضح أن كرامة الولي متى ثبتت ولايته تكون ملتحقة بمعجزة النبي، إذ لو لم يكن النبي صادقاً في نبوّته، لم تكن الكرامة تظهر على يد الخواص من أمّته، وإلى مثل هذا المعنى ينظر قول الشاعر:

والمرء في ميزانه أتباعُه فاقلُر إذن قدر النبي محمد

والآن وقد حقق الله لسليمان على يد صاحبه تلك الأمنية الغالية، وأصبح وصول ملكة سبإ إلى بلاطه قاب قوسين أو أدنى، وتم إعداد المفاجأة الكبرى لها بحضور عرشها بين يديه، قبل أن تقدِم هي عليه، لترى رأي العين أن مُلْك سليمان مؤيد من الله بمعارف وأسرار، لا تقف دونها الحصون والأسوار، ها هو يشكر الله تعالى على ما أحاطه به من مظاهر العناية الإلهية، وها هو كتاب الله يصف مشاعره الدفينة، في أبهى حلَّة وأجمل زينة، إذ يقول: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِراً عِندَهُ قَالَ هَاذَا مِن فَضْلِ رَبِّي

لِيَبْلُونِيَ ءَآشْكُرُ أَمَ آكْفُرُ ﴾، لكنه سلك مسلك الأدب مع الله، فقابل نعمته بالشكر على الامتنان، لا بالاستعلاء والطغيان، فنجح في الامتحان، وفاز في الرهان، ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ،

## الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلاثين بالمصحف الكريم

قَالَ نَكِّرُهُواْ لَهَاعَرُشَهَا نَنظُرَ اَتَهَتَدِتَ أَمُ تَكُونُ مِنَ أَلَذِينَ لَا يَهُ تَدُونٌ ۞ فَلَتَّاجَآءَ ثَ قِيلَ أَهَكَذَا عَرُشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوَّ وَأُوْتِينَا أَلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينٌ ۞ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعُبُدُ مِن دُونِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كِفِيرِينَ ۞ قِيلَ لَهَا أَدُ خُلِے إِلْصَرْحٌ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لَجُسَةً وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيْهُا ۚ قَالَ إِنَّهُ مُصَرَّحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتُ رَبِّ إِنِّ ظَالَمْتُ نَفْسِهِ وَأَسَّامُتُ مَعَ سُلَمْنَ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ وَلَقَدَ ارْسَلُنَآ إِلَىٰ ثَمَوُدَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اَنُ الْحَبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ مَرْ فَرِيقَانِ يَخُنْصِمُونَ ۞ قَالَ يَاقَوْمِ لِمَ تَسَنَّعُجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبَّلَ أَلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسُتَغْفِرُونَ أَلَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوُنَّ ۞ قَالُواْ ۚ ۚ إِطَّيَّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُّ قَالَ طَلَهِرُكُمُ

عِندَ أَلَّهُ " بَلَ اَنتُمْ قَوْمٌ ثُفْتَنُونٌ ۞ وَكَانَ فِي إِلْمُدِينَةٍ تِسْعَةُ رَهُطِ يُفْسِدُونَ فِي إِلاَرْضِ وَلَا يُصُلِحُونَ ۗ ۞ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبْبَتِتَنَّهُۥ وَأَهۡلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَزَّ لِوَلِيِّهِ، مَا شَهِدُنَا مُهُلَكَ أَهُلِهِ، وَإِنَّا لَصَلِدِ قُونَ اللَّهُ الْمُلْكِ أَهُلِهِ، وَإِنَّا لَصَلَّا قُونَ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكَرِنَا مَكُرُنا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةٌ مَكْرِهِمُرَةٌ إِنَّا دَمَّرَنَهُمْ وَقُوْمَهُمُو أَجْمَعِينٌ ۞ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً إِمِمَا ظَامُوٓا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةَ لِقُوْمِ يَعَلَمُونَ ۞ وَأَنجَيْنَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّغُونَّ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ أَنَا تُونَ أَلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِمُونٌ ﴿ أَيَّكُمْ لَتَاتُونَ أَلْرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءُ "بَلَ اَنتُمْ قَوْمٌ نَجُهَالُونٌ ۞

## الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلاثين بالمصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلاثين بالمصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة النمل المكية: ﴿ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرَ اَتَهْتَدِيَ أَمْ تَكُونُ مِنَ الذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ بَلَ اَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ .

بالكلام على الآيات الخمس الأولى في هذه الحصة نكون قد أشرفنا على الانتهاء من قصة سليمان وملكة سبإ، كها وردت في سورة النمل المكية، فهذه الآيات الكريمة تتحدث عن المرحلة الأخيرة من نفس القصة، حيث تصل ملكة سبإ إلى بلاط سليمان، فتُفاجًا بعرش سليمان وبجانبه عرش آخر، تخاله شبيها بعرشها إن لم يكن هو هو، وتفاجأ بقصر فريد في تخطيطه البديع، وهندامه الجميل، على خلاف ما هو متعارف في بقية الملك، ويشرق عليه القصور، وتُفاجأ بملك حكيم تعلوه هيبة الملك، ويشرق عليه نور النبوة، فلا يسعها إلا أن تعلن عن اقتناع وطواعية - دخولها في ملّته، والتزامها بموالاته وطاعته، ثم تعود إلى مملكتها في ملّته، والتزامها بموالاته وطاعته، ثم تعود إلى مملكتها

محفوظة الكيان، معززة السلطان.

ولتتضاعف عناصر المفاجأة التي أعدّها سليمان لملكة سبإ أمر بتنكير عرشها وإدخال تغييرات عليه في الشكل والهيئة، كما يتنكر الشخص حتى لا يعرفه بقية الناس، وقصد سليمان من ذلك امتحان قوة ذكائها وصدق فراستها، وذلك ما حكاه كتاب الله عنه إذ قال لأعوانه من رجال بلاطه: ﴿ قَالَ نَكُرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرَ اتَهْتَدِيَ أَمْ تَكُونُ مِنَ الذِينَ لا يَهْتَدُونَ، فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهْكَذَا عَرْشُكِ، قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾ وإنّما وجّهوا الخطاب إلى ملكة سبإ بصيغة التشبيه (أهكذا عرشك) بدلًا من (أهذا عرشك) لئلا يكون ذلك تلقيناً لها، فيفوت الغرض من السؤال، وهو امتحان ذكائها، ولا إثبات، حيث قالت ﴿ كَأَنّهُ هُوَ ﴾، نَظَراً لما لاحظته من تغيير ولا إثبات، حيث قالت ﴿ كَأَنّهُ هُوَ ﴾، نَظَراً لما لاحظته من تغيير في شكل عرشها وهيئته، فقابلت تشبيههم بتشبيهها، وكانَ ذلك منتهى النجاح في الامتحان، ومنتهى البراعة في البيان، ولو قالوا ها أهذا عرشك لقالت نعم هو هو.

وبمناسبة قدوم ملكة سبإ على بلاط سليمان، واستقبالها فيه، يظهر أن الحديث دار بين رجال بلاطه حولها وحول الملّة التي كانت عليها هي وقومها من قبل، والملّة التي أكرمهم الله بها وكانوا فيها من السابقين الأولين، فكان كتاب الله لحديثهم بالمرصاد، وسجله على لسانهم إذ يقول: ﴿ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَرْمِ كَنْ مُسْلِمِينَ، وَصَدّها مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللّهِ، إنّها كَانَتْ مِن قَوْم كَنْهِرِينَ ﴾.

وفوجئت ملكة سبإ من طرف رجال البلاط السليماني بدعوتها لمشاهدة برُكة كبرى بساحة قصره العظيم، وكان بهذه البركة ماء كثير عميق، وقد غطيت بالزجاج الأبيض الصَّافي، والأسماكُ تسبح في مياهها كأنّما تسبح في بحر أو نهر، بحيث يُرَى الماء تحت الزجاج في منتهى الصفاء، ولا يُميَّز بين الزجاج والماء، فلما طلبوا من ملكة سبإ ولوج تلك البركة ضمَّت أطراف ملابسها، وكشفت عن ساقيها، على عادة كل من يخوض غمرات الماء، ظنّاً منها أن البركة عارية من كل غطاء، لكن «الدليل» الذي كان يرافقها في زيارة القصر بادر بتنبيهها إلى أن سطح البركة مصنوع من الزجاج الأملس الشفاف، وأنه من أجل ذلك يبدو الماء على غاية الصفاء، بالرغم من ذلك الغطاء، وإلى هذا المشهد المثير يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: ﴿ قِيلَ لَهَا أَدْخُلِي الصَّرْحَ، فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً، وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا، قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ﴾ قال مجاهد: «الصَّرح هنا البِرْكة» وقال البخاري في كتاب التفسير من صحيحه: «الصَّرح بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إيَّاه» و«اللَّجة» الماء الكثير، و«الممَّرد» المملس، ومنه الشجرة المرداء التي لا ورق عليها، والفتي الأمرد الذي لم تنبت له لحية، و «القوارير» من زجاج.

وكان مسك الختام للزيارة التي قامت بها ملكة سبإ إلى بلاط سليمان هو إعلانها لمفارقة ما كانت عليه من الشرك «الذي هو ظلم عظيم»، والدخول مع سليمان في ملَّة التوحيد، التي لا تومن إلّا بإلّه واحد هو ربّ العالمين، وكما التجأ آدم وزوجه إلى

الله إذ ﴿ قَالا رَبّنا ظَلَمْنا أَنفُسنا وَإِن لّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا لَنكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، التجأت ملكة سبإ بدورها إلى ربّها، تائبة من شركها، مستغفرة لذنبها، إذ ﴿قَالَتْ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَننَ لِلهِ رَبّ الْعَنلَمِينَ ﴾، مستعملة نفس الصيغة التي أجاب بها إبراهيم ربّه ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبّهُ أَسْلِمْ، قَالَ أَسُلَمْتُ لِرَبّ الْعَنلَمِينَ ﴾ [البقرة: ١٣١]، وإنما قالت: ﴿ وَأَسْلَمْتُ اللّهِ مَعَ سُلَيْمَننَ ﴾ إشارةً إلى مؤاخاتها له في الدّين، ولم تقل «وأسلمت لسليمان» تفادياً من الوقوع في شرك جديد، فالمومن الموحد إنّما عليهما معا في هذا المقام أنهما من «عباد الرحمن» قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَةُ إِلَى اللّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَةً إِلَى اللّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ وَالله اللهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ وَالمَانَ وَالمَانَ على الله على ملكها، فعادت إلى مملكتها عزيزة مكرّمة، أما أواجه بها فلم يرد له ذكر في الكتاب ولا في السنة الصحيحة.

وهنا يُنهِي كتاب الله الحديث عن قصة سليمان، التي تفرعت عنها وتخللتها قصة النمل وقصة الهدهد وقصة ملكة سبإ، فاستغرقت من هذه السورة سورة النمل المكية - اثنتين وثلاثين آية، لينتقل منها إلى الحديث عن قصة صالح، التي سبق له ذكر جانب منها في سورة الأعراف: ٧٣، وسورة هود: ٦١، وسورة الشعراء: ١٤٢، لكنه يعرضها في نسق جديد يتضمن عناصر جديدة، فيقول: ﴿ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً اَنُ اعْبُدُواْ الله فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴾، وهاهنا يؤكد كتاب الله للمرة الله فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴾، وهاهنا يؤكد كتاب الله للمرة

الثالثة أن الله إنَّما أرسل إلى ثمود أخاً لهم ورسولًا من أنفسهم ينتسب إلى نسبهم، ليألف ويُولَف، ويسهل عليهم التَّفاهم معه، ويأخذ بيدهم إلى طريق الهدى والحق المبين، وإنما أشار إشارة خاطفة إلى انقسام قوم صالح بالنسبة لدعوته إلى فريقين اثنين، اكتفاءً بما سِبق له من وصفهما بتفصيل في سورة الأعراف إذ قال: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَّ الَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ، لِلذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنَ -امَنَ مِنْهُمُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحاً مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ، قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ، مُومِنُونَ، قَالَ الذِينَ اَسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا بِالذِيِّ ءَامَنتُم بِهِ كَنْفِرُونَ ﴾ [ الآيتان: ٧٥ ـ ٧٦]. وقد كان الملأ الذين استكبروا من قوم صالح «آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم» وكانوا يتخذون من سهولها قصوراً وينحتون من الجبال بيوتاً، فأطغاهم ما نالوه من الترف وسعة العيش، وأضافوا إلى الكفر بنعمة الله الشرك به والكفر برسله، ثم أخذ كتاب الله يبين كيف كان صالح يتلطف بقومه، ويدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلهم بالتي هي أحسن ﴿ قَالَ يَـٰقُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَـوْلاً تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قَالُواْ اطْيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، قَالَ طَنْئِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ، بَلَ أنتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ ﴾. واستعجالُ قوم صالح بالسيئة قبل الحسنة يتجلَّى في تحدِّيهم له، قائلين أحياناً: ﴿ يَـٰصَـٰلِحُ اينتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٧]، وقائلين له أحياناً أخرى: ﴿ فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقينَ ﴾ [الأعراف: ٧٠]، بينما باب التوبة مفتوح في وجوههم للحصول على المغفرة والثواب، بدلًا من المؤاخذة والعقاب ﴿ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴾. ومعنى ﴿ اطَّيُّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ﴾ تشاءمنا بك وبمن معك من المومنين، إشارةً إلى ما أخذ ينزل بهم من الشدّة والقحط، بعد السعة والخصب، ابتلاءً لهم من الله حتى ينيبوا إليه، ومعنى ﴿ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ أن مَرَدّ السعة والضيق، والخصب والقحط، ليس إلى أحد من البشر، وإنَّما هو قضاء الله وقدره، إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم، ولا يظلم ربك أحدًا، ويشبه قولَ ثمود هنا في التشاؤم بصالح قول بني إسرائيل في التشاؤم بموسى، إذ قالوا له: ﴿ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَاتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾ [الاعراف: ١٢٩]، قال القرطبي: «لا شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير، من اعتقاد الطِّيرَة، ومن ظن أن خُوار بقرة ، أو نعيق غراب، يرد قضاء أو يدفع مقدوراً فقد جهل». ثم لفت صالح أنظار قومه إلى أن ما هم عليه من عناد وفساد، وما هم فيه من ضلال وعماء، هو السبب الحقيقي لما حلّ بهم من الضيق والابتلاء، فقال لهم: ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴾، ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشُّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وَإِلَيْنَا تَرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥]. وهاهنا يحسن التنبيه إلى أن ما دار بين صالح وقومه من تشاؤمهم به وبمن معه من المومنين، ورده عليهم ردّاً مفحماً بإبطال الطيرة من أصلها، لم يرد ذكره فيما سبق أن حكاه كتاب الله من قصة صالح، فهو عنصر جديد في سياق قصته بهذه السورة.

وإذا كان كتاب الله قد سلك مسلك الإجمال في ذكر المفسدين من قوم صالح الذين كانوا يقفون في وجهه، فحكى

عن صالح في سورة الشعراء تحذيره لقومه منهم إذ قال لهم: ﴿ وَلَا تُطِيعُوٓاْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ [الآيتان: ١٥١\_١٥٢]، فها هو يسلك مسلك التفصيل في هذه السورة ولا يكتفي بالإجمال، إذ يقول: ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾، وبذلك اتَّضح أن زعماء الشرك والضلال من قوم صالح كانوا تسعة أشخاص كرَّسوا جهودهم للفساد والإفساد، بحيث لا يتخلل نشاطَهم ولو مثقالُ ذرة من الصلاح والإصلاح ﴿ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضُ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾. وهنا كشف كتاب الله الستار عن عنصر جديد من عناصر قصة صالح، ألا وهو تآمر أولئك المفسدين، وتحالفهم على مباغتة صالح وقتله وقتل أهله في غسق الليل، ثم على الحَلِف لأولياء القتيل أنهم ما شهدوا مصرعه ولا مصرع أهله، حتى يعتقدوا صِدقهم ولا يؤاخذوهم بدمه ودم أهله ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّنَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِ، وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ﴾ لكن الله تعالى الذي ينصر أولياءه عصم رسوله منهم، وعاجلهم بعقابه الشديد فجأة وعلى غِرَّة ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرَا وَمَكَوْنَا مَكْراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

وحيث أن كتاب الله سبق أن وصف نوع العذاب الذي حلَّ بهم في سورة الأعراف إذ قال: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دارِهِمْ جَائِمِينَ ﴾ [ الآية: ٧٨]، وفي سورة هود إذ قال: ﴿ وَأَخَذَتِ الذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينْرِهِمْ جَائِمِينَ ﴾ [الآية: ٤٤]. اكتفى في هذه السورة بذكر المصير المفجع الذي

آل إليه أمر العتاة التسعة المفسدين، ومن اثتمر بأمرهم من القوم الضّالين، فقال تعالى: ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمُ، إِنَّا وَمَوْالْهُمْ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ، فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا طْلَمُواْ، إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلاَيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُون ﴾.

وانجلت معركة الحقّ التي كان يخوضها صالح عليه السلام لإزهاق الباطل - كما هو المنتظر دائماً - بنجاته ونجاة من معه من المومنين، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَسَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾، مصداقاً للوعد العام الذي وعد الله به كافة الرسل والأنبياء في سورة الأنبياء، إذ قال تعالى: ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَآءُ، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الآية: ٩].

ومن قصة صالح وما فيها من المُثلات والعبر، انتقل كتاب الله للحديث مرّة أخرى عن قوم لوط، وما ابتدعوه من الفاحشة الكبرى التي غطت على بقية الفواحش، حتى عم مقتها وانتشر، بين كافة البشر، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ، أَينّكُمْ لَتَاتُونَ الرّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النّسَآءِ، بَلَ اَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾.



## الثمن الأول من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا ۚ أَن فَالْؤُا أَخْرِجُوٓ أَءَالَ لُوطٍ مِّن قَرَّ يَنبِكُمُو ۗ إِنَّهُمُوهَ أَنَّاسُ يَنَطَهَّرُونَّ ۞ فَأَبْحَيْنَكُ وَأَهَلَهُۥ إِلَّا آمُرَأْتَهُ و فَدَّرْنَهَا مِنَ أَلْفَابِرِينَّ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ م مَّطَرَا اللَّهُ مَكُو الْمُنذَرِينَ ۞ فَبُلِ الْحُدُدُ لِلهِ وَسَكُمُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ وَسَكُمُو عَلَىٰ عِبَادِهِ إِلَّذِينَ إَصُطَفِيْ ءَ آللَّهُ خَيْرٌ آمَّنَا ثُشُر كُونٌ ۞ أُمَّنُ خَلَقَ أَلْسَمَوَاتِ وَالْارْضَ وَأَنذَلَ لَكُم مِّنَ أَلسَّمَآء مَا ٓءَ فَأَنْبَتُنَا بِهِ عَدَ إِبْقَ ذَاتَ بَهُ بَكَةٌ مَّا كَانَ لَكُمُ أَن تُنْسِتُواْ شَجَرَهَا آُدُ لَكُ مَّعَ أَلَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِ لُوْنَّ ۞ أُمَّن جَعَلَ أَلَارُضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْلَهَا ٓ أَنُهُـٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَايْنَ أَلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا اَ. لَكُ مُّعَ أَلَّهُ بَلَ آكَ ثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ أَمَّنَ يُجِيبُ الْمُضَطَرَّ إِذَا

#### الثمن الأول من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نشرع في تفسير الربع الأول من الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم، وسنقتصر فيها على تفسير الثمن الأول منه، لما يلزم من استقصاء القول فيه، وذلك ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاّ أَن قَالُوۤا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُم، إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَالاَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ عَنْ فَي السَّمَاوَتِ وَالاَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾.

لقد كانت نهاية الربع الماضي بداية للحديث عن آخر قصة في سورة النمل المكية، وهي قصة لوط مع قومه، وهذه القصة تَجدَّد ذكرها في ثمان سور من القرآن الكريم، فتولى كتاب الله في سبع منها التشهير بعمل قوم لوط والتنفير منه، وذكر العقاب الإلهي الصارم الذي عاقبهم به على فاحشتهم الكبرى، ألا وهي سور: الأعراف، وهدود، والحِجْر، والشعراء، والنمل، والعنكبوت، والقمر، واقتصر في واحدة منها وهي سورة الصافات على وصف عقابهم دون وصف عملهم، اكتفاءً بما رددته السور الأخرى، فقال تعالى في سورة الأعراف: ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

أَتَاتُونَ الْفَلْحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ اَحَدٍ مِّنَ الْعَلْمِينَ، إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَآءِ، بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾ [ ٨١ ، ٨٨]. وقال تعالى في سورة هود: ﴿ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، قَالَ يَنقَوْم هَـٰؤُلاءِ بَنَاتِيَ ـ يشير إلى بنات قومه ويدعوهم إلى الزواج بهن ـ ﴿ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلَا تُخْذُونِ فِي ضَيْفِيَ، أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلَ رَّشِيـدٌ، قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾ [ ٧٨، ٧٩ ]. وقال تعالى في سورة الحِجْر: ﴿ قَـالَ إِنَّ هَـٰـٰؤُلَّاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴾، وفيها أيضاً: ﴿ قَالَ هَـٰؤُلَاءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَـٰعِلِينَ ﴾ [ الآيات ٦٨، ٦٩، ٧١ ] وقال تعالى في سورة الشعراء: ﴿ أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَـٰلَمِينَ، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ أَزْوَجِكُم، بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ [ ١٦٦، ١٦٦ ]. وقال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ أَحَدٍ مِّنَ الْعَـٰلَمِينَ، أَيْنُّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ﴾ [ ۲۸ ، ۲۹ ]. وقال تعالى في سورة القمر: ﴿ وَلَقَـدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ ﴾ [ ٣٧ ]. وقال تعالى في نهاية الربع الماضي من سورة النمل: ﴿ أَتَاتُونَ الْفَـٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِـرُونَ، أَيْنَّكُمْ لَتَـاتُونَ السِّجَالَ شَهْـوَةً مِّن دُونِ النِّسَـآءِ، بَـلَ أنتُمْ قَـوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [ ٤٥، ٥٥ ].

ومن عرض هذه الآيات البيّنات في صعيد واحد يتضح ما كان لعمل قوم لوط من أبعاد خطيرة، وما يؤدي إليه عند انتشاره من مفاسد كبيرة، فقد أوحى إليهم شيطانهم أن قضاء الشهوة هو الهدف الأول والأخير من وجود الغريزة الجنسية، وأنه لا معنى لوجود أيّ هدف أخلاقِي أو اجتماعي من ورائها، وأنه لا ضرورة تدعو إلى التستر بها وكتمانها، وكانوا يحملون الكراهية والبغض للنساء عموماً، ويتبجُّحون بإعلان النفور من معاشرتهن في كل المناسبات ﴿ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النَّسَآءِ ﴾ ـ ﴿ وَتَسْذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ أَزْوٰجِكُم ﴾ ـ ﴿ أَتَـاتُـونَ الْفَـٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ \_ ﴿ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ﴾ \_ ﴿ مَا لُّنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾. وهذا الوضع الشاذ يؤدي عند استفحال عـدواه إلى رفض الذكـور للزواج، اكتفاءً بأمثالهم، ويتبعه في نفس الوقت \_ بصورة آلية \_ اكتفاء الإناث بأمثالهن، فلا يبقى أيّ حافز يحفز على الزواج وتأسيس الأسرة، لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء، وبذلك يقع القضاء التام على ملكة الإخصاب والإنجاب، لأنها لا تؤدي دورها إلّا عند تزاوج الذكور والإناث، فيتوقف النسل في البداية، ثم ينقطع النسل في النهاية، وهكذا يتعرض المجتمع البشري ـ متى انتشرت فيه هذه العدوى وسادت العلاقات الجنسية ـ للاختلال والانحلال، ويتعرض النوع الإنساني تدريجاً في مختلف الأقطار للفناء والانقراض، وذلك خلاف مراد الله ونقيض حكمته، من حمل الإنسان للأمانة والجلوس على عرش خلافته ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [ البقرة: ٣٠ ] - ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْآمَانَةَ عَلَى السَّمَـٰوٰتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وَحَمَلَهَا الْإِنْسَنُّ ﴾ [ الأحزاب: ٧٧ ].

ومن هذه النبذة القصيرة يتبين السر في التشهير بعمل قوم لوط والتنفير منه في كتاب الله، والتعبير عنه في ثلاث سور مختلفة بلفظ (الفاحشة) مُعرَّفاً بالألف واللام، إبرازاً لشدة قبحه، وتنبيها إلى أنه أم الفواحش وأكبرها وأخطرها جميعاً، لما فيه إذا استفحل أمره من اخطار بالغة على نظام المجتمع، ومصير النوع الإنساني الذي يرتبط به عمران العالم. أضف إلى ذلك ما هو مركوز في العقول والفوطر من قبحه وشناعته والنفور منه، حتى أصبح لفظ (الفاحشة) أصدق تعريف له، ولذلك خاطبهم لوط عليه السلام، كما حكى أصدق تعريف له، ولذلك خاطبهم لوط عليه السلام، كما حكى عنه كتاب الله، قائلًا لهم في سورة الأعراف: ﴿ بَلَ اَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ مشرفُونَ ﴾ [ ٨٦]، وفي سورة الشعراء: ﴿ بَلَ اَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ [ ١٦٥]، وفي سورة الشعراء: ﴿ بَلَ اَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾

وواضح أن من انحرف عن طريق الفطرة السويّ، ولم يستجب لداعي الميل الطبيعي المركبوز في الذكر نحو الأنثى والأنثى نحو الذكر، وكرَّس حياته لمجرد قضاء الشهوة البهيمية من دون تحقيق أيّ هدف إنساني نبيل من ورائها، يكون قد بلغ الغاية في «الإسراف»، والغاية في «العدوان»، والغاية في «الجهل» بكلا معنييه: معناه المضاد للعلم، ومعناه المنافي لمكارم الأخلاق. و «الإسراف» في الشيء هو الزيادة المفسدة للغرض المقصود منه.

ولأجل أن نفهم قرار الشوَّاذ المنحرفِينِ من قوم لوط بنفي آل لوط وهو لوط وَمَنْ آمن معه لله و قَالُوا الْخُرِجُواْ عَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمُ ﴾ وتعليل القرار الذي أصدروه في حق لوط وصحبه

بقولهُم عنهم: ﴿ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ حسبما حكاه كتاب الله في سورة الأعراف [ الآية: ٨٢]، وهنا في سورة النمل، ينبغي أن نعيد إلى الذاكرة قول لوط وهو يخاطبهم في سورة هود: ﴿ يَـٰقُوْمِ هَا وَٰلَاءِ بَنَاتِيَ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ ﴾ [الآية: ٧٨] فقد جعل الله أرحام النساء بالنسبة للرجال هي مقر البذر والإخصاب، وبدونها لا يستمر النسل ولا يحصل الإنجاب، وهذه الأرحام طاهرة من الأذى في أغلب الأوقات، فالبذر فيها ممكن متيسر من دون أدنى ضرر ولا خطر، اللهمّ إلّا في فترة الحيض المحدودة، طبقاً لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى، فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ، وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهُّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [ الآية: ٢٢٢]، ومن تعوَّد على الطهارة والنظافة في الجوارح والملابس والأنفاس، يربأ بنفسه أن يقرب مواقع الأقذار والخبائث والأنجاس، ولا يُعرِّض نفسه للأورام والأسقام التي تتولد من ذلك فيتعرض لها المنحرفون من الناس.

من أجل ذلك كله حرَّم الله عمل قوم لوط وشهَّر به في جميع الأعصار، ولو كان قليل الوقوع محدود الانتشار، كما حرَّم قليل الخمر ولو لم يكن مثل كثيره مُفضياً إلى الإسكار، لأن المعصية تدفع إلى مثلها، والعدوى تُضاعِف من فعلها، و (سدُّ الذرائع)، من أحكم وأوجب الشرائع.

وقد عرفت الشريعة الإسلامية من عقوبات هذه الفاحشة في الحالات القليلة التي واجهتها عقوبة الإحراق والرَّجم والقتل

والجُلْد والتعزير، وهذه العقوبات كلُّها طبقت عليها أيضاً خارج العالم الإسلامي في فترات مختلفة، حسبما تؤكده المصادر الأجنبية، ولا تزال القوانين الوضعية في كثير من أقطار العالم تدينها وتعاقب عليها حتى اليوم.

أما العقاب الإلهي الذي عوقب به قوم لوط على فاحشتهم الكبرى وما كانوا يعملونه من مختلف السيئات، فقد فصّله كتاب الله في سورة هود إذ قال: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ امْرُنَا جَعَلْنَا عَـٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودٍ، مُّسَوَّمَةً عِنـدَ رَبُّكَ، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّـٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [ ٨٣،٨٢]، وفي سورة الحِجْر إذ قال: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُوْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لُّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ [ ٧٣، ٧٥ ] وأجمله كتاب الله في هذه السورة بعد أن تحدث عن لوط والناجين من أهله إذ قال: ﴿ فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأْتُهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾، لأنها كانت متواطئة معهم وبقيت بجانبهم، فكانت من الهالكين ﴿ وَأَمْطَوْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً، فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴾. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «وإنما دخل في هذا العقاب الكبير والصغير، لسكوت الجُملة عليه والجماهير، فكان منهم فاعل، وكان منهم راض، فعوقب الجميع، وبقي الأمر في العقوبة مستمراً على الفاعلين، إلى يوم الدين» .

وفي ختام القصص التي قصّها الله في هذه السورة على رسوله المصطفى، تثبيتاً لفؤاده، وتحذيراً لعباده، خاطبه الحق

سبحانه وتعالى قائلاً: ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلهِ وَسَلَنَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الذِينَ اصْطَفَىٰ ﴾ فدعاه إلى حمده تعالى على نصرة المحقّين، وهزيمة المبطلين، والسلام على أصفيائه الأمناء المتّقين، الذين بلّغوا الرسالة وأدّوا الأمانة، وجاء ذلك بمنزلة «صدر الخطبة» الذي يكون تمهيداً لما يليه من براهين الحق القاطعة، وحججه الساطعة.

قال جار الله الزمخشري وتابعه أبو حيان: «أمر الله رسوله والله ينه أن يتلو هذه الآيات، الناطقة بالبراهين على وحدانيته، وقدرته على كل شيء وحكمته، وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه المصطفين من عباده، وفيه تعليم حسن، وتوقيف على أدب جميل، وبعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما، والاستظهار بمكانهما، على قبول ما يُلقَى إلى السامعين وإصغائهم إليه، وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المُسمِّع، ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر، هذا الأدب، فحمدوا الله عز وجل، وصلَّوا على رسول الله وتبعهم المترسلون، فأجروا عظة وتذكرة، وفي مفتتح كل خطبة، وتبعهم المترسلون، فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني والحوادث التي لها شأن».

وقد بادر كتاب الله عقب حمد الله على نعمه وآلائه، والسلام على أصفيائه، بعرض دلائل وحدانيته وقدرته وحكمته، منتزعة من واقع الكون وواقع الإنسان، إذ فيهما أوضح حجة وأسطع برهان.

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

فقال تعالى منبهاً ومذكّراً، ومبشّراً ومنذراً، والخطاب موجّه لمن يأتي من الأقوام في مستقبل العصور، ويسلك مسلك الأقوام السالفة في الجحود والإنكار والغفلة والغرور، ﴿ اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمّا تُشْرِكُونَ، أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالاَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَّتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، مَّا كَانَ لَكُم أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَآ، أَلله مَّع اللّهِ، بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ، أَمَّن جَعَلَ الاَرْضَ قَـراراً وَجَعَلَ خِلَلهَا أَنْهَنراً وَجَعَلَ لَهَا رَوسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبحْرَيْنِ وَجَعَلَ خِلَلهَا أَنْهَنراً وَجَعَلَ لَهَا رَوسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبحْرَيْنِ وَجَعَلَ خِللهَا أَنْهَنراً وَجَعَلَ لَهَا رَوسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبحريْنِ وَجَعَلَ خِلله مَّع اللّهِ، بَلَ اكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ، أَمَّنْ يُجِيبُ وَحَالِهُ مَّعَ اللّهِ، بَلَ اكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ، أَمَّنْ يُجِيبُ وَمَعِيبًا اللهِ، قلِيلاً مَّا تَذَكّرُونَ، أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ، أَمَّنْ يُجِيبُ وَمَنْ يُرْرَفِي وَلَكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ، أَمَنْ يَعْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنِ الْبَحْرِ اللّهِ، قليلاً مَّا تَذَكَّرُونَ، أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنِ الْبَرْ وَالْبَوْ وَالْبَحْرِ اللّهِ، قليلاً مَا تَذَكَّرُونَ، أَمَّنْ يَبْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنِ الْبَرْ وَالْبَوْ وَالْمَرْضِ اللّهِ، قَلْمُ اللّهِ، قَلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ إِن كُنتُمْ مَّ اللّهِ، قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ إِن كُنتُمْ صَالِهِ، قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ إِن كُنتُمْ صَالِهِ، قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ إِن كُنتُمْ صَالِهِ وَالاَرْضِ ، أَولَكُ مَّ اللّهِ، قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانِكُمُ إِن كُنتُمْ صَالِهِ وَالاَرْضِ ، أَولَكُ مَّ مَاللّهِ، قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانِكُمُ إِن كُنتُمْ وَالاَقِينَ ﴾.

وختم هذا العرض الباهر الذي كله حق مبين، بخطاب موجّه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، وكلّ من آمن برسالته إلى يوم الدين، فقال تعالى: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَـٰوَٰتِ وَالاَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾.

الثمن الثاني من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين

بَلِ إِذَّارَكَ عِلْمُهُمْ

فِي إِلَاخِرَةِ" بَلُ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلُ هُرِمِّنْهَا عَمُونٌ ۞ وَقَالَ أَلْذِينَ كَفَرُوٓاْ إِذَا كُنَّا ثُورَابًا وَءَابَآؤُنَّاۤ أَيِنَّا لَحَمْرَجُونَّ ۞ لَقَـَدُ وُعِدُ نَا هَاذَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبَلٌ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ اَلَاقَ لِينَّ ۞ قُلُ سِيرُواْ فِي اِلَا رْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ ثَمَّا يَمَكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَنِيٰ هَٰذَا أَلُوعُدُ إِن كُنتُمُ صَلِهِ قِينٌ ۞ قُلُ عَسِيَّ أَنَ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعُضُ الذب تَشَتَجِمُلُونٌ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِّ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لِلاَيَشُكُرُ وَنَّ ﴿ وَإِنَّ رَّبَكَ لَيَعۡلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمۡ وَمَايُعُلِنُونَّ ۞ وَمَا مِنْ غَآبِبَةِ فِي إِلسَّمَآءِ وَالْارْضِ إِلَّافِ كِنَبِ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ هَاذَا أَلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ حَينِ ۗ إِسْرَآءِ بِلَ أَكُثَرَ أَلذِكَ هُمْرِ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ ۞

## الثمن الثاني من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الثّمن الثاني من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ بَلِ الدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الاَخِرَةِ، بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا، بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ إِن تُسْمِعُ إِلّاً مَنْ يُومِنُ بِأَايَنْتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾.

بعد أن عرض كتاب الله دلائل وحدانيته وقدرته وحكمته البارزة في الأنفس والآفاق، في الآيات الخمس الأخيرة من الحصة الماضية، وأعقب كل واحدة منها قولَه: ﴿ أَوْلَهُ مُّعَ اللَّهِ ﴾ المحصة الماضية، وأعقب كل واحدة منها قولَه: ﴿ أَوْلَهُ مُّعَ اللَّهِ ﴾ على سبيل التوكيد والتقرير أنه لا إلّه إلا هو الحق المبين، يلاحظ أن كتاب الله ختم كل دليل بما يناسبه، فختم الدليل الأول بقوله: ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾، أي يعدلون عن عبادته، أو يعدلون به غيرَه مما هو مخلوق مخترع. وختم الدليل الثاني بقوله: ﴿ بَلَ كَثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ إشارةً إلى أن البعض من الناس يعلم ذلك ويفكر فيه، وختم الدليل الثالث بقوله: ﴿ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾، إشارةً إلى توالي النسيان على الإنسان، إذ ينسى ربه الذي كان يدعوه من قبل، وختم الدليل الرابع بقوله: ﴿ تَعَنلَى اللَّهُ عَمَّا يدعوه من قبل، وختم الدليل الرابع بقوله: ﴿ تَعَنلَى اللَّهُ عَمَّا يدعوه من قبل، وختم الدليل الرابع بقوله: ﴿ تَعَنلَى اللَّهُ عَمًا لِهُونَ هَا مَدُلِكُ اللَّهُ عَمًا لِهُ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا المُنْ اللَّهُ عَمَّا المُنْ عَلَى اللَّهُ عَمًا اللَّهُ عَمَّا المَّالِي النابِع بقوله: ﴿ تَعَنلَى اللَّهُ عَمًا اللَّهُ عَمَّا المَالِي الثالِي الوابع بقوله: ﴿ تَعَنلَى اللَّهُ عَمًا اللَّهُ عَمَّا المَالِي الرابع بقوله: ﴿ تَعَنلَى اللَّهُ عَمًا اللَّهُ عَمَّا المَالِي الرابع بقوله: ﴿ تَعَنلَى اللَّهُ عَمًا اللَّهُ عَلَا الْمُعَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا المَالِيلُ الرابع بقوله: ﴿ تَعَنلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا المَالِهُ المُولِ المُنْ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا المُنْ الم

يُشْرِكُونَ ﴾، إذ كانت الأصنام والأوثان التي يعبدونها لا تهديهم في بر ولا بحر، ولا ترسل ريحاً طيبة ولا تنزل غيثاً نافعاً، وختم الدليل الخامس بخاتمة تنتظم مجموع تلك الدلائل، حيث خاطب المشركين والكافرين، وكافة الجاحدين والمعاندين في كل حين، متحدياً اياهم، مطالباً لهم بالحجة والبرهان، والكف عن التخريف والهذيان: ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾.

ثم أعرب عن إحدى العقائد الأساسية في ملَّة التوحيد، ألا وهي انفراد الحق سبحانه وتعالى بعلم الغيب من دون أحد من خلقه ﴿ قُلَ لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَنُوَتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، ومن ذلك انفراده وحده بعلم وقت الساعة المحدود، وما يصاحبها من نشر وحشر، وعرض وحساب، وثواب وعقاب ﴿ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّا هُوَ ﴾ [ الأعراف: ١٨٧ ] ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ ولفظ «أيان» هنا بمعنى متى، وهي مركّبة من أيّ والآن، وهـو الوقت، أي لا يعرفون متى تقوم الساعة ولا متى يبعثون. وعن هذه الآية تفرع قوله تعالى في بداية هذا الثَّمن: ﴿ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، بَلْ هُمْ فِي شَكً مِّنْهَا، بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴾ إشارةً إلى أن المشركين والكافرين والجاحدين في كل عصر اختلط عليهم الحابل بالنابل في شأن النشأة الأخرى والحياة الآخرة، وكثر منهم الخوض فيها من دون جدوى، وطال جدالهم في أمرها دون علم، فنفاها بعضهم، وشك فيها بعضهم، واستبعدها بعضهم، و «العلم»

هنا بمعنى الحكم والقول، أي تتابع منهم القول والحكم في شأن الآخرة من دون الوصول إلى نتيجة، وأصل «ادَّارَكَ» تدارك، أدغمت الدال في التاء وجيء بألف الوصل، وإنما تكرر في هذه الآية لفظ «بل» وهو للاضراب، ثلاث مرات، تبعاً لتقلب أحوالهم، وتناقض مواقفهم، ودرجات عنادهم، وحيرتهم الناشئة عن الشرك والكفر والجحود.

وبعد أن وصف كتاب الله حيرتهم البالغة ردَّد ما تناقلته الأجيال في كل عصر عن هذا الصنف الحائر السخيف، فقال تعالى حكاية عنهم: ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوٓا إِذَا كُنَّا تُرَٰبِاً وَءَابَآؤُنَآ أَيُّنَا لَمُخْرَجُونَ، لَقَدْ وُعِدْنَا هَـٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ، إِنْ هَـٰذَا إِلَّا أَسَـٰطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾، وقال تعالى في نفس السياق حكـاية عنهم أيضاً: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴾. والغريب في الأمر أن مزاعمهم تكاد تأتي بنفس الصيغة ونفس المعنى، رغماً عن تباعد العصور، ويغلب عليها طابع السطحية والسذاجة والتقليد الأعمى، كأنّ من أبدع النشأة الأولى عاجز عن إبداع النشأة الثانية، لا أنه الخالق الذي يبدىء ويعيد، والقادر على أن يأتي بخلق جديد، أو كأنَّ عُمرُ النوع الإنساني على وجه الأرض يقف إ عند حد عمرهم وعمر آبائهم ولا يمتد وراء ذلك، أو كأنّ عمر النوع الإنساني كله منذ ظهوره على سطح الأرض إلى أن يأذن الله بانقراضه يعتبر أمداً بعيداً، بينما هو بالنسبة للأرض نفسها \_ فضلًا عن بقية الأكوان المنتشرة في الملأ الأعلى - يُعدُّ أمداً قصيراً إلى أقصى الحدود، ولذلك كان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يُقرّبون لأقوامهم أمَدَ البعث، مبالغة في التحذير، وكل آتٍ قريب.

ودعا كتاب الله رسوله الأمين إلى أن يحضَّ الناس، مومنَهم وكافرَهم، على التجول في أرض الله، للتأمل والاعتبار، حتى تحدّثهم عن مصارع الذين أجرموا بأصح الأخبار، وذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي الأرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾.

ونظراً لأن خاتم النبيئين والمسرسلين أرسله الله رحمة للعالمين، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحرص أشد الحرص على إنقاذ البشر من الضلال، رغماً عما يتحمله في سبيل ذلك من المتاعب والأهوال، وها هو كتاب الله يفرج عنه كربتهم، ويخفف وطأتهم، فيخاطبه قائلاً: ﴿ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمًا يَمْكُرُونَ ﴾.

وحيث أن أعداء الحق من المشركين والمنافقين واليهود على عهد الرسالة ـ كانوا لا ينقطعون عن الكيد للإسلام والمسلمين، والمكر بهم سراً وعلناً، كما تشير إليه الآية السابقة في ضَيْقٍ مِّمًا يَمْكُرُونَ ﴾ ها هو كتاب الله يبشر رسوله بأن عاقبة مكرهم آتية لا ريب فيها، ويدعوه إلى إنذارهم بقرب حلولها ونزولها بساحتهم قائلاً: ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَّكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴾، وسيأتي في سورة فاطر المكية قوله بعالى مؤكداً لهذا المعنى: ﴿ وَالذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّنَاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ، وَمَكْرُ أَوْلَـنِكَ هُو يَبُورُ ﴾ [ الآية: ١٠ ] وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَجِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّ اللَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَا الآية: ٢٠ ] وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَجِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّ اللَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَا الآية : ٢٠ ] وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَجِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّ اللَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَا الآية : ٢٠ ] وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَجِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّ اللَّهِ إِلَّا إِلَّهِ اللَّهِ إِلَا الآية : ٢٠ ] وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَجِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَعْ اللَّهُ ال

لَكُم ﴾ اقترب لكم ودنا منكم، وهو من رَدِفَ الشيءُ الشيءَ إذا تبعه وجاء في أثره.

وإمعاناً في تسلية الرسول الأعظم وتهدئة دوعه من كيد الكائدين ومكر الماكرين ذكّره كتاب الله بأن جحود الكثرة الساحقة من الناس لينعم الله المتواصلة، وإعراضهم عنها، وعدم قيامهم بحق شكرها، لن يحول دون استمرار مَدَده، إذ هو الرحمنن الرحيم، والغني الكريم، فما على رسوله الأمين إلّا أن يواصل أداء رسالته إلى الناس كافة، شكروا أم كفروا، أخلصوا أم مكروا، ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْل عَلَى النَّاس ، وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَنُو فَضْل عَلَى النَّاس ، وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيُعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾.

ويؤكد هذا المعنى قولُه تعالى فيما سبق من سورة الإسراء: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ، ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ، ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَيْهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً، وَمَنَ اَرَادَ الاَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُومِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً، كُلَّا نُمِدُ، هَا وُلاَءِ سَعْيَهَا وَهُو مُومِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً، كُلَّا نُمِدُ، هَا وُلاَءِ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً ﴾ وَهَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً ﴾ وَهَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً ﴾ [الآيات: ١٨، ٢٠].

ومعنى ﴿ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ﴾ ما تخفيه القلوب التي في الصدور، من أَكنَّ الشيء إذا أخفاه. قال جار الله الزمخشري: «يعني أنه يعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوة رسول الله على ومكايدهم، وهو مُعاقِبُهم على ذلك بما يستوجبونه». وقال أبوحيان: «أسند ـ كتابُ الله ـ الإعلانَ إلى ذواتهم، إذ قال في هذه

الآية: ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ ، لأن الإعلان من أفعال الجوارح ، ولما كان المضمَر في الصدور \_ وهو ما ينطوي عليه القلب \_ هو الداعي لما يظهر على الجوارح والسبب في إظهاره ، قدَّم «الإكنان» على «الإعلان» ، فقال تعالى : ﴿ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ » وهذا من لطائف التفسير . ومثل هذا التحليل يوجد عند الرازي إذ قال : «ما تُكِنَّه صدورهم هو الدواعي والقصود ، وهي أسباب لما يعلنون ، وهي أفعال الجوارح» .

وبعد أن كشف كتاب الله الستار عن أعداء الإسلام، وأكد أن الله يعلم سرَّهم ونجواهم ولا تلتبس عليه أحوالهم، عمم القول بأن الله تعالى يعلم كل المغيبات لا يخفى عليه منها شيء لا في الأرض ولا في السماء، وأن ما قد ينكشف منها للخلق لا ينكشف ويبرز إلى الوجود، إلا في وقته المحدود، فقال تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالارْضِ إلا فِي كِتَبٍ مُّبِينٍ ﴾ قال أبن شجرة: «المراد بالغائبة هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن خَلْقِهِ وغيّبه عنهم، وهذا أمر عام».

ولما كان من الأمر الثابت في القديم والحديث ما تعرضت له كتب اليهود والنصارى المنزلة، من تبديل وتغيير، وتحريف وتزوير، وحمّى الله من ذلك كله كتابه الكريم والذكر الحكيم، إذ تعهد الله بحفظه ﴿ لا يَاتِيهِ الْبَنْطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ [ فصلت: ٤٢] جعل سبحانه هذا الكتاب الإلهي المحفوظ حَكَماً على الكتب الأخرى ورقيباً عليها، يبين لأهلها الحق من الباطل، والحالي من العاطل، ويَفصِل بينهم فيما اختلفوا فيه، فقال تعالى فيما سبق

من سورة المائدة: ﴿ وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَـٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ﴾ [ الآية: ٨٨ ] وقال تعالى هنا في سورة النمل، التي قصُّ فيها على نبيه عدة قصص لها علاقة وثيقة بتاريخ بني إسرائيل وكتبهم المحرفة: ﴿ إِنَّ هَـٰـذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَكْثَرَ الذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، وَإِنَّهُ لَهُدَىَّ وَرَحْمَةً لَلْمُومِنِينَ ﴾، كما قال في مطلع هذه السورة قبل أن يشرع في قصة موسى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْءَانَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ، إذْ قَالَ مُوسىٰ لَا هْلِهِ ﴾ [ الآيتان: ٦، ٧]، وكما قال تعالى في سورة المائدة بعد التصريح بهيمنة القرآن على غيره من الكتب السابقة: ﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ الْهُوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [الآية: ٤٨] قال تعالى هنا في سورة النمل: ﴿ إِنَّ رَبُّكُ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ، ولما كان (القضاء) المفهوم من قوله تعالى: ﴿ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ﴾ يقتضي العلم بما يُحكم به، وتنفيذ ما يُقضَى به، جاءت عقبه الصفتان الملائمتان لذلك، وهما صفة «العلم» للوصول إلى معرفة الحكم، وصفة «العزة» التي هي الغلبة والقدرة، للتمكن من تنفيذه، فقال تعالى في نفس السياق: ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ .

وإمداداً للرسول الأعظم بمدد إلهي جديد، وهو في خِضَمِّ المعركة مع قُوَى الشرك والإلحاد، والشر والفساد، وتثبيتاً لفؤاده حتى يتخطى جميع العقبات والمزالق، وجَّه إليه كتاب الله هذا الخطاب الرقيق الرفيق: ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴾، ومن كان الله له نصيراً وعليه وكيلاً، لم ينل منه العدو

كثيراً ولا قليلاً. قال جار الله الزمخشري: «وعلل التوكل بأنه على الحق الأبلج، الذي لا يتعلق به الشك والظن، وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بصنع الله وبنصرته، وأن مثله لا يخذل» ﴿ وَالْعَنْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

وليُريح الحق سبحانه وتعالى ضمير رسوله من العناء الكبير، الذي يلاقيه ممن طبع الله على قلوبهم عندما لا يستجيبون لله ورسوله ﴿ لَعَلَّكَ بَنْ خِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُواْ مُومِنِينَ ﴾ [ الشعراء: ٣] وليرفع عنه كل مسؤولية في عدم استجابتهم، بعد بذل الجهد البالغ في أداء الأمانة، خاطبه قائلاً: ﴿ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلاَ تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَآءَ اذَا وَلَواْ مُدْبِرِينَ، وَمَآ أَنتَ بِهَندِي الْعُمْي عَن ضَلَلْتِهِمُ ﴾ فمن كان ميت القلب، أصم الأذن، أعمى البصر والبصيرة، لا شفاء له من دائه العَياء، ولا أمل في هدايته ولا رجاء، ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ يَشَآءُ ﴾ والقصص: ٥٦].

وعلى العكس من ذلك من كان حريصاً على كشف حقيقة ذاته، والتعرف على جوهر إنسانيته، وإدراك دَوْره في الحياة ورسالته، فإنه لا محالة يفتح قلبه وعقله للتأمل والنظر، ويفتح أذنه وعينه لاستيعاب كل ما يسمعه ويراه من المَثلات والعبر، فينقاد للحق الذي طالما بحث عنه وسعى إليه، بمجرد ما يكتشفه ويعثر عليه، وعلى مثل هذا الصنف من الناس يصدق قوله تعالى في ختام هذه الحصة: ﴿ إِن تُسْمِعُ إِلّاً مَنْ يُسومِنُ بِئَايَنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾.

# الثمن الأول من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلاثين

وَإِذَا وَقَعَ

ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ وَ أَخْرَجُنَا لَهُمْ دَآبَةَ مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَيِّمُهُمُ وَ ۗ إِنَّ أَلنَّاسَكَانُواْ بِتَايَلِنِنَا لَا يُوقِنُونَّ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُمِن كُلِّ أَمْسَةٍ فَوْجًا مِّمَّنُ يُكُذِّبُ بِعَايَلِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَّ ۞ حَتَّى ٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بْنُهِ بِنَا يَكْتِي وَلَمْ يَحْيِطُواْ بِهَا عِلْمًا ۖ أَمَّا ذَا كُنتُمُ تَعْمَلُونٌ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَبْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونٌ ۞ أَلَمْ يَرَوَاْ آتَّا جَعَلْنَا أَلْيُلَ لِلْيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَاتِ لِقَوْمِ يُومِنُونٌ ١٥ وَبَوْمَ يُسفَخُ فِي إِلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَن فِي إِلَّا رُضِ إِلَّا مَن شَآءَ أَلَّهُ وَكُلُّ انْوُهُ دَاخِرِينَّ ۞ وَتَرَى أَلِجِبَالَ تَحَيِّسُهُا جَامِدَةَ وَهِيَ تَـمُرُّ مَرَّ أَلْسَعَابِّ صُنْعَ أَللَّهِ إِللَّهِ أَلْدَكَ أَثْقَانَ كُلَّ شَيْءٌ إِلَّاهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفُعَلُونَ ۗ ۞ مَنجَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ، خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُرمِّنفَزَعِ يَوْمَبِدٍ ـ امِنُونَّ ۞

وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُ مِ فِي اِلنَّادِ هَلُ نَجُزَوْنَ إِلَا مَا كُننُو تَعَمَلُونَ ۞ إِنَّمَ أَيْمَتُ أَن اَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ الْبَلْدَةِ مَا كُننُو تَعَمَلُونَ ۞ إِنَّمَ آأَيْمَتُ أَن اَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ الْبَلْدَةِ اللهِ عَرَّمَهَا وَلَهُ وكُلُّ شَكَّةً وَ وَأَيْمِتُ أَنَ اكُونَ مِن الْمُسْلِمِينَ ۞ وَأَن اَتُلُوا اللَّهُ مُعَالِمِينَ ۞ وَأُل اَتُلُوا اللَّهُ مُعَالِمِينَ اللهُ تَدِينٌ ۞ وَقُل الْحَدُ لِينَ اللهِ سَيُرِيكُونَ وَمَن ضَلَّ فَقُل اِنَّمَا أَنَا مِن الْمُنذِدِينٌ ۞ وَقُل الْحَدُ لِيهِ سَيُرِيكُونَ وَمَن ضَلَّ فَقُل اِنَمَا أَنَا مِن الْمُنذِدِينٌ ۞ وَقُل الْحَدُ لِيهِ سَيُرِيكُونَ وَاللَّهُ اللهِ سَيُرِيكُونَ اللهِ مَا رَبُك بِغَلْهِ لِ عَمَا تَعْمَ مَا نَعْمَ مَا وَانْ اللهِ مَا رَبُك بِغَلْهِ لِ عَمَا تَعْمَ مَا نَعْمَ مَا وَنُونَ مَا رَبُك بِغَلْهِ لِ عَمَا تَعْمَ مَا لُونَ نَهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الله

### الثمن الأول من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلاثين

#### عياد الله

موعدنا اليوم في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم، غير أننا سنقتصر فيها على تفسير الثمن الأول منه، لغزارة المادة المتعلقة بموضوعه الذي هو موضوع فريد من نوعه، وذلك على غرار ما فعلناه في الأحاديث الأربعة السابقة، مؤجلين تفسير الثمن الباقي منه إلى الحصة القادمة بحول الله.

وبداية الثُمن الأول من هذا الربع قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ الأرْضِ تُكَلِّمُهُمُ، إِنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِتَايَنْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ ونهايته قوله تعالى في ختام سورة النمل المكية: ﴿ وَقُلُ الْحَمْدُ لِلهِ، سَيُرِيكُمُ ءَايَنْتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

عندما خلق اللَّهُ النوع الإنساني اقتضت حكمته أن يَكِل إليه أمانة كبرى لم يَكِلْها إلى بقية الأكوان، وجعله خليفة في الأرض لا ليفسد فيها ويسفك الدماء، ولكن ليبرز ما آتاه الله من ذكاء وعبقرية في مجالات البناء والعمران، روحياً ومادياً، خلُقياً

واجتماعياً ﴿ لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾، وكلما تغلب الإنسان على نَهَم غرائزه السفلى، واهتدى بالتوجيهات الربانية ولو جزئياً فيما يمارسه من نشاط، أرخى له ربه العِنان، وأعانه على قطع المراحل والأشواط، حتى تستمر سنَّة التطور قائمة عَبْر الزمان، فإذا انقلب الحال وخابت فيه جميع الآمال، على تتابع الأجيال، انقطعت صلته بالله، وأصبح بقاؤه على وجه الأرض مناقضاً لحكمة الله، فأذِن القاهر فوق عباده بفنائه من دون أن يبقى منه عين ولا أثر، لأنه لم يعد لوجوده أي مبرر ولا معنى يعتبر.

وفي مثل هذا الوضع المُتَدَهْوِر دينياً وأخلاقياً واجتماعياً في جميع أطراف العالم يبدأ ظهور العلامات التي يعقبها قيام الساعة وهي التي يطلق عليها في نصوص السنة «أمارات» الساعة و «أشراطها»، وهذه العلامات نوعان: صغرى وكبرى، وتظهر في شكل انقلاب خطير في المجتمع، وانقلاب غريب في الطبيعة، ويصل عددها إلى عشر علامات في حديث يُروى عن حذيفة الغفاري ورد نصه في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي، لكنه رُوِيَ عنه مرفوعاً حيناً، وموقوفاً عليه حيناً آخر كما الترمذي، لكنه رُوِيَ عنه مرفوعاً حيناً، وموقوفاً عليه حيناً آخر كما نص عليه مسلم في الصحيح، وتفرد مسلم في صحيحه بحديث رواه أبو هريرة ذكر فيه من علامات الساعة ستاً لا غير.

ومن بين العلامات الواردة في كلا الحديثين «دابَّة الأرض» التي نص عليها كتاب الله هنا بالخصوص، إذ قال تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أُخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ الأرْضِ تُكَلِّمُهُم، إِنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِـُايَنتِنَا لاَ يُوقِنُونَ ﴾.

وذِكرُ «دابة الأرض» في سورة النمل التي وصف فيها كتاب الله منطق الطير، وحديث النمل، وقطع المسافات البعيدة في أقل من طَرْفة عين، كما وقع في نقل عرش ملكة سبأ إلى بلاط سليمان، يناسب كل المناسبة ما سبق ذِكرُه فيها من العجائب والخوارق، التي تبرز قدرة الله لمن لا يومن بالله.

وكتاب الله تارةً يَذكرُ ما يكون علامة على قيام الساعة، كذكره «دابة الأرض» في هذه الآية، وتارة يصف الأمور التي تقع عند قيام الساعة، كما في فاتحة سورة الحج ﴿ يَنَايُهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ، إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سُكَنرىٰ وَمَا هُم بِسُكَرىٰ وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ ﴾ [ الآيتان: ١، ٢] وفي فاتحة سورة الواقعة: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَلْذِبَةٌ، خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ، إِذَا رُجَّتِ الآرْضُ رَجّاً، وَبُسَتِ الْجِبَالُ بَسِّاً، فَكَانَتْ هَبَآءً مَّنُبَنًا ﴾ [ ١، ٦] وفي فاتحة سورة التكوير بُسِّاً، فَكَانَتْ هَبَآءً مَّنُبنًا ﴾ [ ١، ٦] وفي فاتحة سورة التكوير في إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ، وَإِذَا النَّجُومُ انكَـدَرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾ [ الأيات: ١، ٣] وفي فاتحة سورة الانفطار ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجُرَتْ، وَإِذَا الْكَبُورُ بُعْشِرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجُرَتْ، وَإِذَا الْقَلْرَتْ، وَإِذَا الْمُحَارِثُ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجُرَتْ، وَإِذَا الْمُحَارِثُ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجُرَتْ، وَإِذَا الْعَلَارِ ﴿ إِذَا اللّيَات: ١، ٣] وفي فاتحة سورة الانفطار ﴿ إِذَا اللّهَبُورُ بُعْشِرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا الْمُعَلِرِ ، عَلِمَتْ وَاحَدَ وَالَا وَالْمَاتِ وَالَا الْمُورِاتُ ، وَإِذَا الْمُعَلَرِيْ ، وَإِذَا الْمُعَلَرِ أَنْ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ الْمُوارِبُ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَّلَ اللّهُ الْمَاتِ وَالَا الْمُعَلَّا وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمُورَاتُ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمُ وَالْمَاتِ وَالْمُ الْمَلْمُ وَالْمُولِ الْمُولِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُول

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الحاقة: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْسَواقِعَةُ، وَانشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴾

[ ١٦ ، ١٦] وقولُه تعالى في سورة القيامة: ﴿ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ ، وَخَسِفَ الْقَمَرُ ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ، يَقُولُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَّرُ ، يَقُولُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ ، يُنَبِّوا الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ ، يُنَبِّوا الإِنسَانُ يَوْمَئِذِ مِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ [ ٧ ، ١٣] وقوله تعالى في سورة المرسلات: ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ ، فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ ، وَإِذَا الرَّسُلُ أُقِّتَتْ ، لِأِي يَوْمِ السَّمَاءُ فُرِجَتْ ، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَت ، وَإِذَا الرَّسُلُ أُقِّتَتْ ، لِأِي يَوْمِ السَّمَاءُ فُرِجَتْ ، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَت ، وَإِذَا الرَّسُلُ أُقِّتَتْ ، لِأِي يَوْمِ السَّمَاءُ فُرِجَتْ ، وَإِذَا الْجِبَالُ نَسِفَت ، وَإِذَا الرَّسُلُ أُقِّتَتْ ، لِيُومَ الْفَصْل ، وَمَا أَدْريٰكَ مَا يَـوْمُ الْفَصْل ، وَيْلُ يَوْمَئِذً لِلللَّكَذَبِينَ ﴾ [ ٧ ، ١٥ ] وقولُه تعالى في سورة النباً: ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْل كَانَ مِيقَتاً ، يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَاتُونَ أَفْوَاجاً ، وَقُتَحَتِ الْفَصْل كَانَ مِيقَتاً ، يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَاتُونَ أَفْوَاجاً ، وَقُتَحَتِ الْشَمَاءُ فَكَانَتَ ابْوَاباً ، وَسُيّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَاباً ﴾ وَسُيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَاباً ﴾

وإذا رجعنا إلى الآيات الأخيرة في حديث الأمس وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتِيٰ وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اذَا وَلُواْ مُسْدِينَ، وَمَا أَنتَ بِهَدِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمُ ﴾ مُسْدِبِرِينَ، وَمَا أَنتَ بِهَدِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمُ ﴾ [ الآيتان: ٨٠، ٨١] أدركنا العلاقة الوثيقة بينهما وبين الآية التالية، وهي قوله تعالى هنا: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُم ﴾ لأنه إذا أصبح أكثر البشر «موتى» القلوب، قساةً لا يمارسون أي نوع من أنواع الخير والبر فيما بينهم، «صُمّ» الآذان، لا يسمعون نصيحة ولا موعظة ولا حكمة ولا رأياً سليماً، «عُمْيِ» البصائر والأبصار، لا يهتدون في حياتهم الخاصة والعامة سبيلا، وإذا نبذوا التعاليم الإِلْهية وراء ظهورهم بالمرة، يكون ذلك إيذاناً بأنه «قد حقّت عليهم كلمة العذاب»،

لأنه لم يبق في صلاح حالهم أدنى أمل ولا رجاء، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ ﴾ أي حلّ الوقت الذي يقع فيه سخط الله وغضبه عليهم، وعذابه لهم، طبقاً لما تضمنه «القول الأزلي» السابق من الله، في حق من انتهك حرمات الله، وتحدى أمره وعصاه، فوقوع القول يتضمن وجوب إنزال العقاب بهم، إذ مع الاستمرار في الإصرار والاستكبار لم يبق محل للإنذار ولا للإعذار.

ويتأكدُ هذا المعنى بقوله تعالى في آخر الآية نفسها في نفس السياق، وقد سيق مساق التعليل: ﴿ إِنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِالنَيْنَا لاَ يُوقِنُونَ ﴾ وقوله تعالى بعد ذلك: ﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لاَ يَنطِقُونَ ﴾. وورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض».

وقولُه تعالى: ﴿ أُخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِنَ الأَرْضِ ﴾ يفهم منه أن هذه الدابة تنفذ من خلال طبقات الأرض، وذكرها في الآية بصيغة النكرة دون تعريف يفيد أنها دابة غريبة التكوين، على خلاف الدواب التي عَرَفَهَا البشر، وأنها فريدة في شكلها، وفي الأثر البالغ والهول العظيم الذي يحدثه ظهورها بين البشر، ولولا أنها خارقة للعادة في عالم الدواب لما جعلها الله علامة من علامات الساعة، ولما كانت مظهراً «لكلمة العذاب» التي حقت علامات المافرين والفاسقين، والشاكين في ربهم والجاحدين.

وقد اقتصر كتاب الله في وصف هذه الدابة على أمر واحد هو أنها (تُكَلِّمُهُمُ) وهي بالتشديد على قراءة الجمهور، وقُرئت بالتخفيف أيضاً (دابة من الأرض تَكْلِمُهُم). والقراءة بالتشديد (دابة من الأرض تكلِّمهم)

فعلى أن هذا اللفظ مأخوذ من «الكلام» وهو الخطاب يكون المعنى أنها تخاطبهم، وتفسره قراءة أبي (تنبئهم)، وقراءة يحيى بن سلام (تحدثهم).

وعلى أنه مأخوذ من «الكُلْم» وهو الجَرح، وجمعه كلوم، يكون التشديد فيه للتكثير والمبالغة، يقال كلَّم فلان فلاناً إذا بالغ في كُلْمه وجَرْحه، وفلان مُكلَّم، أي مُجَرَّح بجروح كثيرة، ويشهد لهذا المعنى القراءة الواردة هنا بالتخفيف (تَكْلِمهم) مضارع كلَمه يكلِمه إذا جرحه فهو مكلوم وكليم، وهذه القراءة مروية عن ابن عباس ومجاهد وأبي زرعة وابن جبير وأبي رجاء وغيرهم، وسأل أبو الجوزاء ابن عباس عن هذه الآية: «تكلِّمهم أو تَكْلِمهم» فقال: «كلَّ ذلك تفعل، هي والله تُكلِّم المومن، وتَكْلِم الكافر والفاجر».

ولغرابة أمر هذه الدابة التي توعد الله بها الأشقياء من عباده قبل قيام الساعة أطلق غير واحد من المتقدمين والمتأخرين العنان لخياله الخصب، فأخذ كل منهم يتحدث عنها كأنه يراها رأي العين، فوصفوا خِلْقتها وماهيتها، وقدروا جسمها وحجمها، وعينوا موضع خروجها وكيفية خروجها وعدد المرات التي تخرج فيها،

وذكروا ماذا تقوله للناس وتفعله بهم بعد خروجها، واهتم الزمخشري والقرطبي بإيراد ما ورد من الاختلاف في وصفها، وعندما أشار أبو حيان في تفسيره إلى الاختلاف الواقع في أمرها عقب على ذلك قائِلاً: «واختلفوا فيها اختلافاً مضطرباً يعارضُ بعضه بعضاً، فاطرحنا ذكره، لأن نقله تسويد للورق بما لا يصح، وتضييع لزمان نقله ». وقال الرازي في تفسيره أيضاً: «وأعلم أنه لا دلالة في الكتاب على شيء من هذه الأمور، فإن صح الخبر فيه عن الرسول قبل، وإلا لم يلتفت إليه».

على أن هذا لا يمنع من تخيل هذه الدابة إذا كان ذلك على وجه الظن والتخمين، لإبراز أن خروجها من أمكن الممكنات طبعاً وسمعاً، فقد ثبت علمياً أن ظهور الإنسان فوق سطح الأرض سبقه وجود حيوانات غريبة في شكلها وحجمها، ثم انقرضت قبل أن يتولى الإنسان الخلافة عن الله، والله تعالى قادر على أن يخلق مثلها أو أكبر منها حجماً وضخامة ﴿ وَهُوَ الذِي يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ مثلها أو أكبر منها حجماً وضخامة ﴿ وَهُو الذِي يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ مثلها وَ وَهُو الذِي الله عبارة عبارة عن إنسان مسيخ مسخه الله في شكل بهيمة، لكن أبقى له ملكة النطق، ليكلم شرار الخلق باللغة التي يفهمونها، كما مسخ أناسي من قبل، فجعلهم قردة وخنازير ﴿ قُلْ هَلُ انّبُنّكُم بِشَرّ مَن ذَلِكَ مُن قَبِل، فجعلهم قردة وخنازير ﴿ قُلْ هَلُ انّبُنّكُم بِشَرّ مَن ذَلِكَ مَن قَبل، فجعلهم قردة وخنازير ﴿ قُلْ هَلُ انّبُنّكُم بِشَرّ مَن ذَلِكَ مَن قَبل، فجعلهم قردة وخنازير ﴿ قُلْ هَلُ انّبُنّكُم بِشَرّ مَن ذَلِكَ مَن قَبل، فجعلهم قردة وخنازير ﴿ قُلْ هَلُ انّبُنّكُم بِشَرّ مَن ذَلِكَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ اللّهِ مَن لّعَنهُ اللّه وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَة وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّغُوتَ ﴾ [ المائدة: ٢٠] وقد تكون هذه الدابة في منتهى الصغر ودقة الحجم من جنس الحشرات الضارة، في منتهى الصغر ودقة الحجم من جنس الحشرات الضارة،

والجراثيم الفتاكة الدقيقة التي لم يعرفها الإنسان أبداً، فتهجمً عليه في مختلف أطراف الأرض، وتتسلط عليه تسلطاً عاماً، وتؤذيه أذى كبيراً، دون أن يستطيع الخلاص منها ولا مقاومتها، رغماً عما يتبجح به من بسطة في العلم، وتفنن في وجوه الحيلة، فيكون ذلك آية من آيات الله البينات، وعقاباً لمن انتهكوا جميع الحرمات، كما أشار إلى هذا الاحتمال الأخير الأستاذ فريد وجدي في موسوعته (دائرة معارف القرن العشرين).

ومن السوابق في هذا الباب ما ابتلى الله به فرعون وقومه خاصة، من دون الناس عامة، إذ قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَاتِنَا بِهِ مِنَ لَا اللَّهِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِنِينَ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَاللَّمَ عَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُجْرِمِينَ ﴾ وَاللَّمَ عَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُجْرِمِينَ ﴾ [الله ما ١٣٣].

ومجمل القول أن الدابة التي جعلها الله من علامات الساعة لا يعلم أمرها على وجه التحقيق إلا الحق سبحانه وتعالى المنفرد بعلم الساعة، فلنومن بها على وجه الإجمال، ولنقف عند حدود ما وصفها به كتاب الله، ففي الوقوف عند ماقاله السلامة والنجاة.

وتحدث كتاب الله عن أحوال المكذبين بالحق، عندما يبعثون ويقفون بين يدي الله، فقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِالنِينَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، حَتَىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَمَّةٍ فَوْجاً مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِالنِينَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، حَتَىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَنَّمُ بِثَايَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْماً، أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴾.

ووصف كتاب الله حال عباده في الملأ الأدنى عندما تدق الساعة ويفاجأون بصوت مزعج لا يطيق سماعه أحد من البشر، فقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَـٰوَتِ وَمَن فِي اللَّمَـٰوَتِ وَمَن فِي الاَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ، وَكُلِّ \_ اتُوهُ دَاخِرِينَ ﴾ أي خاضعين صاغرين، و «الصور» البوق ينفخ فيه.

وبيَّن كتاب الله ما خص به عباده المكرمين من أنهم سيكونون يوم الفزع الأكبر آمنين، فقال تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَكُبَّتْ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَع يَوْمَيْذِ ـ امِنُونَ، وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

وذكر الله عباده \_ ولا سيما الجاحدين والغافلين \_ ببعض آياته البارزة في الكون، التي تدل على مبلغ علمه، وقدرته وحكمته، حتى يتدبروها ويتفكروا في نظامها المحكم الدقيق، ويستخلصوا من التدبر فيها نتائجه الحتمية، فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا اليُسلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً، إِنَّ فِي ذَلِكَ جَالِمَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾ إشارة إلى حركة دوران الأرض بما عليها من رواسي الجبال في حالتها العادية ﴿ صُنْعَ اللَّهِ الذِي أَتُقَنَ عليها من رواسي الجبال في حالتها العادية ﴿ صُنْعَ اللَّهِ الذِي أَتُقَنَ عَلَيْهِ اللَّهِ الذِي أَتَقَالَ هَا لَهُ خَبِيرُ ؟ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾.

وختمت سورة النمل بآيات بينات أجراها كتاب الله على لسان خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وهي عهد منه والتزام في ذمة كل مسلم ومسلمة، إذ قال: ﴿ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنَ اَعُبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ الْبَلْدَةِ الذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَأُمِرْتُ أَنَ اَكُونَ

مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَ آتْلُواْ الْقُرْءَانَ ﴾.

والإشارة «بهذه البلذة» إلى مكة المكرمة التي هي موطن نبيّه، ومهبط وحيه، ومركز بيته الحرام، ومعنى «حرَّمها» جعلها حرماً آمناً يحترم بحرمتها الإنسان والنبات والحيوان، فلا يُعضَد شجرُها، ولا يُنفَر صيدها، ولا يُعتدى على من لجأ إليها، ومن انتهك حرمتها كان من الظالمين، ثم خاطبه ربه قائلًا: ﴿ فَمَن اهْتَدىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وَمَن ضَلَّ فَقُل إِنَّمَآ أَنَا مِنَّ الْمُنذِرِينَ ﴾، وكما لقنه كتاب الله أن يحمد الله ويسلم على أصفيائه بعدما فرغ من قصص الأنبياء السابقين في هذه السورة إذ قال وهو يخاطبه: ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلهِ وَسَلَـٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الذِينَ اصْطَفَىٰ ﴾ ها هو يوجه إليه نفس الخطاب في حتام نفس السورة، مؤكداً نفس المعنى، فيقول له: ﴿ وَقُل الْحَمْدُ لِلهِ ﴾ ثم يتوجه إلى الناس جميعاً، معلناً إليهم أنه سيأتي عليهم وقت تبهرهم فيه آيات الله، وتفرض نفسها عليهم، فلا يستطيعون لها رداً ولا إنكاراً ﴿ سَيُريكُمُ ءَايَنْتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ﴾ وقد عرف الناس في هذا العصر غير ما آية من آياته، وستعرف العصور القادمة بقية الآيات، تحقيقاً لوعد الله الذي لا يتخلف ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

### الثمن الثاني من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلاثين

\_\_\_\_ إلله ألتّ ممزز ألرّجيم طَيِيرَيَّرٌ ۞ تِلْكَءَايَتُ الْكِكَنْبِ الْكِينِ ۞ نَنْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسِىٰ وَفِيْ عَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُومِنُونٌ ۞ إِنَّ فِيْعَوْنَ عَلَافِي إِلَّارِضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَاشِيَكَا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمْ يُلَابِّحُ أَبْنَآءَ هُـمْ وَيَسْتَحْجِ ۽ نِسَاءَ هُوُرَ ۗ إِنَّهُ ۥ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَّ ۞ وَنُرِيدُ أَن ثَمْنَّ عَلَى الَّذِينَ أَسَّنُضُعِفُواْ فِي إِلَارْضِ وَنَجْعَلَهُمُ وَ أَيِّمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ۞ وَ نُمُّكِّنَ لَهُمْ فِي إِلَارْضِ وَنُرِي فِنْ عَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَ هُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحَذَرُونَ ١٥ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أَيُّرُمُوسِيۤ أَنَآرُضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي إِلْيَهِ وَلَا تَخَافِي وَلَا نَحَـٰزَ فَيْ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَّ ۞ فَالْتَقَطَهُ وَ ءَالُ فِيْ عَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَيًّا إِنَّ فِيْ عَوْنَ

وَهَامَانَ وَجُنُودَ هُمَاكًا ثُواْ خَطِيِنَ ۞ وَقَالَتِ إِمُرَأَتُ فِي عَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسِي أَنْ يَنفَعَنَا فَرْعَوْنَ ۞ وَأَصَبَعَ فُؤَادُ أَوْ نَتَجَيْنَهُ وَ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصَبَعَ فُؤَادُ أَوْ نَتَجَيْنَ هُو مِن فَرَعًا إِن كَدَّتُ لَتُنْبَدِ عِيهِ الْوَلَا أَن أَيْرِ مُوسِى فَلْرِعًا إِن كَدَّتُ لَتُنْبَدِ عِيهِ الْوَلَا أَن أَيْرِ مُوسِى فَلْرِعًا إِن كَدَّتُ لَتُنْبَدِ عِيهِ الْوَلَا أَن وَمَا لَا يَصَلَى اللهُ مِن اللهُ مِنينَ ۞ وَقَالَتُ لَا يَشْعُرُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتَ لِأَنْمُونِهِ وَهُولًا يَشْعُرُونَ فِي مَن اللهُ مِنِينَ ۞ وَقَالَتَ لَا يَعْمَلُونَ مِن اللهُ مِنِينَ ۞ وَقَالَتَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتَ لِلْمُ مُنْ فَا مُولِا اللهِ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلُولُولُولُولُولِ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الل

### الثمن الثاني من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلاثين

#### عباد الله

في هذه الحصة نتناول تفسير الثمن الثاني من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من فاتحة سورة القصص المكية ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. طَسِّمَّ، تِلْكَ ءَايَنتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ، نَتَلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَإٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتْ لَأِخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنبِ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾.

في الحديث الماضي ختمنا تفسير سورة النمل المكية حامدين الله شاكرين، واليوم نفتتح تفسير سورة القصص، مستعينين بالله، معتصمين به في البدء والختام، وهذه السورة مكية كسابقتها، وقد جاءت فاتحتها على غرار فاتحة سورة الشعراء، مبدوءة مثلها بنفس الحروف الهجائية المقطعة، وهي في كل منهما الطاء والسين والميم ﴿ طَسِّم ٓ ﴾ فكانت ثالثة السور التي منهما الطاء والسين والميم ﴿ طَسِّم ٓ ﴾ فكانت ثالثة السور التي جاءت على هذا النمط في نسق واحد، تنبيها إلى أن آيات الكتاب العزيز تتألف من نفس الحروف التي يؤلف البشر منها كلامهم، لكن الله الذي خلق الإنسان من طين ثم نفخ فيه روح

الحياة ينفخ في تلك الحروف من جلاله وعلمه وحكمته ما يجعلها معجزة باقية أبد الدهر لا قِبَل بها للإنسان، على ممر الزمان، ثم جاءت أول آية من هذه السورة بنفس النمط الذي جاءت به سورة الشعراء ﴿ يِلْكَ ءَايَنتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ ﴾ وأطلق على هذه السورة «سورة القصص» أخذاً من قوله تعالى في إحدى آياتها وهو يحكي ما دار بين موسى عليه السلام و (صالح مدين) في أحد المواقف الحاسمة: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴾ [ ٢٥ ].

و «القصص» هنا بفتح القاف لفظ مفرد بمعنى الخبر المحكي المقصوص، ويطلق لفظ القصص بمعنى رواية الخبر، أما القصص بكسر القاف فهو جمع قصة، وتشغل قصة موسى مع قصة قارون من قومه أكبر جزء من هذه السورة، فلقصة موسى ثمان وأربعون آية، من الآية الثانية إلى الآية التاسعة والأربعين، ولقصة قارون من قومه سبع آيات، من الآية السادسة والسبعين إلى الآية الثانية والثمانين، وبذلك يبلغ عدد آيات القصتين المرتبط بعضهما ببعض خمساً وخمسين آية من مجموع آيات هذه السورة، وهي ثمانون آية.

ومن أهم ما يلاحظ في كتاب الله بالنسبة للقصص التي تضمنها القرآن الكريم أن قصة موسى تردد ذكرها في سبع عشرة سورة، مختزلة أحياناً، ومختصرة أحياناً، ومتوسطة أحياناً، ومطولة أحياناً. وأطولها جميعاً هي التي سبقت في سورة الأعراف، حيث استغرقت من آياتها خمساً وخمسين ومائة آية، ويليها في الطول

قصته في سورة (طه) حيث استغرقت من آياتها تسعين آية، ويلي قصة موسى في سورة الشعراء، حيث استغرقت من آياتها ستين آية، وتأتي في الدرجة الأخيرة من الطول قصته هنا في سورة القصص، حيث استغرقت منها مع قصة قارون من قومه خمساً وخمسين آية.

ومن أمثلة قصة موسى عندما ترد بشكل مختزل في آية أو آيتين قولُه تعالى فيما سبق من سورة إبراهيم: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذَ اَنجِيْكُم مِّنَ اللَّهِ فِرْعَوْنَ فَيَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وَفِي ذَلِكُم بَلاَءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [ ٦ ]، وقولُه تعالى فيما سبق من سورة الفرقان: ﴿ وَلَقَدَ لَ اتّيْنَا مُوسَى الْكِتَلْبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَلُونَ وَزِيسِاً ، فَقُلْنَا اذْهَبَ آلِلَى الْقَوْمِ اللّذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايَاتِنَا، هورونُ وَزِيساً ، فَقُلْنَا اذْهَبَ آلِلَى الْقَوْمِ اللّذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايَاتِنَا، هورة الذاريات : ﴿ وَفِي مُوسَى إِذَ ارْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ سُورة الذاريات : ﴿ وَفِي مُوسَى إِذَ ارْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُعَلِي مُوسَى الْمَدَّدُهُ وَجُنُونَ، فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ مَنْ اللّذِينَ كَذَّنَهُ وَجُنُودَهُ فَيَالًا سَلْحِرً اَوْ مَجْنُونُ، فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَيَالًا سَلْحِرً اَوْ مَجْنُونُ ، فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَيَالًا سَلْحِرً اَوْ مَجْنُونُ، فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَيَالًا سَلْحِرً اللّهُ مَا فَهُو مُلِيمٌ ﴾ [ ٢٩ ] .

ولا بد من التنبيه هنا إلى أن إعادة كتاب الله لقصة من القصص في عدة سور لا يعني أن فيه شيئاً من التكرار، فبلاغة القرآن التي ميَّزه الله بها تعصمه من ذلك، وإنما تنصب الحكاية الجديدة للقصة على عناصر معينة منها، حيث يكون السياق يقتضي إبراز هذا العنصر بدلًا من ذلك العنصر الذي سبق في مقام آخر، أو تفصيل هذا العنصر مع إجمال ذلك العنصر الذي سبق في مناسبة

أخرى، وكتاب الله بوصفه كتاب هداية وتوجيه لا بد أن يلاثم مقتضى الحال في كل الأحوال، يضاف إلى ذلك أن القصة عندما يتجدد ذكرها في سورة من السور لا مَحَالة أنها تأتي بزوائد وفوائد، وفي ذلك زيادة في البيان، وإقامة للحجة والبرهان، على درجة الإعجاز التي ارتفعت إليها بلاغة القرآن.

وعلى ضوء هذا التنبيه نراجع الآيات التي تصدّرت قصة موسى في هذه السورة، ونقارنها بما ورد في بعض السور الأخرى، ففي سورة القصص التي نحن بصدد تفسيرها نجد في الطليعة وصف المرحلة الأولى من حياة موسى عليه السلام منذ طفولته إلى أن بلغ أشده، من الآية السادسة إلى الآية الثانية عشرة، ونجد وصف الحادثة التي اشتبك فيها موسى مع عدو لقومه، نصرة لرجل من شيعته، فأدَّت إلى مقتل ذلك العدو، واضطرار موسى إلى التوجه نحو مدين، من الآية الثالثة عشرة إلى الآية العشرين، ونجد وصف خطوبته وزواجه بابنة (صالح مدين وشيخها الكبير)، وما سبق ذلك من مقدمات، وما انتهى إليه من نتائج، من الآية الواحدة والعشرين إلى الآية التاسعة والعشرين، كلُّ ذلك بغاية التوضيح والتفصيل، مما لم يتقدم نظيره في السور الأخرى، وإذا راجعنا قصة موسى الواردة في سورة الأعراف لا نجد فيها أيّ أثر لهذه الأحداث وهذه المراحل، وإنما نجد في سورة طه إشارة خفيفة إليها في سبع آيات لا غير، ونجد في سورة الشعراء إشارة خاطفة إليها في خمس آيات لا غير، ففي سورة طه سبق قول الله تعالى: ﴿ قَالَ قَدُ اوتِيتَ سُؤْلُكَ يَنْمُوسَىٰ ، وَلَقَدْ مَنَنَّا

عَلَيْكَ مَرَّةً اخْرَىٰ، إِذَ اَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ أُمْكَ مَا يُوحَىٰ، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي الْنَابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْنِمَ، فَلْيُلْقِهِ الْنِمُّ بِالسَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُوً لِي وَعَدُوَّ لَهُ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، إِذْ تَمْشِيَ أَخْتُكَ فَتَوَلَّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ، فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمّكَ كَيْ أَخْتُكَ فَتَوَنَّ فَتَوَنَّ نَقْساً فَنَجَيْنَكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فَتُوناً، فَلَبِشْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدرٍ يَنُمُوسَى، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدرٍ يَنُمُوسَى، فَلَبِشْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدرٍ يَنُمُوسَى، فَلَبِشْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدرٍ يَنُمُوسَى، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيَ ﴾ [ ٣٦، ٤٦]، وفي سورة الشعراء سبق قوله تعالى على لسان فرعون: ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَيْثَ فِينَا وَلِيداً وَلَيْتَ فَعَلْتَ فَعَلْتَ فَعَلْتَ فَعَلْتَ مَنَ الْكَيْفِرِينَ، وَاللَّهُ فَعَلْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُهَا عَلَيَ أَنْ إِلَى رَبِي حُكُماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَيَّ أَنْ عَنَ الْمُرْسَلِينَ، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَيَّ أَنْ عَنَا لَكِي رَبِي حُكُماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَيَّ أَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَيَّ أَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُهُا عَلَيَ الْكَالِي اللَّهِ إِلَيْ الْمُؤْسِلِينَ الْمُؤْسِلِينَ الْمُرْسَلِينَ الْمُؤْسِلِينَ الْمُؤْسِلِينَ الْمُؤْسِلِينَ الْمُؤْسِلِينَ الْمُؤْسُلِقُولَ الْمُؤْسِلِينَ الْمُؤْسِلِينَ الْمُؤْسُلِقُولِهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمُؤْسُلِينَ الْمُؤْسُلُولُ الْمُؤْسُلُونَ الْمُؤْسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْسُلُولُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسُلُولُ الْمُؤْسُلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْسُلُولُ الْمُؤْسُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّنْ الْمُؤْسُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْسُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْسُلُولُ الْم

وبعد هذه التنبيهات والمقارنات لم يبقَ لنا إلا التوجه إلى تفسير الجزء الوارد من نفس القصة في هذه الحصة.

قال تعالى: ﴿ تِلْكَ ءَايَّتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ، نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن الْبَالِمُ مُوسىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ﴾: وصف الكتاب بكونه «مبيناً» لأنه يبين ويميِّز الحق من الباطل، والحلال من الحرام، والهدى من الضلال، في العقائد والشرائع والأقوال والأفعال. ثم جاء بتمهيد يسبق الشروع في قصة موسى وفرعون، كأنما هو عبارة عن عنوان الموضوع، أو براعة الاستهلال التي يبدأ بها عند الشروع ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الأَرْضِ ﴾ أي تجبَّر وتكبَّر، حتى الشروع ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الأَرْضِ ﴾ أي تجبَّر وتكبَّر، حتى الدي الربوبية والألوهية، والمراد «بالأرض» هنا أرض مصر.

﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً ﴾ أي فرَّق بينهم فأغرى بعضهم ببعض، وسلَّط بعضهم على بعض، حتى يكونوا أطوع له من بنانه، ويستسلموا لعدوانه وطغيانه.

﴿ يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مَّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَآءَهُمْ ﴾ المراد «بالطائفة المستضعفة» في ذلك العهد بنو إسرائيل، ويجري على غيرها من الطوائف المستضعفة في بقية العهود ما جرى عليها. قال ابن عباس: «لما كثر بنو إسرائيل بمصر استطالوا على الناس وعملوا بالمعاصي، فسلّط الله عليهم القبط وساموهم سوء العذاب، إلى أن نجاهم الله على يد موسى».

﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ سجَّل كتاب الله هنا على فرعون صفة «الفساد» التي هي أبغض صفة إلى الله تحرق الأخضر واليابس، وتدمر البلاد والعباد، وبهذا التسجيل الإلهي المؤكد أبرز كتاب الله أنه لا يرضى للرؤساء من عباده الكِبْر والجبروت، ولا يرضى للمرؤوسين منهم الفرقة والشتات، ولا يرضى استضعاف طائفة وتسخيرها وإهدار حقوقها لصالح بقية الطوائف، وإنما يرضى لهم جميعاً المساواة في الحقوق والواجبات والعيش الكريم.

﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى السِدِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ هذا وعد من الله بالنصر والتمكين لمن استضعفوا في الأرض، فالتجأوا إلى الله، واعتصموا بحبله واحتموا بحماه، فإذا استكبروا بعد

الضعف، وانقلبوا أئمة للكفر والفساد، وَكَلَهم الله إلى أنفسهم فانقلبوا صاغرين ورسفوا في الأغلال والأصفاد.

﴿ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ ﴾ هذا إنذار من الله لفرعون وهامان ومن سلك مسلكهما في الاستعلاء والطغيان، على ضعفاء بني الإنسان، بأنه سيهدم بنيانهم، ويدُكُّ أركانهم، بأيدي أولئك الضعفاء حتى يضرب بهم المثل فيقال: (على الدُنيا العَفَاء).

﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنَ اَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَفِيٓ، إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ أجمع العلماء على أن «أم موسى» لم تكن نبية، «فالوحي» المسند إليها هنا وحي إلهام، لا وحي إعلام، والمراد «باليم» هنا وادي النيل الذي يخترق أرض مصر ﴿ وَلَا تَخَافِي ﴾ أي لا تخافي من أن يلتقطه من آل فرعون من يقتله ﴿ وَلَا تَحْزَنِيٓ ﴾ أي لا تحزني لمفارقتك إياه.

﴿ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ هذا وعد صادق من الله لأم موسى، يهدىء روعها، ويُظَمْثِن قلبها، ويبشّرها بحياته وجعله رسولاً ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَلَاتِهِ ﴾ قال أبو حيّان: «استفصح الأصمعيّ امرأة من العرب أنشدته شعراً فقالت له: أبعد قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنَ اَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِيٓ، إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ فصاحة؟ وقد جمع بين أمرين، ونهيين، وخبرين، وبشارتين».

و فَالْتَقَطّهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَناً ﴾ هذا مظهر من مظاهر العناية الإِلهية، فقد سخر الحق سبحانه وتعالى ـ وهو اللطيف الخبير ـ لإِنقاذ موسى من الغرق والقتل أعدى أعاديه من آل فرعون، فالتقطوه للتربية والتبني، ولو عرفوا سوء العاقبة الذي ينتظرهم على يده لاعتبروه أخطر عدو، وقضوا عليه في المهد، لكن الله تعالى الذي قدر الانتقام من طغيانهم وفسادهم، وكفرهم وعنادهم، على يد نبيه موسى، أعمى منهم البصائر والأبصار، لتنفذ فيهم عند حلول الأجل سهام الأقدار، والحزن بفتح الحاء والزاي على لغة قريش هو الحزن عند بقية العرب.

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِئِينَ ﴾ أي كانوا خاطئين في كل شيء، ولم يصادفوا الصواب في أي شيء، فلا غرابة إذا أخطأوا في تربية موسى الذي اصطفاه الله لرسالته، ليكون مصيرهم المفجع على يده وبقيادته، ومعنى «الخاطىء» المتعمد للخطأ، ويطلق على من لا يتعمد الخطأ لفظ «مُخطِئ» وإنما أضيف الجند في هذه الآية: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا ﴾ وفي الآية السابقة: ﴿ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ مجرد وَجُنُودَهُمَا ﴾ إلى كل من فرعون وهامان، وإن كان هامان مجرد وزير لا جنود له، لأن المال هو قوام الجيش. وتسيير شؤون الدولة، وجباية الأموال اللازمة لمرافقها، لا يتم أمرهما إلا على يد الوزراء وبمعونتهم، فلهم ضلع كبير في تحمل مسؤوليات الدولة وتنظيم جيشها وتسيير مرافقها العامة.

﴿ وَقَالَتِ امْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ، عَسَىٰ أَنْ

يّنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً ﴾ لمّا رأت ما يبدو عليه من مخايل الخير واليمن والقبول توسمت فيه النفع لها ولفرعون أولاً، ثم مر بخاطرها أن تتبناه وتتخذه ولداً، ليكون قرة عين لها ولزوجها، ومبعث بهجة وسرور لأسرتها، فقالت لزبانية فرعون لا تقتلوه، ثم قال تعالى: ﴿ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ أي لا يدركون خطأهم العظيم في التقاطه ورجاء النفع منه، والتفكير في تبنيه، وغاب عنهم أن وليد اليوم هو رسول الغد، الذي سيكون هلاكهم على يديه، جزاءً وفاقاً لما مارسوه من ظلم وطغيان، واستهتار بحقوق الله وحقوق الإنسان.

﴿ وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قُصَّيهِ ﴾ أي اتبعي أثره، وتتبعي خبره ﴿ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنْبٍ ﴾ أي أبصرته أخته عن بعد وهي تختلس النظر إليه، ﴿ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ أي لم يكونوا يشعرون بما تنظوي عليه أخته من اهتمام بأمره، وتتبع لحركاته، وقلق على مصيره، وأنه أخوها وهي أخته، وهكذا يتولى الله بحفظه ورعايته من أعدهم لتحمل رسالته، في مختلف المراحل والعهود، وفاءً منه سبحانه وتعالى بما واثقهم عليه من المواثيق والعهود ﴿ كَتَبَ اللّهُ لا عُلْبَنّ أَنَا وَرُسُلِيَ، إِنَّ اللّه قَوِيّ عَزِيزٌ ﴾ [ المجادلة: ٢١].

## الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب التاسع والثلاثين

وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ إِلْمُرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلَ أَدُلَّكُمُ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُ لُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَصِيحُونَ ۗ ۞ فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰٓ أَيْتِهِ عَكُمْ تَقَرَّعِينُهُا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ أَلَّهِ حَوَيُّ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ وَلَتَا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَاسْتَوِيْ هَ اتَيْنَكُ حُكُماً وَعِلْمَا وَكَا لَكَ نَجْنِ ﴾ الْمُحْسِنِينٌ ۞ وَدَخَلَ أَلْمُدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ آهَلِهَا فَوَجَدَ فِهَا رَجُلَيْنِ يَقُنَتِكُن هَاذَا مِن شِيعَنِهِ ، وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۚ فَاسۡتَغَاثَهُ الْذِے مِنشِيعَتِهِ عَلَى الذِے مِنْ عَدُوِّهِ ، فَوَكَرَهُ مُوسِيٰ فَفَضِىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَـٰذَامِنُ عَلِى الشَّيْطَانَّ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِهِ فَاغْفِن لِإِ فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّهُ مُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمَتَ عَلَيَّ فَلَنَ ٱكُونَ ظَهِيرًا

### الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب التاسع والثلاثين

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نلتقي مع الربع الثالث من الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم، وهذه الحصة مخصصة لتفسير الثمن الأول منه، ابتداءً من قوله تعالى حكاية عن موسى في فجر طفولته: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ اَدُلُّكُمْ عَلَىٰ طُفولته: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ اَدُلُّكُمْ عَلَىٰ الْهَلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبُّ نَجِيْي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾.

يواصل كتاب الله الحديث عن المرحلة الأولى من حياة موسى عليه السلام، فبعدما نجّاه الله من الغرق في اليم والتقطه آل فرعون، وتدخلت امرأة فرعون لمنع ذبحه وقتله كغيره من مواليد بني إسرائيل، ها هو فرعون وامرأته يبحثان عن مرضعة ترضعه، وعن ثدي يلتقمه، ليركن إلى عطفه وحنانه، ويُسلِم نفسه إليه، لكن الله تعالى ألهمه أن لا يقبل رضاع لبن سوى لبن أمه من النساء. وأشكل الأمر على أسرة فرعون، وأعيتهم الحيلة، خوفاً على حياة موسى، إذا استمر من دون تغذية، وهو لا يزال في فجر طفولته، وأخطر أطوار حياته، وهنا تدخلت أخته التي كانت

تتحسس كل ما يحيط بأخيها من الحركات والسكنات، من دون أن يعرف أحد من آل فرعون أنه أخوها وأنها أخته، فتقدمت إلى امرأة فرعون وزوجها تعرض استعدادها للبحث عن بيت يقوم بهذه المهمة الإنسانية على أحسن وجه، فيأخذعلى عاتقه إرضاع هذا الوليد وحضانته، ويُعنى بتربيته الأولى بكل نصح واعتناء، إلى أن يفارق مرحلة الرضاع، وتنجح أخته في مسعاها، فتأخذه معها إلى أمه، ويرده الله إليها كما وعدها من قبل، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في بداية هذا الثمن: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ أي ألهمناه قبل ردِّه إلى أمه أن لا يقبل الرضاع من ثدي أية امرأة سواها، «فالتحريم هنا تحريم منع، لا تحريم شرع» كما قال القرطبي.

﴿ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴾ والقائلة هي أخته ﴿ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أُمّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ يَخْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقِّ ﴾، وبذلك سكنت نفسها، وتَمَّ أنسها، وترقرقت في عينيها دموع الغبطة والفرح التي تكون باردة في العادة ﴿ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾ من «القَر» ضد الحَرّ، لا ساخنة مثل دموع الحزن والكمد، وتمت هذه العملية الخطيرة في حفظ الله وستره، فلم يكتشف السر فيها لا فرعون ولا زوجه ولا بقية آل فرعون، اعتقاداً منهم جميعاً بأن المرضعة التي عثروا عليها بإرشاد أخته لا علاقة لها بالوليد الرضيع، لا من قريب ولا من بعيد، وأنها مجرد مرضعة وحاضنة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى تعقيباً على نفس الحادثة: ﴿ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

وهنا تنتهي الآيات التي عنيت بوصف الطور الأول من حياة موسى لتبدأ الآيات التي ستعنى بمرحلة نضجه وشبابه، ووصف ما آتاه الله من عقل وفهم، ومعرفة بدين آبائه الصالحين، وتهتم بما اعترض حياته في هذه الفترة من الحادث المزعج، الذي أدى إلى مقتل أحد الرعايا الفرعونيين، وما واجهه عقب ذلك الحادث من مخاوف ومتاعب، حتى اضطر لأن يفارق مصر إلى بلد لم تبق فيه سلطة لفرعون وآله، فراراً من عقابه وعذابه.

وبداية الأيات الخاصة بهذا الطور الثاني من حياة موسى قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوىٰ ﴾ أي استكمل قوته الجسمية وقوته العقلية ﴿ ءَاتَيْنَهُ حُكْماً وَعِلْماً ﴾ أي حكمة وفهماً ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي تلك سنة الله مع عباده المكرَمين، الذين اصطفاهم ليكونوا من رسله وأنبيائه، وأصفيائه وأوليائه، وقد سبق في سورة يوسف على غرار هذه الآية قوله تعالى منوِّها بمكانة يوسف عليه السلام: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَهُ وَكُماً وَعِلْماً، وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الآية: ٢٢].

ويبدأ «بلوغ الأشد» عند بلوغ الحُلُم، ومن توابع ذلك أن يصبح الفتى أهلا لممارسة الحياة الزوجية، وينظر لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ ﴾ [ النساء: ٦ ] ويشهد له قوله تعالى في سورة الحج: ﴿ وَنُقِرُّ فِي الاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ الَىٰ قوله تعالى في سورة الحج: ﴿ وَنُقِرُ فِي الاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ الَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى، ثُمَّ نُحْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ﴾ [ الآية: ٥ ] وقولُه تعالى في سورة غافر: ﴿ هُوَ الذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ نَصْدَ مَن تَرَابٍ ثُمَّ مِن نَعْلَوْ اللّٰهَ وَالْمَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰه

شُيُوخاً ﴾ [ الآية: ٣٧]. وتصل مرحلة بلوغ الأشد إلى القمة عند بلوغ سن الأربعين، حيث تهيمن القوة العقلية على القوة الجسمية، قال الرازي: «فلهذا السر اختار الله تعالى هذا السن للوحي، ويروى أنه لم يبعث نبي إلا على رأس الأربعين سنة». وقد اعتنى كتاب الله عناية خاصة بمرحلة الأربعين من حياة كل إنسان، وما ينتظر أن يبلغ فيها من وعي ونضج واستقامة، فقال تعالى فيما سيأتي من سورة الأحقاف: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيَ أَنَ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَن اَعْمَلَ صَلِحاً تَرْضيهُ، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتِي، وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَن اَعْمَلَ صَلِحاً تَرْضيهُ، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتِي، وَعَلَىٰ اللّهِ إِنْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [ الآية: 10].

ويلاحظ أن كتاب الله صدَّر الآيات المتعلقة بمرحلة الفتوة والشباب في حياة موسى عليه السلام بذكر ما أنعم به عليه من الحكمة والفهم، وسجَّل اسمه في سجل المحسنين الخالدين من عباده، وكأنَّ ذلك تمهيد لما سيقصه من الحادث الطارىء الذي أقض مضجع موسى قبل النبوة، وهو الحادث الذي لقي فيه على يده أحدُ الرعايا الفرعونيين مصرعَه، عقب لكمة لم يكن ينتظر أن تؤدّي إلى وفاته، وذلك حتى لا يسيء أحدُ الظنَّ بموسى ولا ينتقص من مقامه الرفيع عند الله، فقد كانت تلك اللكمة تأديباً للظالم، وإغاثة للمظلوم، ونصرة للحق، وإلى هذه الحادثة يشير قوله تعالى هنا: ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ اَهْلِهَا ﴾ ووقت الغفلة يكون عادة إما في وقت القيلولة ـ في منتصف النهار ـ وإما بين العشاءين في الليل، عندما يتفرق الناس ويأوون

إلى مساكنهم، وتخلو الطرق ﴿ فَوجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَنِ هَالَا مِنْ عَدُوهِ، فَاسْتَغَلْثُهُ الذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الذِي مِنْ غَدُوهِ وَهَالَدُهُ مُوسَىٰ ﴾ أي دفعه بكفه ﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ ولم يكن قصد موسى قتله، وإنما قصد دفعه فكانت فيه نفسه، وهو معنى «فقضى عليه»، وكل شيء أتيت عليه وفرغت منه فقد «قضيت عليه». قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «وإنما أغاثه - أي عليه». قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «وإنما أغاثه - أي أغاث الذي هو من شيعته وقومه - لأن نصر المظلوم دين في الملل كلها، وفَرْضٌ في جميع الشرائع».

ولم يلبث موسى بعد هذا الحادث المفاجىء أن استولى عليه الندم، لِما آل إليه تدخله في هذا الاشتباك، وتمنى لو أنه دفع الظالم بأيسر مما دفعه، وود لو أن الأقدار مكنته من نصرة المظلوم وإغاثته، من دون أن يقع ما وقع ﴿ قَالَ هَـٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ مشيراً إلى ما استولى عليه من الجدة والغضب أثناء الحادث المذكور ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي الشيطان ﴿ عَدُو مُضِلٌ مُبِينٌ ﴾. وتعبيراً عما أصابه من الحسرة والندم اتجه إلى ربه خاشعاً مستغفراً ﴿ قَالَ رَبَّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ﴾ على نهج آدم وزوجه، إذ ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَ آ أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [ الأعراف: ٢٣]، فاستجاب له ربه ﴿ فَغَفَرَ لَهُ، إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ولا عتاب بعد المغفرة.

وبعد أن غفر الله له عاهد ربه على أن لا يتورط فيما يؤدي إلى مثل ما أدى إليه هذا الحادث، والتزم بأن يتروَّى في أمر كل من يستغيث به من الناس، فكم من مظلوم يلتبس أمره على الناس

فَيُظُنَّ أَنه من الظالمين، وكم من ظالم يخدع الناس بأنه مظلوم وهو من كبار المجرمين ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَ اَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ ﴾. وقد استنبط أهل العلم رضي الله عنهم من هذه الآية توجيها أخلاقياً دقيقاً، ألا وهو وجوب البعد عن مناصرة الظلمة والفسقة، وعدم إعانتهم على ظلمهم وفسقهم بالمرة، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ [هود: ١١٣].

ووصفت الآيات بعد ذلك انعكاسات الحادث على نفسية موسى من جهة وعلى وضعيته القلقة في المجتمع الفرعوني من جهة أخرى، ثم وصفت مضاعفات الحادث، وانتشار خبره بين الناس، وما يمكن أن يتطور إليه، وإلى ذلك كله تشير الآيات التالية: ﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَآثِفاً يَتَرَقّبُ ﴾ و «الترقّب» انتظار الأمر المكروه ﴿ فَإِذَا الذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالآمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ﴾ من الصراخ، أي يصيح به مستغيثاً من فرعوني آخر ﴿ قَالَ لَهُ مُوسىٰ إِنَّكَ لَغُويٌ مُّبِينٌ ﴾ أي ظاهر الغواية واللَّذه، يقصد بذلك عتابه وتأنيه ﴿ فَلَمَّا أَنَ ارَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالذِي هُو عَدُو لَهُمَا ﴾ أي عندما تحيل للفرعوني أن موسى يهم بدفعه والبطش به ﴿ قَالَ يَنْمُوسىٰ خَيل للفرعوني أن موسى يهم بدفعه والبطش به ﴿ قَالَ يَنْمُوسىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَتُكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ ومعنى اتريد أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ ومعنى «الجبارا فِي الأرْض وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ ومعنى «الحبار» في هذا المقام الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم، لا ينظر في العواقب، ولا يدفع بالتي هي أحسن.

ولما وقعت هذه الواقعة وخرجت من طي الكتمان، وشاع

أمرها بين الناس، وتردد اسم موسى بصفته مسؤولاً عنها، هَمَّ آل فرعون بمؤاخذته عليها ﴿ وَجَآءَ ﴿ رَجُلُ ﴾ مِّنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ، قَالَ يَـمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلاَ يَاتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجِ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ﴾ والرجل الذي اطلع على هذا السر من مصدره ، وتحمَّل مشقة الانتقال للافضاء به إلى موسى في غفلة عن الأنظار، وسباق مع الذين يتعقبون موسى، من زبانية فرعون الأشرار، حتى يخبره الخبر، فيبادر بمغادرة مصر قبل أن تمتد إليه أيديهم، هو فيما ذهب إليه أكثر المفسرين، «مومن آل فرعون» نفسه، الذي لم يكن على دين فرعون رغماً عن كونه ابن عمه، والذي كان على ملَّة يوسف قبل أن يتنبأ موسى ويومن به والوصف «بالرجولة» و «الفتوة» لا يلقيه كتاب الله جزافاً، وإنما يصف به أصحاب المواقف الحاسمة في نصرة الحق والجهر به والدفاع عنه، والتمسك بحبله والثبات عليه، من أولي العزم الصادقين.

فمن الوصف «بالفتوة» التي هي كمال الصفات في الفتى، قوله تعالى في شأن إبراهيم: ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَـذْكُرُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ٦٠]، وقوله تعالى في شأن أهل الكهف: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ امَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدىً ﴾ [الآية: ١٣].

ومِن الوصف «بالرجولة» التي هي كمال الصفات في الرجل قوله تعالى: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَّتَطَهَّرُواْ ﴾ [التوبة: ١٠٨]، وقوله تعالى: ﴿ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَنْرَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [النور: ٣٧]، وقوله تعالى هنا: ﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ اَقْصَا الْمَدِينَةِ

يَسْعَىٰ ﴾، على غرار ما سيأتي في سورة يس: ﴿ وَجَآءَ مِنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ، قَالَ يَنقَوْمِ اتَّبِعُواْ الْمُرْسَلِينَ، اتَّبِعُواْ مَن لاَّ يَسْتَلُكُمُ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ [الآيتان: ٢٠، ٢٠]، وفي سورة غافر: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّومِنٌ مِّنَ اللهِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبُّلُ مُ وَقَالَ رَبُّلُ مَا الله وَقَالْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ ﴾ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللّه وَقَالْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [الآية: ٢٨].

ومعنى ﴿ يَاتَمِرُونَ بِكَ ﴾ يتشاورون في شأنك، والائتمار في الأصل التشاور، لأن من يحضر جمعاً من هذا النوع لا يخلو من أن يشير على الآخرين بأمر من الأمور، في الوقت الذي يشير فيه الآخرون عليه بأمر آخر، ومن ذلك قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَاتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ﴾ [الطلاق: ٦] أي ليأمر بعضكم بعضاً بالمعروف لا بالمنكر.

وكما دبَّر أعداء موسى مؤامرة للتخلص منه قبل فوات الأوان، لأنه اشتهر عنه ـ من قبل أن يُنبًا ـ تسفيه عقائدهم الباطلة التي ليس عليها دليل ولا برهان، وتجريح تصرفاتهم الجائرة القائمة على الظلم والطغيان، فقد دبر أعداء الرسالة الإلهية التي جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين لرسوله الأمين، نفس المؤامرة، وعنها تحدث كتاب الله في سورة الأنفال فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ، وَاللّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴾ [ الآية: ٣٠]. وبمجرد ما اطلع موسى على المؤامرة المدبرة للقضاء عليه من طرف فرعون وآله بادر إلى مغادرة مصر، ثقة بصدق الرجل الذي أسرً إليه بذلك

الخبر، وعملاً بنصيحته الخالصة لوجه الله. وكما قال تعالى عن موسى وهو لا يزال في المدينة: ﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَآئِفاً يَتَرَقَّبُ ﴾، ها هو يصفه وهو يغادرها بنفس الوصف ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفاً يَتَرَقَّبُ ﴾. قال القرطبي: «والخوف من الأعداء سنَّة الله في أنبيائه وأوليائه، مع معرفتهم به وثقتهم في نصره. والخوف لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه، فالمخبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله عليه نفوس بني آدم كاذب، وقد طبعهم على الهرب مما يضر نفوسهم ويؤلمها أو يتلفها».

و«المكروه» الذي كان يتوقعه موسى وهو داخل المدينة هو إدانته ومؤاخذته بالحادث الذي اعترض طريقه، و «المكروه» الذي أصبح يتوقعه بعدما فارقها هو أن يدركه الطلب، ويتعرض له في الطريق أعوان فرعون وجنوده، الذين يبحثون عنه في كل مكان.

وبدلاً من أن يقصد بُنيًات الطريق التي يطرُقها عادة مَن يريدون الإفلات من قبضة الحكام، تستراً بها عن الأعين، كما توقع أعوان فرعون وجنوده، وذهبوا يتتبعون أثره فيها، ألهم الله موسى أن يسلك طريقاً مأمونة ومطروقة من دون أن يشتبه في أمره أحد. فمضى في طريقه معتصماً بالله، ومحتمياً بحماه، واثقاً بأن الله تعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وحيثما حلً وارتحل، في سهل أو جبل ﴿ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلْلِمِينَ ﴾.

وبعد أن قطع مراحل الطريق في أمن وأمان، واستقبله «صالح مدين» استقبال ترحيب وحنان، قال له وهو يحاوره في نهاية

المطاف: ﴿ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾. كما كانت بداية رحلة موسى وفاتحتها عند الشروع فيها: ﴿ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلْمِينَ ﴾، فاستجاب الله دعاءه، وخيَّب أعداءه، وصدق الله العظيم إذ قال: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلْنَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ، حَقًا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُومِنِينَ ﴾ [يونس: ١٠٣].

## الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب التاسع والثلاثين

وَلَتَا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسِيْ رَنِّيَ أَنُ يَهُدِيَنِ سَوَاءَ أَلْسَبِيلٌ ۞ وَلَمَتَا وَرَدَ مَآءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّـٰ أَ مِنْ ٱلنَّاسِ بَسُقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ الْمَرَأَتَيْنِ تَذُودَانٌّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْفِي حَتَّىٰ يُصُدِرَ أَلْرِّعَآهُ وَأَبُونَا شَيْحٌ كَمِـيُرٌ ۞ فَسَفِىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَكِّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَعَالَ رَبِّ إِلِّے لِمُنَّا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيْرٌ ۞ فَجَآءَتُهُ إِحْدِيْهُمَا تَمْشِهِ عَلَى إَسْنِعْيَاآءٌ قَالَتِ إِنَّ أَنِهِ يَدْعُوكَ لِيَجْرِيَكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّاجَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُ نَجَوْتَ مِنَ أَلْقُومِ إِلظَّالِمِينَّ ۞ قَالَتِ إِحُدِيْكُمَّا يَثَابَّتِ إِسْتَاجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اِسْتَنْجَرْتَ أَلْقَوِي ﴿ الْلَامِينُّ ۞ قَالَ إِنِّي أَرْبِدُ أَنُ الْبِحَاكَ إِمَّدَى آبُنَتَى ٓ هَـٰ تَكُنِ عَلَىٰٓ أَن تَـَاجُرَ لِهِ

ثَمَنِي جِحَةٍ فَإِنَ اتَمُعَمْتَ عَشْرًا فَمِنُ عِندِكَ وَمَا أَرْيدُ أَنَ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَنَجِدُ فِي إِن شَآءَ أَلَتَهُ مِنَ الصَّلِحِينُ ۞ قَالَ ذَا لِكَ بَينِ وَبَيْنَكُ أَيْتَمَا أَلَاجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَكَ عُدُونَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ ٣

# الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب التاسع والثلاثين

#### عـاد الله

موعدنا في حصة هذا اليوم مع الثمن الثاني في الربع الثالث من الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيَ أَنْ يَهْدِينِي سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾.

يتحدث كتاب الله في آيات هذا الثمن عن الفترة التي قضاها موسى مقيماً بمدين لدى صهره (صالح مدين وشيخها الكبير) وذلك بعد مفارقته لمصر ونجاته من فرعون وصحبه، ويبدأ الحديث عن هذه الفترة بتوجه موسى إلى ربه قبل التوجه إلى ناحية مدين، الخارجة عن نفوذ فرعون، مستسلماً إلى رعاية الله وكفالته، سائلاً الحق سبحانه وتعالى أن يهديه سواء السبيل، حتى لا يضل الطريق إليها ويبلغها سالماً آمناً، وذلك قوله تعالى حكاية عنه: ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِينِي سَوَآءَ السبيل ﴾. والمراد «بسواء السبيل» وسط الطريق الذي يسلكه إلى مكان مأمنه. قال الرازي: «أما قول موسى: ﴿ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِينِي سَوَآءَ السّبِيل ﴾ فهو نظير قول جَده إبراهيم عليه السلام: يُهْدِينِي سَوَآءَ السّبِيل ﴾ فهو نظير قول جَده إبراهيم عليه السلام:

﴿ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الصافات: ٩٩]، وموسى عليه السلام قلما يذكر كلاماً في الاستدلال، والجواب، والدعاء، والتضرع، إلا ما ذكره إبراهيم عليه السلام، وهكذا الخَلَف الصُّدُق \_ (الصَّدُق جمع صَدُوق) \_ للسلف الصالح، صلوات الله عليهم وعلى جميع الطيبين المطهرين».

وينتقل كتاب الله إلى الحديث عن رحلة موسى من بدايتها إلى نهايتها عندما وافي «ماء مدين» وكان الوقت وقت الهاجرة، ووجد الناس مُحَلِّقين حول بئرهم التي يسقون منها، إذ هي مورد شربهم وسقيهم، وهم يتناوبون على السقي منها الواحد تلو الآخر، ثم يصبُّون الماء في الحياض لسقي مواشيهم، وكانوا أهل ماشية، وذلك ما يشير إليه إشارة خاطفة قوله تعالى هنا: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ﴾، والمراد «بالأمة» هنا جماعة كثيرة العدد من أناس مختلفين، والظاهر أن موسى عليه السلام كان في حالة عطش من تعب الطريق وشدة الحر، فبادر إلى «ماء مدين» لريّ عطشه وغسل أطرافه. غير أنه لاحظ في نفس الوقت وقوف امرأتين معتزلتين عن الزحام، مكتفيتين بحجز غنمهما عن حياض الماء وعن الاختلاط بأغنام الرعاة الأشداء الأقوياء، في انتظار انتهائهم من سقي مواشيهم وانصرافهم، عسى أن تنالا نصيبهما من الماء الذي يَفْضُل عن الآخرين إن اسعدهما الحظ، وذلك ما يشير إليه كتاب الله هنا في إيجاز وإعجاز إذ يقول: ﴿ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأْتَيْن تَذُودَانِ ﴾ أي تحجزان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الرعاة وتخلو لهما البئر.

واستغرب موسى أن لا يلتفت أحد من ذلك الجمع الكبير من الرجال إليهما، فيأخذ بيدهما، ويسقي لهما ما يروي غنمهما ويزيل عطشهما، كما تقضي بذلك المروءة والرجولة والنجدة، لا سيما وهما المرأتان الوحيدتان من بينهم جميعاً، إذْ كان رجال مدين هم الذين يقومون بالسقي من دون النساء كما يفهم من السياق، فلم يلبث أن تقدم إليهما سائلًا مستفسراً، ولم تلبثا أن عبرتا له في جواب موجز، لكنه جامع مانع، عن حالهما وعن حال كبير أسرتهما الذي بلغ من الكِبر عُتِياً، فأصبح عاجزاً عن الحضور بنفسه لسقى الماء بدلاً منهما، وذلك ما يتضمنه قوله تعالى حكاية عنه وعنهما: ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرَّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ ﴾ قال جار الله النرمخشري: «وإنما فعل هذا رغبة في المعروف وإغاثة للملهوف ، والمعنى: أنه وصل إلى ذلك الماء وقد ازدحمت عليه أمة من أناس مختلفة، متكافئة العدد، ورأى الضعيفتين من ورائهم، مع غنيمتهما، مترقبتين لفراغهم، فما أخطأت همته في دين الله تلك الفرصة، مع ما كان به من النَّصَب وسقوط خُفِّ القدم والجوع، ولكنه رحمهما فأغاثهما، وكفاهما أمر السقي في مثل تلك الزحمة بقوة قلبه وقوة ساعده، وما آتاه الله من الفضل، في متانة الفطرة، ورصانة الجِبلَّة، وفيه \_على ما كان به من انتهاز فرصة الاحتساب ـ ترغيب في الخير، وانتهازُ فُرصِهِ، وبعثُ على الاقتداء في ذلك بالصالحين، والأخذ بسيرهم ومذاهبهم» انتهى ما قاله الزمخشري.

ومعنى ﴿ مَا خَطْبُكُمَا ﴾ أي ما شأنكما الغريب، و «الخطب» هو الأمر الخطير الذي يكثر فيه التخاطب، لكونه غير مقبول ولا مألوف، ولا شك أن الوضع الذي وجد موسى عليه المرأتين، من إهمال الرعاة الرجال لإسعافهما، وعدم المبالاة بإعانتهما، يُعَدُّ وضعاً غريباً، و «خطباً» عجيباً.

ومعنى ﴿ حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ﴾ أي حتى ينصرف رعاة الغنم بمواشيهم ويرجعوا من وردهم، و «الرعاء» أحد الجموع التي يجمع عليها لفظ الراعي، ومثله الرعاة.

ومعنى ﴿ تَوَلَىٰ إِلَى الظِّلِّ ﴾ فارق موقع السقي المعرض الأشعة الشمس، والتجأ إلى ظل ظليل، اتقاءً لشدة الحر، واستجماماً من عناء السفر الطويل.

وبعدما تنفس موسى الصَّعَدَاء، من ألم الجوع وشدة الإعياء، وهو وحيد فريد، توجه مرة أخرى إلى ربه الذي نجَّاه من القوم الظالمين، يسأله الرِّفْد والمَدَد، والعطاء الذي لا ينفد ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾.

والظاهر أن المرأتين اللتين أسعفهما موسى وسقى لهما استرق سمعهما ما تردد على لسانه من التوجه إلى الله، وكان موسى يعتقد أنه لم يسمع أحد صداه، فغلب على ظنهما أن موسى جائع يحتاج إلى ما يسد رمقه، لكنه يتعفف ولا يصرح بالسؤال، وأخبرتا والدهما «بعابر السبيل» الذي وفد على بلدهما، وما يبدو عليه من جميل الخصال وتبدل الأحوال، فقال لهما

أبوهما (صالح مدين وشيخها الكبير): «إذا هو جائع وينبغي إطعامه».

ولو عرفتا موسى حق المعرفة لأدركتا أن همّته العالية لا تهتم بالعيش الهنيء، والتمتع بأسباب الرفاهية، وإنما أراد بتوجهه إلى الله ومناجاته إياه إذ قال: ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾: أن الخير الذي أسديته إليّ يا إلهي عندما نجّيتني من القوم الظالمين وحرَّرتني من رقّ فرعون، منة كبرى طوّقت بها عنقي، لا يقوم بحقها أيّ شكر، وما ينعم به آل فرعون من شفوف وثروة وهناء، لا يساوي عندي شربة ماء، إذ هو في الحقيقة عين الذل والفقر والشقاء، و «الفقر» في حمى الخالق هو «الغني» على وجه التحقيق ﴿ يَنائِهُمُ النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ الَى اللَّهِ، وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ النَّهُ الْخَمِيدُ ﴾ [ فاطر: ١٥] أما الغنى في حمى المخلوق فهو الفقر الذي لا فقر بعده.

ووجّه صالح مدين إحدى بنتيه إلى موسى تدعوه لينزل ضيفاً عليه ويقدم له البقرى ﴿ فَجَآءَتُهُ إِحْدَيْهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَآءٍ، عَلَى اسْتِحْيَآءٍ، قَالَتِ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ وإنما جاءت «على استحياء»، لأن الحياء الذي هو عبارة عن الحشمة والانقباض عن القبائح أبرز طابع يميز الفتيات العفيفات وكرائم النساء، ولاسيما إذا كان المخاطب رجلاً وليس مَحْرَماً من محارمهن، وإنَّما قالت بنت صالح مدين: ﴿ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ فبيت الداعي والغرض من الدعوة، قياماً منها بتبليغ رسالة أبيها كما هي، وتوضيحاً لأن الدعوة صادرة منه لا منها، ورفعاً لكل

شبهة أو ريبة يمكن أن تحمل عليها، وكما أحسن موسى إلى بنتي وطول (صالح مدين) عندما سقى لهما، وأراحهما من عناء السقي وطول الانتظار من دون سابق معرفة، ها هو أبوهما الصالح يرى من واجبه أن يقابل الاحسان بالاحسان، وأن يبادر بدعوة موسى إلى ضيافته، واستقباله في بيته مع أعضاء أسرته لمكافأته، وإن لم يكن يعرف عنه إلا مجرد الملامح التي وصفتها له بنته الكبرى وبنته الصغرى.

وأجاب موسى الدعوة التي وجهها إليه صالح مدين على لسان بنته تصديقاً لخبرها، فحضر من دون تأخر إلى بيته، ولما تعرّف بعضهما إلى بعض، وجد كل منهما في الآخر ما يحببه في الصحبة والمرافقة، نظراً لما وجداه بينهما من مشاكلة وموافقة، وأفضى موسى بذات نفسه إلى صالح مدين، فما وسعه إلا أن يُسليه عما فات، ويُطمئنَه على ما هو آت ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلْمِينَ ﴾.

وحيث أن صالح مدين كانت له أغنام ولم يكن لديه أجير يرعى غنمه، وإنما كانت بنتاه هما اللتان تسوقان الغنم مكان الرعاة، لكونه لا عون له سواهما، فقد انتهزت إحدى بنتيه فرصة وجود موسى ضيفاً على أبيها، واقترحت عليه أن يستأجر موسى ليتولى رعي الغنم، وتستريح هي وأختها من عِبْئِهَا المضني في قالَتِ إحديهُما يَا أَبَتِ اسْتَحرِره في ودعمت ترشيحها موسى لهذه المهمة بكونه يتوفر فيه وصفان اثنان قلما يجتمعان في كثير من الناس، وكل منهما له أهمية بالغة بالنسبة لأية مهمة، صغر شأنها

أو كبر: الوصف الأول أنه «قويّ»، والوصف الثاني أنَّه «أمين»، إذ قالت، فجرى قولها مجرى المثل: ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِينُ ﴾.

وسبق في سورة النمل على لسان العفريت من الجن ـ وهو يرشح نفسه لنقل عرش ملكة سبأ من مقرها إلى بلاط سليمان قبل أن يقوم من مقامه: \_ ﴿ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴾، فدعم ترشيحه لتلك المهمة بكونه «قوياً» على نقل العرش، وكونه «أميناً» على ما فيه، والمراد «بالقوة» في هذا المقام ما يشمل القوة الجسمية والقوة الفكرية، من فطنة وكياسة، وسرعة بديهة، وحسن تصرف، ومن كان قري الجسم ضعيف العقل، أو قوي العقل لكنه ضعيف الجسم، لا ينهض بالمهمة الموكولة إليه، ويتسرب الخلل إلى العمل المكلف به، بقدر ما هو عليه من ضعف جسمي أو ضعف فكري، أما «الأمانة» فهي بالنسبة لكل عامل صِمَام الأمان، الذي يحول بينه وبين الغش والكسل والاهمال، ويحميه من سوء التصرف والرشوة والاستغلال، قال أحد العلماء الحكماء: «إذا اجتمعت هاتان الخصلتان ـ الكفاية والأمانة ـ في القائم بأمرك، فقد فرغ بالك، وتم مرادك».

واقتناعاً من (صالح مدين) وشيخها الكبير بما وصفت به بنته ضيفه موسى، حيث تأكدت فراستُها فيه بفراسته هو وحديثه معه، وإلماماً منه بما عليه موسى من كفاءة في الدين والحسب والحساساً منه بأن موسى يمر بمرحلة صقل وتصفية،

وتهذيب وتربية، فكُّر (صالح مدين) في أن يرتبط معه برابطة المؤاجرة والمصاهرة، تيمناً به وتبركاً. وحيث أن موسى أصبح فقيراً من الدنيا لا يملك ما يدفعه صداقاً للزواج المقترح، فقد عرض عليه صالح مدين العمل عنده أجيراً للرعي والسقي خلال ثمان سنين، على أن يكون ما يستحقه فيها عن عمله، من العوض المعلوم، هو مبلغ الصداق، وبهذه الطريقة يضمن استبقاءه إلى جانبه طيلة هذه المدة، ويكون ذلك عاصماً له من العودة إلى مصر، حتى لا يصاب فيها بأذى فرعون ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنَّ انكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْن عَلَىٰ أَن تَاجُرنِي ثَمَانِيَ حِجَج ﴾. لكن موسى إذا أمضى في عمله ثمان سنين، وأراد أن يتطوع بزيادة سنتين أخريين ليُّتِم عشر سنين، كان أوفى وأكمل، وذلك من دون أي الزام بهذه الزيادة من طرف صالح مدين، ولا التزام بها من طرف موسى ﴿ فَإِنَ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ، وَمَآ أُرِيدُ أَنَ أَشُقَّ عَلَيْكَ، سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ أي ستجدني يا موسى من الصالحين في حسن العشرة والوفاء بالعهد، واتكل موسى على توفيق الله ومعونته، في القيام بعمله وخدمته، وأكد لمستأجره أنه سيكون عند حسن ظنه في حسن المعاملة والقيام بالواجب، ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴾: أي هذا تمام قول ونفاذ عقد ﴿ أَيُّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ أي ثمان سنين أو عشر سنين ﴿ فَلَا عُدُوَانَ عَلَىَّ، وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ أي على ما تعاهدنا عليه وتواثقنا شاهد ورقيب، اكتفاء منهما بإشهاد الخالق سبحانه وتعالى عليهما من دون حاجة إلى إشهاد أحد من خُلْقِهِ.

وقد استمد علماؤنا رضي الله عنهم من هذه الأيات البينات أربع فوائد:

- الأولى: مشروعية الإجارة، وأنها كانت أمراً معلوماً ومشروعاً بين أهل مدين، ودليل هذه الفائدة ﴿ قَالَتِ إِحْدَيْهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَاجِرْهُ ﴾. على أن الإجارة أمر متعارف في كل ملَّة، لأنها من ضروريات الخلطة والتعامل بين الناس.

- الثانية: عرض الولي الزواج بالبنت التي إلى نظره على من يراه كفوءاً لها.

ـ الثالثة: تولي الولي للعقد عليها.

- الرابعة: تقديم ذِكْر الزوج في عقد الزواج على ذكر الزوجة، لأنه الملتزم للصداق والنفقة، والقَيِّم على الأسرة، ودليل هذه الفوائد الثلاث ﴿ إِنِّيَ أُرِيدُ أَنُ انكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَـٰتَيْنِ ﴾.

وإنما لم يقع تعيين البنت التي يريد تزويجها هنا، لأن الأمر كان ما يزال مجرد «عرض» لا «عقد»، فلما وقع قبول العرض تعينت الزوجة وتم العقد، وبهذا يتبين أن قصص الأنبياء التي يتحدث عنها كتاب الله مصدر للتوجيه، ومنجم خصب للاستنباط، علاوة على النصوص الصريحة في الأحكام من آبات الذكر الحكيم، وسنّة رسوله الكريم، قال تعالى في سورة الأنعام: في أُولَلئِكَ الذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُديهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ [ الآية: ٩٠]، وقال تعالى في نفس السورة: ﴿ وَاجْتَبَيْنَهُمُ وَهَدَيْنَهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [ الآية: ٨٧].

تعليق وتحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى وبقي اسمه «مبهماً» في طي الكتمان من دون أن يكشف عنه القرآن.

والآن، وبعد أن فرغنا من تفسير الآيات الكريمة المتعلقة بهجرة موسى من مصر وحلوله بأرض مدين، وما جرى له مع بنتي «شيخ مدين الكبير» وما انتهى إليه أمره معه من مؤاجرة ومصاهرة، وإقامة بجواره خلال عشر سنوات، من حق أيّ سائل أن يتساءل: من هو ذلك «الشيخ الكبير» الذي لم يصرح كتاب الله باسمه، وإنما تركه «مُبهَماً»؟ هل صحيح ما جرى على كثير من الألسنة والأقلام، من أن المراد به هو نفس النبي شعيب عليه السلام؟ أم أن ذلك مجرد تخمين أو التباس، أوقع فيه ما هو متعارف من كون أن ذلك مجرد تخمين أو التباس، أوقع فيه ما هو متعارف من كون «مدين» هي وطن النبي «شعيب»، وكون «شعيب» هو «أخ مدين» المرسل إلى أهلها، حتى أصبح اسم «مدين» مقروناً باسم «شعيب» واسم «شعيب» مقروناً باسم «مدين»، من باب «تداعي الخواطر والمعانى والأفكار»؟

وجواباً على هذا السؤال الملح نقدم الملاحظات التالية التي انتهينا إليها، بعد أن أعدنا النظر في هذا الموضوع، ودققنا البحث فيه بقدر المستطاع.

- أولاً: إن شعيباً عليه السلام -حسبما حكى عنه كتاب الله - لم يكن فريداً ولا وحيداً دون أتباع ولا أنصار، بل كان له

- كبقية الأنبياء والرسل - «رهط» من قومه المومنين به يقفون بجانبه في الشدة والرخاء، والسرَّاء والضرَّاء، حتى أن كفار مدين ــ رغماً عن مهاجمتهم إياه وتحديهم له له لم يسعهم إلا الاعتراف بأن له عُصْبة قوية تقف في وجوههم، وتدفع عنه أذاهم، وهم يتفادون المواجهة معها، بدليل قولهم لشعيب وهم يخاطبونه: ﴿ وَلُوْلًا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَـٰكَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴾ كما حكى عنهم كتاب الله في سورة هود [ الآية: ٩١ ]، بينما «الشيخ الكبير» الذي سقى موسى لبناته يصوِّره كتاب الله فريداً وحيداً عاجزاً عن القيام بشؤونه، ولذلك لجأ إلى تكليف بناته برعي غنمه وسقيها، وعندما يَردُ بناتَه «ماء مدين» يقفن منتظرات، من دون أن يبادر أحد من الرعاة الأشداء إلى مساعدتهن، اللهم إلا هذا الغريب و«عابر السبيل، الذي وفد من مصر إلى مدين ذات يوم، قبل أن يُنبًّا، واسمه «موسى»، ولو كان «الشيخ الكبير» الذي لقي موسى بناته هو نفس النبي شعيب عليه السلام لما وَكَله «رهطه» والمومنون برسالته إلى نفسه، ولما تركوا بناتِه يقمن بهذا العمل المضنى، ولكان نبيهم هو أول من يسقون له ويـرعون غنمـه، ويقومـون بخدمته، ولا سيما وهم يرون أنه بلغ سن الشيخوخة والكِبَر، الذي يعجز فيه أغلب الناس عن كثير من الأعمال، ويحتاجون إلى المزيد من البرور والإحسان.

- ثانياً: ثبت عن النبي على أنه قال: «ما بعث الله نبياً إلا في منعة من قومه»، وفي لفظ آخر: «ما بعث الله نبياً إلا وهو في عز من قومه ومنعة في بلده» - رواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا

الحديث يتفق معناه مع الآية السابقة الواردة في سورة هود، التي تثبت أن لشعيب عليه السلام «رهطاً» ينصرونه ويقفون بجانبه، وبذلك كان شعيب عليه السلام فعلاً في «عز من قومه ومنعة في بلده»، بينما «الشيخ الكبير» الذي لقي موسى بناته لما «ورد ماء مدين» يصوره كتاب الله في عزلة تامة لا يأخذ بيده إلا بناته المحتشمات من دون غيرهن، ولا يأخذ بيدهن أحد، لولا المفاجأة التي حصلت لهن عند حلول موسى بأرض مدين.

ـ ثالثاً: إن كتاب الله وضح في سور عديدة المآل الذي آل إليه أمر شعيب عليه السلام، بعد أن بذل كل جهوده في تبليغ الرسالة إلى قومه ومحاجته لهم، ولم يبقُ له أمل في إيمان الكثرة الساحقة منهم، وهو أنه «تولى عنهم» وفارقهم بالمرة، غير «آسف عليهم ولا محزون»، ووكَلَهم إلى عقاب الله وعذابه، فأصاب كفار مدين من العذاب ثلاثة ألوان: عذاب «يوم الظّلّة»، وهي سحابة أظلتهم، فيها شَرَر من نَار ولهب ووهَج عظيم، وعذاب «الصَّيْحة» التي جاءتهم من فوق رؤوسهم، وعذاب «الرَّجْفَة» التي جاءتهم من تحت أرجلهم، فزهقت منهم الأرواح، وفاضت النفوس، وخمدت الأجسام ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴾. ومعنى هذا أن قوم مدين الذين أرسل الله إليهم أخاهم شعيباً فكفروا به بادوا وانقرضوا. وإذن «فالأمة من الناس» الذين وجدهم موسى يسقون لما «ورد ماء مدين» لا يمكن أن يكونوا هم قوم شعيب الذين عاقبهم الله وقطع دابرهم، ولا يعقل أن يكونوا من الفئة القليلة التي آمنت به، إذ لو كانوا من المومنين برسالة شعيب، وشعيب لا

يزال حياً يرزق بين أظهرهم، لما أهملوا أمره وأمر أهله إلى هذا الحد، بل لا شك أنهم قوم آخرون عَمَروا هذا المكان، واستقروا به بعد ذهاب أهله وانقراضهم، وانتهاء عصر شعيب ورسالته، ودخولهما في ذمة التاريخ.

ـ رابعاً: على فرض أن النبي شعيباً عليه السلام عاش ولم يفارق مدين حتى أدركه موسى، وأنه هو الذي استضافه وصاهره واستأجره، فقضى موسى بجانبه عشر سنوات كاملة، هل يعقل أن لا يتحدث كتاب الله عن عشرتهما الطويلة ـ والحال أن الأول نبي ورسول، والثاني مرشح في علم الله للنبوة والرسالة ـ إلا حديثاً مقتضباً لا يتجاوز سبع آيات، من الآية ٢١ إلى الآية ٢٨ في هذا الثَّمن، ومن دون أن يمس في الصميم أيّ جانب من جوانب الدين الأساسية، التي طالما حاور شعيب قومه في شأنها، والتي سيحاور موسى في شأنها فرعون وملأه بعد فترة من الزمن، عندما يفارق مدين ويُبعثَ من ربه رسولًا. بينما نجد كتاب الله يطيل النفس في الحديث عن لقاء موسى، بعد نبوءته، بعبد من عباد الله آتاه الله من لدُّنه علماً، ويُفصِّل القول في تسجيل حوارهما الممتع والمثير، ويصف المفاجآت التي فوجيء بها موسى من طرف محاوره الصالح الحكيم أدقّ وصف وأغربه. وها هي سورة الكهف شاهدة على ذلك، فقد خصصت للقائهما اثنتين وعشرين آية، من الآية ٦٠ إلى الآية ٨٦، هذا وموسى وقتئذٍ هو الرسول، ومحاوره إنما هو رجل صالح علَّمــه الله ما لم يكن يعلم، وليس في عداد الأنبياء، ألا يدل هذا كله على أن «الشيخ الكبير» الذي

لقيه موسى بمدين لم يكن هو النبي شعيباً عليه السلام؟

\_خامساً: إن كتاب الله عندما قص في سورة الأعراف قصة آدم في ست عشرة آية أتبعها بقصص مجموعة من الأنبياء والمرسلين على التتابع، فبدأ بقصة نوح مع قومه، التي استغرقت خمس آيات، أولها: ﴿ لَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾، ثم ثنَّى بقصة هود مع عاد، التي استغرقت سبع آيات، أولها: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً ﴾، ثم ثلَّث بقصة صالح مع ثمود، التي استغرقت سبع آيات أيضاً، أولها: ﴿ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً ﴾، ثم ربِّع بقصة لوط مع قومه، التي استغرقت أربع آيات، أولها: ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾، ثم خمَّس بقصة شعيب مع مدين، التي استغرقت ثمان آيات، أولها: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾، وعقَّب على قِصص هذه المجموعة من الرسل بقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الْقُرِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ ٱنْبَآئِهَا، وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَأْنُواْ لِيُومِنُواْ ﴾ إلى قولِه تعالى تعقيباً على الجميع، وإلحاقاً بكل ما سبق من أخبار أولئك الرسل وأقوامهم: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسىٰ بِئَايَـٰتِنَــ ٓ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴾، واستغرقت قصة موسى التي جاءت مستقلة عما سبقها من قصص الرسل السابقين أربعاً وخمسين آية. قال الزمخشري: «الضمير في قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ بَعَثْنَا مِن مُعْدِهِم ﴾ للرسل أو للأمم، يعني الأمم التي أرسلوا إليها». وقال ابن كثير: «يقول تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم ﴾ أي من بعد الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهبود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين، و مُوسى بِالنِبِنَا في بحججنا ودلائلنا البينة انتهى كلام ابن كثير. وقال علاء الدين المعروف بالخازن: «قوله عز وجل: و ثم بعثنا بعد الأنبياء الذين تقدم ذكرهم، بعثنا مِن بعدهم له يعني ثم بعثنا بعد الأنبياء الذين تقدم ذكرهم، وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام و مُوسى بِاينتِنا على صدقه انتهى كلام الخازن. وبشهادة هذه الآية الصريحة الواردة في سورة الأعراف وتفسيرها البين يتضح لكل ذي عينين أن شعيباً عليه السلام كان سابقاً على موسى، ولم يكن معاصراً له حتى يمكن السلام كان سابقاً على موسى، ولم يكن معاصراً له حتى يمكن وصاهره ليس هو بشعيب المعروف «بخطيب الأنبياء»، لكن الظاهر من حاله ومقاله أنه أحد الصالحين الأتقياء.

قال ابن كثير ما نصه: «قد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو على أقوال: أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين، وهذا هو المشهور عند كثير من العلماء، وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب، وقيل رجل مومن من قوم شعيب، وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة، لأنه قال لقومه: (وما قوم لوط منكم ببعيد) وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن، وقد عُلم أنه كان بين الخليل وموسى عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة، كما ذكره غير واحد، وما قيل: إن شعيباً عاش مدة طويلة إنما هو ـ والله أعلم ـ احتراز من هذا الإشكال. ثم من المُقوِّي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه

لأوشك أن يُنصَّ على اسمه في القرآن هاهنا، وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده». ثم أشار ابن كثير إلى بعض الأقوال الأخرى التي حاولت تعيين الرجل الذي لقيه موسى، رغماً عن «إبهام» القرآن لاسمه، وختم كلامه بما انفصل عليه ابن جرير الطبري في الموضوع من دون أدنى اعتراض إذ قال: «الصواب أن هذا لا يُدرَك إلا بخبر، ولا خبر تجب به الحجة في ذلك»، وإذن فلنقف عند حدود القرآن، فيما «أبهمه» ولم يثبت في شأنه أي بيان، والله تعالى أعلم.

# الربع الأخير من الحزب التاسع والشلاثين في المصحف الكريم

فَلَمَّا قَضِيٰ مُوسَى أَلَاجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِنَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ المُكْثُواْ إِنِيَّ ءَانسَتُ نَارًا لَّعَلِيَّ ءَانِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْجِيذُ وَقِمِّنَ أَلْبَّارِ لَعَلَّكُمُ تَصْطَلُونٌ ۞ فَلَقّآ أَبّهُمَا نُودِي مِن شَلِطِمِ الْوَادِ الْمَارَكِ الْمُقَعَّةِ اِلْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَةِ أَنْ يَتَامُوسِيٓ إِنِّيَ أَنَا اللَّهُ ۚ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ وَأَنَ ٱلْقِ عَصَاكٌ فَلَمَّا رِوِ اهَا تَهْ نَرُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَتِي مُدُ بِسَرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُمُو سِي أَقَبِّلُ وَلَا تَخَفِّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْامِنِينَّ ۞ أَسَلُكُ يَدَاكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٌ وَاضْمُ مِ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ أَلرَّهَبِ ۗ فَذَانِكَ بُرُهَانَانِ مِن رَّيِكَ إِلَىٰ فِنْ عَوْنَ وَمَ لَإِيْهِ مِنْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِلَيِّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقُتُلُونِ ا

وَأَخِي هَـٰـٰـرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّ لِسَانًا فَأَرُّسِــلَهُ مَعِي رِدًا يُصَدِّ قَنِيَ "إِنِّ أَخَافُ أَنَّ يُكَذِّ بُونَّ عَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَلْنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِثَايَانِيَآ أَنْتُمَا وَمَنِ إِتَّبَعَكُمَا أَلْغَالِبُونَ ۗ فَلَمَّا جَآءَ هُم مُّوسِيٰ بِعَايَانِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا سِعْـرٌ مُّفْتَرِّي وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا مِضْءَ ابَآبِنَا أَلَا وَلِينٌ ۞ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبِّي أَعْلَرُ بِمَن جَآءً بِالْهُدِيْ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ وعَلِقِبَةُ الدِّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۗ ۞ وَقَالَ فِنْ عَوُنُ يَكَأَيُّهُا أَلْمَلَا ثُمَّا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنِ إِلَهٍ غَيْرِ ح فَأُوقِدَ لِي يَهَامَنُ عَلَى أَلْطِينِ فَاجْعَلْ لِهِ صَرِّحًا لَّعَلِّي أَطَّلِكُمْ إِلَىٰٓ إِلَكِهِ مُوسِىٰ وَإِلَيْ لَأَظُنُّهُ ومِنَ الْكَذِبِينَّ ۞ وَاسۡــتَكۡبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي إَلَارۡضِ بِغَيۡرِ الْحُقِّ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُ مُومَ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونٌ ١٠ فَأَخَذُنَهُ وَجُمُودَهُ وَ فَنَبَذُ نَهُمْ فِي اللَّهِ مِنْ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الظَّالِمِينَ ٥ وَجَعَلُنَهُمُ وَ أَيِهَ أَيهُمَّةَ يَدُعُونَ إِلَى أَلْبَّارٌّ وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَتُبَعُنَهُمُ فِي هَلَذِهِ إِلدُّنْهَا لَعْسَنَةً "

وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ هُم مِّنَ أَلْمُقْنُوجِينٌ ۞ وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ مِنْ بَعُدِ مَاۤ أَهُدَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْاولِيٰ بَصَآ إِنَّ الِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونٌ ۞ وَمَا كُنْتَ بِجُانِبِ اللَّغَرَبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى أَلَامُرٌّ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَلَكِئنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ وَمَا كُنتَ نَاوِيًا فِي الْمَهْلِ مَدِّينَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمُو ءَايَـٰنيٰنَا ۗ وَلَٰكِحَتَّا كُنَّا مُرْسِيلِينَّ ۞ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ اِلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ۚ وَلَكِن رَّحْـَمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنـٰذِرَقَوْمًا مَّٱأَبْيِهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونً ۞ وَلَوْلَا ۖ أَنَ تُصِيبَهُم مُصِيبَةً إِمَا قَدَّمَتَ آيُدِيهِمْ فَيَقُولُواْرَبَّنَا لَوُلَا أَرُسَلْتَ إِلنَّنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوَلَآ أُو تِيَ مِنَّلَ مَآ أَوُ تِيَ مُوسِيٌّ أَوَ لَمُ يَكُفُرُواْ بِمَآ أَوْتِيَ مُوسِيٰ مِن قَبْلٌّ قَالُواْ سَلِحِزَنِ تَظَلْهَرَا ۗ وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَلْفِرُونَّ ۞ فُلْ فَاتُواْ بِكِتَبِ مِّنْ عِندِ إللَّهِ هُوَ أَهُدِىٰ مِنْهُمَ ٓ أَتَبَعُهُ إِن كُنتُهُ صَادِ قِينٌ ۞ فَإِن لَّمُ يَسُنَجِيبُواْ لَكَ فَاعُلَمَ ٱنَّـمَا

يَتَّبِعُونَ أَهُوَاءَ هُمُّ وَمَنَ اَضَلُّ مِمَّنِ إِثَّبَعَ هَوِيهُ بِغَيْرِ هُ يَعْيَرِ هُ عَوْنِهُ بِغَيْرِ هُ كَا يَهُ دِكِ الْقُوْمَ الظَّلِمِينُ ۞ هُدَى مِّنَ الثَّوْمَ الظَّلِمِينُ ۞

## الربع الأخير من الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم .

### عباد الله.

ابتداءً من اليوم نعود إلى تناول ربع كامل من الذكر الحكيم في كل حصة من الحصص، طبقاً للخطة التي جرينا عليها في أغلب هذه الأحاديث، وموعدنا اليوم مع الربع الأخير من الحزب التاسع والثلاثين، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الاَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً ﴾ إلى قوله تعالى في نهاية هذا الحزب: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾.

في بداية هذا الربع ينتقل كتاب الله من الحديث عن إقامة موسى بين ظَهْرَاني أهل مدين، حيث عقد مع «شيخ مدين الكبير» عقداً للزواج بابنته، وعقداً للإجارة والقيام بخدمته، إلى الحديث عن وفائه بكلا العقدين، وتأهبه للعودة إلى مسقط رأسه قرير العين، فها هو يغادر أرض مدين ويسير بأهله في رفقته، بعدما قضى «أتم الأجلين وأوفاهما» في خدمة صهره ووالد زوجته، فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الاَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾.

ومن حكمة الله وقدره العجيب أن الطقس كان بارداً يتوقف على التدفئة، وأن الجو كان قاتماً يتوقف على الإنارة، فاحتاج

موسى إلى نور ونار، وبينما هو كذلك ﴿ ءَانَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً ﴾ أي رأى ناراً تضيء على بُعْد، وكان في رؤيته لها نوع أنس ﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبِر أَنْس ﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبِر أَوْ جِذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾. وبينما كان موسى يتوقع العثور على نار للتدفئة ونور للإضاءة، إذا به يفاجأ بما لم يكن في الحُسْبان، ويتبين له أن النار التي تخيلها من بعيد إنما هي شجرة خضراء، وجهته القدرة الإلهية نحوها، ليتلقى من خلالها نداء الرحمٰن ﴿ فَلَمَّا أَتِيهَا نُودِيَ مِن شَـٰطِيءِ الْوَادِ الآيْمَنِ فِي نَداء الرحمٰن ﴿ فَلَمَّا أَتِيهَا نُودِيَ مِن شَـٰطِيءِ الْوَادِ الآيْمَنِ فِي النَّهَ رَبُ اللَّهُ رَبُ النَّا اللَّهُ رَبُ الْعَلَمِينَ ﴾ وشاطىء الوادي جانبه.

وحيث أنه كان يحمل معه عصاه التي يتوكا عليها ويهُش بها على غنمه خوطب في نفس الوقت بأمر الهي مطاع: ﴿ وَأَنَ اَلْقِ عَصَاكَ ﴾ ، فألقاها من يده في الحين ، وإذا به يفاجاً بآية العصا ، تلك الآية التي سيواجه بها في الأيام القادمة فرعون وملأه ، ويبطل بها سحر السحرة الذين حشرهم فرعون من جميع أطراف مملكته ﴿ فَلَمَّ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مِن اللهُ ال

ثم يُجري الحق سبحانه وتعالى على اليد التي كان موسى يحمل بها عصاه آيةً ثانية، فيعاير بين لونها ولون جسمه العادي، وتصبح بيضاء ناصعة البياض لها شعاع وبريق، لكن من غير عاهة

ولا برص، ويتلقى موسى خطاب ربه قائلاً: ﴿ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ ﴾، على غرار قوله تعالى في سورة طه: ﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ - ايَةً اخْرَىٰ ﴾ [ الآية: ٢٢ ].

ثم يدعوه الحق سبحانه وتعالى إلى أن يضبط نفسه ويتجلد، ويسلك مسلك أولي العزم من الرسل، فلا يجزع ولا يخاف، لأن العناية الإلهية ستحيطه كما أحاطتهم بخفي الألطاف، وهذا ما يشير إليه الخطاب الإلهي الموجه إلى موسى إذ يقول: ﴿ وَاضْمُم ِ النَّكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهَبِ ﴾.

ثم كشف الخطاب الإلهي عن السر فيما آتاه الله لموسى الكليم، من الرعاية والتكريم، إذ قال تعالى: ﴿ فَذَانِكَ بُرْهَنَنِ مِن رَّبِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴾، إشارة إلى أن تحويل عصا موسى من رَّبِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴾، إشارة إلى أن تحويل عصا موسى بأمر الله إلى حَية تسعَى في الوقت المناسب، وتحويل يده من حالتها الطبيعية، إلى يد بيضاء تتلألأ، لها شعاع وبريق، إنما هما برهانان على صدق رسالته، وصحة نبوته، أكرمه الله بهما ليتغلب على عناد فرعون ومغالطته، عندما يُقبل على مخاطبته، ويتوجه إليه بدعوته، وعقب كتاب الله على هذا القرار الإلهي الحكيم بأن فرعون وملأه قد جاوزوا الحدود في تصرفاتهم ومعاملاتهم وحياتهم الخاصة والعامة، فلا بد من أن يوجّه إليهم الإنذار الأخير، قبل الأعذار وسوء المصير ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَسِقِينَ ﴾.

والآن وقد سُرِّي عن موسى ووعَى خطاب ربه، وأدرك مبلغ العبء الثقيل الذي وضعتْه الأقدار الإلهية على عاتقه، أخذ يتعلل

بكل وجه، رجاء أن يُعفَى من تكاليف التبليغ، ومواجهة طاغية كبير يضرب به المثل في العدوان والطغيان في كل الأزمان ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾.

ثم تعلل بكونه ليس فصيح اللسان، و لا قوي التعبير والبيان، كأخيه هارون، وكأنه يشير من طرف خفي إلى ترشيح أخيه بدلاً منه لهذه المهمة الخطيرة، وذلك قوله فيما حكاه عنه كتاب الله: ﴿ وَأَخِي هَـٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً ﴾.

ثم يقول متلطفاً متعقباً: ﴿ فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِداً (رِدْءاً) يُصَدِّقْنِيٓ ﴾ والردء: بمعنى المعين، ﴿ إِنِّيَ أَخَافُ أَنْ يُكَذَّبُونِ ﴾. لكن الحق سبحانه وتعالى أكد تكليف موسى بالذهاب إلى فرعون، وأنعم عليه في نفس الوقت بالتصديق على مؤازرة أخيه هارون فيما وكله إليه ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بَأْخِيكَ ﴾.

وتهدئةً لروع موسى وتأميناً له من كل خوف تعهد الحق سبحانه وتعالى برعايته ورعاية أخيه، وحمايتهما من كل أذى، وبشرهما بأن الغلبة في النهاية ستكون لهما ولمن اتبعهما على الحق، ومعنى ذلك أن الهزيمة ستكون عاقبة فرعون وملائه، وهذا التعهد الإلهي النافذ هو ما نطق به قول الله تعالى في نفس السياق: ﴿ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَلِيَتِنَا ، أَنتُمَا وَمَن اتّبَعَكُمَا الْغَنلِبُونَ ﴾.

قال جار الله الزمخشري: «فإن قلت ما الفائدة في تصديق أخيه (رِداً يصدقني)؟ قلت: ليس الغرض بتصديقه أن يقول له:

صَدَقْتَ، أو يقول للناس: صدق موسى، وإنما هو أن يلخّص بلسانه الحق، ويبسط القول فيه، ويجادل به الكفار، كما يفعل الرجل المنطيق ذو العارضة، فذلك جارٍ مجرى التصديق المفيد، كما يُصدَّق القولُ بالبرهان».

ومضى كتاب الله يقص على نبيه والمومنين كيف ذهب موسى إلى فرعون وملائه، ويحكي الحوار الذي دار بين الفريقين، فقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِّايَنتِنَا بَيِّنَتٍ قَالُواْ مَا هَنذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَنذَا فِي ءَابَآئِنَا الأوَّلِينَ، وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ اللَّارِ ﴾ وهذه لهجة خالية من المباهاة والعناد، مرغوب في استعمالها عند القيام بالدعوة والإرشاد، ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ استعمالها عند القيام بالدعوة والإرشاد، ثم قال تعالى: ﴿ إِنّهُ لِلْ يُقْلِحُ الظَّيْلِمُونَ ﴾.

وعرض كتاب الله بعد ذلك ما قام به فرعون من مغالطة مكشوفة، تأييداً لعقيدته الفاسدة، وتثبيتاً لها في نفوس الأغرار والأغمار من قومه، مستعيناً بهامان مستشار دولته، والمدافع عن عقيدته ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَايَّهَا الْمَلاَ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنِ اللهِ غَيْرِي ﴾ عقيدته ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَايَّهَا الْمَلاَ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنِ اللهِ غَيْرِي ﴾ أي أنا مالك رقابكم الوحيد، الذي تلزمكم طاعتي والخضوع أي أنا مالك رقابكم الوحيد، الذي تلزمكم طاعتي والخضوع في أنا مالك رقابكم الوحيد، الذي ينهامَنن على الطينِ فَاجْعَل لي صَرْحاً لَّعَلِي أَطَلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسى ﴾، وما دام أي بناء ولو بلغ أعلى علين، لا يصل متسلقه إلى عرش رب العالمين، لكونه لا يحده زمان ولا مكان، ولا يدركه بصر أي إنسان، فسيتخذ فرعون من ذلك ذريعة لإنكار الألوهية، ويجعل موسى أمام الملأ موضع

تهكم وسخرية، مشكِّكاً فيه وفي عقيدته إذ يقول: ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَـٰذِبِينَ ﴾.

ووصف كتاب الله ما كان عليه فرعون وجنوده من عتو واستكبار، وإهدار لحقوق الخلق واستهتار، ثم عقب على ذلك بإغراقهم في البحر وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، جزاءً وفاقاً لكل طاغية متجبر، فقال تعالى: ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ إِلَيْنَا لاَ يَرْجِعُونَ، فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْكَيْ فِي الْكَيْرِ الْحَقِّ وَظُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ إِلَيْنَا لاَ يَرْجِعُونَ، فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْكِيْمِ فَي الْكَيْمُ فِي الْكِيْمَ فِي الْكِيْمَ فِي الْكِيْمَ فَي الْكَيْمُ فِي الْكِيمَ فَي الْكِيمَ فِي الْكِيمَ فَي الْكِيمَ فَي الْكِيمَ فِي الْكِيمَ فِي الْكِيمَ فِي الْكِيمَ فِي الْكِيمَ فِي الْكِيمَ فَي الْكِيمَ فَي الْكِيمَ فِي الْكِيمَ فَي الْكِيمَ فَي الْكِيمَ فَي الْكِيمَ فَيْ الْكِيمَ فَي الْكِيمَ فِي الْكِيمَ فِي الْكِيمَ فَي الْكِيمَ فَي الْكِيمَ فَي الْكِيمَ فَي الْكِيمَ فَي الْمُعَلَى فَي الْكِيمَ فِي الْكِيمَ فَي الْمُعَادِي فَي الْمُ الْمُ لَكُونُ فَي الْمُ فَي الْمُ الْمُ الْمُ عَلَيْمَ فَي الْمُونَا فِي الْمُنْ الْمُونَا الْمَالَعُونَا الْمَالَعُ الْمُ الْمُعَالَعُونَا الْمَالَعُ فَيْنَا لَهُ الْمُ الْمُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَادِي الْمُعَلِمُ الْمُعَادِي الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُعَالَعُونَا الْمَعْمِونَا الْمَالَعُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَعُونَا الْمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمِعْلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَعُمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْم

قال الزمخشري: «هذا من الكلام الفخم الذي دل به (كتاب الله) على عظمة شأنه، وكبرياء سلطانه، شبههم ـ استحقاراً لهم واستقلالاً لعددهم ـ وإن كانوا الكثر الكثير، والجم الغفير ـ بحصيات أخذهن آخذ في كفه فطرحهن في البحر، ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿ وَالاَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ ﴾ [ الزمر: ٦٧ ] وما هي إلا تصويرات وتمثيلات مُطُويَّاتُ بِيمِينِهِ ﴾ [ الزمر: ٦٧ ] وما هي إلا تصويرات وتمثيلات لاقتداره، وأن كل مقدور وإن عظم وجل فهو مستصغر إلى جنب قدرته سبحانه وتعالى».

وكما كافأ الله أئمة الهدى الذين يدعون الناس إلى الخير، فجعل لهم «لسان صدق» أي لسان «مدح ومبرَّة» في الآخرين، كافأ أثمة الضلال الذين يدعون الناس إلى الشر، وجعل لهم لسان «قدح ومَعَرَّة» في الدنيا ويوم الدين، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَهُمُ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنصَرُونَ، وَأَتْبُعْنَهُمْ فِي هَاذِهِ الدُّنيا لَعْنَةً، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾.

وشاءت قدرة الله أن يكون قيام موسى بتبليغ دعوته، المقرون بالقضاء على فرعون ودولته، تمهيداً لإكرام موسى بنزول التوراة عليه، وإقامة نظام جديد مستمد من الوحي الإلهي ومستند إليه، فقد مضى على الإنسانية قبله زمن طويل لم تعرف فيه أي مرشد أو دليل، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسَى الْكِتَنْبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأولىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

وبعدما تلا كتاب الله على رسوله الأميّ الأمين، نبأ موسى وفرعون بالحق المبين، توجه إليه بالخطاب المستطاب، ممتناً بما قصّه عليه من أمرهما في محكم الكتاب، فقال تعالى مخاطباً لخاتم أنبيائه ورسله: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى الأمْرَ ﴾، و «الغربي» هنا وصف للمكان الواقع في شقّ الغرب من «الطور»، حيث تلقى موسى عنده أمر ربه، وقال تعالى مخاطباً له مرة ثانية: ﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ﴾ أي ما كنت مقيماً بين أظهرهم، فتروي لأمتك خبرهم وخبر إقامة موسى عندهم ﴿ تَتّلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَنتِنا ﴾. وقال تعالى مخاطباً له مرة ثالثة: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ ﴾ أي طور سيناء أو «طور سينين» كما جاء في سورة التين ﴿ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ أي ليلة المناجاة والتكليم، لموسى الكليم.

وهكذا يُذكّر كتابُ الله خاتم رسله بالمراحل التي قطعها موسى في حياته قبل أن يولد هو ويبعث بقرون، ويعرِّفُه بالوقائع والمواقع التي تألفت منها قصة موسى بدءاً وختاماً، الأمر الذي لا

سبيل إلى معرفته، والتعرف عليه على حقيقته، لولا الوحى الذي أكرم الله به رسوله، وجعله برهان صدقه ودليله، يتحدَّى به الجاحدين والمكابرين، ويطاول به المشركين والكافرين، ويذكر به المومنين، ولذلك قال تعالى وهو يخاطب نبيه في الآية الأولى من هذا السياق: ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ الشُّهِدِينَ ﴾ أي لم تكن حاضراً لتلك الوقائع، ولا عارفاً بتلك المواقع، وقال تعالى في سياق الآية الثانية: ﴿ وَلَـٰكِنَّا كُنَّا مُـرْسِلِينَ ﴾ أي نحن الذين اصطفينـاك وأرسلناك، ومن عِلْم الغيب علَّمناك، وقال تعالى في سياق الآية الثالثة: ﴿ وَلَـٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّآ أَتيْهُم مِّن نَّذِير مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ على غرار قوله تعالى فيما سبق: ﴿وَلَـٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ﴾ أي قصصنا عليك أحسن القصص وعلمناك ما لم تكن تعلم، رحمة وتذكرة للقوم الذين طال عليهم الأمد، فقد سبقت لهم العناية، واقتضت حكمة الله أن يُمِدُّهم على يدك بهذا المدد، عسى أن يُصلح الله أمرهم، ويجْبُر كسرهم، ويجعلهم خير أمة أخرجت للناس.

ثم زاد كتاب الله هذا المعنى توضيحاً وتوكيداً، فقال تعالى: ﴿ وَلَوْلآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ ايْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ ﴾ لَوْلآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ ﴾ ومعنى هذه الآية أن الله تعالى، رحمة منه وفضلاً، نظر إلى حال «أهل الفترة والجاهلية الأولى» ولـم يبادر إلى عقابهم بما يستحقون، رغماً عما اجترحوه من المعاصي والآثام، في سالف الأيام والأعوام، لأنه لو لم يُمهلهم، ولو بادرهم بالعقاب قبل

إرسال الرسول وإنزال الكتاب، لخُيِّل إليهم أنهم مظلومون، ولقالوا: كيف يعاقبنا الحق ونحن من الهداية محرومون، فلو أرسَل إلينا رسولاً لأمنًا به وصدقناه، ولو أنزل علينا كتاباً لأخذنا به واتَّبعناه.

ويعرّج كتاب الله بعد ذلك على موقف المتعنتين المعاندين الذين تمسكوا بالضلال والخبال حتى بعد إعلان الرسالة ونزول الكتاب، وأخذوا يشترطون للإيمان بخاتم الرسل أن يكون له من الآيات مثل ما أوتي موسى من قبل، والحال أنهم لم يومنوا برسالة موسى ولا برسالة عيسى من بعده، رغماً عن الآيات التي قارنت رسالتهما. على أنّه لا يلزم أن تكون معجزات الأنبياء عليهم السلام واحدة، كما لا يلزم فيما أنزل عليهم من الكتب أن يكون على وجه واحد.

وها هو كتاب الله يعلن كفرهم الصراح بجميع الرسالات والرسل دون استثناء، ويبيّن أنّ ما كانوا يبررون به مواقفهم ليس إلا مجرد تستر وتهرب والتواء، وذلك ما يتضمنه قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا ﴾ وهو محمد خاتِم الرسل، والقرآن خاتِم الكتب ﴿ قَالُواْ لَوْلاَ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسى، أو لَمْ يَكْفُرُواْ بِمَا أُوتِيَ مُوسى، أو لَمْ وعن موسى ومحمد عليهما السلام: ﴿ قَالُواْ سَنجِرَانِ تَظَنهَرَا، وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴾.

ولقن كتاب الله لرسوله حجة أخرى تقطع أعذارهم، وتهتك أستارهم، فأمره أن يطالب أئمة الكفر بأن يقدموا له وللبشرية كتاباً

أهْدَى من التوراة التي أنزلت على موسى، وأهدى من القرآن الذي أنزل بعده على محمد، مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، وأن يعلن إليهم أنه على أتم الاستعداد لإتباع هذا الكتاب المقترح عليهم إن جاؤوا به من عند الله، وكان أهدى مما جاء به رسول الله، والله يعلم في سابق علمه وأزله أنهم عاجزون عن الاتيان بهذا الكتاب، وأنهم عُبّاد هوى وأتباع ضلال لا يبحثون عن الحق ولا يهتدون إلى الصواب، وذلك قوله تعالى في يحتون عن الربع مخاطباً لنبيه في إيجاز وإعجاز: ﴿ قُلْ فَاتُواْ فِي الْمَنْ مَنْ اللهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمَ انَّمَا يَتّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ، وَمَنَ اَضَلَّ مِمَّنِ اتّبَعَ هَويهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّن اللهِ، إِنَّ اللّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّلِمِينَ ﴾.

## الربع الأول من الحزب الأربعين في المصحف الكريم

وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونٌ ۞ أَلذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ مِن قَبَلِهِ، هُم بِيه يُومِنُونَ ۞ وَإِذَا يُتُلِي عَلَيْهِمْ قَالْوُاْ ءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ الْكُوَّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينٌ ۞ أَوْلَهِّكَ يُونَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْ رَءُ وَنَ بِالْحَسَنَةِ إِلْسَيْئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِغُونَّ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغُوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ وَ أَعْمَالُكُو سَلَوٌ عَلَيْكُو لَا نَبُتَنِهِ إِلَجَاهِ لِينَّ ﴿ إِنَّكَ لَا الْجَاهِ لِينَّ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِ مَنَ اَخْبَبُتُ وَلَكِ نَ أَللَّهَ بَهُدِ مَنَ يَشَاَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْنَدِينَ ۞ وَقَالُوٓا إِن تَتَّبِعِ الْمُدِي مَعَكَ ثُتَعَطَّفُ مِنَ اَرْضِنَآ ۚ أَوَلَمُ مُٰكِنَ لَّهُمْ حَرَمًا - امِنَا ثَجُبِيَّ إِلَيْهِ نَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّذْفَا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَّ ﴿ وَكَرَاهُ لَكُنَا

مِن قَرْبَيةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرُتُسُكُن مِّنَ بَعَدِ هِـمُرْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَحُنُ الْوَرِثِينَّ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهَلِكَ أَلْقُرُى حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْهِمُو ءَ ايَكْنِنَا وَمَاكُنَّا مُهَلِكِ إِلْقُرِي إِلَّا وَأَهَلُهَا ظَالِمُونَّ ۞ وَمَآ أَوۡتِيكُم مِّن شَكَءِ فَمَتَعُمُ الۡحَيَوٰةِ اللَّهُ نَبِا وَزِينَتُهُا ۚ وَمَاعِندَ أُلَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِيٌّ أَفَكَ تَعْقِلُونٌ ۞ أَفَمَنْ وَّعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَنَا فَهُوَ لَفِيهِ كُمَن مَّتَّعُنَهُ مَتَعَ أَنْحَيَوْةِ الدُّنْياثُمَّ هُوَ يَوْمَ أَلْقِيَنَمَةِ مِنَ أَلْحُصُرِينٌ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاآءِ يَ أَلَذِينَ كُنْتُمْ تَزُعُمُونٌ ۞ قَالَ أَلَذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءَ الدِينَ أَغُويُنَآ أَغُويُنَاهُمْ كَمَاغُويُنَا تَابَرَّأُنَآ إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُ وَنَّ ۞ وَقِيلَ اَدْعُواْ شُرَكَآ اَءُكُمُ فَدَعَوُهُمْ فَلَمْ يَسُتِجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوَانَهُمْ كَانُواْ يَهُ تَدُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ الْانْبَآءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمُ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ١٠ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَـمِلَ صَلِحًا فَعَسِيَّ أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينٌ ۞ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآهُ وَيَخْتَارُّمَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ "سُبْعَزَ أَلَّهِ

وَتَعَلِيٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعُلَمُ مَا يُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعُلِنُونَ ۞ وَهُوَ أَلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ الْحَسَمَدُ فِي إِلْاُولِيٰ وَالْاَخِـرَةِ وَلَهُ الْمُكُكُمُ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ ۞ قُلَ أَرَآيَتُمُو ۚ إِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ الْيُلِّ سَرَّمَدًّا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَالِيكُم بِضِيَآةٌ اَفَلَا تَسْمَعُونٌ ۞ قُلَ أَرَآيْتُ مُورَ إِن جَعَلَ أَلَّهُ عَلَيْكُو النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ اِلْقِيَامَةِ مَنِ اِلَـٰهُ عَلَيْرُ اللَّهِ يَا نِيكُرُ بِلَيِّلِ تَسَكُّنُونَ فِيهٌ أَفَلَا تُبُصِّرُونَ ۞ وَمِن رَّحْمَتِه ِ جَعَلَ لَكُوْمُ الْيُلَ وَالنَّهَارَ لِتَسَكُّنُواْفِيهِ وَلِتَبْتَعَنُواْ مِن فَضَيلهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونٌ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاةِي أَلْذِينَ كُنتُمُ تَذْعُمُونٌ ١٠ وَنَزَعْنَا مِنكُلِّ أُمُّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَنْكُرُ فَعَيَامُواْ أَنَّ أَلْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفُنَّرُونَّ ۞

### الربع الأول من الحزب الأربعين في المصحف الكريم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الأربعين في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ الْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

في بداية هذا الربع أكد كتاب الله أن رعاية الحق، وعنايته بهداية الخلق، رعاية لا تنقطع على الدوام، وعناية لا تتضاءل مع مرور الأيام، وإن اعتصم كثير من الناس بحبل الضلال، ولَجُوا في العناد والجدال، ولذلك توالت الرسالات والرسل عَبْر الأجيال، وبقيت أبواب الهداية مفتوحة في وجوههم دون أقفال، وها هو خاتم الكتب المنزلة تتوالى سوره وآياته، وتتلاحق نصائحه وعظاته، لخير البشرية جمعاء، وإنقاذها من الضلال والعماء، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بمنتهى الإيجاز: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بمنتهى الإيجاز: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي أتبعنا رسولاً بعد رسول، وأردَفنا كتاباً بعد كتاب.

وضرب الله المثل، لمن اغتنم فرصة ظهور الرسالة الخاتمة، ونزول الكتاب الخاتم، فبادر إلى الدخول في حظيرة الاسلام، بفريق من أهل الكتاب ما كادوا يسمعون رسول الله يتلو كتاب الله حتى أعلنوا إيمانهم، وأرضوا ضميرهم ووجدانهم، واعترفوا بأن ما جاء به من عند الله هو الحق الذي لا غبار عليه، وأنَّ مرد كل شيء إليه، مؤكدين علاوة على ذلك، أنهم كانوا على بينة من أمر هذا الكتاب، قبل أن ينزل ويُرفع عنه الحجاب، وذلك ما يتحدث عنه كتاب الله إذ يقول: ﴿ الذِينَ عَاتَيْنَهُمُ وَذلك ما يتحدث عنه كتاب الله إذ يقول: ﴿ الذِينَ عَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابِ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُومِنُونَ، وَإِذَا يُتلى عَلَيْهِمْ قَالُواْ عَامَنًا بِهِ إِنّهُ الْحَتَّ مِن رّبّنَ إِنّا كُنّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴾.

ويُكرِم الله هذا الفريق الذي لم يُفرِّق في الإيمان، بين كتب الله ورسله، إذْ آمن بخاتم الرسل وخاتم الكتب، فيثيبهم على إيمانهم ثواباً مضاعفاً، حيث إن «الكتابي» الذي أدركه الإسلام كان مخاطباً من جهة نبيه أولاً، ثم خوطب من جهة نبينا ثانياً، فلما أجاب نبينا واتبعه، بعدما أجاب نبيه واتبعه، فاز بالحسنيين، وكان له أجر الملّتين، وذلك ما ينطق بمعناه كتاب الله إذ يقول: ﴿ أَوْلَئِكَ يُوتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السّيّقة وَمِمّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾.

ونظراً إلى ما يتعرض له هذا الفريق من أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام، وأقروا برسالة سيدنا محمد عليه السلام، من أذى أهل ملتهم الأولى، الذين أصروا عليها عناداً واستكباراً، وأخذوا على عاتقهم محاربة الإسلام سراً وجهاراً، فقد وصف

كتاب الله صبرهم على أذى المكابرين، وإعراضهم عن مهاترات الكافرين، واستهانتهم بما يُصَبُّ عليهم من وابل النقد والتجريح من طرف السفهاء الجاهلين، فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ، سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَنهِلِينَ ﴾ و «اللغو» ما حقَّه أن يُلغَى ويترك من العبث وغيره، ثم عقب كتاب الله على هذه الظاهرة المستحسنة، التي برزت في سلوك فريق من أهل الكتاب، فآمنوا بالدين الجديد، ونالوا أحسن الجزاء على ما قاموا به من عمل صالح والتزموه من قول سديد، مؤكداً لرسوله أن القاء نور الهداية إلى الحق في قلب هذا الفريق أو ذاك، أو هذا الفرد أو ذاك، أمر فوق طاقة الرسول مهما كان حريصاً عليه، ولو كان الأمر يتعلق بأقرب الأقربين إليه. ذلك أن نور الهداية إلى الحق لا يحتل قلب أحد إلا إذا صاحبته العناية الإِلَّهية، ورافقه التوفيق، في جميع خطوات الطريق﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنَ أَحْبَبْتَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءً، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾. ولا تناقض بين قوله تعالى هنا: ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنَ أَحْبَبْتَ ﴾ وقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٢]، لأن المقصود بالهداية في الآية الأولى هو امالة القلب من الباطل إلى الحق، وذلك من خصائص قدرة الحق سبحانه، والمقصود بالهداية في الآية الثانية هو مجرد التبليغ والدعاء إلى الحق، وذلك واجب في حقه ﷺ، إذ ما بعثه الله إلا رحمة للخلق ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَنَاتِهِمُ، إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُـومِنُ بِئَايَـٰتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ [ النمل: ٨١ ]. وعاد كتاب الله إلى الحديث عن أحوال وأقوال المتثاقلين عن الاستجابة لله ولرسوله، فقد زعموا أنهم لو آمنوا بالله، واعتصموا بحبل الله، للحقهم ضرر كبير، وشر مستطير، متعللين بأن الجمهرة الغالبة من الناس مجمعة على خلافهم، لا تومن بهذا الدين، ولا تُصدق رسالة رسوله الأمين، فإذا آمنوا وحدهم أصبحوا عرضة للانتقام والعدوان، ونالهم ما لا يطيقونه من الذل والهوان، وقد كان هذا القول هو قول مشركي مكة قبل أن يسلموا، وهو قول أمثالهم في كل جيل، وذلك هو ما يحكيه كتاب الله عنهم إذ يقول: ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَبِع ِ الْهُدىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الله عنهم إذ يقول: ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَبِع ِ الْهُدىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الله عنهم إذ يقول: ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَبِع ِ الْهُدىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الله عنهم إذ يقول: ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَبِع ِ الْهُدىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ

وذكَّر كتابُ الله كلُّ من عنده المام ولو قليل بما تعاقب على

البشر من كوارث ونكبات، بأن الطغيان بالنعمة والغرور بها وسوء التصرف فيها، والاستكبار على الحق والخلق من أجلها، وعدم التوجه بالشكر إلى الله الذي أنعم بها، يؤدي حتماً إلى زوالها، وقطع دابر أهلها بالمرة، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَمَ اَهْلَكْنَا مِن وَقطع دابر أهلها بالمرة، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَمَ اَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةِم بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، فَتِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمُ إلا قَلِيلاً وَكُنّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴾. وهذه الآية تحمل في طياتها تعريضاً في الله مكة، وإنذاراً مباشراً لسادتها وكبرائها الذين ألفوا العيش الغض في رفاهية وترف لا نظير لهما عند بقية العرب، بفضل التجارة الواسعة التي كانوا يحتكرونها، ويُسيِّرون قوافلها جنوباً وشمالاً في ظلال الأمن الوارف، فما زادهم ذلك الأمن والاستقرار، إلا استكباراً على استكبار.

وتعرض كتاب الله في هذا السياق للحديث عن مبدأ أساسي في الاسلام يتجلى فيه العدل الإلهي المطلق، والرحمة الإلهية الواسعة، وهذا المبدأ الأساسي يتألف من شقين اثنين:

الشق الأول: أن الله تعالى لا يعاقب قوماً ولا يهلكهم إلا إذا تعدّوا حدود الله، وأصبح الظلم شيمتهم، والفساد في الأرض خطتهم، فلم يعودوا صالحين للخلافة عن الله فيها بعمارتها، وحسن التصرف في طيّباتها.

والشق الثاني: أن الله تعالى لا يهمل القوم الظالمين، ولكنه يمهلهم ويملي لهم، ويوجه إليهم الإنذار تلو الإنذار، والاعذار تلو الاعذار، عن طريق الرسل الذين يبعثهم إليهم، والكتب التي

ينزلها عليهم، فإذا لم يستجيبوا لله ورسوله ولم يهتدوا بكتابه سقطت حجتهم، وبطلت معذرتهم، ونفذ قضاء الله فيهم، فأهلكهم مادياً ومعنوياً، اجتماعياً وسياسياً، وذلك ما يتضمنه قوله تعالى هنا: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَنتِنا، وَمَا كُنَا مُهْلِكِي الْقُرىٰ إلا وَأَهْلُهَا طَلْلِمُونَ ﴾ وهذ المتالى في آية أخرى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [هود: ١١٧].

والمراد «بالقرى» في كلتا الأيتين نفس المدن الآهلة بالسكان، التي يكون لها من قوة الاشعاع والتوجيه شأن وأي شأن، لا ذَلِكَ المعنى المتعارف اليوم في تصنيف المدن والقرى، واعتبار القرية دون المدينة، و«أم القرى» هنا هي كبرى المدن التي تكون عاصمة لها أو بمنزلة العاصمة، كما كانت مكة عند ظهور الإسلام بالنسبة للعرب.

وبعدما بيّنت الآيات السابقة عاقبة السوء التي تؤدي إليها الأثرة والأنانية والبطر، التفت كتاب الله إلى أولئك المنهمكين في جمع الحطام من الحلال والحرام، الذين تملّكتهم شهوة الطمع والشره، ففقدوا راحتهم وأنسهم، ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، ملوِّحاً لهم بالتخفيف من حدة التعب والنّصَب، والتعفف والاعتدال في الطلب، مذكراً إياهم بالمصير المحتوم، في انتظار اليوم المعلوم، الذي يجب له الاستعداد، والتزود بخير الزاد، وذلك ما يقتضيه قوله تعالى في هذا الخطاب، الذي لا يتذوق معناه إلا أولو الألباب: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحَيَوٰةِ الدُّنيا

وَزِينَتُهَا، وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، أَفَمَنْ وَّعَدْنَهُ وَعْداً حَسَناً فَهُو لَنْقِيهِ كَمَن مَّتَعْنَهُ مَتَنعَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضِرِينَ ﴾ أي من الذين يساقون مرغمين على الْقِيَامَةِ مِنَ الله، ويحاسبون حساباً عسيراً على ما فرطوا في الحضور أمام الله، ويحاسبون حساباً عسيراً على ما فرطوا في جنب الله، وكما وردت كلمة (المحضرين) في هذه الآية، وردت في آية ثانية: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ في آية ثانية: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ ولي الصافات: ١٥٨]، وفي آية ثالثة: ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ [ الصافات: ٥٧ ].

واختار كتاب الله من مشاهد القيامة في هذا السياق مشهدين اثنين جاوزت قوة الوصف فيهما قوة المشاهدة والعيان، مما يضطر كل عاقل إلى المبادرة بالإيمان والإذعان. المشهد الأول ينطلق من قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ الذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾، والمشهد الثاني ينطلق من قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ لِنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾:

- المشهد الأول: يمثل موقف دعاة الغواية والضلال، وما نالهم من خيبة الأماني والآمال، لا بالنسبة للمتبوعين ولا بالنسبة للأتباع، وذلك قوله تعالى: ﴿ قَالَ الذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَنُولُلَاءِ الذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمْ كَمَا غَوَيْنَا، تَبَرَّأُنَا إِلَيْكَ، مَا كَانُواْ فَرُكُا غَوَيْنَا، تَبَرًّأُنَا إِلَيْكَ، مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، وَقِيلَ ادْعُواْ شُركَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ الْعَذَابَ لَو اَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ﴾.

- والمشهد الثاني: يمثل موقف الأمم والأفراد، أمام الأنبياء

والرسل عند جمع الجميع «يوم التناد» حيث يقف المكذبون بالرسالات الإلهية حاثرين مُبلِسين، فهم جميعاً سواسية في منتهى الحيرة والافحام، والوجوم التام، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ الاَنْبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لاَ يَتَسَآءَلُونَ ﴾ على غرار قوله تعالى في عَلَيْهِمُ الاَنْبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لاَ يَتَسَآءَلُونَ ﴾ على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَنْذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الاَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصْلُ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ٧٧].

واستبعد كتاب الله من هذا الموقف المهين من خرج من الكفر إلى الايمان، وانتقل إلى الطاعة بعد العصيان، فقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴾ وفأمًا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴾ أي من الله موجبة، فإن هذا أي من الله موجبة، فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة »، وقال الزمخشري: «و (عَسَى) من الكرام تحقيق ».

وانتقل كتاب الله إلى الرد على تطفل المتطفلين من عتاة المشركين، حيث أخذوا يُنقِّصون من قدر الرسول الكريم، ويزعمون أن هناك من هو أحق منه بالرسالة، على حد قولهم: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ هَنذَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ هَنذَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [ الزخرف: ٣١]، مبيناً أن إرادة الله التي هي فوق كل اعتبار، هي أساس الاختيار لرسالة المصطفى المختار، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ ، سُبْحَننَ اللهِ وَتَعَلَىٰ عَمًّا يُشْرِكُونَ ﴾، وكما قال تعالى في الخيرة الآية: ﴿ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ ﴾ أي أن الله تعالى لا يرسل من اختاروه هم، وإنما يرسل من إنختاره هو، كما قال تعالى في آية

أخرى: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَلَتِهِ ﴾ [ الأنعام: ١٢٤]. وبعدما ردَّ كتاب الله على تطفل المتطفلين، الذين أرادوا أن يكون الترشيح للرسالة تبعاً لأهوائهم، وخادماً لمصالحهم، أتبع ذلك بآية كريمة تُلمِّح إلى ما تنضَح به ضمائرُهم، وتنطوي عليه سرائرهم، فقال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾.

وذكر كتاب الله الناس أجمعين، بحقيقة التوحيد الكبرى القائمة إلى يوم الدين، فقال تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ أي المنفرد وحده بـالألوهيـة والربـوبية وتـدبير الكـون، ايجاداً وإمداداً، ﴿ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولِيٰ وَالْآخِرَةِ ﴾ أي له الحمد في الأولى على رزقه ونعمته، وله الحمد في الأحرة على عدله ورحمته، وله الحمد فيهما على تدبيره وحكمته، فلا يفعل ربك إلا خيراً، أما الحمد في الدنيا فجميع الخلائق تحمده بلسان الحال دائماً، وبلسان المقال أحياناً ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَـٰكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ ﴾ [ الإسراء: ١٤]. وأما الحمد في الآخرة فمصداقه ما يجري على ألسنة الذين اصطفاهم الله من عباده عند لقائه إذ يقولون: ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٤]، وما يجري على ألسنة المتقين الذين فُتِحت لهم أبواب الجنة، وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طِبتم فادخلوها خالدين إذ يقولون: ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَلْمِلِينَ ﴾ [ الزمر: ٧٤ ] ﴿ وَءَاخِرُ دَعُويْهُمُ أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ [يونس: ١٠]، ﴿ وَلَهُ الْحُكْمُ ﴾ أي له الحكم المطلق، المناسب لجلاله وكماله، الذي لا يتأثر بشهوة، ولا يصدر عن هوى، والحكم الأوفق بطبيعة الإنسان والأضمن لمصلحته شرعاً وقدراً، ﴿ واللّه يَحْكُمُ لا مُعَقّبَ لِحُكْمِهِ ﴾ لمصلحته شرعاً ووَمَنَ أحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً ﴾ [ المائدة: ٥٠] ﴿ أَلَيْسَ اللّهُ بِأَحْكَمِ الْحَنْكِمِينَ ﴾ [ التين: ٨] ثم قال تعالى: ﴿ وَلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أحببتم أم كرهتم، فرادى كما خلقكم أول مرة ﴿ وَتَرَكْتُم مّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ [ الأنعام: ٩٤].

وكمثال بارز على ألوهيته وربوبيته وتدبيره الحكيم دعا الناس أجمعين في هذا المقام إلى التفكير في ظاهرة كونية يرونها من دون انقطاع، لكنهم كثيراً ما يغفلون عن الحكمة الإلهية المتمثلة فيها، وعن المنفعة الكبرى التي يجنيها الإنسان والحيوان والنبات منها، وعن الوضع المفزع والمفجع الذي تتعرض له الأحياء جميعها لو لم تتكرر هذه الظاهرة الكونية في مواعيدها، وتتجدد كل مطلع شمس ومغربها في مواقيتها، ألا وهي ظاهرة تعاقب الليل والنهار وتبادل الضياء والظلام، بنظام وانتظام، وذلك قوله تعالى مخاطباً كافة خلقه: ﴿ قُلَ أَرَآيْتُمُ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّلَ سَرْمَداً إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَـٰمَةِ مَنِ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُم بِضِيَآءٍ، أَفَلَا تَسْمَعُونَ، قُلَ أَرَآيْتُمُ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً اِلَىٰ يَوُمِ الْقِيَـٰمَةِ مَنِ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ النَّلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾ أي في الليل ﴿ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ﴾ أي في النهار ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ومعنى «سرمداً» متصلاً على الدوام.

وبهذه المناسبة التي أبرز فيها كتاب الله بعض مظاهر الحكمة الإلهية الكبرى، والتدبير الإلهي العظيم، أعاد النداء الأول الموجّه إلى المشركين بنفس الصيغة التي سبقت من قبل، تسفيها لرأيهم، وإبطالاً لزعمهم من جديد، فقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُركَآءِيَ الذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾.

وختم هذا الربع بخطاب موجه إلى كل من يجادل في صحة الإيمان وصدق القرآن، يطالبه \_ إن استطاع \_ بتقديم الحجة والبرهان، حتى إذا ما عجز عن الاحتجاج لإثبات معتقده، سُقِط في يده، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُ وَا أَنَّ الْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

والمراد «بالشهيد» هنا على سبيل الأصالة رسول كل أمة، فهو الذي يشهد على أمته ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْتُمْ ﴾ [ المائدة: ١٠٩]، ويشهد لهذا قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ أَخرى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوْلًا عِشَهِيدًا ﴾ [ النساء: ٤١]، ويندرجُ تحت كلمة «شهيد» هنؤلاء شهيداً ﴾ [ النساء: ٤١]، ويندرجُ تحت كلمة «شهيد» (بالتبع للرسول» مجموع الشهداء من أمته، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ لِتَكُونُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ [ البقرة: ١٤٣].

# الربع الثاني من الحزب الأربعين في المصحف الكريم

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسِىٰ فَبَغِیٰ عَلَيْهِيٌّ وَءَا تَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَا يَحَهُ و لَتَنُوَّأُ بِالْعُصِّبَةِ أُوْلِمِ اللَّهُوَّةِ ۗ إِذْ فَالَ لَهُ مُ قَوْمُهُ و لَا تَفْرَجِ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِجِينَ ۗ ۞ وَابُتَغِ فِيمَآءَ إِنِيْكَ أَلِلَّهُ الدَّارَ أَلَاخِهِرَةٌ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْبِٱ وَأَحْسِن كَمَاۤ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَّ وَلَا تَنْغِ إِلْفُسَادَ فِي إِلَارُضِّ إِنَّ أَلَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَّ ۞ قَالَ إِنَّمَا أَوْتِيتُهُ وعَلَىٰ عِلْمِ عِندِيٌّ أَوَلَمْ يَعُلَمَ أَنَّ أَلَّهَ فَدَ اَهَلَكَ مِن قَبَلِهِ مِنَ أَلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةَ وَأَكَتُكُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۞ فَنَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهُ عَالَ أَلذِينَ يُرِيدُونَ أَكْتِيَوْةَ أَلدُّنْيَا يَلْيَتَ لَنَامِثُلَ مَا ٓ أُونِيَ قَارُونُ إِنَّهُ, لَذُوحَظٍّ عَظِيكِم ۖ وَقَالَ ٱلذِينَ أُونُواْ

اْلْعِلْمَ وَيْلَكُرُ ثُوَابُ اٰللَّهِ خَيُرٌ لِكِّنَ امَنَ وَعَمِلَ صَلْبِحَا وَلَا يُلَقِّيلِهَا إِنَّا أَلْصَّابِرُونَ ۞ فَخَسَفُنَا بِهِۦ وَبِدِ ارِهِ اِلْارْضَّ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ إِللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنضِرِينَّ ۞ وَأَصَّبَكُمَ أَلْذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُۥ بِالْامْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ أَلَّلَهَ يَبْسُطُ ۚ الرِّرْزَقَ لِمِنَ يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ؞ وَيَقُدِرٌّ لَوْلَا ۖ أَنَ مَّنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَا كَنُسِفَ بِنَا ۗ وَيُكَأَنَّهُ و لَا يُفْلِحُ الْكَفِيْرُونَ ۞ تِلْكَ أَلْدَارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي إِلَارْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَلِقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ ١ مَنجَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ مُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّيئَةِ فَلَا يُحِنْنَى أَلذِينَ عَمِلُواْ أَلْسَيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعُمَلُونَّ ۗ إِنَّ ٱلذِ مُ فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ قُل رَّبِّيَ أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدِي وَمَنْ هُوَفِي ضَللٍ ثُمِينٌ ۞ وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓاْ أَنْ يُلْقِيّ إِلَيُّكَ أَلْكِنَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن تَبِكٌ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكِهْ إِنَّ ۞ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنَ-ابَنِ إِللَّهِ بَعْدَ إِذْ انزِلَتِ الْيَكَ ۖ وَادَّعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُشِّرِكِينَّ ﴿ وَلَا نَدُعُ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا ـ اخَّرَلَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ كُلُّ شَكَءً عِ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ وَلَهُ الْمُعْكُمِّ وَإِلَيْهِ ثُرْبَحَعُونٌ ٥

## الربع الثاني من الحزب الأربعين في المصحف الكريم

#### عبساد الله

موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب الأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ إلى قوله تعالى في (سورة العنكبوت المكية): ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَحْسَنَ الذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

لقد نبَّهنا عند الشروع في تفسير (سورة القصص المكية) التي ينتهي تفسيرها في هذه الحصة إلى أن أكبر جزء من آياتها تشغله قصة موسى مع فرعون وقومه، ثم قصة قارون مع قوم موسى، فهما القصتان الوحيدتان الواردتان في هذه السورة، أما بقية الآيات التي تتخللهُمَا فهي للتعقيب والتذييل واستخلاص المَثلات والعِبر، وها هو كتاب الله بعدما عرض من القصة الأولى ما يعزز مركز الرسول ويؤكد صدق رسالته، ويكونُ عبرة له ولأمته، يشرع في الحديث عن قصة قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم.

ومن وصف كتاب الله لقارون وقصته يكتشف المومنون نموذجاً غريباً من حياة المترفين الأغرار، وما هم عليه من كِبْر

وبَطَر وعتو واستكبار، ويشاهدون الصراع القائم بين «العلم السطحي الأعمى» الذي هو أسير الشهوة والأثرة والأنانية، و«العلم العميق المستنير» الذي هو المعيار الصّحيح لتمييز الحق من الباطل، والنعيم الباقي من النعيم الزائل.

يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ وبذلك يثبت لقارون صفة البغي والظلم، وأنه لم يَرْقُبْ في قومه إلا ولا ذمة، وهذه الصفة وحدها كافية لأن ينال من أجلها العقاب الإلهي الصارم «فالظلم ظلمات يوم القيامة» - «ودعوة المنظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» كما جاء في الحديث الشريف.

ويقول الله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُواً بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَةِ ﴾، إشارةً إلى الثراء الواسع الذي أصبح يتقلب فيه، حتى أن مفاتح خزائنه وحدها أصبحت من كثرة كنوزه وتنوع مدخراته - تُكوّن حِمْلاً ثقيلاً يعجز عن ضبط أمره والنهوض به الجمع القوي من الخَدَم والحشم. وكونُ قارون ممن يكنز المال ولا ينفقه في سبيل الله، ولا يشرك في النفع به أحداً من عباد الله، كافٍ ليجعله موضع غضب الله، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ويرى عقلاء القوم المتبصرون، في سلوك قارون المنحرف وعمله الفاسد، ما يثير الاشمئزاز ويستحق الانتقاد، ولا سيما ما هو عليه من المبالغة في الاعجاب بالنفس والاستعلاء على العباد،

ويحاولون أن يُسْدُوا إليه النصح الخالص والموعظة الحسنة، عسى أن يصلح خطأه ويقوِّم اعوجاجه، ويندرجَ في عداد من يصدق عليهم مثل قول الرسول الأعظم: «نعم المال الصالح للرجل الصالح» وذلك ما حكاه كتاب الله عنهم ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ، وَابْتَغِ فِيمَاۤ ءَاتَيْكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ، وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا، وَأَحْسِن كَمَـآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلْيُكَ، وَلاَ تَبْعِ الْفَسَادَ فِي الاَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ لكنه لا يلبث أن يرد عليهم رد الجاهلين الذين أمِنُوا مكر الله، ولا يعترفون بأيّ فضل لله. وبينما يقول الله تعالى ممتناً على قارون ﴿ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ ﴾، مثبتاً أن العطاء كله إنما هو منه وإليه، ويقول له عقلاء قومه: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَاۤ ءَاتَيٰكَ اللَّهُ ﴾ موقنين بأن ما آل إليه من المال إنما استخلفه الله فيه، وجعله وديعة بين يديه، إذا به يرد عليهم في صَلَف وغرور، منكراً منَّة الله، ومتجاهلًا كلُّ من له حق في المال من ضعفاء عباد الله ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِيَ ﴾ . أما «نصيب الإنسان من دنياه» الذي تشير إليه الآية ﴿ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا ﴾ فهو أن يعيش ويأكل ويشرب غير مضيَّق عليه، حسبما فسره الإمام مالك.

وعقّب كتاب الله على تصريح قارون المليء بالجهل والكِبْر، مذكراً بسنّة الله التي قد خلت من قبل في هذا النوع من عتاة المترفين، وأنه يمهلهم ولا يهملهم، بل ينتقم منهم ويهلكهم، ويصبحون أثراً بعد عين، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدَ اَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً ﴾ قد اَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً ﴾

والضمير يعود على قارون وكل من هو على شاكلته، ثم يقول الله تعالى: ﴿ وَلاَ يُسْئُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾، إشارةً إلى حقارة هذا النوع المتكبر المتجبر وهَوَانه على الله، حتى أنه لا يسأل يوم القيامة سؤال استعتاب، لأنه ليس أهلاً للعتاب، كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لاَ يُوذَنُ لِلذِينَ كَفَرُواْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ [ النحل: عالى: ﴿ فَمَّ لاَ يَنطِقُونَ ، وَلاَ يُوذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ [ المرسلات: ٣٥، ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿ فَمَا هُم مُنَ الْمُعْتَبِينَ ﴾ [ فصلت: ٢٤]. وهذا لا ينفي أن أمثال هؤلاء من المجرمين سيسألون يوم القيامة سؤال تقريع وتوبيخ يتلاءم مع المحرمين سيسألون يوم القيامة سؤال تقريع وتوبيخ يتلاءم مع مقدار جُرمهم، وبالغ كبرهم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ فَوَرَبُّكَ مَقَدار جُرمهم، وبالغ كبرهم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ فَوَرَبُّكَ مَقَدار جُرمهم، وبالغ كبرهم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ فَوَرَبُّكَ مَقَدار جُرمهم، وبالغ كبرهم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ فَوَرَبُّكَ مَقَدار جُرمهم، وبالغ كبرهم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ فَوَرَبُّكَ مَقَدار جُرمهم، وبالغ كبرهم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ فَوَرَبُّكَ مَقَدار جُرمهم، وبالغ كبرهم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ فَوَرَبُّكَ مَقَدار جُرمهم، وبالغ كبرهم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَهَوَلَهُ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [ الحجر: ٩٣، ٩٣].

وليوضح كتاب الله ما كان عليه قارون من فخر وتيه واختيال، واعتزاز شديد بالثروة والمال، قال تعالى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾ أي خرج على قومه مختالاً فخوراً في زينة فاخرة جاوزت الحدود، وتبرج أثيم فاق كل معهود، الأمر الذي فُتِنَ به ضعفاء النفوس والعقول من قومه، فأخذوا يتمنون على الله أن يصبحوا مثل قارون ثروة ومالاً، جاهلين أن الثروة التي لا يعترف صاحبها بفضل الله، ولا يؤدي عنها حقوق الله، كثروة قارون، إنما تجر على صاحبها عقاباً ووبالاً، لكن سرعان ما قام عقلاء القوم الذين هم على بينة من حقائق الدين ووقائع التاريخ الموحهم وتحذيرهم من مثل تلك الأماني الباطلة والشهوات الزائلة، وذكروا أولئك المعجبين المبهورين بثروة قارون وزينته:

بأنَّ الإيمان بالله والعمل الصالح هما أقرب سبيل إلى نيل رضا الله ورحمته، وضمان رزقه ونعمته، وأن الصبر عن الشهوات والأماني هو الطريق الوحيد إلى الفوز بنعيم الله ودخول جنته.

وإلى الانفعالات والتعليقات التي أثارها تبجح قارون وخروجه في زينته، بالنسبة لكلا الفريقين يشير قوله تعالى حكاية عنهم: ﴿ قَالَ الذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِّ عَظِيم ، وَقَالَ الذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لَمُنَ المَّاعِرُونَ ﴾ لَمُنَ المَّاعِرُونَ ﴾

وبقدر ما كانت «خَرْجَة» قارون في زينته، محفوفاً بالحشم والحدم، لافتة للأنظار، مثيرة للأفكار، ها هو الحق سبحانه وتعالى يأخذه أخذعزيز مقتدر بشكل يدهش العقول ويبهر الأبصار، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدارِهِ الأرْضَ، فَهَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي لا حشم ولا خدم يستطيع أن يرد عنه عقاب الله، ولا مال ولا جاه يشفع له عند الله ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الله عند الله ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الله الله عند الله ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الله الله الله عنه على حبه الله على جمها على البغي الدنيا على جمها، وحمله جمعها على حبها، وحمله حبها على البغي على قومه، وصارت كثرة ماله سبب هلاكه».

ولا يكاد عقاب الله ينزل بقارون المتبرج المختال، حتى تزول الغشاوة عن أعين الذين كانوا بالأمس القريب يتمنون أن يكونوا مثله، فيعترفون بمنة الله عليهم، إذ لم يعاقبهم على ما تمنوه، ولم يخسف بهم وبديارهم كما فعل بقارون، ويقرّون بأن سعة الرزق أو

ضيقه إنما مردهما إلى حكمة الله وتدبيره، ويدركون ـ مشاهدة وعياناً ـ أن من أمن مكر الله، وكفر بأنعم الله، لا تكون عاقبته إلا خذلاناً وخسراناً، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَأَصْبَحَ الذِينَ مَذَوْا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشْآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، لَوْلا أَن مَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا، وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَنْفِرُونَ ﴾.

وكلمة (وَيْ) في قوله تعالى هنا: ﴿ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَيْكَأَنَّهُ ﴾ هي في الأصل كلمة مستقلة ومفصولة عن (كأن) التي جاءت بعدها، وإن كانت في رسم المصحف الكريم متصلة معها اتصال الكلمة الواحدة ، وهي كلمة تقال عند التنبه للخطأ وإظهار التندم ، وكتاب الله عندما استعمل كلمة (وَيْ) في هذا المقام أراد أن يبين أن قوم قارون قد تنبهوا إلى خطئهم في تمنيهم ، عندما قالوا من قبل: ﴿ يَنلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ ﴾ ، وأنهم تندموا على ما فرط منهم من فلتات اللسان ، عندما رأوا رأي العين أن مآل الكافرين بأنعم الله هو الخذلان والخسران ، وهذا المعنى هو الذي يعبر عنه قوله تعالى أوجز تعبير: ﴿ وَيْكَأَنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَنفِرُونَ ﴾ ، وأبئم كَرْتُمْ لاَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن مَصداقاً لقوله تعالى أوجز تعبير: ﴿ وَيْكَأَنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَنفِرُونَ ﴾ ، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لاَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن مَصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لاَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن

وبعدما سجل كتاب الله نفاذ حكمه القاهر فوق عباده، في فرعون الطاغية المتجبر، الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً، واستكبر هو وجنوده في الأرض حيث نبذه وجنوده في اليم نبذ

النواة، كما ورد ذلك في ختام قصة موسى، وبعدما سجل كتاب الله نفاذ حكم الله القاهر فوق عباده في قارون، الذي بغى على قومه، وخرج في زينته متبرجاً مختالاً، حيث خَسف به وبداره الأرض، كما ورد ذلك في نهاية قصة قارون، انتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة عامة تشملهما وتشمل كل من سلك مسلكهما وكان على شاكلتهما من الطغاة المفسدين، وعتاة المترفين، مبيناً أن من لم يعمل على إقامة العدل بين الناس، ونشر الصلاح في مجتمعاتهم، لن يكون له أدنى حظ من النعيم المقيم في دار الخلود، لأنه خان أمانة الخلافة عن الله في الأرض، وقابل نعمة الله بالكفران والجحود، وذلك قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ﴿ يَلْكَ الدَّارُ الاَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُواً في الاَرْضِ وَلاَ فَسَاداً، وَالْعَلْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾. وتقوى الله هي الحاجز الحصين من الوقوع في شَرَك الفساد، وهي وتقوى الناجع لعقدة الاستعلاء والاستبداد.

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن سلوك الإنسان في حياته اليومية، وما يقضي فيه وقته من حسنات، تنفع الأفراد والجماعات، وما قد يرتكبه من سيئات لا يستريح ضميره إلا إذا كفّر عنها بالحسنات، فبين أن الحق سبحانه وتعالى الذي يريد الخير لعباده يجزي على الحسنة بخير منها ويضاعف أجرها، وأنه رفقاً بهم ونظراً إلى ضعفهم لا يعاقب على السيئة إلا بقدرها، نظراً لأن المومن الحق يأنف بطبعه من ممارسة السيئة إلا بقدرها، نظراً لأن المومن الحق يأنف بطبعه من ممارسة السيئة من الفلتات ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيَّاتِ ﴾، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ السَّيَّاتِ ﴾، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ

خَيْرٌ مِّنْهَا، وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

ولما انتهى كتاب الله من عرض قصة موسى مع فرعون وقصة قارون مع قوم موسى، وهما محور الحديث في «سورة القصص» توجه بالخطاب في الآيات الأربع الأخيرة من هذه السورة إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، يَمُّنُّ عليه بنعمة الوحي الذي آتــاه، ويذَكَّــره بتعاليم الحنيفية السمحة التي يهتدي بها في الدعوة إلى الله، ويأمره بالثبات على الحق والصمود في وجه أعداء الله، ويعرَّفه بأنه مسؤول عن رسالته أمام الله، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لَرَآذُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ أي أن الذي فرض عليك تِلقي القرآن، وحفظه وتلاوته، وتبليغه للناس، وتبيينه لهم بما أراك الله، والحكمَ به في شؤونهم الخاصة والعامة، لرادك إليه، وسائلك يوم القيامة عن جهادك في سبيل القرآن، وعن دَوْر رسالة القرآن، وأثرها في حياة أمة القرآن، وإلى هذا المعنى المناسب للسياق، والمتسق معه أحسن اتساق، ينظر قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ فَلَنَسْئُلُنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٦] وقولُه تعالى في نفس الاتجاه: ﴿ وَجِيَّءَ بِالنَّبِيئِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْخَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [ الزمر: ٦٩ ].

وكها قال موسى لفرعون وملائه فيها سبق بإرشاد من ربه: ﴿ رَبِي أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ الدَّارِ ﴾ ها هو كتاب الله يلقن لنبيه الصادق الأمين نفس الأسلوب الحكيم، ويحضه على أن يتلطف في القول مع من يجادلونه، ويرخي لهم

العِنان، عسى أن يستدرج إلى الحق من يجادل في الحق بغير حجة ولا برهان، وذلك قوله تعالى: ﴿ قُل رَّبِي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ ﴾، على غرار قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿ وَإِنَّا أُو إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ ﴾ [ الآية: ٢٤] ثم خاطب نبيه مذكّراً إياه بنعمة الوحي والكتاب المنزل، الذي لم يكن يتوقع نزوله عليه بحال، فقد كانت النبوة قاصرة على أنبياء بني إسرائيل منذ عدة أجيال، لكن الله تفضّل فأنزل عليه كتابه المبين، وأرسله رحمة للعالمين ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلاَّ وَرَسِلُهُ رَحْمَةً مِّن رَّبُكَ ﴾.

وتثبيتاً للرسول وأمته على الحق، بالرغم من جميع المعوقات والعراقيل، وإغراءً بالمضي قُدُماً في الدعوة إلى الله دون ملل ولا كلل، والصمود في وجه أعداء الدعوة بصبر وجَلَد، كيفها كانوا وكيفما كانت أساليبهم الملتوية، قال تعالى: ﴿ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيراً لِلْكَ فِرِينَ، وَلَا يَصُدُنكَ عَنَ اينتِ اللّهِ بَعْدَ إِذُ انزِلَتِ اللّهِ إلَيْكَ، وَادْعُ إِلَىٰ رَبّكَ، وَلاَ تَكُونَن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللّهِ إلَيْها إلىٰ رَبّكَ، وإذا كَانَ هذا الخطاب موجهاً في ظاهره إلى الرسول، المنه موجه في الحقيقة عن طريقه إلى كل فرد من أمة القرآن، في كل جيل وكل زمان.

وعندما أشرفت «سورة القصص» على التمام والكمال، ذكر كتاب الله كافة البشر، وفي طليعتهم كل من طغى وتجبر، بحقيقة أزلية كبرى تتهاوى أمامها جميع الادعاءات الزائفة والتحديات الباطلة، ألا وهي أن الله تعالى هو وحده الحي القيوم، الدائم الحياة والبقاء، الذي لا يلحقه موت ولا فناء، المتصرف في ملكه والقاهر فوق عباده من كافة الأحياء دون استثناء، وذلك قوله تعالى في ختام هذه السورة: ﴿ لا إِلَنهَ إِلاَّ هُوَ، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلاَّ وَجْهَةُ، لَهُ الْحُكْمُ ﴾ على غرار قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا ﴾ أي على الأرض ﴿ فَانٍ، وَيَبْقَىٰ وَجْمةُ رَبِّكَ ذُو الْجُلَلِ وَالإِكْرَامِ ﴾ على الأرض ﴿ فَانٍ، وَيَبْقَىٰ وَجْمةُ رَبِّكَ ذُو الْجُلَلِ وَالإِكْرَامِ ﴾ [الرحمٰن: ٢٦، ٢٧].

ورداً على من يظن أن مسؤولية الإنسان تنتهي بمفارقة الروح للجسد، وأنه لا حشر ولا نشر، ولا ثواب ولا عقاب بعد الموت، أعقب قوله تعالى: ﴿ وَإِلَيْهِ أَعْفِ مَوله تعالى: ﴿ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴾، بمعنى أن كل إنسان هالك عند الموت لا محالة، لكنه رغم موته لا بد أن يبعث ويحشر ويرجع إلى الله لينال جزاءه الأوفى، إنْ خيراً فخير وإنْ شراً فشر.

وأما هلاك الكون بالمعنى العام فقد فسره ابن حزم وابن القيم وفخر الدين الرازي بما يحدث في الكون من انقلاب شامل يتجلّ في تغيير معالمه وتبديل أحواله، حسبها وصفته وفصّلته آيات الذكر الحكيم، وذلك طبقاً لمشيئة خالق الكون ومدبر أمره، الذي يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد. وحجتهم في ذلك وجوب الوقوف عند ظاهر قوله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ اللّهِ الْوَاحِدِ الْقَهّارِ ﴾ [ الأية: ٤٨].

والآن وقد انتهينا بفضل الله وتوفيقه من تفسير «سورة القصص» المكية نشرع بعون الله ومشيئته في تفسير «سورة العنكبوت» المكية أيضاً، وقد جاءت فاتحتها مبدوءة بالحروف

الهجائية المقطعة على غرار فاتحة السور الثلاث السابقة عليها: سورة الشعراء، وسورة النمل، وسورة القصص ﴿ بِسْمِ اللَّهِ السَّمْنِ اللَّهِ السَّمْنِ اللَّهِ السَّمْنِ اللَّهِ السَّمْنِ اللَّهِ السَّمْنِ اللَّهِ السَّمْنِ وهذه الحروف هنا هي الألف واللام والميم، وإنما سميت «سورة العنكبوت» لقول الله تعالى فيها: ﴿ مَثَلُ النِينَ التَّهَ نُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ التَّهَ نَيْنًا، وَإِنَّ أَوْهَنَ النَّبُوتِ لَبَّتُ الْعَنكَبُوتِ التَّهَ نَيْنًا، وَإِنَّ أَوْهَنَ النَّبُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾.

وفي فاتحة هذه السورة تصدى كتاب الله لتعريف المومنين الصادقين بأن ما هم عليه من ايمان وصدق لا بد أن يجلب لهم كثيراً من المتاعب، فالمعركة الدائرة بين الخير والشر والحق والباطل لا تفتر أبداً، وما عليهم إلا أن يُوطّنوا أَنْفُسهم على الصمود في وجه الباطل، وتحمّل ما تفاجئهم به الأيام من الفتن والمحن، فمن لم يثبت ولم يصمد أمام المحنة والفتنة اندرج في عداد الكاذبين، ولم يكن من المومنين الصادقين، وذلك قوله تعالى: ﴿ اَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُواْ أَنْ يَّقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ، وَلَقَدْ فَتَنَا الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِبِينَ ﴾.

ونبَّه كتاب الله إلى أن الذين يعملون السيئات، ظناً منهم أن الله لا يراهم ولا يحاسبهم، لن يفلتوا من قبضة الله، وأنه سيؤاخذهم بما كسبوا عاجلًا وآجلًا، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا، سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾.

ثم بشر المومنين الصادقين بثمرة جهادهم للنفس، وثمرة المجهادهم لأعداء الحق، فقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ اللَّهِ

فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَأَتِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَمَن جَلَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَفْسِهِ، إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ، وَاللَّذِينَ عَامَنُسُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلْحَنْ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنْهُمْ سَيَّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَحْسَنَ الّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

### الربع الثالث من الحزب الأربعين في المصحف الكريم

## وَوَصَّيْنَا أَلِانسَانَ

بِوَ لِدَيْدِ حُسُنًا وَإِن جَهْدَ الْ لِتُشْرِكَ فِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِرِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ إِلَىٰ مَرْجِعُكُم فَأَنْبِتُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعَلَّمَا وُنَ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمْلُواْ الصَّالِحَتِ لَنُدِّخِلَتَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَتَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أَوُّذِي فِي إِللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ أَلْنَاسِ كَعَنَابِ إِنَّهُ ۚ وَلَهِن جَآءَ نَصُرُ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ ۗ إِنَّاكُنَّا مَعَكُرُهُ أَوَلَيْسَ أَلَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ إِلْعَالَمِينَّ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ أَلَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ أَلْمُنَفِقِينٌ ۞ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَتُنُواْ اِتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَغَنْمِلَ خَطَيْهِكُمٌّ وَمَاهُم يِحَامِلِينَ مِنْ خَطَيْهُم مِّن شَحَهُ وْ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونٌ ۞ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْمَا لَهُمُ وَأَثْمَا لَا مَّعَ أَثْمَتَا لِهِمْ وَلَيُسْكَلُنَّ يَوْمَ أَلْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفُتَرُونَّ ١

وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ فَلَمِثَ فِهِمُ وَأَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ أَلْطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَّ ١ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبُ أَلْسَفِينَةٌ وَجَعَلْنَهَآءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ۞ وَإِبْرَاهِيهِمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّـعُوهٌ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُة إِن كُنتُمْ تَعَامَتُونَّ ۞ إِنَّمَا تَعُبُدُ ونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أُوَّنَّكَ وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا ۗ إِنَّ ٱلذِينَ تَعُبُدُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ لَا يَمُـٰ لِكُونَ لَكُرُ رِزُقًا ۚ فَابُتَغُواْ عِندَ أَللَّهِ اِلرِّزُقِّ وَاعْبُدُوهُ ۗ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَيْرُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أَمُّ مُّ مِّن قَبَلِكُو وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَكُعُ الْمُدِينُّ ۞ أَوَ لَرَّ يَسَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِ ثُحُ اللَّهُ الْخَالْقُ ثُكَّ يُعِيدُهُۥۗ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرُرٌ ۞ قُلْسِيرُواْفِي إِلَارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ أَنْخَلُقَ "ثُمَّ أَلَّهُ يُنشِئُ اللَّشَأَةَ أَلَاخِرَةً إِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شُحُءٍ قَدِيثُرٌ۞ يُعَذِّبُ مَنُ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقُلُّهُونَ ۞ وَمَآ أَنْتُم بِمُعْجِيٰ بِنَ سِفِي إِلَا رُضِ وَلَا فِي إِلسَّمَاءَ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَّ لِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ اللَّهِ وَلِقَاآلِهِ ۗ

أُولَإِكَ يَهِسُوا مِن رَّحْمَتِ وَأُولَإِكَ لَمَنْ مَذَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### الربع الثالث من الحزب الأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَئنَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ﴾ إلى قوله تعالى مخاطباً عَبَدة الأوثان: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً، وَمَأُويٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّصِرِينَ ﴾.

بعدما تحدث كتاب الله في الآيات الأولى من سورة العنكبوت على يتعرض له الإنسان من فتن ومحن، وما يلزمه من الصبر عليها في سبيل الحفاظ على عقيدته المثلى، والتمسك بدين الحق، نبّه كتاب الله إلى نوع دقيق من الفتنة قد يتعرض له المومن الصادق من أقرب الأقربين إليه، ألا وهو أن يكون أبوه وأمه على خلاف عقيدته وأن يحاول كل منهما الضغط عليه لمتابعتها على الباطل، بدلاً من بقائه على العقيدة الصحيحة التي اعتنقها عن بينة واقتناع، كما وقع من بعض الوالدين عند بدء ظهور الإسلام، ففي هذه الحالة يوصي كتاب الله بامرين اثنين:

الأمر الأول له علاقة بالجانب الإنساني ورابطة الأبوة والبنوة،

وهو يقضي بوجوب معاملة الولد لوالديه معاملة حسنة يتحقق معها معنى البرور بالوالدين. .

والأمر الثاني له علاقة بالجانب الاعتقادي ورابطة الفرد مع خالقه ورازقه الذي يحيي ويميت، وهو يقضي بوجوب التمسك بالحق في وجه الباطل، ولو كان الوالدان هما الداعيان إليه والمحرِّضان عليه، إذ أن الفرد مسؤول عن عقيدته أمام الله قبل كل شيء، ولا يُعدُّ الثبات على الحق في وجه الباطل «عقوقاً» للوالدين، بينيا متابعتها على الباطل من أقبح المعاصي في الدين، وذلك قوله بعنيا متابعتها على الباطل من أقبح المعاصي في الدين، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً، وَإِن جَنهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا ﴾. إلا أن الإحسان الذي أمر الله به في حق الوالدين يقتضي أن يكون رفض طاعتها في الباطل في حق الوالدين يقتضي أن يكون رفض طاعتها في الباطل مصحوباً برفق ولين، دون عنف ولا قول مَشِين، وذلك هو السرفي تقديم الوصية بالإحسان إليهما، حتى يكون الإحسان هو الطابع السائد في معاملتها.

ونظراً لاختلاط معنى البر والعقوق في نظر الوالدين متى كانا على غير حق، عقب كتاب الله بما يفيد أن الفصل في هذا النزاع مرده إلى الله، فهناك يُعرَف المبطل من المحق، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ إِلَيْ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

وحيث أن الثبات على الحق له الاعتبار الأول في مقامات الدين، فقد بشَّر كتاب الله مَنْ تمسك به وثبت عليه، بالدخول في زمرة الصالحين، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّـٰلِحَـٰتِ

لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّلِحِينَ ﴾. والدخول في زمرة الصالحين هو متمنى الأنبياء والمرسلين، قال تعالى في التنويه بشأن إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَإِنَّهُ فِي الاَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ [ البقرة: ١٣٠]، وقال تعالى على لسان سليمان وهو يدعو ربه: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴾ [ النمل: ١٩].

ووصف كتاب الله حال المذبذبين في العقيدة من ضعفاء النفوس، مبيناً أنهم متى تعرَّضوا لنوع من أنواع الأذى في سبيل الله استعظموا الأمر وتراجعوا إلى الوراء، وتلمَّسوا رضا الناس عنهم بدلاً من رضا الله، وعلى العكس من ذلك متى جاء النصر من عند الله حشروا أنفسهم في عداد المومنين، وأكدوا لمن لا يعرفهم أنهم كانوا في طليعة المنتصرين، لكن الله تعالى مطلع على سرائرهم، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: في في النَّه جَعلَ فِتْنَة النَّاس مَنْ يَّقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعلَ فِتْنَة النَّاس مَنْ يَعُولُ عَامَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ جَعلَ فِتْنَة مَعلَى مَعلَى

وانتقل كتاب الله إلى وصف مزاعم أئمة الكفر وزعماء الضلال، ممن يدُّعُون الناس إلى متابعتهم على الباطل، متعهدين لهم مقابل ذلك بحمل خطاياهم وتحريرهم من كلفة الحساب وتبعة

العقاب، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ اتَبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَيْكُمْ، وَمَا هُم بِحَمْلِينَ مِنْ خَطَيْهُم مِّن شَيْءٍ، إِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ ﴾ قال جار الله الزمخشري: خَطَيْهُم مِّن شَيْءٍ، إِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ ﴾ قال جار الله الزمخشري: «ونرى في المتسمّين بالاسلام من يستن بأولئك، فيقول لصاحبه إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض العظائم، افعل هذا وإثمه في عنقي، وكم من مغرور بمثل هذا الضمان، من ضَعَفة العامة وجهلتهم». وأكد كتاب الله أن أولئك الذين تعهدوا بحمل خطايا أتباعهم سيحملون خطايا أنفسهم مع خطايا أولئك الأتباع المضلّلين، وبذلك يطول حسابهم، ويتضاعف عقابهم، جزاءً وفاقاً، المضلّلين، وبذلك يطول حسابهم، ويتضاعف عقابهم، جزاءً وفاقاً، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْفَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، وَلَيُسْئَلُنَ وَلْكَ قوله تعالى: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْفَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، وَلَيُسْئَلُنَ وَلْكَ قوله تعالى: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْفَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، وَلَيُسْئَلُنَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَمًّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

وتذكيراً للإنسان، أيّ إنسان كان، حتى يفر من الشرك ويدخل في حظيرة الإيمان، وتحذيراً للمومن حتى لا ينقلب على عقبيه، ويتورط فيها يجلب له سوء العاقبة وقبح المصير، عرض كتاب الله في هذه السورة جملة من قصص الأنبياء والمرسلين، مذكّراً بما كان عليه أقوامهم من وجوه الانحراف في العقيدة والمعاملة والسلوك، ومعرّفاً ببعض ما دار بينهم وبين أولئك الأقوام من حوار وحجاج، وما أدى إليه إصرار المبطلين على باطلهم من عقاب إلمي صارم، وذلك قوله تعالى في قصة نوح: ﴿ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحاً إلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إلا خَسْينَ عَاماً فَأَخَذَهُمُ الطّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴾، وقوله تعالى في قصة إبراهيم: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ ظَلْمُونَ ﴾، وقوله تعالى في قصة إبراهيم: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَقَوْمِهِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاتّقُوهُ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، إِنّا لَقَوْمِهِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاتّقُوهُ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، إِنّا

تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْتَناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً، إِنَّ الذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً ﴾. ونظراً إلى أن كتاب الله عندما ذكر الطوفان الذي عاقب به قوم نوح لم يحدد زمن وقوعه ولا مدة استمراره، فلا يسعنا إلا الوقوف عند ما جاء في كتاب الله، ولا يسوغ لنا بعد ذلك التقول على الله.

وقوله تعالى حكاية عن ابراهيم وهو يدعو قومه: ﴿ فَابْتَغُواْ عِندَ اللّهِ الرّزْقَ، وَاعْبُدُوهُ ﴾ يُلاحَظ فيه الجمع بين طلب الرزق من الله، والقيام بعبادة الله، وإنما كان الأمر الأول سابقاً، والأمر الثاني لاحقاً، لأن الإنسان لا يمكنه القيام بالعبادة على وجهها الصحيح إلا بعد كفاية ضرورياته وحاجياته. قال الإمام القشيري: «فبالقوة يمكنه أداء العبادة، وبالرزق يجد القوة» ﴿ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴾ حيث كفاكم أمر الرزق حتى تمكنتم من عبادته ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

وعرض كتاب الله في ثنايا قصة نوح وقصة إبراهيم ما فيه أسوة حسنة، وموعظة وذكرى لرسوله الصادق الأمين، فقوله تعالى هنا في بداية قصة نوح: ﴿ وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَسْيِنَ عَاماً ﴾ تثبيت لفؤاد رسوله على الحق، وضرب للمثل بصبر نوح على متاعب الدعوة إلى الله، والقيام بأعبائها، والصمود في وجه أعدائها جيلاً بعد جيل، مدة جاوزت الحد في الطول والامتداد، فيا على خاتم الأنبياء والمرسلين إلا أن يصمد ويثابر، ويصبر ويصابر ﴿ وَالْعَنْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [ الأعراف: ١٢٨ ]، وقولُه تعالى في قصة إبراهيم: ﴿ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَوَلُه تعالى في قصة إبراهيم: ﴿ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَقُولُه وَمُ إبراهيم الله أي حد بلغت قسوة قوم إبراهيم والمراهيم ويبين إلى أي حد بلغت قسوة قوم إبراهيم

وعداوتهم للحق، كما يبين في نفس الوقت إلى أي حد بلغ ثبات إبراهيم وتضحيته في سبيل الحق، فما على وارث سر إبراهيم وتُحيِي ملَّته من بعده، إلا أن يتحمل أذى قومه، ويأخذ رسالته بقوة، إلى أن يدخل الناس في دين الله أفواجاً.

وكما وصف كتاب الله سوء العاقبة التي تعرَّض لها أعداء الإيمان، وصف لرسوله في نفس السياق حسن العاقبة التي أكرم الله بها أولي العزم من الرسل، فقال تعالى في شأن نوح: ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَأَصْحَلْبَ السَّفِينَةِ، وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ على غرار قوله تعالى فيها يأتي من سورة الصافات: ﴿ سَلَمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَلَمِينَ، إِنّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ [٧٩، ٨٠]، وقال تعالى في شأن إلى الماهيم: ﴿ فَأَنجيهُ اللّهُ مِنَ النّارِ، إِنّا فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لّقَوْمٍ يُومِنُونَ ﴾. وكما أنجى اللّه نوحاً وإبراهيم من سطوة العتاة الأشرار سينجي نبيه كلما حفت به المكاره والأخطار، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُنجّي رُسُلَنَا وَالَذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ، حَقّاً عَلَيْنَا نُنجً تعالى في المُهومِنِينَ ﴾ [يونس: ١٠٣].

ومما يحسن التنبيه إليه أنه إلى جانب ما حكاه كتاب الله عن قصة إبراهيم مع قومه أورد عدة آيات أخرى تخللت نفس القصة، لمجابهة خصوم الرسالات الإلمية حيثها كانوا وأينها وجدوا، فقال تعالى: ﴿ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمّ مِّن قَبْلِكُمْ، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ لِللَّا الْبَلَخُ اللَّبِينُ ﴾، إشارةً إلى أن وجود المكذبين بالحق إلى جانب المصدقين به أمر معروف في كل عصر وكل جيل، ما دام يوجد في العالم قَوْمٌ لا هَمَّ لهم إلا التضليل والتدجيل، لكنهم إذا اعتبروا

بعاقبة من سبقهم من المكذبين امتنعوا من التكذيب، وارتدعوا خوفاً من التعذيب، وصدَّقوا بما جاء به الرسول من البلاغ والبيان، المؤيد بالحجة والبرهان، وقال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِيءُ اللَّهُ الْخُلْق، ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ إشارةً إلى ما يتجدد ويشاهد كل لحظة من لحظات الزمان، من الخلق الجديد الذي لا ينقطع في عالم النبات والحيوان والإنسان، فضلًا عن بقية الأكوان، فالخلق كله يتجدد باستمرار، تحقيقاً لمشيئة الله الفاعل المختار، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ يُحْرِبُ الْحَيِّ مِنَ الْخَيِّ مِنَ الْخَيِّ وَيُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ الحجر: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ﴾ الحجر: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ﴾ المخاد، عن إعادة الخلق في الدنيا عن طريق المشاهدة والعيان، كيف يسوغ له أن يقابل إعادة الخلق في الآخرة المشاهدة والعيان، كيف يسوغ له أن يقابل إعادة الخلق في الآخرة بالجحود والنكران، مع أن إعادة أي شيء كيفها كان، في المنطق المعتاد عند البشر، تعتبر دائهاً أسهل وأيسر، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ المعتاد عند البشر، تعتبر دائهاً أسهل وأيسر، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ .

وإغراء بالمزيد من البحث في خلق الله، للتمكن أكثر فأكثر معرفة الله، وتقدير قدرته وحكمته حق قدرهما، بعد التعمق في العلم بها، خاطب الحق سبحانه وتعالى أولي الألباب، فقال تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي الأرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ﴾ وهذه الآية تصدق بمحاولة البحث عن كيفية بدء الخليقة، وعن نشأة الحياة في الأرض وانتشارها وتطورها، والكشف عن أنواع الأحياء التي تعاقبت على سطحها، والإلمام بمختلف طبقاتها، والتعرف على مدخراتها وثرواتها، إلى غير ذلك من الأبحاث والدراسات التي مدخراتها وثرواتها، إلى غير ذلك من الأبحاث والدراسات التي

تندرج تحت قوله تعالى: ﴿ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ﴾، وَمَنْ فتحَ عقله وقلبه للتعرف على مثل هذه الحقائق الثابتة لا يسعه إلا أن يتلو بلسانه وقلبه وعقله، عن بينة واقتناع، قول الله تعالى في نفس المقام، دون تردد ولا إحجام: ﴿ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِيءُ النَّشْأَةَ الاَنجِرَةَ، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

ثم عاد كتاب الله، إلى مواجهة الذين يجادلون في الله بغير علم، مبيناً لهم ولغيرهم أنهم مهما جادلوا وعاندوا، وعصوا وتمردوا، فلن يفلتوا من قبضة الله، ولن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض المحيطة بهم من كل جانب، إذ هم سجناؤها في الحياة وبعد الموت، فيد الله فوق أيديهم، وحكمه نافذ فيهم، أحبوا أم كرهوا، وذلك قوله تعالى: ﴿ يُعَذَّبُ مَنْ يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَآءُ، وَالَّذِينَ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلا نَصِير، وَالذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَاتِ اللَّهِ وَلِهَا فِي السَّمَاءِ، وَمَا وَلِهَا فِي اللَّهِ مِنْ وَلا نَصِير، وَالذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَاتِ اللَّهِ وَلِهَا فِي السَّمَاءِ، وَمَا وَلِهَا فِي اللَّهِ مِنْ وَلَا نَصِير، وَالذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَاتِ اللَّهِ وَلِهَا فَهُمْ عَذَابٌ الِيمٌ ﴾.

وقولُ إبراهيم لقومه فيها حكاه عنه كتاب الله: ﴿ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِن دُونِ اللّهِ أَوْثَناً مَّودّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا ﴾ يكشف الستار عن حقيقة متعارفة في سلوك الفئات الضالة في كل عصر، ألا وهي التعاون على إطفاء نور الحق، والتواطؤ على نصرة الباطل وتضليل الخلق، أما «المودة» التي يتظاهرون بها حفظاً لمصلحتهم، وضماناً لسيطرتهم، فإنما هي ستار برّاق، وسينكشف يوم القيامة ما كانوا عليه في الباطن من شقاق ونفاق، وذلك قوله تعالى في ختام هذا

الربع، مخاطباً لهم خطاب تبكيت وتوبيخ: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَاـمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِعْضاً، وَمَأُويْكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَعْضُكُم بَعْضاً، وَمَأُويْكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَعْضِرِينَ ﴾.

## الربع الأخير من الحزب الأربعين في المصحف الكريم

فَعَامَنَ لَهُ و لُوطُ ۗ وَقَالَ إِلَيْ مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَنِقَ ۗ إِنَّهُ مُوَ أَلُعَزِيزُ الْحَكِيتِّمُ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِشْحُقَ وَيَعْفُوبَ ۗ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ إِلنُّهُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ إِلنُّهُ وَءَ وَالْحِكَتَابُ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ لِفِي إِللَّانَبِيا ۗ وَإِنَّهُ وَلِيْ إِلَاخِيرَةِ لَمِنَ أَلْصَالِحِينٌ ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ أَلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ آحَدٍ مِّنَ أَلْعَالَمِينَ ۞ أَيِّتَكُورُ لَتَا تُونَ أَلرِّجَالَ وَتَفْطَعُونَ أَلسَّبِيلَ وَتَا تُونَ بِنْ نَادِ يَكُمُ الْمُنكَرُّ فَكَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ البِينَا بِعَذَابِ إِللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّندِ قِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنصُرُ فِي عَلَى أَلْقُومِ الْمُغْسِدِينَ ۞ وَلَتَاجَآءَ تُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِيٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ

أَهْلِ هَاذِهِ إِنْ قَرْيَةِ إِنَّ أَهُلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَّ ۞ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأٌ قَالُواْ نَخَنُ أَعْلَدُ إِمَن فِيهَا ۖ لَنُنْجَتِنَّهُۥ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا اَمْرَأْتُهُ و كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِيرِينُّ ﴿ وَلَكَآ أَن جَاآةَ تُ رُسُلُنَا لُوطاً سِنَةَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِيمْ ذَ رُعَاً وَقَالُواْ لَا تَخَفَ وَلَا تَحَدَزِنِ إِنَّا مُنَعِّوُكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا إَمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ أَلْغَابِرِينَ ۞ إِنَّا مُنزِ لُونَ عَلَىۤ أَهْل هَلْذِهِ الْقَرَبَةِ رِجُزًا مِّنَ أَلسَّمَآءَ بِمَا كَانُواْ يَفْسُـقُونَ ۗ ۞ وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَا ءَايَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٣ وَإِلَىٰ مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَلْقُوْمِ إِعْبُدُواْ أَلَّهُ وَارْجُواْ الْيُوْمَ أَلَاخِرَ وَلَا تَعُنَّوُاْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينٌ ۞ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَصَّبَعُواْ فِي ڊارِهِــمُ جَلِيْمِينٌّ ۞ وَعَادَا وَثُـمُودًا وَقَد تَبَتَيَنَ لَكُم يِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ ُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ إِلسَّ بِيلِ وَكَانُوا مُسُنَّبُصِرِينٌ ۞ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ۖ وَلَقَادُ جَآءَ هُم مُّوسِيٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُواْفِي إِلَارْضِ وَمَا كَانُواْسَلِبقِبنَّ ۞

فَكُلًّا آخَذُ نَا بِذَنْبِهِ مَ فَمِنْهُم مَّنَ آرْسَلُنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْتَا بِهِ إِلَارْضٌ وَمِنْهُ مِمَّنَ آغْرَفْنَا وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ " وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونٌ ۞ مَثَلُ الذِينَ اَتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِ اِللَّهِ أَوْلِيَـآءَ كَمَثَلِ اِلْعَن**َكَ**بُوتِ إِثَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ أَلْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوَكَا نُواْ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْ عُونَ مِن دُونِدِهِ مِن شَحَةً ءٌ وَهُوَ أَلْعَزِينُ الْمَحَكِبُمْ ۞ وَتِلْكَ أَلَامُثَالُ نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِّ وَمَا يَعْفِلُهَا إِلَّا أَلْعَالِمُونَّ ۞ خَلَقَ أَلَّهُ ۚ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضَ بِالْحَيِّقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةَ لِلْمُومِنِينِ ۞ آتُـلُ مَآ أُوْجِى إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِنَكِ وَأَقِيمِ الصَّلَوٰةُ إِنَّ أَلصَّلَوٰةَ نَنْهِيٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِّ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٥

#### الربع الأخير من الحزب الأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حصة هذا اليوم تفسير الربع الأخير من الحزب الأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ فَأَمَنَ لَهُ لُوطُ، وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ إلى قوله تعالى في نهاية الحزب: ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾.

يواصل كتاب الله في هذا الربع وصف قصة إبراهيم، ويُتبِعها بقصة لوط، ثم يستعرض نماذج من الأقوام التي هلكت، لخروجها عن المنهج الإلهي القويم، كقوم لوط وعاد وثمود، ونماذج من الأفراد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، كقارون وفرعون وهامان.

أما تمام قصة إبراهيم التي مضى جزء منها في الربع الماضي فهي أن إبراهيم عليه السلام قد هدى الله على يديه ابن أخيه لوطاً، فكان أوَّل من صدقه وآمن به، وأدرك سر الله في تحويل النار عن طبيعتها عندما رماه قومه فيها، وجعلها برداً عليه وسلاماً ﴿ فَامَنَ لَهُ لُوطٌ ﴾. وعندما أحس إبراهيم بوحي من ربه أن

قومه لن يتراجعوا عن ضلالهم القديم، ولن يومنوا بدعوته التي جاء بها من عند الله، لم يقف أمامهم مكتوف اليد، بـل قرر هجرهم والبعد عنهم، والانتقال إلى مكان آخر أنسب لدعوته، وإلى قوم آخرين أكثر استعداداً لقبولها ﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَيْ لِ رَبِّيَ ﴾، وبذلك سَنَّ لذريته من بعده سنة الهجرة، حتى قيل: «لكل نبي هجرة»، فهاجر محيي ملته، ومجدد دعوته، خاتم الأنبياء والمرسلين من مكة إلى المدينة، وإنما قال ﴿ إِلَىٰ رَبِّي ﴾ لأنه لم يهاجر إلى أي مكان كان بدافع شخصي، بل ولَى وجهه بالخصوص نحو المكان الذي أمره الله بالتوجه إليه، ثم ذيًّل إبراهيم ذلك بقوله: ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ اقتناعاً منه بأن الله تعالى لن يَكِله إلى نفسه متى فارق قومه، بل سيحميه من مكرهم ومكر كل ذي مكر، لأنه سبحانه (عزيز) ﴿ وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ، وَلَـٰكِنَّ الْمُنَـٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨] وإيماناً منه بأن تصرفات الله في خلقه كلها حكمة وسداد، وأن الاذن له في الهجرة بشير سعد وفأل خير، لأنه سبحانه (حكيم) ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

وإكراماً من الله لابراهيم الخليل أقرَّ عينه ووهب له من فضله ذرية صالحة كانت على رأس الصالحين من عباده، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنْقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ على غرار قوله تعالى هي آية أخرى: ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَـهُ إِسْحَنْقَ وَيَعْقُوبَ، وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيتًا ﴾ اللَّهِ وَهَبْنَا لَـهُ إِسْحَنْقَ وَيَعْقُوبَ، وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيتًا ﴾ اللَّهِ وَهَبْنَا لَـهُ إِسْحَنْقَ وَيَعْقُوبَ، وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيتًا ﴾ الله وهبنا الكبر، وأما يعقوب [مريم: 29]. أما اسحاق فهو ولد إبراهيم الأكبر، وأما يعقوب

فهو ولد اسحاق وحفيد إبراهيم الأظهر، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ أُمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ اذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي، قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىهاكَ وَإِلَىٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعْيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَا وَرَيته، فاتخذ الله وكرمه إبراهيم وذريته، فاتخذ الله ابراهيم خليلاً، وجعله للناس إماماً، وجعل في ذريته النبوءة والكتاب، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيّتِهِ النّبُوّةَةَ وَالْكِتَاب، فيدخل تحته والْكِتَاب، فيدخل تحته والزبور والانجيل والقرآن، ومن أبرز البارزين في ذريته الطاهرة والزبور والانجيل والقرآن، ومن أبرز البارزين في ذريته الطاهرة والنبه اسماعيل الذبيح عليه السلام، الذي اختار الله لختم نبوته ورسالته، نبياً من أرُومته وسلالته، فتحققت على يده دعوة أبيه ابراهيم، ونال من ربه كل ثناء وتكريم.

ثم نوَّه كتاب الله بالمقام المحمود الذي خص به إبراهيم، فقال تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا ﴾ قال عكرمة: «معنى ﴿ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا ﴾ إجماع أهل الملل عليه، فالملل كلها تدعيه وتقول هو منا»، وقال فخر الدين الرازي: «قد بدَّل الله أحوال إبراهيم في الدنيا بأضدادها، فبعدما كان وحيداً فريداً معرّضاً من قومه لعذاب النار بدَّل الله وحدته بالكَثْرة، حتى ملأ الدنيا من ذريته، وبعدما كان أقاربه الأقربون ضالين مضلين - و من جملتهم آزر - بدَّله الله منهم بذريته، فجعل فيهم النبوة والكتاب، وبعد أن كاد يكون شخصاً مجهولاً حتى قال قائلهم: «سمعنا فتى يذكرهم

يقال له إبراهيم» أصبح «إمام المرسلين» وصارت الصلاة عليه تقرن بالصلاة على سائر الأنبياء إلى يوم الدين» وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ وَإِنَّهُ فِي الأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴾.

وواضح أن كتاب الله عندما ساق قصة إبراهيم التي تُمثل منتهى الصبر والثبات على الدين الحق، ووصف لنبيه بدايتها ونهايتها، إنما أراد أن يقدم له نموذجاً مثالياً يستحق أن يكون له خير أسؤة وقدوة، في البداية والنهاية، وإذا كان الله سبحانه قد بارك لإبراهيم في هجرته، وبارك له في ذريته، وآتاه أجره في الدنيا وجعله في الأخرة من الصالحين، فإن خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله الله بالملّة الحنيفية السمحة، سينال من ربه الجزاء الأوفى في دنياه، والمقام المحمود في أخراه، وسيبارك له في هجرته، كما يبارك له في ذريته، وسيرفع ذكره في العالمين، كما جعل لإبراهيم «لسان صدق» في الأخرين.

ومن قصة إبراهيم انتقل كتاب الله إلى قصة لوط، ولا غرابة في ذلك، فبين القصتين ارتباط ناشىء عن القرابة الروحية والعاثلية القائمة بين الاثنين، حتى أن إبراهيم لما أخبره الملائكة بأنهم موكلون بإهلاك قوم لوط والقضاء على قريتهم الظالمة انزعج لذلك، خوفاً من أن يشمل عقاب الله لهم لوطاً نفسه، ولم تُنسِه البشرى الخاصة به وبأهله، التي حملها إليه الملائكة الكرام، ما يمكن أن يتعرض له لوط وأهله من الخطر، وذلك ما ينطق به يمكن أن يتعرض له لوط وأهله من الخطر، وذلك ما ينطق به كتاب الله تعالى وهو يصفه إذ يقول: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ

بِالْبُشْرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلَ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلْمِينَ، قَالَ إِنَّ فِيهَا، لَنُنَجِّيَنَّهُ وَلَلْمِينَ، قَالَ إِنَّ فِيهَا، لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَلْبِرِينَ ﴾. والمراد «بالبشري» هنا البشري بولده اسحاق وحفيده يعقوب.

واقتصر كتاب الله عند وصف الحوار الذي دار بين لوط وقومه في هذه السورة على موضوع الشذوذ والانحراف، الذي بلغوا به حد «الاسراف»، من دون أن يشير إلى ما كان يدعوهم إليه في نفس الوقت من توحيد الله وعبادته، والتمسك بطاعته، مما أثبته على لسانه في سور أخرى، إذ كان يقول لهم: ﴿ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾، فقال تعالى حكاية عن لوط وهو اللّه مَا لَكُم مِّنِ إلّه غَيْرُهُ ﴾، فقال تعالى حكاية عن لوط وهو يصف شناعة أحوالهم، وفحش أعمالهم وأقوالهم: ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَلْحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ اَحَدٍ مِّنَ الْعَلْمِينَ، أَيْنُكُمْ لَتَاتُونَ الْفَلْحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ اَحَدٍ مِّنَ الْعَلْمِينَ، اللّهِ لَتَاتُونَ الرّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السّبِيلَ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وقد وصف كتاب الله على لسان لوط هنا وفي سورتين أخريين الحرب العوان التي أشهرها على الشذوذ الجنسي، فظلت قائمة ضده في كل مكان وكل زمان، وقد أُطلَقَ عليه هنا لفظ «الفاحشة» معرَّفاً «بأل» الدالة على أن هذه الشهوة الخسيسة بلغت الغاية في الفحش والقبح، لكونها أمراً يشمئز منه الطبع السوي، وتنفر منه الفطرة السليمة، بينما وصف كتاب الله معصية الزنى بكونها «فاحشة»، وأتى بلفظ الفاحشة منكَّراً من دون «تعريف بأل»، فقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنِي إِنَّهُ كَانَ فَنْحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾

[ الإسراء: ٣٢]، وواضح أن اشتراك هاتين المعصيتين في اسم الفاحشة يستلزم تماثلهما في نفس العقوبة الشرعية، فما شُرِع زاجراً في الأخرى، على أن الشذوذ الجنسي في نظر الشريعة أحرم وأفحش، فكان بالعقوبة أحرى، كما حققه القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري.

وقد آخذ لوط قرمه في نفس هذه الآية بجملة من المخالفات والمعاصي، منها قطع السبيل على المارة وتهديد الأمن العام، والمجاهرة بالمنكر والتواطؤ عليه من دون حياء ولا احتشام، علاوة على الفاحشة الكبرى التي ابتدعوها وأسرفوا بها وفيها، حتى لم يعودوا يُعرَفون ويُذكرون إلا بها. لكن بدلاً من أن يستجيب له قومه ويرجعوا إلى جادة الصواب والميل الطبيعي للفطرة، أصروا على ما هم فيه، وأخذوا يتحدَّونه أن يأتيهم بعذاب الله، استهزاءً وسخرية ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ التَّهِم التَّهَا بِعَذَابِ الله إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾.

ولما اقتنع لوط عليه السلام بإصرار قومه على ما هم فيه، وباستشراء الفساد فيهم إلى حد أنه لم يعد يرجى منهم ولا من عقبهم خير ولا صلاح، استنصر عليهم بالله، عسى أن يحل بهم عقاب الله ﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴾ كما قال نوح من قبله بعدما يئس من قومه: ﴿ رَبُّ لَا تَذَرْ عَلَى الاَرْضِ مِنَ الْكَنْفِرِينَ دَيَّاراً، إنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلا يَلِدُواْ إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً ﴾ [نوح: ٢٦، ٢٧].

واستجاب الله دعاء لوط على قومه، فأرسل ملائكته تنفيذاً لوعيده فيهم، ورغماً عن مقام النبوة الذي خص الله به لوطاً، فقد خشي لوط على نفسه من أن يعمّه عقاب الله مع قومه الظالمين المفسدين، لكن الملائكة هدَّأوا رُوعه كما هدأوا رُوع قريبه إبراهيم من قبل، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً، وَقَالُواْ لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنِ إِنَّا مُنَجُّوكَ سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً، وَقَالُواْ لاَ تَحَفْ وَلاَ تَحْزَنِ إِنَّا مُنَجُّوكَ سِيزل بقومه من العقاب جزاء تحديهم له، واستهزائهم بعذاب الله، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِّنَ وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِّنَ السَماء ﴿ بِمَا كَانُواْ وَفَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى الله قوم لوط، وهو أن الله وسورة الحِجْر نوع العذاب الذي تعرض له قوم لوط، وهو أن الله تعالى دمر عليهم قريتهم فجعل عاليها سافلها، ورجمهم فأمطر عليهم حجارة من سِجِيل.

واستناداً إلى ما عاقب الله به قوم لوط حيث أمطر عليهم حجارة، ذهب الإمام مالك وغيره إلى أن مَنْ سلك مسلكهم وفعل فعلهم يجب أن تطبق عليه بالخصوص عقوبة الرجم، إذ ما جرى على المثل يجري على المماثل، وقد طبق عبدالله بن الزبير هذه العقوبة على أربعة من الأزواج المحصنين ارتكبوا نفس الجريمة، واكتفى في ثلاثة ارتكبوها ولم يكونوا محصنين بعقوبة الجَلْد، وذلك بمحضر عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا ءَايَةً ۗ بَيِّنَةً لِّقَوْم ۗ يَعْقِلُونَ ﴾،

إشارةً إلى أنه ترك مكان قريتهم عبرة للمعتبرين، حتى يرتدع عن ممارسة هذه الفاحشة كل من سمع خبرهم ممن يأتي بعدهم ولو بعد حين، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ، وَبِاليُّلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [ الصافات: ١٣٧، ١٣٨].

وذكر كتاب الله في هذا السياق بقصة شعيب مع مدين، لكنه أجملها في آيتين اثنتين، فقال تعالى في الآية الأولى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَارْجُواْ الْيَوْمَ الآخِرَ وَلَا تَعْثَواْ فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾. وقد فصل كتاب الله قصة شعيب مع مدين في سورة الأعراف، ابتداءً من الآية الخامسة والثمانين إلى الآية الثالثة والتسعين، كما فصلها في سورة هود ابتداءً من الآية الرابعة والثمانين إلى الآية الخامسة والتسعين، وكان على رأس ما يؤاخذهم به ويحضهم على تركه ما ألفوه في تجارتهم، من غشهم للناس في الميزان والمكيال، واستغلالهم للضعفاء أسوأ استغلال، وتصرفهم السيء فيما بين أيديهم من الثروات والأموال. وقال تعالى في الآية الثانية، مشيراً إلى عقاب أهل مدين: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴾ على غرار ما سبق في سورة الأعراف. والمراد «بالرجفة» الزلزلة، ووصف كتاب الله في سورة هود أيضاً ما لقوه من العذاب المقارِن لِلرَّجفة، فقال تعالى: ﴿ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيْرِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ [الآية: ٩٤]. «والصيحة» تصدق بالأصوات الهائلة المزعجة، التي متى بلغت الغاية في القوة والازعاج لم يعد في طوق أي إنسان أن يسمعها، وبمجرد سماعها تضطرب أعصابه، ويرتجف فؤاده، ويقع صريعاً من صدمة الفزع والجزع، مصداقاً لقوله تعالى في سورة يس: ﴿إِن كَانَتِ اللَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلْمِدُونَ ﴾ [الآية: ٢٩] ومتى وقعت الصيحة قارنتها الرجفة في الحين.

ومن لطائف أسلوب القرآن أنه كلما كان لقوم نبيّ نسبً معلوم اشتهروا به عند الناس ذكر كتاب الله اسمهم، كما ذكر قوم شعيب باسمهم هنا فقال: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً ﴾ وكما ذكر في آيات أخرى قوم هود فقال: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ اَخَاهُمْ هُوداً ﴾، وقوم ثمود فقال: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ اَخَاهُمْ هُوداً ﴾، وقوم ثمود فقال: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ اَخَاهُمْ مَالِحاً ﴾، بينما إذا لم يكن لهم اسم خاص ولا نسبة مخصوصة يعرفون بها أضافهم إلى اسم نبيهم وعرفهم به فقال: «قوم نوح» و«قوم إبراهيم» و«قوم لوط».

وذيَّل كتاب الله ما أورده في هذه السورة من قصص نوح وإبراهيم ولوط وشعيب بالإشارة إلى جملة من الأقوام والأفراد، اشتهروا بالجحود والعناد، فقال تعالى: ﴿ وَعَاداً وَثَمُوداً وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّييلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ، وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ، وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسى بِالْبَيْنِ فَاسْتَكْبَرُواْ فِي الأرْضِ وَمَا كَانُواْ سَلْقِينَ ﴾.

ثم أجمل كتاب الله أنواع العذاب الذي نزل بهم جزاء ما ارتكبوه من طغيان وفساد، فقال تعالى: ﴿ فَكُلًّا اَخَذْنَا بِـذَنَّبِهِ، فَمِنْهُم مَّنَ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً ﴾ إشارةً إلى العذاب الذي حل

بقوم لوط، ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ﴾ إشارةً إلى العذاب الذي حل بمدين وهم قوم شعيب، وبثمود وهم قوم صالح، كما ورد ذلك في شأنهم في سورة هود أيضاً: ﴿ وَأَخَذَ الذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴾ [ الآية: ٢٧]، وقال الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴾ [ الآية: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الآرْضَ ﴾ إشارةً إلى العذاب الذي حل بقارون، وقال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ اَغْرَقْنَا ﴾ إشارةً إلى العذاب الذي العذاب الذي حل بفرعون وجنوده.

وعقّب كتاب الله على ذلك كله قائلًا: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمُهُمْ ، وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ إشارةً إلى أن الله تعالى إنما يستأصل شأفة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، رحمة ببقية الجماعات والأفراد، حتى ينعموا من جديد بحياة كريمة سليمة، مطبوعة بطابع الاستقامة والصلاح والرشاد.

وضرب كتاب الله المثل بنسج العنكبوت وبيته الرّخو المهلهل لمن اتخذ إله هواه، واختار أن يعبد غير الله، أو جعل اعتماده المكين في حياته على غير الله، ظناً منه أنه نسج نسجاً متيناً، وبنى لنفسه وأهله بيتاً حصيناً، ناسياً أن القوة الحقيقية الوحيدة والدائمة، المتصرفة في الكون تصرف الحكمة والعدل، والتي هي الركن الركين والحصن الحصين، هي قوة الله القاهر فوق عباده، فمن سالمها فاز بالسلامة، ومن حاربها هلك وَعَضَّ بنان الندامة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ﴿ مَثَلُ الذِينَ اتّخذُواْ مِن دُونِ اللّهِ أُولِيَآءَ كَمَثلِ الْعَنكَبُوتِ اتّخذَتْ بَيْتًا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ قال بيتاً، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ قال

القشيري: «العنكبوت يتخذ لنفسه بيتاً، ولكن كلما زاد نسجاً في بيته ازداد بعداً عن الخروج منه، فهو يبني، ولكن على نفسه يبني».

ثم عقب كتاب الله على هذا المثل فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَبَلْكَ الاَمْتَلُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ اللَّمْتِلِ الْمَثَلُ اللَّهُ اللَّاسِ، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلْمُونَ ﴾ أي لأنهم قبل غيرهم هم الذين يدركون حسنها وصحتها وفائدتها وحكمة التمثيل بها ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالاَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾، فكل ما عارض الحق، الذي قامت به السماوات والأرض، من تصرفات الخلق، يعد تحدياً لحكمته، وتجاهلًا لعلمه وقدرته ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لَلْمُومِنِينَ ﴾.

وختم هذا الربع الذي اشتمل على كثير من المَشُلات والعبر، وتحدث عما حضر وعما غبر، بخطاب إلهي رقيق، موجّه إلى الرسول الأعظم بالأصالة، وإلى كل فرد من أفراد أمته بالتّبع، فقال تعالى مخاطباً لنبيه في البداية: ﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَبِ ﴾ وكأنه يقول له: لا تفتر عن تلاوة القرآن، ففيه وصف الداء والدواء، وفيه الشفاء والعزاء، وهو المدد الدائم الممدود حبله إليك من السماء، ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ [الحجر: ٩٧]، ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مَمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ [الحجر: ٩٧]، ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مَمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ [النمل: ٧٠].

ثم قال تعالى مخاطباً لنبيه: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ ﴾ حرصاً على دوام الصلة مع الله في السراء والضراء، والشدة والرخاء. وبيّن

كتاب الله الأثر العميق الذي تحدثه إقامة الصلاة والمواظبة عليها في سلوك المصلّين وحياتهم الخاصة والعامة، متى أقاموها على الوجه الصحيح، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكرِ ﴾، إذ ما من جزء من أجزاء الصلاة إلا وقد جعل الله فيه ذكراً مقروناً بعمل، حتى يظل المصلّي حاضراً مع الله قلباً وقالباً، ولا يتعرض أثناء صلاته للغفلة عن مناجاة الله، أو شرود الذهن عن الوقوف بين يديه، ومن حكمة الله أن جعل أول عمل من أعمالنا كل يوم إذا أصبحنا هو صلاة الصبح، حتى نفتتح النهار بمناجاة الله ومخاطبة الحق، قبل أن نشرع في لقائنا العادي مع أمثالنا من الخلق، وبذلك تكون بركة الصلاة سارية في حياتنا اليومية، وروحها مهيمنة عليها، من بداية اليوم إلى نهايته ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ طَرَفَي النَّهارِ وَزُلَفاً مِّنَ النَّلِ ﴾ [هود: ١١٤].

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ ﴾، فمن ذكر الله في صلاته ذكر حضور وخشوع وإجلال واستحياء، خرج من صلاته متنكراً لكل «منكر» ومتبرّئاً من كل «فحشاء»، وإنما كان ذكر الله في الصلاة أجلّ عمل فيها، وكانت الصلاة مؤدية إلى هذه النتيجة، لأن ذكر الله، بيقظة ووعي، يستدعي استذكار صفاته وكمالاته، واستذكار نعمه وامداداته، واستذكار رسالاته إلى أنبيائه، واستذكار حسابه وجزائه، ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ، النِينَ هُمْ عَن وَاستذكار حسابه وجزائه، ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ، النِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٤، ٥]. على أن ذكر الله في كل مقام، يعد من أفضل وأكمل العبادات في الإسلام ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا مَصَافَعُونَ ﴾.

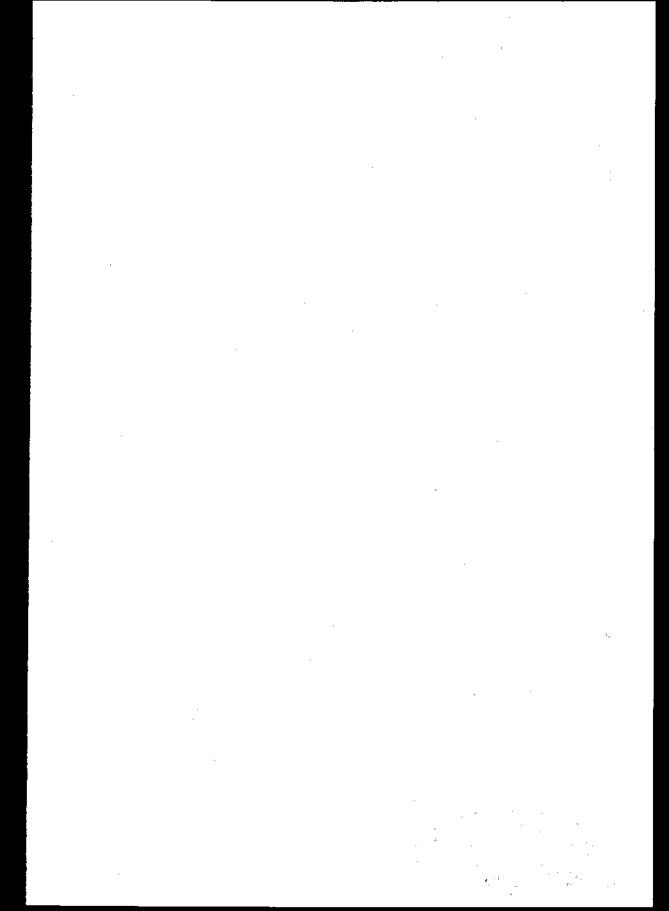



التَيْنَيْنَا ف الجَالاَيْمَ اللِنَهَسِّنَائِعَ

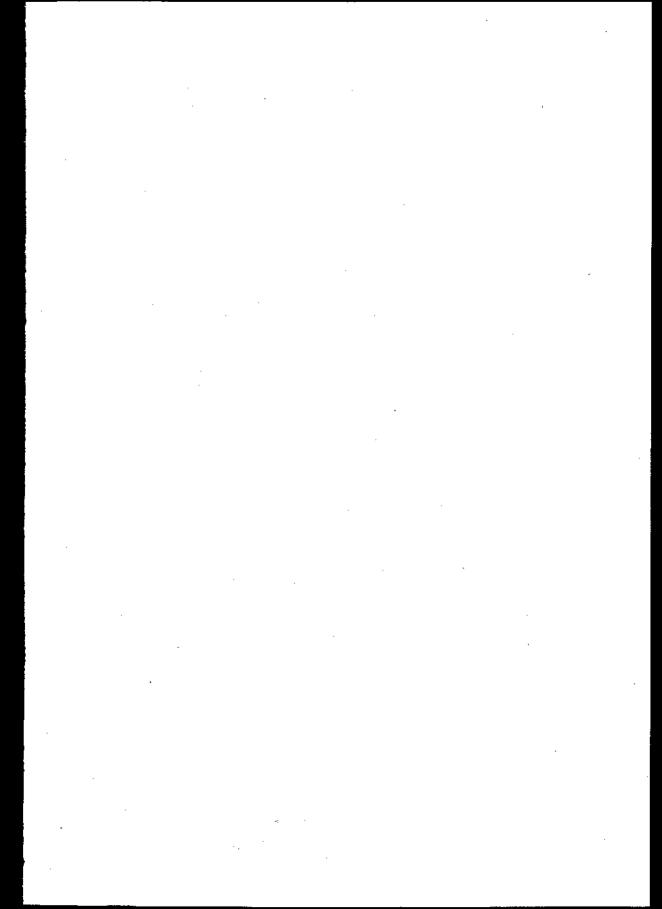

التيسينين في اجارية النفسية على

مِنا مِناهِ اللهِ مِناهِ مِناهِ اللهُ الل



الجشزء الخامِس



الطبعة الأولى حقرق المطبع محفظة معدد معدد م

كارالعت ربّ الإست لامِیٌ صت . ب: ۱۱۳/۰۷۸۷ سبّ پروت . لبنشان

# الربع الأول من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم

وَلَا نَجُدُدُ لُوا أَهُلَ أَلْكِنَكِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَخْسَنُ ۖ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَخْسَنُ ۗ إِلَّا أَلْذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِالذِّ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُو وَلِحِدٌ وَنَحَنُ لَهُ, مُسْلِمُونٌ ۞ وَكَذَرِكَ أَنزَلُنّا إِلَيْكَ أَلْكِنَبٌ فَالذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبُ يُومِنُونَ بِيهِ وَمِنْ هَنَوُ لَآءَ مَنْ يَثُومِنُ بِيُّ وَمَا بَحْخَدُ بِعَايَلْنِنَآ إِلَّا ٱلْكَفِيْرُونَّ ۞ وَمَا كُنتَ تَتَالُواْ مِن قَبُلِهِ مِن كِنَبِ وَلَا تَخُطُهُ و بِيَمِينِكُ إِذَا لَآرْتَابَ أَلْتُبْطِلُونٌ ۞ بَلْهُوَ ءَايَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ الدِينَ أُوتُواْ الْعِلْمُ وَمَا بَحْفَ دُ عَايَانِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَّ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَآ أَنُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِّن رَّبِّهِ، قُلِ إِنَّمَا أَلا يَكُ عِندَ أَللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَوَلَمُ يَكُفِنهِ مُوَ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ

يُتْ لِي عَلَيْهِ مُرَّةً إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْمِ يَ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ قُلُكَ فِي بِاللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَافِي إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَيْطِلُ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَلْبِرُونَّ ۞ وَيَسْتَعِجُلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ شُكَمَى لِجَّاءَ هُمُ الْعَذَابُ وَلَيَائِيَنَّهُمُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَّ ۞ يَسْتَعِجُلُونَكَ بِالْعَذَابِّ وَإِنَّ جَمَنَّمَ لَحُيطَةً إِالْكِفِرِينَّ ۞ يَوْمَ يَغْشِيلُهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَعْوُلُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونٌ ۞ يَغِبَادِيَ أَلْذِينَ وَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِ وَاسِعَةٌ فَإِيَّنَيَ فَاعْبُدُونِّ ۞ كُلُّ نَفُسِ ذَ آبِقَةُ الْمُؤْتِّ ثُمَّ إِلَيْنَا ثُرْجَعُونَّ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُ مُرَمِّنَ أَلْجَنَّة غُرَفًا تَجْرِب مِن تَحَيِنِهَا أَلَا نُهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجُرُ الْعَلْمِلِينَ ۞ أَلذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونٌ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَ آبَّةِ لِلَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا أَلِنَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمٌّ وَهُوَ أَلْسِّمِيهُ الْعَلِبُمْ ۞ وَلَهِن سَأَلْتَهُ مُ مَّنْ حَلَقَ أَلْسَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ أَلشَّمُسَ وَالْقَكَرَ لَيَقُولُنَّ أَلَّهُ ۚ فَأَنِّي يُوفَكُونَّ ۞ أَلَّهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَتَسَآءُ

مِنْ عِبَادِهِ وَ وَيَقُدِرُ لَهُمَّ إِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِكُمٌ ﴿ وَلَيِن سَأَلُنُهُمُ مَّن تَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءَ فَأَحْيابِهِ إلارض مِن بَعْدِ مَوْتِهِكَ لَيَقُولُنَّ أَلَّهُ قُلِ إِلَحُدُ لِلهِ بَلَ آكْنَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۗ ۞ وَمَا هَاذِهِ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَآلِكَ لَمُؤُّولَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْاخِرَةَ لَهِيَ أَنْحَيَوَانُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونٌ ۞ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُلُكِ دَعَوُاْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُّ فَلَمَّا نَجِينُهُمْرَ إِلَى أَلْبَرِّ إِذَا هُمُرِيُشْرِكُونَ ۞ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ٓءَالَيْنَهُمُ ۗ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَّ ۞ أَوَلَمْ يَرُوَا ۗ ٱنَّاجَعَلْنَاحَرَمًا - امِنَا وَيُتَغَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ مُرَّةٌ أَفَيِالْبَاطِلِ يُومِنُونَ وَيِنِغُمَةِ إِللَّهِ يَكُفُرُونَ ۞ وَمَنَ اَظَارُ مِتَن إِفْ تَرِي عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَتَاجَاءَهُمَّ أَلَيْسَ فِي جَمَنَّمَ مَثْوَى لِلْكِهْرِينَّ ۞ وَالْذِينَ جَمْدُواْ فِينَا لَنَهُ دِينَهُمُ سُبُلَنًا وَإِنَّ أَلَّهَ لَمَعَ أَلْحُسُ نِينٌ ۞ م إِنَّهُ إِلَّتُ مَإِ الرَّحِيمِ أَلَّتُمُّ ۞ غُلِبَتِ إِلرُّومُ ۞ فِي أَذَى أَلاَ رُضِ وَهُم مِّنُ بَعْدِ عَلَيِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينٌ لِلهِ إِلَامُرُ مِن قَبَّلُ وَمِنَ بَعُدُ ۗ وَيَوْمَهِذِ يَفُرَحُ الْمُوْمِنُونَ ۞ بِنَصُرِ إِللَّهِ يَنصُولُ مَنْ يَسَاءُ وَهُو أَلْعَن بِينُ الرَّحِيمُ ۗ ۞

# الربع الأول من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأول من الحزب الحادي والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿ وَلاَ تُجَدِلُوۤا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلاَّ بِالْتِّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ إلى قوله تعالى في سورة الروم: ﴿ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَكَ فِرُونَ ﴾.

لقد سبق في علم الله أن دين الحق الذي هو دين الإسلام، رغماً عن ظهوره وانتشاره في أطراف الأرض، وإقبال مختلف السلالات على الدخول فيه أفواجاً، سوف لا ينفرد وحده بالبقاء في العالم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾، بل إنه ستعايشه باستمرار أديان أخرى، وستحاول أن تنافسه وتتحداه، كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، ولا سيما «الأديان الكتابية» التي ينتمي إليها اليهود والنصارى.

ومعايشة الإسلام لغيره من الأديان، تفرض على أهله أن يدافعوا عنه في وجه الهجمات المضادة بالحجة والبرهان، وحتى

يتم القيام بهذه المهمة على أحسن وجه، وجّه كتاب الله في بداية هذا الربع الخطاب لكافة المومنين، ولا سيما المسلحين منهم بسلاح العلم والدين، فقال تعالى: ﴿ وَلا تُجَدِدُلُوۤا أَهْلَ الكِتَابِ اللّا بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ وبذلك أفهم المسلمين أولاً أن الإسلام لا يخشى من مواجهة خصومه، وأنه لا بد للمسلمين من أن يجادلوا عن دينهم، ويبطلوا ما يوجّه إليه من الشبه الزائفة والتهم الباطلة، وأفهمهم ثانياً أن مجادلة المسلمين لمخالفيهم في العقيدة والدين لا تكون بأي شكل كان، بل لا بد أن تكون على شكل يؤدي بالخصم إلى الاقتناع والإذعان، وهذا المعنى هو ما عبرت عنه الآية الكريمة إذ قالت: ﴿ إِلّا بِالّتِي هِيَ أَحْسُنُ ﴾.

و ﴿ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ وصف للطريقة التي يجب أن يتبعها المجادل عن دينه في الدفاع عنه، حيث يختار لجداله طريقة مطبوعة بطابع الرفق واللين، لا تُشَمَّ منها رائحة الغلظة والجفاء، و ﴿ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ هي كذلك وصف للحجة التي ينبغي أن يحتج بها المجادل عن دينه للدفاع عنه، بحيث يختار من بين الحجج التي بين يديه أوضحها وأقواها، وأسرعها إيصالاً للمقصود والمطلوب، وبذلك ينصر دينه، ويبَرُّ يمينه. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري: «لكن يكون الجدال بما يحسن من الأدلة ويجمل من الكلام، بأن يكون منك للخصم تمكين، وفي خطابك له لين، وأن تستعمل من الأدلة أظهرها وأنورها، وإذا لم يفهم الخصم أعاد عليه المجادل الحجة وكررها».

وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ معناه أن مَن

تصدَّى للمسلمين بالظلم والعدوان لا يُجادَل بالرفق واللين، وإنما يعامَل معاملة الظالمين، فيُحَدُّ من ظلمه بما يناسبهُ من الجدال أو الجلاد، إلى أن يرتدع عن ظلمه ويرجع إلى السداد، ومن الظلم الاعتداء على الحرمات والتهجم على المقدسات، وغدر العهود والالتزامات.

وقوله تعالى: ﴿ وقُولُوٓ الْ عَامَنَا بِالَّذِيّ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ يتضمن مثالاً تطبيقياً لمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، قال ابن كثير: «فإذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا كذبه لا نُقدِم على تكذيبه، لأنه قد يكون حقاً، ولا نُقدم على تصديقه لأنه قد يكون باطلاً، ولكن نومن به إيماناً مجملاً، شريطة أن يكون أمراً منزلاً، لا مبدلاً ولا مؤولاً، وتفرد البخاري في صحيحه برواية حديث عن أبي هُرَيْرة قال: «كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله على: «لا أينا ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله على: «لا تُكذّبوهم، وقولوا آمنًا بالذي أَنْزِلَ إلينا وأنْزل إليكم الآية».

وقوله تعالى: ﴿ وَإِلَّهُنَا وَإِلَّهُكُمْ وَاحِدٌ ﴾ معناه أن الخلق كلهم عيال الله، وأن رب العالمين الذي خلقهم ورزقهم إلّه واحد، وإن كانت عقيدة التوحيد في الإسلام بالنسبة لغيرها من العقائد هي العقيدة الوحيدة الصحيحة والسليمة من كل الشوائب، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى (١٠٩/ ٣): ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ ، ولذلك قال تعالى هنا: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ أي على خلاف ما عليه أهل الكتاب .

ثم اتجه الخطاب الإِلهي إلى الرسول الأعظم، مذكراً إياه بأنه كما مَنَ على الأنبياء السابقين بإنزال الكتب إليهم، ها هو يكرمه ويمن عليه بالكتاب الذي أنزل إليه، مؤكداً، لمن لا يزال في شك من أمره، أن منصب النبوة والرسالة وتلقي الوحي الذي رشحته له العناية الإلهية، لم يكن يدور من قبل في خَلده، ولم يكن له يد في اكتسابه، ولا تشوَّف إلى تلقي مدده، وإنما هو هبة من الله منحه إياها، ليثبت صدق رسالته إلى الخلق، حتى يُقلِعوا عن الباطل ويومنوا بالحق، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا لَا الْكَنْفِرُونَ ﴾ أي الموغلون في الكفر إليُكَ الْكَنْفِرُونَ ﴾ أي الموغلون في الكفر والراسخون فيه ، ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَبُ وَلا تَخُطُهُ والراسخون فيه ، ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَبُ وَلا تَخُطُهُ والراسخون فيه ، ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَبُ وَلا تَخُطُهُ والراسخون فيه ، ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَبُ وَلا تَخُطُهُ وَلا يَعْمِينِكَ، إذًا لاَرْتَابَ المُبْطِلُونَ ﴾ أي: وكان لهم في ارتيابهم متعلق.

ثم قال تعالى في وصف كتابه العزيز: ﴿ بَلْ هُو ءَايَنتُ بَيّنَتُ ﴾، أي: أن آيات الكتاب العزيز بلغت الغاية في قوة الدلالة ووضوح المعنى وبلاغة القول، بحيث يكفي أن يسمعها الإنسان لينشرح صدره، ويطمئن قلبه، ويقتنع بها فكره ولبه: ﴿ وَمَنَ اَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ ومن ثَم كان لا يجحدها ولا يتنكر لها إلا الإنسان الذي قضى على نفسه بالظلم والحرمان: ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِنَايَاتِنَا إلا الظّلِمُونَ ﴾.

وقد يسر الله آيات الذكر الحكيم، فجعلها في متناول العقول والأذهان، وحفظها لفظاً ومعنى، نصاً وروحاً، في صدور

الذين آتاهم علم القرآن، فآمنوا بها وقاموا بحقها، حفظاً وتلاوة وتفسيراً وتلقيناً إلى آخر الزمان، وذلك معنى قوله تعالى هنا: ﴿ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوْتُوا العِلْمَ ﴾ مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى (٣/٧): ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَناً بِهِ كُلُّ مَّنْ عِند رَبِّنا ﴾ ، وقوله تعالى في آية ثانية (١٥: ٩): ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَوْلُونَ اللهِ عُلَم اللهِ عَلَى الْعَلْم اللهِ اللهِ عَلَى الْعَلْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ لَحَنفِظُونَ ﴾ .

وانتقل كتاب الله إلى وصف مزاعم المتعنتين، الجاحدين لأياته، الذين ينتحلون لأنفسهم الأعذار، عسى أن لا يقعوا تحت طائلة الإنذار والإعذار، فقال تعالى حكاية عنهم أولاً، ومبطلاً لمزاعمهم ثانياً: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَـٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِ قُل ِ إِنَّمَا اللهِ وَإِنَّمَا أَنْا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾.

والآيات التي يقصدونها ويطالبون النبي بها هي من نوع «المعجزات المادية» التي رافقت رسالة بعض الرسل السابقين، مثل ناقة صالح، وعصا موسى، ومائدة عيسى، مما كان سنداً لهم في دعوى الرسالة، وبرهاناً على صدقهم لدى من ارسلوا إليه، لكن كتاب الله ردً على أولئك الجاحدين بأن إنزال مثل تلك «الآيات المادية والوقتية» مرده إلى الله وبيده وحده، لا دخل فيه لنبي ولا رسول.

على أن الله تعالى قد وهب خاتم أنبيائه ورسله كتاباً معجزاً: ﴿ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ﴾ يعدل بجميع تلك المعجزات، ولا يقتصر أثره على فَتْرَةٍ محدودة من

الأوقات، بل سيظل إعجازه قائماً، وأثرُه سارياً في كل زمان، وسيزداد إعجابُ الإنسان بما فيه من علم وحكمة، وما يدعو إليه من إحسان ورحمة، كلما ارتفع مستوى الإنسان، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ﴿ أَوَ لَمْ يَكْفِهِمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِم، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ﴾.

ويشهد لتفسير هذه الآية من الحديث الصحيح قوله ﷺ:

«مَا مِنَ الأنبياء من نبي إلّا قد أُعْطِي من الآيات ما مِثْلُهُ آمَنَ عليه البشر، وإنما كان الذي أُوتيتُه وحياً أُوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»، ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً، يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَالآرْضِ، وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾.

وَوَصَفَ كتابُ الله ما عليه أولئك الجاحدون من عناد وغرور وتَحَدِّ للقدرة الإلهية وللرسالة المحمدية، فقال تعالى في وصفهم: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وَلَوْلا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَآءَهُمُ الْعَذَابِ، وَلَوْلا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَآءَهُمُ الْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ وَلَيَاتِينَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُجِيطَةً بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ لَمُجِيطَةً بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾، لكن العذاب الذي المخلون به، ويتحدُّون الرسول بطلبه، لا يأذن الله به إلاّ عند استِنفاد جميع الوسائل لهدايتهم ، وإصرارهم على ضلالتهم : استِنفاد جميع الوسائل لهدايتهم ، وإصرارهم على ضلالتهم : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَلْعَلْمِينَ ﴾ ( ٢ : ٢١ ) ، ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ ( ٧ : ٢٥ ) ، وفي الحديث القدسي : وسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ ( ٧ : ٢٥ ) ، وفي الحديث القدسي : ومِعَ سبقت غضبي » .

واتجه كتاب الله بالخطاب إلى المومنين الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، وملات عليهم أفئدتهم، وعَرَّفهم أن أرضه الواسعة مفتوحة في وجوههم، مُيسَّرة الأسباب من أجلهم: ﴿ حَلَقَ لَكُمَ مَّا فِي الأرْض جَمِيعاً ﴾ (٢: ٢٩)، كما أن رحمته الواسعة محيطة بهم من كل جانب، فما عليهم إلا أن يعتزوا بإيمانهم ويتمسكوا بدينهم، ولا يضيقوا ذرعاً بكيد الكائدين، وَمَكر الماكرين، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيِّلَيَ فَاعْبُدُونِ ﴾. وهذه الآية كما فَتَحت الباب أمام المومنين للتفكير في الخلاص من أذَى المشركين ، والهجرة من مكة إلى المدينة ، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ أَلَمْ تَكُنَ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فيها﴾ (٤: ٩٧) فَتَحت الباب أيضاً في وجه المسلمين أجمعين، للسير في أرض الله، والتعرف على صنع الله، والقيام بالدعوة إلى الله، وذلك هو ما قام به المسلمون الأولون، عند ما جابوا أكْنَاف الأرض، طولها والعرض، فانشأوا «دار الإسلام»، وآخوا في دين الله بين مختلف السلالات والأقوام.

ونظراً لما تؤدي إليه مسيرة «إيمانية» عالمية كبرى من هذا النوع، وما يمكن أن يتعرض له المومنون القائمون بها من متاعب وأخطار، عقب كتاب الله على ذلك بِمَا يُطمئِنُ نفوسهم، ويؤكد ثقتهم بالله وبحسن جزائه في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةً الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُبُوتًا الْأَنْهَا تُحْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَا خَلِدِينَ فِيهَا ﴾.

ثم أشار كتاب الله إلى أن سر النجاح في هذه المسيرة الإنسانية العظمى يَكْمُنُ في مواصلة العمل، لا في الجُمود والكسل، وفي التزام الصبر، لا في الجَزَع والملل، وفي التوكل على الله بعد اتخاذ الأسباب، وطَرْق أبواب رزقه التي ليس عليها أيّ حجاب، فقال تعالى: ﴿ نِعْمَ أَجْرُ الْعَلْمِلِينَ، الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكّلُونَ، وَكَأَيّنْ مِّن دَآبَةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيّاكُمْ وَهُوَ السَمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾.

وانتقل كتاب الله إلى وصف طائفة متناقضة مع نفسها كل التناقض، وُجِدت في القرون الخالية، ويوجد مثلها في العهود الحالية، ألا وهي تلك الطائفة التي تدَّعي أنها تقر بوجود الله، لكنها لا تومن برسله ولا بكتبه ولا باليوم الأخر، ولا تَدِين لخالقها ورازقها بالعبادة والطاعة لا في قليل ولا كثير، بل تقضي حياتُها مستغرقة في المُتَع والشهوات، ولا تلتفت إلى ما أنزل الله من الأيات البينات، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَإِنْ سَالْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَا وْتِ وَالْأَرْضَ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُوفَكُونَ، اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن مَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُل الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وَمَا هَـٰذِهِ اِلْحَيَوٰةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لِهُوٌ وَلَعِبٌ، وَإِنَّ اَلدَّارَ اَلآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيُوانُ ﴾ أي: الحياة الكاملة والدائمة، ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ، فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُلْكِ دَعَواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَلَمَّا نَجِّيهُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ، لِيَكْفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنهُمْ ، وَلِيَتمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ . وقولُه تعالى: ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ ، الوارد استطراداً في سياق هذه الآيات، خطاب لرسوله الأعظم، يدعوه إلى حمد الله وشكره، على ما أوضح من الحجج الساطعة، والبراهين القاطعة، وإن عَمِى عنها الجاحدون، وتَنكَّر لها المعاندون.

وأورد كتاب الله في هذا السياق آية تَصِفُ جحود رؤوساء الشرك \_ قبل أن يسلم منهم من أسلم \_ لنعمة الله التي أنعم بها على سكان مكة كافة، إذ جعل بلدهم \_ بفضله وكرمه \_ «حَرَماً آمِناً» يتمتع بالقداسة والاحترام، ومأمناً لهم وللوافدين عليهم من كل عدوان وانتقام، وكان من حقهم، بل من واجبهم، أن يشكروا نعمة الله، ويدخلوا في دين الله، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَواْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ ، أَفِالْبَطِلِ يُومِنُونَ وَيِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ ﴾ على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ اللهِ يَكْفُرُونَ ﴾ على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ اللهِ يَكْفُرُونَ ﴾ على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ النَّوارِ ﴾ والنَّوارِ اللهِ اللهِ يَكْفُرُونَ ﴾ على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ النَّوارِ ﴾ النَّوارِ ﴾

وحيث أن المُعَارِضين للحق، والمضللين للخلق، لا يخلو الواحد منهم من أحد أمرين: إما أن يكون «كاذباً» يعمل على ترويج الباطل، وإما أن يكون «مُكذّباً» يعمل على إبطال الحق، وقد يجمع الواحد منهم بين الأمرين فيكون كاذباً ومكذّباً، فقد تصدى لهم كتاب الله بما هم أهله، وأشار من طرف خفي إلى أن ما هم عليه من كِبْر واستعلاء له أثر كبير فيما ينشرونه وينصرونه من الكذب والهراء، فقال تعالى: ﴿وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّن إِفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ مَن كَذِباً، أَوْ كَذَباً مَمَّن إِفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ مَن الكذب والهراء، فقال تعالى: ﴿وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّن إِفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ مَن الكَذب بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكَلْفِرِينَ ﴾.

لكن من آمنوا بالحق وصدَّقوا بالرسالة، وجاهدوا في نشرها ونصرتها والدفاع عنها، سيسلك بهم ربُّهم مسالك النجاة والنجاح، وستصحبهم العناية الإلهية في الغدوّ والرواح، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في ختام سورة العنكبوت: ﴿ وَالَّذِينَ جَلَهُدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اَللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

ومن هنا ننتقل بعون الله وتسديده إلى «سورة الروم» المكية أيضاً، وقد جاءت مبدوأة بحروف الهجاء المقطّعة، وهي خامس سورة وردت على هذا الشكل على التوالي في نسق واحد، وإنما سميت «سورة الروم» لقوله تعالى في فاتحتها ﴿ بِسُم ِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ . أَلَمَّ عُلِبَتُ الرُّومُ فِي أَدْنَى الأرْضِ ﴾ الآية، وورد في سنن التُّرمذي ما خلاصته: أن الفرس كانوا يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم، لأنهم وإياهم «أهل كتاب» وفي ذلك ورد قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَهِذٍ يَفْرَحُ الْمُومِنُونَ بِنَصْرِ اِللَّهِ، يَنصُرُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ بينما كان مشركو قريش يحبون ظهور فارس، لأنهم وإياهم «ليسوا بأهل كتاب» ولا إيمانٍ بِبَعْث، فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة: ﴿ أَلَمِّ. غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى اَلاَرْضِ وَهُم مِّن؟ بَعْـدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُـونَ فِي بِضْــعِ سِنِينَ ﴾ وعندما مضت سبع سِنين ظهرت الـروم على فارس، فأسلم عند ذلك ناس كثير، قال التّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح، وكان ذلـك تصديقـاً لقول الله تعـالى: ﴿ وَعُدَ اَللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ (٣٠: ٦). ثم نبّه كتاب الله إلى أن أكثر الناس يكتفون بالقشر بدل اللباب، وبالظاهر السطحي دون التعمق فيما وراء الحجاب، بينما الواجب يقتضي بذل الطاقة والجهد في التفكير العميق، والبحث الدّقيق، حتى يدرك الإنسان حقائق الأمور، ما ظهر منها وما بطن، ويكشف عن جوهرها المكنون والمستور، فيستوي في نظره السرّ والعلن، وذلك قوله تعالى في ختام هذا الربع: ﴿ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ، يَعْلَمُونَ ظَنهِراً مِّنَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيا، وَهُمْ عَنِ السِّ السِّر السَّمَوٰتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى، وَإِنَّ كَثِيراً السَّمَوٰتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى، وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ لَكَنْفِرُونَ ﴾.

# الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم

أَوَ لَمُ يَسِيرُواْ

فِي إِلَارْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبَلِهِمَ كَانُواْ أَشَدَ مِنْهُمُ قُوَّةً وَأَثَارُواْ الْآرُضَّ وَعَهَرُوهَاۤ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتُ فَمَاكَانَ أَلَّهُ لِيَظْلِمَهُمٌّ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونٌ ۞ ثُمَّ كَانَ عَلِيْبَةُ ۚ الَّذِينَ أَسَكُوا ۚ الشُّوٓ إِنَّى أَن كَذَّ بُواْ بِئَايَتِ اللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهُ زِءُ ونَ ١٠ أُللَّهُ يَبُدَ وُأَا لَخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَيَوْمَ نَـ قُومُ السَّاعَةُ يُبُلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۞ وَلَمُ يَكُن لُّهُم مِّن شُرَكًا إِنهِمُ شُفَعَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكًا إِنهُ كَا يَهُم كَفِي بَنَّ ۞ وَيَوْمَ تَعْثُومُ السَّاعَةُ يَوْمَبِدِ يَتَفَرَّ قُونٌ ١ فَأَمَّا أَلَدِينَ ءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحُهُرُونَ اللَّهِ الْمَارُونَ اللَّهِ الْمَارُونَ ا وَأَمَّا ٱلذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِثَايَاتِنِنَا وَلِقَآءِ الْاحِرَةِ فَأَوُلَٰإِلَّا

فِي الْعَذَابِ مُحُضِّرُونَ ۞ فَسُبْعَنَ أَللَّهِ حِينَ تُسُنُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ الْحَكَمُدُ فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ۞ يُخْدِجُ الْحَتَّ مِنَ ٱلْمُيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمُيِّتَ مِنَ أَنْحَيِّ وَسُكُمُ إِلَارُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذَا لِكَ تُخْدَرَجُونٌ ۞ وَمِنَ - ايَلْتِهِ مِنَ أَنْ خِلَقَاكُم مِن ثَرَابِ شُمَّ إِذَا أَنْتُم بَسْكُ تَنتَشِرُونٌ ۞ وَمِنَ ـ ايَـلْتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُـم مِّنَ اَنفُسِكُمْ ۗ وَ أَزُوَاجَا لِتَسُكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُمْ مَّوَدَّهَ ۖ وَرَحۡمَةٌ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَنْتِ لِقُوْمِ يَتَفَكُّرُونٌ ۞ وَمِنَ -ايَانِهِ ۽ خَلْقُ السَّمَوْاتِ وَالْارْضِ وَاخْيِنْلَفُ أَلْسِنَتِكُمُ ۗ وَأَلْوَائِكُمُ ۗ وَ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَتِ لِلْعَالَمِينُّ ۞ وَمِنَ - اَيَانِهِ ، مَنَامُكُم بِاليُل وَالنَّهارِ وَابْتِغَا وَمُكُم مِّن فَضْلِهِ مَّ إِنَّفِي ذَالِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَسَمَعُونَ ۞ وَمِنَ-ايَتَنِهِ عَيْرِيكُو الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلسَّمَآ وَمَآءً فَبُحُعِيء بِهِ إَلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِنَّوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَمِنَ - ايَكْيِهِ يَ أَن تَقُومَ أَلسَّ مَآهُ وَالْارْضُ بِأَمْرِهِ عَثْمًا إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِنْ أَلَارْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَغُرُّجُونٌ ۞ وَلَهُ مُ مَن فِي إِنْسَمُواتِ

وَالاَرْضِّ حُكُلُّ لَهُ وَعَلِيْوُنَ ﴿ وَهُو الذِك يَبْدَؤُ الْمُعَلَّوْ لِللَّمْوَالِ فَلَارْضِ وَهُو الْمُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُثَلُ الْاعْلِي فِي السَّمَوَاتِ فَالاَرْضِ وَهُو الْعَنِي يُرُا الْحَكِيةِ وَلَهُ الْمُثَلُ الْاعْلِي فِي السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ وَهُو الْعَنِي يُرُا الْحَكِيةِ وَهَ الْمُتَلَكُمُ مِن شَرَكا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْ

# الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم

### عباد الله

موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب الواجد والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ أَو لَمْ يَسِيرُواْ فِي اللَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ يَسِيرُواْ فِي اللَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ إلى قولهِ تعالى: ﴿ فَمَنْ يَهْدِي مَنَ اَضَلَّ اَللَّهُ ، وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴾.

مما يستلفت النظر ويثير الانتباه ما يدعو إليه كتاب الله ويحض عليه في غير ما آية، من السير في أكناف الأرض طولاً وعرضاً، وكتاب الله ينوع الأساليب المتبعة في هذه الدعوة الملّحة، كما ينوع الأهداف المرجوة منها، فأحياناً يدعو إلى السير في الأرض دعوة عامة، على أن يكون السير فيها بعقل متبصر، وأذن واعية، وعين متفتحة، كقوله تعالى فيما سبق من سورة الحج (٤٦): ﴿ أَفَلُمْ يَسِيرُواْ فِي الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الاَبْصَرُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ التي فِي الصَّدُودِ ﴾ . وأحياناً يدعو إلى النظر فيها للتعرف على ما أودعه في طياتها من أسرار الخلق وبدائع المخلوقات، وخزائن ما أودعه في طياتها من أسرار الخلق وبدائع المخلوقات، وخزائن

الملك والملكوت، كقوله تعالى فيما سبق من سورة الأعراف: ﴿ أُوَ لَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ اِلسَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اَللَّهُ مِن شُيْءٍ ﴾ (الآية: ١٨٥). وقولِه تعالى فيما سبق من سورة العنكبوت : ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي اِلاَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ﴾ (الآية: ٢٠)، وأحياناً يدعو إلى التنقل في الأرض والسير فيها للبحث عن وسائل العيش وطلب الرزق، كقوله تعالى فيما يأتي من سورة الجمعة: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُواْ فِي اللاَّرْضِ وَأَبْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾، وأحياناً يدعو إلى السير في الأرض والنظر فيما تعاقب عليها من عمارة وخراب، وحضارات عظمى لم يحسن أهلها الخلافة عن الله في الأرض، فَكَانَ تدميرهم وتدُّمير حضارتهم أعدل جزاءٍ وأوفى عقاب، كقوله تعالى فيما سبق من سورة النمل: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي اِلاَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةً الْمُجْرِمِينَ ﴾ (الآية: ٦٩)، وقوله تعالى في بداية هذا الربع من سورة الروم: ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي اِلاَّرْضِ فَيُنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـْقِبَةً الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾.

ثم يَعقِد كتاب الله مقارنة بين الحال التي وجد الإسلامُ عليها الناسَ عند نزول القرآن، والحالة التي عرفتها البشرية قبل ذلك، في القرون الخالية والأمم البائدة، مشيراً إلى أن الحضارات السابقة كانت أقوى، وأن الأرض كانت أكثر ازدهاراً وعمراناً، لكن لما أساء أهلها التصرف فيما آتاهم الله من قوة وثروة وعمران، ولم يهتدوا بالمنهج الإلهي في تدبير شؤونهم، ورَمَوا بِكُتُب الله ورسالاته عرض الحائط، أفلت من يدهم الزمام،

وحَكَم عليهم لسان القدرة بالاعدام، وذلك قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وَأَثَارُواْ الاَرْضَ ﴾، أي حرثوها واستثمرها إلى أقصى حد، ﴿ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ، فَمَا كَانَ اَللّهِ لِيَظْلِمَهُمْ، وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ثُمَّ كَانَ عَلْقِبَةُ اللّهِ لِيَظْلِمَهُمْ، وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ثُمَّ كَانَ عَلْقِبَةُ اللّهِ فِي عَاقِبة اللّه اللّه الله الله الله الله الله والله والسّوال في عاقبة الذين أساؤوا كانت المحسني (وهي تأنيث الأسوأ) هي عاقبة الذين أحسنوا، كما قال الحُسْني ﴿ وهي تأنيث الأحسن ) هي عاقبة الذين أحسنوا، كما قال تعالى في حقهم: ﴿ للّهِ للّهِ اللّهِ اللّهُ مُسْنَىٰ ﴾ .

وبين كتاب الله السبب فيما نال الذين أساؤوا من عقاب ودمار، فقال: ﴿ أَنْ كَذَّبُواْ بِمَايَنتِ اِللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴾.

وقد أكد كتاب الله هذه المعاني مجتمعة مرة أخرى عند قوله تعالى فيما يأتي من سورة غافر(٨٢): ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الاَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الذينَ مِن قَبْلِهِمْ ، كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ . وَوَاقَاراً فِي الاَرْضِ ، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ . ثم قال تعالى: ﴿ اللّهُ يَبْلَوُاْ الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ، قال تعالى: ﴿ اللّهُ يَبْلَوُاْ الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ، ومِمَّا يدخل تحت هذا المعنى ويتصل به أوثق اتصال قولُه تعالى في آية أخرى (٤: ٣٣٣): ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَاتِ بِنَاتُهُ مُ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ . وقولُه تعالى في آية ثانية (٦: ٣٣٣): ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ . ثالثة (٣٥: ٢٦): ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ .

وذكّر كتاب الله بالحقيقة الكبرى التي أجمعت عليها كافة

النبوات والرسالات، وإن أنكرها المنكرون وجحدها الجاحدون، ألا وهي «قيام الساعة» وما يرافقها من انقلاب شامل وعام في الكون، وما يُواكِبُها من نشر وحشر، وتصنيف للبشر في صنفين اثنين: صنف المومنين الذين عملوا الصالحات، ولهم النعيم المقيم، وصنف الكافرين الذين عملوا السيئات ولهم العذاب الأليم، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ أي تصيبهم الحيرة والذهول، لأنهم لم يكونوا يتوقعون قيام الساعة أبداً، يقال: «أَبْلسَ الرجل» إذا سكت وانقطعت حجته ولم يؤمل أَن تكون له حجة» ثم قال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لُّهُم مِّن شُركَآثِهمْ شُفَعَنْوُ اْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآئِهِمْ كَلْفِرِين،وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّـٰلِحَـٰتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُون ﴾ من «الحبور» وهو السرور والفرح، ﴿ وَأُمَّا اَلَذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِـُايَـٰتِنَا وَلِقَآءِ الآخِرَةِ فَأُوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحضَرُونَ ﴾ أي يساقون إليه قهراً وقسراً، وقولُه تعالى هنا: ﴿ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ ﴾ عقِب قوله أيضاً: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾، على غرار قوله تعالى في آية أخرى (٣٦: ٥٩): ﴿ وَامْتَنْزُواْ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾.

وبعد أن وصف كتاب الله مظاهر قدرته وحكمته، ودلائل وحدانيته وعظمته، البارزة في ملكوت السماوات والأرض، ووصَفَ تصرُّفَه المطلق في الكون، والتجاء المخلق إليه بَدْءاً وإعادة، إذْ هُو القاهر فوق عباده، بَيَّن أن كل إنسان عاقل لَمسَ جلال الله وجماله، وعظمته وكماله، في نفسه التي بين جنبيه، وفي الكون الباهر من حوله المتجلى أمام عينيه، لا يسعه إلا أن

يتوجه إلى الله بتنزيهه عن كل نقص، وتمجيده بكل كمال، إقراراً بفضله وكرمه، وشكراً على مَدَده ونِعَمه، وذلك ما يقتضيه قوله تعالى تلقيناً لعباده: ﴿ فَسُبْحَانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾.

وَواضحُ أن تنزيه العبد لربه يتناول تنزيهه بالقلب، عن طريق ذكره الاعتقاد الصحيح الجازم، وتنزيهه باللسان، عن طريق ذكره الحسن بأسمائه الحسنى، وتنزيهه بالجوارح، عن طريق الأعمال الصالحة، وعلى رأسها الصلاة التي هي عماد الدين، لكونها هي الصلة القائمة والدائمة بين العبد وربه، ﴿ فَسُبْحَلْنَ اللّهِ ﴾ لفظ عام يشمل كافة وجوه التنزيه، ويدخل فيه من باب أولى وأحرى إقامة الصلوات الخمس التي يُجدد فيها المومن عهده مع الله خمس مَرات في اليوم والليلة، قيل لابن عباس رضي الله عنه: «هل تجدُ الصلوات الخمس في القرآن؟» قال نعم، وتلا هذه الآية: ﴿ تُمْسُونَ ﴾ صلاة المغرب وصلاة العشاء، و ﴿ تُصْبِحُونَ ﴾ صلاة الفجر، ﴿ وَعَشِيًا ﴾ صلاة العصر، و ﴿ تُظْهِرُونَ ﴾ صلاة الظهر.

ولا شك أن مواقيت الصلاة المتعاقبة ترافقها ظواهر كونية يومية عظمى، تتجلى فيها قدرة الله وعظمته، وعلمه وحكمته، وجلاله وجماله، فتكون أنسب الأوقات لإعلان العبد عن تعلقه بالله، وإيمانه بوحدانيته وربوبيته، وتمسكه بعبادته وطاعته.

وقولُه تعالى: ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَنُوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ بَيْن قولِه قبلها: ﴿ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ وقولِه بعدها:

﴿ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ تنبيه إلى أن تنزيه العبد لربه لا يكون تنزيها حقيقياً وتاماً إلا إذا صاحبه القيام بحمد الله وشكره على الدوام، إذ هو المحمود سبحانه وتعالى بكل لسان، بلسان الحال ولسان المقال، من كافة الأنام: ﴿ يُسَبِّحُ لَـهُ السَّمَواتُ السَّبُعُ وَالاَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ، وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، إنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴾ (١٧: ٤٤).

وكيف لا يُنزِّهُ العاقلُ رَبَّهُ سبحانه وهو المنفرد بالإيجاد والامداد، وهو الذي ينفخ الروح في الكائنات فتسري فيها الحياة متى شاء، ويقبض روحها متى شاء، وإذا كان الله سبحانه قادراً على إخراج الحي من الميت، وإخراج الميت من الحي في النبات والحيوان والإنسان، فكيف لا يكون قادراً على إحياء الميت، قدرتَهُ على إماتة الحي، وذلك ما ينطق به قوله تعالى: (لمَيْ بُورِ مُن الْحَيِّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْرِبِ

وأبرزُ مثال لما ورد في الكتاب، إخراج نَوْع الإنسان ـ وهو سيد الأحياء ـ من بين الطين والتراب، وذلك ما يشير إليه في نفس السياق قولُه تعالى هنا: ﴿ وَمَنْ ـ ايَنتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ، ثُمَّ إِذَا أَنْتُم بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴾ وقولُه تعالى في آية أخرى ثُمَّ إِذَا أَنْتُم بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴾ وقولُه تعالى في آية أخرى (٢٠: ٥٥): ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ ، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَخْرَىٰ ﴾ .

ومضى كتاب الله يصف آياته الباهرة، المبثوثة في الأنفس

والآفاق، معرفاً ببالغ حكمته، وكامل قدرته، فقال تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ويلاحَظ أنَّ كتاب الله أتُّبَع خَلق الإِنسان بخلق الزوجة، لأن بها يتم الأنس وينتظم العيش ويزدهر العمران، فهل أحدُّ غير الله يستطيع أن يجعل من الزوج والزوجة، رغم اختلاف طبيعة تكوينهما العُضويّ والنفسيّ والعاطفي، شخصيةً وإحدة متكاملة، في ازدواجها سرُّ وحدتها، وهذاالمعنى هو الذي يوحي به قوله تعالى هنا في تأكيد الوحدة والألفة بين الزوج والزوجة: ﴿ خَلَقَ لَكُم مِّنَ أَنْفُسِكُمُ أَزْوَاجاً ﴾، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ هُوَ اَلذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ﴾ الآية (٧: ١٨٩)، ويوحي به قولُه تعالى أيضاً في التعريف بسر الزوجية الدَّفِين، حيث يصبح الفرد زوجاً، والـزوجُ فـرداً، عنـدمـا يقـول: ﴿ لِّتَسْكُنُـوٓا إِلَيْهَــا ﴾، و «السكينة» طمأنينة القلب، وراحة البال، ومفتاح السعادة، كما يوحي به قولُه تعالى هنا في تحديد نوع العلاقة العاطفية بين الزوج والزوجة: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَّةً وَرَحْمَةً ﴾، و «المودة» شعور هادىء نبيل، متسم بالعمق والصدق والدوام، لا شعور سطحي ثائر وعابر، كالهشيم تَذْروه الرياح، و «الرحمة» هي العروة الوثقى التي تربط بين الزوجين بعضهما مع بعض، وتربط بينهما وبين من له عليهما أوْ لَهُمَا عليه حَقَّ من الحقوق: حقوق الأبوة وحقوق البنوة، فبالرحمة المتبادلة والتعاطف المزدوج يشتد التلاحم، لمواجهة الشدائد والملمات، ويسهل تُخَطِّي العقبات، والتغلب على الأزمات.

ونظراً لما يتوقف عليه استيعاب هذه المعاني الرئيسية التي تنبني عليها الحياة الزوجية، من تأمل وتدبر وتعمق، جاء التعقيب عليها بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لأَيَّتٍ لُقُوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

ثم عرض كتاب الله آية أخرى من آياته الكونية الباهرة، وهذه الآية تبدو لكل ذي عينين في خلق السماوات والأرض، واختلاف أُلْسِنة البشر، واختلاف ألوانهم، فالشخصُ العادِيّ مَتَى سَرَّح طرفه وأجال فكره في ملكوت السماوات والأرض لا بد أن يومن بأن وراء هذا الكون حالقاً مبدعاً حكيماً: ﴿ وَسَعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾، وَمَتَى نظر إلى تكوين الإنسان عضويّاً ونفسيّاً وعقليّاً وجد أنه في خصائصه العامة واحد لا تعدد فيه ولا اختلاف، ولكنه مع ذلك مختلف اللغات واللهجات، مختلف الألوان والصفات، بل إنه حتى عند استعمال اللغة الواحدة يختلف في أشكال النطق والأصوات، فمن الذي جعل من النوع الإنساني نوعاً واحداً، ومن الذي جعل من هذه الوحدة أصنافاً لا حد لها ولا حصر، سوى الحق سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر. أما الشخص الذي بلغ من العلم درجة كافية، فإنه يجد المجال أمامه فسيحاً لاستكشاف أسرار الكون ونواميس الخليقة، مِمَّا يؤهله أكثر فأكثر، لتذوق لطائف الحكمة وعلم الحقيقة، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ـايَـٰـتِهِ خَلْقُ السَّمَـٰوَاتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلَـٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمُ، إِنَّ فِي ذَالِكَ لأينتِ لَلْعَـٰلَمِينَ ﴾.

وحسب قراءة ﴿ الْعَنلَمِينَ ﴾ بفتح اللام كما في قراءة ورش عندنا يكون المعنى أن التعرف على هذه الآيات الكونية والبشرية

في متناول عموم الخلق، لا يختص به فريق دون فريق، لأنه على مرأى ومسمع منهم جميعاً، وتُروَى فيه قراءة أخرى بكسر اللام، وطبقاً لهذه القراءة الثانية يكون المعنى: إن الذين يدركون أسرار هذه الآيات ويستخلصون منها النتائج القريبة والبعيدة، الجامعة بين العلم والإيمان، هم الذين بلغوا درجة كافية من العلم، ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاً الْعَلْمُونَ ﴾.

وإذا كان اختلاف الألسنة واختلاف الألوان عند دعاة والعنصرية والشعوبية» مصدراً للتمييز بين السلالات البشرية، ومبرراً لتصنيفها طبقات عليا وسفلى، فإن كتاب الله أزال عن هذه الظاهرة كل ما تشم منه رائحة التمييز العنصري بين البشر، واعتبر اختلاف الألسنة والألوان في النوع البشري، مع وحدته الأصلية، آية من آيات الله الكبرى، ودليلاً من دلائل قدرته وبالغ حكمته.

وانتقل كتاب الله إلى آية أخرى من آيات الله في الأنفس، وهي ظاهرة النوم بعد اليقظة، والسكون بعد الحركة، التي أكرم الله بها الإنسان، ليستطيع مواصلة الكد والسعي بنشاط وفعالية وإتقان، إذ لو لم يمنح الحقُ سبحانه عباده حق «الراحة اليومية» بعد التعب، لتعطلت طاقات الجسم والعقل عن العمل، ولما استطاع الإنسان القيام بخلافته عن الله في الأرض على أحسن وجه وأنفع أسلوب، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّهُ فِي فَلِكُ مَن فَضْلِهِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُ النَّهُ فِي الْاَصْ فَي الْآيْلِ وَالنَّهارِ وَابْتِغَاقُ كُم مّن فَضْلِهِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابُتِ لِقَوْم يَسْمَعُونَ وَالنَّهارِ وَابْتِغَاقُ كُم مّن فَضْلِه، والحق فيتبعونه. لأَيْتٍ لِقَوْم يَسْمَعُونَ والعق فيتبعونه.

فراحة الاستغراق في النوم خصص لها الحق سبحانه وتعالى فترة الليل، المناسبة للهدوء والسكون، والسعي المتواصل للعمل وكسب الرزق خصص له الحق سبحانه وتعالى فترة النهار، المناسبة للحركة والنشاط، على أن القليل من الاسترخاء والنوم الخفيف خلال بعض فترات النهار كالقيلولة، مما يساعد على تهدئة الأعصاب، وتجديد النشاط، ومضاعفة الإنتاج، حسبما دلت عليه الأبحاث الحديثة، وبذلك نفهم السر في قوله تعالى: في منامكم باليل والنهار كه، قال جار الله الزمخشري: «ويجوز أن يراد منامكم في الزمانين وابتغاؤكم فيهما»، إذ من الناس من ينام في الليل ومنهم من ينام في النهار، ومن الناس من يسعى لكسب رزقه في النهار، ومنهم من يسعى لكسب رزقة في الليل، حسب ظروف كل واحدونوع عمله، وهذا هوما عليه الحال في عصرنا الحاضر، ومقتضى هذه الآية وما شابهها أنّ الإنسان مطالب من ربه بالكد والعمل على مرالأيام، مُعترَفُ له في نفس الوقت بحق الراحة والاستجمام.

واستعرض كتاب الله آية أخرى من آيات الله في الأفاق، وهي آية الغيث والمطر، الذي يُنزله من سَمْت السماء على الأرض، عَذْباً زلالاً، فيُحيي به الإنسان والحيوان والنبات، ويختزنه بقدرته وحكمته في خزائن أرضه لصالح الأحياء كافة، فيُجْريه عيوناً وينابيع وأنهاراً تسد حاجاتهم باستمرار ودون انقطاع، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ - ايَنتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً، وَيُنزَلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِي بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ، إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لَقُومٍ يَعْقِلُونَ ﴾.

وحيث أن البرق والرعد وتحريك الرياح وتسخير السحاب من الظواهر التي تسبق أو ترافق نزول المطر، طبقاً لسنة الله المنظّمة للكون، نجد كتاب الله في غير ما آية يَلْفِت إليها الأنظار، لما تحتوي عليه من حكم وأسرار، جديرة بالدرس والتحليل والتأمل والاعتبار.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾، إشارةً إلى ما يتقلب فيه الإنسان بطبعه من الخوف والرجاء، فالإنسان عندما يشاهد وَمِيض البرق، أو يسمع هدير الرعد، يخشى أن يكون البرق برقاً خُطَّباً لا مطر فيه، أو يكونَ نذيراً بالصواعق المُزَمْجِرة، والزلازل المدمرة، أو يكونَ مصحوباً بأمطار طوفانية تهلك الحرث والنسل، كما أنه يأمُل ويرجو أن يكون البرق مصحوباً بالغيث النافع، فيغاث به الإنسان والحيوان، وتحيا به الأرض بعد موتها، فتنبت من كل زوج بهيج، وسبق بهذا المعنى في سورة الرعد قوله تعالى مع مزيد من البيان: (١٣: ١٣): ﴿ هُوَ الّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً مع مزيد من البيان: (١٣: ١٣): ﴿ هُوَ الّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يُشَآءُ، وَهُمْ يُجَدِدُونَ فِي اللَّهِ وَهُو شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾.

أما محاولة «استمطار» السحاب بطريقة صناعية فهي محاولة قاصرة، إذ لا بد من توافر الرياح الصاعدة التي تلقح السحاب ببخار الماء حتى يَجُود بالمطر، والله تعالى وحده القادر على أن يرسل الرياح نُشُراً بين يدي رحمته، لأن إرسال الرياح وتصريفها يحتاج إلى طاقة عظمى وتدبير كبير هما

فوق طاقة الإنسان وقدرته المحدودة.

ثم جاء كتاب الله بآية أُخرى تَبْهَر الأبصار والبصائر، وتثير في الإنسان أعجب الخواطر وأعمق المشاعر، ألا وَهِيَ آية قيام الكرة الأرضية في الفضاء، في موقعها المحدد لها بأمر الله، واستمرار أجرام السماء سأبحةً في الفضاء، في نفس الأماكن والمَدَارات المقدرة لها من عند الله، دون أن تزيغ عن مسارها، أو يصطدمَ بعضها ببعض في فضاء الكون الفسيح، ودون أن تعتمد على أعمدة أو دعائم، مما اعتاده الإنسان في كل بناء قائم، وذلك ما يفصح عنه كتاب الله هنا في إيجاز وإعجاز، إذ يقول: ﴿ وَمِنَ -ايَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾. ويزيد هذا المعنى توضيحاً وتفصيلًا قوله تعالى فيما سبق من سورة الرعد (٢): ﴿ اَللَّهُ الَّذِي رَفَعَ اَلسَّمَـٰوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ ، وقولُه تعالى فيما سبق من سورة الحج (٦٥): ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى اَلَارْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ ، وقولُه تعالى فيما سيأتي من سورة فاطر (٤١) : ﴿ إِنَّ أَلِلَّهَ يُمْسِكُ السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولًا ، وَلَهِـن زَالَتَ آ إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنَ أَحَدٍ مِّن ؟ بَعْدِهِ ﴾ .

وهذه الظاهرة الكونية هي التي اصطلح العلم الحديث فيما وصل إليه حتى الآن من بحث واستطلاع، على تسميتها «بقوة الجاذبية» وهذه الجاذبية قائمة بين الأرض وما عليها، وبين الأرض وما عداها من الكواكب، وبين كل كوكب وآخر.

ومن وصف آيات الله في الأنفس والأفاق اتجه كتاب الله

إلى تذكير الغافلين والجاحدين بحقيقة البعث التي لا مجال للشك فيها، وحقيقة السطوة الألهية المبسوطة على خلقه، الأحياء منهم والأموات، ولو كان بعض المتكبرين منهم لها كارهين، وذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ اللارْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالارْضِ، كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴾ أي خاضعون لأمره المطاع: ﴿ وَهُو الذِي يَبْدَوُا الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ، وَلَهُ الْمَثَلُ الاَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالارْضِ، وَهُو الْعَرِيدِيُ وَلَهُ الْحَكِيمُ ﴾.

وإنما قال: ﴿ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ تقريباً للفهم، وجرياً على المُعتاد بَيْن الناس، من أن إنشاء الشيء لأول مرة يكون أصعب من إعادته، وإعادته تكون أسهل من إنشائه، وإلا فالحق سبحانه وتعالى قادر على كل شيء بدءاً وإعادة: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ (٣٦: ٨٧)، وهذا التنزيه عن التشبيه هو المراد بقوله تعالى في نفس السياق: ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَىٰ ﴾، أي المراد بقوله تعالى في نفس السياق: ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَىٰ ﴾، أي هو فوق تصورات الخلق وتخيلاتهم، وله الوصف الأعلى الذي ليس لغيره مثله إذ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾.

ثم تصدى كتاب الله للاعتراض على المشركين البسطاء، الذين يشركون بالله الأوثان والأصنام، إذ يقولون: «لَبَيْك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك»، مبيّناً تناقضهم وتهافتهم في منطقهم الساذج البسيط، عندما لا يقبلون أن يكون مماليكهم شركاء لهم في شيء ، نظراً للفرق الشاسع الذي يعتقدونه قائماً بين الفئتين، بينما هم يعتبرون أصنامهم مملوكين لله

وشركاء له في وقت واحد، الأمر الذي لا يرضَوْنه لأنفسهم بالنسبة لمماليكهم، وذلك قوله تعالى خطاباً للمشريكن ﴿ضَرَبَ لكم مَّثَلاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ، هَلْ لَكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتَ اَيْمَنٰكُم مِّن شُركاء فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ، تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمُ أَنفُسَكُمْ ﴾. وواضح أن كتاب الله يجعل الرزق مشتركاً ومشاعاً بين جميع الفئات، ولا يرضى بأن تحتكره طبقة من الطبقات، وإلى ذلك يشير قوله تعالى يرضى مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ﴾.

وبعد أن استوفى كتاب الله في هذا الربع وصف عدد من آيات الله في الأنفس والآفاق عقب على ذلك كله قائلًا: ﴿ كَذَالِكَ نُفُصّلُ الآيَنتِ لِقَوْم يِعْقِلُونَ ﴾ فجعل ملكة العقل هي مفتاح الإقناع والاقتناع، متى استعملها الإنسان استعمالًا موضوعياً ومنهجياً سليماً، وكان باحثاً عن الحق الصراح والحقيقة المجردة دون هوى سابق، ولا تعصب لاحق، وتأكيداً لهذا المعنى قال تعالى في ختام هذا الربع: ﴿ بَلَ اتَّبَعَ الّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْر عِلْمٍ ، فَمَنْ يَهْدِي مَنَ آصَلُّ الله وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴾.

# الربع الثالث من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم

فَأَقِيمُ وَجُمَكَ لِلدِّينِ

تحينيفًا فِطْرَتَ أَلَّهِ إِلْتِي فَطَرَ أَلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَالُقِ إِلَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ الْقَيْدَهُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّتَّهُو مُ وَأَقِيمُوا الصَّكُوةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا تَّكُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمِ فَرِحُونَ " وَ إِذَا مَسَّ أَلْنَاسَ صُرُّ كَعَوْارَتَهُ مُنْيِبِينَ إِلَيْهٌ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم يِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنَهُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكُفُرُواْ بِمَاۤ ءَاتَيْنَهُمْ وَقَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونٌ ۞ أَمْ اَنزَلْنَا عَلَبُهُمْ سُلْطَنَا فَهُوَيتَكَلِّمُ بِمَاكَانُواْ بِيهِ يُشْرِكُونَّ ۞ وَإِذَآ أَذَقْنَا أَلنَّاسَ رَحْمَةً قَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبُهُمُ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّ مَنَ أَيْدِيهِمُ وَإِذَا هُمْ يَقَ نَطُونٌ ۞ أَوَ لَمُ يَرَوا أَنَّ أَلَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِينَ بِّشَاءُ

وَيَقْدِدُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتْ ِلِقَوْمِ يُومِنُونٌ ﴿ فَكَاتِ ذَا أَلْقُرُ إِن حَقَّهُ, وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلْسَبِيلٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ أَللَّهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ أَلْتُفَلِحُونٌ ﴿ وَمَآءَا تَيُتُم مِّن رِّبَا لِنَّنُرُ بُواْفِي أَمُوالِ إِلتَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ أَللَّهِ وَمَآءَ اتَيْتُمُ مِّن زَكُوٰ فِي ثُرِيدُونَ وَجُهَ أُللَّهِ فَأُوْلَٰكِكُ هُمُ الْمُضُعِفُونَ ۗ ۞ أَللَّهُ ۚ الذِے خَلَقَاكُمُ ثُمَّ رَزَقَاكُمْ ثُمَّ الْمِيثُكُمُ ثُمَّ الْحَدِيثُ لَمُ عَلَي اللَّهُ عَلَ مِن شُرَكَا يَكُم مَّنَ يَفُعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَكَ ءِّ سُبْحَانَهُ, وَتَعَالِىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَّ ۞ ظَهَرَ أَلْفَسَادُ فِي إِلْبُرِّ وَالْبَخْرِ مِمَا كُسَبَتَ أَيْلِ ٢ إِلنَّاسِ لِيُكِذِيقَهُم بَعْضَ أَلذِك عَمِلُواْ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ٥ قُلْ سِيرُواْفِ إِلَا رَضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْتَارُهُم مُشْرِكِينٌ ۞ فَأَقِرُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ إِلْقَيِّمِ مِن قَبَلِ أَنْ يَّاتِيَ يَوْمُ ۗ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ أَلَّهِ ۗ يَوْمَ لِذِيضَدَّعُونَ ۞ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْنُرُهُ ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ بَمْهَدُونَ ۞ لِجَرْبَيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِوْا الصَّالِحَاتِ مِن فَضِّلِهِ } إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ الْكِفِرِينَ ٥ وَمِنَ-البَالِهِ مَ أَنْ يُرْسِلَ أَلِرَيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُاذِيقَكُمُ مِن رَّخْمَتِهِ ، وَالْتَغَرِي أَلْفُلُكُ بِأَمْرِهِ م وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونٌ ۞

وَلَقَدَ أَرُسَلْنَا مِن قَبُلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانِنَقَمْنَا مِنَ أَلَدِينَ أَجْرَمُوا وصَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُدُ الْمُوْمِنِينَ ۞ أَلَّهُ الذِے بُرْسِلُ الزِيْحَ فَنُشِيرُ سَحَابًا فَيَبُسُطُهُ و فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآهُ وَيَجْعَلُهُ وكِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ " فَإِذَا أَصَابَ بِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مَ إِذَا هُمْ يَسُتَبْشِرُونَ ١ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَلِ أَنُ يُنزَّلَ عَلَبْهِم مِّن قَبُلِهِ، لَمُتُلِسِينٌ ﴿ فَانظُرِ إِلَىٰٓ أَثَرِ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ ثُحْمِ إِلَىٰٓ أَثَرِ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ ثُحْمِ إِلَىٰٓ أَثَرِ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ ثُحْمِ إِلاَّ رُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ إِنَّ ذَا لِكَ لَمُحْدِ الْمُؤَتِّى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَهَءٍ قَدِيثٌ ۞ وَلَيْنَ ارْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عَكَفْرُونَ ٥ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤْتِىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إذَا وَلَّوْأُ مُذْبِرِينٌ ۞ وَمَآ أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَعَن ضَلَلَتِهِمُ ۗ إِن تُسُمِعُ إِلَّا مَنْ يُومِنُ بِئَايَنِنَا فَهُ مِثْسَامُونٌ ۞

# الربع الثالث من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثالث من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً، فِطْرَتَ اللَّهِ التِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّومِنُ بِاليَّتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾.

في بداية هذا الربع وجه كتاب الله الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، وعن طريقه إلى كافة المومنين، يثبّت فؤادهم على الدّين الحنيف، ويدعوهم إلى التفاني في التمسك به والثبات عليه، دون التفات لما سواه، ويُذكّرهم بأن الإسلام هو «دين الفطرة» القيّم، الذي لا تناقض في عقيدته، ولا إعوجاج في شريعته، فهو الملائم للفطرة المنسجم معها منذ البداية، وهو الموافق للنظر الصحيح، والمطابق للعقل السليم في النهاية، وكيف لا وهو الدين الوحيد الذي يُعلِن وحدة النوع الإنساني على اختلاف ألسنته وألوانه وأقوامه، ويعلن وحدة الكون على اختلاف أجزائه وتنوع أجرامه، ويعلن وحدة المكون المدبّر للكون

والمِهِيمن على قيامه ووحدة نظامه، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ التِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، قال جار الله الزمخشري موضحاً لمعنى ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ ﴾: «من اهِتم بالشيء عقد عليه طَرْفه، وسدَّد إليه نظره، وقوَّم لـه وجهَهُ مقبلًا عليه» وقال أبو حيان في توضيح معنى «الفطرة»: «رَجُّح الحذَّاق أن الفطرة هي القابلية التي في الطفل للنظر في مصنوعات الله، والاستـدلال بها على وُجُـوده، فيومن بـه ويتبع شرائعه، لكن قد تُعْرض له عوارض تُصْرفه عن ذلك، كتهويد أبويه له وتنصيرهما، وإغواء شياطين الإنس والجن»، ونقل القرطبي عن شيخه أبي العباس قوله في تحليل معنى الفطرة: «إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق، ودينُ الإسلام هو الدين الحق».

وقولُه تعالى هنا: ﴿ لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ إِمَّا أن يكون خبراً بمعنى الطلب، وإمَّا أن يكون خبراً على بابه، فعلى الوجه الأول يكون معناه النهي عن إفساد الفطرة وتغييرها بالتربية الفاسدة، والقدوة السيئة، والاعتقاد الباطل، والإبقاء على الفطرة كما خلقها الله، مع توجيهها في نفس الاتجاه، وعلى الوجه الثاني يكون معناه الإخبار بأنه لا تبديل للقابلية التي توجد في الطفل من قِبَل الخالق، فقد ساوى بين الناس في الفطرة السَّلِيمة وجعلهم فيها سواسية.

ثم أمر الحقّ سبحانه وتعالى عباده المومنين بالإنابة إليه وتقواه، وإقامة الصلاة والاعتصام بحبل الله، وحذَّرهم مما كان عليه غيرهم من الفرقة والاختلاف، حتى يظلوا في أخوة وائتلاف، وذلك قوله تعالى: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، وَاتَّقُوهُ، وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ، وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً، كُلُّ حِزْبِم بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾.

وانتقل كتاب الله إلى وصف بعض الحالات النفسية التي يكون عليها ضعفاء النفوس وضعفاء الإيمان، عندما تنزل بهم نائبة من النوائب، فيضطرهم الخوف والجزع، إلى أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء، حتى إذا تخلصوا من أزماتهم أشركوا بالله غيره، ومن الشرك أن يتخذ الواحد منهم إلّهه هواه، وذلك قوله تعالى: الشرك أن يتخذ الواحد منهم إلّهه هواه، وذلك قوله تعالى: فو إذا مَسَّ النّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنيبينَ إلَيْهِ، ثُمَّ إذا أَذَاقَهُم مُنيبينَ إلَيْهِ، ثُمَّ إذا أَذَاقَهُم مُنْهُ رَحْمَةً إذَا فَريقُ مُنْهُم بِرَبِّهمْ يُشْرِكُونَ في، و «الضر» هنا الشدة، و «الرحمة» الخلاص منها (ليكفروا بِمَآءَاتَيْنَهُم في، أي: ليُمعِنوا في تجاهل نعمتنا والكفر بإحساننا، ﴿ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ في: هذا إشعار لهم بِأن العذاب ينتظرهم، ﴿ أَمَ اَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ مُلْطَناً في، أي: كتاباً فيه حجة لهم وبرهان، ﴿ فَهُو يَتَكَلّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ، يُشْرِكُونَ في.

وكذلك الأمر إذا نالوا حسنة انبسطت لها أسارير وجوههم غبطة وسروراً، وإذا نزلت بهم سيئة أصابهم اليأس والقنوط، واعتبرُوا مَا نزل بساحتهم لعنة وثبورا، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ، بِمَا

قَدَّمَتَ آيْدِيهِمُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾.

ثم عقب كتاب الله على ذلك بما يفيد أنّ سَعة الرزق لا تتعلق بإرادة الإنسان وحده، بل تتدخل فيها عدة عوامل، ومردها في النهاية كما في البداية إلى الله، ولذلك وُجِد بين الناس موسر ومعسر، ووُجد في البلدان بَلَد ينزحر بالشروات الطبيعية، وبلد يكاد يكون قاعاً صفصفاً، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ أُو لَمْ يَرُوا أَنَّ اَللَّه يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ ويَقُدِر، إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَسْرِ لِقَوْم يُومِنُونَ ﴾ .

لكِنَّ كتاب الله بادر في الحين بالتوجه إلى كُلِّ من وسَّع الله رزقه، فعَرَّفه بأن عليه في ماله حقوقاً للغير، وطالبه بأداء تلك الحقوق لأصحابها كفايةً لحاجتهم، وذكر على سبيل المثال ذوي القربى، والمساكين، وعابري السبيل، ممن تنقطع بهم الأسباب وهم في سفر، ولا يجدون ما ينفقون، وذلك قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ فَأَتِ ذَا اَلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، ذَالِكَ خَيْرٌ للذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، وَأُوْلَئٍكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ وقدم «ذا القربى»، لأن بره فيه صدقة وصلة للرحم.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ لَّلذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اَللَّهِ ﴾، إشارةً إلى أن الاعتبار بالنية والقصد، لا بمجرد الفعل وحده، ومعنى ﴿ وَجْهَ اَللَّهِ ﴾ أن يكون العطاء خالصاً لله، وسعياً في رضاه، نظير قوله تعالى في آية أخرى (٩٢: ٢٠): ﴿ إِلَّا اَبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَىٰ ﴾.

ثم انتقل كتاب الله إلى الموازنة بين الربا والزكاة، وما يحُلُّ بساحة المرابين من نقص مادي ونفسي، وما يناله المُزكُون من نماء مادي وروحي، فقال تعالى مخاطباً للفريق الأول: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رَبًا لِتُرْبُوا فِي أَمْنُول ِ إلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ ﴾ وقال تعالى مخاطباً للفريق الثاني: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوْةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَا عِنْ لَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَا عِنْ لَكُونَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾.

وهكذا أنذر الله المرابين الذين يُمارسون الربا لتنمو أموالهم على حساب الآخرين، بأن أموالهم لا بد أن تؤول إلى نقصان، وإن كانت في الظاهر تنمو وتزداد باستمرار، والأعمال والأمور بخواتيمها، أما النقصان النفسي الذي يصيبهم فقد تضمَّنه قول الله تعالى فيما سبق من سورة البقرة (٢٧٥): ﴿ اَلذِينَ يَاكُلُونَ الرَّبُواْ لاَ يَقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَقُومُ الذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسّ، ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُواْ، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبُواْ ﴾، وعلى العكس من ذلك بشر الله الذين لا يستغلون الخلق، بل يتبادلون النفع معهم، ويزكون أموالهم ابتغاء مَرضاته، الخلق، بل يتبادلون النفع معهم، ويزكون أموالهم ابتغاء مَرضاته، بنماء أرزاقهم، ومضاعفة ثوابهم، وهذا معنى قوله تعالى هنا: ﴿ فَأُولُنُهِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾، على غرار قوله تعالى في آية أخرى فَنْ اللهُ الرَّبُواْ عَسَناً فَيْضَعْمُهُ لَهُ الرَّبُواْ عَسَناً فَيْضَعْمُ اللهُ الرَّبُواْ عَسَناً فَيْضَعْمُ اللهُ الرَّبُواْ وَيُهَا عَسَالًا فَيْضَعْمُ اللهُ الرَّبُواْ عَسَالًا فَرْضاً حَسَناً فَيْضَعْمُ اللهُ الرَّبُواْ وَيُها عَسَالًا فَرْضاً حَسَناً فَيْضَعْمُ اللهُ الرَّبُواْ وَيُها عَسَالًا فَرْضاً حَسَناً فَيْضَعْمُ اللهُ الرَّبُواْ وَيَها عَلَالهُ الرَّبُواْ وَيَها عَلَيْها ويضاعفها.

ولتذكير الأشِحَّاء والبخلاء من الأغنياء، المقصَّرين في أداء حقوق المعوِزين والفقراء، بأنهم مدينون لله سبحانه بنعمة الإيجاد

ونعمة الإمداد، قال تعالى: ﴿ اَللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ، ثُمَّ يُحِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾، فالخلق كله من صنع الله، والرّزق كله من عند الله، والحياة والموت بيد الله، وما على الإنسان إذا كان عاقلاً إلاّ أن يتذكر هذه الحقائق البديهية، ويستخلص نتائجها الحتمية، ثم قال تعالى رداً على المشركين: ﴿ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّنْ يَّفْعَلُ مُن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

وتصدّى كتاب الله بعد ذلك للكشف عن حقيقة اجتماعية وأخلاقية بعيدة الأثر، ألا وهي أن الإنسان وحده هو العنصر الأساسي في كل فساد يقع في الأرض، وكل انجراف يصيب المجتمع، وأنه هو المسؤول مباشرة عن نتائج فساده وإفساده مادياً وروحياً، فما عليه إلا أن يتحمل نتائج عمله انحلالاً واختلالاً، خراباً وزوالاً، ولو وقف الإنسان في سلوكه عند حد الصلاح والإصلاح، اللذين من أجلهما تَوَّجَهُ اللهُ بالخلافة عنه في عمارة الأرض، لما وقع في الأرض فساد، ولسعدت البلاد والعباد، وذلك ما ينطق به قوله تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بِمَا كَسَبَتَ أَيْدِي النَّاسِ، لِيُدِيقَهُم بَعْضَ الذِي عَمِلُواْ، لَعَلَّهُمْ كَسَبَتَ أَيْدِي عَمِلُواْ، لَعَلَّهُمْ مَشْرِكِينَ ﴾.

ومن مظاهر الفساد في الأرض الإباحيةُ التي تتحدَّى كل القيم والأخلاق، واحتكار الثروات والأرزاق، والتنكرُ لدين الحق، وتجاهلُ الخالق واحتقار الخلق، ومن آثار الفساد زوالُ الطمأنينة، وانتشار الخوف، وفقدان الثقة بين الأفراد والدول، والتلوث

الساري في مختلف الأجواء والأرجاء، والنقص من الأموال والأنفس والثمرات. وإلى ما يتعرض له الإنسان من الابتلاء والامتحان، يشير قوله تعالى هنا: ﴿ لِيُنذِيقَهُم بَعْضَ اَلذِي عَمِلُواْ ﴾.

وقوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾، إشارةً إلى أن الله تعالى لا يريد الانتقام من عباده، عند ما يسلط عليهم آثار أعمالهم، وإنما هي بمنزلة السَّوْط يؤدبُهم به، عسى أن يغيِّروا ما بأنفسهم، ويعودوا إلى صراط الله الحميد، فيبسُط لهم من جديد بساط نعمته، ويخلع عليهم رداء رحمته، وبنفس هذا المعنى جاء قوله تعالى في آية أخرى (٧: ١٦٨): ﴿ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيتَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴾ دليل على أن الذين عاقبهم الله على الفساد والإفساد لم يكونوا كلهم مشركين، بل بعضهم مشرك، وبعضهم ليس بمشرك، ولكنه من عُصاة المومنين المصرين على المعصية، وإذن فما دون الشرك من المعاصي يؤدي إلى نفس النتيجة، ويكون سبباً فيما ينزل بالخلق من الشدائد والأزمات، والنوائب والمُلِمَّات.

ووَجَّهَ كتابُ الله الخطاب إلى كل إنسان عاقل يريد تحقيق إنسانيته، مع السلامة في الدنيا من الآفات، والنجاة في الآخرة من الأهوال والشدائد، داعياً إلى الإقبال على دين الله الذي هو الدين القيِّم، والتعلق به، وعدم الالتفات إلى غيره، فقال تعالى:

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبِّلِ أَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدً لَهُ مِنَ اللَّهِ، يَوْمَ لِ يَصَدَّعُونَ ﴾، أي: يتفرقون: فريق في الجنة وفريق في السعير، ﴿ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلاِنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾، من «المَهْد والمهاد» بمعنى الفراش، أي: يوطئون لأنفسهم في القبر مضجعاً مُريحاً، وفي الجنة مقراً يوطئون لأنفسهم في القبر مضجعاً مُريحاً، وفي الجنة مقراً فسيحاً، ﴿ لِيَجْزِيَ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِن فَصْلِهِ، إِنّهُ فسيحاً، ﴿ لِيَجْزِيَ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِن فَصْلِهِ، إِنّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾.

ثم لَفَت كتابُ الله أنظار البشر جميعاً إلى ما مَنَّ عليهم به من تحريك الرياح وتصريفها، طبقاً لنواميس كَوْنِية محكمة، تسهّل عليهم الوصول إلى تحصيل منافعهم، وتحقيق مصالحهم في البر والبحر، فقال تعالى: ﴿ وَمِنَ -ايَنتِهِ أَنْ يُرْسِلَ اَلرِّيَاحَ مُبَشَرَاتٍ ﴾، والبحر، فقال تعالى: ﴿ وَمِنَ -ايَنتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشَرَاتٍ ﴾، أي: مبشرات بالمطر، لأنها تسبقة وتتقدمه، ﴿ وَلِيَّذِيقَكُمْ مَنْ رَحْمَتِهِ ﴾، وهي رحمة الغيث والخصب، ﴿ وَلِتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ﴾، أي: عند هبوب الرياح وغيرها من الوسائل المُلاَثِمة للملاحة في البحر ﴿ وَلِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾، والمراد «بالفضل» هنا الملاحة في البحر ﴿ وَلِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾، والمراد «بالفضل» هنا الحصول على الرزق من طريق الكسب والتجارة ونحوها، الخصول على الرزق من طريق الكسب والتجارة ونحوها، الظاهرة والباطنة.

وانتقل كتاب الله إلى مخاطبة خاتم أنبيائه ورسله، مذكّراً إياه بالمآل الذي يصير إليه المجرمون المكذبون برسالات الله، ومعرفاً له بمصير رسله والمومنين، وأنه نصر مؤزر من عند الله وفتح مبين، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ اَرسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، فَجَآءُوهُم بِالبَيِّنَاتِ، فَانتَقَمْنَا مِنَ اَلذِينَ أَجْرَمُواْ، وَكَانَ حَقَّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُومِنِينَ ﴾.

وعاد كتاب الله مرة أخرى إلى الكشف عن أسرار الرياح التي ينفرد بتحريكها وإرسالها مَنْ لَه الخلق والأمر، والدُّورِ الذي تقوم به في إِثارة السحب وإنزال الأمطار، إغاثة للعباد ورفقاً بهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَللَّهُ الذِي يُرْسِلُ الرِينَحَ، فَتُثِيرُ سَحَاباً، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾، والإشارة هنا إلى السحاب عندما يكون متصلاً يملأ أرجاء الأفق: ﴿وَيَجْعَلَهُ كِسَفاً ﴾، أي: قطعاً، والإشارة هنا إلى السحاب عندما يكون متقطعاً، ﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ ﴾، أي: المطر، ﴿ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ﴾، أي: من خلال السحاب، ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾، فرحاً منهم بنزول الغيث، لحاجتهم إليه، وتوقفهم عليه، ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴾، أي: كانوا قبل نزول المطر في ذهول وحيرة، قانطين من نزوله، لطول عهدهم بالجدب، مكتئبين خوفاً من القحط والمجاعة التي تهدد حياتهم، ولهذا كان استبشارهم على قدر إِبْلاسِهم واغتمامهم .

وكون الرياح هي التي تثير السحاب وتُلَقَّحه ببخار الماء لكي يمطر، حقيقة علمية كبرى كشف الستار عنها عالِمُ الغيب الذي يعلم السر في السماوات والأرض، منذ انزل كتابه العزيز قبل أربعة عشر قرناً، عندما قال هنا: ﴿ يُرْسِلُ الرِّينَحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً ﴾، وقال في آية أخرى سبقت في سورة الحجر: (٢٢):

﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ﴾ ، ولم يهتد العلم الحديث لإدراك هذه الحقيقة ، ودراسة دورات الرياح العامة والخاصة إلّا في العهد الأخير . ثم قال تعالى مذكّراً ومعقّباً : ﴿ فَانظُرِ اللَي أَثْرِ رَحْمَتِ اللّهِ كَيْفَ يُحْي ِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْي ِ الْمَوْتَىٰ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

ووصَف كتابُ الله حال الزرّاع الذين تتعرض مزارعهم أحياناً لريح تجعل زرعهم يابساً مصفراً، وبدلاً من الرضى بالقضاء والقَدَر يُظهِرون السخط والامتعاض، ناسين ما أنعم الله عليهم به من قبل، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَإِنَ اَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأُوهُ مُصْفَراً ﴾، أي : رَأُوا زرعهم مصفراً، ﴿ لَظَلُوا مِن البَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴾.

وخُتِم هذا الربع بخطاب إلهي رقيق، موجه إلى الرسول الأعظم، حتى لا يضيق صدره ولا يحزن، بعدما بلغ الرسالة وأدّى الأمانة: ﴿ فَمِنِ إِهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾ (١٠ : ١٠٨)، ولا مسؤولية على الرسول بعد ذلك، ﴿ مًا عَلَيْهَا ﴾ (١٠ : ١٠٨)، ولا مسؤولية على الرسول بعد ذلك، ﴿ مًا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ اَلْبَلَنغُ ﴾ (٥: ٩٩)، وذلك قوله تعالى مبرئاً لرسوله من كل تقصير أو إهمال: ﴿ فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلاَ تُسْمِعُ اللَّمُونَىٰ وَلاَ ضَلَالِتِهمُ ، إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُومِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ .

# الربع الأخير من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم

أُلَّهُ ۚ الذِے خَلَقَاكُمُ مِّن

صُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعُدِ صُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعُدِ فُ وَيَوْمَ صُعْفَا وَشَيْبَةً يَعْلُقُ مَا يَشَاءً وَهُو الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَ تَعْفُو الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَ تَعْفُو الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ الْعَنْ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَعُـدَ أَلَّهِ حَقُّ ۗ وَلَا يَسُنَخِفَّنَّكَ أَلَذِينَ لَا يُوفِننُونَ ۗ ۞ مرأنته التخمز الرجيم أَلَيَّةٌ ۞ يَلُكَ ءَ ايَكُ الْكِنَبِ الْحَرَجِمِ ۞ هُدَّى وَرَحْمَةَ لِلْمُسِنِينَ ۞ أَلذِينَ يُقِيمُونَ أَلصَّلَوٰةَ وَيُونُونَ أَلزَّكُوٰةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أَوُلَيِّكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهُمْ وَأَوْلَيِّكَ هُواٰ الْمُفْلِحُنَّ ۞ وَمِنَ ٱلتَّاسِمَنْ يَّشُنَّرِكَ لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَنسَبِيلِ إِللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُرُ وَأَا وَلَإِكَ لَهُ مُ عَذَاكٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا تُتَ لِي عَلَيْهِ ءَايَنْنَا وَلِيَّ مُسْنَكِيرًا كَأَن لَّرُيَسْ مَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيُهِ وَقُرٌّ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ ٱلِيرِّ۞ إِنَّ أَلِدِينَ ، امَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِ حَتِ لَمُعُمْ جَنَّتُ النَّعِيمِ ۞ خَلِدِ بنَ فِنهَا ۗ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّا ۗ وَهُوَ الْعَزِبرُ الْحَكِيمُ ۗ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوٰتِ بِغَيْرِعَيْرِ تَرَوُنَهَا ۗ وَٱلْقِيْدِ إِلَارُضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُرُ وَبَتَّ فِهَامِن كُلِّ دَآبَتَةٌ وَأَنزَلْنَا مِنَ أَلسَّكَآءِ مَآةً فَأَنْبَتُنَا فِبِهَا مِن كُلِّ زَفْجٍ كَرِيبَرِ۞ هَلْذَاخِلْقُ اللَّهِ فَأَرُوفِ مَاذَا خَلَقَ أَلَّذِينَ مِن دُونِيرٌ بَلِ إِلظَّالِمُونَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٌ ۞ وَلَقَدَ-اتَيْنَا لُقُمَنَ أَنْحِكُمَةَ أَنَ اشَكُرُ لِلهِ وَمَنْ يَّشَحُ وَفَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ حَمِيثٌ ۞ وَإِذْ قَالَ

لُقْمَنُ لِابْنِهِ، وَهُوَيَعِظُهُ، يَكُنَيَّ لَانُشُرِكَ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلشِّـرَّكَ لَظُلُو عَظِيدٌ ۞ وَوَصَّيْنَا أَلِاسْمَانَ بِوَ لِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنَّ وَفِصَالُهُ وَ فِعَامَيْنٌ أَنْ الشُّكُرْ لِي وَلِوَ لِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ ۞ وَإِن جَهْدَ لا عَلَىٰ أَن تُشْرِك فِي مَالَيْسَ لَكَ بِرِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَّا وَصَاحِبْهُمَا فِي إِلدُّنْيِا مَعْرُوفًا " وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنَ آنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَىَّ مُرْجِعُكُمُ فَأَنْبِتُ كُو مِمَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونٌ ۞ يَنْبُنَي إِنَّهَا ٓ إِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنٌ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَغْرَةٍ اَوْفِي إِلسَّمُونِ أَوْفِي إِلَارْضِ يَاتِ بِهَا أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ يَابُنَيّ أَقِرِ إلصَّلَوةٌ وَامْرُ بِالْمَعْرُوفِّ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِّ وَاصْبِرُ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْعَنْ مِالْامُودِ ١ وَلَا تُصَاعِمُ خَدَّكَ لِلنَّاسِّ وَلَا تَـمُشِهِ فِي أَلَارُضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ ۞ وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكٌ وَاغْضُ مِن صَوْتِكٌ إِنَّ أَنكَرَ أَلَاصُونِ لَصَوُتُ أَنْحَمِيرٌ ٥ أَلَرَ تَرَوَا أَنَّ أَلَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي إِلسَّمَوْتِ وَمَافِي إِلَارْضِ وَأَسَّبَغَ عَلَيْكُرُ نِعْمَهُ و ظَهِرَةَ وَبَاطِنَةً وَمِنَ أَنَّاسِ مَنْ يُجْدِدِ لُ فِي إِلَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُدُى وَلَا كِنَبِ مُنِيرٌ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ انَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ أَلَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَبَعَدُنَا عَلَيْهِ ءَ الْبَآءَ نَآ أُوَلُوْ كَانَ أَلشَّ يَطَنُ يَخُوهُمُ وَ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۞

# الربع الأخير من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة الروم: ﴿ اَللَّهُ الذِي خَلَقَكُم مِّن ضُعْفٍ، ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ﴾، إلى قوله تعالى في سورة لقمان المكية: ﴿ قَالُوا بَلْ نَتْبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ، أُولَوْ كَانَ الشَّيْطَلْنُ يَدْعُوهُمُ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾.

في أواخر الربع الماضي تحدث كتاب الله عن تصريف الرياح وإثارة السحب وإنزال الأمطار، ونبّه كلَّ إنسان متبصر إلى آثارها الحميدة في الأرض، مما يستوجب شكر الله والاعتراف بفضله وكرمه، إذ قال تعالى: ﴿ فَانظُرِ إِلَىٰ أَثْرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْمِي إِلاَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾، وهذه الظواهر الطبيعية كلها من أيات الله في الأفاق.

وفي بداية هذا الربع أورد كتاب الله آية أخرى من آياته في الأنفس، فتحدث عن خلق الإنسان والمراحل التي يتقلب فيها من ضعف إلى قوة، ومن قوة إلى ضعف، منذ عهد الطفولة إلى عهد

الشَّيْخوخة، مما يمر به النوع الإنساني في حياته الطبيعية، وذلك قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الذِي خَلَقَكُمْ مِّن ضُعْفٍ، ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضُعْفًا وَشَيْبَةً، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾.

وواضح أن أمام الإنسان في كل مرحلة من تلك المراحل مجالاً واسعاً للتأمل والاعتبار، وفرصةً مناسبة للتعمق فيما يحيط بنشأته وتكوين بِنْيته، وأجهزة جسمه، من لطائف وأسرار، مما يساعده على اكتشاف أثر رحمة الله وبالغ حكمته، ويحمله على الاقتناع التام بواسع علم خالقه وعظيم قدرته: ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي الْفَسِهِم ﴾ (٣٠: ٨)، ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِسرُونَ ﴾ أَنفُسِهم ﴾ (٣٠: ٨)، ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِسرُونَ ﴾ وقد شغلت الدراسات والبحوث المتعلقة بالإنسان حيزاً كبيراً من العلوم والمعارف، التي تحاول أن تكشف عما في الإنسان من عجائب خَلْقِ الله وبدائع صنعه، عضوياً ونفسياً، عقلياً وروحياً، لكن لا تزال جوانب عديدة من هذا الكائن المعلوم والمعلوم الخيقة، وسرّاً من أسرار الطبيعة، إلى الآن وحتى الآن: ﴿ وَمَا الخليقة، وسرّاً من أسرار الطبيعة، إلى الآن وحتى الآن: ﴿ وَمَا أَوْتِيتُم مِّنَ اَلْعِلْم إِلاً قَلِيلاً ﴾ (١٧: ٨٥).

وكما وصف كتاب الله الإنسان بكونه مخلوقاً من عَجَل عندما قال (٢١: ٣٧): ﴿ خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَل ﴾، ليلتزم الأناة في مساعيه، والتؤدة في تصرفاته، وصفه هنا بكونه مخلوقاً من ضعف: ﴿ خَلَقَكُمْ مِّن ضُعْفٍ ﴾، رغماً عما منحه من قوة فكرية، ولياقة بدنية، تنبيهاً له على التماس أسباب القوة المادية

والروحية، حتى يُعوّض النقص الذي يعانيه في كل مرحلة من مراحل حياته المتتالية.

وكما قال تعالى في الربع الماضي في شأن السحاب الذي تثيره الرياح: ﴿ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾، قال هنا في هذا الربع، عقب ذكره للمراحل التي يمر بها الإنسان: ﴿ يَخْلَقُ مَا يَشَآءُ ﴾ رداً على الجاحدين، وتنبيها للغافلين وتذكيراً للناس أجمعين، بأن إرادة الله «الخالق البارىء المصور» مهيمنة على الكون بصفة مستمرة، وأن مشيئة الله التي لا تحدها حدود هي التي تحدد النواميس لتكوين الإنسان، وغيره من بقية الأكوان، فلا شيء من سنن الكون خارج عن إرادته، بل الكل متعلق بتدبيره وجارٍ وفق مشيئته، ولذلك جاء التعقيب بقوله تعالى في نفس السياق: ﴿ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾، الذي أحاط بكل شيء علماً، وهو على كل شيء قدير.

وانتقل كتاب الله إلى وصف حال المُعانِدين البسطاء، المكذبين بالبعث، عندما يُفاجَأُون بقيام الساعة، فيحاولون الاعتذار عن كفرهم، زاعمين أنهم لم يتمكنوا من معرفة الحق خلال حياتهم القصيرة: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ، كَذَالِكَ كَانُواْ يُوفَكُونَ ﴾، أي: كما كانوا يمارسون الأفك والكذب في الدنيا ها هم يحاولون أن يمارسوه من جديد في نفس الآخرة، مؤكدين كذبهم بالقسَم واليمين، ﴿ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾، على غرار قوله تعالى في آية أخرى (٥٨: ١٨): ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ،

الا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾، لكن لا يلبث «أُولُو العِلم وَالإِيمان» أن يتصدَّوا في الآخرة لزعمهم بالرد، ولكذبهم بالرفض، كما تصدوا لذلك في الدنيا: ﴿ وَقَالَ الذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، وَلَاكُمُ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾.

وبيَّنَ كتابُ الله أنه عندما تقوم الساعة لا يُقبَل من الظالمين أيُّ اعتذار، لانصرام الآجال المحدّدة للإعذار، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَيَوْمَ إِذْ لاَ تَنفَعُ الذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ، وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾، إذْ لا مجال للتوبة والتلاوم والعتاب، بعد أن حَقت عليهم كلمة العذاب.

ثم جدَّد كتابُ الله التعريف برسالة القرآن، مؤكداً أنه جعل هذه الرسالة مُيسَّرة للفهم والإدراك في متناول الناس أجمعين، وأن كتاب الله قد وضَّح مَعَالِمَها، بما لا يدع مجالاً للشك فيها، كتاب الله قد وضَّح مَعَالِمَها، بما لا يدع مجالاً للشك فيها، فو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ (١٥: ١٧)، فلا غموض ولا إبهام في الرسالة، ولا تقصير ولا إهمال من جانب الرسول، واللوم كل اللوم يقع على عاتق المعاندين المبطلين، الذين يجادلون في الله بغير علم، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرْبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَالَهُ الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل، وَلَمِن جِئْتَهُمْ لِللهَ يُقُولَنَّ الذِينَ كَفَرُواْ إِنَ اَنتُم إِلاَّ مُبْطِلُون، كَذَالِكَ يَطْبِعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الجهلة عَلَى قلوب الجهلة المعاندين عندما تقسو وتصدأ، ولا يرجى منهم قبول للحق ولا المعاندين عندما تقسو وتصدأ، ولا يرجى منهم قبول للحق ولا انقياد إليه، وكيف لا وهم يُسَمَّون المحِقين «مبطلين» متحدين الله انقياد إليه، وكيف لا وهم يُسَمَّون المحِقين «مبطلين» متحدين الله

ورسوله والمومنين، ﴿ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَ اَنتُمُ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴾، بينما هم في الواقع أَعْرَقُ الناس في الباطل.

وأخيراً وجّه كتابُ الله الخطاب إلى الرسول الأعظم، وإلى كل مومن بصدق رسالته، آمراً رسوله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، بالصبر على أذى المخالفين، والثبات أمام استفزاز الجاحدين، مؤكداً له ولمن اهتدى بهديه أنَّ وعد الله بالنصر المكين، والفتح المبين، وعد لا يتخلف، لأنه وعد حَق، صادر عن الحق، ﴿ وَعْدَ اللهِ ، لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ (٣٠: ٦)، وذلك عن الحق، ﴿ وَعْدَ اللهِ ، لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ (٣٠: ٦)، وذلك قوله تعالى في ختام سورة الروم المكية: ﴿ فَاصْبِرِ إِنَّ وَعْدَ اللهِ عَقْمَ ، وَلا يَسْتَخِفَّنَكَ الذِينَ لا يُوقِنُونَ ﴾

ومن سورة الروم المكية ننتقل إلى سورة لقمان المكية أيضاً سائلين من الله الإعانة والمدد، وهذه السورة هي سادس سورة وردت مبدوءة بالحروف الهجائية المقطعة، المتعارفة «بفواتح السور» في نسق واحد وسلسلة واحدة، ابتداءً من فاتحة سورة الشعراء ﴿ طسم ﴾ فسورة النمل ﴿ طس ﴾ فسورة القصص الشعراء ﴿ طسم ﴾ فسورة العنكبوت ﴿ الم ﴾ فسورة الروم ﴿ الم ﴾ فسورة المورة لقمان التي نحن بصدد تفسيرها ﴿ الم ﴾ وقد بينًا في عدة مناسبات ما ترمز إليه هذه الحروف، وكونَها تأتي متبوعة بالحديث عن الذكر الحكيم، والتعريف به والانتصار له، إمّا تلويحاً وإمّا تصريحاً كما في هذه السورة: ﴿ أَلَمٌ ، تِلْكَ ءَايَنتُ الْكِتَبِ تصريحاً كما في هذه الحروف العادية التي ينطق بها الناس تنقلب إلى وحي سماويّ بالغ الحكمة والإعجاز، عندما ينفخ فيها تنقلب إلى وحي سماويّ بالغ الحكمة والإعجاز، عندما ينفخ فيها

الحق سبحانه وتعالى من سر علمه وحكمته، ويَنزِل بها على قلب رسوله «الروحُ الأمين»، ومِثْل ذلك يجري في العناصر الطبيعية التي هي مُلْقاة بين أيدي الناس، لكنهم لا يستطيعون أن يخلقوا منها كائناً حَيّاً يضاهون به صنع الله ﴿ صُنْعَ اللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ عَيّاً يَضاهون به صنع الله ﴿ صُنْعَ اللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وإنما سميت هذه السورة «سورة لقمان» لورود اسمه فيها مقروناً بجملة من الوصايا النافعة التي وعظ بها ابنه، حيث قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لَقْمَانَ لَا يُبِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانِ لِا يُبِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ﴾ الآية.

وكما قال تعالى فيما سبق من «سورة يونس» عقب الافتتاح بالحروف الهجائية: ﴿ أَلَر تِلْكَ ءَايَـٰتُ \_ الْكِتَـٰبِ الحكيم ﴾ قال تعالى هنا في «سورة لقمان»: ﴿ أَلَمِّ. تِلْكَ ءَايَـٰتُ الْكِتَـٰبِ الْحَكِيمِ ﴾ وسبقهما في سورة آل عمران قوله تعالى: ﴿ ذَلِك نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاَيَـٰتِ وَالذَّكْرِ الْحَكِيمِ ﴾.

وإنما وُصِف الكتابُ بكونه «حكيماً» أي: ذا حكمة، لأن الحكمة هي إصابة الحق في الاعتقاد والقول والفعل، والسلوك الخاص والعام، للأفراد والجماعات، وما تضمنه كتاب الله في هذه المجالات صادر عن أحكم الحاكمين، العليم الحكيم، الذي لا يَضِل ولا يَنسَى، والذي يعلم السر والخفي: ﴿ قُلَ اَنزَلَهُ الذِي يَعْلَمُ السَّرُ فِي السَّمَ وَالذي يعلم السر والخفي: ﴿ قُلَ اَنزَلَهُ الذِي يَعْلَمُ السَّرُ فِي السَّمَ وَالذي يعلم السر والخفي: ﴿ قُلَ اَنزَلَهُ الذِي يَعْلَمُ السَّرُ فِي السَّمَ وَالذي يعلم علم السرواة، ومهيمناً على ما عداه، فما وافقه حق، كان عِيَاراً على ما سواه، ومهيمناً على ما عداه، فما وافقه حق، وما خالفه باطل، سواء كان سابقاً أو لاحقاً.

ووصف الحقّ سبحانه وتعالى كتابه بكونه: ﴿ هُدىً وَرَحْمَةً للمُحْسِنِينَ ﴾ و«المحسنون» هم الذين أحسنوا فهمه، وأحسنوا تطبيقه، وأحسنوا الدفاع عنه، وراقبوا مُنزِل الكتاب، فلم يهجروا الكتاب، وبذلك يكون «هدى لهم» فلا تختلط عليهم السبل، ولا يعمهم الجهل والضلال، ويكون «رحمة لهم» فلا تصيبهم الشرور والأفات، ولا تحل بساحتهم الأزمات تلو الأزمات، وإنما يَنْدَرجون في عداد المحسنين، فينعموا بهداية الله ورحمته، إذا أدوا ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وحق الله الأول: هو إقامة الصلاة على الوجه الأكمل ظاهراً وباطناً، والدوام عليها في أوقاتها دون انقطاع، وحق العباد الأول: هو إيتاء الزكاة للمعسرين، وحصولهم على ما يكفي حَاجَتهم من مال إخوانهم الموسرين، وهذان الحقان متلازمان لا يفترق أحدهما عن الآخر، ولا يغني وحدهما عن الآخر، ولا يغني أحدهما عن الآخر، ولا يغني أحدهما عن الآخر، ولا يغني أحدهما عن الآخر، ولا يغني أخذهما عن الآخر، ولذلك وصف كتاب الله المحسنين بقوله:

ثم قال تعالى: ﴿ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ على غرار قوله تعالى في فاتحة سورة البقرة: ﴿ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ ، إشارةً إلى أن الإيمان لا يكون تاماً وكاملاً إلا إذا انْدَرَج فيه الإيمان بعالَم الشهادة وعالَم الغيب، والإيمان بالنشأة الأولى والنشأة الآخرة، لأنهما متلازمان تلازم المقدمة والنتيجة. والإيمان بالآخرة يتضمن الإيمان بجزاء الله، لمن ابتغى بعمله وجه الله، أما الإيمان بالشهادة دون الإيمان بالغيب فلا فضل فيه لأحد، إذ يستوي فيه المومن والكافر، والبَرُّ والفاجر ثم نوَّه كتابُ الله يستوي فيه المومن والكافر، والبَرُّ والفاجر ثم نوَّه كتابُ الله

بالمومنين المحسنين فقال: ﴿أُوْلَا عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِهِمْ وَأُوْلَا لِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِهِمْ وَأُوْلَا لِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾، وبهذه الصيغة نفسها، نوَّه كتاب الله في بداية سورة البقرة، بالمومنين المتقين.

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن المُتْرَفين المتكبرين في الأرض، اللذين يُضِلون الناس بغير علم، ووصَف تفننهم في أساليب الترف والتمويه والتضليل، وسخاءهم ببذل المال في هذا السبيل، واستعمالهم لمختلِف وجوه الإغراء والإغواء، حتى يُعوِّدوا الناس على حياة اللهو والعبث وعدم المبالاة، وخَلْع بُرْقُع الحَيَاء، فينصرف الناس عن سماع الحق واستيعابه، ولا يُطرُقون بعد ذلك باباً من أبوابه، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُّشْتَـرِي لَهْوَ ٱلْحَـدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبيـل اللَّهِ بغَيْر عِلْمٍ، وَيَتَّخِذُهَا ﴾، أي: يتخذ سبيل الله، ﴿ هُزُوًّا، اوْلَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهينٌ، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا، كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُراً ﴾، أي: ثِقَلًا وَصَمماً، ﴿ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ ٱلِيمِ ﴾، وجزاء الكِبْر الإهانة، ﴿ وَلَهُمْ عَـٰذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (٣: ١٧٨)، إذِ الجزاء من جنس العمل، وعلى العكس من ذلك يكون جزاء الصالحين من المومنين، الذين يمارسون الصالحات، فينفعون وينتفعـون، وذلك قـولـه تعـالى: ﴿ إِنَّ ٱلـذينَ ءَامَنُـواْ وَعَمِلُواْ الصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ جَنَّـٰتُ النَّعِيم خَـٰلِدِينَ فِيهَا، وَعْدَ اَللَّهِ حَقّاً ﴾، أي: لا خُلْفَ فيه ولا تراجع، ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

وأعاد كتاب الله في هذا المقام الحديث عن جُملة من الظواهر الكونية في السماء والأرض، ليَلْفِت إليها الأنظار، عسى

أن تهتدي بها البصائر والأبصار.

الظاهرة الأولى: قيام السماوات، وثباتها في أماكنها دون استناد إلى عَمَد.

والظاهرة الثانية: استقرار الأرض، وتوازنها بالجبال الرواسي مِنْ فوقها، حتى لا تضطرب بمن عليها من الإنسان والحيوان، وَمَا عليها من معالم الحضارة والعمران.

والظاهرة الثالثة: عمارة الأرض بسلالات الإنسان، وغيره من أصناف الحيوان، على احتلاف الصور والأحجام والألوان.

والظاهرة الرابعة: إنزال المطر من السماء، أي: إنزاله من جهتها وسَمْتها، وإنبات النبات في الأرض بعد موتها.

وذلك قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، وَأَلْقَىٰ فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾، أي: حتى لا تهتز ولا تضطرب، ﴿ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ اَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَانَبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ اَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَانَبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾.

ولا يَسَعُ الإنسان العادي أمام كل ظاهرة من هذه الظواهر الكونية، فضلاً عن الباحث المتطلع إلى معرفة أسرار الكون، والمعني بالكشف عن نواميس الطبيعة، إلا أن يقف مبهورا أمامها، مأخوذا بعظمة مُبدعها وصانعها، هاتفاً من أعماق قلبه مع كتاب الله إذ يقول: ﴿ هَـٰذَا خَلْقُ اللَّهِ، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الذِينَ مِن دُونِهِ، بَلِ الظَّلِمُونَ فِي ضَلَـٰلٍ مَّبِينِ ﴾ (٣١: ١١).

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن لقمان الحكيم ووصاياه الخالدة التي وجهها إلى ابنه وهو يعظه، حتى يسلك مسلكه كلُّ أب رشيد، وقد سجل كتاب الله من بينها خمس وصايا:

الوصية الأولى: أن يومن بوجود الله ووحدانيته وربوبيته، ولا يشرك به أحداً، ﴿ يَـٰبُنَيِّ لاَ تُشْـرِكْ بِـاللَّهِ، إِنَّ اَلشَّـرُكَ لَـظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾.

الوصية الثانية: أن يراقب الله في حركاته وسكناته، وخواطره ومتمنّياته، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ﴿ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَل ، فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ السماء، ﴿ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَل ، فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي اللَّرْضِ يَاتِ بِهَا اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾.

الوصية الثالثة: أن يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، ويوطِّنَ نفسه على تحمل الأذى في هذا السبيل، ﴿ يَنْبُنَيِّ أَقِم الصَّلَوٰةَ، وَامُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾.

الوصية الرابعة: أن يتواضع لعباد الله، ويقبل عليهم بوجهه مستأنساً، وأن يبتعد عن مظاهر الكِبْر والخُيلاء في حديثه معهم، ومِشْيته بينهم، ﴿وَلاَ تُصَلِّعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلاَ تَمْشِ فِي اللَّرْضِ مَرْحاً، إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾.

الوصية الخامسة: أن لا يجهَر بِأكثر من الحاجة ولا يرفع صوته على الناس، فضلاً عن أن ينهَرَهم مهدداً متوعداً، أو

ساخطاً وغاضباً، ﴿ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَميرِ ﴾.

وبتسجيل هذه الوصايا الخمس من وصايا لقمان «الحكيم»، في آيات الذكر الحكيم، فتَحَ كتابُ الله الباب على مصراعيه في وجه «حكمة» الحكماء، وبين أنَّ الحكمة تؤخذ من كل أحد إذا كانت حكمة صحيحة موافقة للدين والأخلاق، وليست مجرد مهاترة أو هُراء، كما هو الشأن في المتطفلين على الحكمة من الأدعياء.

وخُتِمَ هذا الربع بآيتين كريمتين كشف فيهما كتاب الله الستار عن عناد الذين استولى عليهم التقليد الأعمى، فأخذوا

٠.,

يجادلون في الحق دون حجة ولا برهان، وسَندُهم الوحيد هو التمسك بالهوى ومتابعة الشيطان، وذلك قوله تعالى في نهاية هذا الربع: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدىً وَلاَ كَتَبِ مُّنِيرٍ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُولُوْ كَانَ الشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمُ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾.

# الربع الأول من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم

وَمَنْ يُسْلِمُ وَجُهَهُ وَ إِلَى أَلَّهُ

وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْبَقِي وَإِلَى أَلْتُوعَقِبَةُ الْأُمُورِّ۞ وَمَن كَفَرَ فَلَا يُحْنِينَكَ كُفُنْ رُهُرٌ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَيِّتُهُمُ مِمَا عَمِلُوا ۗ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ نُمَتَّعُهُمُ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَطَرُهُمُ مُوَ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍّ ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالَارْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ الْحَسَمَدُ لِللَّهِ بَلَ آكَ ثَرُهُمْ مَ لَا يَعُلَمُونٌ ۞ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِّ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْغَنِيُّ الْحَيْمِيدُ ١٥ وَلَوَ أَنَّمَا فِي أَلَارُضِ مِن شَجَرَةٍ اَقَلَا وَالْبَحْدُ يَمُدُهُ مُ مِنْ بَعْدِهِ، سَبْعَةُ أَبْحُدِ مَّا نَفِيدَتُ كَلِمَكُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَيزِيزُ حَكِيثُمْ ۞ مَّا خَلْقُكُمُ ۗ وَلَا بَعۡ ثُكُورُهِ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٌ إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ اَلَةِ تَدَرُأَنَّ أَلَّهَ يُولِمُ البِّلَ فِي إِلنَّهِارِ وَيُوبِمُ النَّهَارَ فِي

إَلَيْلِ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْقَرَرُكُلُّ يَجْرِجَ إِلَى ٓأَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ أَلَّنَهَ مِمَا تَعْمُمُلُونَ حَبِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَكْتُقُ وَأَنَّ مَاتَدُعُونَ مِن دُونِهِ إِلْبَطِلُ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْعَلِي الْكَيِيرُ ۗ أَلَمُ تَدَأَنَّ أَلْفُلُكَ تَجْرِهِ فِي الْبَعْرِينِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنَ-ايَنْنِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَ يَنْتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٌ ۞ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُغَلِّصِينَ لَهُ الدِّينُّ فَلَمَّا نَجِينَهُمُ وَإِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقَنَصِدُ وَمَا بَحُحُدُ بِعَايَائِنَا إِلَّا كُلُّ خَبَّادِ كَفُورٌ ۞ يَنَأَيُّهُا أَلنَّاسُ التَّغُواْ رَبَّكُمُ وَاخْشُواْ يَوْمًا لَّا يَجْمِينِ عَ وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ مُشَيْئًا إِنَّ وَعُدَ أَلْتُهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّبُكُمُ الْحَيَوٰهُ الدُّنْبِيَّا وَلَا يَغُتَهَٰ كُم بِاللَّهِ اللَّهُ لِلْفَدُودُّ ﴿ إِنَّ الْحَيَوٰةُ الدُّنْبِيَّا أَلَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ السَّاعَةُ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعَلَمُ ا مَالِهِ إَلَارُحَامِّ وَمَا نَنَدُرِكَ نَفُسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًّا وَمَا تَدَرِكَ نَفُسُ إِأَيِّ أَرْضِ فَمُوثٌ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيكًا خَبِيرٌ ۞ مرالله التخمز الرجيم اَلْمَةٌ ٥ تَنزِيلُ الْكِتَبِ لَارَبْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعُلْمِينُ ٥

أَمْ يَعْوُلُونَ إَفْ تَبِيرٌ بَلِّ هُوَ أَنْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَبْنِيْهُم مِّن تَذِيدٍ مِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونٌّ ۞ أَللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ خَلَقَ أَلْسَمَوْتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ الْحِيسَةُ وَأَيَّامِ ثُمَّ إَسْتَوِى عَلَى ٱلْعَرْبُشِ مَالَكُم مِين دُونِدِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٌ افَلَا نَتَذَكُّرُونَ ٥ يُدَيِّرُ الْاَمْرَمِنَ ٱلسَّمَاءِ الْيَ ٱلاَرْضِ نُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ وَ أَلْفَ سَنَةٍ مِّتَاتَعُ دُنُونٌ ۞ ذَالِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَنِيزُ الرَّحِيمُ ١٥ الدِئَ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلْقَ أَلِانْسَنِن مِن طِينٌ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ ، مِن سُلَلَة مِن مُسَالَكُ مِن مُسَاكِر مَّهِينٌ ۞ ثُمَّ سَوِّيٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْابْصَرُ وَالْافِيدَةٌ قَلِيلًامَّا تَشْكُرُ وُنَّ ۞ وَقَالُوٓا أَذَا ضَلَلْنَا فِي الْارْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيَّدٍ بَلْ هُم بِلْقِنَّاءِ رَبِّهِ مِ كَفِنْرُونَ ۗ ۞

### الربع الأول من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في هذه الحصة نشرع في تفسير الحزب الثاني والأربعين بالمصحف الكريم، وبداية الربع الأول منه قوله تعالى في سورة لقمان المكية: ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اَللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ السَّمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ﴾، ونهاية هذا الربع قوله تعالى في سورة السجدة المكية أيضاً: ﴿ وَقَالُوٓاْ أَ. ذَا ضَلَلْنَا فِي الاَرْضِ ، إِلَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِم، بَلْ هُم بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كَنْفِرُونَ ﴾.

تتحدث الآيات الأولى في هذا الربع عمن أسلم وتمسك بالإسلام، وعمن كفر وأصر على الكفر، فالمسلم عندما يسخر مواهبه لطاعة الله، ويتصرف في حياته طبقاً لمنهج الله، يأوى إلى ركن ركين، وينال الفوز المبين، لأنه انسجم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومع التعاليم الإلهية التي أرشدهم إليها، ومن كانت حياته في وئام وانسجام، مع نواميس الطبيعة والنظام الخُلُقي العام، كان أهلاً لكل عون ورعاية وإكرام، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ إِلْسُتُمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وَإِلَى اللهِ عَنْقِبَةُ الأُمُورِ ﴾، وكما قال إستَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وَإِلَى اللهِ عَنْقِبَةُ الأُمُورِ ﴾، وكما قال

تعالى هنا: ﴿ وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ ، لتوقف الطاعة على «الإحسان» ، قال تعالى في آية أخرى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُومِنٌ ﴾ ، لتوقف العمل الصالح ، نية وثواباً ، على «الإيمان» ، و «العروة الوثقى» مِن باب التمثيل ، فكما أن من أراد التّدِلِّي من شاهق مَثلاً مع ضمان النجاة من السقوط لا يَسَعُه إلا أن يستمسك بأوثق عروة في أمتن حبل ، كذلك من أراد النجاة لنفسه في الدنيا والآخرة لا يجد عروة يستمسك بها أوثق من الإسلام ، أما من كفر وأصر على كفره فسيقضي فترة حياته القصيرة في المُتَع والشهوات ، لكنه سيعاقب على استهتاره وتهاونه عقاباً لا يجد منه والشهوات ، لكنه سيعاقب على استهتاره وتهاونه عقاباً لا يجد منه عُرنك كُفْرة ، إنَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَلْنَبَّهُم بِمَا عَمِلُوْ ، إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ ، فَكْرِنكَ كُفْرة ، إنَيْنَا مَرْجِعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُهُمُ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيطٍ ﴾ .

ونبَّه كتابُ الله إلى أن فريقاً من الكافرين والجاحدين عندما يُوجَّه إليهم السؤال عن خلق السماوات والأرض لايجدون مَناصاً من الإقرار بربوبية الله وخلقه للكون، لكنهم لا يستخلصون النتائج الحتمية لهذا الإقرار، فيطيعوا الله ورسوله، بل يصرون على أن ينكروا فروع الدين وأصوله، وذلك قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: فولَيْن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَق السَّمَاواتِ وَالاَرْض لَيَقُولُنَّ اللَّه، قُل الْحَمْدُ لِلَّه، بَل اَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ في، أي: يقفون عند حد «القول» دون العمل، ويتجاهلون قواعد الدين، لتعودهم على الإهمال والخمول والكسل، وقولُه تعالى في وسط هذه الآية: ﴿ قُل الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ تلقين لكل مومن أن يحمد الله ويشكره على ما هداه الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ تلقين لكل مومن أن يحمد الله ويشكره على ما هداه

إليه من نعمة الإيمان، إذ لا نعمة تعادلها بالنسبة لسعادة الإنسان، ثم جاءت الآية التالية تؤكد إيمان المومنين، وتمسكهم بالحق المبين، ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾.

وبعد أن تحدث كتاب الله عن خلق السماوات والأرض، وانفراد الحق سبحانه وتعالى بتخطيط الكون وتدبيره، وتنظيمه وتسييره، أشار إلى أن «كتاب الكون» الفسيح لا تقف الكتابة فيه أبداً، بل إن الأوامر الإلهية بشأنه لا تقف عن الصدور، ولا يسع كلماتِه كتابٌ مسطور، ولا رَقّ منشور، وكما أنه لا نهاية لقدرته ولا لمقدوراته، فلا نهاية لعلمه ولا لكلماته ، إذ «ألابدي لا يتناهَى» وهذا معنى قوله تعالى الوارد هنا على وجه التمثيل والتقريب: ﴿ وَلَوَ أَنَّـمَا فِي اِلاَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلُـمٌ وَالْبَحْرُ يَمُـلُّهُ من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾، قال القفال: «لما ذكر الله تعالى أنه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، وأنه أسبغ عليهم النعم، نبه على أن الأشجار لو كانت أقلاماً، والبحار مداداً، فكُتِبَتْ بها عجائبُ صنع الله، الدالةُ على قدرته ووحدانيته، لم تنفَدْ تلك العجائب»، وقال القرطبي: «وإنما قرَّب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى، لأنه غاية ما يعهده البشرُ من الكثرة، لا أنَّ كلماتِه تنفذُ بأكثرَ مِن هذه الأقلام والبحور».

وإقناعاً لمن لا يزال في شك من أمر البعث، قال تعالى: ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ، إِنَّ اَللَّهَ سَمِيعُهُ

بَصِيرٌ ﴾، وما دامَت عمليّة الخلق ونفخ روح الحياة في الأحياء متجددة في كل لحظة وكل ساعة، فما الذي يمنع من تجديد الحياة في الموتى وبعثهم عند «قيام الساعة»؟.

ثم أشار كتاب الله إلى تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر، مذكّراً بما وراء هذا التخطيط الإلهي الحكيم، الملائم لحياة الإنسان والحيوان والنبات، من منافع ومصالح، لولاها لما عرفت الأرض عمراناً ولا ازدهاراً، ولما استطاع أحد من الأحياء عيشاً فوقها ولا استقراراً، وذلك قوله تعالى موجّهاً الخطاب إلى كل إنسان: ﴿ المُمْ تَرَ أَنَّ اللَّه يُولِجُ اليْلَ فِي النَّهارِ، وَيُولِجُ النَّهارَ فِي النَّهارِ، وَيُولِجُ النَّهارَ فِي النَّهارِ، وَمُولِجُ النَّهارَ فَي النَّهارِ، وَمُولِجُ النَّهارَ فَي النَّهارِ، وَمُولِجُ النَّهارَ فَي النَّهارِ، وَلَوْلِجُ النَّهارَ فَي النَّهارِ، وَلَوْلِجُ النَّهارِي اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

و «إيلاج الليل في النهار» يقع عند طول الأول وقصر الثاني، كما يقع «إيلاج النهار في الليل» عندما يصبح النهار طويلاً والليل قصيراً، وهكذا يتبادلان القِصر والطول، تبعاً لاختلاف الفصول، أما جَرَيان الشمس والقمر فلا يقف إلا بانتهاء أجلهما المحدود، عند حلول اليوم الموعود.

وتعقيباً على هذه الظواهر الكونية التي سخرها الله لكافة المخلق، ولا يستطيع تدبيرها وتسييرها إلا الإله الخالق الحق، قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْحَقُّ، وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ، وَأَنَّ اَللَّهَ هُو اَلْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ فالعاجز عن الإيجاد والإمداد، ليس له من ذاته أيُّ اعتبار ولا اعتداد، وصدق الشاعر القائل: «ألا كلُّ شيء ما خلا اللَّه باطل».

وأضاف كتابُ الله إلى ما سبق من ظواهر الطبيعة ظاهرة كونية أخرى هي ظاهرة المِلاحة، التي تقوم بها السفن في البحر فتطفو على سطح الماء، فلولا أن الله تعالى خلق الماء في البحر على الصفة التي يمكن معها جَريان السفن، ولولا أن الله هدى الإنسان إلى الطريقة الصالحة لبناء السفن، وهداه إلى الكشف عن العلاقة القائمة بين كثافتها وكثافة الماء، ولولا أن الله هذاه إلى معرفة التيارات المائية والهوائية المنتظمة، لبقيت البشرية، بسبب تعذر المواصلات البحرية، في قطيعة تامة، طيلة قرون وأجيال، ولما انتظم بين أبنائها تبادل ولا اتصال. قال الحسن البصري: «مفتاح البحار السُّفُن، ومفتاح الأرض الطَّرُق، ومفتاح السماء الدُّعاء»، وإلى هذه الظاهرة يشير قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، بِنِعْمَتِ اللَّهِ، لَيُسرِيَكُم مِّنَ -ايَـٰتِهِ ﴾، و «نعمة الله» هنا تصدق بلطفه وتسخيره للسفن في البحر، كما تصدق بما تَحمِله السفن من صادرات وواردات، وما تقوم به من مبادلات تجارية نافعة. وذِكْرُ «الصبر والشكر» في هذا السياق مناسب للمقام غاية المناسبة، فالملاحة البحرية لا يقوم بها ولا يتحمل مسؤوليتها إلا من تحلوا بالصبر، وَمَن جَنَّى ثمارها وعرف قدرها لا يسعه إلَّا التوجه إلى الله بالحمد والشكر، ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنْتٍ لَّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ﴾.

وفي نطاق الملاحة بالبحر، وما يعرض لها من شدائد وأهوال، تولى كتاب الله وصف بعض الحالات التي قد يتعرض لها رُكَّاب السفن، وما يصيبهم من انزعاج وهَلَع، عندما تحيط

بهم أمواج البحر العاتية من كل جانب، فيُحسون بالخطر الداهم، ويلجأُون إلى الله خاشعين، داعين أن ينجيهم من الغرق، حتى إذا هدأت الأمواج وزال شبح الخطر، وانتهى السفر، عاد كل واحد إلى حالته التي كان عليها من قبل، ونسي الخطر والنجاة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجٌ كَالظُّلُل دَعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين، فَلَمَّا نَجّيهُمُ إلَى الْبَرِّ، فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِد، وَمَا يَجْحَدُ بِتَايَنْتِنَا إلاّ كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٍ ﴾، و «الظَّلَل» هنا جمع ظُلَّة، وَهِي كل ما أظلك من جبل أو سحاب أو غيرهما، فقد ترتفع الأمواج في البحر حتى تشبه الجبال، وقد تشبه في لونها وكثافتها «السَّحاب الثقال».

ومعنى قوله تعالى هنا: ﴿ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ ﴾ ، أي: مِن الذين نجوا من الغرق مَن بقي متوسطاً في عمله ، رغم ما شاهده من أهوال كانت حَريَّة بِأن تدفعه إلى المزيد من طاعة الله ، شكراً على المخلاص والنجاة ، وتفسير لفظ ﴿ مُقْتَصِدٌ ﴾ هنا بمعنى المتوسط في العمل مطابق لتفسيره في قوله تعالى : ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَّنَفْسِهِ فَي قوله تعالى : ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَّنَفْسِهِ الغرق مَن عاهد الله ، ثم نقض عهده وغَدَر ، فكان «ختاراً» ، ولم يشكر الله على نجاته ، بل جحد وكفر ، فكان «كفوراً» كما قال يشكر الله على نجاته ، بل جحد وكفر ، فكان «كفوراً» كما قال تعالى : ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِاَينِتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ .

ووجَّهُ كتابُ الله الخطاب إلى الناسِ كافة، داعياً إياهم إلى تقوى الله والاستعداد لليوم الآخر، و «التقوى» هي السبيل الوحيد «لوقايتهم» من الآفات والعاهات، والشدائد والأزمات، فحول هذه

«الوقاية» تدور الأوامر والنواهي والوصايا والمواعظ، مبيّناً أنّ كل فرد سيقف أمام الله مسؤولاً عن نفسه وعمله، فلا والد ينفع يوم الفصل ولده، ولا مولود ينفع والده، رغماً عما بينهما من قرابة وتعاطف وشفقة، ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِدٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (٢٣: ٢٠١)، ناهياً لهم عن الغرور بالحياة الدنيا وطول الأمل، منبها إلى أن العبرة كلها بالتقوى وصالح العمل، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَانَيْهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ، وَاخْشُواْ يَوْماً لا يَجْزِي وَالِدُ عَنْ وَالِدِهِ، وَلا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً، إِنَّ يَجْزِي وَالِدُهِ شَيْئاً، إِنَّ يَعْرَبُكُمُ إِللَّهِ الْغَرُورُ ﴾، والمراد وَعُدَّ اللَّهِ حَقَّ ﴾ وهو الموت والبعث والحساب والجزاء، ﴿ فَلا تَغُرَّنَكُمُ المَّخِورُ ﴾، والمراد تغَرَّ نَكُمُ المَّخِورُ ﴾، والمراد «بالغرور» هنا هو الشيطان، الذي يطيل حبل الأمل للإنسان، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ يَعِدُهُم وَيُمنيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إلاً مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ يَعِدُهُم وَيُمنيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إلاً اللهِ الْعَدُورُ ﴾ (النساء: ١٢٠).

وخُتمت سورة لقمان بذكر «مفاتح الغيب» الخمس التي لا يعلمها على وجه التحقيق إلاّ الله، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اَللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾، والمراد بالساعة هنا الساعة التي ياذَن الله فيها بحدوث انقلاب شامل في الكون، فتُبدَّل الأرض غير الأرض والسماوات، فالعلم الجازم بموعدها، والمحيط بكيفية حدوثها، خاصٌ بالله تعالى وحده ﴿ لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلاَّ هُوَ ﴾ (٧: ١٨٧).

ثم قال تعالى: ﴿ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ ﴾، والغيث هنا هو المطر الذي يُحيي الله به الأرض بعد موتها، عندما يأذن بتحريك الرياح وإثارة السحب، فيكرم به البشر أجمعين، على النطاق العالمي

كله، دون تفريق بين بلد وبلد وجنس وجنس، ودون تكاليف ولا مصاريف. وتحريكُ الرياح في الكرة الأرضية، الذي هو العامل الأكبر في إثارة السحب ونزول الأمطار، لا يَقوَى عليه إلاّ الله تعالى وحده، ولا يعلم مواعيده ومواعيد نُزول المطر، ومبلغ كمِّياته قبل أن ينزل، على وَجْهِ التحقيق والتدقيق، إلاّ خالق الخلق ورازقهم.

ثم قال تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾، وكلمة (مًا) لفظ عام يشمل أولاً تصويرَ الله للأجِنَّة في الأرحام، ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرَكُمْ فِي اِلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآء ﴾ (٣: ٦)، والعلمَ بما يستقر في الأرحام وما يسقطُ، ﴿ وَنُقِرُّ فِي اللَّارْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى﴾ (٢٢: ٥)، والعلمَ بكون ما في الرحم ذكراً أو أنثى، واحداً أو متعدداً، أبيض أو أشقر أو ملوّناً، ذكياً أو غبياً، سعيداً أو شقياً، طويلًا أو قصيراً، غنياً أو فقيراً، معمَّراً أو قصير العمر، ويشمل العلمَ بمدة حمله هل تنقص عن المعتاد أم تزداد، أو تنتهي في الوقت المعتاد، على أن قوله تعالى: ﴿ مَا فِي اِلْأَرْحَامِ ﴾، لا يخص أرحام النساء وحدهن، بل يشمل أرحام الحوامل من كل الإِناث، سواء في ذلك إناث الإِنسان وأناث غيره من الحيوان، فعلم الله تعالى محيط شامل، وإحصاؤه لخلقه إحصاء كامل، مِصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ اِللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنشَىٰ وَمَا تَغِيضَ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ (١٣: ٨)، وصدق الله العظيم إذ قال (٥٣: ٣٢): ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمُ إِذَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ، وَإِذَ أَنتُمُ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَ ٰتِكُمْ ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً ﴾، فقد يعزم الإنسان على عمل الخير ثم لا يُوقّقُ إليه ويتورط في الشر، وقد ينوي القيام بمشروع مهم فتحول دونه الموانع، وقد يكون معنوزاً فيُفاجأً بهبة من صديق، أو وصية من قريب، وقد يكون معتمِداً على راتبه من الوظيف الذي يشغله، فيفاجأً بالطرد من الوظيف والتعرض للخصاصة والفقر، وقد يكون منتظراً لربح عظيم، فتنزل به خسارة عظمى، أو يقبض الله روحه فجأة، فتنتقل مكاسبه في الحين إلى ورثته، وهكذا دُواليك.

ثم قال تعالى: ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾، فقد يكون الإنسان مصراً على أن يقضي حياته ببلده إلى الموت، ثم ترمي به الأقدار خارج بلده لسياحة أو تجارة أو علاج، أو طلب علم، أو صلة رحم، فإذا به يلقى الموت في بلد لم يخطر له ببال، ويموت ويُقبَر حيث يشاء الله، ﴿ إِنَّ اَللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾.

والآن وقد انتهينا من تفسير سورة لقمان ننتقل إلى سورة السجدة المكية أيضاً، وهي آخر سورة في سلسلة السور المبدوءة بالحروف الهجائية المقطعة، التي وردت متتابعة على التوالي، ابتداءً من سورة الشعراء، وانتهاءً عند هذه السورة. وسميت «سورة السجدة» أَخْذَاً من قوله تعالى في الآية الخامسة عشرة: ﴿ إِنَّمَا يُومِن بِثَايَنتِنَا اَلذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّداً، وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾.

وقد تصدى كتاب الله في بداية هذه السورة للرد على خصوم القرآن، وتبيين الرسالة العُظمى التي جاء بها لهداية الخلق،

فقال تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ . اَلَمِّ . تَنزِيلُ الْكِتَٰبِ، لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَنلَمِينَ، أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرِيْهُ، بَلْ هُوَ اَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، لِتُنْذِرَ قَوْماً مَّا أَتْيْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ .

ثم تحدث كتاب الله عن خلق السماوات والأرض، وتدبير الخالق الحكيم للكون، وعلمه المحيط بكل شيء، فقال تعالى: ﴿ اللّهُ الذِي خَلَقَ السَّمَا وَاتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّة أَيَّامٍ، ثُمَّ الْسَتَوىٰ عَلَى الْعَرْشِ، مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ، اَفَلاَ تَنَذَكَرُونَ، يُدَبِّرُ الاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الاَرْضِ ﴾، وحتى لا يظن ظان أن «الأيام الستة» التي تم فيها خلق الكون من جنس أيامِنا القصيرة المحدودة، قال تعالى في نفس السياق: ﴿ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الشَّهَا لَهُ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مَمَّا تَعُدُّونَ، ذَالِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا لَهُ إِلَيْهِ وَالشَّهَا لَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا لَهُ وَلَا اللّهَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾.

وبيّنَ كتابُ الله ما في خلق الله وصنعه من إحكام وإتقان، وضرب المثل بالمراحل التي مر بها نوع الإنسان، ونَوَّه بالخصائص الممتازة التي ميّزه بها على سائر الحيوان، فقال تعالى: ﴿ الذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، وَبَدَأً خَلْقَ الإنسَانِ مِن طِينٍ، ثُمَّ سَوِّيةً وَنَفَخَ فِيهِ مِن طِينٍ، ثُمَّ سَوِّيةً وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، وَجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَاءٍ مَّهِينٍ، ثُمَّ سَوِّيةً وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالاَبْصَارَ وَالاَفْإِلَةَ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾.

وخُتِم هذا الربع بالإشارة إلى ما يستغربه منكرو البعث من أن يُبَعثوا بعد موتهم، وقد تحللت أجسائهم إلى تراب، واختلطت بتراب الأرض، حتى لم يَعُدُ من الممكن التمييز بين الاثنين،

نَاسِين أَن الله تعالى الذي خلق الإنسان عند نشأته الأولى من تراب، قادر على أن يبعثه عند نشأته الثانية أيضاً من تراب، وذلك قوله تعالى في نهاية هذا الربع: ﴿ وَقَالُوٓاْ أَ. ذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ﴾، أي: اختلط تراب أجسامنا بترابها، ﴿ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِم، بَلْ هُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَنْفِرُونَ ﴾.

## الربع الثاني من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم

قُلْ يَتَوَفِّيْكُمْ مَّلَكُ الْمُؤْتِ الذِے وُكِّلَ بِكُرُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمُ تُرْجَعُونٌ ٥ وَلَوْتَبري إِذِ الْمُخْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّهِ مُ رَبِّنَا أَبْصَرُنَا وَسَمِعُنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونٌ ۞ وَلَوْشِئْنَا لَا تَيْنَا كُلُونَا فَكُلَّ نَفْسٍ هُدِيْهَا ۗ وَلَاكِنَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّ لَأُمُلَأَنَّ جَهَنَّ مَنِ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينٌ ۞ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَآ إِنَّا نَسِينَكُمٌّ وَذُوقُواْ عَذَابَ أَلْخُلُدِ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونٌ ﴿ إِنَّمَا يُومِنُ بِعَايَانِنَا أَلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُ وَا بِهَا خَرُّواْ شَجَّدَا وَسَبَعُواْ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَهُرْ لَا يَسُتَكُبِرُونَ ۞ ٥ تَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ إِلْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفَ وَطَهَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُسْفِقُونَّ ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ

مَّا ٱلْخُولِ لَهُم مِّن فُتَّاةِ أَعْلَيْنِ جَزَآءً إِمَا كَانُواْ يَعْـمَلُونٌ ۞ أَفَمَن كَانَ مُومِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ ١ أَمَّا أَلِدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُلُواْ أَلْصَالِحَتِ فَلَهُ مُ جَنَّكُ الْمُأْوِيٰ ثُذُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَا قُويِهُمُ النَّاكُّ كُلَّمَاۤ أَرَادُوٓاْ أَنۡ يَّخَرُجُواْ مِنْهَٓۤا أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْبَّارِ إِلَا مِ كُنتُم بِهِ مُكَذِّبُونًا ۞ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ أَلْعَذَابِ إِلَّادَ بِيٰ دُونَ أَلْعَذَابِ إَلَاكُبَتِهِ لَعَلَّهُ مُ يُرْجِعُونَ ۞ وَمَنَ أَظْلَامُ مِتَن ذُكِّرَبِ ايَنتِ رَبِّهِ عُ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَ آَإِنَّا مِنَ أَلْجُرُمِينَ مُسْتَقِمُونٌ ۞ وَلَقَدَ-اتَيُنَا مُوسَى أَلْكِنَابٌ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَتْرِ مِّن لِقَاآبِهِ" وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لْبَيْنِ إِسْرَآءِ يلُّ۞ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ وَ أَبِيمَّةَ يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَكَا صَبَرُواْ ۚ وَكَاثُواْ بِعَايَـٰنِنَا يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَفُصِلُ بَبُنَهُمُ يَوْمَ أَلْقِيَهُ وَفِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونٌ ۞ أَوَلَرُ يَهُ لِ لَهُمْ كَرَاهَلَكُنَامِن قَبْلِهِمِينَ أَلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَلْتُ اَفَلَا يَسْمَعُونٌ ۞ أَوَلَمْ يَرَوَاْ أَنَّا نَسُوقُ الْمُآءَ إِلَى أُلَارْضِ إِلْجُورِ فَنُخْرِجُ بِيهِ زَرْعًا تَاكُلُمِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ وَ

أَفَلَا يُبُصِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتِىٰ هَاذَا أَلْفَتْحُ إِن كُنشُمُ صَلِدِقِينَ ۞ قُلْ يَوْمَ أَلْفَتْعِ لَا يَنفَعُ الذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَانُهُمُ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ ۞ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاننظِي ّ إِنَّهُم مُّننَظِرُونَ يُنظَرُونَ ۞ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاننظِي إِنَّهُم مُّننَظِرُونَ

### الربع الثاني من الجزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتُوفَيْكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَيْ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾، يتوفي قوله تعالى في ختام سورة السجدة: ﴿ فَأَعرِضْ عَنْهُمْ وَانتظِرِ، إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ ﴾.

في بداية هذا الربع خاطب الحق سبحانه وتعالى رسوله الأمين، آمراً له أن ينذر الذين كفروا بلقاء الله، بأنهم مهما ترددوا، وعاندوا وتمردوا، فلن يفلتوا من قبضة الله، الذي خلق الموت والحياة، وأنهم في النهاية راجعون إليه، وواقفُون وقفة الذلة والضراعة بين يديه، ووقتئذ يُصَدِّقُ الخُبْرُ الخَبر، ولا يبقى مجال لما اعتادوا التفوه به من الهراء والهذر، أمًّا ما يُعبِّرون عنه بعد فوات الوقت من مظاهر الإيمان والندم، فلا عبرة به، لأنه بمنزلة العدم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّيْكُم مَّلَكُ بمنزلة العدم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّيْكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الْمَوْتِ الذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الْمَوْتِ الذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الْمُوْتِ الذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، وَلَوْ تَرَىٰ إِنَّ الْمُوْتِ الذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، وَلَوْ تَرَىٰ إِلَىٰ الْمُوْتِ الْمَوْنَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهمْ، رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا اللهُ وَلَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا

نَعْمَلْ صَلِحاً، إِنَّا مُوقِئُونَ ﴾، ومعنى ﴿ يَتَوَفِّيكُم ﴾ سيتوفى روحكم وينتزعها من الجسم، فتنتقل إلى عالم الأرواح، ومعنى ﴿ وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ أن مَلَك الموت لا يغفل عنكم، فإذا جاء أجلكم لا يؤخرُكم لحظة واحدة، ومعنى ﴿ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ ﴾ أنهم يكونون مطاطِئي الرؤوس من الذل والخزي الذي يلحقهم، والندم والغم الذي يصيبهم، ومعنى ﴿ عِندَ رَبِّهمْ ﴾، أي: عند محاسبة ربهم لهم على كفرهم بلقاء الله، ومعنى قوله: ﴿ إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾، أي: زَالت عنا الشكوك الآن، وآمَنَّا بالبعث الذي كنا ننكره، وقَبْضُ الروح وتَوَفِّي الأنفس مَرَدُّه في الحقيقة إلى الله سبحانه، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ إِللَّهُ يَتَوَفَّى الْانفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ (الزمر: ٤٧)، وقولِه تعالى: ﴿ قُولِ اللَّهِ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ﴾ (الجاثية: ٢٦)، وقولِه تعالى: ﴿ اِلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ ﴾ (الملك: ٢)، ويُنسَب «التوفي» مَجازاً إلى الملائكة عموماً، كما في قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ احَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلَنَا وَهُمْ لاً يُفَرِّطُونَ ﴾ (الأنعام: ٦١)، وإلى مَلَك الموت خصوصاً، كما في آية هذا الربع: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ ﴾، إشارةً إلى أن الملائكة يتولون قبض الأرواح بأمر الله.

وجواباً عما قد يدور في الأذهان، أو يجري على اللسان، لماذا وُجد الضال إلى جانب المهتدى، والفاجر إلى جانب المتقى، والكافر إلى جانب المؤمن، والشقي إلى جانب السعيد، قال تعالى في نفس السياق: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا كُلَّ نَفْسٍ مُدينها ﴾، أي: لو أراد الله أن يخلق الإنسان على نمط الملائكة

المسخّرين، الذين لا يعصُون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون، لتمت كلمته، وتحققت إرادته، لكنَّ الله تعالى شاءت حكمته أن يخلق الإنسان حراً مختاراً، وأن يُجهّزه بملكات وطاقات يستطيع أن يستعملها في الخير أو الشر، وتَبَعا لما آتاه من حرية واختيار وضع على عاتقه أمانة التكليف، وحَدَّدَ لَهُ المنهج الذي يتبعه في حياته دون زيغ ولا تحريف، فكان بذلك مسؤولًا عن تصرفاته، لكونه شخصية حرة مُدبِّرة، لا آلة صماء مُسخِّرة، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: (٩١: ٨): ﴿ وَنَفْس وَمَا سَوَّيْهَا، فَأَلَّهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَيْهَا، قَدَ افْلَحَ مَن زَكَّيْهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّيْهَا ﴾، وقوله تعالى في آية ثانية: ﴿ فَهَ دَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمَى عَلَى اَلْهُدَىٰ ﴾ (فصلت: ١٧)، وقولِه تعالى في آية ثالثة: ﴿ لِمَن شَآءَ منكُمُ أَنْ يَّسْتَقِيمِ ﴾ (التكوير: ٢٨)، وكما قال تعالى هنا: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا ءَلَاتَيْنَا كُلَّ نَفْس هُديها ﴾، وقال تعالى فيما سبق في سورة (الانعام: ٣٥)، ﴿ وَلَوْ شَآءَ اَللَّهَ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾، وقال تعالى فيما سبق من سورة (يونس: ٩٩)، ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لُأْمَنَ مَن فِي اِلاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ وَلَكِنْ حَقَّ اَلْقُولُ مِنِّي لِأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾، إشارة إلى مصير الذين اختاروا الضلالة على الهدى والكفر على الإيمان، من عصاة الجن والأنس، وأنهم سيلقون ما يستحقونه من العقاب.

وانتقل كتاب الله إلى مخاطبة المكذّبين بلقائـه وباليـوم الأخر، فاخبرهم أن الله تعالى سيعاملهم في الآخرة بالإهمال، فلا

يمُنُّ عليهم بعفوه ورحمته، ولا بدخول جنته، جزاء إهمالهم في الدنيا لعبادته وطاعته، وإصرارهم على متابعة الباطل بدلاً من اتباع هدايته، وذلك معنى قوله تعالى هنا «على وجه المقابلة»: ﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَلْذَآ، إِنَّا نَسِينَكُمْ، وَذُوقُواْ عَذَابَ لِللَّهُ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

وكما يُستعمَل «الذوق» في الإحساس بالمطعوم يستعمل فيما تحس به النفس من مختلف الإحساسات وإن لم يكن شيئاً مطعوماً، ومن الاستعمال الثاني قولُه تعالى هنا: ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابَ اَلْخُلْدِ ﴾، وقولُه في آية أخرى: ﴿ فَذَاقُواْ فِمَا لَبُعْلَدِ ﴾، وقولُه في آية أخرى: ﴿ فَذَاقُواْ وَبَالَ أُمْرِهِمْ ﴾ ، و«عَذَابَ الخُلْدِ »، هو العذاب الدائم الذي لا ينقطع .

وبعدما تحدث كتاب الله عن الفئة الغافلة المستكبرة، المصرَّة على التمسك بضلالها وإهمالها، أخذ يتحدث عن الفئة الواعية المومنة، الخاشعة لله، التي لا تفارقها خشية الله في جميع اللحظات، فوصفها بأن سماعها لكلام الله يزيدها هدىً وإيماناً، فلا تلبث أن تَخِرَّ ساجدة لِجلاله وجماله، وتسبَّحَ في تهَجُّدها بحمده وكماله، وإذا نامت فإنها لا تستغرق في النوم، بل تظل قلقة في مضاجعها بين الخوف والرجاء، ويهجُّم عليها الأرق ما بين فترة وأخرى، فتجد راحتها في التوجه إلى الله بالدعاء، وعَقْد النية على التوجه إلى الخلق بالرِّفْد والعطاء، وذلك قوله تعالى: ﴿ إنما يومنُ بَايِنتنا الذين إِذَا ذُكُروا بها خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحوا بِحَمْدِ ربهم وهمْ لا يستكبِرُون. تَتَجَافَى جُنُوبُهم عن المَضاجع بِحَمْدِ ربهم وهمْ لا يستكبِرُون. تَتَجَافَى جُنُوبُهم عن المَضاجع بَدْعُونَ ربَّهم خوفاً وطَمَعاً، ومِمَّا رزقنهُم ينفِقون ﴾ على غرار قوله يَدْعُونَ ربَّهم خوفاً وطَمَعاً، ومِمَّا رزقنهُم ينفِقون ﴾ على غرار قوله يَدْعُونَ ربَّهم خوفاً وطَمَعاً، ومِمَّا رزقنهُم ينفِقون ﴾ على غرار قوله يَدْعُونَ ربَّهم خوفاً وطَمَعاً، ومِمَّا رزقنهُم ينفِقون ﴾ على غرار قوله يَدْعُونَ ربَّهم خوفاً وطَمَعاً، ومِمَّا رزقنهُم ينفِقون ﴾ على غرار قوله يَدْعُونَ ربَّهم خوفاً وطَمَعاً، ومِمَّا رزقنهُم ينفِقون ﴾ على غرار قوله

تعالى فيما سيأتي من سورة الذاريات (١٧ ـ ١٩): ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مَّنَ اَلْيُلِ مَا يَهْجَعُونَ، وَبِالاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَفِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقَّ لِلسَّآئِلِ مَا يَهْجَعُونَ، وَبِالاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَفِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقًّ لِلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوم ﴾.

وَعَقَّب كتاب الله على ذلك بالكشف عما أعده الله للصالحين من عباده في دار النعيم، فتَقَرُّبه أعينهم، مما لا عين رأت، ولا أُذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِيَ لَهُمّ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ، جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

ونبَّه كتابُ الله إلى الفرق الشاسع بين الكفر والإيمان، والطاعة والعصيان، وأنهما لا يستويان أبداً، ولذلك كان جزاء كل واحد منهما مناقضاً للآخر، لا متماثلاً ولا متحداً، وذلك ما يتضمنه قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُومِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً، لا يَشتَ ووُنَ، أَمَّا اللّهِ يَنْ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوَىٰ، نُزُلا مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ و﴿ النَّزُل ﴾ ما يهيًا للضيف النازل عند وصوله: ﴿ وَأَمَّا الذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونَهُمُ النَّارُ، كُلَّمَا أَلذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونَهُمُ النَّارُ، كُلَّمَا أَلذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونَهُمُ النَّارُ، كُلَّمَا أَلذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونَهُمُ النَّارُ، كُلَّمَا إلذي كُنْتُم بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴾.

ثم عرَّفَنا كتابُ الله بأن عذاب الله الذي يسلطه على الكفار والعصاة من خلقه، لتأديبهم وعقابهم، نوعان: النوع الأول «العذاب الأدنى» وهو الأصغر، والنوع الثاني «العذاب الأبعد» وهو الأكبر، أما «العذاب الأدنى» فهو عذاب الدنيا، ويصدق بالمصائب والاسقام التي يُبْتَلَى بها الخلق، تأديباً لهم، حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا

إلى صراطه المستقيم، ومما يندرج في هذا النوع من العذاب حدودُ الجرائم والقتل، والأسرُ في الحرب، والقحط والغلاء، واضطراب حبل الأمن في السُّلم، وأما «العداب الأبعد» فهو عذاب الأخرة بشدائده وأهواله، على اختلاف أصنافه وأحواله، وإلى ذلك يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ﴿ وَلَنَّذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ اِلَادْنَىٰ ﴾، وهو العذاب الأصغر ﴿ دُونَ ٱلْعَذَابِ اِلاَكْبَرِ ﴾، وهو العذاب الأبعد ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾، فإنْ أفاد الأول في التأديب، لم تبق حاجة إلى ما فوقه من أنواع التعذيب، ومن لطائف التفسير ما نبه إليه فخر الدين الرازي في هذه الآية، من أن وَصْفَ عذاب الدنيا بكونه «قريباً» هو الذي يصلح للتخويف والإنذار، لا كونه صغيراً، لأن العذاب العاجل ـ وإن كان قليلًا ـ يحترز منه الناس أكثر مما يحترزون من العذاب الشديد إذا كان آجلًا، ووصْفَ عذاب الأخرة بكونه «كبيراً وعظيماً» هو اللذي يصلح للتخويف والإنذار، لا كونُه بعيداً، فاختار كتاب الله في كلا العذابين الوصف الذي هو أصلح للتخويف بهما، بدلاً من مقابلهما غير المناسب، ولذلك قال في عذاب الدنيا: ﴿ ٱلْعَـذَابِ الاَدْنَىٰ ﴾، ولم يقل العذاب الأصغر، وقال في عذاب الآخرة: ﴿ ٱلْعَذَابِ اِلاَّكْبَرِ ﴾، ولم يقل العذاب الأبعد.

وعقّب كتابُ الله على ما ذكره من وصف أحوال الفريقين ووصف مصيرهما في الدار الآخرة، بأنه لا ظالم لنفسه أظلم ممن عرض عليه كتاب الله، الذي فيه أهدى الهدى، وأحكم الحكمة، وشفاء الصدور من الشك والغم ومنتهى الرحمة، وبدلًا من أن

يُقبِل عليه إقبال الظمآن على الماء يُعرِض عَن آياته دون خجل ولا استحياء ، وذلك ، قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِأَيَّتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ، إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾.

وعاد كتاب الله مرة أخرى إلى مخاطبة خاتم أنبيائه ورسله، مُذكِّراً إياه، بأنَّهُ كما أُنزل على موسى التوراة أنزل عليه الذكر الحكيم، ﴿ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ﴾ (٥: ٤٨)، وكمَّا لاقي موسى العَنَت من فرعون وملائه، ومِن بَني إسرائيل أنفسهم، دون أن يتراجع أو يتقهقر، فإنّ خاتم الأنبياء والرسل لَنْ يَضِيق ذَرْعاً بما سيلقاه من عنت المشركين والكافرين، وكما اختار الحقُّ سُبحانه من بين ذرية موسى وقومه أئمة يهدونهم بين الفترة والأخرى، فسيختار من الأمة المحمدية أئِمـة عدولًا يحملون هذا الدين، ويبلغونه للعالمين، ويجدِّدون شبابه كلما احتاج للتجديد إلى يوم الدين، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ ـَاتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكِتَٰبَ، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لَّقَـآثِهِ، وَجَعَلْنَـٰهُ هُدَىً لِّبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ، وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَيَّمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُواْ بِتَايَنتِنَا يُوقِنُونَ ﴾، وهذا الصبر نوعان: صبر على حمل الدين وممارسته بكل ثبات ويقين، وصبر على تحمل الأذى في سبيل حمله وتبليغه والدفاع عنه ضد هجمات المدعين والمبتدعين، وبالصبر مع العلم واليقين، تنال الإمامة في الدين.

ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾، إشارةً إلى أن القول الفصْل فيما بين البشر من نزاعات واختلافات حول العقائد والأديان، والحُكْم العدل فيها

وفي غيرها من شؤون الإنسان، سيصدر عن رب العالمين وأحكم الحاكمين، عندما يَجمعُ الناسَ ليوم لا ريب فيه وطبقاً لقوله الفصل الصادر في شأنهم، وحكمِه العدل، المقضّى به لهم أو عليهم، يلتحقون بدار النعيم أو بدار الجحيم، ﴿ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحُداً ﴾ (١٨: ٤٩).

ووجَّه كتاب الله بعد ذلك أنظار الجاحدين والمكذبين إلى الاعتبار بآيتين من آياته الكونية البارزة: الأولى آية يتجلَّى فيها مبلغ غضب الله ونقمته، والثانية آية يتجلى فيها مبلغ إحسانه ونعمته، أما الآية الكونية الأولى فَيتضمنها قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَ اَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِم، إِنَّ يَهْدِ لَهُمْ كَمَ اَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِم، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ، أَفَلا يَسْمَعُونَ ﴾، وأما الآية الكونية الثانية في ذَلْكَ لَأَيْتٍ، أَفَلا يَسْمَعُونَ ﴾، وأما الآية الكونية الثانية في خَيْرُونُ أَنَّ نَسُوقُ الْمَآءَ إِلَى الأرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَلْمُهُمْ وَأَنْفُسُهُم، أَفَلا يُبْصِرُونَ ﴾.

وفي الآية الأولى إشارةً إلى ما يتعرض له خصوم الرسالات الإِلهية من هلاك، وما تتعرض له مساكنهم من تدمير، عندما لا يُرجى لهم صلاح، وتذكير بِأخبار القرى البائدة والقرون الخالية المتواترة، التي يتناقلها جيل عن جيل، فما بالهم لا يعتبرون بها بعد سماعها ويعودون إلى حظيرة الحق؟.

وفي الآية الثانية إشارة «إلى الماء الذي يسوقه الله إلى الأرض اليابسة التي لا تُنبِت، من السيول والأمطار، والعيون والأنهار، فلا تلبث أن تهتز وتربو، وتوتى أكلها لخير الإنسان والحيوان، فما بالهم لا يعتبرون بها وهم يرون رأي العين أثرَ

رحمة الله، المهداة إلى كافة الخلق؟.

وكما قال تعالى هنا: ﴿ تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَنْهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ﴾، بتقديم ذكر الأنعام على الأنفس، قال تعالى فيما سبق من سورة الفرقان (٤٩): ﴿ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلدَة ميتاً، ونُسْقِيه مِّمَا خَلَقْنَا أَنْعَنْما وأناسِيَّ كَثِيراً ﴾، ولعل في ذلك إشارة إلى أن الإنعام على الأنعام بالسقي من الماء، والأكل من الزرع، هو في الحقيقة إنعام من الله على الإنسان في الأنعام من منافع ومصالح لا تستقيم حياته بدونها.

وعلَّق أبو حيان على قوله تعالى هنا: ﴿ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَنَمُهُمْ وَأَنفُسُهُم ﴾، فقال: خصَّ الزرع بالذكر، وإن كان يخرجُ اللَّهُ بالماء أنواعاً كثيرة من الفواكه والبقول والعُشْب المنتفع به في الطب وغيره، تشريفاً للزرع، ولأنه أعظم ما يُقصَد من النبات، وأُوقِع «الزرع» موقع النبات، وقُدِّمت الأنعام، لأن ما يَنبُتُ تاكله الأنعام أولاً بأول، قبل أن يأكلُ بنو آدم الحب».

ووصَف كتابُ الله لوناً من ألوان السخرية والاستهزاء التي كان يلجأ إليها الجاحدون والمكذبون، متسائلين عن الساعة واليوم الآخر: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾، والمراد «بالفتح» هنا الفصل والقضاء، والحُكْم الأخير الذي يقع يوم القيامة، وهو «يوم الفتح»، ثم رد عليهم كتاب الله قائلاً: ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الذِينَ كَفَرُواْ إِيمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ﴾، مؤكّداً الفتح لا يَنفَعُ الذِينَ كَفَرُواْ إِيمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ﴾، مؤكّداً بذلك أن من لم يومن قبل الموت لا يُقبل منه يوم القيامة إيمان ولا بذلك أن من لم يومن قبل الموت لا يُقبل منه يوم القيامة إيمان ولا

عمل، ولا حَقَّ له في أي رجاء أو أمل، وسيأتي في سورة سبأ (٢٦) قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ﴾، أي: يقضي بيننا بالحق، ﴿ وَهُو الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴾.

قال ابن كثير: «ومن زعم أن المراد من هذا الفتح «فتح مكة» فقد أبعد النُّجْعة، وأخطأ فأفحش، فإن يوم الفتح قد قبل فيه رسول الله ﷺ إسلام «الطُّلقاء» وقد كانوا قريباً من أَلفين، ولو كان المراد فتح مكة لما قبِل إسلامهم، لقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنفَعُ الذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَنهُمْ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾.

وحرصاً على كرامة الرسول الأعظم من سفة السفهاء وجدلهم الفارغ، دعاة الحق سبحانه وتعالى إلى الإعراض عنهم عندما يقوم بتبليغ الرسالة، ما داموا لا يبحثون عن الحق، وإنما يجادلون من أجل الباطل، كما دعاه إلى ملازمة الصبر، في انتظار النصر. وكما ينتظر الرسول والمومنون معه نصر الله، ينتظر الكافرون والجاحدون عذاب الله، وذلك قوله تعالى في ختام سورة السجدة المكية ونهاية هذا الربع، ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وانتظر، إنّهُم السجدة المكية ونهاية هذا الربع، ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وانتظر، إنّهُم

# الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم

بمرألله ألتخمز ألزجيب يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّءُ ؟ تَتِي إللَّهُ ۗ وَلَا نُطِعِ إِلْكِفِينَ وَالْمُنَافِقِينٌ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيمًا ۞ وَاتَّبِعُ مَا يُوجِي ٓ إِلَيْكَ مِن رَبِكُ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلَ عَلَى أُشَّةٌ وَكَفِيْ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ أَللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ"، وَمَاجَعَلَ أَزُّ وَلِحَكُمُ اللَّهُ تَظَّهَرُونَ مِنْهُنَّ أَمُّهَاتِكُو ۗ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيآءَكُوهِ أَبْنَآءَكُو ۗ ذَالِكُو قَوْلُكُمْ بِأَفَوْ هِكُرٌ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَيَهَدِ ﴿ السَّبِيلُ ۞ آدْعُوهُمْ لِلاَبَآيِمِ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ أَللَّهِ فَإِن لَّرْتَعَامُوۤ أَءَابَآءَهُمْ فَإِخُوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْ البِيكُورِ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُو بُحَنَاحٌ فِيمَاۤ أَخْطَأْتُمْ بِرِّ ۗ وَلَاكِن مَّاتَعَمَّدَ ثُ قُلُوبُكُرٌ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيًّا ۞ إِلنَّكِمَ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيًّا ۞ إِلنَّكِمَ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيًّا ۞ إِلنَّهِ مَا يَكُ مِنَ اَنفُسِمٌ ۗ وَأَزُوكِهُ مُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَوْلُوا الْارْحَامِ بَعْضُهُمْ وَأَوْلُوا الْارْحَامِ بَعْضُهُمْ وَأَوْلُوا

بِبَعْضِ فِي كِنَبُ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآ إِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي الْكِنْبِ مَسْطُورًا ۞ وَإِذَ أَخَذُنَامِنَ أَلتَّبِيَّئِينَ مِيثَاثَهُمُ وَمِنكَ وَمِن نُوُّحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسَى إَبْنِ مَرْيَكُمُ وَأَخَذُنَامِنْهُم مِّيثَاقًا عَلِيظًا ۞ لِيَسْنَلَ أَلْصَادِ قِينَ عَن صِدُ قِهِمٌ وَأَعَدَّ لِلْبِي فِي مَ عَذَابًا اَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا الذِينَ ، امَنُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُرُمُ إِذْ جَآءَ تُكُورُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحَاوَجُنُودًا لَّرْتَرَوْهَا ۗ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآهُ وَكُرِيِّن فَوَقِكُمْ وَمِنَ اَسُفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ إِلَابْصَرُ وَبَلَغَتِ إِلْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ آبْتُلِي أَلْمُومِنُونَ وَدُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ۞ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَكَنُّ مَّا وَعَدَنَا أَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُوزًا ﴿ وَإِذْ قَالَتَ ظَايَهَ أَنَّ مِنْهُمْ يَنَأَهُلَ يَثْرِبَ لَامَقَامَ لَكُو فَارْجِعُوا وَيَسَتَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّءَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِينَ اقَطِارِهَا ثُمَّرَسُ بِلُوا الْفِئْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّنُواْ مِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَهَدُواْ اللَّهَ

مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ أَلَادُ بَارَ ّوَكَانَ عَهُدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ۞ قُل أَنْ يَنفَعَكُو الفَرَادُ إِن فَرَرْتُ مَ مِنَ الْمُونِ أَوِ الْفَتْلِ وَإِذَا لَا يَعْمُونَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ قُلْ مَن ذَا أَلذِ هِ يَعْصِمُ كُومِّنَ أَللَّهِ لِاَ تُمْ يَعْمُونَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ قُلْ مَن ذَا أَلذِ هِ يَعْصِمُ كُومِّنَ أَللَّهِ إِنَ اَرَادَ بِكُو رَحْمَةٌ وَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِنْ أَللَهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞

# الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة الأحزاب المدنية: ﴿ بِسم اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. يَنائَهُا النّبِيّءُ اتّقِ اللّهَ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن ذَا الذِي يَعْصِمُكُمْ مُن اللّهِ إِنَ ارَادَ بِكُمْ سُوءًا اَوَ ارَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، وَلا يَجِدُونَ لَهُم مُن دُونِ اللّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً ﴾.

في ختام الربع الماضي انتهينا من تفسير «سورة السجدة» المكية، وفي بداية هذا الربع نشرع بعون الله في تفسير «سورة الأحزاب» المدنية، وقد أطلق عليها «سورة الأحزاب»، أخذاً من قوله تعالى في آيتها العشرين: ﴿ يَحْسِبُونَ اللّحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ، وَإِن يَاتِ اللّحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ اَنَّهُم بَادُونَ فِي اللّعْرَابِ ﴾ وقوله وأي ياتِ اللّحْزَابُ يَودُّواْ لَوَ اَنَّهُم بَادُونَ فِي اللّعْرَابِ ﴾ وقوله تعالى في آيتها الثانية والعشرين: ﴿ وَلَمّا رَءَا المُومِنُونَ اللّحْزَابَ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُم إلاّ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً ﴾.

وفي بداية هذه السورة خاطب الحق سبحانه وتعالى خاتم

أنبيائه ورسله، والخطاب يَعُمُّ كل فرد من أفراد أمته، فأمره بالتقوى، والأمر بِتقوى الله لمن هو متلبِّس بها، بل بأعلى ذرَجَاتِها ـ كما هو حال الرسول ـ أمرٌ بالازدياد منها، والديمومة عليها، كما حذَّره من كيد الكافرين وخداع المنافقين، حتى لا يركنَ إليهم إذا تقدموا إليه برأي أو مشورة أو طلب، وما أكثر الحبائل التي نصبوها لدعوته، والحِيل التي دبروها لتَثبيطه عن أداء رسالته، ودَعَاه إلى اتباع الوحي الذي ينزل عليه من ربه، والعمل به دون تساهل ولا هوادة، فباتباعه يتحصن من مكر أعداء الله وخداعهم، وينجو من دسائسهم ومؤامراتهم، ثم أمرَه بعد ذلك بالتوكل على الله، والاعتماد \_ بعد اتخاذ الأسباب \_ على تدبير مولاه.

وفي خِلال هذه الأوامر والتوجيهات الإِلهية اختار كتاب الله جملة من أسماء الله وصفاته، لها علاقة وثيقة بالموضوع، ومناسبة تامة للمقام، ألا وهي اسم «العليم»، لأن الله هو الذي يعلم حق العلم الحقّ من الباطل، والصواب من الخطأ، واسم «الحكيم»، لأن الله هو الذي يدبر أمر عباده أحكم تدبير، ويضع الأشياء مواضعها دون خلل ولا تقصير، واسم «الخبير»، لأن الله هو الذي يعلم سرائر الخلق وأسرار الخليقة، على وجه الحقيقة، واسم «الوكيل»، لأن الله هو الذي يتولى حفظ أوليائه، ويعصمهم من كيد أعدائه، وبهذا التفسير المستطاب، يتضح معنى الآيات الأولى من سورة الأحزاب. قال تعالى: ﴿ بِسْمَ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ. يَنْ مَنْ سورة الأحزاب. قال تعالى: ﴿ بِسْمَ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ. يَنْ يَنْ وَالْمُنْفِقِينَ، إِنَّ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ. يَنْ عَالَمُنْفِقِينَ، إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ.

كَانَ عَلِيماً حَكِيماً. وَاتَّبِعْ مَا يُوحىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، إِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً، وَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلاً ﴾

وقولُه تعالى في بداية هذه السورة: ﴿ يَا أَيُهَا النّبِيّ ء ﴾ كقوله تعالى في سورة الأنفال (٦٤): ﴿ يَا أَيُهَا النّبِيّ ء حَسْبُكَ اللّه وَمَنِ إِنّبَعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ ﴾ وقولِه في سورة التوبة (٧٣) وسورة التحريم (٩): ﴿ يَا أَيُهَا النّبِيّ ء جَهِدِ الْكُفّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ ، هَذَا أسلوبٌ قرآني خاص، يستعمله كتاب الله عند مناداة رسوله الأعظم، فيناديه: ﴿ يَنائيها النّبِيّ ء ﴾ أو ﴿ يَنائيها النّبِيّ ء ﴾ أو ﴿ يَنائيها النّبِيّ ء ﴾ أو ﴿ يَنائيها الرّسُولُ ﴾ ، تنويها بقدره، وتشريفا لأمره، بينما يقتصر في نداء غيره من الرسل والأنبياء، على مجرد ذكر الأسماء، فيقول مثلاً: يا غيره من الرسل والأنبياء، على مجرد ذكر الأسماء، فيقول مثلاً: يا أدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا داود، يا عيسى، وهذا لا ينقص من قَدْرهم، أذ هم جميعاً في أصل النبوة والرسالة سواء، ينقص من قَدْرهم، أذ هم جميعاً في أصل النبوة والرسالة سواء، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

ثم قبال تعالى: ﴿ مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلَ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾، إشارةً إلى أنه لا يمكن أن يجتمع في قلبٍ واحد إيمان وكفر، كما يتصور المنافقون، إذ يحاولون التظاهر بالإيمان، بينما قلوبهم منطوية على الكفر، فالكفر لا يجتمع مع الإيمان، كما لا يجتمع الشك مع اليقين، والشرك مع التوحيد، والانزعاج مع الطمأنينة في وقت واحد، وحالة واحدة.

وجاء كتاب الله في نفس السياق بحالتين عرفتهما الجاهلية قبل الإسلام، فدعا إلى الحد منهما وإبطال مفعولهما: الحالة الأولى هي «الظهار» من الزوجة، واعتبارها بمنزلة «الأم»، والحالة

الثانية هي «تَبَنِّي أولاد الغير» واعتبارهم بمنزلة الأولاد الأصليين.

ففي حالة «الظُّهار»، وهي الحالة الأولى، يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النَّيْ تَظُّنهَ رُونَ مِنْهُنَّ أَمَّهَ يَكُمْ ﴾، بمعنى أن المرأة الواحدة لا يمكن أن تكون زوجة للرجل وأمّاً له في نفس الوقت، فهناك فرق كبير بين الوضعيتين والحالتين مادياً وأدبياً، وما جرى عليه العرب في جاهليتهم من مفارقة زوجاتهم عند غضبهم، وقطع العِشْرة الزوجية معهن، بمجرد قول الزوج لزوجته: «أنتِ عَلَيّ كظهر أمي»، لم يَعُد لَه نفسُ الاعتبار في الإسلام، بل أصبح هذا النطق في نظر الإسلام منكراً من القول وزوراً، وأصبح تحريم مِسَاس الزوجة والاستمتاع بها بمقتضى هذا القول أمرأ مؤقتاً، ويمتد إلى غاية محدودة، هي القيام بالكفارة من طرف الزوج، و «كفارة الظهار» حسب الترتيب في الدرجة الأولى: تحرير رقبة، وفي الدرجة الثانية: صيام شهرين متتابعين من قبـل أن يتماسًا، وفي الدرجة الثالثة: إطعام ستين مسكيناً، طبقاً لما يأتي من الآيات في سورة المجادِلة. قال جار الله الزمخشري: «فإن قلت ما معنى قولهم أنتِ عَلَيَّ كَظَهر أمي؟ قلت: أرادوا أن يقولوا: أنتِ علي حرام كبطن أمِّي؟ فكنُّوا عن البطن بالظهر، لئلا يذكروا البطن الذي ذِكْرُهُ يقارب الفرج، وإنما جعلوا الكناية عن البطن بالظهر، لأنه عمود البطن»، وكما قال تعالى هنا: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النَّى تَظُّنَهَّرُونَ مِنْهُنَّ أَمَّهَنتِكُمْ ﴾، قال تعالى في سورةِ المجادِلةِ الأتية (٢): ﴿ اِلَّذِينَ يَظُّهُّرُونَ مِنكُمْ مِّن نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَا بِهِمُ، إِنْ امَّهَا تُهُمُ إِلَّا اَلَيْ وَلَدْنَهُمْ، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِّنَ

ٱلْقَـوْل ِ وَزُوراً ﴾.

وفي حالة «التبني»، وهي الحالة الشانية، يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ الله عَلَى الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ الْمُ أَبْنَآ الْكُمُ ، ذَلِكُمْ فَوْلُكُم وَهُو يَهْدِي السِّبِلَ ﴾، بمعنى أن تبني ولد أو بنت ليس من صُلْب المتَبني، وإنما هو أو هي من صُلب رجل آخر، معروفٍ أو مجهول، عملُ غير مشروع لا يرضى عنه الله، ولا يقبله الشرع، لأنه مجرد تزوير، وقلب للحقائق، ومن أجل ذلك سمّى كتاب الله هذا الولد المتبني كالبنت المتبناة «دَعِياً» أي ولداً ليس بأصيل، والجمع «أَدْعِياء»، وبالرغم عن تسميته ابناً من طرف الأب الطارىء المتبني، فإن الله تعالى يرفض قبوله ابناً للمتبني، ويعتبره دحيلاً في الأسرة ومتطفلاً عليها. وتأكيداً لرفض بنوته وإن ادعاها المتبني قال تعالى في نفس السياق: ﴿ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ ﴾، أي: لا عبرة به شرعاً، السياق: ﴿ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ ﴾، أي: لا عبرة به شرعاً، لانه مخالف للواقع وكذب على الله، ﴿ وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقّ ﴾، لا يرضى بسواه بديلاً، ﴿ وَهُورَيَهْدِي السّبِيلَ ﴾ ، فما أقرَّه اتبعناه ، وما أنكره رفضناه .

وقد كان هذا النوع المصطنع من الأبوة والبنوة معروفاً عند العرب في الجاهلية، ولا سيما بالنسبة للأولاد الذكور، كما كان معروفاً عند غيرهم، لكنَّ كتاب الله أعلن فساده وبطلانه، وفرض على المسلمين أن لا يغيروا خلق الله، وأمرهم أن ينسبوا الولد أو البنت إلى الأب الحقيقي ما دام الأب معروفاً، أو يكتفوا في معاملته كأخ في الدِّين، أو كمَوْلًى من موالي القبيلة أو العشيرة، إن كان مجهول الأب مجهول النسب، وذلك قوله تعالى مخاطِباً

لعباده المتقين: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اَللَّهِ، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُ وَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾.

ونبَّة كتابُ الله على أن من نَسب وَلَداً إلى غير أبيه وكان ذلك صادراً منه على وجه الخطأ لا على وجه العمد، فإنه لا إثم عليه، لكن المتعمَّد لنسبة الولد إلى غير أبيه، مثل متبنَّيه، قاصداً لذلك مصراً عليه، سيؤاخذُ بِمَا تَورط فيه من قول الزور، ما لم يتب إلى الله، وذلك معنى قوله تعالى هنا: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَنكِنْ مًا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾.

والحكمة في تحريم «التّبنّي» ومنعه شرعاً منعاً باتاً أنّ مرتكبه يعمل على إفساد الأنساب واختلاطها، بدلاً مما أمر الله به من حفظ الأنساب وصيانتها، كما يعمل على انتزاع الحقوق من أهلها وتمكين الغير منها دون حق، لأنه يجعل وَلَدَ الغير ولداً للطّلْب، وبذلك يصبح غير المحارم، من زوجة المتبنّي وأولاده الأصليين، وقرابته الأقربين، محارم لمن تبناه، وهو في الحقيقة أجنبيّ عنهم، يحل لهم منه ما يحل منهم لغيره، ويصبح الولد المتبنّى شريكاً لهم في الإرث، دون أن يكون له أدنى حق فيه، إلى غير ذلك من التعقيدات والمضاعفات التي تغير طابع الأسرة المسلمة، وتفسد نظامها من الأساس، وإذا كان الإسلام قد أقفل بَابَ التبني ولم يأذن به، لما يترتب عليه من مفاسد ومضار، فإنه فتح بَابَ الإحسان في وجه من يريد الإحسان لأطفال المسلمين، ولو كانوا مجهولي الآباء، مَتَى تعرض المجتمع الإسلامي لآفات اجتماعية، وذلك بتربيتهم وتعليمهم، والأخذ بيدهم في

المراحل الأولى من حياتهم، وبتخصيص الهبات والوصايا لصالحهم، عندما يبلغ أحدهم أشده، وبهذه الطريقة يتم ادماجهم في المجتمع الإسلامي بصورة مشروعة، فيها نفع لهم من جهة، وليس فيها ضرر على الأسرة المسلمة ولا اعتداء على حقوقها الشرعية من جهة أخرى، ويجب على من تورط في عملية التَبني أن يُعرِّف الولد المتبنَّى في الوقت المناسب بأنه ليس ولداً له من الصلب، وإنما هو أخ في الدين، له حق العون والإحسان، لا حقوق الأولاد الأصليين، ولْيكن ذلك على وجه لا يُشعره بخزي ولا عار، ولا سيما إذا كان في الأمر ما ينبغي ستره من الأسرار.

وكما يحرم على الغير نسبة الابن إلى غير أبيه، فإن انتساب الشخص من تلقاء نفسه إلى غير أبيه يكون حراماً من باب أولى وأحرى، جاء في الصحيح أن رسول الله على قال: «مَن ادَّعَى إلى غير أبيه»، أي: انتسب، «وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام»، ثم قال تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾، أي: غفوراً للمتعمد إذا تاب، رحيماً بالمخطىء، حيث رفع عنه إثم الخطأ.

ثم تصدى كتاب الله لتحديد العلاقة القائمة بين عامة المسلمين ورسوله الصادق الأمين، وبينهم وبين أزواج الرسول من أمهات المومنين، والعلاقة القائمة بين الأقارب من أولى الأرحام بعضهم من بعض، فقال تعالى: ﴿ النّبِيّءُ أَوْلَىٰ بِالْمُومِنِينَ مِنَ انفُسِهِمْ، وَأَزْوَاجُهُ أُمّهَاتُهُمْ، وَأُولُواْ الاَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَنبِ اللّهِ ﴾، ومعنى كون الرسول عليه السلام أولى بالمومنين من أنفسهم أنه أرأف بكل واحد منهم، وأشفق عليه من نفسه

التي بَيْنَ جنبيه، إذ هو يدعو كل مومن إلى النجاة دائماً، بينما النفس الأمارة بالسوء تدعوه إلى الهلاك غيرَ ما مرة، ومثل هذا المعنى يؤخذ من قوله تعالى في وصف رسوله الأعظم (٩: ١٢٨): ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِّنَ اَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيَّمُ ، حَرِيصٌ عَلَيْكُم، بِالْمُومِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾، وقوله تعالى في وصفه أيضاً (٧: ١٥٧): ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرِهُمْ وَالأَغْلَلَ في وصفه أيضاً (٧: ١٥٧): ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرِهُمْ وَالأَغْلَلَ التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾، وقد اتسع نطاق رأفته على بالمؤمنين ورحمتِه لهم، حتى أخذ يسَدُّد دَيْن من مات منهم وعليه دين ، طبقاً لقوله على ونصّه كما رواه البخاري في كتاب الفرائض من طعوله يشر، ونصّه كما رواه البخاري في كتاب الفرائض من صحيحه: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دَيْن ولم يترك وَفَاءً فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته».

ومعنى قوله تعالى: ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾، أن أزواج النبي ﷺ أُنزِلن منزلة أمهات المؤمنين في وجوب البرور والتوقير والاحترام، وكذلك في منع الزواج بهن من بعده، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى (٣٣: ٣٥): ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَن تُوذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَن تَنْكِحُواْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً، إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً ﴾. أما بنات أزواجه وأخواتهن فالزواج بهن حلال بالإجماع، وإن كان بعض الأئمة يتساهل في التعبير، فيطلق على بنات أزواج النبي «أخوات المؤمنين».

ومعنى قوله: ﴿ وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَسْبِ اللَّهِ ﴾، أن ذوي القرابات من أهـل الفرائض أحقً من غيرهم بالتوارث فيما بينهم، وبذلك يُمنع إشراكُ الولد المتبَنَّى مع

ولد الصَّلْب في إرث أبيه أو أمه، لأنه لا رحم بينه وبينهما، وليس من أولادهما الشرعيين الأصليين.

وبمقتضى قوله تعالى في هذه الآية: ﴿ فِي كِتَبِ اللّهِ ﴾ ، وضَعَ كتابُ الله حَدّاً للتوارث بمجرد الهجرة والمؤاخاة في الدين التي كانت قد حلت مؤقّتاً محل القرابة، بين الأنصار والمهاجرين، فعاد الأمر إلى نصابه، وعادت المواريث إلى أهلها من ذوي القرابات، الذين لهم حق في الميراث، سواء في ذلك أولو الأرحام من عموم المؤمنين أو خصوص المهاجرين، طبقاً لقوله تعالى في نفس السياق: ﴿ مِنَ اَلْمُومِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ﴾ .

وقولُه تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفاً ﴾، باب واسع فتحة كتابُ الله في وجه من يريد الإحسان إلى من له به علاقة خاصة، لكن لاحق له في الإرث، إما لكون درجة قرابته رغم إسلامه لا تعطيه صفة الوارث شرعاً، وإمَّا لأنه على غير ملة الهالك، كالزوجة الكتابية التي لم تسلم، ففي هذه الحالة التي لا إرْثَ فيها لا مانع من البر والإحسان، عن طريق الهِبَة أو «الوصية» التي جاء بها القرآن.

ولِيُؤكِّدَ كتابُ الله من جديد وجوب قصر التوارث على أولي الأرحام بعضهم مع بعض، وإلغاء كل ما خالف ذلك مما سبق في الجاهلية أو وقع في صدر الإسلام، قال تعالى: ﴿ كَانَ ذَالِكَ فِي الْجاهلية مُسْطُوراً ﴾، بمعنى أن هذا الحكم هو الحكم الأساسي الذي شرعه الإسلام، على وجه الاستمرار الدوام.

وَلِيُثَبِّتَ الحقُّ سبحانه وتعالى فؤاد خاتِم أنبياته ورسله على الحق المبين، حتى يقف في وجه الكافرين والمنافقين، ويتحمل كل عَناءٍ في سبيل تربية أصحابه المؤمنين، وتبليغ رسالته إلى العالَمين، ذكَّره كتابُ الله بالميثاق الذي أخذه عليه وعلى كافة الأنبياء في هذا الصدد، مؤكِّداً أن ذلك الميثاق «ميثاق غليظ»، لجسامة أمره، وجلالةِ شَأْنه، مخبراً بأن الصادقين من أتباعه وأتباع الأنبياء السابقين، سيسألون يوم القيامة عن مدى تصديقهم لذلك الميثاق، ومدى تنفيذهم له في دُنياهم، لينالوا أحسن الجزاء في أخراهم، أما الذين كفروا بميثاق الأنبياء فسينالون ما يناسبهم من العقاب والجزاء، وذلك قول عالى: ﴿ وَإِذَ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ ، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثُنَقاً غَلِيظاً، لِّيَسْئُلَ الصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ، وَأَعَدُّ لِلْكَنْفِرِينَ عَذَاباً آليماً ﴾، وكما يُسألُ أتباع الرسل عن هذا الميثاق يُسأَلُ عَنهُ الرسلُ أنفسهم، مصداقاً لقوله تعالى (٥: ١٠٩): ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْتُمْ ﴾.

ويلاحظ في هذه الآية البدء بذكر خاتم الأنبياء قبل نوح: 
﴿ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ ﴾، ثم ذكر بقية أولي العزم من مشاهير الرسل حسب تَسَلْسُلِهم التاريخي قبل الرسالة المحمدية لله هو وارثهم وممثلهم، وخاتمهم الذي أرسله الله إلى الناس جميعاً، بينما ورد ذكره بعد ذكر نوح في قوله تعالى: ﴿ ١٣ : ١٣): ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ اللَّينِ مَا وَصَىٰ بِهِ نُوحاً وَالذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وَمَا وَصَىٰ بِهِ نُوحاً وَالذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وَمَا وَصَىٰ بِهِ نُوحاً وَالذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وَمَا وَصَىٰ بِهِ نُوحاً وَالذِي المراد في هذه وصَّىٰ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ﴾ الآية، لأن المراد في هذه

الآية هو وصف دين الإسلام بالأصالة والقدم. قال جار الله الزمخشري: «فكأنه قال: شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح في العهد القديم، وبعث عليه محمد خاتم الأنبياء في العهد الحديث، وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء المشاهير».

وكمثال بارز لحرص الرسول الأعظم والصادقين من أصحابه على تنفيذ ميثاق الله، الذي أخذ عليه وعلى بقية الأنبياء، مَهْمًا كلفهم من تضحيات، قَصَّ كتابُ الله قصة أحزاب الشرك والكفر التي تألُّبت عليه وعلى المسلمين، بتحريض من يهود بني النَّضِير، وقررت الزَّحْف على مدينة الرسول بعشرة آلاف مقاتل، عِلاوة على يهود بني قُرَيْظَة، للقضاء على الإسلام والمسلمين، فتصدى رسول الله ﷺ، والمؤمنون الصادقون معه، للوقوف في وجه زَحْف تلك الأحزاب، وأقاموا حول المنطقة المكشوفة من المدينة \_ بإشارة سَلْمان الفارسي \_ خَندَقاً كان الرسول عليه السلام على رأس من يقوم بحفره، وتفتيت صَخْرِه، ونقل ترابه، والغبار يتراكم على جسمه الشريف، وهو يرتجز برجـز ابن رواحة، تشجيعــاً لأصحابه بالقول والعمل والأسوة الحسنة، واستعدُّ الرسول والمؤمنون معه لِمواجهة زحف الشرك والكفر، وإن كان عددهم لا يتجاوز ثلاثة آلاف وعدد الأحزاب أكثر من عشرة آلاف، واستمر الحصار مضروباً على المدينة شهراً كاملًا، وباءت محاولات اقتحام الخندَق كلُّها بالفشل، وخذَل اللَّهُ أحزاب الشَّرك والكفر، وسلَّط عليهم ريحاً قوية قلعت الأوتاد، وقطعت أطناب الخيام،

وأطفأت النيران، وأكفأت القدُور، وجال الخيل بعضها في بعض، وأمر رسولُ الله على بن أبي طالب بمبارزة عمرو بن عَبْدِ وُدّ العامري، من فرسان الجاهلية المشهورين، فلم يلبث أن سقط سريعاً بين يدي علي، وكان ذلك علامة النصر للإسلام والمسلمين، وارتحل أعداء الله ورسوله خائبين خاسرين، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَنَائِها اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودً، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، وَكَانَ اللّهُ جَاءَتُكُمْ جُنُودً، وَتَظُنُونَ بِاللّهِ عَلَيْكُمُ، وَإِذْ يَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً، إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنَ اسْفَلَ مِنكُم، وَإِذْ زَاغَتِ اللّهِ عَلَيْكُمُ، وَإِذْ زُاغَتِ اللّهُ وَلَوْلُواْ زِلْزَالاً شَدِيداً ».

وكشف كتابُ الله الستار عن موقف المنافقين وتربصهم الدوائر بالمسلمين، وانتحالهم الأعذار، واختلاق المبرّرات للتراجع والفرار، في انتظار النتيجة التي يتوقعون أن تكون على المسلمين لا لهم، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً، وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مَّنْهُمْ يَاهُلُ يَثْرِبَ لا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُواْ، وَيَسْتَذِنُ فَرِيقٌ مَنْهُمُ النَّبِيّ يَعُولُونَ إِنَّ بيُوتَنَا عَوْرَةً ﴾، أي: مكشوفة غير محصّنة، النبيّ يَعُورَةٍ، إنْ يُريدُونَ إِلاَّ فِرَاراً، وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِم مِّنَ الْمَلْوِهُ الْمُؤَلِّ الْمُعْرَةِ، أَي: الو دُخلت عليهم المدينة من جوانبها، ﴿ ثُمَّ سُبِلُواْ الْفِتْنَةَ ﴾، أي: الو دُخلت عليهم المدينة من جوانبها، ﴿ ثُمَّ سُبِلُواْ الْفِتْنَةَ ﴾، أي: الردة عن الإسلام، ومقاتلة المسلمين، ﴿ لَا تَوْهَا، وَمَا تَلَبُّواْ بِهَا إِلاَّ يَسِيراً ﴾.

وفضحهم كتاب الله فضيحة أكبر وأشد، عندما وصمهم

بوصمة الخيانة العظمى، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلْهَدُواْ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ اَلادْبَسْرَ، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ﴾.

وتعقيباً على ما وصفهم به كتاب الله من التخاذل والتآمر أمر رسوله الأمين أن يُعرّفهم بأنهم مهما حاولوا التراجع والفرار، وتولية الأدبار، فإنه لا مفرّ لهم من قضاء الله وَلَنْ يُفلتوا من قبضته، فقال تعالى في ختام هذا الربع مخاطباً رسوله الذي وفّى بالعهد والميثاق، وتَحَمّل في سبيله التضحيات والمشاق: ﴿ قُلْ لَنْ وَالميثاق، وَرَحَمّل في سبيله التضحيات والمشاق: ﴿ قُلْ لَنْ وَالْمَيْعُونَ إِلاَّ وَالْمَيْعُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ اَلْمُوتِ أَو اللّهَ إِن اَرَادَ بِكُمْ سُوءًا اَو قَلِيلاً، قُلْ مَن ذَا الذِي يَعْصِمُكُم مِّن اللّهِ إِن اَرَادَ بِكُمْ سُوءًا اَو اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ﴾.

## الربع الأخير من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّعَوِّقِينَ مِنكُمْ

وَالْقَآبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمً إِلْيَنَا وَلَا يَاتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ ٱشْعَةً عَلَيْكُرٌ فَإِذَاجَآءَ أَكْنُونُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعُيْنُهُمْ كَالذِ عِيغُشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُؤْتِّ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَىٰ ٱلْخَيْرِ ۚ أَوُلَٰكِكَ لَمْ يُومِنُواْ فَأَخْبَطَ أَلَّهُ أَعْمَالَهُ مُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَعْسِبُونَ ٱلآخرَابَ لَرَيَدُ هَبُواْ وَإِنْ يَاتِ إِلَاحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَانَّهُمْ بَادُونَ فِي إِلَاغْرَابٌ يَسْتَلُونَ عَنَ ٱنْبَآيِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّاقَاتَلُوّاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُ كَانَ لَكُرْ فِي رَسُولِ إِللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّكِن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهُ وَالْيَوْمَ أَلَاخِرَ وَذَكَّى أَلَّهَ كَتِيرًا ۞ وَلَتَا رَءَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلاَحْزَابَ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا أَلِلَّهُ وَرَسُولُهُ و وَصَدَقَ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ وَمَا اللَّهُ وَمَا زَادَهُمُ وَإِلَّا إِيمَانَا وَتَسُلِيكًا ۞

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَهَدُ وَالْلَّهَ عَلَيْهٌ فَمِنْهُ مِمَّن قَضِيٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّنْ يَنْظِرْ وَمَابَدٌ لُواْ تَبْدِيلًا ﴿ لِيَجْزِي أللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ أَكْنَفْفِينَ إِنشَاءَ اوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُرُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّجِيًّا ۞ وَرَدَّ أَلَّهُ ۖ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرِّيَنَالُواْ خَيْرًا ۗ وَكَفَى أَللَّهُ الْمُومِنِينَ ٱلْقِتَالَّ وَكَانَ أَلَّهُ فَوِيًّا عَنِ بِزَا ۞ وَأَنزَلَ أَلْذِينَ ظَهُرُوهُم مِّنَ آهُلِ الْكِنَابِ مِن صَيَاصِيهِ مِ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعُبُّ فَرِيقًا تَقُ ثُلُونَ وَتَاسِرُونَ فَرِيقِتَا ۞ وَأَوْرَثَكُونِ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَأَرْضَا لَّهُ تَطَعُوهَا وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ يَنَأَيُّهُمَا أَلْنَبِيَّ ۚ قُل لِّأَزُونِ جِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ أَلْحَكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ أَلْحَكَ إِن أَلدُّنْيِا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمُتِّعَكُنَّ وَأَسُرِّمَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ أَلَّهُ وَرَسُولَهُ وَ وَالدَّارَ أَلَاخِرَةَ فَإِنَّ أَلَّهَ أَعَدَّ لِلْمُعْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ١ يَانِسَاءَ أَلْنَجِءَ مَنْ يَاتِ مِنكُنَّ بِفَخِشَةِ مُّبَيِّنَةِ يُضَاحَفُ لَهَا أَلْعَذَابُ ضِعْفَيْنٌ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيرًا ۞

### الربع الأخير من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موعدنا في هذه الحصة مع الربع الأخير من الحزب الثاني والأربعين في. المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَآئِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَاتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾، إلى قوله تعالى في نفس السورة: ﴿ يَنْ سَاءَ النَّبِي ءِ مَنْ يَّاتِ مِنكُمَّ بِفَنْحِشَةٍ مَّبَيِّنَةٍ يُضَعْفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْن، وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ﴾.

يواصل كتاب الله في هذا الربع كشف الستار عن المنافقين الذين كانوا مندسين بين المسلمين، فبرز نفاقهم بشكل واضح، عندما زحفت أحزاب الشرك والكفر على مدينة الرسول، تريد القضاء عليه وعلى دينه والمؤمنين، فقال تعالى وهو يصف ما قَامُوا به من تعويق وتثبيط وراء الجبهة، ومن تثاقل عند الاضطرر للالتحاق بها، وتكاسل عن العمل مع الآخرين فيها: ﴿ قَدْ لَالْتَحَاقُ بِهَا، وتكاسل عن العمل مع الآخرين فيها: ﴿ قَدْ لَالْتَحَاقُ بِهَا، وَلَا يَاتُونَ الْإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، وَلَا يَاتُونَ الْبَأْسُ إِلَّا قَلِيلًا، اَشِحَةً عَلَيْكُمْ ﴾.

ثم وَصَفَ كتابُ الله حالَ المنافقين الجبناء عندما رأوا قوة

أحزاب الشرك والكفر، فتملَّكهم الخوف من كل جانب، وحالَهم بعد ما وَلَّت تلك الأحزاب الأدبار، لا يهمهم إلا النجاة بأنفسهم إن توقعوا للمسلمين الهزيمة، وإذا غَلَبَ المسلمون كانوا أكثر الناس شرها وطمعاً في الغنيمة، ولو أن دورهم في كلا الحالين قاصر على مجرّد الدس والغيبة والنميمة، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْت، فَإِذَا ذَهَبَ الْحَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اَشِحَةً عَلَى مَن الْمَوْت، فَإِذَا ذَهَبَ الْحَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اَشِحَةً عَلَى مَن الْمَوْت، فَإِذَا ذَهَبَ الْحَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اَشِحَةً عَلَى مَن الْمَوْت، فَإِذَا ذَهَبَ الْحَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اَشِحَةً عَلَى مَن الله يُسِيراً ﴾.

ورغماً عن أن أحزاب الشرك والكفر التي تجمعت حول المدينة ألقى الله في قلوبها الرُّعْب، واضطرت إلى الرحيل، فإن المنافقين ظلوا في شك من هذا الأمر، معتقدين أنها لا تزال تحاصر المدينة، ففرُوا إلى بيوتهم، حرصاً على السلامة، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَحْسِبُونَ اللَّوْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ ﴾.

على أن أمنية المنافقين كانت هي أن يقع زحف الأحزاب على المدينة وهُمْ متغيبون عنها في البادية بين الأعراب، حتى لا يتورطوا في نزال ولا قتال، ويكتفوا في هذه الحالة بمجرد السؤال: ما هي أنباء المعركة التي تدور بين المسلمين وأعدائهم؟ وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَّاتِ اللاَّزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ اَنَّهُم بَادُونَ فِي الاَعْرَابِ يَسْئُلُونَ عَنَ اَمْنِبَائِكُمْ ﴾ وإذا تظاهر أحد منهم بالاستعداد لخوض المعركة، رغبةً في التجسس وحب الاستطلاع، لم يبذل الخوض المعركة، رغبةً في التجسس وحب الاستطلاع، لم يبذل إلا أقل التضحيات وأضعف الجهود، كمال قال تعالى في نفس

السياق: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَنْتَلُوّاْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾، تأكيداً لقوله تعالى في وصفهم أُوَائل هذا الربع: ﴿ وَلَا يَاتُونَ اَلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

وإذا كان كتابُ الله قد سجل على المنافقين خيانتهم لعهد الله، وتحفَّظهم المُريب وتثاقلهم عن إداء الواجب، كلما دعاهم رسول الله، فها هو كتاب الله على العكس من ذلك ينوُّه بجهود المؤمنين الصادقين، ومسارعتِهم إلى بذل الأنفس والأموال، وخوضِهم المعارك دون تحفظ ولا تثاقل، كلما اضطروا إلى حمل السلاح والقتال، وفاءً بما عاهدوا الله عليه، ودفاعاً عن دين الحق الذي أكرمهم الله بالانتماء إِلَيْه، وعلى رأسهم جميعاً سيد الخلق «نبي المَرْحَمة، ونبي المَلْحَمَة» رسولُ الله وخاتم النبيئين، الذي هو قدوتهم وقدوة كافة المؤمنين، وذلك قوله تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ إِللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةً لَّمَن كان يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، وَذَكَرَ اَللَّهَ كَثِيراً، وَلَمَّا رَءَا اَلْمُومِنُونَ الْاحْزَابَ قَالُواْ هَلْذَا مَا وَعَدَنَا اَللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اَللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيمَـٰنــاً وَتُسْلِيماً، مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ، فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ، وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنتَظِرُ، وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا، لِّيَجْزِيَ اَللَّهُ الصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، وَيُعَذَّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِنْ شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ، إِنَّ اَللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾.

وواضح أن رسول الله على كان خير قدوة الأصحابه من الأنصار والمهاجرين، وهو خير قدوة لكافة المؤمنين إلى يـوم الدّين، وقد ضرب المثل بنفسه للذين آمنوا معه، عندما دعاهم

إلى مقاومة أحزاب الشرك والكفر، ووافق على إقامة خندق للدفاع عن المدينة، وكان أول من شمّر عن ساعده، وتناول آلة الحفر وآلة تفتيت الصّخر بيده الكريمة، إلى جانب أصحابه الكرام، وهم يقومون بحفر الخندق، فكان حفره بقيادة رسول الله وبركته من أعظم المفاجآت، التي حالت بين تلك الأحزاب والإستيلاء على عاصمة الإسلام الأولى.

ولما كان الائتساء برسول الله والإقتداء به على الوجه الأكمل، مَقاماً كبيراً في الدين، لأنّ رسول الله على يمثّل الإنسان الكامل بين العالمين، نَبَّه كتابُ الله على أن هذا المقام لا يبلغه إلّا الأصفياء الأتقياء من أقوياء الإيمان واليقين، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ لّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللّه وَالْيَوْمَ اللّخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيراً ﴾، بعد قوله: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

وقولُ المؤمنين عندما رأوا تألُّب الآلاف المؤلفة من أحزاب الشرك والكفر عليهم: ﴿ هَـٰذَا مَا وَعَدَنَا اَللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾، إشارةً إلى قوله تعالى فيما سبق من سورة البقرة، وهي أول سورة نزلت بالمدينة، مخاطِباً للمؤمنين الأولين (٢١٢): ﴿ أَمْ حَسِبْتُمُ أَنْ تَدْخُلُواْ الْجَنَّة، وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَّشَلُ الذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ النَّاسَاءُ والضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللّهِ ﴾، وقولُهم: ﴿ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ إشارة إلى قوله تعالى في خِتَام تلك الآية: ﴿ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ ﴾

وقولُه تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴾، أي: من وَقَّى

بما عاهد عليه الله، كمن كان عليه دَيْن وقضى دَيْنه، واستُعْمِل «النَّحْب» هنا بمعنى النَّذْر الذي يلتزم به الشخص، أو العهد الذي يأخذه على نفسه، ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ يَّنْتَظِرُ ﴾، أي: من ينتظر الشهادة في سبيل الله وفاءً بالعهد، وانتظاراً للوعد، ﴿ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴾، أي: ما بدلوا نَذْرهم ولا عهدهم، والله تعالى لا يُخلِف وعدهم.

وقولُه تعالى: ﴿ وَيُعَذَّبَ الْمُنْفِقِينَ إِن شَآءَ اوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ﴾، معناه أنهم إذا ماتوا على النفاق عُذَّبوا وكانوا في الدَّرَك الأسفل من النار، وإذا تابوا من نفاقهم وآمنوا حق الإيمان تاب الله عليهم، وألحقوا بالمؤمنين الأبرار، ﴿ إِنَّ اَللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾.

ثم تولى كتاب الله وصف النهاية الفاشلة التي انتهى إليها حلف أحزاب الشرك والكفر ضد الرسول والمؤمنين، ووصف النهاية الظافرة، التي توَّجَت جهود المقاومة الإسلامية، بِرَحيل تلك الأحزاب، وعودتها من حيث أتت بخُفَّيْ حُنَيْن، وتقليم أظفار يهود بني قُرَيْظة، الذين بادروا إلى نقض عهدهم مع المسلمين، والتحالف مع الأحزاب، بمجرد زحفها على المدينة، أَملًا في القضاء على الإسلام، والتخلص منه في الحين، فقال تعالى: ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً ﴾، أي: ردهم بأخسر صفقة، خائبين منه زمين، ممتلئين غيظاً وحنقاً، ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُومِنِينَ الْقِتَالَ ﴾، أي: بما آتاهم من عون ظاهر وخفى، فقد وفقهم إلى مفاجأة المغيرين بما لم يكن في

الْحِسْبان، وذلك بحفر خندق يحمي المدينة أثناء حصارها من كل عدوان، كما سلط الله على أعدائهم ريحاً عاتية شتتت شملهم، وقطَعَت حَبُّلهم، وجعلتهم في حالة رُعْب وفزع وعنويل، لا يهمهم معها إلَّا الإنصراف والرحِيل: ﴿وَكَانَ اَللَّهُ أَقُويّاً عَزِيزاً ﴾، أُمَّد رَسُولُهُ وَالْمُؤْمَنِيْنَ بَقُوتُهُ، وأُعزَّ دينه الحقُّ بَعْزَتُهُ، ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُومِنِينَ وَلَنكِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ اللَّذِينَ ظَلْهَ رُوهُم مِّنَ الْهُلِ الْكِتُب مِن صَيَاصِيهِمْ ﴾، أي: مكَّن الله للمسلمين من يهود بني قُرَيْظَة، الذين تقع مساكنهم على بعد بضعة أميال من المدينة، فاستغلوا قربهم منها، وقلَبوا للمسلمين ظَهْرَ المِجَنّ، وتضامنوا مع أحزاب الشرك الزاحِفة عليهم، ظناً منهم أنَّ فرصة القضاء على الإسلام قد حلَّ أجلُها، مع أنهم يُعَدُّون من «أهل الكتاب»، كما وصفهم الله في هذه الآية، لا من أهل الوثنيّة والشرك. والحليفُ الطبيعيِّ لهم، الذي كان المَنطِقُ يقضي بتأييده وَمُناصرته هو دين الحق، الذي جاء مصدقاً لما بين يديه من الكتاب، لا دين الوثنية الباطل، الذي لا يؤمن بأيّ كتاب، ولذلك ما كاد رسول الله على يعودُ من رباطه بالخندق، بعد جَلاء الأحزاب عن المدينة، حتى أُوحِي إليه أن ينهض من فَوْره إلى حصار بني قُرَيْظَة في قراهم المحصنة، القريبة من نفس المدينة، عقاباً لهم على جريمة الغَدْر، وتأديباً لهم على خيانة العهد والضّرب من الخَلْف، فحاصرهم رسول الله والمؤمنون خمساً وعشرين ليلة، ولما طال عليهم الحصار، ولم يجدوا وسيلة للفرار، لم يسعهم إلا الخضوع والاستسلام، لجنود الإسلام، فقال لهم رسول الله ﷺ: «تنزلون

على حكمى» فأبوا، فقال: «على حكم سَعْدِ بْنِ مُعاذ» فرضوا به، لأن سَعدَ بن معاذ كان هو سيد الأوْس، والأوس كانوا في الجاهلية حُلفاء لبني قُرَيْظة، فاستدعاه رسول الله ﷺ من المدينة، حيث كان نازلًا في قُبَّة بالمسجد النبوي، يُعالَج فيها من سهم أصابه أيام الخندق، فلما حضر ودنا من الخيمة التي فيها رسول الله على قال رسول الله: «قوموا إلى سَيِّدكم»، فقام إليه المسلمون وأنزلوه من مَطِيَّته، إجلالًا واحتراماً له في مَحَلِّ ولايته، ليكون ذلك أنفذ لحكمه، فلما جلس قال رسول الله على: «إن هؤلاء \_ وأشار إلى بني قُرَيْظة ومعهم سيدهم كعب بن أُسَد الذي نقض العهد - قد نزلوا على حكمك، فاحكم فيهم بما شئت، فقال سعد: «وحُكمِي نافذ عليهم؟» فقال رسول الله: «نعم» ثم قال سعد: «وعَلَى من في هذه الخَيْمَة؟» قال رسول الله: «نعم» ثم قال سعد: «وعلى مَنْ هَا هُنا» ـ وأشار إلى الجانب الذي فيه رسولَ الله ﷺ، وهو مُعرِضٌ بوجهه عن رسول الله إجلالًا وإكرامًا ــ فقال رسول الله ﷺ: «نعم»، فنطق سعد بن معاذ بحكمه بعد أن ارتضاه الجميع حَكَماً، والتزمت الأطراف المَعْنِيَّة كِلها تنفيذ حكمه، وقال: «إني أحكم أن تُقتل مُقاتلتهم، وتُسبَى ذريتُهم وأموالُهم»، فقال له رسول الله ﷺ: «لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أُرْقِعة »، أي: من فوق سبع سماوات. وكان مُقاتلتُهم ما بين سبعمائة إلى الثمانمائة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا في نفس السياق بعاية الإيجاز والإعجاز: ﴿ وَقَلَافَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَاسِرُونَ فَرِيقاً، وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَـٰرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَّمْ تَطَنُّوهَا ﴾، لأنها كانت خاصة بهم،

ومحرماً دخولُها على غيرهم، ﴿ وَكَانَ اَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ﴾، يعفو عمن يستحق العفو والإكرام، وينتقم ممن لا ينفع فيه إلا الانتقام.

وكما تحدث كتاب الله في الربع الماضي عن حالة «الظّهار» وحالة «التّبِنّي» وعلاقة أولي الأرحام بعضهم مع بعض، وعلاقة المؤمنين بالرسول الأعظم وبأزواجه أمهات المؤمنين، فبين حكم الله فيما وصفه من تلك الحالات، وحدّد نوع العلاقات الشرعية في تلك المجالات، ها هو يعود مرة أخرى إلى الحديث عن بعض الموضوعات التي لها نوع ارتباط واتصال بما سبق، وفي طليعتها وضع الأسرة النبوية، من الناحية المادية والناحية الأدبية.

وحيث أن للإنسان حالتين: حالة هو فيها تسمى «الدنيا»، وحالة لا بدّ أن يصير إليها وهي «الأخرى»، والإنسان فيما بينهما إمّا أن يحصر مطالبه ويُركّز اهتمامه على الحالة الأولى، أو يحصر مطالبه ويُركّز اهتمامه على الحالة الثانية، أو يهتم بالحالتين معاً وبما يلزمهما من مطالب مشتركة، فقد أمر اللَّهُ رسوله أنْ يُجري استفتاءً بين أزواجه، ويطلب منهن التعبير بصراحة عن رغبتهن الدفينة: هل يُردْنَ الحياة الدنيا وزينتها، ولا يجدِنْ الراحة وهدوء البال، في عيشة الإقلل وضِيق الحال، التي اختارها رسول الله على لنفسه وأهله، أم يُردْنَ الله ورسوله والدار الآخرة، فيقنعن من متاع الدنيا بالقليل، ويكتفين بالمكانة الدينية والأدبية والتي ينفردْن بها عن نساء العالم، إذ ليس لها بينهن مثيل، وذلك

ما يتضمنه قوله تعالى مخاطِباً رسوله: ﴿ يَـٰأَيُّهَا اَلنَّبِيٓ ءُ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَلدَّنيا وَزِينَتَهَا، فَتَعَالَيْنَ أَمَتَّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اَللَّهَ أَعَدِّ لِلْمُحْسِئَتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً ﴾.

وهكذا أصبح أزواج رسول الله على أمام اختيار حاسم، فمن اختارت منهن الحياة الدنيا وزينتها واعتبرت الجانب المادي أهم من الجانب الروحي كان لها الحق في السراح الجميل والمتاع بالمعروف، ونتيجة ذلك مفارقة بيت الرسول والخروج من عصمته، ومن اختارت الله ورسوله، وقدرت حُظُوة الانتماء إلى بيت الرسول، والاندماج في أهله حق قدرها، دون أن تعير اهتماماً كبيراً للجانب المادي العابر، بقيت في بيت الرسول، فحافظت على مالها من مقام كريم، وفازت من الله \_ جزاء إحسانها \_ بالأجر العظيم.

والمراد (بالسَّرَاح الجميل) في هذه الآية مفارقة الزوج لزوجته دون أن يُلحق بها أيَّ ضرر، لا من الناحية الأدبية، بالإساءة إلى عِرضها أو ذكر عيوبها، ولا من الناحية المادية، بمفارقتها في غير الوقت المشروع للفراق، أو بتضييع حق من حقوقها. ونظيرُ هذا المعنى قولُه تعالى في سورة البقرة في آية سابقة (٢٢٩): ﴿ فَإِمْسَاكُ ، بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ ، بِإِحْسَانٍ ﴾، وقولُه تعالى في آية لاحقة من هذه السورة (٤٩): ﴿ وَسَرِحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا ﴾.

ومعنى قوله تعالى هنا: ﴿ أُمَتِّعْكُنَّ ﴾، أي: أُمنحُكُنَّ عند

الفراق عطاءً مناسباً، من باب المواساة والتسلية، والعون على اجتياز مرحلة الفراق الصعبة، في انتظار استئناف حياة زوجية جديدة، وسبق في سورة البقرة (٣٣٦) قولُه تعالى: ﴿ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَعَا بِالْمَعْرُوفِ، حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾، وقولُه تعالى في آية أخرى (٢٤١): ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَعُ بِالمَعْرُوفِ، حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾، أمّا نتيجة استفتاء الرسول مُتَعُ بِالمَعْرُوف، حَقاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾، أمّا نتيجة استفتاء الرسول لأزواجه حول نَمَط العيش الذي يرغبن فيه، ويحرضن عليه، فقد كانت هي موافقة الواحدة تلو الأخرى، عن رضي واقتناع، على البقاء في عصمته، والتمسك بعدم مفارقته، والاكتفاء بما قَسَم الله في معيشته، تَعلَّقاً بمحبته وطاعته.

وإشعاراً لأزواج الرسول عليه السلام، بالمكانة الخاصة التي يتمتعن بها، والمسئولية التي تقع على عاتقهن بسبب وجودهن في بيت الرسول، وكونهن من أهله، وموضع الإقتداء لأمته أخبرهن كتاب الله من باب التنبيه والتحذير: أنه كلما عظمت الحُرمات، تضاعفت عند هتكها العقوبات، وكلما ازداد الفعل قُبحاً ازداد عقابه شدة، وذلك قوله تعالى وهو يخاطبهن في نهاية هذا الربع: في يُنسَآءَ النَّبِيَءِ مَنْ يَّاتِ مِنْكُنَّ بِفَنحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعْفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْن، وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾.

# الربع الأول من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم

وَمَنْ يَقَنْتُ مِنكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتِينِ وَأَغْتَدُنَا لَهَا رِزْقَاكَ رِيمًا ۞ يَانِسَآهَ أَلْتَجَهُ لَسْتُنَّ كَأْحَدِيِّنَ ٱلنِّسَاءِ انِ إِنَّكَيَّتُنَّ فَلَا تَخْضَعَنَ بِالْقَوْل فَيَطْمَعَ أَلْذِ عَدِ قَلْبِهِ مُرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعَرُوفَا ۞ وَقَرْنَ لِهِ بُنُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّخْنَ تَبَثُّحَ أَلْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَّىٰ وَأَقِيمُنَ أَلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ أَلزَّكُوةٌ وَأَطِعْنَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ " إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنصُهُ الرِّخسَ أَهُلَ أَلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُو تَطْهِيرًا ﴿ وَاذْكُرُنَ مَا يُتَّلِي فِ بُيُوتِكُنَّ مِنَ - ايَتِ إِللَّهِ وَالْحِكْمَةَ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۗ إِنَّ ٱلْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْقَائِنِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِينَ

وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُنْصَدِقَتِ وَالصَّهَمِينَ وَالصَّهَمِينَ وَالْحَلْفِظِينَ فُرُوجَهُمُ وَالْحَلْفِظَتِ وَالذَّاكِرِينَ أَلَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةَ وَأَجُدًا عَظِيمًا ١٠ وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَامُومِنَةٍ إِذَا قَضَى أَلَّكُ وَرَسُولُهُ ۗ أَمُسرًا آن تَكُونَ لَهُمُ الْمُخِيَرَةُ مِنَ آمُرِهِمٌ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَد ضَّلَّ ضَلَلاَمُّبِينَا ۞ وَإِذْ تَعُولُ لِلذِيٓ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أُمُّسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّوِى إِللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفُسِكَ مَا أَلَّهُ مُبُدِيهِ وَتَخْتَنَى أَلْنَاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ نَخُسُلُهُ ٥ فَلَمَّا قَضِيٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنَكَهَا لِكَ ۖ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوبِ أَدْعِيَآبِهِ مُرْءِ إِذَا قَضَوَاْمِنْهُنَّ وَطَرًّا وَكَانَ أَمْرُ اْللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيَّءِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ وسُنَّةَ أللَّهِ فِي الذِينَ خَلَوَا مِن قَبَلُّ وَكَانَ أَمُّرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ١٠ الذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَكِ إِللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ, وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًّا إِلَّا أُللَّهُ وَكَفِيْ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ مَّا كَانَ مُحْلَكُ أَبَاۤ أَحَدِ مِّن رِّجَا لِكُمُّ وَلَاكِن رَّسُولَ أُللَّهِ وَخَاتِمَ أَلنَّيِيتِ عَنَّ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَمَّةٍ عَلِيمًا ١

### الربع الأول من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم

#### غباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأول من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَلِحاً، نُوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُطِعِ الْكَاهِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، وَدَعْ اَذَيْهُمْ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾.

وَاصَلَ كتاب الله في الآيات الأولى من هذا الربع خطابه لأزواج الرسول عليه السلام، مبيناً أولاً أن صيانة الحُرُمات توجب مضاعفة الثواب، كما أن هَنك الحُرُمات يوجب مضاعفة العقاب، وذلك مايتضمنه قوله تعالى مخاطباً لنساء النبي: ﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَلِحاً نُوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً ﴾ و «القنوت» الطاعة، و «الرزق الكريم» هو ما أعده الله لهن في دار النعيم، وإنما ضوعف أجرُهن لطلبهن رضا الله بالطاعة والعمل الصالح، وطلبهن رضا الرسول بحسن

الخلق، وطيب المعاشرة، والقناعة بما هُنَّ عليه من العيش دون الحاح ولا إزعاج.

ثم قال تعالى وهو يخاطب أزواج النبي: ﴿ يَـٰنِسَآءَ اَلنَّبِيٓ عَلَيْ اللَّهُ مَوْكِداً بِذَلْكُ شُرِفُ مِنْزِلْتَهِن، وَفَضَلَ دَرِجَتَهِن، وعظيم مسؤوليتهن، منبها إلى أن «تَقْوَى الله» هو الأساس الذي تبني عليه كل المزايا والفضائل، وأن من لم يتق الله لا يستحق إلا أسفل الدرجات وأحَطَّ المنازل.

وإمعاناً في تهذيب أزواج الرسول عليه السلام، وتمكينهن من تسنم أعلى المقامات في التربية والسلوك، حتى يَكُنَّ خير قدوة للمؤمنين والمؤمنات، لقنهن كتاب الله جملة من الآداب النافعة، والوصايا الجامعة، التي تخلع عليهن مزيداً من الجلال والوقار، وتجعلهن في مَناًى عَن كل الشبهات والأوزار. والخطاب وإن كان موجهاً إليهن بالأصالة فهو موجه بالتبع إلى جميع نساء المسلمين.

الوصية الأولى: أن يكون كلامهن جزلًا، وقولهن فصلًا، دون ترقيق مصطنع، قد يبعث الغريب على الطمع، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾، أي: في قلبه ريبة، ﴿ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفاً ﴾، أي: قولًا حسناً، لا ليّناً ولا خشناً.

الوصية الثانية: أن يصرفن عنايتهن الخاصة واهتمامهن الزائد إلى تدبير بيوتهن، إذ لا تتحقق سعادة البيت والأسرة على

الوجه الأكمل إلا بالإستقرار، والتعاون والوقار، وعدم التعرض لمخالطة الأشرار، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾.

الوصية الثالثة: أن يترفعن، عند الحاجة للخروج من البيت، عن التلبس بمظاهر الجاهلية الجهلاء، ويبتعدن كل الابتعاد عن «التبرج» الذي هو أخطر وسيلة للإغراء والإغواء، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴾، أي: لا تحدثن في الإسلام جاهلية أخرى، على غرار الجاهلية الأولى قبل الإسلام، فإنها محرمة من باب أولى وأحرى، وسبق قوله تعالى في سورة النور (٣٠): ﴿ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِم بِزِينَةٍ، وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرً لَهُنَّ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾، وقالت عائشة رضي الله عنها: «يا معشر النساء: قصتكن قصة امرأة واحدة، أحل الله لَكُنَّ الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا منكن محرّماً».

الوصية الرابعة: أن يُقِمن الصلاة التي هي عِمَاد الدين، والحق الأول من حقوق الله، ويوتين الزكاة التي هي عماد التكافل بين المؤمنين، والحق الأول من حقوق عباد الله، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ الزَّكَوٰةَ ﴾.

الوصية الخامسة: أن يُطِعنَ الله ورسوله طاعة عامة مصحوبة بالرضى والتسليم، طبقاً لما في كتاب الله وسنة رسوله الكريم، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَطِعْنَ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾.

وبعُدما انتهى كتاب الله من عرض الآداب والوصايا التي وجه الخطاب بها إلى أزواج الرسول وأمهات المؤمنين بَيَّنَ الحكمة

الإِلهية من وراء ذلك، ألا وهي أن المستوى الأخلاقي العالي الذي يريده لأزواج الرسول عليه السلام، وأهل بيته الكرام، في سلوكهم الخاص والعام، إنما يطالبهم به لتظل منزلتهم الخاصة في القلوب بمَناًى عن كل نقد أو تجريح، لا بطريق التصريح ولا بطريق التلويح، فبتساميهم في السلوك والتزامه عادة وديدنا، لا يجد من في قلبه مرض مغمزاً ولا مطعناً، وذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ ﴾، نظراً ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ . . . وَيُطَهّركُمْ ﴾، نظراً لاشتمال بيت النبوة على رسول الله ﷺ وعلي والحسن والحسين، بالإضافة إلى أزواج الرسول وبنته، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلبًا المذكر

ونبه جار الله الزمخشري إلى أن كتاب الله استعار كلمة (الرجس) للذنوب، وكلمة (الطهر) للتقوى، لأن عِرْض المقترفِ للسيآت والقبائح يتلوث بها ويتدنس، كما يتلوث بدنه بالأرجاس والخبائث، بينما عِرض الذي يمارس الحسنات ويتشبث بالمحاسن يظل نقياً مصوناً، كنقاء الثوب الطاهر النظيف.

ولِيؤكد كتاب الله نفس التوجيهات السامية، ويعمق معناها ومغزاها في قلوب أمهات المؤمنين وعقولهن وَجَّه إليهن أمراً جديداً بأن يتذكرن على الدوام ما يتلقاه الرسول عليه السلام من الوحي، فيتلوه عليهن غَضًا طرياً، ويستمعن إليه بكرة وَعَشِياً، وبقدر الأسبقية والأولوية في المزية، تتضاعف المسؤولية، وذلك

ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُـرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُـوتِكُنَّ مِنَ ــايُـتِ اِللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾.

والأمر بذكر ما يتلي في بيوتهن يصدق بامتنان الله عليهن بهذه النعمة ووجوب شكره عليها، إذ أكرمهن فجعلهن أزواجاً لرسول كريم يتلقى الوحي من ربه، ويصدق بوجوب تدبره والتفكر فيه والعمل به، ويصدق بوجوب حفظه وقراءته وتبليغه إلى الناس، كما يصدق بهذه المعاني جميعاً، إذ لا تناقض بينها ولا تعارض، بل يكمل بعضها بعضاً.

وذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد «بآيات الله» هنا آيات القرآن، و «بالحكمة» سنة الرسول التي هي بيان وتطبيق للقرآن، وذهب جار الله الزمخشري عند تفسير هذه الآية إلى أن ﴿ اينتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ شيء واحد، حيث إن كتاب الله كتاب جامع بين أمرين، فهو «آيات بينات» تدل على صدق النبوة، لأنّه معجِزُ بنظمه، وهو «حكمة» وعلوم وشرائع، وأحسن القاضي أبو بكر (ابن العربي) وأجاد وأفاد، عند ما قال: «آيات الله حكمته، وسنّة رسوله حكمته، والحلال والحرام حكمته، والشرع كلّه حكمته،

ويؤخذ من قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ إِنَّ اَللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً ﴾، أن لطف الله بنساء النبي، وعلمه بما في قلوبهن من خير، هو الذي اهلهن لنيل هذه المنقبة، حتى حُزْنَ بين نساء العالمين أعلى مرتبة.

ومن الحديث عن أزواج الرسول عليه السلام وأهل بيته، الذي استغرق سبع آيات: ثلاث آيات في نهاية الربع الماضي وأربع آيات في هذا الربع، ابتداء من قوله تعالى: ﴿ يَا يُهَا ٱلنَّبِيّةُ قُلْ لاَزْوَاجِكَ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّه كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً ﴾، التقل كتاب الله إلى الحديث عن أعضاء المجتمع الإسلامي عموماً، رجالاً ونساءً، وحدد الصفات البارزة التي يجب أن يتميز المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَلْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَلَمْ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِينَ وَلِمُ لِمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلُمُ وَال

الصفة الأولى: صفة الإسلام، وهذه الصفة تقتضي الإنقياد التام للتوجيه الإلهي، والعيش في ظله وتحت رعايته، في سلام وانسجام.

الصفة الثانية: صفة الإيمان، وهذه الصفة تقتضي التصديق بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وبكل ما جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين عن رب العالمين، تصديقاً جازماً عن علم ويقين.

الصفة الثالثة: صفة القنوت، وهذه الصفة تقتضى القيام

بالطاعة في حالة اطمئنان وسكون، والمداومة عليها إلى جانب غيرها من الشؤون.

الصفة الرابعة: صفة الصدق، وهذه الصفة تقتضي التحري في قول الحق، والإخلاص في النية والعمل، والوفاء بالعُهود والعقود، وعدم تعدي الحدود.

الصفة الخامسة: صفة الصبر، وهي تقتضي الصبر عن المعاصي والخصال الذميمة، وذلك بالابتعاد عنها وعدم تناولها، والصبر على الطاعات والخصال الحميدة، وذلك بالتمسك بها وعدم إهمالها، والصبر عند مفاجآت الأقدار، وذلك بعدم السخط من أجلها، وعدم الإعتراض على الله فيها.

الصفة السادسة: صفة الخشوع، وهذه الصفة تقتضي انكساراً في النفس، وسكينة في القلب، وسكوناً في الجوارح.

الصفة السابعة: صفة التصدق، وهذه الصفة تقتضي الإحسان إلى القادر على الكسب، متى كان في وقت معين لا كسب له، والإحسان إلى العاجز عن الكسب، ما دام لا كاسِب له، وتشمل الصدقة بالفرض والنفل، وتتسع أحياناً فتشمل الصدقة بالنفس، علاوةً على الصدقة بالمال.

الصفة الثامنة: صفة الصيام، وهذه الصفة تتحقق بصيام الفرض كرمضان، وصيام النفل كصيام عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، وتتسع أحياناً فتَشْمَلُ الإمساك عن كل ما هو مرذول شرعاً من الأقوال والأفعال.

الصفة التاسعة: صفة العفة في العلاقات الجنسية، وهذه الصفة تقتضي التحرز من الوقوع في المآثم والمحارم التي تشوه هذه العلاقات، مما لا يقبله الشرع الحكيم، ولا يرضى عنه العقل السليم، وتستلزم الإقتصار على ما هو موافق للشرع، وملائم للطبع.

الصفة العاشرة: صفة الذَّكْر، وهذه الصفة لا تقتصِرُ على ذكر الله باللسان، بل تقتضي ذكره وحضوره في الذهن والقلب والخاطر باستمرار، وبذلك تكون مراقبة العبد لربه في تصرفاته متصلة دون انقطاع، لا في الليل ولا في النهار. ومِنْ ذكر الله قراءة القرآن، والاشتغال بالعلم النافع لبني الإنسان.

فمن استوفى مجموع هذه الصفات، التي يعود نفعها على الغير كما يعود نفعها على الذات، كان أهلًا لأن ينال مغفرة الله وثوابه، وأمِن في الأخرة عذابه، ومن استوفي بعضها دون بعض كان له من الثواب بقدر ما استوفاه، وآخذه الله بما أهمله وأتبع فيه هواه.

ويلاحظ أن كتاب الله عندما عرض هذه الصفات لم يذكر في الثمانية الأول متعلَّق أي صفة، بينما ذكر المتعلَّق في الصفتين الأخيرتين، إذ قال تعالى: ﴿ وَالْحَلْفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَلْفِظَاتِ، وَالسَّدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيسراً وَالسَدَّاكِراتِ ﴾، ففي ذكسر متعلَّق ﴿ وَالْحَلْفِظِينَ ﴾، نفي ذكسر متعلَّق ﴿ وَالْحَلْفِظِينَ ﴾، تنبيه إلى أخطار الشهوة الغالبة، ومكانها الذي يجب الحرص على صونه وحفظه من طَرَف الرجال والنساء، تجنباً للوقوع في الحرام، وبعداً عن العدوان والإعتداء، وفي ذكر متعلَّق

﴿ وَالذَّاكِرِينَ ﴾، تنبيه إلى أن الذكر ينبغي أن يكون بالاسم الأعظم وهو «الله» إذ هو الاسم العَلَم المحتوي على جميع صفات الحق سبحانه وتعالى، فمن ذكره بهذا الإسم كان كمن ذكره بجميع صفات الكمال، واستحضر في ذكره صفات الجلال وصفات الجمال.

وقولُه تعالى: ﴿ أَعَدَّ اَللَّهُ لَهُم ﴾، عاد الضمير فيه على المسلمين والمسلمات، وما عطف عليهما، طبقاً للتغليب المتَّبَع في الأسلوب العربي عند اجتماع الذكور والإناث.

وعقب كتاب الله على ما شرعه الإسلام في هذه السورة من التشريعات والأحكام، للقضاء على مخلفات الجاهلية، التي كانت بعض رواسبها لا تزال سارية، فقرَّر قاعدة عامة يجب أن يلتزمها كل مؤمن ومؤمنة، ألا وهي أنه إذا حكم اللَّهُ ورسولُه في شيء من الأشياء، خاص أو عام، بحكم من الأحكام، فلا تسوغ معارضته ولا الوقوف في وجهه بأيّ حال، وإنما يلزم قبوله وتنفيذه بمُنتهى التسليم والإمتنال، سواء كان الحكم لصالح المحكوم له، أو كان عليه، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُومِنٍ وَلا مُومِنَةٍ إِذَا عَلَه مَن اللهُ وَرَسُولُه أَمْراً أَن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنَ أَمْرِهِمْ ﴾، على غرار قوله تعالى في آية أخرى (٤: ٤٢): ﴿ فَلا وَرَبُكَ لا يُومِنُونَ عَرار قوله تعالى في آية أخرى (٤: ٤٤): ﴿ فَلا وَرَبُكَ لا يُومِنُونَ عَلَى حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مَمَّا حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مَمَّا حكم الله ورسوله ويتعرَّض له إنما يسلك مسالك الضلال، فقال حكم الله ورسوله ويتعرَّض له إنما يسلك مسالك الضلال، فقال تعالى هنا في نفس السياق: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّه وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلّ تعالى هنا في نفس السياق: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّه وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلّ تعالى هنا في نفس السياق: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّه وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلّ تعالى هنا في نفس السياق: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّه وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلّ تعالى هنا في نفس السياق: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّه وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلّ تعالى هنا في نفس السياق: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّه وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلّ

ضَلَـٰلًا مُّبِيناً ﴾، كما توعد في آية أخرى من يخالف أمر الله ورسوله بالفتنة في الدنيا والعـذاب في الآخرة، فقال تعالى (٢٤: ٣٣): ﴿ فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ آمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً اوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ اللِّيمَ ﴾.

ويمقتضى ما خولته هذه القاعدة القرآنية لرسول الله ﷺ في مجال التشريع والحكم، ورغبةً منه في إهدار الفوارق الاجتماعية في الزواج، التي كانت متعارفة في الجاهلية، أعلن لأمته أن مجرد الاشتراك في العقيدة والدين، شرط كاف في «الكفاءة» بين الزوجين، وأنه من الخير للإسلام والمسلمين أن يُفتَح بابُ الزواج والمصاهرة بين من هم متفاوتون اجتماعياً إذا كانوا متساوين دينياً، وبديهيٌّ أن قريشاً كانت مدعوة في الطليعة لأن تطبق هذا المبدأ الإسلامي، فتفتح باب الزواج بينها وبين «المَوَالي» على مصراعيه، وها هو رسول الله على يتقدم بنفسه ليضرب المثل لغيره، فيرسل إلى زينب بنت جحش، وكانت بنت عمته أمَّيْمَة بنت عبد المطلب، يخطبها لمولاه زيد بن حارثة، الذي عاش في كفالة الرسول وخدمته، منذ وهبته له زوجته خديجة، عند زواجه بها قبل النبوة، فأعتقه وتبناه، وقد كان ابنُ أخ زوجته خديجة، حكيم بن حِزام بن خَوَيْلد هو الذي وهبه لها، حيث آل إليه بالشراء من سَبْى من الشام سَبَتْهُ خيل من تهامة، وعندما علمت زينب بنت عمة الرسول أنه لم يخطبها لنفسه وإنما خطبها لمولاه زيد بن حارثة استنكفت من زَيْد وقالت: أنا خير منه حَسَباً، اعتباراً لنسبها في صميم قريش، الذي يُعَدُّ عند العرب نسباً رفيعاً، بَيْنَمَا نسبُ زيدٍ لا يزالَ يُعَدُّ في نظرهم نسباً وضيعاً، إذ هذه أول سابقة من نوعها أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفتح بها الباب، ليزيل ما كان بين العرب ومواليهم من الفوارق والحجاب، لكن بعدما استَمَعَت بنت عمته إلى كتاب الله وهو يقول: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُومِن وَلَا مُومِنَةٍ إِذَا قَضَى آللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً اَن تَكُونَ لَهُمُ الْبِخِيَرَةُ مِنَ أَمْرِهِمْ ﴾، لم يسعها إلا النزول على أمر الرسول، والرضى بزيد بن حارثة زوجاً لها والقبول، فدخل بها ومكثت عنده ما يقرب من سنة أو يزيد قليلًا، غير أن العِشْرة بينهما لم تكن مريحة ولا مطمئنة، فللاعتبارات الاجتماعية التي توارثها العربُ لا تزال رواسبها حية في النفوس، ومن الصعب أن تمحي بسرعة وسهولة، ولا سيما في هذه المرحلة الأولى، ولذلك ما لبث زيد بن حارثة أن أخذ يحس بالهُوَّة التي تَفرِق بينه وبين زوِجته زينب، وابتدأ يتردد على رسول الله، شاكياً إليه بنت عمته التي زوَّجهُ بها، وكان يشكو منها على الخصوص غلظة قول، وعصيان أمر، وتعظماً بالحسب والنسب، ويُعرِبُ في كل مناسبة عن نَفْرته منها، ورغبته في فراقها، فتأكد لدى الرسول عليه السلام أن العشرة بينهما لن تأخذ طريقها السُّويِّ، وأن زواجهما لا بد آثل إلى الفراق، لكنه بالرغم من ذلك لم يزل يوصي زيداً بإمساكها، حيث أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْمًا وَهُوَ خَيْرٌ ا لَّكُمْ ﴾ (٢: ٢١٦)، ولَم يَغب عن علمه ﷺ ما سوف تتعرض له بنت عمته من الضياع إذا لم يُقبل على الزواج بها من يماثلها أو يقاربها حسباً ونسباً بعد فراق زيد لها، لا سيما والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي خطبها وأشرف على زواجه بها، ولولا

تدخله المباشر لما قبلت الزواج بزيد مولاه، وبالرغم من هذه الخواطر التي كانت تشغل بال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بينه وبين نفسه، والعواقب التي كان يتوقعها مِن فراق زيد لبنت عمته ومصيرها بعد فراقه، لم يشأ أن يبنت في هذه المشكلة بمجرد الاستنتاج والاجتهاد، وكان عليه أن ينتظر، حتى ينزل في شأنها وحي إلهي صريح، فقد كان يخشى على الناس أن يقعوا في الفتنة من جرّاء قصة زيد التي لها طابع خاص من جهة، لما احتفُّ بها من الظروف والملابسات، وطابع عام من جهة أخرى، لأنها أول سابقة من نوعها في حياة العرب ينطبق عليها حكم الإسلام الصارم، بعد ما ألفوا «التبني» ورتبوا عليه آثارة الباطلة قروناً طوالًا، لا سيما والمرجفون من المنافقين مُنْدَسُّون بين أظهرهم، يتحينون الفرص للدُّسِّ والإرجاف وبث البلبلة، فجاء كتاب الله بحل هذه المشكلة النفسية والاجتماعية، معلناً بالنسبة لزيد وزينب إذنَه لرسول الله بالزواج من بنت عمته، بعد ما أصرُّ على فراقها زيدٌ مولاه، وفارقها من تلقاء نفسه، وبذلك يتحَدُّدُ مصير بنت عمته، فلا تبقى أيِّماً دون زوج، ولا تذوق أَلَمَ الإهمال والغربة، مع ما يتبعهما من غم وكربة، ويكافؤها الله على طاعتها لرسوله بقبول الزواج من مولاه \_ لِفتح الباب في وجه المصاهرة بين العرب والموالي - في البداية، فتصبح من بين أزواجه أمهات المؤمنين في النهاية: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكُهَا ﴾، ومعلناً في نفس الوقت أن النهاية التي آلت إليها قصة زيد إنما هي نموذج خاص للحكم العام الشامل، الذي تندرج تحته كل مشكلة من هذا النوع، بالنسبة للسلف والخلف: ﴿ لِكَيلًا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِيٓ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآتِهِمُ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَراً ﴾.

وهذا الحل الذي نطق به كتاب الله في الآية السابعة والثلاثين من هذه السورة هو النتيجة المنطقية المستخلصة من قوله تعالى في الآية الرابعة منها: ﴿ وَمَا جَعَـلَ أَدْعِيَآءَكُمُ أَبْنَآءَكُمْ، ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ﴾، إذ بمقتضى هذه الآية أصبح الإبن الذي ليس بابن الصلب \_وهو الدي وصف كتاب الله بوصف (الدَّعِيّ) والجمع (أدعياء) \_ شخصاً أجنبياً عن متبنّيهِ السابق، وأصبح هذا المتبِّني \_ الذي كان يُدعَى (أباً) بالرّغم من أنه ليس بأب \_ مسموحاً له بالزواج من امرأة الابن الدعيِّ، متى فارقها وأَنْهَت عِدتها، لأنها بالنسبة إليه زوجة أجنبي عنه، وليست زوجة ابنه الحقيقي، والمحرِّم على الأباء هو الزواج بزوجات أبنائهم الحقيقيين من الصُّلب، لا زوجات أدعيائهم الـذين وقع تبنّيهِم وليسوا من أبنائهم الأصليين، مصداقاً لقوله تعالى فيما سبق من سورة النساء (٢٣): ﴿ وَحَلَيْلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنَ أَصْلَبِكُمْ ﴾ ويُلحق بهم الأبناء من الرضاع، إذ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

وعن هذه النازلة الفريدة المليئة بالعِبَر تحدث كتاب الله مخاطِباً رسوله الصادق الأمين الذي لا يكتم وحي ربه ولا يمين، مبيناً ما تضمنته من حِكَم وأحكام، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلذِيّ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، وَاتَّتِ اللّه، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ، وَتَخْشَى النَّاسَ، وَاللّه أَحَقُ أَن تَخْشَيٰهُ، فَلَمّا قَضَىٰ زَيْدٌ مُنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَكَهَا، لِكَىْ لا يَكُونَ عَلَى تَخْشَيٰهُ، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مُنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَكَهَا، لِكَىْ لا يَكُونَ عَلَى

اَلْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَآثِهِمُ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَراً، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً، مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيَءِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، سُنَّةَ اللَّهِ فِي الِذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً، اللَّهِ فَدَراً مَقْدُوراً، اللَّهِ فَي اللَّهِ فَدَراً مَقْدُوراً، اللَّهِ فَي يُخْشُونَهُ وَلا يَخْشُونَ أَحَداً إلاَّ اللَّه، الله عَنْ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلا يَخْشُونَ أَحَداً إلاَّ اللَّه، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً، مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ أَحَدٍ مِّن رَّجَالِكُمْ، وَلَلْكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيْنِ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾.

والمراد «بالذي أنعم الله عليه وأنعم عليه رسولُه» هو زيد بن حارثة، فقد أنعم الله عليه بالسبق إلى الإيمان، وخصه من بين الصحابة بذكر اسمه الصريح في القرآن، وأكرمه بالشهادة في سبيل الله والفوز بنعيم الرضوان، وقد أنعم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بالعتق والحرية، والكفالة والتربية، وبتزويجه ببنت عمته القرشية، وتنصيبه أميراً على المجاهدين في جميع السرايا التي بعثه فيها، وآخرها غزوة مُؤْتَة من أرض الشام سنة ثمان من الهجرة.

ثم وجه كتاب الله الخطاب إلى كافة المؤمنين، داعياً إياهم الى الإكشار من ذكر الله وتسبيحه بقدر المستطاع، باللسان والجنان، وعدم الغفلة عن نعمه المتوالية على بني الإنسان، مبشراً للمؤمنين بصلاة الله عليهم، ودعاء الملائكة لهم بتلقي المزيد من الهداية والرحمة والإحسان، مع وعدهم بالنعيم المقيم، والأجر الكريم، وذلك قوله تعالى: ﴿ هُوَ الذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَئٍكَتُهُ لِيَخْرِجَكُمْ مِّنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ، وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيماً، ليَخْرِجَكُمْ مَّنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ، وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيماً، ليَحْرَبُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلَمٌ، وَأَعَدَّلُهُمُ أَجْراً كَرِيماً ﴾.

وخُتم هذا الربع بخطاب إلهي رقيق، موجه إلى الرسول الأعظم، يُبرز مبلغ منة الله عليه، ومبلغ المنَّة العامة التي أسداها بإرساله إلى البشرية جمعاء، ومبلغ المنّة الخاصة التي خصّ بها المؤمنين من أمته، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَناأَيُّهَا النَّبِيُّ ءُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شُنهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً، وَدَاعِياً إِلَى اَللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً، وَبَشِّر إِلْمُومِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اَللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً ﴾، وكما قال تعالى في الآية الأولى من فاتحة هذه السورة مخاطباً لرسوله: ﴿ يَنْأَيُّهَا اَلنَّبِيٓءُ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِع ِ الْكَـٰفِرِينَ وَالْمُنَـٰفِقِينَ ﴾، ها هو كتاب الله يجدد نفس الخطاب، ويؤكد نفس المعنى في الآية الثامنة والأربعين من نفس السورة، وذلك في ختام هذا الربع إذ يقول: ﴿ وَلا تُطِعِ اِلْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾، ونظراً لما تعرض له الرسول والمؤمنون من أذى الكافرين والمنافقين في مختلف المواقف والمناسبات، مما وصفه لنا كتاب الله تصريحاً أو تلويحاً، فيما سبق بهذه السورة من الأيات، جاء في نفس السياق الأمر بالصبر على أذاهم، حتى يحكم الله بيننا وبينهم، إذ قال تعالى: ﴿ وَدَعَ أَذَيْهُمْ، وَتَوَكَّـلْ عَلَى ٱللَّهِ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾.

# الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم

يَّايُّتِهَا أَلِذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا تَكُنُّهُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقُمْهُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُرْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعُنَّدُّونَهَنَّ فَمَتِيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۗ يَنَّأَيُّهُمَا أَلنَّبِيٓ ءُإِنَّا أَمُّلَلْنَا لَكَ أُزْوَلِمِكَ أَلِيِّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاهَ أَلْلَهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنْتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَانِكَ أَلْتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُومِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيَّءِ انَ آرَادَ أَلنَّبِيَّ مُ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ الْمُومِنِينَّ قَدُ عَلِمُنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُولِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ ٱيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيكًا ۞ تُرْجِ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَثُنُّونَ إِلَيَّكَ مَن تَشَاءٌ وَمَن إِبْتَعَنَّت مِتَنُ عَنَ لْتَ فَكَ جُنَاحَ عَلَيْكٌ ذَالِكَ أَذَ فِنَ أَنْ تَقَدَّ أَعُينُهُنَّ

وَلَا يَحْنَهَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِعَنَّاءَ اتَيْسَهُنَّ كُنَّ اللَّهُ يَعُلُومَا فِي قُلُوبِكُرٌ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۞ لَا يَعِلُّ لَكَ أَلنِّسَاءُ مِنْ بَغَدُ وَلَآ أَنْ تَبَدَّ لَ بِهِنَّ مِنَ اَذْوَجِ وَلَوَ اَعْجَبَكَ حُسُنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ٥ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَذْخُلُواْ بُيُوتَ أَلنَّجِهَءِ الْمَ أَنْ يُوذَنَ لَكُوْرَ ۚ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِ بِنَ إِبِيَّةٌ وَلَاكِنِ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَنْنِسِينَ لِحَدِيثٌ إِنَّ ذَالِكُورُ كَانَ يُوذِ ﴾ إِنتَبِي وَنَيسَتَغِي مِنكُم وَاللَّهُ لَا يَسْتَغِي م مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلَتُمُوهُنَّ مَتَكَا فَسَتَلُوهُنَّ مِنْ قَرَآءَ جِحَابٌ ذَالِكُورِ أَطَهَرُ لِقُلُوبِكُو وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُورَ أَن تُوذُواْ رَسُولَ أَلَّهِ وَلَا أَن تَنكِخُواْ أَزُوَجُهُ مِن بَعْدِهِ } أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَا لِكُورِ كَانَ عِندَ أَلَّهُ عَظِيمًا ﴿ إِن تُبُدُواْ شَيْئًا اَوْتُخُنْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَدِّءٍ عَلِيكًا ۞ لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيهُ ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَاّ إِخُوْنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ اخُوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَامَامَلَكَتَ آيُمَنُهُنَّ وَاتَّقِينَ أَلَّهَ ۖ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ

شَعْءِ شَهِيدًا إِنَّ أَلَّهُ وَمَلَيْكَتَهُ ويُصَلُونَ عَلَى أَلْنَدِينَ عَلَى أَلْنَدِينَ عَلَى أَلْنَا عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسَلِيمًا إِلَّ أَلَهُ وَرَسُولَهُ وَلَكَ عَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا اللهِ يَا مَنُوْا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِحُوهُنَّ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا، فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِحُوهُنَّ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا، فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُوذَيْنَ، وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً ﴾.

تحدث كتاب الله في الآية الأولى من هذا الربع عن إحدى الحالات التي تتعرض لها الحياة الزوجية، وهي حالة من أمضى عقد النكاح، لكن قبل الدخول بمن عقد عليها دعاه داع ملح إلى فراقها، ففي هذه الحالة لا تجب عليها عدة، وتستطيع استيناف الزواج بمجرد الفراق، بينما يجب على مطلّقها أن يؤدي لها في الحين نصف الصداق المسمى في العقد، وإذا لم يكن الصداق «مُسمّى»، لأن النكاح «نكاح تفويض»، ووقع الطلاق قبل التراضي على الصداق كان لها الحق في «المُتْعة» وحدها، وهي ما يقدمه الزوج للزوجة عند طلاقها، لمساعدتها مادياً على تَخَطّي

مرحلة الطلاق، في انتظار المرحلة القادمة من الزواج، وهذه المتعة شبه التعويض بلغة العصر، وليُفارقها على وجه جميل، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَا يُهَا الذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومِنَّتِ، ثُمَّ طَلَقْتُمُ وهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَلُونَهَا، فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا ﴾.

ويلاحظ في هذه الآية وصف الزوجات المعقود عليهن بوصف ﴿ الْمُومِنَاتِ ﴾، فقد قال تعالى: ﴿ يَالَيْهَا اَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومِنَاتِ ﴾، إرشاداً من الله لعباده إلى أن أفضل زواج ينبغي أن يختاره المؤمن لنفسه هو الزواج بمؤمنة مثله تَدِين بدينه، وتشعر بشعوره، وتكون لها نفس النظرة إلى الحياة التي يحياها، ونفس الاحترام للمقدسات التي يقدسها، والقِيَم التي يحافظ عليها، فينشأ أولاده في بيئة مؤمنة يسودها الانسجام والوئام، نفسياً وروحياً واجتماعياً، أمّا الزواج (بالكتابيات) فلم يندب إليه الإسلام أصالة، وإنما أباحه بصفة استثنائية، لتحقيق بعض الأغراض الشرعية، بحيث مَتَى أصبح ذلك الزواج عاجزاً عن تحقيقها كان البعد عنه أوجب وأولى، لما له من عواقب سيئة محققة، على الأسرة المسلمة والمجتمع الإسلامي.

كما يلاحظ في هذه الآية إطلاق «النكاح» على العقد وحده، قال ابن كثير: «وليس في القرآن آية أصرح في ذلك من هذه الآية».

ويشهد لما ذكرناه من وجوب أداء نصف الصداق «المسمَّى» إلى الزوجة المطلقة قبل الدخول قوله تعالى فيما سبق من سورة

البقرة (٢٣٧): ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ وَأِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ وَأَ وَقَدْ فَرَضْتُمُ ﴾.

أما «المُتْعَة» بالنسبة لمن كان نكاحُهَا نكاح «تفويض» لأنه لم يُسَمَّ صداقهاقبل الطلاق، فيراعَى في قدرها حال الزوج المفارق، مصداقاً لقوله تعالى في نفس السورة (٢: ٣٦): ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، مَتَنعا الْمُعْرُوفِ، حَقاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾.

وأما الزوجة التي تم العقد عليها ثم مات عنها زوجها قبل الدخول، فلا بد لها من أن تعتد منه أربعة أشهر وعشراً، وهي في ذلك سواء مع الزوجة التي مات عنها زوجها بعد الدخول، مصداقاً لقوله تعالى فيما سبق من سورة البقرة (٢٣٤) ﴿ وَالذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾.

والحكمة في ذلك بالنسبة لمن مات عنها زوجها قبل الدخول إشعار الزوجة المتوفّي عنها زوجُها بأن اختياره لها، وتعلق قلبه بها، وحرصه على تكوين أسرة معها، ومفاجأته بالموت قبل تحقيق أمنيته، كل ذلك يستحق من جانبها تقدير فقده واحترام ذكراه، وعدم التسرع في الزواج بغيره في الحين، فالزواج تحيط به اعتبارات إنسانية وأخلاقية متعددة، وليس عقداً مادياً صرفاً.

وخصص كتاب الله الآية الثانية من هذا الربع للحديث عما

أحل الله لرسوله من الزواج، فقال تعالى مخاطباً لنبيه: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيّ ءُ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ النِّيّ ءَ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنّ ﴾، وأطلق لفظ «الأجور» هنا على نفس «المهور» تجوزاً وتوسعاً، وإن كان الصداق والمهر ليس بأجرة، وعقد الزواج ليس عقد إجارة، وإنما قال تعالى: ﴿ النِّيّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنّ ﴾، إشارة إلى أن سَوْق المهر إلى الزوجة عند العقد عليها والدخول بها أفضل من تسميته وتأجيله، فاختار الله لرسوله الأفضل والأولى، قال جار الله الزمخشري: «وكان التعجيل - أي: بالمهر - دَيْدَن السلف وستتهم، وما يُعرَف بينهم غيرُه».

اَلنَّبِيَّ ءُ اَنْ يَسْتَنِكَحَها ﴾، فلم يكن إذن مُلزَماً بقبول الهبة، وقد روى عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا: «لم يكن عند النبي ﷺ امرأة موهوبة».

وبادر كتاب الله إلى التنبيه في هذا السياق على أن تخصيص الرسول ببعض الأحكام يقتضي قصرها عليه، وعدم السماح بتطبيقها على كافة المؤمنين، فلا بد أن يقفوا عندما حد لهم الشارع من شروط وقيود، سبق علم الله بها، وقضاؤه بحكمها، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في جملة اعتراضية: ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ﴾، أي: على المؤمنين، ﴿ وَمَا مَلَكَتَ اَيْمَنْهُمْ ﴾، وعقب كتاب الله على ما خص به نبيه فقال: ﴿ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ، وَكَانَ الله عَلَى ما رَّحِيماً ﴾.

يريد لأمهات المؤمنين أن يكُنَّ قريرات الأعين في بيت الرسول، وأن يعشْنَ عيشة راضية في جو عائلي مقبول، وما دام الرسول عليه السلام هو خير أسوة لكافة المؤمنين، فمن واجبهم أن يمتعوا أزواجهم بما متع به رسول الله أزواجه أمهاتِ المؤمنين: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً ﴾.

ومبالغةً في إكرام الله لأزواج رسوله، إذ اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولم يرضَيْن بفراق رسوله من أجل متاع الدنيا وزينتها، خاطبه الحق سبحانه وتعالى بأنه لا يحل له، من بعد ذلك الاختيار، إلا مقابلته من جانبه باختيار مثله، بحيث لا يزيد عليهن، ولا يبدِّلُهن بغيرهنّ، ما عدا «مِلك اليمين» الذي قد يؤول إليه من غنائم الجهاد، وذلك قوله تعالى: ﴿ لا يَجِلُّ لَكَ اَلنَسَاءُ مِن اَدْوَاجٍ ، وَلَوَ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنّ، إلا مَا مَلَكَ تَعِينُكَ ﴾، وعقب على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اَللّهُ مَل مَلكَتْ يَمِينُكَ ﴾، وعقب على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اَللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رّقِيباً ﴾، وشعور أزواج الرسول عليه السلام على الله عليه وعليهن ضمانة إضافية لهناء عيشهن، وإحسان بالغ من الله إليهن.

وقوله تعالى في نفس السياق: ﴿ وَلَوَ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ﴾ ، توكيدٌ لوصف «البشرية» الذي لا يعد وصمة ، وإنما يعد كمالاً ، في حق «الإنسان الكامل» الذي هو الرسول الأعظم ، فقد اصطفاه الله لرسالته ، واختار أن يكون « بشراً رسولاً » ، وفيه إشارة إلى أن النظر إلى المخطوبة عند خِطبتها جائز ، وإلى أن حسن المرأة من جملة الدوافع الطبيعية للزواج بها ، وإن اعتبار

هذا العنصر لا حرج فيه في نظر الإسلام، لكن يجب أن يكون مدّعماً بعنصر «التديّن» الذي هو صِمام الأمان، من تقلبات القلوب وطوارىء الزمان.

ثم وجُّه كتابُ الله الخطاب إلى المؤمنين من ضيوف الرسول، الذين يدعوهم الرسول لتناول الطعام عنده، ولقّنَهم آداب الضيافة، وفي طليعتها الميل إلى التخفيف في الجلوس والحديث، والإنصراف بمجرد انتهاء المأدُّبة التي حضروها، حتى يتفرغ الرسول عليه السلام لرعاية أهله، إذ لأهله عليه حق. ونبه كتاب الله في نفس السياق إلى منع دخول بيوت النبيء دون إذن منه، إبطالًا للعرف الذي كان سائداً في الجاهلية بدخول البيوت من غير إذن أصحابها، ثم استمر في صدر الإسلام. كما نبه إلى منع «التطفل» دون دعوة سابقة، وإلى هذه المعاني مجتمعة يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ﴿ يَـٰأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ اَلنَّبِيءِ الَّا أَنْ يُوذَنَ لَكُمُ ﴾، وهذا النص هو الذي يمنع الدخول إلى البيت دون إذن صريح، إذ لا بدّ من الدعوة والإذن في فتح الباب والدخول، وقولُه: ﴿ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَـٰظِرِينَ إِنْيَهُ ﴾، أي: لا تحضروا وتُنْتَظِروا وقت نضج الطعام واستوائه دون سابق دعوة، ﴿ وَلَـٰكِنِ إِذَا دُعِيتُمْ فَـادْخُلُواْ ﴾، ثم قال تعـالى: ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُم فَانتَشِرُواْ ﴾، أي: اذهبوا لحال سبيلكم، ﴿ وَلاَ مُسْتَنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾، أي: لا تطيلوا الجلوس والتبسط في الكلام، بعد الانتهاء من تناول الطعام.

وبعد ما ميز كتاب الله ما هو سائغ ومقبول مُّمَّا هو مرفوض

ومرذول، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ذَالِكُمُ كَانَ يُوذِي النَّبِيَ ءَ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ﴾، و «الإِذايَة» كل ما تكرهه النفس، وكما كان ذلك يؤذي النبي عليه السلام كان يؤذي أزواجه، لكن لما كان البيت بيت النبي عليه والحق حقه أضيف ذلك إليه: ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْخَقِّ ﴾، وهكذا وجَّه كتابُ الله الخطاب إلى ضيوف الرسول في هذا الشأن، دفعاً للأذى والحرج الذي كان يصيبه ويصيب أهله في بعض الأحيان، لكنه لم يكن يفصح عنه، لغلبة الحياء عليه عليه .

وبهذه المناسبة لفت كتاب الله أنظار الذين تدعوهم الحاجة لمخاطبة أزواج السرسول، إلى أن السواجب يقضي عليهم بمخاطبتهن من وَراء حجاب، لا وجهاً لوجه، فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَالْتُمُوهُنَّ مَتَعالًى : ﴿ وَإِذَا سَالْتُمُوهُنَّ مَتَعالًى : ﴿ فَاسْتُلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ مَا الحكمة في هذا التدبير المُحكم فقد بينها كتاب الله إذ قال: ﴿ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ ﴾، فطهارة كتاب الله إذ قال: ﴿ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ ﴾، فطهارة القلوب من خواطر السوء، بالنسبة للرجال والنساء على السواء، مرهونة بالعفاف وغض البصر.

ولما انتهى كتاب الله من تفصيل القول في الحياة العائلية للرسول وهو على قيد الحياة، أعلن كتاب الله حكمة في مصير أزواج الرسول بعد أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، فحرم الزواج بهن من بعده على كافة المؤمنين، إذ هن بمنزلة أمهاتهم في الحرمة والحِرمة إلى يوم الدين. يضاف إلى ذلك ما في هذا التَّذبير من توقير للرسول يتناسب مع عظيم منزلته، وسامي مكانته، وذلك قوله

تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَن تُوذُواْ رَسُولَ اَللَّهِ، وَلَا أَن تَنكِحُوٓاْ أَزُوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبداً، إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ اَللَّهِ عَظِيماً، إِن تُبْدُواْ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾. شَيْءاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾.

ورفعاً للحَرِج في العلاقات العائلية المتشابكة التي لا غنى عنها أسقط كتاب الله الحجاب عن النساء، بالنسبة لعدد من أقارب العائلة الأقربين ومن في حكمهم، فقال تعالى: ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآئِهِنَّ وَلا أَبْنَآئِهِنَّ وَلا إِنْحَوْنِهِنَّ، وَلا أَبْنَآءِ اخْوَنِهِنَّ، وَلا أَبْنَآءِ اخْوَنِهِنَّ، وَلا أَبْنَآءِ اخْوَنِهِنَّ، وَلا أَبْنَآءِ اخْوَنِهِنَّ، وَلا أَبْنَآءِ اخْواتِهِنَّ، وَلا يَسَآئِهِنَّ، وَلا مَا مَلَكَتَ اَيْمَنْهُنَّ ﴾ ولم وَلا أَبْنَآءِ اَخُواتِهِنَّ، وَلا يَسَآئِهِنَّ مَحري الوالدين ويقومان يَذْكُر العم والخال، لأنهما يجريان مجرى الوالدين ويقومان مقامهما، بدليل نزولهما منزلتهما في حَرمة النكاح. وقد جاءت تسمية العلم أبا في كتاب الله على لسان أبناء يعقوب وهم يخاطبون أباهم، وذلك في قوله تعالى (٢: ١٣٣٣): ﴿ قالوا نَعْبُدُ النَّهِ فَ وَالْتُولُ الْبُرَهِيمَ وَإِسْمَعْيلَ وَإِسْحَنَقَ ﴾، فأطلقوا لفظ إلَيْها وَإِلْنَهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعْيلَ وَإِسْحَنَقَ ﴾، فأطلقوا لفظ «الأب» على إسماعيل الذي هو عم أبيهم يعقوب، كما نبه على ذلك الزمخشري والقرطبي.

وسبق في «سورة النور» ذكر الأقارب الذين لا حرج في رؤيتهم لزينة النساء، ومن بينهم نفس الأقارب المذكورين ومن في حكمهم، إذ قال تعالى (٣١): ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زَيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَكَا يُبْدِينَ زَيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، أَوَ ابْنَائِهِنَّ، أَوَ ابْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ، أَو مَا إِخْوَانِهِنَّ، أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ، أَوْ بَنِي أَخْواتِهِنَّ، أَوْ يَسَآئِهِنَّ، أَوْ مَا مَلَكَتَ ايْمَنْهُنَّ، أَو التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، أَو مَلَا الطَهْلِ الذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ النَّسَآءِ ﴾.

وبعد أن أذِن كتاب الله للنساء برفع الحجاب عند مقابلة هؤلاء الأقارب ومن في حكمهم ومعاملتهم، أوصاهن الحق سبحانه وتعالى بالتزام تقواه ومراقبته في الخلوات والجلوات، حماية لهن من كل شبهة، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقِينَ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ﴾.

وتزكيةً للرسول من ربه، وتنويهاً بقدره لدى أمته ولدى الإنسانية جمعاء، وتعريفاً بسامي منزلته في الملأ الأعلى عنده، تفضل الحق سبحانه وتعالى فقال: ﴿ إِنَّ اَللَّهَ وَمَلَئٍكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَءِ ﴾، وصلاة الله على رسوله والصالحين من عباده ترمز إلى ذكره الجميل لهم، وثنائه عليهم، وصلاة الملائكة عليهم دعاؤهم لهم بالرحمة والرضوان، ولرسول الله على من ذلك النصيب الأوفر، والحظ الأكبر.

ثم لقن كتاب الله كافة المؤمنين والمؤمنات ما يجب عليهم نحو الرسول الكريم، من التعظيم والتكريم، بالصلاة عليه والتسليم، فقال تعالى في نفس السياق: ﴿ يَاأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ﴾، قال ابن كثير: «أَمَر تعالى أهلَ العالم السّفلي بالصلاة والسلام عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين، العُلْوي والسّفلي جميعاً».

واستناداً إلى هذه الآية الكريمة ذهب جماعة من الصحابة والتابعين وأثمة الشريعة إلى أن الصلاة على رسول الله على واجبة في الصلوات الخمس، بحيث لا تصح الصلاة بدونها، خصوصاً في التشهد الأخير. ومن أشهر القائلين بوجوبها في الصلوات

الخمس الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والفقيه المالكي المشهور محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز، وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري: «الصلاة على النبي على فرض في العمر مرة بلا خلاف، فأما في الصلاة فقال محمد بن المواز والشافعي إنها فرض، فمن تركها بطلت صلاته، وقال سائر العلماء: هي سنة في الصلاة، والصحيح ما قاله محمد بن المواز للحديث الصحيح: (إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك)، فعلم الصلاة ووقتها، فتعينا كيفية ووقتاً». وليُجمع عليك)، فعلم الصلاة عليه والتسليم، ولا يقتصر على أحدهما دون المصلي بين الصلاة الإبراهيمية» التي علمها رسول الله على أحدهما دون أفضل صيغ الصلاة، والصيغة التي رواها الإمام مالك هي أصح ميعها سنداً، أما الصلاة على غير الأنبياء، من عامة المؤمنين، فهي مخالفة لما درج عليه السلف الصالح من تخصيصها بمقام النبوة والرسالة.

ونظراً لخطورة الأذى الذي يوجهه أعداء الرسالات الإلهية إلى أنبياء الله ورسله، إذ يصدون الناس عن رسالته، ويقفون في وجه انتشار تعاليمه والعمل بتوجيهاته، وما يُلْحِقُه أَذَاهُم البالغ ومكرهم السيء بعدد كبير من البشر، فيما بطن من حياتهم وما ظهر، أعلن كتاب الله غضبه عليهم، ولعنته لهم، وتوعدهم بالعذاب المُهين في يوم الدين، وذلك كاف للتنفير من قربهم، والحَض على هجرهم وعدم الثقة بهم، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اَلذِينَ وَلِينَ اللَّهُ فِي اللَّانَيْا وَالاَخِرَةِ، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً يُوذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنهُمُ اللَّهُ فِي اللَّانيَا وَالاَخِرَةِ، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً

مُهِيناً ﴾، وكما استنكر كتاب الله أذى أعداء الرسالات الإلهية لما فيه على الإنسانية كلها من ضرر كبير، استنكر الأذى الموجّة إلى أعراض المؤمنين والمؤمنات دون حق، لما فيه من اعتداء وتزوير، والله تعالى لا يرضى لأمة الإسلام فيما بينها إلا التعامل بالصدق، والموقوف عند حدود العدل والحق، فقال تعالى: ﴿ وَالذِينَ يُوذُونَ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَاللّهِ وَيَعْمَا لَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَاللّهِ لَيْ اللّهَ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنْ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنْ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ

وبعد ما تحدث كتاب الله عن خطورة الأذى العام الذي يمتد إلى كافة البشر، والأذى الخاص الذي ينال من عِرْض المؤمنين والمؤمنات، نبه في ختام هذا الربع إلى نوع أخص من أنواع الأذى قد تتعرض له الأسرة المسلمة في كل وقت، إذا لم تأخذ في علاقاتها مع الغير عند الحاجة، بالجيطة والحذر، ولم تتحصن من عناصر السوء، بالمزيد من التعفف والتصاون، حتى لا تنزلق نحو حافة الخطر، وذلك قوله تعالى مخاطباً لرسوله وملقنا لأمته: ﴿ يَنَايِّهَا النَّبِيَّةُ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُومِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِنَّ ﴾، والجلباب هو الثوب الذي يستر جميع البدن: ﴿ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُوذَيْنَ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾.

# الربع الثالث من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم

لَّيِن لَّرُ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالْذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمُدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلْعُونِينَّ أَيْنَمَا ثُفِيفُواْ أُخِيذُواْ وَقُيِّلُواْ تَقَيِّيكًا ۞ سُبَّةَ أَللَّهِ فِي الذِينَ خَلَوًا مِن قَبُلٌ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبُدِيلًا ﴿ يَسْتَلُكَ أَلنَّاسُ عَنِ إِلسَّاعَةٌ قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ أَللَّهٌ وَمَا يُدُرِيكٌ لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبٌ إِلَى أَللَّهَ لَعَنَ أَلْبَكِفِي بِنَ وَأَعَدَّ لَكُمْ سَعِيرًا ﴿ خَالِدِ بِنَ فِيهَا ٓ أَبُدًا لَّا يَجِدُ ونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ سَعِيرًا ﴿ يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي إِلنِّارِ يَقُولُونَ يَلْكَيْنَا أَطَعَنَا أَلَّهَ وَأَطَعُنَا أَلرَّسُولًا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَ نَا فَأَضَلُّوْنَا أَلسَّبِيلًا ﴿ رَبَّنَآءَ اتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ أَلْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ لَعْنَا كَثِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوُاْ

مُوسِي فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ أَللَّهِ وَجِيهَا ١ يَآيَّتُهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحُ لَكُمْ وَ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيكًا ١٠ إِنَّا عَرَضْنَا أَلَامَانَةَ عَلَى أَلْسَمُواتِ وَالْارْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا أَلِانسَنْ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ لِيُعَذِّبَ أَلَّهُ الْمُعَنْفِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَـتُوبَ أَلَّهُ ۗ عَلَى أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٣ مراتله التخمز الرحيم اِلْحَـمَدُ لِلهِ اللهِ عَلَهُ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضُ وَلَهُ الْحُـمَدُ فِي الْمَاخِرَةِ وَهُوَ أَنْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۞ يَعُلُومَا يَلِحُ فِي الْمَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أَلْتَهَآءَ وَمَا يَغْرُجُ فِبهَا وَهُوَ أَلرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۞ وَقَالَ أَلِدِينَ كَفَنَرُواْ لَا تَاتِينَا أَلْسَاعَةٌ قُلْ بَلِيٰ وَرَخِّ لَتَاتِيَتَّكُورٌ عَلِو الْغَيْبِ لَا يَعُنُ بُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي السَّمْوَاتِ وَلَافِ الْارْضِّ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَالِكَ وَلَاّ أَكُبُرُ إِلَّا فِي كِنَابِ ُمُبِينِ۞ لِيِّجَنِي َ أَلَدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّالِحَتِّ أَوْلَإِكَ لَهُم

مَّغْفِرَةٌ وَرِذُقٌ كَرِبِيمٌ وَالذِينَ سَعَوْفِ الْكِينَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَالَ هَمُ مَذَابٌ مِّن رِجْزِ الِيهِ وَ وَيَرَى الذِينَ الْوَلُوا الْعِلْمَ الْدِينَ الْوَلُوا الْعِينِ وَ وَيَرَى الذِينَ الْوَلُوا الْعِينِ الْدِينَ الْوَلَا الْعِينِ وَالْدِينَ الْمُولِ الْعَزيِنِ الْدِينَ الْمُولِ الْعَزيِنِ الْدِينَ الْمُولُولُ الْعَرْبُولِ الْعَرْبُولِ الْعَرْبُولِ الْعَرْبُولِ الْمُلْلِ الْدِينَ كَفَدُولُ الْمَلْ نَدُلُّكُ مُ عَلَى رَجُلِ الْعَرْبُولِ الْعَرْبُولِ الْمُلْلِ الْمُعِيدِ فَي اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْ الْمُلْلِ الْمُعِيدِ فَي الْعَرْبُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمُلِلِ الْمُعِيدِ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْالْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَى الْمُلْعِلَ الْمُعْتَى الْمُلْعِلُ الْمُلْعِلُ الْمُعْتَى الْمُلْعِلَى الْمُعْمَى الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِي الْمُعْتَى الْمُلْعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُلْعِلَ عَلَيْهُ الْمُعْلِى الْمُعْتَى الْمُعْلِى الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْتَى الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِ اللْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

#### الربع الثالث من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في هذه الحصة نتناول تفسير الربع الثالث، من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة الأحزاب المدنية: ﴿ لَّئِنْ لَمْ يَنتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إلاَّ قَلِيلاً ﴾، إلى قوله تعالى في سورة سبأ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إلاَّ قَلِيلاً ﴾، إلى قوله تعالى في سورة سبأ المكية: ﴿ انَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيةً لِّكُلُّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾.

عند بداية هذا الربع وجه كتاب الله إنذاراً صريحاً إلى العناصر المندسة بين المؤمنين في مدينة الرسول وعاصمة الإسلام الأولى، محذراً تلك العناصر من عواقب نشاطها الهدام، البارز فيما تقوم به من دس جلي أو خفي، وتمسك بالانحراف الخلقي الذي اعتادته في الجاهلية، وبث للبلبلة في صفوف المجتمع الإسلامي الناشيء، عن طريق ترويج الإشاعات الكاذبة، والدعايات الإنهزامية المتكررة، كلما قام الرسول والمؤمنون بالدفاع عن كيان الإسلام، الذي لا يزال مهدداً من طرف أحزاب الشرك والكفر في الداخل والخارج، وقد أقسم كتاب الله على

هذا الإنذار الإلهي الخطير، وهو يخاطب رسوله الأعظم إذ قال: ﴿ لَّهِن لّمْ يَنتَهِ الْمُنْفِقُونَ، وَالذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنْغُرِينَكَ بِهِمْ، ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلاَّ قَلِيلاً مَلْعُونِينَ ﴾. و «الارجاف» هو إشاعة الكذب والباطل بقصد التماس الفتنة وتهييج الخواطر، وتثبيط الهمم، وشل العزائم، والمراد بقوله تعالى: ﴿ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ﴾، أي: لنسلطنك عليهم، فتنزل بهم ما هم أهل له من العقاب، و «اللعنة» هي الطرد من رحمة الله، قال جار الله الزمخشري: «والمعنى - لئن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم، والفَسَقة عن فجورهم، والمرجفون عما يلفِّقون من أخبار السوء - لَنَاهُرَنَك بأن تفعل بهم الأفاعيل التي تسوءهم، ثم بأن تضطرهم إلى طلب الجلاء عن المدينة، وإلى أن لا يساكنوك فيها» وإنما عَطَف (بثمً ) «ثم لا يجاورونك فيها» لأن وقع الجلاء عن الوطن أعظمُ من جميع ما يحاورونك فيها» لأن وقع الجلاء عن الوطن أعظمُ من جميع ما يصابون به، فتراخت حاله عن حال المعطوف عليه.

ومن تسليط الله لنبيه عليهم وإغرائه له بهم، علاوة على النفي والتشريد، تهديدهم إن لم ينتهوا عن موقفهم المسريب، ويكفّوا عن نشاطهم الهدام، بوضع اليد عليهم حيثما وُجدوا متلبسين بالجريمة، وتعريض أنفسهم للاعتقال والقتل أينما ذهبوا، جزاء تعريضهم «سلامة الدولة الإسلامية» الناشئة للخطر، وذلك قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُوا وَقُتّلُوا تَقْتِيلًا ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ سُنّة اللّهِ فِي الذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلُ، وَلَن تَجِدَ لِسُنّةِ اللّهِ نَبْدِيلًا ﴾، تأكيداً لِنَامُوس الحياة الذي عرفته البشرية من لسياة من المناه ا

أقدم العصور، في الدفاع عن سلامتها ضد الأخطار المحدقة بها، وقيامها بعزل العناصر الهدامة، وتقليم أظفارها، كلما أصبح نشاطها يُشكِّل خطراً محققاً عليها. قال أبو حَيَّان: «والظاهر أن المنافقين انتهوا عما كانوا يؤذون به الرسول والمؤمنين، وتستر جميعُهم وكَفُّوا، خوفاً من أن يقع بهم ما وقع القسم عليه، وهو الإغراء والجلاء، والأخذ والقتل».

غير أنهم لم يمتثلوا للانتهاء امتثالاً عاماً وشاملاً، ولم تزل تبدو منهم نزوات، وتفلت منهم فلتات، فيتعرضون من أجلها لمعاملة استثنائية، دون أن ينفذ عليهم الوعيد الذي هم متوعدون به كاملاً، ومن وجوه تلك المعاملة الاستثنائية إخراجهم من المسجد النبوي في بعض الأحيان، وعدم إقامة صلاة الجنازة على موتاهم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مُّنهُم مّاتَ أَبداً وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴾، وما أنزل من الآيات للكشف عن مواقفهم في عدة وقائع ومواقع، ولا سيما ما نزل في حقهم في سورة التوبة.

ويلاحظ أن رسول الله ﷺ تفادى عقابهم بالقتل، وإن كان هذا العقاب مسموحاً به مبدئياً، بمقتضى قوله تعالى هنا: ﴿ أَيْنَمَا ثُقِفُ وَا أَخِذُواْ وَقُتّلُوا تَقْتِيلاً ﴾، لأنهم كانوا مندسين في غمار أصحابه وعامتهم، ولو حَكَم بقتل أحدهم لاختلط الأمر فيه على الناس، ولتحدث المرجفون أن محمداً يقتل أصحابه، ورسول الله ﷺ يترفع عن ذلك.

ونظراً لما عليه خصوم الرسالات الإلهية من الكبر والغرور،

والمماحكة فيها لا يوافق هواهم من الأمور، يلِحُون في السؤال عن قيام الساعة: إمَّا سؤالَ استبعاد يتضمن التكذيب والإنكار، وإمَّا سؤال استعجالَ وتَحَدِّ يراد منه الامتحان والاختبار، لكن الله تعالى الذي عنده وحده علم الساعة يلقّن رسوله الجواب الوحيد عن مثل هذا السؤال، تفادياً من كل مماحكة وجدال، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَسْئُلُكَ اَلنَّاسُ عَن اِلسَّاعَةِ، قُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اَللَّهِ ﴾ إذ لم يُطْلِع عليها ملَكاً ولا نبياً، ﴿ وَمَا يُدْريك ﴾، أي: ما يعلمك، ﴿ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً ﴾، أي: تأتي في وقت قريب، على غرار قوله تعالى في آية ثانية (١٥٤): ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وانشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴾، وقولِه تعالى في آية ثالثة (٢١: ١): ﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾، وفي إجابة السائلين عن الساعة بقرب موعدها \_ ولودون تحديد \_ نوع من الوعيد والتهديد، وثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار إلى السبابة والوسطى من يده الكريمة، تلميحاً إلى أن الرسالة التي جاء بها من عند الله لا يفصِل بينها وبين فيام الساعة أيّ حاجز حصين، وأنها مستمرة دون انقطاع إلى يوم الدين.

وبعد ما أكد كتاب الله قيام الساعة وقرب موعدها تولى وصف أحوال المكذبين بها عند ما يفاجأون بما لم يكونوا ينتظرونه من الحساب والعقاب، فقال تعالى في شأن أئمة الكفر وقادة الضلال: ﴿ إِنَّ اَللَّهَ لَعَنَ اَلْكَنْهِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً، خَلدينَ فِيهآ أَبداً، لا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً، يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النّارِ

يَقُولُونَ يَلْيَّتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا ﴾، وقال تعالى في شأن أتباعهم المضلَّلين وأنصارهم المخدوعين: ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا، رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، وَالْعَنْهُمْ لَعْنا كَثِيراً ﴾، فيتبرأ المرؤوسون من رؤوسائهم، والأتباع من سادتهم وكبرائهم، ويصُبُّون عليهم وابل اللعنات، لِمَا أوقعوهم فيه من المتاعب والحسرات، وكما سجل كتاب الله في هذه الآية تبرؤ الأتباع من المتبوعين، سجل كتاب الله في آية أخرى تبرؤ المتبوعين من أتباعهم، فقال تعالى (٢: ١٦٦): ﴿ إِذْ تَبَرُّا الذِينَ اللهِ عُولُ وَرَأُواْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ الأَسْبَبُ ﴾.

وتوكيداً للنهي عن الأذى بسائر أشكاله وأصنافه، مما تحدثُتْ عنه عدة آيات سابقة في هذه السورة، جاء كتاب الله في هذا الربع بنهي عام شامل عن جميع أنواع الأذى، ولا سيما أذى الرسول الأعظم، وأذى الرسول يصدق بانتحال كل ما يخالف عقيدته وشريعته، والنطق بما لا يناسب مقامه وشخصيته، ونبه كتاب الله إلى أن وجود فئة شريرة وسيئة النية تؤذي الأنبياء والرسل ليس أمراً طارئاً ولا غريباً، فقد تعرض موسى الكليم عليه السلام لأذى بني إسرائيل في عدة مناسبات، كما تعرض الرسول الأعظم أحياناً لأذى قومه وأذى مخالفيه وَلَم يَضِرُهُ ذلك: ﴿ وَدَعَ اَذَيْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى الله هذا النهي العام يشير قوله تعالى: ﴿ يَنَا أَيُهَا الذِينَ ءَاذَواْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَةُ اللّهُ مِمّا قَالُوا، وَكَانَ عِندَ اللّه وَجِيهاً ﴾، ومن هذا الباب حديث الرجل الذي قال في غيبة وَجِيهاً ﴾، ومن هذا الباب حديث الرجل الذي قال في غيبة وَجِيهاً ﴾،

الرسول عليه الصلاة والسلام، تعليقاً على قَسْم قَسَمه: «إن هذه لِقسمة ما أريد بها وجهُ الله»، فغضب رسول الله على عندما بلغه الخبر، فقال: «رحم الله أخي موسى، لقد أُوذي بأكثر من هذا فصبر» والحديث مروي في صحيح البخاري وصحيح مسلم.

وإذا كان الله تعالى لا يرضى لعباده المؤمنين أن يتورطوا في أي نوع من أنواع الأذى، فإن أفضل ما يتقربون به إليه هو النطق بالكلام الطيب، والإقبالُ على العمل الصالح، وذلك ما وصى به كتاب الله عند ما قال: ﴿ يَـٰأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمُ أَعْمَلْلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾، فقد دعا المؤمنين إلى التمسك بتقوى الله، حذراً من مكايد الشيطان، ودعاهم إلى السَّداد في القول، بالتزام الحق والصدق وعفة اللسان، ضماناً لحسن المعاملة والبعد عن الشُّنآن، وتوثيقاً لعُرَى التفاهم بين الإنسان وأخيه الإنسان: «والقول السديد» الوارد في هذه آلاية الكريمة مأخوذ من تَسْدِيد السهم ليصاب به الغرض، يقال سَدَّدَ السهمَ نحو الرَّمِيَّة إذا لم يَعْدِل به عن سَمْتها، وفي ذلك تنبيه إلى أن المؤمن لا ينبغي له أن يتكلم بالعبث، ولا أن يُلقِي الكلام جزافاً دون رويَّة ولا تفكير، بل من واجبه أن يتحرى في القول، وأن لا يقول إلّا حقاً وصدقاً، ولم يقتصر كتاب الله على الأمر بالتقوى وسداد القول، بل بيَّن في نفس السياق حكمة هذا الأمر الإِلَّهِي الحكيم، وما يؤدي إليه امتثالُه في الدنيا والآخرة من الفوز العظيم، فمن نتائجه المباشرة توفيق المؤمن وتوجيهه إلى ممارسة العمل الصالح بصورة مستمرة، بحيث تصبح أعماله كلها موجهة

نحو الصلاح والإصلاح، لا بالنسبة لنفسه ولا بالنسبة لغيره، ويصبح شعاره الدائم في الحياة هو شعار شعيب عليه السلام (١١: ٨٨)، ﴿ إِنَّ ارِيدُ إِلَّا الْإصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتُ، وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾، وذلك معنى قوله تعالى هنا: ﴿ يُصْلِحْ لَكُم أَعْمَلْكُمْ ﴾، ومن نتائجه المنتظرة إكرام المؤمن بِمَحْو السيئات وغفران الذنوب، والإنعام عليه بعيشة راضية لا يمسه فيها نصب ولا لغوب، وذلك معنى قوله تعالى هنا: ﴿ وَيَغْفِرْ يُمسه فيها نَصَب ولا لغوب، وذلك معنى قوله تعالى هنا: ﴿ وَيَغْفِرْ

ثم عقب كتاب الله على ذلك كله قائلاً: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾، وإنما كان الفوْزُ العظيم في الدنيا والآخرة مرهوناً بطاعة الله ورسوله، والخسرانُ المبين معقوداً بناصية العصاة الخوارج عن تلك الطاعة، لأن طاعة الله ورسوله تعني التطبيق الدَّقيق للنواميس الخلقية التي وضعها الله لضبط سلوك الإنسان، حِمايةً له من الوقوع في المزالق والعثرات، وتحصيناً له من عواقب النكسات والأزمات، فيخرج سليماً منها، منتصراً عليها، ويعيش في وئام وانسجام مع توجيهات خالقه ورازقه، ومدبر أمره، الذي «طبع الطبيعة» و «شرع الشريعة».

وبعدما أبرز كتاب الله الأثر العميق الذي تحدثه طاعة الله ورسوله في حياة الإنسان المؤمن، وهو الفوز العظيم بسعادة الدنيا والآخرة،انتقل كتاب الله مباشرة إلى الحديث عن «الأمانة العظمى» التي انفرد بحملها الإنسان دون بقية الأكوان، أليس الإنسان هو الذي تَوَّجَهُ اللَّهُ في الملأ الأعلى بتاج الخلافة في الأرض؟ أليس

الإنسان هو الذي سخر الله له ما في السماوات والأرض وخلق له ما في الأرض جميعاً؟ أليس الإنسان هو الذي كرَّمه الله فخلقه في أحسن تقويم، وحمله في البر والبحر، وفضَّله على كثير ممن خلقه تفضيلاً؟ لذلك كُلِّه أصبح الإنسان يشعر من أعماق قلبه بأنه هو المخلوق الوحيد المؤهَّل لحمل تَبِعَة الأمانة ومسؤولية التكليف، وأدرك تمام الإدراك أنه لا يكون منطقياً مع نفسه إلاّ إذا تقدم ورشح نفسه أمام ربه لهذه المهمة السامية وهذا العبء الجسيم، إيماناً منه بأن الحقوق والمزايا التي منحه الله إياها منفضلاً منه وكرماً لا يُعقل أن يتمتع بها ويمارسها، دون أن يقوم بواجبات تقابلها، ويتحمل تَبعات تستتبعها وتنشأ عنها.

وتمثيلاً لعَظَمة قدر «الأمانة» التي رشح الإنسان نفسه لحملها، وتصويراً لخطورة مسؤوليتها وتبعاتها ضرب كتاب الله المثل بالسماوات والأرض، وخص منها الجبال بالذكر، لكونها أوتاد الأرض الصلبة، ورواسيها الثابتة، التي لها علاقة وثيقة باستقرارها وتوازنها، مبيناً أن السماوات والأرض التي التزمت منذ نشأتها بطاعة الله طاعة مطلقة، قائمة على مجرد «التسخير»، لا تريد أن تزُجَّ بنفسها في أمر التسيير والتدبير، ومن أجل ذلك أشفقت كل الإشفاق من عرض الأمانة عليها، واستعفت من حملها وتحمل مسؤوليتها، بالرغم مما تتوافر عليه من الخصائص الطبيعية الكبرى التي لا نسبة بينها وبين خصائص الإنسان، الطبيعية الكبرى التي لا نسبة بينها وبين خصائص الإنسان، وليَخلقُ السَّمَا وَالاَرْض أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاس ﴾ (٤٠؛ ٧٥)، وإلى ذلك المَثل يشير قوله تعالى هنا: ﴿ إنَّا عَرَضْنَا الاَمَانَة عَلَى

اَلسَّمَنُوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَخَمَلَهَا الإنسَانُ ﴾.

وكما ضرب كتاب الله المثل في هذا السياق، بما عليه السماوات والأرض والجبال من إباء وإشفاق، سيضرب المثل في «سورة الحشر» بخشوع الجبل وتصدعه، من شدة التأثر بكتاب الله، والخشية من الله، إذ يقول (٥٩: ٢١): ﴿ لَوَ اَنزَلْنَا هَلْذَا الْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَلْشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَيَلْكَ الاَمْتَلُ الْمُشْلُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

وتشمل «الأمانة» التي حملها الإنسان كل ما يؤتمن عليه من أمر ونهى، وشأنِ دين ودنيا، ويدخل في ذلك الحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والنسل، وبالإجمال تشمل الأمانة قيام الإنسان بالواجبات كلها، أصولها وفروعها، على أن يتقبل العقاب إذا تخلى عنها، وينتظر الثواب إذا وفي بها، وكلما كان الشيء المؤتمن عليه مَخْفِيًا لا يطّلع عليه إلّا الله كان أحق بالحفظ وأولى بالرعاية.

وبعد ما نوه كتاب الله بشجاعة الإنسان وترشيح نفسه لحمل الأمانة، وقبوله لعرضها، والتزامه للقيام بحقها، أشار إلى ما يعترض حياته من ضعف واختلال، يؤديان به إلى الانحراف والانحلال، ﴿ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً ﴾ (٤: ٢٨)، فيظلم نفسه ويتصرف في شؤونه تصرف الجاهل الذي لا يميز الضار من النافع، ولا يفرِّق بين الصالح والطالح، وذلك قوله تعالى تعقيباً على ما سبق: ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾، أما

«ظلمه» البالغ لنفسه وغيره، فلأن الأمانة هي صِمام الأمان بالنسبة للفرد والجماعة، ومَن خان الأمانة أفلت من يده الزِّمام، ولم يَرْعَ أيُّ ذِمَام، وتعرض لتقلّبات الدهر وعوادي الأيام. وأما «جهله» الفاضح، فلأنَّ أبسط شيء من العلم والتجربة يقود الإنسان إلى الاقتناع بأن الأمانة هي محور الثقة التي يمكن أن يتمتع بها، وأساس السمعة الحسنة التي يحرص عليها، ومفتاح السعادة التي يطمح إليها، ومن خان الأمانة عاش في هم ونكد، وظل منبوذاً من أهله وقومه طول الأمد، لكن من حسن حظ الإنسانية ما هي عليه من ازدواج وامتزاج، يُعدِّل مزاجها، ويصلح حالها، فالظالمُ لا بد أن يجد من يَحُدُّ من ظلمه، وهو أخوه الإنسان، الذي حمل أمانة العدل، والجاهل لا بدّ أن يجد من يَحُدُّ من جهله، وهو أخوه الإنسان، الذي حمل أمانة العلم، ﴿ وَلَوْلاَ دِفَاعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ اللارْضُ ﴾ (٢: ٢٥١)، وبذلك يضيق الخِناق على من خان الأمانة من الجهلة والظالمين، ﴿ إِنَّ اَللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخَآثِنِينَ ﴾ (٨: ٥٨).

ومن نتائج حمل الأمانة والوفاء بها، أو حملها وخيانتها، انقسمَ الناسُ إلى قسمين، فمن ضيَّعها بالمرة كان أهلاً للعقاب والعذاب، ومن وفَى بها كُلِّياً، التزاماً بعهده ووعده، نال أجزل الثواب، ومن وفي بها جُزئياً، فخلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، لم يخب رجاؤه في مغفرة الله إذا تاب وأناب، وذلك ما ينطق به كتاب الله إذ يقول في ختام سورة الأحزاب المدنيّة: ﴿ لَيُعَذَّبَ اَللّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ﴾، والمنافقون هم المُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ﴾، والمنافقون هم

الذين يظهرون الإيمان خوفاً من أهله، ويبطنون الكفر مُتابعة لأهله، والمشركون هم الذين تواطأ باطنهم وظاهرهم على الشرك بالله ومخالفة رسله، ﴿ وَيَتُوبَ اللَّهَ عَلَى الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾

وبعدما من الله علينا بتفسير سورة الأحزاب المدنية ننتقل الى سورة سبأ المكية، وإنما سميت «سورة سبأ» لقول الله تعالى فيها: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَكِنِهُم ءَايَةٌ ﴾، وتتضمن فاتحة هذه السورة حمد الله في الأولى والآخرة، وتمجيد حكمته وقدرته، والتعريف بعلمه الذي أحاط بكل شيء من مخلوقاته، وذلك قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَنْ الرّحِيم، الْحَمْدُ لِلّهِ الذِي لَهُ مَا فِي السّمَنُواتِ وَمَا فِي الآرْض، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرةِ، وَهُو الْحَكِيمُ السّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرّةٍ فِي الآرْضِ وَمَا يَعْرُبُ مِنْهَا، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرّةٍ فِي السّمَاءِ وَلا فِي الآرْض، وَلا فِي الآرْض، وَلا أَصْغَرُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرّةٍ فِي السّمَاءِ وَلا فِي الآرْض، وَلا أَعْفُورُ ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ لاَ السّمَاءِ وَلا أَيْ وَلا أَيْ فِي السّمَاءِ وَلا فِي الآرْض، وَلا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾.

ثم جدد كتاب الله الحديث عن قيام الساعة وموقف المكذبين بها، عن جهل، أو عناد، فقال تعالى: ﴿ وَقَالَ اَلذِينَ كَفَرُواْ لاَ تَاتِينَا السَّاعَةُ، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَاتِيَنَّكُمْ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَلَىٰ رَجُل يُنَبِّكُمُ إِذَا مُزَّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّا مُزَقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّا مُرَقَّتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّا مُرَاقِعٍ جَدِيدٍ، اَفْتَرَىٰ عَلَى اَللَّهِ كَذِباً، اَم بِهِ جِنَّةً ﴾.

ووصَفَ مآل الذين استجابوا لِلَّهِ ورسوله فقال في حقهم:

﴿ لَيَجْزِيَ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَنْتِ، أُولَٰلِكَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾، وبين السر في وقوفهم هذا المَوقف، وهو ما هم عليه من علم وإيمان، فقال تعالى: ﴿ وَيَرَى الذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ، الذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ، الذِينَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ، وَيَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْدَينِ الذين يتحدَّون الله ورسوله الْحَمِيدِ ﴾، كما وصف مآل المعاندين الذين يتحدَّون الله ورسوله فقال في حقهم: ﴿ وَالذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَنتِنَا مُعَنْجِزِينَ أُولَٰلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَجْزٍ اللهم ﴾، ثم عقب على ذلك بقوله: ﴿ بَلِ الذِينَ عَذَابٌ مِّن رَجْزٍ اللهم ﴾، ثم عقب على ذلك بقوله: ﴿ بَلِ الذِينَ الذِينَ الْبَعِيدِ ﴾.

وخُتم هذا الربع بدعوة الجاحدين والمعاندين إلى النظر في خلق السماوات والأرض، والتدبر في آيات الله البارزة فيهما، واستخلاص النتائج الحتمية من التدبر العميق في عظمة خلقهما، مع تهديدهم إن لم يتراجعوا عن جحودهم وعنادهم بعذاب مُفَاجىء، يسلط عليهم من تحت أرجلهم أو من فوق رؤوسهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَرَواْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالارْضِ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ وَسُفْ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ وَسُفْ مَن السَّمَآءِ وَالارْضِ ، إِن نَشَأْ نَحْسِفْ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ وَسُفَا مِنْ السَّمَآءِ وَالارْضِ ، إِن نَشَأْ نَحْسِفْ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ وَسُفَا مِّنَ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ ، إِن نَشَأْ نَحْسِفْ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ وَسُفَا مِّنَ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ ، إِن فَي ذَلِكَ ءَلايَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾.

# الربع الأخير من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم

وَلَقَدَ - اتَيُنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَّا يَجِبَالُ أَوِيدِ مَعَهُ, وَالطَّايُرُّ وَأَلَتَالَهُ الْحَدِيدَ۞ أَن إِعْمَلُ سَلِمِغَلْتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا الِجِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلِسُلِيَمَنَ أَلِرِيحَ غُدُوُّهَا شَهُرٌ وَرَوَاحُهَا شَهُرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ مُ عَيْنَ أَلْقِطُرٌ وَمِنَ أَنْجِنَّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْ نِ رَيِّهِ " وَمَنْ يَّازِغُ مِنْهُمْ عَنَ آمُرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ إِلسَّعِيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُ, مَا يَشَاءُ مِن تَحَرِيبَ وَتَمْشِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ عَ وَقُدُورِ رَّاسِيَتٍ إِعْمَاتُواْءَالَ دَاوُهِ دُّ شُكَرًا ۗ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُؤْتَ مَا دَهُّمُ عَلَىٰ مَوْنِية إِلَّا دَآبَتَهُ الْأَرْضِ تَاكُلُ مِنسَاتَهُ " فَلَمَّا حَسَرَ تَبَكَّنتِ إَلِجِتُ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ أَلْغَيْبَ مَالَيِثُواْ فِي الْعَذَابِ اللَّهِينِّ ۞

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِفِي مَسَلِكِنِهِمْءَ ءَايَّةٌ بَحَنَّنَانِ عَنْ بَمِينِ وَشِمَالٌِ كُلُواْ مِن رِّذُق رَيِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۞ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ أَلْعَرِيرٌ وَبَدَّ لُنَهُم بِجَنَّتَيَّهِمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَا تَى الْمُ كُلِّ خَمُطٍ وَأَنْلِ وَشَكَءً عِنْ سِدْدٍ قَلِيلٍ ۞ ذَ ' إِكَ جَزَيْنَهُ مُرِمَا كَفَرُواْ وَهَلَ يُجَائِزِي ٓ إِلَّا ٱلْكَفُوزُّ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرِي ٱلِيِّ بَـٰرَكْنَافِبِهَا قُرَى ظَهِرَةً وَقَدَّرُنَا فِيهَا أَلْسَايُرٌ سِيرُواْفِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا امِنِينٌ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنْعِدْ بَيْنَ أَسْفِارِنَا وَظَامَهُواْ أَنفُسَهُمْ فِعَكْنَاهُمُ وَأَحَادِيثَ وَمَزَّقُنَهُمُ كُلَّ مُمَزَّقٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتٍ لِّكُلِّ صَبّادٍ شَكُورٌ ۞ وَلَقَدُ صَدَقَ عَلَيْهِمُواۤ إِبْلِيسُ ظَنَّهُۥ فَالتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ أَلْمُوْمِنِينٌ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ، عَلَيْهم مِّن سُلُطَنِن إِلَّا لِنَعْلَمَزَ مَنْ يُوْمِنُ بِالْاخِرَةِ عَمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيَءٍ حَفِيظٌ ٥ قُلُ ادْعُواْ الذِينَ زَعَمَتُم مِّن دُونِ إِلَّهُ لَا يَمْ لِكُونَ مِثْفَالَ ذَرَّةِ لِنِي السَّمَوْتِ وَلَافِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُ مُرَ فِيهِ مَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ ومِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ا وَلَا تَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمِنَ آذِنَ لَهُ ۚ حَتَّى ٓ إِذَا فُرِّعَ

عَن قُلُوبِهِمِ قَالُواْ مَاذَا فَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَلِيُ الْعَلِيُ الْعَلِيُ

# الربع الأخير من الحزب الثالث والأربعينَ في المصحف الكريم

#### عباد الله

موعدنا في هذه الحصة مع الربع الأخير من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿ وَلَقَد \_اتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، قَالُواْ الْحَقَّ، وَهُوَ اَلْعَلِيُ الْكَبِيرُ ﴾.

في بداية هذا الربع بين كتاب الله لمن لا يزالون في شك من أمر النبوة أن الرسول الأعظم ليس بِدْعا من الرسل، وأن الرسالات الإِلهية التي جاءوا بها كما تُعنَى بالشؤون الروحية للنوع الإنساني تُعنَى بشؤونه المادية المباشرة، بل تأخذ بيده فتسدد خطواته الأولى في نفس المجال التقني والصناعي، و «الآخرة» التي دعا الرسل والأنبياء إلى الإيمان بها إنما هي المرحلة الأخيرة في مسيرة جهاد الإنسان المتواصل، من أجل صلاح الإنسان، وازدهار العمران، حيث يجني الإنسان ثمرة عمله، ويصل إلى تحقيق رجائه وأمله، إن وَفّي بما عاهد عليه الله في خلافته، ولم يتنكر لدينه وشريعته، ف إنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اللارض زِينَةً لّهَا يتنكر لدينه وشريعته، ﴿ إنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اللارض زِينَةً لّهَا يَتنكر لدينه وشريعته، ﴿ إنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اللارض زِينَةً لّهَا لِنْ فَي ضَلّا ﴾. (١٤٠ ٧).

يقول الله تعالى هنا: ﴿ وَلَقَدَ \_اتَيْنَا دَاوُ,دَ مِنَّا فَضْلاً ﴾، وهذا الفضل الذي آتاه الله إيّاه يظهر بشكل بارز في عدة مظاهر روحية ومادية:

المظهر الأول: تسبيح الجبال معه عندما يتلو «الزَّبور» الذي أنزله الله عليه، وإصغاء الطير أثناء تِلاوته إليه، فالجبال تردد صدى صوته القويّ العظيم، وأسراب الطير تلتف حوله وتَطرَب عند سماع صوته الرخيم، فيشترك في تمجيد الله في آن واحد الجمادُ والحيوان والإنسان، وتبرز من خلال تمجيد الله وتوحيــده وحدةً الأكوان، ﴿ وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم ﴾ (١٧: ٤٤)، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى وهو ينادي الجبال لتُسَبِّح الله مع نبيه داوود: ﴿ يَنجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾، وسيأتي في سورة (ص) قوله تعالى في شأن داوود عليه السلام (١٨): ﴿ إِنَّا سَحُّوْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾، وفي الصحيح أن رسول الله على سمع صوت أبي موسى الأشعري رضى الله عنه وهو يقرأ في الليل، فوقف فاستمع لقراءته ثم قال: (لقد أوتيتَ مزماراً من مزامير آل داوود)، فأجابه أبـو موسى قائلًا: «لو علمت أنك تسمع لَحَبَّرته لك تحبيراً» والثوب «المحبِّر» هو المخطط بالألوان، أي: لجعلته لك أنواعاً حساناً. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) تعليقاً على نفس الحديث في سياق كلامه على هذه الآية: «فيه دليل على الإعجاب بحسن الصوت، والقلوبُ تخشع بالصوت الحسن كما تخضع للوجه الحسن، وما تتأثّر به القلوب في التقوى أعظم في الأجر، والأصوات الحسنة

نعمةً من الله تعالى، وزيادة في الخَلْق ومِنَّة، وأحق ما لَبِس هذه الحُلة النفسية والموهِبَة الكريمة كتابُ الله، فنِعَمُ الله إذا صُرِفت في الطاعة قُضي بها حقُّ النعمة».

المظهر الشانسي من مظاهر الفضل الذي آتاه الله داوود تمكينه من استعمال معدن الحديد فيها تتوقف عليه سكلامة الدولة، وإطلاعه على سر صناعته، وتطويعه في يده، حتى عاد كالطين المبلول والعجين والشمع. وللحديد أهمية خاصة في حياة الشعوب والدول نبه إليها كتاب الله فيما سيأتي من سورة الحديد، إذ قال تعالى (٢٥): ﴿ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ وَأَلنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾.

المظهر الشالث من مظاهر فضل الله على داوود: تعريفه بالطريقة التقنية المُثلَى لصنع الدروع، حتى تَحمِي المحاربين من سهام الأعداء، متى اضطروا لحمل السلاح، وتنبيهه إلى أن الدرع الذي يحمِي لابسه يلزم أن يكون على قدر جسمه وقامته، لكي يستره ستراً تاماً، وإرشاده إلى أن كل حَلْقة من حلقات الدرع يلزم تقديرها بقدر الحاجة، بحيث تجمع بين الخفة التي لا تُضعِف من مناعة الدرع، وبين الحصانة التي لا تثقل الجسم، وذلك ما يشير إلسرو قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ أَنِ إعْمَل سَنبِغَنتِ وَقَدَّرْ فِي إلسَّرْدِ ﴾، ويقال لصانع الدروع «سرّاد وزرّاد» بإبدال السين زاياً، ويزيد هذا المعنى توكيداً وإيضاحاً قولُه تعالى فيما سبق من سورة الأنبياء في شأن داوود عليه السلام (٨٠): ﴿ وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوُودَ

ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، وَكُنَّا فَنْعِلِينَ، وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِّنَ بَأْسِكُمْ، فَهَلَ اَنتُمْ شَـٰكِرُونَ ﴾.

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عما امتن به على سليمان بن داوود من فضل أشمل وأعظم، وهذا الفضل يتجلى في عدة مظاهر:

المظهر الأول: تسخير الريح له في زمان محدود ومكان محدود، وجعلها أداة سريعة في يده ويد أعوانه، للقيام بأسرع ما يمكن من التنقلات والمواصلات، بحيث يكون من المستطاع قطع مسافة شهر في الغدو ومسافة شهر في الرواح، أي قطع مسافة شهرين في يوم واحد، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَنْ اَلرِّيحَ غُدُوهُما شَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾، على غرار قوله تعالى فيما سبق في سورة الأنبياء (٨١): ﴿ وَلِسُلَيْمَنْ اَلرِّيحَ عُلُوهُما الله فيما سياتي بنركْنا فيها، وَكُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴾، وقوله تعالى فيما سيأتي من سورة (ص: ٣٦): ﴿ فَسَحَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ بَعالى فيما سيأتي من سورة (ص: ٣٦):

والمظهر الشاني: تمكينه من استعمال معدن النحاس، وتعريفُه بالطريقة التقنية المُثلى لتذويبه وإسالته، وإرشادُه إلى استعماله في صنع ما يلزم من آلات وأدوات، للنفع الخاص والنفع العام، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ أي: معدن النحاس، وقولُه تعالى في نفس السياق:

و يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَّحْرِيبَ، وَتَمَنْيِلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ ﴾، و «المحاريب» جمع «محراب»، وهذا اللفظ يُطلق على كل بناء مرتفع ممتنع، وعلى أشرف بيوت الدار، كما يطلق على المكان الذي يصلّي فيه الإمام، لأنه يجب أنْ يُرفَع ويُعظّم، وهو أرفع مكان في المسجد، و «التماثيل» جمع «تمثال»، وهو اسم للشيء المصنوع باليد، المُمَثَّل بغيره، أي المشبّه به من إنسان أو حيوان أو غيرهما، و «الجفان» جمع «جأبية» وهي القصعة الكبيرة، وشبهت في هذه الآية «بالجَوابِي» جمع «جابية»، لاتساعها وكِبَرها، ومعنى «الجابية» الحوض العظيم جمع «جابية»، لاتساعها وكِبَرها، ومعنى «الجابية» الحوض العظيم الذي يجمع فيه الماء، و «القدور الراسيات» هي القدور الثوابت التي لا تُحمَّل ولا تُحرَّك لعظمها، ومنها يُغرف الطعام في الجفان. قال (ابن العربي): «ورأيت برباط أبي سعيد قدور الصوفية على نحو ذلك، فإنهم يطبخون جميعاً، ويأكلون جميعاً، من غير استثثار أحد منهم على أحد».

وتعليقاً على كلمة (تماثيل) الواردة في هذه الآية وما تفيده من إباحة التصوير على عهد سليمان قال (ابن العربي) ما نصه: «ورد على ألسنة أهل الكتاب أنه كان أمراً مأذوناً فيه، والذي أوجب النهي عنه في شرعنا \_والله أعلم \_ ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يصورون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمّى الباب».

ومن لطائف التفسير ما نبه إليه الرازي أثناء تفسيره لهذه الآيات من «أن كتاب الله ذكر ثلاثة أشياء في حق داوود، وثلاثة

أشياء في حق سليمان عليهما السلام، فتسخير الجبال لداوود هو من جنس تسخير الريح لسليمان، وتسخير الطير للأول هو من جنس تسخير الجن للثاني، إذ الشأن في الطير النفور من الإنس، والشأن في الإنس النفور من الجن، ومع ذلك صار الطير لا ينفر من من داوود، بل يستأنس به ويطلبه، وأصبح سليمان لا ينفر من الجن، بل يسخره ويستخدمه، وأما القِطْر، أي: النحاس والحديد فتجانسهما غير خفي» وذكر كتاب الله في حق داوود اشتغاله بآلة الحرب، بينما ذكر في حق سليمان اشتغاله بمهام السلم؛ لأن ملكه كان موطّداً من عهد أبيه.

ثم أننا نجد كتاب الله يُدْرِج في سياق التنويه بفضل الله على نَبيّه سليمان عليه السلام آياتٍ يدور الحديث فيها حول نوع «الجن» الذي يقابل نوع «الأنس»، والمراد بهم نوع خفي من الكائنات يَعمُر الكون عِلاوة على الإنسان، وهو خاضع مثله للتكليف في الدنيا والجزاء في الآخرة، حسبما تدل عليه عدة آيات في سورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة فُصِّلت وسورة الذاريات وسورة الرحمان وسورة الجن، غير أن كتاب الله لم يُفصِّل القول في هذا النوع الخفي من الأحياء، واقتصر على بيان أن الله خلقه من نار، وترك تفاصيل أمره مستورة ومحجوبة عن الأنظار، ﴿ وَالْجَانُ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارٍ السَّمُومِ ﴾ الأنظار، ﴿ وَالْجَانَ مَن مَّارِجٍ مِّن نَارٍ ﴾ (٥٥: ١٥).

ونظراً إلى أن بعض الأغرار من البشر تكونت عندهم فكرة غامضة وسخيفة عن الجنّ من نسج الخيال، وأخذوا يعبدونهم،

ظناً منهم أنهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب، واستمر اعتقادهم الباطل، يتناقله جيل عن جيل، إلى حين ظهور الإسلام، فقد تصدى كتاب الله في سياق الحديث عن سليمان لأبطال هذا الاعتقاد الفاسد، مبيناً أن الجن ليسوا إلاّ عبارة عن كائنات خفية، خاضعة لأمر الله، ومسؤولة عما كُلفت به أمام الله، فليس للجن في الكون أمر ولا نهي، ولا سطوة ولا تأثير، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى واصفاً تسخير سليمان لهم أثناء حياته: فرَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهَ بِإِذْنِ رَبِّهِ، وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنَ آمْرِنَا سورة الأنبياء (٨٢): ﴿ وَمِنَ اَلشَّيْطِينِ مَنْ يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ سورة الأنبياء (٨٢): ﴿ وَمِنَ اَلشَّيْطِينِ مَنْ يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ ﴾، وقوله فيما سيأتي من سورة (ص: عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ ﴾، وقوله فيما سيأتي من سورة (ص: عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ ﴾، وقوله فيما سيأتي من سورة (ص: الأصْفَادِ ﴾.

وللدلالة على أن علم الجن علم قاصر ومحدود، وأنهم لا يعلمون من الغيب شيئاً، على خلاف ما يعتقده الأغرار البسطاء، أورَد كتابُ الله شاهداً على ذلك موت سليمان، مبيناً أن الجن الذين كانوا يعلمون بين يديه لم يشعروا بموته، واستمروا على أداء الخدمات الشاقة التي عاقبهم بها، ظناً منهم أنه لا يزال حياً يملك ويحكم، ولولا أن «العصا» التي كان يتوكأ عليها أكلتها الأرضة وانكسرت، فسقط جثمانه على الأرض، لَمَا أدرك الجنَّ أنه مات، ولَمَا توقفوا عما كان قد كلفهم به من الخدَمات، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ فَلَمًا قَضَيْنَا عَلَيْهِ مَا يشير إليه قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ فَلَمًا قَضَيْنَا عَلَيْهِ مَا يشير إليه قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ فَلَمًا قَضَيْنَا عَلَيْهِ

إِلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَآبَةُ الأَرْضِ تَاكُلُ مِنْسَاتَهُ، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيِّنَتِ الْجِنِّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اَلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي الْعَذَابِ تَبَيِّنَتِ الْجِنِّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾، والمراد «بدابة الأرض» هنا الأرضة التي تأكل الخشب، والمراد «بالمنساة» العَصا.

وتنويهاً بداود وآله قال تعالى في نفس المقام: ﴿ وَاعْمَلُواْ صَلِحاً، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾، إشارةً إلى أن الله تعالى يرعَى عمل الصالحين من عباده بعين رعايته، ما داموا لا يفترُون في عملهم عن خشية الله ومراقبته. وقال تعالى: ﴿ إعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدِدَ، شُكُراً ﴾، إشارةً إلى أن شكر الله على نعمه متى كان محور الحركات والسكنات، والدافع الأول إلى ما يقوم به العبد من صالح الأعمال وجميل الحسنات، أثمر لصاحبه في الدنيا والآخرة أطيب الثمرات. قال الزمخشري: «فيه دليل على أن العبادة يجب أن تؤدَّى على طريق الشكر»، وقال أبو بكر (ابن العربي) «حقيقة الشكر استعمال النعمة في الطاعة، والكفران استعمالها في المعصية».

وقد نوه كتاب الله بشكر سليمان في غير ما آية، كقوله تعالى في سورة النمل (١٩): ﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِن قَولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنَ اعْمَلَ صَلِحاً تَرْضَيْهُ ﴾، وقولِه تعالى في نفس السورة حكاية عن المعمان وقد رأى عرش ملكة سبأ بين يديه (٤٠): ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَلْذَا مِن فَصْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيَ ءَآشْكُرُ أَمَ اكْفُرُ، وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَن كَفَر فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ اَلشَّكُورُ ﴾ ، إشارة إلى أن أكثر من يتقلبون في نعم الله الظاهرة والباطنة لا يؤدون حق شكرها ، بل هم في غفلة ساهون ، حتى إذا ذهبت النعمة ، وحلت النقمة ، أفاقوا من غفلتهم ، وندموا على سكرتهم ، ولات حين مندم ، ﴿ لَبِن شَكَرْتُم لِأَزِيدَنَّكُم ، وَلَبِن كَفَرْتُم إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ مندم ، ﴿ لَبِن شَكَرْتُم لِأَزِيدَنَّكُم ، وَلَبِن كَفَرْتُم إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدً ﴾ و ﴿ اَلشَّكُورُ ﴾ ، هو المتوفر على أداء الشكر ، الباذل وُسْعَه فيه ، الذي يشغل به قلبه ولسانه وجوارحه ، اعتقاداً واعترافاً وكَدْحاً ، حسبما عرفه جار الله الزمخشري ، ومن شاء أن يكون من عباد الله الصالحين فلْيَكُن من هذا الفوج القليل .

ومن قصة آل داوود التي يتجلى فيها فضل الله ومقابلة فضله بالشكر، انتقل كتاب الله إلى قصة، «سبأ» التي يتجلى فيها فضل الله، لكن مع مقابلته بالجحود والكفر:

أما فضل الله على سبأ فينطق به قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبا فِي مَسَكِنِهِمُ آية، جَنْتُن عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ، كُلُواْ مِن رَزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُ، بَلْدَةً طَيِّبَةً وَرَبِّ غَفُورٌ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلتِي بَـٰرَكْنَا فِيهَا قُرى ظَلهِرَةً، وَقَدَّرْنَا فِيهَا أَلسَّيرَ، سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّاماً امِنِينَ ﴾.

وأما جحود سبأ وكفرهم بنعمة الله، وما نشأ عنه من تبدل الأحوال، والتعرض للدمار والزوال، فينطق به قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ، وَبَدَّلْنَهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيُ اكْلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ، ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُواْ، وَهَلْ يُجَنزَىٰ إِلَّا الْكَفُورُ ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ فَقَالُواْ رَبّنَا

بَنعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ، فَجَعَلْنهُمُ أَحَادِيثَ، وَمَزَّقْنَهُمْ كُلُ مُمَزَّقٍ، إِنَّ فِي ذَالِكَ عَلاَيْتٍ لِّكُلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ، وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَبَعُوهُ، إِلَّا فَرِيقاً مِّنَ الْمُومِنِينَ ﴾.

يقول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَـٰكِنِهُم ءَايَةً ﴾، أي: أن ما أكرم الله به قوم سبأ من خصوبة الأرض وجودة التربة، ونقاوة الهواء، واختلاف الزروع والأشجار، وتنوع الثَّمار، وامتداد الظلال، وجريان الأنهار، يُعَـدُّ آية من آيات الله، الناطقة بقدرته وحكمته ورحمته، الباعثة على عبادته وشكره وطاعته: ﴿ جَنَّتُنْنَ عَنْ يَّمِينِ وَشِمَالٍ ﴾، أي: أن مساكنهم تَحُفُّ بها من جهة اليمين - كما تحف بها من جهة الشمال - بساتين خضراء، ومزارع فيحاء، على مدِّ البصر، حتى كأنَّ ما على اليمين من البساتين والمزارع يُكوِّنَ جَنة واحدة، وما على الشمال منها يُكُوِّن جنة واحدة أيضاً ، لاتصال تلك البساتين والمزارع بعضها بعض، وتداخل بعضها مع بعض، ﴿ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴾، أي: أن كل ما حولهم كانَ لسانُ حاله يوحي إليهم بالإقبالَ على مَاثِدة الله، والتمتع بالطيبات من الرزق، والشكر لله على نعمه المتواصلة، فقد أتم الله عليهم نعمته من جميع الوجوه، ولا يسعهُم إلّا أن ينهضوا بِشكرها فرِحين مبتهجين.

يقول الله تعالى: ﴿ بَلْدَةً طَيِّبَةً وَرَبِّ غَفُورٌ ﴾، هذا تعقيب مستأنف، أوجز فيه كتاب الله وصف أرض سبأ ووصف أهلها، فالأرض أرض طيبة، وطيبها يصدق بكونها أرضاً خصبة لا سَبْخَة، وكونِ مُناخها مُناخاً صحياً طيب الهواء، لا وخامة فيه ولا وباء،

ولا هوامَّ كالعقرب والحَيَّة والحِرْباء، والناس في هذه الأرض يعبدون الله ويشكرونه، ويذكرون فضله ويستغفرونه، فيغفر لهم ما فَرَطَ منهم من السيآت، ويتقبل منهم ما قدموه من الحسنات: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِ ﴾ (١١: ١١٤).

يقول الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا السَّيْرَ، سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيّاماً فِيهَا قُرىً ظَلَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيّاماً المِنِينَ ﴾، أي: أن الله تعالى أكرم قوم سبأ بعمران مزْدَهر متصل الحلقات، ترتبط فيه المدن الكبرى بسلسلة من القرى الصغيرة العامرة، المبثوثة في أطراف البادية، وهذه القرى قريبٌ بعضها من بعض، ويتراءَى بعضها لبعض، والسير فيما بينها يمكن ليلا ونهاراً، بما تتوفر عليه من استقرار وأمان، ناشئين عن ازدهار واتصال العمران، وقد دلت الكشوف الأثرية الحديثة على أن والحضارة العربية في عهد دولة سبأ بلغت غاية النمو والازدهار، لا فرق في ذلك بين الناحية الإدارية، والناحية العمرانية، والناحية الزراعية. الثقافية، والناحية الوناحية الزراعية.

ومما يتصل بموضوع الآيات الواردة هنا عن سبأ اتصالاً وثيقاً، ويلقى الأضواء عليها: أن دولة سبأ بلغ أهلُها في العلم بالهندسة وتنظيم الريّ وحسن الاستفادة من مياه الأمطار درجة عالية، فأنشأوا من السدود والقنوات ما كان مشاراً للدهشة والإعجاب في أطراف العالم إذْ ذَاكَ، إذْ أَنَّ تلك السدود العربية تعتبر أقدم السدود التي عرفها التاريخ، مما كان له أثر كبير فيما وصفه كتاب الله بأنه «آية» من آيات الله، إذ قال تعالى هنا: ﴿ لَقَدْ

كَـانَ لِسَبَـإٍ فِي مَسَـٰكِنِهِمُ ءَايَـةٌ ﴾، وقـال: ﴿ بَلْدَةٌ طَيِّبَــةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾.

لكن لما أعرض قوم سبأ عن عبادة الله وطاعته، وانصرفوا عن شكره على نعمته، بَطراً وطغياناً، وجحوداً وكفراناً، بدَّلهم الله من حال إلى حال، وسلّطَ عليهم الكوارث والأهوال، فتهدم «سدّ مَأْرب» الذي كان يعد من أعاجيب العالم القديم، إذْ كَانَ أوسع السدود وأشهرها، [ وهو يبعد عن مدينة صنعاء بنحو ستين ميلاً، ولا تزال بقاياه ماثلة للعيان إلى الآن]، وطغى ماء السد وماء السّيل على ما كان عندهم من بساتين ومزارع وأبنية، فذهب العمران والازدهار، وحل محله الخراب والدمار، وذلك مغنى قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾، معنى قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾، السيل الذي لا يطاق.

يقول الله تعالى: ﴿ وَبَدَّلْنَهُم بِحَنَّيْهِمْ جَنَّيْنِ ذَوَاتَيُ اكْل خَمْطٍ وَأَثْل ، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيل ﴾ ، ها هنا يبين كتاب الله ما حلّ بمزارعهم ومعايشهم من ضياع وإهمال، حيث تحولت البساتين والمزارع إلى غابات وأدْغال ، والمراد «بالخَمْط» كل شجر ذي شوك فيه مرارة ، و «الأثل» نوع من الخشب شبيه بالطَّرْفَاء لا ثمرة له في الغالب، و «السِّدْر» شجر النبِق، وبعد ما أصبح السِّدْر أحسن أشجارهم لم يبق منه إلا القليل وإنما قال تعالى: ﴿ وَبَدَّلْنَهُمْ بِجَنَّيْهِمْ جَنَّيْنِ ذَوَاتَيُ اكْل خَمْطٍ وَأَثْل ﴾ ، تعالى: ﴿ وَبَدُلْنَهُمْ بِجَنَّيْهِمْ جَنَّيْنِ مَوارة قوله تعالى: ﴿ وَجَزَآؤُ سَمَى في سَيّْةً مَنْلُهَا ﴾ ، إذ مِثْلُ هذا النبات الوحشي لا يسمى في سَيَّةً مَنْلُهَا ﴾ ، إذ مِثْلُ هذا النبات الوحشي لا يسمى في

الحقيقة «جنة» ولا بستاناً. ثم عقب كتاب الله على ذلك بقوله: ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُواْ، وَهَلْ يُجَازَىٰ إِلاَّ ٱلْكَفُورُ ﴾.

وبعدما تحولت مزارع قوم سبأ وبساتينهم الفيحاء إلى غابات وأدغال، وأصبحت قراهم المزدهرة وعمرانها المتصل في خبر كان، ولم يبق منها إلا الخراب والأطلال، تذكروا الله والتجأوا إليه، لكن كان أمر الله قدراً مقدوراً، فاستبدلهم بعيشتهم الراضية، «معيشة ضَنكاً» كلّها متاعب مُضنية، تحتاج إلى ركوب أخطار عديدة، والتقلب في أسفار طويلة وبعيدة، لا يكفي فيها زاد ولا راحلة، ولا تنجو من مخاوفها ومفاجآتها أيّ قافلة، وبذلك جعلهم عبرة للمعتبرين يتحدثون بهم، ويتمثلون بمصيرهم المفجع على بَطَرهم وعدم شكرهم: ﴿ فَقَالُواْ رَبّنا بَنعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ، فَجَعَلْنهُمُ أُحَادِيثَ، وَمَزّقْنَهُمْ كُلًّ مُمَزّقٍ، إنْ فَوله تعالى، عقاباً في ذَلِكَ عَلاَيهُمُ أَبْلِيسُ ظَنّهُ في ذَلِكَ عَلاَيهُمُ أَبْلِيسُ ظَنّهُ في ذَلِكَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ فَنَهُ في ذَلِكَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ طَنّهُ في في ذَلِكَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ فَيْقَ في في في في في في في في مَن المُومِنِينَ ﴾.

وبيَّن كتابُ الله أن إبليس لا سلطان له على الخلق، وإنما يُغْرِي ويُغوِي مَن اختار الغواية والضلال، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنْ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُّومِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُو مِنْهَا فِي شَكِّ ﴾، أي: لنكشف للناس عما سبق في علمنا من أمر المؤمن والكافر، ﴿ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾.

ثم خاطب كتابُ الله المشركين متحدياً لهم، وطالباً منهم أن

يدْعُوَا شركاءهم: ﴿ قُلُ ادْعُواْ النِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، لَا يَـمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَـٰوَاتِ وَلَا فِي اللَّرْضِ، وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِن شِرْكِ ﴾، مبيناً لهم أن الله تعالى غني عن الشركاء والأعوان: ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾.

وخُتم هذا الربع بالإشارة إلى أنَّ سَبْقَ الإذن من الحق سبحانه وتعالى للشفعاء والمشفوع فيهم أمر ضروري قبل كل شفاعة، وأن الشافعين والمشفوع لهم يكونون أثناء انتظارهم لإذنه سبحانه في حالة جزع وفزع لا يدرون هل يُؤذَن لهم أو لا يؤذن، فإذا صدر الإذن بالشفاعة من الرحمان الرحيم، ذي العرش العظيم، تبادلوا البشرى، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلا تَنفَعُ الشَّفَعَةُ اللَّهَ عِندَهُ إِلاَ لِمَنَ اَذِنَ لَهُ، حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾، أي: زال الفزع وارتفع، بالإذن لهم في الشفاعة، سأل بعضهم بعضاً، الفزع وارتفع، بالإذن لهم في الشفاعة، سأل بعضهم بعضاً، وهو الإذن بالشفاعة لِمَن ارتضى، فليس لملك ولا نبي أن يتكلم في ذلك اليوم إلا بإذنه، ﴿ وَهُو اَلْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾.

# الربع الأول من الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم

فُلْ مَنْ يَدُرُ قُكُم مِّنَ أَلْسَمَوْتِ وَالْارْضِ فَيلِ إِللَّهُ وَإِنَّا أَوِاتِاكُو لَعَلَىٰ هُدًّى أَوْ فِي ضَلَلِ مُبِينٌ ۞ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا ٱجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُعَمَّا تَعَمَّمَا تَعَمُّمَا وَلَا نُسْتَلُعَ مُعَاتَعُمُمَا وَلَا نُسْتَلُعَ مُعَاتَعُمُمَا وَلَا نُسْتَلُعَ مُعَاتَعُمُمَا وَلَا نُسْتَلُعَ مُعَاتَعُمُمَا وَلَا نُسْتَلُعُ مُعَالَقًا فَعَمُ مَا وَلَا نُسْتَعُلُ عَمَّا تَعْمُ مَا وَلَا نُسْتَعُلُ عَمَّا تَعْمُ مَا وَلَا نُسْتَعَلُ عَمَّا الْعَمْ مَا وَلَا نُسْتَعَلُ عَمَّا الْعَلْمُ عَلَيْ اللَّهُ فَيَ قُلْ يَجُهُ مَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ أَلْفَتَّاحُ الْعَلِيمٌ ۞ قُلَ اَرُونِيَ ٱلذِينَ ٱلْحَقَتُم بِيرِه شُرَكَآءَ كَلَّا بَلْ هُوَ أَلِنَّهُ الْعَيْرِينُ الْحَكِيةُ ۞ وَمَاۤ أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلْنَاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَ أَكُثَرَ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتِىٰ هَـٰذَا أَلُوعُدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينٌ ۞ قُل لَّكُمُ مِّيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَخِيْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدِمُونٌ ۞ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَنَرُواْ لَن نُومِنَ بِهَنْذَا أَلْقُرْءَانِ وَلَا بِالذِب بَيْنَ يَدَيْرٌ وَلَوْ تَرِيْ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمُ مَ إِلَىٰ بَعَضٍ إِلْقَوْلٌ يَقُولُ الذِينَ أَسْتُضْعِفُواْ

لِلذِينَ أَسْتَكَ بَرُواْ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُومِنِينٌ ۞ قَالَ أَلِدِينَ السَّنَّكُبَرُواْ لِلَّذِينَ اَسْتُضِّعِفُوٓاْ أَنْعَنُ صَدَدُنَكُمْ عَنِ إَلْهُ بِي بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم بَلُ كُنتُم تُجْرِمِينٌ ۞ وَقَالَ أَلذِينَ أَسَّتُضَعِفُواْ لِلذِينَ اَسْتَكُبَرُواْ بَلِ مَكْرُ اليَّلِ وَالنَّهِادِ إِذْ تَامُرُونَنَآ أَن تُكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَتَارَأُوا الْعَذَابُ وَجَعَلْنَا أَلَاغَلُلَ فِي أَعْنَاقِ الذِينَ كَفَرُوّا أَ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَيْرِمِّن تَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَّرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرُسِلْتُم بِرِهِ كَلْفِرُونٌ ا وَقَالُواْ نَحَنُ أَكْثَرُ أَمُوالًا وَأَوْلَادَا وَمَا نَحَنُ مِمْعَذَّ بِينٌ ﴿ قُلِ إِنَّ رَبِيِّ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمِن يَّشَآءُ وَيَقْدِرٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا آَمُوا لُكُر وَلَا أَوْلَادُكُم بِالِّنِي ثُقَرِّ بُكُر عِندَنَا زُلْفِي إِلَّا مَنَ ـ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَيِّكَ لَهُ مُرَجَزًا ۗ فَالضِّمْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ يِفِي الْغُرُفَكِ ءَامِنُونٌ ۞ وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي ءَايَنْنِنَا مُعَاجِزِينَ أُوُلَيِّكَ فِي إِلْعَذَابِ مُعَضِّرُونٌ ۞ قُلِ إِنَّ رَخِّے يَبۡسُطُ اٰلِرِّزُقَ لِمِنَ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَ" وَمَا أَنْفَقُنُمُ مِّن شَيْءً وِ فَهُوَ يُغَلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَّ ۞

وَيَوْمَ فَعَشُرُهُمْ مَجِيعًا ثُمَّ نَعُولُ الْمَائِيَكَةِ أَهَوَلُآءِ البَّاكُمَ كَانُواْ يَعْبُدُ وَنَ هَ عَلَواْ سُبُعَنَكَ أَنتَ وَلِيُنَامِن دُونِهِمْ بَلُ كَانُواْ يَعْبُدُ وَنَ أَيُجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم شُومِنُونَ هَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ كَانُواْ يَعْبُدُ وَنَ أَيُجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم شُومِنُونَ هَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ نَفْعُ وَلَاضَرًا وَنَقُولُ لِلذِينَ ظَامُواْ دُوقُواْ عَذَابَ بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ نَفْعُ وَلَاضَرًا وَنَقُولُ لِلذِينَ ظَامُواْ دُوقُواْ عَذَابَ أَلْبَارِ إِلَيْ كُننُهُ مِهَا تُكَدِّبُونَ هُ وَإِذَا تُنْبَلِي عَلَيْهُم وَ عَلَيْتُنَا بَيْنَتِ الْبَارِ إِلَيْ كُننُهُ مِهَا تُكَدِّبُونَ هُ وَإِذَا تُنْبَلِي عَلَيْهُم وَ عَلَيْتُنَا بَيْنَتِ وَقَالُواْ مَا هَلَذَا إِلَا يَعْمُ مُ مُنْ يُرِي وَ وَإِذَاتُنَا كُلْ عَلَيْمُ مُ وَالْتُونِ بَيْنَا لَا يَعْمُ مُ وَالْمُلِي اللّهُ مُولِكُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُم وَاللّه اللّه وَاللّهُ وَلَا اللّه وَاللّه اللّه وَاللّهُ اللّه وَاللّهُ اللّه وَاللّه اللّهُ مُولًا اللّه اللّه وَاللّه اللّه اللّه وَاللّه وَاللّه اللّه اللّه اللّه اللّه وَاللّه اللّه وَلَا اللّه اللّه اللّه وَلَيْنَا اللّه وَلَا اللّه اللّه وَاللّه اللّه وَلَكُمُ اللّه وَلَا اللّه اللّه وَلَا اللّه اللّه وَلَا اللّهُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ اللّه وَلَا اللّه اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّ

## الربع الأول من الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الرابع والأربعين، في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ اَلسَّمَـٰوَاتِ وَالاَرْضِ، قُلِ اِللَّهُ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾.

في الآيات الأخيرة من الربع الماضي وجه كتاب الله الخطاب إلى نبيه، آمراً له أن يتحدى المشركين، ويطلب منهم دعوة شركائهم الذين يتمسكون بعبادتهم، ويعلقون الأمل على شفاعتهم، مسجلاً على أولئك الشركاء العَجزَة المفاليس، فقرَهم المدقع وعجزَهم التام، إذ قال تعالى فيما سبق: ﴿ قُلُ ادْعُواْ النَّهِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ إللّهِ، لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَواتِ النَّهِي إلاّرْض، وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ ﴾.

وفي بداية هذا الربع وجه كتاب الله الخطاب إلى نبيه، آمراً له أن يواصل تحدِّيه للمشركين، ويوجه إليهم سؤالاً ملِحاً عمن يرزقهم، وهل أولئك الشركاء الذين يعبدونهم هم الذين يرزقونهم، مع أنهم لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وحيث أنه كان من المنتظر أن يتلعثموا ولا يجيبوا، فقد

أذن الله لنبيه أن يتولى هو بنفسه الجواب نيابةً عنهم، بمقتضى لسان الحال، الذي هو أفصح من لسان المقال، وذلك قوله تعالى في السؤال: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ اَلسَّمَـٰوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾، فكان الجواب، ﴿ قُلْ اللَّهُ ﴾.

قال جار الله الزمخشري محللاً السر في توجيه السؤال وتلقي الجواب من مصدر واحد، وهو نفس النبي عليه السلام: «أُمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله: ﴿ قُلْ إِللَّهُ ﴾، وذلك للإشعار بأنهم مقرُّون به بقلوبهم، إلا أنهم رُبَّما أَبُوْا أَن يتكلموا به، لأن الذي تمكن في صدورهم من العناد وحب الشرك قد ألجم أفواههم عن النطق بالحق، مع علمهم بصحته، ولأنهم إن تفوهوا بأن الله رازقهم لزمهم أن يقال لهم: فَمَا لَكم لا تعبدون من يرزقكم، وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق، ألا ترى إلى قوله: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ اَلسَّمآءِ وَالارْض ، أُمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالاَبْصَارَ ﴾، ثم قال: ﴿ فَسَيقُولُونَ الله ﴾، ثم قال: ﴿ فَسَيقُولُونَ الله ﴾، ثم قال: ﴿ فَسَيقُولُونَ الله ﴾، ثم قال: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلَالُ ﴾ (١٠: ٣٧)، فكأنهم كانوا يقرون بألسنتهم مرة، ومرة كانوا يتلعثمون عناداً وإصراراً، وحذراً بقرون بالسنتهم مرة، ومرة كانوا يتلعثمون عناداً وإصراراً، وحذراً من التزام الحجة».

ورغماً عن وضوح الحجة وسلامة البرهان، على أن الله الذي يرزق عباده هو الذي يستحق عبادتهم وطاعتهم، وَمَنْ عَبده هو الذي يكون على هدى، وأن من لا تأثير له في خلق ولا رزق، ولا شِرْكَ له في السماوات والأرض، ينبغي أن يُهمَل ويُسقَط من الحساب، ومَن عَبده هو الضال المضل، قال تعالى

مستدرجاً للكافرين المشركين، وإن كان الحق كله مع المؤمنين الموحدين، ﴿ وَإِنَّا أَوِ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدىً اَوْ فِي ضَلَـٰل مَّبِينٍ، قُل لا تُسْئِلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، وَلا نُسْئِلُ عَمَّا تَعْلَمُونَ ﴾.

ونظراً إلى أن اختلاف البشر في معتقداتهم لا سبيل إلى القضاء عليه في الحياة الدنيا ما داموا موكولين إلى اختيارهم، فإن فصل القضاء بينهم لا يتم إلا عند حشرهم ووقوفهم جميعاً بين يدي الله يوم القيامة، وذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا رَبُّنَا رَبُّنَا بَالْحَقّ، وَهُو الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ ﴾، أي: القاضي بالحق، العليم بأحوال الخلق.

ولتبكيت المشركين وتسفيه معتقداتهم من جهة، والمزيد من التنازُل، أملاً في إقناعهم بالرجوع إلى الحق من جهة أخرى، أمر الله تعالى نبيه أن يقترح عليهم عقد مقارنة وموازنة بين خصال الشركاء الذين ألحقوهم بالله، وبين كمالات الله الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء، وبديهي أنه لا مجال للمقارنة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وبين الحي القيوم، والجماد الشبيه بالمعدوم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ قُلَ اَرُونِيَ اَلذِينَ الْحَقِيمُ إِنّهُ لَمْ مَلَا اللهُ مُو اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ووجه كتاب الله الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله، ممتناً عليه، ومؤكداً للناس أجمعين أن الرسالة التي جاء بها رسالة عامة إلى كافة البشر، ولا يفُلُ من حَدِّها ولا ينقص من شأنها كونُ

الجاهلين والمعاندين أصروا على تجاهل أمرها، وعدم الإقرار بها، فستفرض نفسها بحجتها البالغة عليهم جميعاً، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَافّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً، وَلَـٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، ومن لوازم عموم الرسالة أن يتوجه الرسول إلى الإنسانية جمعاء بالتبليغ والتبشير والإنذار، وأن يكفهم عن الضلال ويرشدهم إلى الهدى على ممر الأجيال والأعصار، وبنفس المعنى سبق قوله تعالى في سورة الأعراف (١٥٨): ﴿ قُلْ يَانَّهُا الله إلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾، وقوله تعالى في سورة الفرقان(١): ﴿ تَبُرَكَ الذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ الفرقان(١): ﴿ تَبُرَكَ الذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ لَلْهِ اللهوى والشيطان. و«النَّذارة» لمن أسلم وجهه لله بإحسان، و«النّذارة» لمن أسلم وجهه لله بإحسان، و«النّذارة» لمن أسلم وجهه للهوى والشيطان.

وأورد كتاب الله سؤالاً عن موعد قيام الساعة، وهو أحد الأسئلة الغريبة التي يوجهها المتعنتون والمعاندون في كل مناسبة، لا بقصد الاسترشاد، ولكن بقصد التحدي والعناد، فقال تعالى حكاية عنهم: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾، وكاية عنهم: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا السؤال: ﴿ قُلْ لَّكُم مّيعادُ وَلَقُن رسولَه الجواب المناسب لهذا السؤال: ﴿ قُلْ لَّكُم مّيعادُ يَوْم لا تَسْتَغْرُونَ ﴾، و «الميعاد» ظرف يَوْم لا تَسْتَغْرُونَ ﴾، و «الميعاد» ظرف الوَعْد من مكان أو زمان، وهو هنا للزمان، ولم يُخفِ كتاب الله وجود طائفة من الكافرين بلغ بها الجحود والعناد، والغلو في الكفر والإلحاد، ليس فقط إلى عدم الاعتراف بالقرآن، وإنكار ما تضمنه من العقائد الثابتة بالحجة والبرهان، بل إلى إنكار جميع الكتب السماوية والعقائد التي جاءت بها الأديان، وذلك قوله قوله

تعالى: ﴿ وَقَالَ اَلذِينَ كَفَرُواْ لَن نُومِنَ بِهَلْذَا اَلْقُرْءَانِ وَلاَ بِالذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾.

ثم بين كتاب الله لرسوله الأعظم ما سيكون عليه يوم القيامة حال الأتباع والمتبوعين، والرؤوساء والمرءوسين، الضالين منهم والمضلين، وهم يتبادلون الإتهام والملام، ويتراشقون بلاذع القول وقارص الكلام، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَـوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلـظُّـٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾، أي: محبوسون في موقف الحساب بين يدي الله، ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمُ إِلَىٰ بَعْضِ إِلْقَوْلَ ﴾، أي: لو رأيت تَحَاوُرَهم وتَنَاكُرَهم وترَاجُعَهم في القول لرأيت مشهداً مُريعاً، وموقفاً فظيعاً: ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ ﴾، وهم الأَتباع، ﴿ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ ﴾، وهم القادة، ﴿ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُومِنِينَ، وَقَالَ اَلنِينَ اَسْتَكْبَرُواْ ﴾، وهم القادة، ﴿ لِللِّينَ اَسْتَضْعِفُوٓا ﴾، وهم الأتباع: ﴿ أَنَحْنُ صَدَدْنَنَكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم، بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ، وَقَالَ اَلذِينَ اَسْتُضْعِفُوا ﴾، أي: الأتباع، ﴿ لِللِّينَ اَسْتَكْبَرُواْ ﴾، أي: القادة، ردّاً عليهم، ﴿ بَلْ مَكْرُ اليُّلِ وَالنَّهَارِ، إِذْ تَامُّرُونَنَآ أَن نَّكُفُرَ بِاللَّهِ، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً ﴾، أي: أن الإجرام لم يكن من جهتنا، بل من جهة مكركم وخداعكم لنا، واحتيالكم علينا، وبث معتقداتكم الباطلة بيننا باستمرار، في الليل والنهار.

ولما رأوا العذاب رؤساء ومرؤوسين، استولى عليهم الذُّعْر والندَم، من الرأس إلى أُخْمَص القَدَم، فبرزت آثاره على أسارير وجوههم، وأحاطت الأغلال بأعناقهم. أما القادة والرؤساء فمن

أجل ضلالهم في أنفسهم وإضلالهم لغيرهم، وأما الأتباع والمرؤوسون فمن أجل تسليم مقادتهم لهم والإنقياد لأوامرهم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَواْ الْعَذَابَ، وَجَعَلْنَا الاَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ الذِينَ كَفَرُواْ، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾: للقادة عذاب بحسبهم، وللأتباع عذاب بحسبهم، وبدلاً من سلاسل الخداع والتضليل، التي كانوا يوثقون بها أعناق الجيل بعد الجيل، ها هي أعناقهم موثقة بسلاسل من أغلال الحديد الثقيل.

وانتقل كتاب الله إلى كشف الغطاء عن الخطة العدائية التي جرى عليها الطغاة المترفون كلما بُعِث إلى الناس نبي أو رسول، وما تواطأوا عليه من غلط كبير، ووهم خطير، إذ يظنون أن سعة أموالهم، وكثرة أولادهم هي من دلائل حظوتهم عند الله، فيأمنون مكر الله، جاهلين أن الله تعالى إنما يُمهل الظالمين، وأن كيده متين، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبْيرِ إلا قَالَ مُثْرَفُوهَا إنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَنْفِرُونَ، وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمُوالاً وَأَوْلَنداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ أَمْوَالاً وَيَقْدِرُ ﴾، فسعة الرزق عند الغني لا تدل على مقامه الكريم عند الله، وضيق ذات اليد عند الفقير لا يفيد هوانه على الله، ووجود الترف، لا يدل على الشرف، ﴿ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُونَ ﴾.

ثم قرر كتاب الله حقيقة دينية ثابتة قام عليها الإسلام، ألا وهي أن قيمة الإنسان عند ربه تقدر بخُلُقه القويم، وسلوكه المستقيم، بشكل متواصل ومستديم، ولا دخل للغِنَى والفقر في

هذا التقويم، وذلك ما يؤكده قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلاَ أَوْلَادُكُم بِالتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ ﴾، أي: ليست الأموال والأولاد دليلاً على حظوتكم عندنا وقربكم منا، إذا لم ينزينها الإيمان والعمل الصالح: ﴿ إِلاَ مَنَ -آمَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾، فمن أدى في أمواله حق الله، وأنفق أمواله في سبيل الله، وعلم أولاده الخير وفقههم في الدين، ورباهم على طاعة الله، كانت له الأموال والأولاد نعم الزُّلْفَى إلى الله: ﴿ فَأُولَئٍكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ ﴾، أي: لهم الجزاء المضعّف «الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف»، ﴿ وَهُمْ فِي الْغُرُفَتِ ءَامِنُونَ ﴾، أي: آمنون من العذاب والأسقام والأحزان.

أما الذين حَادُوا اللَّه ورسوله كِبْراً وعناداً، فستتلقاهم الزبانية يوم القيامة من سبعة أبواب، وسيساقون أذلاء مستسلمين إلى ساحة العذاب، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ يَسْعُونَ فِي الله عَالَى: ﴿ وَالذِينَ يَسْعُونَ فِي الله عَالَى: ﴿ وَالذِينَ يَسْعُونَ فِي الله الله الله الله وتكذيب ما أنزلناه في عاينينا ﴾، أي: يسعون في إبطال أدلتنا، وتكذيب ما أنزلناه في كتابنا، ﴿ مُعَلِجِزِينَ ﴾، أي: معاندين لنا، محاولين تعجيزنا، ﴿ أُولَلَيكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾، أي: يساقون مرغمين على الحضور، جزاء ما أصروا عليه من كفر وفجور.

وأكد كتاب الله مرة أخرى أن مقدار الرزق الذي يناله الإنسان لا يدل على مقامه عند الله، فكثرة الرزق لا تدل على التكريم، وقلته لا تدل على الهوان، لكن «نِعم المال الصالح للرجل الصالح» كما جاء في الحديث الشريف، وذلك قوله تعالى: ﴿ قُلِ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشْآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ،

وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ ﴾، أي: يخلفه عليكم ويعطيكم بدله، إذا كانت النفقة في طاعة الله، وذلك إما بمثله، وإما بالثواب عليه وَإِدِّخاره للآخرة: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً ﴾ (٣: ٣٠)، وإما بالقناعة وغنى القلب، ووالقناعة كنز لا ينفَدُه، على أن كل ما عند العبد إنما هو من خلق الله ورزقه، ﴿ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾، إذ هو سبحانه خالق الرزق، وخالق الأسباب التي بها يَنتفِع المرزوقُ بالرزق، وخزائن رزقه لا تتناهى ولا تفنى ﴿ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ السَّمَنُواتِ وَالارْضِ ﴾ أنفقتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ ﴾، مَنْ كان عنده من هذا المال ما يقيمه فليقتصد فيه، فإن الرزق مقسوم، ولعل ما قُسِم له قليل، يقيمه فليقتصد فيه، فإن الرزق مقسوم، ولعل ما قُسِم له قليل، ولا يُنفِقُ جميع ما في يده، ثم يبقى طول عمره في فقر».

وكما استنكر كتاب الله في الربع الماضي «عبادة الجن» وقضى على رواسبها المتخلفة من عهد الجاهلية، عند ما قال في شأنهم: ﴿ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنَ آمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾، شأنهم: ﴿ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنَ آمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾، وعندما قال: ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِشُواْ فِي الْعَذَابِ الله في هذا الربع عبادة فريق من الناس الله لائكة، وجاء هذا الاستنكار، في صيغة سؤال واستفسار، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ﴾، أي: نحشر الكافرين والمشركين في عَرْض شامل جامع: ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَئِكَةِ الكافرين والمشركين في عَرْض شامل جامع: ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَئِكَةِ منهم أَهْرُكُمْ ، أي: هل أنتم أمرتم هؤلاء أهَنُولًا والمنتكم، وكنتم راضين عن عبادتهم، فيتبرأ الملائكة منهم بعبادتكم، وكنتم راضين عن عبادتهم، فيتبرأ الملائكة منهم

بالمرة، ويبدأون جوابهم بتنزيه الله عن كل سوء: ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ ﴾، أي: تعاليت وتقدست عن أن يُعبَد أحد سواك، ﴿ أَنتَ وُلِيّنَا مِن دُونِهِم ﴾، أي: أنت ربنا الذي نتولاه وحده بالعبادة، ونخلص له الطاعة، لا نتولى غيرك ولا نعبد سواك.

وسبق في كتاب الله سؤال من هذا النوع، موجّه إلى عيسى عليه السلام مع جواب مماثل (٥: ١١٦)، ء آنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ النّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَنَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قَالَ، سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ﴾، ثم واصل الملائكة جوابَهم قائلين: ﴿ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ، أَكْثَرُهُم بِهِم مُّومِنُونَ ﴾، أي: أن شياطين الجن هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان، وخيلوا إليهم أن تلك الأوثان هي على صُور الملائكة، فصدَّقوهم وآمنوا بهم، تلك الأوثان هي على صُور الملائكة، فصدَّقوهم وآمنوا بهم، وَبَعْلُواْ بِينَهُ وَجَعَلُواْ بِينَهُ وَبَعْلُواْ بِينَهُ علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منزهين بَرءاء مما وُجّه إليهم من علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منزهين بَرءاء مما وُجّه إليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير، والغرض أن يقول ويقولوا، ويسأل ويجيبوا، فيكون تقريعُ مَن عبدوهم أشد، وتعييرُهم أبلغ، وخجلُهم أعظم».

ثم بَيَّن كتابُ الله أن الأمال التي كان يعلقها عَبدة الأوثان والملائكة على معبوداتهم آمال ضائعة، وأن رجاءهم في نفعهم عند نزول الشدائد مآله الخيبة والخسران، فقال تعالى مخاطباً لهم جميعاً: ﴿ فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَقْعاً وَلاَ ضَراً، وَنَقُولُ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ اَلنَّادِ التِي كُنْتُم بِهَا

تُكَذِّبُونَ ﴾، إذ الأخرة دار حساب وجزاء، لا دار تكليف وابتلاء.

وعاد كتاب الله إلى الحديث عن مزاعم أعداء الرسالة والرسول، وما يحدِثونه من البلبلة في النفوس والعقول، وذلك قوله تعالى في وصفهم ووصف مزاعمهم الباطلة: ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايٰتُنَا بَيِّنَتِ، قَالُواْ مَا هَنْذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ ﴾، والإشارة هنا إلى الرسول عليه السلام، كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ ﴾، والإشارة هنا إلى القرآن، ﴿ وَقَالُواْ مَا هَنْذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرى ﴾، والإشارة هنا إلى القرآن، ﴿ وَقَالُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ إِنْ هَنْذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾، والإشارة هنا إلى الحق.

وهكذا انحصرت مزاعمُهم ضد الرسالة والرسول في وجوب التقليد الأعمى لمعتقدات الجاهلية والتمسك بها، ورَمْي الرسالة بكونها مجرد كذب وسحر، دون الدخول في مناقشة محتوياتها، ومحاولة التصدي لإبطالها بالدليل والبرهان، علماً منهم بأن رسالة القرآن وحدها هي التي تأخذ قَصَب السبق وتفوز في الرهان، لأن حجتها فيها، ودليلها منها، إذ لا كتاب أبين من كتاب الله، ولذلك وصف كتاب الله الآيات بأنها «بينات»، والحق أن موقف الذين تمسكوا بالشرك والكفر من العرب كان موقفاً غريباً، فبعدما ظلوا قروناً طوالاً منذ عهد إسماعيل يتطلعون إلى أن يُبعَث إليهم رسول، وَيَنزِل على رسولهم كتاب، مثل الأقوام الأخرين، ﴿ وَمَآ رَسُلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَذِيرٍ ﴾، وأذا بهم عندما أكرمهم الله بخاتم رسله، وأنزل عليه خاتم كتبه، يَتْكرون له، ويكفرون به، ويعلنون الحرب عليه، وكان من يَتَكرون له، ويكفرون به، ويعلنون الحرب عليه، وكان من

المعقول والمنتظر أن يتلقفوا رسالته ويتلقوها بكلتًا اليدين، لأنها رسالة حق وصدق لا شك فيها ولا مَيْن.

وخُتم هذا الربع بالإشارة إلى أن وجود رَوافضَ مُكذبين يتبجحون بتكذيب الرسل ورفض الرسالات الإلهية ليس بِدعاً في تاريخ البشر، لاختلاف الاستعدادات الطبيعية، واختلاف المستويات الفكرية، واختلاف الأهواء والاختيارات الشخصية، واختلاف البيئات الاجتماعية، لكن عاقبة الرفض والتكذيب كانت دائماً هي إنزال العقاب بالمكذبين، وكان عقابهم من الله بالتدمير والتعذيب، وذلك هو «النكير» العظيم، الذي يشيرُ إليه قوله تعالى: ﴿ وَكَذَّبُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وَمَا بَلغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَهُمْ، فَكَذَّبُواْ رُسُلِي، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ ﴾.

## الربع الثاني من الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم

ِ قُلِ إِنْمَا

أَعِظُكُم بِوَلِمِدَةٌ إَن تَقُومُواْ لِلهِ مَثْنِي وَفَرُدِي ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَغِيكُم مِّنجِنَّةٌ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيُّ لَكُم بَيْنَ يَدَهُ عَذَابِ شَدِيلٌو ۞ قُلْ مَاسَأَلْتُكُمُ مِّنَ اَجْرِ فَهُوَ لَكُرْ ۚ إِنَ اَجْرِى إِلَّا عَلَى أَلَّهَ ۗ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَكَّوِ شَهِيدٌ ١٠٠ قُلِ إِنَّ رَخِةٍ يَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَلَمُ اْلْغُيُوبِ ۞ قُلْ جَاءَ أَلْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۗ ۞ قُل إِن ضَلَلْتُ فِإِنَّكُمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَإِن إِهْ تَدَيُّتُ فَسِما يُوجِي إِلَىٰ رَبِي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۞ وَلَوْ تَرِي إِذْ فَزِعُواْ فَكَ فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٌ ۞ وَقَالُوٓاْءَ امَنَّا بِرِّ وَأَبِّي لَمْهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَقَدُ كَفَرُواْ بِرِء مِن قَبُلٌ وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٌ ۞ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْكَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْفِ شَكِّ مُرِيبٍ ٥

بدألله ألتخمز ألتجييم الْحَتَمْدُ لِلهِ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ جَاعِلِ الْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَلِي أَجۡنِعَةِ مَّثۡنِيٰ وَتُلَكَ وَرُبَعْمٌ يَزِيدُ فِي الۡخَلِقِ مَايَشَآءُ ۗ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا يَفْتَحِ إِللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۗ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَهُوَ أَلْعَنِ يَزُ أَلْحَكِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلتَاسُ اذَكُرُواْ نِعْمَتَ أَلَّهِ عَلَيْكُورٌ هَلِ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَالْارْضَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَيِّنَ تُوفَكُونٌ ۞ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبَلِكٌ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ۞ يَنَآيُتُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۗ فَكَدَ تَغُتَّا كُرُهِ الْحَيَوٰةُ اَلدُّنَيًا وَلَا يَخُرَّتُكُم بِاللَّهِ اِلْغَرُورُّ۞ إِنَّ ٱلشَّـيَطَانَ لَكُـمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ رِلِيَكُونُواْ مِنَ آصْحِبِ اِلسَّعِيرِ ۞ إلذين كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِيَّ أُواَجُرٌ كِبِيرٌ ۞ اَفْمَن زُيِّنَ لَهُ مُسُوَّءُ عَلِهِ عَزِهِ الْمُحَسَنَّا فَإِنَّ أَلَّهَ يُضِلُّ مَن يَّشَاءُ وَيَهُدِ عِ مَنْ يَّشَاءٌ فَلَا تَذْ هَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمُ حَسَرَتٍّ إِنَّ أَلَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونٌ ۞ وَاللَّهُ ۖ الذِحَ أَرْسَلَ ٱلرِّرَيْحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَّنَهُ إِلَىٰ بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَخْيَلْنَا بِهِ الْأَرْضَ

بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ أَلْتُشُورٌ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِـزَّةَ فَلِلهِ الْعِـزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ، وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَمُنْمَ عَذَاكُ شَدِيدٌ "وَمَكْرُمُ أَوْلَيْكَ هُوَ يَبُوزٌ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ وَ أَزْوَلَجَا وَمَا تَخِلُمِنُ انْ فِي وَلَا تَضَعُم إِلَّا بِعِلْمِهُ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُومَ إِلَّا فِي كِنَكِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ ۗ ۞ وَمَا يَسَتَوِهُ إِلْبَحَرِ إِنَّ هَلْذَا عَذَّبُّ فُرَّاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُ وَهَلْدَا مِلْحُ اجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحُمَاطَرِيًّا وَتَسْتَغْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى أَلْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغِنُواْ مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُ وُنَّ ٣ يُولِجُ الدِّلَ فِي إِلنَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي إِلَيْلٌ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْعَمَرُّ كُلُّ يُجَرِ لِلْأَجَلِ مُّسَمَّى ذَالِكُوا لِللهُ رَبُّكُو لَهُ الْمُلَكُّ وَالدِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مَا يَمُلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ان تَدْعُوهُمْ لَايَسْمَعُواْ دُعَآءَكُرُ وَلَوْسَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُرٌ وَيَوْمَ الْقِيَكَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِ كُورٌ وَلَا يُنَتِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۞

## الربع الثاني من الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موعدنا في هذا اليوم مع الربع الثاني من الحزب الربع والأربعين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة سبأ المكية: ﴿ قُلِ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ، اَن تَقُومُواْ لِلّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ ﴾، إلى قوله تعالى في سورة فاطر المكية أيضاً: ﴿ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾.

في بداية هذا الربع لَقَّنَ كتابُ الله لرسوله الأعظم ما يُواجِهُ به الشاكين والمعاندين، لإفحامهم وإقناعهم، وللقضاء على شكهم وعنادهم، داعياً إياهم إلى الالتقاء معه على كلمة سواء، وهذه الكلمة الواحدة الجامعة المانعة هي أن ينهضوا وينتصبوا للبحث عن «الحق المطلق» في أمر الرسول وأمر الرسالة، متجردين من كل هوي وعصبية وفكر مُسْبَق، مستخدمين العقل والمنطق، وملكة التفكير العميق، في دراسة هذا الأمر دراسة موضوعية، على أن تتم هذه الدراسة بطريقة «فردية» متأنية، حتى موضوعية، على أن تتم هذه الدراسة بطريقة «فردية» متأنية، حتى يناظر كل لا يتأثر أحدهم بالآخر، وبطريقة «ثنائية» وجماعية، حتى يناظر كل واحد الآخر، ويقارن النتيجة التي وصل إليها بما وصل إليه قرينه

من رأي، وبهذا الأسلوب المزدوج، من تمحيص أمر الرسول والرسالة تمحيصاً موضوعياً، دون عصبية ولا هوى، يَثبتَ الحق ويزهَقُ الباطل، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ﴿ قُلِ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ﴾، أي: بكلمة واحدة هي أجمع جوامع الكلم، ﴿ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ ﴾ أي: أن تقوموا للبحث عن الحقيقة وطلب الحق بكامل التجرد والإخلاص لوجه الله، ﴿ مَثْنَىٰ ﴾، أي: اثنين، عندما يكون الواحد منكم مع غيره، ﴿ وَفُرَادَىٰ ﴾، أي: واحداً واحداً عندما يكون الواحد منكم منفرداً بنفسه، ﴿ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ﴾، أي: منفردين ومجتمعين، وتستخدموا فكركم على فطرته وسجيته، وتُقَلِّبُوا وجوه النظر في أمر الرسول وأمر الرسالة، قال جار الله الزمخشري: «أما الاثنان فيتفكران، ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه، وينظران فيه متصادقَيْن متناصِفَيْن، لا يميل بهما اتّباع الهوى، ولا يَنبِض لهما عِرْقُ عصبية، حتى يهجُم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح، على جادة الحق وسننه، وكذلك الفرد، يفكر في نفسه بعد ونَصَفة، من غير «أن يكابرها، ويعرضَ فكره على عقله وذهنه، وما استقر عنده من عادات العقلاء ومجاري أحوالهم» ونقل القرطبي عن بعض المفسرين تعليقاً على قوله تعالى هنا: ﴿ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ﴾: ﴿أَن العقل حجة الله على العباد، فأوفرهم عقالًا أوفرهم حظاً من الله، فإذا كانوا ﴿ فَرَادَىٰ ﴾ كانت فكرةً واحدة، وإذا كانوا ﴿ مَثْنَىٰ ﴾ تقابَل الذهنان، فتراءَى من العلم لهما ما أَضْعَف على الانفراد»، أي: ما زاد على الإنفراد»،أضعافاً مضاعفة

ومَتَى أنعموا النظر، على هذا الوجه المعتبر، رفضوا مزاعم المعاندين والمكذبين، وأدركوا عن علم ويقين، إن محمّداً عليه الصلاة والسلام رسول الله حقاً وصدقاً، وأنه خاتم الرسل المبعوث إلى الخلق أجمعين، وبذلك يبطل تلقائياً قولُ من زعم أنه «ساحر»، إذ لا أثر في أفعاله وأقواله لأي نوع من أنواع السحر، ويبطل قول من زعم أنه «شاعر» إذ لا تشابه بين آيات الذكر الحكيم وبين أي نوع من أنواع الشعر، ويبطل قولُ من زعم أنه «مجنون»، إذ لا يبدو في تصرفاته وأحواله أي أثر من آثار الجنون. وكيف ينسب الجنون إلى من آتاه الله الكتاب والحكمة، وأكرمه بمزية التحصين والعصمة: ﴿ مَا بِصَنْحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ، إنْ هُوَ إِلاَ نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾.

وجرياً على ما دَرَج عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم منذ أقدم القدم، من التطوع بتبليغ الرسالة إلى أقوامهم، والترفع عن تناول أيّ أجر على ما يقومون به من تبليغ رسالات ربهم، خاطب كتابُ الله خاتم رسله قائلًا: ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنَ اَجْرٍ فَهُوَ كَلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾.

ثم إنَّ «الحقَّ»، لا بدّ أن ينتصر، و «الباطلَ»، لا بدّ أن يندحر، وما على الرسول الأعظم إلّا أن يضع كلَّ مَن عنده شك أمام هذه الحقيقة الناصعة: ﴿ قُلِ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ﴾، ! أي: يرمي به الباطل، فيدمَغه فإذا هو زاهق، ﴿ عَلَّمُ الْغُيُوبِ، قُلْ جَآءَ الْحَقِّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾، أي: لا يبدىء الباطل لأهله خيراً ولا يعيده، لا في الدنيا ولا في الآخرة، يبدىء الباطل لأهله خيراً ولا يعيده، لا في الدنيا ولا في الآخرة،

وسبق قوله تعالى في سورة الإسراء (٨١): ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَرُهَقَ ٱلْبَـٰطِلُ، إِنَّ ٱلْبَـٰطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴾.

ومن المواقف الحاسمة التي طُبِّقت فيها هذه الآيات الكريمة، في الوقت المناسب، والموقف المناسب، أن رسول الله عندما فتح مكة ودخل الكعبة، ووجد حولها ثلاثمائة وستين صنماً جعل يطعنها بسِية قوسه ويقول: ﴿ جَآءَ اَلْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَطِلُ، إِنَّ اَلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقاً ﴾، ﴿ جَآءَ اَلْحَقُّ وَمَا يُبْدِى ءُ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾، و (سِيَة القوس) ما عُطِف من طَرَفَيْها.

وردًا على ما كان يزعمه المشركون من أن عقيدة التوحيد التي يدعُو إليها رسول الله، ويبرهن عليها كتاب الله، إنما هي مجرد ضلال وانحراف، وأن الوثنيَّة التي درجوا عليها هي الحق الصراح، أكد لهم الرسول عليه السلام بأمر من ربه أنه سيظل وفياً لعقيدة التوحيد، متمسكاً بها، وداعياً إليها، حاملاً رايتها، متحملاً كل النتائج التي تترتب على الإيمان بها والدعوة إليها، بالرغم من كونهم يعتبرونها ضلالاً وانحرافاً، مُهتدياً بالمبدأ القرآني القويم، كونهم يعتبرونها ضلالاً وانحرافاً، مُهتدياً بالمبدأ القرآني القويم، فمن في المنطق السليم، ﴿ مَّنِ إِهْتَدَىٰ فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وَمَن فَلَ فَإِنَّما يَضِلُ عَلَيْها ﴾ (١٧: ١٥)، وذلك قوله تعالى هنا: في أن في إن ضَلَلتُ فَإِنَّما أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِي ﴾، وهذا هو الشق الأول من الرد، أما الشق الثاني فقد جاء بأكثر مما كان يُنتظر، إذ تضمن إشارة إلى أن قدرة العقل على التفكير الصحيح ومعرفة الحق، التي سبق التنبيه إليها عند قوله تعالى في الآية الأولى من هذا الربع، ﴿ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ ﴾، هي وإن كانت أساساً للنظر، والوصول الربع، ﴿ ثُمَّ مَ تَتَفَكَّرُواْ ﴾، هي وإن كانت أساساً للنظر، والوصول

إلى الاقتناع والاعتقاد، تظلُّ قُدرةً محدودة تكتنفها السُّحُب والغيوم في كثير من الأحيان، ولذلك فهي لا تستغني عن الهداية الإلهية، التي يحمل «الوحي الإلهي» مشعلها الكشاف المنير، فالوحي الإلهي - لكونه منبثقاً من منبع النور نفسه - له نور قوي تخترق أشعته جميع الحجب التي تعترض العقل في طريقه، فيهتدي العقل بمعونته إلى اكتشاف الحق ومعرفته في كثير من فيهتدي العقل بمعونته إلى اكتشاف الحق ومعرفته في كثير من المجالات، وهذا هو المعنى الإضافي الذي جاء به الشق الثاني من رد الرسول على المشركين ومن كان على شاكلتهم إذ يقول: ﴿ وَإِنِ إِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ﴾.

ثم عقب كتاب الله على ذلك كله بقوله: ﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ ﴾ إشارةً إلى أن الله تعالى مطلع على كل ما يدور بين الرسول وخصوم الرسالات من جدل وحوار، وأنه يبارك ذلك الحوار الموصول الحلقات، عسى أن يقتنع الشاكون والجاحدون بما يقدمه لهم كتاب الله من الحجج والبراهين، ويهتدوا إلى الحق المبين، وبقوله: ﴿ قَرِيبُ ﴾، إشارةً إلى أن من طرق باب الحق سبحانه وتعالى ملتمساً للهداية، نال منه ما يرجوه وأشرف على الغاية، ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ، وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ، وَنَحْنُ الغاية، ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ، وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ، وَنَحْنُ الغاية، ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ، وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ، وَنَحْنُ

وتعريفاً ببعض المشاهد المثيرة التي سيكون عليها خصوم الرسالات الإلهية يوم الفَزَع الأكبر، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرْعُ وَلَا فَوْتَ ﴾، ووقت الفَزَع هو وقت البعث وقيام الساعة، ومعنى ﴿ لَا فَوْتَ ﴾، أنهم لا يُفلِتون من سطوة الله، ولا أمل لهم

في النجاة، ﴿ وَأَخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾، فمن كان منهم في مكان سحيق لم يحُلْ بعدُ المسافة بينه وبين عذاب الله، ومن حاول منهم الفرار لم يستطع أن يفلت من قبضة الله، ﴿ وَسِيقَ اَلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَراً ﴾ (٣٩: ٧١)، ثم قال تعالى: ﴿ وَقَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِ ﴾، أي: عندما رأوا العذاب رأي العين آمنوا بالرسول ورسالته بحكم الاضطرار، لكن الإيمان من هذا النوع وفي مثل هذا الوقت ليس له أيّ اعتبار، ﴿ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِم بَعِيدٍ، وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ ﴾ أي: أنَّى لَهم أن يتداركوا في الآخرة ما ضيعوه في الدنيا، مع أن الدنيا هي دار التكليف والابتلاء، والآخرة إنما هي دار الجزاء، ثم قال تعالى: ﴿ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانِم بَعِيدٍ ﴾ إشارة إلى أنهم كانوا يُلقون الكلام على عواهنه دون تحفظ أو تثبت، ويتفننون في إلقاء التهم دون تریث، فتارة یتهمون الرسول بأنه ساحر، وتارة أخرى یتهمونه بأنه شاعر، وتارة يتهمونه بأنه كاهن، وتارة أخرى يتهمونه بأنه مجنون، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام بريء من ذلك كله، بعيدٌ عنه بُعْدَ السماء من الأرض، ولا سند لهم في ذلك إلّا «الرَّجم بالغيب» والتحدِّي بالعناد والرفض، ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ﴾، أي: لما كان همهم الأول والأخير وشغلهم الشاغل هو التمتع بالشهوات والملذات، في جميع الأحوال والأوقات، فوجئوا في دار الجزاء بالحرمان التام، كما فَعِل بمن كان على شاكلتهم من سالف الأمم والأقوام.

ثم كشف كتاب الله عن السر فيما تعرضوا له من الأهوال،

مبيناً أن «الشك» الذي كان مسيطراً على عقولهم هو علَّة العلل فيما أصاب حياتهم من الانتكاس والاختلال، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴾.

والآن وقد انتهينا بفضل الله وعونه من تفسير سورة سبأ المكية نشرع بحول الله وقوته في تفسير سورة فاطر المكية أيضاً، وتسمى أيضاً سورة (الملائكة) وإنما أطلق عليها سورة فاطر وسورة الملائكة معاً، لقول الله تعالى في الآية الأولى منها: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَيِكَةِ رُسُلاً ﴾.

وقد افتتح كتاب الله هذه السورة الكريمة بتمجيد الله والثناء عليه، تلقيناً لعباده المؤمنين، حتى يقدِّرُوا الله حق قدره، ويلتزموا طاعته والوقوف عند نهيه وأمره، مبيناً أن أحق من يحمده العباد ويعبدونه هو المنجم عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الأبداد، خالق الأرض والسماء، وما فيهما من جمادات وأحياء، ومُرسِل الملائكة إلى الرسل والأنبياء، لهداية الإنسانية جمعاء، وذلك قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ السَّمَٰوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾، أي: خالقهما، ﴿ جَاعِلِ الْمَلَٰئِكَةِ رُسُلًا ﴾، أي: خالقهما، ﴿ جَاعِلِ الْمَلَٰئِكَةِ رُسُلًا ﴾، أي: يُوسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ، إنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾، ﴿ وَلَى يَرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ، إنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾، ﴿ وَلَى الْمَلْفِية وَلَيْنَ وَرُبُعَ ﴾، أي: رسلاً لتبليغ الأوامر الإلهية، وتنفيذ مقتضياتها في العوالم العُلُوية والسَّفلية، ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ وَتَفيذ مقتضياتها في العوالم العُلُوية والسَّفلية، ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، أي: إن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار، عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، أي: إن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار، عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، أي: إن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار، عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، أي: إن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار،

لا تحدُّ قدرتَه حدود، ولا تقيد مشيئتَه قيود، فعملية الخلق لا تنقطع على مر الأيام، وخَلقُه قابلُ للزيادة والتطور على الدوام، ومن ذلك ما تتمايزُ به الأفراد والأقوام، رغم اشتراكها مع غيرها في التكوين العام، قال جار الله الزمخشري عند تفسير قوله تعالى هنا: ﴿ يَزِيدُ فِي اللَّخَلْقِ مَا يَشَآءُ ﴾: «والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق، من طول قامة، واعتدال صورة، وتمام في الأعضاء، وقوة في البطش، وحصافة في العقل، وجزالة في الرأي، وجرأة في القلب، وسماحة في النفس، وذَلاقة في اللسان، ولباقة في التكلم، وحسن تأني في مزاولة الأمور، وما أشبه ذلك، مما لا يحيط به الوصف».

ثم بين كتاب الله إلى أي حد تبلغ سعة رحمة الله وسعة قدرته، منبها إلى أنه لا أحد في الكون يستطيع كَفَّ رحمته وإمساكَها، في الوقت الذي تقتضي حكمته إرسالها، كما أنه لا أحد في الكون يستطيع إرسال رحمته، في الوقت الذي تقتضي حكمته إمساكها، وفي كلا الأمرين حكمة إلهية بالغة، ومصلحة محققة لنفس الإنسان، ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنا خَزَآئِنَهُ، ومَا نُنزَّلُهُ إِلاَّ بِقَدَر مَّعْلُوم ﴾ (١٥: ٢١)، وذلك قوله تعالى: ﴿ مَا نُنزَلُهُ يَفْتَحِ إِللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا يُمْسِكُ فَلاً مُرْسِلُ لَهُ مِن المَعْدِه، ومصلحة أرسلُ لَهُ مِن المَعْدِه، وهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيم ﴾، ومن رحمته إرسال مُرسِلُ لَهُ مِن المَعْدِه، وتصريف الرياح وإثارة السحب، ومن الرسل وإنزال الكتب، وتصريف الرياح وإثارة السحب، ومن رحمته الهداية والتوفيق، إلى أقوم طريق، والتوبة من الذنوب، وتفريج الكروب. وقولُه تعالى: ﴿ مِن رَحْمَةٍ ﴾، بالتنكير يتناول

جميع أنواع الرحمات في السر والعلن، ما ظهر منها وما بطن.

ووجُّه كتابُ الله في هذا الربع خِطَابَيْنِ اثنين إلى الناس أجمعين، لا فرق بين المؤمن والكافر، والبر والفاجر، ففي الخطاب الأول دعاهم إلى الإفاقة من سكرتهم وغفلتهم، واستحضار نعمة الله عليهم، والقيام بالشكر الواجب في حقهم، وذكرهم بأن كل ما يتصرفون فيه من أرزاق ويتقلبون فيه من نعم، إنما هو من فضله العميم، وعطائه الكريم، ثم نُعَى عليهم انصرافهم عن شكره، وتحديهم لأمره، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ، هَلْ مِنْ خَـٰلِقِ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَالأَرْضِ ﴾، ومن رزق السماء المطر، ومن رزق الأرض النبات، وبدونهما لا يمكن للنوع الإنساني عيش ولا اقتيات، ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ، فَأَنَّىٰ تُوفَكُونَ ﴾ من «الإفك» بالكسر، وهو ممارسة الكذب، أو من «الأفك» بالفتح وهو الصرف عن الأمر والانصراف عنه. وعِقّب كتاب الله على ذلك بأن ما تتعرض له رسالة الرسول من شُغَب وتشويه لا ينال مُقام الرسول بسوء، وأن القول الأخير والفصل في شأن خصوم الرسالات، سيتم يوم الفصل، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، وَإِلَى اَللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾.

وفي الخطاب الثاني الموجه إلى الناس كافة مثل الأول، دعاهم كتابُ الله إلى التخلي عن الظن والشك والوهم والتخمين، والإيمان باليوم الآخر بجميع سوابقه ولواحِقه عن بينة ويقين، وحضَّهُم على الاعتدال في الأخذ من حظوظ الدنيا، بُغية التفرغ

لحقوق الآخرة، لإقامة توازن وتكامل بين مطالب الروح ومطالب الجسد، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اَللّهِ حَقَّ ﴾، ووعده الحق هو التعرض للموت والبعث والثواب والعقاب ﴿ فَلاَ تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا ﴾، والغرور بها هو استغراق العمر كله أو جُلّه في التمتع بلذاتها، ونسيانُ الآخرة بعدم الاستعداد لعواقبها، والغفلة عن التفكير في تَبِعاتها، ﴿ وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللّهِ الْغَرُورُ ﴾، هذا تَحْذِير من وساوس الشيطان، الذي تعهد، منذ استخلاف آدم في الأرض، بخداع الإنسان، ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمنّيهِمْ، وَمَا يَعِدُهُمُ فَي الأَرْض، بخداع الإنسان، ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمنّيهِمْ، وَمَا يَعِدُهُمُ فَي الشّيطانَ لَكُمْ عَدُواً فَي الشّيطانَ لَكُمْ عَدُواً فَي السّعِيرِ ﴾. واتّخذوه عَدُواً، إنّما يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنَ اصْحَابِ السّعِيرِ ﴾.

وتعريفاً بما يؤول إليه أمر الكافرين والمؤمنين في الآخرة، قال تعالى: ﴿ اِلذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾.

 واستعرض كتاب الله في هذا السياق، جملة من آيات الله في الأنفس والآفاق، ليذكّر بها من يمرون عليها وهم عنها معرضون.

فمن آيات الله في الأنفس قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزْوَاجاً، وَمَا تَحْمِلُ مِنُ انشَىٰ، وَلاَ يَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلاَّ يَضِعُ إِلاَّ يَضِعُ إِلاَّ يَضِيرُ ﴾، قال سعيد بن جُبيْر: «ما في كِتَابٍ، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾، قال سعيد بن جُبيْر: «ما مضى من أجله فهو النقصان، وما يستقبله فهو الذي يُعمِّره، وبذلك تتفق هذه الآية مع قوله تعالى (١٠: ٤٩)، ﴿ إِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴾.

ومن آيات الله في الآفاق قولُه تعالى: ﴿ وَاللّهُ الذِي أَرْسَلَ الرّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً، فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيّتٍ، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الاّرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، كَذَالِكَ النّشُورُ ﴾، أي: أن بعث الأموات يماثل إحياء موْتِهَا، كَذَالِكَ النّشُورُ ﴾، أي: أن بعث الأموات يماثل إحياء الأرض الموات، وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي اِلْبَحْرَانِ ﴾، أي: ما تستوي البحار وكبريات الأنهار، ﴿ هَنذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآئِعٌ شَرابُهُ، وَهَنذَا مِلْحُ اجَاجٌ، وَمِن كُلُّ تَاكُلُونَ لَحْماً طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَخُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾، وقد كان المتعارف بين الناس أن الجلية إنما تستخرج من البحار، لكن أثبت البحث الآن أنها تستخرج حتى من بعض الأنهار، مصداقاً لما ورد في القرآن، وفُسرَت الحلية في من بعض الأنهار، مصداقاً لما ورد في القرآن، وفُسرَت الحلية في النّهار وَيُولِجُ النّها والمرجان. وقولُه تعالى: ﴿ يُولِجُ النّها فِي النّهَارِ وَيُولِجُ النّهارَ فِي إليْل ، وَسَخّرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ، كُلُّ يَجُرِي النّهَارِ وَيُولِجُ النّهارَ فِي إليْل ، وَسَخْرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ، كُلُّ يَجُرِي

لِأَجَلِ مُّسَمَّى ﴾، والأجل المسمى «هو الذي يتوقف فيه جريان الشمس والقمر»، ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ اللَّرْضِ وَالسَّمَـٰوَاتُ، وَبَرَزُواْ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (١٤: ٤٨).

ولْنَعُد الآن إلى الآيات الكريمة التي تخللت آيات الله في الأنفس والآفاق، قبال تعبالى: ﴿ مَن كَبَانَ يُبِرِيدُ الْعِبْرَةَ فَلِلَّهُ اِلْعِزَّةَ جَمِيعاً ﴾، أي: أنَّ من طلب العزة من الله بافتقار وخضوع، وخشية وخشوع، وجدها عنده غير ممنوعة ولا محجوبة، لأنها بالصدق والإخلاص مطلوبة، ومن طلبها مِن سواه، لم ينل مناه. وقال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَـدُ الْكَلِمُ الطَّيِبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴾، أي: إن العمل الصالح إذا تعاضد مع القول الطيب زاد في قبوله ورفعه، وضاعف من حسن وقعه، كما أن القول الطيب إذا تعاضد مع العمل الصالح كان العمل به أتم وأكمل، وأشرف وأفضل. قال ابن عطية: «والحق أن العاصي إذا ذكر الله وقال كَلَاماً طيباً فإنه مكتوب له، متقبَّل منه، وله حسناته، وعليه سيآته». وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَمَكْرُ أَوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴾، أي: أن من يمكر بالناس ويوهمهم أنه في طاعة الله، كذباً ورياء، سيعذبه الله في الأخرة، وسيكشف زيفه في الدنيا، فمن أسـرُّ سريرة ألبسه الله رداءها.

وقولُه تعالى: ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ الْمُلْكُ ﴾، أي: أن الله تعالى هو الذي بيده الملك والملكوت، وعنده خزائن السماوات والأرض، فهو الخالق والرازق والمدبر الذي يدبر الأمر، وما يتصرف فيه الإنسان، \_انطلاقاً من نفسه التي بين

جنبيه - إنما هو عارية مستردة على وجه الإرتفاق والانتفاع، ولا يملك أحد - على وجه التحقيق - مِلْكِية مطلقة، حتى القشرة الرقيقة البيضاء، التي تفصل بين التَّمْرة والنَّواة، وهي ما يطلَقُ عليه اسم «القِطْمير»، ﴿ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾.

وختم هذا الربع بتسفيه معتقدات الشرك، وإقامة الحجة على المشركين الذين تتعلق آمالهم «بشركاء» عاجزين، لا ينفعونهم في الدنيا، ويتبرأون منهم في الآخرة، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ، وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾، وحيث أن الحق سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ولا أحد أخبرُ منه بخلقه، قال تعالى: ﴿ وَلاَ يُنَبِّكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾، على غرار قوله تعالى في آية أخرى (٢٧: ١٤): ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اَللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾.

## الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم

يَثَأَيُّهُا

أَلنَّاسُ أَنتُمُ ۚ الْفُقَرَ إِنْ إِلَى أَللَّهِ ۗ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۞ إِنْ يَشَأَ يُذْهِبَكُرُ وَيَاتِ بِحَلَٰفٍ جَدِيدٌ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ بِعَزِبَّرْ ۞ وَلَا تَيْرُ وَانِرَةٌ وِزُرَ أَخْرِي وَإِن تَدْعُ مُشْفَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَحْةٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرُبِنَّ إِنَّمَا تُنذِرُ الذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةٌ وَمَن تَذَكِّى فَإِنَّا يَتَزَكِّي لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى أَلَّهِ الْمُصِيِّرُ ۞ وَمَا يَسْنَوِ الْاَعْمِى وَالْبَصِيرُ ۞ وَلَا أَلظُّامُنَ وَلَا أَلنُّورُ ۞ وَلَا أَلظِّلُ وَلَا أَلْخَهُورٌ ۞ وَمَا يَسْتَوِے إِلَاحِيَآهُ وَلَا أَلَامُونَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَتَسَآعٌ وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي إِلْقُبُورِ ۞ إِنَ اَنتَ إِلَّا نَذِيكُرْ ۞ اِنَّـاۤ أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرَا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ المَّةِ اِلَّاحَلَافِهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَنَّبَ أَلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تُهُمُ رُسُلُهُم

الْبَيِّنَتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِنَٰبِ الْمُنِيرِ فَ ثُمَّ أَخَدَثُ الذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِةٌ فَ أَلَمْ تَدَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَنَ رُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِةٌ فَ أَلَمْ تَدَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَنَ أَنَّ فَأَخَرَجُنَا بِهِ مَن الْمُحَدِّدُ مُخْتَلِفًا الْوَانُمَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِن بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفُ الْوَانُهُ وَكَذَالِكَ إِنّمَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِن بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفُ الْوَانُهُ وَكَذَالِكَ إِنّمَا النَّاسِ وَالدَّ وَآتِ وَالانْعَلِمِ مُخْتَلِفُ الْوَانُهُ وَكَذَالِكَ إِنّمَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِن النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالانْعَلَمِ الْمُعْتَلِفُ الْوَانُهُ وَكُنْ اللَّهُ وَالْمَالُوا اللَّهُ وَالْتَهُ وَاللَّالَةِ وَالْعَلَوْةُ وَالْعَلُوهُ وَالْعَلَوْةُ وَالْعَلُوهُ وَالْعَلَوْةُ وَالْعَلَوْةُ وَالْعَلُوهُ وَالْعَلَوْةُ وَالْعَلَوْةُ وَالْعَلُوهُ وَالْعَلَوْةُ وَالْعَلُوهُ وَالْعَلَوْةُ وَالْعَلَوْةُ وَالْعَلَوْةُ وَالْعَلُوهُ وَالْعَلَوْةُ وَالْعَلَوْةُ وَالْعَلُولُ وَالْعَلَوْةُ وَالْعَلُولُ وَالْعَلَوْةُ وَلَا عَلَالِيلَةُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ لَوْ اللّهُ مِنْ فَضَالِهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَوْلًا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلُولُهُ اللّهُ وَمُولًا اللّهُ وَلَا لَعْتُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الثمن الأول من الربع الثالث في المحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة فاطر المكية: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ اللّهِ، وَاللّهُ هُو اَلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ لِيُوفِيَهُمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، إِنَّهُ غَفُورُ شَكُورٌ ﴾.

بعدما دعا كتاب الله في الربع الماضي الناس كافة، البرَّ منهم والفاجر، والمؤمنَ والكافر، إلى أن يتذكروا نعمة الله عليهم، ومدده الواصل دون انقطاع إليهم، إذ قال تعالى: ﴿ يَالَّيُهَا النَّاسُ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مَنْ اَلسَّمَآءِ وَالاَرْضِ ﴾، وبعدما أعلن للجميع أن الله تعالى هو وحده مالك الملك، لا يشاركه في ملكه أحد، إذ قال تعالى: ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ﴾، عقب على ذلك في بداية هذا الربع بتقرير حقيقة كونية وبشرية لا مفر لكل إنسان من الاعتراف بها، ولو حاول أن يتجاهلها ويتغافل عنها، ألا وهي أن النوع

الإنساني وإن بلغ ما بلغ من العتو والاستكبار، والأدعاء العريض للسعة والغنى والتحكم في مجاري الأقدار، كان ولا يزال وسيظل يتعشر في أذيال الفقر والاحتياج باستمرار، وذلك قوله تعالى هنا يخاطب الناس جميعاً، حتى يُخفِّفوا من غُلُوائهم، ويتراجعوا عن غرورهم وادعائهم: ﴿ يَنْأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اَللَّهِ ﴾، فقراء إلى توجيهه وهدايته، فقراء إلى توفيقه ورعايته، فقراء إلى رزقه ورحمته، فقراء إلى عفوه ومغفرته، وأنتم من بين جميع الخلائق أشدُّ الخلائق افتقاراً إليه، واضطراراً إلى الاعتماد عليه، لتنوع حاجاتكم، وكثرة رغباتكم، وما أنتم عليه من إغراق في الخيال، وتعلق شِديد بالأماني والآمال، وعناد وإلحاح ودلال، ﴿ وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفاً ﴾ (٤: ٢٨)، فالفقر هو صفة الإنسان الطبيعية، وغناه الطاريء إنما هو مجرد عارية، والغِنَى الحقيقي والمطلق والدائم هو صفة الذات العلية ﴿ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ﴾، وكل ما تتقلبون فيه من النعم الظاهرة والباطنة إنما هو من صنع الله، وهبة مهداة إليكم من الله، وقولُه تعالى: ﴿ الْحَمِيدُ ﴾ بعد وصفه «بالغنيّ» إشارةً إلى أن الحق سبحانه وتعالى وإن انفرد بوصف الغِنَى الحقيقي دون عباده الفقراء، فإنه لا يبخل عليهم بالإمداد المتواصل والعطاء، وإذن فليس في وصف الله لهم بالفقر أي تحقير أو ازدراء، وإنما هو نوع من الإثـارة والتنبيه والإغـراء، والذين يَقْدُرون نِعُم الله عليهم حق قدرها، لا بدّ أن يحمدوا المنعِم بها ويؤدوا واجب شكرها، فهو «غنى» يسُدُّ فقرهم، «حميد» يستحق شكرهم، ﴿ وَإِنْ تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ (٣٩: ٧).

ويكفي أن يتذكر الإنسان ما يصيبه من حيرة وذهول، عندما يفاجأ بما لم يكن في الحُسبان، فتختل موازين حياته العادية، ويشعر بأنه قد نزلت بساحته أكبر داهية، وبذلك يظهر الفقر الطبيعي للإنسان، ويتجلى عجزه البالغ للعيان، ولا تعود حياته سيرتها الأولى إلا إذا حفته الألطاف الخفية، فمن الله عليه، وأمده من جديد بما يحتاج إليه، وصدق الله العظيم إذ قال في فاتحة هذه السورة: ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا يُمْسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَه مِن الله عِن الْعَجِيمُ ﴾.

وتنبيهاً للغافلين السادرين في غفلاتهم، وتحذيراً للعصاة المصرين على عصيانهم، المتمردين على طاعة الله، والمتعدين حدود الله، سواء كانوا أفراداً أو جماعات، شعوباً أو دولاً أو حكومات، خاطبهم الحق سبحانه وتعالى منذراً ومحذراً، فقال تعالى: ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴾.

ذلك أن الله تعالى لم يستخلف الإنسان في الأرض ليفسد فيها ويسفك الدماء، ويمارس المنكر والفحشاء، وإنما استخلفه ليقيم فوق سطحها دولة الفضيلة والصلاح والعدل والإخاء، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يعاقب الإنسان بالسلب بعد العطاء، متى أخل برسالة الخلافة وأهملها، ولم يتعظ بعاقبة السوء التي أصابت كل من تنكر لها وعطلها، وصدق الله العظيم إذ قال أصابت كل من تنكر لها وعطلها، وصدق الله العظيم إذ قال (٢: ١٣٣): ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمُ وَيَسْتَخْلِفُ مِن ابعدكُم مّا يَشَأَهُ ﴾، وإذ قال (٤: ١٣٣): ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمُ أَيّها النّاسُ وَيَاتِ بِأَخْرِينَ ﴾،

ولِيؤكد كتابُ الله إمكان هذا التأديب الإِلهي الصارم، قال تعالى: ﴿ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اَللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾، أي: ليس ذلك على قدرة الله وحكمته بمتعذر ولا ممتنع، بل هو أمر واقع، ليس له من ذافع، فكم من أجيال فاسدة لقيت مصرَعها ودخلت في خبر كان، فحلت محلها أجيال صالحة، لأن كفتها أصبحت في كف القدر وميزان الحق راجحة.

على أن قوله تعالى هنا في سورة فاطر المكية: ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ ﴾، إنما هو تأكيد جديد لنفس الإنذار الإلهي الذي سبق في سورة إبراهيم المكية أيضاً، في مثل هذا السياق، وبنفس اللفظ والمعنى، حيث قال تعالى (٢٠): ﴿ مَّثَلُ الذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ أَعْمَنلُهُمْ كَرَمَادٍ الشَّتَدَّتْ بِهِ الرِّينَ عُنِ يَوْم عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ الشَّيْءِ، ذَالِكَ هُوَ الضَّلْلُ النَّبِيدُ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّه خَلَقَ السَّمَنواتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ، إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ ﴾، وسيجدد كتاب الله التذكير بهذه الحقائق مرة عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ ﴾، وسيجدد كتاب الله التذكير بهذه الحقائق مرة أخرى في سورة «محمّد» عند قوله تعالى (٣٨): ﴿ وَاللّهُ الْغَنِيُّ وَاللّهُ الْغَنِيُّ مُ الْمُ اللّهُ مَا غَيْرَكُمْ فَمَ لاَ يَكُونُونَ اللّهُ الْكَذِي اللّهُ الْعَلْمَ مَا عَلْمَ اللّهُ الْعَلْمَ مَا اللّهُ الْعَلْمَ مُنْ اللّهُ الْعَلْمُ مُنْ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهِ اللّهُ الْعَنِيْ اللّهُ الْعَنْمُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ الْعَلْمَ مُنْ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ الْعَلْمُ مُنْ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الله

ونظراً لأن الدنيا دار ازدواج وامتزاج يوجد فيها الصالح والطالح، والعاصي والمطيع، ومن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فإن كتاب الله اعتبر كل شخص مسؤولاً عن عمله الخاص من صلاح أو فساد، وطاعة أو معصية، ولم يعتبره مسؤولاً شخصياً عن

عمل غيره من الناس، وإن كانت عاقبة فساد المفسدين قد تعم الجميع في الحياة الدنيا، فتُهلك الحرث والنسل، وتحرق الأخضر واليابس، على حد قوله على وقد سئل: «أنهلِكُ وَفِينَا الصالحون؟» قال: «نعم، إذا كثر الخبث».

وهذا المبدأ، مبدأ المسؤولية الفردية، المتعلقة بكل شخص بمفرده، يوم الجزاء، وأمام القضاء، قرره كتاب الله وأكدّه في غير ما سورة وغير ما آية. وورد بنفس اللفظ والمعنى في سورة الأنعام: (١٦٤)، وسورة الإسراء: (١٥)، وسورة الزمر: (٧)، وسورة النجم: (٣٨)، وهنا في سورة فاطر، حيث قال تعالى: ﴿ وَلَا تَزرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾، وهذه السورُ كلها سور مكية، مما يدل على أن مبدأ مسؤولية كل فرد عن عمله الخاص، وعدم مؤاخذته بعمل غيره، ولا مؤاخذة الغير بعمله، يُكَوِّن جزءاً لا يتجزء من العقيدة الإسلامية، وأصلًا أساسياً من أصول التشريع الإسلامي، ومن بين الآيات التي قررت وأكدت هذا المبدأ العادل قوله تعالى (٢١: ٢١): ﴿ كُلِّ امْرِيءِم بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾، وقول تعالى (٥٣: ٣٩): ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ثُمَّ يُجْزَيْهُ الْجَزَآءَ الْأَوْفَىٰ ﴾، وذلك على خلاف المعمول به في عرف الطغاة المستبدّين، قديماً وحديثاً، من مؤاخذة الفرد بعمل غيره، وإن كان لا دخل له فيه من قريب ولا من بعيد.

وليُوَضَّح كتاب الله ثقل المسؤولية الشخصية، الملقاةِ على عاتق كل فرد، صوّر لنا الشخص وهو يمشي مثقلًا بأوزاره، يلتمس من رفاقه في القافلة إعانته والتخفيف عنه، فلا يستجيب له

أحد، ولو كان من أقرب الأقربين، لأن كل واحد منهم ينوء بحمله المخاص، ولسان حاله يقول: «نفسي نفسي»، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً اِلَىٰ حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾، على غرار قوله تعالى في يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾، على غرار قوله تعالى في آية أخرى (٨٠: ٣٧) ﴿ لِكُلِّ إِمْرِيءٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾.

وقولُه تعالى خطاباً لنبيه: ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ الذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ، وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ ﴾، إشارة إلى أن الموعظة الحسنة إنما تحدِث أثرها، وتؤتي أكلها على الوجه الأكمل، عندما يكون المستمع إليها والمنتفع بِها ممن يؤمن بالله، ويؤدي حقوق الله، ومَن فَعل ذلك وأقبل عَلى ممارسة العمل الصالح عادت بركته عليه، وانجرَّ نفعه إليه، فَعَاشَ عيشة طيبة طاهر القلب، طاهر العرض، زكي النفس: ﴿ وَمَن تَزكَىٰ فَإِنَّمَا يَتَزكَىٰ لِنَفْسِهِ ﴾، أما اللَّهُ تعالى فهو غنيُّ عن عباده غنيً مطلقاً، بحيث لا تنفعه طاعتهم، ولا تضره معصيتهم، ﴿ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾، أي: إليه سبحانه مرجع تضره معصيتهم، ﴿ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾، أي: إليه سبحانه مرجع الخلق أجمعين، العصاة منهم والطائعين، ﴿ وَلا يظلِمُ رَبُّكُ الخلق أجمعين، العصاة منهم والطائعين، ﴿ وَلا يظلِمُ رَبُّكُ الْحَلَق أجمعين، العصاة منهم والطائعين، ﴿ وَلا يظلِمُ رَبُّكُ الْحَلَق أجمعين، العصاة منهم والطائعين، ﴿ وَلا يظلِمُ رَبُّكُ

وتصويراً للبون الشاسع بين المؤمن وغير المؤمن، حتى إن الفرق بينهما يماثل الفرق بين الأعمى والبصير، قال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾، ومثّل كتاب الله أوهام الشرك وضلالات الكفر «بالظلمات»، وحقيقة الإيمان والتوحيد «بالنور»، فقال تعالى: ﴿ وَلَا الظّلَمَاتُ وَلَا النّورُ ﴾، أي: لا تستوي الظلمات والنور أبداً، وحيث أن مغالطات الشرك ووجوه الكفر

متعددة لا تحصى جاءت كلمة «الظلمات» المعبِّرة عنها بصيغة الجمع، على خلاف حقيقة الإيمان والتوجيد، التي هي حقيقة واحدة لا تقبل التعدد، فجاء لفظ «النور» المعبِّر عنها بصيغة المفرد.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلا اَلظُّلُ وَلا اَلْحَرُورُ ﴾، إشارةً إلى ما يكرم الله به المؤمنين من عباده في الجنة من الظل الظليل والنعيم المقيم، وما يسلطه على المشركين والكفرة في حر جهنم من العذاب الأليم، وذلك علاوة على ما تنعم به قلوب المؤمنين في الحياة الدنيا من سكينة وطمأنينة، وما تكون عليه قلوب غيرهم من قلق وبلبلة واضطراب، وتعرض لانهيار الأعصاب، لأتفه الأسباب.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي اِلاَحْيَآءُ وَلاَ الاَمْوَتُ ﴾، إشارةً إلى أن التفاوت بين المؤمن وغير المؤمن قد تتسع شقته، فيتجاوز درجة الفرق بين الأعمى والبصير، ليصل إلى درجة الفرق بين الحي والميت، نظراً لرسوخ الكفر في قلب الكافر، وتبلّد حسه الباطن والظاهر، وسبق في سورة الأنعام قولُه تعالى (١٢٢): ﴿ اَوَ وَمَن كَانَ مَيّّناً فَأَحْيَيْنَهُ، وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِه فِي اِلنّاسِ ، كَمَن مُثلّهُ فِي اِلظّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مّنْهَا ﴾.

ثم قال تعالى مكتفياً من رسوله الأمين بما قام به من تبليغ وإنذار، في حق من أصر على كفره بالغ الإصرار: ﴿ إِنَّ اَللَّهُ يُسْمِعُ مَنْ يُشَآءُ ، وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِع مّن في اِلْقُبُورِ، إِنَ اَنتَ إِلاًّ نَذِيرٌ ﴾.

وتذكيراً لرسوله الأمين، بما أصاب الرسل السالفين، وما تعرضت له رسالاتهم من طرف المكذبين، رغماً عما رافقها وأيدها من المعجزات التي تثبت أنهم كانوا صادقين، وتعريفاً للناس أجمَعين، بما لحق أعداء الرسالات السابقة من العذاب المُهين، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً، وَإِن مِّنُ المُهين، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً، وَإِن مِّنُ اللهِمْ، اللهَ الله عَلا فِيهَا نَذِير، وَإِلْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الذِينَ مِن قَبْلِهِم، الله عَلا فِيهَا نَذِير، وَإِللَّأَبُر، وَبِالكِتنبِ الْمُنِير، ثُمَّ أَخَذْتُ الذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْف كَانَ نَكِيرٍ ﴾، أي: أن عقاب الله لهم كان فوق الذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْف كَانَ نَكِيرٍ ﴾، أي: أن عقاب الله لهم كان فوق الموصف، فليُحذر اللاحقون أن يعاقبوا بِمثل ما عوقب به السابقون.

وبعد ما وصف كتاب الله جملة من أحوال المكذبين الضالين، وما يتعرضون له من شقاء في الدنيا وعذاب يوم الدّين، استأنف كتاب الله دعوته المثلى، بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، فوجه الخطاب إلى كل إنسان عنده بصر وبصيرة، ليتفكر ويتدبر في ظواهر الكون الفسيح المحيط به، حتى يتكون عنده شيء من العلم بتلك الظواهر، فيسخرها وينتفع بها، وينطلق منها إلى الإيمان بوجود خالقها ووحدانيته، والاعتراف بقدرة مبدعها وحكمته، والإقرار بوجوب طاعته وعبادته، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مَّخْتَلِفاً الْوَانُها، وَمِنَ البَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالانْعَامِ مُحْتَلِفً الْوَانُها، وَعَنَ اللَّه مَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَادُا، وَالمَّنَا اللَّه مَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَادُا، وَالمَّنَا اللَّه مَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَادُا، وَالاَنْعَامِ مُخْتَلِفً الْوَانُها، وَعَرَابِيبُ سُودٌ، وَمِنَ اللَّه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَادُا، وَالاَنْعَامِ وَاللَّهَ مَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَادُا، وَاللَّهَ مَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَادُا، وَاللَّهَ مَنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَادُا، وَالمَّهُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَادُا، وَالمُنَالُ اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَادُا، وَعَرَابِيبُ سُودٌ، وَمِنَ اللَّه مَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَادُا، وَاللَّهَا، وَعَرَابِيبُ سُودٌ، وَمِنَ اللَّه مَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَادُا، وَالْعَلَمَادُا، وَعَرَابِيبُ مُنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَادُا، وَعَرَابِيبُ اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَادُا، وَعَرَابِيبُ مُنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَادُا، وَالْعَلَمَادُا، وَلَكُولُهُ كَذَالِكَ، إنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَادُا،

إِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾، ففي هذه الآيات الكريمة دعوة من الله للإنسان، أيّاً كان، إلى أن يستعمل حواسه وعقله، في تتبع واستقراء كل ما يراه حوله، عسى أن يستخلص النتائج والعِبر من ذلك الاستقراء، للارتفاع إلى مصاف العلماء.

وقد أبرز كتاب الله في هذه الآيات بالخصوص ظاهرة اختلاف الألوان، في الحيوان والإنسان، والجماد والنبات:

فبالنسبة لألوان النبات نجد قوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتِ مُّخْتَلِفاً الْوَانُهَا ﴾.

وبالنسبة لألوان الجماد نجد قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ مِن مُحْدَلِكُ مُحْدَلِكُ الْجِبَالِ مُحْدَدُ مِنْ وَحُمْرً مُحْدَلِكُ الْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ .

وبالنسبة لألوان الإنسان والحيوان نجد قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبُ وَالانْعَـٰمِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذَالِكَ ﴾.

وسبق في سورة «الروم» قوله تعالى (٢١): ﴿ وَمِنَ -ايَـٰتِهِ خَلْقُ السَّمَـٰوَاتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلَـٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْـوَانِكُمُ، إِنَّ فِي ذَالِكَ لِأَيْنَتِ لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴾ .

وواضح أن من استعرض في صعيد واحد نماذج من جميع أصناف الإنسان والحيوان، المنتشرة في أطراف العالم، أو استعرض نماذج من جميع أنواع النبات وأصناف الثمرات، التي تزخر بها الطبيعة، ولاحظ ما بينها من تفاوت في الألوان والسمات، وتفاوت في نفس اللون الواحد الذي تختلف فيه الدرجات، لرأي العجب العجاب، مما تَحار فيه الألباب، وكذلك

الأمر عندما يستعرض الإنسان أنواع الأحجار والصخور والجبال، وما هي عليه من ألوان تبهر الخيال، وتُمثل الجمال والجلال، فيرى إلى أي حد تتصرف قدرة الله الكبير المتعال.

ولفظ «الجُدد» في قوله تعالى هنا: ﴿ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ ﴾ ، جمع «جُدَّة»، وتطلق على الجزء من الشيء الواحد، إذا كان لونه يخالف لون الباقي، وواضح أن شعاب الجبال وثناياها يختلف لون بعضها عن بعض، فتزداد تنوعاً وتألقاً، يقال: «طريق مجدود» أي طريق مسلوك، و «الجادة» وسط الطريق.

ولفظ «الغرابيب» في قوله تعالى هنا: ﴿ غَرَابِيبُ سُودٌ ﴾، جمع (غِربيب)، أي: شديد السواد، تشبيهاً بلون الغراب الأسود.

ولفظ ﴿ اِلْعُلَمَاوُاْ ﴾ ، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اَللّهُ مِنْ عِبَادِهِ اِلْعُلَمَاوُاْ ﴾ ، لا يقتصر على أهل الفقه والأثر، الذين ورثوا «العلم النبوي الشريف» فكانوا أمناء على تبليغه ونشره ، بل يشملهم ويشمل كل من نال حظاً من العلم ، ولا سيما العلم بأسرار الكون وحقائق الطبيعة مسخره لخير الإنسان، وجعله معراجاً للدخول في حظيرة الإيمان، والتحق بركب الصالحين من «عباد الرحمان»، والمراد «بالخشية» هنا تلك الحالة النفسية والروحية التي تهز كيان المؤمن، فتجعله يُقبِل على الله من كل قلبه، ويتهيب الأقدام على معصية ربه، ولا ينبغي أن يُفهم من قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اَللّهُ مِنْ عِبَادِهِ اَلْعُلَمَاوُاْ ﴾ ، أن الخشية لا تكون إلا من عالم منتصب لنشر العلم، إذ كثير من المؤمنين، غير تعلماء المنتصبين، يخشون الله ، لأن عندهم حظاً من العلم بالله ،

وإنما المراد أن الخشية على وجهها الصحيح الكامل لا يتصف بها إلا العالم الكامل، قال ابن كثير: «كلما كانت المعرفة به أتم، والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر» وقال القشيري: «من فقد العلم بالله فلا خشية له من الله»، وقال الربيع بن أنس: «من لم يخش الله تعالى فليس بعالم».

وقولُه تعالى تعقيباً على ذلك: ﴿ إِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾، إشارةٌ إلى أنه بوصفه «عزيزاً»، سيعامل المُسيء بمقتضى «العزة»، وبوصفه «غفوراً» سيعامل المحسن بمقتضى «المغفرة».

وانتقل كتاب الله إلى وصف حالة المؤمن المثالي، التي ينبغي أن يطمح إليها كل مؤمن. ويُستخلصُ من الآيات الواردة في هذا الوصف أن المؤمن «المثالي» هو الذي يتخذ من كتاب الله دليله ورفيقه في حياته اليومية، وهو الذي يؤدي حقوق الله وحقوق العباد عن رغبة وطواعية، وهو الذي لا يختلف حاله في السر عن حاله في العلانية، وأضاف كتاب الله إلى هذا الوصف ما يكون عليه المؤمن «المثالي» من تفاؤل ورجاء، في حسن العاقبة وحسن الجزاء، فقال تعالى في وصف هذا الصنف من المؤمنين: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَتُلُونَ كِتَبَ اللّهِ، وَأَقامُوا الصَّلُوةَ، وَأَنْفَقُوا مِمًا رَزَقَنَهم سِرًا وَعَلَيْيَةً يَرْجُونَ تِجَارةً لَّن تَبُورَ، لِيُوفِيهم أُجُورَهُم وَيَزِيدَهُم مَّن فَضْلِهِ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّه غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾، إشارة إلى أنه فَضْلِه ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّه غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾، إشارة إلى أنه تعالى يتولاهم بعفوه ومغفرته، ويثيبهم أجزل ثواب بمحض كرمه وإرادته.

## الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم

وَالَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَٰبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّ قَالِتَا بَيْنَ يَدَيْهٌ إِنَّ أَللَهَ بِعِبَادِهِ وَكَغِيرٌ بَصِيرٌ ۞ ثُمَّ أَوْرَثُنَا أَلْكِ تَلِ أَلَّذِينَ إَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَكَّا فَمِنْهُمْ ظَالِرٌ لِّنَفْسِهِ ، وَمِنْهُم مُّقَنَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقًا بِالْخَدِيرَاتِ بِإِذْ نِ إِللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ الْكِبِيرُ ۞ جَنَّكُ عَدُنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنَ اَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثٌ ۞ وَقَالُواْ الْحَتَمَدُ لِلهِ إللهِ عَنَّا أَلْحَيَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ۞ إلدِكَ أَحَلَّنَا دَارَ أَلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبُ ٥ وَالذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقَضِىٰ عَلَيْهُمْ فَيَمُوثُواْ وَلَا يُحَنَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۖ كَذَالِكَ

نَجْنِهُ كُلَّ كَفُورٌ ۞ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ أَلَدِكَ كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمُ نُعَمِّدُكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُو النَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٌ ۞ إِنَّ أَلَّهَ عَالِمُ غَيْبٍ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ إِنَّهُ، عَلِيمٌ بِذَانِ الصُّدُورِّ ۞ هُوَ ٱلذِے جَعَلَكُرُ خَلَيْنَ فِي إِلَارْضٌ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُمُۥ وَلَا يَزِيدُ الْكِفِي بَنَ كُفُرُهُمُ عِندَ رَبِيِّهِ مُوةٍ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكِفِرِ بِنَ كُفُرُهُمُ وَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلَ اَرْ يُسْتُمُ شُرَكًا ۚ كُوا لَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِلَّهِ أَرُونِ مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ أَلَارْضِ أَمَّ لَهُمْ شِرْكٌ فِي إِلسَّكُواتِ أَمَّ-انَيْنَهُمُ كِتَنَا فَهُمُ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِّنَهُ ۖ بَلِ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ يَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۗ

# الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَالذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَلْبِ هُوَ الْحَقُ مُصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ إِنْ يَعِدُ الظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً ﴾.

لا يخفى على كل مؤمن أن الذكر الحكيم هو حجر الزاوية في بناء صرح الإسلام، والحصن الحصين الذي يحمي الأمة الإسلامية من كوارث الدهر وتقلبات الأيام، ولذلك يتجه أعداء الإسلام في كل حين إلى الطعن في مبانيه، والتشكيك في معانيه، وهم يرددون في كل عصر ما قاله الكافرون الأولون معانيه، وهم يرددون في كل عصر ما قاله الكافرون الأولون (٤١): ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لِهَنذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾، من أجل ذلك نجد كتاب الله يرفع في كل مناسبة عَلَم الحق والحقيقة، مؤكداً أن الذكر الحكيم كتاب وحي إلهي كريم، يُحق الحق ويُبطل الباطل، ويكشف ما هو زيف وزور عند الأواخر والأوائل، فما وافقه في القديم والحديث فهو

حق وصدق، وما خالفه فهو باطل وزور، وذلك قوله تعالى في بداية هذا الثمن: ﴿ وَالذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ اَلْكِتَبِ هُوَ اَلْحَقُ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾، وبمثل هذا المعنى سبق قولُه تعالى في سورة البقرة (٩٧): ﴿ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بِإِذْنِ اللَّهِ، مُصَدِقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدى وَبُشْرَىٰ لِلْمُومِنِينَ ﴾، وقولُه تعالى في سورة بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدى وَبُشْرَىٰ لِلْمُومِنِينَ ﴾، وقولُه تعالى في سورة ال عمران (٣): ﴿ فَزُل عَلَيْكَ اَلْكِتَبْ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ الآية، وقولُه تعالى في سورة المائدة (٤٨): ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَبْ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ﴾. الآية،

وقولُه تعالى: ﴿ إِنَّ اَللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾، إشارةً إلَى أن الله تعالى «الخبير» ببواطن عباده و «البصير» بظواهرهم، لا يمكن أن يُنزِل لهدايتهم إلاّ كتاباً كله حق وصدق، ﴿ لاّ يَاتِيهِ البَّطِلُ مِن اَبَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ ﴾ (٤١: ٢١)، مَتَى اتبعوه كانوا من الفائزين، وصدق الله العظيم إذ قال: (٦٧: ١٤)، ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اَللَّطِيف الْخَبِيرُ ﴾.

وانتقل كتاب الله إلى التحدث عن المنة الكبرى التي من الله بها على الإنسانية، وأبقاها نعمة مسترسلة متوارثة في الأمة الإسلامية، ألا وهي نعمة القرآن الكريم، والذكر الحكيم، الذي جعله الله خاتم الكتب المنزلة، ودستور «الأمة الوسط» التي أصطفى دينها وفضّله، فقال تعالى: ﴿ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَبَ الذِينَ آصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾، و«توريث الكتاب» يقتضي الحرص التام على القيام بحفظ نصوصه ومبانيه، والعمل المتواصل على تطبيق

أحكامه وتفسير معانيه، بما فيه من عقائد وشرائع، ومحاسن وبدائع، والعناية البالغة بكل ما يعين على حفظه وفهمه وتطبيقه، من فروع المعرفة القديمة والحديثة، إذ هو منبع التراث الإسلامي الأصيل، الذي يجب أن يتلقاه غضاً طرياً جيل عن جيل، دون تحريف ولا تبديل، والمراد «بالإصطفاء» الاختيار والاجتباء، مشتق من «الصفو» وهو الخلوص من شوائب الكدر، وهذا المعنى يتضمنه أيضاً قوله تعالى في سورة البقرة (١٢٢): ﴿ إِنَّ اللَّهُ الشَّيْلُ مِنْهُ، وَهُو فِي اللَّخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴾، وقولُه تعالى في سورة المائدة (٢٠): ﴿ وَالْيَوْمَ أَكُمْ لُلْ تَمُوتُنَّ إِلاَ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾، وقولُه تعالى في سورة المائدة (٣): ﴿ وَلُيوْمَ أَكُمْ لِينَا لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمُتْ عَلَيْكُمْ فِي الْمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِي الْمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِي الْمَمْتَ عَلَيْكُمْ فَاتَّمَمُتْ عَلَيْكُمْ فِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِيناً فَلْ فَي سورة المائدة (٣): ﴿ وَلُيوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمُتْ عَلَيْكُمْ فِي الْمَمْتَ عَلَيْكُمْ وَرُضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِيناً فِي الْمَمْتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِيناً فِي

ثم تولى كتاب الله تصنيف المؤمنين من عباده، حسب سلوكهم الخاص والعام، وحسب الدرجة التي يحتلونها في سلم الاستقامة والانحراف، فقال تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ، وَمِنْهُمْ سَابِقُ عِبِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾، فالظالم لنفسه من لم يشكر نعمة الله عليه ووضعها في غير موضعها، فغلبته زلاته، وتتابعت سقطاته، والمقتصد من مال إلى القصد والاعتدال، وحاول أن يعطي للدنيا حقها وللآخرة حقها، والسابق بالخيرات من حاز قصب السبق في الحسنات والمبرات، ونال رفيع الدرجات، وبذلك يكون «المقتصد» واسطة بين طرفين: طرف «الظالم لنفسه» من جهة، وطرف «السابق بالخيرات» من جهة

أخرى، وسبق في سورة آل عمران قوله تعالى (٦٦): ﴿ مِنْهُم أُمَةً مُقْتَصِدةً، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْسِقُون ﴾. وسبق في سورة لقمان قوله تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه (١٩): ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾، من «القصد» بمعنى التوسط، على أن الشأن في المؤمن، إذا تورط في ظلم نفسه بارتكاب السيآت وتناول الموبقات،أن لا يُصرَّ عليها، وأن يتوب إلى الله منها، اعتماداً على الوعد الحق الذي وعد الله به المذنبين التائبين، إذ قال تعالى الموبقات، ﴿ وَهُو اَلذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيَّاتِ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾، بعد قوله: ﴿ سَابِقُ اللّهِ ﴾ أَنه لا يرتفع إلى درجة السابقين المتقين، إلا من أعانه الله وشمله برعايته، فكان من الموقّقين، وهذا المعنى هو الذي عبرت عنه بكل صراحة الآية الكريمة التي سبقت في سورة النور (٢١): ﴿ وَلَوْ لا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنَ أَحَدٍ أَبَداً ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾، إشارةً إمّا إلى نعمة «توريث القرآن العظيم لهذه الأمة، واصطفائها لأداء أسمى مهمة، وإمّا إلى نعمة السبق بالخيرات، ورفع الدرجات، وإمّا إلى نعمة الحاصل بإذن الله، لمن وفقه الله، ولا مانع من أن تكون إشارةً شاملة لهذه المعاني مجتمعة، إذ لا تناقض بينها، فكلها فضل كبير من الله، وعلى رأسها جميعاً كتابُ الله.

وتعريفاً بحسن العاقبة التي يؤول إليها أمر المصطفين

الأخيار، وما يَنْتَظرهم من فضله الكبير عند الانتقال من هذه الدار إلى تلك الدار، قال تعالى: ﴿ جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا، يُحَلُّونَ فِيهَا مِنَ اَسَاوِرَ، مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُواً، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الذِي أَذْهَبُ عَنَّا اَلْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، الذِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الذِي أَذْهَبُ عَنَّا اَلْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، الذِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الذِي الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لاَ يَمَسَّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلا يَمَسَّنَا فِيهَا أَحَلَنَا دَارَ المُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لاَ يَمَسَّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلا يَمَسَّنَا فِيهَا لَعُولُه ، والبدأ بقوله تعالى: ﴿ جَنَّتُ عَدْنٍ ﴾ ، قبل قوله ، لأعوبُ عنى لطيفاً: هو المسارعة والمبادرة إلى في يَدْخُلُونَهَا ﴾ ، يؤدي معنى لطيفاً: هو المسارعة والمبادرة إلى تبشيرهم بحسن مصيرهم ، فيفاجئون بما هوسار ، من الأخبار ، إذ بشيرهم الفرق بين دخول الجنة ودخول النار .

وقوله تعالى: ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنَ اَسَاوِرَ ﴾، الآية، يشعر بأن الجنة ليست دار تكليف وابتلاء، وإنما هي دار نعيم مقيم وسعادة وهناء، ولذلك تكون أيدي المنعَم عليهم محلاة بالأساور، المرصعة باللآليء والجواهر، ويزيد هذا المعنى توضيحاً قوله تعالى على لسانهم في نفس السياق: ﴿ لاَ يَمَسَّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلاَ يَمَسَّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلاَ يَمَسَّنَا فِيهَا لَغُوبُ ﴾، أي: لا يصيبهم فيها تعب، ولا يلحقهم فيها إعياء، لأنهم معفَوْن في الآخرة من جميع التكاليف والأعباء.

وكما ورد هنا قوله تعالى: ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنَ اَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُواً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ سبق في الآية الثالثة والعشرين من سورة الحج نفس النص ونفس النظير، وسيأتي في سورة الإنسان قوله تعالى (٢١): ﴿ وَحُلَّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ ﴾، إشارةً إلى أن حِلْية المنعم عليهم كما تكون من ذهب تكون من فضة، حسب مقاماتهم ودرجاتهم في الجنة، ولله الفضل والمنة.

وقولُه تعالى حكايةً عنهم: ﴿ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورُ شَكُورُ، الذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ﴾، تعبيرٌ عما هم عليه من أدب مع الله، وإعلانُ «للاعتراف بفضله سبحانه، إذ هو الغفور الذي يغفر السيآت ولو كثرت، وهو الشكور الذي يثيب على الحسنات ولو قلّت، وفيه كذلك تنبيه إلى أن الدنيا إنما هي دار مرور وعبور، وأن الآخرة هي دار القرار، لأنها دار الإقامة الدائمة والاستقرار. قال فخر الدين الرازي تعليقاً على هذه الآيات الكريمة: «كما هدى الله المؤمن في الدنيا هداه في العُقبى، حتى الكريمة: «كما هدى الله المؤمن في الدنيا هداه في العُقبى، حتى فقالوا: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ ﴾، وقالوا: ﴿ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُورٌ ﴾، اعترافاً بتقصيرهم، وقالوا ﴿ شَكُورٌ ﴾، إقراراً بوصول ما لم يخطر ببالهم إليهم، وقالوا: ﴿ أَحَلّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ﴾، أي: لا عمل لنا بالنسبة إلى نعم الله».

وعلى العكس من ذلك ما حكاه كتاب الله عن الكَفَرة الفجار، إذا قال تعالى: ﴿ وَالذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ، لاَ يُقْضَىٰ

عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا، كَذَالِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُور، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحاً غَيْرَ الذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾، فهم في عذاب دائم لا تخفيف فيه، حتى لا يتعودوا عليه، وهم يتمنون الموت السريع، لكن لا يجابون إليه، ﴿ وَنَادَوْاْ يَلُمُ لِللَّهُ ، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، قَالَ إِنَّكُمْ مَّلْكِثُونَ ﴾ (٤٣: ٧٧)، وهم يملأون جهنم بصراخهم، طالبين العودة إلى ديارهم، زاعمين أنهم إذا رجعوا إليها سيعملون عملاً صالحاً، غير العمل الفاسد الذي درجوا عليه طيلة حياتهم، ﴿ وَلَوْ رُدُواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ ﴾ الذي درجوا عليه طيلة حياتهم، ﴿ وَلَوْ رُدُواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ ﴾

وقولُه تعالى في وصفهم: ﴿ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ﴾، مأخوذ من «الصراخ» الذي هو الصياح بجهد وشدة، ويلاحظ فيمًا حكاه كتابُ الله عنهم في هذا السياق: ﴿ أُخْرِجْنَا نَعْمَلْ ﴾، ما هم مطبوعون عليه من الأسلوب الجاف، والكلام النازل إلى حد الأسفاف، لكونه خالياً من كل أدب مع الله، والغريب في الأمر هو إصرارهم على ذلك حتى في الوقت الذي هم فيه أحوج ما يكون إلى فضل الله ورحمته، وهم بين يديه لا يستطيعون الإفلات من قبضته، فكان الرد عليهم أنسب ما يكون لطلبهم، إذ قال تعالى تأنيباً لهم: ﴿ أَو لَمْ نُعَمَّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النّدِيرُ ﴾، إشارةً إلى أن الله تعالى قد أمهلهم ولم يعجل موتهم، التمرد والعصيان، ولم يُفكّروا لَحظة واحدة في الانتقال من الكفر الي الإيمان، لا عن طريق التأمل والتذكر والاعتبار، ولا عن

طريق ما جاءتهم به الرسل من التبشير والإنذار، وحيث أنهم وضعوا نعمة الله في غير موضعها، وأتوا بالمعذرة في غير وقتها، قيل لهم، جَزَاءَ كفرهم وكبرهم: ﴿ فَذُوقُواْ فَمَا لِلْظَّلِمِينَ مِن نُصِيرٍ ﴾.

وتعليقاً على قوله تعالى هنا: ﴿ أَوَ لَمْ نُعَمَّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ ، قال جار الله الزمخشري: «إنه يتناول كل عُمر يتمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه وإن قَصُر ، إلّا أن التوبيخ في العمر المتطاول أعظم » ونقل ابنُ كثير عن ابن عباس: أن العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في هذه الآية هو ستون سنة ، وهذا موافق للحديث الذي رواه البخاري في «كتاب الرِّقَاق» من صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: (أعذر الله عز وجل إلى أمرىء أخر عمره حتى بلغ ستين سنة) ومعنى «أعذر إليه» أي بلغ به أقصَى العذر.

ثم قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ اِلسَّمَاوَاتِ
وَالاَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾، إشارةً إلى أن الله تعالى قد
أحاط بكل شيء عِلْماً، وأنه لا يخفي عليه شيء، ولعلمه بخبث
سرائر المصرِّين على الكفر المستحقين للعذاب، لم يفتح في
وجوههم للرحمة أي باب.

ووجَّه كتابُ الله الخطاب من جديد إلى كافة البشر، ولا سيما الجاحدين والمعاندين، مذكراً إياهم بأنه هو الذي خلقهم واستخلفهم في هذا الكوكب الأرضي السابح في الفضاء، وأنه هو الذي خصصه لهم وكيَّفَه بشكل يتناسب مع حياتهم، ويستجيب

لمطالبهم، ملقياً على عواتقهم مسؤوليتهم عن أنفسهم إيماناً أو كفراً، وعن الخلافة الموكولة إليهم فساداً أو إصلاحاً، فقال تعالى: ﴿ هُوَ اَلذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْف فِي اللاّرْض، فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَلا يَزِيدُ الْكَنْفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ إِلاَّ مَقْتاً، وَلا يَزِيدُ الْكَنْفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ إِلاَّ مَقْتاً، وَلا يَزِيدُ الْكَنْفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَسَاراً ﴾.

ثم قال تعالى متحدياً لمن أشركوا به غيره، مبرزاً سفاهة رأيهم، وسقوط زعمهم: ﴿ قُلَ اَرَآيْتُمْ شُركَآءَكُمُ الذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ، أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الاَرْضِ، أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَاوَاتِ، أَمْ التَيْنَاهُمْ كِتَباً فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ، بَلِ اِنْ يَعِدُ الظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً اِلّا غُرُوراً ﴾.

### الربع الأخير من الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم

إنَّ أَلِّلَهُ يُمْسِكُ أَلْسَمُونِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَإِن زَالَتَا إِنَ المُسَكَّهُمُ إِمِنَ اَحَدِ مِّنْ بَعُدِهِ مَّ إِنَّهُ وكَانَ حَلِبًا غَفُورًا ١٥ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَمْدَ أَيْتَذِبِمْ لَهِن جَآءَهُمْ نَذِيثُ لَّيَكُونُنَّ أَهَٰدِي مِنِ اِحْدَى أَلُامَمٌ فَلَتَّاجَآءَ هُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَ هُمُرُهِ إِلَّا نُفُورًا ١ إِلَّهُ يَكِبَارًا فِي إِلَّا رَضِ وَمَكْرَ أَلْسَيِّعٌ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُورَ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ مِنْ فَهَلْ يَنظُونُ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْاقَ لِينَّ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَبَدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَحُوِيلًا ۞ اَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الدِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن شَيْءِ فِي السَّمَوْتِ وَلَافِي الْلَارْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِمَا قَدِيرًا ١ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَتَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمُرَةَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّكً

فَإِذَا جَآءَ اجَلُهُمْ فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ وَبَصِيرًا ۞ مرأنته التخمز التحييم يَسِنَّ ۞ وَالْقُنْءَ انِ الْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِبِّم ۞ تَنزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِمِ ۞ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنُدِرَ ءَابَآؤُهُمُ فَهُمُ غَفِولُونٌ ۞ لَقَدْ حَقَّ الْقُولُ عَلَىٓ أَكُثَرِهِمُ فَهُ مُ لَا يُومِنُونٌ ۞ إِنَّاجَعَلْنَا فِي أَغْنَفِتِهُمْ ۚ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى أَلَاذُ قَانِ فَهُ م مُّفَّ مَعُونٌ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِبِهِمْ سُدَّا وَمِنْ خَلْفِهِ مْ سُدَّا فَأَغْشَيْنَهُمُ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ وَ عَآنَذَرْتَهُمُواْلُمْ لَوْ تُنذِرُهُ رُلَايُومِنُونٌ ۞ إِنَّمَانُنذِرُمَنِ إِنَّبَعَ أَلذِّكْمَ وَخَشِيَ أَلْرَحْمَلَ بِالْغَيْبِ فَبَشِيْرَهُ مِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكُرِيمٌ ۞ إِنَّا خَنُ ثُخُهِ الْمُؤْتِيٰ وَنَكُنْبُ مَا فَدَّمُواْ وَءَا شَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ الْحَصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِّ ۞ وَاضْرِبْ لَحُد مَّثَكَّ اصْحَبْ الْقُزَرِيةِ إِذْجَاءَ هَا الْمُرْسَلُونَ ۞ إِذَ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الثَّنيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ فَعَالُوٓ إِنَّا إِلَيْكُمُ مُرْسَلُونٌ ۞ قَالُواْمَا أَنْتُمُوٓ إِلَّا بَشَـرُ مِّضْلُنَا وَمَا أَنـزَلَ أَلرَّحْمَٰنُ مِن شَحْءٍ إِنَ اَنتُ مُوَالِّاً تَكُذِبُونٌ ۞ قَالُواْرَبُنَا يَعَلَمُ إِنَّا إِلَيْكُو لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَ ۚ إِلَّا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞

## الربع الأخير من الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موعدنا في هذه الحصة مع الربع الأخير من الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة فاطر المكية: ﴿ إِنَّ اَللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَـٰوَاتِ وَالاَرْضَ أَن تَزُولاً ﴾، إلى قوله تعالى في سورة يس المكية أيضاً: ﴿ قَالَ يَللَّتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾.

في بداية هذا الربع خص كتاب الله بالذكر ظاهرة كونية كبرى تحار فيها العقول والأفهام، ألا وهي ظاهرة تماسك الكائنات وتجاذبها بعضها مع بعض في السماء والأرض، دون أن تكون مرتكزة على أي شيء، أو معلقة بأي شيء، وذلك بالنسبة لجميع الكواكب والشموس والأجرام، السابحة في أفلاكها في الفضاء، بنظام وانتظام، على مر الليالي والأيام، والقرون والأعوام، مما لا يحيط به علماً وعَداً، ولا يقوم به صيانة وحفظاً، إلا خالقُه بديع السماوات والأرض، وذلك ما ينطق به قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولاً، وَلَبِنَ وَالتَّنَ إِنَ اَمْسَكَهُمَا مِنَ اَحَدٍ مِن المَعْدِهِ ﴾، قال الفراء: «أي ولو والرَّنَ أَنْ الله الفراء: «أي ولو

زالتا ما أمسكهما من أحد» فبالقوة الماسكة التي أودعها الله في السماوات والأرض حماهما من التصدع والانهيار، وأنعم على الإنسان بنعمة الطمأنينة والاستقرار، وذلك بالرغم مما يقترفه من الذنوب والأوزار: ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴾.

وسبق في التنبيه إلى هذه الظاهرة الكبرى قوله تعالى في سورة الرعد (٢): ﴿ اللّهُ الّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾، وقولُه تعالى في سورة لقمان (١٠): ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾، قال القُشَيْرِي: «أمسكهما بقدرته، وأتقنهما بحكمته، ورتبهما بمشيئته، وخلق أهلهما على موجب قضيته، فلا شبيه في إبقائهما وإفنائهما يُساهِمه، ولا شريك في وجودهما ونظامهما يقاسمه»، وسبق في سورة الحج قوله تعالى (٦٣): ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ ان تَقَعَ عَلَى الآرْضِ إِلّاً بِإِذْنِهِ ﴾.

وانتقل كتاب الله مرة أخرى إلى الحديث عن أعداء الرسالات ومواقفهم الملتوية، وتقلباتهم المزرية، ومن بينهم أثمة الكفر وقادة الجاهلية، حيث أنهم اعتادوا أن يُقسِموا الأيمان الغليظة على استعدادهم لقبول الرسالة إذا جاءتهم، ويُعلنوا رغبتهم في أن يكونوا أهْدَى من بقية الأمم التي سبقتهم، حتى إذا جاءهم الرسول المنتظر نفروا، واستكبروا ومكروا، ولم ينفع فيهم أي إنذار، وأصروا على الكفر أيّما اصْرَار، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّه جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ إلا لَيْكُونُنَ أَهْدَىٰ مِنِ إِحْدَى اللهم مَ فَلَمًا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ إلا لَيْكُونُنَ أَهْدَىٰ مِنِ إِحْدَى اللهم مَ فَلَمًا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ إلا لَيْكُونُنَ أَهْدَىٰ مِنِ إِحْدَى اللهم ، فَلَمًا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ إلا لَيْكُونُنَ أَهْدَىٰ مِنِ إِحْدَى الأمَم ، فَلَمًا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ إلا لَيْكُونُنَ أَهْدَىٰ مِنِ إِحْدَى الأَمْم ، فَلَمًا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ إلا لَيْمُ اللّهُ عَهْم نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ إلا لَهُ مَا لَيْ اللّهُ عَلَى تأكيداً لَاتَعالَى تأكيداً لَيْهُ وَلَا تعالَى تأكيداً لَيْهُ وَلَا تعالَى تأكيداً الله عَلَيْ اللهُ عَلَا لَيْهُ وَلَا تعالَى تأكيداً الله عَلَيْهُ وَلَا الله تعالَى تأكيداً اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تعالَى تأكيداً اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تعالَى تأكيداً اللهُ اللهُ المَلْ المُنْ اللهُ المَالِي تأكيداً المَالِهُ المَالِي تأكيداً المُنْوَا المَالِهُ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ المَالِي تأكيداً المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَالِمُ المَالِقُ المُنْهُمُ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَالِمُ المُنْ المُنْ

لغلبة الحق على الباطل، وتذكيراً بعذاب الله الذي حل بائمة الكفر الأوائل: ﴿ وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ اللَّا بِأَهْلِهِ، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الاَولِينَ ﴾، أي: سنّة الله التي أجراها في الأولين.

وأعاد كتاب الله تقرير حقيقة كونية اجتماعية ثابتة، ألا وهي أنَّ لِلَّه في خلقه سُنَناً منتظمة ومحكمة، ترتبط فيها الأسباب والمسببات، والعلل والمعلولات، ارتباطاً وثيقاً، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً ﴾، على غرار قوله تعالى في سورة الأحزاب (٦٢): ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً ﴾، وقولة تعالى هنا: ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْدِيلاً ﴾، على غرار قوله تعالى هنا: ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْدِيلاً ﴾، على غرار قوله تعالى في سورة الإسراء (٧٧): ﴿ وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْدِيلاً ﴾.

و «التبديل» المرفوض هنا بالنسبة لأئمة الكفر هو تبديل العذاب بغيره، فالعذاب قائم بهم، وثابت لهم، و «التحويل» المرفوض بالنسبة لهم هو تحويل العذاب عنهم إلى غيرهم، فالعذاب واقع على من استحقه، لا يتجاوزه إلى غيره أبداً، ونبه القرطبي إلى أن كلمة «سُنّة» في هذا السياق تضاف أحياناً إلى الله، وأحياناً إلى غيره، لتعلق الأمر بالجانبين، مَثَلُها في ذلك مَثَل كلمة «الأجل»، تضاف إلى الله كما في قوله تعالى (٢٩: ٥) في أبِّل الله لأتٍ كه، وتضاف إلى غيره كما في قوله تعالى (٢٩: ٥) في أبِذَا جَاءً اجَلُهُمْ كه.

ونبه كتاب الله إلى أن الجاحدين والمعاندين الذين أصروا على عتوهم واستكبارهم وتمردهم على الله لو فتحوا أعينهم،

والتفتوا إلى ما حولهم، وساروا في الأرض سَيْر الناظر المتفحص، لأخذوا العبرة من مصارع الشعوب والحضارات التي سبقتهم، بالرغم مما كانت عليه من توسع في العمران، وقوة متنوعة الأشكال والألوان، فالبقاء والفناء، والقوة والضعف، سُنن لا تَتَخَلُّف قديماً وحديثاً، وذلك ما يقرره قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز، ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي اِلاَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وَكَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾، على غرار قوله تعالى فيما سبق من سورة الـروم (٩): ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي اِلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، كَانُوٓاْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً،. وَأَثَارُواْ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمًّا عَمَرُوهَا ﴾، ونفس المعنى سبق في سورة التوبة عند قوله تعالى (٦٩): ﴿ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُوْلَـٰداً ﴾، كما نص عليه كتاب الله أيضاً في سورة غافر مرتين، وذلك قوله تعالى في الآية الواحدة والعشرين: ﴿ كَانُواْ هُمُ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاشَاراً فِي اللَّرْضِ ﴾، وفي الآية الشانية والثمانين: ﴿ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِي اِلاَرْضِ ﴾، وذلك حتى لا يغتر الأقوياء بقوتهم، ما دامَت لا تساندها قوة الله، إذ قوة الله القاهرة، لا يعجزها أي شيء من قوة البشر الظاهرة، كيفما كانت وتنوعت، وطغت وتجبرت.

وللتحفيف من غُلُواء البشر المتبجحين بقوتهم، ومواجهة تحدِّيهم، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الاَرْضِ ، إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً ﴾ ، ﴿ عَلِيماً ﴾ ، بمبلغ قوتهم المحدودة ، ﴿ قَدِيراً ﴾ ، على أخذهم وتأديبهم في

ثوان معدودة، وصدق الله العظيم إذقال في كتابه في سورة فصلت (١٥): ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَاْ أَنَّ اَللَّهَ اَلذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾، وفي سورة البقرة (١٦٥): ﴿ وَلَوْ تَرَى اَلذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيعاً ﴾، قال الرازي: «لو أن قائلاً قال: هَبْ أن الأولين كانوا أشد قوة وأطول أعماراً، لَكِنَا نستخرج بذكائنا ما يزيد على قواهم، ونستعين بأمور أرضية لها خواص، أو بذكائنا ما يزيد على قواهم، ونستعين بأمور أرضية لها خواص، أو كواكب سماوية لها آثار، لقال تعالى أي جَوَاباً على هذا الإشكال: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الاَرْضِ، إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً ﴾.

ثم أبرز كتاب الله مبلغ حلم الحق سبحانه وتعالى ورحمته الواسعة بالخلق، حيث يمهل العصاة من عباده، فلا يستعجلهم بالمؤاخذة والعقاب، ويتخولهم من حين لأخر بالموعظة الحسنة واللوم والعتاب، عسى أن يَعُودوا إلى جادة الصواب، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، وَلَـٰكِنْ يُوخِرُهُمْ، إلَىٰ أَجَل مُسمّى ﴾، فيؤخر كل فرد إلى حلول أجله، وكل أمة إلى حلول ساعتها، والجنس البشري كله إلى حلول الساعة الكبرى، والضمير في: ﴿ عَلَىٰ ظَهْرِهَا ﴾، يعود على الأرض التي فيها مستقر الناس ومعاشهم، وقد سبق ذكر «الآرض»، عطفاً على السماوات قبل هذه الآية، والمراد «الآرض»، عطفاً على السماوات قبل هذه الآية، والمراد «بالدابة» هنا كل ما دَبَّ فوق الأرض ودَرَج، بما في ذلك الإنسان والحيوان: ﴿ فَإِذَا جَآءَ اجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً ﴾، بصيراً بأحوالهم، بصيراً بأعمالهم، بصيراً بما يستحقه كل فرد من ثواب بأحوالهم، بصيراً بأعمالهم، بصيراً بما يستحقه كل فرد من ثواب

أو عقاب، قال القشيري في (لطائف الإشارات) تعليقاً على هذه الآية الكريمة (لو عَجَّل لهم ما يستوجبونه من الثواب والعقاب لم تَفِ أعمارُهم القليلة به، ولم تتسع أيامهم القصيرة له، فأخَّر ذلك ليوم الحشر، فإنه طويل، والله على كل شيء قدير، وبأمور عباده خبير بصير).

والآن وقد انتهينا بفضل الله وتوفيقه من تفسير سورة فاطر المكية نشرع بحول الله وقوته في تفسير سورة (يس) المكية أيضاً، وقد افتتح كتاب الله هذه السورة بحرفين اثنين من حروف الهجاء المقطعة، هما الياء والسين، على غرار ما بدأ به (طه) و (طس) فيما سبق، وعلى غرار (حم) الذي تتكون منه مجموعة سور (الحواميم) الآتية.

وقد سبق من هذا النوع المبدوء بحروف الهجاء المقطعة مجموعة أولى مكونة من سورتين متتابعتين لا غير، هما سورة البقرة (أَلَم مَ)، وسورة آل عمران ﴿ أَلَم مَ أَيضاً، ومجموعة ثانية مكونة من ست سور متتالية: أولها سورة يونس ﴿ أَلَر ﴾، وآخرها سورة (الحِجر) أيضاً ﴿ أَلَر ﴾، ومجموعة ثالثة تشتمل على سورتين متتابعتين لا غير، هما سورة مريم ﴿ كَهيعَص ﴾، وسورة (طه): ثم مجموعة رابعة تشتمل على سبع سور يتلو بعضها بعضاً، أولها سورة الشعراء ﴿ طَسِم مَ ، وآخرها سورة السجدة ﴿ أَلَم مَ ).

ويـلاحظ أن سورة ﴿ يَسَ ﴾ التي نحن بصـدد تفسيرهـا جاءت على انفراد، إذ لم يأت ما يماثلها من هذا النوع، لا قبلها

ولا بعدها، فقد سبقتها سورة (فاطر)، ولحقتها سورة (الصافّات)، وبدايتهما معاَّبحروف التهجي العادية، ونفس الشيء وقع مثله في سورة الأعراف ﴿ ٱلِّمُّصَ ﴾، التي لم يسبقها ولم يلحقها مباشرة ما يماثلها من نفس النوع، حيث سبقتها سورة (الأنعام)، ولحقتها سورة (الأنفال) وبدايتهما معاً بالحروف العادية أيضاً، ولا بد من التنبيه هنا إلى أنه لا علاقة بين حرف الياء وحرف السين الواردين في فاتحة هذه السورة ﴿يَسَ ﴾، وبين قوله تعالى في سورة (الصافّات) بعدها في ختام قصة وإليّاس عليه السلام: ﴿ سَلَّمُ عَلَىٰ ءَالَ يَاسِينَ ﴾، الذي جاء على غرار قوله تعالى قبل ذلك: ﴿ سَلَـٰمُ عَلَىٰ نُوحِ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴾، ﴿ سَلَمٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾، ﴿ سَلَمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾، وقد رواها بعض القرَّاء، ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ ﴾، بدلًا من (آل ياسين)، وإِلْيَاسِين وإِلْيَاس ويَاسِين شيء واحد حسيما نص عليه ابن جنى والنحاس ونقله القرطبي. وإذن ففاتحة هذه السورة يجري عليها ما جرى على فواتح السور الأخرى التي تماثلها في التكوين من حروف الهجاء المقطعة، مما سبق وما سَيأتي.

أما قوله تعالى: ﴿ وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ تمسْتَقِيمٍ ﴾، فهو قَسَم من الله تعالى يؤكد به للشاكين والكافرين أن محمداً رسول من عند الله حق، وأن دين الإسلام هو دين الحق. وإبرازاً لعظمة القرآن الكريم، وتنبيها إلى أنه هو المعجزة الكبرى الباقية والدائمة، الدالة على صدق الرسول وصدق الرسالة في جميع العصور، اختار الحق سبحانه وتعالى أن

يُقسم في هذا المقام بالقرآن نفسه، حتى يَقتنِع كل من في قَلبِه شك أو ريب بأن أحكَم كتاب عرفته الإنسانية منذ ميلادها إلى فناثها و و كتاب الله «أحكم الحاكمين»، وكيف لا يكون القرآن «حكيماً» وهو: ﴿ كِتَنْبُ احْكِمَتَ الْيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (١١: ١)، وكيف لا يكون القرآن «حكيماً»، وهو ﴿ تَنْزِيلُ مَنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾. (٤١: ٢)،

ومن وجوه حكمته أن مبانيه محكمة لا يلحقها عيب ولا خلل، ولا ينشأ من الإقبال عل تلاوتها وتدبرها أدنى سأم أو ملل.

ومن وجوه حكمَته أن معانيه محكمة لا يلحقها تناقض ولا بطلان، ولا تفنى عجائبها ولا تبلّى جدتها بمرُور الزمان.

ومن وجوه حكمته التي أقرتها التجارب المستمرة، الكرَّة بعد الكرَّة، أن من اتخذه دليله في حياته من الأفراد والجماعات فال السعادتين، وفاز في الدارين، فهو دليل حيِّ ناطق بالحكمة الإِلهية، يَهدي من تتبعه وتبعه في كل حين إلى الصراط المستقيم، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّىٰ الْقُرْءَان من لَدُن حَكِيمٍ المستقيم، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّىٰ الْقُرْءَان من لَدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ (١٦: ٦). وسبق في آيات أخرى وصف القرآن بكونه عليم مثل قوله تعالى في سورة آل عمران (٥٨): ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاَيْتِ وَالذَّكْرِ الْحَكِيمِ ﴾، وقوله تعالى في سورة يونس عَلَيْكَ مِنَ الْاَيْتِ وَالذَّكْرِ الْحَكِيمِ ﴾، وقوله تعالى في سورة يونس (١) وسورة لقمان (٢) معاً، ﴿ يَلْكَ ءَايَـٰتُ الْكِتَـٰبِ الْحَكِيمِ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ تَنزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَنْذِرَ عَالَما وَانهم كلما

طَالَ عليهم الأمد وقست قلوبهم، ونسُوا ما ذكروا به، بعث الله إليهم رسولاً من عنده مؤيداً بكتابه، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويوقظهم من سِنة الغفلة ونشوة الغرور، عسى أن ينالوا حظهم من السعادة، وينالوا الحسنى وزيادة، وكما قال تعالى هنا: ﴿ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَّا أَنْذِرَ ءَابَآؤُهُمْ ﴾، قال تعالى في سورة السجدة (٣): ﴿ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَتْنَهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾، وقال تعالى في سورة السجدة وقال تعالى في سورة السجدة وقال تعالى في سورة السجدة وقال تعالى في سورة اللهم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ مَّن كُتُبٍ وقال تعالى في من كتبٍ وقال تعالى في من كتبٍ وقال تعالى في من كتبٍ وقال قالى في سورة سبأ (٤٤): ﴿ وَمَا عَاتِينَهُم مِّن كُتبٍ يَدُرُسُونَهَا، وَمَا أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ ﴾.

وكلمة ﴿ الْعَزِيزِ ﴾ الملاصقة لكلمة ﴿ اِلرَّحِيمِ ﴾ في قوله تعالى ﴿ تَنزِيلُ الْعَزِيزِ اِلرَّحِيمِ ﴾ ، ترمز إلى معنى الإنذار ، لمن رفضوا الهدى وأصروا على الضلال ، حيث يعاملهم الحق سبحانه وتعالى بمقتضى وصف «عزته» كما ترمز كلمة ﴿ اِلرَّحِيمِ ﴾ إلى معنى البشرى ، للذين اهتدوا وآمنوا ، حيث يعاملهم الحق سبحانه وتعالى بمقتضى وصف «رحمته».

وانتقل كتاب الله إلى وصف حالة المصممين على الكفر، المصرين على الضلال، السابحين في بحار الخيال والوبال، فضرب بحالتهم أشنع وأفجع الأمثال، لأنهم أقاموا بينهم وبين الحق والحقيقة أعظم سور، حتى لا ينفذ إليهم أيَّ شعاع من النور، فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ حَقَّ اَلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَ يُومِنُونَ، إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمُ أَعْلَلًا فَهِي إلَى الاَذْقَانِ، فَهُم مُقْمَعُونَ، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ مُقفلة، فَا فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾، مما يدل على أن قلوبهم مُقفلة،

وعقولهم معطلة، و«المُقمَح» هو الرافع رأسه الذي لا يستطيع الإطراق، لأنه قيَّد نفسه بقيود تحول بينه وبين الحركة والانعتاق، ومعنى «أغشيناهم» جعلنا على أبصارهم غشاوة، وإذن فلا سبيل إلى إقناعهم والأخذ بيدهم، ﴿ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمُ ءَآنـذَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُومِنُونَ ﴾.

وبيَّن كتابُ الله أن الدعوة إلى الحق إنما تعمل عملها، وتحدث أثرها ومفعولها، فيمن فتح بصره وبصيرته للنظر والاعتبار، وكان عنده استعداد خاص للبحث عن الحق والحقيقة، وتقبُّل الهداية وتلقي الأنوار، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ النَّعِي الذَّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ﴾، أي: راقب الله في سره وإن كان لا يراقبه أحد. ثم قال تعالى مبشراً مَن وُفِّقَ في هذه الخُطوة، فنال من ربه الرضى والحُظْوَة: ﴿ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجرٍ كَرِيمٍ ﴾، و «الأجر الكريم» هنا هو الأجر الكبير الوافر.

وقولُه تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي اِلْمَوْتَىٰ ﴾، ردُّ على منكري البعث في القديم والحديث، وقد كان البعث ولا يزال موضوع شك وجدل، عند من أصيبت عقولهم بالكلال والخلل، فتصدى كتاب الله لتقريره بشتى الوجوه حتى يستقر في الأذهان، لأنه عقيدة جوهرية في الدين لها أكبر الأثر في سلوى الإنسان.

وقولُه تعالى: ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثْرَهُمْ، وَكُلِّ شَيْءٍ الْحَصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾، تعريف بمضمون العدل الإلهي المطلق نحو كل إنسان كيفما كان، فالله تعالى لا يُضِيعُ عمل

عامل من ذكر أو أنثى ولا ينساه، بل ما من عمل عمله الإنسان \_خيراً كان أو شراً \_ إلا وسجله له أو عليه وأحصاه، لا فرق في ذلك بين عمل الإنسان المباشر وهو على قيد الحياة، وبين الأثار المترتبة على عمله باستمرار بعد الوفاة، سواء كان ذلك الأثر من قبيل الحسنات كعلم نافع علمه، أو رباط للجهاد أسسه، أو كان ذلك الأثر من قبيل السيآت، مثل حان هيأه لتناول الخمور، أو ناد زخرفه للقمار، أو ماخور أعده للفسق والفجور، فكلما تجددت منفعة الأثر الحسن كُتِب لصاحبه من الحسنات بقدرها، وكلما تضاعفت مضرة الأثر السيء كُتِب لصاحبه من السيآت بقدرها، بناء على الأصل الإسلامي الثابت في السنة النبوية الشريفة «من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». «وقال ﷺ فيما رواه مسلم في صحيحه: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، والمراد (بالإمام) في قوله تعالى هنا: ﴿ فِي إِمَّامِ مُّبينِ ﴾، الكتاب المقتدَى به، الذي هو حجة للإحصاء ويزيد معنى هذه الآية توضيحاً قوله تعالى في سورة الكهف (٤٩): ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا مَال ِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا أَحْصَيْهَا، وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾.

وليُثبّت الحقّ سبحانه وتعالى فؤادَ خاتم رسله حتى يتحمل أذى قومه، ويقابل أعراضهم بالصبر والتجمل، وليتأكد عبد الله

ورسوله من أن المكذبين من قومه ليسوا بِدْعاً من الأقوام، بل لهم سلف طَالح في العناد والتكذيب، وجّه إليه كتابُ الله الخطاب، داعياً إياه إلى التدبر في قصة «أصحاب القرية» الذين جاءتهم رسل من عند الله فكذبوهم، ورفضوا دعوتهم، وقابلوهم بالسوء من القول، وهددوهم بالرجم والتعذيب، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَاضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا اَصْحَبُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذَ اَرْسَلْنَا إِلْيُهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ، وَالله بَسُرُ وَاللهُ الله رداً على أصحاب القرية المكذبون، ﴿ مَا أَنتُم إِلاَّ بَشَرُ قَالُوا ﴾، أي: قال أصحاب القرية المكذبون، ﴿ مَا أَنتُم إِلاَّ بَشَرُ قَالُوا ﴾، أي: قال رسل الله رداً على أصحاب القرية : ﴿ رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلْيُكُمْ أَصَحاب القرية : ﴿ رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلْيُكُمْ أَلُونَ ، وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلَكُ الْمُبِينُ، قَالُوا ﴾، أي: قال أصحاب القرية : ﴿ رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ أَسُونَ اللهُ وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلَكُ الْمُبِينُ، قَالُوا ﴾، أي: قال أصحاب القرية المعاندون، ﴿ إِنَّا تَطَيَّوْنَا بِكُمْ لَبِن لَمْ تَنتَهُواْ أَسَابُ أَلْهُمْ وَلَيْمَسَنَّكُم مِنَّا عَذَابُ الِيمُ ﴾.

ومعنى قوله تعالى: ﴿ فَعَزَّرْنَا بِثَالِث ﴾ ، أي: شددنا أزرهما، وقوينا رسالتهما برسول ثالِث، وهذه هي القصة الوحيدة التي يتحدث فيها كتاب الله عن تكليف ثلاثة من الرسل في آن واحد، ومكان واحد، بتبليغ رسالة واحدة، وذلك بالإضافة إلى ما هو متعارف عند الجميع، من اشتراك موسى وهارون في تبليغ رسالة واحدة، مما تناولته عدة آيات في عدة سور، من بينها قوله تعالى في سورة «المؤمنون» (٤٥): ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسى وَأَخَاهُ هَلُونَ بِئَايَنِينَا وَسُلْطَنِ مُبِينِ إلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِايهِ ﴾.

ومعنى قول أصحاب القرية في خطابهم للرسل الشلاثة:

﴿ إِنَّا تَطَيّرْنَا بِكُمْ ﴾، أي: تشاءمنا منكم وبكم، تعبيراً عن كراهيتهم للرسل، ونفورهم من الرسالة، مَثَلهُم في ذلك مَثَل قوم فرعون، الذين وصفهم كتاب الله بنفس الشيء، حيث قال تعالى في شأنهم ﴾ (٧: ١٣١): ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيّئَةُ يَطّيّرُواْ بِمُوسىٰ وَمَن مّعهُ ﴾، ومثل قوم صالح، الذين واجهوا نبيهم وأخاهم صالحاً بالسوء، فقالوا: ﴿ اطّيّرنا بك وبمن معك ﴾ (٢٢: ٤٧)، لكن الرسل الكرام الذين أرسلهم الله إلى أصحاب القرية ردوا عليهم رداً مُفحماً: ﴿ قَالُواْ طَهُواْ طَهُورُكُم مّعكُمُ ﴾، أي أن الشؤم الذي تحسون به إنما هو نتيجة لفسادعقيدتكم، وأثر من آثار كفركم.

ومعنى قوله تعالى: ﴿ أَين ذُكَّرْتُمْ ﴾، أي: أمِن أجل أننا ذكرناكم بالله، ودعوناكم إلى توحيده وعبادته، تطيرتم بنا، وتشاءمتم برسالتنا، وهددتمونا بالرجم والتعذيب، ﴿ بَلَ اَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ مِن «الاسراف» بمعنى مجاوزة الحد، أي: أنتم قوم مغرقون في الضلال والعصيان، مُمعِنون في الغي والعدوان.

ولعل سائلًا يدفعه حب الاستطاع إلى أن يتساءل ما هي القرية التي جرت فيها هذه القصة؟ والجواب أن بعض قدماء المفسرين، قد اهتموا بهذا الأمر الجانبي، وبناء على ما تلقفوه من بعض الأخبار صرحوا بأن هذه القرية هي «أنطاكية»، لكن ابن كثير، المفسر والمحدث والمؤرخ، تصدّى في تفسيره لإبطال هذا الرأي من عدة وجوه، مستنداً إلى حجج تاريخية وواقعية مقنعة، وبذلك بقي اسم هذه القرية مبهماً، على ما هو عليه في كتاب الله دون تعيين.

وواضح أن هذه القرية ليست هي القرية الأولى والوحيدة التي وقف أصحابها في وجه الرسل ورسالاتهم، فهذا النوع من المواقف تجدَّد كلما تجددت الرسالات عَبْر العصور والأجيال، والعِبرَة في القصة بالمواقف التي سجلتها، لا بالمكان الذي وقعت فيه، إذ ليست للمكان في هذا المقام أدنى خصوصية مميزة.

وانتقل كتاب الله إلى حكاية الشق الثاني من قصة أصحاب القرية، وهو ما يتعلق بمواطن آمن بالله وبرسله، فانطلق يدعو قومه إلى اتباع الرسل واعتناق دينهم، ويعلن أمام الملأ سفاهة ما عليه قومه من الشرك والضلال، فلم يلبثوا أن ضاقوا به وبدعوته ذَرْعا، وقضوا عليه وعليها قضاءً مبرماً، لكن الحق سبحانه وتعالى أكرمه بدخول الجنة جزاء إيمانه وصَدْعه بالحق، وما كاد يحل بدار النعيم حتى أخذ يتمنى على الله أن يعرف قومه المنزلة الرفيعة التي أنزله فيها، عسى أن يؤمنوا بمثل ما آمن، ويفوزوا بمثل ما فاز به من النعيم المقيم، وذلك حرصاً منه على نجاتهم وسعادتهم، وقد حقق الله أمنيته عندما سجل قصته في كتابه العزيز من بدايتها إلى نهايتها، ليعرفها السلف والخلف، ويلاحظ في الشق الثاني من هذه القصة ذكر لفظ «اَلْمَدِينَةِ»، بدلاً من لفظ وأَلْقُرْيَةِ، الوارد في الشق الأول، وليس في هذا الاستعمال أي إشكال، لأن لفظ «ٱلْقُرْيَةِ» في لسان العرب يستعمل في غير ما موضع مرادفاً للفظ «ٱلْمَدِينَةِ»، وإلى قصة هذا المؤمن السعيد يشير قولُه تعالى: ﴿ وَجَآءَ مِنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ، قَالَ يَنْقُومُ لِتَّبِعُواْ الْمُرْسَلِينَ، ٱتَّبِعُواْ مَن لاَّ يَسْتُلُّكُمُّ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ءَآتَجِذُ مِن دُونِهِ ءَالِهَةً إِنْ يُرِدُنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنقِذُونِ، إِنْ يُرَدُّنُ إِذَا لَقِي ضَلَل مُبِينٍ، إِنِّي ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ اَدْخُلِ إِنِّيَ إِذَا لَقِي ضَلَل مُبِينٍ، إِنِّي ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ اَدْخُلِ الْجَنَّةَ،قَالَ يَنلَيْتَ قُوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾.

### الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم

وَمَا ٱنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعَـٰ لِهِ عِنْ جُندِ مِّزَ السَّمَاءِ وَمَاكُنَا مُنزِلِينٌ ۞ إِن كَانَتِ اِلَّا صَيْحَةً وَلَحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَلْمِدُونٌ ۞ يَلْحَسْرَةً عَلَى أَلْفِبَادِّ مَا يَالِيْهِ مِ مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَ يَسْتَهْزِءُ وِنٌ ۞ أَلَرْ يَرَوْأَكُرُ آهُ لَكُنَّا فَيَلَهُ مِينَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمُ وَ إِلَيْهِمْ لَايَرْجِعُونٌ ۞ وَإِن كُلُّ لَّا جَمِيتُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونٌ ۞ وَءَايَةٌ لَمُّ مُ الْارْضُ المِّيْتَةُ أَحْيَدُنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَتَّا فَمِنَّهُ يَاكُلُونٌ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّن نُخِّيلِ وَأَغَنِّكِ وَفَجَـُزُنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُـٰيُونِ ۞ لِيَاكُلُواْ مِن ثُمَـَرِهِ ـ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُوَّ أَفَلَا يَشْكُرُونٌ ۞ سُبْحُلَ أَلْذِك خَلَقَ أَلَازُوَاجَ كُلَّهَا عِتَا ثُنَيْتُ الْأَرْضُ وَمِنَ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَءَايَةٌ لَكُهُ اليِّلُ نَسُلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَاهُم مُطْلِوُنَّ ﴿ وَالشَّمَسُ تَجْرِ عِلْمُسْتَقَرِّ لَمَّا ذَالِكَ

نَقَـٰدِيرُ الْعَزِيرِ الْعَكِلِيمْ ۞ وَالْقَـٰمَرُ قَدَّرُنَـٰكُ مَنَارِلَ حَتَّىٰ عَادَكَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۞ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِ لَمَآ أَنْ نُدُرِكَ ٱلْقَــَمَرَوَلَا ٱليُـٰلُسَابِقُ النَّهِـارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسُبَحُونَ ۞ وَءَايَةٌ لَمُنْمُودَ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتِهِمْ فِي إِلْفُلْكِ إِلْمُشْمُونِ ۞ وَخَلَقَنَا لَهُ مِن مِّنْ لِهِ عَمَا يَرَكُبُونٌ ۞ وَإِن نَشَأَ نُغُرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَمُنُمُ وَلَاهُمُ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا الْمَحِينِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ مُا تَعَوُّا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُو وَمَا خَلْفَكُمُ لَعَلَّكُو تُرْحَمُونٌ ۞ وَمَانَانِهِ هِ مِنَ لَ ايَة مِنَ ايَتِ رَبِّهِ مُوٓ إِلَّا كَانُواْعَنُهَا مُغْرِضِينٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَأَنفِ فُواْعَتَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَوْ يَشَآءُ اللَّهُ أَطْعَهُ وَإِنَ اَنْهُو إِلَّافِي ضَكَلِل مُّبِينٌ ۞ وَيَقُولُونَ مَتِي هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينٌ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِمِدَةً نَاخُذُ هُمْ وَهُمْ يَخَصِّمُونٌ ۞ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونٌ ۞ وَنُفِخَفِ الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْآجَـدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِـمْ يَنْسِلُونٌ ۞ قَالُواْ يَنُويُلُنَا مَنْ بَعَنَنَا مِن مَّرْقَ دِئّا هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحِمَٰنُ وَصَــَدَ قَ ٱلْمُرُسَلُونٌ ۞ إِن كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِـدَةً

فَإِذَا هُمْ مُجِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونٌ ﴿ فَالْيَوْمَ لَا تُطْلُمُ اللَّهُ مُنَا كُنتُ مُ تَعَلَّمُ لُونٌ ﴿ الْفَصْرُ اللَّهُ مَا كُنتُ مُ تَعَلَّمُ لُونٌ ﴿ الْمَعْنِ الْجُنتَةِ الْيُوْمَ فِي شُعْلِ فَاكِمُ وَ هُمْ مُ وَالْمَتَ الْجُنتَةِ الْيُوْمَ فِي شُعْلِ فَاكِمُ وَ اللَّهُ وَالْمَتَ اللَّهُ وَالْمَتَ الْمُؤَا الْيُومَ اللَّهُ وَالْمَتَ الْمُوا اللَّهُ وَالْمَتَ الْمُوا اللَّهُ وَالْمَتَ الْمُوا اللَّهُ وَالْمَتَ الْمُوا اللَّهُ وَالْمَتَ الْمُؤْمُونُ ﴾ والمُتَ الْمُؤْمُونُ ﴾ والمُتَ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ وَالْمُتَ الْمُؤْمُونُ ﴾ والمُتَ الْمُؤْمُونُ ﴾ والمُتَ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ وَالْمُومَ اللَّهُ وَالْمُومَ اللَّهُ وَالْمُومَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَّا اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَّ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا

## الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّن اَلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ وَامْتَنزُواْ الْيَومَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾.

في بداية هذا الربع أعاد كتاب الله الحديث عن مصرع أصحاب القرية، الذين حكى قصتهم في الربع الماضي، ليبين ما تعرضوا له من سوء العاقبة، جزاء شركهم بالله، واعتدائهم على كرامة رسله، وحيث أن الحق سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء ولا يُسأل عما يفعل، ولا يُظلم أحداً، فإنه يختار لكل قوم العقاب اللائق بهم، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى العقاب اللائق بهم، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى (٢٩: ٤٠): ﴿ فَمِنْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً، وَمِنْهُم مَّنَ اَخْرَقْنَا ﴾، وقد الصّاب القرية الظالِم أهلها من أنواع العقاب التي اختار لعقاب أصحاب القرية الظالِم أهلها من أنواع العقاب التي أشارت إليها هذه الآية النوع الثاني منها دون غيره، فقال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ ﴾، أي: قوم «مؤمن القرية» الذي انفرد

عنهم جميعاً بإعلان إيمانه، والثبات عليه، والموت في سبيله، ﴿ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَآءِ، وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، إِن كَانَتِ اللَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾، أي: إن كانت الواقعة أو العقوبة إلَّا صيحة واحدة، ﴿ فَإِذَاهُمْ خَلْمِدُونَ ﴾، إشارةً إلى سرعة هلاكهم، وخمود حركتهم، كما تخمُد النار فتصير رماداً.

ونظراً لما اتصف به الحق سبحانه وتعالى من رحمة بعباده، وحِرْص على هدايتهم والأخذ بيدهم، إنجازاً لوعده بتمكينهم من وسائل الهداية حتى لا يبقوا هَمَلًا، ولا يُتركوا سُدِّي، مصداقاً لقوله تعالى في سورة البقرة (٣٨): ﴿ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبعَ هُدايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾، وقولِه تعالى في سورة طه (١٢٣): ﴿ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ إِنَّبَعَ هُدايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىٰ ﴾، فإن كتاب الله أراد أن يُبرز للعالم أجمع مبلغ التعجب والاستغراب والأسى، الذي يوحِي به موقف الضالين المعاندين، المعرضين عن هداية الله، والمكذِّبين برسله ورسالاته، رغماً عن كونها إنما جاءت لإنقاذهم، وهي منهم «على طَرَف الثَّمام»، مبيّناً لهم أنهم مهما طال عليهم الأمد، فلن يفلتوا من قبضة الله، وأنهم سيساقون جميعاً إلى حضرته، ويقفُون بين يدي جلاله وعظمته، ويا ويلهم من العقاب والعذاب، عند حلول يوم الحساب، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا بإيجاز وإعجاز: ﴿ يَسْحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ، مَا يَاتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزُءُونَ، أَلَمْ يَرَوْا كَمَ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمُ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجَعُونَ، وَإِنْ كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾. وحيث أن كثيراً من الناس تسيطر عليهم الغفلة والنسيان، وتستغرق شهواتُهم وملذاتهم كل أوقاتهم، وإن طال عليهم العمر وامتد بهم الزمان، فلا يلتفتون إلى ما حولهم من آيات الله، ﴿ وَكَأَيِّن مِّنَ ايَةٍ فِي السَّمَواتِ وَالاَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾، (١٢: ١٠٥)، ها هو كتاب الله يقرع أسماعهم من جديد، ويثير انتباههم إلى جملة من آياته الكونية الكبرى، عسى أن يستيقظوا من غفلتهم، ويلتفتوا إلى آياته في الأفاق وفي أنفسهم، التفاتة تدبر واعتبار، تنير منهم البصائر والأبصار:

أما الآية الكونية الأولى في هذا السياق فهي الأرض التي جعلها الله للإنسان موطناً ومَرْتَعاً، ومستقراً ومستودعاً، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ الاَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَاكُلُونَ، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَبٍ، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ يَلْكُلُونَ، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَبٍ، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ التَّعُرُونَ لِيَاكُلُوا مِن ثَمَرِهِ ﴾، أي: ليأكلوا مما خلق الله من الثمر، ﴿ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمُ ، أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴾.

ومن غريب أمر الإنسان أنه لا يقدّر نعمة الله عليه بالأرض والماء، والنبات والغذاء، إلا عند ما ينتشر القحط ويعم الجدب، فيصبح شَبَح الجوع والعطش أمامه ماثلاً، ويصبح ميزان عيشه مختلا وشائلاً، ويحس بقلق بالغ لا مزيد عليه، ويا ليته يرجع ألى الله ويدرك أنه لا ملجاً منه إلا إليه.

وقولُه تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الذِي خَلَقَ الاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الاَرْضُ وَمِنَ انفُسِهِمْ ﴾، يتضمن الإشارة إلى معنيين جليلين: المعنى الأول ما أبدعته القدرة الإلهية في النبات والإنسان،

ومثلهما بقية الحيوان، من أجناس وأنواع وألوان، وما هي عليه من أشكال وصور وأحجام، لا سبيل إلى حصرها ووصفها في هذا المقام، والمعنى الثاني ما قام عليه الكون من الثنائية والازدواج في التكوين من ذُكر وأنثى وسالِب وموجِب، وتعميم ذلك في النبات والحيوان والإنسان، مما يدل على وحدة التكوين ووحدة النبات والحيوان والإنسان، مما يدل على وحدة التكوين ووحدة المكون سبحانه وتعالى، وسيأتي بهذا المعنى العام، الشامل للثنائية والازدواج، قولُه تعالى في سورة الذاريات (٤٩): ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالْازدواج، قولُه تعالى في سورة الذاريات (٤٩): ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَانَ وَوَجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾.

ولاتساع البحث ودقته في هذا المجال، وفَتْح باب الاكتشاف فيه أمام الأجيال، قال تعالى في نفس الموضوع: ﴿ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ ﴾، أي: مما لا يعلمه المخاطبون عند نزول القرآن، لكن يمكن أن يكتشفه من يأتي من بعدهم، مَتَى رُفع عنه الحجاب في مستقبل الزمان، وذلك على غرار قوله تعالى في آية سابقة (١٦: ٨): ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، وَيَخُلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾.

وأما الآية الكونية الثانية في نفس السياق فهي آية السماء، وما سخره الله فيها من شمس وقمر، وليل ونهار، لمصلحة الإنسان ومنفعته، وانتظام عيشه وراحته، وتحقيق أكبر حظ من هنائه وسعادته، وذلك قوله تعالى: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ البّلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ، وَالشّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا، ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم، وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ الْعَلِيم، وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَهُ مَنَاذِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيم ﴾، فبتنظيم الحياة اليومية للإنسان وتقسيمها إلى وقت

ملائم لليقظة والنشاط والعمل: هو النهار، ووقت ملائم للاستجمام والراحة والنوم هو الليل، ويتعاقب الليل والنهار على الأرض ومن فيها وما فيها، بالحرارة والبرودة الملطفة لها، وبضياء الشمس ونور القمر، استطاع الإنسان أن يتحمل تكاليف العيش فوق سطح الأرض، وأن يكيف حياته فيها التَّكْييف المناسب، وعبر كتاب الله عن إِذبار النهار بضيائه، وإقبال الليل بظلامه، ببلاغته المعهودة فقال: ﴿ وَءَايةٌ لَّهُمُ النَّلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هِم مُظْلِمُونَ ﴾، أي: خارجون من ضياء النهار، وداخلون في ظلام الليل في الحين.

وقولُه تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾، أي: تسير على ترتيب معلوم، ونظام مرسوم، لا تفاوت فيه ولا اختلاف، وهذا النظام يتجلى في دورانها حول نفسها أولاً، وفي جرياناها حول مَدَارها ثانياً، وذلك دون توقف وفي اتجاه واحد، في الفضاء الكوني الواسع، وبفعل دَوَران الأرض حَول نفسها من الغرب إلى الشرق تراءى لنا الشمس أيضاً وهي تجري من الشرق إلى الغرب، وهذا المعنى الكوني الرائع يؤكده قوله تعالى في آية أخرى (١٤: ٣٣)، ﴿ وَسَخَر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَر دَآئِيبَيْنِ ﴾، أما أحرى (١٤: ٣٣)، ﴿ وَسَخَر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَر دَآئِيبَيْنِ ﴾، أما أي: لا يفتران ولا يقفان، ﴿ وَسَخَر لَكُمُ اللَّي وَالنّهَارَ ﴾، أما مستقرها في المكان، وهو مَدَارُها الذي لا تتجاوزه في الفضاء، ويصدق بمستقرها في المكان، وهو مَدَارُها الذي لا تتجاوزه في الفضاء، ويصدق بمستقرها في الزمان، وهو ما تتعرض له في الأخير، من انقسلاب وتغيير، ﴿ يَوْمَ تُبَدَدُلُ الاَرْضُ غَيْسَ اللّارْضُ غَيْسَ الأرْض

وَالسَّمَوْتُ ﴾ (١٤: ٤٨)، طبقاً لقوله تعالى (٣١: ٢٩)، ﴿ وَسَخَّرَ اَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، كُلِّ يَجْرِيَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى ﴾، وقوله تعالى (٨١: ١)، ﴿ إِذَا اَلشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا النَّجُومُ الْكَدَرَتْ ﴾، الآية.

وقولُه تعالى: ﴿ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَهُ مَنَاذِلَ ﴾، أي: وآية لهم القمر، معطوف على ما قبله، فيه إشارة إلى أن الله تعالى جعل سير القمر منازل متوالية، بحيث ينزل كل ليلة منها بمنزل، وعدد منازله ثمانية وعشرون منزلا، وسبق في سورة يونس قولُه تعالى مبيناً حكمته البالغة في ذلك (٥)، ﴿ هُوَ اَلَذِي جَعَلَ اَلشَّمْسَ ضِيبَاءً، وَالْقَمَرَ نُوراً، وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِتَعْلَمُواْ عَلَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾.

وحيث أن القمر يشرع نوره في التناقض والتراجع بعد الليلة الرابعة عشرة، ولا يأتي آخر الشهر حتى يكون قد بلغ غاية النقص، فقد شبهه كتاب الله في هذه الحالة بالعنقود اليابس من الرُّطَب إذا تَقَوَّسَ وانحنى وأصبح عتيقاً، وذلك قوله تعالى: ﴿ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾، والعُرْجُون من «الإنعراج» وهو الانعطاف.

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن النواميس الثابتة والسنن المنتظمة، التي يسير بمقتضاها كل جزء من أجزاء الكون، دون خلل ولا اضطراب، حتى لا يعترض أحدُها طريق الآخر، فقال تعالى مُمَثِّلًا بالشمس والقمر والليل والنهار: ﴿ لاَ اَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي فَلَكٍ لَهَا اللهُ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾، وسيأتي في سورة المُلْك ما يؤكد نفس المعنى ويزيده يَسْبَحُونَ ﴾، وسيأتي في سورة المُلْك ما يؤكد نفس المعنى ويزيده

إشراقاً وتألقاً، لكن من زاوية أخرى، حيث قال تعالى (٣: ٤): ﴿ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ اِلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَـٰوُتٍ، فَارْجِع ِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾، أي: من شقوق وثغرات، ﴿ ثُمَّ اَرْجِع ِ اِلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِب اِلَيْكَ اَلْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾، ينصبُ معناه على الآية الكونية الأولى والآية الكونية الثانية، فهو تعقيب على ما سبقه، وتمهيد لما لحقه، إذ المراد به تنبيه كل غافل أو متغافل، وكل جاهل أو متجاهل، إلى أن هذا التنظيم الدقيق للكون، الملائم في كلياته وجزئياته لحياة الإنسان، والمنسجم مع فطرته وطبيعته، والضامنَ لمنفعته ومصلحته، إنما هو من صنع الله وحسن تدبيره، ولولا فضل الله على الإنسان ورحمته به لما تمكن من الانتفاع به، ولعجز عن تسخيره.

وأما الآية الكونية الثالثة التي وردت في نهاية هذا السياق فهي آية البحر وتسخير مياهه لجري السفن وحمل الإنسان، ونقل البضائع والأمتعة على وجه التبادل والتجارة من مكان إلى مكان، بحيث أصبح البحر هو الطريق الممهد والمطزوق بين القارات، والفُلك التي تمخر فيه هي أداة الاتصال المباشر بين مختلف الأجناس والسلالات، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ اللّٰ حَمَلْنَا ذُرّيَّاتِهِمْ فِي الْفَلْكِ الْمَشْحُونِ، وَخَلَقْنَا لَهُم مّن مّثلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، وَإِن نَّشَأ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ ﴾، أي: لا مغيث يغيثهم، ﴿ وَلا هُمْ يُنْقَدُونَ، إلا رَحْمَةً مّنًا وَمَتَعاً اللي حِينٍ ﴾، يغيثهم، ﴿ وَلا هُمْ يُنْقَدُونَ، إلا رَحْمَةً مّنًا وَمَتَعاً اللي حِينٍ ﴾، وسبق في سورة النحل قوله تعالى (١٤): ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ مُواخِرَ وسبق في سورة النحل قوله تعالى (١٤): ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ مُواخِرَ

فِيهِ، وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾، وسيأتي في سورة الجاثية، قوله تعالى (١٢): ﴿ اِللَّهُ الذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِي اللَّهُ الذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِي اللَّهُ الذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِي اللَّهُ الذِي اللَّهُ الذِي اللَّهُ الذِي اللَّهُ اللَّهُ الذِي اللَّهُ الذِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولَ اللْمُولَالِمُ اللْمُولَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُ ال

وكلمة «الذرية» هنا تصدق على الأبناء والأباء، لأن من الأباء تُذْرَأ الأبناء، و«الفُلْكُ المشحونُ»، حمله بعض المفسرين على «سفينة نوح» التي كانت أول سفينة من نوعها، وكانت سفينة النجاة لنوح ومن حمل معه من ذرية آدم ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ (١٧: ٣)، وطبقاً لهذا التفسير يكون وَصفُ «الْفُلْكِ»، بالمشحون، لأن نوحاً «شحن» فيه من كل زوجين اثنين، إبقاءً على جملة من الكائنات الحية، حتى لا تتعرض للإبادة والفناء بفعل الطوفان، ولفظ «الْفُلْكِ»، يستعمل في كتاب الله أحياناً بصفته مفرداً كما جاء في هذه الآية، وأحياناً بصفته جمعاً كما جاء في قوله تعالى (١٦: ١٤)، ﴿ وَتَرَىٰ الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ ﴾، الآية.

والمراد بقوله تعالى: ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ ما أَلْهَمَهُ الله للبشر من بناء السفن الصغرى والكبرى لركوبهم لُجَج البحر، انطلاقاً من سفينة نوح التي كانت بالنسبة للأوائل سفينة نموذجية، وفي هذه الآية تنبؤ صريح بما سيهتدي إليه الإنسان من بناء البواخر والبوارج التي تمخر البحار، وإيذان من الله بما سيظهر من طائرات الجو وسفن الفضاء، التي يمتطيها الإنسان في الليل والنهار، فهي وما شابهها تندرج كلها تحت قوله تعالى: ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴾، والتعبير فيه بصيغة الماضي: ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم ﴾، حتَّ وصدق، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون.

وبعد أن استعرض كتاب الله جملة من أيات الله في الأفاق والأنفس، عسى أن يهتدي بحكمتها الضالون، ويستيقظ بعظمتها الغافلون، عاد كتاب الله إلى وصف حالة هذا النوع من البشر، الذي استولى عليه الشك والخُور، والقلق والضجر، فلم يعد يُصْغِي بسمعه إلى أي مقال، وإذا عُرض عليه الحق قابله بالإعراض واشتط في الجدال، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾، أي: إذا قيل لهم ذلك أعرضوا، ﴿ وَمَا تَاتِيهِم مِّنَ ايَةٍ مِّنَ ايَسْتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾، سواء كانت الآية من الآيات المبثوثة في الكون العظيم، أو من الآيات الواردة في الذكر الحكيم، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾، أي : على الفقراء والمحتاجين ﴿ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُّواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنْطُعِمُ مَن لُّو يَشَآءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، إِنَ انتُمُ إِلَّا فِي ضَلَـٰلِ مُبِينٍ ﴾، ناسين أن المال الذي بأيديهم هو مال الله، وإنما استخلفهم فيه، وفيه حق معلوم، للسائل والمحروم.

ثم بين كتاب الله ما هم عليه من شك في البعث، واستهزاء بالوعد والوعيد، وأكد الحق سبحانه وتعالى لمن في قلبه أدنى شك أن كل آت قريب وليس ببعيد، فقال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَالَمُ الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مَا يَنظُرُونَ ﴾، أي: ما ينظرون، ﴿ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَاخُذُهُمْ وَهُمْ يَخَصَّمُونَ ﴾، أي: يختصمون، ﴿ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَاخُذُهُمْ وَهُمْ يَخَصَّمُونَ ﴾، أي: يختصمون، ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

وكشُف كتابُ الله الستار عن هول المفاجأة التي تبهرهم،

وتهز كيانهم، فقال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الاَجْدَاثِ ﴾، أي: من القبور، ﴿ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، قَالُواْ يَنوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ﴾، ورَدًا على سؤالهم يقال لهم: ﴿ هَلْذَا مَا وَعَدَ اَلرَّحْمَلُنُ وَصَدَقَ اَلْمُرْسَلُونَ ﴾.

وللتذكير بقدرة الله القاهر فوق عباده، قال تعالى: ﴿ إِنْ كَانَتِ اِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعً لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾، كما قال تعالى في أوائل هذا الربع: ﴿ وَإِنْ كُلَّ لَّمَا جَمِيعً لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾، وللتذكير بعدل الله المطلق بالنسبة للعاصي والمطيع والمؤمن والكافر، قال تعالى: ﴿ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

وخُتم هذا الربع بالحديث عن أصحاب الجنة المُكرمين، وما هم عليه وأزواجهم من نعيم مقيم، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اصْحَنبَ الْجَنَّةِ اِلْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَنكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ ﴾، أي: مسرورون مغتبطون بتخطي الأهوال، وتجاوز الأخطار، وجواز الصراط، وضيافة الله لهم في الجنة، ﴿ فِي ظِلَنل ، عَلَى الآرَآئِكِ مُتَّكِنُونَ، لَهُمْ فِيهَا فَنكِهَةً، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴾، أي: ما يتَمنَّونَه ويَطلبُونه يأتيهم، ﴿ سَلَنمُ قُولًا مِّن رَّبِ رَّحِيم ﴾، أي: يدخل عليهم الملائكة بالتحية من رب العالمين، بينما المجرمون يذوقون ألوان العذاب الأليم، ﴿ وَامْتَازُواْ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾.

## الربع الثاني من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم

أَلَرَ اَعْهَدِ إِلَيْكُمْ يَلِيَخِ ءَادَمَ أَنْ لَاتَعُبُدُواْ الشَّيْطُازِ ] إِنَّهُ وِلَكُمْ عَدُوُّ مُبُينٌ ۞ وَأَنُ اعْبُدُونِي هَاذَاصِرَاطٌ مُسْتَقِبٌ ۞ وَلَقَدَ أَضَلَّ مِنكُرْجِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعَـُقِلُونَ ۗ ۞ هَـٰ لَذِهِ جَهَتَـُمُ الْكِ كُنْنُمْ تُوعَدُونَ ۞ إَصْلَوْهَا أَلْيَوْمَ بِمَاكُنْمُ تَكُفُرُونًا ۞ أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىَّ أَفَوْهِهِ مَرَ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِ مَ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُ مُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونٌ ۞ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٚاْغَيْنِهِمْ فَالسُّنَبَقُواْ الصِّرَاطَ فَأَنِنَ يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَغُنَكُمُ عَلَىٰ مَكَانِهِمْ فَمَا اَسْنَطَاعُواْ مُضِيَّا وَلَا يَرْجِعُوزَتْ ۞ وَمَن نَعُكَيِّرَهُ نَنكُسُهُ فِي إِنْخَلْقُ أَفَكَ تَعْقِلُونٌ ۞ وَمَا عَلَّمَنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِ لَهُ وَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَ انٌ مُّبِينٌ ۞ لِنُنْدِرَ مَن كَانَحَيَّا وَيَحِقُّ أَلْقَوْكُ عَلَى أَلْكُلْهِ مِنْ ۞

أوَلَرُيرَوَا اَنَّا خَلَقَنَا لَحُدِمِّنَاعَلَتَ اَيْدِينَاۤ اَنْعَامًا فَهُمْ لَمَا مَلِكُونٌ ۞ وَذَ لَلْنَهَا لَمُمْ فَيِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ ۞ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشَكُرُونٌ ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ ءَالِهِنَةَ لَعَلَّهُ مُ يُنصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُنْمُجُنِدٌ يُخْضَرُونَ ۞ فَلَا بُحُزِنِكَ قَوْلُمُ مُوَّةً إِنَّانَعَ لَهُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونٌ ۞ أَوَ لَرْيَرَ أَلِاسْسَانُ أَنَّا خَلَقُنْهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيهُ مُبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَ قَالَ مَنْ يَتُحُجُ إِلْفِظُكُمَ وَهِيَ رَمِيكُمٌ ۞ قُلْ يُحْسِيهَا أَلْذِئَ أَنشَاهُمَا أَوَّلَ مَرَةِ وَهُوَ بِكُلِّخَلْقِ عَلِمٌ ٥ إلنب جعك لك من ألشَّجَر إلاخضرنارًا فإذا أنتُم مِّنْهُ تُوْقِدُونٌ ۞ أُوَلَيْسَ أَلْنِكَ خَلَقَ أَلسَّمَوْاتِ وَالْارْضَ بِقَلْدِرِ عَلَىٰ أَنْ يَخَلُقَ مِثْلَهُمٌ بَلِي وَهُوَ أَنْخَلُّوْ الْعَلِيمُ ﴿ ۞ إِنَّمَا ٓ أَمْرُهُ وَإِذَآ أَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ وَكُنَّ فَيَكُونٌ ۞ فَسُبْعَـٰ ﴿ أَلْذِكَ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونٌ ۞ مرأنته إلت مززالتجيم وَالصَّلَقَاتِ صَفًّا ۞ فَالزَّلْجِرْتِ زَجْرًا ۞ فَالتَّلِيَاتِ نِكُرًا ۞

إِنَّ إِلَهَ كُولُوَلِمِكُ فَ رَّبُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا وَرَبُّ اْلْمُشَارِقٌ ۞ إِنَّازَيَّنَا الْسَّمَاءَ الدُّنيا بزينَةِ الْكُوَاكِبُ ۞ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدِ ۞ لاَّ يَسُمَعُونَ إِلَى أَلْمُلَإِ الْاعْلِىٰ وَيُقَدَّفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٌ ۞ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۞ إِلَا مَنْ خَطِفَ أَكْخَطَفَةَ فَانْبَعَهُ وشِهَاكِ ثَاقِبِكُ ۞ فَاسْتَفْنِهِمُ وَأَهُمُ وَأَشَدُّ خَلْقًا اَمِمَّنْ خَلَقُنَا ۚ إِنَّا خَلَقُنَهُ مُرِمِّن طِينِ لَكِرْبٌ إِلَى بَلْ عِجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۖ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذَكُرُونٌ ۞ وَإِذَا رَأُوَاْ ـ ايَةَ يَسُتَسْغِوُرِّ ۞ وَقَالُواْ إِنْ هَاذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ آ. ذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظُلُمَّا إِنَّا لَمَبُعُوثُونَ ۞ أَوَءَا بَآؤُنَا أَلَا وَلُونَ ۞ قُلْ نَعَـمُ وَأَنْهُمْ ذَاخِرُورٌ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَلِحِدَةٌ فَإِذَا هُمُ يَنظُرُونٌ ۞ وَقَالُواْ يَوْيُلَنَا هَلْذَا بَوْمُ الدِّينِّ ۞ هَلْذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الذِي كُنتُم بِهِ يُتُكَذِّبُونَ ۗ ۞



## الربع الثاني من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم

### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة يَسَ المكية: ﴿ أَلَمَ اَعْهَدِ اِلنَّكُمْ يَنبَنِي ءَادَمَ أَن لاَ تَعْبُدُواْ الشَّيطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُّبِينٌ ﴾، إلى قوله تعالى في سورة الصافات المكية أيضاً: ﴿ هَاذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الذِي كُنتُم بِه تُكَذَّبُونَ ﴾.

وجه كتاب الله في بداية هذا الربع خطاب تقريع وتوبيخ إلى الجنس البشري كله، مذكراً بني آدم بقصة إبليس الذي وسوس إلى أبيهم آدم، معلناً ما بينه وبينهم من العداوة الراسخة والصراع الدائم إلى يوم الدين، نظراً لما تحداهم به إبليس اللعين، من إغوائهم أجمعين، إلا عباد الله المُخلَصين: ﴿ قَالَ الْهِبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ ﴾ (٢٠: ١٢٣).

وتساءل كتاب الله كيف يقع بنو آدم في فخ الشيطان، رغماً عن الوصايا المتتالية التي أوصاهم الله بها في جميع رسالاته وكتبه، للحذر من وساوس الشيطان، فقال تعالى: ﴿ أَلَمَ اَعْهَدِ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِي ءَادَمَ أَن لاَ تَعْبُدُواْ الشَّيْطَلْنَ ﴾، أي: لا تطيعوه ولا

تمتثلوا أمره، ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مَّبِينٌ ﴾، أي: ثابت العداوة لكم سراً وعلناً ظاهراً وباطناً، ﴿ وَأَنُ اَعْبُدُونِي هَانَا صِرَاطٌ مَّسْتَقِيمٌ ﴾، فعبادة الله وحده هي الطريق اللاحب، والنهج الصائب، ﴿ وَلَقَدَ اَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلاً كَثِيراً ﴾، أي: أن الشيطان قد أغوى وأضل منكم خلقاً كثيراً، فكانت عاقبة الضالين منكم هي العذاب الأليم، لانحرافهم عن الصراط المستقيم، ﴿ اَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴾.

وها هو كتاب الله يصف سوء عاقبتهم، حتى أن «أَيْدِيهمْ»، التي كانوا يبطشون بها أصبحت هي الشاهدة عليهم بما اجترحوه من الآثام في خطواتهم، بدلًا من أفواههم وألسنتهم، التي لم تعد لها أدنى قدرة على الجواب، لأن أصحابها أبلسوا عند الحساب، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿ هَـٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، ٱلْيَـوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾، وكإرهاص سابق في الدنيا من هذا القَبِيل، ما هو معروف الآن من أن بصمات الأصابع وفك الأسنان، تكشف أثناء التحقيق في الجرائم عن شخصية الإنسان. قال القرطبي: (فإن قيل: لِمَ قال الله تعالى: ﴿ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم ﴾، فجعل ما كان من اليد كلاماً، وما كان من الرّجل شهادة؟ قيل: إن اليد مُباشِرة لعمله والرِّجْلُ حاضرة، وقولُ الحاضر على غيره «شهادة»، وقول الفاعل على نفسه «إقرار» بما قال أو فعل، فلذلك عبّر عما صدر من الأيدي بالقول، وعما صدر من الأرجل «بالشهادة») وهذه لطيفة من لطائف التفسير ونفائسه.

ومضى كتاب الله ينذر الذين ضلّوا سواء السبيل، بالطمس والمسخ في الآخرة، جزاء ما ارتضوه لأنفسهم في الدنيا من انظماس البصائر والأبصار، وتعطيل العقول وفساد الأفكار، فقال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيَنِهِمْ، فَاسْتَبَقُواْ الصَّرَاطَ فَأَنَىٰ يُبْصِرُونَ، وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَنهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اَسْتَطَلعُواْ مُضِيّاً وَلاَ يَرْجَعُونَ ﴾، ومن كان عديم الإرادة مشلول الحركة كيف يخترق الصفوف وسط الزحام، ولا سيما عندما تلتف الساق يخترق الصفوف وسط الزحام، ولا سيما عندما تلتف الساق بالساق، ومن كان مطموس العين فاقد البصر كيف يجتاز الصراط الذي هو «أرقُ من الشعرة وأحدُّ من السيف»، بل كيف ينجح مثله في مثل هذا السباق؟ ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في آية سابقة: في مثل هذا السباق؟ ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في آية سابقة: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَلْذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِي الاَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾

ومن الإنذار بالمسخ الذي هو تبديل خلقة الإنسان، وقلبها الى جماد أو حيوان، مِما يُعدُّ عقاباً إِلَهياً صَارِماً، انتقل كتاب الله الى وصف ما يتعرض له المعمَّرُون الذين طال عليهم العمر في أغلب الأحيان، سواء كانوا أبراراً أو فجاراً، مؤمنين أو كفاراً، فقال تعالى: ﴿ وَمَن نُعَمِّرُهُ نَنكُسُهُ فِي الْخَلْقِ ﴾، أي: رددناه بعد القوة إلى الضعف، وبعد النشاط إلى العجز، وبعد الشباب إلى الهرم، وهذه الحالة يصدق عليها معنى النكس والانتكاس، يقال: نكستُ الشيء فانتكس إذا قلبتَه على رأسه، ووصف كتاب الله في سورتين سابقتين هذه الحالة «بأرذل العمر»، لما يعتورها من التراجع والتناقص في القوى والملكات، على العكس من «أفضل

العمر»، الذي تنمو فيه القوى والملكات، وتزداد يوماً بعد يوم، فقال تعالى في سورة النحل (٧٠): ﴿ وَمِنكُم مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئاً ﴾، وقال تعالى في سورة الحج (٥): ﴿ وَمِنكُم مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَل ِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِن ا بَعْدِ عِلْم شَيْئاً ﴾.

وتعرض كتاب الله لوصف هذه الحالة نفسها بالتفصيل في سورة الروم السابقة أيضاً، فقال تعالى (٤٥): ﴿ اَللّهُ الذِي خَلَقَكُم مِن ضُعْفٍ، ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً، ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، وَهُو اَلْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾، وفي صحيح ضعفاً وَشَيْبَةً، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، وَهُو اَلْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾، وفي صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله على كان يتعوذ ويقول: «أعوذ بك أن أُردَّ إلى أرذل العمر»، وقد استجاب الله دعاء رسوله فانتقل إلى الرفيق الأعلى وعمره لا يزيد عن ثلاثة وستين عاماً. ثم قال تعالى تعقيباً على ذلك: ﴿ أَفَلاَ تَعْلَونَ ﴾، إشارةً إلى أن الله الذي خلق الإنسان وقضى بتنكيسه في الخلق، بعد مروره بعدة أطوار، قادر على أن يفعل به ما يشاء من موت وبعث وحشر وحساب، ينتهي بالثواب أو العقاب.

وكأنَّ الحق سبحانه وتعالى إنما منح الإنسان في «أفضل العمر» المزيد من القوى والملكات، على العكس من «أرذل العمر»،ليجعله في محَكُّ الاختبار، ويُبرز كل ما في دخيلة نفسه من الطوايا والأسرار، حتى إذا ما حدد اختياره بِمَحض إرادته إصلاحاً أو إفساداً، وقرر مصيره بنفسه إشقاءً أو إسعاداً، وأخذت قواه وملكاته في التراجع والنقصان، وأحس بالتخلف عن الحركة،

والعجز عن مسايرة الركبان، تولى الحق سبحانه وتعالى إعداده شيئاً فشيئاً لاستقبال الدار الآخرة، التي هي وحدها دار الخلود والإقامة، وهنالك ينال الإنسان ما هو أهل له عند ربه من المهانة أو الكرامة، ﴿ أَوَ لَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ (٣٥: ٣٧).

ولِيُبطلَ كتابُ الله إحدى شُبه المشركين الزائفة التي كان يروّجها أعداء الرسول وخصوم الرسالة في فجر الإسلام، وهي ادّعاء كون الرسول شاعراً، وكون الكتاب الذي جاء به من عند الله إنما هو من صنف الشعر المتعارف عند العرب، قال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْنَهُ الشّعْرَ، وَمَا يَنبَغِي لَهُ ﴾، لأن رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين، التي أرسله الله بها إلى الناس كافة، أجلُّ وأعلى من أن تنزل إلى مستوى الشعر والشعراء أجمعين، فهي مخالفة للشعر شكلاً وموضوعاً، أصولاً وفروعاً، ومنذ ذلك العصر تبخرت هذه الشبهة ولم يعد لها أي رواج. ومما نبه إليه القاضي أبو بكر (ابن العربي) في هذا المقام «أن قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَهُ اللهُ مَن أَن يَنبُغِي لَهُ ﴾، لا يتضمن عيب الشعر، كما أن قوله تعالى (٢٩: ٤٨): ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَبٍ وَلاَ تَخَطّهُ بِيَمِينِك ﴾، لا يقتضي عيب الكتابة».

ثم نطق كتاب الله بالقول الفصْل في شأن القرآن وشأن الرسالة، فقال تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مَّبِينٌ، لِّتُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّ الرسالة، فقال تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مَّبِينٌ، لِّتُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّ القلب حَيِّ الضمير، أو كل حَيِّ على وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَنْفِرِينَ ﴾، أي: لتقوم وجه الأرض، ﴿ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَلْكَنْفِرِينَ ﴾، أي: لتقوم

الحجة عليهم، ومن أنذر فقد أعذر، ﴿ وَمَا كَنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (١٧: ١٥).

وانتقل كتاب الله إلى التذكير بنعمه على الخلق، خصوصاً نعمه الظاهرة التي يتقلب فيها الإنسان كل يوم، ومن بينها (الأنعام) التي سخرها الحق سبحانه وتعالى لمصلحة الإنسان، ومنافعها المتعددة الأصناف والألوان، أكلًا وشرباً ولباساً وتأثيثاً، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ أَوَ لِلمْ يَرَوا النَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مُّمَّا عَمِلَتَ آيْدِينَآ ﴾، أي: مما أبدعناه دون شريك ولا معين، ﴿ أَنْعَـٰماً فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ ﴾، أي: يتصرفون فيها، دون منازع ولا مانع، ﴿ وَذَلَّلْنَنْهَا لَهُمْ ﴾، أي: سخرناها لخدمتهم، ووضعناها تحت تصرفهم، قال جار الله الزمخشري: «ولهذا ألزم الله سبحانه الراكب أن يشكر هذه النعمة، ويسبح بقوله: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَاٰذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ (٤٣: ١٣)، ﴿ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ﴾، أي: مركوبهم، كالإبل التي هي سفن الصحراء، ﴿ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ ﴾، أي: ما يختارون لحمه للتغذية والأكل الشهي، ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ﴾، أي: لهم فيها عِلاوة على ما سبق منافع أخرى من الأصواف والأوبار والأشعار والجلود والشحوم، و ﴿ مَشَارِبُ ﴾، إشارةً إلى ما يتمتعون به من ألبانها السائغة للشرب، على غرار ما سبق في قوله تعالى في سورة النحل (٦٦): ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَلَم لَعِبْرَةً، نَّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن ۚ بَيْنَ فَرْثٍ وَدَم ، لَبَناً خَالِصاً سَآئِغاً لِّلشَّـٰرِبِينَ ﴾، وقولِه تعالى في نفس السورة (٨٠): ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ الْأَنْعَـٰمِ بُيُوتاً

تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، وَمِنَ اَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعارِهَا أَثَنْهَا وَمَتَنْعاً إِلَىٰ حِينٍ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ ﴾، أي: أفلا يتذكرون هذه النعم الجليلة التي لا يطيب لهم العيشُ بدُونها، ويشكرون الله عليها، بالعبادة الخالصة، والطاعة الدائمة، والتوحيد الكامل الذي لا تخالطه ذَرة من الشرك، لا من الشرك الجليّ ولا من الشرك الخفيّ.

ومن مقام التذكير بالنعم الإلهية التي أسبغها الحق سبحانه وتعالى على خلقه، عسى أن يعودوا إلى الله ويقدروه حق قدره يعود كتاب الله إلى وصف ما عليه المشركون الضالون، ومن سلك مسلكهم، من الجهل بعظمة الله، والشرك بربوبيته، وعدم الاعتراف بوحدانيته، وعبادة الأصنام والأوثان بدلاً من عبادته، والتصدي لمقاومة كل من يطعن في معبوداتهم ويكشف عن والتصدي لمقاومة كل من يطعن في معبوداتهم ويكشف عن حقيقتها، أملاً في تلقي نصرها ومعونتها، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بمنتهى الإيجاز: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ ءَالِهَةً لّعَلّهُمْ مُندً مُّ حُندٌ مُّ حُندٌ مُّ حُفرُونَ ﴾.

وللتخفيف من هموم الرسول ومشاغله، من أجل ما يلقاه عليه الصلاة والسلام من أذى المشركين وتعنتهم كل مطلع شمس، خاطبه ربَّه قائلًا: ﴿ فَلَا يُحْزِنكَ قَوْلُهُمُ، إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾.

وكما ذكَّر كتابُ الله الإنسان بنعمة «الانعام» التي لا يطيب له العيش بدونها ولا المقام، ها هو كتاب الله يذكِّرُ الإنسان

بنفسه التي بين جنبيه، ويتساءل بمنتهى الاستغراب كيف ينسى الإنسان أن الله هو الذي أوجده من العدم، وأنه خلقه من ماء مَهِين، ثم صوره في أحسن صورة، وجعله في أحسن تقويم، وزوده بالعقل والنطق واللسان، إلى أن أصبح فصيحاً بليغاً يحسن الجدل والقول والبيان، وبَدَلاً من أن يعترف بفضل الله عليه، ها هو يجادل في الحق ويكابر، ولا يتورع عن المجاهرة بأسخف سؤال يوجهه المخلوق إلى الخالق، وإلى هذه المعاني يشير قوله تعالى: ﴿ أَو لَمْ يَر الإنسَانُ أَنّا خَلَقْنَهُ مِن نّطْفَةٍ، فَإِذَا هُو خَصِيمُ مُبِينُ ﴾، أي: يتولى مخاصمة مبدعه وخالقه، ويتشدق بتحدي ممده ورازقه، ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِي خَلْقَهُ، قَالَ: مَنْ يُحِيي الْعِظَنَمُ وَهِي رَمِيمٌ ﴾، لكن لم يلبث أن جاءه الجواب المُفْحِم القاطع: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾، قال القشيري: «وما دامت الإعادة في معنى الإبداء، فأي إشكال يبقى في جواز الإعادة في الانتهاء».

وأضاف كتاب الله إلى هذا الجواب، الذي لا يدخله الشك والارتياب، ظاهرة باهرة أخرى هي ظاهرة انقداح النار من الشجر الأخضر، مع ما بين الماء والنار من تضاد في المَخْبَر والمَظْهَر، وهي ظاهرة معترف بها في القديم والحديث، وذلك قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ الذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ اللَّخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴾.

وليقضي كتاب الله على جحود المتنطعين وعنادهم، وعلى شك المتحذلقين واستبعادهم، ألقى عليهم الحق سبحانه وتعالى

سؤالاً ضخماً لا يمكن أن يكون جوابه إلا بالتسليم، من كل ذي عقل سليم، فقال تعالى: ﴿ أَوَ لَيْسَ اَلَـذِي خَلَقَ السَّمَـٰوَاتِ وَالاَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُم، بَلَىٰ وَهُوَ اَلْخَلَّـٰقُ الْعَلِيمُ ﴾، والخارض بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُم، بَلَىٰ وَهُوَ اَلْخَلَّـٰقُ الْعَلِيمُ ﴾، الذي عم خلقه كل شيء، وأحاط علمه بكل شيء، ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾.

وختمت سورة (يَسَ) بخاتمة كلها تسبيح وتقديس، واعتراف بحكمة الله الباهرة، وتمجيد لقدرته القاهرة، وتذكير بسطوته الباطنة والظاهرة، ﴿ فَسُبْحَانَ الذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

والآن وقد انتهينا بحمد الله من تفسير سورة (يَسَ) المكية ننتقل بعون الله إلى تفسير (سورة الصافات المكية) أيضاً، قال تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ السَّرِحِيمِ. وَالصَّافَاتِ صَفِّاً، فَالنَّالِيَاتِ ذِكْراً ﴾.

هذا قَسَم من الله تعالى بملائكته، ﴿ الصَّنفَتِ ﴾ بالملأ الأعلى في عبادته، ﴿ وَالزَّاجِرَاتِ ﴾، عباده عن معصيته، و ﴿ التَّليَّتِ ﴾، كلامه المنزل على رسله لإرشاد الإنسان وهدايته، وهذه الصفة الأخيرة للملائكة جاءت هنا على غرار قوله تعالى فيما سيأتي في سورة المُرْسَلات (٥ - ٦): ﴿ فَالْمُلْقَيَّتِ ذِكْراً، عُذْراً اَوْ نُذُراً ﴾، وقال جار الله الزمخشري: «يجوز أن يُقسِم الله بنفوس العلماء العمال، ﴿ الصَّنفَتِ ﴾، أقدامَها في التهجد وسائر الصلوات وصفوف الجماعات، ﴿ فَالزَّاجِرَاتِ ﴾، بالمواعظ والنَصَائِح، ﴿ فَالتَّلِيَّتِ ﴾، آيات الله، والدارسات بالمواعظ والنَصَائِح، ﴿ فَالتَّلِيَّتِ ﴾، آيات الله، والدارسات

شرائعه، أو بنفوس قُوّاد الغزاة في سبيل الله، التي «تَصُفّ» الصفوف، و«تزجُر» الخيل للجهاد، و«تتلو» الذكر مع ذلك، لا تشغلها عنه الشواغل، كما يُحكَى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه».

وجواب القسم، المُقسمُ عليه «بالصافات والزاجرات والتاليات» هو قوله تعالى في نفس السّياق: ﴿ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ، والتّاليات» هو قوله تعالى في نفس السّياق: ﴿ إِنَّ الْمَشَرِقِ ﴾، وما أحسن ما علق به الإمام القشيري على هذه الآية حيث قال: (ومعنى كونه «واحداً» تفرُّده في حقه عن القسمة، وتقدُّسه في وجوده عن الشبيه، وتنزُّهه في مُلكه عن الشريك، «واحدٌ» في جلاله، «واحدٌ» في جماله، واحدٌ في أفعاله، واحدٌ في كبريائه، بنعت عَلائه، ووصْفِ سنائه) وجُمعت كلمة «الْمَشَارِقِ»، إما باعتبار كل ما يسبح في الفضاء من شموس وأقمار، وإما باعتبار الشروق اليومي يسبح في الفضاء من شموس وأقمار، وإما باعتبار الشروق اليومي للشمس وحدها طيلة كل نهار.

وبمناسبة ذكر السماوات ومشارقها في فاتحة هذه السورة لفت كتاب الله الأنظار إلى السماء الدنيا وزينتها، فقال تعالى: ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا اَلسَّمَآءَ اَلدُّنْيَا بِزِينَةِ اِلْكَوَاكِبِ ﴾، على غرار قوله تعالى في آية أخرى (٦٧: ٥): ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا اَلسَّمَآءَ اَلدُّنْيَا بِمَصَنبِيحَ ﴾، ثم عرفنا بأن الملأ الأعلى الذي ينزل منه الوحي على الأنبياء والمرسلين، هو على الدوام في مأمن من تطفل الكهان والشياطين، وأن من حاول منهم النفاذ إلى حماه، للتشويش على الوحي المنزل من عند الله، أو لهتك أستار «عالم الغيب»، كان

معرّضاً للطرد والرَّجْمِ دون أدنى ريب، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَجِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ، لاَّ يَسْمَعُونَ إِلَى اَلْمَ لاَ الْاعْلَىٰ، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ، دُحُوراً ﴾، أي: يطردون طرداً، على غرار قوله تعالى في آية أخرى (٦٧: ٥): ﴿ وَجَعَلْنَهَا رُجُوماً للشَّيْطِينِ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾، أي: موجع ومؤلم، من الوصب وهو المرض، وقولُه تعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾، هذا الاستثناء يرجع إلى غير الوحي، لأن الوحي لا سبيل إلى التطفل عليه، بدليل قوله تعالى هنا: ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلاِ الاَعْلَىٰ ﴾، وقوله في آية تعالى هنا: ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلاِ اللَّمْ لَمَعْزُولُونَ ﴾، أما «عالَم أخرى (٢١ : ٢١٧): ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾، أما «عالَم الشهادة» المادي فهو مفتوح الأبواب، في وجه كل إنسان، منذ قديم الزمان.

ثم أعاد كتاب الله الكرة لمجابهة منكري البعث وخصوم الرسالة، فقال تعالى: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمُ أَهُمُ أَشَـدُ خَلْقاً، آم مَّنْ خَلَقْنَا ﴾، أي: من السماوات والأرض وما فيهما، وهذه الآية على غرار قوله تعالى (٤٠: ٥٧): ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوْاتِ وَالآرْضِ أَكْبَرُ مِنْ غِرار قوله تعالى (٠٤: ٥٧): ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوْاتِ وَالآرْضِ أَكْبَرُ مِنْ غِرار قوله تعالى (٠٤: ٥٧): ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّنْزِبَم ﴾،أي: خَلْقِ النَّاسِ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّنْزِبَم ﴾،أي: طين لاصق بعضُه ببعض، ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴾، أي: أنت عجبت من إنكارهم للبعث، وهم يسخرون من إثباتك له، ﴿ وَإِذَا فَرُواْ لَا يَذْكُرُونَ، وَإِذَا رَأُواْ ـايَةً ﴾، أي: من آيات الله في الأفاق والأنفس، ﴿ يَسْتَسْخِـرُونَ ﴾، أي: يبالغون في السخرية والاستهزاء، ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هَلْذَآ إِلّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اَ.ذَامِتْنَا وَكُنّا تُرَاباً والاستهزاء، ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هَلْذَآ إِلّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اَ.ذَامِتْنَا وَكُنّا تُرَاباً

وَعَظَماً إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَو ءَابَآؤنَا اَلاَوَّلُونَ. قُلْ نَعَمْ. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴾، أي: مغلوبون على أمركم صاغرون.

وختم هذا الربع بوصف المفاجأة الكبرى التي تنتظرهم، حيث قال تعالى: ﴿ فَاإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴾، أي: إذا هم قيام يَنظُر بعضهم إلى بعض، و «الزَّجْرة الواحدة» هنا هي الصيحة الواحدة، ﴿ وَقَالُواْ يَنوَيْلَنَا هَنذَا يَوْمُ اللَّينِ ﴾، فرد عليهم المملائكة الموكّلون بهم: ﴿ هَنذَا يَوْمُ اللَّينِ ﴾، فرد عليهم المملائكة الموكّلون بهم: ﴿ هَنذَا يَوْمُ اللَّينِ » والمراد «بيوم الدّين» يـوم الفصل إلي يوم القضاء، ﴿ فَرِيقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقً فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقً فِي السّعِير ﴾ (٤٢).

# الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم

آخشُرُوا ۚ الذِينَ ظُلُواْ وَأَزُوَاجَهُمُ وَمَاكَانُواْ يَعُـبُدُونَ ۞ مِن دُونِ اِللَّهِ فَاهْدُوهُمْ وَإِلَىٰ صِرَاطِ الْجَعِيمُ ۞ وَقِفُوهُمُ وَاِنَّهُم مَّسْتُولُونٌ ٥ مَالَكُو لَانَنَا صَرُونَ ١ شَ بَلُهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٥ وَأَقَبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونٌ ۞ قَالُواْ إِنَّكُمُ كُنتُمْ تَاتُونَا عَنِ الْيَمِينِ ١ قَالُواْ بَلِ لَرَّ تَكُونُواْ مُومِنِينٌ ١ وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلُطَيْنِ بَلْ كُنتُمُ قَوْمًا طَلِغِينٌ ۞ فَخَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا بِقُونَ ۞ فَأَغْوَيْنَكُورُوٓ إِنَّاكُنَّاغَنُوبَنَّ ۞ فَإِنَّهُمْ بَوْمَ بِنِفِ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَّ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْجَيْمِينِّ ۞ إِنَّهُ مُكَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُ مُ لَآ إِلَا مَ إِنَّا أَشَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَيِّنَا لَتَارِكُواْءَ الِمُنِنَا لِشَاعِرِ بَّجُنُونٌ ۞ بَلْجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ أَلْمُرْسَلِينٌ ۞ إِنَّكُمْ لَذَآبِ فُوا الْعَذَابِ إَلَالِهُمْ ۞ وَمَا تُحُزَّوْنَ إِلَامَا كُنتُمْ تَعَلُونَ ۞ إِلَاعِبَادَ أَلَنَهِ الْخَلَصِيزِ ۞ أُوْلِيَكَ لَكُمْ رِزُقٌ مَّعُلُومٌ ۞ فَوَاكِهُ ۗ وَهُمِ مُكُومُونَ ۞ فِي جَنَّكِ

التَّعِم ﴿ عَلَىٰ سُرُرِيُّ تَعَلِيلِينٌ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْشِ مِّن مَّعِينٍ ۞ بَبْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّارِيبِنَ ۞ لَافِبِهَاغَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۗ ۞ وَعِندَهُمْ قَطِيرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ۞ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ۗ ۞ فَاقَتُبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعُضِ يَتَسَاءَ لُوُنَّ ۞ قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمُ وَإِلَّے كَانَ لِهِ قَرِينٌ ۞ يَقُولُ أَنَّكَ لِمَنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَ. ذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظُكًا إِنَّا لَمَدِينُونَّ ۞ قَالَهَلَ اَنتُم مُطَّلِعُونَ ۞ فَاطَّلَعَ فَرِهِ اهُ فِي سَوَآءِ الْبُحِيدِ فِي قَالَ تَاشَّهِ إِن كِدتَ لَتَرُدِينِ ٥ وَلَوْلَا نِعَةُ رَخِيِ لَكُنتُ مِنَ الْمُخْشَرِينٌ ۞ أَفَمَا نَحُنُ عِيَتِبِنَ ۞ إِلَّا مَوْتَلَتَ أَلُاولِيْ وَمَانَحَنُ عِمُعَذَّبِينٌ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِشْلِ هَاذَا فَلْيَعْلِ إِلْعَامِ لُولَّ ۞ أَذَا لِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا اَمُشَجَرَةُ الزَّقُّومُ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِنْنَةَ لِلطَّالِمِينِ ۞ إِنَّهَاشَجَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصَلِ الْبَحِيمِ ۞ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ ورُءُ وسُ الشَّيَطِينِّ ۞ فَإِنَّهُ مُ لَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلبُّطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَمُنْمُ عَلَبُهَا لَشَوْبًا مِنْحَمِيمٌ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى أَبْجَيبٌ ﴿ ۚ إِنَّهُ مُوَ أَلُفُوَاْ ابَّآءَ هُـ مَ ضَاَ لِّينَ ۞ فَهُمْ عَلَى ٓ ۗ الْبَارِهِمُ بُهُرَعُونٌ ۞ وَلَقَدضَّلُ قَبُلَهُ مُوٓ أَكْثَرُ الْاَوَّلِينٌ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا فِيهِ مِثْمَنْ ذِرِينٌ ۞ فَانظُرْكَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۞

إِلَاعِبَادَ أَنْتَهِ الْخُلْصِينِ ۞ وَلَقَدْ نَادِيْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْحُجِيبُونَ ۞ وَنَعَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمِنَ الْحَكْرِبِ الْعَظِيمِ ۞ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ وَهُمُ أَلْبَاقِينٌ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاَخِرِينَ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاَخِرِينَ ۞ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي الْعَلْمِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ بَحْرِبُ الْحُسْنِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ بَحْرِبُ الْحُسْنِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ بَحْرِبُ الْحُسْنِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ بَحْرِبُ وَالْحُسْنِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ بَحْرِبُ أَلْحُورِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ بَحْرِبُ أَلْمُ مِنِينً ۞ إِنَّا كَذَالِكَ بَحْرِبُ أَلْمُ مِنِينً ۞ وَتَرَكُنَا الْاَخْرِينَ ۞

## الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ اَحْشُرُواْ الذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ، فَاهْدُوهُمُ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اَلْمُومِنِينَ، ثُمَّ أَغْرَقْنَا اللّاخَرِينَ ﴾.

لا يزال كتاب الله يواصل الحديث عن المشركين بالله، والمنكرين للبعث والشّاكين في الوقوف بين يديه، مسجلًا الأوامر الإلهية الصادرة في شأنهم وشأن رفقائهم، ليلقّوا الجزاء المناسب عن جريمة الشرك بالله، وجريمة الشك في البعث، اللتّين هما أكبر الجرائم، رافعاً الستار عما يدور بين أئمة الكفر الطغاة، وأتباعهم المخدوعين المغلوبين على أمرهم، وهم يتحاورون في وأتباعهم المحدوعين المغلوبين على أمرهم، وهم يتحاورون في رأوًا النّدَامَة لَمّا ويتلاومون، لكن بعد فوات الوقت، ﴿ وَأَسَرُّوا النّدَامَة لَمّا رَأُوا الْعَذَابَ ﴾ (١٠: ٤٥)، وأول أمر صدر في حق هؤلاء الأثمة والأتباع سجله كتاب الله في بداية هذا الربع قوله تعالى: ﴿ أَحْشُرُوا الذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾، أي: أشياعهم وأتباعهم،

﴿ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ، فَاهْدُوهُمُ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، وَقِفُوهُمُ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، وَقِفُوهُمُ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ﴾، أي: قفوهم للحساب، ثم سوقوهم إلى النار.

وتمهيداً لحكاية الحوار الذي يدور بينهم في هذا المشهد الرهيب قال تعالى: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴾.

فمن كلام الأتباع المخدوعين، وهم يخاطبون أئمة الكفر، حكى كتاب الله قولهم: ﴿ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَاتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾، ولفظ ﴿ الْيَمِينِ ﴾، هنا مستعار للقوة والقهر، كما حكى قول نفس الأتباع في التنديد والتشهير بما كان عليه أئمة الكفر من استبداد وطغيان: ﴿ بَلْ كُنتُمْ قَوْماً طَاغِينَ ﴾.

ثم سجل كتاب الله عليهم اعترافهم ـ بعد اللف والدوران ـ بجرمهم، واعترافهم بعدل الله في عقابهم على ظلمهم، فقال تعالى على لسانهم بالنسبة للاعتراف الأخير: ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ، إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴾، أي: ذائقون عذابَ الله لا محالة، وقال

تعالى على لسانهم بالنسبة للاعتراف الأول: ﴿ فَأَغُويْنَكُمُ إِنَّا كُنَّا غَـُوِينَ ﴾ مخاطبين أتباعهم.

وفي خلال هذا الحوار وصف كتاب الله ما آل إليه أمر المتبوعين والأتباع من تخاذل واستسلام، في هذا المقام، حيث لم ينصر أحد الفريقين الفريق الآخر، للخلاص من العذاب، ولم ينصر كلا الفريقين ما كانوا يعبدونه من دون الله، من الشياطين والأوثان والأصنام، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بمنتهى الإيجاز: ﴿ مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ ﴾، أي: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً الآن، ﴿ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾.

وسجل كتاب الله القول الفصل، والحُجْم العدل في هذه القضية وأمثالها، فقال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَإِذِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾، لكن لكل فريق منهم نصيبه المناسب لجُرمه، ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾، وسبق في سورة الأحزاب موقف قريب من هذا الموقف، يكشف فيه الأثباع المخدوعون زيف القادة الذين خدعوهم، ويلعنونهم لعناً كبيراً، وذلك قوله تعالى حكاية عنهم (٦٧): ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلا، رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُم لَعْناً كَثِيراً ﴾، النهم ضلوا وأضلوا.

وتثبيتاً للحكم الصارم الذي حكم به الحق سبحانه وتعالى : في شأنهم جاء كتاب الله بحيثيات الحكم وأسبابه، فقال تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اَللَّهُ ﴾، أي: إذا قيل لهم

قولوا لا إلنه إلا الله، ﴿ يَسْتَكْبِرُونَ، وَيَقُولُونَ أَينًا لَتَارِكُوْا وَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونِم ﴾، فهم يشركون بالله ولا يرضون به رباً، وهم يطعنون في الرسول ولا يرضون به نبياً، وكفى بإنكار الربوبية وإنكار النبوءة مبرراً لاستحقاق العذاب، في نظر أولي الألباب، ومنذ أبَى إبليس من السجود لآدم واستكبر فدخل في عداد الكافرين أصبح الاستكبار عن عبادة الله وطاعته سنة متبعة عند أهل الكفر، وقاسماً مشتركاً بينهم في كل جيل وعصر، حتى أنه كلما ذُكِر في القرآن «الكفر والكافرون»، ذُكِر بجانبه في الغالب «الكبر والمستكبرون».

ورداً على مزاعم المشركين في حق الرسول، وإبطالاً لها من الأساس، قال تعالى: ﴿ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ اَلْمُرْسَلِينَ ﴾، فرسالته عليه الصلاة والسلام تجديد وتكميل لرسالات الرسل جميعاً، والذي جاء به من عند الله، هو الحق الذي لا حق سواه، وما خالفه كله باطل، ﴿ إِنَّ الْبُطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴾ (١٧: ٨١)، ورفعاً لكل إبهام والتباس فيما جرى على لسان أثمة الكفر، إذ قالوا فيما سبق: ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَاتِقُونَ ﴾، قال تعالى موضحاً ومفصحاً: ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآئِقُواْ الْعَذَابِ اللهِيم ، وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاً مَا مَاكُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾.

وفتح كتاب الله صفحة جديدة في سجِل عباد الله المخلَصين الذين لا يذوقون العذاب، ولا يناقشون الحساب، لوفائهم بعهدهم مع الله، ﴿ وَمَنَ أَوْفَىٰ بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَنُوتِيهِ أَجْسِاً عَظِيماً ﴾ (٤٨: ١٠)، ووصَف أنواع الإنعام والإكرام

المخصصة لهم في جنات النعيم، فقال تعالى مستثنياً لهم ممن ﴿ الْمُخْلَصِينَ ﴾، بفتح اللام على قراءة نافع المدني وبرواية ورش المتبعة في المغرب: «اللذين أخلصهم الله لطاعته، واستخلصهم لولايته» وقرىء بكسر الله أيضاً أخذاً من «الإِخلاص» بمعنى إفراد الله وحده بالعبادة، وتصفية عبادته من كل الشوائب، ﴿ أَوْلَنِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهُ ﴾، أما «الرزق المعلوم» ففي شأنه جاء قوله تعالى في آية أخرى (١٩: ٦٢): ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً ﴾، وأما «الفواكه» ففي شأنها جاء قــوله تعــالِي في آية أخــرى (٥٦: ٦٢): ﴿ وَفَـٰكِهَةٍ كَثِيــرَةٍ، لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ ﴾، ثم قال تعالى على وجه التعميم والشمول: ﴿ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴾، والإكرام بمعناه العام لا يقتصر على ما ورد في هذا السياق وما ماثله، بل يشمله ويشمل غيره، «مما لا عين رَأْتْ، ولا أَذْنُ سمعت، ولا خطر، على قلب بشر»، حسبما أخبر بذلك الصادق المصدُّوق عليه أزكى الصلاة وأزكى السلام، وفي طليعة ذلك كله: «رضوان الله» الذي هو غاية الغايات، عند أصفياء الله وأوليائه. قال تعالى (٩: ٧٧): ﴿ وَعَدَ اَللَّهُ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلَانْهَارُ خَىٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰلِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، وَرِضْوَانَّ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ، ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾.

ومضى كتاب الله يعدد جملة من نعمه الظاهرة على عباده المخلّصين، فبعد أن وصف طعامهم من قبل، ها هـو يصف

مجالس أنْسِهم، ونوع شرابهم، وحلائل أزواجهم، حيث يقول: ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَبِلِينَ ﴾، أي: جالسون على سرر متقابلين، وذلك ليأنس بعضهم ببعض، ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِم بَيْضَآء، لَلَّةٍ لِلشَّرِبِينَ، لاَ فِيهَا غَوْلُ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾، أي: بكأس لا تحدث لهم مَغَصاً في البطن، ولا صداعاً في الرأس، ولا غيبوبة في العقل، وكلمة «الغَوْل» هي التي أبدلت في اللسان الدارج غلطاً باسم «الكحول» تقليداً للنطق الأجنبي المحرف، ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴾، أي: عندهم زوجات عفيفات يغضضن أبصارهن، وهن حسان الأعين، ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ عَفيفات يغضضن أبصارهن، وهن حسان الأعين، ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَصُونَ.

ومن المشاهد المثيرة والمؤثرة التي سجلها كتاب الله في هذا السياق مشهد أحد نزلاء الجنة وهو يحكي لرفاقه بعض ذكرياته، ومنها محاولة أحد قُرناء السوء لإغرائه بالكفر وإغوائه، وتشكيكه في أمر البعث والحساب، والثواب والعقاب، وعندما ينتهي من قصته يُبدي لرفاقه رغبته في البحث عن مصير هذا القرين وَمَقَره الأخير في الدار الآخرة، فإذا به يكتشف أن قرينه الذي كان يخادعه في الدنيا يوجد بين نزلاء جهنم، ويحمد الله على أن قرين السوء الذي كان يستدرجه للكفر لم يبلغ منه ما يريد، وإلا لهلك مثله وكان له نفس المصير، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ، قَالَ قَآئِلً وَيُنّا تُرَاباً وَعِظَماً إنّا لَمَدِينُونَ ﴾، أي: مَجزيُون ومحاسبون بعد وكنًا تُرَاباً وَعِظَماً إنّا لَمَدِينُونَ ﴾، أي: مَجزيُون ومحاسبون بعد

الموت، ﴿ قَالَ هَلَ اَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴾ أي: قال لرفاقه: هل تشرفون من مكان عال، وتطلَّعون معي على المعذبين، لتروا بأعينكم معي هذا القرين، ﴿ فَاطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيمِ ﴾، أي: رأى قرينه يَرْتَعُ في بَحْبُوحة جهنم، فلما رآه على تلك الحال، ﴿ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُودِين ﴾، أي: قال وَكَانَّه يتحدث إلى ذلك القرين الشقي: إن كِدتَ لَتُهلكني، وأكد هذا القول بالقسم، ثم استحضر العناية الإلهية، التي حمته من الوقوع في فخ ذلك القرين والسقوط في الهاوية، فقال مُعترفاً بفضل الله عليه: ﴿ وَلَوْلاَ يَعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾، أي: لكنت من الذين يساقون إلى جهنم سوق المجرمين.

وتعبيراً عما في ضمائر نزلاء الجنة المنعمين، وتمنيهم للحياة فيها حياة لا يذوقون بعدها الموت، نطق كتاب الله بلسان حالهم قائلاً: ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلاَّ مَوْتَتَنَا اَلاُولَىٰ، وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّبِينَ ﴾، وعندما أدركوا أن ما تمنوه من حياة الخلود هو بفضل الله عليهم من باب تحصيل الحاصل، تيقنوا أن ما يَشغَل الناس في الدنيا ويلهيهم عن الله إنما هو ظل زائل، أما نعيم الأخرة فهو وحده النعيم المقيم، ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾، وليحُضُوا غيرهم على الاهتداء بهديهم واللحاق بركبهم، قال ويلي على لسانهم: ﴿ لِمِثْلِ هَـٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَلْمِافِنَ ﴾.

وحيث أن الأشياء إنما تعرف بأضدادها بادر كتاب الله إلى تصوير حالة الأشقياء المعذبين، الذين ظلموا ربهم، فأشركوا به غيره، ﴿ إِنَّ اَلشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (٣١: ١٣)، وظلموا عباده،

فاستعبدوهم وأضلوهم، وظلموا أنفسهم، فرفَضُوا دين الحق الذي لا يقبل اللَّهُ سواه، وافتتح كتاب الله هذا العرض بسؤال عجيب لا يجد له الأشقياء جواباً، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نَّزُلاً ﴾، أي: أُنْزُل أصحاب الجنة ورزقهم خير، ﴿ اَمْ شَجَرَةُ الزُّقُوم ﴾، التي هي نُزُل أصحاب الجحيم، ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴾، أي: امتحاناً لهم واختباراً، ﴿ إِنَّهَا شَجَـرَةٌ تَخْرُجُ فِيَ أَصْـلِ اِلْجَحِيمِ، طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَّطِينِ ﴾، أي: ثَمَرُها مكروه مستقبح، كما يكره الناسُ ويستقبحون صورة الشيطان، التي هي في خيالهم أشدُّ الصور تجسيماً للبشاعة والقبح. وكما اعتقـد الناس في «المَلك» أنه خير محض، فشبهوا بـ أحسن الصور وأجملها، اعتقدوا في «الشيطان» أنه شر محض، فشبهوا به أقبح الصور وأبشعها، ومن ذلك قوله تعالى على لسان صواحب يوسف في التشبيه بالملك: ﴿ مَا هَا ذَا بَشَراً، إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾ (٢١:١٢)، ثم قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا ﴾، أي: من شجرة الزقوم، ﴿ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ، ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِّنْ حَمِيمٍ ﴾، أي: شراباً من الماء الحار، مَشُوباً ببعض الأخلاط الرديئة، مما يزيدهم عذاباً على عذاب، وعقاباً على عقاب، ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيم ﴾، مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى (٥٥: ١٤)، ﴿ هَالَهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذَّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ، يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ \_اَنٍ ﴾.

وتنبيهاً إلى عدل الله في عقابه للظالمين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم وظلموا ربهم، وتمسكوا بالتقليد الأعمى

لَلْآباء والأجداد في ضلالهم، وأصروا على اتباع آثارهم وحمل أوزارهم، قال تعالى تعقيباً على ما سبق: ﴿ إِنَّهُمُ أَلْفُواْ -ابَآءَهُمْ ضَالَيْنَ ﴾، أي: وجدوهم على ضلال فاقتدوا بهم، ﴿ فَهُمْ عَلَيْ فَاتَنْرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾، أي: يسيرون عليها سيراً حثيثاً، ﴿ وَلَقَد ضَّلَ قَبْلُهُمُ أَكْثُرُ الاَوَّلِينَ، وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَيْهُمُ أَكْثُرُ الاَوَّلِينَ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ إِلّا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْصَلِينَ ﴾، أم استثناءً من قوله تعالى: ﴿ أَكْثُرُ الاَوَّلِينَ ﴾، عقب قوله: ﴿ وَلَقَدْ ضَلَ المُنذَرِينَ ﴾، أو استثناءً من قبوله تعالى: ﴿ عَلْهَ المُخْصَلِينَ ﴾، الله المنذرينَ ﴾، عقب قوله (فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ). ويصح أن يكون المُنذرينَ ﴾، عقب قوله (فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ). ويصح أن يكون يكونوا، ﴿ مِنَ الضَآلِينَ ﴾، وسبقت لهم الحُسنى والبُشرى فلم يكونوا، ﴿ مِنَ الضَآلِينَ ﴾، وسبقت لهم الحُسنى والبُشرى فلم يكونوا، ﴿ مِنَ الْمُنذَرِينَ ﴾.

وبعد ما أشار كتاب الله إلى المُنذِرِين الذين أرسلهم الله لإنذار الضالين وهدايتهم، وإلى المنذَرين الذين أصروا على ضلالتهم، تصدى لذكر نماذج فريدة في نوعها مِن كلا الفريقين، مما فيه عبرة وذكرى لكافة المؤمنين، وترويح وتسلية لخاتم الأنبياء والمرسلين: وأول اسم تصدَّر في هذا المقام اسم نُوحٍ » عليه السلام، فقال تعالى في شأنه: ﴿ وَلَقَدْ نَاديننا نُوحٌ، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴾، أي: بعد أن يئس نوح من هداية قومه ولم يؤمن معه إلّا قليل، استغاث بنا واستنصر، ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبٌ لا تَذَرْ عَلَى الارْضِ مِنَ الْكَنفِرِينَ دَيَّاراً ﴾ (٧١: ٢٦)، واستجبنا دعاءه ونصرناه عليهم، ﴿ وَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ اَلْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾، أي:

وتنويهاً برسالة نوح عليه السلام، وإبرازاً لمكانته الخاصة عند الله وعند الناس، قال تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ،سَلَـمٌ عَلَىٰ نُوحِ فِي الْعَلْمِينَ ﴾، أي: أبقينا له ذكراً جميلًا على مر الزمان، وسخرنا للسلام عليه كل لسان، ثم قال تعالى مبيّناً استحقاق نوح ومن سار على هديه لحسن الجزاء، وكونَه أهلًا لكل تنويه وثناء: ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي اِلْمُحْسِنِينَ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِينَ ﴾، فالإيمان والإحسان هما الطريق الموصل إلى رضا الرحمان، ورضا الرحمان هـ و الوسيلة إلى زرع محبـة الإنسان في قلب أخيـه الإنسان، أما الذين وقفوا لنوح ورسالته بالمرصاد، فقد انتقم الله منهم شر انتقام، لأنهم طغوا في البلاد، وكانوا من شر العباد: ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴾، قال جار الله الزمخشري: «علَّلَ مجازاة نوح عليه السلام بتلك التُّكْرمة السنية، من تبقية ذكره، وتسليم العالمين عليه إلى آخر الدهر، بأنه كان محسناً، ثم علل كونه محسناً بأنه كان عبداً مؤمناً، ليُريك جلالة محل الإيمان، وأنه القَصَارَى من صفات المدح والتعظيم، وليُرَغَّبك في تحصيله

والازدياد منه، فاللهم زدنا إيماناً وإحساناً، ولْنَتْلُ مرة أخرى تلاوة مجردة قوله تعالى في ختام هذا الربع: ﴿ سَلَنْمُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَنلَمِينَ، إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِينَ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِينَ، مُ أَغْرَقْنَا ٱلاَخَرِينَ ﴾.

# الربع الأخير من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم

وَإِنَّ

مِن شِيعَتِهِ. لَإِبْرُهِيمَ ۞ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ و بِقَلْبِ سَلِيمِ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَ مَاذَا تَعَـُبُدُونٌ ۞ أَيَفْكًا ـ الْحِمَةُ دُوزَ أُلْكُ تُرِيدُونٌ ﴿ فَمَاظَتُكُمُ بِرَبِّ الْعَلَمِينٌ ﴿ فَنَظَرَهَ ظُرْةً فِي النِّحُومِ ﴿ فَقَالَ إِنَّے سَقِبٌ ﴿ فَنُوَلَّوْ أَعَنَّهُ مُدِّيرِينٌ ۞ فَرَاغَ إِلَى عَالَمَنِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ۞ مَا لَكُو لَانْتَطِقُونٌ ۞ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًّا بِالْبَيِبِنِ ۞ فَأَقَبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفْوُنِّ ۞ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَاتَـنْجِنُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعَمُّلُونٌ ۞ قَالُوا ۚ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْهُ فِي الجَحِيمِ اللهِ عَالَرَادُ وأَبِهِ عَلَيْكَ الْجَعَلَيْكُ مُ الْاسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَّى رَبْقِ سَهَدِ بِنِّ ۞ رَبِّ هَبْ لِحِ مِنَ الصَّلِلِ بِنَّ ۞ فَبَشَرْنَكُ بِغُلَإِ حَلِيتِي ۞ فَلَتَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى قَالَ يَلْبُنِي إِنِّي أَرِى فِ الْمُنَامِ أَنِي أَذْ بَكُكَ فَانظُرْ مَاذَاتَرِيٌ قَالَ يَاأَبُتِ إِفْعَلُمَا تُومَرُّ سَتَجِدُ نِيَ إِن شَاءَ أَللَّهُ مِنَ أَلصَّلِ بِنَّ ۖ ۞

فَلَمَنَا أَشُلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْحَبِينِ ۞ وَنَكَدَيْنَكُ أَنَ يَنَا بُرُاهِمٍ ۞ قَدْ صَدَّقْتَ أَلرُّهُ بِي آلِتَا كَذَا لِكَ تَجْنِكَ الْحُسِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمُنْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْبَاتَوُ أَنْلَبِينٌ ۞ وَفَدَينَاهُ بِذِنْجٍ عَظِيمٌ ۞ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْمَخِرِينِ ﴿ سَلَمْ عَلَى إِبْرَاهِيمٌ ۞ كَذَالِكَ نَجَزِتُ أَلْحُسِينِينٌ ۞ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينٌ ۞ وَبَشَّرُنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيُّنَا مِّنَ أَلْصَّلِلِينَ ﴿ وَبَرَّكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ إِسْحَوِيتٌ وَمِن ذُرِّيَتِهِ مَا نُحْسِنٌ وَظَالِرٌ لِّنَفْسِهِ عَمُبِانٌ ۞ وَلَقَدُ مَنَتَ عَلَىٰ مُوسِىٰ وَهَـٰـٰرُونَ ۞ وَنَجَّيۡنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَامِنَ أَثَّكُرْبِ الْعَظِيمِّ ۞ وَنَصَرُنَهُ مُ فَكَانُواْ هُمُ الْغَلِمِينِّ ۞ وَءَاتَيْنَهُ مَا أَلْكِتَبُ أَلْسُتَبِبِنَّ ۞ وَهَدَيْنَاهُ مَا أَلْضِرَاطُ أَلْسُتَقِبِّمَ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي إَلَاخِرِينٌ ۞ سَلَمٌ تُعَلَىٰمُوسِىٰ وَهَرُونٌ ۞ إِنَّا كَذَا لِكَ نَجْنِكَ الْمُسْيِنِينَّ ۞ إِنَّهُ مَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ أَتَدُعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ أَنْحَالِقِينٌ ﴿ أَلَّهُ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآبُكُوا لَا وَّلِيزَ ۗ ۗ فَكَذَّ بُوهُ فَإِنَّهُ مُ لَحُضَرُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ أَلَّهِ الْخُلْصِ بِنَّ ۞

وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِ إِلَاخِرِينَ اللهِ سَلَا عَلَيْهِ اللهِ عِينَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِينَ اللهِ المُسْلِينَ المُحْسِنِينَ اللهُ المُعْرِينَ اللهُ عِينَ اللهُ عَلَيْ المُعْرِينَ اللهُ المُعْرِينَ اللهُ المُعْرِينَ اللهُ المُعْرِينَ اللهُ عَمُوزًا فِي المُعْرِينَ اللهِ المُعْرِينَ اللهِ المُعْرِينَ اللهُ اللهُ عَمُونَ اللهِ المُعْرِينَ اللهِ المُعْرِينَ اللهِ المُعْرِينَ اللهِ المُعْرِينَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# الربع الأخير من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمً ﴾، إلى قوله تعالى عن يونس: ﴿ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾.

بعدما أوجز كتاب الله الحديث عن نوح عليه السلام في الآيات الثمان الأحيرة من الربع الماضي واصل الحديث في بقية هذه السورة عن إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم عن يونس، عليهم وهارون، ثم عن إلياس، ثم عن لوط، ثم عن يونس، عليهم سلام الله جميعاً، لكن قصة إبراهيم أخذت من هذه السورة الحظ الأوفر بالنسبة إلى قصص الأنبياء الآخرين، فقد استغرقت وحدها إحدى وثلاثين آية، أي: مجموع الثمن الأول من هذا الربع بأكمله. والحديث عن إبراهيم الخليل في كتاب الله وارد في خمس وعشرين سورة من سور القرآن الكريم، من بينها سورة إبراهيم وسورة الأنبياء، وفي سورة الأنبياء السابقة استغرقت قصته ثلاثاً وعشرين آية.

يقول الله تعالى في بداية هذا الربع، عقب الانتهاء من قصة نوح مباشرة: ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴾، أي: أن إبراهيم كان في الدعوة إلى توحيد الله وطاعته، والتفاني في نشر دينه وإعلاء كلمته، على منهاج نوح وسنته.

وقولُه تعالى: ﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾، معناه أن إبراهيم أقبل على ربه بكل قلبه، بحيث لا يشغله عنه شيء سواه، فقلبه خال من الشرك، خال من الشك، نقيُّ جميع الآفات التي تعترى القلوب. وسبق في سورة الشعراء، في ختام مجموعة من الأدعية الإبراهيمية، التي كان يدعو بها إبراهيم ربه، دعاؤه الذي يقول فيه (٨٩): ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالً وَلَا بَنُونَ، إلا مَنَ آتَى اَللَه بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾، فتقبل الله دُعاءه، وحقق في الدنيا قبل الآخرة رجاءه.

وقولُه تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَأْبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ، أَيفَكَا اللّهِ تُرِيدُونَ ﴾ ، إشارة إلى ما قام به إبراهيم من دعوة أبيه وقومه إلى عبادة الله وتوحيده ، بدلاً من عبادة الأصنام التي يزعمون أنها آلهة ، مع أن هذا الزعم لا يعتمد على حجة ، ولا يستند إلى برهان ، وإنما هو مجرد أفك وبهتان ، وهذه الآية هنا على غرار قوله تعالى فيما سبق من سورة الأنعام (٧٤): ﴿ وَإِنْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَاماً \_ اللهة ، إِنِّي أَريكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَل مِنْ أَبِيهٍ عَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَاماً \_ اللهة ، إِنِّي أَريكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَل مِنْ إِبراهيم ، والسؤال الوارد هنا في قوله : ﴿ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴾ ؟ مؤال من إبراهيم ، يتضمن الإنكار والاستنكار ، لما عليه قومه من ضلال في العقائد والأفكار ، وكلمة (الافك) تطلق على أسوأ أنواع ضلال في العقائد والأفكار ، وكلمة (الافك) تطلق على أسوأ أنواع

الكذب، وهو الكذب الذي لا يثبت، ويضطرب صاحبه، ولا يعني ذلك أن في الكذب ما هو أحسن أو مستحسن.

وقولُه تعالى على لسان إبراهيم وهو يخاطب قومه: ﴿ فَمَا ظَنَّكُم بِرَبِّ اِلْعَـٰلِمِينَ ﴾؟ يؤدي معنيين بإثنين:

- المعنى الأول تذكيرهم بأن الله «رَبَّ اِلْعَـٰلَمِينَ»، هو وحده الذي يستحق العبادة من الناس أجمعين، لا هذه الأصنام التي يَسْخَر من عبادتها العقل والدين.

- والمعنى الثاني تحذيرهم من لقاء الله وهم به مشركون، والوقوف بين يديه وهم لغيره عابدون، إذ بأي وجه يلاقونه، وبأي لسان يخاطبونه.

وقولُه تعالى: ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ ﴾، إشارةً في منتهى الإيجاز إلى ما حكاه كتاب الله عن إبراهيم في سورة الأنعام بنفصيل، حيث قال تعالى (٧٥: ٧٩): ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوْاتِ وَالاَرْضِ ، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فَلَمَّا جَنَّ مَلَكُوتَ السَّمَوْاتِ وَالاَرْضِ ، وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ النَّلُ رَءًا كَوْكَبًا قَالَ هَنذَا رَبِّي، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُ اللّهِ فِلْيَنَ ، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ، فَلَمَّا رَءًا الشَّمْسَ بَازِغَةً لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ، فَلَمَّا رَءًا الشَّمْسَ بَازِغَةً لَمْ يَهُدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ، فَلَمَّا رَءًا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَا رَبِّي، فَلَمَّا رَءًا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَا رَبِّي بَرِيَّ مُمَّا لَمُ اللّهَ عَلَم اللّهُ وَقُومُ إِنِّي بَرِيَّ مُمَّا لَيْ اللّهِ وَقُومُ إِنِّي بَرِيَّ مُمَّا لَعْنَ اللّهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ، فقد كان أبوه وقومُه يعبدون خيفاً، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ، فقد كان أبوه وقومُه يعبدون الأصنام والكواكب، والشمس والقمر، فأراد أن ينبههم على الخطأ

في معتقداتهم، وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال، ويُعرّفهم بأن النظر الصحيح لا يقبل أن يكون شيء من تلك المعبودات إلها، ولا يتردد في الإيمان بأن وراء تلك الكواكب مُدبراً دَبَّر طلوعها وأفولها، وانتقالها ومسيرها، وسائر أحوالها.

وقولُه تعالى على لسان إبراهيم: ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾، أَوْهَمَ به إبراهيمُ قومَه أنه أصيب بسَقَم ومرض، ولعلهم فهموا أن مرضه من أمراض الجسم المُعْدِية، ﴿ فَتَوَلُّو عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴾، أي: أدبروا عنه وتركوه وحيداً فريداً، فراراً مما تخيَّلُوه من العَدْوي، لكنّ إبراهيم لم يكن سقيماً بالمعنى الذي فهموه، وإنما كان سقيماً بمعنى آخر، فهو يريد أن يعتزلهم ويختلي بنفسه، ليتمكن من تنفيذ مخططه في الهجوم على أصنامهم والتمثيل بها، وبذلك يزول سقمه، إذ أن الضمير الحي للمؤمن الحق لا يستريح إلاّ بتغيير المنكر والقضاء عليه، ولا سيما إذا كان في درجة إبراهيم ومقامه العظيم الذي بلغ القِمَّة، ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ (١٢٠:١٦)، وإذن فقولُ إبراهيم: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ لا يندرج تحت معنى «الكذب»، وإنما هو من جملة «المعاريض» التي تستعمل لتحقيق مقصد شرعي مقبول، وثبت في الحديث الشريف: «إن في المعاريض لَمَنْدُوحة عن الكذب»، وما ورد في بعض الأحاديث من إطلاق لفظ «الكذب» على مِثل هذا القول وغيره من مقالات إبراهيم المأثورة إنما هو مجرد «تجوز» في التعبير، وليس المراد به الكذب المنهي عنه شرعاً، والمستهجن طبعاً، فالأنبياء والرسل ـ وفي طليعتهم إبراهيم خليل الله ـ معصومون من جميع

النقائص، والكذب من أشنع النقائص وأبغضها إلى الله والناس.

ثم قال تعالى: ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَاكُلُونَ، مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴾، هذا وصف موجز لما قام به إبراهيم في غيبة قومه، بعد أن خلا بنفسه وبقي وحده في معبدهم، فقد وجد أمام الأصنام التي يزعمون أنها آلهة طعاماً أحضروه خصيصاً للمعبد، تقرّباً إلى الأصنام، وتبركاً بها، فلم يسَعْه إلّا أن يخاطب الأصنام التي هي جماد مُخاطبة العقلاء، إمعاناً منه في السخرية بها والاستهزاء، وذلك قوله مخاطِباً لإصنامهم: ﴿ أَلَا تَاكُلُونَ، مَا لَكُمْ لاً تَنطِقُونَ ﴾؟ وفي هذه الخلوة الفريدة من نوعها سنحت له الفرصة التي كان ينتظرها ليتحدى ضلال قومه، ويكشف سفاهة رأيهم وسخافة معتقداتهم، فانهال بيمينه على أصنامهم يضربها ويحطمها، حتى تناثرت أشلاؤها بالهدم والتدمير، ولم يترك منها \_ لحكمة ستظهر من بعد \_ إلا الصنم الكبير، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبَا بِالْيَمِينِ ﴾، وإنما خص الضرب ﴿ بِالْيَمِينِ ﴾ لأنها أقوى والضرب بها أشد، وِسبق قـوله تعـالى في سورة الأنبيـاء (٥٨): ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيـدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً ﴾، أي: فتاتاً، ﴿ إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ ﴾، ومعنى «راغ» مال سراً وذهب في خفية، والمصدر رَوْغ ورَوَغان كما يقال: « روغان الثعلب».

ثم قال تعالى: ﴿ فَأَقْبَلُوۤاْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ، قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴾، هذا بيان لما أصاب قوم إبراهيم من هول المفاجأة،

إذ بمجرد ما بلغتهم أصداء ذلك الحدث الخطير هبّوا مسرعين إلى معبدهم للدفاع عن أصنامهم، ولما واجهوا هذا العمل بالاستنكار واجههم إبراهيم بالحق الصراح الذي ليس عليه غبار، فأخذ يسأل ويتساءل هل من المعقول أن يعبد الإنسان الصنم الذي ينحته بيده من الحجر، ولا يعبد الله الذي خلق البشر، وخلق ما يعمله كل من صَنَّع ومَهَر، واخترع وابتكر، إذ لولا المواهب والملكات التي وهبها الله للإنسان، والمواد الخام التي سخّرها له، لما كان أي شيء من ذلك في حيز الإمكان: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾، وروى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة مرفوعاً: «إن الله وروى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة مرفوعاً: «إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته».

وأجمل كتاب الله في هذه السورة ما قام به قوم إبراهيم من «تحقيق» في هذه الحادثة التي أثارت غضبهم، وهيجت تعصبهم، وما آل إليه «التحقيق» من محاكمة علنية أصدروا الحكم في إثرها بإعدام إبراهيم حرقاً، بدلاً من إعدامه شنقاً، مبالغةً في العقاب والتعذيب، لكي لا يتجرأ أحد بعده على سلوك مسلكه الشاذ والغريب، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ بُنْيَناً فَأَلُقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴾، أي: في النار الموقدة، لكن الله تعالى لم يحقق حُلْمهم، ونقض حكمهم: ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَهُمُ الأَسْفَلِينَ ﴾، وسبق في سورة الأنبياء عرض هذا الجانب وغيره من قصة إبراهيم بتفصيل أكثر، ابتداءً من الآية الواحدة والخمسين من قصة إبراهيم بتفصيل أكثر، ابتداءً من الآية الواحدة والخمسين حيث قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ \_ اتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشُدَهُ مِن قَبْلُ، ويثلُ به عَلْمِينَ ﴾، إلى قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ قَالُواْ وَقَالُواْ فِي نفس السياق: ﴿ قَالُواْ وَقَالُواْ فِي نفس السياق: ﴿ قَالُواْ وَقَالُواْ فَي نفس السياق: ﴿ قَالُواْ وَقَالُواْ فَي نفس السياق: ﴿ قَالُواْ وَقَالُواْ فَي نفس السياق: ﴿ قَالُواْ وَالْمَا فَي نفس السياق: ﴿ قَالُواْ وَقَالُواْ فَي نفس السياق: ﴿ قَالُواْ فَي نفس السياق المُواْ فِي نفس السياق المُواْ فَي نفس السياق المُواْ فَي نفس السياق المُواْ فِي نفس السياق المُؤْرِ فَي نفس السياق المُؤْرُونُ فَي نفس السياق المُؤْرِ المُؤْرُ المُؤْرِ المُؤْرُ المُؤْرُ المُؤْرُ المُؤْرُ المُؤْرُ المُؤْرُ المُؤْرِ المُؤْرِ المُؤْرِ المُؤْرُ المُؤْرُ المُؤْرُ المُؤْرُ المُؤْرُ المُؤْرُ المُؤْرُ المُؤْرُ المُؤْرِ المُؤْرُ ال

حَرِّقُوهُ وَانصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمُ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. قُلْنَا يَسْنَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَىٰماً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَـٰهُمُ الاَخْسِرِينَ ﴾.

وبعد أن نصر الله خليله إبراهيم على قومه بأعظم أنواع النصرة، ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةُ اللّهِ هِيَ النصرة، ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللّهِ مَلِ السّلام في اعتزال قومه والهجرة من المعلّم، ليأسه من صلاح حالهم، فتوكل على الله، ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي ﴾، أي: ذاهب إلى مكان آمن أتمكن فيه من عبادة الله، وموطن صالح للدعوة أواصل فيه المدعوة إلى توحيد الله، ابتغاء مرضاة الله، قال القرطبي: «هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة، وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام»، ولثقة إبراهيم بهداية الله إياه، في الحلّ والترحال، وتوفيق خطواته في الحال والمآل، عقب على ذلك بقوله: ﴿ سَيَهْدِينِ ﴾، إيماناً منه بأن هداية الله له حاصلة لا محالة، واقتداء بهذه المقالة التي قالها إبراهيم عليه السلام قال موسى عليه السلام أيضاً: ﴿ عَسَى رَبِّي الراهيم عليه السلام أيضاً: ﴿ عَسَى رَبِّي سَوْآءَ السَّبِيلِ ﴾ (٢٨: ٢٢)، وقال: «إنَّ مَعِي رَبِي سَوْآءَ السَّبِيلِ ﴾ (٢٨: ٢٢)، وقال: «إنَّ مَعِي رَبِي

وليطمئن إبراهيم على انتشار دعوته واستمرارها تمنى على الله أن يرزقه خَلَفاً صالحاً يحمل الدعوة من ذريته، فالتجأ إلى الله يقول: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ اَلصَّلِحِينَ ﴾، ولفظ «الهبة» يستعمله القرآن في الولد والأخ، لكن يغلب استعماله في الولد، كما ورد في هذه الآية، ومن استعماله في الأخ قوله تعالى (١٩: ٥٣): ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ نَبِيناً ﴾.

وتعليقاً على دعاء إبراهيم: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّلَحِينَ ﴾، قال فخر الدين الرازي: «أعلم أن الصلاح أفضل الصفات، بدليل أن الخليل عليه السلام طلب الصلاح لنفسه فقال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴾ (٢٦: ٨٣)، وطلبه للولد فقال: ﴿ هَبْ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾، وطلب سليمان الصلاح بعد كَمَال درجته في الدين والدنيا فقال: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴾، وذلك يدل على أن الصلاح أشرف مقامات العباد».

وكم كانت البشرى باستجابة دعاء إبراهيم سريعة معجّلة، فضلاً من الله وكرماً، حيث قال تعالى: ﴿ فَبَشّرْنَهُ بِغُلَم حَلِيم ﴾، وكلمة ﴿ غُلَم ﴾، تفيد أن المولود المتمنى على الله سيكون ذكراً، وأنه سيتجاوز مرحلة الطفولة ويبلغ الحُلم، وكلمة ﴿ حَلِيم ﴾، تدل على أنه سيلقى من الابتلاء ما يحتاج إلى الحِلْم في تحمله، وبذلك يكون حليماً مثل أبيه، ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُ مُنِيبٌ ﴾، (١١: ٥٧) والوصف «بالحِلْم» يشعر بأن الغلام المبشر به في هذا المقام هو إسماعيل لا إسحاق، لأن الوصف بالحلم أنسب به أكثر من أخيه، وأي حِلْم أعظم من الوصف عليه أبوه الذبح فقال: ﴿ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ اللّهُ مِن الصَّابِرِينَ ﴾.

ومن الحديث عن تبشير الله لإبراهيم ﴿ بِغُلَـٰم حَلِيم ﴾، انتقل كتاب الله فجأة إلى عرض الملحمة الكبرى التي ابتلى الله فيها هذا الغلام، ووالده «الإمام» فكانت مناسبة لامتحان مبلغ ما

عند الوالد والولد من «حِلْم» عظيم، وفرصة لإبراز مالهما عند الله من مقام كريم، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَلْبَنِي إِنِّي أُرى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرىٰ؟ قَالَ يَلْبَتِ إِنْعَلْ مَا تُومَرُ، سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ اَللَّهُ مِنَ الصَّبِرِينَ، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَدَيْنَهُ أَنْ يَلْإِرْهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعْيَآ، إِنَّا كَذَالِكَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَدَيْنَهُ أَنْ يَلْإِرْهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعْيَآ، إِنَّا كَذَالِكَ نَجْنِي الْمُجِينِ وَنَدَيْنَهُ أَنْ يَلْإِرْهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعْيَآ، إِنَّا كَذَالِكَ نَجْنِي الْمُجِينِ وَنَدَيْنَهُ أَنْ يَلْإِرْهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعْيَآ، إِنَّا كَذَالِكَ نَجْنِي اللهُو الْمُبِينُ، وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾.

ذلك أن إبراهيم وإبنه لما علما أن رؤيا الأنبياء من وحي الله، واستسلما لقضاء الله، الأول «إبراهيم» في قُرَّة عينه، والثاني «إسماعيل» في نفسه، وتهيئا للعمل، ذاك بصورة الذابح، وهذا بصورة المذبوح، وكان ما كان من أمر إبراهيم امتثالًا، ومن إسماعيل انقياداً، أكرم الله إبراهيم وابنه ﴿ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴾، وإنما كان «عظيماً» لأنه فداء لولد إبراهيم العظيم، وما أدراك ما إبراهيم وآل إبراهيم، ﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ (٢: ١٢٤)، الآية، وبذلك رفع الحق سبحانه وتعالى عن إبراهيم وولده «الذبيح» مِحْنةً مزدوجة تَعُمُّ الوالد والولد، ولا محنة أصعب منها ولا أشد، ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ اَلْبَلَـٰؤُ الْمُبِينُ ﴾، ولو تمت تلك الذبيحة لكانت «سنّة»، ولذبح أتباع إبراهيم أبناءهم، لكن الله سلم، فشَرِعت الأضحية في الإسلام، رمزاً إليها وتذكيراً بها، وشكراً لله على نعمة الحياة التي أكرمنا بها، ودعانا إلى الحفاظ عليها، وأمر الله رسوله «بيوم الأضحى، فجعله عيداً لهذه الأمة» كما ورد ذلك في حديث شريف صححه ابن حبان. وكما ختَم كتابُ الله قصة نوح في الربع الماضي بالتنويه به والثناء عليه إذ قال: ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي اللَّخِرِينَ، سَلَمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَلْمِينَ. إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُومِنِينَ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُومِنِينَ ﴾، ختم قصة إبراهيم في هذا الربع أيضاً بمثل ذلك، فقال: ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي اللَّخِرِينَ، سَلَمٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُومِنِينَ ﴾.

وقبل أن ينتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة موسى وهارون أخبر بالبشرى الثانية التي بشر الله بها إبراهيم وهي ولادة إسحاق الذي يَصغُر عن أحيه إسماعيل ببضع عشرة سنة، وأثنى عليه وعلى والده والمحسنين من ذريتهما، فقال تعالى: ﴿ وَبَشَرْنَهُ بِإِسْحَنَى نَبِينًا مِّنَ الصَّلِحِينَ، وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَنَى، وَمِن بِإِسْحَنَى نَبِينًا مِّنَ الصَّلِحِينَ، وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَنَى، وَمِن فِظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مَبِينٌ ﴾، ومما يلاحظ في هذا الصدد أن البشارة بإسحاق التي وردت في سورة الحِجْر (الآية: المَسْرُكُ بِغُلَم عَلِيم ﴾، بينما البشارة هنا بأخيه إسماعيل فظلت بنشركُ بِغُلَم عليم ألكنام العليم »، ﴿ قَالُواْ لاَ تَوْجَلِ إِنّا وصفه «بِالْغُلَم عَلِيم ﴾، بينما البشارة هنا بأخيه إسماعيل فظلت وصفه «بالْغُلَم عَلِيم ﴾، وتأكيداً وصفه «بالْغُلَم عَلِيم ﴾، وتأكيداً لحلم إسماعيل وصبره قال تعالى: ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا لحلم إسماعيل وصبره قال تعالى: ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا لحلم إسماعيل وصبره قال تعالى: ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ، كُلُّ مِّنَ الصَّيْرِينَ ﴾ (٢١: ٥٥).

وتنويها بقدر إسماعيل، على غرار أخيه إسحاق، قال تعالى (١٩: ٥٥): ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِينًا وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكُوٰةِ، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًا ﴾، وفي حقه وحق أخيه قال تعالى على لسان أبيهما

إبراهيم، حمداً لله وشكراً: ﴿ إِلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَنْعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ (١٤: ٣٩).

وكما أجمل كتاب الله في الربع الماضي قصة نوح عليه السلام، أجمل في هذا الربع قصة موسى وهارون، وقصة إلياس، وقصة لوط، وقصة يونس:

فعن موسى وهارون عليهما السلام قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنَنّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾، أي: من الرق الذي خلّص منه قومه أولاً، ومن الغرق، الذي لحق فرعون وجنوده وحدهم أخيراً، ﴿ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ الْغَلْلِينَ، وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتِينَ ﴾، ثم ختم كتاب الله قصتهما بنفس الأسلوب الذي ختم به قصة نوح وإبراهيم فقال تعالى: ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي اللّخِرِينَ، سَلّمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ، إِنّا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، إنّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلمُومِنِينَ ﴾.

وعن إلياس عليه السلام قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُونَ، أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْمُخْلِقِينَ ﴾، أي: أتدعون صنماً اتخذتموه رباً، وتتركون أحسن من يقال له «خالق»، ﴿ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ الأَوَلِينَ فَكَذَّبُوهُ، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾، أي: لمسوقون إلى جهنم سَوْقاً، ﴿ إِلا عِبَادَ اللهِ إِلْمُخْلَصِينَ ﴾، وسلك كتاب الله في ختام قصة إلياس نفس النمط الذي ختم به قصص نوح وإبراهيم وموسى

وهارون فقال تعالى: ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي اِلاَخِرِينَ، سَلَنَمُ عَلَىٰ ءَالَ عَلَىٰ اللَّهِ عِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وفي الآيات الأخيرة من هذا الربع ذكَّر كتابُ الله بقصة لوط وقصة يونس:

فعن لوط عليه السلام قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَنبِرِينَ ﴾، وهي امرأته التي كانت موالية لقومها ممالئة لهم على الضلال، طبقاً لقوله تعالى في آية أخرى (١٥: ٦٠): ﴿ إِلَّا اَمْرَأْتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَنبِرِينَ ﴾، أي: الهالكين غير النَّاجِين، ﴿ فُمَّ دَمَّرْنَا الْاَخْرِينَ ﴾، أي: الهالكين غير النَّاجِين، ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ الْاَخْرِينَ ﴾، أي: بالرجم بحجارة من سجيل، ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ وَبِالنَّلِ ﴾، أي: تمرون على أرضهم في عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ وَبِالنَّلِ ﴾، أي: تعتبرون، ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾. أسفاركم ليلًا ونهاراً، ومع ذلك لا تعتبرون، ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾.

وعن يونس عليه السلام قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُسْرُسَلِينَ إِذَا اَبَقَ إِلَى اَلْفُلْكِ اِلْمَشْحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾، ذلك أنه فارق قومه متستراً لينجو بنفسه دونهم، فلم يجد إلا سفينة مثقلة بالركاب والتحق بها، وسرعان ما أصبحت مهددة بالغرق، «فأقرع» الركاب فيما بينهم ليخففوا من أثقالها، وإذا به يفاجأ بأن يكون نصيبه هو أن يُلقَى في البحر، تنفيذاً لنتيجة «القرعة» التي أجراها ركاب السفينة، ﴿ فَالْتَقْمَهُ الْحُوتُ وَهُو مُلِيمٌ ﴾، أي: هو داخل في الملامة، لأنه أتى بما يلام وهو أن يُلقى بما يلام

عليه، حيث أنه فارق قومه دون إذن من مولاه، ناسياً أن رقبته ملك خالص لله، قال الترمِذي الحكيم: «سماه (آبقاً ومليماً) لأنه أبق عن عبودية الله، ولم يُصب عين الصواب الذي عند الله» ﴿فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾، أي: الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح والتقديس، ﴿ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ﴾، أي: في بطن الحوت، عقاباً له، ﴿ إِلَىٰ يَوْم ِ يُبْعَثُونَ ﴾.

# الربع الأول من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم

فَنَبَذْنَكُ بِالْعَرَآءِ وَهُوسَقِبٌ ﴿ وَأَنْبَتُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً كِينَ يَقْطِينٌ ۞ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِأْنَةِ أَلْفٍ آوُ بَزِيدُونٌ ١ فَكَامَنُواْ فَمَتَّغَنَلُهُ مُوٓ إِلَىٰ حِينٌ ١ فَاسْتَفْلِهِمُوٓ أَلِرَبِّكَ أَلْبَنَاتُ وَكَمْ مُ الْبَنُونِّ ۞ أَمْ خَلَقْنَا أَلْمَلَيْكَةَ إِنَانًا وَهُمُ شَلْهِ دُونٌ ۞ أَلاَّ إِنَّهُ مُ مِن إِفْكِهِ مُ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَ أَلَّهُ وَإِنَّهُ مُ لَكَ إِن أَن الصَّلَعَى الْبَيَاتِ عَلَى الْبَنِينُ ٥ مَا لَكُورٌ كَيْنَ تَحْكُونٌ ﴿ أَفَلَا تَذَّكُّونٌ ﴿ أَمُ لَكُو سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ۞ فَاتُواْ بِكِتَبْكُوهِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينٌ ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ و وَبَيْنَ أَلِحُنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ أَلِجُنَّةُ إِنَّهُ مُلْحَضَرُونٌ ۞ سُبُعَنَ أَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونٌ ﴿ إِلَّا عِبَادَ أَللَّهِ الْخَلْصِينَ ۗ فَإِنَّكُمْ وَمَا نَعَـُبُدُونَ ۞ مَآ أَنتُمُ عَلَيْهِ بِفَلِيْنِينَ ۞ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْبُحِيبِ مِن ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ وَمَعَامٌ مَّعَلُومٌ ﴿ وَإِنَّا

لَغَهُ الصَّاقُونَ ۞ وَإِنَّا لَغَنُ الْمُسَيِّعُونٌ ۞ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ۞ لَوَانَ عِندَنَا ذِكُرًا مِنَ أَلَا قَلِينَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَ أَلَّهِ الْخُلَصِينَ ۞ فَكَفَرُواْ بِيِّهِ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَّ ۞ وَلَقَـدُ سَبَقَتْ كَلِمْتُنَا لِعِبَادِ نَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّاجُندَنَا لَكُمُ الْغَلِبُونَّ ۞ فَنُولَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰحِينِّ ۞ وَأَبْصِرْهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونٌ ١ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسَتَغِيلُونٌ ١ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمُ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴿ وَتُولَّعَنَّهُمْ حَتَّى حِينٌ ۞ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونٌ ۞ سُبِخَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِسِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى أَلْمُرْسَلِينٌ ﴿ وَالْحَدُ لِيهِ رَبِّ الْعَالَمِينٌ ۞ برأته إلت مزالتي صَّ وَالْقُرُوَانِ ذِهِ إِلذِكُرِ ۞ بَلِ إِلذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَةٍ وَشِقَاقٌ ۞ كَرَاهَلَكْنَامِن قَبَلِهِ مِن قَرَنٍ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ۞ وَعِجْبُوٓاْ أَنْجَاءَ هُم مُنذِرٌ مِّنْهُم وَقَالَ أَنْكُونُونَ هَاذَاسَلِي ۖ كُذَّاكِ ٥ لَجَعَلَ أَلَالِهَةً إِلَهَا وَلِمِدًا إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۞ وَانطَلَقَ أَلْمُلُأُ مِنْهُمُوٓ أَنِ إِمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَى ٓ الْهَيَكُورَ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ ثِرَادُ ۞ مَاسَمِعْنَابِهَاٰذَافِي الْلِلَّةِ الْاَخِـرَةِ إِنَّ هَاٰذَ ٓ إِلَّا اَخْتِلُقُ ۞ اَ. نِزِلَ

عَلَيْهِ الذِّكُرُمِنَ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُـمْ فِي شَكِّ مِنْ ذِكْرِكَ بَلْ لَمَتَا يَذُوقُواْ عَذَابٌ ۞ أَمُ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ أَلْعَزِيزِ إِلْوَهَابِ ۞ أَمُ لَمُكُم مُلُكُ السَّمَوٰتِ وَالْارْضِ وَمَابَيْنَهُمَّا فَلْيَرْتَـعُواْ فِي إِلَاسْبَكِ ۞ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْ زُومٌ مِّنَ أَلَاحُزَابٌ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرُعَوْنُ ذُواٰلَاوُتَ ادِ ۞ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبْ لَيْكَةٌ أَوْلَيِّكَ أَلَاحْزَابٌ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ أَلْرُسُلَ فَيَ عَقَابٌ ۞ وَمَا يَنظُرُ هِنْؤُلَا ۚ وَالَّهِ الَّهُ صَيْحَةً وَلْحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٌ ۞ وَقَالُوا رُبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۞ إِصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ۗ وَاذَكُرُ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا أَلَايْكِ إِنَّهُ وَأَوَّاكِ ۞ إِنَّا سَخَرَنَا أَيْجِبَالَ مَعَهُ و يُسَجِحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ۞ وَالطَّيْرَ نَحُشُورَةٌ كُلُّ لَّهُوٓ أَوَّاكِنُّ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ, وَءَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةِ وَفَصْلَ أَنْخِطَابِ ۞

## الربع الأول من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة الصّافات المكية: ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾، إلى قوله تعالى في سـورة ص المكية أيضاً: ﴿ وَءَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْحِطَابِ ﴾.

والآیات الأولي من هذا الربع هي تتمیم لما سبقها في شأن یونس وقومه، ﴿ وَإِن یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ ﴾، الآیات، ذلك أن یونس علیه السلام بعد أن قضی وقتاً طویلاً في تسفیه معتقدات الشرك والوثنیة بین قومه، ولم یصل معهم إلی نتیجة حاسمة، ضاق صدره، ونفّد صبره، إذ لم یکن مندرجاً بین «أولي العزم» من الرسل، الذین لا یضیق صدرهم، ولا ینفّد صبرهم، فغضب علی قومه، وقرر الرحیل عنهم والفرار منهم، بعد أن أنذرهم بالعذاب الإلهي الشدید، لکنه لم یبن قراره بالرحیل عنهم علی وحي إلهي صریح، وإنما بناه علی مجرد اجتهاد شخصي، وکان الأولی به ـ کما ظهر فیما بعد ـ أن لا یضیق صدره، ولا ینفد

صبره، وأن ينتظر حكم الله بينه وبين قومه، وذهب يونس يضرب في الأرض، فراراً من قومه، حتى انتهى به المطاف إلى شاطىء البحر، فوجد جماعة يَعبرونه، وركب معهم سفينة مشحونة بالأثقال، غير أنه ما كادت سفينتهم المشحونة تمخر عباب البحر حتى هاجت عليها الأعاصير، وتلاطمت فوقها الأمواج، ولم يجدوا وسيلة للخلاص من الغرق إلا بالتخفيف من حُمُولتها، فأقرعوا بين ركابها، ووقعت القرعة على يونس، ثم أعيدت القرعة عدة مرات، لكن نتيجتها كانت مثل المرة الأولى، وضَنَّ الركاب به أن يلقوه في البحر، احتراماً لمظهره المهيب، لكن يونس أدرك بنور إيمانه أن الله سراً وأيَّ سر في «القرعة» التي خرج سهمها فيه، وفيما كتبه الله عليه، فألقى بنفسه في البحر راضياً مطمئناً، مستسلماً لإرادة الله وحكمه الحكيم، فالتقمه الحوت لطفاً من الله، حتى لا يموت غريقاً، وأخذ الحوت يتقلب به في أعماق البحر وهو في بطنه، دون أن يقتطع منه لحماً، أو يكسر له عظماً، وكانت فرصة سانحة ليونس يدرك بها سر الله في البحر وقدرتُه الباهرة، كما أدرك سر الله وقدرته في البرّ، وأحس يونس أن فيمًا كتبه الله عليه نوعاً من التأديب الإلهي على ما أقدم عليه من مفارقة قومه، والتوقف عن مواصلة رسالته بينهم، دون إذن سماوي صريح، فما وسعه \_وهو في بطن الحوت لا يستطيع أن يفلت من قبضة الله \_ إلَّا الالتجاء إلى الله بالتضرع والدعاء والندَم على ظلمه لنفسه، والتعلق بواسع عفو الله وخفي لطفه، فاستجاب الله دعاءه، بعد أن نال ما قدره له من جزاء، وألقاه الحوت بأمر الله في أرض عَراء، لا نبات بها ولا بناء، وأذن الله بإنبات شجرة عليه تظله بورقها،

وتطعمه من ثمرها، وما كاد يستعيد عافيته ويزول عنه السقم، حتى بادر للعودة إلى قومه مسرعاً، واستأنف الرسالة السامية التي ألقاها الله على عاتقه، وكم كان سروره عظيماً، وابتهاجه بالغاً، عندما وجد أن الله قد حقق أمنيته، وأن قومه قد شرح الله صدورهم للإيمان، وهجروا الأصنام والأوثان، بمجرد ما شَاهَدوا نُذُر العذاب الذي كان أنذرهم به، فعرفوا صدقه وآمنوا برسالته، وذلك قوله تعالى في سورة الصافات التي نواصل تفسيرها: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذَ آبَق إِلَى ٱلْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فَنَبَذْنَـٰهُ بِالْعَـرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، وَأَ?نَبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِين، وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِأْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، فَتَامَنُواْ فَمَتَّعْنَـٰهُمُ إِلَىٰ حِينِ ﴾، ويزيد هذه الآيات تفسيراً وتوضيحاً قولُه تعالى في سورة الأنبياء (٨٧): ﴿ وَذَا اَلنَّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنْضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، فَنَادىٰ فِي الظَّلَمَٰتِ أَن لا إِلَـٰهَ إِلَّا أنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظُّالِمِينَ ﴾، وقولُه تعالى في سورة (يونس) إحدى سور القرآن المسماة باسمه (٩٨): ﴿ فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ -امَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَـٰنُهَآ، إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينِ ﴾.

ويظهر من السياق أن الحكمة المقصودة من الإتيان بقصة يونس كخاتمة لقصص الأنبياء والرسل، منذ عهد نوح عليه السلام، في هذه السورة المكية، هي ضرب المَثَل لخاتم الأنبياء والمرسلين، بمن سبقه من «أولى العزم» الأولين، وتحذيره من

التهاون في أداء الرسالة الملقاة على عاتقه، إذ لا يُعفيه منها شيء، ولا يبرر التخلي عنها أي أذى يلحقه من قِبَل المشركين، مهما كان أذاهم بالغا، بل تجب عليه المثابرة ويلزمه الصبر، إلى أن يتحقق النصر، ﴿ وَمَا اَلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ (١٠: ١٠) كما تتضمن هذه القِصَّة تنبيهاً صريحاً للرسول عليه السلام، حتى لا يسلك مسلك أخيه يونس، عندما فارق قومه مغاضباً لهم، ساخطاً عليهم، فاضطرته الأقدار للعودة إليهم من جديد، إذْ لا بُدَّ لَهُ من تحقيق مراد الله، وتبليغ رسالته، ولو كره المشركون.

وبهذا التوجيه الوجيه يظهر مغزى ما جاء بعد ذلك في هذا الربع نفسه من الآيات البينات، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى تثبيتاً لرسوله على الحق، والدعوة إليه دون انقطاع ولا فتور (١٧١: ١٧١): ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا اَلْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنطُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَلِبُونَ ﴾، وما دام الحق سبحانه وتعالى قد وعد رُسُله بنصره، وعلى رأسهم خاتم الرسل والأنبياء، ووعد جنده بالغلبة، فلا مناص من المثابرة والمصابرة، ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾، ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقِّ ﴾ (٤٠: ٥٥)، ﴿ لَا يُخلِف الله وعده ﴾ (٣٠: ٢).

أما بقية الآيات من سورة الصافات في هذه الحصة فهي وصف كاشف للمُعتقدات الوثنيّة الباطلة، التي كان عليها مشركو الجاهلية، ومِن قَبلهم كافة المشركين في العالم، وإتيان القرآن بها يقصد منه إبراز ما بين الشرك والتوحيد من البون الشاسع، وما بين المشركين والموحدين من تفاوت بالغ في درجة التفكير ومستوى

العقل، ﴿ وَمَا مِنَّاۤ إِلَّالَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴾، ﴿ سُبْحَنْ اَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾، ﴿ سُبْحَنْ رَبَّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾. عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَمٌ عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾.

والآن فلنشرع على بركة الله في تفسير سورة (ص) المكية أيضاً:

لقد ركزت الآيات الأولى من هذه السورة اهتمامها، في إلقاء الأضواء على خصوم الرسالة المحمدية، وكشفت الستار عن السبب الدفين والوحيد في خصومتهم وعنادهم، فهم من جهة ألى اهلُ ﴿عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴾، وهم من جهة ثانية مقيدون بسلاسل التقليد الأعمى لا يستطيعون عنه حولاً، وذلك قوله تعالى فيما يتصل بالنقطة الأولى: ﴿ صَ. وَالْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ، بَلِ الذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ شِقَاقٍ ﴾، «والعزة» هنا بمعنى الاستكبار والحمية، و«الشقاق» بمعنى التعصب والعناد، ثم قوله تعالى فيما يتعلق بالنقطة الثانية: ﴿ وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مَّنذِرٌ مَّنهُمْ، وَقَالَ اَلْكَنْفِرُونَ عَبَالَ اللَّهَةَ إِلَىهاً وَاحِداً، إِنَّ هَلْذَا، لَشَيْءً عَبَابً ﴾.

على أن قادة الشرك وزعماء الوثنية لم يكتفوا بما هم عليه في ذات أنفسهم من كبر وعناد، وتقليد للآباء والأجداد، بل رَاحُوا ينظمون الحملات تلو الحملات، لحمل عامة المشركين على التمسك بالوثنية وتشكيكهم في دعوة التوحيد، مدعين زوراً وبهتاناً إن المِلَلَ السابقة على الإسلام لا تؤيد رسالة خاتم الأنبياء عليه السلام، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ وَانطَلَقَ اَلْمَلًا مِنْهُمُ أَنِ

إِمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمُ، إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، مَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، إِنْ هَاذَآ إِلَّا اَخْتِلَاقٌ. اَ نزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِن اللهِ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِن اللهِ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِن اللهِ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَالطيل، مشيراً الله عَن أن الحق سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم حيث يجعل رسالاته، ويَهَبُ من خزائنه الواسعة ما يريد لمن يريد، فقال تعالى: ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ، أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، فَلْيَرْتَقُواْ فِي اللسَّبِ، جُندُ مَا لُكُونَا فِي اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

وأخيراً تولت الآيات الكريمة الإشارة إلى ما قام به من العناد والتكذيب قبل مشركي قريش قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أي: الغابة الملتفة وفرعون «ذُو الآوْتَادِ»، إشارةً إلى الأهرامات الشامخة البناء، التي نصبها الفراعنة، فكانت كالأوتاد الممدودة نحو السماء، وذلك قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الآوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَيْكَةً، أُولًا لِلَّ عَلَيْ اللَّ عَلَا اللَّ عَقَابٍ ﴾.

وانتهى هذا الربع بالحديث عن داود عليه السلام، وما آتاه الله من القوة، ومنحه من تسخير الجبال والطير، وجاء ختامه بهذا التنويه الإلهي الكريم: ﴿ وَشَـدَدْنَا مُلْكَـهُ وَءَاتَيْنَـهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴾.

## الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم

وَهَلَابَيْكَ نَبَوُا أَكْنَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ أَلِمُحْرَاتِ ۞ إِذْ دَخَـٰلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَنْزِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَاتَّخَفُّ خَصْمَانِ بَغِيْ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطٌّ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ ا الصِّرَاطِّ ۞ إِنَّ هَاذَآ أَخِهِ لَهُ وتِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَـٰةٌ وَلِيدَةٌ فَقَالَ أَكُونِلْنِيهَا وَعَرَّفِ فِي إِلْخِطَابٌ ۞ قَالَ لَفَد ظَلَمَكَ بِسُوَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ، وَإِنَّ كَشِيرًا مِّنَ أَنْخُلُطَاءً لَيَتِيغِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتٌ وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ وَظُنَّ دَاوُودُ أَنَّكَا فَنَتَكُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ و وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَاتُ ۞ فَغَفَرَ اللَّهُ وَذَالِكٌ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَرُلْفِي وَحُسَنَ مَثَابٌ ۞ يَادَاوُودُ إِنَّاجَعَلْنَكَ خَلِيفَةَ فِي الْارْضِ فَاحْكُمْ بَبْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعِ الْهُوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَيِيلِ اللَّهِ إِنَّ الذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَيِيلِ اللَّهِ لَمْمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَانَسُواْ يَوْمِ أَلْحِسَابٌ ۞ وَمَاخَلَفُنَا أَلْسَّمَآءَ وَالْأَرْضَ

وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰ لِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلْبَارِّ۞ أُمُّرَجَعَلُ الذِينَ المَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِ بَنَ فِي الْارْضِ أَمْ جَعَدُ الْمُتَتَقِينَ كَا لَغُمَارٌ ﴿ كِنَكُ أَنزَلُنَهُ إِلَيْكَ مُبَدَرِكُ لِيَدَّ بَرُوا عَاينيهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْالْبُبْ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَمَّانَّ نِعْمَ الْعَبُدَّ إِنَّهُ وَ أَوَّاكُ ۞ اِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَيْسِيّ الصَّلْفِنَكُ الْجُيَادُ ۞ فَقَالَ إِنِّى أَحْبَنْتُ حُبَّ أَلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَحِيِّ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْجَابِ ۞ رُدُّوهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاعْنَاقِ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيتِهِ بِحَسَدَا ثُمُّ أَنَابٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِغْفِيْ لِهِ وَهَبْ لِهِ مُلْكَا لاَ يَنْكِيْ لِأَمَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ۞ فَسَخَّرْنَ الْهُ الرِّيحَ تَجُرِ إِأْمِرِهِ وُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّاءً وَغَوَّاصِ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي إِلَاصْفَادِ ﴿ هَاذَاعَطَ آؤُنَا فَامْنُنَ اَوَامَسِكَ بِغَيْرِحِمَابِ ۞ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَزُ لِهَ وَحُسُنَ مَثَابِ ۞ وَاذْكُرُ عَبْدَنَا أَيْوُبَ إِذْ نَادِي رَبَّهُ وَ أَنِّي مَسَّنِيَ أَلشَّ يُطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٌ ۞ أَرْكُضُ بِرِجَلِكٌ هَنذَا مُغَنَّسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُوَأَهُلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْبِي لِأَوْلِحِ إِلَا لَبَكِّ ۞ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا يَعْهُ

الْعُبَدُ إِنّهُ وَالْآَوْنَ وَاذْكُوعِبَدَ فَآ إِبْرَاهِمَ وَإِسْحَقَ وَبَعُ قُوبَ أَوْلِهِ إِلَا يُدِهِ وَالْاَبُهِ لِي إِنّا أَخْلَصْنَاهُ وَخِالِهِ وَإِلْاَبُهِ وَكُرَى أَلْدَارٌ فَالِمَا عِندَنَا لَمِن أَلْمُ طَفَيْنَ أَلَاخِيارٌ فَ وَاذْكُر اسْمَلِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا أَلْكُمُ لِلْ عَندَنَا لَمِنَ أَلْمُ طَفَيْنَ أَلَاخِيارٌ فَ وَاذْكُر اسْمَلِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا أَلْكُمُ لِللّهُ عَندَا لَهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ عَلَى وَالْمُسَاعِ وَذَا أَلْكُمُ لِللّهُ وَاللّهُ عَلَى وَالْمُسَاعِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَاللّهُ وَاللّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْمُ اللّ

# الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم

### عباد الله

موضوع حديث اليوم هو الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَهَلَ آتَيْكَ نَبُوا الْحَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ فَفَزِعَ مَنْهُمْ ﴾، إلى قول تعالى: ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴾.

ترتبط الآيات الأولى من هذا الربع بما سبقها في نهاية الربع الماضي، والحديث فيها جميعاً يدور حول داود عليه السلام، غير أن القِسْم السابق منها كان تنويها بما أكرم الله به حمّلة الرسالة، ومن بينهم داود عليه السلام، من تأييد وتسخير، ونفوذ روحي لا يقف عند حد، إذ يتجاوز دائرة الإنسان، ويمتد إلى الجماد والحيوان، ﴿ إِنَّا سَخّرْنَا اَلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالإشْرَاقِ، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ﴾، كما كان تنويها بما أكرم الله به رسله وداود منهم وإليهم - من نصر مؤزر، وفتح مبين، وسلطة رحيمة وحكيمة، يستعملونها لخير الإنسانية جمعاء، ﴿ وَشَدَدْنَا رحيمة وحكيمة، يستعملونها لخير الإنسانية جمعاء، ﴿ وَشَدَدْنَا

ومغزى هذا الجزء ومعناه الذي يدل عليه السياق هو أن العزيز الوهاب الذي أكرم نبيه داود، وأنعم عليه بالحكمة والسلطان، وتسخير الإنسان والجماد والحيوان، لن يكل رسوله محمداً إلى نفسه، ولن يتركه عُرْضة لأذى المشركين وسيطرتهم، بل إنه سينصره عليهم، وسيُظهِر دينه على أباطيلهم، وسيجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، ودولته أكبر دولة عرفها العالم، فلا ينبغي له أن يبتس أو يبأس، وهو في غمرة الكفاح مع الشرك والمشركين، ﴿ وَالْعَنْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٧: ١٢٨).

أما القِسْم الأخير من نفس الآيات في نفس الموضوع، وهو ما جاء في بداية هذا الربع الذي نحن بصدد تفسيره، فهو تقرير «ضِمْنِي» لأن الله تعالى عندما يكل إلى رسله سلطة الحُكم بين الناس، والخلافة عنه فيهم، لن يتركهم حياري يتخبطون في مشاكل الخلق ونزاعاتهم، دون مَدد ولا سند، بل إنه سبحانه يُمِدُّهم برعايته وعنايته، وتوفيقه وتوجيهه، باستمرار، ولا يقرهم في أيّ شأن من الشؤون على الخطأ، إذا اجتهدوا وتعرضوا للخطأ من غير قصد، وكما أمد الحق سبحانه وتعالى داود عليه السلام برعايته وتوجيهه، عندما أولاه مقاليد الحكم، فسيُمِد رسوله محمداً عليه السلام بنفس المدد، عندما يحين الوقت لذلك، وينصر رسوله، ويُظهر دينه، ويقيم دولة الإسلام الكبرى، الخالدة إلى يوم الدين.

وعلى ضوء هذا المعنى نفهم قولَه تعالى مخاطِباً لخاتم الأنبياء والمرسلين: ﴿ وَهَلَ آتيكَ نَبُؤُا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ

الْمِحْرَاب، إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَرِع مِنْهُمْ، قَالُواْ لاَ تَخَفْ، خَصْمَٰنِ بَعٰیٰ بَعْضُنا عَلَیٰ بَعْض ، فَاحْکُم بَیْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ، وَاهْدِنَا إِلَیٰ سَوَآءِ اِلصِّرَاطِ ﴾، ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ ﴾، وقولَه تعالى في نفس السياق، مذكّراً بالخطاب الإلهي الذي وجهه إلى داود: ﴿ يَندَاوُودَ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي اللّارْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ، وَلا تَتَبع الْهَوَیٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيل اللّهِ ﴾، وفهم القرآن على هذا النحو وشبهه في طار الجو الذي من الإيحاء والتوجيه والإرشاد، وتحليل آياته في إطار الجو الذي نزلت فيه، هو ما يدعو إليه كتاب الله نفسُه في هذا السياق، نزلت فيه، هو ما يدعو إليه كتاب الله نفسُه في هذا السياق، في الألْبَ وَلِيَتَذَكَرَ أُولُواْ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ الْالْبَ ﴾.

أما قصة الخصمين اللذين احتكما إلى داود عليه السلام، بالتفاصيل التي يذكرها بعض المفسرين، مما لم يرد في كتاب الله، فقد قال عنها الحافظ ابن كثير في تفسيره: «أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روي ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه، ويزيد، وإن كان من الصالحين، لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة، فالأولى أن يُقتصر على مجرد تلاوة القصة، وأن يُردَّ علمُها إلى الله عنَّ وجلَّ، فإن القرآن حق، وما تضمن فهو حق أيضاً».

والآن فلنقرأ ما حكاه كتاب الله بإيجاز وإجمال عن مضمون الدعوى، ولْنَسمع كيف عرض المدعِي دعواه على داود عليه

السلام، ولْنُسَجِّل ماذا حكم به داود لصالح المدعِي، إذ سلم له المدعَى عليه ولم يطعن في دعواه: ﴿ إِنَّ هَانَا الْجِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ، وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ الْكَفِلْنِيهَا ﴾ ، أي: اجعلها في كفالتي وملكي ، ﴿ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴾ ، أي: أغلظ علي في القول ، ﴿ قَالَ ﴾ ، أي: داود ، ﴿ لَقَد ظَّلَمَكَ بِسُؤَال ِ نَعْجَتِكَ فِي القول ، ﴿ قَالَ ﴾ ، أي: داود ، ﴿ لَقَد ظَّلَمَكَ بِسُؤَال ِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ، وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ الْخُلَطَآءِ ﴾ ، أي: من الأقرباء والشركاء ، ﴿ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ ، أي: يظلم بعضهم بعضاً ، ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ، وَقَلِيلُ مَّا هُمْ ، وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنْهُ ﴾ ، أي: اختبرناه وامتحنَاه ، ﴿ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ ﴾ .

وقولُه تعالى: ﴿ يَلْدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْارْضِ فَاحْكُم بَيْنَ اَلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ اللّهَ عَزَّ وجلَّ لولاة الأمور، أَنْ في تفسيره فقال: «هذه وصية من الله عزَّ وجلَّ لولاة الأمور، أَنْ يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى، وأن لا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله» وذكر (ابن العربي) المعافري في يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله» وذكر (ابن العربي) المعافري في معنى قوله تعالى: ﴿ خَلِيفَةً ﴾، أن معنى «الخلافة» لغة هو قيام الشيء مقام الشيء، وبين أن الله قد جعل الخلافة لخلقه على العموم، كما في قوله عليه السلام: «إن الله مستخلفكم فيها ـ أي في الدنيا ـ فناظرٌ كيف تعملون»، وجعلها على الخصوص، كما في قوله عليه أسلام: أولهم الإمام الأعظم، وآخرهم وذكر أن «الخلفاء» على أقسام: أولهم الإمام الأعظم، وآخرهم العَبْد في مال سيده، واستشهد على ذلك بقوله على "كلكم راع

وكلكم مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته».

وها هنا لطيفة لا ينبغي إغفالها، ألا وهي أن لفظ «المُلك» لا يناقض لفظ «الخلافة»، وأن من الممكن أن يجتمعا في محل واحد، كما هو الشأن هنا، إذ وقع إطلاقهما معاً في كتاب الله على داود عليه السلام، فهو في آن واحد «ملك» بدليل قوله تعالى: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ﴾، و «خليفة» بدليل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً ﴾، والعبرة في استعمالهما وتواردهما على محل واحد: إنما هي بالتزام حدود الله، والاهتداء بهَدْي الوحي المنزل من عند الله، وبناءً على ذلك يكون الخليفة «ملِكاً» ويكون الملك «خليفة».

ثم تناولت الأيات بالذكر شيئاً من حياة سليمان بن داود عليهما السلام وسيرته، وما آتاه الله من نفوذ وتسخير، وما تعرض له إلى جانب ذلك من الامتحان، وناله من الرضى والغفران، وذلك قوله تعالى تنويها بسليمان: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَانَ، نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابٌ ﴾، وقولُه تعالى حكايةً لدعاء سليمان: ﴿ قَالَ رَبِّ إِغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، إِنَّ لَهُ عِندَنا لَيُ وَهَبْ لِي مُلْكا لَا يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، إِنَّ لَهُ عِندَنا لَوُهَابَ ﴾، وقولُه تعالى تعريفاً بمكانة سليمان: ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنا لَوُهُابَ ﴾، وقولُه تعالى تعريفاً بمكانة سليمان: ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنا لَوُهُمْ وَحُسْنَ مَابٍ ﴾.

وفي نفس السياق ذكر كتاب الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ﴿ أُولِي اللَّايْدِي وَاللَّابْصَرِ ﴾، وإسماعيل واليَسَع وذَا الكِفْل، وكلهم من ﴿ اَلْمُصْطَفَيْنَ اَلَاخْيَارٌ ﴾، وذكر كتابُ الله في هذا

المقام قصة خاصة مواساةً لنبيه حتى يصبِر على أذى مشركي قريش قصة أيوب عليه السلام، الذي يُضرب به المثل في الصبر والرضى، ونوه به قائلاً: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَـهُ صَابِراً، نَّعْمَ ٱلْعَبْدُ، إِنَّهُ وَالرضى،

وانتهى هذا الربع بالحديث عما أعده لله للمتقين من الجزاء الحسن والنعيم المقيم، ﴿ هَـٰذَا ذِكْرٌ، وإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَّابٍ، جَنَّتِ عَدْنٍ، مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الأَبْوَابُ، مُتَّكِيِينَ فِيهَا، يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴾.

## الربع الثالث من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم

وَعِندَهُمُ قَطِيرَتُ الطَّرُفِ أَتُرَابٌ ۞ هَلذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَاذَا لَرِزُقُنَامَالَهُ ومِن نَّفَادٌ ۞ هَاذَا وَإِنَّ لِلطَّكَفِينَ لَشَرَّمَ عُابٍ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ ۗ فَبِبسَ أَلِمُهَادُّ ۞ هَاذَا فَلْيَذُ وقُوهُ حَمِبٌ وَغَسَاقٌ @ وَءَاخَرُمِن شَكَٰلِهِ ءَأَزُواجٌ `` ا هَاذَا فَوَجٌ مُّقَٰيَةٍ مُعَكُرٌ لَا مَحْبَا بِهِ فَرِّوَا نَهُ مُ صَالُوا البّارِ ٥ قَالُواْ بَلَ السُّمُ لَا مَرْجَبًا بِكُونُ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِيسَ أَلْفَرَارٌ ٥ قَالُواْ رَبَّنَامَنَ قَدَّمَ لَنَاهَلَا افَرَدَهُ عَذَابًاضِعْفَا فِي إِلْبَارٌ ۞ وَقَالُواْ مَالَنَا لَا نَرَىٰ بِهَا لَا كُنَّا نَمُدُّهُ مِنَ أَلَاشَرِارٌ ۞ أَتَّخَذُنَهُ مُ سُخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُ مُ الْابْصَارُ ۞ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ الْهَلِ البَّارِّ ۞ قُلِ إِنَّمَا أَنَّا مُنذِرٌ وَمَامِنِ اللهِ إِلَّا أَللَهُ الْوُحِدُ الْقَمَّارُ ۞ رَبُّ السَّمَوٰتِ وَالْارْضِ وَمَا بَبُنَهُمَّا أَلْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۞ قُلْ هُوَنَبَوُّ أَعَظِيمٌ ۞ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونٌ ۞ مَاكَانَ لِهِ مِنْعِلْمٌ إِللَّهُ إِلْكُهُ إِلْكُهُ إِذْ يَخْنَصِ مُونٌ ۞

إِنْ يُوجِيَ إِلَيَّ إِلَّا أَغَآ أَنَا نَذِيرٌمُّ بِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِلَجْ خَالِقٌ بَشَرًا مِنطِينِ۞ فَإِذَاسَوَيْتُهُ وَوَنَفَخَتُ فِيهِ مِن رُّوجِ فَفَعُواْلَهُ سِجِٰدِينٌ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمُلَكِّكَةُ كُلُهُمُو أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِلَابِسَ السَّكَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ أَلْكِفِرِينٌ ۞ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْعُدُ كَلِمَا خَلَقْتُ بِسَدَىَّ أَسْتَكُبَرُتَ أَمُرَكُنتَ مِنَ أَلْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَاْخَيْرُ مِنْهُ خَلَقَنْنِ مِزنِ إِي وَخَلَقُنُهُ ومِن طِينٌ ۞ قَالَ فَاخْرُجٌ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيَ إِلَىٰ يَوْمِ إِلَّذِبِنِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونٌ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِبِنَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُومٌ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِينَتُهُ مُودَ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُ مُ الْخُنُلَصِينَ ۞ قَالَ فَالْحَقَّ وَالْحُقَّ أَقُولٌ ١٠ لَأُمَّلَأَنَّ جَهَتَّ مَمِنكَ وَعَنَّ تَبِعَكَ مِنْهُمُ وَ أَجْمَعِينٌ ۞ قُلْمَا أَسْنَلُكُوعَلَيْهِ مِنَ اَجْرِوَمَا أَيَّا مِنَ ٱلْمُتَكِّلِفِينَّ ۞ إِنْ هُوَإِلَّا ذِكْمِ لِلْعَالَمِ بِيِّ ۞ وَلَتَعُلُّمُنَّ نَبَأَهُ وبَعْدَ حِبِّنِ ۞ بمرألته ألتخمز ألزجيم تَنزِيلُ الكِكنِكِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيمِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَ آ إِلَيْكَ أَلْكِنَبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ أِللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ الدِينِّ ۞ أَلَا يِنهِ إِلَّذِينُ اَلْخَالِصٌ وَالذِينَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ مَا نَعْبُدُهُ مُوَّ إِلَّا

لِيُقَرِّبُونَا إِلَى أَلْمَهِ زُلُونَ إِنَّ أَلَّهَ يَعَكُمُ بَبْنَهُ مِّ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ إِنَّ أَلْتَهَ لَا يَهْدِ ٢ مَنْ هُوَ كَلْإِبْ كَفَّالُّ ۞ لَّوَارَادَ أَلَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفِي مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءٌ سُبْحَكَ أُو هُوَ أَلْفَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَالْارْضَ إِلْحَقٌّ يُكَوِّرُ ۚ اليْلَ عَلَى ٱلنَّهِ ارِ وَيُكِحَوِّرُ النَّهَارَعَلَى اليُلِّ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَحَرُّ كُلُّ بَجْهِ لِأَجَلِ مُسَمَّى اللهُوَ الْعَيْزِيزُ الْغَفَارُ" ۞ خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةِ نُهُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۗ وَأَنَـزَلَ لَكُم مِنَ أَلَانُعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٌ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُو خَلْقًا مِنْ بَعَدِ خَلْقِ فِي ظُمُنتِ ثَلَثِّ ذَالِكُوا لللهُ رَبُّكُولُهُ الْمُلْكُ ۚ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَيِّن تُصُرِّفُونَّ ۞ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِي ۗ عَنكُوْ وَلَا يَرْضِي لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۗ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الْخَرِيُّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّ جِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُمُ عِسَا كُنتُ مْ تَعْمَلُونَ ۗ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ إِلْصُدُورٌ ۞

#### الربع الثالث من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم

#### عياد الله

حديثنا في هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة (صَ) المكية: ﴿ وَعِندَهُمْ قَنصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابُ ﴾، إلى قوله تعالى في سورة الزُّمَر المكية أيضاً: ﴿ إِنَّهُ عَلِيمُ الْمِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾.

لا يزال كتاب الله يواصل وصفه «المعجز» لِما أعده الله في دار البقاء، من نعيم يسعد به «المتقون»، وعذاب يشقى به «الطَّاغُون». ومما يستلفت النظر هنا ما أبرزه الاستعمال القرآني في هذا السياق بالخصوص، من المقابلة بين ﴿ الْمُتَّقِينَ ﴾ في هذا السياق بالخصوص، من المقابلة بين ﴿ الْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ وَ ﴿ الْسَطْغِينَ لَهُ مَّالٍ ﴾، ثم قال بعد ذلك: ﴿ هَلْذَا وَإِنَّ لِلطَّغِينَ لَشَرَّ مَالٍ ﴾، ثم قال بعد ذلك: ﴿ هَلْذَا وَإِنَّ لِلطَّغِينَ لَشَرَّ مَالٍ ﴾، والمحدود الله، بينما غير المتقى من شأنه أن يكون متجرئاً على الله، منتهكاً حُرماتِه، لا يقف أيُ شيء دون انطلاق أهوائمه وطغيان منتهكاً حُرماتِه، لا يعرف الحدود والقيود، ولا يحسب لها أدنى حساب، وبهذه المقابلة بين التقوى والطغيان، التي جاء بها حساب، وبهذه المقابلة بين التقوى والطغيان، التي جاء بها

القرآن، نستطيع أن نفهم روح التقوى، ونميز مُلامح المتقين.

ومن المناسب في هذا المقام عقد مقارنة ولو على وجه الإجمال بين الوصف الذي وصف به كتاب الله أهل الجنة من ﴿ الْمُتَّقِينَ ﴾، والـوصف الـذي وصف بـ أهـل النار من ﴿ الْطَّاغِينَ ﴾، فالآيات القرآنية في ختام الربع الماضي وبداية هذا الربع لم تعرِّج مطلقاً على أي حديث يمكن أن يعتبر حديثاً نابياً بين أهل الجنة فيما بينهم، لأنهم جميعاً يعيشون عيشة راضية، وقد ألَّفت بينهم وحدة العقيدة، ووحدة السلوك، ووحدة المصير، ﴿ إِخْوَاناً عَلَىٰ شُرُرٍ مُّتَقَبِلِينَ ﴾ (١٥: ٤٧)، بينما الآيات التي تسجل مشاعر ﴿ الْطُّنغِينَ ﴾، وهم في جهنم، وانطباعات بعضهم عن بعض، وردود الفعل للمحاورات والمجادلات التي يتبادلونها وهم يتلَقون عذاب الله، كلها تصورهم وهم يتراشقون بالتهم والشتائم واللعنات، ﴿ كُلُّمَا دَخَلَتُ أُمَّةً لَّعَنَتُ اخْتَهَا ﴾ (٧: ٧)، فعندما يفاجًأ بعضهم بقدوم فريق جديد من الطاغين عليهم، ويقال: ﴿ هَلْذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ﴾، يرُدُّ ذلك البعض على هذه المقالة شامتاً متشفِياً ويقول: ﴿ لَا مَرْحَبا بِهِم، إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ﴾، لكن الفريق الذي يسمع هذه التحية المنكرة، لا يلبث أن يرد على الشامتين تحيتهم، مُلْقيًّا عليهم مسؤولية التردي في هوة الشقاء والعذاب، ﴿ قَالُواْ بَلَ أَنتُمْ لَا مَرْحَباً بِكُمُ، أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا، فَبِيسَ ٱلْقَرَارُ ﴾، ومن المفارقات في هذا المشهد المفجع أنهم يتجهون إلى الله مهطعين خاشعين، داعين على من أضلهم وأغواهم، وأمسك بمقادتهم إلى النار: ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا مَن

قَدُّمَ لَنَاهَ لَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي إِلنَّارِ ﴾.

ثم يشير كتاب الله إلى الخيبة التي يُمْنَى بها «الطاغُون» عندما يستقر بهم المَطَاف في جهنم، حيث لا يستدْبِرُون مفاجأةً إلا اليستقبلوا مفاجأة أدهى وأمر. نعم لقد كانوا في حياتهم يَعتبِرون في المُصْطَفَيْنَ الاَخْيَارِ ﴾، عبارةً عن منبوذين أشرار، لا يستحقون إلا السخرية والاستهزاء، وها هم الآن يتساءلون عنهم في لهفة وحسرة: أين يوجد أولئك الرجال الذين كانوا يُعدُّونهم أشراراً، هل هم يُرافقونهم في جهنم لكن لا تقع عليهم أعينهم الزائغة؟ أم أنهم ليسوا في جهنم أصلاً: ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لاَ نَرَىٰ رِجَالاً كُنَا فَيعقب كتاب الله على هذا الوصف الكاشف الذي يبرز حَيْرة ويعقب كتاب الله على هذا الوصف الكاشف الذي يبرز حَيْرة الطاغين الخارجين عن طاعة الله، المكذبين لرسله، ويكشف الستار عما هم عليه من شقاق وخلاف وتضارب في الأراء، ولو في دار الشقاء، قائلاً: ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ: تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾.

وتنتقل الآيات فيما بعد ذلك إلى قصة خلق آدم وسجود الملائكة له، امتثالًا لأمر الله تعالى بتكريمه، وترشيحاً لما أعدته له الأقدار من الخلافة في الأرض، وحمل أمانة التكليف التي عجزت عن حملها بقية المخلوقات، ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا اَلاَمَانَةَ عَلَى السَّمَنُواتِ وَالاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وَحَمَلَهَا الإنسَانُ ﴾ (٣٣: ٢٧)، وتنتهي القصة بالإشارة إلى أخطر سابقة في عالم الكبر والغواية، وهي سابقة إبليس اللعين: ﴿ فَسَجَدَ اَلْمَلْئِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ

اَلْكَ فِرِينَ، قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَـدَيَّ، أَسْتُكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ اَلْعَالِينَ، قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، وَإِن عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِ اللهِ تَحدِّي إبليس اللعين: إلَىٰ يَوْمِ اللَّينِ ﴾، ثم حكى كتاب الله تَحدِّي إبليس اللعين: ﴿ لَأَمْلَانً جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾.

وختمت سورة (صّ) بآية كريمة هي آية في الإعجاز وتثبيت النبوة، والتنبؤ بما ستلِده الأيام من أحداث واكتشافات تزيد المؤمنين إيماناً، وتبهر الشاكين والمكذبين، فلا يسعهم إلاّ أن يذعنوا لها إذعاناً، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ للْعَلَمِينَ، وَلَمَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾، إشارةً إلى أن ما جاء به القرآن، وعلَّمه للإنسان، ستثبت الأيام أنه حق لا ريب فيه، وصواب لا خطأ فيه، على مر الأزمان، وما مِن جيل إلاّ وسيكتشف من لطائفه وأسراره ما لم يصل إليه غيره، فكتاب الله «لا يَشبَع منه العلماء، وَلاَ يَخْلَقُ على كثرة الرَّد، وَلا تَنقضي عجائبه»، كما جاء في الأثر عن على كرم الله وجهه، وبمعنى هذه الآية سبق قوله تعالى في سورة علي كرم الله وجهه، وبمعنى هذه الآية سبق قوله تعالى في سورة فيومؤنوا بِهِ، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾، وسيأتي في سورة فصلت قوله تعالى (٤٠): ﴿ وَلِيَعْلَمَ الَذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، فَيُومِنُواْ بِهِ، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾، وسيأتي في سورة فصلت قوله تعالى (٢٠٥): ﴿ سَنُرِيهِمُ عَايَاتِنَا فِي إِلاَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبِيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقَّ، أَو لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾.

والآن فلنشرع على بركة الله في تفسير سورة الزُّمَر «المكية أيضاً، مستعينين بالله، وإنما سميت بهذا الاسم أخذاً من آيتين في نفس السورة وردت فيها كلمة ﴿ الزُّمْرِ ﴾، جمع «زُمْرة» بمعنى

الفوج والجماعة، حيث قال تعالى (٧١): ﴿ وَسِيقَ اَلَذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَراً ﴾، وقال تعالى (٧٣): ﴿ وَسِيقَ اَلَذِينَ اَتَّقَوْا رَبَّهُمُ إِلَى اَلْجَنَّةِ زُمَراً ﴾.

وأول موضوع في هذه السورة يطرق الآذان هو موضوع نزول القرآن، حيث قال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَـٰبِ مِنَ اَللَّهِ اِلْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْجَقِّ ﴾، وثاني موضوع فيها هو إبراز دعوة التوحيد، والإلحاح على التمسك بها والإخلاص فيها، حيث قال تعالى: ﴿ فَاعْبُدِ إِللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ، أَلَا لِلَّهِ إِلدِّينُ الْخَالِصُ ﴾، وثالث الموضوعات يتناول تسفيه أنواع الشرك والكفر التي يدين بها المشركون والكافرون، حيث قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ أَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ، مَا نَعْبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِزُلْفَى، إِنَّ اَللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ لَّوَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَوَلَداً لأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشْآءُ ﴾، وهذا رد على المشركين الذين نسبوا إليه أنه «اتخذ من الملائكة إناثاً» وعلى النصارى الذين نسبوا إليه أنه اتخذ من المسيح ولداً، ﴿ سُبْحَنْنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾، والموضوع الرابع تصدى فيه كتاب الله للرد على المعتقدات الباطلة بالبراهين القطعية، والدلائل الكونية، مما يضطر إلى التسليم به، ويتواطأ على قبوله: الحس والعقل والوجدان، وذلك قوله تعالى مذكِّراً بآياته الكونية في الآفاق: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ، يُكَوِّرُ اليُّلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى ٱلنَّلِ ، وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، كُلُّ يَجْرِي لْإُجَلِ مُّسَمِّيٌّ ﴾، وقولُه تعالى مذكراً بآياته الطبيعية في الأنفس: ﴿ خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ، وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْانْعَلَمِ ثَمَلْنِيَةَ أَزْوَاجٍ ، يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَلْتِكُمْ خَلْقاً مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَلْتٍ ثَلَثٍ ﴾ ، ثم عقب كتاب الله على الآيات الباهرة التي أبرزها في الأنفس والآفاق ، مستخلصاً منها نتائجها المنطقية ، فقال تعالى : ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ اَلْمُلْكُ لاَ إِلَاهُ إِلاَّ هُو ، فَأَنَىٰ قَقال تعالى : ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ اَلْمُلْكُ لاَ إِلَاهُ إِلاَّ هُو ، فَأَنَىٰ تَصْرَفُونَ ﴾ .

وبعد هذه الجولة القرآنية في عالم المُلْك والملكوت خاطب الحق سبحانه وتعالى عباده جميعاً، مبيناً لهم أنه سبحانه إنما يريد بهم ولهم خيراً، وأن من اهتدى منهم فلنفسه أحسن، ومن ضل فإنما يضل عليها، وأن كل فرد مسؤول عن نِيَّته وعمله أمام الله، وذلك قوله تعالى في نهاية هذا الربع: ﴿ إِنْ تَكْفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ وَذَلك قوله تعالى في نهاية هذا الربع: ﴿ إِنْ تَكْفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنْكُمْ، وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْر، وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ، وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، فَلِي الصَّدُورِ ﴾.

# الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم

وَإِذَامَسَّ أَلَاِنسَانَ

ضُرُّدَعَارَبَّهُ ومُنِيبًا إِلَيَّةٌ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ ونِعْهَ كَمِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبُلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبيلِهِ"، قُلْ مَّتَتَّعُ بِكُفِّرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ أَصْعَلِ إِلْبَارِّ۞ أَمَنْ هُوَقَالِتُ - اناءَ أَلْيُلْ سَاجِدًا وَقَالِهَا يَحُذَرُ اللَّخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ، قُلْ هَلْ يَسَنْتُوكِ إِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا يَتَلَاَّكُمُ أُوْلُوا ۚ اللَّهٰ لِبَيْبٌ ۞ قُلُ يَغِيبَا دِ الَّذِينَ ۚ امَنُوا ۚ اتَّ عُواْ رَبَّكُمُّ لِلَّذِينَ أَحُسَنُواْ فِي هَلْذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَهُ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ الْمَّا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُ م بِغَيْرِ حِسَابٌ ٥ قُلِ إِنِّيَ أَيْرَبُ أَنَ اعَبُدَ أَلَّهَ مُغَلِّصًا لَّهُ الدِّينَ ۞ وَأَيْرَبُ لِأَنَ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينٌ ۞ قُلِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّهِ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ ۞ قُلِ إِللَّهَ أَعَبُدُ نُخُلِصًا لَّهُ رِيئِّ ۞ فَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِن دُونِهِ عَلِ إِنَّ أتخليرين ألذين خسروا أنفسهم وأهليهم يؤم القيامة ألاذالك

هُوَأَكُنُهُ مُرَانُ الْبُهِينُ ۞ لَهُم مِّن فَوْقِهِ مُرْفُلُكُ مِّنَ أَلْبَارِ وَمِن تَحْتِهِمُ ظُلَلٌ ۚ ذَ لِكَ يُحَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ﴿ يَعْبَادِ فَاتَّعْوُنِ ۞ وَالذِينَ اَجْتَنَبُواْ الطَّعْوُتَ أَنْ يَعَبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى أَلْلَهِ لَحَكُمُ الْبُشُرَّىٰ فَبَشِّدُ عِبَادِ ۞ الذِينَ يَسَتَعِعُونَ أَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَخُسَنَهُ ۗ وَأُولَٰإِكَ أَلَّذِينَ هَدِيلِهُ مُ اللَّهُ ۗ وَأُوْلَئِكَ هُمُومَ أَوْلُواْ الْالْبَنِّ ۞ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِيهُ الْعَدَابِ أَفَأَنتَ تُنقِدُ مَن فِي البَّارِّ ۞ لَكِن الذِينَ اتَّعَوَّا رَبَّهُ مُ لَمَامُ عَرُفٌ مِّن فَوْقِهَا عُرُفٌ مَّبُنِيَّةٌ تَجُرِك مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَارٌ وَعْدَ أُللَّهُ لِا يُخْلِفُ أَللَهُ الْمِيعَادُ ۞ أَلَرْ تَكَرَأَنَّ أَللَّهَ أَنسَزَلَ مِنَ أَلْسَمَآءِ مَآءَ فَسَلَكَهُ ويَنَابِيعَ فِي إِلَارْضِ ثُمَّ يُخْدِحُ بِهِ و زَرْعًا تَخْتَلِفًا الْوَانُ وُثُمَّ بَهِ يَجُ فَتَرَلِيهُ مُصْفَرًا ثُعَ يَجْعَلُهُ مُ حُطَّنَمَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرِي لِأَوْلِي الْاَلْبَابِ ۞ أَفَنَ شَرَحَ أَلْلَهُ صَدْرَهُ ولِلاِسْلَا فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِن رَّبِ فَيْءَ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكِرِ اللَّهِ أَوْلَكِكَ فِي ضَالِ مُبِينٌ ۞ إِللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ أَتْحَدِيثِ كِتَبَّا مُتَشَلِّهًا مَّثَانِيٌّ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ تُكَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُ وَ إِلَىٰ ذِكْمِ إِنَّهِ ۚ ذَا لِكَ هُدَى أُنَّهِ يَهْدِكَ بِهِ عَنْ يَشَاءً ۗ وَمَنْ تُضْلِل إِنَّهُ

فَمَالَهُ ومِنْ هَادٌ ۞ أَفَنَ يَتَقِيّ بِوَجْهِهِ، سُوَّهَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةٌ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونٌ ۞ كَذَّبَ أَلذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَأَبْتِهُمُ الْعَذَابُ مِنْ عَيْثُ لَا يَشْعُرُ وَنَّ فَأَذَا قَهُ مُ اللَّهُ الْخِزِّي فِي إِلْحَيَوْةِ إِلدُّنْيا ۗ وَلَعَذَابُ الْكَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونٌ ۞ وَلَقَد ضَّرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا أَلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَمَا لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَ انَّا عَرَبِبًّا غَيْرَ ذِك عِوَجٍ لِّعَلَّهُمْ يَتَّقُونٌ ۞ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكًا وُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسَتَوِبَنِ مَثَلًا إِنْجُدُ سِدٍّ بَلَ اَحَـُ ثَرُهُ مُهُ لَا يَعَـُ لَمُونَّ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِ مُونَّ ۞

## الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَنْ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنيباً إلَيْهِ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيّتُ وَإِنَّهُم مَيّتُ وَإِنَّهُم مَيّتُ وَنَّهُ مَنيباً اللّهِ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُ مَيّتُ وَإِنَّهُم مَيّتُ وَنَّهُ مَنيباً اللّهِ عَنْ الْقِينَامَةِ عِنْدَ رَبّكُمْ مَيّتُ وَإِنَّهُم مَيّتُ وَنَ ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِينَامَةِ عِنْدَ رَبّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾.

في بداية هذا الربع يصف كتاب الله بكل دِقة، وفي إيجاز وإعجاز، نفسية ضعفاء الإيمان من بني الإنسان، ومواقفهم المتناقضة في كل زمان ومكان، ولا سيما الموقف الذي يكونون عليه في حالة الضراء، والموقف الذي ينقلبون إليه في حالة السراء، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإنسَنَ ضُرِّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا السراء، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإنسَنَ ضُرِّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيهِ، ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِّنَهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْل، وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ﴾، على غرار قوله تعالى في وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ﴾، على غرار قوله تعالى في قاعِداً اوْ قَائِماً، فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّ الإنسَنَ الصُّرُ دَعَانا لِجَنبِه اوْ قَاعِداً اوْ قَائِماً، فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّ الشَّهُ ﴾، وقولِه تعالى في آية ثالثة (١٧: ١٧): ﴿ وَإِذَا مَسَّ مُسَّ مُسَلِّهُ مَا نَدْيكُمُ إِلَى الْبَرْ فِي الْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، فَلَمَّا نَجْيكُمُ إِلَى الْبَرُ

أَعْرَضْتُمْ، وَكَانَ الإِنسَانُ كَفُوراً ﴾، وقولِه تعالى في آية رابعة (٣٩: ٤٩): ﴿ فَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِم، بَلْ هِيَ فِتْنَةُ، وَلَلْكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

وجميع هذه الأيات تسجل على ضعفاء الإيمان ما هم عليه من تناقض وتذبذب وتردد، وتكشف الستار عن خَلَجات نُفوسهم ونبضات قلوبهم في حالتي اليسر والعسر، والشدة والرخاء، فهم حينما تنزل بساحتهم كارثة من الكوارث، أو داهية من الدواهي، يجزَعون ويفزَعون، ويُحسُّون من أعماق أعماقهم بما هم عليه من الضعف والعجز والهوان على الله وعلى الناس، ويدركون بغريزتهم الفطرية أنهم لا يستطيعون لما نزل بهم دفعاً، وأنه لا خلاص لهم من المحنة، ولا نجاة لهم من الكُرْب، إلا بالالتجاء إلى الله وحده القاهر فوق عباده، ويجدون أنفسهم مدفوعين بدافع قهرى وخفي إلى التمرغ في أعتاب من بيده المُلك والمَلكوت، طارقين بَابَه بمنتهى الخضوع والخشوع، حتى إذا ما استجاب الله دعاءهم، بواسع رحمته، وجميل لطفه، نَسُوا الله فأنساهم أنفسهم، ولم يعُودُوا يتذكرون المحنة التي نَكَّست رؤوسهم، وأثقلت ظهورهم، وأقضت مضاجعهم، وزلزلت كيانهم، بل استانفوا من جديد كل ما كانوا عليه من التظاهر والتجاهر بالفساد والطغيان، ولَجُّوا في العناد والعدوان، وأقبلوا على ممارسة شهواتهم، والانغماس في لذاتهم، والجري وراء أهوائهم، والتسابق إلى الطاعة العمياء، لمن يشركونهم بالله من السادة

وتعالج آية أخرى من هذا الربع بالوصف والبيان، حالة الإنسان الكامل، الذي أكرمه الله بقوة الإيمان، بحيث لا تأخذه سنة الغفلة والنسيان، فهو قانت خاشع، معلَّق قلبه بين الخوف والرجاء، إذا خاف فإنه لا يخاف شيئاً إلاّ عذاب الله، وإذا رجا فإنه لا يرجو أحداً وإنما يرجو رحمة الله، وذلك قوله تعالى: فأمَّنْ هُوَ قَنبتُ اناءَ اليُل سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الاَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ، وأَدْرَجَت الآية ﴿ انَاءَ اليل هَى هذا المقام بالخصوص وهو مَقامُ الذكر والفكر، لأن ساعات الليل في الواقع هي أصلح الأوقات لسكون النفس، وطمأنينة القلب، وتركيز الفكر في مناجاة الرب، وهي أبرك اللحظات للتأمل في جلال الكون في مناجاة الرب، وهي أبرك اللحظات للتأمل في جلال الكون وجماله، وإدراك قدرة المكوِّن وكماله. وكما ذُكرَتْ ﴿ انآءً وَحَماله، وإدراك قدرة المكوِّن وكماله. وكما ذُكرَتْ ﴿ انآءً وَحَماله، وإدراك قدرة المكوِّن وكماله. وكما ذُكرَتْ ﴿ انآءً وَحَماله، وإدراك قدرة المكوِّن وكماله. وكما ذُكرَتْ ﴿ انآءً وَحَماله، وإدراك قدرة المكوِّن وكماله.

الَيْلِ ﴾، في هذه الآية تنويهاً بقدرها، وإشارةً إلى خفي سرها، فقد ذُكِرَتْ مرة أخرى في قوله تعالى (٣: ١١٣): ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً، مِّنَ اَهْلِ اللَّهِ ءَانَآءَ اَلَيْلِ وَهُمْ مَّنَ اَهْلِ اللَّهِ ءَانَآءَ اَلَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾.

وحيث أن أسمى غاية للعلم والمعرفة بالنسبة للإنسان هي الوصول إلى «الحقيقة الأولى» التي هي مصدر النور ومنبع الحياة، وربط الاتصال بها قلباً وقالباً، جاء كتاب الله ينوه بها، ويلفت النظر إليها، معتبراً أن كل علم لا يؤدي إليها، ولا يصل بصاحبه إلى إدراكها، إنما هو نوع من الجهل، بل هو «الجهل المركب الغليظ»، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾، في أعقاب قوله تعالى: ﴿ سَاجِداً وَقَائِماً، يَحْذَرُ الاَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴾، فمن لا يرجو الله ولا يخافه معدود بين الجهلاء، وإن كان عند نفسه وعند الناس من العلماء.

وتأتي آية خاصة في هذا الربع لتصف مآل الخاسرين، ثم تتلوها آية أخرى لتصف مآل الفائزين، غير أن الربح والخسارة في لغة القرآن لهما ميزان خاص، غير الموازين المتعارفة بين الناس، فالخاسرون في هذا الميدان هم أولئك الذين خرجوا من هذه الدار وقد ضيعوا رأس مالهم، وهو خلاص أنفسهم ونجاتها، وضيعوا الربح الذي كان على مقربة منهم، وهو خلاص أهلهم وذويهم ممن كانوا تحت ولايتهم، فلا هم اهتدوا في أنفسهم، ولا هم أعانوا على الهداية من كانوا إلى نظرهم من الأزواج والأولاد

والخَدَم، ولم يَقُوا أَنفسَهم وأهليهم ناراً، وذلك قوله تعالى: ﴿ قُلِ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ، أَلاَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ مَّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴾.

أما الفائزون الذين لم تلحقهم خسارة ولا إفلاس فهم على العكس من ذلك: أولئك الذين نجوا بأنفسهم فلم يخسِرُوها، إذ صرفوا حياتهم ـ وهي رأس مالهم ـ في الرُّشْد والخير والصلاح، ولم يخسروا أهليهم وذويهم، بل قادوهم إلى طرق الخير والبر، فكان ربحهم مضاعَفاً: ﴿ الذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أَوْلُواْ الاَلْبَنِ ﴾، ﴿ لَكِنِ الذِينَ الدِينَ هَديهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰ إِلَٰ اللَّهُ وَأُولَٰ اللَّهُ وَأُولَٰ اللَّهُ اللَّهُ عَرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا اللَّهُ اللَّهُ

وتمضي الأيات الباقية من هذا الربع في تعداد نِعَم الله على خلقه، ووصف مظاهر لطفه بهم مادياً وروحياً، والمقارنة بين نور الإسلام وظلمة الكفر، وآثار كل منهما في النفوس، حيث قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمآءِ مَآءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الأرض، ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُّخْتَلِفاً الْوَانُهُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإسْلَم فَهُو عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، فَوَيْلٌ لِأَقْسِيةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، أَوْلَهٍكَ فِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ ﴾، ثم تمضي في استعراض خصائص القرآن العظيم الذي يجب أن يظل تمضي في استعراض خصائص القرآن العظيم الذي يجب أن يظل نبراساً للمسلمين إلى يوم الدين، ووَصْفِ ما خَلَع الله عليه من حلل المهابة والجلال، وجعل له من السيطرة على القلوب، حلل المهابة والجلال، وجعل له من السيطرة على القلوب،

والهيمنة على المشاعر، حيث قال تعالى: ﴿ إِللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَنْبًا مُّتَشَنِهًا مَّثَانِيَ، تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَد ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾. ويَا تُعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾.

ومعنى قوله تعالى هنا: ﴿ مُتَشَنِها مَثَانِيَ ﴾، حسبما رُوي عنى سفيان بن عيينة، (أن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد يشبه بعضه بعضاً، فهذا من «المتشابه»، وتارة تكون بذكر الشيء وضده، أي في معنيين اثنين، كذكر المؤمنين ثم الكافرين، وكوصف الجنة ثم وصف النار، وما أشبه هذا، فهذا من «المثاني» مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الاَبْرَارَ لَفِي نَعِيم، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيم ﴾ (١٨: ١٤). قال ابن كثير: «وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم عندما يسمعون كلام الله من تلاوة رسوله على تقشعر جلودهم، ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله، ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون، والأدب والخشية ما لا يلحقهم فيه أحد، ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم، والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع، وهو من الشيطان».

ومعنى قوله تعالى هنا في وصف كتابه العزيز: ﴿ قُـرْءَاناً عَرْبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوجٍ ﴾، إنه نزل بلسان عربي مبين لا التباس فيه ولا انحراف، ولا تناقض ولا اختلاف، على غرار قوله تعالى في

سورة الكهف(١): ﴿ اِلْحَمْدُ لِلَّهِ اِلذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ اِلْكِتَبِ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوْجاً ﴾، وقولِه تعالى في سورة النساء (٨٢): ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اِللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اِخْتِلَـٰهَا كَثِيراً ﴾.

وخُتِم هذا الربع بضرب المثل للمشرك التي يعبد آلهة مع الله، والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلاّ الله وحده لا شريك له، وبأن الموت هو مصير جميع الأحياء، وأن الكفار سَيُخاصِم بعضًهم بعضاً في الدار الأخرة، وسيحتج عليهم الرسول بأنه بلَّغهم فكذبوا، ودعاهم فلم يستجيبوا، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُركَآءُ مُتَشَكِسُونَ، وَرَجُلًا سَلَما لَرَجُل ، هَلْ يَسْتَوِينِ مَثَلًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَلَ اَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ، أَرَجُل مَتَ مَنْ وَرَجُلاً سَلَما الله مَيْتُونَ، ثَمَّ إِنَّكُمْ يَسُومَ الْقِينَمةِ عِنسدَ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ يَسُومَ الْقِينَمةِ عِنسدَ رَبِّكُمْ يَسُومَ وَالْقِينَمةِ عِنسدَ رَبِّكُمْ يَسُومَ الْقِينَمةِ عِنسدَ رَبِّكُمْ يَسُومَ الْقِينَمةِ عِنسدَ رَبِّكُمْ يَسُومَ الْقِينَمةِ عِنْهُ الْمُ الْعَلَمُونَ ﴾

### الربع الأول من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم

فَمَنَ أَظْلَمُرِ مِتَن كَذَبَ عَلَى أَلْتَهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْ قِ إِذْ جَاءَهُ وَ ٱلْكُسَرِ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْجِافِينَ ۞ وَالذي جَآءً بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِءَ أُوْلَيِّكَ هُمُ الْمُتَّقُّونَ ۞ لَمُهُمْ مَا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمٌ ذَا لِكَجَزَآؤُا الْحُسِنِينَ ا لِيُكَفِيرَ أَلِلَّهُ عَنْهُ مُرَّ أَسُواً أَلْنِ عَنْمِلُواْ وَيَجَزِّيهُمُوَّ أَجْرَهُ م بِأَحْسَنِ إلنِ كَانُواْ يَعْهُ مَلُونٌ ۞ أَلَيْسَ ۚ أَلَيْهُ ۗ بِكَافٍ عَبْدَهُ " وَيُحْزِقُونَكَ بِالذِبنَ مِن دُونِةٍ ، وَمَنْ يُضْلِل إِلَّهُ ۚ فَكَا لَهُ وَمِنْ هَادِّ ۞ وَمَنْ يَّهُـُ دِ إِلَّهُ فَكَا لَهُ وَمِن مُّضِلِّ ل ٱلَيْسَ أَلْتُهُ بِعَيْرِيزِ ذِكِ إِنْفِتَامِّرِ۞ وَلَبَنْ سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ أَلْسَكُواتِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ أَلِلَّهُ " قُلُ اَفَرَآيْتُ مِ مَّا نَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ إِنَ ارَادَ فِي أَللَّهُ بِضِّرٌ هَلْهُنَّ كَشْفَاتُ ضُرِّهِۦٓ أَوَارَادَنِهِ بِرَخْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكُكُ رَخْمَتِهِ ۗ

قُلْ حَسْبِيَ أَلَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُنْوَكِّلُونٌ ۞ قُلْ يَلْ عَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ وَ إِنِّ عَلَمِلُّ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ۞ مَنْ يَانِيهِ عَذَابٌ بُحْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيكٌ ٥ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِ تَبْ لِلنَّاسِ بِالْخَقُّ فَمَنِ إِهْتَد كُ فَلِنَفْسِ يُو مُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّا يَضِ لُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ ۞ أِنَّهُ يَنُوَفَّى أَلَا نفُسَحِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ اللَّهِ قَضِيٰ عَلَهُمَا ٱلْمُؤْتَ وَيُرْسِلُ الْاخْرِيّ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ۗ إِنَّهِ ذَالِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونً ۞ أَمِ إِنَّخَذُوا مِن دُونِ إِللَّهِ شُفَكَآءٌ قُلَ أَوَ لَوَ كَانُوا لَا يَمُلِكُونَ شَيِّئًا وَلَا يَعُـقِلُونٌ ۞ قُل لِلهِ اِلشَّفَاعَةُ جَمِيعَتُّ لَّهُ ومُلْكُ السَّكَ مَلَوَاتِ وَالْارْضَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونٌ ۞ وَإِذَا ذُكِرَ أُلَّهُ وَحُدَهُ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الذِبنَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِـرَةِ وَإِذَا ذُكِكِرَ أَلَذِينَ مِن دُونِهِ ٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونٌ ۞ قُلِ إِللَّهُمَّ فَاطِرَ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ عَـٰ لِمَ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُواْ فِيهِ يَحْتَكِفُونٌ ۞ وَلَوَانَ لِلذِبنَ ظَلَوُاْ مَا فِي الْاَرْضِ

جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ و لَافْتَدَ وَا بِهِ مِن سُوِّ وَالْعَذَابِ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِنَ أَلَّهِ مَا لَرُيَكُونُواْ يَحَتَّسِبُونٌ ۞ وَبَدَا لَمُكُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوّاْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَ انُواْ بِهِهِ يَسْتَهْزِءُ وَنَّ ۞ فَإِذَامَسَ أَلِا نَسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَاخَوَلْنَاهُ نِعُمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا ۚ أُوتِيتُهُ وَعَلَىٰ عِلْمِ ۖ بَلْ هِيَ فِنْنَةٌ ۗ وَلَاكِنَّ أَكْنَرَهُ مُ لَا يَعْلَمُونٌ ۞ قَدْ قَالَمَا أَلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنِيٰ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونٌ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَوُلاَءِ سَيُصِيبُهُ مُ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُجْمِرِ بِنَّ ۞ أَوَ لَرُيعَلَمُوۤاْ أَنَّ أَلَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُومِنُونً ۞ قُلِ يَغِبَادِي أَلذِينَ أَسُرَفُواْعَلَيَّ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ إِلَّهُ إِنَّ أَلَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ بَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ أَلْغَفُورُ الرَّحِبُمُ

# الربع الأول من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حديث هذا اليوم نخصصه للربع الأول من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ فَمَنَ اظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اَللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اَللَّه يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، إِنَّهُ هُوَ اَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾.

وأول ما يواجهنا في هذا الربع هو تقريعٌ وتوبيخٌ يوجهه كتاب الله لخصُوم الرسالة وأعداء التوحيد، أولئك الذين يفترون على الله الكذب، فينسبون إليه من الصفات والنعوت والشُّركاء ما هو منزه عنه سبحانه، ثم لا يكتفون بكذبهم وافترائهم على الله، بل يضيفون إليه تكذيب كتبه ورسله دون حياء ولا خجل، وفي إصرار وعناد، فهؤلاء أجرأ خلق الله على الظلم: ظلم الحق، وظلم الحقيقة، ﴿إِنَّ اَلشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (٣١: ١٣)، وذلك قوله تعالى في صيغة سؤال على وجه التقرير: ﴿ فَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى الله وَكَذَبَ بِالصَّدْقَ إِذْ جَآءَهُ، أَلْيْسَ فِي جَهَنَّم مَثُوىً لَلْكَنْفِرِينَ ﴾، بمعنى أنه لا أحد أشدُّ ظلماً من هذا الصنف من الخلق، لأنه جمع بين طرفي الباطل، فقد كذَب على الله وكذَّب

رسله، وقال الباطل ورد الحق، وعلى العكس من ذلك أولئك الذين جاءوا بالصدق عن الله، فلم يصفوه سبحانه وتعالى إلا بصفات الكمال، ونعوت الجلال، والذين صدَّقوهم، فآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله دون شك ولا جدال، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَالذِي جَآءَ بِالصِّدقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَنَاكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِم، ذَالِكَ جَزَاؤُ أَ الْمُحْسِنِينَ ﴾، فالذي ﴿ صَدَّقَ بِهِ ﴾، إلطَّدْقِ ﴾، إشارةً إلى الأنبياء والرسل، والذي ﴿ صَدَّقَ بِهِ ﴾، إشارةً إلى الأنبياء والرسل، والذي ﴿ صَدَّقَ بِهِ ﴾، إشارةً إلى المؤمنين إلى يوم الدين.

وكما أعلن الحق سبحانه وتعالى في الآية السابقة جزاء الظالمين المكذبين إذ قال: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوىً لِّلْكَ فِرِينَ ﴾، أعلن في الآية التالية جزاء الصادقين والمصدّقين، فقال تعالى: ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ذَالِكَ جَزَاؤُا الْمُحْسِنِينَ ﴾، وفي هذه الصيغة من دلائل الرضى والإكرام ما يؤكد أن الله سيكرمهم بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

وتَعرِض آيات أُخر، ما حاوله المشركون ومن لَفَّ لفهم من تهديد الرسول وتخويفه بأذى الأصنام وسخط الأوثان، لأنه أشهر عليها الحرب العوان، وناوأها العدوان، وفي نفس الوقت ترسم نفسُ الآية للرسول عليه السلام، ولكل من سار على نهجه في مقاومة الباطل وأهله، طريق الغلبة والنصر، وذلك بالاعتماد الكلي على الله، والاعتصام بحبله، والثقة بوعده، فقال تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، وَيُحَوِّفُونَكَ بِالذِينَ مِن دُونِهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ قَالَى : ﴿ أَلْسَ اللّهُ بِعَزِيزِ ذِي اِنتِقَامٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ قُلَ

آفَرَآيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَ آرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ، هَلْ هُنَّ كَنْشِفَنْتُ ضُرِّهِ، أَو آرَادَنِي بِرَحْمَةٍ، هَلْ هُنَّ مُمْسِكَنْتُ رَحْمَتِهِ، قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ، عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوكِّلُونَ، قُلْ يَنقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَيْ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوكِّلُونَ، قُلْ يَنقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَيْ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَلْمِلَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾.

وينتقل السياق فجأة إلى الحديث عن كتاب الله المنزل، وعن الحكمة في نزوله، وعن الرسالة التي يؤديها إلى الناس كافة، مبيناً أن شعار هذا الكتاب الإِلهي الكريم هو «الحَـقّ»، وإن دعوته هي دعوة «الحقّ»، وأن شريعته هي الدين «الحق»، وأن النهج الذي اختطه للسلوك في جميع مجالات الحياة وجنباتها بالنسبة لجميع الناس هو النهج «الحق»، وذلك ما تضمنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَّقِ ﴾، وكلمة ﴿ لِلنَّاسِ ﴾، في هذا المقام لها أكثر من معنى، فكتاب الله لم ينزل على رسوله ليصبح تميمة من التمائم، أو يُكتفَى بقراءته على الأموات في القبور، وإنما نزل ليكون حَكَماً بين الناس، حاكماً عليهم، ورائداً مـوجهاً لهم، حيثمـا حلوا وارتحلوا، ولا سيما بين المنتمين إلى الإسلام، فإذا اتخذوا القرآن مهجوراً كانوا أحق الناس بالخزي والملام، وإلى هذا المعنى ينظر قوله تعالى هنا: ﴿ فَمَن إِهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلَ ﴾، في أعقاب قوله تعالى قبله: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَـٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾، مباشرة، دون فاصل بين الاثنين.

وذكر كتاب الله الناس أجمعين بما يتعرض له كل إنسان من «الوفاة الصغرى» عند النوم، و«الوفاة الكبرى» عند الموت: وأن بيده سبحانه أرواح الخلق، يمسك منها ما يشاء، ويرسل منها ما يشاء، فقال تعالى: ﴿ إِللَّهُ يَتَوَفَّى اَلاَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، وَالتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا، فَيُمْسِكُ التِي قَضىٰ عَلَيْهَا اَلْمَوْتَ، وَيُرْسِلُ الاُخْرَىٰ إِلَىٰ مَنَامِهَا، فَيُمْسِكُ التِي قَضىٰ عَلَيْهَا اَلْمَوْتَ، وَيُرْسِلُ الاُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمّى، إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلاَينتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ ﴾، وسبق هذا المعنى بتفصيل في سورة الأنعام (٦٠- ٦١).

وفي هذا الربع آية عجيبة هي وحدها كافية لأن تكون إحدى المعجزات، إذ إنها وصفت بكل دقة ملامح الشاكين والمترددين، ومشاعر الملحدين الضالين، لا في عهد الجاهلية الأولى وحدها ولكن في جميع العصور، أولئك الذين إذاذكر الله اشمأزت قلوبهم، وانقبضت نفوسهم، وإذا ذكر الذين من دونه هشوا وبشوا وانطلقت أسارير وجوههم، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اَللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأْزَّتْ قُلُوبُ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وَإِذَا ذُكِرَ الذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾، والسر فيما عليه هذا الفريق من التنكر للهداية، والتفتح للضلال، هو ما أصابهم من انحراف الفطرة، نتيجةً لسوء التربية وفساد التوجيه، فتنكروا لجميع القيم الروحية، واستهانوا بسائر المُثُل العليا، وأكبرُها وأجلُّها الإيمان بالله، والثقة بتوجيهه، وانشراح الصدر لإشراق نـوره، وتلقي مدده، وحيث أن الإسلام دين الإقناع والإقتناع، لا دين الإكراه والاستكراه، فقد جاء التعقيب مباشرة على الآية التي وصفت المنحرفين الضالين، بقوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ

اَلسَّمَا وَاتِ وَالاَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَا وَا أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾.

ويُختَم هذا الربع الأول من الحزب السابع والأربعين بأرْجَى آية وردت في كتاب الله، إذ أنها تفتح باب التوبة والإنابة في وجه العصاة اليائسين، والمذنبين القانطين، بعدما أغواهم الشيطان، وأسرفوا في العصيان، وذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَنْعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اِللَّهِ، إِنَّ اَللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾، قال ابن عباس: «من أَيْأُسَ عباد الله من التوبة بَعْدَ هذا، فقد جحد كتاب الله عزَّ وجِلَّ»، وقال ابن كثير في تفسيره: «هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة، من الكَفَرة وغيرهم، إلى التوبة والإنابة، وإخبارً بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً، لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت، وإن كثرت وكانت مثل زُبد البحر، ولا يصح حملها على غير التوبة، لأن الشرك لا يُغفر لمن لم يتب منه، ولا يقنطَنُّ عبدٌ من رحمة الله، وإن عظمت ذنوبه وكثرت، فإن باب الرحمة والتوبة واسع، قال تعالى: ﴿ اَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ اَللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّـوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾، وقال عزّ وجلّ (١١٠): ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً ﴾.

## الربع الثاني من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم

وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسُلِمُواْ لَهُ ومِن قَبُلِ أَنْ يَانِيكُمُ الْمَدَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونٌ ۞ وَاتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَآ أَنُرِلَ إِلْيَكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبُلِ أَنْ يَالِيكُو الْعَذَابُ بَعْنَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْهُرُونَ ۞ أَن تَـعُولَ نَفْسٌ يَـٰحَسُرَتَىٰعَلَىٰ مَا فَرَطَٰتُ فِي جَنْ إِللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ لَوَ أَنَّ أَلَّهُ مَدِيلِنِ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنْقِينَ ۞ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى أَلْعَذَابَ لَوَانَّ لِي كَتَرَةٌ فَأَكُونَ مِنَ أَلْحُسُبِينٌ ۞ بَلِيٰ قَدُ جَاءَ تُكَ ءَايَكِتِ فَكَذَّ بْتَ بِهَا وَاسۡتَكُبَرُتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكِفِيٰ بِنُّ ۞ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَكَرَى ٱلذِبنَ كَذَبُواْعَلَى أَللَّهِ وُجُوهُهُ مَ مُّسُودًةٌ اللِّسَ فِي جَمَنَّمَ مَثُوكَ لِلْنَكَكِيْرِينَّ ۞ وَيُنْجَةِ إِللَّهُ الَّذِينَ إِتَّقَوْا بِمَنَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوَّهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونٌ ۞ أَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَكُمْ ۚ وَهُوَعَلَىٰ

كُلِّ شَكَاءٍ وَكِيلٌ ۞ لَّهُ و مَقَالِيدُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضُ وَالذِينَ كَفَنَرُواْ بِكَايَتِ اِللَّهِ أُوْلَيِّكَ هُـهُ الْخَلْيِـرُونَّ ۞ قُلَ اَفَغَيْرَ أَللَّهِ تَامُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهُا أَنْجَاهِلُونٌ ۞ وَلَقَدُ اوْجِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى أَلذِينَ مِن فَبَلِكَ لَهِنَ اَشْرَكْتَ لِيَحَبُطَنَّ عَمَلُكَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَلِسِ إِنَّ ۞ بَلِ إِللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ أَلشَّاكِرِينَ ۞ وَمَا قَـٰدَرُواْ أَللَّهَ حَقَّ قَـٰدَرِهِ عِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ويَوْمَ أَلْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّنْ بِيَمِينِهِ مِ سُبُعُنَهُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞ وَنُفِخَ مَفِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَلَوْتِ وَمَن فِي اللَّارُضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ أَللَّهُ "ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرِىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ٣ وَأَشُرَقَتِ إِلَارِضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَٰبُ وَحِيَّ بِالنَّبِيِّيثِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَوُنَّ ۞ وَوُفِيْتُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَلِتَ وَهُوَأَعُلَمُ مِمَا يَفْ عَلُونَ ۞ وَسِيقَ أَلَذِينَ كَفَنُرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّ مَ زُمَرًا َّحَتَّىٰ إِذَا جَآءُ وَهَا فَيِّحَتَ ابْوَابُهَا وَقَالَ لَهُ مُ خَزَنَتُهُمَّ أَلَرُ يَاتِكُمُ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُونَ ءَايَٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُو بَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ

هَذَا قَالُواْ بَلِى وَلَكِنَ حَقَّتَ كَلِهُ الْعَذَابِ عَلَى الْبَكْوِينَ فَي قَيلَ انْخُلُواْ أَبُوْلِ جَهَنَّ مَخْلِدِينَ فِيها فَيِيسَ مَثُوك فِيلَ انْخُلُواْ أَبُوْلِ جَهَنَّ مَخْلِدِينَ فِيها فَيِيسَ مَثُوك الْمُنْكَ يَرِينَ ﴿ وَسِيقَ الْدِينَ اِتَّ عَوَاْ رَبَّهِ مُ مُنَ إِلَى الْمُنْكَ يَرِينَ ﴿ وَسِيقَ الْدِينَ الْتَعَوَّا رَبِّهِ مُ مُنَ اللَّهُ اللَّهُ

### الربع الثاني من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم

#### عياد الله

يتناول حديث اليوم تفسير الربع الثاني من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوۤا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَنْ يَّاتِيَكُمُ الْعَلَاابُ ثُمَّ لَا لَيْ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَنْ يَّاتِيَكُمُ الْعَلَاابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾، إلى قوله تعالى في ختام سورة الزَّمر المكية: ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾.

في مطلع هذا الربع تتناول الآيات البيّنات وصف عدة أصناف من أهل الزيغ والضلال، فتُسجِّل ما كانوا عليه من سوء الحال في الدنيا، وتتنبأ بما سيتعللون به من أتفه الأسباب والعلل في الدار الآخرة، فمنهم الساحر المستهزىء الذي كان يتهكم على الوحي والرسالة والإيمان، ويعتبر الحياة التي يقضيها مجرد مهزلة ومسخرة، بحيث لا يلزم التفكير فيما وراءها، ولا الاستعداد لما بعدها. ومنهم الفاسق الغارق في أوحال الفسق، والمتردي في مهاوي الفساد طيلة حَياته، دُون أن يحاول إصلاح حاله، فضلا عن أن يفكر في مصيره، ومنهم المسيء إلى نفسه وإلى الناس، عن أن يفكر في مصيره، ومنهم المجتمع، دون أن يفكر في اكتساب

حسنة أو إسداء إحسان، حتى إذا فارقوا الدنيا وأتاهم اليقين أخذوا يعَضُون بنان الندم، ويحاولون أن يبرِّرُوا أمام أنفسهم وأمام الله مواقفَهم الشاذة، وأعمالهم المنكرة.

فالساخر المتهكم يدرك حينئذ أن الأمر أمر جَدٍ لا هزل، ويقول وَيَتَيقَّنُ أنه قد فرَّط في حق الله، فتذهب نفسه حسرات، ويقول فيما تحكي عنه الآية: ﴿ يَـٰحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴾، لكن ماذا تنفعه الحسرة، وماذا يجديه الاعتراف بعد فوات الإبّان؟.

والفاسق الذي أحاطت به سيآته من كل جانب يحاول أن يَجِدَ له تُكَأَّة يتكىء عليها في عقيدة «الجَبْرية والقَدَرية» فيقول فيما تحكي عنه الآية: ﴿ لَوَ أَنَّ اللَّهَ هَديني لَكُنتُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ ، وهذه تَعِلَّة كافة الفسّاق والمنحرفين، في جميع العصور والأزمان، كأنَّ الله لم يبعث الرسل، وكأنه لم يمنح للناس جميعاً مَلَكة العقل والتمييز، \_ وهي الميزان الذي يزنون به حقائق الأشياء \_ ، وحي الوجدان والضمير، ليختاروا طريق الهدى، ويتجنبوا طريق الضلال «وهديناه النجدين».

والمسيء الذي لم يعرف في حياته طريق الحسنة والعمل الصالح، ولم يتمتع أبداً بلذة الإحسان والبر، يتمنى العودة إلى الدنيا ليدارك ما فات، وهيهات هيهات، فيقول فيما تحكي عنه الآية: ﴿ لَوَ اَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

وأمنية العودة إلى الدنيا بعد الإقامة في دار العذاب هي

أمنية جميع المسيئين، الذين يظلون طيلة حياتهم سكارى بعبادة أنفسهم وشهواتهم، حتى إذا ما حلوا بدار الجزاء ندموا على ما ضيعوا من الفرص في دار العمل، فالواجب على كل إنسان عاقل أن يبادر لاستثمار وقته ما دام في الحياة الدنيا مستثماراً جِدِياً، يضمن له الأمن والنعيم، عندما ينتقل إلى الدار الأخرة، وذلك باتباع النهج القويم، الذي رسمه لله لسلوك الصالحين من عباده، وبالتنازل عن مرضاة النفس الأمارة بالسوء، في سبيل مرضاة الله ورسوله، وإلى هذه المعاني وما يتصل بها يشير قوله تعالى: في أن يَاتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُشْعُرُونَ، وَاتَّبِعُوْ المُحسنَ مِن مَن اللهُ عَن قَبْل أَن يَاتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تَشْعُرُونَ، أَن تَقُولَ نَفْسٌ تَنْ مَن اللهُ عَن الله وَإِن كُنتُ لَمِن السَّخِرِينَ، وَاتَّبِعُوْ الله هَدينِي لَكُنتُ مِن اللهِ وَإِن كُنتُ لَمِن السَّخِرِينَ، الْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ، أَن تَقُولَ نَفْسٌ الله هَدينِي لَكُنتُ مِن الله وَإِن كُنتُ لَمِن السَّخِرِينَ، الْعَذَابُ لَوَ الله هَدينِي لَكُنتُ مِن اللهُ هَدينِي لَكُنتُ مِن اللهُ هَدِينِي لَكُنتُ مِن اللهُ هَدِينِي لَكُنتُ مِن اللهُ هَدِينِي لَكُنتُ مِن اللهُ هَدِينِي لَكُنتُ مِن اللهُ هَدَانِي كَرَةً فَأَكُونَ مِن اللهُ هَدِينِي لَكُنتُ مِن اللهُ هَدَانِي مَن اللهُ هَدَانِي مَن اللهُ هَدَانِي مَن اللهُ هَدَانِينَ هَن اللهُ هَدَانِي اللهُ هَدَانِي اللهُ هَدَانِي مَن اللهُ هَدَانِي مِن الْمُدَانِ مِن الْمُدَانِ هَا لا اللهُ هَدَانِ مِن اللهُ هَدَانِي مِن اللهُ هَدَانِي مَن اللهُ هَدَانِهُ مِن اللهُ هَدَانِ مِن اللهُ هَدَانِ مِن اللهُ هَدَانِي مَن اللهُ اللهُ هَدَانِ مِن اللهُ اللهُ اللهُ هَدَانِهُ مِن اللهُ ال

ورداً على أولئك المترددين الضالين، المتعللين بالعلل الفارغة، والمتمنين للأماني الكاذبة، يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ بَلَىٰ، قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَسا ﴾، وهذا خطاب لمن كان يسخر من دين الله، ﴿ وَاسْتَكْبَرْتَ ﴾، وهذا خطاب لمن كان ينتهك حرمات الله ويتعدى حدوده، ﴿ وَكُنتَ مِنَ اَلْكَافِرِينَ ﴾، وهذا خطاب لمن لم يشكر نعمة الله عليه، فاستعملها في السيآت دون الحسنات، وفي الإساءة دون الإحسان.

ثم تنتقل الآيات الكريمة إلى وصف الحالة التي يكون

عليها أهل النار، والحالة التي يكون عليها أهل الجنة، فالذين كَذَبوا على الله وكفروا به وافتروا عليه بما خَيَّلَت لهم أوهامهم الفاسدة، وعقولهم الضالة، سينالهم من عذاب الله وعقابه، ما يجعلهم عبرة لمن اعتبر، وسينالهم من التقريع والتوبيخ في دار العذاب، والاستجواب والحساب، ما يُنكس رؤوسهم، ويُخجِل كبرياءَهم.

أما أهل النار فقد جاء وصفهم في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى اَلذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اَللَّهُ وُجُوهُهُم مَّسُودَةً، اَلْيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَسِيقَ اَلذِينَ كَفَروٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَراً، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتَّحَتَ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَىٰ جَهَنَّمَ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمُ عَايَنتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ أَلُمْ يَاتِكُمْ هَانُذا. قَالُواْ: بَلَىٰ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ قِيلَ اَدْخُلُوٓاْ أَبُوابَ يَوْمِكُمْ هَالِدِينَ فِيهَا، فَبِيسَ مَثْوَى اَلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾.

ومما تجب ملاحظته في هذا المقام ما ورد فيه من التأكيد في وصف أهل النار بصفة «التكبر»، فقد وُصِفوا به في هذا الربع مرتين متتاليتين، المرة الأولى في قوله تعالى: ﴿ النّيسَ فِي جَهَنّمَ مَثْوَى مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾، والمرة الثانية في قوله تعالى: ﴿ فَبِيسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾. والسر في ذلك أن خصلة «الكبر» وممارسة «التكبر» المما يعتاده ضعفاء النفوس وسخفاء العقول عي أكبر سبب في ضلال الضالين، وسخرية الساخرين، وأكبر حافز للكافرين والفاسقين على تحدي الحق المبين، ومن لم تصبه عاهة «الكبر» كان أسرع إلى قبول النصيحة فور سماعها، وإلى اتباع الهداية بمجرد إشراق نورها.

وأما أهل الجنة الفائزون فقد جاء في وصفهم قوله تعالى: ﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ اللَّيْنَ اَتَّقُواْ بِمَفَازَتِهِمْ، لاَ يَمَسُّهُمُ السُّوَءُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ وَسِيقَ اَلذِينَ اَتَّقُواْ رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً، حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفَتَّحَتَ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا: سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَاذَخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾، ثم يصف كتاب الله كيف تكون ارتسامات أهل الجنة وانطباعاتهم، لأول حلولهم بدار النعيم، فيقول حاكياً على لسانهم: ﴿ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الذِي صَدَقَنَا فيقول حاكياً على لسانهم: ﴿ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، وَأَوْرَثَنَا الاَرْضَ نَتَبُواً مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ، فَنِعْمَ أَجْرُ العَنْمِلِينَ ﴾.

وقولُه تعالى في هذا السياق: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَـزَنَتُهَا سَلَـٰمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ ﴾، أي: طابت أعمالكم وأقوالكم، وطاب سعيكم وجزاؤكم، كما في تفسير ابن كثير.

وقولُه تعالى على لسان أهل الجنة عند حلولهم بها: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ ﴾، ينظر إلى قوله تعالى في آية أخرى حاكياً الدعاء الذي كان يجري على ألسنتهم في الدنيا: ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَهُمَةِ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾.

وقولُه تعالى على لسان أهل الجنة: ﴿ وَأَوْرَثَنَا اَلاَرْضَ ﴾، المراد بالأرض هنا أرض الجنة نفسها، كما فسر ذلك أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسُّدِّى وابن زيد، بدليل قول أهل الجنة مباشرة بعد ذلك فيما تحكيه الآية عنهم: ﴿ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾،

أي: حيث شئنا حللنا، فنعم الأجر أجرنا، وبمثل هذا المعنى فسر ابن كثير قوله تعالى في الآية الأخرى (٢: ١٠٥): ﴿ وَلَقَدُّ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن ابَعْدِ اللَّذِكْرِ أَنَّ الاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ﴾، فالأرض التي يرثها الصالحون من عباده إرثاً خالداً مؤبداً هي أرض الجنة، لا هذه الأرض التي يعيش الإنسان على ظهرها إلى الوقت المعلوم، والتي يشير إليها قوله تعالى (٣٠: ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الاَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾.

وقولُه تعالى بعد فصل القضاء في مصير الكافرين والمتقين: ﴿ وَتَرَى الْمَلَ عَلَى مَا خَوْلِ الْعَرْشِ ، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ وَبَهِمْ ﴾ ، تصويرٌ للحالة التي يكون عليها الملائكة وهم محدقُون بالعرش، من الطمأنينة والارتياح، عندما يرون كل فريق قد نال جزاءه العادل، ﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ (٤٢: ٧)، فتنطلق السنتهم بحمد الله وتقديسه وتنزيهه، إذ هو الحكم العدل الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة.

وقولُه تعالى: ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ﴾، الضمير هنا إما أن يعود على أقرب مذكور، وهو لفظ ﴿ ٱلْمَلَيِكَةَ ﴾، بمعنى أن الملائكة يتفاضَلُون أيضاً في الثواب، نظراً لِتَفَاضُل مراتبهم وتفاضل أعمالهم، وذلك هو القضاء بينهم بالحق، وإما أن يعود الضمير على العباد كلهم والخلائق بأجمعهم، ويكون القضاء بينهم بالحق هو إدخال بعضهم النار، وإدخال بعضهم الجنة.

وخُتِم هذا الربع بقوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَلْمِينَ ﴾، وقد فسره ابن كثير على وجه طريف يُعَدُّ من لَطَائف التفسير فقال: «أي نَطَقَ الكونُ أجمعه، ناطقه وبَهِيمُه، بالحمد لله رب العالمين، في حكمه وعدله، ولهذا لم يُسنِد القول إلى قائل، بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت لله بالحمد، ﴿ وَقِيلَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اِلْعَلْمِينَ ﴾.

## الربع الثالث من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم

مرأنته ألتخمز التجيم جَرِّ ۞ تَنزِيلُ الْكِكنْ ِمِنَ أَسَّهِ إِلْمَوْرِيزِ إِلْعَلِمِ ۞ غَافِرِ إِللَّا نَبُ وَقَابِلِ التَوْبِ شَدِيدِ الْعُقَابِ ذِهِ الطَّوُلِّ لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُمِّ إِلَيْهِ الْمُصِيِّرُ ۞ مَا يُجَدِ لُهِ وَ اَيَتِ إِلَّهِ إِلَّا أَلَذِ بِنَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُ مُ سِفِ البِلَدِّ ۞ كَذَّبَتْ قَبُلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَالْاحْزَابُ مِنْ بَعْدِ هِمْرُوَهَمَّتُ كُلُّ أُمُّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُذُوهُ وَجَادَ لُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحُقَّ فَأَخَذ تُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَعِقَابٌ۞ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمْكُ رَبِّكَ عَلَى أَلذِينَ كَفَرُوٓا أَنَهُ مُرَوَا أَنْهُ مُرَوَا أَنَهُ مُرَوَا أَنَهُ مُرَوا أَنْهُ مُؤْمِدًا أَنْهُ مُرَوا أَنْهُ مُرَوا أَنْهُ مُرْدَا أَنْهُ مُرْدَا أَنْهُ مُرْدَا أَنْهُ مُرْدَا أَنْهُ مُرْدَا أَلْعَارُا اللّهُ مُرْدَا أَنْهُ مُنْ مُوالْدُولُ أَنْهُ مُوالْدُولُ أَنْهُ مُرْدَا أَنْهُ مُرْدَالًا لِمُ اللّهُ مُنْ أَنْهُمُ مُوالِدُ اللّهُ مُنْ أَنْهُ مُرْدَا أَنْهُمُ مُوالْدُولُ أَنْهُ مُرْدَا لِمُ اللّهُ مُنْ أَنْهُ مُرْدَالِكُمُ لِلْمُ لَا مُعْمِلًا مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُمُ مُوالْمُ لَا أَنْهُمُ مُوالِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِنَا لِمُ لِلْمُ لِلْمُولِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِ حَوْلَهُ وِيُسَيِحُونَ بِحَـُمْدِ رَبِّهِمْ وَيُومِنُونَ بِهِء وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَّبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَفِهِمْ عَذَابَ أَبْجَعِيمٌ ۞ رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُ مُ جَنَّتِ عَدْنِ إِلَيْةِ وَعَد تَهُ مُ وَمَنْ صَلَحَ

مِنَ- ابَآيِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِّيَّالِهِمُّةَ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَزِينُ الْحَكِيمُ ٥ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَفِى السَّيِّئَاتِ يَوْمَ بِدِ فَعَتَدُ رَحِمْتُهُمْ وَذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْرُ الْعَظِيمُ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ كَفَنَرُواْ يُنَادَوْنَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكَّ بَرُمِن مَّقْتِكُورَةِ أَنفُسكُرُةٍ إِذْ تُدُعُونَ إِلَى أَلِا يَكُنِ فَتَكُفُرُونٌ ۞ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَ إَثُنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا إَثُنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَالِ إِلَىٰ خُرُوجِ مِن سَبِيلٌِ ۞ ذَا لِكُمْ بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ أَلَّهُ وَحُدَهُ و كَفَرْتُهُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ عَ تُومِنُواْ فَالْحُصُمُ لِلهِ الْعَلِق الْكَيِيرِ ۞ هُوَ أَلْدِ يُرِيكُمُ وَءَ ايَنْدِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ أَلْسَّمَآءِ رِزْقَا ۚ وَمَا يَتَذَكَّ رُالِاً مَنْ يُنِيبُ ۞ فَادْعُوا ۚ اللَّهَ السَّمَآءِ رِزْقَا ۚ وَمَا يَتَذَكَّ رُالِاً مَنْ يُنِيبُ ۞ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوَكَرِهَ الْكَافِرُونَّ ۞ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِيمِ الرُّوحَ مِنَ آمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَتَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -لِيُنذِرَ يَوُمَ أَلتَّلَقِ، ۞ يَوْمَ هُم بَنرِزُونٌ لَا يَخْفِي عَلَى أَلْتَع مِنْهُمْ شَحَةً " لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلهِ الْوَاحِدِ الْفَهَبَارِ ۞ الْيَوْمَ تُجْزِي كُلُ نَفُسٍ بِمَا كَسَبَتُ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ وَأَنْذِرْهُمْ مَيُومَ أَلَازِفَةِ إِذِ إِلْقُلُوبُ لَدَى

أَنْحَنَاجِرِ كَلْظَيْمِنَ مَا لِلظَّلْمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَاشَفِيجِ يُطَاعُ ۞ يَعُلَمُ خَآيِنَةَ أَلَاعَيْنِ وَمَا ثَخْفِ الصُّدُورُ ۞ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ الْاَيَقْضُونَ بِشَعُ وِّالَّا أَللَّهَ هُوَ الشَّمِيعُ الْبُصِيرُ أَللَّهَ هُوَ الشَّمِيعُ الْبُصِيرُ

## الربع الثالث من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم

### عباد الله

حديث هذا اليوم نخصصه لتفسير الربع الثالث من الحزب السابع والأربعين، في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في مطلع سورة غافر المكية: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ حَمّ، تَنزِيلُ الْكِتَٰبِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، غَافِرِ الذَّانبِ، وَقَابِلَ الْكَتَٰبِ، شَدِيدِ الْعِقَابِ، ذِي الطَّوْلِ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ التَّوْبِ، شَدِيدِ الْعِقَابِ، ذِي الطَّوْلِ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ، إِنَّ اللّهَ هُو اَلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾.

من الآيات التي تستلفت النظر بوجه خاص في مطلع هذه السورة قولُه تعالى: ﴿ مَا يُجَلِدِلُ فِي ءَايَلْتِ اللَّهِ إِلَّا الذِينَ كَفَرُواْ، فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلَلْدِ، كَذَّبْتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالاَحْزَابُ فِنَ بَعْدِهِمْ، وَهَمَّتْ كُلُ أُمَّة بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُذُوهُ، وَجَلْدَلُواْ مِن بَعْدِهِمْ، وَهَمَّتْ كُلُ أُمَّة بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُذُوهُ، وَجَلْدَلُواْ بِالبَلْطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحَقِّ، فَأَخَذَتُهُمْ، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾، بالبَلْطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحَقِّ، فَأَخَذَتُهُمْ، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾، ففي هذه الآيات وصف مُوجَز للصراع القائم المستمر بين الحق فلي هذه الآيات وصف مُوجَز للصراع القائم المستمر بين الحق والباطل، والهدى، ووصف للمعركة الفاصلة بين الحق الإثنين، وتعريف بأن مآل هذه المعركة دائماً إلى غلبة الحق

وانهزام الباطل، وبأن العقاب الإلهي يتدخل في نهاية الأمر، ليضع حداً لِكَذب المكذبين، وجدل المبطلين.

وها هنا يكشف الحق سبحانه وتعالى النقاب عن حقيقة كبرى قلَّما يلتفت إليها كثير من الناس، ألا وهي أن جميع ما خلقه الله من العوالم والأكوان، بما فيها من جماد ونبات وحيوان، يَدين كله بالطاعة لله، ويسبح بحمده، ولا يجادل في آية من آياته، ما عدا شردمة كافرة مستهترة من بني الإنسان، هي التي تجادل في آياته، وتقف موقف التحدي لتوجيهاته، وتتبرم بطاعته، وتتصدي لمعصيته، ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَاتِ اِللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾، لكن الله تعالى يُطَمُّئِن رسوله والمؤمنين في نفس الوقت على أن مصير هذه الشرذمة من الكافرين، الذين يتظاهرون بالكبر والجبروت والاستعلاء، سيكون مصيراً مُفْجِعاً ومُفزعاً، وأن الثمرة الوحيدة التي سيجنونها من جدالهم في آيات الله، وتصديهم للكفر به، عناداً واستكباراً، لن تكون إلا الخيبة والبوار، والهزيمة المرة، في الدنيا أولًا، والآخرة ثانياً، ﴿ فَلاَ يَغْرُرْكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي اِلْبِكَـدِ ﴾، ولقد صدقَ لله نبيَّه وعده، عندما انهزم الشرك والمشركون في جزيرة العرب أولاً، ثم في غيرها من بقية أطراف العالم ثانياً، وظهر الإسلام على غيره من المعتقدات الباطلة، في كثير من بقاع المعمور، وها هو لا يزال يشق طريقه المرسوم، إلى أن يتم له النصر والظهور. وكما مرت في الربع الماضي آية خاصة في خاتمة سورة الزُّمَر، تصف وضع الملائكة وهم حول العرش يسبحون الله ويحمدونه (٧٥): ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَاكِكَةَ حَآفَينَ مِنْ حَوْلِ الْعَـرْشِ

يُسَبُّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهمْ ﴾، جاءت في هذا الربع أيضاً آية كريمة أخرى تهز أعطاف المؤمنين الصادقين، إذ في هذه الآية تحدَّثَ كتاب الله عن حَمَلَة العرش من الملائكة، وأنهم \_عِلاَوَة على كونهم يسبحون بحمده سبحانه \_ يتطوعون بالاستغفار للذين آمنوا من أهل الأرض، وفيها حكى كتاب الله نفس الأدعية التي يَدْعون بها ربهم وهم في الملأ الأعلى لخير المؤمنين، مما يُعطِي الدليل القوي على متانة «رابطة الإيمان» التي تجمع بين ملائكة السماء والمؤمنين في الأرض، ويُوضَح إلى أي حد بلغت درجة التعاطف والتجاوب بين هاذين الفريقين من المؤمنين، وذلك قوله تعالى: ﴿ اِلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُومِنُونَ ا بهِ، وَيَستَغْفِرُونَ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾، فها هنا يبين كتاب الله لكافة المؤمنين في الأرض أنهم ليسوا غرباء في هذا الكون ولا مجهولين، بل إن لهم إخواناً في الله يفكرون فيهم وفي مصيرهم، من عالم الملائكة والملأ الأعلى، ولا سيما بين حَمَلة العرش المقربين إلى الله، فها هم الملائكة، إخوان المؤمنين، يتوجهون إلى الله في أدب وخشوع، طالبين من الله لإخوانهم في الأرض، توبة من «واسع الرحمة» ومغفرة من «واسع العلم»، ممهدين للدعاء، بهذا النداء: ﴿ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً ﴾، ثم يدْعُون لإخوانهم المؤمنين التائبين، الملتزمين للصراط المستقيم، بِغفران الذنوب، والنجاة من الكروب، ﴿ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبُعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴾، ولا يكتفون بهذا الدعاء وحده، بل يضيفون إليه دعاء ثانياً يتضمن التماس الوفاء من الله بوعده الصادق، وإدخالَ المؤمنين إلى جنات عَدْن، وها هنا لا يَقصُرون الدعاء على المؤمنين وحدهم، بل يُدرِجون في دُعائهم ويدمجون فيه كل من صلَح من آباء المؤمنين، وأزواج المؤمنين، وذريات المؤمنين، سائلين لهم من الله جميعاً الرضى والرضوان، والإلتحاق بهم في جنات عَدْن، تتميماً للنعمة عليهم، بجمع الشمل في دار البقاء، بعد انتشاره في دار الفناء: ﴿ رَبّنا وَأَدْخِلُهُمْ جَنّتِ عَدْنِ التِي وَعَدتّهُمْ، وَمَن صَلَحَ مِنَ اباآئِهِمْ وَأَدْخِلُهُمْ وَذُرّيَاتِهِمُ، إِنّاكُ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

وقولُه تعالى على لسان الملائكة: ﴿ وَمَن صَلَحَ ﴾ ، إخراجُ لمن لم يكن من الصالحين من آباء المؤمنين أو أزوَاجهم أو ذرياتهم ، فهؤلاء لا يلحقون بهذا الركب في الآخرة ، بعدما فارقوه عقيدةً وسلوكاً ، طيلة حياتهم وهم في الدنيا ، ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ ﴾ (١١: ٢٦) ، ﴿ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَآءَلُونَ ﴾ صَلِح ﴾ (١٠: ٢٦) .

ويختم حَمَلة العرش من الملائكة دعاءهم المستجاب في الملأ الأعلى لخير المؤمنين، بالتضرع إلى الله أن يحول بين هؤلاء وبين ارتكاب السيآت، وأن يحميهم من العِثَار في مزالقها والسقوط في مهاويها، مبينين أن وقاية الله للمؤمن من ارتكاب السيآت تُعَدُّ أجل رحمة وأعظم فوز، إذ أن السيئة تدعو إلى مثلها حتى تجر صاحبها إلى الهلاك والبوار، ويكون من أهل النار: في مَهْ السَّيِّاتِ، وَمَن تَقِ السَّيِّاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، وَذَالِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ وَقِهِمُ السَّيَّاتِ، وَمَن تَقِ السَّيَّاتِ يَوْمَئِذٍ

فَقَدْ رَحِمْتَهُ ﴾، يدل على أن المعنى الأصلي المراد من استعمال كلمة «التقوى» هو أن يجعل المؤمن بينه وبين ارتكاب السيآت وممارستها حائلاً قوياً، وحاجزا حصيناً، وأن يتخذ للوقاية منها جميع التدابير.

ويَمضِي الحديث في هذا الربع من كتاب الله، في وصفِ ما أعده الله من العقاب والعذاب لمن دعاهم الرسول إلى الإيمان، فأصروا على الكفر والضلال، ووَصْفِ ما ينالهم يوم القيامة من مَقْت الله وخزيه البالغ، علاوة على المقت الذي يشعرون به آنذاك من أنفسهم نحو أنفسهم، من أعماق الأعماق، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اَلذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمُ أَنفُسكُم، إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمنِ فَتَكْفُرُونَ، قَالُواْ رَبَّنَا أَمَنّنا وَقُولُه مَنْ الله عَلَى الله عَلَى المَعْتَ الله عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْء ﴾ سبيل لهم إلى الخروج ولا رجاء، وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ هُم بَنْرِزُونَ، لاَ يَخْفَىٰ عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْء ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، مَا لِلظَالِمِينَ وَوَلَه تعالى: ﴿ إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ، يَعْلَمُ خَاتِنَةَ الاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ.

ولا بد من وقفة خاصة عندما حكاه كتاب الله على لسان الكافرين الذين كانوا يكذبون بالبعث والدار الآخرة، ثم لما استقروا في دار الجحيم، ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا أُمَّتَنَا اَثْنَتَيْنِ، وَأَحْيَيْتَنَا اَثْنَتَيْنِ ﴾، فما معنى الموت مرتين، وما هو ترتيب الموت مرتين، وما هو ترتيب الموتَتَيْن والحياتين؟.

والجواب المأثور في هذا الصدد عن عبد الله بن مسعود

وابن عباس وجملة من مفسري السلف هو أن أحسن تفسير لهذه الآية يؤخذ من نص الآية الثانية والعشرين، الـواردة في سورة البقرة، حيث قال تعالى مخاطباً للكافرين محتجاً عليهم (٢٨): ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، وَكُنتُمُ أَمْوَاتًا، فَأَحْيَاكُمْ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾، فمعنى ﴿ كُنْتُم أَمْوَاتاً ﴾، في هذه الآية: كنتم عَدَماً قبل أن يمنّ الله عليكم بنعمة الإيجاد، على حد قوله تعالى في آية أخرى (٧٦: ١): ﴿ هَلَ أَتَىٰ عَلَى أَلِانْسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدُّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُوراً ﴾، ومعنى ﴿ فَأَحْيَاكُمْ ﴾: أخرجكم من العدم ونفخ فيكم روح الحياة، ومعنى: ﴿ ثُمُّ يُمِيتُكُمْ ﴾ أي: يقبض أرواحكم عند حلول الأجل ومفارقة الدنيا، ومعنى ﴿ ثُمُّ يُحْيِيكُمْ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾، أي: يبعثكم من مرقدكم يوم القيامة للحساب في دار الجزاء، وبذلك يتضح معنى المَوتَتَيْن ومعنى الحياتين، وهكذا يكون الموت الأول على سبيل المجاز ـ هو العدم السابق قبل الخلق، والموت الثاني بالنسبة إليه هو قبض الروح عند مفارقة الدنيا، وهـذا هو أول «موت حقيقي» بعد ممارسة الحياة، وقد نفى كتاب الله الابتلاء به في دار النعيم بعد الابتلاء به في الدنيا، فقال تعالى في سورة الدخان (٥٦): ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ، إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلَّاوِلَىٰ ﴾، أما الحياة الأولى فهي الخلق والإيجاد بعد العدم، أو الحياة الثانية فهي الإحياء للبعث يوم القيامة، وهذا القول في تفسير الآية هو الذي اختاره ابن عَطِيَّة، وصححه ابن كثير، ترجيحاً لتفسير القرآن بالقرآن. ويسجل كتاب الله ما يتميز به الموقف في يوم القيامة من الهول والجلال والسلطان الإلهي المطلق، والعدل الإلهي الكامل، إذ يقول: ﴿ فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴾، ويقول: ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، إِنَّ اَللَهُ الْيَوْمَ، لِلَّهِ الْفَوْمَ، إِنَّ اَللَهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾، ويقول في النهاية: ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، وَاللَّهُ يَقْضِي النهاية: ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، وَاللَّهُ مَوْ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ وَاللَّهِ مَن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ، إِنَّ اَللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾.

# الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم

أوَكُرْ يَسِيرُواْفِي إِلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَكَ انُواْ مِن قَبَلِهِمْ كَانُواْ هُـمُة أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَءَا ثَارًا فِي إِلَا رَضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنَ أَللَّهِ مِنْ وَاقٌّ ۞ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ كَانَت تَّالِيهِ مَ رُسُلُهُ م بِالْبَيِّنَاتِ فَكَ فَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ وَقُويٌّ شَكِدِيدُ الْمِقَابِ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلُنَا مُوسِيلِ بِئَايَنْتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَخِيٌ كَابُ ﴿ فَأَمَّا جَآءَ هُمُ مِالْحُقِ مِنْ عِندِنَا فَ الْوَا الْقَتْلُوَّا أَبُنَاءَ أَلِذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَ هُمْ وَمَاكَيْدُ الْجَانِينَ إِلَّا فِي ضَكُلٌّ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُولِنِ أَقَتُكُ مُوسِيْ وَلَيَدْعُ رَبَّهُ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمُ وَأَنْ يُظْهِرَ فِي إِلَارْضِ إِلْفَسَادٌ ۞ وَقَالَ

مُوسِينَ إِنْي عُذْتُ بِرَنِيْ وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَّكَّبِّر لَّا يُومِنُ بِهُومِ الْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلٌ مُومِنٌ مِنَ-الِ فِرْعَوْنَ يَكْتُهُ إِيمَانَهُ وَ أَنْفَتُ تُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِيَ أَللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُر بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُو وَإِنْ يَكُ كَاذِ بَا فَعَلَيْ وَكَذِ بُهُ ه وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبِّكُم بَعْضُ النِك يَعِدُكُمُ ۖ إِنَّ اللَّهَ ۗ لَا يَهَ بِيكُ مَنْ هُوَ مُسْبَرِثٌ كُذَّاتٌ ۞ يَـٰقَوْمِ لَكُمُوا الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَلِمِ بِنَ فِي إِلاَرْضِ فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ أَلْسُو إِن جَآءَ نَا قَالَ فِي عَوْنُ مَا أَرُ بِكُورَ إِنَّهُ مَا أَرِي وَمَا أَهُدِ بِكُورَ إِنَّا سَبِيلَ أَلزَشَادٌ ۞ وَقَالَ أَلذِتْهُ وَامَنَ يَلْقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ يِّشُلَ يَوْمِ إِلَامْخَزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَـُمُودَ وَالذِينَ مِنْ بَعْدِهِمِّ وَمَا أَللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۞ وَيَلْقَمْ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ يَوْمَ ٱلْتَنَادِهِ ۞ يَوْمَ تُولُونَ مُدْيِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ أَلَّهُ مِنْ عَصِيمٌ وَمَنْ يُصْلِلِ إِللَّهُ فَكَمَا لَهُ وَمِنْ هَادِّ ۞ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبَلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ لِفِي شَكِيْ تِمَنَا جَآءَكُم بِهِ مَ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُ مُ لَنْ يَبْعَثَ أَلَّهُ مِنْ بَعْدِهِ و مُسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُ أَللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ

مُرْزَابٌ ۞ الذِبنَ يُجَدِد لُونَ فِي عَايَاتِ اللَّهِ بِعَيْرِسُلُطَانِ آبيهُ مِن كَبُرَ مَقْتًا عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ أَلذِينَ وَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَ يَرِجَبَّارِّ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامَنُ ابْنِ لِ صَرُحًا لَعَدِيَّ أَبُلُغُ الْاسْبَلِبَ ۞ أَسْبَلِ أَلْسَ مَوْتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَهِ مُوسِىٰ وَإِنِّے لَأَظُنَّهُ كَذِبًّا وَكَنَا لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصَدَّعَنِ السَّبِيلّ وَمَاكَ يَدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِّ ۞ وَقَالَ أَلْذِتْ ءَامَنَ يَلْقَوْمِ إِتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أَلْرَشَادِ" ۞ يَنْ قَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ الْحَيَوْةُ الدُّنْهِا مَثَاثُمٌ ۖ وَإِنَّ أَلَاخِكُوهُ مِيَ دَارُ الْقَرَادِّ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزِي ۚ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَكِمِلَ صَلِكًا مِنْ ذَكِرِ أَوْانِثِي وَهُوَ مُومِنٌ عَأْوُلَيِّكَ يَدْخُلُونَ أَنْجَنَّةَ يُرُزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِّ ۞

## الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حصة هذا اليوم نعالج فيها الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي اللَّرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ الـذِينَ كَانُـواْ مِن قَبْلِهِمْ ﴾، إلى قوله عز وجل: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَـٰلِحاً مِّن ذَكَرٍ آو أُنثَىٰ وَهُوَ مُومِنٌ فَأُولَـٰ لِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

في بداية هذا الربع يعرض القرآن الكريم على أنظار المشركين الذين لا يزالون متمسكين بمعتقدات الجاهلية الأولى ومن ماثلَهم نبذة من أحوال الأمم الغابرة، مبيناً بعض ما جرى لها من مجريات، ونزل بها من أحداث، وخاصة ما دار في ديارها من صراع عنيف بين دعوة الأنبياء والرسل الذين أرسلوا لهدايتها، ودعاية المتكبرين، والجبابرة الضالين، الذين أضلوها وأصروا على التحكم في مصيرها.

وفي نفس الــوقت يحض كتـاب الله كــل بــاحث عن الحق، متطلّع إلى معرفة الحقيقة في أمر النبوات والرسالات، على أن يسير في أرض الله باحثاً منقباً لاستكشاف آثار الأمم الغابرة،

ومشاهدة البقية الباقية من حضارتها الذاهبة، ففي ذلك العبرة البالغة، والدليل القاطع، على المصير المظلم الذي ينتظر الضالين، والنهاية المحزنة التي تصيب الكافرين، وذلك قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي الآرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ الذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ، كَانُواْ هُمُ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِي اللَّارْضِ، فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ وَّاقِ، ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّاتِيهِمْ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، إِنَّهُ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾، ففي هذه الآية وما ماثلها يبين الحق سبحانه وتعالى ما أصاب الأمم الغابرة، والحضارات القديمة، من التلاشي والزوال، وما نزل بساحتها من الدمار والاضمحلال، ويؤكد كتاب الله أن أكبر سبب للدمار الذي أصابها، والاضمحلال الذي نزل بها، هو أنها سلكت طريقاً مضادًا من كل الوجوه، للتوجيه الإلهي الرشيد، الذي جاء به الأنبياء والرسل، ولم تتبع سنة الله التي رسمها لصلاح الخلق ورشادهم في هذه الدنيا، فانقلبت قوتها القاهرة، إلى ضعف وفناء، وأصبحت آثارها الباهرة، عبارة عن أطلال وأشلاء، رغم كل ما بذلته في سبيلها من المال والجهد والعناء، ﴿ وَكَانُواْ هُمُ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِي اِلاَرْضِ ، فَأَخَذَهُمُ اَللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾.

وتتولى الآيات التالية فيما بعد عَرْض نموذج حَي من الحضارات الزائلة والأمم الغابرة، وذلك بالحديث عن قصة موسى الكليم وفرعون مصر، حديثاً يكشف الستار، عما جرى من الصراع بين الحق والباطل في تلك الديار، فها هو موسى

يرسله الله إلى فرعون وهامان وقارون، اللذّين هما أقرب المقربين إليه، وها هو فرعون يحاول أن يقتل موسى للتخلص منه، وها هو موسى يتحصن بالله ويعتصم به، فيعصمه من عدوان فرعون، وها هو فرعون ورجالَه يضعون خطة للقضاء على دعوة موسى، بقتل أبناء الذين آمنوا به، حتى لا يبقى لدعوته أيّ أثر في الجيل الصاعد، وها هو فرعون يُدلِس على قومه، مصرّاً على تضليلهم، محاولًا إقناعهم بوجوب التمسك بما هُم عَليه من المعتقدات الباطلة، والتقاليد الزائفة، مدعياً أمامهم أنه يخاف عليهم من أن يبدِّل موسى دين أجدادهم، وأن يُظهر الفساد في ديارهم، مثيراً بذلك حَمِيَّتهم، وموقداً نار التعصب في نفوسهم، بل ها هو فرعون يتحدى قدرة الله ساخراً مستهزئاً، فيطلب إلى هامان أن يبنى له صرحاً شامخاً، وبُرجاً مرتفعاً في عَنان السماء، عسى أن يطرق بيده أبواب السماوات، و «يطّلعَ إلى إلاه مُوسَى» على حد تعبيره الذي حكاه عنه كتاب الله ، إذ أن فرعون في ذلك الوقت لم يكن يعترف بإله موسى إلها له وللعالمين، فضلاً عن أن يعترف بصدق موسى وكونه من المرسلين، وإلى هذه المواقف تشير الآيات التالية: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـُايَنِيَّنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَـٰنَ وَقَارُونَ، فَقَالُواْ سَـٰحِرٌ كَذَّابٌ، فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، وَاسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمْ ﴾، ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيٓ آقَتَلْ مُوسىٰ، وَلْيَدْعُ رَبُّهُ، إِنِّيَ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ، وَأَنْ يُظْهِرَ فِي اِلَارْضِ اِلْفَسَادَ، وَقَالَ مُوسىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُومِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾، ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أَرِيكُمُ إِلَّا مَاۤ آرىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾، ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنَ يَلْهَامَنْ أَبْن

لِي صِرْحاً لَّعَلِيَ أَبْلُغُ الاَسْبَبَ أَسْبَبَ السَّمَـٰوَاتِ، فَأَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَـٰهِ مُوسىٰ، وَإِنِّي لأَظُنَّهُ كَـٰذِباً ﴾.

وجاء تعقيب الآيات على قصة فرعون، وخطته الماكرة للقضاء على موسى والتخلص من دعوته، بما يؤكد فشل خطة فرعون ورجاله بدءاً وختاماً، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوّءً عَمَلِهِ، وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي لِفِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴾، وقولُه تعالى من قبل: ﴿ وَمَا كَيْدُ الْكَ فِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ .

ويبرز كتاب الله في وسط هذه المعركة القائمة بين الحق والباطل، ما تركته دعوة موسى ـ رغماً عن مقاومة فرعون ورجاله ـ من الأثر العميق والحميد بين آل فرعون أنفسهم وبعض قرابته الأقربين، فالبذرة الصالحة مَتى وجدت تربة طيبة أسرثت إلى النمو فوراً، ذلك أن رجلا من آل فرعون قد شرح الله صدره للإيمان بما جاء به موسى من عند الله، لكنه كَتَم إيمانه عن فرعون فترة من الزمن، ولم يعلنه لأحد من الناس، وبدافع من إيمانه الخفي المكتوم أخذ على عاتقه الدفاع عن موسى حتى لا يناله أذى فرعون، وبسبب تدخله لم يُقدِم فرعون على تنفيذ حكم الأعدام في موسى، بل إن هذا المؤمن من آل فرعون مضى في سبيل الدفاع عن عقيدته الإيمانية الجديدة خطوة أبعد، فأخذ يمهد السبيل ويهيء الجوّ، حتى يتمكن موسى من أن ينشر دعوته بين الناس وهو آمن على نفسه وعلى دعوته، دون مضايقة ولا متابعة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُـلُ مُّومِنٌ مِّنَ ـال ِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَـٰنَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَّقُولَ رَبِّي اَللَّهُ، وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِنَّ رَّبِّكُمْ، وَإِنْ يَّكُ كَلْذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، وَإِنْ يَّكُ صَادِقاً يُصِبْكُم بَعْضُ الذِي يَعِدُكُمُ ﴾.

وينص كتاب الله على أن مؤمن آل فرعون - وإن كان لم يعلن إيمانه بموسى في الحين - فقد تولى بنفسه نشر جزء مهم من دعوة موسى بين أعضاء الحاشية التابعة لفرعون، بصفة أنه مجرد «ناصح لقومه أمين» لا بصفة كونه تابعاً من أتباع موسى وصحبه، وذلك ما تحكيه الآيات الكريمة على لسان «مؤمن آل فرعون» نفسه إذ يقول: ﴿ يَنقُوم لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْم، ظَنهِرِينَ فِي اللَارْض، فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِن بَأْس اللّهِ إن جَآءَنا ﴾، ﴿ وَقَالَ الذِي ءَامَن يَنقَوْم إنّي أَخَاف عَلَيْكُم مَّنُلَ يَوْم اللّه يُريدُ ظُلْماً للّعِبَادِ، وَعَادٍ وَتَهُود إنّي وَالذِينَ مِن بَعْدِهِم، وَمَا اللّه يُريدُ ظُلْماً للْعِبَادِ، وَيَاقَوْم إنّي أَخَاف عَلَيْكُم مَّنُلَ يَوْم اللّه يُريدُ ظُلْماً للْعِبَادِ، وَيَاقَوْم إنّي أَخَاف عَلَيْكُم مَّنَ اللّهِ مِنْ عَلْمُود عَادٍ وَتَقُوم إنّي اللّه مِنْ اللّهِ مِنْ عَلَيْكُم مَّنَ اللّهِ مِنْ عَلَيْكُم مَّنَ اللّهِ مِنْ عَلَيْكُم مَّنَ اللّهِ مِنْ عَلَيْكُم مَّنَ اللّهِ مِنْ عَلَوْد وَقَالَ الذِي عَامَن يَنقُوم التّبَعْدِينَ أَلْدَيْ عَامَن يَنقُوم التّبَعْدِينَ أَلَا الذِي عَامَن يَنقُوم التّبَعْدِينَ أَه الذَيْ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَن اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ومُؤمنُ آل فرعون باختياره لهذا التعبير بالخصوص وهو: ﴿ إِنَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ اَلرَّشَادِ ﴾ ، كان يقصد ، من بعيد ، إبطالَ ما ادعاه فرعون أمام قومه عندما قال لهم مضللًا مزوّراً: ﴿ مَا أَدِيكُمُ إِلَّا مَا أَدىٰ وَمَا أَهْدِيكُمُ إِلّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ ، وذلك لنقض ادعائه الباطل ، وهكذا أيد الله موسى وهو يصارع فرعون ويقارعه ، فلم تذهب دعوته سُدى ، ورزقته العناية الإلهية من بين آل فرعون أنفسهم سنداً وَمَدداً .

ومما يحسن التنبيه إليه من مفردات هذا الربع كلمة «سُلْطَانِ»، وكلمة «اللاحزاب»، وكلمة «اَلتَّنَادِ»، فقد وردت كلمة «سُلْطَن»، في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسى بَالَيْتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾ ثم في قوله تعالى: ﴿ اِلَّهِ بِغَيْرِ سُلْطُنِ آتِيهُمْ ﴾، والمراد بها في كلتا الآيتين: الحجة والبرهان، التي تفرض نفسها على الخصم، ولا يسعه عند سماعها إلا الاقتناع والإذعان، ووردت كلمة «الآحزاب»، في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِيِّ ءَامَنَ يَنْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْآحْزَابِ، مِثْلَ دَأْبِ قَـوْمٍ نُوحٍ ، وَعَادٍ وَتُمُودَ وَاللَّذِينَ مِن ابْعُدِهِمْ ﴾، وكما استعملها كتاب الله في «سورة الأحزاب» للتعبير عن المجتمعين الذين تحالفوا على محاربة النبي على والمؤمنين، استعملت في هذا الربع وغيره من بقية السُّور، للتعبير عن جميع من تَـحَزُّبوا على أنبياء الله ورسله، وتصدُّوا لهم بالمعارضَة والمقاومة في مختلف الأجيال والعصور، فكان لكل «حزب» منهم يومه الموعود، ﴿ جُنْدً مًّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ اَلاَحْزَابِ ﴾ (٣٨: ١١)، ووردت كلمة «اَلتَّنَادِ»، في قوله تعالى عملى لسان مؤمن فرعون: ﴿ وَيَلْقَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴾، وهي مصدر: «تَنادَى القومُ، أي نادى بعضهم بعضاً. قال ابن عباس وغيره: «التناد» خفيفة الدال، هي التنادي، والمراد «بيوم التناد» يوم القيامة، وسمي بذلك لما يقع فيه من نداء الناس بعضهم بعضاً عند قيام الساعة والتوجه إلى المحشر، وما يقع فيه من مناداة كل قوم بأعمالهم عند الحساب،

ومناداةِ أهل النار لأهل الجنة: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ اَلْلَهُ اللَّهُ وَعَدَّنَا رَبُّكُم حَقّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللللَّا اللللللَّا الللللَّا الللَّهُ الللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم

وَيَنْقُوْمُ مَا لِيَ أَذْعُوكُ مُوَ إِلَى أَلْجُوْةٍ وَتَدَّعُونَنِيَ إِلَى أَلْبَارٌ ۞ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُنَرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ ء مَالَيْسَ لِي بِهِ ء عِلْهِ وَأَنَا أَدْعُوكُورَ إِلَى أَلْعَيْ بِيزِ الْغَبِّرِ ۞ لَاجَكُمَ أَنْمَا تَدْعُونَنِي ۚ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَدَعُوةٌ لِهِ إِللَّهُ نِيا وَلَا فِي اللَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّ نَآ إِلَى أَللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسُرِفِينَ مُـ مُوٓ أَصَّحُبُ البّارِّ فَسَنَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمٌّ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى أَلْلَهِ " إِنَّ أَلَّهَ بَصِ يُرَّ بِالْعِبَادِّ ۞ فَوَقِيلُهُ اللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَكَ رُوّا وَحَاقَ بِنَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ الْعَـذَابِ ۗ ۞ إِلنَّا رُيُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَنَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدُخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ أَلْعَذَابٌ ۞ وَإِذْ يَنْحَآجُونَ فِي إَلْبَارِ فَيَقُولُ الصُّعَفَاؤُا لِلذِينَ اسْتَكُبُرُوۤا إِنَّا كُنَّا لَكُو سَبَعًا فَهَلَ انتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ أَلْبِّارٌ ۞

قَالَ أَلَذِينَ اَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا ۚ إِنَّ أَلَّهَ فَكَدُ حَكَرَ بَيْنَ أَلْعِبَادٌ ۞ وَقَالَ أَلذِينَ سِفِي إِلنِّيادِ الْحَرَاتَةِ جَهَنَّمَ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّقْ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ أَلْعَذَابِّ ۞ قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَانِيكُوْ رُسُلُكُم مِ بِالْبَيِّنَاتِ مَا لُواْ بَلِي قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَوُااللَّهِ الْكِنْمِينَ إِلَّا فِي ضَلَلَّ ٥ إِنَّا لَنَنْصُرُرُسُلَنَا وَالَّذِينَءَامَنُواْفِ إِلْحَيَوْةِ إِلَّهُ نَبِ ا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَايَسْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَمُ مُ اللَّعْنَةُ وَلَهُ مِ سُوَّءُ الدِّارِّ ۞ وَلَقَدَ النَّيْنَا مُوسَى أَلْهُ كُدِي وَأُوْرَثُنَا بَيْخِ إِسْرَآءِ بِلَ أَلْكِ تَبْ ۞ هُدَى وَذِكْرِيْ لِأَوْلِهِ إِلاَ لَبْبُ ۞ فَاصْبِرِ إِنَّ وَعُدَ أُلَّهِ حَقٌّ وَاسْـتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَكِبِمْ بِحَدِرَبِكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكِيْرُ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ يُجَلَّدِ لُونَ فِي َايَتِ السَّهِ بِعَنْ يُرِسُلُطَانِ اَبَيْهُمُ وَ إِن فِي صُدُودِهِمُ وَإِلَّا كِبْتُرُ مَّا هُم بِبَالِغِيةِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ وَهُوَ أَلْسَكِمِيمُ الْبَصِيرُ ۞ لَحَسَلَقُ السَّسَمُواتِ وَالْارْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ إِلنَّاسٌ وَلَكِنَّ أَكُ ثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَّ ۞

وَمَايَسْتَوِے اِلْاعْمِيٰ وَالْبَصِيرُ وَالذِبنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ المَسْلِعَتِ وَلَا الْمُنْهِيَّةُ قَلِيلًا مَايَتَذَكَّ رُونٌ ۞ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِيَةٌ لَارَيْبَ فِيهَا وَلَكِئَ ٱكْثَرَٱلنَّاسِ لَا يُومِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ السَّجِّبُ لَكُورُةٌ إِنَّ أَلَذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَةِ سَيَدْخُلُونَ جَمَنَّمَ دَاخِرِينٌ ۞ أُللَّهُ الذِ جَعَلَ لَكُو الدِّلَ لِتَسْحَنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ أَلَّهَ لَذُو فَضُلِ عَلَى أَلْنَاسٌ وَلَكِوْنَ أَكْثَرَ أَلْنَاسِ لَا يَشْكُونَ ۞ ذَا لِكُو اللَّهُ رَائِكُو ۗ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٌ لِلَّ إِلَهُ إِلَا هُوَّ فَأَنِي تُوفَكُوتٌ ٥ كَذَا لِكَ يُوفَكُ الَّذِينَ كَانُو أَبِنَايَتِ اللَّهِ يَحْدُونَّ ۞ أَلَّهُ الذِك جَعَلَ لَكُ مُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَآءَ بِنَآهَ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمُ وَرَزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيّبَاتُ ذَالِكُواللَّهُ رَبُّكُم فَنَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَّ ۞ هُوَ أَنْحَيُّ لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُو ۚ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ أُتُحَـمُدُ بِلِهِ رَبِّ اِلْعَالَمِينُّ ۞

## الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم

### عباد الله

موضوع حديثنا اليوم هو الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمُ إِلَى النَّجَوٰةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى اَلنَّارِ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾.

لا تزال الآيات البيّنات تحكي في هذا الربع ذيول قصة موسى وفرعون، وتصف الدور الإيماني الكبير الذي اضطلع به «مؤمن آل فرعون» بعدما كان يكتم إيمانه بموسى ورسالته، فانتقل تدريجياً من مرحلة الكتمان، إلى مرحلة الجهر بالإيمان، وأخذ يوجه النقد اللاذع لما عليه فرعون وقومه من معتقدات باطلة، لا علاقة لها بالحق والصدق، لا من قريب ولا من بعيد، مبيناً لهم أن ما يَدْعُونه ويعبدونه من دون الله لا يضر ولا ينفع، وأن التعلق بغير الله محض ضلال وخبال، وذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمن ال فرعون بعد ما جَهَر بإيمانه: ﴿ وَيَنقُوم مَالِي أَدْعُونَنِي إِلْكُفُر بِاللّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ النّهِ بِهِ عِلْمٌ، وأَنّا أَدْعُوكُمُ إِلَى النّارِ، تَدْعُونَنِي لِأَكْفُر بِاللّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ اللهِ بِهِ عِلْمٌ، وأَنّا أَدْعُوكُمُ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفّر، لا جَرَمَ أَنّما تَدْعُونَنِي لِي بِهِ عِلْمٌ، وأَنّا أَدْعُوكُمُ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفّر، لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي لِي بِهِ عِلْمٌ، وأَنّا أَدْعُوكُمُ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفّر، لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي لِي بِهِ عِلْمٌ، وأَنّا أَدْعُوكُمُ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفّر، لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِيَ لِي بِهِ عِلْمٌ، وأَنّا أَدْعُوكُمُ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفْرِي الْغَفْر، لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِيَ لِي بِهِ عِلْمٌ، وأَنّا أَدْعُوكُمُ إِلَى الْعَوْنِ اللهِ الْعَفْرِيزِ الْعَفْرِيزِ الْعَفْرِيزِ الْعَفْرِيزِ الْعَمْرَة وَتَدْعُونَا إِلَى النّارِهُ وَلَى الْعَوْرِيزِ الْعَفْرِيزِ الْعَفْرِيزِ الْعَفْرِيزِ الْعَفْرِيزِ الْعَمْرِيزِ الْعَلْمِينِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المنه الله وينه الله عَلَى المُعْرِيزِ الْعَفْرِيزِ الْعَفْرِيزِ الْعَالِي الله الله الله الله المؤلِي الله المؤلِي المؤلِي المؤلِي الله المؤلِي المؤ

إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً فِي اللَّنْيَا وَلَا فِي الاَخِرَةِ، وَأَنَّ مَرَدُّنَا إِلَى اَللَّهِ، وَأَنَّ مَرَدُّنَا إِلَى اَللَّهِ، وَأَنَّ اَلْمُسْرِفِينَ هُمُ أَصْحَابُ النّارِ، فَسَتَـذْكُرُونَ مَـآ أَقُولُ لَكُمْ، وَأَفَوضُ أَمْرِيَ إِلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرُ ٢ بِالْعِبَادِ ﴾.

ثم يشير كتاب الله إلى العناية الإلهية التي عصمت «مؤمن آل فرعون» من أذى فرعون ومكره، كما عصمت موسى من قبله، فلم تمتد إليه يد فرعون بالقتل والتعذيب، بينما تعرَّض فرعون ورجاله لعقاب الله وعذابه، فكانوا مضرب الأمثال لمن بعدهم من أهل الكبر والجبروت، وذلك قوله تعالى عن مؤمن فرعون أولاً: ﴿ فَوَقَيْهُ اللَّهُ سَيِّاتٍ مَا مَكَرُواْ ﴾، وعن آل فرعون ثانياً: ﴿ وَحَاقَ بِاللهِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ الْعَذَابِ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ إِلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَـوْنَ أَشَدً اَلْعَـذَابِ ﴾، يستفاد منه أمران:

الأمر الأول: أن فرعون وآله ممن كذَّبوا موسى ولم يؤمنوا برسالته يعذبون باستمرار، عقاباً لهم من الله، فأرواحهم تُعرَض على النار صباحاً ومساءً منذ عوقبوا بالغَرَق إلى قيام الساعة.

الأمر الثاني: أنه إذا قامت القيامة ووقع النشر والحشر والحساب فإن الحق سبحانه وتعالى يأمر خَزَنة جهنم بأن يدخلوا فرعون وآله أشد العذاب ألماً، وأعظمه نكالاً، جزاءً وفاقاً. قال ابن كثير في تفسيره: «وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله تعالى: ﴿ إِلنَّارُ

يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوّاً وَعَشِيّاً ﴾، ثم بين ابن كثير: أن هذه الآية إنما دلت على عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً في البرزخ، وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور، إذ قد يكون ذلك مختصّاً بالروح، فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم تدل عليه إلّا السنة، قال رسول الله على: «إن أحدكم إذا مات عُرِض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدُك، حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة»، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر.

ويعقب كتاب الله على ما يتعرض له الأنبياء والرسل ومن آمن بهم من المحن والمتاعب، مبيناً ما ينالهم في النهاية، بعد الثبات والصبر، من الفوز المبين، والنصر المكين، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى في صيغة من التأكيد لا تأكيد فوقها: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوٰةِ اللَّائْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الاَشْهَادُ، يَوْمَ لاَ يَنفَعُ الظّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوّءُ الدّارِ ﴾.

ويصف كتاب الله \_ بمناسبة ذكره لقصة موسى وفرعون \_ ما يكون عليه يوم القيامة حال الأقوياء الضالين المضلين، وحال الضعفاء من أتباعهم المستضعفين، حيث يحتج الأتباع على المتبوعين والمَرْءُوسون على الرؤساء، طالبين منهم أن يتحملوا عنهم بعض أثقالهم، وأن يقوموا مقامهم في أخذ نصيبهم من العقاب والعذاب، إذ أنهم إنما ذهبوا ضحية تضليلهم، وفريسة أغوائهم،

لكن كُبرَاءهم الذين استكبروا عن قبول دعوة الحق يجيبونهم صاغرين محْزونين، معتذرين لهم بأنهم هم أيضاً لهم نصيبهم من النار، بل إن نصيبهم من العذاب أكبر وأشد، على قدر ضلالهم في أنفسهم وإضلالهم لغيرهم، إذ كانوا قدوة سيئة «فالمرء في ميزانه أتباعه»، ومن سنَّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» كما قال عليه الصلاة والسلام، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاّجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَفَاقُ اللَّينَ النَّرِ؟ قَالَ النَّعَ النَّرِ؟ قَالَ اللَّينَ النَّرِ؟ قَالَ اللَّينَ النَّينَ الْعِبَادِ ﴾.

ثم تنتقل الآيات الكريمة للحديث عن بعض المفارقات التي تبرز بين المعذبين في النار، فها هم أولئك الذين كانوا طيلة حياتهم يسخَرون من الإيمان والمؤمنين، ويستهزئون بالرسالة والرسل، ويكفرون بالله أو يشركون به غيره، يعودون في دار العذاب إلى صوابهم، ويدركون ما هم عليه من الضعف والهوان، لكن بعد فوات الأوان، ويمدُّونَ يَد الضراعة إلى «خَزَنة جهنم» الفسم، طالبين منهم صالح الدعاء، عسى أن يخفف الله عنهم العذاب ولو يوماً واحداً، إلا أن «خَزَنة جهنم» يوجهون إليهم سؤال استفسار واستنكار في وقت واحد، إذ يسألونهم عن الرسل هل جهنم أي إنكار أو استنكار، بل يعترفون بأن الرسل قد بلَّغوا جهنم أي إنكار أو استنكار، بل يعترفون بأن الرسل قد بلَّغوا رسالاتهم عن الله كاملة غير منقوصة، وحينئذ يأمر خَزَنة جهنم ويرفضون المعذبين أن يتولوا الدعاء لأنفسهم بأنفسهم، ويرفضون

الدعاء لهم، إذ لا يستطيعون التدخل في شأنهم، ولا الشفاعة فيهم لتخفيف العذاب، وهم يعرفون مُسْبَقاً أن دعاء الكافرين اللذين لم يتوبوا من كفرهم - وهم في حياتهم - لا يقبل ولا يستجاب، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ اَلذِينَ فِي النّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنّمَ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخِفِّفْ عَنَا يَوْماً مِنَ الْعَذَاب، قَالُواْ: أَوَ لَمْ تَكُ تَاتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. قَالُواْ: بَلىٰ: قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَانُ الْكَفِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ ﴾.

وتناولت آيات هذا الربع بالإشارة ذكر موسى عليه السلام، وذكر بني إسرائيل قبل أن ينحرفوا ويُحرِّفوا، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَد -اتَّيْنَا مُوسَى اللَّهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ اَلْكِتَـٰبَ، هُدِّى وَذِكْرَىٰ لأُوْلِي الْأَلْبُبِ ﴾. ثم اتجهت الآيات الكريمة إلى مجابهة منكري البعث الذي يُصِرُّون على إنكاره دون حجة ولا برهان، كِبْراً منهم عن الانقياد للحق، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ اَتَيْهُمُ، إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبْسٌ ﴾، وتعبيراً عما تُمْنَى به مخططاتُهم من خيبة وفشل، قال تعالى في نفس السياق: ﴿ مَّا هُم بِبُلِغِيهِ ﴾، وأتبعه بقوله: ﴿ لَخَلْقُ السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ اِلنَّاسِ، وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ اَلنَّاسِ لَا تَعْلَمُونَ ﴾. إشارة إلى أن خلق السماوات والأرض أكبر مما يستغربون منه ويتعجبون من أمره، وهو بعث الناس وخلقهم مرة أخرى بعد أن صاروا رمِيماً، على أن هذه الآية تتضمن في نفس الوقت حقيقة كونية كبرى هي تحديد «مركز الإنسان» بالنسبة إلى بقية الأكوان، حتى لا يداخله الزُّهْوُ والغرور، ولا يضع مقادته بيد الشيطان «الغَرُور».

وقولُه تعالى: ﴿ ادْعُونِيَ أَسْتَجِبْ لَكُمُ ﴾، معناه أستجب لكم إن شئت، بدليل قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ بَلِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ ﴾ (١: ١٤)، والاستجابة تكون إما بنفس الشيء، وإما بما هو خير منه، وتكون عاجلة كما تكون آجلة، ومفتاح الدعاء: الحاجة والاضطرار، وشرطه: الأكل من الحلال، وقد تكون الاستجابة بصرف السوء عن الداعي، قال عليه السلام: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله تعالى إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» رواه الترمذي والحاكم.

ومضى كتاب الله يعرض على الإنسان جملة من آياته الكونية، وبراهينه الفطرية، متحدثاً عن تعاقب الليل والنهار، الذي جعله الله موافقاً لنظام حياة الإنسان كل الموافقة، وعن تكوين السماء والأرض، المطابق لتكوين الإنسان والمستجيب لاحتياجاته كل المطابقة، فقال تعالى: ﴿ اَللَّهُ الّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّلُ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً ﴾ وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ الّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّرُضَ قَرَاراً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾.

ونظراً لما يتعرض له الإنسان، ويسيطر عليه من الغفلة والنسيان، ذكره كتاب الله بما أسبغ عليه من النعم، وما منحه من واسع الكرم، فقال تعالى في نفس اليساق: ﴿ إِنَّ اَللَّهُ لَذُو فَضْلَ عَلَى اَلنَّاسٍ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَ بِ ﴾، وفي هذا الخطاب الموجه بالخصوص إلى الناس، من «رب الناس ملك

الناس» غاية الإكرام والتكريم، لمن جعله الله خليفة في الأرض وأنزل عليه الذكر الحكيم، وقال في حقه: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلاِنْسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾.

وجاء مسك الختام مُطَابقاً لما يوحي به المقام، فقال تعالى: ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، هُوَ الْحَيْنَ، هُوَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، هُوَ الْحَيْنَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

# الربع الثاني من الحُزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم

قُلِ اِنْجِ نَهُبِيتُ أَنَ

آعُبُدَ أَلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لِمَا جَآءَ نِيَ أَلْبَيِّنَتُ مِن رَكِيةِ وَأَمُهِ رَتُ أَنُ اسْلِمَ لِرَبِ إِلْعَالَمِينَ ٥ هُوَ أَلْذِ خَلَقًاكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ الْمُخْرِجُكُورُ طِفْلَا ثُمَّ لِتَتَلَعُوا أَشُدَّكُ مُرْتُمَ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّنَ يُتَوَقِّى مِن قَبْلُ وَلِنَسِلُغُوۤا أَجَلَا مُسَمَّةً ﴾ وَلَعَلَّكُمُ تَعْتَقِلُونٌ ۞ هُوَ أَلْذِكَ يُحْجِ \_ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فِإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُنَّ فَيَكُونٌ ۞ أَلَزْتَرَ إِلَى أَلَذِينَ بُجَـُادِ لُونَ فِي عَالِمِ إِللَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَّ ۞ أَلذِبنَ كَذَّ بُواْ بِالْكِتَٰبِ وَيَمَا أَرْسَلْنَا بِهِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ إِلَا غَلَلُ فِي أَعُنَاقِهِمُ وَالسَّلَسِلُ يُسْعَبُونَ ۞ سِف الْحَمِيمِ شُمَّفِ إِلبَّارِيسُجَرُونٌ ۞ شُمَّرِقِيلَ لَمَهُ وَأَبْنَ مَا

كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ إِللَّهِ ۚ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّرْ ۗ نَكُن تَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَا لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكِفِيرِينَّ ۞ ذَا لِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفَرَّحُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحُقِّ وَعَاكُنتُمُ تَمْرَحُونٌ ﴿ أَدُخُلُوا أَبُولِ جَمَنَّمَ خَلِدِينَ فِهِمَّا فَإِيسَ مَثْوَى ٱلمُتكَكِيرِينٌ ۞ فَاصَــبِرِ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقٌّ ۗ فَإِمَّا نُرِيَـنَّكَ بَعْضَ أَلذِكِ نَعِدُ هُمُوَّ أَوْ نَنَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَّ ۞ وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُ مِنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّرُ نَقَصُصُ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَّاتِيَ بِئَايَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ إِللَّهِ فَإِذَا جَاءَ امْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ أَلْبُطِلُونٌ ۞ أَللَّهُ ۚ الذِه جَعَلَ لَكُمُ الْمَنْعَامَ لِتَرْكُ بُواْمِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونٌ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعٌ وَلِنَبُلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَة كِفِصُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلُكِ تُحْمَدُونٌ ﴿ وَيُرِيكُونَ ءَايَتِهِ ۚ فَأَيَّ ءَايَتِ إِنَّهِ تُنْكِرُونٌ ﴿ أَفَلَرُ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنَظُّرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَهُ ۗ الذِينَ مِن قَبْلِهِمٌ كَانُواْ أَكُثَرَمِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي إِلَارْضِ فَكَمَا أَغُنِي عَنْهُم مَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ ۗ ۞

فَلَمَتَاجَآءَ تَهُدُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَجُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ عَيَسْتَهُ نِزُّ وَنَّ ﴿ فَالْمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمُدَهُ و وَكَفَرَنَا عِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَّ ۞ فَلَرِيَكُ يَنفَعُهُمُ وَإِيمَانُهُمُ لَمَا رَأَوُا بَأَسُنَا سُنَّتَ أَلَّهِ الِيِّ قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ " وَخَسِرَ هُنَالِكَ أَلْكَفِرُونٌ ۞ جِمِّ ۞ نَعْزِيلٌ مِّنَ أَلْرَّحُمْنِ أَلْرَجِيمِ ۞ كِنَبُ فُصِّلَتَ ـ النُّهُ وَقُرْءَ أَنَّا عَرَبِيًا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَغْرَضَ أَكْثُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۗ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّة مِمَّنَا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيءَ اذَانِنَا وَفَثُرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِحَابٌ فَاعْلِ إِنَّنَا عَلْمِلُونٌ ۞ قُلِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثُلُّكُمْ يُوجِي إِلَى أَغَّا إِلَاكُورَ إِلَهُ وَلِحِدٌ فَاسْتَفِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَ بُلَّ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ أَلَذِينَ لَا يُوتُونَ أَلزَّكُوٰةَ وَهُم بِالْاَخِرَةِ هُمْ كَفِهُونٌ ۞ إِنَّ أَلِدِينَ ، امَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِكَتِ لَهُمُورٌ أَجُرُ غَيْرُ مَمْنُونٌ ۞



## الربع الثاني من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم

### عباد الله

حصة هذا اليوم تتناول الربع الثاني من الحزب الشامن والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة غافر المكية: ﴿ قُلِ إِنِّي نُهِيتُ أَنَ اَعْبُدَ الذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾، إلى قوله جل علاه في سورة فصلت المكية أيضاً: ﴿ إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾.

في هذا الربع يتجدد الحديث عن جملة من الحقائق الإيمانية، تثبيتاً لها في النفوس، وتركيزاً لها في العقول:

من جملتها قصة حياة الإنسان، ووصف نشأته الأولى وتطوره في مختلف الأطوار.

ومن جملتها وصف حالة الأنبياء والرسل، وما يعترض طريقهم من العقبات، وما يلزمهم في سبيل إبلاغ الرسالة الإلهية من العزم والثبات والصبر، وما يؤول إليه أمرهم من الفوز والغلبة والنصر.

ومن جملتها ما يحُلُّ بساحة المعاندين الذين يجادلون في آيات الله ويتحدون رسله، من الهلاك والدمار في دار الدنيا، وما

يحاولونه في آخر ساعة من تدارك للإيمان، بعد فوات الأوان، ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمُ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، سُنَّتَ اَللَّهِ اِلتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ اَلْكَنفِرُونَ ﴾.

ومن جملتها ما ينتظر المكذبين بالله وكتبه ورسله من الوعيد الشديد في الدار الآخرة، ﴿ فَإِذَا جَاءَ امْـرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾.

وأول آية من هذا الربع هي خطاب من الله تعالى لنبيه يُلَقِّن فيها رسوله كيف ينبغي له أن يرد على المشركين، مسَفّها سعيهم لحمله على مهادنة الشرك وعدم التعرض لعبادة الأصنام والأوثان، وقاطعاً لهم كل أمل في الإبقاء على المعتقدات الزائغة التي يدينون بها، والتقاليد الزائفة التي يقدسونها، وهذه الآية تتضمن في نفس الوقت بيان السبب الرئيسي الذي من أجله أشهر الرسول عليه الصلاة والسلام حرباً شعواء على الشرك والمشركين، فقد أنزل الله عليه من البينات الصارخة، والحجج القارعة، منذ اختاره رسولاً إلى العالمين، ما يهدم صروح الشرك، ويدُكُ قلاع المشركين، وقد أمره الله أن يحرر البشرية كلها من أغلال الشرك بالله، وأن يعيدها إلى فطرتها الأولى، وهي الإسلام والاستسلام لله، ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الِّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اِللَّهِ ﴾ (٣٠: ٣٠)، وذلك قوله تعالى مخاطباً لنبيه وملقناً: ﴿ قُل : إِنِّي نُهِيتُ أَنَ آعْبُدَ اَلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنَّ اسْلِمَ لِرَبِّ اِلْعَـٰلَمِينَ ﴾.

وتـأتي آية أخـرى تذكُّـر الغافلين من بني الإنسـان ـوما

أكثرهم - بما لله من أسرار وآثار في نشأتهم الأولى ونشأتهم الآخرة، وما يتقلبون فيه من حالات وأطوار، قبل خروجهم من بطون أمهاتهم وحلولهم بهذه الدار، إذ أنهم على الرغم من مشاهدتهم لقصة الحياة والموت على مر الأيام، وعلى الرغم من عجزهم البالغ أمام هذه القصة السَّرْمدية، المتكررة في كل لحظة وثانية، وعلى الرغم من جهلهم الفاضح بأسرارها وأطوارها، وبدايتها ونهايتها، لا يتذكرون ولا يعتبرون، وفي آيات الله البارزة، وحجمه البالغة، لا يزالون يجادلون، وذلك قوله تعالى: ﴿ هُوَ الذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَاب، ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخاً، وَمِنكُم مَّن يُتُوفَى أَلْهُ وَلَيْ يَحْوي مَن قَلْلُهُ وَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ، هُوَ الذِي يُحْي، وَيُعَلِّي مُن عَلَقَةٍ، ثُمَّ يُحْوِجُكُمْ مِن قَلْدَي يُحْي، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، هُوَ الذِي يُحْي، وَيُعَلِّي مَن قَلْدَي يُحْي، وَيُعَلِّي مُن عَلَقَةً مَا أَمْ اللهِ أَنِي يُصْرَفُونَ ﴾

وقولُه تعالى في نفس هذه الآية: ﴿ وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ بعد قوله: ﴿ هُوَ اَلذِي يُحْيِ قوله: ﴿ هُوَ اَلذِي يُحْي وقبل قوله: ﴿ هُوَ اَلذِي يُحْي وَيُمِيتُ ﴾ فيه إشارة صريحة إلى أن الإنسان متى فكر في مراحل نشأته وحياته وموته بعقل يَقِظ ، وبصيرة نافذة، عرف الله حق المعرفة، وآمن به حق الإيمان، وأحس من أعماق قلبه أنه عاجز أمام القوة الإلهية لا يستطيع لتصرفها رداً ولا دفعاً، وأنه مدين لها بكل مَلكاته وجوارحه، وبجميع النعم التي يتقلب فيها، وأن الله قد أحسن إليه وفيه صنعاً.

وفي هذا الربع آية كريمة لا بدّ من الوقوف عندها وقفة

خاصة، ذلك أن طائفة كبيرة من الناس بلغ بها الكِبْر والأنانية إلى حد أن تستغرق حياتها في المُتَع واللذات، وتستنفد طاقتها في اللجري وراء الشهوات، فهي لا تفكر في الليل أو النهار، إلا في قضاء ما لذ لها وطاب من مختلف الأوطار، ناسية ما وراء ذلك من الواجبات والتبعات، والحقوق التي عليها نحو الله ونحو الناس، حتى إذا ما حان حينها، ووافاها الأجل، أدركت أنها لم تتزود بأي زاد، ووجدت رصيدها في حالة يرثى لها من الخُسران والإفلاس، وإلى هذه الطائفة التي بلغت الغاية في الغفلة والتغفيل، ومن شابهها من الأنانيين والمتكبرين، يشير قوله تعالى: ﴿ ذَالِكُم بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي اللارْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ، وَبِمَا كُنتُمْ تَشْرَحُونَ فِي اللاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ، وَبِمَا كُنتُمْ أَشُوكَ رَبَى فَيها، فَبِيسَ مَشْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فِيها، فَبِيسَ مَشْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فِيها، فَبِيسَ مَشْوَى

وأمامنا آية أخرى تعتبر أكبر عُدَّة لدعاة الحق، الصابرين المصابرين من الأنبياء والرسل وأتباعهم الصادقين، ومضمونها الدعوة إلى الثبات على الحق، وإلى التفاني في نشره ونصره، والدفاع عنه مهما كلف من التضحيات والمتاعب، وهي في آن واحد تجديد لعهد الله القاطع، بنصر من نصره، وتأكيد لوعده الصادق، بغلبة أهل الحق وهزيمة أهل الباطل، وهي في نفس الوقت بشارة من الله لجنده، بأنهم سيجنون بعض ثمرات جهدهم وهم على قيد الحياة، وأنهم سيرون انتصار الحق وزهوق الباطل رأي العين، وذلك قوله تعالى في خطابه لنبيه، ولكل من سار على نهجه القويم في حمل الأمانة: ﴿ فَاصْبِرِ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ، فَإِمًّا نهجه القويم في حمل الأمانة: ﴿ فَاصْبِرِ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ، فَإِمًّا

نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾، وكما حقق الله وعده، ونصر جنده فيما مضى، فدان بدينه العرب والعجم، ودخلت فيه عدة شعوب وأمم، فسيحقق وعده فيما يستقبل من الأيام، وسيظهر الله دينه الحق في مشارق الأرض ومغاربها، وسيحفظ «ذكره الحكيم» إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين.

أما «سورة فصلت المكية» التي تقع بدايتها في آخر هذا الربع، فقد تحدثت آياتها الأولى أولاً عن كتاب الله العزيز ونزوله باللسان العربي المبين، والحكمة في نزوله على رسوله الصادق الأمين، وثانياً عن أول موقف وقفه المشركون من كتاب الله، عندما كانت حُجُب الشرك الغليظة لا تزال تحول بينهم وبين الاهتداء بنوره، وثالثاً عن الجواب «الحليم الحكيم» الذي أجابهم به رسول الله وهو يدعوهم إلى الحق، ويتفاني في سبيل هدايتهم وهداية بقية الخلق، ورابعاً عَرضت نموذجاً من «النذارة» التي وجهها القرآن الكريم إلى المشركين ومن سار على نهجهم، ونموذجاً من «البشارة، التي وجهها إلى المؤمنين الأولين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ففيما يخص النقطة الأولى جاء قوله تعالى: ﴿حمّ. تَنزِيلٌ مَّنَ اَلرَّحْمَنْ اِلرَّحِيمِ ، كِتَنبٌ فُصَّلَتَ النَّهُ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ، بَشِيراً وَنَذِيراً ﴾ ويبرزُ «تفصيل آياته» البينات فيما وردً منها في وصف ذات الله وصفاته وعجائب خلقه في الأنفس والأفاق، وفيما ورد منها في التكاليف المتعلقة بالقلوب

والجوارح، وحقوق الله وحقوق العباد، وفيما ورد منها في الوعد والوعيد، والثواب والعقاب، ودرجات أهل الجنة ودركات أهل النار، وفيما ورد منها في تهذيب الأخلاق ورياضة النفوس والنصائح والمواعظ، وفيما ورد منها في قصص الأولين وتواريخ الماضين، إلى غير ذلك من الموضوعات والمباحث، قال فخر الدين الرازي: «وبالجملة، فمن أنصف عَلِم أنه ليس في يَدِ الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة والمباحث المتنوعة مثل ما في القرآن».

وفيما يخص النقطة الثانية جاء قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴾، وصَوَّر كتاب الله أروع تصوير رفض المشركين لقبول الحق واعتناقه، وتقززهم من سماعه، والهُوَّة السحيقة التي تفصل بينهم وبين عقيدة التوحيد التي جاء بها الرسول، فقال حكاية عنهم: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمًا تَدْعُونَا إلَيْهِ ﴾، مثل قولهم في آية أخرى (٢: ٨٨) ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مُعَا تَدْعُونَا غُلُفُ ؟ ﴾، و«الأكنة» جمع «كِنان» وهو الغطاء، و «الغلف» جمع «غلف» وهو الغشاء، ﴿ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ ﴾، أي: صمم ﴿ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ﴾.

وفيما يخص النقطة الثالثة حكى كتاب الله جواب رسوله لهم متلطفاً ومتعطفاً، طبقاً لمقتضى الحكمة والموعظة الحسنة، ﴿ قُل ِ: إِنَّمَا أَنَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحىٰ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَـٰهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ، فَاسْتَقِيمُوٓاْ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ﴾.

وفيما يخص النقطة الرابعة قال تعالى في كتابه بصفته

«نذيراً»: ﴿ وَوَيْلُ لِّلْمُشْرِكِينَ الذِينَ لَا يُوتُونَ اَلزَّكُوٰةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَنْفِرُونَ ﴾، وقال تعالى في كتابه بصفته «بَشيراً»: ﴿ إِنَّ اَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونٍ ﴾.

## الربع الثالث من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم

قُلَايَنُّكُم لَتَكُفُرُونَ بِالنبِ خَلَقَ أَلَا رُضَ فِي يَوْمَيْنِ وَنَجَعَلُونَ لَهُوَ أَنْدَادَا ۚ ذَا لِكَ رَبُّ الْعُلْمِينُّ ۞ وَجَعَلَ فِنهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبُلَوْكَ فِنِهَا وَقَدَّرَ فِنِهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءَ لِلسَّا إِلِينَّ ۞ ثُمَّ اَسْتَوِي إِلَى أَلسَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَعَالَ لَمَا وَلِلاَرْضِ إِيتِيَا طَوْعًا أَوْكَرُهِمَّا قَالَتَآ أَتَيُنَا طَآبِعِينَّ ۞ فَقَضِيلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْجِي فِي كُلِّ سَمَآءٍ آمَرَهَا ۗ وَزَيَّتَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا عِمَسَلِيحٌ وَحِفْظًا ۗ ذَالِكَ تَفْدِيرُ الْعَنِ بَرِ الْعَلِيم اللهِ فَإِنَ اعْرَضُواْ فَقُلُ الذَرْثُكُرُ صَاعِقَةً مِشْلَ صَاعِقة عَادِ وَتَكُمُودَ ۞ إِذُ جَاءَ تُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِ بِهِمْ وَمِنُ خَلْفِهِمُوٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَلِآ أَللَّهُ ۚ قَالُواْ لُوۡشَآءَ رَبُّنَا لَأَنۡزَلَ مَلَيِّكَةً فَإِنَّا بِمَآ أَرُسِلْتُمُ بِهِ عَكَفِرُهُ نَّ ۞ فَأَمَّا عَادٌّ فَاسْتَكْبَرُواْ فِي أَلَارْضِ بِغَيْرِ الْكُونِّ وَقَالُواْ مَنَ اَشَدُّ مِنَّا فُوَةً ۚ أَوَ لَمْ يَرَوَاْ أَنَّ أَلِيَهَ أَلْدِ ب

خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِنَا يَنْكِنَا بَحْكَدُونَ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ دِيحَا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَحْسَاتٍ لِنَّهُ يَقَهُمُ عَذَابَ أَنْجِنْ يِفِ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْالْجِزَةِ أَخْرَىٰ وَهُمْ لَايُنصَرُونٌ ۞ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّول الْعَجِي عَلَى أَلْهُدِي فَأَخَذَ تُهُم صَلِعِقَةُ الْعَذَابِ إِلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُوتُ ٥ وَجَيَّنَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونٌ ۞ وَيَوْمَ نَحَشُرُ أَعَدَاءَ أَللَّهِ إِلَى أَلْبَّارِ فَهُ مُ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمَعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم عَاكَانُواْيَعَمَالُونٌ ۞ وَقَالُواْ رَبُحُلُودِ هِمْرِلِمَ شَهِدتُمُ عَلَيْنَا قَالَوُا أَنطَقَنَا أَلَتَهُ النِيِّ أَنطَقَ كُلَّ شَكَ وْ وَهُوَ خَلَقَاكُمْ الْوَلَ مَزَةِ وَإِلَيْهِ أَرْجَعُونٌ ۞ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَةِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُرُ سَمْعُكُرُ وَلَاّ أَبْصَارُكُمُ وَلَاَجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنَتُمُوٓ أَنَّ أَلَّهَ لَا يَعُلُمُ كَثِيرًا يَمَّا تَعْمَلُونً ۞ وَذَا لِكُوهُ ظَنَّكُو النب ظَننتُ مِيزَة كُوهُ أَزْدِيكُو فَأَصَّبَعْتُمُ مِّنَ الْخَلْسِرِينَ ۞ فَإِنْ يَصْبِرُواْ فَالنَّارُ مَثْوَى لَمُّنَّوَّى لَمُّنَّوَّ وَإِنْ يَسَمَّتُعْ لِبُواْ فَمَا هُرِيِّنَ أَلْمُعْنَبِينٌ ۞

## الربع الثالث من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم هو الربع الثالث من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ قُلْ اينَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالذِي خَلَقَ الارْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً، وَاللَّهُ مُرْواْ فَالنَّارُ وَلَكُ مَنْ الْمُعْتَبِينَ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ يَّصْبِرُواْ فَالنَّارُ مَنْوَى لَّهُمْ، وَإِنْ يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّن الْمُعْتَبِينَ ﴾.

يتحدث هذ الربع لأول ما يبدأ، مخاطباً الكافرينالمصرين، على كفرهم عناداً واستكباراً، مستغرباً موقفهم الشاذ الذي ليس مفهوماً بالمرة، ذلك أنهم علاوة على ما يجهلون من أسرار أنفسهم وما لله فيها من آيات قائمة \_ وهي أقرب شيء إليهم يجهلون أو يتجاهلون كل ما حولهم من العوالم والأكوان، فهم في غفلة عنها معرضون، فلا عيون متفتحة، ولا عقول متبصرة، ولا قلوب مستيقظة، وهذه الأرض بكل من عليها، وتلك السماء بكل ما فيها، لا تثير في نفوسهم أية رغبة في الاستطلاع، ولا تُنيرُ في ضمائرهم شعلة الإيمان، رغماً عما فيهما من دلائل القدرة ومظاهر الإبداع، وذلك قوله تعالى: ﴿ قُلَ اَينَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالذِي خَلَقَ الإبداع، وذلك قوله تعالى: ﴿ قُلَ اَينَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالذِي خَلَقَ الإبداع، وذلك قوله تعالى: ﴿ قُلَ اَينَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالذِي خَلَقَ

ومفاد هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها اليوم: أن الله قد خلق الأرض بما عليها في أربعة أيام من «أيام الله» فخلق أصل الأرض تم بأمر الله في يومين، وإليه يشير قوله تعالى: ﴿ الذِّي خَلَقَ الارْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾، وخَلْقُ ما عليها تَمَّ بأمر الله في يومين آخرين، وبهما كمل خلق الأرض أصلاً وفرعاً، وتم عدد الأيام المحددة لخلقها أربعة، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَّاسِيَ مِن فَوْقِهَا ﴾، إشارة إلى الجبال التي تُرسِي الأرض حتى لا تميد، ﴿ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ الأرض حتى لا تميد، ﴿ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ

أيًّام ﴾، أما خلق السماوات فقد تم بأمر الله في يومين اثنين، وَإِلَى ذَلَكَ يَشِيرِ قُولُهُ تَعِالَى: ﴿ فَقَضِيْهُنَّ سَبَّعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾، ويرى بعض المفسرين من القدماء والمحدثين أن عدد «السبع» الوارد في كتاب الله عند ذكر السماوات لا يُسراد منه حصرها في نفس ذلك العدد ونفي ما سواه، حسبما يقتضيه المفهوم، وإنما هو وارد على حد قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ ﴾، فالسبع في تلك الآية كالسبعين في هذه الآية، ومن يدري فقد تكشف الأيام من أسرار الكون ما يوضح معنى «السبع» الوارد في غير ما آية في كتاب الله، ومن بينها قوله تعالى في سورة الطلاق: (١٢) ﴿ اِللَّهُ الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍ، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾، فالكون لا يزال لغزاً كبيراً، ولا يُشكِل على تفسير الآيات التي هي موضوع هذا الحديث قوله تعالى في سورة النازعات (٢٧ ـ ٣٣): ﴿ ءَآنَتُمُ أَشَدُّ خَلْقاً أم السَّمَآءُ. بَنَيْهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّيْهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأُخْرَجَ ضُحَيْهًا، وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَيْهَآ: أُخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَيْهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَيْهَا. مَتَنعاً لَّكُمُ وَلِّنْعَنمِكُمْ ﴾، لأن المعنى المقصود من هذه الآية كما أجاب به ابن عباس وذكره البخاري في صحيحه عند تفسيره لها: هو أن دَحْو الأرض وحده هو الذي كان بعد خلق السماء. وقد تولت الآية الكريمة نفسها تفسير معنى الدُّحُو حيث قالت: ﴿ دَحَيْهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَيْهَا، وَالْجَبَالِ أَرْسَيْهَا، مَتَنعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَ مِكُمْ ﴾، وليس المقصود منها أن خلق أصل الأرض كان متأخراً، كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان.

أما قولُه تعالى في نفس السياق: ﴿ ثُمُّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلاَرْضِ إِيتِيَا طَوْعاً اَوْ كَرْها، قَالَتَا أَتَيْنَا خَوَايِينَ ﴾، فمن المفسرين من حمله على أنه حوار حقيقي صحبته الحياة والإدراك والنطق الفعلي من الأرض والسماء، على غرار قوله تعالى في نفس السورة (٢١): ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، قَالُواْ أَنطَقَنَا اللَّهُ الذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾، ومنهم من حمله على أنه مجرد مجاز، من باب ضرب المثل، أي لا يتعسر عليه سبحانه شيء مِمًا خلقه، فله من خلقه ما أراده، والمقصود إنما هو تصوير أثر قدرته في المقدورات لا غير، دون أن يكون هناك خطاب ولا جواب.

وقولُه تعالى: ﴿ سَوَآءً للسَّآئِلِينَ ﴾ بعد قوله: ﴿ وَبَنرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا ﴾ ، إشارة إلى سَعَة رحمة الله ، وبسط مائدة رزقه لكافة خلقه ، دون تمييز بين طبقة وأخرى ، ولا بين أمة وأخرى ، فالبساط الإِلهي ممدود لجميع السائلين على السواء ، على حد قوله تعالى في آية أخرى (١٤: ٣٤): ﴿ وَءَاتيكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوه ﴾ . وقولُه تعالى: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا ﴾ ، إشارة إلى أن أقوات الخلق مقدرة في الأرض بتقدير إلهي حكيم . ويوضح هذا المعنى قوله تعالى في سورة الجِجْر (٢١): ﴿ وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا إِخْرَآئِنُهُ ، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ .

وقولُه هنا: ﴿ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾، ينظر إلى قوله تعالى في آية الكرسي: ﴿ وَسِعَ كَرْسِيَّهُ السَّمَلُوَاتِ وَالأَرْضَ. وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ اَلْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾، فكما أن الله تعالى هو

الذي أبدع الأكوان، وخلق العوالم على غير مثال سبق، وجهزها بجميع ما قَدَّرَ احتياجَها إليه من النواميس والقُوَى والطاقات، تكفل هو سبحانه كذلك بإمدادها بعد إيجادها، وتعهد جلّ علاه بتدبيرها وصيانتها وحفظها من كل خلل، دون أن يؤثر ذلك كله على قدرته القاهرة، وحكمته الباهرة، في قليل ولا كثير.

ويتحدث كتاب الله مرة أخرى عن إعراض المشركين عن الحق، ويذكّرهم بما آل إليه أمر عاد وثمود، وما تعرضوا له من عذاب الله، جزاء إعراضهم عن الإيمان به وبرسله، ﴿ فَإِنَّ آعْرَضُواْ فَقُلَ آنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ، إِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن ابيْن أيْدِيهمْ وَمِنْ خَلْفِهمُ ألَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهَ ﴾، ويصف استكبار عاد عن قبول دعوة الحق، كما يصف استهتار ثمود، وتنكرها لهداية الله: ﴿ فَأَمَّا عَـادٌ فَاسْتَكْبَـرُواْ فِي اِلْأَرْضِ بِغَيْرِ اِلْحَقِّ ﴾، ﴿ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾، رُوى أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله عليه لينتقدَ عليه مخالفته لقومه، فلما تكلم عتبة قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ حمٌّ ﴾، ومر في صدرها حتى انتهى إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُـلَ أَنذُرْتُكُمْ صَنعِقَةً مِّثْل صَنعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُّودَ ﴾، فأرْعِد عتبةُ بن ربيعة، ووقف شُعَرُه، وأمسك على فم رسول الله ﷺ بيده، وناشده بالرِّحِم أن يمسك، وقال حين فارقه: «واللَّهِ لقد سمعت شيئاً ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، ولقد ظننت أن صاعقة العذاب على رأسي».

وتصف الآيات الكريمة حال أعداء الله وحال أوليائه في الدار

الآخرة: ﴿ وَنَجِّيْنَا ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ، وَيَـوْمَ نَحْشُـرُ أَعْدَآءَ ٱللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ .

ويفضح الحق سبحانه وتعالى في ذلك المشهد الرهيب، أمام الملا، أعداءه وأعداء رسله، فضيحة كبرى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ. وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا؟ قَالُواْ أَنطَقَنَا اللَّهُ الذِي يَعْمَلُونَ. وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا؟ قَالُواْ أَنطَقَنَا اللَّهُ الذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَمَا كُنتُمُ الْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَمَا كُنتُمُ الْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَهُو خَلَقَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَن الْخَسِرِينَ ﴾، وفي مثل الذي ظَنتُم بِرَبُكُمُ أَرْديْكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّن الْخَسِرِينَ ﴾، وفي مثل الذي ظَنتُم بِرَبُكُمُ أَرْديْكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّن الْخَسِرِينَ ﴾، وفي مثل الذي ظَنتُم سبق قوله تعالى في سورة يس (١٥٥): ﴿ الْيُومَ نَحْتِمُ عَلَىٰ أَفُوهُهِمْ، وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْصِبُونَ ﴾.

# الربع الأخير من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم

وَقَيَّضُنَا لَهُمُدٌ قُرُنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَمُهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْدِ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبَلِهِم مِنَ أَجِنَ وَالإِنسَ إِنَّهُ مُ كَانُواْ خَلِيرِينٌ ۞ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِحَلْدَا أَلْقُرُوَانِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِيُونٌ ۞ فَلَنُذِيقَنَ ألذين كَ فَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَتُهُمُو أَسُواً ٱلذِت كَانُواْ يَعَلَّمُونَّ ۞ ذَا لِكَ جَزَامُ أَعُدَاءَ اللَّهِ النَّارُّ لَحَكُمُ فِيهَا دَارُ الْمُخْلِدُ جَزَآءً بِمَاكَانُو أَبِنَا يَكِينَا بَحْكَ دُونًا ۞ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا أَلذَيْنِ أَضَلَّنَامِنَ أَلِجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَ إِلِيَكُونَا مِنَ أَلَاسْفَلِينٌ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أَلَّهُ ثُمَّ اسْتَقَلْمُواْنَتَ نَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلَلِّكَةُ أَلَّا تَحْنَافُواْ وَلَا تَحْدَدُنُواْ وَأَبْشِدُواْ بِالْجَنَّةِ لِلَّةِ كُنتُمْ تُوعَدُونٌ ۞ نَحُنُ أَوْلِيَ آوُكُمْ فِي إَلَيْوَا قِ

إِلدُّنْيَا وَفِي إِلَاخِرَةٌ وَلَكُمْ مِنْهَا مَا تَشْتَهِ ۖ أَنفُسُكُمُ وَلَكُرُ فِيهَا مَا تَذَعُونَ ۞ نُذُلًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيبٌ ۞ وَمَنَ اَحُسَنُ قَوَلًا مِمْتَن دَعَآ إِلَى أُللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنْكَنِهِ مِنَ أَلْمُسُامِينٌ ۞ وَلَا تَسَنَّتُوكِ الْخَسَنَةُ وَلَا أَلْسَيِّئَةُ ۖ الْدُفَعُ بِالْمِتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا أَلْذِكَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَعَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ و وَلِيُّ حَمِيكُمْ ۞ وَمَا يُلَقِينِهَ ۚ إَلَّا أَلَذِينَ صَـَكِرُواۚ وَمَا يُلَقِينِهَ ۗ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٌ ۞ وَإِمَّا يَسْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّمُيطَانِ نَزُعٌ ۗ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ وَهُوَ أَلْسَكِمِيمُ الْعَلِيثُمْ ۞ وَمِنَ-ايْنِهِ عَ إليُّلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْعَلَى مَرٌّ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَكَمِ" وَاسْجُدُواْ لِلهِ إللهِ خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُة إِيَّاهُ تَعُنُبُدُونَّ ۞ فَإِنِ إِسْنَكَ بَرُواْ فَالذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ وِبِالْمِيْلِ وَالنَّهِارِ وَهُمْ لَا يَسْتُمُونَّ ۞ وَمِنَ ايَاتِيهِ مَ أَنُّكَ تَرَى أَلَارْضَ خَلْشِكَةً فَإِذَ ٱ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَانَهُ إَهْ تَرْبَتُ وَرَبَتُ إِنَّ أَلْنِكَ أَحْياهَا لِحَجَّ الْمُوْتِيُّ إِنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَكَّءٍ قَدِيُّرٌ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ يُلْحِدُ وِنَ فِيءَ ايُلْتِنَا لَإِ يَخْفَؤُنَ عَلَيْنَا ۚ أَفَنَ يُلْقِ فِي إِلْبَّارِ خَيْرُ المِمِّنُ يَالِّيءَ امِنَا يَوْمَ الْقِيكَ مَقَّ

إعْلُواْمَاشِئْتُمُوَّ إِنَّهُوعِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ كَعَنُواْ بِالذِّكْرِ لَمَتَاجَآءَهُمْ وَإِنَّهُ وَلَكِنَكُ عَزِيزٌ ۞ لَّايَانِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ عَنْ ِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ عَ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكٌ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ اَلِيهُ ﴿ وَلَوْجَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ - اَيَكْتُهُوَّءَ آَعِجَهِ مِي وَعَرَبِيُّ قُلْ هُوَ لِلذِبِنَ ءَامَنُواْ هُدَّ ي وَشِفَاءً" وَالذِينَ لَا يُومِنُونَ فِي اذَا نِهِمْ وَقُر وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى اوْ لَإِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٌ إِن وَلَقَدَ - انْيُنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُم وَإِنَّهُ مُ لَغِ شَكِّ مِّنْهُ مُرِبِبٌ ۞ مَّنْ عَلَصَلِكًا فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنَ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكَ بِظَلِّمٍ لِلْعُبِيدِ" ۞

# الربع الأخير من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم

### عباد الله

في حديث اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُمْ مًّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾، إلى قوله تعالى جلّ علاه: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلِنَفْسِهِ، وَمَنَ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمٍ لَلْعَبِيدِ ﴾.

في بداية هذا الربع يتولى كتاب الله وصف دعاة الباطل وقرنائهم، ودعاة الحق وأوليائهم، بما يوضح سماتهم للناس جميعاً في جميع العصور:

أما دعاة الباطل فمن شأنهم إغواء الخلق، وإغراؤهم على مقاومة الحق، وهم معتزون بالباطل الذي هم عليه، مصرون على التمسك به، لا يحاولون أن يعيدوا فيه النظر، ولا أن يستبدلوا به غيره أبداً، وبحكم الغواية التي اختاروا طريقها لا يجدون لهم أي أنس أو متعة في الحياة، إلا في معاشرة قرناء السوء ومتابعتهم، والثقة بوساوسهم في جميع الشؤون.

والشأن في «قرناء السوء» تشجيع قرينهم على الاندفاع في

طريق الباطل، وإعانته على إعداد مشاريع السوء بالنسبة للحاضر والمستقبل، وتزيين جميع ما قام به في الماضي من الأعمال والمساعي المنكرة، واستحسانها ولو بلغت أقصى غاية في الانحراف والشذوذ، فهم لا يُقدِّمون لقرينهم أي نصح، ولا ينيرون له أي طريق من طرق الخير، وإنما يزيدونه خبالاً في الفكر، وعماءً في البصيرة، إلى أن يسقط في مهاوي الهلاك، وتحق عليه كلمة العذاب، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، فَزَيَّنُواْ لَهُم مًّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَحَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، فِي أَمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم، مِّنَ الْجِنِّ وَالإنس، إنَّهُمْ كَانُواْ فِي أَمَم قَدْ خَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عِدُواً شَيَطِينَ الانِس وَالْجِنِّ يُوحِي خَسِرِينَ ﴾، على غرار قوله تعالى في آية أخرى (١١٢): ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عِ عَدُواً شَيَطِينَ الانِس وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمُ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْل ِ غُرُوراً ﴾.

وفي نفس هذا السياق جاء كتاب الله بنموذج حيّ يوضح طريقة دعاة الباطل وقرناء السوء الملازمين لهم، ونوع الدعوات الضالة التي يقومون بها، وينشرونها بين الناس، فقال تعالى: ﴿ وَقَالَ اَلْذِينَ كَفَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لِهَاذَا اَلْقُرْءَانِ وَالْغُواْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾، فها هم أولاء يَدْعُون الناس لأن يقفلوا آذانهم عن سماع القرآن، أي يدعونهم لمقابلته بالإعراض والإهمال، والعناد وعدم الانقياد، إذ من شأن الإنسان مَتَى أصغى إلى الحق، واستمع إليه بانتباه ورويّة، أن يتمعن ويتدبر ويتأثر، فإذا لم يستمع إليه كان بِنَجْوة من تأثير الدعوة، وفي مأمن من مفعولها المنتظر، في أغلب الأحيان.

ثم ها هم أولاء يَدْعون الناس إذا اخترق القرآن أسماعهم ونفذ إليها بالرغم عنهم، أن يَلْغُوا فيه، ومعنى «اللغو» فيه: افتعال الضجيج والصفير والمكاء والتخليط، ومواجهتُه بالتعييب، والتشكيك، ومقابلته بالجحود والإنكار.

ولقد كانت هذه الطريقة، التي كشف كتاب الله عنها الستار، ولا تزال هي الطريقة التقليدية التي يتبعها دعاة الباطل وقرناؤهم لمحاربة أهل الحق، ومقاومة دعوتهم في كل زمان ومكان، فهم يأمرون أتباعهم المضلِّلين بالابتعاد عن دعاة الحق، ويتفادي الاحتكاك بهم، وعدم غشيان مجالسهم، فإذا أخذت دعوة أهل الحق في الانتشار، رغماً عنهم، تصدُّوا لها بالنقض والتشكيك والمهاترات، وعملوا بكل الوسائل على خنقها وإغراقها في بحر لُجِّي من أمواج الباطل المتراكمة، لعلهم يغلبون الحق عن طريق الباطل، لكن الحق سبحانه وتعالى يتولى دعاة الباطل وقرناءهم، من الكفار فَمَن دونهم، بما هم أهل له من الخذلان والعقاب والعذاب، وذلك قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيداً، وَلَنَجْزِيَنُّهُمُ أَسْوَأُ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾، أي: أنه تعالى سيجزيهم بشر أفعالهم، وسيء أعمالهم. وبعدما يصفهم كتاب الله بأنهم «أعداء الله» يواصل الحديث عن الجزاء الذي ينتظرهم، ﴿ ذَالِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ إِللَّهِ إِلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بِئَايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ .

ثم يشير كتاب الله إلى الحيرة والحسرة التي يكون عليها دعاة الباطل، من الكفر فما دونه، في دار العذاب، إذ يتساءلون

في جهنم عن قرنائهم الذين أعانوهم على الضلال، ضارعين إلى الله أن يُرِيهم مكانهم في جهنم، متمنين على الله أن يكون أولئك القرناء أشدً منهم عذاباً، بل تحت أقدامهم في الدُّرك الأسفل من النار، لأنهم زينوا لهم أعمالهم، وأضلوهم ولم ينصحوهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ اَلذِينَ كَفَرُواْ رَبّنا أَرِنَا الذَيْنِ الْصَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالإنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنا، لِيَكُونا مِنَ أَلَا سُفَلِينَ ﴾. ونقل ابن كثير في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن معنى ﴿ اَلذَيْنِ أَصَلَّننا ﴾، الوارد في هذه الآية بصيغة المُثنَّى: إبليس من جهة، وابنُ آدم الذي قتل أحاه من بصيغة أخرى، واسمه قابيل، فإبليس يدعو بدعوته كلُّ صاحب شرك، وابن آدم القاتل لأخيه يدعو بدعوته كلُّ مرتكِب كبيرة، شرك، وابن آدم القاتل لأخيه يدعو بدعوته كلُّ مرتكِب كبيرة، وثبت في الحديث عن رسول الله على أنه قال: «ما قُتِلَت نفسً ظلماً إلاّ كان على ابن آدم الأول كِفل من دَمِها، لأنه أول من سن القتل.

وأما دعاة الحق فمن شأنهم الإيمان بالله، والاستقامة على هداه، والثبات على شرائط الإيمان بِجُملتها، دون الإخلال بأي شيء منها، وضربُ المثل الصالح لغيرهم، بِممارسة الأعمال الصالحة، والدعوة إلى الله دون انقطاع، وهم لا يعتزون بغير الإسلام، ولا ينتمون إلى ما سواه من المذاهب والأقوام، ولا يلتزمون نحو غيره بأيّ التزام، وفي سبيل الدعوة التي يقومون بها ويمارسونها يتحملون الأذى بصدر رحب، فلا يقابلون الإساءة بمثلها، وإنما يَدْفعُون الإساءة بالإحسان، وإن كانوا أبعد الناس عن وصف يَدْفعُون الإساءة بالإحسان، وإن كانوا أبعد الناس عن وصف

الضعف والهوان، وبذلك يؤثِّرون على النفوس الجامحة، فتُسلِس لهم قيادها، وتعود إلى رشدها، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُّ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحاً، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَسْتَوِي اِلْحَسَنَةُ وَلَا اَلسَّيَّةُ، ادْفَعْ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ، فَإِذَا اَلذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وَمَا يُلَقِّيهَاۤ إِلَّا ٱلذِينَ صَبَرُواْ، وَمَا يُلَقَّيٰهَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيم ﴾، قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: «أمرَ الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحِلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوُّهم كأنه ولي حميم»، وقال عمر بن الخطاب: «ما عاقبْتَ من عصى الله فيك، بمثل أنْ تُطِيعَ الله فيه» ومعنى ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ادفع السيئة بالخَصْلة التي هي أحسن، فإذا أساء إليك أحد كانت «الحَسَنة» أن تعفو عنه ولا تعامله بالمثل، «والتي هي أحسن»: أن تحسن إليه مكان إساءته إليك، ومعنى ﴿ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾: أنك إذا فعلت ذلك صافاك عدوّي واقترب منك، وأشبه الولى الحميم، وهذا لا يستلزم أن يصير ولياً مخلصاً بالمرة، ومعنى قوله: ﴿ وَمَا يُلَقّيٰهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ ﴾ ما يُلَقّى هذه الخصلة ويقوم بحقها، أو ما يمتثل هذه الوصية ويعمل بها \_وهي مقابلة الإساءة بالإحسان \_ إلا من تعوُّد على الصبر في معاناة الخلق، على غرار قوله تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عَزْم الْأُمُورِ ﴾ (٤٣: ٣٣) ومعنى ﴿ وَمَا يُلَقَّنِهَا إِلَّا ذُو حَظٌّ عَظِيمٍ ﴾ : ما يلقاها إلَّا ذو نصيب وافر من الخير والتوفيق.

وكما تحدث كتاب الله فيما سبق عن قرناء السوء الذين يُزيِّنون لدعاة الباطل أعمالهم، والذين يوحون إليهم بمحاربة الحق وأهله، وبُيِّن موقف بعضهم من بعض في الدنيا والآخرة، تحدث كتاب الله أيضاً عن «أولياء» أهل الحق، الذين يثبُّتون قلوبهم، ويسددون خطواتهم، ويعينونهم على التزام الحق، والدعوة إليه، وتحمل الأذى في سبيله، حتى لا يحزنوا ولا يخافوا، وبيّن كتاب الله أن هؤلاء الأولياء الذين يتولون دعاة الحق في الدنيا والآخرة هم من الملائكة المقربين، وأنهم يتَنزَّلون عليهم، ويكونون بجانبهم في مختلف المواقف، ولا سيما في المواقف الحرجة التي قد تزِلُّ فيها الأقدام، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ، ثُمَّ اَسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِم اَلْمَـٰلَمِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ اِلِّتِي كُنتُمْ تُوعَـدُونَ، نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي اِلْحَيَوٰةِ اِلدُّنيا وَفِي اِلَاخِرَةِ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنْفُسُكُمْ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾، أي: مهما طلبتم وجدتم، وحضر بين أيديكم كما اخترتم ﴿ نُزُلًّا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾، أي: ضيافةً وعطاءً من غفور لذنوبكم، رحيم بكم، قال زيد بن أسلم في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَبْشِرُوا ۚ بِالْجَنَّةِ الِّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾، أنهم يُبشِّرون الداعي إلى الله عند موته، وفي قبره، وحين يُبعث. قال ابن كثير: «وهذا القول يجمع الأقوال كلها، وهو حَسَن جداً».

## الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكريم

إِلَيْهِ يُسَرَدُ عِلْوَ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن شَرَتِ مِنَ ٱكَامِهَا وَمَا تَحَدِّمِ لُ مِنُ انبَيْ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ " وَبُوْمَ يُنَادِ يهِمُ وَ أَبْنَ شُرَكَاءِ عَقَالُوُا ءَاذَ تَكَ مَامِنَّامِن شَهِيدٌ ٥ وَضَلَّعَنُهُم مَّاكَانُواْيُدْعُونَ مِن قَبَلُ وَظَنُّوْاْ مَا لَمُهُمِّينٌ عَيضٍ ۞ لاَّ يَسَنَمُ الإنسَانُ مِن دُعَآ ِ الْخَيْرُ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُ فَيَعُوسٌ قَسُوطٌ ٥ وَلَهِنَ أَذَقُنَاهُ رَحْمَةً مِتَامِنَ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَآ أَظُنُ السَّاعَةَ قَايَمَةً وَلَهِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْخُسُنِي فَلَنُنَيِّتَنَّ أَلَذِينَكَ فَرُواْ عِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٌ ۞ وَإِذَا أَنْعَنَا عَلَى أَلِانسَانِ أَعْرَضَ وَنَبَا بِجَانِبِةِ ء وَإِذَامَسَّهُ الشَّرُفَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ٥ قُلَ أَرَآيُتُ مُو إِن كَانَ مِنْ عِندِ إِنلَهِ ثُمَّ كَفَرْبُ مِ بِهِ عَ مَنَ أَضَلُ مِمَّنَ هُوَفِ شِقَاقِ بَعِيدٌ ۞ سَنُرِيهِ مُ وَ

ءَايَلتِنَا فِي الْاضَاقِ وَلَـفِ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَبُّنَ لَمُمُوَّأَلَّهُ ۗ الْحَقُّ أَوَلَرُ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَكَّءِ شَهِيكٌ ﴿ الْاَ إِنَّهُمْ فِي مِنْهَةٍ مِنْ لِقَنَاءِ رَبِهِ مُّوَأَلَآ إِنَّهُ وَبِكُلِّشَةَءِ مُجْسِطُو ۗ ۞ مرألته ألتخنز ألتجيم جِمِّ۞عَسِمَةٌ ۞كَذَالِكَ يُوحِيَّ إِلَيْكَ وَإِلَى أَلَذِ بِنَ مِن قَبْلِكَ أَللَهُ الْعَزِبِزُ الْحَكِيمُ ۞ لَهُ وَمَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۞ يَكَادُ السَّمَوْتُ يَنْفَطَّرُنَ مِن فَوَقِهِ نَّ وَالْمِلَكَيِّكَةُ يُسَبِّعُونَ بِحَـمْدِ رَيِّهِ مِهُ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَن فِي إِلَارْضٌ أَلاَّ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْغَ فُورُ الرَّحِيُّمْ ۞ وَالذِينَ إَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أَوْلِيَاۤ ٓ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمُّ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ ۞ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لِنْنُذِرَأْمُ الْقُبِي وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ بَوْمَ أَلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيهٌ فَرِينٌ فِي إَلْجَنَّاةٌ وَفَرِينُّ فِي السَّعِيرِ۞ وَلَوْشَاءَ أَللَهُ كَجَعَلَهُ مُوٓ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ تُدْخِلُ مَنْ يَتَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّنْ وَلِحْتِ وَلَانَصِيرٌ۞ اَمِ إِنَّخَذُواْ مِنْ دُونِهِ مَ أَوْلِيَآ مَ فَاللَّهُ مُوَ أَلُوَ لِيٌّ وَهُوَ شُحْمِ إِلْمُؤَيٌّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيٌّ ۞ وَمَا إَخْتَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُمُ لُهُ وَ إِلَى أَشَهُ ذَالِكُو أَشَهُ رَبِيِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنْسِبٌ ۞

فَاطِرُ السَّمَوٰتِ وَالَارْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ اَنفُسِكُمُ وَأَزُوَجًا وَمِنَ أَلَانُعَـٰكِمِ أَذُوَاجًا يَذْرَؤُكُمُ مِنيةٌ لِيَسَكِمِثْلِهِ مِثْنَا يُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ لَهُ مَعَالِيدُ السَّمَوْتِ وَالآرْضِ بَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ مِكْلِ شَحَةٍ عَلِيدٌ ۞

## الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديثنا اليوم تفسير الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ في سورة فصلت المكية، إلى قوله جلّ علّاه: في سورة الشورى المكية أيضاً: ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَنَوَاتِ وَالأَرْضِ ، يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

والثمن الأول من هذا الربع، وهو خاتمة سورة فصلت المكية، يتناول بالذكر موضوعات أربعة.

الموضوع الأول: ما ينفرد بعلمه علام الغيوب دون خلقه، من المغيبات.

الموضوع الثاني: ما يكون عليه الإنسان من أحوال مختلفة، ومشاعر متباينة، في ظروف الشدة والرخاء.

الموضوع الثالث: ما يكون عليه حال الذين كفروا بكتاب الله العزيز، من الحيرة والتردد.

الموضوع الرابع: ما وعد به الحق سبحانه وتعالى عند نزول

القرآن، من الحقائق الكونية والنفسية المؤيدة لـلإيمان، التي سيكشِف عنها لبني الإنسان في مستقبل الأزمان.

ففي الموضوع الأول ورد ذكر القرآن للساعة وموعد قيامها، وللثمرات المستورة في أكمامها، وأحمال النساء المستقرة في أرحامها، فالساعة التي يضع الله فيها حداً للحياة على سطح هذا الكوكب الأرضى موكول علمها إلى الله وحده، لا يعلمها أحد سواه، وفي شأن السؤال عنها أجاب رسولُ الله عليه جبريل عليه السلام قائلًا: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» والشيء الوحيد الذي تناقلته السنّة في موضوع الساعة هو التنصيص على بعض «أشراطها»، ووصف بعض العلامات التي تسبقها، مثل ما رواه البخاري في صحيحه في «باب يَقِلَ الرجالُ ويكثر النساء» عن أنس رضي الله عنه قال: «لأحَدِّثَنكم حديثاً سمعته من رسول الله ﷺ لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن من أشراط الساعة أن يُرفَع العِلْم، ويَكثُر الجهل، ويكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر، ويقلّ الرجال، ويكثرَ النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيِّمُ الواحد» قال البخاري: «وقال أبو موسى عن النبي ﷺ: وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة، يَلُذُن به من قلة الرجال وكثرة النساء».

وكما أن عِلْم الساعة موكول إلى الله دون سواه، فكذلك الثمرات التي هي في باطن النبات قبل أن تخرج وتبرز تُعَدُّ سِرًا مكتوماً في عالَم الغيب لا يستطيع أمهر الزراعيين معرفته على وجه التحقيق قبل أن يُبرزه الله,

ومِثْل ذلك الحَمْلُ قبل ظهوره، لا يستطيع أن يعرفه الرجل ولا المرأة، فالله سبحانه هو المنفرد بعلم مآل النطفة، هل يترتب عليها إخصاب وإنجاب، أم لا يترتب عليها شيء مطلقاً، ومثل ذلك الحملُ قبل وضعه، هل سيوضع حياً أو ميتاً، ذكراً أم أنثى، هل سيوضع ليلا أم نهاراً؟ هل سيوضع اليوم أو غداً؟ لا يعلم أمره على وجه القطع إلا الله وحده، وذلك قوله تعالى في شأن الأمور الثلاثة: ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَراتٍ مِّن أَكْمَامِهَا، وَمَا تَحْرُبُ مِن أَمَراتٍ مِّن المعنى ورد قوله تعالى في سورة الأعراف (١٨٧): ﴿ لا يُجلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ﴾ وقوله تعالى في سورة الأعراف (١٨٧): ﴿ لا يُجلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ فِي كَتَبِ مُبِين ﴾، وقوله تعالى في سورة الأعام (٥٩): ﴿ وَمَا تَسْقُطُ لَوَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنشَىٰ وَمَا تَغِيضُ الاَرْحَامُ وَمَا تَـزْدَادُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴾.

وفي الموضوع الثاني ورد وصف القرآن لأنانية الإنسان، وما هو عليه من شدة الإلحاح والمبالغة في طلب الخير لنفسه، فهو لا يسأم ولا يمل من دعاء ربه لطلب «الخير»، والمراد «بالخير» هنا المال والصحة وما ناسبهما من المطالب العديدة المؤدية إلى السعادة حسبما يتخيلها الإنسان، كما ورد وصفه باليأس والقنوط عندما يمسه أدنى شر أو أذى، بحيث ينقلب في الحين متذمراً ساخطاً، قَلِق الفكر، حرِج الصدر، ويكثر من الدعاء والابتهال إلى أقصى حد، حتى إذا كشف الله عنه الضر وأذاقه رحمة من عنده أخذ حينئذ يتبجع ويتكبر، مستعلياً بنفسه، معتزاً بمكانته،

مدعياً أن ما ناله من الخير بعد الشر إنما ناله عن جدارة واستحقاق، وأنه إنما وصل إليه بمقدرته الفائقة، وعبقريته النادرة المثال، وكأنَّ لسان حاله ينفي أن يكون عليه فيمًا ناله أيُّ فضل لله أو منَّة منه سبحانه، بل إنه ليبلغ به البُّلَه والبطر والغرور إلى حد أن ينسى نعمة الله عليه ويُعرض عنه بالمرة، ويتصرف تصرف من لا يومن بقيام الساعة ولا ينتظرها مطلقاً، وإذا مَرَّ بخاطره أن الساعة آتية ـ على سبيل الفرض عنده والتقدير ـ فإنه يعلن بكل تبجح وصفاقة وجه أنه حتى في هذه الحالة لن يكون إلَّا منعماً مكرماً، وأنه لن يجد عند ربه إلا الحسنى، لأنه عند نفسه وفي نظره القاصر يتمتع بامتيازات وحصانات خاصة من لدن الله، وهو في تقديره الخاص فوق القانون السماوي والعدل الإلهى، اللذين يسري مفعولهما على بقية الناس، وذلك ما ينطق به قوله تعالى: ﴿ لَّا يَسْئُمُ الْإِنسَنْنُ مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ، وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَنُوسٌ قَنُوطٌ، وَلَهِنَ اَذَقْتُهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن ۚ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَـٰذَآ لِي . وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً، وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيَ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ﴾، ويؤكده قوله تعالى في نفس السّياق: ﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلإِنْسَنِ أَعْرَضَ وَنَثَا بِجَانِبِهِ، وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريضٍ ﴾.

وفي الموضوع الثالث ورد استفسار القرآن الكريم للكافرين به، ماذا يكون عليه موقفهم عندما يتأكدُ لهم أنّه من عند الله، ويجدون أنفسهم قد ضيعوا فرصة لن تعود، إذ كفروا به وأعرضوا عنه، ويدركون أنهم أخسر الناس صفقة، إذ كانوا أشد الناس

ضلالًا وخبالًا، وذلك قوله تعالى: ﴿ قُلَ اَرَا يُتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ، مَنَ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِم بَعِيدٍ ﴾.

وفي الموضوع الرابع وعد كتاب الله المؤمنين خاصة وبني الإنسان عامة، بأن الحق الذي قامت على أساسه السماوات والأرضون، وقامت على أساسه عقيدة القرآن وشريعته وأخلاقه، سيزداد جلاءً وظهوراً بمرور الأيام، وأن الله تعالى سيرفع الحجاب عن الفكر الإنساني، وسيلهمه أن يكتشف من خفايا الطبيعة وخبايا النفس ما يكون سَنداً لذلك الحق، ودعامة للإيمان بخالق الخلق، وذلك قوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمُ ءَايٰتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِم، وَلَا يَتَنبَّنَ لَهُمُ أَنّهُ الْحَقُ ﴾، وقد أنجز الله وعده لبني الإنسان، بمقتضى ما وعد به عند نزول القرآن، فكشف لهم خلال الأربعة عشر قرناً من ظهور الإسلام، ما لم تعرفه البشرية من قبل في عشرات القرون وآلاف السنين، ولا يزال باب الكشف مفتوحاً بإذن الله، وفي كل كشف آية جديدة تدل على صدق كتاب الله.

والآن فلنوجز موضوعات الثُّمُن الثاني من هذا الربع، وهو فاتحة «سورة الشورى» المكية:

إن الحديث في فاتحة هذه السورة يتناول بالذكر إثبات الوجي من الله إلى رسوله ﴿ كَذَالِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى اَلذِينَ مِن قَبْلِكَ اَللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾، ويتناول استغفار الملائكة للمؤمنين في الأرض: ﴿ وَالْمَلَٰ عِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأَرْضِ ﴾، ويتناول الحكمة في نزول القرآن: ﴿ وَالْمَلْ يَكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأَرْضِ ﴾، ويتناول بيان الحكمة في نزول القرآن: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَها ﴾،

ويتناول ضرورة التحاكم إلى الله، عند ظهور الاختلاف بين الناس: ﴿ وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَخُكْمُهُ إِلَى اَللَّهِ ﴾.

وفيما بين هذه الموضوعات يزيد كتاب الله معتقدات الشرك تسفيها وتفنيداً، كما يزيد عقائد التوحيد بياناً وتأييداً: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْبَصِيرُ. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَـوَاتِ وَالاَرْضِ، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

## الربع الثاني من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكريم

شَرَعَ لَكُمْ مِنْ

أَلَّذِينِ مَا وَجِّىٰ بِهِۦنُوحًا وَالنِكَ اثْوَحَيْـنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓٳبۡرَهِيٓٓٓٓٓٓ وَمُوسِىٰ وَعِيسِيَّ أَنَ اَقِيـمُواْ الدِّينَ وَلَانَنَفَرَّقُواْ فِيةِ كَبُرَعَلَى أَلْمُشْرِكِينَ مَا تَذَعُوهُمُ وَإِلَيْهُ إِلَيْهُ بَجَيْبَ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِتَ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبٌ ۞ وَمَا تَغَرَّفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءً هُـمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمٌ ۗ وَلَوَلَا كَلِمَـٰهُۗ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَى آجَلِ مُسَكَّى لَقُضِيَ بَبْنَهُمْ وَإِنَّ أَلذِينَ أُورِثُواْ الْكِنَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَغِ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ ۞ فَلِذَ الِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِيمَ كَا آَيْرِتَ وَلَا تَتَّبِعَ اَهُوَآءَ هُمُّ " وَقُلَ-امَنتُ عِمَا أَنزَلَ أَنَّهُ مِن كِتَبِ وَأَمُرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُوْ ۚ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُو ۗ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُوهَ أَعْلُكُو ۗ لَاحْجَـٰٓ ۖ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ اللَّهُ يَحِبُ مَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ۗ ۞ وَالَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي إِللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَسْتَجُمِبَ لَهُ وَمُجَّنَّهُ مُ

دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٥ إِللَّهُ الذِحَ أَنزَلَ أَلْكِنَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكٌ لَعَلَّ أَلْسَاعَةً قَرِيبٌ ۞ يَسُتَغِجِلُ بِهَا أَلَذِينَ لَايُومِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا أَلْحُقٌّ أَلاَّ إِنَّ أَلَذِينَ يُمَارُونَ فِي إِلسَّاعَةِ لَغِ ضَلَل بَعِيدٌ ٥ إِللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ" عَبَرْزُقُ مَنْ يَشَاءً وَهُوَ أَلْقُويُ الْعَزِيزُ ۞ مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ أَلَاخِرَةِ نَيْدُ لَهُوفِ حَرْثِيُّهُ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ أَلدُّنْيا نُوتِيهِ مِنْهَا وَمَالَهُ وَفِ إِلَاخِرَةِ مِن نَصِيبٌ ۞ امَ لَحُمْ شُرَكُونُا شَرَعُواْ لَحُم مِنَ أَلدِينِ مَا لَرْ يَاذَنْ بِهِ إِللَّهُ وَلَوْلَا كَامَةُ الْفَصْلِ لَقَضِيَ بَيْنَهُ مُّ وَإِنَّ أَلظَّالِمِينَ لَمُتُمْ عَذَابُ اَلِيكُمُّ ۞ تَرَى أَلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مَمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِيمٌ وَالذِينَءَامَنُواْ وَعَيمِلُوا الصَّلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجُنَّاتِ لَكُمُ مَّ يَشَاءُ وَنَ عِندَ رَبِهِمُ ذَلِكَ هُوَ أَلْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۞ ذَالِكَ أَلْدِ مُ يُبَشِّرُ أَلَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِحَتِ قُل لَّا أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًّا إِلَّا ٱلْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبِيُّ وَمَنْ يَقْتَرِفُ

حَسَنَةَ نَزِدُ لَهُ وَفِهَا حُسْنًا إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ اَمْ يَقُولُونَ اَفْ نَبَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### الربع الثاني من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكريم

#### عيساد الله

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً، وَالذِيّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ اَقِيمُواْ الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾، ونهايته قوله جلّ علاه: ﴿ وَالْكَنْفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾.

في بداية هذا الربع يؤكد كتاب الله قاعدة أساسية من القواعد التي قام عليها الإسلام، ألا وهي أن الدين الذي بعث الله به الأنبياء والرسل جيلاً بعد جيل إنما هو في جوهره دين واحد، متسم بطابع الوحدة والتسلسل عَبْر القرون، وذلك لأن منبع الدين ومصدر الوحي واحد أزلاً وأبداً، وهو الله تعالى الذي خلق الكون وسن لتسييره السنن والنواميس الطبيعية المناسبة، وخلق الإنسان وسنّ لسلوكه السنن والنواميس الأخلاقية الملائمة، ﴿ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ ﴾ (٧: ٤٥)، وهذه القاعدة الأساسية من قواعد الإسلام هي التي تفسر ما فرضه الله على المسلم من الإيمان بالله وبجميع رسله وجميع كتبه دون تمييز ولا استثناء، حتى أن من كفر برسول

واحد أرسله الله، أو كتاب مُنزل من عند الله، يعتبر في دين الإسلام كافراً غير مؤمن، فالمسلم يحترم النبوات والرسالات جميعاً، والمسلم يؤمن بالكتب المنزلة كلها ما دامت محتفظة بنصها الأصلي، لا يستثنى من ذلك شيئاً إلا ما أُدخِل على نصوصه «تحريف» أو «تأويل سيء»، مما قام به الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وبفضل هذه العقيدة الأساسية في الإسلام لا يحس المسلم بأي حقد أو ضغينة أو عقدة نفسية نحو بقية الأنبياء والرسل، فضلاً عن أن ينظر بعين النقص إلى مقامهم الرفيع عند الله، جملة أو تفصيلاً.

وكما أكد كتاب الله في هذا السياق معنى الوحدة الاعتقادية والدينية، القائمة بين جميع الأنبياء والرسل، تبعاً لوحدة الواحد الأحد، واهب النبوات والرسالات، الذي نبَّاهم وأرسلهم إلى خلقه، فإنه حَضَّ المؤمنين جميعاً على حفظ تلك الوحدة الدينية التي تمسك بها الأنبياء والرسل، وأمرهم بصيانتها من عوامل الفرقة والاختلاف.

وهذا التوجيه القرآني \_ وإن كان موجهاً بالأصالة إلى المسلمين \_ فإنه يمكن أن يمتد أثره حتى إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بل إلى نفس المشركين العرب، ما داموا يدَّعون أنهم من بقايا ملة إبراهيم، فهؤلاء جميعاً إذا أنصفوا وراجعوا أنفسهم، وعادوا إلى المنبع الأول والصافي للدين الحق، يلتقون جميعاً في نقطة واحدة، ويجتمعون على كلمة سواء، وهي كلمة الإسلام، وذلك قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ

نُوحاً، وَالذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ آقِيمُواْ الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَقُواْ فِيهِ ﴾.

قال ابن كثير في تفسيره: (يقول تعالى لهذه الأمة: ﴿ شُرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً وَالذِيِّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾، فذكر أولَ الرسل بعد آدم عليه السلام، وهو نوح عليه السلام، وآخرُهم وهو محمد ﷺ، ثم ذكر مَنْ بَيْنَ ذلك مِنْ أُولِي العزم، وهم إبراهيم وموسى وعيسى، وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة، كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله تبارك وتعالى (٣٣: ٧): ﴿ وَإِذَ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ، وَمِنكَ وَمِن نُّوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْن مَرْيَمَ ﴾ الآية. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هـو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال عزّ وجلّ : ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُوحَىٰ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأنبياء: ٢٥)، وفي الحديث: «نحن معشر الأنبياء أولاد عَلَّات، دينُنا واحد»، أي: أن القَدْر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم، كقوله جلَّ جلاله (٥: ٤٨): ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾)، انتهى ما قاله ابن كثير.

وذكر أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه «أحكام القرآن» عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً ﴾ نبذة مهمة تُلقِي كثيراً من الأضواء على هذا الموضوع إذ قال: «إن آدم كان أول نبي بغير إشكال، غير أنه لم يكن معه إلا بنوه، ولم تُفرض له الفرائض، ولا شُرِعَت له المَحارم، وإنما كان

ما عنده تنبيهاً على بعض الأمور، واقتصاراً على ضرورات المعاش، وأخذاً بوظائف الحياة والبقاء»، ثم قال ابن العربي: «واستقرَّ المَدَى إلى نوح، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات، ووظف عليه الواجبات، وأوضح له الآداب في الديانات، ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل، ويتناصر بالأنبياء صلوات الله عليهم، واحداً بعد واحد، وشريعة إِثْر شريعة، حتى ختمها الله بخير الملل، ملتنا، على لسان أكرم الرسل، نبينا على، فكان المعنى - أي معنى الآية \_ أوصيناك يا محمد ونوحاً ديناً واحداً، يعني في الأصول التي لا تختلف فيها الشرائع، وهي: التوحيد والصلاة والـزكاة والصيام والحج، والتقرُّب إلى الله تعالى بصالح الأعمال، والتزلُّف إليه بِمَا يَرُّدُّ القلب والجارحة إليه، والصدقُ، والوفاءُ بالعهد، وأداءُ الأمانة، وصلةَ الرحم، وتحريمُ الكفر والقتل والنزنا، وتحريمُ الإذاية للخلق كيفما كانت، وتحريمُ الاعتداء على الحيوان كيفما كان، وتحريمُ اقتحام الدناءات، وما يعود بخَرْم المُرُوءات، فهذا كله شُرع ديناً واحداً، وملة متحدة، لم يختلف على ألسنة الأنبياء، وإن اختلفت أعدادهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَنَ اَقِيمُواْ الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾، أي: اجعلوه قائماً، يريد: دائماً مستمراً، محفوظاً مستقرأً، من غير خلاف فيه، ولا اضطراب عليه، فمن الخلق مَن َ وَقَى بِذَلِك، ومنهم من نَكَثَ بِه، «فَمَن نكَثَ فإنما يَنكُث على نفسه» (٤٨: ١٠)، وَختم «ابن العربي» تحليله لهذا الموضوع، قائلًا: «واختلفت الشرائع وراء هذا في معان، حسبما أراده الله، مما

اقتضتُ المصلحة، وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم، والله أعلم».

ثم مَضى كتابُ الله يبين السر في موقف العناد الذي يقفه المشركون من الرسول عليه السلام، وأنهم فوجئوا بما اختاره الله له من الرسالة دونهم جميعاً: ﴿ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيبُ ﴾.

وبَيّنت الآيات الكريمة أن الفُرقة التي آل إليها أمر أهل الملل والأديان إنما جاءت بعد العلم بالدين الواحد والملّة المتحدة، وأن سبب الفُرقة بين الملل ليس نابعاً من أصل الدين الصحيح، وإنما هو ناشيء عن تأثير الأغراض والشهوات، التي سيطرت على أتباع الديانات، فالفُرقة من صنع الناس لا من وحي الدين، ﴿ وَمَا تَفَرَّقُواْ إِلّا مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا الله بَنْنَهُمْ ﴾، كما بينت الأيات الكريمة أن الشك الذي يوجد عند «أهل الكتاب» ممن عاصروا عهد الرسالة المحمدية، والحيرة التي تتجلى في مواقفهم المتناقضة من الإسلام، يعود الأمر فيهما إلى ما ورثوه عن أسلافهم في الدين، من خلافات واختلافات، أدت بهم إلى الشك في نفس الكتب التي أنزلت عليهم، نظراً لما أصابها من التحريف والتأويل والتدليس، ﴿ وَإِنّ اَلذِينَ أُورِثُواْ الْكِتَبَ مِن التحريف والتأويل والتدليس، ﴿ وَإِنَّ اَلذِينَ أُورِثُواْ الْكِتَبَ مِن التحريف والتأويل والتدليس، ﴿ وَإِنَّ اَلذِينَ أُورِثُواْ الْكِتَبَ مِن التحريف والتأويل والتدليس، ﴿ وَإِنَّ اَلذِينَ أُورِثُواْ الْكِتَبَ مِن التحريف والتأويل والتدليس، ﴿ وَإِنَّ اَلذِينَ أُورِثُواْ الْكِتَبَ مِن المِهم لَفِي شَكٍّ مَنْهُ مُريبٍ ﴾.

ويخاطب الحقُّ سبحانه وتعالى رسولَه، مُحَصِّناً له من أهواء المشركين، وأهل الكتاب المختلفين المتفرقين، داعياً إياه إلى

التمسك بالدعوة، والقيام بحقها، والاستقامة عليها، مذكراً بجوهر الدعوة وأساسها المتين، ألا وهو الإيمانُ بالله وبكتبه، وإقامة العدل بين خلقه، ﴿ فَلِذَالِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمْرِتَ وَلاَ تَتّبِعَ الْعدل بين خلقه، ﴿ فَلِذَالِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمْرِتَ وَلاَ تَتّبعَ الْعَدل بين خلقه، ﴿ فَلِذَالِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمْرِتُ لأَعْدِلَ الْهُ وَنَ كِتَب، وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اللّه رَبّنَا وَرَبّكُمْ ﴾، وهذا الخطاب موجه إلى كل مؤمن ومؤمنة، ولا سيما ولاة المسلمين وعلماءهم، وقولُه تعالى في نفس السياق: ﴿ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ معناه أننا برآء من كل ما خالف دعوة الإسلام، على غرار قوله تعالى في آية أخرى كل ما خالف دعوة الإسلام، على غرار قوله تعالى في آية أخرى (١٠٠: ٤١): ﴿ أَنتُم بَرِيّتُونَ مِمّاً أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيّءٌ مّمًا تَعْمَلُونَ ﴾.

وانتقلت الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن الساعة وموقف الذين يؤمنون بها، والذين يمارون فيها، ﴿ أَلاَ إِنَّ اَلذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَـٰل م بَعِيدٍ ﴾، ووصفت ما ينتظر الظالمين من عذاب مقيم، وما ينتظر الصالحين من عباده من فضل كبير، وأكدت أن الرسول عليه السلام لا يَقبَلُ على أداء رسالته أي أَجْر، وإنما يريد أن تترك له حرية الدعوة إلى الله، حتى لا تتأزم وإنما يريد أن تترك له حرية الدعوة إلى الله، حتى لا تتأزم العلاقات بينه وبين ذوي قُرْبَاه، ﴿ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً، الله المُودَةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾.

روى البخاري في صحيحه وانفرد به، بسنده إلى عبد الملك بن مَيْسَرة قال: سمعت طاووساً يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى: ﴿ إِلَّا اَلْمَودَّةَ فِي اللهُ عنهما أنه سئل عن قوله تعالى: ﴿ إِلَّا اَلْمَودَّةَ فِي اللهُ عنهما أنه سعيد بن جُبَيْر: «قُرْبَى آل محمد»، فقال ابن عباس: «عجِلتَ. إِن النبي ﷺ لم يكن بطن من بطون قريش إلا عباس: «عجِلتَ. إِن النبي ﷺ لم يكن بطن من بطون قريش إلا

كان له فيهم قرابة، فقال: «إلا أن تَصِلوا ما بيني وبينكم من القرابة»، ونبه الحافظ ابن كثير في تفسيره إلى أن هذه الآية مكية لا مدنية، وأن فاطمة الزهراء رضي الله عنها لم تتزوج بعلي رضي الله عنه إلا بعد غزوة بدر، من السنة الثانية من الهجرة، فهذه الآية نزلت قبل زواجها وولادتها، ثم تابع ابن كثير كلامه قائلاً بالحرف الواحد: «والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما رواه عنه البخاري، وختم ابن كثير كلامه قائلاً: «ولا ننكر الوصاة بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم، واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض، فخراً وحسباً ونسباً، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية، الصحيحة الواضحة الجليّة، كما كان عليه سلفهم، كالعباس وبنيه، وعلي وأهل بيته وذريته، رضي الله عنه أجمعين».

# الربع الثالث من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكريم

وَلَوْ بَسَطَ أَلَّهُ ۚ الرِّزَّقَ لِعِبَادِهِ ۦ لَبَغَوْاْ فِي إِلَارْضٌ وَلَكِنُ يُنَزِّلُ بِقَدَدِ مَّايَشَآءٌ إِنَّهُ وبِعِبَادِهِ عِنْجِبِيرٌ بَصِيرٌ ۞ وَهُوَ أَلذِ عُ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلَيُ الْحَمِيدُ ١ وَمِنَ - ايَانِهِ ء حَلْقُ أَلسَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٌ وَهُوَعَلَىٰ جَمْعِهِ مُوَ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَاۤ أَصَابَكُم مِن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ ايُدِيكُمُ وَيَعَفُواْعَن كَشِيرٍ۞ وَمَاۤ أَنْتُم عِمُعِينِ بنَ فِي الْارْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَلَانْصِيرٌ ۞ وَمِنَ-النِيْهِ الْجُوَارِهِ فِي الْبَعْرِ كَالْاعْلَمْ ﴿ إِنْ يَشَا أَيْسُكِنِ الرِّيْخُ فَيَظْلَلُنَ رَوَاكِدَعَلَىٰ ظَهْرِهِ مِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَٰتِ لِكُلِّ صَبّادٍ شَكُورٍ ۞ أَوُ يُوبِقُهُنَّ عِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ۞ وَيَعُلَمُ الذِينَ يُجَلِّدِ لُوُنَ فِي اَيْكِنَا مَا لَهُم مِن تَجيصٌ ﴿ فَأَا أُوْتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَنَكُ الْحَيَوةِ الدُّنْيِا وَمَاعِندَ أَللَهِ خَيْرٌ وَأَيْقِي لِلدِينَ وَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مُ يَتَوَكَّلُونَ ۗ

وَالذِينَ يَجُتَنِبُونَ كَبَيْرِ أَلِاثْمِ وَالْفَوْحِشَ وَإِذَا مَاغَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۞ وَالَّذِينَ السُّتَهَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِيْ بَبُنَهُمُ وَمِتَارَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ ۞ وَالذِينَ إِذَاۤ أَصَابَهُمُ الْبُغْيُ هُمْ يَنْكُورُونٌ ۞ وَجَزَآ وُالسِّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهُا فَنَعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى أَلْلَهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۞ وَلَمَنِ انْصَرَبَعْ ذَ ظُلْمِهِ مَ فَأَوْلَيِّكَ مَا عَلَيْهِ مِ مِن سَبِيلٌ ۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى أَلذِينَ يَظُلِمُونَ أَلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي إِلاَرْضِ بِغَيْرِ إِلْحُقِّ أَوْلَيِّكَ لَحُهُمْ عَذَابُ ٱلِيهُ ۞ وَلَمَن صَهَرَ وَغَنَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَرْمِهِ الْأُمُورِّ ۞ وَمَنْ يُضْلِلِ أَلَّنَهُ فَتَا لَهُ مِنْ قَالِيّ مِّنْ بَعَٰدِهِ ۗ وَتَرَى أَلْظَّلِمِينَ لِمَتَارَأُوا ۚ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ الْهَ مَهْرِمِنْ سَبِيلٍ ۞ وَتَرِينِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَنْيْحِينٌ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنطَرْفٍ جَعْيٌ وَقَالَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَنْخَلِسِ بِنَ أَلَذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوُمَ أَلۡقِيَامَةٌ أَلاّ إِنَّ أَلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمٌ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ مُ مِنَ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُ مِين دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُّضْلِلِ إللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن سَبِيلٌ ۞ إسْتَجِيبُو أَلِرَيِّكُم مِّن قَبَيلِ أَنْ يَانِيَ يَوُرُ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِنَ أَللَّهُ مَا لكُم مِن مَسَلَمَا يَوْمَهِ فَوْ وَمَا لَكُ مِ مِن تَكِيْرٍ ﴿ فَإِنَ اَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلُنَاكَ عَلَيْهِ مَ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَلَغُ وَإِنَّ آ إِذَا أَذَقُنَ الْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً فَيْحَ بِهَا وَإِن تُصِبُهُ مُ سَيِّئَةٌ مِمَا الإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً فَيْرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبُهُ مُ سَيِّئَةٌ مِمَا وَقَدْمَتَ ايَدِيهِ مُ فَإِنَّ الإِنسَانَ كَ فُورٌ ﴿ لِيهِ مُلْكُ السَّمَوٰتِ وَالارْضَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءً مِن يَهَ لِمِن يَشَاءً الذِي وَمُهُمُ ذَكَ رَانًا وَيَهَدُ لِمِن يَشَاءً الذُكُورَ ﴿ اللَّهُ مُ عَلِيمٌ فَيَرَا وَمُهُمُ ذَكَ رَانًا وَيَهَدُ لِمِن يَشَاءً الذُكُورَ ﴿ اللَّهُ وَعَلِيمٌ فَيَكُ إِلَيْهُ وَكُولَ اللَّهُ وَعَلِيمٌ فَيَكُ مِن يَشَاءً الذُكُورَ ﴿ اللَّهُ وَعَلِيمٌ فَيَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

# الربع الثالث من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديثنا اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي اللّرْض، وَلَـٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ إِنَانًا ، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ النَّامُ ، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اللَّهُ عَلِيمٌ وَلِهُ تعالى: ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ عَقِيماً ، يَشَآءُ الذَّكُورَ ، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَانًا ، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيماً ، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ .

في بداية هذا الربع يقرر كتاب الله حقيقة كونية طالما غفلت عنها الأنظار، ألا وهي أن الحق سبحانه وتعالى منذ اقتضت مشيئته أن يتكفل برزق الإنسان اقتضت حكمته أن لا يرزقه إلا بحساب، وبقدر محدود، وأن لا يمنحه كل ما يطمع فيه، إذ أن أنانية الإنسان الجامحة، وميله إلى التبذير والإسراف، لا يحدهما شيء، فالإنسان كائن ضعيف تستهويه الملذات، وتغريه المغريات، وخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفاً ﴾ (٤: ٨٨)، وقلما يعرف التوازن والاعتدال في سلوكه ومطالبه، بل إنه متى استغنى طغى وبغى والمتدال في سلوكه ومطالبه، بل إنه متى استغنى طغى وبغى

ونسي ربه، واستغل عطاء الله الواسع في المزيد من المعاصي والسيئات، لا في المزيد من الحسنات والطاعات، والله تعالى حين يَقْدِرُ رزق الإنسان ولا يبسطه له إلى أقصى الحدود إنما يتصرف في ملكه عن خِبرة تامة بهذا الإنسان الذي خلقه من العدم، وعن علم محيط بخلَجَات نفسه، وهواجس حسه، ولأجل أن لا ينقلب الإنسان طاغياً باغياً مطلق العنان في هذا الكون بالمرة جعل الحق سبحانه وتعالى مقاليد رزق الإنسان بيده، واضطر الإنسان لأن يبقى معلقاً بين الخوف والرجاء دائماً، ذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرّزق لِعبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الاَرْض ، وَلَكِنْ يُنزّلُ بِقَدَرِ مًّا يَشَآءُ، إنّهُ بِعبَادِهِ خَبِيرً ، بَصِير ﴾.

وعلى ضوء هذه الآية الكريمة لا يَسْتغرِبُ أحد أن يسمع صَيْحَاتِ الخطر والإنذار، التي تطلقها المنظمات الدولية المختلفة، بقرب مجاعة عالمية قد تكتسح العالم، وتكون كارثة كبرى على البشرية، فالشعور بهذا الخطر قائم لا محالة بشكل أو آخر، ومن مقتضيات الحكمة الإلهية أن يكون شَبَح هذا الخطر ماثلاً للأنظار، حتى يتذكر الإنسان ـ تحت تأثيره ـ رسالته الحقيقية في هذا الكون، ويعود إلى حظيرة الاعتدال والتوازن في مطالبه وشهواته قدر الإمكان، وكما قال تعالى في هذه الآية: ﴿ وَلَلْكِنْ يُنزِّلُ بِقَدَرٍ مَن اللّهُ على خلق الأرض: هُ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدّرَ فِيهَا أَقْوَالْتَهَا ﴾، ثم عقب على خلق الأرض: ﴿ وَلَلْكِنْ تُندِيرُ الْعَلِيمِ ﴾ (٤١: ١٢).

وبعد تقرير القرآن الكريم لهذه الحقيقة الكونية أتبعها

كتاب الله بالتعقيب عليها، مبيناً أن لطف الله بالإنسان، ورحمته إياه، لن يُمْسِكَهُما عن خلقه كلما احتاجوا إليهما، وتوقفوا عليهما، إذ أن رحمته وسعت كل شيء، فقال تعالى: ﴿ وَهُو اَلَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن اللَّهِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وَهُو اَلْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ الْغَيْثَ مِن المَعْدِ مَا قَنطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وَهُو الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ وفي سياق هذه الآية جاءت كلمة «الغيّثِ» بالخصوص، بدلاً من كلمة «المطر» التي هي أكثر استعمالاً وشيوعاً، إشارةً إلى أن الحق سبحانه وتعالى متكفل بأن يغيث عباده ويرحمهم بعد اليأس والقُنوط، فينجدهم بإنزال المطر كلما بسطوا أكف الضراعة إليه، سائلين الغوث والنجدة من خالقهم ورازقهم على الدوام، على سائلين الغوث والنجدة من خالقهم ورازقهم على الدوام، على غرار قوله تعالى في سورة الروم: (٨١ ـ ٤٩) ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَشْرُونَ، وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَنْ يُنزَل عَنْ مَن قَبْلِهِ لَمُهْلِسِينَ، فَانظُو إِلَىٰ أَثُو رَحْمَتِ اللَّهِ ﴾.

وقولُه تعالى في نفس السياق: ﴿ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ ، إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يتصرف لخلقه إلا بما ينفعهم دنيا وأخرى، فهو «وليهم» الحق، الذي يتولاهم بفضله وإحسانه، والذي يجب أن يتولَّوه بالسعي إلى مرضاته، والانقياد لأوامره، وهو سبحانه «الحميد» أي المحمود العاقبة في جميع ما يُقدِّره ويفعله، لتوجيه خلقه ومصلحتهم.

ومضى كتاب الله يتحدث عن آيات الله الباهرة في كونه الفسيح، وفي الطليعة: خلق السماوات والأرض وما بثه سبحانه في العالم العُلْوي والعالم السُفْلي من كائنات وأحياء لا يحصيها عد، وقد مضى على الإنسان منذ ظهوره على سطح الأرض مأآتُ

الألاف من السنين، وهو لا يزال عاجزاً عن فهم هذا النظام العجيب، مشدوهاً أمام أسراره وعجائبه.

وبيّن كتابُ الله أن الخالق الذي خلق هذه الكائنات والأحياء، وبثها ووزعها في السماوات والأرض قادر على أن يجمعها جميعاً في صعيد واحد متى شاء، وفي ذلك مظهر آخر من مظاهر قدرته المبسوطة على كل شيء، ومظاهر علمه المحيط بكل شيء، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اينتِهِ خَلْقُ السَّمَوْتِ وَالاَرْضِ، وَمَا بَثُ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ، وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴾، ولفظ «دابة» في هذه الآية حمله ابن كثير على ما يشمل الملائكة والجن والإنس وباقي الحيوانات، بخلاف لفظ «دابة» الوارد في قوله تعالى (٣٥: ٤٥): ﴿ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ ﴾، فإنَّ معناهُ قاصرٌ على ما يَدِبُ من الكائنات الحية فوق ظهر الأرض.

وقولُه تعالى: ﴿ وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴾، يشير إلى ما يأمر به الحق سبحانه وتعالى عند قيام الساعة من «جَمْع المخلوقات» كلها عند النشر والحشر والحساب في عَرَصات القيامة، وفقاً لقوله تعالى فيما سبق من هذه السورة (٧): ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيه، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾، ولقوله المُجَمْع لاَ رَيْبَ فِيه، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾، ولقوله تعالى في سورة التغابن (٩): ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ : ذَالِكَ يَوْمُ التَّعَابُنِ ﴾، ولقوله تعالى في سورة الكهف (٩٩): ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعاً ﴾ ولقوله تعالى في سورة آل عمران (٩): ﴿ وَبُنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَ رَيْبَ فِيهِ، إِنَّ اللَّهُ عَمان (٩): ﴿ وَلَوْلِهُ تَعالَى في سورة آل

لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾، ولقول عنالى في سورة الواقعة (٥٠): ﴿ قُلِ إِنَّ اَلاَوَّلِينَ وَالاَخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْم مَّعْلُوم ﴾، ولا يصح حمل هذه الآية على «رواد الفضاء» كما ارتاه بعضهم، فإن ذلك تكلُّف لا تُطَاوعه هذه الآية ولا الآيات الأخرى التي تفسر معناها أوضح تفسير.

وتناولت آيات هذا الربع الحديث عن قدرة الله القاهرة في تحريك الرياح وتسكينها، وما لها من تأثير بالغ على نشاط الإنسان في عالم الملاحة البحرية، والحديثُ عن «الذين يجادولون في آيات الله»، والحديث عن «الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون»، والحديثَ عن «الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق»، والحديث عن الخاسرين «الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة». كما تناولت الآيات ذكر «الشورى» بين المسلمين، ومن أجل ذلك أطلِق على هذه السورة اسم «سورة الشورى» تسويها بها، فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ، وَالذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَىامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِيٰ بَيْنَهُمْ، وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ، وَالذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمْ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾، ففي هذه الآية الكريمة وصَفَ اللَّهُ المؤمنين حقاً بالأوصاف الكاشفة عن حقيقتهم، وبالنعوت المنبثقة عن عقيدتهم، فهم قبل كل شيء مجتنبون للآثام والفواحش، بحيث لا يقرَّبُونها، ملتزمُون للاعتدال والرضي في علاقاتهم، مَالِكُون لأنفسهم عند الغضب، سالمون من الحقد على غيرهم، وهم لا يتخلفون عن الاستجابة لأوامر الله والعمل

بتوجيهاته في مختلف الشؤون، وهم قوامون بالصلاة التي هي عماد الدين، يؤدونها ويؤدون لها حقها، فتنعكس آثارها الظاهرة والساطنة في حياتهم اليومية، وهم كرماء الأيدي لا يبخلون بالإِحسان والإِنفاق مما رزقهم الله، في وجوه الخير وسبيل المعروف، وهم أعزاء النفوس، لا يتحملون من خصوم الحق أي ضيم أو هوان، بل ينتصفون منهم، وينتصرون للحق وبالحق عليهم، وهم إلى جانب هذا كله، وفي هذاالجو الأخلاقي السليم، والروحي الطاهر، يتشاورون فيما بينهم في شؤونهم العامة، بنفوس طاهرة، وقلوب صافية، ولا غرض لهم من الشورى إلَّا تحقيق أهداف الإسلام السامية، ولأمر ما أدمجت الآية الكريمة صفة «التشاور بين المسلمين» ضِمْنَ مجموعة متناسقة من الصفات الضرورية، التي لا غنى للإسلام عنها، والتي لا يتحقق مدلوله بدونها، ولم تأت بصفة «الشورى» وحدها مجردةً عن بقية الصفات، ولا منفصلةً عن بقية الشروط، لأن الشورى في نظر الإسلام لا توتِي أكلها، ولا تؤدي الغرض منها، إلا إذا كانت تحيطها كافة الضمانات الدينية والأخلاقية والنفسية المطلوبة في أهل الشورى، فهذه الآية الكريمة تعطي للمسلمين التوجيه الكافي، وتضع أيديهم على الصفات الضرورية، والمؤهلات البارزة، المطلوبة فيمن يختارونه ليكون من أهل الشورى، ومما تجب ملاحظته في هذا المقام \_ونحن في سورة الشورى المكية ـ أن الشورى في الإسلام كانت من عقائده الأساسية التي بَرَز بها وهو لا يزال في نفس مكة، والإسلام إذ ذاك لم يتمكن بعدُ من إقامة دولته الأولى بالمدينة المنورة، فعقيدة

الشورى وعقيدة التوحيد برزنا في الإسلام في وقت واحد، وهما من خصائص المجتمع الإسلامي ومميزات الدولة الإسلامية منذ نشأتهما الأولى. قال القاضي أبو بكر «ابن العربي» المعافري عند تفسيره لهذه الآية: «الشورى ألفة للجماعة، ومِسْبار للعقول، وسبب إلى الصواب، وما تشاوَر قوم إلا هدُوا. ونقل عن بعض العقلاء أنه قال: ما أخطأت قط: إذا حَزَبني أمر شاورت قومي، ففعلت الذي يرون، فإن أصبت فهم المصيبون، وإن أخطأت فهم المخطئون».

وفي ختام هذا الربع تناولت الآيات الكريمة موضوعاً قوي الحساسية بالنسبة للنسل والذرية، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَخْلُقُ مَا يَشْآءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشْآءُ الذَّكُورَ، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ فَكُرَاناً وَإِنَثاً، وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيماً. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾، وبديهي أن موضوع «الذرية» له علاقة وثيقة بموضوع «الرزق» الذي أشارت إليه أول آية في هذا الربع: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرَّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُواْ فِي الآرْضِ ﴾، فكما أن الله يُنزَّلُ بقدر ما يشاء من الرزق، كذلك يَهَب من يشاء من الذرية أو لا يهب. قال ابن كثير في تفسيره تعليقاً على مضمون هذه الآية: «فجعل الناس أربعة أقسام، منهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه من يعطيه عقيماً لا نسل له ولا ولد، ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ ﴾ أي بمن يستحق كلُّ قسم من هذه الأقسام، ﴿ قَلِيرٌ ﴾، أي على مَا يشاء من تفاوت الناس في ذلك»، ثم مضى ابن كثير يقول: «وهذا المقام شبيه بمقام آخر، ذلك»، ثم مضى ابن كثير يقول: «وهذا المقام شبيه بمقام آخر،

حيث خلق الله الخلق على أربعة أقسام، فآدم عليه السلام مخلوق من تراب، لا من ذكر ولا أنثى، وحواء عليها السلام مخلوقة من ذكر بلا أنثى، وعيسى عليه السلام مخلوق من أنثى بلا ذكر، وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام مخلوقون من ذكر وأنثى، فهذا المقام في الآباء، والمقام الأول في الأبناء، وكل منهما أربعة أقسام، فسبحان العليم القدير».

### الربع الأخير من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكريم

وَمَاكَانَ لِبَشَرِ اَنْ يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا اَوْمِنْ وَكَاءِ هُ حِجَابٍ اَقَ يُرُسِلُ رَسُولًا فَيُوجِ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ اللهُ وَعَلَيْ حَرِكِيلُمْ ٥ وَكَذَا لِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِهِ مَا أَلْكِنَابُ وَلَا أَلِا يَكُنُ ۗ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهَدِك يِهِ ءَ مَن نَّشَاءُ مِنَّ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهَدِتَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْسَتَقِيمِ ۞ صِرَطِ إِللَّهِ الذِب لَهُو مَلْفِي السَّمَنُواتِ وَمَافِي الْارْضِّ أَلَاّ إِلَى أَشَّهِ تَصِيْرًا لَامُورٌ ۞ مِ إِللَّهِ الرَّحَمِٰزِ الرَّحِيمِ جَيِّرٌ ۞ وَالْكِنْكِ الْمُهُينِ ۞ إِنَّاجَعَلْنَاهُ قُرُءَ 'نَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْرُ تَعَقِلُونَ ۗ ۞ وَإِنَّهُ وَفِي أَيْرَ الْكِنَكِ لَدَيْنَا لَعَ إِنَّى حَكِيمُ ۗ ۞ اَفَنَضْرِبُ عَنكُوا الذِّكْرَصَفِحا إِن كُنتُمْ قَوْمَا مُسْبِرِفِينَ " وَكُرَ أَرْسَلْنَا مِن بُّجَءِ فِي إِلَا قَلِينٌ ۞ وَمَا يَانِهِ مِ مِّن نَّبِهَ وِ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦيَسۡتَهُڔٚءُونَّ ۞ فَأَهۡلَكَاۤ أَشَدَّ مِنۡهُ مِبَطۡشَا ۗ وَمَضِيٰ مَثَلُ

اْلَاقَ لِيَنِّ ۞ وَلَبِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ أَنسَّمَوْتِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعُسَلِيمٌ ۞ الذِك جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا لَّعَلَّكُو تَهُ تَدُونً \* ۞ وَالْذِهِ نَزَّلَ مِنَ أَلْسَّمَآءِ مَآءٌ بِقَدَدٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِهِ بَلْدُةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونٌ ۞ وَالذِ خَلَقَ أَلَازُواجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُ مِنْ أَلْفُلُكِ وَالْانْعَـٰ مِمَا تَرَكَبُونَ ۞ لِتَسْـتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ عِثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُونُ إِذَا إَسْتَوْيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْعَلَ أَلْذِے سَخَّرَلْنَا هَلْذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونٌ ۞ وَجَعَلُواْ لَهُ وِمِنْ عِبَادِهِ عِجْزُهُ ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّ مِينٌ ۞ آمِرِ إِنَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِيْكُم مِالْبُنِينَ ۞ وَإِذَا بُشِيِّ رَأَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَكَةٌ ظَلَّ وَجَهُهُ ۗ و مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيمٌ ۞ أَوَمَنْ يَنشَؤُا فِي أَلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ عَنْدُ مُبِينٌ ۞ وَجَعَلُوا الْمُلَيِّكَةَ ٱلذِينَ هُمْ عِندَ أَلرَّحْمَانِ إِنَاثًا ٓ آ. شُهِدُواْ خَلْقَهُمٌ سَتُكُتَبُ شَهَادَ تُهُمُّمُ وَيُسُتَلُونَ ۖ ۞ وَقَالُواْ لَوَسَآءَ أَلْرَّحُمَٰنُ مَاعَبَدُنَهُمُّ مَّا لَهُ مِ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ "إِنَّ هُمُوَّ إِلَّا يَخُومُونٌ ۞ أَمَّ اتَيْنَاهُمْ

كَتَلَاً مِن قَبَلِهِ وَهَهُم يِهِ وَ مُسَّتَمَسِكُونَ ۞ بَلُقَا لُوَّا إِنَّا وَجَدُنَا عَابَاءَ نَا عَلَىٰ الْمُتَةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَا ثِلِهِمِ مُّهُ تَدُونَ ۞ وَكَذَا لِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهُمَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَا بَاءً نَا عَلَىٰ آمُتَةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَا ثِيْرِهِم مُّقُتَدُونَ ۞

# الربع الأخير من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكريم

#### عباد الله

حديث هذا اليوم يتناول تفسير الربع الأخير من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى في سورة الشورى المكية: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَسْرِ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً، أَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ، اَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ﴾، ونهايته قوله تعالى في سورة الزخرف المكية أيضاً: ﴿ وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قُرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا عَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاتَنرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾.

يتحدث كتاب الله في مطلّع هذا الربع عن مقامات الوحي الذي يتلقاه الأنبياء والرسل عن الله عزّ وجلّ، وقد ثبت في كتب السنّة النبوية عن رسول الله على أنه تلقى الوحي عن ربه من أربعة طرق:

الطريق الأول: أن يُلقِي المَلك في رُوعِه وقلبه ما يوحَى إليه، من غير أن يرى الملك، كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن روح القدس نَفَثَ في رُوعِي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب».

الطريق الثاني: أن يأتيه الوحي في مثل صَلْصَلَة الجَرَس، وكان هذا النوع هو أشد أنواع الـوحي عليه، حتى أن جبينه ليتَفَصَّدُ عرقاً في اليوم الشديد البرد.

الطريق الثالث: أن يتمثل له المَلَك رَجُلًا فيخاطبه حتى يَعِيَ عنه ما يقول.

الطريق الرابع: أن يرى الملَك في صورته التي خُلق عليها، فيوحِي إليه ما يشاء اللَّهُ أن يوحيه. قال ابن القيم في كتابه «زاد المعاد»: (وقد وقع هذا له مرتين، وورد ذكره في سورة النجم).

وهذا الموضوع موضوع الوحي من الله إلى أنبيائه ورسله هو ما تضمنه قوله تعالى في هذا الربع: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً، أَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ، أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ، إِنَّهُ عَلِيٍّ حَكِيمٌ ﴾،

فقولُه تعالى: ﴿ إِلَّا وَحْياً ﴾ يندرج تحته الطريق الأول والطريق الثاني للوحي، كما عرفهما رسول الله ﷺ.

وقولُه تعالى: ﴿ أَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ﴾، يندرج تحته ما أوحاه الله إلى موسى الكليم، بعد تكليمه وحَجْبِه عن الرؤية، رغماً عن سؤاله لها.

وقولُه تعالى: ﴿ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ﴾ يندرج تحته الطريق الثالث والطريق الرابع للوحي، كما وصفهما الرسول عليه السلام، وكما وقع لكثير من الأنبياء والرسل، حيث

نزل عليهم بالوحي جبريل وغيره من الملائكة المقربين، بإذن الله العلي الحكيم.

وانتقل كتاب الله للحديث عن الوحي بالقرآن إلى الرسول عليه السلام، وعن مبلغ النعمة التي أنعم الله بها على نبيه، عندما اختاره لختم الرسالة من بين خلقه، فقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنَ اَمْرِنَا، مَا كُنتَ تَدْرِي مَا اَلْكِتَبُ وَلاَ الْإِيمَانُ، وَلَـٰكِن جَعَلْنـٰهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾، الإيمَـٰنُ، وَلَـٰكِن جَعَلْنـٰهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا ﴾، ففي هذه الآية وصف للقرآن بإنه «روح» من عند الله، أنزله لإحياء نفوس الأشباح من البشر، الذين فقدوا مقومات الحياة، وفي هذه الآية وصف للقرآن بأنه «نور» من عند الله، أنزله لهداية الضالين الحياري من مختلف الأمم والملل.

وكم كان هذا الوصف صادقاً، وكم كانت هذه الحقيقة أمراً واقعياً، بالنسبة للبشرية جمعاء، فمنذ نزل القرآن ودخلت البشرية تحت رايته، عرفت من ألوان التقدم والازدهار والحضارة ما لم يسبق له مثيل في آلاف السنين التي سبقت نزول القرآن، ولا يزال موكب العلم والكشف عن حقائق الكون يواصل طريقه بإذن من الله، منذ فَتَح له القرآنُ السبيل، ومهد له الطريق.

وأكد كتاب الله مرة أخرى ما في اتباع رسالة خاتم الرسل من ضمانة حقيقية لصلاح الخلق ورشادهم، حيث أن هذا الرسول إنما يهدي الناس إلى النهج القويم الذي رسمه لهم، وارتضاه لسلوكهم، خالقُهم وخالق الكون كله، وإذا كان الكون كله مطواعاً

وفي قبضة الله، لا يَتَخَلَّف عن إرادته ورضاه، فيتَّبع النواميس والسنن التي رسمها له دون تردد ولا اعتراض، فَأَحْرِ بالإنسان الذي كرمه الله بالعقل، وبالخلافة عنه في الأرض، وبحمل الأمانة التي أشفقت منها بقية المخلوقات، أن يكون أكثر طواعية للنواميس الخلقية، وأشد التزاماً للتعاليم الإلهية، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، صِرَاطِ اللَّهِ الذِي لَهُ مَا فِي السَّمَنُواتِ وَمَا فِي الارْضِ ، أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الامورُ ﴾.

وَهناتُودُعُنا «سورة الشورى» المكية، لِنَتقل منها إلى «سورة الزخرف» المكية أيضاً، وإنما سميت «سورة الزخرف» أخذاً مِن قوله تعالى في آيتها الخامسة والثلاثين: ﴿ وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتّكَثُونَ وَزُخْرُفاً، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَعُ الْحَيَوةِ اللَّذُيْ ﴾، ومعنى «الزخرف»: الزينة من كل شيء، وقد اتجهت الآيات الأولى من هذه السورة إلى مُواصلة الحديث عن كتاب الله، وعن تعداد مزاياه، فقال تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ السَّرْحْمَن السَّرِعِيم . حم ٓ، وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ، إنَّا كَعَلَيُ مَعْكَنَنَهُ قُرْءَاناً عَرَبِياً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِي حَكِيم ﴾، وها هنا بين الحق سبحانه وتعالى منزلة كتابه في الملأ حكيم ﴾، وها هنا بين الحق سبحانه وتعالى منزلة كتابه في الملأ الأعلى، ليقدسه ويعظمه ويُطيعَه أهل الأرض، أسوة بالملائكة المقربين. والمراد «بأمّ الكتاب» اللوح المحفوظ، كما فسره ابن المقربين. والمراد «بأمّ الكتاب» اللوح المحفوظ، كما فسره ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما، وبقوله «لَعَلِيَّ» أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل، قاله قتادة، وبقوله «حكيم» أي مُحكم عظيمة وشرف وفضل، قاله قتادة، وبقوله «حكيم» أي مُحكم بريء من اللبس والزيغ والتناقض.

وفي معنى التنويه بكتاب الله وبيان عظيم مكانته جاء أيضاً

قوله تعالى (٨٠: ١١): ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ، فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةِم، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِسرَامِ بَرَرَةٍ ﴾، وجاء قوله تعالى (٥٦: ٧٧ ـ ٨٠): ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ فِي كِتَـٰبِ مُّكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ، تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ اِلْعَـٰلَمِينَ ﴾ قال ابن كثير: «ومن هاتين الآيتين استنبط العلماء أن المُحْدِث لا يمس المصحف، وإذا كان الملائكة يعظمون القرآن في الملأ الأعلى، فأهلُ الأرض أولى بذلك وأحرى، لأنه نزل عليهم، وخطابُه متوجه إليهم، فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم، والانقياد له بالقبول

والتسليم».

ثم اتجه كتاب الله إلى خطاب المنحرفين عن الحق من المشركين والكافرين، مستفسراً لهم: هل من الخير أن يتركهم الحق سبحانه وتعالى هَمَلًا، فلا يبعث إليهم الرسل، ولا يُنزل عليهم الكتب: ﴿ أَيَحْسِبُ الإِنْسَنْ أَنْ يُتْرَكَ سُدِي ﴾ (٧٥: ٣٦)، وهل من مصلحة الإنسانية ونفعها أن تقف الدعوة وهي في حالة جَزْر لا في حالة مَدّ، وأن تتعطل حكمة الله البالغة في تُوالي النبوات والرسالات على الخلق، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذُّكْرَ صَفْحاً إِن كُنْتُمْ قَوْماً مُّسْرِفِينَ ﴾، وكأنَّ الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ رُبُوبِيَتِي لَكُمْ تَقْتَضِي أَنْ أَمِدَّكُمْ بِرَحْمَتِي وإحسَـٰنِي، وَلَوْ كُنْتُمْ مُسْرَفِينَ ظَلْلِمِينَ مُنْحَرِفِينَ»، وهذا هو السر في مواصلة الأنبياء والرسل للدعوة الإِلْهية، حتى يتحقق الهدف منها وهو إرشاد الخلق وإصلاحهم جميعاً، أو رَشَاد فريق منهم وصلاحه على الأقل ﴿ لِئُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ حُجَّةً ٢ بَعْدَ اَلرَّسُلِ ﴾ (٤: ١٦٥). فمن لطف الله ورحمته بخلقه أن لا يترك دعاءهم إلى الخير، وإن كانوا مسرفين معرضين عنه، بل أَمَرَ رسله بذلك، ليهتدي من يريد الهدى، ولتقوم الحجة على من يريد الضلال. قال قتادة: «والله لو أن هذا القرآن رُفع حين رَدَّتُهُ أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله عاد بعائدته ورحمته، فكرَّره عليهم، ودعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك».

واهتمت الآيات الباقية من هذا الربع بالحديث عن موقف أعداء الرسالات عَبْرَ القرون والأجيال، فقال تعالى: ﴿ وَكُمَ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٓءٍ فِي اِلْأَوَّلِينَ، وَمَا يَاتِيهِمْ مِّن نَّبِيٓء اِلَّا كَانُـواْ بِـهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾، وبالحديث عن حقائق الإيمان وعقائد التوحيد التي يدعو إليها كتاب الله، مؤيَّدةً بالحجج القاطعة، والبراهين الساطعة، فقال تعالى: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَاداً، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَالذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَوْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا، كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ، وَالذِي خَلَق اَلاَزْوَاجَ كُلُّهَا، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ إلى آخر الآيات الواردة في هذا السياق. كما اهتمت نفس الآيات بوصف معتقدات الوثنية وخرافات الجاهلية، وصفاً مصحوباً بتسفيه دُعاتها وأتَّباعَها، وهدم الدعائم المنهارة التي قامت على أساسها، ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحَمْـٰن مَثَـلًا ظَلَّ وَجْهُـهُ مُسْوَدّاً وَهُـوَ كَـظِيمٌ ﴾، \_ ﴿ وَجَعَلُواْ الْمَلَئِكَةَ اَلَّـذِينَ هُمْ عِندَ اَلـرَّحْمَـٰن إِنَـٰثاً، أ. شْهدُواْ خَلْقَهُمْ، سَتُكْتَبُ شَهَـٰدَتُهُمْ وَيُسْلُونَ ﴾، ـ ﴿ وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾ أي على دين مشترك ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاتُـٰرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾.

# الربع الأول من الحزب الخمسين في المصحف الكريم

قُلَ اَوَلَوْجِتْتُكُمْ بِأَهَدِي مِمَّا وَجَدِثْمُ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمٌ ۖ قَالُوٓأُ إِنَّاعِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونٌ ١ فَا نَفَتَمُنَا مِنْهُمُ فَا نَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۗ إِلَّهِ بَرَآةٌ بِمَتَا نَعُنْبُدُونَ ۞ إِلَّا أَلْنِكَ فَطَرَبِذِ فَإِنَّهُ و سَيَهُ دِينٌ ۞ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ مِلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونٌ ۞ بَلْمَتَّعْتُ هَنَّوُلَاءِ وَءَابَاءَ هُـمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَيُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَمَا جَاءَهُمُ اَكُوَّ عَالُواْ هَلْذَاسِعُ وَإِنَّا بِهِ عَكِيْرُونٌ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَاذَا أَلْقُرْءَ أَنْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ أَلْقَرَيْتَ بْنِ عَظِيمٌ ۞ أَهُمُ يَقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوْةِ إِلدُّنْيَا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمْ فَوُقَ بَعُضِ دَرَجَكِ لِيَتَّخِذَ بَعُضُهُم بَعْضًا شُخِٰرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ بِّمَّا يَجُـُمَعُونٌ ۞ وَلَوْلَاّ

أَنْ يَكُونَ أَلْنَاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً لِجَعَلْنَا لِمِنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهُرُونَ 🕲 وَلِلْيُوتِهِ مُرَة أَبُوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِعُونَ ۞ وَزُخُرُفًا ۗ وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لِمَا مَتَنعُ الْحَيَوْةِ الدُّنْهِا ۗ وَالْاخِدَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلُـُنَّقِينٌ ۞ وَمَنْ يَعُسُعَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضُ لَهُ و شَيْطَانَا فَهُوَ لَهُ وَ قَرِينٌ ۞ وَإِنَّهُمُ لَيَصُدُّ وِنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم ثُمُهُ تَدُونٌ ﴿ حَتَّى ٓ إِذَاجَآءَتَا قَالَ يَلْلَيْتَ بَيْنِ وَبَيْنَكَ بُعُدَ أَلْمُشْرِقَيْنٌ فَبِيسَ أَلْقَرِينٌ ۞ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمُومَ أَنْكُو فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونٌ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْتَهَدِ عِ الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَكَلِ ثُمِيبٌ ۞ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ۞ أَوْ نُرِيَّنَكَ أَلذِك وَعَدْ نَهُ مُ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقُتَدِرُونَ ۞ فَاسُتَمْسِكُ بِالذِحْ أَوْجِيَ إِلَيُكُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَإِنَّهُ ولَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَالُونٌ ۞ وَسُئَلْمَنَ ارْسَلْنَا مِنْ فَبُلِكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَانِ ءَالِمُنَةَ يُعُبَدُونٌ ۞ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسِىٰ بِئَا يَلْيَنَا ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ مِفَقَالَ إِلَيْ رَسُولُ رَبِّ

اِلْعَالَمِينَّ ۞ فَلَمَّاجَاءَ هُـم بِكَايَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونٌ ۞ وَمَا نُرِيهِ مِنَ ابَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُمِنُ اخْتِهَا وَأَخَذْنَهُ مِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونٌ ۞ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُ ٱلسَّمَاحِرُ الدُّعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَ لَ إِنَّنَا لَمُهُ تَدُونٌ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُتُونُ ٥ وَنادِي فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَاقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ إِلَّا نَهُارُ تَجْرِحٍ مِن تَحْتِيٌّ أَفَلَا نُبْصِرُونٌ ۞ أَمَرَانَا ْخَـايْرٌ مِّنْ هَاذَا ٱلذِے هُوَمَهِ بِنُّ وَلَا يَكَادُ يُبِينٌ ۞ فَلُولًا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسَوْرَةٌ يُمِن ذَهَبِ أَوْجَأَءَ مَعَهُ الْمُلَيِّكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۞ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ و فَأَطَاعُوهُ " إِنَّهُ مُ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينٌ ۞ فَلَمَّا ءَاسْفُونَا إَنْنَقَ مِنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَهُ مُرُو أَجْمَعِينَ ﴿ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْاَخِيرِينُ ۞ وَلَمَنَا ضُرِبَ إِنْ مَرْبَعَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ۞ وَقَالُوَّاءَ الْمُكْتَنَا خَسَيْرُ الْمُ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا "بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا عَبْدُ أَنْعَتَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلُنَكُ مَثَلًا لِبَيْنِ إِسْرَآءِ يَلٌ ۞ وَلُوْ نَشَاءُ كَعَلْنَا مِنْكُم مَّلَلِّكَةً فِي إِلَارْضِ يَخَلُّفُونَ ۗ ۞

وَإِنَّهُ وَلَمِلْ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَكُتَرُنَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَاذَا صِرَاطِ" مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَا يَصُدَّنَكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ وَلَكُو عَدُوٌّ مُبِّينٌ ۞

### الربع الأول من الحزب الخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع الحديث في هذا اليوم هو تفسير الربع الأول من الحزب الخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ قُلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ ﴾، إلى قوله جلّ علاه: ﴿ وَاتّبِعُونِ هَاذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، وَلاَ يَصُلَدّنّكُمُ الشّيْطَانُ، إِنّهُ لَكُمْ عَدُوً مَّبِينٌ ﴾.

بعدَما أشارت الآيات الكريمة في نهاية الربع الماضي إلى ما اعتاده خصوم الرسالات الإلهية من التكذيب بها، والتصدي لمحاربتها بالجهل الفاضح والتقليد الأعمى، منذ فجر الحياة، وبعدما أشارت إلى وقوف مشركي العرب، من خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، موقفاً مماثلاً لموقف من سبقهم إزاء بقية الرسل، اتجه خطاب الله في بداية هذا الربع إلى نبيه وله ملقناً إياه سؤالاً وجيها، موجها إلى مشركي قريش، المعتصمين بالتقاليد البالية، والمتسترين وراء تقديس ما كان عليه الآباء والأجداد، وهكذا يقول الله تعالى: ﴿ قُلَ أُولَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمًا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ وَهَا المنطق والعقل ن تتبعوا التقاليد الفاسدة، والعقل من المنطق والعقل ن تتبعوا التقاليد الفاسدة،

والمعتقدات الباطلة، لمجرد أن آباءكم اتبعوها وآمنوا بها، ولو كان الذي جئتُكُم به هو أفضل وأرشد، وأحق وأصدق، مما وجدتم عليه آباءكم؟ أليس من الحكمة والتبصر في العواقب أن تتأملوا فيما أعرضه عليكم، وأن تقارنوا بينه وبين ما وجدتم عليه آباءكم، لتهتدوا بعد الضلال، وتؤمنوا بعد الكفر.

ثم تشير الآيات الكريمة مرة أخرى إلى قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع أبيه وقومه، وما كان له من صراع عنيف معهم، من أجل إحقاق التوحيد الحق، وإبطال الشرك الباطل، وفي ذلك رد صريح على ما يدعيه مشركو العرب لأنفسهم، من كونهم على ملة أبيهم إبراهيم، إذ ملته الحقيقية هي ملة التوحيد لا ملة الشرك، وعقيدة التوحيد هي التي أوصى بها إبراهيم بَنِيه، وهي التي حملها من أبنائه وعقبه: موسى، وعيسى، ومحمد خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وذلك قوله تعالى في هذا السياق: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرَآءٌ مَّمَّا تَعْبُدُونَ، السياق: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرَآءٌ مَّمَّا تَعْبُدُونَ، السياق: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَإِبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرَآءٌ مَّمَّا تَعْبُدُونَ، السياق: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَإِبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرَآءٌ مَّمَّا تَعْبُدُونَ، السياق: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَإِبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرَآءٌ مَّمَّا تَعْبُدُونَ، السياق: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَإِبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مَّمَّا تَعْبُدُونَ، السياق: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْهُ سَيَهْدِينِ، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ، لَعَلَقُهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

وبتحدث كتاب الله عن عهد «الفَتْرة» التي مرت بجزيرة العرب، دون أن يُبعَث فيها نبي أو رسول، وأن الله لم يؤاخِذ المشركين خلال تلك الفترة بما ارتكبوه من ذنوب، وبما اعتقدوه من ضلالات، بل إنه \_ تفضلاً منه وكرماً \_ قد امْهَلَهُم، و «مَتَّعَهُم وآباءهم»، في انتظار حلول الوقت الذي تقتضي الحكمة الإلهية أن تَبرُز فيه الرسالة المحمدية، وها هي تلك الرسالة قدحان

موعدها لإخراج المشركين من الظلمات إلى النور، وذلك قوله تعالى: ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَـٰؤُلاءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مُبِينٌ ﴾.

غير أن مشركي العرب، إمعاناً منهم في الشقاق والعناد، واسوة بمن سبقهم من خصوم الرسالات المكذبين بالرسل، بدلاً من أن يُقبِلوا على اعتناق الحق، ويعتزلُوا الباطل، وبدلاً من أن ينتقلوا إلى دين التوحيد الخالص، وينبِذوا معتقدات الشرك، أخذوا يواجهون خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام بمثل ما واجه به فرعونُ وقومُه موسى الكليم، وكما وصف فرعونُ موسى بأنه «ساحر» وادعى أن دعوته إنما هي مجرد «سحر» ها هم مشركو قريش يرددون نفس الاتهام، ويكررون نفس النغمة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى حكاية عنهم: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ الْحَقُ قالُواْ هَنذَا يَسِحْرُ وَإِنَّا بِهِ كَنفِرُونَ ﴾، على غرار ما حكاه كتاب الله عن فرعون وقومه في نفس هذا الربع وهم يخاطبون موسى عليه السلام: ﴿ وَقَالُواْ يَنأَيُّهُ اَلسًاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنذَكَ ﴾ (29).

ثم يُبرِز كتاب الله ما انطوى عليه تكذيب مشركي قريش للرسول عليه السلام من اعتبارات وأسباب سياسية ومادية، فهم بالرغم عن كونهم لا ينكرون شرف مَحْتِد الرسول، وكونه «خياراً من خيار»، نسباً وحسباً، إلاّ أنهم يرون أنه لا يتمتع بزعامة قبلية، ولا برياسة زمنية، وإذن فليس هناك ما يؤهله في نظرهم لحمل الرسالة، وهم يرون أنه إذا كان ولا بد من إرسال رسول إليهم، فالأولى أن يكون هذا الرسول أعظم رجل في مكة أو في الطائف

عصبية ونَفُوذاً، طبقاً «لاعتبارات الجاهلية» الخاصة، وذلك ما يحكيه عنهم قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ هَنْدَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ وكأنَّ مشركي قريش كانوا بهذه الاعتبارات ينظرون إلى الموقف الذي وقفه قبلهم فرعون من موسى، عندما أخذ يحُطُّ من مقامه، مدعياً أنه غيرأهل للرسالة، لأنه لا سلطان له ولا مال، ولا يلبس مثله أساورة من ذهب، وذلك ما حكاه كتاب الله عن فرعون في هذا الربع نفسه، إذ قال: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعُونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنقُومٍ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْر، وَهَذِهِ لِلاَنْهَالُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، أَفَلا تُبْصِرُونَ، أَمَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الذِي هُوَ مَهِينٌ، وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ. فَلَوْلاَ أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرةً مِّن ذَهَبِ الذِي هُو مَهِينٌ، وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ. فَلَوْلاَ أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرةً مِّن ذَهَبِ الذِي هُو مَهِينٌ، وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ. فَلَوْلاَ أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرةً مِّن ذَهَبِ الذِي هُو مَهِينٌ، وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ. فَلُولاً أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرةً مِّن ذَهَبِ الذِي هُو مَهِينٌ، وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ. فَلُولًا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرةً مِّن ذَهَبِ الذِي هُو مَهِينٌ، وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ. فَلُولًا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرةً مِّن ذَهَبِ الذِي هُو مَهِينٌ، وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ. فَلُولًا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرةً مِّن ذَهِ الْ مَلْ مَعْهُ الْمَلَا يَكَادُ يُبِينُ. فَلَوْلا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرةً مِّن ذَهِ الْمَا حَجَاءً مَعَهُ الْمَلَا عِمَهُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ (٥٣).

لكنّ كتاب الله رد على المشركين ادعاءهم، مبيناً أن اعتباراتهم الواهية ما بين مادية وسياسية، لا عبرة بها عند الله بالنسبة إلى النبوة والرسالة، وأن الله تعالى هو الذي يتولى اختيار الأنبياء والرسل، بمحض مشيته، وأنه يختارهم لحكمة سامية هو المنفرد بعلمها قبل ظهورها للناس، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبّك؟ ﴾، إشارةً إلى أن النبوة والرسالة مظهر من مظاهر رحمة الله، وأنه يختص برحمته من يشاء كما يشاء، وأنه هو الذي «يعلم حيث يجعل رسالاته» دون بقية الخلق، فالرسالة عطية إلهية مجردة، واختيار إلهي صرف، بحيث لا ينفع فيها التمني، ولا تنال بالسعي والاكتساب، ولا بالاقتراح والترشيح من الأحباب والأصحاب.

وفي هذا السياق، رفع كتاب الله الستار عن حقيقة اجتماعية واقعية لها تأثير في نظام المجتمع البشري، وما يلزم أن يكون عليه من تعايش وتعاون وتكامل، فقال تعالى: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾، أي: قسمنا لكل إنسان حظه في العيش، من المطعم والمشرب والمسكن وما يتوقف عليه من المنافع، وأَذِنَا له في تناوله، على أن يسلك في تناوله الطرق المشروعة، حتى تكون قسمته حلالًا طيباً، ثم قال تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ ﴾، أي: أن الله تعالى فاوت بين خلقه، فيما وهبهم من العقول والفهوم والقُوَى الظاهرة والباطنة، والاستعدادات المختلفة، والميول المتعددة، فسَلكَ بعضُهم طريقاً، وسلك بعضهم طريقاً آخر، إذ لم يكونوا في درجة واحدة من تلك الهبات، وبذلك تنوعت أعمالهم ومكاسبهم، واحتاج بعضهم إلى ما عند البعض الآخر، وأصبح كل فريق منهم متوقفاً على خبرة الآخر ومعونته، مسخّرا لخدمته، وذلك لخير المجتمع كله، وخدمة الصالح العام، وهذه هي الحكمة الإلهية من وراء التفاوت الذي جعله الله بين خلفه ﴿ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً ﴾، كما قال تعالى، وليس المراد أن فريقاً يعتبر «أعلى» وفريقاً يعتبر «أدنى»، فـلا طَبَقيـة في الإسلام، وكلمة «سُخريّاً» الواردة في هذه الآية من «التسخير» بالمعنى الوارد في قوله تعالى: ﴿ سَخْرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي اِلاَرْضِ ﴾ (٣١: ٢٠)، لا من «السُّخْرِيَة» بمعنى الاستهزاء، الوارد في قوله تعالى: ﴿ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ ﴾ (١١: ٣٨)، قال الإمام القشيري: «لو كانت المقادير متساوية

لتعطلت المعايش، ولبقي كلُّ عند حاله».

وليُرِيحَ كتابُ الله ضمير الرسول من كل قلق يساوره، بعد أن بلّغ الرسالة وأدى الأمانة، ولم يستجب له في الحين «الصّم» الذين لا يسمعون، و «العُمْي» الذين لا يهتدون، خاطبه ربه قائلاً: ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ ضَلَل مَّ اللّهُ وَكَلْيَناً عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْناً مَلِينٍ ﴾، وكأنه يذكره بخطابه الآخر: ﴿ فَإِنّما عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْناً أَلْحِسَابُ ﴾ (١٣: ٤٠)، وبين كتابُ الله أن الحق سبحانه وتعالى قادر على الانتقام من خصوم الرسالة، حتى لو انقطعت عنهم الرسالة، بحلول أجل الرسول، وأن تملصهم من الاستجابة لها لا يغنيهم شيئاً، كما أنه سبحانه قادر على أن يُطيل حياة رسوله حتى يُرية رأى العين ما يصيبهم من هزيمة وخذلان، وإلى ذلك يشير قوله تعالى في نفس السياق: ﴿ فَإِمّا نَذْهَبَنّ بِكَ فَإِنّا مِنْهُم قُولُهُ مَنْ وَلَكُ الّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ ﴾.

وفي هذه الغمرة من غمرات الكفاح ضد الشرك والمشركين يتوجه كتاب الله إلى الرسول عليه السلام مخاطباً إياه، وموصياً لَهُ بالثباتِ على ما جاء به من عند الله، فقال تعالى: ﴿ فَاسْتَمْسِكُ بِالذِي أُوحِي إِلَيْكَ ﴾، وهذه دعوة إلى المزيد من الثباتِ والصَّمود، وعدم التبرم والضجر، والتصلب في الحق والدفاع عنه إلى آخر رمق. ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، وهذه تأكيداً لما عليه الرسول من ثبات في الفؤاد، ورسوخ في الاعتقاد، فكتاب الله هو المُفضِي إلى صراط الله المستقيم، والموصِّل إلى جنات النعيم، والخير الدائم المقيم، وهذا

الخطاب موجه أيضاً بالتَّبع إلى كل مسلم ومسلمة في القديم والحديث.

وإمْعَاناً في تكريم الرسول والرسالة، وإنْعَاما عليه بأعلى درجات التوقير والجلالة، خاطبه ربه قائلًا: ﴿ وَإِنَّـهُ لَذِكْرٌ لَّكَ ا وَلِقَوْمِكَ ﴾ وكلمة «الذُّكْر» هنا تحتمل معنيين لا تعارض بينهما، فكتاب الله يتضمن تذكير الرسول وتذكير عشيرته الأقربين، كما يتضمن تذكير الناس أجمعِين، مصداقاً لقوله تعالى (٢١: ١٠): ﴿ لَقَدَ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَنباً فِيهِ ذِكْرُكُمُ، أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾، وكتاب الله في نفس الوقت هو شرف للرسول الذي اصطفاه الله لرسالته، وشـرف لقومـه ولغته، وشـرف لِمجموع أمته، ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (٩٤: ٤)، ولما كان السابقون الأولون أَفْهَمَ الناس لكتاب الله كانوا أقوم الناس به وأعْمَلَهم بمقتضاه، ﴿ وَسَوْفَ تُسْئِلُونَ ﴾، أي: سوف تُسألون عن هذا القرآن: هل قمتم بحقه، وشكرتم الله على أن خصكم به؟ ومن هنا كان فهم اللسان العربي المبين، أكبر عُون على فهم الدين، والتمسك به عن بينة ويقين، فهذه الآية الكريمة عند نزولها تنبأت بما سيؤول إليه أمر رسالة الإسلام التي حملها إلى الخلق رسول الهدى والحق، وأن هذه الرسالة سيكون لها وله بفضلها، ذكر خالد في العالمين، وسيستمر هذا الذكر العاطر إلى يوم الدين: ﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكُمُ الشَّيْطَنْ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾.

# الربع الثاني من الحزب الخمسين في المصحف الكريم

وَلَمُتَاجَآءَ عِيسِيْ بِالْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمُ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبُيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ أَلْدِكَ تَخْتَالِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونٌ ۞ إِنَّ أَلَّهَ هُوَرَئِةٍ وَرَبُّكُم فَاعُبُدُوهٌ هَلْذَاصِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ ۞ فَاخْتَلَفَ أَلَاحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِ مُ فَوَيِّلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيبِيرِ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ نَاتِيَهُم بَغُنَة وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَلَاخِلَتَهُ يَوْمَهِ ذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا أَلْمُتَّقِينٌ ۞ يَغِبَادِ ٤ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ الْيُوْمَ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونًا ۞ أَلذِينَ وَامَنُواْ بِكَايُلِتِنَا وَكَانُواْ مُسُلِمِينَ ۞ اَدْخُلُواْ الْجُنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْ وَاجُكُمْ تُحْ بَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِ م بِصِعَافِ مِن ذَهَبِ وَأَكُوابِ ۗ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ إِلَّا نَفُسُ وَتَلَذُّ الْاعُيُنُّ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَـُـٰ لِدُونٌ ۞ وَتِلْكَ أَنْجَنَّةُ أَلِيَّ أُورِثُتَّمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونٌ ۞ لَكُرُ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَاكُلُونٌ ۞ إِنَّ أَلْجُرُمِينَ فِي عَذَ الِبَجَمَتَ مَ خَلِدُ وَنَّ ۞ لَا يُفَتَّرُعَنَّهُمُ وَهُمْ مِنْ فِيهِ مُبْلِسُونٌ ۞ وَمَا ظُلَنَهُ مُ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ اَلظَّلِمِينٌ ۞ وَنَادَوْا يَـٰمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٌّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِينُونَّ ۞ لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَالِهُونَّ ۞ أَمَ اَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونٌ ۞ أَمُ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُ مَ وَنَجُويِهُم بَلِّي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونٌ ١٠ قُلِ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَيْدِينَ ٥ سُبْعَنَ رَبِّ إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ رَبِّ اِلْعَرْشِ عَــَمَّا يَصِفُونَّ ۞ فَذَرْهُمْ يَحَوُضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُكَلَّمُواْ يُوْمَهُمُ الذِ يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَ الذِ عِنْ السَّمَاءَ النَّهُ وَكُمْ إَلَارْضِ إِلَاهٌ وَهُوَ أَلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۞ وَتَبَارَكَ أَلْدِ لَهُ وَمُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَعِندَهُ وعِلْمُ السَّاعَةُ وَإِلَيْهِ تُرْبَحُهُونَ ۞ وَلَا يَمُلِكُ أَلَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمُ يَعُلُونٌ ۞ وَلَبِن سَأَلُنُهُ مُ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ فَأَنِّي يُوفَّكُونٌ ﴿ وَقِيلُهُ إِيدَرِبِّ إِنَّ هَنَّوُلُآءِ قَوْمُ ۗ لَّا يُومِنُونَ ۞ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمْ أَفَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ۞

مراتله إلتخمز إلتجيم جيِّ وَالْكِنَابِ النِّينِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارِّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينٌ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أُمِّي مَكِيمٍ آمَرًا مِنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِن رَّبِكَّ إِنَّهُ وُهُوَ أُلسَّمِيعُ الْقَلِيئُمْ ۞ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِن كُنتُ مِثْوِقِنِينٌ ۞ لآ إِلهَ إِلاَّ هُوِّ الْحَجِّهِ ، وَنِكُيتُ رَبُّكُم وَرَبُّ ءَابَآبِكُو اللاوّلِينُ ۞ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونٌ ۞ فَارْتَفِبَ يَوْمَ تَلِيِّ السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ۞ يَعُشَى أَلنَّاسٌ هَاذَاعَذَاكِ اَلِيمٌ ۞ رَّتَنَا إَكْشِفَ عَنَّا أَلْعَذَابَ إِنَّا مُومِنُونٌ ۞ أَيِّي لَمُـُمُ الذِّكْرِي وَقَدْجَاءَ هُــُـمْ رَسُولٌ مُبِّينٌ ۞ ثُمَّ تَوَلَّوُاعَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلِّرٌ تَجَنُونٌ ﴾ إِنَّا كَاشِفُواْ الْعَذَابِ قَلِيلًا ۗ إِنَّكُمْ عَآبِدُونٌ ۞ يَوَمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ أَلْكُبُرِيٌّ إِنَّا مُسْتَقِمُونٌ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبُلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَ هُرْ رَسُولٌ كَبِهِيمُ ۞ اَنَادُوٓاْ إِلَيَّ عِبَادَ أَللَّهِ إِلَيْ لَكُورَسُولٌ آمِينٌ۞ وَأَنَ لَّا تَعَـٰلُواْ عَلَى أَلَّهِ إِنَّ وَاتِيكُم بِسُلْطَانِ مُّبِينِ۞ وَإِنَّ عُذْتُ بِرَخِةِ وَرَبِّكُوْدَ أَن تَرْجُمُونِه ۞ وَإِن لَّمْ تُوْمِنُواْ لِيَ فَاغْتَزِلُونَ ۗ۞ فَدَعَا رَبَّهُۥ ٓ أَنَّ

هَوْلَآء فَوَمُرْتَجُمُونَ ۞ فَاسْرِ بِعِبَادِ لَيُلاَ اِتَكُمُ مُّنَّبَعُونَ ۞ وَاتْرُكِ الْبَحْرَرَهُوَّ النَّهُ مُرْجُندُ مُّغْرَفُونَ ۞

## الربع الثاني من الحزب الخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب الخمسين في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى في «سورة الزخرف» المكية: ﴿ وَلَـمًا جَآءَ عِيسَى بِالْبَيّنَت قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْجِكْمَةِ، وَلْإَبَيّنُ لَكُم بَعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيه ﴾، ونهايته قوله تعالى في «سورة الدخان» المكية أيضاً: ﴿ وَاتْرُكِ الْبُحْرَ رَهُواً، إِنّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ ﴾.

في الآيات الأخيرة من الربع الماضي جرى الحديث عن عيسى بن مريم عليهما السلام، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ اَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْه يَصُدُّونَ ﴾، وذلك في سياق الرد على المشركين الذين أرادوا أن يساووا بينه وبين معبوداتهم من الأوثان والأصنام، نظراً لأن النصارى يتوجهون إليه بالعبادة كما يتوجهون هم بها إلى معبوداتهم، وفي بداية هذا الربع جاءت تتمة الرد عليهم، وإبطال قياسهم الفاسد، فقد نقلت كتب السيرة أن مشركي قريش هالهم ما تلاه رسول الله على أمامهم من قوله تعالى مغطابه لهم: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنّمَ في خطابه لهم: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنّمَ في خطابه لهم: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنّمَ

أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ (٢١: ٩٨)، إذ إن مضمون هذه الآية يقتضي أن المشركين وجميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله سيكونـون في جهنم، فـأورد المشـركـون على رسـول الله ﷺ «إشكالاً» بما يقوم به النصارى من عبادة لعيسى بن مريم، وسألوه هل سيكون عيسى بنُ مريم أيضاً في جهنم كما تكون فيها أصنام المشركين وأوثانهم التي يعبدونها من دون الله، هذا وهم يعلمون مُسْبَقاً أَن عيسى بن مريم كان رسولًا ولم يكن صنماً، لكنهم أرادوا أن ينتقلوا من هذا القياس الفاسد ـ لأنه قياس مع وجود الفارق \_ إلى أن آلهتهم ومعبوداتهم لن تكون في النار، ما دام عيسى بن مريم لا يدخل النار، وهو في نظرهم ليس خيراً من آَلهتهم، ﴿ وَقَالُوٓاْ ءَاْالِتَنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ﴾، فغرضهم في الحقيقة هو الجدل والمشاكسة، لا الوصول إلى جوهر الحق في الموضوع: ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا؟، بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾، وقد كانوا ينتظرون من رسول الله أن يقول لهم: إن آلهتكم خير «فيكون ذلك إقراراً لهم على عبادتها» أو يقول: «إن عيسى خير من آلهتكم» فيكون إقراراً منه بأن عيسى أهل للعبادة، أوْ أن ينفى «الخَيْرية» عنهم جميعاً، وذلك طعن في عيسى، فكان فحوى جواب النبي ﷺ: «إن عيسى خير من آلهتكم، ولكنه لا يستحق أن «يعبد». وذلك قوله تعالى فيُّ نفس السياق: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدً أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ، وَجَعَلْنَـٰهُ مَثَلًا لَّبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴾ .

وهكذا تولي كتاب الله إبطال قياسهم لعيسى بن مريم على آلهتهم، وبيّن أن الدعوة التي دعا إليها عيسى النصارى كانت

قاصرة على إفراد الله بالعبادة، والاعتراف له بالعبودية، والتعريف بالوهيته ووحدانيته المطلقة دون سواه، فهو لم يَدْعُ أحداً من أتباعه لا إلى عبادته ولا إلى تأليهه، ولا إلى اعتباره ابناً للإله، كما ادعاه النصارى المبطلون، وذلك قوله تعالى في بداية هذا الربع: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى بِالْبَيّنَ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ، وَلاَ بَيْنَ لَكُم بَعْضَ الّذِي تَخْتَلِفُون فِيهِ، فَاتَقُواْ اللّه وَاطِيعُونِ، وَلا اللّه هُو رَبّي وَرَبّكُمْ، فَاعْبُدُوهُ، هَنذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ على في الله هُو رَبّي وَرَبّكُمْ، فَاعْبُدُوهُ، هَنذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ على غرار ما جاء في آية أخرى حكاية عن عيسى ابن مريم غرار ما جاء في آية أخرى حكاية عن عيسى ابن مريم وربّكُمْ، وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ وَرَبّكُمْ، وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِم، وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً ﴾.

ثم عَقبَ كتاب الله على هذا الرد المفحم الذي أبطل شبه المشركين، موضحاً مصدر العقائد الباطلة التي انتشرت عن المسيح بين فِرق النصارى المختلفة، وذلك قوله تعالى: فاختلف الآخرَابُ مِن بَيْنِهِمْ ﴾ إشارةً إلى الشّيع والمذاهب والفرق التي انقسمت إليها النصرانية بعد عيسى عليه السلام، والتي اخترعت بمحض خيالها عقيدة «المسيح الإله»، أو «المسيح ابن الله»، وما شابههما من المعتقدات الزائفة، التي هي «ظلم في حق الله» - إذ يصدق على معتقديها أنهم ما قَدَرُوا الله حق قدره - «وظلم في حق المسيح»، لأنه لم يكن سوى عبد لِله، فغالى فيه أتباعه ورفعوه إلى مرتبة الإله، وهذا فغيالى فيه أنباعه ورفعوه إلى مرتبة الإله، وهذا

لِّلذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَـوْمِ آلِيمٍ ﴾ عقب الإشارة لاختـلاف الفِرَق والمذاهب النصرانية، التي تضمنها قوله تعالى: ﴿ فَاخْتَلَفَ اللَّحْزَابُ مِن اللَّيْهِمْ ﴾.

وأشار كتاب الله في هذا السياق إلى ما يقوم بين أهل الأهواء والضلالات من صداقة مدخولة، وخُلَّة مشبوهة، أساسها التضامن ضد الحق وأهله، والتعاون على الإثم والعدوان، مُبَيِّناً أن هذه الصداقة مهما طالت فمآلها إلى عداوة صريحة، وكراهة بالغة، بحيثُ تنفصم عُرَاها لأول احتكاك يقع بينهم من أجل المغانم أو المغارم، فلا يلبث بعضهم أن يتبرأ من بعض، وتتجلى هذه القطيعة بينهم على أشدها يوم القيامة، حيث لا ينفع أحد منهم الآخر، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ اللَّحَلَّاءُ يَوْمَ لِلْم بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ ﴾، على غرار قوله تعالى حكايةً عن إبراهيمَ الخليل وهو يُخاطبُ قَومَه الضالين (٢٩: ٢٥): ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذَتُّم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْتَنْناً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا، ثُمَّ يَوْمَ أَلْقِيَهُ مَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾. أما الصُّحبة في الله من أجل التعاون على البر والتقوى، والتزام الحق والصدق دون مُدارة ولا مُداهَنة، فهي نافعة في الدنيا، وأثرها ممتد إلى الآخرة بفضل الله وكرمه، وذاك ما يشير إليه قوله تعالى هنا بصيغة الاستثناء: ﴿ إِلَّا ٱلْـُمُّتَّقِينَ ﴾، وبَشِّر كتاب الله المتآخين في الله، الذين قامَت أخوتهم على تقوى من الله ورضوان، بأنهم سيُّدْعُون يوم القيامة بأفضل نداء يُدْعَى به المقربون عند الله، فقال تعالى: ﴿ يَعِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾، ثم بيَّنَ السر

فيما أعد الله لهم من نعيم مقيم، إذ قال تعالى في وصفهم: ﴿ اَلذِينَ ءَامَنُواْ بِـُايَـٰتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِـمِينَ ﴾، فقد آمنوا بآيات الله حقاً وصدقاً، وقد أسلموا وجوههم لله رِقاً وعِتْقاً.

وعرَّج كتاب الله بعد ذلك على العقيدة الباطلة التي يعتقدها المشركون وبعض اليهود والنصارى، حيث يدَّعون أن لله ولداً، وهذه العقيدة هي التي أشار إليها كتاب الله في الآية الخامسة عشرة من هذه السورة، حيث قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً، إِنَّ الإنسَنَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴾، وفي الآية الثلاثين من سورة التوبة حيث قال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ إِلْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ، وَقَالَتِ النَّهَونُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ، وَقَالَتِ النَّعَدِينَ كَانَ اللَّهِ في هذا الربع ملقناً إياه ماذا يقوله لمن يعتقد هذه الرسول على في هذا الربع ملقناً إياه ماذا يقوله لمن يعتقد هذه العقيدة الباطلة: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَـدٌ فَأَنَا أُولُ من يعظم ذلك الولد، لكن الله واحد الْعَنْبِدِينَ ﴾، أي: فأنا أولُ من يعظم ذلك الولد، لكن الله واحد أحد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.

ومن هنا انتقلت الآيات الكريمة إلى تَنزِيه الله عن كل صفة من صفات النقص، وإلى تمجيده بكل صفة من صفات الكمال: ﴿ سُبْحَنْنَ رَبِّ السَّمْنُوَاتِ وَالاَرْضِ، رَبِّ الْعَرْشِ، عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ، ﴿ وَهُو اَلذِي فِي السَّمْنُواتِ وَالاَرْضِ إلاَّنَّ ﴾ على غرار قوله تعالى في آية أخرى (٦: ٣) ﴿ وَهُو اَللَّهُ فِي السَّمْنُواتِ وَفِي الاَرْضِ فِي السَّمْنُواتِ وَفِي الاَرْضِ ﴾ ، أي: لا إلّه سواه، لا في الأرض ولا في السماء، ثم قال تعالى: ﴿ وَهُو اَللَّهُ السَّمْنُواتِ وَاللَّهُ مَا السَّمَاء ، وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ . وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ .

واتجه الخطاب إلى الرسول عليه السلام مرة أخرى يدعوه إلى انتظار وعد الله بشأن مصير المشركين، فقال تعالى: ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَنَّقُواْ يَوْمَهُمُ الذِي يُوعَدُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَقِيلَهُ يَـٰرَبُ إِنَّ هَـٰؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُومِنُونَ، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَـٰمٌ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾.

والآن وقد انتهينا من سورة «الزخرف» المكية ننتقل بعون الله إلى «سورة الدخان» المكية أيضاً، وقد أطلق عيها هذا الاسم، أخذا من قوله تعالى، فيها: ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاتِي اِلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِين ﴾، وبمجرد الشروع فيها نجد أنفسنا أمام آيات كريمة تنوه بكتاب الله، وتصف «الليلة المباركة» التي أنزله الله فيها على قلب رسوله الصادق الأمين، وتَلفِت نظر الإنسانية جمعاء إلى أن كتاب الله إنما هو رحمة مرسلة من عند الله، أنزله لهداية البشر، والأخذ بيدهم لسلوك مسالك الرشاد والسداد، وذلك قوله تعالى: ﴿ حَمْ . وَٱلْكِتَـٰبِ الْمُبينِ إِنَّا أَنزَلْنَـٰهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرينَ، فيها يُفْرَقُ كُلَّ أَمْرِ حَكِيمِ آمْراً مِّنْ عِندِنَآ، إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رَبُّ السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِنْ كَنْتُمْ مُّوقِنِينَ ﴾. ويتصل بنفس الموضوع قوله تعالى (٢: ١٨٥): ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنزلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾، وقولُه تعالى: (٩٧: ١): ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ اِلْقَدْرِ، وَمَآ أَدْرَيْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ ٱلَّفِ شَهْرِ ﴾ فبمقتضى هذه الآيات الكريمة يتبين أن كتاب الله ابتدأ نزوله في شهر رمضان المبارك، الذي شُرع صيامه ذكرى لنزول القرآن، وأن أول ليلة وقع بدأ نزوله فيها هي إحدى ليالي رمضان، وهي بالذات «ليلة القدر» التي هي عند الله خير من ألف شهر، وهذه الليلة هي التي نوه بها كتاب الله في فاتحة هذه السورة التي نحن بصدد تفسيرها، حيث وصفها بأنها «ليلة مباركة»، لأن القرآن الذي ابتدأ نزوله فيها كان أكبر بركة أنعم الله بها على بني آدم، بما فتح لهم من آفاق جديدة في العلم والمعرفة، وما هداهم إليه من وجوه الإصلاح الروحي والمادي لمختلف مرافق الحياة، وما أتاح لهم من الوسائل الفعالة، لترميم صرح الحضارة المتداعي، وبعث الإنسانية من مرقدها الطويل.

وقولُه تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ، آمْراً مِّنْ عِندِنَا ﴾ إشارةٌ إلى ما تولى كتاب الله الكريم بيانه من معالم الدين، وما شَرَعه من الأوامر والنواهي التي جعلها شرعة خالدة للمسلمين، ومنهاجاً دائماً للمؤمنين، فما من أمر أو نهي في كتاب الله إلا وهو يتضمن من الحكمة والرشاد، ما يضمن صلاح العباد ﴿ أَلَيْسَ اَللَّهُ بِأَحْكُم ِ اِلْحَاجِمِينَ ﴾ (٩٥: ٨).

وقولُه تعالى في وصف كتابه: ﴿ رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ ﴾ تعريف لعباده المؤمنين بأبرز خاصَّة من خواص كتابه الكريم، فلا يُعرف في تاريخ البشرية أن كتاباً غير القرآن ماثلَه \_ فضلاً عن أن يفوقه في الأخذ بيد الإنسان، وتحريره من سيطرة الأوهام ورق الأوثان، ويكفي ودفع عَجَلة تقدمه ونهضته إلى أقصى حدود الإمكان، ويكفي ليتقدير فضله الواسع، ومعرفة تأثيره العميق، إلقاء نظرة ولو بسيطة

على تاريخ الأمم التي دخلت، بفضله، في عداد الأمم المتحضرة، والتي أصبح لها في ظله كِيان وسلطان، والتي في إمكانها إذا عادت إلى حظيرته بعزيمة وإخلاص أن تستعيد مجدها وتفرض وجودها إلى آخر الزمان.

## الربع الثالث من الحزب الخمسين في المصحف الكريم

كَوْ تَرَكُواْ مِنجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ۞

وَزُرُوعِ وَمَقَامِرِكَهِمِهِ ۞ وَتَعَهَرِكَانُواْ فِبِهَا فَكِكِهِينٌ ۞كَذَالِكٌ وَأُوَرَثُنَهَا قَوْمًا ـ اخَرِينٌ ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْارْضُ وَمَا كَانُواْمُنظَرِينٌ ۞ وَلَقَدُ نَجَيْنَا يَنِيَ إِسُرَآءِ يلَ مِنَ أَلْعَذَابِ لِلْهُ بِينِ ۞ مِن فِرُعَوْنٌ إِنَّهُ وُ كَانَعَالِيَامِنَ لْلُسُرِفِينَ ۞ وَلَقَدِ إِخْتَرَنَهُ مُعَلَىٰ عِلْمِ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ۞ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ أَلَايُتِ مَافِيهِ بَلَوَّا مُّبِينَّ ۞ إِنَّ هَوُّلَاءِ لَيَقُولُونَ ۞ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَا ٱلْاولِيٰ وَمَا نَحُنُ عِمُنشَى إِنَّ ۞ فَانُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينٌ ۞ أَهُرَ خَبُرُ الْمُ فَوَمُ ثُبُّعٌ ۖ وَالذِينَ مِن قَبُلِهِمُوۤ أَهۡلَكُنَهُمُ ۗ ۗ إِنَّهُمُ كَانُواْ نُجُرِهِينٌ ﴿ وَمَاخَلَقُنَا أَلْسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا لَغِبِينٌ ۞ مَاخَلَقُنَهُمُ آ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ إِنَّ يَوْمَ أَلْفَصْلِ مِيقَانُهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن زَّجِمَ أَللَهُ ۚ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَيزِ بِزُ الزَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ۞

طَعَامُ اللَّهِمِ ۞ كَالْمُهُلِ تَغْلِي فِي الْبُطُونِ۞ كَفَالِي الْخَمِيمِ ۞ خُذُوهُ فَاعْتُلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ إِلْحَيْمِ ۞ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ إِلْحَمِيمِ ۞ ذُقِّ إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَنِ يُزَالْكُوبِيمٌ ۞ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُ مِبِهِ تَعَتَرُونٌ ۞ إِنَّ أَلْكُنَّقِينَ فِي مُقَامِ آمِينِ ۞ فِي جَنَّكِ وَعُيُونِ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبُرَقٍ مُّتَقَابِلِينٌ ۞ كَذَالِكٌ وَزَوَّخَنَهُم عُورِعِينِ ۞ يَدْعُونَ فِبهَا بِكُلِّ فَالْكِهَةٍ - امِنِينٌ ۞ لَايَذُوقُونَ فِهَا ٱلْمُؤتَّ إِلَّا ٱلْمُؤتَّذَ ٱلْأُولِيُّ وَوَقِيلِهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيم ۞ فَضَلَا مِن رَيِّكَ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيبُ مُّ ۞ فَإِنَّمَا يَسَرَنَكُ ۗ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَّ ۞ فَارْتَفِبِّ اِنَّهُم مُرْتَفِبُونً ۞ مرألله ألتنمز الرجيم جَمِّ ۞ تَنزِيلُ الكِنَبِ مِنَ أَنْتُهِ الْعَرِيزِ إِلْحَكِمِم ۞ إِنَّ فِي السَّمَوْاتِ وَالَارْضِ لَاَيُكِ لِلْوُمِنِينَ ۞ وَفِخَلْقِكُرُومَالِيكُثُّ مِن دَ آبَةٍ ـ ايَٰكُ لِقُوْمِ بُوفِنُونَ ۞ وَاخْتِنَالْفِ إِلْيُهِلِ وَالنَّهِارِ وَمَا أَنَزَلَ أَللَّهُ مِنَ أَلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَخْيِا بِيرِ أَلَارُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَنَصْرِيفِ إِلْزِيَجِءَ اللَّكُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونٌ ۞ تِلْكَ ءَلَيْتُ اللَّهِ نَنْلُوُهَا عَلَيْكَ بِالْحُقِّ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَءَ لَيْنِهِ مِيُومِنُونَ ۞ وَيُلُ لِكُلِّ أَفَاكٍ آثِيمٍ ۞ يَسْمَعُ ءَايَتِ إِنَّهِ تُنْلِى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّمُسْتَكْبِرًا

كَأْن لَوْ يَسْمَعُهُا فَبَشِرْهُ بِعَذَابِ الِيهِ ۞ وَإِذَاعَلِمُ مِنَ ايَنْتِنَا شَدِيًا وَلَامَا الْحَيْدَ هَاهُرُوْ الْهِوْ الْمَهُ اللهُ مُهِينٌ ۞ مِنْ وَرَآبِهِ مُجَهَنَهُ وَلَا يُعْفِي هُ هِينٌ ۞ مِنْ وَرَآبِهِ مُجَهَنَهُ وَلَا يَعْفِي عَنْهُ مَ مَا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَامَا الْعَنْدُواْ مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيَاةً وَلَا يَعْفِي عَنْهُ مَ مَا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَامَا الْغَنْدُواْ مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيَاةً وَلَا يَعْفِي وَاللهِ مَا اللهِ مَعْفَرُوا لِمَا اللهِ مَعْفَرُوا لِمَعْفَى وَلِيَعْفِي وَلِمُهِ مَا كَسَبُواْ اللهُ اللهُ وَاللهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ مَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُو

# الربع الثالث من الحزب الخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في «سورة الدخان» المكية: ﴿ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَسَّتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَلْكَهِينَ ﴾، إلى قوله جل علاه في «سورة الجاثية» المكية أيضاً: ﴿ وَسَحَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْارْضِ جَمِيعاً مَّنْهُ، إِنَّ فِي ذَالِكَ لأَينتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

في بداية هذا الربع يضرب الله الأمثال لِـمُشركي قريش بما وقع للأمم السابقة من قبلهم، فيتحدث كتاب الله عن الكارثة التي نزلت بفرعون وقومه، جزاء تحديه للرسالة الإلهية التي برزت على يد موسى الكليم، ومُحَارَبته لها مع الملأ من قومه بجميع وسائل التمويه والتهريج والتعذيب، ومُجارَاة عامة قومه له ضد الحق المبين، ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَسِقِينَ ﴾ المبين، ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَسِقِينَ ﴾ ناضرة، وقد نعى كتاب الله ما خلفوه وراءهم من بساتين ناضرة، وزروع مثمرة، ومياه جارية، وقصور عالية: ﴿ كَمْ تَرَكُواْ فِيهَا مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا

فَـٰكِهِينَ، كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا قَوْماً \_اخَرِينَ ﴾.

وبيّن كتاب الله هَوَانَ فرعون وقومه على الله وعلى الناس أجمعين، حتى أنه لم يَأْبَه أحد لنكبتهم، ولم تبك عين على ما أصابهم فجأة من العقاب والعذاب، إذ لم يتركوا وراءهم أي عمل صالح، أو ذكرى طيبة يذكرهم بها أهل الأرض أو أهل السماء: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالارْضُ، وَمَا كَانُواْ مُنظَرِين ﴾، قال قتادة: «كانوا أهونَ على الله عزّ وجلّ من أن تبكي عليهم السماء والأرض»، وقد سئل أحد أئمة التفسير الأولين: «أتبكي الأرض والسماء؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دويً كدوي النحل؟».

وأشارت نفس الآيات الكريمة إلى بعض الأسباب التي أوجبت غضب الله على فرعون وقومه، فهذا عذاب مُهين كان يُعَذّب به الذين آمنوا بموسى من بني إسرائيل، ظلماً وعدُواناً، وهذا إسراف بالغ كان لا يفترُ عنه في اللذات والشهوات، وهذا استعلاء وكبرياء كان يتحدى بهما قدرة الله المطلقة، وسطوته البالغة، ﴿ إِنَّ فِرْعُونَ عَلا فِي اللارْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُشْدِينَ ﴾، ﴿ إِنَّ فِرْعُونَ عَلا فِي اللارْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ، ويَسْتَحِيْ نِسَآءَهُمْ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (٢٨: ٤).

وتناولت الآيات في هذا السياق ما يدَّخِره الحق سبحانه وتعالى للمعذَّبين في الأرض المغلوبين على أمرهم، من النجاة والفوز والنصر، في نهاية الأمر، وفي هذا تثبيت للمسلمين الأول،

الذين كانوا يتحملون من مشركي مكة أنواع الأذى وصنوف الإساءات، فتحدث كتاب الله ضارباً لهم المَثل بنجاة بني إسرائيل من عذاب فرعون، وخروجهم من قبضته، واختيارهم على غيرهم من أهل زمانهم لحمل الأمانة، بقيادة موسى الكليم عليه السلام، من أهل زمانهم لحمل الأمانة، بقيادة موسى الكليم عليه السلام، إذ أنهم كانوا وقتئذ أفضل معاصريهم وأولاهم بحمل الأمانة، رغما عما يعلمه الحق سبحانه وتعالى فيهم من وجوه النقص المتعددة، التي كان يعالجها بالتهذيب والتشذيب موسى وأخوه هارون ومن جاء بعدهما، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَجْيْنَا بَنِيَ إِسْرَآئِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِين ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُم مَنَ الْاَيْتِ مَا فِيهِ بَلَوْاً مُبِينُ ﴾، أي: التناهم من الحُجج والبراهين وخوارق العادات ما فيه اختبار قاهر، وامتحان جلي، لمن اهتدى به وكان من المهتدين.

وبعد ما تحدث كتاب الله عن إنكار مشركي قريش لعقيدة «البعث» الأساسية في الدين، وعن ادعائهم أنه لا نشر ولا بعث بعد الموت، وعن مطالبتهم للرسول عليه السلام ببعث آبائهم من القبور فوراً، وإرجاعهم إلى الحياة الدنيا، حتى يُذْعنوا ويؤمنوا بالبعث المنتظر يوم القيامة، تساءل كتاب الله هل مشركو قريش خير عند الله من قوم «تُبَّع» الذين أهلكهم وأهلك من قبلهم بشركهم وإجرامهم، وكأنه يقول: إن المصير الذي انتهى إليه قوم تبيع، ومَن ماثلهم من الأقوام المنحرفة عن الحق، سيكون هو نفس المصير الذي يؤول إليه أمر مشركي قريش، وذلك قوله تعالى مشيراً إليهم: ﴿ إِنَّ هَـوُلاءِ لَيَقُـولُونَ إِنْ هِيَ إِلاَّ مَـوْتَـتُنَا تعالى مشيراً إليهم: ﴿ إِنَّ هَـوُلاءِ لَيَقُـولُونَ إِنْ هِيَ إِلاَّ مَـوْتَـتُنَا تعالى مشيراً إليهم: ﴿ إِنَّ هَـوُلاءِ لَيَقُـولُونَ إِنْ هِيَ إِلاَّ مَـوْتَـتُنَا تعالى مشيراً إليهم: ﴿ إِنَّ هَـوُلاءِ لَيَقُـولُونَ إِنْ هِيَ إِلاَّ مَـوْتَـتُنَا

اَلُاولَى، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، فَاتُواْ بِئَابَائِناَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ. أَهُمْ خَيْرً اَمْ أَهُمْ خَيْرً اَمْ قَوْمُ تُبِّعٍ، وَالذِينَ مِن قَبْلِهِمُ أَهْلَكْنَـهُمُ، إِنَّهُمْ كَـانُـواْ مُجْرِمِينَ ﴾.

وفي تفسير ابن كثير: «إن قوم تبع هم «سَباً» أهلكهم الله فخرب بلادهم، وشردهم، ومزقهم كل ممزق، وقد كانوا عرباً من قَدْطان، كما أن هؤلاء المشركين عرب من عدْنان، وقد كانت حِمْيَر ـ وهم سبا ـ كلما ملك فيهم رجل سمّوه «تبعاً» كما كان يقال «كسرى» لمن ملك الفرس، و «قَيْصَر» لمن ملك الروم، و «فرعون» لمن ملك الحبشة، وغير ذلك من أعلام الأجناس»، قال قتادة: «ذُكِر لنا أن كَعْباً كان يقول في تبع: إنه نعت نعت الرجل الصالح، فقد ذم الله تعالى قومه، ولم يدُمّه، قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «لا تسبوا تبعاً فإنه قد كان رجلاً صالحاً»، ثم قال ابن كثير: «وحج تسبوا تبعاً فإنه قد كان رجلاً صالحاً»، ثم قال ابن كثير: «وحج من المحرير والحبير، ونحر عنده ستة آلاف بَدنة، وعظمه وأكرمَه، ثم عادَ إلى اليمن، وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة».

وانتقل كتاب الله إلى تأكيد حقيقة إسلامية طالما قررها وأكدها لترسخ في الأذهان، ألا وهي أن الله تعالى لم يخلق هذا الكون عبثاً ولا لعباً، وإنما خلقه لحكمة سامية اقتضت خلقه، ولأمر عظيم أراده من وراء إبداعه، وهذه الحكمة السامية وهذا الأمر العظيم ينبغي أن يحاول الإنسان فهمهما، والإلمام بهما، إذ

عن طريق هذا الفهم وهذا الإيمان يدرك الإنسان ما لخالق الكون من جلال وجمال بارزين في خلقه، ويدرك السر الذي اقتضى خلق الإنسان، وترشيحه للخلافة عن الله في هذا الكون، فمن لم يعرف الغاية من خلق الكون عموماً لم يدرك الغاية التي من أجلها خُلق الإنسان، الذي هو جزء لا يتجزأ من هذا الكون، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا اَلسَّمَا وَابِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعْبِينَ، مَا خَلَقْنَا هُمَ إلا يَالْحَقَ، وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ. إنَّ يَسُومُ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾، على غسرار قبوليه تعالى يَسُومُ اللهَ السَّمَاءَ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَنِطِلاً. ذَالِكَ طَنَّنَ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ ﴾، وقولِه تعالى ظنَّ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ ﴾، وقولِه تعالى ظنَّ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ ﴾، وقولِه تعالى (٣٣: ٢٧): ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنْمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَشاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ مُرْجَعُونَ، فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ ﴾.

ومضى كتاب الله يصف أهوال الجحيم، التي تنتظر أعداء الحق من المشركين والكافرين، كما يصف مَسَرَّات دار النعيم، التي تنتظر أهل الحق من المؤمنين المتقين، ﴿ لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ، إِلّا اَلْمَوْتَةَ اَلْأُولَىٰ، وَوَقَيْهُمْ عَذَابَ اَلْجَحِيمِ، فَضْلاً مِّن رَبِّكَ، ذَالِكَ هُو اَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾.

وها هنا ننتهي من «سورة الدخان» المكية لننتقل إلى سورة الجاثية» المكية أيضاً، وإنما أُطلق عليها هذا الاسم، أخذاً من قوله تعالى فيها: ﴿ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ﴾، وفي مطلعها نجد أنفسنا أمام حديث مستأنف عن القرآن الكريم، والتنويه بمقامه العظيم: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ . حم َ تَنزيلُ الْكِتَابِ

مِنَ اَللَّهِ اِلْعَزِيزِ اِلْحَكِيمِ ﴾، ثم تشرع السورة في تعداد آيات الله المبثوثة في آفاق الكون الواسعة، وتعداد آيات الله الناطقة في كل إنسان إنسان وحيـوان حيوان، وآيـات الله البارزة في الـظواهر الكونية، التي تتعاقب وتتوالى دون انقطاع وفي كل وقت، مما يَحْمِلَ على الإذعان لِقدرة الله وحكمته، ويقوِّي اليقين بعدله ورحمته، ويدفع إلى التطوع بعبادته وطاعته، نتيجةً لاهتداء العقل إلى معْرفته، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضِ ءَلاَيَنتِ لِّلْمُومِنِينَ، وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَةٍ -ايَنتُ لَقَوْمٍ يُوقِنُونَ، وَاخْتِلَـٰفِ اِليُّلِ وَالنَّهارِ، وَمَآ أُنزَلَ اَللَّهُ مِنَ اَلسَّمَـآءِ مِنَ رِّزْقِ، فَأَحْيَا بِهِ اِلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَتَصْرِيفِ اِلرِّيَـٰحِ ءَايَـٰتُ لُقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾، وقد أحسن جار الله الزمخشري في تفسير هذه الأيات حيث قال: (المعنى أن المنصفين من العباد إذا نطروا في السماوات والأرض النظر الصحيح علموا أنها مصنوعة، وأنه لا بد لها من صانع، فآمنوا بالله وأقروا، ﴿ عَلَا يَتِ لَّلْمُومِنِينَ ﴾، فإذا نظروا في خلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال، وهيئة إلى هيئة، وفي خلق ما على ظهر الأرض من صنوف الحيوان ازدادوا إيماناً، وأَيْقنوا وانتفى عنهم اللبس ﴿ ـايَنْتُ لَّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾، فإذا نظروا في سائر الحوادث التي تتجدد في كل وقت، كاختلاف الليل والنهار، ونزول الأمطار، وحياة الأرض بها بعد موتها، وتضريف الرياح جنوباً وشمالًا، وقَبولًا ودَبوراً، عقلوا، واستحكم علمهم، وخلص يقينهم ﴿ ءَايَنْتُ لِّقَوْم يَعْقِلُونَ ﴾ ) وحلل ابن كثيـر قولـه تعالى: ﴿ وَتَصْـرِيفِ الرِّيَـٰحِ ﴾، فقـال: أي جنوبـأ وشمالًا، ودَبوراً وصَباً، برية وبحرية، ليلية ونهارية، ومنها ما هو

للمطر، ومنها ما هو للمقاح، ومنها ما هو غذاء للأرواح، ومنها ما هو عقيم لا يُنتِجُ، وسُمِّي المطرُ في هذه الآية «رزقاً»، لأن به يحصل الرزق، ونبه إلى السر في قوله تعالى أولاً: ﴿ لأَينتِ للمُومِنِينَ ﴾، وقوله ثانياً: ﴿ لَقَوْم يُوقِنُونَ ﴾، وقوله ثالثاً: ﴿ لُقَوْم يَعْقِلُونَ ﴾، وقوله ثالثاً: ﴿ لُقَوْم يَعْقِلُونَ ﴾، وقال ذلك ترقي من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى. وقال القشيري: «جعل الله العلوم الدينية كسبية مصححة بالدلائل، محققة بالشواهد، فمن لم يستبصر بها زَلَّت قدمه عن الصراط المستقيم».

وهذه الآيات الكريمة شبيهة بآية سورة البقرة (١٦٤): وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ، وَاخْتِلَافِ النَّلِ وَالنَّهَارِ ، وَالْفُلْكِ التِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ، وَمَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ، مِن مَّآءٍ، فَأَحْيا بِهِ الاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَبَثَ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ، وَتَصْرِيفِ الرِّينَ عِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ عَلَّا لَيْنَ لِللَّهِ اللَّهُ مِن كُلُ دَآبَةٍ ، وَتَصْرِيفِ الرِّينَ عِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ عَلَايَتٍ لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ ﴾ .

وخُتِم هذا الربع بآية جامعة مانعة في هذا المجال، هي نقطة الإنطلاق ومحور التفكير في الحال والمآل، فقال تعالى: ﴿ وَسَحَّرَ لَكُم مَّا فِي اِلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اِلاَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ، إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيْتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

## الربع الأخير من الحزب الخمسين في المصحف الكريم

قُل لِلَّذِينَ ۚ امَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَايَرَجُونَ أَيَّا مَ أَلَّهُ لِيَجْنِيَ فَوَمَّا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونٌ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهُ - وَمَنَ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا شُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونٌ ۞ وَلَقَدَ - انْيُنَا عَنِي إِسْرَاءِيلَ أَلْكِنَكِ وَالْحُكُرُ وَالنَّبُوءَةَ وَرَزَقُنَهُم مِنَ أَلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ۞ وَءَانَيْنَهُ مُ بَيِّنَتِ مِنَ أَلَامِرٌ فَمَا إَخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُـمُ ٵٚڵؙڡۣڵؙؙۄۜٚؠۼ۫ؽٵؠؽڹۿؙۮڗۜٳڹۧۯؾۘٙڬؽڨ۫ۻۣؠؽڹۿؙۮؽۅ۫ٙۮٲڷؚڤؾؽڬ؋ڣؚۼٵػٳڹۅۘٲ فِيهِ يَخۡنَلِفُونٌ ۞ نُمَّجَعَلْنَكَ عَلَىٰشَرِيعَة ِمِّنَ أَلَامْرِفَانَّيِعُهُ ۗ وَلَانَتَّبِعَ اَهُوَاءَ أَلذِينَ لَا يَعُلَمُونَ @ إِنَّهُمْ لَنْ يُغُنُواْعَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ أَلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمُوٓ أَوَّلِيَآ وُبَعْضٌ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينٌ ۞ هَـٰذَا بَصَآبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ بُوقِنُونٌ ۞ أَمْ حَسِبَ أَلَذِينَ إَجْتَرَحُوا السَّيِّيَّاتِ أَن جُّعَلَهُمْ كَالذِينَ المَنُواْ وَعَلُوا الصَّلِحَتِ سَوَآءٌ تَحْياهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَآءَ مَا يَحَكُمُونٌ ۞ وَخَلَقَ أَلَّهُ السَّمَوٰتِ

وَالْارْضَ بِالْحَقِيُّ وَالْتُحِبِيٰ يُ كُلُّ نَفْسِ عَاكَسَبَتْ وَهُمَ لَا يُظُلَّمُونٌ ۞ أَفَرَ يَيْتَ مَنِ إِنَّخَنَذَ إِلَهَاهُ وهَوِيلُهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمَّعِهِ ، وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ ، غِشَاوَةً فَنَ بَّهُ لِيهِ مِنْ بَعُـٰدِ إِللَّهِ ۚ أَفَلَاتَذَّكُّهُونَّ ۞ وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيِا غَوُثُ وَنَحْيًا وَمَا يُهُلِكُكَاۤ إِلَّا ٱلدَّهْمُ وَمَا لَمُمْ يِذَٰ لِكَ مِنْ عِلْمٌ ۗ إِنْ هُمُورً إِلَّا يَظُنُونً ۞ وَإِذَا تُتُ لِي عَلَيْهِ مُوَءَايَـٰ ثُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ مُجَّتَهُ مُوٓ إِلَّا أَن قَالُواْ إِيثُواْ بِعَابَآيِنَاۤ إِن كُننُمُ صَدِقِينٌ ۞ قُل إِللَّهُ يُحْيِيكُو ثُمَّ يَجُينُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُو إِلَىٰ يَوْمِ الْفِيسَامَةِ لَارَيْبَ فِيدّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمْلُونِ وَالْارْضَّ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ بَوْمَ إِنْ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَّ ۞ وَتَبرىٰ كُلَّ أُمَّةِ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدُعِيَ إِلَىٰ كِتَنِهُمَّا ٱلْيَوْمَ تُحْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَاذَ اكِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعْلُونَ ٥ فَأَمَّا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِكَتِ فَيُدَّخِلُهُ مُرَّبُّهُ مُدْفِي رَحْمَتِهُ وَلَاك هُوَ أَلْفَوْ وُ الْمُهِينُ ۞ وَأَمَّا أَلِذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَرْ تَكُنَ لِيَنْتِ تُتَلِى عَلَيْكُر فَاسۡ تَكۡبُرۡتُمُ وَكُنتُمُ قَوۡمَا تُجۡرِمِينٌ ۞ وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعُدَأَلْلَهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرِ عِ مَا أَلْسَاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْتُنُ

#### الربع الأخير من الحزب الخمسين في المصحف الكريم

#### عبساد الله

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الخمسين في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ قُلِ الْخِمسين في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ قُلْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يتوجه الخطاب الإِلهي في مطلع هذا الربع إلى الرسول عليه السلام ليرشد السابقين من المؤمنين، الذين يتحملون معه بمكة صنوف الإذايات، وضروب الإساءات من طرف المشركين، إلى ضرورة الصبر على أذاهم، والاغضاء عن إساءتهم، ذلك أن هؤلاء المشركين الضالين جديرون في هذه المرحلة التمهيدية بالإهمال والرثاء، أكثر مما هم جديرون بالمؤاخذة والجزاء، فهم لا يزالون عُمى البصائر، ضعفاء العقول، فاقدين لقوة التمييز بين الحق والباطل، محرومين من نور الإيمان، شاكين في «أيّام الله»، التي لا ريب فيها ولا شك، فالأولى عدم الرد على أذاهم بمثله، وعدم التسابق معهم في مجال الإساءآت

والمضايقات. وفي الموقف الذي يقفه المؤمنون من أذى المشركين، مساعدة لهؤلاء الحيارى على إدراك التأثير الروحي العميق، الذي أحدَثه الإسلام فيي معتنقيه، وعلى مقارنة التهذيب الإسلامي والأخلاق الإسلامية السمحة، بما هم عليه من أخلاق «الجاهلية الأولى» وتقاليدها الصبيانية والعدوانية.

يضاف إلى ذلك أن صبر المسلمين على أذى مشركي مكة يُحْسَبُ لهم عند الله من الأعمال الصالحة، التي يُجزَوْن عليها المجزاء الحسن، كما أن أذى المشركين للمؤمنين سَيضاعف لهم وإن لم يؤمنوا ويتوبوا - الجزاء السيء عندما يحل موعد الجزاء، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ قُل لِّلْذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلذِينَ لَا رَجُونَ أَيَّامَ الله ، لِيَجزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾.

وانتقلت الآیات الکریمة فوراً للتذکیر بمبدأ إسلامي أصیل، وعقیدة جوهریة من عقائده الأولی، ألا وهي أن كل فرد مسؤول عن نفسه، وأن كل فرد مَجزِيً علی عمله، وما دام الأمر هكذا فلا موجب لـمُغالاة المؤمن في حمل المخالف له علی اعتقاد ما یعتقده هو، بوسائل الضغط والإکراه، بمعنی أن المؤمن، عندما یدعو المخالف له إلی الإیمان، ویبلغه رسالة ربه بالتي هي أحسن، یکون قد أدی واجبه کاملاً غیر منقوص، ولیس مطالباً بأن یحمل غیر المؤمن علی عقیدة الإیمان کرها، فهؤلاء المشرکون الذین لا غیر المؤمن یعایشونهم في مکة، قبل أن یؤذن لهم بالهجرة إلی المدینة، قد استمعوا إلی کتاب الله، ودعاهم الرسول والمؤمنون

معه إلى الحق المبين، وبذلك أصبحوا مَسؤولين عن أنفسهم، موكولين إلى اختيارهم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في هذا الربع: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلِنَفْسِهِ، وَمَنَ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾، على غرار قوله تعالى في آية ثانية (٢٠: ٢١)، ﴿ كُلُّ امْرِيءِم بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾.

وأعاد كتاب الله الحديث عن قصة بني إسرائيل ليضرب بهم المثل للمؤمنين، حتى لا يسلكوا مسلكهم ولا يتَعَرَّضُوا للعزل عَنْ خلافة الله في الأرض، التي أراد أن يُعِدُّهم لها بخاتم كتبه، على يد خاتم أنبيائه ورسله، فقد مرّ بَنُو إسرائيل بفَتْرَة اختارهم الله فيها من بين جميع معاصريهم لحمل الرسالة الإِلْهية التي جاء بها موسى عليه السلام، وفي ذلك الطور آتاهم الله الكتاب والحكم، والنبوءة والعلم، ثم تبع هذا الطور طور آخر من الخلاف والانحراف، والعناد والفساد، والطغيان والعدوان، فبعث الله عيسى بن مريم، إذ «أنعمَ عليه وجعله مَثَلًا لبني إسرائيل»، وذلك ليبين لهم بعض الذي اختلفوا فيه، ويردهم إلى حَظِيرة الاستقامة، وطريق السلامة، وبدلًا من أن يستجيبوا لِدَعوته، كانوا حرباً عليه وعليها، فنزع الله عن بني إسرائيل أهلية الخلافة وشرف النبوة، واقتضت الحكمة الإِلهية تكليف فرع آخر من عقب إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل الذبيح، عليهما السلام، بحمل الرسالة، وأداء الأمانة، وتجديد الدين الحق، بين الخلق، والخلافة عن الله في الأرض، على أساس ملة إبراهيم، وكان ذلك على يد سيدنا محمد بن عبدِ الله صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا السياق

يقول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ \_اتَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ ٱلْكِتَنْبَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوءَةَ، وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطّيبَاتِ، وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى الْعَلْمِينَ ﴾، أي: فضلناهم على معاصريهم وأهل زمانهم، ﴿ وَءَاتَيْنَهُمْ بَيّنَتٍ مِّنَ الاَمْرِ ﴾، أي: حُجَجاً بينة وبراهين قاطعة، من الشريعة التي جاء بها موسى، ﴿ فَمَا اَخْتَلَفُوٓا إِلّا مِن ابَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ﴾، أي: أنهم من بعد قيام الحجج الثابتة بالوحي اختلفوا فيما بينهم، وحرفوا الكلِم عن مواضعه، ﴿ بَغْيَا اللهُ بَيْنَهُم ﴾، أي: بينهم، وحرفوا الكلِم عن مواضعه، ﴿ بَغْيَا اللهُ بعض، اتباعاً للأهواء والأغراض والشهوات.

وعقّب كتاب الله على الخلافات التي قامت بين بني إسرائيل ففرقت جمعهم، وأدت إلى نزع صَوْلَجان الخلافة عن الله من بين أيديهم، وإخراج النبوة نهائياً من سلالتهم، فخاطَب الرسولَ عليه السلام قائلًا: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾، كأنَّ الحق سبحانه وتعالى يشير إلى أن الخلافات التي نشأت بين بني إسرائيل فيما بينهم، وبين بقية الملل والأديان، أصبحت خلافات مُزمِنة لا سبيل إلى علاجها، بل إنها سترافقهم على مر الزمان إلى اليوم الموعود، وهذه الحقيقة ماثلة للعيان، منذ نزل القرآن، إلى الآن وحتى الآن.

غير أن كتاب الله \_ وهذا هو الغرض المقصود من الحديث عن بني إسرائيل، ووصِف ما تعرضوا له في حالتي الرضى والغضب من جانب الله \_ وجَّه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والرسل،

وعن طريقه وجه الخطاب إلى كافة المؤمنين، داعياً له ولهم إلى وجوب التمسك بشِرْعة الإسلام التي حلت محل الشرائع السابقة، وإلى ضرورة اتباعها وعدم الخروج عنها، والحذر من الوقوع في شبكات الأهواء المفرِّقة، والاختلافات الممزِّقة، إذْ أن أصحاب الأهواء ودعاة الفرقة الذين يَدْعُون لأهوائهم، ويستدرجون إليها أهل الحق، لا يستطيعون أن يردوا غضب الله، عمن حاد عن شريعة الله، وتعدى حدود الله، وهم أعجز من أن يُبْقُوا على عرش الخلافة عن الله، من خان الأمانة وأشهر الحرب على الله، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَـٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا، وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَآءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُواْ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ﴾، ويؤكد كتاب الله هذا المعنى لافتاً نظر الرسول عليه السلام إلى حال أهل الكتاب، الذين اتبعوا أهواءهم من بعدما جاءهم من العلم، وما هم عليه من تناقض وتخاذل وحيرة وارتباك، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَفَرَايْتَ مَن اِتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَـويهُ، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَـٰوَةً، فَمَنْ يَهْدِيهِ مِن ۚ بَعْدِ اللَّهِ، أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ﴾.

ومما ينبغي الانتباه إليه في هذا المقام كلمة «الأمرِ»، التي تكررت في هذا الموضوع، ولأمر ما كان هذا التكرار والربط في نفس السياق، ففي الحديث عن بني إسرائيل سبق قوله تعالى هنا: ﴿ وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ اَلاَمْرِ ﴾، وفي الخطاب للرسول عليه السَّلام ورد قوله تعالى هنا: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الاَمْرِ ﴾، وكلاهما ينظر إلى قوله تعالى في سورة الأعراف (٤٥):

﴿ أَلَالَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾، مما يوضح أن الله تعالى كما انفرد بخلق الإنسان وجميع الأكوان، فهو وحده الذي له حق «الحاكمية» على الإنسان، إذ هو سبحانه المنفرد بعلم حقيقته ووجوه نقصه في كل زمان ومكان، وإلى كتاب الله ومزاياه يشير قوله تعالى: ﴿ هَاذَا بَصَابِرُ لِلنَّاسِ وَهُدى وَرَحْمَةً لَقُوم يُوقِنُونَ ﴾.

ومضى كتاب الله في المقارنة بين الصالحين والفاسقين، وما هنالك من فوارق أساسية وجوهرية بين الفريقين في الحياة وبعد الممات، فقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ اَلذِينَ اَجْتَرَحُواْ السَّيِّاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلْحَاتِ، سَوَاءُ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ، سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾.

ويصف كتاب الله عقيدة «الدَّهريين» الباطلة ومن لف لفهم فيقول: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اَلدَّنْيَا نَـمُوتُ وَنَحْيا وَمَا يُهْلِكُنَا فَيقول: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اَلدَّنْيَا نَـمُوتُ وَنَحْيا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا اَلدَّهْرُ، وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْم ، إِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾، ويبطل كتاب الله عقيدتهم بحجج الفطرة القاطعة، وشواهد التجربة الناطقة، مؤكداً مرة أخرى أنه سيجمع خلقه يوم الجمع ليفصِل بينهم، ﴿ ثُمَّ يَجْمَعُكُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾.

ويتحدث كتاب الله عن اليوم الموعود، واجتماع كافة الأمم فيه أمام خالفها وهي «جاثية» على رُكِبِها، وعن دعوة كل أمة منها إلى كتابها، إذ أن «العهد» بين الله وبينها هو ما أنزله إليها من كتبه، وما أرسله إليها من رسله، ﴿ لِيَلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اَللّهِ حُجَّةُ ؟ بَعْدَ اَلرُّسُل ﴾ (٤: ١٦٥)، «وَدَعْوة كُل أُمة إِلَى كِتَابها»

تقتضي محاسبتها من الله حساباً عسيراً على ما فعلت بالكتاب الذي أنزل إليها، هل اتبعته ووقت بما عاهدت الله عليه، أم اتخذت كتابها مَهجوراً، ونبذته وراءً ظهرياً، وذلك قوله تعالى: وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ بَائِيةً، كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَبْهَا، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، هَاذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ، إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ، فَأَمًّا الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، فَأَمَّا الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ مَا كُنتُم قَوْمَ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ مَا كُنتُم قَوْما اللَّيْنَ كَفَرُواْ أَقَلَمْ تَكُنَ اللَّيْنَ كَفَرُواْ أَقَلَمْ تَكُنَ اللَّيْنَ كَفَرُواْ أَقَلَمْ وَكُنْتُمْ فَوْما مُجْرِمِينَ ﴾، وَأَمَّا الذِينَ كَفَرُواْ أَقَلَمْ وَقُولِه تعالى: ﴿ وَقِيلَ الْيُومَ نَسْيكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا، وَمَا لَكُم مِّن نَصِرِينَ ﴾.

وخُتِمت هذه السورة بشكر الله على آثار نعمته وجماله والخشوع والخضوع أمام عظمته وجلاله، إذ قال تعالى: ﴿ فَلِلَّهِ وَالْحَمْدُ، رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْارْضِ، رَبِّ الْعَالَمِينِ، وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ، وَهُوَ اَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.



#### دار الغرب الإسلامي تصلحبها : الجبيب اللسي

شارع الصوراتي (المعاري) ــ المعراء ــ بناية الأسود

تلفون : 340131 - 340132 ــ ص.ب. 113-5787 بيروت ــ لينان

#### رقم الإيداع القانوني ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ الرباط

الرتــم 85/4/3000/49

التنضيد: كوميو تايب للمف الطباعي الالكتروني

الطباعة: مواسسة جواد ـــ بيروت



النَّيْشِنَا) ف الْجَالْمَيْسَالِلْفِيْسِنْنَاكِمُ

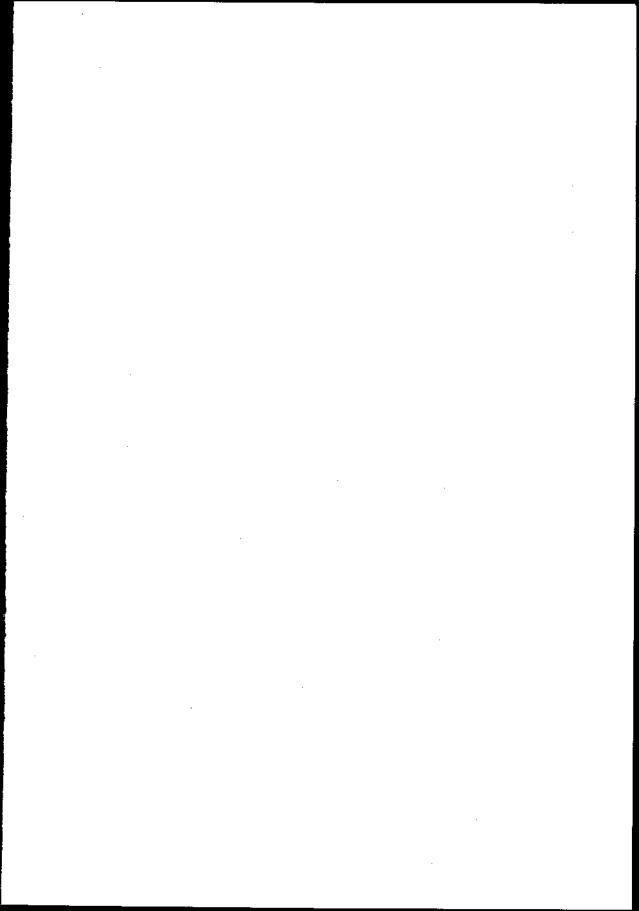

التيسيري في اجاريت التفسيري

مِن المثلاء سَمَا خَدَ الشَّيَحْ مِجِمَّد الْمَكِيِّ النَّاصِرِي



الجزء التستادس



الطبعة الأولى محقدوق المطبع كلفظسة معدد - ١٩٨٥ م

> كارالعنت دب الإست لاي مت . ب: ۱۱۳/۵۷۸۷ سبيروث - لبنان

## الربع الأول من الحزب الواحد والخمسين في المصحف الكريم

\_\_\_مِ إِنلَهُ إِلْتَحْمَرُ إِلْرَحِيهِمِ جيِّر ۞ تَنزِيلُ الْكِتَبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمُ ۞ مَا خَلَقُنَا أَلْسَمَوْتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْ ذِرُواْ مُعْرِضُونٌ ۞ فُّكَ آرَآئِيتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ أَرُوسِنِي مَااذَا خَـ لَقُواْ مِنَ أَلَارُضِ أَمْ لَحُهُ شِرُكُ فِي أَلْسَمَاوَاتَ إينوُنِ بِصِيكَتِ مِن قَبْلِ هَذَآ أَوَاَ ثَارَة مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلْدِ قِينٌ ۞ وَمَنَ أَضَالٌ مِتَنَ يَدُعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ مَنِ لَّا يَسُتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ مَن دُعَا بِهِمْ غَنْفِلُونٌ ۞ وَإِذَا حُشِرَ أَلْتَاسُ كَانُواْ لَمُكُمُّوَ أَعُدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَ تِهِمَ كَفِيْدِينَّ ۞ وَإِذَا تُتَلِي عَلَيْهِمُو ءَايَانُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ أَلَا يَلَ

كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَتَ جَآءَ هُـهُ هَـٰذَا سِحُـُرُ مُّبِينَ ۗ ۞ آمُ يَقُولُونَ إَفَنَرِيثٌ قُلِ إِنِ إِفْتُرَيْتُهُ وَفَلَا تَمَالِكُونَ لِے مِنَ أَلَّهِ شَنْيًّا ۖ هُوَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَبِي بِهِۦ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ أَلْغَـ فُورُ الرَّحِيــ مُرَّ ۞ قُـٰلُ مَا كُنتُ بِدُعَا مِّنَ أَلْرُسُلِ وَمَآ أَدَّ رِك مَا يُفْعَـٰلُ نِے وَلَا بِكُورَ ۗ إِنَ ٱتَّبِعُ إِلَّهُ مَا يُوجِيَّ إِلَتَ وَمَآ أَنَـا ۚ إِلَّهُ نَذِينُ مُّبِينُ ٥ قُلَ آرَيْتُ مُوٓإِن كَانَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ، وَشَهِ لَا شَاهِ دُوْ مِنْ سَنِ إِسْرَآءِ يلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ، فَعَامَنَ وَاسْنَكُبَرُ نُـمُونُ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهُدِهِ إِلْفَوْمَ أَلظَّالِمِينٌ ۞ وَقَالَ أَلِذِينَ كَفُرُواْ لِلَذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا ۗ إِلَيْهُ وَإِذْ لَرُ يَهُنَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَاذَ آإِفَكُ قَادِيثُرٌ۞ وَمِن قَبُلِهِ عِ حَتَابُ مُوسِيّ إمَامًا وَرَحْمَةٌ وَهَاذَا كِ تَلِكُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتَنْنَذِرَ أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرِيْ لِلْمُنْسِنِينَ ۞ إِنَّكَ أَلَذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أَلَّهُ ثُمَّ اَسْنَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونٌ ۞ أُوْلَيِّكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يُعْمَلُونَ ۗ ۞

وَوَصَّيْنَا أَلِا سَنَنَ بِوَ لِدَيْهِ حُسْنًا حَمِلَتُهُ أَمُّهُ وَكُرْهِمًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهَا وَحَمَّالُهُ وَ وَفِصَالُهُ و تَلَثُونَ شَهَّا يَحَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ و وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِعِنِي أَنَ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلِيَّ أَنْعَمَتَ أَلَا مَا اللَّهِ أَنْعَمَت عَلَىٰٓ وَعَلَىٰ وَالِدَى ٓ وَأَنَ اعْمَلَ صَلِحًا تَرْضِيْهُ ۗ وَأَصْلِحُ لِے فِي ذُرِّ بَسَتِيٌّ إِنِّ تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ أَلْمُسُلِمِينٌ ۞ أَوُلَإِكَ أَلَذِينَ يُنْفَبَّلُ عَنْهُمُ وُ أَحْسَنُ مَاعَلُواْ وَيُنجَاوَزُعَن سَيِّئَاتِهِ مْدِفِي أَصْعَبِ إِلْجَنَّةٌ وَعُدَ أَلصِّدْقِ إِلَابِ كَانُواْ يُوعَدُونَّ ۞ وَالنِّب قَالَ لِوَ لِلدِّيْهِ أَفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيَ أَنُ الْحَرَجَ وَقَدْ خَلَتِ إِلْقُرُونُ مِن قَبْلِ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ إِللَّهَ وَبْلَكَ ءَامِن إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَلْذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ اَلَا وَالِينَ ۞ أَوُ لَلِّهِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوُّلُ فِي أَمِّمَ قَدُ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ مِنَ أَلِمِنَ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلْسِ بَنَّ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِمَاعَمِلُوا وَلِنُوفِيِّهُمُ وَأَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَوُنَ ۗ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذِينَ كَفَرُواْ عَلَى أَلْبَّارِ أَذْ هَبْتُمُ طَيِّبَكْتِكُرْ فِي حَيَاتِكُو الدُّنْيِا وَاسْتَمَنْ عَتُم بِهَا قَالْيَوْمَ تَجُزَوْنَ عَذَابَ أَلْمُونِ بِمَا كُنتُمَ تَسُتَكُيرُونَ فِي إلارُضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفُسُقُونَ " ۞

# الربع الأول من الحزب الواحد والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في مطلع هذا الربع ينوّه كتاب الله بتنزيل القرآن العظيم، وكونه متضمناً لحُكُم الله ﴿ الْعَزِيزِ ﴾، ولحِكْمة الله ﴿ الْحَكِيمِ ﴾. ويتحدث مرة أخرى عن مبدأ «الحق» الذي قامت عليه السماوات والأرض وما بينهما، فما من شيء في أجواء السماء، وما من شيء في أرجاء الأرض، إلّا وهو يَنْطِقُ بالإبداع والنظام والتنسيق، ويُفصِح عن التناسب والتوازن والتقدير الإلهي الدقيق، ويشير كتاب الله إلى أن خلق السماوات والأرض وما بينهما لم يكن عَبَثاً، ولا لعباً، ولا باطلاً، بل له حكمة يرمى إليها، وغاية ينتهي

عندها، وأَجَلُ مِضروب لَهُما محدود في علم الله لا يزيد ولا ينقص، متى تحققت الحكمة الإلهية من خلقهما، ومتى استنفذ النوع البشري جميع الطاقات والمؤهلات التي رشحته لعمارة الأرض والخلافة فيها عن الله، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ حَمْ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمِّى ﴾.

وانتقل كتاب الله إلى مواجهة المشركين بأسئلته المُفحِمة، وحججه البالغة، مُندِّداً بما يعتقدونه من الشرك بالله، مستفسراً لهم هل عندهم حجة على أن المعبودات التي يعبدونها شاركت الحق تبارك وتعالى في خلق الأرض أو في خلق السماوات في قليل أو كثير، حتى يعبنُدُوها معه، أو يعبدوها من دونه؟ هل هناك كتاب سابق على القرآن من عند الله يستند إليه المشركون في إثبات شركهم؟ هل هناك دليل بَيِّنٌ أو علم قاطع انفرد به المشركون وحدهم، حتى آثروا الشرك على التوحيد؟ وواضح أن هذه الأسئلة القرآنية لا يمكن للمشركين الجواب عنها بأي جواب مفيد، اللهمّ إلَّا مجرد العناد والتقليد. يضاف إلى ذلك أن هذه المعبودات التي يعبدها المشركون لا تستجيب للعواتهم، ولا تحس بعباداتهم، إذ أنها عبارة عن جمادات أو أموات، لا تنفع في الدنيا ولا تشفع في الآخرة، فما الفائدة إذَّن من دعائها وعبادتها؟ وإلى هذا الموضوع يشير قوله تعالى: ﴿ قُلَ اَرَآيْتُمْ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي اِلسَّمَاوَاتِ اِيتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلٍ هَـٰذَآ أَوَ اَثَـٰرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ وَمَنَ اَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُواْ

مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ وَإِذَا حُشِـرَ ٱلنَّاسُ كَـانُواْ لَهُـمُ أَعْـدَآءً وَكَانُـواْ بعِبَـادَتِهمْ كَنْفِرينَ ﴾. قال القاضي أبو بكر «ابن العربي» المعافري في كتابه «أحكام القرآن» عند تفسير هذه الآية ما نصه: «المسألة الأولى في مَسَاق الآية، وهي أشرف آية في القرآن، فإنها استوفت أدلة الشرع عقليُّها وسَمْعِيُّها، لقوله تعالى: ﴿ قُلَ اَرَآيْتُمْ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ اَلَارْضِ أَمْ لَهُمْ شِوْكُ فِي اِلسَّمَـٰوَاتِ ﴾، فهذا بيان لأدلة العقل المتعلقة بالتوحيد وحدوث العالم، وانفراد البارىء بالقدرة والعلم والوجود والخلق. ثم قال: ﴿ إِيتُونِي بِكِتَابِ مِّن قَبْلِ هَاذَآ ﴾، أي بكتاب شاهد على ما تقولون؟ وهذا بيان لأدلة السمع، فإن مُدْرَكَ الحق إنما يكون بدليل العقل أو بدليل الشرع حسبما بيناه في مراتب الأدلة في كتب الأصول، ثم قال: ﴿ أَوَ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ ﴾، يعني أو علم يُؤثّر، أي يُروَى ويُنقَل، وإن لم يكن مكتوباً، فإن المنقول عن الحفظ مثل المنقول عن الكتب».

ثم تتحدث الآيات الكريمة من جديد عن موقف المشركين من الوحي والرسالة، وقد كان الوحي والرسالة هما مُحور الصراع القائم بين الجاهلية والإسلام، فها هو كتاب الله يُردِّد صَدَى اتهامات المشركين وادعاءاتهم من أن آيات القرآن البينات إنما هي سحر مبين، وها هو يسجل ما هم عليه من التساؤل والتشكك في طبيعة القرآن، هل هو صدق من عند الله، أم افتراء من صنع الإنسان، وها هو كتاب الله يبطل ادعاءاتهم، ويَردُّ اتهاماتهم، مُبيناً

أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بِدْعاً من الرسل، بحيث لم يسبقه سابق، أو يُعَدُّ أمرُه مفاجئاً للناس، بل هو خاتِم الأنبياء والرسل جميعاً، وسلسلة الرسل أمرها ثابت تاريخيًا، ومعروف واقعيًا، وخبر الكتب المنزلة من عند الله شائع بين كافة البشر، يعرفه المومنون وغير المومنين، وإذن فلا مجال لاستغراب الوحي الذي أنزله الله على رسوله، فقد أنزله على رسله السابقين، ولا موجب لاستغراب الرسالة التي كلفه الله بتبليغها للناس، فقد كلف غيره من الرسل بتبليغ رسالته منذ قرون، فالوحي والرسالة إذن ظاهرتان طبيعيتان روحيتان أثبتهما التاريخ، وسجلهما واقع الحياة ظاهرتان طبيعيتان روحيتان أثبتهما التاريخ، وسجلهما واقع الحياة الاجتماعية، إلى جانب الظواهر الطبيعية الأخرى ولا مجال لإنكار وجودهما، أو طمس معالمهما.

ونبّه كتاب الله إلى العلاقة الوثيقة والرابطة الروحية بين الكتاب الذي أنزله الله على موسى الكليم عليه السلام، والكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد الأمين عليه السلام، وأن القرآن العظيم جاء مُصَدِّقاً للكتاب الذي أنزل على موسى، كما جاء مصدقاً لبقية الكتب المنزلة، فكتُبُ الله يُصدِّق بَعضُها بعضاً، ورسله يتلقون الوحي جميعاً من منبع واحد هو الواحد الأحد. وذلك قوله تعالى في هذا الربع: ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَنتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ الذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلْذَا سِحْرٌ مُبِينٌ آمْ يَقُولُونَ اَقْتَرِيهُ قُلِ اِنِ اِفْتَرِیْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَیْئاً، هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِیضُونَ فِیهِ، لَا الربع : ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَنتُنا بَيِّنَتٍ قَالَ الذِينَ كَفَىٰ بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾، ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِـدْعاً مِّنَ الرُّسُلِ ﴾، ﴿ إِنَ اتَبِعُ إِلاً مَا يُوحَىٰ إِليَّ وَمَا أَنَا إِلاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾، ﴿ وَانَ أَنَّهُ إِلاَ مَا يُوحَىٰ إِلِيَّ وَمَا أَنَا إِلاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾، ﴿ وَانَ أَنَّهُ إِلاً مَا يُوحَىٰ إِلِيَّ وَمَا أَنَا إِلاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾، ﴿ إِنَ آتَبِعُ إِلاً مَا يُوحَىٰ إِلِيَّ وَمَا أَنَا إِلاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾، ﴿ إِنَ آتَبِعُ إِلاً مَا يُوحَىٰ إِلِيَّ وَمَا أَنَا إِلاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾، ﴿ إِنَ آتَبِعُ إِلاً مَا يُوحَىٰ إِلِيَّ وَمَا أَنَا إِلاَ نَذِيرٌ مُبِينً ﴾،

﴿ وَمِن قَبْلِهِ كِتَّبُ مُوسَىٰ إِمَاماً وَرَحْمَةً. وَهَاذَا كِتَابٌ مُّصَدِقٌ لِسَاناً عَرَبِيًّا لَتُناذِرَ اَلذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾، ويتصل بهذا الموضوع قوله تعالى في سورة الفرقان حكايةً عن شبهات المشركين والجواب عنها: ﴿ وَقَالُوۤاْ أَسَاطِيرُ اللَّوَلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِيَ المشركين عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، قُلَ اَنزَلَهُ اَلذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ (الفرقان: ٥، ٢).

وفي نفس هذا السياق عَرَّج كتاب الله على وصف شيء من أقوال المشركين ودعاويهم في تبرير ما هُم عليه من تمسك بالشرك، وتعلق بالوثنية، فنبه إلى أن رَدَّ الفعل الذي أحدثه إقبال المستضعفين في مكة، من الفقراء والعبيد والإماء، على الإيمان بالله ورسوله في فجر الإسلام، هو إثارة غضب المشركين المتكبرين، وإثارة سخريتهم، ودَفعهم إلى الوقوف من رسول الله ومن كتاب الله موقف الاستعلاء والاستكبار، وموقف العناد والمعارضة، لأنهم أحسوا بالخطر الكامن وراء ما مَهد له الإسلام من تحرير المستضعفين في الأرض، وما يستبعه ذلك التحرير والسياسية والإقتصادية لجزيرة العرب وللعالم أجمع، وذلك ما فيشر إليه قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ يَشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ عَيْراً مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَـٰذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾.

وانتقل كتاب الله إلى التوصية بالإحسان لِلأمهات والآباء، قضاء لحقوق الوالدين، وبروراً بهما، ولا سيما الأمهات القائمات بحق الأمومة خير قيام، إذ يتحمّلن من المتاعب، ويبذُلن من التضحيات، أثناء الوَحَم والحمل، وأثناء الوضع والرضاع، وفي جميع مراحل الطفولة من أجل تربية الأولاد وتهذيبهم، وطبعهم بالطابع الاجتماعي السليم، ما لا يتحمله غيرهم من الناس، وكلُّ ذلك بمنتهى التفاني والإخلاص، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً حَمَلَتُهُ أُمَّهُ كَرْهاً وَوَضَعَتْهُ كَرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُهُ أَمَّهُ كَرْهاً وَوَضَعَتْهُ كَرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً ﴾.

وقوله تعالى هنا: ﴿ وَوَصَّيْنَا اللهِ نَسَنَ ﴾، إشارة إلى أن الإحسان إلى الوالدين من مقتضيات «الإنسانية المجردة»، بحيث لا يكون الإنسان إنساناً، ولا يُثبِت إنسانيته بطريقة عملية، أيّاً كان دينه أو مُعْتقده، إلّا إذا أحسن إلى والديه، بروراً بهما، وأداء لحقهما.

وقوله تعالى هنا: ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كَرْهاً وَوَضَعَتْهُ كَرْهاً ﴾ إشارةً إلى أن الأم عندما يأذن الله لها بأن تحمل، أو يأذن لها بأن تضع الحمل، إنما هي منفذةً لأمر الله الموكول إليها تنفيله، وقائمة بتحقيق مراد الله في عمارة الأرض، واستمرار حياة الإنسان القصيرة على سطحها، لا اختيار لها في حمل ولا في وضع، وإنما هي تحت حكم القدرة الإلهية المسخرة للكون كله، وَلَيْسَ المراد أن الأم تَكرَه الحمل وتَكرَه الوضع، ولا ترغب فيهما، فقد زرع الله في «الأنثى» على العموم محبة النسل والولد، رغماً عن جميع التضحيات والمتاعب والمشاق التي تتحملها في هذا السبيل.

وقوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً ﴾، إشارةُ إلى

أقل مدة يمكن أن يقع فيها الحمل وهي ستة أشهر، وإلى أطول مدة يمكن أن يتم فيها الرضاع وهي أربعة وعشرون شهراً.

ومن وصية الله للإنسان بالإحسان إلى الوالدين انتقل كتاب الله إلى وصفِ نَموذجين من نماذج الأولاد التي يواجهها الآباء والأمهات في حياتهم باستمرار:

الأول: نموذج الولد البارّ المهتدي الذي يَمْتَثِلُ وصية الله بالإحسان إلى والديه، ويقوم بها حق القيام، وهذا له الجزاء الحَسَن عند الله.

والثاني: نموذج الولد العاقّ الضال، الذي يُهمل وصية الله، فيعامل والديه بالإساءة والتأفّف دون أيّ اعتبار، وجزاؤه الخُسْرَان والهَوان في الدنيا والآخرة.

وإلى النموذج الأول وهو الولد البار المهتدى يشير قوله تعالى: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِى ﴾، أي: ألهمني، ﴿ أَنَ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الْتِي الْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنَ اَعْمَلَ صَلِحاً تَرْضَيْهُ وَأَصْلِحْ لِي فَي ذُرِّيْتِى ﴾، وإلى ما ادَّخره الله له من الجزاء الحسن يشير قوله تعالى: ﴿ أَوْلَئِكَ الذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّاتِهِمْ فِي أَوْلَئِكَ الذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّ اتِهِمْ فِي أَصْحَلِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾.

وإلى النموذج الثاني وهو الولد العَاقُ الضال يشير قوله تعالى: ﴿ وَالذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَاۤ أَتَعِدَانِنِيَ أَنُ اخْرَجَ ﴾، أي: أبعث، ﴿ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي ﴾، أي: مضى

الأموات من قبلي ولم يرجع منهم أحد، ﴿ وَهُمَا ﴾، أي: وَالِدَاه، ﴿ يَسْتَغِيثُنِ إِللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنِ إِنَّ وَعْدَ اَللَّهِ حَتَّ فَيَقُولُ ﴾، أي: الولد العاق الضال، ﴿ مَا هَـٰذَآ إِلَّا أَسَـٰطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾، وإلى ما أعده الله له من العذاب والنكال يشير قوله تعالى: ﴿ أَوْلَـٰئِكَ اَلذِينَ حَتَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾، أي: حق عليهم العذاب، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْا خَسِرِينَ ﴾.

وعَقَّب كتابُ الله على نموذج الوَلَد البار المهتدى، ونموذج الولد العاق الضال فقال: ﴿ وَلِكُلُّ دَرَجَنْتٌ مِّمًا عَمِلُواْ وَلِنُوفِيَّهُمُ الْعَلَى الضال فقال: ﴿ وَلِكُلُّ دَرَجَنْتٌ مِّمًا عَمِلُواْ وَلِنُوفِيَّهُمُ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾.

### الربع الثاني من الحزب الواحد والخمسين في المصحف الكريم

وَاذْكُرْ َ اَخَاعَادٍ إِذَ اَنذَرَ قَوْمَهُ وَ بِالْاحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ءَأَلَّا نَعَلْبُدُوۤ أَلَّا أَلَّذَ ۗ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَ ابَ يَوْمِ عَظِيدٌ ١٥ قَالُوا أَجِئَتَنَا لِتَافِكَاعَنَ- الْمِتَنَا فَانْتَ بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنْتَ مِنَ أَلْصَادِ فِينٌ ۞ قَالَ إِنَّمَا أَلْعِلْمُ عِنْدَ أُلَّهِ وَأَيْلِغُكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَلَاكِنْ الرِّيكُر قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٥ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقَبْلَ أَوْدِيَتِهِ مْ قَالُواْ هَلْذَا عَارِضٌ مُمْطِكِّزًّا بَلْهُوَمَا إَسْتَعْجَلْتُم بِهِ يَ رِيحٌ فِهَا عَذَابُ ٱلِيثُرُ ۞ تُدَمِّرُكُلَّ مَشَتْء بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَعُوا لَا تَرِي إِلَّا مَسَاكِنَهُ مُ كَذَالِكَ نَجُرِه إِلْقَوْمَ الْمُخْرِمِينٌ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَمُعُمِّ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفَيْدَةٌ فَمَا أَغْنِي عَنْهُ مُ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْهِدَ تَهُمُ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ بَحْعَدُ ونَ بِئَايَتِ إِللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَىٰ تَهْزِءُونَّ ۞

وَلَقَدَاهُلَكُنَامَاحُولَكُمُ مِنَ أَلْقُرِيْ وَصَرَّفْنَا أَلَايْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونٌ ۞ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ إَتَّخَاذُ وأمِن دُونِ إِللَّهِ قُرْبَانًا -الْمِكَّةُ أَ بَلُ ضَلُّواْ عَنْهُمٌّ وَذَا لِكَ إِفْكُهُمُ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۖ ۞ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ أَلِجِنْ يَسْتَمِعُونَ أَلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوَّا أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوَّا اِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينُّ ۞ قَالُواْ يَنْقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعُنَا كِتَبَّا انزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسِيٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهُدِتَ إِلَى أَلْحُقّ وَإِلَى طَرِيق مُّسْتَقِيمٌ ۞ يَكَقُوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ أَلْلَهِ وَءَامِنُواْ بِهِ ٤ يَغْ مِنْ لَكُمُ مِن ذُنُو بِكُرُ وَيُجِئَكُم مِنْ عَذَابِ اللِّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ أَنَّهِ فَلَيْسَ عُمُعِيزٍ فِي أَلَارُضِ وَلَيْسَ لَهُ وُ مِن دُونِهِ ٓءَ أَوۡلِيـَآهُ ۗ اوۡلَٰٓلِكَ فِے ضَكَلِ مُّبِينٌ ۞ اَوَلَمُ يَرَوَا ۚ اَنَّ أَلَّهَ ٱلذِب خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَلَرُيَعَى بِخَلَّقِهِتَ بِقَلْدِرِ عَلَىٰٓ أَنْ يُحْيِيَ أَلْمُوْرِينَ بَلِيٌّ إِنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ۞ وَيَنُومَ يُعْرَضُ الذِينَ كَفَرُواْ عَلَى البّارِ أَلَيْسَ هَاذَا بِالْحَقِّ، قَالُواْ بَيلِيْ وَرَبِّنَا ۗ قَالَ فَذُوفُوا الْعَذَابَ عِمَا كُنتُمْ تَكُفُ رُونٌ ۞ فَاصْبِرُ كَا صَبَرَ أَوْلُواْ الْمُسَرِّمِ مِنَ أَلْرُسُلِ

وَلَا نَسْتَنْعِجِلٌ لَمُّهُمْ كَأَنَّهَ مُرْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوعِدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهِ ارِ بَلَغُ "فَهَلَ يُهُلَكُ إِلَّا أَلْقُوْمُ الْفَسِقُونُ ۞ مراتك التَّمَيْز الرَّحِيمِ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل اِللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمُّرُ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِوُا ۚ الصَّالِحَتِ وَءَ امَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَدِّدٍ وَهُوَ أَنْحَقُّ إِ مِن زَيِّهِ مْ كَنَّرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِ مْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمُّ ۞ ذَا لِكَ بِأَنَّ ألذِينَ كَفَنَرُواْ اِتَّبَعُواْ الْبَطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ اِتَّبَعُواْ الْحَقَّ مِن تَرِتِهِ مُّ كَذَا لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلتَّاسِ أَمُثَالَهُمُّ ۞ فَإِذَا لَقِينُمُ الذِينَ كَفَرُواْ فَضَرُبَ أَلْرِقَابٌ حَتَّى ٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَا مَنَّابَعَـٰدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ أَنْحَرَٰبُ أَوۡزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوۡ يَشَآءُ اللَّهُ لَانْضَرَمِنْهُمُّ وَلَكِن لِيَّبْلُوا بَعْضَكُمُ بِبَعْضٌ وَالذِينَ فَتَكُوا فِي سَبِيلِ إِنَّهِ فَلَنْ يُضِلُّ أَعْمَالُهُمَّ ۞ سَيَهُ دِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُ مُ الْجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُكَّرِّ يَكَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُو وَيُثَبِّتَ أَقُدَامَكُو ۞ وَالذِينَكَ عَرُواْ فَنَعَسَا لَهُوْ وَأَضَلَّ أَعْلَهُمُّ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَرِهُواْمَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَا لَهُ مُوَّةً ۞

## الربع الثاني من الحزب الواحد والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب الواحد والخمسين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة «الأحقاف» المكية: ﴿ وَاذْكُرَ اَخَا عَادٍ إِذَ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهُ ﴾، إلى قوله تعالى في سورة «مُحَمَّدٍ» المدنية: ﴿ وَالذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَالَهُمْ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾.

في هذا الربع يوالي كتاب الله إمْدَاد رسوله الأعظم عليه الصلاة والسلام بأخبار من سبقه من الرسل، وأخبار من سبق أمته من الأمم، وهو إذ يستعرض أمام رسوله هذه الأخبار يُثَبِّت قلب رسوله على الحق، كما يُثِبِّت قَدَم رسوله في محاربة الباطل، وإذ يستعرضها أمام مشركي قريش يُنذرهم بعاقبة الإنكار والجحود، ويُحذِّرهم من الإصرار على معارضة الرسالة الإلهية التي هي خاتمة الرسالات، ومن الوقوف في وجهها، ويُذكِّرهم بالهلاك والدَّمار الذي أصاب قوماً آخرين سبقوهم، وهم من نفس جنسهم ومن جيرانهم الأقربين.

وفي هذا السياق يتناول كتاب الله قصة هود عليه السلام وعاداً وقومَه، فيَذكرُ نوع الدعوة الإِلهية التي دعا إليها جميع الأنبياء والرسل، وهي الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر: ﴿ وَاذْكُرَ اَخَا عَادٍ اذَ اَنذَرَ قَوْمَهُ بِالاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوٓا إِلاَّ اَللّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم ﴾، ثم يحكى كتابُ الله الرد الذي قابلت به عاد دعوة هود عليه السلام، وما يتضمنه هذا الرد من شك وتكذيب وعناد، وما احتوى عليه من التحدي لقدرة الله، رغماً عن أنه القاهر فوق احتوى عليه من التحدي لقدرة الله، رغماً عن أنه القاهر فوق عباده: ﴿ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَافِكَنَا عَنَ آلِهَتِنَا ﴾، أي: لِتَصُدّنا عنها، عباده: ﴿ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَافِكَنَا عَنَ آلِهَتِنَا ﴾، أي: فاتنا بالعذاب فلكي تنذرنا به من عند الله.

ويتصدَّى هود عليه السلام لجواب قومه عادٍ جواباً خالياً من الإدِّعاء والتطاول على الله: ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾، أي فهو سبحانه الذي يعلم متى يُلنيقكم العذاب، ﴿ وَأُبَلِّعُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَلْكِنِي أَرِيْكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ ﴾، أي: تُصرُّون على الجهل بوحدانية الله وقدرته، وتردون دعوة الله الموجَّهة إليكم رداً غير جميل.

ويمضي كتاب الله في وصف ما آل إليه أمر عاد في النهاية، إذ تعرَّضُوا لغضب الله، جزاءَ عنادهم وإصرارهم وتحديهم لقدرة الله، فقد نقلت الروايات أن عاداً أصابها الحر الشديد، وطال عليها الجفاف والجدب، واحتبس عنها المطر، حتى أصبحت جميع الأنظار فيها متطلعة نحو السماء، تنتظر تصريف

الرياح وتسخير السُّحُب بالغَيث النافع، فلما رأوا السحاب مقبلاً على أوديتهم فرحوا واعتقدوا أنه سحاب غيث وإحياء، لا سحاب هلاك وإفناء: ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيتِهِمْ قَالُواْ هَلْدَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ﴾، ولكن الحق سبحانه وتعالى الذي ينجز وعده بالثواب لمن يستحقه، لا يُخلف وعيده بالعقاب لمن تحدى أمره وتحدى رسله، رغماً عن توالى الحجج والبينات، وها هو لسان القدرة يُعيد على أسماعنا في كتاب الله نفس الجواب الحاسم، الذي تلقته عاد، أشدً ما تكون خيبة أمل، وكأنها تستمع إليه الأن: ﴿ بَلْ هُو مَا اَسْتَعْجَلُتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ الِيمٌ تُلَمِّرُ كُلُّ الشامل، الذي حل بعاد فأصبحت أثراً بعد عين، ولم يبق من الشامل، الذي حل بعاد فأصبحت أثراً بعد عين، ولم يبق من ذكرياتها إلا مساكنها، لكنها خالية موحشة يَنعَقُ فيها البُوم: فَلَمْ مُنكِنَهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِي الْقَوْمُ وَلَمْ اللهُ مُنكِنَهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِي الْقَوْمُ وَلَمْ الْمُجْرِمِينَ ﴾.

ويتعرض كتاب الله في أعقاب هذا الحديث إلى ما كانت عليه عاد من الذكاء والقوة، لكنها لم تستعملهما في مرضاة الله، إذ لم تستجب إلى دعوته. فعاقبها وأخذها أخذاً وبيلاً: ﴿ وَلَقَدْ مُكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مُكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْتِدَتُهُمْ مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِتَايَاتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِم مًا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾.

وقولُه تعالى في بداية هذه القصة: ﴿ وَاذْكُرَ اَخَا عَادٍ ﴾ ، إشارةً إلى هود عليه السلام نفسِه، لكنّ كتاب الله ذكره هنا بصفته

لا باسمه، تنبيهاً إلى رابطة الأخوة التي كانت تـربطه بقـومه، وتستوجب عطفه عليهم، وحرصه على هدايتهم.

وقولُه تعالى: ﴿ إِذَ اَنذَرَ قَوْمَهُ بِالاَحْقَافِ ﴾ ، إشارةً إلى موطن عاد في جنوب جزيرة العرب بين اليمن وعُمَان ، وقد قامت دولة عاد الأولى في جنوب الجزيرة العربية قبل ميلاد المسيح بعشرين قرناً ، وقبل الهجرة النبوية بسبعة وعشرين قرناً ، و «الاَحْقَاف » جمع «حِقْف» وهو الكَثِيب المرتفع ، أو الجبل المستطيل من الرمال .

وقولُه تعالى: ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾، إشارةً إلى أن الظواهر الكونية على اختلافها ـ والريح من جملتها ـ إنما هي كائنات مسخَّرة بأمر الله، لا تتحرك إلا وَفْق مراده، طبقاً لنواميس كونية معلومة، ولا تُنفِّذ إلا خططاً إلهية مرسومة.

ثم عُقَّب كتابُ الله على قصة عاد وما أصابها من الهلاك والدمار، بآية أخرى تُذكِّر مشركي قريش بما أصاب الأقوام الذين كانوا من حولهم عموماً، وما حل بديار أولئك الأقوام من العذاب الشديد، وما نالهم من الخيبة واليأس، عندما رأوا المعبودات التي كانوا يَدْعونها ويتقربون إليها بالقرابين عاجزة كل العجز عن إغاثتهم وإنقاذهم في وقت الشدة واليأس، وقد تخلت عنهم وتجاهلتهم، لأنها في الحقيقة لا تملك لهم ضراً ولا نفعاً، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا اللاَيْت والقوارع، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾، أي: وَاليَّنا عليهم مختلف الآيات والقوارع، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾، أي: وَاليَّنا عليهم مختلف الآيات والقوارع،

واحدةً بعد واحدة، عسى أن تؤثر فيهم هذه الآية إن لم تنفع فيهم الأخرى، ﴿فَلَوْلا نَصَرَهُمُ الذِينَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اِلهِ قُرْبَاناً اَلِهَة ﴾، أي: فهل نصرتهم معبوداتهم عند احتياجهم إليها في وقت الشدة، ﴿ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

والإشارة في قوله تعالى هنا: ﴿ مَا حَوْلِكُم مِّنَ الْقُرَىٰ ﴾ ، الى أقوام من العرب أيضاً يشاركون مشركي قريش في نفس الجنس والسلالة، وهم «عاد» بالأحقاف، و «سَبَأ» باليمن وكلاهما في جنوب الجزيرة العربية، وثمود ومدين في شمالها بين الحجاز والشام، ولوط التي يمر ببَحْيرتها تُجّار قريش في رحلتهم إلى الشام، والمعنى المقصود من هذه الإشارة هو أن عاقبة الجحود والعناد واحدة بالنسبة للجميع، بالنسبة لغير العرب ولنفس العرب، وإذا كانت الآيات القرآنية تحدثت في مكان آخر من كتاب الله عن مصير فرعون وقومه في مصر البعيدة عن جزيرة العرب، فها هي تتحدث الآن عن مصارع أقوام من نفس العرب، قيرية من المشركين، بحيث يرون آثارها، ويشاهدون أطلالها، ويرون أخبارها، عسى أن تكون الموعظة بِمَن هُم من جنسهم، وحَوْلُ ديارهم، أوقع في النفس، وأعمق في التأثير.

وكما سجل كتابُ الله في سورة أخرى أن جميع المخلوقات تدين لله بالتسبيح والتنزيه، إلا أن البشر لا يفهمون تسبيحها، إذ قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم ﴾ (الإسراء: \$٤)، تحدثت الآيات الكريمة في هذاالربع عن نفر من الجن هداهم الله للاستماع إلى القرآن،

فأنصتوا إليه خاشعين، ثم وَلُوا إلى قومهم منذرين، محذّرين إياهم من الضلال المبين، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَراً مَنِ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ مَنْ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهم مُّنذِرِينَ ﴾، ﴿ يَنقُوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ اللّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ ﴾، ﴿ وَمَن لا يُجِبُ دَاعِيَ اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي اللّه وَالْسُ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءُ أَوْلَئِكَ فِي ضَلَل مُبينٍ ﴾. قال ابن عباس من دُونِهِ أَوْلِيَآءُ أَوْلَئِكَ فِي ضَلَل مُبينٍ ﴾. قال ابن عباس رضي الله عنه: «ما قرأ رسولُ الله ﷺ على الجن ولا رآهم، فلما سمعوا القرآن وهو يصلّي بأصحابه صلاة الفجر استمعوا له»، وقال الحسن البصري: «أنه ﷺ ما شَعَر بأمرهم حتى أنزل الله تعالى عليه خبرهم».

ويتصل بهذا الموضوع قولُه تعالى: ﴿ قُلُ اوحِيَ إِلَى اللَّهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِّنَ اَلْجِنَّ ﴾ (الجنّ: ١)، وفيه دليل على أنه ﷺ آنما عَرف قول الجن، عن طريق الوحي الذي أُنزل عليه، كما رواه البخاري ومسلم.

ثم اتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام آمراً له بالثبات على الحق، والصبر إلى النهاية على تكاليف الدعوة ومتاعبها، ومسؤولياتها وأخطارها، ضارباً له المثل بصبر «أولي العزم» من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ليكون خامسهم وخاتمهم، وقد ورد ذكر أسمائهم جميعاً في آيتين من سورة الأحزاب وسورة الشورى، ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ﴾.

والآن ونحن ننتهي من سورة «الأحقاف» المكية تستقبلنا

سورة مدنية لا مكية، يطلق عليها «سورة محمد» لذكر اسمه الشريف فيها، كما يطلق عليها «سورة القتال»، لأنها تضمنت الإذن للرسول وصحبه بالجهاد في سبيل الله، ردّاً لِعدوان المشركين، وحمايةً لحِمَى المومنين، ﴿ فَإِذَاۤ أَنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمةً وَذُكرَ فِيهَا اَلْقِتَالُ ﴾ (محمد: ٢٠)، وذلك قوله تعالى: ﴿ بسْمِ اللّهِ أَضَلّ الرَّحْمَننِ الزَّحِيمِ الذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ أَضَلَّ الرَّحْمَننِ الزَّحِيمِ الذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ أَضَلَّ الرَّحْمَننِ الزَّحِيمِ الذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ أَضَلَّ المُحمَّدِ وَهُو اَلْحَقُ مِن رّبّهِمْ كَفَر عَنهُمْ سَيّئاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾، مُحَمَّدٍ وهُو اَلْحَقُ مِن رّبّهِمْ كَفَر عَنهُمْ سَيّئاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾، وَفَلْدُواْ الْوَثَاقَ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِذَاءً حَتّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾، فَشُدُواْ الذِينَ عَامَنُواْ إِن تَنْصُرُواْ اللّه يَنصُركُمْ وَيُثَبّتَ اقْدَامَكُمْ وَالذِينَ عَامَنُواْ إِن تَنْصُرُواْ اللّه يَنصُركُمْ وَيُثَبّتَ اقْدَامَكُمْ وَالذِينَ عَامَنُواْ إِن تَنْصُرُواْ اللّهَ يَنصُركُمْ وَيُثَبّتَ اقْدَامَكُمْ وَالذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَالُهُمْ ﴾.

# الربع الثالث من الحزب الواحد والخمسين في المصحف الكريم

أَفَلَمُ يَسِيرُواْفِي إِلَارُضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَكَانَعَقِبَةُ الذِينَمِنِ قَبْلِهِمْ دَمَّرَأُلَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكِهِزِينَ أَمْنَالُهَا ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهُ مَوْلَى أَلْذِينَ المَنُوا وَأَنَّ أَلْبَكِفْرِينَ لَامَوْلِيٰ لَمُنُوَّ ١ إِنَّ أَلْتَهَ يُذْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِكَتِ جَنَّتِ تَجُرِه مِن تَحْتِهَا اللانْهَارُ وَالذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَا تَاكُلُ الْانْعَـٰهُ وَالنَّارُ مَثُوكَى لَمَنَّوْ وَكَايِّن مِّن قَرْبَتٍ هِيَ أَشَدُ قُوَةً كَمِن قَرَيَتِكَ أَلِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَهُ مُ فَلَا نَاصِرَ لَمُ مُوِّ ١ أَفَنَكَ انَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّيِّهِ عَكَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَّءُ عَلِهِ وَاتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَ هُـُمٌ ١ مَّنَالُ الْجُنَّةِ اللِّي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَارُ مِنمَّآ إِ غَيْرِءَ السِنِ وَأَنْهَا رُحِن لَبَنِ لَرْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ۗ وَأَنْهَا رُثِنَ خَمْرِ لَذَّةٍ لِلشَّكِرِبِينَ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَكُمْ فِهِامِن كُلِّ إِللَّهَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبِهِمْ كَنَنْ هُوَخَلِدٌ فِي إِلْبَارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمُعَآةً هُـُمُّ ۞ وَمِنْهُ مِنَّنُ يَسُتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى ٓ إِذَا خَرَجُوا ۗ

مِنْ عِندِ كَ قَالُواْ لِلذِينَ أُوتُواْ الْعُيلَمِ مَاذَا قَالَءَ انِفَاَّ اوْلَلِّكَ أَلْذِينَ طَبَعَ أَلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُواْ أَهُوَآهَ هُمَّ ٥ وَالَّذِينَ إَهْ تَدَوُّا زَادَهُمْ هُدَّى وَءَابْلِهُمْ تَقُولِهُمْ ٥ فَهَلَ يَنظِرُونَ إِلَّا أَلْسَاعَةَ أَنَ تَانِيَهُ مِ بَغْتَةً فَقَدَ جَآءَ اشْرَاطُهُا ّ فَأَذِيْ لَهُمُوةِ إِذَاجَآءَ تَهُمْ ذِكْرِيهُمْ ﴿ فَاعْلَرَ أَنَّهُ وَلاَّ إِلَّهَ إِلَّا أَللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْوُمِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَعَلِّرَكُم. وَمَنُويَكُونُ ۞ وَيَقُولُ الذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا الْبُرِلَتُ سُورَةٌ تُحَكِّرٌ وَذُكِرَ فِهَا أَلْقِتَالُ رَأَيْتَ أَلَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ أَلْغَيْتِي عَلَيْهِ مِنَ أَلْمُؤْتُ فَأَوْلِيٰ لَهُمُّ ۞ طَاعَةٌ وَقُوْلُ مَّعْرُونُ ۗ فَإِذَاعَزَمَ أَلَامُ وَفَلَوْصَدَقُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَحُكُم ۗ ۞ فَهَلَعَسِيتُمُوٓ إِن تَوَلَّيْتُمُوٓ أَن تُفْسِدُواْفِي الْارْضِ وَتُفَطِّعُوٓاْ أَتَحَامَتُكُونُ الْوَلَيْكَ أَلَدِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمِى ٓ أَبْصَرْهُمُونَّ ۞ أَفَلَايَتَدَبَّرُونَ أَلْفَرُءَ إِنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ اَقَفَا لُمَآَّ۞ إِنَّ ٱلذِينَ إَرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَذَ بِرِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَايَنَ لَهُ مُ الْمُنْدَى الشَّيْطَلُ ، سَوَّلَ لَمُعُمُّ وَأَمْلِي لَمُنَدُّ وَذَالِكَ بِأَنْهَمُ قَالُوا لِلذِينَ كَرِهُواْ مَانَزَلَ أَللَّهُ سَنُطِيعُكُمُ فِي بَعْضِ الْاَمْرِ" وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسُرَارَهُمَّ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّنْهُمُ الْمُلَلِّكَةُ

## الربع الثالث من الحزب الواحد والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديثنا اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الواحد والخمسين في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي اللَّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ النِّينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنْفِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴾. ونهايته قوله جلّ علاه: ﴿ لَنْ يَّضُرُواْ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلْهُمْ ﴾.

يتساءل كتابُ الله في مطلع هذا الربع عن مشركي قريش بشيء من الاستغراب، كيف أنهم لم يعتبروا بمصير الأقوام الذين سبقوهم فسقطوا صرعى، ولا بمصير الديار التي عمرها أولئك الأقوام فأصبحت بعدهم بلاقع، وكيف أنهم يُصِرُّون على الجحود والعناد، والفساد في البلاد، غافلين عن المصير السيء الذي يمكن أن يكون مصيرهم: ﴿ أَقَلَمْ يَسِيْرُواْ فِي الْإرْضِ فَيَنظُرُواْ يَمكن أَن يكون مصيرهم: ﴿ أَقَلَمْ يَسِيْرُواْ فِي الْلَاصِ فَينظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنفِرينَ أَمْتَنلُهَا وَأَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنفِرينَ أَمْتَنلُهَا وَاللَّهُ مَالِكُ بَاللَّهُ مَوْلَى الذِينَ عَامَنُواْ وَأَنَّ الْكَنفِرينَ لاَ مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾.

ويصفُ كتابُ الله حالة الكافرين الذين ملاً الكفر قلوبهم، وأحاطت بهم خطيئاتهم من كل جانب، وما يكونون عليه من

الانهماك في اللذات، والإسراف في الشهوات، على نحو بهيمي سافل، فيقـول: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَـرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَـاكُلُونَ كَمَا تَـاكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَّهُمْ ﴾، فهم لا يعرفون إلَّا شهوتي البطن والفرج، يقبلون عليها بنَّهَم وشَبَق وهمجية بالغة، وهم قَلِقون متهافتون في كل لحظة من اللحظات على هذا النوع من العيش باستمرار، إذ يرون أن حياتهم على سطح الأرض قصيرة الأجل، محدودة المَدَى، ولا أمل لهم ولا رجاء فيما وراءها، لأنهم لا يومنون بحياة ثانية أطول أمداً، وأفضل نُعْمَى، كما هو شأن المومنين الذين يَدُّخرون من يومهم لغدهم، ومن دنياهم لأخرتهم والـذين تنتظرهم عنـد الله حياة أدوم وأخلد، وأفضـل وأسعـد، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَت جَنَّتِ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْاَنْهَارُ ﴾، ﴿ مَّثَلُ الْجَنَّةِ اِلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَارٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَـٰرٌ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَـٰرٌ مِّنْ خمرٍ لُّذَّةٍ لِّلشَّرْبِينَ وَأَنَّهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفِّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةً مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ .

ويشير كتاب الله في هذا الربع إلى الضغط المادي والأدبي الذي مارسه مشركو قريش لِمُحاصرة الدعوة الإسلامية، حتى اتَّجة الرسولُ وَمَنْ معه من أصحابه إلى مفارقة مكة والانتقال عنها إلى المدينة، الأمر الذي يوازي في لغة الواقع إخراج قريش للرسول من مكة، مهد الرسالة ومنزل الوحي الأول، مُبيناً أن ما تعتز به قريش \_ المُهيمنة إذ ذاك على مقاليد مكة \_ من القوة والمال والرجال، لا يقف أمام قوة الله وقدرته، فقد أهلك الله قبلها دياراً

لا تُحصَى عَدًا كانت أشد منها قوة وأكثر مَنعة، وذلك قولُه تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوقً مِّن قَرْيَتِكَ التِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُم ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن قَالِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ اشْرَاطُهَا فَأَنَىٰ لَهُمُ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرِيْهُم ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن قَاتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ اشْرَاطُهَا فَأَنَىٰ لَهُمُ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرِيْهُم ﴾، ويكشف كتاب الله السرَّ فيما أصاب تلك الديار، من الهلاك ويكشف كتاب الله السرَّ فيما أصاب تلك الديار، من الهلاك والبوار، وأنَّ اتباع الهوى، والفسادَ في الأرض، يَجُرَّان داثماً إلى الخراب والدمار: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوّءً عَمَلِهِ وَالدمار: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوّءً عَمَلِهِ وَالدمار: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوّءً عَمَلِهِ وَالدمار: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوّءً عَمَلِهِ وَالدمار: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوّءً عَمَلِهِ وَاتَعُمُوا أَهُواَءَهُمْ ﴾.

وتصف الآيات الكريمة مشهداً من مشاهد «المنافقين» بالمدينة، وهم أولئك الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، عجزاً منهم عن المجاهرة بالعداء للإسلام، إذ أصبح له جنود وأنصار، وقوة تزخر بها الديار، فهم بحكم انتمائهم إلى الإسلام يحضرون مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام، ويستمعون إليه وهو يتلو القرآن، لكنهم بحكم ما انطووا عليه من الكفر لا يجدون في أنفسهم أيَّ استعداد لفهم ما أنزل عليه، بل هم في حَيْرة وخبال، والتباس دائم وإشكال، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمعُ إلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندكَ قَالُواْ لِلذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ إلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندكَ قَالُواْ لِلذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ عَانِهَا وَلَئِكَ الذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَبعُواْ أَهْوَآءَهُمْ ﴾. وفي عَانِفاً اوْلَئِكَ الذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَبعُواْ أَهْوَآءَهُمْ ﴾. وفي مقابل هذا الوصف الذي كشفت به الآيات الكريمة وَقْعَ القرآن في نفوس نفوس المنافقين جاءت بوصف آخر لوَقْع القرآن في نفوس المومنين حتى تتم المقارنة بين الفريقين، إذ قالت: ﴿ وَالذِينَ الْمُومنين حتى تتم المقارنة بين الفريقين، إذ قالت: ﴿ وَالذِينَ الْمُومنِين حتى تتم المقارنة بين الفريقين، إذ قالت: ﴿ وَالذِينَ الْمُومنِين حتى تتم المقارنة بين الفريقين، إذ قالت: ﴿ وَالذِينَ الْمُومنِين حتى تتم المقارنة بين الفريقين، إذ قالت: ﴿ وَالذِينَ

وَتَصدَّى كتابُ الله مرة أخرى لوصف المنافقين، فهم العنصر الجديد والعنيد، الذي أصبح يقوم في المدينة بالدور الذي يقوم به المشركون في مكة، وها هنا يصف الحقَّ سبحانه وتعالى وَقْع القرآن في نفوس المنافقين عندما تنزلُ أوامُره بذكر الجهاد في سبيل الله، فبحُكُم أنهم ينتمون إلى الإسلام في الظاهر يجب عليهم أن يتقدموا للفداء في سبيله، وبحُكْم أنهم أعداء للإسلام في الباطن لا يرون مُبرِّراً للتضحية بأرواحهم في سبيله، ولا مصلحة لهم في ترجيح كَفَّته على كفة الشرك، الذي هو في مصلحة لهم في ترجيح كَفَّته على كفة الشرك، الذي هو في الحقيقة سَندُهم الأصيل، ومنطلق حبهم الأول، وذلك ما يسجله عليهم قولُه تعالى: ﴿ وَيَقُولُ الذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُورَةً فَإِذَا الذِينَ عَامَنُواْ لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُورَةً فَإِذَا الذِينَ عَامَنُواْ لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُورَةً فَإِذَا الذِينَ فِي قُلُوبِهِم عَلَيْهِم وَلُهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمُ أَفَلا تعالى: ﴿ وَيَقُولُ اللّهِ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمُ أَفَلا تعالى: ﴿ وَيَقُولُ اللّهِ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمُ أَفَلا تعالى: ﴿ وَيَقُولُ اللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمُ أَفَلا تعالى: ﴿ فَوَلُهُ اللّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمُ أَفَلا يَتَعَلَيْ وَلَى اللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمُ أَفَلا يَتَعَلَى يَتَدَبّرُونَ الْقُدُونَ اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ اقْفَالُهَا ﴾.

وعاد كتاب الله إلى الحديث عن المنافقين تلويحاً وتعريضاً، داعياً إياهم إلى التبصر في العواقب وحسن الاختيار، إذْ أَن نجاتهم من عذاب الله متوقّفة على طاعة الله ورسوله، وعلى تطهير القلب من الوساوس، وصيانة اللسان من مُنكر القول والزور، وذلك قولُه تعالى: ﴿ فَأُولَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ﴾.

ويمضي كتاب الله في هذا السياق إلى نهايته، موجِّهاً خطابه للمنافقين، متسائلًا عن احتمال عودتهم إلى الشرك مرة ثانية،

وبصفة علانية، بدلاً من الإسلام الذي يتظاهرون به، فيبين أن مآل أمرهم إذا ارتدوا إلى الشرك هو العودة إلى ما كَانُوا عليه في الجاهلية من الفساد في الأرض، وسفك الدماء، وقطيعة الأرحام، وأنهم إن عادوا إلى شركهم الأول، بدلاً من أن يمضوا قُدُماً في الإخلاص للإسلام، فلن يكونوا سوى عبيد مسخرين للشيطان الذي استهواهم وأغواهم واستَخَفَّهُم فأطاعوه، وذلك قولُه تعالى: ﴿ فَهَ لُ عَسِيتُمُ إِن تَولَّيْتُمُ أَن تُفْسِدُواْ فِي اللَارْض وَتُقَطَّعُ وَاللَّهُ وقولُه تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ ارْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِم مِّن أَرْحَامَكُمُ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ ارْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾.

ويهتك كتاب الله أستار المنافقين بالمرة، فينبه إلى المؤامرات والدسائس التي يدبرونها مع حلفائهم من المشركين والكتابيين ضد الإسلام، ويبين أن الله عالم بأسرارهم، وأنه قادر على إبراز أضغانهم، وأنه لو شاء لعرفهم لرسوله بسيماهم، وفي لحن القول الذي يجري على ألسنتهم، ويكشف عن دخائل نفوسهم «فمن أسرَّ سريرة ألبسه الله رداءها» وذلك قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْاَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الذِينَ فِي اللَّهْ وَلَوْ نَشَآءُ لأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعْرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْن الْقُول ﴾.

ويتنبأ كتاب الله بالمصير المفجع الذي ينتفر المنافقين والكافرين جزاء نفاقهم وكفرهم: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ الْمَلَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَئرَهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُواْ مَاۤ أَسْخَطَ اَللَّهَ

وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُم ﴾، كما يتنبأ بما سينالهم من العذاب الأليم عند موتهم أوّلاً، ومن الخسران المبين عند بعثهم أخيراً، وذلك قوله تعالى في ختام هذا الربع: ﴿ إِنَّ اَلذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُواْ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ ﴾.

# الربع الأخير من الحزب الواحد والخمسين في المصحف الكريم

يَـٰٓأَيُّهُا أَلِدِينَءَامَنُوٓأِلْطِيعُواْاللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَلَانُبْطِلُوٓا أَعَمَلَكُمُوۡ ۚ ۞ إِنَّ الذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ مَانُواْ وَهُـ مَكُنَّارٌ فَلَنُ يَّغَفِرَ أَللَّهُ لَهُمَّ ۞ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى أَلسَّلُم وَأَنتُمُ الْاعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُم وَلَنْ يَيْرَكُمُ وَأَعْمَلَكُمُ وَاللَّهُ مَعَكُم وَلَنْ يَيْرَكُمُ وَأَعْمَلَكُمُ وَاللَّهُ مَعَكُم وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعَكُم وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ إِنَّا أَكْيَوْهُ الدُّنيالَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُومِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُوتِكُمُو أَجُورَكُمْ وَلَا يَسَّنَاكُمُ وَأَمُوا لَكُورٌ ۞ إِنَّ يَسَنَاكُمُ وَهَا فَيَحْفِكُمُ تَبْغَلُواْ وَبُحْزِجَ اَضْغَلْنَكُو ۖ ۞ هَـَانْتُمْ هَـُؤُلّاءِ تُـدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْفِ سَبِيلِ إِللَّهِ فَمِنكُم مَّنُ يَبْغُلُّ وَمَنْ يَبَعُلُ فَإِنَّمَا يَخْلُعُن نَفَسِدٌ وَاللَّهُ الْغَيْنُ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسَتَبُدِ لَ قَوْمًا غَيْرَكُو ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمَّثَلَكُمُو ۗ حمرألته إلتخمز التحبيم إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُعَامُّبِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ أَلَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبُكَ وَمَ

تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُو عَلَيْكَ وَيَهَ دِيكَ صِرَطاً مُسْتَقِمًا ۞ وَيَنصُرَكَ أَلَّهُ نَصْرًاعَزِيزًا ۞ هُوَ أَلذِكَ أَنزَلَ أَلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَانَا مُّمَ إِيمَٰنِهِمِّ وَلِلهِ جُنُودُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ ۗ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِمًا حَيِكُما ۞ لِيُدُخِلَ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجْرِه مِن تَحَيْنِهَا أَلَا نُهَارُخَالِدِينَ فِبهَا وَيُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ أَلِنَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِّبَ أَلْمُنَفِفِينَ وَالْمُنَفْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَتِ الظَّالِّينَ بِاللَّهِ طَنَّ السَّوَّءِ عَلَيْهُمْ دَآيِرَةُ السَّوَّءُ وَغَضِبَ أَلَّهُ عَلَبُهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَذَ لَهُمْ جَمَنَّمٌ وَسَآةَتُ مَصِيرًا ۞ وَلِلهِ جُنُودُ السَّمَوٰتِ وَالْارْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَمِرِيزًا حَكِيمًا ۗ۞ إِنَّآ أَرُّسَلْنَكَ شَلِهِ دَا وَمُبَشِّرَاْ وَنَذِيرًا ۞ لِتَوُمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتُعَـَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسُبِحُوهُ بُكَرَةً وَأُصِيلًا ۞ إِنَّ أَلَدِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ أَلَّهُ ۚ يَكُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُّ فَمَن تُكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِيَّهِ ، وَمَنَ اَوْفِي عِمَاعُهُ مَا عَلَيْهِ أِللَّهَ فَسَنُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيًّا ۞ سَيَقُولُ لَكَ أَلْحُلَقُونَ مِنَ أَلَاعُزَا بِ شَغَلَتُنَا آَمُوَ لُنَا وَأَهَلُونَا فَاسْتَغْفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِّزَلُسُّهِ

شَيْئًا إِنَ اَرَادَ بِكُو ضَرًّا اَوَارَادَ بِكُو نَفُعَاً بَلُ كَانَ أُللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ بَلُ ظَنَنْكُمُ وَ أَنَ لَّنْ يَنْقَلِبَ أَلرَ سُولَتُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهَلِيهِمُوٓ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمُ وَظَنَنتُمُ ظَنَّ أَلْسَوْءٍ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَن لَّرْ يُومِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؞ فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْجَفِينَ سَعِيرًا ۞ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِّ يَغُفِيْ لِمِنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءٌ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِبَمٌ ۗ ۞ ا سَيَقُولُ الْمُخُلِّفُونَ إِذَا إَنطَلَقْتُمْ وَ إِلَىٰ مَغَا نِرَ لِتَاخُذُ وَهَا ذَرُونَانَتَيِعْكُمْ "يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّ لُواْ كَالَمْ أَشَهُ ۗ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا ۚ كَذَالِكُمْ قَالَ أَلَّهُ مِن قَبَلٌ فَسَيَقُولُونَ ۗ بَلُ تَحْسُدُ ونَنَا بَلُ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا " ۞ قُل ِللَّهُ عَلَّفِينَ مِنَ أَلَاعَرَ إِبِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ اوْلِحِ بَاشٍ شَدِيدٍ تُعَنَّيْلُونَهُمُو أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُوتِكُو اللَّهُ أَجَدًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلُّوا حَكَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا ٱلِيمَا ۗ لَّيْسَ عَلَى أَلَاعَمِىٰ حَرَجٌ ۗ وَلَا عَلَى أَلَاعُرَجٍ حَرَجٌ ۗ وَلَا عَلَى أَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُو نُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجَرِّبُ مِن تَحْنِهَ ۖ أَلَانْهَارٌ وَمَنْ يَتَوَلَّ نُعَدِّبُهُ عَذَابًا ٱلِيَحَالُهُ اَ

# الربع الأخير من الحزب الواحد والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الواحد والخمسين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة «محمد» المدنية: ﴿ يَنْأَيُهَا اَلَـذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ وَلا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَالُكُم ﴾، إلى قوله تعالى جلّ علاه في سورة «الفتح» المدنية أيضاً: ﴿ وَمَنْ يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ نُـدْخِلهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الاَنْهَارُ وَمَنْ يُتَولًا نُعَذَّبُهُ عَذَاباً الِيماً ﴾.

لا تزال التوجيهات الإلهية تترى على المسلمين الأولين بما يهديهم ويُسَدِّد خطواتهم، ويُقِيهم دعائم دولتهم الأولى بالمدينة المنورة، على أساس متين، من الحق المبين.

ففي هذا الربع يتجه الخطاب الإِلَهي إلى المومنين بأحب وصف إليهم، وأعز شعار عليهم، وهو وصف «الإيمان» بالدين الحنيف، وشعاره المنيف: ﴿ يَاأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾، ثم يؤكد الحق سبحانه وتعالى أمره لهم بطاعة الله وطاعة رسوله، طاعةً كاملة مطلقة، لا تردد فيها ولا التواء، وذلك حذراً من إبطال

أعمالهم، وإحباط مساعيهم، إذا لم يبادروا إلى الامتثال، أو ظهرت منهم بَوَادر الإهمال: ﴿ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَالَكُمُ ﴾.

ثم يتحدث كتاب الله عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بما يضعونه في طريق المومنين من العراقيل، وما يدبرونه من المؤامرات والدسائس لعرقلة الدعوة الإسلامية، حتى لا تتمكن من تحقيق أهدافها، والوصول إلى غاياتها، ويُنذِر هؤلاء الأعداء الألداء للإسلام والمسلمين بأنهم إذا واصلوا نفس الخطة تجاه الإسلام، ولم يتراجعوا عنها إلى أن أدركهم الموت، فإنه لا سبيل إلى غفران ذنوبهم، ولا إلى نجاتهم من العذاب الأليم الذي ينتظرهم، ومعنى هذا أن فرصتهم الوحيدة المواتية إلى الآن وحتى الآن هي تداركُ ما فات بالدخول في حظيرة الإسلام، والتوقفُ عما اعتادوه من الدسائس والآثام، فإذا تابوا إلى الله قبل أن يدركهم الموت توبة نصوحاً كان لهم في الإسلام ردْةُ وأيُّ ردء، وجُنَّة واقية من عذاب الله، إذ الإسلام يَجُبُّ ما قبله، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اَلذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفًارٌ فَلَنْ يَعْفِرَ اَللّهُ لَهُمْ ﴾.

واتجة خطَابُ الله بعد ذلك مرة أُخرى إلى المومنين جميعاً، ناهياً لهم عن الرضى بالوَهن والفشل والتخاذل، وعن الميل إلى مُوَادَعَة الأعداء ومسالمتهم، إن كانت تلك الموادعة والمسالمة لا خير فيهما للإسلام، ولا نفع من ورائهما للمسلمين، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَهنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ ﴾، قال القاضي أبو بكر تعالى: ﴿ فَلَا تَهنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ ﴾، قال القاضي أبو بكر

(ابن العربي): «إن الصلح إنما هو إذا كان له وجه يُحتاج فيه إليه، ويفيد فائدة».

Burney Bright Commence

ووضّح كتاب الله السر في نهي المسلمين عن التخاذل والوَهن، وعن الصلح إذا لم تكن فيه فائدة محققة للإسلام، فقال تعالى: ﴿ وَأَنْتُمُ الاعْلَوْنَ وَاللّهُ مَعَكُمْ ﴾، إشارةً إلى أن الدعوة الإسلامية التي يدافع المسلمون عن حريتها، ويجاهدون في سبيل استقرارها واستمرارها دعوة سامية يجب أن يُكتب لها البقاء، لأنها أجل قدراً وأعظم مقاماً، وأجدى نفعاً للبشرية جمعاء، من دعوة الشرك والجاهلية التي هي دعوة سافلة منحطة يجب القضاء عليها إلى الأبد، ﴿ وَأَنْتُمُ الاعْلَوْنَ ﴾. يضاف إلى ذلك أن الدعوة الإسلامية دعوة إلهية من الملأ الأعلى تُسدِّد خطواتِها إرادة الله النافذة، وحكمتُه البالغة، فمن نصرها وحمل لواءها كان الله معه النافذة، وحكمتُه البالغة، فمن نصرها وحمل لواءها كان الله معه في حركاته وسكناته: ﴿ وَاللّهُ مَعَكُمْ ﴾، ومن كان الله معه لم يقف في وجهه شيء: ﴿ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَلِيّا وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَلِيّا وَكَفَىٰ بِاللّهِ نَصِيراً ﴾ (النساء: في وجهه شيء: ﴿ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَلِيّا وَكَفَىٰ باللّهِ نَصِيراً ﴾ (النساء: عنكم جزاء أعمالكم، بل يمنحكم الجزاء الأوفى.

وانتقلت الآيات الكريمة إلى التهوين من شأن المصالح المادية، والمنافع الشخصية، التي قد تعُوق الإنسان عن الفداء والتضحية في سبيل عقيدته السامية، فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا اَلْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، وَإِن تُومِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُوتِكُمُ أَجُورَكُمْ ﴾، إشارةً إلى الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، وَإِن تُومِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُوتِكُمُ أَجُورَكُمْ ﴾، إشارةً إلى أن خير زاد يتزود به المسلم في هذه الدار لتلك الدار هو ما يملأ به قلبه من الإيمان، وما يشغل به جوارحه من الأعمال الصالحة

المزدوجة النفع، دنيا وأخرى، فذلك هو الزاد الذي يدوم ويبقى، أما ما عداه من الشهوات والملذات، والأغراض البشرية الصرفة التي يصرف الناس فيها حياتهم، فمآلها إلى الانصراف والزوال، وهي تنتهي بانتهاء وقتها في الحال.

واتجه كتاب الله إلى مخاطبة المسلمين في موضوع حسَّاس بالنسبة لحياتهم المادية، ألا وهو موضوع البذل في سبيل الله، والإنفاق على الدعوة الإسلامية، وعلى الجهاد الإسلامي المشروع، لحماية هذه الدعوة وضمان وجودها، مُنبِّها إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يأمر المسلمين بإنفاق كل ما يملكونه في هذا السبيل، لأنه لو أمرهم بإنفاق كل ما يملكون لَشَقَّ عليهم هذا التكليف وضاقوا به ذرعاً، إذ يكون فيه نوع من الإحراج: ﴿ وَلاَ يَسْئَلْكُمُ أُمْـوَالَكُمُ إِنْ يَسْئَلْكُمُـوهَـا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْـرِجَ اَضْغَـٰنَكُمْ ﴾، ومبدأ الإسلام الأساسي: «لا يكلف الله نفساً إلَّا وسعها» وقاعدته الأصلية: «يريـد الله بكم اليسر ولا يـريد بكم العسر» لكن المطلوب من المسلمين هو أن لا يتخلفوا عن واجباتهم الأساسية، وأن يبذلوا من أموالهم في سبيل تحقيقها والوفاء بها ما هو ضروري لذلك في حدود المستطاع، وامتثالَ المسلمين لهذا الأمر الإِلهي يعود عليهم قبل غيرهم بالصلاح والرشاد، ويضمن لهم القوة والهَيْبة بين العباد، فإذا بخِلوا بِأُمْوَالِهِم، وتخلُّوا عن واجباتهم جَنُوا ثمرة بْخلهم ضعفاً في أنفسهم، وهواناً على الله وعلى الناس، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ هَآنتُـمْ هَـٰؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اِللَّهِ فَمِنكُمْ

مَّنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ﴾. قال ابن كثير: «وصْفُ اللَّهِ بالغِنَى وصفٌ لازم له، ووصفُ الخلق بالفقر وصفٌ لازم لهم لا ينفكون عنه»، وهذا أمر واضح، ما داموا فقراء إلى رزقه في الدنيا، وإلى أجره في الأخرة.

وخُتِمت سورة «محمد» أو سورة «القتال» بخاتمة تعتبر إنذاراً أو شبه إنذار، مما كان له وقع عظيم عند المسلمين الأولين، ذلك أنها تعلن في حزم وصراحة أن الدعوة الإسلامية التي وَكَلَها الله إلى رسوله والمومنين إنما هي أمانة مُودَعة بين أيديهم، شرفهم الله بها وميزهم بفضلها على بقية الناس، فإن وَقُوا بها، وقاموا بحقها، وضَحَّوا في سبيلها، كانوا أهلاً لها، ومضوا في حمل أمانتها إلى يوم الدين، وإن تخلوا عنها، أو أهملوا شأنها، أو بخِلوا في سبيلها ببذل النفس والمال نزع الله أمرها من بين أيديهم، واستبدل بهم غيرهم، وجعل هذا الغير أفضل منهم في القيام بحقها، والوفاء لها، والتفاني في سبيلها، وذلك ما يشير إليه قوله بعلى في خطابه للمومنين: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ تعالى في خطابه للمومنين: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ تعالى في خطابه للمومنين: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْشَلَكُمُ ﴾.

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الفتح» المدنية أيضاً، وهذه السورة نزلت في السنة السادسة من الهجرة عقب «صُلح الحُدَيْبِيَّة» الشهير، «والفتح» الذي تشير إليه هو صُلح الحُدَيْبِيَّة نفسه، باعتبار ما كان فيه من المصلحة في البداية، وما آل إليه أمره في النهاية، لا «فتحُ مكة» كما يتبادر إلى بعض الأذهان، قال عبد الله بن

مسعود: «إنكم تَعَدُّون (الفتح) فتح مكة، ونحن نَعدُّ الفتح صلح الحديبية»، وقال جابر: «ما كنا نَعُدُّ الفتح إلَّا يوم الحديبية»، وروى البخاري بسنده عن البراء قال: «تَعُدُّون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحاً، ونحن نَعُدُّ الفتح بَيْعة الرِّضوان يوم الحديبية». إلى آخر الحديث. ذلك أنه مضت خمسة أعوام منذ هجرة الرسول ر الى المدينة والمشركون يمنعونه ويمنعون المومنين من دخول مكة ولو في الأشهر الحُرُّم، حتى كان العام السادس للهجرة، فخرج رسول الله ﷺ لزيارة بيت الحـرام في رُّفقة ألف وأربعمائة من المسلمين، وذلك في شهر ذي القعدة، وخرج «مُعْتَمِراً» لا يريد حرباً، وساق معه الهَدْي سبعين بَدَنة، إيذاناً للمشركين بأنه فعلاً غير عازم على حربهم ولا على فتح مكة، لكنَّ قريشاً لبسوا «جُلُودَ النَّمور» وخرجـوا لملاقـاته، إِذْ تعاهدوا فيما بينهم على أن لا يدخلها أبدأ، وتبودلت الرسل بين الفريقين، وكان عثمان بن عفان رسول رسول الله إلى قريش، وكان سُهَيْلَ بن عمرو رسولَ قريش إلى رسول الله، وانتهى الأمر بكتابة صلح الحديبية الشهير، الذي كان من جملة ما تضمنه أن يرجع الرسول عَامَه ذاك، ثم يأتي إلى مكة من العام القابل، وكان على رضى الله عنه كاتب الصحيفة المتضمنة لشروط الصلح، وعند مُنصرَف رَسول الله ﷺ من الحديبية وهو في طريقه إلى المدينة المنورة نزلت عليه سورة «الفتح» المدنية التي نحن بصدد تفسيرها الآن، وبمناسبة نزولها قال رسول الله ﷺ كما رواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن مالك بن أنس: «نزل عَلَيَّ البارحةَ سورة هي أحبُّ إليّ من الدنيا وما فيها: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا

لَكَ فَتْحاً مَّبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبك وَمَا تَأَخَّرَ ، فقد كان هذا الخطاب الإلهي الكريم بشرى مضاعفة لرسول الله على مما يناله في الدنيا وما يناله في الأخرة ، وذلك بالإضافة إلى ما تضمنه من تصديق لمعاهدة الصلح التي عقدها مع قريش، ومن إعلان الله لرضاه عن الأهداف السامية الموفقة ، التي رمت إليها تلك الخطة النبوية الكريمة .

وقولُه تعالى: ﴿ لَيُغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾، يتضمن إحدى الخصائص التي يختص بها رسول الله ﷺ ولا يشاركه فيها غيره من الناس. قال ابن كثير: «وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغير رسول الله ﷺ أنه غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذا تشريف عظيم لرسول الله، هذا وهو ﷺ في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة، التي لم ينلها بشرسواه، لا من الأولين ولا من الآخرين».

وانتقلت الآيات إلى الحديث عن «السكينة» التي أنزلها الله في قلوب المومنين، وما ينتظرهم من الجزاء الحسن عند الله، وما ينتظر المنافقين والمشركين من العذاب الأليم، وبينت الآيات أن مبايعة المومنين لرسول الله تحت الشجرة في «بَيْعة الرِّضوان» بالحديبية إنما هي مبايعة لله: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾، ولم يهمل كتاب الله الحديث عن موقف المنافقين من الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله، وعن الأعذار التي يُنتظر أن ينتحلوها ليبرروا بها تخلفهم عنه، ويفضح كتاب الله نواياهم الحقيقية، ومخاوفهم الوهمية: ﴿ بَلْ ظَنَنْتُمُ أَن لَنْ يُنْقَلِبَ اَلرَّسُولُ وَالْمُومِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمُ الوهمية: ﴿ بَلْ ظَنَنْتُمُ أَن لَنْ يُنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُومِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمُ

أَبَداً ﴾، ويحدد كتاب الله الموقف المناسب اتخاذه منهم، فيما يُستقبل من معارك الجهاد الإسلامي، كما يتنبأ بما سيُمْتَحَنُون به في مستقبل الأيام: ﴿ قُل لِلْمُحَلَّفِينَ مِنَ الاَعرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ اوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمُ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾.

ويُعرِّج كتابُ الله في نهاية هذا الربع على الأعذار المقبولة شرعاً للتخلف عن الجهاد، والإعفاء من الواجبات العسكرية، وفي هذه الأعذار ما هو لازم ودائم، كالعَمَى والعَرَج المستمر، وما هو عارض ومؤقت، كالمرض الذي يطرأ ثم يزول، إذ يُعتَبر المريض مُلَحقاً بذوي الأعذار العارضة حتى يبرأ من مرضه، وذلك قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الاعْمَىٰ حَرَجٌ، وَلاَ عَلَى الاعْرَجِ وَللاَ عَلَى الْمُريض حَرَجٌ ﴾.

وتُختَمُ آياتُ هذا الربع بنفس المبدأ الذي كان فاتحة لها، ألا وهو مبدأ الطاعة لله والطاعة لرسوله، وَمَا يناله المطيع من الجزاء بالحُسْنى، وما يناله العاصي من العذاب الأليم، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّهِ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَنْ يَتُولً نُعَذّاباً اليما ﴾.

# الربع الأول من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم

لَّقَدُ رَضِيَ أَلَّكُ

عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَخْتَ أَلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَالِيْ قُلُوبِهِمُ فَأَنْزَلَ أَلْسَكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَلِبَهُمْ فَنْحَا قَرِيبًا ۞ وَمَغَا نِرَكَتْ يَاخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ أَلِنَّهُ عَرِيرًا حَكِيكًا ۞ وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَغَانِرَكَشِيرَةً تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُرُ هَاذِهِ، وَكُفَّ أَيْدِيَ أَلْنَاسِ عَنكُو ۗ وَلِتَكُونَ ءَايَةَ لِلْوُمِنِينَ وَيَهْدِيكُمُ صِرَطاً مُّسْتَقِيًّا ۞ وَٱنْجُرِيْ لَرُ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَ اَحَاطَ أَللَّهُ بِهُمُّا وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيتًا ۞ وَلَوَقَاٰ تَلَكُو ۚ الَّذِينَ كَفَ رُواْ لَوْلَوُا ۚ الْادْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُ وِنَ وَلِيَتًا وَلَانصِيرًا ۗ ۞ سُسنَّةً أُشَّهِ إَلِيَّ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلٌ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ إِللَّهِ تَبُدِيلًا ۗ وَهُوَ أَلْذِ ٢ كُفَّ أَيَّدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيَّدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنَ اَظْفَرَكُو عَلَيْهِمْ وَكَانَ أَللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرًا ١ هُمُ أَلِذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُوْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحُمَرَامِ وَالْمُدِّدَى مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغُ مَحِلَّهُ ۗ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُومِنُونَ وَنِسَامٌ ۗ مُومِنَكُ لَرُ تَعَنَامُوهُمُ وَ أَنْ تَطَنُّوهُمُ فَنُصِيبَكُمْ مِّنْهُمُ مَّعَرَّهُ ۖ بِغَـ يُرِعِـلْمٍ لِيُدَخِلَ أَللَّهُ مِنْ يَحْمَتِهِ مِ مَنْ يَتَسَاَّمٌ لَوْ تَـزَيَّـلُواْ لَعَذَّ بْنَا أَلْذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيًّا ۞ إِذْ جَعَلَ أَلَّذِينَ كَفَنُرُواْفِي قُلُوبِهِمُ الْمُمَيَّةَ خَمِيَّةَ أَلْجَلِهِلِيَّةٌ فَأَنْزَلَ أللَّهُ سَكِينَتُهُ وعَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى أَلْمُومِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ أَلتَّقَوِي وَكَانُوا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ أَللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥ لَّقَدُ صَدَقَ أَلَّهُ رَسُولَهُ الرُّهُ بِا بِالْحُقِّ لَتَدُخُ لُنَّ ٱلْمُسَيِّعِدَ ٱلْخُرَامَ إِن شَاءَ أَلتَهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۗ فَعَـٰلِمَ مَا لَهُ تَعَـٰكُمُواْ فَجَعَـٰلَ مِن دُونِ ذَ الِكَ فَتَحُــُا فَرِيبًا ۞ هُوَ أَلْنِكَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِالْهُدِيْ وَدِينِ أَنْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى أَلدِينِ كُلِّهِ " وَكَفِيْ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ ۞ تُحَدَّرُ رَسُولُ اللَّهِ وَالذِينَ مَعَهُ وَ أَشِيدًا أَهُ عَلَى ٱلْكُهِنَّارِ رُحَمَآ وُبَيْنَهُمُ تَرِيْهُمُ وَكُمَّا سُجَّداً يَبْتَعُونَ فَضَلًا مِّزَأُلَّهِ وَرِضُونًا سِيماهُمُ فِي وُجُوهِهِ مِنَ أَثِرَ الشُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُ مُ فِي التَّوْرِيْرَ وَمَثَلُهُ مُ

فِي الْانِحِيلِ كَنَ عَ اَخْرَجَ شَطْفَهُ و فَكَازَرَهُ وَ فَاسَتَغَلَظَ فَاسْتَوى عَلَى سُوقِهِ وَ لَا يُحْرَبُ الزُّرَاعَ لِيَعِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ أَلِلَهُ الذِينَ عَلَى سُوقِهِ وَيَعْجَبُ الزُّرَاعَ لِيَعِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ أَللَّهُ الذِينَ وَالْمَارُونَ وَعَدَ أَللَّهُ الذِينَ وَالْمَارُونَ وَعَدِيدًا اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ مَ مَغْفِرَةً وَأَجُرًا عَظِيمًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ مِنْهُ مَ مَغْفِرَةً وَأَجُرًا عَظِيمًا اللهِ اللهُ المَانُونُ وَعَدِيدًا عَظِيمًا اللهِ اللهُ الله

## الربع الأول من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم، وبدايتُه قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ اَلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً وَمَغَانِمَ كَثِيرةً يَاخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾، ونهايتُه قوله جل علاه: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾.

تتحدث الآيات الكريمة في مطلع هذا الربع عن «بَيْعَة الرّضوان» التي دعا إليها رسول الله على السنة السادسة للهجرة كُلَّ من رافقه من المسلمين عندما كانوا بالحديبية، وذلك في فترة انتظاره لِجواب قريش، بعدما بلَّغهم عزمَه على زيارة البيت الحرام مُحرِماً بالعمرة، وبصحبته ألف وأربعمائة من أصحابه، وكانت قريش قد احتبست عندها عثمان بن عفان اللذي وجهه رسول الله على إليها لإبلاغها ما عزم عليه، وراجت إشاعة قوية مؤداها أن قريشاً قد قتلت عثمان بن عفان مبعوث رسول الله إليها

في هذه المهمة، فنادى منادي رسول الله: «ألا إن روح القدس قد نَزَلَ على رسول الله على وأمر بالبيعة، فاخْرُجوا على اسم الله تعالى» وكان المسلمون قد تفرقوا في ظلال الشجر، فما كادوا يسمعون المنادى حتى ساروا إلى رسول الله على وهو تحت الشجرة، وأحدقوا به من كل جانب، وتسابقوا إلى بيعته، فبايعوه على الاستماتة والثبات معه إلى النهاية، فأرعبَ ذلك المشركين من أهل مكة، وأرسلوا من احتبسوه عندهم من المسلمين، ودَعَوْا رسولَ الله والمومنين إلى الموادعة والصلح، فكان من ذلك كله رسولَ الله والمومنين إلى الموادعة والصلح، فكان من ذلك كله «صلح الحُدَيْبية».

ومما يستحق الذكر في هذا المقام أن عثمان بن عفان رسول رسول الله إلى قريش بمكة كان غائباً حين ابتداً عقد هذه البيعة، إذ لم يزل عثمان آنذاك مُحْتَبساً عندهم، فلما بايع الناسُ رسول الله على الرسول بنفسه النيابة عن عثمان في بيعته إياه، اوقال على: «اللهم أإن عثمان في حاجة إلى الله تعالى وحاجة رسوله»، ثم ضرب الرسول على بإحدى يديه على الأخرى، إيذاناً ببيعة عثمان له، فحلت يد رسول الله محل يد عثمان، وكانت بالنسبة إليه خيراً من أيدي بقية المسلمين لأنفسهم، كما روى ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه.

ومن لطائف «بيعة الرضوان» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يبلغه خبر البيعة كان قد وَجَّه ابنه عبد الله بن عمر، للإتيان بفرس له عند أحد الأنصار المرافقين للرسول عليه الصلاة والسلام، إذ كان عمر يَسْتَلْئِمُ للقتال، واحتاج إلى فرسه ليقاتل

عليه إذا دعت الضرورة، نظراً للإشاعات القوية التي بلغت المسلمين عن عزم قريش على مقاومتهم، والإشاعة التي راجت عن قتل قريش لعثمان بن عفان مبعوث الرسول إلى مشركي مكة، وبينما عبدُ الله بن عمر في طريقه للإتيان بفرس أبيه إذًا به قد وجَد المسلمين يبايعون رسول الله فبايعه أُوَّلًا، ثم ذهب إلى الفَرَس فجاء به إلى أبيه عمر، وأخبره أن رسول الله يُبايَع تحت الشجرة، فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله ﷺ، ومن هنا تحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. والحقُّ أن الوالد أسلم قبل ولده، روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: «كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعُمَرُ آخذ بيده تحت الشجرة، وهي سَمُرَة الحديث. وروى مسلم أيضاً عن مَعقِل بن يسار قال: «لقد رأيتُني يوم الشجرة والنبيُّ ﷺ يُبايع الناس، وأنَّا رافع غُصناً من أغصانها على رأسه، ونحن أربع عَشْرَة مائـة» الحديث. وحدَّثَ جابرُ بنُ عبد الله أيضاً أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه يوم بيعة الرضوان: «أنتم خَيْرُ أهل الأرض اليوم» وما قاله لهم رسول الله على يومئذ هو مصداقُ قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَن اِلْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهُمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَنبَهُمْ فَتْحاً قَسريباً وَمَغَـانِمَ كَثِيرَةً يَاخَذُونَهَا ﴾، ومن أجل رضى الله عن المومنين بسبب هذه البيعة سميت «بيعة الرضوان». أما الشجيرة التي كان رسول الله ﷺ يتلقى البيعة \_وهو مستظل بظلها\_ فقد كانت شجرة سُمُرَة كما سبق في حديث جابر الذي رواه مسلم، وأما ما انطوت عليه قلوبُ المومنين وهم يبايعون رسول الله ﷺ في الحديبية، فهـو

الوفاء والصدق، والثبات على الحق، وكظم غيظهم أمام حرب الأعصاب التي شنها المشركون عليهم، عن طريق الاستفزاز والتهديد، والتزامُ السمع والطاعة لله ورسوله في المَنْشَط والمَكْرَهِ، وأما «السكينة» التي أنزلها الله على المومنين فهي ما ألقاه في قلوبهم من الطمأنينة على مصير الإسلام، ومن الثقة بـوعد الله الذي لا يستطيع أحد أن يَحُول دون إنجازه مهما بلغ من القوة والعناد، وأما «الفتح القريب» الذي عَوَّضهم به الحق سبحانه وتعالى عن زيارة بيت الله الحرام في ذلك العام، فهو صلح الحديبية نفسه، الذي أجراه الله على أيديهم بينهم وبين أعدائهم، إِذْ كَانَ بِدَايَةً لَفْتُوحِ كَثْيَرَةَ مَتَنَالِيةً، مِن بِينِهَا فَتَحِ «خيبر»، وكَانَ عَلَى رأسها فتح مكة، الذي تم بعد سنتين من صلح الحديبية فقط، ثم فتحُ سائر البلاد والأقاليم في دنيا الإسلام، قال الزُّهْري: «ما فُتِح في الإسلام فتح قبل صُلّح الحديبية كان أعظمَ منه، إنما كان القتال حيث الْتَقى الناس، فلما كانت الهدنة - أي: صلح الحديبية، وأمِنَ الناسُ بعضُهم بعضاً والتقوا لم يُكَلِّمْ أَحَدٌ في الإسلام يَعقِلُ شيئاً إلَّا دخل فيه، ولقد دخل في تَيْنِك السنتين، أي: بين صلح الحديبية وفتح مكة: مِثْلَ من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر» قال ابن هشام: «والدليل على قول الزُّهْري أن رسول الله ﷺ خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف».

وقولُه تعالى في التعقيب على ذلك: ﴿ وَكَانَ اَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾، فيه إشارةً إلى ما أكرم الله به المومنين من «العزة»

المنافية للذلة، فقد أُمَدَّهم من عِزَّته بما أدَّى إلى حفظ كرامتهم وحفظ كرامة الإسلام، كما أن فيه إشارةً إلى «الحكمة الإلهية» التي كانت تقود خطوات الرسول على عندما عزم على زيارة بيت الله الحرام، استعمالاً لحق المسلمين الذي أنكره عليهم المشركون منذ الهجرة، ثم عندما قرر تأجيل هذه الزيارة إلى العام القابل، على أساس صلح الحديبية، الذي فتح في وجه الدعوة الإسلامية آفاقاً جديدة، وكسب لها حقوقاً واسعة، هي بداية النهاية للشرك والمشركين.

وقولُه تعالى: ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَاخُذُونَهَا ﴾، قال مجاهد: 
«هي جميع الغنائم إلى اليوم»، يريد جميع المغانم التي تقع عليها أيدي المجاهدين أثناء جهادهم في سبيل الله إلى يوم الدين، وها هنا لا بد من التنبيه إلى أن كتاب الله عندما يذكر «المغانم» في سياق الجهاد لا يذكرها باعتبار أنها هدف أساسي من الجهاد في سبيل الله، وإنما يذكرها عَرَضاً في هذا السياق، إيحاءً للمسلمين بضمان الفوز والغلبة لهم، والنصر على أعدائهم، إذ «الغنيمة لا تقع تحت يد الغالب إلا بعد هزيمة المغلوب، فالغنيمة إنما تكون بعد الهزيمة».

وقولُه تعالى: ﴿ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَـٰذِهِ ﴾ ، إشارة إلى صلح الحديبية نفسه كما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه ، وقولُه تعالى: ﴿ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ﴾ ، إشارة إلى أن الله كفى المومنين القتال هذه المرة ، فلم يَنْلهُمْ أعداؤهم بسوء ، رغماً عما أضمروه واستعدوا له من الحرب والقتال .

وقوله تعالى: ﴿ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُوْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً ﴾، إشارة إلى نفس وقعة الحُدَيْبِيَّة وصلحها الشهير، فقد كان هذا الصلح مفاجأة كبرى لبعض المسلمين أول الأمر، حتى خُيِّلَ إليهم أن فيه شيئاً من التراجع إلى الوراء، لكن الله الذي يسدد خطوات نبيه بالوحي من عنده، هو الذي كان يَعلَم ما لهذا الصلح من عواقب محمودة الأثر، سريعة الظهور، وها هو الحق سبحانه وتعالى يُشِت للمومنين أن هذا الصلح نفسه سيكون آية لهم، ومعجزة جديدة للإسلام، وكذلك كان الأمر، فصدَق الله وعْدَه، ونصر جنده.

وقولُه تعالى: ﴿ وَهُو اَلّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ مَنْهُمْ وَكَانَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ﴾، إشارة إلى ما أقدم عليه فريق من مشركي مكة: حيث تسللوا وهم مسلحون إلى المكان الذي ينزل فيه رسول الله ومن معه بالحديبية، عسى أن ينالوا منه ومن المسلمين شيئاً، فَسِيقُوا أَسَارى إلى رسول الله ﷺ، فقال لهم عليه السلام: «هل جئتم في عهد أُحد؟ أَوْ هَلْ جعل لكم أحد أماناً؟ فقالوا: لا الله فعفا عنهم وخلى سبيلهم، كما رواه النسائي في سننه.

وانتقل كتاب الله إلى وصف هذه الوقعة المؤثرة، والدور الذي لعبته قريش فيها، وإلى ذكر ما أنزله الله من السكينة على رسولِه والمومنين، حتى أخذت الأحداث مجرىً آخر لصالح الإسلام والمسلمين، فقال تعالى: ﴿ هُمُ الذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَام وَالْهَدْى مَعْكُوفاً أَنْ يَّبَلُغَ مَحِلَّهُ ﴾، وقال

تعالى: ﴿ إِذْ جَعَلَ الذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ، حَمِيَّةَ الْجَنِهِلَيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ اَلْمُومِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوىٰ وَكَانَوْا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾.

ثم عَرَّج كتابُ الله على قصة الرؤيا التي رآها الرسول عليه الصلاة والسلام في منامه، وأخبر بها أصحابه وهو بالمدينة قبل عام الحديبية، وهو «أنه دخل مكة وطاف بالبيت»، فلما سار في طريقه إلى مكة ظنَّ جماعةً منهم أن تعبير تلك الرؤيا سيتم في نفس هذا العام، ونبَّه كتابُ الله إلى أن رؤيا الرسول ﷺ إذا لم تتحقق في نفس هذا العام، أي: في السنة السادسة للهجرة، فإنها ستصدق في فرصة أخرى، لأنها رؤيا صالحة، «والرؤيا الصالحة جزء من النبوة»، وهي واقعة لا محالة بحول الله وقوته: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اَللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلَّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ لاَ تَخَافُونَ ﴾، فلما كان ذو القعدة من العام السابع للهجرة، وهو العام التالي لصلح الحديبية، خرج رسول الله عليه إلى مكة مُعتمِراً هو ومن كان معه في الحديبية، فأحرم من ذي الحُلَيْفَة، وساق معه الهَدْى إلى ذي طُوَى، ودخل مكة ومعه أصحابه يُلَبُّون، وهو على ناقته القَصْوَاء، وهي نفس الناقة التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام في الحديبية من العام الماضي، وعبد الله بن رواحة الأنصاري يقود ناقته، وكلّ من في مكة من الرجال والنساء والولدان يتطلعون إلى طلعته البهية من مختلف المنازل والطرق، ما عدا رؤوس الشرك الذين لم يستطيعوا رؤية ذلك المشهد العظيم، ففارقوا مكة طيلة زيارة الرسول، وبذلك تحققت رؤيا رسول الله، وتَمَّ وعدُ الله، وأكد كتاب الله أن الخطة التي اختطها رسوله لحل أزمة الحديبية عن طريق الصلح كانت بوحي الله وتوفيقه: ﴿ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ، فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً ﴾.

وَتَنبأ كَتَابُ الله بنصرة دينه وإظهاره على بقية الأديان، وذلك ما تم عَلى يديه وعلى أيدي خلفائه الراشدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: ﴿ هُوَ اَلذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِين كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيداً مُّحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالذِينَ مَعَهُ أَشِدًا عُلَى الدِين كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيداً مُّحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالذِينَ مَعَهُ أَشِدًا عَلَى الدِّينَ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءً بَيْنَهُمْ ﴾، ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الذِينَ وَالذِينَ مَعْهُ أَشِدًا عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءً بَيْنَهُمْ ﴾، ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الذِينَ وَالذِينَ وَالْمُواْ الصَّلْحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾.

## الربع الثاني من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم

مرأنته ألتحمز التحيم يَّأَيَّتُهُا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ لَاثُعَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى لِللَّهِ وَرَسَوَ لِهِ وَاتَّعُواْ اللّهُ إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُمْ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرُفَعُواْ أَصُوانِكُمْ فَوُقَ صَوْتِ النَّيِدَءِ وَلَا تَجَهُرُواْ لَهُ وِبِالْقُولِ كَجَهُرِ بَعْضِكُمُ لِبَعْضِ أَنْتَحْبُطَ أَعْمَالُكُور وَأَنتُمُ لَا تَشْعُرُونٌ ١ إِنَّ أَلِذِينَ يَعُضُّونَ أَصَّوَلَهُمْ عِندَ رَسُولِ إِلَّهِ أُوْلِيِّكَ أَلَذِينَ آمْتَحَنَ أَلَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُويٌ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيٌّ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ قَرَاءِ لِأَنْجُوْرِتِ ٱكْشَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونٌ ۞ وَلُوَانَهُ مُ مُ صَابَرُواْحَتَّىٰ تَخْرُجُ إِلَيْهِمْ لَكَانَخَيرًا لَمُّكُورٌ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيُّمٌ ۞ يَنَأَيُّهُا أَلَذِينَءَ امَنُواْ إِنجَاءَكُرُ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَنَ تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِعُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلَّئُمُ نَلِدِمِينٌ ۞ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُرُ رَسُولَ أَللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُرُ فِي كَشِيرِ مِّنَ أَلَامْ لِلَعَنِتُ مُّوَلَٰكِنَّ أَلَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُو اللهِ يَمْنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُتِّهَ إِلْيَكُو الْكُفُرَ

وَالْفُسُوقَ وَالْمِصْيَانُ ٱلْوَلَيْكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۞ فَصُلَّا مِّنَ أَلَّهِ وَنِعُهُ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيكُم وَإِن طَآبِهُ تَانِ مِنَ أَلْمُومِنِينَ إَقْتَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَبْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتِ إِحْدِيْهُمَا عَلَى ٱلْاُخْرِيٰ فَقَالِنْلُواْ الِيِّةِ تَسْمِيغِ حَتَّىٰ يَغِنَّهَ إِلَىٰ أَمْرِ إِللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَ تُ فَأَصْلِحُواْ بَلْهَمُمَّا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ أَلْلَهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَّ ۞ إِنَّ مَا أَلْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّـعُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُو تُدْحَمُونَ ۞ يَـُ أَيُّهُا أَلَذِينَ ءَا مَنُواْ لَا يَسْحَرُ قَوْرٌ مِّن قَوْمٍ عَسِيَّ أَنَّ يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءً عَسِيَّ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَالْمِزُواْ أَنفُسَكُوهُ وَلَا تَنَابَرُواْ بِالْالْقَبْ بِبِسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمانُ وَمَن لَرَّ يَتُبُ فَأَوْلَيَّكَ هُمُ الظَّالِمُونَّ ٣ يَّأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلطَّنَّ ۚ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّنِّ إِشْمٌ وَلَا يَجُسَّسُواْ وَلَا يَغُتَب بَعَضُكُمْ بَعْضًا ايُحِبُ أَحَدُكُمُ وَأَنْ يَاكُلُكُمُ أَخِيهِ مَيْتَا فَكُمْ هُمُوهُ وَاتَّقُوا أَلْلَهُ ۖ إِنَّ أَلَّهُ تَوَاكُ رَّحِيكُمْ ۞ يَاأَيُهَا ٱلتَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَكُم مِّن ذَكَرِ وَأَنْثِي وَجَعَلْنَكُمُ شُعُويَا وَقَبَّا إِلَّ لِتَعَارَفُوٓأَ إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ أُلَّهِ أَتَّفِيْكُمُ وَإِنَّ أُلَّهَ عَلِيمُ خَبِيُّ ۞

## الربع الثاني من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في فاتحة سورة «الحُجُرات» المدنية: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَالَّهُا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾، إلى قوله جل علاه: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَيْكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾.

هذه السورة الكريمة سميت «سورة الحجرات» أخذاً من قوله تعالى فيها: ﴿ إِنَّ اَلَذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾، وأول ما يلفت النظر في هذه السورة الكريمة على العموم، وخاصة في الربع المُخَصَّص لِهذا اليوم، أنّ آياتها البينات تُعْنَى على الخصوص بإرشاد المومنين إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه في سلوكهم نحو الله ورسوله، وما ينبغي أن يكونوا عليه في سلوك بعضهم نحو بعض، في حالة الطمأنينة وحالة الاضطراب، وما ينبغي أن يكونوا عليه في سلوكهم جميعاً نحو غيرهم من بقية الناس.

ففيما يتعلق بسلوك المومنين الواجب عليهم نحو الله ورسوله أوصاهم الحق سبحانه وتعالى بأن لا يُسرعوا في معالجة الأمور قبله، وأن لا يفتاتوا على رسول الله بشيء، حتى يقضي الله فيه من عنده، بحيث يكونون تَبعاً له، بَدَلاً من أن يتقدموا بين يديه، فالمومن ينبغي له أن لا يُسبق ربه في أمر ولا نهي، وعليه أن يُوجِّه رأيه وإرادته في الطريق السَّويِّ المرسوم من ربه، ابتغاء مرضاة الله، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَالَيْهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُقَدِّمُواْ بَيْنَ مِرضاة الله، ورسوله ورسوله من شرائع دينكم». قال الضحاك: «أي لا تقضُوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم».

وفيما يتعلق بسلوك المومنين نحو رسول الله خاصة أوصى الله عباده المومنين بأن يحترموا مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يرفعوا أصواتهم على صوته إذا كانوا في مجلسه الشريف، وذلك يستلزم أمرهم - من باب أولى وأحرى - بأن لا يتجادلوا فيما بينهم أمامه، فضلًا عن أن يجادلوا الرسول أو يعارضوه فمقام الرسول عند ربه وفي أمته ليس هو مقام بقية الناس بعضهم مع بعض، وما جاز للصحابة في معاملة بعضهم لبعض لا يجوز لهم في معاملة الرسول الأعظم عليه صلوات الله وسلامه، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ يَنْأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّءِ وَلا تَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْر بعض بعض هو حذّر كتابُ الله من عاقبة سوء الأدب مع الرسول ورفع الصوت عليه، فقد ينتهي ذلك بما لا تُحمَد عقباه، ويؤدي إلى إحباط عمل المومن وخسرانه، وذلك قوله تعالى:

﴿ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾، أي: إنما نهيناكم عن ذلك خشية أن يَحْبَط عملُكم. جاء في الصحيح عن رسول الله على أنه قال: «إن الرجل لَيتكلم بالكلمة في رضوان الله تعالى لا يُلقِي لها بالا يُكتَب لَهُ بها الجنة، وأن الرجل لَيتكلم بالكلمة من سُخط الله تعالى لا يُلقِي لها بالا يَهْوِي بها في النار أبعدَ ما بين السماء والأرض».

ثم نَدَب الله تعالى المومنين إلى خفض أصواتهم عندما يكونون بمحضر رسول الله، فذلك دليل على ما يملأ قلوبهم من إخلاص وسكينة وهيبة لمقام الرسول، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اَلَذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللهِ أُولَنبَكَ الَّذِينَ اَمْتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾. وَمِمَّا الذِينَ اَمْتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوىٰ لَهُمْ مَعْفِرةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾. وَمِمَّا يتصل بهذا المقام ما روى عن أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه في عهد خلافته كان بمسجد النبي على فسمع رجلين قد ارتفعت أصواتهما في المسجد، فأقبل عليهما قائلاً: ورجلين قد ارتفعت أصواتهما في المسجد، فأقبل عليهما قائلاً: الطائف، فقال لهما عمر: «لو كنتما من أهل المدينة لأوجَعْتُكما ضرباً». ونص العلماء على أنه يُكرَه رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام، كما كان رفع الصوت أمامه مكروهاً في حياته الصلاة والسلام، كما كان رفع الصوت أمامه مكروهاً في حياته سواء بسواء، لأنه على مُحترَم حياً، ومحترم في قبره دائماً.

ومضت الآيات الكريمة في نفس السياق، فنبهت إلى أن الإستعجال بمناداة الرسول على من خارج بيته الشريف، للخروج إلى الناس، واستقبالِهم لقضاء حاجاتهم، بدلاً من انتظار خروجه

دون منادَاة ولا إزعاج، إِنْ دَلَّ على شيء فإنما يدل على الجهل وسوء الأدب وقلة العقل، وبذلك يحُضُّ كتابُ الله على وجوب انتظار المسلمين للرسول، إلى أن يَفْرَغَ من شؤونه الخاصة. ويخرج إليهم، وإذ ذاك يُقبل عليه من له عنده حاجة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اَلذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ يَشْير إليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اَلذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ الْمُحُرَّاتُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوَ النَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

وفيما يتعلق بسلوك المسلمين بعضهم مع بعض نبهت الآيات الكريمة بادىء ذي بدء إلى وجوب التّثبّت في كل ما يُنسَبُ إلى الغير من أقوال وأفعال، فكثيراً ما يكون الأمر المنسوب إلى الغير كَذِباً، وكثيراً ما تكون نسبته إلى الغير خَطئاً، وإذا لم يقع التثبت في نسبة الأقوال والأفعال هل هي حق أم باطل، وإذا لم يحصل التحقق منها ومن مُلابساتها، وقع المسلمون في البلبلة أحياناً، وفي الظلم أحياناً، وارتكبوا من الشَّطَط وسوء التقدير، ما يؤدي إلى سُوءِ المصير، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ يَالَيهُا الذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَينُواْ أَنْ تُصِيبُواْ قَوْماً بِجَهَلَةٍ الذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَينُواْ أَنْ تُصِيبُواْ قَوْماً بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَلِمِينَ ﴾، قال ابن كثير: «مِن هَا هنا امتنع طوائف من العلماء من قَبول رواية مجهول الحال، لاحتمال فسقِه في نفس الأمر».

ثمَّ لَفَتَت الآياتُ الكريمة أنظار المومنين إلى أن رسول الله ﷺ ليس مُلزَماً بموافقة أصحابه وترضيتهم في جميع ما يُعرضون عليه من رغبات وآراء، فقد يرغَبون في شيء يظنُّونه خيراً

وليس بخير، وقد يرون الرأي يعتقدونه صالحاً وهو غير صالح، فالمرجع الأعلى للمسلمين يجب أن يظل دائماً وأبداً هو مقام الرسالة الأسمى، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الامْرِ لَعَنِتُمْ ﴾، أي: اعلموا أن بين أظهركم رسولَ الله، فعظمُوه وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم، ولو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدّى ذلك إلى الحرج الذي ليس من الدين، وإلى مثل هذا المعنى ينظر قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَلَو إِنَّهِ عَ الْحَقُ أَهْ وَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالاَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ﴾ (المومنون: ٧١).

وقولُه تعالى هنا: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾، هذا بالنسبة إليه وهو لا يزال على قيد الحياة بين أظهر المسلمين، فإذا فارقهُم الرسول وانتقل إلى الرفيق الأعلى كان حاضراً بينهم أيضاً، إذ أن كتاب الله وسنة رسوله حاضران وخالدان بين المسلمين على الدوام، فلا بُدَّ من الرجوع إليهما والإهتداء بهديهما، على حد قوله ﷺ: «تَركتُ فيكم ما إِنْ تمسكتم به لن تَضِلُوا بعدي: كتابَ الله وسنتي».

ثم عقّب كتاب الله بما يُقوِّي في المسلمين روح الطاعة والامتثال، وَيَدْفَعُهم إلى المزيد من التأدب مع مقام الرسالة، والمزيد من التأدب مع مقام الرسالة، والمزيد من التفاني في تحقيق الأهداف التي رَسَمَتْهَا للمسلمين، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَـٰكِنَّ اَللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَـٰنَ وَزَيَّنَهُ فِي وَذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَـٰكِنَّ اَللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَـٰنَ وَزَيَّنَهُ فِي وَذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَـٰكِنَّ اَللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَـٰنَ وَزَيَّنَهُ فِي وَللهِ مَا للَّاشِدُونَ قَالْعِصْيَانَ أَوْلَـٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ قَالْعِصْيَانَ أَوْلَـٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾، وهذه الآيات ترسم في نفس الوقت معالم الإيمان الصحيح لكل من يريد أن يلتحق بركب المومنين الصادقين في أيّ جيل من الأجيال، أو عصر من العصور، ألا وهي محبّة الإيمان وكُرْهُ الكفر، ومحبة التقوى وكُرْهُ الفسوق، والتزامُ الطاعة لله ورسوله، وعدم التجرّؤ على عصيانهما، فمن كان على هذه الوتيرة خرج من دائرة «السفهاء» ودخل في عداد «الراشدين». ولعل التعبير «بالراشدين» في هذه الآية، هو السّند الذي استند إليه السلف الصالح في إطلاق لقب «الخلفاء الراشدين» على خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام الأولين، رضي الله عنهم أجمعين، علاوة على الحديث الوارد في شأنهم بهذا اللقب.

وفيما يتعلق بسلوك المومنين بعضهم مع بعض في حالة الاضطرابات والقلاقل أوصَى كتابُ الله بفَضٌ كل نزاع قد يقع بينهم، على أساس العدل المطلق، وفي إطار الأخوة الإسلامية الصميمة، التي تعتبر المومنين كلَّهم إخْوةً في دين الله، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآئِفَتُن مِنَ اللهُ وَمِنِينَ اَقْتَتُلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن بَعْتِ إِحْدَيْهُمَا عَلَى اللهُ حُرى فَقَتِلُواْ التِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ الى أَمْر الله فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْل وَأَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّه يُحِبُ المُومِنُونَ إِخْوةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَقُواْ الله لله الله لله الله الله فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْل وَأَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّه يُحِبُ المُومِنُونَ إِخْوةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَقُواْ الله لَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾.

ثم عادت الآيات الكريمة مرة أخرى إلى ذكر الآداب السامية التي يجب أن يلتزمها المسلمون في معاملة بعضهم

لبعض، منبهة إلى وجوب تبادل الاحترام وحسن الظن فيما بينهم، وعدم الوُلُوغ في أعراض الآخرين، سواء كانوا حاضرين أو غائبين، وذلك قولُه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ وَلاَ تَلْمِزُوّاْ أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُواْ فَوْمٌ مِّن بالاَلْقَاب ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ وَلاَ تَلْمِزُوّاْ أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنْبابَزُواْ مَن بالاَلْقَاب ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ اجْتَنِبُواْ كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّمُ ﴾.

وخُتِمت آياتُ هذا الربع بخطاب مُوجه إلى بني الإنسان عموماً وإلى المسلمين خصوصاً، يتضمن الإشارة إلى أن «الإنسانية» رغم ما فيها من اختلاف في الأجناس والألوان والأديان، تُعتبر وَحْدة مترابطة فيما بينها، فلا بُدَّ للمسلمين إذَن من التعارف مع غيرهم، ومن التعاون مع كل من يَجْنَح إلى التعاون معهم على ما فيه خير الإنسانية عموماً، وخير الإسلام خصوصاً، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ يَالَيْهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن اللّهِ وَلَه تَعالى: ﴿ يَالَيْهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن اللّهِ عَلِيمٌ خَبيرٌ ﴾.

### الربع الثالث من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم

قَالَتِ الْاَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَمْ تُومِنُواْ وَلَكِ نَ قُولُوّاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ إِلاِ يَمْنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و لَا يَلِينَكُمُ مِنَ اعْمَالِكُو شَيْئًا إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنُمَّ لَرَّيْزَانُواْ وَجَحَدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أُوْلَيِّكَ هُمُ الصَّادِ قُولَّ ۞ قُلَ اَنْعُـَالِمُونَ أَلِنَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يُعَـٰلُهُ مَافِي إِللَّهُ مَوْتِ وَمَا مِنْ أَلَا رُضٌ وَاللَّهُ بِكُلِّتُ إِلَى عَلِيكُمْ ۞ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ اَسْلَمُواْ قُل لَّا تَعُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَمْكُمْ بَلِ إِللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُونُو أَنْ هَدِيكُو لِلإِعْنِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينٌ ۞ إِنَّالَيُّهَ يَعْلَهُ غَيْبَ أَلْسَكُونِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ بُصِيرٌ عَاتَعُمُ لُونَّ ٥ مِ إِللَّهِ إِلرَّحْمَازِ الرَّحِيبِ مِهِ نَّ وَالْقُرُعَ انِ الْجِيدِ۞ بَلْ عَجِبُواْ أَنْ جَاءَ هُم مُنذِ رُ مِنْهُمْ فَقَالَ أَلْكَفِرُونَ هَلْذَا شَحَةٌ ﴿ عَجِيبٌ ۞ آ. ذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ذَالِكَ رَجُمٌّ بَعِيدُ اللهِ قَدْ عَلِنَا مَا نَنقُصُ الْارْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَاكِ تَبْكُ حَفِيظُا ۗ بَلَ كَذَّ بُواْ بِالْحَقِّ لَمَا جَاءَهُمُ فَهُ مَ فِي أَمْرِ مَرْبِحٌ ٥ اَفَ لَمْ يَنظُونُواْ إِلَى أَلْتَمَاءِ فَوْقَهُمُ كَيَفَ بَنَيَّنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَالْمَامِن فُرُوجٌ ۞ وَالْارْضَ مَدَدُنَهُا وَأَلْقَيْنَا فِبِهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيمِ۞ تَبُصِرَةً وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبُدِيُّينِيبٌ ۞ وَنَزَّلْنَامِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَجَنَّتٍ وَحَبَّ أَنْحَصِيدِ ۞ وَالنَّخَلَ بَاسِفَتٍ لَّمَا طَلُعُ نُضِّيدُ ٥ رِّزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَلِنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ أَنْخُوجٌ ٥ كَذَّبَتُ قَبُلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصُحَبُ الرَّسِّ وَتَكُودُ ﴿ وَعَادُ وَفِيرَ عَوْنُ وَإِخُوانُ لُوطِ ۞ وَأَصْعَبُ اٰلَا يَكُهٰ وَقَوْمُ ثُبَيَّعٌ كُلُّ كَذَّبَ الْرُسُلَ فَقَ وَعِيديَّ ۞ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْاقَالِ بَلُ هُمْرِفِي لَبَسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيكْرِ ۞ وَلَقَدَ خَلَقْنَا أَلِانسَانَ وَنَعَلَرُمَا تُوسُوسُ بِهِ عِنْفُسُهُ وَوَنَحْنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِبْدِ ۞ إِذْ يَسَلَقَى أَلْمُتَلَقِينِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدُ ١ عَنِيكُ ١ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيكِ عَنِيكٌ ١ وَجَاءَتُ سَكُمْ أُنلُونَتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَحِيدٌ ۞ وَنُفِخَ فِي الشُّورُ ذَالِكَ يَوُمُ الْوَعِيدُ ۞ وَجَاءَ تُكُلُّ نَفُسِ مَّعَهَاسَ إِنُّ وَشَهِيدٌ ۞

لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَلْذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ قَرِبُهُ وهَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ﴾ الْقِيافِ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفِتَارٍ عَنِيدٍ ۞ مَّنَاعِ لِلْغَيْرِمُعْ تَدِيمُرِبِ ۞ الذِ عَجَمَلَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ـ اخَرَ فَالْفِينَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۞

# الربع الثالث من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى في سورة «الحُجُرات» المدنية: ﴿ قَالَتِ الْاعْرَابُ ءَامَنَا قُل لَّمْ تُومِنُواْ وَلَـٰكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُل اللهِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾، ونهايتُه قوله جلّ علاه في سورة (ق) المكية: ﴿ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَاعٍ علاه في سورة (ق) المكية: ﴿ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَاعٍ لَلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ الذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إلَها المَا الْحَرَ فَالْقِينَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴾.

كما تحدث كتاب الله في «سورة الفتح» عن المُخَلِّفين من الأَعْراب الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله عام الحُدَيْبيّة، لظنهم بالله ظن السوء، تحدث كتاب الله في مطلع هذا الربع من سورة «الحجرات» المدنية عن طائفة أخرى من الأعراب دخلوا في الإسلام، ثم أخذوا يتبجحون ويَمُنُّون على رسول الله، بأنهم انضمُّوا إلى صفوف المسلمين ولم يقاتلوهم، كما قاتلهم غيرُهم من العرب.

وقد فهم الإمام البخاري من الآيات الواردة في هذا الربع،

بشأن هذه الطائفة من الأعراب أنهم داخلون في عِداد المنافقين، بينما فهمها ابن عباس وإبراهيم النُّخعي وقتادة على أن القصد منها هو أن أولئك الأعراب لم يكونوا منافقين، وإنَّمَا لَمْ يستحكم الإِيمانُ في قلوبهم، وادَّعَوا لأنفسهم مَقاماً أعلى مما وصلوا إليه، فَأُدُّبُوا عَلَى ذَلَكَ حَتَى لَا يَمُنُّوا عَلَى الله ورسوله بشيء، ولو كانوا منافقين بالمرة لَعُنَّفُوا وفُضِحُوا كما عُنِّف غيرُهم في سورة أخرى، وهذا الفهم هو الذي اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره وارتضاه ابن كثير، ﴿ قَالَتِ اللَّاعْرَابُ ءَامَنَّا ﴾، فقيل لهم تأديباً: ﴿ قُلْ لُّمْ تُـومِنُواْ ﴾، أي: لم تـومنوا الإيمان الكامـل، ﴿ وَلَـٰكِنْ قُولُـوٓاْ أَسْلَمْنَا ﴾، أي: استسلمنا وسالمنا، فالإسلام هنا لا يزيد على الإعتراف باللسان، والانقياد بالجوارح، وعصمة الدم والمال، ﴿ وَلَمَّا يَدْخُل اللَّهَمْنُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾، أي: ولم يتمكن الإيمان الكامل من قلوبكم بعد، ﴿ وَإِنْ تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنَ أَعْمَـٰلِكُمْ شَيْئاً ﴾، أي: أن الله تعالى \_ رغماً عن أنّ إيمانكم لم يصل بعد إلى درجة الكمال لا يَنقُصكم من أجوركم شيئاً إذا التزمُّتُمَ الطاعة لله ورسوله، فلن تضيع أعمالكم كما تضيع أعمال الكفار، ﴿ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ «غفور» لمن تاب، «رحيم» لِمَن أناب.

ثم وصَفت الآياتُ الكريمة خصال المومنين الكاملين الذين يُضرَب بهم المثل في الإيمان، فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ ﴾، أي: المومنون الكاملون إيماناً، ﴿ اَلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾، أي: ثَبَتوا بعد أيمانهم على وتيرة واحدة من لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾، أي: ثَبَتوا بعد أيمانهم على وتيرة واحدة من

التصديق القلبي الخالص، دون تردد ولا تزعزع ولا اضطراب، فقد يومن الشخص العادي ثم تعرض له عوارض وطواريء تزعزع إيمانه، وتهزّ كيانه، أما المومن الحق فلا يُزعزع إيمانه أيُّ شيء، لا في الشدة ولا في الرَّخاء، لا في السَّراء ولا في الضَّراء، وهذه الآية: ﴿ الذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾، واردةً على غرار قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلَئِكَةُ ﴾ (فصلت: ٣٠)، فالسر كله في «الاستقامة» إذ عن طريقها ومن خلالها يبرز ما ينطوي عليه القلب من عقيدة صالحة وإيمان صحيح.

وقـولُـه تعـالى: ﴿ وَجَنهَـدُواْ بِـأَمْسَوَلِٰهِمْ وَأَنْفَسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، هذه صفة أخرى مميِّزة لكاملي الإيمان، فهم يومنون بأن كل ما يملكونه من نفس ونفيس إنما هو عَطِيَّة من الله وَهِبَةٌ منه، ولذلك فهم لا يبخلون ببذل هِبَاته وَعَطَايَاهُ، بما فيها المُهَجُ والأرواح، ما دامت في سبيله وابتغاء مرضاته.

وَعَقَّبَ كتابُ الله على هذه الصفات المثالية لأهل الكمال من المومنين، بما يفيد أن المتصفين بها قولاً وعملاً، والعاملين بمقتضاها سراً وعلناً، هم «الصادقون» في إيمانهم، إذ تشهد بذلك تصرفاتهم وتضحياتهم، كما يشهد به وفاؤهم وثباتهم، فقال تعالى: ﴿ أُولَـٰئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴾، بخلاف أولئك الأعراب الذين يَمُنُون على رسول الله بإعلان إسلامهم، وكونهم لا يقاتلونه مثل بقية العرب، فهؤلاء لا زالوا في المرحلة الأولى من مراحل الإيمان، وهم يتدرجون في طريقهم إلى بقية المراحل، بقدر ما

تخالطُ بَشاشةُ الإِيمان قلوبَهم يوماً بعد يوم.

ثم خاطب كتاب الله أولئك «الأعراب السُّلَّج»، مُبيِّناً لهم أن الحق سبحانه وتعالى ـ الذي يعلم السر وأخفى ـ غَنِيٌّ عن أن يكشفوا له عما في ضمائرهم، فمن أحاط بكل شيء علماً، وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يتوقف على يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يتوقف على تصريحاتهم، ليَطَّلِع على مكنوناتهم، ﴿ قُلَ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى عَلَى مُكنوناتهم، عَلِيمٌ ﴾.

وكشفت الآياتُ الكريمة الستار عن طبيعة الموقف الساذج الذي وقفه أولئك الأعراب، والذي دعا إلى تأديبهم وتهذيبهم حتى لا يعودوا لمثله، فقال تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَ اَسْلَمُواْ قُل لا يعودوا لمثله، فقال تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَ اَسْلَمُواْ قُل لا تَمُنُواْ عَلَى إِسْلَمُهُم ﴾، ثم يَتَّجِهُ إليهم خطاب الله على سبيل التنزل، بأنهم على فرض أنهم صادقون في الجمع بين الإسلام والإيمان، فإن المنة في إسلامهم وإيمانهم إنما هي لله ورسوله، والإيمان، فإن المنة في إسلامهم وإيمانهم إنما هي لله ورسوله، إذ هو الذي هداهم إلى طريق الإيمان أولاً وأخيراً، وذلك قوله تعالى: ﴿ بَلَ اللَّهُ يَمُن عَلَيْكُمُ أَنْ هَدينكُمْ لِلإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾.

وَخُتِمَت سورة «الحُجُرات» المدنية بما يؤكد إحاطة علم الله بكل شيء، ولا سيما العلم بغيب السماوات والأرض، بما فيه غَيْبُ السراثر والضمائر، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اَللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ اَلسَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

والآن فلنقبل على تفسير سورة (ق) المكية، مستعينين بالله جلت قدرته وأول شيء يستلفت النظر في هذا المقام هو أن رسول الله على كان يقرأ هذه السورة الكريمة يوم الجمعة على المنبر إذا خطب الناس، كما روى ذلك مسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في السنن، وقد تلقاها من لسان رسول الله على وحفظها عدد من الصحابة عن هذا الطريق، قال ابن كثير: «والقصد أن رسول الله على كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجُمَع، لإشتمالها على ابتداء الخلق، والبعث والنشور، والمعاد والقيام، والحساب، والجنة والنار، والثواب والعقاب، والترغيب والترهيب».

وأولُ ما تتحدث عنه آيات هذه السورة الكريمة، كتاب الله المجيد، الملتَفُّ في حُلل المجد والعظمة، وها هنا نجد الحق سبحانه يُقسِم به، دلالةً على عظيم منزلته عنده، وإرشاداً إلى المنزلة العظمي التي يجب أن يحتلها في قلوب الناس وفي حياتهم اليومية.

وحرف (ق) الذي هو أول حرف في كلمة «قرآن» وأول حرف ورد في هذه السورة حتى سميت باسمه، إشارة إلى أن كتاب الله المعجز للبشر يتألف لفظه من نفس الحروف التي ننطق بها، غير أنه لا يَقدِر على تأليفه المعجز أحد سوى الله، ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنَ أَمْرِنَا ﴾، (الشورى: ٥٢)، كما أن المادة التي يتكون منها الأحياء مُلقاة على قارعة الطريق، بحيث يراها الناس ويعيشون معها، ولكنهم لا يستطيعون أن يُولِّفوا

منها ولو كائناً حَيّاً واحداً في أبسط صُورِه وأشكاله، لأنَّ ذلك من صُنع الله وحده.

ويشير كتاب الله إلى تعجب المشركين واستغرابهم من إرسال رسول إليهم من بينهم، أي من البشر لا من الملائكة، ومن العرب، لا من بني إسرائيل، بَعْدَ أن ظَلَّت النبوة والرسالة مستمرةً في بني إسرائيل زمناً طويلاً، وذلك قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُواْ أن جَاءَهُمْ مُّنذِرٌ مَّنْهُمْ فَقَالَ الْكَنْفِرُونَ هَنْذَا شَيْءً عَجِيبٌ ﴾.

وعَرَّجَ كتابُ الله على عقيدة «البعث» التي هي عقيدة أساسية في دين الله الذي لا يتبدل، والتي دعا إلى الإيمان بها كافة الأنبياء والرسل، وتحدث عن الشَّبه السخيفة والحجج الواهية، التي يلوكها بألسنتهم مَنْ لا يُومنون بهذه العقيدة الثابتة، ومَرَدُّ شُبههم كلّها إلى استبعاد الحياة من بعد الموت، نظراً لما يلحق جُثث الأموات من تحلل وفناء، ناسين أو متناسين أن الله الذي أنشأ الحياة قبل الموت هو الذي تكفل بأن ينشىء الحياة بعد الموت، فنشأة الحياة بالنسبة إلى قدرته سبحانه وتعالى عملية سابقة أولاً، ومكرّرة ثانياً، وليس فيها ما يُستغرَب ممن هو على عنهم: ﴿ أَ. ذَا مِثناً وَكُنّا تُرَاباً ذَالِكَ رَجْعٌ بَعِيدُ ﴾، أي: بعيد الوقوع، ثم يتولّى الحق سبحانه وتعالى الرد عليهم قائلاً: ﴿ قَدْ عَلَمْ الْوقوع، ثم يتولّى الحق سبحانه وتعالى الرد عليهم قائلاً: ﴿ قَدْ عَلَمْ الْوقوع، ثم يتولّى الحق سبحانه وتعالى الرد عليهم قائلاً: ﴿ قَدْ عَلَمْ الْجُوابِ عَن القَسَم الذي جاء في مطلع سورة «ق» حسبما حكاه الحواب عن القَسَم الذي جاء في مطلع سورة «ق» حسبما حكاه الحواب عن القَسَم الذي جاء في مطلع سورة «ق» حسبما حكاه

ابن جرير الطبري عن بعض النحاة، كما رَدَّ الحقُّ سبحانه على منكري البعث ردَّا مُفحِماً إِذْ قال: ﴿ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ اللَّوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّن خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾.

ويعرِضُ كتاب الله بعض آيات الله البارزة في الآفاق، مما يدل على قدرته، وعلمه وحكمته، ويصف بالخصوص كيف يُحيِي الله الأرض بعد موتها، مُبيّناً أنَّ حَياة الإنسان بعد موته شبيهة بها كل الشّبه: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ اَلسَّماءِ مَاءً مُبَرَكاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ اَلْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَتٍ لّهَا طَلْعٌ نَضِيدُ رُزقاً للْعِبَادِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَتٍ لّهَا طَلْعٌ نَضِيدُ رُزقاً للْعِبَادِ وَالنَّخْلَ بَاسِقت للها طَلْعٌ نَضِيدُ رُزقاً للْعِبَادِ وَالْحَيْدِ وَالنَّخْلِ بَاسِقت للها طَلْعٌ نَضِيدُ رُزقاً للْعِبَادِ وَالْحَيْدِ وَالنَّحْلِ وَالنَّالُ مِن المعلوم، عملية لا تختلف الأرض بعد موته، وبعثه في الوقت المعلوم، عملية لا تختلف في جوهرها كثيراً عما يراه الناس في كل وقت دون أن ينتبهوا إليه، إذ تكون الأرض هامدة قاتمة مَيَّتة من أثر القحط والجَدب، فينزل عليها المطر من عند الله، وإذا بها تُصبِح مضرِب الأمثال في فينزل عليها المطر من عند الله، وإذا بها تُصبِح مضرِب الأمثال في الخصب والنّماء والإنتاج، ﴿ كَذَالِكَ اَلْخُرُوجَ ﴾.

وأشارت الآيات الكريمة إلى مصير المكذبين بالرسالة، وفي طليعتهم: ﴿ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الآيْكَةِ وَقَوْمُ تُبِّع كُلُّ كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ وَعَيدِ ﴾، والمراد «بالرَّسِّ» هنا البير المَطِوية، غير المبنية، والمراد «بالأَيْكَة» الشجر الملتف الكثيف، وسبق ذكر «أصحاب الأيْكة» في الآية الثامنة والسبعين من سورة «الحِجْر» وفي الآية السادسة والسبعين بعد المائة من سورة «الشورى»، وفي الآية الثالثة عشرة من سورة «ص».

واستعرض كتابُ الله حالة الإنسان المتمرد على طاعة الله، كيف يكون أثناء حياته، وعند موته، وحين بعثه، ووقت حسابه: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾، أي: أقرب إليه من العِرق الذي يجري فيه دمه، وتتم بواسطته دورته الدموية، ﴿ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ دَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾، ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾، ﴿ الْقِيَا فِي جَهَنّم كُلُّ كَفَّارٍ عَنكَ غِطَآءَكَ فَبصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾، ﴿ الْقِيَا فِي جَهَنّم كُلُّ كَفَّارٍ عَنكِ فِطَآءَكَ فَبصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾، ﴿ الْقِيَا فِي جَهَنّم كُلُّ كَفَّارٍ عَنكِ فِطَآءَكَ فَبصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾، ﴿ الْقِيَا فِي جَهَنّم كُلُّ كَفَّارٍ عَنكَ غِطَآءَكَ فَبصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾، ﴿ الْقِيَا فِي جَهَنّم كُلُّ كَفَّارٍ عَندِهِ ﴾، ﴿ فَأَلْقِيَا فِي جَهَنّم كُلُّ كَفَّارٍ عَنهُ فَي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴾.

وأجمل كتاب الله في إحدى آيات هذا الربع ما يكون عليه المكذبون بالحق في كل عصر وجيل، أفراداً وأمماً، من اضطراب في الفكر، وتناقض في الرأي، وقلق في النفس، وحَيْرة في الإتجاه، بسبب أنهم لم يعتصموا بالحق، فتقاذفتهم الأهواء المختلفة من كل جانب، وتجاذبتهم التيارات المتعارضة من كل فج، وذلك قوله تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ﴾، قال ابن كثير: «والمريج المختلف المضطرب أمريج أبه، قال ابن كثير: «والمريج المختلف المضطرب الملتبس، كقوله تعالى في سورة «الذاريات» التالية: ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قُولُ مَخْتَلِفِ يُوفَكُ عَنْهُ مَن افِكَ ﴾. وهذا حال كل من خرج عن جادة الحق، وارتمى في أحضان الباطل، مهما قال أو فعل بعد خلاف فهو باطل، لأنه دخل في تيه الحَيْرة والغواية، الذي لا تُعرفُ له بداية ولا نهاية.

#### الربع الأخير من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم

قَالَ قَرِبِينُهُ و

رَّبَّنَامَآ أَطُغۡيَٰتُهُۥ وَلَٰكِن كَانَفِ ضَلَلِ بَعِيدٌ ؚ۞ قَالَ لَا تَّغۡضِمُواْ لَدَىَّ وَقَدُ قَدَّمُتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۞ مَايُبَدَّلُ الْقُوْلُ لَدَىَّ وَمَآأَنَا بِظَلَّمِ لِلْغَبِيدِ ۞ يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ إِمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلُمِن مَرِيٌّدِ۞ وَأَزْلِفَتِ الْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٌ ۞ هَٰذَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظِ ٣ مَّنْ خَشِيَ أَلرَّحُنَ بِالْغَيِّبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ ﴿ الدُّخُلُوهَا بِسَلَرٌ ۚ ذَٰ لِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۞ لَحُم مَّا يَشَآ أَءُونَ فِهُمَّا وَلَدَيْنَا مَزِيكُ ۗ ۞ وَكَمْ اَهْلَكُنَا قَبُلَهُ مِ مِن قَرْنٍ هُمُوةَ أَشَدُّ مِنْهُم بَطَشَافَنَقَبُواْ فِي الْبِلَدِّ هَلْمِن تَجِيصٌ ۞ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَذِكْرِي لِمِن كَانَ لَهُ وَقَلْبُ أَوَ الْقَيَ أَلْسَمْعَ وَهُوَ شَهِيثُ ۞ وَلَقَدَ خَلَقْنَا أَلْسَـمَوْتِ وَالْارْضَوَمَابَيْنَهُمُا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَامَسَّنَامِن لَغُوبٌ ۞ فَاصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِتُحُ بِحُدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ إِللَّهَ مُسِ وَقَبْلَ أَلْغُرُوبِ عَنْ اللَّهُ مُوبِ عَلَى وَمِنَ أَلْيَلِ فَسَبِحْهُ وَإِذْ بَـٰرَأَ لَشُجُودٌ ۞ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ إِلْمُنَادِهِ

مِنمَّكَانِ قَرِبِ ۞ يَوْمَ يَسْمَعُونَ أَلْصَيْعَةَ بِالْحَقُّ ذَالِكَ يَوْمُ الْحُوُوجِ ﴿ إِنَّا نَعَنُ نُحُةِ ء وَغُيتُ وَإِلَيْنَا الْمُصِيِّرُ ﴿ يَوْمَ تَشَّقُّوا الْأَرْضُ عَنَّهُمْ سِرَاعًا ۗ ذَ ٰ لِكَ حَشُرُ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ۞ نَّعَرُ ۚ أَعْلَمُ عِمَا يَقُولُونَ ۗ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِحَبِّارٌ فَذَكِّرْ بِالْقُرْءَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٌ، ٥ مرألته التخمز الرجيم وَالذَّرْيَاتِ ذَرْوًا ۞ فَالْحَمِلَاتِ وِقُـرًا ۞ فَالْجَمِاعِيْتِ يُسْـرًا ۞ فَالْمُفَسِّمَٰتِ أَمْرًا ۞ اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ۞ وَإِنَّ ٱلدِينَ لَوَقِمٌ ۖ ۞ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمُ لَغِ قَوْلِ مُخْتَلِفِ ۞ يُوفَكُ عَنْهُ مَنْ افِكَّ ٥ قُيْلَ أَنْخَرَ صُونَ ۞ أَلَذِينَ هُمْرِ فِي غَمْرَةِ سَاهُونٌ ۞ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ اَلدِينِ۞يَوۡمَهُمۡعَلَىٰ البّارِيُفۡنَنُوُنّ۞ دُوقُواْ فِنۡنَتُكُرٌ ۚ هَلَاۤاٱلۡذِے كُنتُم بِهِ عَنَسْتَمْعِلُونَ ١ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ١ - اخِذِينَ مَا ءَاتِيهُمْ رَبُّهُ مُوَّدٌّ إِنَّهُ مَكَانُواْ قَبَّلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينٌ ۞ كَانُواْ قَلِيلًا ۗ مِّن أَلْيُلِمَا عَمْجَعُونَ ١٥ وَبِالْاسْجِارِهُمْ يَسُتَغْفِرُ وَنَيْ ١٥ وَفِي أَمُوالِلِمُ حَقُّ لِلسَّمَ آبِلِ وَالْمَحْرُومُ ﴿ وَفِي إِلْارْضِ ءَايَثُ لِلْمُؤْفِذِينٌ ۞ وَسَفِهُ أَنفُسِكُمْ أُو أَفَلَا تُبْصِرُونٌ ۞ وَفِي السَّمَآءِ رِزُقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ إِلسَّهَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ وَكَوُّ مِنْكُلُ مَآ أَنَّكُمُ نَنطِقُونً ۞

هَلَ أَبَيْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ أَلْكُرُمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَالَهُ أَهُلُهُ عَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ أَلْكُرُمِينَ ۞ فَرَاعَ إِلَى أَهُلِهِ عَجَالَةَ فَقَالُواْ سَلَاً قَالُواْ سَلَاً قَالُواْ سَلَاً قَالُواْ سَلَا كُلُونَ ۞ فَا قَبْصَمِينِ ۞ فَقَرَبَهُ مُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ۞ فَأَوْجَسَمِنهُ مُ بِعِلْ سَمِينِ ۞ فَقَرَبَهُ مُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ۞ فَأَوْجَسَمِنهُ مُ فَعَلَيْهِمْ قَالُواْ كَلُونَ ۞ فَأَقَبَلَتِ عِيمَةً وَجَهَهَا وَقَالَتُ عَجُونُ عَقِيبٌ ۞ إِنْ مَن اللهِ فَالَ رَبُكِ إِنّ مُ وَمُوا أَنْحَكِيمُ الْعَلِيمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ أَلْعَلِيمٌ ۞ قَالُواْ كَذَا لِكِ قَالَ رَبُكِ إِنْ مُوهُ مِعْمَلَا وَقَالَتُ عَجُونُ عَقِيبٌ ۞ قَالُواْ كَذَا لِكِ قَالَ رَبُكِ إِنْ مُومَ أَنْحَكِيمُ الْعَلِيمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ أَلْعَلِيمٌ ۞ قَالُواْ كَذَا لِكِ قَالَ رَبُكِ إِنْ هُو أَنْحَكِيمُ مُوا أَنْحَكِيمُ الْعَلِيمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ أَنْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### الربع الأخير من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة «قَ» المكية: ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ وَلَئكِن كَانَ فِي ضَلَـٰل بَعِيدٍ ﴾، إلى قوله جلَّ علاه في سورة «الذاريات» المكية أيضاً: ﴿ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ اَلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾.

في نهاية الربع الماضي تحدث كتاب الله عن الملك المُوكَّل بتسجيل عمل ابن آدم، وأنه سيشهد على ابن آدم يوم القيامة، بكل ما فعل، إِذْ يكون السجل الذي أعده عن حياته مهيَّئاً حاضراً من غير إبطاء ولا انتظار، ودون زيادة ولا نقصان ﴿ وَقَالَ قَرِينَهُ هَـٰذَا مَا لَدَيً عَنِيدٌ ﴾، فيصدُرُ حكم العلي الأعلى في حقه بما هو أهل له من ثواب أو عقاب.

وفي بداية هذا الربع تحدث كتاب الله عن قرين للإنسان من نوع آخر، ألا وهو «قرين السوء» الذي يُزيِّن له الشر، ويوقِعُه في شِباك الخبال والضلال، وقرين السوء الأكبر هو الشيطان الرجيم، ثم أولياؤه ومساعدوه الأقربون، المجندون تحت لوائه

لإغواء الخلق، من الدُّعاة المفسدين، فهذا القرين الذي يكون من بين قرناء السوء مستشاراً للإنسان، ومحلاً لثقته طيلة حياته، هو نفسه الذي يتبرأ من ابن آدم يوم القيامة أمام الله، مُلقِياً على عاتقه وحده تَبِعة أعماله وتصرفاته، متهماً إياه بأنه هو الذي اختار لنفسه بمحض إرادته الضلال على الهدى، والشرَّ على الخير: ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبِّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَـٰكِن كَانَ فِي ضَلَـٰل بَعِيدٍ ﴾، وقد جاء ما يُشبه هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُ الشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ الآمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَد الْحَقِّ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مَن سُلْطَننِ الله أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُـومُواً أَنْفُسكُمْ ﴾ (إبراهيم: ٢٢).

ثم أشارت الآيات الكريمة إلى ما يُنتظَرُ أن يقوم يوم القيامة بين الشيطان وضحاياه، من تَلاؤم وتخاصم أمام الله، فيأمر الحق سبحانه بوضع حد للخصام والمَلام، إذ لا محل لهما في ذلك المَقام: ﴿ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْفَوْلُ لَدَى وَمَا لَنْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْفَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّم لِلْعَبِيدِ ﴾.

ويصِفُ كتابُ الله الحالة التي تكون عليها جهنم، وهي تستقبل أفواج المشركين والكافرين، والمُصِرِّين على الـذنب والعصيان من العصاة المذنيين، ﴿ يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ إِمْتَلَاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزيدٍ ﴾.

وينتقِلُ كتابُ الله إلى وصف الجنة التي أُعدت للمتقين، وما يلقَوْنه فيها لدى مَلائكة الرحمن من الثناء العاطر وحسن

الاستقبال، جزاء ما قاموا به ومَارَسُوه في حياتهم من صالح الأعمال، ﴿ وَأَزْلِفَتِ اِلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينِ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾، إذْ كل ما هو آت قريب، وفي خلال هذا الوصف نوهت الآيات الكريمة بالأوصاف التي رَشَّحَت أهلَ الجنة للجنة، وذلك قوله تعالى: ﴿ هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾، و «الأواب» هو الذي إذا أذنب بادر إلى الإقلاع عن ذنبه وتاب منه توبة نصوحاً، و «الحفيظ» هو الذي إذا عاهد الله حفظ العهد، وحافظ عليه من المهد إلى اللحد، إذا عاهد الله وإن كان غائباً عن أعين الرَّقباء، وهذه الآية شبيهة بقوله عليه في الحديث غائباً عن أعين الرَّقباء، وهذه الآية شبيهة بقوله عينه من بين الشريف: «ورَجُلِّ ذكر اللَّه تعالى خالياً ففاضت عيناه»، من بين السبعة الذين يُظِلِّهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ﴿ وَجَآءَ بِقَلْبٍ السبعة الذين يُظِلِّهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ﴿ وَجَآءَ بِقَلْبٍ السبعة الذين يُظِلِّهم الله بقله سليم يملؤه الخشوع والخضوع.

وقولُه تعالى: ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَمْ ذَالِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴾ إشارةً إلى التحية التي يتلقى بها ملائكة الرحمن ضيوفَهم من أهل الجنة، عندما يأذنون لهم بالدخول إلى دار الخلود، التي لا يفارقونها ولا يَبْغُونَ عنها حِوَلاً: ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا ﴾، أي: مهما اختاروا وجدوا، ومهما طلبوا أحضر لهم، وقولُه تعالى هنا: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾، كقوله تعالى في سورة يونس (٢٦): ﴿ لَلْذِينَ فُورَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾.

وعادت الآيات الكريمة مرة أخرى إلى تذكير المشركين بمصارع الأمم الغابرة التي أصرّت قبلهم على الضلال، فأصبحت

مضرب الأمثال بين بقية الأجيال، ﴿ وَكَمَ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمُ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُواْ فِي الْبِلَدِ ﴾، على غرار قوله تعالى في آية أخرى سابقة: ﴿ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِي الأرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (غافر: ٨٢)، قال قتادة: ﴿ وَلَمَنَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (غافر: ٨٢)، قال قتادة: والمكاسب والمتاجر أكثر مما طُفتم. يقال لمن طَوَّف في البلاد «نَقَّبَ فيها». وقولُه تعالى: ﴿ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴾، أي: لا مَفرَّ لهم ولا لكم من عذاب الله، وكما أن قوتهم، وثروتهم لَمْ تحولا دون قضاء الله وقدره، فلن تُفلتوا أيها المشركون من قبضة الله القاهر فوق عباده.

ثم عَقَّب كتابُ الله على ما استعرضه من أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، وعلى ما وصفه مِن مصارع الغابرين، ومواقف المكذبين بالرسالة من السابقين واللاحقين، بما يفيد أن الحكمة في هذا الاستعراض إنما هي تنبيه من له قلب حَي وذهن متيقظ، إلى استخلاص العِبْرة والانتفاع بالذكرى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَو اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهيدٌ ﴾.

وانتقلت الآيات الكريمة إلى التذكير بقدرة الله، بديع السماوات والأرض، والتذكير بكونه سبحانه منزّهاً عن أن يلحقه أيُّ تعب أو إعياء، لا بالنسبة لإيجاد المخلوقات، ولا بالنسبة لإمدادها، لا بالنسبة للنّشأة الأولى، ولا بالنسبة للنشأة الآخرة، ويدخل في ذلك دخولاً أولياً عملية البعث والنشور، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَا وَاتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَامَسَنَا مِن لَّغُوبٍ ﴾، أي: ما مسنا تعبُ ولا نصب، وإلى أيام ومَامَسَنا مِن لَّغُوبٍ ﴾، أي: ما مسنا تعبُ ولا نصب، وإلى

نفس هذا المعنى يشير قولُه تعالى في سورة (الأحقاف: ٣٣): ﴿ أُوَلَمْ يَكُنَّ بِخُلْقِهِنَّ يَكُنُ اللَّهَ اَلَذِي خَلَقَ اَلسَّمَٰوَاتِ وَالاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِدٍ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، فقادِدٍ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، وقولُه تعالى في سورة (النازعات: ٢٧) ﴿ ءَآنتُمُ أَشَدُ خَلْقاً آمِ السَّمَاءُ ﴾ ، وقولُه تعالى في سورة (غافر: ٥٧): ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوْاتِ وَالاَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ .

وقد نبهنا في حديث سابق إلى أن «الأيام الستة» التي خلق الله فيها السماوات والأرض وما بينهما ليست من جنس أيامنا التي نقضيها فوق هذا الكوكب الأرضي، وإنما هي من الأيام التي أشار إليها قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (الحج: ٤٧)، وقوله تعالى: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (المعارج: ٤)..

واتجه الخطاب الإِلهي إلى الرسول الأعظم عليه السلام داعياً إياه إلى المنزيد من الصبر على أذى المشركين، وإلى الإلتجاء إلى الله بالعبادة والتسبيح والدعاء: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ اَلْغُرُوبِ وَمِنَ اللهُ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ السُّجُودِ ﴾.

وخُتِمت سورةً (ق) بنفس الموضوع الذي كان فاتحة لها، وهُو موضوع البعث والحياة بعد الموت: ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِى مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيحَةَ بِالْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلْيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْارْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً

ذَالِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّادٍ فَذَكِّرْ بِالقُرْءَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾.

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الذاريات» المكية أيضاً، وفي بدايتها نجد التذكير بنفس البعث والمعاد، والقسم من الله على وقسوعهما: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ السرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالسَدَّارِيَاتِ ذَرُواً فَالْحَنْمِلَٰتِ وِقْراً فَالْجَنْرِيَاتِ يُسْراً فَالْمُقَسِّمَٰتِ أَمْراً اِنَّمَا تُوعَدُونَ فَالْحَنْمِلَٰتِ وَقُراً فَالْجَنْرِيَاتِ يُسْراً فَالْمُقَسِّمَٰتِ أَمْراً اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴾، والمراد «بالذاريات ذَرُوا» الرياح، والمراد «بالحاملات وقرا» السُّحُب، لأنها تحملُ الماء، والمراد «بالجاريات يُسْراً» السُّفُن، لأنها تجري في البحر بسهولة، والمراد «بالمقسِّماتِ أَمراً» الملائكة، لأنها تنزل بأوامر الله الكونية والشرعية وهذا التفسير مروى عن عمرَ بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما.

وتحدث كتابُ الله عن «الخرَّاصين» المُرتابين الذين يكذبون على الله ورسوله: ﴿ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ اَلذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴾، وعن المتقين وما ادَّخر لهم الحق سبحانه في دار النعيم، جزاء إيمانهم وإحسانهم، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ البُّلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالاَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ البُّلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالاَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمُواالِهِمْ حَقَّ لِلسَّائِلَ وَالْمَحْرُومِ ﴾.

وأشار كتابُ الله إلى ما لله من آيات ناطقة بقدرته، متجلية في الأرض والسماء والأنفس، فقال تعالى: ﴿ وَفِي الآرض ءَايَاتُ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمُ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾.

وخُتم هذا الربع بالحديث عن قصة إبراهيم وضيوفه من الملائكة المُكرَمين، وكيف أن إبراهيم الخليل عليه السلام استقبل ضيوفه أحسن استقبال، حتى أصبح عمله دستوراً في «آداب الضيافة» معمولاً به عند السَّلف والخلف، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في هذه القصة: ﴿ هَلَ اتَيْكَ حَدِيثُ ضَيفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَّماً. قَالَ سَلَّم ﴾، ثم قوله تعالى: ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾، أي: أن إبراهيم جاء لضيوفه بالطعام بسرعة ودون سابق إشعار، ﴿ فَجَآءَ بِعِجْل سَمِينٍ ﴾ أي أنه أتى بسرعة ودون سابق إشعار، ﴿ فَجَآءَ بِعِجْل سَمِينٍ ﴾ أي أنه أتى بأفضل ما عنده، وهو عجل فَتِيُّ مشويٌ (فَقَرَّبَهُ إليهم) أي وضعه بين أيديهم، ثم قال لهم على سبيل العَرْض والتلطف، لا على سبيل الأمر والتكلف: ﴿ أَلاَ تَاكُلُونَ ﴾؟.

واشتمل سياق هذه القصة على تبشير الملائكة لإبراهيم بغلام يولَد له: ﴿ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَم عَلِيم ﴾، لكنَّ امرأته استغربت من هذه البشرى، نظراً لكونها تشعر أنها ﴿ عَجُوزُ عَقِيمٌ ﴾ إلّا أن الملائكة ردُّوا عليها ردًا يُزيل من ذهنها كلَّ تعجب واستغراب، ﴿ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ. إِنَّهُ هُوَ اَلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾، وقد حقق الله لإبراهيم وزوجه هذه البشرى بولادة إسحاق عليه السلام، لأن الأقدار الإلهية هي التي تكون نافذة الأحكام على الدوام، ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (يسَ: ٨٢).

## الربع الأول من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم

قَالَ فَمَا خَطَبُكُورُ أَيُّهُمَا أَلْمُرْسَلُونٌ ۞ قَالْوَاْ إِنَّاۤ أَرْسِلْكَ ۚ إِلَىٰ قَوْمِ تُجَرِمِينَ ۞ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جِحَارَةً مِنطِينِ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينِّ ۞ فَأَخْرَجْنَا مَنكَانَ فِبهَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ فَسَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَ بَيْتِ مِنَ أَلْمُسُلِمِينَ ۞ وَتَرَكَّنَا فِهَآءَ ايَـةَ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ أَلْعَذَابَ أَلَالِيمٌ ۞ وَفِي مُوسِيَّ إِذَارَسَلْنَهُ إِلَىٰ فِـرُعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُبِينِ ۞ فَنَوَلِّي بِرُكْنِهِ عِ وَقَالَ سَخِرٌ أَوْ يَجْنُونٌ ۞ فَأَخَذُ نَـٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذُنَهُ مُرْفِي إِلَيْمَ وَهُوَمُلِيثٌمٌ ۞ وَيَفِي عَادٍ إِذَ ارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ۞ مَاتَذَرُمِن شَيْءٍ الَّتَ عَلَيْدِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمٌ ۞ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَحَمْمَتَّعُواْحَتَّىٰحِينِ ۞ فَعَنَوَاْعَنَ امْرِ رَبِّهِ مِ فَأَخَذَتُهُ مُ الصَّاعِقَةُ وَهُرْ يَنظُرُونٌ ۞ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنْفَصِرِينٌ ۞ وَقَوْمَ نِوْجٍ مِّن قَبْلٌ إِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمًا فَلِسقِينٌ ۞ وَالسَّمَاءَ بَنَيَّنَهَا بِأَيْنِدِّ وَإِنَّا لَمُؤسِعُونٌ ۞ وَالأَرْضَ فَرَشْنَهَا ۖ

فَيْعَــمَ أَلْمُهِدُونٌ ۞ وَمِنْكُيلَ شَيَّءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونٌ ۞ فَفِـرُّوا إِلَى أَللَّهِ إِلِيِّ لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُّسِينٌ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ أَللَّهِ إِلَهُا - اخْرَإِنَّ لَكُمْ مِنْـ هُ نَذِيرٌ مُّبِسِينٌ ۞ كَذَالِكٌ مَا أَتَى أَلَذِينَ مِن قَبَلِهِ مِين رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ اَوْ بَحِنُونٌ ﴿ اَتُوَاصَوْاْ بِهِ َّهِ بَلْ هُمْ قُوْمٌ طَاعُونٌ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ عِمَلُومِ ۞ وَذَكِّرٌ فَإِنَّ أَلذِّكُ رِيْ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَّ ۞ وَمَاخَلَقَتُ الْإِنْ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِّ ۞ مَآ أَرُبِدُ مِنْهُم مِن رِّزُقِ وَمَآ أَرُيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ أَللَهَ هُوَ أَلرَزَّاقُ ذُو اٰلْقُوَةِ الْمُتِينُ ۞ فَإِنَّ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّثُلَ ذَنُوبٍ أَصُعَبِهِمْ فَلا يَسۡتَعۡجِلُونٌ ۞ فَوَيۡلٌ لِّلِذِينَ كَفَنَرُواْمِنۡ يَوۡمِهِمُ الذِك يُوعَدُونَّ۞ حمرألله التخمز الرّحيب وَالطَوْرِ ۞ وَكِنَتِ مَسْطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ وَالْبَيْتِ الْمُعْمُورِ ۞ وَالسَّقُفِ الْلُرُونُوعِ ۞ وَالْتَعَرِ إِلْمُسْبُعُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعُ ۗ۞ مَالَهُ مِن دَافِعٌ ۞ يَوْمَ تَمَوُرُ السَّمَآءُ مَوْرًا۞ وَتَسِمُرُ الْجِبَالُسَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَهِادٍ لِلْكُكَدِّبِينَ ۞ أَلْدِينَ هُرْفِي خَوْضٍ يَلْعَبُونٌ ۞ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نارِجَهَتَمَ دَعًا ١٠ هَـ لَذِهِ إِلتَّارُ اللَّهِ كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونٌ٥

أَفْسِحْنُ هَلْذَا أَمَّ اَسْتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ۞ اَصَلَوْهَا فَاصْبِرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمُ وَ إِنَّ الْمُنْعَيْنَ الْصَبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمُ وَ إِنَّ الْمُنْعَيْنَ الْحَبْرُواْ مَنْ الْمُنْتُ وَتَعْلُونَ ۞ مُثَلِينَ عِنَا اَبِيهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقِيهُمْ رَبُّهُمْ مَعْدَابِ الْجَحِيرِ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِينَا عِاكُنتُهُ تَعْلُونَ ۞ مُثَلِينَ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَة وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِ عِينٍ ۞ وَالذِينَ الْمَنُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِينَا عِاكُنتُهُمْ تَعْلُونَ ۞ مُثَلِينَ اللَّهُمُ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَة وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِ عِينٍ ۞ وَالذِينَ الْمَنُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِينَا عِلَى سُرُرِ مَصْفُوفَة وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِ عِينٍ ۞ وَالذِينَ الْمَنُواْ وَالَّبَعَتْهُمْ وَمَا الْنَهَامُ وَاللّهُ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَة وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِ عِينٍ ۞ وَالذِينَ الْمَنُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِينَا عِلْمُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى سُرُو مَصْفُوفَة وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِ عِينٍ ۞ وَالذِينَ الْمَنُواْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَالِيدِ مُ مَا اللّهُ وَلَا تَالِيدِ مُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللل

## الربع الأول من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة «الذاريات» المكية: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾، إلى قوله جلّ علاه في سورة «الطور» المكية أيضاً: ﴿ يَتَنَزّعُونَ فِيهَا كَأْساً لا لَغْوُ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ ﴾.

في بداية هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن إبراهيم وضيوفه من الملائكة المكرمين، ويبين لنا كيف استفسر إبراهيم ضيوفه عن المهمة التي أرسلوا لإنجازها في هذه الرحلة المستعجّلة، كما يعرض علينا كتاب الله فحوى الجواب الذي أجابوا به إبراهيم عن سؤاله: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهَا المُرسَلُونَ ﴾، أي: ما شأنكم، وفيم جئتم أيها المبعوثون، ﴿ قَالُواْ إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾، والمراد «بالقوم المجرمين» هنا قوم لوط حسبما يؤخذ من قوله تعالى في آية أخرى عن قصة إبراهيم وضيوفه: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ البُشْرِي يُجَدِدُلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ الْبُشْرِي يُجَدِدُلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ اَوَّاهً مُنِيبً

يَاإِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَاذَا إِنَّهُ قَدْ جَآءَ امْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمُ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾ (هود: ٧٤، ٧٥، ٧٦). ثم يكشف ضيوف إبراهيم لمُضِيفِهم الكريم، كما في نفس هذه الآية، عن الغرض الأساسي من بعثهم وإرسالهم إلى قوم لوط، ألا وهو إنزال العقاب الإلهي بهم، بانتِقاء نوع خاص من الحجارة وقع عليه الإختيار الإلهي، ورجمِهم به من السماء، فيفعل بهم فعل الطاعون والوباء، وذلك قوله تعالى على لسان ضيوف إبراهيم: ﴿ لِنُرْسِلَ وَالوباء، وذلك قوله تعالى على لسان ضيوف إبراهيم: ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُسوَّمةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾.

غير أن الله جلت قدرته، ودقت حكمته، لم يجمع في عذابه بين «المسرفين» و «المومنين»، فيؤاخذ هؤلاء بجرم أولئك، بل نَجَّى من العذاب لوطاً ومن كان معه من المومنين، وذلك قوله تَعَالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُومِنِينَ فَمَا وَخَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسلِمِينَ ﴾، وقد نص كتاب الله في آية أخرى على أن امرأة لوط واسمها «وَاغِلة» فيما يرويه المؤرخون لم تكن من بين الناجين، بل كانت من الهالكين، كما قال تعالى في سورة (العنكبوت: ٣٢): ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بَمَن فِيهَا، لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَنبِرِينَ ﴾.

ولا يستغربن أحد اهتمام إبراهيم الخليل بقصة قوم لوط، وحواره مع ضيوفه في شأن لوط وقومه، فعلاقة إبراهيم الخليل بلوط عليهما السلام علاقة وثيقة جداً، إذ أن لوطاً هو ابن أخ إبراهيم، وكان إبراهيم الخليل يحبه حباً شديداً، واشترك معه في رحلته إلى الشام، إلى جانب امرأته «سارة» فاستقر إبراهيم

بفلسطين، واستقر لوط بالأردن، وأرسله إلى أهل «سَدُوم» وما يليها، وكانوا كفاراً يأتون من الفواحش ما لم يسبقهم به أحد من العالمين إذ استغنى الرجالُ بالرجال والنساء بالنساء، فلما طال تماديهم في غيهم ولم يَنزَجروا دعا عليهم لوط عليه السلام: ﴿ أَالَ رَبِّ اَنصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (العنكبوت: ٣٠)، فأجاب الله دعاءه، وانتصر له بإهلاك مُكذّبيه، ودَمَّر قُرَى قوم لوط، فأصبحت أثراً بعد عين، كما قال تعالى: ﴿ جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلُهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ مَّنضُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَ سَافِلُهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ مَّنضُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ﴾ (هود: ٨٢).

ثم عقب كتابُ الله على ما دار من الجوار بين إبراهيم الخليل وضيوفه حول مصير قوم لوط، بما يفيد أن العذاب الأليم الذي استحقوه إنما ضرب الله به المَثَل لمن يأتي بعدهم، حتى يكون لغيرهم عبرةً وذكرى، وذلك قوله تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لَلذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ اللّالِيمَ ﴾، وقد أثبت البحث أن المكان الذي كان يعيش فيه قوم لوط قد تحوّل منذ حلّ بهم عذاب الله الذي كان يعيش فيه قوم لوط قد تحوّل منذ حلّ بهم عذاب الله إلى بُحَيْرة خبيثة مُنتِنة يَتجنبها الناس.

ثم أعاد كتابُ الله الكرَّة بذكر قِصَص الأمم الغابرة التي كذبت الرسل وأعرضت عن رسالات الله، وورد ذلك هنا على وجه الإجمال، بعد ذكرها مفصلة في سُورٍ أخرى، وفي أول القائمة قصة «فرعون» وقومه وما أصابهم من الغرق، وقصة «عادٍ» وما أصاب ديارهم من دَمار بالريح، وقصة «ثمودَ» وما فعلت بهم الصاعقة، وقصة «قوم نوح» وما فاجَأهم من الطوفان، وذلك قوله الصاعقة، وقصة «قوم نوح» وما فاجَأهم من الطوفان، وذلك قوله

تعالى: ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذَ ارْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾، أي: بحجة قاطعة، ﴿ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ ﴾، أي: اغتر فرعون بقوته، واعتمد على قومه، ﴿ وَفِي عَادٍ إِذَ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرّبِحَ الْعَقِيمَ ﴾، أي: الربح التي تُهلك ولا تُنتج شيئاً، ﴿ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴾، أي: إلاّ قضت عليه بالذبول والفناء، كالجسم المنحل الفاني، ﴿ وَفِي ثَمُودَ اذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينٍ فَعَنَواْ مِن المنحل الفاني، ﴿ وَفِي ثَمُودَ اذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينٍ فَعَنَواْ مِن المنحل الفاني، ﴿ وَفِي ثَمُودَ اذْ قِيلَ لَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَعُواْ مِن فَعَنَواْ مِن الْمَدِي وَهَا مَنْ اللهَدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ الصَّعْقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا السَّعَلَعُواْ مِن مَنْ اللهَدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ الصَّعْقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا السَّعَلَعُواْ مِن مَنْ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعَلَى اللهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعْقَةُ الْعَدَابِ اللهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسَبُونَ ﴾ (فصلت: ١٧)، ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ﴾، أي دارِكُمْ ثَلَثَةَ وَمُا فَتِعَلَى اللهُمْ مَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دارِكُمْ ثَلَثَةَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وانتقل كتاب الله إلى تذكير عباده بوجوب النظر والتأمل في كتاب الكون الأكبر، المفتوحة صفحاتُه لعقول الناس وقلوبهم جميعاً، بما فيه من سماء وأرض وأحياء، وما فيه من أنواع وأصناف بلغت في التعدد والتنوع إلى حد يفوق كل إحصاء، وذلك قولُه تعالى: ﴿ وَالسَّمَآءَ بَنْيَنَهَا بِأَيْدٍ ﴾، أي: بنيناها بقوة، ﴿ وَالاَرْضَ فَرَشْنَهَا ﴾، أي: جعلناها مستقراً ملائماً للإنسان كأنها الفراش الذي يأوي إليه، ونظراً لكونها مَهداً لحياة الإنسان فقد مهدنا له فيها سبل العيش، ووقرنا له فوق سطحها وسائل الحياة

وإمكاناتها، ﴿ فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا وَوَجَيْنِ ﴾ ، أي: أن قدرة الله بلغت غاية الغاية في الإنشاء والإبداع على غير مثال سابق: حتى أنها لم تكتف بخلق جنس واحد، أو نوع واحد، أو صنف واحد، بل انفردت بخلق مختلف الأجناس والأنواع والأصناف، وشَمِل ذلك جميع المخلوقات، بما فيها الحيوانات والنباتات والجمادات، فهناك على سبيل المثال سماء وأرض، وبر وبحر، وشمس وقمر، وليل ونهار، وضياء وظلام، وحياة وموت، وسعادة وشقاء، وهكذا إلى ما لا نهاية له، حتى «الذَّرة» نفسها مؤلفة من زَوْج من الكهرباء: مُوجب وسالِب.

وقولُه تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُرُونَ ﴾ تنبيةً على أن استخلاص العبرة، والوصول إلى معرفة الله عن طريق إعمال الفكر في مخلوقاته، هو الثمرة المرجوة من النظر فيها، والتأمل في عجائبها وأسرارها، ولذلك وقع التعقيب على هذه الآية مباشرة بقوله تعالى: ﴿ فَفِرُّواْ إِلَى اللهِ ﴾، والفرار إلى الله معناه التخفَّف من أثقال البشرية، والتحرَّر من أغلالها الوهمية، وفي الطليعة الفرار من عبادة الأوثان، إلى عبادة الرحمن، والفرار من الضلال إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، ومن العبودية للأصنام والطواغيت الي العبودية لله وحده، وبها يتم التحرر الكامل الشامل، ويتحقق الاعتماد الكلي في جميع الأمور على خالق الخلق، ورازقهم الذي يُحيى ويميت: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللّهِ إِلَنها آخَرَ إِنّي لَكُمْ الذي يُحيى ويميت: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللّهِ إِلَنها آخَرَ إِنّي لَكُمْ الذي يُحيى ويميت: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللّهِ إِلَنها آخَرَ إِنّي لَكُمْ الذي يُحيى ويميت: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللّهِ إِلَنها آخَرَ إِنّي لَكُمْ الذي يُحيى ويميت: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللّهِ إِلْنها آخَرَ إِنّي لَكُمْ الذي يُحيى ويميت: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللّهِ إِلْنها آخَرَ إِنّي لَكُمْ مُنْ فَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾.

وَذَكَّرَ كَتَابُ الله بـظاهرة غـريبة سجلهـا تاريـخ النبـوات

والرسالات منذ البداية إلى النهاية، ألا وهي تَصَدِّي طائفة من البشر لمحاربة الرسل، والتشنيع عليهم، والتشهير بهم، ووصفهم بأقبح الصفات، حتى كأن خصوم الرسالات الإلهية يتواصَوْن فيما بينهم عَبْرَ الأجيال بنفس الادعاءات، إذ يرددون على ألسنتهم دائماً نفس الاتهامات، وإلى هذه الظاهرة الغريبة يشير قوله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ مَاۤ أَتَى الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِّن رَّسُولِ إلاَّ قَالُواْ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ اتَوَاصَوْاْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾، وإلى هذا المعنى نفسه يشير قوله تعالى: ﴿ مًا يُقَالُ لَكَ إلا مَا قَدْ قِيلَ المعنى نفسه يشير قوله تعالى: ﴿ مًا يُقَالُ لَكَ إلاً مَا قَدْ قِيلَ المُعنى نفسه يشير قوله تعالى: ﴿ مًا يُقَالُ لَكَ إلاً مَا قَدْ قِيلَ المُعنى نفسه يشير قوله تعالى: ﴿ مًا يُقَالُ لَكَ إلاً مَا قَدْ قِيلَ المُعنى نفسه يشير قوله تعالى: ﴿ مًا يُقَالُ لَكَ إلاً مَا قَدْ قِيلَ اللَّسُل مِن قَبْلِكَ ﴾ (فصلت: ٣٤).

وكَأَنَّ كتابَ الله عندما ذَكَّر خاتِم الرسل عليه الصلاة والسلام بهذه الظاهرة الغريبة التي واجهها جميع الأنبياء والرسل من قبله أراد أن يُهدِّىء من رَوْعه، ويخفف عنه وقع الاتهامات التي يوجهها إليه المشركون من قومه، ولذلك أتبعها بدعوته إلى تجاهل ما يوجهونه إليه من الأذى والتعنيف، والإعراض عنه كأنه لم يكن، فقال تعالى: ﴿ فَتَولَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكَرْ فَإِنَّ الدُّكُرَىٰ تَنفَعُ الْمُومِنِينَ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَآ أُرِيدُ مِنْهُمْ مِّن رَّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلرَّزَاقُ ذُو الْقَوَّةِ الْمَتِينُ ﴾، إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى متصف بصفة «الغِنَى المطلق»، فهو غني عن خلقه على الدوام، كما أن فيه إشارة إلى أن تحقُّق المخلوق بِكَوْنِهِ مخلوقاً، وبكوْنه محتاجاً على الدوام إلى رعاية خالقه، وإحسان رازقه، كَافٍ لأن يجعله مقبلًا الدوام إلى رعاية خالقه، وإحسان رازقه، كَافٍ لأن يجعله مقبلًا

على الله، يبتغي طاعته ويلتمس رضاه، ويرجو نَواله ونُعماه، وإلا فكيف يُعفَلُ أن يعرف المخلوق أنه «مخلوق» ثم يتجاهل الله الذي خلقه ورزقه، وأُوجده من العدم؟، ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ يُومِهِمُ الذِي يُوعَدُونَ ﴾.

والآن وقد فرغنا من تفسير سورة «الذاريات» المكية نشرع في تفسير سورة «الطُّور» المكية أيضاً، مستعينين بالله. وأول ما يستقبلنا في هذه السورة الكريمة قَسَمٌ من الله عظيم، على أن «الساعة» آتية لا ريب فيها، وعلى أن المَعَاد حَقُّ بكل توابعه ونتائجه، وذلك قوله تعالى: ﴿ بِسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالطُّورِ، وَكِتْب مُّسْطُورٍ فِي رَقُّ مُّنْشُورٍ وَالْبَيْتِ اِلْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ اِلْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرَ ٱلْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعُ مَّا لَهُ مِن دَافع ِ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَآءُ مَوْراً وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً فَوَيْلُ يَـوْمَئِذٍ لِّلْمُكَـذِّبِينَ اَلذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نار جَهَنَّمَ دَعَّا هَلْذِهِ اِلنَّارُ التِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَـٰذَآ أَمَ اَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ، سَوَآءُ عَلَيْكُمُ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ . ومعنى «الطور» الجبل إذا كان فيه شجر، ومعنى «البحر المسجور» الذي يتأجج ناراً، و «المَوْر» تحرك السماء بأمر الله ومَوْج بعضِها عند قيام الساعة، ومعنى «يُدَعُّون إلى نار جهنم» يُدفَعون إليها ويُساقون .

وبعدَما وصفت الأيات الكريمة حالة المكذّبين بالرسل، وما أعد الله لهم في جهنم من العذاب الأليم، تولت بالشرح والوصف والمقارنة حالة المتقين وهم في جنات ونعيم، وأشارت

بالخصوص إلى ما يتفَضَّلُ به الحق سبحانه عليهم، إذْ يجمعُ شمل المومنين من الآباء والأبناء في مَقام واحد، ويُقِرُّ أعين الآباء، فيُلحِق بهم ما لهم من أبناء، وإن كان بعضُهم أعلى درجة من البعض الآخر عند الله، بالنسبة إلى عمله الصالح وتقواه، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقْنَا بِهِمْ وَمَا أَلْتَنَهُمْ مِّن شَيْءٍ ﴾.

ولَمَّا أَخبر كتاب الله عن «مَقام الفضل» وهو رَفْعُ درجة الأبناء إلى منزلة الآباء، من غير عمل كاف يقتضي ذلك، أخبر عن «مَقام المعدل»، وهو أنه لا يؤاخِذ أحداً منهم بذنب الآخر وأنَّ كل امرىء مُرتَهَنُ بعمله، لا يُحمَل عليه ذنبُ غيره من الناس، سواءً كان أباً أو ابناً، فقال تعالى: ﴿ كُلُّ امْرِيءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ﴾، ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً ﴾ (الأنعام: مَهِينُ ﴾، ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً ﴾ (الأنعام: ١١٥).

# الربع الثاني من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم

وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَمُّهُمْ كَأَنَّهُ مُ لُوْ لُوْ مُتَّكُنُونٌ ﴿ وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَسَآءَلُونَ ۞ قَالُوَّأَ إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِيْكَنَا عَذَابَ أَلْسَكُومٌ ۞ إِنَّاكُنَّامِن قَبُلُ نَدْعُوهُ أُنَّـهُ, هُوَ أَلْبُتُو ۚ الرَّحِيهُ ۗ ۞ فَذَكِّرُ فَمَاۤ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونِ ١٥ أَهُ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَ تَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلْ تَرَبَّصُوا ۚ فَإِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْرَبِّصِينٌ ۞ أَمْرَ تَامُوهِ مُوَّ أَحُلَمُهُم بِهَاذَآ أَمْرُهُمْ قَوْمٌ طَاعُونٌ ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ تَفَوَّلُهُوْ بَلِ لَا يُومِنُونٌ ۞ فَلْيَا تُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِدِ ٓ إِن كَانُواْ صَادِقِينٌ ۞ أَمُ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَحَهُ ۗ الْمُ هُمُ الْحَالِقُونُ ۞ أَمُ خَلَقُوا أَنْ لَسَّ مَوْتِ وَالْأَرْضُّ بَلِلَّا يُوقِينُونَ ۗ ۞ أَمْعِنكُمُ خَزَآيِنُ رَبِّكَ أَمَّ هُمُ الْمُصَيْطِرُونٌ ۞ أَمَّ لَكُمْ سُلِّمْ يَسَتَمِعُونَ

فِيةٌ فَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينٌ ۞ اَمُ لَهُ الْبَنَكُ وَلَكُوا الْبَنُونَ ١ أَمُ تَسْتَلَهُ مُورَ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغُرَم مُّثُقَلُونٌ ٥ أَمْعِندَ هُمُ الْغَيِّبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ۞ أَمْرِيدُونَ كَيْدُا فَالذِينَ كَنَرُواْ هُمُ الْمُكِيدُونَ ۞ أَمْ لَهُ مُورَ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَلَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَّ ۞ وَإِنْ تَيَرَوْا كِسْمَا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَعَاثُ مَّرُكُونَّرُ ۞ فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُ مُ الذِهِ فِيهِ يَصْعَقُونَ ۞ يَوُمَ لَا يُغْفِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنصَدُونَ ۞ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكُ ۗ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونٌ ۞ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَغَيُنبَنَّا وَسَبِّمُ بِحَدْ رَبِّكَ حِينَ تَقُوُمٌ ۞ وَمِنَ أَلْيُل فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بَـٰ رَأَلْتُحُومٌ ۞ مرانله التخمز التحيم وَالنَّجَرِّ إِذَا هَوِيْ ۞ مَاضَلَّ صَغِبْكُمْ وَمَاغَوِيْ ۞ وَمَايَنطِقُ عَن الْمُوَىٰ ۞ إِنْ هُوَالَّا وَحْيٌ يُوجِيٌّ ۞ عَلَّمَهُ وشَدِيدُالْقُوكِ ۞ ذُومِتَةٌ فِالسَّتَوِيٰ ۞ وَهُوبِالْأَفُقِ إِلَاعُبِيْ ۞ ثُمَّدَنَا فَتَدَ بِنْ ۞ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أُوَادُبِّنْ ۞ فَا فَجِيٓ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَآ أَوْجِّي ۞ مَاكَذَبَ أَلْفُؤَادُ مَارِإْ يَنَّ ۞ أَفَنْكُرُونَهُ وعَلَىٰ مَايَرِينٌ ۞ وَلَقَدْ رِواهُ

# الربع الثاني من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم، وبدايتُه قوله تعالى في سورة «الطور» المكية: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُو مُكْنُونٌ ﴾، ونهايتُه قوله تعالى في سورة «النَّجْم» المكية أيضاً: ﴿ أَمْ لِلإِنسَنِ مَا تَمَنَىٰ فَلِلهِ اللَّخِرَةُ وَالأُولَىٰ ﴾.

في بداية هذا الربع يصف كتاب الله نوع الأحاديث التي يتبادلها أهل الجنة فيما بينهم، عندما يستقرون، بفضل الله، في «دار الخلود» فها هم أولاء يُقبل بعضهم على بعض في مودة وإخاء، ويسأل بعضهم بعضاً في ثقة واطمئنان وها هم يستعيدون ذكرياتهم عما مضي لهم في الحياة الدنيا، وها هم يحللون حالتهم النفسية والخلقية التي كانوا عليها في «دار التكليف» وها هم يستخلصون النتائج والعبر مما كانوا عليه، ومما صاروا إليه، وذلك ما تضمنه قوله تعالى: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَدَلْكُ مَا تَضَمَّنه قولُه تعالى: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنا وَوَقينا عَذَابَ السَّمُومِ ، إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا وَوَقينا عَذَابَ السَّمُومِ ، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُو الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾.

ومعنى قول أهل الجنة: ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ أي: كنا في حد ذاتنا، وفيما بين أهلنا ووسط عشيرتنا، ملتزمين لتقوى الله، متجنّبين لمعصية الله، خائفين من حساب الله، ولم نكن طاغين ولا متمرّدين ولا غافلين، ومعنى قول أهل الجنة: ﴿ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوقيٰنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾، أن الله تعالى تفضل علينا بما آتانا من النعيم المقيم، وبما نَجّانا منه من العذاب الأليم. واعترافهم في هذا المقام «بمنة الله عليهم» دون «الامتنان عليه» بعَملهم، أو باستحقاقهم للجزاء عليه، يَدُلُّ على مبلغ ما عليه من أدب مع الله، فهم يعتبرون الأعمال الصالحة التي عملوها في «دار الفناء» مُجرَّد توفيق من الله، ويَعُدُّون الجزاء عليها في «دار الفناء» مجرد مِنَّة من الله، ويَعُدُّون الجزاء الحسن عليها في «دار الجزاء» مجرد مِنَّة من الله، وذلك منتهى الكمال في الأدب، في الدنيا والآخرة.

ومعنى قول أهل الجنة: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ ، أنهم كانوا على الدوام يطرقون باب الله ، دون أن يملُّوا من الدعاء والتضرع والابتهال ، إِذْ كانوا واثقين بأن «الدعاء هو مُخُ العبادة» كما جاء في الحديث الشريف ، بحيث يلتجئون إليه سبحانه في السراء والضراء ، والشدة والرخاء ، إيماناً منهم بأنه لا ضارً ولا نافع سواه ، وتجاوباً منهم مع التوجيه الإلهي القاطع: ﴿ أُمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ (النمل: ٢٢) ، وهم عندما كانوا يتوجهون بدعائهم ، ويتجهون فيه إلى الله وحده ، لم يكن يُداخلهم أدنى شك في بِرِّ الله لهم ، ورحمته إياهم ، إذ هو سبحانه «البَرُّ الرحيم» بأوسع معانى البر ، وأعم وجوه الرحمة .

وانتقل كتاب الله إلى تثبيت قلب الرسول عليه السلام، وحمله على الصبر إلى النهاية، في سبيل تبليغ الرسالة، دون أن يتأثر بما يوجهه إليه أعداء الله من قذف بالكهانة حيناً، وبالجنون حيناً، فقد حماه الله منهما، وأنعم عليه بأكبر النّعم، إذ اختاره سبحانه وتعالى لأمر عظيم، وأكرمه بخُلق عظيم، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَذَكُرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلا مَجْنُونٍ ﴾.

ثم استنكر كتابُ الله ما يُلفِّقُه المشركون أحياناً أُخرى من وصف الرسول عليه السلام بأنه مجرد «شاعر»، على نَمَط ما اعتادوه من الشعراء المغرفين في الخيالات والنَّزُوات والأحلام، وإن كانوا يعرفون حق المعرفة أنَّ كلام الله الذي يُتلَى عليهم ليس من الشِعر ولا من النثر في شيء، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ﴾، أي: يزعمون أنه مجرد شاعر، ويرون أنه لا بأس ـ إذا اقتضى الحالـ بغَضِّ الطُّرْفِ عنه، في انتظار أن يدرِكُه الموت، فيستريحوا منه ومن شعره، كما كان أُمرُهم مع الشعراء الأولين، ثم يرُدُّ عليهم كتابُ الله قائلًا: ﴿ قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴾، أي: قل لهم يا محمد: انتظروا فإنى منتظر معكم. وكأنه يقول لهم: إن الأمر هنا على خلاف ما تظنون، فهو يتعلق برسالة خالدة إلى يوم الدين، يموتون هم جميعاً ولا تموت هي أبداً، وإنَّ الأمر يتعلق بكتاب إلَّهي خالد، قد تكفل الحق سبحانه وتعالى بحفظه في الصدور، إلى أَن يرث الله الأرض ومن عليها، وليس الأمر متعلقاً ـكما يَدُّعُون ــ «بشعر جاهِليّ» يعيش في ظل الجاهلية، ثم يموت وينتهي مفعوله إلى الأبد. كما استنكر كتابُ الله ما يدَّعيه المشركون في مناسبات أخرى، مِن أن الوحي الذي تنزَّل على رسول الله على إنما هو مجردُ «تَقَوُّل» من عنده وافتراء على الله، متحدِّياً لهم أن يأتوا بمثله إذا كان ما يَدَّعُونه حقاً وصدقاً، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُه بَل لا يُومِنُونَ فَلْيَاتُواْ بِحَدِيثٍ مَّثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدْقِينْ ﴾، وهيهات لهم ذلك، فإن كتاب الله تَسْري فيه روح من أمر الله، ومعانيه نابعة من معين علم الله، الذي أحاط بكل شيء علماً، وأحسن في كل شيء صنعاً.

وعرَّج كتابُ الله مرة أخرى على قصة «بدأ الخليقة»، ومركز الإنسان الحقيقي بالنسبة لبقية المخلوقات، وتحدَّى المشركين الذي يجهَلون أو يتجاهلون أن الله واحد أحد، وأنه لم يلد ولم يُولَد، وذلك قولُه تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ آمْ هُمُ الْحَلِقُونَ أَمْ خَلَقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ آمْ هُمُ الْحَلِقُونَ أَمْ خَلَقُواْ السَّمَوَاتِ وَالارْضَ بَل لا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مَسْتَمِعُهُمْ بسُلُطُنِ مَّبِينِ آمْ لَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴾، وقولُه مَالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ مَلْكَم الْبَنُونَ ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ تَعالَى: ﴿ أَمْ لَهُمْ تَعالَى: ﴿ أَمْ لَهُمْ تَعالَى: ﴿ أَمْ لَهُمْ لَكُونَ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ لَكُونَ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ لَكُونَ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

واستغرب كتابُ الله ما عليه المشركون من إعراض عن الرسالة العظمى التي جاءهم بها الرسول عليه السلام، رغماً عن أن هذه الرسالة مجردُ عطية إلهية، وهبة ربانية، تكرَّم عليهم بها الحق سبحانه وتعالى، هدايةً لهم، وأُخذاً بيدهم، ورغماً عن أن القائم بها والداعي إليها لا يطلب لنفسه أيَّ أجر عليها، ولا

يُلزِمهم بأداء أيّ مَغْرَم خَفَّ أو ثَقُل، مُقابِلَ تبليغها لهم، ونشرِها بينهم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ أَمْ تَسْتَلُهُمُ أَجْراً فَهُم مَن مَّغْرَم مَّثْقَلُونَ ﴾.

وأشار كتابُ الله إلى أن العذاب الذي يسلطه الله على المشركين والمكذّبين، ومَن لَفَّ لَقَهم من العُصَاة المذنبين، والْمُسْرفين الظالمين، نوعان اثنان:

النوع الأول: «العذاب الأكبر» وهو العذاب الماحِق الساحق، الذي ينتهي بالإبادة والفناء في الدنيا، وبالخلود في جهنم في الآخرة.

النوع الثاني: «العذاب الأدنى» وهو العذاب الذي يراد به مجرد التذكير والتأديب والتَّلُوم في الدنيا، عسى أن يُقبِل المشركون على الإيمان بالله، وعسَى أن يعود العصاة إلى طاعة الله، وعسَى تعدي حدود الله.

فِبِالنِّسبة للنوع الأول قال تعالى: ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرْكُومٌ ﴾، أي: إِنْ يَرَول عذاباً نازلاً عليهم عليهم من السماء يقولُوا جُحوداً وعناداً إِنه سحابٌ مُقبِل عليهم بالماء والحياة والبَركة، ﴿ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ يَوْمَ لاَ يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴾.

وبالنسبة للنوع الثاني قال تعالى في نفس السياق: ﴿ وَإِنَّ لِللَّهِ مِنَ ظَلَمُواْ عَذَاباً دُونَ ذَالِكَ ﴾، وهذا النوع من العذاب يَبْتلى به اللَّهُ الْأمم التي انحرفت عن الطريق السَّويِّ، ولا يرفعُه عنها إلَّا

إذا عادت إلى رشدها، وخرجت من تيه الغَواية والضلال، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ اللَّاكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (السجدة: الْعَذَابِ اللَّاكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (السجدة: ٢١).

وينتقلُ كتابُ الله من مُحَاجَّة المشركين، والرد على الدّعاءاتهم الباطلة، ووصفِ ما هم عليه من الجحود والعناد، إلى مُخاطبة الرسول عليه السلام، ودعوته إلى الإستمرار على ما هو عليه من صبر مُزدوج: صبر في أُداء الرسالة بكل تَفَانٍ وثبات وإخلاص، وصبر على أذى المشركين الذي لا ينقطع أبداً، والذي يأخذ كل يوم لوناً جديداً من التقولات والإدعاءات وحرب يأخذ كل يوم لوناً جديداً من التقولات والإدعاءات وحرب الأعصاب، وذلك قولُه تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا ﴾، أي : أن الله تعالى قد تكفل بأن يعصمك من الناس، وبأن يرعاك بعينه التي لا تنام. وفي هذا الخطاب الإلهي الرقيق مُنتهى التأييد والإعزاز والإكرام.

ثم دَعا نبيّه عليه السلام إلى الاستعانة على ما هو بصدده من أعباء الرسالة العظمى، بالعبادة والدعاء والتسبيح، فذلك أكبرُ مَدد يُمِدُ الله به أصفياءه من خلقه: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اَليْـلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْبَـٰرَ اَلنَّجُومِ ﴾.

وبهذا العرض الواضح نختم سورة «الطّور» المكية، وننتقل إلى سورة «النجم» المكية أيضاً، وأول ما يواجهنا في هذه السورة الكريمة قَسَمٌ من الله عظيم على صدق الرسول في رسالته،

وعلى تصديق الوحي الذي ينزل عليه من عند الله، وذلك قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَلَّحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَسْطِقُ عَنِ الْهَـوَىٰ إِنْ هُـوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾.

ويشير كتابُ الله في إيجاز وإعجاز إلى أول لقاء ونعارف تمّ بين رسول الله على وجبريل عليه السلام في بداية نزول الوحي، عندما بعثه الله على رأس الأربعين، ورأى جبريل على صورته، وذلك قولُه تعالى: ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوىٰ ذُو مِرَّةٍ ﴾، أي: ذو قوة، والمراد به هنا جبريل، ﴿ فَاسْتَوىٰ وَهُو بِالْأَفُقِ الْاَعْلَىٰ ثُمّ دَنَا فَتَدَلّىٰ وَالمراد به هنا جبريل، ﴿ فَاسْتَوىٰ وَهُو بِالْأَفُقِ الْاَعْلَىٰ ثُمّ دَنَا فَتَدَلّىٰ وَالمراد به هنا جبريل، ﴿ فَاسْتَوىٰ وَهُو بِاللَّافُقِ الْاَعْلَىٰ ثُمّ دَنَا فَتَدَلّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَو اَدْنىٰ ﴾، أي: على بُعد ما بين القوسين أو أدنى ، تعبيراً عن مُنتهى القرب منه، ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾، أي: أوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله ما أوْحَاهُ إليه ربّه: ﴿ مَا كَذَبَ الْفُوادُ مَا رَأَىٰ ﴾، أي: أن رؤية النبي عليه السلام لجبريل الذي نزل عليه بالوحي كانت رؤية مشاهدة وعيان، ويقين قاطع، بحيث لا تَقبَل شكاً ولا جدالاً: ﴿ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾.

ثم أشار كتاب الله بالخصوص إلى لقاء آخر تم بين رسول الله على هيئته التي رسول الله عليه وجبريل عليه السلام، إذ رآه على هيئته التي خلقه الله عليها ليلة الإسراء والمعراج، وذلك ما يشير إليه قولُه تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهِىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوى، إِذْ يَعْشَى السَّدْرَةَ مَا يَعْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنَ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ مَا زَاغَ اللّهِ صَلّ وَمَا طَغَىٰ ﴾ ، يستفاد منه معنيان: المعنى الأول أن رؤية النبي علله لجبريل (ع) ليلة الإسراء كانت رؤية حقيقية ليس فيها أدنى غلط في المشاهدة ، مما قد يعْتَورُ أعين الناس العاديين حيث يقع لهم أحياناً غَلَط في الرؤية ، وخَلّطٌ في النظر بالبصر ، والمعنى الثاني أن رسول الله على لم يُجاوزُ في هذا المقام العظيم ما أمر به ، ولم يتطلع لكشف ما لم يُوذَنُ له فيه ، ولم يَسأَل أكثر مما أعطى ، فلا زَهْو ولا إلحاح ولا تَطَاوُل . بل كان عليه السلام في منتهى الطاعة ومنتهى الثبات ومنتهى الأدب . قال ابن كثير: ﴿ وما أحسن ما قال الناظم :

رأى جَنة المَأْوَى وما فوقَها وَلَوْ رأى غَيـرُه ما قَـدْ رآهُ لَتَاهَـا،

وقولُه تعالى هنا: ﴿ لَقَدْ رأَىٰ مِنَ ايَـٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾، تنويهُ بما أَطْلَعَ اللَّهُ عليه خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، من آثار قدرته الباهرة، ودلائل سطوته القاهرة، في العالم العُلْوي الفسيح، وذلك عِلاوةً على ما أوحاه إليه في كتابه المبين، مِن الدلائل القاطعة، والحجج الساطعة. وحكمتُه سبحانه في ذلك كله أن يُود رسولَه بأكبر زاد من المعرفة واليقين، وأن يُعِدَّه لحمل رسالته على أكمل وجه إلى العالَمين.

وانتهى هذا الربعُ بتسفيه معتقدات المشركين ومقدَّساتهم من الأصنام والأوثان: ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَآءُ سَمَّيْتُمُوهَاۤ أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ مَّآ أَنْزُلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ﴾، وبيَّن كتابُ الله أنهم لا يعتمدون في معتقداتهم الباطلة إلاّ على مجرد الظنون والأهواء والأماني، وكل

منها لا يصلح أساساً للاعتقاد، ولا سَنَداً للسلوك: ﴿ إِنْ يُتَبِعُونَ إِلَّا اَلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ اِلاَخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴾.

# الربع الثالث من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم

وَكَرِمِن مَلَكِ فِي إِلسَّمَوْتِ لَا نُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا لِآهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَاذَنَ أَللَّهُ لِمَنَّ يَّشَأَهُ وَيَرُضِيٌّ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاَخِرَةِ لَيُسْمَتُونَ ٱلْمُلْيِّكَةَ تَسَمِيَةَ أَلُانِثُنَّ ﴿ وَمَالَهُ مِيهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنَّ أَلظَّنَّ لَا يُغَيِّذِ مِنَ أَلْكُقَ شَيْئًا ۞ فَأَغْرِضَ عَن مَّن تَوَلِّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرْدِ إِلَّا أَلْحَيْوَةُ أَلدُّنْيا اللهُ وَاللَّهُ مَبْلَغُهُ مِ مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ عِنضَلَّ عَنسَبِيلُهِ، وَهُوَأَعُلَمُ نِمَن إِهْـتَدِيٌّ ۞ وَلِلهِ مَافِي إِلسَّمَوْاتِ وَمَافِي إِلَا رُضِ لِيَجِيْرِيَ أَلِذِينَ أَسَتَ وُانِمَا عَلُواْ وَيَجْزِيَ أَلِذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسُنِيُّ ۞ أَلذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَـَآيِرَ أَلِاثُمِ وَالْفَوَحِشَ إِلَّا أَللَّمَـُمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِمُ الْمُغْفِرَةٌ هُوَأَعُلُمُ بِكُرُهُ إِذَ اَنشَأَكُمُ مِنَ الْارْضِ وَإِذَ اَنهُ وَأَجِنَهٌ فِي بُطُونِ أُمُّهَا يَكُرٌ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُو مُوَأَعَلَمُ عَنِ إِسَّفِيٌّ ۞ أَفَرَآيُتَ أَلذِ ع تَوَلَّىٰ ۞ وَأَعُطِىٰ قَلِيلًا وَأَكُدِى ۚ ۞ أَعِندَهُ وعِلْمُ َالْغَيْبُ فَهُوَيَرِيَّ ۞ أَمَّ لَوُيْنَةَأْعَا فِي صُحُفِمُوسِىٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ أَلَفِ وَفِيّْ

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وُزَرَ أُخُرِّيْ ۞ وَأَن لَّيْسَ لِلإِ نسَـٰ إِلَّا مَا سَـجَّىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرِكُّ ۞ ثُمَّا بُحِيٰنِهُ الْجَزَآءَ أَلَاوَفِيٌّ ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْنَهَيِّنِ ۞ وَأَنَّهُوهُوَ أَضْحَكَ وَأَنَّكِيْ۞ وَأَنَّهُوهُوَ أَمَاتَ وَأَحْيًا ۞ وَأَنَّهُ وَخَلَقَ أَلزَّ وْجَانِينِ إِلذَّكْرَوَالْأُنبِيٰ ﴿ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُتُنِيٌّ ۞ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ أَلُاخُرِينَ ﴿ وَأَنَّهُ هُوَأَغَنِي وَأَقَّنِي ﴿ وَأَنَّهُ مُوَ رَبُ الشِّعْرِينَ ﴿ وَأَنَّهُ أَهُ لَكَ عَادَا اللَّهُ وِلِي ۞ وَثَمُودًا فَمَا أَبْقِي ۞ وَقَوْمَ نُوْجٍ مِّن قَبَلٌ إِنَّهُمُ كَانُواْهُمُو أَظْلَمَ وَأَطْبَيْ ۞ وَالْمُو تَفِكَةَ أَهُوِيْنِ ۞ فَعَشِّنِهَا مَاغَشِّيٌّ ۞ فَبِأَيَّءَ الْآهِ رَبِّكَ تَسَمَّارِيٌّ ۞ هَاذَا نَذِيرٌ مِّنَ أَلْتُذُرِ إِلْا وِلْيَّ ۞ أَزِفَتِ إِلَازِفَّةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ إِللَّهِ كَاشِفَّةٌ ۞ اَفِينَ هَلْذَا أَلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْعَكُونَ وَلَا نَبَكُونَ ۞ وَأَنْتُمْ سَلْمِدُونٌ۞ فَاسْجُدُواْ بِيهِ وَاعُدُواْ ۗ ۞ حدأبته ألتخمز ألتجيب اْفْتَرَبَتِ إِلسَّاعَةُ وَانشَقَّ الْفُتَكُرُ ۞ وَإِنْ يَرُوَاْ ـ ايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْ مُّسُنَةِ رُّنَ وَكَذَّ بُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُوَآ ءَهُمْ وَكُلُّ أَمُرِمُّسْتَقِيُّرٌ ۞ وَلَقَدُ جَاءَ هُم مِنَ أَلَا نُبَآءِ مَافِيهِ مُزْدَجُرٌ ۞ حِكْمَةٌ بَلْلِغَةٌ فَمَا تُغَنِي إِلنَّذُرِّ فَتُولَّعَنْهُمِّ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِةَ إِلَىٰ شَفَءِ مُكُمٍّ ۞

خُشَّعًا اَبَصَّلُوهُمْ يَحَرُّجُونَ مِنَ أَلَاجُدَاثِ كَاثَمُ مُحَرَادٌ مُّنْتَشِرُ ۞ كُذَّبَتُ مُّهُطِعِينَ إِلَى اَلدَّاعِ مَ يَقُولُ الْكَوْرُونَ هَلَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ۞ كُذَّبَتُ مُهُطِعِينَ إِلَى اَلدَّاعِ مَ يَقُولُ الْكَوْرُونَ هَلَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ۞ كُذَّبَتُ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُواْ عَبُدَنَا وَقَالُواْ بَحُنُونٌ وَازْدُجِّرَ۞

### الربع الثالث من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

مُوضُوع حديثنا هذا اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم. ابتداء من قوله تعالى في سورة «النجم» المكية: ﴿ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِى شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِن بَعْدِ أَنْ يَّاذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضَىٰ ﴾، إلى قوله تعالى في سورة «القَمَر» المكية أيضاً: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونُ وَازْدُجِرَ ﴾.

كانت آخر آية في نهاية الربع الماضي هي قوله تعالى: ﴿ فَلِلّٰهِ الْاَخِرَةُ وَالْاُولَى ﴾ وأول آية تليها في ربع اليوم هي قوله تعالى: ﴿ وَكَم مّن مَّلَكُ فِي السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً ﴾ والآيتان مرتبطتان كل الارتباط، فكتاب الله يريد أن يؤكد للجميع، وخصوصاً لمن أشركوا بالله غيرَه، فعبدوا الأصنام والأوثان والشياطين، أو الملائكة، أن جميع ما يُخيَّلُ إليهم أنهم يتقربون بعبادته، ويتوسلون به، ويُعلَّقون عليه الآمال، من غير الله، لن ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، ذلك أن الحياة الأولى - وهي الدنيا ولا في الآخرة، ذلك أن الحياة الأولى - وهي الدنيا - لا تُفلِت من قبضة الله، وأن الحياة الآخرة لا أمر فيها ولا

سلطان لغير الله، ﴿ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴾، ﴿ لَمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ، لِلَّهِ اِلْوَاحِدِ اللَّهَ اللَّهِ (غافر: ١٦). وما دامَتْ هذه هي الحقيقة الناصعة التي لا حقيقة سواها، فكلُّ ما يُمَنِّي به المشركون أنفسَهم ومَن لَفُّ لَقْهُم من شفاعة الشفعاء يوم القيامة لا يُغنى عنهم من الله شيئاً، وذلك قولُه تعالى: ﴿ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي اِلسَّمَـٰوَاتِ لاَ تُغْنِى شَفَعْتُهُمْ شَيْئاً ﴾، اللهم إلّا إذا أذن الله للشفيع بأن يشفع، وللمشفوع فيه بأن يناله حظُّ الشفاعة، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مِن بَعْدِ أَنَّ يَّاذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضَىٰ ﴾، على غرار قولِه تعالى في آية الكرسي: ﴿ مَن ذَا الذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (البقرة: ٢٥٥)، وقولِه تعالى: ﴿ وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنَ اَذِنَ لَهُ ﴾ (سبأ: ٢٣)، قال ابن كثير: «فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف تَرجُون أيُّها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله، وهو تعالى لم يَشْرَع عبادتَها ولا أَذِن فيها، بل قد نَهَى عنها على أُلْسِنَة جميع رُسله، وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كُتبه» فالأمرُ إذن متعلِّق بدءاً وختاماً بمشيئة الله ورضاه، وعليه لا على غيره يجب أن يكون الاعتماد، وإليه لا إلى غيره يلزم أن يكون التوجه. على أن نفس أولئك المقربين الذين تُعلِّق عليهم آمال الشَّفاعة للمذنبين، لا يسمحُ لهم مقتضَى ما هم عليه من الأدب مع الله، والمعرفة الكاملة بمدّى جلاله وعظيم سلطانه، أن يتقدموا بين يديه، دُون إِذْنه ورضاه، أو أن يشفعوا فيمن يعرفون أنهم أعداءُ اللَّهِ، فضلًا عن أن يضمَنوا للمستشفِعين بهم مُسْبَقاً الغفرانَ والرِّضوان، ودخول الجنان.

وأشارت الآيات الكريمة إلى معتقد باطل من معتقدات المشركين التي جاء لمحاربتها القرآن، ألا وهو اعتقادهم أن الملاثكة إناث وبنات، بناء على مجرَّد الظنون والأوهام، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اَلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالاَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ اَلْمَلَئِكَةَ تَسْمِيةَ اَلاَنشَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَّتَبِعُونَ إِلَّا اَلظَّنَّ وَإِنَّ اَلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا ﴾.

ثم تَوَجَّه الخطابُ الإِلهي إلى الرسول عليه السلام، طالباً منه الإعراض عن المشركين الذين أصروا على معتقدات الشرك، مع علمهم بأنها ضلال في ضلال وخبال في خبال، ما داموا قد اختاروا لأنفسهم الاستمتاع البهيمي المطلق، بملذات الحياة وشهواتها، وفَضَّلوا عدم التقيد بأي قيد من قيود الدين والأخلاق، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَمَّن تَولَىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِ وَذَلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَمَّن تَولَىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِ اللّه الْحَيَوة اللّه اللّه اللّه اللّه الله وهُو أَعْلَم بِمَن الْعِلْم إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَم بِمَنْ فَلَ مَن الْعِلْم فَي الله وهُو أَعْلَم بِمَن إِهْتَدَى ﴾.

وعاد كتاب الله مرةً أخرى للحديث عن الجزاء العادل الذي يناله المحسنون والمسيئون، مُبيِّناً أن كل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، بما فيهم الشفعاء والمقرَّبون الذين تُعلَّقُ عليهم الأمال، من طَرَف المقصِّرين المهمِلين لصالح الأعمال، إنما هو مِلْك لله وفي قبضته، وتحت قهره ومشيئته، وإذن فلا مفر للمُسيئين من انتظار العقاب، ولا سبيل لحِرمان المحسنين من انتظار العقاب، ولا سبيل لحِرمان المحسنين من انتظار العقاب، ولا عملُواْ وَيَجْزِى اللهُمَانِ أَمَانُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى الذِينَ أَمَانُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى الذِينَ أَمَانُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى الذِينَ أَحْسَنُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى الذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى الذِينَ أَحْسَنُوا إِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى الذِينَ أَصْلَعْوا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى الذِينَ أَلْهُ مِنْ الْعَلَادِينَ أَسْلُعُوا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى الذِينَ أَحْدِينَ الْعَلَادِينَ أَسْلَعُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَوْلِهُ الْمَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذِينَ أَنْ الذِينَ أَسْلُمُ الْمُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْرَى الدَيْنَ الْمَالِي اللهِ الذِينَ اللهِ الذِينَ اللهِ الذِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلِهِ اللهِ ا

بِالْحُسْنَىٰ ﴾، فَتَفَرَّدُ الحق سبحانه وتعالى بمُلكه وحُكمه هو الضمانة الوحيدة للجزاء الغادل، الذي ينتظره الخلق جميعاً يوم القيامة، على يَدِ أحكم الحاكمين.

ومن هذا الموضوع انتقلت الآيات الكريمة إلى وصف «المحسنين» الذين تنتظرهم «الحُسنَى» عند الله، فأوضح كتاب الله أن شأن المحسنين أن يجتنبوا كبائر الإثم، وأن يجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوبُوا إلى الله توبة نصوحاً، بمجرد ما يقع منهم أدنى تقصير أو تفريط، «فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمّ» كما قال عليه السلام، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ اَلذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثم وَالْفَوَاحِشَ إِلّا اللَّمَم إِنّ وَالْفَوَاحِشَ إِلّا اللَّمَم إِنّ رَبّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴾.

وعَقَّبَ كتابُ الله على ما وصف به المحسنين من عباده، بما يفيد أن الإنسان العادي قدخلق ضعيفاً عن مقاومة شهواته ونزواته في كل الأوقات، وأنه بحكم ضعفه البشري قد يتعرض لارتكاب بعض الذنوب في بعض الفترات، ودواء ذلك هو المبادرة بالإقلاع عن الذنب، وعدم الإصرار عليه، والتوبة منه توبة نصوحاً، وفي هذا السبيل أعفى الحق سبحانه وتعالى عباده من ادّعاء ما ليس فيهم، وأعلن أنه لا يرضى منهم بتزكية أنفسهم وتقديسها، ومدحها أمام الغير بسلوك نهج الاستقامة والتقوى على الدوام، فالجواد يَكْبُو، والسيفُ يَنْبُو، كما يقول المثل العربي الشهير، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ هُو أَعْلَمُ بِكُمُ إِذَ الشَّارَكُمْ مِّنَ أَلَارْضِ وَإِذَ اَنتُمُ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهُ تِكُمْ فَلَا تُزَكُّواً أَنشَاكُمْ مِّنَ أَلَارْضِ وَإِذَ اَنتُمُ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهُ تِكُمْ فَلَا تُزَكُّواً

أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اِتَّقَىٰ ﴾.

وانتقل كتابُ الله إلى وصف نموذج من الناس تفيض فيهم عاطفة البر والإحسان، فيبادرون في بعض الأحيان إلى إسداء الخير لمستجقيه، وبذل المعروف لأهله، ثم تجف في قلوبهم هذه العاطفة النبيلة، فينقلبون إلى بُخلاء أشحّاء، مُوسوسين بالتفكير في «اليوم الأسود» الذي يفاجئهم بالعسر بعد اليسر، وبالفقر بعد الغنى، وأبطل كتاب الله مخاوف هذا الصنف من الناس الذين يقبضون أيديهم بعدما بسطوها بالبر والإحسان، مؤكداً لهم أن علم الغيب أمر قاصر على الله، وأنه لا مبرر لخوفهم من المستقبل المظلم، من جَرَّاء مداومتهم على عمل البر، فذلك أمر لا يتفق مع التصديق بوعد الله، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ أَفَرَآيْتَ اَلذِى تَولِي وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْب فَهُو يَرىٰ ﴾

ثم استعرضت الآياتُ الكريمة جملةً من التعليمات الإِلهية، والعقائد الدينية الإسلامية، التي احتوت عليها صُحفُ إبراهيم وموسى، مما يُعتَبرُ تراثاً دينياً خالداً مشتركاً بين جميع الأنبياء والمرسلين، وكافة المومنين، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبًّا بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الّذِي وَقَىٰ أَلّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَن إِلّا مَا سَعیٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُریٰ ثُمَّ يُجْزِيٰهُ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَن إِلّا مَا سَعیٰ وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ يُریٰ ثُمَّ يُجْزِيْهُ الْجَزَآءَ اللَّوْفَى وَأَن إلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضَحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنّهُ هُو رَبُّ الشَعْرِیٰ وَأَنّهُ هُو رَبُّ الشَعْریٰ وَأَنّهُ هُو رَبُّ الشَعْریٰ وَأَنّهُ هُو رَبُّ الشَعْریٰ وَأَنّهُ هُو رَبُّ الشَعْریٰ وَأَنّهُ اللّهَ عَاداً اللّولیٰ وَثَمُوداً فَمَا أَبْقیٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنّهُمْ كَانُواْ

هُمُ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُوتَفِكَةَ أَهْوىٰ فَغَشّيٰهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَى ءَالَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴾.

فقوله تعالى: ﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾، معناه أنه لا تحمل نفسٌ وزرَها وحدها، تحمل كل نفس وزرَها وحدها، دون أن يُسمحَ لها بتثقيل كفة الغير.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾، معناه أن الإنسان كما لا يحمِل وزر غيره، فإنه لا يُؤجِّر إلَّا على عمله الخاص، ولا يشاركُ غيرَه فيما يناله الغير من أجر على العمل الذي قام به دونه. قال ابن كثير: «فأما الدعاء والصدقة فهما مجمعٌ على وصول ثوابهما إلى الميت، ومنصوص من الشارع عليهمًا»، وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبى هريرة قال: «قال رسول الله على، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم يُنتفَعُ به» فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعي الإنسان وكَدُّه وعمله، كما جاء في الحديث: «إِنَّ أطيب ما أكلَ الرجلُ من كَسْبِه ، وإنَّ ولدَهُ مِن كَسْبه » . والصدقةُ الجارية ، كالوقف ونحوه هي من آثار عمله، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتِي وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَـٰرَهُمْ ﴾ (يس : ١٢)، والعلم الذي نشرَه في الناس، فاقتدى به الناس بعده، هو أيضاً من سعيه وعمله، وثبت في الصحيح: «من دَعا إلى هُدى كان له من الأجر مثلَ أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً». انتهى ما أورده ابن كثير. وقولُه تعالى: ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرِىٰ ثُمَّ يُجْزِيْهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفَىٰ ﴾، معناه أن الإنسان سيُعرَض عليه يوم القيامة كلَّ ما عمله في حياته من خير أو شر، وأنه سينال على سعيه وعمله جزاءه العادل، دون زيادة ولا نقصان، على غرار قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ (الزلزلة: ٧، ٨)، وقولِه تعالى: ﴿ وَقُلِ إِعْمَلُواْ فَسَيرَى اللهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَتُرَدُونَ إِلَى عَلَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْبُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (التوبة: ١٠٥).

وقولُه تعالى: ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴾، معناه أن مآل الإنسان ومصيرَه المحتوم هو الرجوع إلى الله، أحبَّ أم كره، رضِي أم سَخِط، فلا مأوَى له في نهاية المطاف إلّا في دار النعيم أو في دار الجحيم، وفي هذا تنبية للإنسان إلى أن يُفكِّر ويُقدِّر منذ بداية رحلته في هذه الحياة، حتى يلائم سلوكه مع نهايته المحتومة، ويُكيِّف حياتَه الفانية، بما ينسجم مع حياته الباقية.

وقولُه تعالى: ﴿ وَأَنَّه هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيا وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالانتلىٰ مِن نَّطْفَةٍ اِذَا تُمنىٰ ﴾، إشارة إلى جُملة من عجائب صنع الله في خلقه، ولا سيما ما في خلق الإنسان وتكوينه من أسرار ظاهرة وباطنة، لم يصل الإنسان نفسه حتى الآن إلى تحديدها، واستكناه حقيقتها، رغماً عن مرور القرون الطويلة على حياته فوق سطح الأرض.

وقولُه تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ هُـوَ رَبُّ الشُّعْـرِيٰ ﴾، إشـارةٌ إلى

النجم الذي هو أثقل من الشمس بعشرين مرة، والذي تبلغ قوة نوره خمسين ضِعْفاً من نور الشمس، وقد كان لهذا النجم من يرصده ويعبده من دون الله فبيَّن الحقُ سبحانه أن «الشَّعْرَى» ليست إلا جزءاً بسيطاً من مخلوقاته، وأنه هو «رب الشعرى» ورب كل النجوم صغيرها وكبيرها، بل ربُّ السماوات والأرض وما بينهما: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيَّةُ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضَ ﴾ (البقرة: ٢٥٥)، والحديث عن «الشعرى» في هذه السورة الكريمة مناسب لاسمها الذي هو «سورة النجم» التي نفسرها، فقد تصدر مطلعها قسمُ الله العظيم على صدق رسوله، إذ قال: ﴿ وَالنَّجُم إِذَا هَوىٰ مَا ضَلَّ العظيم على صدق رسوله، إذ قال: ﴿ وَالنَّجُم إِذَا هَوىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوىٰ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ هَاٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ اَلنَّذُرِ الْأُولَى ﴾، إشارةً إلى ما سلف من الأخبار عن الأقوام التي هلكت في سالف الزمان كما فسره أبو مالك الغفاري، وقال قتادة ومحمد بن كعب وأبو جعفر: إنه إشارة إلى رسول الله على الذي افتتحت به هذه السورة في أولها، تأكيداً لأنه عليه السلام ليس بِدْعاً من الرسل، وأنه نذير من بين «النَّذُر» الذين أرسلهم الله إلى خلقه على التتابع، لهدايتهم إلى سَواء السَّبيل.

كما أشارت الأيات التالية إلى قرب الساعة بعد ظهور الرسالة المحمدية، وذلك أمر لا غرابة فيه، ما دامت الرسالة المحمدية هي آخر الرسالات الإلهية إلى الخلق، فلا رسالة بعدها، ولا رسول بعد الرسول الذي جاء بها، رُوي أن رسول الله على قال: «مَثلى ومَثلُ الساعة كهاتين»، وفرق عليه رسول الله علية

السلام بَيْنَ أُصبُعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ أَزِفَتِ اللَّازِفَةُ ﴾، على غرار قوله تعالى في السورة الآتية: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾.

وقولُه تَعالى: ﴿ لَيْسَ لَهَا من دُونِ اللّهِ كَاشِفَةٌ ﴾ أي: لا يكشف هولها وخطبها إلا الحق سبحانه وتعالى، أو لا يكشف عن وقت حلولها سوى الله، وكلا التفسيرين صحيح.

وسَجَّلَ كتابُ الله ما يُوحِى به إعراضُ المشركين عن القرآن العظيم، من التعجب والاستغراب، فبدلاً من أن يتعظوا به عند سماعه، وتقشعر جلودهم، وتخشع قلوبهم، يضحكون منه، ويعرضون عنه، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَفَمِنْ هَلْذَا ٱلْحَدِيْثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَلْمِدُونَ فَاسْجُدُواْ لِلّهِ وَاعْبُدُواْ ﴾.

والآن فلننلق نظرة على سورة «القمر» المكية أيضاً، وسنجد بدايتها مرتبطة أوثق ارتباط بالآيات الختامية لسورة «النجم» السابقة عليها في الترتيب، ومنسجمة معها كل الانسجام، فقد سبق لنا في نهاية سورة «النجم» قولُه تعالى: ﴿ أَزِفَتِ اللَّزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴾، وها هي سورة «القمر» تبتدىء بقوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾، مما يؤكد نفس المعنى ويقويه.

وقولُه تعالى: ﴿ وَانشَقَّ اَلْقَمَرُ ﴾، يشير إلى ظاهرة كونية تعرّض لها القمر في الماضي، وسيتعرض في المستقبل لما هو أخطرُ منها وأكبر، وذلك عند قيام الساعة، على غرار قوله تعالى

في سورة (القيامة: ٧، ٨، ٩، ١٠)، ﴿ فَإِذَا بَرَقَ ٱلْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُول الإنسَانُ يَوْمَئِذٍ آيْنَ ٱلْمَفَرُ ﴾، وقوله تعالى في سورة (الإنشقاق: ١، ٢): ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ انشَقَتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾، والإتيانُ «بإنشقاق القمر» في سياق الحديث عن «اقتراب الساعة»، دليل واضح على ما بينهما من ارتباط وثيق، فما علينا إلا التصديق بآيات الله الشرعية والكونية، ولله في خلقه شؤون.

وإثباتُ القرآن «لإنشقاق القمر» دليل على أن ما أصابه سيُصيب غيرَه من بقية الكواكب، ولا سيما عند قيام الساعة، وفي ذلك رَدَّ قوي وحجة بالغة على «الدهريين للمادين» الذين ينكرون «أن الساعة آتية»، بدعوى أن العالم لا بداية له ولا نهاية، وأنه سيظل على حاله مهما طال الزمان، وسيبقى فيه ما كان على ما كان. قال فخر الدين الرازي: «إن مُنكِر خراب العالم ينكر انشقاق السماء وانفطارَها، وكذلك قولُه في كل جسم سماوي من الكواكب، فإذا انشق بعضها ثبت خلاف ما يقول به، وأنَّ خراب العالم جائز»، وما قاله الرازي من جواز خراب العالم هو ما يثب العالم جائز»، وما قاله الرازي من جواز خراب العالم هو ما يثب العالم الحديث بمختلف فروعه في هذا العصر، مؤكداً أن للعالم بداية ونهاية. وذلك ما سبق إلى إثباته كتابُ الله الذي ﴿ لاّ يَاتِيهِ الْبَنْطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاّ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مَنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ وفصلت: ٢٤).

وأخيراً استنكر كتاب الله ما عليه المشركون من تجاهل لأيات الله التي تتعاقب أمام أنظارهم يـوماً بعـد يوم، دون أن

بنزجروا عن غَيهم، أو يتراجعوا عن ضلالهم المبين، وذلك قولُه تعالى: ﴿ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمْ ﴾، ثم قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْانبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِى النَّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُو خُشّعاً اَبْصَلُوهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُو خُشّعاً اَبْصَلُوهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادً مُّنتَشِر مُّهْطِعِينَ إلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَنْفِرُونَ هَنْ الله عَلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَنْفِرُونَ هَنْذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾.

### الربع الأخير من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم

فذعا

رَبَّهُ وَ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَانْصِرٌ ۞ فَفَتَحُنَاۤ أَبُوبَ أَلْتَمَآءِ عِمَآءِمُّهُمَّ عَرِّ۞ وَفَجَّرْنَا أَلَارُضَ عُيُونًا فَالْتَقَى أَلْمَاءُ عَلَىٰٓ أَمْرِقَدُ قُدِرٌ ۞ وَحَمَلُنَكُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوْجِ وَدُسُرِ ﴿ تَجْرِهِ بِأَغْيُنِنَاجَزَآءً لِنَكَانَكُ فِرٌ ﴿ وَلَقَد تَنَرَكُنَكُهَآءَ ايَـةَ فَهَـٰلَ مِن مُدَّكِرٌ ۞ فَكَيْفَكَانَعَذَادِهِ وَنُدُرِ ۗ ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا أَلْقُرُءَ انَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٌ ۞ كَذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَانِهِ وَنُدُرِةٌ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِبِحَاصَرُصَرًا فِي يَوْمِ خَسِيُّ مُسْتَمِّرِ ۞ تَنزِعُ النَّاسَكَانَهُ مُوءَ أَغِازُ غَيْلِمُنقَعْرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَعَذَادِهِ وَنُدُرِءٌ ۞ وَلَقَدْ يَسَتَرَنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُدَّكِيٍّ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِالنُّذُرِّ ﴿ فَعَالَوُا أَبَشَرًا مِنَا وَلِحِدًا نَـ تَبِعُهُ ۗ ۗ إِنَّا إِذَا لَغِ ضَكُلِ وَسُعُرٍ ۞ اَ. لَقِيَ ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَابُ أَشِرٌ ۞ سَيَعُلْمُونَ غَدَامَّنِ إِلْكَذَّابُ أَلَاشِرٌ ۞ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافَةِ فِنْنَةَ كَمُّ مُ فَارْتَفِنِهُمْ وَاصْطَهِرٌ ۞

وَنَيِّتْهُ مُوْوَ أَنَّ ٱلْمُأَةَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْنَضَرٌ ۞ فَنَادَوْا صَخِبَهُ مُ فَنَعَاطِلِ فَعَقَرٌّ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَ الِيهِ وَثُذُرِءٌ ۞ إِنَّآ أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَلِمِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ الْمُخْنَظِيِّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَمِن مُدَّكِّرٌ ۞كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِّ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ حَاصِبًا اِلَّا ۚ وَالَ لُوطِ تَجْنَيْنَهُم بِسَحَيُّ ۞ نِعْهُمَةً مِّنْ عِندِنَّا كَذَالِكَ تَجْنِے مَن شَكَرٌ ۞ وَلَقَدَ اَنذَرَهُ م بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِالنُّذُرِّ ۞ وَلَقَدُ رُوْدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عِ فَطَمَسْنَا أَعُيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُدُرِ ۗ ۞ وَلَقَدُ صَبَّعَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِيُّ ۞ فَذُوقُواْعَذَابِهِ وَنُـذُرِهٌ ۞ وَلِقَدْ يَسَدَّنَا أَلْقُرُعَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٌ ۞ وَلَقَدُجَآهَ . الَ فِرْعَوْنَ أَلْتُذُرُّ۞كَذَ بُواْ بِئَا يَلْتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُ نَهُمُو أَخْذَ عَزِيزِمُّقْتَدِرٍۗ اَكُفَّارُكُو خَيْرٌ مِنُ اوْلَيْكُورُو أَمْ لَكِهُم بَرَآءَ "فِ الزُّبُرِّ @ أَمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُنفَصِرٌ ۞ سَيُهُزَمُ الْجُمْعُ وَيُولُونَ أَلدُّ بُرٌّ ۞ بَلِ إِلسِّنَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ۗ وَالسَّاعَةُ أَدُهِيٰ وَأَمَـرٌّ ۞ إِنَّ أَلْحُجْرِمِينَ فِي ضَكُلِ وَسُعُرٍ ۞ يَوُمَ يُشْحَبُونَ فِي إَلَيْ إِعَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرُ ۞ إِنَّا كُلَّ شَحَءٍ خَلَقَنْنَهُ بِقَدَرٌ ۞ وَمَا أَمُونَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَالَمِمِ بِالْبَصَرِّ ۞ وَلَقَدَ اَهْلَكُنَا أَشَيَاعَكُو فَهَلَ مِن مُدَّكِرِ ۞ وَكُلُّ شَيَّهِ فَعَلُوهُ فِ الدُّبُرِّ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُسْتَطَنَّ ۞ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِ جَنَّنِ وَنَهَرٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ۞

### الربع الأخير من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب الثالث والخمسين في المصحف لكريم، وبدايتُه قوله تعالى: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُنْهَمٍ ﴾، ونهايتُه قوله جلّ علاه: ﴿ إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِ ﴾.

لا نزال نتذكر أن كتاب الله \_ في نهاية الربع الماضي - أعاد الله الأذهان قصة نوح وقومه حيث قال تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴾ ، وفي بداية هذا الربع يتوالى الحديث عن نفس القصة ، إذ يبين كتاب الله أن نوحاً عليه السلام ، بعد جهود متواصلة وتضحيات متوالية ، وصل إلى مرحلة قَطَع فيها كل رجاء وأمل في إصلاح حال قومه ، أو إنقاذهم من الضلال الذي هم فيه ، فلم يجد نوح عليه السلام بُدّاً من أن يعلن أمام ربه عجزه عن إصلاحهم ، ويستنجدَ عليهم بقوة الله القاهر فوق عباده ، وذلك قوله تعالى هنا حكايةً عن نوح: ﴿ فَلَعَا الله الذي مَعْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴾ ، وعِلْمُ الله الذي أحاط بكل شيء لم

يفاجئه يأس نوح من قومه، ولا طلبُه النصرَ عليهم من الله، فقد كان دعاء نوح مجرد سبب، لأن ينالَ قوم نوح من العذاب الأليم ما هم أهل له. وما أُسْرَعَ ما وقع انتصارُ الله لدينه ولنبيه، بتسليط طُوفانٍ عارم على قوم نوح، اشتركت فيه السماء والأرض على السواء، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرِ وَفَجُّرْنَا ٱلأرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْر قَدْ قُدِرَ ﴾. ونجَّى اللَّهُ نُوحاً من عذاب الطوفان على ظهر سفينة كانت تكلُّؤُها عنايةُ الله، وتحمِيها من كل خطر، كما قال تعالى: ﴿ وَحَمَلْنَـٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴾، و «الدُّسُر» مساميرُ السفينة أو أَضلاعُها. ثم قال تعالى: ﴿ تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا ﴾، أي: تجري بأمرنا وتحت حفظنا. وقوله تعالى: ﴿ جَزَآءً لَّمَن كَانَ كُفِرَ ﴾، إما أن يكون المراد به رِعَايَةَ الله لنوح، وحَمْلَهُ ومَن آمن معه في «سفينة النجاة» إكراماً له من الله، وإنقاذاً له من كفران قومه به وبرسالته، وإمَّا أن يكون المراد به عذاب الطوفان الذي سلطه الله على قوم نوح، جزاءً لهم على كفرهم وعنادهم، وسوء معاملتهم لنوح عليه السلام.

وأشار كتاب الله إلى أن الحكمة في عرض مثل هذه القصة على المشركين والكافرين هي تذكيرُهم بما وقع للأقوام والأمم من قبلهم، حتى يَعودوا إلى رشدهم، ويتجنبوا الوقوع تحت ضربات السَّوْط الإِلهي الذي يُمهِل ولا يُهْمِل، وتعريفُهم بأن عاقبة الصلاح واحدة، وعاقبة الفساد واحدة، إِذْ «ما جرى على المِثْل يَجرِي على المُماثِل». وذلك ما يشير إليه قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا عَلَى المُماثِل». وذلك ما يشير إليه قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا

ءَايَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُلُرِ ﴾، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذْنُ وَاعِيَةً ﴾ (الحاقة: ١١).

ثم أورد كتابُ الله قصة عاد مع هود عليه السلام وما حل بهم من العقاب الإلهي الشديد، وقد كانت مَنازلهم في جنوب جزيرة العرب، إذ سلط الله عليهم ريحاً عنيفة في منتهى البرودة، فأخذت تقتلعهم من الأرض حتى تُغييهم عن الأبصار، ثم تنكسهم وتُلقى بهم على رءوسهم، فيسقطون صَرْعى وهم جثث هامدة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ، إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصَراً فِي يَوْم نَحْس مُسْتَمِرً تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾.

واتجه الخطابُ الإِلهي إلى كل من يسمع القرآن ويُتلَى عليه من الناس، مذكّراً أربع مرات في هذا الربع، بأن هذا الذكر الحكيم الذي أكرم الله به البشر قد جعله الله مُيسَّراً للفهم، ميسَّراً للحفظ، ميسَّراً للتلاوة، بحيث يكفِي أن يُنصِت إليه الإنسان، وأن يَفتح له عقله وقلبه، ليُدرك أثره في نفسه ومشاعره، وفي حياته كلّها دون إبطاء، وذلك ما يشير إليه قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذَّكْرِ فَهَلْ مِن مُدّكِرٍ ﴾، ومعنى قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَطَل الْوَرَاق: «هل من طالِب علم ، فيعانَ عليه؟».

وأشارت الآية الكريمة في هذا السياق إلى قصة ثمود مع

صالح عليه السلام، وقد كانت منازلهم في شمال جزيرة العرب، وما واجهوه به من السَّفَه والتحدي والعناد، وعدم الطاعة والانقياد، وما ابتلاهم الله به من أمر «الناقة» التي قاسَمَتْهم الماء: يوم لها ويوم لهم، فضاقوا بها ذَرْعاً ولم ينقادوا لأمر الله، ولم يصبروا على ابتلائه، وذلك قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذُرِ فَقَالُواْ أَبشَراً مَنَّا وَاحِداً نَتَّبِعَهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَال وَسُعُرٍ. اَ لَقِي الذَّكُوعَلَيْه مِنْ بَيْنَا مَنَّا وَاحِداً نَتَبعهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَال وَسُعُرٍ. اَ لَقِي الذَّكُوعَلَيْه مِنْ بَيْنَا مَنْ النَّاقَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبَّهُمُ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ النَّاقَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبَّهُمُ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ النَّاقَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبَّهُمُ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ النَّاقَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبَّهُمُ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ النَّاقَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبَّهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةً بَيْنَهُمْ كُلُّ فَيْورِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيم الْمُحْتَظِر ﴾.

وُقُولُه تعالى هنا: ﴿ فَنَادَوْاْ صَنْحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴾ ، إشارة إلى عاقر الناقة الذي كان أشقى واحد في قومه ، وإليه يشير قوله تعالى في سورة (الشمس: ١٢): ﴿ إِذِ اِنبَعَثَ أَشْقَيْهَا ﴾ ، وهو أحد الرهط المفسدين الذين يشير إليهم قوله تعالى في سورة (النمل: ٤٨): ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ ﴾ .

وقولُه تعالى هنا: ﴿ كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴾، أي: أنهم بادوا عن آخرهم ولم يبق منهم باقية، كما يقع للزرع والنبات عندما يَنْبَسُ ويحترق وتذروه الرياح.

وانتقلت الآياتُ الكريمة إلى التذكير مرة أُخرى بقصة لوط، حيث سلَّط اللَّهُ عليهم ريحاً تحمل حجارة من طين، فاقتلعت

قراهم، وقضت عليهم القضاء المبرم، جَزاءَ تمردهم على الله، وانحرافهم عن الفِطْرة التي فطر الله الناس عليها، بممارسة الشذوذ الجنسي البغيض، حتى وصل بهم الأمر إلى مراودة ضيوف لوط عليه السلام، ومحاولة الاعتداء عليهم أنفسهم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَا يشير إليه قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَا يشير إليه قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَن شَكَرَ وَلَقَدَ انْذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ مَن شَكَرَ وَلَقَدَ انْذَرَهُم بَطْشَتَنا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ وَلَقَدْ صَبْحَهُم بُكْرَةً عَذَابُ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبْحَهُم بُكْرَةً عَذَابُ مُشْتَقِرٌ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾. ثم تعرض كتابُ الله لقصة فرعون مُشتقِرٌ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرٍ ﴾. ثم تعرض كتابُ الله لقصة فرعون وقومه، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ اللَّ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ ، كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا كُلُّهَا فَأَخَذَنْهُمُ أَخْذَ عَزِيزِ مُقْتَدِرٍ ﴾.

ووجَّه كتابُ الله بعدَ ذلك كله إلى المشركين عدةً أَسئلة كلها تقريع واستنكار: هل يعتبرون أنفسهم خير مِن كل مَن سبقهم من الأقوام والأُمم، التي عاقبها الله أشد العقاب على كُفرها وعنادها؟.

هل إن عند المشركين صَكّاً إِلهياً مسجَّلًا في الكتب المنزلة من عند الله يعطيهم حَصانة دائمة، وبَراءة قاطعة من كل عقاب وعذاب؟.

هل يعتقدون أن لهم من القوة والمَنَعة ما يتقون به الخذلان والهزيمة، وما يقف في وجه القوة الإِلهية التي لا تُغلَب ولا تُغالَب؟.

وإلى ذلك كله يشير قوله تعالى: ﴿ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنُ الْكَثَّمُ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةً فِي الزَّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جِمِيعٌ مَّنتَصِرٌ ﴾. ورَدَّ الحقُّ سبحانه على المشركين رَدًّا مُفحِماً فقال: ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اَلدُّبُرَ بَلِ اِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾.

وتحدث كتاب الله عن مصير المجرمين الذين أصروا على الشرك والكفر، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴾.

وأكَّد كتابُ الله مرة أُخرى ما للحق سبحانه من حِكَم بالغة في خلقه، ومن أسرار باهرة في صُنعه، وما لقدرته من سرعة الإبداع والإنجاز، والتنفيذ والقضاء، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَـٰهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمْحٍ بِالْبُصَرِ ﴾.

وعَقَّبَ كتابُ الله على ما سبق من قِصَص الرسل مع أقوامهم، وما عاقب به مُكذَّبيهم، فقال تعالى مخاطباً لمشركي قريش، الذين هم ورثة أولئك المكذبين: ﴿ وَلَقَدَ اَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّبُرِ، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مَّسْتَطَرُ ﴾.

وخُتِمَ هذا الربع من كتاب الله بما أعده الله للمتقين من عباده، فقال تعالى منوِّها بهم، ومُمتناً عليهم بمغفرته ورضوانه: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾.

## الربع الأول من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم

\_ مالله الرَّحْمَز الرَّحِيمِ الرَّحْمَٰنُ ۞ عَلَّمَ أَلْقُرُوَ اللَّ ۞ خَلَقَ أَلِانسَنَ ۞ عَلَّهُ الْبَيَالُ ۞ أَلشَّمْسُ وَالْقَتَمُرِ عُسْبَانٌ ۞ وَالنَّجَهُ مُوالشَّكِيُ يَسْجُدُنَّ ۞ وَالْسَكَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ أَلْمِيزَانَ ۞ أَلَانَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۞ وَأُقِيمُواْ الْوَزْنَ بِالْقِسُطِ وَلاَ تَخْيُبُهُ وِاْ الْمِيزَانَّ ۞ وَالْارْضَ وَضَعَهَا لِلَانَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخَلُ ذَاتُ اٰلَاكُمَامِ ۞ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۞ فِيَأْيِءَ الْآهِ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ ۞ خَلَقَ أَلِانْسَنْنَ مِنْ صَلْصَالِ كَا لَفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ أَنْجِكَ أَنَّ مِن مَّادِجٍ مِّن بْ إِنَّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبُّكُمْ تُكَذِّبَالِّ ۞ رَبُ الْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمُغْرِبَيْنَ ۞ فَبِأَيِّ الْآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِّ ۞ مَرَجَ ٱلْبَحُرَيْنِ يَلْنَقِييْنِ ۞ بَيْنَهُ مَا بَرُزَخٌ لَايَبْغِيَانٌ ۞ فَبِأَيَّ الْآهِ

رَبُّكُما تُكَذِّبَانِّ ۞ بُخْرَجُ مِنْهُما أَللَّؤُلُؤُا وَالْمَرْجَانُ ۞ فَيِأْتِي َ الْآهِ رَبُّكُما نُكَذِّبَانِّ ۞ وَلَهُ ۚ الْجُوَارِ الْمُنشَأَتُ فِي الْبَحْرِكَا لَاعْلَزٌ ۞ فَيَما أَيّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا مُكَذِّبَانِّ ۞ كُلُّ مَزْعَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقِى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْمُجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ۞ فَيِأْيَى ۚ الْآءِ رَبِّكُمَا سُكَذِّ بَانِّ ۞ يَسْتَلُهُۥ مَن فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِي شَاأُنِّ ﴿ فَإِلَّا عَالَامُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَوْكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفَيْغُ لَكُرُهِ أَيْنُهَ أَلْتَقَلَنِ ۞ فَبِأَيَ الْآهِ رَوَّكُمَا تُكَدِّبَانِّ ۞ مَمْعَشَرَ أَلِجِنَّ وَالإنسِ إِنِ إِسْتَطَعَّتُمُ وَ أَنَ تَنفُذُواْ مِنَ اَقُطِارِ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ فَانفُدُواْ لَا نَنفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ۚ ۞ فَيِأَ يَ عَالَآ و رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُوَاظُ مِّن يَّادِ وَنْحُاسُ فَلَا تَنْنَصِرَنِّ ۞ فَبِأَيِّءَ الْلَهِ رَبِّكُمُ مُكَدِّبَازِّ فَإِذَا إِنشَقَتِ السَّكَمَاءُ فَكَانَتُ وَزِدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَيَوْمَ إِذِ لِأَيْسُكُ عَن ذَنْبِهِ تَ إِنْنُ وَلَاجَآ أُنُّ ۞ فَيِا أَيّ وَالْآءِ رَبِّكُمَا يُكَذِّ بَانِتْ۞ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمِهُمْ فَيُوخَذُ بِالنَّوَاحِي وَالْاقْدَامِّر ۞ فَبِأَيَ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا سُكَدِّ بَانِّ ۞ هَندِهِ بَحْمَتُمُ اللَّهِ يُكَدِّبُ بِهَا الْمُغُمُّونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ـ انِّ ۞ فَيِائَتِيءَ الْآهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِّ ۞

وَلِمِنْخَافَ مَقَامَ رَبِّهِهِ جَنَّنَيْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ دَوَاتَآ أَفَنَانِ @ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ @ فِيهِ ِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَكِنَّ ۞ فَيِأْيَءَ الْأَءِ رَبِّكُما مُكَدِّبَالِّ ۞ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةِ زَوْجَانٌ ۞ فَبِأَيِّيءَ الْآءِ رَبِّكُما نُكَذِّبَانِّ ۞ مُتَحَيِّبِينَ عَلَىٰ فُرْشٍ بَطَآبِنُهَا مِنِ اِسْتَبْرَقِ وَجَنَا أَلْجَنَّتَ بَنِ دَانِّ ۞ فَهِـ أَيِّيءَ الآءِ رَبِّكُمَا مُكَذِّبَازٌ ۞ فِيهِنَ قَضِرَتُ الطَّرْفِ لَرُيطُمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبَلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ٥ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبُّكُمُا تُكَذِّبَانِّ ٥ كَأُنَّهُ أَنَّ أَلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۞ فَبِأَيِّيءَ الْآءِ رَبُّكُما لِكُذِّبَانِ ۗ ۞ هَلْجَزَآهِ اللَّحْسَانِ إِنَّهُ اللَّحْسَانُ ۞ فَهِـأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَازِّ ۞ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّكَنِ ۞ فَهِــأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمُــًا نُكَذِّ بَانِ ۞ مُدْ مَا مَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَا لَآ ۚ وَبَكُمَا نُكَذِّ بَا نِّ ۞ فِهِمِمَا عَيْنَانِ نَضَّا خَنَانٌ ۞ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ٣ فِيهِ مَا فَكِهَةٌ وَنَعَلُ وَرُمَّانٌ ۞ فَبِأَي ءَا لَآءِ رَبِّكُما تُكَدِّبَانٌ ۞ فِهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ۞ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا لُكَذِ بَانِّ ۞ حُورٌ مَّقْصُورَاتُ فِي الْحِيَامِّ فَإِلَّيَ الْآءِ رَيِّكُا الْكَذِبَانِّ وَلَرْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْ قَبَلَهُمْ وَلَاجَآنُ ۖ هَاِئَيُّ مَا لَآءِ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ ۞ مُتَّكِنِينَ

عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا لَكَذِبَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا لَكَذَبَانِ ۞ تَبَارَكَ إَسْمُ رَبِّكَ ذِهِ الْجُلَلِ وَالإِحْرَامٌ ۞

## الربع الأول من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم

### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في فاتحة سورة «الرحمّان» المكية: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَـٰنُ عَلَّمَ الْقُرْءَانَ خَلَقَ الإنسَـٰنَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ إلى قوله تعالى في ختام نفس السورة: ﴿ تَبَـٰرَكَ اَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَـٰلِ وَالإكْرَامِ ﴾.

تتضمن هذه السورة الكريمة امتنان الله على خلقه، بإنزال القرآن عليهم وتعليمه لهم، وامتنانه سبحانه بخلق الإنسان، وما منحه من المنطق والبيان، ثم تستعرض السورة آياتِ الله الناطقة، ونعمه السابغة، التي بثها في العالم العُلْوي والعالم السُّفْلي، من شمس وقمر، ونجم وشجر، وسماء وأرض، وما خلقه من جِن وإنس، ومشرق ومغرب، وماء أُجَاج وماء عَذْب، وتُعَقِّبُ السورة على ذلك كله بمشهد الفناء المطلق لجميع الخلائق، ومشهد البقاء المطلق لوجود الخالق.

فقولُه تعالى: ﴿ اِلرَّحْمَـٰنُ عَلَّمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ الله عباده بنزوله، وتيسير حفظه وفهمه، وهدايتهم باتّباع تعاليمه،

وإسعادِهم بتطبيق شرائعه، وتهذيبهم بالتخلق بأخلاقه.

وقولُه سبحانه: ﴿ خَلَقَ الْإِنسَنَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ ، امتنانُ على الإِنسان بخلقه في أحسن تقويم ، وتزويده بالنطق والفهم والإدراك السليم ، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّن بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالاَبْصَارَ وَالاَفْئِدَةَ ﴾ (النمل: ٧٨).

وقولُه تعالى: ﴿ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾، إشارةً إلى تسخير الله لهما بالخصوص لخير الإنسان. نعم، إنَّ هنالك من النجوم ما هو أكبر وأعظم، ولكن ليست له علاقة مباشرة بحياة الإنسان، ولا تأثير مباشر على سطح الأرض «كالشُّعْرَى» و «السمالُ الرامح» و «سهيل» وإن كان نورها أقوى من نور الشمس أضعافاً مضاعفة، أما «الشمس» فهي أهم شيء بالنسبة للإنسان ولحياته، إذْ لولا ضوءُ الشمس وحرارتها وجاذبيتها لَهَا أمكن للإنسان أن يعيش على سطح الأرض، فضلاً عن النبات والحيوان، اللذين تتوقف عليهما حياة الإنسان، وكذلك الشأن في «القمر» فرغماً عن كونه تابعاً صغيراً للأرض يُعتبرُ ذا أثر قويِّ في حياتها، وحياة الإنسان المستقر فوقها، وقد ربط اللَّهُ بالقمر حركة المَلَّ والجَرْر في البحار، وهذه الحركة الدائمة هي التي عليها في فن الملاحَة المَدار.

وقولُه تعالى: ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾، إشارةٌ إلى خضوع جميع الكائنات لمكوِّنها ومبدِعها، وإلى سلطة الله

المبسوطة على جميع خلقه، فالكل مرهون بربوبيته، بحيث لا يتخلف عن مشيئته أي مخلوق، جَلّ شأنه أو صغر، في الأرض أو في السماء، والكل ينشأ وَينمو ويفنَى طِبقاً للسنن الثابتة، التي رسمتها للجميع قدرة الله وحكمته وعلمه، وذلك على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اَللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمْوَاتِ وَمَن فِي الاَرْض وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرُ مِّنَ اَلنَّاسِ ﴾ (الحج: ١٨).

وقولُه سبحانه: ﴿ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾، تنبية للإنسان على استجلاء عظمة الله وبالغ قدرته، من خلال هذا الفضاء الواسع المُترامِي الأطراف، الذي تَسبَح فيه ملايين الملايين من النجوم، على اختلاف أصنافها وأحجامها وأبعادها، دون أن يصطدم بعضها ببعض، ودون أن يصيبها خلل أو فتور، و «الميزان» الذي وضعه الله لهذا الكون هو تقديره المُحَكم الذي لا يختل، القائم على أساس التناسق والتناسب والإنسجام والتكامل.

وقولُه تعالى: ﴿ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُواْ الْوَزْنَ بِالْقِسَطِ وَلاَ تُخْسِرُواْ الْمِيزَانَ ﴾، تنبيه للمومنين إلى أنهم ينبغي أن يتخلقوا بخلق الله، وأن يستمدوا من سنن الله الثابتة في خلقه منهاج سلوكهم في حياتهم، بالنسبة لأنفسهم وبالنسبة لبقية الناس، وذلك أن يقيموا حياتهم على أساس من الحكمة والعدل، وحسن التقدير والتدبير، حتى لا يلحقها خلل كبير أو صغير.

وقـولُه سبحـانه: ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْآنَـامِ فِيهَا فَـٰكِهَةً

وَالنَّخْلُ ذَاتُ الآكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴾، إشارةً إلى ما أنعم الله به على الإنسان من تمهيد للأرض، كَيْ يسهل عليه الاستقرار فوقها، ويستطيع الانتفاع بخيراتها وثمراتها، ولو لم تكن الأرض ممهدة كالفراش لاستحال عيشُ الإنسان فوقها بالمرة، ويكفي أن نتخيل منطقة بُرْكَانِية أو زَلْزالية في حركة دائبة تنفُث الرُّعْب، واللهب، لنُدرِكَ استحالة العيش فيها، وتعذّر الحياة بين الرُّعْب، واللهب، لنُدرِكَ استحالة العيش فيها، وتعذّر الحياة بين جَنباتها، ولنُقدّر ماذا يكون عليه الإنسانُ من شقاء سَرْمَدِيّ وتشرّد أبديّ.

وقولُه تعالى: ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾، إشارةً إلى شروق الشمس وشروق القمس، وغروب الشمس وغروب القمر، وذلك بمناسبة ذكرهما والاثبنان بهما في الآية السابقة: ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَارُ بِحُسْبَانٍ ﴾، ويمكن أن يُفْهَمَ من «الْمَشرقيْن» مَشرِق الصيف ومشرق الشتاء، ومن «المغربين» مغرب الصيف ومغرب الشتاء، كما جاء في آية أخرى قولُه تعالى: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَرِقِ وَالْمَغُرْبِ ﴾ (المعارج: تعالى: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَاعِ الشمس وتنقلها في كل يوم، بالإضافة إلى ما يتضمنه الشروق والغروب في حد ذاتهما من المنافع والفوائد للإنسان وبقية الأحياء.

وقولُه سبحانه: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَنِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَنِ ﴾، إشارة إلى ما أقامته القدرة الإِلَهية من حاجز حصين يفصل ماء البحر المالح عن الماء العذب المستودع في الأنهار، رغماً عن اتصالها بالبحار، فلا ماء البحر ينقلب حلواً، ولا ماء

النهر ينقلب ملحاً، إِذْ بينهما برزخ إِلَهي غيرُ منظور، يَحُول دون تجاوز كلِّ منهما لِحَدّه المقدور.

وقــولُـه تعــالِى: ﴿ وَلَـهُ الْجَــوَارِ الْمُنْشَـأَاتُ فِى الْبَحْــرِ كَالاَعْلَـٰم ﴾، إشارة إلى الفُلكِ التي تمخَرُ البحار، والتي لولاً تسخيرُ الله لها لَمَا استطاعت ـ وهي فوق الماء وبين الأمواج ـ أن يقِرَّ لها أيّ قوار.

وقولُه سبحانه: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَـٰلِ وَالإِكْرَامِ ﴾، إشارةُ إلى تفرد الحق سبحانه بالبقاء، وإلى اختفاء أشباح الخلائق وظِلالها عندما يدُق ناقوسُ الفَناء.

وقولُه تعالى: ﴿ يَسْمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَالإنس إِنِ اِسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنَ اَقْطَارِ اِلسَّمَا وَاتِ وَالاَرْضِ فَانفُذُواْ لاَ تَنفُذُونَ إلا بِسُلْطَنِ ﴾ ، إشارة إلى الحصار الإلهي المضروب من حول خلقه ، أقوياء وضعفاء ، أغنياء وفقراء ، مرءوسين ورؤساء ، فلا سبيل لهم إلى الإفلات من قبضة الله ، ولا مَفرَّ من الوقوع بين يديه ، والانتهاء في نهاية المَطاف إليه . وإذا أصبح في إمكان الإنسان أن يجول بين بعض فهاية المَطاف إليه . وإذا أصبح في أمكان الإنسان أن يجول بين بعض عاجز كل العجز عن أن يتجاوزها ويفارقها ويخرج منها بالمرة ، وذلك هو «النفاذ منها» .

وانتقلت الآيات الكريمة إلى الحديث عن قيام الساعة، وما يبرُز فيها من ظواهر كونية خارقة للعادة: ﴿ فَإِذَا أَنشَقَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾، وإلى الحديث عن مصير المُجرمين من

خصوم الرسالات الإِلهية، وما يَلقَوْنه من العذاب الأليم: ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَنهُمْ فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالاَقْدَامِ ﴾، وعن مصير المتقين، الصادقين الراشدين، وما ينالونه من النعيم المقيم، ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَنْنِ ﴾، ﴿ هَلْ جَزَآءُ الإحْسَنِ إلاَّ الإحْسَنْنُ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ فَبِأَيِّ ءَآلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾، الذي تكرر في سياق هذه السورة إحدى وثلاثين مرة، معناه كما قاله مجاهد وغيره: «بِأيَّ النعم يا معشر الثَّقَلَيْن من الإنس والجن تكذبان»، أن النعم ظاهرة عليكم، وأنتم مغمورون بها، فكيف تستطيعون إنكارَها وجحودَها.

وخُتِمت سورةُ «الرحمان» بتمجيد اسم الله وتقديس جلاله وعظمته، فهو سبحانه أهلٌ لأن يُشكر ويُذْكَر، فلا يُنسَى ولا يُكفَر، وذلك قولُه تعالى في ختام هذه السورة الكريمة، «وختامُها مسك»: ﴿ تَبَارَكَ اَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالإَكْرَامِ ﴾.

### الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم

<u>ِمِ ا</u>للَّهُ الرَّحْمَا<u>زِ الرَّحْبِ مِ</u> إِذَا وَقَعَتِ الْوَافِعَةُ ۞ لَيُسَ لِوَقْعَنِهَا كَلَاِ َّبَةٌ ۞ خَافِضَهُ ۚ ٱلْفِعَةُ ۞ إِذَا رُحِتَتِ إِلَا رُضُ رَجًّا ۞ وَيُسْبَتِ إِلْجِبَالُ بَسْنَا ۞ فَكَانَتْ هَبَآءَ مُنْبُثًّا ۞ وَكُنْتُمُوٓ أَذُوٓ إِمَّا ثَلَاثَةً ۞ فَأَصْعَكِ الْمُيْمَنَةِ مَاۤ أَصْعَكِ الْمُيْمَنَّةِ ۞ وَأَصْعَبُ الْمُشْنَمَةِ مَآ أَصْعَبُ الْمُشْنَمَةِ ۞ وَالسَّيْهُونَ الْسَيْفُونَّ ۞ أُوْلَيْكَ أَلْمُقَرِّبُونَ ۞ فِي جَنَّتِ اِلنَّعِيمٌ ۞ ثُلَّةٌ "مِّنَ أَلَاقَ لِينَ ۞ وَقَلِيلٌ مِّنَ أَلَاخِرِينَ ۞عَلَىٰ سُرُرِ مَوْضُونَةِ ۞ مُُثَّكِمٍ بِنَعَلَهُا مُتَقَلِبِلِيَّنَ ۞ يَطُوُفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُحَلَّدُونَ ۞ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِينَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ۞ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ ۞ وَفَكِهَةٍ مِمَّا اَنْتَغَيَّرُونَ ۞ وَلَمْ ِ طَيْرِ مَّنَا يَشْتَهُونَّ ۞ وَحُوزُعِينٌ ۞ كَأَمْشَلِ اللَّوُلُو الْكُنُوبِ ۞ جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَنْعَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَا تَاشِيًّا ۞ إِلَّا قِيلَا سَلَمَا سَلَمًا صَلَاً ١ وَأَصْعَبُ الْيَمِينِ مَآ أَضَعَبُ الْيَمِينَ ۞ فِي سِدْدِ

تَغَضُودِ ۞ وَطَلِمْ مَّنضُودِ۞ وَظِلِّ مَّمُدُودٍ۞ وَمَآوِمَّسُكُوبٍ۞ وَفَكِهَةِ كَيْثِيرَةِ ۞ لَّامَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ۞ وَفُرُشِ مِّرْفُوعَةٌ ۞ إِنَّا أَنشَأُنَهُنَّ إِنشَاءً۞ فَعَلْنَهُنَّ أَبُكَارًا ۞ عُرُبًا أَتْرَابًا ۞ لِأَصْعَبِ إِنْهَدِينٌ ۞ ثُلَّةٌ مِنَ أَلَاوَلِينَ ۞ وَثُلَّةٌ "مِّنَ أَلَاخِرِينٌ ۞ وَأَصْعَبُ الشِّمَالِ مَآأَصَعَبُ الشِّمَالِ ٥ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ۞ وَظِلِّ مِّنْ يَحَمُومٍ ۞ لَابَارِدِ وَلَاكَرِ إِيْرٍ ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبُلَ ذَا لِكَ مُتُرَفِينٌّ ۞ وَكَانُواْ يُصِدُّونَ عَلَى أَنْجِنتِ الْغَظِيمِ ۚ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَتِعُوثُونَ ۞ أَوْءَ ابَّآؤُنَ الْآوَلُونِّ ۞ قُلِ إِنَّ أَلَاوَّ لِينَ وَالَاخِرِينَ ﴿ لَجَهُمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِرِ مَعْ لُومٌ ۗ ۞ ثُمَّ إِنَّكُونُ أَيُّهُا ٱلضَّاَ لَوُنَ ٱلْكُكَذِبُونَ ۞ لَالكِكُونَ مِن شَجَرِمِن زَقْوُمٍ ۞ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْجَمِيمِ ١٥ فَشَارِبُونَ شُرُبَ أَلْهِيكِيْ ۞ هَلْذَا نُزُلُمُ مُ يَوْمَ أَلَدِينٌ ۞ نَحَنُ خَلَقُنَكُمُ ۗ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَآئِتُ مِمَّا ثُمُنُونَ ﴿ ءَآنتُمُ تَخَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحَنُ أَكْتَالِقُونَ ۞ نَحَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُو الْمُؤْتَ وَمَا نَحَنُ عَسُبُوقِينَ ۞ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمُثَلَكُو وَنُنشِئَكُمْ فِمَا لَا تَعُلُمُونَّ ۞ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ النَّشُأَةُ الْأُولِيَّ فَلُولَاتَذَكَ رُونَ ﴿ اَمْ نَكُرُونَ ﴿ اَمْ اَلْمَارِعُونَ ﴾ اَلْمَا الْفَرْرِعُونَ ﴿ اَمْ نَحُنُ اللَّارِعُونَ ﴿ اَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم

#### عــاد الله

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم، وبدايتُه فاتحة سورة «الواقعة» المكية: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَنْذِبَةٌ ﴾، ونهايتُه قوله تعالى في نفس السورة: ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعاً لِلْمُقْوِينَ، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾.

موضوع سُورة «الواقعة» المكية التي نفتتح بها هذا الرّبع هو وَصْفُ يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تُحيطه هَالَة من الرّهبة والجلال، ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سُكَرىٰ وَمَا هُم بِسُكَرىٰ ﴾ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سُكَرىٰ وَمَا هُم بِسُكَرىٰ ﴾ (الحج: ٢)، ثم عَرْضُ قضيةِ «النشأة الآخرة» على وجه يُبطل شُبه المشركين والمكذّبين. وبذلك يطابقُ موضوعُ السورة نفسَ الإسم الذي سُمِّيت به، إذْ لفظ «الواقعة» هنا مرادف في معناه ليوم القيامة، وإنما سمي يَومُ القيامة «بالواقعة» لتحقُّق وقوعه، رغماً عن جدَل المجادلين، وشكَ الشاكين، وذلك معنى قوله تعالى:

﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَلْذِبَةٌ ﴾، قال قتادة: «أي ليس فيها ارتداد ولا رجعة، فلا صارف يصرفها، ولا دافع يدفَعُها»، وهذه الآية على غرار قوله تعالى في أية أخرى: ﴿ إِسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَّاتِى يَوْمٌ لاَّ مَرَدًّ لَهُ مِنَ اَللَّهِ ﴾ (الشورى: ٤٧)، قال ابن جرير: «الكاذبة» هنا مصدر، كالعاقبة والعافية.

وقولُه تعالى: ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾، معناه أنها تَخفِض أقواماً وترفَع آخرين، قال محمد بن كعب: «تَخفِض رجالاً كانوا في الدنيا مرتفِعين، وترفَع رجالاً كانوا في الدنيا مَخفُوضِين». وقال السّدي: «خَفَضتِ المتكبِّرين، ورفعت المتواضعين»، وذلك لأن القِيم المتعارَف عليها بين الناس كثيراً ما يكون ميزانها مُختَلاً، فلا يستقيم ميزانُ القِيم على الوجه الصحيح إِلاً بَيْنَ يَدَي الله.

وقولُه تعالى: ﴿ إِذَا رُجَّتِ اللَّرْضُ رَجَّاً وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَا فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنبَثاً ﴾، إشارة إلى ما يَعتري الأرض عند قيام الساعة من الاضطراب والحركة والاهتزاز طولاً وعرضاً، كقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ اللَّرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ (الزلزلة: ١)، وقولِه تعالى أيضاً: ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ (الحج: ١). كما أن فيه إشارة إلى ما يعتري رواسي الجبال الصلبة من نشف وتفتَّت يجعل الجبال عبارة عن فُتاتٍ طائر في الهواء، كالهباء الذي يقع منها فلا يبقى له أي أثر.

وانتقلت الأيات الكريمة إلى تحديد الأصناف التي سيكون

عليها الناس يوم القيامة، وتصنيفهم ذرجاتٍ على أساس جديد، وبينت أنهم سينقسمون باعتبار أعمالهم والجزاء عليها فقط، لا باعتبار الغِنَى والفقر، ولا بحسب القُوة والضعف، ولا على أساس الرياسة والتَّبَعِية، ولا على أساس فوارق الجنس واللون، مما تعارف عليه البشر فيما بينهم، فالناس يوم القيامة وأمام ربهم لا يخرُجون عن ثلاثة أقسام: القسم الأول هُمُ «السابقون»، والقسم الشاني هم «أصحاب المَيْمَنة»، والقسم الثالث هم «أصحاب المَشْأَمَة»، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَبُ الْمَشْتَمَةِ مَآ أَصْحَبُ الْمَشْتَمَةِ وَالسَّنْبِقُونَ ٱلسَّنْبِقُونَ ﴾، على غرار قوله تعالى في سورة (فاطر: ٣٢): ﴿ ثُمَّ أُورَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾. قال ابن عباس: «وكنتم أزواجاً ثلاثة»، أي: أصنافاً ثلاثة. وقال مجاهد: «وكنتم أزواجاً ثلاثة»، أي: فِرَقاً ثلاثة. وقال عثمان بن سراقة: «وكنتم أزواجاً ثلاثة»، أي: اثنان في الجنة وواحد في النار.

و «السّابقون» إنما أُطلق عليهم هذا الوصف، لأنهم سابقون بين يبدي الله عبر وجلّ: ﴿ أُوْلَئِكَ اللهُ عَبْرُونَ فِي جَنَّتِ اللهِ عَبْرٌ وجلّ: ﴿ أُولَئِكَ اللهُ عَبْرُ فِي جَنَّتِ اللهُ عَبْر وَجُلّ وَأَقْرب من «أصحاب اليمين» النّين يَلُونهم في المنزلة، وعلى رأس السابقين الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ثم الصّديقون والشهداء والصالحون، وألحق ابن كثير بالقسم الأول، وهم «السابقون» جميعَ الذين

باذرُوا إلى فعل الخيرات، امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ سَادِعُوۤا اللهُ اللهُ مَعْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَسرْضُهَا اَلْسَمَوْاتُ وَالاَرْضُ ﴾ مَعْفِرةٍ مِّن رَّبِّكُمْ (اَل عمران: ١٣٣)، وقوله تعالى: ﴿ سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ إلسَّمَآءِ وَالاَرْضِ ﴾ (الحديد: ٢١)، فمن سَابَقَ في هذه الدنيا وسَبَق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تَدِين تُدان.

وستأتي الإشارة إلى هذه الأقسام الثلاثة مرة أخرى في آخر هذه السورة الكريمة، تأكيداً لما ورد في أولها، مما يدل على الأهمية الخاصة التي يُولِيها كتابُ الله لهذا التقسيم الشامل والعادل.

وقولُه تعالى: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴾، إخبارٌ من الله تعالى عن هؤلاء السابقين المقرَّبين، وأنهم بالنسبة إلى غيرهم كثرة في الأولين، وقلة في الآخِرين اختارهُم الله، وآتاهم من الرعاية والعناية، ما أعانهم على أن يخترقوا الصفوف، ويكُونُوا في طليعة الطليعة إخلاصاً وصلاحاً، وعزماً وصبراً وطاعةً وتَقوَى.

والمراد في هذه الآية «بالأولين» الأمم الماضية، «وبالآخرين» الأمة الإسلامية، فيما رُوي عن مجاهد والحسن البصري، وهذا التفسير اختاره ابن جرير. ورجَّح ابن كثير أن المراد «بالأولين» صَدْرُ هذه الأمة الإسلامية، و «بالآخِرين» الذين يَلُونهم من بعدهم إلى يوم الدين، ونسَبَ إلى ابن سيرين القولَ

بأن الجميع من هذه الأمة. ثم عقب ابن كثير على ذلك بقوله: «ويحتمل أن تعُمَّ الآية جميع الأمم، كل أمة بحسبها، ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله على قال: «خير القرون قَرْنِي، ثم الذين يلونهم» الحديث.

ووصَفَ كتابُ الله مآل «السابقين» المقرَّبين، وما ادَّخرَ لهم الحقُّ سبحانه من مختَلِف العطايا، وميّزهم به من المرايا في جنات النعيم، وعقَّب على ذلك بما يفيد أن الله تعالى قد صَدَقهم وعده: ﴿ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾، وأنهم أثناء إقامتهم في دار الخلد، ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَا وَلاَ تَاثِيماً اللهِ قِيلاً سَلَماً سَلَماً ﴾.

ثم انتقل كتاب الله إلى وصف مآل «أصحاب المَيْمَنة» الذين يَلُون السابقين المقرَّبين في المنزلة، فقال تعالى: ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ وَظِلِّ مَّمْدُودٍ وَمَآءٍ مَّسْخُوبٍ وَفَلْكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ وَفُرش مَّمْدُودٍ وَمَآءٍ مَسْخُوبٍ وَفَلْكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ وَفُرش مَّرْفُوعَةٍ ﴾، إلى قول عالى: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ اللَّولِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ اللَّولِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ اللَّولِينَ وَثُلَّةً مِّنَ اللَّولِينَ عَد الله اللَّولِينَ، وجماعة كثيرة من الآخرين، المَعربينَ المَعربينَ عدد «السابقين» أكثر من عدد «السابقين» المقربين.

ومن «أصحاب اليمين» ينتقل كتاب الله إلى وصف ما ينتظر «أصحاب المَشْأَمَة» من عذاب أليم، وسَمُوم وَحَمِيم، فقال تعالى: ﴿ وَأَصْحَابُ اَلشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ اَلشَّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ

وَظِلٍّ مِّنْ يُحْمُوم ٍ لاَّ بَارِدٍ وَلاَ كَرِيم ٍ ﴾.

ويُذَكِّرُ كتابُ الله في نفس السياق بما كان عليه «أصحابُ الشَّمال» في حياتهم من الغفلة والتَّرَف، وما كانوا يمارسونه من الكَذِب والزور، وما كانوا يُنكِرونه من البَعث والنشور، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَىٰ الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُواْ يَعُولُونَ عَلَىٰ الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُواْ يَعُولُونَ أَيْ الْمَبْعُولُونَ أَوَ ءَابَاوً أَنَا لَمَبْعُولُونَ أَوْ ءَابَاوُ اللهِ بالرد على دعواهم الباطلة قائلاً: ﴿ قُل اللهِ اللهِ على دعواهم الباطلة قائلاً: ﴿ قُل اللهِ اللهِ عَلَى مِيقَلْتِ يَوْمٍ اللهُ عَلْمِم اللهِ اللهِ عَلَى مِيقَلْتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ .

ويعودُ كتابُ الله إلى مُخاطبة «أصحاب المشأمة» وهم يتلقّون عذاب الله في جهنم، فيواجهُهم قائلًا: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا الضَّالُونَ المُكَذِّبُونَ ءَلاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْضَّالُونَ المُكَذِّبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهيم ﴾، الْبُطُونَ فَشُربُونَ شُرْبَ الْهيم ﴾، ويُعقّب كتاب الله على ذلك كله بقوله: ﴿ هَاذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ إشارة إلى أن هذا النوع من المآكل والمشارب هو ضيافتُهم المفضلة يوم حسابهم، تدشيناً لعذابهم، وإنه لعذاب دائم لا راحة بعده أبداً.

وعادتِ الآياتُ الكريمة إلى عَرْض جملة من آيات الله الكونية البارزة في خلقه، ووَصْفِ طائفةٍ من نِعَمه السابغة، التي يتقلبُ فيها الإنسان ليلَ نهارَ صباحَ مساءَ دون أن يحسُب لها حساباً:

- فهذه آية «الحياة» والنشأة الأولى التي أكرم الله بها الإنسان: ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَآيْتُمْ مَّا تُمْنُونَ ءَآنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَلِقُونَ ﴾.

وهذه آية «الموت» في انتظار النشأة الآخرة، التي يُجازَى فيها الإحسان بالإحسان: ﴿ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْتَنَكُمْ وَنُنشِتَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الاولىٰ فَلَوْلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾.

- وهذه آية «الزرع» الذي منه يقتات الإنسان: ﴿ أَفَرَايْتُمْ مَّا تَحْرُثُونَ ءَآنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَهماً فَظُلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾، حتى إذا ما وقع ذلك، وأصبح الزرع حُطاماً يئستم وحِرْتم وقال بعضكم لبعض: ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾.

وهذه آية «الماء» الذي يُروَى به الإنسانُ والنباتُ والحيوان: ﴿ أَفَرَايْتُمُ الْمَآءَ اَلذي تَشْرَبُونَ ءَآنْتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ اَلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجاً فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ ﴾.

وهذه آية «النار» التي لولا أن الله أنعم بها على الإنسان لما استطاع أن يتقدم خطوة واحدة في ميدان الحضارة والصناعة والعُمران: ﴿ أَفَرَاٰيْتُمُ النَّارَ التِي تُورُونَ ءَآنتُمُ أَنشَأْتُمْ شَجَرْتَهَآ أَمْ فَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴾.

وعقَّبَ كتابُ الله على آية «النار» التي ننتفع بها في هذه الدنيا بما يشير إلى نَارِ الله المُوقَدة، التي تَطَّلِع على الأفئدة، في

الدار الآخرة، فقال تعالى: ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً ﴾، أي: تُذكّركُم بالنار الكُبْرى، كما قال مجاهد وقتادة. رَوَى البخاري من حديث مالك، ومُسلمٌ من حديث أبي الزّناد أن رسول الله على قال: «نارُ بني آدمَ التي يُوقِدُون جُزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم، فقالُوا يا رسول الله: إنْ كَانَتْ لَكافية. فقال: «إنها قد فَضَلَتْ عليها بتسعة وستين جزءاً».

وأشارَ كتابُ الله إلى ما في النار من منافع وفوائد لجميع البشر، فقال تعالى: ﴿ وَمَتَنعاً لّلْمُقْوِينَ ﴾، أي مَتَاعاً للمستَمْتِعِين، من الناس أجمعين. قال ابن كثير: «وهذا التفسير أعمَّ من غيره، فإنّ الحاضر والبادي من غني وفقير، الجميع مُحتاجونَ إلى النار للطَّبخ والاصْطِلاء والإضاءة، وغير ذلك من المنافع».

وانتهت الآيات الكريمة في هذا السياق بتمجيد الله وتقديس اسمه الأعظم، بعد أن استعرضت آثار قدرته في الأكوان، وما تفضل به سبحانه وتعالى على الإنسان، من نِعَم سابغة تُقَوِّي في القلب روح الإيمان، وتستوجب الطاعة والإذعان، وتستحق مضاعفة الشكر والامتنان. وذلك قولُه تعالى في ختام هذا الربع من كتاب الله الكريم: ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾.

# الربع الثالث من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم

فَكَرْ أَفْسِيمُ

بِمَوَاقِعِ النِّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ ولَقَسَمٌ لَوُتَعُلَمُونَ عَظِيمٌ ۞ اِتَّهُ لَقُتُو اَنٌ كُرِيمٌ ١٠ فِي كِنَكِ مَّكُنُونِ ١٠ اللَّهَامُ وَإِلَّا ٱلْمُظَهِّرُونَ ٥ نَنزِيلٌ مِّن رَّبِ إِلْعَالَمِينَّ۞أَفَيَهَاذَا أَكَدِيثِ أَنْمُ مُّلُهِنُونَ۞وَتَجَعَلُوزَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُو تُكَذِّبُونٌ ۞ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ الْكُلْقُومَ ۞ وَأَنَّمُ حِينَهِ ذِ لَنظُونَ ۞ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُرُ وَلَاكِن لَّانُبُصِرُونَ ۞ فَلَوُلَآإِن كُنتُمْ غَيْرَمَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينٌ ۞ فَأُمَّآ إِنكَانَ مِنَ أَلْمُقَرَّبِهِنَ ۞ فَرَوْحٌ وَرَبْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيهٌ ۞ وَأَمَّآ إِنكَانَ مِنَ اَصْحَبِ الْيُمِينِ ۞ فَسَلَرُ لَكَ مِنَ اَصْحَبِ الْيَمِينِّ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَلْكُكَذِ بِينَ أَلْضَا ٓ لِينَ ۞ فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ ۞ وَتَصَٰلِيَةُ جَعِيمٌ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَحَقُّ الْيَقِينِّ ۞ فَسَبِّحُ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعُظِيمْ ۗ ۞ مراته التخمز الرجيم سَبَّعَ لِلهِ مَا فِي السَّمَا وَتِ وَالْارْضَ وَهُوَ الْغَيزِ بُزَالْحُكِمُ ٥ لَهُ مُلُكُ

السَّمَوْتِ وَالْارْضِ الْحَيْهِ وَيُمِيتٌ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيٌّ ۞ هُوَأُلَاوَّلُ وَاللَّخِرُ وَالطَّلْهِرُ وَالْبَاطِنُّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ ۞ هُوَ الذِ ٤ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوِىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِي يَعْلَوُ مَا يَلِحُ فِي إِلَارْضِ وَمَا يَخَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَغْرُجُ فِنِهَا وَهُوَمَعَكُمُ وَ أَبْنَ مَا كُنتُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَّهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضَ وَإِلَى أَللَّهِ ثُرْجَعُ الْامُورِّ ۞ بُولِجُ اليِّلَ فِي إِلنَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَفِي إِليِّلْ وَهُوَعَلِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِّ ۞ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّاجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهٌ فَالذِينَ ءَامَنُواْمِنكُو وَأَنفَقُواْ لَمُدُهَ أَجُرُكُبِيرٌ ۞ وَمَالَكُولَا تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ لِتُومِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدَ آخَذَ مِيثَلْقَكُمُ وُانكُنتُم مُومِنِينٌ ۞ هُوَ أَلْذِك يُنَزِّلُ عَلَىٰعَبْدِهِۦٓءَايَٰتِ بَكِيْنَاتِ لِيُغَرِجَكُم مِنَ أَلظُّ لَمُنتِ إِلَى أَلْتُؤرٌّ وَإِنَّ أَلَّهَ بِكُو لَرَءُوثُ رَجَّبُمْ ۞ وَمَا لَكُمُوا اللَّهُ اللَّهُ لَنُنفِقُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلِلهِ مِيرَاثُ السَّمَوْتِ وَالَارْضِ لَا يَسَٰتَوِهُ مِنكُرِمَّنَ اَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْجِ وَقَالَتَلَّ أَوُلَهَّكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ أَلَذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَكُوْأٌ وَكُلَّا وَعَلَا أَلَّهُ ۚ الْحُسْنَى ۗ وَاللَّهُ مِمَا تَعُلُونَ خَبِئٌّ ۞ مَّن ذَا أَلَذِك يُقْرِضُ

الله قرَضًا حَسَنَا فَيُضَلِعِفُهُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجُرُكَ رِيمٌ ۞ الله قرَصَا الله قرَصَ المُومِنِينَ وَالمُؤمِنينَ وَالمُؤمِنينَ وَالمُؤمِنينَ وَالمُؤمِنينَ وَالمُؤمِنينَ وَالمُؤمِنينَ اللهِ يَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

### الربع الثالث من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة «الواقعة» المكية: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّبُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾، إلى قوله عز وجل في سورة «الحديد» المدنية: ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُوخَدُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الذِينَ كَفَرُواْ مَأُويْكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَيْكُمْ، وَبِيسَ الْمَصِيرُ ﴾.

أول ما يُفتتَح به هذا الربع قَسَمٌ من الله تعالى: ﴿ بِمَوَاقع النجوم » على أن القرآن الكريم إنما هو تنزيل من عند الله ، نَزَله على رسوله الصادق الأمين وليس كما يزعم المشركون ومَن لَفَّ لَفَهم ، شِعْراً أو سِحْراً أو كِهَانة ، أو مِن أساطير الأولين ، وذلك قوله تعالى : ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ فِي كِتَبٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلا المُطَهَرُونَ تَنزيلٌ مِّن رَّبِ الْعَنلَمِينَ ﴾ .

والمراد «بمواقع النجوم» مَنازلُها ومَطالُعها ومَشارقُها، وقد كان أُغلبُ الذين عَاصَروا هذا الخطاب الإلهي عند نزوله لا

يَعرِفون عن النجـوم ومواقعِهـا الشيءَ الكثير، وتَبَعـاً لذلـك لا يستطيعون أن يُقدِّرُواْ قَسَم الله بها كاملَ التقدير، إِذْ لم تكن لديهم مَراصد عظيمة، ولا آلات دقيقة لرَصْدِ النجوم وتتبع حركاتها في الأجواء البعيدة، ولكنَّ خطاب الله موجّه إلى كل عصر وجيل، والعصر الذي نعيش فيه أصبح يعرف عن النجوم ومواقعها ما يجعل الإنسان مبهوتاً حائراً أمام قدرة الله وحكمته، ويستطيع أن يُقدِّر تقديراً أَوْفَى قَسَم الله العظيم، الذي أقسمه «بمواقع النجوم»، ومن ذلك أن مجموعة واحدة من مجموعات النجوم التي لا تُحْصَى وهي «مجموعة المجرّة» التي تنتمي إليها الشمس تبلغ ألف مليون من النجوم، وهذه النجوم منها ما يمكن أن تراه العين. المجرَّدة، ومنها ما لا تراه العين إلَّا بالأجهزة الفَلَكِية والمَجاهر، ومنها ما لا تراه العين ولو عن طريق الأجهزة الفلَكية، وإنما تُحِسُّ به الأجهزة وحدَها دون أن تراه، وما من نجم نجم إلا وهو مُنَسَّقُ بقدرة الله \_ في آثاره وتأثيراته \_ مع بقية النجوم والكواكب، فلا اصطدامَ في الفضاء الواسع بين نجم وآخر، ولا تَطاوُلَ من أيَّ نجم على المَجَال المغناطيسي الخاص بغيره من النجوم، بل الكُلُّ يَسير طِبِقاً لتدبير الله وتقديره نحو هَدَفه المرسوم، إلى ميقات يوم معلوم، فمن عرف أسرار الأفلاك وعجائب النجوم أدرك إلى أيّ حَدٍّ كان قَسَم الله عظيماً «بمواقع النجوم»، وأن ذلك القَسَم يُعَدُّ أَكْبِرَ تَزْكَيةٍ لَخَاتُم الأنبياء والمرسلين، وأصدقَ شاهد على صحة الوحي المُبين، وهكذا كلَّما مرت الأيام، وتقدمت معارف البشر، ازداد بُرهان القرآن وضوحاً، وازداد نورُه توهجاً، وازدادت عقيلة الإيمان نصراً وفُلُجاً.

ثم وجّه كتابُ الله الخطابَ إلى المشركين المكذّبين بالنشأة الآخرة والبعث والنشور، يستغربُ تكذيبهم لما يَقُصَّه عليهم الحق سبحانه في كتابه المبين، ويستغربُ جحودَهم لنِعَم الله الظاهرة والباطنة، دون أيِّ اعتراف بمنته عليهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَفَبِهَلْذَا الْحَدِيثِ أَنتُمْ مُّدْهِنُونَ ﴾، أي: مكذّبون غير مُصدّقين، ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ تُكَذّبُونُ ﴾، أي: بَدلاً من أن شكروا الله، تكذّبون كلامَ الله.

وتساءلَ كتابُ الله عمّا ذَا سيفعلون عندما تبلغُ الروح حُلوقَهم حين الإحتضار، وهم في منتهى العجز والحَيْرة والجَزَع والاضطراب والذهول، ينظرون ذلك المشهد الرهيب، دون أن يستطيعوا لشبح الموت ولا لسَكراتِها ردّاً، وملائكة الرحمان حاضرة لذلك المشهد قريبة منه، لكنها لا تقع عليها أنظار البشر المحدودة، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ ﴾.

ويُواصِلُ كِتابُ الله تقريع المشركين وإحراجَهم بالسؤال، عندما يستفسرهم هل أنتم قادرون على إرجاع الروح إلى مَقرَّها الأول، بعد أن بلغت الحُلْقوم وهي في طريقها إلى مفارقة الجسد بالمرَّة؟ . هل في إمكانكم أن تحجزوا الروح في مكانها فلا تَدَعُوها متُفلِتُ من صاحبها، وتَحُولُوا بينها وبين ما هي ذاهبة إليه بأمر الله، من حساب وجَزَاء عند الله؟ . هذا وأنتمْ حولَها مَبهُوتُون مقهُورون، وعن رَدِّها عاجزون، وذلك قولُه تعالى : ﴿ فَلُولًا إِن كُنْتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ ، ومعنى «غَيرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ ، ومعنى «غَيرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ ، ومعنى «غيرَ محاسبين كما قال ابن عباس ، من «الدِّين» بمعنى الجَزاء :

وعادتِ الآياتُ الكريمة إلى الحديث عن الأصناف الثلاثة الذين ينقسم إليهم البشر يوم القيامة، دون أيّ اعتبار خاصّ في التقسيم والتصنيف، ما عدا اعتبار العمل الذي قاموا به في الدنيا، والجزاءِ الذي استحقوه في الآخرة. وذلك قوله تعالى عن «السابقين» المقرّبين: ﴿ فَأُمّّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقرّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنّتُ نَعِيمٍ ﴾، وقولُه تعالى عن «أصحاب المَيْمَنة»: ﴿ وَأُمّّا إِن كَانَ مِنَ اصْحَبِ الْيَمِينِ ﴾، وقولُه تعالى عن «أصحاب المَيْمَنة»: ﴿ وَأُمّّا إِن كَانَ مِنَ اَصْحَبِ الْيَمِينِ ﴾، وقولُه تعالى عن «أصحاب المَيْمَنة»: ﴿ وَأَمّّا إِن كَانَ مِنَ اَصْحَبِ الْيَمِينِ ﴾، وقولُه تعالى عن «أصحاب المَيْمَنة» عن «أصحاب المُيْمَنة» تعالى عن «أصحاب المَيْمَن اَلمُكَذّبِينَ عَن المُعْمَلِي عَن «أصحاب المَيْمَان مِنَ المُكَذّبِينَ عَن «أصحاب المَيْمَان مِنَ المُكَذّبِينَ عَن «أصحاب المَيْمَان مِنَ المُكَذّبِينَ

الضَّالِّينَ فَنُزُلُ مِّن حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴾.

وخُتمت سورة «الواقعة» المكية بما يؤكد أنَّ ما جاء به كتابُ الله من حقيقة البعث والنشور والنشأة الآخرة هو عَين الحق ومنتهَى اليقين، وأنَّ ما خالفه من المعتقدات الباطلة هو الضلال المبين، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَلْذَا لَهُو حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ المبين، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَلْذَا لَهُو حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ إِنَّ هَلْذَا لَهُو حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ إِنَّ هَلْذَا لَهُو حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ إِنَّ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

والآن فلننتقل لِسورة «الحديد» المدنية، مستعينين بالله، سائلين منه الهداية والتوفيق، وقد أُطلق عليها هذا الاسم، أُخذاً من قوله تعالى في آيتها الخامسة والعشرين: ﴿ وَأَنزَلْنَا اَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ ﴾.

وأولُ ما نلاحظه في هذه السورة الكريمة أنها بدأت بتنزيه الله وتقديسه، والتوجه إليه بالتسبيح والتعظيم، على غرار ما جاء في خاتمة سورة «الواقعة» السابقة، ففاتحة سورة «الحديد» في غاية التناسب والتناسق مع تلك الخاتمة، وذلك قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ السَّرَّحْمَنْ ِ السَّرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَنْوَاتِ وَالاَرْضَ ﴾.

والفَرْق الوحيد بين خاتمة سورة «الواقعة» المكية وفاتحة سورة «الحديد» المدنية أنَّ تلك الخاتمة تتضمن أمراً للرسول عليه الصلاة والسلام - ولجميع المومنين عن طريقه - بتسبيح الله وتعظيمه، وهذه الفاتحة تتضمن الإخبار بأن جميع المخلوقات في الأرض والسماوات تَدِين لله بالطاعة، وتعترف له بالعبودية، وتلتزم

السير بموجب السُّنن التي سَنَّها لتسيير الكون، لا تتخلَّفُ عن أمره، ولا تتصرَّف على غير مُراده، وذلك بالنسبة إليها هو منتهى «التسبيح» والتنزيه.

وقولُه تعالى في نفس السيَاق: ﴿ وَهُو اَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ، إشارةً إلى الصفة التي جعلت الحق سبحانه هو وحده المستحِق لأن يكون منزَّها معظَّماً مُطَاعاً من كافة خلقه ، فهو سبحانه الذي خضع كلُّ شيء لعِزِّته ، وهنو الذي تَجَلَّى في تقديره وتدبيره وتشريعه بالغُ علمه وحكمتِه .

واستعرضت الآيات الكريمة بعد ذلك جملة من أسماء الله وصفاته، ومظاهر قدرته، ليزداد الذين آمنوا إيماناً، وليُعيدَ المشركون النظرَ فيما هم عليه من جحود وعناد، وذلك قولُه تعالى: ﴿ لَهُ مُلكُ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الاَوَّلُ وَالاَخِرُ وَالظَّهِرُ وَالْلَبْطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، إلى قوله جلّ علاه: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا عَلَيمٌ ﴾، إلى قوله جلّ علاه: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا وَالبَاطنِ على كل شيء علماً، والباطن على كل شيء علماً، والباطن على كل شيء علماً، والمراد بيحيى هنا يحيى بن زياد والباطن على كل شيء علماً»، والمراد بيحيى هنا يحيى بن زياد والباطن على كل شيء علماً»، والمراد بيحيى هنا يحيى بن زياد الفرّاء صاحب كتاب «معاني القرآن». وقال ابن كثير: «قولُه تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنْتُمْ ﴾، أي: رقيبٌ عليكم، شهيد على أو نهار، وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنْتُمْ ﴾، أي: رقيبٌ عليكم، شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم، من بر أو بَحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو في القِفار، الجميع في عِلمه على السواء، وتحت في البيوت أو في القِفار، الجميع في عِلمه على السواء، ويعلم سركم في البيوت أو في القِفار، الجميع في عِلمه على السواء، ويعلم سركم بورى مكانكم، ويعلم سركم

وجهركم كما قال تعالى: ﴿ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنَ اَسَرَّ اَلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالنَّملِ وَسَارِبٌ بِالنَّهارِ ﴾ (الرعد: ١٠)».

ثم وجَّه كتابُ الله خطابه إلى المومنين، داعياً إياهم إلى البذل في سبيل الله، والإنفاق مما رزقهم الله، مذكّراً لهم بأن الرزق رزقه، والمال ماله، وإنما هو وديعة بين أيديهم استخلفهم فيها، ليُبلّغوها إلى أهلها، وليصرفوها في الوجوه المشروعة لصرفها، وذلك قوله تعالى: ﴿ ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلَفِينَ فِيهِ فَاللّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُم أَجْر كبير ك، وقوله تعالى أيضاً: ﴿ وَمَا لَكُم أَلّا تُنفِقُواْ فِي مَبيلِ إللّهِ وَلِلّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنَ الذِينَ أَنفَقُواْ مِن الفَقُواْ مِن بَعْدُ وَقَامَلُواْ وَكُلا وَعَدَ اللّه الْحُسْنَى وَاللّه بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

وتحدث كتابُ الله عن الحالة التي يكون عليها المومنون في دار النعيم، وما أكرمهم الله به من نور يسعى بين أيديهم، وبأيمانهم، كما وصف كتاب الله الحالة التي يكون عليها المنافقون والكافرون في دار الجحيم، حيث يلتمسون النور دون جَدْوَى، فلا يجدون بين أيديهم ولا مِن حولهم إلا ظُلُمَات، بعضُها فوق بعض، فقال تعالى في وصف المومنين السعداء: في ثرَى اَلْمُوْمِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ يَسْعىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيِأْيمَنِهِمْ بُشْرِيكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا اللاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُو الْفُورُ الْعَظِيمُ ﴾.

وقال تعالى في وصف المنافقين والكافرين الأشقياء: ﴿ يَوْمَ

يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ لِلذِينَ ءَامَنُواْ انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾.

وبيّنَ كتابُ الله ما يصيب المنافقين من خَيْبة وحسرة، وما يحاولونه من التطفل على المومنين السعداء والسير في ركابهم، وما يسمعونه من تقريع وتوبيخ، جزاءً وفاقاً: ﴿ يُنَادُونَهُمُ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَـٰكِنْكُمْ فَتَنتُمُ أَنفُسَكُمْ وَتَربَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ امْرُ اللّهِ وَغَرَّكُم بِاللّهِ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُوخَدُ مِنْكُمْ الْاَمانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ امْرُ اللّهِ وَغَرَّكُم بِاللّهِ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُوخَدُ مِنْكُمْ فَبِيسَ فَلْيَةٌ وَلَا مِنَ اللّهِ ين كَفَرُواْ مَا وَيٰكُمُ النّارُ هِي مَوْلِيْكُمْ وَبِيسَ الْمَصِيرُ ﴾.

# الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم

أَلَرُ يَانِ لِلذِينَءَ امَنُواْ أَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِحُو اِللَّهِ وَمَا نَـزَلُ مِنَ أَلَٰحِقٌ ۗ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ ٱوْتُواْ الْكِنَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْامَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمٌ وَكَثِيرٌمِّنَهُمُ مَ فَلسِقُونٌ ١ إَعْلَمُواْ أَنَّ أَلِلَهُ نُكِيمِ إِلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَمَّا قَدْ بَلَّيْنَا لَكُو الْإِينَ لَعَلَّكُمْ تَعَلِّهِ لُونَّ ۞ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَاللَّصَّدِّقَتِ وَأَقْرَضُواْ اللَّهَ قَدْ ضَّا حَسَنَا يُضَلَّعَفُ لَحَدُ وَلَهُمُو وَ أَجُرْ" كَرِيتُمْ ۞ وَالذِينَءَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أَوُلَيْكَ هُمُ أَلْصِّدِّ يَقُونَ ۗ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِ مُّ لَهَٰـُهُوٓ أَجَرُهُمْ وَنُورُهُمٌ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْ عَايِنتِنَا أَوُلَيْكَ أَصْعَبُ الْجَحِيمِ ۞ إعْلَمُواْ أَغَّا ٱلْحَيَوٰهُ الدُّنيا ۗ لَعِبُ وَلَهُو ۗ وَزِينَةٌ ۗ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُر ۗ فِي وَلَكُ أَرُكُ فِي إِلَامُوالِ إ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ آعْجِبَ أَلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ عَجِيهُ ا فَتَرِيْهُ مُصَّفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّنَمَا وَفِي اللَّاخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ

وَمَغْفِرَةُ كُمِّنَ أَلْلَهِ وَرِضُوا نُ وَمَا أَلْحَيَوْةُ الدُّنيَّ إِلَّا مَسَامُ اَلْغُرُورٌ ۞ سَايِقُواْ إِلَىٰ مَغُفِرَةِ مِن رَبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كُعَرْض اِلتَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعُدَّتُ لِلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ ذَ لِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنُ يَشَاءٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَصَٰلِ الْعَظِيرِ ۞ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي إلارضِ وَلافِ أَنفُسِكُور إلا فِي كِنَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبُرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَ اللَّهَ عَلَى أَسَّهِ يَسِيرُ ۞ لِّكَيْنَكَةُ تَاسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَ ابْيَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٌ ۞ إلذِينَ يَبْغَلُونَ وَيَامُرُونَ أَلْنَاسَ إِ أَبُحُولٌ وَمَنْ بَنَوَلَّ فَإِنَّ أَلَّهَ أَلْغَينيُّ الْحَمِيدُ ۗ ۞ لَقَدَ إَرُسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُ مُ الْكِنَبُ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ أَلْنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا أَكْدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَكِيبِ ثُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعَلَمَ أَلَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ و وَرُسُلَهُ و بِالْغَيْبِ إِنَّ أَلَّهَ قُوِيٌّ عَزِرِيزٌ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَافِ ذُرِّ يَنِهِمَا أَلنَّبُوَّءَ وَالْكِنَابُّ فَمِنْهُم مُهْنَادٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِفُونٌ ۞ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ٓ اَثْلِرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْبَيَمَ وَءَاتَيْنَكُ ۚ الْإِنْجِيلُ ۗ وَجَعَلْنَاهِ قُلُوبِ

إلذِينَ إِنَّبَعُوهُ وَأَفَّهُ وَرَخْمَةً وَرَهْبَانِيَةً إِبْتَدَعُوهَا مَاكَتَبُنَهَا عَلَيْهِمُ وَ إِلَّا إِبْتِعِنَآءَ رِضُوْلِ إِللَّهُ فَمَا رَعُوهَا حَقَّرِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الذِينَ وَامَنُوا مِنْهُمُ وَأَجْرَهُمْ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ فَلْسِعُونَ ۞ لَذِينَ وَامَنُوا مِنْهُمُ وَلَاسِعُونَ ۞ يَنَا أَلْذِينَ وَامَنُوا بِرَسُولِهِ وَيُوجِكُمُ يَكُونَ يَهُمُ وَلَا يَتُعُوا اللَّهَ وَوَامِنُوا بِرَسُولِهِ وَيُوجِكُمُ وَلَا يَتُعُوا اللَّهَ وَوَامِنُوا بِرَسُولِهِ وَيُوجِكُمُ وَكُونَ يَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنُولًا مَتَشُونَ بِ وَيَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِّي الْمُعْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّه

### الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم

عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم، وبدايتُه قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَانِ لِلذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾، ونهايتُه قوله جلّ علاه: ﴿ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾.

يتحدث كتاب الله في مطلّع هذا الربع عن المومنين الذين أكرمهم الله بما أنزَل عليهم من الذكر الحكيم، وبما هداهم إليه من الحق المبين، ومع ذلك لا يزالون متقاعسين عن الاستجابة لنداءاته، بعيدين عن التجاوب معه، مُخِلِّينَ بِتطبيقه في حياتهم اليومية، فلا قلوبُهم تخشع لذكر الله، ولا نفوسُهم تستشعر عظمة الله ولا جوارحُهم تأتمر بأمر الله.

وفي معرض هذا العتاب الإلهي الرقيق الرفيق يُذكّر كتابُ الله الغافلين عنه من المومنين، بما وقع فيه أهل الكتاب قبلَهم من الغفلة عما أنزل إليهم، والتهاون بحقه، والإهمال لشأنه، ونسيان تعاليمه، وتحريف كَلمه عن مواضعه، ونقضِهم

الميثاق الذي وَاتَقُوا اللَّه به وعاهدوه عليه، منبِّهاً للمومنين من هذه الأمة المحمدية إلَى أن لا يسلكوا مسلك أهل الكتاب قبلهم، فيتخذوا القرآن «مهجوراً» لأن ذلك سَيؤدي بِهم إلى أسوأ العواقب ديناً ودُنيا، وذلك قولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ يَانِ لِلذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالذِينَ أُوتُواْ الْكِتَنبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ فَلَسِقُونَ ﴾، وقد بين كتاب الله في غير ما آية، ماذا صدر من أهل الكتاب، وماذا عوقبوا به من العقاب، ومن ذلك قول تعالى: ﴿ فَيِما نَقْضِهِم مِّيْثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَابِ، عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظاً مِّمَا ذُكِرُوا بِهِ ﴾ (المائدة: ١٣).

ثم نبّه كتاب الله إلى أنه إذا وقع المومنون في غفلة عن كتاب الله المنزَل لهدايتهم، وطال عليهم الأمَدُ وقست قلوبُهم، كما طال الأمَدُ على أهل الكتاب قبلهم وقست قلوبُهم، فإن باب التوبة يَظَلُّ مفتوحاً في وجوه المومنين، وفي إمكانهم أن يعودوا إلى الله، ويرجعوا إليه تائبين خاشعين، وبذلك تلين قلوبُهم لذكر الله، ويعتصمون من جديد بحبْل الله، وتُشرِقُ عليهم شمس الإيمان بضيائها وحرارتها وجاذبيتها، ويعود كتابُ الله بين أظهرهم حياً مذكوراً، بعد أن تركوه في فترة الغفلة مَهْجُوراً، وإلى هذا المعنى يُلوِّحُ قولُه تعالى في نفس السياق: ﴿ أَعْلَمُ وَا أَنَّ اللَّهُ يُحْمِى الآرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيْنًا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾، وإذا كانت الأرض تحيا بفضل الله بعد موتها، فتزخر بالخيرات والنماد، وتصبحُ مضرب المثل في الخصب والنّماء والازدهاد،

فإن القلوب القاسية لا تَقِلُ عنِ الأرض الميِّنة استعداداً للخير والصلاح، وفي إمكانها أن تَلِين أيضاً بذكر الله بعد قسوتها، وأن تحيا بهدايته بعد موتها، وأن يَنْجلى بنوره الصَّدَأُ عن مِرآتها، وأن يعود إليها الإشراق والتألق الذي تمتاز به قلوب المومنين حقاً، المعتصمين بكتاب الله، والملتزمين لرضاه.

وانتقل كتاب الله مرة أخرى إلى الحَضِّ على الإنفاق في سبيل الله، والتنويه ببذل المال ابتغاءَ مرضاته، وهذا أصل أساسى من أصول الإسلام، لا تقوم بدونه أسرة ولا أمة ولا دولة، والتنويهُ به يتكرر في غير ما آية وفي غير ما مناسبة، إذ المالُ قِوام الأعمال، ولولا أن المسلمين الأولين من سلفنا الصالح رضي ألله عنهم استجابوا لله وَلِرَسوله، ولم يبخُلوا بأموالهم ولا بأنفسهم في سبيل الملة والأمة، لما ارتفع للإسلام لِواء، ولما ملَّات دعوتَه الخافِقَيْن، وبلغتْ رسالتُه المشرقيْن والمغربَيْن، وذلك ما يشيرُ إليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَنِتَ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضَاً حَسَناً يُضَلِّعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾، وهو تأكيد قويّ لما سبق في الربع الماضي، عند قوله تعالى: ﴿ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجْرً كَبِيرٌ ﴾، وعند قوله تعالى: ﴿ مَّن ذَا اَلذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾، فقد تعهد الحقُّ سبحانه لمن أنفق في سبيله بالأجر على ما أنفق، والخَلَف عما أنفق، ووصف سبحانه في الربع الماضي نوع الأجر أولًا بأنه «أجر كبير» ووصفه ثانياً بأنه «أجر كريم»، وكرر وصفه في هذا الربع أيضاً بأنه «أجر كريم». ولينفق المومنُ في سبيل الله عن سخاء وطواعية، ولا يبخل بما استخلفه الله فيه يكفيه أن يتذكر وعد الله له على ما أنفقه «بالأجر الكبير والكريم» الكبير مرة، والكريم مرتين. وأجر يصفه المغني الكريم نفسه «بالكبر والكرم» أجَلٌ من أن يُوصَف، وأكبر من أن يُقدّر، فما عليك أيها المومن إلا أن تُنفق في سبيل الله، وأن تقول كما قال رسول الله: «أنفق بلالاً، ولا تخش من ذي العرش إقلالاً»، ﴿ فَاصْبِرِ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ ﴾ من ذي العرش إقلالاً»، ﴿ فَاصْبِرِ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ ﴾ البخل، فقد ذَمَّهُمُ الحقَّ سبحانه وأعلن شُخطه عليهم، وأنه غَنِيً البخل، فقد ذَمَّهُمُ الحقَّ سبحانه وأعلن شُخطه عليهم، وأنه غَنِيً عنهم وعن عَطائهم، فقال تعالى في نفس هذا الربع: ﴿ الذِينَ عَنهم وعن عَطائهم، فقال تعالى في نفس هذا الربع: ﴿ الذِينَ النَّهُ الْغَنِيُ اللهُ الْغَنِيُ اللهُ الْغَنِيُ اللهُ الْعَنِيُ اللهُ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾.

وبيّن كتاب الله أن في إمكان المومن في أيّ عصر وفي أيّ جيل أن يبلغ أعلى درجات الإيمان التي بلغها السابقون الأولون، وهي درجة «الصديقية» متى آمن بالله ورسوله إيماناً قوياً يُهيمِن على حياته، ويقوده في جميع خطواته، بحيث تصبح حركاتُه وسكناتُه انعِكاساً حقيقيّاً لعقيدته، ومرآةً صادقة لدخِيلة نفسه، وذلك ما يشيرُ إليه قولُه تعالى: ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ أَوْلَـئِكَ هُمُ الصّدِيقُونَ ﴾.

وبعد ما بينت الآيات الكريمة فيما سبق فضل الإنفاق في سبيل الله ونوهت ببذل المال في وجوه الخير النافعة للإسلام والمسلمين، انتقلت إلى بيان ما في التضحية بالنفس، وبذل

المهج والأرواح، والشهادة في سبيل الله، من أجر عظيم، ونُور عميم، بالإضافة إلى ما يناله الإسلام على أيدي جنوده وشهدائه من الفتح المبين، والعز والتمكين، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَالشَّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمُ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾، وقد نزلت في نفس المعنى عدة آيات قرآنية، ووردت عدة أحاديث نبوية.

ولعل تسمية هذا النّمَط الرفيع من المومنين باسم «الشهداء» جاءت من أنهم أعطوا الدليل بتضحيتهم، وبذل أرواحهم في سبيل دينهم، على صدق إيمانهم، وحماسهم لعقيدتهم، وبذلك جاوزوا العَبّة، وأصبحوا فوق متناول الشّبهات، كما أنهم بتضحيتهم بأنفسهم أعطوا الدليل أيضاً على أن العقيدة الإسلامية إذا خالطت بشاشتها القلوب تفعل بمعتقديها الأعاجيب، وترفع نفوسهم إلى درجة عليا من السمو والإيثار والتفاني والإخلاص، بحيث يهون عليهم في سبيلها كل غال ورخيص، ويجودون من أجلها بالنفس والنفيس، ثم ذكرت الآيات الكريمة في هذا السياق على وجه المقارنة ما يكون عليه الكافرون والمكذّبون يوم القيامة من العذاب الأليم، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِنَايَنِينَا أَوْلَـنِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيم ﴾.

واتجه خطاب الله إلى البشر عموماً، والمومنين خصوصاً، ليُعرِّفَهم بحقيقة طالما غَفَلوا عنها وهم يرونها كل يوم، ألا وهي أن الحياة الدنيا بجميع علائقها ومتعلقاتها حياة عابرة لا ثبات لها ولا استقرار، وهي سائلة، مثل الزمن الذي تتم فيه، دون أن يقر لها قرار، ومهما طالت حياة الإنسان فحياته عبارة عن «يوم

مكرّر»، وإذا أدرك الإنسانُ رغباتِه اليوم فسيفتقر إلي نفس الرغبات التي تتجدد له غداً، بحيث يظل طيلة حياته أسيراً لشهواته ورغباته، في دَوَّامَة لا تفتر ولا تنقطع، حتى إذا أقبل عليه نذير النَّقْلة إلى الدار الآخرة وجد نفسه فارغ الوفاض، بادي الإنفاض، ولم يتزود بأي زاد، وأصبحت حياته التي قضاها في الدنيا بالنسبة إلى حياته المقبلة عبارةً عن فراغ شامل، وإفلاس كامل، إذ لم يَدَّخِرْ من الدار الفانية للدار الباقية، لا قليلاً ولا كثيراً. وهذا ما يحرص كتاب الله على لَفْتِ الأنظار إليه، حتى تكون حياة الناس متوازنة متكاملة، فيها للدنيا نصيب، وفيها للآخرة نصيب، وفيها للآخرة نصيب، فقال تعالى: ﴿ إِعْلَمُواْ أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الآمُوالِ وَالآولَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ وَلَهْجُ وَرَينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الآمُوالِ وَالآولَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ الْعُجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَماً ﴾.

فقوله تعالى هنا: ﴿ كَمَثَل غَيْثٍ ﴾، أي: كمَثَل مطر نزل من السماء بعد الياس والقنوط الناشىء عن الجَدْب والجفاف. وقوله تعالى: ﴿ اَعْجَبَ اَلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾، أي: اعجب الزرَّاع ما أنبته الغيث، و «الكافر» هنا بمعناه اللغوي هو الزارع، وفي اختيار هذا التعبير هنا تلميح إلى شدة اهتمام الكفار وإعجابهم بالحياة الدنيا، فهم أكثرُ الناس حرصاً عليها، وميلاً إليها. وقولُه سبحانه: ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيْهُ مُصْفَرًا ﴾، أي: بعد ما كان النبات خَضِراً نَضِراً يصبح مُصْفَرً اللون وقت الحصاد. وقولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ يَكُونُ عَطْماً ﴾، أي: يصير يابساً متحطماً، وكذلك شأن الحياة على سطح الأرض في أطوارها المختلفة، وشأن الإنسان نفسه فوقها، مطح الأرض في أطوارها المختلفة، وشأن الإنسان نفسه فوقها،

فالإنسان في أول عمره وعنفوان شبابه يكون غضًا طريًا لين الأعطاف، بهي المنظر، ولا يكاد يدخل في طور الكهولة حتى تتغير طباعه، ويفقد بعض قُواه، ثم يكبر فيصير شيخًا ضعيف القُوى قليل الحركة، يُعجزه الشيء اليسير. قال ابن كثير: «ولما كان هذا المَثل دَالًا على زوال الدنيا وانقضائها، وأن الآخرة كائنةً لا مَحالة، حذَّر من عذابها، ورغَّب فيما فيها من الخير»، فقال تعالى: ﴿ وَفِي اللَّخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانٌ ﴾، أي ليس في الآخرة إلّا هذا أو هذا، فإمًّا العذابُ الشديد، وإمّا المغفرةُ والرضوان، فليَختر العاقلُ لنفسه ما يشاء. ثم قال تعالى: ﴿ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إلا مَتَعُ الْغُرُورِ ﴾، أي: إنما هي متاع مهما طال فهو فانٍ، فلا ينبغي للعاقل أن يَركن إليها، ويَقصُر اهتمامه عليها، فضلًا عن أن يخادع نفسه ويعتقد أنه لا دارَ سواها، ولا مُعادَ وراءَها.

وانتقل كتابُ الله إلى تبيين عقيدة أساسية في الإسلام تجعل المومن بها أقرب إلى الرِّضَى والاغتباط، بما يعتورُه في حياته من عُسْر ويُسْر، وشدة ورخاء، بحيث لا يصيبه أيَّ ذهول أو حَيرة، أمام أحداث الحياة ومفاجآتها المتنوعة. «فما أصاب المومِن لم يكن ليُحِيبَه»، ما دامت يكن ليُحِيبَه»، ما دامت القدرة الإِلهية من وراء الإنسان، ولها الكلمة الأولى والأخيرة في كل شأن وفي كل آن، وذلك ما يتضمنه قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الارْض وَلا فِي أَنْفُسِكُمُ إلاً تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الارْض وَلا فِي أَنْفُسِكُمُ إلاً في كَتَابِ مِن قَبْل أَن نخلق الخليقة،

﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ ، لأنه سبحانه كما يعلم ما كان وما يكون ، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون ، ﴿ لِّكَيْلاَ تَاسَوْا عَلَى ما فاتكم ، إذ لو مَا فَاتَكُمْ ﴾ ، أي: لكى لا تحزنوا وتأسفوا على ما فاتكم ، إذ لو قُدر شيء لكان: ﴿ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتيكُمْ ﴾ ، أي: لكيلا تفخروا على غيركم بما أنعم الله به عليكم ، فلا تتخذوا نِعَم الله أَسَراً وبَطَراً ، وفَخْراً وزَهْواً ، إذ مرجعها قبل كل شيء إلى فضل الله وإحسانه ، لا إلى مجرد سعيكم وكَدِّكم ، كما قد يُخيَّل إليكم : ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُودٍ ﴾ ، أي: أنه سبحانه لا يحب كل متكبر فخور على غيره ، قال عكرمة : «ليس أحدٌ إلا وهو يَفرَح ويحزَن ، لكن اجعلوا الفرح شكراً ، والحُزنَ صبراً » .

وأوضح كتابُ الله مرة أخرى حكمة الحق سبحانه في إرسال الرسل وإنزال الكتب، وأنها لا ترمي إلا إلى شيء واحد وهو إسعاد الإنسان بالهداية والإرشاد، وإقامة ميزان العدل والمساواة بين العباد، وذلك قوله تعالى: ﴿ لَقَدَ اَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾.

و «الكتاب» هنا إشارة إلى سجل الوحي الإلهي المتضمن للشرائع والأسحام، و «الميزان» هنا رمز إلى العدل الإلهي الذي أرسل الله به ولإقامته جميع الرسل والأنبياء، وكما جاء «الميزان» هنا معطوفاً على «الكتاب» لأنه هو هدفه الأسمى وغايته الأخيرة، فقد جاء «الكتاب والحكم» و «الكتاب والحكمة» متعاطفين في عامّة القرآن، تأكيداً لتلازم الشريعة الإلهية مع الحكم بها بأسلوب حكيم، وإقامة العدل على أساسها السليم. وذكر القرآن الكريم

«للميزان» في هذا السياق بصفته «رمزاً للعدل» هو السبب الذي نبّه غير المسلمين إلى أن يقتبسوا منه هذا الرمز، ويجعلوا صورة «الميزان» رمزاً للعدالة في أختامهم ومنشوراتهم الخاصة بالقضاء.

وأشار كتابُ الله إلى ما أنعم به على البشر من خلق معدن «الحديد» وتسخيره لحاجاتهم المدنية والعسكرية، فقال تعالى: ﴿ وَأَنْزُلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْفعُ لِلنَّاسِ ﴾. أمَّا ما فيه من «البأس الشديد» فيتجلى في ردعه للمعتدين، وفي فصله الحاسم بين المتنازعين وأمًّا ما فيه من «المنافع للناس» فشيء يفُوق العَدّ، ويتجاوز القياس، وما من حِرفة حِرفة وصِناعة صناعة إلا وللحديد فيها سَهْمٌ كبير، وللحديد في تطورها وازدهارها أكبر تأثير.

وقولُه تعالى في نفس هذا السياق: ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴾، تلميحُ إلى الجهاد بالسلاح في سبيل الله، حمايةً لنشر دِينه، ودفاعاً عن دعوته، مما يقوم به المسلمون بين الحين والحين، حفظاً لوجودهم وكيانهم، وضماناً لنفوذهم وسلطانهم على بلدانهم، وعَقَّب كتابُ الله على ذلك، بما يفيد أن قوة الله وعزته لا تفتقران إلى نصرة أحد ولا إلى تأييده، لا بسلاح ولا بغيره، وأن مَرَدَّ النصرة والدفاع في الحقيقة إنما هو نفس الدعوة الإسلامية وأهلها، الذين يجب أن يكونوا على أهبة الدفاع عن عقيدتهم وسيادتهم دائماً، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَويٌ عَزِيزٌ ﴾.

وأشار كتابُ الله إلى ما وقع من تحريف للرسالات الإِلَهية،

وخَاصَّةً على أيدي أهل الكتاب، مُبيِّناً أنه إلى جانب العدد القليل الذي اهتدى منهم قد وُجدَ فيهم كثير من المنافقين: ﴿ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾، ﴿ فَتَاتَيْنَا الذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾، ﴿ فَتَاتَيْنَا الذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾.

ثم اتجه الخطاب الإلهي في ختام هذا الرَّبُع إلى المومنين، مبشِّر الهم برحمة الله وغفرانه، ومُعَرِّفاً بما خصهم به من رعايته ورضوانه، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُوتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ بَرَسُولِهِ يُوتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِيَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَبِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِيَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَبِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلَ الْعَظِيم ﴾.

# الربع الأول من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم

\_\_\_مِ اللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيبِمِ قَدُسَمِعَ أَللَّهُ قَوْلَ أَلْتِي تُجَـٰدِ لُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْـٰتَكِحَ إِلَى أَللَهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيبٌ ۞ الذِينَ يَظَمَّرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآيِهِم مَّاهُنَّ أُمَّهَاتِهِمُرٌّ إِنَّ امَّهَاتُهُمُوَ إِلَّا أَلَآ وَلَدْنَهُمُ ۖ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ أَلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ أَلَّهَ لَعَفُوٌّ عَكُورُ اللَّهِ لَعَفُورُ ا وَالذِينَ يَظُّهَّرُونَ مِن نِسَآ إِيهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيدٌ رَقَبَةِ مِن قَبُلِ أَنُ يَتَكَمَّا شَا ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ عِمَا تَعَمُّ مَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَرْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِنْقَبْلِ أَنُ يَتَمَاسَاً فَمَن لَّمْ يَسَنَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ۗ ذَالِكَ لِتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَيَلُكَ مُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكِفِي إِنَّ عَذَاكِ اَلِهُمْ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَكُبِتُواْ كَاكُبِتَ أَلذِينَ مِن قَبَلِهِمَّ وَقَدَ أَنزَلْنَاءَ ايَنتِ بَيِّنَتِّ وَلِلْكِفِرِينَ عَذَابٌ يُّحِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئهُم عِمَا

عَلِمُواْ أَخْصِيْهُ اللَّهُ وَنَسُوهٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيكٌ ۞ ٱلَوْتَرَأَنَّ أَلِدَهَ يَعْلَهُ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلاَرْضٌ مَا يَكُونُ مِن نَجُوِي تَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ وَلَاخَمُسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْ نِيٰ مِن ذَ الِكَ وَلَاّ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمُوٓ أَيِّنَ مَا كَانُوَّا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم عَاعِلُواْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةً إِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ اَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَذِينَ نَهُواْعَنِ اللَّهُون ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْعَنَهُ وَيَتَنَجُونَ بِالْإِشْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولَ وَإِذَا جَآهُ وِكَ حَيَّوْكَ عِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اِللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمُ لَوْلَا يُعَذِّبْنَا أَلْتَهُ عِمَا نَقُولٌ حَسْبُهُمْ جَهَتَمٌ يَصْلَوْنَهَا فَبِيسَ ٱلْمُصِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنَجْيُتُمْ فَكَ تَتَنَجُواْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولُّ وَنَسَغُواْ بِالْبِرِّوَالتَّقُونُ وَاتَّنُّوا اللَّهَ ٱلذِتَ إِلَيْهِ تُخْشَرُونٌ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجُويٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِـمْ شَـٰيْنًا لِلَّا بِإِذْ نِ السَّوِّ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَّ ۞ يَـٓاَئَيُمَا ٱلذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا فِيلَ لَكُمْ تَفَسَّعُواْ فِي إَلْجُلِسِ فَافْسَعُواْ يَفْسَعِ اللَّهُ لَكُرُّ وَإِذَا قِيلَ أَنشُرُواْ فَانشُرُواْ يَرْفَعِ إِللَّهُ ۚ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَالَّذِينَ أُونُوا ۚ الْعِلْمَ دَرَجَكِ وَاللَّهُ عِمَا تَعَـٰ مَلُونَ خَيِيرٌ ۞

يَنَآيُهُا أَلَذِينَ اَمَنُواْ إِذَا نَجْنَتُ مُ الرَّسُولَ فَقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَ فَ نَجَوِيكُمْ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطَهُرٌ فِإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ - آشْفَقْتُمُ وَأَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَ فَ نَجْوِيكُوصَدَ قَاتِ فَإِذْ لَرَّ تَقْعَلُواْ وَتَابَ أَلِلَهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَوَ انْوُا الرَّكُونَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُوا فَيَعُواُ الْمَعْمَلُونَ ۞

## الربع الأول من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في فاتحة سورة «المجادلة» المدنية: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ التِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ اللَّهُ قَوْلَ التِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾، إلى قوله تعالى في نفس السورة: ﴿ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

في مطلع هذا الربع، وهو فاتحةً سورة «المجادلة»: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الربِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾، تناول كتابُ الله بالتهذيب والتشذيب عادة من عادات «الجاهلية» التي كانت شائعة بين العرب، وكانوا يُطلقون عليها اسم «الظّهار»، وهي من جملة العادات السيئة التي كان فيها عُدوان على حقوق المرأة، فقد كان الرجل «الجاهلي» إذا غضب على امرأته اعتبرها مثل أمه، فحرم على نفسه مِساسَها كحِرْمة مِساس أمه عليه سواء بسواء، وقال لها تعبيراً عن قصده: «أنتِ عليَّ كظهر أمّي» وبذلك تصبح علاقته تعبيراً عن قصده: «أنتِ عليَّ كظهر أمّي» وبذلك تصبح علاقته

الزوجية معها منقطعة حسب العرف «الجاهلي» لكنها بالرغم من تحريمها عليه تبقى «معلَّقة» دون طلاق، بحيث لا يمكن لها أن تتزوج من غيره، فلا هي حلَّ له في رأيه حتى تستمر علاقتها الزوجية معه قائمة، ولا هي مطلَّقة منه حتى تكون حرة في نفسها، وتبحث عن زوج آخر.

ولأوّل ما صدر هذا العمل من أحد الأزواج المسلمين رفعت زوجتُه المسلمة شكوى به إلى رسول الله ﷺ تستفتيه في أمرها، وتسألُه الفصل في نزاعها مع زوجها، وبمناسبة وقوع هذه الحادثة التي هي الأولى من نوعها في المجتمع الإسلامي الناشيء نزل كتاب الله مُبيِّناً حكم الله فيها خصوصاً، وفي شأن «الظهار» عموماً، وابتدأت الأيات الكريمة بالإشارة أولاً إلى الشكوى المرفوعة إلى رسول الله، وإلى الحوار الذي دَار بينه وبين الزوجة المشتكية حول ظروف الحادثة وملابساتها، وما قد يترتب عليها من آثار، وقد حفظت دواوين السنَّة اسم الزوجة واسم زوجها، فهي خُوْلَة بنت تُعلبة، وهو أوس بن الصامت، وكان لهما صِبْية صغار، وكان قد تقدم به السن وساء خلَّقه في معاملة زوجته، فلما اشتد به الغضب قال لها: «أنتِ عليَّ كظهر أمي»، فقالت له: «والله ما أراك إلَّا قد أثِمت في شأني، لَبست جِدَّتي، وأَفنيتَ شبابِي، وأُكلت مالي، حتى إذا كبِرَتْ سِنِّي، ورَقَ عَظمي، واحتجْتَ إليكَ فَارَقَتَنِي»، ولما ذهب عنه الغضب قال لها: «مَا أَكْرَهَنِي لذلك»، ثم أقبل عليها وحاول مِساسها من جديد، فقالت له: «والذي نفسُ خُوَيْلَـةَ بيده ـ تشير إلى اسمها بصيغة التصغير والدُّلال ـ لا تخلصُ إلى وقد قلت ما قلت، حتى يحكم الله ورسوله بيننا بحكمه»، فقال لها: «اذهبي إلى رسول الله في فانظري هل تجدين عنده شيئاً في ذلك». وهذه الواقعة هي التي يشير إليها قوله تعالى: ﴿قَدْسَمِعَ اللّهُ قَوْلَ التِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾، وفي هذه الآية دليل على مبلغ عناية الله بهداية خلقه وإرشادهم، وإصلاح ما فسد من أحوالهم، وعلى تمام رعايته للمظلومين، ونصرته لهم، برفع الظلم الواقع عليهم ولو من أقرب الأقربين.

وبيّنَ كتابُ الله في الآيات التالية حكم الشريعة الإسلامية في «الظهار»، وخلاصة الحكم الشرعي فيه: أنّ «الظهار» يستلزم تحريم مساس المرأة على الزوج، وتحريم جميع أنواع الاستمتاع، إلّا أن مجرد «الظهار» لا يُعتبرُ في الإسلام نوعاً من أنواع الطلاق ولا قائماً مقامه، نعم، إن رغبة الزوج في مساس زوجته والاستمتاع بها بعد ظهاره منها، وعوْدَته إلى ما حرمه على نفسه بالظهار، لا بد أن تسبقه «كفارة» يُكفر بها الزوج، عن الإثم الذي وقع فيه بالإقدام على إعلان الظهار.

وهذه الكفارة مُطالَب فيها بالترتيب والتدريج، فتبدأ أولاً بتحرير رقبة من الرقّ، وذلك في حق الزوج القادر على العتق، بحيث لا يسمح الشرع له بمِساس امرأته إلا بعد تحرير تلك الرقبة، فإن لم يكن بيده من المال ما يستطيع به إنقاذ رقبة من الرق وتحريرها، وجب عليه صيام شهرين على التتابع والتوالي، بحيث يلزمه أن يصوم ستين أو ٥٩ يوماً دون أي فصل بينهما ولا

انقطاع، وبعد انتهاء صومه طيلة شهرين كاملين يباح له الإتصال بزوجته التي كان قد ظاهر منها، فإن كان عاجزاً عن تحرير رقبة من الرق، وعاجزاً عن صيام شهرين متتابعين لعذر يقبله الشرع، لم يبق أمامه إلا مخرج واحد من الورطة التي تورط فيها، وهذا المخرج هو القيام بإطعام ستين مسكيناً مقابل ما عجز عنه من صيام ستين يوماً. قال الزمخشري: «فإن قلت: هل للمرأة أن تُرافع المظاهِر إذا امتنع مِن الكفارة؟ قلت: لها ذلك ـ وعلى القاضي أن يجبره على أن يُكفِّر وأن يحبسه، ولا شيء من الكفارات يُجبر عليه وَيُحبَسُ إلا كفارة الظهار وحدها، لأنه يضر الكفارات يُجبر عليه وَيُحبَسُ إلا كفارة الطهار وحدها، لأنه يضر المامرأة في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع، فيلزم أيضاً حقها».

وفي نفس الوقت الذي شرع فيه كتاب الله هذه الحدود والقيود للظهار، حتى لا يُقبِل عليه المسلمون كما كان الأمر في «الجاهلية»، نادَى كتاب الله بتسفيه رأي أولئك الذين يعتقدون أنهم بمجرد ما يُشبّهون زوجاتهم بوالداتهم تصبح زوجاتهم في حكم الأمهات فعلاً، مبيّناً أن أمهاتهم على الحقيقة وفي هذا المقام هُنَّ النساءُ اللاتي ولَدْنَهم، لا غيرهن من النساء، أما في غير هذا المقام فإن «المرضعات» ملحقات بالأمهات، لأنهن لما أرضعن دخلن بالرَّضاع في حكم الأمهات، وكذلك أزواج رسول الله على «أمهات المومنين» لأن الله حرم نكاحهن على الأمّة، فدخلن بذلك في حكم الأمهات، كما نادَى كتاب الله المعتبار «صيغة الظهار» التي تعارفها العربُ في الجاهلية صيغة باعتبار «صيغة الظهار» التي تعارفها العربُ في الجاهلية صيغة

منكرة وزوراً من القول في نظر الإسلام، إِذْ أَنَّ أَم الزوج هي التي ولدته، ولا يُعقَل أن تُصبِح الزوجة أُمَّا للزوج بمجرد كلمة يَفُوهُ بها، تعَسُّفاً واعْتباطاً، وهي ليست أمّاً له في الحقيقة، ولا داخلة في حكم الأمهات، وهذه المعاني في جملتها هي التي تضمنتها الآيات الكريمة التالية حيث قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُّهُّرُونَ مِنكُمْ مِّن نَسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمُ إِنَّ امَّهَاتُهُمُ إِلَّا آلَـٰئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكُراً مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالذِينَ يَظُّهُّرُونَ مِن نُسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسًا ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنَ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَالِكَ لِتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَنْهِـرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. وجاء في «موطأ» الإمام مالك رحمه الله ما نصه: «قال مالك في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالذِينَ يَظُّهُ رُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾، قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجلُ من امرأته، ثم يُجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجَبت عليه الكفَّارة، وإن طَلقها ولَمْ يُجْمِع بعد تظاهره منها على إمساكها وأصابتها فلا كفارة عليه، قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك، أي بعد طلاقِهِ لها دون كفارة، لم يَمسُّها حتى يُكفِّر كفارة المُتظاهر».

وبعدما بينت الآيات الكريمة حدود الله في شأن «الظهار»، ووضعت بذلك حداً للهوى والتعسف واستبداد الأزواج بزوجاتهم، مما كان شائعاً في «الجاهلية» قبل الإسلام، عقَّبَ كتابُ الله بما

يفيد أن الذين لا يَقِفُون عند الحدود التي حدَّها لهم الشرع إنما يَجنُون على أنفسهم جناية كبرى، فسيعاقِبهم الحق سبحانه بالخِزْي والهوان، جزاء تمردهم على الشريعة واسْتِنْكَافِهم عن الانقياد لنُظُمها، وعدم اعترافهم بسلطتها. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبتُواْ كَمَا كُبِتَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدَ اَنزَلْنَا ءَايَاتٍ بَيِّنَتٍ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾.

وانتقل كتاب الله إلى مَزيدٍ من الوصف لعلم الله الشامل الكامل، إذ لا يغيب عن علمه شيء، فهو يعلم السر والنجوي، «السر» المكتوم الذي يحتفظ به كل واحد منهم دون أن يُطلِع عليه الغير و «النجوي» التي يكشف بعضُهم خِـ لالها عما في نفسه للبعض الأخر، لكن في تستر وحَذَر، وإذا كان الناس يَنسَون أعمالهم ولا يتذكرونها في أغلب الأحيان، فإن الله سبحانه يُحْصِي عليهم أنفاسهم، ويسجل لهم أعمالهم، وينبُّنهم بما عَمِلوا مَتَى حلِّ موعد الحساب والجزاء، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَحْصَيٰهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اِلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي الإَّرْضِ، مَا يَكُونُ مِن نَجْوىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبُّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَـمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمُ وَنَجْوَيْهُم بَلَىٰ وَرُسُلُنَا ﴾، أي: وملائكتنا، ﴿لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ﴾ (الزخرف: ۸۰). وتحدث كتاب الله عن طائفة من المنافقين والكافرين يفضّلون الاجتماع في غفلة عن الأنظار، بدلاً من أن يجتمعوا على مرأى ومسمع من الناس وذلك بُغية التآمر في اجتماعاتهم الخاصة، وأشار إلى النهي الذي وُجّه إليهم من قبل حتى لا يَعقِدوا مثل هذه الاجتماعات التي يُبيّتُون فيها الشر والأذى للإسلام والمسلمين، لكنهم بالرغم من النهي الذي وُجّه إليهم عادوا لما نهوا عنه، من التناجي فيما بينهم بما فيه «ضرر خاص» وهو المعبر عنه هنا «بالإثم»، وبما فيه «ضرر عام» وهو المعبر عنه هنا (بالعدوان)، وأكبر عدوان هو ما يتآمرون عليه من معصية الرسول، وعدم التنفيذ لأوامره، والخروج على تعليماته، وهذا المعنى هو وعدم التنفيذ لأوامره، والخروج على تعليماته، وهذا المعنى هو إلى الذين نُهُواْ عَنِ إلنَّجُونَ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْ وَيَتَنْجَوْنَ بِالإثم وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ﴾.

ووصَفَ كتابُ الله ما تنطوي عليه نفوس طائفة من المنافقين، وما يَبررُ على السنتهم من عبارات السخرية والتعريض، وعدم التوقير الواجب لمقام الرسالة، وما تُحَدَّثهم به أنفسهم عند ذلك، من أنه لو كان الرسول رسولاً حقاً لَعُذِّبوا في الحين، جزاء ما يقولونه في حقه من الأقوال الخارجة عن حدود الأدب ومقتضيات الإيمان، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ كَنُونُ فِي النَّهُ مِنَ لَنُهُ مِهِمْ لَوْلاً يُعَذِّبُنا اللَّهُ عَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ إِللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلاً يُعَذِّبُنا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَبِيسَ الْمَصِيرُ ﴾.

ووجُّهَ كتابُ الله خطابه إلى المومنين، داعياً إيَّاهم، عندما

يجتمعون للتناجي فيما بينهم في اجتماعات خاصة، إلى أن يتجنبوا في أحاديثهم كل ما فيه ضرر فردي أو جماعي، وأن يتناجوا فيما بينهم بالبر والتقوى دون الإثم والعدوان، وأن يستبعدوا من مذاكراتهم كل ما تُشَمَّ منه رائحة التمرد وعَدَم الامتثال، وكلَّ ما يؤدي إلى معصية الرسول، فطاعة الله وطاعة رسوله دعامتان أساسيتان من دعائم العقيدة الإسلامية، وركنان من أركان الدولة الإسلامية، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ يَالَيْهَا اللهِ وَمَعْصِيتِ الرسول وَمَعْصِيتِ الرسول وَمَعْصِيتِ الرسول الدولة الإسلامية، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ يَالَيْهَا اللهُ الذِينَ عَامَنُواْ إِذَا تَنَخَوْنُ وَالتَّقُوىٰ وَاتَّقُواْ اللّه الذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾.

ونبَّة كتابُ الله إلى أنه لا ينبغي للمومن أن يناجي آخر فيُسِرً إليه بالحديث، ما دام حاضراً معهما مومنُ ثالث لا يعرِف ما يدورُ بينهما، وقد يتأذى من حديثهما الذي يَجهَل فحواه، إذ تُوسْوِس إليه نفسه أن الحديث الذي هو نجوى بين الاثنين، ويتسارًان به فيما بينهما، يتضمن استهزاءً به، أو تآمراً عليه، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا النَّجُوىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَ الذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْئاً إلا بإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ ﴾، وفي مثل هذا المعنى قال رسول الله ﷺ: «إذا كنتم ثلاثة فلا وفي مثل هذا المعنى قال رسول الله ﷺ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجَ اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك يُحزِنه». وهذا النص انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه.

وبدلاً من استعمال «الشعر» وسيلة لقضاء الحاجات، حسبَما كان متعارفاً عند العرب، لأنه من أفضل ما عندهم، فكان الرجل يُقدِّمه أمام حاجته «يَستمطِر به الكريم، ويستنزلُ به اللئيم» على

حَدِّ قول عمر بن الخطاب، جاء كتابُ الله بنمَط جديد يتفق مع روح الإسلام وأهدافه الإنسانية السامية، فخاطب المومنين الذين يرغبون في مناجاة الرسول والتحدث إليه في شؤونهم الخاصة أن يتقربوا إلى الله قبل لقاء الرسول، بتقديم الصَّدَقات إلى الفقراء المسلمين، ثم يَأْتُوا إليه وقد ازدادُوا طُهراً وصفاء، أما الذين لا يملكون ما يتصدقون به على الفقراء، لكونهم من نفس الفقراء، فلا حَرَج عليهم في لقائه ومناجاته دون تقديم أية صدقة، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُهَا الذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَجَيْتُمُ وَاللَّهُ عَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، ثم اللَّهُ عَلَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلُواة وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلُواة وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلُواة وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلُواة وَاللَّهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

ولعل من بين أسرار هذا التوجيه الإلهي الحكيم ما كان عليه المسلمون من التزاحم على لقاء رسول الله، ورغبة كل فرد في الاختلاء به والاستئثار بوقته واهتمامه، لقضاء الحاجات، وتلقي التوجيهات، الأمر الذي لو لَمْ يوضَع له حَد لأصبح من الصَّعْب عَلَيْه القيامُ بالمهامُ الكبرى التي تستلزم تكريس وقته لأدائها أولاً بأول، وذلك لخير الجماعة الإسلامية جمعاء، فلما تلقى المسلمون هذا التوجيه الإلهي كان لهم بمنزلة «الفطام». وكان فيه نوع من التخفيف على رسول الله، حتى يستطيع التفرغ للقيام بمهام الرسالة الجسام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

## الربع الثاني من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم

أَلَوْتَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا

قَوْمًا غَضِبَ أَنَّهُ عَلَيْهِ مِ مَّاهُ مِ مِّنكُرُ وَلَامِنْهُمْ وَبَحَلْ لِفُونَ عَلَى أَلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ أَعَدَّ أَلَتَهُ لَهُمْ عَذَابَاشَدِيدًا ّاِنَّهُمُ سَآةَ مَا كَانُواْ يَعْلُونٌ ۞ اِتَّخَذُوٓا أَيْمَانَهُ مْ جُنَّةً فَصَدُّ واْعَنسَبِيل إِللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ يُمُعِينٌ ۞ لَّن تُعَنِّينَ عَنْهُمُ وَ أَمُوَالْهُمْ وَلَا أَوْلَاهُمُ مِّنَ أَللَّهِ شَنِيًّا ۚ وُلَيِّكَ أَصْعَبُ أَلْبَارِهُمْ فِبهَا خَـٰلِدُونٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ أَلَّلُهُ جَمِيعًا فِيَحُلِفُونَ لَهُ وَكَا يَخْلِفُونَ لَكُرُ وَيَحْسِبُونَ أَمَّهُمْ عَلَىٰ شَكَّءٌ إِلَّا إِنَّهُ مُمُوا لَكُذِ بُونٌ ۞ اَسْتَعُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَلُ فَأَنْسِنِهُمْ ذِكْرَ أَلِنَّهُ أُوْلَيِّكَ حِزْبُ الشَّيْطَانُ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ الْحَلْيِرُونَ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ يُحَآ ذُونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوُلَٰإِلَكَ فِي اِلاَدَ لِينَّ ۞كَنَتَ أَلَّهُ لَأَغْلِبَنَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ أَلَّهَ فَوِيُّعَ إِينٌّ ۞ لَاتِّجَدُ قَوْمًا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْحَآدَّ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْكَانُواْءَابَاءَ هُـمُرَة أَوَابُنَاءَ هُـمُرَة أَوِ اِخُوانَهُمُة أَوْعَشِيرَتَهُمُّ وَأَوْلِيَكَ

كَنْبَ فِي قُلُوبِهِ مُ الإيمانَ وَأَيَّدَهُم يرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدُخِلُهُ مُ جَنَّاتٍ تَجْهِهِ مِن تَحْتِهَا أَلَانُهُ لَرُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ۗ اْوُلَيِّكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُرَا الْمُفْلِحُونٌ ۞ مرألته إلتخمز إلتجيم سَبَّعَ لِيهِ مَا فِي إِللَّهَ مَوْتِ وَمَا فِي إِلَانِضٌ وَهُوَ أَلْعَزِبْرُ أَلْحَكِيتُمْ ٥ هُوَأَلْنِكَ أَخْرَجَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْلِ الْكِنْنِ مِن دِبْرِهِ مِلْأَقَلِ الْحَشْرُ مَاظَنَنتُمُو أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ أَلَّكُ ۚ فَأَنِّيلُهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرَيَحْ نَسِبُواْ ۞ وَقَذَفَ مِنْ قُلُوبِهِمُ اْلرُّعْبَ بُحْرِبُونَ بُيُوتَهُ مِإِنَّيْدِ بِهِمْ وَأَيْكِ لِلْمُومِنِينَ فَاعْتَبُرُواْ يَنَا وُلِهِ إِلَا بُصِلْدٌ ۞ وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ أَلَّهُ عَلَيْهِمُ الْجُلَاءَ لَعَذَّ بَهُمِّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْلَاخِرَةِ عَذَابُ البَّارِّ ۞ ذَ الِكَ بِأَنَهَ مُ شَاَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُنْسَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ ۞ مَا قَطَعَتُم مِن لِينَةِ اَوْتَرَكْتُمُوهَا قَآعِكَةً عَلَىٓ أَصُولِهَا فَيِإِذُنِ إِللَّهِ وَلِيُحُزِينَ أَلْفَلَسِقِينٌ ۞ وَمَآ أَفَآهُ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِمِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِّ وَلَكِنَّ أَلَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ۞ مَّا أَفَاءَ أَللَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنَ اَهْلِ الْقُرْبِيٰ فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِ الْقُرُ بِيْ وَالْيَتَ بِي وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمْ لَا يَكُونَ دُولَة أَبَيْنَ أَلَاغِنِيَآءِ مِنكُرٌ وَمَآءَ ابْيٰكُو الرَّسُولُ فَنُدُوهُ وَمَا نَهِيكُمْ عَنْهُ فَانْهُو ۗ وَاتَّعُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ اللَّهُ يَجِينَ أَلْذِينَ أُغْرِجُواْ مِن دِيلِهِمْ وَأُمُّولِ لِمِنْ يَبْنَعُونَ فَضَلًا مِّنَ أَلْلَهِ وَرِضُوا نَا وَيَنصُرُونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أَوْلَلِكَ هُمُ الصَّادِقُونٌ ۞ وَالذِينَ تَبَوَّهُ وَالدَّارَ وَالإيمانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَكِ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ مُ حَاجَةً مِّتَا أَوْتُواْ وَيُوشِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأَوْ لَإِلَّ هُـمُ الْمُفْلِمُونَّ ۞ وَالذِينَ جَاءً ومِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إَغْفِرْلَنَا وَلِإِخُوَ نِنَا ٱلذِينَ سَبَقُونَا بِالِايمَـٰنِ وَلَا تَجَعَـٰلَ فِي قُلُوبِنَا عِـٰلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوأٌ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيثُمٌ ۞

## الربع الثاني من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم، وبدايتُه قوله تعالى في سورة «المجادلة» المدنية: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اَلنِّينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِم مّا هُمْ مّنكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾، ونهايتُه قوله جلّ علاه في سورة «الحشر» المدنية أيضاً: ﴿ وَالذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا آغْفِرْ لَنَا وَلإِخُوانِنَا أَلْذِينَ عَامَنُواْ رَبّنا أَغْفِرْ لَنَا وَلإِخُوانِنَا الذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلذِينَ عَامَنُواْ رَبّنا أَنْفُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلذِينَ عَامَنُواْ رَبّنا إِنْكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾.

وكتاب الله في مطلع هذا الربع يحذّر الرسول عليه السلام من طائفة المنافقين، ويبين له ما هم منطوون عليه من موالاة اليهود الذين لا يضمرون أيّ خير للعرب، لا للعرب المسلمين، ولا حتى للعرب المنافقين الذين يمالئونهم في الباطن. ويهتك كتابُ الله الستر عن أسلوب التضليل والتدّجيل الذي يستعمله «المنافقون» تقليداً لليهود لجلب المومنين الصادقين إلى صفهم والتأثير عليهم، ولا سيما ما يُقسِمُون به من الأيْمَان المغلظة،

تأييداً لدعاويهم، وتدعيماً لأكاذيبهم، ويبين كتابُ الله أن الأيْمان المعلَّظة التي يحلفونها إنما هي ستار كثيف يُخفون به مقاصِدَهم، وسلاح خفيف يحمون به أنفسهم، حتى لا تفتضح نياتهم، ولا تنكشف عوراتهم، وحتى تستمر أحكام الإسلام الظاهرة جارية عليهم، باعتبار أنهم «مسلمون». وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ النَّمْ تَرَ إِلَى الذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهم هَا هُم مّنكُمْ وَلاَ مَنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَتَّخَذُوٓاْ أَيْمَنْهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَاب مُهِينٌ ﴾.

ثم يتحدث كتاب الله عن المصير السيء الذي ينتظر «المنافقين» يوم القيامة، وأن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم في الآخرة من الله شيئاً، إِذْ لا يستطيعون فِدْيَةَ رقابهم بالمال، ولا يستطيعون نصرة أنفسهم بالرجال، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ لَّن تُغْنِى عَنْهُمُ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلَندُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئاً اوْلَنئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

وحيث أن من عَاشَ على شيء مات عليه، وحيث أن المنافقين قد تمكّن النفاقُ من قلوبهم، واعتادوا الحلف بالأيْمان الكاذبة وهم على قيد الحياة في الدنيا، واتخذوا من أيْمانهم الفاجرة وقاية يتقون بها سطوة الإسلام وسلطانه، فإنهم سيواصلون نفس الخطة وهم في الآخرة، وسيحلفون أمام الله على الكذب، كما كانوا يحلفون عليه أمام رسوله والمومنين، جهلاً منهم بأن الله يعلم السر والنجوى، وظناً منهم أن ذلك سينجيهم من عذاب الله،

مثل ما أنجاهم كذبُهم في الدنيا من متابعة الناس، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ اللَّ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذَبُونَ ﴾.

ونظراً لأن البشر على اختلاف أجناسهم إنما هم فريقان: فريق يدعو إلى «الحق» ويسعى في الصلاح، وفريق يدعو إلى «الباطل» ويسعى في الفساد، فقد اعتنت الآيات الكريمة هنا بتحديد الفروق الواضحة والسمات المميزة التي يتميز بها الفريق الأول وهو «حزب الله» عن الفريق الثاني وهو «حزب الشيطان»، وذلك ليَعرف المومنون عن بينة، في جهة من يجب أن يضعوا ثقتَهم، وفي يد من يجب أن يضعوا أيديهم:

\_ فأما «حزب الشيطان» الذي يقود الشيطان خطواته، ويوحى المي أهله زخرف القول غروراً، فهو الذي استحوذ عليه الشيطان استحواذاً تاماً، بحيث أنساه ذكر الله بالمرة، فلا هو يومن بالرسل ورسالاتهم، ولا هو يومن بالكتب المنزلة وشرائعها، ولا هو يومن بالآخرة وعذابها، بل هو يتحدى أوامر الله ونواهيه تحدياً صارخاً، فينتهك الحرمات، ويتعدى الحدود، ويحاول أن يقف في وجه كل شيء له علاقة بتوجيه الله وهدايته، ويعمل كل ما في وسعه جاهداً لطمس معالم الوحي والدين، بين البشر أجمعين، وإلى هذا الحزب الضال المُضِل مِنَ البشر يشير قوله تعالى: ﴿ اَسْتَحْوَذَ اللهِ مَنْ البشر يشير قوله تعالى: ﴿ اَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسينهُمْ ذِكْرَ اللّهِ أُولَـٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾.

- وأما «حزب الله» فهو الذي شرح الله صدره للإيمان، وحَبّبه إليه، وأقرَّه في قلبه، وأيّده بروح منه، وثبّته بالقول الثابت، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وألقى في قلبه محبة المومنين بالله ورسوله ومودَّتهم، وعداوة غيرهم إلى الأبد، ولو كان هذا الغير من أقرب الأقربين. وإلى حزب الله من الهادين المهتدين، الذين هم النبراس المضيء في الدنيا والدين، يشير قوله تعالى: ﴿ لاَ تَجِدُ قَوْماً يُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الِاخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَدَّدً اللّهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ عَابِلَا وَالْمِينَ اللّهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِن فَى قُلُوبهمُ الإيمَانَ وَأَيْدَهُمْ برُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِن فَى قُلُوبهمُ الإيمَانَ وَأَيْدَهُمْ برُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِن فِى قُلُوبهمُ الإيمَانَ وَأَيْدَهُمْ برُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِن فِى قُلُوبهمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ برُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَئِكَ كَتَبَ تَحْرِي اللّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾.

ومما يجب التنبيه إليه ما جاء في سياق التفرقة بين حزب الله وحزب الشيطان من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اَلَهُ لَاعْلَبَنَّ أَنَا يُحَادُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الْاَذَلِيْنَ كَتَبَ اللَّهُ لَاعْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيًّ عَزِيزٌ ﴾، فهذه الآية «تتوعَّدُ حزب الشيطان» بأن مصيره المحتوم هو الخزي والذل والهوان، مهما تطاول على الله وجاهره بالشَّنَان والعدوان. كما أنها «تَعِد حزب الله» الذي يرعاه الله، ويتصدَّرُه «أُولو العزم» من الرسل، بالغلبة على حزب الشيطان والنصر عليه، لا في الآخرة وحدها، ولكن حتى حزب الشيطان والنصر عليه، لا في الآخرة وحدها، ولكن حتى في الدنيا قبلها، طبقاً لصريح قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ إِنَا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الاَشْهَادُ ﴾ لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الاَشْهَادُ ﴾ (غافر: ٥١)، وقد صدق الله وعده لحزبه فعلا، فغلب الإيمان

على الكفر، وانتصر التوحيد على الشرك في رقعة واسعة من العالم، وأظهر اللَّهُ دينه الحنيف على كثير من المعتقدات الزائفة، والتقاليد الباطلة، التي كانت قبل ظهوره سائدةً في جميع أطراف الأرض، فآمنت بالله ورسوله، ودانت بدين الله، مآتُ الملايين من البشر، شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، وها هو مَدُّ الإسلام، لا يزال في امتداد مستمر على الدوام، رغماً عما تعرَّض له المسلمون عَبْر الأجيال والقرون من بطش وضغط، ومكر سيء، وكَيْدٍ خَفي، يُلاحقُهم به أعداءُ الإيمان، في كل مكان. أما مَوْجَات الكفر والإلحاد التي تتصاعد في بعض الفترات وفي بعض الأجيال، وفي بعض البقاع، فإن مآلها دائماً إلى تقهقر وتراجع، أمام تيار الإيمان الصاعد، الذي يُمِدَّهُ كلَّ يوم مَدَدُ جديد من العلم بأسرار الكون، والمعرفة بعجائبه، والاكتشافات الحديثة لإفاقه الواسعة، وبذلك والمعرفة بعجائبه، والاكتشافات الحديثة لإفاقه الواسعة، وبذلك كله تتحقق الغلبة لله ولرسله في الدنيا كما هي مُحقَّقة في الآخرة.

وقولُه تعالى في التعقيب على هذا المعنى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيًّ عَزِيزٌ ﴾، إشارةً إلى أن «قوة» الله التي لا تُعادلها قوة، وإلى أن «عَزته» التي لا يلحقها ضَيْم، هما أكبرُ ضمان لحزب الله في صراعه مع حزب الشيطان، وما دام الأمرُ كذلك فمن تمسك بحبل الله، وانضم إلى حزب الله، كان أقوى من كل قويّ، وأعزّ من كل عزيز، إِذْ أنه يَأْوِي إلى ركن ركين، ويعتمد على سَند متين.

والآن فَلْننتقل إلى سورة «الحشر» المدنية أيضاً، وقد سميت «سورة الحشر» أخذاً من قوله تعالى في الآية الثانية منها: ﴿ هُوَ

الّذِي أَخْرَجَ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ الْهُ لِ الْكِتَٰبِ مِن دِينرِهِمْ لِأُوّلِ الْحَشْرِ ﴾، وهذه السورة الكريمة تشير إلى يهود «بَني النّضِير»، وجلائهم عن المنازل التي كانوا يسكنونها، والحصون التي كانوا يتحصنون بها خَارِجَ «المدينة» على أميال منها من الناحية الشرقية، وذلك بعدما حاصرهم رسول الله والمومنون سِتَ لَيال، على رأس ستة أشهر من «غزوة أحد» أوائل السنة الرابعة من الهجرة، فنزلوا واستسلموا، على أساس الكف عن دمائهم، والجلاء عن منازلهم وحصونهم، وأنَّ لهم ما أقلَّته إبلهم وحملته من الأموال والأمتعة، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، إلاّ «الحلقة» وهي السلاح الكثير، فلم يسمَح لهم بحمله معهم، واتجه فريق من بَني وهي السلاح الكثير، واتجه فريق آخر إلى «أذرِعات» من أعالي الشام.

والسبب المباشر لحصار «بَنِي النَّضِير» وننولهم على «الجلاء» فيما يذكره أصحاب المغازي والسَّير هو أنهم تواعدوا مع رسول الله على أن يخرج إليهم في طائفة من أصحابه، وأن يخرج إليه منهم طائفة من أحبارهم، حتى يلتقي الفريقان ويسمعوا منه، فيومنوا به إن صَدَّقه أحبارهم، فلما حَلَّ الموعد غدا عليهم رسول الله على وقال لهم: «إنكم لا تُومَنُون عندي إلا بعهد تُعاهِدُونَنِي عليه»، فأبوا أن يعطوه عهداً، رغماً عن مُهادنته لهم منذ هجرته إلى المدينة، وما أعطوه له من العهد والذمة إذ لهم منذ هجرته إلى المدينة، وما أعطوه له من العهد والذمة إذ تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، وكان رسول الله مستنداً إلى

جَنب جدار من بيوتهم، فهل من رجل يَعْلُو على هذا البيت فيُلْقِي صخرة على محمد فيريحنا منه؟» وانتدبوا لِذلك واحداً منهم، فصعد أشقاهُم ليُلقِي الصخرة على رسول الله ﷺ، ورسولَ الله في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي، فأوحى الله إلى رسوله بما أراد القوم من اغتياله، وقفَل وَحْدَهُ راجعاً إلى المدينة، ولما أقبل عليه أصحابُه أخبرَهُم بخيانة «بَنِي النَّضِير» ونقضهم للعهد الـذي عاهـدوا عليه الـرسول، ومحـاولتهم لِلغدر بـه وهو بين أظهرهم، وأمر رسولُ الله ﷺ بالتهَيُّؤ لحربهم والمسير إليهم، ولما أُعدُّوا العُدَّة سار إليهم بالكتائب حتى نزل بهم، فتحصنوا في الحصون، وبعد مُضيّ مدّةِ الحصار الإسلامي المضروب على حصونهم طلبوا الصلح، وسألوا رسول الله أن يَحقِن دماءَهم ويُجلِيهم عن ديارهم، فصالحهم على ذلك، وتم جلاء «بَنِي النَّضِير، عن منازلهم التي كانوا بها خارج المدينة، ولم يُسلِّم منهم بهذه المناسبة إلا رجلان أسلما على أموالهما فأحرزَاها، وهما يامين بن عمرو وأبـو سعد بن وهب. وإلى هـذه الواقعـة تشير الأيات الكريمة الواردة في «سورة الحشر»، وكان ابنُ عباس يطلق عليها أيضاً «سورة بني النضير».

وقد ابتدأت هذه السورة بما يفيد خضوع جميع المخلوقات، في الأرض والسماوات، لعزة الله وجلاله، وتنزيهها لخالقها عن كل نقص أو عجز، واعترافها بحكمته وكماله، وذلك قوله تعالى: ﴿ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الاَرْضِ وَهُوَ اَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

ثم شرعت الآيات الكريمة في وصف حصار «بَنِي النَضِير» وجلائهم، فقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلذِي أُخْرَجَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ مِنَ إَهْلِ اِلْكِتَسْبِ مِن دِيَسْرِهِمْ لَأِوَّلِ اِلْحَشْرِ مَا ظَنَنَتُمُ أَنْ يَحْرُجُواْ وَظَنَّوٓاْ أَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَيْهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قَلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾، وفي هذه الآية إشارة إلى أن الوضع المادي الذي كان عليه «بنو النَّضِير» من المال والسلاح والحصون كان يوحي إليهم بأنهم في عز ومَنَعة، بحيث لا يستطيع أن يطاولهم أحد، فضلًا عن أن ينتصر عليهم: ﴿وَظَنَّوْا أَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونَهُم مِّنَ ٱللَّهِ ﴾، كما كان هذا الوضع نفسه يوحى إلى الجماعة الإسلامية الناشئة بأن الاستيلاء على «بَنِي النَّضِير» يحتاج إلى تضحيات جُلِّي، إِن لم يكن في حكم المتعذِّر بالمرة، ﴿ مَا ظَنَنتُمُ أَنْ يَخْرُجُواْ ﴾، فلما فتحوا أبواب حصونهم وخرجوا منها مستسلِمين، يَعرضون بأنفسهم على رسول الله ﷺ أن يكُفُّ عن قتالهم، وأن يُجلِيهم عن ديارهم، كان ذلك أمراً إِلَّهياً خـارقاً للعادة، ﴿ فَأَتَّيْهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾، إذْ لم يكن هذا المصير الذي انتهَوا إليه بعد سِتّ ليال ٍ من حصارهم منتظراً، لا عِند المسلمين، ولا عند «بَني النَّضِير» أنفسهم، وقد كان في الإمكان أن يطول الحصار أسابيع وشهوراً. وإِذَنْ «فالرُّعْب» الذي ألقاه الله في قلوبهم، والهزيمةَ التي استولت على نفوسهم، هما العاملان الأساسيان في خروج «بَنِي النَّضِير» من حصونهم، واستسلامهم للرسول والمومنين، ورضاهم بالجلاء عن «المدينة» عاصمة الإسلام الأولى، وفي هذا الإطار من الطروف والملابسات نستطيع أن نفهم المراد بقوله تعالى في هذا السياق: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ هَوُ ٱلذِي أَخْرَجَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْلِ اِلْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ يُخَرِّبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ ﴾، في وصف «بَنِي النَّضِير» وهم يتأهبون للجلاء عن ديارهم، إشارة إلى ما قاموا بهقمه من مبانيهم، وما قاموا بنقضه من سقوفهم، وما قاموا بقلعه من أخشاب أبوابهم، وما قاموا بحمله من مختلف الأمتعة والرياش التي كانت بمنازلهم، وبذلك خرَّبوا بيوتهم بأيديهم وتركوها خراباً يَبَاباً.

وقولُه تعالى: ﴿ وَأَيْدِى إِلْمُومِنِينَ ﴾، إشارةً إلى ما قام به المسلمون أَثناء حصارهم «لبني النضير»، فقد كان المسلمون إِذَا ظهروا على دَرْب أو دار هدموا حِيطانها ليتسع المكانُ للقتال.

وقوله تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُواْ يَاأُولِي اللَّبْصَدِ ﴾ تعقيبٌ على ما في هذه الواقعة الفريدة من نوعها من مختلف العظات والعبر، فهي درس عملي أعطاه الإسلام للمشركين، وللمنافقين، وللكافرين من أهل الكتاب على السواء.

وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، إشارة إلى «الفيء» الذي ال إلى المسلمين من أموال «بني النضير»، وفي حكمه كلَّ ما يؤول إلى المسلمين من هذا النوع، والمراد «بالفيء» كل مال أَخِذَ من الكفار أثناء الجهاد من غير إيجافِ خيل ولا رِكاب، أي:

من غير مبارزة ولا مصاولة، ولا ركض بخيل أو جمال. والشأن في هذا النوع أن يُردَّ على المسلمين، ويُصرَفَ في وجوه البِرّ والمصالح العامة.

ثم بين كتبابُ الله «مَصبارِف الفيء» السذي يؤول إلى المسلمين أثناء جهادهم في سبيل الله، والوجوة التي ينبغي أن يُصرف فيها فقال تعالى: ﴿ مَّا أَفَاءَ اَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنَ اَهْلِ يُصرف فيها فقال تعالى: ﴿ مَّا أَفَاءَ اَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنَ اَهْلِ يُصرف فيها فقال تعالى: ﴿ مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنَ اَهْلِ يُصرف فيها فقال تعالى: ﴿ مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمٰىٰ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ كَنْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاغْنِيَآءِ مِنكُمْ ﴾، معناه كما قال ابن كثير: «جعلنا هذه المصارف لمال الفيء، كي لا يَبْقَى مَأْكَلَةً يتغلبُ عليها الأغنياء، ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء، ولا يصرفون من الفيء شيئاً إلى الفقراء».

وللزيادة في بيان من يستحق الأخذ من مال «الفيء» ضرب كتاب الله المثل «بفقراء المهاجرين» الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وبهذه المناسبة نوه «بالأنصار» الذين آووهم وآثروهم على أنفسهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ اَلذِينَ أَنْ فَضَارً مِنْ اللّهِ وَرِضُواناً أَخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَالهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَارً مِّنَ اللّهِ وَرِضُواناً وَيُنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَائِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ وَالذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُجبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجدُونَ فِي وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُجبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجدُونَ فِي وَالْإِيمَانَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَا أُوتُواْ وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ صَدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَا أُوتُواْ وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلُوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾، إلى آخر الآية.

وقوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ جَآءُو مِن بَعْدِهِمْ ﴾ ، إلى آخر الآية إشارةً إلى قِسم ثالث يستحق فقراؤهم أن يُصرف إليهم من «مال الفيء» ، ما دام الجهاد قائماً في سبيل الله . فبالإضافة إلى فقراء المهاجرين وفقراء الأنصار هناك فقراء المومنين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، على غرار قوله تعالى في سورة التوبة (١٠٠): ﴿ وَالسَّبِقُونَ اللَّوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالاَنْصَارِ وَالدِينَ التَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ ، والمراد والذينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ ، كما قال ابن كثير: «المتبعون لأثارهم «بالتابعين لهم بإحسان» ، كما قال ابن كثير: «المتبعون لأثارهم الحسنة ، وأوصافهم الجميلة ، الداعون لهم في السر والعلانية» ، ﴿ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لَذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا أَنْكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

# الربع الثالث من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم

اَلَوْتَرَ إِلَى أَلَّذِينَ

نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوٰنِهِ مُ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْلِ الصِّحَابُ لَيِنُ اخْرِجْتُمْ لَنَخَرُجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُو ٓ أَخَدًا اَبَدَا وَإِن قُوتِلْتُمُ لَنَنصُرَتُّكُرٌ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ مُ لَكَذِبُونَ ۗ ۞ لَبِنُ اخْرِجُواْ لَا بَخْرُجُونَ مَعَهُمُ ۚ وَلَيْنِ قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمُ وَلَيْن نَصَرُوهُمُ لَيُوَلَّنَّ أَلَا ذَبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونٌ ۞ لَأَنتُمْوُ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ أَللَهُ ۚ ذَ ' لِكَ بِأَنَهُ مُ قَوْمُ ۗ أَوْمُ لَّا يَفُقُهُونَّ ۞ لَا يُقَالِلُونَكُرُ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرْبَى تُحَصَّلَةٍ أَوْمِنْ وَرَآءِ جُدُرِ بَالسُهُم بَبْنَهُمُ شَكِيدٌ تَحْسِبُهُم بَجِمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَبِّيٌّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونٌ ۞ كَمَثَلِ إلدِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِبِبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيكُمُّ ۞ كَمَنَكِ الشَّيْطَيْنِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَيْنِ اِكَفْرُ فَلْمَا كَفَرَ

قَالَ إِنَّ بَرِثَ ءُ مِنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينٌ ۞ فَكَانَ عَنِقِبَتَهُمَآ أُنَّهُ مَا لِهِ إِلْبِّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۗ وَذَ الِكَ جَزَا وُا الظَّالِمِينُّ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ اِتَّـ قُواْ اللَّهَ وَلُتَنظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَكٌّ وَاتَّـ قُواْ اللَّهُ ۗ إِنَّ أَلَّهَ خَدِيرٌ عِمَا تَعَدَّمَلُونٌ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنْسِيْهُمُ وَأَنفُسَهُمُوَّ أَوْلَيْكَ مُمُ الْفَاسِقُولٌ ٥ لَا يَسْنَوِتَ أَصْعَبُ النِّيارِ وَأَصْعَبُ الْجُنَّةُ أَصْعَبُ الْجُنَةِ هُمُ الْفَآئِزُونَ ۞ لَوَانِزَلْنَا هَاذَا أَلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ و خَشِيعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ أَلَامُنَّنْلُ نَضْرِبُهَا لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّرُونَّ © هُوَأَلَّهُ الذِك لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوٌّ عَلِمُ الْغَيِّب وَالشَّهَادَةٌ هُوَ أَلِرَّحْمَنُ الرَّحِيثُمُ ۞ هُوَ أَلَّنَهُ الذِے لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلْمَتَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّكَلُوالْمُؤْمِنُ الْمُعْيَبِمِنُ الْعَيزِيرُ الْجَتَارُ الْمُتَكَيِّرُ سُبْعَنَ أَلَّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ 🕯 هُوَ أَلِنَّهُ الْحَسَالِقُ الْبَارِثُ الْمُصَوِّرٌ لَهُ الْالْسَاءُ الْحُسُبَى يُسَبِحُ لَهُ, مَا فِي أَلْسَكُونِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيكُم ۞

برأتك ألتخمز ألرجيم يَنَأَيُّهُا أَلذِينَ ءَ امَنُواْ لَا تُتَّخِذُواْ عَدُوبِ وَعَدُوَّكُمُ وَأَوْلِيَآهُ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُوَدَّةِ وَقَدْ كَفَنُرُواْ عِمَاجَاءَكُمْ مِّنَ أَكْمِقٌ بُحْرِجُونَ أَلرَّسُولَ وَإِيّبَاكُمُ وُ أَن تُومِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُمُ وُ ۖ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمُ جِمَادًا فِي سَبِيلِ وَابْتِغَــَآهُ مَرْضَائِةِ تَسُرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَأَنَّا أَعُلَا عِآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَىٰتُمْ وَمَنۡ يَّفۡعَلٰهُ مِنكُرُ فَقَد ضَّلَ سَوَآءَ أَلْسَبِيلِّ ۞ إِنۡ يَتۡفَفُوۡكُو يَكُونُواْ لَكُرُّهُ أَعَدَاءَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُرُو أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَنَهُمْ بِالسَّوَءِ ۗ وَوَدُّواْ لَوُ تَكُفُرُونٌ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ ۗ أَرْحَامُكُو وَلَآ أَوَلَادُكُو يُومَ ٱلْفِيَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عِمَا تَغَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدُكَانَتُ لَكُونُ إِسْوَةٌ حَسَنَةُ فِي إِبْرَاهِيهُ مَ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمُوٓ إِنَّا بُرَةَ ۖ وَالْمِنْكُرُ وَمَا تَغْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ كُفَرُهَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُوا الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُومِنُواْ بِاللَّهِ وَحُدَهُ وَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَائْتَتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمَّلِكُ لَكَ مِنَ أَلْمَهِ مِن شَخْءٌ تِنَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرٌ ۞ رَّبَنَا لَا تَجْعَلْنَا فِئُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَارَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ الْغَيزِيرُ أَنْحَرَكِيكُو لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِبِهِمُوٓ إِسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمِن كَانَ يَرْجُواْاللَّهَ وَالْيُؤْمِ أَلَاخِرٌ وَمَنَّ بَتَوَلَّ فَإِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْغَنُّ ٱلْجَمِدُ ۗ

### الربع الثالث من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة «الحشر» المدنية: ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى اَلَذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَاٰنِهِمُ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنُ اخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ﴾، إلى قوله جلّ علاه في سورة «الممتحنة» المدنية أيضاً: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمُ إِسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الاَخِرَ وَمَنْ يَتُولً فَإِنَّ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الاَخِرَ وَمَنْ يَتُولً فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾.

في بداية هذا الربع تناول كتابُ الله وصف الدُّور السافل الذي قام به «المنافقون» في قصة «بَنِي النَّضِير»، حيث شجعوهم على نقض عهد رسول الله ومخالفته، والتآمر عليه وعلى المسلمين، ووعَدوهم بالنجدة والنُّصْرة إذا تعرَّضوا لاصطدام مع القوة الإسلامية الفَتِية، فأطلع اللَّهُ رسولَه على هذه المؤامرة عن طريق الوحي المبين، وذلك قوله تعالى مخاطِباً لنبيه: ﴿ اَلَمْ تَرَ الذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لإِخْوانِهِمُ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْلِ الْكَتَنبِ لَئِي الْذِينَ اَهْلِ الْكَتَنبِ لَئِي الْذِينَ الْمَوْرَجُتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيعُ فِيكُمُ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَئِنُ الْحَرَابُقَ أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَئِينَ الْمَدَا وَإِن قُوتِلْتُمْ

لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾، وقد كان عبدُ الله بن أُبِي النضير»: ابنِ سَلُول وعصابته من المنافقين بعثوا إلى يهود «بني النضير»: «ان اثبتُوا وتَمنَّعوا، فأنَّا لن نُسلِمكُمْ، إن قُوتِلتُم قاتَلْنَا معكم، وإن خرجتُم خَرَجْنَا مَعكم»، فتربَّص «بنو النضير» ذلك، وانتظروا نصر المنافقين لهم أثناء فترة الحصار الإسلامي، لكن الله قدف في قلوب قلوب المنافقين الرَّعب فلم ينتصروا لليهود، وقدف في قلوب «بني النَّضِير» الرعب فاستسلموا للمسلمين، وذلك قوله تعالى: ﴿ لَئِنُ اخْرِجُواْ لاَ يَحْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُواْ لاَ يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن فُوتِلُواْ لاَ يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن فُوتِلُواْ لاَ يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن فُوتِلُواْ لاَ يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن فُوتِلُواْ لاَ يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن أَنْ الْمَوْدِهِمْ لَيُولُن الْاحْرَاقُ وحلفائهم وإخوانهم من المنافقين، وهو فشل يهود «بني النضير» وحلفائهم وإخوانهم من المنافقين، وهو أنهم يخافون الخلق أكثر مما يخافون الخالق فقال تعالى مخاطباً أنهم يخافون الخلق أكثر مما يخافون الخالق فقال تعالى مخاطباً رسوله والمومنين: ﴿ لأنتُمُ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَالِكَ رسوله والمومنين: ﴿ لأنتُم أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَالِكَ بَاللَّهُ وَتُونُ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾.

ووصفت الآياتُ الكريمة ما عليه يهود «بَنِي النَّضِير» ومن لفَّ لَقَهم من الجُبن والهلَع، فهم لا يقدرون على مواجهة «كتائب» الإسلام الفتية، ومبارزتها وجهاً لوجه في الفضاء الطلق، وإنما يتستَّرُون ويَتَرَّسُون بالحصون والجُدُر، ليقاتلوا من ورائها، وهم في مأمن من المفاجآت والمغامرات، وذلك قوله تعالى: ﴿ لَا يُقَنِّلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرىً مُّحَصَّنَةٍ اَو مِنْ وَرَآءِ جُدُرٍ ﴾، ثم يكشف كتاب الله عن سِرِّ دَفِين يتبينُ من خِلاله مقدارُ ما بين المنافقين وكفار أهل الكتاب من التضامن والتعاون، وأن تحالف الفريقين إنما هو تحالف مصالح وأغراض إن اتفقت حيناً اختلفت الفريقين إنما هو تحالف مصالح وأغراض إن اتفقت حيناً اختلفت

أحياناً، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾.

وأعاد كتابُ الله إلى أذهان المومنين ما أصاب كفار قريش «يوم بدر»، مشيراً إلى أن العاقبة كانت عليهم إيضاً لا لَهم، فمَا أصاب «بَنِي النَّضِير» إنما هو تتمة لما أصاب كفار قريش من قبل، وذلك قوله تعالى: ﴿ كَمَثَلِ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴾.

وشبّة كتابُ الله موقف «المنافقين» الذين شجعوا يهود «بَنِي النّضِير» على نقض العهد، والتآمر على حياة الرسول عليه السلام، والذين وعدوهم بالنصرة والتأييد، ثم أخلفوا وعدهم وأسلموهم لسوء العاقبة، بموقف الشيطان من الإنسان، عندما يغريه بالكفر فيغتر به، ويكفر تحت تأثير إغرائه، حتى إذا كان يوم القيامة تبرأ الشيطان منه براءة تامة، وَتَنصّل من تَبِعة عمله كل التنصل، وذلك قوله تعالى: ﴿ كَمَثُلِ الشّيطَانِ إِذْ قَالَ لِلإنسَنِ الْفُرْ فَلَمّا كَفَر قَالَ إِنّى بَرِيّة مّنْكَ إِنّى أَخَافُ اللّه رَبّ الْعَلْمِينَ الطّالِمِينَ فيها وَذَالِكَ جَزَاقًا الطّالِمِينَ فيها وَذَالِكَ جَزَاقًا الطّالِمِينَ ﴾.

واتجه الخطاب الإِلهي إلى المومنين يُناديهم بأحب الصفات إليهم، داعياً إياهم إلى تقوى الله، مكرراً أمره بالتقوى في هذا السياق مرتين على التوالي، و «تقوى الله» تقتضي أن يَقِي المومنُ نفسه من عذاب الله وسخطه، وذلك بالتزام الصلاح والاستقامة،

وسلوك الطريق السويّ، وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، «فَالْغَدُ» الذي هو عبارة عن الحياة القادمة والدائمة مهما كان بعيداً فهو قريب، والتزود له أمر تقضي به الحكمة والرَّشْد، ويستلزمه حسن التدبير، وسلامة التفكير، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ يَنالَيْهَا اللّهَ وَالنّشُورُ نَفْسٌ مّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُواْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلاَ تَكُونُواْ كَالذِينَ نَسُواْ اللّهَ فَأْنسيْهُمُ أَوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لاَ يَسْتَوى أَصْحَبُ النّارِ وَأَصْحَبُ الْمُاتِ وَالْحَبْ الْجَنّةِ هُمُ الْفَاشِرُونَ ﴾.

وتحدث كتابُ الله من جديد عن رُوحانية القرآن الكريم، وكونه «روحاً من أمر الله» يُشِعُ من خلال كلماته كلَّ ما لله من صفات الكمال، ومظاهر القدرة والحكمة والجلال، وذلك قوله تعالى: ﴿ لَوَ اَنزَلْنَا هَـٰذَا اَلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَـٰشِعاً مُّتَصَدِعاً مِّن خَشْيةِ إللَّهِ وَتِلْكَ اَلاَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

وخُتِمت سورة «الحشر» بعقد نفيس من أسماء الله الحسنى يُذَكِّر المومنين بجملة من مظاهر ربوبيته، وآثار ألوهيته، في الآفاق وفي أنفسهم: ﴿ هُسوَ اَللَّهُ الذِي لاَ إِلَنهَ إِلاَّ هُسوَ عَلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَنَدةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الذِي لاَ إِلَنهَ إِلاَّ هُو اَلْمَلِكُ وَالشَّهَنَدةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ هُو اللَّهُ الذِي لاَ إِلَنهَ إِلاَّ هُو الْمَلِكُ الْقُسَدُوسُ السَّلَّمُ الْمُومِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَنزِينُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْمُتَكَبِّرُ الْمُتَكَبِّرُ الْمُتَكِبِّنُ اللَّهِ عَمَّا يُشْرُكُونَ هُو اللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِيءُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾، ثم يكون «مسك الختام» تسبيحاً لله وتنزيها، الأسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾، ثم يكون «مسك الختام» تسبيحاً لله وتنزيها، على لسان جميع المخلوقات في الأرض وفي السماوات، وكما ابتدأت سورة «الحشر» هكذا: ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاواتِ وَمَا ابتدأت سورة «الحشر» هكذا: ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاواتِ وَمَا

فِي اِلاَرْضِ وَهُوَ اَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾، تنتهِي بنفس المعنى هكذا: ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي اِلسَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَهُوَ اَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾، وبذلك انسجمت البداية مع النهاية.

ولننتقل الآن إلى سورة «الممتحنة» المدنية، مستعينين بالله معتمدين عليه، وأطلق عليها هذا الاسم، أخذاً من قوله تعالى في الآية العاشرة منها: ﴿ يَناأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُومِنَاتُ مُّهَا جِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾، وأولُ ما يستقبلنا من هذه السورة الكريمة نداءٌ من الله إلى فريق خاص من المومنين، يُحذِّرهم فيه من أن يتخذوا أعداءه أولياء، أو يُلقوا بالمودة إلَى مَن كفروا بالحق، وأَلْجَأُوا الرسولَ والمومنين إلى الخروج من «مَنزِل الوحي الأول» مُبيِّناً لهم أن «رابطة العقيدة» هي الرابطة التي يجب أن يرْعوها حق رعايتها، وما عداها من الأواصر والروابط العائلية أو المالية يجب إخضاعه لهذا الاعتبار قبل أي اعتبار آخر، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ يَاٰ يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَاآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُومِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُمُ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَـٰدِأَ فِي سَبِيلِي وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ اَلسَّبِيل ﴾.

ثم بين كتابُ الله لهذا الفريق من المومنين الذين كانوا لا يزالون على شيء من السَّذاجة والبَساطة أنهم لو سَقطوا في أيدي مشركي قريش لنَكُلُوا بهم شر تنكيل، ولفعَلُوا بهم أقبح الأفاعيل، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ إِنْ يَّثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً

وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمْ وَأَنْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ﴾.

وكشف كتاب الله السرَّ في تحذيره لهذا الفريق من المومنين، فقد كانوا لا يزالون متأثّرين بروابط القرابة والرَّحِم التي تربطهم بأقربائهم من مشركي مكة، وكانوا يَحِنُون إليهم ما بين الحين والحين، فقال تعالى مخاطِباً لهم: ﴿ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

وضرَب كتابُ الله المثلَ لهذا الفريق من المومنين ببراءة إبراهيم الخليل من قومه هو وَمَن آمن معه ورمْيه برابطة القرابة معهم عَرضَ الحائط، عندما أصبح الأمرُ يتعلق بعقيدة التوحيد والإيمان بالله فقال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمُ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي وَالإِيمان بالله فقال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمُ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمُ إِنّا بُرَءَآوُا مِنْكُمْ وَمَمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَداً مَتَى تُومِنُواْ بِالله وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْراهِيمَ لأبيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا مُلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِن شَيْءٍ ﴾، وكان استغفارُ إبراهيم لأبيه قبل أمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِن شَيْءٍ ﴾، وكان استغفارُ إبراهيم لأبيه قبل أن يستيقِنَ إصرارَ أبيه على الشرك، مصدَاقاً لقوله تعالى في سورة التوبة (١٩٤٤): ﴿ وَمَا كَانَ اَسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ إِلّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لِلّهِ تَبَرًا مِنْهُ ﴾.

وخُتم هذا الربُع بما يؤكد نفس الغرض ونفس التوجيه، فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الاَخِرَ، وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾.

## الربع الأخير من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم

عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَجُعَلَ بَيْنَكُرُ وَيَئِنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمُ مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَّا يَنْهِيكُو اللَّهُ عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَائِنُكُوُ كُرِفِي إِلدِينِ وَلَوْبُحْزِجُوكُم مِن دِينِرِكُرُهُ أَنْ تَكَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِ مُرَّا إِنَّ أَلْلَهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِغَا يَنْهِ لِكُرُ اللَّهُ عَنِ الذِينَ قَانَالُوكُمُ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِينِرُكُو وَظَهْرُواْ عَلَيْ إِخْرَاجِكُمُوۥ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مُ فَأَوُّ لَيِّكَ هُمُ الظَّالِمُونِّ ۞ يَثَاتَتُهَا الذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا جَاءَكُو اللُّهُ مِنْكُ مُهَجِزِتِ قَامْتَعِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَرُ بِإِيمْنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى أَلْكُفِّنَّارِّ لَاهُنَّحِلٌّ لَمَّهُ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَمَنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنْفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ أَنۡ سَٰكِحُوهُنَّ إِذَآءَ الْمَتْمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَهِ الْكُوَافِرِ ۗ وَسَتَلُواْ مَاۤ أَفَقَتُمُ ۗ وَلَيُسْتَكُواْ مَآ أَنَفَتُواْ ذَالِكُرْ مُكُواللَّهِ يَعْكُو بَيُنَكُو وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيثُونَ وَإِنْ فَاتَّكُو شَيْءٌ ومِنَ أَزُوَاجِكُورُ إِلَى أَلْكُفِتَ إِرِفَعَا قَبْتُمْ فَعَا ثُواْ الذِينَ ذَهَبَتَ

اَزُوَاجُهُم يِّنْلَمَا أَنْفَقُواْ وَاتَّعُواْ اللَّهَ الذِيْ أَنْتُم بِهِ مُومِنُونٌ ۞ يَكَأَيُّهُا أَلْتَبِيَّ ءُ إِذَاجَاءً كَ أَلْمُومِنَكُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنَ لاّ يُشْبِرُكُ بِاللَّهِ شَنْيُنَا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أُولَادُهُنَّ وَلَا يَاتِينَ بِبُهُ تَانِ يَفْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَزَّجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ سِفِ مَعُرُوفِ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرُ لَمُنَّ أَلَّهُ ۖ إِنَّ أَلِلَّهُ عَلَى فُورٌ رَّحِيثُمُّ ۞ يَنَأَيُّهُا أَلَّذِينَ المَنُواْ لَانْتَوَلُّوَاْ قَوْمًا غَضِبَ أَللَهُ عَلَيْهِمُ قَدْيَبِسُواْمِنَ أَلَاخِرَةِ كَمَايَبِسَ أَنْكُفَّنَّارُمِنَ اَصْعَبِ الْقُبُورِ ٣ برألله إلتَّحَيْز إلتَّحِيمِ سَبَّعَ لِلهِ مَا فِي أَلْسَمَوْتِ وَمَا فِي أَلَارْضٌ وَهُوَأَلْعَنِ بُزُ أَلْحُكِبُمُ ۞ يَنَأَبُهُا أَلَٰذِينَءَامَنُواْ لِمَ تَغُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونٌ ۞ كَبُرَمَقُتَّا عِندَ أَللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا نَفُعَلُونَ ۞ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهَ مُ بُنْيَانٌ مَّرُصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ ، يَنْقَوْمِ لِرَ تُوْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِيِّ رَسُولُ أَلْلَهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَتَا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ أَلَّهُ قُلُوبَهُمِّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ عَ الْقَوْمَ أَلْفَاسِقِينٌ ۞ وَإِذْ فَإِلَ عِيسَى إَنْ مَرْيَمَ يَلْكِينَ إِسْرَآءِ بِلَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُرُمُصَدِّ قَالِمًا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ أَلْتَوْرِيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَالْحِ مِنْ بَعْدِيَ اَسْمُهُ وَأَخْمَـكُ فَلَمَّا

جَاءَهُم بِالْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَاذَاسِعُ مُبُينٌ ۞ وَمَنَ اَظَامُ مِنِّ إِفْتَرِىٰ عَلَى اللَّهِ اِلْكَذِبَ وَهُوَيُدُعِي إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينُ ۞ يُريدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُوْرَأُللَّهِ بِأَفَوْهِمِمْ وَاللَّهُ مُتِـثُمُ نُوْرَهُ و وَلَوْكَرِهَ أَلْكَفِرُونَ هُوَ الذِينَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَبِالْمُهُ عِي وَدِينِ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ وعَلَى أَلَدِينِ كُلِّوء وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَنَاتُهُا ٱلذِينَ امَنُواْ هَلَ ٱدُلُّكُو عَلَىٰ يَجَـَزَقِرَ تُنجِيكُمُ مِّنْ عَذَابِ ٱلِيهِ ۞ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَجُمُهِدُ وَنَهِ سَبِيلِ إِللَّهِ بِأُمُوَالِكُو وَأَنَفُسِكُو ذَالِكُوْخَيْرٌ لَّكُوُّو إِن كُنتُمْ تَعَكَّمُونَ ۞ يَغْفِيرُ لَكُو دُنُوبَكُو وَيُدُخِلْكُو جَنَّتِ تَحْرِے مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدِّنَّ ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيكُم اللَّهِ وَأَنُّمِى تَجْبُونَهَا نَصْرُمِّنَ أَللَّهِ وَفَتْحُ قُرَبِبٌ وَبَشِرِ اللَّهُ مِنِينٌ ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ أَنْصَالًا تِدِ كَمَا قَالَ عِيسَى إَبْنُ مَرْبِيَمَ لِلْعَوَارِيِّينَ مَنَ أَنصَارِيَ إِلَى أَلْمَهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَعَامَنَت طَآبِفَةُ مُنْ بَيْخٍ إِسْرَآهِ بِلَ وَكُفَرَتِ طَّآيِفَةٌ فَأَيَّدُنَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِهِمْ فَأَصْبَعُواْظُهْرِينَ ٥

## الربع الأخير من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الأخير من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم، وبدايتُه قوله تعالى في سورة «الممتحنة» المدنية: ﴿ عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، ونهايتُه قوله جلّ علاه في سورة «الصّف» المدنية أيضاً: ﴿ فَأَيّدْنَا الذِينَ عَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلْهرينَ ﴾.

في بداية هذا الربع عاد كتاب الله إلى فتح باب الأمل والرجاء في وجه فريق من «المهاجرين» كانوا يُعانُون بعض القلق النفسي من مقاطعة أهلهم وعشيرتهم الذين لا زالوا على شركهم بمكة، فبعدما أمرَهُم الله تعالى بعداوة المشركين والبراءة منهم ولو كانوا من ذوي الأرحام ومن أقرب الأقربين إسْوة بإبراهيم الخليل عليه السلام الذي تبرأ من أبيه نفسه، أشارت الآية الكريمة إلى أن الأمل في إنقاذهم لم ينقطع، وإلى أنَّ الرَّجاء لا يزال معقوداً على هذاية الله لهم إلى الحق، فهو سبحانه قادر على أن يشرح صدورهم للإيمان، فيدخلوا تحت طاعة الإسلام، ويعمَلُوا تحت

لوائه، وإذ ذاك يجمعُ الله شمل الجميع في ظل الإسلام الحنيف، ولا يبقى أيُّ مبرِّر لعداوتهم، ولا للبراءة منهم، بل تصبح مودتُهم واجبة، بمقتضى رابطة العقيدة الإسلامية المشتركة، التي هي أقوى رابطة بين المسلمين، وذلك ما يشير إليه قولُه تعالى في مطلع هذا الربع: ﴿ عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اَلذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مَّودَةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

وانتقل كتاب الله إلى تقعيد قاعدة أساسية في معاملة المسلمين لغيرهم من أهل الملل الأخرى، ألا وهي معاداة من اعتدى على المسلمين أو تضامن مع المعتدي عليهم، ومسالمة من لم يعتد على المسلمين ولم يتضامن مع المُعتدي عليهم، ومسالمة ويُعتبرُ «معتدياً على المسلمين» كل من قام باعتداء على ديارهم، بعد ما سالمهم، أو خان عهدهم بعد ما عاهدهم، أو حال بينهم وبين أن ينشروا عقيدتهم، أو منعهم من أن يُطبقوا شريعتهم، ويمارسوا شعائرهم، وإلى هذه القاعدة الأساسية في الإسلام يشير ويمارسوا شعائرهم، وإلى هذه القاعدة الأساسية في الإسلام يشير وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمُ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إليهم إنَّ الله يُحبُ وَلَمْ الله عَن الدِينَ لَمْ يُقْتِلُوكُمْ في الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمُ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إليهم إنَّ الله يُحبُ المُقْسِطينَ إنَّمَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِينَ قَتَلُوكُمْ في الدِّينِ وَلَمْ وَظَنَهْرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمُ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمْ وَظَنَهْرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمُ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ وَاللهُمُ فَان تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ وَالْهُمُ فَا الطَّلْمُونَ ﴾.

والآن فلنتحدث عن «آية الامتحان» التي بها سميت هذه السورة المدنية الكريمة سورة «الممتّخنة».

لقد تضمن «صلح الحُدَيْبيَّة الذي انعقد بين المسلمين وكفار

قريش قبل فتح مكة بسنتين فَقرةً فيها شيء من الغموض، يقول نصها ما يأتي: «على أنه لا يأتيك منّا أحد وإن كان على دينك إلّا رَدَدْتَهُ إِلَينا،، وبينما رسول الله ﷺ لا يزالُ بأسفل الحُدَيْبيَّة عَقِب عقد الصلح بينه وبين قريش أقبل عليه نساءٌ مسلمات، ممَّن كنُّ مقيمات بمكة يرغبن في مفارقة أزواجهن المشركين، ويطلبن الهجرة إلى المدينة مع إخوانهن المسلمين، فأنزل الله على نبيه «آية الامتحان» تَسْتَثْنِي النساءَ المسلمات من تلك الفقرة الغامضة التي تضمنها «صلح الحديبية» حتى لا يقع رَدُّهن إلى أيدي المشركين، نظراً لحرمة الإسلام التي يتمتعن بها من جهة، ورقتهن وضعفهن من جهة أخرى، وتبيَّن بذلك أن «شرط الردّ إنما كان في الرجال لا في النساء» وأن الشيء الوحيد الذي يُردّ إلى الأزواج المشركين إنما هو صداق زوجاتهم المسلمات اللاثي فَارَقْنَهُمْ وَأَرَدُنَ الهجرة مع رسول الله إلى «المدينة» وذلك حتى لا يقع عليهم خسْرَانٌ مزدوج: خسران الزوجة وخسران المال، كما طالب كتابُ الله المشركينَ بنفس الشيء إذا جاءتهم امرأةً من طَرَف المسلمين أن يردُّوا صداقَها إلى زوجها المسلم، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَناأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُومِنَنْتُ مُهَاجِرًاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَــمُ بِإِيمَـٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُـومِنَـٰتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلَّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾، أي: أن المسلمات من الآن فصاعداً أصبحن حراماً على المشركين، كما أن المشركين أصبحوا حراماً على المسلمات: ﴿وَءَاتُوهُم مَّآ أَنْفَـقُـواْ ﴾، أي: ادفعوا إلى المشركين الذين كانوا أزواجاً للمسلمات المهاجرات ما أنفقوا عليهن من الأصْدِقة، ويُنَفُّذ لهم

ذلك من «بيت المال»، ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾، أي: لا حرج عليكم في الزواج بِأُولئك المسلمات المهاجرات، المفارقات لأزواجهن المشركين إذا دفعتم لهن صداقاً من عندكم وانقضت عدتُهن: ﴿ وَلاَ تُمْسِكُوا بعِصَم اِلْكُوَافِرِ ﴾، أي: حرامٌ عليكم أيُّهَا المسلمون أن تتزوجواً بالمشركات من الآن فصاعداً، كما أن استمرار زواجكم بالمشركات اللاتي سبق تزوجُكم بهن أصبح حراماً، وهذه دعوة صريحة إلى فراقهن: ﴿ وَسْئَلُواْ مَاۤ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ﴾، أي: طالِبوا المشركين بما أنفقتم من صداق على زوجاتكم إن ارتدت إحداهن وذهبت إليهم بمحض اختيارها، كما أن للمشركين أن يُطالِبوكم بما أنفقوا من صداق على زوجاتهم المسلمات اللاتي هاجرْنَ مع المسلمين وهذه المطالبة تقوم على أساس المعاملة بالمثل: ﴿ ذَالِكُمْ خُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾، أي: هو حكم الله يحكم به في «صلح الحديبية» فلا رُدّ للمسلمات بعد الآن إلى أزواجهن المشركين، طبقاً لحكم القرآن، قال ابن كثير: «فعلى هذه الرواية تكون الآيةُ مخصِّصةً للسنة، وهذا من أحسن الأمثلة لذلك».

ونبه القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري إلى أن الوضع المخاص الذي عالجه «صلح الحديبية» للتبادل بين المشركين والمسلمين على الأساس الذي قررته هذه الآية، إنما كان «مخصوصاً بذلك الزمان، وفي تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة» (والله عليم حكيم).

وتحدث كتاب الله عن حالة ما إذا لم يكن بين المسلمين والمشركين أيَّ عهد خاص، وذهبت امرأة من طرف المسلمين إلى المشركين، ورَفض المشرك الذي تزوجها أن يرد إلى زوجها المسلم السابق ما كان قد دَفَعه زوجها المسلم من صداق، فها هنا يقوم المسلمون أنفسهم بتعويض أخيهم المسلم عن المهر الذي كان قد دفعه لها، وذلك إمَّا من الفَيْء، أو من الغنيمة، أو مما فضل بأيدي المسلمين من مهور أزواج المشركين، وإلى الحكم بتعويض المسلمين لأخيهم المسلم عن مهر زوجته التي ذهبت إلى الكفار يشير قوله تعالى مخاطباً للمومنين: ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ فَيَاتُواْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَن الْوَاجهم من المومنين، ﴿ مَثْلَ مَا أَنفَقُواْ ﴾، أي: من المومنين، ﴿ مَثْلَ مَا أَنفَقُواْ ﴾، أي: مثل ما انفقوه على أزواجهم من قبل، قال الزّهري في بيان سبب نزول انفقوه على أزواجهم من قبل، قال الزّهري في بيان سبب نزول انفقوه على أزواجهم من قبل، قال الزّهري في بيان سبب نزول هذه الآية: «إن المومنين أقرّوا بحكم الله، فأدّوا ما أمرُوا به من

نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، لكنَّ المشركين أبوا أن يُقِرُّوا بحكم الله فيما فَرَض عليهم من أداء نفقات المسلمين، فقال الله تعالى للمومنين به: ﴿وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ اَزْوَاجِكُمُ الآية، وعقب كتاب الله على هذه الأحكام بما يفيد وجوب تطبيقها والعمل بها في الظروف الخاصة التي شُرعت فيها، فقال تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الذِي أَنتُمْ بِهِ مُومِنُونَ ﴾ قال ابن عطية: «هذه الآية كلها قد ارتفع حكمها»، وكلمة «فعاقبتم» في هذه الآية هي من قولهم: «عاقبَ الرجلُ صاحبَه في كذا» أي: جاء فعلُ كلَّ واحد منهما يَعْقُب فعل الآخر.

وبمناسبة الحديث عن حرص المسلمات على مفارقة دار الشرك والالتحاق برسول الله على «دار الهجرة» وما نصّ عليه كتاب الله من امتحانهن لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعتهن إلى القيام بالهجرة جاء كتاب الله بآية «المبايعة» التي تُحدُّد شروطها، فكان رسول الله على يمتحن بهذه الآية من هاجر إليه من المومنات، قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري: «فَمَن كلاماً، ولا وَالله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما يبايعهن أقرَّ بهذا الشرط من المومنات قال لها رسول الله على: «قد بايعتك لاماً، ولا وَالله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك»، وهذا لفظ البخاري في الصحيح. وإلى هذه المبايعة وشروطها يشير قوله تعالى: ﴿ يَالَيْهَا السَّيْ عُلَىٰ أَن لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَشْرَيْنَ وَلا يَقْتَلُنَ أَوْلَلْدَهُنَّ وَلا يَاتِينَ بَبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ وَلاَ يَشْرَقْنَ وَلاَ يَوْتِينَ وَلاَ يَقْتَرِينَهُ وَلاَ يَاتِينَ بَبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ وَلاَ يَشْرَقْنَ وَلاَ يَوْتَلِهَنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ وَلاَ يَشْتَنِ فَلاَ يَعْمِينَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ وَلاَ يَشْتَنْ فَلاَ يَاتِينَ بَبُهُتَانٍ يَفْتَرِينَهُ وَلاَ يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَغْفِرْ وَلاَ يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَغْفِرْ فَلاَ يَاتِينَ بَايعَهُنَ وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَغَفِرْ وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَغْفُرْ وَاسْتَغْفُرْ وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَعْفَرَوْ فَا فَالْتَعْفَرْ وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَغْفُرْ وَاسْتَغْفُرْ وَاسْتَغْفُرْ وَاسْتَغْفُرْ وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَعْدَ الْتُلْ اللهُ وَاسْتَعْفَلُونَ وَاسْتَعْفَرِ وَاسْتَعْفَرَانِهُ وَاسْتَعْفِرُهُ وَاسْتَعْفَرُونِ فَالْتُعُورُ وَاسْتَعْفَرْ وَاسْتَعْفَرْ وَاسْتَعْفَرَانِهُ وَاسْتَعْفَرَانِهُ وَاسْتَعْفَرُونِ فَالْتُولُونَ وَاسْتَعْفَرَانِهُ وَاسْتَعْفَرَانُونَ وَاسْتَعْفَرْ وَاسْتَعْفَرَانُ وَاسْتَعْفَرَانُ وَاسْتَعْفَرَانُ وَاسْتَعْفَرَانُ وَاسْتَعْفَرْ وَاسْتَعْفَرَانُ وَاسْتَعْفَرَانُ وَاسْتَعْفَرْ وَاسْتَعْفَرَانُ وَاسْتَعْفَرْ وَاسْتَعْفَرْ وَاسْتَعْفَانَ وَاسْتَعْفَلُونُ وَاسْتَعْفَرَانُ وَاسْتَعْفَرُونُ وَاسْتَعْفَا

لَهُنَّ اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

فَقَــُولُـه تَعَــَالَى: ﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلنَّبِيءُ إِذَا جَــَآءَكَ ٱلْمُـومِنَـٰتُ يَبَايِعْنَكَ ﴾، يعني من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبَايِعْها على أن لا يُشرِكْنَ بالله شيئاً الآية.

وقولُه تعالى: ﴿ وَلَا يَسْرِقْنَ ﴾، أي: لا يَسرِقْن أموال الغير، وللزوجة إذا كان زوجُها مُقصَّراً في نفقتها أن تأكل من ماله بالمعروف، في حدود ما جرت به العادة بالنسبة لأمثالها، وإن كان ذلك من غير عِلمه، عملاً بقوله على لهند بنت عُتْبة التي اشتكت إليه شُعَّ زوجِها وتقصيرَه في نفقتها: «خُذِي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بنيكِ»، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ ﴾، أي: لا يقتلْن الأولاد بعد ولادتهم كما كان يفعل بعض أهل «الجاهلية» وكذلك الأمر بالنسبة للجنين، فلا يسوغ لهن التسبب في قتله بالإجهاض ونحوه.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَاتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِ أَولاداً وَأَرْجُلِهِ نَ ﴾، أي: لا يُلْحِقْن بأزواجهن، ولا يَنسُبْنَ إليهم أولاداً غير أولادهم. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله على يقول: «أَيَّمَا امرأةٍ أَدخَلَتْ على قوم مَن لَيس منهم فليست من الله في شيء، ولن يُدخِلَها اللَّهُ الجنة، وأَيُّمَا رجل جَحَدَ ولدَه وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين».

وقولُه تعالى في ختام شروط البيعة: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾، أي: لا يعصِينَك فيما أُمرْتَهُن به من معروف ونهيْتَهُنَّ عنه من منكر. قال ميمون بن مَهران: «لم يجعل اللَّهُ طاعتَه لنبيه إلاّ في المعروف، والمعروف طاعة».

ومن المناسب أن نقف وقفة خاصة عند هذا الشرط الذي يعتبر أحد قواعد الدستور الإسلامي الخالد، فهو يستلزم بالأصالة طاعة الرعية لإمامها، ويستلزم بالتبع استجابة الإمام لرغبة رعيته فيما يأتمران به معاً، من معروف يتفق مع أحكام الشريعة وأصول الملة وشعائر الدين، فالإمام المسلم والأمة الإسلامية إنما يُنظّمان علاقاتِهما بمقتضى شريعة الله، إذ لا حكم عليهما لسواه، ومصدر السلطات بالنسبة للمسلمين هو شرع الله الذي جاء به الرسول، وإمام المسلمين نائب عنهم في حراسته والحفاظ عليه، فإذا عَرض لهم أمر لا نص عليه فيما جاء به الرسول استنبطوا له حكماً شرعياً يوافِقُ ما جاء به.

وفي مثل هذا السياق يستدل كثير من الناس بقوله تعالى في سورة «الحشر» من الربع الشاني في هذا الحزب(٢): ﴿ وَمَا ءَاتَيٰكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيٰكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ ﴾، فيحملون هذه الآية على معنى أنه مهما أمركم الرسول بأمر فافعلوه، ومهما نهاكم عن أمر فاجتنبوه، كما فسرها ابن كثير، اعتماداً على تأويل عبد الله بن مسعود، بينما هذه الآية وردت بالأصالة في موضوع توزيع «الفيء» الذي أفاءه الله على المسلمين بعد جلاء بني النَّضِير، وما حصل من التأثر عند بعض الأنصار، بعدما وزَّع

رسولُ الله على الله المهاجرين، فعاتب اللَّهُ مَن تأثّر منهم من ذلك التوزيع، وأمرهم بقبول أيّ نصيب يُعطيه لهم الرسول من الفَيْء إِن أعطاهم، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا الرسول من الفَيْء إِن أعطاهم، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا الرسول من الفَيْء إِن أعطاهم، أي: خذوا ما أعطاكم، كما أمرهم بعدم مطالبته بالفيء إن لم يُعطهم شيئًا، وهذا هو معنى: ﴿ وَمَا نَهٰيكُمْ عَنْهُ فَانَتُهُوا ﴾، إِذ «الإمامُ» مفوض في توزيع الفيء تمام التفويض، وذلك قطعاً لكل نزاع في هذا الشأن، وإلى مثل هذا المعنى ومثل هذا الموقف أشار قوله تعالى في سورة (التوبة: المعنى ومثل هذا الموقف أشار قوله تعالى في سورة (التوبة: المعنى ومثل هذا الموقف أشار قوله تعالى في سورة (التوبة: وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوَ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَاتَيْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾.

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الصّفّ» المدنية، وإنما أطلق عليها هذا الاسم، أخذاً من قوله تعالى فيها: ﴿ إِنَّ اَللَّه يُجِبُّ اللّهِ عَنْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً ﴾، وهذه السورة تبتدىء بتسبيح الله وتنزيهه، على لسان العالم العُلْوي والعالم السُّفْلى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الاَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الاَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾، ثم يتجه الخطاب فيها إلى فريق من المومنين يَعِدُون ولا يَقُولُون مِن المومنين يَعِدُون ولا يَقُولُون بوعدهم، ويقولُون ولا يلتزمون بقولهم، فينكر عليهم كتابُ الله هذا الموقف المتناقض: ﴿ يَنَايُهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾. وبيّنت مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾. وبيّنت الآياتُ الكريمة، للذين كانوا يتمنّون الجهاد في سبيل الله قبل أن

يفرض عليهم، أنَّ الوقت قد حان لتحقيق أمنيتهم، فما عليهم إلا أن يبادِروا للتضحية والفداء: ﴿ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلذِينَ يُقَنتِلُونَ فِي سَبيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾.

وأشار كتابُ الله إلى موسى وعيسى عليهما السلام، ووقوف قومهما منهما موقف الزَّيْغ والعناد: ﴿ فَلَمَّا زَاعُوَ الْزَاعُ اللَّهُ لَلُهُ وَسَعَى لَبَنِي إسرائيل برسول قُلُوبَهُمْ ﴾، وسجل كتاب الله بشارة عيسَى لبني إسرائيل برسول يأتي من بعده، وبكون هذا الرسول سيحمل اسم «أحمد» وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ﴿ وَمُبَشَّراً بِرَسُول يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾، كما تحدثت الآيات الكريمة عن الهدكى ودين الحق المرسل بهما إلى العالمين.

ووجَّه كتابُ الله الدعوة إلى المؤمنين ليكونوا أنصاراً لله كما كان الحواريون أنصاراً لله، وأمرهم بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ووعدَهم على ذلك بالفوز العظيم، وبنصر من الله وفتح قريب: ﴿ وَأَخْرَىٰ تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اَللَهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ وَيَشْرِ إِلْمُومِنِينَ ﴾.

وخُتِم هذا الربع بوعدٍ من الله لا يتخلف، عما سيؤول إليه أمر الإسلام والمسلمين من ظهور وانتشار، في مختلف القارّات والأقطار، ﴿ فَأَيَّدْنَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلَهرينَ ﴾.

## الربع الأول من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم

\_\_\_\_\_مُ اللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلهِ مَافِي السَّمَوْتِ وَمَافِي الأرْضِ الْمُلِكِ الْقُدُّوسِ الْغَرِيزِ إَنْحَكِيمٌ ۞ هُوَأَلْذِك بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُوّ ءَايَنيَهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَغِ ضَلَلِمْبِينِ ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُ مُلَتَا يَلْعَقُواْبِهِ مُّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَ النَّ فَضُلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءً وَاللَّهُ ذُواْلْفَضِّلِ الْعَظِيمِ ٥ مَتَلُ الذِينَ مُحِلُوا التَّوْرِيةَ ثُمَّ لَرْيَحْلِلُوهَا كَتَثَلِ الْجِارِ يَحْلِلُ أَسْفَارًا بِيسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الذِينَ كَذَّ بُواْ بِنَايَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ ـــــ الْقَوْمَ أَلظَّلِامِينِ ۞ قُلْ يَنَائِيُهَا أَلذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمُتُمُ وَأَتَكُمُ وَ أَوْلِيَآهُ لِلهِ مِن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنَّوا اللَّوْتَ إِن كُنتُمْ صَلَّهِ قِينٌ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوُنَهُ وَ أَبَدًا عِمَا قَدَّمَتَ آيدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيهُ إِللَّالِمِينِّ ۞ قُلِ إِنَّ الْمُوْتَ أَلْذِكَ نَفِرُ وَنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ وَمُلَقِيكُمْ ثُمَّ تُكَرَّدُونَ إِلَىٰ

عَلِم الْغَيِّب وَالشَّهَادَةِ فَيُنْبَتُّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِنْ بَعْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوِ ٱلْكَ ذِكْرِ إِلَّهُ وَذَرُواْ الْبُيُّةُ ذَالِكُوْخَيُرٌ لَّكُرُهُ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونٌ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ إَلصَّكُوهُ فَانتَشِـرُواْفِي إِلاَرْضِوَابْتَغُواْمِن فَضَّلِ إِللَّهِ وَاذَّكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّمَلَّكُو تُفُلِحُونٌ ۞ وَإِذَا رَأَوَا يَجَارَةً ٱوْلَهُوًا إِنفَضُّوۤاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآهِمَّا قُلْ مَاعِنكَ أَللَّهِ خَيْرُ مِنَ أَللَّهُ وَوَمِنَ أَلِيِّجَنَرَةٌ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّا زِفِينٌ مرانقه التخمز الرجيم إِذَاجَاءَ كَ أَلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۗ وَاللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّ أَلْمُنَفِقِينَ لَكَاذِبُونَّ ۞ اَتَّخَذُوٓاْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيل إِللَّهِ ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعُمَلُونٌ ۞ ذَا لِكَ بِأَنَهَ مُوٓءَ الْمَنُوا شُمَّ كَفَرُواْ فَطَيْعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُ مُ لَا يَفُقَهُونَ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمُ تُعِجُبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۗ وَإِنْ يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُ مُرْجُشُبُ مُسَنَّدَةٌ يُحَيْبِ بُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمٌ هُمُ الْعَدُوُ عَاصَدَرُهُمٌ قَلْتَلَهُمُ اللَّهُ أَنِّي يُوفَكُونَ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَمُعُمِّ تَعَالُواْ يَسُتَغَفِرُلَكُمُ رَسُوكُ أَللَّهِ لَوَوْاْ رُءُ وسَهُمْ وَرَأَيْنَهُمُ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكِيرُونَ ٥

سَوَآءُ عَلَيْهِمُ وَ أَسْتَغَفَرُتَ لَكُمُ وَ أَمُ لَوْ تَسْتَغَفِرْ لَمُهُ وَ لَنَ لَيَهِ مِنْ الْفَوْمَ الْفَاسِيةِ بَنَ " فَ يَغْفِرُ اللهُ لَمُكُمُ وَ إِنَّ اللهَ لَا يَهْ لِا يَهْ لِا حَالَةُ وَمَ الْفَاسِيةِ بِنَ " فَهُ اللهِ يَعْمُ اللهِ بِنَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ إِللهِ حَتَى يَنفَصُّوا وَلاَيْنِ وَالاَنضِ وَالاَنضِ وَالاَنضِ وَالاَنضِ وَالاَئِنَ وَكَكِنَ حَتَى يَنفَصُّوا وَلِيهِ خَدَرَ إِنْ السَّمَواتِ وَالاَنضِ وَالاَئِنِ وَلَكِنَ اللهَ عَنْ يَنفَعُونُ فَي يَقُولُونَ لَهِن تَجَعَنا إِلَى الْمَدينَ وَلَكِنَ اللهُ فَي يَعْولُونَ لَهِن تَجَعَنا إِلَى الْمَدينَ وَلِيسُولِهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلِيسُولِهِ وَلِلْمُولِهِ وَلِلْمُولِهِ وَلِلْمُولِهِ وَلِلْمُولِهِ وَلِلْمُ وَلِي اللهُ وَلَا يُعْفِيلُ لَا يَعْفَى اللهُ وَلِيسُولِهِ وَلِلْمُولِهِ وَلِلْمُ وَلِي اللهِ وَلِلْمُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ ولِلْ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## الربع الأول من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في فاتحة سورة «الجمعة» المدنية: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْارْضِ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ الْعَزِينِ مَا فِي اللَّرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ الْعَزِينِ الْعَزِينِ الْمَدنية الْعَكِيمِ ﴾، إلى قوله جل علاه في سورة «المنافقين» المدنية أيضاً: ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُ ومِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

وفاتحة هذا الربع التي هي بداية «سورة الجمعة» تنطق بحقيقة كونية رائعة، ألا وهي اعتراف جميع المخلوقات ناطقها وجامدها، عُلْوِيّها وسُفْلِيّها، بألوهية الحق سبحانه وتعالى وربوبيته، وبعبوديتها له، وافتقارها إليه، إذ هو سبحانه «مالك» أمرها، والمتصرف فيها على الحقيقة في كل حين، وهو سبحانه المتصف بجميع صفات الكمال، «والمقدس» عن النقائص والمنزه عنها على اختلاف أنواعها، وهو سبحانه «العزيز» الذي يخضع له، ويضطر إلى طَرْقِ بابه، والتمرَّغ على أعتابه، أشدُّ الخلق

سطوة، وأكثرهم قوة، فضلاً عن الضعفاء والمستضعفين، وهو سبحانه «الحكيم» في جميع تصرفاته الكونية، وكافة أحكامه الشرعية، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾.

ثم تحدث كتابُ الله ممتّناً على المسلمين الأولين، الذين اختارهم الله لتلقي رسالة الإسلام ونقلها إلى العالَمين، فبعد ما كانوا محرومين من نور الله، يعيشون في صحرائهم منعزلين على هامش الحياة، وبعدما ظلوا فترة طويلة «أمِّيين» محرومين من الوحي والرسالة، أكرمهم الله برسالة سيدنا محمد عليه السلام، وأنزل الله عليه «الذكر الحكيم» ليكون دستور الإنسانية وقانونها العام، وبيَّنَ الحق سبحانه أنَّ كتاب الله إنما أنزله ليؤدي مهمتين اثنتين في وقت واحد، فهو من جهة: كتابٌ يُعلُّم الإنسانية ما لم تكن تعلم، إذ ينقذها من الجهل والضلال، وهو من جهة أخرى: يُزَكِّي الإنسانية، إذ يُهذب أخلاقها ويطهرها من تقاليد الجهالة والفساد، وبذلك كانت مهمة القرآن الكريم مهمة مزدوجة: مهمة تعليمية تثقيفية، ومهمة أخلاقية تربوية، وبفضله تكونت المدرسة الإسلامية المثالية، الجامعة بين تثقيف الفكر وتهذيب النفس، على أساس من التناسق والتكامل والانسجام، وذلك قوله تعالى: ﴿ هُو الذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَـٰتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلَ لَفِي ضَلَـٰل ٍ مبين ﴿

ولا بد من لفت النظر إلى حكمة يتضمنها قوله تعالى هنا:

﴿ وَيُرْكِيهِم وَيُعَلِّمُهُم ﴾ ، فقد جاء اللفظ الدال على التزكية «ويزكيهِم» مقدَّماً ، بينما اللفظ الدال على التعليم «ويعلمهم» جاء مُؤخَّراً ، والسر في ذلك - والله أعلم - أنَّ الإسلام يهتم بتربية النفس وتهذيب الأخلاق في الدرجة الأولى ، ويهتم بتثقيف العقل وتوسيع معلوماته في الدرجة الثانية ، بحيث إذا خُير الإنسانُ بين علم واسع مع خُلُقٍ فاسد ، وعلم محدود مع خُلُقٍ فاضل ، كانت الأولوية لمكارم الأخلاق ولو مع قليل من العلم ، لا لكثرة العلم مع فساد الأخلاق ، إذْ فساد الأخلاق يُضيع ثمرة العلم ، ويجعل فساد الأخلاق ، ويجعل عاصاحبه أخطر من الجاهل بالمرة .

وقولُه تعالى هنا: ﴿ الْكِتَـٰبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾، إشارة إلى ما أكرم الله به هذه الأمة، فقد آتاها (الكتاب)، وبالكتاب أخرجها من «الأمية»، كما آتاها (الحكمة)، وبالحكمة أخرجها من «الجاهلية».

وقولُه تعالى: ﴿ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾، امتنانٌ خاص على العرب، فبفضل رسول الله وخاتم رسله أصبحت الأمة العربية ذات مكانة خاصة بين الأمم، وبفضل الإسلام الذي كان العرب أول من حمل لواءه قام العرب بدور بارز في تاريخ الإنسانية يَغبِطهم عليه أكثرُ الأمم، وبفضل القرآن الكريم الذي نزل «بلسانٍ عربي مبين» أصبحت اللغة العربية لغة الدين والعلم والحضارة في دنيا الإسلام الواسعة.

ثم أشار كتاب الله إلى الأجيال الإسلامية القادمة بعد الجيل الإسلامي الأول من عـرب وعجم، ومن كـافـة الأمم، وهي

الأجيال التي ستتلقى شُعلة الإسلام من أيدي العرب، لتنير بها أرجاء العالَم عَبر القرون، فقال تعالى: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾. قال مجاهد: «هم الأعاجم وكُلُّ من صَدَّق النبي على من غير العرب». وأشار ابن كثير إلى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في شأن نزول سورة «الجمعة» على رسول الله، وفيها هذه الآية، ثم قال: «ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية، ودليل على عموم بعثته على جميع الناس، ولهذا كتب كُتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل، وَإلى اتباع ما جاء وهيره.

وعقّب كتاب الله على هذا الموضوع كله بقوله تعالى: ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَالِكَ فَضْلُ اللّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَآءُ ﴾، فهو سبحانه ذو «العزة» التي لا تضام، و «الحكمة» التي لا ترام، وهو المتفضل على خلقه، يمنح فضله لمن يشاء، فنبوة سيدنا محمد على من فضل الله عليه، واختيارُ المسلمين الأولين لحمل الرسالة وتبليغها إلى غيرهم من الأمم، من فضل الله عليهم، وتقديرُ الله في أزله هداية الأجيال القادمة من مختلف الشعوب، ودخولَها في الدين الحنيف، من فضل الله عليها، ﴿ وَاللّهُ ذُو ودخولَها في الدين الحنيف، من فضل الله عليها، ﴿ وَاللّهُ ذُو اللّهُ طَلِيم ﴾.

وضَرَبَ كتابُ الله المَثَل للمسلمين بما وقع لبني إسرائيل، حيث أنزل الله التوراة على نبيهم موسى عليه السلام، وبدلاً من أن يحافظوا عليها، ويعملوا بمقتضاها، ويتفادَوْا تحريفها، ضيَّعوا أمانتها، ولم يحملوها على الوجه المطلوب، بل حرفوها وأوّلوها طبقاً للهوى المتبّع والرأي المرغوب، وكتاب الله بذكره للتوراة وما أصابها من الإهمال، وإشارته إلى العوامل التي قضت على كثير من أحكامها بالإبطال، يريد أن يحَذّر المسلمين من الوقوع في نفس الغلط وارتكاب نفس الهفوة، بالنسبة للقرآن الكريم، ويريد أن يحضهم على التمسك بكتاب الله وشريعته قولاً وفعلا، وعلى حمل أمانته باستمرار، وحفظه والمحافظة عليه جيلاً بعد جيل، وذلك قولُه تعالى: ﴿ مَثَلُ الذِينَ حُمِّلُواْ التَّوْرِيةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا وَذلك قولُه تعالى: ﴿ مَثَلُ الذِينَ حُمِّلُواْ التَّوْرِيةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلُ الْقَوْمِ الذِينَ كَذَّبُواْ بِيسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الذِينَ كَذَّبُواْ بِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّلْمِينَ ﴾.

ومن هنا اتَّجة الخطاب الإِلهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يُلقَّنُه ما ينبغي أن يرد به على بعض دعاوى اليهود، فقد كانوا يفخرون على غيرهم بأن الله يخصهم بالحب والموالاة دون بقية الناس، وهذه الدعوى تقتضي أن يحرصوا على مفارقة الحياة الدنيا بسرعة، وأن يحبوا الموت العاجل، رغبة في لقاء الله، حتى يتمتعوا في الأخرة برضوان الله، لكنهم على العكس من ذلك يفرون من الموت، ويكرهون لقاءها والتعرض لها، بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات، وهم «أحرص الناس على حياة»، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَالَيْهَا الذينَ هَادُواْ إِن رَعْمُتُمُ أَوْلِيَاءُ لِلّهِ مِن دُونِ إِلنّاس فَتَمَنّـواْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَالِيَا فَلِيَاءً لِلّهِ مِن دُونِ إِلنّاس فَتَمَنّـواْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَالِيْ وَلاَ يَتَمَنُّونَهُ أَبِداً بِمَا قَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالطَّلْمِينَ وَلاَ يَتَمَنُّونَهُ أَبُداً بِمَا قَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالطَّلْمِينَ قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلْمِ

اِلْغَيْبِ وَالشُّهَـٰـدَةِ فَيُنَبُّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

وانتقل كتابُ الله إلى تقعيد قاعدة أساسية من قواعد الإسلام، وتأصيل أصل عظيم من أصول الدين، ذلك أنَّ الدين الإسلامي دين توازن وتوسط واعتدال، لا يُرجِّح جانبَ الروح على حساب المادة، ولا جانب المادة على حساب الروح، بل يُعطِي لكلا الجانبين حقّهما المشروع، ويَحُضّ المومن على أن يعمل لينال في الدنيا حسنة، ويعمل لينال في الآخرة حسنة. وهـذا المعنى واضح كل الوضوح فيما دعا إليه كتاب الله من إيقاف البيع عند النداء لصلاة الجمعة، والسعي إلى ذكر الله مع جمهرة المومنين المصلين، ثم ما دعا إليه من الانتشار في الأرض، وابتغاءِ فضل الله عند الانتهاء من صلاة الجمعة، وبذلك جمعً كتابُ الله بين مصلحة المومن المادية وحاجته الروحية، دون إجحاف بأيّ واحد منهما، فقال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلذينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَواْ اِلَىٰ ذِكْرِ اِللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا ۖ قُضِيَتِ اِلصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُواْ فِي إِلَارْضِ وَابْتَغَــواْ مِن فَضْــلِ اِللَّهِ وَاذْكُــرُواْ اللَّهَ كَثِيــراً لَّعَلَّكُـمْ تَفْلِحُونَ ﴾، ولذكر «الجمعة» وصلاتها في هذه الآية سميت السورة «سورة الجمعة»، والمراد بقوله تعالى هنا: ﴿ فَاسْعُواْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾: أي تَأَهَّبوا لصلاة الجمعة واهتموا بالسير إلى حيث تقام، قال ابن كثير: «وليس المراد بالسعي هنا المشي السريع، وإنما هو الاهتمام بها كقوله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَرَادَ ٱلآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنٌ ﴾ (الإسراء: ١٦)، فأما المشي السريع إلى

الصلاة فقد نُهِي عنه، لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال: «إذا سَمِعْتُمُ الإقامَة فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينةُ وَالْوَقَارُ، ولا تُسْرِعُوا، فَمَا أُدركْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُواْ».

وبهذه المناسبة عاتب الله فريقاً من المومنين كانت لهم علاقات تجارية مع قافلة لدِحْيَة بن خليفة وصَلت المدينة، والرسول على يخطب على المنبر، واستعملت الطبول لإعلام زبنائها، فتركوا رسول الله قائماً يخطب على المنبر، وذهبوا لقضاء مصالحهم خشية الفوت، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تَجَرَّةً اَوْ لَهُواً إِنْفَضَّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾، أي: تركوك قائماً تخطب الناس، ﴿ قُلُ مَا عِندَ اللهِ خَيْرُ مِّنَ الله و وَمِنَ التَّجَرُةِ، وَاللَّه خَيْرُ مَنَ الله و وَمِنَ التَّجَرُةِ، وَاللَّه خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾.

والآن وقد ختمنا بفضل الله سورة «الجمعة» المدنية ننتقل لتفسير سورة «المنافقين» المدنية أيضاً، مستعينين بالله، وإنما أطلق عليها هذا الاسم، أخذاً من آيتها الأولى: ﴿ إِذَا جَآءَكَ المُنْفِقُونَ ﴾. ففي مطلع هذه السورة يتحدث كتاب الله عن تصريحات المنافقين وأقوالهم المعسولة: ﴿ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنّ المُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾، كما يتحدث عن الأيمان المغلّظة والفاجرة التي يكثرون منها، تدعيماً لأحاديثهم، وتأييداً لدعاويهم، وتغطيةً لمواقفهم، وعصمةً لدمائهم وأموالهم، إذ أنهم يُحسون من أعماق قلوبهم شكّ الناس فيهم وفي دعاويهم، فقد «كاد المُريب

أن يقول خُذوني» كما يقول المثل العربي.

ووصَف كتابُ الله ما يكون عليه المنافقون عادةً من حسن الهندام وذَلاقة اللسان، وما يكونون عليه أيضاً من جُبن وهَلَع، وخوف وفَزَع، إِذ أَنهم يخشَون الفضيحة ويتوقعونها دائماً: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ﴾، وَإِنْ يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ﴾، وأيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ﴾، ثم عقب كتاب الله على ذلك بتحذير رسول الله والمومنين من طائفة «المنافقين» التي هي أخطر من الكفار والمشركين، فقال تعالى ﴿هُمُ الْعَدُو فَاحْذَرْهُمْ مَن الكفار والمشركين، فقال تعالى ﴿هُمُ الْعَدُو فَاحْذَرْهُمْ مَن الكفار والمشركين، فقال تعالى ﴿هُمُ الْعَدُو فَاحْذَرْهُمْ مَن الكَفَارِ وَالْمَشْرِكِينِ، فقال تعالى ﴿هُمُ الْعَدُو فَاحْذَرْهُمْ

وبيّن كتابُ الله ما عليه «المنافقون» من صَلَف وكِبْر، وما يقومون به من تَشْيِط العزائم، وَبَثِّ روح الهزيمة في نفوس المومنين، حتى لا يَبَرُّوا بإخوانهم الفقراء الملتفيّن من حول الرَسَول عليه السلام، وحتى يَكُفُّوا عن بذل أموالهم في سبيل الله، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَنْ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ هُمُ الذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عَندَ رَسُولِ اللهِ حَتَى يَنفَضُواْ ﴾. لكنَّ الحق سبحانه وتعالى ردَّ على المنافقين وسفَّة رأيهم، وعطل تدبيرهم، وأكد أن الوقع الذي يتوقعونه من دعاياتهم ودسائسهم لن يكون له أيُ تأثير، بالنسبة إلى خزائن الله الواسعة، التي لا هَيْمنة عليها، لا لهم ولا لغيرهم من الناس، وما دامت رسالة الإسلام ودعوتُه مؤيدةً من عند الله، فاللَّهُ تعالى قد تكفل بإمدادها على الدوام، وذلك قوله تعالى:

﴿ وَلِلَّهِ خَزَآثِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾. كما تكفل الحق سبحانه بإعزازها وإذلال خصومها، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ وَلَـٰكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

# الربع الثاني من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم

يَـٰأَيُّهُا

أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمُوٓ أَمُوَا لُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمُ عَن ذِكِيرِ إِللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأَوْلَيْكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ ۞ وَأَنْفِ قُواْ مِنْكَارَزَقُنَكُم مِن قَبُلِ أَنْ يَاتِيَ أَحَدَكُمُ الْمُؤْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرْتَنِي ٓ إِلَى ٱجَهَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ أَلصَّلِحِينٌ ۞ وَلَنْ يُؤَخِرَ أَللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ اجَلُهَا وَاللَّهُ حَبِيرٌ عِمَا تَعَمَّلُونٌ ٥ يُسَبِهُ بِلهِ مَافِي إِلسَّتَمَوَاتِ وَمَافِي إِلَا رُضَّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَـمُدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَهْءٍ قَدِيٌّ ۞ هُوَ أَلذِ عَلَقَكُم فَمَنكُ كَافِرٌ وَمِنكُمُ مُّومِنٌ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلٌ ۞ خَلَقَ أَلسَّمَهُ تَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ وَإِلَيْهِ اللَّهِ يَلْهُ عَلَيْ اللَّهِ فَالْخَسَنَ صُورَكُمُ وَإِلَيْهِ اللَّهِ فَالْحَسِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَالِيهِ إِلْسَكَمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَكُمُا ثُيِيرُ وَنَ وَمَا تُعُلِنُونَ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ إِلْصُّدُورٌ ۞ أَلَمْ يَاتِكُمُ نَبَوُّ اللَّهِ بِنَ كَفَنَهُ وَا مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيئُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ وَكَانَت تَانِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالُوَّا ٱبَّشَرٌ يَهَٰدُونَنَّا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَاسْنَعْنَى أَللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ٥ زَعَمَ أَلذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلْ بَكِي وَرَبِّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَتَّبُؤُنَّ عِمَا عَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُرُ ۞ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ النُّورِ الذِحْ أَنزَلْنَا وَاللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُّرُ۞ يَوْمَ تَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ أَجْمَعِ ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُنَّ وَمَنْ يُومِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا الكَفِيْرَعَنْهُ سَبِّئَاتِيهِ وَلُدْخِلُهُ جَنَّكِ تَجْمِهِ مِن نَحِبْهَا أَلَانُهَا رُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبُدَا ۚ ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِكَايَاتِنَا أُوْلَيِّكَ أَصْعَبُ البّارِخَالِدِينَ فِهَا وَبِيسَ الْمُصِيرُ، مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَا بِإِذُنِ إِللَّهُ وَمَنْ بُومِنْ بِاللَّهِ يَهَدِ قَلْبَهُ وَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُمُ ١ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّا عَلَى رَسُولِنَا أَلْبَلَغُ الْمُهِينُ ۞ اللَّهُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَّ وَعَلَى أَلَّهَ فَلَيْتَوَكَّلِ لِلْهُومِنُونٌ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنَازُوَلِحِكُمْ وَأَوْلَلْدِكُمُ عَدُوَّا لَكَ مُ فَاحْذَرُوهُمْ ۖ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَعُواْ وَتَعْفِرُواْ

## الربع الثاني من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم، وبدايتُه قولُه تعالى في سورة «المنافقين» المدنية: ﴿ يَا أَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُلْهِكُمُ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَا أَوْلَئِكُمُ الْمَوْلَكُمْ الْخَسِرُونَ ﴾، ونهايتُه قولُه تعالى في ختام سورة «التغابن» المدنية أيضاً: ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَائَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

في بداية هذا الربع تُواجهُنا آيةٌ كريمة تَلْفِت نظر المومنين إلى أن خُطة الإعتدال والتوسط هي أرشد خطة يسلُكها المومنون، بالنسبة لأداء الحقوق والواجبات، بحيث يُؤدّون حقوقَ الله كما يُؤدون حقوقَ أنفسهم وحقوقَ أهلهم وحقوقَ عامة الناس دون إفراط ولا تفريط، وبناءً على هذا الأساس لا ينبغي للمومنين أن تُلهِيهُم أموالُهم، أو يُلهيهم أولادُهم عن حقوق الله، فيهملُوها ويضيعوها، بدعوى أن مَشاغلهم المالية أو العائلية لا تترك لهم وقتاً للتفكير في أداء هذه الحقوق، وإذا كان الإسلام يعتبر للإنسان على نفسه حقاً، ولأهله وأولاده عليه حقاً، ويشجعُه على الوفاء بهذه

الحقوق، بل يطالبه بها إن قصّر فيها أو أهملَها بالمرة، فإنه لا يسمح للمسلم أن يسلك مسلك «الإفراط» في العناية بحقوقه الشخصية والعائلية، ويسلك مسلك «التفريط» فيما لِلَّه عليه من حقوق، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ يَاٰئِهَا اَلذِين ءَامَنُواْ لاَ تُلْهِكُمُ أَمْ وَالْكُمْ وَلاَ أَوْلَلدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾، فَمصب النهي في هذه الآية وما شابهها ليس هو مجرد العناية بالأموال والأولاد، وإنما مصب النهي بنص الآية هو الانهماك في الاشتغال بشؤون الأموال والأولاد، إلى محد أن ينسى معه المسلم القيام بواجباته نحو الله، بحيث يستغرق استغراقاً تاماً في حظوظ نفسه وحظوظ عائلته، وفي ترضية شهواته المختلفة دون انقطاع، ويُلهيه مالُه وولَدُه عن الله.

وانتقل كتاب الله إلى حُضِّ المسلمين مرة أخرى على إنفاق أموالهم في سبيل الله، فقد كانت فريضة الجهاد التي فرضها الله عليهم - وهم بالمدينة - دفاعاً عن حوزة الإسلام ودولته الأولى، فريضة كبرى تحتاج إلى مَدَد لا ينقطع، وتضحية مستمرة بالأموال والأنفس.

وبيَّن كتابُ الله أنَّ «خير البر عاجلُه» وأن الصدقة قبل «حلول الأجل» لا الله أضمن منها عند حلوله وأكثر ثواباً، إذ عند «حلول الأجل» لا يبقى أيُّ مجال للانتظار ولا لتدارك ما فات، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمْ مَّن قَبْلِ أَنْ يَّاتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاً أَخْرتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّنَ اَلصَّلِحِينَ رَبِّ لَوْلاً أَخْرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّلِحِينَ

وَلَنْ يُوخِّرَ اَللَّهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ اجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

والآن فلننتقل إلى «سورة التغابن» المدنية أيضاً، وقد سميت بهذا الاسم أخذاً من قوله تعالى فيها: ﴿ ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾، وهي آخر السور المبدوءة بتسبيح الله، المعروفة «بالمسبّحات» من بين سُور القرآن الكريم.

وبعد ما سجلت فاتحة هذه السورة تَوَجُّهَ جميع المخلوقات إلى ربها بالتنزيه والحمد: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي اِلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، إن لم يكن منها كُلِّها بلسان المقال، فبلسان الحال في كل الأحوال، انتقلت الآياتُ الكريمة إلى التعبير عن حقيقة طبيعية ونفسية مَيَّزَ الله بها الإنسان من بين جميع المخلوقات، ألا وهي تزويدُه بالاستعداد التام، للإتّجاه نحوَ الخير إن أراده، والإتّجاه نحو الشر إن رغب فيه، وجعلَه حراً في اختيار ما يشاء من الهُدَى أو الضلال، وهذا المعنى هـو المراد بقـوله تعـالى: ﴿ هُوَ ٱلـذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّومِنٌ ﴾، أي أنَّ مَن اختار الكفر منكم كفر، ومن اختار الإيمان منكم آمن، ومن حرية الإختيار التي زوّد اللَّهُ بها الإنسان نشأت مسؤوليتُه عن عمله، وجزاؤُه خيراً إن عمل خيراً، وشراً إن عمل شراً. أما من ناحية الخَلْق والتكوين فقد خلق الله الإنسانَ متساوياً مـزوَّداً بنفس الملكات الـلازمة، ونفس الأجهزة الضرورية، وله بعد ذلك أن يختار، وعليه أن يتحمل مسؤولية اختياره في الدنيا وفي الأخرة، وقد جاء التعقيب المناسب على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾،

أي: أنه سبحانه يُحصى أعمالكم، ويراقب اختياراتِكم، ثم يجازيكم عليها بما أنتم أهل له.

وعاد كتاب الله إلى التذكير بقدرة الله، والتنويه بحكمته، المتجلّية في خَلق السماوات والأرض، وفي تصوير الإنسان على أحسن صورة، وفي ذلك تنبية للإنسان ـ ولا سيما إذا كان منحرفأ عن الحق ـ إلى أن يعود إلى الله، ودعوة له إلى أن يتدبر آياته في الأفاق والأنفس، إذ لا فضل عليه لأحد سواه، فهو الذي خلقه أحسن خلق، وصوَّره أحسن صورة، وسخَّر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، وهو الذي يستحق أن يُحمَد ويُشكر ويُعبَدَ ولا يُكفر، لا سيما وأن منه كان البَدأ، وإليه ستكون وصوَّرة، وذلك قوله تعالى: ﴿خَلقَ السَّمَاواتِ وَالأرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَإِنْهِ الْمَصِيرُ ﴾.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾، يشير بالأصالة إلى تكوين الخِلْقة الإنسانية وصُنعها في حد ذاتها، وإلى هندستها الفريدة بين المخلوقات، وإلى ما مَيَّزها الله به من أجهزة ووظائف وخصائص جعلت الإنسان عموماً «سيد الأحياء» المتفوّق عليها جميعاً، ولو كان شكل بعض أفراده دَميماً وغيرَ جميل، فجمالُ الخِلقة الإنسانية، وكمالُ التركيب الإنساني لا يختلّفان، فجمالُ الخِلقة الإنسانية، وكمالُ التركيب الإنساني لا يختلّفان، بالنسبة لغيره من الحيوانات غير الناطقة، وإن كانت أشخاصُ بالنسبة لغيره من الحيوانات غير الناطقة، وإن كانت أشخاصُ الإنسان تتفاوت بعضُها عن بعض في نسبة الجمال والتناسب.

ثم وضَّحَ كتابُ الله أنَّ عِلم الخالق سبحانه محيط بجميع

خَلقه، بحيث لا يخفَى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه مطلع على ظواهر الناس وبواطنهم دون أي فرق ولا استثناء، وبذلك لا يستطيع الإنسان وإن أسرَّما في نفسه، وأخفى ما في صدره أن يتملَّص من رقابة الله، أو أن يتخلص من عين الله التي تراه «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، فما على المومن إلاّ أن يحسب الحساب لرقابة الله عند كل خطوة يخطوها نحو الخير أو الشر، وأن يُقدِّر نتائجَ عمله وعواقبَه كل التقدير، وإلى هذا المعنى يُنبّه قولُه تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَ وَاتِ وَالارْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾.

وكتابُ الله عندما يُذَكِّر مشركي قريش بهذه الحقائق والوقائع يريد أن يُبطل اعتراضهم على رسالة سيدنا محمد على فاعتراضهم هو من جنس اعتراض الأمم الغابرة التي أصبحت في خبر كان، ولو حققوا في الأمر لأدركوا أن الرسالة المحمدية

وماسبقها من الرسالات إنما هي كرامة من الله للجنس البشري الذي استخلفه في الأرض، وحمَّلَه أمانة «التكليف»، وإذا كان الحقُّ سبحانه قد أُوْجَدَ الإنسان من العَدم، ونفخ فيه روح الحياة الناطقة، التي ميَّزه بها على بقية الأحياء، فما المانعُ أن يَخْتَار من بين خَلقه من يؤهلهم لاستقبال رسالته، وتلقيها من الملأ الأعلى، ثم حملِها وتبليغها إلى كافة الناس: ﴿ إللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَـٰلَـٰتِهِ ﴾ (الأنعام: ١٢٤).

وأَثْارَ كتابُ الله من جديد قضية «البعث والنشأة الآخرة» وردًّ على مزاعم المشركين والكافرين، المنكرين لهذه الحقيقة الثابتة، مُبيِّناً أن «النشأة الأخرة» في منطق العقلاء هي أيسر وأقرب من «النشأة الأولى» لو كانوا يعقلونَ.

قال ابن كثير: «أمر اللَّهُ رسولَه أن يُقسِم بربه عزّ وجلّ على وقوع المَعاد ووجوده في ثلاث آيات من كتاب الله:

- الآية الأولى في سورة (يونس: ٥٣): ﴿ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُل ِ اِي وَرَبِّىَ إِنَّهُ لَحَقًّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾.

- والآية الثانية في سورة (سَبَأ: ٣): ﴿ وَقَالَ اَلذِينَ كَفَرُواْ لاَ تَاتِينَا اَلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَاتِيَنَّكُمْ ﴾.

- والآية الثالثة هنا في سورة التغابن: ﴿ زَعَمَ اَلذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّنْ يَبْعَثُواْ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى اَللَّهِ يَسِيرُ ﴾.

وبعد قَسَم الرسول ﷺ بربه على تَوْكيد أمر البعث ثلاث

مرات في ثلاث سور لا يبقى محل لأي تُوكيد آخر».

ووجّه كتابُ الله خطابة إلى المومنين ليزدادوا إيماناً بالله ورسوله، وليستضيئوا بالنور الذي نَزَل معه، وهو «نور القرآن»، فهو في حقيقته نور منبثق من نور الله: ﴿ اللّهُ نُورُ السّمَوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ (النور: ٣٥)، وهو في آثاره الظاهرة والباطنة نور لا يعادله أيّ نور، فَبِه تُشرِق القلوب، وتنشرح الصدور، وبه يَخرُج الناس من الظلمات إلى النور، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَنَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنّورِ الذِي أَنزَلْنَا وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾، ويتصل بهذا المعنى قوله تعالى في هذا الربع وفي هذه السورة أيضاً: ﴿ وَمَنْ يُومِن بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

وانتقلت الآياتُ الكريمة للحديث عن يوم القيامة، وما يناله فيه المومنون «المصدِّقون»، والكافرون «المُكذِّبون» وبيَّنَ كتابُ الله أن «يوم الجَمْع» هو «يوم التغابن» وسُمِّي يومُ القيامة «يوم الجَمْع» لأنه سيُجمَع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد، من جميع الأجيال ومن جميع الخلائق. بما فيهم ملائكة الرحمان، وسُمِّي يومُ القيامة أيضاً «يوم التغابن» نظراً لأنه يفوز فيه فريق بدخول يومُ القيامة أيضاً «يوم التغابن» نظراً لأنه يفوز فيه فريق بدخول دار النحيم، ويخسِر فيه فريق بدخول دار الجحيم، فالخاسرُ «مغبون» بالنسبة للفائز، ولا أمل له في الرجوع «بالغبن» أبداً. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ إِلْجَمْعِ ذَالِكَ وَلَا اللّهِ عَلَى الْمَالِي اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلِهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا ا

وكما ابتدأت الآيات في هذا الربع بحض المومنين على

عدم الإستغراق في الشؤون الشخصية والعائلية، إلى حَدِّ أن تَضيعَ معهُ حقوق الله، التي لا يسوغ التفريط فيها، إذْ قال تعالى فيما سبق: ﴿ يَاٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمُ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾، عادت الآيات الكريمة إلى الحديث في آخر هذا الربع عن نفس الموضوع، فبيَّنت أن تكاليف الزوجات والأولاد، ورغباتِهم وشهواتِهم، قد تُعرِّض الزوج والوالد إلى التفريط في حقوق الله، أو تدفعُه إلى الإعتداء على حقوق الناس، وذلك حرصاً منه على تلبية رغبات عائلته وخدمة مصالحها، وبذلك تنقلب الزوجة «عدُوّاً» لزوجها، وينقلب الأولاد «أعداء» لوالدهم، إذ يُورِّطونه فيما لا تُحمد عقباه، مع الناس ومع الله، ويُوقِعُونه في مآزقَ لا مخرجَ له منها إن لم يصحبه لُطف الله، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّ مِنَ أَزْوَاجِكُمْ وَأُوْلَدِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَعْفِرُواْ فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْ وَلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾، وهذا تنبيه من الله للزوجات والأولاد، حتى لا يُكثِروا من الضُّغط على الأزواج والوالدين، إِذْ رُبُّما دفعهم ذلك الضغط إلى ارتكاب ما لا يرضى عنه الخُلُق والدين، ﴿ وَالْعَنْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (الأعراف: ١٢٨).



#### الربع الثالث من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم

مراتله التخمز الرحيم يَـٰ أَيُّهَا أَلنَّبِيٓءُ إِذَاطَلَّقُتُمُ اللِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِلَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۗ وَاتَّغُوا اللَّهَ رَبَّكُو ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُونِهِنَّ وَلَا يَخْرِجْنَ إِلَّا أَنْ يَانِينَ بِفَحِنْتَةِ مُّبَيِّنَةٌ وَتِلْكَ حُدُودُ أَللَّهُ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُ وَدَ أَلِلَّهِ فَفَدَد ظَكَرَ نَفْسَهُ و لَا نَدْرِ لَهُ لَكَ أَلُكَ أَلَكُ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمُّسِكُوهُنَّ عِمَعْرُونِ أَوْفَارِفُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشُهِدُواْ ذَوَحُ عَدْلِ مِنكُرٌ ۖ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُرُ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ۗ وَمَنْ يَتَّفِ إِلَّهَ يَجِعُكُ لَدُّهُ مَخْرُجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَنَوَكَّلْ عَلَى أَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَ ۖ إِنَّ أَلَّهَ بَـٰ لِغُ أَمْرَهُ وَقَدُّ جَعَلَ أَلَّهُ لِكُلِّشَةُ وِقَدْرًا ۞ وَالَّهَ يَبِسْنَ مِنَ أَلْحِيضٍ مِن فِسَآ بِكُورَ إِن إِرْنَيْنُمُ فَعِنَّتُهُنَّ نَكَثَةُ أَشَهُرٍ وَالَّخَ لَرْ يَعِضْنَّ وَأَوْلَتُ الْاحْمَالِ

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْيَّنَّقِ اِللَّهَ يَجُعَلَلَّهُ ومِنَامَرِهِ مِيْسُرًّا ۞ ذَ لِكَ أَمُرُ إِلْلَهُ أَنَرَلَهُ وَ إِلَيْكُو ۗ وَمَنْ يَنَقِ إِللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّبَانِيهِ وَيُعْظِمُ لَهُوَا أَجُرًا ۞ اَسُكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَننُم مِنْ وَجْدِ كُرُ ۗ وَلَا نُضَآرُوهُنَّ ا لِنُضَيِّقُواْ عَلَبُهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوُّلَتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُواْ عَلَبُهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنَ ارْضَعْنَ لَكُرُ فَعَانَوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَمِرُواْ بَبْنَكُم بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَ أَخُرِي ۞ لِينَفِقُ دُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ " وَمَن قُلُورَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ و فَلَيُنفِقُ مِمَّآ إَوْ إِنْكُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَا الْآمَا ءَانِهَا ٱسَيَجْعَلُ اللَّهُ بُعُدُعُسُرِ يُسُرَّا ۞ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْعَنَا مَر رَبَّهَا وَرُسُلِهِ ٤ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّ بْنَهُاعَذَابًا ثُكُرًا ۞ فَذَا قَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسَرًا ۞ اَعَذَ أَلْلَهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَآ فُلِهِ اللَّالْبَبِّ الذِينَءَ امَنُواْ قَدَ اَنزَلَ أَللَّهُ إِلَيْكُرُ ذِكِّزَّ رَّسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْكُرُةِ ءَايْتِ إِللَّهِ مُبَيَّنَتِ لِبُخْرِجَ أَلذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِنَ الظُّلُمُٰتِ إِلَى أَلْنُورٌ وَمَنْ يُومِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا نُدُخِلْهُ جَنَنِ تَجْرِهِ مِن نَحْنِهَا أَلَانْهَا رُخَلِدِ بَنَ فِيهَآ أَبْدَا فَدَ اَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ ورِزْقًا ۞ إللَّهُ النه خَلَقَ سَبْعَ سَمُونتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَبُنَهُنَّ لِتَعْلَمُوّا أَنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ أَلَّهَ قَدَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَ " ٥

### الربع الثالث من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم، وهذا الربع يستغرق بتمامه سورة «الطلاق» المدنية من بدايتها، وهي قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَنَأَيُّهَا اَلنَّيهُ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَآءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُواْ الْعِلَّةَ ﴾، إلى نهايتها، وهي قوله تعالى: ﴿ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدَ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدَ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلْماً ﴾.

أكثرُ ما يدور عليه الحديث في هذا الربع من كتاب الله المحتوي على سورة «الطلاق» المدنية هو بيان أحكام الله في الطلاق وتوابعه، اهتماماً بشؤون الأسرة الإسلامية، وحرصاً على ضمان حقوق أعضائها في مختلف الظروف، وقد وُجَّه الخطابُ في أول هذه السورة إلى النبي على بصفته المسلم الأوَّل والرئيسَ الأعلى للأمة الإسلامية جمعاء، فقال تعالى في بداية الخطاب: ﴿ يَا يَنْهَ النَّهِ عَلَى المُ أُمته: ﴿ إِذَا طَالَتُهُمَ النَّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدّتِهِنَّ ﴾ الآية، والشأنُ في خطاب الله طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدّتِهِنَ ﴾ الآية، والشأنُ في خطاب الله طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدّتِهِنَ ﴾ الآية، والشأنُ في خطاب الله

الموجَّه إلى رسوله أن يكون شاملًا له ولأمته، كما يكون خطابُ الله الموجَّه إلى الأمة شاملًا لها وللرسول، إلَّا فيما اختَصَّ به الرسول عليه السلام من «الخصائص».

وقولُه تعالى هنا: ﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾، أُمرٌ من الله للزوج المسلم إذا اضطر إلى طلاق زوجته بأن لا يُطلِّقها وهي حائض، وإنَّما يُطلِّقها بعد أن تَطْهُر من الحيض، وتكون في طُهر لم يُباشرُها فيه بالمَرَّة.

رُوِي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾، أنه قال: «لا يطلقُلها وهي حائض، ولا في طُهر قد جامَعَها فيه، لكن يَتْرُكها، حتى إذا حاضتْ وطَهُرتْ طلَّقها تطليقة»، أي: واحدة، وقال عكرمة: «لا يطلقُها وقد طاف عليها، ولا يدرِي حُبْلَى هي أم لا».

قال ابن كثير: «ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق، وقَسَّموه إلى طلاق «سنّة» وطلاق «بدعة». «فطلاق السُّنّة» أن يطلِّقها طاهرةً من غير جماع، أو يطلقها حاملًا قد استبانَ حَملُها، و «البِدْعِيّ» هو أن يطلِّقها في حال الحيض، أو في طُهر قد جامَعها فيه، ولا يَدرِي أحمَلتْ أم لا. وطلاق ثالث لا سُنّة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة، والأيسَة، وغير المَدخُول بها».

وقولُه تعالى: ﴿ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ ﴾ ، أمر بإحصاء أيام «العِدَّة» لِمعرفة بدايتها ونهايتها، حتى لا يقع الغلط بالزيادة، فتطول مدّتُها على المرأة، ويتأخر زواجُها من الغير، أو بالنقص، فتقصُر مدةً

العِدّة، وتتزوجُ المرأة قبل انتهاء أَمَد العِدَّةِ المحدود. وتـوكيداً لامتثال هذا الأمر والتدقيق في تنفيذه عَقَب عليه كتاب الله بقوله: ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾، أي: التزموا تقوى الله في هذا المجال، ولا تُعَرِّضُوا أُوامره للإهمال أو للإبطال.

وقولُه تعالى: ﴿ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ﴾، يقتضي أنه إذا طلق الرجل زوجته فليس له الحق في أن يُخرجها من بيته ما دامت في عِدَّتها، إذْ هي «معتدة» منه بالخصوص، وبذلك كان لها على الزوج المطلق حقَّ السكنى، واختيارُ القرآن الكريم لاستعمال لفظ «بيوتهن»، بدلاً من استعمال لفظ «بيوتكم» تأكيدُ للنهي عن إخراجهن، وإشارة إلى أنَّ حق الزوجة في السكنى لا يزال قائماً بحكم «الإستصحاب» وما دامت المرأة معتدةً فإنها تعتبر كأنها في بيتها، وكما أنه لا يجوز للزوج إخراجها من البيت، فإنها لا يجوز لها أيضاً الخروج منه، صيانةً لحق الزوج أيضاً، رُوي أن رسول الله على قال: «إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رَجْعَة» الحديث.

وقولُه تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ ﴾، يقتضي أن المرأة لا تُخرَجُ من بيتها إلّا إذا ارتكبت فاحشة مُبيّنة، و «الفاحشة المُبيّنة» تشمل الزنا كما قالمه ابن مسعود وابن عباس، ومن وافقهما، وتشمل ما إذا نَشَزَت المرأةُ، أو بَذَتْ على أهل الرجل وآذَتُهم في الكلام والفِعَال، كما قاله أبيُّ بن كعب وعِكرمة، ومَن وافقهما، وحملها ابنُ عمر على «خروج المرأة من البيت بغير وعقي.

وقولُه تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾، يقتضي وجوب احترام المسلمين لِشرائع الله كما شرعها، وعدم انتهاككم لحُرُماته كما يقتضي تحذيرَهم من الخروج عنها، وترك الإئتمار بها، لأنَّ في الخروج عنها وعدم احترامها إضراراً من الإنسان بنفسه قبل غيره، فمَن أهملَ جُزءاً من الشرائع ولو قلَ، احتاج إليه ولم يجده، وصدَق عليه المثلُ العربي: «على نفسِها جَنَتْ بَرَاقِشُ».

وقولُه تعالى: ﴿ لَعَلَّ اَللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْراً ﴾ إشارةً المعلَّقة خلال الحكمة التي توخاها الشارع في إبقاء المرأة المعلَّقة خلال مدة العِدَّة ساكنة في منزل الزوجية، وحيث «أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق» كما قال على فقد شَرَع الله العِدَّة عقب وقوع الطلاق، وألزمَ الزوجَ بإبقاء زوجته المعلَّقة في بيتها خلال مدة العِدَّة، عسى أن يندَم الزوجُ على طلاق زوجته، ويُلقِيَ الله في العِدَّة، عسى أن يندَم الزوجُ على طلاق زوجته، ويُلقِيَ الله في رُوعِه الرغبة في ارتجاعها، فيكون أمرُ ارتجاعها أيسر وأسهل، وهذا هو المراد بقوله تعالى: ﴿ أمراً » في الآية، وهو دليل واضع على كراهة الإسلام للطلاق وعدم تشجيعه عليه، وتهيئته الجوً الصالح للندم، والعودة إلى الحياة الزوجية العادية، رُوي عن فاطمة بنت قيس في تفسير قوله تعالى: ﴿ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللّهُ فاطمة بنت قيس في تفسير قوله تعالى: ﴿ هَا لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللّهُ وعظاء والثوري والشعبي ومَن وافقهم.

وقولُه تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارَقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾، يقتضي أنه إذا «قَارَبَت» المرأة المطلَّقة وقتَ

انقضاء عِدَّتها، وعزَم الزوج على ارتجاعها وإعادتها إلى عصمته، فله الحق في إمساكها بالرجعة، والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده، لكن مع الإحسان إليها في عِشرتها وصَّحبتها بالمعروف، كما أنه إذا أصرَّ على مفارقتها، ولم يلحقه أيُّ نَدَم ولا تراجع خلال فترة العِدَّة فله ذلك، لكن يجب عليه أن يفارقها بالمعروف وعلى وجه جميل، دون مُقابَحة ولا مُشاتَمة ولا تَعنيف ولا ضِرار.

وقولُه تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مَّنكُمْ ﴾، أمرٌ من الله بالإشهاد على الرجعة إذا عزم الزوج على ارتجاع زوجته المطلّقة، وكان عطاء يقول: «لا يجوزُ في نكاح ولا طلاق ولا رِجَاع إلا شاهدًا عدل كما قال الله عزّ وجلّ، إلا أن يكون من عُذر» وسئل عِمْرَانُ بن حُصَيْن عن الرجل يُطلّق المرأة ثم يقع بها، ولا يُشهِدُ على طلاقها ولا على رَجْعتها فقال للسائل ولعله هو نفس الرجل: «طَلّقْتَ لغير سنّة، ورَاجَعْتَ لغير سنّة، أشهِدْ على طلاقها وعلى رُجْعَتها، ولا تَعُدى .

وقولُه تعالى: ﴿ ذَالِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْالْحِرِ ﴾، حضَّ للمومنين على احترام ما أَمَرَ الله به من الإمساك بالمعروف، والإشهاد على الرجعة بعد الطلاق، مثل الإشهاد على النكاح حين العقد.

وقولُه تعالى: ﴿ وَمَنْ يَّتِي إِللَّهَ يَجْعَلِ لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾، حمله عكرمة على أن المراد به «مَن طَلَّق كما أمره الله»، أي: التزم في فراقه لزوجته عند اضطراره لفراقها

مقتضياتِ الإحسان والمروءة والمعروف، «يَجْعَل اللَّهُ له مَخْرَجاً»، وبهذا التفسير جعل عكرمة هذه الآية مرتبطة بنفس الموضوع. ونفسُ هذا الرأي رُوي عن ابن عباس والضَّحاك. وقال السُّدي: «معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَّتِّقِ اللَّهَ يَجْعَلَ لَّهُ مَخْرَجاً ﴾، أي: من يُطَلِّقُ للسنّة، ويُراجِعُ للسنّة، يجعل اللَّهُ له مَخرجاً» يريد بذلك من اتبع السنة في طلاقه وفي رجعته، ولم يَجِدُ عنها مطلقاً. وحمل ابنُ مسعود هذه الآية على معنى أوسع وأعم فقال: «أن أكبر آية في القرآن فَرَجاً، هي: ﴿ وَمَنْ يَتِقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ﴾ ».

وقولُه تعالى: ﴿ وَالنَّى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نَّسَائِكُمُ إِن المرأة الْرَبُّمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ وَالنَّى لَمْ يَحِضْنَ ﴾، يقتضي أن المرأة إذا يئست من الحيض لكِبَرها وانقطاع الحيض عنها فإنَّ عدتها إذا طلقها زوجُها تنحصر في ثلاثة أشهر، وذلك بدلًا من «الشلاثة قُرُوء» المقرَّرة في حق المرأة التي تحيض، حسبما سَبق في سورة البقرة (٢٢٨)، كما أن المرأة الصغيرة التي لم تبلغ سنَّ الحيض إذا كانت متزوجة وفارقها زوجُها فإن عِدَّتها تنحصرُ في ثلاثة أشهر إيضاً مثل عِدة الكبيرة الآيسة سواءً بسواء.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ إِنِ اِرْتَبْتُمْ ﴾، معناه إِن ارتبتُمْ في حُكم عِدَّتهِنَّ ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر، وهذا التفسير مرويّ عن سعيد بن جُبَيْر. قال ابن كثير: «وهو اختيارُ ابن جرير الطبري، وهو أظهر في المعنى».

وقَــولُـه تعــالى: ﴿ وَأُولَـٰتُ اَلاَحْمَـالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ

حَمْلَهُنّ ﴾، يقتضي أن المرأة المطلّقة إذا كانت حاملاً فعدّتها تنتهي بمجرد وضع حَملها، فالعبرة بوضع الحمل لا غير. قال ابن كثير: «وهذا هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف، كما هو نصّ هذه الآية الكريمة، وكما وردت به السنّة النبوية».

وقولُه تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمُ مِّنْ وَجْدِكُمْ ﴾، هذا أُمرٌ من الله للَّازواج بإسكان الزوجة المطلَّقة إلى أَن تَنقضي عدَّتُها، ومعنى ﴿ مِّنْ وَجْدِكُمْ ﴾، أي: من سَعَتكم. قال قتادة: ﴿ إِنْ لَمْ تَجْدَ إِلَا جَنْبِ بِيتَكُ فَأُسْكِنْهَا فِيهِ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾، يقتضي منع الرجل من الضغط على المرأة، بُغية أن تفتدي منه بمالها، أو بُغية أن يُخرجها من مسكنها.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنِ كُنَّ أُوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾، حمّلَه البعضُ على المطلقة «طلاقاً بائناً» إذا كانت حاملًا، فإنَّ الرجل يُطالَب بالإنفاق عليها حتى تضع حملها، وإلى هذا التفسير ذهب ابن عباس وطائفة من السلف والخلف. وحمله البعض على المطلقة «طلاقاً رجعياً» باعتبار أن السياق كله في الرجعيات.

وقولُه تعالى: ﴿ فَإِنَ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَ ﴾، يقتضي أنه إذا وَضَعت المرأةُ المطلَّقة حملَها فقد بَانَتْ بانقضاء عدتها، ولَها حينتُذ أن تُرضع الولد، ولها أن تمتنع عن رضاعه، لكن بعد أن تُغَذِّيهُ «ببَاكُورَة اللَّبن» الذي لا قِوام للمولود غالباً إلا

به، فإن عاقَدتْ أَباه أَو وليَّه كان لها من الأُجرة على رضاعه ما اتَّفَقا عليه، وإن لم تُعاقِدْ على ذلك استحقَّتْ أُجرةَ مثلها.

وقولُه تعالى: ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَىٰ ﴾، يقتضي أنه إذا اختلف الرجل والمرأة في أُجرة الرضاع فله أن يسترضع لولده غيرَ أُمه، لكن إذا رضيت الأمَّ بما يُستَأجر به غيرُها كانت أحقَّ بولدها.

وقوله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ ءَاتيٰـهُ اللَّهُ ﴾، أي: ليُنفِقْ والدُ المولود أو وليَّه على الولد، بحسب استطاعته وقدرته.

وخُتمت سورة «الطلاق» بالإشارة إلى عاقبة المكذبين، ﴿ وَكَأَيّنْ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنَ آمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيداً وَعَذَّبْنَنَهَا عَذَابًا نَّكُراً فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلْقِبَةً أَمْرِهَا خُسْراً ﴾، وبدعوة المومنين إلى تقوى الله والعمل الصالح، ﴿ فَاتَّقُواْ اللّه يَا وُلِي الألبنب ﴾، وبوصف ما ينتظِرُ الفريقَ الأول من العقاب، ﴿ أَعَدَّ اللّه لَهُمْ عَذَابًا شَدِيداً ﴾، وما ينتظِرُ الفريق الثاني من الثواب، ﴿ وَمَنْ يُومِن بِاللّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحاً نَدْخِلهُ جَنَّتِ الثاني من الثواب، ﴿ وَمَنْ يُومِن بِاللّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحاً نَدْخِلهُ جَنَّتِ رَزْقاً ﴾، وبتذكير المومنين بقدرة الله الواسعة وعلمه المحيط بكل مِن تَعْتِهَا اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللّهَ قَدَ اَحَاطَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلْماً ﴾.

# الربع الأخير من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم

\_م اِللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ يْنَأَيُّهَا أَنْنَبَهُ ، لِمَ نُحَيِّهُم مَآ أَخَلَّ أَللَّهُ لَكَ نَبُتَنِغٍ مَرْضَاتَ أَزُواجِكٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ أَللَهُ لَكُو نَجِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ۖ وَاللَّهُ مَوْ لِيكُمُ ۗ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ وَإِذَ اَسَرَّ النَّبِيَّ مُ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْ وَجِهِ عَ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَاتُ بِهِ وَأَظَهَرُهُ أَلَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ و وَأَغَرَضَ عَنْ بَعْضٌ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَ قَالَتُ مَنَ اَنْبَأَكَ هَلَاا قَالَ نَبَأَلِيمُ اَلْخَبِيرُ ۞ إِن تَتُوبَآ إِلَى أَللَّهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمُ ۗ وَإِن تَظُّهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ أَلَّهَ هُوَمُوْلِينَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَّ وَالْمَلَإِكَ عَلَيْهِ بَعُدَ ذَالِكَ ظَهِيِّرٌ عَسِيْ رَبُهُ وَإِن طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلُهُ وَأَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُومِنَكِ قَلْتِنْتِ تَلْبِبَتِ عَبِدَتِ سَإِحَتِ ثَيِّبَكِ وَأَبُكَ ارًّا ۞ يَكَأَيُّهُا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ قُوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهۡلِيكُو ۚ نَارًا وَقُودُهَا أَلنَّاسُ وَالۡجُجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰلِّكَةٌ غِلَظُّ

شِدَادُ لَا يَعْصُونَ أَلِلَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ٥ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ كَفَرُواْ لَاتَعَنْتَذِرُواْ الْيُؤْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكْنُتُمْ تَعْمَلُونٌ ۞ يَنَايُّهُا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوا إِلْحَ أَلْكَ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسِيٰ رَبُّكُمْ وَ أَنْ يُكَفِيّرَ عَنكُور سَيِّئَاتِكُو وَيُدُخِلَكُو جَنَّتِ تَجْرِے مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَارُيَوْمَ لَا يُخْزِبُ إِللَّهُ ۚ أَلْتَهِ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُو نُورُهُمْ يَسُعِيٰ بَيْنَ أَيُدِيهِ مَ وَبِأَيْمَانِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغَيْمُ لَنَا ثُورَنَا وَاغْفِرُ لَنَآ إِنَكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُّرٌ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلْتَيْحَ ءُ جَهِدِ إِلْكُفْنَارُ وَالْمُنَنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَا فِيهُمُ جَعَنَّكُمٌ وَبِيسَ الْمُصِيرُ ۞ ضَـرَبَ أَللَّهُ مَشَلًا لِلَّذِينَ كَفَنُرُواْ الْمَرَأَتَ نُوْجٍ وَامْرَأِتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبُدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَالِكَيْنِ فَنَا نَتَهُمَا فَلَرُ يُعَنِّينَا عَنْهُ مَا مِنَ أَللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ أَدْخُلَا أَلنَّارَ مَعَ أَلدَّا خِلِينٌ ۞ وَضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْمَرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ \* رَبِ إِبْنِ لِي عِندَكَ بَيُتَا فِي إِلْجُنَّةِ وَبَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمِّلِهِ، وَنَجَيْنِ مِنَ أَلْقُوْمِ الظَّالِمِينُ ۞ وَمَرْبِكُمَ اَبْنَتَ عِمْرَانَ أَلِيَّةٍ أَحُصَلَتُ فَرُجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكُلِمَنْتِ رَبِيهَا وَكِتَبْهِ وَكَانَتُ مِنَ أَلْقَانِتِ بِنَّ ۞

# الربع الأخير من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم

### عبساد الله

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة «التحريم» المدنية: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ يَالَّيْهَا النَّبِيَءُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾، إلى قوله تعالى في ختام نفس السورة: ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَـٰتِ رَبِّهَا وَكِتَـٰبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِينَ ﴾.

وأولُ ما يَلْفِتُ النظر في هذا الربع أن الآية الأولى منه لها علاقة وثيقة بقوله تعالى في سورة المائدة (٨٧): ﴿ يَا يُهَا اَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ ﴾، غير أن الصيغة التي وردت بها في هذا المقام، والسؤال الذي جاء في سياقها، وتوجية الخطاب بالخصوص فيها إلى الرسول عليه السلام دون غيره، جعلَها تكسي صبغة خاصة، وتتضمن معنى جديداً زائداً على ما في آية «المائدة». وهذا المعنى لا يخرج عن كونه عتاباً رقيقاً من الحق سبحانه وتعالى لنبيه عليه السلام في بعض شؤونه العائلية، وتنبيهاً خفيفاً إلى الحَلِّ الأمثلِ في أمره، فقد كان شؤونه العائلية، وتنبيهاً خفيفاً إلى الحَلِّ الأمثلِ في أمره، فقد كان

الوحيُ الإِلهيُّ يتتبع خطوات الرسول بالتوجيه والرعاية باستمرار لا فرق في ذلك بيْن حياته العامة، وحياته الخاصة، وصدق رسولُ الله عندما قال: «أَدَّبني ربي فأحسَن تأديبي».

وكما أدَّب رسولُ الله ﷺ زوجاتِه على ما فاه به بعضُهن من الهَفوات في حقه أوفى حق شريكاتهن، فاعتزَلَهُنَّ «مِن شِدة مَوْجِدَته عليهنَّ» ها هو كتابُ الله يدعُوه إلى وضع حد لذلك الحادث الطارىء، واستيناف حياته العائلية في وثام وانسجام، بينه وبين زوجاته، وبين زوجاته بعضِهن مع بعض، طبقاً لما هو معهود في بيته الشريف.

وليس غريباً من أمر الرسول عليه السلام أن يتأثر شعوره السرقيق من هفوات بعض السزوجات، لما تثيره بينهن من المحساسيات، ما دام عليه السلام هو في وقت واحد «بشراً رسولاً»، وإن كان عند ربه وعند الناس بشراً لا كالبشر، وخاتم الأنبياء والمرسلين، ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (القلم: ٤). كما أنه ليس غريباً أن يقف كتاب الله إلى جانب رسوله في هذه الحادثة بالتوجيه والتسديد، ثم بالتأييد المطلق والتعضيد.

وإلى الموقف الذي اتخذه الرسول عليه السلام من الإمتناع عن معاشرة زوجاته، واعتزالهن فترةً من الزمن في مَشْرُبَة خاصة، يشيرُ قولُه تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا اَلنَّبِيءُ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ اَللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، وإلى السبب المُباشر الذي حدا بالرسول إلى اتّخاذ هذا الموقف يشير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَ اَسَرَّ

اَلنَّبِيّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمّا نَبّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنَ اَنبَأْكَ هَالَا عَرَّفَ بَعْضَ فَلَمّا نَبّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنَ اَنبَأْكَ هَالَا قَالَ نَبّانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴾، ولا يَبعدُ أن يكون لذلك الموقف أسباب أخرى كانت قد أدّت من قبل إلى شيء من التوتّر بين زوجات الرسول بعضِهن مع بعض، فلمّا طراً هذا الحادث الأخير رأى رسولُ الله من الحكمة والحزم أن يقف منه موقفاً حاسِماً، ويضعَ له حدّاً فاصلاً، حتى لا يتكررَ مثلُه مرة أخرى، وحتى لا يشغَلهُ شيء من هذا النوع عن مَهام الرسالة العظمى، التي وكَلَها اللَّهُ إليه.

أمًّا تأييدُ الله لرسوله ووقوفُه إلى جانبه موقف التعضيد، هو وجنودُه التي لا يُحصيها إلّا هو، فقد فصّل كتابُ الله القول فيه تفصيلاً، فقال تعالى: ﴿ وَإِن تَظَّهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اَللّهَ هُو مَوْلِيهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُومِنِينَ وَالْمَلَئِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾، وفي هذه الآية الكريمة إنذارُ صريحٌ بعاقبة التجني على رسوله الأمين، واشتباكُ في الحرب مع الله والملائكة والمومنين، ثم قال تعالى: ﴿ عَسَىٰ رَبّهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدّلُهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مّنكُنَّ مُسْلِمَنتِ مُومِنَتِ قَنِينتِ تَنبِبْتِ عَبِداتٍ سَنبِحَتِ ثَيّبْتِ وَأَبْكَاراً ﴾، ففي مُفيمنية الرسول عليه السلام، وشغله بأمور جانبية يتعذَّرُ معها الوئامُ والإنسجام، وفيها توجيهُ خاصٌ لأمهات المومنين «الثيبات منهن والأبكار»، إلى المزيد من التحلي بجميع الصفات الفاضلة التي تتناسَبُ مع مقام زوجات الرسول، من «إسلام» يُهيمِن على التي تتناسَبُ مع مقام زوجات الرسول، من «إسلام» يُهيمِن على

الجوارح ، و «إيماني» يعمر القلوب ويشرح الصدور، و «قُنُوتٍ» يتجلَّى أَثْرُه في الطاعة والخشوع، و «توبةٍ» تدفع إلى تدارُك ما فات، والحَدْر مما هو آت، و «عبادةٍ» تصلُ المخلوق بالخالق، و «سياحة» بالصوم أحياناً، والتأمل بالفكر والروح في مَلكوت الله الواسع، ومُلكه الشاسع، أحياناً أخرى.

وفي خلال هذه الآيات البينات وجّه كتابُ الله الخطاب مباشرةً إلى الزوجتين اللتين كان لهما أثر في إثارة هذا الحادث، يدعوهما من الآن فصاعداً إلى تجنّب فلتات اللسان، والتحفّظ في كل ما ينبغي فيه التحفظ والكتمان، حفظاً لذات البين بين جميع أمهات المومنين، عليهن الرحمة والرضوان، فقال تعالى مُشعِراً لهما بوجوب المُبادرة إلى التوبة مما فَرَط منهما في حق الرسول عليه السلام، وداعياً لهما إلى الإعتصام بحسن الظن وصفاء عليه السلام، وداعياً لهما إلى الإعتصام بحسن الظن وصفاء السريرة على الدوام: ﴿ إِن تَتُوباً إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾.

وبعد أن ألقينا بعض الأضواء على الحادث الطارىء الذي أزعج هناء البيت النبوي الشريف، وجمعنا في نَسَق واحد الآيات التي ألَمَّت بجميع أطرافه، وما تضمنته من توجيهات إلهية خاصة بالرسول الكريم وأزواجِه الطاهرات، نَنْتَقِلُ إلى الآيات الكريمة الأخرى، التي لها طَابَع توجيهي عام لجميع المومنين والمومنات، وذلك قوله تعالى في الآية الثانية من هذه السورة: ﴿ قَدْ فَرْضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِنكُمْ ﴾ إلى آخر الآية، وقولُه تعالى في فرضَ اللَّه لَكُمْ تَحِلَّةً أَيْمَنِنكُمْ ﴾ إلى آخر الآية، وقولُه تعالى في الآية السادسة منها: ﴿ يَالَيْهَا الذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهُ الدِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ اللَّهِ الذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

ففيما يخص الطريقة المثلى للتحلل من اليمين إذا ظهر عند التدبير في عواقبه أنَّ غيره خيرٌ منه شرعاً وطبعاً يَنبغي للمومن أن لا يَتأُخُّو عن فعل ما هو خير، بدلاً مما حَلف عليه، وفي نفس الوقت يُكفِّرُ عن يمينه، طبقاً لما شَرَعه الله في «كفارة اليمين»، تعظيماً لاسم الله الأقدس، الذي وقع الحلف به، وعملاً بمقتضى الرعاية الإلهية، والحكمة الربانية، والعلم المحيط بخلجات النفوس، ﴿ وَاللّهُ مَوْليْكُمْ وَهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾. وهذه الكفارة هي التي سبق بَيانها بالتفصيل في الآية الواحدة والتسعين من سورة «المائدة» حيث قال تعالى: ﴿ لا يُواخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغُو فِي مَسَكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كَسُوتُهُم أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَيْمَنْكُمْ وَلَوْ مَنْ أَيْمَنْكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ وَهُمَ وَاللّهُ يَكِمُ أَوْ كَسُوتُهُم أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَمَنْ قَمْنَ لَمْ يَجِدُ فَضَيامُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنْكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ وَاحْفُلُوا أَيْمَنْكُمْ كَذَالِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ عَايَتِهِ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

وفيما يخصُّ المثلَ الأعلى لتربية النفس والأهل والأولاد دعا كتابُ الله الجميعَ إلى أن يجعلُوا بينهم وبين ما يُوجِب عقابَ الله وعذابَه في الدنيا والآخرة وقايةً فعّالة وحجاباً منيعاً: ﴿ قُوْا أَنفُسَكُمْ وَالْهِلُ يَسْمِلُ الزوجة والأولاد وما أَلحق بهم، والوقايةُ السابقة خيرٌ من العلاج اللَّحق، ووقاية النفس تكون بالسلوك الحسن الذي يقيها من الزَّلات والعَثرات، ووقاية الأهل تكون بحسن توجيههم وتقويم اعوجاجهم، ووقاية الأولاد تكون بحسن تربيتهم، والعمل المتواصل على إعدادهم للحياة الصَّالحة ديناً ودنيا منذ الطفولة الأولى. قال أبو بكر (ابن العَربي)

المعافري: «فعلَى الرجل أن يُصلح نفسه بالطاعة، ويُصلح أهلَه إصلاحَ الراعي للرعية، وكما يُؤدِّبُ ولدَه في مصلحتهم يؤدِّبُ أَهلَه فيما يُصلِحه ويُصلِحهم أدباً خفيفاً». وقال أبو بكر الرازي الجصَّاص: «وهذا يدلُّ على أنَّ علينا تعليمَ أولادنا وأهلينا الدّينَ والخير، وما لا يُستغنّى عنه من الأداب، وهو مثل قوله تعالى: ﴿ وَامْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ (طه: ١٣٢)، ونحو قوله تعالى للنبي ﷺ: ﴿ وَأُنذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلاَقْرَبِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١٤)، ويدل على أن لِلْأقرب فالأقرب مِنا مزيّةً، في لزومِنا تعليمَهم، وأمرَهم بطاعة الله تعالى، ويَشهَدُ له قول النبي ﷺ: «كلَّكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، ومعلوم أن الراعي كما عليه حفظُ من استُرْعِيَ وحمايتُه والتماسُ مصالحه فكذلك عليه تأديبه وتعليمه). وبذلك يكون الأزواج والأباء «قوامين» بالمسؤولية الدينية والاجتماعية الملقاة على عواتقهم خير قيام، وتكون حياتهم الشخصية والعاثلية في مأمن من الهَزَّات والأزمات، وإلَّا حَقت عليهم وعلى من يَقعُ تحت ولايتهم كلمةُ العذاب، في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَـهُ مَعِيشَةً غَسنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَسْمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ (طه: ١٧٤). ورُوي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما نحلَ وَالِدُ ولَداً خيراً من أدب حسن».

ووصَفَ كتابُ الله «وَقُود النار» التي تُهدد النَّفس والأهل والولد بكونه من الناس أولاً، ومن الحِجارة ثانياً، كما وَصف المكلَّفين بإيقادها من الملائكة بكونهم «غِلاظاً شداداً» على من استَحقُوا عذاب الله، جزاءَ تفريطهم في حقوق العباد وحقوق الله،

وذلك قوله تعالى: ﴿ وَقُودُهَا اَلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰئِكَةً غِلَـٰظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَآ أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ﴾ .

ثم دعا كتابُ الله جميع المومنين إلى التوبة مما اقترفوه من الله الله وبوبه وبوبة نصوحاً»، مُبيّناً لهم أنّ باب التوبة مفتوح على مِصْراعَيْه في وجوههم دون واسطة أيّ مخلوق، فما عليهم إذا أغراهم الشيطان وانخدعت له النفس الأمّارة بالسوء إلاّ أن يُبادروا إلى ذكر الله واستحضاره، والإنابة إليه واستغفاره، ليستأنفُوا حياتهم الأولى، حياة الطاعة والتقوى والخشوع والإنابة، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَنائِهُا اَلذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى الله تَوْبَةً نَصُوحاً عَسىٰ رَبّكُم أَنْ يُكفِّرَ عَنكُمْ سَيّئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الله الأنهار .

و «التوبة النصوح» فيما قاله العلماء: هي أن يُقلع المومن عن الذنب في الحاضر، ويندَم على ما سلَف منه في الماضي، ويَعزِم على أن لا يفعل الذنب في المستقبل. رُوي عن الحسن أنه قال: «التوبة النَّصوح أن تُبغض الذنب كما أحببتَه، وتستغفر منه إذا ذكرتَه». قال ابن كثير: «فأما إذا جزَم بالتوبة وصمَّم عليها فإنها تَجُبُّ ما قبلها من الخطيئات، كما ثبت في الصحيح: «الإسلام يَجُبُّ ما قبله، والتوبة تَجُبُّ ما قبلها».

وقولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ لُورَنَا لَوْرَنَا لَوْرَنَا لَوْرَنَا لَوْرَنَا لَوْرَنَا لَوْرَنَا لَا لَكُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، هذا وَعْدٌ صادق من الله وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، هذا وَعْدٌ صادق من الله

لنبيه وللمومنين، وامتنان عليهم بالنور الإِلهي الذي سيُشِعَ عليهم، فيعرَفون به من بين الأمم، ويهتدون به وسط الزِّحام الرهيب يوم الحشر إلى مَقَرِّهم في جنة الخلد، مُتمَيِّزين بذلك عن بَقِية الخلائق والأمم.

وقولُه تعالى: ﴿ يَالَّيْهَا اَلنَّبِيَّ ءُ جَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُويْهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ اَلْمَصِيرُ ﴾، هذا تجديد من الله لأوامره الصارمة، بمكافحة الكفر والنفاق، ومواجَهة الكفار والمنافقين، بمنتهى الحزم والصرامة، حتى تُقلَّمَ أظفارُهم، ولا يستطيعُوا إلحاق أي أذي بالإسلام والمسلمين.

ثم ضربت الآيات الكريمة المثل بنساء كافرات كُنَّ في بيوت الأنبياء، ومع ذلك لم تنفعهن مُعايشة الأنبياء ولا معاشرتُهن لهم في الخلاص من عذاب الله، لأنَّهنَّ لم يَكُنَّ مومناتٍ بالدين الذي جاء به أُولئك الأنبياء، ومثال ذلك امرأة نوح عليه السلام، وامرأة لوط عليه السلام، فقال تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا للّذِينَ كَفَرُواْ امْرَأْتَ نُوحٍ وَامْراَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُما ﴾، أي: كانتا على غير دينهما، ﴿ فَلَمْ يُغْنِياً عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلا النَّار مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴾.

وضربت الآياتُ الكريمة المَثَل بنساءٍ مومنات كُنَّ يعِشْنَ في بيوت الكفار، فعاملهنَّ اللَّهُ بالحسنى، وأكرمهن بالرحمة والغفران، والجنة والرضوان، دون أن تُؤثِّر في مصيرهِنَّ مخالطَتُهنَّ للكفار، ولا معاشَرتُهنَّ لهم، إذْ كُنَّ مومناتٍ بدين الحق، ولا يشاركْنَ

أُولئك الكفارَ في عقيدتهم الباطلة، فقال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِّلْذِينَ ءَامَنُواْ امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ إِبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلْمِينَ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلْمِينَ وَمَرْيَمَ الْبَنَّتَ عِمْرَانَ التِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهِ مِن رُوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكَتَابِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَنْتِينَ ﴾.

ولَعَلَّ في هذه الأمثال التي ضربها كتابُ الله بالنوع الأول والنوع الثاني من النساء بالخصوص في هذه السورة بالذات، تنبيهاً لأمهات المومنين، فضلاً عن غيرهنَّ، إلى ما يجب عليهن من مزيد التَّفاني في طاعة الله ورسوله، وما يلزمُهنَّ من البُعد كل البعد عن كل ما يُنغَصُ عليه العيش، أو يجلب له الأذى، حيث أنّ مجردَ القرب من الأنبياء لا يُغنِي عن القيام بالواجب نحوهم، ولا يَشفعُ في إهمال أيِّ حق من حقوقهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

# الربع الأول من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم

مرألته التخمز التجيم تَبْارُكَ أَلْذِهِ بِيَدِهِ لِلْمُلُكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ [لذِه حَلَقَ أَلْمُوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُومٍ أَيْكُورُو أَخْسَنُ عَكُرٌ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۞ الذِ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوْاتِ طِبَاقًا مَّا تَرِيْ فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَوْتِ فَارْجِعِ اِلْبُصَرَهَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورٌ۞ ثُمَّ اِرْجِعِ اِلْبُصَرَكَتَهَ يُنِ يَنقَلِبِ الْيُكَ ٱلْبُصَرُخَاسِئًا وَهُوَحَسِيرٌ ۞ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيا مِصَلِيحَ وَجَعَلْنَهٰا رُبُحُومًا لِلْشَيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَحُمْعَذَابَ أَلْسَعِيرِ۞ وَلِلذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّهِ مَعَذَابُ جَمَنَّمُ وَبِيسَ أَلْمَصِيُّرَ۞ إِذَاۤ أَلُقُواْفِهَا سَيَعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَّيزُمِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَاۤ ٱلْقِيَ فِيهَا فَوجُّ سَأَلَهُمْ خَزَنَنُهَآ أَلَوۡ يَاتِكُوۡ نَذِيُّرُ۞ قَالُواْ بَلِىٰ قَدۡجَآءَنَانَذِیرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ أَلَّهُ مِن شَهُءٍ إِنَ اَنهُمُ وَإِلَّا فِي ضَلَالِكِيرِنِ وَقَالُواْ لَوَكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِيهُ أَصْعَبِ السَّعِيرِ ۞ فَاعْتَرَفُواْ بِذَنَّبِهِمْ فَسَعْقَا لِإَضْعَبِ السَّعِيرِ۞

إِنَّ ٱلذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَمُدمَّغْ فِرَةٌ وَأَجْدُرُ كَبِيرٌ ١٠٠٠ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمُوا أَوِإِجْهَرُواْ بِرِءٌ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ أَلَا يَعُلَمُ مَنْخَلَقَ وَهُوَ أَللَّطِيفُ أَكْنَبِكُرٌ ۞ هُوَ أَلذِ حَعَلَ لَكُو أَلَارُضَ ذَلُولًا فَامْشُواْفِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهُ ۚ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ۗ ۞ ءَامِنهُ مَن فِي اِلسَّمَآءِ أَنْ يَحْسِفَ بِكُواْلاَرْضَ فَإِذَاهِيَ مَوْرُكَ أُمَامِنهُ مَّن في السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ٥٠٠ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ٥٠٠ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَلذِينَ مِن فَبَلِهِ مِنْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِةٌ ۞ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى أَلطَّ بْرِ فَوْقَهُ مُ صَلْقَاتِ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُ نَّ إِلَا أَلْرَحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١ اَمَّنَ هَاذَا أَلْنِ هُوَجُندٌ لَّكُرُ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ اِلرَّحْمَانُ إِن اِلْكَفِيرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٌ ۞ امَّنَّ هَذَا ٱلذِك يَرُزُقُكُمُ وَإِنَ الْمُسَكَ رِزْقَهُ أُ بَلِ لَجَوُا فِي عُتُوِّ وَنُفُورٌ۞ أَفَنَ يَمَشِيهِ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجَهِهِ ۗ أَهَٰدِيٓ أَمَّنْ يَمَنْشِي سَوِيبًا عَلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمٌ ۞ قُلُ هُوَ ٱلذِيَّ أَنشَأَكُرُ وَجَعَلَ لَكُوالسَّمَعَ وَالْابْصَارَوَالَافَإِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ أَلذِے ذَرَاًكُمْ فِهُ الْارْضِ وَإِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَنِيٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَلدِقِينٌ ١ قُل إِنَّمَا أَلْعِلْرُعِندَ أَلَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيدٌ مُّسِينٌ ١

فَلَمَّارَأُوهُ زُلْفَةً سَتِيَتُ وُجُوهُ الذِينَ كَفَنَرُواْ وَقِيلَ هَلْدَا الذِيك كُنْتُم بِهِ؞ِ تَدَّعُونٌ ۞ قُلَ اَرَبَيْتُمُ وَ إِنَ اَهُلَكِينَ أَللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوَ رَحِمَنَا فَمَنْ يَحِيبُرُ الْبَكِفِيرِينَ مِنْ عَذَابٍ ٱلِبِمِّ۞ قُلُهُوَ أَلْرَحُمْنُ ءَامَنَّا بِهِ ء وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَّا هَسَتَعْلَمُونَ مَنُ هُوَفِ ضَلَلٍ مُّبِينِّ ۞ قُلُ أَرَّيْتُمُوءَ إِنَ اصْبَحَ مَا قُكُمُ غَوْرًا فَنَنْ يَاتِيكُمْ عِمَا عِ مَعِينِ ۞ مرألته التخمز الرجيم نُّ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَآ أَنَتَ بِنِعْهَةِ رَيِّكَ بِحَنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًّاغَيْرَ مَمُنُونٍ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰخُلُقٍ عَظِيبِيِّرٍ۞ فَسَـتُبُصِي وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَبِّيكُمُ الْمُفُتُونَّ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَرُ عِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَا عُلَمُ بِالْمُهُ نَدِينٌ ۞ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينٌ ۞ وَدُّواْ لَوَّ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّفٍ مَّهِينٍ ۞ هَمَازِ مَشَّامَ بِنَيهِ مِنَ مَنَاعٍ لِلْغَيْرِمُعُتَدٍ آثِهِم ﴿ عُتُلِّ بَعُدَ ذَالِكَ زَنِمٍ ۞ أَن كَانَ ذَامَالِ وَبَدِينَ ۞ إِذَا تُتُلِي عَلَيْهِ ءَايَنْتَنَا قَالَ أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ ۞ سَنَسِمُهُ وعَلَى أَكْثُرُطُومٌ ۞ إِنَّا بَلُونَهُمْ كَا بَلُونَآ أَصْعَبَ أَلِحَنَّةِ إِذَ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَامُصِّعِينَ ۞ وَلَا يَسُتَثْنُونَّ ۞

## الربع الأول من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم

#### عبساد الله

موضوع حديث اليوم هو تفسير الربع الأول من الحزب السابع والخمسين من المصحف الكريم، وبدايتُه قولُه تعالى في فاتحة سورة «المُلْك» المكية: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ السَّرْحُمَسْنِ اللَّحِيمِ تَبْسُرُكَ الذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، ونهايتُه قولُه جلّ علاه في سورة «القلم» المكية أيضاً: ﴿ إِنَّا بَلُوْنَاهُمْ كَمَا بَلُوْنَا مُصْبِحِينَ وَلاَ يَسْتَثُنُونَ ﴾، وفي أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَ اَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلاَ يَسْتَثُنُونَ ﴾، وفي هذا الربع سنتناول بحول الله وقوته تفسير سورة «المُلْك» المكية مناكملها، وتفسير جزء من سورة «القلم» المكية أيضاً.

وسورة «المُلْك» تدعو إلى التأمل في الحياة والموت وما وراءهما، وتبعث على التفكير في العالم العُلُوي، والتَّملي من مظاهر الإبداع الإلهي، المبثوتة في آفاقه الواسعة، وتَحْدُو أُسَراءَ الحِسِّ إلى استبطان دخائل نفوسهم، والإهتمام بمراقبة ضمائرهم، علاوة على ضبط حواسِّهم، وتَحُضُّ على التفكير في مصدر الرزق، وما يتعرض له من سَعة وضِيق، وإمساك وإطلاق، وهي إلى جانب هذا كله تصفُ حال المومنين وحال الكافرين، ومصير المهتدين ومصير الضالين.

وقد تفرَّعت آیاتُ هذه السورة كلُها عن فاتحتها المتضمنة لحقیقة «المُلْك» وحقیقة «القُدرة»، إِذْ قال تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ اَلذِى بِیدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾.

فمن «المُلْك» ومن «القُدْرة» كان خَلْقُ الموت والحياة، وكان الإبتلاء بهما، وكان خلْقُ السماوات وتزيينها بالمصابيح، وكان العِدْم بالسِّر والجَهْر، وكان الرزقُ كما يشاء الله، ومَتَى شاء، وكان عذابُ الكافرين، وكان نعيمُ المومنين.

فقولُه تعالى: ﴿ تَبَـٰرَكَ ﴾، إشارةً إلى زيادة بـركـة الله ومضاعفة نعمته، وشمول رحمته، وذلك نـوع من تمجيد الله، والتسبيح باسمه.

وقولُه تعالى: ﴿ اَلذِى بِيَدِهِ اِلْمُلْكُ ﴾، تذكيرُ لكافة الخلائق، ولا سيما الإنسان، بأن الله تعالى هو وحده الذي يَملِك على وجه التحقيق التصرف الكامل الشامل، في جميع أجزاء الكون، بكل ما فيه، من رِقَاب ومنافع، وناطِق وأعجم، وحَيَّ وجامد، وشاهِدٍ وغَائب، وهو الذي له المُلْك الحقيقي في الدنيا، والمنفردُ بالمُلْك في الاخرة.

وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، تذكيرٌ لكافة المخلائق، ولا سيما الإنسان، بأن اللَّه تعالى هو وحده الذي لا يُعجِزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه قادر على أن يرفع الإنسان إلى «أعلى عِليّين» إذا ائتمر بأمره وانتهى بنهيه،

وقادرٌ على أن يرده «أسفلَ سافلين» إذا خالف عن أمره وأعرض عن وحيه.

وقولُه تعالى: ﴿ الذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوٰةَ ﴾، تأكيدٌ لما لَه سبحانه من سلطان شامل كامل على خلقه، وتصرّف حرّ مطلق فيهم من البداية إلى النهاية، فهو سبحانه وحده الذي يُنشئهم من العَدم، وينفُخ فيهم روح الحياة متى شاء، وهو سبحانه وحده الذي يُوقف فيهم تيار الحياة ويطفىء مصابيحها في اللحظة التي يريد، ﴿ لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَل ﴾ (الأنبياء: ٣٣)، ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَلِغُ اَمْرَهُ ﴾ (الطلاق: ٣)، ﴿ وَلَنْ يُؤَخّر اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾ (المنافقون: ١١). وما دام الإنسانُ غير قادر على أن يُقدّم موعد قدومه إلى عالَم الأحياء، وغير قادر على أن يُؤخر موعد سفره من قدومه إلى عالَم الأحياء، وغير قادر على أن يُؤخر موعد سفره من علما العالم إلى الوقت الذي يشاء، فهو عاجزٌ كلَّ العجز، ومقهور كامل القهر، وإن ادَّعَى من القدرة والسَّطوة لنفسه أكبر نصيب.

وقولُه تعالى: ﴿ لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾، بيانً لحكمة الله في خلق الإنسان، وفي تزويده بمَلكة العقل والتمييز والإختيار. ذَلك أن الله تعالى يريد أن يُبرز لكل إنسان ما في نفسه من طاقاتٍ كامنة، ومن استعدادتٍ للخير والشر، ومن قدرة على اختيار الهدى أو اختيار الضلال، والإنسانُ لا يكتشفُ نفسه على حقيقتها إلا عندما تكون وسائل العمل حاضرة بين يديه، وأجهزة التنفيذ مُتَوافِرة لديه، وإذ ذاك يتضحُ اختياره، وتنكشف أسراره، ويتحمل مسئولية عمله، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، فالله تعالى لم يخلق الإنسان عَبئاً، ولم يتركه سُدًى، وإنما خلقه ليقوم بدور

مرسوم له في هذه الأرض، وهذا الدور هو الخلافة عن الله في عمارتها وصلاحها، وإقامة شريعة العدل والحق بين أهلها، ومجال السباق فيها مفتوح على مصراعيه أمام المتسابقين «والعاقبة للمتقين».

وقولُه تعالى: ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ ، إشارة إلى أن الحق سبحانه وإن كان «عزيزاً غالباً» ، منيع الجَناب، فإنه سبحانه يصفَح عن الذنوب ويغفر الخطايًا لمن تاب إليه وأناب.

وانتقل كتابُ الله إلى التحدث عن آثار قــدرته، ومــظاهر حكمته، فأشار إلى ما خلقه الله من السبع الطباق، وما تميزت به من الضبط الذي لا خلل معه، والنظام الذي لا فوضى بُعده، ووجُّه كتابُ الله الدعوةَ مكررةً إلى الإنسان، ليتذكر «صنع الله» في السماوات، ويرى هل يكتشف في صنعه بعض النقائص والأفات، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍ طِبَاقاً ﴾، أي: طبقات على أبعاد متفاوتة، ﴿ مَّا تَرِيٰ فِي خَلْق الرَّحْمَانِ مِن تَفَـٰوُتٍ ﴾، أي: لا عيب فيه ولا خلل ولا تنافر، ﴿ فَارْجِع اِلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾، أي: هل ترى من شقوق وخروق، ﴿ ثُمُّ أَرْجِع اِلْبَصَرَ كَرَّتَيْن ﴾، أي: مرتين، مرة بعد أخرى، ﴿ يَنقَلِب إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾، أي: كليل من الإعياء بعد تكرار النظر، دون اكتشاف أيّ نقص، ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا اَلسَّمَآءَ اَلدُّنْيَا بمصنبيح ﴾، أي: زينا السماء القريبة إلى الأرض، بالكواكب والنجوم الظاهرة للعين، ﴿ وَجَعَلْنَهَا رُجُوماً لِّلشَّيَاطِين ﴾، أي: جعلنا جنسَ المصابيح رجوماً للشياطين، وذلك في صورة «شُهُب» كما جاء في سورة (الصافات: ٦، ١٠): ﴿ إِنَّا زَيّنًا اَلسَّمَآءَ اَلدُّنَّا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَنْ مَّارِدٍ لاَّ يَسْمَعُونَ إِلَى اَلْمَلاٍ الْاَعْلَىٰ، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ اللّاعَنْ مَنْ خَطِفَ اَلْخَطْفَةَ فَاتّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾، أي: علاوة على الشّهب التي يرجُم الله بها الشياطين في الدنيا أعدَّ الله لهم في الآخرة عذاب بجهنم. وتحذيراً من استعمال «علم الفلك والتنجيم» استعمالاً سيئاً قال قتادة: «إنّما خُلِقت هذه النجوم لثلاث خصال، خلقها الله زينة للسماء، ورُجوماً للشياطين، وعلاماتٍ يُهتدَى بها، فمَن تأوَّلَ فيها غيرَ ذلك فقد قال برأيه، وأخطأ حظّه، وأضاع نصيبَه، وتكلّف ما لا علم له به» وهذه الخصال الثلاث التي ذكرها قتادة لا تمنع وجود خصال أخرى وأسرار كبرى يكشفُ الله عنها لمن يشاء، في الوقت الذي يشاء.

وانتقل كتابُ الله، من الإشارة إلى رَجْم الشياطين بالشَّهُب في الدنيا وعقابِهم بعذاب جهنم في الآخرة، إلى الحديث عن «أولياء الشياطين» من الكفار، وما ينتظرُهم من العقاب الشديد والعذاب الأليم، واصفاً شهيق جهنم وغيظها من كفرهم وعنادهم، واستقبال خَزنتها لهم أسوأ استقبال، فقال تعالى: ﴿ وَلِلذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَم وَبِيسَ الْمُصِيرُ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقاً ﴾، أي: صياحاً، ﴿ وَهِي تَفُورُ ﴾، أي: تعلى بهم، ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ﴾، أي: تكاد تتمزق من شدة حَنقها عليهم، ﴿ كُلَّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَاتِكُمْ نَذِيرٌ ﴾، عليهم، ﴿ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَاتِكُمْ نَذِيرٌ ﴾،

وذلك لإقامة الحجة عليهم، ﴿ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزُّلَ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ اَنتُمُ إِلّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُواْ بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُواْ بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السّعِيرِ ﴾، أي: أنهم عادوا على أنفسهم باللوم، ونَدِموا حيث لا ينفعهم الندَم.

ثم تحدث كتابُ الله عن مُراقبة الله في «الغيب»، تلك المراقبة الدقيقة التي لا يَتِم الإِيمان بالغيب دُونها، وهي أن ينكف المومن عن معصية الله وإن كان لا يراه أحد، وأن يقوم بطاعة الله وإن كان لا يشاهده أحد، «كمن دَعَته امرأة ذات مَنْصِب وجمال فقال: إني أخاف الله، وكمن تصدَّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه فاستحقّا أن يكونا من «السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله»، كما ثبت عن رسول الله على الصحيحين. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى هنا: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجْرُ كَبِيرً هنا: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجْرُ كَبِيرً وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمُ أو إِجْهَرُواْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾.

وامتَنَّ كتابُ الله على عباده بالأرض التي سخرها لهم، وأعدها لإنتفاعهم، إِذْ بارك فيها وقَدَّر فيها أقواتها، ودعاهم إلى التمتع بما آتاهم من رزقه، فقال تعالى: ﴿ هُوَ اَلذِى جَعَلَ لَكُمُ اَلاَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رَّزْقِهِ وَإِلَيْهِ اِلنَّشُورُ ﴾.

ثُمَّ أُعاد كتابُ الله الكَرَّة مرة أخرى ليَلفِت نظرَ الإِنسان إِلى

أن جميع ما آتاه الله من النعم مُعرَّضٌ للزوال والسَّلْب، إن لم يقابله بالشكر والامتنان، والطاعة والإِذعان:

- فهذه الأرض الذَّلول المستقرة من الممكن أن يحُل بها الخسف والاضطراب، ﴿ عَامِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ الاَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴾ .

- وهذه السماء التي ترسل «الغَيث» من الممكن أن ترسل «ريحاً حاصباً» تأتي على الأخضر واليابس، ﴿ أَمَ اَمِنتُمْ مَّن فِي اِلسَّمَآءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ﴾.

- وهذا الرزق الذي لا يعيش بدونه الإنسان، من الممكن أن يُمسكه الله عنه، فيُعرّضه للجوع والحرمان، ﴿ أَمَّنْ هَذَا اَلذِى يَوْزُقُكُمُ إِنَ اَمْسَكَ رِزْقَهُ ﴾.

وهذا الماء الذي يشرب منه الناس ويسقُون به الزروع والدواب من الممكن أن «يغور»، ولا يجدوا منه قطرة واحدة ولو في أعماق الأرض، ﴿ قُلْ اَرَايْتُمُ إِنَ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَاتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴾.

ومن هنا ننتقل إلى سورة «القلم» المكية أيضاً، وفي مطلعها قَسَم من الله عظيم «بالقلم والكتابة»، تنويها بهما، وتبييناً لعِظم منفعتهما، في حفظ العلم والدين، ونقل ثمرات الحضارة والتمدين: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ السرَّحْمَنِ السرَّحِيمِ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾.

\_ثم تحدث كتابُ الله عما أكرم به خاتم الأنبياء والمرسلين

من الخُلُق العظيم وإنه لتنويه فوق كل تنويه، بمقام الرسول الكريم، فقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَاجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾، واتَّجه الخطاب الإلهي إلى نبيه، مُنبَّها إياه إلى رفض كل مساومة من طرف المشركين: ﴿ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذَّبِينَ وَدُواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾.

وسجل كتاب الله وصفاً دقيقاً لبعض أقطاب الشرك وزعماء الوثنية، وبذلك عرض على المسلمين نمُوذجاً حيّاً من نماذج الخبال والضلال التي يصادفونها في حياتهم، والتي يجب أن يتجنبوها كل التجنب، ويمقتوها كل المَقت، فقال تعالى: ﴿ وَلاَ تُطِعْ كُلُّ حَلَّفٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَاعٍ للَّخَيْرِ مُعْتَدٍ آثِيمٍ عُتُلُ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالً وَبَنِينَ إِذًا تُتْلَى عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنا قَالَ أَسَلَطِيرُ الاَولِينَ ﴾.

- فهو «حَـلَّافٌ»، أي: كثير الحَلِف، ولا يُكثر الحَلِف إلاّ الكاذب.
  - وهو «مُّهِيـنُ» ، أي: لا يحترم نفسه ولا يحترمه الناس.
- وهو «هَــمَّــازُ»، أي: يهمِز الناس ويعيبهم في حضورهم وغيبتهم.
- وهو «مَّشَّاءً بِنَمِيم »، أي: يمشي بين الناس بما يُفسد قلوبهم، ويقطع أرحامهم.
- وهو «مَنَّاعُ لِلْخَيْرِ» ، أي: يمنع الخير عن نفسه وعن الناس.

- وهو «مُعْتَدٍ» ، أي: متجاوزٌ للعدل وللحق باستمرار.
- وهو «أُثِيمٌ»، أي: يرتكب المعاصي ويمارس الآثام على الدوام.
- وهو «عُتُلُّ»، أي: غليظٌ جافِي الطبع، لئيم النفس، سيء المعاملة.
- وهو «زَنِيـمٌ»، أي: مشهورٌ بالخبث والشر إن لم يكن «ظَنيناً» في النسب.

وعقاباً لهذا الصنف من المشركين ومَن لَفَّ لَقَهم في سائر العصور والأجيال، عقب كتابُ الله قائلًا: ﴿ سَنْسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم ﴾، و «الخُرطُوم» طرف الأنف من الخنزير الوَحْشي، وذلك تلويح إلى ما هو أهل له من التحقير والتأنيب، والإهانة والتعذيب. ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّم لِلْعَبِيدِ ﴾ (فصلت: ٤٦).

# الربع الثاني من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم

فَطَافَ عَلَيْهَاطَآيِفُ مِّن

رِّيِّكَ وَهُمْ نَآيِمُونَ ۞ فَأَصَّبَعَتُ كَالْصِّرِيِّمْ ۞ فَنَنَادَوُاْمُصْبِحِينَ ۞ أَنُ اْغَدُواْعَلَىٰ حَرْثِكُمْ ۗ إِن كُنْمُ صَرِمِينَ ۞ فَانطَلَقُواْ وَهُمْ بَعََنْفَتُونَ ۞ أَنَ لَا يَيْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُرُ مِسْكِينٌ ۖ ۞ وَغَدَوْ أَعَلَىٰ حَرُدٍ قَلْدِرِنَّ ۞ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّوۡنَ۞ بَلۡخَنُ عَمُومُونَّ ۞ قَالَ أَوۡسَطُهُمُ وَأَلۡمَ اَقُل لَّكُو لَوۡلَا تُسَبِّعُونٌ ۞ قَالُواْ سُبِعُنَ رَبِّنَاۤ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينٌ ۞ فَأَقَبُلَ بَعْضُهُ مَ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَلَوْمُونَ ﴿ قَالُواْ يَوْيُلَنَآ إِنَّاكُنَّا طَيْنِينَ ۞ عَسِيٰ رَبُّنَآ أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًامِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونٌ ۞ كَذَ الكَ أَلْعُذَابٌ وَلَعَذَ ابُ الْآخِرَةِ أَكُبَرُ لَوْكَانُواْ يَعُلَمُونٌ ۞ إِنَّ لِلْنَتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِ مُجَنَّتِ اِلنَّعِيهُ مِنْ أَفْغَعُلُ الْلُسُلِمِينَ كَالْجُرُمِينَّ۞ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَّ۞ أَمَّ لَكُو كِنَبُّ فِيهِ تَدُرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُرُ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونٌ ۞ أَمُ لَكُرُهُ أَيُمَانُ عَلَيْنَ بَلْغَةٌ الَّيْ يَوْمِ الْقِيَـٰلَمَةِ إِنَّ لَكُو لَمَا تَحَكُّمُونٌ ۞ سَلَّهُمُوٓ أَيُّهُمُ بِذَالِكَ زَعِيُمٌ ۞ اَمْ لَهُمْ شُرَكَآهُ فَلْيَاتُواْ بِشُرَكَآ إِيهِمُوۤ إِنكَانُواْ صَـٰدِ قِينٌ ۞

يَوْمَ يَكُشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى أَلْشُجُودِ فَلَا يَسَتَطِيعُونً ٥ خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةً وُقَدْكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى أَلْسُجُودِ وَهُمْ سَلْإِمُونَ ۞ فَذَرْفِ وَمَنْ يُكَذِّبُ جَهٰذَ الْمُحَدِيثِ سَنَسْنَدُ رِجُهُم مِّنُ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأَغْلِهِ لَهُمُوٓ ۚ إِنَّ كَيْدِے مَتِينٌّ ۞ لَمُ تَسْتُلُهُمُوٓ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونٌ ۞ أَمَّعِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونٌ ۞ فَاصْبِرْكِكُمْ رَيِّكَ وَلَا ٰتَكُن كَصَنْحِبِ الْمُوتِ إِذْ نَادِيٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ۖ ۚ ۚ لَٰ لَٰوَلَآ أَنَ تَدَرَّكُهُۥ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِهِۦ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَمَذْمُو ۗ هُنَّ فَاجْتَبِيْهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُ ومِنَ ٱلصَّلِلِمِينَّ ۞ وَإِنْ يَكَادُ الذِينَ كَفَرُواْ لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصِرْهِمْ لَمَنَا سَمِعُواْ اللَّذِكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وَلَجَنُونُ ۗ۞ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَّ ۞ بدألله ألتخمز الرجيم أَنْحَاَقَةُ۞مَا أَنْحَاقَةً ۚ۞وَمَآ أَدْرِيْكَ مَا أَنْحَاقَةُ ۞ كَذَ بَتُ غَوْدُ وَعَـادٌ بِالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا غَمُودُ فَأَهُلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِرِيج صَرْصَرٍ عَانِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَبْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَغَنِيكَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ۖ فَنَرَى أَلْقَوْمَ فِهَاصَرْعِيْ كَأَنَّهُ مُوَ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٌ ۞ فَهَلْ نَرِيْ لَهُمُومِّنَ بَاقِيَةٌ ۞ وَجَآءَ فِرْعَوُنُ وَمَن قَبُلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْا رَسُولَ رَتِهِمْ فَأَخَذَهُمُوٓ أَخَذَةَ رَّابِيَّةٌ ۞ إِنَّالْتَاطَعَا أَلْمَآءُ حَمَلُنَكُمُ ﴿ سِفِي

الْجَارِئةِ ۞ لِنَجَّعَلَهَا لَكُو تَذَكِرَةً وَتَعِبَهَا أَذُنُ وَعِينُةٌ ۞ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ
فَغُخَةُ وَلَحِدَةٌ ۞ وَمُجِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَةَ وَلَحِدةً ۞ فَيَوْمَ بِنِ
وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ وَانشَقَتِ السَّمَآءُ فَهِى يَوْمَ بِنِ وَاهِيتُهُ ۞
وَلَعُلَكُ عَلَى ٓ أَزُجَآمِ مَا وَيَحْمِلُ عَرُشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ بِنِ فَكَيْنِيتُهُ ۞
وَلَمُ لَكُ عَلَى ٓ أَزُجَآمِ مَا وَيَحْمِلُ عَرُشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ بِنِ فَمَ اللَهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ الله

### الربع الثاني من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة «القلم» المكية: ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴾، إلى قوله جلّ جلاله في سورة «الحاقة» المكية أيضاً: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَننِيةً يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لاَ تَحْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةً ﴾.

في آخر الربع الماضي فسّرنا الآيات الكريمة التي تناولت بالوصف والتحليل، ما كان عليه بعض أقطاب الشرك والتدجيل من عقلية جامدة، وأخلاق فاسدة، وقد وصفها الحق سبحانه لعباده المومنين، حتى يتجنبوها ويُقاطِعوا كلَّ من اتصف بها من الفاسدين المفسدين، حيث قال تعالى: ﴿ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّنْ فِي الفاسدين المفسدين، حيث قال تعالى: ﴿ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّنْ مَهينِ ﴾، إلى قوله تعالى في نفس الآية: ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنتُنَا قَالَ أَسَنطِيرُ الاَوَّلِينَ ﴾. وبذلك أشار كتاب الله إلى أن هذا النموذج المنحرف من نماذج الضلال والخبال كان يَستعلِي على الرسول والمومنين، وكان يتكاثرُ بما والخبال كان يَستعلِي على الرسول والمومنين، وكان يتكاثرُ بما

عنده من مال وبنين، ناسياً أن الله له بالمِرصاد، وأنه إنما يُملِي له ويستدرِجُه من حيث لا يعلم.

وبمناسبة ما أشار إليه كتابُ الله في هذا الموضوع من استكبار هذا النموذج المتكبر، وبَطَرِه بنعمة الله، انتقلت الآيات الكريمة مباشرة من الحديث عنه إلى الحديث عن قصة قديمة لها علاقة وثيقة بهذا الصنف من الناس، الذين يقابِلون نعمة الله بالكفر لا بالشكر، فينتزعُها الله منهم، ويعاقبُهم بالسَّلْب والحرمان، والحديث عن هذه القصة العجيبة هُوَ الذي يستغرِق الآيات الأولى من الربع الذي نفسره اليوم.

وخلاصة هذه القصة فيما تنقله الروايات أن جماعة من أهل اليمن كانت لهم قُرْبَ صَنعاء ضَيْعة مزدهرة تحتوي على أنواع الثمار والفواكه، وهي في غاية النّضارة والإزدهار، فلما حلَّ أوان قطف ثمارها أخذوا يتذاكرون فيما بينهم، هل عندما يَقطِفون ثمارها يُعطون من مَحْصولِها جزءاً للمساكين صدقة عليهم، وشكراً لله على فضله، أم أنهم يستأثرون لأنفسهم بكل شيء، ولا يعطون للمساكين شيئاً، وكان من بينهم وَاحِد يُحب الخير والإحسان، فأشار عليهم بأن لا يهملوا حق المساكين من ثمرات تلك الضَّيعة، غير أن الأغلبية منهم رفضت قبول نصيحته، رغبة في الاستثثار بمجموع المحاصيل، والانفراد باستغلالها والانتفاع بها المائة في المائة، واتفقت تلك الأغلبية على قطف ما في الضَّيْعة دون التصدق منه بقليل ولا كثير، وتواعدَ أفرادُ الجماعة فيما بينهم على موعد القطف، وتستَّرُوا ما أمكنهم التستر، حتى لا

يبلغ الخبر إلى المساكين، فيضايقونهم بطلب الصدقة منهم حين قَطْف الثمار، لكنَّ اللَّهَ الذي يعلمُ السر وأخفى اطَّلع على ما بيَّتوه من سوء، فلما حانَ موعدُ القطف ووصلوا إلى الضّيعة فُوجثوا أقبحَ مفاجأة، إذْ وجدُّوا كل ما فيها أصبح هشيماً أسودَ كالحاً، كأنه أصابه الحريق، فقد علِم اللَّهُ ما بَيُّتُوا وعـامَلُهم بنقيض قصدهم، وسلَّط على ضَيعتهم آفة سماوية أهلكت الضَّيْعة بكل ما فيها. ولشدة هُول المُفاجأة التي واجهتهم أخذوا يتساءلون فيما بينهم أهذه هي ضَيْعَتُنا أم هي ضيعةً أخرى؟ إِذْ كانت بالأمس مثمرةً في غاية النّضارة، واليوم أصبحت قاتمة محترقة في غاية الذَّبول، وبُدِّلت الأرضُ غيرَ الأرض. وبعدما تأكدُوا أن الضَّيعة هي نفس ضيعتهم شَرَعُوا يتلاوَمُون فيما بينهم، ويعترفُون بسوء نيتهم، وبسوء تصرُّفهم، وأدركوا أن الله المطلع على الغيب قد عاقبهم على كفرهم بنعمته، فحرمهم منها بالمرة حرماناً تامّاً، وبذلك خسِروا رأس مالهم، وخسِروا الربح الذي ينتظرونه من رأس المال، جزاءً ما بيُّتُوه من هضم حقوق المساكين، والإمتناع من الصدقة على المحرومين، التي هي من أعظم حقـوق الله وحقوق العباد.

وإلى هذه القصة المليئة بالعِبَر، لِمن تقدم أو تأخر، يُشير قوله تعالى: ﴿ إِنَّا بَلَوْنَـٰهُمْ ﴾، أي: اختبرناهم، ﴿ كَمَا بَلُوْنَا أَصْحَابِ الضَّيْعة، ﴿ إِذَ اَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْحِينَ وَلاَ يَسْتَثْنُونَ ﴾، أي: حلفوا أن يقطعوا ثمارها صبيحة مصبحِينَ وَلاَ يَسْتَثْنُونَ ﴾، أي: حلفوا أن يقطعوا ثمارها صبيحة الغذ، ويستأثروا بها وحدهم، دون أن يقولوا: «إن شاء الله»،

﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ﴾، أي: أصابتها آفة سماوية بأمر الله في الوقت الذي كانوا يَغِطُون في نومهم، ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴾، أي: أصبحت كأنها مقطوعةُ الثمار، لأن الآفة السماوية قضت على ثمارها، ﴿ فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِينَ أَنُ اغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمُ إِن كُنتُمْ صَرْمِينَ ﴾، أي: لمّا كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضاً أن يذهبوا إلى قطف الثمار، ﴿ فَانطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَفْتُونَ أَن لاَّ يَدْخُلَّنَّهَا ٱلْيَـوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ وَغَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ ﴾، أي: ذهبوا وهم يتكلمون بصوت منخفض، يحذر بعضهم بعضاً من أن يدخل عليهم المساكين وهم يَقطِفون الثمار، لأنهم لا يعترفون للمساكين بأيّ حق فيما آتاهم الله من فضله، ﴿ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَاَّلُونَ ﴾، أي: لمَّا رأوا مزرعتهم على حالة يُرثَى لها ظنوا أنهم دخلوا إلى مزرعة أخرى غيرِ مزرعتهم، وذلك من هَوْل المفاجأة، ولما تأكدوا أنها هي بنفسها لا غيرها، قالـوا: ﴿ إِنَّ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾، أي: أدركوا أن الله عاقبهم وعاملهم بالحِرمان، جزاء كفرهم بنعمته وعدم شكره عليها، ولمَّا تيقنوا من عقاب الله، ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَمَ اَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴾، أي: ذكَّرهُم أرجحُهم عقلًا وأفضلهم سلوكاً، بما كان قد نصحَهم به من قبل، من إعطاء المساكين حقّهم في ثمرات تلك المزرعة، شكراً لله على ما آتاهم، ولمَّا عرفوا أنه كان مُحِقّاً فيما نصحهم به، ﴿ قَالُواْ سُبْحَـٰنَ رَبِّنآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ﴾، أي: أخذ بعضهم يلوم البعض الآخر، واعترفوا بذنبهم جميعاً، ﴿قَالُواْ يَـٰوَيْلَنَاۤ إِنَّا كُنَّا طَعْينَ ﴾، أي: كنا على غير حق فيما بَيَّتنَاه من هضم حقوق المساكين وحرمانهم، وها نحن قد أصابنا ما أصابنا جزاء أنانيتنا وطغياننا. ثم التجأوا إلى الله مضطرين، ولم يذكروه إلا في ذلك الحين، طالبين مغفرته وإحسانه قائلين: ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبدُّلَنَاخَيْراً مِّنْهَاۤ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴾، لكنّ كتاب الله أكَّد أنهم، علاوة على العذاب الذي نالهم في الدنيا، سينالهم في الآخرة عذاب أكبر وأشد، ﴿ كَذَالِكَ الْعَذَابُ، وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾.

وكتابُ الله عندما سجل هذه القصة بين دَفَّتي المصحف الكريم إنما يريد ضرب المَثَل لكافة المومنين، حتى يؤدوا للمساكين والمحرومين ما لهم من حقوق معلومة في أموالهم وثمراتهم، فبأداء تلك الحقوق تزكُو أموالهم، وتنمو ثرواتهم، وإلا ضاع عليهم رأس المال والربح، جزاءَ ما ضيعوه من الصدقة والزكاة، وخسروا خُسْراناً مبيناً.

وتساءل كتابُ الله هل يُعقَلُ أَن يكون الذين آمنوا واتَّقَوْا، - عند ربهم - في درجة الذين كفروا وأُجرموا، وإنه لسؤال لا يصعب الجواب عنه جواباً منطقياً: ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ، كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾.

ثم وجه كتاب الله إلى المشركين عِدة أسئلة «استنكارية» تُعجِزهم وتُفحِمُهم، إذ لا يستطيعون الجواب عنها بأي جواب مقنع:

- هل عندكم أيها المشركون «كتابٌ مُنزَّل» تتدارسونه فيما

بينكم، تستمدون منه هذه الأحكام السخيفة التي تحكمون بها لأنفسكم، وتحكمُون بها على غيركم، طبقاً لشهواتكم وأهوائكم: ﴿ أَمْ لَكُمْ وَيَهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴾.

- هل عندكم أيها المشركون عهود ومواثيق من الله أعطاها لكم، وعاهدكم عليها، وواثقكم بمقتضاها، حتى تفعلوا ما تشتهون، وتحكُموا بما تشاءون، ﴿ أَمْ لَكُمُ أَيْمَلُنُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴾.

ثم أمر الحقُّ سبحانه نبيه عليه السلام أن يسأل المشركين: مَنْ مِنهم تكفّل لهم بتلك العهود، وضمِن لهم تلك المواثيق: ﴿ سَلُّهُمُ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴾، ودعا كتابُ الله المشركين أن يحضِروا معهم شركاءَهم من الأصنام والأوثان، إن كان شركاؤهم صادقين في بذل العون لهم عند الحاجة، وَإِغَاثِتهم وقتَ الضيق: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَاتُواْ بِشُرَكَآئِهِمُ إِن كَانُواْ صَلْدِقِينَ ﴾، وبيَّن كتابُ الله أنَّ أولئك الشركاء لن يُعينوا المشركين الذين أشركوهم بالله في قليل ولا كثير، بل سيُسْلِمُونهم إلى مصيرهم المُفجِع يوم القيامة: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعُونَ إِلَى اَلسَّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ خَلْشِعَةً ٱبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى اَلسَّجُودِ وَهُمْ سَـٰلِمُونَ ﴾. ثم اتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول عليه السلام طالباً منه أن يَكِل عاقبةَ أمر المشركين إلى سَطوة الله وقدرته القاهرة، ليفعلَ بهم ما يشاء، ويقضىَ فيهم بَمَا يُريد، مُبيِّناً له أن الله تعالى إنما يعطيهم ليسلبهم، وإنما يُمِدُّهم ليَحْرمَهم، وإنما يُمْهلهُم ولن يُهْمِلَهم: ﴿ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بَهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمٍّ، إِنَّ كَيدِي مَتِينٌ ﴾.

وعقَّبَ كتابُ الله على ذلك كله بدعوة الرسول عليه السلام إلى المزيد من الصبر على تحمُّل أذى المشركين الذي لا ينقطع، والمزيد من الصبر على القيام بأعباء الرسالة التي لا يُثقل الكاهلَ مثلها شيء، لافتاً نظره إلى أنْ لا يسلك مسلك أخيه نبيّ الله «يُونس» عليه السلام، الذي تخلَّى عن حمل أعباء الرسالة عندما ضاق صدرُهُ وذهبَ مُغاضِباً لقومه، سائحاً في أرض الله، حتى وجد قوماً يركبون سفينة في البحر، فركبَها معهم، وانتهى الأمرُ به إلى أن يلتقمه الحوت، ويحفظه في بطنِـه إلى حين، فَنادَى ربَّه وهو في بطن الحوت: ﴿ لاَّ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ اَلظَّالِمِينَ ﴾ (الأنبياء: ٨٧). فتدارَكَـهُ لُطف الله، وألقـاه الحوت في أرض عَرَاء، وأنبت الله عليه شجرةً من يَقْطِين، ليَـأكلَ من تُمـرها، ويستظل بظلها، وإِذْ ذَاك فَهم عن الله، وعاد إلى قـومه وكـان سروره بالغأ عندما وجدَهم قد اهتدوا بدعوته، وآمنوا برسالته، وذلك ما يُشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَـٰحِب الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومُ لَّوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْغَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾، فالمراد بصاحب الحوت هنا هو يونس عليه السلام كما سبق في سورة «الصافات».

وتحذيراً من أن يَفهم بعض المومنين من هذه الآيات الكريمة تنقيصاً من قدر يونس عليه السلام نبه رسول الله عليه أمته إلى احترام مقامه وتوقيره، وعدم المفاضلة بينه وبين يونس،

فقال ﷺ كما رُوي في الصحيحين: «لا ينبغي لاِحد أَن يقول أَنا خيرٌ من يونس بن مَتَّى».

وأُسارَ كتابُ الله إلى ما كان للمشركين من حَنق على رسول الله ﷺ، وبُغض له ولدينه، من شدة وَقْع الإسلام عليهم، وتسفيهه لمعتقداتهم، وبيَّن أَنه لولا حِفظُ الله لنبيه، وعصمتُه له من الناس، لآذاهُ المشركون بأعينهم الشريرة إذايةً بالغة، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الذِينَ كَفَرُواْ لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَـٰرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ الذَّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونُ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لَلْعَـٰلَمِينَ ﴾. وعلى هذه الآية قائلًا: «إِن فيها دليلًا على إصابة وعلى ، ما وردت بذلك الأحاديث المروية مِن طرق متعددة».

وهنا تنتهي سورة «القلم» المكية، وتبتدىء سورة «الحاقة» المكية أيضاً، والحديث في مطلعها يتعلق بيوم القيامة، فمن أسماء هذا اليوم اسم «الحاقة»، لأن فيه يتحقق الوعد والوعيد اللذان نزلت بهما الكتب الإلهية، وجاء بهما الأنبياء والرسل.

وذكر كتابُ الله بأنواع العذاب التي أصابت في الدنيا طائفة من الأمم الخالية، جزاء كفرها وعنادها، فبادَت واندَثرت ولم يبق لها أيُّ أثر: ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ ﴾، ﴿ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُوتَفِكَ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهمْ فَأَخَذَهُم أَخْذَةً رّابِيةً ﴾.

ووصَف كتابُ الله أهوال الساعة، وما يصيب الأرض والسماء عند حلولها من ظواهر كونية خارقة للعادة، تُؤدّي إلى

انقلاب في العالم عُلُويِّه وسُفْلِيَّه، ولا يبقى على ما هو عليه إلاّ عرشُ الله ووجهه الكريم، ﴿ وَحُمِلَتِ اللَّرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّنَا ذَكَّةً وَاخِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآئِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً يَوْمَئِذٍ تَمَانِيَةً يَوْمَئِذٍ تَمَانِيَةً يَوْمَئِذٍ تَعْرَضُونَ لاَ تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةً ﴾، فما على عقلاء المومنين إلا أن يحسبوا لهذا اليوم ألف حساب، وأن يتفانوا في العمل الصالح ويُقدّموا بين أيديهم ما يستحقون به عند الله الأجر والثواب.

# الربع الثالث من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم

فَأَمَّا مَنُ اوتِي كِتَبُهُۥ

بِيَينِهِ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُ وأكِنَبِيَّةً ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَيِّ مُلَق حِسَابِيَةٌ ۞ فَهُوَفِ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ٣ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَنَا عِمَا آسَلَفُتُمْ فِي الْايَامِ الْحَالِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنُ او نِيَ كِتَنْبَهُ و بِشِهَالِهِ ع فَيَقُولُ يَالَيْنَيْ لَمُ اوتَ كِتَنْبِيَّ ۗ ۞ وَلَمَ اَدْرِ مَاحِسَابِيَّةً ۞ يَـٰالَيْتَهَاكَانَتِ اِلْفَاضِيَةَ ۞ مَٱأَغْنِيٰ عَنِّے مَالِيَهُ ۞ مَّلَكَ عَنِّي سُلُطَنِيَةٌ ۞ خُذُوهُ فَعُنُلُوهُ ۞ ثُمَّ أَنْحِيمَ صَلُّوهُ اللَّهُ مَلِهُ سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِ رَاعًا فَاسُلُكُوهٌ ١ إِنَّهُ كَانَ لَا يُومِنُ بِاللَّهِ الْمُظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِّ ۞ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِبُمُ ۞ وَلَاطَعَامٌ اللَّامِنُ غِسْلِينِ ۞ لَّا يَاكُلُهُۥ وَ إِلَّا أَلْخَطِئُونَّ ۞ فَكَ أَفْسِمُ عَانُبُصِرُونَ۞ وَمَا لَانُبُصِرُونَ۞ إِنَّهُ و لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوُلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونٌ ۞ نَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَّ ۞ وَلَوْ نَقَوَلَ

عَلَيْنَا بَعْضَ أَلَاقَاوِيلِ۞ لَأَخَذُنَامِنْهُ بِالْيَمِينِ۞ ثُمَّ لَقَطَعُنَامِنْهُ اْلْوَتِينَ ۞ فَمَامِنكُرْمِنَ اَحَدٍ عَنْهُ كَجِدِنِنَّ ۞ وَإِنَّهُ ولَنَذُكِرَةٌ لِّلْتَقِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِيبِنُ ۞ وَإِنَّهُ وَكَحَسُرَةٌ عَلَى أَلْكُونِينَ ٥ وَإِنَّهُ وَكُونُ الْيَقِينَ ٥ فَسَيِمْ بِاسْمِ رَيِّكَ أَلْعَظِيمٌ ٥ \_مالِتُهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ سَالَسَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِلْكِفِينَ لَيُسَلَهُ و دَافِعٌ ۞ مِنَ أُسَّو ذِ ٢ لِلْعَارِجْ ۞ تَعْرُجُ الْمُلَإِّكَةُ وَالرَّوْحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٌ إِنْ فَاصْبِرْصَبَرُ جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمْ بَرَوْنَهُ وبَعِيدًا ۞ وَنَوِيْهُ قَرِيبًا ۞ بُوَمَّتُكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُل۞ وَتَكُونُ الْجُبَالُ كَالْمِمْنِ۞ وَلَابِسََّئُلُ حَمِيمًا ۞ يُبَعَّرُونَهُمُّ يُوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوَيَفْتَدِ عِمْ عَذَابٍ يَوْمَبِذِ بِبَنِيهِ ۞ وَصَحِبَتِهِ ؞ وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ إلَتِهِ تُنُوِيهِ ۞ وَمَنفِ أَلَارُضِ جَمِيعَاثُمُ بُنِجِيهِ ۞ كَلَّا ۗ إِنَّهَا لَظِيٰ۞ نَزَّاعَةٌ لِّلشَّبِويٰ۞ تَدْعُواْمَنَ اَدُبَرَ وَتَوَلِّي ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعِيٌّ ۞ إِنَّ أَلِانسَانَخُلِقَ هَلُوعًا ۞ اِذَامَسَّهُ أَلشَّرُ جَرُوعَا۞وَإِذَامَسَّهُ الْخَيْرُمَنُوعًا۞لِآلَا الْمُصَلِّينَ۞ أَلْذِينَ هُمُعَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَ إِمُونَ ۞ وَالَّذِينَ فِي أَمُولِكِمْ حَثُّ مُعَلُومٌ ۞ لَّلِسَآ إِبْلِ وَالْحَجُوُمِ ۞ وَالَّذِينَ يُصَدِّ فَوُنَ بِبَوْمِ أِلَّذِينٌ ۞ وَالَّذِينَ هُم مِّنُ

عَذَابِ رَبِّهِم مُّشَفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُمَامُونِ ۞ وَالذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِنَّا عَلَىٰ أَزُوجِهِمْ وَ أَوَمَامَلَكَتَ اَيُمَنْهُمْ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِنَّا عَلَىٰ أَزُوجِهِمْ وَ أَوَمَامَلَكَتَ اَيُمَنْهُمْ فَإِنَّهُ مُ الْفَادُونَ ۞ وَالذِينَ هُمُ الْفَادُونَ ۞ وَالذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ وَالذِينَ هُمْ اللهِ مَنْ هُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونٌ ۞ وَالذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ فَالْمِونَ ۞ وَالذِينَ هُمْ مِشَهَادَتِهِمْ فَالْمِونَ ۞ وَالذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ۞ أَوْلَئِلَكَ مُهُمُوعِينَ ۞ فَالِ الذِينَ كَفَرُهُ الْقِبَلُكَ مُهُمِعِينَ ۞ فَالِ الذِينَ كَفَرُهُ الْقِبَلُكَ مُهُمِعِينَ ۞ عَنْ الْهُمُونَ ۞ فَمَالِ الذِينَ كَفَرُهُ الْقِبَلُكَ مُهُمُطِعِينَ ۞ عَنْ الْهُمُونَ ۞ فَمَالِ الذِينَ كَفَرُهُ الْقِبَلُكَ مُهُمُطِعِينَ ۞ عَنْ الْهُمُونَ ۞ أَيْطُمُ مَعُ كُلُّ الْمُرِهِ مِتَنْهُمُ مُونَ كَا اللهِ مَنْ الشَّمَالِ عَزِينَ ۞ أَيَطُمُ مَعُ كُلُّ الْمُرهِ مِتَنَهُمُ مُونَ كَا اللهُ اللهُ مَعْ كُلُّ الْمُرهِ مِتَا يَعْالُمُونَ ۞ أَنْ عَلْمُونَ كَا أَلْهُمُ مِنْ الشِّمُ الْمُؤَنِّ ۞ أَيْطُمُ مَعُ كُلُّ الْمُرهِ مِتَمَا يَعْالَمُونَ ۞ أَنْ الْمُلَامُ مُعْ كُلُّ الْمُرهِ مِتَا يَعْالَمُونَ ۞ أَنْ عَلَى مَا اللهُ مُعْمَلُكُمُ الْمُعْمُ كُلُّ الْمُرهِ مِتَا يَعْالَمُونَ ۞ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعْمُ كُلُّ الْمُرهِ مِتَا يَعْالَمُونَ ۞ أَنْ تَلْمُ مَلَى مُلْكُونَ الْمُعْمُ الْمُؤْتُ الْمُولَامُونَ الْمُعْمُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونَ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُو

### الربع الثالث من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم، وبدايتُه قولُه تعالى في سورة «الحَاقَّة» المكية: ﴿ فَأَمَّا مَنُ اوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُواْ كِتَابِيهُ ﴾، ونهايتُه قوله جلّ علاه في سورة «المعارج» المكية أيضاً: ﴿ أَيَطْمَعُ كُلُ امْرِيءٍ مِّنْهُمُ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلًا، إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مَّمًا يَعْلَمُونَ ﴾.

في بداية هذا الربع يواصلُ كتاب الله وصفَه لمشاهد القيامة، وما يكون عليه أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ويشير إلى أنَّ من أُوتي كتابه بيمينه يدرك لأول وهلة أنه ممن كتبت لهم السعادة، فيتناولُ كتابه هَاشًا بَاشًا، ولا يَخجَل من أن يَعرِضَه على إخوانه السعداء من أهل الجنة المُكْرَمين، مؤكّداً أنه كان على يقين بحساب الله وجزائه، ولم يكن يُداخِلُه أُدنَى شك في عقيدة البعث والحياة الأخرة، ولذلك يُكرِمُه الله تعالى بالعيش الطيب في الجنة، ويُنعم عليه بكل ما تشتهيه الأنفس وتَلَدُّ الأعين، جزاءً وفاقاً لما أسلفه من العمل الصالح في حياته، وما كان عليه من

طاعة الله والسعي في مَرْضاته، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنُ اوتِيَ كِتَنْبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُواْ كِتَنْبِيَهُ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَئْق حِسَابِيَهُ ﴾، أي: كنتُ موقِناً بأن هذا اليوم قادم لا محالة، ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾، أي: عيشة مرضية، ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةً ﴾، أي: ثمارهـا سهلة للقطف. وقـولُـه تعـالى: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيْنًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي اللَّيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾، حكايةً لخطاب التكريم والامتنان، الذي يوجِّهُه إليهم ملائكةُ الرحمان من خَزَنَة الجِنان، بينما أصحابُ الشِّمال بمجرد ما يُؤتُّونَ كتابَهم بشمالهم، يدرِكون أنهم من الأشقياء المعذَّبين عند الله، وفي الحين تنطق ألسنتُهم بما يعبر عن دخائل نفوسهم، إذ يتمَنُّون، وما تنفعهم الأماني، لَو أَنهم لم يُوتُوا أيَّ كتاب، ويتمنُّون لو أنهم لم يَعرِفوا أيُّ حساب، ويتمَنُّون لوْ أَنهم ماتُوا مَوْتَة واحدة لا حياة بعدها ولا عقاب، وذلك ما يُشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّا مَنُ اوتِيَ كِتَـٰبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَـٰلَيْتَنِي لَمُ اوتَ كِتَـٰبِيهُ وَلَمَ أَدْرِ مَاحِسَابِيـهُ يَـٰلَيْتَهَا كَانَت الْقَاضِيَةَ ﴾.

ويفاجًا أصحاب الشمال بالحقيقة المؤلمة التي لم يكونوا ينتظرونها ولا يحسبون لها أيّ حساب، وهي أن «مَالَهم» الذي كانوا يتبجحون به على الفقراء، «وسُلطانَهم» الذي كانوا يَسْتَعْلُون به على الفقراء، «وسُلطانَهم» الذي كانوا يَسْتَعْلُون به على الضعفاء، لا يُغنيان عنهما من الله شيئًا، فالآخرة إنما هي «دارُ الجزاء» على العمل الصالح، «دارُ الجزاء بالعقاب على العمل الصالح، والجزاء بالعقاب على العمل الفاسد، ولا عبرة فيها بما تواطأ عليه الناس من الإعتبارات السطحية، والقيم الوهمية، وذلك ما ينطق

به لسانُ الشقي من أصحاب الشّمال إذ يقول: ﴿ مَآ أَغْنَىٰ عَنَّى مَالِيَهُ، هَلَكَ عَنَّى السُّمالِ إذ يقول: ﴿ مَا الْعُنْنَ عَنَّى مَالِيَهُ ﴾ .

ثم يصفُ كتابُ الله ما يَصدُر إلى خَزَنَة جهنم من الأوامر الإِلهية الرهيبة، بشأن كل واحد من أصحاب الشّمال الضالين المُضِلين، إذ يقال لهم: ﴿ خُدُوهُ فَغُلُوهُ ﴾، أي: ضعوا في عنقه الأغلال، ﴿ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴾، أي: اغمرُوه في جهنم من قِمّة رأسه إلى أحمَص قدمَيْه، ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ ﴾، أي: أَذْخِلوه.

ووضَّحَ كتابُ الله أن عقاب الله لأصحاب الشّمال إنما هو عقاب عادل، لا غبار عليه، ﴿ وَلا يَظٰلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ (الكهف: ٤٩)، فقد كانوا فُرادَى وجماعاتٍ ينكرون حقيقة الحقائق، وهي الإيمان بالله، وكانوا يُنكرون كل ما لله من صفات العظمة والكمال، ومظاهر الجلال والجمال، وكانوا حَجَر عَثرة في طريق انتشار دعوته، وتبليغ رسالته، وحَرْباً على كُتبه المنزلة وشريعته، وكانوا عنصر فساد وتخريب في الأرض، لا يؤدون لعيال الله وعبيده أيَّ حق، ولا يُقدِّمون إليهم أيَّ عَون مما آتاهم من الرزق، وإلى «حيثيات هذا الحكم الإلهي العادل»، الذي صدر بعقاب أصحاب الشّمال يُشير قوله تعالى هنا: ﴿ إِنَّهُ كَانَ لا يُومِنُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ وَلا يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾، أي: أنه كان لا يؤدي حقوق الله ولا حقوق الناس، ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيُومَ هَلهُنا حَمِيمٌ ﴾، أي: ليس له من صديق حميم يستطيعً أن يُخلِّصه ويُنقذه من عذاب الله، أو يتطوع بالنيابة عنه في تحمل العقاب

المحكوم به عليه، ﴿ وَلاَ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لاَّ يَـاكُلُهُ إِلاَّ أَلْكَ إِللَّا الْمَانِ كَما فسره قتادة. الْخَـٰطِئُونَ ﴾، و «الغِسلين» شرَّ طعام أهل النار كما فسره قتادة.

وانتقلت الآيات الكريمة إلى دعوة الناس أجمعين للإيمان بكتاب الله المنزل من عنده، والاهتداء بهديه، مؤكدة أنّ ما احتوى عليه كتاب الله من عقائدَ وآداب، وشرائعَ وشعائر، وحقائقَ كونية ونفسية، هو حقُّ اليقين، ولُبُّ الحكمة، وأَصْدَقُ العلم. وأبطلت الآياتُ الكريمة ما يُلفِّقُه المشركون ومن لَفُّ لَفُّهم من اتُّهام الرسول بالشعر والكِهَانة والافتراء على الله، وأكَّد كتابُ الله أنه لو تجرأ أيُّ رسول على الله وتَقوَّل عليه لعاقبه الله عقاباً شديداً لا يعاقِب به غيرَه من العالمين، وللتدليل على صِدق هذه الحقائق بأقوى الدَّلائل أقسمَ الحقُّ سبحانه وتعالى بكل ما خلَّقه في كونه، من محسوس وغير محسوس، من منظور وغير منظور، في عالم الغيب وعالَم الشهادة، فقال تعالى: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَالَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾، أي: أنه قولٌ صادر من الله يَقوم بتبليغه إليكم رسولٌ كريم، ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيَلًا مَّا تُومِنُونَ وَلَا بِقَوْل ِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا تَذَّكُّرُونَ تَنزيلُ مِّن رَّبِّ اِلْعَـٰلَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ اَلاَقَاوِيلِ لاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنكُم مِّنَ اَحَدٍ عَنْهُ حَـٰجِزينَ ﴾، أي: لا يَقدرُ أَحدُ منكم أن يحولَ بينه وبين عقاب الله، لو تَقوَّلَ على الله. ﴿ وَإِنَّهُ ﴾، أي: كتابَ الله، ﴿ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذَّبِينَ وَإِنَّه لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴾، أي: أن كتاب الله يثير في نفوس الكافرين، وهم في الدنيا، مشاعر الأسى والحسرة على ما هم غارقون فيه من الأوحال، كما يكون عليهم حسرةً في الآخرة، بما ينالهم من عذاب الله، طبقاً لما هو مسجل في كتاب الله: ﴿ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴾، أي: أنه هـو الخبر الصادق، والشرع العادل، والعقيدة الصحيحة.

وخُتِمت سورة «الحاقة» المكية بالأمر بتسبيح الله، وتنزيه اسمه وصفاته عن كل نقص أو عيب، فقال تعالى مخاطباً لنبيه وللمومنين عن طريقه: ﴿ فَسَبَّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

ومن هنا ننتقلُ إلى سورة «المعارج» المكية أيضاً، وتبتدىء هذه السورة الكريمة بالحديث عن البعث والنشور والحساب والعقاب، وأُطلِق عليها اسم سورة «المعارج» لورود كلمة «المعارج» في الآية الثالثة منها: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ سَالَ سَآئِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَنْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافعٌ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴾، أي: تساءلَ سائلٌ عن العذاب المنتظر، يستعجل به المأذا لم يَنزِل عليه في الحين، على حَدِّ ما وردَ في قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ في آية ثالثة: ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْظِرْ عَلَيْنا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِينَا بِعَذَابِ الْمِهَا إِن السَّمَاءِ اَو اللَّهُمَّ إِن السَّمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ كَانَ هنذَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْظِرْ عَلَيْنا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَو التَّهَا إِن النِّهَا إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلْكُونَ عَلَيْنا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ الْمِنْ السَّمَاءِ الْمِنْ عَنْنا عِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ الْمِنَا بِعَذَابِ الِيمٍ ﴾ (الأنفال: ٣٢).

وقولُه تعالى: ﴿ ذِي اِلْمَعَارِجِ ﴾، أي: معارج السماء، كما قال مجاهد، أو المَرَاقي في السماء كما قال الحسن.

وقوله تعالى: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَـٰئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾، الضميرُ هنا

يعود على الله، والمراد عرشُه، أي تصعد الملائكة إلى العرش، كما تصعد أرواح بني آدم إليه عند قبضها حين الموت.

وقولُه تعالى: ﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾، إما أن يكون إشارة إلى مُدّة اليوم الذي يَعرُج والشدائد والأهوال، وإمّا أن يكون إشارة إلى مُدّة اليوم الذي يَعرُج فيه المَلَك، وأن مقدارَ مسافته لو عَرَجه آدميٌ خمسُون ألفَ سنة، من أيام البشر، ونسبَ أبو حيان هذا القول إلى «ابن عباس وابن إسحاق وجماعة من الحذاق منهم القاضي منذر بن سعيد». وسبق في سورة «الحج» ذكرُ اليوم الذي يعدل بألف سنة، حيث قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ ﴾ تعالى: ﴿ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُونَ ﴾ تعداد «أيام البشر»، إذ حساب أيام البشر تابع للزمان المعتاد في عداد «أيام البشر»، إذ حساب أيام البشر تابع للزمان المعتاد بينهم، والمعهود عندهم، وهذه أيام أخرى ليست من جنس أيامهم، ولله في خلقه شؤون.

ودعا كتابُ الله الرسولَ عليه السلام إلى المزيد من الصبر، ومن «الصبر الجميل» الذي لا شكوى معه ولا يأس ولا قنوط، فقال تعالى مخاطباً لنبيه: ﴿ فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً ﴾.

ثم عادت الآيات الكريمة إلى وصف يوم القيامة وأهواله، وما يقع فيه للمخلوقات من اضطراب وتَناكُر، وحرص كلِّ فردٍ على النجاة بنفسه إن استطاع النجاة والخلاص، ناسياً كلَّ الروابط التي كانت تجمَع التي كانت تجمَع

بينه وبين أقربائه وأصدقائه، فالكل يقول: «نفسي نفسي»، ﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلاَ يَسْئُلُ حَمِيمٌ حَمِيماً يُبَصَّرُونَهُمْ ﴾، أي: لا يسألُ صديق عن صديق، ولا قريب عن قريب، وإن كان يراه في أَسْوأ الأحوال، إذْ هو مشغول بنفسه قبل كل شيء، ومعنى «المُهْل» ما أذيب من المعادن، مثل مُذاب الذهب، أو مُذاب الفضة، أو مُذاب النحاس والرّصاص والحديد، وسبق في سورة (الدخان: ٤٣، ٤٦)، قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومُ طَعَامُ الآثِيمِ كَالْمُهْلِ تَغْلِى فِي الْبُطُونِ كَغَلَّى الحَمِيمِ ﴾، ومعنى: «العِهْن» الصوف المصبوغ الذي تُطيِّره الريح إذا كان «مَنفُوشاً»، وسيأتي في سورة (القارعة: ٥)، قولُه تعالى: ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اِلْمَنْفُوشِ ﴾، ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَاب يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَلْحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَضِيلَتِهِ التِي تُنْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ۚ ثُمُّ يُنجيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةٌ لِّلشُّوىٰ تَدْعُواْ مَنَ اَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأُوْعَىٰ ﴾، أي: أن النار تدعُو إليها الكافرين والمجرمين، الذين يُحاولون الفرار منها، كما تدعو الأغنياء والمُترَفين الذين كانوا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ويَمنعُون الفقراء من حق الله.

ثم تحدث كتابُ الله عن بعض الصفات اللاصقة بالإنسان إذا كان فارغ من الإيمان، ذلك أنه يكون «هَلُوعاً جَزُوعاً» إذا مسه الشر، و «بخيلاً مَنُوعاً» إذا ناله الخير، بخلاف المومن الذي هو على صلة دائمة بالله، عن طريق الذكر والصلاة، فإنه يكون محافظاً على حقوق إخوانه المومنين يؤديها لهم، كما يؤدي ما

عليه من حقوق الله سواء بسواء، وبهذه المناسبة تناولت الآيات الكريمة بالشرح والتحليل تعداد صفات المومنين، وما يميزُهم عن غيرهم من الكفار والمنافقين، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اَلانسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً إِلَّا اَلْمُصَلِّينَ الْذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ وَالذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَتَّ مَّعْلُومُ الذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ وَالذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَتَّ مَّعْلُومُ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالذِينَ هُم مِّنْ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونِ وَالذِينَ هُمْ عَذَابِ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونِ وَالذِينَ هُمْ عَذَابِ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونِ وَالذِينَ هُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ اِبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالذِينَ هُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ اِبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالذِينَ هُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ اِبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالذِينَ هُمْ غَلَىٰ صَلاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَآئِمُونَ وَالذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَآئِمُونَ وَالذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَآئِمُونَ وَالذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَآئِمُونَ وَالذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالذِينَ هُمْ عَنْ مَا مُلَكَتَ الْمَاكِونَ وَالذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالذِينَ هُمْ يَسَاتِهِمْ وَعَهْدِهُمْ رَاعُونَ وَالذِينَ هُمْ يَسَعَلَى مَا مُنَامِونَ وَالذِينَ هُمْ يَسَعَلَى مَا مُلَكِتَ الْمَاكِقُونَ وَالذِينَ هُمْ وَالْمُونَ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْتُولُ وَلَائِينَ الْكُونَ وَلَالْكُمُ وَلَا فَيْ وَلَالْمُونَ وَلَالِي مَا مُلِكُونَ وَلَالْمَالَعُونَ وَالذِينَ فَلِكُ فَلُولُولُكُونَ وَلِهُ وَلَولَا فَالْمِينَ فَيَالِمُ مُونَ فَيْ وَلَالْمُونَ وَلَا فَيْ فَالْلِكُولُ وَلَالِكُ فَلَالَا فَالَولُونَ وَلِيْ وَلَالِيْلُ مَا مُعَلِقُونَ و

وتساءل كتابُ الله مرةً أخرى، مُنكراً على الكفار والمشركين ما هم عليه من عناد ونفور، واستكبار وغرور، رغماً عما يقرَع أسماعهم، ويزعزِع كيانهم، من آيات الله البينات، وما يشاهدونه كل يوم على يد رسوله من المعجزات، ﴿ فَمَالُ الذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴾، أي: ما لهؤلاء الكافرين نافرين، ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالُ عِزِينَ ﴾، أي: متفرقين يميناً وشمالاً، معرضين وعَنِ الشَّمَالُ عِزِينَ ﴾، أي: متفرقين يميناً وشمالاً، معرضين مستهزئين، ﴿ أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِيءٍ مِّنْهُمُ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴾، أي: أيدخل المعتوزين المعتورين المعرورين المعتوزين المعرورين أن يُدخل الجنة وهو على ما هو عليه، عناداً للحق، وإصراراً على الكفر، ثم يُجيب كتابُ الله ردّاً على ما يتمنونه من الأماني الفارغة: ﴿ كَلّا ﴾، أي: لا سبيل لهم إلى دخول الجنة أبداً، الفارغة: ﴿ كَلّا ﴾،

﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مَّمَّا يَعْلَمُونَ ﴾، أي: أنهم يعرفون من أي شيء خلقناهم، فلا مفرَّ لهم من الاعتراف بالخالق الذي خلقهم، والمبدع الذي أنشأهم، ولا سبيل لهم إلى الجنة إلا سلوك الطريق الوحيدة المؤدية إليها، ألا وهي طريق الإيمان بالله وبكتبه ورسله واليوم الأخر، ولا سيما الإيمان بالذكر الحكيم، والتصديق برسالة خاتم الرسل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقولُه تعالى هنا: ﴿ فَمَالَ الذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴾، يُشبه قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ فَمَا لَهُمْ عَن اِلتَّذْكَرَةِ مُعْرضِينَ ﴾ (المدثر: ٤٩).

### الربع الأخير من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم

فَلاَ أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمُنْفِرِقِ وَالْمُغَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ۞عَلَىٰٓ أَنْبُدِ لَخَيْرَامِيْهُمُ وَمَا نَحُنُ عِسَنْ بُوقِبُنَ ۞ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى ٰ يُلْقُواْ بُوْمَهُ مُ الذي بُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ أَلَاجُدَاتِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ ۚ إِلَّىٰ نَصُبِ يُوفِضُونَ ۞ خَيْشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَالِكَ أَلْبُوْمُ الذِكَ كَانُواْ يُوعَدُونَ ١ \_مرألتك ألتُحَمِز الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَ أَنَ اَنذِرُ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَالِيَهُمُ عَذَاكِ ٱلْهُمْ قَالَ يَلْقَوْمِ إِنِّ لَكُو نَذِيرٌمُّ بِينٌ ۞ أَنُ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرُ لَكُرُمِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِرُكُمُ وَإِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ أَسَّه إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعُلَمُونٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلاَوَ مَالًا۞ فَلَرْ يَزِدُ هُمْ دُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًّا ۞ وَإِنِّے كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لِمُكُمْ جَعَلُوٓاْ أَصَابِعَهُمُ فِي ءَاذَانِهِمْ وَاسْنَغْشُوۤاْثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسۡ تَكۡبَرُواْ اِسۡ يَكۡبَارُا ۗ ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمۡ يِحِارُا ۞ ثُمَّ إِنِّي أَعۡلَنتُ لَكُمْ

وَأَسْرَرُتُ لَمُدُو إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ إِسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُو إِنَّهُ وَكَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ السَّمَآةَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا۞ وَيُمُدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُورُ أَنْهَارًا ۞ مَّالَكُو لِانْرُجُونَ لِلهِ وَقَارًا ۞ وَقَدْ خَلَفَكُونَ أَطُوَارًا ٥ اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ أَللَّهُ سَبْعَ سَمَوْتِ طِبَاقًا ٥ وَجَعَلَ أَلْقَمَرَفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ أَلشَّمْسَ سِرَاجَا ١٥ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمُ مِنَ اَلَارْضِ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِبهَا وَيُخْرِجُكُمُوْ إِخْرَاجًا ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الكَرْضَ بِسَاطَا ۞ لِتَسَلُكُواْ مِنْهَا سُبُلَا فِجَاجَا ۞ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُ مُ عَصَوْلِنِ وَاتَّبَعُواْ مَن لَّرَيَزِدْهُ مَالُهُ و وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ ءَا لِهَتَّكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وُدًّا وَلَاسُوَاعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًّا ۞ وَقَدَ اَضَلُواْ كَيْمِرًّا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَلَّا ﴾ صِمَّا خَطِيَّا يَهِمُ وَ أُغُرِقُواْ فَأَذُخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِنْ دُونِ إِللَّهِ أَنْصَارًا ۗ وَقَالَ نُوحٌ رُبِّ لَا تَذَرُ عَلَى أَلَارْضِ مِنَ أَلْكِ فِرِبَنَ دَيَّارًّا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرُّهُمُ مُ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارَاً ۞ رَّبِّ إغُفِرْ لِهِ وَلِوَالِدَ يَّ وَلِمَانَ دَخَلَ بَيْنِي مُومِنَا وَلِلْوُمِنِينَ وَالْمُومِنَتُ وَلَا نَسَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًّا ۞

## الربع الأخير من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الأخير من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة «المعارج» المكية: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِسرَبِ الْمَشَرْقِ وَالْمَغَرْبِ إِنَّا لَقَنْدِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْسراً مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾، إلى قوله جل علاه في ختام سورة «نوح» المكية أيضاً: ﴿ رَّبِ اِغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُومِناً وَلِلْمُومِنِينَ إِلَّا تَبَاراً ﴾.

في بداية هذا الربع يؤكد كتابُ الله أن للقدرة الإِلهية من إمكانات الخلق والإبداع على غير مثال سابق، ما يشمَل الكون كلَّه من أدناه إلى أقصاه، إذ الحقُّ سبحانه وتعالى هو ربُّ المشارق وهو رَبُّ المغارب على تعددها، والكل منه وإليه، ولن يُعجِزَه ما قَدَّرهُ من المعاد والبعث والنشور، كما يزعم المشركون، الذين سيطر عليهم الجهل والغرور، بل إنَّ الله تعالى قادرٌ على أن يعيدهم بنفس الأجساد التي كانوا عليها في الدنيا، وقادرٌ على أن يعيدهم من أجسادهم في الدنيا أشكالاً أخرى خيراً منها في يُبدِّلهم من أجسادهم في الدنيا أشكالاً أخرى خيراً منها في

الآخرة، وما دام الحقّ سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان على غير مثال سابق، وهو سبحانه غير مسبوق بغيره في خَلق الإنسان وإبداعه، فأمرُ إعادة الإنسان بعد موته شيء يَسِير وَهَيِّن بالنسبة لقُدرته وحِكمته، ولا حاجة إلى القسم عليه، وإلى هذا المعني يُشير قوله تعالى: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَرِقِ وَالْمَغَربِ إِنَّا لَقَندِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبدِّلَ خَيْراً مِّنهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾، وإلى هذا المعنى لقندرون عَلَىٰ أَن نُبدِّلَ خَيْراً مِّنهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾، وإلى هذا المعنى ينظر قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ عَلَىٰ أَن نُبدِّلَ أَمْشَلُكُمْ ، وَنُنْشِئَكُمْ في مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (الواقعة: ٦١).

وهناك تفسيرٌ آخر لقوله تعالى: ﴿ أَن نَبُدُلَ خَيْراً مِّنْهُمْ ﴾ ، بمعنى أَن نخلق بدَلَهم أُمة أُخرى تطبعُ الله ولا تعصيه ، وتُصدِّق بيوم الدين ولا تشُكُّ فيه ، على غرار قوله تعالى في آية ثانية : ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبُدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَيكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴾ (محمد: ٣٨) ، وقوله تعالى في آية ثالثة : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (إبراهيم: ١٩) . وهذا التفسير الأخير ، هو الذي اختاره ابن جرير .

واتَّجة الخطابُ الإِلهي إلى الرسول عليه السلام، آمراً له بالإعراض عن المشركين والكافرين، بعد أن بلغ الرسالة إليهم، وأقام الحجة عليهم، مُبيِّناً أنَّ من اختار منهم الضلال على الهدى والكفر على الإيمان، سيلقى جزاءَه مقروناً بالذلة والهوان، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ مَن الذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ الاَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمُ إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ خَشِعةً اَبْصَلْهُمْ أَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ذَالِكَ الْيَوْمُ الذِي يُوفِضُونَ خَشِعةً اَبْصَلْهُمْ أَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ذَالِكَ الْيَوْمُ الذِي

كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾، ومعنى «يُوفِضُون» يُسرِعون، و «النَّصْب» ما نُصِب للإنسان من عَلَم أو بناء أو صَنم، فهو يقصده مُسرِعاً إليه.

ومن هنا ننتقل إلى سورة «نوح» المكية أيضاً، وفي بدايتها يتحدث كتابُ الله عن الرسالة الأولى التي كلِّف الله بها رسوله نوحاً عليه السلام، وما دعاهم إليه من عبادة الله وتقواه، وما حضُّهم عليه من طاعة الله ورسوله لنيل غفرانه ورضاه، وما حذَّرهم منه من حلول الأجل وهم غافلون، وحلول النَقمة وهم مستكبرون، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ بِسُم اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً اِلَىٰ قَوْمِهِ أَنَ اَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنَّ يَّاتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَنْقَوْم إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنَّ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِر لَكُمْ مِّنَ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اَللَّهِ إِذَا جَآءَ لاَ يُؤَخُّرُ لوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، ففي هذه الآية يؤكد كتابُ الله لرسول ه والمومنين والناس أجمعين، أنَّ مُصدر الرسالة، ومَنبَعها الأول والأخير، كان ولا يزال في جميع العهود، وبالنسبة لجميع الأنبياء والرسل، من عهد نوح عليه السلام إلى عهد سيدنا محمد خاتم النبيئين والمرسلين، هو الله تعالى خالق الخلق ومُصدر الوجود، فهو الذي خلق الخلق وأرسل إليهم الرسل، لهدايتهم إلى سُواء السبيل، وهو الذي كلُّف رسلَه جميعاً بالدعوة إلى عبادة الله وتقواه، وإلى طاعة رُسُله فيما يُبلِّغونه عن الله: ﴿ أَنُّ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾، لكنَّ قومَ نوح لم تزدهم دعوة رسولهم إلا عناداً واستكباراً، ولم يزدهم إلحاحه على هدايتهم، وحرصُه على إنقاذهم، إلَّا نفوراً منه وفِراراً، وأصرُّوا

على كفرهم إصراراً، رغماً عن كل ما بذله نوح عليه السلام من محاولات طويلة ومُضنِية لإصلاح حالهم، وما عرض عليهم من وعْد الله حيناً ووعيده حيناً، ورغماً عما لَفَت أنظارَهم إليه من دلائل القدرة الإلهية، وآثار الحكمة الربانية، في أفاق الكون الظاهرة، وآفاق النفس الباطنة، وإلى ذلك يشير قوله تعالى حكايةً على لسان نوح عليه السلام: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَاراً فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيَ إِلَّا فِرَاراً وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓاْ أَصَـٰبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاستَكْبَرُواْ اسْتِكْبَاراً ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَاراً ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمُ إِسْرَاراً فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِل اِلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لُّكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَل لَّكُمُ أَنْهَا مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطْوَاراً آلَمْ تَرَواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجاً وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّن ٱلأرْض نَبَاتاً ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجاً وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بسَاطاً لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾.

ومما يجبُ التنبية إليه في هذا المقام أنَّ «أسلوب الدعوة» الذي حكاه كتابُ الله عن نوح عليه السلام لا يختلف في شيء عن أسلوب الدعوة الذي استعمله خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما أن الحجج والبراهين الكونية والنفسية التي كان نوح يُقَارِع بها قومَه هي نفس الحُجج والبراهين التي واجَه بها رسولُ الله مُشركي قريش ومَن لَفَّ لَقَهُم،

وسلَك طريقهم، مما يُوضِّحُ لكل ذي عينين أنَّ طبيعة الرسالة الإلهية واحدة، وأنَّ مصدر الوحي الإلهي واحد، وأن الشَّبه التي تعرض لقِصَارِ النظر، والضلالات التي يقعُون فيها، على تَبَاعُد ما بين العصور والأجيال، هي شُبه وضلالات متقاربة، إن لم تكن متماثلة في أغلب الأحيان، وكما أنَّ الداء البشري واحد، فالدواءُ الإلهى واحد.

وبعد ما قام نوح عليه السلام بتبليغ الرسالة عن ربه، واستعمل مع قومه جميع وسائل الترغيب والترهيب، وقضى أكبر قسم من حياته الطويلة في أداء الواجب دون الوصول معهم إلى جَدْوَى أَخذ يستعيذُ بالله من كفرهم وعصيانهم، ويبرز إليه من مكرهم وعدوانهم، وذلك ما يحكيه عنه قوله تعالى: ﴿ قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبُغُواْ مَن لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلّا خَسَاراً وَمَكَرُواْ مَكْراً كُبَّاراً ﴾، أي: مكراً كبيراً وعظيماً.

ووصف كتابُ الله الدعوة الضالة المضلة التي كان يقوم بها قوم نوح لإفساد الناس، وتحريضهم على الاستمساك بالشرك والوثنية، والتزام عبادة الأصنام، كما وصف كتاب الله أثر دعوتهم الضالة في النفوس، واستيلاءَها على الأفكار، فقال تعالى حكاية عنهم: ﴿ وَقَالُواْ لاَ تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وُدًا وَلاَ سُوَاعاً وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً وَقَدَ اَضَلُواْ كَثِيراً ﴾.

وهذه الأصنام وغيرها قد استمرت تقاليد عبادتها إلى حين ظهور الإسلام، إذ انتقلت عَدْوَاهَا من قوم نوح إلى العرب، فكان لقبيلة كلب صنم يُدْعَى «وُدًا»، وكانَ لقبيلة هذيل صنم يدعَى

بهاسم «سُوَاع»، وكان لقبيلة مراد ثم لبني غطيف صنم يُدعَى باسم «يَعُوق»، وكان «يَعُوق»، وكان «نسر» صنماً لقبيلة حِمْير.

وقولُه تعالى: ﴿ وَقَدَ أَضَلُواْ كَثِيراً ﴾ ، إشارةً إلى هذا المعنى ، إِذْ أَنَّ السابقة الخبيثة والسنة السيئة التي سنّها قوم نوح قد انتقلت عدواها منهم إلى غيرهم من البَشر، ولا تزال عبادة الأصنام قائمة إلى اليوم في عدة شعوب أَضلَها سادتُها وكبراؤها ، ولولا أَنْ مَنَّ اللَّهُ على البشرية بالإسلام لكان كثيرٌ من أبنائها حتى اليوم غارقاً في عبادة الأصنام ، وإلى تقرير هذه الحقيقة نفسِها اليوم غارقاً في عبادة الأصنام ، وإلى تقرير هذه الحقيقة نفسِها يشيرُ دعاء إبراهيم الخليل بعد نوح عليهما السلام ، فقد حكى الله تعالى عن إبراهيم قولَه في دعائه : ﴿ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ تَعَالَى عَن إبراهيم قولَه في دعائه : ﴿ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْاَصْنَامَ ، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ ﴾ (إبراهيم: ٣٥) .

ثم أُخذت الآياتُ الكريمة تُسجِّل أدعية نوح على الضالين المُضِلين من قومه، بعد أنِ استفرغَ جُهدَه في هدايتهم، واستنفدَ طاقته في دعوتهم، ولم يَصِل معهم إلى أية نتيجة مُرضِية، وذلك قولُه تعالى حكايةً عن نوح عليه السلام: ﴿ وَلاَ تَزِدِ الطَّلْمِينَ إِلاَّ ضَلَللاً ﴾، وقولُه تعالى حكايةً عنه أيضاً: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رُّبٌ لاَ تَذَرْ عَلَى الاَرْضِ مِنَ الْكَنْفِرِينَ دَيَّاراً ﴾، أي: لا تُبقِ منهم أحداً على وجه الأرض.

وبينت الآيات الكريمةُ أن الله قد استجاب دعاء نوح عليه

السلام، فأهلك جميع من كان على وجه الأرض من الكافرين وأغرقهم، ولم يستثن منهم أحداً حتى ولد نوح من صلبه، الذي كان اعتزل عن أبيه، كما قال تعالى في سورة هود: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ الْبُنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِل مَنْبُنَى الرَّكَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ ٱلْكَنْفِرِينَ قَالَ سَتَاوى إِلَىٰ جَبَل يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ﴾، فرَدَّ عليه أبوه نوحٌ قائلاً: ﴿ لاَ عَنْصِمَ ٱلْيُومُ مِنَ آمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ ﴾، ولم يجدُ ولدُ نوح وسيلة للخلاص من العذاب، ﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُعْرَقِينَ ﴾، وإنما نجى اللَّهُ سفينة نوح وحدَها بمن فيها من أصحابه المومنين، ﴿ وَقُضِي ٱلآمْرُ وَاسْتَوتُ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ أَصحابه المومنين، ﴿ وَقُضِي ٱلآمْرُ وَاسْتَوتُ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ أَصحابه المومنين، ﴿ وَقُضِي ٱلآمْرُ وَاسْتَوتُ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ فِي الاخرة يُشير قوله تعالى هنا: ﴿ مِّمًا خَطِيَتَتِهِمُ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ فَي الأَخرة يُشير قوله تعالى هنا: ﴿ مِّمًا خَطِيَتَتِهِمُ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ فَي اللّهُ أَنْصَاراً ﴾.

على أن الدافع الذي دفع نوحاً عليه السلام إلى الدعاء على قومه بالإبادة والهلاك لم يكن مجرَّدَ الرغبة في الإنتقام منهم، على عدم استجابتهم إلى دعوته، وعدم إيمانهم برسالته، وإنما كان دعاؤه عليهم اقتناعاً منه بأنهم قد بَلغوا في الانحراف والفساد والضلال، إلى حد أنه لم يبق أيُّ أمل في هدايتهم، ولا أَدْنَى رَجاء في إصلاحهم، فقد أصبح مرضهم مُزمِناً وداؤهم عُضالاً، والعُضْوُ المُتآكِلُ لا ينفع فيه إلاّ البَتْر، «وآخِرُ الدَّوَاء الكَيُّ» وإلى هذا المعنى المُبرِّر لدعاء نوح عليه السلام على قومه، يشيرُ قوله تعالى حكايةً عنه وهو يخاطب ربَّه قائلاً: ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُواْ إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً ﴾.

وبعدما عرض كتابُ الله دعاء نوح على الكافرين، نقلَ إلينا صورةً حيّةً من دعائه للمومنين إلى يوم الدين، وفي نقل القرآن لهذه الصورة من الدعاء الصالح توجيه وإرشاد إلى كيفية الدعاء، وإلى صيغته وآدابه، وإلى من يستحق الدعاء له بالخير ومن لا يستحقه، وذلك قوله تعالى حكايةً عن نوح عليه السلام: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُومِناً وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتَ وَلاَ تَزِدِ الظَّلْمِينَ إلا تَبَاراً ﴾، أي: لا تزد الظالمين إلا هلاكاً وخساراً.

# الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم

حمرألتكه ألتخمز ألتجيب قُلُ اوحِي إِلَىَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ أَكْمِنَّ فَقَالُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهُدِ نِهَ إِلَى أَلرُّشُدِ فَعَامَنَا بِهِ عَ وَلَن تُثُيُّرِكَ بِرَيِّنَا أَحَدَّا ۞ وَإِنَّهُ وَنَعَا لِإِجَدُّ رَبِّنَامَا اَتَّخَذَ صَغِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَإِنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أَللَّهِ شَطَطاً ١٠٥ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَنَ لَن تَقُولَ أَلِانسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًّا ٥ وَإِنَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوذُ وَنَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنَّ فَزَادُ وَهُمْ رَهَقّاً ٥ وَإِنَّهُ مُ ظَنُّواْ كَاظَنَنْتُ مُو أَن لَن بَّبِعَنَ أَللَّهُ أَحَدًا ١٥ وَإِنَّا لَمَسْنَا أَلسَّمَاءَ فَوَجَدْ نَهَامُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَإِنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعِ فَمَنْ يَسَتَمِعِ إلاَنَ يَجِدُ لَهُ وشِهَا بَارَّصَدًا ۞ وَإِنَّا لَانَدُرِ مَ أَشَرُ ارِيدَ عِن فِي إلارُضِ أَمَ ارَادَ بِهِمُ رَبُّهُ مُ رَشَكًا ٥ وَإِنَّامِنَّا أَلْصَلِكُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكٌ كُثَّا طَرَآبِقَ قِدَدًّا ۞ وَإِنَّا ظَنَتَّآ أَن لَّن نُّعُجِزَ أَللَّهَ فِي إِلَا رُضِ وَلَن نُّعِجِزَهُ و هَرَبٌّ إِن وَإِنَّا لَمَتَاسَمِعُنَا

أَلْهُدِيْ ءَامَنَّا بِرِ فَنَنُ يُومِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَحَسْاَ وَلَا رَهَتَّ ١٠٥ وَإِنَّامِنَّا أَلْمُسُلِمُونَ وَمِنَّا أَلْقَاسِطُونٌ فَهَنَ اَسُلَمَ فَأَوْلَيْكَ تَحَدَّوْا رَشَدَّا ۞ وَأَمَّا أَلْقُلْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۞ وَأَن لِوَاسْتَقَلْمُواْ عَلَى أَلطَّرِيقَةِ لَأَسُقَيْنَهُم مَّآءً غَدَقًا اللَّهِ لِنَفْتِنَهُمُ فِيهٌ وَمَنُ يُعْرِضْ عَن ذِكْمِ رَبِّيهِ نَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَأَنَّ الْمُسَلِّحَدَ لِلهِ فَلَا تَـدْعُواْ مَعَ أَلِنَّهِ أَحَدًا ۞ وَإِنَّهُ وِ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُولُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّالَ قَالَ إِنَّمَا أَدُعُواْ رَيِّ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ مَأْمَلًا ٥ قُل إِنَّ لَا أَمُلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَا رَشَدَاً ۞ قُل إِنِّ لَنْ يُجِيرَنِهِ مِنَّ الْتَهِ أَحَدُّ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِدِهِ مُلْتَعَدًا ۞ إِلَّا بَلَغَامِنَ اللَّهِ وَرِسَالَنِهِ عَ وَمَنْ يَعْضِ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ و فَإِنَّ لَهُ و نَارَجَهَنَّ مَ خَـٰلِدِ بِنَ فِيهَآ أُ أَبَدُّا ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُكُونَ مَنَ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَفَلُ عَدَدًا ۞ قُلِ إِنَ آدُرِتَ أَقَرِبِتُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ و رَبِّي أَمَداً ١٥ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُطْلِهِمُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ إِرْتَضِي مِن رَّسُولِ فِإِنَّهُ ويَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، رَصَدًا ﴿ لِيَعْلَمَ أَن قَدَ ٱبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِ مُ وَأَحَاطَ عِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصِيٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

مرألته ألتخمز ألزجيم يَّأَيُّهُا أَلْفَزَمِّلُ۞ فَهُرِاليَّلَ إِلَّا قَلِيلًا۞ نِصِّفَهُ وَأَوْانقُصْمِنْهُ قَلِيلًا ۞ اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ الْفُوْعَ انَ تَرْنِيلٌّ ۞ إِنَّاسَنُلُقِ عَلَيْكَ فَوَلَا ثَقِيكٌ ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ أَلِيْلِهِيَ أَشَدُّ وَطُعًا وَأَقُومُ فِيلًّا ۞ إِنَّ لَكَ فِي إِلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلَاَّ۞وَاذْكُرِ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْنِيلًا ۞ رَّبَ الْمُشرِقِ وَالمُغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا ۞ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هَجْ إِجَمِيلًا ۞ وَذَرْنِهِ وَالْمُكَدِّبِينَ أُوْلِهِ النَّعَةِ وَمَهِّلْهُمُ قَلِيكً ۞ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنَكَالًا وَجَعِبَمَا ۞ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا اَلِيمًا ۞ يَوْمَ نَرْجُعْثُ الْارْضُ وَالِجُبَالُ وَكَانَتِ إِنْجِبَالُ كَيْدِيبًا مَّهِيلٌّ ۞ إِنَّا أَرْسَلُنَآ إِلَيْكُمُ رَسُولَا شَهِدًا عَلَيْكُرُكَا أَرُسَلُنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَجَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُ نَاهُ أَخُذًا وَبِيلًا ١٥ فَكَيْفَ نَنَّقُونَ إِن كَفَرَبْتُمْ يَوْمَا يَجُعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِهِ عَكَانَ وَعَدُهُ وَمَفْعُولًا ۞ إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِهِۦ سَـبِيلًّا ۞

## الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى في فاتحة سورة «الجن» المكية: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلُ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَاناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرَّشْدِ فَتَامَنَا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً ﴾، ونهايته قوله جل إلى الرُشْدِ فَتَامَنًا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً ﴾، ونهايته قوله جل علاه في سورة «المُزَّمِّل» المكية أيضاً: ﴿ إِنَّ هَاذِهِ تَذْكِرَةُ فَمَن شَآءَ عَلاه في سورة «المُزَّمِّل» المكية أيضاً: ﴿ إِنَّ هَاذِهِ تَذْكِرَةُ فَمَن شَآءَ اللَّهُ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾.

تستغرق سورة «الجن» المكية أكبر جزء من هذا الربع، وإنما سميت باسم سورة «الجن» لِمَا ورد فيها من الإخبار باستماع نفر من الجن إلى كتاب الله، وما كان له من وَقْع عظيم في نفوسهم، وتَأْثِير قوي على مشاعرهم.

وهذه السورة الكريمة توضِّحُ عدة حقائق كانت قبل نزول القرآن مجهولة عند العرب وغيرهم من الأمم.

- الحقيقة الأولى: أنَّ عالَم الجن يُشابِه عالَم الإنس في الإستعداد للخير والشر، وأنه يمكن أن يَختار الهدَى فيكون من



المهتدين، وأن يَختار الضلال فيكون من الضالين، اللهم إلا إبليس اللعين الذي طرده الله من رحمته، فأقسم على أن يُغوي الناس أجمعين، وإلى هذه الحقيقة يشير قوله تعالى هنا في سورة «الجن»: ﴿ وَإِنّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنّا دُونَ ذَالِكَ ﴾، ﴿ وَإِنّا مِنّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنّا دُونَ ذَالِكَ ﴾، ﴿ وَإِنّا مِنّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنّا دُونَ ذَالِكَ ﴾،

- الحقيقة الثانية: أن عالم الجن لا سلطة له على عالم الإنس، وأن مخاوف الناس من الجن ترجع إلى أسباب وهمية أكثر مما ترجع إلى حقيقة واقعية، وهذا ردًّ على مشركي قريش ومن لَفَّ لَقُهم من العرب وغير العرب، الذين كانوا يعتقدون أنَّ للجن سلطاناً على الأرض، وأنَّ لهم قدرة على النفع والضر، حتى كان الواحد منهم إذا نزل بوادٍ أوْ قَفْرِ استعاذَ «بعظيم الجن» الذي يَعتقِد أنه حاكم في تلك الأرض قائلاً: «أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه»، بينما الجن لا ينفعون الإنس حين يلوذُون بهم، بل يزيدون في إرهاقهم ما داموا يعوذون بهم ولا يستعيذُون بالله، وإلى هذه الحقيقة يُشير قوله تعالى هنا في سورة «الجن»: ﴿ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ الإنس يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَرَادُهُمْ رَهَقاً ﴾.

- الحقيقة الثالثة: أنَّ عالَم الجن لا يعرف من «علم الغيب» شيئاً، وأن علم الغيب مَقْصُورٌ على الله تعالى وحده، وهذا إبطال لما كان شائعاً في الجاهلية، ولا يزال شائعاً حتى اليوم في أوساط الجهال، من أنَّ الجن تطلع على الغيب وتُخبر به الكهان والعَرَّافين، فذلك إنما هو محض ادِّعاء وافتراء على الله، ولا سيما

بعد نزول كتاب الله، حيث لم يعد «استراقُ السمع» ممكناً، وإلى مَهْذه الحقيقة يشير قوله تعالى هنا في سورة «الجن»: ﴿وَإِنَّا لَمُسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنَنَهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً، وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَنْعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمعِ الآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَاباً رَّصَداً وَإِنَّا لاَ نَدْرِى أَشَرُ الرِيدَ بِمَن فِي اللارضِ أَمَ ارَادَ بِهِمْ رَبَّهُمْ رَشَداً ﴾، نَدْرِى أَشَرُ الرِيدَ بِمَن فِي اللارضِ أَمَ ارَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ﴾، وبذلك أبطل كتابُ الله الكهانة والعِرافة من الأساس، وأعلن تحرير العقل البشري من هذا الوسواس.

- الحقيقة الخامسة: أنَّ عالَم الجن يعترفُ بعجزهِ وقصورهِ وضعف حِيلته أمامَ قدرة الله، وبذلك يُبيِّن لمن يستعين بهم من الإنس، ولمن يجعل بينهم وبين الله نَسَباً مثل مشركي قريش، أن القوة الوحيدة والغالبة والمتصرِّفة في الكون هي قوة الله وحده دون سواه، باعتراف الجن أنفسِهم، فالكل مقهورٌ لقدرته، ولا يستطيع الفرار من قبضته، وإلى هذه الحقيقة يشير قولُه تعالى هنا في

سورة «الجنّ»: ﴿ وَإِنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُعْجِزَ اَللَّهَ فِي اِلاَرْضِ وَلَن نُعْجِزَ اَللَّهَ فِي اِلاَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَباً ﴾.

وبعدما بَيَّنًا الحقائق التي تحتوي عليها سورة «الجن» المكية فَلْنَتَناول الآيات الكريمةَ الواردةَ في هذا السياق على التتابُع.

فقوله تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَى الله الشّمَعَ نَفَرٌ مّنَ النّجِنّ ﴾ الشارة إلى إخبار الله لِرسوله بأن طائفة من الجن والطائفة ما بين الثلاثة والتسعة وهذا هو «النفر» وقد أكّد اسْتَمعت إليه وهو يُرتَّل كتاب الله أثناء صلاته بالمسلمين. وقد أكّد ابنُ عباس أن النبي على ما قرأ على الجن ولا رَآهم بنفسه أبداً، وإنما أخبره الله باستماعهم إلى تلاوته لا غير، قال شيخ الإسلام المصلح الكبير المرحوم السيد محمد الخضر حسين في تعليقه على «موافقات الشاطبي»: «مضى صدر الإسلام، وليس من مُدَّع رؤية الجن، أو التلقي عنهم، أو التزوج بهم، أو استحقاقهم لأن يُتقرَّب إليهم بالذبائح والأطعمة، وحتى قام من يزعم ذلك كله، واتسع خَرق هذه الضلالة، فكانت إحدى العلل التي فتكت بعقول كثيرة، وألقت بها في تَخيُلات سخيفة، ومزاعِمَ يتبرأ منها الشرع الحكيم، قبل أن يتهكم بها النظر الصحيح».

وقولُه تعالى: ﴿ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا عَجَباً يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ فَتَامَنَّا بِهِ ﴾، حكاية لوَقْع القرآن الكريم في نفوس هذا النَّفر من الجن، وأنّهم وجدوه «عَجَباً»، أي: على غير المألوف والمعهود في كلام الخُلْقِ، لأنه تحيطه هَالَة مِن الهيبة والجلال، وتنبعث منه

أشعة نورانيَّة تخترق جميع الحُجُب، بوصفه «كلام الله»، وأنهم وجدوه «يَهْدِي إلى الرُّشْد»، أي: يفتح الأبصار، ويُنير البصائر، ويُوجِّه نحو الطريق السويّ في السلوك والمعاملة والتصرف، وأنَّهم بعدما تأثَّروا بأسلوبه وروحه ومُحتواه لم يَسَعْهُم إلّا الإيمان به دون تردد: ﴿ فَنَامَنَا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ برَبُنَا أَحَداً ﴾.

وقولُه جلّ علاه: ﴿ وَإِنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا أَتَّخَذَ صَلْحِبَةً وَلاَ وَلَداً ﴾، تنزيهُ لله تعالى واعتراف بعظمته، وتقديرٌ له حَقَّ قَدْره، «فالجَدُّ» هنا بمعنى القَدْر والمَقَام، وهذه الآية تكذيب من مومِني الجن لمشركي قريش فيما كانوا يعتقدونه من تناسل الملائكة عن الجن، ونسبة الصاحبة والولد، إلى الواحد الأحد، الذي لم يَلِدْ ولم يُولَد.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اَللَّهِ شَطَطاً ﴾، استنكارٌ من مومِنِى الجن لِما يقولُه سفهاء الجن وكفارهم من الافتراء على الله، نظير ما يقوله سفهاء الإنس وكفارُهم.

وقـولُه تعـالى: ﴿ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُـولَ اَلاِنسُ وَالْجِنَّ عَلَى اَللَّهِ كَذِباً ﴾، أي: ما حَسِبنا أن الإنس والجن يتمالَؤُون على الكذب والبهتان، فَيَنْسُبون لله ما يستحيلُ في حقه من الزوجات والولدان.

وقولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالَ مِّنَ اَلْإِنسَ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ اَلْإِنسَ مِنْ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ﴾، أي: إن الجن لما رأت أن الإنس يَعوذون بهم لخوف الإنس منهم زادُوهم تخويفاً وإرهاباً، وازدادت

الجِنُّ بذلك جُرأة على الإنس.

وقولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمُ أَن لَنْ يَبْعَثَ اللّهُ أَحَداً ﴾، أي: إن أولئك الرجال من الإنس الذين كانوا يعوذون برجال من الجن ظنوا كما يظن كفار الجن أن الله لَن يبعث رسولاً عقب «الفَتْرة» التي مرت منذ بعثة عيسى عليه السلام، لكن ها هو الرسولُ قد بعثه الله، وها هو الكتابُ قد أنزله الله.

وقولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنَنَهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاَنَ يَجِدُ لَهُ شِهَاباً رَّصَداً ﴾ يفيد أن الجن كانوا خلال «عهد الفترة» بين رسالة عيسى عليه السلام ورسالة خاتِم الأنبياء والمرسلين يحاولون الإتصال بالملأ الأعلى لإستراق السمع، لكن هذه المحاولة لم يبق لها مكان ولا إمكان، منذ بعث الله رسوله محمداً عليه السلام، وأنزل عليه القرآن، فالطريق إلى الملأ الأعلى محروس بحرس شديد من عند الله، ويُحيط به خَطَّ من الشَّهُب المُوجَّهة للحيلولة دون التطاول على أسرار علم الله.

وقولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَا نَفْرِى أَشَرُّ ارِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمَ ارَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ﴾، اعتراف من مومنى الجن بأنهم لا يعلمون الغيب، وأنهم تَبَعاً لذلك لا يعرفون حكمة الله فيما أحاط به مكنون السماء، من الحَرَس الشديد، والشُّهُب الثاقبة.

ومن اللطائف هنا ما في التعبير المحكَّى عنهم من الأدب مع الله، فقد أسندوا «الشَّرَّ» إلى المجهول، ولم يُبيِّنوا فاعله:

﴿ لَا نَدْرِىَ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي اللَّارْضِ ﴾، بينما أسندوا «الخَيْرَ» مباشرةً إلى الله تعالى: ﴿ أَمَ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّا مِنَّا اَلصَّـٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَداً ﴾، تقريرٌ لأن عالَم الجن يُشبه عالَم الإنس، بما فيه من الإستعداد للالتحاق بركب الصالحين أو بغير الصالحين، فهم أيضاً مختلفون في الإتّجاه والعمل، منهم الكافرُ ومنهم المومنُ.

وقولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّعْجِزَ اَللَّهَ فِي اِلأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَباً ﴾، إشارةُ إلى إيمانهم بأنَّ قدرةَ الله حاكمةُ عليهم، وأنَّهم حتى لو حاولوا الهروب منها لَمَا استطاعُوا إلى ذلك سبيلًا.

وقولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ ءَامَنًا بِهِ فَمَنْ يُّومِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَحْساً وَلَا رَهَقاً ﴾، إعرابُ عن إيمانهم بكتاب الله بعد سماعه. وعن اهتدائهم بهَدْيه، وعن ثِقَتهم بوعد الله الذي لا يَظلِم أَحداً من عباده مثقالَ ذرة.

وقولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ فَمَنَ الْقَسِطُونَ فَمَنَ الْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً ﴾، تأكيدٌ لأِنّه يوجد بين الجن مومنُون وكافرُون. ومن اللطائف هنا التعبير عن «الكافر» بلفظ «قاسط» أي: ظالم، لأن الكفر يُجامع الظلم ويُمَاشيه، بينما وقع التعبير عما يقابل «القاسط» أي الظالم بكلمة «مسلم»، كأنَّ لفظ «مسلم» مرادفٌ لِلفظ «عادل»، وذلك إشارة إلى أن المسلم متى كان مُسلِماً حقاً لا يكون إلا مُلتزماً للعدل مطبوعاً على الإحسان، عَدُواً للظلم والظالمين.

وانتقلت الآيات الكريمة إلى الحديث عن الاستقامة وما يترتب عليها من الآثار الطيبة في الدنيا والآخرة: ﴿ وَأَن لَّوِ السّتَقَنَّمُوا عَلَى الطّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَهُم مَاءً غَدَقاً ﴾، وإلى الحديث عن حُرمة المساجد وقداستها ورسالتها في الإسلام: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾، وإلى الحديث عما المسجد للله فلا تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ أَحَداً ﴾، وإلى الحديث عما يتحملُه رسولُ الله على من أذى المشركين وتكتلهم ضد الدين الحنيف: ﴿ وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ البَدا ﴾.

واتجه الخطاب الإِلهي إلى خاتم النبيين والمرسلين، مُلقًنا إِياه ما يَرُدُّ به هجماتِ المشركين، وما يُبطِل ادِّعاءاتِهم، ويُوقِف اعتداءاتِهم، مشيراً إلى ما يَحرُس به رسولَه من الحَفَظة الكرام، حتى يُبَلِّغ رسالة ربه في حفظ الله ورعايته: ﴿ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَن قَدَ اَبْلَغُواْ رِسَـٰلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطً بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً ﴾.

ومن هنا ننتقل إلى سورة «المُزَّمِّل» المكية، وفي مطلَعها أمر من الله لرسوله عليه السلام بالقيام والخروج من دِفْ البيت إلى أكبر مُعترَك في الحياة، ألا وهو أداءُ الرسالة، التي أعدَّته لها الأقدار الإلهية، إلى الناس كافة، وذلك قوله تعالى: ﴿ بسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِمَن الرَّحِيم يَنائيهَا المُزَمِّلُ قُم اليْل إلاَّ قَلِيلاً نَصْفَهُ أَوُ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً اوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّل الْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً فَيلاً أَوْ انْقُصْ مَنْهُ قَلِيلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّل الْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً مَنْهُ وَلاً اللهِ اللهِ عَلَيْك فَوْلاً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

ومنذُ صَدَرَ هذا الأمر الإِلهي لخاتِم الأنبياء والمرسلين وهو قائم على قَدَم وساق يُبلِّغ الرسالة، ويُؤدِّي الأمانة، حوالَي ثلاث وعشرين سنة، دون ملَل ولا فتور، مُمْتَثِلاً أَمرَ ربه بالصبر على أَذَى المكذِّبين، مُحذِّراً إِياهم من عذاب يوم الدين: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنَى المكذِّبين، مُحذِّراً إِياهم من عذاب يوم الدين: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَحِيماً وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً الِيماً يَوْمَ تَرْجُفُ الارْضُ وَالْجِبَالُ وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَّهيلاً ﴾، ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَّهيلاً ﴾، ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ وَالْجِبَالُ وَعُدُهُ مَفْعُولاً ﴾.

وخُتِم هذا الربعُ بالإشارة إلى أن هذه السورة، بما فيها من آيات بينات، إنما هي موعظةٌ لمن أراد أن يتَعظ، وتذكرةٌ لمن أراد أن يتعظ، وتذكر، وفكر في عاقبة أن يتذكر، والسعيد كلُّ السعيد من اتَّعظَ وتذكر، وفكر في عاقبة أمره وتدبر، ﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةُ فَمَن شَآءَ اَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً ﴾.

### الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم

إِنَّ رَبَّكَ يَعُلَرُ أَتَكَ نَقَوُمُ أَدِّ فِي مِن ثُلْثِيَ البِّلِ وَنِصْفِهِ ۚ وَثُلْثِهِ ۗ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ أَلَذِينَ مَعَكُّ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْيُلَ وَالنَّهَارُّ عَلِمَ أَنْ لَّنَ يَحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُم فَاقْرَءُ وَالْمَا نَيَسَرَمِنَ أَلْقُرْعَ إِنَّ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُرَمَرْضِي وَءَاخَرُونَ يَضَرِبُونَ فِي الْأَرْضِ بَنْتَغُونَ مِنْ فَضُلِ اللَّهِ وَوَاخَرُونَ يُقَنْتِلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَاقْرَءُ وا مَا تَيَسَّرَمِنُهُ وَأَفِيمُوا الصَّلَوْةَ وَ َاتُوا الزَّكُوةُ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِإِنْ فَنُسِكُم مِنْ خَيْرِ تَجِدُ وهُ عِندَ أُلَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجُكًا وَاسْتَغُفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ۗ ۞ حمرألله التخمز الرجيح يَنَا أَيُّنَا الْمُغَنِّرُ ۞ قُرُ فَأَنْدِ زِنَ وَرَبَّكَ فَكَيْرٌ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهَرٌ ۞ وَالرِّجْزَ فَاهْجُرٌ ۞ وَلَا تَعَنَّن نَسَنَكُيْثُر ۞ وَلِرَبِّكَ فَاصْبُرُ۞ فَإِذَ انْقِرَ فِي الْتَاقُونِ۞ فَذَ لِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمُ عَسِيرُ عَلَى أَلْكَفِرِينَ غَيْرُيُسِيرِ ۞ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدَا۞وَبَعَعَلْتُ لَهُ وِمَا لَا مِّنَدُودَا۞وَبَنِينَشُهُودَا۞وَمَهَدتُّ لَهُ <sub>وَ</sub>مَّهِيلَا۞ ثُمَّ يَعْلَمْ أَنَ أَزِيدَ ۞كَلَّزَّ إِنَّهُ وكَانَ لِآيناتِنَا عَنِيدَنَّا۞ سَأْزُهِفُهُ و صَعُودًا ۗ۞ إِنَّهُ وَفَكَّرَ وَقَدَّرَهِ فَقُتِلَكَيْفَ قَدَّرَهِ ثُمَّ فَٰئِلَكِيْفَ قَدَّرَهِ ثُمَّ نَظَرَ ا مُّمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۞ ثُمُّ أَدُبَرَ وَاسْتَكُبَرَ ۞ فَقَالَ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِحُرِّ بُوثَرُ ۞ إِنْ هَلْذَا إِلَّا قَوْلُ الْبُشَرُ ۞ سَأْصُلِيهِ سَقَرٌّ ۞ وَمَا آَذُ دِيْكَ مَاسَقَرٌ ۞ لَاثُنْةِ وَلَا تَذَرُّهُ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِّ۞ عَلَبُهَاتِسُعَةَ عَشَرٌّ۞ وَمَاجَعَلْنَآ أَصْعَبْ أَلْبَادِ إِلَّا مَلَئِكَةً ۖ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ ۚ وَإِلَّا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَنَرُواْ لِيَصْتَيْقِنَ أَلَذِينَ أُوتُوا الكِكنَبَ وَيَزْدَادَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَٰنَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلذِينَ أَوْتُواْ الْكِنَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الذِينَ فِي قُلُوْبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَفِرُونَ إِمَاذَآ أَرِّادِ أَللَّهُ بِهَاذَا مَثَاكُّ كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَآ وُوَيَهُ لِهِ مَنْ يَشَآعُ وَمَا يَعِلَمُ جُنُوَّدَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ وَمَاهِى إِلَّا ذِكْبِي لِلْبَشَرِّ كُلَّا وَالْفَمَرِ وَالْيُلِ إِذَ أَدْبَرَ۞ وَالصُّبْحِ إِذَآ أَشَفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى أَلَكُبْرِ۞ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ۞ لِمِن شَاءَ مِنكُوبُ أَنْ يَنْقَدَّمَ أَقَيَتَأَخَرٌ۞كُلُّ نَفْسِ عِاكَسَبَتْ اْرَهِينَةً ۞ اِلَّا أَصَّعَبُ الْيُمِينِّ ۞ فِي جَنَّتِ يَتَسَاءَ لُوُنَ ۞ عَنِ اِلْجُرِمِينَ ۞ مَاسَلَكُكُرُكِ ضَعَرَّ۞ قَالُواْلَزَنَكُمِنَ الْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمُسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا خَوْضُ مَعَ الْخَآإِضِينَ ﴿ وَكُنَّا مُكَذِّبُ بِوَمِ الدِّينِ ﴿ حَتَّىٰ أَنْيَنَا أَلْيُقِينُّ ﴿ فَمَانَنَفَعُهُمْ شَفَعَهُ أَلْشَلْفِعِينَّ ۞

فَمَا لَهُ مُ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُعُرِضِينَ ﴿ كَانَهُ مُ مُمُرُّمُسُتَنفَرَةٌ ﴾ فَرَتْ مِن قَسُورَةٌ ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِجٍ مِنْهُمُ وَ أَنْ يُوبِي صُحُفَا مُّنَشَّرَةٌ ﴾ كَلَّا بَل لَا يَخَافُونَ اللَّاخِرَةً ﴿ كَلَّا إِنَّهُ وَتَذَكِرُةٌ ۗ ۞ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَ۞ وَمَا تَذَكُرُونَ إِلَا أَنْ يَشَاءَ الدَّهُ مُوا أَهْلُ التَّغَبُويٰ وَأَهُلُ المُغْفِرَةِ ۞

# الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة «المُزَّمِّل» المكية: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَى إِلَيْلِ وَنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَطَآئِفَةً مِّنَ الذِينَ مَعَكَ ﴾، إلى قوله جلّ علاه في اليل ونصفه وَتُلُثِه وَطَآئِفَةً مِّنَ الذِينَ مَعَكَ ﴾، إلى قوله جلّ علاه في ختام سورة «المُدَّثِر» المكية: ﴿ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ وَمَا تَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَآءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقُوىٰ وَأَهْلُ الْمَعْفِرَةِ ﴾.

تعود الآيات الكريمة في مطلّع هذا الربع إلى الحديث مرة أخرى عن «قيام الليل» الذي كان أوجبه الله على المسلمين في فجر الإسلام، وعلى رأسهم أولُ المسلمين سيد الأنام، عليه الصلاة والسلام، فقد اقتضت حكمة الله، إعداداً لنبيه، واختباراً للطائفة الأولى من المومنين، أن يَفرض عليه وعليهم التهجد بالليل، واستمرت هذه الفريضة سارية المفعول مدة غير قصيرة، بالليل، واستمرت هذه الفريضة سارية المفعول مدة غير قصيرة، وإلى فرضها أشار قولُه تعالى في الربع الماضي: ﴿ يَنائِهَا الْمُزَمِّلُ قُم الله إلا قَلِيلاً نُصْفَهُ أَوُ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ﴾.

ورُوي عَن عائشة أنها قالت: «إِن اللَّه افترض قيام الليل في أول هذه السورة ـ تقصد سورة المُزَّمِّل ـ فقام رسولُ الله وأصحابه حَوْلاً، حتى انتفخَت أقدامُهم، وأمسكَ اللَّه خاتمتها في السماء اثنَى عَشرَ شهْراً، ثم أنزل اللَّه التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعاً، من بعد ما كان فريضة، وإلى هذا «التخفيف» وجعل قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فرضاً يُشير قولُه تعلى في هذا الربع الذي هو موضوع حديث اليوم: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَى إليْل وَنِصْفِه وَثُلْثِهِ وَطَآتِفَةً مِّن الذينَ عَلَيْكُمْ مَعْكَ وَاللَّه يُقَدِّرُ اليُل وَالنَّهارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُواْ مَا تَيسَّر مِن القُرْءَانِ ﴾، قال ابن كثير: «وقد قال ابن عباس فَقَادَ وغيرُ واحد من السلف إن هذه وعِحْرِمة ومجاهد والحسن وقتادة وغيرُ واحد من السلف إن هذه الأية نَسَختُ ما كان اللَّهُ قد أَوْجبهُ على المسلمين أوّلاً من قيام الليل».

ورغماً عن إسقاط فريضة «التهجّد» فإن رسول الله على بتهجد بالخصوص طَوَال عهد الرسالة، إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولم يَقِلَ قيامُه عن ثُلُث الليل، وكان على يُوتِر بإحدى عشرة ركعة، فلما تقدم به السنَّ أُخذ يُوتِر بسبع ركَعات، ثم يُصلِّى ركعتين وهو جالس، كما روى عن عائشة رضي الله عنها، وذلك امتثالاً لقوله تعالى خطاباً لرسوله: ﴿ ومنَ الليل فَتهجَدْ به نافلةً لكَ عَسَى أَن يَبعثك ربَّك مَقاماً محموداً ﴾. قالت عائشة: «كان رسول الله على قرأ السورة فيرتلها، حتى تكون أطول من أَطْوَل من قراءة رسول الله، فقالت: «كان

يُقَطِّع قراءتَه آيةً آية: «بسم الله الرحمان الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمان الرحيم. مالك يوم الدين».

وقولُه تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اليْلَ وَالنَّهَارَ ﴾، أي: إنه سبحانه يُطِيل مِن هذا، ويُقصِرُ من ذاك فيطول الليل وَينقص، ويأخذُ هذا من هذا أُحياناً، ويعتدلان أُحياناً، طِبْقاً للناموس الذي وضعه الله لهما.

وقولُه تعالى: ﴿ عَلِمَ أَن لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾، إشارةً إلى فرض قيام الليل، الذي كان اللَّهُ قد فرضه على المسلمين اختباراً لهم، وإن كان يعلمُ عجزَهم عن مُوالاة القيام به دَائِماً، وها هُوَ الحقُ سبحانه يُخَفِّفُه عنهم، حتى لا يكونَ عليهم في الدين من حَرَج، ويشهد لمعنى هذه الآية قولُه تعالى في آية أخرى: ﴿ النَّن خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفاً ﴾ أخرى: ﴿ النَّن خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفاً ﴾ (الأنفال: ٢٦).

وقولُه تعالى: ﴿ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴾، إِذْنُ من الله تعالى للمومنين بِأَن يكتفُوا بقراءة ما تيسر من القرآن، أثناء صلاة الليل، وفَسَّر ابن كثير هذه الآية بمعنى: «قوموا من الليل ما تيسر» من غير تحديد، لا بتُلثي الليل ولا بنصفِه ولا بثُلثه».

وقولُه تعالى: ﴿ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، إشارةً إلى حكمة الله في التخفيف عن المسلمين من فريضة قيام الليل، وجعل قيامه تطوَّعاً لا غير، فهنالِكَ

«مَرْضى» لا يسمح لهم مرضهم بقيام الليل، وهناك «مسافرون» يضربُون في الأرض، سعياً في طلب الرزق والتكسب بالتجارة، ابتغاء فضل الله، قد يَضطَرُّون إلى السفر لَيلاً فضلاً عن النهار، وهنالك «مجاهدون» يُنتظَر أن يُكرِّسوا حياتَهم للجهاد في سبيل الله، قد تدعُوهم الضرورة إلى الانتفاع بالسَّرَى والمشي إلى ساحة الجهاد ليلاً، «وعند الصَّباح يَحمدُ القومُ السَّرَى» كما يقولُ المَثل العربيي.

ثم عقب كتاب الله على هذه الأعذار الشرعية المعقولة وما ماثلها، بإعادة أمر «التَّخفيف» وتكريره مرةً أخرى فقال تعالى: فِ فَاقْرَءُواْ مَا تَيسَّر مِنْهُ ﴾، أي: الآنَ خففَ اللَّهُ عنكم، فخفِّفُوا إذَنْ على أنفسكم، واكتفُوا بقراءة ما تيسر من القرآن فيما تيسَّر من صلاة الليل، حسبما تسمح به ظروفُكم، دون مشقة زائدة ولا إرهاق. وكان الحسنُ البصري يرى أنَّ من الواجب على حَمَلة القرآن أن يقوموا بقراءة شيء منه في الليل.

ونَبَّه ابنُ كثير إلى أَن ذِكْرَ «القتال في سبيل الله» في هذه السورة المكية، ولم يكن القتالُ قد شُرِعَ بعد، يُعَدُّ من أكبر دلائل النبوة، لأَنه من بابِ الإِخْبار بالمُغيَّبات المستقبَلَة.

وقولُه تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُواْ اللَّهَ وَوَلَهُ عَسَناً ﴾، يُفيد صدور الأمر الإِلَهي للمسلمين بأداء الصلاة مع إيتاء الزكاة مُنذ كانُوا بمكة، وقبل أن ينتقِلوا إلى المدينة، قال ابن كثير: «وهذا يدُلُّ لِمن قال إِنَّ فرض الزكاة نزلَ بمكة، لَكِنَّ مقادير النَّصُبِ والمُخْرَجَ مِنها لم يُبيَّنْ إِلّا بالمدينة، والله أعلم».

وقىولُه تعالى: ﴿ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اَللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً ﴾ ، أي: انَّ ما تقدمونَهُ بين أيديكم لإخرتكم تجدونهُ عند الله خيراً لكم مما أبقيتُم وراءَكم في دُنْيَاكم. رُوي عن رسول الله ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّمَا مَالُ أَحَدِكُمْ مَا قَدَّم، وَمَالُ وارِثِه مَا أُخَرِي، رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سُننِه.

وقولُه تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، إشارةٌ إلى الأثر الطيب الذي يُشمِرهُ العملُ الصالح، فإنه طريق إلى غفران الله ونَيْل رضوانِهِ.

ولْنَنْتقل الآن إلى سورة «المُلَّقُلُر» المكية أيضاً، مستعينين بالله، وقد ثبت في صحيح البُخاري عن جابر بْنِ عبد الله أنه كان يقول: «أولُ شيءٍ نَزَلَ من القرآن ﴿ يَنَايُهَا الْمُدَّثُرُ ﴾، فقد سأله أبو سَلَمة بن عبد الرحمن عن أول ما نَزَل من القرآن، فقال له: ﴿ يَنَأَيُّهَا اَلْمُدَّثُرُ ﴾، قال أبو سَلَمة: قلت: يقولُون: ﴿ أَقْرَأُ بِاسْمِ رَبّكَ الذِي خَلَقَ ﴾، قال له جابر: لا يقولُون: ﴿ أَقْرَأُ بِاسْمِ رَبّكَ الذِي خَلَقَ ﴾، قال له جابر: لا أَحَدُّثُكَ إِلا ما حدَّثَنا رَسول الله ﷺ يُحدِّثُه عَن فَترة الوحي، وأنه جابر بن عبد الله سمع رسولَ الله ﷺ يُحدِّثُه عَن فَترة الوحي، وأنه نزل عليه: ﴿ يَنَابُهَا الْمُدَّثُرُ قُمْ فَأَنْدُرْ وَرَبَّكَ فَكَبَّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهَرْ وَنِابَعَ. قال ابن كثير: وَاللهِ عَلَى المَحْمِي الوحي، وأنه «وخالف الجمهورُ جابرَ بنَ عبد الله، فذهبوا إلى أن أول القرآن شوكًا قولُه تعالى: ﴿ اَقْرَأُ بِاسْمِ رَبّكَ الذِي خَلَقَ ﴾ (العلق: ١)، نزولًا قولُه تعالى: ﴿ اَقْرَأُ بِاسْمِ رَبّكَ الذِي خَلَقَ ﴾ (العلق: ١)، نزولًا قولُه تعالى: ﴿ اَقْرَأُ بِاسْمِ رَبّكَ الذِي خَلَقَ ﴾ (العلق: ١)، نولًا قولُه تعالى: ﴿ اَقْرَأُ بِاسْمٍ رَبّكَ الذِي خَلَقَ ﴾ (العلق: ١)، نولًا قولُه تعالى: ﴿ اَقْرَأُ بِاسْمِ رَبّكَ الذِي خَلَقَ ﴾ (العلق: ١)، نولًا قولُه تعالى: ﴿ الْعَرْ وَالِية جَابِر بْن عبد الله ورأى الجمهور ثم بَيْنَ أَن الجمع بين رواية جَابِر بْن عبد الله ورأى الجمهور

ممكنٌ وغيرُ متعذر، على أسا أن ﴿ إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلذِى خَلَقَ ﴾ هو أُوَّلُ قرآن نزل على رسول الله، لأُول مَا تَلَقَّى الوحْيَ مِن عند الله، ثم فَتَرَ الوَحْيُ مُدَّة، وبعدَ استِيناف الوحي إلى رسول الله كان أُوّلُ شيء يَنزل عليه من القرآن سورة «المُدَّثِّر»: ﴿ يَالَيْهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ ﴾، إلى آخر الآيات.

وقولُه تعالى: ﴿ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبُّكَ فَكَبَّرْ ﴾، انتداب وجَّهه المحق سبحانه وتعالى إلى رسوله للقيام بتلقي الرسالة وتبليغها إلى الناس، وإغراء له على استقبال مرحلة جديدة من الحياة، هي حياة الكفاح والجهاد في سبيل الله، والتطوَّع الدائم لهداية الخليقة إلى خالقها، وإرشاد الإنسانية إلى مُبْدِعِها.

وقولُه تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهَّرْ ﴾، أمرٌ من الله لرسوله بالطهارة التي هي مِن أُولَى شعائر الإسلام وضرورياته. ونبه ابن كثير إلى أن هذه الآية قد تشمل الطهارة من الذنوب، والطهارة من الإثم، وطهارة الجسم والثياب، وطهارة القلب أيضاً. فإن العرب تطلق لفظ «الثياب» حتى على القلب، بحيث يكونُ من جملة معاني الآية: «وقلبَكَ فطهًر».

وقولُه تعالى: ﴿ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾، أي: حاربِ الأصنام والأوثان، وادعُ الناس إلى هَجْرها.

وقولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ ﴾، قال ابن عباس: ﴿ أي: «لا تُعْطِ العطيةَ تلتمِسُ أكثرَ مِنها»، وقال الحسن البصري: «لا تَمْنُنْ بعملك على ربك تَسْتكثرُه»، واختاره ابن جرير. وقولُه تعالى: ﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾، أمرٌ للرسول عليه السلام بالتأهّب والإستعداد لتحمل تكاليف الرسالة وأعبائها، وعدم التأثّر بما يَقِف في طريقها من العقبات والعراقيل، وأنواع الأذى، على غرار قوله تعالى في سورة «المُزّمِّل» السابقة: ﴿ لاَ إِلَّهُ إِلّا هُو فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا ﴾، فأتّجذه وكما أن «الصّبر الجميل» هو الذي لا شكوى معه «فالهَجْر الجميل» هو الذي لا شكوى معه «فالهَجْر الجميل» هو الذي لا شكوى معه «فالهَجْر الجميل» هو الذي لا عتاب مَعه.

وقولُه تعالى: ﴿ ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مُمْدُوداً وَبَنِينَ شُهُوداً وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيداً ثُمَّ يَطْمَعُ أَنَ ازِيدَ كَلاً ، إِنَّهُ كَانَ عَلِينِينَ شُهُوداً وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيداً ثُمَّ يَطْمَعُ أَنَ ازِيدَ كَلاً ، إِنَّهُ كَانَ عَلِينِينَا عَنِيداً . سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً ﴾ ، تَوَعُّدُ من الله جلَّ جلاله لِمَن أنعم عليه ربُّه بأجل النعم ، فكفر بأنعم الله ، وقابلها بالجحود والعصيان ، ولم يعترف لربه بأي شكر أو امتنان ، على غرار قوله تعالى في سورة «المُزَمِّل» السابقة : (١٠ - ١٢) ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيماً وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً اليما ﴾ .

وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَئِكَةً ﴾، أي: ما جعلنا خَزَنَة جهنم، المكلَّفين بها، إلّا من الملائكة، وقد وصف الحقّ سبحانه في آية أخرى خَزَنة جهنم بأنهم «غِلاظٌ شِدَادٌ لاَ يَعصون اللَّهَ مَا أَمرَهُم وَيَفعلُون ما يُومَرُون» فالمراد «بأصحاب النار» في هذه الآية بالخصوص خَزَنَة جهنم، لانفس المُعَذّبين فيها، بَينما المراد «بأصحاب النار» في غيرها من الآياتِ أهلُ النار أنفسُهم، المعذّبُون فيها على الدّوام.

وتحدث كتاب الله في الآيات الباقية من هذا الربع عن إيمان المومنين الذين يزداد إيمانهم على مر الأيام، وعن نفاق المنافقين الذين في قلوبهم مَرض، وعن جنود الله المبثوثة في أرجاء الكون، والتي لا يُحصِيها إلّا خالقُها، ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلّا هُوَ ، وعن عذاب النار وأهوالها، وما يلقاه المجرمون فيها، وعن نعيم الجنة المُقِيم، وما يلقاه المومنون فيها من الرّعاية والتكريم.

ووضَّحَ, كتابُ الله «حَيْثِيّات الحُكم الإِلهي» العادل، الصادر بعذاب المجرمين، إذ قال تعالى حَاكِياً لإعترافاتهم وعلى لسانهم: ﴿ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاتِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَيْنَا الْيُقِينُ ﴾، ثم عقب كتابُ الله على اعترافاتهم قائلًا: ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴾، إشارةٌ إلى القُرآن العظيم، ورسالتِه السامية التي يُؤديها للخلق، فهو الذي يُذَكِّر الناسين، ويُنبِّه الغافلين، ويَهدِي الضَّالِين.

وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا تَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾، تنبيهُ إلى وُجوب الأدب مع الله في كل ما يَاتِيه المومنُ من أعمال وتصرفات، بحيث يربطها في ذهنه ويقينه دائماً بمَشيئة اللّهِ العُليا، فهو الذي بيده مقاليدُ الكون الظاهرةُ والباطنةُ، وكما أنَّه سبحانه «أهل» لأن يتقيهُ عبادُه، ويلتزموا طاعتَه وتقواه، فهو سبحانه أيْضاً «أهل» لأن يغفر لعباده إذا أنابوا إلى ربهم وتابُوا إليه من ذنوبهم، ﴿ هُو أَهْلُ التَّقُوىٰ وَأَهْلُ الْمَعْفِرَة ﴾.

# الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم

مرانله التخمز الرجيم لَآ أَقْيُمُ بِهَوْمِ الْقَيَامَةِ ۞ وَلَآ أَقْيُمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۞ أَيَحْسِبُ الإنسَانُ أَلَّن بَخَّمَعَ عِظَامَهُ وَ بَلِّي قَدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُسُوِّيَ بَنَانَهُ وَ بَلْ بُرِيدُ الإنسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهُ وَ۞ يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ ۞ فَإِذَابَرَقَ الْبَصَرُ۞ وَخَسَفَ أَلْفَمُونَ وَجُمِعَ أَلْشَمْسُ وَالْقَمَرُ ۞ يَقُولُ الإنسَانُ يَوْمَهِ إِ اَيْنَ الْمُفَتُّرُ ۞ كَلَّدَ لَا وَزُرِّهِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِ ذِ الْمُسْتَقَتُّنَّ ٥ يُنْبَوُّ أَالْإِنسَانُ يَوْمَهِ ذِ عِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرٌ ٣ بَلِ الإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۽ بَصِيرَةٌ ۞ وَلُوَ الْبُقِىٰ مَعَاذِ بَرُهُونَ اللَّهُ تُحَرِّدُ بِهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ وَقُرْعَ انَدُونَ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعُ فَرْءَ انَهُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَا بَيَانَهُو ٥ كَلَّا بَلْ يَجُتُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْاَخِرَةٌ ۞ وُجُوهُ يُومِّعِنْ لَاضِرَةٌ ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَهِذِ بَاسِرَةٌ ۞ نَظُنُ أَنْ يُفْعَلَجِهَا فَاقِرَةٌ ۞ كَلَّدَ إِذَا بَلَغَتِ إِللَّوْ إِنَّ وَقِيلَ مَن رَّاقِ ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿ وَالْتَفَّتِ

الِسَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ الْمُسَاقُ ۞ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلِيْ ۞ وَلَكِن كَذَبَ وَنُوَلِّنُ ۞ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى ٓ الْمُ الْمِيدِ مَعَظِّي ۗ ۞ أَوْ لِي لَكَ عَالَوْ لِ ثُمَّ أَوْلِىٰ لَكَ فَأُولِنَّ ۞ أَيَحَسِبُ الإنسَانُ أَنْ يُنْرَكَ سُدَّى ۞ اَلَهُ يَكُ نُطْفَةً مِّن مِّنِيّ تُمْنِي هُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّىٰ ﴿ فَخَعَلَ مِنْهُ اَلزَّوْجَيْنِ اِلذَّكَرَ وَالْانتِيَّ ۞ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِ رِعَلَىۤ أَنَ بَحْءِئِ لَمُوْتِیْ ۞ مرأنته التخمز التجيم هَلَ إَيْ عَلَى أَلِانسَانِ عِينٌ مِنَ أَلدَّهُ لِلرَّيَّكُن شَيَّا مَّذَكُورٌ اللهِ إِنَّا خَلَقْتَا ألإنسَانَ مِن نُطُفَةٍ امَشَاجٍ تَبْتَلِيهِ فَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيًّا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَغْتَدْنَا لِلْكِفِرِينَ سَبَلَسِلَا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ٥ إِنَّ أَلَا بُرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْشِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ أَلْلَهِ يُفَعِّرُونَهَا تَغْجِيرًا ۖ يُوفَوُنَ بِالنَّذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُ مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ أَلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِمِسْكِينَا وَيَنِهُ وَأَسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُصُلِعِ كُورُ لِوَجُهِ إِللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُورَاً ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمُطَرِيرًا ۞فَوَقِبْهُمُ أَلَّهُ شَرَّ ذَا لِكَ أَلْيَوْمِ وَلَقِيْنِهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ٥ وَجَزِيهُم مِاصَبُهُ وأَجَنَةً وَحَرِيدًا ١ مُّتَّكِ بِنَ فِهَا عَلَىٰ أَلَارَآبِكِ لَا يَرَوُنَ فِهَا شَمْسَا وَلَازَمُهَ بِرَا۞ وَدَانِيَةً

عَلَيْهِمْ ظِلَلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلَا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِ اَنِيَةِ مِنَ فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿ قَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِهَا كَأْسَاكَانَ مِنَ اجْهَا زَنْجَيِيلًا ۞ عَيْنَا فِهَا تُسْبَىٰ سَلْسَبِيلًا ۞

# الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى في فاتحة سورة «القيامة» المكية: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَلْنِ الرَّحِيمِ لاَ أَقْسِمُ بِينَّهُمِ اللَّهِ الرَّحْمَلْنِ الرَّحِيمِ لاَ أَقْسِمُ بِالنَّفْسُ اللَّوَّامَةِ ﴾، ونهايتُه قوله جلّ علاه في سورة «الإنسان» المكية أيضاً: ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْناً فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴾.

في مطلع هذا الربع وهو فاتحة سورة «القيامة» المكية، إشارة إلى أمرين اثنين: الأمر الأول القيامة وأهوالها. والأمر الثاني: النفس وأحوالها، وكأنَّ فاتحة هذه السورة براعة استهلال، فقد استغرق الحديث عن هذين الأمرين السورة بتمامها، من بدايتها إلى نهايتها، ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لاَ أُقْسِمُ بِيوْمِ الْقَيْمَةِ وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾، والمُقسَم عليه في هذا المقام هو نَفْيُ ما يزعمُه المشركون، من أنه لا قيام للساعة ولا بعث للإنسان، والتأكيد على إثباتِ المعاد، وبعث الأجساد.

أما «يوم القيامة» فمعروف، وأما «النفس اللوامة» فقد قال

مجاهد: «هي التي تندّم على ما فات وتلُومُ عليه»، وقال الحسن البصري: «إِنَّ المومن - وَاللَّهِ - ما نراهُ إِلَّا يلومُ نفسه، مَا أَردتُ بكلِمتي؟ ما أُردتُ بحديثِ نفسي؟، وإنَّ الفاجر يمضي قُدُماً ما يُعاتِبُ نفسه»، والأشبه بظاهر التنزيل في رأي ابن جرير أن «النفس اللوامة» هي التي تلوم صاحبها على الخير والشر، وتندّم على ما فات، وقال ابن عطية: «كلُّ نفس متوسطة ليست بمُطمئنة ولا أمارة بالسوء، فإنها لَوَّامةٌ في الطرفين، مرة تلومُ على ترك الطاعة ، ومرةً تلُومُ على فَوْت ما تشتهي، فإذا اطمأنت خَلَصتْ وَصَفَتْ، ولعل كلمة «الضمير» بالمعنى المتعارف اليوم ترادف كلمة «النفس اللوامة»، ولا سيما إذا كان ضميراً حَيّاً اليوم ترادف كلمة «النفس من عدة وجوه.

وتساءل كتابُ الله عن الوهم الذي يُداخِل بعض النفوس الضعيفة، ولا سيما نفوس المشركين، وهو استبعادُهم إعادة الحياة إلى الإنسان بعد موته، المعبَّرَ عنها هنا «بِجَمْع عظامه بعد افتراقها» حيث قال تعالى: ﴿ أَيْحْسِبُ الإنسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عظامهُ بعد عظامهُ ﴾، ثم أجاب كتابُ الله على هذا التساؤل الغريب بما يفيد أن الله قادر على ذلك وعلى أكثر منه، وليس بعزيز على قدرته سبحانه أن يُنشِىء الإنسان في خلق جديد، أو أن يُعيد تكوينه من الإنسان المعروف أيَّ عضو من أعضائه مهما صغر، ولا يتبدل فيه شكل أيّ عضو مهما دَقَّ، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: فيه شكل أيّ عضو مهما دَقَّ، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ بَلَىٰ قَندِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ ﴾، ولا غرابة في هذا، فإنّ الإنسان

ليس إلا مخلوقاً من صُنع الله وإبداعه، وهو سبحانَهُ الذي انفردَ بإنشائه سلالةً وَنُوعاً وأَفراداً، منذ ظهر على وجه الأرض إلى يوم السدين: ﴿ مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ اَلسَّمَـٰوَاتِ وَالاَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْسُمَـٰوَاتِ وَالاَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْشُهِمْ ﴾ [ الكهف: ٥١].

ثم بين كتاب الله لماذا يَمِيلُ ضعاف النفوس إلى عدّم الإيمان بالبعث والنَّشأة الآخرة، موضِّحاً أن السبب في ذلك هو ما يطغَى عليهم من الشهوات واللذات، وما يُغرقون فيه من أنواع الفسق والفجور، وما يحرصون عليه من تفادي كل ما يُنغَصُ عليهم هذا النوع التافه من «العيش البهيمي» الذي ألفُوه ولا يستطيعون عنه انفكاكاً، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ بَلْ يُستطيعون عنه انفكاكاً، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ بَلْ يُستطيعون عنه انفكاكاً، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ بَلْ يُستطيعون عنه انفكاكاً، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ بَلْ يُستطيعون عنه انفكاكاً، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ بَلْ يُستطيعون عنه انفكاكاً، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ بَلْ يُستطيعون عنه انفكاكاً، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ بَلْ يُسْتَعْرَ أَمَامَهُ ﴾، قال مجاهد: «ليفجُرَ أَمامَه» أي:

ووضَّح كتابُ الله نفسية ضعاف النفوس الفَجَرة، وإصرارَهم على ما هم فيه من فسق وفجور، ومحاولتهم بكل الوسائل لدفع «شَبَح» البعث والنشأة الآخرة عن خيالهم المريض، وذلك بتكذيبهم لوجوده حيناً، واستبعادهم لوقوعه حيناً آخر، وإلى هذا المعنى يُشير قوله تعالى: ﴿يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾، أي: يَسأَلُ ذلك الإنسان عنه سؤالَ استبعادٍ لوُقوعه، حتى لا يَقُضُّ مضجعه، ولا يُنغَصَ عيشَه، لأنه يرغب في أن يفجر، وأن يمضي في فجوره باستمرار، دون مُكدِّر ولا مُعقِّب، لكن الإنسان المكذِّب بالبَعْث، المستبعد لوقوعه، حرصاً على الاستمتاع بشهواته دون حساب، لا يلبث أن لوقوعه، حرصاً على الاستمتاع بشهواته دون حساب، لا يلبث أن يفاجَأ بالحقيقة المُرَّة، عندما يرى أن القيامة قد قامَت، وأن ساعة

البعث قد حَلَّت، فيتساءل إلى أين الفرارُ؟ ويجد نفسه وقد سقط في شَرَك الأقدار، أحقرَ وأعجزَ من فَار: ﴿ فَإِذَا بَرَقَ ٱلْبَصَرُ وَحَسَفَ ٱلْقَمَرُ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الإنسَانُ يَـوْمَئِذٍ آيْنَ ٱلْمَفَرُ ﴾.

ويردُّ كتابُ الله على سؤال الفاجر المستهتر، المكذَّب بالبعث والنشور، ﴿ كَلَّ لاَ وَزَرَ ﴾، أي: ها أنت قد وقعْتَ في قبضة الله، وليس لك أيَّ مكان تعتصمُ فيه من عذاب الله، ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَقَرُّ ﴾، أي: إليه المرجع والمصير: ﴿ يُنبُواْ الإنسَنُ يَوْمَئِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾، أي: يُخبَرُ الإنسان بجميع أعماله، أولِها وآخرها، قديمها وحديثها، صغيرها وكبيرها، ما قدَّمه قبل وفاته من الأعمال، وما يترَبَّب على تلك الأعمال بعد وفاته من الأعمال، وما يتربَّب على تلك الأعمال بعد وفاته من الآثار، هل سَنَّ سُنةً حسنة فيكون له أجرها وأجرُ من عمل وفاته أو سَنَّ سُنة سيئة فيكون عليه وزرُها ووزرُ من عمل عمل بها؟ وها هنا ينكشف الستار، وتسقط الأعذار، فها هو الإنسان قد اطلع على كتابه، وها هو قد تلقَّى سجل حسابه، وكفى بنفسه عليه حسيباً، وشاهداً ورقيباً: ﴿ بَلِ الإنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةً وَلَوَ عليه حسيباً، وشاهداً ورقيباً: ﴿ بَلِ الإنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةً وَلَوَ

واتجه الخطاب الإلهي بعد ذلك إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، مُلقِّناً إياه الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها عند تلقي الوحي من عند الله، والمراحل التي تتبع ذلك، فقال تعالى في خطابه لنبيه: ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ، فَإِذَا قَرَانَهُ هَا فَالحالة الأولى بعد تلقيه قَرَانَهُ مُ إِنَّ عَلَيْنَا بَعْدَالة الأولى بعد تلقيه

القرآن من المَلكَ جَمعُه في صدره ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ﴾، والحالة الثالثة تفسيرُه الثانية تلاوتُه: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَـٰهُ فَاتَبِعْ قُرْءَانَهُ ﴾، والحالة الثالثة تفسيرُه وإيضاحُ معناه: ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَـٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴾ معناهُ إذا تلاه عليك الملَكُ عن الله تعالى فاستمعْ له، ثم اقرأَهُ كما أَقرَأَك.

وقولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾، أي: بعد حفظه وتلاوته نبينُه لك، ونُلهمك معناه على ما أردنا وشَرَعنا، كما فسره ابن كثير، وإلى هذا الموضوع نفسه يشيرُ قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَلاَ تَعْجَلْ بِالقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيَهُ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ (طه: ١١١)، قال المفسر الشهيد: «إِن رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ (طه: ١١١)، قال المفسر الشهيد: «إِن الإيحاء الذي تتركه في النفس هذه الآياتُ هو تكفُّل الله المطلق بشأن هذا القرآن، وحياً وحفظاً وجمعاً وبياناً، وإسنادُه إليه سبحانه بكليته، ليس للرسول عَلَيْ من أمره إلاّ حملُه وتبليغُه، ثمَّ لَهفةُ الرسول عَلَيْ وشدةً حرصه، على استيعاب ما يُوحَى إليه، وخشيتُه الرسول عَلَيْ وشدةً حرصه، على استيعاب ما يُوحَى إليه، وخشيتُه أن يَنسَى منه عبارة أو كلمة، مما كان يدعوه إلى متابَعة جبريل عليه السلام في التلاوة آية آية، وكلمة كلمة، يستوثِق أَنَّ شيئاً منها لم يَفُتُه، ويتنبَّتُ من حفظها فيما بعد».

ثم عاد كتابُ الله إلى مخاطبة الغافلين المغرورين الذين يستغرقون كلَّ حياتهم في الشهوات والملذات دون أن يحسبوا لما بعدها أيَّ حساب، فقال تعالى: ﴿ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْاَخِرَةَ ﴾، وكأنَّ في هذا الخطاب تلويحاً إلى ما في طبع الإنسان

من غريزة «العَجَلة»: ﴿ خُلِقَ الإنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ (الأنبياء: ٣٧)، فبحكم هذه الطبيعة البدائية يَمِيل الإنسان الغافل إلى الاستمتاع بيومه قبل غده، ويلتهم العيش التهاماً، دون أن يفكر في العواقب، على حَد قول القائل: «ولك الساعةُ التي أنت فيها»، لكن العاقل من شَغَل عُمرَه بما يستمر ويَبقَى، لا من يَشغله بما يمرُّ ويفنَى. ولعل هذا هو السرِّ في وصف القرآن الكريم للدنيا في هذه الآية باسم «العاجلة» إيماء إلى قِصَر مدتها، وسرعة في هذه الآية باسم «العاجلة» إيماء الى قصر مدتها، وسرعة فنائها، وإشارة إلى استغراق الغافلين المغرورين في شهواتها وملذاتها، خشية فواتها.

وانتقل كتابُ الله بعد ذلك إلى وصف ما أَعَدَّهُ الله في الآخرة للمتقين المُصَدِّقين، وما أَعده فيها للمَحْرُومين المكذَّبين: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ إَلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يَقْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾.

ويتساءلُ كتابُ الله سؤال استنكار واستغراب: ﴿ أَيَحْسِبُ الإنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً ﴾، أي: أيظنُّ الإنسان أنه خُلِق ليترك في حياته هَمَلاً لا يُؤمَر ولا يُنهَى، وأنه خُلِق ليُتركَ بعد موته منسِيًا لا يحاسَب ولا يعاقب: ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِي تُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقةً فَخَلَقَ فَسَوَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالانتَىٰ أَلْيْسَ ذَالِكَ بِقَلْدٍ فَخَلَقَ فَسَوَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالانتَىٰ أَلْيْسَ ذَالِكَ بِقَلْدٍ عَلَى أَنْ يُحْيِى الْمَوْتَىٰ ﴾.

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الإنسان» المكية أيضاً، مستعينين بالله، سائلين منه الهداية والتوفيق.

وفي مطلّع هذه السورة الكريمة يعود الحديث من جديد إلى موضوع الإنسان الذي لم يخلقه الله سُدى، ويبينُ كتاب الله أنه قد مضى زمن طويل على العالم دون أن يكون فيه للإنسان وجود ولا ذكر، ويشير إلى أن وجوده فيه إنما هو طارىء عليه، لحكمة إلهية اقتضت إيجاده وإمداده، وهي حكمة الإبتلاء والتكليف والخلافة عن الله في الأرض، وذلك ما يشيَّر إليه قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ هَلَ اتَىٰ عَلَى الإنسَانِ حِينٌ مِّنَ اللَّهُ لِمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوراً إنَّا خَلَقْنَا الإنسَانِ مِن نُطْفَةٍ امْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعاً بَصِيراً إنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إمَّا شَاكِراً وَإمًا كَفُوراً ﴾.

وواصل كتابُ الله الحديث عن الأبرار والفجار من بني الإنسان، فوصف كلا الفريقين، ووضَّح جزاء الطرفين، فعن الفجار وجزائهم قال تعالى هنا: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَعْلَلاً وَسَعِيراً ﴾، وعن الأبرار وجزائهم قال تعالى: ﴿ إِنَّ اَلاَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا مَنْ خَيْداً ﴾.

وعرَضَ كتابُ الله في نفس السياق مكارم الأخلاق التي يدخل بها الناس في عداد «الأبرار» السعداء حيث قال تعالى في وصفهم: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَـوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبَّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأسِيراً إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلاَ شُكُوراً إِنَّا نَحَافُ مِن رَّبِنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَريراً ﴾.

ثم عاد كتاب الله إلى الحديث عن جزاء الأبرار حيث قال

تعالى في حقهم: ﴿ فَوَقَيْهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَيْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً وَجَزَيْهُمْ بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيراً مُّتَكِثِينَ فِيهَا عَلَى ٱلأرَآثِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَريراً ﴾، إلى قوله تعالى في نهاية هذا الربع: ﴿ عَيْناً فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلَّسَبِيلًا ﴾.

# الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم

وَيَطُوُفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُؤا مَسُورًا ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ نَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمَا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۞عَلِيهِ مُرْثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقِيْهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابَ طَهُورًا ١ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُوجَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمُ مَّنْكُورًا ١ إِنَّا غَوْنُ نَزَّ لَنَا عَلَيْكَ أَلْقُرْءَ انَ تَنزِيلًا ﴿ فَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمُ وَ ءَاشِمًا أَوْكُفُورًا ۞ وَاذْكُرِ إِسْمَ رَبُكَ بُحْرَةَ وَأَصِيلًا ۞ وَمِنَ أَلِيْلِ فَاسْخِدْ لَهُ, وَسَبِحْهُ لَيْلَاطُوبِالْأُ۞ إِنَّ هَنْؤُلَآء يُحِبُّونَ أَلْعَاجِلَة وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴿ فَأَخُرُ خَلَقُنَهُمْ وَشَدَدُ نَآ أَشْرَهُمْ وَإِذَا شِينْنَا بَدَّ لَنَآ أَمُثَلَهُ مُ تَبُدِيلًا ۞ إِنَّ هَندِهِ تَذْكِرُةٌ ۖ فَن شَآءَ اِتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا ١٥ وَمَا تَشَآا وُنَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ أَلِمَهُ إِنَّ أَلَّهَ كَانَعَلِمًا حَكِماً ٢ يُدْخِلُ مَنْ بَنَنَآ أُمِفِ رَحْمَتِهِ وَ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُ مُعَذَابًا ٱلِيمَّا اللَّهُ

\_\_\_\_\_مِلْلَهُ الْآثُمُورُ الرَّحِيمِ وَالْمُرُسَلَتِعُمُ فَأَنَّ فَالْعَصِفَتِ عَصْفًا ۞ وَالنَّشِرَتِ نَشُرًا ۞ فَالْفُلْرِفَاتِ فَرَقَا۞ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا۞ عُذْرًا اَوَنُذُرًا۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۞ فَإِذَا أَلْنَجُومُ طَمِّسَتُ ۞ وَإِذَا أَلْسَكَمَآهُ فُرِجَتْ ۞ وَإِذَا أَلِجِبَالُ نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا أَلْرُسُلُ أُقِّنَتُ ۞ لِأَي يَوْمِ الجِلَتُ ۞ لِيَوْمِ الْفَصْلِّ ﴿ وَمَا آَذَ رِيْكَ مَا يَوْمُ الْفَصَـٰلِ ۞ وَيُلُ يُوْمَى لِهِ لِلْكَكِذِبِينِ ۞ أَلَوْ نُهُلِكِ إِلَا قَلِينٌ ۞ ثُمَّ نُتَبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ۞ كَذَالِكَ نَفَعَلُ بِالْحَيْرِمِينُ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِـنِ لِلْكُكَذِبِينَ ۞ أَلَوْ فَغُلُفَكُمْ مِن مَّآءِ مَّهِينِ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَبْرِمِّكِينِ۞ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعُلُومِ۞ فَقَدَّرُنَا فَنِعُمَ ٱلْقَادِرُونَّ ۞ وَيُلُ يُوْمَبِذِ لِلْأَكَذِ بِينَّ ۞ أَلَمْ نَجْعَلِ اللارْضَ كِفَاتًا ۞ اتَّحِيّآءً وَأَمُونَا ۞ وَجَعَلْنَا فِهَا رَوَاسِيَ شَهِعَنْتِ وَأَسْقَيْنَكُمُ مَّاءَ فُرَانَاً ۞ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْكَكَذِ بِينٌ ۞ إَنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ مَاكُنتُم بِهِءُ تُكَذِّبُونَ ۞ إَنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلِّ ذِے ثَلَثِ شُعَبِ ۞ لَاَظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِّ ۞ إِنَّهَا تَرْسِي لِّكُكَدِّبِينَّ ۞ هَلْذَايَوُمُ لَا يَنْطِقُونَ۞وَلَا يُوذَنُ لَهُمُ فَيَعْتَذِرُونً ۞

وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْكَكِذِ بِينٌ ﴿ هَاذَا يَوْمُ الْفَصَلِ مَعَنَكُمُ وَالْاَقَلِينَ ﴿ قَالُ يُومَ إِذِ لِلْكَذَ بِينٌ ﴿ إِنْ اللَّهِ وَيَلُ يُومَ بِإِلِلْكَ كَذَ بِينٌ ﴿ إِنْ اللَّهِ وَيَكُو وَيَلُ يُومَ بِإِلَّهُ كَذَ بِينٌ ﴿ إِنَّا كَذَا لِلْكَ خَوْمِ اللَّهِ وَعُيُونِ ﴿ وَفَوَكِهَ مِمّا يَشْمَهُ وَنَّ ﴿ كُوا أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَعُونِ ﴿ وَفَوَكِهَ مِمّا يَشْمَهُ وَنَّ ﴿ كُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة «الإنسان» المكية: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُواً مَّنثُوراً ﴾، إلى قوله جلّ علاه في ختام سورة «المرسلات» المكية أيضاً: ﴿ فَبالَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُومِنُونَ ﴾.

تُواصل الآياتُ الكريمة في بداية هذا الربع وصفَ ما أعده الله لعباده «الأبرار» من ضروب النعيم وصنوف الإحسان، وفي خلال هذا الوصف يقول الله تعالى في خطابه لنبيه: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ﴾، أي: إذا رأيتَ يا محمد الجنة وما هي عليه رأيتَ نعيماً حقيقياً لا يُنغصه أيُّ منغص، ولا يساويه أيُّ نعيم عرفه الناس، ورأيت مُلكاً إلهياً كبيراً، تتضاءَلُ دونَه جميعُ مظاهر المُلك البشريّ المحدود، فمُلكُ الله لا يُعادله غيرُه في السلطان الباهر، والنفوذ القاهر. ولا غرابة فيما يفاجاً به الذين آمنوا بالله ورسوله في دار النعيم، فقد وعدهم الله أن يُكرمهم «بِمَا لا عَيْنُ رَأْت، وَلا أَذْن سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرِ».

وفي خلال هذا الوصف يقول الله تعالى بشأن عباده الأبرار: ﴿ وَسَقَيْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ﴾ ، وقد فسره ابن كثير بأن الله تعالى طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة ، اعتماداً منه على أثر روي في الموضوع عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، وبذلك جمع لهم الحق سبحانه وتعالى بين نَضَارة الظاهر وجَمال الباطن ، إذ قال تعالى في حقهم في الربع السابق: ﴿ وَلَقَيْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ﴾ .

وتفضّل الحقُّ سبحانه وتعالى، فأعلنَ إلى عباده «الأبرار» أنَّه قد بَرَّ بوعده، وأُوفَى بعهده، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَنذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوراً ﴾، بمعنى أن هذا النعيم المقيم الذي يتقلَّبون فيه على سَعته وعظمته عهو إحسان من الله إليهم، تكريماً لتقواهم، وتقديراً لنواياهم، بالرغم من أنه لا نِسبة بين عَملِهِمُ المحدود المنتهي في الدنيا، ونعيم الله الواسع الذي لا نهاية له في دار الخُلود.

وانتقلَ كتابُ الله إلى دعوة الرسول عليه السلام إلى الثبات على الحق، وإلى تبشيره بمددٍ رُوحاني جديد يُمِدُه الله به من عنده، حتَّى يَقوَى على مواجهة قريش بعنادها وإصرارها وتكتُّلها، ومن ورائها إذ ذاك من الوجهة المعنوية قواتُ الشِّرك والكفر والطغيان في العالم أجمع، مذكِّراً له بالرسالة العظمى التي أنزلها عليه في الذكر الحكيم، آمِراً له بالإعتصام بالصبر والثبات، في وجه جميع العراقيل والعقبات، داعياً إياه إلى مكافحة الإثم والكفر كفاحاً لا هوانة فيه ولا تنازل، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْم ِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمُ ءَاثِماً اَوْ كَفُوراً ﴾.

ولا بأس من التنبيه هنا على أن التعبير في هذه الآية وأمثالها بصيغة «نَزَّل»: ﴿ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ اَلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴾، يفيد بمقتضى الاستعمال اللغوي لهذه الصيغة بالذات أن كتاب الله لَمْ يَنزِل على رسوله دفعة واحدة، وإنما نَزَلَ بالتدريج وبالتتابع على دَفعات، حسبَ التخطيط الإلهي لمناسبات نزوله، وحسبَ الوقائع والأحداث، وبذلك يؤدي لفظ «نَزَّل» في هذا السياق معنى خاصاً لا يؤديه غيره من الأفعال الأخرى المشتقة من هذه المادة.

ثم اتجه الخطابُ الإِلهي إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، آمراً له بالذكر والعبادة والتسبيح والسجود، ولا سيما في خَلوات الليل، فقال تعالى: ﴿وَاذْكُرِ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَمِنَ اليُلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾، على غرار قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اليُل فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾، على غرار قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اليُل فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً ﴾ اليل فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً ﴾ (الإسراء: ٧٩)، وذلك لأن العبادة بكافة أشكالها وأنواعها عَوْنُ عظيم على تحمُّل الأعباء الجسام، ولا سيما أعباء الرسالة، وإلى عظيم على ينظرُ قولُه تعالى في آية أخرى: ﴿ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوٰةِ ﴾.

والتنويه «بعبادة الليل» في هذا المقام، وحضَّ الرسول عليها بالخصوص، يناسب ما يمتاز به الليلُ من السكون والهدوء، وما يساعد عليه من جمع الفكر والتأمل والتدبَّر في آيات الله القرآنية

والكونية، والاستغراق في مُناجاتِه دون انقطاع، على حدِّ قوله تعالى في سورة (المزَّمِّل: ٥): ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اَلْيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾، بمعنى أنَّ قيام الليل هو أشدُّ مواطاةً بين القلب واللسان، وأجمعُ للخاطر عند تلاوة القرآن.

وعاد كتاب الله مرة أخرى إلى التنديد بموقف المشركين والكفار، وما هم عليه من الإستغراق في الشهوات والاستهتار، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَنُولًا مِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْماً فقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَنُولًا مِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْماً باسم «العاجلة»، على غرار ما سبق في سورة (القيامة: ٢٠، ٢١)، إذ قال تعالى: ﴿ كَلّا بَلْ تُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ كَلّا بَلْ تُجبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴾، وفالعاجِلة هي الحياة الدنيا، التي مهما طالت فهي قصيرة الأجل، ومهما أبطأت فهي مُسرعة الخُطَى، وحظ كل إنسان منها أسرع واقصر، بحيث لا يستحق أن يُذكر، «واليوم الثقيل» الذي تركوه أمامهم، وتشير إليه الآية هنا، هو «يوم القيامة». فهو «ثقيل» بتبعاته الكبيرة، ومسئولياته الخطيرة، حيث يُحشَر الخلق أمام خالقهم للعرض والحساب، وهو «ثقيل» بنتائجه وعواقبه، حيث خالقهم للعرض والحساب، وهو «ثقيل» بنتائجه وعواقبه، حيث يتلقى الخلق أحكام خالقهم، إمًا بالثواب وإمًا بالعقاب.

وانتقلت الآياتُ الكريمة إلى التهوين من شأن «أصحاب العاجلة» المغرورين المستغرقين في شهواتهم، المنتهكين لحرمات الله، والمتعدِّين لحدوده، مبينةً أنهم مدينون بكل شيء لله الذي خلقهم، والذي أمَدَّهُم بكل ما يستعملونه من طاقات وملكات، وأن ما يسيئون التصرف فيه، من نِعَم الله وعطاياه، إنما

هو عارية مستردة، وسيحاسبون عليها حساباً عسيراً، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في نهاية السياق: ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَنْهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾، وقوله تعالى في نهاية السياق: ﴿ وَالظَّلْمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً اَلِيماً ﴾.

وقولُه تعالى هنا: ﴿ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلُهُمْ تَبْدِيلًا ﴾، يُمكنُ تفسيره بمعنى أن الله تعالى قادر على أن يبعثهم يوم القيامة ويُعِيد خلقهم من جديد، من باب الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، ويمكن تفسيره بمعنى أن الله تعالى إذا شاء أبادَهم من الآخرة، ويمكن تفسيره بغيرهم من الناس، على حد قوله تعالى الدُّنيا عقاباً لهم، وأتى بغيرهم من الناس، على حد قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمُ أَيُّهَا اَلنَّاسُ وَيَاتٍ بِشَاخُرِينَ ﴾ (النساء: ١٣٣)، وقوله تعالى في آية ثالثة: ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَاتٍ بِحَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى الله بِعَزِيدٍ ﴾ (فاطر: ١٦)

وعادت الآيات الكريمة مرةً أخرى إلى الحديث عن «كتاب الله» والتنويه بما جاء به من الهداية والنّور للإنسانية جمعاء، مع الإشارة إلى أن في طليعة أهدافه تذكير الناسين، وتنبية الغافلين، إلى ما عليهم من حقوق لله وحقوق لمخلوقاته يلزمهم القيام بها، وصرف الوجهة إليها، وذلك قوله تعالى هنا، ونفسُ هذا النص سبق نظيرُه في سورة (المزمل: ١٧): ﴿ إِنَّ هَنَدُهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبّهِ سَبيلاً ﴾، ولا طريق إلى الله والوصول إلى معرفته ورضاه، أفضل وأضمن من كتاب الله، رُوي عن أمير المومنين على كرم الله وجهه أنه سئل عن المَحْرَج من الفِتَن فقال: «المَحْرَج منها كتابُ الله، فيه نَباً مَن قبلكم، وخبرُ ما فقال: «المَحْرَج منها كتابُ الله، فيه نَباً مَن قبلكم، وخبرُ ما

بعدكم، وحكمُ ما بينكم، هو الفَصْل ليس بالهَزْل، من تركهُ من جَبَّارٍ قَصَمهُ الله، ومن ابتغى الهُدى في غيره أضلَّه الله، فهو حبلُ الله المتين، ونورُه المبين، والذكرُ الحكيم، وهو الصراطُ المستقيم، وهو الذي لاتزيغُ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبَع منه العلماء، ولا تَمَلُّهُ الأتقياء، ولا يَخْلَقُ عَن كثرة الرَّدِ، ولا تنقضِي عجائبُه، من عَلِم عِلْمَه سَبَق، ومن قال به صَدَق، ومن حَكم به عدل، ومن عَمِل به أَجِر، ومن دعا إليه هُدِي إلى صراط مستقيم». قال ابن كثير: «وقد وهم بعضهم في رفع هذا الحديث».

وقولُه تعالى هنا: ﴿ وَمَآ تَشَآءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ اَللَّهُ ﴾، يمكن أن يُفهم على وجهين:

- الوجه الأول: أنَّ المومِنَ ينبغي له أن يربط أعماله وتصرفاته بمشيئة الله، أدباً مع الله من جهة، وتوكلاً عليه من جهة أخرى، بحيث لا يعتقد أنَّ إرادته المحدودة هي الكلُّ في الكل، وذلك على حد قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّى فَاعِلُ ذَا لِكَ غَداً اللَّهُ اللَّهُ ﴾ (الكهف: ٣٣).

- والوجه الثاني: أنَّ المومِن ينبغي له أن يلْتجيء إلى الله دائماً، ويطلبَ منه الهداية والتوفيق فيما يُقدِم عليه من أعمال وتصرفات، حتى يُيسر له أسباب النجاح من جميع الوجوه، وقد سبق في ختام سورة «المدَّثِر» قولُه تعالى: ﴿ وَمَا تَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يُشَآءَ اَللَّهُ ﴾، وهو يشابه تمام المشابهة قوله تعالى هنا: ﴿ وَمَا تَشْآءُونَ إِلَّا أَنْ يُشَآءَ اللَّهُ ﴾.

ثم عقب كتاب الله على ذلك بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اَللَهُ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾، أي: «عليماً» بِنواياكم في أعمالكم وتصرفاتكم، «حكيماً» في تيسير أسبابها والتصديق عليها إن كانت خيراً، أو في تعطيل أسبابها، والتعرض لها، إن كانت شراً، والله الحجة الدَّامِغَةُ، والحكمة البالغة.

والآن فلْنَتْتَقِلْ بعون الله وتوفيقه إلى سورة «المرسلات» المكية أيضاً، وهذه السورة الكريمة تتناول بالوصف مشاهد القيامة وأهوالها بالنسبة لجميع الأكوان، ولا سيما ما يتعرض له الإنسان، وكما سبق في سورة «الرحمان» التعقيب على كل نعمة من نعم الله بقوله تعالى: ﴿ فَبِأَى ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ ﴾، وتكرَّر ذلك إحدى وثلاثين مرة، نجدُ التعقيبَ ها هنا على كل حجة وبرهان، من حجج الله القاطعة، وبراهينه الساطعة، بقوله تعالى: ﴿ وَيْلُ مِنْ مَرات، عَقِب مختلِف يَوْمَئِذٍ لِللهُ كَلِيْنَ ﴾، ويتكررُ ذلك عَشْرَ مرات، عَقِب مختلِف الآيات.

وقد سَجَّلتْ هذه السورةُ في مطلَعها قَسَماً غليظاً بعدد من القوات المسخَّرة لله، المبثوثة في الآفاق، وهذا القَسَمُ يَنصَبُ على أَن ما وَعَد اللَّهُ به من قيام الساعة، والبعث، والحشر، والجزاء، واقعٌ لا مَحالة، وإن كَذَّب به المكذَّبون، وأنكره المنكِرون، وذلك قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفاً فَالْعَنصِفَاتِ عَصْفاً وَالنَّشِرَاتِ نَشْراً فَالْفَنرِقَاتِ فَرْقاً فَالْمُنْ فَالْعَنْ فَالْعَنْ فَالْعَنْ فَالْعَنْ فَالْمُوالِّ فَالْمُنْ فَالْعَنْ فَالْمُ اللَّهِ الْمُ الْمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴾.

والمراد «بالمُرسَلات» هنا الرياح، بناءً على ما يُستفاد من

قوله تعالى في آية ثانية: ﴿ وَأَرْسَلْنَا اَلرِّيْنَ لَوَاقِحَ ﴾ (الحجر: ٢٢)، وفي آية ثالثة: ﴿ وَهُوَ اَلذِى يُرْسِلُ الرِّيْنَ نُشُراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ (الأعراف: ٥٧)، و «العاصفاتُ» و «الناشراتُ» هُنا وصفان للرياح «المَرسَلات»، إذ كثيراً ما تصحَب الرياحَ عواصفُ تهُبُ معها، وسُحُبُ تنتشر في السماء إِثْرَها.

والمراد ﴿ بِالْفَرِقَاتِ فَرْقاً، الْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً ﴾ الملائكة المُكْرمُون، كما قاله أبن مسعود وابن عباس ومن تابَعَهما، فإن الملائكة تنزل بأمر الله على رسله بما يُفرِّقُ بين الحق والباطل، والهُدَى والضلال، والحلال والحرام، وتُلقِى إلى رُسُله من الوحي ما فيه إعذار للخلق حيناً، وما فيه إنذار لهم حيناً آخر، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ ذِكْراً عُذْراً أَوْ نُذُراً ﴾.

ثم عَرَض كتابُ الله على جميع الأنظار صورة حيّة من مشهد الانقلاب العظيم الذي سيشهده الكون عندما ينفرطُ عِقْده، وتتقوّضُ أركانه، وهذا المشهد قادم لا مَحالة بشهادة القرآن العظيم أولاً، وهذه الشهادة عندنا هي الأساس، واعتراف البحث العلمي الحديث ثانياً، وهذا الاعتراف لِمَن له به استئناس، فسيأتي يوم تتفجَّرُ فيه القُوى المخزُونة في الكون، ويكفي أن يقع الإنفجار في كَوْكَب واحد ليمتد منه الإنفجار إلى الكواكب الأخرى فيحيلها دُخاناً وغُباراً، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ ﴾، أي: ذهب ضَوْءُها ونورُها، ﴿ وَإِذَا اَلسَّمَاتُهُ اللهُ مَنْ وَاللهُ اللهُ المُنْ اللهُ الله

وقولُه تعالى:: ﴿ وَإِذَا الرَّسُلُ أَقَّتَ لَأِي يَوْمِ اجَلَتْ ﴾ ، إشارةً إلى أنَّ يوم القيامة هُو الموعد الذي يُقدِّمُ فيه الرسلُ إلى بارئهم حساباتهم مع الذين أُرسِلوا إليهم من البشر، ويَعرضون فيه النتائج التي أَثمرتُهَا الرسالةُ الإِلهية إلى مختلف الأمم والشعوب، سِلْباً وإيجاباً ، على حدِ قوله تعالى في آية ثانية : سَلْباً وإيجاباً ، على حدِ قوله تعالى في آية ثالثة : ﴿ وَوُضِعَ الْكَتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشَّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ (الزمر: ٦٩)، وقولِه تعالى في آية ثالثة : ﴿ يَوْمَ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ (الزمر: ٦٩)، وقولِه تعالى في آية ثالثة : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرَّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ﴾ (المائدة : ١٠٩)، فقد أُجّل هذا الموعد الفَصْل : ﴿ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرِيْكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلمُكَذِّبِينَ ﴾ .

ومضَى كتابُ الله يتحدث عن مصارع الأمم الغابرة، وعن آيات الكون الباهرة، وعن أهوال الآخرة، وعمًّا يكون فيه المتقون من النعيم المقيم: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيْئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾، وعَمًّا يكون فيه المجرمون المكذّبون من العذاب الأليم: ﴿ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرمُونَ ﴾ .

وللمرة العاشرة جاء قوله تعالى في هذا السياق: ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ ثمّ جاء التعقيب عليه بسؤال مُقتَضَب يثير الإستغراب والعَجَب، ألا وهو قوله تعالى في ختام هذه السورة: ﴿ فَبِأًيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُومِنُونَ ﴾؟ أي إذا أصرُّوا على التكذيب بالقرآن، ولم يومنوا بما فيه من حكمة وبيان، وحجة وبرهان، وهو ﴿ الذكي الحكيم ﴾ الذي ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من

خلفه ﴾ فبماذا سَيُومنون؟ أيومنون بالرأي العقيم، والفكر السقيم، ويُعَطِّلون مَلَكَة العقل السليم والفهم القويم؟ وقد سبق في (سورة الأعراف: ١٨٥) وَضْعُ هذا السؤال في سياق قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَنظُرُوا في مَلَكُوت السَّمَاوٰت والآرض وما خَلَق اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يكونَ قد اقترَبَ أَجَلُهُمْ، فَبِأَيِّ حديثٍ بَعْدَهُ يُومِنُونَ ﴾.

## الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم

\_\_مرأللَه إلتَّحَمْز الرَّحِيبِيمِ عَمِّ يَنَسَآهَ لُونَ۞عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۞ الذِے هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونٌ ۞ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّاسَيَعْلَمُونَّ ۞ أَلَوْ نَجْعَلِ إِلَارْضَ مِهَادًا ۞ وَالْجِيَالَ أَوْيَادَا ۞ وَخَلَقُنْكُمُو ۚ أَزُولِجَا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَانَا ۞ وَجَعَلْنَا أَلْيُلَ لِبَاسًا۞ وَجَعَلْنَا أَلْنَهَارَمَعَاشًا۞ وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَاشِدَادَا ٥ وَجَعَلْنَا سِرَاحًا وَهَاجًا ۞ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثَجَاجًا ۞ لِنُخْرِجَ بِهِ عَبَا وَنَبَاتًا۞ وَجَنَّتٍ ٱلْفَافَّا ۞ إِنَّ يَوْمَ أَلْفَصُلِكَانَ مِيقَلَتَا ﴿ يَوَمَرُ يُنفَخُ فِي إِلصُّورِ فَتَاتُونَ أَفُوَاجَا ﴿ وَفُتِخِّتِ اِلسَّمَآهُ فَكَانَتَ اَبْوَابَا®وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُسَرَابًّا۞إِنَّجَمَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا@لِلطَّلِغِينَ مَنَابًا۞ لَّبِثِينَ فِهَآ أَخُقَابًاۗ۞لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا حَمِيبًا وَغَسَاقًا ۞ جَزَآءً وِفَاقًّا ۞ إنَّهُمُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞وَكَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ شَعْمٍ عِ

آخَصَيْنَكُ كُوتُهُ إِلَّا عَكَالًا اللَّهِ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُورُ إِلَّا عَكَا ابًّا ۞ إِنَّ لِمُنْتَقِينَ مَفَازًا ۞ حَدَ آبِقَ وَأَغَنَبًا ۞ وَكَوَاعِبَ أَثَرَابًا ۞ وَكَانْسَا دِهَاقَا اللَّا يَسْمَعُونَ فِهَا لَغُوا وَلَا كِذَّابًا اللَّهِ جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَّآءً حِسَابًا ۞ رَّبُّ السَّمَوَٰتِ وَالَارْضِ وَمَابَبْنَهُ مُا ۗ الرَّحْمَٰنُ لَا يَمُلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمُلَإِّكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَاَّمُونَ إِنَّهُ مَنَ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَلُ وَقَالَ صَوَابًّا ۞ ذَا لِكَ ٱلْيُؤَمُّ الْمُعَقُّ ۗ فَمَن شَآءَ إِنَّكُورَ إِلَىٰ رَبِهِ عَ مَنَا أُبَّا ۞ إِنَّا أَنْذَرْنَكُمْ عَذَا بَا قَرِيبَا يَوْمَ يَنظُرُ الْمُرْءُ مَا قَدَّ مَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْنَكِيْ كُنتُ تُرَابُّ الْ مرالله الرَّحْمَاز الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَتِ غَرُهَا ۞ وَالنَّاشِطَاتِ نَشُطًا ۞ وَالسَّابِحَتِ سَبُحًا ۞ فَالسَّلْبِقَلْتِ سَبْقَاكَ فَالْمُدَيِّرُتِ أَمْرًا ۞ يَوُمُ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ ۞ نَتْبَعُهَا أَلْرَادِ فَةٌ ۞ قُلُوبُ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبُصَارُهَا خَشِعَةٌ ۞ يَقُولُونَ أَ. نَا لَمَرُدُودُ ونَ فِي أَنْحَافِرَةِ۞ إِذَا كُتَاعِظُاً نَجْرَةٌ ۞ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كَ تَرَةُ خَاسِرَةُ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ ۞ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَ أَقِ ۞ هَلَ أَبَيْكَ حَدِيثُ مُوسِيٌّ ۞ إِذْ نَادِيْهُ رَيُّهُ وَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوِّي ۞ إَذْ هَبِ الْيَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَعِي ۞ فَقُلُ هَلِ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكُمْ ۞ وَأَهُدِ يَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخَيْثُمْ ۞ فَأَرِيْهُ الْآيَةَ ٱلكُبْرِيٰ ۞ فَكُذَّبَ وَعَمِيٰ ۞ ثُمَّ أَذُبَرَ يَسُعِيٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادِيْ ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُو الْاعْلِيٰ ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ ٱلَاخِرَةِ وَالْاولِنَّ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِتَنْ يَخَشِيٌّ ۞ ءَآنتُمُۥۗ أَشَدُّ خَلْقًا آمِ السَّمَآءُ بَنَيْهَا۞رَفَعَ سَمُكَّهَافَسَوَّيْهَا۞وَأَغُطَشَ لَيْلَهَا وَأُخْرَجَ ضُعَلَهَا ١ وَالْارْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَيْهَا ١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَيْهَا ١ وَالْجِبَالَ أَرْسَيْهَا ١ مَنَعَا لَكُو وَلِأَنْعَلِكُونَ فَإِذَاجَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرِيٰ ﴿ يَوْمَ يَتَذَّكُمُ الْإِنسَانُ مَاسَعِيٰ ﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِئَ يَّرِيٌّ ۞ فَأَمَّامَن طَغِيٰ ۞ وَءَا نَرَ أَنْحَيَوْةَ أَلدُّ نَبِا۞ فَإِنَّ أَبْحَجِيمَ هِيَ الْمُأَوِّيُّ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ عَ وَنَهَى أَلْنَفْسَ عَنِ الْلَمُوي ﴿ فَإِنَّ أَلْجُنَّةَ هِيَ لَمُأَوِّينٌ ۞

# الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم، وبدايته قولُه تعالى في فاتحة سورة «النَّبَأ» المكية: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاّءَلُونَ عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ الذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴾، ونهايته قولُه جلّ علاه في سورة «النازعات» المكية أيضاً: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّة هِيَ الْمَلُونَ ﴾.

في مطلّع هذا الربع، وهو فاتحة سورة «النّباً» المكية، يتحدث كتابُ الله مرةً أخرى عن البعث «يوم الفَصْل» الذي يُصدِّق به المومنون، ويكذِّب به الكافرون، فهم في شأنه مختلفون، وقد سماه الله تعالى في فاتحة هذه السورة الكريمة (بالنّبا العظيم)، فقال تعالى: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَانِ الرّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاّءَلُونَ عَنِ النّباءِ الْعَظِيمِ اللّهِ الرّحْمَانِ الرّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاّءَلُونَ عَنِ النّباءِ الْعَظِيمِ اللّهِ الدّي هُمْ فِيهِ مُحْتَلِفُونَ، كَلاَّ سَيعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاً سَيعْلَمُونَ فَى اللهِ البنا بنا صادق مطابق للواقع، وليس لصدقه ولا لوقوعه من دافع، وسيروْنَه عِياناً، ويُذعِنون له إذعاناً، في المنتقل الى المنتقل المنتقل الى المنتقل الى المنتقل المنت

استعراض جملة من آيات الله في الأنفس والآفاق، وكلّها تدل على قدرة الله التي لا يحدُّ طاقتها حَدِّ ولا يصعب عليها شيء، وهذا الإنتقال إنما هو في الحقيقة تمهيد للعودة إلى تفسير «النّبأ العظيم»، ووصفه وصفاً كاشفاً مثيراً، فقال تعالى مُبَكّتاً للشّاكين في النبأ العظيم والمكذّبين به، ﴿ أَلَمْ نَجْعَل اللاّرْض مِهَداً وَالحِبَالَ أَوْنَاداً وَحَلَقْنَكُمُ أَزْوَاجاً وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً وَجَعَلْنَا اللهُ وَبَعَلْنَا اللهُ ال

ومن هنا عاد الحديث «إلى النّبأ العظيم» وهو البعث «يوم الفصل» ، فقال تعالى في شأنه أولاً: ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَناً يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصَّورِ فَتَاتُونَ أَفْوَاجاً وَقُتَّحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَاباً وَسُيِّرَتِ فِي الصَّورِ فَتَاتُونَ أَفْوَاجاً وَقُتَّحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَاباً وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً ﴾ ، وقال تعالى في شأنه أخيراً في ختام هذه السورة: ﴿ رّبُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَئِكَةُ صَفّاً لا يَتَكَلَّمُونَ إلا مَن اذِن لَهُ الرَّحْمَن وَقالَ صَوَاباً ذَالِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ فَمَن شَآءَ اتّخَذَ مَن أَذِن لَهُ الرَّحْمَن وَقَالَ صَوَاباً ذَالِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ فَمَن شَآءَ اتّخَذَ إلى رَبِّهِ مَناباً إِنّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَت يَرَاباً ﴾ . وقال مجاهد: «النّبا العظيم هو القرآن».

وتناوَل كتابُ الله بهذه المناسبة الحديث عن «الطّاغين» وعقابِهم، فقال تعالى في شأنهم: ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً لِلطَّاخِينَ مَتَاباً لَّا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلاَ شَرَاباً اِلاَّ لِلطَّاخِينَ مَتَاباً لَّا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلاَ شَرَاباً اِلاَّ

حَمِيماً وَغَسَاقاً جَزَآءً وِفَاقاً ﴾ وكشف الحقُّ سبحانه عن أكبر ذنب ارتكبوه، واستحقوا من أجله العقاب والعذاب، إذ قال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ لاَ يَرْجُونَ حِسَاباً وَكَذَّبُواْ بِثَايَـٰتِنَا كِذَّاباً وَكُلَّ شَيْءٍ الْحَصَيْنَـٰهُ كِتَبْاً، فَذُوتُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَاباً ﴾.

ثم عرَّج كتاب الله على ذكر «المتقين» وثوابهم، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً، حَدَآئِقَ وَأَعْنَباً وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً وَكَأْساً دِهَاقاً لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلاَ كِذَّاباً جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَاباً ﴾.

والأن فلْنَقِفْ وقفةً خاصةً عند بعض الآيات من هذه السورة الكريمة:

فقولُه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا نَـوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾ ، امتنانُ من الله تعالى على الإنسان بأن منحه راحة النوم ، وجعل نومه قطعاً للحركة اليومية وتوقَّفاً عنها ، حتى يستريح جسمه ويستجم ، وتهدأ أعصابه من مواصلة السعي وكثرة التردد ، علاوة على ما في سكون النوم من تعويض عن الجهد المبذول خلال اليقظة ، وأثناء الإنشغال بِمتاعب الحياة ، وشاءت حكمة الله وَرَحمتُه أن يتم النوم بطريقة غَيْبِية وقهرية ، لا دَخل فيها لتصرّف الإنسان ، ولا قدرة له على مقاومتها مَتى حَلَّ موعد النوم .

وقولُه تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَاجاً ﴾، إشارة إلى السُّحُب التي تثيرها الرياح، فيتساقطُ ما فيها من الماء، وينزلُ على الأرض لصالح مَن فيها، من الإنسان والنبات والحيوان، و «الماء الثَّجَاج» هو المتتابع الصّب، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ اَللَّهُ اَلذِى يُرْسِلُ الرِّيَـٰحَ فَتُثِيرُ سَحَـاباً فَيَبْسُطُهُ فِى اِلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى اَلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَـٰلِهِ ﴾ (الروم: ٤٨).

وقولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَاتُونَ أَفْوَاجاً ﴾، المراد «بالصُّور» شيء يشبه البوق، سينفَخ فيه يوم القيامة لدعوة الخلائق إلى ميقات جمعهم المعلوم، ولم يُضِفْ كتابُ الله إلى ذكر اسمه أيَّ بيان عنه ولا عن كيفيته، فذلك من «علم الغيب».

وقولُه تعالى: ﴿ وَسُيِّرَتِ إِلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً ﴾، أي: أن الجبال التي كانت ثابتةً في مكانها قبل يوم القيامة لا يبقى منها عند قيام الساعة عينٌ ولا أثر، نظير المعني الوارد في قوله تعالى: ﴿ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ اَلظَّمْتَانُ مَآءً حَتَىٰ إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئاً ﴾ (النور: ٣٩).

وقبولُه تعالى «للطاغين» الوارد في مقابلة قبولمه تعالى «للمتقين» في هذه السورة، إشارة إلى أن «تَقوَى الله» من شأنها أن تحول بين صاحبها وبين انتهاك حُرُمات الله، وأن لا تسمح له بتعدي حدود الله، وبذلك يكون بعيداً عن الظلم والطغيان، ملتزِماً في تصرفاته للعدل والإحسان.

وقولُه تعالى في شأن الطاغين: ﴿ لَّبِثِينَ فِيهَاۤ أَحْقَاباً ﴾، أي: ماكثين في جهنم أحقاباً، والأحقاب جمع «حُقُب» كما ورد في قوله تعالى: ﴿ لاَ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوَ اَمْضِىَ حُقُباً ﴾ (الكهف: ٦٠)، والحُقُب هو المدة الطويلة من الدهر،

«والحِقْبة» من الدهر تُجمَع على حِقَب وحُقُوب، وهذه الآية حمَلها خالد ابن مَعدان على «أهل التوحيد»، ومِثْلُها عنده قولُه تعالى : ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ في (سورة هود: ١٠٧)، بمعنى أنَّ العُصاة من المومنين إذا عُذِّبوا بجهنم فإنهم لا يخلدونَ فيها، وإنما يلبَّثون فيها مدةً محدودة، ثم يفارقُونها إلى الجنة بمغفرة من الله ورحمة منه، وحمَلَ قتادةً هذه الآية: ﴿ لَـٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَاباً ﴾ ، على غيرهم ، أي أن «الطاغين» يُعذَّبون في جهنم عذاباً لا انقطاع له، بحيث كلَّما مضى «حُقُبٌ» جاء بعده حُقُبٌ آخر، وهذا التفسير هو الذي رجحه ابن جرير فقال: «والصحيحُ أنَّهَا أي الأحقاب لا انقضاء لها كما قال قتادة والربيع بن أنس، ويشهد لهذا التفسير ويؤكده قوله تعالى في نفس هَـذه السورة وفي نفس السياق: ﴿ فَـذُوقُـواْ فَلَن نَّـزيـدَكُمُ إِلَّا عَذَاباً ﴾، أي: يُقال الأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه، فلن نزيدكم إلاّ عذاباً من جنسه، على حَدِّ قوله تعالى في سورة (صَ: ٥٦ - ٥٧): ﴿ هَاٰذَا فَلْيَاذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴾. قال عبد الله بن عمرو: «لم يَنزل على أهل النار آيةً أشدّ من هذه الآية، فهم في مزيد من العذاب أبداً»، وقولُه تعالى في شأن «الطاغين»: ﴿ وَكَذَّبُوا بِنَايَاتِنَا كِذَّاباً ﴾، أي: تكذيباً، وهو مصدر من غير الفعل.

وقولُه تعالى في شأن المتقين: ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلاَ كِذَاباً ﴾، أي: أن أسماعهم لا يؤذيها سماع اللغو العاري عن الفائدة، ولا سماع التكذيب المتبوع بالجدل، وما داموا في «دار السّلام»، فهم في دار لا خصام فيها ولا ملام، وإلى هذا المعنى

ينظر قول تعالى في آية أخرى: ﴿ لاَ لَغْوَ فِيهَا وَلاَ تَاثِيمٌ ﴾ (الطور: ٢٣)، وقولُه تعالى في آية ثانية: ﴿ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (يوسف: ٩٢).

وقولُه تعالى: ﴿ جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَاباً ﴾، أي: عطاءً كافياً وافياً، تقول العرب أعطاني فأحْسَبَنِي أي: كَفاني، ومنه «حَسْبِيَ اللَّهُ» أي: أن الله كفاني، ويشبهه قوله تعالى في آية سالفة: ﴿ إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوراً ﴾ (الإنسان: ٢٢).

وقولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَئِكَةُ صَفَّا ﴾، أي: يوم يقوم جبريل والملائكة معه، استناداً إلى قوله تعالى عن جبريل: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الآمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ اَلْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴾ (الشعراء: ١٩٣).

وقولُه تعالى: ﴿ لا يَتَكَلَّمُونَ إِلا مَنَ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَـٰنُ ﴾ ، يشابهُ قولَه تعالى في «آية الكرسي»: ﴿ مَن ذَا اَلذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ ، (البقرة: ٢٥٤) وقولَه تعالى في آية أخرى: ﴿ يَوْمَ يَاتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ (هود: ١٠٥).

وقولُه تعالى حكايةً عن الكافر: ﴿ يَـٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَاباً ﴾، معناه أن الكافر حين يعايِن عذاب الله يوم القيامة يـوَدُّ أن لم يُخرَجْ إلى الوجود، ويتمنَّى لو أَنه كان تُراباً، ولم يكن إنساناً.

ومن هنا ننتقل إلى سورة «النازعات» المكية أيضاً،

مستعينين بالله، وفي مطلع هذه السورة إشارة إلى جملة من القوات الكون، لتنفيذ أمره فيه، وتدبير شؤونه طبقاً لمشيئته، ووفقاً لحكمته. فقال تعالى: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً وَالسَّبِحَاتِ سَبْحاً فَالسَّبِقَاتِ سَبْقاً فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَة ﴾.

ولتقريب معنى هذه الأشياء المُقسَم بها من الأذهان يُمكن أن يكون معنى «النازعات غَرْقاً» كل ما أُودِعتْ فيه قوة نَـزْع الأشياء من مقارِّها بشدة، وأن يكون معنى «الناشِطات نَشْطاً» كلُّ ما أُودِعت فيه قوةُ إِخْراجِ الأشياء في خفة ولِين، وأن يكون معنى «السابحات سَبْحاً» كلُّ ما أودعت فيه قوَّة السرعة في تأدية وظائفه بسهولة ويُسر، وأن يكون معنى «السَّابقاتِ سَبْقاً» كلُّ الأشياء التي تسبق في أداء ما وُكِل إليها سَبْقاً عظيماً، وأن يكون معنى «المُدبِّرات أمراً» كلَّ الكا ثنات التي وكَل اللَّهُ إليها تدبير الأمور وتصريفَها، بما أُوْدَع فيها من خصائص، وهذه المعاني التي اختارتها لجنة (المُنتخب في تفسير القرآن الكريم)، هي أعمّ ما يمكن أن تُحملَ عليه المفردات الواردة في مطلع هذه السورة، المُقسَم بها على قيام الساعة وزلزلتها العظمى، ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ اَلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ (الحج: ١)، وبذلك يقع تَفادِي ما وقع في تفسير هذه المفردات من تضارب واختلاف عند قدماء المفسرين، وقال ابن عباس: «الرَّاجفة والرَّادِفة» هما النفختان الأولى والثانية» وقال مجاهد: «أُمَّا الأولى وهي قوله تعالى هنا: ﴿ يَـوْمَ تَـرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾، فهي كقوله جلت عظمته: ﴿ يَـوْمَ تَرْجُفُ اَلَارْضُ وَالْجِبَالُ ﴾ (المزمل: ١٤)، وأما الثانية وهي قوله تعالى هنا: ﴿ تَتَبَعُهَا اَلرَّادِفَةً ﴾، فهي كقوله جلّ علاه: ﴿ وَحُمِلَتِ اللَارْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّمَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾ (الحاقة: ١٤). ويمكن حمل «الرادفة» على السماء، بمعنى أنها تَـرْدُف الأرضَ وتتبعُها في الانقلاب الكوني عند فناء العالم، حيث تنشقُ وتتناثرُ كواكبها.

وقولُه تعالى: ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ اَبْصَنْرُهَا خَنْشِعَةٌ ﴾، إشارةٌ إلى ما يملك القلوب يوم القيامة من الهَلَع والخوف، وما يُصيب الأبصار من الذل والإنكسار، لهول الموقف وشدَّته.

وقولُه تعالى حكايةً عن المشركين المكذّبين ومن لَفَّ لَقَهم: ﴿ أَ. نَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنّا عِظَـٰماً نَّخِرَةً ﴾، معناه أنهم يستبعدون الخروج من القبور، ويشُكُون في البعث والنشور، ويتساءلون كيف «يُرَدُون» أحياء بعدما أصبحوا عظاماً نَخِرَة، ثم لا يلبثون أن يتخيلوا أن «البعث» قد وقع، وأنهم كانوا على غير حق في استبعاده، فيعودون على أنفسهم باللوم قائلين: ﴿ قَالُواْ تِلْكَ فِي استبعاده، فيعودون على أنفسهم باللوم قائلين: ﴿ قَالُواْ تِلْكَ أَدُا لَا الله بعد الموت لَنخسِرنَ خسارة مؤكدة، وخسارتُهم آتيةً من تكذيبهم بالله ورسوله واليوم الآخر.

وقولُه تعالى: ﴿ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾، إشارةً إلى أرض المحشر التي يُحشَر إليها الخلائق، وموقعُ هذه الأرض هُو من «علم الغيب» الذي اختصَّ اللَّهُ به دون خلقه. وقال مجاهد: «كانوا

بأسفل الأرض فأُخرِجوا إلى أعلاها».

وانتقل كتابُ الله من وصف يوم القيامة وذكر أحواله وأهواله إلى الحديث عن قصة موسى وفرعون، باعتبارهما نموذجاً لانتصار الحق على الباطل، فبَيَّن الدعوة التي وجهها موسى عليه السلام إلى فرعون مصر بأمر الله، وبيَّن ما كان عليه فرعون ومَلاَوَّهُ من الكِبْر والغرور والتطاول على الله: ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ اللَّخِرةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرةً لَمَنْ يَخْشَىٰ ﴾.

وعادَ كتابُ الله إلى التذكير بآيات الله البارزة في كونه، التي لا يجادلُ فيها إلا أَعمَى البصر والبصيرة: ﴿ ءَآنتُمُ أَشَدُّ خَلْقاً آمِ اِلسَّمَآءُ ﴾.

وخُتِمَ هذا الربع باستيناف الحديث عن النَّشأة الآخرة، وما يناله «الطاغون» من عذاب، و «المتقون» من ثواب، فقال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإنسَنُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَّرَىٰ فَأَمًّا مَنْ طَغَىٰ وَءَاثَرَ الْحَيَوٰة اَلدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ لِمَنْ يَرَىٰ فَأَمًّا مَنْ طَغَىٰ وَءَاثَرَ الْحَيَوٰة الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأُوىٰ وَأَمًّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوىٰ فَإِنَّ الْجَنَّة هِيَ الْمَأُوىٰ ﴾.

## الربع الثاني من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم

يَسْتَالُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا 🕲 فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْمِ يَهَأَ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَيْهَا ۗ ﴿ إِنَّمَا أَتْتَ مُن ذِرُ مَنْ يَخْشَيْهَا ١٥ كَأَنْهَ مُورَيَرُونَهَا لَرُيَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً اَوَضُعَيْهًا ١٥ حرانته التخمز الرحيح عَبَسَ وَتَوَكِّيْ ۞ أَنجَآءَهُ الْاعْمِيُّ ۞ وَمَا يُذْرِيكٌ لَعَلَّهُ و يَرَّكِّيٓ ۞ أَوَيَدُّكُرُ فَنَنَفَعُهُ الدِّكْبِي ﴾ أَمَّامَنِ إِسْتَغُنِي ۞ فَأَنْتَ لَهُ و تَصَّدِّى ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكِنُّ ۚ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعِيٰ ۞ وَهُوَيَخُبْنِي ۞ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهِينِ ۞ كَلَّا ۗ إِنَّهَا تَذَكِرُهُ ۗ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُ و۞ فِي صُحُفٍ مُكَرَّهَ فِ مِّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ فِي بِأَيْدِ عِسَفَرَةٍ ٥ كِرَامِ بَرَزَّةٌ ٥ قُتِلَ أَلِاسَكُنُ مَا أَكُفَرَهُ ۗ وَ۞ مِنَ اَيّ شَكَءً ءٍ خَلَقَهُ ۗ هِمِن نَّطُلْفَةٍ خَلَقَهُ و فَقَدَّرَهُ و ۞ شُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُونَ شُمَّ أَمَانَهُو فَأَقْبَرَهُونَ شُمَّ إِذَا شَآءَ انشَرَهُ وَكَلَّا لَكَا يَقُضِمَآ أَمَرَهُوهَ فَلَينظُرِ إلاِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِيَّةِ ۞ إِنَّاصَبَبْنَا أَلْمَآءَ صَبَّا ۞

هُمَّ شَقَقَنَا أَلَارْضَ شَقَّا۞فَأَنْبَتُنَا فِبهَاحَبَّا۞وَعِنَبًّا وَقَضْبًا۞ وَزَيْتُونَا وَنَخْلَا ۞ وَحَدَآ إِنِيَ غُلْبًا ۞ وَفَلِكِهَةً وَأَبَّا ۞ مَّتَكَا لَكُرُ وَلِانْغُلِمُكُرٌ ۞ فَإِذَا جَآءَتِ إِلصَّآخَةُ ۞ يَوُم يَفِيُّ الْمُرْءُ مِنَ أَخِيهِ ۞ وَأُمِّهِ وَأَبِّيهِ ۞ وَصَعِيبَتِهِ ۽ وَ بَنِيهٌ ۞ لِكُلِّ إِمْرِجٍ مِّنَهُمُ يَوْمَ إِذِ شَأَنُ يُغْنِيهٌ ۞ وُجُونٌ يَوْمَبِدٍ مُسْفِرَةٌ صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ٥ وَوُجُونٌ يَوْمَبِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرُهَفُهَا قَتَرَةٌ ۞ اوْلَإِكَ هُرُالْكَفَرَةُ الْفَجَرَةٌ ۞ مرأنته التخمز التحيم إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ إِنكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلِجُبَالُ سُيّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْعِشَارُعُطِّلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۞ وَإِذَا أَلِيْعَارُ سُعِيِّتَ ۞ وَإِذَا أَلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ۞ وَإِذَا أَلْمَوْءُودَةُ سُيِلَتُ ۞ بِأَيِّي ذَنْبِ قُنِلَتُ ۞ وَإِذَا أَلْصُحُنُ نُشِرَتُ ۞ وَإِذَا أَلْسَمَآهُ كُشِطَتْ ۞ وَإِذَا أَلِحَيهُ مُسْعِرَتْ ۞ وَإِذَا أَنْجَنَّهُ أُزُلِفَتُ ۞ عَلِمَتُ نَفُسُمَّآ أَخْضَرَتُ ١ فَكَرَّ أَقْسِمُ لِإِنْخُنْسِ ١ إِنْجَوَارِ الْكُنَّسِ ١ وَالْيُلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالصُّبْمِ إِذَانَنَفَّسَ ﴿ إِنَّهُ وَلَقُولُ رَسُولٍ كَرِيم ۞ ذِك قُوَّةٍ عِندَ ذِك الْعُرْشِ مَكِينِ۞ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ۞ وَمَاصَغِبُكُمُ عِجَنُونٌ ۞ وَلَعَدَ رِءِاهُ بِالْافْقِ الْمُثِينٌ ۞ وَمَا هُوَ عَلَى أَلْغَيْبِ بِضَنِينٌ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيُطُنِ رَّجِيهِ ۞ فَأَيْنَ تَذْهَبُونٌ ۞ إِنْ هُوَ إِلَا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ۞ لِمِن شَآءَ مِنكُورٍ, أَنْ يَسْتَقِبُمُ ۞ وَمَا نَشَآءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ أَلَّةُ رَبُ الْعَالَمِينُ ۞



## الربع الثاني من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم

عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة «النازعات» المكية: ﴿ يَسْئُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانِ مُرْسَيْهَا ﴾، إلى قوله جلّ جلاله في ختام سورة «التكوير» المكية أيضاً: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَّ أَنْ يَّشَآءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلْمِينَ ﴾.

في بداية هذا الربع، وهي نهاية سورة «النازعات» المكية يواصل كتابُ الله الحديث عن قيام الساعة، وتساؤل الناس عن موعدها، وخاصة منهم المكذّبين الذين يشكون في قيامها، والذين يستعجِلون العذاب ليتأكدُوا من حساب الله وعقابه، وذلك قوله تعالى حكاية لسؤالهم: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَن اِلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَيْهَا ﴾.

ثم يخاطبُ اللَّهُ نبيه عليه السلام، منبِّها إياه إلى أن أمر الساعة أعظم وأخطر من أن يَسأل عنه سائل، أو يُجيبَ عنه مُجيب، وأن الرسول عليه السلام مهما سُئِل عن موعدها وألحَّ عليه السائلون في الجواب فإنه لا يستطيع أن يعطيهم جواباً شافياً، لأن العلم بموعد الساعة مَرَدُّهُ إلى الله، فقد انفردَ به دون

سواه، ولا أَحَدَ من الخلق \_مهما علت منزلته \_ ولو كان رسولاً أو نبياً، يعلم وقتها على التحديد والتعيين، وذلك قوله تعالى خطاباً لنبيه: ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَيْهَاۤ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَيْهَا ﴾.

ولَفَت الوحيُ الإِلهِ نظرَ الرسول عليه السلام إلى أَن مهمته الوحيدة، ورسالته المحدودة، بالنسبة لقيام الساعة، لا تتجاوز حدَّ التعريف بها وبأشراطها، والإِنذار بها وبأهـوالها، فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنتُ مُنذِرُ مَنْ يَّخْشَيْهَا ﴾.

وبَيْنَ كتابُ الله أن عُمر الحياة الدنيا مهما طال فهو قصير بالنسبة إلى الحياة القادمة، فستقوم الساعة في موعدها المحدد الذي لا يعلمه إلاّ الله وحده، وسيبعث الناسُ من قبورهم عند قيامها، وسيدركون لأول وَهْلة أن الفترة التي قضوها قبل البعث - بِمَا فيها فترة الحياة والموت معاً كانها عشية من العَشايا، أو ضَحْوة من الضّحايا، في قصرها وسرعة انقضائها، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَيْها ﴾، «عشية اي: ما يعادل فترة العصر إلى غروب الشمس فضحيها أي: ما يعادل فترة طلوع الشمس إلى الزوال.

وهنا ننتهي من سورة «النازعات» المكية لنَّنتقل إلى سورة «عبس» المكية أيضاً، سائلين من الله التوفيق.

ومطلَعُ هذه السورة يخصُصه كتاب الله لأمر جَلَل، ألا وهو التنبيه إلى التزام «مُبدأ المساواة» بالنسبة لجميع السائلين والمستفتين، في نشر الهداية وتعليم الدين، وإيثارُ «الراغب في

الحق» بإعطائه الأسبقية في العَون والإرشاد، بدَلاً من إيثار «الراغب عَن الحق»، الذي لا يزال متأرْجِحاً بين الصلاح والفساد، فقد بني الإسلام على أن أحق الناس في نظره بالإكرام والاعتبار والتقدير هو أقواهم إيماناً، وأشَدُّهم استقامة، وأكثرُهم تقوى، طبقاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَيٰكُمُ ﴾.

وقد أراد كتابُ الله أن يُركّز هذا المعنى في أذهان المؤمنين، ويقوّي أثره في نفوسهم، حتى تكون «المساواة» في العلم والدين شريعتهم الأولى والأخيرة، فاتخذ الوحي الإلهي من إحدى المناسبات التي كان فيها رسولُ الله على جالساً مع زُمْرة من صَنَادِيد قريش، وكان يتصَدّى لهم كثيراً ويحرِصُ على أن يومنوا بالله ورسوله من أقبل عليهم في نفس الوقت، وانضم إلى مجلسهم فَجأة عبدُ الله بن أم مكتوم الذي كان ضريراً فقيراً، مناسَبةً لتأكيد المبدأ الإسلامي الأصيل، في اعتبار القيم الأخلاقية والمعنوية للناس، قبل القيم المادية والاجتماعية المتعارفة:

ذلك أن رسول الله على كان في مجلسه هذا مشغولاً بالنّقر الذين قدِموا عليه من صَنَادِيد قريش إذ ذاك، مستغرقاً في الحديث معهم يَعرض عليهم الإسلام، ويُحاول أن ينتزع من صدورهم رواسبَ الشرك، عسى أن يشرح الله صدورَهم للإيمان، ويَكُونُوا قوةً للإسلام والمسلمين، فلما جاء عبد الله بنُ أم مكتوم وهو ضرير لا يَرَى ولا يَعرف من هم الجالسون مع رسول الله على أخذ يقطع على رسول الله حديثه معهم، وأخذ يُلحُ عليه في تعليمه بعض آيات من الذكر الحكيم، ويقول له: يَا رسولَ الله تعليمه بعض آيات من الذكر الحكيم، ويقول له: يَا رسولَ الله :

(عَلَّمْني مما علمك الله)، وصادف أن رسول الله عليه السلام لم يُجبه في الحين إلى ما طَلب، لأنَّه كان في ذلك المجلس منهمكاً في إقناع صَنَاديد قريش بالإسلام، حرصاً منه على استجابتهم لله ورسوله، وقياماً بما أوجب الله عليه من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، ولا سيما لهؤلاء الذين لا يزالون على شركهم، والذين يُنتظرُ أن يكونوا مدداً جديداً للإسلام لو دخلوا في دين الله، أما عبدُ الله بنُ أمِّ مكتوم فقد كَان إذ ذاك مؤمناً بالله ورسوله، بل مُؤذّن رسول الله الثاني بعد بلال، مؤذنِه الأول.

وعما حدث بهذه المناسبة يتحدث كتاب الله فيقول: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَلّىٰ أَن جَآءَهُ الاَعْمَىٰ ﴾ ، إشارةً إلى مجيء عبد الله بن أم مكتوم وانضمامه إلى مجلس الرسول عليه السلام ، والرسول مستغرقٌ في عَرض الإسلام على أولئك النفر من صناديد قريش، وإلى تَأثّر الرسول عليه السلام من قطع ابن أم مكتوم عليه حديثه معهم، ومن إلحاحه عليه أن يُعلّمه فوراً بعض آيات الذكر الحكيم، بينما كان في إمكانه أن ينتظر، إذْ هو مؤمن أولاً، ومُرافِق للرسول وفي صحبته دائماً.

وبعد هذا العتاب الإِلهي المَسُوق في صيغة الغائب: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلّىٰ ﴾، تخفيفاً من وقعه على رسول الله ﷺ، يتجه الخطاب الإِلهي إلى الرسول عليه السلام وجهاً لوجه، قائلاً له: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ، لَعَلَّهُ يَزَّكَىٰ أَوْ يَذَكَّرُ فَتَنفَعُهُ الذِّكْرَىٰ ﴾، وفي هذا النص بيانُ لأولوية ابن أم مكتوم ومن كان في معناه من المومنين، الراغبين في المزيد من العلم والمعرفة بالدين.

ثم قال تعالى: ﴿ أَمَّا مَنِ إِسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَصَدّىٰ ﴾ ، إشارةً إلى أولئك النَّفَر من صَنَادِيد قريش إذ ذَاكَ ، وما هم عليه من رغبة عن الحق ، وتظاهر بالإستغناء عن الإسلام وعدم الحاجة إليه ، إذْ يزالون يُحَاجُون الله ورسوله ، وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ أَمَّا مَنِ السّتَغْنَىٰ ﴾ ، وليس المراد بلفظ «استغنى» معنى الغِنى وكشرة المال ، كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان .

وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَىٰ ﴾، إشارة إلى أن واجب الرسول عليه السلام هو مجرد التبليغ، بحيث إذا قام بهذا الواجب تَبْرَأُ ذِمتُه: ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَـٰعُ ﴾ (الشورى: ٤٨).

وقولُه تعالى: ﴿ وَأَمَّا مِن جَآءَكَ يَسْعَىٰ وَهُو يَخْشَىٰ فَأَنتَ عَنْهُ لَلَّهَىٰ ﴾. إشارة إلى ابن أم مكتوم ومن كان في معناه من المومنين، الذين يرغبون في الحق ويُقبلون عليه، فالله تعالى يحضُّ رسوله ـ وعن طريقه يحضُّ كافة المسلمين ـ على الإهتمام بطلاب الحق وتلبية رغبتهم، والأخذ بيدهم في طريق الهداية والإرشاد والتعبيرُ «بالتّلَهِي» هنا إشارة إلى استغراق رسول الله على عديثه مع وفد قريش حول الدعوة الإسلامية، وكأنَّ في هذا التعبير تلميحاً إلى أن الله قد اطلع على قلوب ذلك الوفد القرشي، وعلم أن الدعوة لا تُثمر فيهم ولا تُجْدِي، رغماً عما بذلهُ الرسول عليه السلام من جُهد بالغ في سبيل إقناعهم، على حد قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُضْلِل الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (الرعد: ٣٣).

وانتقلت الأيات الكريمة إلى التحدث عن «الذكر الحكيم»،

وأثره في النفوس التعطشة إلى الحق، ومنزلته العظمى عند الله ومنزلته في المَلا الأعلى، تنويها بقَدْره، وحضاً للمومنين على تقديسه وتعظيمه، والاهتداء بهديه، فقال تعالى: ﴿ كَلا إِنَّهَا ﴾، أي: آيات القرآن الكريم، ﴿ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكرمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾.

ثم عاد كتابُ الله إلى الحديث عن كفر الإنسان وجحوده وتجاهله لنعم الله، بينما الإنسان، بجميع ما يملكه من طاقات وممتلكات، إنما هو «هِبَة» من الله أولاً وأخيراً، فليس له من نفسه ولا من أمره شيء، فقال تعالى: ﴿ قُتِلَ الْإنْسَانُ ﴾، أي: لُعِن الإنسان الجاحد، ﴿ مَاۤ أَكْفَرُهُ ﴾، أي: ما أشد كفره وجحوده، ﴿ مِنَ أَى شَيْءٍ خَلَقَهُ مِن نَّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ وجحوده، ﴿ مِنَ أَى شَيْءٍ خَلَقَهُ مِن نَّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴾، أي: أن الإنسان يستغرق في يَسَرَهُ كَلاً لَمًا يَقْضِ مَاۤ أَمَرَهُ ﴾، أي: أن الإنسان يستغرق في غفلته حتى يموت ويبعث، دون أن يكون قد أدى ما أوجب الله عليه من حقوق، ودون أن يكون قد نقد ما أمره به من أوامر، عليه من حقوق، ودون أن يكون قد نقد ما أمره به من أوامر، وبذلك تكون خسارته كبرى لا تَعْدِلُها خسارة.

وأخذَ كتابُ الله في تذكير الإنسان بنِعم الله عليه، ولا سيما نعمة الرِّزق والغِذاء، التي بدونها يتعرض لـلإملاق والفناء: ﴿ فَلْيَنْظُر الإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴾.

وعاد الحديث في ختام هذه السورة إلى «القيامة» وأهوالها، وما يجازِي به الحقُّ سبحانه عبادَه المومنين الأبرار، وما يُعاقِب الله

به الكفار والفجار: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَشْرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَشْرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، اَوْلَئِكَ هُمُ اَلْكَفَرَةُ اَلْفَجَرَةُ ﴾. ومعنى ﴿ مُسْفِرَةٌ ﴾: مُسْتَنِيرة. و ﴿ الغَبَرة ﴾ من الغبار، و ﴿ الغَبَرة ﴾ من الغبار، و ﴿ القَتَرَةُ ﴾ بمعنى السواد، كنايةً عما يصيب تلك الوجوه من تغير وغمّ.

ومن هنا ننتقل إلى سورة «التكوير» المكية أيضاً، مستعينين بالله، والآيات الأولى من هذه السورة الكريمة تعرض على البشر مشاهد القيامة، مشهداً مشهداً، ولا سيما الانقلاب الكوني الشامل، بما يَصحبُه من تغيَّرات مفاجئة في العالم العُلْويّ والعالم السُّفْلِي وذلك قوله تعالى: ﴿ إِذَا اَلشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النَّجُومُ اِنكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطلَتْ وَإِذَا النَّحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْمِحَارُ سُجِرَتْ ﴾، ثُمَّ قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾، وعن مشهد النشر والحشر، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الشَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾، وعن مشهد النشر والحشر، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الشَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الشَّحَانُ بَأِي ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصَّحُفُ الشَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعَرَتْ وَإِذَا الْجَحَيْمُ سُعَرَتْ وَاذَا الْجَمْمَ الْحَدْمُ الْحَدْوِلُونَا الْعَالِي الْمَعْمُ الْعَنْ الْعِنْ الْحَدْرِيْ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْمَعْمُولُ اللّهُ الْعَلَالِي اللّهُ وَالْمُ الْعَالِي الْعَالِي الْعَلَالُونَا الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْمُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَالَى الْعَلَالُ الْعُلَالِي الْعَلَالُ الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُ الْعَ

وقد ذهب المفسرون لهذه الآيات إلى أن المراد «بتكوير» الشمس إظلامها وذهاب نورها، و «بانكدار» النجوم انتثارها، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ اِنتَثَرَتْ ﴾ (الانفطار: ٢)، و «بِتَسْيير» الجبال تحركها من مكانها ونسفها وزوالها، وأن المراد «بتعطيل العشار» إهمالُ خيار الإبل من النّوق

الحوامل، وتركها من طَرَف أصحابها دون رعاية ولا انتفاع، لانشغالهم عنها، رغماً عن كونهم من أرغب الناس فيها، وأحرصهم على تربيتها، ولفظ «العشار» يبطلق على النّوق إذا بلغت مدة حملها عشرة أشهر، والمراد «بحشر الوحوش» خروجها منزعجة من أوكارها وأجحارها لهول الموقف، على غرار قوله تعالى في آية ثانية: ﴿وَالطّيْرَ مَحْشُورَةً ﴾ (ص : ١٩)، والمراد «بتسجير البحار» اشتعالها ناراً، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴾ (الطور: ٦)، والمراد «بكشط السماء» طيها، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى السّمَآءَ كَطَى السّجِلُ لِلْكِتَابِ ﴾ (الأنبياء: ١٠٤) والمراد «بتزويج النفوس» جمع كل للكِتَابِ ﴾ (الأنبياء: ١٠٤) والمراد «بتزويج النفوس» جمع كل شكل إلى نظيره في الجنة والنار، على غرار قوله تعالى: ﴿ الصافات: ٢٧).

وقولُه تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾، معناه أنه إذا وقعت هذه الأمور كلها فحينئذ سيُكشفَ لكل نفس عما عَمِلت من خير أو شر، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مًا عَمِلَتْ مِنْ سُوّءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوّءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً ﴾ (آل عمران: ٣٠).

وانتهى هذا الربغ بالحديث عن الوحي الإلهي الذي أكرم الله به رسوله وبلغه إليه بواسطة جبريل عليه السلام، وجاء هذا الحديث في صيغة القسم، توكيداً لأهميته، وعظيم منزلته، والمقسم به في هذا السياق هي الكواكب التي تَبدُو لَيْلًا لكنها

«تَخْشُسُ» بالنهار، وَ «تَكْنِسُ» كالظّباء فتتوارى عن الأنظار، ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنْسِ الْجَوَارِ الْكُنْسِ ﴾، ثم الليلُ عند إدباره، والصبحُ عند إقباله، ﴿ وَالنَّلَ إِذَا عَسْعَسَ وَالصّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾، والمقسم عليه هو كتابُ الله: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾، أي: أنه لَتبليغ عليه هو كتابُ الله: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾، أي: أنه لَتبليغ من الله إلى رسوله على لسان جبريل، وبهذه المناسبة وصفت الآياتُ الكريمة ما جَبل الله عليه جبريل من الخصال الرفيعة، وما أكرمه به من المكانة عنده، فقال تعالى: ﴿ ذِي قُوةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أُمِينٍ ﴾، كما وصفت الآياتُ الكريمة ما تحقق من رؤية الرسول ﷺ له مشاهدةً وعياناً: ﴿ وَلَقَدْ رَءاهُ بِاللَّفْقِ المُبِينِ ﴾.

وخُتمت سورة «التكوير» بالتنويه بكتاب الله، ودعوة العالَمِين إلى الاهتداء بهديه والاستنارة بنوره، فقال تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاً ذَكُرُ لِلْعَلْمِينَ لِمَن شَآءً مِنكُمُ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَ أَنْ يَشْتَقِيمَ وَمَا تَشَآءُونَ إِلاً أَنْ يَشْتَقِيمَ وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَ أَنْ يَشْتَقِيمَ وَمَا تَشَآءُونَ إِلاً أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَا أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَا أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَآءُونَ إِلاً أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيمَ وَاللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾.

## الربع الثالث من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم

\_مرأِللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيبِمِ إِذَا أَلْسَمَاءُ إِنْفُطَرَتْ ۞ وَإِذَا أَنْكُوا كِكُ إِنْتُثُرَتْ ۞ وَإِذَا أَلِمُعَارُ فِجُرَتُ ۞ وَإِذَا أَلْقَبُورُ بُعْ ثِرَتْ ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتْ وَأَخَرَتُ ۞ يَـٰٓآيُهُمَا أَلِانسَانُ مَاغَرَكَ بِرَيْكَ أَلْكَرِيمِ ۞ اللاِ حَلَقَكَ فَسَوِيلُكَ فَعَذَ لَكَ ۞ فِهَأَيِّ صُورَةِ مَّا شَاءَ رَكَّبَكُ ۞ كَلَّا بَلُ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ۞ وَإِنَ عَلَيْكُو لَحَفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَيْبِينَ ۞ يَعُلْمُونَ مَا تَفَعْلُونٌ ۞ إِنَّ أَلَا بُرَارَ لَغِ نَعِيبُمْ ۞ وَإِنَّ أَنْفُجُّارَ لَغِ جَعِيبِمِ ۞ يَصْلُونَهَا يَوْمَ أَلَدِينَ ۞ وَمَا هُــمْ عَـنْهَــا بِعْـَـآ بِبِينٌ ۞ وَمَآ أَدُرِيكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۞ ثُمَّ مَا أَذْ بِيلِكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۞ يَوْمَ لَا تَتَلِكُ نَفُسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْامْرُ يَوْمَبِ نِهِ إِنَّهِ ۞

بِمِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيبِيِّم وَيُلُّ لِلْطُفِقِينَ ۞ أَلَذِينَ إِذَا أَكْتَالُواْ عَلَى أَلْنَاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَاكَا لُوُهُمُهُ ۚ أَوَ وَزَنُوهُمُ يُخْسِرُونَ ۞ أَكَا يَطْنُ أَوُلَإِكَ أَنْهَمُ مَّبْعُونُونَ ۞ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَّ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَبَ أَلْفِجُ الرِلَفِ سِعِت يَنِّ۞ وَمَآ أَذَ دِيْكَ مَا سِعِت بنُ ۞ كِتَبُّ مَّرْفُوكُمُّ۞ وَيْلُّ يَوْمَبِ نِهِ لِلْكُكَذِيبِينَ۞ أَلَذِينَ مُكَذِّبُونَ بِيَوْم اِلدِّينِّ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّمُعْتَدٍ اِثِيمٍ ۞ اِذَا تُشُلِىٰ عَلَيْهِ ۗ ءَايَنْتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ الْا وَلِينَ ۞ كَلَّا بَل زَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمِ مَّا كَافُواْ يَكْسِبُونَ ١ كَلَّا إِنَّهُمُ عَن زَيْهِمُ يَوْمَ إِذِ لِحَيْجُوبُونٌ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمُ لَصَالُوا ٱلْجَعِيبَ ﴿ ثُمَّ يُقَالُ هَاذَا ٱلذِ كُنتُم بِهِ ءَ تُكَذِّبُونَّ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَبَ أَلَا بُرِارِ لِيَغِ عِلِّيَينَّ ۞ وَمَآأَذُ رِيْكَ مَاعِلِّيُّونَ ۞ كِتَبْ مَّرُفُونُدُ ۞ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ الْاَبْرَارَكِفِي نَعِبِمْ ۞ عَلَى الْاَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ تَعُرِفُ فِي وُجُوهِهِ مُ نَضَرَةَ أَلْتَعِيمِ ۞ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِبِقِ مَخْنُومٍ ۞ خِتَامُهُ ومِسْكُ ۗ وَبِيفٍ ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ الْمُنْنَافِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ, مِن تَسَينِمِ۞عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا أَلْفُقَرَبُونَۗ۞ إِنَّ أَلذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ يَضْعَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمُ

يَتَغَامَزُونَ ۞ وَإِذَا اَنقَلَبُوٓأَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِ مُ اِنقَلَبُواْ فَكَرِهِ بِنَ۞ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوَا إِنَّ هَنَوُلآءِ لَضَالُونَ ﴿ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمُ حَلْظِينٌ ﴿ فَالْيُوْمَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ أَلْكُفِّنّارِ يَضْعَكُونَ ۞ عَلَى أَلَارَآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ هَلَ ثُوِّبَ أَنْكُنَّارُمَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ۞ إِذَا أَلْسَّهَآءُ انشَقَتُ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا أَلَارُضُ مُذَّتُ ۞ وَأَلْقَتُ مَافِهَا وَتَحَلَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ يَنَاتَيْهُا أَلِانسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيبٌ ﴿ فَأَمَنَا مَنُ اوتِيَ كِنْبُهُ وجِيمِينِهِ إِي فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عَسَرُورٌّا۞ وَأَمَّا مَنْ اوِتِي كِنْبَهُ ووَرَآءَ ظَهْرِهِ ٥ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ۞ وَيُصَلَّىٰ سَعِيرًّا ۞ إِنَّهُ وَكَانَ فِي ۖ أَهُ لِهِ ـ ـ مَسُـرُورًّا ۞ اِنَّـهُۥ طَنَّ أَن لَنْ يَجُورَ۞ بَلِيٌّ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِـهِ؞ بَصِيرًا ۗ۞

## الربع الثالث من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى في فاتحة سورة «الانفطار» المكية: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنْ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَشَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجَّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُغْرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ﴾، ونهايتُه قوله جلّ علاه في سورة «الانشقاق» المكية أيضاً: ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَنْ يَحُورَ بَلَىٰ فِي سورة «الانشقاق» المكية أيضاً: ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَنْ يَحُورَ بَلَىٰ إِنْ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً ﴾.

في مطلع هذا الربع، وهو فاتحة سورة «الانفطار» المكية يتناول كتاب الله الحديث عن انفطار السماء، وانتثار الكواكب، وتفجير البحار، وبعشرة القبور، ويشير إلى أن هذه الظواهر الكونية الغيريبة التي تُنزعزِع كيان الكون، وتقلبه رأساً على عقب، سترافقُها وستصاحبُها ظاهرة أخرى تُزعزِع كيان الإنسان، لا تقل عنها قوة ولا تأثيراً، ألا وهي ظاهرة كشف الإنسان عن حقيقة نفسه بنفسه، واطّلاعُه على دخيلة أمره، حتى لا تبقى زاوية من زواياه، ولا سرًّ من أسراره، إلّا وقد انكشف له انكشافاً تاماً،

وألقيت عليه الأضواء من كل جانب، والإنسان \_حَسبَمَا\_ يعيش عليه في دنياه ـ يكذِبُ على نفسه كثيراً، ويخيَّلُ إليه غير ما مرة أنه أحسنٌ مما هو عليه في الواقع، ويحاولُ أن ينسَى كل ما ارتكبه من سيآت ومُخالفات، وأن يتناسى كل ما يَصُبُّه على غيره من إذايات وإساءات، ويخادعُ نفسه كلمـا دعته الضـرورة إلى خداعها، تفادياً من وَخْزها وتبكيتها، فإذا جاء الموعد لاطِّلاعه على حقيقته كما هي، وظهر عارياً من كل الأصباغ ومساحيق التجميل، التي اعتاد استعمالها لتستُر ما ظهَر من عيوبه وما بَطَن، فستكون مفاجأته بنفسه على حقيقتها أكبر مفاجأة، وسيخيبُ ظَنَّه في نفسه، قبل أن يَخِيب ظنَّه فيما كان يُمَنِّي به نفسَه من الجزاء الحسن، وقبل أن يَخيب ظنُّ غيره فيه، مِمَّنْ كان يحاولُ أن يظهَر أمامهم في دنياه بمظهر الصلاح والاستقامة وحسن السلوك، فيكتشفون في الأخرة ـ بدورهم ـ أنه إنما كان مجرَد وحش في صورة إنسان، وشبحَ مَلَك في حقيقة شيطان، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ بِسُم اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا اَلسَّمَآءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ اِنتَثَرَتْ وَإِذَا ٱلْبَحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ﴾.

ويتجه الخطابُ الإِلهي بعد ذلك إلى الإنسان المملؤ زَهْواً وغروراً، لاَفتاً نظرَه إلى أنه لا ينبغي له أن يبقى سادراً في غُلوائه، متجاهلًا ما عليه نحو ربه وخلقه من حقوق وواجبات، وإلَى أنَّ كرمَ الله على الإنسان بنعمة الإيجاد والإمداد أوْلَى أن يكون حافزاً للإنسان على شكر مولاه وطاعته، والسعِي في

مرضاته، بَدَلًا من أن يكون دافعاً له إلى كفر نِعمه، وجحود كرمه، وهكذا يُوجِّه كتابُ الله إلى الإنسان، هذا العتاب الإلهي الرُقيق، عسَى أن يُحرِّك فِي قلبه أوتارَ الإيمان: ﴿ يَنَايُّهَا الإنْسَنُ مَا غَرَّكَ بَرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذِي خَلَقَكَ فَسَوَّيْكَ فَعَدَّلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا غَرَّكَ بَرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذِي خَلَقَكَ فَسَوَيْكَ فَعَدَّلَكَ فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴾.

ويلتفتُ كتابُ الله مرة أخرى إلى الذين لا يزالون يُكذّبون بالمعاد والجَزاء، مؤكّداً لهم أنه قد وكّلَ بهم ملائكة يحفظون أعمالهم، فلا سبيل إلى نسيانها، ويُسجلونها بالكتابة، فلا سبيل إلى مَحْوِها، وكأنَّ الحقَّ سبحانه يُغرى عباده في نفس الوقت بالإستقامة والصلاح والتقوى، حتَّى لاَيُشيروا اشمئزاز الحَفَظة الكرام وسُخطهم، فضلًا عن أن يُثيروا بمعاصيهم سُخط الله وغَضَبه، إذ «المعاصي بَريدُ الكفر»، والمعصية تجرُّ إلى أختها، ثم تَدْفَع إلى ما هو أكبرُ منها، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ كَلَّا بَلْ تُكذّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ كِرَاماً كَنتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾.

وينتقل كتابُ الله إلى التَّذْكِيرِ بمصير الأبرار ومصير الفجار من خلقه، وما أُعَدَّهُ في الآخرة لكلا الفريقين، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا الْأَبِرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا اللهِ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ ﴾.

وبيَّن كتابُ الله أهمية «يوم الدين»، وهو يوم الجَزاء الأكبر، يومَ تُفصَلُ شؤون الخلائق أمام محكمة العليّ الأعلى القاهر فوق

عباده، والذي لا مُعَقِّب لحكمه، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَدْرِيْكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْس مِّنَاً وَالاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴾.

ولننتقل الآن بعون الله وتوفيقه إلى سورة «المطففين» وهي مكية في قول ومدنية في قول آخر، وقد سميت بهذا الاسم، لما ذكر فيها من أمر «المطفّفين»، والمراد «بالمطفّفين» التجار الذين ينقصون الكيل إذا كالوا للناس، وينقصون الوزن إذا وَزنوا لهم بيننما إذا كالوا أو وزنوا لأنفسهم يأخذون أكثر من حقهم، وإذا كان التطفيف في الكيل والميزان يتمشى مع روح «الجاهلية الأولى»، وما عرف فيها من الربا الفاحش والعقود الفاسدة، فإنه لا ينسجم مع روح الإسلام في قليل ولا كثير، ولذلك نزل كتاب الله بمحاربته، والتنفير منه ومن أصحابه، وتهديدِهم بالخسران والهلاك والويل، والتنفير منه ومن أصحابه، وتهديدِهم بالخسران والهلاك والويل، وقال تعالى: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لّلْمُطَفّفينَ ﴾.

وتَولَّى كتابُ الله بنفسه تفسير المعنى المُراد «بالمطففين» فقال تعالى في وصفهم: ﴿ النِينَ إِذَا اَكْتَالُواْ عَلَى اَلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾، أي: إذا اكتالوا لأنفسهم من الغير بأن كانوا هم المشترين والغير هو البائع أخذوا حقَّهم بالوافي والزائد، ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمُ أُو وَزَنُوا لغيرهم كَالُوهُمُ أُو وَزَنُوا لغيرهم عَنْ كَانُوا هم البائعين وكان الغير هو المشتري - نقصوا من حقه في الكيل والوزن، وأعطوه أقل مما يستحق، وألحقوا به الخسارة عن طريق «التطفيف».

"ثم تَوعَّد الحق سبحانه هؤلاء اللصوص المحترفين، الذين

يختلسون أموال الناس عن طريق التطفيف في الكيل والميزان، في كل جيل وفي كل زمان، وهَدَّدهم بالحساب العسير يوم القيامة أمامَ الله، فقال تعالى: ﴿ أَلا يَظُنُّ أَوْلَـٰئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾، أي: يوم يكون الناس كلُهم واقفين أمام الله في موقف رهيب، ينطق كلُّ ما فيه بالعظمة والجلال، ويُوحِي بالرَّهبة والخوف من الكبير المتعال.

ثُم أَخذ كتابُ الله يَصِفُ حالة «الأبرار»، وحالة «الفجار»، إذ لا عبرة في الآخرة إلا بهذا الإعتبار، فأما «الأبرار» الذين عملوا الصالحات، واتبعوا في حياتهم مقتضى الآيات البينات، فقد نزل في وصفهم وجزائهم ـ ترغيباً في سلوك طريقهم والاقتداء بهم قوله تعالى: ﴿ كَلّا إِنّ كِتَابَ الابْرَارِ لَفِي عِليّينَ وَمَا أَدْريكَ مَا عَلَيُونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الابْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى عَلَيْونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الابْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الارْرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَصْرَةَ النّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَحِيقٍ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنفِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن رَحِيقٍ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنفِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن رَحِيقٍ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنفِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ فَالْيُومَ الذِينَ وَامْدُونَ عَلَى الارَائِكِ يَنظُرُونَ ﴾.

وأما الفُجَّار الذين عملوا السيآت وانتهَكُوا الحُرُمات، ووقفوا في وجه ما جاءت به النبوات والرسالات، فقد نزل في وصفهم وجزائهم ـ تنفيراً من تقليدهم واتباعهم ـ قولُه تعالَى: ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَنْبَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴾، كتَنْبَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ كَلَّا بَل رَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ فَصَالُواْ الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ

هَـٰـذَا اَلَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾.

وأَلْقَتِ الآياتُ الكريمة في هذه السورة بعض الآضواء الكاشفة على السر الدفين، الذي يَدْفعُ الفجار إلى التكذيب «بيوم الدين» أَلاَ وهو ما هم عليه من الإغراق في الظلم والعُدوان، ومن الإستغراق في المعاصي والآثام، وهذه الحالة الجُنُونية التي يكونون عليها، ولا ينفكون عنها طيلة حياتهم، تجعلُهم حريصين كلُّ الحرص على أن يُبعِدوا عن خيالهم كل الأشباح المُزعِجة، التي تَدِينَهم على ما يرتكبونه من المظالم والآثام، ولو كانت أشباحاً وأحلاماً في المنام، فما بالُّكَ بعَذابِ الله، الذي ينتظرهم يوم الحساب أمام الله، وإلى هذا المعنى يشير قولُه تعالى: ﴿ وَيْلِّ يَوْمَئِذٍ لِّلمُكَذِّبِينَ الذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذَّبُ بِهِ إِلَّا كُلَّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾، أما «المقسِطون» الذين لا يعتدون ولا يظلمون، وأما «الصالحون» الذين لا يَعصُون ولا يأتُمُون، فإنهم يُحبون لقاء الله ويشتاقون إلى يوم اللقاء، أضعاف أضعاف اشتياق الظُّمآن إلى الماء. «ومَنْ أَحَبُّ لقاءَ الله أَحَبُّ اللَّهُ لقاءه» كما في الحديث الشريف.

وكشف كتاب الله الستار عن الإستخفاف وَالتَّهوين من «قِيمة المسلمين»، في نظر الكفار، وأنَّ الكفار يضحكون من الذين آمنوا ويستهزؤون بهم، ويعتبرُونهم ضالين عن سواء السبيل، ولا يحملون لهم أدنى تقدير أو احترام، بينما الكفارُ في خاصة أنفسهم يعتزون بما هم عليه، ويعودون إلى بيوتهم وهُم بالمسلمين يَهْزأُون، وبأحوالهم يتفكّهُون، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اَلذِينَ أَجْرَمُواْ

كَانُواْ مِنَ اَلذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

وقولُه تعالى: ﴿ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾، يُمكن تفسيره على وجهين:

- الوجه الأول: أن مُجازاة الكفار على معاملتهم للمسلمين، بالتنقيص من قدرهم، والاستهزاء بهم - وهي موضوع السؤال - قد تولاها الحقُ سبحانه بنفسه، وسيعاقبهم «يوم الفصل» بما يستحقون.

- الوجه الثاني: أن يكون السؤال وارداً بمعناه الأصلي، إشارةً إلى أن معاملة الكفار للمسلمين يجب أن يَرُدَّ عليها المسلمون بالمثل، فيفرضوا احترامَهم على الغير، ولا يسمَحوا للغير بأن يَجعلهم محلَّ استهزاء أو سخرية، وذلك لا يتم تحقيقه إلاّ بالتزام الوصايا الإِلهية والتوجيهات الإسلامية في معاملة غير المسلمين.

ولننتقل الآن إلى سورة «الانشقاق» المكية، مستعينين بالله، والحديث في مطلّعها يتناولُ فَناء العالم، وظواهر الانقلاب الكوني الشامل ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا اَلسَّمَآءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبّها لِرَّجَقَتْ وَأَذِنَتْ لِرَبّها وَحُقَّتْ وَإِذَا اَلاَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبّها وَحُقَّتْ ﴾.

ثم يُوجّهُ الله تعالى خطابه إلى الإنسان الغافل المنشاقل الخُطَى، مذكّراً له بأن رحلته على ظهر الأرض مهما طالت فهي رحلة قصيرة، وبأنَّ حياته فيها مهما امتدت فهي حَياةً عابرة، علاوةً على ما في الحياة بطبيعتها من مَتاعب ومشاق، وشدائد وأهوال، وكَدُّ وجَهْد، فإن لم يَدَّخِر الإنسانُ من يومه لغده، ومن حياته الأولى لما بعدها، كانت صفقته صفقة خاسرة، وكان من الأخسرين أعمالاً، ﴿اللهِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ اللهِ قوله المُحسرين أعمالاً، ﴿اللهِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ اللهُ مَعْلَى يَحْسِبُونَ اللهِ قوله النه على على الإنسانُ إنَّكَ كَادحُ اللهِ كَدْحاً فَمُلْقِيهِ ﴾، وذلك ما يُشير إليه قوله وكأنَّ الله تعالى يقول لعبده «الخاوى» الوفاض، البادي الإنفاض» بماذا سَتُلاقي ربّك؟ هل ستلاقيه باليد الفارغة والكتاب الأسود؟ بماذا سَتُلاقي ربّك؟ هل ستلاقيه باليد الفارغة والكتاب الأسود؟ إن الأمر ليس أمر هَزْل، ولكنه أمرُ جِدّ، فَماذا أنتَ فاعلُ أيها الإنسان الوَسْنَان؟.

ثم يُعَقِّبُ كتابُ الله على هذا النداء المباشر بذكر أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وما ينالُه كلا الفريقين، عسى أن تتحرك همم الكُسَالى المتخاذلين: ﴿ فَأَمَّا مَنُ اوتِي كِسَّبَهُ بِيمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حَسَاباً يَسِيراً وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُوراً وَأَمّا مَنُ اوتِي كَتَنبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُوراً وَيُصَلَّىٰ سَعِيراً إِنّهُ كَانَ اوتِي كِتَلبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُوراً وَيُصَلَّىٰ سَعِيراً إِنّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً إِنّهُ ظَنَّ أَن لَنْ يَحُورَ ﴾، أي: أنه كان يعتقد أنه لن يحرجع إلى الله، ولن يُبعَث بعد الموت، و «الحَوْرُ» هو الرجوع، ﴿ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً ﴾.

# الربع الأخير من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم

فَكَ ٓ أُقُسِمُ إِللَّهَ فَقِ ۞ وَاليِّل وَمَاوَسَقَ۞ وَالْقَمَرِ إِذَا إِنَّسَقَ ۞ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٌ ۞ فَمَا لَمُ مُلَا يُومِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرْحَةَ عَلَيْهِمُ ۚ الْفُكْرَةِ انُ لَا يَسْجُدُونَ ۞ بَلِ الدِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَاللَّهُ أَعُلَمُ عِمَا يُوعُونٌ ۞ فَبَشِّـ رُهُم بِعَذَابٍ ٱلسَّمْ ۞ اِلَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُمُو ٱلْجُزُّعَيْنُ مَنْ نُونِّ ۞ \_مراللّهِ أِلرَّحْمَرْ أِلرَّحِيهِ. وَالسَّمَآءِ ذَاتِ إِلْبُرُوجِ ۞ وَالْيَوْمِ إِلْمُوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۞ قُيتِلَ أَصْعَبُ الْاُخْدُودِ ۞ اِلنِّارِذَاتِ اِلْوَقُودِ ۞ إِذْ هُمْ عَلَبُهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفُعَلُونَ بِالْمُوْمِنِينَ شُهُودٌٌ ۞ وَمَانَقَتَمُواْ مِنْهُمُ وَ إِلَّا أَنْ يُومِنُواْ بِاللَّهِ الْعَيزِيزِ الْحَمِيدِ ۞ الذِ لَهُو مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيكٌ ٥ إِنَّ أَلَدِينَ فَتَنُوا ۚ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَرُيَنُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَا بِكُ

جَهَنَّمَ وَلَمُّمْ عَذَابُ أَنْحَرِيقٌ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ اَمَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرِهِ مِن تَحَيْهَا أَلَانُهَا وُ ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۞ إنَّ بَطَشَ رَبِّكَ لَشَدِيذٌ ۚ ﴿ إِنَّهُ وَهُوَيُبُدِ ئُے ۗ وَيُعِيذُ ۗ ۞ وَهُوَ أَلۡغَـٰفُورُ اْلُوَدُودُ ۞ ذُواْلُعَرْشِ الْمُجَيدُ ۞ فَعَالُ لِبَايْرِيدٌ ۞ هَلَاَ بَيْكَ حَدِيثُ اَلْجُنُودِ ۞ فِرْعَوْزَ وَتَمُودٌ ۞ بَلِ إلذِينَكَفَرُولْفِ تَكْذِيبٍ ۞ وَاللَّهُ مِنْ وَّرَآبِهِم مُجْيطٌ ٥ بَلُهُوقُوعُ إِنَّ جَجِيدٌ ٥ فِي لَوْجٍ مَّحُفُوظُ ٥ \_مرأللَهِ أِلرَّحْمَازِ الرَّحِيبِمِ وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۞ وَمَآ أَذُرِيْكَ مَا أَلطَّارِقُ ۞ النَّجَهُ مُ الثَّاقِبُ ۞ إِنَكُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ۖ فَلَيَنظُرِ إِلاِنسَانُ مَ ٓ خُلِقٌ ۞ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِق ٤ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآبِبِّ ۞ إِنَّهُ وَعَلَىٰ رَجْعِهِ عِلْقَادِرُ ۞ يَوْمَ ثُبْلَى أَلْسَّمَ آبِرُ۞ فَمَالَهُ ومِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِّرِ۞ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۞ وَالْارْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ وَلَقَوُلُ فَصَلُّ ۞ وَمَاهُوَ بِالْهُزْلِ ۞ إِنَّهُمُ يَكِيدُونَ كَيْدَا۞وَأَكِيدُكَيْدَآ۞ فَهَوْلِ الْبَخِيْنِ أَمُّهِ لَهُمُ رُوَيْدًا ۞

# الربع الأخير من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم

#### عبساد الله

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم، ابتداءً من قوله تعالى في سورة «الانشقاق» المكية: ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَالْيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا أَتَّسَقُ مَلَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ ﴾، إلى قوله تعالى في ختام سورة «الطارق» المكية أيضاً: ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَأَكِيدُ كَيْداً فَمَهّل الْكَنْفِرينَ أَمْهِلْهُمْ رُويْداً ﴾.

أولُ ما يواجهُنا في هذا الربع من كتاب الله هو التلويح بالقسم على أنه لا مَفَرَّ للإنسان من التقلب في عدة أطوار، خلال حياته الأولى وعند مماته، ثم في حياته الثانية، طبقاً لمشيئة الله وحكمته، وقد استعرض كتابُ الله أمام الإنسان عدة مشاهد كونية تَدْفَعُه إلى مزيد من التَّأمُّل والتدَبُّر والإعتبار، واختار الوحيُ الإلهي هذه المشاهد هنا من بين مشاهد الليل، لا مِن بين مشاهد النهار، إذ الليلُ أجمعُ للفكر، وظواهره أَدْعَى إلى التأمل العميق، والاعتبار الدَّقِيق، فأشار كتابُ الله في هذا السياق إلى «الشَّفَق والاعتبار الذي يلاحق غروب الشمس في أول الليل، ويمتد إلى

وقت العِشاء، وَلِمنظره رَوعة وأيةُ روعة، وإيحاءُ وَأَيُّ إيحَاء.

وأشار كتاب الله في نفس السياق إلى «الليل المظلم» وما يرافقُ قُدومَه من مظاهر وظواهر تختلف كل الاختلاف عَن مظاهر النهار وظواهره، ولظلام اللّيل رهبةٌ وأيةُ رهبة، وجلالٌ وأيُّ جلال.

وأشار كتاب الله في نفس السياق إلى «القمر المنيـر»، ولتكامُل نوره إذا استدارَ تأثيرٌ وأيُّ تأثير، وجَمالٌ وأيُّ جمال.

وإذا كانت قُوات الكون كلُها مسخرةً لله تتحرك بأمره كما يشاء، وتؤدي وظيفتها كما يريد على أحسن الوجوه، إلى ميقات يوم معلوم، فهل يستطيع الإنسان، وهو جزء صغير من هذا الكون الذي لا يتجزأ، أن يُفلِت من قبضة الله، أو أن يتحرك على خلاف مشيئته وبعكس إرادته؟ إنه لن يستطيع ذلك، ولا بدَّ من أن يندمج في ناموس الكون العام، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ فَلَا أَتْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاليْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا أَتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقِ ﴾.

ومعنى قوله تعالى ﴿ وَمَا وَسَقَ ﴾، أي: وما جمع، ومن جُملة ما يجمعه الليلُ الظلام والنجوم والحيوان والإنسان، عندما يأوي كلُّ منهما إلى مأواه، ومعنى قوله تعالى ﴿ إِذَا اتَّسَق ﴾، أي: إذا استدار وتكامل نوره، ومَعنى قوله تعالى: ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عن طَبَقٍ ﴾، أي: لَتتقلبون في حياتكم من حال إلى حال، منذ بدايتها إلى نهايتها، ومن ذلك أن يصبح أحدُكم رضيعاً ثم فطيماً، بعدما كان جنيناً، وكهلاً ثم شيخاً، بعدما كان شَابًا، وأن ينتقل من شدة رُخاء، ومن رُخاء إلى شِدة، ومن فَقْر إلى غنى، ومن

غنى إلى فقر، ومن سَقَم إلى صحة، ومن صِحة إلى سَقَم، كما يتضمن قولُه تعالى: ﴿ لَتَرْكَبُنَ طَبَقاً عَن طَبَقٍ ﴾، معنى ثانياً! وهو ما سيلقاه الإنسان بعد موته وحين بعثه من الشدائد والأهوال، أثناء الحشر والحساب والجزاء في عرصات القيامة نفسها. فَمُعَاناة الإنسان لهذه الأطوار والأحوال كلها في حياته الأولى وحياته الثانية هي التي عبر عنها الذكر الحكيم هنا «بالرُّكُوب»: ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ ﴾، جرياً على المعهود في اللسان العربي من التعبير عن التعبير «بركوب الأخطار»، إشارة إلى مُعاناتها وتحمَّلها، والتقلُّب فيها عند الاضطرار، على حد قول الشاعر العربي:

إذا لم تَكُنْ إِلَّا الْأُسِنَّةُ مَرْكَباً فما حِيلةُ المُضطَرِّ إِلَّا رُكُوبُهَا

ومن هنا انتقل كتاب الله إلى التساؤل، باستغراب وتعجب، لماذا يُصرُّ الكافرون على عنادهم، ويتمسك الجاحدون بجحودهم، ضاربين صفحاً عن الاستجابة لما يُحييهم، وكتابُ الله يُتلَى أَمامَهم، وَيَقرعُ أسماعَهم، فقال تعالى: ﴿ فَمَا لَهُمْ لاَ يُومِنُونَ وَإِذَا قُرِىءَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لاَ يَسْجُدُونَ ﴾، أي: أن كل ما تعرضه الدعوة الإسلامية على خصومها والمكذّبين بها من آيات كونية وآيات قرآنية، إنما يَدْفَع إلى الإيمان لا إلى الكفر، وإنما يُعين على إيقاظ الضمير وإثارة الشعور، لا على الغفلة والغرور، ومِن هُنا جاء التساؤل والاستغراب في هذا الباب.

ثم عَقَّب كتابُ الله بما يؤكد أنه عليم بذات الصدور، مُطَّلع على ما يُضمره الكافرون من إصرار على التكذيب وإمعان في الغرور، داعياً نبيَّه إلى إنذارهم بالعذاب الأليم، وتبشير المومنين

بالنعيم المقيم، فقال تعالى: ﴿ بَلِ الذِينَ كَفَرُواْ يُكَذّّبُونَ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾، أي أعْلَمُ بما تنطوي عليه صدُورهم، ﴿ فَبَشّرُهُمْ بِعَذَابِ اليم ﴾، واستعمال «البشارة» هنا فيه نوع من المُفاجأة والتبكيت، إذ لو رغبوا في «البشرى» على وجهها الصحيح لَسَلَكُوا إليها طريقها الوَحِيدَ، وهو طريقُ الإيمان والإذعان، ﴿ إِلّا الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾، أي: لكنّ المومنين المتقين لهم أجر غيرُ منقوص ولا مقطوع، على حد قوله تعالى المتقين لهم أجر غيرُ منقوص ولا مقطوع، على حد قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ (هود: ١٠٨)، وانتقد ابن كثير قول بعضهم في تفسير آية ﴿ لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾، أن كثير قول بعضهم في تفسير آية ﴿ لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾، أن معناها لهم أجر غير ممنونٍ عليهم، فإن الله عزّ وجلّ له المنة على أهل الجنة في كل حال، وإنما دخلوها بفضله ورحمته، لا بأعمالهم، فله عليهم المنة دائماً سَرْمَداً.

ولننتقل الآن إلى سورة «البُرُوج» المكية أيضاً، معتمدين على الله.

وهذه السورة الكريمة تتحدث عن قصة «أصحاب الأُخدُود» وهم فئة من المومنين الأولين كانوا قد آمنوا قبل ظهور الإسلام، وتعرّضوا للتعذيب بالنار على يد الكفار من إخوانهم، عقاباً لهم على إيمانهم.

وقد ابتدأت السورة الكريمة باستعراض جُملة من الأشياء التي ينبغي الوقوف عندها وُقْفَة خاصة، والتأمل فيها وفيما وراءها، بقصد الذكرى والاعتبار، ففي مطلعها إشارة إلى السماء مع

وصفها «بذات البُرُوج» ومعنى «البروج» في هذا السياق حسبما اختاره ابن جرير: منازل الشمس والقمر، التي يسير فيها كلّ واحد منهما بنظام مطّرد.

وفي مطلّع هذه السورة إشارة إلى «اليوم الموعود» وهو يوم القيامة، وإشارة إلى «الشاهد والمشهود»، و «المشهود» هو ما يَبرُز يوم القيامة من ظواهر كونية غريبة، وما يجري من أحوال وأهوال في عَرَصاتها، و «الشاهد» هو الخلق، الذي يجمعُه الله بعد شتات وافتراق في صعيد واحد، ليشاهد فناء العالم، والنشر والحشر، والشواب والعقاب، وذلك قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَانِ الرّحِيمِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ النّبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾.

ثم استعرضت الآيات الكريمة قصة «أصحاب الأخدود»، والمراد «بالأخدود» هنأ الحُفرة التي حفرها الكفار في الأرض وأوقدوا فيها النار، ثم ألقوا فيها المومنين الذين آمنوا بالله، وكفروا بمعتقداتهم الباطلة، من الرجال والنساء، وأحرقوهم بالنار، عقاباً لهم، وتنفيراً من عقيدتهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ قُبِلَ أَصْحَبُ الأَخْدُودِ إِلنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلّا أَنْ يُومِنُواْ بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الذِي لَهُ مُلكُ السَّمَاواتِ وَالأَرْض وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾.

ولعل السر في الإتيان بهذه القصة هو مواساة المومنين المستضْعَفين الذين كان سفهاء المشركين يعذبونهم أشد العذاب بمكة في فجر الإسلام، وتعريفُهم بما سبق للمومنين قبلهم في

عصور قديمة، من التعرض لأنواع الإذاية والتنكيل، وبما آل إليه أمر الكافرين الذين عذّبوهم، من سوء العاقبة والعذاب الوبيل، ولذلك جاء التعقيب هنا مباشرة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اَلذِينَ فَتَنُواْ المُومِنِينَ وَالْمُومِنَتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحُرِيقِ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبَّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِيءُ الْحَرِيقِ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبَّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِيءُ وَيُعِيدُ ﴾، أي: سيعذُبون عذاباً أليماً من جنس ما عَذَبوا به المومنين: حريقاً بحريق، وبَطْشاً ببَطش.

وهذه الآية كَمَا يندرجُ تحتها قدماء الكفار الذين حفروا الأُخدُود لإحراق المومنين قبل الإسلام، تشمَلُ أيضاً مُشرِكِي قريش الذين أُخذُوا يُعذّبون المستضعَفين من المومنين في فجر الإسلام.

ثم تولَّى كتابُ الله التنويه بالمومنين الذين تحملوا الشدائد والتضحيات في سبيل إيمانهم، دون أن يتنازلوا عن عقيدتهم، وذكر ما نَالُوه عند الله من الفوز الكبير، جزاء تضحيتهم الكبرى، وما أُعدَّه الله لهم من النعيم المقيم، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا اللَّاهُارِ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْكبيرُ ﴾.

وعرج كتابُ الله على جُمْلة من صفات الله وأسمائه الحسنى، التي تبرز فيها وتنعكس من خلالها آثارُ جماله وجلاله، فقال تعالى: ﴿ وَهُوَ اَلْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ اِلْمَجِيدُ فَعَالً لَّمَا يُريدُ ﴾، فهو سبحانه «غفور» لمن تاب من ذنبه، وأناب إلى ربه.

وهو سبحانه «وَدُود» لمن آثر طاعته على طاعة غيره، وكرَّس حياته لاجتناب نهيه وامتثال أمره، وهو «ذُو العَرْش» الذي وسع كرسيَّه السماوات والأرض، وهو «المَجِيدُ» الذي يتضاءَلُ كل شيء أمام عظمته وجلاله، وهو «الفَعَّالُ لِمَا يُريد» ذو المُلْك والملكوت، الذي لا يقف شيء في وجه إرادته وقدرته، ولا يَحُول مخلوق دون تنفيذ مشيئته وَفْق حكمته.

وأَشَار كتابُ الله إشارةً موجزَة إلى بطش الله الشديد، بفرعونَ وثَمودَ، فقال تعالى: ﴿ هَلَ اَتَيْكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴾.

وخُتمت سورة «البروج» بتسفيه مَا عليه الكفار من تكذيب وعناد، وتأكيد أنهم مهما كفروا وعاندوا فلن يستطيعوا الإفلات من قبضة الله، الذي هو لهم بالمرصاد، وذلك قوله تعالى: ﴿ بَلِ الذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَآئِهِم مُّحِيطٌ ﴾، وما دام اللَّهُ سبحانه ﴿ مُحِيطًا بهم ﴾ فهو الذي ينطق بالقول الفصل في شؤونهم جميعاً.

وقولُه تعالى في نهاية السورة: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٌ ﴾، إشارة إلى ما لكتاب الله من منزلة عظيمة ومَقام كريم، وإلى ما تولاه به الحق سبحانه من «الحفظ الخاص»، بحيث لا يلحقه تحريف ولا تبديل، ولا زيادة ولا نقص، على حد قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَنْزُلْنَا اَلذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْهُ ظُونَ (الحِجْر: ٩).

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الطارق» المكية أيضاً، مستعينين بالله.

ويتصدر في بدايتها قسم من الله عظيم، بالسماء التي رَفَع سَمْكَها، وبالنجم الشاقب الذي أعدّه ليخترق حُجُب الظلام الكثيفة، بشعاعه النافذ المُضِيء، وذلك قولُه تعالى: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطّارِقِ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا الطّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴾.

ثم بيَّن كتابُ الله الحقيقة التي أقسم عليها تنويهاً بها، وتركيزاً للأنظار من حولها، ولا سيما أنظار الغافلين المستهترين، ألا وهي حقيقة «الرِّقابة الإلهية الدائمة» الموضوعة على الإنسان، حتى يسلُك سبيل الرشاد، ويتفادَى الوقوع في أشراك الفساد، وذلك قولُهُ تعالى: ﴿ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾، أي: كلُّ نفس عليها من الله حافظ يراقبُها ويحرُسها ويرعاها، على حد قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنَ أَمْرِ إِللَّهِ ﴾ (الرعد: ١١).

وأخذَ كتابُ الله يُذكّر الإنسان بأطوار نشأته الأولى منذ كان نُطفةً من مَنى تُمنى، ويُعرّفه بأن القدرة الإلهية التي أبدعته من لا شيء، وأخرجته من العدم إلى الوجود في الحياة الأولى قادرة كذلك على أن تُخرجه من عدم الموت إلى الوجود في الحياة السوجود في الحياة الشانية، وأنه إن لم يُمدِدُهُ اللّهُ بقوته ونصره في الدنيا والآخرة، وتركه مَوْكُولاً إلى نفسه أصبحَ مضربَ المثل في العجز والخذلان التام، وذلك قوله تعالى:

﴿ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَاثِبِ، إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، يَوْمَ تُبْلَى أَلسَّرَآثِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴾، و «الصَّلبُ» في جسم الرجل، و «التَّرائِب» في جسم المرأة، والمراد «بيَوْمَ تُبْلَى السرائر» يومُ القيامة، الذي تَظهر فيه مكنوناتُ الصدور وخفاياها، فلا تَبقَى سِرًا من الأسرار.

وخُتمت سورة «العارق» بقسم آخر من الله عظيم: «بالسماء» التي يَنبُتُ فيها النبات، والمُقسَمُ عليه هُنا الذي هو محل العِبْرة: هو أنَّ ما جاء النبات، والمُقسَمُ عليه هُنا الذي هو محل العِبْرة: هو أنَّ ما جاء به كتابُ الله في شأن البعث والنشأة الآخرة هو «القول الفصل» الذي لا مرد له، فهو قول حاسم لا يقبل جدلاً ولا تردداً ولا معارضة، وأن كل محاولة للغضّ من هذه الحقيقة، أو التشكيكِ فيها، أو الكيد لمَن آمنوا بها ستبوءُ بالخيبة والفشل، وسيكون النضرُ المبين حليف الإيمان والمومنين، والفشلُ الذريعُ حليف الكفر والكافرين، وذلك قولُه تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ الْكَيْدُونَ فَصْلُ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، إِنَّهُمْ وَالاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلُ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، إِنَّهُمْ وَالاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلُ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، إِنَّهُمْ وَالاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلُ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، إِنَّهُمْ وَالاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلُ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، إِنَّهُمْ وَالاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلُ وَمَا هُو بِالْهَزْلِ، إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَلَيدُ كَيْداً فَمَهُلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُويْداً ﴾.

## الربع الأول من الحزب الستين في المصحف الكريم

حرأنته ألتحمز ألرَحيم سَبِيمٍ إِسْمَ رَبِّكَ أَلَاعُلَى۞ أَلْذِ عَلَقَ فَسَوِيٰ۞ وَالذِ عَقَدَرَ فَهَدِيٰ ۞ وَالنِثَ أَخْرَجَ الْمُرْعِيٰ ۞ فَجَعَلَهُ وعُثَاءً أَحْوِيٌ ۞ سَنُقْرِئُكَ فَالَا نَسِينَ ۞ إِلَّا مَا شَاءَ أَلْلَهُ ۗ إِنَّهُ يَعُلُمُ الْجَهْرَوَمَا يَخَوِّن ۞ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرِكُ ۞ فَذَكِّرِ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرِيُّنِ ۞ سَيَلًَكَّرُمَنُ يَخَبْنِي ۞ وَيَجَنَّمُ الْلَاشْقَ ۞ الني يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرِيٰ ۞ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِهَا وَلَا يَعْبِيٌّ ۞ قَدَا فَلْإَ مَنَ زَكِّي ۞ وَذَكَرَ السَّمَ رَبِّرِء فَصَلِّلٌ ۞ بَلْ تُويْرُونَ أَلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا ۞ وَالأَخِـرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَيٌ ۞ إِنَّ هَلْذَالَغِ [الصُّمُفِ الْأُولِيٰ۞صُحُفِ إِبْرَهِمَ وَمُوسِيٌّ۞ \_\_\_\_\_إِللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيبِيمِ هَلَ إَبْيَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَهِ لا خَلْشَعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ تَاصِيَّةُ ۞ تَصَّلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۞ نُسُّ جِيْ مِنْ عَيْنِ - لِنِيَةِ ۞ لَيُسَ لَمُنُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَّأَيسُمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنجُوعٌ ۞

وُجُورٌ يَوْمَهِ إِذِ نَاعِمَةٌ ۞ لِسَعْبِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةِ ۞ لَّا شُمْعُ فِيهَا لَغِيَةٌ ۞ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْ فَوْعَةٌ ۞ وَأَكُوَاكُ مَّوْضُوعَةٌ ۞ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَائِيُّ مَبْنُوثَةٌ ۞ اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى أُلِا بِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ۞ وَإِلَى أَلْشَمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ۞ وَإِلَى أَلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ۞ وَإِلَى أَلَارُضِ كَيْفَ سُطِعَتٌ ۞ فَذَكِرَ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَّسُنَ عَلَيْهِم عِصْيطِرٌ ۞ الَّا مَن تَوَلِّي وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْفَذَابَ أَلَاكُبَرٌّ ۞ إِنَّ إِلَيْنَ ٓ إِيَا بَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۗ ۞ فيمرألتك إلتخمز الرجيم وَالْفَحِينَ ۗ وَلَيَالٍ عَشِّرِ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ ۞ وَالْيَلِإِذَا يَسُرِ ۗ ۞ ِهَلَ فِي ذَا لِكَ قَسَمُ لِذِ مِ حِجْرٌ ۞ اَلَهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ اِرَمَ ذَاتِ اِلْعِيمَادِ ۞ اِلْتِيَ لَمَ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِـلَٰدِ ۞ وَثَمُودَ ٱلذِينَ جَابُوا الصَّعَرْ بِالْوَادِ ۦ ۞ وَفِرْعَوُنَ ذِ ٤ الْاَوْتَادِ۞ الذِينَ طَغَوَاْفِي الْبِلَادِ ۞ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا أَلْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٌ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِّدِ ۞ فَأَمَّا أَلِانسَانُ إِذَا

مَا اَبْتَلِيهُ رَبُّهُ وَ فَا كَرَمَهُ وَ وَنَعَمَهُ وَ فَيَقُولُ رَبِي أَكُمْ مِنْ ﴿ وَأَلَمَا الْبَلِيهُ وَ فَا الْكُولُ وَلَا تَقُولُ رَبِي أَهَا اللهِ وَ كَلَّا اللهِ اللهُ ا

### الربع الأول من الحزب الستين في المصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الستين في المصحف الكريم، وبدايتُ فاتحة سورة «الأعلى»: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الاَعْلَى الذِى خَلَقَ فَسَوّىٰ وَالذِى قَدَّرَ فَهَدىٰ ﴾، ونهايتُه قولُه تعالى في ختام سورة «الفجر» المكية أيضاً: ﴿ يَا يَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبْدِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾.

وأولُ ما يفتتح به هذا الربع في فاتحة سورة «الأعلى» هو أمر الله لرسوله وللمومنين معه بتمجيد اسم الله وتنزيهه، واستحضار أسمائه وصفاته الحسنى، استحضاراً تاماً وعاماً، وذلك قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَانِ الرّحِيمِ سَبّحِ اسم ربّكَ الاعْلَى ﴾، وذكرُ «الربوبية» هنا يوحي برعاية الله لخلقه، وإحسانه اليهم، وإنعامه عليهم، رغم ما هُم عليه من جحود وعناد، وإضافة «الرب» إلى «كاف المخاطب» الموجه للرسول عليه السلام تدل على ما له عليه من ارتباط وثيق بالله، وما له من مقام كريم عند الله.

ثم بيّن كتاب الله أن للحق سبحانه على عباده حقوقاً ثابتة في ذِممهم، مقابل نِعَمِهِ المتوالية عليهم، فهو سبحانه الذي انفرد بخلقهم وإبداعهم: ﴿ الذِي خَلَقَ فَسَوّىٰ ﴾.

وهو سبحانه الذي حدد لكل مَخلوق رسالته المنوطة به في هذا الوجود، وهداه إلى وسائلها ومسالكها: ﴿وَالذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾.

وهو سبحانه الذي أكرم الإنسان والحيوان، فوفر لكلِّ منهما ما يحتاج إليه من أنواع الغِذاء الضرورية للعيش في مختلِفِ فصول السنة، وفي مختلِف أجواء الأرض، الحارة والباردة والمعتدلة: ﴿ وَالذِي أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَىٰ ﴾، والمراد والمعتدلة: ﴿ وَالذِي أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوىٰ ﴾، والمراد بالمَرْعَى » هنا جميع صنوف النباتات والزروع، والشأن في النبات أن يخرج أَخْضر، وهو معنى «أحوى»، ثم يَذْوِي وَيَيْبَس فإذا هو «غُثَاء».

واتجه الخطاب الإلهي بعد ذلك إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، ممتناً عليه بأن الله تعالى قد تعهد بإقرائه الذكر الحكيم، كما تعهد سبحانه بإعانته على حفظ آياته البينات، إثر تلقينها له، دون أن يقرب ساحته ذهول ولا نسيان: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اَللَّهُ ﴾، جارٍ على مُقتضى الأدب مع الله، على حد قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اَللَّهُ ﴾ (الانسان: ٣٠)، وقولِه تعالى: ﴿ وَمَاتَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اَللَّهُ ﴾ (المدثر: ٥٦)، وقولِه تعالى في آية ثالثة: إلَّا أَنْ يَّشَآءَ اَللَّهُ ﴾ (المدثر: ٥٦)، وقولِه تعالى في آية ثالثة:

﴿ وَلَا تَـقُــولَـنَّ لِـشَــاْئُء إِنِّــى فَــاعِــلَ ذَالِــكَ غَــداً إِلَّا أَنْ يُشَآءَ اَللَّهُ ﴾ (الكهف: ٢٣، ٢٤)، فمشيئة الله فــوق كل شيء، وهي الضمان الأول والأخير لكل شيء.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾، تذكيرً للمومنين بوجوب مراقبة الله، ولزوم استشعار ضمائرهم لمراقبته الدائمة باستمرار، فذلك عَوْن لهم على التمسك بالاستقامة، والاعتصام بالتقوى، «والإحسان هو أن تعبد اللَّهَ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» كما في الحديث الشريف.

ثم بَشَّر الحقُّ سُبحانه رسولَه خاتم الأنبياء والمرسلين ببشرى عظيمة لا تَعدِلُها بشرى، ألا وهي تيسيره «لليُسْرى»: ﴿وَنُيسَّرُكَ لِلْيُسْرى ﴾، وهذه البشرى مزدوجة: بشارةٌ بما يُرافِقُ حَياتَه عَلَى وحياة أمته من لطف وعناية وتيسير، وبشارةٌ بما يميز شريعته من سَماحة وبُعد عن كل حرج أو تعسير، على حد قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (البقرة: ١٨٥). جاء في الصحيحن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ما خُير رسولُ الله عَنها أنها قال: «إن هذا الدينَ يُسْرٌ، ولن يُشَادُ الدينَ أحد إلا وسولُ الله عَنها أنها قال: «إن هذا الدينَ يُسْرٌ، ولن يُشَادُ الدينَ أحد إلا تعسروا ولا تعسروا».

وانتقلت الآيات الكريمة إلى تحديد مهمة الرسول عليه السلام، وأنها لا تتجاوز ـ بالنسبة للمعاندين ـ مجرد تبليغ الرسالة

والتذكير بها، أما ثمرة التبليغ ونتيجة الدعوة فأمرهما موكول إلى الله، فمن اختار لنفسه طريق السعادة والهدى أقبل على دعوته واتعظ بها، ومن اختار لنفسه الشقاء والضلال تجنبها، وأقفل قلبه دونها، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿فَذَكُر إِن نَّفَعَتِ الذَّكْرِيٰ، سَيَذَّكُرُ مَنْ يَّخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا اللَّشْقَى ﴾.

ثم وصف كتاب الله «مصير» الشقي الذي لم ينفُذ نبور الإيمان إلى قلبه، وأنه سيعنَّب في جهنم عذاباً لا يتمتع خلاله بنعمة الحياة، ولا ينعَم أثناءه براحة الموت، إذ يكون حياً وميتاً في آن واحد، فقال تعالى: ﴿ الاَشْقَى اَلذِى يَصْلَى اَلنَّارَ اَلْكُبْرِىٰ ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيىٰ ﴾.

وبيَّن كتابُ الله طريق الفوز والفلاح، لمن أراد سلوكه من أهل التقوى والصَّلاح، فقال تعالى: ﴿ قَدَ اَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴾، بمعنى أن الفائز برضوان الله هو مَن أدَّى ما عليه من حقوق لله، وحقوق لعياله، إذْ أَحَبُ الخلق إلى الله أَنفعُهم لعِياله» كما في الحديث الشريف.

«فحقُّ الله» يؤديه بالذكر والصلاة، وما ناسبهما، و «حقُّ الله» يؤديه بالصدقة والزكاة وما شابههما، قال قتادة في تفسير هذه الآية: «قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى»، أي: زكى ماله، وأرضى خالقه، وقال أبو الأحوص: «إذا أتى أحدَكم سائل وأنت تريد الصلاة، فلتُقدِّمْ بين يَدَى صلاتك زكاة، فإن الله يقول: ﴿ قَدَ اَفْلَحَ مَن تَزَكّىٰ وَذَكَرَ اَسْمَ رَبِّهِ فَصَلّىٰ ﴾، ورُوي عن أمير

المومنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمرالناس بإخراج صدقة الفطر، ويتلو هذه الآية: ﴿ قَدَ اَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اَسْمَ رَبّهِ فَصَلَّىٰ ﴾، وقال ابن كثير: ﴿ قَدَ اَفْلَحَ مَن تَزَكّیٰ ﴾، أي: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة، وتابع ما أنزل الله على رسوله، ﴿ وَذَكَرَ اَسْمَ رَبّهِ فَصَلَّىٰ ﴾، أي: أقام الصلاة في أوقاتها، ابتغاء رضوان الله وامتِثالًا لشرع الله.

ثم اتجه الخطاب الإلهي إلى الذين أسرتهم شهوات الحياة الدنيا، وأغرتهم ملذاتها فَنسُوا ما وراءها، فقال تعالى: ﴿ بَلَ تُوثِرُونَ الْحَيَوٰةَ اَلدُّنيا وَالآخِرةُ خَيْرُ وَأَبْقىٰ ﴾، إشارةً إلى أن حسن التدبير، وسلامة التفكير، لا ينصحان من له مُسْكة من العقلَ بإيثار ما يفنى على ما يعلى ما يعلد ويَدُوم، ما يفنى على ما يعلد ويَدُوم، بل إنهما لَينصحانه بأخذ نصيبه من الدنيا، والتزوَّد لنصيبه في الآخرة، إن لم ينصحاه بإيثار آخرته على دنياه، ﴿ رَبَّنا عَانَا فِي السَّرِي السَّرِي السَّرِي اللَّرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّرِي اللَّرِي اللَّرِي اللَّرِي اللَّرِي اللَّرِي اللَّرِي اللَّرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللْعُلِي اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْعُلِي الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وخُتمت سورة «الأعلى» المكية بالإشارة إلى ما بين الرسالات الإلهية من تَوافَق وتلاحُم وتكامُل وصلة رَحِم، فهذه التوجيهات الإلهية التي تضمَّنها الذكر الحكيم قد سبق أن نزلت بمضمونها ومحتواها صحفُ موسى وإبراهيم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَفِي الصَّحُفِ الْأُولِي صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى ﴾، وقد سبق في سورة «النجم» إشارة أخرى لصحف إبراهيم وموسى في قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسى إبراهيم وموسى في قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسى المُراهيم وموسى في قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسى المناسِةِ المُراهيم وموسى في قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسى المناسِةِ المُراهيم وموسى في قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسى المناسِةِ الله الله المُراهيم وموسى في قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صَحُفٍ مُوسى الله المُراهيم وموسى في قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يُنَبِّأُ بِمَا فِي صَحُفٍ مُوسى الله المُراهِ الله الله المُراهِ المُراهِ المُراهِ المُنْ الله المُراهِ المُراهِ المُراهِ المُراهِ الله المُراهِ المُراهِ المُراهِ المُنْ المُراهِ المُراهِ المُراهِ المُراهِ المِنْ المُراهِ المُراهِ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُراهِ المُنْ المُراهِ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ ال

وَإِبْرَاهِيمَ اللَّذِي وَقَّىٰ ﴾ (النجم: ٣٦، ٣٧).

روى الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود وابن ماجة في سننهما، أنه لما نزلت: ﴿ فَسَبَّحْ بِاسْم رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ ﴾ (الواقعة: ٧٤)، قال رسول الله ﷺ: «اجْعَلُوها في ركوعكم» فلما نزلت: ﴿ سَبِّح ِ اِسْمَ رَبِّكَ اللَّعْلَى ﴾، قال: «اجعَلُوها في سجودكم».

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الغاشية» المكية أيضاً مستعينين بالله.

و «الغاشية» من أسماء يوم القيامة، سُمُّيت بذلك لأنها تغشَى الناس وتعُمهم كما قال ابن عباس وغيره، وقد تصدت الأياتُ الكريمة في صَدْر هذه السورة لوصف مشاهد يوم القيامة وأهوالها، وما يكون عليهِ الخلق عند حشرهم في عَرَصاتها، فقال تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ السرَّحِيمِ هَلْ اَتيٰكَ حَدِيثُ الْغَنْشِيةِ ﴾، قال رسول الله ﷺ: «نَعَم. قد جاءني»، ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَشِعةً ﴾، أي: هناك طائفة من الناس تعلو وجوههم ـ يوم القيامة ـ الذلة والكآبة، ﴿ عَامِلةً نَاصِبةً ﴾، «عاملة» أي: عملت عملاً أحْبَطَهُ الله فلم يَقبَله منها ولم ينفعها به، فهي من الأحسرين أعمالاً، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، «ناصبة» أي: هي يوم القيامة في نصب وتعاسة وشقاء، بالعذاب الأليم الذي تتلقاه، لأنها لم تُقدّم بين يديها عملاً صالحاً يقبَله اللَّهُ ويثيبها عليه: ﴿ تَصْلَىٰ نَاراً حَامِيَةً تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ـ انِيَةٍ ﴾، أي: من عين بلغت

أَعْلَى درجة في الحرارة والغَلَيان، كما قال ابن عباس وغيره: ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ لا يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِى مِن جُوعٍ ﴾، و «الضَّرِيع» شجر شائك مسموم، وقال قتادة «هو شرُّ الطَّعام وأبشعُه وأُخبثه».

وهناك طائفة أخرى من الناس يظهر على وجوهها أثر النّعمة يوم القيامة، وهي طائفة السعداء من المقربين والأبرار، وفي وصفها يقول الله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيةٌ ﴾، أي: أنها راضية عن عملها الذي وفقها الله إليه وقدمته بين يديها، ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لا تُسْمَعُ فِيهَا لَـٰغِيةٌ ﴾، أي: لا لغو فيها ولا تأثيم، على حد قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلاَ تَاثِيماً إِلاَّ قِيلاً سَلَـماً سَلَـماً ﴾ (الواقعة: ٢٥، ٢٦)، ثم قال تعالى: ﴿ فِيهَا عَيْنُ جَارِيةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِي مَبْشُوثَةٌ ﴾، وهذا من باب التمثيل والتقريب، إذ فيها «ما لا عَينُ رأت، ولا أَذْنُ سمعت، ولا خَطرَ على قلب بشر»

ثم أُخذَ كتاب الله يَعرض ما أنعم به سبحانه على الإنسان، وما أَبْدَع صنعه في مختلف الأكوان، تذكيراً بما له سبحانه من الفضل والإحسان، وتنبيها على أن هذه النعم تستحق أن تُقابَل بالشكر والامتنان، لا بالجحود والكفران، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى الإبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى السَّمآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى السَّعَاتِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾، وإنما ذُكرت «الإبلُ عي هذا السياق من الآيات، لأنها فِعْلاً من وإنما ذُكرت «الإبلُ» في هذا السياق من الآيات، لأنها فِعْلاً من

عجائب المخلوقات، فقد ميزها الله تعالى على غيرها بعينين وأذنين ومنخرين لا يوجد لهما نظير عند بقية الحيوانات، لا في شكلهما ولا في وظيفتهما، كما زودها بقوائم طويلة وأقدام منبسطة جعلت منها «سفينة الصحراء» التي تنقل الإنسان وتحمل الأثقال، على امتداد العصور والأجيال مع استغنائها عن الماء لمدة شهرين متتاليين في فصل الشتاء وتَحَمَّلِهَا وطأة العَطش في فصل الصيف، وحملها لكتل من الشَّحْم في سنامها فوق ظهرها، دفعاً لغائلة الجوع عنها، وضماناً لاستمرار سيرها.

وخُتمت سورة «الغاشية» بخاتمة تريح ضمير الرسول عليه السلام، وتحدِّد مهمته في الإقتصار على تبليغ الرسالة إلى الخلق، وإقامة الحجة عليهم، حتى لا يكونَ للناس على الله حجة بعد الرسل، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَذَكِّرِ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطٍ اللَّه مَن تَوَلِّىٰ وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الاَكْبَرَ إِنَّ إِيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسَابَهُمْ ﴾ على غرار قوله تعالى في آية النّه أنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّادٍ ﴾ (ق: ٤٥)، وقوله تعالى في آية تعالى في آية ثالثة: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ تعالى في آية ثالثة: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ وقد كان على الله عن رائي في المسول ومُواساةً له من ربه، فقد كان على الشير إلى ذلك تخفيف عن الرسول ومُواساةً له من ربه، ضلالهم، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى في (سورة الشعراء: ٣): ضلالهم، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى في (سورة الشعراء: ٣):

ولننتقل الآن إلى سورة «الفجر» المكية أيضاً، وفي مطلَع هذه السورة قَسَمٌ عظيم بأوقات العبادات، وأنواع من القُرُبات،

التي يتقرب بها إلى الله عبادُه المتقون، وذلك قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالنَّلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لَّذِي حِجْرٍ ﴾، أما «الفجر» فمعناه واضح، وأما «الليالي العشر» فالمراد بها عشر ذي الحجة كما قال ابن عباس وغيره. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعاً: (مَامِنْ أيامٍ ، العملُ الصالحُ أَحَبُ إلى الله فيهن، من هذه الأيام)، يعني عشر ذي الحجة، وأما «الشّفع والوَتْر» فهي الصلاة، بعضُها شفع وبعضها وتر، كما رواه أحمد في مسنده مرفوعاً.

وقولُه تعالى: ﴿ هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴾، أي: لذي عقل ولب، وأنما سمي العقل «حِجْراً» لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال.

وانتقلت الآيات الكريمة إلى التذكير بمصرع عاد وثمود وفرعون، جزاء كفرهم وعنادهم وتمردهم على الله: ﴿ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التِي لَمْ يُحْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَدِ وَثَمُودَ الذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي اللَّوْتَادِ الذِينَ طَغَوْا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾.

ثم تحدث كتاب الله عما يُدَاخِلُ الإنسان من زَهْو بنفسه إذا نالهُ رخاء، وعما يشعر به من هَوانِ إذا نزلت به شدة، فقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الإنسَانُ إِذَا مَا اَبْتَلَيْهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَكْرَمَن وَأَمَّا إِذَا مَا اَبْتَلَيْهُ رَبَّهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَانَن ﴾، ورَدَّ أَكْرَمَن وَأَمَّا إِذَا مَا اَبْتَلَيْهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَانَن ﴾، ورَدً

الحقّ سبحانه على الإنسان حتى لا يعتقد هذا الاعتقاد السخيف، فقال تعالى: ﴿ كَلّا ﴾، أي: ليس الأمر أمر إكرام ولا إهانة كما يزعم الإنسان، فإن الله تعالى يُوسِّع الرزقَ لِمَن يُحبُّه ومن لا يُجبه، ويضيِّق الرزق على من يحبه ومن لا يُحبه، على حد قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ اَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدَّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَمَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لا يَشْعُرُونَ ﴾ (المومنون: ٥٥، وكل ذلك منه سبحانه ابتلاءً واختبار وامتحان، لمبلغ ما عند الإنسان من ثقة بالله وإيمان.

وانتقد كتاب الله ما عليه أشرار الخلق من الأثرة والأنانية، وقسوة القلب، والتلهف على كسب المال من أي وجه كان، وما هم عليه من شخ وبنخل وإهمال للبر والإحسان، فقال تعالى: فبل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلاَ تَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمسْكِينِ وَتَاكُلُونَ الْتُراثَ أَكْلاً لَمّاً وَتُحبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً ﴾، وابتدأ كتاب الله هنا بذكر «اليتيم»، إشارة إلى رعاية الإسلام رعاية خاصة لليتامى لكونهم فقدوا الحنان الأبوي الذي لا يُعَوضُه شيء، ولذلك أوصى رسول الله على باليتامى، وبَشَر مَن يكفُلهم خير كفالة بمرافقته في الجنة جَنْباً لجَنْب، فقال على فيما رواه أبو داود في سننه: (أنا وكافِلُ اليتيم كهاتَيْن في الجنة)، وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام.

ثم عاد كتابُ الله إلى الحديث عن فَناء العالم وقيام الساعة، وحَشِر الخلائق للحساب، إمَّا للعقاب وإمَّا للشواب،

﴿ فَيَوْمَثِذِ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، يَاٰئَتُهَا اَلنَّفْسُ الْمُطْمَثِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَلدِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾.

### الربع الثاني من الحزب الستين في المصحف الكريم

مرالله الرخمز الرجيم لَآ أَقْيْسِمُ بِهَٰذَا أَلْبَلَدِ۞ وَأَنتَحِلُّ بِهَٰذَا أَلْبَلَدِ۞ وَوَالِدِوَمَا وَلَدَ۞ لَقَدْخَلَقْنَا أَلِاسْتَنَ فِي كَبُدُ ۞ أَيَحْسِبُ أَن لَّنْ يَغْدِرَعَلَيْهِ أَحَدُ ۞ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَا لُبُدًّا ۞ لَيَحْسِبُ أَن لَّرَيرَهُ وَأَحَذُّ ۞ اَلَمُ نَجْعَا لَهُ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَنَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ النَّجُدَيْنٌ ۞ فَلَا ٱ قُتَحَـَمَ ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَمَآ أَدُرِيْكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ اَوِاطْعَامُ هِ يَوْمٍ ذِے مَسْغَبَةِ ۞ يَتِيَاذَامَقُرَبَيْرِ۞ اَوْمِسْكِينَا ذَامَتُرَيِّرٌ۞ ثُمَّكَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِوَتَوَاصَوْاْ بِالْمَرْحَمَّةِ ۞ أَوْلَيَّكَ أَصْحُا الْمُمَّنَةُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِكَايَنْتِنَا هُرُوا أَضْعَبُ الْمُشْتَمَةِ ۞ عَلَيْهِمْ نَازُ مُوصَدَّةٌ ۞ مرألته إلتخمز الرَحيم وَالشَّمْسِ وَضُعَيْهَا ۞ وَالْفَتَمَرِإِذَا تَلَيْهَا ۞ وَالنَّهِارِ إِذَا جَلَّبْهَا ۞ وَالْيَلِ إِذَا يَغْشَيْهَا ۞ وَالْسَكَمَاءِ وَمَا بَنَيْهَا ۞ وَالْأَرْضِ

وَمَا طَعَيْهَا ۞ وَنَفُسِ وَمَا سَوَّيْهَا ۞ فَأَلَهُ مَهَا فَحُورَهَا وَتَقُويْهَا ٥ قَدَ اَفْلَهَ مَن زَكَّيْهَا ٥ وَقَدُ خَابَ مَن دَسَّيْهَا ٥ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِطَغُويْهَا ۚ إِذِ إِنْبَعَثَ أَشْقَيْهَا ۞ فَعَالَ لَمُكُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقُيَاهَا ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوِّيهَا ١٥ فَلَا يَخَافُ عُقُبَهَا ٥ بن \_\_\_\_\_ الله إلتّ مَز الرّحيم وَاليْلِ إِذَا يَغْشِيٰ ۞ وَالنَّهِ إِرِ إِذَا تَجَلِّيٰ ۞ وَمَاخَلَقَ أَلذَّكُرَوَالْأَبْنَيْ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمُ لَشَبَّيٌّ ۞ فَأَمَّا مَنَ اَعْطِيٰ وَاتَّقِيٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنِيٰ ۞ فَسَنُيَسَّهُ وَ لِلْيُسْرِينِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ يَخِلَ وَاسْتَغْنِيٰ ﴿ وَكُنَّبَ بِالْحُسُنِيٰ ﴾ فَسَنُيسِّرُهُ ولِلْعُسُرِيْ ۞ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَهُ وَإِذَا تَرَدِّ كَنُّ ۞ إِنَ عَلَيْنَا لَلْهُدِيْ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلَاخِرَةَ وَالْأُولِيِّ ۞ فَأَنْذَرَّتُكُو نَارًا تَلَظِيٰ ۞ لَا يَصَلَيْهَآ إِلَّا أَلَاشُقَ۞ أَلذِك كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَسَيُعَنَّهُمَا أَلَا تُونَى ۞ أَلذِ عِيوُ تِهِ مَالَهُ و يَتَزَكِّكُ ۞ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ و مِن نِعْمَة نِجُنْ ِيْ ۞ إِكَا إِنَيْعَآهَ وَجَهِ رَبِّهِ الْاَعْبِكِيْ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضِيُ ۗ ۞ م إلله الرَّمَاز الرَّحِيمِ وَالضُّبِيٰ ۞ وَالْيُلِ إِذَا سَبِيٰ۞ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا فَتَلِيٌّ ۞

وَلَلَاخِرَةُ خَيُرٌ لَّكَ مِنَ أَلُاولِيْ ۞ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِنَّ ۞ أَلُرْ يَجِدْكَ يَتِيكَا فَئَا وِي ۞ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدِي ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلاَ فَأَغْنِي ۞ فَأَمَّا أَلْيَتِهِمَ فَلَا تَقُهَرُ ۞ وَأَمَّا أَلْسَا آبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَأَمَّا إِنِعُ مَةٍ رَبِّكَ فَحَدَدَثَ ۞

### الربع الثاني من الحزب الستين في المصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب الستين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في فاتحة سورة «البلد» المكية: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حِلَّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ ﴾، إلى قوله جلّ علاه في ختام سورة «الضحى» المكية أيضاً: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّث ﴾.

وفي بداية هذا الربع، وهو فاتحة سورة «البلد» المكية، قَسَم عظيم من الله تعالى على حقيقة واقعية تُجْمِل حياة الإنسان من بدايتها إلى نهايتها، وكتاب الله عندما يأتي في سُورِه بهذه الأنواع من القسَم يتوخى أمرين اثنين:

- الأمر الأول: لَفْت نظر المومنين والناس كافة إلى الأهمية الخاصة التي تكون للشيء المُقسَم به في حد ذاته، فالتنبية إليه، وتركيزُ الفكر حوله، مدْعَاةً إلى التأمل فيه تأملًا كافياً يُعين على تحقيق الغرض المطلوب.

- والأمر الثاني: لَفْتُ نظر المومنين والناس كافة إلى الحقيقة الكبرى التي تنعكس من خلال المعنى المُقسَم عليه، فإدراك تلك

الحقيقة والتعمقُ فيها هو الهَدَف الرئيسي لللَّقَسَم من أصله، بما يحتوي عليه من صيغة القَسَم والمقسَم به والمُقسَم عليه.

والمُقسَم به هنا في فاتحة هذه السورة «هذا البلد»، أي: مكة «أم القرى» حيث يوجد بيت الله الحرام، أولُ بيت وضع لعبادة الله وتوحيده في الأرض، وحيثُ يلتقي جميع الناس في أمن وسلام، ودماءُ بعضهم على بعض حَرام.

ويُدرج كتابُ الله في سياق هذا القسم بالذات إقامة رسوله عليه السلام بنفس البلد، واستقرارَه به، إشارةً إلى تكريم الله تكريماً جديداً لمكة، بجعلها في نهاية المطاف مَهْد الرسالة، ومَنزِلَ الوحي، والمقرَّ الأول لسكنى خاتم الأنبياء والمرسلين، وكأنَّ الأقدار الإلهية تُلوِّح هنا بأن «آية الإيمان» هي التي ستستقر بمكة إلى الأبد، وأنها ستمحو ظلمة الشرك من شعابها وبطاحها، فتعود مياه التوحيد إلى مجاريها، على ملة إبراهيم الخليل، وابنه إسماعيل، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَننِ إلسَّمَ على اللَّهِ الرَّحْمَننِ الرَّحِيم. لا أَقْسِمُ بِهَنذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حلَّ بِهَنذَا الْبَلَدِ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾ ، يمكن أن يكون إشارة إلى نعمة التوالد والتناسل، التي أنعم الله بها على كثير من خلقه ، كما يُمكِن أن يكون إشارة خاصة إلى إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل، فالوالد هو إبراهيم، والولد هو إسماعيل، ولا يخفي ما في هذه الإشارة من التناسب والانسجام، مع نفس السياق في هذا المقام، فقد كان إبراهيم الخليل هو باني البيت الحرام، بمساعده

ابنه إسماعيل عليهما السلام.

وأما الحقيقة المُقسَم عليها فهي أن الإنسان منذ أن يستقر جنيناً في بطن أمه وطيلةً حياته إلى حين وفاته، لا ينفكَ عن مكابَدَة المتاعب، ومواجهة الشدائد، وتحمل المشاق، من طور إلى طور، ومن مرحلة إلى أخرى، ولا يُهَوِّنُ من ضغط هـذه الحقيقة التي تفرض نفسها على كل إنسان أن تختلف طرقً الكفاح باختلاف الناس، فلكل صنف منهم متاعبه الخاصة، وكفاحه الدائم، الذي لا ينتهي إلاً بانطفاء جذوة الحياة في الجسم وحلول الأجل، والهدّفُ المتوخى من تذكير الإنسان بهذه الحقيقة التي تستغرق كلّ حياته هو تنبيهه إلى أنه إذا كان ولا بد سيكابد متاعب الحياة الدنيا، لينتقل منها إلى مكابدة متاعب أشدًّ هولًا منها في الحياة الثانية، فإنه سيكون أخسر الخاسرين، ولذلك ينبغي له أن يعمَل عملًا صالحاً في دنياه، حتى يلقَى اللَّهُ وعنده من الحسنات، ما يَضَعُ حداً نهائياً لِمتاعبه المعتادة في حياته الأولى، وبذلك يستأنف حياة ثانية كلُّها نعيم مقيم، ورضوان من ربه الكريم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلانسَلْنَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسِبُ أَن لَّنْ يُّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَداً أَيَحْسِبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴾، وها هنا يَنْعَى كتاب الله على البخلاء الإشحاء بخلَهم وشحهم بالإنفاق في سبيل الله، إذ ينفقون أموالهم في غير وجهها المشروع، وكلما دُعُوا إلى الإِنفاق في وجوه البر والإحسان تبجحوا بأنهم قد أنفقوا مالًا كثيراً، ﴿ مَالًا لَّبَداً ﴾، وإنَّ كان ما أنفقوه إنما صرفوه في الشهوات والملذات، وفي المعاصي

لا في الطاعات، وينسَوْن أنَّ الله سائلهم عما استخلفهم فيه من المال، من أين اكتسبوه، وأين أنفقوه، وأنهم سيحاسبون عليه حساباً عسيراً.

ثم أخذ كتاب الله يستعرض مِننَه على الإنسان الذي هو مدين لخالقه بكل شيء، وذكر على سبيل المثال العينين اللتين يبصر بهما، واللسان الذي يُعبّر به، والشفتين اللتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، بالإضافة إلى ما في تكوين كل عضو من أعضاء الإنسان عموماً من دقة الصنع، وإبداع التكوين، وغرابة التركيب، مما لا يستطيع أيَّ مخلوق أن يصنع مثله، ولا أن يُبدع نظيره، لا مِن الأولين ولا من الآخرين، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ﴿ الله نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَاناً وَشَفَتَيْن ﴾.

وأضاف كتابُ الله إلى هذه النعم نعمة العقل والتفكير التي أكرم بها الإنسان، وجعلها وسيلةً في متناوَل يده، ليميز بِهَا الخير من الشر، والحق من الباطل، والضلال من الهدى، وهذه النعمة التي وهبها له الحق سبحانه هي مناط التكليف والتشريف، ومناط الثواب والعقاب، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ ﴾، أي: الثواب والعقاب، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ ﴾، أي: طبعنا طبيعته على استعداد مزدوج: استعدادٍ للخير إن اختاره، واستعدادٍ للشر إن أراده، و «النجدان» نَجْدُ الخير ونَجْدُ الشر، أي الطريقان المؤديان إليهما. ورُوي عن ابن عباس أنه فسر «النجدين» بالثديين، بمعنى أن الله هدى الإنسان بمجرد خروجه من بطن أمه إلى التقام ثَدْيَيْها، إلهاماً منه وإحساناً. ويشهد من بطن أمه إلى التقام ثَدْيَيْها، إلهاماً منه وإحساناً. ويشهد

للتفسير الأول ـ وهو الذي رجَّحه ابن جرير ـ قولُه تعالى في آية أخرى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا اَلاِنْسَنَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعاً بَصِيراً، إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾ (الإنسان: ٢، ٣).

وقولُه تعالى: ﴿ فَلَا اَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرِيْكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ رَقَبَةٍ او الطّعَامُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةٍ يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ او مِسْكِيناً ذَا مَثْرَبَةٍ ﴾، حَضٌ من الله لعباده المومنين على مُغالبة أنفسهم، مُثْرَبَةٍ ﴾، حَضٌ من الله لعباده المومنين على مُغالبة أنفسهم، والتغلّب عليها بسلُوك طريق النجاة والخير. والمراد «باقتحام العقبة» اقتحام الحواجز النفسية والمادّية، التي تحول دون الإيثار والبر والإحسان، والإقبال على الإنفاق في سبيل الله، ومن وجوه الإنفاق الصالحة: المساعدة في عتق الأرقاء، وكَفالةُ اليتامي، وإطعام المساكين.

وبيّنَ كتابُ الله أن مما يُساعِد على اقتحام العقبات والتغلب عليها: الإيمانَ بالله، والتواصي فيما بين المومنين «بالصبر والمَرْحَمَة»: الصبر على القيام بالتكاليف التي تُعزِّزُ الإيمان، وتجعل المومنين كالبُنيان المرصوص يشدُّ بعضه بعضاً، والمَرْحَمة التي تجعل من مجتمعاً تسوده الرحمة ويعمُّه الإخاء، ويبرز فيه التكافل بين كافة الفقراء والأغنياء، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَواْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَواْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَواْ بِالمَرْحَمَةِ ﴾، ثم بَشَر كتاب الله الذين آمنوا، وبرزت في أخلاقهم ومعاملاتهم رُوحُ الإيمان، بأنهم سيكونون يوم القيامة من أصحاب المين المنعَّمين، ﴿ أُولَـنَاكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾، وأنذر الذين اليمين المنعَّمين، ﴿ أُولَـنِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾، وأنذر الذين اليمين المنعَّمين، ﴿ أَوْلَـنِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾، وأنذر الذين

كفروا بالله وكفروا بنِعَمه بأنهم سيكونون في ذلك اليَوْم من أصحاب الشمال المعذبين، ﴿ وَالذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَـٰتِنَا هُمُ أَصْحَـٰبُ الْمَشْنَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوصَدَةٌ ﴾، أي: نار مُطبِقة عليهم لا محيد لهم عنها.

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الشمس» المكية أيضاً مستعينين بالله.

وهـذه السورة الكـريمة يتصـدرها قُسَم من الله بـالشمس والقمر، والنهار والليل، والسماء والأرض، والنفس ذات الاستعداد المزدوج، ومَنَاطَ القَسَم فيها هو تأكيدُ طبيعة النفس البشرية، وزيادةُ التعريف بمِيزَتها الخاصة، ألا وهي استعدادها في كل وقت للميل نحو الخير، وللميل نحو الشر، فإذا مالت نحو الخير كانت نفساً زكية طاهرة، وإذا مالت نحو الشر كانت نفساً شقيّةً قَذرة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ وَالشُّمْسِ وَضُحَيْهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَيْهَا وَالنَّهارِ إِذَا جَلَّيْهَا ﴾، أي:` جلى البسيطة وأنار أرجاءها، ﴿ وَالنَّلِ إِذَا يَغْشَيْهَا ﴾، أي: يَغْشَى البسيطة فتظلمُ آفاقُها، ﴿ وَالسَّمَآءِ وَمَابَّنَيْهَا وَالأَرْضِ وَمَاطَحَيْهَا ﴾، أي: بسطها ودَحاها، نظير قوله تعالى في آية أخرى، ﴿ وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَيْهَا أُخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَيْهَا ﴾ (النازعات: ٣٠، ٣١)، ﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوَّيْهَا ﴾، أي: ما خلقها عليه من الفطرة المستقيمة، نظير قوله تعالى: ﴿فِطْرَتُ ٱللَّهِ اِلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اِللَّهِ ﴾ (الروم: ٣٠)، ثم قال تعالى: ﴿ فَٱلَّهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولِهَا ﴾، أي: جعلها قادرةً على التمييز بين خيرها وشرها، ﴿ قَد اَفْلَحَ مَن زَكَّيْهَا ﴾، أي: فاز من نمَّى في نفسه استعداد الخير، وطهَّر نفسه بطاعة الله وتقواه، ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّيْهَا ﴾، أي: خَسِر من أضعف في نفسه روح الخير، وأقبل على المُوبقات والمعاصي.

وبهذه المناسبة عرض كتاب الله نموذجاً من نماذج النفوس الشريرة، فتحدث عن أشقى رجل من ثمود قام «بعقر الناقة» عصياناً لله ورسوله، رغم تَحْذِير صالح عليه السلام، وقد سبق الحديث عن «نَاقَة صالح»، وموقف قومه منها بتفصيل في سورة الأعراف، وسورة هود، وسورة الإسراء، وسورة الشعراء، وسورة القمر، ثم تجددت الإشارة إليها في هذه السورة، فقال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَيٰهاۤ إِذِ إِنْبَعَتَ أَشْقَيٰها فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ نَاقَةَ اللّهِ فَي يوم سقياها، ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَلَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَي يوم سقياها، ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَلَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَي يوم سقياها، ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَلَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبّهُمْ بِنَنْبِهِمْ فَي يوم سقياها، ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَلَمْدَمَ عَلَيْهِمْ جميعاً، ﴿ فَلَا يَخافُ عُقْبُها ﴾، أي غضب الله عليهم وأهلكهم بجُرْمِهم جميعاً، ﴿ فَلَا يَخافُ عُقْبُها ﴾، أي غضب الله عليهم وأهلكهم بجُرْمِهم جميعاً، ﴿ فَلَا يَخافُ عَيْخُولُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٣). صَنَع. أو المراد: أن الله تعالى لا يَخاف تَبِعَةَ أحد، على حد قوله سبحانه: ﴿ لاَ يُسْئَلُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ (الأنبياء: ٣٢).

ولننتقل الآن إلى سورة «الليل» المكية أيضاً، وفي بداية هذه السورة قَسَم من الله بالليل والنهار، وبخُلْق الذكر والأنثى، والمُقسَم عليه فيها أمر يتعلق بالإنسان الذي هو مِحْور الرسالة ومِحْور التكليف: ذلك أن الإنسان بحكم طبيعته مختلف الميول، متعدّد الاتجاهات، متباين الاستعدادات، وليس لجميع أفراده

استعداد واحد، ولا مؤهلات واحدة في جميع المجالات، ومن أجل ذلك يختلف اتّجاهه، ويختلف تقديره، ويختلف عمَله، ويختلف سعيه، ويختلف جزاؤه، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَاليْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّىٰ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَاليْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهارِ إِذَا تَجَلّىٰ وَمَا خَلَقَ الدَّكَرَ وَالانتَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّى فَأَمًّا مَنَ اعْطَىٰ وَاتَقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنيسَرُهُ لِلْيُسْرِىٰ وَأَمًّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنيسَرُهُ لِلْيُسْرِىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدّىٰ ﴾.

ومعنى ﴿ منَ أعطى واتّقى ﴾ من بذل من نفسه وماله ابتغاء وجه الله، ومعنى ﴿ وصَدّق بالحُسنى ﴾ من وثق بما عندَ الله من العاقبة الحسنة والجزاء الحسن، ومعنى ﴿ اليُسْرَى ﴾ ، أن الله تعالى يُيسر أموره ويسهِّل عليه بلوغ مقاصده دون شدة ولا عَنت، ومعنى ﴿ مَن بخِل واستغْنَى ﴾ ، من بخل بما أعطاه الله ، وخُيلَ إليه أنه مستغنٍ عن الله ، فلم يؤد حقوق الله ولا حقوق العباد، ومعنى ﴿ فَسَنيسَره للعسرى ﴾ ﴿ وكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴾ من أساء الظن بالله ، وَلَمْ يَثِقْ بما وعده به من العاقبة الحسنة والجزاء الحسن، ومعنى ﴿ فَسَنيسَره للعسرى ﴾ والعراقيل ، والتعبير عن هذا المعنى بلفظ «التيسير» مثل التعبير والعراقيل ، والتعبير عن هذا المعنى بلفظ «التيسير» مثل التعبير الله عنى الله والتنكيت، ومعنى ﴿ إِذَا على وَمَوَى في الدَّرَك الأسفل من النار.

ثم بيَّنَ كتابُ الله أن عناية الله بالإنسان عناية بالغة، ومن أجل ذلك، أرسل إليه الرسل، وأنزل عليه الكُتب، وله بعد ذلك

أن يختار لنفسه ما يَشاء، وأن يتحمَّل تَبعَة اختياره في دار الجزاء، فإما أن يكون ﴿ أَشْقَى ﴾، وذلك قولُه فإما أن يكون ﴿ أَشْقَى ﴾، وذلك قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدى وَإِنَّ لَنَا لَلَاخِرَةَ وَالأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَعالَى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدى وَإِنَّ لَنَا لَلَاخِرَةَ وَالأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَيٰهَا إِلَّا الاَشْقَى الذِي كَذَّبَ وَتَوَلِّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الاَتْقَى الذِي كَذَّبَ وَتَولِّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الاَتْقَى الذِي يُوتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لأَحدٍ عِندَهُ مِن نَعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الاَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴾.

ولننقل الآن إلى سورة «الضحى» المكية أيضاً، وهذه السورة تُعبِّر عن رعاية الله لرسوله من فوق سبع سموات، وتُسَجِّل ما يتمتع به من رضى مولاه وتأييده في الشدة والرخاء، وفي بدايتها قَسَم «بالضَّحى والليل إذا سَجَى». و «الضَّحى» وقت ارتفاع النهار وامتداد الشمس، و «سَجَى» بِمَعْنى سَكَن وَهَدَأ، والمُقسَم عليه فيها هو أن الله تعالى يَرْعَى نبيه بعين رعايته التي لا تنام، وأنه لا يُمكِن أن يَجْفُو رسولَه عليه السلام، ولا أن يَكِلَه إلى نفسه، بعدما اختاره لرسالته، وأعده لحمل أمانته، وأنَّ ما ادَّحَره له سبحانه من الفضل والعطاء، يتجاوزُ العَدَّ والإحصاء، ويَفُوق كلَّ ما يؤمله من الثواب والجزاء، وذلك قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى وَالشَّحىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا وَلَكَ عَلَى اللّهِ عَلَى وَلَكَ عَلَى وَلَكَ عَلَى وَلَكَ عَلَى وَلَكَ عَلَى وَلَلَا خِرَةً خَيْرٌ لَّكَ مِن الأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَمَا فَجَرك، ﴿ وَلَلَا خِرَةً خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْالُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾، أي: ما أبغضك وما هَجَرك، ﴿ وَلَلَا خِرَةً خَيْرٌ لَّكَ مِنَ اللّهِ فَلَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾.

ثم اتجه الخطابُ الإِلهي إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، يُذكّره بما رافق حياته منذ بدايتها وفي جميع أطوارها من العناية الربانية والمَدَد الإِلهي، مؤكّداً له «أن الكريم إذا بدأ كَمّـل»،

وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكُ يَتِيماً فَتَاوىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدىٰ ﴾، أي: وجدك «يتيماً» فسخّر لك من يَحْنُو عليك ويقف بجانبك في السراء والضراء ووجدك «ضالًا» بين قوم سيطرت عليهم «الجاهلية»، وأنت تتلمّسُ طريق الهدى: فعصمك من جاهليتهم، وأعدّك لتكون رسولَه إلى العالمين على غرار قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّن اَمْرِنَا، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ ﴾ (الشورى: ٢٥). ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا وَلَا الْعَلْمِ، فَلْمَ تُلْهِك الْدَيا ولا شهواتُها ولا مطامعها.

وخُتِمت هذه السورة الكريمة بالدعوة إلى كَفالة اليتيم والإحسان إليه، وإكرام السائل والعطف عليه، والتحدث بنعم الله التي أنعم بها على رسوله والمومنين، وعلى رأسها نعمة الإيمان والإسلام، والذكر الحكيم الذي أنزله الله رحمة للعالمين، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَمّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴾، أي: اكفُله وقرَّبه وأصلح أمرَه. ﴿ وَأَمّّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾، أي: إمّا أن تُعطيه مما أعطاك الله، أو تَعِدَه، أو تردّه ردًا جميلًا بكلمة طيبة ويندرج تحت أعطاك الله، أو تَعِدَه، أو تردّه ردًا جميلًا بكلمة طيبة ويندرج تحت هذه الآية السائل عن دينه من أجل البيان والمعرفة. ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدَّثْ ﴾، أي: اشكر إحسان الله إليك وإنعامه عليك، بالجوارح واللسان والجنان.

# الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الستين بالمصحف الكريم

حرألته ألتخمز ألرَجيم اَلَةِ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِذُرَكَ ۞ أَلذِ ـــــــ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيسُ رًّا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ بُسُرًا ۗ فَإِذَا فَرَغِنْتَ فَانصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكِ فَارْغَبْ ۗ حمرأللك إلتؤخمز التجيب وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَطُوُرِسِينِينَ ۞ وَهَنذَا أَلْبَلَدِ إِلَّامِينِ ۞ لَقَدُخَلَقُنَا أَلِانسَنَ فِي أَحُسَنِ تَقْوِيمٍ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَكُ أَسُفَلَ سَلِفِلِينَ ۞ إِلَّا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِحَتْ فَلَهُ مُوَّ أَجْرُعَ يُرُ مَنُونٌ ۞ فَمَا يُكَذِبُكَ بَعُدُ بِالدِّينِّ ۞ أَلَيْسَ أَلَّهُ بِأَحَكِمِ الْحَكِمِ يَنَّ ۞ مرانته التخمز الرجيم إَقْرَأُ بِاسْمِ رَيِكَ أَلْدِ حَلَقٌ ۞ خَلَقَ أَلِانسَانَ مِنْ عَلَقٌ ۞ إِقْرَأُ وَرَبُّكَ أَلَاكُومُ الذِهِ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ أَلِانسَانَ مَا لَرَّ يَعَلَّمْ ۞ كَلَّا إِنَّ

ألانسَانَ لَيَطَبِّنِي أَن رَءاهُ السَتَغَنِيُّ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَقِكَ الرَّعِبِي الْكُبِي الْمَالِكُ الْمُعِبِي عَبْدًا إِذَاصَبِي ۗ ۞ اَرَقِتَ إِن كَانَ عَلَى الْمُدِي ۞ اَرَقِتَ إِن كَانَ عَلَى الْمُدِي ۞ اَرَقِتَ إِن كَذَبَ وَتَوَلِّي ۞ اَرَقِتَ إِن كَذَبَ وَتَوَلِّي ۞ اَلْمَ يَعْلَمُ إِلَّنَ اللهَ يَمِي ۞ اَوَقَتَ إِن كَذَبَ وَتَوَلِّي ۞ اَلْمَ يَعْلَمُ إِلَّنَ اللهَ يَمِي ۞ كَلَّا لَهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الستين بالمصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الشَّمُن الأول من الربع الثالث في الحزب الستين بالمصحف الكريم، ويشتمل هذا الثمن على سورة «الشَّرْح» وسورة «التِّين» وسورة «العَلَق» وسورة «القَدْر»، وكلها سُور مكية، وبدايتُه قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اللَّمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾، ونهايتُه قوله جل علاه: ﴿ سَلَمٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾.

وسورة «الشرح» المكية التي هي فاتحة هذا الثّمن تتضمن خطاباً من الحق سبحانه لنبيه، فيه مناجاة له من ربه، تنسجم كل الانسجام، وتتناسب كل التناسب، مع الخطاب الإلّهي الذي وجهه إليه في سورة «الضحى» قَبْلها، حتى لَكَأنهُما سورة واحدة في موضوع واحد.

وأولُ ما يُسجله الخطاب الإِلهي في هذه السورة ما آتاهُ الله لنبيه مِنْ رحابةِ صدرٍ، وانشراح خاطرٍ، وهدوءِ بال، وطمأنينةِ قلبٍ حتى يستطيع أن يواجه مسؤوليات الرسالة الملقاة على عاتقه، ويتحمل أعباءها برضى تام وعزم راسخ، وذلك ما يشير إليه قولُه

تعالى في خطابه لنبيه: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾، وإن «شرح الصدر» بالنسبة لأي إنسان كيفما كان، لدليل على هداية الله له وتوفيقه في الحياة، ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِللَّهُ الله بمقام الرسول عليه السلام.

وثاني شيء يسجله الخطاب الإلهي في هذه السورة ما آتاه الله من صبر جميل، وقدرة خارقة على مواجهة الشدائد، ومعاناة المتاعب، في سبيل تبليغ الرسالة الإلهية، وإعلان الدعوة الإسلامية، رغم مُعارضة أقطاب الشرك، ومقاومة قادة الوثنية، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴾، أي: خففنا عنك العناء الذي أَثقل ظهرك، وأعناك على حمله، بما أمددناك به في كل حين، من تيسير وصبر وثبات ويقين.

وثالث شيء يسجله الخطاب الإِلهي في هذه السورة مسا أكرم الله به نبيه من الذكر الجميل الخالد على مر الدهر: الذكر الخالد في اللوح المحفوظ والمَلا الأعلى، والذكر الخالد في أرجاء الأرض شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾، وإلى هذا المعنى ينظرُ قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ (الزخرف: ٤٤).

وهل هناك ذكر أجمل وأرفع من ذكر اسمه بعد اسم الله، كلما تحركت بذكر الله الشفاه، (لا إلّه إلّا الله، محمد رسول الله)، وهل هناك ذكر أجمَل وأرفع من ذكر اسمه من أعلى ملايين المآذن الشاهقة، المرتفعة في دنيا الإسلام الواسعة، عند النداء لكل صلاة، (أشهدُ أن لا إِنَّه إِلَّا الله، أشهدُ أن محمداً رسول الله). قال قتادة: «رفع الله ذكره في الدنيا والأخرة، فليس خطيب ولا متشهِّد ولا صاحب صلاة إلَّا يُنادِي بها: أشهد أن لا إلَّه إلَّا الله وأن محمداً رسول الله».

وهل هناك ذكرٌ أجمل وأرفع من ذكره عليه السلام في مُجْمَع الأنبياء والمرسلين، وهو لا يـزال في عالَم الغيب في أصلاب آبائه الأولين، ومِن أُخْذِ اللَّهِ على أنبيائه ورسله ميشاقاً غليظاً بالإيمان به وبدعوته، وتأييده ونصرته، مِصْداقاً لقوله تعالى في سورة (آل عمران: ٨١): ﴿ وَإِذَ أَخَـٰذَ اَللَّهُ مِيثَـٰقَ اَلنَّبَيِّئِنَ لَمَآ ءَاتَيْنَكُمْ مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لْتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَآقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِى قَالُوٓاْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ اَلشَّهِدِينَ ﴾، وفي مثل هذا المقام قال حسان بن ثابت:

وشَقُّ له مِن اسمِه ليجلّه فذُوالعرش «محمودٌ» وهذا «محمدُ»

أَغْرُ عليه للنبوة خَاتَم من الله من نور يَلُوحُ وَيَشْهَدُ وضمَّ الإِلَّهُ اسمَ النبيِّ إلى اسمِه إذا قال في الخمس المؤذنُ «أشهدُ»

ثم انتقل كتاب الله إلى تبشير الرسول والمومنين بأنهم إذا واجهتْهُم شدة في الحياة، وكانت وجهتهم في أعْمالهم خالصةً لوجه الله، فإن العناية الإِلهية تتعهد دائماً بتحويل شِـدَّتهم إلى رَخاء، وعُسرِهم إلى يُسر، وإِذَنْ فلا ينبغي لهم أن يَقنَطوا من

رحمة الله، ولا أن يُسِيئوا الظنَّ بالله، وذلك ما يشير إليه قوله نعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾، قال قتادة: (ذُكِر لنا أن رسول الله ﷺ بَشَّر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يغلب عُسر يُسْرَيْن»، ذلك أن لفظ «العسر» وَرَد مُعرَّفاً في الحالين، فهو «واحد»، وأن لفظ «اليسر» ورد منكَّراً في كلا الموضعين، فهو «متعدد»، «فالعسر الأول» هو عين الشاني، المسوضعين، فهو «متعدد»، «فالعسر الأول» هو عين الشاني، و «اليسر الثاني» زائد على «اليسر الأول».

واتجه الخطاب الإلهي مرة أخرى إلى الرسول السلام، يأمره بمواصلة الكفاح والعمل في سبيل الدعوة دون انقطاع، بحيث أنه كلما فرغ من أمر تصدى لما بعده، ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴾، إذ أن أعباء الرسالة متعددة، وتكاليف الدعوة متنوعة، ووجوه النشاط الإسلامي متسلسلة يُسلِمُ بعضُها لبعض. وقد وَفَى الرسولُ عليه السلام بما عاهد عليه الله، فلم يَـدُق طيلة عهد الرسالة للراحة طَعْماً، ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى ترك من ورائه عقيدة راسخة، وشريعة قائمة، ودولة حاكمة.

ودعا اللّه نبيّه في ختام هذه السورة إلى أن يجعل همّه الأكيد في كل أعماله ومساعيه ابتغاء مرضاة الله، والتقرب إليه دون سواه، بكل تجرد وإخلاص، ودون أي اعتبار خاص، وذلك قولُه تعالى في إيجاز وإعجاز، والخطابُ له وَلكل مومن من أمته:

ومن هنا ننتقل إلى سورة «التّين» المكية أيضاً، معتمدين على الله.

وهذه السورة الكريمة يتصدَّرُها قَسَمٌ عظيم «بالتين والزيتون، وطُورِ سِينِين، ؛ والبلد الأمين» والمحور الذي يدورُ عليه القَسَم فيها هو خَلْقُ الإنسان، وما يتعرض له في حياته من فوز أو خِذْلان، وربح أو خسران.

فالله تعالى يمتن هنا على الإنسان بأنه قد خلقه أحسن خلق، وأبدعه أكمل إبداع، وميَّزه بمزايا خصوصية على غيره من أنواع الحيوان، عسى أن يَعرف فضل الله عليه، فيتحلَّى بحلية الإيمان، عن اقتناع وإذعان، ويُقبِل على طاعة الله بكل اغتباط وامتنان، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ الْاَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الرَّحِيمِ وَالنَّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ الْاَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الرَّحِيمِ وَالنَّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ الْاَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الرَّحِيمِ وَالنَّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ الاَمْمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الرَّحْمِينِ لَقَدْ عَلَقْنَا الله عَضَى الأَثْمَة أَن المُقسَم به هنا هي مَحَالٌ ثلاثة، بعَثَ اللَّه في كل واحد منها نبياً مرسلاً من أولى العزم، أصحاب الشراثع الكبار، فالأول مَحَلُّ التين والزيتون وهو بيت المقدس، حيث بعث الله عيسى ابن مريم، والثاني طُورُ سِيناء، حيث كلَّم الله مُوسَى بْنَ عِمران، والثالث مَكَّة، وهي البلد الأمين، الذي مَن دخله كان آمناً، حيث بعث فيه محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

ثم ينبّه كتابُ الله إلى أن الإنسان قد يسيء إلى نفسه بتصرفه تصرّف السفهاء، فيما آتاه الله من طاقات، وملكات، وممكات، وممتلكات، فيتخذّها ذريعةً للكفر والفساد، بدلاً من اتخاذها عَوْناً على الإيمان والصلاح، ويتردّى من قِمة المكارم والفضائل، إلى هُوّة الفساد والرذائل، وإذ ذاك يَنزلُ بمحض اختياره من أعلى

علِّيِّين، فيعاقبه الله على ذلك، ويجعلُه أسفلَ سَافلين، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَـهُ أَسْفَلَ سَـٰفِلِينَ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴾ ، سُئل مجاهد عن الخطاب الوارد في هذه الآية ، هل هو مُوَجَّه إلى النبي ﷺ؟ فقال: «مَعَاذَ الله ، إنما عُنِي به الإنسان». وهكذا قال عكرمة وغيره، أي: أن الخطاب مُوجَّه إلى ابن آدم عُموماً، وإلى من يُكذّب بيوم الدِّين على وجه الخصوص.

وخُتمت هذه السورة الكريمة بذكر ما يَنعَمُ به في الجنة المومنُون، من الأجر الْمُتواصل غير المَمْنُون: ﴿ إِلَّا اَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَلَهُمُ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونٍ ﴾، كما خُتمت بالتنويه بحكمة الله البالغة، التي لا تماثِلها حكمة، وبحكم الله العادل، السلاي ليس كمثله حُكم: ﴿ أَنيْسَ اللّهُ بِأَحْكَم ِ الْحَكِمِينَ ﴾، بلى. وإنا على ذلك مِنَ الشاهدين.

ولننتقل الآن إلى سورة «العَلَق» المكية أيضاً: مستعينين بالله.

ومطلع هذه السورة الكريمة هو أول نَفْحَةٍ من نفحات السماء المباركة، التي نزلت على خاتم الأنبياء والمرسلين، شفاءً لما في الصدور ورحمة للعالمين، حيث تَلقَّى الرسولُ عليه السلام من ربه لأول مرة تكليفَه بالرسالة، ونزلَ عليه هذا القِسْمُ الأولُ من القرآن الكريم، الذي هو «براعة الاستهلال» لِدينه القويم، فقال تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ • أَقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلذِى خَلَقَ خَلَقَ خَلَقَ خَلَقَ خَلَقَ خَلَقَ خَلَقَ

الإنسَانَ مِنْ عَلَق، إِقَّرَأُ وَرَبُّكَ الاَكْرَمُ الذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾، وتعليقاً على هذه الآيات الكريمة قال ابن كثير: «أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهي أولُ رحمةٍ رحم الله بها العباد، وأولُ نعمةٍ أنعم بها عليهم، وفيها التنبيهُ على ابتداء خلق الإنسان من عَلَقة، وأنَّ مِن كَرمِه تعالى أن عَلَّم الإنسان ما لم يَعْلَم، فشرَّفه وكرَّمه بالعلم، وهو القَدْرُ الذي امتاز به أبو البرية آدم عن الملائكة، والعلم تارَةً يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبَنان، فهو ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يكون في الكتابة يستلزمهما من غير عكس».

فقولُه تعالى: ﴿ أَقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾، توجية من الله لرسوله إلى أن «القراءة» هي شعار الإسلام البارز، المميَّز له من بين الأديان، وتنبيه إلى أن دعوته تقوم على أساسها، وتنتشر بقدر انتشارها، فهي دعوة هداية ونور، لا دعوة ضلال وظلام.

وذكرُ «اسم الله» هنا تعريفٌ بأن الله وحده هو منبَع الهداية والنور، فحيثما كانت الحُجة البالغة، والبرهانُ الساطع، والعقيدةُ الصحيحة، والشريعة السَّمْحة، فَثَمَّ وجهُ الله جلّ جلاله، وهناك اسمُه الأعلى. وحيثما كانت الأوهام والأباطيل، والمعتقدات الفاسدة والأضاليل، فهناك الأصنام والأوثان، وأولياء الشيطان، وطواغيتُ الجَهَلة من بني الإنسان، التي لا يجتمع معها اسم الله في أيّ مكان. ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ اَللْهِ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ اَللْينَ

لَا يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ، وَإِذَا ذُكِرَ الذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ (الزمر: 20).

وقولُه تعالى: ﴿ الذِي خَلَقَ خَلَقَ الإنسَانِ مِنْ عَلَقٍ ﴾، إشارةً \_ أولاً \_ إلى صفة «الخَلْق» البارزة، التي هي إحدى صفات الكمال الإلهي، والتي بفضلها، كان بدأ الخليقة من أصلها، وكان العالم العُلويُ والعَالَم السُّفلِيّ وَفْقَ تصميمها، وإشارةٌ \_ ثانياً \_ إلى خَلْقِ الإنسان، الذي توج الله بخلقه نشأة الأكوان، وجعله مِحْور الرسالة، ومُستودع الأمانة، ومستقرَّ الخلافة، ومن أجل هدايته أرسل الرسل وأنزل الكتب: ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيّنَةٍ وَيَحْيىٰ أَرسل الرسل وأنزل الكتب: ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيّنَةٍ وَيَحْيىٰ مَنْ جَيىَ عَنْ بَيّنَةٍ ﴾ (الأنفال: ٤٢).

وقولُه تعالى: ﴿ إِقْرَأْ وَرَبُّكَ اَلاَكْرَمُ ﴾، حَضَّ من الله لرسوله والمومنين على مُواصلة القراءة باستمرار ودون انقطاع، لأنها إكرام عظيم من الله للإنسان، لا تتحقق إنسانيتُه على الوجه الكامل إلا بتحققها واستمرارها على مَرِّ الزمان.

وقولُه تعالى: ﴿ الذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾، تعريفُ للرسول والمومنين بقيمة «القَلَم» عند الله، وأثرَه العميق في تهذيب الإنسانِ وتمدينه وتحضيره، وحفظ تراثه الفكريِّ عَبْر القرون والأجيال، وإشارة إلى الدور العظيم الذي سيلعبه القلم في إنشاء الحضارة الإسلامية العَريقة، ﴿ الذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾، ولولا القَلَم الذي أكرم الله به الإنسان، وهداه إلى اكتشافه واستعماله، لبقي الإنسانُ عبارةً عن حيوان أعجم، لا رَصِيدَ لهُ من الثقافة ولا من الحضارة، ولا أثرَ له في سِجلات الحياة.

وقولُه تعالى: ﴿ عَلَّمَ الإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾، امتنانٌ من الله على الإنسان، أيَّ: إنسان كان، بأنه سبحانه هو منبع العلم ومصدر المعرفة، فهو - أولاً - الذي جَهَّز الإنسان بجميع الحواس والملككات والطاقات القابلة للتعليم، والملائمة لإدراك المعلومات وتصوُّر الحقائق، وهو - ثانياً - الذي يَفتحُ لعباده بِقَدَرٍ ما يَشَاءُ من مُغلَقات الأسرار في الوجود، فتتفتحُ عيونُهم وعقولُهم كل يوم على حقائق جديدة، ومعلومات مفيدة، ولو لم يَكْشِفها لهم بنوره لَمَا اكتشفوها إلى الأبد، على حَدِّ قوله تعالى: ﴿ وَلا يُحِيطُونَ لَمَا اكتشفوها إلى الأبد، على حَدِّ قوله تعالى: ﴿ وَلا يُحِيطُونَ فِي وَوَلَهُ مِنْ عِلْمِهِ إلاَ بِمَا شَآءَ ﴾ (البقرة: ٢٥٥)، وقوله تعالى: ﴿ وَلا يُحِيطُونَ فِي وَلَا يُحِيطُونَ وَلا يُحِيطُونَ وَلَا يُحِيطُونَ وَلا يُحِيطُونَ عِلْما هُمْ (طه: ١١٤)، فمصدر التعليم الأول والأخير هو الله العليم الحكيم، الذي أحاط بكل شيء علماً.

وانتقلت الآيات الكريمة إلى وصف ما يُصيب الإنسانَ من انحراف في السلوك، وخبال في التصور، وما يضيفُه إلى ذلك كلّه من تثبيطِ غيره عن العمل الصالح، فقال تعالى: ﴿كَلّا إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رّءاهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ اَلرُّجْعَىٰ أَرَآيْتَ الذِي يَنْهَىٰ عَبْداً اذَا صَلّىٰ أَرَآيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى اللهُدَىٰ أَو اَمَر بِالتَّقُوىٰ أَرَآيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى اللهُدَىٰ أَو اَمَر بِالتَّقُوىٰ أَرَآيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى اللهُدَىٰ أَو اَمَر بِالتَّقُوىٰ أَرَآيْتَ إِن كَانَ عَلَى الله يَرَىٰ ﴾.

وعقّب كتابُ الله على ذلك بإنذار خطير وجّهة إلى الإنسان الطاغي، الباغي على الخلق المنحرف عن الحق، فقال تعالى: ﴿ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيةِ ﴾، أي: لنجعلنَّ في ناصيته سِمة سَوَادٍ تَفضَحُهُ يوم القيامة بين الناس، ﴿ نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، فَلْيَدْ عَ نَادِيَهُ ﴾، أي: فليدع قومه وعشيرته لينصروه، إن كانوا

يستطيعون له نصراً، لكنهم لن يستطيعوا، ﴿ سَنَدْعُ اَلزَّبَانِيَّةً ﴾.

ووَجَّه كتابُ الله الخطاب إلى المومن الذي يُشِّطُه غيره عن العمل الصالح، محذِّراً إياه من طاعة المُشَّطين، والسَّير في ركاب المُعَوِّقين، داعياً إيّاه إلى الثبات على الإيمان، والاعتصام بحبل الله في كل آن، فقال تعالى: ﴿ كَلّا لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرَبْ ﴾.

ولننتقل الآن إلى سورة «القَـدْر» المكية أيضاً، معتمدين على الله.

وهذه السورة الكريمة تبين فضل ليلة القدر ومكانتها عند الله، بما دَشَّنتُه القدرة الإِلهية فيها من نزول الوحي على رسول الله ﷺ، فكانت ليلة مباركة، عَمَّت بركتُها الإِنسانية جمعاء.

و «ليلة القدر» هي إحدى ليالي شهر رمضان، الذي فرض الله صيامه على المسلمين شكراً لله، واحتفاءً بذكرى نزول القرآن: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرِيْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَيْلَةً الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَنَمٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْر ﴾.

وإنما سميت «ليلة القدر» لما أُعلِن فيها من تقدير الله وتدبيره الحكيم، ولما لها عند الله من القِيمة الكبرى والمقام العظيم، وقيل إنها سميت بذلك لأن الله أنزل فيها كتاباً «ذا قَدْر»

على رسول «ذِى قَدْرٍ»، لأمة «ذات قَدْر»، فهي «ليلة القدر» العظيم، والفضل العميم، وإليها يشير قوله تعالى في سورة (الدخان: ٣): ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم آمْراً مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مَّن رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾.

وفي فضل قيامها ورد في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تَقدَّمَ من ذنبه». وفي الحض على تَحرِّيها ورد في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: «تَحرَّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان».

# الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب الستين بالمصحف الكريم

\_\_مرألله الرّحمز الرّحيب لَمَّ يَكُنِ اللَّهِ يَنَكُفُرُواْ مِنَ اَهْلِ الْكِنَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَالِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ٥ رَسُولُ مِنَ اللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفَا مُّطَهَّرَةً ۞ فِهَاكُنُ قَيَّهُ ۗ ۞ وَمَا تَفَكَّرُقَ الَّذِينَ أَوْنُوا الْكِنَبَ إِلَّا مِنْ بَعُدِمَاجَاءَتُهُ مُ الْبُبِّينَةُ ۞ وَمَآ أَمُ رُوٓ أَإِلَّا لِيَعْبُدُ وَأَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَيُوتُواْ الزَّكُوةُ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيَهَمَةِ ٥ إِنَّ أَلَذِينَ كَفُرُواْ مِنَ آهُـلِ الْكِنَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا ۗ أُولَيَّكَ هُمُ شَرُّ الْبُرِيَّكَةِ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ المَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِحَتِ أَوْلَاكَ هُمْ خَيْرُ الْبُرَيَّكَةِ جَزَآؤُهُمْ مِعندَ دَيِتهِ مُ جَنَّتُ عَدْنِ نَجُرِه مِن تَحَيَّهَا أَلَانُهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبُداً تَرَضِي أَلِلَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ لِمَزْخَشِيَ رَبَّهُوْنَ

\_مراِنلَهُ التَّحْمَزِ الْتَرْجِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ إِلَارْضُ زِلْزَالْهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ إِلَارْضُ أَثَفَ الْهَا ۞ وَقَالَ أَلِا نَسَنُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَهِا إِ ثُعَادِكُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أُوْحِيٰ لَحَاً ۞ يَوْمَبِ لِإِيصَٰ لُارًاكًاسُ أَشْتَاتًا لِيُهُرَوَا أَعْمَالَهُمُّ ۞ فَهَنْ يَعْمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَايْرًا يَكُورُونَ وَمَنْ يَعَلَمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكًّا يَكُورُونَ مالته التخمز التحيم وَالْعَلْدِيَتِ ضَبْعًا ۞ فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا ۞ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْعًا ۞ فَأَثَرُنَ بِهِ مِ نَقُعًا ١٥ فُوسَطُنَ بِهِ مِ جَمْعًا ٥ إِنَّ أَلِانسَانَ لِرَبِهِ م لَكَنُودٌ ۞ وَإِنَّهُ وَ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ وَلِحُبُ إُنْحَنِير لَشَدِيدٌ 🛇

# الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب الستين بالمصحف الكريم

#### عباد الله

موضوع حديث اليوم تفسير الثّمن الثاني من الربع الثالث في الحزب الستين بالمصحف الكريم، ويشتمل هذا النّمن على سورة «البيّنة» وسورة «الزلزلة» وسورة «العاديات»، وبداية هذا الثمن قولُه تعالى في فاتحة سورة «البينة»: ﴿ لَمْ يَكُنِ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْلِ الْكِتَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَاتِيَهُمْ الْبَيّنَةُ ﴾، ونهايته قوله تعالى في سورة «العاديات»: ﴿ وَإِنّهُ لِحُبِّ الْخَيْر لَشَدِيدٌ ﴾.

أوّلُ ما تتحدث عنه سورة «البينة» هو التعريف بموقف الكافرين والمشركين من رسالة خاتِم الأنبياء والمرسلين، ذلك الموقف المضطرب المتناقض، فقد كان أهل الكتاب على أثارة من العلم بالرسول «الخاتم»، وكان المشركون يبرِّرون ما هم عليه بعدم إرسال رسول إليهم مثل غيرهم، فلما جاءهم رسول من عند الله جحدوا الرسالة وكذَّبوا الرسول، وبدلاً من أن يتدبروا ما جاء به من الآيات البينات، وينصرفوا عما هم عليه من فاسد المعتقدات، حسبما كان منتظراً، أصروا على ما هم فيه من الضلال، ولم حسبما كان منتظراً، أصروا على ما هم فيه من الضلال، ولم ينفكوا عن المُمَاحَكَة والجدال، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى:

﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ عَتَّىٰ قَاتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾.

وتعريفاً «بالبينة» التي جاء بها الرسول، وتأكيداً لأن ما جاء به كله دلائل واضحة وبراهين ساطعة من المحسوس والمعقول، قال تعالى: ﴿ رَسُولٌ مِّنَ اَللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفاً مُّطَهِّرةً ﴾، أي: يقرأ عليكم صُحُفاً منزهة عن كل المَطاعِن والشَّبُهات، ﴿ فِيهَا كُتُبٌ قَيّمةً ﴾، أي: فيها آيات مكتوبة كلها ناطقة بالحق، مستقيمة لا عوج فيها، على غرار قوله تعالى في سورة (الكهف: ١): ﴿ وَلِهُ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَنْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوجاً قَيّماً لَيُنذِرَ بَأْساً شَدِيداً ﴾.

ثم خص كتاب الله بالذكر «أهل الكتاب» من اليهود والنصارى لعِظم مسؤوليتهم، فقد كانوا على علم بظهور الرسول «الخاتِم» والرسالة «الخاتِمة»، وكانوا يُبشُرون المشركين ببعثته ورسالته، مبيّناً ما آل إليه أمرُهم بعد ظهور الرسول والرسالة من الجحود والإنكار، والحَسَد والاستكبار، مما كان له أثر كبير على المشركين في التمسك بشركهم، اقتداءً بتمسك الكافرين بكفرهم، فقال تعالى: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ اَلذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ إِلاَّ مِن بعدم من أَخْدِما جَآءَتُهُمُ الْبينةُ ﴾، والمراد «بتفرقهم» تفرقهم عن الحق، أو تفرقهم فرقاً، فمنهم من آمن، ومنهم من أنكر، ومنهم من عرف الحق وعاند.

وانتقلَ كتابُ الله إلى التذكير بمضمون الدعوة الإسلامية،

والتعريف بجوهرها وفحواها، وأنها دعوة جامعة للناس أجمعين، الى عبادة الله وحده، وإفراده بالطاعة والعبودية، وأداء حقوق الله وعلى رأسها إقامة الصلاة وأداء حقوق العباد وعلى رأسها إيتاء الزكاة مع الإخلاص لله في القول والعمل، والإبتعاد عن كل ما هو باطل وفاسد، نية واعتقاداً، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى، مذكراً أهل الكتاب بما أمروا به في الكتب المُنزلة: ﴿ وَمَا أُمرُوا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنفآء ﴾، أي: لا يميلون إلى الباطل من قريب ولا من بعيد، ﴿ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُوتُوا الزَّكَوٰة ﴾، ثم قال تعالى منوهاً بدين الحق والمبادىء السامية التي يدعو إليها، ﴿ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيّمَةِ ﴾، أي: ذلك دين الملة المستقيمة، ودين الشريعة المستقيمة.

وتَولَّى كتابُ الله في هذا السياق التعريف «بخير الخَلْق» والتعريف «بشر الخَلْق»، وما يكون عليه كلا الفريقين في الدنيا والآخرة من حق أو باطل، وسعادة أو شقاء، فقال تعالى واصفا لحال الأشرار في كل عصر: ﴿ إِنَّ اَلذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْلِ الْكِتَبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أُولَـٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةَ ﴾، والله أولَـٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةَ ﴾، أي: هم شرار الخلق، وقال تعالى واصفاً لحال الأخيار في كل جيل: ﴿ إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُولَـٰئِكَ هُمْ خَيْرُ جيل: ﴿ إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُولَـٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ ﴾، أي: هم خيار الخلق، ﴿ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ الْبَرِيَةِ ﴾، أي: جنات استقرار وإقامة ودَوام، ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً ﴾، أي: مقيمين فيها باستمرار، الأنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً ﴾، أي: حقق لهم جميع الأماني، ثم خَلَع ﴿ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ﴾، أي: حقق لهم جميع الأماني، ثم خَلَع

عليهم رداء الرضوان الذي لا سَخَط بعده أبداً، «ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم» (التوبة: ٧٧) ﴿وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾، أي: رضوا بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبيّاً ورسُولاً، وشكروا إحسان الله إليهم، ونِعَمَهُ عليهم، ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبُّهُ ﴾، أي: إن هذا الجزاء الحسن إنّما يناله من اتقى الله حق تقواه، وعَبَدَه كأنه يراه، وعَلِم أنه إن لم يَرَه فإنه يراه.

وبعـد الانتهاء من سـورة «البينة» المـدنية تستقبلنـا سورة «الزلزلة»، وهي مكية على الأرجح، وهذه السورة تُصوّر حالة الإنسان، وما يكون عليه من الذهول والفزع عندما تقوم الساعة، التي هي «يوم الفزع الأكبر»، ويُحشرُ الناس من كل مكان للجزاء والحساب، والثواب والعقاب، وذلك قوله تعالى بعد البسملة: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ اللَّرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾، أي: إذا زلزلت الأرض زلزالَها الذي لم يَسبق له مثيل، وأضيف «الزلزال» إلى «الأرض» لأنه «زلزال كلّي» يعمُّ الكوكب الأرضيّ بأسره من أدناه إلى أقصاه، لا «زلزال» جُزْئيّ» يخصُّ جانباً منهُ دون آخر، ﴿ وَأَخْرَجَتِ اِلَارْضُ أَثْقَالَهَا ﴾، أي: لفَظَت ما في جـوفها من الـدفائن والخـزائن، والكنوز والمعادن، وألقَتْ ما في بطنها من أفلاذِ كبدها، وحشَرَتْ مختلِف الأحياء الذين يُوجَدون بها إِلَى سطحها، ﴿وَقَالَ ٱلإِنسَانُ مَا لَهَا ﴾، أي: أن الإنسان على العموم يُفاجَأ بما يواجهه من أحوال وأهوَال لم يسبق له أن عَايَنها من قبل، «وليس الخبر كالعِيان»، «فالمومن بالبعث» إنما يتساءل متعجّباً مما يراه من الهول العظيم، و «الكافر بالبعث» يتساءل مستنكِراً قيامَ الساعة نفسِه، لأنه كان

يعتقدُ أنه مجردُ أسطورة من أساطير الأولين، الأول يقول: ﴿ هَـٰذَا مَا وَعَدَ اَلرَّحْمَـٰنُ وَصَدَقَ اَلْمُرْسَلُونَ ﴾ (يَس: ٥٧). والثاني يقول: ﴿ يَـٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ﴾ (يَس: ٥٧).

وقولُه تعالى: ﴿ يَوْمَئِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ ، فَسَرهُ ابن مسعود والثوري وغيرهما بأن يَخلُقَ اللَّهُ في الأرض نفسها حياةً وإدراكاً ، فتشهدُ بما عُمِل عليها من صالح أو فاسد ، وفسَّرةُ ابنُ جرير وغيرُه بإحداث الله تعالى في الأرض أحوالاً تقوم مقام التحديث باللسان ، حتى يَنظرَ من يقول: «مالها» إلى تلك الأحوال ، فيعلَم أن هذا هو ما كانَ الأنبياءُ يُنذرون به ويُحدِّثون عنه ، ومعنى الآية عند الزمخشري: «تُحدِّث أخبارها بسبب إيحاء رَبِّكَ لها ، وأمرِهِ إيَّاها بالتحديث » ومعنى «أوحى لها » الهمها ، أو أذِنَ لها .

وقولُه تعالى: ﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لَيُرَواْ اعْمَالُهُمْ ﴾، أي: ليُحاسَبوا، يمكن تفسيره على وجهين كلاهُما صحيح: \_ الوجه الأول \_ يَصْدُر الناسُ عن مخارجهم من القبور إلى موقف الحساب، فُرادَى، كلُّ واحد وحْدَهُ لا ناصر له ولا معين، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمُ أُولًا مَرَّةٍ ﴾ (الأنعام: ٩٤). \_ والوجه الثاني \_ يَصْدُر الناس عن موقف الحساب متفرقين حسب أعمالهم، بين سعيد يُومَر به إلى موقف الحساب متفرقين حسب أعمالهم، بين سعيد يُومَر به إلى النار، وقال السدي: «أشتاتاً»، أي: الجنة، وشَقِي يُومَر به إلى النار، وقال السدي: «أشتاتاً»، أي: فِرقاً، ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾، أي: يَرَه في كتاب خسابه ويَسُرّه ما يَراه، ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾، أي: يَرَه في كتاب حسابه ويَسُرّه ما يَراه، ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾، أي: يَرَه في كتاب حسابه ويَسُرّه ما يَراه، ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾، أي: يَرَه في كتاب حسابه ويَسُرّه ما يَراه، ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾، أي: يَرَه في كتاب

يَرَهُ في سجِلِّ حسابه ويُحزِنُه ذلك، وفي الأثر: «من زادت حسناتُه على سيآته مثقالَ ذرة دَخَلَ الجنة». ورَوَى أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله على قال: «إياكم ومُحَقَّرات الذنوب، فإنهنَّ يجتمعْنَ على الرجل حتى يُهْلِكْنَهُ».

والآن وقد فرغنا من تفسير سورة «الزلزلة» نستعين بالله على تفسير سورة «العاديات» المكبة، وهي ثالث \_ وآخر سورة في هذا الشمن، وفي مطلعها قسم من الله عظيم، بالخيل التي جعلها الله قوةً للجهاد في سبيله، والدفاع عن دينه، فكانت عُدَّة الفتوحات الإسلامية في مختلف بقاع الأرض، وذلك قوله تعالى بعد البسملة: ﴿ وَالْعَلْدِينَتِ ضَبْحاً فَالْمُورِينَتِ قَدْحاً فَالْمُغِيرَاتِ البسملة؛ ﴿ وَالْعَلْدِينَتِ ضَبْحاً فَالْمُورِينَتِ قَدْحاً فَالْمُغِيرَاتِ صَبْحاً هَالْمُغِيرَاتِ صَبْحاً »، أي: التي تجري وتَعْدُو عند سيرها، و «تَضْبَحُ» أثناء عُدُوها، و «الضَّبْحُ» هو الصوت الذي يُسمع من جوف الخيل حين عَدُوها، و «الضَّبْحُ» هو الصوت الذي يُسمع من جوف الخيل حين تَعْدُو، «المُورِياتِ قَدْحاً»، أي: التي ينقدحُ الشَّرَرُ من حوافرها إذا أصابَتْ سنابكها الحجارة بالليل، «المُغِيراتِ صُبْحاً»، أي: التي تغير على الأعداء وقت الصباح، ولا تُباغتهم في ظلام الليل، وقد تُغير على الله عَلَيْ يُغير صباحاً ويستمعُ الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار.

وقولُه تعالى: ﴿ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ﴾، وَصْفً لما يقوم به فُرسان الإسلام، وتقوم به خيلهم، من إثارة الغبار، عندما تُقبل على ساحة المعركة، فتتوسط جُموع الأعداء، وتخترق صفوفهم بكل شجاعة وحماس.

وقولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلإنسَـٰنَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّـٰهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾، هذا هو الشيء المُقسَم عليه وجَوابُ القسم، وكأنَّ كتاب الله يريد أن يقول: إن نِعَم الله على الإنسان لا يُحصيها عَدّ، وفي مقدمتها تمكينُه من وسائل القوة والظُّفر، وتسخيرُ الحق سبحانه وتعالى له طاقاتِ الحيوان والبشر، وبالرغم من ذلك فإن الإنسان يتنكُّرُ لنِعَم اللَّه، ويَصِرفُها في غير مَحلها، ويتصرُّفُ فيها تصرُّف المستهتِرين السخفاء، والـطّغاةِ السفهاء، فمعنى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الانسَنْ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾، إنه لجاحدٌ لنعمة ربه، كافرٌ بها، غيرُ شاكرِ لها، وقال الحسن: «الكَنُود هو اللَّائِمُ لربه الذي يَعُـدٌ المصائب، وينسَى نِعَم الله عليه». ومعنى قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴾، إن ﴿ الجاحدَ لنعمة الله لَيشهَدُ على جحود نفسه بنفسه، إذْ لا يَستطيعَ تكذيبَ ما ينطقُ به لسانُ حاله، وما يتجلَّى في أقواله وأفعاله، ومن ذلك قولُ الشاعر: «فكلَّ إناء بالذي فيه يَنْضَحُ»، ومعنى قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ اِلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾، إن الإنسان تميل نفسه إلى حب المال، والبخل به، والشعّ في إنفاقه، و «الخير» هنا بمعنى المال، على غرار قوله تعالى في سورة (الفجر: ٢٠): ﴿ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبّاً جَمّاً ﴾. قال ابن كثير: «وفي معنى هذه الآية مذهبان: أحدهما: أن المعنى، وإنه لشديدُ المحبَّة للمال والثاني: أن المعنى، وإنه لحريصٌ بَخِيلٌ، من أَجْل مَحَبيه للمال، وكلاهما صحيح».

# الثمن الأول من الربع الأخير في الحزب الستين بالمصحف الكريم

اَفَارَ يَعُلَمُ إِذَا لِمُعُ ثِرَمَا فِي الْقُلُودِ ٥ وَحُصِّلَ مَافِي إِلصَّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمُ يَوْمَهِذِ كَخَبَيُرٌ ۞ مرألته التخمز الرحيم إِلْقَارِعَةُ ۞ مَا أَلْقَارِعَةٌ ۞ وَمَآ أَدُرِيْكَ مَا أَلْقَارِعَةٌ ۞ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُكَالْفَرَاشِ الْمُبْتُونِ ۞ وَتَكُونُ الْجِبَالُكَالِعِهْنِ الْمُنْفُوشِّ ۞ فَأَمَّا مَن ثَقُلُتَ مَوَ زِينُهُ و۞ فَهُوَفِي عِيشَةِ رَّاضِيةٌ ۞ وَأَمَّا مَنُ خَفَّتُ مَوَزِينُهُو۞ فَأَمُّهُو هَاوِيَةٌ ۞ وَمَآ أَذَ رِيْكَ مَاهِيَةٌ۞ نَازُحَامِيَةٌ ۞ مرألله التخمز التحيم ٱلْجِيكُوا لِتَكَاثُرُ۞حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمُقَابِرَ۞كَلَّاسَوُفَ تَعْلَمُونَ۞شَعَ كَلَّاسَوُفَ تَعْلَمُونٌ ۞ كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ أَلْيَقِينٌ ۞ لَتَرَوُذُ أَبْجِيمَ ۞ ثُمَّ لَنَزَوُنَّهَا عَيْنَ أَلْيُقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ النَّعِيمِّ ۞

\_\_\_\_\_\_\_مِ اللَّهِ الرَّحْمَارُ الرَّحِيبِ مِ وَالْعَصْرِ۞ إِنَّ أَلِانْسَانَ لَغِ خُسْرِ۞ إِنَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِ مِلُواْ أَ لَصَالِحَتِ وَتَوَاصَواْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَواْ بِالصَّبْرِ ۗ ۞ بِنَ اللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيبِيِّ وَيُلُ لِحُولِ هُمَزَةِ لِلَّهُ وَ لِلَّهِ ٥ اللَّهِ عَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ٥ يَحْسبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدُهُ و ۞ كَلَّهُ لَيُسْبَذَنَّ مِنْ إِنْحُطَمَةً ۞ وَمَآ أَدُرِيْكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ اللَّهِ الْمُوفَدَةُ ۞ الجِّةِ تَطَلَّهُمْ عَلَى أَلَافَ دَةٌ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّوصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدِ ثُمَدَّدَةٍ ۞ اَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ كَيْفَ افْعَكُ لَ رَبُّكَ بِأَصَّعَبْ اِلْفِيلٌ ۞ أَلَمُ يَجَعْلُ كَيْدَهُمْ طَيْرًا أَبَابِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَبْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِ م الْبِحِجَارَةِ مِن سِجِيلِ ۞ فَجَعَلَهُ مُ كَعَصْفِ مَاكُولٌ ۞

### الثمن الأول من الربع الأخير في الحزب الستين بالمصحف الكريم

#### عباد الله

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الثّمن الأول من الربع الأخير في الحزب الستين بالمصحف الكريم، وهذا الثّمن من كتاب الله يشمل بقية سورة «العاديات» وسورة «القارعة» وسورة «التكاثر» وسورة «العصر» وسورة «الهُمَزَة» وسورة «الفيل»، وكلها سور مكية.

وأول هذا الثَّمُن يحتوي على ختام سورة «العاديات» التي تناول الحديثُ فيها جحود الإنسان لنعمة ربه، رغماً عما يتقلب فيه من الهبات الإلهية، والعطايا الربانية، التي لا حدّ لها ولا حصر، ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا ﴾ (إبراهيم: ٣٤).

ففي ختامها تساءل كتاب الله هل بلغ الجهل والغرور بالإنسان، الكافر بالله، الجاحد لنِعَمه، إلى حدّ أن يتجاهل ما هو مُقبِلُ عليه \_ أحبَّ أم كرة \_ من مفارقة القبر بعد نزوله، وانتقاله منه، بعد سكناه الموقتة، إلى دار البقاء والخلود، ليُحاسب فيها على ما أصر عليه من الكبر والجحود: ﴿ أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴾، أي: إذا أُخرِج مَن كان مقبوراً فيها من الأموات،

﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ ﴾، أي: أبرزَ ما كان مكتوماً فيها من النيات والسرائر، ﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخبِيرٌ ﴾، أي: أنه سبحانه سيُفاجِيء الناسَ يوم القيامة، بأنه كان مطَّلِعاً على جميع أعمالهم وتصرفاتهم، وأنه سيُحاسبُهم عليها بمقتضاها، ﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ (الكهف: ٤٩).

ومن هنا ننتقل إلى سورة «القارعة» المكية، و «القارعة» أحدً الأسماء التي تَطلَق في كتاب الله على يوم القيامة، كالحَاقّة، والطَّامَّة، والصَّاخَّة، والغَـاشِيَة، وفي هـذه السورة يَصِفُ الحقُّ ا سبحانه بعض أهوال الساعة ومشاهدها الرهيبة، ولا سيما ما يصيب الإنسانَ عند قيامها من ذهـول واضطراب، ومـا يُصيب الجبالَ من نَسْف وخراب، وما ينالُ السُّعداءَ والأشقياءَ من ثواب وعقاب، وذلك قوله تعالى بعد البِّسملة: ﴿ الْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ وَمَآ أَدْرِيْكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ اِلْمَبْثُوثِ ﴾، أي: يوم يكون الناس في حَيرة وذهول، متفرقين شَذَرَ مَذَر، كالفَراش الذي أعشى النورُ بصرره، فانتشر من حوله، وتراكم بعضه على بعض، لا يدري ماذًا يَصنع، ﴿ وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْعِهْنِ اِلْمَنْفُوش ﴾، أي: تُصبح الجبال التي كانت أوتاداً صلبة تُرسِي الأرض في منتهى الرَّخاوة واللِّين والتفتُّت، كأنها صُوفٌ منفوشٌ تذرُّوه الرياح، ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾، أي: فأما من رَجَحت حسناتُه على سيآته، فتُقلُّت كفَّةُ الحسنات في ميزانه، فهو في عيشة خالدة يَرْضَى عنها اللَّهُ، ويَرْضَى عنها عَبدُه كُلُّ الرُّضَى، إِذْ يَرَى فيها وفاءً من الله بوعده، ﴿ إِنَّ اَللَّهَ لَا

يُخْلِفُ المِيَعادَ ﴾ (آل عمران: ٩)، ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴾، أي: وأما من رَجَحت سيآته علي حسناته، فخفَّتْ كفّةُ الحسناتِ في ميزانه، فالنارُ هي أمّه ومأواه كما قال ابن زيد وقتادة، وبذلك يكون قولُه تعالى هنا: ﴿ وَمَآ أَدْرِيْكَ مَاهِيَهُ نَارٌ حَامِيةً ﴾، تفسيراً قرآنياً «للهاوية». وَلِتَصَوَّرِ ما عليه النارُ من درجة الحرارة، أعاذنا الله منها جميعاً، يكفي أن نعرف قول رسول الله عنها: «نارُ بني آدم التي تُوقِدُون جُزءً من سبعينَ جُزءاً من نار جهنم»، رواه البخاري وأحمد.

ولننظر الآن في تفسير سورة «التكاثر» المكية مستعينين بالله، وهذه السورة يدور الحديث فيها عن استغراق الغافلين، في شؤونهم المادية، ومصالحهم الشخصية، حتى يدركهم الأجل، وهم لم يتزودوا لأخرتهم بأي زاد من العمل الصالح، وفيها تأكيد للخلق، وتعريف لهم بأنهم سيسألون يوم القيامة عمّا آتاهم الله من فضله، وسيحاسبون على النقير من نعمه والقطمير، وذلك قوله تعالى بعد البسملة: ﴿ الْهَيْكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾، أي: ألهاكم الإنهماك في التفاخر والتكاثر من الأموال والأولاد عن طاعة الله، وأداء حقوقه وحقوق خَلْقه، ﴿ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾، أي: حتى أتاكم الموت ودُفِنتُم في القبور، دون أن تُقدّموا بين أيديكم ما ينفعكم عند الله.

والتعبيرُ هنا بلفظ «زُرْتُم المقابر» دون التعبير مثلاً «بسَكَنتم المقابر» فيه إشارة واضحة إلى أن إقامة الإنسان في قبره بعد الموت إنما هي مجرد إقامة موقتة، شبيهةٍ بالزيارة أياماً معدودة،

لا سكنى مستمرة، أما منزله الذي سيسكنه وسيستقر فيه فهو إمّا الجنة وإما النار. عن ميمون بن مهران قال: «كنت جالساً عند عُمر بن عبد العزيز فقرأ: ﴿ الْهَيْكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ ﴾، فلبث هنيهة ثم قال: «يا ميمون ما أرى المقابر إلا «زيارة»، وما للزّائر بُدٌ من أن يرجع إلى منزله» قال أبو محمد: «معنى أن يرجع إلى منزله، أي: إلى جنة أو إلى نار».

وقولُه تعالى: ﴿ كَالَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَالًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَالًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾، هذا وعيدٌ مضاعَف من الله تعالى للغافلين عن آخرتهم، الشاكِين في بعثهم وحسابهم، وقولُه تعالى: ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴾، هذا تفسير من الله للوعيد الشّديد الذي توعد به الشاكين والكافرين، وفيه تأكيد بالغ لما سينالهم من عذاب الله، جزاءَ شكّهم وكفرهم، وهي «الرؤية و«عين اليقين»، إذ هي «الرؤية التي هي نفس اليقين وخالِصَتُه».

وقولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَثِذِ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ ، هذا تأكيدً قويً لأن الله سبحانه سيتولى سؤال عباده عن كل مَا تقلَّبُوا فيه من النعم أثناء حياتهم في الدُّنيا، ومن تلك النعم الأمنُ والغنى، والشّبَع، والظّل، والنوم، واعتدالُ الخَلْق، وصحةُ الأبدان، وسلامةُ الأسماع والأبصار. قال مجاهد: «النعيم عبارة عن كل لذة من لذات الدنيا»، وقال ابن عبّاس: «يسألهم الله عن نِعَمِه فِيمَا استعمَلُوها، وهو أعلمُ بذلك منهم»، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ السّمع والْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾

(الإسراء: ٣٦). رُوي عن رسول الله على أنه قرأ: ﴿ الْهَيْكُمُ اللهُ اللهُ كَاتُرُ ﴾، ثم قال: (يقول ابنُ آدم مالِي مالِي، وهل لك من مالك إلا مَا أَكلْتَ فَافنيْتَ، أو لبِسْت فَأبلَيْتَ، أو تصدقت فأمضيْتَ)، رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. ورُوي عن رسول الله على أنه قال: «يتبعُ الميتَ ثلاثةً، فيرجعُ اثنان ويبقَى معهُ واحد، يتبعُه أهلُه ومالُه وعملُه، فيرجعُ أهلُه ومالُه، ويبقَى عمله»، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

ولنستقبل الآن سورة «العصر» المكية أيضاً، ومَدارُ الحديث في هذه السورة على التعريف بالقيمة الحقيقية لحياة الإنسان، والإشارة إلى أن العبرة في حياته إنما هي بنوع المساعي التي يسعى فيها، والتصرفات التي يتصرفها، خَيْراً أو شَراً، صلاحاً أو فساداً، وفي هذه السورة قسم من الله «بالعصر»، وهو مفرد العصور، والمراد به الزَّمَن الذي يقطعه الإنسانُ في حياته، وتقع فيه شتى حركاته وتصرفاته. وكما ذكر كتابُ الله هنا لفظ «العصر» الذي هو مفرد العصور، ذكر في آية أخرى لفظ «الدهر» الذي هو مفرد الدهور.

والمُقسَم عليه هنا هو اثبات أنّ الإنسان يَظَلّ خاسراً لنفسه ولحياته، ولا يُعتبرُ من الفائزين المفلحين، إلّا إذا تحوّل من إنسان جاحِد، فاسدٍ، أنانيّ، إلى إنسان مومنٍ بالله، قائم بالعمل الصالح، متمسكِ بالحق، «ومُوص» لغيره بالتمسك به، معتصم بالصبر، و «مُوص» لغيره بالاعتصام به، وذلك قوله تعالى بعد «البسملة»: ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الإنسَنَ لَفِي خُسْرٍ إلاّ الذِينَ ءَامَنُواْ

وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبِرِ ﴾، وقد كتب عُمر بن الخطاب إلى أبي الحسن الأشعري يقول: (عليك بالصبر، واعلم أن الصبر صبران أحدهما أفضل من الآخر، الصبر في المصيبات حَسن، وأفضل مِنهُ الصبرُ عَمَّا حَرَّم الله تعالى). وقال على بن أبي طالب: «بُني الإيمانُ على أربع دعائم: اليقين، والصبر، والجهاد، والعدل».

ومن هنا ننتقِلُ إلى سورة «الهُمَزَة» المكية أيضاً، معتمدين على الله.

وهذه السورة يدور الحديث فيها على تنفير المومنين من الغيبة والنميمة، ومن الطعن في الناس والازدراء بهم قولاً أو فعلاً، وفيها وعيد شديد من الله بالعذاب الأليم، لمن يتخذ من أعراض الناس وأحوالهم مجالاً للتنقيص والإزدراء، وذلك قوله تعالى بعد البسملة: ﴿ وَيْلٌ لَّكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ ﴾، أي: هَلاكُ وخسارٌ لكل هَمَّاز لمَّاز، و «الهمَّاز اللمّاز» من يزدري الناس بقوله أو بفعله، بعينه أو لسانه أو يده، قال ابن عبّاس: «هُمَزة لُمَزة أي طعّان مِعياب» وقال الربيع بن أنس: «الهُمَزة يهمِزُه في وجهه، واللمَزة يلمِزُه من خَلفه».

وقولُه تعالى: ﴿ الذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسِبُ أَنَّ مَالَـهُ أَخْلَدَهُ ﴾ ، هذا وعيد من الله بالخصوص لأولئك الذين يطغيهم الغِنَى والمال، فينظرون إلى مَن دونهم من الفقراء، نظرة التحقير والإزدراء، ويتخذون منهم مادة رخيصة لشُخريتهم وهَمزهم وَلَمْزهم من أجل كونهم ضعفاء، ﴿ كَلًّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَآ

أَدْرِيْكُ مَا ٱلْحُطَمَةُ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ التِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلَافْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُوصَدَةً ﴾، أي: مُقْفَلَةٌ عليهم بحيثُ لا يفارقونها، ﴿ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴾، أي: في قيود ثقيلة لا يُفلتون منها.

ولنُلق الآن نظرةً على سورة «الفيل» المكّية أيضاً، وهذه السورة تتضمنُ امتناناً من الله على رسوله بأحَدِ «الإرْهَاصات» الكبرى التي سبقت ولادته ونبوته، فقد عزم «أَبْرَهَةَ الحبشي» على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود قبيل ولادة الرسول عليه السلام، وأقبل على مكة في جيش عَرَمرم تتقدَّمُه الفِيَلة، وعلى رأسها فيلُ أبرهة نفسه، وكان فيلًا ضخم الجُثة لم يُرَ مثلُه، فلما وجهوه نحو «الكَعبة» بَرَك في مكانه، واستعصى عليهم أمرُه، رغماً عن ضربه ضرباً مبرِّحاً، وكان كلما وجُّهوه نحو الجهات الثلاث الْأخرى يُهروِل ويسير، حتى إذا ما وجهُوهُ نحو «الكعبة» صاح وبَرَك من جديد، وامتنع من السير، وبينما هم كذلك إذ أرسل اللَّهُ عليهم طيراً مِنَ البحر أمثال الخطاطيف، مع كل طـائر ثــلاثةً أحجار، كل حَجَر دون حبّة الحمص وفوق حَبّة العَدَس، واحد في منقاره واثنان في مخْلَبَيْه، ولم تُصِب تلك الأحجار أحداً منهم إلَّا هَلَك في الحين، فخرج من بقي منهم يبتدرون الـطريق هاربين، وبقيت الكعبة رابضةً في مكانها خالدةً إلى يوم الدين. قال ابن إسحاق: «حدّثني يعقوب بن عتبة أنه حُدِّثَ أن أول ما رؤيت الحصْبَة والجُدَرِيّ بأرض العرب ذلك اليَّوْم، فلما بعث اللَّهُ محمداً على قريش من نِعَمِه عليهم وفضلِه ما محمداً رَدُّ عنهم من أمر الحبشة» وقال ابن كثير: «ان هـذا من باب

الإِرهاص والتوطئة لِمبعث رسول الله على الله على ذلك العام وُلِد على أشهر الأقوال، ولسانُ حال القَدَر يقول: «لَمْ نَنصركُمْ يا معشر قريش على الحَبَشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانةً للبيت العتيق الذي سنشرِّفُه ونعظِّمُه ونوقَّرُه ببعثة النبي الأمّيّ محمد ﷺ خاتم الأنبياء؟» وذلك ما يشيرُ إليه قولُه تعالى خطاباً لنبيه وامتناناً عليه: ﴿ أَلَمْ تَوَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ اِلْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ﴾، أي: أبطل كيدَهم، وخيَّب سعيهم، يقال: «ضلُّلَ كيدَه» إذا أبطلَه وجعله ضائعاً، ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً اَبَابِيلَ ﴾، أي: أَسْراباً متتابعة، ﴿ تَرْمِيهم بحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴾، أي: طين مطبوخ بالنار مختلطٍ بحجَر، ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُولٍ ﴾، أي: كالتبن الذي جُزَّ لعَلَف الدُّواب فأكَلَتْه ورَاثَتْهُ، وهذا التّعبيرُ جاء على أسلوب «أدب القرآن»، على غرار قوله تعالى: ﴿ كَانَا يَاكُلُن الطُّعَامَ ﴾، قال أبو حَيَّان في تفسيره، (البحر المحيط): في خطابه تعالى لنبيه عَلَيْ بقوله: ﴿ فَعَلَ رَبُّكَ ﴾، تشريفٌ له عليه السلام، وإشادةً بِذكره، كأنه قال: ﴿ رَبُّكُ وَمَعْبُودُكُ هُو الذي فَعَل ذلك، لا أَصِنامُ قريش، إِسَاف ونائلة وغيرهما».

وقال القشيري في «لَطائِف الإشارات»، إشارة إلى دور عبد المطَّلب في هذه القصة، ودعائه على أبرهة الحبشي وَجَيْشِه دفاعاً عن البيت: «إذا كان عبدُ المُطَّلب عندما أخلص في التجائه إلى الله، لاستدفاع البلاء عن البيت، لم يُخيّب الله رجاءه، وسَمع دعاءه، فالمومنُ المخلص إذا دعا ربه لا يَردُهُ خائباً».

# الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الستين من المصحف الكريم

حرألله ألتتمزز ألزجيم لِّإِيلَفِ قُرَيْشٍ ۞ اِءلَفِهِمْ رِحُلَةَ أَلشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۞ فَلْيُعُبُدُواْ رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ۞ الذِّ ٱطْعَمَهُ مِ مِنجُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْتٍ ۞ \_مرأِللَّهِ أِلتَّ مُمَازِ أِلرَّحِيمِ اَرْيَتَ النِهِ يُكَدِّبُ بِالدِّينِ ۞ فَذَ الِكَ الذِه يَدُعُ الْيَتِيمَ ۞ اَرْيَتَ النِهِ يُكَدِّبُ بِالدِّينِ ۞ فَذَ الِكَ الذِه يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ اللِّسَكِينٌ ۞ فَوَيْلٌ لِّلْصَلِّينَ۞ أَلذِينَ هُمُعَن صَلَانِهِمُ سَاهُونَ ۞ أَلَذِينَهُمْ يُرَآءُ ونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ أَلْمَاعُونَ ۗ ۞ حِمِ اِللَّهِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَغَطَيْنَاكَ أَلَّكُوْثَرَ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَيِّ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَأَلَابُتَرُ ۗ ۞ مرألته ألتخمز ألتجيم قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ ۞ لَا أَغَبُدُمَاتَعُبُدُونَ۞ وَلَا أَنْتُمْعَلِدُونَ مَاۤ أَغَبُدُ ۗ۞ وَلَآ أَنَاْعَابِدُ مَّاعَبَدَتُمْ ۞ وَلَآ أَنَمُ عَبِدُونَ مَاۤ أَعُبُدُۗ۞ لَكُم دِينُكُم وَلَى دِيْزِ

مِ إِللَّهِ الرَّحْيِ اللَّهِ الرَّحْيِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُاللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ أَلْنَاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ إَلَّهِ أَفُوَاجًا ۞ فَسَبِّمْ بِحَدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِزُهُ إِنَّهُ وَكَانَ تَوَابَا ۗ ۞ نَبَّتْ يَدَآ أَنِهِ لَهَبِ وَتَبُّ ۞ مَاۤ أَغَيْنِ عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكَسَبُّ۞سَيَصَلَوْالَا ذَاتَ لَهَبَ ۞ وَامْرَأَنُهُ ۗ حَمَّالَهُ الْخَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدِّ فُلُ هُوَ أَلَّهُ أَحَدُ ٥ إِللهُ الصَّمَدُ ١٥ لَوَ سَلا وَلَرْ يُولَدُ اللهِ وَلَرْ يَكُن لَهُ و كُونًا آحَدٌ " ٥ قُـُلَ أَعُوذُ بِرَبِ إِلْفَـٰكَقِ ۞ مِن شَـرِّمَا خَـُـكَقَ ۞ وَمِن شَرِّغَاسِقٍ إِذَا وَفَبَ ۞ وَمِن شَـَرِّ إِلنَّفَاتَلَتِ لِيْغُ أَلْمُنْقَدِ ۞ وَمِن شَيْرِحَاسِدٍ إِذَا حَسَدٌ ۞ بن \_\_\_\_ إِنَّهُ إِلْرَحْمُ إِلْ الرَّحِيمِ قُلُ اَعُوذُ بِرَبِ إِلنَّاسِ ۞ مَلِكِ إِلنَّاسِ ۞ إِلَـٰهِ اِلنَّاسِ ۞ مِن شَرِ الْوَسُواسِ الْخُنَّاسِ ۞ اِللَِّكَ يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ اِلنَّاسِ ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِّ ۞



## الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الستين بالمصحف الكريم

## عبساد الله

حديث هذا اليوم هو مِسْك الختام لأحاديثنا التفسيرية، وسنتناول فيه بحول الله وقوته «السور التسع» الباقية من الحزب الستين في المصحف الكريم، ابتداءً من سورة «قريش» وانتهاءً بسورة «الناس»، وكلُّها شُور مكية، ما عدا سورة «النصر».

أما سورة «قريش» وهي الأولى في هذا الحديث، فرغماً عن كونها مستقلةً عن سورة «الفيل» التي قبلها، ومفصولةً عنها في «المصحف الإمام» هي في الحقيقة متعلقة بها وتتمة لها، كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمان بن زيد، فَمَعْنَى قوله تعالى: ﴿ لإيلَفِ قُريشٍ ﴾، عند ابن إسحاق وابن زيد: «حَبَسنا عن مكة الفيل، وأهلكنا أهله «لإيلاف قريش»، أي: لائتلافهم واستمرار اجتماعهم في بلدهم آمنين، وكذلك لما سيؤول إليه أمر مكة والكعبة، عندما يُبعَثُ إلى الخلق خاتِمُ الأنبياء والمرسلين.

وقولُه تعالى: ﴿ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ اَلشِّتآءِ وَالصَّيْفِ ﴾، امتنانٌ من الله على قريش بما أفاضه عليهم من الرزق الواسع، عن

طريق القوافل التجارية، التي كانت تسير في الشتاء إلى اليمن جنوباً، وفي الصيف إلى الشام شمالاً.

وقولُه تعالى: ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ الذِي ٱطْعَمَهُمْ مِّن خُوفٍ ﴾ ، دعوة من الله لقريش أن يشكروا نعمته عليهم ، وأن يُطَهِّروا بيته الحرام من الأصنام والأوثان ، إذ «البيت الحرام» بيت الله ، ولا رَبَّ للبيت يستحقُّ العبادة سواه . قال القشيري : «ووجهُ المِنَّةِ في الإطعام والأمان هو أن يتفرَّغُوا إلى عبادة الله ، فإنَّ من لم يكن مَكفِيَّ الأمور لا يتفرغُ إلى الطاعة ، ولا تساعدُه القوة ولا القلب إلا عند السلامة بكل وجه ، وقد قال تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْحَوْفِ وَالْجُوعِ ﴾ (البقرة : 100) ، فقدم «الخَوْف» على جميع أنواع البلاء» .

وتُواجهنا بعد ذلك سورة «المَاعُون»، وهذه السورة تكشف النقاب عن سريرة المكذّبين بالبعث والجزاء، وأن الدافع لهم إلى التكذيب بالنشأة الآخرة هو علمهم بأنهم ليسوا على شيء، وخوفهم من سوء العاقبة، لما هُم عليه من قَبْضٍ في اليد، وغَفْلةٍ في الفكر، وقَسْوةٍ في القلب، ورياءٍ للناس، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بعد البسملة: ﴿ارآئِتَ الذِي يُكذّبُ بالدّين ﴾، أي: يظلمه يُكذّب بالمعاد والجزاء، ﴿ فَذَلِكَ الذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ﴾، أي: يظلمه ويقهره ولا يُحسن إليه، ﴿ وَلا يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلُ للمُصَلّينَ الذِينَ هُمْ عَن صلاتِهمْ سَاهُونَ ﴾، أي: ساهون عن فعلها بالمرة، أو ساهون عن أدائها في الوقت المقرّر لها شرعاً، أو ساهون عن الخشوع فيها والتدبّر لمعانيها. قال ابن كثير: «فهذا أو ساهون عن الخشوع فيها والتدبّر لمعانيها. قال ابن كثير: «فهذا

اللفظ يشمَل ذلك كلَّه. ولكل من اتصف بشيء من ذلك قِسطُ من اللفظ يشمَل ذلك عَلَم وكمُل له الآية، ومَن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبُه منها، وكمُل له النفَاقُ العَملي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله عَلَيْ قال: «تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق»، المحديث.

وقولُه تعالى: ﴿ اَلذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴾، أي: الذين يُراءُون الناس بأعمالهم وعباداتهم، ويفعلونها من أجل رُوَّية الناس، ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾، أي: يمنعون بَذْل المعروف كما فسره محمد بن كعب. قال عكرمة: «رأسُ الماعون زكاة المال، وأدناه المُنْخُل والدَّلو والإبرة». وقال ابن كثير: «هذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها، وترجع كلُها إلى شيء واحد، هو أن المراد «بمنع الماعون» تَرْكُ المعاونة بمال أو منفعة».

والآن فلنقف وقفةً خاصة عند سورة «الكوثر»، والخطابُ الإِلهي في هذه السورة الكريمة موجَّه إلى الرسول عليه السلام، وهي تتضمن امتنان ربه عليه بما أعطاه من الخير الكثير في الدنيا والآخرة، كما تتضمن أمره بالإستمرار على ما هو عليه من التوجه إلى الله في صلاته ونُسُكه في كل حين، وذلك قولُه تعالى بعد البسملة: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ اَلْكُوثَرَ ﴾، قال ابن عباس: «الكَوْثَرُ هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه»، وقيل لسعيد بن جُبير: «إنَّ ناساً يزعمون أنه نَهرٌ في الجنة»، فقال سعيد: «النهرُ الذي في ناساً يزعمون أنه نَهرٌ في الجنة»، فقال سعيد: «النهرُ الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه». ورُوي عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلف: «أن الكوثر نهر في الجنة».

وقولُه تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ ﴾ ، أي: أخلِصْ صلاتك لربك ، وبذلك تخالفُ المشركين الذين يعبدُون غير الله ، وأخلِصْ نحرَك لربك ، وبذلك تخالفُ المشركين الذين لا يذكرون على ذبائحهم اسمَ الله ، على غرار قوله تعالى: ﴿ قُل إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَآيْ وَمَمَاتِيَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أَمُونُ وَأَنَا أُولُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الأنعام: ١٦٢ ، ١٦٣)، قال ابن أمِرْتُ وَأَنَا أُولُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الأنعام: ١٦٢ ، ١٦٣)، قال ابن كثير: (والصحيح أن المراد «بالنحر» ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله ﷺ يُصلّي العيد ثم يَنحَر نُسُكَه ويقول: «من صلى صلاتنا ونَسَك نُسُكَنا فقد أصاب النّسُك، ومن نَسَك قبل الصلاة فلا نُسُك له»).

وقولُه تعالى: ﴿ إِنَّ شَانِيتُكَ هُو الْابْتَرُ ﴾، دفاع من الله عن كرامة رسوله، فقد تهجم أبو لهب على مقام الرسول عليه السلام، وقال عنه إنه «قَدْ بُتِر» لوفاة ابنه الذَّكَر، وكان العرَبُ يقولون ذلك، لمن مات أولاده الذكور، يريدون أنه إذا مات الإبنُ الذكر أصبح أبوه «أبتر»، وانقطع ذكره، غير أن «أبا لهب» الذي شَنَأ الرسول عليه السلام، ومِثلُه كلَّ من حَمَلَ لِرَسُول الله عَنِي عَداوة أو بُغضاً، هو الذي بَتَرة الله من الوجود. وقد كتبَ قلم القدرة اسم «محمد» وآله الطاهرين في سجل الخلود، وها هو ذكره باقٍ على رؤوس الأشهاد، وحُبّه يملأ في دُنيا الإسلام كلَّ فؤاد.

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الكافرون» وهذه السورة عبارةً عن «بَرَاءة» من الشرك والمشركين، والكفر والكافرين، يُعلنها كلَّ مسلم في كل حين، بتصميم وعزم ويقين: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ

الرَّحِيمِ قُلْ يَنَأَيُهَا اَلْكَنْفِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَاتَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ أَعْبُدُ وَلَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِى اللّهِ عَلَى حد قوله تعالى في آية أحرى: ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِى وَلِكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَتُونَ مِّمَآ أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَءً مَّمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (يونس: ٤١)، قال القشيري: «والعبودية الله هي القيامُ بَعْمَلُونَ ﴾ (يونس: ٤١)، قال القشيري: «والعبودية الله هي القيامُ بأمره على الوجه الذي به أَمَر، وبالقَدْر الذي به أَمَر، وفي الوقت الذي فيه أَمَر، وفي الوقت الذي فيه أَمَر،

والآن نستقبل سورة «النصر» المدنية، وهذه السورة بشارة من الله لرسوله بما سيناله الإسلام من الظهور والانتشار، في مختلف الديار، وما سيقع من تسابُق بين الأمم والشعوب على اعتناقه، وتَفانٍ في سبيل رفع رايته ومَدِّ رواقه، وذلك قولُه تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً ﴾، أي: يُسلِمون جماعات جماعات، شعوباً وقبائل، ﴿ فَسَبِّحْ بِحمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ جماعات، شعوباً وقبائل، ﴿ فَسَبِّحْ بِحمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾.

قال ابن كثير: «والمراد (بالفَتْح) هُنَا فتحُ مكة قولاً واحداً، فإنَّ أَحْياء العرب كانت تتلوَّمُ بإسلامها فتحَ مكة، يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبيًّ. فلما فَتحَ الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاً، فلم تَمْضِ سنتان حتى استَوْسَقَتْ له جزيرةُ العرب إيماناً، ولم يَبقَ في سائر قبائل العَرَبِ إلا مُظهِرٌ للإسلام، ولله الحمد والمنة».

ومن المعاني التي فهمها ابن عباس من هذه السورة ووافقه

عليها عمرُ بْنُ الخطاب رضي الله عنهما أنها حينمًا نزلت نَعَتْ لرسول الله ﷺ نفسَه، فأخذ بأشدٌ ما كانَ قَطُّ اجتهاداً في أمر الآخرة. ويناسب هذا التأويل قولُه تعالى في ختام السورة: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾.

ومن هنا ننتقل إلى سورة «المَسَد»، وهذه السورة وعيد شديد من الله «لفرعون قريش» المكنّى «بأبي لهب» لإشراق وجهه ووَضاءَته في البداية، ولتعذيبه «بلَهيب» النار في النهاية، واسمُه عبدُ العُزِّي، وقد كان كثيرَ الإِذاية لرسول الله على والبُغض لـه ولدينه، والدَّعايةِ ضدَّهُ في الأسواق والمجتمعات يُلاحِقُه في كل مكان يحُلّ به للدعوة إلى دين الله، وكان أحول العينين، ذا غَدِيرَتَيْن، فَفَي شَأْنُه وشَأْن زوجته يقول الله تعالى: ﴿ بُسْمِ اللَّهِ اِلرَّحْمَانِ اِلرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبُّ ﴾، أي: خسِرَتْ يَدَاه، وضلَّ سَعِيْه وعمله، ﴿ مَآ أَغْنَىٰ عَنَّهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾، أي: ما أغنى عنه ذلك كلُّه شيئاً، ﴿ سَيَصْلَىٰ نَاراً ذَاتَ لَهَبِ وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةً الْحَطَبِ ﴾، إشارةً إلى أنها كانت تحمل الشُّوك وتلقيه في طريق الرسول عليه السلام وصحبه الكرام، وإذا كانت في الدنيا عَوْناً لزوجها على كفره وعناده، فستكونُ في الآخرة عَوْناً عليـه في عذابه، تحمل الحطب وتُلقيه على زوجها في النار. ﴿ فِي جِيدِهَا ﴾، أي: في عنقها، ﴿ حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾، قال مجاهد: «أي في جيدها طَوْق من حديد. وقال سعيد بن المسيب: «كانت لها قِلادة فاخرة، فقالت لأنْفِقَنَّهَا في عَداوة محمد، فأعقبَها اللَّهُ منها حَبْلًا في جِيدِها من مَسَد النار» و «المَسَد» في الأصل لِيفٌ . يُتَّخَذ من جريد النخل ومن الجلد أو غيرهما «فيُمْسَدُ» أي يُفتَل. •

وبعد الانتهاء من «سورة المَسَد» نتناول سورة «الإخلاص» مستعينين بالله، وهذه السورة الكريمة نزّلت رَدّاً على المشركين الذين قالُوا لرسول الله: «يا محمد انْسُبْ لنا رَبَّكَ»، فأنزل الله تعالى: ﴿ قُلْ هُو اَللّهُ أَحَدٌ ﴾، إلى آخر السورة. وقال عكرمة: «لما قالت اليهود نحن نعبد عُزيْر ابن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المحوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون نحن نعبد الأوثان أنزل الله على رسوله: ﴿ قُلْ هُو اَللّهُ أَحَدُ ﴾، يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له، ولا يُطلَق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عزّ وجلّ، لأنه يُطلَق هذا اللفظ على جميع صفاته وأفعاله.

وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾، أي: السيدُ الذي يصمد الله الخلائق في حوائجهم ورغباتهم ويَلجَأون إليه في الأزمات والشدَائد.

وقولُه تعالى: ﴿ لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُـولَــدْ ﴾، نفيُ لجميع المعتقدات الباطلة، التي شاعت بين أتباع الأديان الأخرى، الكتابية، فليس لله والد، وليس له ولد.

وقولُه تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً اَحَدُ ﴾، أي: ليس له من خلقه نظير يُسامِيه أو يدانيه، ولذلك تنزه جلَّ جلاله عن اتخاذ الزوجة، كما تنزه عن الوَلَد، على حدِّ قوله تعالى: (١٠١:١٠): ﴿ بَدِيعُ السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَـٰحِبَةً

وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ (الأنعام: ١٠١).

قال القشيري: «يقال هذه السورة بعضُها تفسيرٌ لبعض: مَن هو الله؟ هُـو الله. مَنِ اللَّهُ؟ هو الأَحَدُ. مَنِ الأَحَد؟ هو الصَّمَدُ. مَنِ الصَّمَدُ؟ هُوالذي لَمْ يَلِدْ ولم يُولَدْ. مَن الذِي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ؟ هو الذي لمْ يكُنْ له كُفُواً أَحدُ».

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الفَلَق» ويطلق عليها وعلى سورة «الناس» بعدَها اسم «المُعوَّذَيْن»، وهذه السورة والتي تليها كلاهُما توجيه من الله لرسوله والمومنين إلى الإلتجاء لكَنف الله، والاحتماء بحماه، من كل أمر مَخُوف، ظاهر أو خفي، معلوم أو مجهُول، وذلك قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبّ الْفَلَق، «فَلَقُ الصبح». وهذا الفَلَقي مِن شَرّ ما خَلَق ﴾ ومعنى «الفلق» «فَلَقُ الصبح». وهذا المَعْنى هو الذي صوبه ابن جرير في تفسيره، واختاره البخاري في صحيحه. وقال البعض: «إن معنى الفَلَق عمومُ الخَلْق»، في صحيحه. وقال البعض: «إن معنى الفَلَق عمومُ الخَلْق»، في صحيحه. وقال البعض: «إن معنى الفَلَق عمومُ الخَلْق»، إذا أقبل بظلامه، ﴿ وَمِن شَرّ النَّقَّثَتِ فِي الْعُقَدِ ﴾، أي: الشمس إذا غَرَبَت، والليل إذا أقبل بظلامه، ﴿ وَمِن شَرّ النَّقَّثَتِ فِي الْعُقَدِ ﴾، أي: الشمس ويُوهِمْنَ إدخالَ الضرر على الغير بذلك، ﴿ وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إذَا ويُوهِمْنَ إدخالَ الضرر على الغير بذلك، ﴿ وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إذَا وَعُلَى النعم التي يتقلب فيها.

ونختم بسورة «الناس»، ومدار الحديث فيها الإستعادة برب الناس من «شر الوسواس الخناس»، وذلك قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمَنْ الرَّحِيمِ قُلْ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَّهِ النَّاسِ مِلْكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴾.

فها هنا توجية من الله للرسول والمومنين إلى الاعتصام بحبل الله، والالتجاء إليه، والإختِمَاء بما لَه من صفات الربوبية والمُلْك والألوهية، تلك الصفات التي يتصرّف بها سبحانه في الكون، ويهيمِنُ بها على مقاليد السماوات والأرض، وإلى سؤاله سبحانه وتعالى أن يعصم المومنين من وساوس الشيطان، وأن يعينهم على التخلص من كيده وإغرائه وإغوائه، قال ابن عباس: «الشيطان جاثِمٌ على قلب ابن آدم، فإذا سَهَا وغفل وَسُوسَ. وإذا ذَكَرَ اللَّه خَنْسَ» و «إن الشيطان يجري من ابن آدم مَجْرَى الدم»، كما ورد في الحديث الشريف.

وقولُه تعالى: ﴿ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾، تفسيرٌ للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٓءٍ عَدُوّاً شَينطينَ الإنسِ وَالْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ أَنْخُرُفَ اَلْقَوْلِ غُرُوراً ﴾ الإنس وَالْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ أَنْخُرُفَ اَلْقَوْلِ غُرُوراً ﴾ (الأنعام: ١١٢).

وهذه السورة الكريمة تبين لكل ذي عقل أن في إمكانه أن لا يَسقُط فريسة للشيطان وعُمَلائه، وأن لا يكونَ مَغْلُوباً على أمره إزاء وساوسه ومكايده، وذلك إذا التجأ إلى ربه ومَلكه وإلهه المسيطر على الخلق كلِّه، ولم يقطع صلتَه به في أيّ وقت من الأوقات، فمن ذَكرَ الله واعتصمَ بحبله كان في نَجْوَةٍ من كل شر،

وكان في مأمن من كل وسواس، لأنه في حماية رب الناس، ملك الناس إله الناس.

صدق الله العظيم

والآن وقد أكرمنا الله جميعاً بختم القرآن، فَلْتَوجه إلى الله ضارعين خاشعين، سائلين مِنْهُ سبحانه أن يختم لنا بالخاتمة الحسنى، وأن يُصلح الأمة المحمدية، ويجعل كتابه شفاءً لأدوائها، ورحمةً لأبنائها، وأن يَهدِيَها سواء السبيل، ويُعيد لها مَجْدَها الأثيل، ويَجمَع آراء قَادَتِها وكلمتَهم على الحق والصدق، ويملأ قلوبهم بالمحبة والرفق، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولجميع المسلمين.

اللهم اجعل القرآن لنا ولكافة المسلمين في الدنيا قريناً، وفي القبر مؤنساً، وعلى الصراط نوراً، وفي الجنة رفيقاً، ومن النار سِتْراً وحِجاباً، وإلى الخيرات كلِّها دليلاً، وصلّى الله على سيدنا محمد خير خلقه وخاتم أنبيائه، وآله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.



دار الغرب الإسلامي تصاحبها : الحبيب اللمسي شارع الصوراتي (المعاري) ــ الحمراء ــ بناية الأسود تلغرن : 340131 - 340132 ــ ص.ب. 5787-113 بيروت ــ لينان

> رقم الإيداع القانوني 4۲۷ ـ 19۸۳ الرباط

الرقــم 85/8/3000/49

التنضيد: كوميو تايب للصف الطباعي الالكتروني

الطباعة: مواسسة جواد \_ بيروت

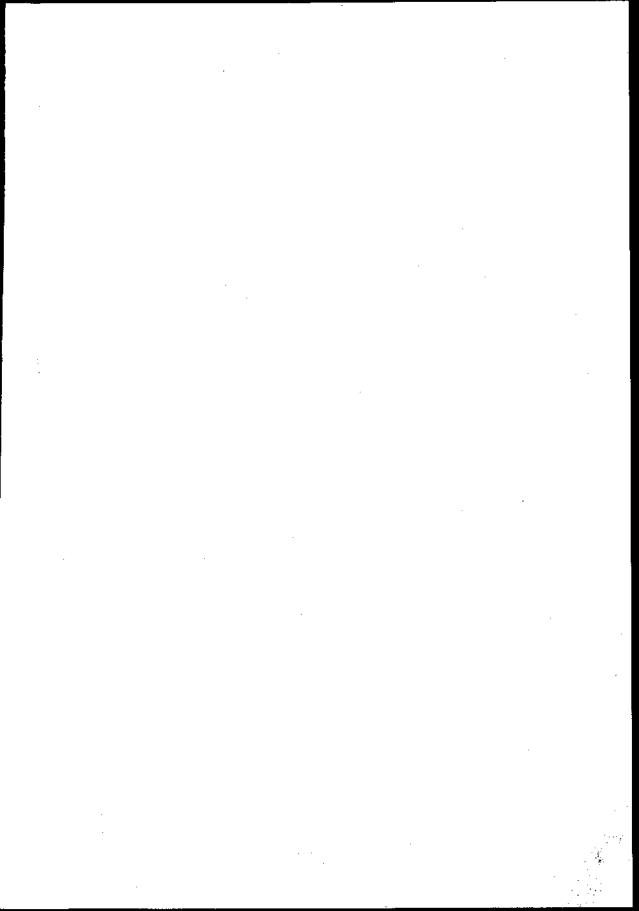